









毎一大きにしの要 من كتاب اتعاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء عماوم الدين تصنيف خاعة الحققين وعدة ذوى الفضائل من المدققين العلامة السيد مجد ان محدا لحسيني الزيدى الشهير عرتضي رجمه الله وأثابه من فيض فضله خريل الرضا آمين naturaliana X naturaliana Terreresissi X naturaliana 每 如 通 حيث تحقق انالشار - لم يستكمل جيم الاحياء في بعض مواضع من شرحه فتنميا للفائدة وضعنا الاحماالمذ كورني هامشهذاالشرح



وصلى الله على سدنا ومولانا مجدوآله وصعمه وسلم تسليما الله ناصركل صام الجدلله الذي جعل الجدمفتاحا لذ كره \* ومصاحا يهندي به من وفق اشكره \* وساما للمزيد من فضله ونعمته \* ودليلا على آلائه وعظمته \* أحده على ماأخذ وأعطى \* وعلى ما أبلي وابنلي \* الباطن لكل خفيه \* الحاضر لكل سر ره \* العالم عما تكن الصدور وما تخون العبون \* وتخفي الظنون \* واسأله الصمر على بلوائه والشكرعلي نعمائه \* وأشهد أن لااله الا الله غير معدول به ولامشكوك فيه ولامكفو ردينه \* ولا مجعود تكو بنه شهادة من صدقت نبته \* وصفت دخلته \* وخلص بقينه \* وثقلت موازينه \* وأشهد أن سمدنا ومولانا محدا عمده ورسوله وصفه وخلاله ونعمه وحبيبه \* و بعشه و نحيمه الختارمن خلائقه والمفتاح لشرح حقائقه والمختص بفضائل كراماته والمصلني الحارم وسالاته شهادة نوافق فها السر الاعلان \* والقلب اللسان \* صلى الله علمه وعلى آله الانعم الهدداة \* وأصحابه السادة الكرام الثقات \* وسلم تسلَّي المثيرا كثيرا \* (أمابعد) \* فهذ اشرح (كتاب الصبر والشكر)وهو الثاني من الربع الرابع والثاني والثلاثون من كتب الاحماء للامام الهمام عنه الاسلام علم الاعة الاعلام أبي حامد مجد بن مجدبن مجد الغزالي قدّس الله سره وضاعف بره \* وزونع باسرار عاومه ومنع أبصار العارفين في رياض معارفه وفهومه سلكت فيه منهاج الايضاح والبيان \* والافصاح والتبيان لنظم عقود حواهره الفرائد الحسان \* وضيط قواعد فوائده المهذبة المؤسسة الاركان \* مع كشف العو يصات \*وتنم ه الى الاشارات \* وعز والاخمار الى الرواة \* والا تارالى الوعاة وتوحمه الاقوال عن الثقات ومتحنداعن الاعتساف والتطويل ومائلاعن تكثر القال والقبل ومتوكلا على المولى المع الحليل فى التسمر والتسهيل بسائلامنه ان ينفعه قارئه وكاتبه والناظر فمه وان ببلغنا من فضله واحساله

\* (كتاب الصبروالشكر وهـ والـكتاب الثاني من ربع المتعمات من كتب احباء عالوم الدين)\*

\*(بسم الله الرحن الرحم)\* الجديلة أهل الجد والثناء المتفسرد برداء الكبرياء لتوحد بصفات المحدوالعلاء الو مصفوة الاولساء بقوة الصرعلى السراء والضراء والشكرعلى الملاء والنعاء والصلاة على محد سد الانساء وعلى أصحابه سادة الاصفياء وعلى آله قادة السررة الاتقاء صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ومصونة بالتعاقب عين التصرم والانقضاء (أما بعد) فان الاعان اصفان اصاف صار واصاف شكركاوردت بهالا تار وشهدت له الاخدار وهما أنضا وصفان من أوصاف الله تعالى واسمان مسن أسمائه الحسني اذسمي نفسه صبورا وشكورا فالجهل عققة الصروالشكر حها بكالشطرى الاعان م هوغفله عن وصفين من أوصاف الرجن ولاسمل الى الوصول الى القرب من الله تعالى الامالاعان وكسف متصور سلوك سسل الاعان دون معرفة مايه الأعان ومن به الاعمان والتقاعد عن معرفة الصروالشكر تقاعد عن معرفةمنيه الاعبان وعن ادراك مامه الأعمان فعاأحسوج كال الشيطر من الى الانضاح والسان ونعن نوضع كال الشطر من في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالاتخر انشاءالله تعالى \* (الشطرالاول) في الصير

مانومه وترتجيه \* انه ولى ذلك والقادرعليه لااله الاهوعليه توكات واليه أنيب \* قالرحه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحم الجديقه أهل الجد والثناء) أصل الثناء من الثني وهو العطف ومنه الاثنات لعطف أحدهماعل الآخر والثناء لعطف المناقب في المدح وقد تقدم ذكر الجد والثناء ويمان النسبة ينهماني أوِّل كتاب العلم ومعنى كونه أهلا لهماأى مستحقالهمالكماله في ذاته وصفاته فلا يليق بهما ولا يستحقه ما الاهو حل ذكره وثناؤه (المنفرد) وفي نسخة المتفرد (برداء الكبرياء) أى العظمة والجلال وفيه تلميم الى الحديث القدسي قال الله تعلى الكبرياء ردائي وقد تقدم الكلام عليه في كتاب ذم الكبروالجب وسبق الكادم على الانفراد والنفرد فى كتاب قواعد العقائد (المتوحد بصفات الجد والعلاء) الجد السعة في الكرم والحلال والعزوالشرف والعلاء رفعة القدرأي هوتعالى مختص بذلك الصفات فلايشاركه فم أأحد (المؤ يدصفوه الاولياء) أى اصمم (بقوة الصر على السراء والضراء والشكر على الملاء والنعماء) والسراء والضراء حالمًا المسرة والمضرة والبلاء اسم من الابتلاء ععني الاختمار والامتحان واختمار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضارليصروا فصار المنحة والحنة بلاء فالحنة مقتضة لاصروالمخة مقتضة للشكر والقيام بعقوق العبر أيسرمن القيام بعقوق الشكر فصارت للخة أعظم البلاءين (والعلاة على)سيدنا (محدسيد الانساء) أى رئيسهم وزعمهم وقد ثدتت سيادته على ولدآدم بالاخمار الصححة (وعلى أصحابه سادة الاصفياء وعلى آله قادة المررة الاتماء صلاة محروسة بالدوام عن الفناء) أى تدوم أبدالا باد فلاتفني (ومصونة) أى محفوظة (بالتعاقب) أى التوالى والتكرار (عن التصرم والانقضاء) أى الانقطاع والأنهاء وحكما فراد الصلاة عن السلام تقدم البحث فيه في أول كتاب العلم (أمابعد فأن الاعمان اصفان نصف صبر ونصف شكر كاوردت به الا ثار وشهدت له الاخبار ) قال العراق رواه الديلي في مند الفردوس من رواية بزيد الرقاشي عن أنس و مزيد ضعيف اله قلت وكذلك رواه البهق فى الشعب والكن بلفظ نعف فى الصبر ونصف فى الشكر (وهماأ يضاوصفان من أوصاف الله تعالى واسمان من أسمائه الحسني اذسمى نفسه صبورا وشكورا) فالصبورهوالذي لاتحمله العجلة على المسارعة الى الفعل قبل أوانه بل ينزل الامور بقدر معلوم ويحربها علىسنن محدود اؤخرها عن آجالها المقدرة لهاتأخير متكاسل ولايقدمهاعلى أوفاتها تقديم مستجل لرودع كلشئ فىأوانه على الوجه الذي يحب أن يكون وكإينبغي وكل ذلك في غير مقاساة داع على مضادة الارادة والشكورهوالذي يحازى بيسيرا لمااعات كثيرالدر جات و يعطى بالعمل في أيام معدودة نعما في الا خوة غير محدود ومن جازي الحسنة باضعافها يقال اله شكور بتلك الحسنة ومن اثنى على المحسن أنضافه قال الله شكو رفان نظرت الى معنى الزيادة في الجازاة لم يكن الشكو والمطلق الاهوسمانه لان زيادته في الجازاة غير محصورة ولا مدودة وان نظرت الى معنى الثناء فتذاء كل مثن على فعل غيره والرب تعالى اذاائني على أعمال عباده فقدائني على فعل نفسه لان أعمالهم من خلقه وال كانالذي أعطى فاثني شكورا فالذي أعطى واثني على المعطى أحق بان يكون شكورا فثناء الله على عباده عطية منه (فالجهل بعقيقة العبر والشكر جهل بكلا شطرى الاعان ثم هو غفلة عن) معرفة (وصفين من أوصاف الرجن) جل وعز (ولاسيل الى القرب من الله تعالى الابالاعبان) به (وكنف رتب ورساول سبيل الاعمان دون معرفة مأيه الاعمان) وهو الصير والشكر (ومن به الاعمان) وهو الصمورالشكور (والتقاعد عن معرفة الصروالشكر تقاعد عن معرفة من به ألاعان وعن ادراك مابه الاعان في الحوج كال الشطر من الى الايضاح والبيان ونعن ) يحدد الله تعالى (نوضح كال الشطرين في كأب واحد لارتباط أحدهما بالا خوان شاء الله تعالى أى فلم يفردلكل واحدمهما كما با كافعله غيره \* (الشطر الاول في الصبر)\* من المتكلمين على مقامات اليقين

وفعه بيان فضيلة الصعرو بيان حده وحقيقته وبيان كونه نصف الاعبان وبيان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته وبيان أقسامه تعسب اختلاف القوة والضعف وسان مظان (٤) الحاحة الى الصروبيان دواء الصرومايستعان به عليه فهي سبعة فصول تشتمل

وهوالمقام الثاني من مقامات اليقين (وفيه بيان فضيلة الصبرو بيان حده وحقيقته وبيان كونه نصف الاعمان وبمان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته وبمان أقسامه محسب اختلاف القوة والضعف وبيان مظان الحاجة الى الصروبيان دواء الصرومانستعان بهعليه فهيي سمعة فصول تشتمل على جميع مقاصد وانشاء الله تعالى) \*(سأن فضراة الصر)\*

من السَّمَّاب والسنة اعلم أنه (قدوصف الله تعالى الصار من باوصاف) حليلة (وذكر الصرف القرآن في نيف وسبعين موضعا) وعن الامام أحدانه ذكرالله الصرفى القرآن في نعومن تسعين موضعا بتقديم الماءعلى السين نقله صاحب القاموس في البصائر وهو مقام شريف اثني الله عليه في كتابه (وأضاف أكثر الدرجات والحيرات الى الصبرو جعلها) أى تلك الدرجان والخير ال (عُرة له) ونتجة وهو في القرآن على سبعة عشر نوعا \* الاول انه جعل الصار بن أعة المتقين وقرن الصبر باليقين وان بالصبر واليقين ينال الامانة في الدين (فقال عزمن قائل وجعلنامنهم أعد بهدون بام نالماصدوا) وكانوا با التنابو قنون قال ابن عيينة في هذه الأرة أخذوا برأس الامر فعلهم الله ووساء النوع الثاني اله تم علم كلة الحسني فى الدين (و)منه (عَت كلةربك الحسني على بني اسرائيل عاصروا) ؛ النوع الثالث العابه الجزاء الهم باحسن أع الهم (و)منه (قال) تعالى (ولعزين الذين صبر واأحرهم باحسن ما كانوا بعماون) بالنوع الرابع مضاعفة أحرهم على كل عل (و) منه (قال تعالى أولئك يؤتون أحرهم مرتين عما صبروا) \*النوع الخامس رفع حزائهم فوق كل حراء فعله الانهاية ولاحد (و)منه (قال تعالى انما يوفي الصابر ون أجرهم بغير حساب فحامن قربة الاوأحرها بتقدير وحساب الاالصير ) فقد أوجب الجزاء للمتصف به بغير حساب وحدودل ذلك على الله من أفضل القامات (ولاجل كون الصوم من الصيرفانه نصف الصبر) رواه ابن ماجه والبهتي من حديث أبي هر رة بلفظ الصيام نصف الصبر (قال الله تعالى الصوم لى وأنا أجزىبه ) رواه الشيخان والنسائي وابن حمان من حديث أبي هر يرة بلفظ قال الله عزو حل كل عل ابن آدمه الاالصام فانه لى وأناأ خرى به الحديث وعند الطيراني وابن النجارمن حديث ابن مسعود بلفظ هوله الاالصوم هولى الحديث وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في كتاب أسرار الصوم (فاضافه الىنفسه) إنشر يفاله (من بين سائر العبادات) النوع السادس (وعد الصاربن بانه معهم) أي أوجب لهم معية تنضى حفظهم ونصرهم وتأييدهم ليست معية عامة أعنى معية العلم والاحاطة (فقال واصعراوا انالله مع الصار من فهدا اخبارمنه تعالى انه معهم ومن كان معمالله غالم كن كان معه عدة وهذا كاقال وانتم الاعلون والله معكم (و) \*النوع السابع (علق النصرة) والدد يعدد (على الصر فقال تعمالي بلي ان تصبروا وتنقوا و يأتوكم من فورهم هذا عددكم ربكم مخمسة آلاف من الملائمكة مسوّمين) فأشترط الصبروالتقوى لامداده يعنده ونصره وتأسده وفى الحديث النصر مع الصير والفرج مع الكربوانمع العسر يسرار واه أبو تعيم والخطيب وابن النحارين أنس مرفوعا (و) \*النوع الثامن (جمع الصابر بن بين أمور) ثلاثة (لم يجمعها اغيرهم) وقد فرقهاعلى جل العمادات بعد البشارة فى الا تحرة والعقبي ( فقال ) تعالى (أولئك عليهم صاوات من وبهم ورحة وأولئك هم الهندون فالهدى والرجة والصاوات مجموعة للصارين) وهذا من باب التدلي (واستقصاء جيد عالا يات في مقام الصبر رطول) ولكن نذكر بقية الانواع التي سبق الوعد بها بفن ذلك وهوالنوع التاسع الامربه وقد تقدم مثله فى اف المصنف وهوقوله تعالى واصبرواان الله مع الصارين وكقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وقوله واصبرواوصابر واوقوله واصبروماصيرك الأبالله النوع العاشر النهي عن ضده كقوله

الهدون فالهدى والرحة والصاوات مجوعة الصابر بن واستقصاء حبيع الا مات في مقام الصعر بطول

\* (سان فضراة الصر)\* قدوصف الله تعالى الصأبرين باوصاف وذكرالصرفي القرآن في نمف وسسمعين موضعاو أضاف أكثر الدو حات والخيرات الي الصبروحعالهاغرقله فقال عزمن قائل وجعلناه نهسم أغةيهدون بامر نالاصروا وقال تعالى وعت كلقر لك الحسني على بني اسرائيل عاصر واوقال تعالى والعز من الذين صديروا أحرهم باحسنما كانوا معماون وقال تعالى أولئك اؤتون أحرهم مرتينها صيرواوقال تعالى اغمانوني الصابر ون أحرههم بغير حساب فامن قسر به الا وأحرها شقدد بروحسان الا الصـ مرولاحل كون الصوم من الصروانه نصف الصرقال الله تعالى الصوم لى وأناأ حزى مه فأضافه الى نفسهمن بين سائر العبادات و وعدالصاوين باله معهم فقال تعالى واصبر واان الله مع الصابر بن وعليق النصرة على الصدير فقال تعالى بلى ان تصروا وتنقوا ويأتوكم من فورهم هذا عددكم ركم عمسة آلاف من الملائكة مسومين وجعالصابرين بن أمورلم بجمعها اغبرهم فقال تعالى أولئك علمم صلوات من بهم ورحة وأولئك هم

على جمع مقاصدهان شاء

وأماالاخبارفقد قال صلي اللهعليه وسلم الصرنصف الاعان على ماساتى وحه كونه نصفاوقال صالى الله عليه وسلمن أقلما أرتيتم المقناوعزعة الصدومن أعطى حظه متهمالم سال عافاته من قدام اللسل وصدام النهار ولان تصمر واعلى ماأنتم علسه أحسالىمن ان وافي كل امرى منكم عثل عمال جمعكم وأحكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدى فسنكر بعضكم بعضا وينكركم أهل النماء عندذال فنصروا حسب طفر بكال ثوابه عقرأقوله تعالى ماعنسدكم ينفدوما عندالله بافواهز من الذين صرواأحرهمالاتة وروى جارانه سئل صلى الله عليه وسملم عن الاعمان فقال الصروالسماحة وقال أنضا الصركنزمن كنو زالينة

تعالى فاصبركاصر اولوا لعزم من الرسل ولاتستعبل الهم وقوله لاتولوهم الادبار فان تولية الادبار ترك الصبروالمارة يالنوع الحادى عشر الثناء على أهله كقوله تعالى الصارين والصادقين والقانتين والمنفقين والستغفر من بالاسحار وقوله والصابر من في الباساء والضراء وحين الباس أرائك الذين صدةواوا وائك هم المتقون ونظائره كثيرة بالنوع الثاني عشرا يجاب عبته لهم كقوله تعالى والله يحب الصابر من \*النوعالثاث عشر اخباره بان الصرخبرلهم كقوله تعدلى ولئن صبرتم لهو خبر للصابر من وكقوله وان تصروافهو خيرلكم \* النوع الرابع عشراطلاف البشرى لاهل الصركقوله تعالى وبشر الصار من \*النوع الخامس عشر الاخبار بان أهل الصرمع أهل العزائم كقوله تعالى ولن صدر وغفر انذالنان عزم الامور \* النوع السادس عشرالاخبار بأنه ما يلق الاعبال الصالحة و حزاءها الا أهل الصبركةوله تعالى ولا يلقاها الا الصابرون وقوله وما يلقاها الاالذين صبروا \*النوع السابع عشر الانسار بان الفو ز بالطاوب والنحاة من المرهوب ودخول الجنة انما بالوه بالصبر كقوله تعمالي سلام عليكم عما صبرتم فنع عقبي الدار (وأماالاخمار) الواردة في فضيلة الصبر (فقد قال صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الاعمان) رواه أبو نعيم والخطب والبهق فى الشعب من حديث ابن مسعود بزيادة والمقسين الاعمان كله وقد تقدم (على ماسماني وجهكونه نصفاوقال صلى الله عليه وسلم من أقل ما أو تيتم) كذا فى النسخ وفى القوت ان أقل ما أوتيتم (اليقين وعز عة الصرومن أعطى حظه منهما لم يبال مأفاته من قيام الليل وصديام النهار ولان تصبروا على ماأنته عليه أحب الى من أن وافيني كل امرئ منكم عثل علجيعكم ولكني أخاف أن تفتح الدنياعليكم بعدى فينكر بعضكم بعضاو ينكركم أهل السماءعند ذلك فن صبرواحتسب ظفر بكمال ثوابه عمقرأ قوله تعالى ماعندكم ينفد وماعند الله بأق وليحز بن الذن صعر واالاً يه ) تقدم هذا الحديث في كتاب العلم مختصرا وذكر العراقي الله لم عده هكذا بطوله وهوهكذافى القوت وعزاه الحائبي امامة الباهلي من رواية شهر بن حوشب عنه وسأتى بتمامه في آخر كاب الزهد فى الفصول التي نطفها بخاءته (وروى جابر ) بن عبد الله رضى الله عنه (انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعمان) ماهو (فقال) هو (الصبر والسماحة) فالصاحب القاموس وهذا من أجمع الكلام وأعظمه وهانا وأوعمه القامات الاعمان من أولها الى آخرهافان النفس وادمثها سننان بذل ماأمرت به واعطاؤه فالحامل عليه السماحة وترك مانهمت عنه والبعد عنه فالحامل عليه الصبر اه وقد سبقه البهق بهذا فقال بعني بالصبر الصبرعن محارم الله و بالسماحة أن يسمع باداء ماافترض عليه انتها وتبعهما امام الطائفة الحسن البصرى فقال بعني الصبرعن العصية والسماحة على اداء الفرائض قال العرافي رواه الطامراني في مكارم الاخلاق وابن حبان في الضعفاء وفيه نوسف بن مجد بن الذكدر ضعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبدالله بن عبيد عن أبيه عن جده اه قلت وذكرصاحب القوت أنه مزرواية ابن المنذرعن جار وقدرواه أبو يعلى كذلك وقوله في يوسف انه ضعيف هوقول النسائي وروى الذهبي عندانه فالفيدانه متروك ثم سأفله بما أنكر عليه هذا الخبر وأماحديث عبيد بن عمرعن أبيه وهوعيربن واقد اللبئيله صحبة فاخرجه المضارى في الناريخ بالفظ أفضل الاعبان الصبروالسماحة ورواه الديلي هكذا فيمسند الفردوس من حديث معقل بن مسار وعزاه صاحب القاموس الى كاب الادب المفرد المخارى بافظ المه نف (وقال) صلى الله علمه وسلم (الصبركنزمن كنوزالجنة) قال العراقي غريب لم أجده اله قلت ريمانشهدله مارواه سعيد بن منصور والخطيب من حديث على رضى الله عنده أربعة من كنز الجنة اخفاء الصرفة وكنمان المصيبة وصلة الرحم وقول لاحول ولافقة الابالله وهذالان كتمان الصيبة من جلة الصبر و بعتمل أن يكون من كنوز الخبر بدل من كنو زالجنة وقدر وى ذلك من قول الحسن البصرى الصبركنز من كنو زالحبرلا بعطمه الله

الالعبدكر سم عنده (وسئل) صلى الله عليه وسلم (مرة ماالاعان فقال الصبر) أي يجمسع أنواعه الآنيذ كرهافه اتم مراتب الاعمان وقد أحاله العراقي على حديث على الآني ذكره المصنف في الآثار ولفظه الصمرمن الاعمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا يحفي انه مماحد يثان متغايران فتأمل (وهذا دشبه قوله صلى الله عليه وسلم الحيروة معناه معظم الحيروة) وقد تقدم في كتاب النوية وَفَى كُلُّلُ الْحَجِّأَى معظم أَركانه فكذلك الصعر معظم أركان الاعبان (وقال أيضا) صلى الله عليه وسلم (أفضل الاعمال ماأ كرهت عليه النفوس) هكذاهوفي القوت واستطرد ذكره في كتاب التوبة فقال تُمُ على النائب أن بعمل في قطع معتاد ان كان ثم ليصبر على مجاهدة النفس في الهوى انبلي به ثم قال فهذه الخصال من أفضل أعمال الريدين وأز كاهاومعهاتلهم النفس المطمئنة رشدها وتقواهاوبهما تخرج منوصف الامارة بالسوء الى وصف المطمئنة الى اخلاق الاعمان وهدذا أحد العاني في المبر المشهورأفضل الاعمال ماأكرهت عليه النفوس لان النفس تمكره خلاف الهوى والهوى ضدالتي والله تعالى عبالحق فصاراجبار النفس على خلاف الهوى على وفاق الحق لان عبة الحق من أفضل الاعمال أه وقال العراقي لاأصله من فوعاواعماهومن قول عمر بن عبد العز بزهكذار واه ابن أبي الدنماني كتاب محاسبة النفس (وقيل أوحى الله تعمالي الدداود علمه السملام) باداود (تخلق باخلاقي وأن من اخلاقي اني أنا الصبور) نقله صاحب الرسالة والتخلق باخلاق الله نعالى والتحلي ععاني صفاته واسمائه بقدرمايتصورفى حقه ليصير بذلك ربانيارفه تاللملا الاعلى من الملائكة على بساط القرب وسيأتى الكارم على ذلك (وفى حديث عطاء) بن أبي رباح الذابعي المسكى الثقة (عن ابن عباس) رضي الله عنده قال (المادخل رسول الله صلى الله علمه وسلم على الانصارفة ال أمؤمنون أنتم فسكنوا فقال عر) بن الخطاب رضى الله عنده وكان مع الذي صلى الله عليه وسلم اوكان جالسامعهم اذذاك فأجاب نيابة عنهم وقال (نعم ارسول الله قال وماعلامة اعمانكم قالوانشكر على الرخام) أي الرخص والسعة (ونصبرعلى البلاء) أى الاختبار والشدة (وترضى بالقضاء فقال صلى الله علمه وسلم مؤمنون أنتم ورب الكعبة) هكذا أو رده صاحب القوت وقال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من رواية توسف ان مهون وهومن كرا لحديث عن عطاء اه (وقال صلى الله عليه وسلم في الصبر على ماتكره خبركثير) وافظ القوت ان في الصبر على ماتكره خيرا كثيراقال العراقي رواه الترمذي من حديث اب عباس وقد تقدم (وقال المسيح عليه السلام انكم لاندركون مانحبون الابصركم على ماتكرهون) ولفظ القوت الأبالصبر (وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان الصبر رجلالكان كر عاوالله عب الصابرين) قال العراقى رواء الطبرانى منحديث عائشة وفيه صبرين دينارضعفه العقيلي اه قلت ورواه كذلك أبو نعيم فى الحلية من طريق صبح بن دينار البلدى عن المعافى بن عران عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عائشة ثم قال غريب تفردبه المعاني (والاخبار في هذا) الباب (ممالاتحصي) لمكترثها ومن ذلك مارواه الديلي بلااسناد منحديث الحسين بنعلى رضى الله عنهـ ماالصرمفتاح الفرج والزهد غنى الابدور وى القضاعي من حديث ابن عروابن عباس انتظار الفرج بالصم بعبادة وروى الطبراني في الكبيرمن حديث الحكم بنعير الثمالي الصير والاحتساب من عتق الرقاب ويدخل الله صاحبهن الجنة بغير حساب (وأماللًا ثار) في الصبر (فقد وجد في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي أبي موسى الاشعرى) رضى الله عنه أرسلها اليه حين كان والمابالبصرة (عليك بالصروا علم ان الصر صبران أحدهما أفضل من الاخر الصبرفي المصيبات حسن وأفضل منه الصبرعلي ماحرم الله تعالى واعلمان الصبرملاك الاعمان وذلك بانالتقوى أفضل البروالتقوى بالصبر ) رواه ابراهم بن بشار الرمادى عن مفيان عنوالد ادريس بنعبدالله عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه وكان أبوموسى قد

وسشل مرقما الاعمان فقال الصروهذا بشبهقوله صلي اللهعلمه وسلمالح عرفة معناه معظم الحج عرقة وقال أيضا صالى الله عليه وسلم أفضل الاعمال ماأ كرهت عالمه النفوس وقبل أوحى الله تعالى الى داودعاميه السلام تخلق ماخلاقي وان من أخلاق انى أنا الصبور وفى حديث عطاعين ابن عباس لمادخل رسولالله صلى الله علمه وسلمعملي الانصار فقال أمو منون أنترفسكنوافقال عرنع بارسول الله قال وماعلامة اعانكم فالوا نشكرعلي الرخاء ونمسيرعلى البلاء ونرضى بالقضاء فقالصل الله علمه وسلم ومنون ورب الكعبة وقالصلي اللهعلمه وسلف الصبرعلي ماتكره خبركثير وقال المسم عليه السلام انكم لاندركون ماتعبون الابصركم على ماتكرهون وقالرسول الله صلى الله عليه وسيل لوكان الصرر حلالكان كرعا والله يحب الصار من والانسار في هـ ذالانحصى (وأما الا أنار) فقد وجد في رسالة عربن الططاب رضي الله عنده الى أبي موسى الاشعرىعلىكالصبر واعدلم ان الصرصديران احدهما أفضل من الاستحر الصرفى المصيات حسسن وأفضل منه الصبرع احرم

وقال عـ لي ڪرمالله وحهدهني الاعانءلي أربع دعائم البقين والصر والحهاد والعدل وقال أيضا الصرمن الاعان عسنزلة الرأسمن الحسدولاحسد لمنالارأسله والاعاتلن لاصرله وكان عمررضي الله عنمه يقول نعم العدلات ونعمت العلاوة الصارين بعني بالعدلن الصلاة والرحة و بالعلاوة الهدى والعلاوة ماتعمل فوق العدلينعلي البعسيروأشاريه الىقوله تعالى أولئك علمهم صاوات من رجم ورحة وأولئك هم المهتدون وكانحسس أي حسب اذاقر أهداء الاته اناوحدناه صاراتم العبداله أواب كي وقال واعماه اعطى وأثني أىهو المعطى الصروهوالمثني وقال أبوالدرداءذروة الاعمان الصرالعكم والرمنا بالقدر هذا بدائ فضالة الصرمن حيث النقل وأمامن

أوصى الى ابنه أبي بردة رسائل عمر التي كان يكتبه البه (وقال على رضى الله عنه بني الاعان على أربع دعائم اليقين والصبروا فجهاد والعدل) ولفظ القوت وقد جعل على رضي الله عنه الصبر ركما من أركان الاعدان وقرنه بالجهاد والعدل والايقان فقال بى الاعدان على أربع دعائم على اليقين والصبر والجهاد والعدل اه قلت وقدر وىذلك منحديث على مرفوعا قال أبونعم في الحلية حدثنا أحدبن السندى حدثنا الحسن ب عاوية القطان حدثناا معيل بنعيسي العطار حدثاا معق بنبشر حدثنامقاتل عن قتادة عن خلاس بن عمر وقال كلجاوسا عنده لي بن أبي طالب اذا اله رجل من خزاعة فقال ياأمير الؤمنين هل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعث الاسلام فال نع معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على أر بعة أركان على الصبر والبقين والجهاد والعدل الحديث وهوطو يل وقد تقدم بعضه في كتاب التوبة ثم قال صاحب الحلية كذارواه خلاس بن عروم فوعا وخالف الرواة عن على فقال الاسلام ورواه الاصبغ بن نبانة عن على فقال الاعان ورواه الحرث عن على موقو فالمختصرا ورواه قبصة بنجارعن على من قوله ورواه العلاء بن عبد الرحن عن على من قوله اه قلت و بلفظ الاعان موقوفارواه صاحب نم بج البلاغة (وقال) على رضى الله عنه (أيضاالصر من الاعلان عمراة الرأس من الجسد ولاجسد لن لآرأس له ولا عمان أن لاصرله ) كذافي القوت والكن بلفظ اعما الصير من الاعمان وهكذارواه البهقى فى الشعب باستاده اليه قال الصعر من الاعبان عنزلة الرأس من الجسد فاذا قطع الرأس مان الجسد ثم قال على رافعاصوته اما اله لااعبان لمن لاصيرله وروى صاحب خرير البلاغة قال على رضى الله عنه أوصيكم بخمس لوضر بنم الهاآباط الابل لكانت لذلك أهلا لا مرجون أحدمنكم الاربه ولا يخافن الاذنبه ولا يستحمين أحداذا سئل عما لابعسلم أن يقول لااعلم ولايستحمين أحداذالم يتعلم الشئ أن يتعاه وعليكم بالصبرفان الصبرمن الاعان كالرأس من الجسد ولاخير في حسد لارأس، عه ولافي اعان لاصبرمعه ابته لى وقدروى أوله مرفوعامن حديث أنسرواه الديلي في مسندا فودوس من رواية بزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف (وكان عمر) بن الطاب (رضى الله عنه يقول نعم العدلان) مثني العدل بكسرالعين والدال المهملتين وهوألجل زنة ومعنى اذكل منهماعديل الاسترقال ابن فارس العدل الذي بعادلفي الوزن والقدر وعدله بالفتح مايقوم مقامه من غيرجاسه وفي المصماح عدل الشئ بالكسرمثله من جنسه ومقداره (ونعمت العلاوة المصابرين بعني بالعدلين الصلاة والرحة و بالعلاوة الهدى والعلاوة) بالكسر (مايحمل فوق العدلين على البعير) فيكون كعدل ثااث وفى المصباح مايعلق على البعير بعد حله مثل الاداوة والسفرة والجمع علاوى (أشارالي قوله تعالى أولئك علمهم صاوات من ربهم ورجة وأولئك هم المهندون) كذافي القرت وقد أخرجه سعيدبن منصور وابن المنذر والحاكم وصحعه والبهيق في السنن وابن أبي الدنيا في العزاء عن عرب الخطاب قال نعم العدلان ونعم العلاوة الذين اذا اصابتهم مصيبة قالواانالله والاليه واجعون أولئك علمهم صاوات من رجم ورحة وأولئك هم الهتدون امرالعلاوة (وكان حبيب بن أبي حبيب) العلى أنوعر والبصرى نزيل الكوفة صدوق يخمائ روى له الترمذي (اذاقرأ هـذهالاته اناوجدناه صارانع العبد انهاؤاب) بعنى داودعا به السلام (بلك وقال واعجباه أعطى واثنى أى هوالمعطى الصبر وهوالمثنى عليه ) والرباذا أثنى على أعمال عباده فقد أثني على فعل نفسه لان أعمالهم منخلقه (وقال أبوالدرداء) رضيالله عنه (ذروةالاعمان الصرالحكم والرضا بالقدر) نقله صاحب القوت وقال أنونعم في الحلسة حدثنا مجدين على بن حبيش حدثنا موسى بن هار ون الحافظ حدثنا أبوال بيدع وداود بنرشيد فالاحدثنا بقية حدثنا يحيين سعد عن خالد بن معدان حدثنى يزيد بنرشد الهمداني أبوعهان عن أبي الدرداء انه كان يقول ذروة الاعمان الصبرالمعكم والرضى بالقدروالاخلاص التوكل والاستسلام للرب تعالى (هذابيان فضيلة الصبر من حيث النقل فامامن

حيث النظر بعين الاعتبار فلاتفهمه الابعد فهم حقيقة الصبر ومعناه اذمعرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلاتحصل قبل معرفة الموصوف) فلابدمن معرفة الموصوف الذي هوحقيقة الصبر (فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق) \* (بيان حقيقة الصرومعناه) \* (اعلم) هداك الله تعالى (ان الصبر مقام) شريف (من مقامات الدين) وهو ثاني مقام من مقامات اليقين (ومنزل) منيف (من منازل السالكين) في طريقًا لحق لايستغنى عنه سالك ألبتة الارجل انسلح من غفلته الى حضرة ربه فأن هذا المنزل لايعرفه ولايدو رحوله الى أن برجع الى بشريته وانسانيته (وجبيع مقامات الدين انما تنتظم من ثلاثة أمورمعارف وأحوال وأعمال) وذلك لان المقامات كلهامن الاعان الله ولله كادل عليه قوله تعالى فليستحيموالى وليؤمنواب وللاعان بالله ولله عقود كثيرة لانهاية لهاعلى ماأشرنا المه في أول كتاب التوية وكل عقد من هذه العقود أصل ولذلك الاصل فرع والفرع عُرة (فالعارفهي الاصول) الثابتة في القاوب عاأمرها الله بهامن النظر والاعتبار (وهي تورث الاحوال) أىان لتلك الاصول فروعاتن شأعنهاهي مواحيد القاوب وأحوال لهابسس ماحيلها علىممن محمة سعادتها وكالها (والاحوال عُرة الاعال) أى الذلك الاحوال عارا هي الاعال الناشئة عن أحوال القاوبوج ا النحاة والكال فالعلم هوالاصل الذي هوعقد من عقود الاعان مالله أولله والحال ما ينشأ عنه من المواجيد والعمل هو ماتنشته المواجيد على القاوب والجوارح من الاعمال (فالمعارف كالاشحار) فانها ثابتة في القاوب ببوت الاشعبار فى الارض (والاحوال كالاغصان) فانهامتفرعة عن تلك المعارف تفرع الاغصان عن الاشجار (والاعمال كالثمار) فانها تنشأمن تلك الاحوالنشأة الثمار من الاغصان وقدبين ذلك قوله تعالى ألم تركيف ضرب الله مثلاكلة طيبة كشجرة طبية الاكهة وتقدمت الاشارة اليه أول كتاب النوبة (وهذامطرد في جميع منازل السالكين الى الله تعالى واسم الاعلان تارة يختص بالمعارف) فقط التي هي الاصول (وتارة بطلق على السكل) أى عليهامع ما ينشأمنها ويثرمنها (كاذكرناه في اختلاف اسم الاعان والاسلام في كتاب قواعد العقائد وكذا الصبر)من جلة عقود الاعان بالله ولله (لا يتم الاجعرفة سابقةو بحالة قائمة ) تنشأ عن تلك المعرفة هي كالفرع لها (فالصرعلي التحقيق عبارة عنهما) عن تلك المعرفة والحالة (والعمل هو كالثمرة يصدر عنها ولا يعرف هذا الابمعرفة كيفية الثرتيب بين) الموجودات (والملائكة والانس والبهائم فانا لصبر خاصة الانس) أى يخصوص بنوع الانسان لتركبه من طرفي مشابهة الملائكة والهام (فلايتصور ذاكف الهام والملائكة أما) عدم تصوره (في الهام فلنقصائها) وتسفل در جهافى نفس الحياة التي بماشر فهالان الحي هو الدر "ال الفعال وفي ادراك الهيمة نقص وفي فعلها نقص أماادراكها فنقصائها انه مقصور على الحواس وادراك الحس قاصر لانه لاندرك الاشماء الاعماسة أو بقرب منها فألحس معزول عن الادراك ان لم يكن عماسة ولا قرب فان اللمس والذوق يحتاجان الى المماسة والسمع والبصر والشم يحتاجون الى الغرب وكلمو جودلا يتصور فيه ماسة ولاقرب فالحسمعز ولعن ادراكه في هذه الحالة وأمافعلها فسيأتى في سياق المصنف قريبا (وأما) عدم تصوّره (فى الملائكة فلكالها) وعاودر جتها (و بيانه ان البهائم سلطت عليها الشهوات وصارت مسخرة) أي منقادة (لهافلاباعث لها على الحركة والسكون الاالشهوة وليس فها قوة تصادم الشهوة وتردهاعن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة صبراً وهواشارة الى نقصانها فى فعلها (وأما اللائكة عليهم السلام فانهم حدوا الشوق الىحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القربمنهاولم تسلط علمهم شهوة صارفة صادة عنها حتى تعتاج الى مصادمة ما يصرفهاعن ) مطالعة (حضرة الجلال يعند

منازل السالكين وجيع مقامات الدس اعا تنتظم من ثلاثة أمور معارف وأحوال وأعمال فالعارف هى الاصول وهي تورث الاحوال والاحروال تثر الاعمال فالعارف كالاشحار والاحدوال كالاغصان والاعمال كالممار وهذا مطرد في جمع مشازل السالكن الى الله تعالى واسمالاعان تارة بختص بالمعارف وتارة بطلقعلي الدكل كإذكرناه في اختلاف اسم الاعمان والاسلام في كابقواءد العقائد وكذلك الصرلانتم الاععرفة سابقة و عالة قاءً فالسرملي التعقيق عبارة عنهاوالعل هو كالثمرة بصدر عنها ولا يعرفهذا الاععرفة كمفهة المترتب سن الملائكة والانس والمائم فان المسر خاصمة الانس ولايتصور ذلكف المهائم والملائكة أما فى الهمائم فلنقصانها وأما فى الملائكة فلكم لهاوسانه أن الماغ سلطت علما الشهواتوصارتمسخرة لهاف لا باعث لهاع لي الحركة والسكون الاالشهوة وليسفهاقسوة تصادم الشهوة وتردهاءن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوة فىمقابلة مقتضى الشهوة

آخر بغلب الصوارف وأما الانسان فانه خلق في ابتداء الصبانا قصامثل البهيمة لم يخلق فيه الاشهوة الغذاء الذي هو محتاج البيمة تظهر فيه مشهوة النكاح على الثرتيب وليسله فرة الصبر البنة اذا لصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام الفتال بينهما لتضادم فتضيله وسعة جوده أكرم الفتال بينهما لتضادم فتضيله وسعة جوده أكرم بينهما لتضادم فتندرجة البهائم فوكل به عند كال شخصة بقاربة (٢) البلوغ ملكين أحدهما بهديه والاستخر

يقو مه فيمز عمونة الملكين عن المهام واختص بصفتن احداهمامعرفةاللهتعالى و معر فة رساوله ومعرفة الصالح المتعلقة بالعواقب وكلذلك حاصل من الملك الذى اليه الهداية والتعريف فالمسمة لامعرفة لهاولا هداية الى مصلحة العواقب بلالىمقتضى شهوانهافى الحال فقط فلذلك لاتطلب الااللذيذوأماالدواءالنافع مع كونه مضرافي الحال فلا تطلبمه ولاتعرفمه فصار الانسان بندورالهداية معرف أن اتباع الشهوات له مغبات مكروهة في العاقبة واكن لمتكن هذه الهداية كافية مالم تمكن له قدرةعلى ترك ماهدومضرفكمن مضر بعرفه الانسان كالرض التازل به مثالا ولكن لاقدرة لهعلى دفعمه فافتقر الىقدرة وقوة يدفع بهاف نحرالشهوات فعاهدها سلك القدوة حتى يقطع عداوتهاعن نفسه قوكل الله تعالى به ملكا خر يسددهو او بده و يقدو يه

آخريغلب الصوارف) ولتقدسهاعن الشهوة كانت داعية للقرب الحالله تعالى (وأماالانسان)فدرجته ا متوسطة بين الدرجتين فكاله مركب من بهيمة وملكمة (فانه خلق في ابتداء الصي ما قصامثل الهيمة) أى في الادراك اذايس له منه أولاالاالحواس التي يحتاج في الادراك بهاالي طلب القرب في المحسوس بالسعى والحركة الحان بشرق عليه فورا اهقل المتصرف فى ملكوت السموات والارض من غير حاجة الى حركة بالبدن وطلب قرب أومماسةمع المدولة له بل مدركه الامور المقدسة عن قبول القرب والبعد بالمكان (لم يخلق فيه الاشهوة الغذاء الذي هو محتاج المه) فه بي مستولية علمه (ثم يظهر فيه شهوة اللعب والزينة) وَفِي ابْناءذلك بِظهرفيه شهوة الغضبو بحسب مقتضي كلهذه الشهوأت يكون انبعاثه (ثمشهوة النكاخ على الترتيب) الى أن بظهر فيه الرغبة في طلب الكال والنظر للعاقبة وعصميان مقتضى تلك الشهوات (وليسله قوّة الصبر البتة أذالصب عبارة عن ثبات جندفى مقابلة جندآ خرقام القتال بينه مالتضاد مقتضياتهماومطالبتهما وليس في الصي الاجند الهوى كافي البهائم) يدعوالي أفعال ملاغة اشهوته (ولكن الله تعالى بفضله وسعة جوده) وكرمه (أكرم بني آدم ورفع درجتهم عن درجة البهائم) اذقد خصهم بالكال في الادراك وفي العقل (فوكل به) أى بكل واحد منهم (عندكال شخصه بمقاربة البلوغ ملكن أحدهما يهدىه والا تنويقويه فهيز عمولة اللكين عن )رتبة (الهائم واختص بصفتين احداهما معرفة الله نعالى ومعرفة رسوله و) الثانية (معرفة المصالح المتعلقة بالعواقب وكل ذلك حاصل من الماك الذي المهالهداية والتعريف فالبهيمة لامعرفة لهاولاهداية الىمصالح العواقب بلاك مقتضي شهواتم افي الحال فقط فلذلك لابطاب الااللذيذفاما الدواءالنافع معكوية مضرافى الحال فلاتطابه) ولاترغب اليه (ولاتعرفه فصار الانسان بنو رالهداية يعرف اناتباع الشهوات لهامغبات مكروهة في العاقبة) يقال الأمرغب بالكسرومغية أى عاقبة (ولكن لم تكن هذه الهداية كافية مالم تكن له قدرة على ترك ماهو مضرفكم من مضر يعرفه الانسان كالرض النازل به مثلا واكن لاقدرة له على دفعه فافتقر الى قدرة وقوة يدفعهم افي نحر الشهوات فتحاهدها بثلك القوة حتى يقطع عداوتها) من أصلها (عن نفسه فوكل الله تعالى به ملكا آخر يسدده و يؤيده ويقو يه يحنود) باطنة (لم تروهاوأمرهذا الجند بقتال جند الشهوات فتارة يضعف هذا آلجندو نارة يقوى وذلك بحسب امدادالله تعالى عبد مالنآ يبدك والمعونة (كماان فورالهداية أيضا يختلف فى الخلق اختلافالا يتحصر فلنسم هذه الصفة التي بهافارق الانسان الهائم في قع الشهوات وقهرها باعثا دنها) لكون تلك القوة تبعث الى أمورالدن (ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياته اباعث الهوى)لكونما تبعث الىهوى النفس (وليفهم ان القنال قائم بين باعث الدين و باعث الهوى والحرب بينهما سحال) أى منوال لا ينقطع (ومعركة هذا القنال) أي مدانه ومحله (قلب العبدومدد باعث الدين من الملائكة الناصر من لخز ب الله ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصر من لاعداء الله) ومعرفة هذامن الاعمان لله تعالى وهوتصديق الله تعالى فيما أخبر به منعداوة النفس والشميطان والشهوات العقل والمعرفة واللك المهم الغيروان الشهوات والنفس من خرب الشيطان والمعرفة والعقل والملائكة من جندالله

والمعنف هذا الجندو المتعنى المناف المنتقين المنتفية المنتف المنت

فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدس في مقابلة باعث الشهوة فان ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابر من وان تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بالتباع الشياطين فاذن ترك الافعال المشتهاة على يثمره حال يسمى الصبروهو ثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعدا وة الشهوات ومضادتها الاسباب باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعدا وة الشهوات ومضادتها الاسباب

وحزبه وهذا الاعمان واجب لايستغنى عنمه سالك لطريق الله تعالى (فالصبرعبارة عن ثبات باعث الدين فىمقابلة باعث الشهوة فأنثبت ) هذا الباعث (حتى فهره) أى باعث الشهوة (واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصارين) وأنزله الله في جواره ومتعه بالنظر الى وجهه (وان تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم بصر في دفعها الحق باتباع الشياطين) و وسم عليه عيسم الابعاد عن حضرة رب العالمين (فاذا ترك الافعال المشتهاة عل يثمره حال يسمى الصير وهو تبات باعث الدين الذي هو ف مقالة باعث الشهوة وثبات باعث الدين حال تقرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضادتها لاساب السعادات فىالدنهاوالا خرة فاذاقوى يقينه أعنى المعرفة التي تسمى اعانا وهواليقين بكون الشهوة عدوا قاطعا لطر بقالله تعالى قوى ثبات باعث الدين واذاقوى ثماته عند الافعل) الصادرة عنه (على خلاف ماتتقاضاه الشهوة فلايتم ترك الشهوة الابقوة باعث الدس المضادلباعث الشهوة وقوة المعرفة والاعمان تقم مغبة الشهوات وسوعافيتها) والقدر الواجب من ثمان باعث الدين تقويته بالوعد والوعيد وسأتر البواعث الحادثة المقوية له الى ان بغلب وينتصرو يفوز بالخلع السنية الموعودة له ولولم يكن الاقوله تعمالي انمانوفي الصابرون أجرهم بغبرحساب وان تغافل وتلاشي في أمره ولم يستمد عزايامن الملك خذل وغلب وحق عليه كلة العذاب بقضاء الله وقدره قال الله تعالى ولوشاء الله ماأشركوا ولوشاء الله مأا فتتاوا والدلك خلقهم وتمت كلقر الثلاملائن جهنم من الجنة والناس أجعسين (وهذان الماكان هماالمتكفلان بهذين الجندين باذن الله تعالى وتسخيره اياهما وهمامن ) جلة (الكرام الكاتبين وهمااللكان الموكلان كل شخص من الا تدمين ) قال الله عز و حل كلا بل تكديون بموم الدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلون ماتفعلون روى بنجر يرعن ابن عباس قال جعل الله على أبن آدم حافظين فى الليل وحافظين فى النهار يحفظان عله و يكتبان أثره وروى البزارمن حديث ابن عباس ان الله ينها كم عن التعرى فاستحيوا من ملائكمة الله الذين منهم الكرام الكاتبون الذين لايفارقونكم الاعنداحدي ثلاث حالات الغائط وألجنابة والغسل فآن اغتسل أحددكم بالعراء فليستتربثوبه أو يحزم حائط أو بغيره وفيه حفص بنسليمان اين الحديث وروى ابن مردويه من حديث ابن عباس قال حرب رسول الله صلى الله على وسلم عند الظهيرة فرأى رجلا بغتسل بفلاة من الارض فمدالله وأثنى علمه ثمقال امابعدفاتقوا الله واكرموا الكرام الكاتبين الذبن معكم ليس يفارقونكم الاعند احدى منزلتين حيث يكون الرحل عند خلائه أويكون مع أهله لانهم كرام كاسماهم الله فاذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بحزم حائط أو بغير وفاحم لاينظر وناليه (وأذاعرفت ان رتبة الملك الهادى أعلى من رتبةاألك المقوى لم يخف عليك انجانب الهين الذي هوأشرف الجانبين من جنبتي الدست يتبغي أن يكون مسلماله ) ، وكولااليه (فهو اذاصاحب البين والآخرصاحب الشمال وللعبد طوران فى الغفلة والفكر وفي الاسترسال والمجاهدة فهو بالغفلة معرض عنصاحب المين ومسىء اليه فيكتب اعراضه عنمه (سيئة و بالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الهداية فهو به محسن فمكنب له اقباله به حسنة وكذا بالاسترسال وهومعرض عنصاحب اليسار تارك للاستمداد منه فهويه مسيء المفيثيت عليه سيئة و بالجاهدة مستمد من جنوده فيثبت له به حسنة وانماتثبت ) وفي نسخة ثبتت (هذه الحسنات والسيئات ماثياتم مافاذاك مماكراما كاتبين اماالكرام فلانتفاع العبدبكر مهما ولان الملائكة كاهم كرام ورة)

السعادات في الدنما والأخرة فاذاقوى بقينه أعنى المرقة التي تسمى اعماناوهوالمقين الكون الشهوة عدوا فاطعا لطـر بقالله تعالى قوى ثبات ماعث الدين و اذا قوى شاته تمت الافعال على خلاف ماتتقاضاه الشهوة فلاستم ترك الشهوة الانقوة ماعث الدين المضاد لماعث الشسهوة وقسوة المرفة والاعان تقجمغية الشهوات وسدوء عاقبتهاوهدذان اللكان هما التكفلان بهذين الجندين باذنالته تعالى وتسخيره الأهماوهما مناليكرامال كاتبين وهما الملكان المدوكلان بكل شغص من الا حمين واذا عرفت أنرتبة الملك الهادى أعلى منرتبة االكالقوى لم يخف عايسك أن جانب البمين الذي هو أشرف الجانبين منجناتي الدست ينبدغي أن يكون مسلماله فهمواذا صاحب البممن والاسخرصاحب الشمال والميدطوران في الغفلة والقكر وفي الاسترسال والمجاهندة فهوبالغيفلة معرض عنصاحب البهن ومسيء المه فيكتب اعراضه سيئة وبالفكرمقبل عليه

ليستفيد منه الهداية فهويه محسن فيكتب اقباله له حسنة وكذا بالاسترسال هو معرض عن صاحب كما اليسار بارك للاست مدادمنه فهو به مسيء اليه فيثنت عليه سيئة و بالمجاهدة مستمدمن حنوده فيثبت له به حسنة وانحاث بتناف الحسنات والسيئات باثبات ما فلانتفاع العبد بكرمهما ولان الملائكة كلهم كرام بررة

وأماالكاتبين فلاتباتهما الحسنات والسيئات واله ايكتبان في صحائف مطوية في سرالقلب ومطوية عن سرالقلب حتى لايطلع عليه في هذا العالم فانه مما وكتبتهما وخطهما وحلة ما تعلق مهما من جلة عالم الغيب والملكوت لامن عالم الشهادة وكل شئ من عالم الملكوت لاتدركه الابصار في هذا العالم ثم تنشر هذه المحائف المطوية عنه من تين من قلى القيامة الكبرى

وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الموت اذقال صلى الله عليه وسلمن مات فقد قامت قامته وفي هذه القيامة مكون العمدوحد موعندها مقال ولقدحتم أفرادي كإخافنا كمأولس أوفها بقال كفي بنفسال الموم عللنحسساامافىالقيامة الكرى الحامعة لكافة الخلائق فلابكون وحده الرعاماس علىملا من الخليق وفها بساق المتقون الى الجنة والمحرمون الى النار رُمرا لا آحادا والهمو لالاول هوهول القسامة الصغرى ولجميع أهوال القدامة الكرى نظ يرفى القيامة الصغرى مثل زلزلة الارض مثلافان أرضل الخاصة بك رازل فالموت فالماتعل أن الزلزلة اذارلت سلاة صدقأن يقال قدرلزات أرضهم وان لم تزلزل السلاد المحيطة بها بلاو ولالمسكن الانسان وحده فقدحصلت الزلزلة في سقه لانه افيا شضر رعند ر لزله حدم الارص رازله مسكنهلار لالهمسكن غيره فصتعمن الزلزلة قد توفرت من عمر نقصان واعلم انك أرضى مخالون من التراب

كاوصفهم الله تعالى بذلك وهم كاوصفوا (وأما الكاتبين فلانبائهــما الحسنات والسيئات) في صائف أعمال العباد (وانما يكتبان في صحائف مطوية في سرالقلب) أي باطنه (ومطوية عن سر القلب حتى لا يطلع عليه فيهذا العالم فانهما وكتبتهما وخطهما وسحائفهما وجلة ما يتعلق بهدما منجلة عالم الغبب واللَّكوت لامن عالم الشهادة) والملك (وكل شيَّ من عالم الملكوت لاندركه الابصار في هدذ العالم) واغدا تدركه البصائر الصافعة المصقولة بانوارا لعرفان (ئم تنشرهذه المحائف المطوية عنه مرتين مرةف القيامة الضغرى ومرة فى القيامة الكبرى وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الموت اذقال صلى الله عليه وسلم من مات فقدقامت قيامته) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب من حديث أنس بسندضعيف انتهني قلت وعند ابن لال في مكارم الاخلاق والديلي من حديث أنس اذا مات أحدكم فقد قامت فيامته واعبدوا الله كانكم ترونه واستغفروه كلساعة وروى العسكري في الامثال منحديث أنس أكثر واذكر الوتفانكم انذكرتموه فيغني كدره عليكم وانذكرتموه فيضيق وسعه عليكم الموت القيامة اذا مات أحدكم فقدفامت قيامته برى ماله منخبر وشهر وفيهداود بن الحبر كذاب عن عنبسة بن عبد الرحن متروك متهم عن محدبن زازان قال المعارى لا يكتب حديثه ورواه ابن لال في المكارم بلفظ أكثر واذكر الموت فانذلك تحعيص للذنوب وتزهيدفى الدنيا الموت القيامة وعنسدا بن أبى الدنيا فانه يحعص الذنوب يقولون القيامة القيامة وانماقيامةالرجل موته ومنرواية سفيانعن أبي قيسقال شمهدت جنازة فهاعلقمة فلد دفن قال اماهذا فقد قامت قيامته (وفي هذه القيامة يكون العبدوحده وعندها يقال ولقد جنت مونا فرادى) أى افرادا (كاخلفنا كم أول مرة) أى فى وقت الولادة (وفها يقال كفي بغفسك البوم علمك حسيبًا) أى حاسباً (اما في القيامة الكمرى الجامعة لكافة الحلائق) من الاول الى الا تنو (فلا يكونوحده بل ر بمايحاسب على ملا من الحلق) ورؤس الاشهاد (وفه ايساق المتقون الى الجنائة والمحرمون الى النار زمر الا آحادا) كإدل علمه قوله تعالى وسيق الذين ا تقوار بهم الى الجنة زمراالا ية (والهول الاول هوهول القيامة الصغرى) يعني به هول (الموت ولجيم أهو ال القيامة الكبرى نظير فأن القيامة الصغرى مثل زلزلة الارض مثلا) الموعود بهافى القيامة الكمرى فى قوله تعالى اذارلزات الارض زلزالها (فان أرضل الخاصة بل مدنك تركر ل في الموت ) أى تضطرب وترتج (فانك تعلمات الزلزلة اذانولت سلدة صدق ان مقال قدرلزلت أرضهم وان لم تزلزل الملاد المحيطة بهامل لو زلزل مسكن الانسان وحده فقد حصلت الزلزلة في حقه لانه المايتضر رعند درلزلة جدع الارض بزلزلة مسكنه لا بزلزلة مسكن غبره فصته من الزلزلة قد توفرت عليهمن غيرنقصان واعلم انك أرضى مخاوق من التراب وحظك الحاص من التراب مدنك فقط فاما مدن عسيرا فليس معطك والارض التي أنت جالس علما بالاضافة الى بدنك ظرف ومكان علولانفه (وانماتخاف من تزلزله ان يتزلزل بدنك بسببه والاهالهوى أبدامتزلزل وأنت لاتغشاه) ولا تمعي به (اذليس يتزلزل به بدنك فظل من زلزلة الارض كلهازلزلة بدنك فقط فهي أرضك وتوابك الخاص بك وعظامك جبال أرضك ) أى عنزلته الصلابة الاضافة الى سائر أحزاء البدن ( وأطرافك أشجارأرضك لارتفاعها كأرتفاع الاشجار (ورأسك مماءأوضك) لعلهها كعلو السماء (وقلبك الشمس أرضك أي بمنزلتها في السماء في تنو رها (وسمعك وبصرك وسائر حواسك الظاهرة نحوم

وحظك الماصمن التراب ونك فقط فأما بدن غيرك فليس بعظك والارض التى أنت حالس عليها بالاضافة الى بدنك ظرف ومكان وانحاف من تزلزله أن يتزلزل بدنك بسيمه والافالهواء أبدام تزلزل وأنت لا تعشاه اذليس يتزلزل به بدنك فظك من زلزلة الارض كلهازلزلة بدنك فقط فهب من تزلزله أن يتزلزل بدنك فظلك من زلزلة الارض كلهازلزلة بدنك فقط فهب أرض عن وترابك الحاص بك وعظام لنجيال أرض ك ورأسك بعماء أرض ك وقلبك شيس أرضك و معك و بصرك وسائر حواسك نعوم

مه ما الكوم فيض العرق من بدنك بحر أرضك وشعو رك نبات أرضك وأطرافك أشجار أرضك وهكذا الى جميع أحرا الكفاذ النهدم ما لموت أركان بدنك فقد رلالت الارض والجبال فد كتاد كقوا حرة فاذا رمت العظام فقد المركان بدنك فقد رلالت الارض والجبال فد كتاد كقوا حرة فاذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسد فا فاذا أطلم قلبك عند المون فقسد كوّرت الشهس تدكو من فاذا أبطل معل و بصرك وسائر حواسك فقد انكدرت النهوم انكدارا فاذا انفي من هول الموت عرق جبينك فقد فرت البحار النجوم انكدارا فاذا انفي من هول الموت عرق جبينك فقد فحرت البحار

سمانك) أى بمزلتها (ومفيض العرق من بدنك بحرأرضك) أى بمزلته في اسالة الفوهات (وشعورك) النابتة في البدن (نباتُ أرضك) أي بمزلته في النمو (وهكذا الى جميع أجزائك) وفدأ شار اليه الصنف في كمياء السعادة فقال ان نفس ابن آدم مختصرة من العالم وفهامن كلصورة في العالم أثر منه لان هذه العظام كالجبال ولجه كالتراب وشعره كالنبات ورأسه مثل السماء وحواسه مثل الكواكب (فاذا انم دمت بالموت أركان بدنك فقد زلزلت الارض زلزالها) أي اضطرابها المقدرلها (فاذا انفصل العظام واللعوم) من بعضها (فقد حملت الارض والجبال فد كلاد كة واحدة فاذاا أرمت العظام) أي بلبت ونخر بت (فقد نسفت الجبال نسفا) بشير بذلك الى قوله تعمالي و يستلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا وفى نسخة فقد بست الجبال بسا (فاذا أظلم قلبك عندا اوت فقد كوّرت الشمس تكويرا) أى لفت من كورت العمامة اذالففتها عمى رفعت لان الثوب اذا أريد رفعه لف أولف ضوعها فذهب انبساطه في الا كاف و ذال أثره (فاذا بطل معمل و بصرك وسائر حواسك فقد المكدرت النجوم المكدارا) أى أطلت وانقضت (فاذا تشقق دماغك فقد انشقت السماء انشقافا) أى مارت شقة شقة أوانشقت بالغمام (فاذا انفعر من هول الوت عرف حبينك) وذلك عندالموت فأن الجبين لاتعرق الاعند معاينة الاهوال ولاهول أعظم من الوت (فقد فحرت المحار تفعيرا فاذا التفت احدى ساقسك الاخرى وهما مطيناك فقد عطلت العشار تعطيلا) أي تركت مهملة والعشار هي النوق اللاتي أتي على جلهن عشرة أشهر جمع عشراء (فاذا فارقت الروح الجسد فقد حلت الارض فدت) أي بسطت مان تزال حمالها وأ كامها (حتى ألقتُ مافيها) أي في جوفها (وتحلت) أي تكافت في الخلواقصي جهـ فدها حتى لم يبق شئ فى بطنهُ ا (ولستأ طول تحميع موازنة الاحوالوالاهوال ولكني أقول بمجرد الموت تقوم عليك هذه القيامية الصغرى) وتعاين أهو الها (ولايفوتك من القيامة الكبرى شي ممايخصك بل مايخس غيرك) أيضا (فانبقاء الكوأكب في حقّ غيرك ماذا ينفعك وقدانتثرت حواسك التي بهاتنتفع بالنظر الى الكواكب والاعمى) الذي ذهب بصره (يستوى عنده الليل والنهار وكسوف الشمس وانحلاؤها لانهافد كسفت في حقد دفعة واحدة فهو حصتهمنها فالانجلاء بعد ذلك حصة غييره) بمن براه (ومن انشق رأسه فقد انشقت سم وه اذا اسماء عبارة عما يلى جهة الرأس السموه أي علوه وارتفاعه ولذا سمى السحاب سماعيم ذا الاعتبار (فن لارأس له لاسماء له فن أن ينفعه بقاء السماء لغسيره فهذه هي القيامة الصغرى) أنشار الها في الحديث المذكور (والحوف بعد أسفل والهول بعد مدخر وذلك اذا جاءت الطامة الكبرى) أي المصيبة العظمي تطم على الكل وتعم (وارتفع الحصوص و بطلت السموات والارض) ومحمت آثارها (ونسفت الحمال) نسفافصارت هماء منبثا (وتحت الاهوال واعلمان هذه الصغرى وان طولنا في وصفها فانالم ندركرعشرعشير أوصافها بالنسبة الى القيامة الكبري) وهي ( كالولادة الصغرى بالنسبة الى الولادة الكبرى فان للانسان ولادتين احداهما أنار وج من الصلب والتراثب الى مستودع الارحام فهوفي الرحم في قرارمكين الى قدرمعلوم) كا أخسبرعنه سجانه في كلبه العز بز (وله في ساو كه الى الكمال منازل) يسلكها (وأطوار) ينتقل البها (من نطفة وعلقة عرمضغة

تفعيرافاذا النفت احدى ساقل بالاخرى وهدما مطبقاك فقدعطات العشار تعطيلا فاذافارقت الروح الجسد فقد حلت الارض فدت حيى ألقت مافها وتخلت ولست أطهول يحميع موازنة الاحوال والاهوال واكمه في أقول بمعرد الموت تقوم عليك هذه القيامة الصغرى ولا يفوتك من القيامة البكري شئ ما عنصك الما عنص غدرك فان مقاءالكواك فى حق غيرك ماذا بنفعك وقد انترت حواسك التيبها تنتف عبالنظرالي الكواكب والاعي يستوى عنده اللمل والنهار وكسوف الشمس وانحلاؤها لانهاقد كسيفتفحقه دفعسة واحدة وهوحصته منهافالانعلاء بعدذلك حصة غبرمومن انشقرأسه فقد انشقت سماره اذالسماء عبارة عمايليجهة الرأس فن لارأسله لاسماءله فنأن ينفعه بقاءالسماء لغيره فهدده هي القيامة الصغرى والخوف بعد أسفل والهول بعيد مؤخر

وذاك اذاجاءت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص و بطلت السهوات والارض ونسفت الجبال وغت الاهوال واعلم وغيرها أن هذه الصغرى وان طولنا فى وصفها فا تألم نذكر عشر عشيراً وصافها وهى بالنسبة الى الة بامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة الى الولادة الكبرى فات الانسان ولاد تين احداهما الخر وجمن الصاب والتراثب الى مستودع الارحام فهو فى الرحم فى قرار مكين الى قدر معلوم وله فى سلوكه الى الكبل منازل وأطوار من نطفة وعلقة ومضغة

وغيرها الى أن بخرج من مضيق الرحم الى فضاء العالم فنسبة عموم القيامة الكبرى الى خصوص القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم الديما المسبق سعة فضاء الرحم الى سعة فضاء الرحم المسبق سعة العالم الذي يقدم عليه العبد بالموت الى سعة فضاء الرحم (١٢) الدنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضا الى الرحم

بلأوسم وأعظم فقس الا منحق بالاولى ماخلة كم ولابعثكم الاكنفس واحدة وما النشأة الثانية الاعلى قماس النشأة الاولى سل أعدادالنشا تباست محصورة فيائلتن والسه الاشارة بقوله تعالى و ننشئكم فيما لاتعلون فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغب والشهادة وموقن بالملائوالملكوت والقر بالقيامة الصغرى دون الكرى اطر بالعن العوراء الى أحد العالم وذلك هوالجهل والضلال والاقتداء بالاءو رالحال فيا أعظم غفلتك بالمسكين وكانا ذلك المسكن وبن مديك هدده الاهوالفات كنت لاثو من بالقيامة الكرى بالجهل والضلال أفلاتكفل دلالة القيامة الدغرى أوماسمعت قول سمدالانساء كفي بالموت واعظا أوماسمعت بكريه عليه السلام عند الموت حتى قال صلى الله عليه وسلم اللهم هون عملي عمد سكرات الموت أوماتس-تحي من استبطائك هعوم الموت اقتداء رعاع الغافلين الذن لابنظر ونالاصعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلاستطعون توصيةولا

وغيرهاالى از يخرج من مضيق الرحم الى فضاء العالم) وسعته (فنسبة عوم القيامة الكبرى الى خصوص القدامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم الى معة فضاء الرحم ونسبة معة العالم الذي يقدم عليه العبد بالوت الى معة فضاء الدنيا كنسببة فضاء الدنيا أيضاالي الرحم بل أوسع وأعظم فقس الا مخرة بالاولى) قال الله تعمالي (ماخلقكم ولابعثكم الاكنفس واحدة وماالنشأة الثانية الاعلى قياس النشأة الاولى بل أعداد النشآت ايست محصورة في النشأتين الاولى والثانية (واليه لاشارة بقوله تعالى وننشئكم فيما لاتعلون فالمقر بالقيامنين الصغرى والكبرى (مؤمن بعالم الغيب والشهادة وموقن بالملك والملكوت والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراءالى أحدالعالمين) عالم الملك فقط (ودلك هو لجهل والضلال والاقتداء بالاءو رالدجال) اذهوتمسوخ العين البهني كاوردذ النف الاخبار (فاأعظم غفلتك يامسكين وكلناذلك المسكين) قدضربت الغفلة على بصائرنا جما (وكيف نغفل وبين يديك هدنه الاهوال) والصائب والاوحال (فأن كنت لاتؤمن بالقيامة الكبرى بالجهل والضلال) واغواء العدو الحيال (فلاتكفيك دلالة القيامة الصغرى أوماسمعت قول سيد الانبياء) صلى الله عليه وسلم (كفي بالوتواعظا) قال العراقي رواء البهتي في الشعب من حديث عائشة وفيه الربيع بن بدر وهوضعيف ورواه الطبراني منحديث عقبة بنعام وهو معروف منقول الفضيل بنعياض رواه البهيق في الزهد انتهى هكذا هو في نسخة كاب العراقي عقبة بن عام والصواب عمار بن ياسر فقدر وا الطبراني والبهقي فالشعبوا لقضاعي فيمسندالشهاب والعسكرى فىالامثال من طريق ونس بن عبيد عن المس عن عبار بن ماسر مرفوعاولفظه كفي بالوت واعظا وكفي بالموت غنى وكفي بالعبادة شغلا وعنسد الطبرانى وحدهأ يضابلفظ كفي بالموت واعظاوكني بالبقين غنى وروى العسكرى فى الامثال من طريق يعيى بناسعق عنابن لهيعة عنجبربن أبى حكم عن أنس قالجاءر جل الى الذي صلى الله عليه وسلم فقالان فلاناجارى بؤذيني فقال اصبرعلي أذاء وكف عنه أذاك فالفالبث الابسيرا اذعاء فقال بارسول اللهان جارى ذالة مأن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفي بالدهر واعظاو بالوت مفرقاور وامكذ للهابن السنى فى على وم وليلة وروى ابن أبي الدنياني كتاب البروالصلة من رواية عبد الرحن الحبلي مرسلا كفي بالموته مفرقاور وى ابن أبي شيبة وأحمدنى الزهد وابن أبي الدنيا فىذكر الموت عن الربيع بن أنس مرسلاكفي بالموت من هدا فى الدنياومن غبافى الا تحرة (أوماسمعت بكريه صلى الله عليه وسلم عند الموت) وقوله ان الموت سكرات وان الموت فزعا (حتى قال صلى الله عليه وسلم اللهم هوّن على مجد سكرات الموت ) قال العراق رواه النرمذي وقال غريب والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجمن حديث عائشة بلفظ اللهم أعنى على سكرات الموت (أوماتسقعي من استبطائك هجوم المون) والساعة (اقتداء برعاع الغافلين الذين لا ينظرون )ولفظ التنزيل ما ينظر ون أى لا ينتظرون (الاصحة وأحدة) هي النفخة الاولى (تاخذهم وهم يخدمون أى يختصمون في معاملاتهم لا يخطر ببالهم أمره القوله تعالى فأخسدتهم الساعة بغتة وهم لايشعر ون (فلايستطيعون توصية) من شئ من أمورهم (ولا الى أهلهم يرجعون) فير واحالهم بل عوتون حيث تبغيم (فيأتهم الرض نذيرامن الموت) أي مخوفامنه (فلا ينزجرون) ولا يتعظون (ويأتهم الشيبرسولامنه) بدنوا جاهم (فايعتبرون) ولاينتهون (فياحسرة على العباد ماياتهم من رسول الا كافوا به يستمز ون ) فان المستهزئ بالناصم الخاص النوط بنصه خـيرالدارين أحق بان يتعسر و يتعسر عليه (أفيظنون انهم في الدنيا خالدون ألم بروا) أي ألم يعلوا (كم أهلكا فبلهم من القرون انهم البهم لاوجعون) أى ألم يروا كثرة اهلا كلمن قبلهم وكونم غير راجعين الهم (أم

الى أهلهم مرجعون فياً تهم الرض نذير أمن الموت فلا يتزجرون ويا تهم الشاب رسولامنه في اعتبرون في أحسرة على العباد ما ما تهم من وسول الا كانوابه بستم زون أفيظنون انهم في الدنيا عالدون أولم بروا كم أها تكافيلهم من القرون أنهم البهم لا يرجعون أم

يحسبون أنالموف سافروامن مندهم فهم معدومون كلاأن كللماجيع لدينا محضرون واكمن ماتأتيهم من آية من آيان وبهم الاكانوا عنها معرضين وذلك لاناجعلنامن بين أيديه مدا ومن خلفهم سدافا غشيناهم فهم لا يبصر ون وسواءعلم م أأنذونهم أم لم تنذرهم ملا هذه تلويحات تشرالي أمورهي أعلى من علوم المعاملة فنقول قد طهران الصرعمارة عن يؤمنون ولنرجع الى الغرض فان (١٤)

تبان اعث الدس في مقاومة

باعث الهوى وهذه القاومة

من عاصة الا دمسينا

وكلم - بدمن الحكرام

الكاتبين ولا تكتمان شمأ

على الصبيان والجانين اذقد

ذكرناان الحسنة فى الاقدال

على الاستفادة منهدما

والسائة فيالاعراض عنهما

وماالصيبان والمحانين سيل

الى الاستفادة فلالتصور

منهسما اقبال و اعراض

وهمالا كتمان الاالاقمال

والاعراض من القادرين

على الاقدال والاعدراض

ولعمرىانه قدانظهر

مادى اشراق نورالهدامة

عندسن الثمير وتنموعلي

التدريج الىسن الباوغ كما

يبـدو نور الصبح الى أن

يطام قرص الشعس ولكنها

هداية فاصرة لا ترشدالي

مضارالا مخوار الي مضار

الدنما فللذاك بضربعلي

ترك الصاوات فأحزا ولادماقب

على تركهافي الا خوة ولا

بكتب عليه من الصائف

ماينشر فىالا خرة بل على

القيم العدل والولى البر

الشفيق انكانمن الامرار

وكأن عسلي معت الكرام

محسبون ان الموتى سافر وامن عندهم فهم معد ومون كلا ) حرف ردع و زحر (ان كل لما جمع لدينا عصرون) وم القيامة للعزاء (ولكن ماتاً تهدم من آية من آياتربهم الاكانوا عنها معرضين) لاعتبادهم على العنادو ترنهم عليه (وذلك لاناجعلنا من بين أيديهم سداومن خلفهم سدا) أي قد أحاط بهم سدان (فأغشيناهم) أي غطينا على أبصارهم (فهم لا يبصرون) قدامهم ووراءهم فهم محبوسون في مطمورة أجهالة ممنوعون عن النظرفي الاتات والدلائل (وسواء علمهم أأنذرتهم أملم تنذرهم لابؤمنون ولنرجع الى الغرض فان هذه تاويحات تشيرالى أمور) من علوم المكاشفة (هي أعلى من عاوم العاملة فنقول قد ظهر ان الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى وهذه القاومة) بين الباعثين (من خاصة الآدميين لماوكل عم من المكرام الكاتبين) وهدما اللكان الموكلان بكل شخصمنهم فيكتبان الآثارو يحفظان الاعمى (ولايكتبان شمياً علىالصبيان والمجانين) ففي الخبر رفع القلم عن الصدي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل (اذقدذ كرناان الحسنة في الاقبال على الاستفادة منهماوالسيئة فىالاعراض عنهما وما الصيبان والجانين سييل الى الاستفادة فلا يتصورمنه ما اقبال واعراض وهمالا يكتبان الاالاقبال والاعراض من القادر من على الاقبال والاعراض ولعمرى قد تظهر مبادى اشراق نورالهداية عند) بلوغ الصي (سن التمييز وتنموعلى الندريج) شيأفشميا (الحسن البالوغ كايبدو نورالصم) في أول ظهوره (الى أن يطلع قرص الشمس) بارزاللعمون (والكنهاهداية قاصرة لاترشد الىمضار الاتخوة بلالى مضار الدنيافلذلك بضرب على تولد الصاوات نَاجُوا) فروى أحمد وأبوداود والحماكم من حديث ابن عرمروا أولادتهم بالصلاة وهم ابناء سبع وأضربوهم عليهاوهم أبناء عشرسمذين الحديث (ولابعاقب فيالاسخوة ولايكتب عليه فيالصحائف ماينشر في الأخوة بل على القيم العدل) ان كان يتميا (والولى البرالشفيق ان كان من الابرار وكان على سمت الكرام الكاتبين البررة الأحيار أن يكتب على الصبي سيئته وحسنته على صيفة قلبه فيكتبه عليه بالخفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم بعذبه عليه بالضرب) كافى مضمون الخبرالسابق (فكلولى هذا سمته في حق الصي فقدورث اخلاق الملائكة واستعملها في حق الصي فينال بم ادرجة القرب من رب العالمين كمانالته الملائكة فيكون مع النسين والمقربين والصديقين) من عباده الصالحين (واليه الأشارة بقوله صلى الله علمه وسلم أناوكافل المتم كهاتين وأشارالي أصبعيه الكرعتين صلى الله علمه وسلم) رواه أحدوالبخاري وأنوداود والترمذي وابن حمان منحديث سهل بن سعد بلفظ أناوكافل البتيم فى الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وقد تقدم ورواه أيضا الطبراني فى الكبيرمن حديث أبي امامة وروى أبويعلى من حديث عائشة أناوكافل البتيم فى الجنة كهاتين وجمع بين السماية والوسطى الحديث وفيهليث بنأبي سليم مختلف فيه وروى عبدالرزاق والحكيم والطبراني والبهق والخرائطي في مكارم الاخلاق وابن عساكر من رواية بنت من الهزية عن أبها أناوكافل المتبمله أولغير. اذااتق الله فى الجنة كهاتين وأشار ماصبعه المسحة والوسطى \*(سان كون الصر نصف الاعان)\*

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان الاعمان تارة يختص في اطلاقه بالتصدية ان باصول الدين) وهي

الكاتب بنالبررة لائسار أن مكتب على الصبى سيئته وحسنته على صيفة قلبه فمكنبه على ما لحفظ ثم ينشره عليه بالنعريف ثم يعذبه عليه مالضرب فكلولى هذا ممته في حق الصي فقدو رث أخلاق الملائكة واستعملها في حق الصي فيذال م ادرجة القرب من رب العالمين كأنالته الملائكة فمكون مع النبين والمقر بين والصديقين واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم أناوكا فل البتيم كهاتين في الجنة وأشار الى أصبعيه الكر عنين صلى الله عليه وسلم \* (بيان كون الصير نصف الاعمان) \* اعلمان الاعمان تارة يعنص في اطلاقه بالتصديقات باصول الدين و تارة يختص بالاعدال الصالحة الصادرة منهاونارة بطلق عليهما جمعاوالمعارف أبواب والدعدال أبواب ولاشتمد اللفظ الاعدان على جمعها كان الاعدان نيفاوسبعين باباواختد الاضهد والأطلاقات في كلب قواعد العقائد من ربع العبادات ولكن الصرف ف الاعدان باعتبارين وعلى مقتضى اطلاقين (أحدهما) ان بطلق على التصديقات والاعدال جميعا (١٥) فيكون الدعدان ركان أحدهما اليقين

والأخوالصدر والراد بالمقهن العارف القطعمة الحاصلة عداية الله تعالى عبدهالىأصرولالدن والمراد بالصنرالعمل عقتضي البقى اذالبقىن بعرخهأت العصيمة ضارة والطاعية نافعة ولاعكن ترك المعصمة والمواظبة على الطاعةالا بالصمر وهواستعمال ماعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل فيكون الصرنصف الاعان مذا الاعتبار ولهذا جمعرسول الله صدلي الله عليه وسلم ينهدها فقال من أقلماً أوتيتم المقن وعزعة الصبر الحديث الى آخره \*(الاعتبار الثاني)\* أن بطلق على الاحوال المثمرة للزعال لاء الى المارف وعنبد ذلك ينقسم جيم ماللاقمه العبداليما ينفعه فى الدنماو الا تحرة أو يضره فم ما وله بالاضافة ألىما يضره جال الصرو بالاضافة الىما منظ عه حال الشكر فكون الشكرأحد شاطري الاعان مدا الاعتباركاأن المقن أحد الشطر من بالاعتبار الاول وبهذا النظرقال انمسعود

المعارف (وتارة) يختص في الهلاقه (بالاعمال الصالحة الصادرة عنها) أي عن تلك التصديقات (وتارة يطلق علىهماجيعا وللمعارف والاعمال أبواب كثيرة (ولاشق للفظ الاعمان على جمعها) بالاطلاق الثالث ( كأن الاعمان نيفا وسبعين بابا) كافي خبراً بي هر رة عند الترمذي الاعمان بضع وسبعون بأبافادناهااماطة الاذىعن الطربق وأرفعهاقول لااله الااشه وقال حسن صحيح وعندا بن حبآن الأعان سبعون أواثنان وسسبعون بابا أرفعه لااله الاالله وأدناه اماطة الاذي عن الطريق والحياء شعبة من الاعمان وقد تقدم (واختلاف هذه الاطلاقات ذكرناه في كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات) فليراجع هذاك (ولكن الصرنصف الاعمان) كاورد في الحمر (باعتبار من وعلى مقتضى اطلاقين أحدهماأن بطاق) الاعان (على التصديقات والاعال جمعافيكون للاعان ركان أحدهما اليقين والآ خوالصبر والمراد بأليقين المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده الى أصول الدين والمراد بالصبر العمل عقتضي المقنن اذالمقنن معرفهان المعصيمة ضارة والطاعة نافعة ولاعكن ترك المعصية والواظبة على الطاعة الابالسبر وهواستعمال باعث الدبن فيقهر باعث الهوى والكسل فبكون الصبر نصف الاعمان بمذا الاعتبار ولهذا جمع رسول الله على الله على موسلم بينهما) أى المقين والصر (فقال انمن أقل ما أوتيتم البقين وعز عمة الصبر الحديث ) الخمن رواية شهر بن حوشب عن أبي امامة من فوعا وقد تقدم فريباو بهذاالاعتبار أيضا يكون اليقسين نصف الاعبان لانه أحدركنيه ويقرركون الصبر نصف الايمان بوجه آخرهوانه كإسائى ان الصبرعن المعاصى أشرف و الصسرعلى الطاعات الان الاتفات الداخلة على الطاعات من جلة المعاصى لان العد وحظافى دخول الا فات علم اوكل أحد يقدر على القيام بالطاعة ولايقدرهلي تلك العصية الاالصديقون والصبر على الصائب أشرف من الصبر على المعاصى اذلا ألمفترك المعاصى والمصائب يحل الاعمان ولان الصبرعن المعاصى بكون فى الغالب من مشاهدة الوعد والوعد والصبرعلى الصائب فى الغالب لا يكون الاعن مشاهدة القضاء والقدر والقضاء والقدر من الأعمان بالله والوعدوالوعيد من الاعدان بالله ومانشأ عن الاعدان بالله تعالى كان أفضل ويشرف الصدر بشرف المسبورفيه والمصبور لاجله وبه يعرف سرقوله الصعر نصف الاعمان لان النصف الاول هوالعلم والنصف الثاني هوالعمل (الاعتبار الثاني أن بطلق) الاعان (على الأحوال المثمرة للاعلال العلى المارف وعند ذلك ينقسم جميع مايلا قيمالعبدالى ماينفعه فى الدنياوالا خرة أو يضره فمهماوله بالاضافة الى مايضره حال الصبرو بالاضافة الى ما ينفعه حال الشكر فيكون الشكر أحد شطرى الاعان مدنا الاعتباركان البقين أحدالشطرين بالاعتبار الاول وبهذا النظرقال بنمسعود) رضى الله عنه (الاعمان نصفان نصف صرونصف شكر كذافى القوت وقدرواه البهتي بنعوه (وقد رفع أيضا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم) كارواه البهقي والديلي منحديث أنس وقد تقدم (والمأكان الصرصراعن بواعث الهوى بثبات باعث الدىن وكأنباعث الهوى قسمين باعث منجهة الشهوة وباعث منجهة الغضب فالشهوة لطلب اللذيذ والغضب الهرب من المؤلم وكأن الصوم صديراعن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مةتضى الغضب قالصلى ألله عليه وسلم مذا الاعتبار الصوم نصف الصبر) كارواه ابن مأجه منحديث أبيهر مرة وتقدم (لان كال الصبر بالصبرعن دواعي الشهوة ودواعي الغضب جمعافيكون الصوم مهددا

رضى الله عنه الاعان نصفان نصف صديرون صف شحكروقد برفع أيضا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان الصير صبراعن باعث الهوى بثيات باعث الدين وكان باعث الهوى قسمين باعث من جهدة الشهوة و باعث من جهة الغضب فالشهوة لطلب اللذيذ والغضب الله بدون من الولم وكان الصوم صديراعن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب فال صلى الله عليه وسلم مهذا الاعتبار الصوم نصف الصبرلان كال الصبر بالصبرعن دواعى الشهوة ودواعى الغضب جيعافيكون الصوم عذا

الاعتبار ربع الاعمان فهكذا ينبغي أن تفهم تقديرات الشرع بعدود الاعمال والاحوال ونسبتها الى الاعمان والاصل فيده أن تعرف كثرة آبواب الاعمان فان اسم الاعمان يطلق (١٦) على وجوه مختلفة \* (بيان الاسامي التي تتعبد دلاصر بالاضافة الى ماعنه الصبر) \*

الاعتبار ربع الاعان) و باعتباران الصر لا يتم الابعمل يفره وعل هوغرته يكون الصر الاعان كله كافي الحديث و بأعتباران مدار الهفن على الاعان بالله و بقضائه وقدره وماجاء به رسله مع الثقة بوعده ووعيده فهومتضمن لكل ما يحب الاعان به يكون المقين الاعان كله كف تفة خبرا بن مسعود السابق ولما كان الرضا بالقضاء نظام التوحيد ومنتهى درجة الزاهد بن يكون الصير الرضا كافى خبراً بي موسى الاشعرى عندا لحكم وابن عساكر ومن ثم قالوا البقين الاعان بالقدر والسكون اليه (فهكذا ينبغى أن الاشعرى عندا لحكم وابن عساكر ومن ثم قالوا البقين الاعان بالقدر والسكون اليه (فهكذا ينبغى أن يفهم تقد ديرات الشرع لحدود الاعلى وحوه مختلفة) واعتبارات شي

\*(بيان الاسامى التي تتحدد الصبر بالاضافة الى ماعنه الصبر)\*

(اعلم) أرشدك الله تعالى (ان الصربر) فى الغة الخبس والكف فى ضبق ومنه قتل فلان صربرااذا أمسك وحبس القتل قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون رجم الاتية أى احبس نفسك معهم وهو (ضربان ضرب بدنى) و يقال له الجسمى أيضا وذلك (كتعمل المشاق بالبدن والثبات عليها) على قدر قوة المدن و نها يته معلومة وأكثر هالذوى الجسوم الحشنة وليس ذلك بفضيلة المه ولهذا قال الشاعر

والصبر بالارواح يعرف فضله \* صبرالماول وليس بالاحسام

(وهو امابالفعل كتعاطى الاعمال الشاقة امامن العبادات) كان يصلى حتى ترم رجملاه أو يصوم مواصلاحتي تسقط قوته (أومن غيرها) كالشي السكثير و رفع الجر الثقيل (وامابالاحتمال) وهو الانفعالي (كالصبرعلى الضرب الشديد) بالقارع (والرض العظيم والجراحات الهائلة وذلك قديكون يجودا أذاوأفق الشرع) نصا أوقياسا أواستحبابا (ولكن المحمود النام هوالضرب الاسخروهو الصيبر النفسي) وذلك بان يكف النفس (عن مشتهات الطب عومقتض ات الهوى)و به تتعلق الفضولة (مُ هذا الصبر) ضربان (انكان صبراءن) تناول (شهوة البطن والفرج سمى عفة) فالعفة لا تتعلق الابالقوى الشهو ية ولاتنعلق من القوى الشهوية الابالملاذ الحبوانية وهي المعلقة بالغارين البطن والفرج دون الالوان الحسنة والألحان الطيبة والاشكال المنتظمة والعغة أس الفضائل واغاتتعاق بضبط القلبءن التطلع للشهوات البدنيسة ومن اعتقادما يكون جالباللبغي والعدوان وتمامها يتعلق يحفظا لجوارح (وان كانعن احتمال مكروه) وهوالضرب الثاني وهذاقد (اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر) وأخصر (من ذلك اختلفت أساميه بحسب اختلاف مواقعه فان كان) ذلك (في) نزول (مصيبة اقتصر) به (على اسم الصبر) ولم يتعديه هذا الاسم (وتضاده حالة تسمى ألجزع والهلع) والحزن (وهواطلاق دواعي الهوى يسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود) ولدم الصدور (وشق الجيوب وغميرها) عمايشا كلها (وان كان) ذلك (في احتمال الغني) فقد (سمى ضبط النفس وتضاده حالة تسمى البطر) وقال بعضهم ضبط النفس فى الاشهباء الملذة والصريقال في الاشاء المحزنة وقال بعضهم بل هما في الاسماء المترادفة على معنى واحد (وان كان) ذلك (فيحرب ومقاتلة سمى شجاعة ويضاده الجبن وان كأن في كظم و) هوامساك النفس عن قضاء وطر (الغضب مى حلياو يضاده التذمر) بالذال المجمة (وان كان في ذل المال وانفاقه سمى سخاء و يضاده التبذير وانكان) ذلك (في ما أبية من نوائب الزمان منجرة) أي مقلقة ( مبي سعة الصدر و يضاده النجر والتبرم وضيق الصدر وان كان في اخفاء كالرم) وامساكه في الضمير ( سمى كتمان السر وسمى صاحبه كتوما) ويضاده الافشاء (وان كان من فضول العيش سمى زهدا ويضاده الحرص وان كانصبرا

اعسلم ان الصدرضر بان أحددهما ضربيدني كتحمل المشاق بالبدن والثبات علمها وهدو اما بالفعل كتعاطى الاعمال الشاقة امامن العبادات أو من غيرها واما بالاحتمال كالصرعلى الضرب الشديد والمرض العظيموالجراحات الهائلة وذلك قدريكون مجودا اذا وافق الشرع ولكن المحسمود التامهو الضرب الاشخروه والصبر النفسي عن مشهمات الطبع ومقتضيات الهوى مهدداالضربان كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سميءهةوانكان عن احتمال مكروه اختلفت أساميمه عنمد الناس باختلاف المكر وه الذي غلب عايه الصبرفان كان فى مصيبة اقتصر على اسم الصمر وتضاده عالة تسمى الجزع والهلع وهواطلاق رفع الصبوت وضرب الخدود وشقالجيوب وغيرهاوان كانفىاحتمال الغمني سمى ضبط النفس وتضاده حالة تممى البطر وان كان في حرب ومقاتلة سمى شعاعة و بضادها للمن وان كان في كظم الغيظ والغضب سمي حلماو بضاده

التذمر وان كأن في نأشبة من نوائب الزمان مضحرة سمى سعة الصدرو بضاده الفحر والنبرم وضيق الصدر وان كان في اخفاء كلام سمى كثمان السرو بمي صاحبه كتوماوان كان عن فضول العيش سمى ذهدار بضاده الحرص وان كان صبرا على قدر بسير من الخطوط مهى قناعة و بضاده الشروفا كثر أخلاق الاعمان داخل فى الصبر ولذلك لماسئل عليه السلام من عن الاعمان قال هو الصبر لانه أكثر أعماله وأعزها كافال الحج عرفة وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صسبرا فقال أعالى والصابرين فى البأساء أى المصبة والضراء أى الفقروحين البأس أى الحمارية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم التقون فاذاهذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعانى من الاسامى يغتلفة والذى يسلك الطريق يأخذ المعانى من الاسامى يغتلفة والذى يسلك الطريق

المستقمر بنظر تنورالله يلحظ المعانى أولا فيطلع على حقائقها غريلاحظ الاسامى فأنها دالة عيلي العانى فالمعانى هي الاصول والالفاظهي التوابع ومن نطلب الاصدول من التوابع لامدوأن بزلوالي الفر بقسن الاشارة بقوله تعالى أفن عشى مكاعدلي وحهه أهددى أمن عشى سويا على صراط مستقيم فأن الكفار لم تغلطو افعا غلطوا فسهالاعثسل هذه الانعكاسات نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفده \* (سان أقسام الصرعس اختلاف القوة والضعف / اعلمان ماعث الدس بالاضافة الى ماعث الهوى له ثلاثة أحوال (أحددها)ان يقهرداعي الهوى فالاتبسق لهقوة المنازعة يتوصل المه بدوام الصروعندهذا يقال من صدر طفر والواصاون الى هذه الرتبة هم الاقاون فلاجرم همالصد يقون المقرنون الذمن قالوارينا الله ثماستقاموا فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم

على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة و يضاده الشره) محركة (فاكثر أخلاق الاعمان داخل في الصبر ولذلك أسئل صلى الله عليه وسلم عن الاعمان قال هوالصبر ) كاتقدُم قريبالانه أ كثراعماله وأعزها (كم قال) صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) تقدم في كتاب التهو به وفي كتاب الحج (وقد جميع الله تعالى أقسام ذلك وسمى السكل صرا) في آية واحدة (فقال والصابر بن في البأساء أي الصيبة والضراء أي الفقر وحين البأس أى الحاربة) فهذا صبر عام والماكان أشق شيَّ على النفوس وأصعبه على الطباع وفيه عزائم الاموراشترط الله على المتقين والصادقين والصارين الصبر على الشدائدوالمكاره وحقق بالصبرصدقهم وتقواهم وأكلبه وصفهم وأعمال رهم فقال أأولئك الذمن صدقوا وأولئك هم المتقون فاذاهذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها) فاختلفت الاسامى لذلك واستدلوا بذلك على فضيلته في نفسه واله مقصود لذاته (ومن يأخذ المعانى من الأسامي بفان ان هذه أحوال مختلفة في ذواتم اوحقائقهامن حيث رأى الاسامي مختلفة) وهذا نظرقاصر (والذي يسلك الطريق المستقيم وينظر بنورالله) مما أفيض به على بصيرته ( يلحظ المعاني أولا في طلع على حقائقها) الاصلية (ثم يلاحظ الاسامي فأنم اوضعت دالة على المعاني فالمعاني هي الاصور والاالفاظ هي التوابع ومن يطلب الاصول من التوابع لابدوان يزل) قدمه (والى الفريقين الاشارة بقوله تعالى أفن عشي مكما) يعتر كل ساعة و يخر (على وجهه أهدى) لوعرة طريقه واختلاف أحزائه والذلك قابله بقوله (أممن عشي سويا) قائما سالمامن العثار (على صراط مستقيم) مستوى الاحزاء والجهة (فان الكفار لم يغلطوا فيماغلطوا فيه الابمثل هذه الانعكاسات) فكان سيبالعثارهم (نسأل الله حسن التوفيق مكرمه ولطفه آمين)

(اعلم) هدال الله تعالى (انباعث الدين بالاضافة الى باعث القوة والضعف) \*
داعرا هدال الله تعالى (انباعث الدين بالاضافة الى باعث المهوى له ثلاثة أحوال احداها ان يقهر داعى الهوى) و يصدمه من (فلاتبق له قوة المنازعة) مع باعث الدين أصلا (و يتوصل اليه بدوام الصبر) فى أحواله كلها (وعندهذا يقال من صبر على مخاتلة عدق فى أحواله كلها (وعندهذا يقال من صبر على مخاتلة عدق خفريه (والواصلون الى هدفه الرتبة هم الاقلون) لصعو به القيام بالدوام (فلاحرم هم الصديقون المقر بون الذين) وصفهم الله تعالى فى كله العزيز فقال الذين (فالوار بناالله) أقروابر بويه المعبود وقيامه به والماطنة عليه وذلك خلاصة التوحيد (ثم استقاموا) على هذا الاقرار تتنزل عابهم الملائكة الآية (فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم) فى التوحيد (واستوواعلى الصراط القويم واطمأنت نفوسهم على مقتضى بواعث الدين والمهم المنابقون (الحالة الثانية ان تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه المسابقون (الحالة الثانية ان تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه المن من المحاهدة وهؤلاء هم العافلون) الطالمون المنابق هى سرمن أسرارالته تعالى والرادم اللطلفة شقوتهم) وسوء حظهم (في كموا أعداء الله قوله (وأمر من أوامره واليهم الاشارة بقوله تعالى ولوشتنالا تينا الرائية لا المنهة المنابقة بدليل قوله (وأمر من أوامره واليهم الاشارة بقوله تعالى ولوشتنالا تينا الرائية لا المنعة المنابقة بدليل قوله (وأمر من أوامره واليهم الاشارة بقوله تعالى ولوشتنالا تينا

رم - (اتعاف السادة المثقين) - تاسع )واستوواعلى الصراط القويموا طمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الدينوا ياهم ينادى المنادى ياأ يته النفس المطمئنة ارجى الى رك راضية مرضية \* (الحالة الثانية) \* أن تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسا نفسه الى جند الشياطين ولا يحاهد لمياً سهم ن المجاهدة وهؤلاء هم الغافلون وهم الاكثرون وهم الذين استرقتهم شهواتهم وغلبت علم منقوتهم فكموا أعداء الله في قاومهم التى هى سرمن أسرار الله تعالى وأمر من أمور الله والمهم الاشارة بقوله تعالى ولوشنالا تينا

كل نفس هداها ولكن حق القول منى لا ملائن جهد نم من الجندة والناس أجعين وهولاعهم الذين اشتروا الحماة الدنما بالا تحق فسرت صفقة م وقبل لمن قصد ارشادهم فأعرض عن تولى عن ذكر ناولم برد الا الحماة الدنماذ المنبعهم من العلم وهذه الحالة علامة الله أس والقنوط والغرو ربالا مانى وهو غاية الحق كافال صلى الله عليه وسلم الكبس من دان نفسه و على لما بعد الموت والا حق من أتم عن فسه هو اها و تمنى على الله وصاحب هذه الحالة اذا وعظ قال أنام شناق الى التو بقول كن اقد تعذرت على فلست أطمع فيها أولم يكن مشتاقا الى التو بقول كن قال ان الله غفور رحم كرم فلا حاجته الى (١٨) توبتى وهذا المسكن قد صارع قله رقي قالشهو ته فلا يستعمل عقله الافى استنباط دقائق الحيل

كلنفس هداها ولكن حق القول مني لاملائن جهنم من الجنة والناس أجعين) وكذلك قوله تعالى ولو شاء الله ماأ شركوا وقوله ولوشاء الله مااقتتلوا وقوله ولوشاء ربك لجعل الناس أمةوا حدة ولايزالون مختلفين الامن رحمر بكولذلك خلقهم وغت كلة ربك لاملا نجهنم من الجنة والناس أجعين (وهؤلاء هم الدين اشتروا الحماة الدنيابالا مخوة فسرت صفقتهم ) وبأرت تجارتهم (وقبل لمن قصدار شادهم) بلسان الوحي (فاعرض عن تولى عن ذكر فاولم برد الاالحياة ألدنياذ للمبلغهم من العسلم وهدده الحالة علامتها الباس والقنوط والغرو ربالاماني وهوغاية الجق) ونهاية الجهل (كاقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه) أىملكها (وعللابعدالموت والاحق من اتبع نفسه هوا هاوتني على الله) الاماني رواه أحد والترمذي وابن ماجه من حديث شداد بن أوس وقد تقدم في ذم الغرور (وصاحب هذه الحالة اذاوعظ قال أنامشتاق الى التوبة ولكنه اقدتعذرت على فلست أطمع فيها أولم يكن مشتاقا الى التوبة ولكن قال انالله غفور رحم كريم فلاحاجة به الى توبى وهذا المسكن قدصار عقله رقيقا) أى مماوكا (اشهوته فلا يستعمل عةله الافي استنباط دقائق الحمل التي بهايتوصل الى قضاء شهوته فقد صارعقله في يدشهوا ته كسلم أسير في أيدى الكفار فهم يستسحرونه )أي يستخدمونه (في رعاية الخذار مروحفظ الخور وجلها) من موضع الىموضع (ويحله عندالله تعالى على من يقهر مسلما أو يسلم الى الكفار و يعله أسيرا عندهملان تفاحش جنايته سببه انه سخرما كأن حقه أن لايستمخره وسلط من كأن حقه أن يتسلط عليه وانحا استحق المسلم ان يكون متسلطالم افسه من معرفة الله و باعث الدين وانما يستحق المكافر ان يكون مسلطا عليه لمافيه من الجهل بالدن و باعث الشياطين وحق المسلم على نفسه أوجب من حق غيره عليه فهما سخر المعنى الشريف الذى هومن حزب الله وجند الملائكة للمعنى ألحسيس الذى هومن حزب الشماطين المبعدين عن الله تعالى كان كن أرق مسلم الكافر) أي جعله رقيقاله (بل هو كن قصد اللك المنع عليه) الحسن له (فاخذاعز أولاده وسلمالي) د (بعض أعدائه فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستحابه) اى استحقاقه (لنقمته لان الهوى ابغض اله عبدفي الارض عندالله تعالى) وقدر وى ذلك من حديث أبي امامة بلفظ ابغض اله عبد عندالله في الارض هو الهوى هكذارواه الطبر اني في الكبير باسناد ضعيف (والعقل أعز مو حودخلق في الأرض) وقدوردت فيه أخبار تقدم ذكرها في آخر كتاب العلم \* (الحالة الثالثة ان يكون الحرب سحالا) \* ودولا (بين الحندين فتارة له اليد) أى الغلبة والقهر (علم او تارة لهاعليه وهذامن الجاهدين بعدلامن الطافرين وأهل هذه الحالة هم الذين ) قال الله تعالى فهم وآخر ون (اعترفوا بذنوجم خلطوا علاصالحاوآ خرسينًا عسى الله أن يتو بعلهم) أن الله غفو ررحيم (هذا باعتبار القوة والضعف وتتطرق البه ثلاثة أحوال باعتبارعدد مايصبر عنه فانه لايخاو (اماان يغلب جيع الشهوات أولايغلب شيأمنها أو يغلب بعضها دون بعض) فالحالة الاولى للسابقين والثانية الظالمين والثالثة المقتصدين (وتنزيل قوله تعالى) وآخرون اعترفو الذنو بهم (خلطوا علا صالحاوآ خرسياً)عسى الله أن يتوبعلهم ان الله

التيجا بتوصل الىقضاء شهو ته فقدصارعقله فيد سهواته كسلم أسيرفى أيدى الكفارفهم يستسخرونه فى رعاية الخناز بروحفظ الجور وحلهاو محله عندالله تعمالي محلمن بقهر مسلما ويسلمالي الكفارو يحعله أسيرا عندهم لانه بفاحش جنايته نشبه أنه سخرما كان حقه أنالا يستسمفروساط ماحقهأن لتسلطعله واغا استعق المسلم أن مكون متسلطا لمافيه من معرفة الله وبأعث الدن وانميا استحق الحكافر أن يكون مسلطا علمه لمافيه من الجهدل بالدن وباعث الشياطنوحقالسلاعلى نفسه أوجب من حق غيره علسه فهما متخر العني الشريف الذي هومن حزب الله وحنداالاتكة للمعنى المسيس الذى هومن حزب الشياطين المبعدين عن الله تعالى كانكن أرق مسلما لكافر بلهوكن قصدالملك المنع على وأخذاعز أولاده وسلم الىأبغض أعدائه

فانظركيف يكون كفرانه لنعمته واستحابه لنقمته لان الهوى أبغض اله عبد فى الارض عندالله تعلم المنعمة واستحابه القمته لان الهوى أن يكون الحرب حالابين الجندين فتارة له المدعلها وتارة لها عليه وهذا من المجاهدين بعد مثله لامن الظافر بن وأهل هذه الحالة هم الذين خلطوا علاصالحا وآخر سباعسى الله أن يتوب عليهم هذا باعتبار القوة والضعف و يتطرف اليه أيضا ثلاثة أحوال اعتبار عدد مابصر عنه فاله الما أن يغلب جميع الشهوات أولا يغلب شيأمنها أو يغلب بعضها دون بعض وتنزيل قوله تعالى خلطوا علاصالحا وآخر سبا

على من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى والناركون للمعاهدة مع الشهوات مطلقا يشهون بالانعام بلهم أضل سبيلاا ذالم يمثلم تخلق لها المعرفة والفالم والقيم المعالمة مقتضى الشهوات وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهوالناقص حقا الدبريقينا واذلك قيل ولم أرفى عيوب الناس عيبا لله كنقص القادرين على الثمام وينقسم الصبراً بضابا عتبار (١٩) اليسر والعسر الى ما يشق على

غفو ررحيم (على من غلب بعض الشهوات دون بعض أولى) من تنزيله على الحالة الثانية (والتاركون المعاهدة مع الشهوات مطلقا بشبهون بالانعام بلهم أضل أذ البهيمة لم تخلق لها المعرفة والقدرة التي ما تجاهد مقتضى الشهوات وهذا قد خلق له وعطله) أى أهمله (فهوا لناقص حقا المدبر يقينا ولذلك قيل) (ولم أرفى عبوب الناس شيأ \* كنقص القادر بن على التهام)

وفى نسخة نقصابدل شمية فانه قبيح بذى العقل ان يكون بميمة وقد أمكنه ان يكون انسانا أوانسانا وقدأمكنه انكون ملكا وان رضى بقنيمة معارة وحياة مستردةوله ان يتخذقنية تخلدة وحماة مؤيدة (و ينقسم الصرأ بضاماعتبار اليسر والعسر الى مايشق على النفس فلاعكن الدوام عليه الانحهد جهيد وتعت شديدو يسمى ذلك تصبرا) وصاحبه متصبر أى متكاف الصبر وحامل نفسه عليه (والى مايكون من غير شدة زمت بل عصل بادني تحامل على النفس و يخص ذلك باسم الصبر) والى ما بكتسب الصرير و يبتلي به و يخص ذلك باسم الاصطابار فالمراتب ثلاثة وهي في الوصـف والكيف وهناك مرتبتان أخريان فى القدر والمجوهد ما الصبور والصبار فالصبور العظيم الصد برالذى صبره أشدمن صبرغيره والصرار الشديد الصبرفكملت المراتب خسة وأعهاالصابر (واذادامت التقوى وقوى التصديق بعانى العاقبة من الحسني تيسرالصبر) وسهل عليه (ولذلك فالنعالي فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنيسره اليسرى) فتيسيره الحالة اليسرى هو ادامته على الصبيعلي طاعته وتسهيله عليه (ومثال هذه القسمةقدرة المصارع على غيره فانالر جل القوى يقدر على ان يصرع الضعيف بادنى حسلة عليه وأيسر قوة بحيث لا يلقاه في مصارعته ) اياه (اعياء ولالغوب) أى تعب (ولا تضطرب فيه نفسه ولا ينهر ) أي لا ينقطع نفسه من الضعف (ولا يقوى على ان بصرع الشديد الاستعب ومن يدجهد وعرق حبين) وهو كله عن الشدة (فهكذا تكون الصادمة بين باعث الدين وباعث الهوى فانه على الحقيقة صراعين جنود الملائكة وجنود الشياطين ومهمااندفعت الشهوآت وانقمعت وتسلط باعث الدين واستولى أىغلب وقهر (وتيسر المسبر بطول المواظبة أورثذلك مقيامالرضا) و باعتبار ذلك يكون الصبر الرضائى ينفتح له بابه ( كاسيأتى في آخر كتاب الرضا) ان شاءالله تعالى (فالرضا أعلى مقاما من الصير ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اعبدالله على الرضا فان لم تستطع ففي الصبر خير كثير ) قال العرافي رواه الترمذى من حديث ابن عباس (وقال بعض العارفين أهل الصير على ثلاث مقامات أولها ترك الشكوى وهذه درجة التائبين والشانية الرضا مالقدور وهذه درجة الزاهدين والثالثة الحبة لما الصنع مهمولاه وهذه درجة الصديقين)وهذه المراتب كانراهاعلى طريق الترقى فالتحقق بالصريفة بابالوصول الى التلذذ بالبلوى وهذه حالة التائبين ثم الى مقام الرضا ثم الى مقام المحبة (وسنبين في كتاب المحبة) انشاء الله تعالى (أن مقام المحبة أعلى من مقام الرضا كان مقام الرضا أعلى من مقام الصبر) اعلم ان متعلقات الرضاوالصبروالشكر والحبة متحدة لااختلاف فيها فاذا اتحدت أعمال القامات فلايصع التفاضل فيها الابا سمام اوأحوالهاالتي هي ٧-داث على الاعمال فانظر فليس الخبر كالعيان ان السالك لايدعى باسم عله انمايدى باسمحاله فتقول همذاحاله الصبر وهذاحاله الرضاوهذاحاله الشكر وهذاحاله المحمةلان حال الصبرتصدر عنه الطاعة بعد ألم ومدافعة العدو الداعي الى المعصية و بعدمشقة ومقاساة وحال الرضا تصدر عنه الطاعة باستسلام وانقباد واذعان بلامنازع وحال الشكر تصدرعنه الطاعة بفرح وسرور

النفس ف الاعكن الدوام عليهالانعهدجهددونعب شديدو يسمى ذلك تصرا والى مايكون من غيرشدة تعب بل يحصل بادني تحامل على النفس و بخص ذلك باسم الصمرواذا دامت التقوى وقوى التصديق يما فى العاقبة من الحسنى تيسر الصبر ولذلك قال تعالى فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنيسره لليسرى ومثال هذه القسمة قدرةالمارععلىغيرهفان الرجل القوى يقدرعلي أن يصر عالضعيف بادني -- لة وأسرقوة عمالا يلقاه فىمصارعتماعماعولا لغو ولاتضطر وفيه نفسه ولاينهر ولايقوى علىأن يصرع الشديد الابتعب وسريد - هـدوعرق حين فهكذا تكون المارعةس باعث الدن وباعث الهوى فانه على المعقبق صراعيين جنود المالاتكة وحنود الشماطين ومهما اذعنت الشهوات وانقمعت وتسلط باعث الدمن واستولى وتيسر الصربطول المواطبة أورث ذاك مقام الرضا كاسمأنى فى كتاب الرضافالرضاأعلى من الصر ولذلك قال صلى

الله على وسلم اعبد الله على الرضافات لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير وقال بعص العاردين أهل المبرعلى ثلاثة مقامات \* أولها ترك الشهوة وهذه درجة التاهدين \* ونالثها المبدئ \* ونانبها الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين \* ونالثها المبدئ تكاب المبدئ تكاب المبدئ تكاب المبدئ تكاب المبدئ تكاب المبدئ تابع من مقام الرضا كان مقام الرضا أعلى من مقام المبر

وكان هذا الانقسام بحرى في صبرخاص وهوالصبرعلي المصائب والبلايا \* واعلم ان الصبراً بضاينقسم باعتبار حكمه الى فرض ونفل ومكروه وكان هذا الانقسام بعرى في صبرعليه ومحرم \* فالصبر عن المحظورات فرض (٠٠) وعلى المكاره نفل والصبرعلي الاذى المحظور بحظور كن تقطع بده أو يدوله وهو يصبرعليه

واهتمام وعال الحبة تصدرعنه الطاعة يحسلاوة وطلاوة ونشاط ولو بذل روحسهما أحس باللل ولهذا الكارم بقية يأنى ذكرها بعد (وكانهدا الانقسام يجرى في صبر خاص وهو الصبر على المصائب والبلايا) لافي صبر عام شامل لحمي فراده فقدروي عن الحسن وغيره الصمير على ثلاثة معان صبر عن المعصية وهوأفضلها وصبرعلى الطاعمة وصبرعلى المصائب وقدروى ذلك من حديث ابن عباس الصبر اللاثة فصبر على المصيبة وصبرعلى الطاعة وصدر عن المعصية الحديث فهذه التقاسم باعتبار متعلق الصبر (واعلم أن الصبر أنضا ينقسم باعتبار حكمه الى فرض ونفل ومكر وه ومحرم فالصبرعن الحظورات فرض وعلى المكاره نفل والصبر على الاذى المحظو رمحظو ركن تقطع يدهأو يدولده وهو بصرعليه ساكماوكن يقصد حر عهبشهوة عظورة فتهج غيرته فيصبرعن اطهار الغيرةو سكتعلى مايحرى على أهله فهذا الصبر محرم والصبر المكر وه هوالصبر على أذى يناله بجهة مكر وهة في الشرع) وهذا يداك ان الصيبر لابراداناته ولفظ القوت الصبرفرض ونفل بعرف ذلك عورفة الاحكام فاكان أمرا وايحاما فالصبرعلمه أوعنه فرض وما كانحثا وندبا فالصبر علمه أوعنه ندب وفضل (فلكن الشرع محك الصبر) فماكان المصبورعليه أوعنه مناللأمورات فهوفرض أومن المندوبات فهوفضل (فيكون الصبر نصف الاعمان ولاينبغي أن يخيل المانان جمعه محود بل المرادمنه) أىمن الصبر المحمود (أنواعمن الصبر مخصوصة) وقال القطب الجملاني قدس سره في ذتوح الغمالاند للعمد من أمر رفعله ونمي يحتنمه وقد يصير علمه وذلكمتعلق بطرفين طرف منجهمة الرب وطرف من جهمة العبد فالاول هوات له سجانه على عبده حكمين كونىقدرى وشرعىديني فالكونى متعلق يحلقه والشرعى بامره فالاول يتوقف حصول الثواب فيهعلى الصبر والثاني لايتم الابه فرجع الدىن كله الى هده القواعد الثلاثة الصبرعلي المفدور وترك الحظور وفعل المأمور وأماالطرف الشانى فان العبد لاينفك عنهذه الثلاثة أيضا ولايسقط عنهمابقي التكليف فقيام عبودية القدرعلي ساق الصبرولايستوى الاعلميه كالاتستوى السنبلة الاعلى ساقها وهذه الثلاثة قد وفعت الاشارة الهاماسية أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ماأصابك \* ( بيان مظان الحاجة الى استعمال الصر )\*

فى الطاعات وغيرها (وان العبد لا يستغنى عنه فى حال من الاحوال اعلم) وفق كانته تعالى (ان جميع ما يلقاه العبد فى هذه الحماة) الدنما (لا يخلومن نوعيناً حدهما هوالذى يوافقهواه والا تحرهوالذى وافقه بل يكرهه وهو محتاج الى الصبر فى كل واحد منه حما وهو فى جميع الاحوال لا يخلوعن أحد هذين النوعين أوعن كليهما وهواذا لا يستعنى قطعن الصبر النوع الاول ما يوافق الهوى وهوالمعهة) فى المحد (والسلامة) من الاستوات (والمالوالجاه وكثرة العشيرة) من بنيه و بني عه (واتساع الاسباب) المحصلة الذلك (وكثرة الاتباع) من المماليك والاحواء (والانصار) والاعوان (و جميع ملاذ الدنيا وما أحوج العبد الى الصبر على هذه الامو رفانه ان لم يضمط نفسه عن الاسترسال والركون المها والانهماك أحوج العبد الى الصبر على هذه الله و رفانه ان لم يضمل نفسه عن الاسترسال والركون المها والانهماك فى كليه العزيز وردعالمن كفر بنعمة الله لطغيان فان الانسان ليطغى أى رقاد من الحدود ان رآه فى كليه العزيز وردعالمن كفر بنعمة الله لطغيانه كلاان الانسان ليطغى أى يتحاوز عن الحدود ان رآه استغنى أى رقاد نفسه واستغنى مفعوله الشين لانه بعني على الماليون فاعله ومفعوله صفيرين المالدين المالية والموافى لا يعض العارفين البلاء يصبر عليه المؤمن والعوافى لا يصبر عليه الموافى والمناه الموافى أصبر على الماليقول الصبر على الموافى أشدمن الصبر على الموافى أشدمن الصبر على الماليقول الصبر على العوافى أشدمن الصبر على العافية أشدمن الصبر على الصبر على العافية أشدمن الصبر على الماليقول الصبر على الماله والفقر ومن والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه وال

ساكاوكن يقصدوح عه بشهوة معذورة فتهم غيرته فسسرعن اظهار الغيرة و سكت على ما يحرى على أهله فهدذاالصدر محرم والصرالكروه وهوالصر على أذى ساله يحهة مكروهة فى الشرع فليكن الشرع محك الصرفكون الصر نصف الاعانلانبغي أن عدل اللك أنجمعه يجود بل المراديه أنواع من الصر مخصوصة \* (بيان مظان الحاجة الى الصـىر وأن العبد لايستغنى عنه في حالمن الاحوال) \* اعلم أنجيع مايلتي العبدفي هذه الحماة لا تخاومن نوعن أحدهما هوالذي نوافق هواه والاسخرهو ألذى لانوافقسه بل بكرهه وهو محتاج الى الصدر في كل واحد منهماوهوفى جيع الاحوال لايحلوعنأحد هدن النوعد فأوعن كلمهمافهواذالا سستغنى قط عن الصير (النوع الاول) مانوافق الهوى وهوالصحة والسالامة والمال والجاهوكثرة العشيرة واتساع الاسباب وكثرة الاتباع والانصار وجميع ملاذ الدنساوما أحوج العبد الىالصر على هـ ذه الامورفانه ان لم يضبط نفسهعن الاسترسال

والركون المهاوالانهماك في ملاذها الماحة منها أخرجه ذلك لى البطر والطغيان فان الانسان ليطغي أن رآه المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المادة المادة أهدمن الصبر على المهاء المهاء المادة المدمن الصبر على المهاء المه

((1)

الله عبادهمن فتنه المال والزوج والولد فقال تعالى باأيها الذن آمنو الاتلهك أموال كم ولاأولاد كمعن ذكرالله وقالء وحلان منأز واحكم وأولاد كم عدوا لكم فاحذر وهم وقال صلى الله عليه وسلم الولدمخلة محسنة محزنة والمأ نظرعلسه السلام الىولده الحسن رضى الله عنه سعتر فيقسمه نز لعن النسير واحتضنه غمقال صدقالله الماأم والكروأولادكم فتنةانى لمارأ بتاسى بتعثر لمأملك نفسي أنأخذته ففي ذلك عمرة لاولى الابصار فالرحل كل الرحل من يصر على العانية ومعنى الصير علهاأنلا وكن الهاو يعلم أن كلذاكم ستودع عنده وعسى أنستر حعملي القر دوأنالا برسل نفسه فى الفر حماولاينهمكفى التنعم واللذة والاهو واللعب وأن رعى حقروق الله في ماله بالانفاق وفي مدنه بيذل المغنونة للفلق وفي لسانه سددل الصدق وكذلكف مناثرماأنع اللهبه عليهوهذا الصرمتصل بالشكرفلا شرالامالقمام بعق الشكر كإسأتي وانماكان الصر على السراء أشدلانه مقروت بالقدرة ومن العصية أن لاتقدر والصرعلي الحامة والفصداذاتولاه غيرك أيسر

البسلاء (و) كذلك (لمافتحت أموال الدنيا) من سائر البلاد (على الصحابة رضي الله عنهم) وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه فنالوا من العيش واتسعوا (قالوا ابتلينا بفتنة الضراء فصرنا وابتاينا بفتنة السراءفلم نصمر) فعظموا الاختبار بالسراء وهومأسر على الاختبار بالضراء وهوماضر قال الطبراني حدثناعبد الرحن بن جار الطائى حدثنا بشربن شبيب بن أبي حزة عن أبيه عن الزهرى عن ابراهم بن عبدالرحن بنعوف قال قال عبدالرحن بنعوف بلينا بالضراء فصيرنا و بلينا بالسراء فلم نصر (وكذلك حد ذرالله عباده من فتنة المال والزوج والولد فقال يأبها الذن آ منوالا نهلكم أموالكم ولاأولادكم عنذ كرالله) لان فيه امايسر فيشغل عنذ كرالله تعالى (وقال عز وجل ان من أز واجكم وأولاد كم عدوالكم فأحذروهم لانفىالاز واج والاولادما يفرحبه فيوافق فيهم الهوى و يخالف بودهم الولى فصار واأعداء فى العقبي لما يؤل اليه من شأنهم (وقال صلى الله عليه وسلم الولدمخلة مجبنة محزنة) رواه أنو يعلى الموصلي من حديث أي سعيد بلفظ الولد غر القلب وانه مخلة مجينة محزنة وقد تقدم ورواه أحد وابن سعدوالطبرانى من حديث يعلى بن مرة العامرى الولد مخلة مجبنة وان آخر وطأة وطما الافوج وتقدم أيضا (والمانظر صلى الله عليه وسلم الى ولده الحسن) رضي الله عنه (يتعثر في قيصه نزل عن المنبر واحتضفه وقال صُدق الله انما أموالكم وأولادكم فتنة انى لمارأيت ابني) هذا (ينعثر) في قبصه (لم أملك نفسي ان أخذته ) قال العراقير واه أصحاب السنن من حديث مريدة وقالوا الحسن والحسين وقال الترمذي حسن غريب انه ي قلتر وا وأحد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن خرية وابن حمانوا لحاكم والبهقي والضياء كلهم من حديث عبدالله بنبريدة عن أبيد فرفعه قال صدق الله ورسوله انماأموالكم وأولادكم فتنة نظرت الىهدين الصبين عشيان ويعثران فلمأصبرحتي قطعت حديثي و رفعتهما و روى ابن ماجه من حديث وسف بن عبد الله بن سلام قال جاء الحسن والحسين يستبقان الى النبي صلى الله عليه وسلم فضههما اليه وقال الولد سخلة محمنية وروى العسكرى فى الامثال والحاكم في صححه من طريق معمر عن ابن خثيم عن مجدين الاسود بن خلف عن أبيه ان الذي صلى الله علمه وسلم أخذحسنا فقبله غ أقبل علهم فقال ان الولد مجبنة مخلة وأحسبه قال مجهلة وتقدموروى العسكرى من حديث عربن عبد العز بزقال زعت المرأة الصالحة خولة بنت حكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرب وهو المتضن حسناوحسيناوهو يقول انكم لتحسنون وتعهاون وانكم لن ريحان الله (ففي ذلك عبرة لا ولى الا بصار وقد جمع الله بين ماسر وضر) وجعلهما من وصف المنقين ومدحهما بالاحسان معهمافقال تعالى أعدت المتقن الذن ينف قونفي السراءوالضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين (فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية ومعنى الصبرعلها ان لا تركن اليها وبعلمان كلذلك مستودع عنده أى عنزلة الوديعة وعسى ان يسترجع على القرب) الى المودع (وان لامرسُل نفسه فى الفرحبها) والركون البها (ولاينهمك فى التنعم واللذة واللهووا للعب وان يؤد حقوق الله تعمالي في ماله بالانفاق منه) في المواضع اللاثقة (وفي بدنه ببذل المعونة للخلق) على قدرا ستطاعته (وفى لسانه ببذل الصدق وكذلك فى سائر ماأنع الله به عليه) وقال صاحب القوت ومن الصسر صبر على العوافى الالعربها فالخالفة والصرعلى الغني اللايمذل في لهوى والصرعلى النعدمة الاستعين م اعلى معصية فاحة المؤمن على الصرف هذه العانى ومطالبته بالصرعلم الحاجته ومطالبته بالصبرعلي المكاره والفقر والصبر على الشدائد والضراه (وهذا الصبرمتصل بالشكر فلايتم الابالقيام بعق الشكر كاسائق) انشاء الله تعالى (وانما كان الصرعلى السراء أشدلانه مقرون بالقدرة) والتمكن (ومن العصمة اللاتقدر) هومن قول على رضى الله عنه كاتقدم والمشهور على الالسنة اللاتنجد (والصبر عَلَى الْجِامة والفصداذا تولاه غيرك أيسرمن الصبر على فصدك نفسك وجمامتك نفسك والجائع عندغيبة

الطعام أقدر على الصبر منه اذا حضرته الاطعمة الطبية اللذيذة وقدر علمها فاهدا عظمت فتنة السراء (النوع الثانى) مالا يوافق الهوى والطبيع وذلك لا يخسلوا مأن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصى أولا يرتبط باختياره كالمائب أولا يرتبط باختياره والنوائب أولا يرتبط باختياره والنوائب أولا يرتبط باختياره وهوسائر أفعاله التي توصف له اختيار في ازالتسه كالتشفي من المؤذى بالانتقام منه فهذه ثلاثة أفسام (القسم الاول) ما يرتبط باختياره وهوسائر أفعاله التي توصف بكون اطاعد المائلة المسرعلي الطاعة شديد لان النفس بطبعها بكون العبودية وتشته عال بويهة (٢٢) ولذلك قال بعض العارفين مامن نفس الأوهى مضمرة ما أظهره فرغون من قوله أنار بكم تنفرى العبودية وتشته عالر بويهة (٢٢) ولذلك قال بعض العارفين مامن نفس الأوهى مضمرة ما أظهره فرغون من قوله أنار بكم

الطعام أقدرعلى الصيرمنه اذاحضرته الاطعمة الطيبة اللذيذة) المشتهاة (وقدرعليها) من غيرمانع حقيقي أوحكمي (فلهذا عظمت فتنة السراء ، النوع الثاني مالا بوافق الهوى والطبع) ولا يلائمه (وذلك لا يخلو اماان رتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي أولا رتبط باختياره كالمصائب والنوائب أولا برتبط) أوله (باختياره ولكنله اختيار في ازالته كالتشني من المؤذى بالانتقام منه فهده ثلاثة أقسام القسم الاولما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكونها طاعة أومعصبة وهماضربان الضرب الاول الطاعة والعبد يحتاج الى الصبر علمها فالصبر على الطاعة شديد) وفيهمشقة (لان النفس بطبعها تنفر عن) ذل (العبودية وتشتهسي) عز (الربو بيسة ولذلك قال بعض العارفين مامن نفس الاوهي مضمرة ماأطهره فرعون من قوله أنار بكم الاعلى ولكن فرعون وجدله تجالا وقبولا فاطهر) ما كان مضمرا في قلبه (اذاستخف قومه) أى وجدهم اخفاءالعقول (فأطاعوه) وامتثلواله (ومامن أحد الاوهو يدعى ذلك مع عبده وخادمه وا تباعه و كلمن هو تحت قهره وطاعته وان كان متنعامن اظهاره) بلسانه (فان امتعاضه ) أى احتقاره (وغيظه عند تقصرهم فى خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر الاعن اضمار الكبر ومنازعة ألر بويه في رداء الكرياء) يشير الى الحديث القدسي المنقدم بذكر من نازعني رداء الكبرياء قصمته (فاذا العبودية شاقة على النفس مطلقا عمن العبادات مايكره بسبب الكسل كالصلاة ومنها مايكره بسبب العل كالزكاة ومنهاما يكره بسبهما جمعا كالجيوالجهاد) فانم ماعماد مان مشتركان فىالمال والبدن (فالصبر على الطاعة صبرعلى الشدائد ويحتاج المطيع الى الصيبرعلى طاعته فى ثلاثة أحوال الاولى قبل الطاعة) أى قبل الشروع فيها (وذلك في تصيم النيسة والأخلاص والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الآفات وعند العزم على الاخلاص وذلك من الصبرالشديد عندمن بعرف حقيقة النية والاخلاص) على ماسياني بيانه في كتاب الاخلاص (وآفات الرياء ومكايد النفس) على ما تقدم في كُتُاب ذم الرياء (وقدنبه عليه صلى الله عليه وسلم اذقال اغالاعمال بالنية ولكل امرى مانوى) متفق عليهمن حديث عر وقد تقدم (وقال تعالى وما أمروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين ولهذا العني قدم الله تعمالى الصبرعلى العمل فقال) جل ذكره (الاالذين صبرواوعلوا الصالحات) أشار اليه صاحب القوت وهذا يسمى الصبريته (الحالة الثانية حالة العمل كبلايغفل عن الله تعالى في أثناءع له ولايتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه ويدوم على شرط الأدبالى آخرالعمل الاخسير فيلازم الصبرعن دواعي الفتورالي الفراغ)منه ويتأنى ويترك العجلة حتى ينقضى صعيم الاركان كامل السنن والهيئات (وهذا أيضامن شدائد الصر ولعله المراد بقوله تعالى نع أحوالعاملين الذين صبروا أي صبر واالى تمام العمل) وهذا يسمى الصبر معالله (الحالة الثالثة الصبر بعد الفراغ من العدمل اذيحتاج الى الصبرعن افشائه) لغيره (و) عن (التظاهر به السمعة والرياء والصبرعن النظراليه بعين العجب ومن كل مايبطل عله ويحبط أثره كما قال

الاعلى ولكن فرعون وحد له يحالاوقبولافاظهمر واذ استخف قومه فأطاعوه وما من أحد الاوهو مدعى ذلك مع عبده وخلامه واتباعه وكل منهم وتحت قهمره وطاعتهوان كانعتنعا مناظهارهفاناستشاطته وغنظه عند تقصرهم في خدمته واستبعاده ذلك لسس يصدرالاعن اضمارالكم ومنازعة الربوسة فيرداء الكمر ماعفاذاالعيبودية شاقة على النفس مطلقائم من العبادات ما يكره بسبب المسل كالصلاة ومنها مأيكره بسبب البخل كالزكاة ومنهاما يكره بسلم ماجمعا كالحيح والجهاد فالصرعلي الطاعة صرعلى الشدائد و يحتاج المطمع الى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال الاولى قبل الطاعة وذلك في تصيم النية والاخلاص والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الا تفات وعند العسرم على الاخسلاص والوفاء وذلك من الصر

الشد مديدة مند من يعرف حقيقة النية والاخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس وقد نبه عليه صلوات الله على منه الدين والهذاقد م الله تعالى صلوات الله على على صلوات الله على المنات والكل امرئ ما نوى وقال تعالى وما أمر واالا ليعبد والله مخلص له الدين والهذاقد م الله تعالى الصبر على العمل فقال تعالى الا الذين صبر واو علوا الصالحات الحالة الثانية حالة العمل كلا يغفل عن الله والا تباعله ولا يتكاسل عن تعقيق آدابه وسننه و يدوم على شرط الادب الى آخر العدم الاخير فيلازم الصبر عن دواعى الفتو والى الفراغ وهذا أيضام نشداد المام والمعلى المنات المنا

تعالى لا تبطاوا صدقاتكم بالن والاذى فن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والاذى فقد أبطل عله والطاعات تنقسم الى فرض و نفل وهو محتاج الى الصبر عليه ما جميعا وقد جعهما الله تعالى فى قوله ان الله يامر بالعد ل والاحسان وايتاءذى القربى فالعدل هو الفرض والاحسان هو النفل وايتاءذى القربى هو المروءة وصلة الرحم وكل ذلك يحتاج الى صبر (الضرب الثانى) (٢٣) المعاصى فا أحوج العبد الى

الصرعها وقدجرعالله تعالى انواع المعاصي في قوله تعالى و مهيى عن الفعشاء والمنكر والبعي وقالصلى الله عليه وسلم المهاح من هيرالسوء والحاهدمن عاهد هدواه والمعاصي مقتضي باعث الهوى وأشدأنواع الصبر عن المعامى الصيرعن المعاصى التي صارت مألوفة بالعادة فانالعادة طبيعة خامسة فاذاانضافت العادة الى الشهوة تظاهر حندات منحنودالشعاطنعلي حندالله تعالى فلا بقرى باعث الدن على قعهمام ان كان ذلك الفعل عمايتيسر فعله كان الصرعنه أثقل على النفس كالصدرعن معاصى اللسان من الغسة والكذب والمراء والثناء على النفس تعسر يضا وتصريحا وأنواع المرح المؤذى القاوب وضروب الكامات التي يقصدها الازراءوالاستعقاروذك الموتى والقدح فمسم رفى عاومهم وسيرهم ومناصهم فانذلك في ظاهره عسمة وفي باطنده ثناءعلى النفس فالنفس فيسه شهوتات

تعالى ولا تبطاوا أعسالكم وكاقال تعالى لا تبطاوا صدقاتكم بالمن والاذى فن لم يصر بعد الصدقة على المن والاذى فقد أبطل عله ) وأحبط احره وقال بعض السلف لا يتم المعروف الابتلاث تعمله وتصغيره وكثمه وكذاك الصبر بترك التكبريه على أحسد من العباد والادلال به على الله بل رؤيه المنة والفضل وما أحوج العبادة الى الصبر في عدم دخول هذه الا "فات علم اوهذا القسم يسمى الصبر بالله والمدالاشارة بقوله تعمالي واصبروماصبوك الابالله (والطاعات تنقسم الى فرض ونفل وهو محتاج الى الصبر علمهما ج يعا وقد جعهما الله تعالى فى قوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاءذى القربي فالعدل هو الفرض والاحسان هوالنفلوايتاء ذى القربي هوالروءة وصلة الرحم وكلذاك يحتاج الى صبر الضرب الشاني المعاصى فاأحوج العبدالى الصبرعنها وقدجع الله أنواع المعاصي فى قوله وينهي عن الفعشاء والمذكر والبغى) وقالصاحب القوت ومن الصبر كف الاذى عن الخلق وهومقام العادلين بدخل في قوله ان الله بأمر مالعدل غاحمال الاذى من العلق وهومقام الحسنين بدخل في قوله تعالى والاحسان ومن الصرالصرعلى الانفاق واعطاء أهل الحقوق حقوقهم الاقرب فالاقرب وهذامقام المقر بن يدخل في قوله تعالى وابتاء ذى القرب ومنه الصرعن الفعشاء وهو الامر الفاحش فى العلم والاعان والصرعلى النكروهوماأنكره العلاء والصبرعن البغى وهوالتطاول والعلوو يحاورة الحدبالكبر والاسراف فأمور الدنيافهذ الآية جامعة لمعني الصبروهوقطب القرآن ثلاث منها الصبرعلي العدد لوالاحسان والاعطاء وثلاث منهاالصرعن الفعشاء والمنكروالبغي وكان ابنمسعودية ولهدذه الآية اجمع آية في كأبالله لامرونهي (وقال صلى الله عليه وسلم المهاجرمن هعر السوء والمجاهد من جاهدهواه) قال العراقي رواه ابن ماجه بالشطر الاول والنسائي فى الكرى بالشطر الثانى كالاهما من حسديث فضالة بن عبد باسنادين حد من وقد تقدما (والعاصى مقتضى باعث الهوى) وفي نسخة بواعث الهوى (وأشد أنواع الصبرعن المعاصى الصبرعن المعاصى التي صارت مالوفة) للطبغ (بالعادة) واعتاد علم اوأنسبها (فان العادة) قالوا (طبيعة عامسة) زائدة على الطباع الأربعة (فاذا انضافت الى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى فلايقوى باعث الدين على قعها) وازالتها (غمان كان ذلك الفعل مايتيسر فعل كان الصرعنم اثقل على النفس) وأشد (كالصبرعن معاصى اللسان من الغيبة والكذب والمراء والشناء على النفس تعريضا وتصريحا وأنواع الزخ الموذى القاوب وضروب الكامات التي يقصدها الازراءوالاستحقارو) من ذلك (ذكرااونى والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم) وأحوالهم (ومناصهم فان ذلك في ظاهره غيبة وفي اطنه ثناء على النفس) ومدج لها ( فللنفس فيسه شهو تان احداً همانني الغسير والاخرى اثمات نفسه وبها) أى بهذه الشهوة وفي نسخة بهما (تتمله الربوبية التيهي) مضمرة (في طبعه وهي ضد ماأمريه من العبودية) في قوله وما خلقت الجن والانس الاليعبدون (ولاجماع الشهوتين وتيسرتحر يك السان ومصيرذاك معتادا في الحاورات يعسر الصبرعنا حتى بطل استنكارها واستقباحهامن القساوب) وذلك (الكثرة تكر رها وعوم الانس مافترى الانسان يلبس حريرا مشلافيستبعد غاية الاستبعادو يطلق لسأنه طول النهارفى اعراض الناس فلايستنكرذ اكمع ماورد في الخبر من الالغيبة أشد من الزنا) رواه ابن النجار من حديث جابر والديلمي من حديث أبي سعيد وعمام الحديث وان الرجل بزني

أحداهمانى الغير والأخرى اثبات نفسه و جهاتم له الربوبية التي هى فى طبعه وهى ضد ما أمر به من العبود ية ولاجتماع الشهوتين وتيسر تحريك السان ومصير ذلك معتادا فى المحاورات بعسر الصبر عنها وهى أكثر المو بقات حتى بطل استنكار هاواستقباحها من القاوب الكثرة تدكر مرها وعوم الانس جها فترى الانسان يلبس و برأم شد فيستبعد غاية الاستبعاد و يطلق لسانه طول النه ارفى أعراض الناس ولايستنكر ذلك مع ماورد فى الخبر من ان الغيبة أشد من الزاما

ومن لم علك السانه في الحاورات ولم يقدر على الصبر على ذلك فيحب عليه العزلة والانفر ادفلا ينعيد غيره فالصبر على الانفراد أهون من الصبر على السكون مع المخالطة وتنختلف شدة (٢٤) الصبر في آحاد المعاصى باختلاف داعية تلك المعصية في قوّتها وضعفها وأيسر من حركة اللسان

فيتو بفيتو بالله عليه وانصاحب الغيبة لابغفرالله له حتى بغفرله صاحبه وقد تقدم في آفات اللسان (ومن لم علك لسانه) وفي نسخة نفسه (في المحاورات ولم يقدر على الصرفعب عليه العزلة والانفراد) عن الناس (فلا ينحيه) منذلك (غيره فالصبرعلى الانفراد أهون من الصبرعلي السكوت مع الخالطة) معهم (وتختلف شدة الصبرفي آحاد المهاصي باختلاف داعمة تلك المعصمة فيقوتها وضعفها وأيسرمن حركة اللسان حركة الخواطر) من الباطن ( باختلاج الوساوس فلاحرم يبقى حديث النفس في العزلة ولا عكن الصبر عنه أصلاالابان بغلب على القلب هم أخرفي الدين يستغرقه )و يستولى عليه (كن أصبح وهمومه همواحد) أى اجتمعت في هم وأحدولم تتشعب به (والافات لم يستعمل الفكر في شيَّمعين لم يتصور فتو رالوسواس عنه) أبدا (القسم الثاني مالا ترتبط همومه بأختياره وله اختيارني دفعه كالواوذي بفعل أوقول وجني عليمه في وهسم أوماله فالصر على ذلك بترك المكافأة تارة بكون واحداوتارة بكون فضلة قال بعض الصحابة رضوان الله علمهما كنانعد اعان الرحل اعانا اذالم بصرعلى الاذى ولفظ القوت قال بعض العلاء ماكنا نعداعانمن لم بؤذ فعتمل الأذي ويصبر عليه اعالما وقد فعل اللهذلك قال اختيارا وأخبران ذلك ليسمنه عذاباواغاهو فتنةو بلاء من الناس فصار ذلك فتنة علمهم وابتلاء لهم فصار رحة المؤذى وخيرافي قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فأذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أي ليس ذلك عذا بالفا هورحة بأطنة كقوله تعالى وأمااذاماا بتلاه فقدرعليه رزقه فيةول ربياهان كالأأعالم أهنك بالفقركالم أكرم الأخر بالنعيم اكراماوعلي هذاخاطب نبيه محمداصلي الله عليه وسلم بالصبرالذي أمره به فقال فاصبر على ما يقولون واذ كرعبدنا داودفسلاه به وفضله عليه ومن الصبر حبس النفسعن المكافأة على الاذى تو كالاعلى الولى (قال) الله (عزوجل ولنصر نعلى ما آذيتمو ناوعلى المه فليتوكل المتوكلون) وهداصر أهل الخصوص وقدقال بعض أهل المعرفة لايشت لعبد مقام فى التوكل حتى بؤذى ويصبر على الاذى وقد ذكره الله تعالى فى قوله ولنصبرت على ما آذيتمونا الآية (وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مالا فقال بعض الاعراب من المسلمن هذه قسمة ما أر بديم او حه الله فاخبريه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرت وجنتاه تم قال رحم الله أخى موسى لقد أوذي باكثر من هدا افصبر ) قال ذلك يوم حنين اذاعطي الاقرع بنمابس وعيينة بنحصن مائة من الابل وأعطى غيرهم أقلمن ذلك فقال رجل ان هذه القسمة ماأر يدبها وجهالله فقاله صلى الله عليه وسلم رواه أحدوالشيخان منحديث ابن مسعود وقد تقدم (وقال تعالى ) لحبيبه صلى الله عليه وسلم (فدع أذاهم وتوكل على الله وقال تعالى فاصبر على ما يقولون واهجرهم هعراجيلا) بعدد قوله فاتحذه وكملاففهماانمة ام التوكل لايثبت حتى بصبرعلى الاذى وهو أول مقام الرضا (وقال) تعالى (ولقد نعلم انك بضيق صدرك عماية ولون فسيم يحمدر بك الآية وقال) تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراوان تسعروا وتنقو أفأن ذلك من عزم الامور) ففي أول الآية اشارة الى المقام الثاني من مقامات الرضا وهو صبرالنفس على أحكام البلاء وفي السياف الذي يليه اشارة الى أول مقام الرضا وهو الصعر على الاذي وفي آخره قرت التقوى بالصر والتقوى جاع كلخبركاان الصرداخلفكل خبرو برفن جعهماأوتى عزائم الامور وكان من الحسنين (أى ان تصرواعن) الاذى (والمكافأة) وتتقواعند الابتلاء والمكاره وكذلك قوله تعالى انه من يتقو بصرفان الله لا بضيع أحرالحسنين (ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال تعالى وانعاقبتم فعاقبوا عثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خبر للصابرين ) وقال تعالى ولمن انتصر بعد

حركة الخواطر باخت الاج الوساوس فالحرم سق حديث النفس في العزلة ولاعكن الصيرعنه أصلا الامأن بغلب على القلب هم آخر في الدين مستغرقة كمن أصبح وهمومه همرواحد والآفان لمنستعمل الفكر في شي معين لم يتصو رفتور الوسواس عنه (القسم الثاني) مالا برتبط هعومه باختباره وله آخشارفي دفعه كالوأوذي مفعل أوقول وحنى علمه في نفسه أوماله فالصرعلى ذلك سرك المكافأة تارة يكرون واحبا وبارة يكون فضلة قال بعض العداية رضوان الله علمهم ما كانعداعان الرحل اعانااذالم يصبر على الاذى وقال تعالى ولنصرت على ما آذيتمونا وعلىالله فلمتوكل المتوكلون وقسمرسول اللهصلي الله عليه وسلمس مالافقال بعض الاعراب من المسلين هذ قسمة ماأر سماوحه الله فأخمر بهرسول اللهصلي اللهعليمه وسملم فاحرت وحنتاه ثم قال برحم الله أخى موسى لقداوذى بأ كثرمن هذا فصروقال تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله وقال تعمالي واصر علىمايقولون واهعرهمم

هجراجيلاً وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسج بعمدر بنا الآية وقال تعالى ولتسمعن من الذين طله الم أو توا الكتاب من قبلكم ومن الدين أشركوا أذى كثيراوان تصبروا وتثقوا فان ذلك من عزم الامو رأى تصبر واعسن المكافأة ولذلك مدح الله تعالى العافي عن حقوقهم فى القصاص وغيره فقال تعالى وان عاقبتم فعاقب وابثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين

كخله فاولئكماعلهم من سمل الاكية ثم قال ولمن صعروغ فران ذلك لن عزم الامور فالاوّل عني به المكافاة والانتصار بالحقمن العدل والعدل حسن والثاني هوالصمروالعفو من الاحسان والفضل وهوأحسن ومن ذلك قوله تعالى الذين يستمعون القول في تبعون أحسينه الاية فاستماع القول هو العدل واتباع الاحسن هوالعفو وقيه المدح بالهداية والعقل وهدنامقام الحسنين قبل هم الذين لايظلمون فاذاظلوالم ينتصروا فالمدم بالوصف لاهل هذا المقامهو بالاخبات وهوالخشوع والطمأنينة الحالجزاء من الله في الاسخرة لقرب اللقاء وسرعة فناء الدنما (وقال صلى الله عليه وسلم صلى قطعك واعط من حرمك واعف عن طلك )رواه ابن النحار من حديث على بالفظ صل من قطعك واحسن الى من أساء اليك وقل الحق ولوعلى نفسك وقد تقدم (ورأيت فى الانعيل قال عيسى من مرم عليه السلام لقد قيل الم ) يعنى فى التوراة وغييره مي كتب السمياء (من قبل ان السن ما اسن والانف ما لا نف وأما أقول ليكم لا تقاوموا الشريالشير بلمن ضرب خدل الاعن فول اليه الحد الابسرومن أخذر داءك فاعطه ازارك ومن مخرك السيرمعه ميلافسرمعه مملن وكلذاك أمر مالصرعلي الاذى فالصرعلي أذى الناس من أعلى مراتب الصرر) وقد تقدم انه أول مقام من مقامات الرضا (لانه يتعاون فيه على باعث الدن و باعث الشهوة والغضب جمعا القسم الثالث مالامدخل تحت حصر الاختمار أوله وآخره كالمائب مثل موت الاعزة وهلاك الاموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الاعضاء وبالجلة سائر أنواع البلاء فالصميرعلي ذلك من أعلى مقامات الصمر) وهو ثاني مقام من مقامات الرضا المقرب التام لقوله صلى الله علمه وسلم نحن معاشر الانساء أ كثرالناس بلاء ثم الامثل فالامثل ولقوله سجانه في المجمل ولربك فاصبر ثم فسره في السكلام المفسر فقال فاصبر لحسكم ربك فانك بأعيننا (قال ابن عباس) رضي الله عنهدما (الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه) باعتبار متعلقه (صبر على اداء فرائض الله فله ثلاغائة درجة) أيمنزلة عالمة في الحنة (وصير عن عارم الله فله سمّائة درجة وصيرعلى المصيبة عندالصدمة الاولى فله تسعما تقدرجة) ولفظ القوت ورويناعن ابن عباس الصرف القرآن على ثلاثة أوجه صبرعلى اداء فرائض الله وصبرعلى محارم الله وصير فى المصيمة عند الصدمة الاولى فن صبر على اداء فرائض الله فله ثلاثما أنة درجة ومن صبر عن محارم الله فله ستمائة درجه ومن صبر في المصيبة عند الصدمة الاولى فله تسعمائة درجة اه قلت وهدناقد روى مرفوعاً من حديث على رضي الله عند مرواه ابن أبي الدنياني كتاب الصبر وأبو الشيخ في كتاب الثواب والديلي في مسند الفردوس كلهم من طريق عبدالله بن محد بن زيل عن عرين على عن عربن ونسالهاني عنمدرك بنمحدااسدوسي عنرجل يقالله علىعن علىرضي اللهعنه رفعه الصر ثلاثة فصبرعلى المصيبة وصبرعلى الطاعة وصبرعن المعصمة فن صبرعلى المصيبة حتى بردها يحسن عزائها كتب اللهله ثلاثمائة درجة مابن الدرجتين كإبن السماء والارض ومن صبرعلى الطاعة كتب الله له ستماثة درجةما بن الدرجةن كاين تخوم الارض الى منتهي الارضن ومن صرى العصمة كتب الله له تسعما ثة درجة مابين الدرجتين كابين تخوم الارض الى منتهي العرش مرتين وهدذا صريح فيان الصرعلي المقدوراً دنى المراتب ثم الصبر على المأمورثم عن المحظور وله وجه وذلك لان الصرعلى مجرد القدرياتي بهالبر والفاحر والؤمن والكافر فلابد لكلمنهم الصبرعليه اختيارا أواضطرارا والصرعلي الاوامر فوقه ودون الصميرعن المحرمات فان الاوامر أكثرها محمو بالنفس لمافها من العدل والاحسان والاخلاص والبروالصبرعلى الخالفات صرعلى مخالفة هوى النفس وحلهاعلى خير طبعها وهو أشق شيّ واصعبه والصير عن المعاصي التي أ كثرها محاب للنفوس فقد ترك المحبوب العاجل في هـذه الدار لحبوب آجل فىدار أخرى ولايصرعلى ذلك الاالصديقون وهذه الثلاثة محاب النفوس الزكية الفاضلة قالواوالناس من بأب جهة النفس عن الذاتها وحيتهامع قيام داعى التناول وقوله خطب مهول ولهذا

وقالصلى اللهعلمه وسلم صلمن قطع لنواعظ من حرمك واعفعين ظلك ورأيت في الانجيل قال عيسى ابنمرهم عليه السلام لقد قيل لكم من قبل ان السن بالسن والانف بالانف وأنا أقول لكولا تقاوموا الشر بالشر بلمن ضرب خدلا الاعن فق السمانادالاسر ومن أخسدر داءك فاعطه ازارك ومن مخرك لتسدير معهمدلا فسرمعهمدلين وكل ذلك أمرالصرعلى الاذي فالصرعلى أذى الناسمن أعلى مراتب الصيرلانه يتعاون فيهم باعث الدن وباعث الشهوة والغضب جيعا (القسم الشالث) مالايدخسل تحت حصر الاختيار أقله وآخره كالمصائب مثل موت الاعزة وهـ اللا الاموال وزوال العفية مالمرض وعبى العن وفساد الاعناء وبالجلة سائرأ نواع البلاء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصرقال بن عباس رضى الله عنهـما الصرفى القرآن على ثلاثة أوجهصرعلى اداءفرائض الله تعالى فله تلثما تةدرجة وصدرعن محارم الله تعالى فله ستمائة درحة وصرعلى المسةعندالصدمةالارلي فهاتسعمائة درحة

كان بابقر بان النهبي مسدودا و باب الأمر، مقيدا بالمستطاع ومن ثم كانت عامة العقو بات على المنهمات وأماترك المأمو رفلم برتب الله علمه حدامعتنا وأعظم المأمورات الصدلاة وقداختلف هل فيه حدام لاو بهذا استبان سر الترتيب الواقع فحديث على رضي الله عنه وأما الترتيب الواقع في خبرابن عباس على ماذ كره المصنف تمعا اصاحب القوت فله أيضاو حه وقد أشاوالمه الصدف بقوله (وانما فضلت هذه المرتبة مع المهامن الفضائل على ماقبلهاوهي من الفرائض لان كل مؤمن يقدرعلي الصبر عن المحارم فاما الصر على الاءالله تعالى فلا يقدر عله الاالانساء لانه بضاعة الصديقين فأن ذلك شديد على النفس ) وذكر صاحب القوت عقب قول ابن عباس السابق مانصه وهذا محتاج الى تفسير لم يقصد انعباس أنالصبر على الصيبة أفضل من الصبرعلى المحارم ومن الصبرعلى اداء الفرائض لان الصبرفي ذلكمن مزيد أحوال المسلمين والصمير على المصيبة من مقامات اليقين فانمافضل المقام في اليقين على المقام في الاسلام (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اني أساً لك من اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا) رواه الترمذي والنسائي والحاكم وصحعه من حديث ابن عمر وحسنه الترمذي وقد تقدم في كَتَابِ الدعوات (فهذاصر مستنده حسن البقين) وأحسن الناس صبراعند المصائب أكثر هم يقينا وأكثر الماس خرعاو سخطا في الصائب أفلهم يقيناوا كثرهم حباللدنياومثله مارواه سلة بنوردان عن أنس رفعه من ترك الراء وهو محق بني الله له في أعلى الجنة ومن ترك الراء وهومبطل بني له في وسط الجنة ومن ترك الكذب بني له في ربض الجنة فقدعلت أن ترك الكذب والمراء مبطلا فرض وواجب فننبغي أن يكون أفضل ولكن العني فيه أن الكذب ماطل يتركه المسلمون والمراء والعبد محق صادق ثم لاعارى زهدا في النظاهر ورغبة في العمت والسلامة فلا يصبر على هذا الاالتقون وهمم خصوص المؤمنين فقامهمن البقين والزهد وايثار الصمت والخول علىالكلام والشهرة أفضل فهواليقين فصار هذاالوقن مقامه أفضل من عموم المؤمنين الذين يتركون المكذب والمماراة وان كان أفرض وأوجب فهد ذايمان ذلك ومعناه ويقال من علامة النسلم للقضاء حسن الصدير والرضاوه ومقام العارفين فاما اشتراط الصرفى المصيبة عند الصدمة الاولى فكائنه يقال كلشي يبدو صغيراثم يكبرالاالمصيبة فانها تبدو كبيرة ثم أصغر فاشترط لعظم الثواب لها عند أول كبرها قبل ٧ صغرها وفي صدقة القلب أول مايبعثه الشئ فمنظر الىنظرالله عزوجل فيستحبي فحسن الصمركماقال تعمالي فانك اعمنناوه للمقام المتوكلين على الله تعالى كل هذا السياق في كتاب القوت وقال بعض من اختصر الاحياء وزاد عليه مانصه اماآداب الصرفقد تقدم انحقيقة الصرنبات باعثالدين فيحاربة باعثالهوى ومقابلته فليبدأفي ذلك الاهم فالاهم فالحاهدة الباطنة كالحاهدة الظاهرة قال الله تعالى بالجاالذين آمنوا قاتلوا الذي يلونكم من الكفار فالبدامة بترك المحظورات وهوواجب ثمالمكروهات وهومستحب ثم مفضول الماحات الشاغلة عن رب الارض والسموات وهي قربة فان قيل لمفرقت بن السحق والقربة وهماواحد فأقول بينهماعند التحقيق فرق وذلك انالله تعالى يمنه وفضله اثابناعلي كلحسمة ثواباعا حلاوثواما آجلاومن جلة الثواب العاجل أن بثيبك على تلك الحسنة حسسنة تناسماو تلهافي الدرحة فاذا تركت مكروهاللها ثابك الله علمه بترك مكروه هوادق منه في الرتبة واذاتركت مباحا شاغلا فتح لقامك يسيمه بإبااليه فحقيقة القرية نفعتمن نفعات الرجية تكشف لقلب العبد وجودالله وجياله فيترك فضول المباحات بساح ذلك ويعرف هدذا مزيفرق بينحق النفس وحظهافان كنت منأهل الذوق والا فالتصديقيه واجب تفايدا ثمالبداءة بالواجب من الطاعات ويقسدم الاوجب على الواجب وما يفوت على مالاً يفوت وهذا واحب ثم يقدم أفضل الفضائل فافضلها ويترك الفاضل الدفضل اذالم عكن الجمع بينهما والدعاء للظالم والشفقة علىه من هذا النوع وهومن مقامات المحسنين ثم الصرعلي المصائب بالثبث

وانحافضات هذه الرتبة مسع انها من الفضائل على ما قبلها وهي من الفرائض لان كل مؤمن يقدره لي الصبوعات المارم فأما الصبوعات المارم فأما الصبوعات الانبياء لانه بضاعة الصديقين فان ذلك شديد على الته عليه ولذلك فالصلى الته عليه وسلم اسألك من اليقين ما وهذا صبر مستنده حسن فهذا صبر مستنده حسن المعتبن

عندالصدمة الاولىلان كلشئ وجدصغيرا غريأخذ فىالنماء والزيادة الاالصيبة فانهاتبدو عظمة غ تصغروتأخذ فىالنقصان وهذا واجب فانغفل وحزع ثمرجه عن غفلته وندمواسترج مكان ندمه واسترجاعه توبةله وقدقلناان التوبة تصممن كلذنب يدخل فىهذا النوع الصبرعلى اللعن ومكاءأة الجانى عاهومعصمة حرام ومكافأته عاهومماح مكروه لذهاب الملائكة وعدم اجابته اعند وان تألمف باطنه ولكن ترك المكافأة عليه فىالظاهر فهوأحسن حالامن الاول ولايدخل في نهمى التحريم لان الالملميدخل تحتاختيارالعبد والربتعالى لايكاف العباد ولايؤاخذهم الابمايدخل تحت اختيارهم ويستعب علاج الالم وتمكسبه الىأن يستوى عندالقل وجودالاذى وعدمه كاتمكتسب الطاعة والمشقة ويجتنب المعاصي فان فرح بالجناية ودعاللجاني فهذه هي القرية الصديقية ولايحصل هذا الالعبد فتح نورا لتوحيد قلبه فارتفعت عن قلبه رو يه الوسائط وشاهد المتوحد بالافعال و يعرفه اعانهان سيده اختارله ذلك ليزكى قلبه وينمي له نوره الى هنا كارمه (وكان أبو سليمان) الداراني رحمالته تعمالي (يقولوالله مانصر على مانحب فكيف نصر على مانكره) نقسله صاحب الرسالة قال معت الشيخ أبا عبدالرجن السلى يقول سمعت أياجعفر الرازى يقول سمعت عباسا يقول سمعت أحد بن أبي الحوارى بقول سألت أياسلم انعن الصرفقال فذكره (وقال صلى الله علمه وسلم قال الله عزوج ل اذا وجهت الى عبدمن عبيدى مصيبة فى بدنه أوماله أوواده ثم استقبل ذاك بصرحيل استحييت منه وم القيامة ان انصب له ميزانا أوانشرله دنوانا) قال العراقي رواه ابن عدى في الكامل من حديث أنس بسند ضعيف اله قلت وكذلك رواه الحكم في النوادر والديلي في مسلند الفردوس (وقال صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج بالصرعبادة) رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ان عروان عباس وابن أبي الدنيا فى الفرج بعد الشدة من حديث ابعر دون قوله بالصروكذارواه أبوسعيد الماليني في مسندا لصوفية منحديث انعر وكلها ضعفة والترمذي منحديث ابن مسعود أفضل العبادة انتظار الفرج وتقدم فى الدعوات انتهى قلت وعن رواه دون قوله بالصراب عدى والخطيب منحديث أنس بسندضعف ورواه الترمذى وحسنهمن حديث ابن مسعود فى أثناء حديث وقدروى من حديث على عثل لفظ القضاعي رواه امن عبدالبروالبههق وروى ابن أبي الدنها وابن عساكر من حديث على بلفظ انتظارالفرج عبادة ومن رضى بالقليل من الرزف رضى الله عنه بالقليل من العمل (وقال صلى الله عليه وسلم مامن عبد مؤمن أصب عصيبة فقال كاأمره الله تمالى انالله واناالسه واجعون اللهمآ حرني) بالمد (في مصيبي واعقبني خبرا منهاالافعلالله بهذلك) قال العراقي رواه مسلمين حديث أمسلمة انتهمي قلت لفظ مسلمامن عبديصيب مصيبة فيقول الأنه والماليه راجعون اللهم آحرنى في مصيبتي واخلف لي خيرا منهاالا آخره الله فىمصيبته واخلف لهخميرا منها قالت فلمانوفي أنوسلة قلت كاأمرني رسولاللهصلي اللهعليهوسلم فأخلف الله خيرا منهرسول الله صلى الله عليه وسملم وروى أحمد عن أمسلة قالت اتاني أنوسلة نومامن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاسر رتبه قال لامصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهسم آحرني في مصيبتي واخلف لى خبرا منها الا فعل ذلك به قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه فلما توفي أبوسلمة استرجعت وقلت اللهم آحرني فىمصيتى واخلف لى خيرامنه مرجعت الى نفسى وقلت من أن لى خيرامن أى سلة فأبدلني الله بالى سلة خبرامنه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر واه الطيالسي وأبونعسيم في الحلية بلفظ مامن عبديصاب بمصيبة فيقول المالله والمااليه واجعون اللهم عندك احتسبت مصيتي فأتشوني منهاوا عقبني منهاخير االا أعطاه اللهذلك وروى ابنسعد فى الطبقات من حديث أمسلة مامن عبد يصاب بمصيبة فيفرح الى 

وقال أبو سلمان والله مانصرعلى مانحب فكنف نصرعلي مانكره وقال النبي صلى الله علمه وسلم قال الله عزوجل اذا وحهت الىعبد منعبدى مصيبة فى بدنه أوماله أوولده ثم استقبل ذلك بصرحيل استحيت منه يوم القيامة أن انصب له ميزانا او أنشرله دنواناوقال صلى الله علمه وسلم انتظارالفرج بالصرعبادة وقالصالي الله عليموسلم مأمن عبدمؤمن أصيب عصسية فقال كأمر الله تعالى المالله والماالمه واجعون اللهم آحرني في مصيتي وأعقبني نحبرا منها الافعل المهدداك

الله في مصيبته وكان فناأن بعق ضه الله منها خير امنها وروى أحدوا بن ماجه من حديث الحسين بن على مامن مسلم ولامسلة يصاب مصيبة فيذكرها وان طال عهدها فجدث لذاك استرجاعا الاجعله اللهله عندذ أن فاعطاه مشل أحرها ومأصيب (وقال أنس) رضى الله عنه (حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انالله عز وحل قال باحمريل ما عزاء من سلبت كر عتمه ) أي عينه و يقال العين كر عدل كونها مكرمة عند صاحبها (قال) جبريل (سحانك لاعلم لنا الاماعلمة نا قال) الله عز وجل حزاؤه الحلود في دارى والنظرالي وجهي قال العرافي رواه الطيراني في الاوسط من رواية أبي ظلال القسملي والجمه هلال أحدالضعفاء عن أنس و رواه المخارى بلفظ ان الله عز وحل قال اذا ابتليت عبدى يحبيبته وصبر عوضته منهما ألجنة ورواه ابنعدى وأبو يعلى للفظ اذا أخذت كرعتي عبدلم أرض له ثوا بادون الجنة قلت بارسول الله وان كانت واحدة قال وان كانت واحدة وفيسه سعيد بن سليم قال ابن عدى ضعيف انتهى قات رروى الترمذي من حديث أنس وقال حسسن غريب بلفظ انالله تعالى يقول اذا أخذت كريمتي عبد في الدنيا لم يكن له حزاء عندي الاالجنة ورواه من حديث أبي هر مرة وقال حسسن صحيح بلفظ يقول الله عزو جل من أذهبت حبيبتمه فصمر واحتسب لم أرضله ثوابا دون الجنسة ورواههناد كذلك وروى الطبراني في الكبير وابن السني في على يوم وليلة وابن عسا كرمن حديث أبي أمامة انالله تعالى يقول ماابن آدم اذا أخذت منك كرعشك فصرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم أرضاك ثوابا دون الجنة ورواه أحد وابن ماجه مثله لفظ يقول الله تعالى باان آدم و روى عبد بن جدومه ويه وابن عساكر منحديث أنس قال الله عز وجل وعزنى لاأقبض كرعني عبد فيصر لحكمى و برضي بقضائي فارضي له بثواب دون الجنة وحديث أنس عند العناري رواه أنضاأ جد وزاد يعسني عنبه ورواه كذلك الطبراني في الكبير من حديث حربروفي لفظ له من حديثه قال الله عز وجل من سلبت كر عتمه عوضته منهما الجنةوروي ابنحمان والطبراني وأبونعم في الحلمة وابن عسا كرمن حديث العرباض بن سارية قال الله عز وجل اذاسلبت من عبدي كر عتبه وهو بهما ضنين لمأرض له بهما ثوابا دون الجنة اذاحدني علمهما ورواه الطعراني وحده منحديث أبي أمامة نحوه بلفظ فالربكروروي أحدوأ بويعلى منحديث أنس قالربكم من أذهبت كرعتبه غمصرواحتسب كان ثوابه الجنةوروي أبونعهم فى الحلمة من حديث أنس بلفظ يقول الله لاأذهب بصفيتي عبدفارضي له ثوابا دون الجنة (وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اذا ابتلت عبدى بملاء فصبر ولم يشكني الى عواده أبدلنه لحاخيرا من المهودماخيرا من دمه فاذا أرائه أرائه ولاذنبله وان توفيته فالى رحتى قال العراقي وادمالك في الموطأمن حديث عطاء بنيسار مرسلاوقال ابن عبد البرفي التمهيد رواه عبادين كتسيرعن ربد بنأسلم عن عطاء من سار عن أبي سعيد انتها وعبادين كشيرضعيف و رواه البهاق موقوفا على أبي هريرة انتهـي قلت وقدر واه الحاكم مرفوعا منحـديث أبي هر وة بلفظ قال الله تعالى اذا ابتلت عبـدي الومن فاريشكني الى عوّاده أطلقته من اسارى ثم أبدلته لما خيرامن لجه ودماخير امن دمه ثم يستأنف العمل وقدرواه البهق كذلك ورواه الطبراني وابنءسا كرمن حديث أنس بلفظ ثلاث من كنو زالبر اخفاء الصدقة وكتمان المصيبة وكتمان الشكوى يقول الله تعالى اذا التلمت عبدى بيلاء فصرلم شكني الىعوده عم أمرأته أبدلته لحاخيرا من لحمودما خيرامن دمه وان أرسلته أرسلته ولاذنب عليه وان توفيته توفيته الدرجتي (وقال داود علمه السلام) في بعض مخاطباته مع الله عز وجل (بارب ماحزاء الحز من الذي مصرعلى المحائب ابتغاءم صاتك قال حزاؤه أن ألسه لباس الاعمان فلا أنزعه عنده أبدا) رواه الديلي وانعساكر منحديث النمسعود وفيه حسر بنفرقد ضعيف والفظه قالداودعليه السلام الهي ماخزاء من شبع مستالي قبره ابتغاء مرضاتك قال خاؤه ان تشبعه ملائكتي فتصلي على

وقال أنس حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عدر وحدل قال ماجيريل ماحزاهمن سلبت كر عسمقال سعانك لاعدلم لناألا ماعلتنا فال تعالى حزاؤه اللهاود في داري والنظرالي وجهيي وقال صلى الله علىمدوسلم يقول اللهعز وحدلاذا ابتلت عبدى ببلاء فصروام سكني الىءواده أمدلته لحاخيرا من لجمودما خبرامن دمه فاذاابرأته ابرأته ولاذنب لة وان توفيته فالى رحمي وقال داود علمه السلام ماربماحزاء الحز سالذى نصرعلي الصائب ابتغاء مرضاتك قال حزاؤه أن ألسه لماس الاعبان فدلا الزعمعنهأبدا (19)

منها أفضل عما انتزع منه وقرأ انمانوفي الصارون أحرهم بغبرحساب وسئل فضلعن الصرفقال هو الرضا بقضاء الله قدل وكدف ذلك قال الراضي لا يتمنى فوق منزلته وقسل حبس الشيل رحمالته في المارستان فدخل عليه جاعة فقال منانتم قالوا أحماؤك طاؤك زائر نفادد ومهمبا لجارة فاخذوا يهرانون فقاللو كنتم أحيائي لصارتم على بلائى وكان بعض العارفين فيحسه رقعة يخرحها كل ساعةو بطالعها وكانفها فاصر لحكم ربك فانك ماعنناو بقال انام أذفتم الموصلي عسترت فانقطع ظفرها فضعكت فقسل لهاأماتحد ن الوجيع فقالت انلاة ثوامه ازالت عن قلي مرارة و حعمه وقالداود اسليان علهما السلام يستدلعلى تقوى الؤمن بثلاث حسن التوكل فما لم سلوحسن الرضافها قدنال وحسن الصبر فيما قدفات وقال نسناصلي الله عليهوسلمناح اللالالله ومعرفة حقمان لاتشكو وجعك ولانذكرمصيتك و بروى عن بعض الصالحين انه خرج نوماونی که صرة فافتقدهافأذاهي قدأخذت من كه فقال مارك الله له فها العله أحوج الهامي وروى

روحه فى الار واح قال اللهم فاجزاء من يعزى حزينا ابتغاء مرضاتك قال ان ألبسه لباس التقوى واسترميه من النارفأ دخله الجنة الحديث (وقال عمرين عبدالعز يزرجه الله تعالى في خطبته ما أنع الله على عبد نعمة فانتزعها منه وعوض منها الصبر الاكان ماعوضته منها أفضل عانتزع منه وقرأ قوله تعالى انمانوفي الصابر ونأجرهم بغيرحساب) أخرجه أبونعيم في الحلية فقال حدثنا أبويجد أحدين عبدالجمار حدثنا ععد بن عام عن محد بن عرو قال معت عربن عبد العزيز يخطب فقال ما أنم الله على عد نعمة ثما نتزعها منه فعاضدهما انتزع منه الصبر الاما كانعاضه خيراهما أنتزع منه ثمقرأ هذه الاسية انمايوني الصابرون أحرهم بغير حساب وقدنقله كذلك صاحب العوارف (وسئل فضبل) بن عياض رحمه الله تعالى (عن الصبر فقال هو الرضابقضاء الله قبل وكمف ذلك قال الراضي لا يشمني فوق منزلته) وكانه بشير الى ثانى مقام من مقامات الصبر الذى هو درجة الزاهدين والمهدشير مارواه الحكم والديلي وابن عساكرمن حديث أبيموسي الاشعرى الصبرالرضا وفيالفظ الصبر رضايعني ان التحقق بالصبرهو الذي يفتح الوصول الى مقام الرضا (وقيل حبس الشبلي رجمالله تعالى) وقتا (في المارستان) هو دار المرضى (فدخل عليه جماعة فقال) لهم (من أنتم قالوا أحباؤله جاؤله رن قا خدد برمهم بالحارة) اختبارا لحبتهما (فاخذوا يهر بون منه فقال) لهم (لوكنتم أحبائي) صادقين (اصرتم على بلائي) اعتبارا بنفسه فيماهو فيه من الاءالسحن في المارستان ونسبته الى الجنون وليس بمعنون نقله القشيرى فى الرسالة (وكان بعض العارفين في جيهـ به رقعة يخرجها كل ساعة و اطالعها) أي يقرأ مافها (وكان فيها واصبر كحمر بكفانك باعيننا) ولفظ القشيرى فى الرسالة وقال بعضهم كنت بمكة فرأيت وقديراً طاف بالبيت وأخرج منجيبه وقعة ونظرفها ومرواسا كان بالغدفعلمثل ذلك فترقبته أياماوهو يفعل مشل ذلك فيوما من الايام طاف ونظر فى الرقعة وتباعد قلملا وسقط منتافا خوجت الرقعة من حبيمه فاذافها واصبر الحمكر بكفائك باعيننا (وقبل ان امرأة فتع) بن شخرف (الوصلي) وكانت من العارفات (عمرت) أى وقعت برجلها (فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها أما تجدين ألم الوجيع فقالت ان الذة ثوابه أزالت عن قلى مرارة وجعه ) أو ردا اصنف هذه القصة هنا استدلالا ماعلى الصعر على البلايا ومعاوم ان المستلذ بالبلية لابعدصارا حقيقة واذلك لموصف سدناأبوب علىهالسلام بالصيارفقال تعالىانا وجدناه صابرا ولم يقل صبار الكونه كان يستلذ مأثر لبه في بعض أحيانه (وقال داود لسليمان عليهما السلام) يختبره م يستدل على تقوى المؤمن فقال (يستدل على تقوى المؤمن بثلاث) خصال الاولى (حسن التوكل فيما لمينلو) الثانية (حسن الرضا فما قدنالو) الثالثة (حسن الصبر فما قد فات وقال نسيناصلي الله علمه وسلم من اجلال الله ومعرفة حقه ان لاتشكو وجعُل ولاند كر مصيبتك كال العراقي لم أجده مرفوعا وانمار واه ابن أبي الدنيا فى المرض والكفارات من رواية سفيان عن بعض الفقها عالمن الصبران لاتحدث عصيبنك ولانوجعك ولاتزكى نفسك انتهى قلت وقال صاحب القوت وقدرو يناعن النبى صالى الله عليه وسلم حديثا مقطوعا الصرفى ثلاث الصرعن تزكية النفس والصبرعن شكوى المصيبة والصرعلى الرضائقضاء الله خبره وشره (و بروى عن بعض الصالحان اله خرج يوما) الى السوق فساوم شيامن الطعام (و) كانت (في كه صرة) فيهادراهم فاراد ان يدفع لصاحب الطعاممة افضرب بيده عليها (فافتقدها فاذاهي قد أُخذت من كه) أي اختلست أوانحلت الصرة فوقعت الدراهم (فقالبارك الله فيهالعله أحوب الهامن) فهذامن الصيرعلى المسية وعدم اظهارا لجزع وقددفع مثلهذا لابن مسعودرضي الله عنه (و روى عن بعضهم انه قال مررت على سالم مولى أن حدد يفة) بن عتبة بنر بيعة بن عتبة بن عبد شمس أحد السابقين الاولين وكان من أكثرهم قرآ نا (ف القتلي) وكان معملواء المهاجر من روى ابن المبارك فى كتاب الجهاد له انه قال حينتذ بسس عامل القرآن انابعني ان فررت عن بعضهمائه قال مروت على سالم مولى أب حذيفة في القتلي

و به رمق فقلت له أست فيلن ماء فقال حرنى قليسلاالى العدو واجعل المساء فى التمرس فانى صائم فان عشت الى الليل شر بتسه فهكذا كان صنر ؟ سالستى طريق الاستخوة على بلاءالله تعمالى ﴿ وَهِ ﴾ ﴿ فَانَ قَلْتَ فَهِمَاذَا تَمَالُ دَرِجَةَ الصِرِفَ المصائب وليس الاس الى اختباره فهو

فقطعت عنه فاخذه بيساره فاعتنقه الى انصرع فقال لاصحابه ما فعل أوحذ يفة بعني مولاه قبل قتل قال فاضع عوني بعنبه (وبه رمق) أي بقية الروح (فقلت أسقيك ماءفقال حربي قلم ـ الالي) جهة (العدو واحعل الماعف الترس فاني صائم فان عشت الى الليل شربته ) ومات على حالتسه ولم يشرب الماء فارسل عمر ميرا أنه الى مولاته تبيئة (فهكذا كان صبرسالتك طريق ألا خرة على بلاء الله تعيالي فان قلت فبماذا تنال درجة الصرف الصائب وليس الامرالي اختياره فهومضطرشاء أم أبيفان كان المرادبه ان لاتكون فنفسه كراهية المصيبة فذلك غيرداخل فى الاختيار فاعلم انه اعليخرج عن مقام الصابرين بالجزعوشق الجيوبوضرب الخدود) والهلع والتسخط (والمبالغة في الشكوى واظهارال كالم أي الحزن (وتغير العادة في المبس والمفرش والمطع وهذه الامورداخلة تحت اختياره فينبغي أن يحتنب جيعها) فأنه بفسدواحب الصرو يحبط عله في أحر المصيبة بليائم على فعله (و) عليه (ان يظهر الرضا بقضاء الله تعمالي ويبقى مستمرا على عادته ) في سائر أحواله ومن فعل شيأ بما تقدم ذكر و فلا ثواب له على مصيبة لان نفس المصيبة لا ثواب علها لان الله لايثيب العباد الاعلى ما يدخل تحت اختبارهم وانما الثواب على الصبرلاعلى المصيبة بل هوآثم في تسخطه على قضاعريه (و)علمهان ( بعتقدان ذلك كأن وديعة )عنده (فاسترجعت كاروى عن الرميصاء أمسلم رضي الله عنها) هي ابندة ملحان بن خالدبن زيدبن حوام بن جندب الانصارية وهي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها على أقوال مهلة أورميلة أورميثة أومليكة أوالرميصاء أوالعميصاء وفيل بلهمالقبان لها (انهافالت توفي ابنك وزوجى أبوطلحة) زيدبن سهل (غائب) وكانت قدأ سلت مع السابقين الى الاسلام من الانصار فغضب وجهامألك بنألنضر وخرج الىالشام فماتبها فتزوجت بعده أباطحة وكانصداقها الاسلام ( فقمت فسحيته ) أي غطيته (في ناحية البيت فقدم أبوطلحة ) من غيبته ( فقمت فهيأت له افطاره فعل يأكل فقال كيف الصي) وكان مريضا (فقلت باحسن حال بحمد الله فأنهُ لم يكن منذ اشتكر خيراً منه الليلة عُر تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع قبل ذلك حتى أصاب مني حاجته) يعني خالطها (فقلت ألاتعب من حبراننا فالمالهم قلت أعير واعارية فليا طلبت منهم واسترجعت حزعوا ففال بئس ماصنعوا فقلت هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وان الله تعالى قبضه البه فمد الله واسترجم ع عدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اللهم بارك الهمافى ليلتهما قال الراوى فلقدرا يت الهما بعد ذلك في المسعد سبعة كلهم قد قر واالقرآن) قال العراق رواه الطبراني في الكبير ومن طريقه أبو نعسيم فى الحلية والقصة فى الصحين من حديث أنس مع اختلاف انتهى قلت قصتها فى الصحيح لمامأت ولدها منأبي طلحة فقالت لمادخل لايذكر أحدذاك لابي طلحة فبسل فلما جاءوسأل عن ولد مقالت هو أسكن ماكان فظن انه عوفى وقاموا كلثم تزينت له وتطيبت فنام معها وأصاب معها فلما أصبحت قالت له احتسب ولدك فذكرذلك للنبي صلى الله عليموسلم فقال بارك الله لكافي ليلنكما فجاعت بولدوهوعبدالله بن أبي طلحة فانعب ورزق أولاد افرؤا القرآن منهم عشرة كالا (وروى مار) بنعبدالله الانصارى رضى الله عنه (انه صلى الله عليموسلم قال رأيتني دخلت الجنة فاذا بالرميصاء أمرأة أبي طلحة) قال العراق رواه النسائي فيالكبرى باسناد صحيح انتهى قلترواهمن طريق عبدالعز تزبن أي سلة عن محدب المنكدر عن جابر وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا محدب عبدالله الانصاري حدثنا حيد عن أنس قال قال نبي اللهصلي الله علىه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة بين بدى فاذاأنا بالغميصاء بنت ملحان ومن طريق حمادعن ابت عن أنس نحوه لكن قال الرميصاء أو ردهماني ترجة أمسلم وقدر واه أيضا أحد ومسلم

مضطرشاءأم أبى فانكان المراديه انلاتكون في نفسهكر اهمة المسة فدلك غير داخل فى الاختيار فاعلم انه انما يخرج عنمقام الصاومن بالجزع وشق الجيوب وضرب الحسدود والمالغية في الشكوي واظهارالكاكبة وتغيسهر العادة في الملس والمفرش والطعم وهذه الامورداخلة تحت اختياره فينبغي أن يجتنب جمعهاو يظهرالرضا بقضاء الله تعالى ويبسق مستراعلىعادته ويعتقد أن ذلككان ودبعة فاسترحمت كاردى عن الرمصاء أمسلم وجهاالله انهاقالت توفى ابن لى وروجى أبوطله فاثب فقسمت فسحمته في ناحمه المت فقدم ألوطحة فقسمت فهيأت له افطاره فحسل باكل فقيال كيف الصي فقلت باحسنال يعمد الله ومنه فأنه لم مكن مند اشتكى باسكن منه الليلة ثم تصنعتاله أحسنما كنت اتصنعله قبل ذلك حتى أصاب منى حاجته ثم فلت ألا تعب منجيرا نناقال مالهم قلت آعير واعارية فلاطلبت منهم واسترجعت حزعوا فقال بشرماصنعوا فقلت هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وان الله قد قدضه

المعفمدالله واسترجع غ غداعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اللهم بارك لهما في المهما قال الراوى فلقدر أيت والنسائي الهم يعدد النف المسجد سبعة كلهم قد قر والقرآن وروى بابر أنه عليه السلام قال رأ يتى دخلت الجندة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلمة

وقد قبل الصبر الجيل هو أن لا يعرف صاحب المسيمة من غيره ولا يخرجة عن حدالصابر بن توجيع القلب ولا فيضان العين بالدمع اذيكون من جميع الحاضر بن لاجدل الموت سواء ولان البكاء توجيع القلب (٣١) على الميت فان ذلك مقتضى البشرية ولا

مفارق الانسان المالموت ولداك لمامات الراهم واد الذي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه فقسل له أما م مناعن هذا فقال انهذه رجمة وانمأ برحم اللهمن عباده الرجماء بسل ذلك أنضا لايخرج عن مقام الرضافالقدم على الحجامسة والفصدراض به وهومتألم بسلبه لاعالة وقدته ص عيناه اذا عظم ألمه وسيأتى ذاك في كتاب الرضا ان شاء الله تعالى وكتب ابن أبي لعم يعزى بعض الخلفاء ان أحق من عرف حق الله تعالى فماأخسدمنهمن عظم حقالله تعالى عنده فيما أبقاءله واعظم ان الماضي قبلك هوالباقي لك والباقى بعدك هوالمأجور فيك واعلم ان أحوالصاون فيما يصانون به أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون منه فأذامهما دفع الكراهة بالتفكرفي نعمة الله تعالى عليه بالثراب نال درجة الصابر بن تعمن كال الصع كتمأن المرض والقعر وسائرالمائب وقدقيسل من كنوز البركندمان المصائب والاوحاع والصدقة فقد لا ظهدر ال بهدد التقسيمات أن وجموب

والنسائي وأبو يعلى وابن حبان كاهم من حديث أنس بالروايتين (وقد قيل) في قوله تعالى فاصبر صبرا جيلا (الصمرالجيل هوان لايعرف صاحب المصيبة اذيشبه غميره) ولفظ القشيرى فى الرسالة هوان يكون صاحب المصيبة فى القوم لا يدرى من هو (ولا يخرجه من حدد الصابر من ترجع القلب) ورقته (ولافيضان العين بالدمع على الميت فانذلك مقتضى البشرية ولايفارق الانسان الى الموت ولذلك لمات ابراهيم ولذا لنبي صلى الله عليه وسلم) من مارية القبطمة (فاضت عيناه) بالدموع (فقيل له أمانم متناعن هذا فقال ان هذه رحة وانما يرحم ألله من عباده الرجماء) قال العراقي منفق عليمة من حمديث أنس باختلاف (بلذلك أيضالا يغرج عن مقام الرضا فالقدم على الحجامة والفصدراض به وهومنالم بسببه لا يحالة وقد تفيض عينه ) بالدمع (اذاعظم ألمه وسيأت في كتاب الرضا ان شاءالله تعمالي وممالا يخرجه من حد الصارين أيضاحكا ية المصيبة التداوى والعالم يتعلمنه الصبر والرضا والصديق ليعرف الحال لاعلى قصد الشكرى لان هذا عماتم به الباوى (وكتب ابن أبي نجيم) هكذا هو فى النسخ أبو بسار المكى النقني مولاهم وأبو نجيع كعظيم اسمه يسار روى له الجماعة وفي نسجة القوت الزابي يحيى وهوعبدالله ابن يجدبن أبي يحيى الاسلى لفيه سحبل وقد ينسب الىجده روى له أبوداود ( يعزى بعض الخلفاء فكتب ان أحق من عرف حق الله تعالى في أخذ من عنام حق الله تعالى عند وعما أبقاه واعلم ان الماضي قبلكهوالباقالك والباقي بعدك هوالمأجور فيلنواعلم الأحرالصابرين فيما يصابون بهأعظم منالنعمة عليهم فيما يعافون فيه) والجدلله رب العالمين كذا نقله صاحب القوت (فاذا دفع الكراهة بالنفكر في نعمة الله تعالى عليه بالثواب فالدرجة الصابرين نعمن كال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصيبات وقد قبل من كنو زالبركم إن الصائب والاوجاع والصدقة) ففي اظهار المصيبة والوجع والتحدث بما قدح فى الصبر مفوّت للاحروكتمانم ارأس الصبر وقد شكا الاحنف بن قيس الى عه وجمع ضرسه وكدره فقال مهلقد ذهبت عيني منذأر بعين سنة في شكوتها لاحد فيكتمان هؤلاء الثلاثة كتريدخر لصاحبه الموم فاقتهلا بطلع على ثوابه ملك ولايدفع الى خصمائه بل يعوضهم الله من باقى أعماله أوخرائن فضله ليبغي له كنزه وذلك اذا كان صبرا منه و رضاعن ربه وحياء منه أن يشكو أو يستغنى باحد من خلفه وهذا قد روىمر فوعا وانماته ع الصنف فيه صاحب الفوت حيث لم يصرح برفعه فقدرواه أبو نعيم في الحلية وكذا البيرق من حديث زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبير وأد عن مافع عن ابن عر رفعه مم قال أبونعيم غريب تفرد به زافرعن عبد العز يزانهي وقال الذهي زافر بنسليمان قال ابن عدى لايتابع على حديثه وعبد العزيزبن أبى رواديروى عن نافع عن ابن عرنسخة موضوعة وأورده ابن الجوزى في الوضوعات وروى الطبراني من حديث أنس ثلاث من كنوز البركتمان الشكوى وكتمان المصيبة وكتمان الصدقة ورواه الطبراني أيضاوابن عساكرمن حديثه ثلاث من كنوز البراخطاء الصدقة وكتمان المصيبة وكتمان الشكوى يقول الله تعالى اذا ابتابت عبدى ببلاء فصبرا لحديث وقد تقدم قريباو بهذا ظهران الحديثله أصل والرادابن الجوزى الماه في الموضوعات فيه نظر ( فقد ظهر لك بهذه التقسيمات ان وجوب الصبرعام في جميع الاحوال والافعال لا يخص منها حال دون عال ولافعل دون فعل (فأن الذي كفي الشهوات كلهاواعتر لوحده فلابستغنى عن الصبر على العزلة والانفراد ظاهراوعن الصبرعن وساوس الشيطان بأطنا فان اختسلاج الخواطر لايسكن) أبدا (وأكثر جولان الخواطرا عليكون في فائت لاتدارك له أوفى مستقبل لابد وان يحصل منه ماهو مقدر )من الازل (فهو كمفه ما كان تضييع زمان) فاي

الصبر عام في جيع الاحوال والافعال فان الذي كفي الشهوات كلهاواعترل وحده لا يستغنى عن الصبر على العزلة والانفر أد ظاهرا وعن الصبر عام في جيع الاحوال والافعال فالمراخلة وفي مستقبل لابدوات عن وساوس الشيطان باطنافان اختلاج الخواطر لا يسكن وأكثر جولان الخواطر انحا يكون في فائت لا تدارك أوفى مستقبل لابدوات بحصل منه ما هومقد رفه وكيفما كان تضييع زمان

وآلة العبدقلبه وبضاعته عرو فاذاغ فل القلب في نفس واحدى ذكر يستفيد به انسابالله تعالى أوعن فكر يستفيد به معرفة بالله تعالى ليستفيد بالعرفة محبة الله تعالى فهومغبون هذاان كان فكره ووسواسه في المباحث مقصورا عليه ولا يكون ذلك غالبا بل يتفكر في وجوء الحيل لقضاء الشهوات اذلا مزال ينازع و كلمن تحرك على خلاف غرضه في جميع عروة ومن يتوهم أنه ينازعه و مخالف أمره أوغرضه بظهورا مارة له منه بل يقدر المخالفة من اخلص الناس (٣٢) في حبه حتى في أهله وولده و يتوهم مخالفة مله ثم يتفكر في كيفية زجهم وكيفية

فَالْدَةَفَ شَيَّفَاتُ وَلِمُ مَكَنَ تَلَافِيهِ أَمْ أَى فَالَّذَةَ فَي شَيِّهُ وَعِيبُ لا يدرى كَدف يكون واليه أشار التائل مامضي فات والوَّمل غيب \* ولك الساعة التي أنت فها

(وآلة العبدقلبه وبضاعته عره) وكلمنهما نفيس (فاذاغفل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيديه أنسابالله تعالى أوءن فسكر يستفيديه معرفة الله تعالى ليستفيد بالمعرفة محبة الله تعالى) و يحظى بمزيد القرب منه (فهومغبون) أي خسر (هـذااذا كان فكره ووسواسه في المباحات) الشرعية (وكان ذلك مقصو راعليه ولا يكون ذلك غالبابل يتفكرفي وجوه الحيل وأنواع الخداع (لقضاء الشهوات) النفسية (اذلا يزال ينازعكل من تحرك على خلاف غرضه في جيم عرو أومن يتوهم أنه ينازعه و يخالف أمر ، أوغرضه بظهو رامارة) أي علامة (له منه) تدل على ذلك (بل يقدر المخالفة من أخلص في حبه) وأحبهم البه (حتى في أهله وولده ويتوهم مخالفتهمله) في أمره أوغرضه (غريتف كر في كمفهة زحهم وكيفية قهرهم وجوابهم عمايتعالونبه في خالفته ) فيطول الحال ويكثرُ الاشتغال (ولاتزال في شغل دائم) لاينته على الىحد (فالشيطان جندان جنديطير وجنديسير والوسواس) العارض منه (عبارة عن حركة جنده الطبارة والشهوة عبارة عن حركة جنده السيارة وهذالان الشيطان خلق من النار وخلق الانسان من صلصال كالفخار) كه ونص الكتاب العزيز (والفخارة داجتمع فيه مع النار الطين) اذ لا مكون فارا بصلصل الابدخوله في المار (والطين طبيعته السكون) والاستقرار والمرودة (والنار طبعها الحركة) والاضطراب والحرارة (فلايتصوّ رنارمشتعلة لاتتحرك بل لاتزال تتحرك بطبعها وقد كاف الملعون الخاوق من النارا ف بطمئن عن حركته ساجد الماخلق من الطين فأبي) أى امتنع (واستكبرواستعصى وعبر عن سبب استعصائه بأن قال خلفتني من نار وخلفته من طين وان النارأ شرف من الطين فكيف يسجد الشريف المشروف (فاذاحيث لم يسجد الملعون لابينا آدم عليه السلام فلاينبغي ان يطمع في سجود. لاولاده) وقدوقع ذلكُ في مراجعته لبعض الانبياء حين قالله ألانطلب من الله ان يتوب على فقال نعم فرفع يديه وسأله ذلك وراجعه في قبول توبة الميس فاء الخطاب نعمان محدلقير آدم عليه السلام فقاله ذالك الذي فقال أنالم أسجدله وهوحى فكيف أسجدله وهوميت (ومهما كفعن القلب وسواسه وعداونه وطيرانه وجولانه فقد اظهرانقياده واذعانه فى الجلة (فانقياده بالاذعان سحودمنه فهوروح السجود) ومعناه فى الباطن (واغماوضع الجمة على الارض علامة استفاف بالاصطلاح لتصورذاك كاان الانكاح بينيدي) الرجل (العظم الحمرم مرى استخفافا بالعادة فلاينبغي ان يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وقشر اللب عن اللب فتكون عن قيده عالم الشهادة بالكلية عن عالم الغيب) واللَّكُونُ (وتعقق أن الشيطان من النظرين) أيمن الذين قد أمهاوا (فلايتواضع النبالكف عن الوسواس الى نوم الدين الاأن تصبع وهمومك كلهاهم واحد لاتتشعب بك فى الاودية فتشغل قلبك بالله وحده فلا يجد الملعون مجالا فيك ولا يتمكن منك مادمت كذلك كانك في حصن منسع (فعند ذلك تُمكون من عباد الله الخلصين) ان عبادى ليس لك علمهم سلطان (الداخلين في الاستثناء عن سلطنة

قهرهم وحوامهعا متعللون مه في مخالفته ولا مزال فى شغلدائم فالشيطان حندان حند اطيرو جند يسيروالوسواسعبارةعن حركة حندها اطمار والشهوة عبارةعن حركة حنده السيار وهذالانالشيطان خلق من الناروخلق الانسان من صلصال كالفيغار والفعار قداجتمع فبهمع النارالطين والطمن طبيعته السكون والنارطب عتها الحركة فلا يتصورنارمشتعلة لاتتحرك اللاتزال تحدوك بطمعها وقدكاف الملعون المخاوق من الناران بطهمنعن حركته ساجد الماخلق الله من الطب ن فابي واستكمر واستعصى وعبرعنسب استعصائه بان قال خلقتني من اروخلقتهمن طان فاذا حمثلم يسحد الملعون لاسنا آدم صفاوات الله علسه وسلامه فلاينبغي أن يطمع فىسعودهلاولادهومهسما كف عن القلب وسواسه وعدواله وطيرانه وجولانه فقد أظهرانقادهواذعانه

وانقياده بالاذعان سجود منه فهوروح السجود وانحاوض الجبهة على الارض فالبه وعلامته الدالة عليه بالاصطلاح هذا ولوجه لوجه على الارض علامة استخفاف بالاصطلاح لتصور ذلك كاأن الانبطاح بين يدى المعظم المحترم برى استخفافا بالعادة ذلا ينبغى أن يدهشك صدف الجوهروة الجوهروق الب الروح عن الروح وقسر اللب عن اللب فتكون عن قيده عالم الشهادة بالكلية عن عالم المغيب و تحقق أن الشه يطان من المنظر بن فلا يتواضع لك بالكف عن الوسواس الى يوم الدين الاأن تصبح وهمومك هم واحد فتشغل قلبك بالله وحده فلا يحد اللعون عالا في فعند ذلك تكون من عباد الله المفاصين الداخلين في الاستثناء عن سلطنة

هدذا اللعين ولاتظننانه يخلوعنه قلب فارغ بل هوسيال يجرى من ابن آدم يجرى الدم وسيلانه مثل الهواء في القدح فانك أن أردت ان يخلو القدرما يخلومن الماء يدخل فيه الهواء لا يحالة فك القدرما يخلومن الماء يدخل فيه الهواء لا يحالة فك القدرما يخلومن الماء يدخل فيه الهواء لا يحالة فليس له في تلك القلب المشغول بفكرمهم في الدين يخلو عن جولان الشديطان والا فن غفل (٣٢) عن الله تعالى ولوفى لحظة فليس له في تلك

العطة قرن الاالشطان واذلك فال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحن نقس له شطانا فهوله قران وقال صلى الله عليه وسلم ات الله تعالى يبغض الشاب الفارغ وهذالانالشاباذاتعطل عنعل سفل باطنه عباح سستعين بهعلىدينه كان ظاهره فارغاولم يبق قلبمه فارغا بسل بعشش فيسه الشيطان ويبيض ويفرخ ثم تزدوج أفراخه أبضا وتبيض مرة أخرى وتأرخ وهكذا يتوالد نسل الشيطان توالداأ سرعمن توالدسائر الحموانات لان طبعه من النارواذا وجد الحلفاء المابسة كثرتوالده فلامزال تتوالدالغارمن النار ولاتنقطع البتةبل تسرى شيبا فشيأعلى الاتصال فالشمهوة في نفس الشاب الشطان كالحلفاء الماسة الناروكالاتباق الناراذالم يبق الهاقوت رهوالحطب فلايبق للشيطان عالاذا لم تمكن شهرة فإذا إذا تأملت علت أناعدى عدول شهوتك وهيصفة نفسك ولذلك قال الحسين بن منصورا لحدالج حين كان اصلب وقددسائل عن

هذا اللعين) كافى المكتاب العزيز (ولانظن اله يخلوعنه قلب فارغ بل هوسمال بحرى من ابن آدم بحرى الدم كافى الخبران الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم رواه أحد والشيخان من حديث أنس وقد تقدمذ كره وتقدم أيضا الاختلاف فيهانه هل هوعلى حقيقته بانجعل له قوة وقدرة على الجرى في الحن الانسان في مجاري دمه أوعلى الاستعارة لكثرة اغوائه ووسوسته واله لايفارق الانسان كما لايفارقه دمه (وسيلانه مثل الهواء فى القدح فانكان أردتان يخاو القدح عن الهواء من غيران تشغله بالماءأر بغيره فقد طمعت فىغير مطمع بل بقدرما يخاو من الماء يدخل فيه الهواء لا يحاله فذلك العلب المشغول بفكرمهم فى الدين يخلو عن جولان الشياطين) فيه (والافن غفل عن الله تعالى ولوفى لحظة فليس له في تلك العفلة قرين الاالشيطان ولذلك قال) الله (تعالى ومن يعش عن ذ كرالرحن) أي نغفل عنه ولم يهدد الى طريقه (نقمض له شهطانًا فهو له قرس ) أي مقارف له لا مفارقه في أحواله (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض الشاب الفارغ) قال الغراقي غريب لم أجده قلت روى صاحب الحلية في ترجة ابن مسعود انه قال اني لا كره ان أرى الرجل فارغالافي علدنها ولا آخرة وفي لفظ له انى لامقت الرجل أن أراه فارغاليس في شئ من عل الدنيا ولافي على الآخرة (وهذا لان الشاب اذا تعطل عن على شغل باطنه عباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغاولم يبق قلبه فارغابل بعشش فيه الشيطان و يبيض و يفرخ ثم تزدوج افراحه أيضاوتبيض مرة أخرى وتفرخ وهكذا يتوالدنسل الشيطان توالدا أسرعمن توالد سائرا لحيوانات لان طبعه من النار واذاوجد الحلفاء اليابسة كثر توالده فلايزال تتولد النار من النار ولا تنقطع البنة بل تسرى شيأ فشيأ ) وقليلا فقليلا (على الاتصال فالشهوة فىنفّس الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للناروكالاتبتي النارأذالم يبقالها قوت وهوالحطب فلايبقي الشميطان مجال اذالم تمكن شهوة) ولذلك قالوا النارة أكل نفسها أن لم تحد ماتاً كله (فاذا اذا تأملت علت أن أعدى عدوّل شهوتك وهي صفة نفسك في الخبراعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك وفي رواية زوجتك التي تضاجعك وروى العسكري عن سعيد بن أبي هلال مرسلا ليس عدوك الذي ان قتاته كاناك نوراوان قتلك دخات الجنة ولكن أعدى الاعداء لكنفسك التي بين جنبيك (ولذلك قال) أبوالمغيث (الحسين بمنصور) بن أي بكر بن عربن عبدالله بن الليث بن أبي بكر بن أبي صاكح بن عبدالله ابن أبي أيوب الانصاري (الحلاج) صب الجنيد والثوري وغييرهما واختلف الناس فيهفافتي كثير من العلماء باباحة دمه فقتل يوم الشهلاناء لسبع بقين من ذي القعدة سنة ٩٠٩ (حين كان يصلب) وذلك ببغداد (وقد سئل عن النصوّف فقيل) له ماهو (فقال هونفسك ان لم تشغلها) بالذكر والفكر (شغانا) عايمعدل عن حضرة الله (فاذاحقيقة الصعروكاله الصدرعن كل حركة مذمومة) ذمها الشارع (وحركة الباطن أولى بالصبرعن ذلك لافهمن الوساوس والخطرات (وهذاصبردام لايقطعه الاألوت) نسأل الله حسن النوفيق بمنه وكرمه \* (بمان دواء الصرومانستعان به علمه)

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الذَّى أنزل الداء أنزل الدواء و وعدالشفاء) روى أبو نعم فى الطب من حديث أبي هد من الذي أنزل الداء أنزل معه الدواء ورواه ابن السنى والحاكم بلفظ ان الذي أنزل الداء أنزل الشفاء (فالصبر وان كان شاقا) على النفس (أوى تنعافة عصد بله ممكن بمعجون) مركب من الداء أنزل الشفاء (فالصبر وان كان شاقا) على النفس (أوى تنعافة عصد بله ممكن بمعجون) مركب من

( ٥ - (اتحاف السادة المتقين) - تاسع ) النصوف ماهو فقال هي نفسك ان لم تشغلها شغلتك فأذا حقيقة الصبر وكاله الصبر عن كل حركة مذمومة وحركة الباطن أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبردا نم لا يقطعه الاالموت نسال الله حسن التوفيق بمنه وكرمه \* (بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه) \* اعلم ان الذي أثر ل الداء أثر ل الدواء ووعد الشّفاء فالصبر وان كان شاقا أو يمتنع افتحص له مكن بمعمون دواء الصبر وان كان شاقا أو يمتنع افتحص له مكن بمعمون

العلم والعسمل فالعلم والعمل هسما الاخلاط التي منها تركب الادوية لامراض القاوب كلها والكن يحتاج كل مرض الى علم آخر وعمل آخر و كمان أقسام الصبر مختلفة فاقسام العلل المانعة منه مختلفة واذا اختلف العلل اختلف العلاج اذمعني العلاج مضادة العلة وقعها واستيفاء ذلك عما يطول واسكنا نعرف الطريق في بعض (٣٤) الامثلة فذة ول اذا افتقر الى الصبر عن شهوة الوقاع مثلا وقد علبت عليه الشهوة بحيث ليس

(العلم والعمل فالعمل والعمل هماالاخلاط التي منهما تركب الادوية) النافعة (لامراض القلوب كلهاولكن يحتاج كلأمرض الىعلم آخر وعمل آخر وكاان أقسام الصبر مختلفة فاتسام العلل المانعة منه مختلفة واذا اختلفت العلل اختلف العلاج اذمعني العلاج مضادة العلة وقعها ولان النفسان كانت زكية طاهرة مهذبة الاخلاق فينبغي أن يسعى لحفظها وجلب مزيدقوة البهاوا كتسابز يادة صفاء لها فانكانت ناقصة عادمة الكال والصفاء وحب العلاج بضد العله المطاوب زوالها فيعالج مرض الجهل بالعلم ومرض البخل بالسحناءومرض المكبر بالتواضع ومرض الشره بالكفءن المشتهى تدكافا (واستيفاءذلك مما اطول ولكنانعرف الطريق في بعض الامثلة فنقول اذا افتقر الى الصبرى شهوة الوقاع مثلاوقد غلبت عليه يحيث لاعلائمها فرجه) في حال يقظته ونومه (أو علك فرجه ولكن ليسعلك عينه) بالتطلع (أو علائ عينه ولكن ليس علائ قلبه ونفسه اذلاتزال تُحدثه) في سره (عِقتضيات الشهوة ويصرفه ذلك عُن الواطبة على الذكر والفكر) والمراقبة (والاعمال الصالحة فنقول) في علاجه (قد قد مناان الصبر عبارةعن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى وكل متصارعين أردناان يغلب أحددهماالا خوفلا طر بق لنافيه الاتقوية من أردنا ان تكون له اليد العلبا) أى الغلبة (وتضعيف الا تخوفلزمناههنا تقوية باعث الدمن وتضعيف باعث الشهوة فاماباعث الشهوة فسبيل تضعيفه ثلاثة أمو رأحدها ان تنظر الى مادة قوتها وهي الاغذية الطيبة اللذيذة الحركة الشهوة من حيث نوعها ومن حيث كثرتها فلابدمن قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصار عند الاقطار على طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه فيحتر زعن) تناول (اللحم) فى الما كولات (و)عن (الاطعمة المهجة للشهوة) في طبعها أو بملابسة الابازير (الثَّاني قطع أسبابه المهجة له فى الحال فانه اع ا يهج بالنظر الى مظان الشهوة اذالنظر يحرك العلب والعلب يحرك الشهوة) ومن ذلك قولهم من ادارنا طره اتعب خاطره (وهذا يحصل) علاجه (بالعزلة) عن الناس من (والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور) الجيلة (المشتهاة) بالطبع (والفرارمنها بالكلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام ابليس) رواه الحاكم والبهق من حديث حذيفة بلفظ النظرة سلهم من سهام ابليس مسمومة فن تركهامن خوف الله اثابه اعانا يجد حلاوته فى قابه وروى الحكيم البرمذي فى النوادرمن حديث على النظر الى محاسن المرأة سهم من سهام الليس فن صرف بصره عنمار رُقه الله عمادة يجد حلاوته اوروى أنونعيم في الحلية من حديث ابن عرنظر المؤمن في محاسن المرأة سهم من سهام الميس مسموم من تركهامن خشية الله ورجاء ماعنده آناه الله بذلك عبادة تبلغه اذنها وقد تقدم ذكرهذا الحديث مرارا (وهذاسهم يسدده الملعون ولانرس عنع منه) وينترسبه (الاتغميض الاجفان والهربمن صوبرميه) وقدروى الديلى من حديث أبي هريرة يقول الله تعالى ياأبن آدم ان نازدك بصرك الى بعض ماحرمت عليك فقد اعنتك عليه بطبقين فاطبقهم اعليه المديث (فانه برجه هذا السهم عن قوس الصور فاذا انقلبت عن صوب الصور لم بصبك سهمه) وامنت من شره (ألثالث تسلية النفس بالماحات من الجنس الذي بشتهنيه وذلك بالنكاخ) مع حليلته (فان كل مايشته يه ألطبع ففي الماحات من جنسه ما يغني عن المحظورمنه وهدناهو العد الابغ الانفع) والدواء

عالت معها فرحبه أو عالت فرجه ولكن ليس علك علمه أوعلك عسنه ولكن ليس علائ قلمه ونفسه اذلاتزال تحدثه عقتضنات الشهوات و اصرفه ذاك عن الواطبة على الذكروالفكر وألاعمال الصالحة فنقول قدقدمنا أنالصبرعبارةعنمصارعة باعث الدين مدع باعث الهوى وكل متصارعين أردناأن بغلب أحدهما الاستوفلاطر بقالنافيسه الاتقسو له من أردناان تكون له البد العليا وتضمعيف الاتخوفلزمنا ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة فاماياعث الشهوة فسسل تضعيفه ثلاثةأمورأحدها أننظر الىمادة قوتها وهىالاغذية الطيبةالحركة الشهوة منحيث نوعها ومنحث كثرتهاف الاعد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصادعند الافطار على طعام فلسل في نفسه صعمف في حنسه فعيروعن اللعم والاطعممةالهجة لاشهوة الثاني قطع أسبأته المهجة لافي الحال فانه اغا يهيم بالنظر الى مظان الشهوة اذالنظر يحرك

القاب والقلب يحرك الشهوة وهذا يحصل بالعزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة والفرار منها الاحكم الكلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسهوم من سهام ابليس وهو سهم يسدده الملعون ولا ترس عنع منه الا تغميض الاجفان أوالهروب من صوب ومه فانه انحار مى هذا السهم عن قوس الصور فاذ النقلبت عن صوب الصور لم يصبك سهمة الثالث تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشد تهم وذلك بالذكاح فان كل ما يشتهم الطابح ففي المباحات من جنسه ما يغني عن الحظورات منه وهدا هو العلاح الانفع في حق الاكثرفان قطع الغذاء يضعف عن سائر الاعمال عقد لا يقمع الشهوة في حق أكثر الرجال والدائ قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالباء غن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء فهذه ثلاثة أسباب فالعلاج الاول وهوقطع الطعام يضاهى قطع العلف عن المبيمة الجوح وعن المكاب الضارى ليضعف فتسقط قوّته والثاني يضاهى تغييب اللعم عن المكاب (٣٥) وتغييب الشعير عن المبيمة حتى لا تتحرك

واطنها يستمشاهدتها والثالث بضاهى تسليتها بشئ قلسل مماعسل المه طمعها حتى سقى معهامن القيوة ماتصدر به على التأديب وأماتقو بةباعث الدىن فاغماتكون بظريقن أجدهما اطماعه في فوائد الماهدة وغراتها فىالدىن والدنماوذاك ان مكترفكره فى الاخبار التي أوردنا هافى فضل الصروفي حسن عواقبه فىالدنياوالا خرة وفى الانران وابالصرعلى الصيبة أكثرهمافاتوانه يسس ذلك مغبوط بالصيمة اذفاته مالاسق معه الامدة الحماة وحصل له ما يبقي بعد مويّه أبد الدهرومن أسلم خسسا فىنفيس فلاينبغى أنحزن لفوات الحسيس في الحال وهدامناب المعارف وهومن الاعان فتارة نضعف وتارة يقوى فان قوى قوى ماعث الدى وهنعه ته يحاشديدا وأن ضمعف ضعفه وانماقوة الاعان بعرعنها بالبقين وهوالحرك لعزعة الصدير وأقل ماأوتى الناس الصر وعزعة اليقن والثانيان معودهداالباعث مصارعة

الاكبر (فيحق الاكثرفان قطع الغذاء) مطلقا (يضعف عن سائر الاعمال) الصالحة التي تستدعى الفوة (عُقد لاتقمع الشهوة في حق أكثر الرجال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم) بأنيها الناس (عليكم بالماءة) أى النكاح (فان لم يستطع فعلمه بالصوم فانه له و جاء) رواه الطعراني في الاوسط والضماء من حديث أنس وقد تقدم في كتاب النكاح (فهدندة للائة أسباب فالعلاج الاول وهوقطع الطعام بضاهي قطع العلف عن المهمة الجوح) أى العاصمة عن التأديب (وعن الكلب الضارى) أى اللهج ياً كل المالميد (ليضعف فتسقط قوّنه و) العلاج (الثاني يضاهي تغييب اللهم عن الكلب وتغييب الشعير عن المهمة حتى لا تتحرك بواطنها بسبب مشاهدتها) بالعين والحس (و) العدلاج (الشالث يضاهى تسليمًا بشئ قليل عما عمل المه طبعها حتى يبقى معها من القوة مانصر على التأديب) والرياضة (وأما تقوية باعث الدين فاعما يكون بطريقين أحدهما اطماعه في فوائد الجماهدة وعرائم افي الدين والدنيا) والقدرالواجبمنه تقويته بالوعد والوعيد أوعارأيته من البواعث الحادثة المقوية له الى أن يغلب وينتصر ويفوز بالخلع السنية الموعودةله (وذلك بان يكثر فكر وفي الاخبار التي أوردناهافي فضل الصبر وفى حسن عواقبه فى الدنياوالا منوة وفى الأثران ثواب الصبرعلى المصيبة أ كثر بمافات والهبسبب ذلك مغبوط بالمصيبة اذفاته مالايبتي معدالامدة الحياة وحصلله مايبتي بعدموته أبدالدهر ) كانه يشيرالي أثرابن عباس المتقدم انمن صبرعلى الصيبة عندالصدمة الاولى فله تسعمانة درجة تبعالصاحب القوت وقد تقدم الكلام عليه وان المروى من حديثه على خلاف ذلك (ومن أسلم خسيسافي نفيس فلا ينبغي أن بعزن بفوات الحسيس فى الحال وهذامن باب المعارف وهومن الاعدان) بالترغيب والترهيب وبالقضاء والقدرخيره وشره وحلوه ومره منالله تعالى والاعمان بهذا واجب والشريعة طافة بهذاوالقرآن من فاتحته الحاتمة ترغيب وترهب ونذ كبر يتذكر به اللبيب فاذا قر أالعبد القرآن بالتدو والاصغاء أحضرقليه وتفكر فهمارت الله تعمالي على الطاعات من الجزاء والسكر امأت وعلى المخالفات قوى اعمانه ويقينه والمهأشار المصنف بقوله (فتارة يضعف وتارة يقوى فان قوى قوى باعث ألدىن وهجه تهيجا شديداوان ضعف ضعفه وانماققة ألاعان يعبرعنها بالبقين وهوالحرك لعزعة الصبروأ قلماأوتى الناس الصروعز عة المقين كار وى ذلك من حديث شهر بن حوشب عن أبي امامة رفعه وقد تقدمذ كره واذاقوى يقينه انهزم كيدالشيطان وخزيه واذاقوى يقينه بالقضاء والقدرص برعلي ماابتلاه الله وان اتسعت معرفته حتى رى المصية نعمة حصل منه الشكر عوضاعن الصدروار تفع بذلك درجته عندالله تعالى (والثاني أن يعود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى قدر يجافل الاقلملا حتى يدرك لذة الظاءر بها فيستجرئ علماوتقوىمنته ) أى قوته (في مصارعتها فأن الاعتباد والممارسة للاعمال الشاقة بؤكد القوى التي تصدر عنها تلك الاعمال وأذلك تزيد قوّة الحمالين للاحمال الثقيلة (والفلاحين) لعاناة أعمال الاعراض (والمقاتلين) في الحروب (وبالجلة فقوّة الممارسين للاعمال الشاقة تزيد على قوّة الخياطين والعطارين) وهم الصيادلة (والفَّقهاء) في المدارس (والصالحين) في الزوايا (وذاك لان قواهم لم تما كد بالمارسة) والمزاولة (فالعلاج الاول بضاهي اطماع المصارع بالخلعة عند الغلبة ووعده بانواع الكرامة) والانعام (كاوعدفرعون محرته عند اغرائه اياهم عوسى) عليه السلام

باعث الهوى تدريجا قلي الاقليلاحق بدرك الدة الظفر م افيستعرئ عليه او تقوى منته في مصارعتها فان الاعتباد والممارسة الاعبال الشاقة توكد القوى التي تصدر منها تلك الاعبال والذلك تزيد فقرة الحالين والفلاحين و المقاتلين و بالحلة فقوة الممارسين الاعبال الشاقة تزيد على قوّة الخياطين والعطارين والفقهاء والصالحين وذلك لات واهم لم تتأكد بالممارسة فالعلاج الاوّل يضاهى اطماع المصارع بالخلعة عند الغلبة ووعده بانواع الكرامة كاوعد فرعون سعرته عنداغرائه اياهم عوسى

حيثقال وانكم اذا ان المقر بن والثانى بضاهى تعويد الصبى الذى يراد منه المصارعة والمقائلة عباشرة أسباب ذلك منذا اصباحثى بانس به ويستجرئ عليه وتقوى فيه منذ فن ترك بالكاية المجاهدة بالصبر ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة وان ضعفت ومن عود نفسه يخالفة الهوى غلبها مهما أراد فهذا منهاج العلاج في جيع أنواع الصبرولا يمكن استيفاؤه وأغما أشدها كف الباطن عن حديث النفس وانما بشتد الهوى غلبها مهما أراد فهذا منها حالفاهم وات الظاهرة وآثر العزلة وجلس المراقبة والذكر والفكر فان الوسواس لا بزال مجاذبه من جانب الى جانب وهذا لاعلاج له البينة الاقطع العلائق (٢٦) كاها ظاهر اوباطنا بالفرار عدن الاهل والولد والمال والجاه والرفقاء والاصدقاء ثم

(حبث قالوانكم اذالمن المقربين و) العملاج (الثاني أيضا بضاهي تعويد الصبي الذي يراد منه الصارعة والقاتلة مباشرة أسباب ذلك) منذرمن الصبا (حتى يأنس به و يستجرئ عليه وتقوى فيه منته فَن ثُولً بِأَلْكَايِهَ الجِمَاهدة بالصبرضعف فيه باعث الدين ولايقوى على الشهوة وان ضعنت ومن عود نفسه مخالفة الهوى علمهم اأراد فهذامنهاج العلاج فيجمع أنواع الصرم ولايمكن استيفاؤه وانما أشدها كف الباطن عن حديث النفس) وتوارد الهواجس على الخواطر (وانمايشتد ذلك على من تفرغ أه) بممسمة بالكلية (بان قع الشسهوات الظاهرة وآثر العزلة) والانفراد عن الخلق (وجلس المراقبة والذكر والفكرفان الوساوس لاتزال تجاذبه من جانب الى جانب) وتحول بينه وبين شغله (وهذالاعلاجه البتة الاقطع العلائق كلهاطاهراو باطناباللمرارعن الاهل وألولد والمال والجاه والرفقاء والاصدقاء) والاقارب والمعارف (ثم الاعترال) عنهم (الحراوية) من روايا البلد (بعد احرار قدر يسمير من القوت) يقيم به صلبه (وبعد القناعة به) واتخاذ رفيق صالح بعينه على أحواله (ثم ترك ذلك كاملايكني مالم تصر الهموم همأواحد اوهوالله تعالى) فلايكون له هم الاهو ولاشغل الابه (ثم اذاغلب ذلك على القلب فلايكني ذلك مالم يكن له عجال في الفكر وسير بالباطن في ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله تعدال فهدماوسائر أبواب معرفة الله تعدالي حتى اذا استولى ذلك على قلبه وغلب (دفع اشتغاله بذلك مجاذبة الشيطان ووسواسه) وما بغمر قلبه من همزاته (وان لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيمه الاالاوراد المتواصلة المرتبة في كل لحظة) أوفى كل وقت مخصوص (من القراءة والاذ كار والصاوات ويحتاج معذلك الى تكليف القلب الحضور) اذالقراءة والاذكار من غير حضور القلب لا تجدى نفعا (فان الفكر بالباطن هوالذي يستغرق القلب دون الاوراد الظاهرة) الجارية على اللسان في منزلة حديث النفس ( ثماذًا فعل ذلك كله لم يسلم من الاوقات الابعضها) أي بالشرط المذكور (اذلايحلوفي جميع أوقاته منحوادث تتحدد فتشغله عن الفكر والذكر من مرض وخوف وايذاء من أناس وطغيان من مخالط اذلا يستغنى عن مخالطة من يعينه في بعض أسباب المعيشة) بحسب الضرورة الطارئة (فهذا أحد الانواع الشاغلة)عن الذكروالفكر (وأماالنوع الثاني فهوضروري أشدضرو رة من الاول وهواشتغاله بالمطم واللبس وأسباب المعاش فان تهبئــةذلك أيضايحوج الى شغل ان تولاه بنفسه) يشغله عما هو بصدد (وان تولاه غيره فلايخاوعن شغل قلب بن يتولاه) في بعض الاحوال والاحيان ضرورة (ولكن بعد قطع العلائق كلهايسلم له أكثر الاوقات انلم تهجم بهملة و واقعة) من ملمات الدهر و وُقائعه (وفي تلك الاوقات بصفوالقلب) عن الكدر (ويتبسر الفكر) فيتوجه على قلبه بله كره وهو ذاكر و يراقب عليه (وينكشف فيه من أسرار الله تعالى في ملكوت السموات والارض مالا يقدر على عشر عشيره في زمان طويل لوكان مشغول القلب بالعلائق وذلك الانكشاف لاحدله فيقف عليه (والانتهاء الى هـذا) المقام (هو أقصى المقامات التي يمكن أن تنال

الاعمارال الىراوية بعد احرار قدر سيرمن القوت وبعد القناعةبهثم كلذلك لايكفي مالم تصرالهموم هما واحداوهوالله تعالى ثماذا غلب ذلك على القلب فـ ال يكفي ذلك مالم يكن له محال في الفكر وسير مالماطن فى ملد حسكوت السموات والارض وعائب صنعالله تعالى وسائرأ بواب معرفة الله تعالىحتى اذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله مذلك مجاذبة الشهمطان ووسواسةوان لم يكن له سير بالماطين فلا ينحميه الا الاوراد المتواصلة المترتبة في كل لحظة من القراءة والاذ كاروالصاوات ويحتاب معذلك الى تدكايف القلب الخضورفان الفكر بالباطن هوالذى ستغرق القلب دون الاو راد الظاهسرة ثم اذا فعل ذلك كلملم يسلمله منالاوقات الابعظ مهاأذ لايخاو في جميع أوقاته عن حوادث تقددفتشغله عسن الفكر والذكرمن مرض وخوف وابذاءمن

انسان وطغيان من مخالط اذلاً يستغنى عن مخالطة من يعينه في بعض أسباب العيشة فهذا أحد الانواع بالاكتساب المساب المساب المساب والمساب المساب المس

بالا كنساب والجهدة أمامقاد برماينكشف ومبالغ ما يردمن لطف الله أمالى فى الاحوال والاعلى فذلك بحرى الصدوه و بحسب الرزف فقد يقل الجهدو يجل الصدد وقد يطول الجهدو يقل الحفا والمعقل و راءهذا الاجتهاد على جدنبة من جذبات الرحن فانه اتوازى أعمال الثقل بن وليس ذلك باختيار العبد فع اختيار العبد فى أن يتعرض لذلك (٢٧) الجذبة بان يقطع عن قلبه جواذب

الدنيا فأن المحددوب الى أسسفل سافاين لاينعذب الى أعلى على نوكل مهموم بالدنيا فهومنحسدبالها فقطع العلائق الحاذية هو الراد بقوله ضلى الله عليه وسلمان لربكم في أيام دهركم نفعات ألافتعرضه الها وذلك لان تلك النفعات والجدنيات لهاأسبباب سمار ية اذقال الله تعالى وفى السماء رزقكم وما توعدون وهدذامن أعلى أنواع الرزق والامرور السماوية غائبيةعنافلا ندرى متى يىسرالله تعالى أسباب الرزق فاعلمناالا تفريغ الحسل والانتظار لنزول الرحة وباوغ الكتاب أحله كالذي يصلح الارض وينقبهامن الحشيش ويبث البذرفهاوكلذاكلا ينفعه الاعطر ولابدرىمي بقدر الله أسباب المطر الاأنه شق بفضل الله تعالى و رحته اله لايخلى سنة عنمطرفكذاك قلما تخاوسمة وشهر واوم عن حددية من الجديات ونفيفة من النفعات فسنعى أن ركون العبد قد طهر القلب عن حشيش الشهوات ونذر فسه شر الارادة والاخسلاص

بالاكتساب والجهد) بقدر الطاقة البشرية (فاما مقاد برماينكشف ومبالغ مأيرادمن لطف الله في الاعمال والاحوال فذلك يحرى محرى الصيد وهو بعسب الرزق القسوم (فقد يقل الجهد ويجل الصد) أى بعظم وذلك فضل الله بؤتيه من بشاء (وقد بطول الجهد ويقل الحظ) فلاينال مقدارجهد والعول وراعهذا الاجتهاد على حذبة من حذبات الرحل فانه اتوازى أعمال الثقلين ) وعلى هذا بناء ساول الشيخ أبى على الفارمدى قدس سره وهوشيخ المصنف فالجذب عنده مقدم على السلول واليه ذهب بعض الشيوخ في الطريقة العلية النقشبندية ومن يتبسر له هذا الحال أولايام رونه عراقبة الجلالة ثم بذكر النفى والأثبات وذهب بعضهم الحان السلوك مقدم على الجذب وان الجسذب نتيجة السلوك فن قال بذلك يأم المربدأ ولابذكر النفي والاثبات ثم بمراقبة الجلالة (وليسذلك باختيار العبد) أي حصول الجذبة الالهية لكونه من وارادات الحق (نعم اختيار العبسد في ان يتعرض لتلك الجذبة بان يقطع عن قلبه جواذب الدنيا) فيتخلى عنها فبكون حريا بورودا لجدنية الالهية اليه (قان الجذوب الى أسفل السافلين لاينجذب الى أعلى عليين وكل منهوم على الدنيا) حريص على تعصلها (فهومنجذب الم) لا يلوى على غيرها (فقطع العملائق الجاذبة هوالمراد بقوله صلى الله عامهوسلم ان لربكم في أيام دهركم نفحات الافتعرضوا لها) رواه الطيراني في الكبير وابن النجار من حديث محدين سلة بلفظ فتعرضواله لعله ان تصييكم نفحة منهافلا تشقون بعده أبدا وقد تقدم في الجعهة والمراد بالنفعات هنا التحليات المقربات والتعرض لها بتطهير القلب وتزكيتهمن الاكدار والاخلاق الذميمة والطلب منهفي كلوقت فانه لايدري فيأي وقت يُكُونُ فَتَحْخُرُانُ النَّيْ (وَذَلِكُلانَ تَلِكُ النَّفُعَاتُ والجَّذَباتِ لَهَا أَسِبابِ مماو يَهُ اذْقَال تَعَالَى وَفَي السماء رزقكم وماتوعدون) والرزقر زفان ظاهر وهي الاقوات والاطعمة وذلك الطواهر وهي الابدان وباطن وهي العارف والمكاشفات وذلك القلوب والاسرار (وهذامن أعلى أنواع الرزق) وأشرفها فانتمرته حماة الابدو عُرة الرزق الظاهر قوة الجسد الى مدة قريبة الامد والله تعالى هوالمتولى بخلق الرزقين والمتفضل بالابصال الى كاد الفريقين (والامو رالسماوية غائبة عنا فلاندرى مني ييسرالله تعالى أسباب الرزق) المعنوي (فماعلينا الاتفر رغ المحل) عن المشعلات (والانتظار لنزول الرحة) فيسه (و بلوغ المكتاب أجله) أى منتهاه الذى قدرله (كالذى يصلح الارض وينقيها من الحشيش و يبث فهما البذروكل ذلك لاينفعه) وفي نسخة لاينفعها (الأبمطر ولابدري متى يقدرالله أسباب المطر الاانه يثق بغضل الله تعالى ورحته أن لايخلي سنة عن مطر ) كاحرت به سنته ( فكذلك قلما يخاو سنة وشهر و يوم عن جذبة من الجذبات) الالهية (ونفعة من النفعات) الرحمانية (فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب عن حشيش الشهوات وبذرفها بذر الارادة والاخلاص وعرضه لهاب رياح الرحة وكايقوى انتظار الامطار فىأوقات الربيع وعند ظهو رالغيث فيقوى انتظار تلك النفعات فى الاوقات الشريفة وعند اجتماع الهم وتساعد القاوب كافى يوم عرفة ويوم الجعة وأيام رمضان ) فان هذه أيام شريفة وأوقات منيفة نحتمع فبهاالهموم وتتوجه القاوب يحضورها الىالله تعالى فانتظار النفعات الالهبة يكون قويا (فان الهمم والازغاس أسباب بحكم تقدر رالله لاستدرار) اخد الق (رحمته) وفيوضاته (حتى) انه (تستدر بها) أى بالهمم والانفاس (الامطارف أوقات الاستسقاء) عند حصول الحدب (وهي لاستدرار أمطارالكاشفات) الالهية (ولطائف المعارف) السجانية (من خرائن الملكوت) الغيبية (أشدمناسبة

وعرضه لهابرياح الرحة وكايقوى انتظار الامطار فى أوقات الرسع وعند ظهور الغيم فيقوى انتظار تلك النفعات فى الاوقات الشريفة وعند اجتماع الهمم وتساعد القساوب كافى ومعرفة ويوم الجعة وأيام رمضان فات الهمم والانفاس أسباب بحكم تقديرا لله تعالى لاستدران وحند حتى تستدر بها الامطار فى أوقات الاستسقاء وهى لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن المستسقاء وهى لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن المستسقاء وهى لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن المستسقاء وهى لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن المستسقاء وهى لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن المستسقاء وهي المستسقاء وهي المستسقاء والمستسقان ولطائف المعارف من خزائن المستسقان والمستسقان والمس

منه الاستدرارة طرات الماء واستجرار الغوم من أقما الجمال والمجار بل الاحوال والمكاشفات ماضرة معانى قلبان واغما أنت مشغول عنها بعد الاثقال وشهوا تك فصار ذلك حجابا بينك وبينها فلا تحتاج الاالى ان تنكسر الشهوة و برفع الحجاب فتشرق أنوار العارف من ماطن القلب واظهار ماء الارض بحفر القنى أسهل (٣٨) وأقرب من استنزال الماء البهامن مكان بعيد منخفض عنها ولكونه حاضراف القلب

منها لاستدرار قطرات الماء) عن السماء (واستحرار الغيوم من أقطار الجدار والجبال بل الاحوال والمكاشفات حاضرة معك فى قلبك وانحا أنت مشغول عنها بعلائقك وشهواتك فصار ذلك عامارينك وبينها فلاتحتاج) الى شي من خارج (الاالى ان تنكمم الشهوة) والشبق (و رفع الجاب فتشرق أنوار المعارف) المتنوعة (من باطن القلب) تمايلي عالم الملكوت (واظهار ماء الارض بحفر القني أسلهل وأقر بمن استنزال الماءاليها منمكان بعيد منخفض عنها) وأولى بوصف الدوام والثبات لحصول الامدادات التي لاتنقطع اذ المستنزل من المكان الا خرف دينقطع ولايثبت (ولكونه حاضرا فى القلب ومنسما بالشغل عنه سمى الله تعلى جميع معارف الاعلن) ذكر ا (وتذكراً) وتذكرة وذكرى (فقال تعلى انانيحن نزلناالذ كرواناله لحافظون) والمرادبه القرآن لكونه يذكر باللسان وبالقلب (وقال تعمالي واستذكر أولو الالباب) أى استعظوا (وقال تعالى واقد يسرنا القرآن للذكرفهل من مدكر) ولا يكون الذكر الابعد النسيان وقال تعالى ان فى ذلك تذكرة وقال تعالى ان فى ذلك لذكرى (فهذا هو علاج الصبرعن الوساوس والشواغل) الجاذبة من طريق الحق (وهوآخردر جات الصبر) وأشدها على السااكبنوفيها تزل أقدام الاقوياء فضلاعن الضعفاء (واعماً الصبرعن العلائق كلهامقدم على الصبرعن اللواطر) فاذا فرغمنها أستقبله هذا الباب العظيم الهائل فانوجد شيخا كأملا فليعتصم به ولايفارقه وهو بعدهذا المنزل اماهالك أومالك لانه برى الخواطرتأتيه كامواج البحر تبهر أبصار القاوب رؤيتها فكيف التوسط فى لجعها ومن أجل هذه (قال الجنيد) قدس سره (المسيرمن الدنيا إلى الا تحق سهل) هين (على المؤمن وهجران الحلق في حب الحق شديدوالمسير من النفس الى الله تعمالي صعب شديد والصرمع الله أشد) هكذا رواه القشيرى فى الرسالة سماعا عن أبي عبد الرحن السلى قال سمعت الحسين بن على يقول معتجعفر من محد يقول معت الجنيد يقول فذكره والمعنى الالسير من الدنيا سهل وان كأن فمه صعورة مّا من حمث فراق محموره وذلك الكال الجزاء وهعران الحلق في طاعة الله شديد لخالفته هوى النفس من حظوظها والمسيرمن النفس بعدم الالتفات لهواهاالي الله تعلى بالعمل المحض أمره شديد المخالفة المذكورة والصعمع الله حتى لا رجع الصار الى الالتفات لهواها أشدعما ذكر (فذكر شدة الصرعن شواغل القلب مُشدة هعران الخلق) فانظر فا أغز رعله فاله ليس في الطريق عائق رابع الماالعائق الاول للدنياو العائق الثماني اقبال الخلق على المريدو العائق الثالث حوم الشياطين بين القلب وبين الملكوت وليس له علاج الا الاعتماد على الله ثم الاعتصام بالشيخ المفيد ثم الاقبال على معانى الذكر بكنه الهمة فن كان لله كان الله المتحقيقه العلائق ما استطاع فانه لامطمع في الورع قبل القناعة ولافى الزهد قبل الورع ولافى فراغ القلب قبل الزهد ولافى الفكر قبل العرفة ولافى المعرفة قبل الفكر ولافي المحبة قبل المعرفة (وأشدالعلائق على النفس علقة الحلق وحب الجاه فات النة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستتباع أغلث اللذات فى الدنيا على نفوس العقلاء وكيف لا يكون أعلى اللذات ومطلوبها صفةمن صفات الله تعالى وهى الربو بية والربو بية يحبو بة ومطلوبة بالطبع للقلب لما فيه من المناسبة لامو والربو بية وعنه العبارة بقوله تعالى قل الروح من أمروب وليس القلب مذموما على حبه ذلك وانما هومذموم على غلط وقع له بسبب تغر برالشيطان اللعين المبعد) من رحة الله تعمالي (عن عالم الامر انحسده على كونه من عالم الامر فاضله وأغواه) عن طر بق الرشد (وكيف يكون

ومنسسابالشغل عنهسى الله تعالى جمع معارف الاعمان تذكر اقفال تعالى انانعن نزلناالذكر واناله افظرون وقال تعالى ولمتذكر أولو الالباب وقال تعالى ولقدسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهذا هوعلاج الصبرعن الوساوس والشواغل وهوآ خردرحات الصيرواغا الصيرعن العلائق كلها مقدم على الصمرعن الخواطر قال الجند رجهالله السيرمن الدندالي الاسخرة سهل على المؤمن وهيران الخلق في حبالحقشدندوالسيرمن النفس الىالله تعالى صعب شديد والصبرمع اللهأشد فدذكر شدةالصرعن شواغيل القلب ثمثيدة هعيران الخلق وأشيد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه فان لذة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستباع أغلب الدات فالدنساءل نفوس العقلاء وكيف لا تكون أغلب اللذات ومطاوح اصفقمن صفات الله تعالى وهي الروسةوالروسة الحدوية ومطاو بة بالطبع القلب لمافسهمن المناسمة لامور

الربوبية وعندة العبارة بقوله تعالى قل الروح من أمرربي وليسبب تغرير الشيطان اللعين المبعد عن عالم الامراذ حسده على كونه من عالم الامراذ حسده على كونه من عالم الامراذ أغواء وكيف يكون المسلم والمسلم و

مذموما عليه وهو يطلب سعادة الآخوة فليس يطلب الابقاء لافناء فيه وعز الاذل فيه وأ منا لاخوف فيه وغنى لافقر فيه وكالالا نقصان فيه وهده كلها من أوصاف الربو بية وليس مذموما على طلب ذلك بل حق كل عبد أن يطلب ملسكا عظم الا آخوله وطالب الملك طالب للعلو والعز والكل لا يحالة ولكن المائد ملكان ملك مشوب بانواع الاتلام وملحوق (٣٩) بسرعة الانصرام ولكنه عاجل وهو

فى الدنما وملك مخلددام لايشو به كدر ولا ألم ولا بقطعه قاطع والكنه آحل وقددخلق الانسان عولا راغبا فىالعاحدلة فعاء الشيهطان وتوسيل المه واسطة العلة التي في طبعه فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة وتوسل البه بواسطة الحق فوعده بالغرور فى الا تنوة ومناهم عملان الدنما ملك الأخرة كماقال صلى الله علمه وسلو والاحق منأتبع نفسههواهاوعي على الله الاماني فأنخدع الخذول بغر ورءواشتغل بطلب عسر الدنياوملكها على قدرامكانه ولم يتدل الموفق تحمل غرورماذعلم مداخل مكره فاعرضعن العاجلة فعمرعن الخذولين مقوله تعالى كالدرل تعبون العاجلة وتدرون الاتخرة وقال تعالى ان هولاء يعبون \_ العاجلة ويذر وتوراعهم وماثقم الاوقال تعالى فاعرض عن تولى عن ذكر ناولم ود الاالحياة الدنياذ لكمبلغهم من العلم ولما استطارمكر الشيطانفي كأفةا كلق أرسل الله الملائكة الى الرسل وأوحوا المهماتم

مذموما عليه وهو يطاب سعادة الاحرة) وهو أعلى النسع الموهوبة وأشرفها (ومن يطلب سعادة لا خرة ليس بطلب الابقاء لافناءفيه وعز الاذلفيه وأمنالاخوف فيه وغنى لافقر فيه وكالا لانقصان فيه) اوقدرة لاعز فهاوعل الاجهل فمهوالمه الاشارة بقوله تعالى وأماالذين سعدوا ففي الجنه الآية ولاعكن الوصول الذاك الاباكنساب الفضائل النفيسة واستعمالها (وهذه كلهامن أوصاف الربو بمةوليس مذموما على طلب ذلك بلحق كل عبدان بطلب ملكا عظم الا آخراه وطالب الملك طالب العز والعاو والسكال لا الله واكن الملك ملكان ملك مشوب بأنواع الالام) والاكدار (وملحوق بسرعة الانصرام) أي الانقطاع (واكنه عاجل وهوفي الدنيا وملك مخلددائم لايشويه كدر ولاألم) أي لا يخالطه (ولا يقطعه قاطع ولكنه آجل) أي منأخر (وقدخلق الانسان عولاراغمافي العاجلة) كافينص القرآن (فاء الشيطان وتوصل المه بواسطة العجلة التي في طبعه فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة وتوسل المه بواسطة الحق) وهوفساد جوهر العقل (فوعده بالغرورني الآخرة ومناهم ملك الدنياماك الاخرة كما قال صلى الله على وسلم الكيس من دان نفسه وعل لما بعد الموت والاحق) وفي رواية والفاحر (من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني رواه أحد والترمذي وابن ماجه من حديث شداد بن أوس وقد تقدم (فانتخدع المخذول بغر ورهوا شتغل بطلب عز الدنيا وملكهاعلى قدر امكانه ولم يندل الموفق بحبل غروره) ولم يتخدع (اذعلمداخل مكره)ومطاوى خدعه (فاعرض عن العاجلة فعبرعن المخذولين وقيل) وفي نسخة قعبرتعالى عن المخدولين وقال ( كلا بل يحبون العاجدلة ويذرون الآخرة) أى يدعونها (وقال تعالى انهؤلاء يعبون الماجلة ويذرون وواءهم وماثقيلا وقال تعالى فأعرض عن تولىعن ذكر ناولم رد الاالحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلى) في آيات كشيرة تشير الى أحوال الخذولين عن آثر الدنياعلى الاسترة (ولما استطار مكر الشيطان في كافة الحلق) وانتشر خدعه اياهم (أرسل الله الملائكة الى الرسل) علمهم السلام (وأو حي) وفي نسخة فاوحوا (البهم ماتم على الخلق من اهملك العدوواغوائه) واضلله (فاشتغاوابدعوة الخلق الى الله الحقيقي عن الله المجازى الذي لا أصلله ان سلم) من الكدورات (ولا دوامله أصلا فنادوافهم) عا حكى الله تعالى عنهم في كتابه العزيز (يا أبها الذين آمنوا مالكم اذاقيل لكم النفروا في سبيل الله) أي في جهاد أعداء الله (اناقلتم الى الارض) فأمتنعتم من الخروج (أرضيتم بالحماة الدنيامن الأخوة فأمناع الحياة الدنيا فىالأشخوة الاقليل فالنوراة والانجيل والزبور والفرآن وصف موسى) عليه السلام (وكل كتاب منزل ما أزل الالدعوة الخلق الى الملك الدائم الخاد) روى عبد بنجيد وابن مردويه وأبونعيم وابن عساكر من حديث أبي ذر قال قلت يارسول الله كم أنزل الله من كتاب قال مائة كابوأو بعة كتب أنزل على شيث خسين عديفة وعلى ادر يس ثلاثين وعلى الراهيم عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صائف وأنزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان قلت بأرسول الله فاكانت صفاراهم قالأمثال كاوافلت فاكانت صحف موسى قال كانت عبرا كلهاقلت فهل أتزل الله عليك شأما كان في صف الراهيم وموسى قال نع قد أفلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى بل تؤثرون الحماة الدنيا والا تخرة خير وأبقى انهذا افي العف الاولى صعف ابراهيم وموسى (والرادمنهم أن يكو نواملوكا فى الدنيا ملوكافى الآخرة اما. لك الدنيا فبالزهدفها والقناعة باليسيرمنها) بقدرما يبلغه الى الآخرة

على الخلق من اهلك العدو واغوائه فاشتغلوا بدعوة الخلق الى اللف الحقدق عن الملك المجازى الذى لا أصل له ان سلم ولادوام له أصلافنادوا في الخلق من المسلم الله الما الله الما الله الما الله الما الذين آمنوا ما المحكم اذا قبيل الكه الأرابية الما الله الما الله الما الله الما الله المنافق المنافقة ا

وأمامك الا خرة فبالقرب من الله تعالى بدرك بقاء لافناء فيه وعز الاذل فيه وقرة عن أخليت في هذا العالم لا تعلها نفس من النفوس والمسيطان بدعوهم الى ملك الدنيالة بمان ملك الا تنوة بفوت به اذالدنيا والآخرة ضر بان ولعله بان الدنيالا تسلم أو كانت تسلم المان يحسده أيضا ولكر ملك الدنيالا يحلوه والمائم المنازعات والمكدرات وطول الهموم في التدبيرات وكذا سائر أسباب الجاهم مهما تسلم وتتم الاسباب بنقضي العمر حتى اذا أخد ذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادر ون عليها أنها أمن السماء فاختلط به نمات حصدا كان لم تعن بالامس فضرب الله تعالى لهامت الدفها لناما أن كان من المسلمان عليه فالمناث المناف والمناف والمناف الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نمات الارض و أصبح هشيم تدروه (٤٠) الرياح والزهد في الدنيا كمان ما كان ما كان المسلمان عليه فو مده في الدنيا كاء أنزلناه من السماء فو مده في الدنيا كان ما كان ما كان المسلمان عليه فو مده في الدنيا كان المناف و الشمال و المناف و المناف

(وأماملك الانحرة فبالقرب من الله تعالى يدرك بقاء لافناء فيموعز الاذل فيه وقرة عين أخفيت في هذا العالم لا تعلها نفس من النفوس) يشيراني قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون (والشيطان قديدعوهم الىملك الدنيا لعلمان ملك الانترة يفوتبه اذالدنيا والانترة ضرتان) أى بمزلتهما أن أرضيت احداهما مخطت الاخرى وهكذام شلهما على رضي الله عنه وتقدم في كاب العلم (ولعله بان الدنيا لانساله أيضا) لانه يفارقها عن قرب (ولو كانت تسلم لكان يحسده أيضا ولكنماك ألدنها لايخهاو عن المنازعات والمكدرات وطول الهموم في التدبيرات وكذلك سائر أسباب الجاه) والرياسات (ثم مهما تسلم وتتم الاسباب) لما يوافق راحته وهواه (ينقضي العمر) وينتما (حتى اذا أخذت الأرض زخوفها وازينت وظن أهلها انهم قادر ونعلبها أتاهاأم فالبدلا أونهارا فعلناها حصدا) أي محصودا منكسرا (كان لم تغن بالامس فضرب الله تعالى لهامثلافقال واضرب لهم مث ل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلطيه نبات الارض فاصبح هشما) أي يابسامتكسرا (تذروه الرياح) وكان الله على كل شي مقتدرا (والزهد في الدنيا لمان كان ملكا عاضرا حسد والشيطان عُليه فصده عنه ) أي منعه (ومعنى الزهدأت عالَ العبدشهونه وغضبه فينقادان لباعث الدين ولاشارة الاعمان) فلا تخالفان مقتضاهمما (وهذا ملك بالاستعقاق اذبه بصير صاحبه حوا) كاملا (و باستملاء الشهوة عليه وصبر عبد الفرحه و بطنه وسائر أغراضه ) ومهدماته (فيكون مسخراً مثل الهيمة علوكا يستعره زمام الشهوة آخذا بمغتنقه) أى حلقومه (الى حيث يريدو يهوى فياأ عظم اغترار الانسان اذطن انه ينال الملك بان يصير مملوكا و ينال الربو بية بان يصير عبدا ومشل هذا هل يكون الا معكوسا في الدنيا منكوسافي الا تخرة) مكاعلي وجهه (ولهذا قال بعض الماوك ابعض الزهاد هل من حاجة) الثاليذا (قال كيف أطاب منك حاجة وملكى أعظم من ما كك قال) كيف ذلك (قال من أنت عبد فهو عبدى فقال كيفذاك قال أنت عبدشهوتك وغضبك وفرجك وبطنك وقدملكت هؤلاء كلهم فهم عبيدى فهذا اذا هواللك في الدنما وهوالذي يسوق الى الماك في الا خرة فالخسد وعون بغرور الشسطان خسروا الدنما والأخرة جمعا والذبن وفقوا للاشتداد على الصراط المستقيم) فلم يفرطوا ولم يفرطوا (فازوا بالدنيا والأحرة جيعا فأذا عرفت الآن معني الملا والربوبيمة ومعنى التسعر والعمودية ومدخسل الغلط) والأشنباه (فىذلك وكيف تعميه الشيطان وتلبيسه) وخدعه ومكره (فبسهل عليك النزوع من الملك والجاه والاعراض عنهما والصبرعند فواته اذتصر بنركه ملكافي الحال ونرجو بهماكافي الآخوة ومن كوشف م ذه الامور بعدان ألف الجاه وأنس به ورسخ فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلا يكفيه فى الع ـ الاج عردالعلم والكشف بللابدوان بضيف البه العمل وعله فى ثلاثة أمو رأحدهاان بهرب عن موصع

الزهد انعلك العبدشهوته وغضبه فسنقاد أن لباعث الدن واشارة الاعان وهذاماك بالاستعقاق اذبه بصيرصاحبه حراوماستملاء الشهوة عليه اصبرعبدا لفرجمه وبطنمه وسائر اغراضمه فمكون مسخرا مثلاليهيمة ماوكايستعره زمام الشهوة آخذا بمغتنقه الىحيث ريدو يهوى فيا أعظم اغترار الانسان اذ كان أنه ينال الملك بان يصير ملوكاو ينالالر نوسةمان يصير عبدا ومثل هذاهل مكون الامعكو سافي الدنما منكوسافي الاسخرة ولهذا قال بعض الماوك ليعض الزهاده\_ل من عاحة قال كيف أطاب منسان حاحة وملكي أعظم من ماكك فقال كيف قال من أنت عبده فهوعبدلى فقال كيف ذلك فال أنت عيد شهو تك وغضبك وفرحك وبطانك وقدملكت هؤلاء

كاهم فهم عبيد فى فهذا اذاهو الملك فى الدنيا وهو الذى يسوق الى اللك فى الا خوة فالخدوعون اباه بغر ورالشيطات خسر واالدنيا والا خوة جيعا والذين وفقو اللاشتداد على الصراط المستقيم فاز وابالدنيا والا خوة جيعا فاذاعرفت الات معنى الملك والربوبية ومعنى التسخير والعبودية ومدخل الغلط فى ذلك وكيفية تعمية الشيطان و تلبيسه يسهل عليك النزوع عن الملك والجاه والاعراض عنه والصبر عند فواته اذتصب برتر كهملكا فى الحالوترجو به ملكانى الا خوة ومن كوشف م ذه الامور بعدان ألف الجاه وأنس به ورسخت فيسه بالعادة مباشرة أسبابه فلا يكفيه فى العلاج مجرد العلم والكشف بل لا بدوأن بضيف المه العمل وعله فى ثلاثة أمور أحدها أن يهرب عن موضع

الجاه كالايشاهداسبابه فيعسر عليه الصبرمغ الاسباب كأيهر بمن غلبته الشهوة عن مشاهدة الصورالحركة ومن لم يفعل هذا فقد كفر نعسمة الله في سبعة الارض اذ قال تعالى أم تكن أرض الله واسعة فتهاجي وافيها به الثانى ان يكاف فسه في أعياله أفعالا تخالف مااعتاده في مسمد الله في التبيد لله وزى الحشمة بزى التواضع وكذلك كل هيئة وحال وفعل في مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعود كان يعتاده وفاء عقنضى جاهه فينبغى ان يبدلها بنقائضها حتى برسخ باعتياد ذلك ضدمار سيخ فيه من (٤١) قبل اعتياد ضده فلامعنى للمعالجة الا

المضادة \* الثالث أن رعى فىذلك النلطف والتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة الى الطرف الاقصى من السيذل فان الطبع نفو رولاعكن نقلهعن اخلاقه الابالندريج فبرك البعض ويسلي نفسه بالبعض عماذاقنعت نفسه مذلك البعض التدائرك البعض من ذلك البعض الىان يقنع بالبقية وهكذا يفعل شيافشيأالى ان يقمع ال الصفات التي رسخت فيه والىهذا التدريج الاشارة بقوله صلى الله علىه وسلمان هذاالدسمتن فاوغلفه مرفق ولاتبغض الى نفسك عبادة الله فان المنت لاأرضا قطعولاطهرا أبق والسه الاشارة بقوله علىه السلام لاتشادوا هذا الدين فان من نشاده بغلبه فأذا ماذكرناه منعلاج الصعر عنالوسواس وعن الشهوة وعن الحاه أضفه الى ماذكرناه منقوانين طرق الجاهدة في كاب رياضة النفس من ر بع المهلكات فاتخده دستورك لتعرفيه علاج الصرفي جيع الاقسام التي فصلناهامن قبل فان تفصل

الجاهحتى لايشاهد أسبابه فيعسر عليه الصبرمع الاسباب كايهرب من غلبته الشهوة عن مشاهدة الصور) الحسان (الحركة الشهوة ومن لم يفعل هذافقد كفرنع مة الله في سعة الارض اذقال الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر وافيها الثاني أن يكاف نفسه في أعماله افعالا تخالف مااعتاده فيبدل التكاف بالتبذل) وهو خلاف التصوّن (وزى الحشمة رزى التواضع وكذلك كل هيئة وعال وفعل في مسكن وملبس ومطعم وقبام وقعود كان يعتاده وفاء بمقنضي جاهه فينبغي ان يبدلها بمايناقضها) وفي نسخة بنقائضها (حتى يترسخ باعتيادذاك ضدما فدرسخ فيهمن قبل باعتياد ضده فلامعنى المعالجة الاالمضادة الثالثان رعى فىذلك التلطف والتدريج فلاينتقل دفعة واحدة الى الطرف الاقصى من التبذل) وترك التكاف (فان الطبع نفور ولاعكن نقله عن أخلاقه الابالتدريج فيترك البعض ويسلى نفسه بالبعض ثم اذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعض من ذلك البعض الى ان يقنع بالبقية وهكذا يفعل شيأ فشيأ الى ان يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه والى هذا الندريج الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين منين أى صلب شديد (فاوغل فيمرفق) أى سرفيه من غير تحمل مالا تطبق والا بغال السير الشديد والوُّغُولُ الْدَحُولُ فَي الشَّيُّ (ولا تبغضُ الى نفسان عبادة الله تعالى فان المنبت) وهو من انقطع به في السفر وعطبت راحلته (الأرضاقطع والاطهراأبق) أى فلاهوقطع الارض التي قصدها والاهوأ بفي ظهره منتفعه رواه أحد والبزار والبهق والعسكرى في الامثال من حديث حامر وضعف وقدروى مختصرا من مند ث أنس ان هذا الدين منن فاوغلوا فيهرفق رواه هكذا أحد والضياء ويروى أن هـذا الدين متين فاوغل فيه مرفق ولاتكرهواعباده الله ألى عباده فان المنبت لايقطع سفراولا يستبق ظهرارواه البهتي منحديت عائشة و مروى أيضامثل سياف المصنف آلاانه قال بعدقوله مرفق ولا تبغض الى نفسك عبادة ربك فان المنيت لاسفراقطع ولاظهرا أبتي فاعمل عمل امرئ بظن انالن عوت أبدا واحد رحذر من يخشى أن عوت غدا وفي لفظ يظن اله لن عوت الاهرمارواه البه في والعسكري من حديث ابن عمر وقال البهق روى هذا الحديث من طرق موصولاوم سلاوم فوعاوم وقوفا وفيه اضطراب ورج الحارى في التار يخ ارساله وقد تقدم في كتاب ترتيب الاوراد (وبقوله صلى الله عليه وسلم لاتشادواهـذا الدن فان من بشاده بغلبه) رواه العظارى من حديث أبي هر مرة بلفظ لن بشادهذا الدين أحد الاغلبه فسددوا وقار بواوقد تقدم ايضافى كتاب ترتيب الاوراد (فاذاماذ كرناه فىعلاج الصدرعن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه أضفه الى ماذ كرنا من قوانين طرق الجاهدة فى كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات واتخذه دستورك لتعرف بهءلاج الصبرفي جميع الاقسام التي فصلناهامن قبل فان تفصيل الا الحاديطول ومن راعى التدريج) والتلطف ( يرقى به الصبرالي حالة لايشق عليه الصبردونه كما كان يشق عليه الصبر معه فتنعكس أموره فيصيرها كأن محبو باعذله ممقو تاوما كان مكروها عنده مشربا هنياً لايصبرعنه وهذا لايعرف الابالتجرية والذوق) الصحيح (وله نظيرفي العادات فان الصي محمل على التعلم فى الابتداء تهرا) عليه (فيشق عليه الصبرعن اللعب والصبرمع العلم حتى اذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم أنقلب الامرفصار يشق عليه الصبرعن ألعلم والصبرعلى اللعب والى هذا يشيرما حصكى عن بعض

( 7 \_ (اتحاف السادة المتقين) ب تاسع ) الاحديطول ومن راعى التدريج ترقى به الصبر الى حال بشق عليه الصبيدونه كان بشق عليه الصبيدة على الموره في من ما كان بشق عليه الصبير عنده على المعرف الأبالتحربة والذوق وله نظير في العادات فان الصبي محمل على التعلم في الابتداء قهرا في شق عليه الصبر عن اللعب والصبر مع العدم حتى اذا انفقت بصبرته وأنس بالعلم انقلب الامرة صاريش عليه الصبر عن العلم والصبر على اللعب والى هذا بشير ما حتى عن بعض من العلم الما العلم العلم والمناسبة على المعب والى هذا بشير ما حتى عن بعض من العلم الما العلم العلم العلم العلم العلم العلم والمناسبة على العلم والما العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم والمناسبة على المناسبة على العلم والمناسبة على المناسبة على المناسبة على العلم والمناسبة على العلم والمناسبة على العلم والمناسبة على المناسبة على الم

العارفين اله سال) أبابكر (الشبلي) قدس سره (في الصبرايه أشد فقال الصبر في الله) وهو الصبر على تغيير الاخلاف المذمومة والاتصاف بالمحمودة والاشتغال بانواع الطاعات (فقاللاقال الصبرية) تعالى وهو المنافية وهو أن يبعد الله العبد عند تقريبه المه في المراب ويتمرغ في المراب (فل الصبرة المنافية وهو أن يبعد الله العبد ولا سماع ذكره فهذا الصبر وهد المنافية والمنافية والمنافية

كل ذلك نقله القشيرى (وفيل الصبريقه عناء) أى مشقة وكلفة (والصبر بالله بقاء) أى عون منه (والصبر مع الله وفاء) لما المتحربه (والصبرعن الله حفاء) أى بعد واعراض عند بقله القشيرى و زاد بعد قوله بقاء والصبرف الله بلاء أى اختبار والمتحان على نزل من القضاء (وقد قيل فى ذلك) شعر

(والصبرعنك فذموم عواقبه \* والصبرف سائر الاشياء محود)

انقله القشيرى وأوردأيضا

وَكِيفُ الصِرِ عَن حل مَنى \* بِمَــنزلَةُ الْبِينِ مِن الشَّمَـالُ الْمُن مِن الشَّمَـالُ اذَا لَعِبِ الرَّبِالُ بَكُلُّ شَيْ \* رأيت الحبيلعب بالرّجالُ (دقيل أيضاً) (والصبر يحمد في المواطن كلها \* الاعليـــك فا له لا يحمد)

أورده القشيرى بعد قوله وقال يحيى معاذالرازى صبرالحمين أشد من صبرالزاهدين واعباكيف يصبر ون وأنشد فذكره وقال الشيخ عبدالله الانصارى ومن أضعف الصبرالصبرلة وهو صبرالعامة وفوقه الصبر بالله السبر بالله وهو صبرالم يدين وفوقه الصبرعلى أحكام الله وهو صبر السالكين ومعنى كلامه ان صبرا العامة لله أى رجاء ثوابه وخوف عقابه وصبرالريدين بالله أى بقوة الله ومعونته مهم لا برون لانفسه صبراولاقوة علمه بل طالهم المحقق بلاحول ولاقوة الابالله علما ومعرفة وحالا وفوقها الصبر غلى الله أى على أحكامه هذا تقر بركلامه قال صاحب البصائر والصواب ان الصبراله فوق الصبر بالله وأعلى درجة وأحل شائافان الصبرية متعلق بالالهيدة والصبرية متعلق بالالهيدة والصبرية منعلق بريوبيته وما تعلق بالالهية أكل وأعلى عما تعلق والوسياة مرادة الغيرهاولان الصبريه مشترك بين المؤمن والكافر والبروالفاح فيكل من شهد الحقيقة والوسياة مرادة الغيرهاولان الصبريه مشترك بين المؤمن والكافر والبروالفاح فيكل من شهد الحقيقة الكونية صبريه وأما الصبرية فيذلك وقد يكون في مكروه أومماح قابن مرضى لديه والصديق في مكروه أومماح قابن هذا من هذا وأمانسهية الصبرعلى أحكامه صبراعليه فلامشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى والله أعلم هذا المن هذا وأمانسهية الصبرعلى أحكامه صبراعليه فلامشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى والله أعلم هذا المن هذا وأمانشرحه في عاوم الصبر واسراره) وقديق في الباب بعض مهمات لم يشر الها المها المند

العارفان اله سأل الشل عن الصدراً به أشد فقال الصرفي الله تعالى فقال لانقال الصمر لله نقاللا فقال الصرمع الله فقال لاقالفايش قالاالصبرعن الله نصرخ الشبلي صرخة كادت روخه تتلف وقدقيل في معنى قوله تعمالي اصروا وصابر واورا بطوااصروا فى الله وسامروا بالله و را بطوا مع الله وقبل الصعربته غناء والصبر بالله بقاءوالصبرمع الله وفاعوا المسدرعين الله حفاء وقد قسل في معناه والصبرعنك فذموم عواقبه والصرفي سائر الاشاء مجود وقملأنضا

الصبريحمل فى المواطئ كاها الاعليك فانه لا يحمل هذا آخرما أردنا شرحه من عاوم الصعر وأسراره عماهوفى كتب الشبوخ قال القشيرى فى الرسالة قال أبو القاسم الحكيم قوله تعمالى واصبر أمر بالعبادة وقوله وماصيرا الابالله عبودية فن ترقى من درجة المنال درجة المن فقد انتقل من درجة العبادة الى درجة العبودية قال صلى الله عليه وسلم بك أحيا و بك أموت وقال ذوالنون المصرى الصبرالتباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية واظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة وقال ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بعسن الادب وقبل هو الغنى فى البلوى بلاظهور شكوى وقال أبوع مان الصبار الذى عود نفسه الهجيم على المكاره وقبل الصبر المائم مع البلاء بعسن الصحبة كالمقام مع العادية وقال عروبن عثمان الصبر هو الثبات على أحكام المكاب والسنة وقال روبم الصبر ترك الشكوى وقال ذوا لنون الصبر هو الاستفائة بالله وقال أبوع بدالرجن السلم أنشدنى أبو بكر الرازى قال انشدنى ابن عطاء لنفسه

سأصرك ترضى وأتلف حسرة به وحسى أن ترضى و يتلفى صبرى و وهال أبو محد وسمعت الاستاذاً باعلى الدقاق يقول الصبر كاسمه وقال على رضى الله عنه الصبر مطية لا تكبو وقال أبو محد الحرس الحرس المالات المرس المالات مع المالة مع محدان اثقال المحنة وانشد بعضهم

صمرت ولم اطلع هوال على صبرى ، وأخفت مائي منك عن موضع الصر الخافة ان سكوى ضميرى صبابق ، الى دمعتى سرا فتحرى والأدرى

وقبل تجرع الصعرفان قتال قتال شهداوان أحداك أحياك عزيزاوقيل الصعر على الطلب عنوان الظفر والسبعر في الحن عنوان الظرور وفي بعض الاخدار بعيني ما يتعمل المتحمل المتحمرة والدجلي وقال عرين الخطاب رضى الله عنه لو كان الصعروالشكر بعير بن لم أبال أجماركبت وكان ابن شمرمة اذا ترابه بلاء قال بعابة ثم تنقشع وسئل السرى عن الصعرفة لي شكام فيه فدب على وجلى عقرب وهي تضربه بابر نها ضربات كثيرة وهو ساكن فقيل له لم تضهافقال استعيب من الله تعالى ان أتكام في الصعرولالي صعر وفي بعض الاخبار الفقراء الصديم حلساء الله يوم القيامة وأوجى الله الى بعض أنبائه أترات بعبدى وفي بعض الاخبار الفقراء الصديم حلساء الله يوم القيامة وأوجى الله الم بعث المستاذ ومعت الاستاذ أباعلى الدقاق يقول ان الصبرحده ان لا تعترض على التقد برفاما اطهار الملاء على غيروجه الشكوى فلا أباعلى الدقوق يقول الله تعالى في قصة أبوب عليه السلام اناوجد ناه صابراني العبر لكون منفسال عفاه هذه المفالة يعني قوله مسنى الضر لكون منفسال عفياء هذه الله المن المراحي المناقب المناقبة وسعمته يقول حقيقة الصعرائي ضربين صعرائيا من يوم بقوله وأنت أرحم الراحسين ولم قال في آخر بلائه مسنى الفرالاتية في في ضربين صعرائيا معنى وصرائه عن فصرالعا بدين أحسسنه أن يكون عروضاوفي معناء أنشد

تبين يوم البين ان اعترامه \* على الصيرمن احدى الظنون الكواذب

وفى هذا المعنى سمعت الاستاذ أباعلى يقول أصبح بعقوب عليه السلام وقد وعد الصير من نفسه فقال فصر جبل أى فشانى صسر جبل ثم لم عسر حتى قال باأسفا على بوسف الى هنا كله كلام القشيرى وقال صاحب العوارف لكل شئ جوهروجوهر الانسان العسقل وجوهر العقل الصسر فالصبر عرائ النفس وبالعرك تلين والصبر عارف فالصابر يحرى الانفاس لانه يحتاج الى الصبر عن كل منه بى ومكروه ومذموم ظاهراو باطناوالعلم بدل والصبر يقبل فلاتنفع دلالة العلم بغير قبول الصبر ومن كان العلم سسياسته فى الظاهر والباطن لايتم له ذلك الااذا كان الصبر مسستقره ومسكنه والعلم والصسير متلازمان كالروح والجسد لا يستقل أحدهما بدون الا تحروم صدرهما الغريزة العقلية وهمامتقار بان لا تجاد مصدرهما والجسد لا يستقل أحدهما بدون الا

و بالصبر تحامل على النفس و بالعلم ترفى الى الروح وهما البرزخ والفرقان بن الروح والجسد ليستقركل واحدمنهمافي مستقره وفيذلك صريح العدل وصعة الاعتدال وبانفصال أحدهما عن الا خراعني العلوالصيرميل أحدهماالىالا تخرأعني النفس والروسويهانذلك بدق وناهيك بشرف الصيرقوله تعالى لنبيه صالى الله عليه وسلم واصر وماصرك الابالله أضاف الصرالي نفسه لشر بف مكانه وتكميل النعمة به تمنقل مراجعة الرحل مع الشملي في أشد الصريح اتقدم ذكره تم فال وعندى في معنى الصرعن الله وجه ولكونه من أشد الصرعلى الصارين وحه وذلك ان الصرعن الله يكون في أخص معاملة المشاهدة تموحه والعبد عن مولاه استصاء واحلالاو تنطف بصدرته مجعلا وذو ماناو متغسرف مفاوز استكانته وتحفيه لاحساسه بعظم أمرالخبلي وهذامن أشد الصبرلانه بود استدامة هذا الحال تأدية لحق الحلال والروح تودأن تتكقيل بصرتها ماشعة نورالجيال وكاأن النفس منازعة لعموم حال الصسر فالروح فى هذا الصرمنازعة فاشتدالصرعن الله تعالى لذلك وقال حعفر الصادق رحسه الله تعالى أمرالله تعالى أنساء وبالصبر وجعل الحفا الاعلى للرسول صلى الله علمه وسلم حمث جعل صبره بالله لابنفسه فقال وماصرك الابالله الى هنا كالرمصاحب العوارف وقالصاحب القوت في شرح مقام الصبر قال بعض الصحابة ماذاحعلالله من الشفاءوالفضل فى التقوى والصبرقلت وهذا تصحف من صاحب القوت أومن الكاتب نبه علىذلك أنوالحسن نصر بنأجد الفارسي قال اغلهومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذافى الامرمن من الشفاء الثقاء والصريعني بالثقاء حسالرشاد والصرهو المرثم قالصاحب القوت وكانسهل بقول الصرتصديق الصدق وأفضل منازل الطاعة الصرعن المعصية ثم الصرعلي الطاعة وقال في معني قوله تعالى استعمنوا مالله واصروا أي استعمنوا مالله على أمرالله واصروا على أدب اللهوكات بقول الصالحون في المؤمنيين قليل والصابرون في الصالحين قليل فعل الصير خاصيمة الصدق وحعل الصابرين خصوص الصادقين وكذلك الله سحانه رفع الصابرين على الصادقين في ترتيب المقامات فعل الصرمقامافي الصدق في قوله تعالى ان المسلمن والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآمة على ان الواوالعمع والصرينقسم الىعلن أحدهمالاصلاح للدن الابه والثاني هوأصل فسادالدن غميتنوع الصرفكون صابراعلى الذى فيه صلاح الدين فيكمل به اعانه و يكون صابراعن الذى فيه فساد الدين فعسن به مقمنه وكأن ممون منمهران يقول الاعان والتصديق والمعرفة والصرشئ واحد ثمقالفن صبرعن الطمع فى الخلق أخرجه الصر الى الورع ومن صبرعلى الورع فى الدن أدخله الصر فى الزهد ومن طمع فى التصديق الكاذب أدخله الطمع فىحب الدنماومن استشعرحب الدنما خرجه حمامن حقيقة الدنن وقدر و بنادؤني بأشكر أهل الأرض فحز به حزاء الشاكر من و يؤنى ماصر أهل الارض فيقال أثرضي اننجزيك كاحزيناهذا الشاكر فيقولنع بارب فيقول الله كالأنعمت عليه فشكر والتليتك فصرت لاضعفن الثالا حوعلمه فمعطى أضمعاف حزاءالشاكرين وحاءفي الخيران لابواب الجنسة مصراعين بأتى علمها زحام الاباب الصرفانه مصراع واحد لابدخل منه الاالصابرون أهل المدلاء فى الدنما واحد بعدواحد والصبر معنيان أحدهممامنوط بالآخرلايتم كلواحد منهمماالابصاحمه فنكان التقوى مقامه كان الصبراله فصار الصبر أفضل الاحوال منحث كان التقوى أفضل المقامات اذالاتق هو الاكرم عندالله والاكرم عندالله هوالافضل وقبل لسفيان الثورى ماأفضل الاعمال قال الصرعند الابتلاء وقال بعض العلماء لانطمئن طامع فى مدح الله تعالى وحسن ثنائه عليه قبل أن يبتليه فيصبراه ولانظمعن أحدفى حقمقة الاعمان وحسن المقتن قبل أنعدحه الله تعمالي ويثني علبه ولوأظهرالله تعالى على حوارحه سائر الاعمال عملم عدحه بوصف ولميش عليه بغير لم يؤمن عليه سوء الحاتمة وذلك من أخلاق الله تعمالي الهاذا أحب عبدا أورضي عمله مدحه ووصفه فن ابتلاه بكراهة ومشقة أو

هوى أوشهوة فصراللك أوصرعن ذلك فانه تعالى عدحه وبثني عليه تكرمه وحوده فيدخل هذا العيد فيأسماء الوصوفيزو يصبر واحدامن المدوحين فعندها يثبت قدمهمن الزلل ويختمله بماسيقله من صالح العمل وأفضل الصبرالصبرعلى الله تعالى مالحالسة والاصغاء المهوعكوف الهمم علمه وقوة الوحد مهوهذا الحصوص المقر بن أوحماءمنه أوحماله أوتسلما له أوتلو بضاالمهوهو السكون تحتر مان الاقداروشهودهامن الانعام ومنحسن تدبير الاقتسام وشهود المشئةله والحكمة فهاوالقصد بالابتلاء بهاوهوداخل فيقوله تعالى ولر بكفاصمروفي قوله تعالى فاصر لحكر بك فأنك باعمننا وقال سهل في تأو يل قول على رضى الله عنه ان الله عد كل عبد نؤمة قال هو الساكن تحت حر مان الاحكام عن الكراهة والاعتراض وقال عر منعبد العز وأصحت ومالى سرورالافي مواضع القدرو يقال من علامات المقن التسلم للقضاء يحسن الصبر والرضا وهو مقام العارفين والصبر أنضاعلي اظهار الكرامات وهي الاخبار بكشف القدرة والآسات داخل في حسن الادب من المعاملات وهذا في معنى المياء منالله تعمالي وهذاطر بق الحمين لله تعمالي وهو حقيقة الزهد ومن فضائل الصبر حبس النفس عنحب الجد والمدح والرياسة وقدر وينافى خبر مقطوع الصرفى ثلاث الصمرعن تزكية النفس والصبر عن شكوى الصيبة والصبر على الرضا بقضاء الله تعالى خبره وشره \* واعلم أن أكثر معاصى الخلق فى شئين قلة الصرعا يحبون أوقلة الصرعا بكرهون وقدقرن الله الكراهة مالخير والحبة بالشرفى قوله تعمالى وعسى أن تكرهو اشبأوهوخبرلكم وعسىأن تحبوا شأوهو شرلكم وهوالصعر وهوأول فريضة مثل أول الاخلاص والصر أنضاحيلة من لاحيلة له لان الامر اذا كان سد عدرا لم يكن لك الاالصبرعلمه ولان الشيئ اذا كان لايأتمك الاقلملا قليلاوأنت تحتاج المه لم يكن لك الا الصبر علمه والا انقطع ذلك القليل وأصل قلة الصرضعف المقن يحسن حزاء من صرت اله لانه لوقوى يقينه كان الاحل من الوعد عاحلا اذا كان الواعد صادقا فسن صمره لقوة الثقة بالاعطاء ولانصر العبد الا لاحل معنين مشاهدة العوض وهوأدناهما وهدذا حال المؤمنين ومقام المحاب المين أوالنظرالي المعوض وهو حال الموقنين ومقام المقرين فن شهدالعوض غنى بالصرومن نظرالى المعوض حله النظر والتصبرعلي الصبرهو محاهدة النفس وجلهاعلى الصروترغمها فيه وهو التعمل الصبر عنزلة التزهد وهوأن بعمل فى أسساب الزهد الخصل الزهد والزهد والصرهو التحقق بالوصف وذلك هوالمقام الى هذا كالم صاحب القوت وقال صاحب المصائر نقلا عن بعض المشايخ كأن صبر توسف عليه السلام عن طاعسة امراة العز وأكلمن صره على القاء الحوته الماه في الحب وسعهم وتفريقهم بينه وبين أسه فانهذه أمور حرت علمه بغير اختماره لاكسمله فهاليس للعبد حيلة فهاعن الصير وأما صيره عن المعصمة فصر اختمار و رضا ومحاربة النفس ولاسمامع أسباب تقوى معهاداعمة الموافقة فانه كان شاباوداعية الشاب الماقو بة وكانعز بالسله مانعوضه و ودشهوته وغر بباوالغر يد لايستعيى في بلد غربته ممايستعي منه بن أحجابه وأهله و يحسبونه مهوكاوالماول ليس وازعه كوازع الحروالمرأة جملة وذاتمنص وقدغاب الرقيب وهي الداعمة لهالى نفسهاوا لحريصة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توعدته بالسعن ادلم يفعل فعهده الدواعي كلهاصراختمارا وايشار الماعندالله وأن هذامن صره فى الجب على ماليس من كسمه والصرعلى اداء الطاعات أكل من الصرعلى احتناب الحرمات فأن مصلحة فعل الطاعة أحب الى الشارع من مصلحة ترك العصمة ومفسدة عدم الطاعة أبغض المهوأ كره من مفسدة وجود المعصة بواعلم ان الشكوى الى الله عز وحل لاتنافى الصرفان بعقوب علمه السلام وعد بالصبرالجيل والني اذاوعد لايخلف غمقال انماأشكو بثي وحزني الحالله وكذلك أنوب عليه السلام أخبرالله عنهانه وجده صارامع قوله مسى الضر وأنتأرحم الراحين وانما ينافي الصرشكوي اللهلا

وهوخلق من أخلاف الربوبية اذقال تعالى والله شكور حليم وقد جعل الله الشكرم فناح كلام أهل الجنة

فقال تعالى وقالوا الحديثه الذى صدقنا وعده وقال وآخردء واهمأن الحديثه رب العالمين

(الثاني)فحقيقة النعمة وأقسامهاالخاصة والعامة (الثالث)فيسان الافضل منالشكروالصر

\* (الركن الاول في نفس الشكر)\*

\* (سان فضملة الشمكر)\* اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكرف كالهمع أنه قال ولذكر الله أكبر فقال تعالىفاذ كرونىأذ كركم واشكروالى ولاتكفرون وقال تعالى ما مفحلالله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وقال تعالى وسنحزى الشاكر منوقال عروجل اخباراعن الليس العسين لاقعدد الهممراطك المستقيمقيل هوطريق الشكرولعلقرتبة الشكر طعن اللعن في الخلق فقال ولاتجدأ كثرهم شاكرين وقال تعالى وقليل من عبادى الشكوروقدقطع الله تعالى بالزيدمع الشكرولم يستثن فقال تعالى لئن شكرتم لازيدنكم واستثنى في خسة أشمياءفي الاغماء والاجابة والرزق والمغفرة والتوبة فقال تعالى فسوف بغنيكم اللهمن فضله ان شاء وقال فيكشف ماتدعون المهان شاعوقال و رزق من يشاء بغير حساب وقال و نغفر مادون ذلكلن بشاء وقال ويتوباللهعالىمن يشاء

الشكوى الىالله كار وى بعضهم بشكو الى آخر فاقة وضروره فقال باهذا تشكومن برحل الى من واذا اعترتك بلية فاسترلها \* صيرالكور عفانه بكأرحم الارجك ثمأنشد

واذا شكوت الى ابن آدم لاكم \* تشكو الرحيم الى الذى لا برحم واللهأعل

\* (الشطر الثاني من الكتاب في الشكر) \* وهو المقام الثالث من مقامات اليقين (وله أركان ثلاثة الاول في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه الثاني في حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامة الثالث في بيات الافضل من الشكروالصبر الركن الاول في نفس الشكر ) وفيه بيان فضيلته وحقيقته وأحكامه وأقسامه

\* (سان فضالة الشكر)\*

(اعلم)وفقك الله تعالى (ان الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه ) العز يزوأمربه (مع انه) تعالى عظم الُذ كرْحيث (قال ولذ كرالله أكبر فقال تعالى فاذ كروني أذ كركم واشكروالي وُلاته كفرون) فصار الشكرأ كبرلاقترانه به ورضي بالشكر مجازاة من عباده لفرط كرمه لأن قوله تعالى فاذ كروني أذ كركم واشكروالى خرج فى لفظ الجازاة لتحقق الامرواعظم الشكر لان الفاء الشرط والجزاء والكاف المتقدمة التمشل فقوله تعالى فأذكروني منصل بقوله كاأرسلنا فبكمرسولامنكم فاذكروني واشكروالي والمعني كثل ماأرسلت فبكم رسولامنكم فاشكرواوهم يكتفون عنمثل بالكاف كا يكتفون عن سوف بالسين وهذا تفضيل للشكرعظم لابعله الاالعلماء بالله تعالى (وقال تعالى ما يفعل الله بعد ابكران شكرتم وآمنتم) فقرن الشكر بالاعان ورفع بو حودهما العذاب (وفال تعالى وسنعزى الشاكرين) وقال أيضاو سيعزى الله الشاكر بن (وقال عز وحل اخباراعن الليس اللعين القعدن لهم صراطك المستقيم قبل هو )طريق (الشكر) هذا أحدالوجوه في الآية نقله صاحب القوت وقال فاولا أن الشكر طريق قريف وصل الىالله تعمالي لماعل العدوفي قطعه (ولعلورتبة الشكرطعن اللعين في الخلق فقال ولاتجد أكثرهم شاكر من ) فاولا أن الشاكر حبيب رب العالمين ماقال ذلك (و) كذلك (قال تعالى وقليل من عبادي الشكور) كاقال تعالى ولقدصدق عليهم الليس ظنه فاتبعوه الافريقامن المؤمنين وفي الآية تنبيه على أن توفية شكرالله صعب واذلكم يثن بالشكرمن أوليائه الاعلى اثنين قال فى وصف ابراهيم عليه السلام شا كرالانعمه وقال فى نوح عليه السلام انه كان عبد اشكورا (وقد قطع الله تعالى بألز يد مع الشكر ولم يستثن ) فيه (فقال) واذ تأذن ربكم (لننشكرتم لاز يدنكم) ولئن كفرتم ان عذابي لشديد (واستشنى في خسة أشباء في الاغناء والاحابة والرزق والمغفرة والتو بة فقال تعالى فسوف يغنيكم الله من فُضله ان شاء وقال) تعمالي (فيكشف ماتدعون اليه ان شاء وقال) تعمالي (و مرزق من بشاء وقال) تعالى (ويتوب الله على من يُشاء) وقال أيضام يتوب الله من بعد ذلك على من بشاء فالشا كر على مريد والشكورفي نهاية المزيد وهوالذي يكثرشكره على القليل من العطاء ويتكررمنه الشكر والثناء على الشئ الواحد من النع (وهو خلق من اخلاق الربوبية اذقال تعالى والله شكور حلم) لانه سماهباسم من أسمائه والمزيد هوألى المنع يجعله ماشاء فافضل المزيد حسن البقين ومشاهدة الصفات وأولالمز يدشمهود النعمة انهامن المنع بهامن غسيرحول ولاقوة الابالله وأوسط المزيد دوام الحال ومتابعة الحدمة والاستعمال وقد يكون المزيداخلاقا وقديكون عساوما وقديكون فى الا خرة تثبيتا عند فراق الدنيا وقال صاحب البصائر واذاوصف الله بالشكرف قوله اله شكور حليم فانما يعنيه انعامه على عماده و حزاءه بما أقامه من العبادة (وقد جعل الله الشكرمفتاح كلام أهل الجندة) وخدام تمنيهم (فقال تعالى وقالوا الحد لله الذي صدقناوعده) نتبوّاً من الجنة حيث نشاء (وقال وآخر دعواهم أن الحد سهرب العالمين) فلولاانه أحب الاعسال اليه مابقاهم عليه لديه ويمايدل على فضيلة الشكر

من الآيات قوله تعالى اعلوا آلداود شكرا واختلف فيه فقيل هو منصوب على التمييز والمعنى اعلوا ماتعماونه شكرا لله وقيل هومفعول لقوله اعلواولم يقل اشكر والبنبه على النزام الانواع الشلاثة من الشكر بالقلب والاسان وسائرا لجوارح وقال الله تعالى واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى والله أخرجكمن بطون أمها تكمالي قوله لعلكم تشكرون وقال تعالى ان في ذلك لأنه لكل صبار شكور وقال تعالى وانتشكروا برضه ليكم فعل رضاه عن عباده مشروطا بالشكر وهي منقبة عظيمة له (وأما الاخمار فقد قالصلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصابر ) قال العراق علقه المخارى وأسنده النرمذى وحسنه وابنماجهمن حديث أبى هربرة ورواه ابنماجه من حديث سنان بن سنة وفي اسناده اختلاف اه قلت وكذلك رواه أجد والحاكم والبهتي من حديث أبي هر رة ولفظ الترمذي حسن غريب وأمالفظ ا بنماجه منحديث سنان بن سنة الاسلى وله صحبة الطاعم الشاكرله مثل أحوالصائم الصابر وقدروا. كذلك أحدوالدارى والبغوى والطبراني والضياء وسنة ضبطوه بالفتح على الصواب وقد أشارا لحافظ ألى الاختلاف الواقع في سنده في الاصابة فراجعه \* (تنبيه) \* قال الطبي قد تقرر في علم المعاني ان التشبيه يستدى حهة مامعة والشكر نتجة النعماء كان الصرنتجة البلاء فكنف شبه الشاكر بالصار ووجوابه انه وردالاعان نصفان نصف صبر ونصف شكرفقد يتوهمان ثواب شكرالطاعم يقصرعن ثواب صبرالصائم فازيل ترهمه به يعنى هماسيان في الثواب ولان الشاكر لمارأى النعمة من الله تعالى وحبس نفسه على محبة المنع بالقلب واظهارها باللسان الدرجة الصابر فالتشبيه واقع فى حبس النفس بالحبة والجهة الجامعة حبس النفس مطلقا (وروى عن عطاء بن أبير باح) فيما أخرجه أبو القاسم القشيرى في الرسالة فقال أخبرناأ والحسن على بن أحد بن عبدان الاهوازي أخبرناأ بوالحسن الصفار حدثنا الاسقاطي حدثنا منعاب حدد ثنايعلى عن أبي جناب عن عطاء (قال دخات على عائشة رضى الله عنها) مع عبد بن عبر (فقلت) يأم المؤمنين (أخبرينا باعب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسل فبكت وقالت وأى) شىمن (شأنه لم يكن عباً) انه (أناني لبلة فدخل معي في فراشي أوقالت في لحافي حتى مس جلدي جلده ثم قالىاابنة أبى بكرذريني) أى أركيني (أتعبدلربي قالت قلت انى أحب قربك مني) ثم وافقته في مطاويه (الكني أو ثرهواك فاذنته) فيه (فقام الى قربة) من (ماء) وكانت معلقة فحلها (فتوضأ)منها (فلريكثر صب الماء) أى توضأ وضو أخفي فاولفظ الرسالة فاكثر صب الماء أى على أعضائه فأحسن وضوأه (مُقام اصلی فبکی) وهوقائم (حتی سالت دموعه علی صدره غرکع فبکی) وهورا کع (غرفع رأسه فبکی غ سجد فبكر غرفع رأسه فبكر فلم ول كذلك حتى جاء الالفا دنه ) بالمدأى أعله ( بالصلاة ) أى صلاة الفعر (فقلت بارسول الله ما يبكيك وقد عفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلاأ كون عبدا شكوراولم لا أنعل ذلك أى أبد في (وقد أنزل الله على ان في خلق السموات والارض الآبه) قال العرافي رواه أبو الشيخ ابن خبان في كاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريقه ابن الجوزى وفيه ابن جناب واسمه يحى بن أبي حية ضعفه الجهور ورواه ابن حبان في صبحه من رواية عبد الملك بن سلمان عن عطاء دون قولها وأى شأنه لم يكن عبا وهو عند مسلم من رواية عروة عن عائشة مقتصرا على آخر الحديث اه قلت لقدابعد الشيخ النجعة وهدذاقد أخرجه عبدبن حيدوابن المنذروابن مردويه وابن أبي الدنياني التفكروا بنحبان في صححه وابن عساكر كلهم من طريق عطاء فال قلت لعائشة أخسريني الحديث وفى آخره ثم قال ويل ان قرأها ولم يتفكر فهاولفظ الصيم انه صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه فقيله تفعل هذا وقدغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتاً خوقال أفلاأ كون عبدا شكو راقال استحرف شرح الشمائل وقد ظنمن سأله صلى الله عليه وسلم في سبب تحمله الشقة في العمادة ان سبم الماخوف الذنب أورجاء الغفرة فأفادهمان لهاسبما آخرأتم وأكل هوالشكرعلى التأهل لهامع المغفرة واحزال

(وأماالاخبار) فقدقال رسولاالله صدلى اللهعليه وسالم الطاعم الشاكر عنزلة ألصائم الصابر وروى عسنعطاء اله فالدخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت أخسر بنابأعب مارأ يتمن رسول اللهصلي الله على موسل فبكت وقالت وأى شأنه لم تكن عياأ تاني لله فدخل معي في فراشي أوقالت فى لحافى حتىمس جلدى حلده غ قال النة الى مكر در سي أتعبدلر بي قالت قلت انى أحب قريك الكني أوثرهواك فاذنتله فقام الىقربة ماعفتوضأفلم يكترصب الماء ثمقام بصلى فبكى حتى سالت دموعه علىصدره غركع فبكىغ سعدفيكي غرفعرأسه فبسكى فسلم مزل كذاك يتكي حي عاء بلال فا كذنه بالصلاة فقلت ارسول اللهما يمكمك وقدغفر الله الثما تقدمهن ذنبك وماتأخرقال أفلا أكونعبداشكوراولملا أفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى على ان فى خلق السموات والارضالاته

(£A)

النعمة وهواعني الشكرالاعتراف بالنعمة والقيام فيالخدمة ببذل الجهود فن أدام ذلك كان شكورا وقلي لماهم ولم يفزأ حديكال هذه المرتبة غيرنسناصلي الله عليه وسلم ثم سائر الانبياء عليهم السلام واعما ألزموا بذلك فى الحدة وعظم الخشمة العلهم بعظم نعمة رجم علهم ابتداء بمافضلاومنة من غير سابقة توجب استحقاقها اداءلبعض الشكروالافقوقه تعالى أعظممن ان يقوم ماأحدمن خلقه (وهذا يدل على ان البكاء ينبغي ان لا ينقطع أبداوالى هذا السر يشيرماروى) في بعض الاخبار (الهمربعض الانساء) من بني اسرائيل (بحجرصغير بخرج منه ماء كثير فتجب منه) لخالفة والعادة (فانطقه الله تعالى) معه فسأله عن سبب ذلك (فقال منذسمعت قوله) تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا (وقودها الناس والحجارة فالمأ تكرمن خوفه ) أي من خوفي الله ان يحمل في من تلك الجارة قال (فسأله ) تعالى (ان يحيره من النارفاجاره) يوحى منه المهوعلم الحجر بذلك (عمراه بعدمدة على مثل ذلك) الحال (فقال لم تبكي الآن) وقد عَفْرِاللهُ لِكَ بِدَعَاتَى (فقال ذلك بكاء اللوف وهذا بكاء الشكرو السرور ) هكذا نقله القشيري في الرسالة هيم السرورعلى حتى انني \* من فرط ماقد سُرني أبكاني وأنشدوافىالمني

ماعين صار الدمع عندى عادة ، تبكين في فرح وفي أحزان

و يقال ان دمعة الخزن عارة ودمعة السرو رباردة (وقلب العبد كالحارة) أى فى شدته و يبسه (أوأشد قسوة)منهاوذلك بنص القرآن (ولا تزول قسوته الأبالبكاء في حال الخوف والشكر جمعا) فالله يلينه و بزيل صلابته (وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال بنادى يوم القيامة ليقم الحادون) أي كثيرو الحد لله أعالى على نعمه (فتقوم زمرة فمنص لهملواء فيدخلون الجنة قبل) بارسول الله (ومن الجادون قال الذين بشكر ون الله تعالى على على حال وفي لفظ آخرالذين بشكر ون الله على السراء والضراء) قال العراقي رواه الطبراني وأبونعم في الحلية والمبهق في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ أول من يدعى الى الجنة الحادون الحديث وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجهور اه قلت افظ الطبراني أوّل من يدعى الى الجنة يوم القيامة الجادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء ورواه كذلك أبوالشيخ والحاكم وابن مردويه (وقال صلى الله عليه وسلم الجدرداء الرحن) هكذاه وفي القوت وقال العراقي لم أجدله أصلاو في الصيم الكبرياء رداؤه وقد تقدم فى العلم (وأوحى الله تعالى الى أبوب عليه السلام انى رضيت بالشكرمكافاة من أوليائى فى كلام طويل) هكذا هوفى القوت قال وقدرو ينافى أخبار أبوب عليه السلام ان الله سجانه أوحى المه فذكره (وأوجى ألله المه أيضا في صفة الصابر بن ان دارهم دار السلام اذاد خاوها ألهمتهم الشكر وهوخبر الكادم وعند الشكراستر بدهم وبالنظر الى أزيدهم نقله صاحب القوت فقال وروينافى مناجاة أوب علمه السلام انالله تعالى أوحى المه في صفة الصار س فذكره وهدناعاية الفضل (ولمانزل في الْكنورمانزل) وهوقوله تعمالي والذين يكنزون الذهب والفضة الآية (قال عررضي الله عنه فأى المال نتخذفقال صدلي الله عليه وسدلم لبخذ أحدكم لسأناذا كراوقلباشا كرافاص باقتناء القلب الشاكر) واتحاذه مالافى الآخرة (بدلاعن أالل) فى الدنيا وشكر القلب هومشاهدة المنع فى النعمة وظهور المعطى عندالعطاء حتى ترى النعمة عنده منه والعطاء عنه لان الشكر عندالشاكر بن معرفة القلب و وصفه لاوصف اللسان كذافى الغوت وقدعزاه الى فو بان وعررضى الله عنهما قلترواه أحدوا الرمذى وحسنه وابن ماجه وأبونعيم في الحلية من حديث ثو بان ليتخذ أحدكم قلباشا كراولساناذا كراوز وجة مؤمنسة تعين على أمر الا منوة وقد تقدم في كتاب النكاح (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (الشكر نصف الاعلان) وقدروى من حديث أنس مرفوعاالاعان نصفان نصف في الصبر ونصف في الشكرروا ه الديلي وألبه في وقد تقدم قريباومن الاخبار الواردة في الشكرانه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذاني أحبك فلاتنس ان تقول فى دبركل صلاة اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي الترمذي من بعض دعائه المشهور

صغير يخرج منسهماء كثبر فتعب منه فانطقه الله تعالى فقالمنذ معتقوله تعالى وقودهاالناسوالحارة فانا أكىمن خوفه فسأله أن يعبره من النار فاحاره ثمرآه بعدمدة على مثل ذلك فقال لم تبكى الآن فقال ذاك مكاء ألخوف وهذابكاءالشكر والسرور وقلب العبد كالخيارة أوأشد قسوةولا تزول قسوته الابالبكاء في حالانالوفوالشكرجمعا وروىعندهصلى الله علمه وسلم اله قال بنادى وم القيامة ليقم الجادون فتقوم زمرة فننصب لهيم لواء فيسدخاون الجنسة قيل ومن الحادون قال الذين مشكرون الله تعالى على كل حال و في لفظ آخر الذين مشكرونالله على السراء والضراءوفالصلى اللهعليه وسلم الجدرداءالرجن وأوحى الله تعالى الى أوب عليه السلام انى رضيت بالشكر مكافأةمن أولمائي في كالام طويل وأوحىالله تعالى المه أيضافي صفة الصامر من اندارهم دارالسلامادا دخاوهاالهمتهم الشكر وهو خيرالكادموعند الشكراستزيدهم وبالنظر الى أزيدهم ولمازلفي الكنورمازل قال عررض الله عنسه أى المال نتخذ فقال عليه السيلام ليتغذ \* (بيان حدالشكر وحقيقته) \* اعلم أن الشكر من جاذ مقامات السالكين وهو أيضا ينتظم من علم وحال وعمل فالعلم هوالاصل فيورث الحال والحال بورث العسمل فاما العلم فهو معرفة النعمة من المنع والحال هوالفرح الحاصل بانعبامه والعمل هوا لقيام بماهو مقصود المنعم ومحبو به ويتعلق ذلك العمل بالقلب و بالجوارح و باللسان ولا بد من بيبان جينع ( ٤٩) ذلك ليحصل بمجموع ما الاحاطة

يعقمقة الشكر فان كلما قدل فى حدالشكر قاصرعن الاجاطـة بكالمعاندـه (فالاصل الاول) العلم وهو علىشلاثةأمو ربعن النعمة ووحه كونها نعمةفى حقه وبذات المنع ووجو دصفاته التي مهايتم الانعام و يصدر الانعاممن معلمة فانهلابد من نعمة ومنع ومنع عليه تصل اليه النعمة من المنعم مقصد وارادة فهذه الامور لامد من معرفتها هـذافي حق غيرالله تعالى فأمافى حق الله تعالى فلا يتم الاباب يعرف السام كالهامن الله وهوالمنسعم والوسائط مسخرون منجهتهوهده المصرفةوراءالتوحيد والتقديدساذدخيل التقديس والتوحيدفها بل الرتبة الاولى في معارف الاعبان التقيديس ثماذا عرف ذا المقدسة فيعرف انه لامقدس الاواحدوما عدداه غديرمقدس وهو التوحيد ثم يعلم ان كلمافي العالم فهومو جودمن ذلك الواحد فقط فالكل نعمة منسه فتقع هذوالعرفةفي الرتبية الثالثة اذينطوى فهامع التقديس والتوحيد كال القدرة والانفراد

رباجعلنى للشكارالك ذكارالك رهابالك مطواعالك محبابااليك أواهامنيباوف حديث عرالحدعلى النعمة أمان لزوالهاوف حديث ابن عروالحدرأس الشكرماشكرالله عبدلا يحمده

\*(بيانحدالشكروحقيقته)\*

(اعلم) انهم قداختلفوافى الفرق بين الجد والشكرأ يهما افضل وفي الحديث المتقدم الجدرأس الشكر فنلم تحمدالله لم بشكره والفرق بنهماان الشكرأعم منجهة أنواعه وأسيابه وأخص منجهة متعلقاته والحدأعممن جهة المتعلقات وأخص منجهة الاسباب ومعني هذا ان الشكر تكون مالقلب خضوعا واستكانةو باللسان ثناء واعترافا و بالجوارح طاعة وانقيادا ومتعلقه النع دونّ الآوصاف ألذاتية فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعله وهو المحمود بها كاهو محود على احسانه وعدله والشكر يكون على الاحسان والنعرفكل مايتعلق بهالشكر يتعلق بهالجد من غيرعكس وكل مايقع به الجد يقمه الشكرمن غيرعكس فأن الشكر يقع بالجوارح والجد باللسان فاذاعر فت ذلك فاعلم (ان الشكر من جلة مقامات السالكين) وهو الثالث من مقامات اليقين (وهو أيضا) كأتقدم (ينتظم منعلم وحال وعمل فالعلم هوالاصل فيورث الحسال والحال بورث العمل)وبه يتضم الفرق بين المقامات والاحوال وقد تقدم الكلام عليه في شرح كتاب التوبة (أما العلم فهومعرفة النعمة من المنعم وأماالحال فهوالفرح الحناصل بانعامه والعمل هو القيام بمناهو مقصود المنعم ومحبونه ويتعلق ذلك العمل بالقاب وبالحوارح وبالاسان ولايدمن بمانذاك لحصل بمحموعه الاحاطة يحقيقة الشكرفان كل ماقيل في حدالشكر )على ماسيأتي بيانه (قاصر عن الاحاطة بكالمعانية فالاصل الاول العام وهو العلم بثلاثة أمور بعين النعمة ووجه كونها نعمة في حقه وبذات المنعروو جود صفاته التي بمايتم الانعام ويصدر الانعاممنه عليه فانه لابدمن نعمة ومنعم ومنعم عليه نصل البه النعمة من المنع بقصدوارادة فهذه الامور لابد من معرفتها هذا في حق غسيرالله) تعمالي (والوسائط مسخرون من جهته وهذه المعرفة و راءالتوحيد والتقديس اذدخل التقديس والتوحيدفها بل الرتبة الاولى في معارف الاعان التقديس) وأعنى به تنزيه الربعن الجسمية وتوابعها (ثم اذاعرف ذاتا مقدسة فيعرف انه لامقدس الاواحد وماعداه غير مقدس وهوالتوحيد) وهي الرتبة الثانية (ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط) واله هوالذي أفاض الوجود عليه (بل السكل نعمة منه فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالثة) من رتب الاعمان (اذينطوى فهامع التقديس والتوحيد كال القدرة والآفراد بالفعل وعن هذا عبررسول الله صلى الله عليه وسلم حمث قال من قال سحان الله فله عشر حسنات ومن قال لااله الاالله فله عشرون حسنة ومن قال الجدلله فله ثلاثون حسنة) تقدم في كتاب الاذكار والدعوات قالصاحب القوت ليس لان الجداع في من التوحيد ولكن لفضل مقام الشكرولان الله تعالى افتخره كلامه في كتابه (وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لااله الاالله وأفضل الدعاء الحديثه ) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان من حديث جابرانتهى قلت ورواه كذاك الحاكم وعندالبهقي وابن النجار أفضل الدعاء لااله الااللهوأفضل الذكر الجدلله (وقال) صلى الله عليه وسلم (ليس شيَّ من الاذكار يضاعف مايضاعف الجد لله) هكذاهوفي القوت وقال العراقي لم أجده مرفوعاوا عبار واه ابن أبي الدنيافي كتاب الشكر عن ابراهيم النخعى قال يقال ان الحد أكثر الكلام تضعيفا (ولا تظن ان هذه الحسنات بازاء تحريك اللسان بهدفه

( ٧ - (اتحاف السادة المتقين) - ناسع ) بالفعل وعن هذا عبر رسول المه صلى الله عليه وسلم حيث قال من قال سجان الله فده عشر حسنات ومن قال لا الله فله عشر حسنات ومن قال لا الله فله عشر ونحسنة ومن قال الحديثة فله عشر حسنات ومن قال لا الله فله عشر على الله وأفضل الذكار بضاعف مثل ما يضاعف الحدالله ولا تظنن أن هذه الحسنات بازاء تعريك اللسان بهذه

الكلمات من غير حصول معانها في القلب فسهان الله كلة تدل على التقديس ولااله الاالله كلة تدل على النوحيد والجدلله كلة تدل على معرفة المنعمة من الواحد الحق فالحسنات بازاء هذه المعارف التي هي من أبواب الاعبان والبقين واعسلم أن تمام هذه المعرفة بنفي الشرك في الافعال فن أنع عليه ماك من الملوك بشئ فان رأى لوزيره أو وكيله دخلاف تيسير ذلك وايصاله البه فهو أشراك به في النعمة فلا برى النعمة من الماك من كل وجه بل منه يوجه ومن غيره بوجه في قر وحملهما فلا يكون موحد افى حق الملك نع لا يغص من توحيده في حق الملك وكال شكره أن يرى النعمة الواصلة البه بترقيعه الذي كتبه بقلمه والسكا غدالذي كتبه عليه فانه لا يفرح بالقلم والسكاء ولا يشكر هما لا نه لا يشت الهما دخلامن حيث همام وحودان بأنفسهما (٥٠) بل من حيث همام سخران تحت قدرة الماك وقد يعلم أن الوكل الوصل

الكاماتمن غيرحمول معانبها فالقلب فسجان الله كلة تدلى التقديس) اذالتسبيح لغة التقديس والتنزيه يقال سحت الله أى نزهنه عما يقوله الجاحدون (ولااله الاالله كلة تدل على النوحيد) اذمعناها لامعبود يحق الاالله (والحدلله كلة تدل على معرفة النعمة من الواحد الحق) لاغيره وهو المنع المطلق (فالْسَنَات بازاء هذه المعارف التي هي من أبواب الاعمان والبقين) ومنه الدخم ل البهما (واعلم ان تُمام هذه المعرفة ينفي الشرك في الاعمال فن أنع عليه ملك من الماولة بشي فان رأى لوزيره أو وكيله دخلافي تيسيرذاك والصاله) المهفهوا شراكه به في النعمة ذالا برى النعمة من الملك من كلوح بلمنه بوجهومن غيره بوجه (فيتوزع)أى ينقسم (فرحه عليه مافلا يكون موحد افى حق الملك)في الحقيقة (نعم لا بغض من تُوحيده في حق المال وكال شكره ان مرى النعمة الواصلة اليه بتوقيعه الذي كتبه بقلم و بالكاغد الذي كيتمه عليه فانه لا يفرح بالقلم والكاغد ولايشكر همالانه لايثبت لهما دخلا من حيث هما مو حودان بانفسهما بلمن حمث همامسخران تحتقدرة الملك وقديعلم ان الوكمل الموصل أوالخازن أيضا مضعارات من جهة الملك في الايصال فانه لورد الامراليه ولم يكن من جهدة اللك ارهاق وأمر حزم يَخَافَ عَاقَبِتُهُ ﴾ لوخالفِه (لماسلم شيأً ) من تلك النعمة (فاذاعرف ذلك كان نظر والى الخازن الموصل كنظره الى القلم والمكاغد فلايورث ذلك شركافى توحيده من اضافة النعمة الى اللك وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفعاله عمل أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره كالقلم مشلافي يدالكاتب والحموانات التي لها اختمار مسخرات في نفس اختمارها فان الله تعمالي هو المسلط للدواعي عليها لنف على شاءت أم أبت كالخازن المضطر الذي لا يحدسبيلا الى مخالفة الملك ولوخلي ونفسه لما أعطاه ذرة بما في يده) أى قليلامن النعمة (فهومضطر) لا عالة (اذسلط الله عليه الارادة وهيم عليه الدواعى) والبواءث (وألق في نفسه ان خيره في الدنماوالا تحرة في ان بعطمك ما أعطاك وان الغرض القصود عند وفي الحال وألما لايحصل الابه وبعدان خلق الله لهذا الاعتقاد فلايحد سبيلا الى تركه فهواذاا نما يعطيل لغرض نفسه لالغرضك ولولم يكن غرضه في العطاءا أعطاك ولولم يعلمان منفعته في منفعتك النفعك فهواذاانا بطلب نفع نفسه بنفعك فليس منعما عليك بل اتخذك وسلة ألى نعمة أخرى هو برجوها عن نفسه (واغماالذي أنم عليك هوالذي سحرهاك وألتي في قلبه من الاعتقادات والارادات ماصار به مضطرا الى الابصال اليك فان عرفت الاموركذاك فقدعرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحداً وقدرت على شكروبل كنت بهذه المعرفة بمجردهاشا كرا ولذلك فالموسى عليه السلام فيمناجاته الهيي خلقت آدم بمديك وفعلت وفعلت فكرف شكرك فقال الله عز وجل علم ان كلذلك مني فكانت معرفته شكرا) انقله القشديري في الرسالة و رواه الحكم في النوادر عن الحسن من سداد بلفظ فالموسى مارب كيف

والخازن أيضامضطرانمن جهة المائف الانصال وانه لوردالامر المدولم بكنمن جهدة الملك ارهاق وأمر حزم يخاف عاقبت ملاسلم السه مشأفاذاء رفذلك كان نظره الى الخازن الوصل كنفاره الىالقلم والكاغد فالانورث ذلك شركافي توحده مناضافة النعمة الى الملك وكذلك من عرف الله تعمالي وعرفأفعاله عمل أن الشبس والقمر والنحوم مسحرات بأمره كالقلم مثلا في يدالكاتب وأن الحسوانات التيلها الحتيار مسخرات في نفس اختمارها فانالله تعالى هوالسلط الدواعى علما المفسعل شاءت أم أنت كالخازن الضطر الذى لاعد سسلا الى مخالف اللكولو خلى ونفسه اأعطاك ذرة عما في يده فكل من وصل المك نعمة من الله تعالى على الده فهومضطرا دسلط الله عليه الارادة وهيع عليه

الدواعى وألقى فى نفسه أن خيره فى الدنيا والا تحرة فى أن يعطيك ما أعطاك وأن غرضه المقصود عنده فى الحال والما تل شكرك لا يحصل الا يع بعد أن خلق الله هذا الاعتقاد لا يحد سيلا الى تركه فهوا ذا اغياب عطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولولم يكن غرضه فى العطاء لما أعطال ولولم يعلم أن منفعته فى منفعتك لما نفعك فهوا ذا اغياب لها نفع نفسه بنفعك فليس منعما عليك بل المخذك وسيلة الى نعمة أخرى هو مرجوها واغيالذى أنه عليك هو الذى سخره المناو ألتى فى قلبه من الاعتقادات والارادات ما صاريه مضطر الى الايصال المنافات عرفت الا مو و كذاب فقال موسى عليه المنابك في المنابك في

فاذالا أشكر الابان تعرف أن الكل منه فان خالج الثريب في هذا لم تكن عاد فالا بالنعمة ولا بالمنع فلا تفرح بالمنع وحده بل و بغيره فبنقصان معرف ك ينقص حال في المنافر على المعرفة معرف ك ينقص حال في المعرفة من أصل العرفة وهوالفرح بالمنعم عهد تقالف الخضوع والتواضع وهو أيضافى نفسه شكر على تجرده كاأن المعرفة شكر ولكن الحايك ون شكرا اذا كان حاويا شرطه وشرطه أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالانعام ولعل هذا بما يتعذر عليك فهمه فنضر بالم مثلا فنقول الملك الذي يريدا نفر وجما المحرفة والنور من المنافرة من المنافرة منافرة المنافرة من المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة

حبث اله فسرس والهمال ينتفع بهوم كوب بوافق غرضمه والهجوادنافيس وهذا فرحمن لاحظاهفي الملك بلغرضه الفرس فقط ولو وحده في صراء فاحده الكان فرحسة مثل ذلك الفرح الوجمه الثانيأن يفسرح بهلا من حيثانه فرس بل من حث نستدل به على عناية المال يه وشفقته علىهواهتمامهعاسةحي لووحده فاالفرس في محراء أوأعطاه غيرالملك لكان لا يفرحه أصدلا لاستغنائه عن الفرس أصلا أوا سنعقارهاه بالاضافةالي مطاويه من نيل المحل في قلب الملك الوحمه الثالث أن يفرح به لهر كبه فعفر جوفي خدمة الملك ويتحمل مشقة السفرلينال بخدمته رتبة القرب مندور عيارتو إلى درجمة الورارة منحيث اله ليس يقنع بان يكون محله فى قلب الملك أن بعطيه فرسا ويعتبني بههذا القدومن العناية بلهموطالمالان

شكرك قال علم ان ذلك منى فكان ذلك شكره (فاذا لاتشكر الابان تعرف ان الكل منه فان خالجك ريب) أى داخاك شك (في هذا لم تسكن عارفالا بالنَّعمة ولا بالمنعم فلا تفرح بالمنعم وحده بل بغيره فبنقصات معرفتُك ينقص حالك في الفرح وبنقصان فرحك ينقص عملك فهذا بيان هذا الاصل الاصل الثاني الحالة المستمدةمن أصل المعرفة وهوالذر حبالمنع مع هيئة التواضع والمشوع) وفي نسخة مع هيئة الخضوع والتواضع (وهو أيضا في نفسه شكر على تجرده) أى بمفرده (كان أاعرفة شكر ) بمفردها (وانما تكون كالخالة (شكرا اذا كانجامعاثيروطه) أى الشكر (وشروطه أن يكون فرحك بالمنسم لابالنعمة ولابالانعام ولعل هذا بما يتعذر عليك فهمه فنضرب المئمثلا )ليتضع الثبه فهم القصود (فنقول الملك الذي ريدانطر وج الى سفرفانع بفرس) من افراسه المترينة (على انسان يتصوّر ان يفرح المنعم عليه بالفرس) المذكور (من ثلاثة أوجه أحدهاان يفرح بالفرس من حست الهفرس واله مال منتفع به ومركوب توافق غرضه وانه جوادنفيس) الكر والفر (وهذافرح من لاحظاه في الملك بلغرضه الفرس فقط ولو وحده في صحراء) مجانًا (فأخذه لكان مثل ذلك الفرح الوجه الثاني ان يفرح به لامن حبث اله فرس بلمن حيث يستدل به على عناية الماك به وشفقته عليه واهتمامه يحانبه حتى لو وجدهذا الفرس في محراء وأعطاه غيرالملك لكان لا يفرحبه أصلا لاستغنائه عن الفرس أولا سققارمله بألاضافة الى مطاويه من ندل الحل) أى المزلة (في قلب الملك الوحه الثالث ان يفرح به ليركبه فيخرج في خدمة الملائو عتمل الشقة في السفر لمنال مخدمته رتبة القرب منهو رتقي الى در جة الوزارة) وهي در جة تناو درجة الملك (من حيث اله ليس يقنع بان يكون محله في قلب الملك أو يعطيه فرسار يعتني به هدا القدر من العناية بل هوط الب اللاينم اللك بشي من ماله على أحد الابواسطته ) وعلى يده (عمانه ليس بريد من الوزارة الهس الوزارة أيضابل مشاهدة الملك) في عالب أحواله (والقرب منه) في سائر أحيانه (حتى لوخير بن القرب منه دون الوزارة وبن الوزارة دون القرب) منه (الختار القرب) على الوزارة (فهذه ثلاث در جات الاولى لايدخل فهامعني الشكر أصلالات نظر صاحبها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس لابالمعطى وهذاحال منفرح بنعمةمن حيث انها الذيذة وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر) فانهر وية للنعمة لا للمنع (والثانية داخلة) وفي نسخة والشانى داخل (في معنى الشكر من حيث اله فرح بالمنج ولكن لامن حيث ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحثه على الانعام في المستقبل وهذا حال الصالين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفامن عقابه ورجاء لثوابه واغدا الشكر التام في الفرح الثالث وهوان يكون فرح العبد بنع الله تعالى من حبث انه يقدر بها على التوصل الى القرب منه تعالى والنزول في جواره والنظر الى وجهه على الدوام) من غبر انقطاع ولاانصرام ( فهدذا هو الرتبة العلما)

لا ينعم الملك بشئ من ماله على أحد الابواسطته ثم انه ليس بريد من الوزارة أيضابل بريد مشاهدة الملك والقرب منه حتى لوخير بين القرب منه دون الوزارة و بين الوزارة دون القرب لاختار القرب فهذه ثلاث درجات فالأولى لا يدخل فيها معنى الشكر أصلالان نظر صاحبها مقصور على الفرس ففر حده بالفرس لا بالمعطى وهذا حال كل من فرح بنعمة من حيث الثمالة يذة ومواقعة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث انه فرح بالمنع ولكن لا من حيث ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحثه على الانعام في المستقبل وهذا حال الصاحب نالذين بعبد ون الله و يشكر وته خوفا من عقابه ورجاء لثوابه والما الشكر التام في الفرح الثالث وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث الفرالي وجهه على الدوام فهذا هو الرتبة العليا بنعمة الله تعالى والنظر ولى جواره والنظر الى وجهه على الدوام فهذا هو الرتبة العليا

وأمارته أن لا يفرح من الدنيا الاعماه و مررعة الا تخرة و بعينه عليها و يحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى وتصده عن سيله لانه ليس و بدالنعمة لانم الذينة كالم يردصاحب (٥٢) الفرس الفرس لانه جوادومه ملح بل من حيث انه يحمله في صحبة الملك حي تدوم

التى الهاتنتهي الآمال والاماني (وامارته أن لايفر حمن الدنيا الابماهو مزوعة للا خرة ومعينة عليها ويحزن بكل نعمة تلهيه)أى تشغله (عن ذكر الله تعمالي وتصده) أى تمنعه (عن سبيله فانه ليس يريد النعمة لانم الذيذة)وموافقة لطبعه ( كالم رد صاحب الفرس الفرس لأنه جواد ) وأصبل (ومهملج) أى سربع السيرف الركض (بلمن حيث أنه يحمله في صحبة الملك حتى تدوم مشاهدته له وقر به منه) و- كانته لديه (ولذلك قال الشبلي رحمالته تعالى الشكرر و يه النج لارؤية النعمة) نفله القشيري في الرسالة أي بأن يكون السابق منهماالى القلب رؤية المنعموهذا كافال بعضهم مارأيت شيأ الاورأيت الله قبله أى الغالب على القلب رؤية الله ومراقبته فاى شئ حدث فيه لا يكون مذكرا له رؤية الله فانه ذاكر غير غافل عنه (وقال الخوّاص) هو أبواسعق ابراهم بمن أحد من اقران الجنب (شكر العامة) يكون (على الطعم والملبس والمشرب) ونعوها من النع الظاهرة (وشكر الخاصة) يكون (على واردات القلوب) بماردعلها من المعانى التي يعرفها الاولياء تُصرف الغفلات عن القاوب الورع والزهد وغيرهما وهذا القول نسبه القشبرى فى الرسالة الى أبي عثمان سعيد بن اسمعيل الجبرى تليذ أبى حفص الحداد ولفظه وقال أبوع ثمان شكر العامة على المطعم والملبس وشكر الخواص على ما يردعلى قاويم ممن المعانى (وهذه رتبة لايدركها كلمن انعصرت عند أها للذات في البطن والفرج ومدركات الخواص) الظاهرة (من الالوان والاصوات وخلاعن لذة القلب فان القلب لا يلتذفي حال الصعة الابذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه) وهي اللذة المعنوية (وانما يلنذ بغيره اذامرض بسوء العادات) وتمكنت منه (كايلتذ بعض الناس با كل الطين) وذلك لفساد من اجه (وكما يستبشع بعض المرضى الاشياء الحلوة) و يستدكرهها (ويسقعلى الاشياءالمرة) البشعة (حتى قبل) قائله المتنى

(ومن يكذافه مرّم بض \* بعد مرابه الماء الزلالا

فاذاهذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى فان لم تبكن ابل فعزى) وهو جار مجرى الامثال (فان لم يكن هذا فالدرجة الثانية) بان يفرح بالنعمة لامن حيث انم انعمة بلمن حيث انه يستدل بها على عناية المنع به وأما) الدرجة (الاولى فارحة عن كل حساب) وذلك بان يفرح بالنعصمة من حيث انم انعمة فقط و يكون نظره مقصو واعلمها (فكم من فرق بين من بريدا الله الفرس و بين من بريدا المحرس الملك وكم من فرق بين من بريد الله وبين من بريد المه المالية العمل عجب فرق بين من بريد المالية المالية العمل الثالث العمل عوجب فرق بين من بريد المعمل على المناقب المعمل على المناقب المالة العمل عوجب الفرح الحاصل من عرفة المنع وهذا العمل يتعلق بالقلب و باللسان والحوارح أما بالقلب العمل الشالث العمل عوجب والملاح (واضماره المالة الحلق الحالة المناقب والمناقب المناقب والمناقب وا

مشاهدته لهوقريه منه ولذلك فالاالشالي رحمالته الشكررؤ بةالمنعملارؤية النعمة وقال الخواص رجه الله شكر العامة على المطعم والملبس والمشهر بوشكرا الخاصة على واردات القلوب وهذهرتبة لامدركهاكل من العصرت عند واللذات فى البطن والفرج ومدركات الحرواس من الالوان والاصوات وخملاعن لذة القلب فان القلب لا للتذفي حال ألصحة الابذكرالله تعالى ومعرفته ولقائه وانمأ يلتذ بغبره اذامرض بسوء العادات كإللته بعض الناس باكل الطسن وكا يستشع بعض المرضى الاشباء الحاوة ويستعلى الاشداء المرة كأقمل

ومن يكذافه من مريض المحدد مرابه الماء الزلالا المداشرط الفرح بنعمة الله تعلى فائلم تكن ابل فعسرى فائلم يكن هدذا المارجة الثانية أما الاولى من فرق بين من يريد الفرس من فرق بين من يريد الفرس المالة المصل المالة المصل المالة المحل العمل المالة المالة المحل العمل عو حب الفرح الحاصل المالة المحل الحاصل

من مغرفة المنع وهذا العمل يتعلق بالفلب وباللسان و مالجوارح أما بالقلب فقصدا تغير واضماره لكافة الخلق وأما باللسان المفضل فاظهار الشكر لله تعالى بالقد ميدات الدالة عليه وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقى من الاستعافة بهاء لي معصيته حتى ان شكر العدنين ان تستر كل عب تسمعه فيه فيدخل هذا في جلة شكر نعم الله تعالى بهذه الاعضاء

والشكر باللسان الاظهار الرضاعن الله تعالى وهوماً مور به فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصحت قال بخير فأعاد صلى الله عليه والشكر بالله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم السوال عن الدائمة بعيراً حد الله وأشكره فقال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنه الله عنه

ونيتهم استخراج الشكرلله تعالى ليكون الشاكر مطبعا والمستنطق أدبه مطبعا وماكان قصدهم الرماء باطهارالشوق وكل عبد سئلعن عال فهو بن أن سُكر أو سُكو أو سكت فالشكر طاعية والشكوى معصمة فبحة من أهل الدس وكيف لا تقم الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شي الىعبد عاول لايقدر على شئ فالاحرى بالعبدان أيحسن الصرعلى البلاء والقضاء وافضى به الضعف الى الشكوىانتكون شكواه الحالله تعالىفهو المسلى والقادرعلى ازالة البلاء وذلاالعبداولاهعز والشكوى الىغدير وذل واظهار الذل العبدمع كونه عبدامثله ذلقبع فالالله تعالى أن الذين تعبدون من دون الله لا علم كون الم رزقافاستغواعنداللهالرزق واعددوه واشكرواله وقال تعالى ان الذين تدعون من دون الله عباداً مثالكم فالشكر باللسان منجلة الشكر وقدروىأن وفدا فسدموا علىعر بنعبد العز بزرجه الله فقام شاب لشكام فقالع زالكعر الكرفقال باأمرالمومنين

المفضل فهوانلا يعصيه بنعمةمن نعمه وان يستعين بنعمته على طاعته ولا يستعين بهاعلى معاصيه فيكون فدكفرها كإقال تعدلي بدلوانعمةالله كفراقيل استعانوا بنعمه على معاصبه فيكون فدكاهرها فالخلق لايقدر ون على تبديل أعمة الله ولكن معناه بدلواشكر أعمة الله كفراوهذامن المضمر معناه لظهو ردليله عليهلانه أمرهم بالطاعة بالنع فالفوه فعصوم بافكان ذلك تبديلهم الأمر (والشكر باللسان لاطهار الرضاعن الله تعالى وهو مأ، وربه فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل كنف أصعت فقال بغير فأعاد) عليه (السؤال) ثانية كيف أنت فقال بخير (مني قال) الرجل (في) الرة (الثالثة بخيراً حدد الله وأشكره فقال) صلى الله عليه وسلم (هذا الذي أردت منك) يعني اظهار الجدوالشكر والثناء قال العراقي رواه الطبرانى فى الدعاء من رواية الفضيل بنعروم فوعانعو وقال فى الثالثة يخبر أحدالله وهذا معضل ورواه فى المجم الكبير من حديث عبدالله بن عمر ووليس فيه تكرار السؤال وقال أحدالله اليك وفيه رشدين ابن سعدض عنه الجهو ولسوم حفظه وروا ممالك في الوطاموة وفاعلى عمر باسناد صحيح (وكان السلف يتساءلون) اذاالتقوا (عن أحوالهم ونيتهم استخراج الشكرتله تعالى ليكون الشاكر مطيعا) بشكره (والمستنطق له به مطيعاً) باستخراجه اياهمنــه فيكون شريكه في ذلك لانه سبب ذكره تعــا لى (وما كان قصدهم الرياء باظهار الشوق وكل عبددسل عن حال فهو بين أن يشكر الله) تعالى (أو يُشكوأو يسكت فالشكر طاعة والشكوي معصة قبعة من أهال الدين) فن علت اله نشكو مولاه و يتكره عندك قضاء اذاسألته عن حاله فلاتسأله فتكون أنتسببا لشكو اهوشر يكافى جهله وماأقبع بالعبدان يشكومولاه (وكيف لاتقبح الشكوى من ملك الملوك) الذى ليس كمثله شئ (وبده) ملحون ( كلشي الى عبد مماول لا يقدر على شي ) ومدله كلشي (والاحرى بالعبداذالم يحسن الصر الى القضاء والبلاء وأفضى به الضعف) أى ضعف البقين (الى الشكوى) ولابد (ان تكون شكوا ه الى الله تعالى فهوالمبلى والقادر على ازالة البلاء ولذا قال بعقوب عليه السلام اعما أشكو بثي )وحزني الىالله (وذل العبدلمولاه عز والشكوى ذل واظهارالذل للعبيد مع كونهم اذلاء قبيم) ولفظ القوت و يعلم أن الذل والصبرعندالمنع عز وشرف وهوأفضل وأنفس عندالعلماءمن النعز زبالعبيدوالشرف بهموان الطمع التذلل الهم والاستشراف الى عبد بماول مثلك ذله دليل وحسن الذل للعز بزكس الذل للعبب وقبم الذل للذليل كقبح الذل للعدة وقد (قال تعمالي ان الذين تدعون من دون الله لاعلمكون الكمر زقا فابتغوا عندالله الرزق وقال تعالى ان الذين تدعون من دون الله عبادامثالكم) والعبادة هي الخدمة والطاعة بذل ولايحسن بالعبد القبل ان يظهر فقره وفاقته الى غير مولاه الذي يلى تدبيره ويتولا ولانه علم خبرير بعاله يسمعه وبراءوهو أعلمها يصلحه منه (فالشكر باللسان) وحسن الثناء وجيسل البشر للنعسماء وتعديد النعروالآلاء (منجلة الشكر) لأنمعني الشكر في اللغة هو الكشف والاطهاريقال كثر وشكر عمدني اذا كشف عن تغره وأظهره فيكون اظهار الشكر وكشفه باللسان ماذكرناه (وقد روى ان و فدا قدموا على عرب عبد العزيز) رجه الله تعالى في أيام خلافته (فقام شاب) من الوفد (لمتكام نقال عر الكبر الكبر) بضم الكاف فهما أى قدموا للسكام الاكبر فالاكبروه ذا اللفظ قدروي مرفوعافى حديث سهل بن أبي حتمة رواه الشيخان وأبوداود (فقاليا أميرا الومنسين لوكان الامر) أي التقدم ههذا (بالسن لكان) غير لنمقدما عليك اذ (في المسلمين من هو أسن منك) لعرف فضله ورفعته على من معه (فقال تـ كلم فقال) ما أمرا اومنين (اسناوفد الرغمة) أى لطلب اشي منك (ولاوفد الرهبة) أى الحوف لشي نطلب منال خلاصه (أما الرغبة فقد أوصلها الينافضاك) ونعن بملادنا (وأما الرهبة فقد أمننامنها عدلك ونعن كذلك ببسلادنا (والمانعن وفدالشكرج لناك نشكرك باللسان وننصرف)

لوكان الامربالسن لكان في المسلين من هو أسن منك فقال تكام فقال اسناو فد الرغبة ولا وفد الرهبة أما الرغبة فقد وأوصلها اليفافضاك وأما الرعبة فقد دأ وصلها اليفافضاك وأما الرهبة فقد آمننا منها عد الدال وفد الشكر جثناك نشكرك باللسان وننصرف

فهو نظرالي فعمل اللسان مع بعص أحوال القلب وقول من قال انالشبكر هوالثناءعلى الحسن بذكر احسانه نظرالى محردعل اللسان وقول القاثلان الشكر هوالاعتكافعلي بساط الشهود بادامة حفظ الحرمة جامع لاكثرمعاني الشكر لاستذمنه الاعل اللسان وقول حدون القصار شكر النعمة أن ترى نفسك فى الشكر طفيلها اشارة الى أنمعني المعرفة من معاني الشكر فقط وقول الجند الشكرأن لاترى نفسك أهلا للنعمة اشارة الىمال من أحروال القلب على الخصوص وهؤلاء أقوالهم تعرب عن أحوالهم فلذلك تختلف أجوبتهم ولاتتفق قديختلف حوابكل واحد ف حالتين لانهم لايتكمون الاعن حالتهم الراهنة الغالبة علمهم اشتغالاعليمهم عالايمهم أويتكامون بمارونه لاثقا بحائل السأثل افتصاراعلى ذكر القدر الذي عتاج اليه واعراضا عمالا يحتاج المه فالدينبغي أنتظنأنما ذكرناه طعن علمهم والهلو عرض عليهم جميع المعاني الني شرحناها كانوا ينكرونها وللانظين ذلك

بعاقل أصلاالاأن تعرض

منازعة منحيث اللفظ في

علىمانحن عليه من فضال وامنك نقله القشيرى فى الرسالة ولفظه وقيل قدم وفدعلى عمر بن عبدالعز بز وكان فيهم شاب فأخد فيخطب فقال عمر الكبر الكبر فقال الشاب ياأمير الومندين لوكان الامر بالسن فذكره وفائدة ذلك التأكيد في طلب تبليغ الشكر ان يستحقه فاذا كان النع حاضرا والنعم متوالية والقلب واللسان صامت عن الشكر كان من أقبع القبائع عادة وشرعا (فهدد الهي السول معاني الشكر المحيطة بجموع حقيقته فأماقول من قال ان الشكر هو الاعتراف بنعمة المنع على وجه الخضوع) نقله القشيرى فى الرسالة ولفظمو حقيقة الشكر عند أهل الحقيق فذكره (فهو نظر الى فعل السان مع بعض أحوال القلب) فالاعتراف من جلة أحوال القلب والخضوع ظهوره على اللسان رهو أيضا سبب الشكر لانفسه وقدذكرالقشيري أيضا انالشكر ينقسم الىثلاثة أقسام شكر باللسان فهواعتراف بالنعمة بنعث الاستكانة وشكر بالبدن والاركان وهواتصاف بالوفاق والخدمة وسيأتى ذكر القسم الثالث (وقول منقال ان الشكر هوالثناء على المحسنُ بذكرا حسانه) ولفظ الرسالة ويحتمل ان يقال حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكراحسانه اليهوشكرالحق سجانه للعبد ثناؤه عليه بذكراحسانه له (نظر الى محرد على اللسان) لان الثناء والمحمن على اللسان خاصة (وقول القائل ان الشكر هواعتكاف على ساط الشهود) أى حضو رالفضل ورويته (بادامة حفظ الحرمة) وهداهوالقسم الثالثمن أقسام الشكر وهو شكرالقلب كافى الرسالة وحقيقة الشكرانم اتحصل بأجتماع هذه الثلاثة مع الامكان وهو (جامع لا كثر معانى الشكرلايشذ منه الاعل اللسان) الذي هو الاعتراف النعمة بنعت الخضوع وقر يبمنسه قول أبى بكر الوراق شكرالنعمة مشاهدة المنةوحفظ الحرمة ولكن هدا سبب الشكر لانفسه وليس بعامع كالقول السابق (وقول حدون القصار) وهو أبوصالح حدون بن أحدبن عمارة النيسابورى منه انتشرمذهب الملامتية بنيسابورص أباتراب ألنخشى ومسلم الباروسي مان سنة احدى وتسعين وما تنين شكر النعمة ان ترى نفسك في الشكر طفيليا) نقله القشيري أى تضيف النعمة الى فاعلهاوتبرأ من اضافتها اليك وهو (اشارة الى ان معنى المعرفة من معانى الشكر فقط) كأنه يرجع الى الاعتراف بالنعمة واضافته اللمنع ويقربمنه قول بعضهم الشكراضافة النع الىموليما بنعث ألاستكانة وهدذا أيضار جمع الىمعنى الاعتراف وليس يعامع حقيقة الشكر (وقول الجنيد) قدس سره (ان الشكر ان لا ترى نفسك أهلا للنعمة) نقله القشيرى أى لانمن لم يرذلك ورأى ان المعمة فضلمن الله تعالى استحما من الله ان يكون شكره حزاء علمها لانه اذالاحظ شكره نعدمة أخوى احتاج الى شكرفهو يتبرأمن ان يكون شاكرا أبداوهو (اشارة الى حالمن أحوال القلب على الخصوص)و يقر بمنه قول يحي بن معاذلست بشاكر مادمت تشكر وغاية الشكر التعير (وهؤلاء) السادة (أقوالهم تعرب) أَى تفصم (عن أحوالهم) الني هي عُرات أعمالهم (فلذلك تختلف أجوبتهم ولاتتفق ثم قد يختلف جواب كل واحد في حالين مختلفتين (لانهم لايتكامون الاعن حالتهم الراهنة) أى الثابتة في الحال (الغالبة عليهم) في الوقت (أشتغالا بمايهمهم غالايهمهم أويتكامون بما يرونه لا ثقابعال السائل اقتصارا) منهـم (علىذكر القدرالذي يحتاج اليه واعراضاء الايحتاج اليه) فنذلك قول بعضهم حقيقة الشكر نطق القلب واقراره بانعام الرب وقيل هو الاستقامة في عوم الاحوال وقال أبوعمان الشكرمعرفة العيز عن الشكروقال وم الشكراستفراغ الطاعة وقيل الشكر التلذذ بثناته على مالم يستو جبه من عطائه وقيل هوقيدمو جودوصيد مفقود وقيل هوالغيبة عنالشكر برؤيه المنم (فلاينبغي ان تظن انماذ كرناه طعن عليهم وانه لوعرض عليهم مجامع المعانى التي شرحناها كانوايد كر ونم ابلايظن ذلك بعاقل أصلاالاان تعرض منازعة من حيث اللفظ في أن اسم الشكرفي وضع اللسان الذي هو الكشف والاظهار (هليشمل جميع المعانى) المذكورة (أويتناول بعضامقصودا) بالذات (و بقية المعانى تمكون من توابعه ولوازمه ولسنانقصد في هذا الكتاب شرح موضوعات الغات فليس ذلك من علم طريق الا تحرق في شي والله الموفق م تحمه (بمان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى ) لقال يخطر بمالك ان الشكر الما يعقل فحق منع هوصاحب حظف الشكر فا النسكر فل الملوك المابالثناء ليزيد محله من القاوب ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صبتهم وجاههم أو بالخدمة التي هي اعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالمدون شاكر بن لهم الابشئ من ذلك وهذا محال في حق بالمشول بين أيديهم في صورة الخدم وذلك تكثير لسوادهم وسيب لزيادة جاههم فلا يكونون شاكر بن لهم الابشئ من ذلك وهذا محال في حق المشتمد المناف وهذا المناف وعن المناب عن الحاجة الى الخدمة والاعانة وعن المناف والعراض مقدس (٥٥) عن الحاجة الى الخدمة والاعانة وعن

تشرالحاه والحشمة بالثناء والاطراءوعن تكثيرسواد الخدم بالمثول بن مديه ركعا سحدافشكر نااماه عالاحظ له فيه بضاهى شكر باللاث المنع علمنابان ننام في سوتنا أونسحد أونر كعادلاحظ للملك فمهوهوغائسلاعلم له ولاحظاله تعالى في أفعالنا كلها \* الوحه الثاني أن كل مانتعاطاه باختدارنا فهو نعسمة أخرى من نعمالله علمنااذحه ارحناوقدرتنا وارادتنا وداعيتنا وسائر الامورالي هي أسساب حركتنا ونفس حركتنامن خلق الله تعالى ونعسمته فكنف نشكر نعمة بنعمة ولو أعطانا اللكس كو با فأخدذنامركو بالأخوله وركبناه وأعطانا الملك مركو بالخوليكن الثاني شكرا للاول منابل كأن الثانى يحتاج الىشكركما بعتاج الاول ثم لاعكن شكر الشكر الابنعمةأخرى فردى الى أن يحكون الشكر محالافى حقالله تعالى منهذين الوجهين

من توابعها ولوازمها ولسنانقصد في هذا الكتاب شرح موضوعات اللغات فليس ذلك من علم طريق الا تنوة في شي والله الوفق وحمله \* (بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى ) \* اعلمانه (العلان يخطر ببالك) ويسبق ألى ذهنك (ان الشكر انما يعقل في حق منع هوصاحب حظ في الشكر) ينتفعه (فانانشكرالملوك امامالنفاء ليزيد محلهم فى القلوب ويظهر كرمهم عندالناس فنريدبه صيتهم وجاههم أو بالخدمة التي هي اعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالمثول بين أيديهم في صورة الخدم وذلك تكثير لسوادهم) أى جاعتهم (وسبب لزيادة جاههم فلانكون شاكرين الهم الابشى من ذلك وهذا محال فيحق الله تعالى من وجهين أحدهماان الله تعالى منزه عن الحظوظ والاغراض مقدس عن الحاجة الى الخدمة والاعانة وعن نشرالجاه والحشمة بالثناء والاطراء ) في المدح (ومن تكثير سواد الخدم بالمثول بين يديه راكعاوساجد افشكر نااياه بمالاحظاله فيه يضاهي شكر ناالملك المنع علينابات ننام في بيوتنا أونسجد أونر كع اذلاحظ للملكفيه ولاحظ لله تعالى في أعمالنا كلها) لغناه عنها (والوجه الثاني ان كل مانتعاطاه باختيارنا فهو تعسمة أخرى من نع الله علينااذجوار حناوقدرتنا وارادتنا ودواعينا وسائر الامور التيهي أسماب حركتنا ونفس حركتنا منخلق الله تعالى ونعمنه فكيف نشكر نعمة بنعمة ولوأعطانا الملك مركو بافأخذنامركو باآخرله وركبناه وأعطانامركوبا آخرلم يكن الثاني شكراللاول منابل كان الثاني يحتاج الى شكر كمايحتاج الاول غملا عكن شكر البشكر الابنعدمة أخرى فيؤدى الى أن يكون الشكر محالاف حق الله تعالى من هذين الوجهين ) أما الوجه الاول فظاهر وأمّا الثاني فلانه يستلرم انلايتناهي (ولسنانشك في الامرين جيعاوالشرع قدورديه) فانه قد ثبت كلمن تقديس الله تعالى عن الخظوظ والاغراض وتنزيهه عن الاحتماج الىالاعانة وتكثيرالسواد وانجميع حركاتناوسكناتنامن خلق الله تعالى ومن نعمه علينا (فكيف السبيل الى الجمع فاعلم انهذا الخاطر قد خطر لداو دعلمه السلام وكذاك لموسى عليه السلام فقال يار بكيف أشكرك وأنالا أستطيع ان أشكرك الابنعمة ثانيسة من نعمل وفى القوت وفى أخبارموسى وداود علمهما السلام باربكيف أشكرك وأنالاأ سنطبع شكرك الابنعمة ثانية من نعمل (وفي لفظ آخر وشكرك نعمة أخرى منك توجب على الشكراك فأوحى الله تعالى اليهاذا عرفت هذافقد شكرتني وفي لفظ آخواذا عرفت ان النع مني) فقد (رضيت منك بذلك شكرا) هذا كله لفظ القوت ولفظ الرسالة وقبل قال داود عليه السلام الهي كيف أشكرك وشكرى المُنعمة من عندك توجب شكرافاوجي الله الله والأكن قد شكرتني (فان قلت فقد فهمت السؤال) أي سؤالموسى عليه السلام (وفهمى قاصرعن ادراك معنى ماأوحى) البهم جوابالسؤالهم (فانى أعلم استحالة الشكرلله تعالى فاماكون العلم باستحالة الشكر شكرا فلاأ فهمه فان هذا العلم أيضائهمة منه فكيف صارشكراوكان الحاصل برجه عالى ان من لم يشكر فقد شكر) وهوغير ظاهر (وان قبول اللعة الثانية

ولسنانشان فى الامر من جدها والشرع قدور دبه فك فى السبيل الى الجدع فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود علّه السلام وكذلك لوسى عليه السلام فقال بارب كنف أشكرك وأن لا أستطبع أن أشكرك الا بنعمة نائية من نعمك وفى لفظ آخر وشكرى لك نعمة أخرى منك توجب على الشكر لك فاوحى الله تعالى اله اداعرف هذا فقد شكر افان قلت فقد على الشكر لك فاوحى الله الما وحى المربع فاف أعلم المناوحي المربع فاف أعلم المناه المستحل المناه الشكر الما أنها عدة منه فكيف صارسكم اوكان الحاصل يرجع الى أن من لم يشكر فقد شكر وأن قبول الخلعة الثانية

قر عاب من العارف وهي أعلى منعاوم المعاملة واكتا تشرمنها الىملامحونقول ههنا نظران نظر بعسن التوحسد الحض وهذا النظر بعسرفك قطعاانه الشاكروانه المشكوروانه الحب واله الحبوب وهذا نظر من عرف اله ليسفى الوحود غرهوأنكلشي هالك الاوحهمه وأن ذلك صدق في كل ال أزلاوأ بدا لان الغيرهوالذي يتصور أن مكونله منقسسهقوام ومثلهذا الغيرلاوجودله بل هو محال أن وحداد الموجود المحقق هوالقائم بنفسمه وماليسله بنفسه قوام فليسله بنفسه وحود ىلى ھوقائم بغىر ، فھومو حود بغسره فاناعتبر ذاته ولم يلتفت الى غسره لم مكن له وجودالبتة وانماالمو حود هوالقائم بنفسه والقائم بنفسه هوالذى لوقدرعدم غيره بقي موجودافان كان مع قيام بنطسم يقوم الوجوده وجودغميره فهو قبوم ولاقبومالاواحدولا يتصور أنيكون غيرذاك فأذا ليسفى الوحودغير الحي القيوم وهوالواحد الصمد فات نظرت من هذا المقام عرفتأن الكلمنه مصدره والبهم حعهفهو الشاكر وهموالمشكور

من الملك شكر المفلعة الأولى والفهم قاصرعن دول السرفيه ) لدقته وعوضه (فان أمكن تعريف ذلك عثال فهومهم فىنفسه فاعلم ان هذا قرع باب من ) أبواب (المعارف) الذوقبة (وهي أعلى عاوم المعاملة ) لتعلقهابعالم الغيب ولايليق بكشف أسرارها (ولكنانشمرالى ملاح) واشارات (ونقول ههنانظرات نظر بعين التوحيد المحض وهذا النظر يعرفك قطعاله الشاكروانه المشكور) فاماكويه المشكو رفظاهر وأماكونه الشاكرفانه هوالموفق لعبيده لان يشكروا وهوالذى أاهم على ألسنتهم وقاوبهم الثناء له فهذا الاعتباريسمى شاكرا (فانه الحبوانه المحبوب) كاشيراناك قوله تعالى عمهم و يحبونه (وهذا نفارمن عرف انه ليس فى الوجود غيره وان كل شي هالك الأرجهه وان ذلك صدى فى كل حال أزلاوا بدأ ) وهذا النظر لن ترقى من حضص الحارالى ذروة الحقيقة واستكمل معراجه فرأى بالشاهدة العيانية اليسفى الوجود الاالله وان كل شي هالك الاو حهه لاانه بصرهالكافي وقت من الاوقات بل هوهالك ازلاواً بدالا يتصور الا كذلك (النالفيرهوالذي يتصوران يكون له بنفسه قوام ومثل هذا الغير) اناعتبر في ذا له من حيث ذاته (فلاوُجودله بلهو )عدم عض و (عالان يوجد)واذااعتبرمن الوجه الذي يسرى اليه الوجود من الاول رؤى مو جودالافي ذاته اكن من الوجه الذي يلي مو جوده فيكون الموجود وحه الله فقط ولكل شئ وحهان وحمه الى نفسه و وجه الى به فهو باعتبار وجه نفسه عدم و باعتبار وحمه الله موجود فاذالامو جود الاالله ووجهه فاذا كل شئ هالك الأوجهه ازلاوأبدا وقداشار البه المصنف بقوله (اذالمو جودالحقق هوالقائم بنفسه) أو بذاته (وماليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجودبل هوقائم بغيره فهومو جود بغيره فاناعتبر ذاته ولم يلتفت الىغيره لميكن له وجودالبتة وانماالموجود هوالقائم بنفسه هوالذىلوقدرعدم غيره يعنىمو جودافان كانمع قيامه بنفسه يقوم بو جوده ورجود غيره فهو قيوم) وبيان ذلك أن الاشياء تنقسم الى مالا يقوم بنفسه ويفتقر الى محل كالاعراض والاوصاف فمقال فمهماانهما ايست قائمة بانفسهاوالي مالابحتاج الي محل فيقال قائم بنفسه كالجواهر الاان الجوهر واناستغنى عن محل يقومه فليس مستغنياعن أمور لابدمنهالو جوده ويكون شرطافي وجوده فلايكون قائما بنفسه لانه محتاج في قوامه الي وجود غيره وان لم يحتم مع ذلك الى محل فان كان موجودا يكفي ذاته بذابه ولاقوام له بغيره ولايشترط فيدوام وجوده وجود غيره فهوالقائم بنفسه مطلقا فان كان معذلك يقومه كلمو جود حتى لايتصورالاشاء وجودولادوام وجودالابه فهوالقيوم لانقوامه بذاته وقوام كل شيئ به (ولاقبوم الا واحد ولايتصور أن يكون غيرذاك فاذاليس فى الوجود غير الحي القيوم وهو الواحدالصمد) الفردالاحدجل شأنه (فان نظرت من هذا المقام عرفت ان الكل منه مصدره واليه مرجعه فهوالشاكر وهو الشكوروهوالحب وهوالحبوب فانكان نظرت الىمعني الثناء فثناءكل مثن على فعل غيره والله تعمالي اذا اثني على أعمال عباده فقدا ثني على فعل نفسه لان أعمالهم من خلقه قال الله تعالى والله خلقكم وماتعملون وانكان الذي أعطى فاثني شكورا فالذي أعطى واثني على العطى أحق أن يكون شكورا (ومن ههنانظر حبيب بن أبي حبيب) العدلي البصري أبوعر نزيل الكوفة تقدمذ كره (حيث قرأ) قوله تعالى (اناوجدناه صابرانع العبدانه أوّاب فقال واعباه أعطى واثني) فهــذاثناء الله على عباده وهو (اشارة الى أنه اذا اثني على أعطائه فعلى نفسه اثني فهو المثنى وهوالشيعليه ومن ههنانظر الشيخ أبوسعيد) الفضل بن أجدبن محد المعروف بابن أبي الحسن (المبنى) صاحب كرامات حدث عن أبي على زاهر بن أجد السرخسى وعنه أبوالقاسم سلان بن ناصر الانصارى مات بهنة وهي بكسرالم وسكون الثناة التحتية وهاء مفتوحة ونون قرية بخابران بين سرخس

وهوالحبوهوالمحبوب ومنههنا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قرأ الماوجد ناه صابرا نع العبدانه أواب وابيورد فقال والحباء أعطى وأثنى اشارة الى انه اذا أثنى على اعطائه فعلى نفسه أثنى فهوا لمثنى وهوا لمثنى عليه ومن ههنا نظر الشيخ أبوسعيد المهنى

حبث قرئ بين يديه عجم و يحبوله فقال العمرى عجم ودعه عجم فعق يعهم لانه اغلعب نفسه أشار به الى أنه الحبوانه المحبوب وهذه رتبة عالية لا تفهمها الاعتال على حدعة النفس عليات المستفاذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه والوالداذا أحب ولامن حبث انه ولده فقد أحب نفسه وكل مافى الوجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وصنعته فان أحبه في المحبود المعنف التوحيد وتعبر (٥٧) الصوفية عن هذه الحالة بفناء النفس أى نفسه واذا لم يحب الانفسه فيحق أحب ما أحب وهذا كله نظر بعين التوحيد وتعبر (٥٧) الصوفية عن هذه الحالة بفناء النفس أى

فني عن نفسه وعن غير الله فلم والاالله تعالى فن لم يدفهم هذا ينكرعلم بمويقول كمف فني وطول ظله أربعة أَذُوع ولعله رأ - كلفي كلُ ومأرطالامن الخرفيضا علهم الجهال لهلهم ععاني كالمهمم وضرروةقول العارفن أن مكونوا فعيكة العاهلين واليهالاشارة بقوله تعالى ان الذمن أحرموا كانوامن الذين آمنوا بضيكون واذامر واجهم يتغامرون واذا انقلبواالي أهلهم انقلبوا فاكهين واذارأوهم فالوا انهؤلاء لضالون وماأرساواعلهم مانظ ينم بنان فعل العارفين علمهمغدا أعظم اذقال تعالى فالسوم الذن آمنوامن الكفار تضحكون على الارائك ينظرون وكذلك أمه نوح علسه السلام كانوا بضعكون عليه عنداشتغاله بعمل السفينة فقال ان تسخروامنافانا نسخرمنك كاتسخرون فهذا أحدد النظر من بالنظر الثانى تظرمن لم يبلغ الى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسملم يشيئوا الا وجودانفسهم وانكرواأن

وأبيورد سنة ٣٠٠ (حيث قرئ بين بديه) قوله تعالى (بحبهم و بحبونه فقال لعمري بحبهم ودعه بحبهم ودعهم يحبونه فعق بحبهم لانه انما يحب نفسه) فهوقد (أشاربه الى أنه الحب وانه المحبوب) وفى تقديم يحبهم اشارة الى انه لولا سبق محبته لنالم أحميناه (وهذه رتبة عالية لاتفهمها الاعثال على حد وقلك فلا يخفى عليك أن الصنف اذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه والصانع اذا أحب صنعته فقد أحب نفسه والوالد اذا أحبولده من حيث انه ولده فقد أحب نفسه وكلمافي الوجود سوى الله تعمالي فهو تصنيف الله وصنعته) بيد قدرته و بدرع حكمته (فان أحبه في أحب الانفسه) بهذا الاعتبار (فاذا الايعب الانفسه فعق أحب ماأحب وهو يفتح بابأ عظماءن علوم الكاشفة (وهدذا كاله نظر بعين التوحيد) الحض وهوالذي أشاراليه حبيب بن أبي حبيب وأبوسعيد المهني (وتعبر الصوفية عن هذه الحالة بذناء النفس أى فني عن نفسه وعن غيرالله فلم رالاالله تعالى ) وذلك عندا سديلاء أمرالحق سحانه عليه فيغلب كون الحق على كونه فيسلب عنه اختباره وارادته فلاسرى للغير وجودا الابالحق (فَىلاَيْفَهُمْ هَذَا) وَلاَيْدُوقَهُ (يَنْكُرُ عَلَيْهُمُ) يَجْمُودُ ذَهَنْهُ ﴿ وَيُقُولُ كَيْفُ فَنَي وَطُولُ طَلَّهُ أَرْ بَعْهُ أذرع ولعله يأكلف كل يوم عدة أرطال من الخبز ) و يشرب كذاوكذا من الماء ( فيضحك عليهم الجهال إهاهم عماني كالمهم) وغفلتهم عن أحوالهم (وضر ورة قول العارفان أن ركو نواضح كمة العاهلين) أى يكونوا من يفعل علمهم (واليمالاشارة بقوله تعالى ان الذين أحرموا كانوامن الذين آمنوا يفع كون) أى يستهزؤن (واذامروا بهم يتغامرون) أى يغمر بعضهم بعضاو بشيرون باعينهم (واذاانقلبوا الى أهلهم انقلموافا كهين) أىملتذين بالسخرية (واذارأوهـم قالوا ان هؤلاء لضالون) فنسبوهم الى الضلال (وماأرساواعلهم) أي على الوَّمنين (حافظين) يحفظون علمهم أعمالهم ويشهدون يرشدهم وضلالهم (غربين ان محك العارفين عليهم أعظم اذقال تعالى فالبوم الذين آمنو امن الكفار بضح كون) حين يروم ماذلاء مفاولين فى الناروقيل يفتح لهم باب الجنة فيقال الهم أخر حوا المهافاذ اوصلوا أغلق دومهم فيضك المؤمنون منهـم حال كونهم (على الارائك ينظرون) هل ثوب الكفارما كانوا يفعلون (وكذلك أمة نوح عليه السلام) لما أراد الله اهلا كهم بالغرق وأمر نوح عليه السلام بعمل السفينة ( كانوا ينح كمون عليه عند اشتغاله بعمل السفينة) و يستهزؤن به (فقال)عليه السلام (ان تسخروا مُنافانا نسخرمنكم كاتسخرون فهدذا أحدالنظرين) المذكورين (النظرالثاني نظرمن لم يملخ الى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسم لم يشتوا الاوجود أنفسهم وانكروا أن يكون الهمر بالعبد وهؤلاء هم العميان المنكوسون) المجونون بمعض الظلة (وعماهم في كاتي العينين لانهم منفوا ماهوالثابت تحقيقا وهوالقيوم) المطلق (الذي هوقائم بنفسه وقائم على كلنفس بما كسبت وكل قائم فهوقائم به ولم يقتصرواعلى هذاحتي أثبتوا أنفسهم ولوعرفوا لعلموا أنهسم من حدث هم لاثمات لهم) ولادواملوجودهم بل (ولاوجودلهم وانما وجودهم منحيث أوجدوا) من الوجه الذي يلي الموجد (لامن حيث وجدواوفرق بين الموجود) بنفسه (وبين الموجد) بايجاد غيره (وليس فى الوجود الا موجود واحد وموجدفا لوجود حق والموجد باطل من حيث هوهو والموجود قائم وقيوم والموجد

( ٨ - (اتحاف السادة المتقين) - تاسع ) يكون الهمرب يعبدوه ولاعهم العميان المذكوسون وعماهم في كاتا العينين الانهم نفوا ماهو الثابت تحقيقا وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس بماكسيت وكل قائم فهو قائم به ولم يقتصروا على هذا حتى اثبتوا أنفسهم ولوعر فو العلوا أنه من حيث هم هم لا تبات الهم ولا وجود الهم وانما وجود هم من حيث أوجد والامن حيث وحدوا وفرق بين الموجود الأموجود الأموجود واحدوم وحدقا لوجود الموجود والموجود والموجود الموجود والموجود والموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود والموجود والموجود والموجود والموجود والموجود الموجود والموجود الموجود الموجود والموجود والموجود والموجود والموجود والموجود والموجود الموجود والموجود ولا والموجود والموجو

هاللئونان واذا كانكل من عليها فان فلا يبسق الاوجد مربك ذوالجلال والاكرام بدا فريق الثاني ليسبه معى ولكن بهم عورلائهم يبصرون باحدى العينين وجود الموجود الحق فلا ينكرونه والعين الاخرى ان تم عماها لم يبصر بها فناء غيرا الوجود الحق فاثبت موجود ا آخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقا كمان الذى قبله جاحد تحقيقا فان جاوز حد العمى الى العمش ادرك تفاوتا بين الوجود بن فاثبت عبدا ورباقيم دا القدر من اثبات التفاوت (٥٨) والبعض من الموجود الاستردخ لف حد التوحيد ثم ان كل بصره بما تريد في

هالك وفانواذا كان كل من عام افان) و زائل مضمحل ازلا وأبدا (فلا يبقى الاوجه ربكذو الجلال والا كرام \* الفريق الثاني ايس به عي ولكن بهم عورلانهم يبصر ون باحدى العينين وجود الموجود الحق فلاينكرونه والعين الاخرى انتم عماهالم يبصر مافناء غيرا الوجودا لحق فاثبت موجودا آخرمعالله تعمالي وهمدذامشرك تحقيقا) لانهأشرك مع الله تعمالي موجودا آخر (كماكان الذي قبله جاحدانحقيقا) لانه عد ماهوالحق الثابت (فان جاو زحدالعمي الحالعمش) وهوضعف البصر بسميلان الدمع (أدرك تفاوتابين الموجودين فاثبت عبداوربا) وقسم الموجود الى واجب ويمكن (فبهذا القدر من اثبات التفاوت) بين الموجود فن (والبعض من الموجود الا خردخل في حد التوحيد) أى أوائله (ثمان كال بصره بما نريد فى أنواره فيقُل عشه) وسيلان دمعه (و بقـــد ر ما نريد فى بصره يظهرله نقصاًن ماأنبته سوى الله تعالى فان بقي في سلوكه كذلك فلا يزال يفضَى به النقصات الى المحو فينميمي عن رؤية ماسوى الله تعمالي فلا مرى في الوجود (الاالله تعمالي فيكون) بذلك (قد بلغ كمال التوحيد) فاذا كالالتوحيد المحوعن رؤية ماسوى الله تعيالي ذانا وفعلا (وحيث أدرك نقصافي وجود مأسوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد وبينهــمادرجات لانحصى فبهُــذا تتفاوت درجات الوحدين) وتختلف مشارجم وأذواتهم (وكتب الله المنزلة على رسله هي الكيل الذي تحصل به أنوار الابصار) وبهذا الاعتبار سميت أنوارا (والانبياء) عليهم السلام (هم السكعالون وقد جاؤا داعين الى التوحيد المحض وترجمته قول لااله الأالله) الدالة على التوحيد (ومعناه) في الحقيقة (أن لا رى الاالواحد آلحق) قلالله تمذرهم فى خوضهم يلمبون (والواصلون آلى كال التوحيد الاقلون وألجاحدون والمشركون أيضافلماون وهم على الطرف الاقصى المقابل اطرف التوحيد اذعبدة الاوثان فالواما نعبدهم الاليقر بوناالى الله زلني فكانواداخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولاضعيفا) بمدذ الخيال القائم في اذهائهم (والمتوسطون هم الا كثرون وفيهم من تنفق بصيرته في بعض الاحوال) والاحيان (فتلوحه حقائق التوحيد ولكن كالبرق الخاطف) يذهب سريعاو (لايثبت) فهوأ شبه شئ بالاحوال (وفهم من يلوخله ذلك ويثبت زمانا) فيكون أشبه شئ بالمقامات (وليكن لايدوم والدوام فيهعز مز) كماقيل (الحكل الى شأ والعلاحركات ﴿ وَلَكُنْ عَزِ مَزْفَى الرَّجَالُ ثَمِاتُ ﴾

والمائم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب القرب فقيل له ) كالالاتطعه و (استحد واقترب) أى دم على ستودك و تقرب من ربك و قال بجاهد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد ألا تسمعون يقول استحد و افترب أخرجه عبد الرزاق و سعيد بن منصور وابن المنذر ولما ستجد (قال ف ستجوده أعوذ بعفوك من عقابك و بوضاك من ستخطك و أعوذ بك منك الأأحصى ثناء على كأ ثنت على نفسك ) رواه مسلم من حديث عائشة بلفظ أعوذ بوضاك من ستخطك و بمعافاتك من عقو بتك والماقى سواء وقد تقدم (فقوله أعوذ بعفوك من عقوب تك والماقى سواء وقد تقدم (فقوله أعوذ بعفول من من الفناء المعالمق وهوان يتعلى الحق لعبده بطريق الافعال و يسلب عنه اختياره فعله ) وهدذا قسم من الفناء المعالمق وهوان يتعلى الحق لعبده بطريق الافعال و يسلب عنه اختياره

أنواره فعقلعشه ويقدر مابزيد في بصره بظهر له نقصان مااثبت مسوى الله تعالى قان بق في ساوكه كذاك فلا بزال يفضىيه النقصان الى المحو فينمعي عن رو ية ماسوى الله فلا برى الاالله فيكون قديلغ كال التوحيدوحيث أدرك نقصا فى وحودماسوى الله تعالى دخــل في أوائــل التوحيد وبينهما درجات لانحمى فمدنا تتفاوت درجات الموحدين وكتب الله المنزلة على ألسنة رسله هىالكعلاالذىبهعصل أنوار الابصار والانساءهم الكيحالون وقد حاؤاداءين الىالتوحيدالحضوترجته قولاالهالاالله ومعناهأن لارى الاالواحدالجق والواصاون الى كال التوحد هـم الاقلون والحاحدون والشركون أنطاقلسلون وهم على الطرف الاقضى القابل لطرف التوحيداذ عبدة الاوثات قالوا ما نعبدهم الالبقر بوناالي الله زائيني فكانوا داخليزني أوائل أبواب التوحديد

وصل المعدف التوسطون هم الا كثرون وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الاحوال فناوح له حقائق وارادته التوحيد ولكن كالبرق الخاطف لايثبت وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لايدوم والدوام فيه عزير الحاصل التوحيد ولكن كالبرق الخاطف لايثبت وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن الله على الله على الله على الله والمعدواة ترب الكل الحديث المعدولة بعدواة ترب قال في سحوده أعوذ بعد ولا من عقابل وأعوذ برضائم من سخط ل وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء علي له أنت كما ثنيت على نفسان فقوله صلى الله عالم وسلم أعوذ بعد وله من عقابل كلام عن مشاهدة فعل الله فقط فكا فه لم الاالله وأفعاله فاستعاذ بفعله من فعله الله عن مشاهدة فعل الله فقط فكا فه لم الاالله وأفعاله فاستعاذ بفعله من فعله المنافقة الله على الله على الله عند الله على الله عند ا

مُ اقترب ففي عن مشاهدة الانعال وترقى الى مصادر الانعال وهي الصفات فقال أعوذ برضاك من مخطك وهما صفتان ثمر أى ذلك نقصانا في التوحيد فاقترب ورقى من مقام مشاهدة الصفات الى مشاهدة الذات فقال أعوذ (٥٩) بك مك وهذا فرار منه اليه من غير رؤية

فعل وصفة ولكنه وأى نفسه فأرا منهاليه ومستعمدا ومثنها ففييعن مشاهدة نفسمه اذرأى ذلك نقعانا واقترب فقال لاأحصي ثناء عليك أنت كم أثنيت على نفسك فقوله صلى اللهعلمه وسلم لاأحصى خدرعن فناء نفسیه و خو و ج عین مشاهدتها وقوله أنت كما أثنيت على نفسك سانانه المائي والمدنى عليه وان الكل منهندا والمهنعود وأن كلشئ هالك الاوجهه فكان أول مقاماته نهامة مقامات الموحدين وهوأن لارى الاالله تعالى وافعاله فيستعمل الفعلمن فعسل فانظرالح ماذاانتهت نهايته اذاانتهي الىالواحدالحق حيى ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق ولقدكان صلى الله عليه وسلولا برقى من رتبهة الىأخرى الأو رى الاولى بعدا بالاضافة الى الثانية فكان مستغفرالله من الاولى و ترى ذلك نقصافى ساوكه وتقصرافي مقامه والمسهالاشارة مقولهصلي الله عليه وسلم اله ليغان على الموموا للملة سيمعن مرة فكان ذلك لترقده الىسبعن

وارادته فلا رى لنفسه ولالغير وفعلا الابالحق (ثم اقترب ففني عن مشاهدة الافعال وترقى الى مصادر الافعال وهي الصفات فقال أعوذ برضالة من مخطك وهما) أي الرضا والسخط (صفتان) من صفات الله تعالى (عُرِأَى ذلك نقصانًا في التوحيد فاقترب فرقي من مقام مشاعدة الصفات الحمشاهدة الذات فقال أعوذ بكمنك وهذا فرار منه اليهفي غير رؤية فعلل وصفة ولكن رأى نفسه فارامنه المهومستعمذا ومثنيا فففي عن مشاهدة نفسه اذرأى ذلك نقصانا واقترب فقال أنث كا أثنيت على نفسك لا أحصى ثناء عليك) أى انى لاأطيق بمعامدك وصفات الهينك وانما أنت الحيط مهاوحددك (فقوله لاأحصى خبر عن فناء نفسه وخر وجمه عن مشاهدتها وقوله أنت كما ثنيت على نفسك بيان انه المثني وهو المثني عامه وهوالذي أشار البهالصديق رضيالله عنه حيث قال البجز عن درك الادراك إدراك (وان الكل منه بدأ واليه يعودوان كل شي هالك الاوجهه) وانه لا يحيط مخلوق من ملاحظة حقيقة ذاته ألا بالحيرة والدهشة ( فكان أول مقامه) صلى الله عليه وسلم ( فهاية مقام الوحدين وهو أن لا برى ) في الوجود ( الاالله وافعاله فيستعيذ بفعل من فعل فانظر الى ماذاانتهت مهايتماذا نتهي الى الواحد الحق حيى ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق) وهدذاا أهام عاية مأينتهى اليهمن تراه مقام الفناء المطلق (ولقد كانصلى الله على موسلم لا برقى من رتبة الى أخرى الاو برى الاولى بعدا ) من الله تعالى (بالاضافة الى الثانية فكان يستغفر الله تعالى من الاولى و برى ذلك نقصافي ساوكه وتقصيرا في مقامه) وهومن بابحسنات الاروار سيئات القربين (واليه الاشارة قوله صلى الله عليه وسلم اله ليغان على قلى حدثى أستغفر الله في الموم والليلة سبعين مرة) رواه أحدومسلم وأبوداودوا بنسائي وابن حبان من حديث الاغر بن يشار المزنى بلفظ اله ليغان على قأي وانى لاستغفرالله فى الوم مائةمرة وقد تقدم فى كتاب التوية وقبله فى كتاب الدعوات (فكان ذلك لترقيمالى سبعين مقاما بعضها فوق البعض أوائلهاوان كان محاورا أقصى غايات الخلقولكين كأن نقصا بالاضافة الى أواخرها فكان استغفاره لذلك )وقد تقدم الكارم عليه (ولما فالتعائشة رضي الله عنها) للنبي صلى الله عليه وسلم (قدعفر الله للما تقدم من ذنبك وماتأخر في اهذا البكاء في السحود وماهذا الجهد الشديد فقال أفلا أكون عبدا شكورا) رواه أبو الشيخ الاصهاني في كاب أخلاق الذي صلى الله عليه وسلم وهو بقية حديث عطاءعنها المتقدم قبل هدنا بنسعة أحاديث وهو عندمسلم من روأية عروة عنها مختصرا وهوكذلك فى الصحيف مختصرا من حديث المغيرة بن شعبة وقوله أفلاالفاء للسبسة من محذوف أي أء ترك تلك الكلفة نظرا الى تلك الغفرة فلاأ كون عبدا شكورا لابل ألزمهاوان غفرلى لاكون عبدا شكورا فالمعنى ان المغفرة سببذلك التكلف شكرا فكيف أثركه بل أفعله لا كون مبالغافي الشكر بحسب الامكان البشرى ومن ثم أتى بلفظ العبودية لانها أخص أوصافه صلى الله على موسلم ولذاذكرها تعالى في أعلى المقامات وأفضل الاحوال اذهي مقتضي النسبة المستلزمة للقمام باعلى الخدمة وهوالشكراذالعبداذا لاحظ كونه عبداوان مالكهمع ذلك أنع علمه بمالميكن فى حسابه علم تأكدوجوب الشكر والمبالغة فيهعليمه أو (معناه أفلاأكون طالما المريدفي القامات فان الشكرساب الزيادة حيث قال المن شكرتم لازيد نكم) وقد تقدم قريبا وقيل تقدير الكلام اذا أنع على الانعام الواسع آفلاً كون عبدالسكو را أى أيصير هـذا الانعام سبا لحروج عن دائرة المبالغين فيالشكر والاستفهام لانكارسببيةمثل هذاالانعام لدم كونه عبدا شكورا ولايخفي تكافعه و بصح أن يكون النقد برغفرلي ماتقدم وما تأخر لعلمهاني أكون مبالغا في عبادته فاكون عبدا أحكورا

مقاماً بعضها فوق البعض أولها وان كان مجاوزا أقصى غايات الحلق والكن كان نقصانا بالاضافة الى آخرها في كان استغ فاره لذلك ولما قالت عائشة رضى الله عنها أليس قد غفر الله لكما تقدم من ذنبك وما تأخوفها هذا البكاء في السحود وما هذا الجهد الشديد قال أفلا أكون عبد اشكرو رامعناه أفلا أكون طالب المدريد في المقامات فأن الشكر سبب الزيادة حيث قال تعلى لئن شكرتم لازيد نكم واذ تفاغلنا في بعارالم كاشفة فلنقبض العنان ولنرجم على ما يامق بعلوم العاملة فنقول الانبياء عليهم السلام بعثوالد عوة الخلق الى كال النوحيد الذي وصفناه ولكن بينهم وبين الوصول اليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة واعا الشرع كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر فيظهر في ذلك المقام بالاضافة الى تلك المشاهدة الشكر والشاكر والمساحو والمشكو ولا يعرف ذلك الابشل فاقول يحكنك ان تفهم ان ملكامن الملوك أرسل الى عبد قد بعد منه من كوباوملبوسا ونقد الاجل زاده في المطريق حتى يقطع به مسافة البعد ويقرب من حضرة الملك ثم يكون له حالتان احداهما أن يكون قصده من وصول العبد الى حضرته أن يقوم ببعض مهما ته و يكون له (٦٠) عناية في خدمته والثانية أن لا يكون للملك حظ في العبد ولا حاجة به اليه بل حضوره لا نزيد

فلاأ كون كذلك وهذاقريب من الأول (واذ) قد (تغاغلناف يحار) علوم (الكاشفة فلنقبض العنان والرجيع الحمايليق بعادم العاملة فنقول الانساء) علمهم السلام (بعثوالدعوة الخلق الى كال التوحيد الذى وصفناه) آنفا (ولكن بينهم وبين الوصول المهمسافة بعيدة وعقبات شديدة وانما الشرع كله) من أوَّله الى آخره (تعرُّ يف طر يق سلوك تلك المسافة وقطع تلك المقمات وعند ذلك يكون النظرعن مشاهدة أخرى ومقام آخرفي ظهرفى ذلك المقام بالاضافة الى تلك المشاهدة الشكر والشاكر والمشكور ولاتعرف ذلك الابمثال) يضرب لك (فأقول يمكنك انتنهم ان ملكا من الملحك أرسل الحصيد قديعدمنه مركو بأأوملبوسا ونقذاً) من المال (الاحل زاده في الطر نق حتى يقطعه مسافة البعدد ويقرب من حضرة الله عُم تكونله حالمان احداهماأن كون قصد دممن وصول العدد الىحضرته ان يقوم ذلك العبد (ببعض مهماته ويكوناه غناء في خدمته والثانية أن لا يكون الملك حظ في العبدولا حاجة به البه بلحضو رهلا بزيد في ملكه لانه لا يقوى على القيام مخدمة تغنى فيه غناء وغيبته لاتنقص من ملكه فيكون قصددهمن الانعام علمه بالمركوب والزادان يحظى العمد بالقرب منه وينال سعادة حضرته لينتفع هوفى نفسه لالينتفع الملك به وبانتفاعيه فنزلة العباد من الله تعيلى فى المنزلة الثانية لافى المنزلة الاولى فات الاولى عمال على الله تعالى لتنزيهه عن الافتقار والاحتماج الى معيز (والثانية غير محال غماعا إن العبد لايكون شاكرا فى الحالة الأولى بمعرد الركوب والوصول الى حضرته مَالم يقم بخدمته التي أرادها المال منه وأماالحالة الثانيةفلا يحتاج الىالخدمة أصلاومع ذلك يتصوران يكون شاكرا أوكافراو يكون شكره بان استعمل ما أنفذه المهمولاه فيما أحمه لاحله لالاحل فسه وكفره ان لا استعمل ذلك فمه بان يعطله) أى يهمله (أو يستعمله فيما بزيد في بعده منه فهماليس العبد الثوب وركب الفرس ولم ينفق الزاد الافي الطريق) الذي يوصله اليه (فقد شكر مولاه اذا استعمل نعمته في محبته أي فما أحبه لعبده لالنفسه وانركبه واستدبر حضرته وأخذ يبعدمنه فقد كفرنعمته اى استعملها فيما كرههمولاه لعبده لالنفسه وانجلس ولم ركب لافي طلب القرب ولافي طلب البعد فقد كفراً يضا نعمته) في هدده الصورة (اذ أهملها وعطاها وان كأنهذا دون مالو بعدمنه فكذلك خلق الله سحانه الحلق وهم في التداء فطرتهم يحتاجون الحالشهوات) أى استعمالها (لتكمل ما أبدائهم فيبعدون مهامن حضرته وانما معادتهم فى القرب منه افأعدالهم من النعم ما يقدر ون على استعماله فى نيل درجة القرب وعن بعدهم وقربهم عبر تعالى اذقال لقدخاقنا الأنسان في أحسى تقويم ثمرددماه أسفل سافا بن الا الذين آمنوا الا يه فاذانم الله) تعالى (آلات يترقى العبد ماعن أسفل السافلين خاهها الله تعالى لاجل العبد حتى ينال ماسعادة

فىملكه لانه لايقوى على القيام تخدمة تغيى فيه غناء وغسته لاتنقصمن ملكه فكون قصددهمن الانعام عاسمهاالركوب والزاد أن يعظى العبد بالقر بمنه وينال سعادة حضرته لنتفع هوفي نفسه لالينتفع الملك به فسنزل العماد من الله تعالى في النزلة الثانكة لافي المنزلة الاولى فان الاولى محال على الله تعالى والثانية غير معال ماء المأن العبد لايكون شاكرا فيالحالة الاولى عمرد لركوب والوصول الى حضرته مالم يقم عدمته التي أرادها اللك منيه وأما في الحالة الثائية فلايحتاج الى الخدمة أصيلا ومع ذلك يتصور أن مكون شاكرا وكافرا و بحصون شکره مان مستعمل ماأنفذه السه مولاه فماأحب الاحلهلا

لاجل نفسه وكفره أن لا يستعمل ذلك فيه بأن يعطله أو يستعمله فيما يزيف بعده منه فهما لبس العبد الفرس ولم ينفق الزاد الافى العاريق فقد شكر مولاه اذا ستعمل نعمته في عينه أى فيما أحبه لعبده لالنفسه وان ركبه واستدير حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر نعمته أى استعمالها عما كرهه مولاه لعبده لالنفسه وان جلس ولم يركب لافى طلب القرب ولافى طلب البعث فقد كفراً يضا نعمته اذا هما ها وعطلها وان كان هذا دون مالو بعد منه فكذلك خلق الله سجانه الخلق وهم فى ابتداء فطرتهم بعتاجون الى استعماله الشهوات لتكمل ما أبدائهم في بعدون ما عن حضرته وانما سعادتهم فى القرب منه فأعدلهم من النعما يقدر ون على استعماله فى نيل درجة القرب وعن بعدهم وقرم م عبرالله تعالى اذقال لقد خلقها الله تعالى لاجل العبد حتى ينال م اسعادة

القرب والله تعالى غنى عنده قرب أم بعد والعبد فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شدكر لموافقة يحمدة مولاه و بين أن يستعملها في معصية معصية فقد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاه ولا برضا أله فان الله لا برضى لعباده الكفر والعصية وان عطلها ولم يستعملها في طاعة ولا معصية فهو أيضا كفران النعدمة بالتضييع وكل ماخلق في الدنيا الماخلق آلة العبدلية وصل به الى سعادة الا تنحرة و نيل القرب من المه تعالى فكل معلميع فهو بقد در طاعته شاكر نعمة الله في الاسباب التي استعملها في الطاعة وكل (11) كسلان ترك الاستعمال أوعاص استعملها

في طريق البعد فهو كافو جارفى غير بحبة الله تعالى فالمعصية والطاعة تشملهما المشيئة ولكن لاتشملهما الحبةوالكراهة الرب مراد معبوب ورب مرادمكر وه ووراء بيانهذ الدقيقة سرالقدر الذي منعمن افشائه وقدانعلم - ذا الاشكال الاول وهوائه اذا لم يكن المشكو رحيظ فكسف بكون الشكر وبهذا أيضا ينحل الشاني فانالم نعسن بالشحير الاانصراف نعسمة اللهفي جهة عبة الله فاذا انمرفت النعمة فيحهة المحية بفعل الله فقدحصل المراد وفعلك عطاء من الله تعنالي ومن حمث أنت محله فقد رأثتي علىك وثناؤه نعمة أخرى منهاليكفهوالذىأعطي وهوالذي أثنى وصارأحد فعلمه سيبالانصراف فعله الثاني الىجهة يحبته فله الشكرعلي كلحالوأنت موصوف بانكشاكر ععني انك محسل العدى الذى الشكر عبارةعنه لاعفي اندائمو حددله كانك

القربوالله تعالى غنى عنه قرب أم بعد والعبد فيهابين ان يستعملهافي الطاعة فيكون قد شكر ملوافقته محبة ولاه وبينان يستعملها في معصيته فقد كفره لا قتحامه ما يكرهـ ممولاه ولا برضاه له فان الله تعالى لا رضى لعباده الكفر والعصمة ) كاهو بنص القرآن (وان عطاها) وأهملها (ولم يستعملها في طاعته ولأمعصيته فهوأيضا كفران النعمة بالتضييع وكلماخلق فىالدنيا انماخلق آلة العبد ليتوصل بهالى سعادة الا خرة ونيل القرب من الله تعالى فكر مطبع فهو بقدر طاعته شاكر نعمة الله في الاسباب التي استعملها في الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أوعاص استعملها في طريق البعد) عن حضرة الله تعالى (فهوكافر جارفي غير محمة الله تعلى فالمعصمة والطاعة تشملهما المشيئة) الازلمة (واكن لاتشملهما الحمة والكراهة بلرب مراد محبور ورب مراد مكر وه) وقد تقدم أي من ذلك في كتاب قواعد العقائد (ووراء سان هذه الدقيقة سرالقد رالذي منعمن افشائه) واظهاره وروى الطبراني من حديث النمسعود اذا ذكر القدر فامسكوا وسيأتى قريباً (وقد انتحل مذا) الذي أو ردناه (الاشكال الاول وهوانه اذالم مكن للمشكور)حظ فكيف يكون الشكروج ذاأيضا ينحل الاشكال (الثَّاني فانالم نعن بالشكر الاانصراف نعمة الله في جهة محمة الله) تعالى (فاذا أنصرفت المعمة في جهة الحمة بفعل الله) تعالى (فقد حمل الراد وفعلك عطاء من الله تعالى ومن حيث أنت له فقدأ ثني عليك وثناؤه نعسمة أخرى منداليك فهوالذي أعطى وهو الذي أثنى كلينه قول حياب من أي حياب السابق ذكره (وصار أحد فعلمه سلمالا نصراف فعلها لثانى الى جهة عيثه فله الشكر على كل حال وأنت موصوف باللشاكر عنى أنك محل المعنى الذي الشكر عبارةعنه لابعني أنكمو جدله كأأنك موصوف بانك عارف وعالم لابعني أنك خالق العلم وموحده ولكن عمني أنك محلله) ومظهر التحليه (وقدوجد بالقدرة الازلية فيك فوصفك بانك شاكرا ثبات شيئمة النوانتشئ الثبوتك في الاعيان (اذجهل خالق الاشياء شيأوانما أنت لاشي) في الحقيقة (اذكنت أنتأنت) في الازل (طانا لنفسك شيئية من ذلك فاما باعتبار النظر الحالذي جعل الاشياء أشياء) أي موجدة في الاعيان (فانت شيّ اذجعلك شيأفان قطع النظر عن جعله شيأكنت لاشي تحقيقا والي هـ ــذا أشارصلي الله عليه وسلم حيثقال اعماوافكل ميسرلما خلقله) أى اعلوا بظاهر ماأمرتم فكلمن خاق مهي ومصروف لامرخلق ذلك الامرله فلايقدر ألبتة على عل غبره وهذا القول قاله (الماقهل له ففهم العمل آذا كانت الاشاء قدفرغ منهامن قبل) رواه الطبراني من حديث ابن عباس وعمران بن حصن ملفظ قال رحل مارسول الله أنعمل في حرب به القاديرو جف به القلم أوشى نستاً نفه فقال بل عا حرت به المقادير وحفيه القلم قال ففيم العمل قال اعلوا الخورجاله ثقات وروى الشيخ انمن حديث على قال كلفى حنازة في بقسع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعمضصرة فنكس وجعل منكت بمخصرته ثم قال مامنكم من أحد الاوقد كتب مقعده من النار ومقعدهمن الجنة فقالوا يارسول الله أفلانتكل على ما كتب فقيال اعماوا فيكل ميسرلمان قله (فبين) صلى الله عليه وسلم (ان الخلق عارى قدرالله ومحل أفعاله وان كانواهم أيضا من افعاله ولكن بعض أفعاله محل للبعض وقوله اعماوا)

موصوف بالمن عارف وعالم لا بعنى أنك خالق العمل وموجده ولكن بعنى انك يحل له وقد وجد بالقدرة الازلية فيك فوصفك بانك شاكر اثبات شيئية لك وأنت شئ اذجعلك خالق الاشياء شيئية لك وأنت شئ اذجعلك خالق الاشياء شيئية لك وأنت شئ اذجعلك شيئا فان قطع النفار عن جعل الاشياء أشياء فانت شئ اذجعلك شيئا فان قطع النفار عن جعله كنت لاشئ تحقيقا والحد الشارصلي الله عليه وسلم حيث قال اعلوا فكل ميسر لما خلق له لما الله وفيم العمل اذا كانت الاشياء قد فرغ منها من قبل فتبين الله و مجارى قدرة المدتم الى و يحدل أفع له وان كانوا هم أيضا من أفعاله ولكن بعض أفعاله محل المبعض وقوله اعلوا

وان كان جارياعلى اسان الرسول صلى الله عايه وسلم فهو فعل من أفعاله وهوسب لعلم الخلق أن العمل الفع وعلم معل من أفعال الله تعالى الله والعسلم سبب لانبعاث داعية جازمة الى الحركة والطاعدة والبعاث الداعية أيضا من أفعال الله تعالى وهوسب لحركة الاعضاء وهي أيضا من أفعال الله تعالى ولكن بعض أفعاله سبب للبعض أى الاول شرط الشانى كما كان خاق الجسم سببا خلق العرض اذلا يتخلق العرض قبله وخلق الحماة شرط نابلق العلم وخلق العلم فعل المعلم المع

من الاساوب الحكيم منعهم عن الاتكال وترك العمل وأمرهم بامساك مايجب على العبدمن امتثال أمرربه وعبوديته عاجلا وتفويض الامراليه آجلا بعنى أنتم عبيسد ولابدائكم من العبودية فعليكم بما أمرتم بهوايا كم والتصرف فى الامو والالهبة لاتية وماخلقت الجن والانس الالمعبد ون فلا تجعلوا العبادةوتركها سبما مستقلا لدخول الجنة والناربلهو أمارات وعلامات ولابدفي الايجاب من لطف الله وخذلانه وهذا القول (وأن كان جاريا على اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فعلمن افعاله وهو سبب لعلم الخاق بان العلم نافع وعلهم فعلمن أفعال الله تعالى والعلم سبب لانبعاث داعمة جازمة الى الحركة والطاعةوانبعاث الداعية أيضامن أفعال الله تعالى وهوسبب لحركة الاعضاء وهي أيضا من أفعال الله تعالى ولكن بعض أفعاله سمب المبعض أى الاول شرط الثاني كأكان خلق جوهر الجسم سمب الخلق العرض) لاجل أن يقوم به (اذلا يخلق العرض قبله) لعدم استقلاله بالقيام (و) كما كان (خلق الحياة شرطالحلق العلم وخلق العلم شرطا لخلق الارادة والكل من أفعال الله تعالى و بعضها سب البعض أي هي شرط ومعني كونه شرطاله لايستعداقبول فعل الحياة الاحوهر ولا يستعد لقبول) صفة (العلم الا ذوحياة ولالقبول الارادة الاذوعلم فبكون بعض أفعاله سبباللبعض بهذا العني لابمعسني أن بعض أفعاله موجدلغيره) كايقوله من قال بالتولد و بردعايم قوله تعالى تؤنى كلحين باذن ربها ففيهدليل على ان لانصــدرمنافعل من أفعالناالا وهومو حود بقدرته على ماقدرته مشيئته (بلجهد شرط الحصول لغيره وهذا اذاحقق ارتقى الى درجة التوحيد الذي ذكرناه) وهو توحسد الأفعال (فان قلت فلوقال الله تعالى) على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم (اعماوا والافانيم معاقبون ومذمومون على العصيان ومااليذا ثي فكيف نذم وانماالكل الحالله تعالى فأعلم انهذا القول من الله سبب لحصول اعتقاد فينا والاعتقاد سبب لهجان الخوف وهجان الخوف سبب لترك الشهوات والتجافى أى التباعد (عن دار الغرور وذلك سب الوصول الى حوارالله) تعالى فى دار كرامته (والله تعالى مسبب الاسباب ومن تبها) على أبدع نظام (فن سبق له فىالازل السعادة) الموعودة (يسرله هـنه الاسباب حتى تقوده بسلسلم الى الجنة) وفي نسخة الى الحير (و يعبرعن مثله بان كلاميسر لماخلقله ومن لم تسبق له من الله الحسني بعد عن مماع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء فاذا لم يسمع لم يعلم فاذالم يعلم لم يخفواذاكم يخف لم يترك الركون الى الدنياواذا لم يترك الركون الى الدنيابقي في خوب الشهيطان) فاذا صارفىذاك الحزب شمله قوله تعالى (وانجهنم لموعدهم أجعين فاذاعرفت هدذا تجبت من أقوام يقادون الى الجنة بالسلاسل) بشيرالى مارواه أحد وأبوداودمن حديث أبي هريرة يحدر بنا من قوم يقادون الى الجنة في السلاسل وعند البخاري عجب الله من قوم يدخاو الجنة في السلاسل وعند أبي نعيم فى الحلية عجبت لاقوام يقادون الى الجنةفي السلاسل وهم كارهون ورواه الطبراني منحديث أبي أمامة بهذا اللفظ الاانه قايساقون (فيا من أحد الاوهو مقود الى الجنة بسلاسل الاسباب وهو تسليط العلم والخوفعاليه ومامن يخذول الاوهومقودالى النار بالسلاسل وهوتسليط الغفلة والامن والغر ورعلسه فالمتقون يساقون الى الجنة قهرا والمجرمون يقادون الى النارقهرا ولافاهر الاالواحــــ القهار ولاقادرالا

ومعنى كونه شرطا انه لاستعداقبول فعل الحماة الاحوهر ولايستعدلقمول العلم الاذوحاة ولالقبول الارادة الاذو عملم فمكون بعض أفعاله سبيا للبعض م ذاالعني لاءمني ان بعض أفعاله موحدلغيره بل عهد شرط الحصول لغبره وهذا اذا حقق ارتق الىدرجة التوحيد الذى ذكرناه فانقلت فلم قال الله تعالى ع الواوالافأنترمعاقمون مذمومون على العصبان وماالبناشئ فكيف نذم واغاالكل الىالله تعالى فاعلم أنهسذاالقولمن الله أدالي سيسالمول اعتقاد فينا والاعتقاد ساس لهجان الخوف وهنعان الخوف سس الرك الشهوات والتحافى عندار الغروروذاك سب الوصول الحجوار الله والله تعالى مسيب الاستباب ومرتبها فنسبقله فىالازلالسعادة يسرله هذهالاساب حتى يقوده بسلسلتها الىالحنة و نعبر عن منسلهدأن كال ميسر الما خلق له ومن لم يسمق له من الله الحسني بعدعن سماع كالرمالله

قعالى وكلام رسول الله صلى الله علمه وسلم وكلام العلم عافاذا لم يسمع لم يعلم واذا لم يعف واذا لم يحف لم يترك الركون الى الدنيا اللك واذا لم يترك الركون الى البحنة بالسلاسل واذا لم يترك الركون الى الجنة بالسلاسل في من عند الى المجنة بالسلاسل المن أحد الاوهوم قود الى الجنة بالسلاسل السلاسل وهو تسليط العلم والخوف عليه ومامن مخذ ول الاوهوم قود الى المنار بالسلاسل وهو تسليط الغفلة والامن والغرو رعليه فالمتقون بساقون الى الجنة قهرا والمجزمون يقادون الى المارقهرا ولا قاهر الاالله الواحد القهار ولا قادرالا

المال الجبارواذاا فكشف الغطاء عن أعدين الغافلين فشاهدوا الامركذلك معواعندذلك نداء المنادى المالك البوم لله الواحدا القهار ولقد كان الماك لله الفياد المنافعة المنافعة ولقد كان الماك المنافعة ولا المنافعة ولا المنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة ولمنافعة ولمنافعة ولمنافعة ولمنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة ولمنافعة ولمنافعة ولمنافعة ولمنافعة ولمنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة

استعمال نعمه تعالى في معامه ومعنى الكفرنقيض ذلك اما بترك الاستعمال أو باستعمالها في مكارهه والتمسيرماعيهالله تعالى عا مرهده مدركان أحدهما السمع ومستنده الا انوالاخدار والشاني بصمرة القلبوهوالنظر بعن الاعتباروهذا الاخير عسروهولاحل ذلك عزيز فلذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل مم الطريق على الخلق ومعرفة ذاك تنبني على معرفة جسم أحكام الشرع في أفعال العباد فسن لايطلع عدلي أحكام الشرع في جيح أفعاله لممكنه القيام يحق الشكر أصالاوأماالثاني وهوالنظر بعن الاعتبار فهوادراك حكمة المةتعالى فى كل موحود خلق ماذما خلق شمانى العالم الاوفية حكمه وتعتالحكمة مقصود وذلك المقصودهو المحيرو ب وتلك الحممة منقسمة الىحلية وخفية أماالخلبة فكالعلم مان الحكمة فيخلق الشمس أن عصل ماالفرقس

الالنالجور) حل شأنه (فاذاانكشف الغطاءعن أعين الغافلين وشاهدواالام كذلك ممعوا عندذلك نداءالمنادي لمن الملك الموم لله الواحد القهار ولقد كان اللك لله الواحد القهار كل وم لاذلك الموم على الخصوص) وقال في مشكاة الانوار عندذ كرحقيقة الحقائق ان أهل الشاهدة العيانية لا يفتقر ون الى قيام القيامة ليسمعوا نداء البارى لن الماك الموملة الواحد القهار بلهذا النداء لايفارق ممعهم أبدا (واكن الغافلين لا يسمعون هذا النداء الاذلك اليوم فهو نبأ عما يتحدد للفافلين من كشف الاحوال حيث لا ينفعهم الكشف فنعوذ بالله الحلم الكريم من الجهل والعماء فانه أصل أسباب الهلك) الابدى والله الموفق بفضله \*(سان عَسر ما عبه الله تعالى عما يكرهه)\* (اعلى) أرشدك الله تعالى (ان فعل الشكرو ترك الكفرلايتم الاعمر فقما يحمه) الله (تعالى عايكرهه اذمعني الشكراستعماله نعمه في عابه ) ومراضيه قال القشيرى في الرسالة معت محدين الحسن يقول معت المسن بن يحيى يقول معتجعفر بن نصير يقول سمعت الجنيد يقول كان السرى اذا أرادان ينفعنى سألنى فقال لى تومايا أباالقاسم ايش الشكر فقلت ان لايستعان بشئ من نع الله تعلى على معاصم فقال من أين الله هذا فقلت من مجالستان (ومعنى الكفرنقيض ذلك) اذحقيقته ستر نعمة المنع فنرك أداء شكرها (امانترك الاستعمال) فيدعهامعطلة (أو باستعماله) اياها (في مكارهه) ومساخطه (ولتميزما يحبه الله) تعالى (عما يكرهه مدركان أحدهما السمع ومستنده الآيات والاخبار) من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم (والشاني بصيرة القلب وهوالنظر بعين الاعتبار وهذا الاخير عسير) صعب المنال (وهولاجل ذلك عزيز) الوجود (فلذلك أرسل الله الرسل وسهل مم الطريق على الخلق ومعرفة ذلك تنبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد فن لايطلع على أحكام الشرع في جميع أفعاله لم عكنه القيام بحق الشكر أصلا) لعدم احاطته يحمدع الاحكام (وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبارفهو ادراك حكمة الله تعالى فى كل موجود خلقه اذما خلق شأ فى العالم الاوفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود وذاك المقصود هوالمحبوب وتلك الحكمة منقسهة الىحلمة وخفية أماالجلمة فكالعلمان الحكمة فيخلق الشمس أن يحصل به الفرق بن الليل والنهارفكون النهارم اشا) أى ظرفا للحركة في العيشة اى وقت معاش ينقلبون لتحصيل العيشة أوحياة يبعثون فماعن النوم (والليل لباسا) أي غطاء يستر بظلمه من أرادالاختفاء (فتنيسرا لحركة عندالابصار) بنورالنهار (والسكون عندالاستنار) بظلمة الليل (فهذامن جلة حكمة الشمس لا كل الحيكم فيهامل فهاحكم أخرى كثيرة دقيقة ) لا يطلع علم اللا أهل البصيرة (وكذلك معرفة الحكمة في الغمم) وهو السحاب المسخرين السماء والارض (وتزول الامطار) منهوذلك (كانشقاق الارض بانواع النبات مطعما للغلق ومرعى الانعام وقد انطوى القرآن على جلة من الحريم الجلمة التي تحتملها أفهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهــمه اذقال تعــالي) في تعداد النعر الخارجية فلينظر الانسان الى طعامه (الماصبينا الماءصبا) أى من السعب (ثم شققنا الارض شقا) أى بالنبات أوبالكرات وأسند الشق الى نفسه وهومن اسناد الفعل الى السبب (فانبتنافه احبا) كالحنطة

والشعير (وعنماوقضبا) يعنى الرطبة (وزيتونا ونخلاالآية)وتمامها وحدائق غلبا وفأكهة وأبا

الليل والنهار فيكون النهار معاشا والليل لباسا فتتيسرا لحركة عند الابصار والسكون عند الاستنار فهذا من جلة حكم الشمس لاكل الحديم في المناح عن في المناح و الله ما روز الله المناح و الله المناح و النبات مطعما المناح و من عن في المناح و المناح و الله المناطوى القرآن على جلة من الحركم الجلية التي تحدّم الها أفهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه اذ قال تعالى الماسبينا الماء صياح شقفنا الارض شقافاً نتنافها حياو عنبالا سية

واماالحكمة فى سائرالكوا كبالسيارة منهاوالثوابت ففيدة لايطلع عليها كافة الخلق والقدرالذي يحتمله فهم الحلق انهازينة السماء لتستلذ العين بالنظر اليها وأشار اليدة قوله تعلى انازينا السماء الدنيارينة الكواك فميع أخراء العالم سماؤه وكوا كبهورياحه و يحاره وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضاء حيواناته لاتخاوذ وقمن ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحدة الى عشرة الى ألف الى عشرة آلاف وكذا أعضاء الحيوان تنقسم الى ما يعرف حكمته كالعلم بان العين الابصار لاللبطش واليد للبطش لالله شمى والرجل المشى لالله عناء الماطنة من (١٤) الامعاء والرارة والكبدو الكلية وآحاد العروق والاعصاب والعضلات ومافه امن التجاويف

متاعاله كولانعامكم أى فانالانواع المذكورة بعضها طعام و بعنها علف ( وأماا لحجيمة في سائر الكواكب السيارة منها)وهي السبعة لتي تقطع الفلك (والثوابت) التي لاتسير (ففية لايطلع عليها كافة الخلق والقدر الذي يحدمله فهم الخلق انهازينة السماء لتستلذا لعين بالمظر الهاوأشار اليه وقوله تعالى الا زينا السماءالدنيا) أى القربي منكم (بزينة الكواكب) أي زينة هي الكواكب والاضافة البيان و معضده قراءة من قرأ بتنو من ينة و حوالكوا كبعلى الدالهامنه وفي الا يه وجوه أخر فميع أجزاء العالم ماؤهو كواكبه ورباحه وبحاره وحباله ومعادنه ونباته وحمواناته واعضاء حيواناته لاتخلو ذرةمن ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحدة الى عشرة الى ألف) وفي نسخة من حكمة واحدة الى عشرة آلاف (وكذلك أعضاء الحيوان) وفي نسخة الحيوانات (تنقسم الى ما يعرف حكمته كالعلم بان العين الابصارُلا البطش والبدالبطش لأللمشي والرجل المشي لأللشم فاما الاعتماء الباطنة من الامعاء والمرارة والمكبد والكلية وآحاد العروف) الختلفة والاعصاب والعضلات (ومافهامن التجاويف والالتفات والاستباك والانعراف) والالتواء (والدفة والغلظ وسائر الصفات فلابعرف الحكمة فيها كافة الناس والذمن يعرفونها) كاهل التشريح (لايعرفون منهاالاقدرا بسيرا بالاضافة الى مافي علم الله تعالى فا أوتيثم من العلم الاقليلا فاذا كل من استعمل شيأفي حهة غير الجهة التي خلق لهاولاعلى الوجه الذي أريديه فقد كفر فيه نعمة الله تعالى فن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة البداذ خلقت له البد ليدفع بهاعن نفسه ماجلكه ويأخذما ينفعه لالهلائم اغيره ومن نظرالي وجه غير بحرم فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمساذ الابصاريتم بمماوانك خلقتا لسصر بهماما ينفعه فيدينه ودنماه ويتقيم ماما يضره فهما فقدا ستعملهما فى غيرما أريداله وهذا لان المراد من خلق الخلق وخلق الدنياو أسمام اأن يستعين الخلق مهاعلى الوصول الى الله تعالى ولاوصول اليه الا بمعبته والانسبه فى الدنيا والتجافى أى النباعد (عن غرور الدنيا ولاأنس الابدوام الذكر ولا يحبة الابالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر) والمراقبة لجلاله وكأه (ولاعكن الدوام على الذكر والفكر الابدوام البدن) الذي هو بمنزلة المركبله (ولايبتي البدن الابالأرض) في استقرار. عليها (والماء والهواء والغذاء) في انتعاشه بما (ولا يتم ذلك الا يتحلق السماء والارض وخلق سائر الاعضاء طاهراً و باطناف كل ذلك لاحل) بقاء (البدن والبدن مطية النفس) تركب عليه وتستعين به الى الوصول الحالا منحرة (والراجع الحاللة تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة) كابدل علمه قوله تعمالي يأأيتها النفس المطمئنة ارجعي اليربك في أحد وجوه التفسير (فلذلك قال أنه تعالى وما خلقت الجن والانس الاليعبدون) أى ليدوموا على العبادة والمعرفة (دكل من استعمل شيأفي غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله) تعالى (في جميع الاسباب التي لابدم ته الاقدامه على تلك المعصمة ولنذكر مثالاواحداللحكم الخفية التي ليستفى غاية الخفاء حتى يعتبر بهاو يعلم طريق الشكر والكفران على المنعم

والالتفاف والاشتباك والانحراف والدقةوالغلظ وسائر الصفات فلايعرف الحكمة فهاسائر الناس والذس اعرفون الانعرفون منهاالاقدر استرا بالاضافة الى مافىءلرالله تعالى وما أوتيتم من العدا الاقلملا فاذا كلمن استعملشمأ في جهة غيرا لجهة التي خلق لهاولا على الوحد الذي أر مديه فقد كفر نعمةالله تعالى قن ضرب غيره سده فقدكفر نعمة الداذخلقت لهاليد ليدفع بهاعن نفسه مايملكه ويأخذ ماينفعه لالهلك بهاغيره ومن نفار الى وجه غيرالحرم فتدكفر نعمة العين ونعمة الشهس اذالابصار يتمج ماراعا خاقتالسصر عماما ينفعه فىدىنەودنىاەو ىتقى مهماما يضره فبهمافقدا ستعملهما لان المرادمن خلق الخلق وخلق الدنياوأ سبابهاأن يستعين الخلق بهماعلي الوصول الى الله تعالى ولا

وصول اليه الا بحبته والانسبه في الدنما والتجافى عن غرور الدنما ولا أنس الابدوام الذكر ولا يتم الغدفة الخاصلة فنقول بدوام الفكر ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر الابدوام البدن ولا يبقى البدن الابالغذاء ولا يتم الغدفاء الابالارض والماء والهواء ولا يتم في في المنافك والمنافك والمنافك

فنة ولمن نع الله تعالى خلق الدراهم والدنانبر و مهما قوام الدنيا وهما هر ان لامنفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق الهما من حيث ان كل انسان معتاج الى أعيان كثيرة في مطعمه وملسه وسائر حاجاته وقد يعيز عباعتاج الدو علك ما يستغنى عنه من علك الزعفر ان مثلا وهو معتاج الى الزعفر ان فلا يدنينهما من معاوضة ولا يدفي مقد ارالعوض من تقد را فلا يبذل الى جل مقد ارمن الزعفر ان ولا مناسبة بين الزعفر ان والجل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أوالصورة وكذا من يشرى دارا بشاب أوعبد النف أودة يقاعده من المنافرة والمتعاملات جدافا فتقرت هدف الاعمان المتنافرة المتباعدة الى متوسط بينهما يعلم علا مناسب فيها فلا يدرى ان الجل كم يسوى بالزعفر ان فتتعذر المعاملات جدافا فتقررت الاعمان المتنافرة المتباعدة الى متوسط بينهما يعكم فيها يعكم عدل فيعرف من كل (٦٥) واحدر تبقيه ومنزلته حتى اذا تقررت

المنازل وترتبت الرتبعلم بعدذلك المساوىمن غير المساوى فلقلق الله تعالى الدنانير والدراهم اكين ومتو سطن بن سائر الاموال حتى تقدر الاموال مما فقال هـ ذا الحل يسوى مائة دينار وهذا القدرمن الزعفران سوىمائة فهما منحث المهمامساويان بشئ واحداذا منساويات وانما أمكن التعديدل مالنقدس اذلاغرضف اعمانهما ولوكانفي عالمهما غرض وعالقتضي خصوص ذاك الغرض في حـق صاحب الغـرض ترجعا ولم يقتض ذلك في حـقمن لاغرض له فـلا ينتظهم الاسفاذ اخلقهما الله تعالى لتداولهما الايدى ويكوناحا كين بين الاموال بالعدل ولحكمة أخرى وهى التوسل بماالي سائر الاشاء لانهماعز بزانف أنطسهماولاغ رضفى

فنقول من جلة (نع الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبم ماقوام الدنيا) وملاكها (وهما حران) كسائرا لجارة (الامنفعة في اعيانهما والمن يضطر الخلق الهمامن حيث ان كل انسان محتاج الى أعبان كثيرة فى مطعمه وملسه ) ومسكنه (وسائر طاماته ) اللازمة (وقد يعجز عما يحتاج المه و علائماً يستغني عنه كن علك الزعفران مثلا وهو محتاج الى جل يركبه ومن علك الجل رعمايستغنى عنه ) في بعض الاحيان (ويعتاج الى الزعفران) لحاجة دعته اليه (فلابدينهممامن معاوضة ولايد في مقدار العوض من تقدير) يرجع اليه (اذلايبذل صاحب الجل جله بكل مقدارمن الزعفران ولامناسبة بين الزعفران والحل حتى بعطى منه مثله فى الوزن أوالصورة وكذامن يشترى دارا بثياب أوعبد الخف أودقيقا بحمارفهذه أشياء لاتناسب فيها فلايدرىان الجل كمبسوى بالزعفران فتتعذرا المعاملات جدا) ويشتبه أممها (فافتقرت هذه الاعمان المتنافرة المتماعدة الىمتوسط بينهمايحكم فهابعكم عدل )وسط (فيعرف عن كل واحدرتبته ومنزلته حتى أذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذاك المساوى من غير ألمساوى فحلق الله الدنانير والدراهم عا كين متوسطين بين سائر الاموال حتى تقدر الاموال مهما) في المعاملات (فيقال هذا الجل سوى مائة مثلا وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة فهمامن حيث انهما متساويان بشئ واحداذا متساويان وانما أمكن التعديل بالتقدير) والتخمين (اذلاغرض في اعيانهماولو كان في اعيانهماغرض ر بمااقتضي خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاولم يقتض ذلك في حق من لاغرض له فلا ينتظم الاس فاذا خلقه ماالله تعمالي التنداوله ماالايدي ويكو ناحاكن بين الاموال بالعدل) والسوية (ولحكمة أخرى وهي التوصل مهماالي سائر الاشياء لانهماشاً تن عزيزان في أنفسهماولا غرض في أعيانهما ونسبتهما الى سائر الاموال نسبة واحدة فن ملكهما فكانه ملك كل شئ لا كن ملك ثو بافانه لا علك الاالثوب) فقط (فلواحتاج الى طعام رعما يرغب صاحب الطعام فى الثو بالان غرضه فى ذاته مثلافاحتيم الى شي هوفي صورته كائه ليس بشي وهوفى معناه كانه كل الاشياء) واليه يشيرقول الشاعر \* اذا صح كاف المكيس فالكر حاصل \* (والشي أغاتستوى نسسه الى الختلفات اذالم تكن له صورة خاصة يفيدها يخصوصها كالرآ ةلالون لهاوتحكى كل لون) عندمقابلتها (فكذلك النقد لاغرض فيهوهو وسيلة الى كل غرض وكالحرف) الذي هوأحد أقسام الكامة الثلاثة (لامعنيله في نفسه وتظهريه المعانى فى غيره فهذه هى الحكمة الثانية وفيهما أيضاحكم ) خفية (يطول ذكرهافكل منعل فياعلا لايليق بالحكام بل يخالف الغرض القصود بالحكام فقد كفرنعمة الله تعالى فهمافاذامن كنزهمافقد ظلمهما وأبطل الحكمة فم ماوكان كن حبس ماكم السلين في سجن عتنع عليه الحكم بسببه لانه

( p - (اتحاف السادة المتقين) - تاسع) اعيام ما ونسبته ما الاسمة واحدة فن ملكها فكانه ملك كل شئ المكان و بافانه لم علك الاالثوب فلواحتاج الى طعام رعالم برغب صاحب الطعام فى الثو بالان غرض ه في دابة مثلا فاحتج الى شئ هوفى صورته كانه ليس بشئ وهوفى معناه كانه كل الاشياء والشئ اغاتستوى نسبته الى المختلفات اذالم تكن له صورة خاصة بفيدها بخصوصها كار آة لا لون لها وتحكى كل لون فكذ المنافق لا غرض فيه وهو وسيله الى كل غرض وكالحرف لا معنى له فى نفسه و تفله ربه المعانى فى عبره فهذه هى الحكمة الثانية وفيهما أيضا حكم بطول فكرها فكل من عل فهما علالا بليق بالحكم بلي نعالف الغرض القصود بالحكم بسببه لانه فعمة الله تعالى فيهما فاذا من كنزهما فقد ظلهما وأبطل الحكمة فيهما وكان كن حبس حاكم المسلمين في مجن عتنم عليه الحكم بسببه لانه

اذا كنزفقد ضبع الحسكم والا يحصل الغرض المقصودية وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا اعمر وخاصة اذلاغرض الا حادفى أعمانها فانهما هجران وانحما خلقالتنداولهما الابدى فيكونا حاسمين الناس وعلامة معرفة المقاد برمقة مة المراتب فاخبرالله تعمالي الذين بعجزون عن قراءة الاسطر الالهمة المكتوبة على صفحات الموجودات يخطاله على الحرف فيه ولاصوت الذى لابدرك بعين البصيرة أخسير هؤلاء العاجزين بكلام معوده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل البهم بواسطة الحرف والصوت المعنى الذى بحزواعن أدرا كه فقال تعالى والذين يكنزون الذهب (٦٦) والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الم وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير

آذا كنزفقد ضمع ولايعصل الغرض المقصودبه وماخلقت الدراهم والدنانيرلز يدخاصة ولألعمر وخاصة اذلاغرض للا تحادفى أعمانهما فانهما حران وانماخلقالتنداولهماالايدى فيكونا حاكين بين الناس وعلامةمعرفة للمقاد برمقومة للمراتب فاخبرالله تعالى الذن بعجزون عن قراءة الاسطر الالهية المكتوية على صفعات المو جودات عطاله على لاحرف فيه ولاصوت الذي لايدرك بعين البصر) الظاهر (بل بعين البصيرة) الباطنة (أخبر هؤلاء العاحزين بكلام سمعوه من رسوله) الرسل البهم (حتى وصل البهم واسطة الحرف والصوت المعني الذي عجزواعن أدراكه) وفهم معناه (فقال والذين يكنزون الذُّهب والفضة ولاينفقونهافي سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) وقد تقدم الكلام على الأنية في كتاب الزكاة (وكلمن اتخذمن الدراهم والدنانيرآنية من ذهب أوفضة فقد دكفر النعمة وكان أسوأحالا بمن كنز) ولم ينفق (لانمثال هذامثال من استسخرها كم البلد في الحياكة والكنسو) غيرهمامن (الاعمال التي يقوم بها الخساء الناس) واردياؤهم (والحبس أهون منه وذلك ان الخزف والحديد والرصاص والنحاس) وغيرهامن النطرقات (ينوب مناب الذهب والفضة في حفظ الما ثعات أن تتبدد) أي تنظر ق (واعما) تتخذ (الاواني لحفظ المائعات) والحفظ بعصل بغيرهما (ولايكفي الخزف والحديد) والرصاص (فى المقصود الذَّى أريد به النقود) فى الغالب وان كان يتعامل ببعضها في بعض الاقطار لدكن على سل التبعية لهما (فن لم ينكشف له هذا) المعنى (كشف له بالترجة الالهية وقيل انه من شرب في آنية من ذهب أوفضة فكانما يحر حرفى بطنه نارجهنم) لم يصرح المصنف بكونه حديثاوه ومنفق عليه منحديث أمسلة كاقاله العراقي ولفظ مسلم من شرب في اناء من ذهب أوفضة فاعل يحرح في بطنه م نارا من جهنم وروى البيهتي فى المعرفة والحطيب وابن عسا كرمن حديث ابن عرمن شرب فى أناء ذهب أوفضة أواناء فيه شئ من ذلك الما يجرح في بطنه نارجهنم و روى ابن ماجه من حديث عائشة من شرب في اناء فضة فكانما يحر حرفى بطنه نارحهنم (وكلمن عامل معاملة الرباعلى الدراهم والدنا نبر فقد كفر النعمة وظلم) أى تعدى ووضع الشي في غير موضعه (لانهما خلقالغيرهما لالانفسهما اذلاغرض في عنهما فاذا التجرفي عنهمافقدا تخذهمامقصوداعلى خلاف وضع الحكمة) الالهية (اذطلب النقد لغيرماوضع له ظلرومن معه ثوب ولانقدمعه فقد لا يقدر على أن يشترى به طعاما ودابه ادر عمالا يباع الطعام والدابة بالثوب فهومعذو رفى بيعه بنقدآ خولجصل النقد فيتوصل به الى مقصوده فأنهما وسيلتان الى الغير لاغرض في أعمانه ماوموقعهما في الاموال كموقع الحرف في الكلام كافاله النحو يون ان الحرف هو الذي جاء لعني فى غيره ) كاعرفه ابن الحاجب في كافيته (وكموقع المرآة من الالون فأمامن معه نقد فلو حازله أن يسعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عله فيبقى النقد متقيد اعنده ويتنزل منزلة المكنوز وتقسد الحاكم والبريد الموصل الى الغير ظلم كالنحبسه ظلم فلامعني لبيع النقد بالنقد الااتخاذ النقد مقصود اللادخار وهوظلم فان قلت فلم جاز بسع أحد النقدين بألا حر) أى بسع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين

آ نىقىن ذھىأونضة فقد كفرالنعهة وكانأسوأ الامن كنزلان مثال هذا مثال من استسخرها كم الملدفي الحماكة والمكس والاعمال التي يقدوم ابها أخساء الناس والحيس أهمون منمه وذلكأن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنبوب منياب الذهب والفضية فيحفظ المائعات عن أن تتسدد وانماالاواني لحفظ المائعات ولأنكفي الخزف والحديد فى المقصود الذي أريديه النقودفن لم منكشف هذا انكشفله بالترجة الالهدة وقيلله منشرب في آنية منذهب أوفضة فكأثما محر حرفي بطنه فارحهنم وكل منعامل معاملة الريأ على الدراهم والدنانم فقد كفرالنعمة وظلم لانهسما خلقا لغبرهما لألنفسهما اذلاغرض فيعشما فاذا انحرفيء شهمافقد اتخذهما مقصودا علىخلاف وضع الحكمة اذطاب النقد لغر ماوضع له ظلم ومن معه ثو ب

ولا نقد معه فقد لا يقدر على أن بشترى به طعاما ودابة اذر عالا يباع الطعام والدابة بالثوب فهومعذور في بيعه بنقد آخر يدا لحصل النقد فيتوصل به الى مقصوده فانه ما وسياتان الى الغير لا غرض في أعيانه ما وموقعه ما في الاموال كوقع الحرف من المكلام كاقال النحو بون ان الحرف هو الذى جاعله في غيره وكوقع المرآة من الالوان فاما من معه نقد فلوجاز له أن يبيعه بالنقد في تخذ التعامل على النقد غاية علم في النقد عالى علم في النقد من الموسل الى الغير ظلم كان حبسه ظلم فلام عنى لبيد عالنقد بالنقد الا الغناذ النقد مقصود اللاد خاروه وظلم (فان قلت ) فلم جازيد ع أحد النقد بن بالا تخاذ النقد مقصود اللاد خاروه وظلم (فان قلت ) فلم جازيد ع أحد النقد بن بالا تخاذ النقد مقصود اللاد خاروه وظلم (فان قلت ) فلم جازيد ع

ولم جاز سع الدرهم عشله فاعلم أن أحدالنقد بن يخالف الاسترفى مقصودالنوسل اذقد تيسرالنوصل باحدهمامن حيث كثرته كالدراهم تتفرق في الحاجات قليلا فليلا في المع منه ما يشوش المقصودا خاص به وهو تبسرالتوسل به الى غيره وأما بيع الدرهم بدرهم عاثله فائز من حيث ان ذلك لا يرغب في معاقل مهما تساويا ولايشتغل به ناح فانه عبث يجرى بحرى وضع الدرهم على الارض وأخذه بعينه وفعن لا نتخاف على العقد الدرهم على الارض وأخذه بعينه فلا غنج مما لا تنشوق النقوس اليه الاأن يكون أحدهما أجود من الاستروذ الله أيضالا يتصوّر جريانه اذصاحب الجيد لا يرضى عثله من الدى عفلا (٧٧) ينتظم العقد وان طلب زيادة فى الردى عند

فسذلك عماقد يقصده فلا حرم نمنع ممنه و نعد كرمان حددهاورديهاسواء لان الجودة والرداءة بنبغىأن ينظرالهما فبما يقصدفي عينه ومالاغرض فى عمده فلا ينبغي أن ينظر الى مضافات دقيقة فيصفاته واغاالذي ظلمهوالذى صرب النقود مختلفة في الجودة والرداعة حــ تى صارت مقصودة في أعيانها وحقهاأ نلاتقصد وامااذاباع درهما بدرهم مثله نسيئة فاعالم عزداك لانهلايقدم على هداالا مسامح قاصد للرحسان ففي القرض وهومكرمة مندوحة عنه لتبق صورة الساعة فيهجي وناه جددوأحر والمعاوضة لاحدفهما ولا أحرفهو أيضاط لإلانه اضاعة خصوص السامحة واخواحها في معسرض المعاوضة وكذلك الاطعمة خلقت ليتغذى ماأو يتداوى ما فلاينسغى أن تصرفعن جهتها فان فحرباب المعاملة فها لوحب تقسدهافي الايدى و يؤخرعنهاالاكل

يدابي دوهو بالاتفاق لابيع الذهب بالذهب منفر داوالورق بالورق منفردا أوتبره ماومضروبهما وحليه ماالامثلاء ال وزنا يوزن يدابيد (ولم جاز بدع الدراهم عثله فاعلم ان أحد النقدين يخالف الاتخوفي مقصود التوسل اذقد يتيسر التوصل باحدهمامن حيث كثرته كالدراهم فتفرق فى الحاجات قلميلا قلملا ففي المنعمنه مايشوش المقصود الحاص به وهوسر التوسل به الى غيره وأمابيع الدرهم بدرهم عائله فِائْرَمْنْ حَيْثَ انْ ذَلْكُ لا يرغب فيه عاقل مهماتساويا) في أوصافهما (ولايشتغل به تاجوفانه حيث جرى مجرى وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعينه عبثاولعبا ونعن لانحاف على العقلاء بان بصرفوا أوقاتهم الى وضع الدراهم على الارض وأخذها فلاغنع مالاتتشوّف النهوس اليه الاأن يكون أحدهما أجود) من الا خو (وذلك أيضالا ينصوّر حريانه اذصاحب الحيد لا برضي عنله من الردىء) الدون (فلا ينتظم العقدوان طلب زيادة فى الردىء فذلك مماقد يقصده فلاحرم نمنعه منه ونحكم بان حيدهاو رديم اسواء لانالجودة والرداءة ينبغي أن ينظرالهما فيما يقصد في عينه ومالاغرض في عينه فلاينبغي أن ينظر الى مضافات دقيقة فى صفائه والماالذي ظلم هوالذى ضرب النقود مختلفة في الجودة والرداءة حتى صارت مقصودة فيأعيانها وحقهاأن لاتقصد والمااذا باع درهما بدرهم مثله نسيئة فانمالم يحزذلك) من طريق الزيادة والنساء جمعا (لانه لايقدم على هذا الأمساخ قاصد الدحسان فني القرض وهومكرمة) قدحث عليه الشارع ووردت في فضله أخبار (مندوحة عنه) أى متسع (لتبقي صورة المسامحة فيكرون له حد وأحر) معا (والمعاوضة لاحد فيهاولا أحرفهوا بضاطل لانه اضاعة خصوص المسامحة واخراجهافي معرض العاوضة وكذاك الاطعمة خلقت ليتغذى ماأويتداوى مهافلا ينبغي أن تصرف عن جهتها ) التي خلقت لها (فان فتح باب المعاملة فهما يوجب تغييرهافى الايدى ويؤخرعنها الاكل الذى أريدت له فأخلق الطعام الالبؤ كلوآ لحاجة الىالاطعمة شديدة فينبغى أن تغرج عن يدالمستغنى عنهاالى المحتاج) البها (ولا يتعامل على الاطعمة أى فيستغنى عنها اذمن معه الطعام فالملايا كله انكان محتاجا ولم يجعله بضاعة تجارة وان جعله بضاعة تجارة فليبعه عن يطلبه بعوض غيرالطعام ليكون محتاجا اليه فامامن يطلبه بعين ذلك الطعام فهوأ يضامستغن عنمه ولهذاورد في الشرع لعن المحتكر وورد فيه من التشديدات ماذكرناه في كتاب آداب الكسب) والمعاش منذلك حديث ان عمر المحتكر ملعون رواه الحاكم ومنها حديث أبي هر برة من احتكر حكرة بريدأن يغلى بما على المسلمين فهوخاطئ وقد برئت منه ذمة الله و رسوله رواه أحد (نعربائع المربالقر معذوراذ أحدهمالاسد مسدالا مخوفى الغرض وباتعصاع من البربصاع) منه (غيرمغذور) لانه ماجنس واحد (ولكنهعا ثفلايحتاج الىمنع لان النفوس لاتسمع به الاعند التفاوت في الجودة) وبيع صاعمن البريضاع من شعير مبنى على اختلاقهم هل هو جنس واحداو جنسان فقال أبوحنيفة والشافعي وأحدفى أظهرروا يتمههما جنسان فعلى هدنا يجوز بالمفاضلة والممائلة لان أحدهما لايسد مسد الا خروقالمالك وأحسد فى الرواية الاخرى هماجنس واحد فلايحوز بسع

الذى أريدت له فاخلق الله الطعام الالوكل والحاجة الى الاطعدمة شديدة فنبغى أن تخرج عن يدالمستغنى عنها الى المحتاج ولا يعامل على الاطعدمة الامستغنى عنها اذمن معه طعام فلم لاياً كامان كان محتاجاولم يجعله بضاعة تجارة وان جعله بضاعة تجارة فليبعه عن يطابه بعوض غير الطعام يكون محتاجا اليه فامامن يطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضام مستغن عنه ولهذا وردفى الشرع لعن المحتكروو ردفيه من التشديدات ماذكرناه فى كتاب آداب السكسب نع بانع البر بالتمرمع في واذا حده ما لا يسدم سدا لا خوفى الغرض و بانع صاعمن البر بصاعمته عن معذور ولكنه عابث فلا يحتاج الى منع لان النفوس لا تسمع به الاعتدال تفاوت في الجودة

ومقابلة الجيد بمثله من الردىء لا يرضى بم اصاحب الجيد وأماجيد برديثين فقد يقصد دول كمن لما كانت الاطعد مدمن الضرور يات والجيد يساوى الردىء في أصل الفائدة (٦٨) و يخالفه في وجوه التنج أسقط الشرع غرض التنج في الهوالقوام فهذه حكمة الشرع في تحريم

بعضهمابيعض الامشلاعشل بدابيدومع حوازه يكونعاشا (ومقابلة الجيدعشله من الردىء لا رضى به صاحب الجدد وأماجيد برديتين فقد يقصد ولكن لما كانت الاطعمة من الضروريات بضطرا الهما الانسان أبدًا والجيد يساوي الردىء في أصل الفائدة) الذي هو الغذاء (و يخالفه في وجوه التنم أسقط الشرع غرض الننعم في اهو القوام فهذه حكمة الشرع في تحريم الربا) وقُدأ شارالي تحوذ ال القفال في محاسن الشريعة (وقدانكشف لناهذا بعد الاعراض عن) الاشتفال في (فن الفقه) وذلك عند خروجه من دار السلام بمغداد (فلنطق هذا بفن الفقه اتفائه أقوى من جميع ما أوردناه في الخلافيات وبمدا يتضم رجان مذهب الشافع رحه الله تعالى على غيره (فى الخصيص بالاطعمة دون المكيلات اذلودخل الجص فيه اكان الثداب والدواب أولى بالدخول فيه ولولا المركم لكان مذهب مالك رجه الله تعالى أقوى المذاهب فيه اذخصصه بالاقوات) وتفصيل ذلك انه ماختلفوافى على حريان الرباالحرم في غير الاعمان السيتة المنصوص علمهافقال أنوحنيفة وأحدالعلة فىألذهب والفضة ألوزن والجنس وكلماجعه الوزن والجنس فالتحرم نابت فيه اذاباعه متفاضلا كالذهب والفضة غريتعدى منهاالى الحديد والرصاص والنحاس وما أشهه وقالمالك والشافع العلة فىالذهب والفضة الثمنية فلايحرى الرباعندهمافى الحديد والنحاس ومأأشههماوقال أيوحنيفة فىأظهرالروايات عنه وهي اختيارا لخرقي من الحنابلة وشيوخ أصحابه العلةفي الاعمان الاربعة الماقية الكمل والجنس فكل ماجعه الكمل والجنس فالتحريم فيه ثابت اذابسع متفاضلا كالخنطة والشعيروالنورة والجص والاشمنان وماأشهه وعن أحد رواية نانية فىعلة الاعمان الاربعة انهامأ كولمكمل أومأ كولموزون فعلى هذه الرواية لار بافيمايؤ كلوليس بمكيل ولاموزون مثل الرمان والسفرحل والبطيخ والخمار ولافى غيرالمأ كول ممايكال ويوزن كالنورة والجص والاشمنان وعنهرواية ثالثة في علة الاعمان الاربعة الهمأ كول حنس فعلى هذه الرواية بحرم ما كان ما كولاخاصة ويدخل في التحريم سائرالمأ كولات ويخرج منه ماليس مأكولاوقال مالك العلة فىالاعمان الاربعة كونها مقتاتة ومايصلح للقوت في جنس مدخر فيدخل تحريم الربافي ذلك كله كالاقوات المدخرة واللحوم والالبان والخلول والزنوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسحكر وقال الشافعي فى الجديدان العلة في الاعمان الاربعة انهامطعومة حنس فعلى هدذا يحرى الرماعنده في الرمان والسفر حل والبيض ونعوه كالروابة الثالثة عن أحمد وقال في القدم مطعومة مكهلة أومو زونة فعلى هذالا يحرى الربا بمحرد الطعم في الطعومات ذكرذاك كامالوز رفي الاقصاح وتقدم في كتاب آداب الكسب (ولسكن كل معني برعاه الشرع فلايدوان يضبط بعدوتعديد هذا كان يمكنا بالقوت كاذهب اليهمالك (وكان بمكنابالطعوم) كاذهب اليه لشانعي (فرأى الشرع التحديد يحنس المطعوم أحرى) أى أشمل (لكلماهو ضرورة البقاء) ودوام العيش (وتحديدات الشرع قد تحيط باطراف لايقوى فها أصل المعنى الباعث على الحكم ولكن التحديد يقُع كذلك بالضرورة ولولم يحدلتحير الخلق في اتباع) وفي نسخة في تتبع (جوهر المعني مع اختلافه بالاحوال والاشخاص فعين المعنى بكأل قوته بختلف بالاحوال والاشخاص فيكون الحدضر وريا فلذلك قال) الله (تعالى ومن يتعد حدودالله فقد ظيرنفسه ولان أصول هذه المعاني الاتختلف فهاالشرائع وأنما تختلف فى وجوه التحديد كإيحد شرع عيسي عليه السلام تحريم الخربالسكر وقدحده شرعنا بكونه من جنس المسكرلان قليله بدعوالي كثيره والداخل في الحدود داخل في التحريم عكم الجنس) وفي نسخة عكمة الحسم لها (كادخل أصل المعي بالحكمة الاصلية فهدذ امثال واحد

الريا وقدانكشف لنيا هـدابعد الاعراض عن ف الفيقه فلنلحق هدا بهن الفقهات فانه أقوى من جمع ما أوردناه في الخلافيات وم دايتضم رجمان مذهب الشافعي رجمه الله في التخصيص مالاطعمة دون المكملات اذلو دخل الحصفيه اكانت الشاب والدواب أولى بالدخول ولولا الملح لكانمذهب مالكرجيه الله أقوم الذاهب فسهاذ خصصه بالاقوات واكن كلمعنى وعاه الشرع فلا مدأن نضاء طاعدو تعديد هداكان بمكا مالقوت وكان محكابالطعوم فرأى الشرعالتحدد محنس الطعوم أحرى لكلماهو ضرورة البقاء وتحديدات الشرعقد تحيط بأطراف لايقوى فهاأصل العني الساء ثعلى الحكولكن التحديد يقع كذلك بالضرورة ولولم عدلتعير الحلق في اتباع حوهـر المعنى مع اختلافه بالاحوال والاشخراص فعين العني بكال قويه مختلف باختلاف الاحروال والاشخاص فيكون الحدد ضرورما فلذلك قال تعالى ومن

يتعد حدودالله فقد طرا نفسه ولان أصول هذه المعانى لا نختلف في االشرائع وانحاتختلف فى وجوه التحديد كا يحد لحصحمة شرع عسى من من ممايه السلام تحريم الخريا السكر وقد حده شرعنا بكونه من جنس المسكر لان فلم الهيد عوالى كثيره والداخل فى الحدود. داخل فى التحريم عكم الجنس كادخل أصل المعنى بالجلة الاصلمة فهذا مثال واحد المحكمة خفية من حكم النقد من في ثبغي أن يعتبر شكر النعمة وكفرائها بهذا المثال فكل ماخلق لحكمة فلا ينبغي أن يصرف عنه اولا بعرف هدا الامن قد عرف الحكمة ومن بؤن الحكمة فقسداً وفي خيرا كثيرا ولكن لا تصادف جواهرا لحكي في قلوب هي مزايل الشهوات وملاعب الشه عليه وسلم لولا أن الشياطين بحومون على قلوب بني آدم انظر واللي وملاعب الشه عليه وسلم لولا أن الشياطين بحومون على قلوب بني آدم انظر واللي ملكون السماء واذا عرف هذا المثال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وكل فعل صادر منك فانه اما شكر واما كفرا ذلا يتصور ان ينفك عنه ما وبعض ذلك نصفه في السان الفقه الذي تناطق به عوام الناس بالكراهة (٦٦) و بعضه بالحظر وكل ذلك عنداً رباب

القالوب موصوف بالخطر فأقول مثالالواستحدث بالمن فقد كفرث نعمة السدن اذخلق الله اله السدس وجعل احداهما أقوى من الاخرى فاستعق الاقدوى عزيدر بحاله في الغالب التشريف والتفضل وتفض عدول عن العدل والله لا يأمر الا بالعدل ثمأحوحكمن أعطاك المدس الىأعمال بعضها شريف كاخد المحف وبعضها خسيس كازالة النحاسة فاذا أخذت المصف بالسار وأزلت النحاسية بالمين فقيد خصصت الشريف عاهو خسيس فغضت منحقه وظلته وعدلت عن العدل وكذلك اذابصقت مثلافي جهةالقبلة أواستقبلتهافي قضاء الحاحة فقد كفرت نعهة الله تعالى في خلق الجهان وخلق سعةالعالم لانه خاق الجهات لتكون متسعك فى حركاتك وقسم لجهات الى مالم يشبر فهاوالى

لحكمة خفيةمن حكم النقدين فينبغى ان يعتبر شكر النعمة وكفرانها بداالمثال فكلماخلق لحكمة فلاينبغي ان يصرف عنهاولا يعرف هذا الامن قدعرف الحكمة) وأنى من بابها (ومن أوتى الحكمة فقد أونى خديرا كثيرا) بشيرالى قوله تعالى ومن يؤن الحكمة فقد أونى خديرا كثيرا (ولكن لاتصادف جواهرالحكم فى قلوبهي مزابل الشهوات) ومقارها (وملاعب الشياطين) ومحال وساوسها (بل لايذكرالا أولوالالباب) أشاريه الى عمام الا يه المذكورة (ولذلك قالصلى الله عليه وسلم لولا أن الشماطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا الى ملكوت السماء) رواه أحد من حديث أني هر مرة بنحوه وقد تقدم في كتاب أسرار الصوم (واذاعرفت هدنا المثال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وكل فعل صادر منك فانه) لا يخلو (اماشكر واما كفراذ لا يتصوّران ينفك عنهما و بعض ذلك نصفه في لسان الفقه الذي تناطق به عوام الناس) وهم الشتغاون بالعاوم الظاهرة (مالكر اهة وبعضه بالحظر وكلذلك عند أرباب القاهب) وهم المشتغاون بعاوم الأخزة (موصوف الحظر فأقول مشلالو استنعمت بالمن فقد كفرت نعمة المدمن اذخلق الله لك المدمن وحعل احداهما أقوى من الاخرى) وهي البني وهدناهو الاغلب فلاينافضه الاعسروهوالذي بسراه أقوى من البني لندوره (فاستحق الاقوى بمزيدر حمانه في الغالب التشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول عن ) منه بج (العدل والله) تعالى (لايأم الا بالعدل) لقوله تعالى ان الله يأم بالعدل والاحسان (مُ أحو حل من أعطال المدن الى أعمال بعضها شريف كاخذ المعف وبعضها خسيس كازالة النعاسة فاذا أخذت المععف بالبسار وأزلت النحاسة بالمين فقد خصصت الشريف عاهو خسيس فغضضت من حقمه ) أى نقصت (وظلمه وعدلت عن العدل وكذلك اذا بصقت مثلاف جهة القبلة أواستقبلتها في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله تعالى فى خلق الجهان وخلق سعة العالم لانه خاق الجهان لتكون متسعك في حركاتك وقسم الجهات الىمالم بشرفها والى ماشرفها بأن وضع فيها بيتا أضافه الى نفسه) تشريفاله بذلك (واستملة لقلمك المه لمتقديه قلمك) ويحترمه (فمتقد بسيمه بدنكف تلك الجهدة على همة الثمات والوقاراذا عمدتريك وكذلك انقسمت أفعالك الحرماهي شريفة كالطاعات والىماهي خسيسة كقضاء الحاحة ورمي البصاق فاذارمت بصاقك الىحهة القبلة فقد ظلتها وكفرت نعمة الله عليك بوضع القبلة التي بوضعها كال عبادتك وكذاك اذا لبست خفك فابتدأت بالسرى فقد طلت لان الخف وقاية الرجل فللرحل فيه حظ والبداءة فى الخطوط ينبغى أن يكون بالاثمرفية فهو العدل والوفاء بالحكمة ونقيضه ظلم وكفران لنعمة الرحل والخف وهذا عند العارفين كبيرة) لمافيهمن منافضة مقام العدل والوفاء (وانماسها الفقيه مكروها) وخفف أمره على العلمة (حتى ان بعضهم) أى من العارفين (كان قد جمع اكرارا) جمع كر بالضم أى اجالا (من الخفطة وكان يتصدقهما) على المحتاجين (فستل عن سبه فقال لبست المداس) أي

ماشرفها بأنوضع فهابيتاأضافه الى نفسه استمالة لقلبك اليه ليتقيديه قلبك فيتقدد بسببه بدنك في تلانا الجهاء على هيئة الثبات والوقاراذا عبرت بكوكذلك انقسمت أفعالك الى ماهى شريفة كالطاعات والى ماهى خسيسة كقضاء الحاجة و رمى البصاف فاذارميت بصاقك الى جهدة القبلة فقد ظلم المنافذة المست خفك فابتدأت باليسرى فقد حهدة القبلة فقد ظلمت لان الخف وقاية الرجل فلر جل فسيه حفا وألبداء فى الحظوظ ينبغى أن تمكون بالا شرف فهو العدل والوقاء بالحكمة ونقيضه ظلم وكفران لنعصه كان قد جمع اكرارامن الحنطة وكان يتصدف ما فسئل عن سبه فقال لبست المدامى

مرة فابند أن بالرجل اليسرى سهوا فاريدان أكفره بالصدقة فع الفقيه لا يقدره لى تفغيم الامرفى هذه الامو رلائه مسكين بلى باصلاح العوام الذن تقريد درجة سم من درجة الانعام وهسم مغموسون في ضلات أطم وأعظم من ان تظهر أمثال هذه الظلمات بالاضافة البهافقيم أن يقال الذي شرب الخروأ خذا لقسد حبيساره فقد تعسدى من وجهين أحدهما الشرب والا تخوالا خذ باليسار ومن باع خرافى وقت النداء موما بله ية فقيم أن يقال خان من وجهين أحدهما بيسع الخروالا تخوالبيسع في وقت النداء ومن قضى حاجته في عراب المسحد مستد برالقبلة فقيم ان يذكر تركه الادب (٧٠) في قضاء الحاجة من حيث انه لم يجعد لل القبلة عن يمينه فالعاصى كلها ظلمات و بعضها فوف بعض

النعل (مرةفابندأت بالرجل اليسرى سهوا) منغير اختيار (فأريدان أكفره بالصدقة) ولعله وجد الحنطة عُرْ بِرَة فلذلك اختار التصدق م اأولكونها عمايع النفّع بهاأ كثر من غيرها (نعم الفقيه لايقدر على تفغيم الامر في هذه الامو رلانه مسكين بلي) أى امتحن (باصلاح العوام الذين تقرب درجة من درجة الانعام) فى الديهم وحوصهم (وهم متغمسون) وفى نسخة مغموسون (فى طلات) وهمية (أطهوأعظم منان تظهر أمثال هذه الظلات بالاضافة المها فقيم أن يقال الذي شراب الجر وأخدذ القدح بيساره فقد تعدى الحدالشرى (من وجهين أحدهماالشرب والآخوالاخذ باليسار ومن باع حرا) وفي نسخة خرا (قي وقت النداء) وهو الاذان الثاني (يوم الجعة فقبيم أن يقال خالف من وجهين أحدهمابيع الحر) وفي نسخة الخر (والا مزاليبيع في وقت النداء ومن قضى حاجته في يحراب المسجد مستديرالقبلة فتبيح أنيذكرنر كهالادب فيقضاء آلحاجة منحيث لم يجعل القبلة عن يمينه فالمعاصى كلهاظلمات و بعضهافوق بعض) في القبع (فينمحق بعضها) ويضمحل (في جنب البعض فالسيدقد بعاقب عبده أذا استعمل سكينه بغيراذته ولكن لوقتل بتلك السكين أعز أولاده لم يبق) وفي نسخة لم يكن (لاستعمال السكين بغيراذنه حكم ونكاية في نفسه فيكل ماراعاه الانبياء والاولياء من الا داب) الظاهرة (وتسامحنانيه في الفقهم العوام فسببه هذه الضرورة والافكل هذه الكاره عدول من العدل) المأمور يه (وكفران النعمة ونقصان عن الدوجة المبلغة للعبد الى درجات القرب تعم بعضها يؤثر في العبد بنقصان القرب وانعطاط المنزلة وبهضها يخرج بالكلمة عن حدودالقرب الى عالم البعد الذي هومستقر الشياطين كما) انعالم القرب هومستقر الملائكة (وكذلك من كسرغ منامن شعرة من عير عاجة ناخ ومهمة من غيرغرض صحيح فقد كفرنعمة الله في خلق الاشجار وخلق البد أمااليد فانهالم تخلق للعبث) بها (بل الطاعة والاعمال المعمنة على الطاعة وأماا الشحرفا غماخلقه الله تعمالى وخلق له العروق وساق الها) أى الى عروقها (الماء) من باطن الارض (وخلق فيها قوة الاغتلاء والنماء ليبلغ منهسي نشوه فينتفع به عماده) بفاله وغره (فكسر وقبل منهدى نشوه لاعلى وجه ينتفع به عماده مخالفة لقصو دا لحكمة وعدول عن العدل فان كان له غرض صحيح فله ذلك اذالشجر والحيوان جعل كلمنها (فداء لاغراض الانسان فانم ما جيعا فانيان هالكان وافناء الانحس) رتبة (في بقاء الاشرف مدة مّا أقرب الى العدول من تضييعهما جيعاواليه الاشارة بقوله تعيالي وسخر أيكمافي السموات ومافي الارض جيعامنسه نعران كسرذلك من ملك غيره فهوظالم أيضاوان كان محمّاجا) اليه (لان كل شجرة بعينها فلاتني بحاجات عباد الله كاهم بل أفي بحاجة واحد ولوخصص واحدد بما من غير رجان واختصاص كان ظلما فصاحب الاختصاص هوالذي حصل البذرو وضعه في الارض وساق اليه الماء وقام بالتعهد) والحدمة في غوه و نشأته (فهوأولى به من غيره فترج جانب مبذلك فان نبت في موات الارض) من نفسه (لابسقي آدي

فمنمعق بعضه هافى حنب البعض فالسيدقد بعاقب عبده اذا استعمل سكيته بغيراذنه واكن لوقتل متلك السكن أعز أولاده لميبق لاستعمال السكين بغييراذنه حكم ونكايةفي تهسه فكلماراعاه الانساء والاولياء من الآداب وتسامحنا فيهفى الفقهمع العوام فسيبه هذه الضرورة والافكل هدنه المكاره عدول من العدل وكفران النعمة ونقصان عن الدرجة الملغة للعمدالىدر حات القر بالع بعضهارة ثرفي العسد بنقصان القرب وانعطاط المنزلة وبعضها يخرج بالكلمة عنحدود القربانى عالم المعدالذي هو مستقر الشساطي وكذلك من كسرغصنا من أحرة من غـ برحاحة ماحزة مهمةومن غبرغرض معويم فقسدكفر نعمةالله تعالى فيخلق الاشحار وخلق اليد أمااليدفانهالم تعاق العبث بلالطاعمة والاعال المعينة على الطاعة وأما الشحر فانماخلقه

الله تعالى وخلق له العروق وساق المه الماعوخلق فيه قوة الاغتذاء والنماء ليباغ منتهى نشوه فيذ غع به عباده فيكسره قبل منتهى اختص نشوه الاعلى وجده ينة غع به عباده فعالمة القصود الحكمة وعدول عن العدل فان كان له غرض صحيح فله ذاك الشجر والحيوان جعلافداء الاغراض الانسان فانه ماجيعا فانسان هالسكان فافناء الاخس في بقاء الاشرف مدة منا أقرب الى العدل من تضييعه ماجيعا والمده الاشارة بقوله تعالى و محرل المحمد المناف ا

اختص بمغرسه أو بغرسه فلابد من طلب اختصاص آخر وهو السبق الى أخذ، فالسابق خاصية السبق فالعدل هو أن يكون أولى به وغين الفية عن هدذا الترجيع باللك وهو محازم ضافلاملك الاالك الملوك الذى له مافى السمو ات والارض و كبف يكون العبد مال كاوهو في نفسه ليس علك نفسه بله وملك غيره نع الخلق عبادالله والارض مائدة الله وقد أذن لهم فى الاكل من مائدته بقدر حاجتهم كالملك بنصب مائدة لعبيده فن أخذ لقمة بهينه واحتوت عليم واجه في اعمد آخر وأرادا نتراعها من يده م (٧١) عكن منه لالان اللقمة صارت ملكاله

بالاخد بالمددفان المد وصاحب المدأيضا عاولة ولكن اذا كانت كللقمة بعنها لاتفي بحاحة كل العبد فالعدل في التخصيص عندد حصول ضربمن المترجيم والاختصاص والاندن اختصاص ينفرديه العبدفنع من لايدلى بذاك الاختصاص عنمراجته فه کذا شغیان تفهم أمی الله في عياده ولذاك نقول من أخذ من أموال الدنيا أكثر من حاجت موكنزه وأمسكه وفىعباداللهمن يحتاج البه فهوظ الموهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونهاني سدل الله واعماسيه الله طاعته وزادا كلدقف طاعته أموال الدنيااذبها تذدفع ضروراتهم وترتقع حاجاتهم تعملايد حلهدافى د فقاوى الفقه لان مقادر الحاسات خفيفة والنفوس في استشعار الفعرف الاستقبال مختلفة وأواخر الاعارغبرمعاومة فتكليف العوامذاك يحرى بحرى تبكأن الصيبان الوقار

اختص عغرسه) أى منبته باللكية (أو بغرسه) بان وضع بذره في الك الارض وتعهده بالسفى (فلابدمن طلب اختصاص آخر وهوالسبق الى أخذه فالسابق خاصمة السبق فالعدل ان يكون هوأولى به ) وهو ترجيم في حقه (وعبرالفقهاء عن هذا الترجيم بالله وهو) في الحقيقة ( بجاز يحض ) أي خالص لا شوب العقيقة فيه (اذلاملك) حقيقة (الالمك الموك) جل شأنه (الذيله مافي السموات والارض) ومافيد العبدة هومستعار مردود (وكيف يكون العبدمالكاو) هو (فى نفسه ليس علك نفسه بل هوملك غيره) لان وجوده مستعارمن وجود غيره وماله الوجود من غيره موجود مستعار لاقوام له بنفسه بلاذا اعتبرت ذاله منحبثذاله فهوعدم محض وانما وجوده منحبث نسته الى غيره وذلك ليس بوجود حقيق ونسبةالمستعاراني المستعبر مجازمحض (نع الحلق عباداتله والارض مائدةالله) المفروشة (وقد أذن لهم في الاكل من مائدته بقدر حاجتهم كالماك ينصب مائدته لعبيده) فهـم شركاء فيها (فن أخذ القمة بمنه واحتوت علم الراجه) أى مفاصل أصابعه (فاعصد آخر وأرادانتزاعهامن بده لم عكن منه لالان اللقمة صارت ملكاه بالاخذ باليد فان اليد وصاحب اليدأ بضا ماوك ولكن اذا كانت اقمة بعينها لاتفي بعاجة كالعبيد فالعدل في التخصيص عند حصول ضرب من الترجيم والاختصاص والاخذاختصاص ينفردبه العبد فمنع من لابدلي) أي لا يتقرب (بذلك الاختصاص عن مناجته) وانتزاع اللة حقمنه (فهكذا ينبغي ان تفهم أمرالله في عباده ولذلك نقول من أخذمن أموال الدنيا أكثر من حاجنه وكنزه وأمسكه )ولم ينفقه (وفي عبادالله من يحتاج البه فهو ظالم) ولوأدى زكانما كنزه وهو أحد الوجوه في الاتية (وهومن الذين) قال الله تعالى في حقهم والذين (يكنز ون الذهب والفضية ولا ينفقونها في سبيل الله) فبشرهم بعذاب ألم (وانحاسبل الله طاعته وزاد ألخلق في الطاعة) وفي نسخة في طاعته (أموال الدنيااذمها تندفع ضرو راتهم وترتفع حاجاتهم نعهدا لايدخل فيحد فتاوى الفقهلان مقاد والحاحات خفية) لاندرك (والنفوس في استشعار الفقر في الاستقبال مختلفة وأواخر الاعمار غيرمعاؤمة فتكايف العوام ذلك يجرى مجرى تكليف الصبيان الوقار والتؤدة والسكوت عن كل كالم غيرمهم وهم يحكم نقصائهم) في عقولهم (الانطيقونه فتركا الاعتراض علمم في اللعب واللهو واباح تناذلك اياهم لايدل على ان اللهو واللعب حق فكذلك اباحتنا للعوام حفظ الاموال والاقتصار في الانفاق على قدر الزكوات لضر ورةماجباواعليه من المخل لايدل على اله عاية الحق) والى هذا يشير ماوردكل مال أدى زكاته فليس بكنز (وقد أشار القرآن اليه اذقال تعالى ان يسأل كموها فعفكم) أى يبالغ فى سؤال كم حـ تى لا تبقوا منهاشة الاوقد صرفتموه في سبل الحق (تخلوا) وذلك بمقتضى الجبلية (بل الحق الذي لا كدورة فيه والعدل الذي لاظلم فيه ان لا يأخذ أحدمن عبادالله من مال الله الابقــدر زاد الراكب) كماو ردذ لك في الخبر بلفظ وليكن زادأحدكم من الدنيامثل زاد الراكب أى فان الراكب لا بحمل من الزاد الاقدركفايته فقط (فكل عبادالله ركاب لمطايا الابدان الىحضرة الملك الديان) وسنوهم منازلهم (فتي أخذز يادة عليه ومنعه عن راكب آخر يحتاج المه فهو ظالم تارك العدل عارج عن مقصود الحكمة وكأفر نعدمة الله تعالى

والتؤدة والسكوت عنكل كلام غيرمهم وهو بحكم نقصائهم لا يطبقونه فتركنا الاعتراض عليهم فى اللعب واللهو واباحتناذاك اياهم لا يدل على أن اللهو والعب حق فكذلك باحتناله وام حفظ الاموال والاقتصار فى الانف الاعتران كاة اضر ورة ما حباوا عليه من البخل لا يدل على انه غاية الحق وقد أشار القرآن المهاذ قال تعملى ان سئلكموها فعف مج تخلوا بل الحق الذى لا كدورة في موالعدل الذى لا طلح فيه أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله الابقد و زاد الراكب فكل عباد الله ركاب أطابا الابدان الى حضرة الملك الديان فن أخذ زبادة عليه من منعة عن راكب أعلى عن مقصودا لحكمة وكافر نعمة الله تعملى

عليه بالقرآن والرسول والعقل وسائر الاسباب التي م اعرف أن ماسوى زادال اكب و بال عليه في الدنه اوالا خوة في فهم حكمة الله تعالى في جديع أنواع الموجودات قدرعلى القيام بوطيفة الشكر واستقصاء ذلك يحتاج الى مجلدات ثم لا تفي الا بالقليل وانحا أوردناهذا القدر ليعلم عله الصدق في قوله تعالى وقليل من عبادى الشكور وفرح ابليس لعنه الله بقوله ولا تحد أكثرهم شاكر من فلا يعرف معنى هذا كله وأمورا أخر وراء ذلك تنقضى الاعلادون استقصاء مباديها فاما تفسير الاكبة ومعنى لفظها فيعرف كل من يعرف لم يعرف معنى هذا كله وأمورا أخر وراء ذلك تنقضى الاعلادون استقصاء مباديها فاما تفسير الاكبة ومعنى لفظها فيعرفه كل من يعرف الغقو مهدا الكلام الى أن تله تعالى حكمة في كل شئ وانه حمل بعض أفعال العباد سببالتمام تلك الحكمة في كل شئ وانه حمل فعل أفعال العباد سببالتمام تلك الحكمة في كل شئ وانه حمل فعل العباد سببالتمام تلك الحكمة المناف المعاد سببالتمام تلك الحكمة المناف المعاد سببالتمام تلك المحدد المناف المعاد سببالتمام تلك المحدد المناف المعاد سببالتمام تلك المحدد المعاد المعاد سببالتمام المحدد المعاد المعاد سببالتمام تلك المحدد المعاد المعاد

علىه بالقرآن والرسول والعقل وسائر الاسباب الني بهاعرف ان ماسوى زادالواكب و بالعليه فى الدنيا والأسخرة فن فهم حكمة الله) تعالى (في جيع أنواع الموجودات قدرعلى القيام بوظيفة الشكر واستقصاءذلك يحتاج الى مجلدات مُلانفي الأبالقليل) لكثرة أنواع الموجودات فتكثر الحيكم (وانما أو ردناهذا القدر لتعلم عله الصدق في قوله تعالى وقليلمن عبادي الشكورو) تعلم (فرح ابليس لعنه الله بقوله ولا تحدأ كثرهم شاكر بن فلا بعرف معنى هذه الآية من لم يعرف هــذا) الذي أو ردمًا ه (كلهوأمو را أخروراءهــــذا تنقضي الاعماردون استقصاء مباديها فأما تفسيرالا يةومعــني لفظها فيعرفه كلمن يعرف اللغة) وهي لسان العرب (و بهذا يتبين لك الفرق بين العدني والتفسير ) فأن التفسير بمان لظاهر اللفظ والمعنى هوما يكون بياناً لباطنه (فانقلت فقد رجع حاصل الكادم الى ان لله نعالى حكمة في كلشي وانه جعل بعض أفعال العباد سيدالتمام تلان الحكمة و باوغها عايه الرادمنها وجعل بعض أفعالهم مانعامن عام المكمة فكل فعل وافق مقتضى الحكمة حتى انساقت الحكمة الى غايتهافهو شكروكل ماخالف ومنع الاسباب من أن تنساق الى الغاية المرادة بهافهو كفران وهـ ذاكله مفهوم واكن الاشكال باقوهوان فعل العبد ينقسم الىمايتم الحكمة والىمايدفعها هوأيضام فعل المه تعالى فاس ألعبد في البين حتى يكون شاكرا مرة وكافرا أخرى فاعدان عمام الحقيق في هذا يستمد من تمار بحر عظم من علهم المكاشفات وقدر من نافيها سبق الى تلو يعان ) أى اشارات ( بماديها ) أى أوائلها رونحن الآننعبر بعبارة و حيزة ) مختصرة (عن آخرها وغايتها يفهمها من عرف منطق الطير و يجعدها من يجزعن الايضاع) أى الاسراع (فى السير فضلاءن ان يحول فى جوّا المكون جولان الطير فنقول انسه تعالى في جلاله وكبر بأنه صفة عنها بصدر الحلق والاختراع وتلك الصفة أعلى وأجل من ان المحهاعين واضع اللغة حتى يعبر عنها يعبارة قدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها ) التي هي هي من حيثهيهي (فلم تمكن لهاعمارة لعلوشائم اوانعطاط رتبة واضعي اللغات من ان عند طرفهم الى مبادى اشراقها فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كاتنخفض أبصار الخفافيش جمع خفاش طائر معروف (عن نور الشمس لالغموص في نور الشمس ولحكن لضعف أبصار الخفافيش) فأنها لاتحتمل نورها (فاضطرالذين فتحت أبصارهم الاحظة جـ اللها الى ان يستعيروا من حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة توهم من مبادى حقائقها شأضعيفا حدا فاستعار والهااسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنالله تعالى صفة هي القدرة عنها بصدرا لخلق والاختراع ثم الخلق ينقسم في الوجود الى أقسام وخصوص صفات ومصدر انقسام هذه الاقسام واختصاصها بخصوص صفاته اصفة أخرى استعيرت لهايمثل الضرورة التي سبقت عبارة المشيئة) وهيمعني يكون الفعل مراداوهي أعم من وجه من

وافق مقتضى الحكمة حتى انساقت الحكمة الحفايتها فهروشكر وكلماخالف ومندع الاسباب منأت تنساق ألى الغاية المرادة بها فهـ وكفرانوهـ ذاكله مفهوم واكن الاشكال ماق وهو أن فعل العبد النقسم الحمايتهم الحكمة والى ما رفعهاهو أيضامن فعل الله تعالى فان العبد في البين حتى يكون شاكرا مرة وكافرا أخرى فأعلمأت تمام المقيق في هذا يسترد من تيار عرعظم من علوم المكاشفات وقدرمن افما سبق الى تاو يحات بماديها ونعنالا تامير بعمارة وحيرة عن آخرهاوغايتها يفهد مهامن عرف منطق الطايرو يحتعدها منعز عن الايضاع في السير فضلا عنأن يحول في حوالما كوت جولان الطار فنقول انسه عروحلف حلاله وكبرنائه صفة عنهالصدر الخلق والاختراع وتالنااصفةأعل

وأجل من أن تلمعهاعين واضع اللعة حتى بعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها فلم يكن لها فى العالم الارادة عبارة لعلوشائم ا وانعطاط رتب ة واضعى اللغات عن أن عتد طرف فهمهم الى مبادى اشراقها فا نخفضت عن ذورتها أبصارهم كا تخفض أبصار الخفافيش فاضطر الذين فتحت أبصارهم لملاحظة حلالها أبصار الخفافيش فاضطر الذين فتحت أبصارهم لملاحظة حلالها الى ان يستعبر وامن حضض عالم التناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شياضعيفا حدافا ستعار والهااسم القدرة فتحاسر فابسبب الستعاريم على النطق فقافا لله تعالى صفحة هى القدرة عنها بعدائلة والاحديم أنطق بنقسم فى الوجود الى أقسام وخصوص صفات ومصدرانقسام ها خصوص صفاتم اصفة أخرى استعبر لها عثل الضرورة التى سبقت عبارة المشيئة

فهى توهم منها أمرا بجلاعند المتناطقين بالغات التي هى حروف وأصوات المتفاهمين بهاوقصو رلفظ الشيئة عن الدلالة على كنه تلان الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة ثم انقسمت الافعال الصادرة من القدرة الى ما ينساق الى المنتهى الذى هوغاية حكمته اوالى ما يقف دون الغاية وكان لكل واحد نسبة الى صفة المشيئة لرجوعها الى الاختصاصات التي بها تتم القسمة والاختلافات فاستعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة وقبل انهما جيعاد الخلان في وصف المشيئة ولكن لكل واحد خاصية أخرى في النسبة يوهم لفظ المعمة والكراهة منهما أمر المجلاعند طالى الفهم من الالفاط واللغات ثم انقسم عباده الذين هم أيضامن خلقه واختراعه الى من سبقت له المشيئة الازليدة أن يستعمله لاستيقاف حكمت ودن غايتها ويكون ذلك (٧٣) قهرا في حقه م بتسليط الدواعي

والبواءث علهم واليمن سبعت لهم فى الازل أن يستعملهم لساقة حكمته الىغايتهافى بعض الامور فكان لكل واحدمن الفريقين نسبة الى الشيئة خاصمة فاستعير لنسبة المستعملين في اعمام الحكمة م معمارة الرضاوا ستعير للذمن استوقف بهم أسباب الحكمة دون عامة اعمارة الغضب فظهر على من غضب عالمه فى الازل فعل وقفت الحكمة دون غايتها فاستعبرله الكفران وأردن ذلك منقمة اللعن والمذمة ز بادة في النكال وظهر على من ارتضاء في الازل فعل انساقت بسيمه الحكمة الى غايتها فاستعيرله عبارة الشكر وأردف بخلعة الثناءوالاطمراء وبادةفي الرضا والقب ولوالاقبال فكان الحاصل أنه تعالى أعطى الجال ثم أثنى

الارادة وقديستعمل كلمنهمامقام الآخر (فهيئ توهم أمرا بجلا) في ايجاد معدوم أواعداممو جود (عندالمتناطقين باللغان التي هي حروف وأصوات المتفاهمين بماوقصو رلفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كقصو رلفظ القدرة ثم انقسمت الافعال الصادرة من القدرة الى ما ينساق الى المنتهى الذى هوغاية حكمتها والى ما رقف دون الغاية وكان لكل واحد نسبة الى صفة المشيئة لرحوعها الىالاختصاصات التي بها تتم القسمة والاختلاف واستعمر لنسبة البالغ غايتمه عبارة المحمة واستعمر لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة وقيل انهماجيعا داخلان فيوصف المشيئة ولكن لكل واحد خاصية أخرى فى النسبة بوهم) وفى نسخة يفهم (لفظ المحبة والكراهة منها أمرامجلا عند طالبي الفهم من الالفاط واللغات ثمانقسم عباده الذنهم أيضامن خلقه واخدتراعه الىمن سبقت له في المشيئة الازلسة ان استعمله لاستنعاب حكمته دون عايتها و يكون ذلك قهرا في حقهم بتسليط الدواعي والبواعث علهم والىمن سبقت لهم في الازل ان يستعملهم لسياقة حكمته الى عايتها في بعض الامور فان لكل واحدمن الفريقين نسبة الحالمشيئة خاصة فاستعير لنسبةالمستعملين فحاتمام الحكمة مهرج عدارةالوضا واستعبر للذن استوقف مهمم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة الغضب فظهر على من غض علمه في الازل يحكم مشيئته فعل وقفت الحكمة به دون غايتها فاستعيرله الكلمران وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمة زيادة فى النكال) أى العذاب (وظهر على من ارتضاه في الازل) يحكم مشيئته (فعل انساقت بسبيه الحكمة الى غايتها فاستعيرله عبارة الشكر وأردف) ذلك (يخلعمة الثناء والاطراءز يادة فى الرضا والقمول والاقيال فكان الحاصل اله تعالى أعطى الحال مُأثني) عليه (وأعطى النكال مُقيمو ازرى) عليه (وكان مثاله ان ينظف الملائعيده الوسخ من أوساخه عم يليسه من عاسن ثيابه فاذا عم زينته قال) له (ياجيل ما أجلك وأجل تمابك وأنطف وحهل فيكون بالحقيقة هوالحمل) أي معطى الحيال (وهوالمثني على الحيال فهو المثنى عليه بكل حال وكانه لم يشن من حيث المعنى ) اذأ ثنى (الاعلى نفسه وانما العبدهدف الثناءمن حيث الظاهر والصورة فهكذا كانتالامور فأزل الازل وهكذا تسلسك الاستبابوالمسيات بتقد يورب الارباب ومسبب الاسماب ولم يكن ذلك عن اتفاق و بحث بل عن ارادة و حكمة وحكم حق وأس حزم استعير له لفظ القضاء) وهو فصل الإمرة ولا أو فعلا (وقبل الله كلم البصر أوهو أقرب) والمه الاشارة بقوله تعالى المالم الما أراد شيراً أن يقول له كن فيكون (ففاضت بعار المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم وبماسبق به التقدير فاستعير الرتب ماد المقدورات بعضهاعلى بعض الفظ القدر) بحركة (فكان لفظ القضاء بأزاءالامر الواحدالكاي) الالهمي في أعمان الموجودات على ماهي علمه من الاحوال الجارية من

وأعطى النكال مقبح وأردى وكان مثاله ان ينظف الله عبد من الساحة المتقين وأعطى النكال مقبح وأردى وكان مثاله ان ينظف الله عبد ما أوساخه من يلبسه من محاسن ثبابه فاذا عمر ينته قال باجيل ما أجلك وأجل ثبابك وأنظف و جهل فيكون بالحقيقة هو المجمل وهو المثنى على الجمل فهو المثنى على الجمل على المتعمل وهو المتناء من حيث الطاهر والصورة فهكذا كانت الامور في أزل الازل وهكذا تتسلسل الاسباب والمسبات بتقد مر بالار باب ومسبب الاسباب ولم يكن ذلك عن اتفاق و عدت بل عن ارادة و حكمة و حكم حق وأمر خم استعير له لفظ القضاء وقيل انه كلح بالبصر أوهو أقرب ففاضت محار المقاد مر بعكم ذلك القضاء الجزم علم التقدير فاستعير الرتب أحاد المقدورات بعضها على بعض لفظ القدر فكان لفظ القضاء بإزاء الامر الواحد د

ولفظ القدر بازاء التفصيل المتمادى الى غيرته اله وقبل ان شيأس ذلك ليس خارجاه ن القضاء والقدر فطر لبعض العباد أن القسمة لماذا اقتضت هذا التفصيل وكيف انتظم (٧٤) العدل مع هذا التفاوت والتفضيل وكان بعضهم لقصوره لا يطبق ملاحظة كنه هذا الامر

الازل الى الابد (ولفظ القدر بازاء التفصيل المتمادي الى غير مهاية) فالقضاء أخص من القدر (وقبل ان شيامن ذلك ليس خار جاءن المضاء والقدر) وقال المصنف فى المقصد الاسنى معنى الحكمة ترتيب الاسباب وتوجيهها الى المسببات وهو تعالى ألحكم المطلق لانه سبب كل الاسباب جلتها وتفصيلها ومن الحكم يتشعب القضاء والقدر فتدبيره أصلوضع الاسباب لتتوجمه الى المسببات هوجكمه وايجاده للاسباب الكلمة الاصلمة الثابئة المستقرة التي لاتعول ولانز ول الى وقت معاهم و وضعه اباها ونصبه لها هوقضاؤه وتوجيه هذه الاسباب يحركانها المتناسبة الحدودة المقدرة المحسوية الى المسببات الحادثةمنها لحظة بعد لحظة هوقدره فالحكم هوالتدبير الاولى الكلى والامر الازلى الذي هوكلم البصر والقضاءهو الوضع الكلى للاسباب الكلية الدائمة والقدر هوتوجيه الاسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة الى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدرمعاوم لا نربد ولا ينقص ولذلك لا يخرج شي عن قضائه وقدر و (فطر لبعض االعبادأن القسمة لماذا اقتضت هذاالتفصيل وكيف انتظم العدل مع هذا التفاوت والتفصيل وكات بعضهم لقصوره) في العرفان (لا يطبق ملاحظة كنه هـ ذا الامر والاحتواء) أي الاشتمال وفي نسخة الاحترازمن الحوز والعيني واحد (على مجامعه فالجواعم الم بطبقوا خوض غرته) وهي معظم الماء (بلجام المنع وقبل لهم) بلسان الحال (أسكنواف الهذاخلقتم) فلاتخوضوا فيه قال الله تعمالي (لايسئل عمايف عل وهم يستلون) ففيه اشارة الى هذا الالجام (وامتلات مشكاة بعضهم نو رامقتبسامن نور الله تعمالي) المنتشر ضياؤ. (في السموات والارض) بشير الى قوله تعمالي الله نور السموات والارض مثل نوره كشكاة فيها مصباح الأسية والمشكاةهي الكرة في الحائط بوضع فيها المصباح (وكانزيتهم) وهو الاستعداد (أولا صافيا) من كدورات الاوهام (يكاديضيء) أي يشعل لكمال صفائه (ولولم تمسه نار) بعد (فسته نار فاشتعل نورا على نورفاشرقت أقطار الملكوت) وهوعالم الغيب المختص (بين أيديهم بنوررجا) بشيرالى قوله تعالى وأشرقت الارض بنوررجا (فأدركواالاموركاها كماهى عليها) بكنهها وحقيقتها (فقيل لهم تأدنوا با داب الله واسكنواواذاذكر القدرفامسكوا) وهو بعض حديث ابن مسعودر واه الطبراني وأبونعيم وابن صصري في أماليه وحسنه بلفظ اذاذ كر أصحابي فامسكوا واذاذكرت النجوم فامسكوا واذاذ كرالقدرفامسكوا ورواه الطبراني أيضامن حديث ثوبان وابنعدى منحديث عرولم يصرح المصنف بكونه حديثا وقد تقدم في كتاب العلم (فان للعبطان آذانا) وهوم مله ومشهور (وحواليكم ضعفاء الابصار فسير وابسيراً ضعفكم ولاتكشفوا عاب الشمس لابصارا لخفافيش) فأنهم لابطيقون (فيكون ذلك سبب هلاكهم فتخاقوا باحسلاق الله تعالى) وتعاوا عماني صفاته وأسمائه بقدرمايتصور فحد عمر (وانزلوا الى السماء الدنيامن منته-ى عداوكم ليأنس بكم الضعفاء ويقتبسوا من بقاياً أنوار كم المشرقة من وراء عابكم كاتقتيس الخفاديش من بقايانو والشمس والكواكب في جنم الليل) وهوظلامه واختلاطه (فعمايه حماة يحتملها شخصه وحاله وان كان لا يحمايه حماة المرددين في كال فورالشمس فكانوا) وفي نسخة وكانوا (كافيل)

(شر نناشرا باطبها عند طيب \* كذاك شراب الطبين بطب) ( \* شر بناو أهر قناعلى الارض فضلة \* ) أى سكينا عليه المافصل منها

( \* والارض من كاس الكرام نصيب \* فهكذا كان أول الامروآ خوه فلا تفهمه الااذا كنت أهلاله واذا كنت أهلاله واذا كنت أهلاله واذا كنت أهلاله) وساعدتك العناية (تحت العين وأبصرت) الطريق (فلا تعتاج الى قائد يقودك)

فى كال نو رالشمس وكونوا كن قبل لهم شربنا شرابا طببا عند طب \* كذاك شراب الطبيين بطب و وهو شربنا وأهر قناعلى الارض من كأس الكرام نصب فهكذا كان أول هذا الامر وآخر ولا تفهده الااذا كنت أهلاله وإذا كنت أهلاله فيحت العين وأبصرت فلا تحتاج الى قائد يقودك

والاحتواءعالي مجامعه فالجواع الميطيقواخوض غربه بلجام المنعوقيل لهم اسكتوا فيا لهبذاخاةتم لانستل عايفعل وهسم يستاون وامتلائت مشكاة بعضهم نورامقتسامن نوراته تعالى فىالسموات والارض وكأن يتهم أولا مافسابكاديضيء ولولم تسسه نارفسته نارفاشتعل نورا عــلى نورفأ شرقت أقطاراالكوتبينأ يديهم بنورر بهافأدركو االامور كالها كاهى علمه فقيل لهم تأدبوا ما داب الله تعالى وأسكتوا واذاذكر القدر فامسكوا فان العيطان آذانا وحوالمكرض عفاءالابصار فسيروا بسيراضعه كمولا تكشيفوا جابالشمس لابصار الخفافيش فمكون ذاك سبب هلاكهم فتعلقوا باخلاق الله تعالى وانزلواالي سماء الدنيامين منتهي عاوكم ليأنس بكم الضعفاء ويقتبسوامن بقابا أنواركم المشرقةمن وراعهاكم كأ يقتبس الخفافيش من يقاما نورالشمس والكواكب ف- جم الليل فعيا به حداة يحتملها شخصه وحاله وان كان لاعداله حداة المترددين

والاعمى يمكن أن يقادو لكن الى حد مّافاذا ضاف الطريق وصاراً حدمن السيف وأدف من الشعر قدر الطائر على أن يطير عليه ولم يقدر على أن يستجرورا عداً عمى واذا دف المجال ولطف الماء مثلا ولم يمكن العبو رالا بالسباحة فقد يقدر الماهر بصنعة السباحة أن يعبر بنفسه و رجماً لم يقدر على أن يستجرو راء وآخر فهذه أمور نسبة السير علم الى السير على ماهو مجال (٧٥) جماه يرا لخلق كنسبة المشي على الماء

الى الشي عدلي الارض والسباحة عكن أن تتعمل فأما المشي على الماء فلا يكتسب بالتعليم بل ينال مقوة المقين والذلك قبل الني صلى الله عليه وسلم أن عسى علمهالسلام بقال انهمشي عملي الماءفقال صلى الله علمه وسلم لوارداد بعسالشي على الهواءفهذه رموز واشارات الى معنى الكراهة والحبة والرضا والغضب والشكروالكفران لابليق بعملم المعامسلة أكثرمنها وقدضر سالله تعالى مثلالذلك تقريباالي أفهام الخاق اذعرف اله ماخلق الحين والانسالا لمعددوه فكانت عبادتهم عامة المسكمة في حقهم مُ أخر أنله عبد تن عب أحددهما واسممحريل وروح القدس والامن وهوعنده معبوب مطاع أمن مكمن ويبغض الاخر والمصهابليس وهواللعين المنظر الى يوم الدين ثم أحال الارشاد ألى حبريل فقال تعالى قل نوله روح القدس من ربال بالحق وقال تعالى يلقى الروح من أص اغسلي من بشاء من عماده وأحال

وهوالمرشد (والاعمى يمكن أن يقادوا كمن الىحدثا فاذاضاق الطريق وصارأ حدمن السيف وأدقمن الشعر قدرالطائر على انبطير عليهو) لكن لم يقدر على ان يستحر و راء أعيى لضيق العاريق (واذا دقالجال ولطف لطف الماءمثلا ولم يمكن العبور الابالسباحة فقد يقدر المماهر بصنعة السباحة أن يعبر بنفسه وربمالم يقدر على ان يستجر و راءه) رجلا (آخر) لعدم قوّته أوخوفه من الهلاك (فهذه أمور نسبة السير عليها الى السيرعلى ماهو مجال جاهير ألخلق كنسبة المشي على الماء الى المشي على الارض والسباحة) على الماء ( عَكن أن تتعلم فأما الشي على الماء فلا يكتسب بالتعلم بل ينال بقوة اليفين والالك قيل الني صلى الله عليه وسلم ان عيسى عليه السلام يقال اله مشى على الماء فقال لوارداد يقينالشي على الهوام) قال العراقي هذا حديث منكر لا يعرف هكذا والمعروف مارواه ابن أى الدنيا في كتاب اليقين من قولبكر بنعبدالله المزنى فال فقدالحوار ووننبهم فقيل لهم توجه نعوا لمعر فأنطلقوا يطلبونه فلماانتهوا الى الحراذاهو قد أقبل عشى على الماء فذكر حديثا فيسه انعيسي قال لوان لابن آدم من البقين قدر شعيرة مشيء لي الماء وروى الديلي في مسند الفردوس بسندضعيف من حديث معاذب جبل لوعرفتم الله حق معرفته مشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال انتهى قلت روى ابن أبى الدنيا أيضا وابن عساكر عن فضل بن عماض قال قلل لعسي بن مرسر بأى شئ تمشى على الماء قال مالا بمان والمقين قالوا فاناآمناكما آمنت وأيقنا كماأيقنت قال فامشوااذا فمشوا معمفاء الموج فغرقوا فقال لهم عيسي مااسكم فقالوا خفناالموج قال ألاخفتم ربالموج فأخرجهم شمضرببيده الىالارض فقبض منها فاذافى احدى يديه ذهبوفى الاخرى مدر فقال أيهماأحلى فى قاوبكم قالوا الذهب قال فانهما عندى سواء (فهذ ورموز واشارات الىمعنى الكراهة والحبة والرضاو الغضب والشكر والكفران لايليق بعلم المعاملة أكثرمنها وقدضر بالله تعالى مثلا لذلك تقريبا الى افهام الخلق اذعرف) على لسان رسوله صـــلى الله عليه وسلم (الهماخلق الجن والانس الالبعبدوه) وذلك في قوله تعالى وماخلقت الحن والانس الالبعبدون (فكانت عبادتهم غاية الحكمة في حقهم ثم أخبر) تعالى (انله عبدين عب أحدهما واسمه جبريل وروح القدس والامين) وقدذ كربهذه الاسماء فى القرآن فيريل سريانية معناه عبدالله وسمى روح القدس لان الروح مابه حياة الانفس وأضيف الى القدس لنزاهته وصفاء اشراقه وسمى الامين لامانته في تبليغ وحى الله تعالى الىرسله (وهوعنده مجبوب مطاع أمين ملين) قال تعالى مطاع ثم أمين (ويبغض الاستوواسمه ابايس) افعيل من البلس وهو التدير (وهو اللعين النظر) أي المطرود المهل (الى يوم الدين ثم أحال الارشاد الى جبريل فقال قل) يا يحد (نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تعلى يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده) وقال تعمالي تركبه الروح الامين وأيدناه يروح القدس (وأحال الاغواء الى ابليس فقال ليضلهم عن سبيله والاغواء هواستيقاف العباددون بأوغفاية الحكمة فانظر كيفنسبه ألى العبد الذي أبغضه) وفي نسخة غضب عليه (والأرشاد) هو (سياقه لهم الى الغاية فأنظر كمف اسبه الى العبد الذي أحبه وعندال فالعادة له مثال فاللااذا كان عماما الى من سقيه الشراب والى من يحجمه وينفاف فناء مسنزله عن القاذورات) والاوساخ (وكانله عبسدان فلابعين للعجامة والتنظيف الأأقبيهما وأخسهماولا يفوض حل الشرأب العايب الأالى أحسنهما) وجها (وأكملهما)

الاغواء على المدس فقال تعالى لمضله معن سبسله والاغواء هواستيقاف العماددون باوغ عاية الحكمة فانظر كيف نسمه الى العمد الذي غضب عليه والارشاد سياقه لهم الى الغاية فانظر كيف نسمه الى العمد الذي أحمه وعندا في العادقة مثال فاللك اذا كان معتاجا الى من يسقمه الشراب والى من يحيمه و ينظف فناء منزله عن القاذورات وكان له عمدات فلا يعين العجامة والتنظيف الا أقدهما وأخسه ساولا يفوض حل الشراب الطب الا الى أحسنهما وأكلهما

وأحبه ما المه ولا ينبغى أن تقول هذا فعلى ولم يكون فعله دون فعلى فانك أخطات اذ أضف ذلك الى نفسك بل هو الذى صرف داعيتك لقضيص الف مل المكروه بالشخص المحبوب المسال على المحبوب المسال المحبوب المحبوب المحبوب المسال المحبوب المحبوب

عقلا (وأحممااليه فلاينبغي ان تقول هذا فعلى ولم يكون فعدله دون فعلى فانك أخطأت اذ أضفت ذلك الى نفسك) جهلامنك (بلهو الذي صرف داعيتك اغتصيص الفعل المصكروه بالشخص المكروه والفعل المحبوب بالشخص الحبوب اعماما العدل فأنه تارة يتم بامور لامدخل الدفهاو تارة يتم بكفانك أيضامن أفعاله ) بل كل مافي الوجودهومن أفعال الله تعالى (فداعمتك وقدرتك وعلك وسائر أسباب حركاتك في التعمين هوالذي رتبه بالعدل ترتيبا تصدرمنه الأفعال المعتدلة) ولن يعرف العادل من لم يعرف عدله ولايعرف عدله من لم يعرف فعله فن أرادفهم ذلك فلحط على بافعال الله تعمالي كلها ولمتك تني بمعرفة عجائب الهسك فتتفرغ للتأمل فهاوفهما يكتنفها من الاجسام (الاأنك لاترى الانفسك فتظن انمانظهر عليك في عالم الشهادة ليس له سب من عالم الغيب والملكوت فلذلك تضيفه الى نفسك وتنسى ترتيب الاسباب وتوحهها الى المسيمات باقصى وجوه العدل (وانما أنت منسل الصي الذي ينظر ليلا الى لعب المشعبذ) ويقال المشعوذ من الشعبذة والشعوذة وهوان برى الانسان منه ماليس له حقيقة وقدبينه بقوله (الذي يغرج صورا) مختلفة الاشكال (من وراء حجاب) رفيع (ترقص وتزعق وتقوم وتقعد) وتمشى وتقف (وهي مؤلفة من صور لا تتحرك بأنفسها وانما تحركها خيوط شعر يه دقيقة لا تظهر في ظلام الليل ورؤسها في مد المشعبذوه و محمي وراء حاب (عن أبصار الصيبان فيفرحون ويتحبون الظنهم ان تلك الخرق ترقص وتلعب وتقوم وتقعدواما العرقلاء) الميزون (فانهم يعلون ان ذلك تحريك وليس بتعرك واكنهم ربمالا يعلون تفصيله والذي يعلم بعض تفصيله لا يعلمه كايعلمه المشعبذ الذي الامر المه والجاذبة بمديه فكذلك صبيان أهل الدنبا والخلق كاهم صبيان الاالعلماء) وفي نسخة بالنسبة الى العلماء (ينظر ون الى هذه الاشخاص فيظنون انهاا المحركة فعملون عليها والعلماء يعرفون انهم محركون الاأنهم لا يعلون كيفية التحريك وهم الاكثرون) فيكتفون بالعلم الاجالي (الا العارفون) منهم (والعلاء الراسخون فانهم أدركوا بعدة أبصارهم خبوطاد قيقة عنكبوتية بل أدف منها بكثير معلقة من السُّماء متششة الاطراف باشخاص أهل الارض لا تدرك تلك الخيوط لدفتها بهذه الابصار الظاهرة ثم شاهدوا رؤس تلك الخيوط في مناطات لهاهي معلقة بماوشاهدوا لتلك المناطات مقابض هي في أبدى الملائكة المحركين السموات وشاهدوا أيضاأ بصارملائكة السموات مصروفة الى حلة العرش ينتظرون منهم ما ينزل عليهم من الامر من حضرة الربوبية كيلابعصوا الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) فهمم مسخر ونلذات (وعبرعن هذه المشاهدات في القرآن فقال وفي السماء رزقكم وماتوعدون) وقال وما اننزله الابقدرمعلوم (وعبرعن انتظار ملائكة السموات لماينزل عليهم من الامر والقدر فقال خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتلزل الامرسنهن لتعلواان الله على كل شئ قد بر وأن الله قد أحاط بكل شئ علما) وقال تعالى فقضاهن سمجع موات في يوم بنوأوحي في كل مماءأمرها (وهذه أمور ) الهمة

. وهيمؤلفةمن خرق لا تتحرك بانفسهاوانماتحركهاخموط شعرية دقيقة لاتظهرفي ظلام اللملور ؤسهافى بد الشعبذ وهومحتحب عن أبصا والصيبان فيفرحون ويتعبون لظنهم أن تلك الخرق ترقص وتلعب وتقوم وتقعد وأماالعقلا فانهم يعلون أنذلك تحسر مك وليس بتعرك ولكنهم رعا لابعلون كمف تفصيمله والذى يعسلم بعض تفصله لا يعله كا يعلم الشعبذ الذي الامرالمه والحاذية سده فكذلك صيان أهل الدنيا والخلق كاهم صسان بالنسبة الىالعلاء ينظرون الىهده الاشخاص فيظنون انها المتعسركة فعملون علها والعلياء يعلسون المسم محركون الاانهم لايعرفون كمقدة التحريك وهم الاكثر ون الا العارفون و العلماء الراسخون فانهم أدركوا تعدة أبصارهـم خبوطا دقنقة عنكبوتمة بلأ دق مها بكثير معلقة من

السماء متسبئة الاطراف بأشخاص أهل الارض لا تدرك تلك الحيوط لدقتها بهذه الابصار الظاهرة مم المحاف بأشخاص أهل الارض لا تدرك الما المال المالية المالية المالية المالية المالية المحافظة بهاوشاهدوا للك المناطات مقابض هي في أيدى الملائكة الحركين السموات وشاهدوا أيضا ملائكة السموات مصروفة الى جلة العرش ينتظرون منهما ينزل عليهم من الامر من حضرة الربوبية كلا يعصوا الله ماأمرهم و يفعلون ما يؤمرون وعبرعن انتظار ملائكة السموات الماليزل المهم من المقدر والامر فقيل خلق سبع معوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامربين أن لتعلوا أن الله على كل شئ قد يروأن الله قد أحاط بكل شئ على المتدروالامر فقيل خلق سبع معوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامربين أن لتعلوا أن الله على كل شئ قد يروأن الله قد أحاط بكل شئ على المدروا و وحده أمور

لا يعلم تأو يلها الاالله والراسطون في العلم وعبرا بن عباس رضى الله عنه ماءن اختصاص الراسطين في العلم بعلوم لا تعتملها أفهام الخلق حيث فرأة وله تعالى يتنزل الامر بينهن فقال لوذكرت ماأعرفه من معنى هذه الآية لرجتمونى وفي لفظ آخر لقاتم الله كافر ولنقتصر على هذا القدر فقد خرج عنان الكلم عن قبضة الاختيار وامتزج بعلم العاملة ماليس منه فلنرج عالى (٧٧) مقاصد الشكر فنقول اذارج عحقيقة

الشكرالي كون العبد مستعملافى اعمام حكمة الله أهالي فاشكر العياد أحمره الى الله وأقربهم السه وأقربهم الىالله الملائكة ولهمأ يضائرتيب ومامنهم الاولهمقام معاوم وأعلاهم فىرتبة القرب ملك العسماسر افللعلمه السلام واغاعاودرجتم لانهم فىأنفسهم كرام ورة وقددأصلوانله تعالىجم الانساء علمم السلام وهم أشرف مخلوق على و جــه الارض ويلى درجتهم درجة الانساءفائم ــم في أنفسهم أخمار وقد هدى اللهبهم سائرا لخلق وعميهم حكمته وأعلاهم رتبة نبيناصلي الله عليهوسلم وعلمهماذأكل اللهبه الدس وختميه النسين ويلهم العلاء الذنهم ورثة الانساء فانهم أنفسهم صالحون وقدأصلح الله بهم سائرانطلق ودرجة كلواحدمنهم بقدرماأصلح من نفسه ومن غيره عم دلهم السلاطين بالعدل لائهام أصلحوادنياالخلق كأصلح العلاء دينهم ولاحل اجتماع الدن والملك والسلطنة لنسائح دصلي الله عليه وسلم كان أفضل من سائر

(لايعلم تأويلها الاالله والراسخون في العلم) بتعليم الله اياهم وتفهيم الامو رالالهية بالامو رالعرفية عسير جداوانمانذ كر الامثلة لاحل التنبيه علمها (ومراب عباس) رضي الله عنه (عن اختصاص الراسخين فى العلم بعلوم التحملها افهام الخلق حيث قرأ قوله تعالى يتنزل الامربينهن فقال لوذكرت ما أعرفه ) وفي نسخة ماعرفت فيه (من معنى هذه الآية لوجتموني وفي لفظ آخر لقلتم انه كافر) وذلك لان افهامهم قاصرة لاتحتمل المعاني الدقيقةمن أسرار الربوبية واليميشيرماورد افشاءسرالربوبية كفر (ولنقتصر علىهذا القدر فقدخرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعلم المعاملة ماليس منه فلنرجع الى مقاصدالشكر فنقول اذارجع حقيقة الشكرالي كون العب دمستعملا في اعمام حكمة الله تعالى فاشكر العباد) أى أكثرهم شكرا (أحبم الى الله تعالى وأقربهم اليه وأقربهم الى المه تعالى الملائكة) وذلك بالسعى في اكتساب المكن من هذه الصفة والمتخلق بما يصير رفيقا للملا الاعلى من الملائكة فأنهم على بساط القرب فن ضرب الى شبهمن صفاتهم نال شبأمن قربهم بقدرمانال من أوصافهم المقربة لهم الى الله تعالى (ولهم) أى الملائكة (أيضا ترتيب ومامنهم الاوله مقام معاوم) في بساط القرب وكاهم مقر بون ودر حات قربهم متفاوتة (وأعلاهم في رتبة القرب المرافيل عليه السلام) وهوصاحب الصور وقال المصنف في مشكاة الانوارقدانكشف لارباب البصائر ان الانوار الملكوتية انما وجدت على الترتيب يحيث يقتبس بعضها من بعض وان المقرب هوالاقرب الى النور الاقصى فلا يبعد أن يكون رتبة اسرافيل فوقر تبةجم يلفان فيهم الاقرب قرب درجة من حضرة الربو بية النيهي منبع الانوار كلها وان فهم الادنى وبينهما درجات تستعصي على الاحصاء وانما المعلوم كثرتهم وترتيبهم في مقاماتهم في صفوفهم وانهم كأوصفوا بها نفسهم اذقالوا ومامناالاله مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانالنحن المسحون (وانما علودر جهم لانهم فى أنفسهم كرام بررة وقد أصلح الله بم مالانبياء) بايصال الوحى الم مر (وهم) أى الانبياء (أشرف مخلوف على وجه الارض وتلى درجتهم درجة الانبياء فأنهم فى أنفسهم أخبار وفدهدى الله بهم سأتر الخلق) الى مافيه نجاتهم وعهمهم (وعم بهم حكمته) في الخلق (وأعد الاهم رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم اذاً كمل به الدين الذي ارتضاه (وختم به النبيين) والمرسلين كالشدير الى كل منه ما قوله تعالى اليوم أكم لمت لكم دينكم وقوله تعالى وخاتم النبيدين (ويليهم العلماء الذين همورثة الانبياء) و رثوامهم علما وحكمة (فانهم فى أنفسهم صالحون وقد أصلح الله بهم الرالحلق) بارشادهم الماهم الى طريق الحق (ودرجة كل واحد بقدرماأ صغرمن نفسه ومن غيره ثم يلهم) أى يلى درجة الانساء (السلاطين بالعدل لانهم أصلحوا دنيا الخلق كاأصلح العلماء دينهم) فكلمن العلماء والسلاطين في درجة واحدة واكمن مع اعتبار من مختلفين (ولاجل أجماع الدين والملك والسلطنة لنبيناصلي الله عليه وسلم كان أفضل من سأترالانساء) عليهم السلام (فانه اكدل اللهبه صلاح دينهم ودنياهم) ومعاشدهم ومعادهم (ولم يكن السيف واللك لغيره من الانبياء) فقدر وي أحدد والحكم وأبو بعدلي والطبراني والبهبق من حديث ابن عمر بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبدالله وحده لاشريك وجعل رزق فى طل رجى وجعل الذل والصغارعلى مسفالف أمرى الحديث (ثم يلى العلماء الصالحون الذين أصلحوا دينهم) وفي نسخة أنفسهم (فقط فلم تتم حكمة الله بهم الافهم) فهؤلاء كذاك لهم درجة مافى القرب (ومنعداهولاء فهمجرعاع) لايعبأجم (واعلم ان السلطان) المتولى لامو والمملكة أعممن أن يكون

الانساءفانه أكل الله به صلاح دينهم ودنماهم ولم يكن السيف والملك لغميره من الانساء ثم يلى العلماء والسلاطين الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقط فلم تتم حكمة الله بم معربل فيهم ومن عداه ولاءفه مجرعاع واعلم أن السلطان

خليفة أوملكا وانكان في مصطلح أهل الفن فرق بين الثلاثة تقدمت الاشارة اليه في كتاب العلم (بهقوام الدين) ونظامه وملاكه (فلاينبغي ان يستحقر) أويهان (وان كان طالما) غشوما (فاسقا) متعديا للعدود الشرعية (قال عمر وبن العاص رجه ألله تعالى امام غشوم خير من فتنة تدوم) والغشوم هو الظالم ( وقال الذي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أ كثرفان أحسنوا فلهم الأحر وعليكم الشكر وان أساؤا فعلمهم الوزروعليكم الصبر ) قال العراقي رواهمسلمن حديث أمسلة تستعمل عليكم أمراء فعرفون وينكر ونور واءالترمذي بلفظ سيكون أمراء وفألحسن صحيم وللبزار بسند ضعيف من حديث ابن عرر السلطان طل الله في الارض يأوى اليه كل مظاوم من عباده فات عدل كانله الاجروعلى الرعبة الشكر وانجار أوحاف أوظلم كانعليه الوزر وعلى الرعبة الصبروأما قوله وما يصلح الله بهم أكثر فلم أجده بهذا اللفظ الاانه يؤخذ من حديث ابن مسعود حين فزع اليه الناس الماأنكر وآسيرة الوليد بنعقبة فقال عبدالله اصبروا فانجو رامامكم خسين سنة خسيرمن هرج سنة فانى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر حديثا فيهوا لامارة الفاحرة حير من الهرج رواه الطبرانى فى المكمير باسنادلا بأسبه انتهى قلت بلهو فى حديث الربيع بنعملة عن ابن مسعود رفعه سيليح أمراء يفسدون ومايصلح اللهبهم أكثرفن علمنهم بطاعة الله فلهم الاحروعليكم الشكر ومنعل منهم بمعصية الله فعلهم الوزر وعليكم الصبررواه هكذا البهني فىالشعب وأبونعسيم فىالعادلين وابن النجارفي التاريخ وقد نبسه على ذلك الحافظ السخاوى في هامش المغسني مختصرا ووجدت بعض سياق المصنف فى حدديث أبي هر مرة سيلمكم بعدى ولاة فيلمكم البربير ، ويلمكم الفاح بفعو رمفا معوالهم وأطبعوافي كلماوافق الحق وصلواو راءهم فانأحسنوا فلكم ولهم وانأساؤافلكم وعليهم رواهابن حربر والدارقطني وابن النحار باسناد ضعيف وفي خبرآ خرسيكون من بعدى أمراء فأدوا الهم طاعتهم فان الامبرمثل الجن يتقيه فانصلحواوا تقواوأمروكم بخيرفلكم ولهم وان أساؤاو أمروكميه فعليهم وأنتممنه برآء وان الامبراذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم رواه الطبراني فى الكبيرعن شريح بن عبيد قال أخبرنى جبير بن نفير وكثير بن مرة وعرو بن الاسود والقدام بن معدى كرب وأبوا مامة (وقال مل) التسترى رجه الله تعالى (من أنكر امامة السلطان فهورنديق ومن دعاه السلطان فلي يجبه فهومبتدعومن أَناه من غير دعوة فهو جاهل وسمثل) أيضا (أي الناس خير فقال السلطان فقيل)له (انا كانري أن شر الناس السلطان فقال مهلاان لله تعالى كل يوم نظرتين نظرة الى سلامة أموال المسلين ونظرة الى سلامة أبدائه م فيطلع في صيفته فيغطرله جميع ذنبه وكان) أيضا (يقول الخشبات السود المعلقة على أبواجهم خيرمن سمعين قاصايقص) وفي نسخة قاصا يقصون وروى صاحب الحلية في ترجة عبدالله بن المباول

الله يدفع بالسلطان معضلة \* عند يننارحة منه ورضوانا لولا الاعدة لم تأمن لناسبل \* وكان أضعفنا نهبا لا قوانا

\* (الركن الثانى من أركان الشكر ماعليه الشكر وهوالنعمة فلنذ كرفيه حقيقة النعمة وأقسامها ودر حانم اوأصنافها ومحامعها في المخص ويم فان احصاء نم الله تعالى) الموهو بة والمكتسبة (على عباده خارج عن مقد دورا ليشركافال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تعصوها فنقدم أمورا كلية تعرى محرى القوانين في معرفة النعم شمنشتغل بذكر الاحاد والله الموفق الصواب)

\* (سانحقيقة النعمة وأقسامها)\*

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان كلخير والمة وسعادة بل كل مطاوب ومؤثر) أى مختار (فانه يسمى نعمة وليكن النعمة هي السعادة الاخروية) والهاالاشارة بقوله تعالى وأماالذين سعدوافقي الجنة الآية

وقال الني صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراه تعرفون منهم وتنكرون و يفسدون وما يصلح الله م-م أكثر فانأحسنوا فلهم الاحروعالكم الشكر وان أساؤ افعلم مالوزر وعلمكم الصبر وقالسهل من أبكر إمامة السلطان فهدوزندىق ومدردعاه السلطان فلم يحسفهو مبتدعومن أتاهمن غير دعوةفهو حاهل وسللأى الناسخيرفقال السلطان فقدل كنانرى انشرالناس السلطان فقالمهلااتله تعالى كل يوم نظرتن نظرة الى سلامة أموال المسلم ونظرة الىسلامة أبدانهم فيطلع في صحيفت وفيغفر له. جمع ذنبه وكان يقول الخشمات السود المعلقة على أبوام م خبرمن سبعتن قاصايقصون \*(الركن الثانى من أركان الشكرما علمه الشكر)\* وهو النعمة فلنذكر فسحقهة النعمة وأقسامها ودرحاتها وأصنافها وبجامعها فبما يخص وبعرفان احماءنع الله علىعباد منارج عن مقدورالشر كأفال تعالى وان تعدوا نغمةالله لا تحصوها فنقدم أموراكامة تع رى محرى القوانين في معرفة النعم ثم نشتغل بذكر

منقوله

الا حادوالله الموفق الصواب (بيان حقيقة النعمة وأقسامها) اعلم انكل خير والذة وسعادة بل كل مطاوب ومؤثر وذلك فانه يسمى نعمة ولكن النعمة ما لحقيقة هي السعادة الإخرومة

ونسمية ماسواها نعمة وسعادة اماغلط واما بحاز كنسمية السعادة الدنية ية التي لا تعين على الآخرة نعسمة فان ذلك غلط بحض وقد يكون اسم النعمة الشيئ صدقا ولكن يكون اطلاقه على السعادة الاخروية أصدق فكل سب وصل الى سعادة الآخرة يعين عليه المانوا سطة واحدة أو بوسائط فان نسمية ونعمة بحدة وصدق لاحل اله يفضى الى النعمة الحقيقية والاستباب المعينة واللذات السماة نعمة تعديد وسدة الاولى) ماهونا فعمة الاولى) ماهونا فعمة الاولى) ان الاموركاها بالاضافة الينا تنقسم الى (٧٩) ماهونا فعمة الدنيا والا تحرة جميعا

وذلك هوالخيرالمحض والفضيلة الصدق وهوأر بعة أشياء بقاء بلافناء وقدرة بلاعجز وعلم للاجهل وغنى بلافقر (وتسمية ماسواهانعهمة وسعادة اماغلط وامامجاز )امالكويه معاونافى بلوغ ذلكأو قائمافيه (كتسمية السعادة الدنبو ية التي لاتعين على الاتخرة نعمة فأن ذلك غلط) محض (وقد يكون اسم النعمة لأشيئ صدقا) في حدد اله (ولكن يكون اطلاقه على السعادة الاخروية أصدق فكل سبب يوصل الى سعادة الا خوة ويعين علمها المانوا سطة واحدة أو نوسائط) متعددة (فان تسميته نعمة صحيح وصدق لاحل انه يفضي الى النعمة الحقيقية) وكلما أفضى الى النعمة نعهمة كما أن كلما أعان على خير وسعادة فهو خير وسعادة (والاسمباب المعينة) على الخمير (واللذات المسماة نعمة نشرحها بتقسيمات) \*(القسمة الاولى) \* (أن الامور) التي هي معمنة ونافعية في بلوغ السعادة الاخرو به ( كلهابالاضافة البنا) متفاوتةالاخوالوهي (تنقسم الى ماهونافع) فيجيع الاحوال على كل وجـــه (في الدنيا والآخرة جمعا كالعلم وحسن الخلق والى ماهوضارفهماجمعا) فىسائرالاحوال وعلى كلوجه (كالجهل وسوء الخلق والى ما ينفع في الحالو) لكن (يضرفي المال) فهو نفع في حال دون حالوعلى وجه دون وجه وذلك (كالتافذ بأتباع الشهوات) والاخلاد اليها (والى مابضر في الحال و يؤلم واكن ينفع في الما ل) فهوضر رفى الدون الوعلى وجهدون وجه وذلك (كقمع الشهوات ومخالفة النفس) فالاقسام أربعة (فالنافع في الحال وفي الما ل هوالنعمة تحقيقا كالعلم وحسن الخلق والضارمهم ما هوالب لاء تحقيقا وهو ضدهما) كالجهل وسوء الخلق (والنافع في الحال الضرفي الماكل بلاء يحض عند دوى الابصار و نظنه الجهال نعمة ومثاله الجائع اذاوجد عسلافيه سم) ساعة (فانه بعده نعمة أن كان جاهلا) به (واذاعله علم انذلك بلاء سيقاليه) فيحتنبه (والضارفي ألحال النافع في الما ل نعمة عند ذوى الالباب بلاء عندا لجهال ومثاله الدواء البشع) أى الكريه (في الحال المرمداقه) أي طعمه (الاانه شاف من الامراض والاسقام وجالب العدة والسالامة فالصي الجاهل اذا كلف شريه طنه بلاء) سيق اليه (والعاقل) الكامل (بعده نعمة ويتقلد المنة عن بهديه البه ويقربه منه ويهني له أسبابه) و عمنه منه (فلذلك تمنع الام ولدهامن الحِيامة) في البلاد الحارة (والاب يدعوه اليها فان الاب لكال عقله يلمير العاقبة) أى الما لل (والام لفرط حبها) له (وقصورها) في عقلها (تلحظ الحال) دون الما لل (والصبي بلهله يتقلد منة أمه دون أبيه و يانس الهاو ) عيل (الى شفقتهاو يقدر الاب عدواله ولوعقل لعسلمان الامعدة باطن في صورة صديق) فهي كافال القائل

اذا امتحن الدنيالييب تكشفت ﴿ له عن عدوفي شاب صديق (لان منعها اياه) أى ولدها (من الحجامة) فى الوقت المحتاج (يسوقه الى امراض و آلام أشد من الحجامة) في الوقت المحتاج (يسوقه الى امراض و آلام أشد من الحجامة) في ابعد (ولكن الصديق الجاهل شرمن العدوالعاقل) فأن عقل العدور عايص ده عن كثير بما يعادى به (وكل انسان فانه صديق نفسه ولكنه صديق جاهل فاذلك يعمل به مالا يعمل به العدق فق العاقل أن يعرف تلك الامور معقائقها حتى لا يقع الخطاعليه فى اختياره الوضيع على الرفيع وتقديمه الخسيس على النفيس والناس فى متحر ما ثما طالب خير وهارب من شركا فال الشاعر

وجهينه أسبابه فلذاك تمنع الامولدهامن الحيامة والاب يدعو والهافان الاب الكال عقله يلمع العاقبة والام لفرط حبه اوقصورها تلحظ الحال والصدي لجهله يتقلدمنة من أمهدون أبيه ويأنس الهياوالي شفقته ويقد والابعد واله ولوعقل لعلم أن الام عدو بالمناف صورة صديق الان منعها اباه من الحيامة يسوقه الى أمراض وآلام أشدمن الحيامة ولكن الصديق الجاهل شرمن العدق العاقل وكل انسان فانه صديق نفسه ولكنه صديق المحالة العدق العالم عمل به العدق

كالعملم وحسمن الخلق والى ماهوضار فمهماجمعا كالجهل وسوءانطلق والي ماينفع فى الحال و يضرفي الما ل كالتلدد ماتماع الشهوات والىمايضرفي الحال ونؤلم ولكن ينقم فى الماكل كقمع الشهوات ومخالفة النفس فالنافع الحال والماكله والنعمة تحقيقا كالمالم وحسن الخلق والضارفهمماهو البلاء تعقيقا وهوضدهما والنافع في الحال المضرفي المآ ل الاعصف عندذوى البصائر وتظنها لجهال نعمة ومثاله الجائع أذاوجمد عسلا فيسمسم فاله يعده نعمة انكان عاهلاواذار علمعلم أتذلك بلاءسق المهوالضارفي الحال النافع فيالم آل نعدمة عندذوي الالياب الاءعندالجهال ومثاله الدواء البشعف الحالمذافسه الاانه شاف من الامراض والاسقام وحالب الععة والسلامة

فالصي الجاهل اذا كاف

شريه ظنمه بلاعوالعاقل

يعده نعمة ويتقلد المنةعن

يهددنه المويقر بهمنسه

\* (قسمة ثانية) \* اعلم ان الاسباب الدنيو يه مختلطة قدامتن جخيرها بشرها فقلما يصفو خيرها كالمال والاهل والواد والاقارب والجاه وسائر الاسباب وليكن تنقسم الى ما نفعه أكثر من ضرم كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الاستباب والى ماضره أكثر من نفعه في حق أكثر الاشتخاص كالمال المالج وان الاشتخاص كالمال المالج وان المالي المالية وان كثر في نفعه وهذه أمور تختلف بالاشتخاص فرب انسان يستضر بالقليل أيضااذ كثر في نفقه في سبيل الله و يصرفه (٨٠) الى الحديرات فهوم عهذا التوفيق نعمة في حقه ورب انسان يستضر بالقليل أيضااذ

كل يحاول حيلة برجوبها \* دفع المضرة واحتلاب المنفعه والمرع يغلط في تصرف حاله \* فلر عمالختا والعناء على الدعه

الكنقد يحسب الشحم فمن شحمه ورمو يقدر فى الشئ أنه رزق نافع وحشوه سم ناقع فلذلك يحق على العاقل أن يحلى بصيرته و يعرف من كل ما بطلب حقيقته لللا يكون كن و يد حبلا ينتطق به فرأى حمة فظنها مبتغاه فاخذها فلدغته \* (قسمة ثانية) \* (اعلم أن الاسباب الدنيوية مختلطة قدامتز ج - يرهابشرها فقل الصفوخيرها) لشدة الاختلاط وذلك كالمال والاهل والولد والافارب والجاه وسائر الاسباب ولكن ينقسم) ذلك (الحما نفعه أكثرمن ضرره كقدرالكفاية من المالوالجاه وسائر الاسباب والى ماضر روةً كثرمن نفعه في حق أ كثر الاشخاص كالمال الكثير ) الزائد في الكفاية (والجاه الواسع) عند ذوى الاموال (والى ما يكافئ) أي يقابل (ضرره نفعه وهذه أمو رتختلف باختلاف الاشخاص فرب انسان صالح ينتفع بالمال الصالح وان كثر فينفقه في سيل الله ويصرفه الى الخيرات فهومع هذا التوفيق نعمة في حقه ) أذَّ لم يطغه (ورب انسان يستر بالقليل) من المال (أيضا اذلا يزال مستصغراله) أي مستحقرا (شاكامن ربه) في خلونه وحلونه غير راض عنه فيماقسمه له (طالباللزيادة عليه فيكون ذلك معهــذا الخذلان) وقله التوفيق (بلاء فيحقه) فحق العاقل أن يتحرى في تلك الامورو يعطى النعم استحقاقها \* (قسمة ثالثة) \* (اعلم أن الخيرات باغتبارا خرتنقسم الى ماهومؤثر لذاته والى) ماهو (مؤثراً لغيره) لالذاته (والى)ماهو (مؤثرلذاته ولغيره) معا (فالاول) من الاقسام (مايؤثرلذاته لالغـيره) وهو (كلذة النظرال وجه الله تعالى وسعادة لقائه) وكذلك السعادة النفسية (و بألجلة سعادة الآخرة التي لاأنقضاء لهافانم الانطلب ليتوصل م الى غاية أخرى مقصودة و راء هابل تطلب لذاتم الثاني) من الاقسام (ما يقصد لغيره ولاغرض أيضافى ذاته) وهذا (كالدراهم والدنانيرفان الحاجات) الضرورية (لوكانتُلاتنقضي جمالكانت هي والحصباء بثابة واحدة) أى عنزلة سواء (ولكن لما كانت وسيلة الى الأذات سريعة الايصال الما) كاقال القائل

اذاكنت في حاجة مرسلا \* فارسل رسولاه والدوهم

(صارت عند الجهال محبوبة في أنفسها حتى) انه مر ( يجمعونها و يكنز ونها ) و يتقاتلون عندها (و يتصارفون عليها بالرباو بطنون انهامقصودة ) لذاتم ال ومثال هؤلاء مثال من يحب شخصافه بسببه رسوله الذي يجمع بينه و بينه ثم ينسى في حجمة الرسول ) الذي هو الحبوب (فيعرض عنه طول عره و لا بزال مشغولا بتعهد الرسول ومراعاته و تفقده وهوغاية الجهل والضلال الثالث ) من الاقسام (ما يقصد أذاته ولغرب كالصحة والسدلامة فانها تقصد ليقدر بسبها على الذكر والفكر الموصلين الى لقاء الله تعالى وهوقصد الجاهلين (وتقصد أيضا لذات الذيب وان استغنى عن الشئ الذي ترادس لامة الرجل لاجله فيريد الجاهلين (وتقصد أيضا لذات من حدث انها سلامة فاذا المؤثر لذاته فقط هو الخير والنعمة تحقيقا وما يؤثر

لارال مستصغراله شاكا من ربه طالبالاز بادة عليه فكونذلا معهذاالخذلان الاء في خقمه \* (قسمة ثالثة)\* اعْلِ اناخْرات باعتبار آخر تنقسم الي ماهومة تراذاته لالغيرهوالي مؤ برلغيره والىمؤ برلذاته ولغبره \*فالاولمادة تراذاته لالغبره كاذة النظر الىوحه الله تعالى وسعادة لقائه وبالجلة سعادة الاخرى التي لاانقضاء لهافائم الانطلب ليتوصل بماالى غامة أخرى مقصودة وراءهابل تطلب لذاتها والثاني ما يقصد لغيره ولاغرض أصلاف ذاته كالدراهمم والدنانير فان الحاحة لوكانت لاتنقضي بهالكانت هي والحصباء عثابة واحدة ولكنا كأنت وسماية الى اللذات سريعة الايصال المهاصارت عندد الجهال محبوية في نفسها حتى يحمعوها ويكنزوهما ويتصارفوا علمها بالرباو نظنون أنها مقصودة ومثاله ولاعمثال من يحب شخصا فعب يسببه رسوله الذي يعمع بينهو بينه غ ينسى في محمة

الرسول محبة الأصل فيعرض عنه طول عمره ولا يزال مشغولا بنعهد الرسول ومراعاته وتففده لذكروالفكر الموصلين الحاته وهوغاية الجهل والضلال بالثالث ما يقصد لذاته ولغيره كالصحة والسلامة فانم اتقصد ليقدر بسبم اعلى الذكر والفكر الموصلين الحالة المائة على المائة المائة المرافق من يداً يضا تعمل الحالف المنافذات الدنيا وتقصد أيضالذاتم افان الانسان وان استغنى عن الشي الذي تراد سلامة الرجل لاجله فيريداً يضا سلامة الرجل من حيث انم اسلامة فاذا المؤثر لذاته فقط هو الخير والنعمة تتعقد ها وما يؤثر

الذاته ولغيره أيضافهو نعمة ولكن دون الاول فامامالا يؤثر الالغيره كالنقدين فلابوصفان فى أنفسهم امن حيث انهما جوهران قانهما لعمة بل من حيث هدما وسيلتان فيكونان نعمة فى حق من يقصد أمر اليس يمكنه أن يتوصل البه الاجمافا و كان مقصده العلم والعبادة ومعه الكفاية التي هي ضرورة حياته استوى عنده الذهب والمدرف كان وجودهما وعدمهما عند مثابة واحدة بار عاشغله وجودهما عن الكفاية التي هي خيران بلاء في حقه ولا يكونان نعمة (قسمة رابعة) اعلم أن (٨١) الخيران باعتبار آخر تنقسم الى نافع

ولذبذ وجيل فالاذبدهو الذى تدرك راحته في الحال والنافع هوالذى يفيدفي الماكل والجسل هوالذي يستحسن في سائر الاحوال والشرورأبضا تنقسماني ضاروقبيم ومؤلم وكل واحد من القسمين صريان مطلق ومقد فالمطلق هو الذي احتم فسه الاوصاف الثلاثة أمافى الحيرف كالعلم والحكمة فانها نافعية وحسالة ولذيذة عندأهل العملم والحكمة وأماني الشر فكالجهل فأنهضار وقبيع ومؤلم وانمايعس الجاهل بألم حهاداداعرف اله حاهل وذلك بأن رى غروعالماو برى نفسه حاهلا فدرك ألم النقص فتنبعث منهشهوة العلم اللذيذة تم قدعنعه الحسدوالكس والشهوات البدنية عن التعلم فيتعاذبه متضادان فعطم ألمافانه انترك التعلم تألم الجهل ودرك النقصات واناشتغل بالتعلم تألم بترك الشهوات أوبترك الكبر وذل التعلم ومثل هذا الشغص لأبزال فيعذاب

آذاته ولغيره أيضافهونعمة ولكن دون الاولى) فى الرتبة (فامامالاية ثرالالغيره كالنقدين فلا يوصفان فى أنفسهمامن حيث المهماجوهر ان بالمهما فعمة بلمن حيث هماوسيلنان فيكونان نعمة فى حقمن يقصد أمر اليس عكنه أن يتوصل اليه الاجهمافلو كان مقصده العلم والعبادة ومعه الكفاية التى هى ضرورة حياته استوى عنده الذهب والمدرفكان وجودهماوعدمهما عنده عنابة واحدة بلر عاشفله وجودهما عنده (عن الفيكر والعبادة فيكونان بلاء فى حقه ولا يكونان نعمة ) فق العاقل ان يكتفى بالقدر الضرورى منهما

(اعلمان الخيرات اعتبارآ خرتنقسم الى نافع ولذيذو جيل فاللذيذ هوالذي تدرك راحته فى الحال والنافع هوالذي يفيد فى الما كوالجيل هوالذي يستعسن فى سائر الأحوال والشرو رأيضا تنقسم الحضار ونافع وقبيح ومؤلم وكل واحدمن القسمين ضربان مطلق ومقيد والمطلق هوالذى اجتمع فيسه الاوصاف الثلاثة أمانى الخيرف كالعلم والحكمة فانهاما فعة وجيلة ولذيذة عند أهل العلم والحكمة وأمافى الشرف كالجهل فانه ضار وقبيح ومؤلم وانمايحس الجاهل بالمجهله اذاعرف انه جاهل) وذلك (بان برىغيره عالماو برى نفسه باهلا فيدرك ألم النقص فتنبعث منهشهوة العلم اللذيذة ثم قدعنعه الحسدوالكرر) وايتار الراحة والدعة وغبرهامن (الشهوات البدنية من التعلم فيتحاذبه متضادان فيعظم ألمه فاله ان ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصانوان اشتغل بالتعلم تألم بترك الشهوات أوبترك الكبروذل التعلم ومثله عذا الشخص لايزال فى عذابدا مُلاجعالة والضرب الثاني مقيد وهوالذي جمع بعض هذه الاوصاف دون بعض) أي شيأمن أوصاف الخيرات وشيأمن أوصاف الشرور (فربنافع) مؤذ (مؤلم كقطع الاصب عالزائدة) وفي نسخة المتاكلة (والسلعة الخارجة من البدن) كدع قصيراً نفه فأنه وأن نفعه في ادراك الثار فقد آذاه (ورب ما فع قبيح كالحق ) وهو فساد جوهر العقل (فانه بالاضافة الى بعض الاحوال نافع وقد قبل السراح من العقل أه فانه لا يهتم بالعاقبة فيستريع في الحال الى ان يعين وقت هلاكه ) فهذا وآن نفعه باعتبارذاك فهو جداقبيم (ورب نافع من وجه ضارمن وجه آخر كالقاء المال في البحر عند خوف الغرق) أي كن في سفينة نفاف أأغرق فالتي مناعه في الماء فتخلصت السفينة (فانه ضارالمال نافع النفس في تعانما) والوجهان مختلفان وكلمانفعه وجاله ولذته أطولمدة وأعم عائدة فهوافضل يفان قيلما الفرق بين الخير والسعادة والفضميلة والنافع فاعلمان الخيرالمطلق هوالمختارمن أجلنفسه والمختارغيره لاجله وهوالذى يتشؤفه كلعاقل بل السكل ٧ بلاشهو ية ويضاده الشروهو المحتر زمن أجل نفسه والمحتر زغيره من أجله والسعادة المطلقة حسن الحياة فى الآخرة وهى الاربع التي تقدم ذكرها وقد يقال المايتوصل به الى هذه الاربع سعادة وبضادها الشقاوة وأما الفضيلة فاسمل العصل به الانسان مرية على الغير بأن يتوصل به الى السعادة ويضادها الرذيلة وأماالنافع فهوما يعين على بلوغ الفضيلة والسعادة والخير (و) اذاعلت ذلك فاعلم أن (النافع قسمان ضروري) وهومالا عكن الوصول أى المطاوب الابه (كالاعان وحسن الخلق فى الا يصال الى سعادة الآخرة وأعنى بم ما العلم والعمل) الصالح للم كافين (اذلا يقوم مقامهما

دانم لا محالة والضرب الثانى المقدوه والذى جمع بعض هذه الا وصاف دون بعض فرب الثانى المقدوه والذى جمع بعض هذه الاوصاف دون بعض فرب نافع مؤلم كقطع الا صبع علمة المقاللة المحالة المعان المعنى المتأكان المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى وحمل المعنى الم

البقة غيرهـ ماوالى مالايكون ضروريا كالسكنجيين مثلافي تسكين الصفراء فانه قد يمكن تسكينها أيضاعا يقوم مقامه (قسمة خامسة) اعلم أن النعمة يعبر بماعن كلانيذواللذات بالاضافة الى الانسان من حيث اختصاصه بما ومشاركته لغيره ثلاثة أنواع عقلمة وبدنية مشتركة مشغر كقمع جبع الحيوانات أماالعقلية فكالذة العلم والحكمة أذليس يستلذها السمع مع بعض الحيوانات وبدنيسة (14)

ألبتة غـ يرهماوالى مالايكون ضروريا) وهوالذى قديسد غيره مسده (كالسكنجبين مثلافى تسكين الصفراء فانه قديمكن تسكينهاأ بضاء ايقوم مقامه) وكل نافع فقد يسمى فضيلة وسعادة وخيرالكونه ملغالى ذاك والله أعلم \*( قسمة عامسة ) \* (اعلم أن النعمة بعبر بماعن كل الديدواللذات بالاضافة الى الانسان من حيث اختصاصه بها أومشاركته لغَـم وثلاثة أنواع) لذة (عقلية و) لذة (بدنية) وهي على قسمين اما (مشتركة مع بعض الحيوانات و) اما (بدنية مشتركة) مع جميع الحيوانات (أما) اللذة (العقلية فكلذة العدلم والحكمة اذليس يستلذ هاالسمع والبصر وألشم ولاالبطن ولاالفرج واعاستلذهاالقلب لاختصاصه بصفة بعسرعنها بالعقل وهذه أقل اللذات وجوداوهي أشرفهاأما قلتهافلات العلم لايستلذه الاعالم والحكمة لايستلذها الاحكم ومأأقل أهل العلموالحكمة وماأ كثرالتسمين باسمهم والمترسمين برسمهم وأماشر فهافلانها لازمة لأنزول أبدالافي الدنياولافي الاسخرة ودائمة لاعل فالطعام يشبع منه فيمل وشهوة الوقاع يفرغ منهافتستثقل) ولوأنه لاعلمنها (والعملم والحكمة قطالايتصوّ رأن عل وتستثقل) في العماقل أن برغب الحالله فىأن يعطيه مافيه مصلحة بمالاسبيل له بنفسه الحا كتسابه وأن يبذل جهده مستعينا بالله فى اكتساب ماله كسبه و بلوغ الاعلى فالاعلى منه على النرتيب فبذلك يشرف (ومن قدرعلى الشريف الماقى أبدالا باد اذارضي بالحسيس الفاني في أفرب الآماد فهومصاب في عقله محروم بشقاوته وادباره) ومن ضمع أنفس المقتنمات مع التمكن من تحصيله فهو دنى الهمة راض بخسيس الحال (وأقل أمرفه ان) كالآمن (العلم والعقل) اذاحصل لا يغيب و (لا يحتاج) في حفظه (الى أعوان و حفظة بخلاف المال) وغيره من المقتنيات ألحالية (اذ العلم يحرسك وأنت تحرس المال وألعلم يزيد بالانفاق والمال ينقص بالانفاق والمال يصرف والولاية يعزل عنهاوالعلم لاتمتد اليه أيدى السرأق بالاخدذ ولاأيدى السلاطين بالعزل فيكون صاحبه في روح الامن أبداوصاحب المالوا لجاه في كرب الخوف أبدا) وتقدم المكلام على ضده المجمل تفصيلا في كتاب العلم (ثم العلم نافع ولذيذ وجيل) عاجلا وآجلا ومطلقا (في كل حال أبدا) أى فى كل زمان وكل مكان ولذا كان أفضل الفضائل المفسسية (والمال) وكذا الجاه وهمامن الخيرات المتوسطة (تارة يجذب الى اله لك) أذا كان مع الجهل (وتارة يجذب الى النجاة) اذا كان مع العلم (ولذلك ذم ألله تعالى المال في القرآن في مواضع ) كثيرة ونبه على كونه سبباللشر فقال اغماأ موالمكم وأولادكم فتنة وقال تعمالي فلاتجبك أموالهم ولأأولادهم الاتية ولذلك قيل السعيد هوالخير العاقل غنيا كان أوفقيراقو يا كان أوضعيفا (وان سماه خيرافي مواضع) كقولة تعالى أن ترك خيراوا كنه قديكون خيرالبعض الناس وشرالبعضهم فعلوم انه كان شرالمن قال تعالى فيه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده (وأماقصوراً كثرالخلق عن أدراك لذة العلم) والحكمة (فاما لعدم الذوق) وهو تناول الشي بالفم لادراك الطعم هذاهوالاصل (ومن لم يعرف ولم يشتق اذ الشوق تبع للذوق)واليه الاشارة بقول القائل ولويذوق عاذلى صبابتي \* صبامعي لكنه ماذاقها يعزل عنهاوالعلم لاغتداله

أبدى السراق بالاخذولا (كالريض أيدى السلاطين بالعزل فيكون صاحبه في روح الامن أبداوصاحب المالوالجاه في كرب الخوف أبداثم العلم نافع ولذيذ وجميلف كلحال أبداوالمال تأرة يجذب الى الهلاك وتارة يجدذب الى النجاة ولذلك ذم الله تعلى المال في القرآن في مواضع وان سماه خديرافي مواضع وأماقصو رأكثرالخاق عن ادراك لذة العلم فامالعدم الذوق في لم يذق لم يعرف ولم يشتق اذالشوق تبع الذوق وامالفسادأ مزجتهم ومرض قاويهم بسبب اتباع الشهوات

(واما لفساد امرجتهم وتمرض قلوبهم بسبب اتباع الشهوات) فان لهاتأ ثيرا ظاهرا في تغيير الامرجة

والبصر والشموالذوقولا البطن ولاالفرج وانما يستلذها القلب لاختصاصه بصفة بعبر عنها بالعقل وهذه أقل اللذات وجوداوهي أشرفها اماقلتهافلان العلم لادستلذه الاعالم والحكمة لاتستلذها الاحكيم وماأقل اهل العلم والحكمة وما أ كثرالمسين باسمهم والمترسمين ترسومهم وأما شرفهافلام الازمةلاتزول أبدالافى الدنيا ولافى الاتنو وداعمة لاعل فالطعام الشبع منه فعل وشهوة الوقاع يفرغمنها فتستثقل والعلم والحكمة قطالا يتصور أنتفل وتستثقل ومنقدر على الشريف الباق أبد الآماد اذارضى بالحسيس الفاني في أفرب الآماد فهو مصاب في عقدله محروم لشقاوته وادباره وأقل أمرفيه انالعلم والعقل لاعتاج الى أعوان وحفظة مغدلاف المال اذالعدلم المال والعلم تزيد بالانفاق والمال ينقص بالانفاق والمال يسرق والولاية

كالمريض الذى لايدرك لايدرك العسل وبراه مراوا مالقصور فعلنتهم اذلم تخلق لهم بعد الصفة التي بها يستنذا لعلم كالعلفل الرضيع الذى لايدرك لذة العسل والطيور السمان ولا يستلذا الا البن وذلك لايدل على الم اليست لذيذة ولا استطاب المالين تدل على اله ألذا الا شياع قالما مرون عن درك الذة العلم والحكمة ثلاثة امامن لم يحي باطنه كالطفل والمامن مات بعد الحياة باتباع الشهوات والمامن مرض بسبب اتباع الشهوات وقوله تعالى في قالو بهم مرض المارة الى مرض العقول وقوله عزوجل لينذر من كان حيا الشارة الى من لم يحى حياة باطندة وكل مح بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله من الموقى وان كان عند الجهال من الاحياء ولذلك كان الشهداء أحياء عندر بهم يرذون ميت بالقلب فهو عند الله من الموقى وان كان عند الجهال من الاحياء ولذلك كان الشهداء أحياء عندر بهم يرذون

فرحين وان كانوا موتى بالابدان \* الثانية الم يشارك الانسان فهابعض الحروانات كاذة الرياسة والغلبة والاستملاء وذلك موجود في الاسد والفر وبعض الحيوانات الثالثة مايشارك فهاسائرا لحيوانات كالذة البطان والفر جوهده أكثرهارحوداوهي أخسها ولذلك اشرك فهاكل مادب ودرجحي الديدان والحشرات ومنجاو زهذه الرتبة تششت الذة الغلمة وهوأشدهاالتصاقابالمتغافاين فإن جاو زذلك ارتقى الى الثالثة فصارأ غلب اللذات علمه لذة العلروا لحكمة لاسمالذة معرفة الله تعالى ومعر فقصفاته وأفعاله وهذه رتسمة الصديقين ولاينال تمامها الاعروج المتملاء حب الرياسية من القلب وآخر ماغرج منرؤس الصدديقين حبالرماسة وأماشره البطنوالفرج فكسره تما يقوى عليه

(كالمر بض الذى لابدرك حلاوة العسل و براه مرا) كأقال المتنبي ومن يك ذافع مرمريض \* عد مر أنه الماء الزلالا

الرضيع الذى لا يدرك لذة العسل والطيور السمان ولايستلذ الااللين وذلك لايدل على انم اليست لذيذة ولااستطابته اللبن يدل على انه ألذ الاشدياء فالقاصرون عن درك لذة العلم والحكمة تلائة امامن لم يحى بعد باطنه كالطفل) فانه غير منهى لذلك (وامامن مات بعد الحياة باتباع الشهوات) فانهاتمت القلوب (واما من مرض بسبب اتباع الشهوات) ولم عت بعد فكل هؤلاء قاصر ونعن درك اللذة المعنوية (وقوله تعالى) في حق المنافقين (في قلوم مرض اشارة الى مرض العقول وقوله تعالى لينذرمن كان حيااشارةالى من حيى حماة ماطمة ) وليس المراد به الحياة الظاهرة (وكل حي بالبدن ميت بالقلب فهوعند الله من المونى) أى يعد منهم (وان كان) هو (عندا لجهال) بعد (من الاحماء ولذلك كان الشهداء) فى سايل الله (احياء عندر بهم برزقون فرحين) كاندبر بذلك عنهم الله تعالى (وان كانواموني بالابدان الثانية لذة يشارك الانسان فه ابعض الحيو أنات كلذة الرياسة والغلبة والاستيلاء) والقهر (وذلك موجود فى الاسد والنمرو بعض الحيوانات) من السباع والوحوش (الثالثة مايشاركم بماسائر الحيوانات كلذة البطن والفرج وهذه أكثرها وجودا وهي أخسها ) رتبة (ولذلك اشترك فه أكلمادب) على الارض (ودرج حتى الديدان والحشرات ومن جاوز هذه الرتبة تشيئت بهاذة الغلبة وهي أشدها التصافا بالمتغافلين فان جاوز ذلك ارتق الى الثالث فصارا غلب اللدات عليه لذة العلم والحكمة لاسم الذة معرفة الله تعالى ومعرفةصفاته وأفعاله وهذه وتبة الصديقين ) وخرج العارفون من الدندا ولم يذوقوا أطب من هذا (ولاينال تحامها الالخروج استيلاءحب الرياسة من القلب وآخرما يخرج من رؤس الصديقين حب الرياسة) كما قاله سهل رجمالله تعالى (وأماشره البطن والفرج فكسره) وقهره (يما يقوى عليه العالجون من عباد الله تعالى (وشهوة الرياسة لايقوى على كسرها) وفي نسخة قهرها (الاالصديقون فأماقعها بألكابة حتى لا يقع بهاألاحساس على الدوام وفي اختسلاف الاحوال فيشبه أن يكون خارجا عن مقدو والبشر) اذلابد من معاودة في بعض الاحوال عقتضي ماجبل عليه البشر (عُ تغلب لذة معرفة الله تعالى في أحوال لا يقع معها الاحساس بلذة الرياسة والغلبة والكن ذلك لا يدوم طول العمر بل تعتريه الفترات فتعوداليه الصفات البشر به فشكون موجودة لكن تكون مقهورة) بالعقل (لاتقوى على حل النفوس على العدول عن منهج (العدل) المأثوربه (وعند هذا تنقسم القاوب الى أربعة أقسام قلب لاعب الاالله ولايستريح الابزيادة العرفة به والفكر فيه وقلب لابدرى مالذة العرفة وما معنى الانس بالله وانمالذته بالجاه والرياسة والمال وسائر الشهوات البدنيسة وقلب أغلب أحواله الانس بالله والتلذذ

الصالحون وشهوة الرياسة لا يقوى على كسرها الاالصديقون فأماقعها بالكلمة حتى لا يقعم الاحساس على الدوام وفي اختلاف الاحوال فيشبه أن يكون خارجاى مقدو رالبشرنع تغلب لذة معرفة الله تعالى في أحوال لا يقع معها الاحساس بلذة الرياسة والغلبة ولسكن ذلك لا يدوم طول العمر بل تعتريه الفترات فتعود اليه الصفات البشرية فتكون موجودة ولسكن تكون مقهورة لا تقوى على حل النفس على العدول عن العدل وعند هذا تنقسم القاوب الى أربعة أقسام قلب لا يعب الاالله تعالى ولا يستريح الابزيادة العرفة به والفكر فيسه وقلب العدول عن العدل وعند هذا تنقسم القاوب الى أربعة أقسام قلب لا يعب الاالله تعالى ولا يستريح الدينة وقلب أعلب أحواله الانس بالله سيالله عنه المناس الله النس بالله عنه المناس الله المناس الله الناس بالله المناس الله الناس بالله المناس الله الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس المناس المناس الله المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس الله المناس المن

بمونة والفكر في مولكن قديعتريه فى بعض الاحوال الرجوع الى أوصاف البشرية وقلب أغلب أحواله النلذذ بالمهان البشرية ويعتريه فى بعض الاحوال الرجوع الى أوصاف البشرية وقلب أغلب أحواله النلذذ بالمه أما الثالث والرابع فى بعض الاحوال تلذذ بالعلم والمعرفة أما الاول فان كان بمكافى الوجود فهو ف عاية البندور يتفاوت فى الفد المنافذة والمساتكون كثرته في حودان ولسكن على غاية المندور ولا يتصور أن يكون ذلك الانادرات اذاوهو مع الندور يتفاوت فى القاوب قلة الى ان تقرب الساعة فى الاعصار القريبة من أعصار (٨٤) الانبياء علم ما السلام فلا رئال رداد العهد طولا ورداد مثل هذه القاوب قلة الى ان تقرب الساعة

بعرفته والفكرفيه ولكن قديعتريه فيبعض الاحوال الرجوع الى أوصاف الشرية وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات الشرية ويعتريه في بعض الاحوال تلذذ بالعلم والمعرفة أماالاولوان كان بمكا فى الوَّجود) لا يُستحيله العقل (فهوفي عالية البعد وأما الشاني فالدنيا طافحة به) أي ممثلة (وأما الثالث والرابع فوجودولكن على غاية الندور ولا يتصوران يكون الا نادراشاذا) قليل الوجود (وهومع الندور يتفاوت فى القله والكثرة واعاتكون كثرته فى الاعصار القريبة من أعصار الانساء علمهم السلام) لكثرة الانوارفها (فلا بزال زداد العهد طولاوتزدادمثل هذه القاوب قلة الى ان تقرب الساعة و يقضى الله أمراكان مفعولا واغما وحب أن يكون هــذا نادرا لانه مبادى ملك الاسخرة والملك عزيز والملوك) يق لونو (لايكثر ون فكالا يكون الفائق في الملك والحال) في الدنيا (الانادرا وأكثر الناس من دونهم فكذا في ملك الا خر ةفان الدنيامي أن الا خرة ) بها يتراءى مافي الا خرة (فانهاعالم الشهادة والا مخوع بارة عن عالم الغيب) المختص (وعالم الشهادة تابيع لعالم الغيب كالنالصورة في المرآة تأبعة لصورة الناظرفي المرآة والصورة في المرآة وان كانت هي الثانية في رتبة الوجودفانها أول في حق رؤ يتلكفانك لاترى نفسك وترى صورتك في الرآة أولافتعرف بماصورتك التي هي قاءًـــة بك ثانياعلى سبيل الحاكاة فانقلب التابع فى الوجودمتبوعافى المعرفة وانقلب المتأخرمتقدما وهذا نوع من الانعكاس) غريب المعنى (ولكن الانعكاس والانتكاس ضرورة هذا العالم فكذلك عالم الملك والشهادة محاك لعالم الغيب والملكوت) وفي هددا العالم عجائب تستعقرالها بالاضأفة الى عالم الشهادة وهو بالاضافة الى عالم المكوت كالقشرة بالاضافة الى اللب وكالصورة والقالب بالاضافة الى الروح وكالظلمة بالاضافة الى النور وكالسفل بالاضافة الى العاوولذلك يسمى العالم العاوى والروحاني والنوراني وف مقابلته العالم السفلي والجسماني والظلماني قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب أيمن عنده تنزل أسسباب الموجودات في عالم الشهادة اذعالم الشهادة أثرمن آثارذلك العالم يجرى منه يجرى الظل بالاضافة الى الشخص ومجرى الثمر بالاضافة الى المثمر والمسبب بالاضافة الى السبب ومفاتيع معرفة المسببات لاتؤثرمن الاسباب واذلك كان عالم الشهادة مثالالعالم اللكوت والمشبه لايخاومن موآزاة الشببه ومحاكاته نوعامن الحاكاة على قربأو على بعد فلولم يكن بينهمامناسبة واتصال لماتصور الترقيمن أحدهما الى الاسنو فعلت الرجمة الالهية عالم الشهادة على موازنة عالم المكوت في المن شئ من هذا العالم الاوهومثال شئ من ذلك العالم وربما كان الشئ الواحدمثالا لاشياء من الملكوت ورعما كان الشئ الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة وانميا يكون مثالا اذاماتله نوعا من المماثلة وطابقه نوعا من المطابقة (فن الناس من يسرله نظرالاعتبيار فلا ينظر في شيَّ من عالم الملك) والشهادة (الاو بعبريه الى عالم الملكوت فسمى عبوره) ذلك (عبرة) وهو بالكسرمن الاعتبار (وقدأمر الخلق به فقال فاعتبروا ياأولى الابصار ومنهم منعمت بصيرته فإبعب فاحتبس في عالم الملك والشهادة وستفتم الى حبسه أبواب جهنم وهذا الحبس ممتلئ مارا) أوقدها الله تعمالي (شأنهاان تطلع على الافتدة) أى تعلوا وساط القاوب وتشتمل علمها (الاان بينه وبين ادراك ألها حابا فَاذَارُفَعُ ذَلِكُ الْحِبِالمُونَ أَدْرِكُ ) الألم (وعن هذا أظهر الله تعالى الحق على لسان قوم) من أهل السنة

ويقضى الله أمراكات مفسعولا واغما وجماأن يكونهذا نادرالانهمبادى ملك الا خرة واللك عزير والماوك لايكثرون فكا لانكون الفائق في الملك والحال الانادراوأكر الناس من دونهم فيكذافي ملك الآخرة قان الدنما مرآة الاسترقافاتهاعمارة عنعالم الشهادة والاخرة عبارة عنعالم الغسوعالم الشهادة تأبيع لعالم الغيب كأأن الصورة فى المرآة تابعة الصورة الذاطير في المرآة والصورة في الرآة وان كانت هى الثانية في رتبة الوحود فانها أولى فى حق رؤ سلك فانك لاترى نفسك وترى صورتك في المرآة أولافتعرف م اصورتك التي هي قامّة بك ثانياعلى سيل الحاكاة فانقلب التابع فى الوجود متبوعا في حق المعرفة وانقلب المتأخرمتقدماوهذا نوعمن الانعكاس ولكن الانعكاس والانشكاس ضرورة هذاااعالم فكذلك عالم الملائ والشهادة محاك لعالم الغب والملكوت فن الناس منسرله نظير

الاعتبارفلا ينظرف شئ من عالم المك الاو يعبر به الى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة وقد أمرا لحق والجاعة به تعلى فقال فاعتبروا يأولى الابصار ومنهم من عيت بصيرته فلم يعتبرفا حتبس فى عالم الملك والشهادة وسينفن الى حسه أبواب جهنم وهذا الحبس مساوء نارا من شأنم اأن تطلع على الافتددة الاان بينده وبين ادراك ألمها جابا فاذا وفع ذلك الحباب بالموت أدرك وعن هذا أظهرالله تعالى الحق على لسان قوم

استنطقهم بالحق فقالوا الجنة والنار مخاوفتان ولكن الحيم تدرك من تبادراك يسمى علم اليقين ومن بادراك خريسمى عن اليقين وعين الميقين وعين المنافية والنارك المنافية والمنافية والمنا

الاعز تزا كالشغص الصالح للك الدنيا \*(قسمية سادسة)\* حاوية لحامع النع اعل أنالنع تنقسم لىماهى عاية مطاوية لذاتها والى ماهى مطاوية لاحل لغاية أماالغاية فانهاسعادة الاحرة و برحم عاصلها الىأر بعة أمور بقاء لافناء له وسر ورلاغم فيموعملم لاجهل معمه وغنى لافقر بعده وهي النعمة الحققة ولذلك قال رسولااللهصلي اللهعليموسلم لاعيشالا عيش الآخرة وقال ذلك منة في الشدة تسلمة للنفس وذلكفى وقتحفر الخندق فى شدة الضروقال ذلك مرة في السرو رمنعاللنفس من الركون الى سرورالدنما وذلك عنداحداق الناس به في عدة الوداع وقال رجل الهم اني أسألك عمام النعمة فقأل الني صلى اللهعليه وسلم وهل تعلم ماتمام النعمة قاللاقال عام النعمة دخول الحنة وأماالوساتل فتنقسم الىالاقرب الاخص كفضائل النفس والى مايليه في القرب كفضائل البدن وهو الثاني والي مألله فىالقرب و يعاوز الى غير البدن كالاسباب

والجاعة (استنطقهم بالحق فقالوا الجنة والنار مخاوقتان) وهما موجود تات الآن فالجنة فوق السموات والنار تحت الارضين (ولكن الحيم تدرك من بادراك يسمى علم اليقين) وهوما أعطاه الدلسل مقصور الامرعلى ماهو عليه (ومرة بادراك آخر يسمى عين اليقين) وهوما اعطنه المشاهدة والكشف (وعين المعين لا يكون الانى الآخرة) لانها محل الشهود والسكشف (وعلم اليقين قديكون فى الدنه اولسكن للذين المعين لا يكون الخاصة الأفيال المنافقة الافيكار فلا فالتعالى كلالو تعلمون علم اليقسين لترون الحيم أى فى الدنها ثم لترونها عين اليقين أى فى الانتاع لترونها عين اليقين أى فى الدنها ثم لترونها عين اليقين أى فى الانتاع للرفيا الصالح المنالات في الانتاع لا تكون الاعزار الكاشخون الصالح المنالدنها)

\*(قدهة سادمة حاوية الجمع النعم)\*

الوهوبة والمكتسبة (اعلم ان النعم) وان كانت لا تحصى مفصلة فانه أبالقول الجمل جسة أنواعو بيان ذلك انها (تنقسم الحماهي عاية مطاوية لذائها وألح ماهي مطاوية لاحل الغاية أما الغاية فانها سعادة الأخرة) وهي أعلاها وأشرفها واباهاق مدبقوله تعالى وأماالذين سعدوافني الجنةالاكية (و برجع حاصلها الى أر بعة أمور بقاءلافناء لهوسرورلاغم فيهوعلم لاجهل معه وغني لافقر بعده) ومنهم من ذكر بدل الجالة الثانية وقدرة لاعزعنها (وهي الخير) الحضوالفضيلة الصرف (والنعمة الحقيقية ولذلك فالصلي الله وذلك وقت حفر الخندق في شدة الضر) وهذا قدر واه الطيالسي وأحدو الشيخان والثلاثة من حديث أنسورواه أيضاأ حدوالشيخان منحديث سهل بنسعد وفى لفظ الهم لاخبر الاخسير الاخرةوروى الحاكم من حديث أنس اللهم لاخير الاخير الاخروفبارك في الانصار والمهاجره (وقال ذلك مرة في) حال (السرورمنعاللنفس من الركون الى سرو والدنيا وذلك عنداحداق الناس به في عجة الوداع) روى ذلك مُرسلا ورواه الحاكم متصلاوصحه وتقدم فى كتاب الحيوروي الحاكم والبهق من حديث أبن عباس لبيك المهم لبيك اغاا فيرخير الآخرة (وقال رجل اللهم انى أسألك عام النعمة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تعلم ما تمام النعمة قاللاقال دخول الجنة) قال العراقير واءالترمذي من حديث معاذ بسند حسن انتهى قلت ورواه الطيراني بلفط أتدرى ماتمام النعمة تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار (وأما الوسائل) التي يتوصل بما الحالفاية (فتنقسم الحالاقرب الاخص كفضائل النفس) وهوالاول (والى مايلمه في القرب كفضائل البدن) وهو الثاني (والي مايليه في القرب و يجاو زالي غير البدن) كالاسباب المطيفة بالبدن من المال (والاهل والعشيرة) وهوالثالث (والى ما يجمع بين هذه الاسباب الخارجة عن النفسو بين الحاصد لة للنفس كالتوفيق والهداية) وهوالرابع (فهدى اذا أربعة أنواع) النفسية والبدنية والخارجية والتوفيقية وهيمع السعادة الأخروية خسةا أواع (النوع الاول وهو الاخص) الاقرب (الفضائل النفسمة) ولا يمكن الوصول الى السعادة الاخروية الابا كتسابها واستعمالها كاقال تعالى ومن أراد الا تنزو وسعى لها سعما الا يه وأصول ذلك أربعة أشياء العقل وكاله العلم والعفة وكالها الورعوالشجاعة وكالها الجاهدة والعدالة وكالهاالانصاف وقد فصله المصنف بقوله (و برجيع ماصلهامع انشعاب أطرافهاالى أصلين عظمين (الاعمان وحسن الخلق وينقسم الاعمان الى علم المكاشفة وهوالعلم بالله وصفاته وملائكته ورسله والىعلم المعاملة) وهومجاهدة البدن فى الطاعات (وحسن الخلق ينقسم

المطيفة بالبدن من المال والاهل والعشيرة والى ما يجمع بين هذه الاسباب الخارجة عن النفس و بين الحاصلة للنفس كالتوفيق والهداية فهي اذا أر بعة أنواع \* (النوع الاول وهوالاخص) \* الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها الى الاعمان وحسن الخلق وينقسم الاعمان الى عادم المعاملة وحسن الخلق ينقسم العمان عادم المعاملة وحسن الخلق ينقسم

الى قسمين ترك مقنضى الشهوان والغضب واجمه العفة ومن اعاة العدل فى الكف عن مقنضى الشهوات والاقد ام حتى لاعتنع أصلا ولا يقدم كيف شاء بل يكون اقدامه واجمامه بالميزان العدل الذى أنزله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اذقال تعالى أن لا تطغوا فى الميزان وأقيموا الورن بالقسط ولا تفسر والليزان فن خصى نفسه ليزيل شهوة النكاح أو ترك الذكاح مع القدرة والامن من الا فات أو ترك الاكل حتى ضعف عن العبادة والذكر فقد طغى فى الميزان والفكر فقد أخسر الميزان ومن انهمك فى شهوة البطن والفرج فقد طغى فى الميزان واغما

الىقسمين ) أحدهما ترك مقتضى الشهوة والغضب واسمه (العفةو ) الثاني (مراعاة العدل في الكفعن مقتضى الشهوات والاقدام حتى لاعتنع أصلا ولايقدم كيف شاءبل يكون اقدامه واحجامه بالميزان العدل الذى أنزل الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اذقال تعالى ) والسماء رفعها ووضع الميزان (ألا تطغوا فى البيزان ) أى لا تعتدوا ولا تجاوزوا الانفاق (وأقيمواالوزن بالقسط ولا تخسر واالميزان ) أى لا تنقصوه (فن خصى نفسه لثرك شهوة النكاح أوترك النكاح مع القدرة والامن من الا فات أو ترك الاكلحي ضعف عن العبادة والذكر والفكر فقد أخسر الميزان كان كل ذلك غير مناسب لميزان العدالة (ومن انهمك في شهوة البطن والفرج فقد طغى في الميزان) واعتدى (واعما العدل) الحقيد قي الذي به قامت السموات والارض (ان يخلو وزنه وتقديره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتا الميزان) على السواء (فاذا الفضائل الخاصة بالنفس القربة الى الله تعمالي أر بعة علم مكاشفة وعلم معاملة وعفة وعذالة) فكال علم المكاشفة العلم وكالعلم العاملة المجاهدة وكالالعفة الورع وكال العدالة الأنصاف وهي العبر عنها مالدين (ولايتم هذافي غالب الامر الابالنوع الثاني وهوالفضائل البدنية وهي أربعة) أشياء (الصحة والقوة والجالوطول العمرولاتهيأهذه الامورالاربعة الابالنوع الشالثوهي النعم الخارجة المطيفة بالبدن وهي أربعة) أشباء (المال والاهل والجاه) ومنهممن ذكر العزيدله (وكرم العشيرة ولاينتفع بشيَّ من هذه الاسباب الخارجة والبدنية) ولاسبيل الى تعصيلها (الابالنوع الرابع) الذي هو توفيق الله عزوجل (وهي الاسباب التي تجمع بينهاوبين ما يناسب الفضائل النفسية الداخلة وهي أربعة) أشياء (هداية اللهو رشده وتسديده وتأبيده فمعموع هذه النعمست عشرة اذفسمنا هاالى أر بعة وقسمنا كل واحدمن الاربعة الى أربعة) ويجمع ذلك خسة أنواع هي عُشر ون ضرباليس للانسان مدخل في اكتسابها الا فماهو نفسي فقط ثمأ شار المصنف الى حاجة بعض هذه الفضائل الى بعض فقال (وهد ذه الجلة يحتاج البعض منهاالى بعض الماحاجة ضرورية) محمث لولم توجد ذلك لم يصوحود الاسخر (أو) حاجة (نافعة) يحيث لولم توجد لاختل الاخر (أما الحاجة الضرورية فكعاجة سعادة الاسخرة الى الاعمان وحسن أخلق وهي الفضائل النفسية (الألاسبيل الى الوصول الى سعادة الا حرة) الحقيقية (ألبتة الاجما) أى باكتسام ما (فليس للانسان الاماسعي)وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاءالاوفي (وليس لاحد فى الا خرة الاماز ودمن الدنيا) ولذلك قال الله تعالى ومن أراد الا خرة وسعى لهاسعها الا يه فبسين ان الامطمع لن أراد الوصول الم الا بالسعى (فكذلك حاجة الفضائل النفسية تكسب العلوم) النافعة (وتهذيب الاخلاق) وتصفيتها من الرذائل (الى صحة البدن وقوته ضرورى) لانه لاسبيل الى تحصيلها الابها (وأماالحاجة النافعة على الجلة فكعاجة هذه النعم) والفضائل (النفسية والبدنية الى النعم الخارجة) المطيفة بالانسان (مثل المال والعز والاهل) وكرم العشيرة فانها لاتّغني عنها (فان ذلك لوعدم) وأمكن أن يتصور حصولها أن ليس لهذلك (رجما تطرف الخلل الى بعض النع الداخلة فأن قلت فاوجمه الحاجة لطريق الا حرة) وحصول سعادتها (الى النعم الخارجة) المطيفة بالمدن (من المال والاهل

العدل أن مفاووزنه وتقدره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتاالميزات فأذا الفضائل الخاصة بالنفس المقرية الىالله تعالى أربعة علم مكاشفة وعلم معاملة وعفية وعدالة ولايتمهذا فى غالب الامر الابالنوع الثاني وهوالفضائل البدنية وهي أربعة الصعة والقوة والجال وطول العمر ولاتتهيأهذهالامورالاربعة الابالنوع الثالث وهي النعم الخارحة الطمفة بالبدن وهي أربعة المال والاهل والجاه وكرم العشيرة ولا ينتفع بشئ منهذ والاسباب الخارجة والبدنسة الا بالنوعالرابع وهي الاسباب الدى تحمدع بينهاوين ما بناسب الفضائل النفسية الداخلة وهيأر بعةهداية اللهورشدة وتسدداده وتأسده فمعموع هذه النع ستقعشراذ قسمناها المأر بعةوقسمنا كلواحدة من الاربعة الى أربعة وهذه الجلة بعتاج المعض منهاالي البعض اماساحة ضرورية

والجاه المالحاجة الضرورية فكعاجة سعادة الآخرة الى الاعلن وحسن الخلق اذلاسبيل المائز ودمن الدنسا فكذلك عاجة الفضائل الى الوصول الى سعادة الانتخرة البهمافليس للانسان الاماسعى وابس لاحد فى الانتخرة الامائز ودمن الدنسا فكذلك عاجة الفضائل النفسية تكسب هذه العلوم و تمذيب الاخدلاق الى محة البدن ضرورى وأما الحاجة النافعة عدلى الجلة فكعاجة هذه النعم النفسية والبدنية الى النعم الخارجة من المال والعزوالاهل فانذلك وعدم وعاتطرق الخلل الى بعض النعم الداخلة (فان قلت) في اوجه الحاجة الماريق الانتخرة الى النعم الخارجة من المال والاهل

أماللالفالفقرق طاسالعلم والكمال وليس له كفاية كساع الى الهندا بغيرسلاح وكارى بروم الصد الاحناح واذلك قالصلى اللهعلمه وسلمنع المال الصالح الرجل الصالح وقالصلى اللهعليه وسلم نعمالعون على تقوى الله المأل وكنف لاومن عدم المال صارمستغرق الارقات في طلب الاقوات وفى تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشمة ثم يتعرض لانواعمن الاذى تشغله عن الذكر والفكر ولاتندفع الابسلاح المال عمع ذاك يحرم عن فضيلة الحج والزكاة والصدقات وافاضة الدرات وقال بعض الحكاء وقدقيل لهماالنعيم فقال الغدى فانى رأيت الفقير لاعيش له قبل رديا قال الامن فاني رأيت الخائف لاعيش له قبل زدنا قال العافية فانى رأيت المريض الاعنش له قسل ردناقال الشباب فانى رأيت الهرم لاعدش له وكان ماذكره اشارة الى نعم الدنياولكن من حسثانه معسينعلي الآخرة فهو نعمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلمن أصبيمعافى فى بدنه آمنافى سريه عنده قوت بومه فكأثما حرت له الدنداعدافرها وأما الاهل والولد الصالح فلاعفى وحدالحاحة الهما

والجاهوالعشيرة) ومانفعها في اوغها (فاعلم انهذه الاسباب عارية عبرى الجناح) للطائر (المبلغ) لحاجته (و) بمنزلة (الآلة المسهلة المقصود) وان لم تمكن الحاجمة المهافي بلوغ ذلك ضرور ية (فأماالمال فالفقير) العدم (في طلب العلم والكمال) وتحرى المكارم (وليس له كفاية) هو (كساع الى الهجاء بغيرسلام )والهجأء ميدان الحرب فن سعى المها بغير سلاح فأحرى به ان يخفق سعيه وهومصراع بيت (وكازير وم الصيد بلاجناح) فكيف يصطادو فضله مغطى كاءتحت أرض و ماركامنة في صخر وما أصدق مأقال الشاعر والمرء برفعه الغمني \* والفعر منقصة وذل فلامجدفى الدنيالن قل ماله \* ولامال فى الدنيا ان قل محده (والدلان قال صلى الله عليه وسلم نع المال الصالح الرجل الصالح) رواه أحدوا بو يعلى والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند حسن وقد تقدم (وقال) صلى الله عليه وسلم (نعم العون على تقوى الله المال) قال العراق رواه الديلي في مسند الفردوس من رواية محدين المنكدر عن الرورواه أبو القاسم البغوي من رواية ابن المنكد رص سلا ومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب هكذام سلاانتهى قلت ورواه أيناان لالف مكارم الاخلاق من حديث جابر (كيف ومن عدم المال صارمستغرق الاوقات في طلب القُّونِ وفي نمينة اللباس والمسكن وضروراتُ المُعيشة ثم يتعرض بسبب قلة المال (لانواع من الاذي تشغله عن الذكر والفكر) والمراقبة (ولاتندفع الابسلاح المال ثم معذلك) بفقدان المال يشكل بلوغ الفضائل فن ذلك انه ( بحرم فضيلة الحيم والزكاة والصدقات وافاضة ألليرات ) وكثيرامن القرب (وقال بعض الحيكاءو)قد (قيل إهما النعم فقال الغنى فاني رأيت الفقير لاعيش له قيل زدنا قال العافية فانى رأيت المريض لاعبشُ له قبل زدناقال الشباب فاني رأيت الهرم العيشله) نقله صاحب القوت الا الهزاد بعدا لعافية قيل زدنا قال الامن فانى رأيت الخائف لاعيش له وقال في آخر وقيل زدنا قال لاأجد من بدائم قال و بعض ماذ كره هو أحد الوجوه فى قوله تعالى أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا قيل الشباب وقبل الفراغ ويقال الامن والصحة (وكانماذكر اشارة الى نعيم الدنيا ولكنه من حيث انه معين على الآخرة فهو نعمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أصبيمعافي في بدنه آمنا في سر به عنده قوت يومه فكانحا حيزت له الدنيا محذافيرها) هكذا أو رده صاحب القوت وقد رواه الطبراني فى الكبير من حديث أبى الدرداء بهذا السسماق ولميقل بعذا فبرهاوفي آخروز بادةور واهالخارى فى الادب المفرد والترمذي وقالحسن غريب واسماجه والطبراني منرواية سلة بنعبيدالله بنعيص الطميعن أبيه رفعه من أصحمنكم آمنافي سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه في كلف احيزت له الدنيا وقد تقدم في كلب السب والمعاش (وأماالاهل) كالزوجة والاقارب (والولد الصالح) وتقييده به موافقة لمافى الحديث (فلايخفي وُجه الحاجة اليهما) فالمرأة مزرعة الرجل قيضها الله ليزرع فهازرعه كاقال تعالى نساؤكم حرث الكم (اذقال صلى الله عليه وسلم نع العون على الدين الرأة الصالحة) قال العراق لم أحدله اسنادا ولمسلم من حديث عبدالله بن عروالدنبا مناع وخير مناع الدنيا المرأة الصالحة اه قلت ورواه كذلك

أحد وهناد والنسائي ورواه أبونعسم وابنءساكر منحديث جابر وروى أبضاأ جد ومسلم وأبو يعلى

والحارث بنأبي اسامة من حديث عبدالله بن عر بلفظ وليس من متاع الدنيا شئ أفضل من المرأة

الصالحية (وقال) صلى الله عليه وسلم (فالولد) أى في نفيعه (اذامات ابن آدم انقطع عله الامن

ثلاث ولد صالح بدعوله الحديث) رواه أحد والمخارى في الادب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي

والنسائى من حديث أبى هر مرة اذامات الانسان انقطع عمله الامن ثلاثة الامن صدقة حارية أوعلم

ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقد تقدم في كتاب النكاح (وقدذ كرنا فوائد الاهمل والولد في كتاب

اذقال صلى الله عليه وسلم نعم العون على الدين المرآة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم فى الواد اذا مات العبد انقطع عمله الأمن ثلاث ولد صالح بدعو إدالحديث وقدذ كربا فوائد الاهل والوادقي كتاب

(۸۸)

النكاح) فلتراجع هناك (وأما الاقارب) فنم العون على باوغ السعادة (فهدما كثر أولاد الرجل وأقاربه) وخالصوه (كانواله مثل الاعين) والأكذان (والايدى فيتيسرله بسبهم من الامو رالدنيوية المهدمة في دينم مالو انفرد به لطال شغله) وقد قال تعالى حاكما عن لوط عليه السدلام لوان لي بكم قوة أواوى الى ركن شديد وقال الشاعر

ألم ترأن جمع القوم بخشى \* وان حريم واحدهمماح

(وأما العزوا لجاه فيه بدفع الانسان عن نفسه الذلوالضيم) ويتأبى عن تحملهماومن لاعزله لاعمنه أُن مذود عن حريمه (ولا يستغني عنه مسلم فانه لا ينفك) في دهر ، (عن عدو مؤذيه و )ان لم يكن له عدو فلا يخلو عن (طالم)غشوم (بشوش عليه علموعله وفراغه وبشغل قلبه و) من المعاوم أن (فلبه رأس ماله) الذي يتَّعربه (وانمأ تندفع هذه الشواعل بالعز والجاه ولذلك قبل الدين والسلطان) الحوان (تُوامان) وقريبان مؤتلفان ومؤديان الى عمارة البلاد وصلاح العباد وقيل أيضا الدين أس والسلطان حارس ومالاأس له فهدوم ومالاحارس له فضائع وسمى الله تعالى الحجة سلطانا لقهرها أولى البصائر (قال الله تعالى ولولاد فع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولامعني للجاه الاملك القاوب) كَاتَقَدِم في كتاب ذم ألجاه (كالامعني للغني الاملك الدراهم ومن ملك الدراهم تسحرت له أرباب القلوب لدفع الاذى عندم) فأذا الجاء تبرع للمال (فكليعتاج الانسان) في تعيشه (الى سقف) يظله من حوالشمس و (بدفع عنه المطرو) الى (جبةو) هي القطعة من الصوف (تدفع عنه البرد) اذا ابسها (وكاب يدفع الذئب) العادى (عنماشيتمه) ان كان من أصحاب المواشي (فيحتاج أيضاالي من يدفع الشربه عن نفسه ) و يحكران الشافعي رحه الله تعالى الماودعه مالك رحمه الله تعالى أوصاه بكلمات منهاواتخذلنفسك عاها لئلاتطال الاراذل (وعلى هذاالقصد كان الانبياء) عليهم السلام (الذين لاملك لهم ولاسلطنة يراعون السلاطين ويطلبونُ عندهم الجياه) لنمشية أمورهم الدينية (وُكذلَّك علياء الدنن) سلفاو خلفا (لاعلى قصد التناول من خرائهم أوالاستثنار والاستكثار في الدنياعتابعتهم) حاشاهم الله عن ذلك (ولا تظن ان نعمة الله) تعمالي (على رسوله) صلى الله عليه وسلم (حيث نصره وأكل دينه) وأتم عليه نعمته (وأظهره على جميع اعدائه ومكنله فى القلوب حتى اتسع به عزه وجاهه كانت) الله (أقل من نعدمته عليه حيث كان بؤذى ويضربحتى افتقرالي الهرب واله عرة) من على مولده قال العراقي رواه الشيخان من حديث عائشة انم اقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك وم أشد من أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت وم العقبة اذعرضت نفسي على ابن عبد بالليل الحديث وللترمذي وصحه وابن ماجه من حديث أنس لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد ولقد أتى على ثلاثون مابين يوم وليلة ومالى ولبــلال طعام يأ كله ذوكبد الاشئ بواريه ابط بلال قال الترمذي بعني هذاحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه بلال والعناري عنعروة قال سألت عبدالله بنعرو عن أشد ماصنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بنأبي معيط جاءالى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداءه في عنقه خفقه خنقات ديدا فاء أبو بكرفد فعه عنه الحديث والبزار وأبي بعلى من حديث أنس قال لقد ضر بوارسول الله صلى الله عليه وسلمحني غشى عليه فقام أبو بكر ينادى و يلكم أتقتلون رجلاأن يغول ربي الله واسمناده صحيم على شرط مسلم (فان قلت فكرم العشيرة وشرف الأنباء من النع أملا فاقول نعم) والمراد بكرم العشيرة الحسب والشرف والشرف أخصما من ثرالا آباء والعشيرة ولذلك قيل للعاوية اشراف (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش) قال العراقير واه النسائي والحياكم من ديث أنسُ باسناد صحيح اه

فىدىنه مالوانفرد بهلطال شعله وكلمايفرغقلك عن ضرورات الدنيافهـو معين الدعلى الدس فهواذا تعمة وأماالعز والحاه فبسه يدفع الانسان عننفسه الذل والضمولاستغني عنه مسلم فأنه لأينفك عن عدو بؤذنه وظالم بشوش عليه عله وعدله وفراغسه ويشغل قلبه وقلبه رأسماله واعاتندفع هذءالشواعل مالعز والحاه ولذلك قسل الدين والسلطان توأمان قال تعالى ولولادف مالله الناس بعضهم بمعض لفسدت الارض ولامعنى العاء الاملك القاوب كالا معنى الغنى الاماك الدراهم ومن ملك الدراهم تسخرت لهأر ماب القاوب لدفع الاذى عنه فكايحتاج الآنسان الىسقف يدفع عنه المطر وجبة لدفع عنه البردوكاب يدفع الدئب عين ماشيته فعتاج أيضاالي منبدفع الشربه عن نفسه وعلى هذا القصدكان الانساء الذين لاماك لهم ولاسلطنة براغون السلاطين ويطلب عندهم الجاه وكذاك علاء الدبن لاعلى قصدالتناول منخزاتنهم أوالاستئثار والا ستكثار في الدنسا عتابعتهم ولاتظن أننعمة الله تعالى على رسوله صلى اللهعليه وسلم حيث نصره وأكلدينه وأظهره على

جميع أعدائه ومكن في القاوب حمه حتى اتسع به عزه وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حيث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر الى قلت الهرب والهجرة (فان قلت) كرم العشيرة وشرف الاهل هومن النع أم لا (فاقول) نع ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تُعتمن قريش

قلت و رواه كذلك ابن أبي شيبة والبهي و روياه أيضامن حديث على و رواه أحد وأبو يعلى والطبراني من حديث أبي برزة بزيادة في آخره ورواه الطنالسي وأحدد والنسائ والطبراني وأبونعم والبهقي والضياء من حديث أنس أيضامر يادة في آخره و رواه الحاكم من حديث على مزيادة في آخره (ولذلك كأنص لى الله عليه وسلم من أكرم الناس ارومة في نسب آدم) الارومة بالضم الاصل قال العراق وهذا معاوم فروىمسلم منحديث واثلة تنالا مقع مرفوعاان الله اصطفى كنابة من ولد المفعمل واصطفى قريشامن كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وفي رواية الترمذي ان الله اصطفى من والدابراهيم المعيل وله من حديث العباس وحسنه والنعباس والمطلب بنر سعة وصححه والطلب بن أبى وداعة وحسسنه أن الله خلق الخلق فجعلى من خيرهم وفي حسديث أبن عباس أن الله خلق الخلق قسمين فعلنى فىنبرهم قسماوللبزارمن حديث ابتعباس مابال أقوام يبتذلون أصلي فوالله لانا أفضلهم أصلاوخيرهم موضعا واعلمان الاخلاف نتائج الامرجة ومراج الابكثير امايتأدى الى الابن كالالوان والخاق والصور (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تخير والنطفكم) والكعوا (الاكفاء) والمكعول البهم رواه أبن ماجه من حديث عائشة وقد تقدم في كتاب النكاح وفي الهظ اطلبوام وأضع الا كفاء لنطفكم فان الرجل ربما أشبه أخواله (وقال) صلى الله علمه وسلم (اياكم وخضراء الدمن فقيل وماخضراء الدمن قال المرأة الحسيناء في المنبت السوء) رواه الدارقطني في الافراد والرامهر من والعسكرى في الامثال وابنعدى والقضاعي والخطيب فيأبضاح الملتبس والديلي منحديث أبي سعيد وقد تقدم أيضا ف كتاب النكاح (فهدا أيضامن النعم واست أعنى به الانتساب الى الظلة وأرباب الدنيابل الانتساب الى شجرة رسولالد، صلى الله عليه وسلم والى أمَّة العلماء والى الصالحين الابرار المتوسمين بالعلم والعمل) ومن الناس من لا بعد شرف الاصل فضيلة وقال كايأتى المصنف بعد الرعينفسه لا بابيه واستدل بقول على رضى اللهعنه الناس أبناء ما يحسنون وقمة كل امرى عما يحسنه وقول الشاعر

كنان من شت واكتسب أدبا ، بغنيك محوده عن النسب ان الفتى من يقدول ها أناذا ، ليس الفتى من يقول كان أبي بعدد حدد الاجد عدد

وقول الخسكيم الشرف بالهمم العالمة لابالرم ألبالية وهل جد بلا جد بحد والاخوال مخيلة وقول الحسكيم الشرف بالهمم العالمة لابالرم ألبالية وليس كاطن لان كرم الأعمام والاخوال مخيلة الكرم المرء ومظمة فالفرع وان كان قد يفسد أحيا الفعاوم ان أصله بورثه الفضديلة والرذيلة وانه لا يكون من الخفل ولامن الحنظل النفل واذلك قال الشاعر

وما يك من خير أتوه فاعل \* توارثه آباء آبائه- مقبل وها ين منابئها النخل وهل ينبث الخطمى الاوشيعه \* وتغرس الافى منابئها النخل ان السرى اذا سرى اسراهما

وقيل ان السرى اذا سرى فينفسه بوابن السرى اذا سرى اسراهما وماذ كرمن تعوقول على رضى الله عنه الناس أبناء ما يعسنون وقيمة كل امرى ما يعسنه فث الناس على اقتباس العلم وم يى الاقتصار على ما أبرالا آباء فان الما أثر الوروثة قليلة الفناء ما لم يضامها فضيلة النفس لان ذلك الما يحمد لسكى يوحد الفرع مثلة ومتى اختلف الفرع وتخلف فانه يخبر باحد شيئين اما بتكذيب من يدى الشرف لعنصره أوبت كذيبه فى انتسابه الى ذلك العنصر وما في ما حظ لمختار فالحمود أن يكون الاصلى فى الفصل را سحناوالفرع به شائحًا كافال الشاعر

زانواقد عهم بحسن حديثهم \* وكريم اخلاق وحسن خصال ومن لم يعتمع له الامران فلان يكون دنىء النفس دنىء الاصل أولى من أن يكون دنىء النفس شريف الاصل قال الشاعر

ولذلك كانصلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أرومة في نسب آدم عليه السلام وقال صلى الله عليه وسالم تخدير والنطفكم الا كفاء وقال صلى الله عليه وسلماماكم وخضراه الدمن فقيسل وماخضراء الدمن قال المرأة الحسناء فى المنبت السوء فهذا أيضا من النسج ولست أعني به الانتساب الى الظلة وأرياب الدنيابل الانتسابالي شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلوالي أعة العلاء والى الصالحين والارار المتوسمين بالعملم والعمل

فيا الشرف المدوروث لادر دره \* بمعتسب الا بالنو مكتسب الما النو مكتسب الما المنود الناس في الحطب الما المغربة الناس في الحطب الما المغربة الناس في الحطب الما المعربة الما المعربة الما المعربة الما المعربة ا

ومتي كان عنصره في الحقيقة سنداوهوفي نفسه دنيا فذلك آت امامن اهماله نفسه وشؤمها وامالنعوده عادات قبيحة وصحبة اشرار وغيرذاك من العوارض المفسدة العناصرالكرعة فليس بب الرذيلة شيأ واحدا (فان قلت فاغناء الفضائل البدنية) وهي العمة والقوّة والحال وطول العمر وقد ذكرت اله لاسبيل الى تحصيل الفضائل النفسية الابها وانهالا تغنى عنهاف اغناؤها (فأقول لاخفاء بشدة الحاجـة الى الصحة والى القوّة والى طول العمر اذلايتم علم ولاعل الابها) أي بهذه الثلاثة فاما الحاجة الى الاولين فواضم وأماطول العمر فلولاه لقلحظ الانسان من السعادات الدنيوية التي لولاه المانيلت السعادات الاخرو ية (ولذلك قالصلى الله عليه وسلم أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله) وفي بعض النسخ أفضل السعادة طول العمر في عبادة الله قال العراق غريب مذا اللفظ وللترمذي من حديث أب بكرات رجلاقال ارسول الله أى الناس خيرقال من طال عمره وحسن عمله وقال حسن صحيح اه قات ورواه كذلك أحدوا بنزنعويه والطبراني والحاكم والبهقيوفي آخره زيادة وشرالناس من طال عمره وساء عهه والجلة الاولى فقط رواهاأ بضاعبدالله من يسرم فوعا أخرجه أحد وعبدبن حيد والترمذي وقال حسن غريب والطبراني والبيهق والضياء واعلمانه قداستهان قوم بذلك وقالوا كفي بالمرء أن يكوب صحيم البدن ويثا من الامراض الشاغلة عن تعرى الفضائل العقلية ولبس كذلك فالبدن النفس عنزلة الاكه الصانع والسفينة الربان التين بمماصار صانعاو ربانا وجميع أجزاء البددن بالقول المجمل أربعة العظام التي تجرى للبدن بجرى الالواح السفينة والعصب الذي يحرى مجرى الرباط الذي تشديه الالواح واللعم الذي يحرى مجرى الحشوالر باطات والجلدالذي يحرى مجرى الغشاء لجمعهافاذا اعتدات هدذه الاربعة بان تعتدل فهاالقوى الاربع وهي الجاذبة والممسكة والهاضمة والدافعة سمى ذلك الصحة ولولا صعةالبدن لماحصل انتفاعبه وأماالقوة فهي جودة تركيب هذه الاركان الاربعة وهي العظام والعصب واللعم والجلد وماينبعها وبهايصل البدن للسعى والتصرف في أمو والدنسا والاسترة (وانما يستعقرمن جلته ) أىمن جلة هدا النوع (امرالحال فيقال يكفي أن يكون البدن صحافويا (سلمامن الامراض الشاغلة عن تعرى الخبرات) والفضائل النفسية (ولعمرى الحال قليل الغني والكنه من الغيرات أدضااما فى الدنيا فالا يخفى نفعه فيما وامافى الا حق فن وجهين أحدهما ان القبيع مذموم والطباع عنه نافرة وحاجات الحيل الى الاجابة أقرب وجاهه فى الصدور أوسع فكانه من هذا الوجه جناح مبلغ كالمال والجاه اذهونوع قدرة اذيقدرا لجيل الوجه على تنجيز حاجات) أى تيسيرها (لايقدرعلها القبيح وكل معين على قضاء حاجات الدنيافهومعين على الا خوة بواسطتها ) فهذا الاعتبار صار الحال ينتفعه في أمور الا تنوة (والثاني ان الحال في الا كثريدل على فضيلة النَّفس لان نور النفس اذاتم اشراقه) بالاعان (تأدى الى الدن) اشراقها وكل شخص فله حكمان أحدهمامن قبل جسمه وهومنظره والا خرمن قُيل نفسمه وهو نخيره (فالخبر والمنظر كثيراما تلازمان ولذلك عول أصحاب الفراسمة في معرفة مكارم النفس) وأحوالها الباطنة (على هيات البدن) وفزعوا البها (أولافقالوا الوجه والعينمرآة الباطن) أى تظهر فها آ ثار النفس كألرآة يستدلهما عليها (واذلك يظهر فيه) أى فى كل من الوجه والعين والاولى فهرمالبرجع الضمرالهما (اثرالغضب والسرور والغم) والرضاوالسخط ولذلك عبر بالوجه عنالجلة وعن أنفس القوم فقيل فلانوجه القوم وعينهم وحتى فالالله تعالى كلشي هالك الاوجهه وكون الوجه المقبول في دلالته على فضيلة النفس وان لم يكن حكم الازمافه وعلى الاعم والا كثر (ولذلك قيل طلاقة الوجه عنوان مافي النفس) وقل صورة حسنة تتبعها لهسرديئة فنقش الخواتيم تبدوه ن

(فان قلت) فيا معيني الفضائل البدنمة فاقدول لاخفاء بشدة الحاحة الى الصعة والقـقة والى طول العمراذلايتمعلم وعلالا مماولداك قال صدلي الله عليه وسلم أفضل السغادات طول العدم في طاعة الله تعمالي وانما يستحقر من جلتمة أمرالحال فاقال يكفي أن مكون البدن سلما ون الامراض الشاغلة عن تعرى الخيرات ولعمرى الحال قليل الغناء ولكنه من الخسرات أيضنا أماني الدنيافلا يخفى نفيعه فها وأمافى الأخرة فن وجهن أحدهماأنالقبيح مذموم والطباع عنه نافرة وحاحات الجيل الى الاجامة أقرب وحاهه في الصدو رأوسع فكأنهمن هذاالوحهحناح مبلغ كالمال والجاءاذهو و عقدرة اذيقدرالحل الوحمه على تنحير حامات لاسقدرعام االقبيع وكل معن على قضاعط حاصات الدنيا فعين على الا خرة بواسطتها والثاني أن الحال في الاكثر مدل على فضيلة النفسلات نور النفس اذاتم اشراقه تأدى الى المددن فالمنظر والمختركثيرا مايت الازمان ولذلك عول أمحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على همات البدن فقالواالوحه والعن مرآة الباطن واذلك بظهرفه أثرالغضب والسرور والغ ولذلك قيسل طلاقة الوجه عنوانمافي النفس

الطين (وقيل مافي الارض قبيع الاووجهه أحسن مافيه و) حكرانه (استعرض المأمون) هوعبدالله ابن هرون العباسي (جيشا فعرض عليه رجل قبيع) الوجه (فاستنطقه فاذاهو الكن فاسقط امه) أى أمر باستقاطه (من الديوان) اىمن حريدة الخراج (وقال ان الروح ان أشرقت على الظاهر فصماحة أوعلى الباطن ففصاحة وهذا) أراه (ليس له ظاهر ولا باطن وقد قال صلى الله عليه وسلم اطلمه الطبر عند حسان الوحوه) قال العراقي رواه أبو يعلى من رواية المعمل بن عياش عن جبرة بنت محمد ابنسباع عن أمها عن عائشة وجبرة وأمها لاأعرف حالهماو رواه ابن حبان من وحدا خوفي الضعفاءمن حديثهاورواه البزار والطبراني وابن عدى وابن حبان في الضعفاء والبهقي في الشعب من حديث ابن عروله طرق كلها ضعيفة اله قلت وجدت يخط تلمذه الحافظ استحر في هامش الكتاب مالفظه حمرة بفتح الجيم وسكون الموحدة قاله الذهبي وقال مشهورة وهيمن اتباع التابعين والحديث المذكور أخرجه أبو تعلى والدارقطني في المؤتلف في ترجمة حرة في حرف الجم من طريق اسمعيل بن عياش عنهاعن أبها مجدبن تابت وليس لامهافى هذا الحديث رواية وكانه وقع فى النسخة التي نقل منها شخنا تصعمف أبها فصارى أمها وأمها غيرمه وفة كاقال شحناوقول الذهبي انحرة مشهورة برمدروا بة الحديث لاانها معروفة بالتوثيق اه قات ورواه العارى في الثاريخ فقال حدثني الراهم هو المنذر حدثنا عبد الرحن ابن أبي بكر المليكي عن امر أنه جرة ابنة محدين ثابت بن سباع عن أبهاعن عائشة والمله كي صدوق الكنه ينفرد عالايتاب عليهما لايحتمل حتى قبل اله متروك ولكنه لم يتهدم الكذب التوبع فرواه أبو بعلى في مسنده فقال حدث اداود بنرشد حدثنا اسمعمل عن حبرة به ومن طرق هذا الحديث مارواه تمام والطهراني والبهق والخطيب من طريق سفيان الثورى عن طلحة بن عرعن عطاء بن أبي راحهن ان عماس رفعه اطلبوا الخبرعند حسان الوجوه ولفظ تمام النمسوا وطلحة متروك الحديث الااله لم يتهم بكذب وقيل عنه عن عطاء عن أبي هر مرة بدل إب عباس الاان ذلك أثبت وأخر ج الطبراني حديث ابن عماس من طريق مجاهد عنده وقال أراه رفعه ورجله موثقون الاعبد الله بنخواش بن حوشيمع انامن حمان ونمقه ولكنهر بماأخطأ وضعفه غديره وبماذ كرناظهرانه لايتهمأ الحكم علىالمتن بالوضع كاأشار المها لمافظان حرومن طرق هذا الحديث مارواه الطعراني من طريق يزيد تنخصه فة عن أسمعن حدده مرفوعا بلفظ المسواوكذاهوعنداني يعلى وله طرق عن أنس وحاروان عرو يزيد المستمل وأبي مكرة وأبي هر مرة ولفظ أكثرهم اطلبواالخير عندحسان الوجوه ولفظ المستملي اذاطلبتم الحاجات فأطلموهاالى الحسأن الوحوه فديثأنس أخرجه ابنءساكر وحديث جارأخر جه الطبراني فىالاوسط وأبونعم فىالحلية وابن عساكر وحديث ابنعمر رواه ابن عدى وحديث أبى بكرة رواه تمامني فوائده وحد تثأييهم برة رواه تمام والخطيف في رواة مالك وفي لفظ اطلبوا الحوائج الى حسان الوحوه رواهاين أبي الدنهامن حدّيث ابن عمرو ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب وتمام عن حابر ورواه الطهراني فى الاوسط من حديث أبي هر مرة ورواه الخرائطي من حديث عائشة ومروى من الزيادة على لفظ الماب وتسموا بخماركم واذاأتا كمكر يمقومفا كرموه رواهابن عساكرمن حمديث عائشةبسمند ضعيف وعندا بنأبي الدنيافى قضاء الحوائج عن عروبن ديناوم سلا اطلبوا حوائع كم عندحسان الوحوه فان قضى حاجتك قضاها بوجه طليق وانردك ردا بوجه طليق فرب حسن الوحه ذمهه عند طلب الحاحة ورب ذمم الوجه حسنه عند طلب الحاجة ونعوه قيللابن عباسكم منرجل قبيح الوحه قضاء للعوثة قال انما تَعنى حسن الوجه عندا لطاب (وقال عمر رضى الله عنه اذابعثتم رسولا فاطابواحسن الوجه حسن الاسم) وقدروى معنى ذلك مرفوعاروا البزارمن حديث قتادة عن عبدالله بن ريدة عن أبيه رفعه اذا أبردتم الى مر يدافا بعثوه حسن الوجه حسن الاسم وقال لانعلم رواه بمذا الاستفاد الافتادة وله

وقيال مافى الارض قبيم الاووجهه أحسن مافيه واستعرض المأمون حيشا فعرض علسه رحل قبيم فاستنطقه فاذاهم ألكن فاسقط اسمسهمن الدبوات وقال الروح اذا أشرقت على الظاهر فصباحة أوعلى الباطن ففصاحة وهمذا ليسله ظاهر ولاباطن وقد قالصلى الله عليه وسلم اطلبوا الخبر عند صياح الوجوه وقال عمررضي الله تعالى عنه اذا بعثتر سولا فاطابواحسن الوجهجسن الاسم

وقال الفيقهاء اذاتساوت در حات المالن فاحسنهم وحهاأولاهم بالامامة وقال تعالى تمتنا بذلك وزاده بسطة فىالعلوالجسمولسنانعني مالحال مامحرك الشهوة فأت ذلك أنوثة وانما نعني به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الاعضاء وتناصف خلقة الوجه يحمث لاتنبو الطباع عن النظر اليه (فان قلت) فقد ادخلت المال والجاه والنسب والاهل والولدفي حبزالنع وقدذمالله تعمالي المال والجاه وكذا رسولالله صلى الله عليه وسلم وكذا العلماء قال تعالى انمن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذر وهمم وقال عزوجل انماأموالكم وأولادكم فتنة وقالعملي كرم الله وجهه في ذم النسب الناس أبناء ماععسنون وقمة كلامرىمايعسدنه وقدل المرء ينفسه لاباسه في معنى كونهانعمة مع كونها مذمومة شرعا \*فأعلمان من يأخذا لعاوم من الألفاط المنقولة المؤقلة والعمومات الخصصة كان الضلال عليه أغلب مالميه تدينورالله تعالى الى ادر الـ العاوم على ماهىعليه غرينزل النقسل على وفق ماظهرله منها

بالتأويلمرة وبالتخصيص

أخرى فهذه نعممينة على

أيضامن حديث عربن أبي خشم عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هر يرة رفعه اذابعثتم الى رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم ومن الاشعار القدية في معنى الحديث السابق مايروى عن ابن عباس انه أنشد قول الشاعر

اين شرط النبي اذ قال يوما \* اطلبواالخيرفي صباح الوجوه ولا بنرواحة أوحسان كارواه العسكرى في الامثال

قد سمعنا نبينا قال قسولا \* هولن يطلب الحوائج راحه اغتدواواطلبواالحوائج،ن \* زين الله وجهه بصماحه

وأنشدابن عائشة أبياتامنها

دل على معروفه وجهه \* يدرك هذاهاديا مندليل

ومنها بدل على معروفه حسن وجهه \* ومازال حسن الوجه احدى الشواهد (وقال الفقهاء اذا تساوت درجات المصلين) فى الاقرأ والاعلم والاصلح (فاحسنهم وجها أولاهم بالامامة) فكل من كان أكل فهو أفضل لان القصود كثرة الجماعة ورغبة الناس فيه أكثر واجتماعهم أوفروفى سياق كتب أصحابنا الاحق بالامامة الاعلم بالسينة ثم الاقرأثم الاورع ثم الاسن فان استو وافى السن فاحسنهم خلقا فان استووا فاصحهم وجها (وقال تعلى متنابذلك) ان الله اصطفاه عليكم (وزاده بسطة فى العلم والجسم) وقال وزاده فى الخلق بسطة فى العلم والجسم) وقال وزاده فى الخلق بسطة فكفال هذا من البيان فى فضل كال الجسم (ولسنا نعنى بالجمال) ههنا (ما يحرك الشهوة) أى ما يتعلق به شهوة الرجال والنساء (فان ذلك أنوثة) وفى بعض النسخ أنثو ية (وانما نعمين أخريين أحدهما (ارتفاع القامة) وامتدادها (على الاست قامة) الذى يكون من الحرارة الغرين أحدهما (ارتفاع القامة) وامتدادها (على الاست قامة) الذى يكون من الحرارة الغرين أشرق فى جنسه ولذلك كثر المدح بطول القامة نعوقوله كالنبات اذا نعم كليا كان أطلب العلوف منبته كان أشرق فى جنسه ولذلك كثر المدح بطول القامة نعوقوله

كان درور القنطرية علقت \* علائقهافيه يجذع مقوم وقول الا خو اشم طويل الساء دين كلف \* نباط نجاداً سيفه بلواء والثناني أن يكون مقددا قوى العصب طويل الاطراف الذراع ممتدها رحب (مع الاعتدال في اللحم) والشحم بان لا يكون مثقلا بهما ولافار غاعنهما (وتناسب الاعضاء وتباصف خلقة الوحه بحبث لا تنبو الطباع عن النظر المه كا قال الشاعر

فتى قدقد السيف لامتضائل \* ولا دهل لباته ومبادنه

(فانقلت فقد أدخلت المال والجاه والنسب والاهل والولد في حيراً النعم) وجعلتها من الخيرات والفضائل وقد ذم الله تعالى المال والجاه وكذار سوله صلى الله عليه وسلم وكذا العلماء قال تعالى ان من أزواجكم وأولاد كم عدوا لكم فاحذروهم وقال تعلى انحا أه والكم وأولاد كم فتنة ) وقال صلى الله عليه وسلم ماذئبان حائبان أرسلا في غنم بافسد لهامن حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه أجد والترمذي وقال حسن صحيح والداري والطهراني من حديث كعب بن مالك وقد تقدم في كتاب ذم الجاه والعل وقال حسن صحيح والداري والطهراني من حديث كعب بن مالك وقد تقدم في كتاب ذم الجاه والعل (وقال على رضى الله عنه في ذم النسب الناس أبناء ما يحسنون و ) قال أيضا (قيمة كل امرى مأ يحسنه) ووقال وقال على رضى الله مم العالمية لا بالرم البلاغة وهمامن جوامع كله (وقيل المرء بنفسه لا بابيه) ومثله قول الا تحري الشرف بالهم العالمية لا بالرم البلاغة وهمامن جوامع كله (وقيل المرء بنفسه لا بابيه) ومثله قول الا تحرى المنافذ مع كونم المذمومة شرعا فاعلم ان من يأخذ العلوم من الالفاظ المنقولة المؤولة والعومان المخصصة كان الناسلة له أفلب مالم به تدبنو والله تعالى الى ادراك الامو رعلى ماهى علمه ثم تنزيل النقل على رفق ما ظهر له بالدا و يل مرة و بالنفض من أخرى فهدذه ) المذكورات (نع معينة على أمرائية المناس أخرى فهدذه) المذكورات (نع معينة على أمرائية على أمرى فهدذه) المذكورات (نع معينة على أمرائية المناس النقل على رفق ما ظهر له بالدا و يل مرة و بالفض من أخرى فهدذه ) المذكورات (نع معينة على أمرائية المؤلفة والمناس النقل على رفق ما طهر له بالدا و يل مرة و بالفض من اخرى فهدذه ) المذكورات (نع معينة على أمرائية المناس المنا

الا مرة السبيل الى جده الا ان فيها فتناويخاوف فشال المال مثال الحية التي فيها ثرياق نافع وسم ناقع فان أصابه المعزم الدى الأحرة أوجه الاحتراز عن معها وطريق استخراج ثرياقها النافع كانت نعمة وان أصابه السوادى الغرفه عامه بلا وهلائ وهومن للهر الذي تعته الاحتراز عن معتمه والدك في ناطفر بالبحر فان كان عالما بالسيماحة (٩٣) وطريق الغوص وطريق الاحتراز أصيناف الجواهر واللاكئ في ناطفر بالبحر فان كان عالما بالسيماحة (٩٣)

عنمهاكات العرفقد ظفر منعمه وان خاصه حاهداد بذاك فقدهاك فلذلك مدح الله تعالى المال وسماه خيرا ومدخه رسول اللهصلى الله علمه وسلم وقال نعم العون على تقوى الله تعالى المال وكذلك مدح الجاه والعر ادمن الله تعالى على رسوله صلى الله علمه وسلم بأن أظهره عالى الدسكاه وحبيه في قاوب الخلق وهدو المعنى مالحاه ولكن المنقول في مدحهما قلمل والمقولف ذم المال والجاه كثير وحيت دمالرياء فهودم الحاه اد الرياءمقصوده احتالاب القاوب ومعين الحاملات القاوب واعاكثرهذا وقل ذالئلان الناس أكثرهم حهال بطريق الرقية لحية المال وطريق الغوص في عرالحاه فوحب تعذرهم فانهم الكون يسم المال قبل الوصدول الى تو ياقه ويهلكهم تساح بحرالحاه قبل العثور على حواهره ولو كانافى أعيام مامذمومين بالاضافة الى كل أحدلا تصوران منضاف الى النبرة اللك كما كانارسولناصلي اللهعلبه وسلمولاأت ينضاف

الا خوة لاسبيل الى جدها) وانكارها (الاانفيها وتناويخاوف فثال المال) اذا نظرت اليه (مثال الحية التي فيها ترياق نافع )وذلك في لجهام عداراً سهاوذنها (وسم نافع) وذلك في اطرافها (فان أصابها المعزم) أي صاحب العزيمة (الذي يعرف وجه الاحـ ترازعن ١٩٥٨) و يتقيه (و) يعرف (طريق استخراج ترياقهاالنافع) بان عسكهامن على قبتها فعمع بينه وبين ذنج افيقطعهم ابسكين حادة في ضرية واحدة ثم يستقطر ما بقي من لجهافه ـ ذاهو الذي يدخل في الترياق (كانت نعمة) في حقد الانه يقاوم المسمومات كلها (وانأصابها السوادي الغر) بكسرالغين المعممة أي الغيي ألجاهل بطرق عزائها وامساكها (فهـ ي عليه بلاء وهلاك) فانه لا يأمن أن تنطوى عليه فتنهشه (وهو) أيضا (مثل البحرا الذي تعته أصناف الجواهر واللا ك فن ظفر بالبحرفان كان عالما بالسماحة وطريق الغوص) فيه (وطريق الاحترازين مهلكات البحر)من حيوان وغيره (فقد ظفر بنعه)وهي حوز الجواهر واللاسك (وان خاصه حاهلا بذلك فقد هلك) أي عرض نفسه للهلاك (فلذلك مدح الله تعالى المال) في واضع من كتابه العزيز (وسماه خيرا) وذلك قوله تعالى ان ترك خسيراوقدد كرالمفسرون ان المراد به المال (ومدحه رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال نعم العون على تقوى الله المال) وقد تقدم قريبا (وكذلك مدح الجاه والعزاد من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أظهر وعلى الدين كلموحمه في قلوب الخلق) أجعين (و) هذا (هوالمعني) أى المقصود (بالجاه ولكن المنقول في مدحهما) اى العز والحاه (قلمل والمنقول في ذم الحاه والمال كثير وحمث ذم الرباء فهوذم الجاه اذال ياء مقصوده احتلاب الفلوبومعنى الجاه ملك القلوب) والاحتلاب واللك قريبان (واغما كثرهدذا) يعنى ذم المال والجاه (وقلذاك) بعنى مدح العزوالجاه (لان الناس أكثرهم جهال بُطريق الرقية لحية المال وطريق الغوص في عرالاه فوجب تحذيرهم فأنهم بلكون بسم المال قبل الوصول الى ترياقه و يهلكهم تساح بعر الجاه قبل العثور على جواهره) أى الاطلاع والاخذ (ولو كاناني أعبان ممام ذمومين بالاضافة الى كل أحدا اتصوراً ن ينضاف الى النبوة الملك ) الذي لا يتم ألا بالمال والجاه (كما كان لرسولناصلي الله عليه وسلم ولاأن ينضاف البها) أى الى المبرّة (الغني) فاله كتابية عن وفرألمال (كما كان السلمان علمه السلام فالناس كلهم) فه ف هذه الدار (صبيان) مغفلون (والاموال حيات) أي عنزلتها (والانساء) علمهم السلام (والعارفون) من علماء الآخرة (معزمون) أى أصاب عزائم ورقى (فقد يضرالصي مالا يضرالعزم) لعرفة ماله وعليه فهؤلاء اذاتناولواالمال حي يجرى واق يتناول الحية قدعرف نفعها وضر رهاوأمن سمهاوشرها فيتحرون الوحه الذي ينتفعونه وينفع غيرهم وغيير هم ليسكذلك فيا أسرع الهلاك المه فكالايحو زالعاهل بالرقمة غيرالعارف ينفع الحمة أن يقتدى بالراقي في تناول الحمة والتصرف فها كذلك لا يحوز العاهل أن يقتدى بالعارفين في تناول اعراض الدنما (نعم العزم لو كان له ولدير بديقاء، واصلاحه وقد وجدحة وعلم انهلو أخذهالاجل ترياقهالاقتدىبه ولده وأخذ الحمة اذا رآهاليلعب بهافيهاك وله غرض في) تحصيل (الترياقوله غرض في دفظ الولد فواحب عليه أن يزن غرضه فى الترياق بغرضه في حفظ الولد فاذا كان يقدر على الصبرمن الترياق ولايستضربه ضررا كثيرا ولوأخذهالاخذها الصي و يعظم ضرره بهلاكه فواجب عليه أن بهرب عن الحية اذارآها) وبرى ذلك

السالغنى كان لسلم ان عليه السلام فالناس كلهم صبيان والاموال حسات الانساء والعارفون معزمون فقد بضرالصى مالا بضرالعزم فلم المعزم في المعزم لوكان له ولده وأخذا لحمة أذار آهاليلعب مافيلات في المعزم لوكان له ولده وأخذا لحمة أذار آهاليلعب مافيلات فلم المعزم في المعرضة في المعرضة

و بشيرهلي الصي بالهربوي عَبِح صور شهافي عيده و يعرفه ان فيها ١٥٠٠ قاتالالا يتجومنه أحدولا يحدثه أصلاعا فيها من نفع الترياق فان ذلك ربحا عفر . فدر عاليه من غديم عليه من غديم عليه من غديم عليه من في المعرفة وكذلك الغواص اذا علم أنه لوغاص في البحر بمرأى من ولده لا تبعه وهلك

المعي (ويشيرعلى الصي بالهرب) من بين بديها (ويقيم صورتهافي مينه ويعرفه) انهاعدوة ابن آدم (ان فها عما فاتلا لا ينجومنه أحد) ولا يقبل دواء (ولا يحدثه أصلابما فيهامن نفع الترياق فان ذلك ربما يغرم) أى وقعه في الغرور (فيقدم عليه من غير تمام المعرفة وكذلك الغوّاص اذاعلم الله لوغاص في البحر عِرأَى من ولده لا تبعه ) وسلَّكُ طريقه (أوهلكُ فوجب عليه أن يحذر الصي سأحل البحر والنهر) ويعرفه ان السلامة فى الساحل (فأن كان لا ينزج الصى بمجرد الزجر مهماراً ى والده يحوم حول الساحل قواحب عليه أن يبعد عن الساحل مع الصي فلايقرب منه بين يديه ) أصلافيكون زحواله كليا (فكذلك الامة فى حرالانبياء علهم السلام كالصبيان والاغبياء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الماأ بالكم مثل الوالدلولده) أى في الشفقة والرحة وارادة الخير رواه مسلم من حديث أبي هر رة دون قوله لولد، وقد تقدم (وقال صلى الله عليه و-لم انكم تتهافنون على النارية افت الفراش وأنا آخذ بحجز كم) قال العراق متفق عليه من حمديث أبي هر مرة لفظ مثلي ومثل الناس ولفظ مسلم ومثل أمتى كثل رجل استوقد نارا فعلت الدواب والفراش يقعن فبمفانا آخذ بحيز كموأنثم تقعمون فيه ولمسلمين حديث جار وأناآ خذ بحمور كم وأنثم تفلتون من يدى اه فلت حديث أبي هر مرةروا. أيضا أحد والنرمذي وفى لفظ بعضهم مثلى كمثل وحل استوقد نارا فلمااضاءت ماحولها حعل الفرأش وهذه الدواب التي بقعن فى الناريقعن فيهاوجعل بحجرهن و بغلبنه فيقتحمن فيهاوحديث جابر رواءا بضاا لطمالسي وأحدواوله مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيهاوهو يذبهن عنها (وحظهم الاوفرقى حفظ أولادهم من المهالك فانهم لم يبعثوا الالذلكوليس لهم في المال حظ الابقدر القوت فلا حرم اقتصر وا على قدرالقوت ومأفضل) عنسه (فلم عسكوهبل انفقوه) في سبيله (فأن الانفاق فيه هو الترياق) وفيه الشفاء (وفي الامساك السم) وفيه ألهلاك (ولوفتح للذاس باب كسب المل ورغبوافيه لمالوالي سم الامساك ورغبوا عن ترباق الانفاق ولذلك قبحت الآموال والمعنى به تقبيح امساكها والحرص علماللاستكثار منهاوالتوسع في تعمها بما وجب الركون الى الدندا) والميل الى اعراضها (ولذاتها) الحاصلة (فاماأخذهابقدرالكفاية وصرف الفاضل) منها (الى الخيرات) الدينية (فليس عَدْمُومٌ وَحَقّ كُلّ مسافر ) في طريق بعيدة (أن لا يحمل الابقدر ) ما يكفيه من (زاده في السفر أذا صمم العزم على ان عنص عما يحمله ) لأنشاركه فيه غديره (فاماان سمعت نفسه با اطعام بطعمه) الغدير (وتوسيع الزادعلى الرفقاء فلابأس بالاستكثار) منه (وقوله صلى الله عليه وسلم ليكن الاغ أحدكم من الدنيا كرادالراكب قال العراقي رواءابن ماجه والحاكم من حديث سلمان لفظ الحاكم وقال بلغة ومال مثل زادالرا كبوقال صحيح الاسنادي قلتهومن رواية سفيان عن أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عهد الحان يكفي أحدكم مثل رادالراكب اه فلتورواه كذلك أحد وابن سعد وهناد وأبو يعلى وابن أبي الدنياوالروياني والبغوى والطبراني وابن حيان والبهقي وابن عساكروالضاء كاههمن حديث سلان وادواحتى يلقاني ورواه انءسا كرمن حديث عروأى الدرداء وفي لفظ لان ماحه وان حمان والطبراني منحديث المان ليكف الرجل منكرزاد الراكب وقد أخرجه أبونعم في الحلمة ونوع طرقه قالحدثنا عبدالله بنجد بنجعفر حدثنا محدبن شعيب الناجر حدثنا محدبن غيسي الدامغاني حدثنا حررعن الاعش عن أبى مفيان عن حار قال دخل سعد على سلمان بعوده فقال ابشراً باعبد الله توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوراض عنك قال كيف ياسعدوقد معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتكن بلغة أحدكم من الدنيامثل زادالراكب كذارواه الدامغاني عن حرير عن الاعش عن أبي سه فيان عن جابر وقال ابو

معاوية

فواحب علسه أن يعذر الصي ساحل المعر والنهر فان كان لا ينزحواله ي بحود الزحومهمارأى والدويحوم حول الساحل فواجب علمه أن ببعد من الساحل معالصي ولايقرب منهيين مديه فكذلك الامةفي يخر الانساء علم السلام كالصبان الاغساء ولذلك قال صلى الله علمه وسلم اعما أناليكم مثل الوالدلولده وقال صلى الله عليه وسسلم انكم تتهافتون على النارم افت الفراش وأناآ خذ بحعزكم وحظهم الاوفرفي حفظ أولادهم عن الهالك فانهم لم يبعثوا الالذاك وليس لهم فى المال حظ الابقدر القوت فلاحرم اقتصرواعلي قدر الغوت ومافضل فلمعسكوه دل أنطقوه فان الانفاق فه الترماق وفى الامساك السم ولوفتح للناس باب كسب المالو رغبوافيه الاالوالي مم الامساك ورغبواعن تراق الانفاق فلذلك قيعت الاموال والعسني به تغييم امسا كهاوالحرصعلما للاستكثارمنها والتوسع فى نعمها عابو حسال كون الى الدنماولذ أتما فاماأخذها اقدرالكفالة وصرف الفاضل الى الخيرات قليس عِدْمُومُ وحق كل مسافر

أن لا يحمل الابقدرزاده في السفر اذا صمم العزم على أن يختص عليحمله فأما اذا محت نفسه باطعام العدام وتوسيع الزاد على الرفقاء فلابأس بالاستكثار وقوله عليه السلام ليكن بلاغ أحدكم من الدنسا كزاد الراكب

أبى وقاص دخل على سلمان بعوده فيكى سلمان فقالله سعد ما يمكمك تلق أصحامك وتردعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض فقال ما أبكى حزعامن الموت ولاحرصاعلى الدنيا ولكن رسول المتصلى الله عليه وسلم عهد السنافقال لمكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب وهدنه الاساو رحولى وانماحوله مطهرة أوأجانه ونحوها فقالله سعداعهد علساعهد انأخذ به بعدك فقالله أذكر بالعندهماك اذاهممت وعند حكمك اذاحكمت وعند داك اذا قسمت رواه مورق العجلي والحسن البصري وسعيدين المسيب وعامر بن عبدالله عن سلمان حدثنا أبي حدثناز كرما الساجى حدثناهدية بنالدحد ثناجاد بنسلة عن حبيعن الحسن وجيدعن مورق العجلى انسلان لماخضرته الوفاة بتى فقيله ماسكيك فقالعهدعهده السنارسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال ليكن بلاغ أحدكم كزادالراك قالا فلمامات نظر وافى بيته فلم بروافى بيته الاا كافاووط اعومتاعا فوم نعوامن عشرين درهماوعن رواه عن الحسن السرى بن يحى والريسع بن صبيح والفضل بن دلهم ومنصور بن واذان وغيرهم عن الحسن حدثناأ و عرجمد بن الحسن بن كوثر حدثنا بشرين موسى حدثنا عبد الصهد بن حسان حدثنا السرى بن يحي عن الحسن قال الحضر المان الوفاة جعل يبكر فقيل له يا أباعبد الله ما يبكيك أليس فارقت رسول اللهوه وعنكراض فقال والله مابى خرع الموت والكن رسول اللهعهد اليناعهد افقال ليكن متاع أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحديث سعيد بن المسيب حدثناه أبي قال حد تنازكريا الساجي حدثناهدية بناد حدثنا جادبن سلة عن على بنريد عن سعيد بن المسيب ان سعد بن مالك وعبدالله بن مسعود دخلاعلى سلمان بعودانه فمكر فقالاما يمكمك أباعدالله فقال عهدعهده المنارسول الله صلى الله علمه وسلم فلم يحفظه أحدمنا قال ليكن بلاغ أحدكم كزادالراكب وحديث عامر بن عبدالله حدثناه أبو عروب جدأن حدثنا الحسن سلفيان حدثنا حولة بنعى حدثناا بنوه والأخرني أبوهان عن أنى عبدالرجن الفيلى عن عامر بن عبدالله عن سلمان الخيرانه حين حضره الموت عرفنايه بعض الجزع فقالوا مايجزعك أباعبدالله وقدكان النسابقة في الخيرشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازي حسينة وفتوحاعظامافقال يحزنني انحميي محداصلي الله علمه وسلم عهدالساحين فارقنا فقال لمكف المؤمن كزاد الراكب فهذا الذى أخزنني قال فمع مال سلمان فكان قيمته خسة عشر دينارا قال عامر ب عبد الله دينارا واتفق الباقون على بضعة عشر درهماو رواه أنس بن مالك عن سلمان حدثناه عبدالله بن محدبن جعفر حدثنا أجدبن عروالبزاز حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني حدثناعبد الرزاق حدثنا حعفر بن سليمان عن تأبت البنائي عن أنس من مالك قال دخلت على سلمان فقلت له لم تبكى فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لي عهدا أن يكون زادك في الدنيا كزاد الراكب دنناسلمان بن أحد حدثنا محدين عبدالله الخضرى حدثني محد سعبدس ممون الجدعاني حدثناعتاب سبشرعن على سنعة قال سع مناع سلمان فبلغ أربعة عشر درهما (معناه لانفسكم خاصة والافقد كأن فين روى هذا الحديث وبعمل به يأخذمانة ألف درهم في موضع واحد و يفرقها في موضعه ولاعسان منهاحمة) وكانه بشيرالي مارواه أبو نعم فى الحلية عن أبى بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحدين حسل حدثني أبى حدثنا سار حدثنا حعفر حدثناهشام حدثنا لحسن قال كانعطاء سلمان خسة آلاف درهم وكان أميراعلي زهاء ثلاثين ألفا من المسلين وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها و يلبس بعضها واذاخر جعطاؤه أمضاه ويأكل من

سفيف بده وروى أحد فى الزهد من طريق عبد الله بن بريدة قال كان سلان بعمل بيديه فاذا أصاب شيأ الشرى به لجا أوسمكا غيد عو الجذمين فيا كاونه معه (ولماذ كررسول الله صلى الله عليه وسلمان الاغتباء

معاوية وغيره عن الاعش عن أبي سفيان عن أشاخه حدثنا محدين أحداً بوأحد حدثناعبدالله بن شيرويه حدثنا اسعد بن شيرويه حدثنا الموية حدثنا أبومعاوية عن الاعشان عن أشاخه ان سعد بن

معناه لانفسكم خاصة والا فقد كان فين بروى هذا الحديث ويعمل به من يأخذ مائة ألف درهم فى موضع واحد و يفرقها فى موضعه ولاعسلة منها حية ولماذ كررسول الله صلى

يدخلون الجنة بشدة استأذنه عبدالرحن بنعوف رضى الله عنه فى أن يخرج عن جيم ما يلكه فاذن له فازل جبريل عليه السلام وقال مره بأن يطعم المسكين ويكسوالعارى ويقرى الضيف الحديث فاذاالنهم الدنيوية مشو بةقدا متزجدواؤها بدأئه اومرجوها بمخوفها ونفعها معرفت فلهان يقرب منها متقماداءها ومستخر حادوا ثهاومن لايثق مافالبعد يضرها فن وثق سميرته وكال

المعد والقرار الفرارهن يدخلون الجنة بشدة استأذنه عبدالرحن بنعوف رضي الله عنه) وكانمن أغنياء العجابة (فان يخرج من جميع ماعلكه فأذناه فنزل حبريل عليه السلام وقال مره بأن يطع المسكين ويكسوا لعارى يقرى الضيف الحديث قال العراقير واه الحاكم من حديث عبد الرحن بن عوف وقال صحيح الاسناد قلت كالافسه خالدين أفي مالك ضعيف حدا اه قلت أخرجه أبونعم في الحلية فقال حدثنا مجدين على بن حميش حدد الحعفر بن محدالفريابي حدثناسليمان بن عبدالرجن الدمشق حدثنا خالدين يريب أبى مالك عن أبيه عن عطاء بن أبى رباح عن الراهم بن عبد الرحن بن عوف عن أبيه ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم قالله ياابنعوف انكمن الاغنياء وأن لدخل الجنة الازحنا فاقرض الله يطلق للقدميك قال ان عوف وماالذي أقرض الله قال تتبرأ بما أمسيت فيه قال من كله أجمع بارسول الله قال نع فحرج ابنعوف وهويهم بذلك فأناه جبريل فقال مرابنعوف فليضف الضيف وليطعم المسكين ولبعط السائل فأذافعلذلك كأنت كفارة لماهوفيسه (فاذا النعم الدنيوية مشوية قدامتزج داؤها بدوائها ومرجوها بمغوفها ونفعها بضرهافن وثق ببصيرته وكالمعرفته فلهات يقرب منهامتقماداعها ومستخر عادواءها ومن لايثق مافالبعد البعد والفرار الفرارعن مظان الاخطار فلاتعدل بالسلامة شيأفى حق هؤلاء وهم الخلق كلهم الامن عصمه الله تعالى وهداه الطريقة فان قلت فحامعني النع التوفيقية) التي لا تتحصل الفضائل الخارجية الابها (وهى الراجعة الى) أربعة أشياء (الهداية والرشد والنأييدوا لتسديد فاعلم ان التوفيق لانستغنى عنه أحدُ وهوعبارة عن النَّاليف والتلفيق بين ارادة العبد) وفعدله (و بي قضاء الله وقدره) والاتفاق ومطاوعة التوفيق يقال وفقه فاتفق (و)لكن (هـــذا يشمل الخبر والشر) جمعا (وماهو سمادة وماهو شقاوة ) فيقال اتفاق حيد واتفاق ردىء فالتوفيق وان كان في الاصل موضوعاعلى وجمه يصلح استعماله فمرحما جمعا (ولكن حرب العادة بتخصيص اسم التوفيق عمانوافق السعادة) فقعا (من جلة قضاءالله وقدره كالنالا لحاد) في الاصل (عبارة عن الجيل) ومنه اللعدفي القسير ( فصص عن عيل الى الماطل عن الحق وكذا الارتداد) وأشباههما (ولاخفاء بالحاجة الى التوفيق) كَافأل الحكم الذي لا يستغنى الانسان عنه في كل حال التوفيق (ولذ الدُقيل) (اذالم يكن عون من الله للفتي ، فأكثر ما يخي عليه اجتهاده)

وأماالهداية فلاسب لاحد الى طلب السعادة) ولاالى شئ من الفضائل (الابها) أى بمداية الله ورحمته ويحب على كل انسان ان يعلم ذلك (لان داعية الانسان قد تكون مائلة الى مافية صلاح آخرته ولكن اذا لم يعلم ما في مصلاح آخرته حي يظن الفساد صلاحا فن أبن ينفعه مجرد الارادة فلا فائدة في الارادة والعدرة والاسباب الابعد الهداية) فهي مبدأ الخديرات ومنهاها كما (قال) الله (تعمالي ربناالذي أعطى كل شئ خلقه تم هدى وقال تعالى) مخاطباً للناس (ولولافضل الله عليكم ورحمة مماز كامنكم من أحداً بدا ولكن الله مزكمهن يشاء وقال صلى الله عليه وسلم مامن أحديد خل الجنة الامرجة الله تعالى أي بهدا يتمه فقيل ولاأنت يارسول الله قال ولاأنا) تنبيها على أنه لوتوهمت رحتهم تفعة ابتداءوانتهاء ما كأن لنا سبل الىذلك قال العراق متفق علمه من حديث أبه هر مرة لن يدخل أحد كم عله الجندة قالوا ولا أنت ارسول الله قال ولا أنا الاان يتغمدني الله منه بفضل ورحة وفي رواية لمسلم مامن أحديد خله عله الجنمة

مظان الاخطار فلاتعدل عالسلامة شأفى حق هؤلاء وهـم الخلق كالهم الامن عصمه الله تعالى وهدداه لطريقبه \* فانقلت فيا معنى النع التو فيقية الراجعة الى الهداية والرشد والتأ يبدوالتسديدفاعلم ان التونيق لايسستغنى عنده أحدوهوعبارةعن النالم والتلفيق بينارادة العبدو بينقضاء الله وقدره وهدذا يشمل الخير والشمر ومأهو سمعادة ومأهو شقاوة ولكن حرت العادة بتخصيصا سمالتوفيق وافق السمعادة منجلة قضاءالله تعالى وقدره كما أنالالحاد عبارة عنالمل فصصعن مال الى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولاخفاء بالحاجمة الى التوفيق ولذلك قبل

اذالم بكن عوت من الله

فاكثر مايحنى عليمه احتراده

فأما الهداية فلاسيل لاحمد الى طلب السعادة الابها لانداعة الانسان

قد تكون ما اله الى ما فيه صلاح آخرته ولكن اذالم يعلم مافيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحا الحديث فنأتن ينفعه مجرد الارادة فلافائدة فى الارادة والقدرة والاسباب الابعد الهداية ولذلك قال تعالى ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه تم هدى وقال أهالى ولولا فضل الله عليهم ورحمته ماز كامنهم من أحداً بدا ولكن الله نزكه من بشاء وقال صلى الله عليه وسلم مامن أحديد خل الجنة الابرحة الله تعالى أي مدايته فقيل ولاأنت بارسول الله قال ولاأنا (9y)

وهديناه الثيدن وقدأنم الله تعالى بهعلى كافية عباده بعضه بالعقل وبعضه على لسان الرسل ولذلك قال تعالى وأماعود فهد بناهم فاستحبو االعمى على الهدى فأسماب الهدى هي المكتب والرسل و بصائر العمة لوهيمبذولة ولا عنع منهاالاالحسدوالكير وحب الدنما والاسمماب التي تعدمي القاوروان كانت لاتعمى الابصارقال تعالى فانهالا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور ومن جالة المحكمات الالف والعادة وحب استصام ماوعده لعمارة بقوله تعالى اناوحدنا آ راءناعلى أمة الا يقوعن الكبروالحسد العبارة بقوله تعالى وقالوالولانزل هذا القرآنعلى رجلمن القر بتان عظمروقوله تعالى أبشرامنا واحدا نتبعه فهذه العمياتهي المتى منعت الاهتماء والهداية الثانية وراءهذه الهداية العامةوهيالي عدالله تعالىم العبدالا بعد حال وهي عرة المحاهدة حيث قال ثعالى والذين جاهدوا فسالنهد ينهم سيلنا وهو المسراد بقوله تعمالي والذين اهتدوازادهم هدى والهدداية الثالث أوراء الثانية وهو النورالذي يشرق في عالم النبوة والولاية

الحديث واتفقاعاليهمن حديث عائشة وانفردبه مسلم من حدديث جابر وقد تقدم انهى وقلت وعمام حديث أبيهر برة عند الشخين فسددوا وقاربوا ولايتمن أحدكم الموت امامحسن فلعله بزدادخيرا واما مستىء فلعله يستعتب وفى لفظ لهمالن ينجى أحدا مذكم عمله قالوا ولاأنت بارسول الله قال ولاأناالاان يتغمدنى الله يوجمته ولكن سددوا وقاربوا وأغدواو روحوا وشئمن الدلجة والقصدالقصد تبلغوا وروى ابن قانع والطبراني والضماءمن حديث شريك بن طارق لن يدخل الجنة أحدمنكم بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولاأنا الاان يتغمدني الله منه برجة وفضل وفي لفظ للطبراني مامن أحد يدخدل الجنة بعمل وقال الابرجة منهو روى أحدوعبد بنحيد منحديث أبي سعيد ان يدخل أحدالجنة الابرحسة اللهقاا ولولاأنث يارسول الله قال ولاأنا الاأن يتغــمدنى الله (والهــداية ثلاث منازل) فى الدنيا (الاولى معرفة طريق الخير والشكر الشارالهما بقوله تعالى وهديناه النجدين هدذاهو المشهور فى التفسير وقبل طريق الثواب والعقاب وقيل طريق العقل والشرع وقال مجاهد الثديين وكذلك قوله تعالى انا هديمًا السبيل وقوله تعالى وهديناه ما الصراط الستقم (وقد أنع الله به على كأفة عباده) المكافين (بعضه بالعقل) والفطنة والعارف الضرورية فع به كلَّمكُفُ بِلَ كُلُّشيَّ حسب احتماله كَاقال تعالى أعطى كل شئ خلقه تم هدى فهذاهو القسم الاول من المنزلة الاولى وأشار الى القسم الثاني بقوله (و بعضه على لسان الرسل) أي الهداية التي جعلت للناس بدعائه أياهم على ألسنة الانبياء والرسل وانزال القرآن (ولذلك قال الله تعالى) وجعلناهم أئمة يهرون بأمر ناولما كانت الهداية والتعليم يقتضي شيئين تعريفا من المعرف وتعرفا في المعرف وجمماتتم الهداية والتعليم فأنه متى حصل البذل من الهادي والمعمولم يصم الفبول صم ان يقال لميه تد ولم يعلم اعتبارا بعدم القبول وصم ان يقال هدى وعلم اعتبارا ببذله وعلى الاعتبار الثاني ينزل قوله تعالى (وأما تمودفهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى فأسباب الهدى هى الكتب والرسل و بصائر العقول) التي هي مبدأ الهداية (وهي مبذولة) لهم (ولا عنع منها الاالحسد والكبروحب الدنيا والاسباب التي تعمى القاوب) أى تغطى على بصيرتها (وان كانت لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور) وعي عن القاب الباطنة أشدمن عي العين الفااهرة والمده الاشارة بقوله تعالى أم على قاوب اقفالها (ومن جلة المعميات الالف والعادة) بالشي (وحب استصحابهما وعنه العبارة بقوله تعالى اللوجدنا أباعناعلى امة) والماعلى آلارهم مقندون وكذافوله صلى الله عليه وسلم حمل الشئ يعمى ويصم (وعن الكبروالحسد العبارة بقوله تعالى وقالوالولانزل هذا القرآن على رجل من القريتن عظم ) وقد تقدم الكادم عليه (وقوله تعالى أبشر امنا واحدانتبعه) انا اذالني ضلال وسعر فك ذلك منشؤ والتكبر على المؤمنين والتعاسد على ما أعطاهم الله تعالى (فهذه هي المعميات التي منعت الاهتداء) وأشدها حب الدنيا فانهرأس كل خطيئة (والهداية الثانية وراءهذه الهداية العامة) التي هي الاولى (وهي التي عد الله تعالى م االعبد حالا بعد حال تعسب استزادته) من العلم والعمل الصالح وهوالنوفيق الذى يختص بهمن اهتدى (وهي عرة المجاهدة قال تعالى والدن عاهدوا فسنالنهدينهم سبلناوهوااراد بقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله تعالى ومن يؤمن باللهم د قلبه (والهداية الثالثة وراء الثانية وهوالنو رالذي بشرق في عالم النبوة والولاية بعد كمال المجاهدة فيهتدى بالى مالاجتدى اليه بالعقل الذي يحصل به التكليف وامكان تعلم العاوميه) وعبر بعضهم عن هدد الهداية بنورالولاية التي هي في أفق نو رالنبوة ولعل هذا التعبير أوفق للمقام من تعبير الصنف (وهو الهدى الطلق وماعداه حبابله ومقدمات وهو الذي شرفه الله تعالى بتخصيص الاضافة المهوان كان المكل

( ۲۳ - (اتحاف السادة المتقين) - تاسع ) بعد كال المجاهدة فيهتدى بها الى مالا بهتسدى اليه بالعقل الذي يحصل به التكليف وامكان تعلم العاوم وهو الهدى المعالق وماعداه عباب الهومة دمات وهو الذي شرفه الله تعلى بتخصيص الاضافة اليه وان كان الكل

من جهته تعالى فقال تعالى قل ان هدى الله هوالهدى ) فأضاف ذلك الى لفظ الله تعظم اله كقوله بيت الله تمقال هو الهدى فعله الهدى الطلق وكذلك قوله تعالى هدى المتقين فالهدى والهداية في موضوع اللغة واحدول كنقد خصالله لفظ الهدى بماتولاه وأعطاه واختصهو بهدون ماهوالي الانسان (وهو المسمى حياة في قوله تعالى أومن كانمية افاحييناه وجعلناله نو راعشي به في الناس و )نو را (بقوله تعالى أَفَىٰ شرح الله صدر وللا سلام فهو على نورمن ربه ) و بقوله تعالى بأ الذس امنواان تتقوا الله يعمل لكم فرقاناأي نورا تفرقون به بين الحق والباطل و بتحرى هذه المنازل الثلاثة يتوصل الى الهداية العنة في الآخرة وهي المذكورة في قوله تعالى وقالوا الحديثه الذي هدانا لهذا وما كالنهتدي لولاان هدانالله الاسية وهذ الهدايات الاربع مرتبة فن لم يحصل له الاولى لا يحصل له الثانية بلا يصم تكليفه ومن لم يحصله الثانية لا يحصله الثالثة والرابعة والانسان لا يقدران بهدى أحد االابالدعاء أوتعريف الطرق دون سائر الهدايات والى سائر الهدايات أشار بقوله انك لاتهدى من أحبيت وكل هدايةذ كرالله فيهاانه منعالكافر ينوالظالمين فهي الهداية الثالثةالتي هي النوفيق الذي يختصبه المهتدون والرابعة التي هى الثواب في الا حرة وادخال الجنة الشار الها بقوله تعالى كيف بهدى الله قوما كفروا بعداع المهم الى قوله واللهلايردي القوم الظالمين وكلهداية نفاها عن الني صلى الله عليه وسلم وعن البشروذ كرانم-م غيرقادر بن عليها فهي ماعدا المختص به من الدعاء وتعريف الطريق وذلك كأعطاء العقل والتوفيق وادخال الجنةوالي هذاالمعني أشار بقوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله ومنج سدالله فهوالمهتدأى طالب الهدى ومتحريه هوالذى يوفقه وبهديه الى طريق الجنة لامن ضاده فتحرى طريق الضلالة والكفر كقوله واللهلايمدى القوم الكافرين وقوله أنالته لايمدى من هو كاذب كفار الكاذب الكفارهوالذي لايقبل هدايته فانذلك راجع الىهذا وانلميكن موضوعا لذلك ومن لم يقبل هدايته لميه تدوأماقوله تعالى اهدناالصراط المستقم فقدقيل عنى به الهداية العامة النيهي العمقل وألسنة الانساء وأمرنابان نقول واكن بألسنتناوات كانقدفعل لمعطمنا ثوابا كاأمرناان نقول اللهم صلعلى محمدوان كان قدصلي عليمه بقوله ان الله وملائكته يصاون على النبي وقيمل ان ذلك دعاء يحفظنا من استغواءالغواة واستهواء الشهوات وقيلهو سؤال للتوفيق الموعود فىقوله والذين اهتدوا زادهم هدى (وأماالرشد فنعني به العناية الالهية التي تعين الانسان) في أموره (عند توجهه الى مقاصد وفتقريه على مافيه) كذافي النامخ ونص الذريعة فتقريه عمافيه (صلاحمه وتفتره) اى تكسله (عمافيه فساده و) أكثر ما (يكون ذلك من الباطن كاقال تعالى ولقد آئينا الراهيم رشده من قبل وكتابه عالمين) وكثيرا مايكون ذلك بتقوية العزم أوفسخه واليه بوجه قوله تعلى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلمه (فالرشد عبارةعنهدا يقباعثة الىجه ةالسعادة محركة الها فالصي اذا بلغ خب يراجعفظ المال وطرف الحيارة والاستفاء) أى كيفية عوالمال (واكنه مع ذلك يبذرفيه تبدر ولا يريد الاستفاء لايسمى رشيدا لالعدم هدأيته بللقصورهدايته عنتعر يكداعيته فكممن شغص يقدم على مايعل انه يضره وأعطى الهداية وميز بها عن الجاهل الذي لايدرى انه بضره ولكن ماأعطى الرشد فالرشد أكلمن عجرد الهداية الحوجوه الاعمال وهي نعمة) عظمة من النع التوفيقية (وأما التسديد فهو توجيمه حركاته الى صوب) الغرض (المطاوب وتيسم برهاعليه) بان تقوم ارادته وحركته نعوه (ليستدفى صوب الصواب) ويه عم عليه (في أسرع وقت) مكن الوصول فيه اليه وهو المراد بقوله تعالى اهد ما الصراط المستقيم في أحد الوجوه (فانالهدداية بمجردهالاتكفي بللابدمنهداية بحركة للداعية وهي الرشد والرشد لايكفي بل لابدمن تيسير الحركات عساعدة الاعضاء والآلاتحتى يتم المرادف انبعثت الداعية اليمفالهداية معض

له نوراعشي به في الناس والعمني بقوله تعمالي أفن شرح الله صدره الاسلام فهوعلى نورمن به وأما الرشد فنعنى به العناية الالهية التي تعن الانسان عنددتو حهه الىمقاصده فتقو به علىمافيه صلاحه وتفاتره عادسه فساده ويكون ذلكمن الماطن كإقال تعالى ولقد آتينا الراهم رشدهمن قبلوكاله عالمان فالرشد عبارةعن هداية باعثة الىحهية السعادة محركة الهافالصي اذا للغ خسيرا عفظ المال وطرق التحارة والاستنماء ولكنه معذلك يسدرولا مريد الاستندماعلايسمى رشدالالعدم هدايته بل القصورهدا يتمعن تحريك داعيته فكمن أهنص يقدم على ما بعلم الله يضر وفقد أعطى الهداية ومسيريها عن الجاهل الذي لايدري أنه يضره ولكنماأعطي الرشدفالرشد بمذاالاعتبار أكلمن مجردالهداية الى وجوه الاعمال وهي نعمة عظمة بوأماالتسديدفهو توجيمه حركانه الىصوب الطاوب وتيسرهاعليه ليشتدفى صوب الصوادفي أسرع وقت فان الهداية بعرد هالاتكني بللاندمن هداية محركة للداعبة وهي

الرشددوالرشدلايكني بللابدمن تيسرا لحركات بساعدة الاعضاء والالائدين يتمالم لديماانبعث الداعية اليه فالهداية بحض

التعريف والرشدهو ثنبيه الداعية لتستيقظ وتتحرك والتسديداعانة ونصرة بتحريك الاعضاء في صوب السداد وأما التأييد فكانه جامع السكل وهوع بارة عن تقوية أمن ما لبصيرة من داخل وتقوية البطش ومساعدة الاسباب من خارج وهو المراد بقوله عز وجل اذأيديتك بروج القدس وتقرب منه العصمة وهي عبارة عن جود الهي يسبح في الباطن يقوى (٩٩) به الانسان على تحرى الخيرو تجنب

الشر حق بصير كانعمن باطنمه غير محسوسواياه عسى بقوله تعالى ولقد همتية وهمم الولاأن رأى برهائريه فهذهبي مجامع النعرولن تتشتالا عايخوله اللهمن الفهم الصافي الثأقب والسيم الواعي والقلب البصير المتواضع المراعي والعلم الناصم والمال الزائدعلي مايقصرعن المهمات بقلته القاصر عمايشغل عمن الدن بكثرته والعيز الذي يصويه عن سفه السفهاء وظلم الاعداء ويستدعىكل واحدد منهذه الاسياب الستةعشر أسبابا وتستدعي تلك الاسباب أسباباالىأن تنتهسى بالاخرةالىدايل المتعير منوملجأ المضطرين وذاكرب الأرباب ومسبب الاسمابواذا كانت تلك الاستماب طو الدلاعقل مثل هذا الكتاب استقصاءها فانذكرمهاأغو دحالىعايه معنى قوله تعالى وان تعدوا تعمةالله لاتعصوها وبالله التوفيق

\* (بيان وجمه الاغوذج ف ترة نعم الله تعالى و تسملسلها بوخروجها

التعريف) والدلالة بلطف (والرشد هو تنبيه الداعية لتستيقظ وتصرك والتسديد اعانة واصرة بتحريك الاعضاء في صوب السداد) والنصرة من الله تعالى معونة للانساء والاولياء وصالحي العباد بما يؤدي الى صلاحهم عاجلاوآ جلا وذلك تارة يكون من خارج بمن يقيضه الله تعالى فيعينه و تارة من داخل بأن يقوى قلوب الاولياء أويلقى وعبا فيقلوب الاعداء وعلى ذلك قوله تعلى أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحماة الدنياالاتية وقوله تعالى ولقد سبقت كلننالعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وانجندنا الهم الغالبون وأماما يختص بسعادة الدنما ولا يعتبرفيه العاقبة فيقال لهاألدول والدولة وعلى هذاقوله تعالى وتلك الايام نداولهابي الناس وقوله فىوصف النيء كيلايكون دولةبين الاغنياءمنكم (وأماالنا يسدف كانه عامع الكل وهوعبارةعن تقوية أمره بالبصيرة من داخل ويقوة البطش ومساعدة الاسباب من خارجوهو المراد بقوله تعالى اذ أيدتك روح القدس) وهومثال للاول (وتقر بمنه العصمة وهي عمارة عن جود الهمي أى فيض من فيوضأته (يسنم في الباطن) أي بعرض فيه (يقوى به الانسان على تحرى الخير وتجنب الشرحتي بصير كانع) له (من باطنه غير محسوس) أي وان لم يكن منع المحسوسا (وا ياه عني بقوله تعالى ولقدهمت به وهم م الولاان رأى رهان ره ) وقدروى ان بوسف عليه السلام رأى صورة يعقوب عليه السلام وهوعاض على ابهامه فأجم وليس ذلك بمانع ينافي السكليف كانوهمه بعض المسكامين فان ذاك كان تصورا منهوتذ كرالما كان قد حذره منه وعلى هذا قال لنصرف عنه والفعشاءالاتية ومنعصمته تعالى ان يكروالوعيد على من ريدعصمته لئلا بغفل ساعة عن مراعاة نفسه كقوله تعالى النسي صلى الله علمه وسلم ولو تفوّل علمنا بعض الافاويل لاخذنا منه ماليمن عملقطعنا منه الوتين (فهذه هي مجامع النعمول تستثبت الاعلى على وله الله ) أى سنعدمه (من الفهرم الصافي الثابت والسمع الواعى) لما يحفظه (والقلب البحير المتواضع الراعيو) تقييض (المعلم الناصم) له والتوفيق الوافق (و) المداده من (المال الزائدعلي ما يقصرعن الهمات بقلته القاصر عما يشغل عن الدين بكثرته ) هكذا في النسخ ولفظ الذر يعةوامداده من المال عمالا يقعديه عن مغزاه قلته ولايشغله عنه كثرته (و)من العشم برةو (العز الذي يصونه عن سفه السفها، وظلم الاعداء) وعن الغض منه من جهة الاغنياء وان يخوله من كبرالهمة وقوة العز عة ما يحفظه عن التشوق المنازل الدنية والتأخرعن بلوغ كلم منزلة سنية (ويستدعى كل واحد من هدنه الاسباب السنة عشر أسبابا وتستدعي تلك الاسباب أسبابا الى ان تنهيي بالا تحرة الى دليل المتحير منوملجاً المضطرين وذلك ربالارياب ومسبب الاسباب) جلجلاله وعم نواله (واذا كانت تلك الاسماب طويلة لا يحمل مثل هذا الكتاب استقصاءها) أى طلب نهايتها (فلنذ كرمنها الموذجا ليعلمه معنى قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تعصوها و بالله التوفيق) وهو حسى ونعم الوكيل

\*(بيان وجه الانموذج فى كثرة نع الله تعالى وتسلسله أوخود جها عن حدا لحصر والاحصاء) \*
(اعلم) هداك الله تعالى (اناجعنا) فيما تقدم (النعم) الموهو به والمكتسبة (فى ستة عشر ضربا)
من ضرب أربعة فى أربعة فالاربعة أصول ولكل أصل أربعة (وجعلنا صحة البدن) وسلامته من
الاسقام (نعمة من النعم الواقعة فى الرتبة المتأخرة) لانهامن جلة الفضائل البدنية المكملة للفضائل
النفسية (فهذه النعمة الواحدة لوأردنا ان نستقصى الاسباب التي مهاتمت هذه النعمة) أى نطاب نهايتها
(لمنقد رعلها ولكن الاكل أحد أسباب الصحة فلنذ كرنبذة من جلة الاسباب التي مهاتم نعمة الاكل

عن الحصروالاحصاء) \* اعلم أنا جعنا النع في ستة عشر ضرباو جعلنا صدة البدن نعمة من النع الواقعة في الرتبة المتأخرة فهذه النعمة الواحدة لوأردنا أن نستقصى لاسباب التي بها تم لواردنا أن نستقصى لاسباب التي بها تم نعمة الإكل أحداً سباب المحدود المتالك التي بها تتم نعمة الإكل تعمية الإكل المتعمة المتعم

فلا يعنى أن الاكل فعل وكل فعل من هذا الذوع فهوح كة وكل حركة لا بدلها من جسم متحرك هوا أنها ولا بدلها من قدرة على الحركة ولا بدله من ما ادادة للعركة ولا بدله ولا بدلا كل من ما كول ولا بدلاما كول من أصل منه يحصل ولا بدله من صانع يصلحه فلذذكر أسباب الادراك ثم أسباب القدرة ثم أسباب الما كول على سبيل الاستقصاء \* (الطرف

ولا يحقى ان الاكلفعل المالة وقبالتدريج (وكلح كفلابداها منجسم متحرك وتحكون تلك الحركة النوع فهو حركة الانه خووج من الفعل المالة وقبالتدريج (وكلح كفلابداها منجسم متحرك وتحكون تلك الحركة عارضة لذاته والجسم ماله طول وعرض وعق (هو ) أى ذلك الجسم (آلتها ولابدلها) أى لتلك الحركة (من قدرة على الحركة ولابدلها من ارادة للحركة ولابدلها من أحول من أصل منه يحصل وجوده (ولابدله من صانع يصلحه) و جبئه الملاكل من مأكول ولابدللما كول من أصل منه يحصل وجوده (ولابدله من صانع يصلحه) و جبئه الملاكل فلنذكر أسباب الادراك أولا غم أسباب الارادات غم أسباب القدرة غم أسباب المأكول على سبيل التلويج) والاشارة (لاعلى سبيل الاستقصاء) والاحاطة

\* (الطرف الاول) \* (في) بيان (نعم الله تعالى في خلق أسباب الادراك اعلم ان الله تعالى خلق النبات) وهو مايخرج من الارض من الذاميات سواء كان له ساق كالشجر أم لا كالنجم لكن خص عرفا بمالا ساف له (وهو أكدل وجودا من الحجر والمدر والحديد والنعاس وسائرا لجواهر التي تنمو ) مُوَّا (ولاتغذى فان النِّمات خاق فيه قوّ نهما يحتذب الغذاء الى نفسه من جهة أصله وعروقه التي) هي (في) بأطن (الارض وهي له آلات ما يحتذب الغذاء وهي العروق الدقيقة التي تراهافي كل ورقة تغلظ أصولها) وهي منابت الاوراق (ثم تتشعب وتنفرق ولا تزال تستدق وتتشعب) أى تنفسم (الى عروق) دقيقة (شعرية) أى مثل الشعر فى الدقة (تنبسطفى احزاء الورقة حتى تغيب عن البصر الاان النبات مع هذا الكال) بالاضافة الى الجواهر المذكورة (ناقص فانه لوأعوزه) أي أحوجه (غذاء بساق اليه و عماس أصله حف و يس) وذهبت نضارته (ولم عكنه طلب الغداء من موضع آخر فان الطلب اعما يكون اعرفة المطلوب و بالانتقال المه والنبات عاخزين ذلك) أى لاقدرة له على الانتقال من موضعه (فن نعه مة الله عليك ان خلق لك آلة الاحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء فانظر الى ترتيب حكمة الله ) تعمالي (في خلق الحواس الحس) الظاهرة (التيهي آلة الادراك) وتحقيق القام ان الافعال الصادرة أغاتصدر عن القوى لاعن الجسم فان الجسم لا يفعل من حيث الجسمية بل بالقوّة التي فيه أو بقوّة متعلقة به فالقوّة مبدأ الفعل وكل فاعل الماقوة أوذوقوة تفعل بقوته فالفاعل هوالقوة والجسم آلة فىالافعال فباستعماله على الوجه الاليق تستكمل اذاعرفت هدا وفاعلمان النفس قدعرف عبردها وكونهافي أول انشائه ناقصة محناجة ألى الاستكال بالاجسام ولم مكنهامعرفة الجسم ومافيه من المعاني من غيراً له حزئية فلق الباري جل جلاله حواس ظاهرة تدرك واسطتهاالاجسام وعوارفهاالمكتسبة من الفيض العقلي بعسب استعدادهامن الالوان والاشكال والطعوم والروائم وغيرذلك وحواس باطنه تدرك بماأنوا عاأخرى من المعارف وهذه الحواس آلات للنفس تستخدمها في مهمانم اومقاصدهاو يحصل لهاشعور بالحسوسات واسطتها فالحواس الظاهرة خسة (فاولها عاسة اللمس) وهي قوة منبثة في جسع البدن تدرك ما الحرارة والبرودة والرطوية والبموسة ونعوها عند الاتصالبه (وانما خلقت لك) هـ ذه القوة (حتى اذامستك نار محرقة أوسيف جارح تعسبه فتهرب منه وهدذا أول حس بخلق للعبوان ولايتصور حيوان الاو يكون له هذا الحسلانه ان لم يحس أصلافليس بحيوان) ولذلك قالوا الحيوان جسم نام حساس متحرك (وأنقص در حات الحس ان عسمايلاصقه وعاسه )ويتصليه (فان الاحساس عايبعدمنه احساس أتملا عالة وهذاالس موجود لـ كلحبوان حتى الدودة التي في الطبين فانها ذاغر زفيها ابرة انقبضت الهرب لا كالنبان فأن

الاول في نعرالله تعالى في خلق أسماب الادراك)\* اعلم انالله تعالى خلق النمات وهو أكلو حودا من الحسر والمدر والحديد والنحاس وسائر الجواهر الني لاتنهى ولاتغدى فأن الشات تحليق فميه قوة ما يحتذب الغذاء الى نفسه منحهة أصله وعروقه التي في الارض وهي له آلات فها بعتذب الغدداء وهي العروق الدقيقة التي تراهافى كل ورقة ثم تغلظ أصولهاغم تتشعب ولاتزال تستدق وتتشعب الىعروق شمعر به تندسط في أحزاء الورقة حتى تغب عن البصر الا أن النبات مع هـدا الكلل ناقص فأنه اذا أعوره غذاءساق اليهوعاس أصله حف ويسولم عكنه طلب الغدذاءمن موضع آخرفان الطلب اغمايكون ععرفة المطاوب وبالانتقال المهوالنبات عاحره نذلك فن تعمد الله تعالى عليك أن خلق لك آلات الاحساس وآلة الحركة في طلب الغدداء فانظرالي ترتسكمة الله تعالى في خلق الحواس الجسالتي هيآلة الادراك فأولها حاسةا للمس وانماخلقت

النبات حدى المستك الربحرقة أوسيف جارح تحسبه فتهرب منه وهد اأول حسيطلق المعبوان ولا يتصوّر النبات حيوان الاو يكون له هذا الحسلانه ان الم يحس أصلا فليس بحيوان وأنقص در جات الحسان بحسب على الاصقه و عماسه فان الاحساس عما يبعد منه احساس أثم لا محملة وهذا الحسموح و دلكل حيوان حتى الدودة التى فى الطين فانها الذا غرزفه البرة انقبضت المهرب لا كالنبات فان

حنث يبعدعنك بلماعس مدنك فتحسريه فتعذيهالي نفسلك فقط فافتقرت الى حسشرك به مابعد عنك فاقال الشمالا انك تدرك بهالرائعة ولاندرى انها حاءت من أى ماحمة فتعملاح الىأن تطوف كثيرا من الحوائد فرعاتع شرعلي الغذاء الذى شممتر عه ور عالم تعشرفتكون في عامة النقصان لولم يخلق الذالا هذانفلق لكالبصر لتدرك مه ما بعد عنك وتدرك حهته فتقصد تلك الحهة بعسهاالا الهلولم مخلق الثالاهذا الكنت ناقصاا ذلاتدركم ذاماوراء المدران والحب فتبصر غذاءليس بينك وبينه حاب وتبصر عدوالاحابسنك و سنه وأماما سنال وسنه حادف الاتبصره وقدلا متكشف الحجاب الابعد نرب العدوة تعجز عن الهرب تفلق لك السمع حتى تدرك به الاصوات من وراء الجدران والجبءند حريان الحركان لانك لاندرا بالبصرالاشيأ حاضرا وأما الغائب فالاعكنك معرفته الايكالام ينتظمهن حروف وأصبهات تدرك محس السمع فاشتدت اليه حاحتك فالقالت ذاك وميرت بفهم الكادم عن سائرالحسوانات وكلذاك ما كان مغندك لولم يكن لك حس الذوق اذبصل الغذاء

النبات يقطع فلاينقبض اذلايحس بالقطع الاانك لولم يخلق الدالاهذا الحس لكنت ناقصا كالدود لايقدر على طلب الغذاء من حبث يبعد عنك بل ما عس مدنك فتعسبه فتعذبه الى نفسك فقط فافتقرت الى حس) آخر (تدرك بهمابعدعنك فلق الدالشم) وهي قوة مودعة في الزائد تين الناتئتين في مقدم الدماغ الشبهتين بحلنى الثدىم الدرك الرواغ بطريق رصول الهواء المتمكيف بكيفية ذى الرائعة الى الخيشوم (الاانك تدرى به الرائعة ولاندرى الم الجاءت من أى ناحمة فتحتاج ان تطوف كثيرا من الجوانب فرعما تعثر على الغدذاء الذي شممتر يحه ورعالم تعثر فتكون في غاية النقصان لولم يخلق لك الاهدان فلق ال البصر )وهي قوة مودعة في العصبتين الحوقة من اللتين يلتقيان ثم يفترقان تتأدى الى العين م الاضواء والالوان والاشكال (لتدرك به مابعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة بعينها الاانه لولم يخلق لك الا هذالكنت نافصااذلاندرك بهذاماوراء الجدرانوالجب فتبصرغذاء ليس بينسك وبينه حجاب وتبصر عدوًا لا حياب بنك و بينه وأماما بينك و بينه حياب فلا تبصره وقد لا ينكشف الخاب الابعد قرب العدق منك (فتعجز عن الهرب) من بين بديه (فلق النااسمع) وهوقوة مودعة في القصب المفروش في مقعر الصمانيه تدرك الاصوات بعاريق وصول الهواء المتكيفة بكيفية الصوت الى الصماخ (حتى تدرك به الاصوات) والنغمات اللذيذة والبشعة الحاصلة من تصادم الاحسام (من وراء الجدران عند حريان الحركات) واسطة الروح المودع في العصب على حد مخصوص من القرب والمعدوشدة الصوت و رفعته (لانك لأندرك بالبصر الاشيأ عاضرا وأما الغائب فلاعكنك معرفته الابكلام ينتظم من حروف وأصوات تُدوك بحس السمع فاشتدت اليه حاجتك فلق لك ذلك وميزت فهم الكلام من سائر الحيوانات) وقاعدة تشكل الهواء عقاطع الحروف غيرصحة لكون الهواء غير حافظ الشكل لانهسر اع الالتئام غم بتشوش ماعند أذنه من الهواء ينبغي ان لا يسمع شيئا لتشوش النمو جات واضطرام اوقول القائل بان الصوت يخرق الهواء وينفذ فيهغير سديد فأنه اذا تشؤش الهواء المجاو رالاذن بالكاية لايبقي للبعض قوة النفوذوالامتياز عن البافي وأماماقيل الالصوت متعلق بقلع أوقرع لا كيف اتفق بل عند حركة من الهواء بعنف فلاسبغيان تفهم كونهما داخلين فى حقيقة الصوت ابقاء الصوت بعد الفراغ عنهما والصواب انالصوتلا بعرف بشئ أصلاوكذا بساط جميع المحسوسات فانالتعريفات لابدوان تنتهى الى معلومات مستغنية عن التعريف الكون التسلسل باطلا وآذا وجبت النهاية ولاشي أظهرمن المحسوسات لان جميع علومنا منتزعة منهاوهي العماومات الاؤلية وبماتعرف مركاتم الحقيقة الصوت لاتعرف لنلاسمع له وكذاك الضوء انلابصرله ومن كانله فهومستغنعن التعريف فالصوت أمربسيط صورته فى العقل كصورته فيالحس وحقيقتهانه صوت فقطو كذا اللون وسائر المحسوسات وأماان سبب الصوت قلع أوقرع وانالهواءشرط واذالم بكن على سسل حصول القاطع كان على وجمه آخرشرطافهو يعث آخر لامدخل له في حقيقة الصوت والله أعلم (وكل ذلك ما كان بغنيك لولم يكن الخصين الذوق) وهي قوة منبثة في العصب المفروش على حرم اللسان تدرك بهاالطعوم بمخالطة الرطوية اللعابية ويسائط الطعوم هي الحسلارة والمرارة والجوضة والعفوصة والقبض والحرافة والماوحة والدسومة و واحد لاطعمله ويسمى التفه (اذ بصل الغذاء اليك فلاتدرك انهموافق ال أو مخالف فتأكاه فتهاك كالشجرة يضرب في أصلها كل مائع ولاذوق لهافتحذبه و ربما يكون ذلك سبب حفافها ) أي يبسها ولبست النفس دراكة بمحردهذه الا لات بلهذه محاللهاخواص واستعدادات مختلفة وأمرجة مخصوصة اذاوصل المهاالروح النفساني اللطيف وحال فهااستعديداك لان تفيض النفس عليه هيئة مستعدة بتلك الهيئة لان يكون مرآة النفس تشاهد بواسطة استعماله على وجوه مخصوصة العالم الحسى وخواضه لمناسبة مابين النفس وذلك الروج الذي حصله بمردده فى تلك الاكة هيئة يخصوصة تقتضى ان تشاهديه النفس عند الاستعمال نوعاس المعلومات

ليك فلاندرك انهموافق لكأومخالف فتا كامفتهاك كالشجرة يصب في أصلها كلمائع ولاذوق لهافتحذبه وربما يكون ذلك سبب لحفافها

ثم كلذلك لأيكفيك لولم يخلق في مقددمة دماغك ادراك آخريسمي حسما مشتركات تأدى اليه هدنه المحسوسات الخس و تعتمع فيه ولولاه الطال الامرعليك فالك اذا أكات شدياً أصفر مثلا فوجدته مرا الخالف الكفتركته فاذار أيته مرة أخرى فلا تعرف انه مرمضرما لم تذقده ثاني الولا الحس المشترك اذالعين (١٠٢) تبصر الصفرة ولا تدرك المرارة فكيف تمتنع عنه والذوق

(مُ كَلِدُلْكُ لَا يَكُفُيكُ لِولِمِ يَخْلُق فَي مقدمة دماغك ادراك آخر يسمى حسامة تركاتنادى اليه هدذه المحسوسات الجس وتجتمع فيه) وهذاعلى رأى المشائين فانهم مزعون ان الحواس الباطنة أيضاخسة أولهاالس المشترك وهوالذي تجتمع عنده مثل جميع الحسوسات الظاهرة فيدركهامشاهدة والصور التي براهاالنائمون والمحرورون فيه يتمثل على وأبهم ومحله البطن المقدم من الدماغ والثانية الخيال وهي خزانة الحس الشترك ومحله البطن المقدم أيضا لكنه يميل الى اليسار قليلا والثالثة الوهدم ومحله البطن الاوسط من الدماغ والرابعة الحافظة وهي خزانة الوهم ومحلهافي البطن المؤخر منه والحامسة المدركة ومحلهاالبطن الاوسط منهأ يضا وأماالاشرافيون فلايشتون ادراك شئ منهاالاالمتخيلة فقط وقد تقدم الكلام عليه (ولولاء لطال الامر عليك فانكاذا أكتشما أصفر مثلافو حدته مرا مخالفالك فتركته فاذارأ يته مرة أخوى فلاتعرف انه مرمالم تذقه ثانيا لولاالحس المشترك اذالعين تبصر الصفرة ولاتدرك المرارة فكميف تمتنع عنمه والذوق يدرك المرارة ولايدرك الصفرة فلابدمن حاكم تجتمع عنمده الصفرة والمرارة جميعًا حتى آذا أدركُ الصَّــفرة حكم بأنه مر فيمتنع من تناوله ثانيًا) وكلذلك على رأى المشائين وأما أفلاطون وجاعة من الاقدمين فقدأ قاموادلائل ابطلوا بهاالحافظة والخيال وانطباع الاشباح في العدين وهي بعينها تبطل الحس المشترك أيضاوكل صورة فى الدماغ فلا تبقى الاالمتحيلة وهي بعينها المتوهمة الني حكمهالايخالف حكم المتوهمة (وهدنا كله تشاركات فيه الحيوانات اذالشاةهدنمالحواس كلها فلولم يكن لك الاهدد اكنت القصافان الميمة تعمال علمها فتؤخد فلاندرى كيف تدفع الحيلة عن نفسها وكيف تتخاص اذا قيدت وقد تاتي نفسها فيبرولا ندرى ان ذلك يهلكها ولذلك قدتاً كل المهمة ماتستلذه في الحال و يضرها في ثاني الحال فتمرض وتموت اذليس لها الاالحساس بالحاضر) فقط (فاماادراك المواقب فلافيزك الله تعمالي وأكرمك بصفة أخرى هي أشرف من المكل وهو العقل) وهو ٧الاستدراك المحض لأدراك المعقولات وهوقوة محضة خالية عن الفعل كافى الاطفال ويقال له العقل الهيولاني لان النفس في هذه الرتبة تشبه الهيولي الاولى الخيالية في حدد التهاعن الصوركاها (فيه تدوك مضرة الاطعمة ومنفعتها ومايضره في الماكروبه تدرك كملمة طبخ الاطعمة وتأليفها واعداد أسبابها فتنتفع بعقلك فيالاكل الذي هوسبب صحتك وهوأخس فوائد العقل وأقل الحبكم فيمه بل الحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى) بطريق أسمائه وصفاته (و) معرفة (أفعاله ومعرفة الحكمة في عالمه) الحسى (وعندذاك تنقل فائدة الحواس في حقك فتكون ألحواس الحس كالجواسيس وأصحاب الاخبار الموكاين بنواحى المملكة وقدوكات كلواحدة منها) أى من تلانا لمواس بام يختص بها) دون غيرها (فواحدة منها) موكلة (باخبارالالوان) والاشكالوالمقادير وغميرهاوهي حاسة البصر فأن النفس تشعر بماذ كراذاوقعت العين في مقابلة الشي (والاخرى باخبار الاصوات) الثقيلة والخفيفة الحاصلة عن تصادم الأجسام وهي حاسة السمع (والاخرى بأخبار الرواغ) الطيبة والكريهة بواسطة انتقال الهواء الواصل الى الانف من الجسم ذي الرائعة وهي حاسة الشم (والاخرى باخبار الطعوم) من الجلاوة والمرارة والجوضة والعفوصة والغبض والحرافة والماوحة والدسومة وهي حاسة الذوق (والأخرى باخبار الحر والبرد) والرطوية والببوسة ويعسبر ونعنها بالكيفيات الاربع (والخشونة والملاسة واللين والصلابة وغيرها) من الثقل والخفة وهي عاسة اللمس وهي أدون هذه الادراكات ثم الذوق ثم الشم

بدرك المرارة ولابدرك الصفرة فلابدمن حاكم تتحتمع عنده الصفرة والمرارة جمعا حتى اذا أدرك الصفرة حكم بانه من فقتنع عن تناوله ثانيا وهذا كله تشاركك فسها لحسوانات اذالشاةهذه الحواس كلهافاولم مكن لك الاهد ذالكتت ناقصافات المسمة يحتال علم افتؤخذ فلالدرى كمف تدفع الحيلة عن نفسها وكمف تتخلص اداقيدت وقدت في نفسهافي بهلكهاولذلك قسدتا كل المسمة ماتستلذه في الحال و بضرها في ثاني الحدل فتمرض وتموت اذليس لها الاالاحساس بالحاضرفاما ادراك العواقب فلا فيزك الله تعالى وأكرمل بصفة أخرىهي أشرف من الكل وهوالعقل فبهدرك مضرة الاطعمة ومنفعتها فيالحال والماكل ويه تدرك كيفية طبخ الاطعمة وتأليفها واعداد أسسام افتنتفع بعقلائف الاكل الذي هو سبب صحتك وهو أحسن فوالدالعقل وأقل الحكم فسهبل الحكمة الكرى فممعرفةالله تعالى ومعرفة

ا فعاله ومعرفة الحكمة في عالمه وعند ذلك تنقلب فائدة الحواس الجس في حقك فتكون الحواس الجس وصحاب الاخبار الموكلين بنواسى المملكة وقد وكات كل واحدة منها بامر تختص به فواحدة منها باخبار الالوان والانوى باخبار الاصوات والاخرى باخبار الطعوم والاخرى باخبار الحرو البردوا لحشونة والملاسة واللين والصلابة وغيرها

مقدمةالدماغمثلصاحب القصص والكثب على اب الملك يحمع القصيص والكتب الواردة من نواحي العالم فدأخذها وهي مختومة ونسلها اذليس له الا أخذها وجعهاوحفظها فاما معرفة حقائق مافها فلاولكن اذاصادف القلب العاقل الذي هـوالامر والملك سلم الانهاآت المه مختومة فدفتشها الملك ويطلع منهاعلى أسرار الملكة ويحكم فبهالمحكام عسة لاعكن استقصاؤها فيهذا القاموعس ماياوحله من الاحكام والمصالح يحرك الحنودوهي الاعضاء مرة في الطلب ومرة في الهرب ومرةفي اتمام التدسرات التي تعنله فهذه سياقة نعة الله على الأدراكات ولاتظن أنااستوفساهافات الحواس الظاهرة هي بعض الادراكات والبصرواحد من جلة الحواس والعن آلة واحدةله وقدركبت العين منعشر طبقات مختلفة بعضمهارطو باتوبعضها أغشمة وبعض الاغشمية كأنهانسج العنكبوت وبعضها كالمشيمة وبعض التالرطو بأت كانه ساض البيض وبعضها كأنه الحد ولكل وأحدة منهاذه الطبقات العشرصفة وصورة وشكل وهشة وعرض

(وهذه البرد) بضمتين جمع ريدالرسول (والجواسيس يقتصون الاخبار) أى يتبعونها (من اقطار الملكة) واطرافها (ويسلونها الى الحس الشترك والحس الشترك قاعدفي مقدمة الدماغ مثل صاحب القصص والكتب الواردة (على باب الملك يجمع القصص والكتب) الواردة من نواحى العالم فيأخذها من بدالجواسيس (وهي مختومة ويسلها) الى اللك (اذليس له الاأخذهاو جعهاو حفظها) الى وقت الحاحة (وأمامعرفة حقائق مافهافلا ولكن أذاصادف القلب العاقل الذي هو الامير والملك سلم الانها آت) وهو رفع القصص لانه يذ كرفها دائما وانهمي البسه كذا وكذا (البه مختومة فيفضها الله ) وفي نسحة فيفتشها (ويدالعمنها على أسراوالملكة ويحكم فهاباحكام عسة لاعكن استقصاؤها) في هدذا القام وقد يفض صاحب الاخمارين تلك القصص فيسقط منهاما براه حشواو برفع الماقى صافعاالى حضرة ألملك فيميزه و برفعه و يعرف مضاره ومنافعه و يسله الى خازنه وهي القوة الحافظة الى وقت حاجته فينتذ ينقدم باخراجه (و بحسب ما ياوح له من الاحكام والمصالح يحرك الجنود وهي الاعضاء مرة في الطلب ومرة في الهربومرة في المام لدبيرات تعن له )أى تعرض (فهذه سياقة تعمة الله) تعالى (عليك في الادراكات ولا تظنن انناا سنوفيناهافان الحواس الظاهرة) الجس (هي بعض الادرا كان والبصر واحدمن جلة الحواس والعينآ لةواحدة لهوقد ركبت العين منعشر طبقات مختلفة بعضهار طوبات وبعضها أغشية وبعض الاغشية كانهانسم العنكبوت وبعضها كالمشمة وبعض الناال طوبات كانه ساض البيض وبعضها كأنه الجدوا كلواحدمن الطبقات العشرصفة وصورة وشكل وهشة وعرض وندوير وتركب لواختلفت طبقة واحدة منجلة العشرأ وصفة واحدة من صفات كل طبقة لاختل البصر وعزعنه الاطباء والكحالون كاهم) وبيان ذلك ان كلا من العين مركب من سبع طبقات وثلاث رطو بات وهي العصب والعضل والعروق وقدسمي المصنف الكل طبقات وفيه تسامح لايضر وكمفية تركيها أن العصبة المجوّدة النيهي أوّل العصب الخارج من الدماغ تخرج من القعف الى قعر العين وعلم اغشاآ نهم ماغشاء الدماغ فاذابر زت عن العين وصارت فيجوفة عظم العين فأرقها الغشاء الغليظ وصارغشاء ولباساعلى عظم العين ويسمى هذا الغشاء الطبقة الصلبية غريفارقها الغشاء الرقيق فيصبر غشاء ولباسابعد الصلبية وتسمى الطبقة المشمية لشهها بالمشيمة لانهاذات عروق كثيرة ثم تصبرهذه العصيبة نفسها الىالجوفة عريضة ويصرم منهاغشاء بعد الاولين ويسمى الطبقة الشبكية ثم يتكون في وسط هذا الغشاء حسم رطب لين في لون الزجاج الذائب وقوامه وتسمى الرطوية الزجاحية ويتكون في وسط هذا الجسم حسم آخر مستد والاان في جانبه الخارجي أدنى تفرطيح لتظهرفيه اشباح المرثيات وفيجانب الداخل نتو ليتوصل بالعصبة المجوّفة كاينبغي وتسي الرطوية الجليدية تشيما بالجليد في صفائه ويسمى البردية أيضالشهها بالبردة في شكله اوصفائها وشفيطها ويحفظ الزحاحية من الجليدية عقدارالنصف ويعاوالنصف الاسخر حسم شبيه باسيج العنكبوت شديدالصقال والصفاء يسمى الطبقة العنكبوتية غيعاوهذ والطبقة جسم سائل فىلون بياض البيض وقوامه بسمى الرطوية الميضةو يعلو البيضة جسمرقيق مخل الداخل أملس الحارج و يختلف لويه فى الابدان فرعا كان شديد السواد ورعاكان دون ذلك فى وسطه حيث يحاذى الجليدية ثقب يتسع و بضق في حال دون حال عقد ار حاجة الجلمدية الى الضوء فيضيق عند الضوء الشديدو يتسع في الظلَّمة ويسمى هذاالثقب الحدقة وهذا الغشاء الطبقة العنبية في خل باطنها وملاسة ظاهرها والثقب الذي في وسطهاو بعضهم يقول اناون هده الطبقة هوالاسمانعوني ليكون نورالباصرة فهامعتد لااذلالون أنسب وأوفق لنورالباصرة منهذا لانلون السواد يقبض النورالمذكور والبياض يفرقه وهدذا اللون منوسط بين السواد والبياض ولانعدفى الالوان ماهوفى حاف الوسط بينهما مثل هذا اللون ويعاوهذه الطبقة جسم كثيف صلب صاف شفاف بشبه صيطة رقيقة من قرن أبيض ويسبى الطبقة القرنية غير

وتدوير وتركيب لواختلت طبقةواحدة من جلة العشر أوصفة واحدة منصفاتكل طبقة لاختل البصر وعزعنه الاطباء والكحالون كلهم

فهذا في حسواحد فقس به حاسة السمع وسائرا لحواس بل لا يمكن أن تستوفى حكم الله تعالى وأنواع نعمه في جسم البصر وطبقاته في مجلدات كثيرة مع أن جلته لا تزيد عسلي جوزة صغيرة (١٠٤) ف كميف ظنك بيجميه عالبدن وسائر أعضائه وعجائبه فهدده مرامز الى نعم الله

الماتتلون الون الطبقة التي تحتها المسماة بالعنبية كااذا الصق وراء جام من زجاج شئ ذولون فيخبل ذلك الكان من الزجاج بلون ذلك الشي ولونه المختلف في الناس ففي بعض يكون زرقاء وفي بعض يكون شهلاء وفى بعض يكون سوداء و بعاده عنده الطبقة و بغشمالا كلهابل الى موضع سواد العين جسم أبيض اللون صلب يسمى الطبقة الملتحمة وهي التي تلي الهواء وهو بياض العين ونباته من الجلد الذي على القعف من خارج وجوهره من الم أبيض دسم وقدامتزج بعضلة العين وأحكم على القرنية فلهذا يسمى بالملتحمة ونبان القرنية من الصلبية ونبات العنبية من المشرعة ونبات العنكبوتية من الشبكية هكذار تب بعضهم هذه الطبقات والرطو باتأعني جعل الاول الطبقة الصلبية ثم الطبقة المسمية ثم الطبقة الشبكية ثمالرطو بة الجليدية ثم الطبقة العنكبوتية ثم الرطوية البيضية ثم القي الطبقات و بعضهم جعل الرطوية المبيضية تالية للرطوبة الجليدية بينالز جاجية والبيضية ليأخذ الغذاء من الزجاجية وتدفع البيضية عنهااشعة الشمس ونحوها وجعل الطبقات الاربع اعنى العنكبوتية والعنبية والقرنية والماتحمة تالية الرطو بان الثلاث المتنالية وأشرف أخراء العين انماه والرطوية الجليدية وسائر الطبقات والرطوبات لاجل مصلحته فالزجاجية والطبقات الثلاث المتصلة بهاقد أحاطت بنصف الجليدية من جانب الرطوبة السضية والطبقات الاربع المتصلة مامحيطة بنصفها الآخرمن جانبآ خروهي موضوعة في الوسط صيانة لهاوحرزا (فهذافى حس واحدفقس به حاسة السمع وسائرالحواس) ومن أعجب مافى حاسة السمع ان فى داخلها فضاء موضوعا بحقوفا ذا تقعير بؤدى اليه فقبة وقدانبسط غشاء منسم من ليف عصب الحس المذكور على محيط ذاك الفضاء كانبساط الجلد على الطبل وبمدا الغشاء يكون السمع عند مايقرعه الصوتلان فيذلك الفضاءهواء راكدافكاماوصل الهواء الخيار جي المفرق جالي العصب ولا الهواء الداخل فيصادمان في العصب معافيدرك الصوت (بللاعكن انتستوفى حكم الله تعالى وأنواع نعمه في حسم البصر وطبقاته) المذكورة (فى مجلدات كثيرة) قدتكفل سمان بعضها أهل التشريح (معان جلته لاتزيدعلى جوزة صغيرة) أى في القدار (فكيف ظنك بحمد عالبدن وسائر أعضائه وعبائبه) الني ركم الله تعالى فد و فهذه مراض أى اشارات (الى نعم الله تعالى بخلق الادرا كات) والله أعلم \* (الطرف الشاني) \* (في) بيان (أصناف النع التي في خلق الادراكات اعلم انه لوخلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من بعد ولم يخلق الناميل في الطبيع وشوق السهوقلة تستحثل على الحركة الحان البصر معطلا) مهملا (فكم من مريض رى الطعام وهوأنفع الاشاءله وقد مقطت شهوته فلايتناوله فسق البصر والادراك معطلا في حقه فاضطررت الى أن يكون الدميل الى ما بوافقال) و يلام من اجل يسمى شهوة (و)ان تمكون (نفرة عما بخالفك تسمى كراهة لقطلب بالشهوة وتهرب بالمكراهة فلق الله تعالى فيكُ شهوة الطعام وسلطها عليك ووكلها بك كالمتقاضي) أى المطالب (الذي يضطرك) أي يلجئك (الى التناول) منه (حتى تتناول وتغتدني فتبقى بالغذاء وهدا) القدر (مما بشاركك فيه الحيوانُدون النبات عُمهذه الشهوةلولم تسكن اذا أخذت مقدارا لحاجة) منسه (أشرفت) وتجاوزت (وأهلكت نفسك فلق الله سحانه الدالكراهة عند الشبع لتثرك ماالا كللا كالزرع فانه لا يزال يجتذب الماءاذا انصب في أسافله حتى يفسد فعتاج الى آدى يقدرغذاء بقدرا لحاجة فيسقيه من و يقطع عنهالماءأخرى) حتى يصلح (وكاخلق النهذه الشهوة حتى تأكل فسقى به بدنك خلق النشهوة الوقاع حتى تجامع فيمقى به نساك ) وها تان هـ ماالشهو تان واحداهما تحدث عن الاخرى (ولوقصصناعليك

تعالى معلق الادراكات \* (الطرفالثاني في أصناف النع فيخلق الارادات)\* اعطمانه لوخلق الثالبصر حــ ثي تدرك به الغذاءمن بعدد ولم مخلق ال متل في الطبع وشوق الماوشهوة له تستعد الحال الحركة الكانالبصر معطلافكم من مريض ويالطعام وهوأننع الاشماعلهوقد سقطت شهوته فلايتناوله فيبقى البصرو الادرال معطلا فىحقەفاضطررت الىأن بكون الدمل اليما وافقل يسمى شهوة ونفرة عما يخالفك تسمى كراهة لتطلب بالشهوة وتهرب بالكراهمة فلقالله تعالى فيكشهوه الطعاء وسلطها علىك وكلهابك كالتقاضي الذى يضطرك الىالتناول حتى تتناول وتغتذى فتبقى بالغذاء وهذاعمايشاركك فيهالح وانات دون النيات مهد الشهوة لولم تسكن اذا أخذت مقدارا لحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فلق الله الدالكراهة عند الشب على المرك الاكلما الأكالزرع فانه لايزال يجتذب الماء اذاانصب في أسفله حتى مفسد فعتاج الى آدى يقدرغذاء وبقدرالحاجة

فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى وكاخلقت الدهذه الشهوة حتى تأكل فيبقى به يدنك خلق الشهوة حتى تأكل فيبقى به يدنك خلق الدوق صصنا عليك

من الفقار الذى هو مستقر النطفة وكيفية انصاب ماء المرأة من النرائب بواسطة العروق وكيفية خلق الانثيب بن والعروق السالكة الها من الفقار الذى هو مستقر النطفة وكيفية انصاب ماء المرأة من الثرائب بواسطة العروق وكيفية انقسام مقعر الرحم الى قوالب تقع النطفة في بعضها فتنشكل بشكل الاناث وكيفية ادارثها في أطوار خلقها مضغة وعلقة معظما ولحماو ما وكيفية قسمة أحزائها الى رأس ويدور جلوبطن وظهر وسائر الاعضاء لقضيت من أنواع نعم الله تعالى عليك في مبدأ خلقك كل العجب فضلا عما تراه الآن ولكا لسنانريد أن نتعرض الالنعم الله تعالى في الاكل وحده كي (١٠٥) لا يطول الكلام فاذا شهوة الطعام

أحدضروب الارادات وذاكلا يكفيك فانه تأتيك المهلكات من الجوائب فاولم مخلق فسلاا الغضب الذى به تدفع كلمايضادك ولا نوافقك لبقت عرضة للا قات ولاخذمنك كل ماحصلتهمن الغدذاءفان كل واحدد نشتهي مافئ يديك فتعتاج الىداعيةن دفعه ومقاتلته وهي داعمة الغضب الذي مه تدفيع كل مانضادك ولانوافقسك تم هـ ذا لا يكفل اذالشهوة والغضب لايدعوان الاالي مانضرو ينفع فىالحال وأمافى الما لفلا يكفى فية هذه الارادة تفلق الله تعالى ال ارادة أخرى مسخدرة تحت اشارة العقل المعرف للعواقب كإخلق الشهوة والغضب مستفرة تحت ادراك الحسالمدرك العالة الحاضرة فترم التفاعل بالعقل أذكان بحر دالعرفة بان هذه الشهرة مثلاتضرك لانعند لئفالاحترازعها مالم يكن المسل الى العمل عوجب المعرفة وهدنه

عائب صنع الله في خلق الرحم وخاق دم الحيض وتأليف الجنين من النطفة ودم الحيض) في الرحم الذي هومن المرأة بمنزلة الذكر من الرجل (وكمفية خلق الاشين) وهماركما من لحم أبيض غدوى دسم ومن عروق وشر باندات وهما آلتاللني ومعدناه اذالني بنزل المهدما من جمع الاعضاءمن كلعضو حزء (والعروق السَّالكة الهامن الفقار الذي هومستقر النطفة) وهي فقرات الظَّهر (وكيفية انصـماء المرأة من التراثب ) وهي ضاوع صدرها أوماوى الترقوتين أوماين الثديين والترقوتين أوأر بعة اضلاع من عنة الصدر وأربع من يسرته ( يواسطة العروق وكيفية انقسام مقعرال حم الى قوالب تقع النطفة في بعضها فتتشكل بشكل الذكور وتفع في بعضها فتتشكل بشكل الاناث ) وهوم بوط مر باطات مسلسلة منصلة بخر زالظهر وبعانب السرة والشانة تحفظه على وضعه وله زائد أن بسميان فرنى الرحم وخلف هاتين الزائدتين بيضنا المرأة ينصب منهـمامني الرأة الى تجويف الرحم (وكيفية ادارتها في أطوار خلقها مضغة وعلقة شمعظما ولحاودما وكيفية قسمة أجزائه االىرأس ورجل وبطن وظهر ويدوسا ترالاعضاء لقضيت من أنواع نعم الله عليك في مبدأ خلقك كل العجب فضلاع الراه الآن والكتالسنانريد ان نتعرض الالنع الله تعالى في ألا كل وحده كملا بطول الكلام) وينسع المجال و يخرج عن مقصود المكتاب (فاذا شهوة الطعام أحدضروب الارادات وذلك لا يكفيك فانه تأتيك المهاحكات من الجوانب) الاربعة (فلولم يخلق فيل الغضب الذيبه تدفع كلمايضارك ولانوافقك لبقيت عرضة للا كات وهدفا للمهلكات (ولاخدد منك كلماحصلت من الغذاء فان كل أحد يشترسي مافي بدك فتعتاج الى داعية في دفعه) عَنْكَ (ومقاتلنه وهي داعمة الغضالذي به تدفع كلما نضادك ولا بوافقك ثم هذا لا يكفيك اذ الشهوة والغضُّ لا يدعو أن الاالى مايضرو ينفع في الحال أما في الما كل فلا تكفي هـذه الارادة فلق المهاك ارادة أخرى مسخرة) أى منقادة (تحت أشارة العقل المعرف العواقب كاخلق الشهوة والغضب مسخر بن تعت ادراك الحس المدرك للحالة الحاضرة فتم ماانتفاءك بالعقل اذكان مجر دالمعرفة بان هذه الشهوة مثلا تضرك لايغنيك فى الاحتراز عنها مالم يكن ميل الى العدمل عوجب المعرفة وهذه الارادة) قد (أفردت بما عن البهائم) وميزت بهاعنها (اكرامالبني آدم كاأفردت عمرفة العواقب) التي هي من خواص العقل (وقد سميناهذ الارادة باعثاد ينياوف الناه في كتاب الصبراوف من هذا) فراجعه والله أعلم

المرافطرف النالث) (في بيان (نع الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة اعلى) وفقك الله تعالى (ان الحسلاية مد الاالادراك) وقد تقدم ان كل حاسة لهاادراك خاص (والارادة لا معنى لهاالا الميل الى الطلب و) الى (الهربوه من لا كفاية فيه مالم تكن في ك آلة الطلب والهرب فكم من زمن) وهو المربض الذي يطول به المرض زمانا طويلا (مشتاق الى شئ بعد عنه مدرك و واكمنه لا عكنه ان عشى المدفقة درجله أولا عكنه أن يتناوله لفقد يده أولفلج وخدرفهما) خاصة مع صحة الجسم (فلا بدمن آلات المعركة وقدرة في تلك الا تكال الهدمة للتكون حركها عقتضى الشهوة طابا وعقتضى الكراهة هر با

(التحاف السادة المتقين) - تاسع الارادة أفردت به اعن البهائم اكراماليني آدم كا أفردت بعرفة العواقب وقد سمينا هدنه الارادة باعثادينما وفصلناه في كتاب الصبر تفصيلا أوفي من هذا \* (الطرف الثالث في نع الله تعالى ف خلق القدرة وآلة الحركة) \* اعدا ان الحسلا يفيد الاالادراك والارادة لامعني لها الاالميل الى الطلب والهرب وهذا الاكفاية فيه مالم تكن فيك آلة الطاب والهرب وهذا الاكفاية فيه مالم تكن فيك آلة الطاب والهرب في من بعد عند مدرك له ولكنه لا عكنه ان عشى الده المقدر حله أولا عكنه ان يتناوله لفقد بده أولفلم وخد در في ما فلا بدمن آلات العركة وقدرة في تلك الات عدلي الحركة لتدكون حركم ابمقتضى الشهوة طاباد بمقتضى الكراهية هربا

فلذلك خلق الله تعالى لك الاعضاء التي تنظر الى اطاهرها ولأتعرف أسرارها قنها ماهوالطلب والهرب كالرجل الانسان والجناح للطعر والقوائم للدواب ومنها ماه والدفع كالاسلمة للانسان والقرون العسوان وفيهذا تختاف الحروانات المتلافا كثيرا فنها مامكثر اعداؤه ويبعد غذاؤه فعتاج الىسرعة الحركة فاقله الجناح ليطار يسرعة ومنها ماخلقله أزبع قوائم ومنها ماله رجالات ومهامايدب وذكرذلك بطول فلنذكر الاعضاء التي مايتم الأكل فقط ليقاس علماغيرها فنقول ويتك الطعاممن بعد وحركنك البهلاتكني مالم تتمكن منان تأخذه فانتقرت الىآلة باطشمة فأنم الله تعالى عاللك عفلق السدن وهماطو يلتان متد تان الى الاشماء ومشتملتان علىمقاصسل ك المرة التعرك في الجهات فنمتدوتنثني اليك فلاتكون تكشيبة منصوية تمحمل رأس السدعر يضاعفاق الكف غ نسمرأس الكف يخمسة أفسام هي الاصابع وحعلها فىصدفين بحيث يكون الاج ام في حائب ويدور عسلى الاربعسة الماقدة ولو كانت محتمعة أومتراكةلم يحصل بهاتمام غرضك فوضعها وضعا ان بسطتها

فلذلك خلق الله تعالى لك الاعضاء التي تنظرالي ظاهرها ولاتعرف أسرارها) وماخلقتله (فنهاما هو الطلبوالهرب كالرجل الانسان) فانه بهايطلب ما مريد و بهرب عالا مريد (والجناح الطير والقوائم للدواب ومنهاماهي الدفع) عنه (كالاسلحة الانسان والقرون العدوانات وفي هدا تختلف الحيوانات اختلافا كثيرافنهامايكير اعداؤه و يمعدغذاؤه فعناجالي سرعة الحركة نفلقله الجناح ليطير بسرعة لتعصيل غذا ته ولئلا يدركه الطالب (ومنه اما خلق له أربع قوامً) ولا زيادة علمها وماوجد في بعضها من زيادات الارجل فه ي بمزلة الزائدة أو المعينة (ومنهاماله رجلان) كبني آدم والطبور (ومنهاما يدب) على بطنه كالحيات وماأشبها (وذكرذلك يطول) ولم يخلق العيات مايكون بمنزلة السلاح لها فعوّض عنها بالهيبة فلا تخرج على جماعة الاويتفرقون من هيبة ا (فلنذكر الاعضاء التي بهايتم الاكل فقط ليقاس علم اغيرها فنقول رؤيتك الطعام من بعدو حركتك اليه لاتكفي مالم تأخذه ) وفي نسخة مالم تقركن من أخذه (فافتقرت) لا عالة (الى آلة باطشة فأنم الله عليك يخلق البدين وهما طو يلتان ممتدان الى الاشماء ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتحرك في الجهات فتمتد وتنشى أليك) بسهولة (فلاتكون كشبة منصوبة ) تمتد ولاتنشى ( عُرجعل رأس البدعر بضايخلق الكف عمسم رأس الكف يخمسة أقسام هي الاصابع وجعلها فنصفن محمت يكون الاجام فى حانب وبدور على الاربعة الماقية ولوكانت محتمعة أومتراكة لمعصل ماعم عرضال فوضعها) الحكم تعالى شأنه (وضعا ان بسطتها كانت المعرفة وان صممها كانت المعرفة وان جعم كانت آلة الصرب وان نشرتها ثم قبضها كانت آلة فى القيض) وبيان ذلك انالساعدين أربعة عظام لكل اثنان هما الزندان طولهمامن المرفق الىالرسغ أحدهما كبيرموضوع فىالاسفل يلي الخنصر ويقالله الزندالاسفل ويسمى باسم جلة الساعد ذراعا وثانه حما صغيرموضوع فوق مايلي الابهام ويقالله الزندالاعلى واغماجعل كذلك لان الحامل يجبأن يكون أقوى من لحمول وقولنافوق وأسفل انماهوعند مايكون الساعد منصو بالبحيث يقبل باطنه و باطن الكف على البدن وانحا ألف الساعد من عظمن لاحتماحه الى مفصلان ينسط وينقيض باحدهما وهو المفصل الملتم بين الزند الاسفل ٧ وذاك لان الزند الاسفل له في أعلا مرأسان فعاينهما حرشيه بسنى اليونان هكذا ( > ) فمنيسط الساعديه انبساطا بصبر جلة المدعدودة وتنقيض محمث يلحق الكف الكتف فإذا أريد السطادة فررأس الزندالاسفل الذيهو من خلف في نقرله مهداً في طرف الجزمن العضد من خلف واستقر فهافيمنع الساعد الدينتني الىخلف واذا أر بدالقيض دخل رأس الزندالاسفل منقددام في نقرة أخرى في طرف ذلك الحزمن قدام فاستقرفها فلاتنقيض المدولا بنثني أكثر من ذلك ينكب بالمفصل الاسخر على وجهه و ينقلب على قفاه وهو المفصل الملتم بين الزند الاعلى والعضد اذالطرف الوحشي من طرف العضد بمبايلي الساعد مدخل فينقرة فها طرف الزندالاعلى فمدور الزند علمه وأماعظام رسغ المدمن فهيي ستةعشرككل غانيةوهي عظام صابة صلدةعدعة المخ سبعة منها نضدت صفين فالصف الاعلى من ثلاثة والاسفلمن أربعة وذلك لان أعلى الرسغ موصول بعضوضيق الطرف ليس بين عظمه في هددا الحانب نرجة أعنى الساعد وأسفله بعضوعريض أعنى مشطالكف وأما الشامن فانحاخلق لحفظ عصب مقهناك تأنى الكفلا الرسغ خاصة والرسغ مفصلات أحدهما كبير يلتنم بدخول الثلاثة العليا في حفرة في طرف الساعد محقورة فيرأس الزندين جيعا وبهذاالفصل يكون انقباض الرسغ وانبساطه والثاني صغير يلتئم بدخول زائدة في طرف الزند الاسد فل عما يلي الخنصر في نقرة العظم الذي في هذا الموضع من عظام الرسغ فيدو رالر سغ على تلك الزائدة وبم ذا المفصل ينكب الرسغ وينقلب وأماعظام الكفين فهي عانية لكل أربعة وهي كالمتوسط بينأر بعمالرسغ والاصابع الاربع سوى الابهام وطرفها الذي يلي الرسغ متصل به اتصالا محكايما ربطته وتبقي عيث لا تظهر فيه حركة ورؤس العظام في هذا الطرف متصل بعضها

كانتاك مجرفة وان ضهمتها كانت المدمغرفة وانجعتها كانتاك آلة الضرب وان نشرتها ثم قبضتها كانت الحآلة في القيض

ثم خلق لها أظفارا وأسنيد الهارؤس الاصابعحي لاتنفت وحثى تلتقطيها الاشساء الدقيقة الويلا تحويها الاصابع فتأخذها ر وس أظفارك مهس الله أخذت الطعام بالمدين فن أن تكفيك هـ دامالم مصل الخالعاة وهيفي الباطن فلاعد وان يكون من الطاهر دهايز الماحي يدخسل الطعاممته فعل الغم منفذاالى العدةمعما فسمه من الحكم الكشيرة سوى كونه منفذ الطعام الى العددة غرانوضعت الطعام فىالفم وهوقطعة واحدة فلابتسر ابتلاعه فتعتاج الى طاحونة تطعن بهاألطعام فاقلل العيين منعظمن وركب فهما الاسنان وطبق الاضراس من العلماعلى السفلي لتطعين بهماالطعام طعناثم الطعام تأرة يحتاج الى الكسر وتارة الى القطع ثم يحتاج الى طعن بعدد ذاك فقسم الاسبنان الىعرىضة طواحين كالاضراسوالي حادةقواطع كالرياعمات والىما يصلح للمكسر كالانياب عرجع لمفصل اللعمين مخلخ لاعمث يتقدم الفك الاسفل ويتأخرجتي بدور على الفلك الاعلى دورات الرحى ولولاذ لك السرالا ضرب أحدهماه لي الاخر مثل تصفيق البدين مثلا ويذلك

ببعض أيضا اتصالا شديدا بعظام الرسغ حتى لو كشط جلدة الكف وجددت هذه العظام منصلة ببعد وصولهاعن الحس وأمار ؤس التي في الطرف الآخر فبينها فرج مادامت الاصابع منفرجة وهي تنضم بانضم المالاصابح وأماعظام أصابع المدن فهي ثلاثون لكل خسة عشروكل أصبع مؤلف من ثلاثة عظام نسمى الانامل والسلاميات يتصل بعضهاسعض عفاصل موثقة وبط وكذاالا بمام الاان العظم الاول منهم بوط بالرسغ لابالمشط كالاربع الاخروقيل هومتصل بطرف الزند الاعلى بمفصل واسعسلس لانه يحتاج الى حركة واسـعة ليلقي به الاصابع الاربع (ثمخلق لها أطفارا) وهي امامن العظام واما أجسام عظمية موصولة بالسلاميات الاخيرة من الاصابع مربوطة مع اللعم والجلدير باطات من جنس الاوتار وقديصير الهاعصب ووريد وشرانيات يؤدى الهاالجياة والغذاء (وأسند الهارؤس الاصابح حى لاتتفت ) ولاتهن عند الشدعلى الشي هذا أحدمنافع الاطفار (و) الثانية من منافعها (حتى تلتقط بم اللاشياء الدقيقة) الصغيرة (التي لاتحويها الاالاصابع فتأخذها مروس أطفارك) والمنفعة الثالثة ان تق كن من الحك والتنقية والرابعة ان تمكون سلاحالك في بعض الاوقات واليه بشر ماورد في الحسر وأماالظفر فدى الحبشة والثلاثة الاولى أولى بنوع الانسان والرابعة ببعض الحيوانات ولذاو ردت السنة في تقليمهامن طالت وخلقت مستدرة الاطراف من عظام لينه لتنظامن تحت مايصا كها فلاتنصد وخلقت ناتئة داعًا وفي كل ذلك حكم خنسة لايعلي ماالاالراسخون في العلم (مهد أنك أخذت الطعام بالدفن أن يكفيك هذامالم بصل الى المعدة وهي فى الباطن فلابد وان يكون من الظاهر دهليز الماحتى يدخل الطعام منه فععل الفهم منفذ الطعام الى المعدة مع مافيه) أى في الفم (من الحريج الكثيرة) مابن ظاهرة وخفية (سوى كويه منفدذا للطعام الى المعدة) وأحلها النطق الذي هوسب السعادات كلها (ثمان وضعث الطعام في الفم وهو) أي الطعام (قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه) لضيق المدخل (فتعمل الى طاحونة تطعن ما الطعام فاق الاعلى الاجال وبالتفصل فعظام اللعى الاعلى أربعة عشرسة فى العينين لكل ثلاثة واثنان فى الوجنتين وهما كبيران (وركب فهما) أكثر (الاسنان) سوى الثنايا والرباعيات العليا واثنان صغيران وفهما ثقبتان من المنخرين الحالفم واثنان فى طرف المعيوفه ــما يقية الاسنان واثنان فى الانف وأماعظام اللحي الاســفل فطرف كل منهامن أسفل فيموضع الذقن يلتحم بصاحبه والاتخومن فوفله شعبتان (وطبق الاضراس من العلماعلي السفلي لنطعن بهاالطعام طعنا ثم الطعام تأرة يحتاج الى الكسرونارة الى القطع ثم يحتاج الى الطعن بعددذاك فقسم الاسنان الىعريضة طواحين كالاضراس والى عادة قواطع كالرباعيات والى مايصلم للكسر كالانياب) اعلمان الاسنان اثنان وثلاثون وفي كل لحي ستةعشر أربعة من قدام وهي الثنيتان والرباعيتان ويقال لهاالقطاعة اذيقطع بهامايؤكل من الطعام اللينوهي عراض مادةالرؤس واثنتان من جاني الاربع ويقال الهما النابان وهما حادثاالرؤس عريضتا الاصول يكسر بهما ماصلب من الطعام ولكلمن هذه الست أصل واحدونهس في كلمن الجانبين وهيعراض خشنة الرؤس وتسمى الاضراس والطواحمين لانها طعن الطعام وتسحق ولكلمنها اذا كانمن فوق ثلاثة أصول وقديكون لاقصاها أربعةوان كانمن أسفل أصلان وقديكون لاقصاها ثلاثة أصول وانماجعل أصول الاضراس أكثر لشدةعلها ودوامه وانماجعل أصول الفوقانية منهاأ كثر منأصول التحتانية لتعلقهاو رعاعدمت النواجدمنها فى بعض الناس وهي الاربعة الطرفانية فتكون اسنانه ثمانية وعشر من والنواجد تنبث فى الاكثر فى وسط زمان النمو وهو بعد الباوغ الى الوقوف وذلك الوقوف قريب من ثلاثين سنة ولذلك تسمى أسنان الختم ( عُرِجعل مفصل اللحسين متخلخالا يحيث يتقدم الفك الاسفل و يتأخر حـــتى يدو رعلى لفك الاعلى دو ران الرحى ولولاء لما تيسر الاضرب أحدهما على الا خرمثل تصفيق الدين مثلاو بذلك

لايتم الطعن فعل المعى الاسفل متحركا حركة دورية والمعى الاعلى ثابتالا يتحرك فانظر الى بحب صنع الله تعالى فان كل رحى صنعه الخلق فشيت منه الخرالاسفل و بدور (١٠٨) الاعلى الاهذا الرحى الذى صنعه الله تعالى الدور منه الاسفل على الاعلى السمالة

لايتم الطعن فعمل اللحي الاسـ فمل فحركا حركة دورية واللحي الاعــلي ثابتالايتحرك ) أي ان الثنايا والر باعبات تتماس وتتلاقى فى حالة العض ولولم يكن كذلك لم يتم العض على الاشماء وذلك يكون عدب الفك الى قدام حتى يلاقى بعضها بعضا وعند المضغ والطعن ترجيع الذلك الى مكانه فتدخل الثنايا والرباعيات السفلانمات الى داخل وتحده عن موازاة العالمة فيتربذاك للاضراس وقوع بعضها على بعض وذلك لانه لايمكن عن تلاقى الثنابا والرباعيات التي فى اللحى الاعلى وفى اللحى الاسفل ان تتـــلا فى الاضراس (فانظرالي عجب صنع الله تعالى) وبديع حكمته (فان كلرحى صنعه الحلق فبثبت منه الحجر الاسفل ويدورالاعلى) ولوتحرك الاسفل لفسد (الاهدذا الرحى الذي صنعه الله تعالى اذيدورمنه الاسفل على على الاعلى) وسرذلك ان الله تعمالي قدوضع خُوَائن الحواس في اللحي الاعملي فلودار الفك الاعلى لخيف من تطرق ألخلل والفساد على تلك الخزائن وقداسة مي مماذكر النمساح فقد قالوا كلحيوان يتحرك فكه الاسفل عند المضغ الاالتمساح (فسجانه ماأعظم شانه وأتم برهانه وأوسيع امد انه مهدانك وضعت الطعام في فضاء الغم فكيف يتحرك الطعام الى ما تحت الاسنان أوكيف تستحره الاسنان الى نفسها أوكيف ينصرف بالبدين فى داخل الفم فانظر كيف أنع الله عليك بخلق اللسان) وركبه من لم وعروق وشريانات وعصب حساس وغشاءمتصل بغشاء المرىء (فانه بطوف فحوا أبالهم و بردالطعام من الوسطالي الاسنان بعسب الحاجمة) الى طعن أوكسر أومُضغ (كالمجرفة التي نرد الطعام الى الرحى) وذلك ان جوهره لحم أبيض رخومجال بالغشاء المذكو روقد التفتبه عروق صغار كثيرة فهادم هو سبب جرة لونه وتحتم وق وشريانات وأعصاب كثميرة فوق مايستحقه قدره من العظم (هذامع مافيمه من فاثدة الذوف) اذموضع قوته العصب المفروش عليه (وعجائب قوة النطق) وهي القُوة الآنسانية التي يكون بهاالكلام (والحكم التي لسنانطنب بذكرهاثمهب انكقطعت الطعام وطحنته وهويابس فلاتقدر على الابتلاع) والازدراد (الابان يتزلق الى الحلق) وهو الفضاء الذى فى أقصى الغم وفيه يجريان أحدهما قصبة الرئة والشانى المرىء ولايكون التزلق الا (بنوع رطوبة فانظر كيف خلق الله تعمالي نعت اللسان عينايفيض اللعابمنها) وهمافوهنان وهسما ساكبنا اللعاب وبهماييتي فى اللسان وماحوله النداوة الطبيعية (و) هذا اللعاب (ينصب بقدر الحاجة حتى ينعن به الطعام فانظر كيف مخرها لهدذا الامن فانكترى الطعام من بعد فشور الحنكان العدمة وينصب اللعاب حدثي تتحلب أشدافك والطعام بعد بمدعنكثم هذا الطعام المطحون المتعنمن وصله الىالمعدة وهوفى الفم ولاتقدره لي أن تدفعه بالمد ولا فى المعدة يدحتي تمند فتحتذب الطعام فانظر كيف هيأ الله تعيالي المرىءوالحنجرة) فالمرىء هو منفذ الطعام والشراب متصل بالحلقوم الذي يجرى فيسه الطعام والشراب وهومؤلف من لحم وأغشية والخنجرة مؤلفة من غضار يف ثلاثة (وجعل على رأسها طبقات) منهاداخلة وهي شبهة بالاغشية ومنها خارجة وهي أكثرحمة والنفقح لاخذا لطعام ثمتنطبق وتنضغط حثى ينقاب الطعام بضغطته فتهوى الىالمعدة في دهليز المرىء) واعلم ان في الحنيرة رطوية دسمة لزجة كاثنة في تضاعيف غضاريف الحنيرة بما يكون الصوت صافيافاذاعرض لاحدجي محرفة تحترق تائالرطوبة فلايقدرعلى أخواج الصوت وكذامن تكلم كثيرا أو سافر في هواء حاريابس فانه مالا يقدران على التكلم الااذا بلاحلقهما بالماء أو بشئ آخر رطب (فاذا) ورد (طعام على المدة وهو خبزوفا كهة مقطعة فلا يصلح لان يصبر لحار عظماردما على هذه الهيئة بل

ماأعظم شانه وأعر سلطانه وأتمرهانه وأوسع امتنايه مهم الل وضعت الطعام فى فضاء الفيرف كمف يتحرك الطعام الىماتحت الاسنان أوكنف تستعره الاسنان الى نفسها أوكيف يتصرف بالد في داخل الفم فانظر كمف أنع الله على لنعاق الاسان فأنه اطوف في جوانب الفهو بردالطعام من الوسط الى الاسنان محسب الحاحمة كالمرفة أنتي ترد الطعام الىالرحي هدذا معمافيه منفائدة الذوق وعجائب قوةالنطق والحكمالتي لسنا نطنب بذكرهام هبالكقطعت الطعام وطعنته وهويابس فلاتقدر على الابتلاع الا يان ينزاق الى الحلق بنوع رطوية فانظركم خلق الله تعالى تعتالاسان عينا يفيض العاب مها وينص بقدرا الحجة حي ينجن به الطعام فانظر كف مخرهاله فاالام فانكترى الطعام من بعد فيثور الحنكان للخدمة وينصب العابحتي تخمل أشدداقك والطعام بعدد بعيدعنك ثمهذا الطعام المطعون المنعن من وصله الى المعدة وهوفي الفمولا

تقدرعلى أن تدفعه بالبدولا يدفى المعدة حتى تمتد فتحتذب الطعام فانظر كيف هيأ الله تعالى المرى و والخنجرة وجعل الابد على رأسها طبقات تنفق لاخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حتى يتقلب الطعام بضغطه فهوى الى المعدة فى دهليز المرىء فاذاور دالطعام على المعدة وهو خيز وفاكهة مقطعة فلا يصلح لان يصير لجماو عظما ودما على هذه الهيئة بل

لابد وأن يطبخ طنخا المانتشابه احزاؤه فخلق الله تعالى المعدة على هشمة قدرفيقع فيها الطعام فتحتوى عليه وتنغلق عليه الانواب فلانزال لابشافهاحتى يتم الهضم والنضيم) اعلمان المعدة جسم مستدير الهيئة مركب من اللعم والعصب والعروق والشرايين والغشاءين وهي مؤلفة من طبقتين والطبقة الظاهرة لجمة وكليا بعدت المعسدة عن المرىء اتسعت وصارالمرىء كالعنق ولهامن أسفل ثقب أضيق من فها يسمى البواب وعندا شتمال العدة على الغذاء وانضمامها ينغلق البواب محيث لايخرج عنه أصلاحتي الماءالى أن يتم الهضم ثم ينفض ليصر مرمافي المعدة الى الامعاء الاثنى عشمر ويبق مفتوحالي أن يتم فعل الدافعة ومبدأ الاتساع بسبى فم المعدة وهو عندما ينقطع عظام القص وهوعارعن المحمو باقيه هوالعضو المسمى بالمعدة وموضعها فوق السرة وهي مربوطة مع الفقار ومع غيرهامن الاحشاء باربطة وثيقة تحسكه وكذاجيع الاحشاء قد أحكر بطهاودعائها بقدر شرفها وشدة الحاجة الهاوالخوف علمافاذاورد الغذاء فى البدن تهضمه الطبيعة هضوما أربعة أى تعده لان بصير حزأمن البدن وابتداء الهضم الاول عندالمضغ بسببان سطوالفم متصل بسطوالمعدة بللائم ماسطع واحد وفيه منه مقوة هاضمة فاذا لاقى المضوغ أحاله احالة مناو يعين على ذلك الريق المستفيد بالنضج الواقع في محرارة غريزية ثم اذا وردعلي العدة انهضم الهضم التام الاول لا بحرارة المعدة وحدها بل (وبالحرارة التي تحيط بالمعدة من الاعضاء الباطنة) أيضا (اذمن جانهاالاعن الكبدومن الاسرالطعال) فان الطعال قد يسخن به لا يحوهره بل بالشرايين والاوردة الكثيرة التي فيه (ومن قدام الترب) الشحمي القابل العرارة الؤديم الى المدة (ومن خلف لحم الصلب) أى العرق العظيم المند على الصلب من خلف المعدة ومن فوق القلب توسط تسخينه للعسماب لانه حاحز بين القلب والمعدة فهو يسخن الحاب عم يسخن الحاب العدة ومن تحت المرارة عمافها من الصفراء (فتتعدى الحرارة الهامن تسخين هده الاعضاء من الجوانب حتى ينطبخ الطعام و يصر) بذاته فى كثير من الحيوان كوارح الصدواللوالية من غيرشر بماء و ععونة ما يخالطه من المشروب في أكثره (ما تعامنشام ا) أى كماوساوهوجوهرسال ( يصلح للنفوذ في تعاويف العروق وعندذلك بشبه ماءالشعير) وهوااكشك الشغن (في تشابه احزاله وهو بعد لايضلح للتغذية) اعدان حسم العدة مؤلف من ثلاث طبقات احداها يأخذ لهذه طولاوالثانية يأخذ المه عرضاو الثالثة ويأخذ لهفه ورابا وليس في المرىء ليف مو رب لعدم الاحتماج الى الماسكة هناك ويوجد اللحم في الطبقة الخيارجة عند قعر المعسدة أكتراسكون أسحن فحود الهضم وذاكان قعرها بعمد عن القلب والكبد المسخنين بالمحاورة فاحتيج الى فضل تسخيروقد وصل الى فم المعدة شعبة من عصب الحسروانبسط فيه و يواسطته يدرى ألم الموع والحاجة الى الغذاء ولهدذا لايحس بالمالجوع الافى فم العدة والشريان والاحوف قد أتمامن القلب والكيد الى محدب المعدة ونسحت شعم ابعضها ببعض وأصل الشرب وهوعضو مؤلف من طبقتين غشائيين واكب احداهما على الاخرى وتخلل بينهما شحم كثيروشعب دقاق فى العروق والشرايين اذهو يبتدئ من فم المعدة و عرمنهاها الى معاء قولون وانه كرابلواوى شيأ سيالا لامسكه وتنتسج طبقاته من الصفاق ومن شفاياً العروق والشريان ثم تترشم الهارطو بة لزجة دهنه هي الشيم وهوكيطانة الصفاق وظهارة المعدة ومنفعته تقو به الاحشاء وتسخينها وفوق الشربغشاء قوى بسمى الصفاق يحفظ الامعاء على أوضاعهاوفوف الصفاف تكون عضلات البطن المسماة بالراق والصفاق والمراق يحفناان حوارة الاحشاء وقد نبت أصل الصفاق من فوق الحجاب ثم أنبسط الى الاضلاع من داخل البطن ثم نزل الى أسفل المثانة وهناك بوجد فيه منفذان ضقان تنفذفهم العروق والرباطات النازلة الى الانشين وقدظن بعض الناس ان العدة تغتذى من الكيلوس وهو خطالات الكيلوس لا يصلح الغذاء دون أن بصير الى الكبد و ينهضم فها ويستحيل الى الدمو باقى الإخسلاط شمعنا الله عنها كما فيكون غذاء الاعضاء

لابدوأن بطيخ طنعا الما حتى تتشابه أحراؤه فلق الله تع لي العدة على هشة قدرفقع فماالطعام فعتوى عليه وتغلق عليه الابواب فلابزال لابثافهاحي بتمالهضم والنضيج مالحرارة التي تعيط بالعدةمن الاعضاء الماطنة اذمن عانها الاعن المكدومن الايسرالطعال ومن قدام النرائب ومن خلف المال فتتعدى الحرارة الهامن تسخين هدده الاعضاء عن الحوانب حي منطيخ الطعامو يصيرمانعا متشام الصل النفوذف تعاويف العروق وعندا ذلك بشهماءا لشعيرفي تشابه أحزائه ورقته وهدو بعد الانصلوالتغذية

فلق الله تعالى بينهاو بن الكيد محارى ونالعروق وحعل لهافوهات كثمرةحتي منصب الطعام فيهافينتهي الىالكيدوالكيدمعون من طمنـةالدم حتى كانه دموفه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أحزاء الكيد فينصب الطعام الرقيق النافذفهاو ينتشرفيأحزائه حتى تستولى علمه قسوة الكبد فتصمغه الونالام فيستقرفهار يتماعصله نضيرآ خرو بعصوله هنئة الدم الصافي الصالح لغذاء الاعضاءالاأن حوارة الكد هياني تنضم هـ ذاالدم فشولدمن هذا الدم فضلتان كاشولافى جدع مانطيخ احداهماشبهة الدردى والعكروهوالخلطالسوداوي والاخرى شامة بالرغدوة وهى الصفراء ولولم تفصل عنهاا المعلتان فسد مراج الاعضاء غلق الله تعالى المرارة والطعال وجعل لكل واحدمتهماعنقاعدوداالي الكد داخلاني نحو رفه فتحسد سالمرارة الفضالة الصفراوية وبعذب الطعال العكر السوداوى فيدقي الدم صافعاليس فعه الازبادة رقة ورطو مة الفسه من المائدة ولولاهالماانتشرفي ثلك العروق الشعرية ولا خرج منها متصاعدا الى الاعضاء

والمه أشار المصنف بقوله ( نفلق الله بينها و بين الكبد مجاري من العروق وجعل لهافوهات كثيرة حتى منص الطعام فهافيتهما ألى الكبد يشيرالى ان ذلك الكماوس بعدذلك ينعذب اطمفه واسطة عاذبة الكبدودافعة المعدة والامعاء من أواخرا اعدة ومن الامعاء فيندفع من طريق العروق المسماة باساريقا وهي عروف دفاق صلاب متصلة بالامعاء كلهاو يأخذ المعدة الى العرق المسمى بباب الكبد وينفذفي الكبد فى الزاء وفروع الباب داخلة منصغرة متضائلة كالشعر ملاقمة لفوهات الزاء أصل العرق الطالع من هدية الكبد (والكبدحسم)م كسمن اللعم والعروق والشرابين والغشاء الذي يسترها و عفظها على وضعها وليسلهافى نفسهاحس لكن اغشام احس كثير (معون من طينة الدم) أى لونه ولحه شيه بالدم الجامد (حتى كانه دم وفيه عروق كثيرة شعرية منتشرة في احزاء الكبد) ونبائهامنه وشكله هـ اللي وموضعه الجانب الاين تحت الضلوع العالمة من ضلوع الخلف وظهره ملاصق بتلك الضلوع في بعض الناس دون بعض و بطنهملاصق بالعدة اعلاه فيمابين حجاب الصدروأ سفله ينتهسي الى الخاصرة مربوط بار بطة تنصل مالغشاء الذي علمه وله تقعير في الجانب الذي يلى المعدة وله فوة مصاصة م اعدنب الكماوس من المعدة وآلته لهذا العمل العروق المسمدة بالماسار يقاوفها القوة الصاصة كافي الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ فهاو ينتشر في احزائها) أي يتفرق في ليف هداه العروق فيصير الكمد كأنها بكايتها ملافية لكاية هذا الكاوس (حتى تستولى عليه قوة الكبد فتصمغه باون الدم فيستقر فهاريثم العصل له نضم آخر) وهذا هوالهضم الثَّاني (ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح لغذاء الاعضاء الاان حوارة الكبدهي التي تنضيم هذا الدم فتتولدمن هذا الدم فضلتان كما يتولد في جميع ما يطبخ احداهما شبعة بالدردي والعكر) وهو مايتيق في أسفل الزيت (وهوالخلط السوداوي)والمرادبالخلط الكيموسوهو جسم رطب بستعيل المه الغذاء أوّلا (والاخرى شبهة بالرغوة وهي الصفراء) أي في كل انطباخ اش هذا الكه لوس بحصل شي كالرغوة وشيُّ كالرسوب ورجما كانم مهمااماشي الى الاحتراف ان أفرط الطبخ أوشي كالقيم ان قصر الطم فالرغوةهي الصدفراء والرسو بهوالسوداء وهماطسعمان والمعتر فاطمفة صفراء عقرقة وكشفة سوداء ردية وهماغير طبيعين وأماالشئ المتصفى من هذه الجلة نضيعافهو الدمثم الصفراء اماطبيعية وهي رغوة الدم حراء اللون ناصعته بحيث تضرب الى صفرة كشعر الزعفران فاذا تولدت في الكبد انقسمت قسمان قسم يذهب مع الدم ليخالط الدم في تغذيه الاعضاء الني يستحق أن يكون في غذا م الح من الممن الصفراءمثل الرثة وبأطف الدم لمنفذف المسالك الضيقة وقسم يتصفى الحالمرارة المخلص البدن من الفضل و اغذى المرارة وان ينصب منه قسطمن المرارة الى الامعاء ليغسلهامن الثفل والبلغم اللزج والى عضل المقعدة اعس بالحاجة الى التبرز واماغير طبيعية امالاختلاطها بالبلغ الغليظ وهي الخية وامالاحتراقها فى نفسهاوهي الرمادية وهذان الصنفان بعرفان بالصفراء المحترقة والثاني منهما ينقسم الى كراثي وزنعاري ولكلمنهما أحكام وهماانما بتولدان في المعدة غالبان وقد ينصبان من العروق والكبد الى المعدة نادرا (ولولم تفضل عنهما الفضلتان فسدمزاج الاعضاء فلق الله تعالى المرارة والطعال وجعل لكل واحد منهما عنقاعدوداالى الكبدداخلاف نعويفه فتعذب المرارة الفضلة الصفراوية ويعلب الطعال العكر السوداوي فسق الدم صاف اليس فيه الازيادة رقة ورطو به أمافيه من المائية ولولاها لما انتشر في تلك العروق الشعرية ولاخر جمنهامتصاعدا الى الاعضاء) اعلم ان المرارة عضوعه بانى ذوطبقة واحدة وهي مكر يطة منسوحة من الانواع الثلاث من الدف المستقيم والعريض والمورب معلقة من الكبد من ناحمة المعدة وهي وعاء الصفراء و الوعم اوهى موضوعة على الزائدة الكبيرة من زوائد الكبدوله منفذان أحدهمامتصل الى تقعير الكبد فبه يصديرال ففراء المهاوالثاني منصل الى الامعاء الاثني عشر ينفذ فيه مافضل من الصفراء وينزل الى الامعاء المذكورة ثم يصيرالي الامعاء الاخراد فع الثفل وتنظيف الامعاءمن الرطوبات

بفلق الله سعانه الكاسين وأخرج من كل واحد منهماعنقاط ويلالى الكدومن عائب حكمة الله تعالى أن عنقهماليس داخ لافي تعو مف الكمد بل متصل بالعرو في الطالعة من حددية الكندحي يعذب مائتها بعد الطاوع من العروق الدقيقة التي في الكد اذاواحتدنبقبل ذاك لغاظ ولم يخرج من العروق فاذا انفصلت منه المائمة فقدصارا المصافيا من الفضلات الثالث نقيا من كلما فسد الغذاء ثمان الله تعالى أطاع من الكبد عروقائم قسمها بعدا الطاوع أقساماوشم كل قسم بشعب وانتشر ذلك في البدن كلهمن الفرق الى القدم ظاهراو اطنافحرى الدم الصافى فمهاو يصل الى سائر الاعضاء حتى تصبرالعروق المنقسمة شعرية كعروق الاوراق والاشعار يعيث لاتدرك بالابصارفيصلمها الغدذاء بالرشح الىسائر لاعضاء ولوحلت بالرارة أفة فإتعذب الفضلة الصفراوية فسدالدم وحصل منه الامراض الصفراوية

الغليطة بواسطة الحدة وأماالطحال فهوعضو مستطيل الشكل كالسان سخيف اللعم كداللون وهو وعاءالسوداء وبالوعة اوموضعه في الجانب الاسرمن ضاوع الخلف والمعدة ويلزم المعدة من جانب وضاوع الخلف منآ خروأ كثره تحت المعدة وقدر بطهر بط متصلة بالغشاء الذى عليه وجعل متخلخلا ليستقر السوداء المنحذب اليه في تضاعيفه وجعل فيه الشرايين الكثيرة وينبت عنه قنا "بأن احداهماعن طرفه ويتصل بالكبدعند تقميره والثانية من داخله وتتصل بالمعدة وجمايندفع شئمن السوداء الحالمعدة لتنبيه شهوة الطعام ثمان الدم بعدمادام فى الكبديكون ارق مماينبغي لفضّل المائية المحتاج البمالترقيق الكياوس وتنفيذه فى السالك الضيقة وتنفصل عنها كاتنفصل عن الكبد فينجذب عنده فى عرق نازل الحالمكايتين واليهأشار المصنف بقوله (فلق الله سجانه الكايتين وأخرج من كل واحدة)منهما (عنقا طو يلاالى الكيد)وكل منهمامي كسمن لحم مكتنز صلب قليل الجرة وعروق وشراينات وهماموضوعتان عنجنبتي خرز الضاب بالقرب من الكبد الهني وشكلهما كنصف دائرة ومحدبهــمالى طرف خرز الظهر ليتمكن الانسان من الانحناء بسهولة وجوهرهما مندمج صلب لئلا ينفذ فهسما لا الماء الرقيق ومن اجهماعيل الى المرودة والرطوية بسبب الاوردة والشراينات فهما وتنكسر بذلك حدة الصفراء النازلة المهمامع الماء فلاتحرق المثانة اذا نزلت اليها ولاحس لهمالئلا يحسابحدة الصفراء المروجسة بالماء النازل الم مافع فظ الماء ريثما ينطبخ فينهضم قدرمن الدم الخالط لذلك أيضابعيت يصلح لان يكون غذاء لهما (ومن عجائب حكمة الله تعالى ان عنقهماليس داخلافي تجويف المكبد بل متصل بالعروق الطالعة من حدية الكبد) وهوعرق عظم أحدهما عن يمنه والآخرعن يساره (حتى يجذب مائية ابعد الطاوع من العروق الدقيقة) الشعرية (التي في الكبد اذلواجتذب قبل ذلك لغاظ ولم يخرج من العروق) فيغذى الكايتين الدسومة والدموية من تلك المائية ويندفع باقيم الى المثانة والاحليل (فاذا انفصلت منه المائية) الفضامة عن الدم عند خروجه من الكبد (فقد صار الدم صافيا من الفضلات الثلاث نقيامن كل ما يفسد الغذاء) وصارت المائية الى هدن المنفذين فتعذبهما الكليتان فيكون الغذاء الواصل الى الاعضاء بلامائية فضلية والثانى من كل منه ماعرمتسفلا حتى بصل بالثانة ويسميان الحالبين وهما يجرى البول وانحاجعل الكليتان تنتين لان أكثر أعضاء البدن زوج والدماغ ينقسم بقسمين وكذا الاعصاب والعضلات والعروق والشرايين فكان البدن بدنان وان كان فى الحقيقة واحدا فعل الكلمتين تنتين ليعمل كلمنهماعله منجان ولماكان القلب أشرف الاعضاء وكذا الرئة لانه الحادمة القلب وجب أن يكون غذاؤهماأ صغى وانضي من غذاء جيع الاعضاء فلهذا قدرا لخالق تعالى شأنه ان العرق الذى بوصل غذاء هذبن العضو بن الهمائول من الكبدالي الكليتين والهذفهما ثم خرج منهـما ورجم الى فوق لتحذب الكليتان بقوته ماالصاصة المائمة المصاحبة للدم الذي فهمالغذائمة هدنن العضو بن الشريفين ولينضم الدم المذكور في هذه السافة الطويلة ويتصل غذاؤهما الهماصاف انضيعا ( ثمان الله تعالى اطلع من الكبدعروقا عم قسمها بعد الطاوع أقساما وشعب كل قسم بشعب وانتشر ذلك في البدت كله من الفرق الحالقدم ظاهرا و باطنافهري الدم الصافى فيها) بعد الدفاعه فى العرق العظيم الطالع من حدية الكبدالسمي بالاجوف فيساك في الاوردة التشعبة منه ثم في جداول الاوردة ثم في سواق الجداول ثمفى واضع السواقي ثمفى العروق الشعرية الكثيفة فينهضم بالهضم الثالث (ويصل الى سائر الاعضاء حتى تصير العروق المنقسمة شعرية) أى كهيئة الشعر فى الدقة ( كعروق الاوراق) الظاهرة فيها (والأشجار) المستبطنة في الارض (عدت لاندرك بالابعار) لدقتها وخفائها (فيصل منها الغذاء الرشم الى سائر الاعضاء) فعصل لنصب كل عضو عنده هضم رابع (ولوحل بالرارة آفة فسد الدم وحصل منه الامراض الصفراوية) وذلك بان يتفق قصور فى جذب االصفراء من الكبد بدم الكبد

فترتفع الصفراء فى المكبد فد ثت الجيات الحادة وان اتفق دفعها الى اعضاء البول قبل الوقت اللائق بذلك حدثت قرحة المثانة وحرقتها وان تفرقت فيجيع البدن حدثت أمراض (كالبرقان) وهو محركة تغيرفاحش في اللون الى صفرة أوسواد أوهمامعا يحريان الخلط الى الجلد (والبثور) وهي من جنس الاورام وهي أنواع ومنهاصفراو يه كالنملة (والجرة) والنار الفارسية وان نزلت الى الامعاء تولد السجيع والاسمهال الصفراوى (وان حلت بالطعال أفقفل يجدن الخلط السوداوى) الحمامض العفص لضعفه (حدثت الامراض السوداوية) فى البدن (كالهق) الاسود (والجذام والماليخوارا وغيرها) كالقو باوالدوالى وداء الفيل وان قصرفي الجذب فلم يستوف ماينه في حذبه تولد ورم الكبد ومقوط شهوة الطعام وان الدفع الى المعدة أكثر بماينبغي تولد الشهوة الكابية وان كأن فيما ينجذب الى المعدة حوضة من غير عفوصة تولد الغثيان فان كان كثير اتولد التيء وان نزل ذلك أى الحمض من المعدة الحالامعاء تولد السجيم السوداوي المهلك (وانلم تندفع المائية نحوالكلي حدث منه الاستسقاء وغيره) من الامراض اذالماعلايصلم للغذائية بل هومركب الغذاء أعني الدم فاذا انفصل عن الدم زالت الحاجة اليه وكل شئ زالت الح اجة الدماذابق فى البدن يتولد منه مرض (ثم انظر الى حكمة الفاطرالحكيم) حل شأنه (كيف رتب منافع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة) وهي الصفراوية والسوداوية والبلغمية (فاماللرارة) التي هي وعاء الصفراء (فانها تحذب باحد عنقهاو تقذف بعنق آخرالى الامعاء) قد تقدم أن المرارة عضو عصباني ذوطيقة واحدة وله منفدان أحدهما هوالجاذب الصفراء والثاني ينفذفيه الصفراء ثم يصبر الى الامعاء الاثني عشر ثم الى الامعاء الاخر (فعصل له في نقل الطعام رطوبة مزلقة ويحدثنى الامعاء لذع يحركه الدفع فتنضغط حتى يندفع الثفلو ينزلق وتنظف الامعاء من الرطو بأت الغليظة لواسطة الحدة (وتكون صفرته لذلك) وقدسمي المصنف هذين المنفذين عنقين وهما عندالا طباعمنفذات قالوا وفي بعض الناس بوحد منفذ أخرص فبرمنها الى قعر العدة بنفذفه بعض من الصفراء فمدخل المعدة وقد مكون هذا المنفذفي بعض الناس كمبراحتي مكون أكبر من المنفذ المتصل بالمعي المذكو رفيهذا السبب ينصب فىالمعدة صفراء كثير وصاحبه يكون دائمامبتلي بمرارة الفم وسوء الهضم وفساد الغذاء في المعدة والدوّار و يبوسة الطبع والغثيات (وأما الطعال فانه يحيل تلك الفضلة احالة يحصل بهافيه جوضة وقبض ثم رسلمنها كل يوم شدماً الى فم العدة فيحرك الشهوة يحموضة وينبهاو يثيرها) أى بحركها (ويخرج الباقى مع الثفل وأما الكلية فانها تغتذى بمافى تلك المائية من دم وترسل الباقى الى المثانة )من الحالبين وسمهما الاطماء البرنجين ثم في الغذاء جوهر صالح لان يتشبه بالمغتذى وجوهرغبرصالحله وهوالفضلة ففي كلهضم يحصل فضيلة فلفضلة الهضم الاول تذرفع اليمطر يق الامعاء وهى المخر وفضلة الهضم الثانى يندقع أكثرها بالبول وباقبهامن الطعال والمرارة وفضلة الهضمين ألا تنوين يندفع بالتحلل الذىلايحس بالعرق والوسخ الخارج من منافذ طبيعية محسوسة كالانف والاذن وغسير محسوسة كالمسام أوخارجة عن الطبع كأفى الاورام المنفعرة والبثرات والجدرى وعماينبت من زوائد البدن كالشعروالظفر (ولنقتصر على هذا القدرمن بيان نع الله تعلى في الاسباب التي أعدت للذكل ولوذكرنا كمفية احتاج الكبدالى القلب والدماغ واحتياج كل واحدمن هذه الاعضاء الرئيسة الى صاحمه وكمفية انشعاب العروق الضوارب من القلب الى سائر البدن و بواسطتها بصل الغذاء ثم كيفية تركب الاعضاءوعدد عظامها وعضلاتها وعروقهاوأو تارهاو رباطاتها وغضار يفهاو رطو بانهالطال الكلام وكلذلك محتاج اليمه للا كلولامور أخرسواه) ومجمل القول في العروق ان الكبد مقعر الباطن محدب الظاهر ويطلع من محدبه عرق عظم يسمى الاجوف لسعة تجويفه بالنسبة الى تجاويف ماسار يقاوذ ال

حكالهق والجدام والمالحة لمارغيرهاوان لم تندفع المائية نحوالكلا حدثمنه الاستسقاء وغيره ثمانظرالي حكمة الفياطر الحكم كمف رتب المنافع على هذه الفضلات اللسيسة أماللرارة فانهاتعذب احد عنقم اوتقدنف بالعنق الاسخر الى الامعاء ليحصل له في نقسل الطعام رطوية مزلقة و يحدث في الامعاء لذع يحركها للدفع فتنضغط حتى يندفع الثفل وينزلق وتكون صدفرته لذلك وأماالطعال فانه يحمل تلك الفضلة احالة يحصل مافيه محوضة وقبض غم رسلمنها فى كل نوم شيأ الى قم العدة فعرك الشهوة بحموضته وينههاو يثيرهاو يغرب الباقى معالثفل وأماالكلية فانها تغتدى عافى تلك الماثية من دم وترسل الباقي الى المثالة والمقتصر على هذا القدرمن سان نع الله تعالى في الاسماب التي أعدت الاكل ولوذكرنا كمفهة احتمام الكبد الى القلب والدماغواحشاج كلواحد من هذه الاعضاء الرئيسة الىصاحبه وكمفية انشعاب العروقاضوارب منالقل الىسائرالبدن واسطتها تصل الحس وكمفمة الشعاب العسروق السواكن من

يسهل نفوذ الدم فبه وأصل التشعب شعب كثيرة دقيقة جدا كالشعر مستقرفاذا طلع ليس عركب يرشي حتى ينقسم قسمين الاول وهو الاعظم وأخذنحو أعالى البدن ليسني الاعضاء العالمة فيمرحتي يلاصق الحجاب وينقسم منهه الماعرقان يتفرقان غمينفذ الحاب فاذا نفدده انقسمت منهعروق دقيقة واتصلت بالغشاءالذى يقسم الصدر بقسمين وبغسلاف القلب وبالقوة المسماة بالغوثة وتفرقت فيهائم يتشعب فهاشعبة عظيمة تنصل بالاذن البيني من اذن القلب وتنقسم هدنه الشعبة ثلاثة أقسام واذاجاو زالقلب مرعلي استقامته الىان يجاو زالترقوتين وينقسم حينئذ فيمسلكه هذا شعب صغارفي كل واحدمن الجانبين يسقى ماععاذيها ويخرج منهاشعب الى خارج فيسقى العضل وعند محاذاته للابط يخرج منهالى خارج شعبة عظيمة يأتى المد من ناحية الابطوهو المسمى بالباسليق فاذاحاذي بالترقوتين الوسط منهما موضع اللبة انقسم قسمين قسم آخذالي ناحية البين وقسم آخذ الي ناحية اليسار وانقسم كل منهما الىقسمين أحدهما ركب الكتف وجاءالى البدمن الجانب الوحشى وهوالعرق المسمى بالقيفال والثاني انقسم الىقسمين فى كل حانب وهما الوداج الغائر والوداج الظاهر ولايتمذيح الحيوان الابقطع هذبن ويتشعب من العرق الكتفي في مروره بالعضد شعب صغار و يسقى ظاهر العضد ومن الابطى شعب صغار يسقى بأطنه فاذاقار بامفصل المرفق انقسما فبكون منهدما العرق المسمى بالا كالومن الابطي ألعرق الذى بين البنصر والخنصر المسمى بالاسيلم والقسم الثاني من الاحوف يأخذ نحوأ سافل البدن فيركب خرز الظهرآ خذاالي الاسطل ويتشعب منهمه يأتى لفائف الكل وأغشيتها ثم شعبتان يصيران الى الانثيين فاذابلغ آخرانار زانقسم قسمين أحدهما آخذنحوالرجل المني والثاني نحواليسرى حتى اذا بلغا منشاالر كبية انقسم ثلاثة أقسام منها المابض والصافن وعرف النسا ويتشعب من كلمنها شعب كثيرة فهذامعرفة العروق السواكن المسمأة بالاوردة وأماالنه وارب المسماة بالشرايين فنبتها التحويف الابسرمن القلبو يخرج منهذا التحويف شريانان أحدهما صغيرغسير متضاعف يسمى الشريان الوريدي والثه ني كبير جهدا ويسمى الابهر وفي الاوردة عرق مضاعف بسمى الوريدالشيرياني وهو شعبة من الاجوف متصلة بالاذن المني من أذني القلب كاتقدم ذكرها وهي أعظم عروق القلب لان سائرهر وقه نوصل المهنسم الهواءوه فانوصل المه الغذاء والابهر عنسد طاوعه يتشعب منه شعبتان احداهما تأذذ نحوأعالىالبدن ويتشعب منها شعب صغار فىالعضد والثبائية تصعدالي ظاهر الوحسه والرأس وتتفرق فهماهنالك منالاعضاء الظاهرة وقديظهر بعض هسذاالقسم خلفالاذن من الصدغ وأماالاعضاءفهسيأجسام كثيفة متكونة منالرطو بات المحمودة وهيامامفردة أومركبةفالمفردةهي النيأى حزء محسوس أخدنت منها كأن مشاركا لاكل فى الطبع والمزاج ولذلك بسمى منشابه الاعضاء وهي العظم ثم الغضروف ثم الوترثم العصب ثم الوترثم الرباط ثم الاو ردة وهي العروف السواكن ثم الاغشية ثماللهم ثمالشحم ثمالمخ ثم الجلد ثم الشعر والمركبةهي التي تكون فهاأ خزاء محسوسة متخالفة بالطبيع والمزاج وتركها اماان يكون أوليا كالعضل لإنه مركب من الاعضاء المفردة التي هي العصب والرباط والمحم والغشاء أونانيا كالعين لانهام كبةمن الاعضاء المركبة النيهي الطبقات أونالنا كالوجه لانه مركب من الانف والحد وغيرهما وكلواحد منهما مركب ثانيا أورابعا كالرأس فانه مركب من الدماغ والوجه والاذن ومن الاعضاء الركبة الاعضاء الرئيسة وهي القلب والدماغ والكبد والانشان وأما العظام فحملتها مائتان وثمانية وأربعون سوى السمسمانيات وسوى العظم الشيبه باللاموسوي العظم الذي في القلب فانهما عند بعض الناس من جنس الغضروف (بل في الآدي آلاف من العضلات والعروق والاعصاب مختلفة بالصغر والكمر والدقة والغلطة وكثرة الانقسام وقلته علىماهو مودعفي كنب التشريح (ولاشيّ منها الاوفيه حكمة) واحدة (أوائنتان أوثلاث أوأربه ع الىعشرة وزيادة)

بل في الا آدى آلاف من العضد العضد والعصرون و الاعصاب مختلفة بالصغر و المكبر والدقسة و الغلظ و كثرة الانقسام وقلت و لا منها الاوفيد محكمة النتان أوثلاث أوأر بع الى عشر و زيادة

وكلذلك نعم من الله تعالى على الكوسكن من جلمها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت بالمسكن فانظر الى نعمة الله تعالى علىك أولا لتقوى بعدها على الشكر فانك لا تعرف من نعمة الله سحانه الاالاكل وهو أخسها ثم لا تعرف منها الاانك تحو ع فتاً كل والحار أيضا بعلم اله يجوع فياً كل و يتعب فينام ويشته من (١١٤) فيجامع ويستنه ض فينهض و مرمح فاذالم تعرف أنت من نفسك الاما يعرفه الحار

على ذلك (وكلذلك نع من الله تعالى علم ك لوسكن من جلنها عرق متحرك أوتحرك عرق ساكن الهلكت بامسكين فأنظر الى نعمة الله تعالى عليك أولالتقوى بعدها على الشكر )علم ا (فانك لاتعرف من نعمة الله سجانه الاالاكل وهو أخسها) أى أقاها مقدارا (ثملاتعرف منها الاانك تُجوع فناً كل والحاربعلم أبضا اله يجوع فمأكل ويتعب فينام وبشتهمي فحامع ويستر يحفيهض وبرمح فاذالم تعرف أنتمن نفسك الامايعرفه الحار فكيف تقوم بشكر نعمة الله عليك وهذا الذي رمزنا المه بالايجاز) أي الاختصار (قطرة من بحر واحد من بحار نعم الله فقط فقس على الاجمال ماأهملناه) أي تركنا ذُكره (منجلة مأعرفناه حدثرا من النطويل) الذي على الخواطر (وجلة ماعرفناه وعرفه الخلق كلهم بالاضافة الى مالم يعرفوه من نعم الله تعمالي أقل من قطرة في بحر الاان من عملم شيأمن هذا) بقوة عرفاله (أدرك شمةمن معانى قوله تعمالي وان تعدوا نعمة الله لا تتحصوها ثم انظر كمف ربط الله تعمالي قوام هذه الاعضاءوقوام منافعها وادرا كأتهاوقواها ببخارلطيف يتصاعدمن الاخـــلاط الار بعةومستقره القلب و يسرى في جيم البدن بواسطة العروق الضوارب فلاينته ي الى خرعمن أخراء المدن الاو يحدث عند وصوله في ثلك الأحراء ما يحتاج المه من قوة حس وادراك وقوّة حركة أوغيرها) اعلم ان الروح عند الاطباء جسم لطيف بخارى يتولدمن الدم الواردعلي القلب فى البطن الايسر منه وفائدة وحوده فى البدن ان يكون حاملا للقوى حتى ينتقل و يحرى في البدن بتوسطه لان القوى لكونم امن الاعراض لاتنتقل بدون المحال ولذلك صار أصنافها كاصنافها فان الروح اذا تولدفي القلب يسمى روحا حبوانيال كونه عاملا للقوة الحموانمة فينفذ في الشرايين الى الاعضاء فيفيدها الحياة وحزءصالح من هذا الروح يصعدالي الدماغ فيغبرهالى مزاج أحدّنصيريه ووحانفسانيا أىووحاصالحالان يكون مركاللقوى النفسانية فتصدر أفعالهاعنه وحزءليس بكثير فىالمقدارمن هذا الروح أى الحيواني يصيرالى جانب المكم دفيغ يره تغيرا بصير بهر وحاطبيعما أى وحابستعدلقبول القوى الطبيعية فتصدرا فعالمنه وأماالقوى فهمي هنتات في الجسم الحيواني بماعكن ان يفعل أفعاله بالذاتوهي ثلاثة أجناس أحدهاالقوى الطبيعية والثانيسة القوى النفسانية والثالثة القوى الحيوانية ومن القوى الطبيعية ماهي متصرفة لاحسل الشخص وهي الغاذية والناميةومنهاماهي متصرفة لأجل النوع وهي قوتان المولدة والمحورة والغاذية تخدمها قوى أربع الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة وأماالقوى النفسانية فنهامحركة وهي الشوقية والغضيبة والفآء له والمدركة وأماالقوة الحيوانية فهي مبدؤ لحركة القلب والشرايين ولحركة الجوهرالروحي اللطيف الى الاعضاء فهي ( كالسراج الذي يدارفي أطراف البيت فلايصل الى حوالاو يحصل بسبب وصولهضوء على أخزاءالبيت منخلق الله تعالى واخستراعه واكنه جعل السراج سبباله يحكمته وهنا النخار اللطمف هوالذي يسممه الاطباء الروح ومحله القلب) شميح ولفي البدن بتوسطه وهدذا هوالمسمى بالروح الحيواني عندهم كما تقدم (ومثاله جرم نارالسراخ والقلبله كالمسرجة) وهوموضع السراج (والدم الاسود الذي في بأطن القلبله كالفتيلة والغدناء له كالزيت والحياة الظاهرة له في سائر أعفاء البدنبسبية كالضوء السراج فىجلة البيت وكاان السراج اذاانقطع زيته انطفاً) وذهب نوزه (فسراج الروح أيضا ينطفئ مهماانقطع غذاؤه وكان الفتيلة قد تحترق فتصير رمادا يحيث لاتقبل الزيت فينطفئ

فكمف تقوم بشكر نعمة الله على ليوهد الذي رمزنا اليه على الا بحاز قطرة من يحر واحدمن يحار نعمالله فقط فقس عملي الاجال ماأهملناهمن جلة ماعرفناه حذرا من التطويل وجلة ماعرفناه وعرفه الخلق كاهم بالاضافةالىمالم بعرفوهمن ينع الله تعالى أقل من قطرة منعرالاأنمنعلمسيا من هدنا أدرك شعقمن معانى قوله تعالى وان تعدوا نع مة الله لاتعصرها ثم انظركمف ربط الله تعالى قوامهذه الاعضاء وقوام منافعهاوادرا كاتهاوقواها بخارلط ف بتصاعد من الاخلاط الاربعة ومستقره القلب ويسرى في جدع البدن تواسطة العروق الضوارب فالانتهالي حزء من أحزاء البدن الا و محدث عند وصوله في تلك الاحزاء ما يحتاج السهمن قــون حس وادرال وقوة حركةوغسرها كالسراج الذى مدارفي أطراف البيت فلانصل الىحزءالاو يحصل بسبب وصوله ضوء عملي أحزاء البيتمن خلقالله تعالى واختراء فولكنه

جعل السراج سبباله عكمته وهذا النفار الطيف هو الذي تسميه الاطباء الروح و محله القلب ومثاله جوم نار السراج والقاب السراج له كالسرجة والدم الاسود الذي في باطن القابله كالفتيلة والغذاء له كالمراج النافقي من الراعضاء البدن بسببه كالضوء السراج في جلة البيت و كان الفتيلة قد تعترق فتصبر رماد المعيث لا تقيل الزيت في نطفي المسراج الما الفتيلة قد تعترق فتصبر رماد المعيث لا تقيل الزيت في نطفي المسراج الما المسراج الما المسلمة الم

السراج مع كثرة الزيت فكذلك الدم الذى تشبث به هذا المخارف الفلب قد يحسر قبض طرارة القلب فينطاغي مع جود الغذاء فاله لا يقبل الغدذاء الذى يبقى به الروح كالا يقبل الرماد الزيت قبولا تنشبث النار به وكان السراج نارة ينطفئ بسبب من داخل كاذ كرنامو تارة بسبب من خارج وهو القتل وكان انطفاء السراج بفناء الزيت أو بفساد الفتيلة أو مريح عاصف أو باطفاء انسان لا يكون الا باسباب مقدرة في علم الله من تبة و يكون كل ذلك بقدر ف كذلك انطفاء الروح وكان المفاء المواحد وكان المفاء المواحد وكان المفاء الروح وكان المفاء المواحد وكان المفاء الروح وكان المفاء المواحد وكان المفاء المواحد وكان المفاء المواحد وكان المفاء المواحد وكان المواحد وكان المفاء المواحد وكان وكان المواحد وكان الموا

السراح اذاانطفا أظلم الميت كله فالروح اذا الطفأ أظمل المدن كله وفارقته أنواره ألتي كان ستفدها مــنالروح وهي أ**نوار** الاحساسات والقدر والارادات وسائرما يحمعها معنى لفظ الحماة فهذا أيضا رمن وحمراليعالم آخرمن عوالم نعراشه تعالى وعائب صنعه وحكمته لنعلج الهلو كان النعر مداد الكلمات رين لنفد العر قبال تنفد كلانر يءز وحل فتعسا لن كفر بالله تعسا ومعقاان كفرنعمته سعقا فان قلت فقد وصفت الروح ومثلته ورسول الله صلى الله عليهوسلم سألءن الروح فلم مزدعن أن قال قل الروح من أمرربي فلم يصفه لهسم على هـ داالوحمفاعلم أن هدنه عنالا شراك الواقع في لفظ الروح فات الروح وطلق العان كثيرة لانطول مذكرها ونحناعا وصفنا من جلنها حسما لطفا تسميه الاطباء روط وقدعرفواصفته ورحوده

السراجمع كثرة الزيت فكذلك الدم الذي تشبث به هذا المخارفي القلب قد يحسرق بفرط حوارة القلب فينطفئ مع وجود الغذاء فانه لايقبل الغذاء الذى تبقى به الروح كالايقبل الرماد الزيت قبولا يتشبث النار به و كان السراج الرة ينطفي بسبب من داخل كاذ كرناه والرة) ينطفي (بسبب من خارج كر يج عاصف) أواطفاء انسان (فكذلك الروح تارة تنطفي بسبب من داخل وتارة بسبب من خارج وهو القنسل وكان انطفاءالسراج بفناءالزيتأو بفساد الفتيلة أومريح عاصف أوباطفاءانسان لايكون الابأسباب مقدرة مرتبة في علم الله تعالى ويكون كل ذلك بقدر فكذلك انطفاء الروح وكمان انطفاء السراج هومنتهي وقت وجوده فيكون ذلك أجله الذى أجله فى أم الكتاب فكذلك انطفاء الروح وكان السراج اذا انطفا أظلم الببت كاه فالروح اذا انطفاأ ظلم البدن كاموفارقت أفواره التي كان يستفيدها من الروح وهي أفوار الاحساسات) الظاهرة والباطنة (والقدر) وهي القوى (والارادات وسائر ما يحمعه معنى لفظ الحماة فهذا أبضارمن وحيز الى عالم آخرمن عوالم أم الله تعالى وعجأئب صنعهو) بدائع (حكمته ليعلم اله لوكان الحر) مع سعته (مدادا) والشعر أفلاما والعرعده (لكماتريه) أى لاحمام ا (لنفد العر) أى فرغ وفني (قبل أن تنفد كليانه) وفي بعض النسم قبيل تنفد كليات به الآية (فتعسالن كفر بالله تعسا ومحقالن كفر نعمته محقا) يقال تعس تعسا من حد نفع أكب على وجهه وعثر وقيل هلكوقيل لزمه الشروهو تاعس وتعس منحد تعب لغة فيه فهوتعيس ويقرأه فيذا بالحركة وبالهممزة فيقال تعسه الله وأتعسه والسحق بالضم البعد يقال في الدعاء سحقا له و بعدا (فان قلت فقد وصفت الروح ومثلتهورسولالله صلى الله عليهوسلم سئل عن الروح) وكان السائل له عنه طائفة من الهود (فلم نزدان قال قل الروح من أمرر بي فلريصفه الهم على هذا الوَّجِه) وهومتفق عليه من حديث ابن مسَّعوْد وقد تقدم في شرح عِائب القاب (فاعلم ان هذه عُمُلة عن الاشتراك الواقع في اغظ الروح فان الروح تطلق العان كثيرة لانطيل بذكرها) وقد ذكرنا شيأ منها في شرح عائب الملب (ونحن اعلوصفنا من جلنها جسم الطيفا) بخار بايتولد من الدم الوارد على القلب في البطن الايسرمنية (تسميه الاطباءر وحاوقد عرفواصفته ووجوده وكيفية سربانه فىالاعضاء وكيفية حصول الاحساس والقوى فى الاعضاءيه) وقسموه الى حبواني ونفساني وطبيعي (حتى اذاخدر بعض الاعضاء علوا انذلك لوقو عسدة فى محرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الخدر بل) ينظر ون (منابت الاعصاب ومواقع السدة فيها و يعالجونها بما يفتح السدة) فيزول الخدر (فان هـ ذا الجسم بلطفه ينفسذ في شباك العصب و بواسطته يتأدى من القلب الى سائر الاعضاء) على الوجه الذي تقد مذكره (ومانرتني السه معرفة الاطباء فامره سهل نازل) المرجة (وأماالروح التيهي الاصل وهي التي أذا فسدت فسد لهاسائر البسدن فذلك سرمن أسرارالله تمالي) المكتومة التي لايطاع علم اللاهو (لم نصفه ولارخصة في وصفه الابان يقال هو أمر رباني كاقال تعدلي قل الروح من أمرر بي والامور الربانية لا تحتمل العقول وصفها) ولا تميلها (بل تحير فيها عقول

وكه فيه سريانه في الاعضاء وكهفية حصول الاحساس والقوى في الاعضاء به حتى اذا خدر بعض الاعضاء علوا أن ذلك لوقوع سدة في مجرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الحدر بل منابت الاعصاب ومواقع السدة فيها ويعالجونها بما يفتح السدة فان هذا الجسم بلطفه ينغذ في شباك العصب و يواسطنه ينادى من القلب الحسائر الاعضاء وما برتي المهمعرفة الاطباء فامره سهل بازل وأما الروح التي هي الاصلوهي التي اذا فسدت فسد لها سائر البدن فذلك سرمن أسرار الله تعالى لم نصفه ولارخمة في وصفه الابان يقال هو أمر رباني كاقال تعالى قل الروح من أمر ربى والامور الربانية لا تحتمل العقول وصفه ابل تتحير في اعقول

أكثر الخلق وأما الاوهام والخيالات فقاصرة عنها بالضر ورة فصور البصر عن ادراك الاصوات وتترازل في ذكر مبادى وصفها معاقد العقول المقيدة المقول المقيدة بالحوهر والعرض الحبوسة في مضيقه ما فلا يدرك بالعقل شئ من وصفه بل بنوراً خراعلى وأشرف من العقل يشرق ذلك النور في عالم المنبرة والولاية نسبته الى العقل نسبة العقل الى الوهم والخيال وقد خلق الله تعالى الخلق أطوارا فكا يدرك الصي المحسوسات ولا يدرك المعقولات لان ذلك طور لم يبلغه بعدوانه لمقام شريف ومشرب عذب ورتبة عالية فيها يخط جناب الحق بنور (111) الاعان والمقين وذلك المشرب أعزمن أن يكون شريعة لكل وارد بل لا يطلع عليه الا

أ كثرالخلق وأما الاوهام والخيالات فقاصرة عنها بالضرورة قصو رالبصرعن ادراك الاصوات) فاله منادرا كأت السمع والبصر قأصرعنه (وتتزلزل فىذكر مبادى وصفها معاقد العقول المقيدة بألجوهر والعرض المحبوسة فيمضيقهما فلايدرك بالعقل ثبئ منوصفه بلينو رآخوأعلى وأشرف منالعيقل يشرق ذلك في عالم النبوّة والولاية) به تنكشف حقائقه (ونسبته الى العقل نسبة العقل الى الوهم والخيال وقدخاق الله تعمالي الخلق أطوارا) مختلفة (فلا بدرك الصي المحسوسات ولا بدرك المعقولات لانذلك طورلم يبلغه بعد فككذلك يدوك البالغ المعقولات ولايدرك ماو راعهالان ذاك طورلم يبلغه وانه الهام شريفومشرب عذب ورتبة عالية فهايلحظ جناب الحق) تعالى (بنورالاعان والبقين) ثم يختلف ادراله ذلك بحسب قوة الاعمان وضمعفها (وذلك المشرب أعزمن أن يكون شريعة لمكل وارد بللايطلع علمه الاواحد بعدواحد) وفي نسخة الاواحد ابعدواحد (ولجناب الحق) تعالى (صدر وفي مقدمة الصدر مجال ومبدان رحب) أى واسع (وعلى أوّل المبدان عتبة هي مستقر ذلك الامرالر باني فن لم يكن له على هذه العتبة جواز ولالحافظ العتبة مشاهدة استحال ان يصل الى المبدان) وأن يكون من رجاله (فكيف بالانتهاء الحماو راءه من المشاهدات العالية والذلك قيل من لم يعرف نفسه) معرفة كاية (لم يعرف به) وهوالفهوم من قولهم من عرف نفسه عرف ربه (واني تصادف هذا في خرانة الاطباء ومن أن الطبيب ان الاحظه الل المعنى الذي تسمى و وحاعند الطبيب بالاضافة الى هذا الام الرياني كالمكرة) في المدان (التي يحركها صولجان اللك بالاضافة الى الملك فن عرف الروح الطبيب وظن الله ادرك الامر الربانى كان كن رأى المكرة التي يحركها صولجان الملك فظن انه رأى الملك ولابشك فى انه خطأ فاحشوهذا الخطأأ فشمنه جداولما كانت العقول التيجا بحصل التكليف وجهاندرك مصالح الدنيا عقولا فاصرة عن ملاحظة كنه هذا الامرلم يأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يتحدث عنه بل أمره ان يكلم الناس على قدرعقوالهم) كماو ردذاك في الحبر (ولميذ كرالله تعمالي في كتابه من حقيقة همذا الامرشية لكن ذكرنسبته وفعله ولم يذكرذاته أمانسبته ففي قوله تعالى) قل الروح (من أمرربي وأمافعله فقد ذكره فى قولة تعلى ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الى بكراضية مرضية فادخلي فى عبادى وادخلى جنتى ولنرجع الآن الى الغرض فان القصود ذكر نع الله تعالى فى الاكل فقد ذكرنا بعض نع الله تعالى في آلات الاكل)و بالله التوفيق

واحد بعدواحدولحناب الحق صدرو في مقدمة الصدرمجال ومدان رحب وعلى أول المدان عشمة هي مستقرذلك الامرالرباني فنالم يكناه على هذه العتبة حو ازولا لحافظالعتبسة مشاهدة أستعال أن يصل المسدان فكيف بالانتهاء الىماو راءه من المشاهدات العالية واذلك فيسلمن لم يعرف نفسه لمبعرف ربه وأنى بصادف هذافى خزانة الاطباء ومن أمن العابيب أن يلاحظه بل العني المسمى روحاعند الطبيب بالاضافة الىهذاالامرالرباني كالسكرة التي يعركها صولجان الملك بالاضافة الى المالك فن عرف الروح الطي فظن انه أدرك الامرال باني كانكنرأى الكرةالتي يحركهاصولجان الملك فظن الهرأى الملكولا يشك فىأنخطاه فاحس وهذاالخطأ أفحش منهجدا ولما كأنت العقول التيها محصل التكامف وجماتدرك مصالح الدنماعة ولاقاصرة عن ملاحظة كنه هذا الامر

لم ياذن الله تعالى فى كتابه من حقيقة هذا الأمر شيئا لكن ذكر نسبته وفعله ولم يذكر ذاته أمانسيته فنى قوله تعالى من أمرر بى وأمافعله فقد ذكر فى قوله تعالى من أمرر بى وأمافعله فقد ذكر فى قوله تعالى من أمرر بى وأمافعله فقد ذكر فى قوله تعالى أينما النفس المطمئنة ارجع الحر وبلنراضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى حنى ولنرجع الآن الى الغرض فان المقصود ذكر القائمة المنافع الله وبالمنافع المنافع المنافع الله وبالمنافع الله وبالمنافع المنافع الله وبالمنافع المنافع المنا

ولناحد من جلته احبه من البرولندع سائر الاغذية فنقول اذاوجدت حبة أوحبات فلوا كلته افنيت وبقيت جائعا في الحتوجان الى أن تنه و الحبة فى نفسها و تزيدو تنضاء ف حتى تفى بنمام حاجتان فلق الله تعدلى في حبسة الحنطة من القوى ما يغتذى به كاخلق في كان النبات الما يفاوفان فى الحسوا لحركة ولا يخالف لن الاغتذاء لانه يغتذى بالماء و يحتذب الى باطنه بواسطة العروق كاتغتدى أنت و تحتذب ولسنا نطنب فى ذكر آلات النبات فى اجتداب الغذاء الى نفسه ولكن نشير الى غذائه فنقول كأن الخشب والتراب لا يغذيك بل تحتاج الى طعام معصوص فكذلك الحب قلا تغتذى بكل شئ بل تحتاج الى شئ مخصوص بدليل أنك لوتركتها فى البيان الرضافية الماء من الرض فيها ماء عبر جماؤها الهواء لا يصلح لغذائه اولوتركتها فى الماء غير الماء فيها لم تزد بل (١١٧) لا بدمن الرض فيها ماء عبر جماؤها

بالارض فمصرط مناواله الاشارة قوله تعالى فلمنظر الانسان الى طعامة صيناالماءصماغ شدققنا الارض شقافا نستنافها حما وعنما وقضماوز يثوناغ لانكني المباء والتراب اذلو نركت في أرض ندية صلية متراكة لمتنت لفقد الهواء فعتاج الى تركهافي أرض رخوة متخلف له متعلفل الهسواء الهاثم الهواءلا يتحرك الهاسفسه فعتاج الىريج تحرك الهدواء وتضربه بقهروعنفعلي الارضحي ينفدذفها والبسه الاشارة بقوله تعالى وأرسلنا الرياحلواقيوانما القاحهافي ايقاع الأزدواج بين الهواء والماء والارض مُ كَلِّ لَا يَعْنَمُ لَا لِهِ كَانَ فى ردمفرط وشــتاعشات فتعتاج الىحرارة الربسع والصيف فقدبان احتماج غذائه الى هذه الاربعـة فانظر الى ماذامحتاجكل

فىقوام الابدان (ولنأخذ منجلتها حبة من البر) وهوأشرف الجموب (ولندع سائر الاغذية فنقول اذا وجدت حبية أوحمات فلوأ كاتها فنبت وبقيت جائعا فما أحوجك الحان تفو الحبية في نفسها وتزيد وتنضاعف حتى تفي بنمام حاجتك فحاق الله تعالى في حب الحنطة من القوى ما تغتذي كإخلق فيك) من تلك القوى (فان النباث انمايفارقك في الحسوالحركة ولا يخالفك في الاغتذاء لائه يغتذي بالماءو يحتذب الى بأطنه بواسطة العروق المستبطنة فى الارض ( كاتفتذى أنت وتحتذب ولسنا نطنب فى ذكر آلات النبات فى اجتذاب العذاء الى نفسه والكن نشير الى عذائه فنقول كان الخشب والتراب لا مغذيك بل تعتاج الى طعام مخصوص فكذلك الحبة لاتغتذى بكل شئ بل تحتاج الى شئ مخصوص مدلمل لوانك تركتها في البيت لم تردولوتر كتهافى أرض لاماءفهالم تزد) أيضا (بللابدمن أرض فهاماء عترج ماؤها بالارض فيصبر طهذا) رخوا (واله الاشارة رةوله تعالى) في جلة تعدد النعم (الماصيناللة صما) أي من السحاب (ثم شقة مناالارض شقا) وُنسبة الشق اليه مجاز (فانبتنافيها حباوعنباً) وقضبا و زينونا ونخلاوحداثق غُلبًا وفاكهة وأبا (ثم الايكنى الماء والتراب اذلو تركت في أرض ندية) بالماء الكنها (صلبة منراكة لم تنبت لفقد الهواء فيعمّاج ألى تركهانى أرض رخوة متخلخله يتخلخل الهواء الماغ الهواء لايتحرك المابنفسه فعتاج الى ربح تعرك الهواء وتضربه بقهروعنف على الارض حتى ينفذفه اواليه الاشارة بقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقع أى ذات لقاح وقد القعت الريح السعاب (وانما القاحها في ايقاع الازدواج بين الهواء والماءوالارض ثم كل ذلك لا يغنيك لوكان فى رد مفرط أوشناء شات فتحناج الى حوارة الربيع والصيف فقدمان احتماج غذائه الى هـــذه الاربعةفانظرالي ماذا يحتاج كلواحداذ يحتاج الماء لينساق آلي أرض الزراعة من الحاروالعهون والانهار والسواق فانظركمف خلق العارو فرالعمون وأحرىمه بالانهار غمالارض عاتمكون مرتفعة والماه لاترتفع اليها) لغورالعيون والانهار في الارض (فانظركيف خلق الله تعالى الغيوم وكيف سلط الرياح علىمالتسوقها باذنه الى اقطار العالم وهي سحب ثقال حوامل بالماء ثما نظر كيف برسله مدراراعلى الاراضي فى وقت الربيع والخر يف حسب الحاجة) الهده (وانظر كيف خالق الجبال حافظة المياه تتفجر منها العمون تدر يحافلونو حتدفعة لغرقت البلادوهاك الزرعوا اواشى ونع انته فى الجمال والسحاب والمحار والامطارلاءكن احصاؤها وأماالحرارة فأنه الاتحصل بين الماء والارض وكالهما اردان مطبعا (فانظر كيف مخرالشم سوكيف خلقهام ع بعدها عن الارض) اذهى في الفلك الرابع (مسخنة الدرض في وقت دون وقت العصل البردعندا لحاجة الح البردو) يعصل (الحرعند الحاجة الى الحرفهـذ احدى حكم الشمس والحكم فيهاأ كثرمن انتعصى ثم النبات اذا ارتفع عن الارض كان فى الفواكه انعقاد وصلابة

واحد اذبحتاج الماءلنساق الى أرض الزراء ـ قمن البحاروالعيون والانهاروالسواقى فانظر كيف خلق المدالها و فرااعيون وأحرى منها الانهار ثم الكرض وعاتكون من تفعد قوالماء لا ترتفع الهافا نظر كيف خلق الله تعالى الغيوم وكيف سلط الرياح عليها التسوقها باذنه الى أقطار الارض وهي سحب ثقال حوامل بالماء ثم انظر كيف برسله مدرارا على الاراضى فى وقت الريدع والخريف بي حسب الحاجة وانظر كيف خلق الجبال حافظة المياه تتفعر منها العيون تدريجا فأوخ جت دفعة لغرقت البلادوهاك الزرع والمواثبي ونعمالة فى الجبال والسحاب والمحاروا الامطار لا يمكن احصاؤها وأما الحرارة فانها لا تحصل البن الماء والارض وكالاهم المردوا فرعندا لحاجة الى الحرف في وقت دون وقت ليحصل البرد عندا الحاجة الى البردوا الحرف منه الماء أله المناف المناف الفوا كه انعقاد وصلابة

فتفدة والدرطوبة تنضيها فانفار كيف خلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب كاجعل من خاصدالشيس التسخين فهو ينضي الفواكة ويصبغها بتقد والفاطر الحكم ولذلك لوكانت الاشتحار في ظل عنع شروق الشيمس والقمر وسائر الكواكب عليها لكانت فاسدة فاقصة حتى ان الشحرة القسدة الفالم المستقب على رأسان الرطوبة التي يعبر عنها الرطوبة التي يعبر عنها الرطوبة التي العبر عنها الرطوبة التي العبر عنها الركام في المستقب المدنة والمراكبة والمساء عنها الركام في المستقب الدينة والمراكبة والمناف المساء والمناف المساء والمساء والمس

فتفتقرالى رطوية تنتجها فانظر كيف خلق القمروجعل من خاصيته الترطيب كاجعل من خاصية الشمس التسخين فهو ينضم الفواكه و يصبغها) أى ياونها ألوانا مختلفة (بتقدير الفاطرالحكيم) جلجلاله فالشمس طباخ والقمر صباغ (ولذلك لوككانت الاشجار في ظل عنع شروق السمس والقمر وسائر الكوا كاعلها اكانت فاسدة ناقصة ) لاينتفع بها (حتى أن الشجرة الصغيرة تفسد اذا أطلمها شجرة كميرة) حتى ان بعض أغصانها المبارزة إلى السهماء أحسن و نو رمن التي نحت الظلال (وتعرف ترطم القمر بان تكشفله رأسك بالليل) عند نومك (فتغلب على رأسك الرطوبة التي يعسب عنها بالزكام) وهوعندهم عبارة عن تحلب فضول رطبة من بطني الدماغ المقدمين الى المنخر من (فكايرطب رأسك يرطب الفاكهة أيضا ولانطول فيمالامطمع في استقصائه بل نقول كل كوكب في السّماء فقد سخرلنوع فائدة كم سخرت الشمس للتسخن والقمر للترطيب فلايحلو واحدد منهاعن حكم كثيرة لاتفي قوّة البشر باحصام اولولم يكن كذلك لكان خلقهاعبثاو باطلاولم بصم قوله تعالى ربناما خاهت هذا باطلاو ) كذا (قوله تعالى وماخلقنا السموات والارض وماينه مالاعبين وكالهايس في اعضاع بدنك عضوا لالفائدة) خاصة (فليس في اعضاء بدن العالم عضو الالفائدة) وحكمة (والعالم كله) اذاتصوّ رته (كشخص واحدوآ حاد أحسامه كالاعضاءله وهي متعاونة نعاون أعضاء بدنك فيجه لة بدنك وشرح ذاك بطول ولا ينبغي أن تظن ان الاعان بان المحوم والشمس والقمر مسخران بامرالله) منقادات به (في أمو رجعات أسبابالها يحكم الحكمة) الالهية (مخالف الشرع كاورد فيهمن النهي عن تصديق المجمين) روى أحد ومسلم وأبوداود والنسائي منحديث معاوية بنالحكم السلمي قالقلت يارسول المه أمورا كنانصنعهاني الجاهامة كانأنى المكهان قال فلا تأثوا الكهان الحديث قال ابن الائير في النهاية ان منهم من كان بسمى الطبيب والمنعم كاهناقلت ومدايتم الاستدلال بالحديث (وعن علم النعوم) روى أحد وأبوداود وابن ماجه بسمند صحيح والبهرقي منحديث ابن عباس من اقتبس علما من النحوم اقتبس شعبة من السحرزاد مازاد وللطبراني منحديث ابن مسعود وثو باناذاذكر النعوم فامسكوا واستنادهما ضعيف وقد تقدم قر ببافي كتاب العلم (بل المنه-ي عنه في البحوم أص ان أحدهما ان تصدق ما نهافا علة لا مارها مستقلة مها وانهاليست مسخرة تحت تدبيرمد برخلقها وقهرها وهدذا كفر ) والعياذ بألله منه (والثاني تعديق المنجمين في تفصيل ما يحبر ون عند ممن الا " الرالتي لا يشترك كافة الخلق في دركها لانم م يقولون ذلك عن جهل فأن علم أحكام النجوم كانت معيزة ابعض الانبياء) قيل هوادريس وقيل هودانهال (عليهم السلام ثم الدرس ذلك العلم) وانمحى بانقطاع نبوّنه وقدورد مثل ذلك في الحطروي أحد ومسلم وأبوداود والنسائي منحديث معاوية بنالح السلي قالقلت بارسول الله اني حديث عهد عاهلية وقد عاءالله بالاسلام الى أن قال ومنار حال يخطون فقال كان نبي من الانبداء يخط فن وافق خطه فذاك ( فلم يبق الا ماهو مختلط لا يتميز فيه الصواب عن الحما أفاعتقاد كون الكواكب أسبابالا نارتحصل بخلق الله تعالى فى الارض وفى النبات والحيوان ليس بقادح فى الدين بلهو الحق عندأهل الحق (والكن دعوى العلم بتلك الا أنارعلي التفصيل مع الجهل قادح في الدين اذقد سدبابه عوت ذلك الني الذي كان ذلك علماعلي

فقد وسفرلنو عفائدة كما سخرت الشمس للتسخين والقمر للترطب فلاعلو واحد مهاعن حكم كثيرة لاتفي قوة الشرياحصائها ولولم يكن كذلك لكان خلقهاعشاو باطلاولم يصم قوله تعالى ربنا ماخلقت هذاباطلا وقولهعز وحل وماخلقنا السموات والارض وماييم مالاعمين وكاله ليس في أعضاء بدنك عضو الالفائدة فليسفى أعضاء بدن العالم عضو الالفائدة والعالم كاله كشخص واحد وأحادأ حسامه كالاعضاء له وهي متعاولة تعاون أعضاعدنك فيجلة دنك وشرح ذلك بطول ولا ينبغى أنتفان أنالاعان أبان النحوم والشبمس والقمر مسخرات بامرالله سحانه في أمور حعلت أسمامالها يعكا لحكمة مخالف الشرع لماورد فمهمن المهيمن تصديق المنحمين وعنعلم النعوم بلالمهىعنده النعوم أمران أحدهماان تصدق بانهافا علة لا ثارها مستقلة ماوانهاليست مسخرة نحت تدبسيرمدير

خلقها وقهرها وهذا كفر والثانى تصديق المنحمين في تفصيل ما يخبر ون عنه من الآنارالتي لا يشترك كافة الخلق في دركها نبوته لانم مرية ولون ذلك من جهل فان علم أحكام النجوم كان مجرزة لبعض الانداء عليهم السلام ثم اندرس ذلك لعلم فلم يبق الاماهو يختلط لا يتميز قيه الصواب من الخطافاء تقاد كون الكواكب أسبابالآنار تحصل بخلق الله تعالى في الارض وفي النبات وفي الحبوان ليس قاد حافي الدين بله وحق ولكن دعوى العلم بثلث الاستار على التفصيل مع الجهل قادح في الدين

ولذلك اذا كان معمل ثوب غسلته وثريد تجفيفه فقال لك غيرك أخوج الثوب وابسطه فان الشمس قد طلعت وحى النهار والهواء لا يلزمك تكذيبه ولا يلزمك الانكار عليه بحوالته حى الهواء على طلوع الشمس واذا سألت عن تغيير وجه الانسان فقال قرعتنى الشمس في الطريق فاسود وجهى لم يلزمك تكذيبه بذلك وقسم ذا سائر الا أن الا أن الا أن الا تنار بعضها (١١٩) معلوم و بعضها مجهول فالمجهول لا يجوز

دعوى العملي في موالمعلوم بعضهمعاوم للناسكافة كحول الضاء والحرارة بطاوع الشيسور بعصمه لبعيض الناس كلصول الزكام بشهروق القمرفاذا الكوا كسماخلقت عشا ال فهاحكم كثيرة لاتحمى والهذانظر رسول الله صلي الله علمه وسنر الى السماء وقسرة قوله تعالى ريناما خلقت هذاباطلاسعانك فقناعذاب النارغ فالحلي اللهعلمه وسلوو يللنقرأ هذه الا ته تم مسوم اسلته ومعناه أن بقدراً ويترك التأمل ويقتصرمن فهمم ملكوت السعوات على أن معرف لون السماء. وضوء لكواكب وذلك مماتعرفه البهائم أنضافن تنع منه عمر قة ذلك فهو الذي مسم يها سيبلته فلله تعالى في ملكوت السموات والافاق والانفس والحب وأنت عائب بطلب معرفتها المحمون اله تعمالي فانمن أحب عالمافلا والمشغولا الطلب تصانيفه أيردادعر يد الوقوف على عائب علمه حماله فكذلك الامر في عائت صنع الله تعالى فات

نبوّته (وكذالناذا كان معل تو بغسلته وتريد تعقيقه فقال النفيرا أخرج الثوب وابسطه فان الشمس قد طلعت وحى النهار والهواء لا يزمك تكذيبه ولا يلزمك الانكارعليه بحوالنه حوّالهواء على طلوع الشمس واذا سألت عن تغير وجه الانسان) أى عن انقلاب لونه (فقال قرعتى الشمس) أى ضربتني بحرها وأناسالك (فالطريق) فاثرت (فاسود وجهي) وفيه يقول الشاعر عاء الحبيب الذي أهوى من السفر \* والشمس قدا توت في وجهه أثراً

(لم يلزمك تكذيبه وقسم لذا سائرالا ثارالاان الا ثار بعضهامعلوم وبعضها يحهول فالمجهول لايحوز دعوى العلم فمه ولاالقول يحدس وتخمين والمعلوم بعضه معاوم للناس كافة كحصول الضياء والحرارة بطاوع الشمس و بعضه ) معساوم (لبعض الناس كحصول لز كام بشر وقالقمر ) عنسد تعرية الرأس (فان الكواكب ماخلقت عبثابل فهاحكم كثيرة لاتحصى والهذا نظرر سول اللهصلي الله علمه وسلم الى السماء وقرأ قوله تعالى وبناما خلفت هذا باطلا الآية ثم قال ويل ان قرأه لده الآية ثم مسم بهاسبلته عركة وهوماأسبل من اللعية (ومعناه أن يقرأو يترك التأمل) فها (و يقتصرمن فهم ملكوت السموات على ان يعرف لون السماء وضوء الكواكب وذلك مماتعرفه الهائم أيضافن قنع بمعرفة ذلك فهوالذي مسحم سبلته ) قال العراق رواه الثعلبي منحديث ابن عباس بلفظ ولم يتفكر فهما وفيه أبوخباب يحيى بن أبي حمة ضعمف اله قلت ورواه عبد ب حمد وابن المنذروابن مردويه وابن أبي الدنيافي المفكروابن حبان في صحيد وابن عساكرمن رواية عطاء قال قلت العائشة أخبر بني باعجب مارأ يت من رسول الله صلى الله علىه وسدلم الحديث بطوله وقدتفدمذ كره قريباني بيان فضيلة الشكروفي آخره ولم لاأفعل وقد أنزل الله على هذه الليلة أن في خلق السموات والارض الآنة غم قال و بل لن قرأ هاولم يتفكر فها وقد أشار العراقي هناك انه أخرجه أبوالشيم في كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريقه ابن الجوزى وروى الديلي من حديث عائشة ويل ان قرأهذه الآية تملم يتفكر فها يعني ان في خلق السموات والارض الآية و روى ابن أبي الدنيا في التفكر عن سفيان رفعه من قرأ آخر سورة آل غران فإيتفكر فهاويله فعد باصابعه عشراقيل للأوزاعي ماعاية التفكر فهن قال يقرؤهن وهو بعقلهن (فلله تعالى في ماكوت السماء والا فأفوالانفسوا لحموانان عائب بطاب معرفتها الحبوب تله تعالى فان من أحب عالما فلا مزال مشغولا بطلب تصانيفه ليزداد عز مدالوقوف على عجائب علم) وغرائبه (حماله فكذلك الام في عجائب صنع الله تعالى فان العالم كاله من تصنيفه ) و تركيبه على أبدع نظام (بل تصنيف المصنفين) من عبادة (من تصنيفه الذي صنفه بواسطة فاوب عباده ) فانه الذي الهم ذلك وأرشده اليه (فان تعبت من تصنيف فلا تنعب من المصنف بل من الذي مخر الصنف لتأليفه عائم عليه من هدايته وتسديده) وقوفيقه (وتعريفه) اياه ولولاذ النالماتم له التصنيف (كاذارأ يت لعب) بضم ففتح جع لعبة (المشعوذ) وهي الني تعمل من خرق على هبئة بني آدم ( نرقص و تحرك) وتقوم و تقعد (حركاة موزونة متناسبة فلا نجب من اللعب فانها خرف محركة) بحركها غيرها (لامتحركة) بانفسها (ولكن تعب من حذق الشعوذ الحرك الهامروابط) شعرية (دقيقة خفيةعن الابصار فاذا القصودان غذاء النبات لايتم الابالماء والهواء والشمس وألقمر والكوا كب ولايتم ذلك الابالافلاك التي هي مركورة فها ولاتتم الافلاك الابحركائها

العالم كله من تصنيف المصنف المصنفين من تصنيفه الذى صنفه بواسطة فاوب عباده فان تعبت من تصنيف فلا تتعجب من المصنف الذى سفر المصنف المصنف الته وتسديده وتعريفه كااذارا أيت العب المشعوذ ترقص وتعرك حركات موزونة متناسبة فلا تعجب من اللعب فانها خرق محركة لأمخرك قول كن تعجب من حدق المشعوذ الحرك له الروابط دقيقة خفية عن الابصار فاذا المقصود أن غذاء النبأت لايتم الأبالماء والهواء والشمس والقمر والسكوا كبولايتم ذلك الإبالا فلاك ألى هي ممكورة فيها ولا تتم الافلاك الإبحركانها

ولاتتم حكان الاعلائكة سماوية يحركونها وكذلك يتمادى ذلك الى أسباب بعيدة تركاذ كرها تندماعاذ كرناه على ما أهملناه ولنقتصر على هددا من ذكراً سباب غذاء النبات (الطرف الخامس في نعم الله تعالى في الاسباب الموصلة للاطعمة المك) اعلم ان هذه الاطعمة كلها لاتو حدفى كلمكان بالهاشروط مخصوصة لاجلهاتو جدفى بعض الاماكن دون بعض والناس منتشرون على وجه الارض وقد تبعد عنهم الاطعمة ويحول بينها المحاروا لبرارى فانظركيف سخرالله تعالى التحاروسلط علمهم حرص حب المالوشهوة الربحمع انهم لا يغنيهم في غالب الامرشى بل يجمعون فاما (١٢٠) أن تغرق بهاالسفن أوتنهم اقطاع الطريق أوعو توافى بعض الملاد فيأخد ذهاالسلاطين

وأحسن أحوالهم أن

يأخدنها ورثتهم وهم

أشد أعدائهم لوعرفوا

فانظركمف سلط اللهالجهل

والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح

و تركبواالاخطارو يغرروا

بالأرواح فىركوب البحر

فعماون الاطعمة وأنواع

الجوائح منأقصى الشرق

والغر بالمكوانظركمف

علهم الله تعالى صلاعة

السفن وكيفية الركوب

فهها وانظ ركيف خلق

الحموانات وسحرها للركوب

والحمل فى البرارى وانظر

الى الا ال ك من خلقت والى

الفرس كيف أمدت بسرعة

الخركة والى الحداركيف

جعه للصبوراءلي النعب

والىالجال كمف تقطم

البرارى وتطوى الراحل

تحت الاعباء الثقيلة على

الجوع والعطشوانظ ر

كيف سيرهم الله تعالى

الولاتم حركاتها الاعلائكة مماوية يحركونها) بامراته سجانه (وكذلك يثمادي ذلك الى أسباب) أخو (بعيدة) يتوقف عليها (تركناذ كرهاتنبها على خاد كرناه على ما أهملناه) أى تركناه (ولنقتصر على هذا) القدر (منذ كرأسباب غذاء النبات) و بالله التوفيق

\* (الطرف الخامس) \* (في) بيان (نعم الله تعمالي في الاسباب الموصلة للاطعمة اليك اعلم) أرشدك الله تعالى (ان هذه الاطعمة كاهالاتوجد في كل مكان بللها شروط مخصوصة لاجلهاتو جدفي بعض الاماكن دون بعض والناس منتشر ون على وجه الارض) شرقها وغربها وشمالها وجنوبها (وقد تبعد عنهم الاطعمة) ولاعكنهم تعصيلها (وتحول بينهم وبينهاالبحار والبرارى فانظركيف مخرالله التجاروسلط عليهم حرص حب المال وشره الربحمع انهم لا يغنيهم فى غالب الامرسية بل يجمعون فأماأن تغرق بها) أى مثلك الاطعمة (السفن)ان كانوافي المحر (أوتنهم اقطاع الطريق) أن كانوافي البر (أو عوتون في بعض البلادفيأخذهاالسلاطين ظلاوعدوانا (وأحسن أحوالهم أن يأخذهاو رثتهم وهم أشد أعدائهم لوغرفوا )فانهم يتمنون موته لاجل المال فأنظر كيف سلط الله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسواالشدائد فى طلب ألر بحو مركبو االاخطار) أى الامو والصعبة (و يغرو وابالارواح فى كوب البحر فيحملون الاطعمة وأنواع الحواج من أقصى الشرق والغرب اليكفا نظر كيف علهم الله تعالى صناعة السفن ) وهي علم مستقل (وكيفية الركوب فيها) وعشية افوق الماء بالمجاديف (وانظركيف خلق الحيوانات) بأنواعها (وسخرهالاركوبوالحلف البراري) كأشار اليهقوله تعالى ومن الانعام حولة وفرشاوة وله تعالى وتعمل أثقالكم الى بلدلم تكونوا بالغيه الابشق الانفس (فانظر الى الابل كيف خلقت والى الفرس كيف أمدت بسرعة الحركة) في الركض (والي الحاركيف جعل صبوراعلي التعب والي الحال كيف تقطع البراري وتطوى الراحل تعت الاعبام) أى الاحمال (الثقيلة على الجوع والعطش وانظر كيف سيرهم الله تعالى بواسطة السفن والحيوانات في البر والتحرلجمأوا اليك الاطعمة وسائر الحواجم) ولولاذلك وكافت أنت ذلك لتعبث تعباشديدا (وتحمل ماتحتاج اليه الحيوانات من أسباج اوادواته اوعلفها وماتحتاج اليه السفن فقدخلق الله جميع ذالنالى حدا لحاجة وفوق الحاجة واحصاء ذلك غسير تمكن ويتمادى ذلك الى أمور خارجة عن الحصر رى تركها) الآن (طلباللا يجاز) وبالله التوفيق

\*(العارف السادس) \* (ف) بمان (اصلاح الاطعمة اعلم) ارشدك الله تعالى (ان الذي ينبت في الارض من النبات وما يخلق من الحبو أنات لا يكن ان يقضم و يؤكل وهو كذلك بل لابد في كل واحد من اصلاح وطبخ وتركيب وتنظيف بالقاء البعض وابقاء البعض الىأمو رأخولا تعصى واستقصاء ذاكف كلطعام يطول فلنعين رغيفا واحداو لننظر الى ما يحتاج اليه الرغيف الواحد حتى يستديرو بصلح للاكلمن بعد القاء البذر

تواسطة السفن والحبوانات فالبروالعرلعماواالك الاطعمة وساثرا لحوائح فى الارض فاقلما يحتاج اليه الحراث ليزرع ويصلح الارض غم الثور الذي به يثير الارض والفدان) وهو وتأمل مايحتاج المهالحموا مآت من أسبابه اوا دواته اوعلفها وماتحتاج اليه السفن فقد خلق الله تعالى جيع ذلك الى حدالحاجة وفوق الحاجة واحصاء ذلك غير مكن ويتمادى ذلك الى أمورخار جةعن الحصر فرى تركها طلب الديجاز (الطرف السادس في اصلاح الاطعمة) اعلم أن الذي ينبت فى الارض من النبات وما يخلق من الحيوانات لا يمكن ان يقضم و يؤكل وهو كذالك بل لابدفى كل واحد من اصلاح وطبخ وتركب وتنظيف بالقاءالبعض وابقاءالبعض الىأمور أخولاتحصى واستقصاءذاك فىكل طعام يطول فلنعين رغيفا واحدا ولننظر الى مايحتاج البه الرغيف الواحد حنى يستديرو بصلح الذكل من بعد القاء البذر فى الارض فأول ما يحتاج اليه الحراث ليزرع ويصلح الارض ثم الثور الذى يثبر الارض والفدان

وجبع أسبابه ثم بعد ذاك النعهد بسقى الماء مدة ثم تنقية الارض من الحشيش ثم الحصادثم الفرك والتنقية ثم الطعن ثم الحين ثم الخبرفتا أمل عددهذه الافعال التي ذكر ناها ومالم نذكره وعدد الاشخاص القائمين بم اوعد دالا لات التي يحتاج المهامن الحديد والخسب والحجروغيره وانظر الى أعمال الصناع في اصلاح آلات الحراثة والطعن والخبر من نعار وحداد (١٢١) وغيرهما وانظر الى حاجة الحداد الى الحديد

والرصاص والنحاس وانظر كيف خلق الله تعالى الجبال والاحجار والمعادن وكمف معل الارض قطعام تحاورات مختلفة فان فتشت علت أن وغنفاواحدا لانستدير يعيث بصلح لا كالمامسكين مالم يعمل عليه أكثرمن ألف صانع فاسدى من الملائ الذي يزجى السعاب لينزل الماء ألى آخرالاعمال من حهةاللائكة حتى تنتهسى النوية الىعدل الانسان فاذا استدارطلبهقريب من سبعة آلاف ضانعكل صانع أصلمن أصول الصنائع التي بماتتم مصلحة الخلق م تأمل كثرة أعمال الانسان فى تلك الا لات حتى ان الارة اليهمي آلة صعرة فالدماخاطسة اللباس الذى عنع البردعنك لاتكمل صورتهامن حديدة تصلح الابرة الابعدأت عر على دالارى خساوعشر ن مرة ويتعاطى فى كلمرة منهاع ل فاولم عمم الله تعالى الملادول يستحرا لعماد وافتقرت الىعماللنجل الذى تعصديه البرمثلا يعد نبانه لنف دعرك وعرت عنه أفلاترى كيف هدى المعادرة الذي المعادة

الخشب الذي يوضع على عنقي الثورين (وجدع أسبابه) وآلانه (تم بعدذلك التعهد يسقى الماء مدة) معلومة (تم تنقية الارضمن الحشيش) الذي ينبت في أصول الزرع فان تركه عمايضعف فوة الزرع وقوة الارض (ثم الحصاد) بالمناجل (ثم الفرك) حتى تخلص الحبية من قشرها (والتنقية) بما يجاوره (ثم الطعن) بين الحرين (عُم العِن) بالماء (غم الحبز) في التنور (فتأمل عددهذ والافعال التي ذكرناها ومالم مذكره وعدد الاشعاص القائمين مأوعدد الاتلات الني عتاج المهامن الحديد والخشب والحرا وغيره وانظرالى أعال الصناع في اصلاح آلات الحرائة والطحن والخبزمن نجارو حداد وغيره وانظر الى حاجة الحداد الى الحسديد والرصاص والنعاس) منفرداو مجموعا (وانظركيف خلق الله تعمالي الجبال والاحدار والعادن) التي يستخرج منها كلماذ كر (وكيف جعل الارض قطع امتحاو رات مختلفة فان فتشت علت ان وغيفاوا حد الايستد ربعيث ) يحصر بن يديك و (يصل كاك يامسكن مالم يعمل عليه أ كثر من ألف صانع فاستدى من اللك الذي يزجى) أي يسوق (السحاب لمنزل الماء) على الارض الى أمربها (الى آخوالاعمال من جهة الملائكة حتى تنته على النوية الىعمل الانسان فاذا استدار طلبه فريبمن سبعة آلاف صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع التي مهاتتم مصلحة الخلق) ويكمل نظامهم وقد تقدم ان أصول الصناعات التي لاقوام للعالم دونها أربعة الزراعة والحياكة والبناية والسياسة ومنها ماهى مر العة لكل واحد وخادمة له كالخدادة الزراعة والقصارة والخماطة للعماكة وبدخل تحت كل قسم من ذلك أنواع التحصي وفي القوت يه ال أن الرغيف لا يستدبر حتى يعمل فيه ثلاثما ثة وستون صنعة من السماء والارض ومابينهمامن الاجسام والاعراض والافلاك والرباح والليل والنهار وبني آدم وصنائعهم والبهائم ومعادن الارض أولهاميكائيل الذي يكيل الماء من الخزائن فيفرقه على السحاب ثم السحاب التي تعمله وترسله ثمالرياح التي تعمل السحاب والرعدوالبرق والملكان اللذان يسوقان السحاب وآخرها اللبازفاذا استدار رغيف طلبه سبعة آلاف صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع قهذه كاهانع فىحضور رغيف فكيف بمازاد عليه ماوراءه (حتى ان الارة التيهي آلة صغيرة فائد تهاخياطة اللباس الذي عنع البردعة لن) فى الوقت الشاتى (لا تكمل صورته أمن حديدة تصلح للابرة الابعدان تمرعلى بدالا برى) بكسر الهمزة ففتح منسوب الى الابر جمع الابرة (خساوعشر من مرة ويتعاطى فى كل مرة منهاع لا) مستقلا (فلولم يجمع الله تعالى البلاد) وفي نسخة العباد (ولم يسخر العبادوا فتقرت الى على المنحل) بكسر المر (الذي تحصد به البرمثلابعدنبانه )ومهنئته لان محصد (لنفدعرك) أى فنى وذهب (وعرت عنه أفلا ترى كمفهدى الله عبده الذى خلقه من نطفة قذرة) أى متغيرة (لان يعمل هذه الاعمال العبيبة والصنائع الغريبة) وهذا بدل على ان أصول الصناعات والمكاسب مأخوذ من وحى اما بسماع من الملا الاعلى وهذا هوالحق أو بالهام من الله تعالى فى قلبه (فانظر الى المقراض مثلاوهو جلمان متطابقان ينطبق أحدهما على الآخوفبتماولان الشئ معاو يقطعانه بسرعة) وأصل الجلم القطع ومنه الجلم يحركة القراض ويقالله أيضا الجلمان بالتثنية كإيقال فيه القراض والقراضان والقلم والقلمان ويحو زأن يعمل الجلمان والقلمان اسماوا حداعلي فعلان كالشرطان والدبران وتجعل النون حرف اعراب ويجو زان يبقياعلى بابه مافى اعراب المثني (ولولم يكشفالله تعالى طريق اتخاذه بفضله وكرمه لمن قبلنا) من أهل الحكمة (وافتقرناالي استنباطا اطريق فيه بفكرنا ثمالى استخراج الحديدمن الحجر) بالاذابة (والى تحصيل الأكلات الني بها يعمل المقراض وعمر

( 11 - ( اتحاف السادة المنقين ) - تاسع ) نطفة قذرة لان يعمل هذه الاعمال العجيبة والصنائع الغريبة فانظر الى المقراض مشدلا وهما جلمان متطابقان ينظبق أحدهما على الا خوفيتناولان الشئ معاوية طعانه بسرعة ولولم يكشف الله تعالى طريق اتخاذه بفضله وكرمه ان قبالناو افتقر نا الى استنباط الطريق فيه بفكرنا ثم الى استخراج الحديد من الحجروالي تحصد بل الا لات التي به ايعمل المقراض وعمر

الواحد مناهر نوح وأوى أكل العقول القصر عرف استنباط العاريق في اصلاح هذه الآلة وحدها فضلاع ن غيرها فسيحان من ألحق ذوى الابصار بالعميان وسيحان من عالتبين مع هذا البيان فانظر الآن لوخلا بلدك عن الطعان مثلاً أوعن الحداد أوعن الجام الذي هو أخس الاعبال أوعن الحائك أوعن واحد من جلة الصناع ماذا يصيبك من الاذى وكيف تضطرب عليك أمورك كلها فسيحان من سيخر بعض العباد لبعض حتى نف ذن به مشيئته وتحت به حكمته ولنوح القول في هدف العلبقة أيضافان الغرض التنبيه على النسع دون الاستقصاء العباد لبعض حتى نف ذن به مشيئته وتحت به حكمته ولنوح القول في هدف العلبقة أيضافان الغرض التنبيه على النسع دون الاستقصاء الطبقة أيضافان الغرض التنبيه على النسع وتنافرت العباد العباد العباد العباد المعمة وغيرها وتفرقت أراؤهم وتنافرت العباد العباد المعمة وغيرها وتفرقت أراؤهم وتنافرت العباد العباد العباد العباد المعمة وغيرها وتفرقت أراؤهم وتنافرت العباد العباد المعمة وغيرها وتفرقت أراؤهم وتنافرت العباد العباد العباد العباد العباد العباد المعمة وغيرها وتفرقت أراؤهم وتنافرت العباد العباد العباد العباد العباد المعمة وغيرها وتفرقت أراؤهم وتنافرت العباد المام في العباد المعمة وغيرها وتفرقت أراؤهم وتنافرت العباد العباد العباد العباد العباد العباد المام في العباد المعمة وغيرها وتنافرت العباد العباد العباد المام في العباد المام في العباد العباد العباد العباد المام في المام في العباد المام في العباد العباد المام في المام في المام في العباد المام في العباد العباد العباد المام في العباد المام في العباد المام في العباد المام في العباد العباد العباد المام في العباد المام في العباد العب

الواحدمنا)دهرطو يلامثل (عرنوح)عليه السلام (وأوتى اكل العقول لقصر عمره من استنباط الطريق فى اصلاح هـ في الا له وحدها فضلا عن غيرها) ويقال ان الحكم الذي استنبط طريق على المقراض لما أشرعه مات فرحا (فسحان من الحق ذوى الابصار بالعمدان وسحان من منع التبيين مع هذا البيان فانظر الأتزلوخلا الداء عن الطعان مثلا أوعن الحداد أوعن الجام الذي هو أخس الاعمال أوعن الحائك أوعن واحدمن جلة الصناع مابصيبك من الاذي) والنعب (وكيف تضطرب عليك أمورك كاها) ولاينتظم حالك (فسجان من سخر بعض العبادلبعض حتى نفدنت به مشيئته وعت به حكمته ولنو خوالقول في هذه الطَّبعة أيضا فان الغرض التنبية على النع دون الاستقصاء) وبالله التوفيق \* (الطرف السابع) \* (في) بيان (اصلاح المصلحين اعلم) هذاك الله تعالى (ان هو لاء الصناع الصلحين الاطعمة) خصوصاً (وغيرها) عوماً (لوتفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحش لتبددوا وتماعدوا ولم ينتفع بعضهم ببعض بل كانوا كالوحوش لابحو يهم مكانواحد ولابجمعهم غرض واحد فانظر كيف ألف الله تعالى بين قاوجم) مع اختسلاف أشكالهم وأجناسهم (وسلط الانس والحبة عليهم ولوأنفقت مافى الارض) من الاموال (جيعاما ألفت بين قاوجهم ولكن الله ألف بينهم فلا جل) هذا (الالفوتعارف الارواح اجمعوا والتلفوا) وتعاونوا (وبنوا المدن والبسلاد) والقرى (ورتبوا المساكن والدورمنقارية متعاورة) بعضها بقرب بعض (ورتبواالاسواق) لعاملاتهم (والحامات) اسكني من بردعامهم (وسائراً صناف البقاع) كالجامات وغيرها (مما يطول احصاؤها مهده الحبة) قد (تزول ماغراض بتزاحون علمها ويتنافسون فهافني جبلة الانسان الغيظ والحسد)والانفة (والمنافسة وذلك عما ودى الى التقاتل والتنافر فانظر كيف سلط الله تعالى السلاطين ) والملوك والامراء (وأمدهم بالقوة) الظاهرة والعدة من السلاح وغيره (والاسباب) والالات (وألق رعمهم فقاوب الرعاياحتي أذعنوالهم طوعا وكرها) ولم تخالفوهم فيما يأمرونهم (و) انظر (كيفهدى السلاطين الى طريق اصلاح البلادحتى رتبوأأ حزاء البلد كانهاأ خزاء شمنص واحد يتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منهاماً البعض فرتبوا الرؤساء) وهم الامراء (والقضاة والشحن) جمع شعنة بالكسر وهوالحاكم على البلد (و زعماء الاسواق) والحملات وهم رؤساؤها (واضطروا الخلق) أى ألجؤهم (الى قانون العدل وألزموهم النساعدوالنعاون حيصارا لحداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائرأهل البلد وكاههم ينتفعون بالحداد وصارالحام ينتفع بالحراث والحراث بألحام وينتفع كلواحد بكلواحد بسبب ترتبهم واجتماعهم وانضاطهم تحت ترتيب السلطان وجعه كايتعاون جيع أعضاء البددن وينتفع بعضها ببعض وانظر كيف بعث الانبياء) والرسل عليهم السلام (حتى أصلحوا السلاطين المصلحين الرعايا وعرفوهم قوانين الشرع في حفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم) وترتيبهم (وكشفوا من أحكام الامامة

طباعهم تنافسر طباع الوحش لتبددوا وتباعدوا ولينتفع بعضهم بمعضبل كانوا كالوحش لايحوبهم مكانواحددولايحمعهم غرض واحد فانظركمف ألف الله تعالى بين قلومهم وسلط الانس والمعبة عليهم ولوأنف قتمافي الارض جمعا مأألفت بينقاوجهم واحكن الله ألف بينهم فلاجمل الالف وتعارف الارواح اجتمعوا وائتلفوا وبنوا المدنوالبلادورتبوا المساكن والدورمة قارية منحاورة ورتبواالاسواق والخانات وسائر أصناف البقاع عمايطول احصاؤه مهده الحية تر ول باغراض يتزاجون علماويتنافسون فهاف في حبالة الانسان الغيظوا لحسد والمنافسة وذلك بمارؤدى الىالتقاتل والتنافر فانظر كمف سلط الله تعالى السالاطين وأمددهم بالقوة والعدة والاسباب وألق رعهمني

قاوب الرغايات أذعنوا الهم طوعاوكرهاوكدف هدى السلاطين الى طريق اصلاح البلاد حقى رتبوا أجزاء البلد كانها أجزاء شخص واحد تتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها بالبعض فرتبوا الرؤساء والقضاة والشجن وزعاء الاسواق واضطروا الخلق الى قانون العدل وألز موهم التساعد والتعاون حتى صادا لحداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائراً هدل البلد وكاهم ينتفع ون بالحداد وصادا لحجام ينتفع بالحراث والحراث بالجام وينتفع كل واحد بكل واحد بسبب ترتبهم واجتماعهم وانضباطهم تحت ترتبهم واجتماعهم وانضباطهم تعت ترتبب السلطان وجعه كايتعاون جيم عنا عالم دى أصلحوا السلاطين المصلحين المسلطان وجعه كايتعاون من الشرع في حفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم وكشفوا من أحكام الامامة

والسلطنة وأحكام الفقه مااهندوابه الى اصلاح الدنياف فلاعها أرشدوهم اليه من اصلاح الدين وانظرك ف أصلح الله تعالى الانبياء بالملائكة وكيف أصلح الملائد كمة بعضهم ببعض الى أن ينتهى الى الملك المقرب الذى لاواسطة بينسه و بين الله تعالى فالخباز يخبز العجب ينو الطعان يصلح المحب بالطين والحراث يصلح من المحادو الحداد يصلح الان الحراثة والنجار يصلح الان الحداد وكذا جدع أرباب الصناعات المصلحين لا الاطعمة والسلطان يصلح الصناع والانبياة يصلحون العلماء الذين هم ورثتهم (١٢٢) والعلماء يصلحون السلاطين والملائكة

يصلحون الانساء الىأن ينتهى الىحضرة الرنوبية التيهي بنبوع كل نظام ومطلع كل حسن و جمال ومنشأكل ترتيب وتألمف وكلذاك نعمن رب الارباب ومسب الأسباب ولولافضله وكرمه اذقال تعالى والذن ماهدوافسالنهدينهم سلنا لما اهتدينااليمعرفةهذه النبذة اليسير ةمن تعرالله تعمالي ولولا عزله اباناعن أن نطمع بعين الطمع الى الاعاطة كمنه نعمه لتشوقنا لى طلب الاحاطة والاستقصاء ولكنه تعالىء سزلناء القهروالقدرة فقال تعمالي وان تعدوا نعسمة الله لا تحصوها قان تكامنافياذنه أنبسطناوان سكتنافيقهره انقبضنا اذلامعطى لمامنع ولامانع لماأعطى لانافي كل لحظمة من لحظات العمر قبال الموت نسمح بسمع القاوب لداء المالك الحيار لمناالك اليوم لله الواحد القهارفا لحديته الذىميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الاعمار

والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدوا به الح صلاح الدنيافضلا عما أرشدوهم المسهمن اصلاح الدن وانظر كدف أصلح الله النهاء بالملائكة) عليهم السلام (وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض الحان ينتهى الحالمات المقر بالذى لاواسطة بينه و بين الله تعالى) وهو اسرافيل عليه السلام (فالخباز يخبر الحين والطعان يصلح الحداد يصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات الحداد وكذا جديع أرباب الصناعات المصلحين لا لات الاطعمة والسلطان يصلح الصناع) بعدله فيهم (والانساء يصلحون العلماء يصلحون السلاطين) كافال القائل ان المالم أن يحكمون على الورى به وعلى الملاك لنحكم العلماء

وجهل القول فيهان السياسة أر بعة اضرب الاول سياسة الانبياء وحكمهم على الخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم والثانى سيماسة الولاة وحكمهم على ظاهرالخاصة والعامة دون باطنهم والثالث الحكاء وحكمهم على بواطن العامة (والملائكة يصلحون الانبياء) على باطن الخواص والرابع الفقهاء والوعاظ وحكمهم على بواطن العامة (والملائكة يصلحون الانبياء) عليهم السلام وهكذا الامر (الى أن ينتهى الى حضرة الربو بية التى هى ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجال همنشؤ كل ترتيب و تأليف وكل ذلك نع من رب الأرباب ومسبب الاسباب) حل شأنه (ولولا فضله وكرمه اذقال تعالى والدين جاهدوا فينا) أى لاحلنا (انهدينهم سبانا لما اهتدينا الى معرفة هذه النبسدة وكرمه اذقال تعالى ولولاء زله المناع ولك تعدوا البسيرة من نعمة الله التعمل وطلب الغايات (ولكنه تعالى عزلنا بحكم القهر والقدرة فقال تعالى وان تعدوا أعملى لا المناف المنع ولامانع لما أعملى المناف المناف المناف النبوم لله الواحد نعمة الله المناف المناف

\*(الطرف الثامن) \* (فى) بيان (نقمة الله تعالى فى خلق الملائكة عليهم السلام) اعلمانه (ليس مخفى عليه الماسبق من نعمة الله فى خلق الملائكة باصلاح الانبياء عليهم السلام وهذا ينهم وتبليغ الوحى اليهم) بالامانة (ولا تظنن انهم مقتصر ون فى أفعالهم على ذلك القدر) يقال اقصر واقتصر بمعنى واحد (بل طبقات الملائكة مع كثرتها و ترتيب من اتبها تخصر بالحسلة فى ثلاث طبقات الملائكة الارضية والسمارية وحسلة العرش) قال المصنف فى مشكاة الانوار قدائكشف لارباب البصائران الانوار المسائرة والمستحق على ترتيب بعضها أعلى من بعض وان المقرب هو الاقرب الى النور الاقصى فلا يبعدان تكون رتبة المرافيل فوق رتبة جبريل عليهما السلام وان فيهم الاقرب بقرب درجته من حضرة الربوبية وبينهما درجات تستعصى على الاحصاء وانحالم المعلوم كثرتهم التي هى منبع الانوار كلها وان فيهم الادنى و بينهما درجات تستعصى على الاحصاء وانحالم المعلوم كثرتهم وترتيبهم فى صفو فهم (فانظر كيف وكلهم الله تعالى بك فيما يرجع الى الاكل والغداء

 الذى ذكرناه دون ما يجاور ذلك من الهداية والارشاد وغيرهما واعلم أن كل حزء من أجزاء بدنك بل من أجزاء النبات لا يغنذى الابان يوكل به سبعة من الملائكة هو أقله الى عشرة الى مائة الى ماوراء ذلك وبيانه أن معنى الغذاء أن يقوم حزء من الغذاء مقام حزء قد تلف وذلك الغذاء وصير دما في آخرالا من عن يصير لحما وعظما واذا صار لحما وعظما تم العندا ولا تغير مانفسها ولا يتغير مانفسها ومحرد الطبع لا يكفى فى ترددها فى أطوارها كاأن البرينفسه لا يصير طعمنا ثم عينا ثم خبزا مستد برا مخبوز اللا بصناع فى المناطن هم الملائكة كان الصناع فى الظاهر هم أهل البلدوقد والمداع المناطنة المنافذة المناطنة المنافذة المناطنة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المناطنة المناطنة فاقول لا يدمن مائة يجذب الغذاء الى جواد

الذى ذكرناه دونما يجاو زذاك من الهداية والارشاد وغيرهما واعلمان كل حرء من أحزاء بدنك بلمن أحزاء النبات لا يغتذي الابان وكلبه سبعة من الملائكة هوأفله الى عشرة الى مائة الى و راءذلك عما لانهاية له (وبيانه ان معنى الغداء ان يقوم حزء من الغذاء مقام حزء قد تلف) وهلك (وذلك الغداء يصيردما) صالحا (في آخرالامر) وذلك بعد الهضوم الاربعة على الترتيب الذي ذكرنام آنفا (مُ يصير) ذلك الدم الحاصل من الغذاء (لحماوعظما تم اغتذاؤك واللحم والدم أجسام ليس لهاقدرة ومعرفة واختيار فه ي لا تتحرك بانفسها ولا تتغير بانفسها و بحرد الطبع لا يكني في ترددها في أطوارها) السبعة (كان البر بنفسه لايصير دقيقائم عمنائم خبزامستد برامخبورا الابصناع فكذلك الدم بنفسه لايصير لماوعظما وعرقا وعصما ومخا الابصناع والصناع فىالماطن هم الملائمكة كان الصمناع فى الظاهر هم أهل الملد وقد أسبخ الله عليكم نعمه ظاهرة و بأطنة فلا ينبغي أن تغفل عن نعهم الباطنة) وقد اختلف في تفسير النع الظاهرة والباطنة على أقوال وأشار الهاالتاج السبكي فى مفيد النع وألف فها الجلال السيوطي رسالة ذكر فهاماأ ورده السبكي وزاد (فاقول لابد من ملك يجذب الغداء الى جوار اللعم والعظم فان الغذاء لا يتحرك بنفسه بل لا بدمن ملك آخر عسل الغداء في جواره ولا بدمن ثالث يخلع عنه صورة الدم ولا بدمن رابع يكسوه صورة اللحم والعرق والعظم) والعصب (ولابدمن عامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجة الغذاء) الى مخارج البراز (ولابد من سادس يلصق ما كتسب صفة العظم بالعظم وما كتسب صفة اللهم باللعم حتى لايكون منفصلا ولابد من سابع برعى القادير في الالصاق فيلحق بالمستدير مالا يبطل استدارته وبالعريض مالابزيل عرضه وبالجوف مالايطيل تجويفه ويحفظ على كل واحد قدر حاجته فانه لوجمع مثلامن الغذاء على أنف الصي ما يجمع على فدنه لكبر أنفه و بطل تعويفه ) اللائق به (وتشوهت) لذلك (صورته) الظاهرة فاناجال في الانف (بل ينبغي ان يسوق الى الاجفان مع رقتهاوالي الحدقة مع صفائها والى الفخد فد مع غلظهاوالى العظم مع صد الابته ما يليق بكل واحد منهامن حيث القدر والشكر والالبطلت الصورة) العهودة (وربا) أى كبر وعظم (بعض المواضع وضعف بعض المواضع بل لولم يراع هـ ذا الملك) الموكل (العـ دل في القسمة والتقسيط) بان بعطى كل حزء قسطه الحقيق به (فساف آلى رأس الصي وسائر بدنه من الغذاء ما ينمو به الااحدى الرجلين مثلالبقيت تلك الرجل كا كانت فى حد الصغر وكبر جميع البدن فكنت ترى شخصا فى ضخامة رجـــل وله رجل واحدة كانم ا رجل صي فلا ينتفع به البتة فراعاة هذه الهندسة في بيان القسمة مفوضة الحملك من الملائكة ولاتفان ان الدم بطبعه بهندس شكل نفسه) كاذهب اليه الطبائعيون (فان عيل هذه الأمور على الطبع حاهل لايدرى ما يقول ) فالقول به باطل كالقول بالتولد (فهذه هي الملائكة الارضية وقد شغاوا بكوأنت في النوم

اللعم والعظم فأن الغذاء لا يتحرك سفسه ولا بدمن ملك آخر عسك الغذاءفي حواره ولابدمن الثيخاع عنهصو رةالدم ولابدمن رابع يكسومصو رةالعم والعروق أوالعظم ولابد من الفضل من الفضل الفاضل عنحاجة الغذاء ولايد من سادس يلصق ماا كنسب صدقة العظم بالعظم ومااكتسب صفة اللعم باللعم حي لايكون منفصالا ولايدمن سابع رعي المقادر في الالصاق فيلحق بالمستدير مالا يبطل استدارته وبالعر بضمالا بزيل عرضه وبالمحوف مالا ببطل تحويفه و عفظ على كل واحدقد رحاحته فانه لوجع مثلامن الغذاءعلى أنف الصيى ما يحمع على فقدة لكمر أنفه وبطل تنعو بفهوتشوهت صورته وخافته بل ينب غي أن يسمو ق الى الاجفال مع

رفتهاوالى الحدقة مع صفائه أوالى الانفاذ مع غلظهاوالى العظم مع صلابته ما يامق بكل واحد منها من حيث تستريح القدر والشكل والابطلت الصورة وربابعض الواضع وضعف بعض المواضع بل لولم براع هذا الملك العدل فى القسمة والتقسيط فساف الى وأس الصدى وسائر بدنه من الغذاء ما ينمو به الااحدى الرجلين مثلا لبقيت تلك الرجل كاكانت فى حد الصغر وكبر جيع البدن فكنت ترى شخصا فى ضخامة وجل وله وجل واحدة كائم ارجل صى فلا ينتفع بنفسه البته فراعاة هذه الهندسة فى هذه القسمة مفوضة الى ملك من الملائد كمة ولا تظامن أن الدم بطبعه بهندس شكل نفسه فان محيل هذه الامو وعلى الطب عباهل لا بدرى ما يقول فهذه هى الملائد كمة الارضبة وقد شغاوا بك وأنث فى النوم

على ترتب معاوم لاعبط بكنهة الاالله تعالى ومدد الملائكة السماوية من حملة العرش والمنع على جلتهم بالتابيد والهذابة. والتسديد ألهمن القدوس المنفرد بالملكوالملكوت والعزة والجسروت حبار السموات والارضمالك الماك ذوالللالوالاكرام والاخبار الواردة فى الملائكة الموكابن بالسموات والارص واحزاءالسات والحبوانات حــي كل قطرة من المطر وكل سحاب ينحرمن حانب الىمانى أكررمنأن تحصى فلذلك تركنا الاستشهاديه فانقلت فهلافوضت هذه الافعال الىملك واحدولما فتقرالي سبعة أملاك والخنطة أنضا تعتاج الىمن يطعن أولا م الىمن عسرعنه النعالة ويدفع الفضلة ثانيا ثمالى من بصب الماءعلية ثالثام الىمن يتحنرا بعام الىمن يقطعمه كرات ممدورة خامسام الىمن رقهارغفانا عر نضة سادسام الىمن يلصمها بالتنور سابعا ولكن قديرولى جيع ذاك رجسل واحدو ستقله فهلا كانتأعال الملائكة ماطنا كاعال الانس ظاهرا فاعلمأن خلقه

تسستر يح وفى الغفلة تتردد وهم يعلون الغذاء في باطنك ولاخبر الدُمنهم وذلك في كل حرومن أحزائك التي لا تتحرّا حتى يفتقر بعض الأحزاء كالعين والقلب الى أكثر من مائة ملك تركا تفصيل ذلك الديجاز والملائكة الارضية مددهم من الملا تكة السماوية على ترتيب معاوم لا يحيط بكفهد الاالله تعالى ومدد الملائكة السماوية من حلة العرش) فائهم المقر بون لقربهم من النور الاقصى وهم على ترتب كذلك (والمنع على جلتهم بالتأييدوالهداية والتسديد) الملك (المهمين القدوس المتفرد بالماك والمكوت والعزة وألجبروت جبارالسموات والارض مالك الملك ذوالجلال والاكرام) جـــل شأنه (والاخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والارض وأخراء النبات والحبوانات حستي كلقطرة من المطروكل سحاب ينحرمن حانب الى حانب أكثرمن ان تحصى فلذلك ترك الاستشهديه) قال العراقي ففي الصححين من حديث أبي ذرقصة الاسراء فالحبريل لخازن السماء الدنياافتح وفيه حتى أتى السماء الثانية فقال لخازما افتع الحديث ولهمامن حديث أبيهر برةان تله ملائكة بطوفون في الطرق وللنسائي من حديث ابن مسعود انلله ملائكة ساحن يبلغوني من أمتى السلام وفي الصحن من حديث عائشة في قصة عرضه على ابن عبد ياليل فناداني ملك الجمال ان شئت ان أطبق عليهم الاخشبين الحديث ولهما من حديث أتس ان الله وكل مالرحةملكا الحديث وروى الديلي في مسند الفردوس من حديث مريدة الاسلى مامن نبت ينبت الاو يحفه ملك موكل به حتى يحصد الحديث وفيه تحدد بنصالح الطبرى وأنوالحسن البكراوى واسمه عثمان بنعبدالرجن وكالاهماضعيف وللطبراني منحديث أبى الدرداء بسندضعيف انلهملا ثكة ينزلونني كلليلة يحبسون الكلال عندواب الغرزاة الادابة في عنقها جرس والترمذي وحسنه منحديث ابن عباس قالت المهود ياأبا القاسم خبرناءن الرعد قال ملك موكل بالسحاب ولسلم من حديث أبه هر مرة بينمارجل بفلاة من الارض مع من محابة اسق حديقة فلان فنحى ذلك السحاب فأفرغماءه فى حرة الحديث انتهى قلت حديث ابن مسعودروا ه كذلك عبدالرزاق وأحسد وابن حبان والطعراني وأبو الشيخ فيالعظمة وأبونعم فيالحلية والحاكم والبهبق وحديث بريدة الاسلى تمامه فاعامى يوطئ ذاك النبت باعنه ذلك الماك وحديث من عماس فى الرعد لفظه عند الترمذي الرعدملك موكل السحاب معدم مخاريق من ناريسوق بهاالسحاب حدث شاء الله والصوت الذي تستمعون زحره السحاب اذارحوه حتى ينته مي الى حيث أمره وحديث أبي هر الرة عندمسلم لفظه عنده وعند أحد بينا رجل فلاة من الارض فسمع صوتاني سحابة اسق حديقة فلأن فتنحى ذلك السحاب فأفر غماء في حرة فاذا شرجة من تلك الشراج قداستوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذارجل قائم فيحد يقته يحول الماء عسماته فقالله باعبدالله مااسمك فالفلان الاسمالذي سمع فى السماية فقالله باعبدالله لم تسألني عن المميقال اني معت صوتافي السحابة اليهدنا ماؤها يقول القحديقة فلان لاسمك فاتصنع فهاقال أمااذقلت هذافاني أنظر الى مايخرج منهافا تصدق بثلثه وآكل أناوعمالي تلثاو أردفه اثلثا (فان قلت فهلا فوضت هذه الافعال) كلها (الى ملك واحد ولم افتقر الى سبعة أملاك والحنطة أيضا تحتاج الى من يطعن أولاثم الى من عيز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانياتم الى من يصب الماعطيه) ثالثًا (ثم الى من يعن رابعاثم الىمن يقطعه كراةمدورة خامسا غرالى من رققها رغفاناعر بضة سادسا غرالىمن يلصقها بالتنور سابعا ولكن قديتولى جميع ذلك رحل واحدو يستقلبه فهلا كأنت أعمال الملائكة باطنا كاعمال الانس ظاهرا فاعلمان حلقة اللائكة تخالف خلقة الانس ومامن واحد منهم الاوهو وحداني الصفة ليس فيه خلطوتر كنب المبتة فلايكون لكل واحدمتهم الافعل واحد واليه الاشارة بقوله تعالى) حكاية عنهـم

الملائكه تخالف خاقه قالانس ومامن واحدمنهم الاوهوو حدانى الصفة ليس فيه خلط وتركيب البتة فلايكون ليكل واحدمنهم الافعل واحد واليمالا شارة بقوله تعالى

ومامنا الاله مقام معاوم فلذ الناس بينهم تنافس و تقاتل بل مثالهم فى تعين من تبة كل واحد منهم وفعله مثال الحواس الحس فان البصر لا يزاحم السبح في ادراك الاصوات ولا الشم يزاحهما ولاهما ينازعان الشم وليس كاليدوالرجل فانك قد تبطش باصابع الرجل بطشا ضعيفا فتراحم به السدوقد تضرب غيرك بوأسك فتراحم المدالتي هى آلة الضرب ولا كالانسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطعن والعن والخين والخير فان هذا في عن العدل سبما ختلاف صفات الانسان واختلاف دواعيه فانه ليس وحد الى الصفة

ا ذوصفوابه أنفسهم اذفالوا (ومامناالاله مقام معاوم) أى فلانتعداه (فلذلك ليس بينها تنافس وتقاتل بل مثالهم في تعيين مرتبهة كل واحد وفعله مثال الحواس الخس فان البصر لا يزاحم السمع في ادراك الاصوات) فانه ليسمن ادراكاته (ولاالشم راجهما) فماخصابه (ولاهما ينازعان الشم) فماخص به (وليس كالبدوالرجل فانك قد تبطش بأصابع الرجل بطشاضعيفا فتراحم به البد) فان الرجل انعا وضعت ابهشي م اوليس من خواصها البطش وانماه والمد (وقد تضرب غيرك مرأسك فتزاحم البدالتي هي آلة الضرب) كاهو عادة المغاربة (ولا كالانسان الواحد الذّي يتولى بنفسه الطعن والعجن واللحسر فان هذا نوعمن الاعو جاح والعدول) أى الصرف (عن) طريق (العدل سيبه اختلاف صفات الانسان واختلاف دواعيه فانه ليسوحد أنى الصفة فلم يكن وحداني الفعل ولذلك ترى الانسان بطيع اللهمرة ويعصيه أخوى لأختلاف دواعبه وصفاته وذلك غبريمكن في طباع الملائكة بلهم مجبولون على الطاعمة لا الله عصية في حقهم فلا جرم) هـم كارصفهم الله تعالى في كتابه المز بز (لا بعصون الله ماأم مهم ويفعلون مايؤمرون) كاقال تعالى (يسمون اللبل والنهار لايفترون والراكع منهمرا كع أبدا والساجد منهم ساجد أبداوالقاعمنهم قام أبدا لااختلاف فىأفعالهم ولافتور ولكل واحد مقام معاوم لا يتعداه) وقدروي أبوالشيخ في العظمة والبيهقي والخطيب وابن عساكر من حمد يدرج لمن الصحابة النالله ملائكة نرعدفرا تصهممن مخافته مامنهم ملك تقطرمن صنه دمعة الاوقعت ملكافأعا يسجع وملائكة سحودا منذخلق اللهاأسموات والارضالم بوفعوا رؤسهم ولا برفعونها الى يوم القمامة وصفوفالم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون الى وم القيامة فاذا كان وم القيامة تعلى الهمر بهم فنظروا اليه وقالوا سيحانك ماعمدناك كاينبغي لك وروى ألديلي منحديث أبنعم ان للهملا تكة في السماء الدنيا خشوعا مند خلقت السموات والارض الى ان تقوم الساعة يقولون اعان ذى الملكون فاذا كان وم القيامة بقولون سحانك ماعبدناك حقءبادتك ولله ملائكة في السماء الثانية تركوعا منذخلقت السموات والارض الى ان تقوم الساعة فاذا كان وم القيامة يقولون بحانك ماعبد ماك حق عبادتك وللهملا تكمة فى السماء السادسة سعود المنذخافت السموات والارض الى ان تقوم الساعة يقولون سحانك ماعبد نالة حق عبادتك (وطاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال المخالفة فهم يمكن ان تشبه بطاعة أطرافك ال فانك مهما خرمت الارادة بفتح الاجفان لم يكن للحفن الصيح ترددوا ختسلاف في طاعتك مرة ومعصيتك أخرى بل كانمنتظر الامرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلابا شارتك فهذا يشهه من وجه لكن يخالفه من وجه) آخر (اذالجف لاعلمه عمايصدر منه من الحركة فتحاوا طباقا والملائكة أحياء عالون بما يفعاون) ولا يلزم من التشبيه ان يكون المشبه عين المشبه به من سائر الوجوه كاهو المقرر (فاذاهذه نعمة الله عليك في الملائكة الارضية والسمائية وحاجتك الهدماني غرض الاكل فقط دون ماعداها من الحركات والحاجات كلها فانالم نطول يذكرها فهده طبقسة أخرى من طبقات النعم ومجامع الطبقات لا يمكن احصاؤها فكيف آ ماد مأيد حل تحت مجامع الطبقات فاذاقد أسبغ المه تعالى نعمه عليك ظاهرة وبأطنة ثم قال) تعالى (وذر واطاهر الاثم و باطنه) ففيه تنبيه لاولى الالباب الذن وصل لهم القول ليتذكروا ان

فلي مكن وحداني الفعل ولذلك ترى الانسان بطيع الله مرة و نعصمه أخرى لاختلاف دواعه وصفاته وذلك غيير بمكن فى طباع الملائكة بلهم مجبولون على الطاعة لا يحال المعصبة فىحقهم فلاحرم لابعصون اللهما مرهم ويفعلون مأنؤم ون ويسجون الليسل والنهار لايفترون والراكع منهم راكع أبدا والساحد منهم ساحداً بدا والقائم قائم أبدالا اختلاف فيأفعالهم ولافتو رواكل واحدمقام معاوم لايتعداء وطاعتهـم لله تعالى من حبث لايجال للمعالفة فهم عكن أن تشبه بطاعة أطرافك لكفانكمهما حزمت الارادة بفتم الاجفان لميكن العفن الععيم تردد واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك أخرى بلكانه منتظرلامرك ونهدك ينفتح وينطبق متصلابا شارتك فهذا بشهه منوجهلكن يخالفه من وجه اذالجفن لاعلم اعمادها ومنهمن الحركة فتعاواطماقا

والملائكة احياء عالون بما يعملون فاذاهد و العمة الله عليك في الملائكة الارضية والسماوية ويمان عليه المنطبقة أخرى من طبقات النعم وحاجتك المهماف غرض الأكل فقط دون ماعداها من الحركات والحاجات كلها فانا لم نطق ليذكرها فهد و ملبقة أخرى من طبقات النعم و بحامع الطبقات فاذاقد أسبخ الله تعالى نعد معمليك ظاهرة و باطنة ثم قال و ذروا ظاهر الاثم و بأطنه

فترك باطن الاثم عمالا بعرفه الخلق من الحسدوسوء الظن والبدعة واضمار الشرلاناس الى غير ذلك من آثام القاوب هو الشكر النعم الباطنة وترك الاثم الطاهر بالجوارح شكر النعمة الظاهرة بل أقول كل من عصى الله تعالى ولوفى نطريفة واحدة بان فقح جفنه مثلاحيث يجب غض البصر فقد كفركل نعمة لله تعالى عليه فى السموات والارض وما بينهما فان كل ما خلقه (١٢٧) الله تعالى حتى الملائكة والسموات البصر فقد كفركل نعمة لله تعالى عليه فى السموات والارض وما بينهما فان كل ما خلقه (١٢٧) الله تعالى حتى الملائكة والسموات

والارض والحسوانات والنبات عملته نعمةعلى كلواحد من العباد قدتم بهانتفاعه وانانتفع غيره أيضابه فانسة تعالى فىكل تطر يفة بالحفي تعملين فينفس الجفان اذخلق تعت كل حفن عضد لات ولها أوتارور باطات متصلة مأعصاب الدماغ بما يتم انعفاض الحفن الاعملي وارتفاع الخفن الاسمفل وعلى كل حفن شعورسود ونعمة الله تعالى في سوادها انها تحمع ضوعالعيناذ البياض بفرق الضوء والسواد يحمعه ونعمة الله فى ترتيما صفاواحدا أن تكون مانعاللهـواممن الدسالي بأطن العين ومتششالا وقذاء التي تننائر فى الهواء وله فى كل شعرة منهانعمتان من حمثان أصلها ومع الابن قوام نصها وله في اشتماك الاهداب نعمة أعظم من المكلوهو أن غمار الهواء قد عنعمن فتعالعين ولوطيق لميممر فعمع الاحفان مقدار ماتتشابك الاهداب فينظر من وراء شباك الشمعي فيكون شباك الشعرمانعا منوصول القددىمن

يذرواطاهر الاثم شكرالظاهر النع ويذرواباطن الائم شكرالباطن النعم (فترك باطن الاثم ممالا يعرفه الخلق من الحسد وسوء الطن والمدعة) الخالفة (واضمار الشر الناس الى غير ذلك من آثام الفلوب) مماتقدم ذكرها (هوالشكرالنع الباطنة) مثل معافاة القلوب وسلامة العقود (ونرك الانم الظاهر بالجوارح) من معانى حظوظ النفوس (شكرالنعمة الظاهرة) مثل عوافى الأجسام ووجودال كمفايات من الاموال (بل أقول كلمن عصى الله تمالي ولوفي نطريفة واحدة بان فتع جفنه مثلاحيث بجب غض البصرفقد كفركل نعمة لله تعالى عليه فى السموات والارض ومابينه مما فأن كل ماخلقه الله تعالى حتى الملائكة والسموات والارض والحبوان والنبان بعملته نعمة على كلواحد من العبادقد تميه انتفاعه وان انتفع غيره أيضابه فاناله تعالى في كل تطريفة بالجفن نعمنين في نفس الجفن اذخلق تحت كل جفن عضلات والهاأو تارور باطات متصلة باعصاب الدماغ بهايتم انخفاض الجفن الاعلى وارتفاع الجفن الاسفل) اعلم ان منفعة العضل ان الانسان اذا أرادان يقرب عضوا من آخر حلا العضل فتشنعت وزاد في عرضها ونقص من طولها واذا أرادالتمعد حركها فاسترخت وزادفي طولها ونقص فىعرضها فصل المقصود والعضو الذي يحرك عضوا كبيرا يكون كبديرا كالذى فى الفغذ والذي يحرك عضواصغيرا يكون صغيرا كالعضـــلاتالحركة للاجفان العلما فانهاصــغارجــدا وليسلها أوتار فاذاعلتذلك فللعينأر بـع وعشرون عضلة ثلاثة اتتحر يك الجفن رأسها معلق في العظم الحياوي للعيب و وترها يميز في وسط طي الغشاء الذى يكون منه الجفن ويتصل بوسط حافة الجفن وهو يفتحه والثانية والثالثة موضوعتان في موق العين مدفونتان فى حفرتها ووتراهما يأتمان حافة الجفن ويتصلان به منجانبه وهما بغمضان العين باطباقهما الجفن وذلك اذافعل كلمنهمافعلها فان نال احداهما آفةا نطبق بعض الجفن ويبتى باقيهمفتوحاو واحدة وقبل تنتان وقبل ثلاثة قدعم العصبة الجوفة التي يكون بهاالبصر وتثبتها حتى لاتناله مابسب لينهاعند التحديق الشديدان تنقطع وستعضلات تحرك العينأر بعةالى الاستقامة الواحدة تملهاالى فوق والثانية تحفظهاالى أسفل والثالثة تحركهاعنة والرابعة تحركها سرة واثنتان على الاستدارة فهذه عشرة أواحدى عشرة أوائنتاعشرة لعين وللاخرى مثلها (وعلى كلحفن شعورسود ونعمة الله في سوادها الله ) أى الشعر الاسود (يجمعضوء العين اذالبياض يفرق الضوء والسواد يجمعه) فلالون انسب وأوفق لنو والباصرة من السواد (وأعمة الله في ترتيبها صفاو احدا أن يكون مانه الهوام من الدبيب الى باطن العين ومنشيثا للاقذاء التي تُتَمَاثر في الهواء) فتتعلق به ولا تصل الى الداخل (وله في كل شعرة منها اعمتان من حيث لين أصلهاومع اللين قوام نصها) وله في منابت الشعر نعمة أخرى وهوان حمل بين كل شعرة فاصلالمالا يلتزق مع بعضه (وله في اشتباك الاهداب نعمة أعظم من الكل وهو ان غبار الهواء قد عنع من فتح العين ولوطبق لم يبصر فحمع الاجفان مقدار ماتتشابك الاهداب فينظر من وراء شباك الشعر فيكون شباك الشعر مانعامن وصول القذى من خارج وغير مانع من امتداد البصر من داخل ثمان أصاب الحدقة غمار فقد خلق أطراف الاجفان حادة منطبقة على الحدقة كالمحقلة للمرآة فيطبقهمامرة أومرتين وقد انصقلت الحدقة عن الغبار وخرجت الاقذاء الى زوايا العين والاجفان) وبقيت الحدقة صافية (والذباب لمالم يكن لحدقتيه جفن خلق له يدين ) زائدتين (فتراه على الدوام عسم ماحدقتيه ليصقلهماعن الغبار) وهذا أحسن الوجوه وقبل انمايفعلذلك لكونه لم يقع على جسدالنبي صلى الله عليه وسلم فهوأ بدا يلطم وجهه وفيه نظر (واذ

خارج وغير مانع من امتدا دالبصر من داخل ثم ان أصاب الحدقة غيار فقد خلق أطراف الاجفان حادة منطبقة على الحدقة كالصقلة الدرآة في طبقه امرة أومرتين وقد انصقلت الحدقة من الغيار وخرجت الاقذاء الى زوايا العين والاجفان والذباب لمالم يكن لحدقته جفن خلق له يدين فنراه على الدوام عسم مما حدقتيه ليصقلهما من الغيار واذ

تركاالاستقصاء لنفاصل النع لافتقاره الى تطويل بزيد على أصل هذا الكتاب ولعلنا نستأنف له كتابا مقصودا فيه ان أمهل الزمان وساعد التوفيق نسمه مجائب صنع الله تعالى فلنرج على غرضنا فنقول من نظر الى غير محرم قد كفر بفتح العين نعمة الله تعالى في الاجفان ولا تقوم الاحفان الابعدين ولا المعن الابرأس ولا الرأس الا يحمد عالم دن ولا البدن ولا البدن الابالعذاء ولا الغذاء الابالماء والارض والهوا عوالمطروا لغيم والشمس والقمر ولا يقوم شئ من ذلك (١٢٨) الابالسموات ولا السموات الابالمالا تكتفان الكل كالشئ الواحد يرتبط البعض منه

تركاالاستقصاء لتفاصيل النعم لافتقاره الى تطويل تريدعلى أصل هدذا الكتاب ولعلنانستانف له كتابا مقصودافيه ان أمهل الزمان وساعد التوفيق تسميه عائب صنع الله تعالى) وقد حقق الله تعالى مأموله و سرله تأليفه وقد عده ابن السبكي في جلة مؤلفاته كانقد دمذاك في مقدمة كتاب العلم (فلترجيع الى غرضنافنقولمن نظرالى غير محرم قد كفر بفنم العين) في حيث لا يحل ( نعمة الله تعالى في الاجفان ولا تقوم الاحقان الابعين ولاالعين الابرأس ولاالرأس الا يحميه البدن ولاالبدن الابالغذاء ولاالغذاء الا بالماء والارض والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر ولايقوم شئ منذلك الابالسموات ولاالسموات الاماللاتكة فانااكل كالشئ الواحد وتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض فاذا قدكفركل نعممة للهفالوجود من منتهي الثريالي منتهي الثرى فلم يبق فلك ولاحيوان ولانبات ولاجادالاو يلعنه بكفران النعمة ولذلك وردفى الاخباران البقعة التي يجتمع فيهاالناس اماان تلعنهم اذا تفرقوا أوتستغفرلهم) قال العرافي لم أجدله أصلا (وكذلك وردان العالم يستغفرله كل شئ حتى الحوت في الحر) تقدم في كتاب العلم (وان الملائكة بلعنون العصاة) قال العراقي رواه مسلمين حديث أبي هر مرة ان اللائكة لتلعن أحدكم اذا أشار الى أخسه محديدة وأن كان أخاه لاسه وأمه اه قات وكذلك رواه أحدراً بونعم في الحلية (في ألفاط كثيرة لا يمكن احصاؤها وكلذلك اشارة الى أن العاصي ولو بنطريفة واحدة حنى على جميع مأفى اللك والملكوت وقد أهلك نفسه الاأن بنبع السيئة يحسنة تحيوها) كاورد ذلك فى حديث أبى ذروا تبع السيئة الحسنة عجها (فيستبدل اللعن بالاستغفار فعسى الله أن يتوب عليه و يتحاوز عنه) بفضله وكرمة وورد في بعض الاخبار (أوحى الله الى أبوب عليه السلام يا أبوب مامن عبدلى من الآدمين الاومعه ملكان فاذا شكرني على نعمائي فال اللكان اللهم زده نعماعلى نعرفانك أهل الجدوالشكر فكن من الشاكرين قريبا) وزدهم شكراو زدهم من النعماء (فكفي بالشأكرين) ياأبوب (علورتبة عندى انى أشكر شكرهم وملائكتي يدعون لهم والبقاع تعبهم والا أرتبك عليهم)فكن لى يا أنوب شاكراولا لائىذا كراولاتذ كرنى حتى أذكرل ولاتشكرلى حتى أشكر أعمالك أناأوفق أوليائي لصالح الاعمال وأشكرهم على وفقتهم واقتفيتهم الشكر ورضيت به مكافأة فرضيت بالقليل عن الكثير وتقبلت القليل وجازيت عليه بالجزيل وشرالعبيد عندى من لم يشكرني الاوقت حاجته ولم يتفرغ بين يدى الافى وقت عقوبته كذا أورده بكاله صاحب القوت (وكاعرفت ان فى كل طرفة عين نعما كثيرة فاعلمان في كل نفس ينبسطو ينقبض نعمتين اذبا نبساطه يخرج الدخان المحترق من القلب ولولم يخرج لهلك وبانقباضه يجمع روح الهواء الى القلب ولوسد متنفسه لاحترف قلبه بانقطاع روح الهواء وبرودته عنسه وهاك بل البوم والليلة أر بع وعشر ون ساعة) لكل منهدما النتاعشرة ساعة (وفى كل ساعة قريب من ألف نفس وكل نفس قريب من عشر لحظات فعليك في كل لظة آلاف آلاف نعمة في كل جزء من أجزاء بدنك بلف كل جزء من أجزاء العالم فانظرهل يتصور احصاءذلك أملا) ولفظ القوت ويقال ان تحت كل شعرة في جسم العبد نعمة وفي جسم الانسان ثلاغائة

باليعسف ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض فاذا قدكفركل نعمة فى الوحود من منتهبي الثريا الى منتهبي الثرى فلم يبق فلك ولاملك ولاحموان ولانمات ولاحاد الاو ماعنه ولذلك وردفى الاخبار أنالبقعة التي يجتمع فها الناس اماأن تلعنهم آذا تفرقوا أوتستغفر لهم وكذاك ورد انالعالم مستغفر له كلشي حـــي الحوتفى البحروان الملائكة يلعنون العصاة في الفاظ كشيرة لاعكن احصاؤها وكل ذلك اشارة الى أن العاصى بتعاريفة واحدة حيى على جيم مافى الملك والملكو توقدأهلك نفسه الاأن يتبع السئة عسنة تعجو هاافسلدل اللعن الاستغفار فعسى اللهأن يتو بعلسه ويتعاوزعنه وأوحىالله تعالى الى أنو ب عليه السلام ياأ توب مامن عبدلى من الأدميدين لاومعهمل كانفاذا شكرني على نعسمائي قال الملكان اللهم زده نعماعلى نعم فانك

أهل الجد والشكر فكن من الشاكر من قريبافكفي بالشاكر بن عاور تبة عندى أنى أشكر شكرهم وملائكي وستون يدعون لهدم والشكر فكن من الشاكر من قريبافكفي بالشاكر بن عاور تبة عندى أنى أشكر شكرهم وملائكي في نعمتينا في يدعون لهدم والبقاع تعبهم والا أنار تبكى عليهم وكاعر فتأن في كل طرفة عين نعما كثيرة فاعلم ان في كل نفس ينبسط وينقب في انقطاع روح بانساطه يخرج الدخان المحقومات القلب ولوسد متنفسه لاحرق فلبه بانقطاع روح الهواء ولا يوموالله المقارب وعشر ون ساعة وفي كل ساعة قريب من ألف نفس وكل نفس قريب من عشر لحظان فعليان في كل خواء العالم فانظرهل يتصوّر احصاء ذلك أم لا

ولما انكشف لوسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال الهي كيف أشكر ل وال فى كل شعرة من جسدى نعمتان ان لينت أصلها وان طمست رأسها وكذا ورد فى الاثر أن من لم يعرف نع الله الافى مطعمه ومشر به فقد قل عله وحضر عذا به وجد عما فذكرنا ويرجع الى المطعم والمشرب فاعتبر ما سواه من النع به فان البصر لا تقع عينه فى (١٢٩) العالم على شئ ولا يلم خاطره بوجود الا

ويتحقق أن لله فده نعهمة عليه فلنترك الاستقصاء والتقصيل فانه طمع فيغير مطـمع \* (بيان السبب الصارف المغلق عسن الشكر) \* اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة الاالجهل والغفلة فانهم منعوا بالجهل والغفلةعن معرفة النع ولايتصورشكر النعممة ألابعدمعرفتهاتم انهم انعرفوانعمةظنوا أن الشكر علماأن يغول بلسانه الحديثة الشكريته ولم معرفواأن معنى الشكر أن ستعمل النعمة في اتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله عزوجل فلاعذ عمن الشكر بعدد حصول هاتين العرفتين الاغلبة الشهوة واستبلاء الشيطان أماالغفلة عن النعم فلهاأ سبباب وأحد أسام اأن الناس يعهلهم لايعدون مايع الخلق ويسلم لهمم فيجدع أحوالهمم نعمة فلذلك لانشكرون على جلة ماذكر ناهمن النعم لانهاعامة المخلق مبد ذولة لهم في حمد م أحوالهم فلا وىكلو احدلنفسهمنهم أختصاصا يه فلا بعده تعمة

وستونمفصلاوكذلك العظام وفي كل طرفة نعمتان وفي كلنفس نعمتان وفي كلدقيقة تأتى عليه من عمره نع لا تحصى والدقيقـــة جزء من اثني عشر جزأ من شعيرة والشعيرة جزء من اثني عشر جزأ من ساعة والانظاش أربعةوعشرون ألف نفس فى اليوم والليلة (ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها قال الهي كيف أشكرك ولكف كلشعرة من جسدي نعمتان أن لينتأصلهاوان طمست رأسها) نقله صاحب القوت (وكذلك ورد فى الاثرمن لم يعرف نع الله) عليه (الا فى مطعمه ومشربه فقدقل علمه وحضرعذابه ) نقله صاحب القوت وهوفى الحلية من قول أبى الدرداء رواه من طريق أحدب حنبل حدثناا معيل بن الراهم حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن قال أبوالدوداء منلم يعرف نعممالله عليه الافي مطعمه ومشربه فقدقل عله وحضرعذابه ومن لم يكن غنيافي الدنيافلا دنياله قال صاحب القوت ويقال ان فى باطن الجسم من النع سبعة أضعاف النع الذى فى ظاهره وان فى القلب من النحم أضعاف مافى الجسم كله من النح وان نع الاعمان بألله والعلم واليقين أضعاف نع الاحسام والقاوب فهذه كالهانع مضاعفة على نع مترادفة لا يحصيها الأمن أنع بهاولا يعلماالا من خلقها ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سوى نم المطم والمشر بواللبس والمنكع من دخول ذلك وخر وجه وكثرة تكرره وتزاليد مان أدخل مهناه وأخرج اذاه و بقي في الجسم قواه و بان طيب مدخله و يسر مخرجه وبقي منفعته وماأحال من صورته وغير من صفته للتزهيد والذم والاعتبار والتذكرة وتلك أيضانع (وجبع ماذكرناه برجم الى المطع والمشر بفاعتبر ماسواه من النعربه فان البصير لاتقع عينه في العالم على شئ ولايلم خاطره عوجود الاو يتحقق ان لله فيه اعمة عليه فلنترك الاستقصاء والنفصيل فانه طمع في غدير مطمع) وبالله \*(بيان السبب الصارف العلق عن الشكر) التوفيق

(اعدلم) هداك الله تعدالى (انه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة الاالجهل والغفلة فانهم منعوابالجهل والغفلة عن معرفة الابعد معرفة الابعد معرفة الديمة المنعمة الم يعرفها الديمة المنعمة الم يعرفها المنعمة الم يعرفها المنعمة الم يعرفها المنعمة الم يعرفها المناه والشكر فرع المعرفة فاذا جهل النعمة لم يعرفها واذالم يعرفها له يسكر النع لمن المنطبة المناه المنطبة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنطبة والمنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمناف

( ۱۷ – (اتحاف السادة المنقين) – تاسع) ولاتراهم بشكرون الله على روح الهواء ولى الله على روح الهواء ولى أخد بخشنة هم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ما تواولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حاراً وفي بترفيه هواء ثقل برطو به الماء ما توانج ما فان ابتلى احد منهم بشئ من ذلك ثم نجار بما قدر ذلك ندمة و شكر الله عليه او هذا غاية الجهل المصار شكر هم موقو فاعلى أن تسلب عنه م

النعمة من تردعليهم فى بعض الاحوال والنعمة في جدى الاحوال أولى بان تشكر في بعضها فلا ترى البصير بشكر محة بصره الا أن تعمى عبنه فعندذاك لوأ عبد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة ولما كانت رحة الله واسعة عمم الخلق و بذل لهم فى جدى الاحوال فلم بعده الجاهل نعمة وهدا الجاهل مثل العبد السوء حقه أن بضر ب دائد احتى اذا ترك ضر به ساعة تقلد به منة فان ترك ضربه على الدوام غلبه البطر و ترك الشكر فصار الناس لا بشكرون الاالمال الذي يتطرق الاختصاص الدعمن حدث المكثرة والقالة و ينسون جدى تعم الله تعالى عليهم كاشكا بعضهم فقره الى بعض أرباب البحائر (٣٠١) وأظهر شدة اغتمامه به فقال له أيسرك انك أعبى والنعشرة آلاف درهم فقال لافقال

النعمة) برهة (ثم ترد عليهم في بعض الاحوال والنعمة في جيم الاحوال أولى بان تشكرمن النعمة في بعضهافلا برى البصير يشكر محة بصره الى ان تعمى عينه فعندذ لا الواعيد عليه) نوره (أحس به وشكره وعده نعمة ولما كانترجة الله واسعة عمرا للق) وكلمن السعة والعموم من مقتضيات هذه الصفة (وبذل لهم في جير عالا حوال فإ بعده الجاهاون نعمة) فغفاواعن الشكرعلها (وهذا الجاهل مثل العبد السوء حقة أن يضر بدائك الخالفة سيره في أوامر ، ونواهيه (حتى اذا ترك ضربه ساعة تقلديه منة فان ترك ضربه علىالدوام غلبه البطروترك الشكرفصارالناس لايشكرون الاالمال الذى يتطرق الاختصاص اليمه من حيث الكثرة والقلة وينسون جميع نعم الله تعالى علمهم) في سائراً حوالهم ( كاشكا بعضهم وقروالى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اغتمامه به) ولفظ القوت وحدثت عن رجل شكالى بعض أهسل المدينة فقره وأظهر لذلك عمه (فقالله الرجل أيسرك انك أعمى وللعشرة آلاف درهم فقاللافقال أيسرك انكأخرس وللعشرة آلاف قاللا فقال أيسرك انكأقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفاقال لاقال أيسرك انك بجنون والدعشرة آلاف قاللافقال أماتستحي ان تشكومولاك وله عندك عروض بخمسين ألفا ) قال صاحب القوت وهذا كاقال لانفى الانسان قيم هذه الاسماء من الجوارح وزيادةمن الماللانم اديات حوارحه لوقطعت (وحك ان بعض القراء) أى العلماء واغظ القوت وحدثني بعض الشيوخ في معناه ان بعض القراء المقر بين (اشتدبه الفقرحتي) أُخزنه و (ضاق به ذرعاً) قال (فرأى في المنام كان قائلايقول له تودانا أنسبناك من القرآن سورة الانعام وأن الث ألف دينارقال لاقال فسورة هود قاللافال فسورة نوسف قاللافعددعليه سوراثم قال فعكقيمة مائة ألف دينار كهكذافي القوتوفي بعض نسيخ الكتَّابِ قيمة ما يبلغ آلافا (وانك تشكو ) الفقر (فاصبح وقد سرى عنه همه) أى انكشف و زال (ودخل) محدين صبيم (بن السمال) الواعظ البغدادي تقدمت ترجمته مرارا (على بعض الخلفاء) العباسية (وبيده كورماء يشربه فقالله عظني فقاللولم تعط هذه الشربة الاببذل جميع أموالك والا بقيت عطشانا فهل كنت تعطيه قال نع فقال لولم تعط الاباكك كله فهل كنت تتركه قال نعم قال فلا تفرح علائلانسوى شيرية ماءفه ذا تبين ان نعمة الله تعالى على العبد في شير به ماء عنسد العطش أعظم من ملك الارض كلهاواذا كانت الطباع ماثلة الى اعتداد النعمة الخاصة نعمة دون العامة وقد ذكر فاالنع العامة) المبذولة للخلق كاهم (فلنذكراشارة وجيزة الىالنعم الخاصة فنقول مامن عبدالاولوامعن النظر فى أحواله ) وتأمل بصافى بصرته (رأى من الله تعلى نعمة أونعما كثيرة تخصه لايشاركه فيها الناس كافة بل يشاركه عدد يسيرمن الناسور على يتفقانه (لايشاركه فيهاأ حدودلك بمترف به كل عبد فى ثلاثة أمو رفى العقل والخلق والعلم اما العقل فامن عبدالله تعالى الاوهوراض عن الله تعالى في عقله بعتقداله أعقل الناسو )لذا (قلما يسئل الله العقل) ومن العاوم (أن من شرف العقل أن يفرحه الخالى عنسه كايفر حبه المتصفيه فاذا كان اعتقاده اله أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره لانه

أيسرك انك أخرس وأك عشرة آلاف درهم فقاللا فقال أيسرك انك اقطع السدين والرجلين والن عشرون آلفافقاللافقال أسرك الكعندونواك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال أماتستين أن تشكو مولاكوله عندك عمروض مخمسمن ألفا وحكمان بعض القرآءاشند به الفقر حيى ضاف به ذرعا فسرأى فىالمنام كان قائلا بقولله تودانا أنستناكمن القرآت سورة الانعام وان لك الف دينار قال لا قال فسورةهو دقاللا قال فسورة بوسف قاللا فعددعليه سورا ثمقال فعلئ قمقماثة ألف دينار وأنت تشكو فاصبروقد سرى عنهودخل ان السمال عملي بعض الخلفاء وبيده كوزماء يشربه فقالله عظني فقال لولم تعط هده الشربة الاسدل حدع أمو الانقس عطسان فهل كنت تعطيه قال نعر فقال لولم تعط الاعلكان كاء فهل كنت تاركه قال نعم قال فلاتفر حماك لايساوي

شربة ماء فبدأ تبين ان اعمة الله تعالى على العبدى شربة عند العطش أعظم من ملك الارض كلها واذا كانت الطباع مائلة الى اذا اعتداد النعمة الخاصة نعمة دون العامة وقد ذكر نا النعم العامة فلنذكر اشارة وجيزة الى النعم الخاصة فنقول مامن عبد الاولو أمعن النظر في أحواله رأى من الله نعمة أو نعما كثيرة تخصه لانشاركه فيها الناس كافة بل بشاركه عدد يسير من الناس ور علايشاركه فيها أحدوذ لك يعترف به كل عبد في ثلاثة أمور في العقل والخلق و العلم أما العقل فامن عبد لله تعالى الاوهوراض عن الله في عقله يعتقد أنه أعقل الناس وقل من بسأل الله العقل وان من شرف العقل ان يفرح به الخالى عنه كما يفرح به المتصف به فاذا كان اعتقاده انه أعقل الناس فواجب عليه ان يشكر و لانه ان كان كذلك فالشكرواجب عليه وان لم يكن ولكنه بعنظد أنه كذلك فهو نعمة في حقه فن وضع كنزانحت الارض فهو يفرح به ويشكر عليه فان أخذ الكنزمن حيث لا يدرى فيبق فرحه بعض اعتقاده ويبق شكره لانه في حقه كالباقى وأما الحلق في امن عبد الاو برى من غيره عبو با يكرهها واخلاقا يذمها واخلاقا يذمها واغسا يذمها واخلاقا يذمها واغسا يذمها واغسا يذمها واغسا يذمها واغسا يكره المعلمة عبره بالخلق السيء وأما العلم في امن أحد الاو يعرف من بواطن أمو رنفسه وخفا يا أفكاره (١٣١) ما هو منفرد به ولو كشف الغطاء حتى

اطلع علىه أحدمن الحلق لافتضم فكيف لواطلاع الناسكافة فاذن لكلعبد عدلم مامر خاص لا بشاركه فبه أحدمن عبادالله فإلا دشبكر سترابته الحمل الذي أرسله على وحمساويه فأظهر الجيل وسترالقبيم وأخدني ذلك عن أعدين الناس وخصص علمه حتى لانطلع علسه أحدفهذه ثلاثةمن النع نياصة بعترف ماكل عبدامامطلقاواما فىبعضالامورفلننزلعن هذا الطبقة الى طبقة أخرى أعممنهاقلىلافنقولمامن عيد الاوقدر رقهالله تعالى في صورته أو شخصه أو اخلاقه أوصفاته أوأهله أووالمأومسكنه أو للدهأو رفيقه أو أقاريه أوعز وأو جاهه أوفى سائر بحاله أمورا لوسلب ذلكمنه وأعطى ماخصص بهغيره ليكانلا وضي بهوذاك مثل انجعابه مؤمنالا كافراوحمالاجادا وانسانا لاجيسمةوذكرا لاأنثى وصححا لامريضا وسلم الامعسافات كل هذه خصائص واب کان فها

اذا كان كذلك) في حقيقة الامر (فالشكر واجب عليه وأنام يكن) كذلك (ولكنه يعتقدانه كذلك فهونعمة فىحقه فنوضع كنزاتحت الارضفهو يفرحبه ويشكرعايه فان أخدالكنزمن حيث لايدرى فيبقى فرحه محسب اعتقاده ويبقى شكره لانه في حقه كالباقى) فكذلك العقل فانه بمنزلة الكنزالد فون (وأماالخلق فمامن عبد الاو برى من غيره عبو بأيكرهها واخلاقابذمهاوانمايدمهامن حيث رى نفسه برياً عنها) خالصامنها (فان لم يشتغل بذم الغير فينبغي أن يشتغل بشكر الله تعالى اذ حستن خلقه وابتلي غيره بالخلق السي ) ففيه نعمتان عليهما شكران فتحسب كلماوجه الى غيرك من المذام نعما علمك عثل ماوجه البكمن الحاسن لان النفوس كنفس واحدوا لشيئة والقدرة واحدة فقد وجت بانك من أحسن الخلق فذلك من فضل الله عليه ل وأما العلم فيا من أحد الاو يعرف من يواطن أمو رنفسه وخفايا أفكاره ماهو منفرد به ولوانكشف الغطاء) و زال الجاب (حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضم) عله عنده (فكيف لواطلع الناس كافة فاذا لكل عبد عدام بامر خاص لا دشاركه فيه أحدد من عبادالله فلم لانشكر سترالله الجمل الذي أرسله على وجه مساو به فاظهرا لجيل وستر القبيم وأخفى ذلك عن أعدين الناس وخصص عله به حتى لا يطلع علمه أحد) فلا تدرى أى النعمتين أعظم اظهار الجيل أوستر القبيع وقدمدح الله سحانه بهمافى الدعاءالمأثور يامن أظهر الجيل وسترالقبيع (فهذه ثلاث من النع خاصة يعترف ما كل عبد المامطلقا واما في بعض الامور فانسنزل عن هذه الطبقة الىطبقة أخرى أعمم منهاقليلا فنقول مأمن عبد الاوقدر زقه الله تعالى فى صورته أو شخصمه أو أخلاقه أوصفاته أوأهله أو ولده أومسكنه أو بلده أو رقيقهوأ فاربه أوعزه أوجاهه أوفى سائر محابه )الدنيو ية (أمورالوأسلب ذلكمنمه وأعطى ماخصصبه غيره لكان لابرضي بهوذلك مثل انجعله مؤمنالا كافرا وحما لاجمادا وانسانا لابهممة وذكر الاأنثي وصحالاس بضاوسلهما لامعيبا فان كلهذه خصائص وان كان فيها عموم أيضافان هـذه الاحواللويدلت باضـدادها لم رضبه ) وفي القون وأول نعمة عقلناها انجعلنا موجدين دون سائر المعدومات عجعلنا حبوانا درن سائر الموات عجلنا بشرادون سائرا لحيوان ثمان جعلناذ كورادون الاناث ثمتصو برنافي أحسن تقويم ثمعوافي القلب من الزيغ عن السنة ومن الميل الى دواعي النفس الاماوة بالسوء م صفية الاجسام م كثيف السترم حسن الكفاية العاجات مم صنوف ما أظهر من الازواج الاوقات (بله أمور لا يبدلها باحوال الا تدمين أيضاوذاك اما ان يكون بحيث لا يبدله عماخص به أحد من الخلق أولا يبدله عماخص به الا كثر فاذا لايبدل حال نفسه بحال غيره فاذاحاله أحسن من حال غيره فان كان لا بعرف شخصا برتضي لنفسه عاله بدلاعن حال نفسه اماعلى الحسلة واما في أمر خاص فاذالله تعلى نع ليست له على أحسد من عباده سواه وان كان يبدل حال نفسه بعال بعضهم دون البعض فلينظر الى عدد المغبوطين عنده فانه لامحالة مراهم أقل بالاضافة الىغييرهم فيكونمن دويه في الحال أكثر بكشير عن هوفوقه في اباله ينظر الى من هوفوقه البزدري) أي يحتقر (نعم الله على نفسه ولا ينظر الى من هودونه ليستعظم نعم الله علميه وما باله لا يسوى

عوم أيضافان هذه الاحوال وبدلت باضدادها لم برض مهابل له أمو رلايد لها باحوال الآدمدن أيضاوذ النها ما أن يكون عيث لا يبدله بما خص به أحدمن الخلق أولا يبدله بما خص به أحدمن الخلق أولا يبدله بماخص به الا كثر فاذا كان لا يبدل حال نفسه يحال غيره فاذا حال غيره واذا كان لا يعرف شخص برتضى لنفسه محالة بدلاعن حال نفسه اماعلى الجلة وامافى أمر خاص فاذا لله تعلى على على على احدمن عباده سواهوان كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فلينظر الى عدد المغبوطين عنده فانه لا يحاله براهم أقل بالاضافة الى غيرهم فكون من دونه في الحال يسوى الكربك من هو فوقه في الله عليه وما باله لا يسوى

فانتاما وينة ألس أذالامته أفسة لاالى منفوقه فلملأيكون نظره فى الدنيا كذلك فاذا كان حال أكثر الخلق في الدىن خديرامنه وحاله في الدنما خسيرمن حال أكثر الخاق فكيف لايلزمه الشكر ولهدذا قالصلي الله عليه وسلم من نظرفي الدنمااليمن هودونه ونظر فىالدىن الىمن هوفوقمه كتبسه الله صابراوشاكرا ومن نظروفي الدنيا الىمن هوفوقه وفىالدىن الىمن هودونه لم يكتبه الله صاوا ولا شباكرا فاذا كل من اعتبر حال نفسه وفتش عما خصربه وحداله تعالى على نفسيه نعما كثيرة لاسما منخص بالسنة والاعان والعلموالقرآن ثمالفراغ والعمة والامن وغبرذلك

> ولذلك قمل منشاءعيشارحمانستطمليه فى دينه م فى دنياه اقبالا فلينظرن الىمن فوقه ورعا ولمنظرت الىمن دونه مالا وقال صلى الله علمه وسلمن لم يستغن با التالله فلا أغناه اللهوه فااشارة الي تعسمة العسلم وقال علسه السلامان القرآنهو الغني الذي لاغني بعده ولا فقرمعه وقالعلمه السلام منآ تاهالله القرآن فظن ان أحدا أغنى منه فقد استهزأما كاتالله وقال صلى الله عليه وسلم ليس

منامن لم يتغن بالقرآن وقال علمه السلام كفي باليقين غنى

دنياه بدينه أليس) هو (اذالامته نفسه) وعاتبته (على سيئة يفارقها يعتدر الهابان فى الفساق كثرة فينظر أبدافى الدين الىمن دونه لاالىمن فوقه فلملا يكون نظره فى الدنيا كذلك فاذا كان حال أكثر الخلق فى الدين خير امنه وحاله فى الدنيا خير امن حال أكثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر) وفى القون وفى الشكر مقامات عن مشاهد من أعلاه ماالذي يشكر على المكار والبلاء والشدائد واللاواء والمقام الثاني ان ينظرالىمنهودونه ممنفضل هوعليه فيأمو والدنيا وفي أحوال الدمن فيعظم نعمةالله عليه بسلامة قلبه وعافيته بماابتلي الآخريه ويعظم نعمة الدنياعليه لما أغناه الله وكفاه فهما أحوج اليهوا لجاه فليشكرعلي ذاكثم ينظر الىمن هوفوقه في الدين عن فضل علمه بعلم الاعمان و يحسن البقمين فيمقت نفسه و يزرى عليهاو ينافس في مثل مارأى من أحوال من هو فوقه فيرغب فهافاذا كأن كذلك كان من الشاكر من ودخل تحتاسم المدوحين (واهذاقال صلى الله عليه وسلم من نظر فى الدنيا الى من هو دونه ونظر فى الدين الىمن هو فوقه كتبه الله صابرا وشاكرا ومن نظر فى الدنيا الىمن هو فوقه وفى الدين الىمن هو دونه لم يكتبه الله لاصار اولاشا كرا) قال العراقي وا والترمذي منحديث عبدالله بنعمر و وقال غريب وفيه المثنى ابن الصباح ضعيف انتهي قلت ورواه ألونعم في الحلية والبهق في الشعب من حديث أنس لكن بتقديم الجلة الثانية على الاولى و روى أحد والجنارى ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هر مرة انظروا الىمن هو أسفل منكم ولاته ظروا الى من فوقكم فهو أجدران لاتزدر وانعدمة الله عليكم أما الخارى فر وامن طريق الاعرج والباقون من طريق همام وأبي صالح ثلاثتهم عن أبي هر ووفى لفظ لمسلم اذانظر أحدكم الىمن فضله الله عليه في المال والخلق فلينظر الىمن هوأسفل عن فضل عليه ولاحد وابن حبان فى اثناء حديث عن أبي ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان أنظر الى من هودوني والأنظر الىمن هوقوق وعندهناد والبهبق اذانظر أحدكم الىمن فضل عليه فى المالوا لجسم فلينظر الىمن هو دونه في المال والجسم (فاذا كل من اعتبر حال نفسه وفتش علندص به وجد لله تعالى على نفسه نعسما كثيرة لاسمامن خص بالسنة والاعان والعلم والقرآن) ولفظ القوت ومن أفضل النعم وأجلها نعهمة الاعبان الله تعالى عُرنعمة الرسول عُرنعمة القرآن (عُرالفراغ والعجة والامن) و بكل من هـ ذه الثلاثة الانحيرة فسرقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا (وغيرذلك) كنعمة الغني والشباب (واذلك

من شاعيشار حيماستطيب به فدينه مفى دنياه اقبالا فلينظرن الى من فوقه ورعا \* ولينظرن الى من دونه مالا)

وقال صلى الله عليه وسلم من لم يستغن با آيات الله فالرأغناه الله ) هكذافى القوت وقال العراقى لم أحده مدا اللفظ (وهذا) ان صحفه و (اشارة الى نعمة العلم وقال صلى الله عليه وسلمان القرآن هو الغنى الذى لاغنى بعده ولافقر بعده ) قال العراقى رواه أبو بعلى والطبرانى من حديث أنس بسند ضعمف بلفظ ان القرآن غيلا فقر بعده ولاغين ودونه قال الدار قطنى رواه أبو معاوية عن الاعشان بزيد الرقاشى عن القرآن غير مسلاوهو أشبه بالصواب انه من قلت ورواه محمد بن نصر والبه في والخطيب بلفظ القرآن بدون ان وسنده ضعمف (وقال) صلى الله عليه وسلم (من آناه الله القرآن فظن ان أحدا أغنى منه فقد استهزأ والن العراقى رواه المخارى في الناريخ من حديث رجاء الغنوى بلفظ من آناه الله حفظ كله وطن ال أحدا أولى منه فقد صغر والمراغ عود وردمن حديث عبد الله من عبد الله بن عبر و والمرا والمراغ تعوه وكلها ضعيفة وقد تقدم في فضل القرآن انتهاى قلت و رواه البهتي كذلك ولفظه من أخرف الله و رواه البهتي كذلك ولفظه من أخرفة دا القرارة و واه المرائي والمالم الله عليه وقوفا عليه وقد تقدم انتها و واه المراقى و واه العراقي و واه العراقي و واه العراقي الدنيافي القناعة موقوفا عليه وقد تقدم انتها و واد وده صاحب القوت وقال وفي القريث عديث عدار بن السرور و واد ابن اله الدنيافي القناعة موقوفا عليه وقد تقدم انتها و واده وده صاحب القوت حديث عدار بن السرور و واد ابن اله الدنيافي القناعة موقوفا عليه وقد تقدم انتها و واده وده القرت القوت حديث عدار بن ياسرور و واد ابن اله الدنيافي القناعة موقوفا عليه وقد تقدم انتها و واده و واده ابن اله الدنيافي القناعة موقوفا عليه وقد تقدم انتها و واده العرب و واده ابن الم الدنيافي القناعة موقوفا عليه وقد تقدم انتها و واده المناورة و واده المناورة و المناورة و المناورة و واده المناورة و المناورة و المناورة و واده المناورة و الم

وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض الكتب المنزلة ان عبد المعند عن ثلاثة لقد أخمت عليه نعمتى عن سلطان يأته وطبيب بداويه وعلى بدأويه وعلى بدأخيه وعبر الشاعر عن هذا فقال اذاما القوت يأتيك \* كذا الصحة والامن وأصحت أخاخ ن \* فلافارة كالخزن بل أرشق العبارات وأقصح السكامات كلام أقصح من نطق بالضادحيث عبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقال من أصبح آمنا في سر به معافى في دنه عند قوت يومه في كأخما حيزت له الدنيا بحدا فيرها ومهما تأملت لناس كلهم وجدتهم (١٣٣) يشكون ويتألمون من أمور وراءهذه

وقال القرآن هوحق اليقين (وقال بعض السلف يقول الله تعالى ان عبدا أغنيته عن ثلاث لقد أعمث عليه المعمق) أغنيته (عن طبيب بداو به) أى جعلته عليه المعمل و) أغنيته (عن طبيب بداو به) أى جعلته قائعا عافى بده نقله صاحب القوت (وعبر الشاعر عن هذا فقال اذا لقوت تائى ل لله في العجة والامن

وأصبحت أخاحزت \* فلافارفك الحزن)

كذاهوفىالقون وفىبعض نسخ الكتاب اذاماالقوت يأتىلك وفىأخرى اذالقوت يأتيك كذاالصحة (بلأرشق العبارات وأفصح الكامات كلام أفصح من نطق بالضاد) يشيرالى مااشتهر على الالسفة أنا أفصح من نطق بالضادقال ابن كثير معناه صحيح ولكن لاأصل له (حيث عبرصلي الله عليه وسلم عن هدا المعني فقال من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت ومه فكاعا حيزت له الدنيا يحذا فيرها) تقدم الكلام عليه غيرمرة (ومهما تاملت الناس كلهم وحددتهم بشكون ويتالمون من أمور وراءهذه الثلاث) وهي الامن والعمة والقوت (معانها وبالعلمم ولانشكر ون نعمة الله علمم فى الاعان الذى به وصولهم الى النعيم المقيم واللك العظيم) الذي لا يَفني (فان البصير) أي صاحب البصيرة (ينبغي ان لايفرح الابالمعرفة واليقين والاعان) فانها من أفضل النع ألباطنة (بل نحن نعلمن العلماء من لوسلم المهجميع مادخل تحتقدرة ملوك الارض من المشرق الي المغرب من أموال) وأعراض (وأتماع وأنصاروقبلله خذها عوضاعن عملك) ومعرفتك (بلءن عشر عشيرعملك لم يأخذه) ولم يقبله (وذلك لرجائهان نعمة العلم تفضى به الى قرب الله سجانه وتعلى فى الأخرة ) وماذ كرفى عوضه فكه فان ولايقربه الى جوار الله تعالى (بل لوقيل له النف الآخرة ماثر حوه بكاله فذهذه اللذات في الدنيا دلاعن التذاذك بالعلمف الدنما وفرحك به ليكان لايأخسذه لعلميان لذة العلم دائمة لاتنقطع وباقيسة لاتسرف ولا تغصب ولاينافس فها وانهاصافه فاكدورة فها ولذات الدنما كاهاناقصة ومكدرة ومشوشة لايني مرجوها بمخوفها ولاألمها بلذتها ولافرحها بغمهأ) فانها ان حات أوحلت أوجلت أوجلت أوكست أوكست (هكذارؤي) من أول الزمان (الى الآن وهكذا يكون ما بقى الزمان) ودار الماوان (اذما خلقت لذات الدنيا الالتجلب بماالعقول الناقصة وتخدع حتى اذا انخدعت وتقيدت بما أبت علما) وامتنعت (واستعصت) فهي (كالمرأة الجيل ظاهرها تتزين للشاب الشبق) الكثير الشهوة (الغبي) الغافل عن العواقب (حتى اذا تقيدم اقلبه) وعلق ما باطنه (استصعبت عليه) وجعت (واحتجبت عنه) ولم تواصله (فلا يزال معهافى تعب قامم وعناء دامم وكلذلك لاغتراره بلذة النظرالم افى لخظته ولوعقل وغض البصر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عره ) في ماله وعرضه و حسده (فهكذ اوقعة أرباب الدنياني شبال الدنيا وحمائلها) وخدعها (ولاينبغي ان تقول ان المعرض عن الدنيامتألم بالصرعنها فان القبل 

الثلاثمع انهاو بالعلمم ولايشكر وننعمةاللهفي هذه الثلاث ولاستكرون نعمة الله علم م في الاعمان الذىبه وصولهم الى النعيم المقسم والملك العظميل المصررتبغي أنلا يفرحالا بالعرفة والمقنن والاعان بلنحن تعلمن العلماءمن لوسلم البهجميع مادخل تحتقدرةماوك الارض من الشرق الى المغرب من أموال واتماع وانصار وقيل لهخددهاعوضاعنعلك بلعنعشرعشديرعلكلم وأخذه وذلك لرحاثه ان نعمة العلم تفضى به الى قرب الله تعالى فى الا تخر وبل لوقيل له ال في الا تحرة ما ترجوه كاله فيدهد اللذات في الدنيا بدلاءن الندذاذك مالعل في الدندا وفرحك به الكان لاياخذه لعلمان لذة العلم داعة لاتنقطع وباقية لانسرق ولا تغصب ولا بنافس فمهاوالماصافية لا كدورة فهاولذات الدنما كلها ناقصة مكدرةمشوشة لارقى مرحوها بحوفهاولا التمامالهاولافرحها بغمها

هكذا كانت الى الا تنوهكذا تكونما بق الزمان اذما خلقت الذنب الالتجلب بالعقول الناقصة وتخدع حتى اذا انخدعت وتقندت بها أبت عليها واستعصت كالمرأة الجيل ظاهرها تتزين الشاب الشبق الغني حتى اذا تقديم اقلبه استعصت عليه واحتجبت عند فلا يزال معها فى تعب قائم وعناء دائم وكل ذلك باغتراره بلذة النظر البها فى لحظة ولوعقل وغض البصر واستهان بتلك المدنة سلم جميع عره فهكذا وقعت أر باب الدنيا فى شباك الدنيا وحبائلها ولا ينبغى أن نقول ان المعرض عن الدنيا متالم بالصبر عنها فان القبل عليها أيضامتا لم بالصبر عليها وحفظها وتحصلها ودفع اللصوص عنها وتألم المعرض يفضى الى الذق الاتخرة وتألم المقبل يفضى الى الالم فى

الآخرة فليقر أالمعرض عن الدنياعلى نفسه قوله تعالى ولانج نوافى ابتغاء القوم ان تكونوا الملون فانج مي ألمون كا مالمون و ترجون من الله مالا برجون فاذا انما انسد طريق الشكر على الحلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة والحاصة والعامة فان قلت في اعلاج هذه القاوب المعارة فعلاجها التأمل فيما رمن المالمه من أصناف نعم الله تعمل العامة وأما القاوب البحرة فعلاجها التأمل فيما رمن المالمة من أصناف نعم الله تعملها كان وأما القاوب البليدة التي لا تعد النعمة (١٣٤) نعمة الااذا خصتها أو شعرت بالبلاء معها فسبيله أن ينظر أبد الله من دونه و يفعل ما كان

الا تحق وهوالبعد عن حوار الله تعالى (فليقر أالمعرض عن الدنيا على نفسه قوله تعالى ولانه نوا) أى لاتضعفوا (في ابتغاء القوم) أي طلهم ومقاتلتهم لاعلاء كلة الحق (انتكونوا تألمون فانهم بالمون كاتألمون وترجون من الله مألارجون) وهواشارة الى تلائ اللهذة (فاذا الما انسد طريق الشكرعلى الخلق الهام بضروب النسعم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة) وبانسداد طريق الشكر حموا طريق الزيدوأور تهدم ذاك النقصات أبدا (فانقلت فاعلاج هدده القاوب الغافلة حتى تشعر بنعمالته تعالى فعساها تشكر فأقول أماالقاوب البصيرة فعلاجها التأمل فيمارمن نااليه من أصدناف نعم الله تعالى العامة) المبذولة على الخلق (وأما الفاوب) الجامدة (المليدة التي لاتعد النعمة نعمة الااذاخصصة أوشعر بالبلاء معها فسبيله ان ينظرا بداالى من هو دونه) في أمو رالدنيا (و يفعل ما كان يفعله بعض) السادة (الصوفية أذ كان يحضركل تومدار المرضى) وهي المارستان (والمقامر والمواضع التي تقام فيها الحدود) الشرعية (فكان يحضر دار الرضى ليشاهد أبواع بلاءالله تعالى عليهم ثم يتأمل في محته وسلامته ) من تلك البلايا (فيشعر قلبه بنعمة الصة عندشعور وببلاء الامراض و) كأن يحضر المواضع التي تقام فيها الحدود (يشاهد الجناة) هم الجانون على أنفسهم (الذين يقتلون) قصاصا (وتقطع أطرافهم) فى السرقة (ويعذبون بأنواع العذاب) فى حداللهر والقذف وغيرذاك أومن طريق السياسة (ليشكرالله تعالى على عصمته) وحفظه (من الجنايات) الشرعية (ومن تلك العقو بات و يشكرالله تُعالى على نعمة الامن ) حيث لا نطالبه أحد بدم أوذمة أوغير ذلك (و) كان ( يحضر المقابر فيعلم ان أحب الاشياءالى الموتى ان مردوا الى الدنيا ولو نوماواحدا) كاور دذلك في الأخبار (أمامن عصى الله فليتدارك وأمامن أطاع الله فليزد في طاعته وان يوم القيامية) هو (يوم التغابن) كمامهماه الله تعالى في كلبه ذلك وم التغابن (فالمطبع مغبون اذبرى خزاء طاعته فيقول كنت أقدرعلي أكثرمن هذه الطاعات فسأ أعطم غبني ) وخسارتي (ا ذضيعت بعض الاوقات في المباحات وأما العاصي فغبنه ظاهر ) برى غديره يحسن الجزاءعلى أعماله وهذاقدضيع عره فى الغفلة والعصبات فلا أغن منه (فاذا شاهد المقابر وعمل انأحب الاشياء اليهم) أى الى أحداب المفامر (ان يكون قد بقي لهم من العدمر ما بقي له فيصرف بقيدة العمرانى مايشتهــي أهل القبورالعود) الى ألدنيا (لاجله ليكون ذلك معرفه لنع الله تعالى في بقية العمر بل فى الامهال فى كل نفس من الانفاس واذاعرف النائد النعمة شكر بان يصرف العمر الى ماخلق لاجله وهوالترزودمن الدنيا الا تحق كاهو حقيقة الشكر عند العارفين (فهذاعلاج هده القاوب الغافلة لتشعر بنع الله تعالى فعساها تشكر وكان الربيع بنخيثم) الثورى الكوفى الفقيه الزاهد (مع عمام استبصاره رستغين بده الطريق تأكيدا للمعرفة) الحاصلة (له فكان قدحفر في داره قبرافكان يضع علافى عنقه وينام فى لحده غريقول) هدن الآية (ربارجعون لعلى اعل صالحا غريقوم ويقول) مخاطبالنفسه (يار بسع قد أعطيت مأسالت فاعل قبل أن تسأل الرجوع فلاترد وعما ينبغي ان تعالج به

مفعله بعض الصوفية اذ ان عضركل يومدار المرضى والقارو الواضع التي تقام فنها الحدود فكان يحضردارالمرضى لشاهدا أواعر لاءالله تعالى علمهم تم يتأمل في محته وسلامته فيشعرقليه لنعمة الصمة عندشعوره يبلاء الامراض ويشكر الله تعالى يشاهدا لجناة الذبن يقتساون وتقطيع أطرافهم ويعذبو نبانواع العذاب ليشكرالله تعالى على عصمتهمن الجنالات ومن تلك العقو بأت وبشكر الله تعالى على نعمة الامن ويحضر المقارف معران أحب الاشماء الى الموتى أن مردوا الى الدنما ولو توما واحدا أمامن عصى ألله فليتدار لأوأما منأطاع فليزد في طاعته فان وم القيامة ومالتغاب فالمليع مغبون أذرى خزاء طاعته فيقول كنت أقدرعلى أكثرمن هذه الطاعات فا أعظم غبيني اذضيمت بعض الاوقات في المباحات وأما العاصي فغينه ظاهر فاذا شاهدالمقابر وعلمأن

احب الاشياء المهم ان يكون قد بقى الهم من العمر ما بقى اله فيصرف بقية العمر الى ما يشته عن أهل القبور القاوب العود لاجله ليكون ذلك معرفته لنع الله تعالى في بقية العمر بل الامهال في كل نفس من الانفاس واذاء رف تلك النعمة شكر بأن يصرف العمر الى ماخلق العمر لاحله وهو الترود من الدنما الا تنوق وهذا علاج هذه القاوب الغافلة التشعر بنع الله تعالى فعساها تشكر وقد كان الربيع بن خيثم مع تمام استبصاره يستعين م ذه الطريق تأكيد اللمعرفة فكان قد حفر في داره قبرافكان يضع غلاف عنقه و ينام في لحده ثم يقول رب ارجعون اعلى أعل صاحات يقوم و يقول ياربه عقد أعطيت ماساً لتفاع للقبل أن تسال الرجوع فلا تردويما ينبغي أن تعالى به

القاوب البعيدة عن الشكر أن تعرف النعمة اذالم تشكر زالت ولم تعدولذلك كان الفضيل بن عباض رجه الله يقول عليكم بملازمة الشكر على النعمة والمنافعة على المنافعة على النعمة والنعمة والمنافعة و

\* (سانوحه احتماع الصيروالشكر علىشئ واحد ١ العلك تقول ماذكرته فى النعم اشارة ألى أن لله تعالى في كل موحود تعمة وهذابشير الىأن البالاء لاو جودله أصلا فالمعنى الصرادا وان كان الملاءمو حودا فامعني الشكرعلي البلاء وقدادعي مدعون الانشكر على البلاء فضلاعن الشكر على النعمة فكمف يتصور الشكر على البلاء وكنف يشكر على ما يصدر علمه والصرعلى البلاء يستدعي ألما والشكر سيتدعى فرحا وهما يتضادان وما معنى ماذكر تموه من أناله تعالىفى كلمااو جده نعمة غلى عباده فاعلم ال البلاء موجمودكا انالنعمة مو حودة والقول باثمات النعمة وحب القول باثبات البلاء لأنهدما متصادان فف قد البلاء نعمة وفقد النعمة الاعولكن قدسيق أنالنعمة تنقسم الىنعمة مطلقة منكل وحهأمافي الاسخرة فكسعادة العبد

الفاوب المعمدة عن الشكر ان تعرف ان النعمة اذالم تشكر زالت ولم تعدواذلك قال الفضيل بن عياض وجه الله تعالى على على على الشكر على النع فقل نعمة زالت عن قوم فعادت البهم) فالهدا عدمة الشكر وقال بعض السلف النع وحشية فقيد وها بالشكر) نقله صاحب القوت (وفي الحيم ماعظمت نعمة الله على عبد الاكثرت حواج الناس الميه فن تهاون به عرض تلك النعمة للزوال) قال العراقي رواه ابن عدى وابن حمان في الضعفاء من حديث ابن عباس وقال الله موضوع على حجاج الماكور انتهى قلت حديث معاذر واه أيضا المصففاء من حديث ابن عباس وقال الله موضوع على حجاج الاعور انتهى قلت حديث معاذر واه أيضا أبوسعيد السمان في مشيخته وأبواسيحق المستملى في مجمه والمبهق وضعفه والخطيب وابن الخيار وفيه أحدين معدان العمدى قال أبوطاتم مجهول والحديث الذي والمبهق وضاء الحواج والمباطل و رواه الشيرازي في الالقاب عن عرب نا الخطاب موقوفا و رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحواج من حديث عائشة بلفظ الااشتدت عليه مؤنة الناس وتقدم في كابذم المخاص الحالم بلفظ الااشتدت عليه مؤنة الناس وتقدم في كابذم المخاص حتى يغير واما بانفسهم) قبل وتقدم المكارم عليه هذا الوراحية والمالية من حكمة والوجه الاسبب الثاني من حكمة وهو حتى يغير واله فذ كر مذلك السبب الاول من حكمة مثم ذكر السبب الثاني من حكمة وهو حتى يغير والهذا و فهذا يحد من هذا الركن) الثاني و بالمه التوفيق

\*(الركن الثالث)\* (من كتاب الصبروالشكر فيما يشترك فيه الصبروالشكر و يرتبط أحدهـ... مالاخر) \*(بيان اجتماع الصبروالشكر على شئ واحد)\*

(اعلم) أيماالساك (لعلك تقول ماذكرته في النع اشارة الى أن تله تعالى فى كلمو جود نعمة وهذا بشير الى ان البلاء لا وجودله أصلا فامعنى الصبراذاوان كان البلاء موجودا في المعنى الشكر على البلاء وقدادى مدعون انا نشكر على البلاء فضلاعن الشكر على المعمة فكمف يتصور الشكر على البلاء وكمف بشكر على البلاء وكمف يتصور الشكر على البلاء وكمف يتصور الشكر على البلاء وكمف و على ما يتم يتمان الله الله المنافقة على الما أوجده نعمة على عباده فاعلم ان البلاء موجودة ماذكرة وهمن ان تله تعالى فى كل ما أوجده نعمة على عباده فاعلم ان البلاء موجودة والقول باثبات البلاء لا نهمة مافي الا توقف البلاء نعمة مقدة المنافقة من كلوجه أما فى الا توقف كل ما أوجده و منافقة من كلوجه أما فى الا توقف كل ما أوجده و منافقة من كلوجه أما فى الا توقف كل ما أولا المنافقة من كلوجه أما فى الا توقف كل المامة و المنافقة من كلوجه أما فى المنافقة من كلوجه أما لمامة و المنافقة من كلوجه و المنافقة والمنافقة و المنافقة و المناف

بالنزول في جواراتله تعالى وأما في الدنيافكالاعان وحسن الخلق وما يعين علم ماوالى نعمة مقيدة من وجه دون وجه كالمال الذي يصلح الدين من وجه و يفسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم الى مطلق ومقيد أما المطلق في الآخرة فالبعد من الله تعالى امامدة وا ما أبدا واما في الدنيا فالدنيا فالدنيا في الدنيا فالدنيا في الدنيا في الدنيا فالشكر المطلق المنع تعلى المالية المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصبر عليه المكافر بلاء ولا معنى الصبر عليه والمكافر بلاء ولا معنى المصرعات والمكافر بلاء ولا معنى الصبر عليه وكذا المعصية بل حق المكافر بالمكافر ب

أن يترك كفر وكذا حق العاصى لع المكافرة دلا يعرف الله كافر فيكون كن به عله وهولا يتألم بسب غشية أوغيرها فلا صبر عليه والعاصى يعرف انه عاص فعليه ترك المعصية بل كل بلاء يقدر الانسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه فاوترك الانسان الماءم عطول العطش حتى عظم تالمه ولا يؤمر بالصبر عليه بل يؤمر بالله العالم وانحا الصبر على ألم ليس الى العبد الرائمة فأذا يرجع الصبر في الدنيا الى ماليس بدلاء مطلق بل يجوز أن يكون معهمن وجه فلذ الله يتصور (١٣٦) أن يجتمع عليه وظيفة الصبر والشكر فان الغنى مثلا يجوز أن يكون سباله الله الانسان

أن يترك كفره وكذاحق العاصي نعم الكافر قدلا بعرف انه كافر فيكون كن به عله وهولا يتألم مابسب غشمة )أصابته (أوغيرها) ممايذهل العقل فلاصبرعليه والعاصى يعرف انه عاص فعليه ترك المعصية بل كل الأع يقدر الأنسان على دفعه قلا يؤمر بالصبرعليه فاوترك الانسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه فانه لايؤم بالصبرعليه بل يؤمر بازالة الالم واعالصبرعلى ألمليس للعبد آزالته فاذا برجيع الصبرفى الدنيااليماليس ببلاءمطلق بليحوزأن يكون نعمة منوجه فلذلك يتصور أن تحتمع عليه وظيفة الصروالشكرفان الغنى مثلا يحوزأن يكون سب هلاك الانسان حتى يقصد بسب ماله فيقتل وتقتل أولاده) وانصاره و يؤخذمنه ذلك المال (والصحة أيضا كذلك فيامن نعمة من هذه النعم الدنيو يه الا و يحوز أن تصـ ير بلاءولكن الاضافة المه فسكذ المنامن بلاء )من البلايا التي تصيب العمد (الاو يجوزأن يصرنعمة ولكن بالاضافة الىحاله فربعبد تكون الخبرة لهفى الفقر والمرض ولوصح بدنه وكثرماه لبطر وبغي) وتجاوزا لحدود (قال الله تعمالي ولو بسط اللهالر زف لعباده لبغوا في الارض) ولمكن ينزل بقمدو ما يشاء (وقال تعالى كلا ان الانسان ليطغي أن رآه استغنى) في الطغيان عُرة الاستغناء (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله ليحمى عبده الومن من الدنداوهو بحبه كا يحمى أحدكم مريضه) الطعام والشراب يخاف علمه رواه أحد وابن عسا كرمن حديث مجود بن لبيد بلفظ كاتحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه ورواه كذلك الحاكم من حديث أبي سعيد وروى الديلي من حديث أنس ان الله أيحمى المؤمن من الدنيا نظراو شفقة عليه كايحمى المريض أهله الطعام وروى الروياني وأبوالشبخ في الثواب والحسن بن مفيان وابن عما كر وابن النجار من حديث حذيفة أن الله ليحمى عبده المؤمن من الدنياكا يحمى المريض أهله الطعام وقد تقدم (وكذلك الزوجة والولد والقريب وكل ماذكرناه من الاقسام السنة عشرمن النعم) من ضرب أربعة في أربعة (سوى الاعان وحسن الخلق فانها تنصو رأن تكون بلاءفىحق بعض الناس فتكون اضدادهااذا نعماني حقهم اذقدسبق ان المعرفة كال ونعمة فانم اصفة من صفات الله تعلل ) باعتبار كونه امرادفة للعلم (ولكن قد تكون على العبد في بعض الامور بلاء و يكون فقدها نعمة مثاله جهل الانسان باجله فانه نعمة عليه الألوعرفه ربحاتنغص عليه العيش) أي تكدر (وطال بذلك عمه) ولم يتهن في أحواله فاج امه من النعم اللطبيفة (وكذلك جهله بما يضمره الناس) أى يخفونه (عليه) في قاف مهم (من معارفه وأفار به نعمة عليه اذلورفع الستر )وانكشف الحال (واطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام) منهم ليشني غيظه فبهم (وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه اذلوعرفها) عافيه (أبغضه وآذاه وكان ذلك بالاعليه في الدنياو الآخرة) امافى الدنيافلا شتغاله بابغاضه وتضييع أوقاته وأمافى الآخوة فلما يترتب عليه من المؤاخذات (بلجهله بالخصال فيغير مقديكون نعمة عليه فانه رعمايكون وليالمه تعالى وهو يضطرالي ايذا ثهواهانته ولوعرف ذلك وآ ذي كان انمه لا يحالة أعظم فليس من آذي نبياأ وولياوهو يعرف كن آذى وهولا يعرف والفظ القوتومن كاثرا لنع ثلاثمن جهلها أضاع الشكرعلها ومعرفتها شكر العارفين أولهااستنار الله عزوجل

حتى بقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاد والصمةأسا كذلك فمامن نعتمن هذه النع الدنبو بة الاو يحوزأن تصير بلاء ولكن بالاضافة المه فكذلكمامن الاءالا و بحو زأن بصير نعة ولكن الاضافة الى حاله فربعيد تكون الخيرة له في الفقر والمرض ولوصم بدنه وكثر ماله لبطرو بغي قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لمغوافى الارض وقال تعالى كال ان الانسان للطاعي أن رآ. استغنى وقال صلى الله عليه وسلمان الله لحمى عبده المؤمن من الدنماوهو يحب كم يحمى أحدكم مريضنه وكذلك الزوجة والولد والقير بتوكلما ذكرناه في الاقسام الستة عشرمن النعم سوى الاعان وحننن الخلق فأنها يتصور أن تمكون بلاء في حــق بعمض الناس فتكون اضدادها اذانعانى حقهم اذقد سبق أن المعرفة كال ونعة فانهاصفة منصفات الله تعالى ولـكن قد تكون على العبدق بعض الامور

بلاء ويكون فقدها نعة مثاله جهل الانسان باجله فانه نعة عليه اذلوعر فه ربحا تنغص عليه العيش وطال بذلك عه بقدرته وكذلك جهله عليه مناه عليه من معارفه وأقار به نعة عليه اذلو رفع السترواطلع عليه لطال ألموحة ده وحسده واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره أنعقط به المنطق والمنطق والمنطق المنطق المنطقة المنطق المنطقة المنط

ومنها ابهام الله تعالى أمي القيامة والجامه لدلة القدو وساعة نوم الجعة واجامه بعسض المكائرفكل ذاك نعيةلان هذا الجهل وفر دواعسك عسلي الطلب والاجتهاد فهذه وجوهام الله تعالى في الجهل فسكيف فى العملم وحيث قلناات الله تعالى فى كلمو جودنعــة فهوحت وذاكمطردفى حق كل أحدولاستثنى عنه بالظن الاالا الامالي تخلقها فيبعض الناس وهي أمضاقد تمكون نعة فيحق المتألم ما فانام تبكن نعة فيحقه كالالم الحاصل من العصيمة كقطعه بدنفسه ووسمه بشرته فانه يتألمه وهو عاصاله وألمالكفار فى النارفهو أيضا نعة ولكن فيحق غيرهم من العبادلا فحقهم لانمصائب قوم عندقوم فوائد ولولاأن الله تعالى خلق العذاب وعذب به طائفةلاعرف المتنعون قدرنعمولا كثرفرحهمها ففرح أهل الجنبة انحيا بتضاءف اذا تفكروا في آلام أهدل النارأمانري أهل الدنياليس بشتد فرحهم بنورا لشمسمع شدة عاجتهم المهامن حيث انهاعامةمبذولة ولايشند فرحهم بالنظرالي ينة السماء وهي أحسنمن كل بستان لهم فى الارض

بغدرته وعزته عن الابصار ولوظهر العباد العمان له كانت معاصيهم كفر الانم مم ليكونوا ينقصون من المعاصى المكتو بةعلمهم جناح بعوضة ولانه تعالى كان يظهر بوصف لاعتنعون معهمن العاصى ووراء هذا سائر الغيوب الاائم م كأنوا يكفرون بالمواجهة لانتهاك حرمة المشاهدة وأيضالها كان لهم فى الاعمان منعظم در جات مالهم الا تلائم حيائذ يؤمنون بالشهادة وهم الموم يؤمنون بالغيب فرفعت الهمم الدرحات يحق اليقين ولذلك مدحهم الله تعالى ووصة هم والنعمة الثانمة اخفاء القدر والاسمات عن عموم الخلق لانهامن سرالغيب وصلاح العبيد واستقامة الدنيا والدن ولوظهرت لهم لكانت خطاياهم الصغائر كالرمع معاينة الآيات ولماضوعفت لهم على أعمالهم الحسنات كمضاعفتها الآن الاعمان بالغيب والنعمة الثالثة تغييب الاتجال عنهم اذلوعلو ابهالما كانوا يزدادون ولاينقصون من أعمالهم الخير والشمر ذرة فكانذلك مععلهم بالاجل أشد مطالبة لهم وأوقع للعجة عليهم وأخفى ذلك عنهم معذرة لهممن حمثلا يعلون ولطفاجم ونظر االهممن حمث لا يحتسبون غم بعددلك من لطائف النعم شمول ستره لهمم احتجب بعضهم عن بعض وسترهم عند العلمة والصالحين ولولاذ للشلسانظر واالهم مع الصالحين عنهم ولوأظهر عامهم آمات بعرفون مهاحتي مكون الجاهاون على يقن من ولابه الله تعالى لهم وقريم ممنه لبطل ثواب الحسنين الهم ولحرم فبول احسائهم عليهم ولحبطت أعسال المسيئين اليهم فني عجب ذلك وسترمماعل العاساون الهم فى الليروا أشر على الرجاء وحسن الظن بالغيب وراء عجاب اليقيين وتاخرت عقو بات الؤذين الهمعن المعاجلة لماسترعابهم منعظيم شأخهم عندالله وجليل قدرهم ففي سترهدذا نع عظية على الصالحين فى نفوسهم من سلامة دينهم وقله فننتهم ونع جليلة على التهتكين لحرمتهم المصغرين لشعائر اللهمن أحلهم اذا كافوا ساروا المهممن وراء حاب فهدذا هولطف خفي من لطف المنح اللطيف الوهابكما جاءفى الخبر يقول الله تعمالى منآ ذى وليامن أوليائي فقسد بارزني بالمساربة ثمان المثايرلولي يكون مثل ذلك مثل من آذى نبياوهولا يعسلم بنبوّنه قبل أن يخبره انه رسول الله وان الله تعمالى نبأه فلا يكون و زره وزر من انتهك حرمة نبي قد كان أعلمه انه نبي الله لعظيم حرمة النبوّة و رو ينا عن جعفر الصادق وغيره من السلف في معنى هذه النع التي أوجبنا الشكر في اخفائها قال ان الله تعالى خبائلا ثافي ثلاث رضاه في طاعته فلاتحقر وامنها شيأ لعل رضاه فيه وخما مخطه في معصيته فلاتحقر وامنها شيأ لعل غضبه فمها وخباولا يتهفى عباده المؤمنين فلانتحقروامنهم أحدالعله ولى الله عزوجل اه (ومنها اجمام الله تعالى أمر القيامة) متى تقوم (واجهامه ليلة القدر) في أى ليلة من ليالى شهر رمضان (واجهامه ساعة الحمة) التي لا نوافقها عبد مسلم ودعاً الله بشئ الااستحيب له (وابه امه معض الكبائر) كما تقدم ذلك في كتاب التوبية (فيكل ذلك نعمة لان هذا الجهل موفر دواعيك على الطلب والاجتهاد) وقدر يدعلى ماذ كر الصلاة الوسطى فأن الله تعالى أخفاها كذلك لطفامنه ومنة لتوفيرالدواعي على الاجتهاد (فهذه وجوونع الله تعالى في الجهل فكيف في العلم وحيث قلناات لله تعالى فى كل موجود نعمة فهوحق ) لاخطأ فيه (وذلك مطرد في حق كل أحد ) اطرادا شائعا (ولايستثني عنه بالظن الاالاتلام التي بخلفها في بعض الناس وهي أيضافد تكون نعمة في حق المتألم بمافات لم تكن نعمة في حقه كالالم الحاصل من العصية كقطعه يدنفسه ووسمه بشرته ) بالنار أوالنيلج (فانه يتألم به وهوعاصبه وألم الكفارفي النارفهوأ يضانعمة ولكن في حق غيرهم من العباد لافي حقهم لآن مصائب قوم عند قوم فوائد) وهونصف مصراع بيت (ولولاا نالله خلق العذاب وعذب به طائفة) من العباد (لما عرف المتنعون قدر أممه ولا كثرفر حهم بماففر حأهل الجنة انما يتضاعف اذا تفكروا في آلام أهل النار) وسمعواتضاغهم فيهافتعمدونالله تعسالى على ماهم فيه من النعيم ويشتد فرحهم (أماترى أهل الدنيسا ليس يشتدفر حهم بنورالشمس مع شدة حاجتهم اليهامن حيث أنهاعامة مبذولة) ولابضوء القمركذلك (ولايستدفرحهم بالنظرالى زينة السماء) الدنيا (وهي أحسن من كل بسستان لهم في الارض يحتهدون

فى عبارته ولكن رينسة السماعل عتلم بشعر واج اولم يفرحوا بسببها فاذا قد صعماذ كرناه من ان الله تعالى لم يخلق شيا الاوفيه حكمة ولا خلق شيباً الاوفيه المنافية الله تعلق شيباً الاوفيه المنافية الله تعلق شيباً الاوفيه المنافية أوعلى بعضهم فاذا في خلق الله تعالى البلاء نعة أيضا اماعلى المبتلى أوعلى غير المبتلى فاذا كل حالة لا توصف بأنم ابلاء مطلق ولا نعة مطلقة فيحتمع فيهاعلى العبد وظيفتان الصبر والشكر جيعافان قات فهما متضادان فكيف يحتمعان اذلا صبرالاعلى غمرولا شكر الاعلى فرح (١٣٨) فاعلم أن الشي الواحدة ديغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حيث

في عارته ) وترتبيه (واكن زينة السماء العب على الحاق (لم يشعر واج اولم يفرحوا بسبها فاذاقد صعرماذ كرناهمن ان الله تعالى لم بخلق شيأ الاوفيه حكمة ) اما ظاهرة واما باطنة (ولاخلق شيأ الاوفيه نعمة اماعلى جميع عباده أوعلى بعضهم فاذافى خلق الله تعالى البلاء نعة أيضااماعلى البتلي) به (أوعلى غير المبتلي فاذاكل حالة لاتوصف بانم ابلاء مطلق ولانعة مطلقة فعتمع فهاعلى العبد وظيفتان الصبر والسكر جمعا) فهذاوجهاج تماعهمافي محل واحد فان قان فهمامت ادان فكيف يجتمعان اذلاصر الاعلى عم ولاشكر الاعلى فرح فاعلم انالشئ الواحد قد بغتميه من وجه و يفرحيه من وجه آخر فيكون الصعر من حيث الاغتمام والشكرمن حيث الفرح وفي كل فغروم ضوخوف وبلاء فى الدنيا خسة أمور) ولفظ القوت ويقال مامن مصيبة الاولله تعالى فيها خس نعم اه (يتبغى أن يفرح العافل ماد يشكر علما أحدها ان كل مصيبة ومرض فينصو وأن يكون أ كبرمنها أذمقد ورات الله لا تتناهى فلوضعفها الله تعالى و زادها ماذا كان رده و يحوره) عن ذلك (فليشكر اذلم تكن أعظم منها فى الدنيا الثانى الله كان عكن ان تكون مصينه في دينه ) حكى أنه (قالر حل اسهل) بن عبد الله التسترى رجه الله تعالى ( دخل اللص بني وأخذ مناعى) فقال أه على وجده التذكير بمافوق ذلك من البلايا (اشكرالله لودخل) اللص الذي هو (الشيطان قلبك فافسد) عليك (التوحيد ماذا كنت تصنع) عرفه بذلك نعة الله عليه في اعرفه عنه من البلاء الذي هو أعظم من بلاته فأن بلاء الآخرة أشد من بلاء الدنما أورده العشيرى في الرسالة (ولذلك استعاد عيسى عليه السلام في دعائه اذقال اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني ) أى لانها أعظم من مصيبة الدنيا (وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ابتليت ببلاء الاوكان لله تعالى على فيه أر بعنع ) أولها (اذ) لم يكن ذُلك البسلاء (في ديني و) الثانية (اذلم يكن أعظم منه و) الثالثة (اذلم أحرم الرضابه و) الرابعة (اذأر جو الثواب عليه و) قبل (كأن لبعض أرباب القلوب صديق) فابتلى بكذب عليه أو بغيره ( فيسه ألسلطان فارسل اليه) أى الى صاحبه بذلك (فقال) له صاحبه أى كتب اليه (اشكر الله تعالى فضربه) السلطان فكنب المه يخبره (فقال) أى فكنب المه (اشكرالله تعالى في ع) المه في الحيس ( بعوسي فيس عنده وكانممطونافقيدوجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة) من رجل هذا (فير جل المجوسي) بحيث لاعشى أحدهماالابمشى الآخر (فارسل اليه) يخبره بخبره (فقال) أى فكتب اليه في الجواب (اشكرالله تعالى فكان المجوسي يحتاج أن يقوم) بسبب بطنه لبيت الخلاء (مرات) عديدة بالليل (وهو) أي هدذا الصديق (عداج ان يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته) ثم رجعام كانم ما (فكتب اليه بذلك فقال) أى فكتباليه في الجواب (اشكرالله تعالى فقال) أى فكتب اليه (الدمني) تقول (هذا) بعنى قولك اشكرالله (وأى بلاء أعظم من هذا) البلاء (فقال) أى فكتب البه يقول (أو حمل الزنارالذي في وسطه على وسطك ) كاوضع القيد الذي في رجله في رجلك والزنار كرمان علامة الشرك (ماذا كنت تصنع )نهه بذلك على انه مامن بلاء الاوفوقه ماهو أعظم منه من بلايا الدين والدنيا وعلى ان كل ذلك وقضائه وقدره وقد سلك اللهمن بلاء الشرائ فاشكر الله تعالى على ذلك أورده القشيرى فى الرسالة وفى المقوت

الاغتمام والشكرمن حيث الفرح وفي كلفقر ومرض وخوف وبلاءني الدنياخسة أمور ينبغيأن يفرح العاقل ماو بشكر علما \* أحددهاأن كل مصلية ومرض فلتصورأن و ا كرمنهااذ مقدورات الله تعالىلا تتناهى فاوض عفهاالله تعمالي وزادهاماذاكان مرده ويحمره فليشكر اذلم تكن أعظم منهافى الدنيا \* الثانى اله كان عكن أن تكون مصينه فيدينه قال رجل اسهل رضي الله تعالى عندخل الاصبيتي وألحذ متاعى فقالهاشكر الله تعالى لودخل الشيطان فلبك فأفسد التوحيدماذا كنت تصنع ولذلك استعاذ عيسيعليهالصلاه والسلام فى دعائماذ قال اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني وقال عسر إن الخطابرضي الله تعالى عنه ماايتليت بيلامالا كان لله تعالى على فيه أربع نع اذلم يكن فىدىنى واذلم يكن أعظم منهواذلمأحوم الرضا به واذأرجوالثواب عليمه وكان لبعض أرباب القلوب

صديق فيسه السلطان فأرسل المه يعلم ويشكو المه فقال له اشكر الله فضر به فارسل المه يعلم ويشكو وكذلك المه فقال اشكر الله في عجوسي فيس عنده وكان مبطونا فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في رجل المجوسي فأرسل المه فقال اشكر الله فكان المجوسي يعتاج الى أن يقوم مرات وهو يعتاج أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته في كتب المه بذلك فقال اشكر الله فقال الدي في وسطة على وسطك ماذا كنت نصنع فاذامامن انسان قد أصبب ببسلاء الاولو تأمل حق التأمل في سوء أدبه ظاهرا و باطنافي حق مولاه لكان برى اله يستحق أكثر مما أصيب به عاجلا وآجلاومن استحق عليكان يقطع بديك فنرك عالم عالم عالم على عشرة فهو مستحق الشكرومن استحق عليكان يقطع بديك فنرك احداهما فهو مستحق الشكرواذ الدم بعض الشبوخ في شارع فصب على رأسه (١٣٩) طشت من رماد فسعد تله تعالى سعدة

الشكر فقسل له ماهده السجدة فقال كنت أنتظر انتصب على النار فالاقتصار على الرمادنعة وقيل لبعضهم ألاتعرج الىالاستسماء فقداحتيست الامطارفقال أنتم تستبطؤن المطروأنا أستبطي الحرب فانقات كيف أفر حوأرى جاعة من زادت معصية ــمعلى معصيتي ولم بصابواعا أصت يه حسى الكفار فاعلمان الكافرة مدخسي له مأهو أ كثروانماأمهل حتى يستكثر من الاثمو يطول عليه العقاب كاقال تعالى انماعلي لهم ليزدادوا اعما وأماالمعاصى فنأمن تعلمان فى العالم من هو أعصى منه ورب خاطر بسوء أدبق حق الله تعالى وفى صدفاته أعظه وأطهمن شرب الخروالزنا وسائر المعاصى بالجوارح واذلك قال تعالى فى مثله وتعسبونه هيناوهو عند الله عظيم فن أين تعلم انغ يركأ عصى مندكم لعله قدأخرت، تعويته الى الاسخرة وعجلت عقو بتك فالدنيا فللاتشكرالله تعالىعلى ذلك وهداهو الوجه الثالث فىالشكر وهوالهمامن عقدوية الا

وكذاك اذارأ يتمبتلي فيدينه بصفات المنافقين أومبتلي بنفسه باخلاف المتكبرين أومنه مكافيما عليه من أفعال الفاسة في عددت جميع ذلك نعاعليك من الله تعالى اذلم بععاك كذلك لانك قد كنت أنت ذاك لولافضل الله عليكو رجمه فتعسب كل ماوجه الى غييرك من الشر أوصرف عنه من الحير نعما عليك عثل ماوجه بهمن الخيراليك وصرف من الشرع للان النفوس كنفس واحدة في الامر بالسوء والمشيئة والقدرة وأحدة فقدر حل بماصرف من السوء عنك فذلك من نعم الله عليك (فاذا مامن انسان قد أصيب ببالاءالاولوتأمل حقالنامل في سوءادبه طاهراو باطنافي حقمولاه لكان برى انه يستحق أكثر مماأصببه عاجلاوآجلا ومن استحق عليكان يضر بكمائة سوط فاقتصر على عشرة) مثلا (فهومستحق للشكرو) كذا (من استحق عليك أن يقطع بديك) جميعًا (فنركُ احداهمًا فهومستحق للشكر) ولو ضربك مَاثة سوط كاملا أوقطع بديك جميعامآذا كنت تصديع (ولذلك مربعض الشيوخ فى شارع فصب على رأسه طست من رمادفس عدلته تعالى سعدة الشكر) ولم يتغير حاله الذي كان علمه (فقيله) أي قال له أصحابه الذين شاهدوا ذلك منه (ماهذه السحدة) في هذه الحالة (فقال كنت أنتظر أن تصب على النار فالاقتصار على الرمادنية) هذا نظر العارفين بالله حيث جعل صب الرمادعليه مصالحة عن النارالتي كان يستعقها (وقبل ابعضهم ألاتخرج الى الاستسقاء فقد احتبست الامطار فقال أنتم تستبطؤن المطروأنا أستبطئ الخر ) قال أو نعم ف الحلمة حدثنا الوعر وعمان بن محد العماني حدثنا المعمل بن على حدثنا هرون بن حيد حدثنا سيار حد تناجعفر قال قانالمالك بندينا وألا تدعولك قارثا يقرأ قال ان المكلى لا تعتاج الى نائحة فقلناله ألاتستستى قال أنثم نستبطؤن المطرلكني أستبطئ الحجارة (فان قلت كيف أفرح وأرى جاعة عن زادت معصيتهم على معصيتي ولم يصابوا عما أصبت به حتى الكفار فاعلم ان الكافر قد خبي له ) من العذاب(أكثرواعًا أمهل)وترك (حتى يستكثر من الاثم ويطول عليه العقاب كاقال تعالى اعماعلي لهم ليزدادوا اعما) وقال تعالى وأملي لهم أن كيدى منين (وأماالعاصي فن أين يعلم أن في العالم من هوا عصى منهو ربنا لمر) يخطر (بسوء أدب في حقالله تعالى وفي صفائه )ماهو (أعظم وأطم من شرب الجر والزناوسائر العاصي الجوارح ولذلك فالتعالى فيمثله وتحسبونه هيناوه وعندالله عظم فن أن تعلمان غبرك أعصى منك غملعله قد أخوت عقو بته الى الاسخوة وعجلت عقو بتك فى الدنيافلم لانشكرالله تعالى على ذلك وهكذا هوالوجه الثالث في الشكر ) على المصيبة من الوجوه الحسة (وهوانه مامن عقو به الا وكان يتصوّرأن تؤخّرالي الآخرة) فيعظم عذائهما (ومصائب الدنيا يتسلي عنها باسمباب اخرته وّن الصيبة فين وقعها) أى أثرها (ومصيبة الاسنوة تدوم وان لم ندم فلاسبيل الى تحفيفها بالتسلى) عنها باسباب اخر (اذأسمان التسلي مقاموعة بالكلية في الاسخوة عن المعذبين) لانقطاع الاحساب والانساب (ومن علت عقوبته فى الدنيا فالا يعاقب ثانيا) اذالج عن العقوبتين عما يخالف المكرم (اذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبداذا أذنب ذنبا فاصابته شدة أو بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا) قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث على من أصاب في الدنيا ذنباع وقب به فالله أعدل من أن يثنى عقو بته على عبده الحديث لفظ اسماجه وقال الترمذي من أصاب حدا فعل عقو بته في الدنياوقال حسن والشعفين من حمديث عبادة بن الصامت ومن أصاب من ذلك شيأ فعوقب به فهو كفارة له الحديث اه قلت وتمام الحديث عند الترمذي ومن أصاب حدانستره الله عليه فالله أكرم من أن دعود في شي

وكان يتصوّران تؤخوالى الآخوة ومصائب الدنيا يتسلى عنها باسباب أخريم ون المصيبة فعنف وقعها ومصيبة الآخوة دوم وان لمندم فلاسبيل الى تخفيفها بالتسلى اذاً سباب التسلى مقطوعة بالكلية فى الاخواعن المعذبين ومن علت عقو بته فى الدنيا فلا بعاقب ثانيا اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا أنب ذنبا فاصابته شدة أوبلاء فى الدنيا فالله أكرم من أن بعذبه ثانيا

\* الرابع انهذه المصيدة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب وكان لا بدمن وصولها اليه وقد وصات و وقع الفراغ واستراح من بعضها أومن جيعها فهذه نعمة \* الخامس ان (١٤٠) قواج الكترمنها فان مصائب الدنيا طرف الى الاخرة من وجهين أحدهما الوجه

قدعفاعنه وقالحسنغريب ورواه كذلك ابن أبى الدنمافى حسن الظن والحاكم والممهقي وقدر وىذلك أيضامن حديث خريمة بن ثابت ولفظهمن أصاب منكر ذنباعانم على الله تعالى عنه فاقيم عليه حده فهو كفارة ذنبه رواه الحسن بن سفيان وأبونعيم وفي لفظهمن أصابذنبافاقيم عليه حدذلك الذنب فهو كفارته رواه أحد والدارمي وابنح بروالدار قطني والطبراني وأنونعم والبهقي والضاءورواه ابن النحار بلفظ من أذنب ذنبا ورواه أحدوا بنحر وصعمن حديث على للفظ من أذنك فى الدنماذ نما فعوقب مه فالله أعدل من ان يثني عقو بته على عبده الحديث (الرابع أن هذه الصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب) لامحالة (وكانلابدمن وصولها وقدوصات ووقع الفراغ واستراح من بعضها أومل جيعهافهذه نعمة) أن تأمات فُهِ ا (الخامس ان ثوابه ا أكثر منهافان مصائب الدنياطرق الى الاسخرة) نقله صاحب القوت وذلك (من وجهين أحدهماالوجه الذي يكونبه الدواء الكريه نعمة في حق المريض ويكون النعمن أسباب اللعب نعمة في حق الصي فانه لوخلي واللعب كان ينعه ذلك من العلم والادب) أي عن تحصيلهما (فكان يخسر جميع عره) ويندم على جهله (فكذلك المال والاهل والافارب) ففي الخبرسية في زمان يكون هلاك أحدكم على بدى و وجنه و ولد و (والاعضاء حتى العين التي هي أعز الاشباء قد تكون سببا لهلاك الانسان في بعض الاحوال) اذالم بغضهاعن الحرام (بل العقل الذي هو أعز الامور قديكون سببالهلاكه فالمحدة) الخارجون عن عقائد الجاعة (غدايتمنون ان لو كانوا مجانين أوصيمانا ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله) عز وجل فاللذي أمابهم من زيغ عقائدهم انماهومن تغليهم جهة العقل على النقل (فيامن شي من هذه الاسماب بوجد من العبد الاويتصور أن يكون له فيه خبرة دينية فعليه أن يحسن الظن بالله تعلل ويقدرفيه الخبرة ويشكره عليه فانحكمة المهواسعة وهو بمصالح العباداعلم من العباد وغدا يشكره العبادعلى البلايا) والمصائب التي أصابتهم في الدنيا (اذار أوا نواب البدلاء) مضاعفا ( كايشكر الصي بعد) زمان (العقل والبساوغ) الى مراتب الرحال (أستاذه وأباه على ضربه وتاديبه اذيدرك عُرة مااستفاده من التأديب) والضرب وهو العلم والمعرفة (والبلاعمن الله تعالى) على عباده (تاديب) لهم (وعنايته بعباده أتم وأوفر من عناية الآتماء بالاولاد فقدروي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصنى قال لاتتهم الله في شئ قضاه عليك ) قال العراق رواه أحد والطهراني من حدّيث عبادة بريادة في أوله وفى اسناده ابن لهيعة (ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء فضحك فسئل) عن ضحكه (فقال عج تلقضاءالله تعالى المؤمن ان قضى له بالسراء رضى وكان خيراله وان قضى له بالضراء رضى وكان خيرا له) قال العراق رواهمسلم من حديث صهيب دون نظره الى السماء وضحكم عجم الامر المؤمن ان أمره كله خبر وليس ذلك لاحدالالمؤمن ان أصابته سراء شكر فكان خبراله وان أصابته ضراء صبرف كان خبرا له وللنسائي في اليوم والليلة من حديث سعد من أبي وقاص عجبت من قضاءالله للمؤمن ان أصابه خبر جيد ربه وشكرالحديث انتهى قلتحديث صهب رواه كذلك أحدوالداري وابن حمان وعندالطبراني عجبت من قضاءالله للمسلم كله خيران أصابته سراء فشكر آجره الله عز وجسل وان أصابته ضراء فصير آجرهالله عز وجل فكل قضاء قضاء الله للمسلم خير وأماحديث سعدبن ابى وقاص فتمامه وان أصابته مصيبة حدربه وصبريؤ حرااؤمن في كلشي حتى في القدمة برفعها الى في امرأته ورواه كذلك أحد وعبدبن حيد والبهرق فى ألضياء وفى لفظ الطيالسي عجبت المسلم اذا أصابته مصيبة احتسب وصبرواذا أصابه خبر جدالله وشكران المسلم يؤحرف كل شئ حتى في القمة برفعها الى فيه و رواه كذلك عبد بن حمد

الذى يحكون به الدواء الكريه نعمةفحت المريض ويكون المنعمن أسباب اللعب اعمة في حق الصدى فانه لوخلي واللعب كان عنعه ذلك عن العلم والادب فكان يحسر جمع عروف كذاك المال والاهل والاقارب والاعضاءحي العن التيهيأعز الاشاء قد تكون سياله الالة الانسان في بعض الاحوال بلالعقل الذىهوأعز الامرورقدد يكونسيما الهلاكم فالمحدة غداية نون لو كانوا يئانين أوصيما ناولم بتصرفوا بعقولهم فيدين الله تعالى فيامن شيمن هذه الاسباب وجدمن العبد الاويتصدورأن يكونله فسمخيرة دينية فعلمه ال يحسن الظن بالله تعالى ويقدر فيسمانا ليرة ويشكره عليه فانحكمة الله واستعة وهويمصالح العباداعلمن العبادوغدا يشكره العباد على البلايا اذارأوا نواباللهعلى البلايا كم بشكرالصي بعدالعقل والباوغ استأذه وأياه على ضربه وتأديبه اذيدرك عوة مااستفاده منالتأديب والبلاءمن الله تعالى تأديب

وعنايته بعباده أتم وأوفر من عناية الآباء بالاولاد فقدر وى ان رجلافال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني والبيه في قال لا تتمم الله في شئة قضاء على المؤمن ان قضى له بالسراء رضى وكان خبر اله والناقضي له بالسراء رضى وكان خبراله

به الوجه الثانى ان رأس الخطاما المهلكة حب الدنهاو رأس أسدماب النجاة القعافى بالفلب عن دار الغرور وموا القالنع على وفق المرادمن غديرا متزاج بملاء ومصيبة تورث طمأ نينة القلب الى الدنهاو أسبابها وأنسه بها حتى تصير كأ لجنة في حقه فيعظم الاؤه عند الموت بسبب مفارقته واذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن الهاولم بإنس بهاوصارت سحبنا عليه موكانت نجاته منها عاية اللذة كاندلاص من السحن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا محن المؤمن وجنة الكافر والكافركل من (١٤١) أعرض عن الله تعالى ولم يود الاالحياة

الدنماورضي تماواطمأن الهها والمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنياشديد الحنسن الى الحروجمها والكفر بعضه ظاهرو بعضه خنى و بقدرحب الدنياق القلب بسرى فبهالشرك الخفي الاوحد الطلقهو الذى لاعب الاالواحد الحق فاذا فىالبلاء تعيمن هـ ذاالوحدفد الفرح به وأماالتالم فهوضر ورى وذلك يضاهي فرحك عند الحاجة الىالخامة بن يتولى عامت المعاناأو سقل دواء نافعابشعامانا فانك تتالم وتفرح فتصبرعلي الالم وتشكره على سب الفرج فكل بلاءفي الامور الدنيوية مثاله الدواء الذي يؤلم في الحال وينفع في الما " ل بل من دخل دارماك النضارة وعلم اله يخرج منهالا محالة فرأى وجهاحسنالا يخرج معممن الداركات ذلك وبالا وبالاعطله لانه نورث الإنس عنزل لاعكنه المقام فيهولو كانعلمه فيالقام خطرمن أن يطلع عليه الماك فيعذبه فاصابه مايكر وحتى نفر وعن

والمهتى وفى الماب من أنس عبا المؤمن ان الله لا يقضى له قضاء الا كان حدير الهرواء كذلك ابن أبي شيبة وأبو بعلى وابن منسع وأماالتبسم والنظر الى السماء فقدر وى من وجه آخرهن حسديث ابن مسعود قال كنت بالساعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم قلنا بارسول الله مم تبسمت فالعبت المؤمن وحزعه من السقملو كان علم ماله من السقم لاحب أن يكون سقيماحتى يلقى ربه عز وجل تبسم ا ثانية ورفع وأسهالى السماء فنظرالها فقالوا ممتاسمت قال عجمت المكين نزلامن السماء يلفسان مؤمنافي مصلاه الحديث (الوجمالثاني أنرأس الخطأيا المهاركة حب الدنيا) كار ردمعني ذلك في الخبر (ورأس أسباب النجاة التجافى بالقلب عند اوالغرور) بان يبعد عنهاوعن الاسباب التي تقربه المها (وموا تاة النعم على وفق المرادمن غيرامتزاج ببسلاعومصيبة تورث طمأ نينة القلب الحالدنيا وأسسبابها وأنسمبها حتى تُصير كالجنةفى حقه فيعظم بلاؤه عندالوت بسبب مفارقته )لهالتعلق قلبه بها (واذا كثرت عليه المصائب انزعج قلب من الدنياولم يسكن المهاولم يانس م اوصارت معناعليه وكان عاله منها) با اوت (غاية اللذة كالخلاص من السعين) فيفرح كايفر حالذى خرج من سعن (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا معن المؤمن وجنةالكافر) روامسلممن حديث أبيهر مرة وقد تقدم (و) ليس المراد بالكافرهنامن أشرك بالله فى توحيد أولم يصدف رسوله بل (الكافر كلمن أعرض عن الله تعمالي) بقلبه (فلم ردالا الحياة الدنياو رضى بهاواطمأن الها) وهد الأمني يتصوّر في بعض من تحلي بظاهر الأعمان (والمؤمن) هنا (كلمنقطع بقابه عن الدنيات ديدالحنين الى الخروج منهاوا لكفر بعضه ظاهر وبعضه خني و بقدر حب الدنيافي القلب) وتمكنهمنه (يسرى فيه الشرك الخني) أخنى من دبيب النمل (بل الموحد المطلق هوالذى لا يحب الاالواحدالحق)ولا مريدسواه (فاذا في البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح به وأماالتآلم فهوضرورى وذلك بضاهى فرحال عندالحاجة الى الجامة فن يتولى عامتك مجامًا) بلاعوض (أو يسقيك دواء نافعابشعا) أى كريها (وهو مجان) من غير عوض (فانك تنالم وتفرح وتصبر على الالم وتشكره على سبب الفرح فكل بلاء في الامو والدنيو يه مثاله الدواء الذي يؤلم في الحال) بيشاعته (وينفع في الما "ل) فالصبريتعلق بالاول والشكر يتعلق بالشائي ( بلمن دخـــل دارماك للنضارة) أي النفرج (وعلم انه يخرج منها لا محالة فرأى وجهاحسنا لا يخرج معه ون الدار كان ذاك و بالاو بلاء عامه لانه يورثه الانس بنزل لا يمكنه المقام فيمولو كان عليه في القام خطر من ان يطلع عليه الملك فيعذبه فأصابه مايكره حتى نفره عن المة أم كان ذلك نعمة عليه) يجب مقابلته ابالشكر (والدنيامنزل وقدد خلها الناس منباب الرحم وهم خار جون منها من باب اللعد فكل ما يحقق أنسهم بالمزل فهو بلاء وكلما بزيج قلوم م عنهاو يقطع أنسهم بهانهونعمةفن عرف هذا تصورمنمان يشكرعلى البلاء ومن لم يعرف هذه النعم فى البلاعلمية صوّر منه الشكر على المصيبة) وبها تضح معنى الوجّه الحامس (وحكم انّا عرابيا عزى أبن عباس على أبيه ) رضى الله عنهما (فقال) ولفظ القوت وحدثت أن العباس لماتوفي قعد عبدالله للتعزية فدخل الناس أفواجا يعزونه فكأن فين مندل عرابي فإنشايقول (اصرنكنبك صارين فاغما 🙀 صبرالرعية بعد صرالراس

المقام كانذلك نعهمة عليه والدنيامنزل وقد دخلها الناسمن باب الرحم وهم خارجون عنها من باب المعد وكل ما يحقق أنسهم بالمنزل فهو بلاء وكل ما يزعج قاوم سم عنها و يقطع أنسهم بها فهو نعمة فن عرف هذا تصوّر منه أن يشكر على المدار الومن لم يعرف هذه النعم في البلاعلم يتصور منه الشكر على المدينة أكبر من الصيبة لم يتصور منه الشكر على المحديدة وحكى ان اعرابها عزى ابن عباس على أبيه فقال اصر نكن بك صار بن فاعل به صرار عبة بعد صرار اس

كبرمن العباس أحرك بعده والله خمرمنك للعباس فقال ان عباس ماعزاني أحد أحسن من تعزيته والاخبار الواردة فىالصبر على المماثب كشميرة قال رسول الله صفلي الله عليه وسلمن بردالله به خسيرا يصب منه وقال صلى الله علىموسدلم قال الله تعالى اذاوحهت الىعبدمن عبددى مصيبة فى دنه أو ماله أوولده ثماستقمل ذلك بصرحل استعدت منه وم القدامة أن أنصله ميزانا أوأنشرله دنواناوقال عليه السدلام مأمنعيد أصيب عصيبة فقال كاأمره واجعون اللهمم آحرني في مصيبي وأعمين حديرا منهاالافعل الله ذلك به وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من سلبت كرعميه فزاؤه الحاود فيدارى والنظرالي وجهيى وروى أنرجسلاقال ارسولالله ذهدمالى وسقمجسهي فقال صلى الله عليه وسلم لاخير فيعبد لايذهبماله ولاسقمجسمهواناللهاذا أحب عبداا شلاه واذاا شلاه مصيره وقال رسول اللهصلي اللهعليه وسيلمان الرحل التكون له الدرحة عندالله تعالى لا بياغها بعمل حتى ستلى سلاءفى جسمه فسلغها

خير من العماس أحرك بعده \* والله خير منك العماس

فقال ابن عباس) رضى الله عنده (ماعزاني أحده أحسن من تعزيته) واستحسن ذلك ثم قال صاحب القوت وعندنا في أوله تعمالي ان الانسان لظاوم كفارقيل ظاوم بالسخط كفار بالنعروفي قوله تعمالي ان الانسان لربه لكنود قيلل وهوالذي يشكو المصائب وينسى النع ولوعلم انمع كلمصيبة عشرنع بحذائها وزيادة فلت شكواه وبدلها شكرا غمان المصائب لاتخاومن ثلاثة أقسام كاهانع من الله تعالى اماأن تسكون درجة وهذا المقربين والحسنين أوتكون كفارة وهذا لخصوص أصحاب الهين والابرار أوتكون عقوبة وهذا للكافة من المسلين فتعييل العقوبة فى الدنيار حية ونعمة ومعرفة هذه النحم طريق الشاكرين (والاخبار لواردنف الصبر على المصائب كثيرة) منها (قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من ردالله به خيرا يصب منه ) أى نيل منه بالمائب و يبتليد من قال العراقي رواه البخارى من حديث أبيهر رة انتهى قلت ورواه كذاك أحد والنسائي وابن حبان وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعلى اذا وجهت الى عبدى مصيبة فى بدنه أو ماله أو والدمثم استقبل دلك بصبر جيل استحميت منهوم القيامة ان أنصب له ميزانا أوانشرله دوانا) رواه الحكيم في النوادر والديلي فىمسندالفردوس من حديث أنس وقد أغفله العراق (وقال صلى الله عليه وسلم مامن عبدأصيب عصيمة فقال كأمره الله تعالى انا لله واناالمه واجعون اللهم آخرني ف مصيتي وأعقبني خيرا منهاالافعل الله له ذلك) رواه الطيالسي وأحد وأنونعهم في الحلية من رواية أمسلة عن أبي سلة بلفظ مامن عبديصاب عميبة فيقول انالله وانااليه واجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي فاحرني فهاوأعقب فيمنها خيراالاأعطاه اللهذلك ورواه ابن سعد في الطبقان بلفظ مامن عبد يصاب عصيبة فيفزع الى ماأمن والله به من قول انا لله وانا المهراجعون اللهم آحرني في مصيبتي هذه وعضني خسيرامنها الا آحره الله في مصيبته وكان قناان يعوضه الله خيرا منهاوقد أغفله العراقي (وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من سلبت كريمتيه فجزاؤها لخلود فىدارى والنظر الى وجهـى) رواه الطبراني فى الكبير والأوسط من حديث حِر س يلفظ عوضته عنهما الجنةور واهأنو بعلى وابن حبان والضياءمن حديث ابن عباس قال الله تعالى اذا أخذت كرعتى عبد فصر واحتسب لمأرضله ثوابادون الجنة وقد تقدم المكلام علسه وأغفله العراقي (ور وى أنرجلا قال بارسول الله ذهب مالى وسقم جسمى فقال صلى الله علمه وسلم لاخبر في عبد لا يذهب ماله ولايسقم جسمه انالله اذا أحب عبد البتلاه واذا ابتلاه صرم) قال العراقي رواه ابن أبي الدنمافي كاب المرض والكفارات من حديث أبي سعمد الخدري باسنادفيه لنانتهي قلت الحسلة الاولى قدرو ت منحديث عبدالله بنعبيد بنعبرالليثي بلفظ لاخيرفى ماللا برزأ وحسدلا ينالمنه والجلة الثانية ووى نحوهامن حديث أبي عتبة الخولاني بافظ انالته عز وحل أذا أراد بعيد خبرا التلاوفاذا التلاواقتناه قالوا الرسول الله ومااقتناه قال لم يترك له مالاولاولدا رواه الطعراني والنعساكر وروى البهق منحديث أبي هر برةان الله اذا أحب عبد البتلاه ليسمع صوته وعند هنا دليسمع تصرعه وعن الحسن مسلاان الله اذا أحتقوماا بتلاهم رواه البهق وروى أحد منحديث محود بن لبيد ان الله تعالى اذا أحب قوماا بتلاهم فن صرفه الصبر ومن حرع فله الجرع (وقال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعسالي لايبلغهابعمل حتى يبتلي ببلاء فى جسمه فيبلغها بذلك ) قال العراقي رواه أبوداود فى رواية ابن داسة وابن العبدمن حديث يحدبن عالدالسلى عن أبيه عن جده وليس في رواية اللؤلؤى ورواه أحد وأبويعلى والطبرانى منهذا الوجهو محدبن خالد لم يروعنه الاأبوالمليع الحسن بن عرائرق وكذلك لم يروعن خالدالا ابنه يحدوذ كرأ يونعيم انابن منده سمى جده اللعلاج بن حكيم فالله أعلم وعلى هدذا فابنه عالد بن اللعلاج هو غير خالد بن اللع الرع العامرى ذاله مشهور روى عنه جماعة ورواه أبن منده وأبونعم وابن عبد البرف

وعن خباب بن الارت قال أتينا رسول الله صدلي الله علىهوسلموهومتوسد ودائه في ظل الكعية فشكونا المه فقلنا ارسول الله ألاتدعوالله تستنصره فاس مجرا لونه ثم قال انمن كان قباركم ليوتى بالرحل فعفرله فىالارض حفيرة ويحاء بالنشار فبوضع على رأسه فعمل فرقتن ما الصرفه ذاكعندينهوعن على كرم الله وجهه قال أعما رحل حسه السلطان طلا فاتفهو شهدوان ضربه فات فهوشهد وقالعلم السدلام من احد الله الله ومعرفةحقمة أنلاتشكو وحعك ولاتذكر مصلمتك وقال أنوالدرداء رضي الله تعالى عند متولدون الموت وتعمر ونالفران وتعرصون على ما يفني وتذر ون ماييق ألا حبذا المكروهات الثلاث الفقر والرضأ والموت

الصحابة من رواية عبدالله بن أبي اياس بن أبي فاطمة عن أبيه عن جده ورواه البهق من رواية الراهم السلىعن أبيه عنجد والله أعلم انتهي ورواه كذلك هنادين السرى من حديث ابن مسعود ورواه ابن حبان والحاكم منحديث أبي هر مرة وصعده الحاكم وتعقب وقال الحافظ في الاصامة روى ابن شاهينمن طريق الوليد بنصالحن أبى المليع الرقى حدثنا مجد بن خالد بن ر يد بن جارية بالجيم عن أسمه عن جده معت الني صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان العبد عند اللهدر حقل بناه الما المال تلاه في الدنما غم صره على البلاء لمنه الكالدرجة قالوقد رواه اسمنده في ترجية اللعلاج بن حكم السلى ورعم انه أخوالحاف بنحكيم وانه فىأهل الحزيرة وساف حديثهمن طريق أبى المليح أيضاالا أنه لم يسم والدخالد بلقال عن مجد بن خالد عن أبيه عن جد وكذا أورده البخارى في ترجة محد بن خالد وأخرجه أبود اود من رواية ابن داسة عنه في السنن ولم أروالد خالا سمى الافيرواية ابن شاهيين وقال البغوي في الكني أبوخالد السلى حد مجد بنخالدم أو ردله هذا اخديث من طريق الى المليع عن محدين خالد السلى عن حدد وكانت له صية وأماحديث أبي فاطمة ذفال الحافظ في الاصابة في ترجمة أبي فاطمة الضمري قال المخاري فالاابن أباو بس حدثني أخى عن حادبن أبي حمد عن مسلم بن عقيل مولى الزرقيين دخات على عميد رابن أبياياس بن أبي فاطمة الضمرى فقال يا أباعقبل حدثني أبي عن جدى قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يحبان بصم فلايسقم الحديث وفيهان الله لببتلي المؤمن وما يبتليه الالكرامته عليه أو والعلفله فانله منزلة عنده فلا يبلغه والعالمنزلة الابيلائه له هكذا أو رده في ترجة أبي عقيل المذكور ووقع لن يعلو في العرفة لا بن منده من طريق أبي عامر العقدي عن مجد بن أبي حمد وهو حماد عن مسلم ابن عقيل عن عبدالله بن أبي اياس عن أبيه عن جده قال ابن منده رواه رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد عن عبدالله قال الحافظ الاانه سمى أباه أنسا بدل اباس كذا قال وقد ساقه الحاكم أنو أحسد من طريق رشدين فقال اياس فاعل الوهممن النسطة (وعن خباب بن الارت) بتشديد المثناة بن حندلة بن سعد بن خزعة التميمي ويقال الخزاى أبوعبدالله أسلم سادس ستة وكان من المستضعفين شهديدرا وما بعدها ونزل الكوفة ومات ج اسنة سبع وثلاثين منصرف على من صفين عن ثلاث وستين سنة (قال أتينارسول اللهصلى الله عليه وسسلم وهومتوسد بردائه في ظلل الكعبة فشكونا السه فقلنا بارسول الله ألا تدعوالله تستنصره انما فاس محر الونه عم قال أن من كان فبلكم المؤتى بالرجل فعفرله في الارض حفرة و يجاء بالمنشارفيوضع على رأسه فععله فرقت بن مايصرفه ذاك عن دينه ) قال العراق رواه المعارى قلت ورواه كذلك أحدوا بوداود والنسائي وقال أبونعيم في الحلية حدثنا عبدالله بنجعفر بن اسحق الموصلي حدثنا مجدبن أحدبن المثنى حدثنا جعفر منعون حدثناا معيل بن أبي خالد عن قيس عن خباب قال شكونا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وهومضطعم فى ودةله في طلل المعمة فقلنا ألا تدعو الله ألا تستنصر الله لنافلس مجرا وجههم قال والله النمن كالتقبلكم ليؤخذ الرجل فيشق باثنين ما يصرفه عن دينمه شئ أوعشط بامشاط الحديدما بنعص ولمما يصرفه عن دينه شي وليتهن الله هذا الامرحي يسيرالواكب منكم من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الاالله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعلون (وعن على كرم الله وجهه قال اعدار جل حبسه السلطان فيات فهوشهيدفان ضربه فيات فهوشهيد) هذا أثراً ورده في خلال الاخبار (وقال صلى الله علمه وسلم من اجلال الله ومعرفة حقه ان لا تشكر و جعل ولا تذ كر مصيبتك تقدم الكلام عليهور ويصاحب الحلية عن أبي الدرداء قال ثلاث من ملاك أمرابن آدم لاتشك مصيبتك ولاتحدث بوجعك ولا تزك نفسك بلسانك (وقال أبو الدرداء) رضي الله عذه ( تولدون الموت وتعمرون للخراب وتحرصون عسلي مايفني وتذرون مايبق ألاحب ذا المكروهات الثلاث الفقر والرض والموت) وأخرج أنونعسم في الحلية من طريق شمعبة عن معاوية بن قسدة قال قال أبو

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خسيرا وأراد أن بصافيه صب عليه البلاء صبا وتعمله بعافاذا دعاه قالت الله المالية على المالية الم

الدرداء ثلاث أحمن ويكرههن الناس الفقر والمرض والموت ومن طريق شعبة عن عرو بنمن عن نشيخ عن أبي الدرداء قال أحب الموت اشتياقا الى ربى وأحب الفقر نواضعالر بى وأحب المرض تكفيرا لخطيتي ومنطريق سعيد بنأبي هلال انأبا الدرداء كأن يقول يامعشر أهدل دمشق ألاتستعبون تجمعون مالاتاً كاون وتبنون مالاتسكنون وتاملون مالاتباغون الحديث (وعن أنس) رضي الله عنمه (فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد الله بعبد خيرا وأرادات يصافيه صب عليه الملاءصما وتُعه عليه عُجا فاذادعا، قالت الملائكة صوت معروف فان دعاه ثانيا فقال يارب قال الله تعالى لبيك عبدى وسعديك لاتسألني شيأ الاأعطيتك أودفعت عنك ماهوخير أوادخوت الدعنسدى ماهوأفضل منمه فاذا كان وم القيامة جيء باهل الاعمال فوفوا أعمالهم بالميزان أهل الصيام والصدقةوالج عم يؤنى باهل المسلاء فلاينصب لهسم ميزان ولاينشر لهم ديوان يصب عليهسم الاجر صباكا كاتوا يصب علمهم البلاء صبا فمود أهل العافية فى الدنيا لوأنهم كأنت تقرض أجسادهم بالمقاريض لمارون مائدها والبلاء من الثواب فذلك قوله تعالى اعمانوف الصارون أحرهم بغير حساب) قال العراقي رواءابن أبى الدنياف كاب المرض والكفارات من رواية بكربن خنيس عن يزيدالرقاشي عن أنس اخصر منه دون قوله فاذا كان يوم القيامة الخ و بكر بن خنيس والرقاشي ضعيفان و روا. الاصهاني في النرغب والترهيب بنميامه وأدخل بين بكرو بين الرقاشي ضرار بن عرووه وأيضاضعيف اه قلت وروى الطراني في الكبير من حديث أنس اذا أحب الله عبد اصب عليه البلاء صباو تعه تعاور وي البه في عن سعمد بن المسبب مرسلااذا أحب الله عمدا ألصق به المسلاعفان الله ير بدأن تصافعه و روى الديلي من حديث على اذاراً يتم العبد ألم به الفقر والمرض فانالله يريدان بصافية وروى الن النجار في الريخه من حديث عربن الخطاب اذاكان وم القيامة جيء ماهل البلاء فلاينشر لهم دوان ولاينصب لهم ميزان ولانوضع لهم صراط وبصب علهم الاحرصاوروى العامرانى منحديث است عباس يؤى بالشهدوم القيامة فينصب المعساب ويؤتى بالمتصدق فينصب العساب غريؤتى بأهل البلاء فلاينصب لهدم ميزان ولاينشر لهم دوان فيصب علمهم الاحصباحي أن أهل العافية في الدنيالية في الموقف أن أجسادهم قرضت بالقاريض من حسن ثواب الله لهم (وعن ابن عباس) رضى الله عنه (قال شكاني من الانساء) يعنى من بني اسرائيل (الحربه فقال بارب الوُّمن بطيعك و يجننب معاصيك تروى عنه الدنيا) أي تصرفهاعنه (وتعرض له البلاء) من الفقر والرض (ويكون العبد الكافر لا يطبعك و يحترى عليك وعلى معاصل تروى عنه البلاء) أى تصرفه عنه (وتبسط له الدنيافاوحي الله الدالعبادلي والبلاء لي وكل يسبع بعمدى كاقال نعالى في كتابه العز بزوان من شي الا بسج بعمده (فيكون الومن عليه من الذنوب فازوىءنه الدنياوأعرضه البلاء فيكون كاك (كفارة لذنوبه حثى يلقانى فاجزيه بحسنانه ويكون الكافرله الحسنات فابسطله فى الرزق وأزوى عنه البلاء فاحزيه بعسنانه فى الدنياحي يلقانى فى الاستو (فاحزيه بسيئاته) وهذا أيضا أثراً ورده في خلال الاخبار (وروى انه لمانزل قوله تعمالي من يعل سوأ يُحزُّ به قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه كيف الفرح بعد هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غُفُرالله لك بَا أَمِا بكراً لست عُرضاً ليس بصيبك الاذي أليس تعزن فهدذاما تعِزون به بعني ان جيم مايسيك) من الرض والاذى والحزن (يكون كفارة اذنو بك) قال العراقير واه أحدمن رواية من لم يسم عن أبي بكرور واه النرمذى من وجه آخر بلفظ آخر وضعفه قال ولبسله اسناد صحيح وقال الدار قطني وروى

والحيم يؤتى اهل المدلاء فلا ينصب الهمميزان ولا ينشرلهم دنوان بصب علمهم الاحرصياكم كان يصب علمم البلاءصباف وداهل العافية فى الدنيا لوأنم كانت تقرض أجسادهم بالقداريض ليا يرون ما يذهب به أهسل البلاءمن الثواب فسذلك قوله تعالى انمالوفي الصابر وتأحرهم بغمير حساب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهدما قالشكانيمن الانساء علهم السلامالي ر به فقال بأرب العبد المؤمن يطيعك ويحتنب معاصل تزوى عنه الدنهاو أعرض له البسلاء ويكون العبد الكافر لايطبعك ويحترى دايك وعلى معاصيك تزوى عنهالبلاء وتسطله الدنسا فاوحى الله تعالى المسهان العبادلي والبالاء لحوكل يسيم محمدي فيكون المؤمن عليهمن الذنوب فاروى عنه الدنباوأعرضاه البدلاء فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقانى فاحريه بحسساته ويكون الكافرله الحسنات فابسطاله فى الرزق وأزوى عنه البلاء فاحربه بعسناته فى الدنياحتى بلقانى فاحرره بسيئاته وروى انهالانل

قوله تعالى من يعمل سوأ يجزبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه كيف الفرح بعدهذه الاكه فقال رسول الله صلى الله عليه أيضا وسلم غفر الله الأبيار السن عرض ألست يصيبك الاذى ألست تحزن فهذا بما تجزون به يعنى أن جميع ما يصيبك يكون كفارة الذنو بك

استدراج ثمقرأقوله تعالى فلمانسواماذ كروابه فتعنا علمهم أنواب كلشئ بعني الماتركواماأم واله فعنا علمهمأ تواب الحيرحتي اذا فرحدواعاأوتوا أيعا أعطوامن الخير أخدتاهم بغتة وعن الحسن البصرى رجمهالله أنرحملامن المعانة رضى الله عنهمرأى امرأة كان يعرفهافي الحاهلمة فكامهام تركها فعل الرجل بلتفت الها وهوعشى فضددمه ماثط فاثرفى وجهه فاتى النبي صلى اللهعليه وسلرفاخير وفقال صلى الله علمه وسلم اذا أراد الله بعدد خبراعل له عقوية ذنبه في الدنه اوقال على كرم الله وجهه ألا أخبركم بارجى آمة فى القرآن قالوا بلي فقرأ علمهم وماأصابكم من مصيبة فمما كسنت أمديكم وبعفو عن كثير فالمائب في الدنيا بكس الاو زارفاذا عاقبه الله فى الدنسافالله أكرم من أن بعدية ثانداوات عقاعته فى الدندافالله أكرم من أن بعذبه بوم القيامة وعن أنس رضىالله تعالىعندهعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتعرععبدقط حرعشين أحب الىاللة من خرعة غطردها معلور حرعة مضيبة تضرال خل لهاولاقطرت قطرة أحب الى الله سن قطرة

أيضامن حديث عرومن حديث الزبر قال ليس فيهاشئ يثبت (وعن عقبة بن عامر) الجهني رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه سلم انه قال اذاراً يتم الرجل يعطيه الله ما يحب وهومقيم على معصيته فاعلوا ان ذلك استدراج وقرأقوله تعالى فلانسواماذ كروابه فتحناعلهم أبواب كلشي يعنى المآتركواما أمروا)به (فتحنا عليهم أبواب الخيرحي اذافر حوابما أوتوا أي بما أعطوا من الخير أخذناهم بغتة ) أي فاة قال العراقي رواه أحدوالطبراني والبهرقي في الشعب بسندحسن (وعن الحسن) بن يسار (البصري رحه الله تعالى انر حلامن العماية رضى الله عنهم رأى امرأة كان يعرفها في الجاهلية فكامها ثم تركها فعل الرجل يلتفت الها وهو عشى فصدمه حائط فاثرف وجهه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرادالله بعبد خبر اعجل له عقو بهذنبه في الدنما) قال العراقي رواه أحمد والطبراني باسناد صحيم من رواية الحسن عن عبدالله بن مغفل من فوعامتصلاو وصله الطبراني أيضامن رواية الحسن عن عبار بن باسرورواه أيضامن حديث ابنعماس وقدروى الترمذى وابنماحه المرفوع منهمى حديث أنسى وحسنه الترمذي اه قلتورواه هناد بن السرى من مرسل الحسن اذا أراد الله بعبد خير اعجل له عقو يته في الدنيا واذا أرادالله بعبدشرا أخرعقو بتهالى لوم القيامة حتى يأتيه كانه غيره فيطرحه في الذار ورواه الحاكم منحديثأنس وابنعدى منحديث أبىهر برة بلفظ اذا أرادالله بعبده الخبرعل له العقو بة فى الدنيا واذاأرادالله بعبده الشرأمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وحديث الحسن عن عبدالله بن مغفل قدرواه أيضاالحاكم والبيهق (وقال على كرم الله وجهه ألا أخبركم بأرجى آية في القرآن قالوابلي فقرأ علمهم )قوله تعالى (وماأصابكم من مصيبة فعما كسيت أيديكم ويعفوه ن كثير قال فالصائب في الدنيا بكسب الأوزار) أى بسبب ارتكابها (فاذاعاقبه الله في الدنيافالله أكرم من ان يعذبه ثانيا وان عفاعنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه نوم القيامة) تقدم قريباحديث على من رواية الترمذي بلفظ من أصاب في الدنهاذنيا عوقبيه والله أعدل منان شيعقو بته علىعبده ومن أصاب حدافستره المعلمه وعفاعنه فالله أكرم من ان بعود في شئ قدعفاعنه ومن رواية ابن ماجه الاانه قال من أصاب حدافجل عقو بنه في الدنيافالله اعدل الحديث وقدرواه أيضاان أبي الدنيافي حسن الظن والحاكم والبهيق (وعن أنس) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ما تجرع عبدقط حرعتين أحب الى الله من حرعة غيظردها علرو)من (حرعة مصيبة بصرال جل الهاولاقطرت قطرة أحب الى الله من قطرة دم اهر يقت في سبيل الله وقطرة دمع في سوادا لليل وهو ساجد ولا را الاالله وماخطاع بدخطوتين أحب الى الله من خطوة الى الصلاة الفريضةو) من (خطوة الى صلة الرحم) قال العراقي رواه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث على بن أبي طالب دون ذكر القطر تين وفيه محد بن صدقة وهو الفدك منكر الحديث وروى ابن ماجه من حديث ابن عر باسناد جيدمامن حرعة أعظم أحراعندالله من حرعة غمظ كظمهاعد دانتغاء وحه اللهوروى الديلي في مستدالفردوس من حديث أي امامة ماقطر في الارض قطرة أحب الى الله عزوجل من دمر جلمسلم في سبيل الله أوقطرة دمع في سواد الليل الحديث وفيه مجد بن صدقة وهو الفدك منكر الحديث اه قلت و روى ابن أبي الدنيافي ذم الغضب من حديث ابن عباس مامن حرعة أحب الى اللهمن حرعة غيظ يكظمها عبدما كظمهاعبد الاملاءالله حوفه اعاناو بروى حديث اب عر بلفظ ماتجر ع عبد حرعة أفضل عندالله من حرعة غيظ كظمها ابتغاء وحه الله هكذارواه أحدوابن أبي الدنياني ذم الغضب والطبراني والمبهق وروى ابن المبارك في الزهدين الحسن مرسلامامن جرعة أحب الى الله من جرعة غيظ كظمهار جل أوجرعة صبرعلى مصيبة وما قطرة أحب الى الله من قطرة دمع من خشية الله أوقطرة دماهر يقتفى سبيل الله وروى أبوالشيخ منحديث ابن عرمامن خطوة أعظم أحرامن خطوة

( ١٩ - (اتعاف السادة المتقين) - تاسع ) دم اهر يقت في سيل الله أو قطرة دمج في سؤاد الليل وهوساجدولا براه الاالله وماخطاعبد خطو تين أحب الى الله تعمالى من خطوة ألى ضلاة الفر يضة وخطوة الى صلة الرحم

وعن أي الدرداء قال توفى ان لسلم ما بنداود عليه ما السلام فوجد عليه وحدا شديدافا العملكان فحثما بين بديه في را الحصوم فقال أحدهما بذرت بذرا فل استحصد مربه هذا فافسد وفقال الا تخرما تقول فقال أخذت الجادة فا تيت على ذرع فنظرت عينا وشمالا فاذا الطريق عليه وفقال سلم ولم يذرت على الطريق أماعلت أن لا بدلانا سمن الطريق قال فلم الطريق الماعلة الماسمن الطريق قال فلم

مشاهارجل الىصف يسده وتمام حديث أبي امامة عندالديلي بعدقوله سوادا اليل من خشية الله لاراه الحد الاالله عز وجل (وعن أبي الدرداء) رضى الله عنه (قال توفى ابن لسلمان بن داود علم ما السلام فوجد عليه وجد اشديدافاتياه ملكان فثماس بديه فيزى الصوم فقال أحدهما بذرت بذرافل استعصد) أي حانان يحصد (مربه هذا فافسده فقال سلمان الا تحرماتقول فقال أخذت الجادة)أى شارع الطريق الذي يسلكه الناس فاتيت على زرع فنظرت عيناوشمالا فاذا الطريق عليه فقال سلمان عليه السلام) للرجل المدع (ولم يذرت على الطريق اماعلت ان لايد المناس من الطريق قال) الرجل (فلم تعزن على ولدك اماعلتان الوت سبيل الا حرة) لابدالناس من المرو رعامها (فناب سليمان) عليه السلام (الى ربه) المانه على ذلك (ولم يجزع على ولد بعد ذلك ودخل عربن عبد العزيز) الاموى رجه الله تعلى (على ابن له مريض) قبل هوعبد الملك (فقال) له (بابني لان تمكون في ميزاني أحب الى من أن أكون في ميزانك فقال باأبث لان يكون ما تحب أحب الى من أن يكون ما أحب أخرجه أبو نعيم في الحلية (و) روى (عن ابن عباس) رضى الله عنه (انه نعى اليه ابنة له) أى أخبر عوم ا (فاسترجع) أى قال أناته والأاليه راجعون وصبر (وقال عورة سترهاالله) تعالى (ومؤنة كفاهاالله) تعالى (وأحرسافه الله) تعالى (ثم نزل عن سريره (فصلى ركعتين ثم قال قدصنعناما أمرالله) تعالى قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة (و) يحكى (عن أبن المبارك) عبد الله رحمه الله تعالى (الهمات ابناله فعزاه مجوسي يعرفه فقال له ينبغي للعاقل ان يفعل الدوم ما يفعله الجاهل بعد خسة أمام) بعني الصر (فقال ابن المبارك) لا عدايه (اكتبوا عندهذ ) القولة أى فأنهامن الحركم (وقال بعض العلم اعان الله عزوجل ليبنلي العبد بالملاء حتى عشى على الارض ومالهذنب) ومضى هذا فى الحديث المرفوع روى الطبراني من رواية محد بنجير بن مطع عن أبيه رفعه انالله يبتلى عبده بالسقم حتى يكفرعنه كلذنب وروى الحاكم وتمام وابن عساكرمن حديث أبي هريرة انالله البنالي عبده الومن السقم حتى عفق يكفرذاك عنه كلذنب (وقال الفضيل) بن عباض رجه الله تعالى (ان الله عزوجل ليتعاهد عبده ألومن بالبلاء كايتعاهد الرجل أهله بالخير) وقدروى نعو ذلك في المرفوع روى الروياني وأبوالشيخ والحسن بنسفيان وابنءساكر وابن النعارمن حديث حذيفة انالله المتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالدولده بالخيرا لحديث (وقال عام الاصم) رجمه الله تعالى (ان الله عزوجل يحتج وم القيامة على الخلق باربعة أنفس على أربعة أجناس على الاغنياء إسلمان) بنداود (وعلى الفقراء بالسيع)عيسى مريم (وعلى العبيد) أى الارقاء (بيوسف) بن يعقوب (وعلى المرضى بأبوب صاوات الله علمهم) أجعين (وروى ان زكر ناعلمه السلام ألماهر بمن الكفارمن بني اسرائيل) الما حسمنهم الشر (واختفى في الشَّجرة) فانها انشقت بنصفين فدخل في بطنها ثم التأمث (فعر فواذلك) وذلك ان الليس أمسك طرفامن ثوبه فبقي بارزا فللجاء بنو اسرائيل يفتشون عليه فاخبرهم انه في بطن الشجرة فلم يصدقوه فاراهم طرف ثو به فعرفوه ( في عبالنشار فنشرت الشجرة حتى بلغ المنشارالى رأس زكريا) عليه السلام (فأنمنه أنة) أىمن ألم مالتي من المنشار (فأوحى الله تعمالي اليه) ان (ياركريا لنن صعدت منك أنة نانية لا يحق نك من ديوان النبقة فعض زكريا عليه السلام على الصرحتي قطع بشطرين ) ولم يتناو يقال انه كان يذ كرحين وصل المنشارالي حلقه الشريف فازال يذكرمن

ب تحزن على ولدك أماعلت أنالمهوت سللالخوة فتان سلمان الى به ولم يحزعه في والدبعدداك ودخلعران عبدالعزار على ابنله مريض فقال الني لان تكون في ميزاني أحب اليمن أنأكون في ميزانك فقالماأتلان مكون ماتحب أحب الى من أن مكونماأحب وعدنان عماس رضى الله عنهماانه نعى السهاسة له فاسترحم وقال عورة سترها الله تعالى ومؤنة كفاهما الله وأحر قدساقهالله عمرزل فصلى ركعتبن غمقال قدصدنعنا ماأمرالله تعالى قال تعالى واستعبنوا بالصروالصلاة وعنابن المارك الهماتله ان فعزاه مجوسي بعرفيه فقالله شغى العاقل أن مفعل البوم ما يفعله الجاهل بعد خسة أمام فقال ابن المارك اكتبواعنه هذه وقال بعض العلاءان الله ليتلى العبد بالبلاء بعدالبلاء حتى عشى على الارض وماله ذنب وقال الفضملان الله عزوجل لمتعاهد عبده الؤمن بالبلاء كإيتعاهد الرحل أهادبالخير وقال عام الاصم أن الله

عر وجل يحتج يوم القيامة على الحلق بار بعة أنفس على أر بعة أجناس على الاغنياء بسلم ان وعلى الفقراء بالمسيح حلقه وعلى العبيد بيوسف وعلى المرضى بايوب صلوات الله على مور وى ان ركر باعليه السلام لماهر بسن الكفار من بنى اسرائيل واختفى في الشجرة فعرفوا ذلك مفيء بالمنشار فتشمرت الشجرة حتى بلغ المنشار الحدر أس زكر يافأن منه أنه فاوحى الله تعالى المه بازكر يالئن صعدت منك أنه ثانية لا يحونك من ديوان النبرة فعض زكر ياعليه السلام على الصبر حتى قطع شطرين حلقه حتى نشير وسمواهذاالذ كرذ كرالمنشاروهومن أذ كاراتياع القطب باياأ جدالميسوي قدس سره (وقال الومسعود البلخي) رجه الله تعمالي (من أصب عصيمة فزق ثو بااوضر ب صدر افكانما أخد رمحاس بذآن يقاتل بهربه عزوجل) هكذافى النسخ وأنومسعود هذاله أعرف منحاله شيأوني بعض النسخ ابن منه عود فليحرر (وقال لقمان) رحسه الله تعالى (لابنه يابني ان الذهب يجرب بالنار والعبد الصالح يحرب البلاء واذاأحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سنخط فله السحفط) يسسمة أنس الشعار الاول بمارواه الطيرانى والحماكم من حديث أبي امامة ان الله المجرب أحدكم بالبلاء وهو أعدله كا يحرب أحد كم ذهبه بالنارفنهم من يخرج كالذهب الابر بزفذاك الذي حماه الله من الشهات ومنهم من يخرج كالذهب دوت ذلك فذاك الذي يشك يعض الشك ومنهم من يخرج كالذهب الاسود فذاك الذي قد افتتن قال الحساكم صحيم وقد تعقب بعفير بن معدان وهوضعيف وأماا لشطر الثاني فقد رواه الطبراني في الاوسط والبهق والضاء من حديث أنس اذا أحب الله قوما ابتلاهم و رواه أحد فى الزهد عن وهب بن منبه مرسلاور وى أحد والبهق منحديث محود بنالبيداذااحب الله قوما ابتلاهم فن صرفاه الصر ومن حرّع فله الجرع (وقال) أبو يحر (الاحنف بنقيس) بن معاوية التميى السعدى البصرى وكان احنف الرجلين جيعاواسمه صخر تقدة مأمون قلبل الحديث (اصحت بوماا شتك ضرسي فقلت لعي) صعصعة بن معاوية بن حصين التمهيله صحبة (ماغت البارحية من وجيع الضرس حتى قلتها تلاثا فقال اكثرت من ضرسك في لماية واحدة وقد ذهبت عيني هذة منذ ثلاثين سنة ماعلم بها احد) قال الزبير بن بكارحدثني محدبن سلام عن الاحنف بنقيس انه قال الاسعابه أتعبون من حلى وخلقي وانما هداشي استفدته منعيى صعصعة بن معاوية شكوت السه وجعافى بطني فاسكتني مرتبن ثم قاللي البناخي لاتشك الذي نزل بكالى أحد فان الناس رجلان اماصديق فيسوءه واماعدة فيسره ولكن اشك الذي نزل بن الحالذي ابتلاك ولاتشك قط الى مخلوق مثلك لاستقطيع أن يدفع عن نفسه مثل الذي نزل بك ما ان أخى ان لى عشر ن سنة لاأرى بعنى هدده سهلا ولاحبلا في أشكوت ذلك لزوجتي ولاغسرها اه وروى المزى في تهذيب الكال عن الاحنف قال ذهبت عيني منذأر بعن سنة ماشكوتم الاحد (وأوحى الله الى عز برعلمه السلام) باعز بر (اذانزات بك بلية فلاتشكني الى خلق كالأشكوك الى ملائك في اذاصعدت بمساويك وفضائحك ) رواه الديلي من حديث أبي هر روابلفظ أوحى الله تعالى الى أخي العز ر ان أصابتك مصيبة فلاتشكني الى خلق فقد أصابني منك مصائب كثيرة ولم أشكك الى ملاة كمتي باعز تر اعصني بقدر طاقتك على عذابى وسانى حوائعك على مقدارع الله لى ولا تأمن مكرى حتى ندخل حنتي فاهتز عز مريمكي فاوحي الله تعمالي المه لاتبك ياعز مرفان عصيتني يحهلك غفرت لك يحلى لاني كريم لاأعجل مالعقوية على عبادى وأناأرحم الراحين

\* (بيان فضل النعمة على البلاء)\*

(لعلك تقول) ان (هذه الاخبار) التي سقنها بنمامها (ندل على ان البلاء خسير فى الدنيامن النعم) الما يترتب عليه من الثواب الجزيل (فهل لذاك نسأل الله البلاء) لحو زذلك الثواب الموعود (فاقول لاوجه لذلك المارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه كان يستعيد فى دعائه من بلاء الدنياوالا خوة ) قال العراقي رواه احدمن حديث بسرس ألى ارطاة بلفظ أحرنامن خزى الدنياوعذاب الا خوة واسناده حديد ولا يداود من حديث عائشة اللهم أنى أرطاة رواه أيضا الدنياوضيق يوم القيامة وفيه بقية وهومدلس ورواه بالعنعنة اه قلت حديث بسرس أبى ارطاة رواه أيضا الن حمان والباوردى وابن قانع وابن أبى عاصم والطسم الى والحاكم والضياء ولفظه اللهم أحسن عافيتنافى الاموركاها وأحرنا الدنياوعذاب الا خرة وعذاب الا خرة وعذاب الا خرة وعذاب الا خرة وعذاب الا خرة والمناوعذاب الا خرة وعذاب الا خرة وعذاب الا خرة والمناوعذاب الا خرة والمناوعذاب الا خرة والمناوعة المناوعة المناوعة المناوعة المناوعة والمناوعة ولفظه اللهم أحسن عافيتنافى الاموركاها والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة والفظه اللهم أحسن عافيتنافى الاموركاها والمناوعة والمنا

وقال أومسعودالبلخيمن أصيب عصيبة فرق و اأو ضرب صدراف كاتماأخذ رمحار بدأن يقاتل به ر به عزوجل وقال لقمانرجه الله لابنه مابئي ان الذهب محرب بالناروالعبدالصالح يحرب بالبلاء فاذاأحب الله قومااسلاهم فنرصى فا الرضاومن سخط فلد السخط وقال الاحندف من قيس أصعت ومااشتكي ضرسي فقات لحى ماغت البارحة من وحدم الضرس حستي فلم اثلاثا فقال لقدأ كثرت من ضرسك في الماة واحدة وقد ذهبت عيني هذه منذ ثلاثين سنتماعل بماأحد وأوحىالله تعالى الى عزير علمه السلام اذا ترات بك باسة فلاتشكني الىخلق واشكالي كالاأشكوكالي ملائكتي اذا صعدت مساويك وفضائع لنسأل الله من عظم لطفه وكرمه سيره الحمل في الدنماو الا تخوة (بيان فضل النعة على البلاء) لعلك تقول هدذه الاخبار تدل على أن البلاء خير في الدنيامن النع فهللناات نسأل الله البلاء فاقول لاوجه لذلك لماروى عن رسول الله صلى الله على وسلم الله كان سستعيذفى دعاثهمن بلاء الدنياو بلاءالا خرة

من كأن ذلك دعاء ممات قبل أن يصيبه البلاءور ويمسلم وأبوداود والترمذي من حديث ابن عرا الهم اني أعوذبك من زوال نغمتك وتحوّل عافيتك و فحاء نقه متك و جبع سخطك (وكان يقول هووالانبياء علمهم السلام ربنا آتنافي الدنياحسنة وفي الآخرة حسنة) قال العرافي واه الشيخان من حديث أنسكانا كثردعوة يدعو بماالني صلى الله عليه وسملم يقول اللهم آتنا الحديث ولابي داود والنسائي من حديث عبدالله بن السائب قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مايين الركعتين ربنا آتنا الحديث اله قلت عند الشيخين بادة وقناءذاب النار وكذلك رواه أحد وأبودا ود وأما دعوة الانبياء علم ما السلام كذلك فقد تقدم في كتاب الحيم (وكانوا يستعيدون من شمالة الاعداء وغيره) رواه أحد والنسائي والطبراني والحاكم منحديث عبدالله بنعروا ألهماني أعوذبك من غلبة الدينوغلبة العدق وشماتةالاعداء وقد تقدم في كتاب الدعوات (وقال على كرم الله وجهه) في مرضه (اللهم اني أسألك الصر فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأ ات الله البلاء فاسأله العافية ) قال العراقي رواه الترمذي من حديث معاذفي اثناء حديث وحسنه ولم يسم علماوانعاقال معمر جلاوله والنسائي في اليوم والليلة من حديث على كنت شا كيافر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أقول الحديث وفيهوان كان بلاء فصيرني فضربه برجله وقال الهم عافه واشفه وقال حسن صحيح (وروى) أبوبكر (الصديق رضي الله عنه عنرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سلوا الله العافية فياأعطى أحد أفضل من العافية الااليقين) أو رده صاحب القوت الاانه قال في أعطى عبد وقال العراقي رواه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة باسسناد جيد وقد تقدم قلتورواه أحد والجمدى والعوفى في مسانيدهم والترمذي وحسدته والضياء بلفظ سلوا الله العفو والعافية فانأحدالم يعط بعداليقين خيرامن العافية ورواءابن أبي شيبة وأجد أيضاوا لحاكم بلفظ سلوا الله العفو والعافية واليقين في الاولى والا تحرة فانه ماأوتى العبد بعد اليقين خيرامن العافية و رواه البهق فى الشعب بلفظ سلواالله اليقين والعامسة (وأشار باليقين الى عافية القلب من مرض الجهل والشك فعافية القلب أعلى من عافية البدن) ولفظ القوت بعدا راد حديث أي بكروضي الله عنه ففضل العافية على كل عطاء ورفع اليقير فوق العافية لان بالعافية يتم نعيم الدنياوالية ين معه وجود نعيم الاستحرة فاليقين فضل على العافية كفضل الدوام على الانتقال والعافية سلامة الابدان من العلل والاسقام والبقين سلامة الاديان من الزيغ والاهواء فهاتان تعتان يستوعبان عظم الشكرمن العبد كاستوعب القلبوالسم حسيم النعمة من الملك ومن أقوى المعانى في قوله عزوجل الامن أتى الله بقلب سليم أي سالم من الشك والشرك والسالم الصيح المعافى وتوجود عافسة اليقن فىالقلوب عدم الشل والنفاق وهي أمراض القاوب كاقال فى قاوم مرض قيل شك ونفاق وعافية القلب أيضامن المكاثر كاقال تعلى فيطمع الذى في قلمه مرض يعني الزمّا (وقال الحسن البصري رحه الله تعيالي الخير الذي لا شرفيه العافية مع الشكر) والصرعند المصية (فكم من منع عليه غيرشا كر) وكم من مبتلي غيرصارنقله صاحب القوت وروى نعوه عن مطرف بن عبد الله انه كان يقول نظرت ماخير لا شرفيه ولا آفة ولسكل شي آفة فاوجدته الا ان يعانى عبد فيشكر (وقال مطرف بن عبدالله) بن الشعفير البصرى رجه الله تعالى من ثقات التابعين تقدمت ترجمه (لان أعافي فاشكر أحب الى من أن ابتلى فاصبر ) أى لان مقام العوافي أقرب الى السلامة فلذلك اختارحال الشكرعلي الصبرلان الصبرحال أهل البلاء كذافي القوت وهذا القول رواه أبونعيم في الحلية حدثنا الواهيم بنعبدالله حدثنا محدبن اسجق حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا ألوعوانة عن قتادة قال قال مطرف لان أعافى فذ كره (و) معنى ذلك فيما (قال صلى الله عليه وسلم في دعائه وعافيتك أحب الى كذا فى القوت قال العراقي رواه ابن الجورى في السيرة في دعائه ومخرج الى الطائف بلفظ وعافيتك أوسع لى وكذارواه ابن أبي الدنياني كلب الدعاء من رواية حسان بنعطية مرسلا ورواه أبوعبد الله بن منده من

وكأن يقول هو والانساء عليهم السلامرينا آتناني الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وكانوا يستعيذون من شماتة الاعداء وغيرها وقال على كرم الله وجهه اللهسم انى أسألك الصرفقال صلى الله عليه وسير لقد سألت الله الملاءفاسأله العادسة وروى الصدىق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى اللهعلمه وسلرانه قالسأوا الله العافية فأعطى أحد أفضلمن العافية الااليقين وأشار بالمقنالي عافسة القلب عن مرض الجهل والشكفعافية القلب أعلى من عافية البدن وقال الحسن رجه الله الليرالذي لاشر فمهالعافيةمع الشكرفكم من منج عليه غيرشا كر وقالمطرف بنعبدالله لان أعافى فأشكر أجب الى من ان الله فاصل وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه وعادستل أحب الى

حديث عبدالله بن جعفر مسنداوفيه من يجهل (وهذا أظهر من ان يحتاج الى) اقامة (دليل واستشهاد وهدذالان الملاء صار أعة باعتبار بن أحدهما بالاضافة الى ماهوأ كثر منه امافى الدنيا أوفى الدين و)الاعتبار (الا خربالاضافة الى مايرجى من الثواب) وقد يفترقان وقد يجتمعان (فينمغي ان يسأل الله تعالى تمام النعة في الدنيا ودفع مافوقه من البلاء ويسأله الثواب في الا تنوة على الشكر على النعة) وروى الطبران من حديث ٧ ان النبي صلى الله علمه وسلم مع رجازيقول اللهم اني اساً لك النجة وعمامها فقال أتدرى ماعام النعة عام النعة دخول الجنة والنعاة من النار (فانه) تعالى (قادرعلى ان يعطى على الشكر ما بعطيه على الصبر فان قلت فقد قال بعضهم أودّ أن أ كون جسر اعلى النار يعبر على الخلق كلهم فينحون وأ كون أنافى النار) فهل هذا القول صحيم أملا (وقال سمنون) بن جزة المغدادي أبوا لحسن وقيل أبوالقاسم ويعرف بألحب صحب السرى وأبآأ حدالة كانسى ومحدين على القصاب وأكثر كلامه في الحبة وكان كبيرالشانمات قبل الجنيد كاقبل (رحه الله تعالى) (وليسلى في سدوال حظ ، فكيفهاشت فاخترني)

ان كان رجوسواك قلى \* لانك سولى ولاالمدفى ومن هذا الوادى قوله أيضا

وكان فوادى غالماقبل حبكم \* وكان بذكرا علق يلهووعرح فلادعاقلي هواك أجابه \* فلستأراه عنفنائك يبرح وميث بين منك ان كنت كاذبا بوان كنت في الدنيا بغيرك أفرح وان كان شي في البلاد باسرها \* اذاغبت عن عيني بعيني اصلح فانشئت واصلني وانشئت لاتصل؛ فلست أرى قلمي لغيرك بصلح

(فهذا) وأمثالذلك (من كالرم هؤلاء) الحبين الهائين (سؤال البلاء) وتعرض له (فاعسلم انه حكى عن سمنون )قائل هذا الكلام (انه بلي بعد )انشاده (هذا البيت بعله الحصر) أى احتماس البول من ساعته فكثأر بعدة عشر ومايلتوي كاتلتوى الحية على الرمل يتقلب عيناوشم الاواعد ترف بالبحزمن نفسه (فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب) التي فيها الصيبان يتعلون القرآن (ويقول الصيان) لكونم مله بذنبوا وهمم شتغاون بتعلم كاب الله تعالى رجاء اجابة دعام م (ادعوالع كم الكذاب) في دعواه نقله القشيرى في الرسالة ثم قال وقيل بل أنشدهذه الابيات فقال بعض أصحابه لبعض سمعت البارحة وكنت بالرستاق صوت أستاذنا ممنون يدعوالله ويتضرع اليه ويسأله الشفاء فقال آخر وأناأ بضاكنت سمعت هذا البارحة وكنت بالموضع الفلاني فقال فالشورا ببعمثل هذا فاخبر سمنون وكان قدامتحن بعلة الحصر وكان بصبر ولا يجزع فلما سمعهم يةولون هذاولم يكن هودعاولا نطق بشئ علم بان المقصودمنه اظهارا لجزع تاديابالعبودية وسترالحاله فاخذاطوف على المكاتب ويقول ادعو العكم الكذاب اه قال الشارح يقال اله أعا أطلق وله قال ارب تيت المكو أنشد

أناراض بطول مدلة عنى \* ليس الالأنذاك هواكا فامتن الجفاضمرى على الود ، ودعيني معلقا برماكا

(وأما يحبة الانسان ليكون هوفى الناردون سائر الخلق فغير بمكن والكن قد تغلب الحبة على القلب حتى بظن الحب بنفسه حبالمثل ذلك فن شرب كأس المحبسة سكرومن سكرتوسع في الحلام ولوزايله سكره) أي فارقه (علمان ماغلب عليه كان حالة) عارضة (لاحقيقة لهاف السمعه من هذا الفن فهومن كالرم العشاق) في ال الاستغراق (الذين أفرط بهم حبهم) وأشر بواقلو بهم اياه (وكلام) العشاق المهمين (بسللذ سماعه ولا بعول علمه ) ولا يستشهديه على مقام (كاحكران فاختة ) طائر معروف (كان راودهاروجها)

دليل واستشهاد وهذالان الملاعصار تعمة بأعتبار ن أحدهما بالاضافة الىماهو أكثرمنه امافى الدنماأوفي الدمن والا خربالاضافة الىمارحى من الشواب فدندفي إن دسال الله عام النعمة في الدنهاود فعرما قوقه منالبلاءوسألهالثوابفي الا تخرة على الشكر على نعمته فانه قادرعلى الدبعطي على الشكر مالا بعطمه على الصرفان فلت فقد قال بعضهم أودأن أكوت حسراعلى النبار بعبرعلي الخلق كلهم فينحدون وأكون أنافى النار وقال سمنون رجهالله تعالى وليس لى في سوال حظ فكمفماشأت فاخترني فهذامن هؤلاء سؤال الملاء فاعلوانه حكىء نسمنون الحث رحسه الله انه بلي بعد هذاالبيت بعلة الحصرفكات بعدداك دورعلى أنواب المكاتب ويقول الصبيات ادعوالعمك الكذاب وأما الانسان لمكون هوفى الناردون سائرانطاق فغير ممكنة ولكن قد أغلب الحبة على القلب حتى نظن الحب بنفسه حبالثل ذاك فسن شربكاس المحبدة سكر ومن سكر توسع فى المكادم ولوزا الهسكره علمان ماغلب علمكان عالة لاحقيقة لها في اسمعتهمن هذا الفن فهو

من كالم العشاق الذين أفرط حجم وكالم العشاق بستلذ مماعه ولا يعول عليه كاحكي ان فاختة كان يراودها زوجها

السفاد (فتمنعه) منه (فقال) لها (ماعنعك عنى ولواردت اقلب الدماك سليمان ظهر البطن لفعلت لاحلك فسمعه سليمان علمه السلام) لانه كان قدارى منطق الطير (فاستدعاه وعاتبه فقال يانبي الله كادم العشاق لاعتمى وهو كاقال) ومن هذا القبيل كلام الليل يمعوه النهاد (وقول الشاعر)

(أريدوصاله و بريدهمرى \* فاترا ماأريد لمابريد)

(هوأ يشامحال ومعناه انى أربد مالاأر بدلان من أراد الوصال ماأراد الهسعر الذي لم يرده) ولا يبعدانه أرادانلاتكونله اراده بدونارادة اللهوان تبكون ارادته تابعية لارادته وصلاأوهجراقر باأو بعدا وفيه قال أبو بزيد قدس سره لماقيل له ماتر يدان لا أريد واعترضه صاحب منازل السالكين فقال هذه أيضاارادة ونوقش بانهاارادة مطلوبة و بانهاداخلة في قوله لاأريد \* والحاصل انه من باب كال الرضا (بللابصدق في هذا الكارم الابتأو يلين أحدهما أن يكون ذلك في بعض الاحوال حيى يكتسب به رضاه الذى يتوصل به الى مراد الوصال فى الاستقبال فيكون الهجران وسيلة الرضاو الرضا وسيلة الوصال الى المحبوب والوسسيلة الى المحبوب محبوبة فيكون مثاله مثال محب المال اذا أسلم درهما فى درهمين فهو محب الدرهمين بترك الدرهم فيالحال الثاني ان يصير رضاه عنده مطلو بامن حيث أنه رضاه فقط وتكون لهاذة فى استشعاره رضامحبوبه منه تزيدتاك اللذة على لذته فى مشاهدته مع كراهته فعندذلك يتصور ران ريد مافيه الرضا فلذلك قدانتهى حال بعض الحبين الى ان صارت النتهام في استشعارهم رضالته تعلى عنهم أكثر من الذج مف العافية من غير شعور الرضافه ولاء اذا قدروا رضاه في البلاء صار البلاء أحب الهدم من العافية وهدده حالة لا يبعد وقوعها في غلبات الحب) وجدنمات الشوق (ولكنه الاتثبت) بل تزول وتنتقل وهكذا شأن الاحوال (وان ثبت مثلافه ي حالة صححة ) مستقلة (أم حالة اقتضته احالة أخرى وردت على القلب فالتبه عن الاعتدال هذافيه نظر ) ومعل تأمل والذي يظهر أن الحق القول الثاني وانها تنشأ عن اله أخرى تردعلى القلب (وذكر تعقيقه) بالتفصيل (لايليق بمانعن فيه) لانه من علوم المكاشفة (وقد ظهر عاسبق ان العافية خيير من البلاء فنسال الله العفو والعافية فى الدين والدنداوالا منوة لنا ولجسع المسلين) \* (بيان الافضل من الصبروالشكر)\*

(اعلم) وفقك الله تعالى (انالناس اختلفوا في ذلك فقال قائلون الصبرا فضل من الشكر) وهم الاكثرون وظاهر الدكتاب والسنة بدلان عليه (وقال آخرون الشكرا فصل) من الصبر وقد ذهب اليه بعض العارفين ور بحوه بسبب ترجيعان وسبأتي ذكرها في آخراباب (وقال آخرون هماسيان) أى مستويان في الدرجة والمقام (لافضله لاحدهما على الآخر) اذ كل منهما مقام وليس مكن الترجيج بين مقامين لان في كل مقام طبقات متفاوتة وهذا مذهب القدماء من العلماء اذسئل بعضهم عن عبد بن ابتلي أحدهما فصير وأنع على الا تخرف حكم مقال كلاهماسواء لان الله تعالى أنني على عبد بن احدهما مروالا تخرف سلم الناب المناب والا تخرف سلم الناب المناب والا تخرف سلم الناب المناب والمناب والا تحرف سلم الناب المناب المناب وقال في وصف أنوب علمه السلام نع العبدان وقال في وصف أنوب علم المناب وهذا مذهب المحققين من أهل المعرف يقولون انه لا يجتمع عبدان في مقام بالسواء لا بدان يكون الدحوال) وهذا مذهب المحققين من أهل المعرف وحه عشاهدات وان كان الصواب والقصد واحداد وقال المناب المناب والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب المناب ا

ا لكلام الانتأو بلين أحدهماان كون ذلكفي بعض الاحوال حتى يكنسب به رضاه الذي يتوصل به الى مرادالوصال فىالاستقبال فيكون الهعران وسلة الي الرضاوالرضاوسيلة الىوصال الحبوب والوسيلة الى المحبو بعبدوية فكون منالهمشال محيالماذا أسلمدرهمافىدرهمينفهو يعب الدوهمين بترك الدوهم فى الحال \* التانى ان يصير رضاه عنده مطاو بامن حيث انهرضاه فقط ويكون لهاذة في استشعاره رضايحيو بهمنه تزيد تلك اللذة على لذته في مشاهدته مع كراهته فعند ذلك متصورات و مدمافه الرضا فلذلك قدانتهسي حال بعض الحبين الى أن صارت النهم فى البلاء مع استشعارهم رضاالته عنهم أكثر من لذتهم في العافية منغير شعورالرضافهؤلاء اذاقدروارضاه فى البالاء صارالبلاء أحب المهم من العافية وهمذمطالة لايبعد وقسوعها فىغلبىات الجب ولكنهالاتثبت وانتبتت مثلافهلهى عالة صححة أم حالة اقتضم المالة أخرى

وردت على القلب في الته عن الاعتدال هذا فيه نظروذ كر تعقيقه لا يليق عنائعن فيه وقد ظهر عماسيق أن العافية . الله خسير من البسلاء فنسأ ل الله تعالى المنيان بفضله على جميع خلقه العفو والعافية في الدين والدنيا والا تحرق لناولا على المنيان المناف المنا

واستدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب بعيدى الخصيل فلامعنى النطويل بالنقل بل المبادرة الى اظهارا لحق أولى فنقول في بيان ذلك مقامات \* (المقام الاول) \* البيان على سبيل التساهل وهوان ينظرالى ظاهر الامرولا يطلب بالنفتيش بحقيقته وهوالبيان الذى ينبغى ان يتخاطب به عوام الخلق القصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة وهذا الفن من (١٥١) الكلام الذي ينبغى أن يعتمده الوعاظ

اذمقصود كالمهمم من مخاطمة العوام اصلاحهم والظارالشفقة لاشغىان تصلح الصى الطفل بالطبور اسميان وصروب الحلاوات بل اللن اللطيف وعلماات تؤخرعنها طاب الاطعمة الى ان يصير محتملا لها بقوته وبفارق الضعف الذي هوعلسه فيشتمه فنقول هذا المقام في السان بابي العث والتقصمل ومقتضاه النظرالي الظاهر المفهوم منموارد الشرع وذلك يقتضي تفضل الصع فان الشكر وان وردت أخباركثيرة فىفضله فاذا أضمف المهماوردفي فضلة الصركانت فضائل الصدير أكثر بلفه ألفاظ صريحة فى التفضيل كقوله صلى الله عليمه وسملم من أفضل ماأوتيتم المقسين وعزعة الصروفي الحرروتي ماشكر أهل الارض فعزيه الله حراءالشاكر منو اوتى ماصرأهل الارض فيقال له اماترضي ان نعز مل كم ح سناهذا الشاكرفيقول نعربارب فيقول الله تعالى كالأأنعمت علسه فشكر وابتليتك فصبرت لاضعفن ال الاح علمه فيعطى

الله تعالى ولكل وجهة هومولها وقال تعالى قل كل يعلى على شاكلته فربكم اعلم عن هواهدى سيلاقيل اقصدوأقر بطريقا (واستدل كلفريق بكلام شديدالاضطراب بعيدعن التحصيل فلا معنى للنظويل بالنقل بل المبادرة الى اطهار الحق أولى فنقول في سان ذلك مقامات المقام الاول السيان على سبيل التساهل وهوأن ينظر الى ظاهر الامرولا يطلب بالتفتيش)والبحث ( يحقيقته وهوالبيان الذي ينبغي ان يخاطب به عوام الخلق لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة )أى الخفية (وهذا الفن) أى النوع من الكلام (هوالذي ينبغي ان يعقد الوعاظ )في وعظهم (اذ)هم حكام العلمة و (مقصود كالدمهم من مخاطبة العوام اصلاحهم ) يحسم الهم (والظائر المشفقة ) وهي بالكسر وسكون الهمزة الرأة تحض ولدغيرها (لاينهني ان تصلح الصي الطفل) الرضيع (بالطبور السمان وضروب الحلاوات) فأنها تضر عددته (بل باللبن اللطيف وعلم النتو وعنه اطايب الاطعمة) ولذائذ الاغذية (الى ان يصر محتملالها بقوته) التي تفو فيه على التدريج (ويفارق الضعف الذي هو عليه في بنيته فنقول هذا القام في البيان باي الحث والتفصيل ومقتضا، النفار آلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع) من المكتاب والسنة (وذلك يقتضي تفضل الصر) على الشكر (فان الشكروان وردت أخمار كثيرة في فضله) عما تقدم بعضها (فاذا أضف المه ماورد في فضلة الصركان فضائل الصررا كثر بل فيه الفاظ صريحة فى التفضيل) المامن الكتاب فكقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بماصروا فالشاكريؤتى أجره مرة فاشبه مقام الصرمقام الخوف واشبه مقام الشكرمقام الرجاءوقد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقدا تفقوا على تفضيل الخوف على الرحاء من حيث اتفق أهل المعرفة على فضل العلم على العل فالصرمن مقامه الخوف وقرب حال الصارف الفضل من مقامه والشكر حال من مقامات الرجاء كذلك يقرب حال الشاكر من قربه ومن السنة (كقوله صلى الله علمه وسلممن أفضل ماأوتيتم المقين وعز عة الصر )ومن أوتى خصلة منهالم يبال مافاته من قدام اللسل وصدام النهار وقد تقدم الكازم عليه في محث الصير فقر بالصر بالمقن الذي لاشي أعزمنه ولااحل وارتفاع الاعمال وعلوا العلوم به (وفي الخبر بوقي باشكر أهل الارض فيحزيه الله حزاء الشاكر من و يؤتى باصمر أهل الارض فيقال له امأ ترضى ان نجزيك كأخريناهذا الشاكرفية ول نعم يارب فيقول الله تعالى كال أنعت عليه فشكر وابتليتك فصبرت لاضعفن لك الاحرى عليه (فيعطى اضعاف حزاء الشاكرين) كذا أورده صاحب القوت وقال العراق لم أحدله أصلا (وقد) يفضل الصرعلى الشكر وحه آخر وهوان الصبرحال البلاء والشكر حال النعة والبلاء أفضل لأنه على النفس اشق (قال الله تعالى أغمانوفي الصابر ون أحرهم بغ يرحساب والشاكر يؤنى أحره بحساب لانه انماه وتحقيق ألوصف ونفي ماعداه وقد رفع على رضى اللهعنه الصبرعلى أرفع مقامات المقين فقال فحديثه الطو يل الذى وصف فيه شعب الاعمان والصبر على أربع دعائم على الشوق والاشفاق والزهد والتقريب فن اشفق من الناور جمع عن الحر مات ومن اشتاف الحالينة سلاعن الشهوات ومن زهدفى الدنهاهانت عليه المصائب ومن ارتقب الوت سارع فى الخيرات فعل هذه المقامات أركان الصبر لانهاتو جد عنه و يحتاج البه في جمعها وحعل الزهد أحداً ركانه (وأما قوله )صلى المه عليه وسلم (الطاعم الشاكر عنزلة الصاغم الصابر ) رواه الترمذي واستماحه من حديث أبي هر برة وقد تقدم (فهو دليل على الفضيلة في الصبراذ ذكرذاك في معرض المالغة لرفع درجة الشكر فالحقه بالصبرف كأن هذامنته عدر جنه ولولاانه فهممن علودر جة الصبرال كان الحاق الشكر بهمبالغة

أضعاف حزاءالشاكر من وقد قال الله تعالى اغمانوفي الصابرون أحرهم بغسبر حساب وأماقوله الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصابوفهو دليسل على ان الفضيلة في الصبراذ ذكر ذلك في معرض المبالغة لرفع درجة الشكر فالحقه بالصبرف كان هذا منتهب درجته ولولاانه فهم من الشرع علودرجة الصبرال كان الحاق الشكر به مبالغة

فى الشكروهو كقوله صلى الله عليه وسلم الجعة جالمساكين وجهاد المرأة حسن التبعل ) قال العرافي رواه الحرث بن أبي اسامة في مسنده بالشطر الاقلمن حديث أبي موسى بسند ضعيف والطيراني بالشطر الثاني منحديثه بسندضعيف أيضاان امرأة قالت كتب الله الجهاد على الرجال فالعدل ذاكمن أعمالهم من الطاعة قال طاعة أزواجهن وفي رواية ما خراء غزوة المرأة قال طاعة الزوج الحديث اه قلت وروى الشطر الاقل أيضا ابن زنعويه في ترغيبه والقضاعي في مسند الشهاب وابن عساكر وفي لفظ للا تحرين الفقراء بدل المساكين وروى الطبراني في الكبير من حديث امن عياس جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها وجهاد الضعفاء الج (وكقوله صلى الله عليه وسلم شارب الجركعابد الوثن) قال العرافي رواه ابن ماجه من حديثأبي هر مرة بآهظ مدمن الخروروا وبلفظ شارب الخرا لحرثين أبي اسامة من حديث عبدالله بن عرو وكالاهماضعيف وفالدا بنعدىان حديث أبيهر برة اخطأ فمه مجدين سلميان بن الاصهابي أه قلت ورواه بلفظ المصنف البزارمن حديث عبدالله بنعرو وفي سنده قطر بن خلدفة صدوق وثقه أحد وابن معين ورواه بلفظ مدمن العارى فى تاريخه والنحمان منحديث أبي هر مرة ومن رواية محدين عبدالله عن أبيه (وأبدا المشبه به أعلى رتبة) من المشبه والالماحسن وجه التشبيه (فكذاك قوله) صلى الله عليه وسلم (الصرنصف الاعمان) رواه أنواعم والخطيب والبهق من حديث ابن مسعود وقد تقدم (لايدل على ان الشكر مثله وهو كقوله )صلى الله عليه وسلم (الصوم نصف الصبر )رواه ابن ماجه والبهرقي من حديث أبيهر مرةوقد تقدم (فأن كلما ينقسم بنصفين يسمى أحدهما نصفاوان كان بينهما تفاوت) فى الدرجات (كَايِقَالُ الاعان هوالْعَلْمُ والعمل وروى ابن النجار من حديث عبد الله بن أبي أوفى الاعان قول وعمل وروى ابن ماجه والطبراني وهمام والبيهتي والخطيب وابن عساكرمن حديث على الاعبأن عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالاركان (فالعملهو نصف الاعمان فلايدلذلك هلى إن العمل يساوى العلم) وقدا تفق أهل المعرفة على ان العلم أفضل من العمل ثم أشار المصنف الى نوع آخومن الاستدلال على تفضيل الصبر بحال سيدنا سليمان عليه السلام وعبدالرجن بنعوف رضي اللهعنة وفي أثناء ذلك الاشعار بالردعلي من يقول انهما سيان وبيان ذلك انه قد تقدم قول من قال ان الصروالشكرسيان لا ترجيم لاحدهماعلى الآخر وانه استدل يحال أوبوسلمان علمما السلام حيث أثنى علمما بشناءواحد وفي هذا غفله عن لطائف الافهام وذهاب عن حقيقسة تدير الكلام اذبين ثناءالله تعالى على أبوب عليه السلام في الفضل على ثنائه على سليمان عليه السلام ثلاثة عشر معنى وشرك سليمان عليه السلام بعد ذلك في وصفين آخرين وأفرد أبوب عليه السلام بفضل ثناء ثلاثة عشر أول ذلك قوله تعالى فى مدحه واذكر فهذه كلة مباهاة باهىبابو بعليه السلام عند رسوله المصطفى صملي الله علمه وسملم وشرفه وفضله بقوله تعمالي واذكر بالحجد فأمره مذكره والاقتداء به كقوله تعمالي فاصبر كاصبر أولو العزم من الرسل قبل هم أهل الشدائد والبلاء منهمأ توبعلب السلام قرضوا بالمقاريض وتشروا بالمناشير وكانوا سبعين نساوقيل همايراهم واسحق ويعقوب وهؤلاءآ ماء الانساء وأفاضلهم كقوله تعالى واذكر فىالكتاب ابراهيم وكقوله واذكر عبادنا الراهم واسحقو يعقو بأولى الأمدى والابصار يعني أسحاب القوةوالتكين وأهل البصائر والبقين غرفع أبوب الى مقامهم فضمه المهم وجعله سلوقه صلىالله عليه وسلم غرذ كرواياه وذكربه عُمَالَ عبدنا فاضّافه اليمه اضافة تخصيص وتقريب ولميدخل بينه وبينه لام تعريف فيقول عبدالنا فالحقه بنظرا ثهمن أهل البلاء فى قوله واذكر عبدنا الراهم واسحق و معقوب وهم أهل البلاء الذين باهى بهم الانبياء وجعل من ذرياتهم الاصفياء فاضاف أيوب البهم فيحسن الثناء وفي لفظ التذكرة به فى الثناء ثم قال نا دى ربه فأفرده بنفسه انفسه وانفردله فى الخطاب بوصفه وقال مسنى الضر وأنتأرحم الراحين فوصفه عواجهة التملقله ولطيف المناحاة فظهرله بوصف الرحمة فاستتراح اليمفناداه

فى الشكر وهوك قوله صلى الله علمه وسلم الجعة ج الساكس وحهاد المسرأة حسسن التبعسل وكقوله صلى الله علمه وسلم شار ب الجركماند الوثن وأبدا المشبه بهيتبسغيأت يكون اعلى رتبة فكذلك قوله صلى الله علمه وسلم الصراصف الاعان لابدل على ان الشكر مثله وهو كقوله على السلام الصوم نصف الصرفان كلما سفسم قسمن يسمى أحسدهما نصفارانكان سنهما تفاوت كم قال الاعمان هو العسلم والعمل فالعمل هو نصف الاعان فلالدلذلك على العمل ساوى العلم

وفى الحسر عن الني صلى الله عليه وسلم آخوالانساء دخولاا لخنسة سلمان بن داردعلهماالسلاملكان ملكموآخ أصحابي دخولا الجنة عبدالرجن سعوف الكانغناه وفيخسرآخي مدخل سلمان بعد الانساء بار بعسن خريفارفي الحس أبواب الجنة كالهامصراعات الاباب الصرفانه مصراع واحدوأولمن مدخله أهل البلاء أمامهم أوبءامه السلام وكل ما ورد في فضائل الفيقر بدلعيلي فضرلة الصرلان الصرحال الفقار والشكرحال الغني

فشكااليه واستغاث به فأشبه مقامه مقام موسى و يونس عليه ماالسلام فى قولهما تبت اليك وفي قول الا خولاالهاالاأنت سحانك انى كنتمن الظالمن وهذاخطاب الشاهدة ونظر المواحهة غوصفه بالاستحامة الهوأهله بكشف الضرعنه وجعل كالامهسببا لتنفيذقدرته ومكانا لمجارى حكمته ومفتاحالفتح اجابتمه م قال بعدذاك كله و وهبناله أهله فزادعلى سليمان عليه السلام فى الوصف اذ كان بين من وهبلاهله وبين من وهب له أهله فضل فى المدح لانه قال فى وصف سليمان و وهبنا داود سليمان فاشبه قضل أنوب فىذلك على سليمان كفضل موسى على هرون علمهم السلام لانه قال فى فضل موسى عليه السلام وتفضيله علىهر ونعليه السلام ووهبناله من رجتنا أخاه هرون نبيا وكذلك قال فى مدح داودو وهبنالداو دسليمان فوهب لوسي أخاه كما وهب لداود ابنه وأشهمهم قام أنوب في المباهاة والتذكرة به مقام داود عليه السلام الانه قال أيضا فى وصفه لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبرعلى ما يقولون واذكر عبدنا داود وكذاك قال فى نعت أيوبواذ كرعبدناأيوب فقد شبهأيو ببداود وموسى عليهماالسلام فى المعنى ورفعه البهما فى المقام وهما فى نفوسنا أفضل من سليمان عليه السلام فاشبه أن يكون حال أنوب أعلى من حال سليمان عليه ما السلام وعلمالله المقدم ولكنهذا ألقي في قلوبنا والله أعلم ثم قال بعد ذلك رحة مناهذ كرنفسه و وصفه عند عبده تشريفاله وتعظيما ثمقال وذكرى لاولى الالباب فجعله المالماللعقلاء وقدوة لاهسل الصبر والبلاءوتذكرة وسلوة من السكر وباللاصفياء ثم قال عز وجل الماوجد لله صابرا فذكر نفسه سجانه ذكرا ثانيا اعبده ووصل اسمهباسمه حباله وقر بامنهلان النون والالف فى وجدناه اسمه تعالى والهاءاسم عبده أبوب ثم قال صابرا فوصفه بالصيرفاظهر مكانه فى القوة ثم قال فى آخر أوصافه نع العبدانه أوّاب فهدا أول وصف سليمان وآخرههناشركه فىالثناءو زادا بوب بماتقدم من المدح والوصف الذى لايقوم له شي وذلك من قوله تعالى واذ كرعبدنا أبوب الى قوله اوّاب وجعمل في أول وصف سليمان بانه وهبه لابيه داود فصار حسمة من حسنان داود وأشفل قوله نع العبدانه أواب على أولوصفه وأوسطه وهوآخر وصف أنوب عليهم السلام أجعين (و) قدجاء (فى الخبر عن الذي صلى الله عليه وسلم) اله قال (آخو الانبياء دخولا الجنه تسلم ان ان داود) علمهما السلام (لمكان ملكه وآخراً عداب دخولاا لجنة عبدالرحن بنعوف لمكان عناه) هكذا أورده صاحب القوت وعمني الشطر الاول حديث معاذ الاتني ذكره بعد محديث وروى المزارمن حديث أنسآ خرمن يدخل الجنة من أغنياء أمتى عبد الرحن بنعوف وفيه أغلب بن تميم ضعيف قاله العراقي (وفي خبراً خر) ولفظ القوت وفي لفظا خر (يدخسل سلمان) بن داود الجنسة (بعد الانبياء بار بعين خُريفًا) قال العراقي رواء الديلي في مسندالفردوس من رواية دينار عن أنس بن مالك ودينار الحبشى أحدالكذابين على أنس والحديث منكر وروى الطبراني في الاوسط من حديث معاذب حبل يدخل الانبياء كالهم قبل داود وسلمان الجنةبار بعين عاما وقال لم بروه الاشعيب بن خالد وهو كوفى ثقية (وفى الخبرأ بواب الجنة كلهامصراعات الاباب الصبر فالهمصراع وأحدوأول من يدخله أهل البلاء امامهم أ بوبعليه السلام) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي لم أجد له أصــ لاولافي الاحاديث الواردة في مصاريح أنواب الجنة مفرقة ثم قال صاحب القوت وقدزاد أنوب على سليمان علمهما السلام بعموم هذه الا ثارلانه سيد أهل البلاءوتذكرة وعبرةلاولى النهي وامام أهل الصبر والضر والابتلاء ثمأ شاو المصنف الى تفصيل آخوفى تفضيل الصبر فقال (وكل ماوردفى فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر لأن الصبر حال الفقر والشكرحال الغنى فنفضل الشكر على الصرف المعنى فكاله فضل الغني على الفقر وليسهدنا مذهب أحدمن القدماء انماهذه طريقة علماء الدندا طرقوا لنفوسهم بذلك وطرقوا للخلق الينفوسهم منذلك لان من فضل الغني على الفقر فقد فضل الرغبة على الزهدو العزعلي الذل والكبرعلي التواضع وفي هذا تفضيل الراغبين والاغنياء على الزاهدين والفقراء ويخرج ذلك الى تفضيل أبناء الدنيا على أبنياء

فهداهوالمقام الذي يقنع العوام و يكفيهم فى الوعظ اللاثق بهم موالنعريف المافية صلاح دينهم \* (المقام الثانى) \* هوالبيان الذى نفصد به تعريف أهل العلم والاستبصار بعقائق الامور بطريق الكشف والايضاح فنقول فيه كل أمرين مهمين لا تحكن الموازنة بينهمامع الابهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحدم نهما وكل مكشوف يشتمل على أقسام لا تحكن الموازنة بين الجافة والجلة بل بحب ان تفرد الا تحاد بالموازنة حتى يتبين الرجمان والتسمر والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة فلايتبين حكمهما فى الرجمان والنقصان مع الاجمال فنقول فدذ كرنا ان هذه المقامات هى كذلك وهذه الثلاثة اذا وزن البعض المقامات هى كذلك وهذه الثلاثة اذا وزن البعض

الاتخرة (فهذاهوالمقام الذي يقنع العوام ويكفهم في الوعظ اللائق بهمم والتعريف لمافيه صلاح دينهم) اذليس فيه صرف عن طواهر الكتاب والسنة (القام الثاني وهوالبيان الذي نقصدبه تعريف أهل العلم والاستبصار بحقائق الامور بطريق الكشف والايضاح) والتبيين والافصاح (فنقول فيه كل أمرينمهمين) أيغيرمعاوى الحقائق (لاعكن الموازنة بينهمامع)وجود (الابهام) فهدما (مالم يكشف عن حقاقة كلواحدمنهما)فيرتفع الاجهام (وكلمكشوف) معلوم بحقيقته (يشتمل على أقسام) متنوعة (لاعكن الموازنة بين الجله والجلة بليجب التفرد الأحاد بالموازنة حسى يتبين الرجحان) وبه يتوصل الى الموازنة بين الجلة والجلة (والصبروالشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة) كانقدم ذكرها (فلا يتبين حكمهما في الرجحان والنقصال مع الاجال فنقول قدذ كرنا) في كتاب التوبة (انهذه القامات) التسعةمن مقامات البقين (تنتفام من أمو رثلاثة علوم وأحوال وأغمال) فالعلوم هي ألاصول والاحوال ماتنشاعنهامن الواجيد والاعالماتنشتها المواجيد على القالوب والجوارحمن الاعال (والشكر والصيروسائر المقامات) مماذكر ومماسيذكر (هي كذاك) لابدني انتظامها الى الامور ألمذكورة (وهذه الشلائة اذاورن البعض منها بالبعض لائح للناظرين الى الظواهر ان العساوم تراد الاحوال والاحوال نواد الدعال والاعال هي الافضل) فهدذا نظر أرباب الطواهر (وأما أرباب البصائر فالامر عندهم بالعكس منذلك فان الاعمال) عندهم (انما تراد للاحوال والاحوال) انما (تراد للعماوم فالافضل العاوم) وهي المعارف في كلُّمقام (ثم الأحوال) الناشد لله عن مواجيد تلك المعارف (ثم الاعمال) على هذا الترتيب (لان كل مراد لغيره فذلك الغير لا محالة أفضل منه وأما آحاد هذه الثلاثة فالاعمال قدتنساوى وقد تتفاون اذا أضيف بعضهاالى بعض وكذا آحاد الاحوال وآحاد المعارف) أى اذا أضيف بعضهاالى بعض (وأفضل العارف علوم المكاشفة وهي ارفع) رتبة (من علوم المعاملة بل علوم المعاملة دون المعاملة) نفسها (فانها) اى تاك العاوم (ترادللمعاملة ففالدَّمَا اصلاح العمل واغمافضل العالم بالمعاملة على العابد اذا كان علم عما يع نفعه )على الكل (فيكون بالاضافة الى عل ناص افضل والا فالعلم القاصر بالعمل ليس بافضل من العمل القاصر )واذاعر فتذلك (فنقول فأئدة اصلاح العمل اصلاح الله العلب وفائدة اصلاح مل القلب ان ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته (في ذاته وصفاته وأفعاله فارفع عاوم المكاشفة معرفة الله سبحاله ) فىذا له وصفاته وأفعاله (وهى الغاية التي تطلب لذائها فان السعادة تنال بها) وهي القرب من جواراته تعالى (بل هيءين السعادة واكن قد لا يشعر القلب في الدندايانهاء من السعادة وانما يشعر بها في الآخرة) عند معاينة الحقائق (فهمي المعرفة الحرة التي لاقيد عليها فلاتتقيد بغيرها) وجعلها حرة نظر الى انفكا كهاعن ربقة التقييد بالغيير (وكلماعداها من المعارف) عنزلة (عبيد وخدم بالاضافة الها فانها اغل تراد لاجلها) لالذانها (ولما كانت مرادة لاحلها كان تفاوتها بحسب نفعها في الافضاء لى معرف ةالله تعالى فان بعض المعارف يفضى الى بعض

منهابالبعض لاح الناطر س فىالظواهر انااعاوم تراد للاحوال والاحوال تراد الزعال والاعال هي الافضل وأماأر باب البصائر فالامر عنددهم بالعكس من ذلك فان الاعمال تراد للاحوال والاحوال تراد العاوم فالافضل العاوم ثم الاحوال مالاعاللانكل مرادلغ بره فذاك الغيير لامحالة أفضل منه وأماآحاد هدنوالثلاثة فالاعال قد تتساوى وقدتتفاوت اذا أضمم بعضها الى بعض وكذا آعاد الاحوال اذا أضسف بعضهاالى بعض وكذا آمادالمعارف وأفضل العارف عاوم المكاشفة وهيأرفع منعاوم العاملة بل عاوم العاملة دون المعاملة لانهاترادالمعاملة ففائدتها اصلاح العمل وانحافضل العالم بالعاملة على العابداذا كانعلمها يعم نفعه فبكون بالاضافة الى عمل خاصأفضل والا فالعلم القاصر بالعمل ليس فأفضل من العمل القاصر

أما قدة ولفائدة اصلاح العمل اصلاح عالى القلب وفائدة اصلاح عالى القلب ان ينكشف له جدلال الله الماسة والماسة والماسة والمنافقة والمنافقة

أما بواسطة أو بوسائط كثيرة فكاما كانت الوسائط بيف مو بين معرفة المد أه على أقل فه مى أفضل وأما الاحوال فنعنى م اأحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل الخلق حتى اذا طهر وصفا الضع له حقيقة الحق فاذا فضائل الاحوال بقدر تأثيرها في اصلاح القلب وتطهيره واعداده لان تعصل المحالة على ما المحالة على ما المحالة من المحالة من المحالة من المحالة المحالة القريبة والما تربيب العالم المحالة القريبة والما المحالة ما المحالة الما المحالة الما المحالة ما المحالة ما المحالة ما المحالة الما المحالة ما المحالة المحال

منالكاشفةموحيةلظلة القلب حاذبة الى زخارف الدنياواماان يحلب اليسه عالة مهشة للمكاشفة موحية لصفاء القلب وقطع علاتق الدنيا عنسه واسم الاول المعصيةواسم الثاني الطاعة والمعاصي منحبث التأثير في طلحة القلب وقساوته متفاوته وكذاالطاعاتفي تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تائيرها وذلك يختلف باختلاف الاحوال وذلك انابالقول المطلق رعانقول الصلاة النافلة أفضلمن كلعبادة نافلة وانالج أفضل من الصدقة وانقمام الليل أفضل من غيره ولكن الققىق فمان الغنى الذى معممال وقدغليه المغسل وحب المال على امساكه فاخراج الدرهمله أفضلمن قيام ليال وصيام أيام لان الصمام يلتق عن غلمته شهوة البطن فارادكسرها أومنعه الشبسع عن صفاء

امانوا سطة) واحدة (أو نوسائط كثيرة فكلما كانت الوسائط بينمه و بين معرفة الله تعمالي أقل فهيي أفضل) فهذه معرفة الوازنة في العاوم والمعارف (وأما الاحوال فنعدى مها أحوال القلب في تصفيته وتطهيره من شواتب الدنياوشواغل الخلق حتى اذاطهر وصفا) عنها (اتضح له حقيقة الحق) وهذاانما ينشأمن مواجيد المعارف (فاذا فضائل الاحوال بقدر تاثيرها في اصلاح القلب وتطهيره واعداده) أى تهيئته (لان تعصل له علوم المكاشفة) التي هي المرادة الذائم الوكان تصقيل المرآة) عن السكدورات ( يحتاج الى أن يتقدم على تمامه أحوال المرآة بعضها أقرب الى الصقالة من بعض فكذلك أحوال القلب فالحالة القريبة من صفاء القلب هي أفضل ممادونها لا محالة بسبب القرب من المقصود) فهذا معرفة الموازنة في الاحوال (وهكدا ترتبب الاعمال فأن تأثيرها في تأكد صفاء القلب) وطهارته من الادناس (وجلب الاحوال المهوكل على فاما أن يجلب اليه حالة ما نعة من المكاشفة موجبة ظلمة القلب جاذبة الى زخارف الدنيا) وج عاتها (واماان يحلب) المد (حالة مهيئة للمكاشفة موحدة صفاء القلب وقطع علائق الدنيا عنه واسم الاول المعصبة واسم الثاني الطاعة والمعاصي) باسرها (من حبث التأثير في ظلّة القلب وقساوته متفاوتة وكذا الطاعات في تنو والقلب وتصفيته فدرجاتها تعسب درجات تأثيرها وذلك يختلف باختلاف الاحوال وذلك انا بالقول المطلق ربحانقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة وان الحبح أفضل من الصدقة وان قيام الليل أفضل من فيره ) وهو على اطلاقه صحيح (ولكن التحقيق فمهان الغنى الذي معهمال كثير وقد غلبه البخل وحب المال على امساكه فاخراج درهم له أفضل من قمام لمال وصيام أبام لان الصيام يلتق عن غلبه شهوة البطن فأراد كسرها) برياضة الصوم (أومنعه الشبع عن صفاء الفكر في علوم المكاشفة فاراد تعفية القلب بالجوع) لينفتح له باب المعرفة في ألله تعالى ( فاما هذا المدير انام تمكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه ولاهومشتغل بنوع فكر عنعه الشبع منه فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله الى حال غيره وهو كالريض الذى يشكوو جدع البطن اذا استعمل دواء الصداع لم ينتفعه للاختلاف العلتين (بلحقه ان ينظر في المهاك الذي استولى عليه) وغلب طبعه (والشم المطاع) وهوالذي يكون هومغاو بالهوذال ما كاعلمه عنزلة الامر المطاع فيعمل عوجب أوامره وُلا بطبيع باعث الدمن أبداوهو (منجلة المهلكات) كأوردذلك في الخبر ثلاث منعمان وثلاث مهلكات الحديث وقد تقدم في كتاب ذم العل (ولا يزبل صيام مائة سنة وقيام ألف ليسلة منه ذرة) منه لانفكاك الجهتين (بل لا تزيله الا اخراج المال) عن ملكه (فعلمه ان يتصدق عامعه) هذا هو الافضل في حقه (وتفصيل هذا تماذ كرنا مفربع المهلكات فليرجع اليه) فانه مهم (فاذابا عتبارهذ الاحوال يختلف وعندذلك يعرف البصير أن الجوآب الطلق فيمخطأ اذلوقال لناقائل الخبز أفضل أم الماءلم يكن فيمجواب حق الاان الخبز العائم أفضل والماء العطشان أفضل فان اجتمعا فلينظر الى الاغلب فأن كان العماش

الفكر من عاوم المكاشفة فاراد تصفية القاب بالجوع فاما ها ذا المدراذ لم تكن حاله هذه الحال فايس بستضر بشهوة بطنه ولاهو مشتغل بنوع فكر عنعه الشبع منه فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله الى حال غيره وهو كالريض الذى يشكو وجمع البطن اذا استعمل دواء الصداع لم ينتفع به بلحقه أن ينظر في المهاك الذى استولى عليه والشع المطاع من جلة الهلكات ولا يزيل صمام مائة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرة بللا يزيله الا اخراج المال فعليه ان يتصدق بما معهو تفصيل هذا بماذكر ترناه في بعالهلكات فليرجم المه فاذا باعتبارهذه الاحوال يختلف وعندذلك يعرف الموسير أن الجواب المطلق فيه خطا اذلو قال لناقائل الخبر أفضل أم الماء لم يكن فيه جواب حق الاأن الخبر العاش أفضل والماء العطش الماء المعافل فان اجتمع المائلة والكال العطش

هوالاغاب فالماءافضل وان كأن الجوع أغلب فالخبر افضل فان تساو بافه مامتساو بان وكذا اذاقيل السلاعين أفضل أم شراب الدنوفرلم يصع الجواب عنه مطافا أصلانع لوقيل لذا السكنعين أفضل أم عدم الصفر اء فنقول عدم الصفر اء لان السكنعيين مرادله وما يراد لغير أفضل الغير أفضل منه لا يحالة فاذا في بذل المال على وهو الانفاق و يحصل به حال وهو زوال المخلوخ و جدب الدنيامن القلب و يتهدأ القلب بسبب خو و جدب الدنيامن القلب و يتهدأ القلب بسبب خو و جدب الدنيامن المعرفة الله وحب من النافض المعرفة المال و وضل العمل فان قلت فقد حث الشرع على الاعمال و بالغ فى في حرف المنافقة و المعمل فان المنافقة المنافقة في المنافقة و المنافقة

(هو الاغلب فالماء أفضل فان تساويا فهما منساويان) لافضيله لاحدهما على الاتنو (وكذا اذاقيل السكنعيين أفضل أم شراب اللينوفر)وفي نسخة النياوفر وهونبات بخرج في البرك والانهار عندر بادة الماء وله زهرا سمانجوني والشراب المتخذ منهمبرد مرطب نافع السعال والشوصة وذات الجنب مقوللقلب مسكن للعطش مزيل للسهر الكائن من الحرارة ملين للطبيعة نافع من الصداع وهومع حلاوته لايستحيل صفراء بخلاف سائر الاشربة الحاوة (لم يصم الجواب عنه مطلقا أصلا نع لوقيل لناالسكنجيين أفضل أم عدم الصفراء فنقول عدم الصفراء) أفضل (لان السكنيين مرادله وما برادلغيره فذلك الغير أفضل منه لامحالة فاذا فى بذل المال على وهوالأنفاق و يحصل به عال وهوز وال البخل وخروج حب الدنيا من القلب و يتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيامنه) أىمن القلب (لمعرفة الله تعـالىوحبــه فالافضل المعرفة ودونماالال ودونها العمل) على هدذا الترتيب (فانقات فقددت الشرع على الاعمال وبالغف ذ كرفضلها حتى طلب الصدقات في قوله تعمالي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) وقال تعالى (ويا خذ الصدقات) وغيرذاك ماوردا لحث عليه في الكتاب والسنة (فكيف لا يكون الفعل والانفاق هو الافضل فاعلمان الطبيب اذاأئني على الدواءلميدل على ان الدواء مراد احينهأوعلى انه أفضل من العصة والشفاء الحاصل به واركن الاعمال علاج لمرض القساوب ومرض القلب بمالا يشعربه غالبا) لخفائه عنا (فهو كبرص على وجه من لامرآة معه فانه لايشعر به ولوذ كرله لا يصدق به والسيبل معه المبالغة في الثناء على غسل الوجه عاء الورد مثلاان كانماء الورد مزيل البرص حتى بستحثه فرط الثناء على المواظبة عليه فيزول برصهفانه لوذكرله ان المقصود زوال البرص عن وجهك رعما ترك العلاج و زعمان وجهه لاعب فيه ولنضرب مثلا أقرب من هذا فنقول من له ولد علما لعلم أوالقرآن وأرادان يثبت **ذلك فى ح**فظه بحيث لابزول عنه وعلم انه لوأمره بالتكرار والدراسة ليبقى) في ذهنه (محفوظ القال انه محفوظ ولاحاجمة الى تكرار ودراسة لانه يظن انما يحفظه في الحال يبقى كذلك أبدا) وليس كاظن (وكان له عبيد فامر الولد بتعلم العبيدو وعده على ذلك بالجمل لنتوفر داعمته على كثرة التكرار بالتعلم فريمانطن الصي المسكين اناالقصود تعليم القرآن) فقط (وانه قداستخدم لتعليهم فيشكل عليه الامر فيقول مابالى قداستخدمت لاجل العبيدوأ ناأجل منهم) قدرا (وأعزعند الوالد واعلم ان أبى لوأراد تعليم العبيد لقدرعلب عدون تكليفيه) بان يكلف به غيرى (واعلم أنه لا نقصان لابي بفقد هؤلاء العبيد فضلا عن عدم علهم بالقرآن فر بمايتكاسل هذاااسكين فيترك تعليهم اعتمادا على استغناء أبيه وعلى كرمه فى العفو عنه فينسى العلم والقرآن ويبقى مدبرا محر ومامن حيث لابدري وقدا نخدع بهدذا الحيال طائفة) بمن خفت عقولهم (وسلكواطر يق ألاباحة وقالوا انالله تعالى غنى عن عبادتنا وعن ان يستقرض مناوأى معدى لقوله

والانفاق هوالافضل فأعلم إن الطبيب اذا أثنى عدلي الدواء لميدل على ان الدواء مرادلعسه أوعلى انه أفضل من الععمة والشفاء الحاصل مهولكن الاعمال علاج ارض القاوب ومرض القاود عمالانشعريه غالبا فهوكرص على وحسهمن لامرآة معهفانه لانشعريه ولو ذكرله لانصدقه والسيلمعمه المالغمة في الثناء علىغسل الوحمياء الوردمثلاات كانماءالورد ر يل الرصدي سعته فرط الثناءعلى الواظبةعليه فرزول مرضه فانه لوذكر له أن القصودر والالبرص عن وجهدك رعاترك العملاج ورعمأت وجهه لاعب فهولنضرب مشالا أقرب منهذا فنقول مناه ولدعله العلم والقرآن وأراد ان يثبتذلك في حفظه محيث لامزول عنه وعلمانه لوأمره بالتكراز والدراسة ليبقي لهعفوظا لقالانهعفوظ ولا حاجمة بي الى تكرار

ودراسة لانه بظن انما يحفظه فى الحال يبقى كذلك أبداوكان له عسدفامرا لولد بتعليم العبيدو وعده على ذلك من ما بليل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم فر بحيانظن الصي المسكن ان المقصود تعليم العبيد القرآن وانه قد استخدم لتعليمهم في شيكل علي الاسر فيقول ما بالى قد استخدمت لا حل العبيد وأنا أجل منهم وأعز عند الوالدواعلم أن أبي لو أراد تعليم العبيد لقدر عليه دون تدكل في به واعلم أنه لا نقصان لا بي بفقد هؤلاء العبيد فضلا عن عدم علهم بالقرآن فر بحيايت كاسل هذا المسكن في ثراء تعليمهم اعتمادا على استغناء أبيه وعلى كرمه في العيف وعنه في نسى العدم والقرآن و يبقى مدير المحروم امن حيث لا يدرى وقد انخدع بمثل هذا الحيال طائفة وسلكوا طريق الأباحة وقالو الن الله تعلى عن عن عادتنا وعن أن يستقرض منافاى معنى لقوله

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناولو شاء الله المساكن لا طعمهم فلاحاجة بناالى صرف أموالنا الهم كافال تعلى حكامة عن الكفان واذا قبل لهم أنفقوا ممارز قد كم الله قال الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقالوا أيضاً لوشاء الله ما أشركا ولا آباؤنا فانظر كواذا قبل لهم أنفقوا ممارز قد كانواصادة بن كلامهم وكيف هلكوا بصدقهم فسجان من اذا شاء أهلك بالصدق واذا شاء أسعد بالجهل يضل به كثيرا و مهدى بعدى من كشديرا فهو لا علما طنوا أنهم استخدم والاجل المساكين والفقراء أولاجل الله تعالى ثم قالوالاحظ لنافى المساكين ولاحظ لله فيناوفى أموالنا سواء أنفقنا أوأمسكاها كوا كالمال في المنافق ودثبات العبيد ولم يشعر باله كان المقصود ثبات

صفة العلم في نفسه وتأكده فى قلبه حتى يكون ذلك سبب سعادته في الدنيا وانماكان ذلك من الوالد تلطفاه في استعراره الىمافيه سعادته فهذا المثال يبين الناضلال من ضل من هذا الطريق فاذاالمسكن الاخدلاك يستوفى بواسطة المال خمث العفل وحب الدنيا من باطنات فانه مهاك فهو كالحام يستخرج الدممنك ليخرج يخروج الدم العلة الهلكة من باطنان فالحام خادم لك لاأنت خادم للعدمام ولايغسر جالحام عنكونه خادمامان مكون له غرضى أن بصنع شدأ مالدم ولما كانت الصدقات مطهرة للبواطن ومن كمةلها عن خباثث الصفات امتنع رسول الله صالى الله عاليه وسالمن أخذها وانتهى عنهاكم نها لحام وسماها أوساخ أمسوال الناس وشرف أهل بيته بالصيالة عنها والقصود ان الاعمال مدورات في القلب كاسمبق في ربح

منذاالذى يقرض الله قرضاحسنا ولوشاءالله اطعام المساكين أطعمهم فلاحاجة مناالى صرف أموالنا الهم كاقال تعالى حكاية عن الكفار واذاقيل الهم أنفقوا ممار زقكم الله قال الذبن كفر واللذبن آمنوا أنطع من لو يشاء الله أطعمه) ان أنتم الافي ضلال مبين (وقالوا أيضا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فانظر كيف كالواصادقين في كالامهم وكيف هلكوا بصدقهم فسيعان من اذا شاءأهاك بالصدق واذاشاء أسعدبالجهل بضلبه كثيرا ويهدىبه كثيرا) يعني القرآن (فهؤلاء لماظنوااذ ظنواانهم استخدموالاجل المساكين والفقراءأ ولاحل الله تعالى ثم قالوالأحظ لنافى المساكين ولاحظ نله فيناوفي أموا لناسواء أنفقناأ و أمسكنا هلكوا كإهلك الصدى لماظن انمقصو دالوالدا سخدامه لاجل العبيدولم بشعريانه كان المقصود ثبات صفة العلم في نفسه وتما كده في قلبه حتى يكون ذلك سبب سعادته في الدنداوا نماكان ذلك من الوالد تلطفابه في استحراره الى مافيه سعادته فهذا المثال ببن الخضلال من صل من هذا الطريق) واستولى الشيطان على عقله (فاذا المسكين الأشخذ لمالك يستوفى بواسطة المال خبث البحل وحب الدنيامن باطنك فانه مهاك لكفهو كالحجام يستخرج الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك) الحاصلة من تبييغ الدم (فالحجام خادم الله المنافع المعتمام ولا يخرج الحجام عن كونه خادما) لك (بأن يكون له غرض في ان يصنع شيابالدم ولماكانت الصدقات مطهرة البواطن ومر كية لهامن خبائث الصفات القوله تعالى خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاالآية (امتنعرسول الله صلى الله عليه وسلمن أخذهاوا نتهي عنها كانم عن كسب الجام) رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود وقد تقدم (وسماها) أى الصدقات (أوساخ الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها) قال العراقى رواه مسلم من حديث عبد المطلب من ربيعة ان هذه الصدقة لاتحل لنا أنماهي أوساخ الناس وانم الاتحل لمحدولالا ل محدوفي رواية له أوساخ الناس اه قلت ورواه ابوداود والنسائي بلفظ ان هذه العدقات اغاهى أوساخ الناس وانم الاتحل نحد ولالآل ايحد (والمقصودان الاعمال مؤثرات في القلب كاسم ق في ربع الهلكات والقلب بحسب تاثرها ستعد لقبول الهداية ونو رااعرفة فهداهوالقول الكلى والقانون الاصلى الذي ينبغى انسرجع المه في معرفة فضائل الاعمال والاحوال والمعارف فلنرجع الاتنالى خصوص مانحن فيسه من الصر والشكر فنقول في كل واحدمنهمامعرفة وحالوعل) اذتقدم ان القامات لاتنتظم الابهؤلاء الثلاثة (فلا يجوزان تقابل المعرفة في أحدهما بالحال والعمل في الاخريل يقابل كل واحد ينظيره حتى يظهرا لتناسب و بعدالتناسب يظهر الفضل) والترجيح (ومهماقو بلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابرر عار جعاالى معرفة واحدة اذمعرفة الشاكران برى نعمة العينين مثلامن الله تعالى ) فيشكر (ومعرفة الصامران مرى العي من الله ) فيصيم (وهمامعرفتان متلازمتان متساويتان هذاان اعتبرته في البلاء والمصائب وقد بيناان الصبرقد يكون عن الطاعةوعن المعصمة وفهما يتعد الصبر والشكرلان الصبرعلى الطاعة) هوعين شكر الطاعة (لان الشكر

الهلكان والقلب بحسب تأثيرها مستعدلة بول الهداية ونورا العرفة فهذاه والقول الدكلى والقانون الاصلى الذي ينبغى أن برجع الده فه معرفة فضائل الاعلان والاحوال والمعارف ولنرجع الآن الى خصوص ما نعن فيه من الصبر والشكر فنقول فى كل واحد منهما معرفة وحال وعلى فلا يجوزان تقابل المعرفة في أحدهما بالحال أو العمل فى الآخر بل يقابل كل واحد منها بنظيره حتى يظهر التناسب و بعد التناسب في فه الناسب و بعد التناسب في فه الفضل ومهما قو بلت معرفة الصار و بما و بعالى معرفة واحدة اذمعرفة الشاكر أن برى نعة العدين مشلاما الله و بعد التناسب تعلى و بعد التناسب و بعد التنا

مرجيع الى صرف نعة الله تعالى الى ماهو المقصود منها بالمسكمة والصبر برجيع الى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى فالصبر والشكر قد اسمان لسمى واحد باعتبار بن مختلف في فياعث الدين في مقاومة باعث الهوى بسمى صبرا بالاضافة الى باعث الهوى و يسمى شكرا بالاضافة الى باعث الدين اذباعث الدين اذباعث الدين اذباعث الدين اذباعث الدين اذباعث الدين اذباعث الدين الماعة ولهذه الحكمة وهو أن يصرع به باعث الشهوة فقد صرفه الى مقصود الحكمة فهما عبارتان عن معنى واحد فكيف يفضل الشي على نفسه فاذا بحبارى الصبر ثلاثة الطاعة والمعصمة والبلاء وقد ظهر حكمهما في الطاعة والمعصمة وأما البلاء فهر عبارة عن نقد نعة والنعة المائن تقع ضرور به كالعينين مشلوا مائن تقع في محل الحياجة كالزيادة على قدر الكفاية من المال أما العينان فصر الاعى عنهما بان لا يظهر (١٥٨) الشكوى ونظهر الرضا بقضاء الله تعالى ولا يترخص بسبب الحي في بعض المعاصى وشكر

برحه عالى مرف نعمة الله تعمالي الى ماهومة صود منها مالحكمة والصرير حمالي ثبات باعث الدين فَى مَقَابِلَةَ بِأَعِثَ الهُوى) ومَقَاوِمَتُه (فَالصَّرُوالشَّكُرُفِيهِ اسْمَانِ لَسْمَىوَاحِدَيَاعَتْبَار سَعْخَتَاهْنِ فَثْبَات ماعث الدن في مقادلة باعث الهوى يسمى صديرا بالاضافة الى باعث الهوى ويسمى شكرا بالاضافة الى باعث الدين اذباعث الدين انماخلق لهدذه الحكمة وهوان يصرعبه باعث الشهوة) اى يقهرو يكسر ( فقد صرفه الى مقصودا لحكمة فهـ حاعبار انعن معبروا حدفك في مفضل الشيء على نفسه )وهذا فيه تأييدلة ولمن ذهب الحانم ماسيان وعمايدل عليه انهم مقالوا ان متعلقات كل من الصبر والشكروالرضا والحبة متحدة لااختلاف فمهاواذا اتحدت أعمال المقامات فلايصم النفاضل فمهاالابا سبابم اوأحوالهاالتي هي حوادث عن الاعمال (فاذا مجاري الصبر ثلاثة الطاعة والمقصية والبلاياً وقد ظهر حكمهافي الطاعة والمصمة أماالبلاء فهو صارة عن فقد نعمة والنعة اماان تكون تقع ضرورية كالعينين مثلاواماان تقع في محل الحاحة كالزيادة على قدر الكفاية من المال أما العينان فصر برالاعي عنهما ان لايظهر الشكوى ويضمر الرضايقضاءالله تعالى ولايترخص بسبب العي في معنى المعاصي )وفي نسخة بعض المعاصي (وشكر البصير علم مامن حيث العل مامرين أحدهما ان لا يستعين بماعلى معصية والا توان يستعملهما في الطاعة وكلواحد من الاس نلايخلوعن الصرفان الاعمى) قد (كفي الصبرعن الصورالجلة لانه لاراها والبصيراذاوقع بصره على جبل فصبر كأن شاكر النعة العنذين وان اتبع النظر مرة بعد (الاولى كفرنعة العينين فقد دخل الصرفي شكره وكذا اذااستعان بالعينين على الطاعة فلابد فيه أيضامن الصرعلى الطاعة ثمقد بشكرها بالنظرالي عجائب صنع الله تعالى ليتوصل به الح معرفة الله سيحانه فيكون هذا الشكر أفضل من الصمير ولولاهمذا لكانت رتبة شعبب عليه السلام مثلاوقد كانضر مرامن الانساء فوق رتبة موسى عليه السلام لانه) أي شد عيما (صبر على فقد البصر وموسى عليه السلام لم تصبر ولكان الكال في ان يسلب الانسان الاطراف كاهاو يترك كالعم على وضم) أى اللوح من الشب الذي كان يوضع عليه لحما لجزور ويقسم (وذلك محال جدالان كل واحد من هذه الاعضاء آلة في الدين فيفوت بفواتها ذلك الركن من الدين وشكرهاا ستعمالهافيماهي فيه آلة من الدين وذلك لايكون الابصير وأماما يقع فى على الحاجة كالزيادة على الكفاية من المال فانه اذالم يؤت الاقدر الضرورة وهو محتاج الى ماوراء ، ففي الصبر عنه مجاهدة) شديدة (وهوجهادالفقراء) أى بمزلة الجهادلهم (ووجودالزيادة نعمة وشكرهاان تصرف الى الخيرات وانلانستعمل فى العصية فان أضيف الصبرالي الشكر الذى هوصرف الى الطاعة فالشكر أفضل لانه تضى الصرأيضا) والحاصلان الشكرداخل فى الصر والصرحامع الشكرلان من صبرى ان بعصى الله بنعته فقد شكرهاومن صبرنفسيه على طاعة الله فقد شكر نعته (وفيه فرح بنعمة الله تعالى وفيه

البصير علمما منحبث العل مامر سأحدهماأن لاستعين بهماعلى معصة والاسخر أن يستعملهمافي العاءة وكلواحددمن الامرس لايخاو عن الصبر فات الاعيكني الصرعن الصورالحماللانهلاراها والبصير اذارقع بصره على جمل فصركان شاكر النعة العينسين وأن اتبه م النظر كفر نعمة العينين فقددكل الصدرفي شكره وكذا اذاا سيتعان بالعينين على الطاعة فلامد أنضافيه من صدرعملى الطاعة عمقد مشكرها بالنظرالي عجائب صنعالله تعالىليتوصليه الىمعر فةالله سحانه وتعالى فيكون هذاالشكرأفضل من الصبر ولولاهذا لكانت رتبة شعيب عليه السلام مشتلا وقد كان ضريرامن الانساء فوقر تبتموسي عامماالسلاموغييرومن الانساءلانه صـ برعلي فقد البصروموسى عامه السلام

لم بصبر مثلاول كان الكال فى أن يسلب الانسان الاطراف كاهاو بترك كلم على وضم وذلك محال جدالان كل واحد احتمال من هذه الاعضاء آلة فى الدين يفوت بفوت بفوت بفوت المال كن من الدين وشكرها باستعمالها في اهى آلة فيه من الدين وذلك لا يكون الابصر وأما ما يقع فى محل الحاجة كالزيادة على الكفاية من المال فانه اذالم يؤت الافدر الضرورة وهو محتاج الى ماوراء ه في الصبر عنه محاهدة وهو جهاد الفقر و وجود الزيادة نعمة وشكرها أن تصرف الى الحيرات أوان لا تستعل فى المعصمة فان أضيف الصبر الى الشكر الذى هو صرف الى الطاعة فالشكر أفضل لائه تضى الصبر أفضا وفيه فرح بنعة الله تعالى وفيه

احنمال ألم في صرفه الى الفقراء وترك صرفه الى التناع المباح وكان الحياص ليرجع الى شبئين أفضل من شي واحدوان الجله أعلى رتبة من المعض وهذا فيه خلل الذلائص الموازنة بين الجلة وبين أبعاضها وأما اذا كان شكره بان لا يستعين به على معصدية بل بصرفه الى التناع المباح فالصبر ههنا أفضل من الشكروا لفقير الصابر أفضل من الغنى المسك ماله الصارف الما المباحات لامن الغنى الصارف ماله الى الخيرات لان الفقير قد جاهد نفسه وكسر مهمة او أحسن الرضاعلى بلاء الله تعالى وهذه الحالة تستدعى لا محالة قوة والغنى اتبع مهمته وأطاع شهو نه ولكنه اقتصر على المباح والمباح والمرف للا بدمن قوة في الصبر عن الحرام أيضا الاان القوة التي عنها يصدر عنها الاقتصار في التناع على المباح والشرف لذاك القوة التي يدل العلى على المباح والمالة المواف القلوب

وتلك القومالة القلب تعتلف محسب قوة المقن والاعان فادل على زيادة قسوة في الاعان فهو أفضل لا بحالة وجمع ماورد من تفضيل أحرالصرعلي أحرالشكر في الاتات والاخبار انما أر مده هدده الرتبة عدلي الخصوصلانالسابقالي افهام الناس من النعية الاموال والغني ماوالسابق الى الافهام من الشكر أن مقول الانسان الجدلله ولا استعن النعة على المعصية لاان مصرفها الى الطاعة فاذا الصر أفضل من الشكرأى الصمر الذي تفهمه العامة أفضلمن الشكر الذي تفهمه العامة والى هدا العدى عدلي العصوص أشارالجنيد رجهالله حيث سئلعن الصدير والشكر أيهدما أفضل فقال ليس مدح الغنى بالوحدود ولامدح الفقير بالعدم واعاللدح فى الاثنين قيامهما بشروط

احتمال ألم في صرفه الى الفقراء وترك صرفه الى النغم المباح وكان الحاصل يرجع الى ان شيئين افضل منشئ واحد وانالجلة أعلى رتبةمن البعض وهدذافيه خلل اذلاته حالموازنة بينالجلة وبين أبعاضها وأمااذا كأن شكره بان لابسستعيريه على معصية بل بصرفه الى التنع المباح فالصبره هما أفضل من الشكر والفقير الصابر أفضمل من الغني الممسك ماله الصارف اياه الى المباحات لامن الغمني الصارف ماله الى الخيرات) الاخروية (لان الفقير قد جاهد نفسه وكسرنه منها) أى قوتها (وأحسن الرضاعلي بلاء أمرالله تعالى وهدذه الحالة تستدعى لامحالة قوة والغني اتبع نهمته وأطاع شهوته ولكنه اقتصرعلي المباح وفي المباح مندوحة عن الحرام) أي سعة عنه (ولكن لآبد من قوة في الصبر عن الحرام أيضاالاان القوة التي يصدر عنهاصر الفقير أعلى وأتم منهذه القوة القيصدرعنهاالاقتصارف التنع على المباح والشرف لنلك القوة التي يدل العدمل عليها فأن الاعمال لاتراد الالاحوال القلب وتلك القوة حالة للقلب تختلف بحسب قوة اليقين والاعمان فمادل على زيادة فؤة في الاعمان فهوأ فضل لامحالة وجميع ماوردمن تفضيل أحرالصبرعلي أحرالشكرفى الآيات والاخمار انحاأر بدبه هذه الرتبة على الحصوص لان السابق الى أفهام الناس من النعمة الاموال والغنيجا والسابق الى الافهام من الشكران يقول الانسان الجدلله ولايست تعين بالنعمة على المعصية لاان يصرفها الى الطاعة فاذا الصبر أفضل من الشكر أى الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة والى هدذا المعنى على الحصوص اشار ) سيد الطائفة (الجنيدرجه الله تعالى حيث سئل عن الصبر والشكر أيهما أفضل فقال ليسمدح الغني بالوجود ولامدح الفقر بالعدم كذافي النسخ ولفظ القوت وقدسئل الجنبدعن غني شاكر وفقيرصا برأيم ماأفضل قال ليسمدح الغنى بالو جودولامدح الفقير بالعدم (واغاللدح فى الاثنين فيامهما بشروط ماعلهما فشرط الغنى تصعبه فياعليه أشياء تلائم صفته وتمتعها وتلذذها والفقير تصعبه فياعليه أشياء تؤلم صفته وتقبضها وتزعجهافاذا كانالاثنان فأنميناته عزوجل بشرطماعليهما كان لذى آلمصفته وأزعجهاأتم طلة بمنمتع صفته ونعها) هذانقل كلام الجند (والاس على ماقاله وهو صحيح من جلة أقسام الصر والشكرفى القسم الاخبرالذي ذكرناه وهولم ردسواه ويقال كان أنوالعباس) أحدبن يجدبن سهل (بن عطاء) الادمى من كأرمشايخ الصوفية وعلى المهم وكان كبير الشان وهومن أقران الجنيدو صحب الراهيم المارستاني مات سنة تسع وثلاثماثة (قدخالفه فيذلك) أي فيماذهب اليه من تفضيل الصابر على الشاكر (وقال الغني الشاكر أفضل من الفُقير الصام فدعاعليه الجنيد) فيما يقال (فأصابه ماأصابه من البلاء من قتل أولاده وتلف أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة فكان يقول دعوة الجنيد أصابتني ورجع الى تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر ) هكذ أنقله صاحب القوت وقال القشيرى فى الرسالة وقيل ان يحى بن معاذ الرازى

ماعلى افشرط الغنى بعد مفياعليه أشاء تلائم صفته وتمتعها وتلذفها والفقير بعد مفياعليه أشاء تلائم صفته وتقبضها وتزعها فاذاكان الاتنان قائمين لله تعالى بشرط ماعليه ماكان الذى آلم صفته وأزعها أنتم حالا بمن متع صفته ونعمها والامر على ما فاله وهو محيم من جله أقسام الصدر والشكر في القسم الاخدير الذي ذكرناه وهولم يرد سواه ويقال كان أبوالعباس بن عطاء قد خالفه في ذلك وقال الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر فدعاعليه الجنيد فاصابه ما أصابه من البلاء من قتل أولاده واتلاف أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة فكان يقول دعوة الجنيد اصابيني ورجع الى تفضيل الفقير الصابر على الفني الشاكر

تكام ببلخ في تفضيل الغني على الفقير وأعطى ثلاثين ألف درهم فقال بعض المشايخ لا بارك الله له في هـ ذا المال فرج الى نيسا بورووقع علمه اللص وأخذذك المال منه (ومهم الاحظت المعاني التي ذكر ناهاعلت ان الكل واحدمن القولين وجهافي بعض الاحوال فرب فقير صابراً فضل من غني شاكر كاسبق) تقريره (وربغني شاكرأ فضل من فقيرصاس) قالصاحب القوت فاما تفصيل التفضيل فعلى ثلاثة أوجه احدها اك المقامات أعلى من الاحوال وقد يكون الصبروالشكر حالين وقد يكونان مقامين فن كان مقامه الصبر وكان عاله الشكرعليه فهوأ فضل لانه صاحب مقام ومن كان مقامه الشكر وكان عاله الصرعليه فاله مزيد لقامه فقد صارمن بداللشا كرفى مقامه \*الوجه الثاني من النفض للقر بون أعلى مقامامن أصحاب المين فالصابر ونمن المقربن أفضل من الشاكر من من أصحاب المهن والشاكرون والمقربون أفضل من الصار من من أصحاب المن وفان قبل فان كان الشاكروالصار من المقر بن فاج ما أفضل عندال فقد قلنا ان اننن لا يتفقان في مقام من كل وجه لانفر ادالوجه ععاني لطائف اللطيفة عثل ماانفردت الوجوه بلطيفة الصفة مع تشابه الصفات واشتباه الادوات وأفضلهما حينئذاعر فهمالانه أحمدااليه تعالى وأقربهمامنه وأحسنهما بقينالان المقين أعزما أنزل اللهعز وحل غم قال وحه آخومن بيان التفضيل ينقول ان الصبرعيا وحب الشكر أفضل وأن الشكر على مالوجب الصر أفضل وهذا يختلف باختلاف الاحوال تفسيره ان الصبرعن حظ النفس وعن التنع والترفه أفضل أن كان عبداحاله النعمة فالصبرعن النعم والغني مقامفي المعرفة وهوأ فضل لانفيه الزهد المجمع على تفضيله ونقول ان الشكر على الفقر والبلاء والمصائب أفضل ان كان عبد احاله الجهد والبلاء فالشكر عليه مقام له في المعرفة فهو حينتذاً فضل لان فيه الرضاالمتفق على فضاه وقال في موضع آخومن كتابه ومن الناس من يقول ان الصدير أفضل من الشكر وليس عكن بينهما تفضل عندأهل التحصل من قبل ان الشكرمقام لجلة من الوقنين والترجيم بن جاعة على جاعة لايصم منقبل تفاوتهم فىالمقين والمشاهدات لان بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين بفضل معرفته وحسن صبره وخصوص الشاكر من أفصل منع وم الصابر من لحسن يقينه وعاوشهادته والكن تفصيل ذلكمن طريق الاحوال والقامات انانقول والله أعلمان الصرعن النعيم أفضل لان فيمالزهدوا لخوف وهما أعلى المقامات وان الشكرعلى المكاره أفضل لان فيسه البلاء والرضا وان الصدرعلى الشدائد والضراء أفضل من الشكر على النعم والسراء من قبل أنه أشق على النفس وان الصيرمع حال الغني والمقدرة ان يعصى بذلك أفضل من الشكر على النعم من قبل ان الصبر عن المعامى بالنعم أفضل من الطاعة لن عاهد نفسه فها فاذاشكر على مابصرعليه فقد صارالبلاء عنده نعة وهذا فضل لانم أمشاهدة القريين واذاصبرعا بشكر علمه من النح كان أفضل لانم احال الزاهد من وفي الخبر نعن معاشر الانساء أشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل بعنى الاقرب شهابنا فالاقرب فرفع أهل البلاء اليه ووصف نفسه به وجعلهم الامثل فالامثل منه فن كان به صلى الله عليه وسلم أمثل كان هو الافضل فقد كان صلى الله عليه وسلم شاكرا على شدة بلائه وكذلك ألشا كرمن الصامر من يكون أفضل لشكره على البلاء اذهوالامثل والاقرب الى وصف الانساء وكل مقام من مقامات المقدين عناج الى صروالى شكروأ حدهمالايتم الامالا خولان الصرير عتاج الى شكرعلمه المكمل والشكر بحتاج الىصرعامه ليستوحب المزيدوقد قرن الله تعالى بينهما ووصف المؤمنين ممافقال ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور اه كلام صاحب القوت و ربحا أفرط بعض الصوفية وقال الفقير الشاكر أفضل من الغنى الشاكر (و) أما قولهم الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصارفان (ذلك هو الغنى الذي برى نفسه مثل الفقيرا فلاعساك لنفسه من المال الاقدر الضرورة والباقي بصرفه الى الخيرات أو عسكه على اعتقادانه خازن للمعتاجين والمساكين وانما ينتظر حاجة تسنم) أى تعرض (حني يصرف) ذلك (المامُ اذاصرف لم يصرفه لطاب عاه وصيت) أى شهرة بن الناس (ولالتقليدمنة بل اداء لحق الله

ومهمالاحظت المعاني التي ذكرناها علتان لكل واحدمن القولين وحهافي بعض الاحوال فرب فقير صابرأفضل من غني شاكر كاسبق ورب غدني شاكر أفضل منفقيرصار وذلك هوالغني الذي ري نفسه مثل الفقير اذلاعسك لنفسه من المال الاقدر الضرورة والباقي مصرفه الى الخيرات أو عسكه على اعتقادانه خازن للمعتاجسين والمساكين وانما ينتظر حاجة تسنمحني يصرف الماغ اذاصرف لم تصرفه لطلب جاه وصنت ولالتقليدمنة بلاداء لحق

أفضل من الفقيرالصابر فانقلت فهذالا شقلعلي النفس والفقير بثقل عليه الفهة ولانهذا ستشعر لذةالقدرة وذاك يستشعر ألم الصرفات كانمتألما بفراق المال فينعد مرذلك للذته في القدرة على الانفاق فاعلم انالذي نراءاتمن منفق ماله عن رغية وطس نفس أكل حالا عن سفقه وهو يخيل بهوانما يقتطعه عن نفسه قهر ارقد ذكرنا تفصل هذا فيماسيقمن كتاب التوية فابلام النفس لبس مطاو بالعبشه بل لتأديها وذلك يضاهي ضرب كاب الصيدوالكاب المتأدب أكلمن الكاب الحتاج الى الضرب وانكان صاوا على الضرب ولذاك يعتاج الى الارالام والمحاهدة فىالبدائة ولايحتاج الهما فى النهامة بـل النهامة ان يصرما كانمؤلاافى حقه لذبذاعنده كالصدرالتعلم عند الصي العاقل اذبذا وقد كان مؤلماله أولاولكن لما كان الناسكاهـمالا الاقلين في البداية بلقبل البداية تكثير كالصيبات أطلق الجنسد القوليان الذى بولمصفته أفضل وهو كاقال صحيح فيماأراده من عوم الخلق فاذااذا كنت لاتفصل الحواب وتطلقه لارادة الاكثرفاطلق القول

تعالى في تفقد عباده فهذا أفضل من الفقير الصابر ) بهذا الاعتبار (فان قلت فهذا ) الذي ذكرته (لايثقل على النفس والفقير بثقل عليه الفقرلان هذا ستشعرانه القدرة) والملك (وذاك يستشعر ألم الصحر) على العدم (فأن كان متألم الفراق المال فيتعبرذ لك بلذته في القدرة على الأنفاق فأعدلم أن الذي نراه ان من ينفق ماله عن رغبة وطب نفس أكل حالايمن ينفقه وهو يخيل به وانحا يقتطعه عن نفسه قهرا وقدة كرنا تفصيل هذا فيماسبق من كتاب النوبة) فليراجع هناك (فايلام النفس ليسمطاو بالعينه بللتأديما) أىلتتأدب (وذلك يضاهي ضرب كأب الصدوالكاب المتادب أكل من الكاب المحتاج الى الضرب وان كان صابراً على الضرب ولذلك يعتاج الى الايلام والجاهدة فى البداية) أى في ابتداء الساول (ولا يعتاج الهمافي النهامة بل النهامة أن يصبرما كان مؤلم افي حقه لذيذا عنده )وهو مقام الرضا وينشأعن المحبة (كأيصير التعلم عند الصي العاقل لذيذا وقد كأن مؤلماله أولاو لكن لما كان الناس كلهم الاالاقلىن في درحة (المدانة بل قبل البدانة بكثير كالصيبان) في نقصهم (أطلق الجنيد) رجه الله تعمالي (القول ان الذي تؤلم صفته أفضل وهو كاقال صحيح فيما أراده من عموم الخلق فاذا اذا كنت لاتفصل الجواب وتطلقه لارادة الا كثرفاطلق القول بإن الصيرأ فضل من الشكرلانه صحيح بالعني السابق الى الافهام) والسه ذهب أكثر الصوفية قد عاوجد يثاوراً يت الكال أبا بكر محدين اسمحق الصوفي قد جغرف كأبه مقاصد النحيات الى تفضل الشكرعلي الصيروتر جحه عليه وكالرمه فيه عفريب فاحببت ان أو رده بقيامه ولا أترك منه شيأله عم الفائدة اذهو من وادى كالام المصنف فقال الفرع الثاني في فضل الشكرعلى الصمراختلف العااء فىذلك بن الرج لاحدهما والسوى لهـ ماولاشك ان الصرمقام مجود تعرف فضملته بالشرع والتحربة ولكن قد تقرران القامات منازل ولهاترتيب في الساول كالشرط والمشروط والوسيلة والمقصودومن النوادران بصل السالك الى مقصود قبل الدخول في وسيلته ولاشكان الصر برمنزل يضع التائب قدمه الاول فسه وقد قطع عقبات كثيرة فسصفو قلب السالك وتحاوله العبادة و ينكشفه الوجود فيرى نع الله الدارة عليه ظاهرة وباطنة فيفرح بنع الله ويسلك الطريق يحال الشكر بعدان كانساله كاعجال الصرونفس السلوك لايختلف وانما تختلف الأحوال الباعثة عليه والعمل الواحدلاء عامله عالان شرعمان لان سواد من لا يكونان في محل واحد في زمن واحداحتراز ابذاك عن وازع الطبعفانه يحثوازع الشرع فىزمان واحدنع يكون أحدهما السالك والثاني فعد الحقيقته وقوته واستملاته وقدنر جالشكر عندى مهذه المقدمة وأبتر جعات سبعةهي معروضة عليك فسنذكر أولاحقيقة التفاضل غروردفها عاوعدنابه حقيقة التفاضل بن الاشياء الفضلة مأخوذة من الفضل وهو الزيادة فهمانشارك شيئان فى أمرواخنص أحدهماعز يديقال فضله وله الفضل عليه ولايصح التفاضل بينعلين من حيثان أحدهماأشق على فاعله فقد قال صلى الله عليه وسلم الاعنان بضع وسبعون أعلاها لاالله الاالله وأدنا هااماطة الاذيعن الطريق وليس سدرأس البئرمن الطريق باسهل من قول لااله الاالله وقد أثني الله على أعمال الملائكة بعدم السامة والملل والانقطاع وان تسبعهم يحرى مناجري النفس وذلك غاية الملاذولامن حيث كثرة الثناء على أحدهمادون الا خوفقد شوقنار بناحل حلاله الى الجنة ومافها أكثر مماشر قنامن النظر الىوجهه تعالى ولاقائل باناذات الجنة أفضل مناذة النظر الى وجهه تعالى فعلى هذا تعرفان حقيقة النفاضل وزنذات الشيئين وصفاتهما بيزان البراهين فايهمارج فهوالافضل مثالذلك الشكرأر جمن الصعر بسمعة أسماب أحدهاان الله تعالى تسمىم ماجمعا فاعفى الحديث الذي أخرحه النرمذى الصورو حاءفي كأب الله الشكو رفكاقيل في الصورمضي في الشكورو زادعامه شنائه على نفسه وعلى عباده بكلامه القديم ولانو جدمثل هذافي اسمه الصبور الثاني النظرف سبهما وسبب الصبر معرفة الالاءوسيب الشكر معرفة ذى النعماء وشتان بين المعرفتين الثالث النظر في حالهما فحال الصر

فاذا أردت التحقيق ففصل فان الصبردرجات أقلها ترك الشكوى مع الكراهية ووراء هاالرضاوه ومقام وراءا لصبر ووراء والشكر على البسلاء وهووراء الرضااذ الصبر (١٦٢) مع التألم والرضا عكن بمالا ألم فيمولا فرح والشكر لا عكن الاعسان على البسلاء وهووراء الرضااذ الصبر

استدعاءالمكابدة والمجاهدة للغلبة وحال الشكراستدعاء الفرحي ؤية المنة والحادم الفرح أفضلمن المشكلف عندالمخدوم الرابع النظرفي أعمالهمافعمل الصبر محنةوا بتلاءوعل الشكر نعمة مشكو رعليها عندالشاكر وفرق بنمن شهد التكاليف محنة وابتلاء فيصبرعليه أوبينمن براها نعمة تشوقه الىجوار الله تعالى فيشكر علمها الخامس النظرفي علاجهما وعلاج الصمرر ويه ألجزاء الظفرو علاج الشكرر وية المر يداطاعة المجيد السادس النظر في استدامتهمافي السلوك فالشكر مستحب السالك في كل مقام وحال والاحوال والمقامات لانهايه لها فالشكر على ذلك لانهاية لهوالصبر ينقطع عنه أول مقام من مقامات الرضا بالاجماع منمشايخ الساولة السابع النظر فى الاستدامة المطلقة اذلوفر ضناان الصردائم لكان الى الموت والشكر فىالاتنوة من المؤمن والمكافر قال الله تعالى وقالوا الجدلله الذي أذهب عنا الحزن وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فهذا يع الؤمن والكافرفهذه سبع ترجيحات كافيسة للمتأمل فهكذا ينبغي أن يكون الترجيم بن شيئين اذار عا حدهماعل في الارتقاء اليه والله أعلم انتهاى كالمه (فاذا أردت التحقيق ففصل فان الصبردرجات أقلها ترك الشكوى مع المراهة ووراءها الرضا) بمقدو رالله تعالى (وهو مقام وراءالصرووراءه الشكرعلى البلاء وهو) مقام (وراءالرضا اذالصرمع المثألم والرضاعكن بمالًا ألم فيهولافرح والشكرلا عكن الاعلى محبوب مفروحبه وكذاك الشكر درجان كثيرةذكر باأقصاهاو يدخل فى جلتها أمو ردونها) أى دون تلك الدرجات (فان) توفي هنا للعسنى و تيسمير بالليسرى شم صرف الكفر وأخلاق الكفرة وأعمالهم غمتزيين الاعمان وتعبيبه اليناوتكريه الفسوق والعصيان فضلامنه ومنةمن حلة النعر بعد الاعان فشكر ذلك لا نقامه الاعارهب وأنعرته من المعرفة بذلك والمعونة و (حماء العبد من تتابع تع الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر والاعتذار من قلة الشكر شكر والمعرفة بعظيم حلم الله وكنف ستره شكر والاعتراف بان النع ابتداء من الله تعالى من غيرا ستحقاق) من العبدبل مضاف الى نعمه (شكر والعلم بان الشكر أيضانعمة من نع الله وموهبة منه شكر وحسن التواضع بالنع والنذلل فهاشكر وشكرالوسائط ) بالدعاء لهموحسن الثناء عليهم بانهم ظروف للعطاء وأسماب المعطى تخلقا بأخلاق المولى (شكراذقال صلى الله عليه وسلم من لم بشكر الناس لم يشكرالله) رواه أحمد والترمذي منحديث أبي سعيدوا بنحر برمن حديث أبي هربرة والطبراني منحديث حرثر وقد تقدم فى كلب الزكاة (وقدذ كرناحقيقة ذلك في كلب أسرار الزكاة) فليرجيع اليه (وقلة الاعتراض وحسن الادب بين يدى المنع شكر وتاتي النع يحسن القبول واستعظام صغيرها) وتعظم حقسيرها (شكرلان طائفةها كمت باستصغار الاشماء واستحقار وجود المنافع مهاجهالا يحكمة الله تعالى ) واستصغار النعمه وكان ذلك كفرابالنع (ومايندرج من الاعمال والاحوال تحت اسم الشكر والصم برلا تخصرا حادها وهي درجات مختلفة وكميف عكن اجمال القول بتفضيل أحددها على الاستخرالاعلى سبيل ارادة الخصوص في اللفظ العام كاورد في الاخبار والا أمار) على ماتقدم ذكرها (وقدروي) كذافي النسخ والاولى حكى كههو نص الرسالة (عن بعضهم انه قال رأيت في بعض الاسفار شيخا كبيراً قد طعن في السن) كشيرا وعنده عور (فسألتُه عن حاله فقال اني كنت في ابتداء عرى أهوى أى أحب (ابنة عمل وهي كذلك تهواني) أي تُعبني (فاتفق انم از وحت مني فليلة زفافها) وفي بعض نسم الرسالة فلمازفت الى باللهل (قات تعالى حتى نعى هذه الليلة شكرالله تعالى على ماجعنا) أى على اجتماعنا على وجمه حلال (فصلما تَلَكُ الليلة ولم يتفرغُ أحد ناا في صاحبه ) لبنال شهوته منه (فلما كانت الليلة الثانية قلنامثل ذلك) مع

مه وكذلك الشكر درجات كثيرةذكرناأقصاهاويدخل في جلم أمو ردوم افان حياء العبد من تمايع نعم اللهعلسه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكرشكر والاعتذار منقلة الشكر شكر والمعرفة بعظيم حلم الله وكنف ستره شكر والاعمار اف بانالنم ابتداء من الله تعالى من غيراً استحقاق شكر والعلمان الشكرأيضا نعمة ننعم اللهوموهبةمنيه شكر وحسسن التواضع للنسم والتذلل فها شكر وشكر الوسائط شكر اذفال علمه السلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقد ذكرنا حقيقة ذاكف كابأسرار الزكاة وقلة الاعمتراض وحسسن الادب بينيدي المنسم شكروتلتي النعم يحسن القبول واستعظام صغبرها شكرومايندرج من الاعمال والاحموال تحت اسم الشكر والصبر لاتنحصر آمادها وهي درجات مختلفة فكمف عكن اجمال القول بتفضمل أحدهماعلى الآخوالاعلى سيبيل أرادة الخصوص بالفظ العام كم وردفي الاخباروالا تار وقدروي

عن بعضهم انه قال رأيت في بعض الاسفار شيخا كبيرا قد طعن في السن فسالته عن حاله فقال الىكنت زيادة في المنافقة المنافقة على المن المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنا

ريادة أى قال كل منالصاحب تعالى بحي هدن الله في المنال المه تعالى على مامن علينا به من الاجتماعوما وفقناله من الشكر (فعلينا طول الله ) ودمناعلى ذلك (فند سبعين أو عانين سنة و تعن على تلك الحالة ) وفي بعض نسخ الرسالة على تلك الصفة (كل ليسلة) ثم قال هولها (أليس) الامم (كذلك بافلانة) وسماها اسمها (قالت) له (المجوزه وكي يقول الشيخ) وهكذا يكون حال من عرف مقدار النع ورغب في قوالمهاعليه فيشكر ها مالقلب والعقل واللسان هكذا أورد هدنه القصة لقشيرى في الرسالة (فانظر المهمالوصع على بلاء الفرقة ان لولم يعتم الله ينهماوانسب صعرالفرقة الى شكر الوصال على هذا الوجه) المهمالوصع على بلاء الفرقة ان لولم يعتم على الاشتغال بالله من على المالة (فلا يحفى علمان هذا الشكر أفضل فاذ الارقوف على حقائق المفضلات الابتقصيل كاسبق) وأما ترجيح بعض على بعض على الاطلاق من غير الطلاع على حقائق المفضلات الابتقصيل كاسبق) وأما ترجيح بعض على بعض على الاطلاق من غير الطلاع على حقائق المفضلات الابتقصيل كاسبق) وأما ترجيح بعض الشير بعقو وسائلها عرف الفاضل والافضلات الذي بنعمة تتم المالحات وسلى الله على سيدنا محد الشير بعد وسائلها عرف الفاضل والافضيات لهم باحسان الى ما بعد يوم المات قال، ولنه على سيدنا محد تعر يوذلك في الثالثة من لها الثلاثاء سادس عشر شعبان سنة من من المات قال، ولنه وكان الفراغ عن تعرير ذلك في الثالثة من لها الثلاثاء سادس عشر شعبان سنة من من المات قال، ولنه وكان الفراغ عن المالية الثالثة من لها الثلاثاء سادس عشر شعبان سنة من من المالية والمالة كورا ستاذ نا أبو

\* ( بسم الله الرحن الرحم صلى الله على سيدنا مجد وآله وسلم الله ناصر كل صامر ) \* الحدقه الواصل الحدمالنع والنع مالشكر \* والرجاء بالخوف والخوف بالرجاء والذكر \* أحده على آلائه كمأ حده على بلائه \* وأستغينه على هذه النفوس البطء عا أمرت به \* السراع الى مانهت عنه \* واستغفره مماأحاط بهعلمه وأحصاه كثابه بيعلم غيرقاصر وكثاب غيرمغادر بدوأومن بهاعمان منعان الغموب و وقف على الموعود \* اعمامًا ففي اخلاصه الشرك \* و يقينه الشك \* وأشهد أن لاانه الاالله وحد. لاشر يائله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله علىه وسلم شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل \* لايخف ميزان توضعان فيه ولايثقم لميزان ترفعان منه \* وعلى آله الاطهار \* وصحابته الاتحة الايرار \* وعلى من تبعهم باحسان \* الى ما بعد نوم القرار \* أما بعد فهذا شرح \* ( كتاب الرجاء والخوف ) \* وهوالثالث من الربع الرابع والثالث والثلاثون من كتب الاحياء للامام الهمام يحة الاسلام أبي حامد مجمدين محمد الغزالي أفاض الله علمنا من لطائف علومه وأذاقنا حلاوة فهومه وأحزل قراه وحعل حنة الفردوس ماواه جاوت فيه عن عرائس حقائقه الخدره ونفائس رقائقه المضنونة المستره وسلكت فيه منهاج الايضاح لعباراته والافصاح عن مرمى اشاراته متطماعزا تم الاعتقاد والانتصاف متحنياع والنطويل والاعتساف راجيا من المولى الكريم الاعامة والتوفيق والهداية الى سواء الطريق انه لارب غيره ولاخير الاخيره المكافى الكفيل وهو حسى ونعم الوكيل قال المصنف رجمه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحم) رجاء كلخائف من العذاب الاليم (الحديثة المرحق لطفه) أى رفقه ورأفته (وثوابه) أى حزاؤه ويستعمل فى الشروان لحير المتعارف في الخير واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه (المخوف مكره) وهوارداف النعم مع الخالفة وابقاء الحالمع سوء الادب (وعقابه) وهوالا يلام الذي يتعقب به حرم سابق وفي المرجق والمخوف مراعة الاستهلال وبين الثواب والعقاب حسن المقابلة (الذي عرقاوب أولياته ووحرجاته) الروح بالفتح ماتلذيه النفس أصله من الريح (حتى ساقهم بلطائف آلاته الى النزول) أى الاستقرار (بفنائه) أى ساحة حضرته وهي جنة القرب (والعدول) أي الصرف (عن دار بلائه) أى امتحاله (التي هي مستقر أعداله) وهي نارالبعد وبين الأولياء والاعداء حسن المقابلة (وصرف بساط التخويف وزحره ألعنيف) أى الشديد (وجوه المعرضين عن حضرته الى دارثوابه وكرامنه)

فصليناطول الليسل فنذ سبعين أوغانين سينة نعين على تلك الحالة كل السلة أليس كدلك يقول الشيخ فانظراليهما يقول الشيخ فانظراليهما لوصبراعلى بلاء الفرقة أن صبرالفرقة الى شكر الوصال على هذا الوجه فلا يخفى على هذا الوجه فلا يخفى على حقائق فاذ الاوقوف على حقائق المفضلات الابتقصيل كا

\*(كتاب الخوف والرجاء وهوالدكتاب الثالث من ربح المخيات من كتب احباء علوم الدين)\*
\*(بسم الله الرجن الرحم)\*
الجدلله المرجو لطفه و توابه المخسوف مكر وه وعقابه

الذي عر قاوب أولمائه

بر وح رجائه حي ساقهم بلطائف آلائه الى النزول

بفنائه والعدول عن دار بسلائه التي هي مستفر أعدائه وضرب بسياط التخويف وزح والعنيف وجوه المعرضين عن حضرته الى دار ثوابه وكرامته

حنته والصلاة على محمد سدائسائهوخسرخلفته وعلى آله وأصحابه وعترته (أمابعد) فان الرجاء وألخوف حناحان محما يطـــير القرنون الى كل مقام محودومطيتان بهما يقطع من طرق الاخرة كلعقبة كؤدفلا يقودالى قرب الرحن وروح الجنان مع كونه بعدد الارجاء ثقيل الاعباء محفوفاء كاره القاوب ومشاق الوارح والاعضاءالاأزميةالرحاء ولا بصدعن نارالخيم والعدذاب الالبهمع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعائداللذات الاساط التخويف وسطوات التعنيف فلاساذامن سانحقىقتهما وفنتمام ماوسيل التوصل الحالج بيتهمامع تضادهما وتعاندهما ونحن نجمع ذكرهمافي كتاب واحسد يشتمل على شطر من الشطر الاول في الرجاء والشيطر الثاني في الحسوف (أما الشطرالاول)فيشتمل على سانحقيقة الرحاء وسان فضيلة الرجاءو بياندواء الرجاء والطدريق الذي يعتلبه الرجاء \* (بيان حقيقة الرجاء)\* اعلمان الرجاء من جدلة مقامات السالكين وأحوال الطالبين وانمايسمي الوصف مقاما

اذائبت وأقام وانمايسمي

وهي الجنة فالم اتسمى داوالثواب وداوالكرامة (وصدهم) أي منعهم (عن التعرض لائمته) وهي اللامة اسم من اللوم (والتهدف) وهو التعرض الهدف (اسخطه ونقمته) أى غضبه وانتقامه (قودا) أى جدنا (الصداف الحاق) على تباينهم وكثرتهم (بسلاسل القهر والعنف) ارة (وازمة الرفق واللطف) أخرى (الى جنته) والازمة جمع زمام وهوما يقاديه وفيه اعاء الى الخبر الواردعب ربنامن قوم يقادون بالسلاسل الحالجنة وقد تقدم (والصلاة) والسلام (على) سيدنا (محد سيدأنبانه وخير خليقته) أى مخاوفاته (وعلى آله وأصحابه وعترته) العثرة نسل الانسان وقبل أقارب الرجل الادنون (أمابعد فأن الرجاء والخوف جناحات) أى بمزلتهم الطائر (بهما يطيرا المربون) الى الحضرة الذين تم سلوكهم (الى كلمقام شحود) وفيه اشارة الدانم ماحالان وقديكون المقام حالاو بالعكس كاسياتي ونقل القشيرىءن أبيءلي الروذباري فالمالخوف والرجاء هما كمناحي الطائراذااستو يااستوى الطيروتم طيرانه واذانقص أحدهما وقع فيدالنقص واذاذهب صارالطائر فيحدا لوت وفي قوله مقام مجوداشارة لماسيأتحاله انالرجاءمقام جمود كأن ضده مزموم (ومطينان) أي بمنزلتهما والمطينة ما يمتطي ظهرها أي ركب (مهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة)وهي الثنية بين الجبلي (كؤد) أي صعبة المرتقى والمنعدر (فلايقود) أى لايسوق (الحقرب الرحن وروح الجنان مع كونه بعيد الارجاء) أى الاطراف (تقبل الاعباء) أى الاحمال (محفوفا بحكاره القاوب ومشاق الجوارح والاعضاء الأزمة الرجاه ولا بصدعن نار الحيم والعذاب الاليممع كونه محفوفا بلطا نف الشهوات وعجائب اللذات الاسياط التخويف وسطوات التعنيف) وفي الفقرتين تلج الى حديث حفت الجنة بالكاره وحفت النار بالشهوات (فلابد اذامن بيان حقائقهما) أى الرجاء والخوف (وفضيلتهما وسبيل التوصيل الى الجمع بينهما مع تضادهما وتعاندهما) وليس المراد بالتضادهنا انهما مما يستعيل اجتماعهما فيموضع واحدوانما يتعاقبان كالسوادوا لبياض فسيأتى المصنف قريبا ان الخوف لبس بضد الرجاء بلهو رفيق له واعما الرادبه هنامعنى التعاند والتصاعب والالماأمكن الجمع بينهما (وتعن نجمع ذكرهما في كتاب واحد) أذلابد للمؤمن مناجماعهما وعدم انفكاك أحدهماوهذا يخلاف غير المصنف كالقشيرى وصاحب القوت فانهما ذكرا كل واحد منهمافى باب مستقل يشتمل ذلك الكتاب (على شطر بن الشطر الاول في الرجاء) واغماقدمه اعماء الى ان الوصول به أرجى السالك كالايخفي (والشطر الثاني في الخوف أما الشطر الاول فيشمل على بيان حقيقة الرجاء وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء والطريق الذي يحتلب به الرجاء) واعماقدم القشيرى باب الخوف على باب الرجاءوة بعده صاحب عين العلم لان الخوف حال أهدل الابتداء يخلاف الرجاءفانه حال أهل الانتهاء ولكل وحهة

\*(بيان حقيقة الرجاء) بالدلغة الاملوهو (من جلة مقامات السالكين وأحوال الطالبين) وفقك الله تعالى (ان الرجاء) بالدلغة الاملوهو (من جلة مقامات السالك والطالب طريق الحق وهوالمقام الرابع من مقامات البقين والسالك والطالب واحد الاانه خص الساوك بطلب طريق الحق فالطالب أعم وهو واجب لانه من عقود الاعمان بكال الله تعملى ثما علم انهذا العلم الذي تعن بصدده يترتب على قواعد شي لووضعها المصنف في موضع واحد لاختل نظام الترتيب وعسر البناء عليها عند الحاجة الهافاخة المناسبة له المناسبة له و يبنى عليها أمثاله فقد أشار الى القاعدة المناسبة له المناسبة له و يبنى عليها أمثاله فقد أشار الى القاعدة المناسبة له الله القاعدة مقاما اذا ثبت وأقام) كائنه أشار به الى وجه تسميته أى يسمى المقام مقاما الثبوته واستقراره (وانما يسمى الحالف كان عارضا سريع الزوال) أى يسمى الحالم الالفتوله وسرعة واله (كان الصفرة تنقسم الى ثابتة كصفرة الوجل) فان هذا أصل لونه الذي لا يتغير عنه وقد يحمر لعارض فيثبت فيه (والى سريعة الزوال كصفرة الوجل) فان

وهذا حارفي كلوصف من أوصاف القلب وغرضنا الاسن حقيقية الرجاء فالرجاء أيضا يتم من حال وعلم وعل فألعلمسب يشمر لحال والحال بقنضي العمل وكان الرحاءاسم العالمن حلة الثلاثة وسانه أن كل ما والاقدال من مكروه وجيوب فيقسم الىمو جودفي الحال والىمو حودقهامضي والى منتظر فىالاستقبال فاذا خطر سالك مو حودفها مضى سمىذكراوتذكرا وانكاكماخطر بقلبك مو حسودا في الحال مي وحداوذوقاوادرا كاواغا معى وحد الانهامالة تحدها من نفسيك وان كان قد خطر سالك وحودشي في الاستقبال وغلب ذلك على قلبك سمى انتظارا وتوقعا فان كان المنتظرمكر وها حصل منه ألم في القلب سي خوفا واشفاقاوات كان محبوبا حصلمن انتظاره وتعلق القلببه واخطار وجوده بالباللذة فى القلب وارتماج سمى ذلك الارتماح رجاء فالرجاء هوارتماح القل لانتظارماه ويحبوب عنده والكن ذلك المحبوب المتوقع لابد وأن يكوناه سبب قآن كان انتظاره لاجل حصول أكثر أسابه فامم الرجاء على مصادق وات كان

الانسان اذاعراه خوف بصفرلونه فاذازال الخوف رجع الى لونه (والى ماهو بينهما كصفرة الريض) فتارة تثبت وثارة ترول (فكذلك صفات القلب تنقسم هذه الاقسام فالذي هوغ يرثابت يسمى حالالانه يحول على القرب) واختلفت اشارات الشبوخ فى الحال والمقام ووجود الاشتباه فهما لمكان تشام هما فى أنفسهماونداخلهما فتراءى البعض الشي حالاوتراءى المعض مقاما وكالاالر ويتسبن صحيح لوجود تداخله سماوأ حسن مايفرق به بيتهماماأ شاراليه المصنف على ان اللفظ والعبارة عنهمامشعر بالفرق وقد يكون الشئ بعينه حالا ثم يصمير مقاماوا لعبد بالاحوال برتني الى المقامات (وهذا جارفي كل وصف من أوصاف القلب فابعرف وصف من أوصافه الا وفيه حال ومقام (وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضايتم من حال وعلم وعل) فانه مامن مقام الاوهو ينتظم من هؤلاء الشلاثة والعمل ميراث الحال والحال ميراث العلم (فالعلم سبب يتمرالحال) أى بمنزلة شجرة والحال عُرتها (والحال يعتضي العمل) فانه عِمْرُلة الغصن (وكان الرجاء اسم العال منجلة الثلاثة) المذكورة (وبيانه ان كل ما يلاقيال من مكروه ومعبوب فينقسم الى موجود في الحال والى موجود فيمامضي من الزمان (والى منظر في الاستقبال) أى فيم اسمأتى (فاذاخطر ببالك موجود فيمامضي سمىذكرارنذكرا) وندماً وأسفافالذكروجودالشي فى القلب أواللسان وذلك لان الشي له أربع درجات وجوده فى ذاته و وجوده فى قلب الانسان و وحوده فىلفظهو وجوده فى كابته فوجوده فىذاته هوسب لوجوده فى قلب الانسان و وجوده فى قلب مهوسب لوجوده فى السانه و وجوده فى كتابته و يقال الوجودين الاولين الذكر وأما النسذكر فهو محاولة القوّة العقلية لاسترجاع مافات بالنسيان (وان كان مأخطر بقلبك موجودا في الحال سمى وجدداوذوقا وادراكا) وفرحاوسرورا (وانمامي وجدا لانهاحالة نجدها من نفسك) وانماسي ذوقاعلي التشبيه بالذوق الذي هوتناول الشئ بالفم لادراك الطع وانماسمي ادراكا لانه أحاط عليه علما بكاله (وان كان قدخطر بمالك وجودشي فى الاستقبال وغلب ذاك على قلبك سمى انتظارا له أوتوقعا) فالانتظار هوالثبات لتوقع مايكون في الحال والنوقع تفعل من الوقوع بمدنى الحصول أى تمكف حصول الشي فيده (فان كان المنتظر مكر وها حصل منه ألم في القلب مي خوفاوا شيفاقا )وخرباو قبضا وغياوكدا وفداختلفت عباراتهم فى الخوف فقيل هوتوقع مكروه أوفوت محبوب وقيل هو حذر النفس من أمو رطاهرها تضره وقيل توقع مكروه عن أمارة مظنونة أومع أومة وأماالاشفاق فعناية مختلطة يخوف لان الشفق يحب المشفق عليهو يخاف مايلحقه فاذاعدى بمن فعنى الخوف فيه أطهر أو بعن فعني العناية فيه أطهر (وان كانعبو باحصل من انتظاره وتعلق القلبيه واخطار وجوده بالباللذة فى القلب وارتباح مى ذلك الارتداح رجاء فالرجاء هوارتياح القلب لانتظار ماهو محبوب عنده عن امارة مظنونة أومعاومة هذاهو معناه العرفى وقالبعضهم هوطن يقتضي حصولمافيه مسرة وقبلهو ترقب الانتفاع بماتقدم لهسبت وقسل تعلق القلب يحصول مستقبلا وقال القشيرى فى الرسالة هو تعلمق القلب بحموب سعصل فى المستقبل وكان الخوف يقع فى مستقبل الزمان فكذلك الرجاء يحصل لما تؤمل فى الاستقبال (واكن ذلك المحموب المتوقع لابد وان يكون له سبب عاتقدمه (فان كان انتظاره لاجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق وان كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحق علمه أصدق من اسم الرجاء وان لم تكن الاسباب معاومة الوجود ولامعاومة الانتفاء فاسم التني أسدت على انتظارهلانه انتظارمن غيرسب ) وطلب لمالاطمع فىوقوعه كايت الشيماب يعودوقال القشيرى والفرق بين الرجاء والتمنى ان التمنى يصاحب الكسل ولا بسلك مر يق الحهدوا بدو بعكسه صاحب

ذاك انتظارامع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحق عليمه أصدق من اسم الرجاء وان لم تمكن الاسباب معلومة الوجود ولامعلومة الانتفاء فاسم الثمني أصدق على انتظار ولافعا انتظار من غير سبب وعلى كل حالى فلا بطاق اسم الرجاء والخوف الاعلى ما يتردد في ما ما يقطع به فلا اذلا يقال أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غرو بها وقت الغروب لان ذلك مقطوع به نعريقال ارجونز ول المطروأ خاف انقطاعه وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا من رعة الا تحرق القلب كالارض والاعمان كالبذر فيه والطاعات جاري تقليب الارض و تطهيرها و يحرى حفر الانم اروسياقة الماء المهاو القلب المستهتر بالدنيا المستغرق ما كالارض السيخة التي لا يفوفها البذر و يوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد الاماز رع ولا ينموز رع الامن بذر الاعمان وقلما ينفع اعمان مع خبث القلب وسوء اخلاقه كالاينمو (177) بذرفى أرض سجة فينبغى أن يقاس رجاء العدد المغفرة برجاء صاحب الزرع فكل من

الرجاء (وعلى كلحال فلايطلق اسم الرجاء والخوف الاعلى ما يتردد فيه) و يكون التوقع عن امارة اما مظنونةأ ومعاومة (أما ما يقطعبه فلااذ لايقال أرجوط اوع الشمس وقت الطاوع وأخاف غروبها وقت الغروب لان ذلك ) أى طـ اوعها وغروبها فى وقتهـ ما (مقطوعبه نعم يقال أرجونزول المطر وأخاف انقطاعه )فان نزوله وانقطاعه ليس لهماوقت معين يقطع به (وقدعا أرباب القداوب) بمن نور الله بصيرته (ان الدنيامن رعة للا خرة) كاورد ذلك في الخبر (والقلب كالارض) في قبوله الم وعليه (والاعبان كالبذرفيه والطاعات جارية بجرى تقليب الارض وتطهيرها وبجرى حفرالانه اروسياقة الماء البها فالقلب المستهتر بالدنيا) أي الولع بها (المستغرف بها كالارض السعنة التي لا ينموفه البدر) أى لا تزيدغوًا (ريوم القيامة يوم الحصاد ولأبحصد أحد الامازرع) فانمن زرع حصد (ولا ينمو زرع الامن بذرالاعان وقلما ينقع اعمان مع خبث القلب وسوء اخسلاقه كالاينمو بذر فى أرض سجنة فمنسغي أن يقاس وحاء العبد المعفرة برحاء صاحب الزرع فكلمن طلب أرضاطيبة والتي فيها بذراجيدا غيرعفن ولامسوس مم أمده بما يحتاج اليه وهوسوق الماء اليه في أوقاته ) وهوفي مبدانشأته (مم نقى الأرض من الشوك والخشيش وكل ماعنع نبات البذرأو يفسده ) بعد النبات بان بصفر أو راقه و يضعف قوته (ثم جاس منتظرامن فضل الله تعمالي دفع الصواعق) من ألرياح المحرقة (والآفات المفسدة) من الدودوا لجليد وغيرهما (الى أن يتم الزرع ويملغ غايته مهى انتظاره رجاءوان بث البذر فى أرض صلبة) لاتنبت أو (سبخة) أو (مرتفعة لاينصب المها الماء و) هومع ذلك (لم يشتغل بتعهد البذر أصلا ثم انتظر الحصادسي أنتظاره جقاوغرو والارجاء وانبث ألبد ذرقى أرض طيبة والمن لاماءلهاوالكن ينتظرمياه الامطارحيث لا تغلب الامطارولا تمتنع أيضا) كالاراضي الصرية (سمى انتظاره تمنيالارجاء فاذااسم الرجاء اغا يصدق على انتظار محموب عهدت جدع أسسبابه الداخلة تحت اخشار العبد ولم يبق الاماليس مدخل تحت اختماره وهوفضل الله تعمالي بصرف القواطع والمفسدان) والموانع (فالعبداذا بثبذرالاعمان وسقاه بماءالطاعات وطهر القلب عن شوك الاخلاق الردية وانتظرمن فضل الله تعمالي تثبيته على ذلك الى الموت وحسن الخماتمة ) المفضية الى المغفرة والرحمة الكاملة الشاملة (كان انتظاره ربًّا حقيقيا مجوداً في نفسه باعثاله على الواظبة والقيام بمقتضى الايمان في اتمام أسماب المغفرة الىالموت وانقطع عن بذرالاعمان تعهده بماءالطاعات وترك القلب مشعو نابرذائل الاخملاق وانهمك فى طلب الدات الدنيائم انتظر المعفرة) وعلوالدر جات (فانتظاره حقوفر ور)في الحالات (قال صلى الله عليه وسلم) الكيس من دان نفسه وعلل ابعد الموتو (الاحق) وفي لفظ العاحز (من اتبع نفسه هواهاوتمني على الله) رواه أحدوالترمذي وابن أبي الدنيافي محاسبة النفس والحاكم من حديث شداد ابن أوس وقد تقدم ( وقال تعالى غلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهو أت فسوف القون غيا) هواسم واد في جُهنم (وقال تعالى فلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هدا

طلب أرضاطسمة وألقي فها بذراحداغيرعفن ولا مسوس عمأمده عاعماج المه وهو سوق الماء المه في أوقاته عنق الشوك عن الارض والحشيش وكلما عنع نبات البذرأو يفسده شمحلس منتظرامن فضل الله تعالى دنع الصواعق والا قات المفسدةالى أن بترالز رعو سلغ غابته سمي انتظاره رحاءوآن أثالبذر فىأرض صلبة سنخة مرتفعة لانتصاب الهاالماء ولم مشتغل متعهد البذرأصلا تم انتظر الحصاد منه ميى انتظاره حقاوغرورالارجاء وانبث السذرفي أرض طسة ليكن لاماءلهاوأخذ ينتظرمهاه الامطارحيث لاتغلب الامطار ولاتمتنع أيضا سمى انتظاره تمنيا لأ رجاء فاذا اسم الرجاء انما بصدق على انتظار محبوب تمهدت جسع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبدولم يبق الا ماليس بدخسل تحت اختماره وهوفضل الله تعالى بصرف القواطمع والمفسدات فالعبداذات

بذرالاعمان وسفاه بمناء الطاعات وطهر القلب عن شوك الاخلاف الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على المواظير القلب عن شوك الادنى فلك الى الموت وحسس الخاتمة المفضرة الى المغفرة كأن انتظاره وجاء حقيقما محمودا فى نفسه باعثاله على المواظيسة والقيام بمقتضى أسباب الاعمان فى اتحمام أسبب المغفرة الى الموت وان قطع عن بذر الاعمان تعهده بمناء الطاعات أو ترك القلب مشحو تابرذا للاخلاق وانهمك فى طلب الذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حق وغرو رقال صلى الله عليه وسلم الاحق من أتبع نفسه هو اها وتمنى على الله الجنة وقال تعالى نفلف من بعدهم خلف ورثو الصلاة واتبعو الشهوات فسوف يلقون غياوقال تعالى نفلف من بعدهم خلف ورثو المكاب بأخذون عرض هذا

الادنى ويقولون سيغفر لناب وذم الله تعالى صاحب الستان اذدخل جنته وقال ماأظن أن تسدهذه أبدا وماأظن الساعة قاعة ولئن وددت الى ربي لاجددن خيرا منهامنقلبافاذا العبدالجتهد فى الطاعات المجتنب للمعاصى حقيق بأن ينتظرمن فضل الله عمام النعمة وماعمام النعمة الا بدخول الجنة وأما العاصي فاذا تاب وتدارك جميع مافرط منه من تقصير فقيق بان يرجوقبول التوبة وأماقبول التوبة اذا كان كارها المعصية تسوء السيئة وتسره الحسنة وهو يذم نفسه وياومها ويشتهي التوبة ويشتاق الها (١٦٧) فقيق بان رجومن الله التوفيق

النوية لأنكر اهسته المعصية وحرصه على التو به يحرى مجرى السب الذي قد يفضى الىالتوية واغا الرحاء بعدتأ كدالاسباب ولذلك قال تعالى ان الذي آمنوا والذن هاحروا وعاهدوا فى سسر الله أولئك وحون رحمة الله معناه أولئل يستحقون أنسحوارحة الله وما أراديه تخصص وحود الرحاءلات غبرهم بضاقد برحوول كمن خصص مهم استحقاق الرحاء فامامن بنهمك فمايكرههالله تعالى ولايدم نفسه عليه ولايعزم عملي التويةوالرحوع فرحاؤه الغفرة حق كرجاء منبث البذرفي أرض سغة وعزمعلي أنلا يتعهده بسق ولاتنقمة \*قال حي ن معاذ من أعظم الاغترارعندي التمادى في الذنوب معرباء العفومن غيرندامة وتوقع القر بمن الله تعالى بغير طاعة وانتظار زرعالخنة بيدر النبار وطلبدار المطمعين بالعاصي وانتظار

الجراءبغسير علوالتي

الادنى ويقولون سيغفرلناوذم الله تعمالي صاحب البستان) بفلسطين واسمه أبوفطرس (اذدخل جنته وقالماأطنأن تبيدهذه أبداوماأطن الساعة قائمة ولننارددت الى بىلاحدت خبرامنهامنقلما) فكل ذلك يدل على ان انتظار المغفرة والدرجات العالية مع الانهماك في الشهوات النفسية حق وغرور وعجزتم أشارالمصنف الىمظان الحياجة الىاستعمال الرجاء وانالاستعماله مواطن بقوله (فاذا العبد الجبتهد في الطاعات الجننب المعاصى) الاالصغائر التي لا يخاومن مثلها الشرغير الانساء (حقيق بان ينتظر من فضل الله تميام النعمة وماتميام النجمة الابدخول الجنة) كمافي الخبرالا تيقر يباهدناهوالموطن الاول (وأما العاصى فاذا الب وندارك جسع مافرط منه من تقصر فقيق بان رحوقبول التوية) وهذاهوالموطن الثاني (وأماقبول التو بةاذا كان كارهاللمعصبة تسوءه السيئة وتسره الحسنة وهويذم نفسهو يلومها فيشتهم النوبة ويشتاق اليها فحقيق بان يرجومن الله التوفيق للنوبة لان كراهية المعصية وحرصه على التوبة بجرى بجرى السبب) المغلب لجانب الرجاء (الذى قديفضي الى التوبة) وهذا هو الموطن الثالث (والماالرجاء بعدتاً كدالا سباب) وتهده ابتمامها (ولذلك قال تعالى ان الذين آمذوا والذين هاحروا) أى السيئات واللذات (و جاهدوافي سبيل الله) أى شكثير الطاعات (أولئمك برجون رحة الله معناه أولئك يستحقون أن يرجوا ) رحة ربهم (وماأراد به تخصيص وجود الرجاء لان غيرهم أيضاقد برجو ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء) مشير البعد منزلتهم بلفظ أولئك (فامامن بنهـمك فيما يكرهه الله ولايذم نفسه عليه ولا يعزم على التو به والرجوع) اليه (فرجاؤه المغفرة حق) وغر وركاقيل الغرة بالله أن يعمل الرَّجل بمعصَّمة الله و يثمني مغفرته ورجاءه ﴿ كرجاء من بِثَ الْبِدْرِفِ أَرْضَ سَجَة وعزم على أن لا يتعهد. بستى ولا تنقية) واصلاح (قال يحي بن معاذ) الرازى رحمالله تعالى (من أعظم الاغترار عندى التمادى فى الذنوب على رجاء العفومن غيرندامة وتوقع القرب من الله تعمالى بغير طاعة وانتظارز رعالجنة ببذرالنار وطلب دارالطيعين بالمعاصي وانتظار ألجزاء بغير عل والثمني علىالله عزوجل مع الافراطفي أمل وأنشد)

مابالدينك ترضي أن تدنسه \* وثو بك الدهر معسول من الدنس (ترجوالنحاة ولم تسال مسالكها \* ان السفينة لا تجرى على البيس

فاذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علت الم احالة أعرها العلم يجريان أكثر الاسباب وهذه الحالة تقرالهد للقمام بمقنة الاسدماب على حسب الامكان فانمن حسن بذره وطابت أرضه وغزرماؤه صدف رحاؤه فلا بزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الارض وتعهدها وتنعية كلحشيش ينبت فهافلا يفترعن تعهدهاأصلاالي وقت الحصاد وهدذالان الرجاء يضاده الياس والياس عنعم التعهد فنعرف ان الارض سخة وأنالماء معوز) أى قليل الوجود (وأن البد ذرلاينبث فيترك لا محالة تفقد الارض والنعب في تعهدها والرجاء مجود) مقامه (لانه باعث) على العمل حاث عليه كالخوف (والياس) على الله عزوجل مع الافراط

فاذاعرفت حقيقة الرحاء ومظنته فقدعات انهاحالة ترجوالنجاة ولم تسلكم سالكها ، انالسفيتة لاتجرى على البيس أغرهاالعلم يحريان أكثرالاسباب وهذه الحالة تفرالجهد القيام سقية الاسباب على حسب الامكان فان من حسن بذره وطابت أرضه وغرر ماؤهصد فررجاؤه فلابزال بحمله صدف الرجاءعلى تفقد الارض وتعهدها وتنحمة كلحشيش ينت فهافلا يمترعن تعهدها أصلاالي وقث الحصادوه فالانالر جاءيضاده البأس واليأس عنعمن النعهد فنعرف أن الارض سجنة وأن الماء معوز وان البذرلا ينبث فيترك لامحالة تفقد الارض والتغب في تعهدها والرجاة مجود لانه باعث والياس

مذموم وهوضد والأنه صارف عن العدمل والحوف ليس بضد الرجاء بل هورفيق له كاسياني بدانه بل هو باعث اخر بطر بق الرهبة كان الرجاء باعث بطريق الرغبة فاذاحال (٦٨) الرجاء باعث بطريق المناعث كيفما تقلبت الاحوال

ومنآ ثاره التلفذ ذروام الاقسال عمل الله تعمالي والتنع عناجاته والتلطف في المُلْقِله فانهده الاحوال لابدوان تظهر عملي كلمن وحوملكا من الماوك أوشعف من الاشخاص فكمف لانظهر ذلك في حق الله تعالى فان كان لانظهر فلسيتدليه عدلي الحرمان عدن مقام الرجاءوا لنزول فيحضيض الغرور والتمني فهدناهو السان خال الرحاء ولمااعره من العلمول الستقر منعمن العلويدل على اعماره لهذه الاعبال حديث زيدا لحيل اذقال لرسولالله صلى الله عليمه وسلم حشث لاسألك عن عسلامة الله فعن بريد وعلامته فيمن لابريد فقال كيف أصعت فال أصعت أحب الخير وأهلهواذا قُدَرت على شيَّ منه سارعت البدهوأ يقنت بثوابه واذا فاتنى منسه شئ حزنت علمه وحننت البه فقال هدنه عــ الامة الله فين ريدولو أرادك للاخرى هنأك لها ثم لايبالي فيأى أوديتها هلكت فقدذ كرصل الله عليه وسلم علامةمنأريد مه اللير فن ارتجى أن يكون مرادابالليسرمن غيرهذه العلامات فهومغرور

الذى هوضد (مذموم وهوضده لانه صارف عن العمل) ولفظ القشيرى فالرجاء محود والتمني معاول (والخوف ليس بضد الرجاء) كايتبادر الى الاذهان (بل هورفيق له كاسمياني بيانه بل هو) أى الخوف بأعث آخر بطريق آخر يطر بق الرهبسة كان الرجاء (باعث بطريق الرغبسة) لان السبب الموجب المغوفهو بعمنه سبب الرجاء لان الصفات القدعة تعلقت بكل موجود فى الوجود ومتعلقاته الا تنقضي سرمد افهاى التى يصدرعنها كلماساء وسرونفع وضرفقدقهر وجبرواعطى ومنع كلذلك على أتم أنواع الكالفن عرف ذلك من صفاته تعالى خافه ورجاه وهذا هوالرجاء لذاته الذى لا يتوقع بحسنة ولايندفع بسيئة اغا بنشأ من فضل الله الذي هو فضله لمن اختصمه في أزله من عباده كان الخوف ينشأ عن عدل الله الذى هوعدله لمن أبعده عن حضرته فى أزله وينتقع بهدذا الرجاء من أخرجه خوف الذنوب والعيوب الىالياس والقنوط وينتفع بالخوف الذي وادلذاته من أخرجه رؤ ية كثرة الاعمال الى الادلال والامن والاغترار (فاذآ حال الرحاء بورث طول المحاهدة بالاعمال والمواطب يتعلى الطاعات كيفها تقلبت الاحوال) ولاُستعماله مواطنٌ ثلاثة قدأ شار البهاالمُصنف قريبا (و )أماعلاماته فهميماتُصدر (من آثاره) من (التلذذ بدوام الاقبال على الله تعالى والتنع عناجاته والتلطف فى التملق له) عند الدعاء والسؤال ولذلك ألحق الحليمي رحمالله تعمالى الدعاء بالرجاء وذكرله أركانا وآدا باوقد تقدم بيان ذلك تفصيلافي كتاب الدعوات فليراجيع من هناك (فان هذه الاحوال لا بدوان تظهر في كل من يرجوملكا من الماول أوشعنصامن الاشعناص فكميف لايظهر ذلك في حق الله تع الى مان كان لايظهر فليستدلب على الحرمان عن مقام الرجاء والبزول في حضيض الغرور والثمني ) فليستأنف النوية والاقبال على العسمل بالجد والاجتهاد حتى تظهر عليه تلك الأحوال (فهذا هوالبيان) المفصح ( لحال الرجاء وأسأأغره من العلم واسااستمرمنه من العمل ويدل على اعماره لهذه الاعمال حدديث زيد أنطيل بن مهلهل بنزيد منهب الطائرضي الله عنه (اذقال لرسول الله صلى الله عليه وسلمجنت لاسألك عن علامة الله فين يريد وعلامته فين لامر يدفقال كيف أصبعت قال أصيحت أحب الخير وأهله واذاقدرت على شئ منهسارعت اليهوأ يفنت بثوابه واذا فاتني منه شئ خزنت عليه وحننت اليه فقال هذه علامة الله فيمن مر يدولو أرادك للاخرى هيأك لهاثم لايبالى فى أى أوديتها هلكت) قال العراقيرواه الطيراني فى الكبير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وفيهانه قالله أنت زيدالخير وكذاقال ابن أبي حاتم مماه النبي صلى الله عليه وسلم ٧ الخير ٥٠٠ عت أبي يقول ذلك اه فلت و رواه ابن شاهين من طريق سنن مولى بني هاشم عن الاعش عن أبى وائل عن عبدالله قال كاعند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل راكب حتى أناخ فقال بارسول الله انى أتينك من مسيرة تسع أساً لك عن خصلتين فقال ما سمك قال أناز يدا الحيل قال بل أنت زيد الحيرسل قال أسألك عنعلامة الله فيمن يريد وعلامته فين لايريد فذكر الحديث بطوله وأخرجه ابن عدى في ترجة سنين وضعفه (فقد ذ كرصلى الله عليه وسلم علامة من أريد به الخير فن ارتجى أن يكون مرادا بالخير من غيرهذه العلامات فهو مغرور) فى وادى الملامات و بالله التوفيق

\*(بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه) \*
(اعلم) أرشدك الله تعالى (ان العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لان أقرب العباد الى الله أحبهم)
أى أكثرهم حبا (له) وانسابه (والحب بغلب بالرجاء) لابالخوف و يحتمل أن يكون هذا وجه تقديم
الرجاء على الخوف فى الذكر (واعتبرذلك بملكين يخدم أحدهم الخوفامن عقابه والآخور جاء لثوابه
فالراجى ثوابه أكثر حباله من الخائف من عقابه) وهوا عتبار صحيح (ولذلك ورد فى الرجاء وحسن الظن)

\* (بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه) \* اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لان أقرب العباد الى الله تعالى بالله أحمم له والحب يغلب بالرجاء واعتسر ذلك علك من يخدم أحدهما خوفامن عقابه والا خررجاء لثوابه ولذ لل وردى الرجاء وحسن الظن

رغائب لاستما فيوقت الموت قال تعالى لا تقنطوا من رجسة الله فحرم أصل الماسوفي أنحبار يعقوب علمه السلام ان الله تعالى أوحى المهألدرى لمفرقت سنك وبين نوسف قاللا قاللانكفلت أخاف أن بأكله الذئب وأنتم عنسه عافاون لمخفت الذئب ولم ترجني ولم نظرت الى عالم اخوته ولم تنظر الىحفظى له وقال صلى الله عليه وسلم لاءوتن أحددكم الاوهو محسن الظن مالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وحل أناعند ظنعبدى فليظنى ماشاء ودخل صلى الله علمه وسلم على رجل وهوفي النزع فقال كيف تحدل فقال أجدني أخاف ذنوبي وأرجورحةر بىفقالصلي الله علمه وسلم مااج تعافى قلب عبد في هذا الوطن الا أعطاهالله مارحاوأمنه يما مخاف وفالعلى رضىالله عنه لرجل أخرجه الخوف الى القنوط لكثرة ذنوبه ماهدنا يأسكمن رحةالله أعظم من ذنو بك وقال سفيان من أذنب ذنبافعلم انالله تعالى قدره علسه ورحاغفر الهغفر اللهاهذنبه قاللان الله عز وحلء ير قوما فقال وذلكم ظنكم الذى لمنتمر بكمأرداكم

بالله تعلى (رغائب) أي مرغبات (لاسما في وقت الموت) سواء عرف نفسه بالاساءة أم لا وقال القشيرى ومنعرف نفسه بالاساءة فننبغى أن يكون خوفه غالباعلى رجائه انتهسى وهسذا غيرمقيد وقت الموت وفى القوت ولولاان الرجاء وحسن الظن من فواضل المقامات ماطلبه العلاء في آخر الاوقات عند فراق العمر ولقاء المولى لتكون الخائمة به وهم يسألون الله حسن الخاتمة لطول الحياة وكذلك قبل ان الخوف أفضل مادام حيافاذا حضر الموت فالرجاء أفضل (قال تعمالي لا تقنطوا من رجمة الله) ان الله يغفر الذبو بجيعا (فحرم أصل الياس) الذي هوضد الرجاء والقنوط بمعناه قال تعمالي الهلايم أسرمن و وح اللهالاالقوم الكافرون (وفي اخبار بعقوب عليه السلام ان الله تعالى أوحى اليه أندري لم فرقت بينك وبين بوسف هذه المدة قاللافاللانكةات) لاخوته (أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لمخفت الذئب علمه (ولم ترحني ولم نظرت الى غفلة الحوية ولم تنظر الى حفظيه) نقله صاحب القوت رادفي رواية عنالله تعالى اله أوحى اليه من سبق عنايتي بك ان جعلت نفسي عندك أرحم الراحمين فرجوتني ولولاذلك لكنت أجعل نفسي عندك ايخل الباخلين (وقال صلى الله عليه وسلم لاعوتن أحدكم الا وهو يحسن الفان بالله ) قال العرافي رواه مسلمن حديث جار اله قلت ورواه كذلك الطيالسي وأحدوعبد ابن حيد وأبوداود وابن ماجه وابن حبان وروى ابن جيع في معيمه والخطيب وابن عسا كرمن حديث أنسلاءوتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله تعالى فانحسن الظن بالله ثن الجنة قال الذهبي فيه أبونواس الشاعرفسقه ظاهرفليس باهل أن مروى عنه (وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل أناعند ظن عبدى فليظن بى ماشاء) قال العراقي رواه النحبان من حديث واثلة بن الاسقع وهو في الصحيف من حديث أبي هر مرة دون قوله فليظن بي ماشاء اه قلت و عثل روامة الصحيحين رواه الطيراني عن مهزين حكيمعن أبيه عنجده وحديثواثلة رواه أيضاابن أي الدنياوا لحكم وابنءدي والطبراني في الكبير والحما كموالبهني وتمام ولفظهم قال الله عز وجل والباني سواء وفيرواية للطبراني في الاوسط وأبي نعيم فى الحلية وابن عسا كران الله عز وجل بقول أناعند نطن عبدى بى ان خيرا نفير وان شرافشر ورواه كذلك الشيرازي فى الالقاب منحديث أنس و روى أحد وابن حبان من حمديث أبي هر يرة فال الله عز وجل الماعندي ظن عبدي بي ان ظن خبرا فله وان ظن شرا فله وروايه الصحين من حديث أبي هر مرة يقول الله عز وجل أناعند نظن عبدى في وأنامعه اذاذ كرني فان ذكرني في نفسمه ذكرته في نفسي الحديث وفى روامة السلم يقول الله تعالى أناعند اطن عبدى بى وأنامعه حن يذكرنى والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة الحديث (ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهوفي النزع) أى اله نزوع الروح منه (فقال كيف تجدل فقال أجدنى أخاف ذنوبي وارجورحة ربى فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع انى قلبُ عبد في هذا الوطن الاأعطاء الله مارجاو آمنه مما يتحاف كال العراقي رواه الترمذي وقال غريب والنسائي في الكبري وابن ماجه من حديث أنس وقال النووي اسناده جيداه قلت وروى البيهق من مرسل معيد بن المسيب رفعه ما اجتمع الرجاء والخوف في قلب مؤمن الاأعطاه الله الرجاء وآمنه الخوف (وقال على رضي الله عنه لرجل أخرجه اللوف الى القنوط بإهذا يأسك من رجمة الله أعظم من ذنو بك كذافى القوت ورواه الشريف الموسوى في مج البلاغة قال صاحب القوت صدق رضى الله عنهلانالياس منروحالله الذي يستر يجالمه المكرو بمنآلذنو بوالقنوط منرحة اللهالتي ترجوها بالغيوب أعظم منذنو به وهو أشد من جميع عبو به لانه قطع بهواه على صفات الله المرجزة وحكم على كرم الله بصفاته المذمومة وكأن ذلك من أكبرا لكائر وان كانت ذنو به كيائر (وقال سفيان) الثوري رحمالله تعالى (من أذنب ذنبافعلم أن الله تعالى قدر. عليمه ورجاغفرانه غلمرالله له ذنبه قال) سفيان (لان الله عزوجل عبر) أى عاب (قوما فقال) تعالى (وذلكم طنكم الذي طننتم بربكم أرداكم) فاصبحتم من

وقال تعالى وطننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراوقال صلى الله علمه وسلران الله تعالى يقول العبد لوم القدامة مامنعك اذرأتت المنكر أن تنكر مفان لقنه الله عنه قال ربر حوتك وخفت الناس قال فيقول الله تعالى قدغفرته الدوفي الخبرالصيم ان رجلاكان يدان الناس فيسام الغني ويتحاوزعن المعسر فالجرالله ولم بعمل خيراقط فقال الله عز وجلمن أحق بذلك منافعفاعند لسن ظنه ورحاته أت العفوعنيه مع افلاسه عن الطاعات وقال تعالى ان الذين يتاون كال اللهوأقام واالصلاة وانفقوا عمارزقناهم سراوعلانية وجون تحارة لن تبوروالا قالصلى الله علمه وسلملو تعلونماأعل انعكتم قليلا وليكمتم كثيرا وناورجتم الى الصمعدات تلدمون صدوركم وتعأر وناني ربكم فهيط حبريل علسه السسلام فقالاان ربك يقول ال لم تقنط عسادى فرجعامهم ورحاهم وشوقهم

الخاسر بن (وقال تعالى) في مثله (وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا) أي هاسكي فني دليل خطابه أن من ظنظنا حسنا كانمن أهل التجاة هكذا أورده صاحب القوت عُم قال وقد جاء في الاثرمن أذنب ذنبا فاخزنه ذلك غفرله ذنبه وانلم يستغفر قلت وقول سفيان المذكورسيأتي معناه في أحاديث الرجاء قريبا (وقال صلى الله عليه وسلمان الله تعالى يقول العمد نوم القيامة مامنعك اذرأ يت المنكر أن تنكره فان لقنه الله عته قال ربرجو تكوخف الناس قال فيقول الله تعالى قد غفرت النك قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخوري باسناد جيد وقد تقدم في كتاب الامر بالمعروف (وفي الخبر العديم ان رجلاكان يدان الناس) أى بعاملهم بالدس (فيسام الغني و يتحاوز عن المعسرفاني ألله) تعالى (ولم يعمل خيراقط فقال الله عزوجل من أحق بذلك منافعفاعنه لحسن طنمه ورجائه ان يعفوعنمه مع افلاسه عن الطاعات) قال العراقي رواه مسلمين حديث أبي مسعود حوسب رحل عن كان قبلكم فلم توحدله من الخيرشي الاانه كان يخالط الناس وكأن موسراف كان مامرغلمانه ان يتحاوزوا عن العسر فقال قال الله عزو حل نعن أحق مذلك منه نجاوزواعنه واتفقا عليه من حديث حذيفة وأبى هر برة بنحوم اه قلت حـــديث أبي مسعودر واه كذاك أحدوالعارى فى الأدب المفردوالترمذي وقال حسن صيم والطهراني والحاكم والبهرقي وأنومسعود راويه هوعقبة بنعر والبدوى الصحابي رضي الله عنه و رواه أحد والشيخان وابن ماجه من حديث حذيفة وأبىمسعودمعاان وجلامن كانقبلكم أتاه ملك الموتا يقبض نفسه فقالله هل عملت من خيرقال ماأعلم قالله انظر قالماأعسلم شيأغيراني كنث أبايع الناس وأحارفهم فانظر المعسروأ نجاوزين الموسر فادخله الله الجنة وروى البزار وابن حبان والحاكم وأبونعم في الحليمة من حديث أبي هر يرةان وجلالم يعمل خسيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذما تيسروا ترك ماعسروتجاو زلعل اللهان يتحاو زعنا فللهاك قال الله عز وجل هل علت خيراقط قال لاالاانه كان لى غلام وكنت أداين الناس فاذا بعثته يتقاضى قاتله خذ ماتيسروا نرايا ماعسرونجاو زلعل الله يتجاوز عناقال الله تعالى قد تجاوزت عنك وفى رواية لاحد والبخارى ومسلم والنسائي وابن حبان كانرجل تاجريدا ين الناس فكان يقول لفناه اذا أتيت معسرا فتحاوز عنه لعل الله ان يتحاوز عنا فلتى الله فتحاوز عنه (ولماقال) لهم (صلى الله علمه وسلم) بعظهم (لوتعلون ماأعلم افعالم قلد الولبكيتم كثيراو الحرجم الى الصعدات تلدمون أى تضربون (صدوركم وتعارون) أى تنضرعون (الى ربكم فهبط جسير يل عليه السلام فعال انربان يقول لم تقنط عبادى) قال (فرج علمهـم) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (فرجاهم وشوّقهم) هكذاهوفى سياق القوت ولفظ القشيرى في الرسالة وفى بعض التفاسير أن رسول الله صالى الله عليه وسالم دخل على أصحابه من باب بني شيبة فرآهم يضكون فقال أضحكون لوتعلون ماأعلم لضكتم قليلاولبكيتم كثيراثم مرورجع القهقرى وفالنزل على جبريل وأتى بقوله نبئ عبادى انى أنا الغفور الرحميم اله وقال العرافي رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبيهر مرة وأوله متفق عليه من حديث أنس ورواه مزيادة ولخرجتم الى الصعدات أحدوا لحاكم وقد تقسدم اله قلت أماالمتفق عليه منحديث أنسالى قوله كثيرارواه أيضا أجد والدارمي والنسائي والترمذى وابن ماجه وابن حبان ورواه أيضاأ حدوالبخارى والترمذى من حديث أبي هر رة ورواه ابن عساكروالطبراني منحديث ممرةورواهابن عساكرأ يضامن حديث أبي الدرداءورواه مزيادة ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله تنجون أولا تنجون الطبرانى والحاكم والبيهق من حديث أبي الدرداء ورواه بزيادة والماساغ لكم الطعام والشراب بعدقوله كثيرا الحاكم منحديث أبىذر وروى الحاكم منحديث أبيهر برةلونعلون ماأعلم لبكيتم كثيرا واضحكتم فليلايظهر النفاق وترتفع الامانة الحديث وروى أبونعم فى الحلية من طريق حزام بن حكيم قال قال أبوالدرداء لوتعاون ما أنتمرا وتبعد الموت الا كاتم طعاماعلى شهوة ولاشر بتمشراباعلى شهوة ولادخلتم بيناتستظاون فيه والحرجتم الى الصعدات تضربون صدوركم

وفى الخيم ان الله تعالى أوحى الى داود عليه السلام أحبني واحب من يحبني وحبيني الى خلق فقال بارب كيف أحببان الدخاف التوا لايعرفون من الاالجيلور وى أبان بن اذكرني بالحسن الجمل واذكر آلائي واحساني وذكرهم ذلك فانهم (IVI)

أبى عماش فى النوم وكان مكثرة كرأبواب الرحاء فقال أوقفني الله تعالى بن بديه فقالماالذي حلاءليذلك فعلث أردت ان أحسك الى خامل فمال قد غفرتاك در دی عی بن آکتم بعد موته في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفني الله بس يديه وقال ياشيخ السوء فقات وفعات قال فأخذني من الرعب ما يعلم الله ثم قلت بار بماهكذاحدثت عنك فقال وماحدثت عني فقات حدثني عبدالرزاق عنمعر عن الزهرىعن أنسعى نسل صلى الله علمه وسلمعن جبر يلعليه السلام أنك قلت أناعند ظن عبدى بي فليظن بي ماشاء وكنت أطنك أنلاتعذبني فقال الله عزوجل صدق جبريل وصدقابي وصدق أئس وصدق الزهرى وصدق معر وصدق عبدالر زاق وصدقت قال فالنست ومشى يسين يدى الولدان الى الجندة فقلت بالهامن فرحة يوف المسران حسلامن بي اسرائيل كان يقنطالناس وبشدد علهم قال فيقول له الله تعالى وم القيامة البوم أؤيسك من رحتي كما

وتبكون على أنفسكم (وفى الخبران الله تعالى أوحى الى داود عليه السلام) ياداود (أحبني وأحب من يحبني وحبينى الىخلقى فقال بارب هذا أحبك وأحبمن يحبك وركيف أحببك الىخلقان قال أذكرني بالحسن الجيلواذ كرآلائى واحسانى وذكرهم ذلك فانهم لا يعرفون مني الاالجيل) هكذا هوفي القوت الاانه قال أوحىالله الىداود وغيره من الانبياء عمساقه ولم يقل وفي الخبر ولذلك قال العراقي لم أجدله أصلا وكائنه من الاسرائيليات (ورؤى أبان بن أبيء اش) البصرى أبوا معدل العبدى واسم أبيه فيروز روى له أبوداود مات في حدود الاربعين (في النوم) بعد موته (وكان يكثرذ كرأ بواب الرجاء) والرُّخص فقال له الرائي مافعـــل الله بك (فقال أوقفني الله تعالى بين يديه فقال ما الذي حمالتُ على ذلك) أي على أن حدثت عني بمــا حدثت به من الرخص قال (فقلت بارب أحست ان أحسك الى خلقك فقال قد غفرت ال ) هكذا أورده صاحب القوت (ورؤى) القاضي (محي بن أكتم) بن مجد بن قطن المتممى المروزي أبو مجد فقيه صدوق روى له الترمذي وكان مرى الرواية بالإجازة والوجادة ولذلك كترفيه الكاذم مات عن ثلاث وعمانين سنة فى أواخرسنة التنين وأربعين ومائة (بعدموته فى النوم فقيل له مافعل الله بك فقال أوقفني بين يديه وقال ياشيخ السوء فعلت وفعلت قال فاخذني من الرعب) والفزع (ما يعلم الله ثم قات يارب ما هكذا حدثت عنك فقال وماحد ثث عنى فقلت حدثنى عبد الرزاق) بنهمام بن نافع الحيرى مولاهم أبو بكر الصغاني ثقة حافظ مصنف شهير عي في آخر عره مات سنة احدى عشرة ومائة عن خسوعانين سنة روى له الجاعة (عن معر) ابن راشد الازدى مولاهم بن عروة البصرى نزيل البمن ثقة ثبت فاضل مات سنة أربع وخمسين عن عمان وخسين سنةروىله الجاعة (عن الزهرى) هو أبو بكر محدين مسلم بن عبيد الله بن شهاب المدنى الفقيه الثبت المشهور (عن أنس) بنمالك رضى الله عنه (عن نبيك صلى الله عليه وسلم انك قلت) تباركت وتعاليت (الماعند طن عبدى بى فليطن بى ماشاء و )قد (كنت أطن بكان لاتعذبني فقال عزوجل صدق نبي وصدق أنس وصدق الزهري وصدق معر وصدق عبد الرزاق وصدقت أنت قال فالبست ) أي من خلع الجنة (ومشى بيزيدى الولدان الى الجنة فقلت بالهامن فرحة) هكذا أورده صاحب القوف وحديث انا عندظن عبدى به تقدمذكره قريبامن رواية واله بنالاسقع عندابن حبان بهدا الساق وليسهو منحديث أنس وأورده القشيرى منوجه آخرفقال معت أباالحسن عبد الرحن بن الراهيم بن عمد المركى فالحدثنا أبوزكر يايحي بنجدالاديب فالحدثنا الفضل بنصدقة حدثنا أبوعبدالله الحسن اس عبدالله بن سعيد قال كأن يحيى بن أكتم القاضي صديقالي وكان بودني وأوده فيات يحيى فكنت أشتهى ان أراه في المنام فاقول له مافعل الله بك فرأ يته ليله في المنام فقلت له مافعل الله بك قال عفرلي الاانه و يخني عم قالل بايعى خلطت على فيداوالدنما فقلت بأوباتكات على حديث حدثني به أبومعاوية الضريرعن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر و: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقال السخي ان أعذب ذاشيبة بالنار فقال قدعفوت عنك باليحي وصدق نبي الاانك خلطت على في دار الدنيا (وفي العبر أن رجلامن بني اسرائيل كان يقنط الناس) من رحمة الله تعالى (ويشد دعلهم) بالانذار والتخويف (قال فيه ول الله تعالى له وم القيامة اليوم أو بسك من رحتى كاكنت تقنط عبادى منها) كذا في القوت وقال العراقير وا البهق في الشعب عن زيدبن أسلم فذ كرومقطوعا (وقال صلى الله عليه وسلم ان رجالايد خل النارفي كثفها ألف سنة ينادى باحنان يامنان فيعول الله تعالى لجبريل) عليه السلام (اذهب فأتني بعبدى قال فجيى به فيوقفه على ربه فيقول الله تعالى له كمف وجدت مكانك فيقول شرمكان فيقول ردوه الىمكانه قال فيمشى

كنت تقنط عبادي منهاوقالصلى اللهعليه وسلمان وجلا يدخل النارفيمك فهما ألف سمنة ينادى باحنان بامنان فيقول الله تعالى المريل اذهب فائتنى بعبدى قال فجي عبه فيوقفه على ربه فيقول الله تعالىله كيف وجدت مكانك فيقول شرمكان قال فيقول ودوه الى مكانه

تالفمشي

و يلتفت الى و راثه فية ول الله عزو جل (١٧٢) الى أى شئ تلتفت فيقول لقد رجوت أن لا تعيد في المهابعد اذ أخرج تني منها فيقول الله

ويلتفت ألى ورائه فيقول الله عز وجل الى أى شئ تلتفت فيقول لقد رجوت ان لاتعيدني المهابعــــــ اذأخرجتني منها فيقول الله تعالى اذهبوابه الى الجنة) قال العراقيرواه ابن أبي الدنيافي كتاب حسن الفان بالله والبهتي في الشعب وضعفه من حديث أنس أه قات وروى أحد من حديث عبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد معا اذا كان نوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمرم ماالى النارفيلتفت أحدهما فيقول الجبارتعالى ردوه فيردونه فيقول له لمالتفت فيقول كنت أرجوان تدخلني المنسة فيؤمربه الىالجنة فيقول لقد أعطاني اللهعز وجلحي لوأطعمت أهل الجنة مانقص ماعندي شيأ وأمالفظ حديث أنس عندالبهقي انعبدافي جهنم ينادى ألف سنة باحنان بامنان فيقول الله لجبر يل اذهب ائتني بعبدى هذا فسطلق جبريل فعدأهل النارمكمين يبكون فبرجع الى ربه عزوجل فعنبر فيقول ائتني به فانه في كان كذا وكذافيري به فروقه على ربه فيقوله باعبدى كيفو حدث مكانك ومقبلك فيقول بارب شرمكان وشرمقيل فيقول ردواعبدى فيقول باربماكنت أرجو ادأخرجتني منهاأن تعبدني فيها فية ول دعواعبدى وقدر واه كذاك أحد وابن خرعة (فدل هذاعلى انرجاء كانسبب نعاته) من النار ولفظ الفوت وروينافى خبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلمان وجلا يخرج من النارف وقف بن يدى الله عزوجل فيقولله كيف وجدت مكانك الحديث غ فال فقد صاوالرجاء طريقه الى الجنة كاكان الحوف طريق صاحبه فى الدنيا المهار ويناان الاستخرسي مبادرا الى النارل اقال ردو و فقيل له فى ذلك فقال لقد ذقت من و بالمعصينك في الدنياماخفت منء ـ ذابك في الاخرة وقال خفت ان أعصيه في الاخرة كاعصيته في الدنيافقال اذهبوا بهالى الجنة نسال الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه

\* (بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب) \*

(اعلم)وفقك الله تعالى (انهذا الدواء يحتاج لمه أحدر جلين امار حل علمه الماس) من روح الله تعالى (فترك العبادة) من أصلها (وامار حل غلب عليمه الخوف فاسرف في المواظبة على العبادة فاضر بنفسموأهله) وهذاهوالموطن الرأبع من مواطن استعمال الرجاء وقد تقدمت الاشارة للمواطن الثلاثة عُ هذا العبد الذي أورثه الافراط في الخوف الى القنوط امابسب كثرة الذنوب أو بسبب الجهل بحود الله وكرمه وقبوله للتوبة من العبد المذنب اذار جمع البه فهذاداء عظيم بحب دواؤه بالرجاء كأبشير البه المصنف فيمابعد (وهذان رجلان مائلان عن ) حد (الاعتدال الى طرفى الافراط والتفريط فجتاجان الى علاج) ردهماالى الاعتدال (فاما العاصي المغرور المنمي على الله) المغفرة والدر جات العالمة (مع الاعراض عن العبادة واقتحام العاصي فادوية الرجاء تنقلب مومامها كمة في حقمه وتنزل منزلة العسل الذي هوشفاء) الناس بنص القرآن أى (المن غلب عليه البرد) منهم في من اجه امامن اصله أومن عارض (وهو سم مهلك لمن غلب عليه الحرارة) في مزاجه امامن طبع أومن عارض وهذا بما اتفق عليه العارفون بالطب والمتكامون على الخواص (بل المغرور) المنمى (لايستعمل في حقه الاأدوية الخوف والاسباب المهجة له )لتكون مزيلة الرض غروره والامراض لاتعالج الاباضد ادها (فلهذا يحب ان يكون واعظ) العامة من (الخلق) وكذا الاستاذوالمعلم حكيما بصيرا (متلطفا) عارفاً بنيضهم (ناطر الدمواقع العلل معالجالك علة عما يضادها لاعما مزيد فيها) و يهجها (فان المطاوب) في كل شي (هوالعدل والقصد في الصفات والاخد الق كاها وخدير الامورأوساطها) كأوردذ النفى الخبرو تقدمذكرة (فاذاجاو زالوسط الى أحد الطرفين عولج عماموده الى الوسط لاعمام مد في مداه عن الوسط وهذا الزمان) يعني به زمانه الذي كان فيه وهو رأس الار بعمائة بعد الهجرة (زمان لا ينبغي ان يستعمل فيهمع الخلق أسباب الرجاء) وما يترخص فيه (بل المبالغة في التخويف) والتعذير (أيضانكاد) أى تقرب (لاتردهم الى جادة الحق وسنن

تعالى اذهبواله الى الجنة فدلهذاعلى أنرحاءه كان سسنعاته نسأل اللهحسن التوفيق الطفه وكرمه \* (ساندواء الرحاء والسيدل الذي بحصنل منسمال الرجاءو نغاب)\* اعلمأنهذا الدواء يعتاج المه أحدر جلن امارحل غلب علمه الماس فترك العبادةوامارحلغلبعليه اللوف فاسرف فىالمواظية عملي العمادة حتى أضر بنفسه وأهله وهدذان رجسلات ما تسلان عن الاعتدال إلى طرفي الافراط وا لتفريط فبعثا جان الى علاج ودهماالى الاعتدال فاماالعاصي المغرورالمتمي على الله مع الاعراض عن العبادة واقتعام العاصي فادوية الرجاء تنقلب مهومامهلكةفىحقهوتنزل منزلة العسل الذي هو شفاءلن غلب عليه البرد وهو سم مهلك لمن غلب علمها لخرارة بلالغرور لابستعل فيحقه الاأدرية الخوف والاسباب المهجة له فله فاعد أن مكون واعظ الخلق متلطفا ناظرا الى مواقدم العال معالجا الكرعلة عانضادهالاعا يزيد فهافان المطاوب هو العدل والقصد في الصفات والاخـــ لاق كاها وخــر

الامور أوساطهافاذا جاوز الوسط الى أحد الطرفين عولج عما يرده الى الوسط لاعما يزيد فى ميله عن الوسط الصواب) وهدذا الزمان زمان لا ينبغى أن يستعمل فيممع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة فى التخويف أيضا تكادأن لا تردهم الى جادة الحقوسين

الصواب فأماذكرأ سباب الرجاء فها كهم و يرديهم بالكاية ولكنه الماكانث أخف على القاوب وألذ عند النفوس ولم يكن غرض الوعاظ الا استمالة الفاوب واستنطاق الخلق بالثناء كيفما كانوا مالوالى الرجاء حتى ازداد الفساد (١٧٣) فسادا وازداد المنهمكون في طغيانهم

عاديا قال على كرمالله وجهمه اغاالعالم الذي لايقنط الناسمن رجةالله تعالى ولانؤمنهم منمكر الله ونحن لذكر أسسباب الرحاءالسستعمل فيحق الاس أوفهن غلب علمه الخوف اقتداء كابالله تعالى وسنة رسوله صلى الله علمه وسلرفاتهما مشتملان على الحوف والرحاء جمعا لانر\_ماطمعان لاسماب الشفاء فيحق أصلف المرضى ليستعمله العلماء الذمن هسم ورثةالانساء يحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لااستعمال الاخرق الذي بظن أن كل شئ من الادوية صالح احكل مريض كيفيما كان \* وحال الرحاء العلب بشيش أحدهماالاعتبار والاحر استقراءالآ اتوالاخمار والا أار\* أما الاعتبار فهروأن يتأمل جميع ماذ كرناه في أصلفاف النعم من كتاب الشكر حتى اذاعا لطائف نعرالله تعالى لعباده في الدنسا وعائب حكمه التي راعاها فى فطرة الانسان حتى أعد له في الدنساكل ماهــو ضر ورىله في دوام الوجود كأللت الغدذاء ومأهو

الصواب) أى طريقه (فاماذ كرأسباب الرجاء) والرخص (فتهاكهم وترديم-م) أى توقعهم في الردى (بالكلية ولكنها لما كانت أخف) وقعا (على القاوب وألذعند النفوس) وأروح عند الاسماع (ولم يكن غرض الوعاظ) وأرباب الكراسي (الأاستمالة القلوب) الهيم (واستنطاق الخلق بالثناء) علمهم كيفما كانوا (مألوالي الرجاء) والرخص حتى ازدادالفساد فسأدا وازداد المنهمكون في الطغيات عُاديا قال على كرم الله وجهه اعما العالم الذي لا يقنط الناس من رحة الله تعالى ولا يؤمنه من مكر الله تعلى ولفظه في خ- بم البلاغة الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنه مر من مكر الله وقال أنونه يم في الحليسة حدثنا أبي حدثنا أبوجه فر محدين الراهيم بن الحكم حدثناً معقوب من الراهم الدورق حدثنا شعاع من الوليد عن زيادي خيمة عن أبي المعقعن عاصم اب حزةعن على رضى الله عنسه قال الاان الفقية كل الفقيه الذي لايقنط الناسمن رجة الله ولا برِّمنهم منعذاب الله ولا رخص لهم في معصية الله ولايدع القرآن رغبة عنه الى غيره ولاخير في عبادة لاعلم فها ولاخبرف علم لافهم فيهولاخير في قراءة لاندبر فيها (ونعن نذكر أسباب الرجاء ليستعمل في حق الاله يس) من روح الله (وفين غابعليه الخوف) وأفرط علمحتى أخرجه الى القنوط من رحة الله (اقتداء بكابالله ) عز وجدل (وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانهما مشتملان على الخوف والرجاء جمعالانهما جامعان السباب الشفاء فى حق أصناف المرضى ليستعمله العلاء الذن هدم و رثة الانبياء ) كاوردذلك فى الخبر وذلك ( بحسب الحاجمة ) والاضطرار ( استعمال الطبيب الحاذق ) الذى يضع الهذاء مواضع النقب (الاستعمال الاخرة) الجاهد (الذي نظن ان كل شي من الادوية صالح لكل مريض كمفها كان وحال الرجاء يغاب بفنين أحدهما الاعتبار) وهوا فتعالمن العديرة (والا خواستقراء الأسَّات والاخبار والأسمَّار) أي تُنبعها (أما الاعتبارفهو) استقراءأول الوجود فانك ترى الوجود من قسة العرش الى منتهمي الفرش خميرا كالمولم يكن فيه من الشر الا ماينسب الى جنس المكافين والمكافون فيخ يسيرمن الارض والارض حز يسيرمن الدنما وماالدنمافي الأخوالا كالضع أحدكم أصبعه فى اليم وهذا ظاهر فى الاستقراء لان عالم الا تحرة أوسع من عالم الدنيابل ملك من الملا أسكة بعدل الخلق أجمع فوجمات الرحة فى الوجود أكثر من موجمات الغضب ولذلك آثار كثيرة أثني م اعلى نفسه فقال الرحن الرحب الفتاح الكريم الجواد الاكرم التوّاب الوهاب العنو الغفور الشكورالصهد الجيب الودود المرالر زاق اللطيف الرؤف المحسن المنه المنان الرفيق الهادي مع مانضاف الى هدامن الرضا والحب ةوالذكر والمشي والهر ولة وماأ شبه هذا فالنظرالي آثارهذ والافعال وماوردمن الاخبارف فضائل الاعمال شمفاء للاياس وترويح المفائف وترغيب المعتدل ومن الاعتبار أيضا (ان يتامل جميع ماذ كرناه في أصناف النعم) السنة عشر (من كتاب الشكرحتي اذا عمل لطائف نعم الله لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرة الانسان) أي خلقته (حتى أعدله في الدنيا كل مأهوضر وري له في دوام الوجود كأكلت الغداء وماهومحتاج البء كالاصابح والاطفار ومأهو زينه له كاستقواس الحاجبين) أى كومهما على صورة القوس ثم سواهما (واختلاف ألوان العينية) من بياض وسواد (وحرة الشفنين وغير ذلك عمالاينثل بلقده غرض مقصود) أي لاينقص ولايفوت (وانما كأن يفوت به مزية حال) الصورة (فالعناية الألهية أذالم تقصرعن عباده في أمثال هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده ان يفونهم المزايد والمزايا في الزينة والحاجة كيف برضي بسياقهم الى الهلاك المؤيد بل اذا نظر الأنسان

محتاج البه كالاصابع والاطفار وماهو زينة له كاستقواس الحاجب ينواختلاف الوان العينين وحرة الشّفتين وغبرذ اكما كان لاينثلم بفسقده غرض مقصود وانحاكان يفوت به مزية جنال فالعناية الالهبة اذالم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق حتى لم برض لعباده أن تفويم م المزايد والمزايا في الزينة والحاجة كيف برضي بسياقهم الى الهلال المؤيد بل اذا نظر الاتسان نظر اشافهاعلم أن أكثر الحلق قدهي له أسباب السعادة فى الدنياحتى اله يكره الانتقال من الذنيا بالموت وان أخبر باله لا بعذب بعد الموت المراشلا أبدا مثلاً ولا يحشر أصلافليست كراهتهم العدم الالان أسباب النع أغلب لا يحالة وانما الذى يتمنى الموت نادر ثم لا يشمناه الافى حال نادرة وواقعة هاجة غريبة فاذا كان حال أكثر (١٧٤) الخلق فى الدنيا الغالب عليه الخبروالسلامة فسنة الله لا تجدلها تبديلا فالغالب ان أم

نظر اشافياعلم أن أكثر الخلق قدهي له أسباب السعادة فى الدنياحتى اله يكره الانتقال من الدنيا بالموت) ومفارقتها (وأن أخبر بانه لا بعذب بعد الموت مثلا أولا يحشر أصلا فليس كراهتهم للعدم) الذي هو الوت (الالان أسماب النعم أغلب لأعمالة وانماالذي يمني الموت نادر) قليل (ثم) اذا فرض تمنيه فانه (لا يتمناه الافي حالة نادرة و واقعة هاجة غريبة) هعمت عليه ولم رمنها الانفكاك فأختار بطن الارض على ظهرها (فاذا عال أكثرا الحلق فى الدنسا الغالب عليه الخير والسلامة فسينة الله لاتحد لها تبد وال) ولن تعد السنة الله تعويلا (فالغالب ان أمرالا تنوة هكذا يكون لانمدير الدنياوالا تنوة واحد وهو غفو ورحم لطيف بعباده متعطف علهم فهذا) الذيذكر ناهمع ماسبق من غلبة الرحة (اذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرحاء ) للآ يستن (ومن الاعتبارأيضا الفطرف حكمة الشريعة ) المطهرة (وسننها في) أحكام (مُصَالِحُ الدُّنياوُ وجه الرَّحة للعباد بهاحثي كَان بعض العارفين مرى أُ يهُ المداينة ) الطويلة المذكورة (في) سورة (البقرةمن أقوى أسباب الرجاء) وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنو اأذا تداينتم بدين الى أجلمسمى فاكتبوه الى قوله والله عاتعماون عليم (فقيل ومافها من الرجاء فقال الدنيا كلها قليل) مالنسمة الحالا حق (ورزق الانسان منهاقليل) بالاضافة الحرزق سائر الحموانات (والدين قليسلمن ر زقه فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول آية لهدى عماده الى طر مق الاحتماط فى حفظ دينه فكيف لا عفظ دينه الذي لاعوض له منه ) في دنياه وعقباه ولفظ القوت وكان بعض الراحين من العارفين اذا تلا هـ ذه الا يه آيه الدين التي في سورة البقرة بسر بذلك ويستبشرلها و يعظم رجاؤه عندها فقيل له في ذاك انهاليس فمها رجاءولامانو جب رجاءالاستيشار فقال بل فمها رجاءعظم فقال ان الدنيا كالهاقليل ورزق الانسان فهاقليل وهدذا الدين من رزقه فقليل من قليل ثم أن الله احتاط في ذلك ودقق النظر الى بأن وكد د بنى الشهود والكتاب وأنزل الله فيه أطول آيه ولوفاتني ذلك أبال به فكيف يكون فعله بي في الاخوة التي لاعوض لى من نفسي فيها \* (الفن الثاني استقراء الآيات) \* القرآنية (والاخبار) النبوية (فا وردف الرجاء) منذلك كشير (خارج عن الحصر) والضبط ولكن يذكرهنا من كُل ذلك ما ينفع الراجين (أما الآيات فقد قال الله تُعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جمعا) وهذه أرجى آيه في القرآن (و)روينا (في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايمالي اله هو الغفو رالرحم) وفي المشهورة المتواثرة بحذفها قال العراقير واه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيدوقال حسن غرايب (وقال تعالى) مخبراعن الملائكة الحافين حول العرش (واللائكة يسجون بحمدر بهم ويستغفر ون أن في الارض وأخسبر تعالى ان الناوأعدهالاعدائه والماخوف ماأولياء فقاللهم من فوقهم ظللمن النار ومن تعتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده و) مثله (قال) تعالى (واتقوا النارالتي أعدت الكافر ين وقال تعالى فالنرتكم نارا تلظى لايصلاها الاالاشقى الذي كذب وتولى وقال تعالى ) في عفوه عن الطالمين (وانر بك الدومغفرة الناس على ظلمهم ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم رزل يسال في أمته حتى قيل له أما ترضى وقد أنزلت عليك هــنالا يه ) بعني (وانربك الدومغفرة المناس على ظلمهم) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراق لم أجده بهد االلفظ وروى ابن أبي حاتم والتعلى في تفسير بهمامن رواية على بنزيد بنجد عان عن

الا موهكذا بكون لان مدىرالدنماوالا مخوة واحد وهوغفور رحماطيف بعماده متعطف علمهم فهذا اذاتؤمل حق التأمل قوى به أسماب الرحاء ومن الاعتبار أيضا النظرفي حكمة الشريعة وسننهافي مصالح الدنياو وجه الرحة العماد مراحتي كان بعض العارفين رى آ به الداينة فى المقرة من أقوى أسباب الرحاء فقيل له ومافيها من الرحاء فقال الدنها كالهاقليل ورزق الانسان منهاقليل والدين قلسل منرزقه فانظر كمف أنزل الله تعالى قهه أطول آنه لمدى عبده الى طريق الاحتياط فيحفظ دينه فكيفلا معفظ دمنه الذىلاعوضله منه \* (الفن الثاني استقراء الا انوالانسار) \* فا ورد في الرجاء خارج عن الحصر أماالآ بات فقد قال تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا عملي أنفسهم لاتقنطو امن رجمة اللهان الله بغفرالدنوب جيعاانه هو الغفو والرحم وفي قراءة رسول الله صلى الله علمه وسلمولا يبالىانه هوالغفور

الرحيم وقال تعالى والملائكة يسبحون بحمدر بهم و يستغفر ون لمن فى الارض وأخبر تعالى ان النار أعده العمد معيد لاعدائه وانماز ولياء وفقال لهم من فوقهم طلل من النار ومن تعتهد طلل ذلك بخوف الله به عباده وقال تعالى وا تقوا النار التى أعدت السكافر بن وقال تعالى فا ندر تكم نارا تلظى لا يصلاها الاالاشقى الذى كذب و تولى وقال عن وجل وان ربك الدوم غفرة الناس على طلهم و يقال ان الني صلى الله على نول بيال في أمته حتى قبل له أما ترضى وقد أثر التحليد فالاسم بن الدوم غفرة الناس على طلمهم

سعيد بن المسبب قال لما أنزات هذه الاسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاعفوالله ونجاوزه مانهني أحد العيش الحديث (و) ماء (في تفسير قوله تعالى ولسوف بعطيال ريك فترضى قاللا برضي عمد) صلى الله عليه وسلم (وأحد من أمته في النار) هكذا أورده صاحب القوت والقائل لذلك انعباس رواه الخطيب في تلخيص المتشابه بسنده عند و رواه ابن حرير من طريق السدى عن ابن عباس بلفظ منرضا محدان لايدخ لأحد من أهل بينه النارور واه البهق في الشعب من طريق سعيدين حبير عنه قال رضاه ان تدخل أمته الجنسة كلهم (وكان أبوجعفر مجدين على) بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم (يقول أنتم ما أهل العراق تقولون أرحى آيه في كاب الله عز وحل قوله تعالى قل ماعمادي الذن أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله الآية ونعن أهل البيث نقول أرحى آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضي ) وعده ربه تعالى ان رضيه في أمته هكذا أورده صاحب القوت وروى ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعم في الحليسة من طريق حرب بن شريح قال قلت لاي حعفر جدين على مناكسين أرأيت هذه الشفاعة التي يتعدث مماأهل العراق أحقهي قال اى والله حدثني عى مجد بن الحنفية عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشفع لامنى حتى يناديني ربى رضات يامجمدفأقول نع يأرب رضيت ثمأقبل على فقال انبكم تقولون يامعشرأهل العراف انأرجي آية في كتاب اللهقل ياعبادي الذمن أسرفوا على أنفسهم الآية فمات المانتقول كذلك ولكنا أهل البيت نقول ان أرحى آية في كتاب الله واسوف بعطيك ربك فترضى وهي الشفاعة ومن الأسات الدالة على الرجاء قوله تعالى الله لطيف بعماده مرزق من بشاء وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحماوقوله تعالى ورجمي وسعت كلشئ فدخلت جهنم وغبرها في توسعة الرجمة من حيث كن شمل وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون معناه خصوص الرجة وصفوهالا كنهها اذلانهامة للرحة لانهاصفة الراحم الذى لاحدله ولانه لميخر جعن رجنه كلشئ كالم غرج من حكمته وقدرته شئ لانجهنم والنارا الكبرى ليس كنه عذابه ولا كاسة تعذيبه فن ظنذلكبه فلم يعرفه ولانه انماأ ظهر من عذابه مقدار طاقة الخلق كالنه أظهرمن ملكه ونعمه مقدار مصالح الخلق ولايصلح للغلق ولابطيقون اظهارأ كثر مماأظهر من النعم والعذاب بللاينسغي لهممان وعرفوافوق ماألدى لان نهاية تعذيب وتنعمه من نهاية ملكه الذي هوقائميه وملكه عن غاية قدرته وسلطانه ولانهاية لذلك ولابطمق الخلق كله اطهارذلك أيضاعن تعالى صفاته ونهاية معانى أسمائه المتناهيات ولاسميل الى كشف ذلك من الغيوب فسحان من لانهامة لقدرته ولاحدد لعظمته ولاأمد اسلطانه وكذلك شهدوا ما معوا من قوله تعالى انه كان حليما غفو را وكان الله عليما حليما فعلوا ان المغفرة على سعة كال الحلم لسعة العلم فلمارأوا عظم علمه رجواعظم مغفرته ولماشهد واكثيف ستره أماوا حمل عفوه (وأماالاخبار فقدروي أنوموسي) عبدالله ن قيس الاشعري رضي الله عنه (عنه صلى الله علمه وسلم انه قال أمتى أمة مرحومة لاعذاب علمها في الآخرة عجل عقابها في الدنيا الزلار ل والفَّن فاذا كان وم القيامة دفع الى كل رجل من أمني رجل من أهل الكتاب فقيل هذا فداؤل من النار) قال صاحب القوت رويناه في حديث أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وقال العراقي رواه أبوداود دون قوله فاذا كان وم القيامة الخ فرواها ابنماجه من حديث أنس بسدند ضعيف وهي صحيحة من حديث ألى موسى كما مَّاتِي **في الحديث ا**لذي يليه انتهـ في قلت الفظ أبي داود أمتي هذه أمة مرحومة ليس علم اعذاب في الاسخرة انما عذام افى الدنيا الفتن والزلازل والقنل والبلايا ورواه كذلك الطبراني والحاكم وروى الحاكم في المكني من حديث أنس أمتى أمة محومة مغفو ولهامتاب علها وروى الحطس في المتفق والمفرق وابن النحار من حديث ابن عماس أمتى أمة مرحومة لاعذاب علمهافي الآخرة اذاكان بوم القمامة أعطى الله كل رحل من أمتى رجلا من أهل الاديان فكان فداء من النار وفيه عبدالله بن ضرارعن أسه قال

وفي تفسير قدوله تعالى ولسوف بعطمات بن فترضى قاللا برضى يحدد وواحد من أمنه في الناو وكان أبو حعفر محسد بن على بقول أنتم أهل العراق تقولون ارحى آية في كتاب الله عزوحل قوله قل باعبادى الذين اسرقواعلى أنفسهم لاتقنطو امنرحة الله الآبه ونحنأهـل البيت نقول ارجيآية في كتاب الله تعالى قوله تعالى واسوف بعطيسكر بك فقسدروى أنوموسىعنه صلى الله عليه وسلم اله قال أمنى أمةم حومة لاعذاب علمافى الا تخرة علالته عقابها فىالدنيا الزلازل والفتنفاذا كأنوم القيامة دفع الى كلر جلمن أمتى رحلمن أهل الكتاب فقيل هذافداؤك من النار

النمعن لا يكتب حديثه (وفي لفظ آخر باني كل رجل من هذه الامة بهودي أو نصر اني الىجهنم فيقول هذافدائى من النارفيلق فها) كذاأو ردمصاحب القوت وقال العراقي روادمسلم من حديث أي موسى اذا كأن وم القيامة دفع الله الى كل مسلم بهوديا أو تصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار وفير واية لاعوت رحل مسلم الاأدخل اللهمكانه من الناريم وديا أونصرانيا انتهي قلت وفي لفظ اسلم أعطى الله كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار فيقال له هذا فداؤل من النار رواه هكذاعن أبي ردة عن أبي موسى وفي لفظ للطهراني في الكبير وفي الاوسط والحاكم في الكني اذا كان يوم القيامة بعث الله الى كل مؤمن ملكا معه كافر فعة ول الملك المؤمن بامؤمن هاك هذا الكافر فهذا فدأؤك من النار وفي لفظ لاحداذا كان يوم القيامة لم سبق مؤمن الاأتى بهودي أونصراني حتى يدفع اليه فيقالله هذا فداؤك من النار وعند أبي نعيم فى الحلمة اذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيدوا حدثم رفع ليكل قوم آلهم مالحديث وفيسه فيقاللاهل النوحيد ارفعوار وسكم فقد أوجب الله لكما لجنة وجعل مكان كلرجل منهم يهودياأو نصرانيافى النار وأماالر وابه الثانية لمسلم لاعوترجل الحديث فقدر واه كذلك ابن حيان والطبراني (وقال صلى الله عليه وسلم الجي من فيح جهنم وهي حظ المؤمن من النار) قال العراق رواه أحد من رواية أبى صالح الاشعرى عن أبى المامة وأبوصالح لايعرف ولا يعرف اسمه أنتهي قلت ويقالهو الانصاري روى له أن ماجه فى كناب النفسيرله وقدرواه أيضا الطسيراني وابن مردويه وأبو بكر الشافعي فى الغيلانيات ولفظ الكل الجي كيرمن جهنم فسأأصاب الؤمن منهاكان حظهمن النار وفى العجيب الجي من فيم حهنم فأمردوها بالماءوروى الطمراني وابن قانع وابن مردويه والشمرازي في الالقاب وابن عسا كرمن حديث أبير يحانة الانصارى الجي كيرمن جهنم وهي نصيب المؤمن من النار وعندا بن النحار من كبرجهنم وهي حظ المؤمن من النارور وى الطبراني في الأوسط من حديث أنس الجي حظ المؤمن من النار وزاداب عساكر من حديث عثمان بنعفان يوم القيامةور وىالبزار من حديث عائدة الجي حظ كلمؤمن من النار ورواه كذلك القضاعي من حديث ابن مسعود بزيادة وجي ليلة تكفر خطاما سنة بحرمة (وروى فى تفسسيرقوله تعالى نوم لا يخزى الله النسى والذين آمنوا) الآية (ان الله تعالى أوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم انى أجعل حساب أمنك اليان قال لا يارب أنت خير لهم مني فقال اذا النغريك فيهم) هكذا أورد صاحب القوت وقال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الفان بالله قلتروى أحذوان عساكرمن حديث حذيفةان ربى استشارني في أمتى ماذا أفعل مم وقلت مأشئت بارب هم خلقك وعبادك فاستشارني الثانية فقلتله كذلك فاستشارني الثالثة فقلت له كذلك فقال تَعالَى انى أن أخزيك في أمتك ياأ حد الحديث (وروى عن أنس) بن مالك رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألربه فى ذنوب أمته فقال بارب اجعل حسابهم الى لئلا بطلع على مساويهم غيرى فاوحى الله تعالى المههم أمنك وهم عبادي وأناأر حميهم منك لأأجعل حسابهم الى غيرى لللا تنظر الى مساويهم أنتولا غمرك ) هكذا أورده صاحب القوت عن سلمين وردات عن أنس وقال العراقي لم أقف له على أصل (وقال صلى الله عليه وسلم حيات ) أى فى الدنيا (خير لكم وموتى خير لكم) ولفظ خير أريدبه التفضيل لاالا فضلية فلاتوصل عن وليست عمني الافضل وانحاللقصود انفى كل من حياته وموته خيرالاأن هذا خير من هذا ولاهذا خــير منهذا كاتوهـم (أماحياتى فاسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع وأمامونى قان أعمالكم تعرض على فارأيت منها حسنا حسدت الله عليه ومارأ يتمنها سأ أستغفر الله لكم) أى أطلب لهم مغفرة الصغائر وتخفيف عقو بات الكائر هكذاهو في القوت وقال العراق وادالبزارمن حديث أبنمسعود ورحاله رجال الععيم الاات عبد ألجد بن عبدالعز بزن رواد وان أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كشير ون وفير واية الحرث ابن أبي أسامة في

وفىلفظآ خرىاتى كلرحل من هدذه الامة بمودى أو نصراني الىجهنم فيقول هذا فدائى من النار فالي فها وقال صلى الله عليه وسلم المي من فيع جهمم وهي حظ المؤمن من النار وروي فى تفسيرقوله تعالى بوم لا يخزى الله النه والذمن آمنوامعه انالله تعالى أوجى الىنسه علىمالصلاة والسلام انى أحعل حساب أمتلك المك فاللامارب أنت أرحم بهممني فقال اذا لانتخزيك فمهموروى عنأنسانرسولااللهصلي الله عليه وسلم سألربه في ذنو ب أمتمه فقال ارب اجعـل سيام مالي لئلا يطلع علىمساوبهم غيرى فاوحىالله تعالىاليه هم أمتك وهمءمادى واناأرحم جهمنك لأأجعل حسابهم الىغـىرىلئـلاتنظرالى مساويهم أنت ولاغيرك وقال صمالي الله عليه وسلم حماتى خىرلىكىوموتىخىر الكم أماحداتي فاسن لكم السننوأشرعاد الشرائع وأما موتى فان أعمالكم تعرضعلىفا رأت منهاحسنا جدت اللهعليه ومارأ يتمنهاسأ استغفرت الله تعالى لكم

وقال صلى الله علمه وسلم نوما ياكرجم العفو فقال حريل عليه السلام ألدري ماتفسيرياكر بمالعفوهو انعفاعن السيات برحته بدلها حسنات بكرمه وسمع النبى صالى الله علىه وسلم رجلا يقول اللهم انى أسألك تمام النعدمة فقالهدل تدرى ماعام النعمة قاللا قال دخول الجنبة قال لعلاءقد أتم الله على العمله برضاء الاسلام لنااذقال تعالى وأعمت عاسكم نعمتي ورضيت اسكم الاسلام دينا وفى الحسراذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله يقول الله عزوحل للائكتهانظروا الىعبدى أذنب ذنبانعلم نله ر ما مغفر الذنوب و رأخذ بالذنب أشهدكم انى قد غفرتله وفى الخبر لوأذنب العبد حـــ في تباغ ذنوبه عنان السماء غفرتماله مااستغفرني ورحاني

مسسنده منحديث أنس بخوه باسناد ضعيف انتهى فلت لفظ الحرث بن أبي أسامة حيائي خسيرا يم يغزل على الوحى من السمياء فالحبر كم عماييل المكروماييرم عليكم وموفى خبرا كم نعرض عمل أعماله كم كلحيس فحاكان من حسن حدت الله علمه وماكان من ذنب أستوهيت لكم ذنو بكم ورواه الحرث أيضامختصرا بلففا حيانى خبرلكم وبرواه كذلك أبونصراليو نارتي فيمعمه وابن النحار وروى ابن سعد فى الطبقات عن بكر من عبدالله المزنى مرسلا حياتى خيرلكم تحدثون و يحدث لكم فاذا أنامت كانت وفانى خبرالكم تعرض على أعمالكم فانرأ يتخبرا حدت اللهوان رأيت شرا استغفرت المحم (وقال صلى الله عليه وسلم بومايا كريم العفوفة ال حبريل عليه السلام أندرى ماتفسيريا كريم العفو ُهوان عفاءن السيات ترجمته بدلها حسنات بكرمه) هكذاهو في القوت وقال العراقي لم أجده عنالنبي صلىالله عليه وسلم والوجودان هذا كانبين الراهيم الخلم الرجيريل علم سماالسلام هكذا رواه أبوالشيخ في كتاب العظمة من قول عتبة بن الوامدورواه البه في في الشعب من رواية عتبة بن الوليد قال حدثتي بعض الزهاد فذكره (وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني أسألك تمام النعمة فقال وهل تدرى ماعمام النعمة قاللاقال دخول الجنة) روا الطهراني من حديث معاذبر بادة والنحاة من النار وقد تقدم و رواه ابن أبي شببة وأحدوا لبخاري في الادب والترمذي والبهدقي في الاسماء بلفظ ياابن آدم هل تدرى ماء ام النعمة فانمن تمام النعمة الفوزمن النار ودخول الجنة وفي لفظ للترمذي من تمام النعمة دخول الجنة والفو زمن النار (قال العلماء قدأتم نعمته برضاه الاسلام لنااذقال) ولفظ القوت وقد أخبرنا الله عز وجل اله قدأتم نعمته علينا برضاه الاسلام لنا فهذا دلبل على دخول الجندة فَهَالَ تَعَالَى (وأَتَمَمَ عَابِكُمُ تَعَمَّى وَرَضَيْتَ لَكُمُ الْاسلام دينًا) وقدأَ شُرِكُافى ذلك معرسول الله صلى الله عليهوسلم فنحن نرجوا المغفرة لذنو بنابفضله تعالى فقال المغفراك اللهما تقدم من ذنبك وماتاخرو يتم نعمته عليك (وفي الخبراذا أذنب العبدذنبا فاستغفر يقول الله عز وجل لملائكة ما نظروا الى عبدى أذنب ذنيافعا إن له ربا يغفر الذنوب و يأخذ بالذنب أشهدكم أنى قد غفرت له ) كذا في الروت وقال العرافي متفق عليه من حديث أبي هر وقان عبدا أذنب ذنبا وقال أى رب أذنبت ذنبا فاغفر لى الحديث وفي رواية أذنب عبدذنبا فقال الحدثريث انتهى قلت اغظ المثفق عليه ان عبدا أصاب ذنبافقالوب أذنبت فاغفر وفقال بهاعلم عمدى اناله ربا بغفر الذندو يأخذبه غفرت لعبدى ثممكث ماشاءالله ثم أصابذنما فقال رب أذنبت آخرفا عفره لحقال ربه على بدى ان له ربايغ فر الذنب ويأخدنه قد غفرت لعبدى فليعمل ماشاءو رواه كذلك أحدوا بنحبان و روى الحاكم منحديث أنسمن أذنب ذنبافع لم الله رباانشاء أن يغفرله غفرلهوانشاءأن يعذبه عذبه كانحقاعلى اللهان يغفره وصحعه الحاكم وتعمقبه الذهبي فقال كالروالله كمف يكون صححا وفيه ماير من مرزون وهونكرةور واه أبونعم في الحليسة من وجهآخر وهدنا قدتقدم للمصنف وروى الطبراني في الصغير والاوسط بسند ضعيف حديث ابن مسعود من أذنب ذنبافعلمان له رباغفرله وان لم يستغفروهذا أيضاقد تقدم (وفي الخبرلو أذنب العبدحتي تباغ ذنويه عنان السماءغفر نهاله مااستغفرني ورحاني كذا أورده صاحب القوت وقال العراقي روآه الترمذي من حديث أنس ياابن آدملو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت الك وقال حسن انتهيى قلت لفظ الترمذي قال الله عز وجليا اب آدم انكمادعو تني ورجوتني غفرت المثما كان منك ولا أبالى ااين آدم لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي البن آدم لو أنك أتيتني بقراب الارض خطاما ثملقيتني لاتشرك بي شيأ لاتبتك بقرام امغفرة وقال حسن غريب وقدر واه كذلك الضماء فى الختارة و رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس و رواه ابن النجار من حديث أبي هر برة و رواه البهيق منحديث أبىذر وروى ابن أبى الدنياني كتاب العسر والحكم وابن حبان فى الضعفاء من حديث

وفيالل مرلولة بيعدى مقراب ألارض ذنوبا لقشبه بقسراب الارض مغسفرة وفي الحسديث ان الملك لرفع القسلم عن العبداذا أذنب ستساعات فان ماك واستغفر لم يكتبه عليه والاكتبها سئة وفي لفظ أخر فاذا كتماعله وعلحسنة قال صاحب الهين لصاحب الشمال رهو أمرعله ألقهدذه السيئةحتي ألق من حسناته واحدة تضعيف العشر وأرفع له تسع حســنات فتلق عنسه السئة وروى أنس فيحدد مثاله عليه الصلاة والسلام فالااذا أذنب العبددنباكتب علمه فقال اعرابي وان تاب عنه قال محى عنه قال فان عادقال الني صلى الله علمه وسلم يكتب علمه قال الاعرابي فات الدقال عي من صحيفته قال اليمني قال الىأن سىتفقرو بتوب الىالله عز وحسل انالله لاعل من المغفرة حتى على العبدمن الاستغفار فأذاهم العدعسنة كتهاصاحب العنحسنة قبل أن يعملها فان عملها كتنت عشر حسسنان غريضاعفها الله سنعانه وتعالى الى سعمائة ضعفواذاهم مخطيئسةلم تكتب علمه فاذا علها كتنت خطشة واحسدة ووراءها حسن عقوالله

أنس ولاأزال أغفر لعبدى مااستغفرني (وفى الخبر لولقيني عبدى بقراب الارض ذنو بالقية مبقرابها مغفرة ) مالم يشرك بي شمأ كذا النظ القوت وقال العراقير وامسلم من حديث أبي ذر ومن لقيني بقراب الارض خطئة لانشرك يشا لقسته عثلها مغفرة والترمذي من حديث أنس الذي قبله ياان أدم لولقيتني الحديث انتهى قات لفظ حديث مسلم يقول الله عز وجل منعل حسنة فله عشراً مثاله او أزيدومن عل سيئة فحزاؤهامثلهاأوأغفر ومنعلقرابالارض خطيئة ثملقيني لايشرك بي شيأجعلت لهمثلها مغرة الحديثور وامكذلك أحدوان ماحهوأ بوعوانة وفي لفظ للطمالسي قال وبكم عزوحسل الحسنة بعشر والسينة لواحدة أوأغفرها ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لايشرك بي شيأ لقيته بقراب الارض مغمة الحديث وروى العابراني والبهتي من حديث أبي الدرداء قال الله عز وحل باابن آ دم مهماعبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت ال على ما كان فيك وان استقبلتني عل السماء والارض خطايا وذنوبا استقبلتك علتهن من المغفرة واغفر لك ولاأبالى ورواه كذلك الشيرازي في الالقاب (وفي الحديث ان المال ليرفع القلم عن العبد اذا أذنب ست ساعات فان تاب واستغفر لم يكتبه عليه والا كتبهاسية وفي لفظ آخر فأذا كتماعليه وعل حسنة فاللصاحب الشمال وهوأمير عليه ألق هذه السيئة حتى ألق من حسناته واحدة من تضعيف العشرة وأرفع له تسع حسنات فيلغي عنه هذه السيئة) هكذا أو رده صاحب القوت وزادو رقال ان الله تعالى حعل في قلب صاحب الهين من الرحة للعبد أضعاف ماجعل في قلب صاحب الشمالمع انه أمره عليه فأذاعل العبد المسنة فرح بهاملك المسن ويقال فرح بها الملائكة فيكتب العبد بفرحهم الحسنات انتهى وقال العراقي رواه الطبراني والبيهتي في الشعب من حديث أبي أمامة بسندفيه لبن باللفظ الاول ورواه أيضا أطول منه وفيه انصاحب المين أمير على صاحب الشمال وليس فيه اله يأمر صاحب الشمال بالقاء السيئة حتى يلتى من حسناته واحدة ولم أحد الذاك أصلا (وروى أنس) رضى الله عنه (فيحديث طويل الله صلى الله عليه وسلم قال اذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه فقال اعراني) كان اضرائجلس (فان تاب عنه قال) صلى الله عليه وسلم ( محي عنه ) من صحيفته (قال) الاعراني (فانعاد) الى الذنب (قال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال الأعرابي فان تابقال) صلى الله علمه وسلم ( بحي من صحيفته قال) الاعرابي (اليمتي) بارسول الله (قال) صلى الله عليه وسلم (الي ان يستغفر ويتوبالىالله عز وجران الله لاعل من الغفرة حتى على العبد من الاستغفار فاذاهم العبد تعسنة كتماصاحب المين حسنة قبل ان بعملها فانعلها كتبت عشر حسسنات م يضاعفها الله الى سبعمائة ضعف فاذاهم بخطيئة لم تكتب عليمه فاذاع الهاكتبت خطيئة واحدة وراءها حسن عفوالله عز وحل) هكذاهو فى القوت وقال العراق، واوالبزار والبهق فى الشعب بلفظ جاءر جل فقال يارسول الله اني آذنيت قال استغفر ربك قال فاستغفر ربي ثم أعود قال فاذاعدت فاستغفر ربك ثلاث مات أو أربعا قالماستغفر ربكحتي يكون الشيطان هوالمسجور وفيسه أبويدر بشاربن الحكم المصري منكر الديثوروي الطبراني والبهق فيسه أيضا من حديث عقبة بن عامر أحدنا يذنب قال يكتب عليه قال غرستغفرمنه ويتوب قال بغفراه ويتاب علمة قال ضعودا لحديث وفسه ولاعل حتى تماوا واسناده حسن ورواه الطبراني في الاوسط من حديث عائشة بسند ضعيف وسمى الرجل السائل حبيب بن الحرث وليس فى الحديثين قوله فى آخره فاذاهم العبد بحسنة الخ وفى العمدين بنعوه من حديث ابن عباس عن رسول اللهصلى الله علىموسلم فما رويه عن ريه فن هم يحسنة فل بعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فانهم م افعملها كتم الله عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف ألى أضعاف كثيرة فانهم بسيئة فإ بعملها كتبهاالله عنده حسنة كاملة فانهم بهافعملها كتبهاالله سيئة واحدة وادمسلم فىرواية أومحاها اللهولا بالتعلى الله الاهالك ولهما نحوه من حديث أبي هر مرة انتهى قلت حديث أبي هر مرة هذار وال كذلك

علىه ولا أصلى الاالجس لاأر مدعلها

وليسلمه في مالى صدقدة ولاج ولاتطوع أس أنااذا مت فتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعيمعي اداحفظت قلبكمن الثنين الفلوالحسد ولسائكمن اثنتن الغبية والكذب وعشك من اثنتن النظر الى ماحرم الله وأن تزدري بهمامسل دخلتم عي الجنة على راحتي هاتمن وفي الحديث الطويل لانسات الاعرابي قال بارسولالله من اليحساب الخلق فقال الله تبارك وتعالى قالهو بنفسه قال نع فتسم الاعرابي فقال مسلى الله عليه وسلم ضحكت بااعراني فقال أن الكرم اداقدر عفاواذا مامسام فقال النبي صالى الله عليه وسلم صدق الاعرابي ألالا كريم أكرم منالله تعالىهو أكرم الاكرمسين تمقال فقه الاعرابي وفيه أيضاان الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ولوأن عبداهدمها حراحرا ثمأحرقها مابلغ حرم من استعف بولي من أولياء الله تعالى قال الاعرابي ومن أولماء الله تعالى قال المؤمنون كاهم أولماء الله تعالى أماسمعت قولالله عزوجل اللهولى الذن آمنوا يخرجهم من الظلاات الى النسوروف بعض الاخبار المؤمن أفضل من الكعبة والمؤمن طب يسوق اللميه عباده الى الجيمة طاهر والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة وفي الحبرخلق الله تعالى جهنم من فضل وجمته سوطا

أحد وأما حديث ابن عباس في العجيب فاوله ان الله كتب الحسنات والسيات ثم بين ذلك فن هـم بحسنة الحديث وروى الديلي من حديث عبدالله بن أبي أوفي من هسم بذنب ثم تركه كانت له حسنة وروى هنادمن حديث أنس اذاهم الرجل يحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات واذاهم يحسنة فلربعملها كتبت له حسنة واذاهم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واذاهم بسيئة فلي بعد ملها كتبت له حسنة لتركه السيئة (وجاءر جل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله الى لأأصوم الاالشهر) أي شهر رمضان (الأأز بدعليه والأأصلى الاالحس لاأز يدعلها وليس لله في مالي مدقة ولاج ولا تطوع أن أنا اذامت فقال النبي صلى الله علىموسم معى في الجنة قال بارسول الله معل فتسمر سول الله صلى الله عليمو ملم فقال تعرمعي انحفظت قلبك من اثنتن الغلوالحسد ولسانك من اثنتين الغيبة والكذب وعينيك من اثنتين النظر الى ماحرم الله وان تزدري به مامسلما دخلت معي الجنة على راحتي هاتين كذا في القوت وتقدم في كتابذم الحقد والحسد (وفي الحديث الطويل لانس) رضي الله عنه (ان الأعرابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم) بارسول الله (من يلي حساب الخلق) وم القيامة (فقال) صلى الله عليه وسلم (الله تبارك وتعالى قال هو بنفسه قال نع فتيسم الاعرابي فقال صلى الله عليه وسلم صحكت باعرابي قال ان المريم اذاقدرعفا) وفي لفظ تجاوز (واذاحاسب سامح فقال الني صلى الله عليه وسلم صدق الاعرابي ألالاكريم أكرم من الله تعلى هو أكرم الاكرمين غم قال فقه الاعرابي) هكذا هوفي القوت وقال العراق لم أجدله أصلا (وفيمه أيضا) أي في حديث أنس الذكور (ان الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ولوان عبدا هدمها حرائج أحرقها ماباغ حرم من استخف بولى من أولياء الله تعمالي قال الاعرابي ومن أولياء الله تعمالي قال الوَّمنون كلهم أولماء الله تعمالي أما معتقول الله تعمالي الله ولى الذي آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور) هكذاه و في القوت (وفي بعض الاخبار) ولفظ القوت وفي الخير المنفرد (المؤمن أفضل من الكعبة) قال العراقي رواه اس مأجهمن حديث اب عربافظ ماأعنامك وأعظم حرمتك والذي نفسى بيده لحرمة الؤمن أعظم حرمة منائماله ودمه وان تظنيه الاخبراو شيخه نصر بن محدين سلمان الحصى ضعفه أبوحاتم ووثقه اس حبان وقد تقدم انتهدى قلت لفظ ابن ماجه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسليطوف بالكعبةوهو يقول ماأطيبك وأطيب ويحائما أعظمك وأعظم حرمتمك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عندالله حرمة منائماله ودمه وان يظن به الاخيرا ولابن أبي شيبة من طربق مجالد عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمسلم أعظم حرمة منك فقدحرم الله دمهوماله وعرضه والدنظنيه ظن السوء وعندالبه في من طريق مجاهدا عن ابن عباس نعوه وفيه حفص بن عبد الرحن وقال صاحب القوت وفي الحبر المشهور عن ابن عمر وأبي هر يرة وكعب الاحبار الهصلى الله عليه وسلم نظرالي المكعبة فقال ماأشرفك وأعظمك والمؤمن أعظم در جةعندالله منك (و) قال صلى الله عليه وسلم (المؤمن طب طاهر) قال العراقي لم أجده بهذا اللفظ وفي الصحيفين من حديث حديقة المؤمن لا ينجس (و) قال صلى الله عليه وسلم (المؤمن أكرم على الله من الملائكة) قال العراقي رواه ابن ماجه من رواية الى الهزم يزيد بن سفمان عن أبي هريرة بلفظ المؤمن أكرمهن بعض ملائكته وأبوالهزم نركه شعبة وضعفه ابن معين ورواه ابن حبان فى الضعفاء والبهتي فالشعب من هذا الوجه بلفظ المصنف التهي قلت ونعوهذا الحديث قول عمر و من العاص ليسشى أكرم على الله من ابن آدم قات الملائكة قال أولئك كنزلة الشمس والقمر أولئك محيور ون أخرجه البهتي وقال انالصيم وقفهورفعه بعضهم وهوضعيف وروى ابن النجارعن حكامة حدثنا أبيءن أُخيَّه مالك بن دينار عن أنس رفعه الوَّمن أكرم على الله من الملائكة القربين (وفي الخبرخلق اللهجهم من فضل رجته سوطا يسوق الله به عباده الى الجنة ) كذافى القوت وقال العراقى لم أجده مرفوعا هكذا ويغنى

رفىخدرا خريقول الله عز وحلائماخاقت الخلق لير بحوا على ولم أخلقهم لاريم علمهم وفي حديث أبي سعدانالحددي عن رسول اللهصلي الله علمه وسلم ماخلق الله تعالى شمأ الا حعسلله ما نغلبه و حعسل رحته تغلب غضبه وفي اللبر المشهوران الله تعالى كتب على نفسه الرحة قبل أن يخلق الخلق انرحتى تغلب غضي وعن معاذبن حبل وأنس بنمالك أنه صلى الله عليموسلم قالمن قاللااله الاالله دخل الحنةومن كأن آخر كالمه لااله الاالله لم تمسه النارومن لسق الله لاشترك بهشاءأ حرمت علنه النار ولايدخلهامن فى قلبه مثقال ذرة من اعان وفي خيرآ خراوعلم الكافر سعةر-جسةاللهماأ نسمن جنته أحد ولماتلارسول اللهصليالله علمه وسلمقوله تعالى ان زلزلة

عنهمار واوالبخارى منحديث أي هر يرة عجب ربنامن قوم يجاعبهم الى الجمة بالسلاسل (وف خبرآخ يةول الله عرو حل الماخلة ت الحلق الربعواعلى ولم أخلقهم لار بع علمهم كذافى القوت وقال العراقي لمأقفله على أصل قات ولفظ القشيرى في الرسالة وقيل أوجى الله الى داود عليه السلام قل لهم اني لم أخلقهم لار بح علمهم وانما خلقتهم لير بحوا على انته ي فظهرانه خبراسرائيلي (وفي حديث أبي سعيد الحدري) رضى الله عنه (عن رسول الله صلى الله علمه وسلم) انه قال (ماخاق الله شبأ الاجعل له ما يغلبه وجعل رحمته تغلب غضبه ) أورده صاحب القوت من رواية عطاء بن يسارعن أبي سعيد وقال العرافي رواه أبوالشيخ فى الثواب وفيه عبد الرحيم بن كردم جهله أبوحاتم وقال صاحب الميزان ليس بواء ولاهو بمعهول انتهلي قلت افظ أبي الشيخ ماخلق الله من شي الاوقدخلقله ما يغلبه وخلق رحمته تغلب غضبه ورواه كذلك الحاكم وصعه وتعقب (وفي الحبر المشهور ان الله تعالى كتب على نفسه الرحمة نبل ان يخلق الخلق ان رحتى تغلب غضى رواه الشيخان منحديث أبهر مرةوفى لفظ لابن ماجدان الله تعالى لماخلق الخلق كتب بيده على نفسه أن رحتى تغلب غضى وقد تقدم (وعن معاذبن جبل وأنس بن مالك) رضى الله عنهما (انه صلى الله علىموسلم فالمن قال لااله الااللهدخل الجنةومن كان آخر كالامه لااله الاالله لمقده النار ومن التي الله لا يشرك به شيأ حرمت عليه النار ولا يدخلها من في قلب م مثقال ذرة من اعمان ) هدذه أربعة أحاديث ساقها جلة واحدة تبعا لصاحب القوت أماا لحديث الاول فقال العراقي وأه الطيراني في الدعاء بلفظ من شهد من حديث معاذ وهوني البوم واللبلة النسائي بلفظ من مات يشهد من حديث معاذ ومنحديث أنسوته دم فى الاذكارانتهسى قات ور وامالحاكم من حديث أنس بلفظ من قال لااله الا الله وجبتله الجنةوروى النسائي والطبراني في الاوسط من حديث ابن عمر بلفظ من شهد أن لااله الاالله دخل الجنةو روياه كذلك من حمديث عرور وامتمام في فوائد ممن رواية جابر عن عر وروى أحمد ومد لم والنسائي وابن حبان وابن خرعة من حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لااله الاالله دخل الجنة وأماالك يثالثاني فقال العراقي رواه أبوداودوالحاكم وصحعهمن حديث معاذبلفظ دخل الجنة انتهمي ةلت ورواه كذلك أحد والطبراني والبهق كاهم من حمديث معاذ ورواه ابن سمعدني الطبقات من حديث أبى سعيدا الخدرى وأما الحديث الثالث فقال العراقي رواه الشيخان من حديث أنس انه صلى الله عليه وسلمقال لعاذ مامن عبديشهد أن لااله الاالله وأن محداعبدمو رسوله الاحرمه الله على الناروفي رواية من لقي الله لايشرك به شيأ دخل الجنة ورواه أحد من حديث معاذ بلفظ جعدله الله في الجنة والنسائي من حديث أبي عرة الانصارى في أثناء حديث فقال أشهد أن لااله الاالله وأشهد أني رسول الله لا يلقي الله عبد مؤمن بهماالا عب عن النار يوم القيامة التهيئ قلت حديث أنس عند الشيخين رواه أيضاالحاكم عن معاذ وسعيدبن الحرثبن عبدالمطلب معاولفظهمن لق الله وهولا اشرك به شأدخل الجنبة ورواه أيضا أحدمن حديث معاذوأ بالدرداء معاور وى البهتي وابن عساكر من حديث جابر من لتي الله الإيشرك به شيأ دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيأ دخل النار وأما الحديث الرابع فقال العراقي ر واهأ جدمن حديث سهل بن بيضاءمن شهدأ فالااله الاالله حرمه الله على الناروفيه انقطاع وله من حديث عهاف بن عفاف انى لاعلم كلة لا يقولها عبدحقا من قلب الاحرمه الله على النار قال عربن الخطاب هي كلة الاخدلاص واسناده صحيم والكن هذا ونعوه مخالف لماثبت فى الاحاديث الصحة من دخول جماعة من الموحدين النار واخراجهم بالشفاعة نم لايبقي فى النار من فى قلبه و زن ذرة م اعمان كماهومتفق عليه من حديث أبي سعيد وفيه من وبدتم في قلبه مثقال ذرة من اعمان فأخرجوه وقال مسلم من خبر بدل ايمان (وفي خبرا خولوعلم الكافر سعة رحة الله ماأيس منجنته أحد )ولفظ القوت من رحمت مدل من جنته قال العراقي متفق عليهمن حديث أي هر رة (ول تلارسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى النزلزلة

الساعمة شي عظيم قال أندرون أىنوم هسذا عليه الصلاة والسلام قم فابعث بعث النارمن ذريتك فيقول كم فيقال من كل ألف تسمعمائة وتسعة وتسعون الىالنار وواحدالي الحنة قال فاللس القوم وحماوا يبكون ونعطاوا بومهم عن الاشتغال والعمل فخرج علمهسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالمكم لاتعهاون فقالوا ومن مشتغل بعمل بعدماحد ثننا برسدافقال كمأنتم فالام أيناويل وتار بسومنسك ويأجوج ومأحوج أمم لايحصماالا الله تعالى انماأنتم في سائر الام كالشعرة السضاء في حلد الثدور الاسود وكالرقسة في ذراع الدابة

الساعة شيعظم قال أندرون أي بوم هذا هذا بوم يقال ) فيه (الآدم عليه السلام قم فابعث بعث النار منذر يتك فيقول) آدم (كم فيقال) له (من كل ألف تسد عمائة وتسعون الى النار و واحد الى الجنسة قال) الراوى (فاباس القوم) أى وقعوافى - برة (وجعلوا يكون وتعطلوا يومهم) ذلك (عن الاشغال والعمل فرج علىمرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالكم لاتعملون) وتصنعون (فقالوا ومن يشتغل بعمل بعد ماحد ثنناج ذافقال كم أنتم فىالاهم أين باو يل) بالباءا لوحدة وفى بعض المنسخ بالناء الفوقية (و تاريس) بالفوقية وآخره سينمهملة و تبت (ومنسك ويأجوج ومأجوج)وهؤلاء كالهم من أولاد آدم (أمم لا عصم الالله تعدلي) ولكل هؤلاء بقية الى يوم القيامة في مشارق الشهس كاان يأجو برومأجوج في مغاربها (انما المرفي أرالام كالشده وةالبيضاه في جلدالتو والاسود وكالرقة في ذراع الداية) هكذا هوفي سياف القوت والرقة الشيبة قال العراقي رواه الثرمذي من حديث عران بن حصين وقال حسن صحيح قلت هومن رواية الحسن البصرى عن عران ولم يسمع منسه وفي الصحير نعوه من حديث أبي سعيد أه قلت ورواه كذلك ابنح بروابن مردويه من حديث عران والفظهم كامع رسول اللهصلى الله عليه وسلم فى سفر فتفاوت بين أحدابه فى السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بماتين الآيمين بالمهاالناس اتقوار بكمان زلزلة الساعة شئ عظيم الدفوله ولكن عذاب الله شديد فلاء مع ذلك أصحابه حثوا المطى وعرفوا انهعنده قول يقوله فقالهل تدرون أى يوم ذلك فالوالله ورسوله أعلم فالدلك وم ينادى الله فيه آدم فيقول يا آدم ابعث بعث النزونيقول أي رب ما بعث النارفيقول من كل ألف تسعما ثة وتسعة وتسعين الى النارو واحدا في الجنة فتعبس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة فليار أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي باصحابه فالء اواوا بشروا فوالذي نفس تحديد دانكم لع خليقتين ما كانتامع شئ الا أكثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مائمن بني آدم ومن بني الليس فسرى عن القوم تمقال اعماوا وابشروا فوالذى نفس محديد مماأنتم فالناس الاكالشامة في حنب المعمر وكالرقة في ذراع الدابة وفي اعظ المرمذي فالمازلت باأجها الناس اتقواربكم انزلزلة الساعة شيعظم الىقوله ولكن عذاب الله شديد أنزلت عليه هدده وهوفي سفر فقال ألدرون أي مومذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك موم يقول الله لآدم ابعث بعث النارقال مارب ومابعث النارقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين الى النّار وواحسدا الى الجنة فانشأ المسلون يمكون فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلمةر بواوسددوا قانهالم تمكن نبؤة قط الا كانجاهلية فبه حده العدة من الجاهلية فان تحت والا أكلت من المنافقين ومامثلكم الاكثل الرقة في ذراع الدابة أوكالشامة فى حنب البعير عمقال انى لارجوا ان تسكونوار بع أهل الجنة فكروام قال انى لارجوان تمكونوانصف أهل الجنمة فكمرواقال لاأدرى فال الثلث ين أم لاورواه كذلك سعيدين منصور وأحد وعبدين حيد والنسائي وابنحر بروابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحعه وابن مردويه من طرف عن الحسين وغمره عن عران من حصين رضى الله عنه وقدر وي عن الحسن البصرى أ يضامى سلا قال بلغني ان رسول اللهصلي اللهعليه وسلم لماقفل من غزوة العسيرةومعه أصحابه بعد ماشارف المدينة قرأ ياأيها الناس ا تقوار بكم ان زلزلة الساعة شئ عظم فذ كرنعوحديث عران الاانه زادفه لم يكن رسولان الاكان بنهما فترةمن الجاهلية فهمأهل الناروانكم بين ظهراني خليقتين لانعادهما أحدمن أهل الارض الاكثر وهم بأحوج ومأحوج وهم أهل الناروتكمل العدة من المنافقين وأماحد بث أبي سعيدا لخدري فلفظه فى الصحين يقول الله توم القيامة ما آدم فيقول لبيك بناوس عديك فيقول ان الله يأمرك ال تخرج من ذريتك بعثاالى النارقيةول يارب ومابعثالهارفيقول منكل ألف تستعمائة وتسعة وتسعين فعندذلك يشبب الصمغير وتضع كلذات على جلهاوترى الناس سكارى وماهم بسكارى وليكن عذاب الله شديدقال فشق ذلك على الناس فقالوا بارسول الله من كل الفر تسعما ثة وتسد عة وتسعون ويبقى الواحد فايناذلك

فانظركيف كان يسموق الخلق بسسماط الخسوف ويقودهم بأزمة الرجاءالي الله تعالى اذساقهم بسماط اللوف أولافلياخرجذلك جمعنحد الاعتدال الي افراط المأسداواهم بدواه الرحاء وردهم الى الاعتدال والقصدوالا تخزلم يكن مناقضا للاول ولكنذكر فى الاول مارآه سيماللشفاء واقتصرعليه فلااحتاحوا الى العالجة مالرجاء ذكر تمام الامر فعلى الواعظأت مقتسدى بسسمد الوعاظ فيتلطف في استعمال أخيار الخروف والرجاء يعسب الحاجة بعدملاحظة العلل الماطنة وانلم راعذلك كانمايفسد بوعظه أكثر عاصله

الواحد فقال من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحدوهل أنتم في الام الا كالشعرة البيضاء في الثور الاحود أوكالشعرة السوداء فى الثور الابيض وقدر وام كذاك احدوابن حريروا بن أى ماتم وابن مردويه والبهق فالاسماء والصفات وفى الباب أنس وابن عباس وأبوموسى أماحديث أنس فرواه عبد الرزاق وعبدين حدوان حرير وابن المنذر وابن أبي عام وابن حمان والحاكم وصعه وابن مردو به وافظه نزلت با أبها الناس اتقوا ربكم انزلزله الساعة شئ عظم الى قوله ولكن عذاب الله شديد على الني صلى الله عليه وسلم وهوفى مسبرله فرفع بماصوته حتى ثاب المه أصحابه فقال أندرون أى يوم هذا هذا يوم يقول الله لآدم با آدم فابعث بعث النارمن كألف تسعما تة وتسعن وتسعن فكمرذاك على السلين فقال الني صلى الله عليه وسلم سددواوقار بواوابشر وافوالذي نفسي بيده ماأنتم في الناس الا كالشامة في حنب البغير أو كالرقة في ذراع الدابة وان معكم لخليقت بنها كانتافي شئ قط الاأ كثرتاه يأحوج وماحو جومن هلك من كفرة الجن والانس وأماحد مثان عباس فرواء المزاروان حرمر وابن أي حام والحاكم وصحعه وابن مردويه ولفظه تلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأصحابه عنده بأبها الناس اتقوار بكم انزلزلة الساعة شئ عظيم فقال هل تدرون أي يوم ذلك قالوا الله ور. وله أعلم قال ذلك يوم يقول الله يا آدم قم فابعث بعث المارفيقول ربكم فمقول منكل ألف تسعمائة وتسعة وتسعن الىالنار وواحدا الىالجنة غمال اعاواوا بشروافشق ذلك على القوم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم اني لارجوان تكونوا شطراً هل الجنة ثم قال اعمادادا بشروا فانكمين خلمقتن لم تكونا مع أحدالا كثرتاه يأجوج ومأجوج وانحاأنتم فىالام كالشامة فىجنب البعير أوكالرقة فى ذراع الدابة والفائم في عن من ألف حزء ورواه ابن مردويه من طريق السكلى عن أبي صالح عنه بلفظ بينارسول الله صلى الله علمه وسلم في مسيره في غروة بني المصللق اذ أنزل الله علمه ما أيم ا الناس اتقوار بكم انزلزلة الساعة شئعظيم الىقولة شديد فلما أنزلت عليه وقف على نافته غرفعه صوته فتلاهاعلى أصحامه فقال لهم تعلون أنذاك قالوا الله ورسوله أعلم قالذلك وم يقول الله لآدم يا آدم ابعث بعث النارمن ولدك فيقول بأر بمن كل كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين الى النار وواحدا الى الجنة فبكى المسلون بكاء شديدا ودخل علمهم أمن شديد فقال والذى نفس محديده ماأنترفى الام الاكالشعرة البيضاء فىالشاة السوداء وانى لارجو ان تكونوا نصف أهل الجنة بل أرجو ان تكونوا تلثى أهل الجنة وأماحديث أبي موسى فهونحو من حسديث ابن عباس أخرجه ابن مردويه فى التفسير (فانظر كيف كان) صلى المه عليه وسلم (بسوق الحلق بسياط الخوف ويقودهم بازمة الرجاء الى الله تعالى اذساقهم بسياط الخوف أولا فلما حرب ذلك بهم عن حد الاعتدال الى) حد (افراط المأس داواهم دواء الرحاء وردهم الى الاعتدال والقصد والآخرلم مكن مناقضا للاقل وليكن ذكر في الاقل مارآه سلما للشفاء واقتصر علمه فلما احتاجوا الى المعالجة بالرحاء ذكر تمام الامن فعلى الواعظ) على العامة (ان يقتدي بسيدالوعاط)صلى الله عليه وسلم (فيتلطف في استعمال أخبار الخوف والرحاء يحسب الحاحة) الهما (بعد ملاحظة العلل الباطنة وانلم راع ذلك كان مايفسد بوعظه أكثر ممايصله عالصاحب القوت مقام الرجاء هو حند من حنود الله تعالى يستخرج من بعض العباد مالايستخرج غديره لان بعض القلوب تلين وتستحيب عن مشاهدة الكرم والاحسان ويقبل وبطمئن معاملة النع والامتنان مالانو جد ذلك منها عندالتخويف والترهب بلقد يقطعهاذاك ويوحشهااذ جعل الرجاء طريقهافو حدت فمه فاوسهاومثل الرجاء في الاحوال مثل العوافي والغني في الانسان من الناس من يقبل قلبه و يحتمع همه عندهما وبوجدنشاطه وتحسن معاملته بهما كأفسل عنالله تعالىان من عمادي مالا يصلحه الآالغني ولوافقرته لانسده ذلك ومن عبادى مالا يصلحه الاالصحة ولواسقمته لافسده ذلك انى أدبر عبادى بعلى انى بم علم خبرف كذالنمن عمادى من لا يصلحه الاالرجاء ولا يستقم قلبه الاعلمه ولا تحسن معاملته الاو حودحسن

وفي الخـ مراولم تذنبوا الخلمق الله خلقا لذنبون فنغفراهم وفى لفظ آخر لذهببكم وجاءبخلق آخريذنبون فمغفر لهمانه هوالغفورالرحموفياللس لولم تذنب والخشيت عليكم ماهو شرمن الذنو أعسل وماهو فالالعبوقالصلي اللهعلمه وسلروالذى نفسي بسدهاله ارحم بعبده الؤمن منالوالدةالشفيقة ولدها وفي الخبر ليغفرن الله تعالى وم القيامة مغفرة ماخطرت عسلى قلب أحسد حيىان ابليس لمتطاول لهداو حاء أن تعييه وفي الخراناله تعالىمائة رجة ادخرمنها عنده تسعا وتسعين رجة وأطهرمنهافي الدنيار حمية واحدة فهايتراحم الخلق فتحن الوالدة عملي ولدهما وتعطف الهرمة على ولدها فاذا كان وم القيامة ضم هدذه الرجسة الحالتسع والتسمعين تم بسطهاعلى جميع خلقه وكلرجةمنها طباتي السموات والارض قال فلايهاكعلى الله ومئذ الاهالك وفي الخبرمامنكم من أحد يدخله عمله الجنة ولاينحيه من النار قالواولا أنت مارسول لله قال

الظنيه فهوطريقه البه ومقامه منه ومنه علمه به وعنده يجد قلبه معه (وفي الخبرلولم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم ) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي أبوب اه فلت الهظه عند مسلم لولاانكم تذنبون للق الله خلقا الذنبون فيغفر لهم وقدرواه كذاك أحدوعتد بن حدوا الرمذي وقال حسن غريب وأماسسياق الصنف فقدرواه الطبراني من حديث عبدالله بنعمروالاانه قالثم يغفرلهم (وفي لفظ آخر لذهب بكروجا مخلق آخرفيذ نبون فيغفراهم اله هوالغفو والرحيم كذافى القوت قال أى أن وصفه سعاله الغفرة والرجة ولابد ان يخلق مقتضى وصفه حتى يحق وصفه عليه هدذا كايقول في علم المغفرة انسله سحانه من كل اسم وصفاومن كل وصف فعلا وفي هذا سرا العفرة ومنه معرفة الخصوص قأل العراقي رواه مسلم منحديث أبي هر وة قريبامنه اه قلت ورواه أجد والطبراني منحديث ابن عباس لولم تذنبوا لجاءالله بقوم يذنبون فيغفر لهم وروى الشيرازى فى الالقاب من حديث أبي هر مرة لولاا نكم أيتم اللامة تذنبو فالاتخذالله عدادا مذنبون فنغفر لهم وروى الناعسا كرمن حديث أنس الأأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه المانصيب من الذنوب فقال الهملولا انكم تذنبون لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرلهم (وفى الليرلولم مذابوا للشيت علمكم مأهوشرون الذنوب قبل وماهوقال العيب) كذافى القوت قال العراقي رواه البزار وابن حمان في الضعفاء والبهرقي في الشعب من حديث أنس وتقدم في ذم السكر والعبب اله قلتوفى لفظ لولم تكونوا تذنبون لحشيث عليكم ماهوأ كبرمن ذلك البحب العب هكذارواه اللرائطي فيمساوى الاخلاق والحاكم في اريخه وأبونعيمور واه الديلي من حديث أبي سعيد قال صاحب القوت ولعمرى ان العب من صفات النفس التكرة وهو يحبط الاعمال وهومن كارأعمال القلو بوالذنوب من أخلاق النفس الشهوانية ولان يبتلي العبد الشهواني بعشر شهوات من شهوات النفس خيرله منان يبتلي بصفة من صفات النفس مثل الكبر والعب والبغي والحسد وحب المدح وطلب الذكرلان هدنه منها معانى صفات الربوبية ومنها أخلاق الابالسة وبم اهلك ابليس وشهوات النفس من وصف الخلقة و بم اعصى آدم ربه فاحتباه بعدها وهدى (وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي سده له أرحم بعبده الوِّمن من الوالدة الشفيقة يولدها) قال العراقي متفق عليه من حديث عمر بنحوه (وفي الخبر ليغفرن الله تعالى إوم القيامة مغفرة ماخطرت قط على فلب أحدد حتى ان اليس ليتطاول الهار جاء ان تصيمه) قال العراقي رواه ابن أبي الدنماني كتاب حسن الظن مالله من حديث حذيفة بأسلناد ضعيف اله قلت ورواه الطبراني في الشعب بلفظ والذي نفسي بده ليغفرن الله الحديث (وفي الخبران لله ما تقرحة ادخر منهاتس عاوتسعن رحة وأظهرمنهافي الدنمارحة واحدة فهايتراحم الخلق فتحن الوالدة الى ولدها وتعطف المهمة على وادها فاذا كان وم القيامة ضم هذه الرجة الى التسعة والتسعين ثم يسطها على حد ع خلقه وكل رجتمنها طباق السموات والأرض قال فلاج لك على الله يومدن الاهالك كال العراق متفق عليه من حديث أبيهر مرة اه قلت لفظ مسلم ان لله عزوج لمائة رحة أنزل منهارجة واحدة بين الجن والانس والهائم والهوام فبها يتعاطفون وبهايتراحون وبهاتعطف الوحش على ولدهاوأخرالله تسعاوتسعين رجة برحم جاعماده نوم القيامة ورواه كذاك انماجه ورواهمسلم أيضامن حديث سلمان وعندالبهتي من حديث أبيهر برة ان لله تعلى مائة رحمة قسم منهارجة في دار الدنيافن ثم يعطف الرجل على ولده والطير على فراخه فأذا كانوم العيامة صيرهامائة رحة فعادم اعلى الخلق وعندمسدد من حديث المانانات تعالى مائة رحة منهارحة تتراحم مهاالخلق وتسعة وتسعين ليوم القيامة وعندالحاكم من حديث أبي هر برة انلله تعالى مائة وحة قسم منهارجة بين أهل الدنيا فوسعتهم الى آجالهم وأخرتسعاو تسعير حة لاوليائه وانالله فابض تلك الرحة التي قسمهابين أهل الدنياالى النسع والنسعين فيكملهاما تة وحة لاوليائه وم القيامة (وفي الحسر مامنكم من أحد مدخله عله المنة ولا ينعيه من البار قالوا ولا أنت ارسول الله قال

ولاأناالاان يتغمدني الله وحمته منفق عليه من حديث أبي هر وقوعندا بن حبان مامنكم من أحد ينعيه عدله فالواولا أنت الحديث وفي آخره ولكن سددواوعندالطُّعراني من حديث أي موسى مامنكم من أحديدخله عله الجنة قبل ولاأنت الحديث ورواه كذلك بنحبان والبغوى وابن قانع والطبراني أيضا من حديث شريك بن طارق قال البغوى ولا أعلم له غيره وهذا الحديث قد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم اع الواوابشم واواعلواان أحدالن ينحمه عله ) قد تقدم أيضا (وقال صلى الله علمه وسلم انى اختبات شفاعتي لاهل الكاثر من أمتى ) قال العراق رواه الشيخان من حديث أي هر مرة لكل نبي دعوة واني خبات دعوني شفاعة لأمنى ورواءمسلم مرحديث أنس وللترمذي منحديثه وصحه والنماحه منحديث بالرشفاعني لاهل الكائر و نأمني اله قات لفظ الصحين من حديث أبي هر برة لكل نبي دعوة يدعو بمافاريدان أختبى دعوتى شفاعة لامنى بوم القيامة وقدرواه أحدد كذال وفي لفظ لمسلم من حديث جاراكل ني دعوة قددعام افي أمته واني قدخمأت دعوتي شفاعة لامني وم القمامة ورواه كذلك أحد وابن خزعة وفي الفظ لمسلمين حديث أبي هر رة الكل نبي دعوة مستحابة فتعل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوني شفاعة لامتي وم القيامة ورواه كذاك الترمذي واسماحه وفي لفظ الشحفين من حديث أبي هر وة لكل ني دعوة دعابها في أمنه فاستحسله واني أريدان شاء الله ان أدخود عوتي شفاعة لامتي وم القمامة وفي لفظ أسلم لكل نبي دعوة مستحابة بدعوم افيستحاب له فنؤ تاهاواني اختمأت دعوتي شفاعة لأمتي نوم القيامة وأما حديث شفاعتي لاهل المكاثرمن أمتي فقدرواه أنس وجابروا بنعروكعب بنعرة وابنعباس فديث أنسرواه أحدوأ بوداود والترمذي وقال حسن صيم غريب وابن أبي عاصم والبزار وأبو يعلى وابن خرعة وابن حبان وصعاه والطبراني والحاكم وصعه والبهق وقال انه اسناد صعيع والضماء في الختارة كاهم من طر ىقىعىدالرزاق عن معمر عن فارت عنه ورواه أيضا أحدوا بوداود وابن خرعة والبهقي من طريق سعيد ابن أَبي عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ الشفاعة لاهل الـكَأثر من أمني ورواه البه في من طريق بزيد الرقاشيءن أنس بلفظ قلمنا رسول الله ان تشفع قال لاهل الكتاثر من أمنى وأهل العظائم وأهل الدماء ومن طر بق زياد النميري عن أنس بلفظ ان شفاء في أوان الشفاعة لأهل الكتاثر وأماحد يث ما رفر وا والطيالسي والترمذي وابنماحه وابنخر عةوابن حبان والحاكم في صحاحهم والبهقي وكونعم في الحلية والضباء كلهم من طريق زهير بن محد عن حعفر بن محدين على بن الحسين عن أسه عنه وقدر واه عن زهير عروبن أيسلة ومجدين ثابت البناني والوليدين مسلم وأماحديث ابن عرفرواه الخطيب في التاريخ وأماحديث كعب نعرة فرواه الداوقطني في الافرادوالخطيب في التاريخ وفي المعت للبهتي من طريق الشعبيء نه قال قلت الرسول الله الشفاعة الشفاعة فقال شفاعتى لاهل الكاثرمن أمتى وأماحد يث ابن عباس فرواه الطهراني في الكهد يروقدر وي عن أبي الدرداء والكن بلفظ الذنوب بدل المكاثر رواه الخطيب في الناريخ ولعظه شفاعنى لاهل الذنوبمن أمنى قال أوالدرداء والذرني والسرق قال نع والذرني والسرق على رغم أنفأى الدرداء (اترونها المطيعين المتقين بلهي المتلوثين المخلطين) قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى وأحدمن حديث ابن عرخيرت بن الشفاعة وبين ان يدخل نصف أمتى الجنة فاخترت الشقاعة لانهاأعم وأكنى أترونه اللمتقين الحديث وفيه من لميسم اه قلت رواه كذلك من حديث ابن عرالحسن بنعرفة في حزنه والطبراني وابن النحار ومن حديث أي موسى رواه أيضاا لطبراني ولفظ الجسع شطراً متى مدل تصف وفيه أفتروم اللمؤمنين المتقين لاولكم اللمذنبين التاوتين الحطائين (وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالخنيفية السمعة السهلة) قال العراق رواه أحد من حديث ألى امامة بسند ضعيف دون قوله السهلة وله والطراني من حديث النعاس أحب الدين الى الله الحنيفية السمعة وفيه عمدين اسعق رواء بالعنعنة اه قلت ترجم المخارى في صححه ماب أحد الدين الى الله الحنيفية السجعة وقدرواه أيضابدون

ولاأناالاأن يتغسمدنى الله برحته وقال عليه أفضل الصلاة والسلام العلم اعبادا المرواواعلوا ان أحدالم يخبه عله وقال مسلى الله عليه وسلم الكائرمن أمنى أثر ونها للمتاوين المتقسين بلهى المتاوين المتقسين بلهى عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيقية السهية السهلة

المؤمنين في قولهم ولا تحمل علينا اصراوقال تعالى ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانتعامهم وروى محدين الحنفية عن على رضى الله تعالى عنهما انه قال انزل قدوله تعالى فاصفع الصفع المسل فال باحبريل وماالصفع الممل قال عليه السلام اذاعفوت عن ظلمك فلاتعاتبه فقال بأجريل فالله تعالى أكرم منان بعاتب منعقاعته فبهكى حسيريل وتكى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الله تعانى المهماميكاثيل عليه السلام وقال انركا بقر أكاالسلامو يقول كنف أعاتب من عفوت عنه هددا مالا سسبه كرمى \*والاخبارالواردة في أسياب الرحاء أكثرمن ان تعصى \*(وأماالا ثار)\* فقد قال على كرم الله وجههمن أذنب ذنما فستره اللهعلمه في الدنما فألله أكرم أن يكشف سيروفى الاخرة ومن أذنب ذنبا فعوقب علمه فى الدنمافالله تعالى أعدلمن أنشيعة وسه على عبده في الاسنو وقال الثورى ماأحب أن يجعل حساني الى أوى لانى أعلم ان الله تعالى أرحمى منهما وقال بعض السلف للومن اذاعصي الله تعالى سترمعن أبصار الملائكة كملا تراه

لفظ السهلة الديلي منحديث عائشة وابن سعدفى الطبقات عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاو رواه الخطيب وان التحارمن حديث حابر بزيادة ومن خالف سنتي فليس مني وأماحد بيث ابن عباس أحب الدين الخ فرواه أيضا الحارى في الادب المفرد والبزار من طريق داود بن الحصن عن عكرمة عند قدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الاديان أحب الى الله تعالى قال الحنيفية السمعة وله طرق ورواه البزار أيضاعن عرب عبدالعز بزعن أبيه عن جده ورواه بزيادة فاذار أيت أمني لا يقولون الطالم أنت طالم فقد تودع منهم الحاكم والنرسي فىالغرائب وابن عساكر وأبوموسي المديني فى المعرفة من حديث أسعد بن عمد الله بن مالك الخزاعي (وقال صلى الله عليه وسلم أحب أن يعلم أهل المكتابين أن في ديننا «ماحة) قال العراقي رواه أموعبيد فى غريب الحديث وأحسد اله قلت رواه الديلى من طريق عبد الرحن بن أبى الزناد عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الخيشة ولعهم ونظر عائشة المهم قالت فقال رسول الله صلى الله علىه وسلم لتعلم الهود ان في ديننا فسحة واني بعثت بالخنيفية السمحة رواه أحمد هكذا من طريق ان إلى الزناد عن أبيه قال فال لى عروة ان عائشة فالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومئذ تعنى وم الحبشة لتعلموذ كره بلفظ انى أرسلت بدل بعثت وسنده حسن (ويدل على معناه استحابة الله ومنين في قولهم) ربنا (ولا تحمل علمنااصرا) كاحلته على الذين من قبلنا فقال قد فعلت (وقال) الله عز وحل ومن أحسن من الله قبلا (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم) فهذه العاوم هي أسباب قوة الرجاء في أولى الالباب كيف وقد جام الغلب حكم الرجاء من غير اغترار ماروى عن الله تعالى المالل الرحسة والعفو أقرب مني الى العقوبة (وروى) أبوالقاسم (محدين) على بن أبي طالب الهاشمي المدنى ابن (الحنفية) منسوب الى أمه من بني حنيفة ثقة عالم مات بعد الفي أنين (عن) أبيه (على رضى الله عنده اله قاللا نرل قوله تعالى فاصفح الصفح الحيل قال) صلى الله عليه وسلم ( باجسم يل وما الصفح الحمل قال اذا عَمُوتُ عِن ظَلَكُ فلاتِها تمِهُ فَقَال بالحِبريل فالله تعالى أكرم من أن بعاتب من عفاعنه فبكي حمريل و يلى النبي صلى الله علمه وسلم فبعث الله المهما ميكاثيل عليه السلام وقال ان ربكا يقر ثكما السلام و غول كيف أعاتب من عفوت عنه هذامالايشبه كرمى) هكذا هوفي القوت وقال العراقي ر واها من مردويه فىالتفسير موقوفا على على مختصرا قال الرضا بغيرعتاب ولميذكر بقية الحديث وفى اسناده نظرانهي قلت وكذلك رواوبن النحاس من قول على ورواه البهدق فى الشعب من قول ابن عباس (والاخبار الواردة فى أسباب الرجاء أكثرمن أن تعصى و بعضهالا بصلح ذكره لعموم الناس (أماالا ثار فقد قال على كرم الله وجهه من أذنب ذنبا فستره الله عليه فى الدنيا فالله أكرم ال يكشف ستره فى الا تحرة ومن أذنب ذنب فعوقب عليم في الدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثني عقو بنه على عبده في الاخرة) وفي لفظ آخرا بذنب عبد في الدنيا فيستره على الاغفره في الآخرة هكذا هوفي القوت وأورده الشريف الموسوى في تم ج البلاغةمن كالرم أميرا اؤمنن قلت وقدروى ذلك من فوعاً من حديث على رضى الله عند ملفظ من أذنت فىالدنها فنعوقبيه فالله أعدل من أن يثني عقو بته على عبده ومن أذنب ذنبا فى الدنها فستره الله علمه وعفاعنه فالله أكرم من أن بعود في شيّ قدعفاعنه هكذار واه أحدوا لنرمذي وابن ماجــه وابن حربر والحاكم وصحعاه وقد تقدم (وقال) سفيان (الثورى) رحمالله تعالى (ماأحب ان يجعل حسابي الى أبوى لانى أعلم ان الله تعالى أرحم بي منهما) كذافى القوت وأخرجه أبونعيم في الحلية (وقال بعض السلف المؤمن اذاعصي الله تعالى سنره عن أبصار الملائكة كيلا تراه فتشهد عليه ) نقله صاحب القوتو بشهد له ماجاء فى الا تراذا اب العبد من ذنوبه أنسى الله ملائكته و بقاع الارض معاصمه وبدلها حسنات حيى برد القيامة وليس شيعليه (وكتب محمد بن مصعب) بنصدقة القرقساني صدوق روى له الترمذي وابن ماجهمان سنة عمان وعمانين (الى الاسود بن سالم يخطه) هكذافي النسخ بان المكاتب هو محد بن مصعب

ان العبدادًا كأن مسرقا على تُفْسه قر قع بلاية بلاعو مةول مارى حمت الملائكة صوته وكذاالثانية والثالثة حدي اذا قال الرابعة اربي قال الله تعالى حيق ميق تحتعبون عنى صوت عبدى قدعل عبدى انهليسله ربانعه الذنوب غاري أشهدكم انى قدغفرتله وفال الراهم س أدهم رجة الله على مخلالي الطواف لسلة وكأنت لسلة مطيرة مظلمة فوقفت في الملتزم عند الباب نقلت اربي اعمى حيلاأعصمك أبدار فهتف بي هاتف من البيت بالراهم أنت تسألني العصمة وكلء بادى الومنين يطلبونذلك فاذاعمهم فعلىمن أتفضل ولمن أغفر وكان الحسان يقول لولم يذنب المؤمن ليكان بطيرني ملكوت السموات ولكن الله تعالى قعه بالذنوب وقال الجند رجمالله تعالىان بدتء عنمن الحكرم ألحقت المستنن بالحسنين ولقى مالك مند منارأ مانافقال له الى كم تعدث الناس مالرخص فقال باأباعدي انىلار جوأن ترى منءة و الله نوم القيامة ماتخرقه كساء لهذامن الفرحوفي حديث ربي بن حراشعن أخيمه وكان من خيار التابعان

والكتوبالمه هوالاسود بنسالم والذى فى القوت وحدثت عن محدين مععب قال كتب الى أسود بن سالم يخطه (ان العبد اذا كان مسرفا على نفسه فرفع بده بدعو يقول بارب) فاذا قال بارب (حبث الملائكة صوته وكذاً) اذا قال المرة (الثانية) بارب عبت اللائكة صوته (و) كذا اذا قال المرة (الثالثة) يارب حبث اللائد كة صوته (حتى أذا قال) المرة (الرابعة باربقال) ولفظ القوت يقول (الله تعالى حتى متى تُحْجبون صوت عبدى عنى قد علم عبدى اله ليس لهرب بغفر الذنوب غيرى أشهدكم الى قد غفرت له) أورده صاحب القوت و شهدله الخبرالذي تقدم قريبااذا أذنب العبد فاستغفر الله يقول الله للائكته انظر وا الى عبدى أذنب ذنبا فعلمانله ربايغفر الذكوب ويأخذ بالذنب أشهدكم انى قد غفرته (وقال) أبو اسعق (الراهم بن أدهم) رحمالته تعالى (خلالى الطواف) ذات (المه مطيرة مظلة فوقفت في الملتزم عندالباب فقلت بارب اعصمني حتى لاأعصر كأبدافه تفاي هاتف من البيت الراهم أنت تسألني العصمة وكل عبادى المؤمنين يطلبون ذلك فاذاعهمهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر أى ان وصفه سجاله المغفرة والرحة ولابدان بخلق مقتضى وصفه حنى يعق وصفه علىه هذا كايقول في علم الغفرة ان له سجانه من كل اسهرومسفا ومن كلوصف فعلاوفي هذاسر المعرفة ومنه معرفة الخصوص ثمهذا الذي ساقه المصنف هو ساقصاحب القوتولفظ القشيرى في الرسالة و يحكى عن الراهم من أدهم رضى الله عنه اله قال كنت أنتظرمدة من الزمان ان يخلوالماف لى فكانت ليلة بهامطر شديد فلا المطاف فدخلت الطواف وكنت أفول الهم اعصمني اللهم اعصمني فسمعتها تفايقوللي يااب أدهم أنت تسألني العصمة وكل الناس سألوني العصمية فاذاعصمتكم فلنأرحم انتهي وفيذلك دلالة على انه سقفعله انه لايد من وقوع المعصة والرحة وقد تقع الرحة ولامعصة فن رحته عصمة الانساء وحفظ الاولماء وقد قال الله تعالى ولوشاء ربك لأتمن من فى الارض كلهم جمعاو أراد عماذ كر أن ينبه أن أدهم على ان لا يسأله ماليس له به علم كافى قصةنو ح عليه السلام اذسؤال العبد العصمة عالاعلميه فقديكون في معاومه انه عن يعصى فسؤاله المغفرة أولىبه وأقرب العبودية وبجو زأن يسأل العبدر بهان يحفظه ويصوبه عن سائر العاصى وأما العصمة فنخصائص الانبياء وقداختلف فى جواز سؤا الهالغيرهم فقائل بالنع وقائل بالجواز كاأوردناه في شرح الخزبالكبيرلابي الحسن الشاذلي فليراجع (وكان الحسن) البصرى وحدالله تعالى (يقول لولم يذنب المؤمن لكان يطير في ملكوت السموات ولكن ألله تعلى قعده بالذنوب) نقدله صاحب القوت (وقال) أنوالقاسم (الجنيد) قدس مره (انبدت عين من الكرم ألحقت المسيئين بالمحسنين) نقله صاحب القوت (و) مروى أنه (لقي) أبو يحسى (مالك بن دينار) البصرى (أبانا) وهوابن أبي عياش المتقدم ذكره قر يباوكان أبانُ من يحدث العامة بالحاديث الرجاء والرخص (فقا لله كم تحدث الناس بالرخص) ولا تخرّفهم (فقال بأباجي انى لارجوان ترى من عفوالله يوم القيامة ماتخرق به كساءك هذا من الفرح) نقله صاحب القوت (وفي حديث ربعي) بكسر الراء وسكون الوحدة وكسر العين المهملة وياء النسبة (ابن حواش) بكسرا كاءالهمان وآخره شين معيمة وهوابن عشبن عمروبن عبدالله بن عياد بن عبد بن مالك بن عالب بن قطيعة بن عبس العيسى أومريم الكوفي (عن أخيه) مسعود بن حواش قال ابن المديني ينوحواش ثلاثة ربعي وربيم ومسعود ولم بروعن مسعود شئ الاكالامه بعد الوت (وكان ربعي من خمار النابعين قدم الشام وسمع خطبة عر بالجابية وقال العجلي تابعي ثقة من خدار الناس لم يكذب كذبة قط كانه ابنان عاصيان على الخاج فقيل العدجاج ان أباهمالم يكذب كذبه قط لو أرسلت المه فسألته عنه مافأرسل البه فقال أن ابناك قال همافى البيت فقال قدعفونا عنهم ابصدقك وروى أن وسعا آلىان لايضعك حتى بعد لم أن مصيره ف الهنعك الابعسد موته وآلى أخوه ربعي بعد مان لا يضعك حتى تعلم أفي الجنة هو أوفى النار فال غاسله فلم تركمت بسماعلى سريره ونحن بغسله حتى فرغناقال أبونعم وغير

وهوممن تكلم بعسد الموت قال المامات أخى سجى شو به وألفيناه على نعشه فكشف الثوب عن وجهه واستوى فاعداو قال انى الفيت ربى عز وجل فيانى بوحور و عان وربى غيرغضبان وانى رأيت الأمرأ بسر مما تظنون فلا تفتر واوان محداصلى الله عليه وسلم ينتظرنى وأصحابه حتى أرج على المراتب في المراتب المراتب في ا

حتى رآ مذات يوم على كسرة فغضب فقال لانغفر اللهاك قال فيقول الله تعالى يوم القيامة أدستطيع أحد أنعظر رحىعلى عبادى اذهب أنت فقد غفرتك ثم يقول العامدوأنت فقد أوحست لك النار قال فوالذى نفسى سده لقد تكام كامة أهلكت دنياء وآخرته وروىأنضاان لصا كان يقطع الطريق في بني اسرائيل أربعيسنة فرعليه عسىعليه السلام وخلفسه عابد منعبادبني اسرائيك من الحوارين فقال اللص في نفسه هذا نى الله عسر والى حنيسه حدواريه لونزلت فكنت معهما ثالثاقال فنزل فعل ريد ان يدنو من الحواري ر بزدری نفسه تعظیما العوارى ريقول فينفسه مثلى لاعشى الىحنب هذا العابدقال وأحس الحواري به فقال في نفسه هذا عشي الىجائى فضم نفسه ومشى الىءىسىءاسەالصلا والسلام فشي يحنيه فبتي اللص خلفمه فأرحىالله تعالى الى عسى على الصلاة والسلام قل لهما أيستانها

واحمد ماتف خلافة عرب عبد العزيز سنةمائة وصلى عليه عبدالحيد بنعبد الرحن بنزيدب الخطاب روىله الجاعة (وهو) أى أخوه وهومسعود (بمن تكلم بعد الموت) على الصم كانقدم عن ابن المديني ولكن روى البيه في باسسناده في الدلائل عن ربعي ان المتكلم بعد الموت أخوه الربيع (قال) ربعي (لمامات أخي مسمعود أوالربسع معيي بثوبه وألقيناه عملي نعشمه فكشف الثوب عن وجهده واستوى قاعداوقال انىلقيت بيءزجيل فيانى بروح ويعان وربغي بغضبان وانى رأيت الامرأيسر مماتفانون فلاتفتروا) أى لاتكساوا وفي بعض النسخ ولا تغتروا من الاغدار (ان مجداصلي الله عليه وسلم ينتظرني وأصحابه حتى أرجيع الهيم قال) ربعي (ثم طرح نفسه فكانم اكانت حصاة وقعت في طست فهملناه ودفناه ) كذا هوفي سيآق القوت (وفي الحديث انرجلين من بني اسرائيل تواخيافيالله تعالى فكان أحدهــما يسرف على نفسه ) أى بالمعامى (وكان الاسخرعا بداوكان) هــذا العابد (بعظهو بزجوم) وينهاه (فكان يقول دعنى و ربى أبعث على رقيبا) أى تراقب أحوالي وأعالى (حتى رآ ، ذات وم على كبيرة فغضب فقال لا بغد فرالله لك قال فيقول الله تعالى وم القبامة أستطيع أحد أن يحفار ) أي يمنع (رحستي على عبادي) ولفظ القوت أتستطيع ان تحظر رحستي على عبادي (اذهب فقد عفرت الماثم يقول العابدوأنت فقد أوجبت الما النارقال) صلى الله عليه وسلم (فوالذي نفسي بيد القد تكلم بكامة أهلكت دنياه وآخرته) هكذاه وفى القوت وقال العراقي رواه أبرداود من حديث أبيهر مرة باسنادجيد اه قلت لفظ أبى داود كانرجلان فىبنى اسرائيل متواخيان وكان أحدهـما مذنباوالا خريجتهدا فى العبادة وكان لا عزال الجتهد رى الا خرعلى الذنب فيقول اقصر فوجده وما على ذنب فقال له اقصر فقال خلني وربي أبعثت على رقيبافقال والله لا مغفر الله لل أولايد خاك الله الجنة فقبض روحهما فاجتمعاعندرب العالمين فقال لهذا المجتهدأ كنت بىعالما أوكنتء ليمافى يدى قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنسة برحتي وقال للا خراذه بوابه انى النيار وهكذارواه أحسد أيضا (وروى أيضا) في معناه (ان لصاكان يقطع الطريق في بني اسرائيل أربعين سنة فرعيسي عليه السلام وخلفه عابد من عبادبني اسرائيل) من الحوار يين فقال اللص في نفسه هذا ني الله عروال بجنبه حواريه لوئزات فكنتمعهما ثالثا قال (فنزل فعل بريدان يدنو من الحوارى و بزدرى نفسه تعظم اللعوارى ويقول فى نفسه مثلى لاعشى الى جنب هذا العابد قال وأحس الحوارى به فقال فى نفسه هذا عشى الى ماني) قال (فضم نفسه ومشي) وتقدم (الى عيسي عليه السلام فشي يجنبه فبني اللص خلفه) قال (فارحى الله الى عيسى عليه السلام قل لهماليستأنفا العمل فقد أحبطت ماسلف من أعمالهما أما الحوارى فقد أحبطت عله وحسناته ليجبه بنفسه وأماالا تخرفقد أحبطت سياته بما ازدرى على نفسه ) قال (فأخبرهما بذلك وضم اللص اليه في سياحته وجعله من حواريه) هكذا نقله صاحب القوت (وروى عُن) أبعائشة (مسروق) بالاجدع بنمالك الهمداني الكوفي تقة فقيه عابد مخضرم مات سنة اثنتين وسنين (ان نبيامن الانبياء) من بني اسرائيل (كان) يوما (ساجدا فوطئ عنقمه بعض العتاة) جمع العانى وهوالمتمرد (حتى النزق الحصى بحبهته )من شدة وطأته (قال فرفع النبي عليه السلام رأسه مغضباً

العدمل فقد أحبطت ماسلف من أعمالهما أما الحوارى فقد أحبطت حسنانه لجبه بنفسه وأما الا تحوفقد أحبطت سياته عما ازدرى على نفسه فأخبرهما بذلك وضم اللص البه في سياحته وجعدله من حواريه وروى عن مسروق ان نبيا من الانبياء كأن ساجد افوطئ عنقه يعض العصاة حتى ألزق الحمى يحبه معالف وقع النبي عليه الصدلاة والسلام وأسهمغذ با

فقال اذهب فلن بغفرالله لك فأوحى الله تعالى السه تتألى على في عمادى الى قد غفرتله ويقرب مرهذا مار ويعنان عداس رضي الله تعالىعنهماانرسول اللهصلي اللهعلموسلم كأن بقنت على الشركين وبلعنهم فى صلاته فنزل على وقوله تعالى ليس لك من الامر شي الاسه فيترك الدعاء علمهم وهدى الله تعالى عامة أولئك الاسلام وروى فى الاثر أن رحلن كانامن العابدين متساويسين في العيادة قال فأذا أدخداد الجنسةرفع أحسدهمافي الدر حات العلى على صاحبه فيقول ارسما كانهذافي الدنما مأ كثرمين عبادة فرفعتهعلي فيعلمن فمقول الله سحانه انه كان سألني في الدُّنياالدر جات العـــلي وأنت كنت تسألني النحاة مين النار فاعطت كل عبد وله وهذا بدل على ان العبادةعلى الرحاءأ فضل لانالحبةأغلبعلىالراحي منها على الخائف في كمن فرق في الماول بن من تعدم اتقاء لعقابه وبينمن يخدم ارتحاءلانعام\_موا كرامه واذلك أمرالله تعالى عسن الظن ولذلك قال صلى الله علمه وسلمساوا الله الدرجات العلى فاغماتسألون كرعما وقال اذاسألتم الله فاعظموا الرغبة واسالوا الفردوس الاعدلي فاناشه تعالى لا يتعاظمهشي

فقال اذهب فلن يغفر الله لكفاوحي الله تعالى المه تتألى على في عبادى انى قد غفر تله ) نقله صاحب القوت وأغفله العراقى لانه ايس على شرطه وقدر واه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود كان رجل يصلى فلما محداً ناه رحل فوطئ على رقبته فقال الذي تحتموا لله لا بغفر الله لك أبدا فقال الله عز وجل الى على عبدى انى لا أغفر لعبدى فانى قد غفرت له و روى مسلم وأ توعوانة وابن حبان والطبرانى من حديث جندب انرجلاقال والله لا يغفر الله لفلان قال الله تعالى منذا ألذي يتالى على ان لا أغفر لفلان فاني قد غفر ن لفلان وأحبطت عملك (ويقرب من هذا ماروى ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت على المشركين ويلعنهم في صلاته فنزل عليه قوله تعالى ) ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم الى قوله تعالى (ليس لكمن الأمرشي الآية فترك الدعاءعلم موهدي الله تعالى عامة أولئك للاسلام) هكذاهوفى القوت قال العراقي رواه المخارى من حديث ابن عمر انه كان اذار فعراً سه من الركوع في الركعةالا خوةمن ألفحر يقول اللهم العن فلانا وفلاناوفلانا بعدما يقول سمع الله آن حده ربنا ولك الجد فأنزل اللهعز وجل عليمه ليس الغمن الامرشي الىقوله فانهم ظالمون ورواه الترمذي وسعاهم أباسفيان والحرثبن هشام وصفوان بنأمية وزادفتاب علمهم فأسلوا فسن اسلامهم وقال حسن غريب وفي رواية له أر بعة نفر ولم يسمهم وقال وهداهم الله للاسلام وقال حسن غريب صحيح قلت وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الصلاة مبسوطا (وروى في الا تران رجلين كانامن العابدين) من عباد بني اسرائيل (متساويين فى العبادة قال فاذا أدخلا لجنقرفع أحدهما في الدرجات العلى على صاحبه فيقول بارب ما كان هذا في الدنيا بأكثرمني عبادة فرفعته على في أعلى (علين فيقول الله سحانه انه كأن تسألني في الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألني النعاة من النارفاعطيت كل عبد سؤله ) هكذا أورده صاحب القوت وتبعد المصنف نظرا الىقوله وروى فى الاثرفأورده فى خــ الال الاخبار المرفوعــة على انه ليس بمرفوع ولذالم يتعرض له العراقي وقرر واه العقيلي والخطيب من حديث أبي هر مرة بلفظ ان رجلاد خل الجنة فرأى عبده فوق درحته فقال ارب هذاعبدي فوق درجتي فقالله نعم خريته بعمله وحريتك بعملك (وهدايدل على ان العبادة على الرجاء أفضل لان الحبة أغلب على الرجاء منهاعلى الخائف فكم من فرق في الماول بين من يخدم اتقاء لعقابه وبين من يخدم ارتجاء لانعامه واكرامه ولذلك أمرالله تعالى عسن الظن) ولطف التملق له وقوة الطمع فيه فقدقيل فى قوله تعالى وأحسنوا ان الله يحب الحسنين أى احسنوا الظن باللهوفي المليم حسن الظن بالله من حسن عبادة الله عز و جلر واه أوداودوا بن حبان من حديث أبي هر وه (ولذلك قالصلى الله عليمه وسملم ماوالله الدرجات العلى فأعاتساً لون كرعما ) قال العراق لم أجد مبهذا اللفظ وللترمذى من حديث ابن مسعود سلوا الله من وغله فأن الله يحب أن يسئل انتهى قلت هو بقية من الحديث الذي يتلوه كإيدل لهسياق صاحب القوت على مانذ كره وحديث ابن مسعودهذا رواه أيضا الطبراني وابن عدى والبه في مزيادة وأ فضل العبادة انتظار الفرج و رواه أيضاب حرر عن حكيم نجسر عن رجل لم يسم (وقال) صلى الله عليه وسلم (اذاساً لتم الله فأعظموا الرغبة وسلوا الفردوس الأعلى فان الله لا يتعاطمه شيئ قال العراقي ر واممسلم من حديث أبي هر مرة اذادعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفرلي ان منت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فان الله عز وجل لا يتعاظمه شي أعطاه والمحاري من حدث أبهر رةفي أثناء حديث فاذاساً لتمالله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الحنةورواه الترمذي من حسديث معاذ وعبادة بن الصامت انتهائ قلت ولفظ القوت ومن الرجاء افتعال الطاعات وحسين الموافقات ينوى مءاو يسأل مولاءالكر معظم الرغائب وحليل المواهب لماوهب لهمن حبين الظربيه كاروىءن الني صلى الله عليه وسلم اذاساً لتم الله تعالى فاعظموا الرغب وسلوه الفردوس الاعلى فان الله لا يتعاظمه شي وفي حديث آخرها كثر وا وساوا الدرجات العلى فاغيا تسألون جوادا كريما اه أما

وقال بكرين سليم الصواف دخلناعلى مالك ن أنس في العشمة الثي قبض فمها فقلنا باأما عبدالله كمف تحدك فاللاأدرىماأ قول الجالا انكم ستعاينون من عفوالله مالم يكن لكم فيحساب ثم مابرحناحتي أغضناه وقال يحري بنمعاذ فيمناحاته يكادر جائى لكم عرالذنوب يغلب رجائى اياك مع الاعمال لاني اعتمد في الاعمال على الاخلاص وكمف أحرزها وأنامالا فسة معسروف وأجدني في الذنوب أعتمد علىعفولة وكيف لاتغفرها وأنت بالجودموصوف وقيل انجوسااستضاف اواهم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال ان أسلت أضفتك فرانج وسي فأوحى الله تعالى البيه يأا واهمم تطعمه الاسغمرد بنمونعن من سبعين سنة نطعمه على كفره ف الو صفقه لملة ماذا كان عليك فراراهم يسعى خلف المحدوسي فدرده واضافه فقالله الحوسيما السيف فيما مدالك فذكر له فقالله الجوسي أهكذا يعاملني غم قال اعرض على الاسلام فأسلوراى الإستادأ يوسهل الصعاوكي أماسهل الزحاحي في المنام وكان يقول بوعب دالايد فقالله كنف حالك فقال وحددنا الامرأهون عما توهمنا

حديث أبيهر مرة عندمسلم فقدر واءالخاري في الادب المفردمن حديث أبي سعيدور وي ابن أبي شيبة والشيخان والنسائي من حديث أنس اذا دعاأ حد كم فليعزم المسئلة فى الدعاء ولا يقل اللهم ان شئت قاعطني فان الله لامستكره لهوروى ابن حبان من حديث أبي هريرة اذادعا أحدكم فلمعظم الرغبة فانه لا يتعاظم على الله شي وروى الطبراني من حدد بث العرياض اذاساً لتم الله تعالى فسأوه الفردوس فانه سرا لحنية وروى ابن حبان من حديث عائشة اذا سأل أحد كم فليكثر فأغاساً لهر به وروى عبد بن حيد في تفسيره والطبراني والحاكم وصحعه وتعقب وابن مردو يهمن حديث أبي امامة ساوا لله الفردوس فانها سرة الحنة الحديث (وقال بكر بن سليم الصوَّاف) أنوسلم ان الطائني سكن الدينة مقبول روى له البخارى في الادب المفرد وابن ماجه (دخلناعلي) أبي عبدالله (مالك بن أنس) الامام رضى الله عنه (في الغشمة التي قبض فهافقلنايا أبا عبدالله كيف تجدك قال لا أدرى ماأقول الحم) أى مارأيت الآن من اكرام الله لى ومن صور الملائمكة الذين يع الجون الروح بحيث عرنان أعبرعنه بلساني (الاانكم ستعاينون من عفوالله مالم يكن لكم في حساب ثم مامر حنا )من مكاننا (حتى أغضناه) هكذا هوفي القوت وهوفي كلب حسن الفان بالله لابي بكر بن أبي الدنساو من طريقه أخرجه القشيري في الرسالة فقال وسمعته بعني أبا عبدالرجن السلى يقول حدثناأ والعباس البغدادى حدثنا الحسن بنصفوان حدثناا بن أبى الدنياقال حدثت عن بكر بنسلم الصوّاف قال دخلناعلى مالك بن أنس فساقه (وقال يحيى بنمعاذ) الرازى رجه الله تعالى (في مناحاته يكادر جائي المعم الذنوب بغلب رجائي الله مع الأعمال لاني أعبد) هَكذا في النسخ ولفظ الرسالة لا في أجدني اعتمد (في الاعال على الاخلاص وكيف أحرزها) أي احفظها من الآفة (والم بالا فق )من الرياء والعب والكبر وغيرها (معروف وآجدني فى الذنوب اعتمد على عفول وكيف لا تغفرها وأنث يالجود موصوف ) هكذاأو رده القشيرى في الرسالة (وقيل ان مجوسيا استضاف الراهيم الخليل عليه السلام) أى طلب منه أن يضفه (فقال) له أن (أسلت استففنك) كذافي النسخ والاولى أضفنك كا هونص الرسالة (فرالجوسي) أي جاوره وهو يقول اذا أسلت أي منة تكون لك على (فاوحى الله تعالى المهما الراهيم لم تطعمه الابتغييردينه ونحن) من مناذ (سبعين سنة نطعمه على كفره فلو أضفته ليلة ماذا كانعليك) من الحرج (فراواهم) عليه السلام (يسعى خلف المجوسي فرده وأضافه فقالله المجوسى ماالسب فيما) أي في الذي (بدالك فذكر له )ذلك (فقال له المجوسي أهكذا بعاملي ) وفي رواية نيم الربرب بعاتب نبيه في عدوه (مُ قال أعرض على الاسلام) فعرضه عليه (فاسلم) وجه تعلق هذا بألر ماء انه تعالى يجعل الاسباب الضعيفة موصلة لغفران الذنوب العظيمة فاذاعلم العبد بذلك تعلق فلمجعبو به من حل نفع أودفع ضروفياذ كرها شارةالى ان الدنيالا تزن عند الله حناح بعوضة حيث بسطهالاعدا تهوبسط رجته الدنيوية تعم الكافروالمسلم يخلاف الاخروية كاقال تعالى وانكل ذلك استاع الحياة الدنيا والاخرة عندر بالمتقين ولمارأى المجوسي فضل الله تعالى علمه في معاتبته نسه لاحل عدة ووشكر ذلك حازاه بتوفيقه للاسلام (و) قال القشيرى فى الرسالة معت الشيخ أباعلى الدقاق رحمه الله تعالى يقول (رأى الاستاذ أوسهل) مجدين سلمان بن مجدين سلمان بن هرون بن موسى بن عيسى العلى (الصعاوك) بفتح العاد وسكون العن المهملتن (النيساوري) امام الشافعية في عصره تفقه على أبي على الثقفي بنيسانور وروى عن أي بكر بن خريمة وأبي العباس السراج وعبد الرحن بن أبي الم وعنه الحاكم أبوعبد الله وأبوحفص عر بنأحد بنمسر ورالزاهد وتوفى سنة ٩٦ عن الاث وسيعين بنيسابور (أباسهل الزماحي ٧ في المنام وكان يقول بوعيدالابد) أى يعتقد بان الله تعالى اذا توعد على معصة بعقاب فلا بدمن وقوعه وهوغفلة منه عن شرطه فأن ذلك يغفره اذا شاء كاقال ان الله لا يغفر ان بشرك به و يغفر مادون ذلك لن يشاء (فقاله كيف حالك فقال وجدنا الامرأ هون) وفي رواية أسهل (ممانوهمنا) يحتمل أن يكون الله غفرله أعتقاده

ورأى بعضهم أباسهل الصعاوك في المنام على هيئة حسنة لا توصف فقال له باأسناذ بم نلت هذا فقال بعسن ظنى بربى وحكى ان أبا العباس بن سر يجرحه الله تعالى رأى فى سرض موته فى منامه كان القيامة قد قامت واذا الجبار سبحانه يقول أن العلماء قال فحاوًا ثم قال ماذا علتم فيما علتم قال فقلنا يارب قصر ناوأسانًا (١٩٠) قال فاعاد السؤال كانه لم يرض بالجواب وأراد جوا باغيره فقلت اما أنا فليس فى

المذكور لغفلته عن شرطه و يحتمل انه تاب عن اعتقاده قبل موته ولم يعلم الرائي حاله فلمارآه في المنام وسأله عن حاله أخمره عاذ كر (ورأى بعضهم أباسهل الصعاوك في المنام) ولفظ الرسالة معت أبابكر من أشكيب يقول رأيت أباسهل الصعاوك في المنام (على هيئة حسنة لا توصف فقال له بم نلت هذا فقال يحسن طني بوني عسن ظنى ربى مرتين هكذا أورده القشميرى فى كلب الرجاء ثم أعاده في آخر المكاب (وحكى ان أبا العباس) أحدبن عر (بنسريج) بسين مضمومة وآخره حيم البغدادي أحداً مَّة الشافعية (رجه الله تعالى رأى فى من صوته فى منامه كأن القيامة قد قامت واذا الجبار تعالى سيحاله وتعالى يقول أن العلاء قال فاؤا ثم قالماذاعلتم فياعله مقال فقلنايار بقصرناواسأ ناقال فاعادالسؤال كانهلم رض بالجواب وأراد جوابا غيره فقلت أما أنافليس في صحيفتي الشرك وقدوعدت ان تعفر مادونه )وذلك قولة تعالى و يغفر مادون ذلك ان يشاء (فقال اذهبوابه فقد غفرت الكم ومات بعد ذلك بثلاث لبال) حكاه القشيرى فى الرسالة وفده دلالة على حوازا لغُدة ران لمن لم يشرك بالله كالآية التي أشار المهاوهي بشرى عظيمة لابن سريج وهو اله مغفوراه وقداعثرف هوومن معه بالتقصير ومن اعترف بتقصير ورجا المغفرة (وقبل كانر حل شريب) أى كثير الشرب للغمر (جمع قوما من ندمائه) أى جاعة عمن ينادمونه في الشرب (ودنع الى علامه) وكان صالحاينكر عليه ذلك (أر بعة دراهم وأص ان يشترى) بها (شيأمن الفواكه للمعلس) أي لاهل يجلسه (فرالغلام بباب يجلس) الشيخ أبى السرى (منصور بن عمار) الواعظ أصله من مردواً قام بالبصرة وكان من المذكرين ترجمه القشيري في الرسالة (وهو يسأل لفقير شيأو يقول من دفع اليه أر بعة دراهم دعوت له أربع دعوات فال فدفع المسه الغلام الدراهم ) لانه رأى ان هذا أولى عما أمربه سميده وهان عليه مشقة الضربوالالم من سيده حتى لا يقع في هذا النكر الشديد وظن منصورانه مالك الدراهم (فقال)له (منصورماالذي تريد) مني (أنأدعولك)به (فقال ليسيد أريدان أتخلص منه) بالعنق لانحلص عمايد خلني فيه بمالا أحبه (فدعا) له (منصور )بذلك (وقالهما) الدعاء (الاسنو فقال ال يخلف الله (على دراهمى) الني دفعته اللفقير وأردها الىسدى وأقول لا أعصى ماأمر تني به (فدعا) له بذلك (مُ قال) له (ما) الدعاء (الا خوفقال ان يتوب الله على سدى) بان بوفقه النو بة بماهو مرتكبه لاستريح من ضرره بالكلية (فدعا) بذلك (م قال وماالا خوفقال ان الففرالله لى ولسدى ولك والقوم) أى جلسائه (فدعامنصور) بذلك (فرجع الغلام) الى سده (فقال له سده لم ابطأت فقص عليه القصة) فاثرفيه صدقه واستحسن فعله (فقال و مردعاتال سألت لففسي العنق )فدعالى به (قال اذهب فانتحر ) لوجهالله تعالى (قال وابش) المدعوّبه (الثاني) أي أي شي هو (قال أن يخلف الله على الدراهم) لاردها لك ( قال الدُار بعد آلاف درهم قال وأيش الثالث قال ان يتو بالله عليك قال تبت الحالله تعلل قال وايشُ الرابع قال ان يغفرالله لى والد والقوم والمذكر) أى الواعظ وهو منصو و (قال هـ ذا الواحد نيس الى") بل الحاللة تعالى (فلسابات تلك الليلة رأى في المنام كان فائلا يقول) له (أنت فعلت ما كان اليك أفترى اني لاأفعل ما الى قد عَفُرت النَّ والمغلام والمنصور بن عمار والقوم الحاضرين أجعين أورد. هكذا القشيرى فى الرسالة وفيه دلالة على انه تعالى أكرم الاكرمين وانه يحازى بالخير الكثير على العمل اليسير وهووضع الاستدلال على الرجاء لانسيد الغلام لماتكرم باليسير غفرالته له ولغلامه ولمن كانسبيافي ذلك (وروىءن) أبي محد (عبد الوهاب بن عبد الجيد) بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص

صيفتي الشرك وقدوعدت أن تغفر مادونه فقال اذهبوا مه فقد غفرت لكم ومات بعدذلك بثلاث ليال وقيل كان رحدل شريب جدع قوما من ندما ثهودفع الى غلامهأر يعةدراهم وأمره أن سترى شمأ من الفواكه للمعلس فرالغسلام بباب محلس منصدورين عمار وهو يسأل لفقيرشما ويقول من دفع البه أربعة دراهم دعوته أربع دعوات قال فدفع الغلام اله الدراهم فقالمنصور ماالذي تريد أنأدعولك فقال لى سيد أريد أن أتخلص منه فدعامنصور وقال الاخرى فقالأن خلف الله على دراهمي فدعا مُ قال الاخرى قال أن يتوب الله على سيدى فدعام قال الاخرى فقال أن يغفرانله لى واستعدى والدوالقوم فدعامنصورفر جم الغلام فقالله سيدهلم أبطات فقص علمه القصية قال وعدعا فقال سألت لنفسى العتق فقالله اذهب فانتحرقال والش الثانى قال أن علف الله على الدراهـم قال ال أزبعة آلاف درهموانش الثالث قال أن يتوب الله

علىك قال تبت الى الله تعد الى قال وابش الرابع قال أن يغفر الله لى ولك وللقوم والمذكرة الهذا الواحدليس (المثقف) الى فلما بات تلك اللهدلة رأى في المنام كان قائلا يقول له أنت فعلت ما كان اليك افترى أنى لا أفعل ما الى قد غفرت الكوالغلام ولمنصور بن جمار والقوم الحماضر من أجعين و روى عن عبد الوهاب مع عبد الحديد

الثقيق قالرايث ثلاثة من الرحال وامرأة يحماون حنازة فال فاخدت كان المرأة وذهبناالي القسرة وصلساعلها ودفناالمت فقلت المرأة من كانهذا المتمنك قالت الني قلت ولم يكن لكر حسران قالت الى ولكن صغروا أمره قلت وأرش كأت هذا فالت مخنثا قال فرحم اوذهبت مما الىمنزلي وأعطيتهادراهم وحنطة وشاباقال فرأبت تك الله كانه أناني آت كأنه القمرارلة البدروعليه تىاكىس فعلى تشكرني فقلتمن أنت فقال المخنث الذى دفنق وفي المروم رحني ربي باحتقار الناس اياى وقال أبراهم الاطروش كاقعودا سغدادمع معروف الكرخيعلى دحلة اذمن. احداث في زورق اضر بون بالدف ويشربون ويلعبون فقالوا لمعروف أمانواهم يعصون الله بجاهر من ادع الله علمهم فرفع يدره وقال الهديكم فرحتهم فىالدنما فأرحهم فى الأخرة فقال القدوم انماساً لناكأن لدعوعلهم فقال اذافرحهم في الا حرة ابعلم وكان بعض السلف يقدو ل في دعائه يارب وأىأهل دهر لم بعصول عمصات نعمتك علمم سابغة ورزقك علممداراسكانكماأحلك وعــزتك انك لتعمى عم تسبغ النعمة وتدرالرو حتى كانك بار بنالاتغضب

(الثقني) البصرى قدم بغداد في زمن المنصو روحدث بماقال ابن معين ثقة مان سنة أربع وتسعين ومائة روى له الجاعة ( قال رأيت ثلاثة من الرجال وامر أة يحملون حنازة قال فأخذت مكان الرأة وذهبنا الى المقيرة وصليناعلم اودفناالم عن فقلت المرأةما كان هذا الميت منك أى مانسبته منك (قالت) هو (ابنى قلت ولم يكن لكر جبران عماونها ( قالت بلي ولكن صغروا أمره )وحقروه ( قات وايش كان هذا قالت ) هو ( النفائة و بكسر النون و بفقهما (قال فرجم اوذهبت ماالى منزلى وأعطيم ادراهم وحنطة وثياباً قال) وغت (فرأيت تلك الليلة كانه أناني آت كانه القمرليلة البدر وعليه ثياب بيض فعل يتشكر لى فقلت له من أنت فقال) أنا (الخنث الذي دفنة وفي) اليوم (رحني ربي احتقار الناس اياي) وكالمهم في حكاه القشيرى في ألرسالة رفيه دلالة على انه تعالى يجازي بالخير الكثير على العل ليسير (وقال) القشيرى فى الرسالة سمعت مجد بن الحسين يقول سمعت مجد بن عبد الله بن شاذان يقول معت أبا بكر الحربي يقول سمعت (ابراهيم الاطروش) يقول (كاقعودا ببغدادمع) أي يحفوظ (معروف) بن فيروز (الكرخي) قدس سره (على الدجلة) وهي نهر ببغداد (ادمر بناأ حداث) أي شبأن (في روق) أي سفينة صغيرة (يضر بون بالدف و شرون) الخر (ويلعبون) بالملاهي (فقالوالمعروف الماتراهم) كيف ( بعصون الله مجاهر من ادع الله علمهم فرفع مديه وقال الهي كافرحم في الدندا ففرحهم في الاستحرة فقال القوم انماساً لناك أن تدء وعلهم فقال أذا فرحهم فى الا تحق فقد ناب علهم) أى واذا تا بوازال عنكم ماتكرهون فعصل مطاويكمن الدعاء علمهم وهمذامن كال المعرفة والسياسة في تغيير المنكر الذي لايتمكن العبد من ازالته بقوة الجاه والسطوة فسال معروف في ازالته مسلك السؤال وطلب الفضل من الله في ال يغير أحوالهم عماهي عليه لانه تعالى هو الفاعل عهم ماهم فيه فقال ما قال فاعلهم بذلك ان التغيير في هذا الوقت الله ولاء انماهو بالدعاء الهم بالتو بة وبين ذلك بقوله اذا فرحهم فى الاستحرة فقد ابعامهم (وكان بعض الساف يقول في دعائه بارب وأي أهل دهر) أي زمان (لم يعصوك ثم كانت نعمنك عليهم سابغة) أى نامة (ورزنك علم مدارا) أى واسعامت ل (سيحانك ما أحلك وعزتك انك التعطي ثم تسبع النعة حتى كأنك يأربناانما أطاع سحانك ماأحلك تعصى وتدرالرزق وتسمع النعة حتى كأنك باربنا لانفضب وقدبني ممايتعلق بالرجاءمن كتابي القوت والرحالة وغيرهماممالم يذكره المصنف وقد أحببت ان أسوفه لنمام الفائدة فالصاحب القوت عن بعض الساف كلعاص فانه بعصي تعث كنف الرجن فن ألقى عليه كنفه سنرعورته ومن رفع عنه كذفه افتضع والرجاء اسم لقوة الطمع فى الشي عنزلة الخوف اسم لقوة الحذرمن الشئ ولذلك أقام آلله الطمع مقام الرجاء فى التسمية وأقام الحذر مقام الخوف فقال تعمالي بدعون رجه خوفاو طمعاوقال تعالى يحذرالا خوة و برجو رحة ربه وهووصف من أوصاف المؤمنين وخلقمن أخلاق الاعانلا بصم الابه كالا بصم الاعان ألا بالخوف فالرجاء بمزلة أحد جناحي الطائر لا يطير الاعناحيه كذلك لابؤمن حتى مرجو منآمن به ويخافه وكان ابن مسعود يحلف مالله ماأحسن عبد ظنه بالله الاأعطاء الله ذلك لان الخبركم بسد أى فاذا أعطاه حسن الظن به فقد أعطاه مانظنه لان الذي حسن ظنمه هوالذى ارادان يحققه له ورويناعن وسف بن اسباط قال معت سفيان الثورى يقول في قول الله تعالى وأحسنوا ان الله يحب الحسنين قال أى أحسنوا بالله الظن والرجاعمقام حليل وحال شريف نبيل لانصلح الالكرماء من أهل العداروالحماء وهوحال يحول علمهم بعد مقام الخوف برقدونيه الكرب و سير يحون المه من مقارفة الذأب ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء ومن لم يقم في مقامات الخوف لم برفع الى مقامات أهدل الرجاء على صحة وصفاء ورجاء كلعمد من حقيقة خوفه ومكاشفته عن احلاق مرجق من معنى ماكال كوشف به من صفات مخوّقة فإنكان أقيم مقام الحقوّفات من المخاوقات مثل الذنوب والعيو بوالاسباب وفع من حيث تلك القامات الى مقامات الرجاء بتحقيق الوعد وغفر ان الذنب وتشويق

الجنان ومافهامن الاوصاف الحسان وهذه مواجهات أمحاب الهينوان كان أقم مقام مخاوف الصفات عن مشاهدة معانى الذات مثل سابق العلم وسوء الخاتمة وخفى المكر و ماطن الاستدراج و بطش القدرة وحكم الكبر والجبرية رفع منحيثهذه المقامات الىمقام المحبة والرضافر جامن معانى الآخلاق والاسماء المكرم والاحسان والفضل والعطف واللطف والامتنان وليس بصلح ان نخبر بكل مانع لم من شهادة أهل الرجاءفي مقامات الرجاء من قبل انه لايصلح لعوم المؤمنين وهو يفسدمن لم برديه أشد الفساد فليس يصلح الابخصوصه ولايجذب ولا يستحبب له من المحبين ولامحبة الابعد نصم القلب من المخافة فالومن من الخوف والرحاء كالطائر بمنجناحمه وكاسان أبرانبين كفتمه ومنه قول مطرف لووز نحوف المؤمن ورحاؤه لاعتدلاوللمؤمن في اعتدال الخوف والرجاء مقامان أعلاهمامقام المقربين وهوماحال علبهسم من مقام مشاهدة الصفات المخوفة والاخلاق المرحوة والثاني مقام أصحاب البمن وهوماعرفوه من مداءع الاحكام وتفاوت الاقسام منذلك انه تعالى أنع على الخلق بفضله عن كرمه اختمار الااجبار افليا أعلمهم ذلك رحوا تحتام النعةمن حيث ابتداؤهاومن ههناطمع السحرة في المغفرة لما ابتسدؤا بالاعبان فقالوا انانطمعران بغفر لنار بناخطاباناان كتاأول المؤمنين أيمن حدث حملنا أول المؤمنين من هذا المكان يرحو بأن بغفي لغايان جعلنا مؤمنين به فرحوه منسه وقدذم الله تعالى عبدا أوحده نعمة غرسلم افايس من عودهاعلمه فقال تعالى ولئن أذقنا الانسان منارحة غرزعناها منه انه ليؤس كفورغ استدى عباده الصابر من عليه الصالحين له فقال تعالى الاالدين صبر واوعلوا الصالحات ثمان الحلق خلقواعلى أربع طبقات في كل طبقة طاثفة فنهم من بعيش مؤمناو عوت مؤمنا فن ههنار جاؤهم لانفسهم وغيرهم من الومنين اذقد أعطاهم فرجوا ان يتم علهم نعمته وان لايسلهم بفضل مابه بدأهم ومنهم من يعيش مؤمناو عوت كافر افهذا موضع خوفهم علمه وعلى غيرهم الكانعلهم بهذا الحكم ولغب حكم الله تعالى بعله السابق فهم ومن الناسمن بعيش كافراو عوت مؤمناومن الناس من بعيش كافراو عوت كافرافهذان الحكمان أوجبار جاءهم الثاني المشرك اذارأوه فلم يقطعوا لظاهره أبضاخوف هذا الرجاء خوفانا نساان عوت على تلك الحالة وان كانذاك هوحقيقةعندالله تعالى فعلم المؤمن بهذه ألاحكام الاربعة وزنخو فمورجا تسمعافا عتدل حاله يذلك الاعتدال اعمانه به وحكم على الخلق بالظاهرووكل الى علام غيوب السرائر ولم يقطع على عبد بظاهره من الشريل مرحو له ما نظن عندالله من الخير ولم يشهد لنفسه واللغيره بظاهر الخير بل يخاف ان يكون قدا ستسرعند الله باطن شرالاان عالى النمام ان يخاف العبد على نفسه و برجولغيره لان ذال هو وجد المؤمنين من قبل انهم مأمورون يحسن الظن فهم يحسنون الظن بالناس ويخرجون لهم المعاذير بسلامة الصدور وتسليم ماغاب الى من اليه تصرالا ورغهم فى ذلك سمؤن الظن بنفوسهم اعرفته مربصفاتها ويوقعون الملام علم اولا يحتجون لها لباطن الاشفاق منهم علهم ولخوف التزكية منهم لهم فن غلب عليه هذان المعنيان فقد مكر بهحتي محسن الظن بنفسه ويسيء ظنه بغيره فبكون خاثفاعلى الناس واجيالنفسه عاذرا لنفسه يحتجالهالا ثمالناس ذامالهم فهذه من أخلاف النافقين ثمان الراجي حالامن مقامه والعال علامةمن رجائه فن علامة الرحاء عن مشاهدة المرجودوام المعاملة وحسن التقرب البه وكثرة التحبب بالنوافل لحسن ظنهه وجيل أمنه منهوانه يتقبل صالحماأ مربه تفضلامنه منحيث كرمه لامن حيث الواجب عليمه ولاالاستحقاق منافاته أيضا يكفرسي ماعله احسانامنه ورجة من حيث لطفه بناوعطفه علىنالا خلاقه السنية والطافه الخفية لامن حيث اللزوم ول من حدث حسن الظن به ومقام الرجاء كسائر مقامات البقين منها فرض و نفل فعلى العبد فرض أن مرحو مولاه وخالقه ومعبوده و رازقه من حيث كرمه وفضله لامن حيث نظره الى صفات نفسه ولومه وقد كان سهل يقول من سال الله شدأ فنظر الى نفسه وأع اله لا برى الاجابة حتى يكون ناظرا الى الله وحده والى لطفه وكرمهو يكون موقنا بالاحابة ولايقبل الله علاولادعاء الامن موقن بالاحابة مخلص فاذا شهد التوحيد ونظر

الى الوحدانية له فقد فقوله بأيامن العبادة ثم يتفاوت الراجون في فضائل الرجاء فالمقر يون منهم وجوا النصيب الاعلى من القرب والتعلى لعاني الصفات عماعرفوه وهذا من علهم مه وأصحاب الهين في الراجين رجوا النصيب الاوفرمن مزمده والفضل الاحزل منءطاثه بقسناه باوعد ومن الرحاء انشراح الصدر باعمال البر وسرعة السبق والمبادرة بهاخوف فوتهاورجاء قبولها ثممهاحرة السوء ومجاهدة النفس رجاء انتحاز الموعودومنه قوله تعالى ان الذن آمنوا والذن هاحروا وحاهدوافي سمل الله أولئك برحون رجمة اللهومن الرحاء كثرة التلاوة لكلام الله تعالى واقام الصلاة التي هي خدمة المعبود و بذل المال سراوعلانمة وان لانشتغل عن ذلك بتحارة الدنما كاوصف الحققين من الراحين اذيعول تبعالي ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممارزفناهم سراوعلانمة ترحون تحارة لن تبور ومن الرحاءا لقنوت فىساعات اللملوهو طول القيام للتجعد والدعاء عند يحجانى الجنوب عن المضاجع لماوفر في الصدور والقاوب من المخاوف وكذلكوصفالله تعالى الراجين بهذا في قوله أمن هوقانت آناء الليل ساجد اوقائما يحذوالا آخرة و مرجو رحة ربه قلهل يستوى الذمن يعلون والذين لا يعلون فسمى أهل الرحاء والحذر وأهل التسعدآ ناء اللسل علماء وحصل من دليل المكالمان من لم يخف ولم ترج غيرعالم لنفيه المساواة بينهما وهذا مماحذف خعره اكتفاء باحدوصفيه اذفى المكالرم دليل عاميه فآلر جاءهو أؤل مقام من البقين عند المقر بين وهوظاهر أوصاف الصديقين ولأيكمل فى قلب عبدولا يتحقق به صاحبه حتى تجتمع فيه هذه الاوصاف الاعان بالله والهاح ةاليه والمجاهدة فيهوتلاوة القرآن واقام الصلاة والانفاق فيسبيل اللهثم السحودا ناءالليل والقيام والحذرمعذلك كله فهذه جل أوصاف الراجن وهو أوّل أحوال الموقنين ثم تتزايدالاعمال فيذلك طاهرا وباطنابآ لجوارح والقلوب عن تزايدالانوار والعاوم ومكاشفات الغيوب بالاوصاف المرجوة وفصل الخطاب النالخوف والرحاء طريقان اليمقامن فالخوف طريق العكماء اليمقام العلووالرحاء طريق العاملين الي مقام العمل وقد وصف الله الراحين مع الاعمال الصالحة لقوّة رحائهم بالخوف تكملة لصدق الرحاء وتثمة لعظيم الغبطةبه فقال تعالى مخبراعنهم في حال وفائهم وأعمال وهم انا كاقبل في أهلنامشفقين فن الله علينا وقال تعالى بوفون بالنذر ويخافون بومامن قبل ان الخوف مرتبط بالرحاء فن تحقق بالرجاء صارعه الخوف ان يقطع به دون مار حاوقال أهل العرسة في قوله تعالى قل للذي آمنو الغفر واللذي لا رحون أيام الله أي الذين لأتخافون عقو بات امله تعالى فأذا كأن هذا أمره بالمغفرة لمن لاير حوفك مف بكون عفوه وفضاء على من رحوه و بعضهم يقول في معنى قوله تعالى وترحون من الله مالا يرجون أي تحافون منه مالا يخافون فاولاا نهما عندالعلماء كشئ واحدما فسرأحدهما بالانخر ومن الرجاءالانس بالله تعالى في الحاوات ومن الانس به الانس بالعلاء والتقرب الى الاولياء وارتفاع الوحشة بجالسة أهل الحير وسعة الصدور والروح عندهم ومن الرماء سقوط ثقل المعاونة على العروالتقوى لوحود حلاوة الاعمال والمسارعة الهماوا لخث لاهلهاعلهاوا لحزن على فوتها والفرح بدركها ومن الرجاء التلذذ بدوام حسن ألاقبال والتنع عناحاةذي الجلال وحسن الاصغاء الى محادثة القريب والتلطف فى التملق للحبيب وحسن الظن به فى العفو الجيل ومنال الفضل الجزيل وقال بعض العارفين للتوحيد نور والشرك نارونو رالتوحيد أحرق لسان الموحدين من ارالشرك لحسنات المشرك وقد كان عدى بن معاذ يقول في مقامات الرجاء اذا كان توحد دساعة يحبط ذنوب خسين سنة فتوحيد خسين سنة ماذا بصنع بالذنوب وقد قال سهل لا يصو الخوف الالاهل الرجاء وقال مرة العلاء مقطوعون الاالخائفين والخائفون مقطوعون الاالراحين وكان يعمل الرجاء مقاماني الحبة وهوعندالعلاء أول مقام الهبة غم معاوف الحسعلي قدرار تفاعه فى الرحاء وحسن الطن وفي الحسير اذاحدثتم الناس عن رجم فلاتعد توهم بمايفزعهم وينفرهم وقال بشرالحافي سكون النفس الحالدح ضرعلها من المعاصى ورأى بوسف بن الحسن خنشافا عرض عنه از راعطمه فالتفت الحنث المه فقال

وأنتأ يضا يكفيك مابك ففز عمن قوله وقال أى عن تعلم بى قاللان عندك انك خير مني فاعد فرف بوسف بذلك فتاب واستغفر وكان بعض الراحين يفهم من قوله تعالى اذا تلاو بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون رجو بذلك وادى الجود والكرم والاحسان مالمعتسبه فى الدنياقط ويقال أن حلة العرش يتحاو ون بأصوات سحانك على حلك بعد علك سعانك على عفوك بعد وقدرتك فالراحد بن من العارفين فهوم من السمع للنكارم نعو عاونظرهم عن موعاومهم ععاني الصفات فكل صاحب مقام بشهدمن مقامه ويسمع من حست شهادته فاعلاهم شهادة الصديقين غرالشهداء غرالصالحين غرخصوص المؤمنين فبه تبارك وتعالى استدلوا عليه وبه نظروا المه همدر حات عندالله والله يصبر عا يعملون وكان سيهل بقول المؤمن معبش في سمعة الرحمة والمؤمن بعيش في سعة الحلم فصفاته تعالى كاملات فن شهد ترجيع بعضها على بعض دخسل علمه النقص من مشاهدته لقصور علمه عن تمام علم من فوقه من الشهداء ولاجل مقامه المراديه دون طريق الصديقين من الاقوياء فعاد ذلك على العبد فصارمقاماله في القرب والمعد تعالى وصف المشهود عن النقصان والحدد ومثل الرحاء من الحوف مثل الرخصة من العزائروفي الخبران الله تعالى بعد أن وأخذ مرخصه كابحب أن يؤخذ بعزامه وفى لفظ آخراً بلغ من هذا وأوكدان الله تعالى يحب أن تقبل وخصه كا بكر أن توتى معصدته وفي الخسران هدا الدين متسن فأوغل فمهرفق ولا تبغض نفسك الى عبادة الله تعالى وخسرالدى أسره وقالها فالتعمقون هالفالمتنطعون وفى أخبار داود علمه السلام انالله تعالى نظر المه منتبذا وحدائما فقال مالك وحدائما فقال عاديت الخلق فيل قال أوماعامت ان محمق أن تعطف على عمادى وتأخذ علمهم بالفضل هنالك أكتبل من أوامائي وأحمائي ولاتنظر الي عمد دى نظرة حفاء ولاقسوةفاذا أنتقد أبطات أحرك فاحفظ عنى ثلاثا خالص حبيي مخالصة وخالن أهسل الدنما مخالقية ودينك نقلد نسبه ورويناعن الضحال ان العبدليد تومن ربه عنيدالعرض فيقول له عبدي أنحمى علانفقول الهيى كيف أحصيه من دواك وأنت الحافظ للاشياء فيذكر والله تعالى جييع ذنومه فىالدنهاو يقول لمأجعل للذنوب وانحة نوجد منك ولمأجعل فى وجهدك شهاوأ ناأغفرهالك البوم علىما كانمنك اعانك بيونصد يقك المرملين ومن الرجاء شدة الشوق الدماشوق المداكريم وسرعة التنافس في كل نفيس ندب المسه الرحم والاخبار في حقيقة الرجاء تزيد المغترين أغية براراوتزيد المستدرجين بالستروالنع خسارا وهو مزيد التؤابين الصادقين وقرة عسين للمعبين المخاصين وسرور لاهل الكرم والحياء وروج وارتباح اذوى العصمة والوفاء ينصعه كرمهم وستدعنده حماؤهم وترتاح المهعقولهم فهؤلاء يستخر جمنهم الرجاء وحسن الفان من العبادات مالا يستخر جه الخوف ان المخاوف تقطع عن أكثر المعاملات فصار الرجاء طريقا لاهدله وصاروا واجدينيه كاقال عروضي الله عنه رحم الله مسهما لولم يحف الله لم يعصمه أي يترك العامى الرجاء لا للغوف فصار الرجاء طريقه فهؤلاء هم الراحون حقا وهذه علامتهم ولمثل هؤلاءذكرنا الاسباب التي توحب الرباء وتولد حسب الظن في قلوب أهل الصفاء العصوممن من الهوى الوفقمن لحسن خدمةالولى فهذه جل أحكام الرحاء وأوصاف الراحين فن تحقق يحميعهافقدا ستحق در حات أهل الرجاء وهوعند الله تعالى من المقربين ومن كان فيه وصف من هذه الاوصاف فلهمقام من الرحاء واعلم إن مقامات اليقين لا يزيل بعضها في بعض فن غلب علىمال منها عن وحدمشاهدته وصف عاغل عليه واستحق ماسوى ذلك من المقامات فسهومن عسل تشرط مقام منهافقام يحكج اللهفيه نقل الى ماسواه وكان المقام الاولله على اوالثاني الذي أقيرفه له وحدا فكتم الوحد لانه سره وعمرعن العلم لانه قد حاوزه فصارعلانيتسه ومقام الرحاء هو حسد من حنودالله ستخرج من بعض العماد مألا يستخرج غيره لان بعض القداوب تلن وتستحم عن مشاهدة الكرم والاحسان ويقبل ويطمئن معاملة النعروالامتنان مالانوجدذلك منهاعند التخويف والترهب يلقد

فهذههى الاسباب التى ما يجاب روح الرجاء الى قاوب الخابة فين والا يسين فأما الحق المغرور ون فلاينبغى أن يسمعوا شيأ من ذلك بل يسمعون ماسنورد، في أسباب الخوف فان الكثر السوء والصى العرم كالعبد السوء والصى العرم

يقطعها ذلك ووحشها اذقد حعل الرجاء طريقها فوجدت فبه قاويه الى هناانتهدي كالمصاحب القوت وقد حذفت منها أشياء كثيرة وقال القشيري في الرسالة قال الله تعالى من كان مرجو لقاء الله فان أحل اللهلات وأسندعن العلاء بناز يدقال دخلت على مالك بن دينار فرأ يتعنده شهر بن حوشب فلماخرجنا من عنده قلت الشهر مرحك الله زودنى زودك الله فقال نع حدثتني عنى أم الدرداء عن أبي الدرداء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام قال قال ربكم عزو جل عبدى ماعبدتني و رجوتني ولم تشرك بى شيأغفرت لك ماكان منك ولواستقبلتني بمسل الارض خطايا وذنو با استقبلتك بملئن مغفرة فاغفر لكولاأمالي وتسكلموا فيالرجاء فقال شاهالسكرماني علامةالرجاء حسن الطاعة وقبسل الرجاءهو ثقة الجودمن القديم وقبل هوالنظرالي سعة رجة الله تعالى وسئل أحدبن عاصم الانطاك ماعلامة الرجاء فى العبد قال أن تكون اذا أحاط به الاحسان ألهم الشكر واجبالتمام النعمة من الله عليه في الدنياوتمام عفوه في الاسخرة وقال أبوعبدالله بنخفيف الرحاء استشار بوحود فضله وقسل ارتماح الفاوب لروية كرماارجة المحبوب وقيلهو رؤية الجلال بعين الجال وقيل هوقرب القلب من ملاطفة الرب وقيسل سرورالفؤاد يحسن المعاد وقال يحيى بنمعاذ الهبي أحلىالعطايا فيقلبي رجاؤك وأعلذبالكالمعلي لسانى ثناؤك وأحب الساعات الى ساعية يكون فها لقاؤك وكامواذ االنون المصرى وهوفى المنزع فقال لاتشغاوني فقد أهميت من كثرة لطف الله تعالى معى وأسند عن عائشة رضى الله عنها قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى ليضحك من يأس العباد وقنو طهم وقرب الرحة منهم فقات بأي أنت وأمىىارسولالله أو يضحسك بناعز وجل قالوالذي نفسي بمدهانه ليضحك فقاللا بعدمناخيرااذاضحك ورۋى مالك بن دينار فى المنام فقيل له مافعل الله بك فقال قدمت على رىي بذنوب كئي يرة محاها عنى حسن ظني بالله تعالى وقيل كان ابن المبارك يقاتل علجامرة فدخل وقت صلاة العلج فاستمهله فأمهله فلماسجد الشمس أراد ابن المبارك ان يضربه بالسيف فسمع من الهواء قائلا يقول وأوفوا بالعهد ان العهد د كان مسؤلافأمسك فلما سلمالحوسي قاللمأمسكت عماهممتيه فذكرله ماسمع فقال المجوسي نعم الربرب معاتب وليه في عدوه وأسلم وحسن اسلامه وقبل انما أوقعهم في الذنب حين سمّى نفسه عفوّا وقياسل لوقال لاأغفرالذنوب لميذنب مسايقط والكنملاقالو يغفر مادونذلك لمن بشاءطمعوا فيمغفرته وقسل حج رياح القيسي عات كثيرة فقال بوما وقدوقف تحت الميزاب الهييوهبت من حاتى كذاوكذا لرسول الله صلىالله عليموسلم وعشرة من أصحابه العشرةوا ثنتين من والدى والباقى من المسلمن ولريحيس شيأ لنفسه فسمع هاتفا يقول ياهسذا تتسخى علينا لاغفرن للثولابو يكولن شهدشهادة الحق سمعت الاستاذ أياعلي الدقآق يقول مرأ يوعمر والسكندى بوما بسكة فرأى قوماأ رادوا اخواج شاب من المحلة لفساده وامرأة تبك فقيل انهاأمه فرحها أبوعرو فتشفعله الهم وقال هبوه مني في هذه المرة فانعاد الى فساده فشأنكم واياه فوهبوه منه فمضي أنوعمرو فلماكان بعسدأنام اجتاز بتلك السكة فسمع مكاء البحبو زمن وراء ذلك الباب فقالفىنفسمه لعلالشاب عادالي فساده فنفي من المحسلة فدق عليها الياب وسالها عن حال الشاب فرجت العوز وقالت انهمات فسألهاعن حاله فقالت لماقر سأحله فاللى لاتخبرى الجبران عوني فلقد آذيتهم فانهم سيشتموني ولايحضر ونحنازني فاذا دفنتيني فهذا خاتملي مكتوب علىه بسم الله الرحم فادفنيه معى فاذا فرفت من دفني تشفعي لى الى ربى قالت فنعلت وصيته فلاا نصرفت عن واستعره سمعت صوته يقول انصرفي باأماه فقد قدمت على رب كريم انهي كلام القشيري ولنعد الىشرح كلام المصنف قالوجهالله تعالى (فهذههي الاسباب التي جايجلب وحالرجاء الى قاوب الخادمين والاسين وأماالحقى المغرورون فلاينبسغي ان يسمعوا شبيأمن ذلك) فانه اثر يدهسم اغترارا بالله (بل يسمعون ماسنورده في أسباب الخوف فان أكثر الناس لا يصلح الاعلى الخوف كالعبد دالسوء والصي العرم) أي

لايستقيم الا بالسوط والعما واطهار الخشونة فى المكارم وأماضد ذلك فيسد علمم باب الصلاح

فى الدين والدنيا (الشطر الثانى من الكتاب فى الخرف) وفيسه بيان حقيق قدة الخوف وبيان در جانه و بيان أقسام المخاوف وبيان فضيلة من الخوف وبيان الافضال من الخوف والرجاء وبيان من الخوف وبيان الافضال من الخوف وبيان الافضال سوء الخاتة وبيان أحوال الله عليم والصالحين رحة الله عليم والصالحين رحة التوفيق

\*(سانعقىقةاللوف)\* اعلم ان الخوف عبارةعن تألم القلب واحتراقه بسب توقع مكروه فىالاستقبال وقد لظهرهدافي سان حقىقة الرحاء ومن أنس بالله وماك الحق قلبه وصار ابن وقتهمشاهدا إلىال الحق على الدوام لم يبقله التفات الى المستقبل فلم يكناه خوف ولارجاء بل صارحاله أعلىمن الخوف والرجاء فانهدما زمامات عنعان النفسءن الخروج ألى رعوناتها والىهدذا أشارالواسطي

النشيط (لايستقيم الابالسوط والعصاواظهارالخشونة في الكارم) ولفظ القوت وأكثر النفوس لا تصلح الاعلى الخوف كعبيد السوء لايستقيمون الابالسوط والعصاو بواجهون بالسيف صلما (وأماضد ذلك فيسد عليهم باب الصلاح في الدنياو الدن نسأله تعالى التوفيق

\*(فصل) \* في بيان لواحق الرجاء اعلم ان من لواحق الرجاء الخيمة ولنسط الكلام في الرغبة اعلم انه لما كانت ده مقة الرجاء تعلق القلب على الما مول يحصل في الاستة بال بعد حريان أسبابه كانت الرغبة استبلاء هذا الحال على الراحى حي كانه بشاهد بها المأمول فالرغبة كال الرجاء ومنتهى حقيقة وهى تعلقه بضد كل مايذ كرمن الخاوف في كاب الخوف ولا ترال محمو بة النمادام النحظ واختيار فاذا ارتقب عن ذلك الكلام بالفناء بالتوحيد فينشذ لا رغبة ولا رهبة الى ان ترجيع الى بشريتك وانسائيتك فافهم ذلك الكلام على السطاع ان القالب كانتقبض بالخوف تنسط بروح الرجاء وهذا بدل على فضلة الرجاء على الخوف على السطاع ان القالب كانتقبض بالخوف تنسط بروح الرجاء وهذا بدل على فضلة الرجاء على الخوف كاسأ في السكلام عليه لان القالب كانتقب بالخوف انشرحت واذا انشرحت انفتح لها طرق الهدى قال كاستاني الشارة المنافرة المحضرته فيهدى الله بذلك النور الى حضرته فيهدى الله تعالى أفن شرح الله صدره الاسلام فهو على فورمن ربه فيهدى الله بذلك النور الى حضرته فيهدى من الكتاب في الخوف ) \*

(وفيه بيان حقيقة الخوف وبيان درجات الخوف وبيان أقسام المخاوف وبيان فضيلة الخوف وبيان الافضل من الخوف وبيان من الافضل من الخوف والرجاء وبيان دواء الخوف وبيان معنى سوء الخاة ــة وبيان أحوال الخاتة ــين من الافضل من المجرد السلام (والصالحين) رجهم الله تعالى

\*(سانحقىقةالخوف)\*

(اعلم) وحك الله تعالى (ان الحوف) هو الحامس من مقامات المقن وهو باب عظم من أبواب الاعان وقد تقدم ان أحوال الفاوب تنقسم الى مقامات وأحوال وحالات متوسطة بينهما وهذا بالنسمة الى الثمات وسرعةالز والوان الحالة المتوسطة متى دامت ألحقت بالقام ومتى زالت ألحقت بالحال وكذلك أحوال القلب وان الخوف لا يتعلق الاعشكول في مأومظنون فالخوف (عبارة عن تألم القلب واحتراقه) وانزعاجه (بسبب توقع مكروه فى الاستقبال وقد ظهرهذا فى بانحقيقة الرجاء) فلا بعاد ثانما وله لواحق المزن والقبض والاشفاق والخشوع فقيقة الحزن ألم بطرق القلب وتوجيع لحاصل مكر ووأوعلى فائت محموب فان كان المحبوب والمكروه مجودين كاناه حكمهما في الوجو بوالفض ملة وان كانامكر وهن كانله حكمهمافي الخطر والكراهة وحقيقة القبض هم بطرق القلب تارة يعلم سبه وتارة لا فأماما يعلم سببه فكمه حكم الحزن ومالم بعالم سببه فهوعقو بةمن الله بسبب الافراط في النسط بتأديبه المربدون الماثاون عن الاعتدال وحقيقة الاشفاق اتعادا الحوف والرجاء واعتدالهما وسجىء حكرذاك وحقيقة الخشوع سكون القلب والجوارح وعدم حركتهما لماعان القلب منعظيم أومفزع واذاعرفت هدده الحقائق فاعلم ان (من انس بالله وملك الحق قلبه) بأن لم يبق فيسمسوا ، (وصار ابن وقته) بلوأ با وقنه (مشاهد الحمال الحق على الدوام لم يبق له التفات الى المستقبل) من الأمام (فلم تكن له خوف ولا رحاء بل صارحاله أعدلي من الجوف والرجاء فانهدها ) كاقال الواسطي (زمامان) مستولمان (عنعان النفس عن الخروج الى رعوناتها) أي سكونها الى عالتها واستحسانها ماهي عليه من طاعنها أوحزعها أو بأسهامن فضل ربهاعند مخالفتها فهما بصدائها عن ذلك لانهاان استحسنت أحوالهاوركنت الى أعالهاز حرها الخوف وان يتستمن فضل رج اوقنطت لسوء حالها جذبها الرجاء السلامة ولفظ قول الواسطى زمامان على النفوس اللا تغر جالى رعوناتها كذافى الرسالة (والى هذا أشار) أبوالحسن بنان ابن مجد الحال (الواسطى) نريل مصر والمتوفى ماسنة عشر وثلا تمائة وكان كمير الشان صاحب

شغل قلبه فى مشاهدة المعبوب يخوف الفراق كان ذلك نقصافي الشهودوا عادوام الشهود غامة القامات ولكنا الآن أغمانتكام فىأوائل المقامات فنقول حال الخوف ينتفام أعضامن علم وحال وعمل أماا لعلم فهو العسلم بالسبب المفضى الى المكروه وذلك كن حي عــلى ملك غروقع في يده فعفاف القتل مثلا ويحوز العمفو والافلات واكمن يكون تألم قلبسه باللوف يحسب قوةعله بالاساب المفضمة الى قتله وهو تفاحش جنايته وكون الملك في نفسه حقودا غضو با منتقهما وكونه محفوفا عن محتمعلي الانتقام خالاعن بتشفع المهفىحقه وكانهذا الخائف عاط الاعن كل وسميلة وحسنة تمعو أثر حناسه عنداللك فالعل بتظاهر هدندالاستباب سسالقوةالخوف وشدة تألم القلب ومحسب ضعف هدنالاسمال نضعف اللوف وقد مكون اللوف لاعن سبب جنابة فارفها الخائف بلعن صفة المخوف كالذى وقع فى مخالب سبع فانه يخاف السبع لصفة ذات السيع وهي حرصه وسطوته عملي الافتراس غالباوات كأن افتراسم بالاختمار وقد يكون من صفةحمامة المعرف منه

الكراماترجهالله تعالى (حمث قال الخوف عابين اللهوين العبد) قال القشيرى وهذا اللفظ فيده اشكال كالنا الحوف مطاوب فكمف يكون حاما بن الخائف وربه معناه ان الخائف متطلع لوقت ثان وأبناء الوقت لاتطلع الهم فى الستقبل وحسنات الابرارسيئات المقر بين انتهدى فعددوا التطلع لوقت ثان ح الماوهفوة الان تطلع العبد الى غير وقته تفرقة واشتغاله لوقته جمع واعترضه بعضهم مان ذلك لايدل على تفرقة حارجة عن مقام الخوف لان متعلق كل مقام من ضرورة التخلق به ملاحظة فهو جمع لا تفرقسة قال والاولى أن يقال العبد اذاوقف وسكن مع حالته في الخوف استحسن مقامه فيه وكونه استعان به على خلاصه من المكروهات ونشطيه في الطاعات فوقو فه معهمع استحسانه له حجاب بينه و بين ربه بمعني الله منعه من انتقاله الى مأهو أعلى منه وأقرب الحربه (وقال) الواسطى (أيضا اذا ظهر الحق على السرائر) بان أظهرالله لصاحبها منجلاله وجمله ماشغله عن احساسه بنفسه فضلاعن غيرهمن الخماوقات (لايبقي فها) أى فى تلك السرائر (فضلة) من الاحساس (لرجاء ولاخوف) نقله القشيرى و يؤ يده نظاهر قوله تعالى ألاان أولماء اللهلاخوف علمهم ولاهم يحزنون هذا بالنسبة الى الخواص الكرام وأمابالنسبة الى الصلحاء من العوام فعناه لاخوف علم الحوق العقاب ولاهم يحزنون مفوت الثواب في العدقي قال القشيرى بعدان نقل كالم الواسطى السابق وهذافيه اشكال أىعلى من لم يعرف اصطلاح القوم لان الخوف والرجاء مطاوبان فكيف يثني بفقدهما وجوابه ان معناه اذا اصطلت شواهدالحق تعالى الاسرار ماكمهافلا يبقى فهامساغ لذكر حدثان والخوف والرجاءمن آثار بقاء الاحساس بأحكام البشرية (وبالجلة فالحب أذا أشغل قلبه في مشاهدة المحبوب يخوف الفراق) في المستقبل (كان ذلك نقصافى الشهود) اذالقلب ليسله الاوجهة واحدة (واعدادوام الشهود غاية ألقامات) ونهاية الدرجات (ولكنا الاتناغا نتكام في أوائل القامات فنقول حال الخوف ينتظم أيضامن علم وحال وعلى لانه من القلمات وكل مقام فهو كذلك (أما العلم فهو العلم بالسبب المفضى الى المكروم) واغما بدأبه لان كل مالاينكشف سلمه لات تضع حقيقته ولاتعرف فضيلته (وذلك كمن حنى على ملك) من الملوك (ثم وقع في يد،) أى في حوزته (فيحاف القتل مثلا و بحق زالعفو والافلات) أى الخلاص (ولكن يكون تألم ملبه بالخوف يحسم قوّةعلم بالاسمباب المفضية) أى الموصلة (الى قتله وهو تفاحش جنمايته وكون الملك فىنفسه حقودا غضو بامنتقماوكونه محفوفا عن يحثه على الانتقام خالياعن ينشفع المه فىحقه وكان هذا الخائف عاطلا) عار يا (عن كل وسيلة وحسنة تمعوا ترجنا ينه عند الملك فالعلم يتظاهر هذه الاسباب سبب لقوةا الخوف وشدة تألم القلب و يحسب ضعف هذه الاسباب بضعف الخوف وقد يكون الخوف لاعن سبب جناية فارفها الحائف) أى لابسها (بل من صفة الخوف كالذي وقع فى مخالب سبع فاله يخاف السبع اصفة ذات السبع وهى سطوته وحرصه على الافتراس غالباوات كأن افتراسه بالاختيار وقد يكون من صفةجبلية للمغوف منه تكوف من وقع في جرى سيل أوجوار حربق فان الماء يخاف )منه (لانه بطبعه مجبول على السيلان والاغراق وكذا النار) مجبولة بطبعها (على الاحراق فالعلم باسباب المكروه هو السبب الهاعث المثهر لاحتراق القلب وتألمه )وانزعاجه (وذلك الاحتراق هوالخوف فتكذا اللوف من الله تعالى تارة يكون لعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته ) القدعة من العسلم والارادة والقدرة والكلام أما العلم فالعلم بالسعيد والشق وانه فى ذلك على أتم أنواع المكمال وأما الارادة فبتخصيصها ماكشفه العلم من الاسعاد والاشفاء وأما القدرة فامحادها نفس الاسعاد والاشقاء في الوقت الذي خصصته الارادة من غبر تقدم ولا تأخر وأما الكارم فاخماره أبأنا بالاسباب المسعدة والاسباب المشقية والاسباب منها مااطلع عاسه العباد من ان الطاعة مسعدة وان المصممة مشقية ومنهاما حنى فلاا طلاع لاحدعليه وذلك لخني الكر والالطاف الموجبات للتقريب

تكوف من وقع ف مجرى سيل أوجوار حريق فان الماع تعاف لانه بطيعه مجبول على السيلان والاغراق وكذا النارعلى الاحراق فالعلم بأسباب المكر ودهو السبب الباعث المدير لاحراق الفلب وتالمه وذلك الاحراق هوالخوف من الله تعالى تارة يكون لعرف ما الله تعالى ومعرفة صفائه

واله أو أهلك العالمن لم سال ولمهنعه مانح وتارة يكوت لكثرة الحنابة من العبسان عقار فية المعامي وتارة يكونجماجمعاو يحسب معرفتمه بعبوب نفسه ومعرفته محلال الله تعالى واستغناثه وانه لايسئلها يقعل وهم ستاون تمكون قوّة خوفه فاخوف الناس لريه أعرفهم بنفسه وبريه ولذلك قال صلى الله علمه وسلم أناأخوفكمالله وكذلك قال الله تعالى الما يخشى الله من عداده العلاء تماذا كالت المعرفة أورثت جلال اللوف واحتراق القلت يفيض أثرالحرفة من القلب على البدت وعملي الجوارح وعالى الصفات أما في البددن فبالتحول والصفار والغشمة والزعقة والبكاء وقد تنشق به المرارة فمفقى الى الموتأو بصعد الى الدماغ فيفسد العقل أويقوى فيورث القنوط واليأس وأمافى الجوارخ فبحكفها عنالعاصي وتقسدها بالطاعات تلافيا لما فسرط واستعدادا المستقبل واذاك قبل ليش الخائف من سكى وعسم عمنيه بلمن يترك ما عاف أنساقب علسه وقال أبو القاسم الحكم من خاف شدأهرب منه ومن خاف الله هرب المهوقمل لذى النون مثى يكون العبد خائفا قال إذا فزل نفسه منزلة السقيم الذي يعتمى بخافة طول السقام

والابعاد فهذه أبواب من الاعان يجب النصديق بها كلها (و) ممايجب عليه في معرفته في توحيد الافعال (اله) تعالى (لوأهاك العالمين) جميعا (لم يبال ولم يمنعه مانع) لوحدة ذاته ففي الحديث لماخلق الله آدم ومسم على ظهره فاستخرج منه ذريته نقبض قبضة فقال هولاء في الجنسة ولا أبالي وقبض أخرى فقال هؤلاء فى النار ولاأبالي (و نارة يكون) اللوف (لكثرة الجنابة من العبد بمقارفة المعاصى) أى ارتسكابها وملابستها وذلك بسـتُدعى ان يعرفْ أوّلا ان كل ماسوى الله تعالى قابل للاهلاك والأتلاف والعقاب الماثقدمهمن نقص العدم ومالحقه بعدالا يجادمن نقص الافتقارالي الله تعالى وكيف لاوذات الانسان أضعف ذوات العالم كله البكامة الطيبة تنعش قلبه وقرصة البقة تزعيم بدنه وليس فيه حزء ثالث فاذاعرف العبده فداأحس بذله وعجزه وقبوله تاثره بالحقرات فكيف يقهر حبار السموات معلمان لسميده عليه نعما تترى ظاهرة وباطنة عقامسة وحسية غمعله بكثرة جنايته على منهاج سيده وشر يعته وأن النعم فاله السلب والذهاب والجنايات مرتب علها العذاب هذه معرفته بنفسه في هدنا الباب وفي باب علاج الكبرفان لكل بابمعرفة تناسبه والاعان بالاعتراف بذل العبودية وكثرة النسع واستعقاق لعقوية على الجنامات واجب وهو فرض عين (وتارة يكون) الخوف (جمماجيعاو يحسب معرفته بعبوب نفسه) على ماذكرناه (ومعرفته بجلال الله تعالى وتعاليه واستغنائه) على ماسردناه (وانه لايسئل عسايفعل وهم استاون تكون قوةخوفه) ومن نقصت معرفته فلهسما يضعف خوفه (فاخوف الناس لرجم أعرفهم تنفسه و بريه ولذلك قالصلى الله عليه وسلم أنا أخوفكم لله) قال العراقير واءا ايخارى من حديث أنس والته انى لاخشا كم لله واتقاكمه والشعنين منحديث عائشة والله لانا أعلهم بالله وأشدهمه خشية انتهى قلت وروى أحمد منحديث رجمل من الانصار أناأتها كملله وأعلكم محدودالله (ولذلك قال الله تعالى الما يخشى الله من عباده العلماء) وهم العارفون بأنفسهم و برجم (عماذا كملت المعرفة أورثت حالة الخوف واحستراق القلب غمتفيض أثرا لحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات أما في البدن فبالنحول والصفار) مع الكدرة (والغشية والزعقة والبكاء وقد) بغلب ذلك علمه حتى (تنشق به المرارة فنفضى الى الموت أو بصعد الى الدماغ فيفسد العقل) و يصير لا يعي (أو يقوى فمورث القنوط والماس وأما في الجوارح فبكفها عن المعاصي و بقيدها في الطاعات تلافيا) أي تداركا (لما فرط) منه (واستعداده للمستقبل ولذلك قبل ليس الخائف من يبكرو عسم عينيه) ويتألم على عاله وماهو فيه من فساددينه (بل) الحائف (من يترك ما يخاف ان معائب عليه) أي بسيمه ولفظ القشيري في الرسالة وقبل ليس الخائف من يبكى وعدم عينيه اغاانكائف من يترك ما يخاف أن يعذب عليه انتهي فالخوف المحمود ماصان العبد عن الاخـ الل بشئ من المأمو رات أوالوقوع في شئ من المنهيات (وقال أنوالقاسم الحكيم من خاف شيأ هر ب منه ومن خاف الله هرب اليه) نقله القشيري في الرسالة والحكم هذا هو أبو القاسم اسحقبن محدبن اسمعيل بنابراهم السمرقندي ولىقضاء سمرقندمدة ودونت حكمته وانتشرفي الارض ذكره روىعنه أنو جعفر منمنك السمر قندى وغيره ومعنى قوله ان الحوف حقيقة انحا يكون من الله لانه الفاعل لكل مخوف فاذاخاف العبد غيرالله مع غفلته عن الله هرب منه واذاذ كرالله وخشى ان يسلطه عليه هرب الى الله أى رجيع اليه فلاجرب من الخوفات الاالغافل عن الله والافن علم انم المسخرة سدالته هرب ورجع الى الله القادر على خلاصه منهالاغيره (وقيل الذى النون) المصرى قدس سره (منى يكون العبدخائفا) ولفظ الرسالة متى يتيسر على العبدسيل الخوف (قال اذا أنزل نفسه منزلة السقم الذي يحتمى) من كل شي ( مخافة طول السقام) أي مني أثراها منزلته وعرف ضعفها وعزها عن تعصل ماينفعها ودفع مايضرها الابالله وأدام النظر فذلك سهل عليه أمرا للوف أيعل بقتضاه وبعدعا يخشاه ولم يلتؤت لما يطرقه من المشقة في ارتكاب المخالفة لهواه لما يؤمله ف عقباه ولذلك شهه بالمريض

وأمافى الصفات فبان يقمع الشهوات و يكدر اللذات فتصير المعاصى الحبوبة عنده مكروهة كابصيرا العسل مكروها عندمن يشتهيه اذاعرف أن فيه مهما فتحترق الشهوات بالخوف و تتأدب الجوارح و يعصل فى القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة و يفارقه السكبر والحقد والحدد بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر فى خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شعل الاالمراقبة والمحاسبة والمحاهدة والضنة بالانفاس والعظات ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات ويكون حام حال (199) من وقع فى مخالب سبع ضار لا يدرى انه

مغفل عنه فعفلت أوجعم عليه فهاك فيكون طاهره وباطنمه مشغولا عاهو خائف منهلام تسع فمهلغيره هذاحال منغلبه الخوف واستولى علمه وهكذا كان الجاءة من العداية والتابعين وقوة الراقسة والمحاسبة والمحاهدة يحسب قوّة الخوف الذي هو تألم القلب واحمراقه وقوة الخوف عسب قوةالعرفة يعلال الله وصفاته وأفعاله ويعيوب النفس ومأبين يديها من الاخطار والاهوال وأفل درجات الخوف بما تظهراً ثره في الاعسال أن عنع عن المحظورات ويسمى الكامرلان الحظورات ورعافات زادت قوته كفعما يتعارق المه امكان التعريم فبكف أيضا عمالا يتبقن تحرعه ويسمى ذلك تقوى اذالتقوى أن بترك ما ويبه الى مالا ويبه وقد يعمله عملي أن يترك مالاياس به يخافة مايه بأس رهو الصيدق فيالتقوى فاذا انغم اليسه المعرد للغسدمة فصارلاييني مالا يسكنه ولانحمع مالايأكام

الذي يحتاج الى الادوية ويتحمل في تناولها ما تكرهه نفسه وتأباه رجاء العافية من سقمه و بالواه (وأماني الصفان فهو بأن يقمع الشهوات ويكدراللذات فتصير المعاصي المحبوبة عندهمكر وهة كالصيرالعسل مكروهاعندمن بشتهية) ويحمه (اذاعرف انفمه سمافغيرق الشهوات بالحوف) قال القشيري سمعت مجدبن الحسين يقول سمعت أبابكر الرازى يقول سمعت الراهم بنشيبان يقول اذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطردرغمة الدنياعنه (وتنادب الجوارح وبحصل فى الفلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة ويفارقه الكبروا لحسد والحقد) وسأترأ وصاف الرعونة (بل بصيرمستوعب الهدم بخوفه والنظر فىخطر عافبته فلايتضرع لغيره ولايكونله شغل الاالمرافية والمحاسبة والمجاهدة) والتفكر (والصنة بالانفاس واللعظات) أى البخل بها فلاتمر في غيرذ كرالله (ومؤاخدة النفس في الخطرات) الني عمر (والخطوات التي يخطو مهاوالكامات) وعلى هذه الاصول بناء السادة النفشيندية في طريقتهم العلية التي منها حفظ الانفاس والعقل في النفس والنظر على القدم والنذكر والرجوع وغيرذلك بماهو مذكور في محله (ويكون ماله مال من وقع في مخالب سب مضار لا بدرى انه يف في عنه في فات) أي يخلص (أويهجم عليه فم النافيكون ظاهره وباطنه مشغولا عاهو خائف منه لامنسع فيه لغيره هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه وهكذا كان حال جاعة من العداية )رضوان الله علم منهم أو بكر الصديق وسلمان الفارسي وأنوذر الغفارى وأنوالدرداء (والتابعين) منهم القاسم بن محمدين أني بكر والحسن البصرى وكميل بن زياد ومطرف بنعبيدالله وغيرهم (وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة يعسب قوة اللوف الذي هو تألم القلب واحتراقه وقوة اللوف بحسب قوة المعرفة بحلال الله) وعظمته (وصفاته) الحسني (وأفعاله و) بحسب قوة المعرفة (بعيوب النفس ومابين بديها من الاخطار والاهوال وأقل درجات الخوف بما يظهر أثره في الاعمال ان عتنع عن الحظورات) الشرعية (ويسمى الكف الحاصل عن المفلو رات ورعاً) وحقيقته عجانبة الشي حذرا من ضرره وله درجات أربع ذكرت في كاب الحلال والحرام (فانزادته قوة كفعما يتطرق البده امكان الغرم فبكف أيضاعما لايتيقن تعريمه ويسمى ذلك تقوى) وهذه هي الدرجة الثالثة من در جات الورع وهي مالا تعرمه الفتوى ولا شبهة في حله واكن يخافأداء الى محرم وهوورع المتقين (اذالتقوى ان يترك ما تريب الى مالا تريبه وقد يحمله على ان يترك مالابأس به مخافقما به بأس وهوالصدق فى التقوى فاذا انضم المه التحرد للغدمة فصار لا يبنى مالا يسكنه ولايجمع مالايأكاه ولايلتفت الددنيا يعلم انهاتهارقه ولايصرف الىغيرالله تعالى نفسامن أنفاسه فهو الصدق وصاحبه جدير بان يسمى صديقا) وهو فعيل من الصدق للمبالغة فيه (ويدخل في الصدق التقوى ويدخل فالنقوى الورعويدخل فالورع العفة فانهاعبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصمة فاذا الخوف يؤثرنى الجوارح بالكف والافدام ويتجدد لهبسبب الكف اسم العفة وهوكف عن مقتضى الشمهوة وأعلى منهالو رعفاله أعملاله كفعن كل محفلو روأعلى منها لتقوى فاله اسم الكفءن المحفلور والشبهة جيعاوو راءه اسم الصديق والمقرب وغيرى الرتبة الأسخرة مماقباها بجرى

الاندمن من الاعسم فاذا ذكرتالاخص نقد ذكرت الكل كماانك تقول الانسان اماء بى واما كحمى والغربي اماقرشي أوغيره والقرشي اماهاشمي أوغيره والهاشمى اماعاوى أوغيره والعاوى اماحسنيأو حسيني فاذا ذكرتانه حسني مثلا فقدوصفه بالجسع والتوصفته بانه عاوى وصفته عاهوفوقه عماهو أعهمنه فكذلك اذا قلت صديق فقد قلت انه تق وورع وعفيف فلاشغى أن تظن ان كثرة هذه الاسامي تدلء على معانى كثررة متماسنة فعتلط علىك كا اختلطه إمن طلب المعاني من الالفاطولم يتبع الالفاط المعاني

الاخص من الاعم فاذا ذكرت الاخص فقد ذكرت الكل) وقال صاحب القوت الحوف اسم جامع لمقامات المتقدين ثم يشتمل على أهل طبقات خس في كل طبقة ثلاث مقامات فالمقام الاول من الخوف وهو التقوى وفيهذا المقام المقون والصالحون والعاملون والقام الثاني هوالحذروف هذا المقام الزاهدون والو رعون والماشعون والمقام الثالث هو الخشية وفي هذا طبقات العالمين والعابدين والمحسنين والمقام الرابع الوجل وهدذ اللذاكر من والخبتين والعارفين والمقام الخامس هوالاشفاق وهو للصديقين والشاهدين والحبدين وخصوص المقر بين وخوف هؤلاء عن معرفة الصفات لاجهل الموصوف لاعن مشاهدة الاكتساب لاجل العقو بان وقال في موضع آخران الخائف بوصف ماغلب عليهمن الحال عما فوى عليه من الشهادة ويندر جالر جاء في مقامه فيكون الرجاءله مشهودا والخوف منه وجدا و يوصف الراجى عافوى عليه من الحال عن غلبة شهادته و ينطوى الخوف في مقامه فيصير الخوف له على اوالرجاء له وجدا ولكنه المغوف تعالى فتناهى الخوف ولانهاية للمرجو فينقضي منه الرجاء واما الشهيد الموقن العالم المفرب فبالحالين جمعانوصف مع اعتدالهما وبالوصفين جمعابعرف مع استوائهمائم يغلب عليه الوصف التام والحال الكامل من القيام بشهادة التوحمد والتحقيق بحق المعرفة لموجب الزيد فاذا عرف به اندرج الوصفان فيه فيقال صديق لانه تعقق بالصدق في جميع معانبه فأغنى من أن يقال مخلص م بقال عارف لانه قدر مض في العلم وسوخ الجب ل فكفي أن يقال صادق عريقال مقرب لانه أشهد القرب فأقترب فإيحتم أن يقال عالموهذه أسماء الكال وصفات النمام لايفتقر الىذكر مالولا وصف بصفة مقال كايقال فى غـ برممن ذكر الاحوال خائف أو راج لوجودهما فيهاا كف واعتدالهماعنده بالسواء لان الخوف والرجاء قد فاضاعليه غ عاصافيه فاذا قلت عارف أومقرب أوصديق فقدد خسل فيهمال عجب و وصف غائف ومقام راج وامت عالم و معة عامل الانحالة ( كا أنك تقول) في تعالى الانساب والدراجها في عوالى الاحساب (الانسان اماعربي واماعمي والعربي اماقرشي أوغيره والقرشي اماهاشمي أوغيره والهاشمي الماعلوي أوغبر والعلوى الماحسني أوحسني فاذاذكرت انه حسمني مثلافقد وصفته بالجمع وانوصفته بالهعاوى وصفته عاهوفوقه مماهوأعممنه ) ولفظ القوت فاذاقات فلان هاشمي استغنيت ان تقول عربي أوقرشي لان كلهاشمي عربي قرشي لا محالة ثم تصفه بعدذ لك يومف التمام والكال أبضا كاذكرناه في قولنا عارف فتندر جالانساب فمه فتقول فلانحدى فاكتفيت ان تقول قرشى أوهاشمى أوع اوى وأن كان قرشها هاشمهاعاو بالاشك الهقد عرف ان كلحسني فهوقرشي هاشمى عاوى لاعمالة فأماان تقول فلانعربي أوقرشي أوهاشمي فهومقصو رعلي ماوسمته بهلانه قد مكون عاو باوهو الغاية في الحسب ثم لا يكون حسنيا فتنقص رتبة منزلته و يكون قرشا غيرهاشمني فينعط در حةوقد بكون عرسا غبرقرشي فسنزل مرتبة فملزمه وصف ماعرفته حسب فاذاقلت حسني لادخات الاحساب كاهافيه وغنيت ان تصفه بمادوم ا (فكذلك اذاقلت صديق فقد قلت اله تقي وورع وعفيف )ولفظ القوت كذلك قولناعارف أوموقن أومعرب أوصديق هواسم التمام والكالف السمات التي عرفت بها كل القامات تدخل الاحوال والمقامات في هدده السمات فاكتفمت ان تقول هومؤمن أوصالح أوعابدأو زاهم أوخائف أوراج كارتبنا في الاحساب من قولنا فلان حسني دخه ل فيمكل حسب رفيع وكفيناان نقول عربي أوقرشي أوهاشمي أوعاوى ان جيع ذلك داخل فيه لان العارف لابرسم عال دون حال اذ قد غاصت فيه الاحوال ولابرسم عقام دون مقام اذ فداستوعب كل مقام عقيقة معناه عارف بالمعروف الذيهو بكل نهاية ونضل موصوف وغوض غريته عند غير ابناء جنسه أن ينكروه فان تعرف المهميه أوعرفوه بهم فلبس بعارف (فلاينبغي أن تظن ان كثرة هدده الاسامى تدل على معان كثيرة متباينة أحتلط عليك كالختلط على من طلب العانى من الالفاظ ولم يتميع الالفاظ بالمعانى فهذه اشارة الى مجامع معانى الخوف وما يكنفه من جانب العاوكالمعرفة الموجبة ومن جانب السفل كالاعمال الصادرة منه كفا واقداما \* (بيان در جان الخوف واختلافه في القوة والضعف) \* اعلم ان الخوف مجود و رعما يظن أن كل ماهو خوف مجود في كل ما كان أقوى وأكثر كان أحدوه وغلط بل الخوف سوط الله بسوق به عباده الى المواطبة على العلم والعمل لينالواج ما وتبية القرب من الله تعمال والاصلح المهدمة أن لا تخلون سوط وكذا الصبي واكن ذلك لا بدل على أن المبالغة في الضرب مجودة وكذال الخوف له قصور وله افراط وله اعتمد ال والمحمود هو الاعتدال والوسط فاما القاصر منه فهو الذي يجرى جمرى وقة النساء (٢٠١) يخطر بالبال عند سماع آية من الفرآن

فبورث البكاء وتفسيض الدموع وكدذاك عندد مشاهدة سبب هائل فاذا عاب ذلك السبعن الحس رجع القاب الى الغيفلة فهدداخوف فاصرقليل الجدوى ضعيف النفعوهو كالقضيب الضعمف الذي تضرب بهداية قويه لايؤلها ألمامر حاف الاسوقهاالي القصد ولا يصلح لرياضتها وهكذاخوف آلناسكاهم الاالعارفين والعلماء واست أعيني بالعلماء المترسمين مرسوم العلماء والمتسجسين بأسمام مفانهم أبعد الناسعن الخوف سلأعني العلاء بالله وبأيامه وأفعاله وذلك مماقد عز وجوده الات ولذلك فالالفضال انعاض اذاقيل الكهل تخاف الله فاسكت فانكان فلتلا كفرتوان قلت نعم كسذبت وأشار بهالىأن الخدوف هوالذي بكف الجـوارح،نالعامى ويقيدها بالطاعات ومالم يؤثرني الجسوارح فهسو

فهذه اشارة الى مجامع معانى الخوف وما يكتنفه من جانبه كالمعرفة الموجبتله ومن جانب السفل كالاعمال الصادرة منه كفاوا قداما) ودخل فيه ما يتعلق بثرته وعلمه الذى هو الورع والله الموفق \* (بيان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف) \*

(اعلى) وفقسال الله تعمالي (ان الخوف مجود) ومطاوب وفرض عدين (ورعمايفان ان كل ماهو مجود فكاماً كان أقوى وأكثركان أ-هـد وهوغلط بل الخوف سوط الله يسوف به عباده الى المواظبة على العلم والعمل لينالوابها رتبةالقرب من الله تعالى) قال القشيرى سمعت الشيح أباعب دالرجن السلمي يقول سمعت مجمد بنعلى الحسيرى يقول سمعت محلموظا يقول سمعت أباحفص يقول الخوف سوط الله يقوّم به الشاردين عن بايه (والاصلح للمهيمة ان لاتخلوعن سوط وكذا الصي) العرم (ولكن ذلك لا يدل على ان المالغة في لضرب عود) كماهو ظاهر (وكذلك الخوفله قصور) وهوم تبدة التفريط (وله افراط) وهو مرتبة التماوز (وله اعتدال) وهوم تبسة الوسط (والمحمود) منذلك (هوالاعتسدال والوسطُ) فيرَّالامور أوساطها (فاماالةاصرمنــه فهوالذي يجرى بجرى اقتالنساء تَعَطَر بالبال، منــــد مماع آية من القرآن فتورث البكاء وتفيض الدموع وكذلك عندمشاهدة سببهائل) عظيم مخوف (فاذاغاب ذلك السبب عن الحس) والمشاهدة (رجم القلب الى العفلة فهدا خوف فاصر قليل الجدوى ضعيف النفع وهوكالقضيب الضعيف الذى تضرب بهدابة قوية لابؤ أهاأ لماسبر حافلا يسوقها الى القصدولا يصطركم ياضتها وهكذا خوف الناس كالهم الاالعارفون والعلماء) ولذا قال سهل الناس كلهم هاركم الاالعالمون والعالمون كلهم هاركى الاالخلصون والمخلصون عملي خطر (واستأعمني بالعلاء المترسمين مرسوم العلاء والمتسمين باسمائهم فاغهم أبعدالناس عن الخوف بل أعنى به العلاء بالله) وباللائه (وباليانه وأفعاله وذلك بماقد عز وجوده الآن ولذلك قال الفضل بن عياض) رجه الله تعالى (اذا قيل النهل نخاف الله فاسكت فالله ان قلت لا كفرت وان قلت نع كذبت) اذليس وصفك وصف من ينحاف الله نقله صاحب القوت (وأشاربه الى ان الخوف هو الذي يَكُف الجوارج عن المعاصى ويقيدها بالطاعات ومالم يؤثرفي الجوارح فهوحديث نفس وحركة خاطرلا يستعق أن يسمى خوفا وأماالمفرط فهوالذي يقوى ويجاو زحدالاعتدالحتى يخرج الىالمأس والقنوط وهومذموم أيضالانه عنعمن العمل) ورعاأ ورثه الكفرفالمرادمن الخوف ماهو المراد من السوط وهو الحل على العمل ولولاه لماكان الخوف كالالانه بالحقيقة نقصان لان منشأ مالجهل والعجز أماا لجهل فانه ليس يدرى عاقبة أمره ولو عرف لميكن خاثفالان المخوف هوالذي يترددفيه وأما البجز فهوانه متعرض فحذورولا يقدرعلي دفعه فاذاهو مجود بالاضافةالى نقص آلآدى وانما المحمود في نفسه وذاته هوالعلم والقدرة وكل مايجو زأن يوصف الله تعالى به و) أما (مالا يجوز وصف الله تعالى به فليس كالافي ذاته وانما يصير مجودا بالاضافة الى نقص أعظم

حديث نفس وحركة خاطر لا بستحق أن يسمى خوفاوأما المفرط فأنه الذي يقوى و يعاو زحد الاعتدال حقى يخرج الى المياس والفنوط وهومذموم أيضالانه عنع من العمل وقد يخرج الخوف أيضا الى المرض والضعف والى الوله والدهشة قرز والى العقل فالمراد من الخوف ماه والمراد من السوط وهو الحل على العمل ولولاه لما كان الخوف كالالانه بالحقيقة نقصان لان منشأه الجهل والعيز أما الجهل فانه ليس يدرى عافية أمن ولوعرف لم يكن خاتفالان المخوف هو الذي يتردد في مواما المعزفه وأنه متعرض لحد دولا يقدر على دفعه مفاذا هو يجود بالاضافة الى نقص الا تدى واغيالى نقص هو أعظم يجوز أن يوصف الله تعيالي به ومالا يجوز أن يوصف الله تعيالي به ومالا يجوز وصف الله به فليس بكال في ذاته واغيا يصبر مجودا بالنصافة الى نقص هو أعظم

منه كايكوناحة الأألم الدواء بجود الانه أهون من ألم الرض والموت في ايخرج الى القنوط فهوم ذموم وقد يخرج الخوف أيضا الى المرض والضعف والضعف والمناف الموتوكل فلك مذموم وهو كالضرب الذي يقتل الصبى والسوط الذي بهائ الدابة أو عرضها أو يكسر عضوا من أعضام اواعداذ كررسول الله صلى الله عليه وسلم اسباب الرجاء وأكثر منه البعل إبه صدمة الخوف المفرط المفضى الى المقنوط أوأحدهد ومناف المراد المقصود منسه وما

منه كايكون احتمال ألم الدواء مجود الانه أهون من ألم الرض والموت في ايخرج الى القنوط فهومذموم) لماتقدم اله عنع العمل (وقد يخرج الخوف أيضا الى المرض والضعف) الشديدين (و) الى (ألم الوله) والحسيرة (والدهشة و زوال العقل وقد يخرب الى الوت اذا أثر في المرارة وكل ذلك مذموم وهو كالضرب الذى يقتل ألصى والسوط الذى يهاك الدابة أو عرضها أو يكسر عضوامن أعضائها وانحاذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب الرجاء) فبما تقدم من الاخبار (وأكثرمنها البعالج به أصدمة الخوف المفرط المفضى إلى القنوط أوأحد هذه الامور) المذكورة (مكل ما يرادلام فالمحمود منسه ما يفضى الى المراد القصودمنه وما يقصرعنه أو يجاوزه فهومذموم) الأانما يفضي منه الى المأس والقنوط فهو حوام وان لم و جبذلكواكن أدى الى فساد العقل وضعف البدن فائه مكروه الحروجه عن الاعتدال الحبوب (وفائدة ألخوف الحذر والورع والنقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر وسائر الاسباب الموصلة الحالله تعالى وكلذلك يستدعى الخياة معصحة البدن وسلامة العقل فكل مايقدح في هذه الاسباب فهومذموم) والقدر الواحب منه مايحث على فعل الواجبات وترك المحظورات ويستحب استملاؤه على القلب حتى ينفي بذلك كل سبب يشغل عن الله (فان قلت فن خاف في المن خوفه فهوشهيد فكمف يكون حاله مذموماً) وقدذ كرت ان الخوف اذا تعاو رغن حد الاعتدال حتى أدى الى الموت فهومذموم (فاعلم ان معنى كويه شهيدا ان له رتبة بسيدموته من الخوف كأن لاينالهالومات في ذلك الوقت لابسبب الخوف فهو بالاضافة الموفضلة فأما بالاضافة الى تقد بريقائه وطول عره في طاعة الله وساول سدله فليس بفضلة ) لماورد طوي لن طال عره وحسن عمله (بل للسالك الحالله تعمال بطريق الفيكر والمجاهدة والثرق في درجات المعارف في كل الخطة رتبة شهيد وشهداء) ولذاوردورن مداد العلاء بدماء الشهداء فيرجمداد العلاء وقال صاحب المقوت اذاباو زالوف الحدخرج به اتى ان سرى الى النفس فعرقهافيكون له شهادة وليسهدذا بارفع مقامات الخائفين في مال العلوم والمشاهدات عن مكاشفة تجلى الصفات الاانه قدقال بعضهم ماشهداء بدر باعظم أحراءن مأن وجداوه فده صفات ضعاف المريدين اذللعلماء الموقنين بكل شهادة من اليقين أجرشه يد وبكل معاينة قدرة من مقتدر ليلة قدر ومن كل قصد محعة بتعظيم عظيم عجة وبكل عمارة قاب يحال محبة عُرة (ولولاهذا لكانت رتبة صي يقتل أومجنون يفترسه سبع أعلى منرتبة نبي أوولي بوت حتف أنفه وهو مُعال فلا ينبغي ان يظن هذا بل أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله ) كاور دمعناه في الخبر (فسكل مأبطل العمرأ والعقل أوالععة التي يتعطل العمر بتعطيلها فهوخسران ونقصان بالاضافة الى أمور وان كان بعض أقسامها فضيلة بالاضافة الى أمور أخرى كاكنت الشهادة فضيلة بالاضافة الى مادوم الابالاضافة الحدر جة النبيين والصديقين فان الخوف اذالم بؤثرف العمل فان وجوده كعدمه مثل السوط الذي لا مزيد فى حركة الدابة وان أثرفله در مات بعسب طهو رأثره وان لم يحمل الاعلى العقة وهو المكف عن مقتضى الشهوات فلمدرجة فان أغرالورع فهوأعلى) لعاوم تبة الورع على العفة (وأقصى درجاته) أى الخوف (ان يمردر جان الصديقين وهوان) يستولى على القلب حتى (يسلب الظاهر والباطن عاسوى الله تعالى

بقصرعنه أويحاوزهنهدو مذموم وفائدة الخروف الخذروالورع والنقدوى والمحاهدة والعمادة والفكر والذكر وسائر الاسباب الموصلة الىالله تعالى وكل ذلك سيتدعى الحياة مع صعةالبدن وسلامةالعقل فكل مايقدر في هدده الاسباب فهومذموم قات قلت من خاف فعات من خونه نهوشهد فكنف يكون حاله مذموما فاعلم أن معنى كونه شهيدا أناله رتبعة بسبب موبّه من الخوف كأن لامنالهالومات فى ذلك الوقت لابسيب الخوف فهو بالاضافة المه فضسلة فامامالاضافةالي تقدد ر بقائه وطول عره فى طاعة الله وساول سيله فليس بغضلة بلالسالك الى الله تعالى بطريــق الفكر والمحاهدة والترقى في در حات المعارف في كل لحظة رتبة شهندوشهداء ولولاهذالكانت رتبةصبي يقتل أومحنون يفيترسه سبع أعدلي من رتبدة بي أوولى عموت حنفأنفه

وهو معالى فلا ينبغى أن بطان هذا بل أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله تعالى فكل ما أبطل العمر أوالعقل حتى أوالعدسة التي ينعطل العمر بتعطيلها فهو خسران ونقصان بالاضافة الى أمور وان كان بعض أقسامها فضيلة بالاضافة الى أمور أخركا كانت الشهدة فضيلة بالاضافة الى مادونم الابالاضافة الى در جة المنقين والصديقين فاذن الخوف ان لم يؤثر فى العمل فو جوده كعدمه مثل السوط الذى لا يزيد فى حركة الدابة وأن أثر فله درجات بعسب ظهوراً ثره فان لم يحسمل الاعلى العفة وهى الكف عن مقتضى الشهوات فله درجة فاذا أعرالورع فهوا على واقعى درجانه ان يثمر درجان الصديقين وهوان بسلب الظاهر والباطن عماسوى الله تعالى ي

حتى لا يبقى لغير الله فيهمنسع فهذا أقصى ما عمدمنه ) لان الغاية المقصودة انعوت العيد عبالله تعالى ولا تحصل الحبة الايالذ كروالفكر ولا يحصلان الايفراغ القلب عن شواغل الدنياوعلا ثقهاولا يكفء نهاالا الخوف فاذاعر فتمنزلتهمن الدس فلاتتعداها (وذلكمع بقاءالصعة والعقل) وجلة القول في تفصيل هذه الخاوف الغوف سبع مفائض يفدض الهامن القلب فالى أى مفيض فاض من القلب المه أ تلف صاحبه به الاماستثني فقد يفيض الخوف من القلب الى المرارة فتخرقها وهؤلاءهم الذي عوتون من الغشي وهم ضعفاء العمال وقد نظيرا لخوف من القلب الى الدماغ فيغرق العقل فيتبه العبد فيذهب ألحال ويسقط المقام وقديحل الخوف الرئة فشقها فيذهب الاكل والشرب حتى يسل الجسم وينشف الدم وهذا الاهل الجوع والطي والاصفرار وقديسكن الخوف الكبدفو رثالكمدو يحدث الفيكر الطويل والسهروهذامن أفضلهاوفى هدذا الخوف العلم والمشاهدة وهومن خوف العالمن وقديقد حالخوف في الفرائص وهي لجة الكثف ومنسه يكون الاضطراب والارتعاش واختلاف الحركة وقد يبددا لخوف من القلب مغشى العقل فيمعى سلطانه كقهر سلطان القدرة يحوالشمس اذابرزت ضوء القمر البادى الذى بدوعلى السرمن خزائن الملكوت فيضعف لحة العقل و يضطر بالجسم اضعفه فلا يتمكن العبد من القر اراضعف صفته وهؤلاء أشبه بالفضل وأدخل فى العام وقد ساك فى هـ ذه الطريق أفاضل أهل القاوب وهم فى التابعين كثير منهم الربيع بنخيثم وأويس القرنى وزرارة بن أوفى ونظراؤهم ولم ينكرهذا علهم الصحابة بمن عرفه مثل عر واسمسعودوحذ يفةرضي الله عنهم وقد كانعر بغشي علىمحنى يقع ويضطرب كالمعبروكان سعمد بنحريج من خمار العمامة ومن أص اء الاحناد وكان بغشي علمه وقد يفمض الخوف من القلب الى النفس فعرق الشهوات ويطفئ شعل الهوى وهدذا أحدالهاوف وأعلاها وهؤلاء أفضل الحائفين وأرفعهم مقاماوهو خوف النسين والصديقين وخصوص الشهداء وليس فوقهذا وصف بغيط عليه خائف ولايفر حمه عارف (فان ماو زهذا) عن حد الاعتدال (الى ازالة العقل والعجة فهوم ض عب علاجه ان قدرعامه ولوكان محودالماوجب علاجه اسباب الرحاءو بغيره حتى يزول) أى ان عاور الخوف هذه الاوصاف فقد خرج عن حده وحاوز قدره فينشذ يحب معالمته عامز يله ثمان له يعصم العبد من مجاوزة حدال وف خرج به الى أحد ثلاثة معان خيرهاات بسرى الى النفس فحرقها فبتلف العبدو أوسطها ان بعلوالى الدماغ فتنحل عقدة العقل لذوبه فتضطرب الطبائم لانحلال عقده العقل ثم تختلط المزاجات فيكون منه الوسواس والهذيان والوله والتره وهذامكروه عندالعلاء وعاقبته غبرمجودة وقدأصاب ذلك بعض الحبين فيمقام المحبة فانطبق علمهم فولهوا بوجده ومنهممن فزعذاك نقلبه فسرى عنهم فنطقوا بعلموصفه (ولذلك كان) أبوجمد (سهل) التسترى رحمه الله تعالى (يقول المريد ن الملازمين المعوع أياما كثيرة) من أهل عمادان (احفظواعقولكم) باستعمال الدسم (فانه لم يكن ولى لله نافص العقل) نقله صاحب القوت وقدذ كرفي كلبوياضة النفس ويؤيده مااشتهر على لسان العامة ما اتخذ الله ولياحاهلا ولواتخذه لعلمه قال صاحب الغوت وحسد ثني بعض اخواني قال كناحول أبي الحسن من سالم فدخل شاب عريان فوقف على الحلقة بهذى فرْ حِرْباه نطرده فقال لناالشيخ دعوه حتى يقضى مافى نفسه قال وكان يتكلم بوساوس من معانى التوحيدو بهدنيان مختلط من عاوم المعارف الى ان فتر وسكن ثم انصرف فقال لناأ بوالحسدن لابارك الله فى العلماء السوء ثم قال لم مكن في أصحابنا أحسم عقلاولا أكثر تعبدا ولااجتهاد امن هذا الشاب وكنت انهاه عن العسف بنفسه والحل علمها وآمره ما كل الدسم والحاواء فكان مستقم الامر ففارقنا وذهب الى أهدل عبادات فقالوا له ان ابن سالم قدركن الى الدند او ترك العبادة والاجتهاد وأمروه بالجوع الدائم والطي وترك الدسم والحلاوة حتى أحرق دماغه وزال عقله فذهب الحال وبطلت العبادة والمعني الشالت من مذموم الخوف وهو شرهافي الجاورة أن يعظم و يقوى فيذهب الرجاء اذلم تواجه بعلم الاخلاق من

حتى لا يبقى لغيرا بقدفيه منسع فهذا أقصى ما محمد منه وذلك مع بقاء المعة والعقل فان جاو زهدنا الى ازالة العقل والعمة فهو مرض محمد المعلوب الرجاء ولو كان مجود الماوجب علاجه باسباب الرجاء و بغيره حتى يزول ولذلك و بغيره حتى يزول ولذلك المريدين الملازمين المعول فانه لم يكن لله تعالى ولى فاتص العقل فلا العقل فلا العقل العق

\* (بيان أقسام الخوف بالاضافة الى ما يخاف منه ) \* اعلم ان الخوف لا يتحقق الا بانتظار مكروه والمكروه اما أن يكون مكروه الى دائه كالنار واما أن يكون مكروه الا تنوف الله والما أن يكون مكروه الا تنوف الله والله الما الله والما أن يكون مكروه في الا تنوف كا يكروه المربض الفواكه

الجودوالكرم والافضال وقدم الاحسان وخفى الامتنان فهذه المعانى بها تعديل المقام من فرط الاهتمام وثر و يحالحال من كروب الاثقال فلا بساعده القدر بذلك فيخرجه وجده الى القنوط من وحقالله و بعطف به همه على الاياس من روح الله وتوقعه شهادته على الهرب من قرب الله دخلت عليه مم المشاهدة من قبل المواجهة بالانصاف والعدل عمرا العقل واتلاف الحد فاوزت بهم العلم باخلاقه المرجوة من الكرم وخفى الالطاف فبعدت بهم الحدود من قبل قوة نظرهم الى الاكتساب والحكم على الحاكم الراحم بعقولهم وعلومهم من غير تفويض منهم الى مشيئة ولا استسلام فحيموا بداك على صحة ماذ كرناه ان أكثره من الموفق كانت فى البصر بين والعسكر بين وأهدل عبادان وكان مذهبهم القدر فوقعوا فى غاية الحامر والله الموفق

\* (سانأقسام الخوف بالاضافة الى ملعاف منها)

(اعلم) هداك الله نعمالي (أن الخوف المتعقق لأيكون) وفي نسخة ان ألخوف لا يتحقق (الابانتظار مكروه) في الاستقبال (و) ذلك (المكروه) لا يخلو (اما أن يكون مكروها في ذاته كالنبار) مثلا (واما أن يكون مكروها) لالذانه بل (لانه يفضي الىالمكروه) فتكون كراهنه عارضة (كما تُمكره المعاصى) لالذائما ولكن (لادائها الى مكروه فى الا موفى) وهوالعناب والعذاب (و) هذا (كايكره المريض الفوا كه الضرة لأدام االى الوت فلايد لكل خائف من ان يتمثل في نفسه مكروه من أحد القسمين ويقوى انتظاره فى قلبه حتى يحترق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه ومقام الحائفين يختلف فهما يغلب على قاوب ممن المكروهات المحذورة فالذين يغلب على قاوج مماليس مكروه الذاته بللغمر كالذين بغلب عليهم خوف الوت قبل التو بة أوخوف نقض النوبة) بعد العصمة (أو)خوف (نكث العهد) بالخيالة (أوخوف صعف الفوّة عن الوفاء بقمام حقوق الله تعالى) أوخوف وهن العزم بعد القوة أوخوف قلة الوفاء بترك المعاملة بالصفا (أوخوف زوالرقة القلب وتبدلها بالقساوة) أوخوف حدوثًا لفترة بعد الشره عن المعاملة أوخوف طهو رالصفة بعد استتار الشهوة والا "فق (أوخوف المل عن الاستقامة أوخوف استبلاء العادة في اتباع الشهوات المألوفة) أوخوف الجنايات والا كساب أوخوف الوعدوسوء العقاب أوخوف التقصيرعن الامربتسبيب الاسباب أوخوف مجاوزة الحدأوخوف سلب الزيد أوخوف حجاب المقظمة عن القلب بالغفلة أوخوف قطع الفتنة من العقل بالوسوسمة (أو خوفان يكاه الله الىحسد ناته التي اتكل علمها وتعزز بهافى عبادالله أوخوف البطر بكثرة نع الله علمه أوخوف الاشتغال عن الله بغير الله أوخوف الاستدراج بتواتر النع أوخوف انكشاف غوائل طاعته حيث يبدوله من الله مالم يكن يحتسب أوخوف تبعان الناس عنده فى الغيبة والليانة واضمار السوم) أرخوف الوقوع فى الفئنة بنسب الحدعة بالحنة المرسلو الناقة فتنة لهم فارتقهم واصطر أوخوف الباوى بعود حرى العادة أوخوف الرحوع عن قصد الارادة أوخوف استذلال المهانة بعد الكرامة أوخوف الحور بعدالكور وهوالرجوع عن الحعة بعد ايقاع الحكم عليه الى طريق الهدى (أوخوف مالابدرى اله بحدث في بقبسة عرو أوخوف تجمل العقو به في الدنما أوالافتضاح قبل الموت أوخوف الاغترار بزعارف الدنياأوخوف اطلاعالته على سر رته في حال غفلته عند أرخوف الختمله عند الموت بعاقة السوم) أواطلاع الله عليهم عند ماسلف من ذنوجهم ونظره البهم على قبيع أعسالهم فدعرض عنهم وعقتهم (أوخوف السابقة التي سبقت له في الازل فهذه كلها مخاوف العارفين ) وطرقات الطالبين و بعضها أعلى من بعض وفها ماهوأشد من بعض (واسكل واحدة خصوص فائدة وهوساول سبيل الحذر عما يفضي الى الخوف فن

المضرة لادائهاالىالموت ف الادلكل خائف من ان يتمثل في نفسه مكروهامن أحدد القسمين ويقوى انتظاره فى قلبه حتى بحرق قلبه بسبب استشعاره ذلك الكروهومقام الخاثفسين يختلف فيمايغلب عملي قاو بهم من المكروهات المحذورة فالذمن بغلب على قلو به\_ماليسمكروها لذاته بل لغيره كالذين بغلب علم مرخو فالموت قبل التدوية أوخوف نقض التوبة ونكث العهدأو خوف ضعف القدوةعن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى أوخوف والرقة القلب وتبدلها بالقساوة أو خو فالملءن الاستقامة أوخوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات الألوفة أو خوف ان يكله الله تعالى الىحسنانه التي اتكل علمها وتعزز بها في عبادالله أو خوف البطر بكثرة نعم الله علمة أرخو فالاشتغال عن الله بغير الله أوخروف الاستدراج بتواتر النعرأو خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبددوله من الله مالم يكن يحتسب أو خوف تبعات الناسعنده فىالغيبة والخيانة والغش

واضمارالسوء أرخوف مالايدرى اله يعدث في بقية عروة أوخوف تعمل العقوبة في الدنيا والافتضاح قبل الموت أو يخاف خوف الاغترار برخارف الدنياة وخوف الملاع الله على سريرته في حال غفلته عنه أوخوف المناع المناع الدنياة وخوف المابعة الني سبقت له في الازل فهذ مكاها مناوف العارفين ولكل واحد خصوص فائدة وهو ساول سبيل الحذر عما يفضى الى المخوف فن

بخاف سيلاء العادة عليه مفيوا طب على الفطام عن العادة والذي بخاف من اطلاع الله تعالى على سريته بشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس وهكذا الى بقية الاقسام وأغلب هذه المخاوف على اليقين خوف الحاقة فان (٢٠٥) الامرفيه مخطروا على الاقسام وأدلها

على كالالعرفة خروف السابقة لان اللاعة تتبع السابقة وفرع يتفرع عنها بعسد تخلل أسسباب كثيرة فالحاعمة تظهر ماسقيه القضاء فيأم الكتاب والخاثف من الخاتمة بالاضادة الى الخالف من السابقية كرجلين وقع اللث في حقهما بتوقيع يحتمل أن يكون فيه حزالرقبة ويحتملأن يكون فيه تسليم الوزارة المه ولم بصل التوقيع الهيما بعد فيرة ط فلب أحدهما محالة وصول النوقيم ونشره. واله عماذا يظهر وترتبط قلب الالخر يحالة توقسع الملائوكمفيته وانهماالذي خطرله في حال التوقيع من جةأوغض وهذا التفات الى السبب فهدو أعلى من الانتفات الى ماهدوفرع فكذلك الالتفات الى القضاء الازلى الذي حرى بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات الى مايظهرفى الابد واليه أشار النبى صلى الله على وسلم حيث كانعلى المسرفقيص كفه الهني ثم قال هذا كتاب الله كتب فد م أهل الحنة باسمام وأسماءآ بائهم لا تزادفهسم ولا ينقصم قبض كفه البسرى وقال هـ ذا كابالله كنب فيه

يخاف استيلاء العادة عليسه فيواظب على الفطام من العادة والذي يخاف من اطلاع الله على سريته يشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس) والخطرات (وهكذا الى بقية الاقسام) الذكورة (وأغلب هـذه الخاوف على المتقين خوف الحاتمة فان الامرفية مخطر) أى صعب ذو خطر (وأعلى الاقسام وأدلهاعلى كال العرفة خوف السابقة لان الخاتمة تبسع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد تخلل أسباب كثيرة فالحاتمة تظهر ماسبق به من القضاء في أم الكتاب والصاحب القوت وقد نوع بعض العارفين خوف المؤمندين على مقامين فقال قاوب الامرار معلقة بألحاتمة يقولون ليت شعرى ماذا يختم لنابه وقاوب المقربين معلقة بالسابقة يقولون ترىماذا سبق المنامنه وهذان المقامان عن مشاهد تين احسداهما أعلى وأنفذ من الاخرى لحالين أحدهماأتم وأكل وهمذا كماقيل ذنوب المقربين حسمنات الابرارأى مابرغب فيه الابرارفهو عندهم باب قدرهد فيه المقربون فهوعندهم عاب ومنحقت عليه كلة العذاب وسبق له من مدده الختم بسوء الاكتساب لمينفعه شئ نهوفي بطالة لاأحرله ولاعاقبة من قبل انسوءا لخاتمة قديكون في وسط العمر فلاينتظر بها آخره أذهما فيسبق العلم سواء فالخبائمة حينثذ فاتحة والوقتان واحسد فينظرا اليه نظرة بعد فهو يزدادباع الهبعدا فاذا انقطعت الآجال وتناهت الاعال تناهى فى الابعاد فحل فى دار البعد (والخائف من الحائمة بالاضافة الى الحائف من السابقة كرجاين وقع الملك فى حقهما بتوقيع يحتمل أن يكرون فيه والرقبة) أى هلاكه (ويحتمل أن يكون فيه تسليم الوزارة اليهماولم يصل التوقيع اليهما بعد فيرتمط قلب أحددهما بحالة وصول التوقيع ونشره وانه عماذا يظهر ويرتبط قلب الاسخر يحالة توقيع الملك وكيفيتهوا نهماالذي خطرله فى حال التوقيع من رجمة أوغض وهدذا التفات الى السبب وهوأعلى من الالتفات الحماهوفر عفكذلك الالتفات آلى القضاء الازلى الذىحرى بتوقيعه القدلم أعلى من الالنفات الىماهو يظهر فى الابد) بعدما كان فى حيز العدم (واليه أشار الذي صلى الله عليه وسلم حيث كان) ذات وم (على المنع فقيض كفه اليني عمقال هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة باسماتهم وأسماء آبائهم وانسابهم لا تزاد فبهم ولاينغص غرقبض كفه البسرى وقال هذا كأب الله كتب فيه أهل النار باسمائهم واسماءآباتهم وانسابهم لايزاد فهمم ولاينقص وليعملن أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال كانهم منهم بلهمهم ثم يستنقذهم الله قبل الموت ولو بفواف نافة) وهذا يكون عند باوغ الروح التراق وتكون النفس قد خرجت من جمع الجسد واجتمعت فى القلب الى الحلقوم وهدا هو شركافي الروامة الانوى وفواق الناقة هومابين الحلبتين وقيل هو شوطمن عدوهابين سيرين (وليعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأنهم منهم بلهم هم ثم بستخرجهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة) وهذا من تقليبات القاوب عن حقيقة وجهة التوحيد الى وجهة الضلال والشرك عند ما يبدومن روالعقل الدنياوذهاب علم المعقول فيبدوله من الله مالم يكن يحتسب (السعيد من سعد بقضاءالله والشقي من شقى مغضاءالله والاعال بالخواته كالاالعراقى رواه الترمذي من حديث عبدالله بنعرون العاص وقال حسن معيم غريب اه قلت وروى الطبراني والبزارمن حديث ابن عروان العبد يلبث مؤمنا أحقابا ثم أحقا بائم عوتوالله عزوجل عليه ساخط وان العبديلبث كافرا احقابا ثم احقابا ثم عوت والله عزوجل عنه راض وروى الخطيب من حديث عائشة ان العبد ليعمل الزمن الطويل من عره أوكله بعمل أهل الجندة وانه الكتوب عندالله من أهل الناروان العبداية مل الزمن الطويل من عره أوا كثره بعمل أهل الناروانه المكتوب عندالله من أهل الجنة وروى الطبراني من حديث ابن مسعودات العبد بولد مؤمنا ويعيش مؤمنا

أهــلالمار بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزادنهم ولا ينقص وليعمان أهل السعادة بعمل أهل الشقارة حتى يقال كائهم منهم بلهم هم ثم يستنقذهم الله قبــلالوت ولو بفواق باقة وليعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كائهم منهم بلهم هم ثم يستفر جهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة السعيد من سعد بقضاء الله والشقى من شقى بقضاء الله والاعبال بالخواتيم

وعوت كافر اوان العبد بولد كافراو يعيش كافراو عوت مؤمناوان العبد ليعمل برهة من دهره بالسعادة غم يدركه ماكتب له فيموت شقيا وان العبدليعمل برهة من دهره بالشقاء غم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا وقالصاحب القوت بعدان ذكرخوف أهل الخصوص وقدجاء معنى ماذكرناه فىحديثين احدهماعام والاتخرخاص وكل من لم يستعمل قلبه فى بدايته و يجعل الخوف حشوارادته لم ينحب فى خاتمته ولم يكن اماما المتقين عند عادمعرفته وأعلى الخوف أن يكون قلبه معلقا بخوف الخاتمة ولايسكن الى علم ولاعمل ولا يقطع على النحاة بشئ من العلوم وانعلت ولالسبب من الاعمال وانجلت لعلم بتحقيق الخواتم فقد قيل انمانو زن من الاعمال خواته ها وعن النبي صلى الله عليه وسلمان العبد ابعمل بعمل أهل الجنة خسين سنة حيى يقال الله من أهل الجنة وفي خمرا خرجي ما يبقى بينه و بين الجنة الاسمر وفي لفظ آخر الافواق ناقة ثم يسبق عليه الكتاب فعظمه بعمل أهل النارقال ولايتأتى فيهذا المقدار من الوقت شئ منعل الجسم بألجوار حانمناهومن أعمال القاوب بمشاهدة العقول وهوشرك التوحيد الذى لميكن فى الحياة الدنيا مشاهداله ظهرله بيانذلك عندكشف الغطاء فغلب عليه وصفه ويدت فيه حاله كانظهرله أعماله السيئة فيستحليها قلبه أوينطق بمالسانه أويخاص هاوجده فتكون هيخاتمته الثي تخرج عليما ووحمه وذلكهو سابقته التي سبقتله من الكتاب كاقال تعالى أولئك بنائهم نصيبهم من الكتاب يكون عندمفارقة الروح الجسد المالو فوهم نصيمم غير منقوص اه وروى البزار من حديث أبي هر برة السعيد من سعد ف بطن أمهوا الشقي من شقى في بطن أمه وسنده صحيح وروى مسلم وابن ماحه وابن عساكر من حديث معاوية انماالاعمال يخواتمها الحديث وقد تقسدم ومن هناخوف العارفين حيثانهم لم بعرفوا أنهم منأى القبضتين المذكورتين ومن أي الفريقين المذكورين في قوله تعلى فريق في الجنة وفريق في السعير وفى قوله تعمالى فنهم شتى وسعيد وقوله تعمالى فنسكم كافر ومنكم مؤمن وقوله اما شاكرا واماكفورا (وهذا كانقسام الخائفين الىمن يخاف معصيته وجنايته والىمن يخاف الله تعالى نفسه لصفته و جلاله) وعظمته (وأوصافه التي تقتضي الهيمة لامحالة فهذاأعلى رتبة ولذلك يبقى خوفه) ويدوم ويستمر (وان كان في طأعة الصديقين وأما الا تنر) وهو الذي يخاف معصيته وجنايته (فهو في عرصة الغرور والامن ان واطب على الطاعات فالخوف من المعصية) والجناية (خوف الصالحين) من المؤمندين (والخوف من الله خوف الموحد من والصديقين وهو عمرة المعرفة بالله تعلى فكل من عرفه وعرف صفائه علم من صفائه ماهوجد ربأن يخاف من عبرجناية بل العاصى لوعرف الله حق العرفة لحاف الله ولم يخف معصيته) ومن ذلك قول عرفي صهيب رضى الله عنه نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم بعصه (ولولاا فه مخوف فىنفسه لما مخره للمعصية ويسرله سبيلها ومهدله أسبابها فان تيسير أسسباب المعصمية ابعاد) وطرد عن الحضرة (ولم تسبق منه قبل المعصمة معصمة استعق بهاان يسخر المعصمة وتعرى علمه أسبام اولا سبق قبل الطاعة له وسيلة توسل بهامن بسرته الطاعات ومهدله سيل القر بات فالعاصي قد قضى عليه بالمعصية شاء أم أبي وكذا الطيع فد قضى عليه بالطاعة شاء أم أبي (فالذي يرفع عجدا صلى الله عليه وسلم الى أعلى عليين من غمير وسيلة سبقت منه قبل و جوده ) بل هو محض عناية وفضل (ويضع أباجهل) واضرابه (فى أسفل سافلين من غير جناية سبقت منه قبل و جود مجد ربان يخاف منه لصفة حـ لالهفان من أطاع ألله أطاع بانسلط عليه ارادة الطاعة) وسهل له سيلها (وآثاه الله القدرة) علمها (و بعد خلق الارادة الجازمة والقدرة النامة يصبرالفعل ضروريا والذي عصى لانه سلط عليه ارادة قوية جازمة وآ باه الاسباب والقدرة وكأن الفعل بعد القدرة والارادة ضرور بافلت شعرى ماالذى أوجب اكرام هذا

لاحالة فهدذا أعلى رتبة ولذلك سي خوفهوان كانفى طاعة الصديقين وأماالا خرنهوفي عرصة الغرور والامن انواظب على الطاعات فالخوف من المصتخوف الصالحيين والخوف من الله خدوف الموحدين والصديقين وهو عُرِ وَالمَعرِّفَةُ مِاللَّهُ تَعالَى وكل من عرفه وعرف صدفاته علم من صفاته ماهو جدر بان يخاف من غير حناية بهل العامى لوعرف الله حق المعرفة لخاف الله ولم عف معصديته ولولا أنه مخوف في نفسه المعره للمعصبة ويسرله سيبيلها ومهدله أسبام افات تيسير أسباب المعصمة ابعادولم يسبق منسه قبل المعصسمة معصية استعقم اان يسخر للمعصمة وتحرىءاسه أسبام اولاسبق قبل الطاعة وسلاتوسل بهامن يسرت له الطاعات ومهدلهسسل القربات فالعاصي قدقضي عليه بالعصية شاء أم أبي وكذا المطيع فالذي يرفع محدا صلى الله عليه وسلم الى أعلى علين من غير وسالة سبقت منه قبل وحوده و نضع أباحهـــل في أسفل سافلينسن غيرجناية سبقت منهقبل وحوده حدربان يخاف منه لصفة حلاله فات من أطاع الله أطاع مان سلط

عليها را دة الطاعة وأنها القدرة وبعد خلق الارادة الجازمة والقدرة التامة يصيرا لفعل ضرور بأوالذى عصى عصى وعضيصه لانه سلط عليه ارادة قوية جازمة وآتاه الاسباب والقدرة فكان الفعل بعد الارادة والقدرة ضروريا فليت شعرى ما الذى وجب اكرام هذا

العبد وأذا كانتالحوالة ترجع الى القضاء الارلى من عُـير جناية ولاوسالة فالحوف عمن مقضى عما يشاءو يحكم عاريد حزم عندكل عاقل ووراء هذا المعسى سرالقدر الذيلا محوزافشاؤه ولاعكن تفهم الخوف منه في صفاته حل حدلاله الاعثال لولاأذن الشرعلم استعرى عدلي ذكر مذورصرة فقدماءفي الخبران الله تعالى أوجى الى داودعلمه السلام باداود خفى كاتخاف السبع الضارى فهذاالمثال يفهمك حاصل المعنى وان كان لايقف بك عدلي سببه فان الوتوف على سبيه وقوف على سر القدر ولا يكشف ذ إلى الالاه اله والحاصل أن السبع يخاف لالجناية سقت الممنك بل لصفته و بطشه وسطوته وكـبره وهسته ولانه بفعلما يفعل ولايبالىفان قتاكم رق قلبه ولم سألم بقتلك وان خلاك لم علائشفقةعاسك وابقاء على روحك بلأنت عنده أخس من أن التفت المك حماكنت أوستابل اهلاك ألف مثلك واهم الالم علة عنده على وتبرة واحدة اذ لابقد حذاك فى عالم سبعيته وماهموموصوف يهمن قدرته وسطوته ولله المثل الاعلى ولكن منعرقه

وتخصصه بتسليط اوادة الطاعات عليه وماالذى أوجب اهانة الاتحر وابعاده بتسليط دواعى العصية عليه وكبف يحالذاك على العبد واذا كانت الحوالة ترجع الى القضاء الازلى من غيرجنا يةولاوسيلة فالخوف عن يقضى عايشاء و يحكم عاريد حزم عند كل عاقل) وهذا هو الخوف الذي واداذاته الى ان ينكشف عندا الحاقة عاسبق به القضاء الازلى وهوخوف العارفين و يجب اعتقاد ذلك لأنه من عقود الاعان بالله اذلايأمن مكرالله الاالقوم الخاسرون لان أحكام الرب تعالى في العبادع إلى ما اقتضنه ارادنه ومشيئته افشاؤه ) وقدجا عنى الخبرا لقد در سرالله فلا تفشوه فهناخطاب لن كوشف به وفي لفظ آخر سترالله فهدذا خطاب أن لم يكاشف به وهدنانهي عن السؤال عنه و هوداخل في قوله تعالى ولا تقف ماليس الديه علم أى لاتنسع نفسك علمالم تكاف ولانسأل عالا يجعل من عال ولم يوكل اليك فتصدع عالا بعنيك كاكفته وقوله تعمالي فىقصة نوح عليه السلام لاتسألني ماليس لك به علم أى عماليس من علَّك الذي جعلته علمالك هذاهوعلى وسرى فىخلق وهومن معنى قوله لايسئل عمايفعل وهمم يسئلون أى ليسهو ممايصلمان تتعلمونسأل عند لاني لم أثعبدك به قال صاحب القوت وليس يصلح ان يصيصف سر الخاوف من الحاقة والسابقية لانذلك يكونمن حقائق معنى الصفات التي ظهرت عن حقيقة الذات فأظهرت بدائع الافعال وغرائب الما لوأعادت الاحكام على من أظهر بهاو جعل لهاجمن حقت عليه الكامات وجعل نصيبه من معانى هذه السرائر من الصفات فيؤدى ذلك مناالى كشف باطن الاوصاف وهومن سرالقدر وقد نهى عن أفشائه في غـ برخبر (ولا عكن تفهم الخوف منه في صفاته الاعثال أولااذن الشرع) بضرب الامثلة (لميستخرى علىذكره ذو بصيرة) ولم يقدم عليه لعمو بة المقام (فقد جاء في الحسر ان الله تعلى أوحى الى داود عليه السلام بادا ودخفني كاتخاف السبع الضارى) قال العراقي لم أجدله أصلاولعل الصنف قصد ما راده انه من الاسرائيليات فانه عسرعنه بقوله جاء في الحير وكثيراما بعير بذلك عن الاسرائيليات التي هي غيرم فوعة (فهد ذاالثال يفهمك حاصل العدني وان كان لا يقف بالعلى سبه فان الوقوف على سبه وقوف على سرالقدر ولايكشف ذلك الالاهله ) من له علم بأسراره المخفية من كوشف بما (والحاصلان السبع يخاف لالجناية من الانسان سبقت اليه بل لصفته و بطشه وسطوته و) ما ألبس وجهه من (كبر وهيسه ولانه يفعل ما يفعل ولايبالي فان قتلك لم رق قلبه ولم يتألم لقتلك وان حللك) أَى تركانُ (لم يَخَالُ شَفَقَة عَلَى لَا وَابِقَاءَعَلَى روحَكَ بِلِ أَنتَ عَنْدُهُ أَخْسَ مِنَ أَن يلتَفْتُ المِلْ حَيَا كَنْتُ أوميتا بل اهلاك ألف مثاك واهلاك غلة عنده على وتيرة واحدة ) أى طريقة واحدة (اذلا يقدح ذلك فى عالم سبعيته وماهوموصوف به من قدرته وسطوته ولله المثل الاعلى) وكذاك مثل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أوصاه بالحياء مثل له بالرجل الصالح في قوله استم من الله كمانستدي من الرجدل الصالح فاغمانستعي منالرجل الصالح لوصفه لانه يقنضي الحماءو بوجب على الناظر اليه الاستحماء فالحماء أرضا وان كان ألطف فهو باب من الحوف لانه عنع و مردع كما يرتدع من الخافة و عتنع (ولكن من عرفه عرف بالشاهدة الباطنة التيهي أقوى وأوثق وأجلى من المشاهدة الظاهرة الهصادق في قوله ) تعالى فيمارواه أحدوا بنسعدوالحكم والحاكم منحديث عبدالرحن بنقتادة السلي رضي اللهعنه بسندرجاله ثقات ان الذي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى خلق آدم ثم أخذا لخلق من ظهره فقال (هؤلاء الى الجنة ولاأبالى وهؤلاء الى النار ولاأبالي ) قيل بارسول الله على ماذا نعمل قال على مواقع القدر وفي حديث عر ابن الخداب ان الله تعالى خلق آدم عمم معم ظهره بمينه فاستغرج منه درية فقال خلقت هؤلاء العندة وبعمل أهل الجنة بعماون ثم مسم ظهره بشماله فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنارو بعمل أهل النار يعملون فقال رجل بارسول الله ففيم العمل قال ان الله أعمالي اذاخلق العبد المعنة استعمله بعمل عرف بالمشاهدة الباطنة النيهي أقرى وأوثق وأجلى من المشاهدة الظاهرة انه صادق فى قوله هؤلاء الى الجنة ولا أبالى وهؤلاء الى النارولا أبالى

ويكفيك من موجبات الهيبة والخوف المعرفة بالاستغناء وعدم المبالاة (الطبقة الثانية من الحائفين) أن يثمثل فى أنفسهم ماهو المكروه وذلك مثل سكرات الموتوشدته (٢٠٨) أوسؤال منكرون كبر أوعذاب القبر أوهول المطلع أوهيه قالموقف بين يدى الله تعالى والحياء من كشف الستر الم

أهل المناد حيى عوت على على من أعمال أهل المنة فيدخله به المنادر واهمالك وأحد وعبد بن حميد الهل النار حتى عوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النارر واهمالك وأحد وعبد بن حميد والمحارى في تاريخ موانوداود والبرمذي وحسنه والنسائي وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والا حرى في الله بعماء والصفات والصياء في الحنارة والمعدى في الله شيئ لامن اثابة المطبع ولامن تعذيب العاصى في الحنارة والمعدم تأثير الاثابة والتعدد بي في الا معمد عاص أولا أبالي لعدم تأثير الاثابة والتعدد بي في والمدائل ونقصائه أولا أبلي المن متصرف في ملكى أفعل ما أشاء وأحكم ما أربد بالعدل أولاني متفضل غير ما ثل ونقصائه أولا أبلي لاني متصرف في ملكى أفعل ما أشاء وأحكم ما أربد بالعدل أولاني متفضل غير ما ثل عادل غير حاثر (ويكفيك من موجمات الهمة والخوف المعرفة بالاستغناء وعدم المبالاة) و بالته التوفيق عادل غير حاثر (ويكفيك من موجمات الهمة والخانفين)

(ان يتمثل في أنفسهم ماهو المكروه) في ذاته اعلم ان الخوف الذي ترادلغيره عدلي قسمين لانا قدمناان لله تعالى على العبد نف ما يحاف سلم اوله جنايات يخاف العقوية علم افن القسم الثاني الذي هو خوف العقو بات الرتبة على الجنايات وهوالسوط الذي يساقبه الاخساء من العبيد وليتناتلك العبيد (وذلك مثل) خوفما ية ع في الدنيا من خسف و كسف و المنافق و الكرات الموت و شدته أو ) ما يقع في الآخرة امامن (سؤال منكر ونكبر) في القبر (أو)من (عذاب القـبرأو) من (هول المطلع أو) من (هيبة الموقف بين بدى الله نعالى أو ) من (الحياء من كشف الستر أوالسؤال) في الموقف (عن النقير والقطمير أوالوفمن) مرلة (الصراط وحدته وكيفية العبور عليه) باختلاف الاحوال أوخوف الهشر والميزان (أوالخوف من النار وأغلالها) وانكالها (وأهوالها) وأشار الصنف الى القسم الاول وهوخوف ساب المعربقوله (أوالخوف من الحرمان من الجنة دار النعيم والملك المقيمو) نعوذ لك من الحوف (عن نقصان الدران) ألعلى (والخوف من الجاب عن المه نعالي) وهو يكف عن شاغل الاكوان وكذلك الخوف من الفراق وهو يكفءن ملابسة الشهوات غمخوف قلع أسباب الاتصال وهو يحث على معرفة المنعمة ورؤية المنة ثمخوف نسيانه وهو يحث على المقظة وعدم الغفلة ثمقطع أسياب الخدير والتلاقي وهو يحث على معالسة الصالحين والمذكرين والتوابين (وكل هذه الاسباب مكر وهة في نفسها فهدى لاعله عفوفة) وتعت على ترك الحفورات وفعل الطاعات فان لم تحت علم افلافائدة فيه وتزداد المعصية به غلظة لانم الخالفة على مشاهدة الوعدوكل حال براد اغيره ففائدته ان يؤدى الى مقصوده فان لم يؤدكان العلم عة (وتختلف أحوال الخائفين فهاوأعلاهارتبة هوخوف الفراق والجابعن الله تعالى فانه أشدالعذاب عندأولي الالباب (وهوخوف العارفين وماقبل ذلك) هو (خوف العابدين والصالح ين والزاهدين وكافة العاملين) من الوَّمنين (ومن لم تكمل معرفته ولم تنفتح بصيرته) لم يهتدالي الكمال (ولم يشعر بلذة الوصال ولا بالم المعد والفراق واذاذكر لهان العارف لايخاف الناراغما بخاف الجاب وجددنك في باطنه منكرا وتعب منه فينفسه ) كاقال الشاعر ولو بذوق عاذلى صبابتي \* صبامع لكنه ماذاقها

(ور عما أنكر لذة النظر الى وجه الله الكريم) في دارالنعيم (لولا منع الشرع اياه من انكاره فيكون اعترافه به بالسان عن ضرورة التقليد والافراطنه لا يصدق به لانه لا يعرف) هو (الالذة البطن والفرج والعبن بالنظر الى الالوان) المختلفة من الزهور وغيرها (والوجوه الحسان و بالجلة كل لذة تشاركه فيها البهائم فامالذة العارفين فلا يدركها غيرهم لا تعتمل ذلك (وتفصيل ذلك وشرحه) يطول ومع طوله فانه (حرام على من ليس أهلاله ومن كان أهلاله استبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه اغيره والى هذه الاقسام ورجع خوف الحائفين) و بالله التوفيق

الصراط وحدته وكنفية العبو رعليه أواللوف من النار وأغلالها وأهوالها أوالخوف منالحرمانعن الجنة دارالنعم والملك المقيم وعن نقصان الدرحاتأو الخوف من الجاب عن الله تعالى وكلهذه الاسباب مكروهة فينفسهافهيهالا محالة مخوفة وتختلف أحوال الخائفين فمها وأعلاها رتبسة هوخوف الفراق والخابعن الله تعالى وهو خوف العارفين وماقبل ذلك خوف العاملين والصالحين والزاهد منوكافة العالمين ومن لم تكمل معرفته ولمتنفتع بصيرته لميشعر بلذة الوصال ولابألم البعد والفراق واذا ذكرله أن العارف لايخاف النارواعا يخاف الخاب وحدداك في باطنهمنيكموا وتعيب منه فىنفسه ورعا أنكر لذة النظرالي وجهالتهالكرم لولا منع الشرع اياه من انكاره فيكون اعترافه به بالاسان عن ضرورة التقليد والافياطنة لايصدق بهلانه لايعمرف الالذة البطسن والفرج والعن بالنظرالي الالوان والوحوما لحسان

والسوال عن النقيير

والقطمير أوالخوف من

وبالحلة كللذة تشاركه فيها المهائم فأمالذة العارفين فلا يدركها غيرهم وتفصيل النوشر حد حرم معمن ليس أهلاله ومن \*(بيان كأن أهلاله استبصر بننسه واستغنى عن أن يشرحه غيره فالي هذه الاقسام رجع خوف الخانفين نسأل الله نعالى حسن النوفي ويكرمه \* (بيان فضيلة الخيف والثرغيب فيه) \* اعلم أن فضل الخوف تارة بعرف بالتامل والاعتبار وتارة بالآيات والاعبار \* أما الاعتبار فسبيلة أن فضيلة الشيئ بقدر غنائه في الافضاء الى سعادة لقاء الله تعالى في الاتخرة اذلام قصود سوى السعادة ولاسعادة للعبد الافي لقاء مولاه والقرب منه في كل مأعان عليه فإ فضيلة وفضيلته بقدر غايته وقد ظهر انه لا وصول الى سعادة لقاء الله في الا تخرة الا بقد صول محبله والانس به في الدنيا ولا تحصل المحبة الا بالمعرفة الابدوام الفكر ولا يحصل الانس الا بالحبة (٢٠٩) ودوام الذكر ولا تتنسر المواظمة على

الذكر والفكر الامانقطاع حب الدنيا من القلب ولا ينقطع ذلك الابترك لذات الدنها وشهواتها ولاعكن ترك المستهمات الابقمع الشهوات ولاتنقمع الشهوة بشئ كاتنقمع بنارالخوف فالخوف هوالنارالمرقية الشهرات فأن فضيلته بقدر مابحرق من الشهوة و مقدر بأيكفءن المعاصي ويحث على الطاعات ويختلف ذاك باختلاف درجات اللوف كاسبق وكمف لامكون الوف دافضيلة وبه تعصل العفةوالورع والتقوى والحاهدة وهي الاعمال الفاضلة المحسمودة التي تقرب الى الله زلني \* وأما بطسر بق الا قتباس من الاتات والاخبار فاورد فى فضيلة الحوف خارج عن الحصروناهيك دلالة على فضلته جمع الله تعالى للمنائفين الهدى والرحمة و العسلم والرضوان وهي يجامع مقامات أهل الجنان قال الله تعالى وهددى ورحة الذسهم لرجه وهبون وقال تعالى اغا يخشى الله من عباده

\* (سان فضيله الحوف والترغيب فيه)\* (اعلمِ ان فضل الخوف تارة يعرف بُالْتَأْمَل والاعتبار وتارة بالأُثْ يات ﴿والاخبار أما الاعتبار فسبيله ﴾ أن تُعرفُ (انفضلة الشيُّ بقدرغنائه في الافضاء الى سعادة القاء الله تعالى اذلامقصود سوى السعادة) اذ هي الغابة المطاوية (ولاسعادة للعبد الافي لقاءمولاه والقرب منه فيكل ما أعان عليه فله فضلة وفضيلته بقدراعانته وقدظهر انه لاوصول الى سعادة لقاءالله فى الاسخرة الابتخصيل بحبته والانس به فى الدنيا) نيموت على ذلك (ولا تحصل الحبة الابالعرفة) لانها فرعها فن لم يعرف لم يحب (ولا تحصل المعرفة الابدوام الفكر) في مشاهدة جدلاله تعالى (ولا يحصل الانس الابالحب قودوا م الذكر) لا لا عالله تعالى (ولا يتيسرالذكر والفكر الابانقلاع حب الدنيا من القلب) وفراغهمنه (ولا ينقطع ذلك الابترك لذات الدنيا وشهواتها ولايمكن ترك المشتهيات الابقمع الشهوات) وكف النفس عنها (ولا تنقمع الشـهوة بشئ كما تنقمع بنارانلوف) فاذاعرفت منزلته من الدين فلاتتعداها (فالخوف هو النارالحرقة الشهوات) والمزيل الا مُأرا فتها (فاذافضيلته بقدر ما يحرق من الشهوة و بقد رما يكف عن المعاصي و يحث على ألطاعات) وهوالقدر الواجب منهوأماا ستيلاؤه على القلب فهومستحب (و يختلف ذلك باختلاف در جات الخوف كماسبق) قريبانع بسخب اكتسابه وتذكاره عندو جود أسبابه مثل قراءتك ملك نوم الدىن وغير المغضو بعلهم وعندنذ كرماأعده الله العصاة وعندالكسوف واللسوف والصواعق والزلازل يكون هذا تعمدانله تعالى ولوكنت فيماهوأ شرف منه كاتنتقل من قراءة القرآن الى اجابة المؤذن من أجسل انهاعبادة الوقت فالعالم هوالقائم بماهوأولى بالوقت (وكيفلايكون الخوف ذافضه لة وبه تحصل العفة والورع والتقوى والمجاهدة وهي الاعسال الفاضلة المحمودة التي تقرب الى الله زلفي) وفي هذا القدر مقنع لاهل التأمل والاعتبار وعبرة لاولى الابصار (وأمابطر بق الاقتباس من الآيات والاخبار في اورد فى فضيلة الخوف خارج عن الحصر) والاحصاء (وناهمك دلالة على فضيلته جم الله تعالى للخائفين) مافرقه على الوَّمنين (بن الهدى والعلم والرحة والرضوان وهي عجامع مقامات أهدل الجنان قال الله تعمالي هدى ورجة للذين هم لرجم برهبون) والرهبة من لواحق الخوف ومقام من مقاماته (وقال تعمالي انما يخشى الله من عباده العلماء فوصفهم بالعلم الحشيتهم) أى جعل الخشية مقاما فى العلم حققه بها والخشية مقام من مقامات الخوف وقال تعالى وما يعقلها الاالعالمون فرفع العلم عن العقل وجعله مقاما فيه (وقال تعالى رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ) والخشية كأذ كرمن مقامات الخوف نفص الرضوان باهل الخشية (وكلمادل على فضيلة العلمدل على فضيلة الخوف لان الخوف عُرة العلم) بالله تعالى (ولذلك عاعف خد مرموسي علمه السلام وأماا لحائفون فان لهم الرفيق الاعلى لايشاركون فيه كذافى القوت وهومن الاسرائيليات (فانظر كيف أفردهم) من غيرمشاركة (بمرافقة الرفيق الاعلى) كأحققهم اليوم بشهادة التصديق وهذامقام من النبوة فهم مع الانبياء في الرتبة (وذلك لانم مالعلماء والعلماءلهم وتبةمما فقة الانبياء لانهم ورثة الانبياء) كاور دبذالث الخبر (ومرافقة ألوفيق الاعلى الانبياء ومن يلحق بهم) قال الله تعالى فأولئك مع الذين أنع الله عليهم من النبيين والصديقين عقال في وصف

العلى العلى العلى العلى العلى المنافقة السادة المنقين و تاسع و العلى العلى العلى العلى العلى العلى العلى العلى المنافقة المن وجل وحب الرضى الله عنه المنافقة المن المنافقة المن المنافقة المن المنافقة ا

ولذلك لماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرض موته بين البقاء فى الدنها و بين القدوم على الله تعالى كان يقول أساً المالوفيق الاعلى فاذن النظر الى مثمره فهو العلم وان نظر الى (٢١٠) عُرته فالورع والتقوى ولا يخفى ما وردفى فضائله ماحتى ان العاقبة صارت موسومة بالتقوى

منازلهم وحسن أولئك وفقا بعدى رفقاعبرعن جاعتهم بالواحدلانهم كانهم واحدوقد يكون رفيقا مقام في الجنة لعلوعلين واليه أشار بقوله (ولذلك المخسير رسول الله صلى الله علمه وسلم في مرض موته بين البقاء فى الدنياو بين القدوم على الله تعالى كان يقول أسأ لك الرفيق الاعلى كال العراقي متفق عليه من حديث عائشة قالت كان الني صلى الله عليه وسلم يقول و هو محم اله لم يقبض نبي حتى يرى مقعدهمن الجنة ثم يخبر فلمازل بهورأسه في حرى غشى عليه ثم أفاق فأشخص بصره الى سمقف البيتثم قال اللهم الرفيق الاعلى فعلت اله لا يختارنا وعرفت اله الديث الذي كان يحدثنا وهوصيم الحديث انتهى قلت و رواه أحد مختصراو رواه النرمذي في الشمائل مطوّلا تمجاء في خد برموسي عليه السلام فأواثك الهم الرفيق الاعلى فدل على انهم مع الانبياء بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وشرف مقامهم فوق كلمقام لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك (فأماان نظر الى مثمره) الذي هو السبب (فهو العلم) أوالى حقيقته فالخشية (وان نظر الى عُرته فالورع والنَّقوى) والكف عماسوى الله (ولا يعني ماورد فى فضائلهما) أى الورع والتقوى وبعد اذفهمت سببه وحقيقت وغرته سهل على المعرفة فضيلته (حتى ان العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة به كاصار الحد مخصوصا بالله تعالى والصلاة ) مخصوصة (برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقال الحدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصدلاة على سيدنا محد وآله أجعين وقد خصص الله النقوى بالاضافة الى نفسة ) تشر يفاله ومعنى وصلهبه وأكرم عباده علمه تعظيماله (فقال) في هذين المعنب ين (لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله النقوى منكم وانما النقوى عبارة عن كف عقنضى الخوف كاسبق وقال تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم ) وفي القوت والخوف اسم لحقيقة النقوى والتقوى معنى جامع للعبادة ينتظم هدذا المعنى فى قوله تعلى يأتيما الناس اعبدوار بكم الذى خلقكم والذمن من قبلكم لعلكم تنقون (ولذلك أوصى الله تعالى الاولىن والاسخوين بالثقوى فقال ولقسد وصينا الذين أوتواالكتاب من قبلكم والماكمان اتقواالله) وهذه الآية قطب القرآن لان مدار القرآن كله على هددا (وقال عزوجل وخافون ال كنتم مؤمندين فامر بالخوف) منه (وأوجبه وشرطه ولفظ الرسالة والخوف من الله ثعالي هوان يخاف ان يعاقبه الله امافي الدنيا وامافى الأسخرة وقدفرض الله على العبادان يخافوه فقال وخافونان كنتم مؤمنين وقال فاباى فارهبون (فلذاك لا يتصور أن ينفلا ، ؤمن عن خوف وعن ضعف ويكون ضعف خو فه بحسب ضعف معرفته واعماله ) كان فوة خوفه تكون بحسب قوةمعرفته واعمانه (وقال صملي الله عليه وسلم في فضميلة التقوى اذا جمع الله الاوّلين والاتخر من ايقات وم معاوم ناداهم بصوت سمع أقصاهم كايسمع أدناهم بالمهاالناس انى قدا نصت الم منذخافة كالى يومكم هذافانصتوالى اليوم اغماهي أعمالكم تردعلكم أجماالناس انى حعلت نسمار حعلتم نسبافوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم قلتان أكرمكم عندالله أتقا كم وابيتم الاان تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من فلان فالوم أضع نسبكم وأرفع نسى الاأمن المتقون فيرفع للقوم لواء فيتبدع القوم لواءهم الى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب قال العراقي رواه الطيراني في الاوسط والحا كم في المستدرك بسند صعيف والثعلبي في التفسير مقتصرا على آخره الى جعلت نسبا الحديث من حديث أبي هر برة اه قلت و رواه كذلك ابن مردويه مطوّلا ولفظ الحاكم ان الله تعالى يقول يوم القيامة أمرتكم فضيعتم مأعهدت البكم ورفعتم أنسابكم فالوم أرفع نسبى وأضع انسابكم أين المتقون ان أكرمكم عند الله أتفاكم وقدصعه وتعقب ورواه كذالناب مردويه والبهق وفى الباب عن على حديثه عند الطميب ولفقاء اذا كان وم

مخصوصة عاكاصارالحد مخصوصا بالله تعالى والصلاة مرسول الله صالي الله علمه وسلم حتى يقال الحديثهرب العالمن والعاقبة للمتقين والصلاةعلى سدنا يحدصلي الله عليه وسلروا له أجعين وقدد خصص الله تعالى التقوى بالاضافةالينفسه فقال تعالى لن سال الله لحومها ولادمأؤها ولكن يناله النقوى منكم واغيا التقوى عبارة عدن كف عقنضي الخوف كاسبق ولذلك قال تعالى ان أكرمكم عندد الله أتقاكم ولذلك أوصى الله تعالى الأولين والاسخرين بالتقوى ففأل تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكثاب من قبلكم واياكم اناتقواالله وقال عز وجل وخافون ان كنتم وومندن فأمر مانلوف وأوجمه وشمطه فيالاعبان فلذلك لايتصورات ينقل مؤمن عنخوف وانضعف ويكون ضعف خوفه يحسب ضعف معرفته واعانه وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم فىفضيلة التقوى اذاجيع الله الاولين والا خرين ايقات وومعاوم فاذاههم بصوت السماع أقصاهام كالسمع أدناهم فيقول باأيهاالناس

انى قد أنْصَ لَـ كُمْنَدَ ذَخَاهَ لَـ كَالَى تُومَكُهُ هَذَا فَانْصَدُوا الى الدوم المُعَلَّمِ عَلَيْكُمْ لَردعليكُمْ أَبِهِ النّاسِ انى القيامة قدحملت نسباوجملتم نسبا فوضعتم نسبى ورفعتم نسبكم قلت ان أكرمكم عندالله أتقا كم وابيتم الاان تقولوا فلان بن فلان وفلان أغى من فلان فاليوم أضع نسبكم وارفع نسبى أين المتقون فيرفع للقوم لواعنية بعم القوم لواعهم الي مفارلهم فيدخلون الجنة بغير حساب

وقال عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة مخافسة الله وقالعلمه الصلاة والسلام لابن مسعود أن أردتان تلقاني فاكثرمن الخوف بعدى وقال الفضييل من خاف الله دله الخروف على كل خير وقال الشبلي رحه القهماخفت الله نوما الارأيت لهابامن الحكمة والعبرة مارأيته قط وقال عين معاذمامن مؤمن بعسمل سيئة الاو يلحقهاحستنان خدوف العقاب ورجاء العفوك شعلب بين أسدن وفى خبرموسى علمه الصلاة والسلام وأماالوره ونفانه لايبق أحدد الاناقشسته الحساب و فتشت عما في يديه الاالورعين فانى استعيى منهم وأجلهم ان أوقفهم العساب والورع والتقوى اسام اشتقت من معان شرطهاانلوف فانخلت عناللوف لمتسم بمدده الاساى وكذلك ماوردفي فضائل الذكر لايخفي وقدحه إدالله تعالى مخصوصا مالخادمن فقالسند كر من يخشى وقال تعالى ولمن خاف مقامر به جنتان وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عزوحل وعزنى لاأجع على عبدى خوفين ولاأجعله أمنن فانأمنني فىالدنيا أخفته يومالقيامة وإذا خافسني في الدنما أمنته يوم القيامة وفالنصلي اللهعليه

القيامة وقف العبادبين يدى الله تعالى غرلام مافيقول الله تعالى عبادى أمر تسكم فضيعتم أمرى ورفعت أنشأبكم فتفاخر تمهم االيوم أضدع أنسابكم أناللك الديان أسالمتقون أسالمتقونان أكرمكم عندالله أثقا كم (وقالصلى الله علمه وسلم رأس الحكمة) أي أصلها وأسها (مخافة الله) وفي لفظ حشية الله قال العراق رواء ابن لال في مكارم الاخلاق والبهرق في الشعب وضعفه من حديث ابن مسعودور واه في دلائل النبؤة منحديث عقبة بن عام ولايصم أيضا اه قلت ورواه أيضا الحكم فى النوادرمن حديث ابن مسعود (وقال صلى الله عليه وسلم لاين مسعودان أردتان تلقاني فا كثرمن الخوف بعدى) قال العراقي لم أففله على أصل (وقال الفضيل) بن عماض رجه الله تعالى (من خاف الله دله الخوف على كل خبر) أى أرشده الى كلمافيه خيراما ظاهراوا ما باطنا (وقال) أبو بكر (الشبلي) رحه الله تعالى (ماخفت الله وماالارأيت له بابامن الحكمة والعبرة مارأيته قط) فالحكمة هي أسرار المعارف المكتوبة والعبرة اسم من الاعتبار (وقال يحيى بن معاذ) الرازى رجمه الله تعالى (مامن مؤمن يعمل سيئة الاو تلحقه حسنتان خوف العقاب ورجاء العفو كمعلب بين أسدين فانخاف منها معينه وان أقدم على رجائه رحمله (وفي خبرموسي عليه السلام وأماالورعون فانه لايبقي أحدالا ناقشته الحساب وفتشت عمافى يديه الاالورعين فاني المتحبيهم وأجلهم ان أوقفهم العساب كذافى القوت وروى الحكيم فى النوادر من حديث أبن عباس قال الله تعالىياموسى انهان يلقانى عبدى فى حاضر القيامة الانتشته عمافى يديه الاما كان من الورعين فانى استحيمهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغيرحساب ولم يتعرضله العراقى هنالكونه من الاسرائيليان وأيس من المرفوع لكن تقدم للمصنف في أوائل الكتاب هذا الجبر بعينه وقال هناك وفي الحبر شساق هذاوأما الورعون فأنى استحييهم وقال العراق هناك لم أقف له على أصل وقد دللناك على أصله (والورع والتقوى اسام اشتقت من معان شرطها الخوف فان خلاعن الخوف لم يسم بده الاسامي وكذلك ماورد في فضائل الذ كرلايخني وقد حعدله الله يخصوصا بالحائفين فقال سيذ كرمن يخشي )والخشية من مقامات الخوف مُقالُ و يتجنبها الاشق أى ينجنب المذكرة الشقى فعل من عدم الخوف شقياو حرمه المذكرة فوف عوم الؤمنك بناهم القلب عن ظاهر العلم بالعقدوخوف خصوصهم وهم الموقنون بباطن القلب عن باطن العملم بالوحد فاماخو ف البقين فهوالصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ماأمريه من الصفات المخوفة (وقال تعالى وان حاف مقامر به جنتان وقال صلى الله علمه وسلم قال الله عزوجل وعزى لأأجع على عبدى خوفين ولاأجع له أمندين فان أمنني في الدنيا أخطته لوم القيامة واذاخافني في الدنياامنته ومالقيامة)قال العراق رواه أبن حبان في صححه والبهر في فالشعب من حديث أبي هرس ورواه ابن المبارك في الزهد دوابن أبي الدنيافي كتاب الحاثة ين من رواية الحسدين مرسلا اه قلت وروى أبونعهم فى الحامية من حديث شدادين أوس قال الله عز وجل وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدى امنين ولا خوفتنان هو أمنني فى الدنيا أخفته وم أجمع عبادى وان هوخافني فى الدنيا امتته وم أجمع عبادى وأماحديث أبيهر مرة فقدر وامكذلك ابن المارك في الزهد وكلهم من رواية سلة عنه ومرسل الحسن رواه كذلك الحكيم فىالتوادولكن لفظه يقولالله وعزفى وعندابن عسا كرمن حمديث أنس يقول الله عز وجل وعزتى وجلالى وارتفاعي فوق خلق لاأجمع على عبددى خوفين ولاأجمع لعبدي امنين فن خافني في الدنيا امنته البوم ومن امنني في الدنيا أخفته البوم (وقال صلى الله عليه و سلم من خاف الله تعالى خافه كل شي ومن خاف غيرالله خوّفه من كل شيّ قال العراقير وأه أبوالشيخ في كتاب الشواب من حديث أبى امامة بسندضعف حدا ورواه ابن أبى الدنداني كتاب الخائفين باستنادمعضل وقد تقدم اه قات ورواه أبوالشيخ أيضا من حديث واثلة بلفظ من خاف الله أخاف الله منه كل شي ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شي ورواه الحسكيم بلفظ من اتبي الله أخاف الله منه كل شي ومن لم ينق الله أهابه من كل شي ورواه عبدالرجن بن محدبن عبدالكريم الكرجي في أماليه والرافعي في تاريخه من حديث ابن عر

وسلمن خاف الله تعالى خافه كل سي ومن خاف غير الله خوفه الله من كل سي

(وقال صلى الله عليه وسلم أعدكم عقلا أشدكم خوفا لله تعالى وأحسنكم فيما أمر الله به ونهدى عنسه أَطُوا) قال العراقي لم أفف له على أصل ولم يصم في فضل العقل شئ (وقال يحيى بن معاذ) الرازي رجه الله تعماني (مسكيناب آدم لوحاف الماركم ينحاف الفقر دخمل الجنة) نقله القشيرى في الرسالة أىلان حوفه من الفقر يحمله على أن يشم عمامعه على نفسمه وعماله و يخل بقمامه بكثير من الواجمات كفرض ولده ووالده وحقرز كانه ويقعفى كثير من المحرمات لتحصمل المال كالنلبيس والغش فى العيوب وتعاطى الماملات الفاسدة فلوخاف من النار كا يخاف من الفقر لهرب من أسباب دخولها وتعاطى أسباب دخول الجنة والغابث عليه الشهوات (وقال ذوالنون) المصرى رحمه الله تعالى (من خاف الله ذاب قلمه واشندسه حبيه وصم لهلبه) وهوداخل القاب (وقال) أيضا (ينبغي أن يكون الخوف أبلغ من الرجاء) أى في حال صحته وفوّة شباب (فاذا غلب الرجاء) في القلب (تشوّش القلب) أي اضطرب وآل أمره الى الفساد ومثله قول الداراني اذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب (وكان أنوا لحسين الضرير) وجمالته تعمالي (يقول علامة السعادة خوف الشهاوة) أي مخافة أن تدركه (لأن الخوف زمام بين الله تعمالي وبين عبده فاذا انقطع زمامه هلك مع الهالكين وقيل ليحيى بن معاذ) الرازى رجده الله تعالى (من آمن الخلق غدا) أى من أكثرهم امنا في وم القيامة (فقال أشدهم خوفا اليوم) أى فى الدنيا (وفال) ألو محد (سمل) التسترى رجمه الله تعالى (التعدال وف) أى لا تكون خانفا خوفا حقيقيا (حتى تأكل الخلال وقيل للعسن) البصرى رجه الله تعالى (يا أباس عيد) وهي كنية الحسن (كيف أصنع نحالس أقواما يخوفوننا حتى تكادقلو بناتطير) أي تزول من مواضعها من شدة الخوف (قال) الحسن (والله انك ان تخالط أقواما يخوقونك حتى يدركك الامن خير الدُمن ان تصب قوما يؤمنونك حتى يدركك اللوف) فيمه استحسان لتغليب جانب الخوف على الرجاء (وقال أبوسلم مان الداراني) رحمه الله تعمالي (مافارق الخوف قلماالاخرب) قال القشيري سمعت أباعبد الرحن السلى يقول سمعت الحسن ن احد الصفاريقول معت محد بن المسيب يقول معتهاشم بن خالديقول معت أباسا بمان الداراني يقول ذاك والمعنى ان الحوف در جات ومن انتقل من مقام شريف ان لم يحذر مما يفسده عليه أولا يكمل أولا برقمه الح ماهواعلى منه فسدعليه ماهوفيه فلايستغنى مقام عن الخوف (و) قال القشيرى في الرسالة أخبرنا على ان أحد الاهوازى أخرنا أحدين عبد حدثنا محدين عثمان حدثنا القاسم ن محدد دثنا محدين عان عن مالك بن معول عن عبد الرحن بن سعيد بن وهب قال (قالت عائشة رضي الله عنها قلت الرسول الله) قوله تعالى (الذين دؤتون ما أتواو قلوم موجلة أهوالى جل سيرق ويرنى) و بشرب الخر (قاللا بل الرجل نصوم و دصيلي و يتصدق و يخاف اللا يقبل منه ) فقيه دليل على الناخوف يكون مع كال طاعة العبدلكونه الانعرف صحة عمله ولاقبوله لخفاء مايطرف الاعمال من الاتفات قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاستناد قلت بل منقطع بين عائشة وبين عبد الرحل بن سعيد بن وهاقال الترمذي ور وى عن عبد الرحن بن سعيد عن أبي حارم عن أبي هر مرة اله قلت لفظ الترمذي روا ، كذلك الفريابي وأحدوعبدن حمد وان أبى الدندافي كأب الخائفن وان حرير وان المنذروان أبي حاتم وان مردويه والبهي فى الشعب واللفظ الثانى الذي أشارله الترمذي روأه ابن أبى الدنساواب حريرواب الانسارى في المصاحف وابن مردو به عن أبي هر رة قاأت عائشة يارسول الله والذين يؤنون ما أتوارة لوبهم وجلة هم الذىن يخطؤن و بعدماون بالمعاصي وفي لفظ هوالذي بذنب الذنب وهوو حلمنيه قال لاولكنهم الذين اصاون و اصومون و يتصدقون وقاوم مرجلة (والتشديدات الواردة في الامن من مكراته وعدايه الاتخصر وكل ذلك ثناء على الخوف لان مذمة الشئ ثناء على ضده الذي يتقمه وضدانخوف الامن كما انضدالر حاءالماس وكادل مذمة القنوط على فضرله الرحاء فكذلك تدل مذمة الامن على فضلة الخوف

رجمالته علمه مسكنان آدم لوخاف الناركا يخاف الفقردخل الجنة وقال ذو النون رجده الله تعالىمن خاف الله تعالى ذاب قلسه واشتدلله حبه وصم لهابه وقال ذوالنون أيضا ينبغي أن مكون الخوف أبلغ من الرجاء فاذا غلب الرجاء <u>تشـوش القلب وكان أبو</u> الحسين الضريريةول علامة السعادة خوف الشقاوة لان الحدوف زمام بين الله تعالى وبين عبده فاذاا نقطع زمامه هاك مع الهالكين وقد ل التحيين معاد من آمن الخاق إغدا فقال أشده مخوفاالموموفال سهل رحه ألله لاتحد اللوف حتى تأكل الحلال وقيل المعسن ياأباس عيد كيف نصنع نحالس أقواما يخوفوننا محق تكادفاوسا تطعرفقال واللهانكان تخالط أقواما مغوفونكحي بدركانأمن خررات من أن تعمد قوما ومنونك حق بدركات ألخوف وقال أبوسلمان الدارانيرجه الله مافارق الخوف فلباالاخرب وفالت عائشةرضي الله عنهاقلت بارسسول الله الذين يؤتون ماآ توا وناوج دوجلة هو الرجهل بسرق و تزتى قال لابل الرحل بصوم و يصلي ومتصدق و يخاف أن الايقيل منه والتشديدات

الواردة في الامن من مكرالله وعذابه لا تنحصروكل ذلك ثناء على الخوف لان مذمة الشئ ثناء على ضده الذي ينفيه وضد المضاد الخوف الامن كأن ضدال عاء المأس و كادلت مذمة القنوط على فضيلة الرجاء فكذلك مذمة الامن على فضلة الخوف

عن الاستحريع محور أن بغلب أحدهماعلى الآخر وهمامحتمعان وبحسوز أن شتفل القلب باحدهما ولا يلتفت الى الاسخرفي الحال لغفلته عنه وهذالان منشرط الرجاءوالخوف تعلقهما بماهو مشكوك فهاذالع اوملار حيولا يخاف فاذا الحبوب الذي محوزوحوده محوزعدمه لابحالة فتقدر وحوده بروح القلب وهوالرجاء وتقد رعدمه وحمالقل وهوالخوف والتقد ران سقالان لا عالة اذا كان ذلك الامرالمنظرمشكوكا فيه نعم أحد طرفى الشاك قديتر جعلى الا خريعضور بعض الاسماب ويسمى ذلك المنافكون ذلك سب غامة أحدهماعلى الأخر فاذاغلب على الظن وحود الحبوب قوى الرحاء وخو الخوف بالاضافة المه وكذا مالعكس وعلى كلحال فهمامتلازمان ولذاكفال تعالى و معوننارغماورهما وقالعروحسل يدعسون ربهم خوفاوطمعاولذلك عبرالعرب عدن اللوف بالرجاء فقال تعالى مالكم لاتر حون لله وقارا أى لإ تخافون وكشراماوردف القرآن الرحاء عمدى

المضادله بل نقول كل ماورد في فضل الرجاء فهو دايل على فضل الخوف لانم ــ مامتلازمان فان كل من ر جامحبو بافلا بدوأن ينحاف فواله فانكان لايخاف فواته فهو اذالايحب فلايكون بانتظاره راحيا فالخوف والرجاء متسلازمان يستحيل انفكاك أحسدهماءن الاتخر) ولفظ القوت فى باب الرجاء ومن علامة محة الرجاء فى العبد كون الخوف باطنافى رجائه لانه المانحقق رجاء شئ خاف فوته لعظم المرحق فى قلبه وشدة اغتباطه به فهولا ينفك في حال رجائه من الخوف لفوت الرجاء ( نع يحو زأن يغلب أحدهما على الآخروهما مجتمعان) وهذا خلاف ماقاله بعضهمانه لايحوزأن يتغلب أحسدهماعلي الآخر لاستوائهما في النعلق بالاسباب فتأمل ذلك (و يحو رأن يشتغل القلب باحدهما ولا يلتفت الى الا تحرف الحال لغفلته عنه وهذا لان من شرط الرجاء والخوف تعلقهما بماهومشكوك فيه) أومظنون (اذ المعاوم لا مرحى ولا يخاف) كما سبق (فاذا المحبوب الذي يجوز وجوده و يجوز عسدمه لايحالة فتقـــد مر وجوده تروح القاب وهوالرجاء وتقدير عدمه يوجه عالقلب وهوالخوف والتقديران يتقابلان لامحالة اذا كانذلك الامهالمنتظرمشكوكافيه نع أحدطرفي الشكقديترج بعضور بعض الاسبباب ويسمى ذلك طنه) وهذاهو المراد لغيره وأماالمراد لذاته فانه مبنى على الشك (فاذاغاب على الظن وجودالحبوب قوى الرجاء وغاب الخوف بالاضافة اليه وكذا بالعكس) فهذامعني غلّبة أحدهما على الآخر ولواستويا فى التعلق بالاسباب (وعلى كل حال فهما) وصفان (متلازمان) لاينفك أحدهماعن الآخر (وكذلك قال تعمالى و بدعوننارغماورهما وقال عز وجل بدعون ربمهم خوفاوطمعاولذ المعمرالعربعن الخوف بالرجاء)وسموه به (فقال تعالى)على هذه اللغة (مالكم لا ترجون للموقارا أىلاتخافون)لله عظمة اجعوا علىهذا التفسير وهومخرج علىقولهم مالك لاترجوكذاوهم بريدون مالك لاتخاف وهوأ يضاأحدوجهي تفسيرقوله تعالى فن كان مرجو لقاءر به أى يخاف من لقائه (وكثيراما وردفى القرآن الرجاء بعنى الخوف) كمافى قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفر واللذين لا مرجون أيام الله أى يخافون عقو بإن الله وكذا قوله تعالى و بر جون من الله مالا لر حون أي بخافون منه مالا يخافون (لتلازمهما) ولولاانهما كشي واحدا ــا فسرأحدهما بالأشخر (اذعادة العرب التعبيرعن الشيء ايلازمه) أى من مذهبه ما الشياذا كان لازمالاشئ أو وصفاله أوسبباعنسه أن يعبرواعنسه به ومثل أحدهمامن الاسخومثل اليوممن الليلة لمسالم ينفك أحدهما عن الاسخرجاز أن يعبرعن المدةبا حدهما فيقال ثلاثة أيام ويقال ثلاث ليال ومنه قوله تعمالى مخبراءن قصمة واحدة قال آيتك اللا تكام الناس ثلاث ليال سوياغ قال ثلاثة أمام الارمر افلمالم يكنالبوم ينفكءن لملته واللبالة لاتنفك عن يومها أخبرعن أحدهما بالاتخرلان أحدهما متصل بصاحبه فصاوا كشئ واحمد فكمفوان اللمل والنهارأ حدهمالسة والانخرمندرج فسملانظهر الا أحددهما محكمة الله تعالى وقدرته لتفاوت أحكامه فهما وافتراق انعامه مهمافاذا ظهر النهار اندرج الليل فيمه بقدرةالله تعمالي واذاطهر الليل استترالهار كمة الله تعمال وهو حقيقة ا يلاجمه أحمدهما في الا تخروتحقيق تكويره أحمدهما علىصاحبه فكذلك حقيقمة الرجاء من الخوف في معانى الملكوت اذا ظهر الخوف كان العبد خاتفا وظهر تعليه أحكام الخوف من مشاهدة التجلى بوصف الخوف فسي العبد خائفا لغلبته عليهو يظهر الرجاء من خوفه واذا ظهرالرجاءكان العبدد خائفاراجيا وظهرت منمه أحكام الرجاء من مشاهدة تجلى الربوبية بوصف مرجق فوصف العبديه لانه الاغلب عليه و بان الخوف في رجائه (بل أقول كلما و ردفى فضل البكاء من خشمة الله فهو اطهار لفضيلة الخشمة فان البكاء عمرة الخشمة فقد قال تعالى فلمضمكوا

الخوف وذلك لتلازمهما اذعادة العرب التعبير عن الشئ بما يلازمه بل أقول كل ماورد في فضل البكاء من خشية الله فهوا طهار افضيلة ألخشية فإن البكاء عُرة الخشية فقد قال تعمالي فليضع كموا

فلملا ولسكوا كشرارقال تعالى يمكون وتريدهم خشوعا وقال عزوجل أنن هدذا الحديث تعبدون وأفعكون ولاتبكون وأنتم سامدون وقال صلى الله علمه وسلم مأمن عبدا مؤمن تخرج منعشه دمعة وان كانت مشل رأس الذماب من خشمة الله تعالى ثم تصيب شمامن حروجهه الاحمه الله على الناروقال صلى الله عليه وسلم أذا أقشعر قلب المؤمن من خشمة الله تعات عنه خطالاً يتعاتمن الشحرة ورقها وقالصلى الله عليمو سلم لايل النارأحد اكرمن خشسية الله تعالى حتى بعود المنفى الضرعوقال عقبة بنعامر ماالنحامارسولالله قال أمسال عليك لسانك وليسعك بيتاك وابكعلي خطستك وقالت عائشة رضي اللهعنم اقلت بارسول الله أيدخل أحد من أمتك الجنة بغيرحساب قال نعرمن ذكرذنونه فيتكيروقالصلي اللهعليه وسلممامن قطارة احت الحاللة تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى اوقطرة دماهـ ريقت في سدل الله سعانه وقال صلى الله علمه وسلم اللهم ارزقني عينين هطالتسين تشفيان بذروف الدمع قبالأن تصيرالدموع دماوالاضراس بجرا وقالمسلى اللهعانية وسلم سبعة نظلهم الله يوم لاطل الاطله وذكرمنهم رجلاذكر الله خاليافناضت عيذاه

قليلاوليبكوا كثيرا)وفى حديث أنس أو تعلون ماأعلم لفحكم قليلا ولبكيتم كثيرا وقد سبق (وقال تعالى) فى وصفه الباكين من العلماء فى السعود از بداليقين بالخشوع و يخرون الاذفان ( بمكون و مزيدهم خشوعاً وقال عز وجل أفن هدذا الحديث تعبون وتعد كمون ولا تبكون وأنتم سامدون أى رافعون ر وسكم متحيرون فاسجدوالله واعبدوا (وقال صلى الله عليه وسلم مامن عبد مؤمن تخرج من عينيه دمعة وان كانت مثل رأس الذباب من خشية ألله تعالى ثم تصيب شيامن حراوجهه الاحرمه الله على النار) قال العراقي رواه الطبراني والبهتي في الشعب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف اله قلت وروى ابن ألنحار منحديث أنسمامن عين خرج منهام كالذباب من الدموع من مخافة الله الأمنهاالله وم الفزع الاكبر وعندالحا كممن ذكرالله فغاضت عيناه من خشمة الله حي يصيب الارض من دموعه لم يعذبه الله يوم القيامة (وقال صلى الله عليه وسلم اذا اقشعر جلد المؤمن من خشية الله تتات عنه خطاماه كايتعات عن الشعرة ورقها) قال العرافي رواء الطبراني والبهق من حديث العباس بسند ضعيف اه قلت والفظهما جلدالعبد وفيه عن الشجرة البالية ورقهاور والكذالخا لحكيم في النوادر وأبو بكر الشافعي وسمويه في فوائده والخطيب (وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النارأ حد بكى من خشية الله حتى بعود اللبن في الضرع) قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هر رة اه قلت و زاد الترمذي والنسائي ولا يجتمع غمارفي سبر آلله ودخان جهنم في منفري مسلم أبدا وقدر واه كذلك أحد وهناد والحاكم والبهق وقال القشديرى فى الرسالة أخبرنا أبوبكر بن عبدوس الحيرى أنبأنا أبوبكر بن دلويه الدقاق حدثنا مجدبن تزيد حدثناعام بنأبي الفرات حدثنا المسعودى عنجد بن عبد الرجن عن عيسى ان طلحة عن أبي هر مرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فذ كره وعند البهتي وحده لا يلح الذاومن يكي من خشية الله ولأبدخل الجنة مصر على معصية الله ولولم تذنبوا لجاء الله بقوم بذنبون فبغفراهم (وقال عقبة بنعام) الجهني رضي الله عند قلت (ما النعاة بارسول الله قال أمسك عليد لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك رواه ابن أبي الدنما في الصحت والترمذي وحسسنه وأبونعم في الحلمة والمهم في فى الشعب وقد تقدم في كتاب الصه توروا. أحد من حديث أبي امامة والطبراني من حديث ابن مسعود ولفظهماأ ملك بدل أمسك (وقالت عائشة رضى الله عنها قلت بارسول الله أيدخل أحدمن أمتك الجنة بغير حساب قال نعم منذ كر ذنو به فبكى) أغفله العراق (وقال صلى الله عليه وسلم مامن قطرة أحب الى الله تعالى منقطرة دمعمن خشية الله تعالى أوقطرة دماهر يقتفى سبيل الله تعالى كال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي المامة وقال حسن غريب وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم اللهدم ارزقني عينين هطالتين تشفيان )القلب (بدروف الدمع)وفي لفظ الدموع (قبل ان تصير)وفي لفظ تكون (الدموع دماو الاضراس جرا) قال العراق رواه الطعراني في الكبير وفي الدعاء وأبونعيم في الحلية من حديث ابن عر ماسناد حسن وروأه الحسين المروزى في رياداته على الرهد والرقائق لابن المبارك من رواية سالم بن عبد الله مرسلا دونذ كرأبيه وذ كرالدارقطني في العلل انمن قال فيدعن أبيه وهم وانح اهوعن سالم بن عبدالله مرسلا قال وسالم هذا نشبه أن يكون سالم بن عبد الله الحاربي وليس باب عمر اه وماذ كره من الهسالم الحاربي هوالذي ملاعليه كلام البخارى في التاريخ ومسلم في المكنى وإبن أبي ما معن أبيمه وأبي أحمد الحاكم فانالراوىله عن سالم ثابت بن شريح أنوسلة والماذ كرواله رواية عن سالم الحاربي والله أعلم نعم حكى ابن عساكر في تاريخه الخلاف في ان الذي يروى عنه سالم المحاربي أو سالم بن عبد الله بن عبر اله قلت ومن حزم انه سالم الحاربي لاا بن عمر أبو زرعة كاهو بخط الحافظ ابن عمر (وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لاظل الاظله ذكرمنهم رحلاذ كرالله خالياففاضت عيناه) رواه أجمد والشُّخان والنسائي واترحمان منحديث أبي هر مرة ورواه الترمذي عن أبي هر مرة أوعن أبي سعيد

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه من استطاع أن يبكى فليبك ومن لم يستطع فلي شباك وكان محد بن المنكدر رحمالله اذا بكى مسمع وجهدة ولحيته بدموعه ويقول بلغنى أن النارلاتا كل موضع المسته الدموع وقال عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله عنه حماا بكوافان لم تبكوا فتباكوافو الذى نفسى بيد ملو يعلم العلم أحدكم لصر خدشي ينقطع صوته وصلى حتى (٢١٥) ينكسر صلب وقال أبوسلم مان الداراني ا

رجهاللهمالغرغرت عسين عام االالم رهـقرحـه صاحبهاقة ولاذلة لوم القيامة فانسالت دموعه اطفأالله باول قطرة منها يحارامن النسيران ولوأن ر حلالكي في أمة ماعذبت تلك الامة وقال أبوسليمات البكاءمن الخوف والرجاء والطرب من الشوق وقال كعب الاحباررضي المعنه والذى المسى سده لان أكلى من خشة الله حتى تسول دموعى عملى وحتى أحب الىمنان أتصدق معبل من ذهب وقال عبد الله بنعر رضى الله عنهمالان أدمغ دمعةمن خشمة الله أحب الىمنانأتمسدق بالف دينارور وىعسن منظالة قال كاعندرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فوعظنا موعظة رقت لهاالقاوب وذرفت منهاالعيون وعرفنا أنفسنا فرحعت الى أهلى فدنت منى المرأة وحرى بيننامن حديث الدنيا فنسيتماكا علمعندرسول اللهملي الله عليه وسلم وأخذنافى الدنيا ثم تذكرت ماكنا فيسه فقلت فينفسي قد نافقت

ورواه مسلم عنهمامعاوقد تقدم مرارا (وقال أنو بكرالصديق رضي اللهعنه من استطاع ان يبكي فليبك ومن لم يستطع فليتباك) أى ليتكاف البكاء (وكأن) أبوعبد الله (محد بن المشكدر) بن عبد الله بن المهدير التميى منحفاظ النابعين ماتسنة ثلاثين ومائة عننيف وسبعين سنة روىله الجاعة قال ابن حبائمن سادات القراء لايمالك من البكاء اذاقر أحديث رسول الله صلى الله عليه وطر (اذا بكر مسعوجه وطيته بدموعه ويقول بلغني انالناولاتأكل موضعامسته الدموع وقال عبدالله بنعرو بنالعاص رضي الله عنهماا بكوافان لم تبكوافتها كوافوالذى نفسى يدهلو يعلما العلمأحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حيى ينكسر ظهر م) رواه أحد فى الزهد حدثنا وكبيع حدد ثناعبد الجبار بن الوردعن ابن أبي مليكة عن عبدالله بنعر وقال لوتعاون ماأعلم لنحكتم فليلاولبكيتم كثيراولوتعلون حق العلم اصرخ أحدكم حتى ينقطع صوته ولسجد حتى ينقطع صلبه ورواه أنونعيم فىالحلية من طريقه وروى من طريق قسامة بن زهيرقال خطبنا أنوموسي الاشتعرى بالبصرة فقال أبهاالناس ابكوافان لم تبكوافتبا كوافان أهل النمار سكون الدموع حتى تنقطع ثم يكون الدماء حتى لوأرسلت فه االسفن لجرت (وقال أبوسلمهان الداراني) رجمالله تعالى (ماتغرغرت عين عامها الالم برهق وجمه صاحبها قترولاذلة بوم القيامة فان سالت دموعه أطفأ الله بأول قطرة منها يخارا من النبران ولوان رجلا بكى فى أمة ماعذبت تلك الامة) نقله صاحب القوت أى ا ذا كان بكاؤ. من خشبة الله تعالى (وقال أبو سايمان)رجه الله تعالى (أبضا البكاء من الخوف) أى منشؤه منهلانه انمايخاف ان يحمل بهمكروه أو يفوته يحبو بكانقدم فنه يحصل البكاء (والرجاءمن الطرب والشوق) الما يؤمله في الاستقبال (وقال كعب الاحبار )رجه الله تعالى (والذي نفسي بيده لان أ بكي من خشية الله حتى تسيل دموعى على و جنثى أحب الى من ان أ تصدق بحمل من ذهب ) أخرجه ألونعيم في الحلية (وقال عبد الله بن عمر ) بن الخطاب رضى الله عنهما (لان أدمع دمعة من خشية الله أحب الى من ان أنصدق يحبل من ذهب ) وفي لفظ بالف دينار أخرجه ألو نعم في الحلية (وروى عن ) أبي ربعي (حنفالة ) ابن الربيع بن صيفى بن رباح بن الحرث بن معاوية بن عباشع التميى الأسدى المعروف بالكاتب أخو ر باح بن الربيع وابن الحى أكثم بن صيفي حكم العرب ترل الكوفة ثم انتقل الى قرقبس اله ولاخيه محمة قال الواقدى كتب النبي صلى الله عليه وسلم مرة كتابا فسمى بذلك السكاتب وكانت السكتابة فى العرب قليلة وقال ابن البرقى مى الكاتب لانه كتب للني صلى الله عليه وسلم الوحى وثوفى بعد على وكان معتز لا الفتنة حتى مانجاه عنه حديثان روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (قال كاعندرسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظةرقت لهاالقساوب وذرفت منهاالعيون) أى سالت دموعها(وعزفناأ نفسنا) أى كرهناها (فرجعت الى أهلى فدنت مني المرأة وحرى بيننامن حديث الدنيا فنسيت ما كنث عليه عندرسول اللهصلى الله على وسلم وأخذنا مافى الدنمائم تذكرتما كنت فيه فقلت في فسي قدنا فقت حتى تحوّل عني ما كنت فيه من الحوف والرقة فخرجتُ وجعلت أنادى افق حنظلة فاستقبلني أبو بكرا اصديق رضي الله عنمه فاخبرته الخبرفقال كالرلم ينافق حنظلة فدخلت على رسول اللهصلى اللهعليه وسملم وأناأ قول نافق حنظلة فقال رسول اللهصلي الله عليه وسملم كاللم ينافق فقلت بارسول الله كتاعندك فوعظتنام وعظة وجلت منهما القلوب وذرفت منهاالعيون وعزفناأ نفسنافر جعت الىأهلي فاخذنافى حديث الدنياوتسيت

حمث تحوّل عنى ما كنت فيه ممن الخوف والرقة فرجت وجعلت انادى نافق حنظلة فاستقبلى أبو بكرا لصديق رضى الله عنه فقال كالالم ينافق حنظلة فقلت ينافق حنظلة فقلت ينافق حنظلة فقلت ينافق حنظلة فقلت يالرسول الله كاعند للنوعظة ناموعظمة وجلست منها القاوب وذرفت منها العبون وعرفنا انفسنا فرجعت الى اهلى فاخذ نافى حديث الدنيا

ما كاعندا عاميه فقال باحنظالة لوانكم كنتم أبداعلى تلك الحالة لصافتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم والكن باحنظلة ساعة وساعة) قال العراقي رواه مسلم يختصرا اله قلت ولفظه حدد ثنايحي بن معى المتممى وقطن من نسسير واللفظ لحيى أخبرنا حفر من سلمان عن سعد بن السالر مرىعن أبي عَمْان المُدى عن حنظله الاسدى قالوكان من كابرسول الله صلى الله عليه وسلم قال القيني أبو بكروضي اللهعنه فقال كمف أنت احنظلة قالقلت نافق حنظلة قال سعان اللهما تقول قال قلت نكون عندرسول اللهصلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كانارأى عين فاذاخ وجنامن عندوسول اللهصلي الله عليه وسلم عافسناالاز واج والاولاد والضيعات فنسينا كثيرا فال أمو بكر فوالله أنالنلتي مثل هذا فانطلقت أناوأ بوبكر حتى دخلنا على رسول اللهصلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة بارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأذاك قلت بارسول الله نكون عندك ثذ كرنابالجنة والناركانارأي عين فاذاخر جنامن عندك عافسنا الاز واجوالاولاد والضعات فنسينا كثيرا فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لوتدومون على ما تمكونون عندي وفي الذكراصا فتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم والمكن ياحنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات (فاذا كل ماورد في فضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومذمة الامن فهو دلالة على فضل الخوف لان جلة ذلك متعلق به اما تعلق السبب أوتعلق السبب) وهدده عماراتهم في الخوف فالالقشيرى فى الرسالة معت أباعلى الدقاق يقول الخوف على مراتب الخوف والخشبة والهمية فالخوف من شروط الاعمان وقضيته قال الله تعمالى وخافون ان كنتم مؤمنين والخشية من شرط العلم قال الله تعالى اعا الخشى الله من عماده العلاء والهسة من شرط المعرفة قال الله تعالى و يعذر كم الله نفسه وقال أبوالقاسم الحكم الخوف علىضربن رهبة وخشية فصاحب الرهب يلتعي الى الرب اذاعاف ورهب وهرب يصم أن يقال هماوا حدمثل جذب وجبذ فاذاهرب انعذب في مقتضى هواه كالرهبان الذمن البعوا أهواءهم فأذا كعهم لجام العلم وفاموا عق الشرع فهوا نلشمة وقال أوحفص الخوف سراج القلبب يبصرما فيسه من الخير والشرسمعت أباعلى الدقاق يقول الخوف أن لاتعلل نفسك بعسى وسوف وقال أبو عروالدمشق الخائف من يخاف نفسه أكثرهما يخاف من الشيطان وقال ابن الجلاء الخائف من يأمن الخو فات وقيل الفضيل مالنالانرى خائفا فقال او كنت خائفالوا بت الخائف نان الخائف لابراه الاالخائفون وانالا كاى تعبان ترى الأحكاى وقال شاه الكرماني علامة الخوف الحزن الدائم وقال معاذبن جيلان المؤمن لابطمئن قلبه ولايسكن روعه حتى يخلف حسرجهنم خلفه وقال بشرالحافى اللوف مال لايسكن الافى قلسمتق وقال أبوعهمان الحبرى عسا الحائف فى خوفه السكون لأنه أمر خفى وقال النورى الخائف هرب من رمه الى ربه وفال بعضهم علامة الخوف التعبر على باب الغبب وقال الجنيد الخوف توقع العقوبة مع معارى الانفاس وقال أنوسلمان الداراني مافارق الخوف قلباالاخرب وقال أنوعثمان صدق الخوف هو الورعمنالا ثام ظاهراو باطنا وقال ذوالنون الناس على الطريق مالم بزل عنهم الخوف فاذازال عنهدم اللوف ضاوا عن الطر يق وقال عاتم الاصم لكل شيز بنة وزينة العبادة اللوف وعلامة اللوف قصر الامل وقالى حل لبشرأ راك تخاف الموت فقال القدوم على الله شديد وقال ابن المبارك الذي يهيج الخوف حتى سكن فى القلب دوام الراقبة فى السر والعلانية وقيل الخوف قوّة العلم بعارى الاحكام وقيل الخوف حركة القلب يحلال الرب وقال الحسين من خاف من شي سوى الله أور جاسوا ، أغلق عليه أوابكل شي وسلط عليمه الخمافة وحب بسمعين حماياأ يسروالشك وانعماأ وجب شدة خوفهم فكرتهم فى العواقب وخشبة تغيرأ حوالهم فالالته تعالى وبدا لهممن اللهمالم يكونوا بحنسبون \* ( بيان أن الافضل هوغلبة الخوف أوغلبة الرجاء أواعتدالهما) \*

(اعلم) هدالـُـ اللهُ تعـالى (أنالاخبار فى فضــل الخوف والرجاء قد كثرت وربمـأينظر الناظرالهما

ما كاعندك عليه فقال صلى الله علمه وسلر باحتظالة لوأنكم كشم أبداعلى تلك الحالة لصاغتكم الملائكة فى الطرق وعلى فراشك ولكن باحتفالة ساعمة وساعةفاذا كلماورد في فضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومذمة الامن فهودلالة على فضل الخوف لان جالة ذلك متعلق به اما تعلق السببأوتعلقالسب ( سان أن الافضل هوغلبة الخوف أوغلبةالرحاءأو اعتدالهما)\* اعلمأن الاخبار في فضل

الخوف والرجاء قدكثرت

ورعاينظرالناظرالهما

فيعثر يه شك فى أن الافضل أجهما وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد يضاهى قول القائل الخبر أفضل أم الماعوجوابه أن يقال الخبر أفضل المعائع والماء أفضل العطش أغلب فالماء وع أغلب فالخبر أفضل وان كان العطش أغلب فالماء وعائد والماء أفضل وان العطش أغلب فالماء أفضل وان استو يا فهمام تساويان وهذا الان كل ما يراد لمقصود ففضله مناهر بالاضادة الى مقصود ولا الى نفسه والخوف والرجاعدوا آن يداوى بهما القاوب ففضله ما يحسب الداء الوجود فان كان الغالب على القلب داء الامن من مكر (١٧) الله تعمالى والاغترار به فالخوف أفضل

وانكانالاغلبهوالياس والقندوط منرجة الله فالرحاء أفضل وكذلكان كأن الغالب عيلى العبد العصمة فالخوف أفضل ويحوز أن بقال مطلقا الخوف أفضل على التأويل الذى يقال فيها الحيز أفضل من السكندسين اذيعالج بالخدير مرض الجدوع وبالسكنعيين مرض الصفراء ومرض الجروع أغلب وأكثر فالحاجة الى الخبز أكثر فهوأفضل فهذا الاعتبارغلية الخوف أفضل لان العامى والاغترار على الخلق أغلب وان نظرالي مطارح الحرف والرجاء فالرجاء أفضل لانهمستي من محرالرجة ومستق الخوف من يحدرالغضب ومن لاحظمن صفات الله تعالى ما يقتضي الاطـف والرحسة كانتالحبةعليه أغلبولس وراءالعية مقام وأماالخوف فستنده الالتفات الى الصفات الي تقتضى العنف فلاتمارجه المحبة عمازحتها للرحاءوعلى الخلة فالرادلغيره ينبغىأن

فيعتريه شدك في ان الافضل أيهما وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد) فان أعدال القامات اذا اتحدت فلا يصعير التفاضل في الاباسبام اوأحوالها التي هي حواث على الاعمال بل يضاهي) قوله (قول القائل الخبز افضل أم الماء وجوابه أن يقال الخبز أفضل للجائع والماء أفض للعطُشان فان اجتمعانظرالى الاغلب فان كان الجوع أغلب فالخبز أفضل وان كان العطش أغلب فالماء أفضل وان استو بافهمامتساويان وهذالانكلما تراد لقصود ففضله يظهر بالاضافة الى مقصوده لاالى نفسه والخوف والرجاء دوآن يداوى بم-ماالق اوب ففضاهما يعسب الداء الوجود فانكان الغالب على القلبداء الامن من مكراته تعالى والاغتراريه فالخوف أفضل وان كان الاغاب هوالهام والقنوط من رجة الله تعالى فالرجاء أفضل وكذلك ان كان الغالب على العبد المعصبة فالخوف أفضل و يحوز أن يقال مطلق الخوف) الذي وادلذاته هو (أفضل) مطلفا (على التأويل الذي يفال فيه الخير أفضل من السكفيين اذبعالج بالخبزم صالحوعو بالسكنعين مرض الصفراء ومرض الجوع أغلب وأكثرفا لحاجة الى الخبز أ كَثرَفْهِذَا الاعتبارغلية آلحوف أفضل لان المعاصى والاغترار على الخات أغلب فالخوف يربط زمام ابتهاج الحبين وانساطهم عن الافراط الى الاعتدال (فان نظر الى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء) أفضل (لانه مستق من بحرالرجة ومستقى الحوفين من بحرالغُضب) وشتان بينهما (لان من لاحظ من صفات لله نعالى ما يقتضى اللطف والرحمة كانت المحبة عامية أغلب) وموجبات الرحمة فى الوجود أكثر من موجبات الغضب (وليس وراء المحبدة مقام) لانهامن الغايات (وأما الخوف فسننده الالتفات الى الصفات التي تقتضى العنف فلاعازجه المحبة عازجتها الرجاء وعلى أجله فاراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيدالفظ الاصلح لاالافضل فنقول أكثرا لخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء وذلك لاجل غلبة المعاصى) وكثرة الاغترار (فأ ماالتقي الذي ترك ظاهر الاثمو باطنه وخفيه وجليه فالاصطران يعتدل خوفه ورجاؤه ولذلك قبل لو و زن خوف الومن ورجاؤه لاعتدلا) هوقول مطرف بن عبد الله رواه أبو نعم في الحامة حدثنا أتوحامد بنجبلة حدثنا محدبنا معقدد ثنا محدبن الصباح حدثنا سفيان قال قال مطرف لووزن خوف انومن ورجاؤه لو حداسواءلا بزيد أحدهماعلى صاحبه (وروى انعلما كرم الله وجهد قال لبعض ولدم) يعظماني (خف الله خوفا ترى انك لوأتيتم عسنات أهل الارض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى النالوا تينمه بسيئات أهمل الارض غفرهالك ) وكاأوصى لقمان ابنم فقال بابني خف الله خووا لاتيأس فيممن رجمه وارجه رجاء لاتأمن مكره وفى لفظ آخر وارجه رجاء أشد منخو فك فقال وكيف أستطيع ذلك واغمالي فلب واحد قال أماعلت النالؤمن كذي فلين يخاف بأحدهماو برجو بالاستر وفى القوت وكان على رضى الله عنه يقول علمكم بالنمط الاوسط بر حديم المه العالى و مرتفع عنه الداني وهذا تول فصل غيرشطط ولاهزل وهوطر بق أهل السنة ومذهب أولى العرفة فصدق الرجاء واعتدال الخوف بهمن حقيقة العلم بالله والمؤمن حقاهو العدل بين الرجاء والخوف (ولذلك قال عمر رضي الله عذ ما ونودى ليدخل الجنة كل الناس الارجلا واحدا لحشيت أن أكون ذلك الرجل ولو نودى ليدخل الناركل الناس

( ٢٨ - (اتحاف السادة المنقين) - تاسع ) يستعمل فيه لفظ الاصلح لالفظ الافضل فنقول أكثر الحلق الخوف الهم أصلح من الرجاء وذلك لاحل غلبة المعاصى فاما التقى الذى ترك ظاهر الاثم و باطنه وخفيه وجليه فالاصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه ولذلك قيل لووزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاوروى أى عليا كرم الله وجهة قال ابعض ولده يابنى خف الله خوف الرى الكاوا تبته بعسنات أهل الارض غلم هالك ولذلك قال عررضى الله و فودى ليدخل الناركل الناس يتقبلها منه لذارج الله رجاء ترى الكلوا تبته بسيئات أهل الارض غلم هالك ولذلك قال عررضى الله عنه لوفودى ليدخل الناركل الناس

الارجلاواحدالر جونان أكون أناذلك الرجل ولونودى ليدخل الجنة كل الناس الارجلاواحدا المشيت ان أكون أناذلك الرجل وهذا عمارة عن غاية الخوف والرحاء واعتدا الهمامع الغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل التقاوم والتساوى فشل عررضى الله عنه ينبغى أن يستوى خوفه ورجاؤه فاما الغاصى أذا طن انه الرجل الذى استثنى من الذين أمر والدخول الناركان ذلك دليلاعلى اغتراره فان قلت مشل عررضى الله عنه لا ينبغى أن تساوى خوفه ورجاؤه بل ينبغى أن يغلب رجاؤه كل سبق فى أول كاب الرجاء وان قوته ينبغى أن تكون بحسب قوة أسبابه كالمثل مثل مالزرع والبذر ومعلوم أن من (٢١٨) بث البذر الصحيح فى أرض نقية وواظب على تعهدها وجاء شروط الزراعة جميعها غلب على

الار حلاوا حد الرحوت أن أكون ذلك الرجل) رواه أنونعم في الحلية عن محد بن معمر حدثنا أنوشعيب عبدالله بن الحسن الحراني حدثنا يحيى بن عبدالله البابلتي حدثناالاو زاعى حدثنا يحيى بن كثير عن عر ان الخطاب قال لونادى منادمن السماء أيها الناس انكرداخاون الجنة كالكم أجعون الارحلا واحدا الحلف أنأكون أناهو ولونادى مناد أيهاالناس أنكم داخلون النار الاوحلاواحدا لرحوتأن أكون أناهو (وهدذاعبار عن غاية الخوف والرجاء واعتداله ما مع الغلبة والاستبلاء ولكن على سبيل النقاوم والتساوى ) لانه مالا يننيان على سابقة ولاوسيلة بل على كال العلم والارادة بحنى المكر والالطاف والشك فيما يصدر عنهما متساوفلا بغلب أحدهما الآخر (فثل عمر رضي الله عنمه ينبغي أن يستوى خو فهو رحاؤه فان قلت مثل عمر رضى الله عنه ينبغي أن يساوى خوفه رجاء وبل ينبغي أن يغلب رحاؤه كاسبق أول كتاب الرجاء وان قوَّته ينبغي ان تكون بحسب قوَّة أسبابه كامثل بالبذر والزرع) ومر في كتاب الرجاء (ومعاوم أن من بث البدر الصحيم)عن النسويس (في أرض نقية) صالحة (رواطب على تعهدها) ومراعاتها (وجاء بشروط الزراعة جمعها غلب على قليموجاء الادرال ولم يكن خوفه مساويا لرجائه فهكذا ينمغي ان تكون أحوال المتقين فاعسلم ان من يأخذ المعارف من الالفاظ والامثلة يكثر زلله) أى خطؤه (وذلك وان أوردناه مثالافليس يضاهي ما يحن فسه من كل وجه لان سبب غلمة الرجاء العلم الحاصل بالتحر بة اذعلم بالتحربة صحة الارض ونقاؤها) عن المؤذيات (وصحة المدروصة الهواء وقلة الصواعق المهلكة فى تلك البقاع وغدرهاوانما مثال مسئلتنا بذر لم يحرب جنسه وقد بثف أرض غريبة لم يعهدهاالزارع ولم يختبرها وهي فى بلادليس يدرى أتكثر بماالصواعق أم لافتل هـ ذاالزارعوان أدى كنه مجهوده) أى خالصه (وجاء بكل مقدوده فلا بغلب رجاؤه على خوفه والبذرف مسئلتناهو الاعانوشروط محتهدة يقمة والارض القلب وخفاما خبثمه وصفاؤه من الشرك الخفي والنفاق والرياء وخفا باالاخلاق فيه غامضة والآفات هي الشهوات وزغارف الدنيا والتفات القلب الهافى مستقبل الزمان وانسلم فى الحال فذلك عمالا يضفق ولا يعرف بالتجربة اذقد بعرض من الاسماب مالاتطاق مخالفته ولمعرب مثله والصواعق هيأهوال سكرات الموت واضطراب الاعتقادعنده وذاك مالمعرب غم الحصاد والادراك عندالمنصرف من القيامة الى الجنة وذلك عمالا يحرب فن عرف حقائق هذه الامورفان كان ضعيف الفلب جبانا في نفسه غلب خوفه على رجائه لا محالة كاستحكى في أحوال الحائف من من الصابة والتابعين) ومن بعدهم (وأن كان قوى القلب ثابت الجاش تام المعرفة استوى خوفه ورجاؤه ) فصارفي الأعتدال (فاماان يعلب رجاؤه ) على خوفه (فلاولقد كان عررضي الله عند يبالغ فى تفتيش قلب محنى كان يسأل حديقة ) بن المان (رضى الله عنه اله هل بعرف به من آثار النفاق شيأاذ كانرسول الله صلى الله عليه وسلم قدخصه بعلم المنافقين) قال العراقي روى مسلم منحديث

قلبه رجاء الادراك ولميكن تحوفه مساو بالرحائه فهكذا يأملغي أن تكون أحوال المتقين فاعلم أنمن مأخذ العارف من ألالفاظ والامثلة كمرز للموذلك وانأوردناه مثالا فلسن نضاهني مانعن فيه منكلوحه لانسب غلبة الرجاء العلم الحاصل بالتعربة اذعما بالتحربة صية الارض ونقاؤها وصحة البدر وصعة الهواعوقلة الصواعق المهلكة في تلك البقاع وغبرها واغمامثال مسألتنا بذرا يحرب دنسه وقد بث في أرض غريبة لم معهدهاالزارع ولمعتبرها رهى في سلاد ليسدري أتكثر الصواعق فهاأملا فثل هذاالزار عوان أدى كنه بجهوده وجاء بكل مقدد وره فلا مغاب رجاؤه علىخوفه والبذرفي مسألتنا هوالاعان وشروط ضعته دقيقية والارض القلب وخفايا خيثه وصفائه من الشرك الخق والنفاق والرياء وخفابا الاخلاق فيه عامضة

والا تقات هى الشهوات و زُخُر ف الدنها والنفات القلب الهافى مستقبل الزمان وانسلم فى الحال وذلك عمالا حذيفة يتحقق ولا بعرف بالتجربة اذقد بعرض من الاسباب مالا بطاق مخالفته ولم يجرب مثله والصواعق هى أهوال سكرات الموت واضطراب الاعتقاد عنده وذلك عمالم يجرب من المحرب من الحصاد والادراك عند المنصرف من القيامة الى الجنة وذلك لم يجرب من عرف حقائق هذه الامو رفان كان ضعيف القلب حبانا فى نفسه غلب خوفه على رجائه الا يحالة كاسيحكى فى أحوال الخائف بن من العجابة والتابعد بن وان كان قوى القلب ثابت الجاش نام المعرفة السيوى خوفه و رجاؤه فاما أن بعلب رجاؤه فلا ولقد كان عرضى الله عنه يبالغ فى تفتيش قلمه حتى كان يسأل حذيفة وضى الله عنه الله علمه وسلم بعلم المنافق بن

هنذا الذي يقدروني تطهير قلبه من حفايا النفاق والشرك الملقي وان اعتقد نقاء قلبه عن ذلك فن أن يامن مكر الله تعالى بثلبيس خاله عليه واخفاءعيمه عنعوان وثق بهقن أمن يثق ببقائه على ذلك الى تمام حسن الخاتمة وقد قال صلى الله على موسلم ان الرجل ليعمل على أهل الجنة خسين سنة حتى لا يبقى بنه و بين الحنة الاشعر وفي روا يه الاقدر فواق ناقة فيسمق عليه (٢١٩) الكتَّاب فعتم له بعمل أهل الناروقدر

فواق الثاقة لاعتمل عملا بالحوارح اعاهو عقدار خاطر يختل فى القلب عند الموت فيقتضى عافة السوء فكيف يؤمن ذاك فاذت أفصى غايات المؤمن ان بعتدل خوفه ورجاؤه وغلبة الرحاءفي غالب الناس تكون مستندة للاغترار وقلة المعرفة ولذلك جمع الله تعالى بينهمافي وصف من أثنى علمهم فقال تعالى يدعون وممخوفا وطمعا وقال عزوجل ويدعوننا رغباورهبا وأننمثلعر رضى الله عنده فالخلق الموجودون فيهذا الزمان كلهسم الاصلح لهم غلبة الخوف بشرطان لايخرجهم الماليأس وترك العسمل وقطع الطمع من المغفرة فكون ذلك سياللتكاسل عن العدمل وداعسا الي الانهماك في المعاصي فان ذلك قنوط ولبس يخوف الماالخوفهوالذىعث على العمل ويكدر جمع الشهوات وبزعم الغلب عن الركون الي الدنسا و مدء ومالى التصافى عن دار الغرورفهو الخوف المحمود دون حديث النفس الذي لانؤثرفي الكف والحث

حدد يفة في أصحابي اثناعشرمنافقا عمانية لايدخلون الجندة حتى يلم الجل في سم الخياط الحديث اه قات و روا مكذلك أحد (فن ذا الذي يقدر على تطهير قلبه من خفاياً النفاق والشرك الخني وان اعتقد نقاء قلمه عنذلك فن أمن يأم مكرالله تعالى شلبيس حاله عليمه واخفاء عيمه منمه وانوثق به فن أمن يثق بمقائه على ذلك الى عمام حسن الخاعة وقد قال صلى الله عليه وسما ان الرجل ليعمل عل أهل الجنة خمسين سنة ) حتى يقال أنه من أهل الجنة وفي لفظ (حتى لا يبقى بيند أو بين الجندة الاشعروفي رواية الا قدر فواق نافة فيسمبق عليه المكتاب فيختم له بعمل أهل النار ) هكذاهوفي القوت وقد سمبق ذكره قريبا وقال العراق روى مسلم منحديث أبي هر وة ان الرجل لمعسمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة مجغتم له عله بعمل أهل النار والطبراني في الاوسط سبعين سنة واسناده حسين والشحنين في اثناء حديث لأسمسعود انأحدكم ليعمل بعمل أهل الجنسة حتى ما يكون بينه و بينها الاذراع الحديث ليس فيه زمن العمل مخمسين سينة ولاذ كرشبر ولافواق ناقة اه قلت وتمام حديث أبي هر مرة فععله من أهل النار وانالر جل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارغ بختم الله عسله بعمل أهل الجنة فحعله اللهمن أهل الجنة فيدخله الجنية ورواه كذلك أحد (وقدرفوا فناقة) وكذاالشر (لاعتمل علا) أى لايتأتي في هذا القدارمن الوقت شئ من عمل الجسم (بألجوار حائماهو) من أعمال القاوب عشاهدة العقول (عقدار خاطر يختلج في القلب عند الموت في قتضى خاتمة السوء) وذلك هو شرك التوحيد الذي لم يكن فى الحماة الدنما شاهداله ظهرله سان ذلك عند كشف الغطاء فغلب عليه وصفه و بدت فيه حاله كانظهرله أعماله السئة فيستحلم اقلبه أوينطق بمالسانه أوبخاصها وجده فتكونهي خاتمته التي تخرج علمها ر وحدودلك هوسابقته التي سبقت له من المكتاب كافال تعمالي أولئك ينالهم نصيبهم من المكتاب وأنا لموفوهم نصيبهم غسير منقوص (فكبف يؤمن ذلك فاذا أقصى غايات الؤمن ان يعتسد لخوفه ورجاؤه وأماغلية الرجاء في غالب الناس يكون مستنده الاغترار وقلة المعرفة ولذلك جمع الله بينهما في وصف من الني علمهم فقال تعمالي يدعون رجم خوفاوطمعا) والطمع هوالرجاء (وقال عز وجل ويدعوننا رغبا ورهما) والرغمة من الرجاء والرهبة من الخوف (وأن مشلعر رضي عنده) في قوّنه ورانه (فالخلق المو حودون في هدذا الزمان كاهم الاصلح لهم عُلمة الحوف) على الرجاء (بشرط ان لا يخرجهم) الى المأس من روح الله (وتوك العمل وقطع الطمع من المغدفرة فكون ذلك سيماللتكاسل عن العدمل ودا عيالي الانه ماك في المعاصي فانذلك قنوط ) وهو كفر (وليس بخوف واغيا الخوف هو الذي يعث على العمل و يكدر جميع الشهوات) و يستأصلها (و تزعج القلب عن الركون الى الدنيا) أى المسل الها (و بدعوه الحالما المحافي عندار الغرور) واذاتعقق ذلك (فهوالخوف الحدمود) شرعا (دون حديث النفس الذي لا يؤثر الكف) عن المنهمات (والحث) على المأمورات (ودون المأس الموجب القنوط وقد قال يحيى بن معاذ ) الرازي رجه الله تعلى (من عبد الله تعالى بمعض الخوف) عدون الرجاء (غرق في عارالافكار) اذا لوف عمله اني كلواد (ومن عبده بمعض الرجاء) أي دون الخوف (اله فى مفاو ذالاغترار ومن عبده ما لخوف والرجاء استقام في محمدة الاذكار) نقله صاحب القوت (وقال مكعول الدمشقي) هكذافي سائر النسخ ولفظ القوت وقال مكعول النسفي في معناه الااله أفرط فيه (من عبد الله بالخوف فهو حرورى ومن عبده بالرجاء فهو مرجى ومن عبده بالحبة فهو زنديق) كذا في اللسيخ

ودون المأس الموجب للفنوط وقدقال بعي بن معاذمن عبد الله تعالى بمعض اللوف غرف في بحار الافكار ومن عبده بمعض الرجاء ما ف مفازة الاغترارومن عبده بالخوف والرحاءا ستقام في محمة الاذكار وقال مكعول الدمشق من عبد الله بالخوف فهو مروى ومن عبده بالرجاء ومن غبده بالخوف والرجاء والحبة فهوموحد فاذالابد من الجدع بين هدد والامور وغلبة الخوف هو الاصغ ولكن قبل الاشراف على الوت أماء ندالموت فالاصلح غلبة الرجاء وحسن الظن لان الخوف جار بحرى السوط البراعث على العمل وقدا نقضى وقت العمل فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل غملا بطبق أسباب الخوف فان ذلك يقطع نياط قلبه و بعين على تعيد لموته وأمار وح الرجاء فانه يقوى قلبسه و يحبب المهربه الذى البه رجاؤه ولا ينبغى ان (٢٠٠) يفارق أحد الدنيا الا محبالله تعالى المكون محباللقاء الله تعالى فان من أحب لقاء الله أحب الله

ولفظ القوت فهوجهمي اى يتجهم عليه بالمقال و يتحاور الحد في الافعال (ومن عبده بالخوف والرجاء والحبة فهوموحد شممه هذه القامات من معانى المقالات المبالغة من طريق المعنى لاعلى التحقيق أى انه اذاانفرد بحال منها لابدوان بخرج من معياره الم أوعن سنة أومعروف أومعتاد مألوف فاذا جعها فقد استقام على العمله والسنة وهو وصف العالم العارف الظاهري الباطني (فاذالابد من الجمع بين همذه الامور وغلبة الخوف هو الاصلح ولكن) عندصة طواعيته وذلك الى (قبل الاشراف على الوت أماعند الموت) وشدة المرض (فالاصلم) في حقه تغليب جانب (الرجاء وحسن الفان) بالله تعالى (لان الحوف) كاسبق (جارمجرى السوط الباعث على العدمل) بالجوارح (وقد انقضى وقت العدمل فالمشرف على الموتلايقُدر على العمل) ولايتأنى منه (م) هولا (يطيق أسباب الخوف فان ذلك يقطع نياط قلبه) وهو بكسرالنون عرق معلقبه القلب (ويعين على تعبيل موته وأمار وح الرجاء فانه يقوى فلبهو يعبب اليهر به الذي اليه رجاؤه ولا ينبغي ان يفارق أحد الدنيا الانحمالله تعالى ليكون محماللقاء الله تعالى فان من أحد لقاء الله أحد الله لقاء، ) ومن كره لقاء الله كره الله لقاء كماورد ذلك في الخبر وتقدم (والرجاء تقارنه المحبة فن ارتجى كرمه فهو فحبوب والمقصود من العساوم) والمعارف (والاعمال كلها معرفة الله تعالى) واليه يشير تفسير ابن عباس العبادة بها (حتى تقر) تلك المعرفة (الحبة) الحضة (فان المصير المه والقدوم بالوت عليه و ) لا يخفي انه (من قدم على محبوبه عظم سروره) وذلك (على قدر محبقه) من قبل (ومن فارق محبوبه اشتدت محنته وعذابه فهما كان الغالب على القلب عند ألموت حب الاهل والمال والهلد والسكن والعقار والرفقاء والاصحاب وبالجلة كلمايش غله عنالله تعالى (فه ذارج ل محابه كلها في الدنيا فالدنيا ) إذا (جنته) التي يتمتع بها (إذا لجندة عبارة عن البقعة الجامعة لجيد عالمحاب فوته خروج من الجنة وحياولة بينه وبين مايشتهم ولايخفي حال من يحال بينه وبين ما يشتهم فانه يتكدر عيشه ولايصفو خاطره (فأما اذالم يكن له محبوب سوى الله تعالى وسوى ذكره ومعرفته والفكر فيه مفالدنما وعلائقها شاغلة له عن الحبوب فالدنيا اذاسجنه اذالسجن عبارة عن البقعة المائعة للمحبوس عن الانسرا- الى محاله فوته قدوم على معمويه وخلاص من السعن ولا يخفى حالمن أفلت من السعن وخلى بينهوبين محبوبه بلامانع ولامكدر) وهذاهو معنى الخبرالسابق ذكر والدنماسجن المؤمن وجنةالكافر (فهدذا أول مايلقاه كل من فارق الدنماعقبموته من الثواب والعقاب فضد لا عما أعد الله لعباده الصالمين عمالم تره عين ولاخطر على قلب بشر ) كافى خبر أبي هر من (وفضلا عما أعد الله للذين استعبوا الحماة الدنياء \_ لى الا تحرة ورضواجها واطمأنوا الها من الانكال والسلاسل والاغدلال وضروب الغزى والنكال فنسال الله تعالى أن يتوفانا مسلمن و يلحقنا بالصالحين) من عباده (ولامطمع في احابة هذا الدعاء الابا كتساب حب الله تعالى ولاسبيل البه الاباخواج حب غيره) من كل ما يُشغله عند من القلب وقطع العدلائق عن كل ماسوى الله تعلى منجاه ومال ووطن ) وأهدل وأصحاب (فالاولى ان ندعو بمادعابه نبينا صلى الله علمه وسلم اذفال الهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب ماية ربني الى حبك

لقاءموالرحاء تقارنه المحبة فنارتحي كرمهفهو جحبوب والقصودمن العاوم والاعمال كاها معرفةالله تعالىحي تغرالمعز فقالحية فان الصيراليه والقدوم بالموتعليه ومن قدم على عبو بهعظم سر وروبقدر معبقه ومن فارق عبو به اشتدت محنته وعدذابه فهما كانالقلب الغالب عليه عندالوت حب الاهل والولد والمال والمسكن والعقار والرفقاء والاسحا فهذارحيل محاله كلهافي الدنمافالدنياجنته اذالجنة عمارةعن المقعة الجامعة المسع المحاب فوته حروج من المنة وحماولة بينه و بين مانشتهيه ولايخفي حالمن يحال بينهو بينما يشتهمه فأذا لم يكن له يعبوب سوى الله تعالىوسوىذكرهومعرفته والفحكرفيه والدنيا وعدلائقها شاغلة عن المحبوب فالدنيااذا سعنه لان السحن عبارة عن البقعة الما نعمة المعبوس عن الاسترواح الى محايه فحوته قدوم على معبو مه وخلاص من السين ولا يخد في حال

من أفلت من السعن وخلى بينه و بين عبو به بلامانع ولا مكدر فهذا أول ما يلقاه كل من فارق الدنماعة بموته من الثواب والعقاب واجعل فضلاعا أعده الله لعباده الصالحين عمالم نروعين ولم ته عمه اذن ولاخطر على قلب بشر وفضلاعا أعده الله تعمالى للذين استحبوا الحياة الدنباعلى الا تخرة و رضوا بهما واطمأ نوا اليه امن الانه كال والسلاسل والاغلال وضروب الخزى والنه كال فنسأ ل الله تعمل أن يتوفانا مسلمين و يلحقنا فالصالحين ولا مطمع فى اجابة هذا الدعاء الاباكتساب حب الله تعمل ولاسبيل اليه الاباخ اج حب غيره من القلب وقطع العلائق عن كل ماسوى الله تعمل من عاد عابه نبينا صلى الله عليه وسلم ارزقنى حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنى الى حبك

واجهل حبك أحب الى من الماء البارد والغرض أن غلبة الرجاء عندا اوت أصل لانه أجلب المعبة وغلبة الحوف قبل الموت أصلح لانه أحرق النار الشهوات وأقع محبة الدنيا عن القلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يوتن أحد كم الاوهو بحسن الفان بربه وقال تعالى أناعند طن عبدى بى فليفان بي ما شاء ولما حضرت سلم مان التيمى الوفاة قال لا بنه يا بنى حدثنى (٢٢١) بالرخص واذكر لى الرجاء حتى ألتى الله

على حسن الظن به وكذلك لماحضرت الثورى الوفاة واشتدحوعه جنع العلماء حوله رحويه وقال أحدين حنبل رضي الله تعالى عنه لابنمه عندالموت اذكرلي الاخبارالسي فهاالرجاء وحسمن الظن والمقصود من ذلك كلهان عسالله تعالى الى نفسه ولذلك أوحى الله تعالى الى داود علسه الصلاة والسلام أنحيني الىعبادى فقال باذافال مان تذكر لهم آلائي ونعماي فأذا غابة السعادة انعوت محمالله تعالى وانماتحصل المحبة بالمعرفة وباخزاجه الدنهامن القلب حتى تصير الدنياكاها كالسعن المانع من الحبوب والالارأى بعض الصالحين أياسلمان الداراني في المنام وهو يطعر فسأله فقال الآن أفلت فلاأصبح سألء نحاله فقسله الهمات البارحة \* ( سان الدواء الذي مه استعلب حال الخوف)\* اعلم ان ماذ كرناه في دواء الصندروشرحناه في كتاب الصر والشكرهوكاففي هذاالغرضلان الصديرلا عكن الابعد حصول الخوف والرجاء لانأول مقامات

واجعل حبك أحب الى من الماءالبارد) رواء الترمذي من حديث أبي الدرداء وقد تقدم في كتاب الأذكار والدعوات (والغرض انغلبة الرجاء عندالموت أصلح لانه أجلب للمعبدة) والانس (وغلبة الخوف قبل الموت أصلح لانه أحق لنار الشهوات وأقع لمعبة الدنيا عن القلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لاعوتن أحد كم الاوهو يحسن الظن بربه ) رواه مسلم من حديث جابر وقد تقدم قريبا (وقال) صلى الله عليموسلم (قال الله تعالى أنا عند طن عبدى بي فليظن بي ماشاء) رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وأسحمان وابنعدى والطبراني والحاكم والبهق وتمام كلهم منحديث وائلة وقد تقدم قريبا في فضيلة الرجاء (والمحضر سلمان) بن طرخان (النمي الوفاة) ولفظ القوت والماحتضر سلم ان النمي (قاللابنه) يَّابِني (حدثني بالرخص واذكرلى الرجاء حتى ألقي الله على حسن الظن به) كذا في القوت وأبنه هو المعتمر ابن سلم انوهذا قد أخرجه المزنى فى النهذيب بسنده الى المعتمر قال قال أبي عندموته يامعتمر حدثني بالرخص لعلى ألتي الله تعمالي وأناحسن الظنبه قال ابن سعد كان سليمان من العباد الجمة للدبن وكان هو وابنه بدوران بالليل في المساجد فيصليان في هذا المسجد مرة وفي هذا المسجد مرة حتى يصحا (وكذلك لماحضر سفيان الثورى الوفاة واشتد حزعه جمع ) ولفظ القوت وكذلك لماحضر الثورى الوفاة جعل (العلماء حوله وجونه و) كذلك (قال أحد بن حنبل) رحمالته تعمالي (لابنه) عبد دالله (عند الموت أذكرني الاخبارالتي فه الرجاء وحسس الظن) فاولا انالرجاء وحسن الظرنمن فواضل القامات ماطلبه العلماء في آخر الاوقات عند فراق العمر ولقاء المولى لتكون الخاتمة به وهم مسألون الله حسن الخاتمة لطول الحياة (والمقصودمن ذلك كله ان يحبب الله تعالى الى نفسه ولذلك أوحى الله تعالى الى داودعامه السلام انحبيني الى عبادى فقال بماذاقال بان تذكرهم آلائى ونعمائى) تقدم ذكر فقريبا (فاذاغاية السعادة) ونهاية الفور (انعوت العبد) علة كونه (بحبالله تعالى) أي يفارق هذا العالم وهومتصف بهذا الوصف (واعما تحصل الحبة بالعرفة) فان من لم يعرف كيف يحب (و باخراج حب الدنيا من القلب) بان لاعيل البهاباطناوان كانلابدله منهافى الظاهر بحسب عروض الحاجات الضرورية (حتى تصير الدنيا كالسعن المانع من الحبوب) أى من وصاله ومشاهدته وملاقاته (ولذلك رأى بعض الصالحين أما سليمان الداراني) رجه الله تعالى (في المنام وهو يطير) في الهواء (فسأله) عن عاله (فقال الآن أفلت) أى خلصت من السعن (فلما أصبع سأل عن عاله فقيل اله مات البارحية) فدلتر وباه على انه كان عبوسا كالطبر في القفص فلامات وصل الى مطاويه كايفات الطبر بعد حسموالله \*(بيان الدواء الذيه يستعلب عال الحوف)\*

اعلم) وفقل الله تعالى (أن ماذكرناه في دواء الصروشر حناه في كاب الصروالشكرهوكاف في هذا الغرض لان الصر لا يمكن الا بعد حصول الخوف والرجاء لان أول مقامات الدس) هو (البقين الذي هو عبارة عن فقوة الاعان بالله تعالى والبوم الاتحر) والجنة والنار وله درجات ومن أتب قد تقدم ذكرها في عبارة عن فقوة الاعان بالضرورة يهج الخوف من النارو) يثير (الرجاء للحنة والرجاء والخوف يقويان على الصرفان الجنة قد حفت بالمكاره) أى شدائد الامورج المكاره النفوس (فلا يصبر على تحملها الا بقوة الرجاء والنارقد حدث بالشهوات) أى الملاذ النفسية من كل ما قدل المه النفوس (فلا يصبر على قعها) بقوة الحدوف ولذلك قال على كرم الله وجهه من اشتاق الى الجنة سلا) وفي لفظ تبتل

الدس البقين الذى هوعبارة عن قوة الاعمان بالله تعالى و بالموم الاستحر والجنة والنار وهذا البقين بالضر و ردَّيه بها الخو ف من النار والرجاء المعينة والرجاء والخو ف يقو بان على الصرفان الجنة قد حفت بالمكاره فلا يصرعلى تحدملها الا بقوة الرجاء والنارقد حفت بالشهوات فلا يصرعلى تعدملها الا بقوة الرجاء والنارقد حفت بالشهوات فلا يصرع على قعها الا بقوة الخوف ولذلك قال على كرم الله وجهدمن اشتاق الى الجنف الا

عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ثم يؤدى مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء الى مقام المجاهدة والتجرداذكر الله تعالى والفركة والتجردان كرائة والفركة والفركة والفركة والفركة والفركة والفركة والفركة والفركة والمعرفة والمعرفة

(عن الشهوات) أى انقطع عنها (ومن أشفق من النار رجيع عن المحرمات) كذافي القوت وقدر وى مرفوعاً من طريقسه بلفظ من اشتاق الى الجنة سابق الى الخيرات ومن أشفق من النار لهاعن الشهوات ومن ترقب الموت صبرعن اللذات ومن زهدفى الدنيا هانت عليه المصيبات رواه البهرقي وتمنام وابن عساكر وابن النجار (ثم يؤدى مقام الصبر الستفاد من الخوف والرجاء الى مقام المجاهدة والتحرداذ كرالله والفكر فيه على الدوام)أى كلمن الذكروالفكر من غير انقطاع بل يكون بازائهما فاذاستم من الذكر اشتغل بالمراقبةوالتفكرهماذا أرادأن ينفصل عنه فليعدالى الذكرحتي يثبث لهالدوام ولايتخلل بينهما الشيطان (ويؤدى دوام الذكر الى الانس) بالله تعالى (ودوام الفكر) يؤدى (الى كمال المعرفسة) بالله تعمالي (ويؤدى كال المعرفة والانس الى الحبة) وهوأعلى المقامات (ويتبعها) أى الحبة (مقام الرضاوالتوكل وسا ترالمقامات) الاسمى ذكرها (فهذا هو الترتيب في ساوك منازل) السائرين (فى الدين) وفي عروج وعامات الطائر بن اليه (فليس بعد أصل اليقين مقام سوى الخوف والرجاء وليس بعدهما مقام سوى الصروبه المجاهدة والتحرد لله ظاهراو باطنا ولامقام بعد المجاهدة أن فقيله الطريق) وأذن له بالدخول فيه (الاالهداية والمعرفة) لقوله تعالى والذبن جاهدوافينا انهدينهم سبلنا (ولامقام بعد المعرفة الاالحبة والانس ومن ضرورة الحبة الرضا بفع للحبوب كيف كان (والثقة بعنا يتموهو) بعينه مقام (التوكل فاذافيماذ كرناه في علاج الصبر كفاية وليكانفرد الخوف بكلام جدلي)أى أجمالي (فنقول ألخوف يحصل بطريقين مختلفين أحدهماأعلى من الاسنر) وتقريب ذلك الى الاذهان أعمايكون عثال يضرب له فى الظاهر فيقيس الغائب على الشاهد (ومثاله ان الصي اذا كان في بيت فدخسل عليه سبع أوحية ربماكان لايخاف وربمامداليدالي الحية ليأخذها ويلعب بماوليكن اذا كانمعه أبوه وهوعافل خاف) في الحال (من الحية) أومن السبع (وهرب منهافاذا نظر الصدى الى أبيه وهو ترتعد فرائصه و يعتال في الهرب قام معه وغلب عليه الحوف ووافقه في الهرب فوف الابعن بصيرة) وعقل (ومعرفة بصفة الحية وسمها وحاصيتها وسطوة السبع وبطشه وقلة ممالاته وأماخوف الابن فاعمان بمعرد التقليد والتبعية (لانه يحسن الظن بابمه و يعملهانه لا يخاف الامن سبب مخوف فى نفسه فيعلمان السبع مخوف وان الحمة يخوفة (ولايعرف وجهه) لجهله (واذاعرفت هذا المثال فاعسلم ان الخوف من الله تعمالي على مقامين أحدهما الخوف من عذابه والثاني الخوف منه في ذاته فاما الخوف منه ) تعالى في ذاته (فهوخوف العلماء) بالله (وأر باب القاوب) والبصائر النافذة (العارفين من صفاته) تعالى (ما يقتضي الهيِّبة والخوف والحذر) وهي صفات الربوبية (المطلعين على سرقوله تعلى ويحذركم الله نفسه وقوله تعلى اتقواالله حق تقاله فأما الاول فهوخوف عموم الخلق) أي الخوف من عذابه (وهو حاصل باصل الاعبان مالحنة والنار وكونهما جزاءين على الطاعة والمعسية) وقديةوى ذلك وقديضعف (وضعفه بسبب الغفلة وبسبب ضعف الاعان وانمأ تزول الغفلة بالوعظ والتذكير وملازمة الفكرفي أهوال نوم القيامة وأصناف العداب فىالا خوة وتزول أيضا بالنظرالي الحائف بن ومجالستهم ومشاهدة أحوالهم فى

الا الحبدة والانس ومن ضرورة المحبة الرضايفعل المحبوب والثقة بعنايته وهو التوكل فاذافهما ذكرناه فى علاج الصركفا يةولكا نفردا الحوف بكالمجالي فنقرل الخوف بحصل بطر بقن مختلفان أحدهما أعلىمن الاستحرومثالهات الصدى اذا كان فيست فدخل علمه سمع أوحمة ربما كان لايخاف وربما مداليدالي الحية لمأخذها ويلعب مارلكن اذاكان معهأ نوهوعاقل خافسن الحسة وهرب منهافاذا نظر الصي الى أبيه وهو ترتعد فراتصه ويحتال فيالهرب منهاقام معده وغلب علمه الخوف ووافقه في الهرب فخوف الابءن بصيرة ومعرفة بصفةا لحمة وسمها ونعاصيتها وسعاوة السبع وبطشم وقلة مبالاته وأما خوف الابن فاعان ععرد التقليدلانه يحسسن الظن بأسهو يعلم اله لايتحاف الامن سب مخوف في نفسه فيعلم ان السبع مخوف ولا يعرف وجهد واذاعرفت هدنا

المثال فاعلم ان الخوف من الله تعالى على مقامين أحدهما الخوف من عذابه والثانى الخوف من على سرقوله تعالى منه فاما الخوف منه فاما الخوف منه فاما الخوف منه فاما الخوف منه فوالخدر المطلعين على سرقوله تعالى منه فاما الخوف منه فهو خوف منه فوالخوف في العلمة على المقال المناز وكونه ما يعتذر كم الله نفسه وقوله عزوج القوالله حق تقاته وأما الاول فهو خوف عرم الخاق وهو حاصل باصل الاعان بالجنة والنار وكونه ما حزاء من على الطاعة والمعصدية وضعفه بسبب الغفلة وسبب ضعف الاعان وانحائز ول الغفلة بالتذكير والموعظ ومسلازمة الفكر في أهو العراقة بالعذاب في الاستوروج المناز الى الخاتفين و بحالستهم ومشاهدة أحوالهم

فان فاتنا المشاهدة فالسماع لا مخاوى تأثير وأما الثانى وهو الاعلى فان يكون الله هو الخوّف أعنى ان مخاف البعد والجابعنه و برجو القرب منه \* قال ذو النون رحمه ألله تعالى خوف النارعند خوف الفراق كفطرة قطرت في معر لجى وهذه خشية العلماء حيث قال الله تعالى الما يعشى الله من عباده العلماء ولعدم وما المومنين أيضاحظ من هذه الحشية والكن هو بمعرد النقليد يضاهى خوف الصي من الحية تقليد الابيه وذاك لابستند الى بصيرة فلاحم يضعف و يزول على قرب حتى ان الصي ربما يرى المعزم يقدم على أخذا لحية فينظر البه ويغتربه فيتعرأ على أخذها تقليد الابيه والعقائد النقليدية ضعيفة (٢٢٣) في الغالب الااذا قويت بمشاهدة أسبام الما الما الما الما ويستمشاهدة أسبام الما الما وينسب الما الما ويقتربه في العالم الما الما ويقترب الما الما ويقترب الما الما الما ويقترب الما الما الما ويقترب الما الما وينسب الما الما الما ويقترب الما الما ويقترب المناب الما ويقترب ويقترب الما ويقترب

الوكدة لها عملي الدوام وبالمواطبة على مقتضاهافي تبكثير الطاعات واحتذاب المعاصي مدةطو يلة غلي الاستمرار فاذامن ارتق الى ذر وةالعمرفة وعرفالله تعالى خافه بالضرورة فلا يعتاج الى عدلاج لجلب الخوف كإأن منعسرف السبع ورأى نفسه واقعا فى المالك المالك الى علاج لجلب الخوف الى قلبسه بل يخافه بالضرورة شاءأم أبي واذلك أوحى الله تعمالي الي داود علمه الصلاة والسلام خلف ي كما تخاف السبدغ الضارى ولاحيلة فيجاب الخوف من السبع الضاري الامعرفة السبع ومعرفة الوقوع في مخالبه فلا يحتاج الىحيلة سواه فنعرف الله تعالى عرف اله بقد علما مشاءولا يمالى و يحكم أبر مد ولايخاف قرب الملائكة من غير وسالة سابقة وأبعد ابليس من غير حرعة سالفة بلصفتهما ترجه قوله تعالى هؤلاء في المنه ولاأمالي وهؤلاء فىالنار ولاأبالى

حركاتهم وسكاتهم (فان فاتت المشاهدة فالسماع) أى التلقف من الافواه (لا يحلوعن تأثير وأما الثاني وهوالاعلى) مقاما (فان يكون الله) عزوجل (هوالخوف أعسى ان يخاف البعد) عنه (والجاب منسه و وجوالقرب منه )ويدل الذلك ما (قال ذوالنون) المصرى وحده الله تعالى (خوف النارعة دخوف الفراق كقطرات قطوت في عرلي) أي في ايكون مقدارها بالنسبة الى العر المتلاطم الامواج (وهذه خشية العلماء حيث قال الله تعالى اغايخشي الله من عباده العلماء) وهومقام كل العارفين (ولعموم المؤمنين أيضاحظ من هذه الخشية ولكن هو عجرد التقليد) لغيره (يضاهي خوف الصي من الحية) أو السميع (تقلد الاسه) اذارآ وقدهر عمنها (وذلك لا دستند الى بصيرة فلاحرم بضعف و يزول على قرب حيى ان الصبى رعمارى العزم) وهو الذي عسمال الحيات بالعزام (فينظر البهويغاريه فيتعرأ على أَحْدُها تقايدًاله ) فيكون فيه هــــالاكه (والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب الااذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لهاعلى الدوام وبالمواظبة على مقتضاهاني تكثيرالطاعات واجتناب المعاصي ممدة طويلة على استمرار) وملازمة (فاذا من ارتقى الىذر وةالمعرفة) أى صارف أعلاها (وعرف الله تعلل خافه بالضرورة فلابعتاج الىء لأج للم الخوف كاان منعرف السمع ورأى نفسه واقعانى مخالسه لايحتاج الى جلب الخوف الى قلبه بل يخانه بالضرورة شاه أم أبى ولذلك أوحى الله تعلى الى نبيمه )داود (عليه السلام خفني كاتخاف السبع الضاري) وهومن الاسرائيليات وقد تقدم الكارم عليه قريبًا (ولا حيلة فىجلب الخوف من السبع الضارى الامعرفة السبع ومعرفة الوقوع فى خالمه فلا يحتاج الى حبلة سواه فن عرف الله تعمالي عرف الله يفعل مأيشاء ولايبالي و يحكم ما ير بد ولا ينحاف قرّب الملائكة) الى حضرته (منغير وسيلة) منهم (سابقة) تستدعى قرمم (وأبعد اللبس منغير حرعة سالفة) توجب ابعاده (بلصفته على ما ترجم قوله تعالى) في الحديث القدسي المتقدم بذكره قبض قبضة من بني آدم فقال (هُوُّلاء في الجِنة ولاأ بالي) وقبض أخرى منهــم فقال (هؤلاء في النار ولاأ بالي) لكن يشترط في هدذه ألمعرفة أن يكون الفكرفهما بامعاك فانه هوالمستعلب للخوف والافالفكر الخنيف لاينضم قسارة القلب أرأيت لوأوقدت نارانعت قدرثم أخدت قبل الانضاج ثم أوقدت ثم أخدت فني الوقودوما حصل الانضاج فلابدمن الاقبال بكنه الهمةعلى الفكر الممتاج البهحتى ينضم القلب على الفور لئلا يفني الزمان ولايتحصل القصود (وانخطر ببالك الهلائعاقب الاعلى معصة ولآيثيب الاعلى طاعة فتأمل الهلماد المطمع بأسباب الطاعة حتى بطمع شاء أم أبى ولم عدالعاصى بدواع المعصية حتى يعصى شاء أم أبى فانه مهماخلق الغفلة والشهوة والقدرة على قضاء الشهوة كان الفعل واقعا بالضرورة فات كان أبعده لانه عصاه فلرحله على المصمة هل ذلك العصمة سابقة حتى ينسلسل لغير نهاية أو يقف لا محالة على أول لاغاية له منجهة العبدبل قضى عليه فى الازل وعنهذا المعنى عبرصلى الله عليه وسلم اذقال احتم آدم وموسى علمهما السلام عندر بهما فيم آ دم موسى ) رواه الخطيب منحديث أنس دون قوله عندر بهماوف لفظ آخر

وان خطر ببالك أنه لا يعافب الاعلى معصة ولا يثيب الاعلى طاعة فتاً مل انه لم عد الطبع بأسباب الطاعة حقى يطبع شاءاً م أب ولم عد العاضى مدواعى المعصية حتى يعصى شاءاً م أب فانه مهما خلق الغفلة والشهوة والقدرة على قضاء الشهوة كان الفسعل واقعام ابالضرورة فان كان أبعده لا نه عصاه فلم حله على المعصية هل ذلك لعصية سابقة حتى ينسلسل الى غير نهما ية أو يقف لا يخاله على أول لاعلة له من جهة العبد بل قضى عليه على الذل وعن هدذا المعنى عبر صلى الله عليه وسلم اذفال احتم آدم وموسى عليه ما الصلاة والسلام عندر م ما في آدم موسى عليه على الله المدون المدون عليه الله الدون المدون عندر م ما في آدم موسى عليه الله المدون المدون المدون عندر م ما في الدون عليه المدون المدون

قالموسى أنت دم الذى خلفك الله بعده و نفخ فيك من روحه وأسعد لك ملائكته وأسكنك جنته م أهبطت الناس بعطيت كالى الارض فقال آدم أنت موسى الذى اصطفال الله توسالته و بكلامه وأعطال الالواح فها تبيان كل شئ وقر بك تعياف بكم و جدت الله كتب التو راة قبل أن أخلق قال موسى بار بعين عاما قال آدم فهل وجدت في اوعصى آدم ربه قغوى قال نع قال افتاوم في على أن علت عملا كتبه الله على قبل أن أعله وقبل أن يخلق في بار بعين سنة قال (٢٢٤) صلى الله عليه وسلم في آدم موسى فن عرف السبب في هذا الامر معرفة صادرة عن نور

احتم آدم وموسى (فقال موسى أنت آدم الذي خلفك الله بيد مونفخ فيك من روحه وأسعد المعملاتكمته وأسكنك جنته غ أهبطت الناس بخطيئتك الى الارض) وافظ الجاعة بعد قوله جنته أخرجت الناس من الجنــة بذنبك وأشــقيتهم (فقال آ دم أنت موسى) ولفظ الجــاعة فقال آدم ياموسي أنت (الذي اصطفاك الله برسالنه وكالمه وأعطاك الالواح فيهاتبيان كلشي وقرنك نجياف كم وجدت الله قد كتب التوراة قبل أن أخلق قال بار بعين عاما قال آدم فهل وجدت فها وعصى آدم ربه فغوى قال أنم قال أفتاومني على ان عات علا كتبه الله على قبل ان أعله قبل ان يخلقني بأربه بن سنة ) والفظ الجاعة بعد قوله وكالرمه وأنزل على الدوراة أتاومني على أمركتبه الله على قبل ان يخلقني (قال صلى الله عليه وسلم فيج آدم موسى) أى غلب عليه في الحفورواه أحدوا الشيخان وأبوداودوالنرمذي وابن ماجه من حديث أبي هر برة ورواه عبد ابن حددوأ بو بعلى وابن مردويه من حديث أبي سعبدورواه أبو بكرفى الغيلانيات والخطب من حديث أى موسى ورواه النسائي وأبو يعلى والطبراني والآحرى في الشريعة والضياعمن حديث جندب الجلي (فن عرف السبب في هدنا الامرمعرفة صادرة عن نور الهداية فهومن خصوص العارفين الملعين على سرالقدر ومن سمع هذافا تمن به وصدق بمجرد السماع فهومن عموم الوَّمنين و بعصل الحكل واحد من الفريقين خوف ولكن يتختاف فىقوّنه وضعفه بحسب اختلاف المقامات والرتب (فانكل عبد فهو واقع فى قبضة القدرة وقوع الصي الفعيف في مخالب السبع قد يغفل بالاتفان فيخلم ) ويتركه (وقد يهمعم علمه في فترسه وذلك بحسب مايتفق ولذلك الاتفاق أسباب كثيرة (مرتبة بقدرمعاوم) وحدينتي البه (الكن اذا أضيف لمن لا يعرفه سمى اتفاقاوان أضيف الى علم الله لم يحزان بسمى اتفاقا والواقع فى مخاليب السبع لو كلت معرفته لكان لايخاف السبيع لان السبع مسخران سلط الله عليه الجوع افترس وان سلط عليه الغفلة تحلى وترك فاعما يخاف خالق السبع وخالق صفاته ) من البطش والسطوة والجراءة (فلست أقول مثال الخوف من الله تعالى الخوف من السبع بل إذا كشف الغطاء علم أن الخوف من السبع هو غير الخوف من الله تعالى لان المهلك واسطة السمع هوالله تعالى) فهومثال غير منطبق على الممثل به من كل وجه عند التأمل (فاعلم ان سباع الاسخرة مثل سباع الدنياوان الله تعالى خلق أسباب العذاب وأسباب الثواب وخلق لكل وأحدأهلا يسوقه القدرالمتفرع عن القضاء الجزم الازلى الح ماخلق له فلق الجنة وخلق لهاأهلا سخروالا سبابها شاؤا أم أبوادخلق النار وخلق الهاأهلا مخروالاسبابه اشاؤا أم أبوا) و روى مسلم من حديث عائشة ان الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فلق الهذه أهلا ولهذه أهلا (فلا يرى أحد نفسه في ملنظم أمواج القدرالا غلبه الخوف بالضرو رة فهدذه مخاوف العارفين بسرالقد دوفن قعديه القصو رعن الأرتفاع الى مقام الاستبصار) والاعتبار (فسبيله ان يعالج بسماع الاخبار والا ثار ويطالع أحوال الخائفين وأقوالهم) ويجااس الصالحين والمذكرين بايام اللهوذ كرالام المغضوب عليهم والفكرفي آثار الصفات الوحية المغوف فقد أنني م ا على نفسه وخوف م اعباده (وينسب عقولهم ومناصم م الى مناصب الراجين

الهداية فهومن خصوص العارفين المطلعين علىسر القدرومن عهدافاتمن به وصدق بمحرد السماع فهو منعوم المؤمنين ويحصل الحل واحدمن الفريقين خوففانكرء دفهو واقع فى قبضة القدرة وقوع الصي الضعيف في غالب السبر ع والسبع قد بغفل بالاتفاق فخلب موقد يهيعم علمه فمفترسمه وذلك عسما يتفقولذ للثالاتفاق أساب مرتبة بقدرمعاوم لكناذا أضيف الى من لا بعر فسه سمى اتفاقاوان أضمف الى علمالته لم يجزأن يسمى اتفاقا والواقع في البالسبعلو كملت معرفته لكان لايخاف السبيع لان السبيع مسخر انسلط علمه الجوع افترس وان سلط عليه الغفلة خلى وترك فاغما يخاف عالق السبدع وخالق صفاته فلست أقول مثال الخوف من الله تعالى الخوف من السبع بلاذا كشف الغطاءعلم أن اللوف من السبيع هوعين الخوف من الله تعالى لان الهلك واسطة السبعهو

الله فاعلم أن سباع الا مسلم عن القضاء الجزم الازلى ما خلق أسباب العذاب وأسباب النواب وخلق المغرورين) لكل واحد أهلا يسوقه القدر المتفرع عن القضاء الجزم الازلى ما خلق له خلق الجنة وخلق لها أهلا سخر والاسبام اشاق أم أبواو خلق النار وخلق لها أهلا سخر والاسبام اشاق أم أبوا فلا يرى أحد نفسه في ملتطم أمواج القدر الاغلبه الخوف بالضرورة فهذه مخاوف ألعارفين بسر القدر فن قعد به القدور عن الارتفاع الى مفام الاستمار فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الاخبار والا مناوم المالع أحوال الخائفين العارفين وأقوالهم و ينسب عقولهم ومناصهم الى مناصب الراجين

الفراعنة والجهال والاغمياء أمارسولنا ضلى الله علمة وسالم فهوسيد الاولين والاحتران وكادأشل الناس خوفاحي روى انه كأن نصلى على طفل فني رواية اله سمم في دعائه يقول اللهم قمعذاب القـــــر وعذاب النار وفي م رواية ثائية الهسمع قائلا بقول هندأ الدعصفورمن عصا فبرالجنة فغضب وقال ما مدريك اله كذاك والله انىرسىولالله وماأدرى مارصانع بي ان الله خلق الجنة وخآق لهاأهلالا تراد فهمولا ينقصمهم وروى أنهص لى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا عملي حنازة عثمان بن مظعون وكان من المهاحر ف الاولين الما قالت أم المهدية الدالجنة فكانت تقول أمسلة بعسد ذلكوالله لاأذكى أحدا بعدعمان وقال محدين خولة الحنفة والله لاأزكى أحداغيررسولااللهصلي الله عليه وسلم ولا أبى الذى ولدنى قال فثارت الشمعة علمه فاخذ يذكرمن فضائل عدلى ومناقب موروى في حديث آخرعن ريحلمن أهل الصفة استشهد فقالت أمههنما الناعصسفورمن عصاف مراطئة هاحرت الى

فقالى صلى الله عليه وسلم ومايدر وال لعساله كان يسكام

المغرورين) وعقولهم (فلا يتمارى) أى لايشك (فى ان الاقتداء بهم أولى لانهـم الانبياء والاولياء والعلماء) والصالحون من عباده (وأماالا منون فهم ألفراعنة الجهال الاغبياء أمارسولنا صلى الله عليه وسلم فهوسيدالاولين والاتخرين) روى أحدوالترمذى وابنماجه منحديث أبي سعيد أناسيد ولدآدم وم القيامة ولا فرالحديث ورواه الطبراني من حديث عبدالله بن سلام (وكان أشد الناس خوفا) تقدم قبلهذا بخمسة وعشرين حديثا قوله والله انى لاخشا كم لله وقوله انى لاعكمهم بالله وأشدهم له خشية (حتى روىانه كان يصلى على طفل)منفوس (فني رواية انه ممع في دعائه)له (يقول اللهم قمعذا ب القبر وعذا ب النار) كذافى القوت وقال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم صليعلى صيأوصية وقاللو كان أحدنجامن ضهة القبرانجاهذا الصيى واختلف في استناده فرواه في لكبير منحديث أنىأبو بان صيادفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافلت أحدمن ضمة القبر لافلتهدذا الصي (وفير واية ثانية اله مع قائلة تقول هنداً لك عصفو رمن عصافيرا لجنة فغضو قال مايدر يلنانه كذلك وألله انىرسول الله صلى آلله عليه وسلم وماأدرى مايصنع بي ان الله خلق الجثة وخلق لهاأهلا وخلق النار وخلق لهاأهلالا بزادفهم ولاينقص منهم كذافي القوت وقال العراقي رواه مسلم منحديث عائشة قالت توفى صبى نقات طوبيله ععفو رمن عصافير الجنة الحديث وليس فيده فغصب وقد تقدم (و روى انه صلى الله عليه وسلم قال ذاك أيضا على جنازة عثمان بن مظعون) رضي الله عنسه (وكان من المهاجرين الاوّلينمن) الشهداء وهو أوّلمن ماتبالمدينة (لماقالت أمسلة) رضيالله عنها (هنيألك الجنسة) فقال لها صلى الله عليه وسلم ماقال (فكانت تقول أم سلة بعد ذلك واللهما أزكاً حدا بعد عمان كذا في القوت وقال العراقي رواه البخارى من حديثاً م العلاء الانصارية وهي القائلة وحمةالله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقدأ كرمك الله فقال ومايدر يك الحديث وورد انالتي قالتذلك أمخارجة بنزيد ولمأجد فيهذكرأم سلة اه قات الفظ الصيم عن أم العلاء قالت لمامات عثمان بن مظعون قلت شهادئي عليك أيا السائب لقدأ كرمك الله الحديث وقوله ووردان التي قالت ذلك أمخارجة بنزيدقات قال ابن عبد البرفي ترجه أم العلاء الانصارية يقال انها والدة خارجة بن زيدبن ثابت الراوى عنها روى حديثها الشخان من رواية الزهرى عن خارجة بنزيدعن أم العلاء الانصارية قالت طارلنا عممان بن مظعون في السكني لما افترعت الانصار فذ كرا لحديث في فضل عمان بن مظعون وفيه انهارأت لعممان عينا جارية فذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاله عله وفي الحديث قولها المتقدم شهادتي عليك أباالسائب لقدأ كرمك الله والحسديث المذكور الذي حاء فيه المتصريح بانه من قول أمخارجة بن زيدر واءا حدد والطبراني من طريق مزيدبن أبي حبيب عن سالم بن النضر عن خارجة بن زيدعن أمهان عمان بنمظمون لماقبض قالت أم خارجة طبت أما السائب الحديث قال الحافظ فهذا ظاهر في انأم العلاء هي والدة خارجة المذكور (و) أعجب من ذلك ماروى أنه (قال) أبو القاسم (مجدبن) على ن أبى طالب وهو ابن (خولة الحنفية) وهي ابنية جعفر من قيس مسلة بن عبد لله بن تعلية بن بر يو عبن تعلية بن الديل بن حنيفة من سي أهل الردة (والله لاأزكى أحدا غيررسول الله صلى الله عليه وسلم ولاأبي الذي ولدني فال فثارت الشيعة علمه )حن معواذاكمنه (فأخذيذ كرفضائل على ومناقبه) نقله صاحب القون (وروى في حديث آخران رجلا من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنياً لك عصفور من عصافير ألجنه هاجرت الى رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وقتلت في سبيل الله فقال صلى اللهعليه وسملم ومايدر يكفلعله كان يشكلم رسول اللهصدلي الله عليه وسلم وقتلت في سيل الله

( ٢٩ - (العاف السادة المتقين) - تاسع )

بحالا ينفعه وعنعمالانضره وفيحديث آخرانه دخل مالى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهوعال فسمع امرأة تقول هنمألك الجنة فقال صلى الله علىه وسلم من هذه التألية على الله تعالى فقال الريش هي أمي نارسول الله فقال ومالدر ال امل فسلاناكان ستكام عالانعنسه ويعلاعالا يغنيسه وكيف لايخاف المؤمنون كلهم وهوصلى الله عليه وسلم يقول شيماني هود وأخوائم اسورة الواقعسة واذا الشمسكورتوعم يتساءلون فقال العلاءاءل ذلك المافى سورة هودمن الابعاد كقسوله تعالى ألا بعد العادقوم هو دألابعدا لقود ألابعدالمدس كإبعدت عودمع عله صلى الله عليه وسلميانه لوشاءاللهماأ شركوا اذلوشاء لاتى كل نفس هـداهاوفي سورة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعةأى جفالقلم عاهو كأن وغت الساهة حيي نزلت الوانعية الماخانضة قوما كانوام فوء من في الدنياواماراذمةقوما كانوا مخفوضين في الدنما وفي سورةالتكو رأهوال وم القمامة وانكشاف الخاتة وهوقوله تعالى واذا الحيم سيمرت واذاالجنة أزافت علتنفس ماأحضرت رفى عم يتساءلون نوم ينظر الرء ما فدمت بداء الا ته وقوله تعالى لا يسكلمون الامن أذناله الرجن وقال صوابا

عمالا يعنبه و يمنع مالا يضره ) كذافى القوت وقال العراقي رواه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ ان أمه قالت هنياً لك بأبني الجنسة ورواه البهق فى الشعب الاانه قال فقالت أمه هنياً لك الشهادة وهو عندالترمذي الاانه قال انرجلا قالله ابشر بالجنة وقد تقدم في ذم المال والعسلم اختلاف (وفى حــديث آخر انه صلى الله عليه وســـلم دخـل على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنمياً النَّالِمَنة فقال صلى الله عليه وسلم من هداء التألية على الله فقال المريض هي أمي بارسول الله فقال ومايدريك العسل فلانا كان يشكلم عالابعنسه و يخسل عا لابغنيه) كذا في القوت وبيض له العراقي (وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهو صلى الله علمه وسلم يقول شيبتني هودواخوا ثما) رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر، والترمدذي في الشهائل وأبو تعلى والطبراني من حديث أبي جيفة وفي لفظ شيبتني هود (وسورة الواقعة) والرسلات (واذا الشمس كوّرتوعم يتساءلون) رواه الترمذي والحاكم منحديث ابن عباس ورواه الحاكم أيضًا عنه عن أبي بكر وفي لفظ شببتني هود واخواتها الواقعة والحاقة واذا الشمس كوردر واءالطبراني وابن مردويه من حديث سهل بنسعد وقد تقددم الكادم عليه في كاب السماع (فقال العلماء لعل ذلك لما في سورة هود من الابعاد كقوله تعالى ألابعدا لعادقوم هودألا بعدالمُودالابعدا لدمن كابعدت عُود) فهذا هو الذي شيبه صلى الله عليه وسلم (مع عله صلى الله عليه وسلم بانه لوشاء الله ما أشركوا اذلوشاء لاتى كل نفس هداها ) كافال تعالى ولوشتنا لأ تينا كل نفس هداها واكنحق القولمني (وفي ورة الواقعة) قوله تعنالي (ليسلوقعتها كأذبة) أي وتعت السابقة بن سبقت له السابقة وحقت الحاقة بمن حقت عليه الحاقة (أى حف القلم عما هو كائن) روى أحد من حديث ابن عروان الله خلق خلقه في ظلمة الحديث وفيه فلذلك أقول حف القدلم عاهو كائن (وتحت السابقة حتى نزات الوانعية اما خافضية قوما كانوا مرفوعين في الدنيا واما رافعية قوما كانوا عُفوضين في الدنيا) حين ظهرت الحقائق وكشفت عواقب الخداد ثق وفها فاما ان كان من المقربين فروح وربحان وجنة نعيم واما انكان من أحجاب الهين فسلام للئمن أصحاب الهين وأما انكان من الكذبين الضالين فنزلمن حيم وتصلبة جيم فهذا هوحق البقين الحاقة ماالحاقة اذا وقعت الواقعة بمن حفت عليه المكلمة (وي سورة التكو برأهوال بوم القيامة) وهي خواتم الصيران أيقن (وانسكشاف الخاتمة) وفيها تجلى معانى الغضب لمن عان آخوذاك (وهوقوله تعالى وأذا الحيم سعرت وأذا الجندة أزلفت علت نفس ماأحضرت) هذا نصل الخطاب أىعند تسعير النيران وافتراب الجنان حينئذ يتبين للنفس ماأحضرت من شريصلم له الجيم وخير يصلح للنعيم ويعلم أذ ذاك من أى أهــل الدارين يكون وفى أى المنزلين عل فكممن فلوسقد تقطعت حسرات على الأبعادمن الجنان بعد افترابه اوكم من نفوس تصاعدت زفرات عند يقينها معاينة النيران انهاتصيها وكممن ابصار ذليلة خاشعة اشاهدة الاهوال وكم من عقول طاشت العاينة الزلزال (وفي عم يتساءلون نوم ينظر المرء ماقدمت بداه الآية وقوله تعمالي لايتسكامون الامن أذن له الرحن وقالصوابا) وهذا ألذي عزاه الصنف لبعض العلماء ساقه صاحب القوت وجها بقوله ولعل المشهورفهذا الحديث الذىصرح به العلاء انالراد منسه انفى هذه السور من أهوال بوم القيامة وتباس أحوال السعداء والاشتماع والاستمامة كاأم ممايليق بعالى مقامه الذي لاعكن بشراان يتعمله ومن غيرذاك عمالا يستوعب بعضه الادبوان حافل مالوجب استيلاء سلطان الخوف والحزن سماعلى اتباعه وأمته بعظم رأفته وحته لهم ودوام الفكر فهايصلحهم وتتابع الغم مماينوبهم أويصدر عنهم وأشتغال الغلب والبدن باحوالهم ومصالحهم الظاهرة والباطنة وهدناكله مستوجب لضعف القوى البدنسة وضعفها مستلزم لضعف الحرارة الغريزية وبضعفها يسرع الشيب ويظهرنبل وقته واسكن لما كان عنده صلى الله عليه وسلمن انشراح

والقرآن من أوله الى آخره مخاوف لمن قرأه بند برولولم يكن فبه لاقوله تعالى والى لغفاران تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهندى اكان كافياا دُ على الغفرة على أربعة شروط بعجز العبد عن آحادها وأشد منه قوله تعالى فأمامن تاب (٢٢٧) وآمن وعمل صالحافه مى أن يكون من

المفلحين وقوله تعالى ليسأل الصادقين عنصدقهم وقوله تعالى سنفرغ لكمأيها الثق الان وقوله عزوجل أفامنو امكرالله الآية وقوله وكذلك أخذر بكاذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديدوقوله تعالى وم نحشر المتقسين الى الرحن وفد االا يتن وقوله تعالى وانمنكم الاواردهاالاتية وقوله اعلواماشتم الاسمة وقوله من كان بريد حرث الا خوتزدله في حربه الاكه وقوله فن يعمل مثقال ذرة خيرا برمالا تيتن وقوله تعالى وقدمناالى ماعاوا منعل الاته وكذلك قوله تعالى والعصران الانسان ، لني خسرالي آخرالسورة فهذه أربعة شروط الملاص من الحسران وانماكان خوف الانساء معمافاض علهممن النم لانهم لم يامنوا مكر الله تعالى ولايامن مكرالله الاالقوم الخاسرون حتى روى ان الني وجريل علمماالصلاة والسلام يكا خوفا من الله تعمالي فاوحى الله المهما لم تبكان وقد أمنتكم فقالا ومن بامن مكرك وكائنهمااذعلماأن الله هوعلام الغبوبوانه لاوقوف لهمما على غالة الامورلم بامناان يكون قوله

الصدر واتساع الفلب وتوالى أنواراليقين والقرب مايسليه كلهم وحزنلم يقدر ذاكان يستولى الاعلى قدو سيرمن شعره الشريف ليكون فيهمظهر الجلال والجال وليتبين انجاله صلى الله عليه وسلم غالب على جلاله والله أعلم (والفرآن من أوله الى آخر مخاوف لن قرأ بتدم ) وتأمل (ولولم يكن فيسه الاقوله تعمالي واني لغفاران ثابوآمن وعمل طالحا ثماهتمدي لكانكافيا) في المقصود (اذ علق المَعْفَرة) لي (أَرْ بِيعِشروط بِيجِزالعبِدَعَن آحادهاوهي النَّوبَةُثُمُ الْأَيْمَانَ ثُمَالِعَمْلُ الصالح ثم الاهتداء وأشــد منه قوله تعــ لى فامامن ثاب وآمن وع لى صالحافعسي أن يكون من المفلحين) أي من وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة فمسى ولعل أن يعد من زمرة أهل الفلاح أى الفوز والنجاة (وقوله تعلى لبسأل الصادقين عن صدقهم وقوله تعمالى سنفرغ لكم أيهاالثقلان وقوله تعمالي أفأمنوا مكرالله الاتية وقوله تعمالى وكذلك أخذر بكاذا أخذ القرى وهي ظالمة انأخذهأليم شديدوقوله تعمالي توم تحشر المتقين الحالرجن وفدا الآيتن وقوله تعالى وانمنكم الاواردهاالآته وقوله تعالىاع لوا ماشنتم الاكبة وقوله تعالى من كان تريد حرث الاكنوة نزدله في حرثه الاكة وقوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خديراً بره الآيتين وقوله تعالى وقدمنا الى ماعلوا من عل الآية) فهدد الخاوف وهيمن الحكات لبسفها أمرولازح وردتف السواق الاول والخواتمالاخر وجاءت بالخسر عن قدم الخبر فهاسرائر الغيو بوغرائب الفهوم ومخاوف القاوب و رواح النفوس وبصائر العقول لمن كائله فلب وهيمن آي المطلع لاهل الاشراف على شرفات العرش والاعراف (وكذا قوله تعمالي والعصر ان الانسان لفي خسرالي آخر السورة فهذه أربعة شروط الخلاص من الخسران) وهي الاعمان والعمل الصالح والنواصي بالحق والتواصى بالصبر (واغماكان خوف الانبياء مع مافاض عليهم من النعم) الظاهرة والباطنة (لانهم لم يأمنوا مكرالله تعالى ولايأمن مكر الله الاالقوم الخاسرون) وقد كثرت الاخبار فين عبد الله واجتهد أكثرعمومهم أحبط ذلك بعب ساعة أوكله كبرأوباز رائه على غيره وجاءت الاخبار باعمال ترفع الى السماء ويبنى بها الدرجات العلى ثم ينظرالله الى صاحبها نظرة بعدأو بمقته فتنهدم الدرجات وتسقط آلمنازل (حتى روى) في الحر الشهور (ان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام بكاخوفا من الله عزوجل فأوحى الله الهمالم تبكان وقد أمنتكم فقالا وبن يأمن مكرك كذافي القوت وقال العراقي روا والطبراني في الاوسط وابن شاهن في شرح السنة من حديث عمر ورويناه في محلس من أمالي أبي سعيد النقاش بسندضعيف (وَكَانْنَهُمَا اذْ عَلَمَانَ الله هو علام الغيوب والهلاوتوف لهماعلى غاية الأمور ولم يأمنا ان يكون قوله قد أمنتكم ابتلاء وامتحانا ومكرا بهماحني ان سكن خوفهما ظهر انهماقد أمنامن المكروما وفيابقولهما) وعبارة القوت فلولاانهما علماان مكرولانهايةله لانحكمه لاغايقه لم يقولاومن يأمن مكرك مع قوله وقد أمنتكاولكن قدانته ي مكره بقوله ولكانافد وقفا على آخرمكره لكن خافا من بقية المكر الذى هوغب عنهما وعلى انهما لايقفان على كنه غيب الله تعالى اذهو علام الغيوب فلانهاية لعلام في علو ولأغاية للغبو وصف فليعكم علهما القول لعنايته مماو فضل نظره الهما ولانهما على من يدمن معرفة الصفات اذ المكر عن الوصف واظهار القول لا يقضى على باطن الوصف فكانهما خافا ان يكون قوله عزوجل قد أمنتكم مكري مكرا منه بالقول على وصف مخصوص عن حكمه قداستأثر بعلم يختمر مذلك حالههما وينظركيف يعملان تعبسدا منه لهمابه اذالابتلاءوصفه منقبل ان المبتلي اسمه قسد يترك مقتضى وصفه أتحقيق اسمهولا يبدل سننه التي قدخلت في عباده (كان) خليله (ابراهيم صلى الله عليه وسلم) اختبره (الماوضع في المنجنيق) وأهوى به في الهواء (قال حسى الله وكانت) هذه القولة (من

قدامنتكا ابت الاعوامنحانالهماومكرام ماحتى انسكن خوفهماظهرانم ماقد أمنامن المكر وماوفيا بقولهما كان الراهم صلى الله عليه

الدعاوى العظام فامدن وعورض معبريل فى الهواء حتى قال ألف حاجة فقال أما السلف فلافكان ذلك وفاء معقد قة قوله حسى الله فاخبرالله تعلى عنه فقال وابراهم الذى وفى أى بموجب قوله حسى الله و بمثل هذا أخبر عن موسى صلى الله عليه وسلم حيث قال انذا نخاف أن يفرط على على الله على وفي قال لا تتعلق النها في الله على الله على الله على الله على وفي الله على الله

الدعاوى العظام فامتحن وعورض يحبريل في الهواء حتى قال ألا عاجة فقال أما ليك فلا ) فاثبت لنفسه طحة كاهومقتضى وصف الخلة (فكانذلك وفاءعقتضى قوله حسى الله) وصدق القول بالعمل (فأخبر الله تعمالى عنه فقال والراهم الذي وفي أي عوجب قوله حدى الله ) ولان الله تعمالي لايدخل عد الاحكام ولايلزمه ماحكم به على الانام ولا يخت مرصدقه تعالى ولا يجو زان بوصف بضد الصدق ان بدل الكام هو بقيديل منه لان أحكامه وكلامه قائيه فله أن يبدل منه به ماشاء عاشاء وهو الصادق في الكلامين العادلفي المكمين الحاكم في الحالين لانه حاكم عليه ولاحكم يلزمه فيه لانه قد حاوز العلوم والعقول القهي أماكن للعدود من الامر والنهسي وفأت الرسوم التي هي أواسط الاحكام والاقدار وفي مشاهدة ماذ كرناعهم دقيق من علوم التوحيد ومقام رفيعمن أحوال الموحد (وعثلهذا) المعنى (أخبرعن) كليمه (موسى صلى الله عليه وسلم حيث قال الآنخاف أن يفرط علينا أو ان بطغي) يعنى فرعون (قال لا تخافا انني معكما أسمع وأرى ومع هذا الماألق السحرة محرهم أوجس موسى في نفسمه خيفة اذلم يأمن مكر الله والتباس الامرعليم) بان يكون قد أسرعنه في غيبه وقد استأثر عن نفسمه تعالىمالم يظهره له فى القول لعرفته عليه السلام يخفى المكرو باطن الوصف ولعله انه لم يعطه الحكم اذهو يحكوم عليه مقهو رفاف خوفاتانما (حتى جدد علمه الامن) يحكم ثان (وقيل له لا تغف أنك أنت الاعلى) لا تخف النامن الا منين فاطمأن الى القائل ولم يسكن الى الاظهار الاول العلم بسعة علم انه هوعلام الغيوب التي لانهاية لها ولان القول احكام والحاكم لاتحكم عليه الاحكام كالانعود عليه الاحكام واغا تفصل الاحكام منالا كم العدلام تعودعلي الحكومات أبداولانه جلت قدرته لايلزمه ماألزم الخلق الذين هم تحت الحكم ولا يدخل تحت معيار العقل والعسلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (والماضعفت شوكة المسلمين يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم) في دعانه (اللهم أن تهلك هذه العصابة لم يبق على وجه الارض أحد بعبدك نقال أبو بكررضي الله عنه دع مناشد تك ربك فانه واف للناعا وعدل ) قال العراق رواء النارى من حديث ابن عباس بلفظ اللهمان شات لم تعبد بعد الدوم الحديث (فكانمقام الصديق) رضى الله عنه (مقام الثقة بوعد الله وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الخوف من مكر الله لانه لم يصدر الأعن كال المعرفة باسر ارالله تعمالي وخفايا افعاله ومعانى صفاته التي يعبر عن بعض مايصدر عنها بالمكر ومالاحد من البشر الوقوف على كنهصفات الله تعمالي ومنعرف حقيقة العرفة و )عرف (قصور معرفته عن الاحاطة بكنه الامور عظم خوفه لا يحالة واذلك قال المسيم) عيسى بنمريم (صلى الله عليه وسلم الماقيل له أعنت قلت للناس التخددوني وأمى الهنمن دون الله ) وقد علم اله لم يقله فكما عرض له بالقول فزع نفاف ان يكون قاله وان الله وأخذ به اذجعله سبياله (قال ان كنت قلته فقد علمه تعلم مانفسي ولا أعلم ماني نفسك وقال) مثل هذا في وم القيامة (ان تعذبهم فانهم عمادك وان تغفر لهم الاتية فوض الامرالي المشيئة) لعزته وحكمته (وأخرج نفسه بالسكلية من البين أعلمه بانه ليمله من الامرشيّ وان الله يتحكم في خلقه كيف شاعمن غير سببمنهم (فان الامورم تبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حدد المعقولات والمألوفات فداد عكن الحكم علمها بقياس وحدس) أى تخمين (وحسمان فضلاعن التحقيق والاستيقان وهذا هو الذي قطع قاوب

مكرالله والتبس الامرعليه حتى حددعامه الامن وقدل لهلاتخف انكأنت الاعلى والماضعفت شوكة المسلمن وم بدرقال صلى الله علمه وشلم اللهمان تملك هسده العصابة لم يبق على وحسه الارض أحديعبدك فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه دع عنك مناشد تكويك فاله واف الدعاوعدك فكانمقام الصديقرضي اللهعنسه مقام النقة بوعد الله وكانمقام رسولالله صنبلي الله عليه وسلم مقام الخوف من مكرالله وهوأتم لانه لايصدر الاعن كال العرفة باسرارالله تعالى وخفايا أفعاله ومعانى صفائه التي يعبرىن بعض مأيصدر عنهامالكرومالا حدون البشر الوقوف عملي كنه صفات الله تعالى ومن عرف حقيقة المرفة وقصور معرفته عن الاحاطة بكنه الامور عظم خوفه لاعالة ولذلك فالالسيح صلىالله عليهوسلم الماقيله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهمين من دون الله قال مسجالة مايكون لىأن

أقول ماليس لى بعق ان كنت قلمة وفقد علمة وتعلم مافى نفسى ولا اعلم افى نفسك وقال ان تعذبهم فانهم العرب العارفين عبادل وان تغفر لهم الاسمة ووض الامرالى المشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين العلم بانه ليس له من الامرشى وان الله ورمر تبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حد المعقولات والمألوفات ولا يكم علم أبقياش ولاحدس ولاحسبان فضلاعن التحقيق والاستبقان وهذا هو الذى قطع قاوب

العارفين اذالطامة الكبرى هي ارتباط أمرائه شيئة من لايبالى بالحان أها كان فقد أهال امثالك من لا يحصى ولم يزل فى الدنيا بعذج مبانواع الا تلام والامراض وعرض معذلك قلوجهم بالكفر والنفاق تم يخلد العقاب علمهم أبد الا بادثم يخبر عنه ويقول ولو شئنالا تنينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لاملائن جهنم من الجنة والناس أجعين وقال تعالى وعت كلة ربك لاملائن جهنم الا تية فكرف لا يخاف ماحق من القول فى الازل ولا يطمع فى تداركمولوكان الامر أنفال كانت الاطماع منذ الى حيلة (٢٢٩) فيه ولكن أيس الاالتسليم فيه واستقراء

خنى السابقة من خلى الاستباب الظاهرة على القلب والجوارح فن يسرت لهأسبهاب الشروحيسل بينسه وبن أسسباب الخير وأحكمت علاقتهمن الدنما فكاله كشف له على التعقيق سرالسابقة التي سبقت له بالشعقارة اذكل مسرا خلق له وان كانت الخرات كالهاميسرة والقلب بالكامة عن الدندامنقطعاو بظاهره و باطنه على الله مقبلا كان هذا يقتضي تخفيف الخوف لوكان الدوام عــلىذلك موثوقاله والمنخطر الخاتمة وعسر الثبات يزيد نيرات الخوف اشعالا ولاعكنهامن الانطفاء وكمف يؤمن تغدير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابح الرجن وات القلب أشد تقلما من القدر في غلمانها وقدقال مقلب القاونعر وحل انعذاب رجم غير مأمونفاجهل الناسمن أمنه وهو ينادىبالنحذير من الامن ولولاان الله لطف بعباده العارفين اذروح قاوم مروح الرجاء

العارفين) ولذلك لايصلح ان يكشف حقيقة تفصيله في كتاب خشية الانكار (اذ الطامة الكبرى هو ارتباط أمرك عشيئة من لايمالى بانان أها كانقد أهلك امثالك عن لا يحصى ولم مزل فى الدنيا معذبهم بانواع الآلام والامراض وعرضمع ذلك قاوبهم بالكفر والنفاق مجاد العقاب علهم أبد الآباد ثم يخبر عنه و يقول ولوشئنا لا " تينا كل نفس هداهاواكن حق القول من لاملان جهنم من الجندة والناس أجعسينوقال تعمالى وتمت كلةر إلى لاملائنجهنم الآتية فكميف لايخاف ماحق من القول في الازل ولامطمع في تداركه ولوكان الامر انفا) وفي نسخة معاينا (الكانت الاطماع تمند الى حيسلة ولكن لبس الاالتسليم واستقراء خني أسباب السابقةمن جلى الاسباب الظاهرة على القلب والجوارح فن يسرت له أسباب الشروحيل بينهوبين أسباب الخبروأحكمت علاقتهمن الدنيافكاله كشف لهعلى النعقيق سرالسابقة التي سبقت له بالشفاوة اذ كل ميسرا اخلق له ) كاورد ذلك في الخسير اعلوا فكل ميسر لماخلق له (وان كانت الحسيرات كالهاميسرة وكان القلب بالكلية منقطعا عن الدنيا و بظاهره وباطنه علىالله مقبلاكان همذا يقتضي تخفيف الخوف لوكان الدوام على ذلك موثوقا به ولكن خطر الخاغة وعسرالثبات مزيدنبران الخوف اشتعالا ولاعكنهامن الانطفاء وكبف يؤمن تغيير الحال وقاب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرجن) روى الحاكم من حديث جار ان قاو ب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرجن كفلب واحد يقلمها كيف شاء وقد تقدم في قواء ــ د العقائد (وانه أشد تقلبا من القدر في غليانها) كافي الخبروتقدم في عائب القلب (وقد قال مقلب القاوب) جل حلاله (ان عذاب رجم غيرمأ مون فاجهل النامسمن أمنه وهو ينادى بالتحذير من الامن) وأعلهم من خاف في الامن حتى يخرج من داراللوف الى مقام اميزوهذا خوف لا يقوم له شي وكرب لانواز به مقام ولاعل (لولاان الله اطيف بعباده العارفين اذر وح قلوبهم بروح الرجاء لاحسترقت قلوبهم من ار الحوف) ولاخرجهم الى القنوط ولولاانه روحها بروح الانسان يعسن الظن لادخلهم في المأس والكن اذا كان هوالمعدل والمروح كمف لابعتدل الخوف والرحاء حكمة بالغةوحكم مافذ لعلم سابق وقدر حار حقمقته ماشاء الله لافوة الآبالله (فاسماب الرجاء رحقمن الله تعلل) لعماده (وأسباب الغفلة رحة على عوام الخلق من وجه اذلوانكشف الغطاء لرهقت النفوس وتقطعت القداوب من خوف تقلب الفاوب قال بعض العارفين لوحال بيني وبين من عرفته بالتوحيد خسين سنة اسطوانة فيات لم أقطع له بالتوحيد لاني لاادرى ماظهرله من التقلب) كذافي القوت (وقال بعضهم لوكانت الشهادة على باب الدار والوت على الاسلام عند بأب الحبرة لأخترت الموت على الأسلام) دون الشهادة قيل ولم قال (لانى لاأدرى ما يعرض لقلي) من المشاهدة فيما (بين ماب الجرة و باب الدأر) فيغيره عن التوحيد كذائي القوت قال وروينا عن رهبر بن نعيم البابي قالماً أكثرهمي ذنوبي اعما أخاف ماهو أعظم على من الذنوب ان أسلب التوحيد وأموت على غيره (وكان أبو الدرداء) رضي الله عنه ( يحلف بالله ما أحد آمن على اعماله أن يسلبه عند الوت الاسلبه) وقال مرة فاسلبه عبدفو جدله فقدا قالصاحب القوت فهددا على أمر ف أحدهما

لاحترقت قلومهم من اراكوف فاسباب الرحاء رحة لحواص الله وأسباب المفالة رحة على عوام الخلق من وجه أذلوا نكشف الفطاء لزهقت النفوس وتقطعت القاوب من خوف مقلب القاوب قال بعض العارف بن لوحالت بينى و بين من عرفته بالتوحيد خسين سنة اسطوانة فيات لم أقطع له بالتوحيد لانى لا أدرى ما ظهر له من التقلب وقال بعضهم لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الاسلام عند باب الحجرة لا بالدار وكان أبوالدرداء يحلف بالله ما أحد أمن على اعمائه أن يسلم عنسه الموت الم المناب المحلم المناب المن

وكان سهل بقرل خوف. الصديقين منسوءالخائة عندد كلخطرة وعندكل حركةوهم الذينوصفهم الله تعالى اذقال وقاو بهم وجلة ولمااحتضر سفيان حعل يتكي و يحزع فقدله ماأ باعبدالله عايك بالرجاء فانعف والله أعظهمن ذنو ال فقال أرعلي ذنوبي أبحى لوعلت أنى أموت على التوحيد لمأبالبانألتي الله بامثال الجيال من الخطأ ما وحكى عنبعض الخائفين أنه أوصى بعض الحواله فقال اذا حضرتني الوفاة فاقعد عندراسي فانرأ يتني متعلى التوحيد فذجيع مأأما كدفاشتر بهلوزاوسكر وانثره على صبيات أهل البلد وقلهذاعرس المنفلت وان متعلى غيرالتوحيد فاعلم الناس بذلك حق لانفتروا بشهود حنازتي العصرحناري من أحب على بصديرة لثلا يلحقني الرياء بعد الوفاة قال وبمأعلمذاك فذكرله علامة فرأى علامة التوحسد عندموته فاشترى السكر واللوزوفرقهوكان سهل مقول المر مديخاف أن يبتلي بالمعاصى والعارف يخاف أن يستلى بالكالم وكان أبويزيد يةولاداتو جهت الى المسعد كانف وسطى زنار أخاف أن مذهب بي الى السعة وست النارحتي ادخسل المسعد فينقطع عنى الزفار فهذالي في كل يوم خيس مرات

ان يخفى ذلك عليه فلابعلم بسلب اعمانه الخفى مكراتهيه والثانى ان يظلم قليهو يسود لطول الغفلة وكثافة الرس فلاسالى بفقده أذقد هما قلبه على قلة المبلاة وترك الاكتراث لذلك فهون عليه فقد الاعات وقد كأن بعض العلامة قول من أعطى التوحيد أعطمه بكاله ومن منعه منعه بكاله أذ كان التوحيد في نفسه لاينبعض (وكان) أنو مجد (سهل) التسترى رجهالله (قول خوف الصديقين من سوء الخاتمة عندكل خطوة) وهمة (وعندكل حركة) يحافون البعد من الله تعمالي (وهم الذين وصفهم الله تعماني اذقال) ويؤتون ماأتوا (وقلوم وحلة) ولفظ القوت وهم الذين مدح الله وجلة قاومهم وقال أيضالا يصم خوفه حتى يخاف من المسنان كما يخاف السيئات وقال أيضا أعلى الخوف ان يخاف سبق علم الله تعمالي فيه و يحذر ان يكون منه حدث خلاف السينة يحره الى المكفروقال أيضا خوف التعظيم ميراث خوف السابقة (ولما احتضر سفيان) الثوري رجمه الله تعمالي (جعل سكرو يحزع فقيله باأباعبد الله عليك بالرجاء فان عفو الله عظم من ذنو بك فقال أوعلى ذنوبي أبكر لوعلت اني أمون على التوحيد لم أبال بان ألقي الله بامثال الجمال من الخطايا) وقال مرة ذنوبي أهون من هذا ورفع حمة من الارض انما أخاف ان أسلب التوحيد في آخر الوقت وقد كأن رجه الله أحد الخائفين كماسياتي في الحكايات (وحلى عن بعض الحائنين) ولفظ القوت وحدثني بعض الخوانى عن بعض الصادقين وكأن خائفا (انه أوصى بعض اخوانه ) فقال (اذا حضرتني الوفاة فاقعد عندراسي) فاذاعاينت فانظرالي (فانرأيتني متعلى التوحيد نفذجميع ماأماكه فاشتربه لوزاوسكرا وانثره على صبيان أهل البلد وقل هذا عرس المتفلت) الحاذق (وانمت على غير التوحيد فاعلم الناس) الىمت على غير الاسلام (حتى لا يغتروا بشهود جنارتي ليحضر جنازني من أحب على بصدرة لئلا يلحقني الرياء بعدد الوت) فاكون قد خدعتهم حما وميتًا (قال) له صاحبه(و بمأعلم ذلك فذكرله علامة) وهي انه قالله ضع أصبعك في كفي فان أمسكتها وشددت علم افاعلم انى قدمت على التوحدوات أرسله أونيذها فاعلم ان حالى سيئة ففعل (فرأى علامة التوحيد عند موته ) بان قبض على أصبعه وشدها فلم يخرجها من كفه الابعد موته قال فنفذ وصيته (فَاشْرَى السَّكُرُ وَاللَّهِ زُونُوقَهُ عَنْدُ مُونَهُ ) كَاأْمِ قَالَ وَلَمْ أَحَدَثْ بِذَلْكُ أَحَدِدًا الاخصوص اخواني من العلاء وذاكان العدد مهما عل في حياته من سوء أعدد ذكره عليه عند فراق الحياة وقلب قلبه فيه وأشهد وجده اياه عند آخرساعة من وفاته فان استعلى ذلك بقلبه واستهوته نفسه وقف معه وسكن اليه فاذا وقف معه حسب عليه وجعل علا من أعرله الاانه من أعرالانه من أعرالانه من أعراب في الوقت وقد تقدم سعيه فيه وهوا. قبل الوقت وكان ذلك فاتبيع سببا وان قل وكان هو الخاتمة فسيحان متيم الاسباب و جاعلها أبوابا ومقيض القرناء وجاءاله احجابا (وكان) أبوعد (سمهل) التستري رحمه الله (يقول المريد يخاف ان يبتلي بالعامي والعارف يخاف ان يبتلي بالكفر) نقله صاحب الفون قال (و) كذلك (كان أبو يزيد) البسطامي رحمه الله تعمالي قبله (يقول اذا ذهبت الى المسعد كان في وسطى زَنَارَاأَخَافَ انْ يذهب يُ الى المبعة وبيت النارحي أدخل المسحد فينقطع على الزيارفهذالي في كل يوم خس مرات) هذا العلهم بسرعة تقلب القاوب فى قدرة الغيو بكذا فى القوت وقال القشيرى فى الرسالة وقال أبو مزيد منذ ثلاثين سنة أصلى واعتقادى في نفسي عند كل صلاة أصلمها كاني مجوسي أريدان أقطع زناري أه فال الشارح فسره في موضع آخرفقال كنت ثاني عشرة سسنة حداد نفسي وخس سنين مرآة قلبي وسنة نظر فهما بينه مافاذا في وسطى زنار ظاهر فعمات في قطعه ثاني عشرة سنة ثم نظرت فاذافي وسطى زنار باطني فعمات فى قطعه خس سمنين فلما قطعه راى الحلق كاهم وهومتهم مونى فكبر عليهم أربع تكبيرات وذلك لان الحسداد شأنهان يحمى الحددو تطرفه ليصفه وبخرج وسخه فقال كنت أعدل جوارحي وخواطرى بالخوف والرجاء هذه الدةحتى اعتدات على الشريعة فرأيت في نفسني التفاكا الى الخلق ليعرفوا ما أناعله من

وروى عن السيم عليه الصلاة والسلام أنه فال يامعشر الحواريدين انتم تخافون المعاصى ونحسن معاشر الانبياء نخاف الكفروروي فىأخبار الانساء انسا شكالى الله تعالى الحوع والقمل والعرىسنين وكأن لباسه الصوف فاوحى الله تعالى السهعيدى أما رضيت انعصمت قليك ان تكافر في حتى تسألني الذنما فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال بلى قدرضت بارب فاعمىنى من الكفن فاذاكان خوف العارفين معرسوخ أفدامهم وقوة اعانهم منسوءالاغة فمكيف لايخاف الضعفاء واسوءالخاء لمأسياب تتقدم على الموت مثل البدعية والنفاق والكر وجالة من الصفات المذمومة ولذلك اشتدخوف الصابة من النفاق حتى قال الخسن لو أعلم انى وى عمن النفاق كان أحدالي مما ظلعت علمه الشمس وماعنواله النفاق الذي هوضدأصل الاعبان البالراديه مأيحتمع معأصل الاعان فمكون مسلمامنا فقاوله عدادمات كثيرة قال صلى الله عليه وسلم أربعمن كنفيهفهومنافق خالص وان صلى وصام و زعم الهمسد إوان كانت فيهخصل منهن فغمه شعبة من النفاق حتى مدعها من أذاحدت كذب واذاوعد أخلف واذاائنمن خان واذائماهم فروقي الفظآ خزواذا عاهدغدر

الطاعة الخالصة فشبه نفسه حيث التفت في علمالي غيرالله بعلامة الشرك وهي الزبار الظاهر فعمل فى قطعه فلما تخلص منه أعجب بنفسه وهواه وحدنفسه على ذلك ونسى منة ربه علبه فلما أدرك ذلك رأى زنارا باطناحت حعل لنفسه أثرافي طاعته فلما من الله برؤية فضله علمه والعجمع الخلق كالوتي فى انهم لا يضرون ولاينفعون كبرعلهم أربع تكبيرات فذكرالله وحده واستنداليه دون غيره فقوله كأنى في صلاتي يحوبي بعني في المدة التي كان يعمل فهافي قطع الزار الظاهرمع ماقبلها والله أعلم (و)قد (روى) معنى ذلك (عن المسيم عليه السلام انه قال يامعشر الحواريين آنتم تعافون المعاصى ونعن معاشر الانبياء نخاف الكفر ) كذافى القوت (وروى فى أخبار الانبياء) عامم السلام (ان نبيا) منه- م (شكالى الله تعالى الجوع والقول والعرى سنين وكان لباسه الصوف فاوحى المه) تعالى (المه عبدى أمارضيت انعصيت قلبك أى حفظتهمن (ان تكفر بىحتى تسألني الدنيافاخذ التراب فوضعه على رأسه وقال بلى قدرضيت بار بفاعهمي من المكفر ) فلم يذكر نعمته عليه بنبوته وعرضه المكفر وجوّز دخوله علمه بعدد النبوة فاعترف بذلك فاعتصم كذا فى القوت (واذا كان خوف العارفين مع رسو خاقدامهم وقوّة اعمانهم من سوء الخاعة فكمف لا يخافه الضعفاء) بلهم بطريق الاولى (ولسوء الخاتمة والنفاق أسباب تتقدم على الوت مثل البدعة والكبر و جلة من الصفات المذمومة) وقدر وي في معنى حديث من عش أمنى فعليه لعنة الله قبل وماغش أمنك قال ان يبدع لهم بدعة فيتبع عليها فاذا فعل ذلك فقد عشهم (ولذلك اشتد خوف الصحابة) رضوان الله علم من النفاف) كما هومعروف من سيرهم وأحوالهم (حتى قال الحسن) البصري رجه الله تعالى (لوأعـلم اني بريء من النفاق كان أحب الى يما طلعت عليه الشمس) هذامع فضله وزهده وورعه نقله صاحب القوت (وماعنوا به النفاق الذي هوضد أصل الاعمان) كايتبادر إلى الاذهان (بل المراديه ما يجتمع مع أصل الاعمان فيكون مسلما منا فقا وله علامات كثيرة قال صلى الله عليه وسلم أربيع )خصال (من كن فيه) أى وجدن (فهو منافق خالص وانصلي وصام وزعم الهمسلم وان كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى بدعها) أي يتركها (من اذا حدث كذب واذا وعداخلف واذا ائنمن خان واذاخاصم فحروفي الفظ آخر واذاعاهد غدر )ولفظ القوت ومن الخاوف خوف النفاق قد كان السلف الصالح من الصابة والتابعين مخافون النفاق قدكان يكون فمهم شعبةمنه أودقيقة من حرث لابعلون هذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثمن كن فيه فهومنافق وفي حديث عبدالله بن عمر وأربع ورويناها خسا من ثلاثة أحاديث جعناها فكانت خسخصال من كن فيه فهومنانق خالص وان صاموصلي وزعمائه مسلموفي لفظآ خر أربعمن كن فيه فقد أدمج النفاق من فرقه الى قدمه ومن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من نفاق حتى يدعهامن اذاحدت كذب واذا وعدداخاف واذاائتمن خان واذاخاصم فرواذاعاهد غدر فالفعل بعضنا يغظرالى بعض أيجبا اذالم بكن الرجل كفؤالهاقال انى كنت وعدته ان أز وّجه أبنتي وأخاف أن ألتي الله بثلث النفاق وقد كانوا يقولون الكذب باب من النفاق ومن عزائم الاخبار وشدائدها خبران وردابار بعة أخلاق انم الاتوجد في مؤمن أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم يحيل المؤمن على كل خلق الاالحمالة و بعناها الكذب مجانب الاعبان وقد يدخل الكذب في الانعبال والاحوال دخوله في المقال وليس يعرى من الكذب اليوم الاالصديقون دون الصادقين والخبرالا خرقوله حلى الله عليه وسلم خصلتان لايجتمعان في مؤمن المخلوسوء الحلق وليس بعرى من المخسل على مذهب أهل المعرفة في هذا الوقت الابدال فقد سئل بعضهم عن البخل فقال هو ان قال الشي فقدى ملكه أغنع الغيران بأخذه منك قال بعض العارفين البخل من لم يؤثر بالشي مع الحاجة المه فوجود بعض هذه الاخد القالدنية وهي من صفات النفس وجبله الطبع وآفات العسقل موجب الخوف من النفاق فأنهذه علامة نقص أوفقد اليقين اذ

وقدفسر الصابة والتابعون النفاق بتفاسير لايخاوعن شئ منه الاصديق اذقال الحسين ان من النفاق لخشالاف السروالعلائمة واختلاف اللسان والقلب واختلاف المدخل والخرج ومن الذي بخاوين هدنه العانى سلصارت هنده الامورمألوفة بنالناس معتادة ونسى كونهامنكرا مالكلية بلرى ذاك على قربعهد رمان النبوة فكيف الظن بزمانناحتي قال حديقة رضي الله تعمالي عنه ان كان الرحل المدكام بالكامة علىعهدرسول اللهصلي الله عليه وسلم فتصير بها منافقا انى لاسعىهامن أحدكم فى الموم عشرمرات وكأن أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم يعولون انكم لنعماون أعمالاهي أدق في أعينه كم من الشعر كنا تعدهاعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلمن الكبائر وقال بعضهم علامة النفاق أن تكرمهن الناس ماتأتى مثله وأن تحدعلي شيمن الجوروأت تبغض على شئ من الحق وقبل من النفاق انه اذامدد بشئ ليس فيه أعمدذاك وقال رحالان عررجه اللهانا ندخه لعلى هؤلاء الامراء فنصدقهم فمابعولون فاذا خرجناتكمنافهم فقال كناتعد هذانفاقا على عهد وسولاالله صلى الله

العلامات قد توجد والدلائل في الحال قد تشهد ويتأخر حكمها ووقوع حقائقها الى الما لله والحديث المذكورةد تقدم فى قواعد العقائد وقدرواه أحدوالشيخان وأبوداود والترمذي والنسائي منحديث عبدالله بنعروار بعمن كنفيه كانمنافقاغالها ومنكانت فيهخصلة منهن كانت فيهخصلة من النفاق حيى معها اذاحدث كذب واذاوعد أخلف واذاعاهد غدرواذا خاصم فروفي لفظ للشيخين اذاا تتمن خان واذاحدت كذب واذاعاه دغذر واذاخاصم فررواه كذلك الخرائطي في مساوى الاخلاق واب عساكر من رواية مسروق عن ابن مسعود (وقد فسر الصحابة) رضي الله عنهم (والنابعون النفاق بتفسير لا يخلو عن ين منه الاصديق اذ فال الحسن ) البصرى رحمه الله تعالى (انمن النفات) لفظ القوت وكان يقول كانوا يعدون (اختلاف السروالعدلانية)واختلاف الظاهر وألباطن (واختلاف اللسان والقلب) نفاقا (و)قال مرة كافوا يعدون (اختلاف) القول والعمل (والمدخل والمخرج) نفاقا (ومن الذي يخلومن هذه المعانى بل صارت هذه الامور مألوفة بن الناس معتادة ونسى كونها منكر ابالكاية بل حرى ذلك على قرب عهد مرمان النبوة) فيكيف الظن مرماننا حتى قال حذيفة بن المان (رضى الله عنه ان كان الرجل ليتكام بالكامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبر بهامنافقا) حتى يلتي الله و (اني لا معها من أحدكم) ليد كلم ما (في اليوم) ولفظ القوت في الجلس (الواحد عشرمرات) ولفظ القوت خس مرات رواه أحد عن عبد الله بن غير حد تنارز من الجهني حدثنا أبوالرقاد قال حرجت مع مولاي وأما غــ الام فدفعت الى حذيفة ويقول أن كان الرجل ليشكام بالكامة على عهد رسول الله صــلى الله علمه وسلم فنصير بها منافقا وانى لاسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات لتأمرن بالمعروف والتهونءن المنكر وأعض على الخبر أوليسحننكم اللهجيعا بعداب أوليؤمرن عليكم شراركم غ يدعوخياركم فلا إيستحاب لكم وقد رواه أبونعيم في الحلية من طريقه وتقدم في قواعد العقائد (وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسالم يقولون انكم لتعملون أعمالاهي أدفى أعينكم من الشعركا نعدها على عهد رسول الله صلى الله علمه وسلم من الكائر) وفي لفنامن المو بقات قال العراقي رواه المخارى من حديث أنس والبزار من حديث أبي سعمد وأحدوا لحاكم من حديث عبادة وصحيح اسناده وتقدم فىالتوبة قلت وأخرج أبونعيم فى الحلية عن حذيفة قال المنافقون اليوم شرمنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنواأذ ذاك يسرونه وهم اليوم بعلنونه قالصاحب القوت وهذا كا قال اعلان المعاصى والجهارج ا أعظم من النسمة والتخفي لانها اذا أسرت لم تضر الاصاحم ا واذا أعلنت ضرت العامة ونكائت فى الاسلام وأوهنت شأن الدين (وقال بعضهم علامة النفاق ان يكره من الناس ماياتي منه) نقله صاحب القوت قال (و) روينامسندا من النفاق (ان يعب على شي من الجور وان يبغض على شي من الحق) وسنل وهب من المنافق قال الذي يحب المدّح و يكر ، الذم وروى مسندا من طريق أهدل البيتمن علامة المنافق أن يحب أن يحمد في جيم أمور ووقيل من النفاق الهاذا مدح بشئ ليس فينه أعجبه ذلك كذائي القوت وعلامات النفاق أكثرمن ان تعصى هي سبعون علامة ولا يعرى من النفاق الاطبقات ثلاث الصديقون والشهداء والصالحون وهؤلاء الذين ضمهم الله الى الانساء ووصفهم بكال النعمة عليهم وعافاهم من الخسيرة بالباوي ووقاهم آفة الاهوال كال اعلم موصفاء يقينهم وحقيقة معرفتهم دقائق النفاق وخفا باالشرك عن نقصان النوحسدوضعف المقن وترادف الشهوأت وتزايد العادات عن قوة النفس وتظاهر صفاتها فهذه أوجبت المخاوف على المؤمنين خشية مقت الله تعمالي وخوف حبوط الاعمال من حبث لابشمرون (وقال رجللابن عمر )رضي الله عنهما (انا ندخل على هؤلاء الامراء فنصدقهم عمايةولون)و بعلم الله في قاد بناخسلاف ذلك وقال مرة ندخل عامم فندحهم (فاذاخر جنا تكامنا فهم فقال) ابن عر (كنانعد هدذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و روى انه سعفر جلايد ما لجاج و يقع فيه فقال أرأيت لوكان الجاج خاصرا أكنت تشكلم عما تسكامت به فاللاقال كما نعدها نفاقا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد من ذلك ماروى أن نفر افعد واعلى باب (٢٢٣) حذيفة ينتظرونه فسكا لوايت كامون

فىشى من شأنه فلماخر ج علمهم سكتو احماءمته فقال تمكاموافها كنتم تقولون فسكتوافقال كنانعدهذا نفاقاعلى عهددرسول الله صالى الله عليه وسلم وهذا حذيفة كأن قدخص بعلم المنافقين وأسياب النفاق وكان يقول اله يأتى عملي القلبساعة عتلئ بالاعات حستي لايكون النفاق فمه مغر زابرة ويأتى عليه ساعة عتلئ بالنفاق حتى لاركون للاعات فية مغزارة فقد عسرفت جداأن خوف العارف بن من سوءا لحاتمة وأن سببه أمورتنفدمه منهاالبدع ومنهاالعاصي ومنها النقاق ومستي يخلو العبد عن أي من حلادات والنطن اله قدخلاعنه فهني النفاق اذقيل من أمن النفاق فهومفاقسق وقال بعضهم لبعض العارفين انى أخاف على المنفاق فقال لوكنت منافقا لما خفت النفاق فالالزال العارف سنالتفات الى السابقة والخاعة تناتفا مهما واذاك فالصلي الله عليه وسلم العبد المؤمن بن مخافتين سأحل قدمضي لايدرى ماالله صانع فيه و سُن أحلقد بق لا مدرى

عليه وسلم) كذا نقله صاحب القوت (وروى) عنه من طريق آخر (اله سمع رجلايدم الحجاج ويقع فيه) ولفظ القون بسب الجاج ويذمه (فقال)له (أرأيت لوكان الجاج حاضراً كنت تشكام بما تـكامت به قاللاقال) أبن عراما هذا فقد (كنانعد هذا نفاقا فاعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) كذا في الفوت وقد تقدم فى قواءد المقائد قال العراقى ولمأجد فيه ذكرا لحجاج فلتذكرا لحجاج فيه فى الغيلانيات قال صاحب القوت واعمري لقدثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال يكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسمني ولستمنه ولن يردعلي الحوضولكن منكره وأنكر (وأشدمنذاك ماروى ان نفرا فعدواعلى بابحذيفة )رضي الله عنه (ينتظر وله فكانوا يتكامون فى شيء من شأنه فلماخوج علمهم سكتوا حماء منه فقال تكاموا فيما كنتم تقولون فسكتوا) وفي القوت أفيضوا بدل تكاموا (فقال)قد (كانعد) مثل (هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله على موسلم) قال العراقى لم أجدله أصلا (وهذاحذيفة) رضى الله عنه (كان) قد (خص بعلم المنافقين) حتى ان عررضي الله عنه كان يقول له هل تعلم في شيأ من النفاق (وكان يقول الله تأني على القاب ساعة عدالي مالاعلان حتى لايكون النفاق فيه مغر زابرة وتأتى عليه ساعة عنلي النفاق حتى لايكون الدعان فيسه مغر زابرة) يعنى بمأذا عندفؤة صفات النفش بالهوى وأمتلائها أبالشهوة يغيب الأعيان ويحتجب احتجاب الشمس تمحت السحاب فيرتفع حكمه عن اظهارأحكامه الموجبة لمقتضاه من الورع أوالزهد أوالمراقبة أوالمخافة كما برتفع حكم شعاع الشمس اذا يحبث بكثف السحاب على الارض ولم يقعمنها ضوءوعلى هذا المعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تزني الزاني وهو مؤمن الحديث وفي الخسير الاستحرمثل الاعبان كالقميص بليسه احيانا ويخلعه احيانا وقد يكون امتلاء القلب بالنفاق بدلاعن امتلاثه بالايمان فىوقت دخول الشك عليهلانه يرفع اليقين وعسدم اليقينهو مكان لوجود النفاق أوفى وقت انكار القسدرة من قدرة الله تعللى وحين تكذيبه فانةمن آياته فوجود ذلك نقص للاعلن وينقص الاعلن دخول النفاق فان بغت الموت في هذه الساعة التي على القلب فيها نفاقاحتي لايكون الاعمان فيه مغر زامرة اليس يكون ذلك عائمته بالنفاق وكذلك ان فأه الامربغتة عنداحدى الخصال الخس المذكورة في حديث عبدالله الخاتمة وأن سببه أمور متقدمة منها البدع ومنها المعاصي ومنها النفاق) وقد يتخوف الخصوص اذا جعاوا سبب لبلاء أن يلحقهم منهذنب وانام يكن فبه قصد ولاعلهم منه حكم منذلك قول مرح الصديقة البتني متقبل هذا لماجعلت محنة الامة وعلىذلك قول عيسي علىمالسلام لماسئل الشفاعة الى لست هذاك انى أخاف لانى قدعمدت من دون الله تعالى ومن أعجب ما أضيف الى العبد فعله ممالا يفعله الاانه أحرى علمه وجعل مكانافيه (ومتى يخلو العبد عن شي من جلة ذلك وان طن انه قد خلا عنسه فهو النَّهان اذقيسل من أمن النفاقُ فهومنافق كذافي القوت (وقال بعضهم لبعض العارفين اني أخاف على نفسي النفاق قال لوكنت منافقا لما خفت النفاق ) والهظ القوت جاء رجل الى حذيفة ماكا فألهلكت فالمالك فالرانى أخاف النفاق فقالرله لوكنت منافقالم تخف النفاق انالمنافق قسد أمن النفاق فعل خوف النفاق أمنه وحسب الآثمن منه علمالوجوده (فلا تزال العارف بين الالتفات الى السابقة فالخائمة عاثفامنه ماولذلك فالصلى الله عليه وسلم العبد المؤمن بين مخافة ين بين أجل قدمضي لايدرى ماالله صانع فيه وبين أجل فدبق لايدري ماالله قاض فيسه فوالذي نفسي بيده مابعد الموت من مستعتب ولابعد الدنيا من دار الاالجنمة أوالنار) قال العراقي رواه البهيق في الشعب من رواية الحسن

تقين - تاسع ) ماالله قاض فيه فوالدى نفسى بيده مابعد الموتمن مستعتب ولابعد الدنيامن دار الاالجنة أوالنار والله المستعان

\* (بيان معنى سوعا تلاقة) \* فان قلت ان أكثره ولاء برجيع خوفه مه الى سوء الخافة في المعنى سوء الخافة فاعلم أن سوء الخافة على رتبتين احداه ما أعظم من الاخرى فاما الرتبة العظمة الهائلة فأن بغلب على القلب عند سكرات الوت وظهوراً هواله اما الشائوا ما الحود فتقبض الروح عدلي حال غلبة الحود أو الشدك في كون ما غلب على القلب من عقدة الجود جابا بينه و بين الله تعالى أبدا وذلك يقتضى البعد الدائم والعذاب الخلدوا لذانية وهي (٢٣٤) دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمو والدنيا وشهوة من شهواتها في تمثل ذلك في قلبه

الفردوس من خديث جابرولم يخرجه ولاه في مسند الفردوس اه قات لفظ ابن المبارك في كتاب الزهد الؤمن عبدين مخافتين من ذنب قد مضى لايدرى مابصنع الله فيهومن عرقديق لايدرى ماذا اصيب \* (بيان معنى سوءانا عة)\* فه من الملكات (فانقلت ان أكثر هؤلاء) أى الصالحين (برجيع خوفهم الى سوء الخاتمة فاعلم) هُدالُ الله تعالى (ان سوء الخاعة على رتبتين احداهما أعظم من الاحرى فاما الرتبة العظيمة الهائلة فأن نغاب على القلب عند سكرات الموت) وشدائده (وظهور أهواله اماالشك واما الحود فتقبض الروح على حالة غلبة الحود أو الشك فيكون ماغلب على القلب من عقدة الحود عاما بينسه وبين الله تعالى أبداوذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب ألخلد) الملازم (و) الرتبة (الثانية وهي دونها) أي دون الاولى (أن نغلب على قليه عند الموت حب أمر من أمو رالدنيا وشهوة من شهوا ثما فيثمثل ذلك في قلبه و يستغرقه ) أي يغمره (حتى لا يبقى فى تلك الحالة متسع لغيره فيتفق قبض روحه فى تلك الحالة فيكون استغراق قلبهيه منكسا وأسهالي الدنياوصارفاوجهه الهاومهماانصرف الوجهونالله تعمالي حصل الجابومهما حصل الحجاب) عن الله تعالى (تزل العذاب) لا يحالة (اذنارالله الموقدة) المشار المهافي الاسمة (لاتأخذ الاالحو بن عنه فاما المؤمن السائم قلمه عن حب الدنما المصروف الى الله تعلى) المشار اليه في قوله تعمالي نوم لا ينفع مال ولا بنون الامن أنى الله بقلب سلم أى سلم من حب الدنيا (تقولله النارخ يامؤمن فان نورك ند أطفألهبي) روى ذلك من حديث يعلى بن منية تقول النار المؤمن بوم القيامة حزيا مؤمن فقد أطفانورك لهي رواه الطبراني وأبو تميم والبهق والخطيب وضعفه المهمة ورواه الحكيم فى النوادر بلفظ ان النارتقول (فهما تفق قبض الروح فى حالة غلبة حب الدنما فان الامر عظرلان المرء ووت على ماعاش عليه ) كانه يبعث على مامات عليه (ولا عكن اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة عليه اذلاتصرف في القاوب الاباعال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الاعمال فلامطمع فىعل ولامطمع فى رجوع الى الدنيا ليتدارك وعندذاك تعظم الحسرة) حيث لا تنفع (الاان أصل الاعان وحب الله تعالى اذا كأن قدر سخ في القلب مدة طويلة وتأكدذلك بالاعبال الصالحة فانه يحق عن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الوتفان كان اعانه فى القوّة الى حبة مثقال أخرجه من النارقي زمان أقرب كافي الخبر أخرجوا من النارمن كان في قلبه منقال حبة من اعان (وان كان أقل من ذلك طال مكثم في النار ولولم يكن الامثقال حسة فلابد وان يخر جهمن النارولو بعد حين ولو بعدآ لاف سنين فقد روى من مرسل الحسن يخرج من الناروجل بعد ألف عام وقد تقدم ذلك (فان قات فياذ كرته يقنضي ان تسرع النار المه عقيب موته فيا باله رؤخرالى بوم القمامة وعهل طول هذمالمدة فاعلمات من اسكرعذاب القبرفهو مبتدع محعوب عن نورالله تعلى وعن نور القرآنو) عن (نورالاعلن بل الصيم عند ذوى الابصار ما صحت به الاخبار وهوان

عن رجل من الصحابة وقد تقدم في ذم الدنيما وذكره ابن المبارك في الزهد بلاغاوذكره صاحب

و يستغرقه حتى لايبقى في تلك الحالة متسع اغير وفيتفؤ قبض روحه في تلك الحال فيكون استغراق قلبهمه منكسارأسم الىالدنيا وصارفا وحهه المهاومهما انصرف الوحدة عن الله تعالىحصل الجاب ومهما حصل الحاديرل المذاب اذنارالله الموقدة لاتأخذالا المعوسعته فاماللومن السلم فليه عن حب الدنيا المصروف همه الى الله تعالى فتقول له النار حزبامؤمن فان نورك قداً طفأ لهي فهماا تفق قبض الروحفي حالة غلية حب الدنيافالاس مخطر لان المرء عوت عسلي ماعاش علمه ولاعكن اكتساب صفة أخرى القلب بعد الموت تضادالصفة الغالبة عليهاذ الاتصرففالة أوبالاباعال الجوارح وقدبطات الجوارح ما اوت فيطلت الاعمال فلا مطمع في على ولامطمع في رجوع الى الدنساليند ارك وعندذاك تعظم الحسرة الا أنأصل الاعانوحي الله تعالى اذا كان قدرسم فى القلب مدة طويسلة

وتاً كد ذلك بالاعسال الصالحة فانه يعوى القلب هذه الحالة التى عرضت له عند الموت فان كان اعله فى القوة الفير الفير الحدد مثقال أخرجه من النار فى زمان أقرب وان كان أقل من ذلك طال مكثه فى النار ولو ليكن الامثقال حبة فلا بدوان يخرجه من النار ولو بعد الاف سنين فان فلت في النار المعتقب موقه في الله يؤخرانى وم القيامة وعهل طول هذه المدة فاعلم أن كل من أنكر عنداب القبر فهو مبتدع محموب عن فورالله تعمالى رعن فورالة رآن وفورالا عمان بل العقيم عند ذوى الابصار ما صنب الاخبار وهوأن

القبر اماحفرةمن حفرالنارأوروضةمن رياض الجنةوانه قديغهم الى قبرالمعذب سيعوث بأبامن الخيمكاو دنبه الاخبار فلاتفارقه روحمالا ماختلاف الاوقات فيكون سؤال منكر وقدنزل بهاليسلاءان كان قدشق بسوءا لخاتمة واغما تختلف أصفاف العذاب (077)

ونيكبر عندالوضع في القبر والتعذيب بعده تم المناقشة فى الحساب والاقتصاح على ملا من الاشهاد في القيامة ثم بعدداك خطرالمراط وهوان الزبانيةالي آخوما وردتبه الاخبارفلا بزال الشيق مترددا فيبعدم أحواله بين أصناف العذاب وهوفى جلة الاحوال معذب الاان تغمده الله وحتمه ولاتظنن أنجل الاعان يأكله المتراب بل التراب يأكل جيع الجوارح ويبددهاالى أنيبلغ الكابأجله فتحتمم الاحزاء المتفرقمة وتعاد الماالروح الق هيء المالرو الاعمان وقد كانتمن وقت الموت الحادة امافي حواصل طبور خضرمعاقة نجت العرشان كانت معيدة والماعلي حالة تضاد هـ ذه الحالة ان كانت والعياذبالله شقمةفان قلت فالسبب الذي مفعى الى سوءالحاغةفاعلمان أسباب هذالامورلاعكن احصاؤها عملى التفصيلولكن عكن الاشارة الى محامعها أماالختم على الشكوالحود فينعصر سلمسه في شديس

القبر الماحفرة من حفر النارأور وضة من رياض الجنة) رواه الترمذي من حسديث أبي سعيد وقال غر يبوتقدم في الاذكار (وانه قد يفتح الى قبر المعــذب سبعون بابا من الحيم كما وردت به الاخبار) قال المراقي لمأجدله أصلا فلا تفارقه روحه الاوقد نزل البلاء به ان كان قد شقى بسوء الحاتمة وانما تخذلف أصناف العذاب باختلاف الاوقات فيكون وال منكر ونكير عندالوضع فىالقبر) تقدم في قواء ــ د العقائد (والتعذيب بعده) تقدم فيه أيضا (ثم المناقشة في الحساب) تقدم فيسه أيضا (والافضاح على ملامن الأشهاد في القيامة ) قال العراقي روى أحد والطبراني من حديث ابن عمر باسنا جيد من انتفي من ولده ليفضحه فى الدنيا فضحه الله على رؤس الاشهادوفي الصحيحين من حسديث ابن عر أما الكافر والمنافق فمنادىهم على رؤس الحسلائق هؤلاء الذين كذبواعلي ربهم وللطبراني والعقبلي في الضعفاء من حديث الفضل بن عماس فضوح الدنيا أهون من فضوح الاسخرة وهو حديث طويل منكر اه قلت حديث ابن عرالذى عندأ حد والطبراني قدر واه كذلك أبونعيم في الحلية وعندالكل بعسد قوله الاشهاد قصاص قصاص وأماالحديث الاخير فقدر واه أيضاالقضاعي كاهم من روامة القاسم بن رندن عبدالله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أخمه الفضل به مرفوعا ( غربعد ذلك خطر الصراط) تقدم في قواعد العقائد (وهول الزيانية) قال العراقي روى الطبراني من حدديث أنس الزبانية يوم القيامة أسرع الى فسقة حلة القرآن بهاالى عبدة الاوثان والنيران قال صاحب الميزان حديث منكر وروى ابن وهب عن عبد الرحن بن زيدبن أسلم معضد الف خزية جهنم مابين منكى أحدهم كأبين المشرق والمغرب اه قلت وبقية حديث أنسعند الطبراني بعد قوله النسيران فيقولون يردأ بناقبل عبدة الاوثان فيقولون ليسمن بعلم كمن لابعلم (الى آخر ماوردت به الاخبار فلا مزال الشقي مرددا في جهيع أحواله بين أصاف العذاب) وأنواعه (وهو في جلة الاحوال معذب الاان يتغمد مالله رحمه) ويتداركه بلطفه وكرمه (ولانظن ان مل الاعلن يأكله التراب بل التراب يأكل جيع الجوارح و يبددها) أي يفرنها (الحان يباغ الكتاب أجله فتحتمع الاحزاء المتفرقة وتعادالهماالروح التي هي محل الاعبان وقد كانت من وقت الموت إلى الاعادة اماني حواصل طبور خضر معلقة تحت العرش ان كانت معمدة واما على حالة تضادهذه الحال ان كانت والعداذ بالله ثقمة) فقدروي الطهراني من حد مث كعب بن مالك وأم ميشرمعا أرواح المؤمنين في أجواف طبر خضر تعلق في شحرا لجنة حتى بردها الله الى أجسادهانوم القيامة وروى الطبراني من حديث كعب بنمالك وحده أرواح الشهداء في أجواف طير خضرتعلق حيث شاءت و روى اين زنحو به في فوائده من رواية نعيم بن سالم عن أنس رفعه أرواح الشهداء تَجعل في حواصل طير خضرمعلقة في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت الحديث (فان قلت في السبب الذي يفضى الى سوء الحاتمية فاعلم أن أسباب هذا الامو رلا يمكن احصاؤها على التفصيل ولكن عكن الاشارة الى بجامعها اما الختم على الشك والجود فينحصر سببه فىفنين أحدهما يتصور مع تحام الورع والزهد وتمام الصلاح في الاعمال كالمبتدع الزاهد )دخلت عليه المشاهدة من قبل المواجهة بالانصاف والعدل عميار العقل واتلاف الحد من قبل قوّة النظر في الاكتساب (فان عاقبته مخطرة جدا وان كانت أعماله صالحة) ويدلك على ذلك ان أكثرهذه المخاوف كانت في البصريين وأهل عبادان والعسكر وكانمذههم القدرفوقعوا فيغايه الحطر (واستأعني مذهبافاقول انه بدعة فان بيان ذلك يطول القول فيمال أعني بالبدعةان يعتقد الرجل في ذاتالله وصفاته وأفعاله خلاف) ماهو (الحق

\* أحدهما يتصو ومع عام الورع والزهدوعام الصلاح في الاعمال كالمبتدع الزاهد فانعاقبته بخطرة جدا وان كانت أعماله صالحية ولست أعنى مذهبافا قول انه بدعدة فان بيان ذلك يطول القول فيدمبل أعنى بالبدعة أن يعتقد الرجل فىذا غالله وصفاته وأفعاله خلاف

فيعتقده ولى خدلاف ماهو عليه أمار أبه ومعقوله ونظر والذى به يجادل الخصم وعليه يعقل وبه يغتر واما أخذا بالتقليد عن هذا حاله فالخافرب الموت وظهرت له ناصية ملك الوت واضطرب القلب عافيه رعاين كشف له في حال سكر ات الموت بطلان ما اعتقده وجهلا ذحال الوت حال كشف الغطاء ومبادى سكر الله منه فقد يذكشف به بعض الامو رفيهما بطل عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطعا به متبقنا له عند نفسه لم بظن بنفسه انه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة (٣٦٦) لا الحيائه فيه الى رأيه الفاحد وعقله الناقص بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له اذلم يكن

فمعتقده على خلاف ماهوعا بمامار أيه ومعقوله ونظر والذى به يجادل الخصم وعليه بعول وبه يغتر وذلك مثل أصحاب عروبن عبيد وعطاء الغزال والعطوية والفوطمة وأصحاب المنزلة بين المنزلتين (واما أخذا بالتفليد فن هــذاحا، فاذا قرب الموت وظهرت له ناصية ملك الموت واضطرب القاب بما فيــه فر بمــا ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان مااعتقده جهلا) فيثمني انه لم يعط عقد لا (اذحال الموت حال كشف الغطاء ومبادى سكراته منه فقد ينكشف به بعض الامور فهمابطل عنده ما كأن اعتقده وقد كان قاطعا به ) وحازما (منه قناله عند نفسه لم نظن بنفسه انه أخطأ في هذا الاعتقاد لالتحائه فيه الى رأبه الفاسدوعقاله الناقص بلطن انكل مااعتقد الاأصلله ان لم يكن عند ، فرق بن اعمائه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصححة وبن اعتقاده الفاسد فكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سبا لمطلان بقية اعتقاداته و ) سيما (لشكه فهافات انفق زهوق روحه في هذه الخطرة قبل ان يتثبت و معود الى أصل الاعبان فقد خشراته بالسوء وخوجت روحه على الشرك والعداذ بالله منه فهؤلاء هم المرادون رقوله تعمالي و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) و بقوله تعمالي و بدالهم سيات ماعماوا وحاق بهم ما كانوا به يسترز ؤن (و بقوله تعمالي قل هسل ننبشكم بالاخمسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون انهم بحسنون صنعا )فكممن مغبوط فىأحواله تقلبت عليه الحال ومشى عقارفة قبيم الاعمال فبدل بالانس وحشة وبالخضور غيبة (وكا انه قدينكشف فى النوم ماسيكون في المستقبل وذلك السبب خفسة اشتغال الدنياءن القاب فكذلك ينكشف في حكرات الموت بعض الامور) عما كان محمو باعنه (اذشواغــل الدنيا وشهوات البدن هي المانعــة للقلب ان ينفار الى الملكوت فيطالع) عائب هذا العالم و بطالع (مافى اللوح الحفوظ لتنكشف له الامورعلى ماهى عليه فيكون مثل هذه الحال سبب الكشف ويكون الكشف بب الشكف يقية الاعتقادات وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيأعلى خلاف ماهو به اماتقليدا )لا بائهومشايخه (وامانظرا بالرأىوالمعقول فهوفى هذا الخطر والزهد والصسلاح لا يكفى أعنى لا يكنى لدفع هذا الخطر بل لا يُعجى منه الاالاعتقاد الحقوالبله) الغافلون (عمزل عن هذا الخطر اعني الذين آمنوا مالله ورسوله واليوم الآخرا عامًا مجلا راسخًا) قو يا (كالاعراب) سكان البادية (والسوادية) ساكني الريف (وسائر العوام الذَّين لم يخوضوا في الحث والنفار ولم بشرءوافي المكأذم استقلالا ولاأصغوا الى أصناف التمكلمين فيتقليد أقاو يلهم الختلفسة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثراً هـل الجنة البله) رواه البيهتي في الشعب والبزار والديلي والخلعي في نواثده كهممن طريق سلامة بنروح من خالد قال قال عقيل حدثني ابن شهاب عن أنس مرفوعا وسلامة فيه لين ولم يسمع من جدابيه عقبل الما أخذ من كتبه وعد هدذا الحديث في افراده لكن هوعنسد القضاى من طريق بحيى بن أيوب حدثنا عقيل به وهوفى السلخيروذيات من طريق محدبن العسلاء الايلي عن ونس بن را بدعن الزهرى وقال العسكرى الهغريب من حديث الزهرى وهو من حديث ونس عنه أغرب لاأعلمالامن هذاالوجاوله شاهد عند البيهق أيضا من حديث مصعب بن ماهان عن

عنده فرق بن اعانه مالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحية وبن اعتقاده الفاسد فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سببالبطلان قية اعتقاداته أولشكه فها فان اتفق زهوق روحه في هذما لحمارة قيل أن شتو بعود الى أصل الاعان فقد ختمله بالسوءوخرحت روحه على الشرك والعياذ باللهمنسه فهؤلاءهم المرادون بقوله تعالى وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون وبقوله عر وخسل قل هل نيشكم بالاخسران أعالا الذان ضل سعمهم في الحماة الدنما وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكماأنه قد سكشف في النوم مأ سسكون في الستقبل وذاك بسبخقة أشفال الدنياعن القلب فكذلك يشكشف في سكرات الموتبعض الاموراذ شواغل الدنماوشهوات البدنهي المانعة لاقامه من أن منظر الىاللكوت فيطالعمانى الاوح الحفوظ لتنكشف

له الاموره لى ماهني عليه فيكون مثل هذه الحال سبباللكشف و يكون الكشف سيب الشك الثورى في بقية الاه تفادات وكل من اعتقد في الله تعلى وفي صفاته وافعاله شد أعلى خلاف ماهو بداما تفليدا واما نظر ابالرأى والمعقول فهوف هذا الخطر والزهدوالعسلاح لا يكفي لذفع هذا الخطر بل لا ينجى منه الا الاعتقاد الحق والبله بمعزل عن هذا الخطر أعنى الذن آمنوا بالله ورسوله والميوم الآخر اعاما المجتمد المنافع المنافع المساقلالا عنفا الميام المنافع المنافع

ولذلك منع السلف من العدوالنظروالخوض في الكلام والنفتيش عن هذه الامورو أمر والخلق أن يقتصروا على أن يؤمنوا عا أنزل اللهعز وجل جيعاوبكل ماجاءمن اظواهرمع اعتقادنني التشبيه ومنعوهم عن الخوض في التأويل لان الخطرف العث عن الصفات عظم وعقبانه كؤدة ومسالكموعرة والعمقول عندرك جلال الله نعالى قاصرة وهداية الله تعالى بنوراليقين عن القاوب عاجبات عليهمن حب الدنيا يجعوبة وماذكره الباحثون بيضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض والقاوب (٢٣٧) الما ألفي المهافي مبدا النشأة آلفة

الثورى عن محدبن المنكدر عن جابر وقال عقبه انه بهذا الاسناد منكروجاء عن سهل النسترى في تقسيره قالهم الذين واهت قلومهم وشغلت بالله عزوجل وعن أيعمان هوالابله فى دنياه الفقيه فى دينه وعن الاوزاع قال هوالاعي عن الشر البصير بالخير أخرجهما البهقي في الشعب وقد تقدم هذا الحديث (ولذلك منع السلف من المحتوال فأر والخوض فى الكلام والمفتيش عن هده الامور وأمروا الخلق ان يقتصر واعلى أن بؤمنوا بما أنزل الله مز وجل جيعاو بكل ماجاء من الفاواهر كف المكاب والسنة (معاعتقادنني التشبيه) واثبات التنزيه والنقديس (ومنعوهم في الخوص عن التأويل) وفتح هذا البابرأسا (لان الخطر في البحث عن الصدفات عظيم وعقباته كؤدة) أى متعبة (ومسالكه وعرة) اىصعبة (والعقول عندرل جلالالله تعالى) وعظمته (قاصرة وهداية الله بنو واليقينعن القاوب عماجيات عليه من حب الدنيا محدوية) فلانهندي الها (وماذكره الباحثون بيضاعة عقواهم) وآرائهم (مضطرب) ومنتقض (ومتعارض والقاوب لماألتي المهافي مبدا النشأة آلفة و به متعلقة) وآنسة (والتعصمات الثائرة بين الخلق مسامير مؤكدة العقائد الموروثة) عن الاسباع (أوالمأخوذة عسدن الظن مَن المُعلَين في أوَّل الامر ثم الطباع بحب الدنيا مشغوفة وعليهًا مقبلة وشهُوات الدنيا بمُغنقها آخذة و، نقيام الفكرصارفة فاذافتح باب الكلام فيالله وفي صفاته بالرأى والمعقول مع تفاوت الناس في قرائعهم واختلافهم فىطبائعهم وحرص كل جاهسل منهمعلى أن يدعى الكمال والاحاطة بكنه ألحق انطلقت ألسنة ـ م بما يقع لكل واحد منهم وتعلق ذلك بقاوب المصغين البهم) المستمعين الهم (وتأكد ذلك بطول الالف فهم وانسد بالمكلية طريق الخلاص علهم فكانت سلامة الخلق في أن يشتغلوا بالاعمال الصالحة) من العبادة من صلاة وصيام وقراءة وأذ كار (ولا يتعرضوا لماهو خارج عن حد طاقتهم وليكن الآن قداسترخي العنان وفشي الهدنيات) وثارت التعصبات (ونزل كل جاهل على ماوافق طبه سم بظن وحسبان وهو يمتقدان ذلك علم واستيقان وانه صفو الاعمان ويظن الماقنع به من حدس وتخمين) هو (علم اليقين وحق اليقين) كالـ (والتعلم نبأه بعد حينو ينبغي أن يتشد فيهؤلاء عند كشف الغطاء هذان البيتان أحسنت طنك بالايام أذحسنت \* ولم تخف سدو ما يأفى به القدور

وسالمتك الليالي فاغستررت م وعندصفوا لليالي معدث الكدر)

وقال القشيرى في الرسالة معت الاستاذ أبا على الدقاق ينشدهما كثيرا اه أنشدني الماهما الشيخ الادب عبدالله بن عبدالله بن سلامة المؤذن قال انشدني اياهماشجنا أبوالمكارم عمد بن سالم بن أحدد الحنفي قدس سره قبل موته بيسميرفكان آخر ما معهمنه (واعلم يقيناان كلمن فارق الأعمان الساذج بالله ورسله وكتبه وخاص فى البعث فقد تعرض لهذا الخطرو مثاله مثال من الكسرت سفينته وهو فى ملتظم الامواج يرميه موج الىموج فر عايتفق ان يلقيه الحالساحل) فينحو (وذلك بعيدوالهلاك عليه أغلب وكل نازل على عقيدة تلقفهامن الماحثين ببضاعة عقولهم المامع الادلة التي حروها في تعصماتهم أودون

بظن وحسبان وهو يعتقد أنذاك علم واستيقان وانه صفوالاعان ويظن أن ماوقع به من حدس وتخمين علم اليقين ومين اليقين ولتعلن نبأه أحسنت طنك بالايام الحسنت \* ولم تخف سوء ما يأتى به القدو بعدهين وينبغي أن بنشد في هؤلاء عند كشف الغطاء وسالمتك الليالى فأغترونهما ي وعندصفوا البالى يحدث الكدر واعلم يقيناان كل من فارق الاعمان الساذ ح بالمهورسوله وكتبه وخاص في الحدفقد تعرض لهذا الخطرومثاله مثالمن أنكسرت سفينته وهوف ملتطم الامواج برميهموج الحموج فرعا يتفق أن يلقيه الحالساحل وذلك بعيدوالهلاك عليه أغلب وكل نازل ولي عقيدة تلقفها من الباحثين بضاعة عقولهم المامع الادلة أنق حرروه افى تعصباتهم أودون

وبه متعلقة والتعصبات الثائرة بين الخلق مسامير مؤكدة العقائد الموروثة أو المأخوذة محسن الظن من المعلين في أول الامراع الطماع بحب الدنيامشغوفة وعلمها مقبالة وشهوات الدنيا بخنقها آخذةوعن تمام الفكرصار فتفاذا فنم باب الـكادم في الله وفي صفاته بالرأى والعقول ممع تفاوث الناس في قرائعهم واختلافهمني طبائعهم وحرص كلجاهل منهم على أن الدعى الكال أوالاحاطمة بكنهالحق انطلقت ألسنتهم بمايقع لكل واحددمنهم وتعلق ذلك بقاوب المعنى اليهم وتاكد ذلك بطول الالف فمهم فانسد بالكاية طيريق الخلاص عاميم فكأنث اشتغاوا بالاعبال الصالحة ولا يتعرضوا لماهوخارج عنحدد طافتهم ولكن الات قداسترخى العنان وفشاالهدديان ونزلكل حاهلء لي ماوافق طبعه

الادلة فانه ان كان شاكافيه فنوفا مد الدن وانكان واثقابه فهوآ من من مكر الله مغتر بعقله الذاقص وكل خائس في العث فلا ينفل عن هاتين الداد المتورد المعقول الحقول الحكاد في المتسروا عالم الولاية والنبوة وذلك هو المكبريت الاحروا في يتيسروا عائسلم عن هذا الخطر البله من العوام أو الذي شعلهم خوف النار بطاعة الله فلم يخوضوا في هذا الفضول فهذا أحد الاسباب المفطرة في سوء الحاقة وأما السبب الثانى فهوض عف الاعمان في الاصل ثم استبلاء حب الدنيا على القلب ومهمان عف الاعمان ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنيا في مين يعدن لا يبقى في القلب موضع لحب الله تعالى الامن حبث حديث النفس ولا يظهر له أثر في مخالفة النفس والعدول عن طريق الشهطان في اتباع الشهوات (٢٣٨) حتى يظلم القلب و يقسو و يسود و تتراكم ظلمة النفوس على القلب فلا يزال بطفئ

الادلة انكان شاكافيه فهو فاسد الدس وانكان واثفليه فهوآمن من مكرالله مغيتر بعقله الناقص وكل خائص في البحث فلا ينفك عن هاتين الحالة فن ) لا يحالة (الااذاجاوز حدود المعقول الى نور المكاشفة الذي هو مشرق في عالم النبوة والولاية وذلك هواأ كبريت الاحر) في عرزة و جوده (واني يتيسر) ذلك (وانما يسلم عن هذا الخطر البله من العوام والذن شغلهم خوف النار بطاعة الله) تعمالي فلم يخوضوا فىهذا الفضول فهذا أحد الاسباب الخطرة فىسوء الخائسة وأماالسبب الثانىفهو ضعف الايمان فى الاصل ثم استيلاء حب الدنيا على القلب) وغلبته عليه (ومهما ضعف الاعان ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنيا) لانهما ضدان (فيصير ععيث لايبتي في القلب موضع لحب الله تعمالي الامن حيث حديث نفس لانظهرله أثرفي مخالفة النفس والعــدول عن طريق الشَّمطان فيورث ذلك الانهماك فى اتباع الشهوات حتى بظلم القلب ويقسو ويسودو تتراكم ظلة الذنوب على القلب ولا يزال يطفي مافيه من فور الاعمان على ضعفه حتى يصير طبعارو ينا) واليه يشير قوله تعالى فطب عالى قاوبهم فهم لا يفقهون وقوله تعالى كلابلران على قاوبهم ما كانوا يكسبون (فاذاجاءت سكرات الموت) وشداته (ازداد ذلك الحبأ عني حب الله تعمالي ضعفًا لما يبدو من استشعار فران الدنيا وهي المحبوب الغالب على القلب فيتالم القاب باستشعار فراف الدنيا و يرى ذلك من الله فيختلج ضميره ) أى يتحرك (بانكارماقدو عليه من الموت وكراهنه ذلك من حيث اله من الله فعنشي ان يتورف باطنه بغض الله تعلى بدل الحب كان الذي تحدولده حبا ضعمفا اذا أخذولده أمو اله التي هي أحب اليه من ولده وأحرقها) وأتلفها (انقابذلك الحسالضعيف بغضافان اتذق زهوق روحه في تلك اللعظة التي خطرت فيها هذه الخطرة فقد خترله بالسوء وهاك هلاكامؤ مداوالسد الذي فضي الى مثل هذه الخاغة هوغلمة حسالدنما والركون الها والفرح اسبام امع ضعف الاعان الموجب اضعف حب الله فعالى فن وجد فى قابه حبّ الله أغلب من حب الدنياوان كان يحب الدنيا أيضا فهو أبعد عن هذا الخطر ) لان العبرة بالفالب (وحب الدنيا رأس كل خطيئة) كاو رد (وهو الداء العضال) أى الصعب (وقدعم أصناف الخلق) واستغرقهم (وذلك كاه لقلة ألمعرفة بالله تُعـالى اذلايحبه الامن عرفه) فالحبة غُرةالمعرفة (ولهذا قال تعـالى قل ان كانآ باؤكم وأبناؤكم واخوالكم وأزواجكم وعشكيرتكم وأموال اقسترفقوها وتجارة نخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب البكم منالله ورسوله وجهاد فىسببله فتربصوا حنىيأنى الله باحره الاً يه ) أى الى آ خرها (فاذا من فارقته روحه فى حالة خطرة الانكارعلي الله تعلى بماله وظهور بغض فعل الله بقلبه في تفريقه بينه و بين أهله وماله وسائر محابه ) الدنيوية (فيكون موته قدوم على ما أبغضه وفراقًا لما حبه فيقدم على الله قدوم العبد المغض) المعقوت (الا تبق اذاقدم به على مولاه قهراً)

مافيه من نور الاعبان على مسعفه حتى بصسيرطيعا ورينا فاذا جاءت سكرات ااوت ازداد ذلك الحب أعنى حب اللهض عفاا يبددو من استشعار فراق الدنماوهي المحبوب الغالب على القلب فيتألم القلب بالشمارفراق الدنياويرى ذلك منالله فعنتلج ضميره بانكارماقد رعليه من الموت وكراهة ذاكمن حيثانه من الله فعضي أن شورني عاطنه بغض الله تعالى بدل الحسكأ أن الذى يحسولاه حباضعها ذاأخددولاه أمواله التيهي أحباليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضعيف بغضا فاناتفق زهوقروحهفي تلك اللعظة النيخطرت فهاهذه الخطرة فقدختمله بالسوءوهاكهلا كامؤ مدا والساب الذي الفضى الى مثل هذه الخاقة هو غاسة حب الدنيا والركون الها

وافر حباسبام امع ضعف الاعلنا الوحب الضمف حبالله تعلى فن وجد فى قلبه حب الله أغلب من حب الدنما وجوا وافر حبالدنما بالمنافه وأبعد عن هذا الحطروحب الدنمار أس كل خطيئة وهو الداء والعضال قدعم أصناف الخلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعلى اذلا يحبه الامن عرفه ولهذا قال تعلى قل ان كان أباؤكم وأبناؤكم واخوا الكم وأزوا حكم وعشير تكم وأموال اقترفتم وهاو تعارة تخشون كساد عاومساكن ترضونم الحب المكم من الله ورسوله وجهاد في سيله فترب واحتى بأنى الله بأمره الاتبقاد اللمن فارقته و وحه في حالة خطرة الانكار على الله قداد ما العدام على الله قدوم العدام على مولاد قهرا

فلا يحنى ما يستحقده من الخزى والذكال وأما الذي يتوفى على الحب فانه يقدم على الله تعالى قدوم العبد الحسن المشتاق الى مولاه الذي تحمل مشاق الاعبال و وعثاء الاسفار طمعافى لقائه فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بحرد الفدوم فضلاع ايستحقه من لطائف الاكرام وبدائع الانعام إ (وأما الخاقة الثانية) التي هي دون الاولى وليست مقتضية للخاود في النار فلها أيضا سببات أحدهما كثرة المعاصى وان قوى الاعبان والا تخرض هف الاعبان وان فلت المعاصى وذلك لان مقارفة المعاصى سببا غلب الشهوات ورسوخها في الفلب بكثرة الالف والعلاق و جسع ما الفه الانسان في عروبعود ذكره الى قلبه عند موت وان كان ميله الاكثر الى الطاعات كان أكثر ما يحد من هوات الدنيا ومعصية ميله الاكثر الى المعاصى غلب في موقمن شهوات الدنيا ومعصية ميله الاكثر الى المعاصى غلب ذكرها على قلبه عند الموت فرعات قبض روحه عند (٢٢٩) غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية

من المعاصى فسيقد معاقليه ويصدر محمو باعدن الله تعالى فالذى لا بقارف الذنب الاالقيئة بعدالقيئة فهوأبعد عن هذاالططر والذى لم يقارف ذنبا أصلا فهو بعبد حدا عن هذا الخطر والذي غلبت عليه المعاصي وكانتأكثرمن طاعاته وقابسه بهاأفرج منه بالطاعات فهذا الخطر عظيم في حقه جدار نعرف هدداعثال وهواله لايخني علمك ان الانسان رى في منامسه جالة من الأحوال القعهدها طولعروحي انه لابری آلاماعائدل مشاهداته فىاليقظةوحتى انالراهق الذي يعسلم لابر ى صورة الوقاع اذالم يكن قدواقع فى المقطة ولى يق كذلك مدةلاراى عند الاحتدام صورة الوقاع عملايخني أنالذي

وحرا (فـــلايخفي مايستفقه من الخزي والنكال) وأنواع الهوان (وأماالذي يتوفى عـــلي الحب فانه يقدم على الله قدوم العبد المحسن ) المطيع (المشتاق الى مولاه الذي تحمل مشاق الاعمال ووعثاء الاسفار) من شدائدها (طمعافي لقائه) ورباء في مشاهدته (فلا يخفي ما يلقاءمن الفرح والسرور بعرد القدوم فضلاعها يستحقه من اطائف الاكرام وبدائع الانعام وأماالحاقة الثابية النيهي دون الاولى وليست مقتضبة الغاود فى النار فلها أبضا سببان أحدهما كثرة المعاصى وان قوى الاعمان والاسخر ضعف الاعمان وانقلت المعاصي وذلك لان مقارفة المعاصي) أيملابستها (سبب غلبمة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الالف والعادة وجيع ماألفه الانسان في عروبعود ذكره الى قابه عند موته فانكان ميله الاكثر الى المعاصى غلبذ كرهاعلى قلبه عندموته فرعاتقبض روحه عندغلبة شهوةمن شهوات الدنما ومعصيةمن المعاصي فتقديمها فلبسه و يصير محجو باعن الله تعمالي) لاشتغاله بما تقيديه قلبه (والذي لا مقارف الذنب الاالفيَّة بعد الفيَّة) أي المرة بعد المرة (فهوأ بعد عن هذا الخطروالذي لم يقارف ذنما أصلافهو بعيد جدا عنهذا الخطر والذي غلبت عليه العاصى وكانت أكثر من طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات نهذا الخطرعظيم فىحقمجدا وبعرفهذا بمثال وهوانه لايخني عليسك ان الانسان برى في منامه جلة من الاحوال التي عهدها طول عروحتي الهلامري الاماعياتل مشاهدانه) أو يقاربها (في المقطة وحتى ان المراهق) وهومن قارب الاحتلام (الذي يحتَّلِم لا برى صورة الوقاع أذالم يكن قدواقع في المقفاة ولو بق كذاك مدة الماراي عند الاحتسلام صورة الوقاع) لانه لم يعهده قبل ذلك (ثم لا يخفي ان الذي قضي عره في الفقه ري من الاحوال المتعاقمة بالعلم والعلماء أكثر بمما براه الناح الدي قضي عره في التحارة والناحر مرى من الاحوال المتعلقة بالتجارة وأسبام اأكثرهما مراه الطبيب والفقيه لانه اعما يظهرني مالة النوم ماحصلله مناسبة مع القلب بطول الالف أوبسبب آخرمن الاسماب والموت شبه النوم) واذاك قبل انه أخوه (ولكنه مفوقه) عرائب (ولكن سكرات الموت وما يتقدمه من الغشية قريب من النوم فيقتضى ذلك تذكر المألوف وعوده الى القاب واحد الاسباب المرجة لحصول ذكره في القلب طول الالف وطول الالف بالمعاصى والطاعات أيضامر ج واذلك تخالف منامات الصالحين منامات الفساق فمكون غلبة الالف سببالات يثمثل في قلبه صورة فاحشة وعمل المهانفسه فر عماتقبض علمهاروحه فبكون ذلك سوءالخاتمة وان كان أصل الاعمان باقيا يحيث ترجى له الخلاص منها ) بسبمه ( وكاأن ما يخطر في اليفظة انما يخطر بسبب خاص يعمله الله تعمالي فكذلك آحادالمنامات لهاأسباب عندالله تعمالي بعرف بعضها) بتعريف الله اياه (ولا يعرف بعضها كالنانع لم ان الخاطر ينتقل من الشي الى ماينا سبه اماما بالشام ه أو

قضى عروفى الفقسه برى من الاحوال المتعلقسة بالعسلم والعلماء أكتر بميا براه التاحر الذى قضى عروفى التحارة والناحر برى من الاحوال المتعلقة بالتحارة وأسبابها اكثر عما براه الطبيب والفقيه لانه اغما يظهر في حالة النوم مأحصل له مناسبة مع القلب بطول الالف أو بسبب آخره ن الاسباب والموت شبيه النوم ولكنه قوقه ولكن مكرات الموت وما يتقدمه من الغشية قريب من النوم فيقتضى ذلك تذكر المألوف وعوده الى القلب وأحد الاسباب المرحمة لحصول ذكره في القلب طول الالف فطول الالف بالمعاصى والطاعات أيضا من على أيضا منامات الصالحين منامات الفساق فتكون غلبه المائدة المناب المرحمة المناب المرحمة المناب ا

وامابالضادة وامابالقارنة بان يكون قدورد على الحسمنه امابالشام به قدبان ينظر الى جيل فيتذكر جيلا تخو وامابالضادة قبان ينظر الى جيل قيتذكر قبيحا و يتأمل فى شدة التفاوت بينه ماو أمابالمقارنة قبان ينظر الى فرس قدرا ومن قبل مع انسان فيتذكر ذلك الانسان وقد ينتقل الخاطر من شئ الى شئ ولا يدرى وجه مناسبته له والحمايكون ذلك بواسطة وواسطتين مثل أن ينتقل من شئ الى شئ النومنه الى شئ المات عند المناسبة و ين الثانى مناسبة و بين الثانى مناسبة و بين الثانى مناسبة و بين الثانى مناسبة و ين الثانى والاول مناسبة فكذلك لا نتقالات الخواطر فى المنامات أسباب من هذا الجنس وكذلك عند سكر ان الموت فعلى هذا والعلم عند الله من كانت الخياطة أكثراً شغاله فانك تراه بومئى الى رأسه كانه يأخذ الوثه العنط مها و يبل أصبعه التي الها (و ٢٥) عادة بالكستبان و يأخذ الازار من فوقه و يقدره و يشبره كانه يتعاطى تفصيله شم عديده

بالمضادة أو بالمقاربة بان يكون قدورد على الحس معمه أمابا اشابهة فبان ينظر الىجيل فيتذكر جبلا آخر) سواه وهومثابه له فيجاله (واما بالضادة فبان ينظر ألى جبل فيتذكر قبيحا ويتأمل فى شدة التفاوت بينهما) في الجال والقبع (وأمابالمقارية فبان ينظر الى فرس) كأن (قد رآمن قبل مع انسان فيتذكر ذلك الانسان) بانتقال الخاطراليه (وقد ينتقل الخاطر من شي الى شي ولايدرى وجه مناسبته له وانما يكون ذلك وأسطة و بواسطتين وأكثر (مثل أن ينتقل منشئ الىشى ثان ومنه الى ثالث ثم ينسى الثانى ولا يكون بين الثالث والاوَّل مناسبة ﴾ ظاهر ، توجب انتقال الحاطر البه (واسكن يكون بينه وبين الثانى مناسمة وبين الثانى والاوّل مناسبة) أماقر يبة أو بعيدة (فكذلك لانتقالات الخواطر فىالمنامات أسباب منهـــذا الجنس وكذلك عندشكرات الموت فان الخواطر تنتقل فيها فى أمور بعضها مرتبط بالبعض بأسباب مختلفة ومنأراد أنيكف خاطره من الانتقالات الى المعاصى والشهوات فلاطر يقله الاالمجاهدة طولاالعمر فى فطأمه نفسه عنها وفى قع الشهوات عن الغلب فهذا هو القدر الذي يدخل تحت الاختيار) والمراد بطول العمر هنامعظمه وهوأيام السلول حتى يثمرن على الفطام والقمع والافات شغل عره كله فيه فتى يتفر غلعرفة الله تعالى (ويكون طول المواظمة على الخير وتخلية الفكر عن الشرعدة وذخصيرة لحالة سكرات الموت فانه عوت أارء على ماعاش عليسه و يحشر على مامات عليه) كافى الخر (وكذاك نقل عن بقال) وهو من يسع الفواكه اليابسة وغيرها فقيل (اله كان يلقن عند الوت كلمنا الشهادة فيقول خسة سنة أر بعة فيكان مشغول النفس بالحساب الذَّى طَالَ الفهبه قبل الموت) فعلب على لسانه ولم يوفق للشهاد تين (وقال بعض العارفين من السلفان العرش جوهرة تدلالًا نورافلا يكون العبدعلى حال) من أحواله (الاانطبيع مثاله في العرش على الصورة التي كان علم افاذا كان في سكر ان الموت كشف له صورته من العرش فرجماً برى نفسه على صورة معصية وكذلك يكشفله يوم القيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه من الحياء واللحوف مايجل عن الوصف نقله صاحب القون (ومأذ كره صحيح وسب الرؤ باالصادقة قريب من ذلك فان النائم يدرك مايكون في المستقبل من مطالعة ألاو حالحفوظ وهو عزء من أحزاء النبوة) كاورد ذلك في الحير (فاذا يرجم سوء الخاتمـةالي أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقلب القاوب هوالله تعيالي والاتفاقات المقتضمة لسوء الناواطر غير داخلة تحت الاختمار دخولا كلما وانكان لطول الالف فسمه تأثير فلهذا عظم خوف العارفين من سوءا خاءة لانه لوأراد الانسان الارى في المنام الأحوال الصالحين وأحوال الطاعات والعبادات عسرعايه ذلك ) ولم مكنسه (وان كان كثرة الصلاح والواظبة عليه ممايؤثر فيه ولكن اضطرابات الخيال لاندخول بالمكلية تحت الضبطوان كان الغيالب مناسبة مايظهرفي النوم لما غلبت

الى القراض ومن أرادأن مكف خاطره عن الانتقال عدن المعاصي والشهوات فلا طريقله الاالجاهدة طول العمر في فطامة نفسه عنها وفي قع الشهوات عن القام فهذاه والقدرالذي يدخل تحت الاختيار ويكون طول الواظبةعلى الخير وتخليسة الفيكرعن الشر عدة وذخيرة لحالة سكرات الموت فانه عوت المرعملي ماءاش علمو يحشرهليما مات علمه والذاك نقلهن يقال اله كان يلقن عند الموت كلني الشهادة فيقول الحسمة ستةأر بعةفكان مشغول النفس بالحساب الذى طال الفعله قبل الموت وقال بعض العارفين من السلف العرشجوهرة تتلاكلنو وافلامكون العبد على حال الاا نطب مثاله فى العرش على الصورة التي كان علمه فاذا كان في سكرات الموت كشها

صورته من العرش فر عامرى نفسه عدلى صورة معصة وكذلك يكشف ه يوم القيامة فيرى أحوال نفسه في أخذه من العرش فر عامرى نفسه عدلى صورته من العياء والخوف ما يحل عن الوصف وماذكره صحيح وسبب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك فان النائم يدرك ما يكون في المستقبل من مطالعة اللوح المحفوظ وهي جزء من أجزاء النبق فاذار جع سوء الحاتمة الى أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقلب القلوب هو الله والا تفاقات المقتضية لسوء الحواطرة عداد المناقب المناقب واختلابه المائم خوف العارفين من سوء الحاتمة لانه لو أراد السوء الحواطرة عداد من المناقب والمواطبة عليه عمل المناقب والمواطبة عليه عمل المناقب والمواطبة عليه عمل المناقب والكان المناقب والكان المناقب والمناقب في النوم المناقب والمواطبة عليه عليه والمواطبة عليه عليه والكن المناقب والكن المناقب والمواطبة عليه عليه والمواطبة عليه والكن المناقب والمناقب والمواطبة عليه والمناقبة عليه والمناقبة والمنا

فىاليقظ بحنى سمعت الشيخ أباعلى الفارمذى رحة الله عليه بصف لى وجوب حسن أدب الريد اشيخه وان لايكون فى قلبه انكار لكل ما يقوله ولافى اسانه مجادلة عليه فقال حكيت الشخي أبى القاسم المكركاني منامالي وقات رأينك قلت لي كذا فقلت لم ذال قال فه عرف شهرا ولم يكامني في النوم وهو كأقال ا دُقلال من الانسان وقال اولاانه كان في ما طنك تعو والطالبة وانكارما أقوله الفلاجي ذلك على اسانك (٢٤١)

فى منامه خلاف ما نغلب فى اليقظة على قلبه فهذاهو القدرالذي نسمع بذكره فى على المعاملة من أسرار أمر الخاتم يترماوراءذاك فهو داخلف علم المكاشفة وقد ظهراكم ذائن الامنمن سوءانكاتحة بانترى الاشياء کاهی علیدهمن غیرجهل وتزجى جيم العسمر في طاعة اللهمن غيرمعصية فأن كنت تعلم أن ذلك محال أوعسير فلابد وان بغلب عليك من الخوف ماغلب على العارفين حتى تعاول بسيبه بكاؤك ونياحتيل و يدومه حرَّنك وقلقك كما سنحكيه من أحوال الانبياء والسلف الصالحين لمكون ذاك أحدالاسباب المعة النارالخوف من قلبكوقد عرفت جددا انأعمال العمركاهاضا ثعةان لميسلم في النفس الاخبر الذي عليه خروج الروح وان سلامته مدع اضماراب أمواج الخواطر مشكلة حدا ولذلك كان مطسرف من عبدالله يقول انىلاأعب من هائ كمف هال ولكني أعجب من نحاكمف نعا

فى اليقظة عنى سمعت الشيخ أباعلى ) الفضل بن محدبن على (الفارمذي )فاء وألف وراءوميم وذال مجمة نسبة الى فارمذقر ية بطوس وهولسان خواسان وشيخها وصاحب الطريقة والحقيقة بها حسن الوعظ روى عن محد بن عبد الله بن اكو يه الشيرازى وابن مسروروعنه عبد الفافر الفارسي وأنو الحير حامع الشفاء وتوفى بطوس سنةسبع وسبعين وأربعمائة وأولاده أبوالحاسن على وأبو الفضل محدوأ بوبكر عبد الواحد كلهم علماء فضلاء زهاد (رجه الله تعالى يصف لى وجوب حسن أدب المريد الشيخة وان لا يكون في قلبه انكار الكلمايقوله ولافى لسانه مجادلة عليه فقال حكيت لشيخي أبى القاسم) عبد الرحن بن على (الكركاني) الطوسى وكركان تعريب حرجان قال ياقوتف المشترك جميع العرب لايقولونها الابالكاف وهى بين طبرستان وخواسان وقيل من خواسان وقبل من طبرستان واللهأعلم اه وكان أبوعلى الفارمذي قد صاهرأ باالقاسم الكركاني هذاوالمصنف وحهالله تعالى قدأ خذعن كل من الفارمذي وسف النساج وهما جمعاءن أبي القاسم الكركاني هذا وقددن الكركاني والنساج كالاهمافي قبر واحدبطوس وكل هؤلاء الثلاثة من كارمشايخ السلسلة النقشيندية والكركاني فى الاخذ طريقات أحددهما عن أبي عمات سعيدين سلام الغرنيءن أبي الحسن على تأجدالكات المصرى عن أبي على الروذبادي عن الجنيد بسنَّده والثاني وعليماللدار في سند السلسلة انه أخذ عن روحانية أبي تزيد البسطاميءن روحانية جعفر الصادق بسند. (مناما لي وقات رأينك كانك قلت لي كذا فقلت لم ذلك قال فهيمرني شهرا ولم يكلمني وقال لولاانه كانٌ في اطنسك تحوير الطالبة وانكارما تول لك والاماحري ذلكُ على لسائك في النوم وهو كاقال اذقلارى الانسان في منامه خلاف ما يغاب في اليقظة على قلبه فهذا هو القدر الذي نسم بذكره في علم المعاملة من اسرار الخاتمة وماو راءذاك فهوداخل في علم المكاشفة) ولايليق ذكره هما (وقد ظهراك بهذا ان الامن من سوء الحاغة بان برى الاشاء كاهي عليه من غسير جهل وتزجى)أى تسويق (جيسم العمرفي طاعة اللهعز وجل منغيرمعصية فان كنت تعلم انذلك محال أوعسير فلابد وان يغاب عليك من الخوف كأغلب على العارفين)من عباده (منى يطول بسببه بكاؤل ونهاحتك وبدوم والساف الصالحين ليكونذلك أحد الاسباب المهجة لنار الخوف من قلبك وقدعرفت بهذاان أعمال العمركاها ضائعة انالم تسارفي النفس الاخير الذيعليه خروج الروح وانسلامته مع اضطراب أمواج الخواطرمشكل جدا ولذلك كانمطرف بنعبدالله) بن الشخير العامري البصري التابعي رحمه الله تعالى (يقول انى لاأعجب من هلك كيف هاك ولكن أعجب من نحا كمف نحا) نقله صاحب القوت وهوفى الحلية فى ترجة يحى بن أبي كثير أن سليمان عليه السلام قاللابنه لا تجب عن هاك كيف هاك ولمكن اعجب ممن نجاكيف نحا (ولذلك قال حامد اللفاف) له ذكرفي الحلية في ترجه حاتم الاصم (اذا صعدت الملائكة بروح العبد المؤمن وقدمات على الخير والأسلام تعبت الملائكة منه وقالوا كيف نجامن دنيافسد فيهاخيارنا) بشيرون بذلك الى ابليس وهاروت وماروت (وكان) سلميان (الثورى) رحمالله تعالى ( يومايبكي فقيل له علام تبكي فقال بكيمًا على الذنو درمانا فالآن نبكي على الاسلام) أحرجه أبو نعيم في الحلية (و بالجلة من وقعت سفينته في لجة الجر) أي وسطه (وهيمت عليه الرياح العاصفة)

( التحاف السادة المتقين ب تاسع ) واذلك قال عامد اللفاف اذاصعدت الملائكة بروح العبد المؤمن وقدمات على الخير والاسلام تعجبت الملائكة منه وقالوا كف نحاهذا من دنما فسد فها خيار ناو كان الثوري بوما ملى فقيلله عدالام تبكى فقال بكيناءلي الذنوب زمانا فالاتن نبكى على الاسلام وبالجدلة من وقعت سفينته في لجة الجر وهعمت عليه الرياح واضطربت الامواج كانت النجائف حقه أبعد من الهلاك وقلب الوّمن أشدا ضطرا بامن السفينة وأمواج الخواطر أعظم النطامامن أمواج المجروا عالمه عند الموت خاطر سوء يخطر فقط وهوالذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لبعمل بعمل أهل الجنة خسين سنة حتى لا يبقى بينه و بين الجنة الافواق ناقة في المعتملة على بعد المرابق الخواطرالتي تضطرب و تخطر خطور البرق الخاطف (٢٤٢) وقال سهل رأيت كانى أدخلت الجندة فرأيت ثلثمائة نبى فسألتهم ما أخوف ما كنتم

المختلفة (واضطربت الامواجمن سائر) النواحي (كانت النجاة في حقه أبعد من الهلاك وقلب المؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج الخواطر أعظم التطاما من أمواج البحر وانحا المخوف عند الموت خاطرسوء بخطر فقط وهوالذي قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل ليعمل بعمل أهسل الجنة خسين سنة حتى لا يبقى بينه و بين الجنة الا فواق ناقة فيختم له عاسبق من الكتاب) تقدم الكارم عليه قريبا (ولايتسع فواف القةلاعمال توجب الشقارة) أذالروح تكون فريبامن الصدر (بلهي الخواطر التي تضطرب وتخطر خطور البرق الحاطف) وفي القوت ولايتأتى في هذا المقدار من الوقت شيمن عل الجسم بالجوارح اغما هو من أعمال الفاوب، شاهدة العقول وفواق الناقمة هو ماين الحليتين وهذا من تقليبات القلوب عن حقيقة وجهة التوحيد الى وجهة الضلال والشرك عند مايبدو من زوال العقل وذهابعلم المعقول فيبدوله من الله مالم يكن يحتسب (وقال) أبوجمد (سهل) التسترى رحمه الله تعالى (رأيت كانى أدخلت الجنة فرأيت) ولفظ القوت فلقبت فيها (ثلاثمائة ني فسألتهم ما أخوف ما كنتم تخافُون في الدنياة الوا سوء الحائمة ) أي فالحائمة من مكرالله عز وُجل الذي لا يوصف ولا يفطن له ولاعليه بوقت ولانهاية لمكرولان مشيئته وأحكامه لاغاية لها (ولاحل هذا الخطر العظم كانت الشهادة مغبوطاعلها وكانموت الفعاة مكروها أماالموت فحاة فلانه نتفق عندغلية خاطر سوءوا ستدلائه على القلب والقلب لا يخسلو عن أمثالها الى ان يدفع بالكراهة أوبنو والعرفة) وقد لا يصادق ذلك في تلك الساعة (وأما الشهادة فلانهاعباره عن قبض الروح في اله لم يبق في القلب سوى حب الله تعلى وخرج حب الدنيًا والاهل والمال وألولدو جميع الشهوات عن القلب اذلاج سمع على صف القتال موطنانفسه علىالموت الاحبالله وطلما لمرضاله وبائعا دنياما آخرته وراضيا بالبيع الذىبابعه اللهبه اذقال تعمالى انالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بانالهم الجنسة) الى آخوالاً ية (والبائع راغب عن المبيع) الذي هو النفس والمبال (لامحالة ومخرج حبسه عن القلب ومجرد حب العوض المطاوب في قلبه)وهو الجنة (ومثلهذه الحالة فدنغلب على القلب في بعض الاحوال واكمن لا يتفق زهوق الروح على مثل هذه الحالة هذافين ليس يقصد الغلبة والغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة) أي ليقال فلان شجاع لايطاق (فانمن هـ ذا حاله وان قتل في المعركة فهو بعيد عن مثل هذه الرتبة) أعارتبة الشهادة (كادلت عليه ألاخبار) قال العراقي في المنفق عليه من حديث أبي موسى الاشعرى ان رجالا قال يأرسول الله الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل الذكروالرجل يقاتل ليرى مكانه فن في سبيل الله فقال من فاتل لتكون كلفالله هي العليا فهو في سبيل الله وفي رواية الرجليقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل ر لماءوفيرواية يقاتل،غضما اله قات.ورواةكذلك أحمد وأصحاب السنن(واذبان لك معني سوء الخاتمة وماهو مخوف فيها فاشتغل بالاستعداد لهافواطب علىذكرالله تعالى وأخرج من قلبك حب الدنيا واحرس عن فعل المعاصي جوارحك) الظاهرة (ومن الفكر فهاقلبك واحتر زمن مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهدك وطاقتك (فان ذلك أيضًا يؤثر في قلبك ) تأثير ايحول بينك و بين ذكرالله (و تصرف اليه فكرك وخواطرك ) فيشغلك عن الله (واياك انتسوف وتقول سأستعدلها اذا جاءت

تحافون فى الدنما والواسوء الخاتمة ولاحل هذااللطر ألعظسم كأنث الشهادة مغبوطا علمها وكان موت الفعأة مكروها أما الموت فأة فلانهر عاشفق عند غلمة خاطر سوء واستملائه على القاب والقلب لا يغاو عسن أمثاله الاأندنع بالكراهة أوبنورالعرفة وأماالشهادة فلانم اعبارة عنقبض الروح في عالة لم يبق في القلب سوى حب الله تعمالي وخرج حب الدنياوالاهل والمال والولد وجيع الشهواتعن القلب أذلا يهجم على صف القتال موطنانة سسهعلي المدوت الاحمالله وطلما لمسرضاته وبالتعبادنياه باستوته وراضيا بالبدع الذى بالعدماللهمه اذقال تعنالى ان الله اشترىمن المؤمنين أنفسهم وأموالهم باتلهم الجنة والبائرواغب عن البيع لا يحالة ويخرج حبه عن القالب ومحردحي العوض الطاوب في قليمه ومثل هذه الحالة قد بغلب على القلب في بعض الاحوال ولكن لا يتفق زهوق

الروح فها فصف القتال سبب لزهوق الروح على مثل هذه الحالة هذا في ليس يقصد العلبة والغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة عان من الحاعة العداد هذا حاله وان قتل في المعركة فهو بعيد عن مثل هذه الرتبة كادلت عليه الاخبار واذا بان المنمعنى سوءا الحاعة وماهو مخوف فها فاشتغل بالاستعداد لها فواظب على ذكر الله تعدالى واخر جمن قلبك حب الدنيا واحرض عن فعل المعاصى جوار حان وعن الفكر فيها قلبك واحثر زعن مشاهدة المعاصى ومشاهدة أهلها جهدك فان ذلك أيضا بو ثرقى قلبك و يصرف المه فكرك وخواطرك واياك أن تسوف و تقول سأستعدلها ذاجاعت

الحاقة فان كل نفس من أنفاسك خاقتك الم عكن ان تخطف فيه وحك فراقب قلبك في كل قطريفة واباك ان محمد له لحظة فلعل الك الله ظلة خاقة فاعل الك الله ظلة عكن ان تختطف فيها ووحك هد المادمت في يقظنك وأما اذا غت فاباك ان تنام الاعلى طهارة الظاهر والباطن وان يغلبك النوم على قلبك الا بعد غلبة وكراته على قلبك الست أقول على لسائك فان حركة اللسان بمحردها ضعيفة الاثر واعدم قطعا الله لا يغلب عند النوم على قلبك الا ماكان قبل النوم غلبك الا منابع المنابع المنابع

الاعلى ماعاش علمه ولا يحشر الاعلى مامات علىموتحقق قطعا ويقينا الاالموت والبعث الثان من أحوالك كاان النوم والمقطة حالتان من أحوالك وآمن بهدا تصديقا باعتقاد القلب انلم تكن أهلالشاهدةذاك بعن المقنن ونور المصرة وراقب أنفاسك ولحظاتك واماك ان تغمل عن الله طرفة عــن فانكاذا فعلتذلك كالمكنت مع ذلك في خطر عظيم فكيف اذالم تفيعل والناس كالهم هلكي الا العالمون والعالمون كاهم هلكي الاالعاماون والعاماون كاهم هلكي الاالحناصون والمخاصون علىخطرعظيم واعلم انذلك لايتسراك مالم تقمع من الدنياية در ضرور تكوضرور تكمطع ومليس ومسكن والماقي كالمفضول والضرورةمن المطيم مايقيم صلبك ويسد رمقاك فينبغىأن يكون تناولك تناول مضطر كاروله ولاتكون رغبتك فسه

الخاتمة) عندرهوق الروح (فان كل نفس من أنفاسك) هي (خاتمتك اذيمكن ان يختطف فيهاروحك) بغتة (هــذا مادمت في يقظتك وأما اذا نحت فاياك ان تنام الاعلى طهارة الظاهر والباطن وان يغلبك النوم ألابعد غلبة ذكرالله على قلبك امانفيا واثباثا واما اقتصارا على لفظة الله مع كمأل المراقبسة (الست أقول على لسانك فانحركة اللسان؟عردهاضعيفة الاثر)بل ولاتاثير لهافي تجلّية القلب أصلا (واعلم قطعااله لانغلب عند النوم على فلبك الاماكان غالباعليه قبل النوم ولاتمعث من نومك الاعلى ماغلب على قلبك في نؤمك والموت والبعث يشبه النوم والبقظة فيكما لاينام العبد الاعلى ماغلب عليه في يقظته ولايستيقظ الاعلى ماكان عليمني نومه فتكذلك لايموت المرء الاعلى ماعاش عليه ولايحشر الاعلى مامات عليه) وقد وردت بذلك الاخبار وتقدمذكرها (وشحقق يقينا وقطعاان الموت والبعث حالتان من أحو الك كان النوم واليقظة حالنان من أحوالك وآمن م ــ ذا تصديقا باعتقاد القلب أن لم تكن (وايال ان تغفل عن الله لحظة عين) وفي نسخة طرفة عين (فانك اذا فعلت ذلك كله) أي من الايمان القلبي ومراقبة الانفاس واللعظات (كنتمع ذلك في خطر عظيم فكيف اذالم تفعل فالناس كاهم هلتي الاالفالمون والعالمون كالهم هاسكى الأالعاملون والعاملون كلههم هاسكى الأالخلصون والمخلصون على خطرعظيم)هذامن قول أبي محمد سهل التسترى رحمالله تعالى وقد تقدم مرارا (واعلمان ذلك لايتيسر المُمالم تقنع من الدنيا بقدر ضرور الله) فقط (وضرور الله) الماهي (مطع وملبس ومسكن) والمشرب داخلف المطيم (والباني كله فضول)ولكلمن الثلاثة حديد و (والضرورة من المطيم مايقيم صلبك) في طاعة الله (ويُسد رمقك فينبغي ان يكون تناولك) الماناً كله (تناول مضطر كاره له ولأتكون رغبتك فيمه أكثر من رغبتك في قضاء حاجتك اذ لافرق من ادخال الطعام في البطن والحراجه فهماضرور مان فى الجبلة وكما لايكون قضاء الحاجة من همنك التي يشتغل بها قلبك فلا ينبغي ان يكون تناول الطعام من همتك واعلم انه ان كان همتك مايدخل بطنك فقيمتك مايخر جمن بطنك ) هكذا قرره الحكماء (واذا لم يكن قصدكُ من الطعام الا التقوّي على عبادة الله ) وطاعته (كقصدكُ من قضاء عاجتك فعلامة ذلك تظهر في ثلاثة أمورمن ما كواكفي وقنه وقدره وحنسه أماالوقت فاقله ان يكتف في الموم واللملة) وهما أر بـع وعشرون ساعة (عرة واحدة)ويكون ذلك وقت غروب الشعس (فيواطب على الصوم وأما قدره فبان لا يز يدعلى الثالبطن) كاوردذاك في الحر (وأماجنسه فان لايطاب اللذا الذمن الاطعمة بل يقنع عمايتفق و يتيسر (فانقدرت على هذه الثلاث وسقط عنك مؤنة الشهوات الأذائذ قدرت بعد ذلك على تُرِكُ الشُّهِمَاتُ والْحُرُماتِ (وأمكنكُ انلاتاً كل الامن حله فان الحلال يعز ) أي يقل (وجدانه و ) اذا وحدفاله (لايني بحمد م الشهوات) واللذات (وأماملبسك فليكن غرضك منه دفع الحر والبردوستر العورة

أكثر من رغبتك في قضاء حاجتك اذلا فرق بين ادخال الطعام في البطن واخراجه فهما ضرورنان في الجبرلة وكالآيكون قضاء الحاجة من همتك الني يستغل مها قلبك فلا ينبغي أن يكون تناول الطعام من همتك واعلم ان كان همتك ما يدخسل بطنك فقيمتك ما يخرج من بطنك واذالم يكن قصدك من الطعام الاالتقوى على عبادة الله أعمال كقصدك من قضاء حاجتك فعلامة ذلك تظهر في ثلاثة أمو رمن مأكواك في وقته وقدره وجنسمه أما الوقت فأقله أن يكتفى في البوم والله له عرق واحدة في واطب على الصوم وأما قدره فبأن لا يزيد على ثلث البطن وأماجنسه فأن لا يطال الذائذ الاطعسمة بل يقنع عمايت فقان قدرت بعد ذلك على هدنه الثلاث وسقطت عنك مؤنة الشهوات الذائذ الاطعسمة بل يقنع عمايت فقان الحلال يعزولا ينى بجميع الشهوات وآمام ليسك فليكن غرضك مند فع الحروا لم دوستر العورة الشهات وأمكنك أن لا تأن كالامن حله فان الحلال يعزولا ينى بجميع الشهوات وآمام ليسك فليكن غرضك منده والمروا لم دوستر العورة

فكل مادفع البردعن رأسك ولوقانسوة بدائق فطابك غيره فضول منك بضيع فيه زمانك و يلزمك الشغل الدائم والعناء القائم ف شخصياه بالكسب مرة والطمع أخرى من الحرام والشبهة وقس بهذا ما تدفع به الحروالبردعن بدك فكل ماحصل مقصود اللباس ان لم تكتف به في خساسة قدره وجنسه لم يكن الدم وقف وص د بعده بل كنت بمن لا يملا بطنه الاالتراب و كذلك المسكن ان اكتفيت بقصوده كفتك السباء سقفا والارض مستقرافان غلبك وأو بردفع الميك بالساجد فان طلبت مسكنا خاصاط ال عليك وانصرف اليه أكثر عرك هو بضاعتك ثم ان تيسراك فقصدت من الحائط سوى كونه حائلا (٢٤٤) بينك وبين الابصار ومن السقف سوى كونه دافع الله مطارفاً خسفات ترفع الحيطان وتزين

فكل مادفع البردىن رأسك واوقلنسوة بدانق) فقد حصل المقصود وحينتد ( مطابك غسيره فضول منك يضيع زمآنك ويلزمك الشغل الدائم والعناء القائم فى تحصيله بالكسب مرة والطامع) لمانى أيدى الناس (أخرى) سواء كان من الحلال أو (من الحرام والشبهة وقس بهذا ما تدفع به الحر والبردعن بدنك فسكل مأحصل مقصود اللباس أنلم مكتف بهني خساسة قدوه وجنسه لميكن لك موقف ومردبعده بلكنت من لا علا أبطنه الا التراب) وفي الخير ولا علا جوف ابن آدم الاا لتراب (وكذلك السكن ان اكتفيت بمقصوده كفل السماء سقفا والارض مستقرافان غلبك وأورد فعليك بالمساجد) فانهاما ويالمساكين (فان طلبت مسكنا خاصا) لايشار كافيه أحد (طال عليك) أمره (وانصرف البه أكثر عرك) في عصله واحضاره (وعمرك هو بضاعتك) التي بها ترجى في معاملاتك (ثم أن تبسراك فقصدت من الحائط سوى كونه حائلاً بينان وبين الابصار) أد من الاجنبي (ومن السقف سوى) كونه (دافعا الامطارفاخدن ترفع الخيطان وتز س السقوف فقد تورطت في مهواة يبعدرقمك أى صعودك (منها وهكذا جميم ضرو راتأمو ركأن اقتصرت عليها تفرغت لله وقدرت على النز ودلأ تحرتك والاستعداد لخاتمتك وأن جاوزت حدالضرورة الى أودية الاماني) والآمال المكاذبة (تشعبت همومك) أى كثرت واختلفت (ولم يبال الله في أى واداهلكك وقدر وى ابن ماجه والحكيم والشاشي والبه في من حديث أبي مسعودمن جعل الهموم هماواحداهم العادكفاه اللهسائرهمومه ومن تشعبت بهالهموم من أحوال الدنيالم بمال الله في أي أوديتها هاك (فاقبل هداء النصحة عن هو أحوج الى النصحة منك واعلم ان متسع التدبير والتزؤد والاحتماط هوهذا العمرالقصير فاذادفعته يوما بيوم في تسويفك واعلالك وغفاتك أختطفت فانفى غير وقت ارادتك ولم تفارنك حسرتك وندامتك معثلا ينفعك ذلك (فان كنت لاتقد درعلى ملازمة ماأرشدت اليه لضعف خوفك اذلم يكن فيما وصفناهمن أمرا الحاتمة كفائية في تخويفك فاناسنورد علم أحوال الخاثفين مانرجو ان يزيل بعض الفساوة من قلبك فانك تحقق ان عقسل الانبياء) علمهم السلام (والاوليا وعلهم ومكانتهم عندالله تعالى لم يكن دون عقلك وعلك ومكانك فتأمل مع كادل بصيرتك) أى ضعفها (وعش عين فلبك في) جلة من (أحوالهم) وسيرهم (ثم اشتدبهم الخوف وطال بهم الحزن والبكاء حتى كان بعضهم يضعف وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط مغشيا عليسه وبعضهم يخر ميتاالى الارص ولاغروان كان ذلك لا يؤثر في قلبك فأن فلوب العافلين مثل الحجارة) في شدمها وصلابتها (أوأشدةسوة) منها (وانمن الحجارة لمايتفحر منه الانتهار وانتمنها لمايشقق فيخرج منها لماءوان منها المايهبط من خشية الله و ماالله بغافل عاتعماون

\*(بيان أحوال الخارة فين وأحوال اللائكة والانبياء عليهم السلام فى الخوف)\*
(روت عادَّشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجهه فية وم ويتردد فى الحِرة ويدخل ويخرج كلذ الشخوفا من عذاب الله) قال العراق متفق عليهمن

السقوف فقدتو رطتفى مهواة يبعدر قبكمنها وهكذا جيم ضرورات أمورك اناقتصرت علماتفرفت شهوة درت على التزود لأخوتك والاستمداد كاتمتك وانجاو زنحدا اضرورة الى أودية الاماني تشعبت همومل ولم يبال الله في أي واد أهلكك فاقبله له ذه النصعة بمنهوأ حوجالي النصيحة منائرا علران متسع الندسروا التزودوالاحتياط هددا العمر القصرفاذا دفعته يوماسوم في تسويفك أرغفلتك اختطفت فأة في غير ونتاراد تك ولم تفارنك حسرتك وندامتك فانكنت لاتقدرعلى ملازمة ماأرشدت اليه بضعف خوفكاذ لميكن فماوصفناه من أمراكاتة كفية في تخويفك فالاسنوردعليك من أحوال الخالف ما نر جوان بزيل بعض القساوة عن قابلً فانك تحققان عقل الانساء والاولياء والعلاء وعلهم ومكانهم عندالله تعالى ليكندون

عقلا وعلا ومكانك فتأمل مع كلال بصير تكوعش عن قلبك فى أحوالهم لم الشديم ما الحوف وطال بهم الحزن والبكاء حديثها حستى كان بعضهم بصعق و بعضهم بدهش و بعضهم بسقط مغشما على المسهو بعضهم يخرم مناالى الارض ولا غرو أن كان ذلك لا يؤثر فى قلبك فان قلوب الغافلين مثل الحجارة أو أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفعر منه الانها وان منها لما يم منه الما يتفعره منه الانهاء والمائة على المائة وان منها لما يم والمائة والمن على المائة والمن وجهه في قوم و يتردد فى الحرة ويدخل و يخرح كل ذلك حوفا من عذاب الله

وقرأصلى الله عليه وشام آية في سورة الواقعة فوغى وقال أعالى وخرموسى صعقاور أى رشول الله صلى الله عليه وسلم صورة جبريل عليه السلام على المعلم المالة يسمع اصدره أز بركاز ير (٢٤٥) الرجل وقال صلى الله عليه وسلم ماجاء في

جميريل قط الاوهو برعد فرقا من الجمار وقسل الما ظهرعلى اليسماطهرطاق جد بل ومنكائل علمما السلام يبكان فاوحى الله الهما مالكم تبكان كل هدذا البكاء فقالانارب مانأمسن مكرك فقال الله تعالى هكذا كونالاتأمنا مكرى وعن محدين المنكدر فالبلنا خلقت النارطارت أفئدة الملائكة من أماكنها قلما خلق شوآدمعادت وعن أنساله علىه السلام سألحسر بلمالى لاأرى ميكائسل يضعك فقال جريل ماضعك سكائيل مندنخلقت النارو بقال انقه تعالىملائكة لم يضحك أحسدمنهمنسذ خلقي النارمخافة أن بغض الله علمهم فيعذبهم بماوقال ان عررضي الله عنهـما خرجت مع رسول الله صلى اللهعليه وسلمحىدخل بعض حيطان الأنصار فعل للتقطمن التمرو لأكل فقال باان عسرمالكلاتاً كل فقلت بارسول الله لاأشتهيه فقال لكني أشتهده وهانا صبع رابعةلم أذق طعاماولم أجده ولوسألت ولاعطاني ماك قنصروكسرى

حديثها (وقرأصلي الله عليه وسلم) آية (في سورة الحافة فمعق) رواه جزة الزيات عن جران بن أعين كذافي القوت قال العراقي المعروف فيماروي من هذه القصة اله قرئ عليمه ان ادينا أنكالاو حمما وطعاماذاغصة وعذابا ألبما فصعق كأرواه ابنعدى والببهتي فى الشعب مرسلا وهكذا ذكره المصنف على الصواب في كتاب السماع وقد تقدم (وقال الله عز وجل فر موسى معقا درأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة جبريل عليه السلام بالابطح فصعق) قال العراقي روى البزار من حدديث ابن عباس بسندجيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريلان تراه في صورته فقال أدعر بك فدعار به فطلع عليه من قبل المشرق فجعل يرتفع ويشير فلمارآ. صعق ورواء إبن المبارك عن الحسن مرسلا بافظ فغشي عليه وفي الصحين منحديث عآئشة راى جبريل في صورته مرتين ولهماعن ابن مسعود راى جبريله سمائة جناح (وروى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل فى الصلاة مع اصدره أزيز كاز يزالرجل) رواه أبوداود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث عبد الله بنّ الشخير وتقدم في كتاب السماع (وقال صلى الله عليه وسلم ماجاءني جبريل قط الاوهو يرعد فرقامن الجبار) وفي بعض النسخ الاوهو ترعد فرائصهمن ألجبار قال العراقى لمأجسده بهذاا للفظ وروى أبو الشيخ فى كتاب العظمة عن ابن عباس قال ان جبريل عليه السلام نوم القيامة لفائم بين يدى الجبار تبارك وتعلل ترعد فرائصه فرقامن عذاب الله الحديث وفيه زميل بن سماك الحنف يحتاج الى معرفة اه قلت يخط الشمس الداودي لعله أبو زميل سمالة بن الوايد الراوى عن ابن عباس عند مسلم وغيره (وقيل لماطهر على ابليس مأطهر طفق جبريل وميكاتيل عليهماالسلام يبكيان فاوحى اللهاليهما مالنكم تبكيان كلهذا البكاء قالايارب مانأمن مكرك فقال الله عز وجل هكذا كونا لاتأمنا مكري) وتقدم قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام بكتأ خوفا من الله عز وجل فاوحى الله المهما لم تبكتان وقد دأمنتكم فقالا ومن يأمن مكرلة وتقدمانه منحديث عمرعند الطبراني في الاوسط (وعن) أبي بكر (محدبن المنكدر) ابن الهـــدير التَّبِي التَّابِي قال (لمـاخلةت النارطارت أنثدة اللاَّتيكة من أما كنها فلمـا خلق بنوآدهم عادت) أخرجه أبونعيم في الحلية في ترجة طاوس من كالرمه بالفظ فلماخلق آدم عليه السلام سكنت (وعن أنس)رضي الله عنه (اله صالى الله عليه وسلم سأل جبريل علمه السلام مالى لاأرى ميكانيل يضحك فقال حبريل) علىه السلام (ماضحك ميكاثيل منذخلةت النار) قال العراقي رواه أحد وابن أبي الدنيافي كتاب الخائفين من رواية ثابت عن أنس باسناد جيدوروا ، ابن شاهين في السنة من حديث ثابت مرسلاوورد ذاك أيضافى حق اسرافيل رواه البهبق فى الشعب وفى حق جبريل رواها بن أبى الدنيا في كتاب الخائفين (ويقال ان لله تعالى ملائكة لم يضحك أحد منهـم منذ - لقت المنار مخافة ان يغضب الله علمهم فعد ذبهم) روا ابن أبي الدنيا في كلب الخائفين (وقال ابن عروضي الله عنهما خرجت مع رسول الله صلى الله علمية وسلم حتى دخل بعض حيطان الانصار )جمع حائط وهوحش التحل (فجعل يلتقط من التمروياً كل فقال يا ابن عمر مالك لاتاً كل فقلت لااشتهيه فقال) صلى الله عليه وسلم (الكن اشتهيه وهذاصب رابعتم أذق طعاما ولم أجده ولوسألت ربى لاعطاني ملك قيصر وكسرى فكنف بك ياا بنعر اذا بقيت في قوم يخبؤن رزق سنتهم و يضعف البقسين في قلوبهم قال فوالله ماير-منا) من مكانما (ولا قمنا حى زات ) هده الا يه (وكائن من داية لا تحمل رزقها الله مرزقها واما كم وهو السميع العلم فقال رسول المقصلي اللهعليه وسلم أن الله لم يأمركم بكنزالمال ولا باتباع الشهوات من كنزدنانير نريد بماحياة

فكيف النوابن عراذا بقيت في قوم يخبؤن ورق منتهم و يضده ف المقدين في قاوج مم قال فوالله ما وحناولا فأناحتى نزلت وكائن من دابة لا يعمل و وقه الله المركم بكزالمال ولا باتباع الشهوات من كنزدنانير و يدم احياة

فانية فات الحماة سيدالله ألا وانى لاأ كنزد بناراولا درهما ولاأخبأر زقالغد \* وقال أنوالدرداء كأن يسميع أز ترقلب الراهيم خلمل الرحن صلى الله عليه وسال اذاقام فىالصلاقمن مسارةمل خوفا منريه وقال محاهدتكي داودعلمه السلام أربعن وماساجدا لارفعرأسمحتي نبت المرعى من دموعه وحتى غطي رأسه فنودى باداود أجائبع أنت فتطبع أم ظمما تن فتستقي أممار فتكسى فنعب نعبدة هاج العودفا حترق من حريحوفه مُ أَتْرِلَ الله تعالى عليه النَّو بهُ والمغفرة فقال ارب احعل خطسه في كفي فصارت خطسته في كفهمكنونة فكان لايسط كفه لطعام ولالشراب ولالغمروالا رآهافا بكته قال وكان بؤتى بالقدح تلثاهماء فاذاتناوله أبصرخطشه فالضعهعل شفته مي الهما القدح مندموعهوبروىعنهعلمه السلام الهمارفعراسالي السجاء حيى مات حماء من اللهعزوجل

فانية فان الحياة بمدالله الاوانى لاأ كنزدينارا ولادرهماولا أخبار زقالغد) قال العراقي روامان مردويه فالتفسير والبهتي فالزهد من رواية رجل لمسم عن ابنعرقال البهتي هذا اسناد معهول والجراح ابن منهالضعيف اه قات ورواه كذلك عبد بن حبد وابن أبي حاتم في تفسير بهما وابن عساكر في التاريخ كالهم من هذا الطريق (وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه (كان يسمع أز بزقلب ابراهيم خليل الرجن عليه السلام اذا قام الى الصلاة من مسيرة ميل خوفا من ربه ) رواه ابن أبي الدنيافي كتاب الحائفين (وقال مجاهد) رحمه الله تعالى (بكرداود عليه السلام أربعين توماساجدا لا برفع رأسه حتى نبت المرعى من دموعه وحتى غطى رأسه فنودى ياداود اجائع أنث فنطع أم طما تنقشق أمعار فتكسى فعب نعبة أى صر خصرخة (هاج) أى ييس منها (العود فاحترف من خوفه ثم أثرل الله عليه التو به والمغفرة فقال بارب احعسل خطشتي في كفي فصارت خطشته في كفسهمكتو بة فكان لا يبسط كفسه لطعام ولا اشراب الارآها فابكته قال وكان يؤنى بالقدح ثلثاه ماء فاذا تناوله أبصر خطيئته فانضعه على شفته حتى يفيض القدح من دموعه) رواه أبن أبي شبية وعبدبن حيد وابن المنذر بافظ لما أصاب داود الخطيئة خربته ساحدا أربعن وما وأربعن لبلة وكانت خطيئته فيده ينظر المهالكبلا بغفل حتى نبت البقل حوله من دموعه ماغطى رأسم فنودى اجائع فتطع أمعريان فتكسى أممطاوم فتنتصر قال فنعب نحبة أهاج مايلمه من البقل حن لم يذكر ذنبه فعند ذلك غفر الله له ور واعبد الله بن أحد في زوائد الزهد وان حر ربلفظ لما أصاب داود الخطئة خربته ساجدا أربعين توماحتي نبت من دموع عشه من البقل ماغطى رأسه عمادى ر صقرح الجبين وجدت الاعين وداود لم ترجع اليه في طبيته شي فنودى المائع فتطع أومريض فتشفى أو مظاهم فينتصر لك فنعب نحباهاج كلشئ نبث فعند ذلك غفرله وكان اؤتى بالاناءفيشر بفيذ كرخطيئته فينتعب فتكاد مفاصله بزول بعضهامن بعض فايشرب بعض الاناء حتى علاممن دموعه وروى أحد فالزهد عن أبي عران الجوني قال معسد داود أربعين ليلذو وما لارفع رأسه الاالى صلاة فريضة حتى ييس وقرحت جهته وكفاه وركبتاه وروى الحاكم وابن حرير عن السدى قالمكث داود ساجدا أربعن وماييكي لا وزع رأسه الالحاجة ثم يقع ساجدا يبكي حتى نيت العشب من دموع عينيه فأوجى الله اليه بعد أربعين لوما باداود ارفع وأسك فقد غفرت الدوروى أحد وعبدين حمدعن بونس بن خباب ان داود بكي أربعين ليلة حتى نيت العشب حوله من دموعه ثم فالقرح الجمين ورقأ الدمع خطبشيءلي كاهى فنودى ان ياداودأجائع فتطع أم طماآن فتسق أممظاوم فمنتصراك فضع نعبة هاج ماهنالكمن الخضرة فغفر له عندذلك وروى ان أنى شيمة وعمدن حمد عن عبيدالله بنعيراللبئي الأداود سجد حني نبت ماحوله خضرا من دموعه فاوحى الله اليه ان ياداوداً تريدان أزيدك فى مالك وعرك فقال يارب أهذا تزيد على أريدان تففرلى وروى عبد بن حيد عن كعب قال سجد داود نبي الله أر بعين بوماو أربعين ليلة لايرفع رأسه حتى رقاد معهو بيس فكان من آخر دعائه وهوساجد انقال باربرزنتني العافية فسألتك على فلما ابتليتني لم أصبر فان تعذبني فاناأهل ذاك وان تغفرلي فانت أهلذلك وروى المكم وابنح بروابن أبي عائم بسندمنعيف عن أنس رفعه قال سعد داود أربعن للة حنى نبت الزرعمن دموعه على رأسه وأكات الارض جبينه وهو يقول في سعود ورب زل داودزلة أبعد مادين المشرق والغرب ربان لم ترحم ضعف داودو تغفر ذنبه جعلت ذنبسه حديثا في الخلوف من بعدى الحديث وروى أحدوا لحكم وابنح برعن عطاء الخراساني ان داود عليه السلام نقش خطشته منتموشة في كفه (و يروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه) بعد الططيئة (الى السماء حتى مات حياء منالله عز وجل) رواهاب أبي شيبة وأحدف الزهد وعبدبن حيدمن طريق عطاعب السائب عن أبي عبدالله الجدلى وروى أبنح ووالحاكمين السدىانه مااستطاع بعد الخطية ان علا عينه من وكان يقول فى مناباته الهى اذاذ كرت خطب فى خاف على الارض و حمه اواذاذ كرت رختك ارتدت الى روح سعانك الهى أتيت أطباء عمادك المداوو اخطب فى خاف كر ذنبه ذات وم فوثب عمادك المداوو اخطب فى خاف المداو المعالم في المداوو المعالم في المداوو المعالم في المداوو المعالم في المداوو المعالم في المعا

لماأصاب داودالططشمة نقيص صوته فقال الهي بح صوبى في صفاء أصوات الصديقين وروى انهعليه السالام لماطال بكاؤه ولم ينفعه ذلكضاق ذرعه واشتد غم ونقال بارب أما رحم بكائ فاوحى الله تعالى المه باداودنسيتذنبك وذكرت بكاءك فقال الهي وسيدى كيف أنسى ذنى وكنت اذا تاوت الزيوركف الماء الجارى عنحريه ود الله على الربح وأطلني الطير علىرأسي وأنست الوحموشالي معرابي الهيى وسيدى فيا هـ ذالوحشـةالنييني وبينك فأوحى الله تعالى الهيه ياداود ذلك أنس الطاعةوهذه وحشة العصة باداود آدمخلقمن خلق خلفته سدى ونفغت فيه منر وحي وأسعدتاله مدالاتكتي وألبسته ثوب كرامة في وتوحته بتاج وقارى وشكاالي الوحدة فزوجته حسواء أمسي وأسكنته جنستي عصاني

السماء حياء من ربه عز وجل حتى قبض (وكان) عليمالسلام (يقول في مناجاته) سيمانك (الهدى اذا ذكرت خطيئني ضاقت على الارض برحما وأذاذ كرت رجنك ارندت الحروجي سحانك الهيي أتيت أطباء عبادك ليداوواخطيتي فكالهم عليك يداني فبؤسا للقانطين من رحمتك) رواه أحدفي الزهد عن عَمَان بن أبي العالية قال كانمن دعاء داودعليه السلام فذكره (وقال الفضيل) بن عياض رحه الله تعالى (بلغني ان داود عليه السلام ذكر ذنبه ذات وم فوثب صارعًا واضعايده على رأسه حتى لق بالجمال فاجتمعت الممالسياع فقال ارجعوالاار مدكم اغاأر مدكل بكاء على خطيئته فلادستقبلني الا با لبكاء ومن لم يكن ذاخطينة فمانصنع بداودالخطاء) رواوابن ابى الدنيا في كتاب الحائف ين (وكان) عليه السلام (يعاتب في كثرة البكاء فيقول دعوني أبكر قبل خروج يوم البكاء قبدل تخريق العظام واشتعال الحشي وقبل ان يؤمر بيملائكة غلاط شداد لا يعصون اللهما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون) رواه أحد فى الزهد فقال حدثنا الوليدين مسلم حدثنا إن جارعن اسماعيل ب عبيد لله اب أى المهاحر انداودااني عليه السلام كان بعاتب في كبرة المكاء فذكر والاانه قالوا شتعال اللحي بدل الحشي ورواه أبونعم في الحلية من طريقه (وقال عبد العزيز بنعر) بن عبد العزيز بنمروان الاموى ألويحد المدنى نزيل المكوفة صدوق مان في حدود الجسين رق له الجناعة (الما صاب داود الطمئة نقص صوته فقال الهي يح صوىعن صفاء أصوات الصديقين وروى انه علم السلام المال بكاؤه ولم ينفعه ذاك ضاف ذرعه واشتد نجه قال بارب أما ترحم بكائي فاوحى الله المهم باداود نسيت ذنبك وذكرت كاءك فقال الهمى وسيدىكف أنسى ذنى وكنت اذا تاون الزبوركف المياء الجارى من حربه وسكن هبوب الريح وأطاني الطير على رأسي وأنست الوحوش الى يحرابي الهمي وسيدى في اهدنه الوحشة التي يني وبينك فاوحى الله تعالى المه ما داودذاك انس الطاعة وهذه وحشة المعصية بإداود آدم خلق من خلق خلقته بيدى ونفغت فيه منروحي وأسجدت له ملائكمتي وألبسته ثوبكرامني وتوجنه بتاج وقاري وشكا الى الوحدة فز وحسم واء أمني وأسكنته حنتي عصاني فطردته عن حوارى عر باناذ لملا باداودا معمني الحق أقول أطعتنا فاطعناك وعصيتنا فامهلناك وانعدت البناعليما كانمنك فبلناك رواءابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين (وقال يحيى بن أبي كثير ) الطائي مولاهـم أبونصر البيامي ثقـة ثبت كثير الارسال ماتسنة ائنتين وألاثين روى له الجاعة (بلغنا أن داود عليه السالام كأن اذا أراد أن ينوح مكثقبل ذلك سبعالايأكل الطعام ولانشرب الشراب ولايقر بالنساء فاذا كأن قبل ذلك بدوم أخرج له المنبر) وهوالكرسي الذي يقعد عليه (الى البرية) أى الصوراء (فامر سليمان ان ينادى بصوت يستقرى البلاد وما حولها من الغياض والا كام والجبال والبرارى والصوامع والبيع فينادى فيهاألا من أرادان بسم نوح داودعليه السلام على نفسه فليأت قال فتأنى الوحوش من البرارى والا كم وتأتى السباع من الغياض وتأثى الهوام من الجال وتأتى الطبر من الاوكار وتأتى العددارى من خدورهن

فطردته عن جوارى عرباناذليسلا باداودا مع منى والحق أقول أطعتنافاً طعناك وساً لتنافاعط بناك وعصيتنا فامهلناك وانعدت المناعلى ما كان منك فبلناك \* وقال يحيى من أب كثير بلغناأن داود علمه السلام كان اذا أراد أن بنوح مكث قبل ذلك سبعالايا كل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساع فاذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له المنسبر الى البرية فامر سليمان أن ينادى بصوت بستقرى البلاد وماحولها من الغياض والا مكام والجمال والبرارى والصوامع والبسع فينادى فيها ألامن أراد أن يسمع فوح داود على نفسه فلمان قال فتاتى الوحوش من البرارى والا من الغياض وتأتى الهوام من الجمال وتأتى الطير من الاوكار وتأتى العذارى من خدورهن من البرارى والا من الغياض وتأتى الهوام من الجمال وتأتى الطير من الاوكار وتأتى العذارى من خدورهن

وتعتمع الناساذاك البوم و بالى داود حتى برقى المنبر و بعيط به بنواسرائيل وكل صنف على حد ته معيط و نه وسلم ان علمه السلام قائم على رأسه فيأخذ فى الثناء على ربه في ضعو ن بالبكاء والصراخ ثم بأخذ فى ذكر الجنة والناوفة و ت الهوام و طائفه من الوحوش والسباع والناس ثم يأخد فى أهوال القيامة و فى النياحة على نفسه فع و تمن كل فوع طائفة فاذا رأى سلم مان كثرة الموتى قال باأبناه قد من قت المستمعين كل عمل أن عمل المناسبة عن المرائب لل ومن الوحوش والهوام فيأخد فى الدعاء فييناه وكذلك اذباداه بعض عباد بنى اسرائيل باداود علت بطلب الجزاء على ربك قال في رداود (٢٤٨) مغشيا عليه فاذا نظر سلم مان الى مان مناديا ينادى بطلب الجزاء على ربك قال في رداود

ويحتمع الناس لذلك اليوم ويأتى داودحتى رقى المنسروتحيط به بنواسرائيل وكلصنف علىحدته يحيطون به وسلمان عليه السداام قائم على رأسه فيأخذفي الثناء على ربه فيضحون بالمكاء والصراخ ثم يأخذ فىذكرالجنة والنارفةون الهوام وطائفة منالوحوش والسباع والناس ثم بأخذفى ذكر أهوال القيامة) وشدائدها (وعلى النباحة على نفسه فموت من كل نوح طائفة فاذار أي سلمان عليه السلام كثرة الموتى قال ناأ بتاء قد مزقت المستمعين كل ممزق وماتت طوائف من بني اسرائيل ومن الوحوش والهوام فيأخذ في ألدعاء) لنفسه (فبينماهو كذلك إذباداه بعض عباد بني اسرائبل باداود عجلت بطاب الجزاء على ربان قال فيخرد اود مغشيًا عليه فاذا نظر سليمان الى ذلك الى بسر مر فعمله عليه مم أمر مناديا ينادى الامنكان لهمعداود حميم أوقريب فليأت بسر يرفليحمله فان الذين كانوا معه قدقتلهم ذكرالله والجنةوالنار فكانت المرأة تأنى بالسر ترويحمل قريبها) عليه (وتقول يأمن فتلهذ كر الماريامن فتله خوف الله ثم اذا أفاق داود قام و وضع بد على رأسمه ودخل بيت عبادته وأغلق بابه و يقول يااله داود أغضبان أنت على داود ولا بزال يناجى فيأتى سلمان و يقعد على الباب و يستأذن ثم يدخل و. عه قرص من شعير فيقول باأبعاء تقوّ بهدذا على ماتر بدفياً كل منذلك القرص مأشاء مجتخرج الحبني اسرائيل فكون بينهم) خرجه بطوله ابن أبي الدنياني كتاب الخائفين و روى ابن أبي شيبة وأحدوعبد بن حيدعن صفوان بن عرز قال كان لداود عليه السلام وم يتأوه فيه فيقول أوممن عداب الله أوممن عذاب الله أوممن عذاب الله (وقال) أبوعرو (يزبد) بنابان (الرقاشي) بالمخفيف البصرى القاص بالتشديد زاهدضعیف روی له البخاری فی الادب المفرد والنرمذی وابن ماجه (خرب داود) علیه السلام (ذات يوم بالناس بعظهم ويخوفهم نفرج فى أربعين ألفافات منهم ثلاثون ألفا ومارجع الاعشرة آلاف رواه ابن أبي الدنيافي كتاب الخائمين (قال) يزيد (وكان له)عليه السلام (جاريتان انخذهما حتى اذاجاء الخوف وسقط فاضطر ب قعد تا على صدره وعلى رجليه مخافةان تتفرق أعضاؤه ومفادله فيموت) وروى ابن أبي شيبة وأحد في الزهد وعبدبن حبدمن طريق ثابت عن صفوان من عروة قال كان داود عليه السلام اذاذ كرعة اب الله تخلعت أوصاله لايشدها الاالله فاذاذكر رجمته تراجعت (وقال ابن عر رضى الله عنهما دخل يحى نزكر باعلمها السلام بيت المقدس وهواب عان عجيج فنظرالى عمادهم قدابسوا مدارع الشعر والصوف) وهي الجبب منها ضيقة الكمين (ونظرالي يجتهديهم قد خوقوا التراقى) جدم ترقوة وهي عظم الرقبة (وسلكوا فهاالسلاسل وشدوا أنفُسهم الى اطراف بيت القدس فهاله ذلك ) لأنه لم يكن راى قبل ذلك مُنه (فرجيع الى أبويه فر بصيبان يلعبون فقالوا بأيحي هلم بنا الملعب فقال انى لم أخلق العب قال فائى أبويه فسألهما ان يدرعاه الشعر فلمع الافرجع الى بيت المفدسوكان يخدمه نهارا و يصبح فيه ليلا) أي يسرج السرج (حتى أتت عليه خس عشرة سنة نفرج) هاءًا (ولزم أطواد الارض)أى جبالها (وغيران الشعاب) جمع غور وهي المنخفضة من الاراضي والشعاب الثناما بن

ألامن كأناهمع داودجيم أوقــر يب فليات بسر تر فاحدمله فان الذمن كانوامعه قد فتلهم ذكرالجنمة والنار فكانت الرأةتأتي بالسر بروتحملةر بهبا وتقول بامن قتلهذكر النار مامن قتله خوف الله ثماذا أفاق داودقام ووضع مده على رأسه ودخل بيت عبادته وأغلق بابه ويقرول بااله داود أغضبان أنتعلى داود ولالزال شاحير به فمأنى سلتمان يقعدعلي الباب ويستأذن ثميدخل ومعهقرص من شعير فيقول باأبتاه تقوّبهذاعلىماتريد فيأكل من ذلك القسرص ماشاءالله عميخرج الى بني اسرائيل فمكون بينهم \*وقال مزيد الرقاشي خرج داود ذات نوم بالناس لعظهم وعونهم فرج فىأرىعين ألفافيات منهم أللاتون ألفاومار جمالا فىعشرة آلاف قال وكان له جاريتان اتخذهماحي اذاحاءه الخوف وسقط فاضطرب قعد تاعلى صدره

وعلى رجليه مخافة أن تنفرق أعضاؤه ومفاصله في وت وقال ابن عررضى الله عنه مادخل يحي بن زكريا المبلن عليما المبلن على ما المبلن والمبلد المبلد الم

الشعاب فرج أبواه فى طلبه فادر كاه على بحيرة الاردن وقد أنقع رجايه فى الماعمتى كادالعطش يذبحه وهو يقول وعزتك وجلالة لاأذوق باردالشراب حتى أعلم أين مكانى منك فسأله أبواه ان يفطر على قرص كان معهمامن (٢٤٩) شعير ويسرب من ذلك الماء فقعل وكفرعن

عمنه قدح بالعرفر دوأ بواوالي بيت المقدس فكان اذا قام اصلى بكيحتى ببكيمعه الشعروالدرو يتكىزكرنا عليه السلام ليكائه حتى بغمىءالمقل بزل سكىحي خرقت دموعه الخمخديه وبدت أضراسه الناظرين فقالتله أمهاني لوأذنت لى ان اتخذاك شأ نوارى به أضراسك عن الناظر س فاذن لهافعمدت الىقطعتي لبود فالصقتهماعلى خديه فكان اذاقام الصلي لكي فاذااستنقعت دموعه القطعتسن أتتاليه أمه فعصرتهما فاذارأى دموعه تسيل على ذراعى أمهقال اللهم هذودموع وهذه أمى وأناعبد لذوأنت أرحم الراجين فقال اوركر ما وما مادني انحاساً لتربي أنبهبك ليلقرعناي بك فقال بحي باأبت ان حبريل علىه السلام أخرني أنبن الجنة والنارمفارة لايقطعها الاكل مكاء فقال زكريا علمه السلام بابي فابك \* وقال المسمع عليه السلام معاشرا لحوارين خشمة الله وحب القردوس بورثان الصمرعلى المشقة ويباعدان من الدنماعق أقول اكمان أكل الشعير

الجبلين (فخرج أبواه في طلبه فادركاه على يحيرة الاردن) وهي على أميال من بيث المقدس (وقدأ نقع رجليه فى الماء حتى كادالعطش يذيحه وهو يقول وعرتك وجلالك لاأذوف بارد الشرابحتي أعلم أين مكانى منك فسأله أنواه ان يفطر على قرص كان معهما من شعيرو بشرب من ذلك الماء ففعل وكفرعن عمنه فدح بالبر) بعني في قوله تعيالي وبرا بوالديه أي كان لا يعصهما ( فرده أبواه اليبيت المقدس فيكان أذافام بصلى بكى حتى تبكى معه الشحر والمدرو يبكرزكر ياعليه السلام لبكائه حتى نغمى علىـــــه فلم مزل يبكى حتى أخوقت دموعه لحم خديه ) أى شقته (ويدن أضراسه للمناظر من فقالت له أمه يابني لوأذنت لىان اتخذشاً بوارى اضراسك فاذن لها فعمدت الىقطعتي لبود فالصقتهما على خديه فكان اذا قام يصلي بكى فاذا استنقعت من دموعه فى القطعتين أتت اليه أمه فعصرتهما فاذار أى دموعه تسيل على ذراعى أمه قال المهم هدنه دموعي وهذه أمي وأنا عبدلك وانت أرحم الراجين فقال له زكر بايوما أنا سألت ربى ان يهبك لى لتقرعمناي فقال يحي باأيت ان جبريل عليه السلام أخبرني أن بن الجنة والنارمفارة لا يقطعها الاكل تكاء فقال زكر با علمه السلام بابني فابك) روى أحد فى الزهـــد وا ت المنذروا ب أبى حاتم والخرائطي وابن عساكرعن معمر بن راشد قال بلغنيات الصبيان قالوا ليحيي بنزكريا اذهب غانلعب قالماللعب خلفت فهو قولهوآ تيناه الحكم صببا وروىءبد الرزاق وعبدبن حيد من طريق معمرعن قتادة قال جاء الغلمان الى يعيى بن ركر يافقالوا اخرج بنا نلعي فقال ماللعب خلقت قال فانزل اللهوآ تيناه الحكم صبيا وروى الحاكم فى الناريخ من طريق نبتل بن سعيد عن الضحال عن ابن عباس رفعه قال الغلمان ليحيى من زكر بااذهب بنائلعب فقال حيى مالاعب خلقنا اذهبوا نصلي وروى اسحق بن بشرق المتدا وابن عسا كرعن ابن عباس قال مريحتي بنزكر باعلى صبية أتراب له يلعبون على شاطئ نهر بطين وبماء فقالوا يايحيي تعالى حنى نلعب فقال سيحان المه أوللعب خلفنا وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الرجن بن القاسم قال قال مالك بلغني اله لم يكن لحيى عيشة الاعشب الارص وان كان لمبكى من حشية الله حتى لو كان على خده القار لاذابه ولقد كان الدمع انخذ في رجهه مجرى و روى ابن أبي شيبة وأحمد فى الزهـــد وابن عساكرىن أبي ادر يس الخولانى قَالَ كان يحيي بنزكر باياً كل العشب وان كان ليبك من خشية الله تعالى حتى لو كان القارعلي عينه لحرقه واقد كانت الدموع ا تخذت مجرى فى وجهه (وقال المسيم عليه السلام معاشرا لحواريين خشية الله وحب الفردوس بورنان الصبر على المشقة و يباعدان عن الدنيا) قال أنو نعيم في الحلمة حدثنا محدين أحد بن ابراهم حدثنا عبدالله بن أحد بن عقبة حدثنا جاد بن الحسن حدثنا سمار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا مالك بن دينار قال قال عيسى عليه السلام خشية الله وحب الفردوس يباعدان من زهرة الدنيا واورثان الصير على المشقة حدثنا أحدين اسحق حدثنا حاحب بسأى بكر حدثنا جماد بن الحسن حدثنا سار حمدثنا جعفر حدثنا مالك قال قال على علمه السلام ( يحق أقول لكم ان أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب فى طلب الفردوس فليسل) ولفظ الحلية لقليل فى طلب الفردوس وأخرجه ابن عساكر فى ترجة مالك بافظ أكل الشعير مع الرماد والنوم على المزابل مع السكالب لقليل في طلب الفردوس (وكان الخليل صلوات الله وسلامه عليه اذاذ كرخطيئته يغشي عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلا في ميل فيأتمه جبريل) عليه السلام (فيقول له ربك يقرنك السلام ويقول هل رأيت خليلا يخاف خليله فيقول ياجبريل انى اذا ذكرت خطيئتي نسيت خاتي) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الحائفين فهده

والنوم على المعالى السادة المتقين سناسع والنوم على المزابل مع الكلاب فى طلب الفردوس قليل «وقيل كان الخليل صاوات الله عليه وسلامه اذاذ كرخطيئته بغشى عاده و يسمع اضطراب قلبه ميلا فى ميل فياً تبهجيريل فيقول الدربان يقرئك السلام و يقول هل أيت خليلا يخاف خليا في قول المجريل الى اذاذ كرت خطيئتى نسبت خلقى فهذه

أحوال الانبياء علمهم السلام فدونك والتأمل فيهافاتهم أعرف خلق الله بالله وصفائه) وقس نفسك وتأمل في القصورين لحوق درجاتهم (صاوات الله) وسلامه (عليهم أجعين وعلى كل عبد مصطفى وعلى عباد الله المقر بين وحسينا الله ونع الوكيل)

\*(سانأ -والالصابة والنابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف)

روى أن أبابكر (الصديق رضي الله عنه قال) يوما (لطائر لبتني مثلث يا طائر ولم أخلق بشرا) نقله صاحب القوت (وقال أبُوذر رضي الله عنهوددت لواني شجرة تعضد) كذافي القوت وقال أبو نعيم في الحلمة حدثما أبوجحد بنحبان حدثنا أبويحى الرازى حدثناهناد بنالسرى حدثنا أبومعارية عن الاعشعن مجاهد عنعبدالرحن بنأبي ليلىعن أبى ذرقال والله لواعلون ماأعلم ماانبسطتم الىنسائكم ولاتفار رتم على فرشكم والله لوددت ان الله خلفني بوم خلفني شعرة تعضد و مؤكل عرها (وكذا قال طلحة) بن عميد الله التميرضي الله عنه أحد العشرة ولفظ القوت وقول طلحة وددت اني لم أخاق ( وقال عثمان رضي الله عنه وددت انى اذامت لمأ بعث ) كذا فى القوت وروى ذلك عن إن مسعود فالصاحب الحليسة بسنده عن مسروق قال رجل عند عبد الله ما أحب ان أكون من أصحاب المين أكون من المقربين أحب الى قال فقال عبد الله لكن ههنا رجــ الاودّانه اذا مات لم يبعث بعني نفسه وفي الزهد الاحد من طر بق عبد الله ان الردى قال بلغه في ان عُمان رضي الله عنه قال لواني بن الجنة والنار ولا أدرى الى أنهما ومريي لاخترت ان أكون رمادا قبسل ان أعلم الى أيتهما أصير وفي الحلية من طريق السرى بن يحيى عن الحسن قال قال ابن مسعود لو وقفت بن الجنة والنارفقيل لى اختر نخبرك من أجهما تكون أحب اللك أم تكون رمادا لأحبب ان أكون رمادا (وقالت عائشة رضي الله عنها وددت اني كنت) حيضة (نسيا منسما) كذافي القوت (و روى ان عررضي الله عنه كان يسقط من الخوف اذا معم آية من القرآن مُغَشَّمًا عليه فيكان بعاد أياما) رواهشام عن الحسن بلفظ ان عركان عربالاً به من ورده بالليل فسيكي حتى يسقط و بعادو رواه أنو بكر بن أبي شيبة عن عفان عن جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال كان عر عر بالا له في ورده فتعنقه العبرة فسكى حتى يسقط عم بلزم بينه حتى بعاد يحسبونه مريضا (وأخذ بوما تبنة من الارض فقال باليتني كنت هذه التبنة باليتي لم أله شمأ مذكور اباليتني كنت نسيها منسما باليتني لم تلدني أى )رواه شعبة عن عاصم ن عبيدالله عن عبد الله ن عامر نر بعقبله فلا أخذ عر تبنة فقال ليتني كنت هذه لبتني لمأخاق لبتني لمأك شيأ وفى لفظ رأيت عرأخذ تبنةمن الارض فقل بالبتني هذه التبنة ليتني لمأك شيأ لبت أمى لم تلدني ليتني كنت نسيا منسيا (وكان في جمعر رضي الله عند خطان اسودان من) آثار (الدموع) رواه صاحب الحلية من طريق عبدالله بن عيسي قال كان في وجه عرخطان اسودان من البكاء (وقال عررضي الله عند ممن خاف الله لم دشف غيظه ومن اتني الله لم نصنع ما ير مدولولا يوم ألقيامة الكان غيرما ترون رواه صاحب الحلية عن محد بن على بن حبيش حدثنا عبد الله بن محد البغوى حدثنا أونصرالتمار حدثنا بغية عنابراهيم بنادهمعن أبى مبدالله فال عرمن اتقى الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يصنع ما مر يدولولا وم القيامة لكان غيرماتر ونومن طريق أحدين على الابار حدثنا عمدين هشام الجيلي حدثنا بقية فقال في حديثه عن أبي عبدالله الخراساني وفيهمن اتقى الله لم يقل كلاعلم قلت وقدر وى سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعامن انقى الله كل لسانه ولم يشف غيظه وقد تقدم (ولما فرأعر رضى الله عنه اذا الشمس كورت وانتهى الى قوله تعالى واذا الصحف نشرت خرمغشيا عليهوم وما بدارانسان وهو يصلى ويقرأ سورة والطورفوقف يسمع فللبلغ قوله انعذاب بكلوا قعمله من دافع نزل عن حمار. واستند الى حائط ومكثرمانا) يتأمل فيه (ورجم عالى منزله فرض شهرا يعوده

عبادالله القرين وحسينا الله ونعرالو كيل (بيان أحوال ألعمالة والتابعن والسلف الصالحين في شدة الخوف) \* روى أن أ يا يكر الصديق رضى الله عنه قال لطائر المتنى مثلك باطائر ولم أخلق بشرارقال ألوذر رضيالله عنه وددت لوأني شعرة تعضد وكذلك قال طلحة وقالء ثمان رضي الله عنمه وددت انى اذامتام أبعث وقالتعائشةرضي الله عنهاو ددت انی کنت نسیامنسیا ور وی أن عر رضى الله عنده كأن سقط من الخرف اذا جمع آية من القرآن مغشماعلمه فكان معاد أماماوأخد ذوماتينة من الارض فقال باليتني كنت هذه الشنة بالبتى لم أله شمأ مذكورا بالمتنى كنت أسما منسما بالمتني لم تلدنى أمى وكان في و حــه عررضي الله عند مخطان أسودات من الدمو عرقال رضي اللهعنه من خاف الله لم سشف غيظه ومن اتقى الله لمنصفعما بريد ولولانوم القمامة لكان غيرما ترون ولماقرأ عررضي اللهعنه اذاالشمسكورت وانتهي الىقوله تعالى واذاالصف نشرت خرمغشاعلى ومر وماندارانسان وهو نصلي

ويقرأ سورة والطورفوقف يستمع فلمابلغ قوله تعمالى انعذاب بالواقع ماله مندافع نزل عن حماره واستندالي حائط ومكثر ماناور جع الى منزله فرض شهر أبعوده

محد صلى الله عليه وسلم فلم أرالبوم شأ بشههم لقد كانوا يصحون شعثاصفوا غبراين أعشهم أمثالرك المعزى قد باتوالله محدا وقداما يتاون كلمالله براوحون بينجياههمم واقدامهم فاذاأصعوا ذكرواالله عادوا كاعمد الشحرف بوم الريح وهملت أعبنهم بالدمو عحني تبل تمام م والله ف كاني مالقوم ماتوا عافلين مقام فاروى بعسد ذلك ضاحكا حي ضربه ابن مليم وقال عران ابن حصيان وددت ان أكون رمادا تنسمفي الرياح في ومعاصف وقال أوعددانالراحرص الله عنده وددت أني كمش فسدنعني أهلى فسأكاون لجي و يحسون مرقى وكان عدلى سالحسن رضى الله عندهاذا توضأ استفرلونه فقولله أهلهماهذاالذى معتادك عندالوضوء فمقول أتدر ون سندى من أريد ان أقوم وقالموسى بن مسعود كاذاحاسمالي الثورى كأن النارقد أحاطست بنالمانرىمن خوفه وحزعه وقرأمضر القارئ نوما هـــذا كابنا ينطق عليكم بالحق الاته فبكى عبدالواحد بنزيد حــــق غشى عامه فلما أفاق قال وعيز تك لأعصيتك

الناس ولايدرون مامرضه) ومثل هدا من أحوال عررضي الله عنه معروف روى ابن حريج عن ابن أبي مامكة أخبرني علقمة بن وقاص قال كانعر يقرأفي العشاء الا تحرة سورة بوسف وأنافي مؤخر الصف حتى اذاذكر بوسف معت نشجه وعن عبد الله بن شداد قال معت عر يقرأ في الصبح بسورة بوسف فسمعت نشجه واني إني آخرالصفوف وهو يقرأ انماأشكمو بثى وحزني الحالله وعن ابنعر قال سمعت حنين عمر من وراء ثلاث صفوف (وقال على كرم الله وجهه وقد سلم من صلاة الفحر وقد علاه كا من أى تغر لون من غم (وهو يقلب بده) ظهر البطن (لقد رأيت أعداب مجدصلى الله عليه وسلم فلم أراليوم شيماً يشمهم لقد كأنوا بصحون شعثا صفرا غيرابين أعينهم امثال ركب المعزى) أىمن أثر السحود (قدباتوا لله محدا وقياما يتلون كتاب الله راوحون بين جباههم وأفدامهم فأذا أصعواذ كروا الله فادوا) أى اهتروا ( كيد الشعرة في وم الريم) أى تهتر عما وشمالا (وهملت أعينه م الدموع حتى تبل ثبام والله كانى بالقوم باتواعافلين )أى عن ذكر الله تعالى (ثم قام) من موضعه (نارؤى بعد ذلك ضاحكا حيىضربه ابن ملحم) عبد الرحن الرادى رواه أبونعم في الحلمة فقال حسد ثنا مجسد بن جعفر وعلى بن أحدقالا حسد ثنا اسحق بن الراهم حدثنا مجدبن بزيد أبو هاشمحدثنا الحاربيءن مالك مغول عن رجدل من جعني عن السدى عن أبي اراكة قال صلى على الغداة عم البثف مجاسه حتى ارتفعت الشمس قيدرم كأن عليه كأبة غمقال لقدرأيت أثرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فا أرى أحدا يشمهم والله ان كانوا أيصحون شعثا غدرا صفرابين أعينهم مشل ركب المعزى قد باتوا يتلون كابالله مراوحون بين أقدامهم وجماههم اذاذ كرالله مادوا كاعيد الشحرة في وم ريح فانهمات أعينهم حتى تبل والله تبابهم والله لكان القوم بالوا عافلين (وقال عران من الخصن) رضى الله عنه (وددت انى أكون رمادا تنسفنى الرياح فى يوم عاصف) وقد روى مثل ذلك عن ابن مسعود قال ليتني اني أكون رماداً وفي رواية عنسه ليتني كنت بعرة ليتني لم أك شميةً وقد تقدم قريبا (وقال أنوعبدة)عام (ن الجراح) رضى الله عنه (وددت اني كبش فيذيعني أهلى فدأ كاون لجي ويحسون مرقى)هذا قدر وي عن عروضي الله عمهرواً هنادفي الزهد من طريق الضعالة قال قال عرايتني كنت كبش أهلى سمنونى مابدالهم حقى اذا كنت أسمن ماأكون زارهم بعض من يحبون فحملوا بعضي شواء و بعضي قديدا ثم أكلوني فاخرجوني عذرة ولم ألـ بشرا (وكان) رين العابدين (على) بن الحسسين بنعلى بن أبي طالب رضى الله عنه (اذا توضأ اصفر لونه فيقولُله أهله ماهذا الذي يعتادك عند الوضوء أفيقول أندرون بين يدى من أريد أن أقوم ) رواه أنو تعيم في الحلمة فقال حدثنا سليمان بن أحسد حدثنا محد بن زكر ماالغلابي حدثنا العشى حدثنا أبي قال كان على بن الحسين اذافر غمن وضو تدوصار بن وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة فقيله في ذلك فقال و عكم أتدرون الىمن أقومومن أريدأن أناجى وقدروى مثل ذلك عن عطاء السلمي أخرحه أنونعم في الحلية (وقال موسى بنمسعود) أبو حذيفة النهدى البصرى قال العلى ثقة صدوق وقال ابن أبي عالم سألت أيى عند وقال صدوق معروف بالثورى وقيل ان الثورى تزوج أمه لا أدرم البصرة مات سنة عشر من وماثنين وله اثنتان وتسعون سنة روى عنه المخارى وروىله ألوداود والترمذي وابن ماحه (كنااذاجاسنا الى)سفيان (الثورى كان النار قدأ عاطت بنالما فرى من خوفه وحزمه) أخرجه أبو نعيم في الحلبة (وقرأ مضرالقارئ بوما) قوله تعلى (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الأكنا نستنسخ ما كنتم تعماون فبكر عبد الواحد بنزيدحتي غشى عليه فلماأفاق قال وعزتك لاعصيتك جهدى أبدا فاعنى بتوفيقك على عبادتك ) قال أبو نعيم في الحلية حدثنا أبو يحدب حيان حدثنا على بن سعيد حدثنا مجد بنادر يس حدثناء بد الله بن عبيد عن مضر القارئ قال معت عبد الواحد بنزيدية ول

وكانالسور بن مخرمة لا يقوى ان يسمع شيأ من القران الشدة خوفه ولقد كان يقرأ عند الحرف والاتية فيصبح الصحة في العقل أيا ماحتى أنى عليه وجدل من خدم فقرأ عليه يوم (٢٥٢) نحشر المتقين الى الرحن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردافقال أنامن المجرمين واستمن

وعزتك ماأعلم لحبتك فرجادون لقاتك والاشتفاء من النظرالي جلال وجهك فى داركرامتك فيامن أحل الصادقين محل المكرامة وأورث البطالين منزل الندامة اجعلني ومنحضرني من أفضل أوليائك زلفا وأعظمهم منزلة وقربة تفضلا منكعلي وعلى اخواني يوم تجزى الصادقين بصدقهم جنات قطوفها دانية متدليةعلمهم عُرها (وكأن المسورين مخرمة) بن نوفل القرشي أوعبد الرحن الزهري له ولابيه معبهة وأمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحن بنعوف توفى رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهو ابن عمان سنن ومان بمكة فى فتنة ابن الزبير سسنة أربع وسبعين وهو يومئذابن ثلاث وسستين روى له الجاعة (الأيقوى أن يسمع القرآن لشدة خوفه ولفد كان يقرأ عنده الحرف والآية فيصيع الصحة في ابعقل أَيامًا حتى أنَّى عليه رجل من خشم) بن أغمار (فقرأ عليه) قوله تعمالي (يوم نحشر المتقين ألى الرجن وفداونسوق المجرمين الىجهنم وردافقال أنامن الجرمين ولستمن المتقين أعدعلي القول أجهاالقارئ فعادعلمه فشهق شهقة فلحق بالا خرة) هكذا ذكره المصنف في ببجمونه والذي ثبت من قول عمرو ابن على الفلاس انه أصابه المنجنيق في فتنة ابن الزبير وهو يصلى في الجرف كمن خسة أيام ثممات فلعل هذه القصة ان صحت كانت في أثناء هذه الايام الجسة أوحصل التصيف من النساخ في صاحب القصة (وقري عنديجي البكاء) هو يعيى بن مسلم أوابن سلم مصغرا وهو ابن أبي خلية البصرى المعروف بالبكاء لكثرة بكائه الحداني مولاهم ضعيف مات سنة ثلاثين ومائة روى له الترمذي واس ماحده وله ذكر في الحلية في ترجة مجد بنواسع أخرج من طريق حمادين زيد قال دخلنا على مجد بنواسع نعوده في مرضمه فحاء يحى البكاء يستأذن علمه فقالوا بانباعبد الله هذا أخوك أنوسلة على الباب قالمن أبوسلة قالوا عيى قال من يعني قانوا يعيى البكاء قال حادوقد علم انه يعني البكاء فقال انشرا بامكم يوم نسبتم الى البكاء (ولوترى اذوقفوا على رجم ) الآية (فصاح صحة ومكث منها مريضاأر بعية أشهر بعادمن اطراف البصرة) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب الحائفين (وقال) أبو محد (مالك بن دينار) البصرى رجه الله تعالى (بينماأناأ طوف بالبيت اذاانا يحويرية) أي صبية (متعبدة وهي متعلقة باستار الكعبة وهي تقول ارب كم شهوةذهب الدائم او بقيت تبعاتها بأرب أما كأناك أدبوعقوبة الاالنار وتبكى فيا زال ذاك مقامها حتى طلع الفجر قال مالك فلمارأيث ذلك وضعت بدى على رأسي صارخا أقول شكات مالكاأمه) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين (وروى ان الفضيل) بن عياض رجه الله تعلى (روى بوم عرفة والناس بدعون وهو يبكر بكاء الشكاي الحترقة حتى اذا كادت الشمس تغرب قبض على لحيته تمرفع رأسه الى السماء وقال واسوأتاه منك ان عفرت ثم انقلب مع الناس) أخوجه أبونعيم في الحلية فقال حدثنا محدين الراهم حدثنا الفضل بنعد الجندى حددثنا اسحق بنالواهم قال وقفت مع الفضل بن عماض بعرفات فلم أسمع من دعائه شمأ الاانه واضع بده المني على خده وواضع رأسم يبكى بكاعضها فلم زل كذلك حتى أفاض الامام فرفع رأسه الى السماء وقال واسوأتاه والله منكان عفوت ثلاث مرات (وسئل ابن عباس رضي الله عن آلخائفين) أيعن وصفهم (فقال) هم الذين (قاوبهم بالخوف فرحة وأعينهم) منه (باكية يقولون كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر والقيامة موعدنا وعلى جهدنم طريقنا وبين بدى الله ربنا موقفنا) وهدنامند وضي الله عند بيان عن الخائفين من صفائه (ومرالحسن) البصرى رجه الله نعالى (بشاب وهو مستغرق في ضحكه وهو جالس مع قوم في علس فقال له الحسن بافتي هل مررت بالصراط قاللاقال فهل تدرى الى الجنة تصيرام الى النار قاللا

المتقين أعدعلى القول أيهاالقارئ فاعادهاعليه فشهم شهقة فلحق بالاسخرة وفرئ عنديحي البكاءولو ترى اذوقه واعلى رم-م فصاح صدحة مكثمنها مريضا أربعة أشهر بعاد من أطراف البصرة وقال مالك بندينار بينهماأنا أط ـــوف بالبيت اذانا يعوس بهمتميدة متعلقة بأستارا لكعبة وهي تقول ياربكم شهوة ذهبت لذاتها وبقيت تبعائها يارب أما كأناك أدب وعقوبة الا النار وتبتكي فمازالذلك مقامهاحتي طلع الفعرقال مالك فأسار أيت ذلك وضعت بدى عسلى رأسي صارحا أقول نكات مالكاأمه ور وىأنالفضلردىوم عرفةوالناس مدعون وهو سكى سكاء الشكلي الحترقة حقياذا كادت الشمس تغرب قبض على لحيته غ رفع رأسهالي السماعوقال واسوأ تاممنك وان غفرت ثمانقلب مع الناس وستل ابن عباس رضى الله علهما عناناالفين فقال قاوجهم بالخوف قرحة وأعينهم باكمة يقولون كمف نفرح والموت من وراثنا والقسير امامنا والقيامةموعدنا

لواط مأننت فيقول تلك حلسة الامن وأناغر آمن اذ عصدت الله تعالى وقال عربن عبدالعز بزاغ أجعل الله هـد والغفَّلة في قلوب العمادرحة كىلاءوتوامن خشمة الله تعالى وقالمالك ان دينارلقدهممت اذا أما مت آمرهم أن يقدوني و مغاوني شمينطلقوالي الي ربى كاينطلق بالعبدالا بق الىسيده وفالحاتم الاصم لاتفتر بموضع صالح فلامكان أصلح من المنة وقداق آدم علمة السلام فهامالق ولا تغتر بكثرة العبادة فأن المايس بعد طول تعبد التي مالتي ولاتغتر بكثرة العلم فاتبلعام كأن يحسن اسم الله الاعظم فانظسرماذالقي ولاتغستر رؤية الصالحين فلاشخص أكرمنزلة عنسداللهمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفسع بلقائه أفاربه واعداؤه وقالااسرىاني لانظرالى أنفى كل وممرات مخافسة أن يكون قداسود وجهسى وقال أبوحفص منذأر بعين سنة اعتقادى في نفسي ان الله ينظر الى نظرالسخط وأعمالى تدل علىذلك وخرج ابن المبارك وماعلى أعدابه فقالاني أجترأت البارحة على الله سألته الجنة وقالت أميح ان كعب القرطي لابنها

قال فاهذا النحك قال فارؤى ذلك الفتي بعدها ضاحكا) نقله صاحب القون (وكان حاد بن عبد ربه اذا حلس جلس مستوفرا على قدميه فيقالله لواطمأ ننت فيقول تلك جلسة الآمن وأنا غيير آمن اذاعصيت الله تعالى وقال عمر بن عبد العزيز) رجه الله تعمالي (انماجعل الله هـذ. الغفلة في قلوب العبادرجة كيلا عونوامن خشية الله تعالى أخرجه أبونعيم فى الحلية (وقال) أبو يحيى (مالك بن دينار) البصري رجهالله تعالى (لقدهمت اذاأ مامت آجرهم ان يقبدوني و مغاوني ثم ينطاقوا بي الى رنى كاينطاق بالعبدالا بق الى سدد ) ولفظ الحلية لقد هممت ان آمر ادامت فاعل وأدفع الحرب مغاولا كايدفع العبد الآبق الى مولاه روامعن أبي مكر بن مالك عن عبد الله بن أحد حدثني عبد الله بن عمر القوار رى حدثنا جعفر بن سلمان قال قال مالك بن دينار فساقه (وقال عام) بن عاوان (الاصم) رحمالله تعالى (لاتغتر عوضع صالح فلامكان أصلحمن الجنة وقدلتي أدم عليه السلام فيها مالقى) أى من الهبوط منهاوالبعد عن حظيرتها بسبب الخالفة (ولاتغتر مكثرة العمادة فان اللس بعيد طول تعبده ) حتى كان يلقب بطاوس الملائكة (لقي مالقي) مُن اللعن والطرد بسبب الكسبر (ولا تَغْتَربكُثرة العلمُ العام) بن باعو راء من علماء بني اسرائيل (كأن يحسن اسم الله الاعظم) هذا هو المشهور وقال بعضهم بل كان أونى النموة (فانظر ماذالقي) من الانسلاخ عن الأسمات فكان علمسبب هلا كه كاقال تعمالي آتيناه آياتنا فانسلح منهًا (ولا تغتر مروية الصالحين فلاشخص أكبر منزلة عندالله تعماني من الصطفي صلى الله عليه وسلم ق ) معذلك (لم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه) مع كال قربهم اليه نقله القشيرى في الرسالة (وقال السرى) بن الفلس السقطي رجمالله تعمالي (اني لانظر الي أنني كل يوم مرات مخافة ان يكود قداسُود وجهيي) نقله القشيرى في الرسالة بالمفظ كذاو كذا مرة مخافة أن يكون قداسود لما أخافه من العقو بة هكذا أورد ، في باب الخوف وذكر في ترجمه من أوّل الكتاب الفظاهافة ان يكون قداسود خوفا من الله أن يسود صورتى لما اتعاطاه وانما خص الانف لان الشخص لابرى من وجهه غير أنفه (وقال أبوحفص) عرب مسلم الحداد رجه الله تعالى نيسابورى من كبار الاعمة ترجمله القشيرى في الرسالة وقالمات سنة نيف وستين ومائنين (منذأو بعين سنة اعتقادي في نفسي ان الله ينظر الى نظر السفط )والمقت (وأعمالي تدل على ذلك) أي الكثرة الغفلات واسوء الادب في المعامسلة معالله تعمالي ومع الخلق نقله القشيرى في الرسالة (وخرج) عبدالله (بن المبارك) رجمه الله تعمالي ( بوماعلى أصحابه فقال الهم اني قدا حترأت المارحة ) على الله حدث (سألته الحنة) وأما حقير في نفسي ولاتصلح أحوالى اسؤالها وكانحق استعيذه من النار نقله القشيري في الرسالة (وقالت أم مجد بن كعب) ابن سلم بن عمر و بن اياس بن حمان بن قرظة (القرطي) المدنى من حلفاء الأوس وكان أبوه من من قريظة سكن الكوفة ثم تحوّل الى المدينة فسكنها قال ابن سعد كان ثقة علما كثير الحديث ورعامات سمنة عمان ومائة روى له الحماعة (لابنها) المذكور (يابني اني أعرفك صغيراطمماوكميراطيما وكانك أحدثت حدثامو بقا) أى اذنبت ذنبا مهلكا (لما أواك تصنع في ليلك ومهاوك )أىمن الاجتهاد في العمادة والمسكاعمن اللوف (فقال) مجد (يا أماه ما يؤمنني التيكون الله تعمالي فداطلع على وأنا على بعض ذنوبي فقتنى وقال وعزتى لاغفر تالكرواه أبواعهم فى الحلية من طريق أبى كثير البصرى قال قالت أم يحدين كعب لمحمد يابني لولااني أعرفك صغيرا طبيبا وكثيرا طبيبا لظننت انك اذنبت ذنبامو بقالماأوال تصنع بنفسك بالليل والنهار قال باأمتاه ومايؤمنني أن يكون الله عزوجل اطلع على وأنافى بعض ذنوبي فقتني وقال اذهب لاأغفراك معان عائب القرآن تردي على أمورحي انه لينقضي الله ل ولم أفرغ من حاجتي (وقال الفضيل) بنعداض رحه الله تعالى (انى لا أغبط نسام سلا ولاملكا مقر ماولاعبدا

ما بنى أغرفك صدغيرا طبهاوكمبرا طبهاوكا أنك أحدث حدثامو بقالما أراك تصنع فالبلك ونهارك فقال با أمامما يؤمننى أن يكون الله تعمالي قداطلع على واناعلى بعض ذنو بي فقتنى وقال وعزف وجلالى لاغفرت الدوقال الفضيل انى لا أغبط نبيام سلاولا ملكامقر باولا عبدا

صالحاألس هؤلاء تعاينون لوم حيسه ذلك في البيت فاء الني صلى الله عليه وسلم فدخس عليه واعتنقه فر ميتافقال صلى الله عليه وسلم حهزواصاحبكم فانالفرق من النار فتت كبده وروى عنان أبي ميسرة اله كأن اذاأوى الى فراسم يقول باليت أمى لم تلدني فقالت له أمه باميسرةان الله تعالى قد أحسن البكهداك الى الاسلام قال أحلولكن الله قديين لنا اناواردوالنار ولم يبين لنااناصادرون عنها وقبل افرقد السطني أخبرنا بأع ب شئ بالغدال ون بني اسراتيسل فقال بلغني انه دخل بيت المقدس خسمائة عدراء لباسهن الصوف والسوح فتذاكرن ثواب الله وعقامه فتنجمعافى وم واحمدوكانعطاءالسلي من الحاثفة ولم مكن سأل الله الجنة أبدااعا كان سآل الله العفو وقيلله في مرضه الانشتهدى شميأ فقالان خوف جهنملم بدع في قلى موضعا للشهوة ويقالانه مارفع رأسهالى السياءولا ضفك أربعين سنةوانه وفع رأسه ومافلز ع فسقط فانفتق في بطنه فتقوكان عسجسده في بعض الليل مخافةأن يكون قدمسخ وكان إذا أصابة مريح أو

وق أوغلاء طعام قال هذا

من أحلى بصيبم لومات عطاء لإستراح الناس

صالحاأابس هؤلاء بعاينون وم القيامة) أى ساهدون أهوالها (اعام غيط من لم يخلق ) قال أو نعيم في الحلمة حدثنا أنوعد بنحيان حدثناأ حد بنالحسين حدثنا أحدبن ابراهم حدثني محد بنعيسي عن فضيل من عياض قال ماأغبط ملكا مقربا ولانبيا مرسلايعان القيامة وأهوالهاما أغبط الامن لم يكن شمأ (ورى ان فقى من الانصار دخلته خشمة النارفكان بهلى حقى حسه ذاكف البيت) أى عن حضوره الجاعة مُعرسول الله صلى الله عليه وسُلم (فاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأعتنقه) فكشفله عن الحاب الذي كان بينهو بين الله تعالى فلم يحتمله (فرميتا فقال صلى الله عليه وسلم جهز وا صاحبكم فان الفرق من النار) أى الخوف منها (فتت كبده) قال العرافي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين من حديث حذيفة والبهق فالشعب من حديث سهل بن سعد باسنادين فهما نظر (وروى عن) مبسرة (بن أبي ميسرة) عرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي (اله كان اذا أوي الى فراشه يقول باليت أى لم تلدني فقالتله أمه) حين سمعت منه ذلك مرارا (بامسرةان الله تعالى قد أحسن اليك) حيث (هداك الاسلام قال أحل ولكن الله قدين الما أواردوالنار )وهوقوله تعالى وان منكم الأواردها كان على ربك حتمامةضما (ولم يبين لنااناصادرون عنها)أى فهذا سبب خوفي منها (وقيل لفرقد) بن معقوب (السيخي) بفقر المهملة والموحدة و مخاعمته بصرى صدوق في حديثه لينمات سنة احدى و ثلاثين رُوي له الترمذي وابن ماجه (أخبرنا) ما أبا بعقوب (باعب شي بلغك عن بني اسرائيل قال بلغني انه دخل بيت المقدس خسمائة عذراء لباسهن الصوف والمسوح) يتعبدن الله عزوجل (فتذاكرن تُوابِالله وعقابه فَمْن جِمِعافى وم واحد) أي غاب علم ن الخوف ففتت كبدهن فمّن وهكذا شأن الخوف اذاأ فاض من القلب الى الكبد (وكان عطاء السلمي) بفتم المهملة وكسر اللام نسبة الى سلمة بن مالك ابن فهم بطن من الازد زاهد مشهورو يقالله العبدي أيضا (من الخائفين) المشهورين بالخوف حتى يقالانه نسى القرآن من الخوف وكان اذارأى تنو رايسجر سقط مغشاعلممن الخوف واذافر غمن وضو ته ارتعدو ملى شديدا وكان لدموعه حوله أثوالبلل كانه أثوالوضوء (ولم يكن يسأل الله الجنه أبدا انما كان يسأل العقو) رواه صاحب الحلمة من طريق أحد بن أبي الحواري قال معمت أباسليمان يقول كان عطاء السلمي قداشتد خوفه وكان لاسأل الله أبدا الجنة فاذاذ كرت عنده قال نسأل الله العفو (وقبل له في مرضه ألاتشتر عي شدأ فقال انخوف جهنم لم يدع في قلى موضعاللشهوة) نقله صاحب القوت وروى صاحب الحلمة من طريق مسكين أبي فاطمة عن صالح المرى قال قلت لعطاء السلمي انك قدضعفت فلوصنعنا لك سويقا قال قصينعنا له سويقا وتكافناه فقال ياأبابشراني اذاذكرت النارلم أبتغموفي رواية اذاأردت انأشربه ذكرت هذه الآية يتجرعه ولايكاد يسغمو يأتيه الموتمن كلمكان وفيرواية قالله صالح باشيخ قد خدعك الميس قال فقال لي ويحدك باصالح اني والله اذا ذكرت جهنم مابسيغنى طعام ولاشراب قال قلت أنت والله فى واد لاعانبتك فى هذا أبدا (ويقال انه مارفع وأسه الى السماء ولاضحك أربعين سنة وانه رفع رأسه بومافسقط فانفتق فى بطنه فترقى رواه أبونعم فى الحلمة من طريق عبدالله بنعبيدة قال معمت غفسيرة وكانت متعبدة قد ذهب بصرها من البكاء تقول لم رفع عطاء رأسه الى السماء ولم يضحك أربعين سنة فرفع رأسه مرة فسقط ففتق فنقافى بطنه (وكان عس جسده في بعض الليل مخافة ان يكون قدمسخ) رواه كذلك من الطريق المذكورة عن خرعة بنزرعة حدثنا مجدين كثير عن الراهيم بن آدم قال كأن عطاء عش جسده بالليل خوفا من دُنو به مخافة أن يكون قدمسخ (وكاناذا أصابتهم رج أو برق أوغلا طعام قال هدذا من أجلي بصبهم لومات عطاء لاستراح الناس) رُواه عبدالله بن أحد في زوائد الزهد من الطريق المذكورة عن يحيين راشد حدثنا مرجان ابنوداع الراسي قال كان عطاء اذا هبت ريح و رق ورعد قالمن أجلى بصيبكم لومات عطاء استراح

وغارت أعينهم فيروسهم حاودهم عالى عظامهم وبقنت العسروق كأثنها الاو تاريص حدوث كائن حاودهم قشورالبطيخ وكائم م قدخرجوا من القبور يخسبرون كياف أكرم الله المطنعين وكسف اهان العاصين فبينهماهم عشون اذمر أحددهم عكان فرمغشما عليه فلس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد البرد وحملته برشم عرقا فاؤا عاءفهسم وأوجهه فأفاق وسألوه عن أمره فقال اني ذكرت اني كنت عصبت الله فىذلك المكان وقال صالح الرى قرأت على رحل من المتعبدين يوم تقاب وجوههم فى النار يقولون بالنتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولافصعق ثمأفاق فقال زدني باصالح فانى أحدعها فقر أت كليا أرادوا ان مخرجوامنهااعد دوافها فرمساور وى انزرارة بن أبى أوفى صلى بالناس الغداة فلماقرأ فاذانقر فىالناقور خرمفشسياعليه فملمسا \* ودخل مزيدالرقاشيعلى عربن عبدالعزيز فقال عظمني الزيد فقال اأمير المؤمنناء أالكالست أول خليفة عوت فبكى ثم قال زدنى فال ياأمير المؤمندين ليس

الناس قال وكناندخل على عطاء فاذا قلناله زاد الطعام قال هذامن أجلى بصيبكم لومت أنالاستراح الناس و روا مصاحب الحلية من طريق أحد بن اسحق الحضر مى حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال كان عطاءالسلبي اذاجمع صوت الرعد قام وقعد وأخذ ببطنه كانه امرأةماخض ويقول قدكنت أرجوان أموت قبل أن يجيء الشناء (وقال عطاء السليمي خرجنامع عتبة) بن أبان (الغلام) نسم ر وفينا كهول وشبان يصاون صلاة الفحر بطهو والعشاء قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم فحار ؤسهم واصقت جلودهم على عظامهم وبقيت العروق كأنهاالاوتار يصيحون كأن جلودهم فشور البطيخ وكانهم قدأخرجوا من القبور يخبرون كمف أكرم الله الطبعين وكمف أهان العاصين فبينماهم عشون اذمر) عتبة (عكان) هناك (نفر مغشا عليه فاس أصحابه حوله بمكون في لام شديد البرد وحبينه يرشم عرقا فحيء بماء فمسحوا وجهه فافاق وسألوءعن أمره فقال انىذكرت آنى كنت عصيت الله) عزوجل (فيذلك المكان) ورواه أنونعيم في الحلية أخصرمنه قال حدثنا أحد بن بندار حدثنا جعفر بنأجد حدثناأبراهم بنعبدالله الجيلي حدثنى بجدبن الحسين حدثناعبيدالله بالجدبن حفص التميى حدثني أبوحسن بن اليسع قال لقي عبد الواحد بنز يدعتبة الغلام في رحبة العصابين في يوم شات شديد البرد فاذاهو يرفض عرقافقال لهعبد الواحد عتبسة قال نع قال فيا شأنك مالك تعرق في مثل هـ ذا البوم قال خـ ير قال الخبرني قال خبر قال فقال للانس الذي بيني وبينك والاخاء الاما أخبرتني قال انى والله ذكرت ذنباأصبته في هذا المكان فهذا الذي رأيت من أجل ذلك (وقال) أبو بشر (صالح) ابن بشر (المرى) رجه الله تعالى (قرأت على رجل من المتعبدين) بوما قوله تعالى (يوم تقلب وجوههم فىالنار يقولون بالبتما أطعناالله وأطعنا الرسولا) الى آخره (فصعَقَ ثم أفاف فقَال زدنى ياصالح فأنى أجد عُمَا فَقُرَأْتُ) عَلَيْهِ قُولِهِ تَعَمَّاكُ ﴿ كَلَمَّاأُوادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مَنْهَا أَعْيِدُوا فَنِهَا ﴾ الآية (فخرمينا) وهـــذا من شدة اللوف الذي غلب على القلب فأض منه الى المرارة فانشقت ومات (وروى ان) أبا حاجب (زرارة بن أوفى) العامري الحرشي البصري قاضها ثقة عابدر وي له الجماعة (صلى بالنَّاس الغداة فلما قرأ فاذا نقر في الماقور خر مغشيا عليه فعلميتا) روى المزى في التهذيب من طريق أي خباب القصاب قال صلى بنازرارة الفير فلما بلغ فاذا نقرفى الناقور شهق شهقة ومات ومن طريق يهزأمنا زوارة فى مسجد بنى قشير فقرأ حتى اذا بلغ فاذا نقرفي الناقو رفذلك يومئذيوم عسيرخر ميتا قال فكنت فين حله وقد تقدم في تلاوة القرآن (ودخل يزيد) بن أبان (الرقاشي) القاص (على عربن عبدالعزيز) رجه الله تعمالي (فقال) له (عظني يا مزيد فقال بالميرا الوَّمنين اعلم اللَّ أوَّل خلَّمفة عوت فبكي ثم قال رَّدني قال بالمبر المؤمنين ليس بينك وبين آدم أب الاميت فبكي ثم قال زدني يا بزيد فقال يالمير المؤمنين ليس بينك وبين الجنةوا لنارمنزل ألافاعلم فخرمغشباعلمه أخرجه أبونعيم فى الحلية (وقال ميمون بن مهر أن ) الجزرى كاتب عربن عبد العزيز (لمانزات هذه الآية وانجهنم لموعدهم أجعين صاح سلمان الفارسي)رضي الله عنه (ووضع يده على رأسه وخرج هار با ثلاثة أيام لا يقدر عليه) قال العراق لم أقفله على أصل قلت وروى أبو نعيم في الحلمة من طريق عروبن ميون قال خرجت بابي أقوده في بعض سكك البصرة الحديث وفيه ثم دفعنا الى منزل الحسن فطرقت الباب فرحت الينا حارية سداسية فقالت من هدذا فقلت هذا ميون بن مهران أرادلقاء الحسن فقالت كأتب عر بن عبد العز بزفقات لهانع فقالت ياشقي مابقاؤك الىهذا الزمان السوء قال فبكي الشيخ فسمع الحسن بكاء نفرج البه فاعتنقا فدخلنا فقال ميون باأبا سعيد انى قددانست من قلى غلظة زفقرآ الحسن بسم الله الرحن الرحيم أفرأيت ان متعناهم سنين ثمجاءهم ماكانوا يوعدون ماأغني عنهمما كأنوا يمتعون قال فسقط الشيخ فرأيته يفعص

بينك وبين آدم أب الاميت فبتى ثم قال زدنى يا يزيدفقال يا أمير المؤمنين ليس بينك و بين الجنة والنارمنزل فرمغشًا عليه وقال معون بن مهرات لمانزلت هذه الاتية وانجهنم لموعدهم أجعين صاح سلمان الفارسي ووضع بده على رأسه وخرج هار باثلاثة أيام لا يقدر ون عليه

برجليم كأتفعص الشاة المذبوحة فاقام طويلائم أفان فجاءت الجارية فقالت قد أتعبتم الشيخ قوموا تفرقوا فأخذت بدايي فرجتبه (ورأى داود) بن نصير (الطائى) رجه الله تعالى (امرأة تبكى على رأس قبر ولدهاوهي تقول بالبناه ليت شعرى أى خديك بدأبه الدوداولا فصعق دا ود وسقط مكانه) أخرجه أنونعيم في الحلية (وقيل مرض سفيان الثورى) مرضة (فورض دليله) أى مايستدل به على مرضه وهي القار ورو (على طبيب ذي فقال)صاحب (هذار حل قطع الخوف كبده م جاء) اليه (وجس نبضه ثم قال ما عُلِمَ ان في الله الحنيفية مثله) في كمال خوفه هذا الفَظُّ القشيري في الرَّسالة والفظ القوت ولقدكان سفيان أحدانطائفين كان ببول الدممن شدة الخوف وكان عرض المرضات من الخامة وعرض بوله على بعض أطباء الكتابيين فقال هذا بول راهب من الرهبان وروى أبونعيم في الحلية من طربق على بن غنام قال مرض سفيان الثورى بالكوفة فبعث بحائه الى متطبب بألكوفة فلانظر البه قال ويلك بول من هذا فقالوا ما تسأل انظر ما ترى فيه قال أرى بول رجل قدأ حرق الخزن والخوف جوفه (وقال أحدَبن حنبل) رحمالله تعالى (سألت الله عزوجل أن يُفتح على باب الخوف ففتم) على بابه (فخفت على عقلى فقلت يارب ) اعطنى (على قدر ما أطبق ) وأقدر عليه (فسكن قلبي ) نقله القشيرى في الرسالة الاانه قال فسكن ذلك و روى أنونعم في الحامة في ترجه الفضيل قال سأل داود عليه السلام ربه أن يلقى الخوف فى قلبه فلم يحتمله قلبه وطاش عقله حتى ماكان بعقل صلاة ولا ينتفع بشئ فقال له نحبك ان ندعك كا أنت أوزدك الى ما كنت عليه قالردني فرداليه عقلة (وقال عبد الله بن عروبن العاص) رضى الله عنهما (الكوافان لم تبكوا فتماكوا فوالذي نفسي سده لو بعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى يذكسر صلبه) رواه أحد فى الزهد عن وكيع حدثناعبد الجبارين الورد عن ابن أبي مليكة عنه قال لونعلون فذكره وفيده ولو تعلون حق العلم لصرخ أحدكم حتى ينقطع صوته ويسجد حتى ينقطع صلبه ورواه أبونعيم فى الحلية من هذا الطريق وقد تقدم قريبًا (وكائنه شار الحممني قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلون ما أعلم اضحكم فليلاولبكيثم كثيرا) تقدم مراراً (وقال العنبرى) هو عبيد الله ابن الحسن بن حصسين بن أبي الحرمن بني العنبر بن عروب عيم التميى البصرى القاضي قال النسائي فقيه بصرى ثقة وقال ابن حبان من سادات أهل البصرة فقهاوعلا ولى القضاء سنة سبع وخسين ومات سنة ثمان وستين وماثة روىله مسلم حديثا واحدا والعنارى فى الادب الفرد (اجتمع أصحاب الحسديث على باب الفضيل بن عياض) رحه الله تعالى (فاطلع علمهم من كوّة وهو يبكر ولحميته ترجف) على تضطرب (فقال عليكم بالقرآن) أى بتلاوته (عليكم بالصلاة ويحكم ليس هـ ذا زمان حديث اعماهذا زمان بكاء وتضرع واستكانه ودعاء كدعاء الغريق اغماهذا زمان احفظ لسانك واخف مكانك وعالج قلبك وخذ ماتعرف ودع ماتنكر و روى أبونهيم في الحلية من طريق الحسين بنز يادقال مهمت الفضيل يقول احفظ اسانك واقبل على شأنك واعرف زمانك واخف مكانك ومن طريق يزيدبن خنيس قال فالدجل مررت ذات وم بفضيل بن عياض نقلت له وصنى وصية ينفعني الله بهاقال باعبد المه اخف مكانك واحفظ السانك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كاأمرك (ورؤى الفضيل) بن عياض رحه الله تعلى ( وما وهو عشى فقيسل له الى أمن قال لاأدرى وكان عشى والهامن الخوف ) أخوجه أمونعم في الحلية (وقال ذر بن عر لابيه عربنذر) بن عبدالله بن زرارة الهمداني الرهي الكوفي وكان عريكني أباذر وهوثقة فى الحسديث وقال المجلى عمر بن ذرائقا صكان ثقة بليغاوقال سفيان بن عيينة المات ذربن عرقمد عمر على شفير قبره وهو يقول يابني شغاني الحزن الدعن الحزن عليك فليت شعرى ماقلت وماقيل اك اللهم انك أمرته بطاعتك وأمرته بعرى فقدوهبت له ماقصر فيهمن حقى فهدله ماقصر فيهمن حقك وعن ابن السماك فاللا دفن عرابنه وقف على قبره فبكل وقال اللهم انى أشهدك انى قد تصدقت بما تثبيني عليه من

داود وسقط مكانه وقسل مرض سفيان الثوري فهرض دلسله على طبيب ذى نقال هذار حل قطع الخوف كيده مم عاءوجس عروقه ثم فالماعلتأن في اللة الخنطسة مثله وقال أحد ان حندل رحة الله عليه سألت الله عزوجل أن يفتم عدلي بابامن الخوف ففتم ففت على عقلى فقلت يارب على قدر ماأطمق فسكن قلى وقال عبدالله بنعرو ابن العاص أبكوا فان لم تبكوا فتباكوا فوالذي نفسى سسدهاو بعسلم العلم أجدكم لصرخحتي ينقطع صوته وصلىحتى ينكسر صابه وكائه أشارالىمعني قوله صلى الله عليه وسلم لولو تعلون ماأعل لضحكم فلدلا وليكمتم كشراوقال العنبرى اجتمع أصاسالدسعلي باب الفضيل بن عياض فاطلع علمسمون كوةوهو سكى ولحيته ترجف فقال علمكم بالقسرآن علمكم بالسلام و يحكم ليس هـــذا زمان حديث اعماهو زمان كاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق اعماهمذا زمان احفظ لسائك واخف مكانك وعالج قلبك وخذما تعرف ودعماتنكرورؤي الفضيل بومارهو عشى فقيل له الى أن قال لا أدرى وكان

مابال المتكامين يتكامون فلا يبكى أحد فاذا تكامت أنت معت البكامن كل جانب فقال يابنى ليست الذائعة الشكلى كالنائعة المستأجرة وحكم ان قوما وقفو ابعا بدوهو يبكى فقالوا ما الذى يكيك برخك الله قال قرحة بجدها الخائفون فى قاوم م قالوا وماهى قال روعة النداء بالعرض على الله عن خدمتك فاعتقنى وقال بالعرض على الله عن خدمتك فاعتقنى وقال

صالح الرىقدمعلىناان السماك مرة فقال ارنى شأ من بعض عالب عبادكم فددهبت مالى حلف بعض الاحماء فيخصله فاستأذنا علىهفاذارجل لعمل خوصا فقرأتعلمه اذ الاغدلال في أعناقهم والسلاسل يسعبونف الجم ثمنى النار يسجرون فشهق الرحل شهقة وخر مغشسا علم نفر حنامن عنده وتركاه عمليماله وذهمنا الىآخوفسدخلنا علمه فقرأت هذه الآية فشهق شهقة وخرمغشما علمه فذهبناوا ستأذناعلي تالث فقال ادخد اواان لم تشفاو ناعن ربنافقرأت ذلك الناخاف مقامي وخاف وعمسد فشهق شهقة فبدأ الدم من منفر به و حمل يتشعط فىدمه حسى ينس فتركاه علىماله وحرجنا فادرته على ستة أنفسكل نخرج منعند والركه مغشيا عليهثم أتيتبه الى السابع فاستأذنا فاذا امرأةمنداخسلاللص تقول ادخاوا فدخلنافاذا شيخ فان جالس في مصلاه سلنا عليه فإرشعر بسلامنا

مصيبتى فيه عليه فابكى منحضر تمقال شغلنا الحزن الدن الخزن عليك ثم ولى وهو يقول الطلقناو تركناك ولوأقنا مانفعناك ولكن نستودعك ارحم الراحين ماتعر سنة ثلاث وحسين وماثة روى له البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماحه في كتاب التفسير لهو والده ذر بن عبد الله مكني أماع, ثقة من أقران النخعي وسعمد من حمير روى له الحاعة (مامال المشكامين بشكامون فلايبكي أحدفاذا تكامت أنث معت البكاءمن كلَّجانب فقال بابني ليست المائحة الشكلي كالنائحة المستأحرة )رواه أو نعم في الحلية فقال حدثنا أوبكر بنمالك حدثناعبدالله بن أحدقال أخبرت عن إن السماك قال قال ذرلابيه مابال فدكره (وحتى ان قوماوقفوا بعابد) في صومعته (وهو يبكى فقالوا ماالذي يبكيك رحمك الله قال روعة يجدها الخاتفون في قاو بهم قالوا وماهي قال روعة النداء بالعرض على الله عزو حل) نقله صاحب القوت (وكان) أبواسعق ابراهيم ن أحد (اللواص)رجه الله تعالى (يبكروية ول في مناحاته الهي قد كبرت) سنا (وضعف جسمى عن خدمتك فاعتقى ) فهذا منه يدل على شدة خوفه عن التقصير في الطاعات ( وقال ) أبو بشر (صالح) بنيشر (المرى) رجمالته تعالى (قدم علينا) البصرة (ابن السمالة) محدبن صبيح البغدادي القاص (مرة فقال) لى (أرنى شيأمن بعض عائب عبادكم فذهبت به الى رجل في بعض الاحماء) وهو (فيُخصله) وهو ُبيت من قصب (فاستأذنا عليه) فأذن لذا (فاذا) هو (رجل بعمل خوصاً)له (فقرأت) علمه قوله تعالى (اذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل يستعبون في الجيم ثم في الناريسجرون قَشهق الرَّجلشهقة) فاذاهو قديبس (وخرمغشيا عليه نفر جنامن عنده وتركناه على عاله وذهبنا الى آخر) فاستأذنا عليه فأذن لنا (فقرأت) عليه (هذه الاكية) يعني المذكورة آنفا (فشهق شهقة وخر مغشماعلمه) فرحنامن عنده وتركناه على عاله (واستأذنا على ثالث فقال ادخاواان لم تشغاونا عنربنا) فدخلنا فاذأر جل جالس في مصلى له (فقرأت) علمه هذه الآية (ذلك لن خاف مقامي وخاف وعيد فشهق أشهقة بدر الدم من منخر به وجعسل يتشخط في دمه حتى بيس فتركناه على حاله فخر حِنا) من عند. (فادرنه على سنة أنفس كل) واحد منهم (نخرج من عنده ونتركه) على حاله (مغشياعليه عُم أتبت به الى السابع فاستأذنافاذا امرأة) له (من داخسل الحص) أى من ورائه كاهو نص الحلمة (تقول) لنا (ادخاوا فدخلنا فاذاشيخ فان جالسَ فىمصلا. فسلمنا علميه فلم يشعر بسلامنا) ولفظ الحُلمية فـــلم يعقل سلامنا (فقلت بصوت عالمان للغلق) غدا (مقامافقال الشيخ بين يدى من ويحك ثم بتي مهوتا فاتحافا. شاخصا بصره) الى السماء (يصيع بصوت له ضعيف أوه أوه حتى انقطع ذلك الصوت فقالت امرانه اخرجوا) عنه (قانكم لاتنتفعون به الساعة فل كان بعد ذلك سألت عن القوم فاذا ثلاثة) منهم (قد أَفَاقُوا) مَن عَشْيْتِهم فَمِمَابِعد (وثلاثة) منهم (قد لحقوا بالله عز وجلوا ما الشيخ) وهو السَّابِيع (فانه مكث ثلاثة أيام على حالته مهو ما متحير الانؤدى فرضافل كان بعد ثلات) وافظ الحلمة بعدثالثة (عقسل) أى رجع الى عقله رواه صاحب الحلية عن محدين أحدين عرحد ثنا أبى حدثنا عبدالله أبن محد بن عبيد حد شاعبد الرحن بن عبى الدبيلي عن عمّان بن عمان عنصالح المرء قال قدم علينا ابن السمال مرة فقال فساقه سواء (وكان مزيد بن الاسود) هكذا في النسم والصواب الاسود بن بزيد وهو ابن قيس النخعي المكوفي خال الراهم النخعي وابن أخي علقمة بن قيس الذي روى عن ابن مسمعود

فقلت بصوت عالى الان الفلق عدامة اما الشيخ بين يدى من وقلت بصوت عالى النافلق عدامة اما الشيخ بين يدى من و يحك ثم يق مبه و تافاقت المرائه الحروافانكم لا تنتظمون به الساعة فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم فاذا ثلاثة قد أفاقوا و ثلاثة قد لحقوا بالله تعالى وأما الشيخ فانه مكث ثلاثة أيام على حالته مبه و تا مخير الايؤدى فرضافل كان بعد ثلاث عقل وكان بزير بن الاسود

يرى اله من الابدال وكان قسد حاف اله لا يضحك أبدا ولاينام مضطعها ولاياكل سمنا أبدا في اروى ضاحكا ولا مضطعها ولا أكل سمناحتى مأت رجده الله وقال الحجاج اسعمد من جمير بلغنى الكلم تضحك قط فقال كيف اضحك وجهنم قد سعرت والاغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت وقال رحل العدن وقال تسألني عن حالى ما ظنك بناس ركبوا

وكان أسن من علقمة (يرى انه من الابدال)قال أحدو يحيى ثقة زاد أحد من أهل الخير وقال ابن سعد ثقة وله أحاديث صالحة وقال مهون أبو حزة سافر عانين هجة وعرة لم يجمع بينهما وسافر ابنه عبد الرحن أبضا كذلك وقال غيره وكان عبد الرجن بن الاسود يصلى كل يوم سبعمائة ركعة وكانوا يقولون انه أقل أهل بيته اجتمادا قال وكانوا يسمون آلالسود من أهل الجنة (وكان قد حلف انه لا يضحك أبدا ولا ينام مضطعما ولايا كل ممنا أبدا فمارؤى ضاحكاولا مضطعما ولأأكل ممناحتي ماترجه الله تعالى) بَّالِكُوفَةُ سُنَة خُسُوسُسِمِينِ رَوَىلُهُ الْجِلَاعَةُ (وقالُ الحِجَاجِ) بن يُوسِفُ الثَّقْفِي (لسعيدبن جبسير)بن هشام الاسدى الوالى مولاهم الكوفي التابعي الشهير حين أتى به المه فسأله عن أسمعه فقال سعمد بن جبيرقال أنت شقى بنكسير قالبل أمى كانت اعلم باسمى منكقال شقيت أنت وشقيت أمكقال الغيب يعلمة غيرك في قصة طويلة في آخرها قال الجابريا غلام السيف والنطع فلما ولي ضحك فقال الحباج ألبس قد (بلغنى انك لم تضعل قط قال كيف أضعك وجهم قد معرت والاغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت) قال فياأضَّكَكُ عند الفتل قالمن حواءتك على الله تعالى ومن حلم الله عنك رواه المزى في المهذيب من طريق عون بن أبي شداد العبدى قال بلغني ان الجاج لماذ كراه سعيد فساق القصة مطوّلة (وقال رجل العسن) البصرى رحمه الله تعمالي (ياأبا سعيد كيف أصبحت قال بخسير قال كيف حالك فتبسم الحسن وقال تسألني عن حالى ماظنك بناس ركبوا السفينة حتى توسطوا المحرفانكسرت) بهم (سفينتهم فتعلق كل انسان منهم بخشبة على أى حال يكون قال الرجل على حالة شديدة قال الحسن حالى أشد من حالهم) نفله صاحب القوت (و) بروى انه (دخلت مولاة لعمر سعبد العزيز) الاموى (على عررجه الله تعالى فسلت علمهم قامت الى مسجد في بيته فصلت فيه ركعتين وغلبتها عيناها فرقدت فاستيكت في منامها) أي انتهت ما كسة مذعورة فسئلت عن ذلك (فقالت يا أمير المؤمنين اني والله رأيت عيما قال وماذاكُ قالت رأيت الناروهي ترفر على أهلها) أي تام و وتصوّت (ثم جيء بالصراط فوضع على متنها) أي ظهرها (فقال هيه) بالكمر كلة استزادة (قالت فيء بعبد الملك بن مروان فمل عليه فيا مضى عليه الايسيرا حتى انكفا به الصراط فهوى الىجهم ) أى سقط فيها (فقال) عر (هيه) أى يدى (قالت عُرِيء بالوليدين عبدالماك فمل عليه فالمضى الابسديراحي الكفابه الصراط فهوى فقال عُرهمة قالت مُ جىء بسلميان بن عبد الملك في أمضى عليه الايسيرا حتى انكفايه الصراط فهوى فقال عر هيهقالت عرجىء بكوالله بأأمر المؤمنين فصاح عررجة الله عليه صيحة خر)منها (مغشيا عليه فقامت اليه فعلت تنادى فىأذنه ياأمير المؤمنين انى رأيتك والله حتى نحوت انى رأيتك والله حتى نحوت قال وهيى تنادى وهو يصيم و يفعص برحليه) أخرجه أبونعيم في الحلية (و يحكل ان أو يسا) بن عام بن حزء بن مالك من عرو (القرني رجه الله تعالى كان يحضر عند القاص) فيسمعه (فيبكي من كالرمه فاذاذ كرالنار صرخ أو يس) منشدة حوفه (مريةوم منطلقا فيتبعه الناس فيقولون تجنون مجنون) ومايه جنون وانماً هواللوف من الناروقد تقدم هذا ومايتعاق باويسرحمه الله تعالى مطوّلا (وقال معاذبن حبل) رضى الله عنده (ان المؤمن لاتسكن روعتدهدي يترك جسرجهم وراءه) نقله صاحب القوت (وكان طاوس) بن كيسان الماني التابعي (يفرش له الفراش فيضطحه ويتقلى كأتتقلى الحية في المقلى)

سفينة حتى توسطواالبحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل انسان منهم يخسبة على أىحال يكون قال الرجل على خال شديدة قال الحسن حالى أشذمن حالهم ودخلت مولاة لعمر بنعبدالعزيز عليه فسلت عليه ثم قامت الى مسهدفى سته فصلت فيه ركعتن وغلبتهاعيناها فرقدت فاستبكث في منامها ثمانتهت فقالت باأمسير المؤمنين انى والله رأيت عباقال وماذلك قالرأيت النار وهي تزفرعلي أهلها شمحىء بالصراط فوضع على متنهافقال همه قالت فيء بعبدالملك متروات فحمل عليه فامضى عليهالا يسير حتى انكفأ به الصراط فهوى الىجهمة فقالعر هيه قالت شرجىء بالوليدين عبسدالماك فملعليهفنا مضى الايسير حتى الكفأ به الصراطفهوى الىجهنم فقال عرهبه قالت محاء يسلمان بنعبد الملائفا مفي علبه الاسبرحي انكفأيه الصراط فهوى كذلك فقالعرهم فالت شرحىء التوالله اأمر المؤمنين فصاح عررحةالله

عليه صحة خرمغ شما عليه فقامت اليه فعلت تنادى فى اذنه با أمير المؤمنين انى رأيتك والله قد نحوت انى رأيتك والله و كان المداد كر النار قد نحوت قال وهى تنادى وهو يصيم و يفعص برجليه و يحكى أن أو بساالقرنى رحمه الله كان يحضر عند القاص فيبكى من كلامه فاذاذ كر النار صرخ أو يس ثم يقوم منطلقا في أبعه الناس فيقولون محنون محنون وقال معاذبن جبل رضى الله عنه ان المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم و راء و وكان طاوس يفرش له الفراش في ضلحه ع و يتقلى كا تنقلى الحبة فى المقلى

ثميثب في درجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طيرذ كرجهنم نوم الخائفين وقال الحسن البصرى رحة الله يخرج من النارر جل بعد ألف علم يألينى كنت ذلك الرجل والماق الذلك الحوفة من الخاود و سوء الخاتف ووى انه ماضك أربعين سنة قال وكنت اذار أيته قاعد داكا نه أسير قد قدم لتضرب عنقه واذا تدكلم كانه يعان الاستخرة في عنيم عن مشاهد تها فاذا سكت كائن النار تسعر بين عينية وعوت في شدة حزية وخوفه فقال لا يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فقتى فقال (٢٥٩) اذهب فلا غفرت الكفانا أعلى في غير

معتمل بوعن ابن السمال قال وعظت بومافى مجلس فقام شاب من القوم فقال باأبا العباس لقدوعفات البوم بكامةما كانبالىأن لانسمع غيرها قلت وماهى رحاك الله قال قو لك القد قطع قاوب الخائفين طول الخاودين امافي الجنة أوفي النارغ غابعني ففقدته في المجلس الاسخر فسلم أره فسألت عنهفاخرتانه مريض بعادفاتيته أعوده فقلت باأخى ماالذىأرى بك فقال با أباالعماس ذلك من قولك لقد قطع قاوب الخائف بنطول الخاودين امافي الحنة أو في النارقال شمات رجهالله فرأيتهفي المنام فقلت باأخي مافعل الله بكقال غفرلى ورحني وأدخلني الجنةقات عاذا قالبال كامة فهذه مخاوف الانساء والاولماء والعلماء والصالحان ونحن أجدر بالخوف منهم ليكن ليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القاوب وكال المعرفة والافليس أمننالقلة ذنويتا وكمشرة طاعاتنابل قادتنا شهوتنا وغلبت علمنا

كناية عن الرة التقلب والاضطراب (ثم يثب) عنه قائما (فيدرجه) أى بطويه (ويستقبل القبلة) والكعا ساجدا تالما (حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم الخاثفين) عن أعينهم (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعدلي (يخرج من النار رجل بعد ألف علم و ياليتني كنت ذلك الرجل) يقول هذا وهوامام العلماء (وانما قال ذلك الخوفه) الشديد (من الحاود) في الابدية (وسوما الحاتمة) قال فبعد أن أخرج منها يوقت لَا أَبِالَى كَذَافَى القَوْتُ (و ) عن مُشاهدة معنى ما تقدم كَانُخُوفُ الحَسْنُ وَحْزَبُهُ حَتَى (روى انه ماضحك أربعين سنة قال) الراوى (وكنت اذارأيته قاعدا كانه أسيرقد قدم ليضرب عنقه واذا تكم كانه يعان الآخرة) أى يشاهدها رأى العين (فيخبر عن مشاهدتها فاذاسكت كانالنار تسعر بينعينيه وعوتب فى شدة خزنه فقال ما يؤمنني ان يكون ألله تعمالي قداطلع على في بعض ما يكره فقتني فقال اذهب فلاغفرت للنفانا أعل في غير معمل) كذافي القوت (وعن) أبي العباس محد بن صبيح ( ابن السماك) البغدادي الواعظ (قال وعظت ومأفى عجاس فقام شأب من القوم فقال الماس لفد وعظت الموم بكلمة ماكذانبالي اكلانسمع غسيرها قلت وماهي رجك الله قال قواك لقد قطع قاوب الخائفين طول الخاودين امافى الجنة أوفى النارثم عابعني فتفقدته فى الجلس فلم أره فسألت عنه فاخبرت الهمريض يعاد فاتيته أعوده فقات له ياأخي ماالذي أرى بك فقال يا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قاوب الخائفين طول الخلودين امافي الجنة أوفي النارثم ماترجه الله فرأ يتسه في المنام فقلت اأخي مافعل الله بك قال غفرلى ورجني وأدخلني الجنة فات بماذا قال بالكامة) أى التي ذكرت وقد بشر العسلاء بن زياد العدوى بالجنةوكان من العباد فغلق عليه بابه سبعا ولم يذفي طعاما وجعل يبكى ويقول أنافي قصسة طويلة حتى دخل عليه الحسن فعل بعذله في شدة خوفه وكثرة بكائه وقال ياأخي من أهل الجنة انشاء الله تعمالي أقاتل نفسك فماطنك رجل بعذله الحسن في الخوف وقدكان من فوقهم من علية الصمابة يتمنون انهم لم يخلقوا بشرا وكانوا قدبشروا بالجنة يقينا في غير خبر كاتقدم قريبا من أقوالهم الدالة على ذلك (فهذه مخاوف الانساء والاولماء والعلماء) والصالين (ونعن أجدر بالخوف منهم) و (لكن ليس الحوف ) يكون (بكَثرة الذنوب) ولو كان كذلك الكناأ كثرخوفا منهم (بل) انما يكون (بصلماء القاوب وكال العرفة) وشدة التعظيم لله عزوجل (والافليس أمننا القادذنو بنا وكثرة طاعتنا بل قادتنا شهوتنا وغلبت علينا شقوتنا وصدتناعن ملاحظة أحوالنا غفلتنا) فعميت بصائرنا (فلاقرب الرحيل ينهمنا ولا كثرة الذنوب تحركنا ولامشاهدة أحوال الخائف بن تخوفنا ولاخطر الخاة ـ ترجينا) ولاوعظ الواعظين مؤ ثرفيهذا (فنسأ لاالله تعالى أن يتدارك مفضله وجوده أحوالنا) عمافر طنا فدمه (فيصلحناان كان تحريك اللسانُ بمحرد السؤال دون الاستعداد)والترة دلامعاد (ينفعنا ومن العجازُب المااذا أردنا المال فى الدنها زرعنا وغرسنا والمعرنا وركبنا البحار والبرارى )والقفار (وخاطرنا) بانفسناوأموالنا (وان أردنا رتبة العلم تلفقهنا وتعينا في حفظه وتبكرارهوسهرنا) في تحصيله (ونجهٰد في طلب أرزاقنا) بكل ممكن (ولانشق بضمان الله لذا) يشيرالى قوله تعالى فورب السماءوالارض انه لحق مثل ماأنكم تنطقون وقُوله تعالى لانسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى (ولا نجلس في بيوتنا فنقول اللهم

شهوتناوصد تناعن ملاحظه أحوالناغفا تناوقسوتنا فلاقرب الرحيل بنه ناولا كثرة الذنوب تحركا ولامشاهدة أحوال اندائفين تخوفنا ولاخطر الخاتمة مزع نافنسا لما لقه تعلى ان يتدارك بفضله وجوده أحوالنافي صلحناان كان تحريك اللسان بمعرد السوال دون الاستعداد ينفعنا ومن المجانب انااذا أردنا المال في الدنياز رعناوغرسنا والتجرنا وركبنا المحارو البرارى وخاطرنا وان أردنا طلب رتبة العلم تفقهنا وتعبنا في حفظه وتسكراره وسهرنا ونجتهد في طلب أرزاقنا ولانثق بضمان الله لناولا نجلس في بيوتنا فنقول اللهم ار زقنا ثم اذا طمعت أعيننا نحوا المال الدائم القديم قنعنا بأن نقول بألسنتنا اللهم اغفر لناوار جنا والذى البده و جاؤناو به اعتزاز ناينادينا و يقول وان ليس الدنسان الاماسدى ولا يغرنكم بالله الغدر و رويا أيم الانسان ماغرك و بالناكر يمثم كل ذلك لا ينهمنا ولا يغر جناعن أودية غرو رناو أمانينا في الانسان الاماسدى ولا يغرنكم بالله الله علينا بتوب علينا بل قد في الدوية عرف الناف المان يقول ولا يقبل اذا في المان بشوق الى التوب علينا و بنه سرائر قلو بنا وان لا يجعد وكة اللسان بسؤال التوبة عايمة حظنا فن المحل و بعمل على العمل على على العمل على على العمل على الع

ارزقنا ثماذا طمعت أعيننا نحو الملك الدائم المقسم) الذي لا يحول ولا مزول (قنعنا بان نقول بالسنتنا اللهم اغفرلنا وارحمنا والذى اليه رجاؤنا وبه اعتزازنا ينادينا ويقول وان ليس للانسان الاماسعي) وان سسعيه سوف برى (ولا يغرنكم بالله الغرور وياأيها الانسان ماغرك يربك الكريم ثم كل ذلك لاينهمنا) عن عَفلتنا (ولا يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا) الكاذبة (ف هذه الا محنة هائلة) مخوّفة (انه يَتَفْضَلُ الله علينا بتوية نصوح) أي خالصة (يتداركنا بها ويحبرنا فنسأل الله تعالى ان يتوب عُلينًا ) توبة نصوحًا (بل نسأله أن يشوَّق إلى النوبة سُرائر قلوبنا وأن لا يجعمل حركة اللسان بسؤال النوية غاية حظنافنكون عن يقول) لمسانه (ولايعمل) يحوارحه ويسمع باذنه (ولايقبل) بقلبه (اذا سمعنا الوعظ تكنناواذا حاء وقت العسمل عما سمعناه عصينا فلاعلامة للفذلان أعظم من هذا فنسأل الله تعالى ان بمن بالتوفيق والرشد) والهداية (علينا بمنه وفضله) وكرمهو جوده (ولنقتصر من حكاية أحوال الخائفين على ما وردناه فأن القابل من هــذا بصادف القلب القابل) لمَّا يلقي اليه (فيكفي) و يغني (والبكة يرمنه وان افيض منه على القلب الغافل فلابغني)ولايكني (ولقد صدق الراهب)أى العابد من الكتابين (الذي حتى عند عيسي بن مالك الخولاني) منسوب الى خولان بالفتح واسمه انكل قبيلة من قضاعة نزلت الشام (وكان من خيار العباد انه رآء على باب بيت المقدس وأقفا )على قدميه (كهيئة الحزون من شدة الوله مايكاد برقاً دمعه من كثرة البكاء فقال عيسي لماراً يته) على الوصف المذكور (هااني منظره)أى افزعني (فقلت أيم الراهب أوصني يوصية أحفظها عنك فقال باأخي عادًا أوصل أن استطعت أن تكون عنزلة رحل قد احتوشته السباع والهوام) أى تناولته من كل طرف ( نهو خاتف حذر بخاف أن بغفل فنفترسه السباع و بسهوفتنهشه الهوام فهومذعو والقلب وحل فهوفي الخافة في ليله وان أمن المغــ ترون وفي الحرن في نهاره وان فرح البطالون غمولي) ذاهبا (وثركني فقات) له (او زدتني شيماً) من هذا الجنس (عسى ينفعني فقال الظمات يجزيه من الماء شربة)ولو قليلة وقد صُدق الراهب فيماقاله (فان القلب الصافي)الواع الما يلتي المه ( يحركه أدنى مخافة) ويكفيه (والقلب الجامد) المدر (ينبوعنه كل الواعظ )فلا يقبلها (وماذ كردمن تقديره انه احتوشته السماع والهوام فلاينبغي أن يظن انه تقدم بلهو تحقيق فانك لوشاهدت بنو رالبصيرة باطنك لرأيته مشحونا باصناف السباع وأفواع الهوام) الختلفة الاوصاف والاشكال (مثل الغضب والشهوة والحقدوالحسد والسكير والعب والرباء وغيرها وهي التي لاتزال تفترسك وتنهشك انغفلت عنها لحظة الاانك محعوب العين عن مشاهدتها) فلاتدركها (فاذاانكشف الغطاء) وارتفع الحجاب ( ووضعت في قبرك عاينتها وقد عُنلت لك بصورها وأشكالها الموافقة لعانها فترى بعينك العقارب والحيات وقد أحدقت بك) أى أحاطت (في قبرك واغماهي مفاتك الحاضرة الآت قدانكشف النصورتها فان أردت ان تقتلها وتقهرها

بالتوفيق والرشد عنه وفضله ولنقتصر من حكامة أحوال الخائفين عسليماأوردناه فان الفليل من هذا بصادف القلب القالل فدكفي والكثيرمنه وان أفيض على القلب الغافل فلا بغني ولقد صدق الراهب الذي حملى عنده عسى سمالك الخولاني وكأن منخمار العباد الهرآء عملييت المقدس واقفا كهشية الحز ونمن شدة الوله ما كادر فأدمعهمن كثرة المكاء فقال عسى المارأيته هالني منظر وفقات أيها الراهب أوصني بوصسة احفظها عنك فقال ماأخي عاذاأوصلااناستطعت انتكون عنزلة رحلقد احتوشته السباع والهوام فهو خاثف حذر مخاف ان الغيفل فتفترسه السياع أو يسهو فتنهشه الهوامفهو مذعور القلب وجلفهو فى الخافة ليدله وان أمن المف برودوفي الحزن نهاره وان فر ح البطالون عرلى

وتركني فقلت لورد تني شيأعسى ينف عنى فقال الظما آن يجزيه من الماء ابسره وقد صدق فان القلب الصافي وانت يحركه أدنى مخافة والقلب الجامد تنبوعنه كل المواعظ وماذكر من تقدير وانه احتوشته السباع والهوام فلا ينبغي أن يظن انه تقدير بلهو تحقيق فانك لوشاه دت بنور البصيرة باطنك لوأيته مشحونا باصناف السباع وأنواع الهوام مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والحجب والرياء وغسيرها وهي التي لانزال تفترسك وتنهشك ان غفلت عنها لحظة الاانك يحبوب العين عن مشاهد تها فاذا انكشف الغطاء و وضعت في قبرك عاينتها وقد غلت الكن بصورها وأشكالها الموافقة لما تتم ويناك العقارب والحباث وقد أحدقت بكفى قبرك والهاهي صفاتك الحاضرة الاكتفاد المناك المناك والماهي مناك المناك ا

(فضلاعن ظاهر بشرتك وجسمك والسلام)ويه تم كتاب الرجاء والخوف ولنذكر بعض ما يتعلق عقام الخوف عماذكره أبوطالب المكرف القوت فالناخوف اسم علمع لحقيقسة الاعمان وهو علم لوجود الايفان وهوسبب اجتناب كلنهى ومفتاح كلأمر وليس يحرف شمهوات النفوس ويزيل آثارها الا مقام الخوف وقدقال ذوالنون المصرى لأنسق الحب كاس الحبةالامن بعدان ينضيم الخوف قلبه وقال سهل كال الاعمان بالعلم وكال العلم بالخوف وقال من العلم كسب الاعمان والخوف كسب المعرفة وكل مؤمن بالله خائف والكن خوفه على قدر قربه وشكا واعظ الى بعض الحكاء ألاترى الى هؤلاء أعظهم واذكر فلا برقون فقال كيف ينتفع بالموعظة من لم يكن فى قلبه من الله مخافة وقد قال الله تعالى فى تصديق ذلك سيذكرمن يخشى ويتحنها الاشق أى يتعنب النذكرة الشقى فعل من عدم الحوف شقيا وحرمه النذكرة فخوف عموم الؤمنين بظاهرا القلبءن ظاهر العلم بالعقل وخوف خصوصهم وهم الموقنون بباطئ القلب عناطن العملم بالوجدفاما خوف البقين فهو الصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ماأمريه من الصفات المخوفة وقد حاء في الحير ان العبد أذا أدخل في قبره لم يبقشي كأن يخافه دون الله تعالى الامثلله يفزعه و برعبه الى يوم القيامة فاول خوف المقين المحاسبة للنفس في كل وقت والمراقبة للرقب في كلحين والورع عن الاقدام على الشهات من كل شيّمن العاوم بغير يقين بها ومن الاعمال بغير فقهفها شم سجن اللسان وخزن الكلام انلاد خسل فى دىنالله ولافى العلم مالم يشرعه الله فى كمابه أو يذكره الرسول في سنته اولم ينطق به الائة من السلف في سيرهم ممالم يكن أصله موجودا في الكتاب والسينة وتسميته واضحة فىالعلم فحتنب ذلك كلمولا يقف ماليس له به علم خوفا من المساعلة عنه ولايدخل فيه ادفيق هوى يدخل عليه ولالعظم حظ دنيا يدخل فيهوان ينصم نفسه لله لانها أولى الحلق ثم ينصح الخلق فى الله وثمرة الخوف العلم بالله والحياء من الله وهو أعلى مثو بات أهـــل المزيد وأكثرما يقعسوء الخاتمة بثلاثة طواثف أهل البدع والزدغ فىالدىن لان اعبانهم مرتبط بالمعقول فاول آنة تظهر لهسم من قدرة الله تعالى العلم عقله عند معاينها فيذهب اعاله ولايثبت السبهاد تهما كأتعترق الفتيلة فيسقط الصباح الطبقة الشائية أهل الكبر والانكار لأسيات الله وكراماته لاولياته فى الحماة الدنيا لانهم لم يكن لهم يقين محمل القدرة وعده الاعمان فيعتورهم الشهان يقوى علمهم لفقد اليقين والطبقة الثالثة ثلاثة أصناف متفرقون متفاوتون في سوءا لخاغة وجيعهم دون تينك الطائفتين في سوء الخاتمة لان سوء الختم على مقامات أيضا كمقامات البقن والشرك في عمر الحياة منهدم المدعى المتظاهر الذي لم **رزا**لي نفسهوعمله ناظرا والفاسق المعلن والمفر المدمن تتصـــل بهم العاصي الى آخو العمر ويدوم تقليهم فهمآ الى كشفالغطاء فاذارأوا الآيات نابوا الىالله بقاو بهموقدا نقطعت أعمال الجوار حفليس يتأثرمنهم فلاتقبل توبتهم ولاتقال عثرتهم ولاترحم عبرتهم وقدكان عبدالواحد بنزيد يقولماصدق خائف قطاظن أنه لايدخل النار وعاظن أنه يدخل النار الاخاف ان لايخرج منهاأ بداوكان سهل بقول خوف التعظيم من ميراث خوف السابقة وقال زهير بن نعيم البابي ماأكثرهمي ذنوبي انحا لهمعة عن تكر من سوادة قال كانرحل بعتزل الناس انماهو وحده فحاءه أبوالدرداء فقال أنشدك الله ما يحملك على ان تعتزل الناس قال اني أخشى ان يسلم ديني وأنالا أشعر قال أثرى في الحي ما لة تخافون ماتخاف فلم مزل ينقص حتى الغ عشرة قال فحدثت بذلك رحسلا من أهل الشام فقال ذلك شرحبيل بن السبط هومن أصحاب رشول آلله صلى الله عليه وسلم وكان سفيان الثورى يلتلف الى حادبن سلمة فيقول

باأماسلة ترجو لمثلى العفو او بغفرلمثلي فيقولله حادنع أرجوله وكان بعض السلف يقول لوانى أعسلم

وأنت قادرعلها) فى الدنيا (قبل الوت فافعل والافوطن نفسك على لدغها ونهشها اصميم فلبك) أى باطنه

وأنت قادرعليها قبل المون فافعل والافوطن نفسك على لدغها ونهشسها <sup>لص</sup>ميم قلبك فضلا عن طاهر بشرتك والسلام

انه عتم له بالسعادة كان أحب الى ماطلعت عليه الشمس فحيات اجعله في سبيل الله وقال بعض العارفين انالله تعالى اذا أعطى عبدا معرفة عمل يشكره علها ولم يحسن معاملته بمالم يسلبه اياها بل أبقاها عليه لحاسمه على قدرها ولكن ترفع منه البركة ويقطع عنه المزيد فثل عيش هذا في الدنيا كثل الخيل الغني يعيش عيش الفقراء وتحاسب حساب الاغتماء كذلك العالم البطال محما حماة الجهال وتحاسب غدائها سبة العلماء ومن أعلى المخاوف خوف سلب الاعمان الذي هوعنده وديعة وفي خزانة المؤمن يظهره كمف شاءو ببديه ويعبده الى الغيب متى شاء ويخفيه ذلك من صفةالمكر وحكم الماكر وكثافة الستر ولطف السائر لاندرى أهمة وهمه لك فسقه علمك مكرمه وفضله أمود بعة وعار به أودعانا ماه وأعارك فيأخذ اذا لا المالة عكمته وعدله وقد أخنى عنك حقيقة ذلك واستأثر بعاقبته وكان عيى يقول ينبغي ان بشغلك خوف قوت تأكله لاندرى احلال هوام حرام عن تمني الفضول و بنبغي ان تشغلك خوف ذهاب الاعان عن تمنى در حات الامدال فاذالم تعطها استقللت ماقد أعطمت وأنت قد أعطمت خبرشي في خُوَاتُنالله الاعمان به ولعمريات الخوف على فقد الاعمان علامة الغيطة نوحوده وقال بعض العارفين انماقطع بالقوم عند الوصول وقال آخر واخطراه ومن المخاوف خوف قطع المزيد منعلم الاعمان مع تمقمة المعرفة المبتدأة تكونمس تدرحاجا ممنوعا من المزيد وقدلا يكون بمآمدر حا الاان توقف المزيد عنه هولعلة واقفة من الهوى فموقد يقسي قلبه و يحرى عنه وذلك من النقصات الذي بعرفه أهل النمام لان عين الوجه من الماك للدنما وعين القلسمن الملكوت للا تنوق فينعه ما ينفعه عنده و بعطمه مانضره بهو نفتتن عندد الخلق كن أعطى الصف المأكول وقال محاهد أن الرحل لتبكى عمناه وقلبه أقسيمن الجاد وقال مالك مندينار قرأت فى التوراة اذا استكمل العبد النفاق ملك عسه فيبكى كإشاء وسئل أبو مجمد سهل هل معطى الله أحدا من المؤمنين من الخوف زنة مثقال فقال من المؤمنين من معطى من الخوف و زن حيل أحدقيل فيكمف يكون حالهم يأكاون وينسكعون وينامون قال أنع يفعلون ذلك والمشاهدة لاتفارقهمقمل لهفائ الخوف فال يحمله حماب القدرة بلطف الحكمة ويستتر القلب تحت الحادفي التصر مف بصفات النشرية فكون مثل هذا العيد مثل المرسلين وقال أنضا الخوف مياينة النهي والخشية الورعوالاشفاق هو الزهد وكان يقول دخول الخوفعلى الجاهل بدعوه الى العاردخوله على العالم مدعوه الحالزهـــد ودخوله على العامل يدعوه الى الاخلاص فقدصار الخوف يصلح للكافة اذدخوله على العام مخرحه عن الحرام ودخوله على الخاص مدخله في الورع والزهدوقال أساالاخلاص فر يضسة لاتنال الابالخوف ولاينال الخوف الابالزهد وقال انه لا يصم علم آلر جاء الاللحائف بعني لتعتدل شهادتاه بتقدمة الخوف فيكون بشهادته قائما واخلاء قلمهمن آلخوف وانفراده يحال الرجاء يخرجه الى الامن والاغترار وكان يقول الخوف ذكروالحية أنثى ألاثرى ان أكثرالناس معون المحبة ريد بهـ ذاان فضل الخوف على الرجاء كفضل الذكر على الانثى وهو كأفال لان الخوف حال العلماء والرجاء وصف العمال ففضل علمه كفضل العلم على العمل وكان الحسن يقول ماعبدالله بشئ أفضل من طول الخزن والخوف وقال بعض السلف حسمك من الخوف احتناب المعاصي وكأن الثوري مقول ماأحب انيء وفت الاس حقمه وفته اذالطاش عقلي وممادلك على ان الخوف اسم لحقه قة العلم بالله تعمالي ان في احدى الفر اءتن من قراءة أبي أوعبد الله في معنى قوله تعالى فشينان برهقهما طغمانا فاف ربك قال الفراء معناه نعلم ربك وقال الخوف من أسماء العلم ومن معنى هذا أيضاسى الحساء بعنى الخشمة وهي من الخوف فعل الحماءاسم الخشمة ومن ذلك فسرقوله تعالى وتخشى الناساى تستحمهم وعما مدل على باطن الخوف كثرة الاستغفار في كل حال والخوف من يسير الاعسال ومن نقل عنه الخافة من حقير الاسر الذى لعله والله أعلم زنة ذرة من الشرأ كثرمن أن يحصى كاروى ان رحلا قال العطاء السلمي ماهدنا النوف كله قال لعظيم فقلت وماهو قال اصطدن جاما خارق منذ آر بعن سنة فانا أبكى منذذاك أماانى قد تصدقت بثمنه مرات وقال ضغم الراسي ذنب أذنبته أنا أبكى عليه منذ أر بعين سنة وذاك انه زارنى أخلى فاشتريت سمكايدانق فاراد أن بغسل بده فأخذت قطعة طين من حائط جارى فغسلت به يده وقال آخو تكامت بكامة أنا أبكى عليها منذكذا قبل وماهى قال وأيت درهما في يدرجل فقلت هذا الدرهم حرجانى ولعله لم يضرب بحرجان وقال بعضهم وصفت لناام أه من العوابد فاتينا منزلها فاذاهى قد غلقت بأم الايدخل عليها أحد فسألنا عنها فقيل لناهى تبكى في حوف بيت قد غلقت عليها الباب منذ ثلاثة أيام الايدرى ماشانها قال فسألناها بعدوقت فقالت قتلت غلة هذا الانه قبل ان الابرار الايؤذون الذروالا يقتلون النمل و بكي نصر بن حرير على معصمة ثلاثين سينة والى هنا انتهدى بنا المكادم على مقام الخوف والجدينة وب العالمين وصلى الله على سيدنا شهدوآ له وصعبه أجعين

قال مؤلف في نخر من تحر مرذلك في الساعة الثالثة من ليلة الاحدد سابع عشرى شهر رمضان من شهور سنة . . . ، وهي ليلة القدر على بدالعبد لله أبي الفيض شجد من تضى الحسيني غفرالله ذنو به وسترعبو به عند وكرمه أقول قولى هدذا وأمّا أستغفر الله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الأبالله

العلى العظام

\* کاب الفقروالزهدوهو المکتاب الرابع من ربع المنحیات من کتب احیاء علوم الدین)\* \* (بسم الله الرحن الرحم)\*

الرمال وتستعدله الظلال

\*(بسم الله الرحن الرحم صلى الله على سدنا مخدوا له وسلم الله ناصر كل صابر)\*
الحديثة الذي أظهر من آثار حلال كبريائه ما حبر مقدل العيون من عائب قدرته \* وردعت عظمته
العقول فلم تعدمساغا الى بلوغ غاية ملكونه ومدى سلطنته \* هوالله الحق المبين \* أحق وأبين بماترى
العيون \* لم تبلغه العقول بتعديد فيكون مشمها \* ولم تقع عليه الاوهام بتقدير فيكون بمثلا أحده على
العيون \* لم تبلغه العقول بتعديد فيكون مشمها \* ولم تقع عليه الاوهام بتقدير فيكون بمثلا أحده على
ماوفق من الطاعة وزادعنه من المعصمة \* وأسأله لمنه تعاما و تعبله اعتصاما واشهد ان لااله الاهووأن
عدا عدده الذي أرسله داعها الى الحق شاهدا على الخلق \* فيلغ رسالات ربه غيروان ولا مقصر \* وحاهد
في الله أعداءه غير واهن ولا معذر \* امام من التي \* و بصر من اهذى \* اختاره من كرماء الانساء \*
و في كان الضاء وذوارة العلماء \* وسر البطعاء \* صلى الله عليه وعلى آله و صعبه مصابح الظلمة و ينابيب
المحمد و الم تسليما كثيرا و بعد فهذا شر ح \* ( كتاب المفتر والزهد ) \*

وهوالرابع من الربع الرابع الوسوم بالمنحان من كتب الامام عنه الاسلام قطب الاثمة الاعلام أب عامد مجد بن مجد بن مجد الغزالى تغمده الله بغفرانه وأسكنه معبوحة حذانه \* سلكت فيه طريق الابضاح لحل ألفاظه الانفقة الرائقة \* وفك معانيها البديعة الشائقة \* محمث تسفر مطالبه \* وتعذب مشاريه \* وتورق غصان آ ماله وتطلع كواكب اقباله \* وتفاهر منه خبايا الاسرار \* وتبدو حفايا حقائقه من و واعالاستار \* شافي بيانه تلين به حلامد القلوب القاسمة \* وصادق برهانه تتصدعه أفئدة النفوس القاصمة \* وعلى الله الكريم حل شأنه مساعفة الآمال \* وحسن النسديد في الاقوال والافعال قال المصنف وحده الله تعالى وأصاله المراسم بير وف المسابع تنزيه الله تعالى وأصاله المراسم بيع في العمادة وحمل ذلك في فعل الخبر كاجعل الابعاد في الشروا فقيل أبعده الله وحمل الابعاد في السبع تنزيه الله تعالى واضمن شئ الابسبع معمده ولكن لا تفقهون تسبحهم كقوله وتله بسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم و معمد والآصال والمه أشار المصنف بقوله (وتسجد له الظلال) جمع الظل هوالنيء وقبل أعم من الفيء بالغدو والآصال والمه أشار المصنف بقوله (وتسجد له الظلال) جمع الظل هوالنيء وقبل أعم من الفيء وسجود اله على وحسه لا المقهم بدلالة قوله ولكن لا تفقهون تسبحهم ودلالة قوله ومن فيهن بعد ذكر وسجود الهال وحسه لا المقهم بدلالة قوله ولكن لا تفقهون تسبحهم ودلالة قوله ومن فيهن بعد ذكر وسجود الهالي وحسه لا المقون تقديم وسبح له من في السموات والارض ولا بصح ان يكون تقديم وسبح له من في السموات و الارض ولا بصح ان يكون تقديم وسبح له من في السموات والارض ولا بصح ان يكون تقديم وسبح له من في السموات و الارض ولا بصح ان يكون تقديم وسبح له من في السموات والارض ولا بصح ان يكون تقديم وسبح له من في السموات و الارب والا بصح المؤلم المؤلم المهالة وله ولمن وسبح الهمن في السموات و الموالي السموات والارب في السموات المؤلم ال

ممانفقهه ولانه محال ان يكون ذلك تقدره تم يعطف عليه بقوله ومن فهن والأشباء أسبع وتسعد بعضها بالتسخير وبعضها بالاختيار ولاخلاف في أن السموات والارض والدواب مسجات بالتسخير من حيث ان أحوالهاندل على حصكمة الله تعالى وانما الحدالف في والارض هدل تسم باختيار والآية تَقَمَّضَى ذَلَكَ وقوله تَعَالَى يَنْفَيُو طَلَالُهُ عَنِ الْمِينُوالشَّمَـائُلُ سَحَدَاللَّهُوهُ وَاخْرُونَأَى انشاؤه يدلعلي وحدانية اللهو ينمئي عن حكمته وقال الحسين فى قوله تعالى وظلالهم بالغدر والآصال أماظاك فيسحدوا ماأنت فتكفر به (وتند كدك من هميته الجبال) أى تندف وتنهدم حتى تصير عنزلة الارض اللمنة والممالاشارة بقوله تعالى وانمنها أعليه ط من خشمة الله (خلق الانسان) أى آدم عليه السلام و بنوه (من الطين اللذرب) أى اللاصق تقول منه لز بازو با وهو كافال الله تعالى انا خلفناهم من طين لاز ب (والصلصال) وهو ألطين الحرخلط بالرمل فصار يتصلصل أذاحف فاذاطبه بالنار فهوالفحار وقيسل هو الطين المنتنمن فولهم صل اللحم اذا تغيرت وانحته والى كلمنهما الاشارة بقوله تعالى خلق الانسان من صلصال كالفخار وقوله تمالي ولقد خلفا الانسان من صلصال من جأمسنون وقيل صلصال أصدله صلال فقلب احدى الارمين صادا (ورن نصورته) وهي ماتنتقش به الاعبان وتثمير به عن غيرها وذلك ضربان أحدهما محسوس تدركه ألخاصة فقط كالصورة التي اختص بها الانسان من العقل والفهم والرؤية والعانى التي خصبها وكانتصاب القامة الدال على استبلائه على كل مأفى العالم ( باحسن تقويم وأتماعندال) والده الاشارة بقوله تعالى لقد خلفنا الانسان فى أحسن تقويم وتقويم الشي تثقيفه والاعتدال توسط حال بين حالين في كم أوكيف وكلما تناسب نقد اعتدل (وعصم قلب، بنو رالهداية) أى حفظه به (عن ورطات الفلال)أى من الوقو عفه اكما قال تعلى أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه والورطات محركة جمع الورطة بسكون الراء اسملاضاق وشق وقد يعربها عن الهلاك والاصلفها الوحل يقع فيه الغنم فلايقدر على التخلص وقيل أصلها أرض مطمئذة لاطريق فها وشد الى الخلاص والضلال العدول عن العاريق المستقيم عمداأ وسهوا فليلا أوكثيرا (وأذن له في قرع باب الدمة بالغدو والا صال) وهو ايتاء الصاوات الحس فانه طاعة المولي عز وجل وخدمته ومن سهل له فيه فقد أَذَن في قرع بأب خدمته (ثم كل بصيرة المخلص في خدمته ) بأن لم يشرك فيها أحدا سواه (بنور العبرة) اسم من الاعتبار (حتى لاحظ بضيائه حضرة الجلال) فالحق تعالى بذاته نورلا بدرك ويدوك به ومن حيث أسماؤه فور بدرك فاذا تجلى القلب من حيث كونه يدرك به شاهدت البصيرة المورة الاغمار بنوره فان الا فوار الاسمائية من حيث تعلقها بالكون مخالطة بسواه ( فلاح له من البسعة ) أي حسن اللون وظهور السر ور (والمهاء) أي الجال وحسن الهيئة (والكمال) أي الانتهاء اليعاية ليسو راءها مزيد (مااستقيم دون مبادى اشرافه) أى فيما يشرق من أنواره في أوائله (كلحسن وجمال) صار مشاهداله في الطاهر (واستثقل كلماصرفه) أي منعه وحميه (عن مشاهدته وملازمته عاية الاستثقال) أى عده ثقيلا الى الغاية كاهوشان كل صارف عن الشهود (وتمثل له ظاهر الدنما) فيما براه بعن البصر (فيصورة امرأة جميلة) حسناه (عيس) فيردها (وتختال) أي تعب بنفسها مرحا (وانكشفله بأطنها) بعين المِصدرة (عن عجوز شوهاء) قبيعة الخلقة هتماء (عِنت من طينة الخزى) أي الذل والانكسار والهوان (وضربت في قالب الذكال)أي طبعت عليه والقالب بفتح اللام ومنهم من يكسرها والنكال العقوية الغليظة (وهي مثلفعة يحلبابها) يقال تلفعت المرأة بمرطهامثل تلحفت زنةومعني والتفعث كذلك (الخنى قبائع أسرارهابلطائف السحر) أي الخداع والتحليلات التي لاحقيقة لها (والاحتمال) افتعال من الحملة وهي ما يتوصل به الى حالة تمامن خفية وكثر استعماله فيما في تعاطيه خيث (وقد نصب حباثلها) جمع حبيلة وهي الاحبولة التي ينصهاالصائد (فيمدار بعالر حال) أي في مسالكهم

وتتدكدك منهسته الحمال خلق الانسان من الطن اللازبوالصلصال وزين صورنه باحسان تقويم وأتماعتدال وعصمقلبه بنو والهداية عنووطات الضللل وأذنله فى قرع بأب الخدمة بالغدو والا صال م كل بصيرة المخلص في خددمته بنور العبرة حتى لاحظ بضائه حضرة الللل فلاحله من البسعة والهاء والكال مااستقم دون مبادى اشراقه كل حسن وجمال واستثقل كل ماصرفهعن مشاهدته وملازمته غامة الاستثقال وتمثله ظاهر الدندافي صورة امرأة جملة تميس وتختال وانكشف له بأطنها عن عو رشوهاء عنت منطسة اللزي وضربت في قالب النكال وهيمتلففة بحلبام التخني قبائم اسرارها بلطائف السحروالاحتمال وقد نصبت حبائلها فيمدارج الرحال فهى تقتنصهم بضر وبالمكر والاغتيال تملا تعتزى معهم بالخلف فى مواعيد الوصال بل تقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والاغلال وتبليهم با نواع البلايا والانكال فلمان كم التكاثر بالاموال فلمانكال فلمانك المعارفين منها قباع المائك والتقافي والتكاثر بالاموال وأقباوا بكنه هممهم على حضرة الجلال وانقين منها يوصال ليسدونه (٢٦٥) انفصال ومشاهدة أبدية لا بعترجها

فناءولاروال والصلاعلي سمدنا محد سدالانساء وعلى آله خبرآل \*(أما بعد ) \* فأن الدنياعدو والله عز و حل بغر ورهاضل من ضل وعكرهازلمنزل فهارأس الخطاما والسشات وبغضهاأم الطاعات وأس القربات وقد استقصينا مايتعلق بوصفها وذمالح لها في كابدم الدنيامن ربعالهلكات ونعسن الاتناند كرفضل المغض لها والزهد فصافاته رأس المنحيات فلامطهم في المحاة الابالانقطاع عسن الدنسا والبعددمنهالكن مقاطعتها اماان تسكون بانر والماعن العبدويسمي ذلك فقراءوامابالزواء العبد عنهاويسمى ذاك زهدد اوليكل واحدمتهما درحية في نبل السعادات وحظف الاعانة عدلي الفوز والنجاة ونحن الآن نذكر حقيقة الفحقر والزهد ودر حاتهما وأقسامهما وشروطهما وأحكامهما ونذكر الفقر فيشطرمن الكتاب والزهدفي شطرآخر منسه ونبدأ بذكر الفقر (الشطرالاولمنالكتاب

حبث يدرجون (فهي تقتنصهم بضروب) أى أنواع (المكر) أى الخداع (والاغتيال) افتعالمن الغيلة بالكسروهو الاخذ على غرة (ثملاتجزى) أىلاتكتني (معهم بالحلف في مواعيد الوصال) أي تعدهم بوصالها وتمنيهم ثم تخلف موعدها معهم وياليتها لواكتفت على هـ ذا القدرلا (بل تقيدهم مع قطع) حبال (الوصال بالسد الاسل والاغلال) جمع الغلبالضم وهو طوق من حديد يجعل في العنق (وتبليهم بانواع البلايا والانكال) جمع نكل بالكسر القيد الشديد أوجمع نكلة بالضم مانكات به غسيرلذ كائناما كان (فلما انكشف للعارفين منها قبائح الاسرار) عما تبطنه (والافعال) مما تظهره (زهدوافها) أى رغبواعنها يقال زهدفي الشئ زهدار زهادة اذارغب عنه (زهد المغضلها) العارف بقبائحها (فتركوها) ولم يلتفتوااليها (وتركوا التفاخروالتكاثربالاموال وأفبأوا بكنههممهم) أى خالصها (على حضرة الجلال) وهي حضرة الحق سحانه باعتبار احتمامه عنا بعزته (واثقين منها بوصال) دائم (ليس دونه انفصال) أي انقطاع (ومشاهدة أبدية) أي مطالعة لصورة الجال بصفة الدوام (لايعتر بها فناءولاز وال) أي نقصان من حدها والافقد يقع النفات الحماارتي عنهمن مقام فيكون غيناعلى القلب (والصلاة) الكاملة (على سيدنا) ومولانا (عمد) أبي القاسم (وعلى آله) وصيمه (خير) صحب (وآل) وسلم تسليما كثيرا كثيرا أمابعد فان الدنيا عدوة للهعز و جل) وعدوة لاوليائه كاكتبه عربن عبد الْعز بزالى بعض ولاته وقد تُقدم في كتاب ذم الدنيا (بغرو رهاضل منضل) عن الصراط المستقيم (و بمكرها) أى خدداعها (زلمن زل) عن المنهج القويم فيهارأس الخطايا والسيئات) كا وردفى الجبر حب الدنيا رأس كل خطيئة وبروى ذلك أيضا من قول عيسى عليه السلام وقد تقدم (و) اعما كان كذلك لانه كان أساسها فينبغي في دليله ان يكون (بغضها الطاعات وأس القربات) واكن لايسع العامة لانهم مرادون بالعمارة وصلح ذلك لنفر من الخاصة لان نقصان عددهممن الكافة لاينقص عمارة الدنيا اذالراد عمارتها باهلهامن أهل الهوى والشهوات (وقد استقصينا مايتعلق بوصفهاوذم ألحب لها في كتاب ذم الدنيا من ربع الهلكات) فليراجه هناك (ونحن الآن نذكر فضل المعض لهاوالزهد فهافانه رأس المنحمات)وأساسها (فلامطمع فى النجاة الابالانقطاع عن الدنما) أي عن أعراضها (والبعدمنها ولكنمقاطعنها) لا يخاو (أماان تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا وامامانزواء العبد عنهاويسمى ذلك زهدا واكلواحد منهمادرجة فىنيل السعادات) الاخروية (وحظ فىالاعانة على الفوزوالنجاة ونحن الآننذكر حقيقة الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وشروطهما وأحكامهما ونذكرالفقر فيشطرمن الكتاب والزهد في شطرآ خرمنه ونبدأ بذكر الفقر) وانملدايذ كرالفقربناء على تقدم وجودأصله فى كلمحلوق كإيشيراليه قوله تعالى واللهالغني وأنثم الفقراء والزهدعارض منجهة عدمميله الىالغني الضر لوصول نيله \* (الشطرالاول من الكتاب في الفقر)\*

وفيه بهان حقيقة الفقر وبيان فضيلة الفقر مطلقا وبهان فضيلة خصوص الفقراء وبهان فضل الفقير على الغتى وبيان آداب الفقير في فقره وبهان ادبه فى قبول العطاء وبهان تحريم السؤال بفسير ضرورة وبهان مقدار الغنى الحرم السؤال وبهان أحوال السائلين) تتضمنها فصول تسعة

( ٢٤ - (اتحاف السادة المتقين) - تاسع ) فى الفقر) وفيه بيان حقيقة الفقروبيان

فض ملة الفقر مطلقاً وبيان خصوص فضلة الفقراء وبيان فضلة الفقير على الغنى وبيان أدب الفقير في فقره وبيان أدبه في قبوله العطاء وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة وبيان مقدار الغنى الجرم السؤال وبيان أحوال السائلين والله الموفق الصواب بلطّ فه وكرمه

\* (بيان حقيقة الفقر والحتلاف أحوال الفقيروا شاميه) اعلم ان الفقر عبارة عن فقد ماهو محتاج المه أما فقد مالا حجة المه فلا يسمى فقرا وان كان الحتاج المهمت هذا لم تشاف ان كل موجود سوى الله تعلى فهو

\* (سانحقيقة الفقرواختلاف أحوال الفقير وأساميه)

(اعلى)أغناك الله تعالى (ان الفقر عبارةعن فقدماهو محتاج اليه) مالا أوغيره (أمافقد مالا حاجة اليه فلابسمي فقرا وانكان المحتاج البسه موجودا مقدوراعليسه لميكن المحتاج فقيرا كالفقيرهو الفاقد المحتاج والفقرهو الفقدوالاحتياج قالأهسل اللغيةهو فعيل ععني فاعل وفسروه بقليل المال قالابن السرآج ولم يقولوافقرأى بالضم لانهم استغنوا عنه بافتقر وقال فى المؤنث فقيرةو جعهمافقراءومثله شفيه وسفهاء ولا ثالث لهما ويتعدى بالهمزة فيقال أفقرته فافتقر وقال بعضهم الفقر هوعدم الشئ بعدو جوده فهو أخص من العدم لان العدم يقال فيد وفيمالم وجد بعدد كر والراغب (واذا فهمت هدذا لم تشك في ان كل مو جود سوى الله تعالى فهوفق ير لأنه محتاج الحدوام الوجودفي ثاني الحال ودوام الوجودمستفاد من فضل الله تعالى فان كان فى الوجودمو جودليس وجوده مستفاداله من غييره فهو الغني المطلق ولايتصور ان يكون مثل هذا الموجود الاواحدا فليس في الوجود الاغنى واحدوكل من عداه فانهم محتاجون اليه ليمد وجودهم بالدوام) لما تقسدم ان الفقر عبارة عن الفقد والاحتياج والكن الاحتياج على ضربين احتياج مطاق واحتياج مقيد وقد أشار المصنف الى القسم الاول وهو افتقار العبد الى موحد توحده واحتماحه الى مقاء بعد الايحاد واحتماحه الى هدايته الى موجده بعد الإبقاء وهذاهو الفقر الى الله تعالى لان اعداده وابقاء وهدا بته مالله تعالى الذي هو واحب بذاته غنى عن الاحتماج الى غيره وهذا الفقر واحب لأنه من عقود الايمان بالله والحال الذي ينشأ عن هدد المعرفة شهوده فقر وحاجته على الدوام كشهوده لعبوديته (والى هـنا الحمر الاشارة بقوله تعالى والله الغني و أنتم الفقراء هذا معنى الفقر مطلقا) قال المصنف في القصد الاسنى الغني هو الذي لا تعلق له بغيره لافىذاته ولافى صفاته بليكون منزهاى العلاقةمع الاغيار فن تعلق ذاته أوصفات ذاته بأمر خارج من ذاته موقف عليه وجوده وكاله فهو محتاج فقير الى الكسب ولايتصوران يكون غنيام طلقا الاالله تعالى (لكنا لسنا نقصد بيان الفقر المطلق بل الفقر من المال على الخصوص) وهو الذي اقتصرعلمه أعَّة اللغة فى تفسيره (والاففقر العبد بالاضافة الى أصناف حاجاته لا تفصر لأنحاجاته لاحصر لهاومن جلة حاجاته مايتوصل اليه بالمال وهو الذينر يدالاتنبيانه فقط) وهسذاهو الفقر المقيدالذيهو القممم الثانى من الاحتياج وهواحتياجه الى الوسائل التي تقوم به أذاته ويستعان على تحصيلها بالمال فالمال هوالفقود الممتاج اليه في هذه الواضع (فنقول كل فاقد للمال فاما ان سميه فقيرا بالاضافة الىالمال الذى فقده اذا كان ذلك الفقود محتاجا البه فيحقه ثم يتصوران يكون له خسة أحوال مندالفقدونعن غيزها ونغصص كل حال باسم ليتوصل بالتمييزالي ذكر أحكامها الحالة الاولى وهي العليا) المبغض للمال الكارمله ( يحيث ان يكون لوأ تاه المال اكرهه وتأذى به ) وتركه ( وهرب من أخذه مبغضاله ) ومستثقلا ومستحقرا (ومحترزامن شره وشغله )عماهو الاهم وهو ألقرب من الله تعمالي (و) هددا (هوالزهد) مالضم (واسم صاحبه الزاهد) يقالزهد فمهوعنه زهداوزهادة بمعني تركه وأعرض عنه وحمه الزاهد زهادو يقال الممالغةزهيد بكسرالزاى وتشديدالهاءوزهد بزهد بفصتين لغة فيها لحالة (الثانية ان يكون) ذاك الفاقد ( يحدث لا رغب فيه رغبة يفر ح يحصوله ولا ) يبغضه ولا ( يكرهه كراهة يتأذى بهاو بزهد فيه) أى يتركم (لوأ تأه وصاحب هذه الحالة يسمى راضياً) الحالة (الثالثة ان يكون وجود المال أحب اليه من عدمه لرغبة له فيسه ولمكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطابه ) أى يسرعو يتحرك (بلان أثاء

فقسر لانه عماج الىدوام الوحودفى تانى الحال ودوام وجودهمسةفادمن فضلالته تعالى وحوده فانكانفي الو جودموجودليس وجوده مسستفادا له من غيره فهو الغنى الطلق ولايتصورأن يكون مثل هذاالموجودالا واحدا فليس فى الوجود الاغنى واحدوكل منعداه فانهم محتاجون المهلمد وجودهم بالدوام والىهذا الحصرالاشارة بقوله تعالى والله الغنى وأنتم الفقراء هدذامعني الفقرمطلقا ولكنا لسينا نقصدبيان الفقر المطلق بلالفقرمن المال على اللصوص والا ففيقر العدد بالاضافةالي أصدناف حاحاته لاينحمر لانحاجاته لاحصرلهاومن جلة عاجاته ما يتوصل المه بالمال وهوالذي ترمدالات بيانه فقط فنقول كلفاقد المال فانانسي مدفق يرا مالاضافية الى المال الذي فقدءاذا كان ذاك المفقود محتاجا البهني حقه ثم يتصور ان بكونله خسة أحوال عند الفقر وتعن غيزها ونغسص كل حالباسم انتوصل بالتمييزالىذكر أحكامها \* (الحالة الاولى) \* وهى العلما أن يكون محمث

لوأتاه المالكرهمه وتاذى بهوهر بمن أخذهم بغضاله ومحترزام شره وشغله وهوالزهدوا سم صاحبه صفوا الزاهد \*(الثانية) \* أن يكون بحيث لا رغب فيه وغبة يفرح لحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بهاو يزهد فيه لوأ ناه وصاحب هده الحالة يسمى راضيا \*(الثالثة) \* ان يكون وجود المال أحب اليه من عدمه لرغبة له فيسه ولكن لم يبلغ من رغبة هان ينهض اطلبه بل ان أتاه

صفواعفوا أخذهوفر حبه وان افتقرالى تعب فى طلبه لم يشتغلبه وصاحب هذه الحالة نسميه قانعااد فنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع مافيده من الرغبة الضعيفة \* (الرابعة) \* ان يكون تركه الطلب المجزه والافهور اغب فيهرغبة (٢٦٧) لووجد سبيلا الى طلبه ولو بالتعب

لطلبه أوهومشغول بالطاب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحريص \*(الخامسة)\* ان مكونما فقد ممن المال مضطرا المه كالجائم الفاقد للغيز والعارى الفاقدلانوب ويسهى صاحب هذه الحالة مضطرا كمفما كانت رغمته في الطلب الماضيع مفة والما قو مة وقلما تنفك هذه الحالة عن الرغبة فهدنا فا أحوال أعسلاهاالزهسد والاضطرار انانضم البه الزهد وتصورذلك فهو أقصى در حات الزهددكا سسأتى سانه ووراءهذه الاحوال الجسية عالة هي أعلى من الزهدد وهيات يستوى عنده وحودالمال وفقده فانوجدهم يفرحيه ولم يتأذوان فقده فكذلك بل حاله كا كان حال عائشة رضى الله تعالى عنهااذا ناها ماثة ألف درهم من العطاء فأخذتها وفرقتهامن يومها فقالت عادمتهاماا ستطعت فعافرقت المومان تشترى النابدرهم لحانفطرعامه فقالت لوذكر تبنى لفعلت فنهذه حاله لوكانت الدنيا محذافرها فيده وخزائنهلم تضره اذهو ري الاموال فى خزانة الله تعالى لافى بد نفسمه فلا يفرق بنان

صفوا عفوا) أىمن غيرتعب (أخذه وفرح به وان افتقر) الىمعالجة (تعب في طلبه) ومشقة (لم يشتغلبه) ولم يلتفت المه (وصاحب هذه الحالة نسميه قانعا اذا فنع نفسه بالموجود) الحاضر (حتى ترك الطلب مع مافيه من الرغبة الضعيفة) الحالة (الرابعة ان يكون تركه الطلب ليجزه) عن تحصيله (والا فهو راغت فيه رغبة لووجد سيملا الى طلبه ولو بالتعب اطلبه أوهومشغول بالطلب) في الحال وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص ورغبته هي الرغبة المذمومة وهو من حرص القصار الثوب اذا قشره بالله في الحالة (الخامسةان يكون مافقده من الممال مضطر االيه كالجائع الفاقسد للمغبز والعارى الفاقد للثوب ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرا كيفما كانت رغبته في الطلب اماضعيفة واماقو ية قلما تنفل هذه الحالة عن الرغبة) الاانهاليست مذمومة (فهدده خسة أحوال أعلاها الزهد) وهي الحالة الاولى (والاضطراران أنضم اليه الزهدوتصوردلك) بان يكون كارهاللمال مع اضطراره (فهو أقصى در جات لزُهـ د كاسيأتى بيانه ) في الشطر الثاني وان انضم الحالة الاضطرار حزع وشكروى حرم ذلك وبين الدرجتين أوساط مختلفة المراتب فاى فقد قارنه رضا أوقناعة كانله فضل الراضي والقانع وان قارنه حوص كانلاله ولاعلبه الاان يحره الحرص الى أخذ المال من شهة أو حرام فهذا هوالفقر الحرام الذي يستعاذ منهكما سيمأتى غمان الفقرله لواحق ثلاثة التبتل والغناء والتحريد وقدأ شار المصنف الى هدده اللواحق بطريق التلويم فقال (ووراءهذه الاحوال الجستمالة هي أعلى من الزهد وهوان يستوى عنده وحودالمال وفقده وتقر برذلك انهقدسيق انالفقد مطلق ومقمد فاعساران المطلق براد لذاته لتعلقه بالله تعالى والمقيد براد لغيره لتعلقه بالمال والحكمة فىذلكان المال الم كانملهاعن الله تعالى وشاغلا من طاعته وعملا بصاحبه الى جانب النرفه ومحرضاله على المعصية أثني الشرع على الفقر ليتفرغ العبادبالنبتل الحالله تعالى والانقطاع اليهلان حقيقة التبتل الانقطاع الى الله تعالى فن قطع تعلق قابه عن الاغيار شغلابه وانقطاعا اليسه فهو المتبئل فان وجسدنا هذه صفته واستولى ذلك على قلبه حتى صارهمه هماواحداواستوىعند وجودالمال وعدمه فان وجدلم يفرحيه ولم يتأذوان فقد فكذلك آىلايفرحه وجوده ان وجدولايحزنه فقدهانفقد (بلحاله )حال الغني عن دخول المال في يده وعن بقائه وعن خروجهمن يده فانه لبس يتأذى به فيحتاج الى الخروج ولايفرح به فيحتاج الى البقاء وليس فاقداله فحناج الى الدخول وهذا ( كما كانحال عائشة رضى الله عنهااذ أناهاما تتألف درهم من العطاء فاخذتها وفرقتهامن يومها فقالت خادمتها مااستطعت فبمبافرقت الدومان تشترى لنا مدرهم لجبانفطر علمه فقَّالت لوذكر تني لفعلت) رواه هشام بن عروة عن أبيه ان معادية بعث الى عائشة مرة بمائة ألف قال فوالله ماغابت الشمس من ذلك اليوم حتى فرقتها فقالت مولاة لهالواشتريت لنامن هذه الدراهم يدرهم لحا فقالت لوقلت لىقبل ان أفرقها فعلت ورواه مجدبن المنكدر التميى وهوابن خالة عائشة عن ام درة مولاة عائشة نحوهذه القصة الا أنها قالت بعث الها ابن الزبير عال في غرارتين قالت أراه عمانين ومائة ألف وقد تقدم ذلك كله في كتاب ذم الدنيا ( فن هذه حاله فاو كانت الدنيا بحد افيرها ) أى بنمامها ( في يده وخرانته لم يضرواذ هو يرى الاموال في خرانة الله تعلى لافي يدنفسه فلا يفرق بين ان تكون في يده أرفى يدغسيره وينبغي ان يسمى صاحب هذه الحالة المستغنى الاالغني (النه غني عن نقد المال ووجوده جمعا وليفهم منهذا الاسم معنى يفارق اسم الغنى الطاق على الله تعالى وعلى من كثر ماله من العبادفات من كثر ماله من العيادوهو يفرحه فهوفق برالي بقاء المال فيده وانما هو غني عن دخول المال في يده

تسكون في يده أوفى يدغ يره و ينبغي ان يسمى صاحب هذه الحالة المستغنى لائه غنى عن فقد المال ووجوده جمعا وليفهم من هذا الاسم معنى يفارق اسم الغنى المطلق على الله تعمل الموادي و ال

لاعن بقائه فهواذا فقسيرمن وجهوا ماهدنا الشخص فهو غنى عن دخول المال في يدهو عن بقائه في يده وعن خروجه من يده أيضافاله ليست يتناذى به ليحتاج الى العموم أميسل فهوالى الغدى يتناذى به ليحتاج الى الغدى المنافعة المنافعة المنافعة على الذي هو وصف الله تعالى أفرب (٢٦٨) وانمناقر ب العمد من الله تعالى بقر ب الصفات لا بقر ب المكان ولسكنا لا نسمى صاحب هذه الحالة

الاعن بقائه فهواذا فقيرمن وجه وأما هذا الشخص فهوغني عن دخول المال في بده وعن بقائه في بده وعن خرو حممن يدهأ دضا فانه ليس يتأذىبه فعتاج الى اخراجه وليس يطرح به ليحتاج الى بقائه وليس فاقداله ليحتاج الى الدخول في مده فغذاه الى العموم أميل فهو الى الغني الذي هو وصف الله تعالى أقر بوانحا قرب العبدمن الله تعالى بقرب الصفات الابقرب المكان) والمراد بقرب الصفات قرب المرتبة والدرحة وذلك بالسعى في اكتساب المكن من تلك الصفات والتخلق مهاو التحلي بمعاسنها وبه يصير العبدر بانياقر يبامن الملا الاعلى من الملائكة فانهدم على بساط القرب فن ضرب آلى شبعمن صفاتهم نال شيئمن قربهم بقدرمانال من أوصافهم المقرية لهم الى الحق سجائه وتعمالى وطلب القرب من الله تعالى بالصفة أمر عامض تكادتشمئز الفاوب عن قبوله والتصديق به وقد تقدم تاويج الى ذاك فيما مضى في مواضع من هدذا المكتاب وهذا الذي ذكرناه هو الحظ الثالث من حظوظ المقر بين في معانى أسماء الله تعالى (ولكنا لانسمى صاحب هذه الحالة غنما المستغنما)وهو إصطلاح من المصنف رجه الله تعالى انفرديه عن تقدمه من الشيوخ وذلك (لببق الغني اسما لمنه الغني المطلق عن كل شي وأما هذا العبد فانكان استغنى عن المال وجودا وعدمافلم يستغن عن أشياء اخرسواه ولم يستغن عنمدد توفيق الله لمبيق استغناؤه الذي رس الله فلبه قلبه فان القلب المقسد يحب المال رقيق) أي عنزلته (والمستغنى عنه حر) أي عنزلته (والله تعمالي هوالذي أعتقه عن هذا الرق فهو محتاج الى دوام هدذا العتق والقلوب متقلبة بين الرق وأليرية في أوقات متقاربة لانم ابين أصبعين من أصابح الرحن يقلبها كيف شاء كاو ردذاك في الحبر وتقدم (فلذلك لم يكن اسم الغني مطلقا عليه مع هذا السكال الابحارًا) وقدأشار الىذلك المصنففى المقصدالأسني حيثقال والله تعالى هواالغني وهوالغني أيضاولكن الذي أغناه لايتصور ران بصير باغنائه غنيامطلقا فانأفل أموروانه يحتاج الى المغنى فلايكون غنيا بل ستغنى عن غيرالله تعالى بأن عده الله تعالى عما يحتاج المهلابان يقطع عنه أصل الحاجة والغني الحقيقي هوالذي لاحاجة له الى أحد أصلا والذي يحتاج ومعه ما يحتاج المه فهو غني بالمال وهو غاية ما يدخل في الامكان فحق غيرالله تعالى فامافقد الحاحة فلاولكن اذالم تبق احة الالله تعالى سمى غنما ولولم تبق أصل الحاجة الماصح قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء ولولاانه يتصورانه يستغنى عن كلشي سوى الله تعالى لماصم لله تعالى وصف الغني (واعلم ان الزهد درجة هي كال الابرار وصاحب هذه الحالة من المقر بين فلا حرم صار الزهدفى حقم نقصانًا الخصمنات الارار سيئات القربين) وهوقول أبي سعيد الخراز وقد تقدم وحاصله ان هذه الحالة هي أعلى الدرجات وهي أعلى من درجة الرهد بل الزهد حال الامرار وهدده حالة المقربين وهذا لان الزاهد (الكار وللدنيا مشغول) عن الله (بالدنيا) أي بغضها (كأان الراغب فها مشغول)عن الله (بها) أي بحمها (والشغل بماسوى الله تعمالي حجاب عن الله تعمالي اذلابعد بينك وبين الله تعالى حتى يكون البعد عامافانه )تعالى (أقرب اليكمن حبل الوريد) كاهو تص القرآن (وليس هو في مكان حتى تكون السموات والارض حاباينك وبينه) تعالى الله عن ذلك (فانه أقرب المك منك فلاحجاب بينك وبينه الاشغلك بغيره وشغلك بنفسك وبشهوا تكشغل بغيره وأنت لاتزال مشغولا بنفسك وبشهوات نفسك فلذلك لاتزال محجوبا عنه فالمشغول بحب نفسمه مشغول عن الله والمشغول بمغض نفسه أدضا مشغول عن الله تعالى) و ماصاحب هده الحالة فهوالمستغرق الدى لا دشغله شيعن الله

غنيابل مستغنياليبق الغني الهما لمن له الغسي المطلق عن كلشي وأماهذا العيد فان استغنى عن المال وجودا أوعـــدما فلم يستغن عن أشداء أخرسواه ولمنستغن عن مدد توفيق الله له ليبقى استغناؤه الذي زس اللهمه فليهفان القلب المقددى المالرقيق والمسنغني عنه حروالله تعالى هوالذي أعتقه منهمذاالرقفهو محتاج الىدوام هذاالعتق والقاوب متقلبة بينالرق والحريه قى أوقات ستقارية لانهابين أمسبعين من أصابع الرحنفلداكالم يكناسم الغىمطلقاعليه معهذاالكمالالاعاراواعلم أن الزهددر حةهي كال الاواروصاحب هذوالحالة من المقربين فالحرمصار الزهد فيحقه نقصانااذ حسمنان الابرارسيثات المقر سروهذالانانكاره للدنمامش غول بالدنماكم أنالراغب فهامشعول بهاوالشغل عماسوي الله تعالى عاب عن الله تعالى اذلابعد سنك وسناشه أهالي حتى يكون البعد حماما فانه أقرب البائس حبسل الور بدوليس هوفى مكان

حتى تكون السموات والارض عما با بينك و بينه فلا حماب بينك و بينه الاشغلاف بغيره و شغلاف بنفسك و شهوا تك شغل تعالى ا بغيره وأنت لاترا ل مشغولا بنفسك و بشهوات نفسك فكذلك لاترال محمو باعنه فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله تعالى والمشغول ببغض نفسه أنضا مشغول عن الله تعالى بل كلماسوى الله مثاله مثال الرقيب الحاضر في مجلس يجمع العاشق والمعشوق فان التفت قلب العاشق الحالر قيب والح بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهو في حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذ فبمشاهدة معشوقه ولواستغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت الميه في كما أن النظار الحي في الحبوب لبغضه الميه في كما أن النظار الحي في الحبوب لبغضه الميه في المحبوب لبغضه

شرك فيسمونقص ولكن أحدهما أخف من الاسخر بل الكمال في أن لا يلتفت القلب الى غيرالحبوب بغضا وحبا فانه كالايحتسمعني ألقلب حيات في حاله واحدة فلاعتمع أنضابغض وحب فى حالة واحدة فالشغول ببغض الدنما غافل عن الله كالمسخول عما الاان المشغول عجهاغافل وهوفي غفلته سالك في طريق البعد والشمغول ببغضهاغافل وهوفى غفلته سالكفي طريق القرب اذبر حيله أن ينته عي حاله الى أن ترول هذءا لغفاة وتتبدل بالشهود فالكالله مرتقب لان بغض الدنسامطية توصيل الى الله تعالى فالحب والمغدض كرجلين في طريق الحج مشفولن وكوب الناقة وعلفهاوتسيرها ولكن أحدهمامستقبلالكعبة والا خرمستديرلهافهما سيان بالاضافة الى الحالف أنكلواحدمهما يحوب عن الكعبة ومشغول عنها ولكن حال المستقبل محمود بالاضافة الى السندراذ وحىله الوصول الها وليس بجودا بالاضافة الى المتكف

تعالى ومن قال ان الغنى أفضل من الفقر فان أراد هذا فهو الصواب وان أراد الغنى بالاعراض الدنياوية كان في يفافليس ذلك من وصف الله تعالى بل الرب تعالى اذا أراد أن يحمب العبد عن معرفته وطاعته خوّله بذلك حتى يشغله باخس خوء من الدنيا قال الامام أبوالعباس الافليشي رحمه الله تعالى فن افتقر الى الله تعالى الافتقار الحقيق وسأله الغنى الباقى الاالعرض أغنى نفسه الفقيرة بعلومه المنيرة فاستفاد وافادوانفق من مال لايخاف عليه النفاد فهذا هوالغنى فى الدنيا والا تنوق والباقى غناه أبدالا بادومن حم هذا الغنى ولونال جميع ملك الدنيافهو فقير ولذلك قيل من جهل الله فهوفقير ولقد القائل حيث يقول ومن ينفق الايام فى جمع مله به مخافة فقر فالذى فعل الفقر

أنتهسى وهذا القدركاف فيمعرفة حقائق التبتل والغنى الذى الفقرمطلوب لهماوأما التحر يدالذىهو أحدد لواحق الفقر فسيأنى بيانه ف آخرالفصل عرزاد المصنف في بيان حال كلمن المشغولين بالحب و بالبغض وأكده بمثال فقال (بل كل ماسوى الله تعمالى مثاله مثال الرفيب) وهو المراقب لحال العاشق المنتظر لتتبيع حركاته وسكناته ويعبرعنه بالعاذل (الحاضر في عاس) من عجالس السرور واللهو (جمع العاشق والمعشوق فان التفت قلب العاشق الىحب الرقبب والى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره ) في ذاك المحاس (فهوفي حالة اشتغال قلمه بمغضه مصروف عن النلذ دعشاهدة معشوقه الشغاه به (ولواستغرقه العدق) بان ملكه ظاهرا وباطنا (العفل عن غير المعشوق ولم يلتفت البه) كماهو شانُ الاستغراق (فكماأنَّ النظر الي غير العشوق لحبه عند حضورالمعشوق شرك فيالعشق ونقص فيه فكذا النظر الي غيرالمحبوب لبغضه شرك فيهونقص واكن أحدهما أخفمن الاسنو الانالمبغض مقبل والراغب مدبر ﴿ بِلِ الْكِيَالُ فِي أَنْ لَا يَلْمُفْتُ الْقَلْبِ الْنَ عَـْ يَرِ الْحِبُوبِ بَغْضَا وَحَبًّا فَالْهُ كَالا يُحتمع في القاب حبان في حالة واحدة فلايجتمع أيضا بغض وحبفي مالة واحدة فالمشغول ببغض الدنيا عافل عن الله تعمالي كالشغول يحماالاان المشغول يحماغافل وهوفي غفلته سالك في طريق البعد والمشغول ببغضهاغافل وهوفي غفلته سَالُكُ في طريق القرب اذْيرِجيله أن ينتهسي حاله الى أن تزوّلهذه الغفلة وتتبسدل بالشهود) وارتفاع الخابمن البين (فالكال له مرتقب) أىمنتظر (لان بغض الدنيامطية توصل الى الله تعالى) كان حمامطية قوصل الى البعد عرا لحضرة الالهيسة (فالحب والمبغض كرجلين في طريق الحبيم مشغولين مركو بالناقة وعلفها وتسييرها) وخدمتها (ولكن أحدهمامستقبل الكعبة) بانوجه وجههالها (والا خومستدىر لهافهما سمان) أي مستو بان (بالاضافة الى الحال في ان كلُّ واحد منهما مجموب عَنِ الكَعِبةِ ومشغول عنها ولكن حال المستقبل مجود بالاضافة الى المستدير اذير حيله الوصول المها وليس محمودا بالاضافة الىالمعتـكف في الـكعبة الملازم لها) ليلاونهارا (الذيلايخرج منهاحتي يفتّقر الى الاشتغال بالدابة) بالعلف والتسيير (فى الوصول المهافلاينبغي ان تظن) فى نفسك (ان بغض الدنيا مقصود في عينه ) أو لذاته ( بل بغض الدنياعائق عن الله ) شاغل عن الوصول اليه (ولاوصول اليسه الابدفع العائق واذلك قال أبوسلم ان الداراني) رجه الله تعالى (من زهد في الدنما واقتصر عليه) أي صار مشغولا به (فقداستجل الراحة) لنفسه (بل ينبغيان يشتغل بالأخرة) نقله صاحب القوت (فين)رجدالله تعالى (انساوك طريق الا خوة وراء الزهد كانساوك طريق الجهوراء دفع الغريم العائق

فى الكعبة الملازم لها الذى لا يخرج منها حتى يفتقر الحالا شتعال بالدابة فى الوصول المهافلاينبغى أن تظن ان بغض الدنيا مقصود فى عينه بل الدنيا عائق عن الله تعلى ولا وصول اليه الا بدفع العائق ولذلك قال أبوسلم الدار الى رجه الله من زهد فى الدنيا واقتصر عليه فقد استعبل الدنيا عائق عن المنافق المربق العائق الراحة بل ينبغى أن يشتغل بالا منحوة من انسلول طريق الا منووراء الزهد كاأن سلول طريق الحيج وراء دفع الغريم العائق

عن الحج فاذاة دنطهر أن الزهد في الدنياات أريد به عدم الرغبة في وجودها وعدمها فهوغاية الكالوات أريد به الرغبة في عدمها فهو كال بالاضافة الى درجة المستغنى بل الكال في حق المال أن يستوى عندل المال والماء وكثرة الماء في جوارك لا تؤذيك بان (٢٧٠) تكون على شاطئ البحر ولا قلته تؤذيك الافي قدر الضرورة مع أن المال محتاج البه كاأن

عن الحيم فاذا قد ظهر ال الزهد فى الدنياان أريبه عدم الرغبة في وجودها وعدمها فهو غاية السكال فانأريد به الرغبة فيعدمها فهو كالبالاضافة الىدرجة الراضي والقانع والحريص ونقصان بالاضافة الىدرجة المستغني) بالمعنى الذي سبق (بل الكمال في حق المال ان ستوى عندل المال والماء وكثرة الماء في جوارك لاتؤذيك بان تمكون على شاطئ البحر ولاقلته تؤذيك الافي قدر الضرورة) الداعمة (مع ان الماء محتاج المه فلا بكون قلمك مشغولا مالفرار عن حوارالماء الكثير ولابيغض الماء المكثير بل تقول أشر ب منه بقدر الحاحة وأسق منه عبادالله بقدرالحاجة ولاأنخل به على أحدد فهكذا ينبغي أن يكون المال لان الخير والماء واحد في الحاجة) أى فان كلا منهما يحتاج المهفى دفع الجوع والعطش (واعما الفرق بنهمافي قلة أحدهما وكثرة الأخرواذاعرفت الله تعالى ووثقت بتدبيره الذي دربه العالم علمان قدر حاجتك من الخبزيا تبك لا عالة مادمت حيا كايا تبك قدر حاجتك من الماء على ماسياتى بيانه في كتاب التوكل انشاء الله تعالى قال أجدبن أبي الجواري) الدمشقي رحمالته تعالى (قلت لابي سلمان الداراني) رجمالته تعالى (قال مالك بندينار) البصرى رجم الله تعالى (المغيرة اذهب الى البيت فذ الركوة التي كنت (اهديتهالى فان العدة توسوس لى ان اللصقد أخدها) هكذاهو في القوت ورواه عبدالله من أحد كفر والد الزهدالا انه قال الذي أهدى له الركوة هو الحرث بن نهات الجرمى لاالمغيرة وهذا الفظه قالحدثني على بن مسلم حدثنا سيار حدد تناالحرث بن نبهان الجرمى قال قدمت من مكة فاهديت الى مالك بندينار ركوة قال وكانت عنده قال فئت يوما فلست في محلسه فقال بالمارث بننهان تعال فذتاك الركوة فقد شغلت على قلى انى اذا دخلت المسجد جاءني الشيطان فقال لى المالك ان الركوة قد سرقت فقد شغلت على قلبي و رواه أنونعيم في الحليسة من طريقه (قال أنوسليمان) رجهالله تعالى (هذامن ضعف قاوب الصوفية) هو (قدزهد فى الدنماماعليه من أخذها فبينان كراهية كون الركوة في منه التفات الماسم الضعف والنقصان) في المفام اذ كاله اللايمالي من أخد متاع الدنماولفظ القوت فارادأ وسلمان منه حقيقة الرضاعو بأن الاحكام وأراد مالك من نفسه حقيقة الزهد مان تصرف عن قليمالاهممنام وسمأتى في كتَّاب التوكُّلُه مزيديمان (فان قلت فيابال الانبياء) علمهم السلام (والاولياءهر بوا من المال) كل الهرب (ونفروا منه كل النفار) وقد استوى عندهم وجوده وعدمه (فاقول قد هر بوا من الماء على معنى انهم ماشربوا) منه (أكثر من حاجتهم) المه في دفع العطش ففرواعها وراءه ولم يجمعوه فى القرب) والروايا (بديرونه مع أنفسهم) أوعلى ظهورهم (بل تركوه فى الانهار والا باروالبرارى للمعتاجين اليهلا) على معنى (أنهم كانت قلوبهم مشغولة بحبه أو بغضه فقد حلت خزائن الارض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى أبى بكر وعر رضى الله عنهما فاخذوها ووضعوها فيمواضعها وماهر بوامنها اذكان يستوى عندهم المال والماء والذهب والجر) قال العراقي وهذامعر وف وقد تقدم في آداب المعيشة عن المخارى تعليقه مجز ومامن حديث أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم على من الجرين وكان أكتر مال أني به ففر جرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ولم يلتفت المع فلا اقضى الصلاة حاء فلس اليه فيا كان برى أحد اللا أعطاه ووصله عمر من محمد الهبرى في صحيحه من هددا الوجه وفي الصحين من حديث عروبن عوف قدم أبوعبيدة عمال من

الماء محماج المهفلايكون فليك مشغولا بالفرارعن جوار الماء الكشمرولا سغض الماءالكث وبل تقول أشرب منسه بقدر الحاجة وأستى منه عبادالله بقدر الحاحة ولاأبخلبه على أحد فهكذا ينبغىأن مكون المال لان الخسير والماء واحمدفي الحاجة واغما الفسرف سنهماف قلة أحددهما وكثرة الاسخر واذاعه وفستالله تعالى ووثقت شديس الذي دبريه العالم علت أن قدر حاجتك من الخدير بأتمك لايحالة مادمت حماكم يأتمك قدر حاحتك من الماءعمانيما سأتى سانه في كاب النوكل انشاءالله تعالى قال أحد ان أى الحوارى قاتلاي سلمان الداراني قالمالك ابن إدينار للمغيرة اذهب الى البيت فلف الركوةالي أهدد سهالي فان العدد وسوس لى أن اللص قد أخذ هاقال أنوسلمان هذا قدرهد في الدنياماغليه منأخذهافينأنكراهية كون الركوة في بيته التفات

الهاسبه الضعف والنقصان فارقلت في المالانساء والاولياء هر بوامن المال ونفر وامنه كل النفار فاقتصان فارقل قلت في المحرين فاقول كاهر بوامن الماء على معنى المهم ماشر بوائا كثر من حاجتهم ففر واعماو راءه ولم يحمعوه في القرب والزوايابد برونه مع أنفسهم بل تركوه في الانهار والا بار والبرارى المعتاجين البه لا أنهم كانت قاومهم مشغولة يحبه أو بغضه وقد حلت خزائن الارض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى أب بكر وعد رضى الله عنهما فاخذ وها دون عوها في مواضعها ومأهر بوامنها اذكان يستوى عندهم المال والماء والذهب والخر

ومانقل عنهم من امتناع فاماأن ينقل عن خاف أن لوأخد ان بخدعه المال ويقد قلبه فيدعوه الى الشهوا نوهد الحال الضعفاء فلاحرم البغض المال والهرب منه في حقهم كالوهد احكم جميع الخلق لان كلهم ضعفاء الانبياء (٢٧١) والاولياء وأما ان ينقل عن قوى

الغرالكم الواكن أطهر القدرار والنفار تزولاالي درحة الضعفاءلىقتدوابه فىالترك اذلواقتدراهف الاخذاها كواكا فوالرحل المعزم سنادى أولادمن الحسة لالضعفه عن أخذها ولكن لعلماله لي أخذها أخذها أولاداذا رأوهافهلكون والسير بسير الضعفاء ضرورة الانساءوالاولماءوا لعلماء فقدءر فتاذا أتالمرات ستوأعلاها وتبة المتغني مُ الزاهد مُ الراضي مُ القانع ثمالح ريص وأما المضطر فشصور فىحقه أيضا الزهد والرضا والقناعة ودرجته تختاف عسب اختدلاف هذهالاحوال واسم الفقير بطلق على هذه اللسة أماتسمية المستغى فقسيرا فلاوحه لهام اذا العدني بلان مهي فقيرا فبمعي آخروهومعرفته بكونه محتاحالى الله تعالى فيجمع أموره عامسة وفي بقاءاستغنائه عن المال خاصمة فمكون اسم الفقير له كاسم العبد انعرف نفسه بالعبودية وأقربها فانه أحق باسم العبددمن الغافلينوان كاناسم العبدعاما للخلق فكذلك اسم الفقيرعام ومن عرف

العرين فسمعت الانصارفدومه الحديث ولهما منحديث جابراو جاءنامال العرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حثى توفى النبي صلى الله عليه وسلم فامر أبو بكر مناديا فنادى من كان له على رسول الله صلى الله عليموسلم عدة أودىن فليأ تنافقات ان الذي صلى الله عليموسلم وعدنى فثالى ثلاثا انتهى قلت وأما سيرة عررضي الله عنسه فقدروى سلمان بن الغيرة حدثنا حمد بن هلال حدثنا زهير بن حمان قال قال ابن عباس دعانى عمر فاتيته فاذا بينيديه نطع عليه الذهب منثور فقال هلم فاقسم هذا بين قومك والله أعلم حستر ويهذا عن نبيه وعن أبى بكر فاعطيته للبر أم لشر قالفا كبيتعليه أقسم وأزيل قال فسمعت بكاء واذاصوت عريبك ويقول في بكائه كلا والذي نفسي بيده مأحبسه عن نبيه وعن أبي بكر ارادة الشر لهما وأعطاء عر ارادة الغير له وقال سعيدبن عامر الضبعي قال يجد بنجر وحدثنا أبوسلة عن أبي هربرة فال قدمت من الحر من فلقست عر فسألني عن الناس فاخبرته ثم قال محمَّت قلت حمَّت محمسمانة ألفَّ قال و يحل هل مدرى ما تقول قلت نعم قال ارجم فنم فانك ناعس قال فاصحت فا تبته فقال ماذاجئت به قلت خسمائة ألف فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه غرقال قدجاء نامال كثير فان شثتم ان نكيلم كملاوان شئتم ان نعد عدا (وماينقل عنهم من امتناع فاما ان ينقل عن يخاف ان لو أخذه ان يخدعه المال)و بزيله عن مقامه (و يقيد قلبه فيد عوه الى الشهوات) النفسية (وهذا حال الضعفاء فلا جرم البغض المال والهرب منه في حقه كالوهذا حكم جرع الحلق لانهم كلهم ضعفاء الاالانساء) علمم السلام (والاولياء) من بعدهم (واماان ينقل عن قوى بلغ) رتبة (المكال ولكن أطهر الفرار والنفار نزولا) منه (الى درجة الضعفاء ليقتدوايه في الترك اذلو اقتدوا به في الاخذاله للكوا) وهذا (كما يفر الرحل بن يدى أولاد. من الحمة الالضعفه عن أخذهاواكن العلم أنه لوأخذها أخذها أولاده اذار أوها فهلكوا والسر بسير الضعفاء ضرورة الانساء والاولماء والعلماء) اذهم القدوة (فقدعرفت ان المراتب اذاست وان أعلاها رتبة المستغنى) بالعنى الذي ذكره المصنف اصطلاحا منه (ثم الزاهد عم الراضي ثم القانع ثم الحريص وأما الضطر فيتصورف حقه أيضا الزهد والرضا والقناعة ودرجت تخنلف بحسب اختلاف هدده الاحوال) كاسبق الناويم اليه واسم الفقير يطلق على هذه ألخسة) المذكورة ماعدا الاول (أماتسمية المستغنى فقبرا فبمعنى آخروه ومعرفته بكونه محتاجا الىالله تعالى فيجدع أمو ومعامة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة) وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا بلهو حقيقة العبودية ولم ا وعزل النفس عن من اجة الربو بية واليه يشير كالرم المشايخ كايأتى بيانه فالفقر الحقيقي دوام الافتقار الى المه تعالى في كل حالوان يشهدالعبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقته الى الله تعالى من كل وجه فالفقر ذاتى العبد واغما يتعددله شهوده حالا والافهو حقيقة كاقال بعضهم الفقرلي وصف ذات لازم أبدا كاالغني أبدا وصفله ذاتي واليه أشار المصنف بقوله (فيكون اسم الفقر له كاسم العبد انءرف نفسه بالعبودية وأقربها فانه أحق باسم العبد من الغافلين وأن كان اسم العبد عاماللخلق فكذلك اسم الفقير عام ومن عرف نفسه بالفقر الى الله تعالى) في كل حالاته (فهو أحق باسم الفقير) من غيره (فاسم الفقير مشترك بينهذين المعنيين واذا عرفت هذا الاشتراك فهمتان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) اللهماني (أعوذ بك من الفقر) وعذاب القبر وفئنة الحيا والماترواه الطبراني من حديث عُمَان بن أبي العاص وقد تقدم في الاذكار والدعوات وعند النسائي من حديث أبي سعمد الحدري اللهماني أعوذبك من الكفر والفقر فقال رجل ويعتدلان قال نع وقد صححه أبن حبان وروى أبوداود والنسائي وابنماجه منحديث أبيهر رةاللهم انى أعوذ بلنمن الفقر والقسلة والنلة وروى الطبراني

نفسه با غفر الحالله تعيالى فهو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذين المعنيين واذاعر فت هذا الاشتراك فهمت تتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكمن الفقر

عن الل بن سعد عن أبيه مرفوعا اللهم انى أعيذهم المن الكفر والضد الة والفقر الذي يصب بني آدم (وقوله صلى الله عليه وسلم كادالفقر ان يكون كفرا) رواه الكشي وابن السكن وصاحب الحلية والبهُ قي في الشعب وابن عدى في الكامل من حديث تزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا وقد تقدم في ذم الغضب (لايناقض قوله) صلى الله علمه وسلم (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا) واحشرني في زمرة المساكن رواه عمد ن حمدوان ماحهمن حديث ألى سعمد والشهرازي في الالقاب من حديث ابن عماس والبهق فى الشعب وغمام والطبراني وابن عساكر والضباعمن حديث عبادة من الصامت ورواه الثرمذي وحسنه والبهق منحديث أنسر يأدة نوم القيامة ورواه ابن الجوزى فى الوضوعات فاخطاور واهالحاكم منحديث أبى سعيد بزيادة وان أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الا خرة وعندابن عدى والبهبق بلفظ اللهم توفني فقيرا ولانوفني غنياوا حشرني في زمرة المساكين قان أشقي الاشقياء الخ (اذفقر المضطر هوالذى استعاذمنه والفقر الذيهو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار الىالله تعالىهو الذي سأله في دعائه صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى من أهل الارض والسماء) والى هذا المعنى يشير كلام الشايخ كأسيأتى ذلك مفرقافي سياق المصنف وهذاالذي يشير وناليه لاتنافيه الجدة ولاالاملاك فقدكان رسول الله صلى الله علىموسلم وأندماؤه علمهم السلام فىذروة الفقرمع جدتهم وملكهم كاواهم عليه السلام كان يمنى أباالضفان وكانشله الاموال والمواشي وكذلك كأن سلمان وداود علمهما السلام وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى ووجدك عائلا فاغني وكانوا أغنياء فى فقرهم فقراء في غناهم ثم اعسلمان الفقر الذي هوخلو المدمن المال وسيلة النبتل والانقطاع وهما الوسيلة الى الغني بالله تعلى وهو تعلق القام به والغني بالله وسلمه الى تجريده عماسوي الحق من اعراض وأغراض بل نفس وحال فالتحريد على ثلاث درجات الاولى تحريد عين الكشف عن نسب المقين وذلك ان المقن مكسوب فى البداية وموهوب فى النهاية فالتحريد أرتقاء العبد من الكسوب الى الموهوب الثانيسة تحريد الجمع عن درك العلم لان العالم بالسكر ليس بسكران فهذا حذر من أن يكون عنده عملم الحال لاغميه الثالثة تحريدا خالص عن شهود التحريدومقصوده بذلك تحريده عن رؤية تحريده وهذا التقسيم لصاحب منازل السائر بن ولا عبمن ذاك الاعتقاد تجريد القدم عن الحدث ويستعب عليه وماذكرناهو قرية ومعرفة ومستعان بالنظر الى صفات السلب مثل قلهو الله أحدد وليسكثله شئ وماكنت مقنذ الضلبن عضدا وماأشبه هذا والله أعلم

\*(بيان فضافة الفقر مطاقة) \*

(بيان فضافة الفقر مطاقة) \*

من الآيات والاخبار والآثار (أمامن الآيات في معرض المدح قوله تعالى الفقراء المهاحرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية وقوله الفقراء الذين احصروا في سيبل الله ) أى حبسوا ومنعوا (لايستطيعون ضربافي الارض ساق المكادم في معرض المدح ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالفقر على وصفهم بالفقر على الله عبرة والاحصار) أى الصدقات لهؤلاء وكانوا فقراء المهاحرين نحو أربعمائة نفس لم تكن لهم مساكن في المدينة ولاعشائر وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد وكانوا وقفا على كل سربة ببعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الصفة هذا أحد الاقوال في احصارهم في سبيل الله وقيل هو حبسهم أنفسهم في ماعة الله وقبل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد وقبل لماعاد وا أعداء الله وجاهدوهم وحبسهم أنفسهم في طاعة الله وقبل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد وقبل لماعاد وا أعداء الله وجاهدوهم وضعفهم لا يستطبعون ضربا في الارض والمكال عفتهم وصيانهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء وضعفهم لا يستطبعون ضربا في الارض والمكال عفتهم وصيانهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء (وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر) ومن المواضع التي ذكر الله فيها الفقر قوله تعالى اغالما الصدقات الفقراء والساكن الآية وقوله تعالى باأم الناس أنتم الفقراء الى الله وقوله تعالى المناس الفقراء الى الله وقوله تعالى بالمائل المناس أنتم الفقراء الى الله وقوله تعالى رباني المائزلت الى من المواضع المورد المائة وقوله تعالى رباني المائزلت الى من

وقوله علسه السلامكاد الفهةر أن يكون كفرالا يناقض قوله أحسى مسكسا وأمتدى مسكسنااذ فقسر الضيطره والذى اشتعاذ منسه والفيقر الذيهو الاءتراف بالمسكنةوالذلة والافتقار الىالله تعماليهو الذى سأله فى دعائه صلى اللهعلمه وسلروعلي كلعبد مصطفى من أهل الارض و السمياء \* (بيان فضيلة الفيقرمطلقا) \* أمامن الاسمات فيدل عليه قوله تعالى الفقراء المهاحران الذن أخرجوامن ديارهم وأموالهم الآته وقال تعالى للفقر اءالذن أحصر وافي سسل اللهلا ستطمعون ضريا في الارض ساق الكلام فيمعرض المدح شمقدم وصفهم بالفقرعلي وصفهم بالهجرة والاحصار وفيه دلالة ظاهرةعملي مدحالفقر خير فقير والمرادف الآية الاولى والثانية خواص الفقراء وفي قوله اغما الصدقات الآية فقراء المسلمين

لاصحابه أى الناسخير فقالوامو سرمن المال بعطى حق الله في نفسه وماله فقال أعمالر حلهذاوليس بهقالوا فنخيرالناس ارسولالته قال فقير بعطى جهده وقال صلى الله عليه وسلم لبلال الق الله فقير اولا تلقه غنما وقالصلي الله علمه وسلوان الله بحب الفقير التعفف باالعمال وفيالخبرالمشهور يدخل فقراءأمتي الجنةقبل أغنمام الخمسمائة عام وفي حديث آخرباربعين خريفا أى أربعين سنة فكون المراديه تقدير تقدم الفقرالر بصعلى الغني الحسريص والتقدر عدمسمائة عام تقد برتقدم الفقير الزاهد على الغني الراغب ومأذكرناه من اختسلاف درجات القيقر بعسرفك بالضرورة تفاوتا بن الفعراء في در حام وكان الفقير الحريص على درجتين من خس وعشر ين درجة من الفقير الزاهداذ هدده نسبة الاربعن الى خسمائة ولاتظن ان تقدير رسول الله مالي الله عامه وسلم يحرى على لسانه حزافا و بالاتفاق بل لانستنطق صلى الله عليه وسلم الا يحقيقةالحق فانه لاينطق عن الهوى ان هو الاوحى بوحى وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الرؤ باالصالحة حزءمن ستةوأربعين حزأمن النبرة

خاصبتهم وعامتهم وفيقوله باأيها الناس الاتية الفقر العام لاهل الارض كلهم غنبهم وفقيرهم مؤمنهم وكأفرهم وفىالا ية الاخيرة الفقر الىالله المشاراليه بقوله اللهم اغنني بالافتقار اليك وبهذا ألم الشاعر و يعمني فقرى المائولم يكن \* ليعمني لولا محمل الفقرا والفقراء الوصوفون فىالاتية الثانية يقابلهم أصحاب الجدةومن ليس يحصرا فى سبيل الله ومن لايكمتم فقره ضعفا فقابلهم أكثرمن مقابل الصنف الثاني والصنف الثاني يقابل أصحاب الجدةو يدخسل فهم المتضعف وغيره والمحصر وغيره والصنف الثالث لامقابل الهم ل الله وحده الغني وكل ماسواه فقير اليه ومراد المشايخ بالفقرشيُّ أخص من هذا كله وهو الافتقار الى الله في كل حالة وهذا المعني أجل من أن يسمى فقرابل هوحقيقة العبودية ولها وعزل النفس عن مراحة الربوبية كانقدمت الاشارة المسه (وأماالاخبار في مدح الفقرفا كثرمن أن تعصى) منها (ماروى عبد الله بن عمر ) بن الخطاب (رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه أي الناس خبرقالوا) رجل (موسر) أي صاحب مال ( يعطى حق الله في نفسم ) أي باداء ما افترض الله عليه من الطاعات ( وماله ) أي باخواج ماافترض علمه من الزكاة (قال) صلى الله علمه وسلم (نعم الرجل هذا وليس به) أى ليس بالذي أريده (قالوا فن خيرالناس بارسول الله قال فقسير بعطى جهده) أي طاقته قالصاحب القوت رويناه عن اسماعيل بن عياش عن عبد الله بندينار عنابن عر وقال العراقي واه الديلي في مسلد الفردوس بسند ضعيف مقتصرا على المرفوع منه دون سؤاله لاصحابه وسؤالهم له انتهاى قات هكذا رواه أبونعيم في الحلية ومن طريقه الديلي ولفظهما مؤمن فقير بعطي حهده (وقال صلى الله علمه وسلم ليلال) رضي الله عنه (القالله فقيرا ولا تلقه غنما) قال العراقي رواه الحاكم في كتاب علامات أهل المحقيق من حديث بلالو رواه الطبراني من حديث أبي سعبد بلفظ مت فقيرا ولا تت غنيا اه قلت ظاهر واله عند الطبراني من حديث أبي معيد الخدري وليس كذلك بل هومن رواية أبي سعيد الخدري عن بلال هكذا رواه الطيراني والحاكم جمعا وعندهماز بادةقال وكيف لى بارسول الله بذلك قال اذارزقت فلاتخبا لغدواذا سئلت فلا تمنع قال وكيفلى بذلك قال هوذاك والافالنار وصححه الحاكم وتعقب وروى الحطيب منحسديث عائشة بابلال رددت السائل وهذا التمرعندك ان أردت أن تلتى الله عز وجل وهوعنك راض فلاتخباشيأ ر زقته ولا تمنع شيأ سئلته (وقال صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الفقير المتعفف أباالعمال) رواه ابن ماجه منحديث عران بنحصين وقد تقدم (وفي الخبر الشهور يدخل فقراء أمني الجنة قبل أغنمائهم يخمسمائة عام)رواه الترمذي منحديث أبي هر برةوقد تقدم (وفي حديث آخر باربعين خريفاأي أربعين سنة) رواهمسلم من حديث عبد الله بن عروالااله قال فقراء المهاجر بن ورواه الثرمذي من حديث جامر وأنس وقد تقدم في ذم الدنيا (فيكون المراديه) أي بار بعين خريفا (تقد مرتقدم الفقيرالحريص على الغنى الحريص و) يكون (التقدر مخمسمائة عام تقدر تقدم الفقير الزاهد على الغني الراغب وما ذكرناه) آنفا (من اختلاف درجات الفقر يعرفك بالضرورة تفاوتا بن الفقراء في درجاتهم وكان الفقير الحربص على درجتين من خس وعشر من درجة من الفقير الزاهداذ هذه نسبة الاربعين الى خسمائة ولا تطننان تقد يررسول اللهصلي الله عليه وسلم يجرى على لسانه حرافا) أي بجانا (و بالاتفاق) من غير قصد نَكَتَةَ أَوْفَا تَدة (بللايستنطق صلى الله عليه وسلم الايحقيقة الحق فانه) صلى الله عليه وسلم (لاينطق عن الهوى أن هو الاوحى بوحى وهداً) بعمنه (كقوله صلى الله علمه وسلم الرؤ باالصالحة حزء من سنة وأر بعين حزّاً من النبوّة ) قال العراقي رواه البحاري من حديث أبي سعبد و روا ههو ومسلم من حديث

أبى هر برةوعبادة بن الصامت وأنس بلفظ رؤيا المؤمن حزءا لحديث وقد تقدم اه قلت قوله جزءمن

فانه تقدير شحقيق لا محالة ولكن ايس في قوة غيره ان بعرف عله تلك النسبة الا بخدمين فاما بالتحقيق فلااذ بعلم ان النبوة عبارة عما يختص به الذي ويفار قيه غير وهو يختص بانواع من (٢٧٤) الخواص أحدها انه يعرف حقائق الامور المتعلقة بألله وصفاته والملائكة والدار الاستخرة

ستةوأر بعن حزأ هي الرواية المشهورة كما قاله النووي وفي رواية لسلم من حديث أبي هر يرة أيضا من خسةوأر بعين ورواءابن ماجه بلفظ سبعين وفى حديث ابن عمر جزء من سبعين خزأ وهوفى صحيح مسلم وفيره وقال ابن عبد البرلا يختلف في صحته قال وروى عن ابن عباس مرفوعا مثله وذكر ابن عبد البرأيضا من حديث ابن عمر ومن تسعة وأربعين جزأ وروى من حديث عبادة من أربعة وأربعين وروى ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا من خسين جز أوروى أبن عبد البرمن جديث أنس من سنة وعشر من ومن حديث أبى رزمن العقيلي من أربعين حِزاً فهدنه ثمان روايات أقلها ستة وعشرين وأكثرها سبعين وأصحها وأشهرها ستقوأر بعبن وهذه الروايات كلهامشهورة فلاسبيل الى أخذأ حدها وطرح الباق (فانه تقد رتحقيق لا محالة وا كمن أيس في قوة غيره ان يعرف علة تلك النسبة الا بتخمين ) وظن ( فاما بالتحقيق فلا) اذليس في وسعه ذلك (اذبعلم أن النبقة عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره ) فلانشاركه فيه (وهو يختص بانواع من الخواص أحدها أنه بعرف حقائق الامور المتعلقة بالله) تعالى (وصفاته) وأفعاله (والملائكة والدار الاخولا كإيعله غيره بل مخالفاله بكثرة المعلومات ومز بادة المقن والتحقيق والكشف والثاني انه له في نفسه صفقها تتم له الافعال الخارقة للعادات كا الدانيا صفقها تتم الحركات المقرونة بارادتنا واختيارنا وهي القدرة وانكان القدرة والقدور جيعامن فعل الله تعالى والثالث انله صفقها يبصر اللائكة ويشاهدهم) عيانافي صورهم (كان للبصير صفقهم ايفارق الاعي حيت يدرك بها البصرات والرابع انله صفة بهايدرك مايكون في الغيب الذفي اليقظة أوفي المنام) أو فيما ينهما (اذبهايطالع اللوح الحفوظ فيرىمافيهمن الغيب فهذه كالات وصفات بعسلم ثبوتها الأنبياء و بعلم انقسام كل واحد منها الى أقسام) كثيرة (وربما عكننا ان نقسمها الى أربعين والى خسين والى ستين وعكننا أيضا أن نشكاف تقسمها الى سنة وأربعين بحيث تقع الرؤيا الصيحة) وفي نسخة الصادقة (واحدة من جاتها) بلوأ كثرمن الستة والار بعن وذلك لان المراد من هذا الحديث ان المنام الصادق خصلة من خصال ألنبوة كافي الحديث الاتخر النودة والاقتصاد وحسن السمت جزعمن ستة وعشر بن جزأ من النبؤة أى النبؤة مجوع خصال مبلغ أجزائها سنةوعشرون هذه الثلاثة الاشياء جزء واحد منها وعلى مقتضى هدنه التحزئة كل حزءمن الستة والعشر من ثلاثة أجزاء في نفسه فاذا ضربنا ثلاثة فى سستة وعشر من صبح لنا انعدد خصال النبوة من حمث آلحادها ثمانية وسبعون ويصح ان يسمى كل اثنين من الثمانية والسبعين جزأ خولة فمكون جمعهاجذا الاعتبار تسعة وثلاثين جزأو بصوان يسمى كل أربعة منها جزأ فيكون مجوع أجزائها بهذا الاعتبار تسعة عشرجزا ونصف جزء فتختلف أسماء العدد الجزأ يحسب اختلاف اعتبار الاجزاء وعلى هذا فلايكون اختسلاف أعداد أجزاء النبوّة في أحاديث الرؤيا المذكورة اضطرابا وانما هواخت الف مقادير تلك الاجزاء المذكورة (واكن تعمين طريق واحدمن طرق التقسيمات المكمة لايكون الابطن وتخمين ولا ندرى تعقيقا الهالذي أراده صلى ألله عليه وسلم أملاوانما المعلوم) في الجله (بجامع الصفات التيجما تتم النبوّة وأصل انقسامها وذلك لارشدنا الى معرفة على التقدير فكذلك نعلم النا أفقراء لهم درجات كاسبق) قريبا (فامالم كأن هذا الفقيرا لحريص مثلاعلى نصف سدس درجة الفقير الزاهد حتى لم يقتض له الثقدم باكثر من أربع من سنة الى الجنه واقتضى ذلك النقدم مخمسما تتعلم فليس في قوة أحد غير الانبياء) علمهم السلام (الوقوف على ذلك) بحقيقته (الابنو عمن التخمين ولا وثوقيه والغرض) كلممن سياف هذا الكلام (التّنبيه على

لأكالعلمف يروبل مخالفا له مكترة العاومات ويزيادة المقين والتعقيق والكشف والثاني أناه في نفسه صفة بهاتتمه الافعال الخارقية للعادات كاأن لناصفة بما تتم الحركات المقرونة مارادتنا وباخشارنا وهي القددرة وانكانت القدرة والقدور جمعا من فعسل الله تعمالي والثالث أناه صفةهما يبصر اللائكة ونشاهدهم كأأن البصيرصفة بمايفارق الاعمى حمي يدرك مها المصرات والرابع أدله صفة جايدرك ماسكون في الغيب امافى المقظة أوفي المنام اذمهنا يطالع الأوح الحفوظ فيرى ماندامن الغس فهذه كالات وصفات يعلم ثبوتها للانساءو يعلم انقسام كلواحد منهاالي أقسام وربما عكنناأن نقسمهاالي أربعينوالي خسين والى ستبن و عكننا أيضا أننتكف تقسيها الىستةوأر بعن يحبث تقع الرؤيا الصيعة وأواحدا من جلتها والكن تعسين طريق واحددمن طرق التقسم إتالمكنة لاعكن الابظن وتخمين فلاندرى تعقيقا أنهالذى أرادهرسول اللهصلى الله عليه وسلم أملا

واغاالمعلوم مجامع الصفات التي مها تتم النبرة وأصل انقسامها وذلك لا يرشدنا لى معرفة عله التقدير في كذلك نعلم أن الفقراء منهاج الهم درجات كأسبق فأمالم كان هذا الفقير الحريص مثلاعلى نصف سدس درجة الفقير الزاهد حتى لم يبق له انتقدم باكثر من أربعين سنة الى الجنة واقتمى ذلك التقدم بخمسما ثة علم فليس فى قوة البشر غير الانبياء الوقوف على ذلك الابنوع من التخمين ولا وثوق به والغرض التنبيم على

منهاج التقدد برفى أمثال هذه الامورفان الضعيف الاعمان قد يظن أن ذلك يجرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق وحاشا منصب النبقة عن ذلك ولنرجع الى نقل الاخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا خير هذه الامة فقر اؤها وأسرعها تضعما في الجنة ضعفاؤها وقال صلى الله عليه وسلم ان لى حرفة بن اثنتين فن أحبه ما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد (٢٧٥) أبغضني الفقر والجهادوروى ان جبريل

عليه السلام برل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بالجد ان الله عزو حل اقرأ علىك السلام ويقول أتحب أنأحعل هذه الحالذها وتكون معكأ ينماكنت فاطرق رسول اللهصلي الله عليمه وسملمساعة ثمقال باجتريل اتالدنهادارمن لادارله ومالمن لاماله ولها يحسمع من لاعقله فقال المحمر بل المحدثيثان الله مالقول الثابتوروي ان المسيم صلى الله عليه وسلم م في سياحته وحل ماغ ملتف فىعماءة فأ يقظه وقال باناغ قمفاذ كرالله تعالى فقال ماتر يدمني اني قد تركت الدنهالاهلهافقال له فنم اذا باحبيبي دمر موسى صلى الله علمه وسلم وحل نائم عدلي المتراب وتحت رأسمه لينة ووحهه ولحسه فى التراب وهومتزر بعباعة فقال مارب عبدك هذافي الدنيا ضائح فاوحى الله تعالى اليه باموسى أماعلت ائي اذانظ رت الي عمد نوجهسي كلهزويتعنه الدنياكلها وعن أبىرافع أنه قالورد على رسول الله صلى الله عليه وسلمضيف

منهاج التقدير فى أمثال هذه الامور) الواردة في صحاح الاخبار (فان الضعيف الاعمان قد يظن ان ذلك يجرىمن رسول اللهصلي الله علمه وسلم على سبيل الاتفاق وحاشامنصب النبوّةمن ذلك) بل كالرمه كله حكم وفوائد وتلويحات عرفها منعرف وجهلها منجهل (ولنرج عالى نقل الاخبار فقدقال صلى الله عليه وسلم أيضا خير هذه الامة فقراؤها وأسرعها تضعما) أى اضطحاعا (في الجنة ضعفاؤها) كذا في القوت قال العراقي لم أجدله أصلا (وقال صلى الله عليه وسلم ان لى حرفتين اثنتين فن أحمهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضى الفقر والجهاد) قال العراقي لم أجدله أصلا (وروى ان جبريل عليه الـ الام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محد ان الله يقرأ عليك السلام و يقول اتحب ان اجعل هذه الجمال ذهما وتمكون معك أينما كنت فاطرق رسول الله صلى الله علمه وسلم ساعة ثم قال باجبريل ان الدنيا دارمن لادارله ومالمن لامالله ولها يجمع من لاعقسل له فقالله جبريل بامحد ثبتك الله بالقول الثابت) قال العراقي هذا ملفق من حديثين فروى الترمذي من حديث أبي امامة عرض على ربي المحمل لى اطعاء مكةذهبا قلت لايار ب ولكن أشبع نوما وأجوع نوماا لحديث وقال حسن ولاحدمن حديث عائشة الدنيا دارمن لادارله الحديث وقد تُقَدّم فىذم الدنيا ُ اه قلت وتمـام حديث أبى امامة عنــــد الترمذى فاذأ جعت تضرعت البك وذكرتك واذاشبعت حدتك وشكرتك وقدر وامكذلك أحد وابن سعدوالطبرانى والبهق وحديث عائشة الدنيادارمن لادارله رواء كذلك الشيرازي فى الالقاب والبهق ور واهالبيه في أيضاعن ابن مسعودموقوفا عليه (ر وي ان المسيم عليه السلاممرفي) أثناء (سياحته) في الارض (بر جلناعم ملتف في عماءة) له وهي كساء من صوف (فا يقظه وقال له ما ماغ قم فاذكر الله تعلل فقال ماتر يدمني اني قد تركت الدنيا لاهلها فقال له فنم اذا بأحبيي) نقله صاحب القوت (ومرموسى علمه السلام برجل نامع على التراب وتحت رأسه لبنة ووجهه ولحمته في التراب وهومؤثر وبعياءة) له (فقال)موسى (ياربعبدك هذافى الدنياضائع) نظراالى ظاهر حاله (فاوحى الله الموسى اماعلت انى اذا نظرت الى عبد و جهى كله زويت عنه الدنيا كلها) أى صرفتها عنه وضيقتها عليه نقله صاحب الفوت (وعن أبيرافع) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الهوردعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يحد عند مايصلحه) أى من قراه (فارسلني الى رحل من المهود) وهو أبوالمحماء (وقال قل له يقول النجد) صلى الله علمه وسلم اسلفى أو قال (بعنى دقيقا الى هلال رجب فقال) أبورا مع (فاتيته) وقاتله ذلك (فقال) اليهودي (لاوالله) لاأ ــــلفه (الابرهن) وثيق فرجعت (فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وُسلم فقال أماوالله الى لأمين في أهل السُمناء أمنين في أهل الارض ولو باعني أو أسلفني لاديت المهاذهب بذرع هذا المهفارهنه) عنده (فلماخرجت) منعنده (نزلتهذه الآية ولاغدن عينيك الى مامتعنا به أز وأجامنهم زهرة الحياة الآية وهذه الآية تعزية لرسول الله صلى الله علم موسلم عن الدنما) قال العراقي رواه الطبراني بسند ضعيف اله قلت و رواه كذلك ابن أبي شيبة وابن راهو به والبزار وأبويعلى وابن حرير وابن المنذر وابن أبي عاتم وابن مردويه والخرائطي في مكارم الاحلاق وأبو تعيم فى المعرفة وفيه اذهب بدرى الحديد فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الاتية كانه بعز يه عن الدنيا وأخرج ابن أبى حائم عن سفيان في قوله ولاء رن عينيك الآية قال نعز ية لرسول الله صلى الله علمه وسلم

فلم تحد عنده ما يصلحه فارسلني الحدر جل من بهود خديم وقال قل الله يقول الفي تعلى دقيقا الحد هذا الحرب والمنابة و المنابة و الم

( وقال صلى الله عليه وسلم الفقرأز بن بالمؤمن من العدد الرالحسن على خد الفرس ) قال العراقي رواه الطبراني من حديث شداد بنأوس بسند ضعيف والمعروف الهمن كالام عبدالرحن بنزياد بنأنع رواها بن عدى في الكامل هكذا اه قلت ورواه ابن المبارك في الزهد من حديث سعد بن مسعود بلفظ للفقرأزين للمؤمن من العذارا لجيد على خد الفرس (وقال) صلى الله عليه وسلم (من أصبح منكم معافى فى جسمه آمنافى سريه عنده قوت ومه فكا عمات الدنيا بعذا فيرها) رواه المخارى فى الادب والترمذى وحسنه وابن ماحه والطبراني منحديث سلة بنعبيد الله بنعصن الخطمي عن أبيه رفعه بلفظ من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عند ، قوت يومه فكا عُما حيرت له الدنيا وقد تقدم (وقال كعب الاحمار) رجه الله تعمالي (قال الله تعمالي لموسى عليه السلام بالموسى اذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحما بشعار الصالحن) واذاراً بتالغني مقملا فقلذنك علت عقو بتهرواه أنونعم في الحلمة من قول كعب غير مرفوع باسناد ضعيف وقد تقدم (وقالعطاء الكراساني) وهو أبوغ ممان عطاء بن أب سليم واسم أبيه ميسرة وقيل عبد الله صدوق مات سنة خس وثلاثين روى له مسلم والار بعـــة ولم يصم ان البخارى أخرجه (مرنبي من الانبياء بساحل) أىساحل البحر (فاذاهو برجل بصطاد حيثاناً فقال بسمالله ولق الشبكة) في الماء (فلي يخرج منها) حوت واحد (ممر باستخرفقال باسم الشيطان وألقى الشبكة) في الماء (فقر ب فهامن الحينان ما يكاذلا يتقابس من كثرتها) كذافي النسخ ولفظ القوت حتى جعل الرجل يتفاعس من كثرتها (فقال) ذلك (النبي عليه السلام يارب ماهذا وقد علت انكل هذا بيدك فقالالله تعالى الملائكة اكشفوا لعبدى عن منزلتهما) عندى فكشفوا له عنهما (فلما رأى ما أعدالله تعالى لهذا من الكرامة ولذاك من الهوان قال رضيت يارب) نقله صاحب القوت (وقال نبينا صلىالله عليه وسلم اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها الاغنياء وفي الفظ فقلت أن الاغنياء فقيل حبسهم الجد) قال العرافي رواه أحد من حديث عبدالله ن عمر و باسناد جيد والشيخين من حديث اسامة بن زيدقت على باب الجنة فاذا عامة من دخلها المساكن واذا أصحاب الجد محبوسون اه فلتوتمام حديث اسامة الا أصحاب النارفقد أمربهم الى الناروقت على باب النارفاذا عاممة من يدخلها النساء وهكذار واه أيضاأ حد والنسائي والحرث وأنو عوانة واس حبان وأبونعيم فى المعرفة (وفى حديث آخرفر أيت أكثر أهل النار النساء) روى ذاكمن حديث اسامة وابن عباس وعران بن ألحصين والاضبط السلى وابن عروأما حديث اسامة فرواه الشيخان وقدد كرقبل همذا وحديث ابن عباس رواه الطيالسي وأحدوهنا دومسلم والترمذي ولفظهم اطلعت في الحنة فرأت أكثر أهاهاالفقراءواطلعت فىالنارفرأيت أكثر أهلهاالنساء ورواه الطراني وزادوالمساكن وحدث عران رواه أحد والجمارى والترمذي باللفظ المذكور ورواه الطبراني وزادوا لضعفاء وحديث الاصبط رواه ابن منده وأبونعيم فى العرفة عن عبد الرجن بن حارثة بن الاضبط عن جده باللفظ المذكوروحديث انعر ورواه عبدالله بنأحد في زوائد المسند لفظ اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها الاغنياء والنساء (فقلت ماشأنهن فقال شغلهن الاحران الذهب والزعفران) والحديث بهذه الزيادة قد تقدم في كتاب آداب ألنكاح (وقال صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن في الدنيا الفقر) قال العراقي رواه محمد منخفيف الشيرو زي في شرف الفقراء والديلي في مسنَّد الفردوس من حدَّيث معاَّذُ ابن جبل بسلندلاباس به ورواه الديلي أيضا من حديث ابن عر بسند ضعيف (وفي الخبر آخر الانساء دخولا الجنة سلمان بنداود عليهما السلام لمكانملكه وآخراعابي دخولاا لجنية عبدالرجن بن عوف لاحل عناه) تقدم وقال العرافي هوفي الاوسط الطبراني باسنادفرد وفيه نكارة (وفي حديث آخو

وقالصلي الله عليه وسلم الفقر فيجسمه آمناني سريه عنده قوت نومه فكائما حبرت لهالدنما عذاف مرهاوقال كعب الاحمار قال الله تعالى الوسى علمه السلام باموسى اذارأ سالفقرمق الافقل مرحما بشارالصالحين وقالعطاء الخراسانيمس نبي من الانساء بساحل فاذا هو مرحل نصطاد حسانا فقال بسم الله وألقى الشبكة فسلم مغرج فماشيء عس ما مخرفقال اسم الشيطان وألق شسكته فرحفها من الحيتانما كان يتقاعس من كثرتها فقال النسي صلى الله علمه وسدار بارب ماهددا وقدعلت أن كل ذلك بيدك فقال الله تعالى للملائكةاكشفوالعبدي عن منزلته ممافلارأى مأأعد الله تعالى لهدذا من الكرامة ولذالا من الهوان قال رضيت بارب وقال نسناصلي اللهعلميه وسلإا طاعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت فىالنارفرأيت أكترأهلها الاغساء والنساء وفي لفظ آخرفقلت أمن الاغتياء فقيل حبسهم ألجد وفى حسديث آخرفرأت أكثرأهل النارالنساء فقلت ماشأنهم فقسل شغلهن الاجران الذهب والزعفران وقال صلى الله رأيته دخل الجنة زحفاوقال المسيم صلى الله عاية وسلم بشدة بدخل الغنى الجنة وفي خبر آخرى أهل البيت رضى الله عنهم اله صلى الله عليه وسلم فال اذا أحب الله عبد البتلاء فاذا أحبه الحب البالغ اقتناه قد على وما اقتناه فاللم (٢٧٧) يترك له أهلا ولامالا وفي الخبراذا رأيت

الفيقرمقبلا فقلرحبا بشعار الصالحين واذارأيت الغنى مقبلافقلذنك عات عقويته وقال موسىعلمه السلام ماربمن أحباؤك من خلقاك حتى أحمهم لاحلك فقال كل نقير فقير فهكن ان بكون الثاني التوكيد و عكن ان راد يه الشديد الضروقال ألمسيم صاوات اللهعلموسلامه فى لا عب المسكنة وأبغض النعماء وكان أحب الاسامي اليه صالوات اللهعليهان يقالله بالمسكين ولماقالت سادات العرب وأغنياؤهم الذي صلى الله عليهوسلم اجعسل لنا بوماولهم بوما يحبئون السل ولانحىء ونعىء المك ولا يحشون بعنون بذلك الفقراءمثل بلال وسلمان وصمهم وأبىذر وخباب سالارت وعمارن المروأبي هرارة وأصحاب الصفةمن الفقراء رضى الله عنهدم أجعسين أجابهم الني صلى الله عليه وسلم الىذلك وذلك لانهم شكوااليهالتأذى واتعتهم وكان لباس القوم الصوف في شدة الحرفاذاعرقوا فاحت الروائح من ثبابهم فاشتدذاك على الاغتناء منهسم الاقرع بنحابس

رأيته) يعنى عبد الرحن بن عوف (دخل المنقرحفا) رواه أحد والطبراني من حديث عائشة بلفظ حبوا بدل زحفا ورواه أبونعم عن الطبراني وقد تقدم ورواه الفريابي من طريق عطاء بن أبي رباح عن الراهم بن عبد الرحن بعوف عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالله يا ابن عوف انك من الاغنياء وان تدخل الجنة الارحفا الحديث وقد تقدم ورواه أحد من طريقه (وقال المسيع عليه السلام) وقدقال لهرجل احلني معك في سياحتك فقال آخرجمالك والحقني قال لاأستطيع فقال عليه السلام (بشدة بدخل الغني الجنة) أوقال بعب كذا في القوت (وفي خبرعن آل المبت علمهم السلام انه صلى الله عليه وسلم قال اذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب المالغ اقتناه قبل ومااقتناه قال لم متركه أهلا ولامالا )قال العراقي رواه الطبراني منحديث أبي عنبسة الخولاني اه قلت لفظ الطبراني في الكبيروفى الاوسط لايترائله مالاولاولداورواه أيونعيم في الحلية والديلي من طريقه من حديث الن مسعود اذا أحب الله عمدااقتناه لنفسه ولم يشغله يزوجة ولاولد وسياف المصنف مشعر بأنه من روا ية جعفر بن مجد ابن على عن أسه عن جده عن أسه عن الذي صلى الله عليه وسلم وهكذا هوفي فه- إلى المنظمة الشريف الموسوى (وفى الخبر اذَارأيت الفقر مقبلًا فقل مرحبا بشعار الصالحين واذارأيت الغني مقبلا فقلذنب عجلت عَقُو بِنْسِه ) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من روأية مكعول عن أبي الدراء ولم يسمع منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله الى موسى عليه السلام ياموسي فد كرميز يادة في أوّله ورواه أنونعيم فىالحلية من قول كعب الاحبار غيرمر فوع باسناد ضعيف اه قلت قول كعب قد تقدم المصنف قريبا وأماالمرفوع من حــديث أبى الدرداء فقــدروا و الديلي بلفظ أوحى الله الى موسى بن عران باموسى ارض بكسرة خبرتسدمها جوءتك وخوقة توارىمها عورتك واصبر على الصيبات واذا رأيت الدنيا مقبلة فقل اناللهوانا اليهراجعون واذارأيت الدنيامديرة والفقر مقبلافقل مرحما بشعار الصالحين ورواه كذلك أنوع ثمان الصابوني في المائتين وقد تقدم أيضا (وقال موسى عليه السلام يارب من أحباؤك من خلفك حتى أحمم لاحلك قال كل فقير فقير ) نقله صاحب القوت (فيمكن ان يكون الثاني للتوكيد و عكن ان مراديه الشديد الضر )فأن الفقير في اللغة من يشكو فقار ظهر ووروى الدارقطني فى الافراد وابن عساتكر من حديث عرقال موسى بارب وددت انى أعلمن تعدمن عبادل فأحيمقال اذارأيت عبدى بكثرذ كرى فأنا أذنتله في ذلك واذارأيت عبدى لابذكرني فاناحبته عنذلك وأناأ بغضه (وقال المسيم علمه السلام انى لاحب المسكنة وأبغض النعماء) ولفظ القوت الغني وانفى المال داء كبيراً قبل (وكان أحب الاسامي اليه ان يقال له بامسكين) نقله صاحب القون (ولما قالت سادات العرب وأغنما ؤهم للنبي صلى الله علمه وسلم اجعل لنا نوما ولههم نوما يجمئون المك ولانجيء ونجىء البيان ولا يحبؤن بعنون بذلك الفقراء) من الصحابة (مثل بلال وسلمان وصهب وأبي ذر وخماب بن الارت وعمار بن ماسر وأبي هر مرة وأصحاب الصفة من الفقراء رضى الله عنهم أجعين فاحاجم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وذلك لاتهم شكوا الهده التأذى واعتهم وكان لباس القوم الصوف فى شدة الحر فاذاعرقوا فاحت الروائم من ثمامهم فاشتدذلك على الاغنياء منهم الاقرع من حابس التمميي وعمينة بن ) حصن بن (بدر الفزارى وعماس بن مرداس السلى وغيرهم فأجابهم رسول الله صلى الله علمه وسمالم أن لا يحمعهم واياهم محاس واحد فنزل علمه مقوله تعمالي واصبر نفسل مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عهم بعني الفقراء تريدر ينقالحياة الدنيا بعثي الاغنياء

التميى وعيينة بن حصن العزارى وعباس بن مرداس السلى وغيرهم فاجاجهم رسو لالتهصلى التهعليه وسلم اللا يحمعهم وأياهم معلس واحد فنز لعليه قوله تعلى واصبرنفسك مع الذبن يدعون رجم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعدعيفاك عنهم يعنى الفقراء تريدزينة الحياة الدنيا بعنى الاغنياء

ولاتطعمن أغفلنا قلبه عنذكرنا يعنى الاغنياء وقل الحق من ربكم مع الفقراء فن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر الاية) قال العراقي تقدم من حديث خماب وليس فيه الله كأن لباسهم الصوف وتفوح ريحهم اذا عرقوا وهذه الزيادة من حديث سلمان اه قلت أماحديث سلمان فرواه الحسن بن سقمان في مسنده ومن طريقه أنونعم فالحلية من طريق سلة بن عبدالله عنعه عن سلمان قال جاءت المؤلفة فاوجم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والاقرع بن حابس وذووهم فقالوا بأرسول الله اللوجلست في صدر الجلس ونعبت عناهؤلاء وارواح جمامم يعنون أباذر وسلمان وفقراء المسلين وكان علمهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا اليك وحادثناك وأخذنا عنك فأنزل الله واتل ماأوحى اليكمن كتاب وبكالى قوله أحاط بمسمرادقها يتهددهم بالنارفقام ني الله صلى الله عليه وسلم بلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسحديد كرون الله فقال الحدلله الذي لم عتنى حتى أمرنى ان أصبرنفسي مع قوم من أمتى معكم الحماومعكم المهات وأماحديث خباب فرواه أبوبكر تأبي شيبة ومن طريقه أبونعه في الحلية من طريق أبي الكنود عن خماب قال ماء الاقرع بن مابس التممي وعيينة بن حصن الفراري فو جداالذي صلى الله عليه وسلم قاعدامع بلال وعار وصهب وخباب في اناس من الضعفاء من المؤمنين فللرأو مم حقروهم فالوابه فقالوا انانحب أن تتجعل لنامنك مجلساتعرف لنابه العرب فضلنا فأن وفود العرب تأنيك فنستحى أن ترانا العرب قعودا مع هؤلاء الاعبد فاذانحن جئناك فاقهم عنا فاذانحن فرغنا فافعدهم ان شئت فالنع قالوافا كتب الناهليك كتابافدعا بالصيفة لمكتب لهم ودعاعلمالمكتب فلما أرادذلك ونحن قعود في ناحية أذنزل جيريل علمه السلام فقال ولاتطرد الذن يدعون رجم بالغداة الىقوله من الطالمن عد كر الاقرع وصاحمه فقال وكذلك فتنابعضهم بمعض الى الشاكر من ثم قال واذاحاءك الذمن ومنون الآبة فرمى رسول الله صلى الله علمه وسلم بالصمفة ودعانا فأتيناه وهو يقول سلام علمكم فدنو نامنه حتى وضعنار كبناعلى ركبه الحديث وقدرواه كذلك ابن ماجهوا ويعلى وابن حرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأفوالشيخ وابن مردويه والبهقي في الدلائل (واستأذن) عبدالله (ابن أممكنوم) الاعبي رضى الله عنه (على الذي صلى الله علمه وسلم كوما (وعند ورجل من أشراف قريش فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعلى عبس وتولى أنجاءه الاعمى ومايدريان اعله مزكى أويذكر فتنفعه الذكرى بعنى ابن أممكتوم امامن استغنى فأنت له تصدى يعني هذا الشريف ) قال العراق رواه الترمذي من حديث عائشة وقال غريب قلت ورجاله رجال الصييح اله قلت ورواه كذالك بن المنذروابن حبان والحاكم وصحمه وابن مردويه ولفظهم قالت عائشة أَنْزَلْتَ عِيشَ وَتُولِى فَي ابن أَم مَكَمُّوم الاعبى أَنَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل يقول بارسول الله أنشدني ومندرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمر جل منعظماء المشركين فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم بعرض عنهو بقبل على الآخوو يقول أثرى بماأقول بأسا فمقول لا فني هذا أنزلت والمراد بذلك الشريف أمية بن خلف كا وقع التصريح به عند سعيد بن منصور عن أبي مالك (وعن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال يؤتى بالعبد لوم القيامة فيعتذرالله المه كا يعتذرالر جل الرجل في الدنيا فيقول وعزت وجلالى مأزو يت الدنما عنك لهوانك على ولكن لما أعددت النامن الكرامة والفضلة اخرج ياعبدى الى هدده الصفوف فن أطعمك في أوكساك في مريدنك وحهدي فذيده فهواك والناس قد ألجهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذه بمدءو بدخله الجنية) قال العراقير وا. أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف يقول الله عز وجل يوم القيامة ادنوا مني أحماق فتقول الملائكة ومن أحباؤك فيقول فقراء المسلمن فيدنون منه فيقول أما آنى لم أزو الدنيا عنكم لهوات كان بكم على" ولكن أردت بذلك ان أضعف لكم كرامتي اليوم فتمنو اعلى ماشئتم اليوم الحديث دون آ خرالحديث وأماأول الحديث فرواه أنونعم في الحلمة وسأثى في الحديث الذي بعده اه قات وتمام

ولاتطع من أغفلناقليهعن ذكرنا يعنى الاغساء وقل الليق من ربكم فنشاء فليؤمن ومنشاء فلمكفر الا مه واستأذن ابن أم مكنوم على النبي صلى الله عليهوسلم وعندور جلمن أشراف قريش فشقذاك على النبي صلى الله عليه وسليفانزل الله تعالى عيس وتولى أن عاء الاعبى وما بدر بك لعسله بزكى أو مذكر فتنفعه الذكرى بعني ان أم مكتوم أمامن استعنى فأنثله تصدى معن هذا الشريف وعنالني صلى الله عليه وسلم اله قال اوتى بالعبد نوم القيامة فيعتذر الله تعالى السمكا يعتذر الرحسل للرحل فى الدنما فلقول وعدرتى وحلاليما زويت الدنياعنك الهوانك على ولكن لما أعددت اك من الكرامة والفضالة أخرج الاعبدى الىهذه الصدفوف فنأطعمك في أوكسالذفي ومديذلك وجهي فذبيده فهواك والناس نومت ذقد ألمهم العسرق فيتخلل الصفوف فمأخذ سدهو بدخله الجنة

وفال علمه السلام أكثروا معرفة الفقراء واتحذوا عندهم الايادى فانلهم دولة قالوا بارسول اللهوما دولتهم قال اذا كأنوم القيامة قيل لهم انظر وامن أطعمكم كسرةأوسقاكم الرية أركساكم ثو بالفذوا سده عامضواله الىالجنة وقال صلى الله علموسل دخلت الجنة فسمعت حركة أمامى فنظرت فاذابلال ونظرت في أعلاها فاذا فقراء أمقى وأولادهم ونظرتفى أسفلها فاذاذمهمن الاغشاء والنساء قلمل فقلت مارب ما شأنر م قال أما النساء فاضربهن الاجران الذهب والحسرير وأما الاغتماء فاستغاوا بطول الحساب وتفقدت أصحاب فلم أرعبد الرجن بن عوف عمامني بعدد النوهو سكى فقلت ماخلفك عنى قال ارسول الله واللهمارصات اللك حتى لقنت المشيبات وطننت انى لاأراك فقلت ولم قال كنت أحاسب عالى

حديث أنس عند أبي الشيخ فيؤمر بهم الى الجنة قبل الاغنياء بار بعن خريفا (وقال صلى الله عليه وسلم أكثر وامعرفة الفقراء واتخذوا عندهم الايادى فانالهم دولة قالو ايارسول الله ومادولتهم قال اذاكات وم القيامة قيل لهم انظر وا من أطعمكم كسرة وسقاكم شرية أوكساكم ثو بالفذوابده مُ أفيضوابه آلى الجنة)قال العراقي رواه أبو نعم من حديث الحسين بن على بسندضعيف اتخذواعند الفقراء ايادى فان لهم دُولة نوم القيامة فاذا كان نوم القيامة نادى منادسير وا الى الفقراء فيعتذر الهم كأبعتلز أحدكم الى أخمه في الدنيا اه وفي المقاصد للحافظ السخاوي رواه أبو نعيم في ترجة وهب بن منبه من الحلية كاعزاءالديلمي ثمالعراق في تخريج الاحياءين الحسين بن على ولمأره فى النسخة التي عندى وقال شخناانه لاأصلله نعم فى الحلية من حديث الراهيم بن فارسعن وهبمن قوله اتخذوا المدعند المساكين فان الهم نوم القمامة دولة وفي قضاء الحوائج لابي النرسي بسند فيه محاهيل عن أبي عبد الرجن السلمي التابعي رفعه مرسلا اتحذوا عند الفقراء الأدى فانالهم دولة قبل ارسول الله ومادولتهم قال بنادي مناد وم القدامة بامعشر الفقراء قوموا فلا يبقى فقيرالاقام حتى اذا اجتمعوا قبل ادخاوا في صفوف أهسل القدامةفن صنع المكممعر وفافاوردوه الجنةقال فعل يجتمع على الرحل كذا وكذامن الناس فيقول له الرجل ألم أكسك فيصدقه فيقول له الآخر ألم أكسك فيصدقه فيقول له الاخر يافلان ألم أكاماك قال ولا مزالون يخبرونه بما صنعوا اليه وهو يصدقهم بماصنعوا اليهدي بذهبهم جمعاف دخلهما لجنة فيقول قوم لم يكونوا يصنعون المعروف بالبتنا كنائصنع المعروف حتى ندخل الجنة وبسند واءعن مهون ان مهران عن ابن عماس رفعه انالمساكن دولة قبل بارسول الله ومادولتهم قال اذا كان وم القيامة قسلهم انظر وامن أطعمكم فيالله تعالى لقمة أوكسا كمثو باأوسقا كمشر بةفادخاوه الجنة اه قلت حديث ابن عباس هذار واه ابن عدى في الكامل وقال منكروا بن عساكر في التاريخ من طريق معون ا بنمهران وروى ابن أبي الدنما في قضاء الحوائج والطعايب من حديث أنس اذا كأن وم القيامة جمع اللهأهل الحنة وأهل النارصفوفا فسنظر الرجل منصفوف أهل النار الى الرجل منصفوف أهل الحنة فمقول بافلان أماتذكر نوم اصطنعت اليك فى الدنيا معر وفافياً خذ بيده فيقول اللهم هذا اصطنع الى في الدنما معر وفافيةال له خذيده فادخله الجنة برحةالله (وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت حركةامامى فنظرت فاذا لالواظرت في أعلاهافاذا فقراءأمتي وأولادهم ونظرت في أسفلها فاذا فيهممن الاغتماء والنساء فلمل قلت مار ب ماشأتهم قال أماالنساء فاضرهم الاحر ان الذهب والحرس وفي لفظ الزعفران بدل الحرير (وأماالاغنياء فاشتغلوا بطول الحساب وتفقدت أصحابي فلم ارعبد الرحن بنعوف غُمِاء في بعد ذلك يبتى فقلت ماخلفك عنى قال يارسول الله أماوالله ماوصات البكحتي لقبت الشيبات) أىالامورالتي تشيب من شدتها (وظننت اني لاأراك فقلت ولم قال كنت أحاسب عالي) قال العراقي رواه الطبراني من حديث أبي امامة بسند ضعيف نحوه وقصة بلال في الصحيح من طريق آخر اه قلت الهظ الطهراني دخات الحنة فسمءت خشفة بن بدى قلت ماهذه الخشفة فقدل هذا بلال عشى امامك ورواه كذلك ابن عدى وابن عساكروفي رواية لابن عساكردخلت الجنة فرأيت خشيفة امامي فقلتمن هذاقال أنادلال قلت بم سبقتني الى الجنة قال ما حددثت الاتوضأت وماتوضأت الارأيت ان الله على " ركعتين وقدروا الروياني كذلك وقد روى ذلك منحديث جابر وابن عباس وسهل بن سعد أماحديث عام فلفظه دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدى قلت ماهذه الخشفة فقيل هذا بلال فقلت طوى لبلال طوى لبلال رواه الطيالسي وأنو نعم في الحلية واستعساكر وأماحديث استعباس فلفظه دخلت الحنة لسلة أسرى بي فعممت في جانبها وخشا فقلت ياجبر يل ماهذا قال هذا بلال المؤذن رواه أحدوا يو بعلى والنعساكر وأماحديث سهل بن سعد فلفظه دخلت الجنة فاذاحس فنظرت فاذا هو بلال روأه أحد

فانظرالى هذا وعبد الرجن صاحب السابقة العظمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومن العشرة الخصوصين بانهم من أهل الجنة وهو من الاغنياء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الامن قال بالمال مكذا وهكذا ومع هذا فقد استضر بالغنى الى هذا الحدود خل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبر كم عاولة أهل الله صلى الله على رجل فقير فلم يرله شيأ فقال لوقسم فورهذا على أهل الارض لوسعهم وقال صلى الله على أله المرم وقال عران من الجنة قالوا بلى يارسول الله قال كل (٨٠٠) ضعيف مستضعف أغبر أشعث ذى طمر من لا يؤيه له لو أقسم على الله لا يرم وقال عران من

إوالطبراني وابن عساكرور وي صاحب الحليدة من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرجن بنعوف ماأ بطأبك عنى فقال مازلت بعدل أحاسب وانما ذلك المكثرة مالى فقال هذهمائة راحلة جاءتني من مصر وهي صدقة على أرامل أهل المدينة (فانظرالي هذاوعبدالرحن) بنعوف رضي الله عنمه (صاحب السابقة العظيمة) فانه هاحر الهيعرتين وشهدبدرا واحدا والمشاهد كلها (معرسول تهصلي الله عليه وسلم وهومن العشرة المخصوصين بانهم من أهل الجنة) رواه أصحاب السنن الار بعتمن حديث سعيد من زيدقال الترمذي حسن صحيح والفظهم أبو بكرفى الجنة وعرفى الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في ألجنة والزبير في الجنة وعبد الرحن ابن عوف فى الجنة وسعدين أبى وقاص فى الجنة وسعيد بن زيد فى الجنة وأبوعبيدة بن الجراح فى الجنسة وقدرواه كذلك ابن أبي شيبة وأحد وابن منيع وابن أبي عاصم وأبو نعيم في الحلية والضياء ورواه أيضا أحد والترمذي وأبونعيم في المعرفة وابن عساكرمن طريق عبد الرحن بن حيدبن عبدالرحن بن عوف عن أبيه عن حده (وهو من الاغنياء الذين قال فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الامن قال بالمال هكذا وهكذا) منفق عليه من حديث أبي ذرفي أثناء حديث تقدم (ومعهذا فقد استضر بالغني الى هدذا الحد ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل فقير ولم رله شيأ فقال لو قسم نورهذا على أهل الارض لوسعهم قال العراقي لم أجده ( وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بملوك أهل الجنة قالوا بلي بارسول الله قال كلُّ ضعمف مستضعف أغراشعث ذى طمر من لوأقسم على الله لابره ) قال العراقي متفق عليه من حديث حارثة بن وهب يختصرا ولم يقولاماوك وقد تقدم ولانماجه بسندحدد من حديث معاذ ألا أخبركم عن ملوك الحنة الحديث دون قوله أغير أشعث (وقال عران بن الحصين) رضى الله عنسه (كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة و جاه فقال باعران ان لك عندنا منزلة وحاها فهل لك في عمادة فاطمة بنترسول الله صلى الله عليه وسلم فلت نعم بابى أنت وأمى فقام وقت معه حتى وقف بماب فاطمة فقرع الباب وقال السلام علىكم أدخل قالت ادخل ماي أنت وأي مارسول الله قال أناومن معي قالت ومن معل بارسول الله قال عران قالت فاطمة والذى بعثك بالحق نبياماً على الاعباءة قال اصنى به أهكذا وهكذا وأشار بيده قالتهذا جسدى قدوار يته فكبف برأسي فالتي البهام لاءة كانت عليه خلقة فقال شدى بهارأسك ثم أذنتله فدخل فقال السلام عليكم ياابنتاه كيف أصعت قالت أصعت والله وجعة وزادني وجعاعلي ملى انى است أقدر على طعام آكله فقد أضرب الجوع فبكي رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال التجزع ياا نناه فوالله ماذقت طعامامنذ ثلاثواني لاكرم على الله منسكولو سألث ربي لاطعمي وليكنآ ثوت الاسخوة على الدنيام ضرببيده على منكمها وقال لهاابشرى فوالله انكلسديدة نساء أهل الجنة قالت فاس آسدة اص أذ فرعون وص مراد ذعران قال آسمة سددة نساء عالمهاوس مرسدة نساء عالها وخد عدسدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك انكن في بيوت من قصب لاأذى فيها ولاضحب ولانصب ثم قال ألهااقنعي بابن عل فوالله لقدرة جنك سيداني الدنياسيدا في الآخرة) تقدم هذا بعينه في آخر كتاب ذم البخل وحب المال وذكر العراقي هذاك انه رواه أحد من حديث معقل بن يسارولم يروه من حديث عران بن

حصین کانت لی منرسول الله صلى الله علمه وسلم منزلة وحاه فقال باعسرات أناك عند نامستزلة وحاهافهل لك في عدادة فاطهمة نت رسول الله صلى الله علمه وسلم قلت نعرباني أنت وأمى بارسول الله نقام وقت معمحتي وقف بباب فاطمة فقرع البابوقال السالام عليكم أأدخل فقالت ادخل بارسول الله قال أناومن معى قالتومن معك بارسول الله قال عران فقالت فاطمة والذي بعثك بالحق ساماءلي الاعماءة قال اصنعيج اهكذا وهكذا وأشار بسده فقالتهذا جسدى قدوار يته فكيف مرأسي فالقي المهام الاءة كانت علىه خلقة فقال شدى ا بهاءلى وأسلك ثم أذنته فدخل فقال السلام علمكم بالبنتاه كيف أصعت فالت أصعت واللهوحهةوزادني و جعاء ليماني اني است أقدرعلى طمامآ كاءفقد أضرب الحوع فبكيرسول اللهصلي الله علمه وسلم وقال لاتعزعى بالبنتاء فوالله

ماذقت طعامامنذ ثلاثوانى لأكرم على الله من الوسائلت ربي لاطعمنى ولكنى أثرت الا تخوق على حصين الدنيام ضرب بدده على منكم اوقال الهاأ بشرى فوالله انك السيدة نساء أهل الجنة قالت فأن آسية امرأة فرعون ومريم بنت عران قال آسية سيدة نساء عالمها ومريم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمها أنكن في بيوت من قصب لا أذى في اولا صخب ولا نصب ثم قال الها اقنعى بابن على فوالله القنولية المدن في الدنياسد افى الدنياسد افى الا خوة

وروى عن الى كرمالله وجههان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اذا أ بغض الناس فقراءهم واظهروا عمارة الدنماوته كالبواعلي جيع الدراهم رماهم الله باربيع خصال بالقعط من الزمان والجورمن السلطان والخمالة منولاة الاحكام والشوكةمن الاعداء (وأما الا " ثار) فقد قال أبو الدرداء رضى الله عنسه ذو الدرهمين أشدحيساأوقال أشدحسابامندى الرهم وأرسل عمررضي اللهعنه الى سدهد بن عامر بالف دىنار فاءخرىناكئسا فقالت امرأته أحدثأم قال أشدمنذلك عُقال أريني درعك الخلق فشقه وجعله صرراوفرقه ثمفام المسلى ويبكى الى الغداة ثم فال معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول يدخل فقراء أمسى الجنه قبل الاغنماء مخمسمائةعام حيان الرجل من الاغنياء يدخل غمارهم فيؤخذ بيده فيستغرج

حصين (وروى عن على كرم الله وجهه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا أ بغض الناس فقراءهم واظهر واعمارة الدنيا وتكالبواعلي جرح الدراهم رماهم المهاربع خصال بالقعط من الزمان والجور من السلطان والخيانة من ولاة الاحكام والشوكة من الاعداء) قال العراقي روا والديلي باسنادفيه جهالة وهومنكر اه قلت ورواه أيضا لحاكم وصحمه وتعقب لفظاذا أبغض المسلون على عهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتألبوا على جمع الدراهم الحديث وفيه والصولة من العدو (وأماالا "ثار ) فقد (قال أبو الدردام) رضى الله عنه كذا في النسخ والصواب أبوذر (ذوالدرهمين أشد حبساأو) قال (أشد حسابا من ذى الدرهم) الواحدر واوأجد في الزهد عن يحيين سعيد حدثني سلم النام الراهم التمي عن أبيه من أبيذر قال ذوالدرهمين أشد حسابامن ذي درهم (وأرسل عررضي الله عنه ألى سعيد بنعام) بن خديم الجعيرضي الله عنه ( بالف دينار )وفي رواية بار بعمائة دينار ( فحاء عرينا كثيبافقالت امرأنه ) ماشأنك مات أمير المؤمنين قال أعظم من ذلك قالت (أحدث) في الاسلام (أمر قال أشد من ذلك) قالت في هوقال أتنني الدنيا فدكنت مع رسول الله صلى الله على وسلم فلم تفتح الدنيا على وخلفت في أيام أي بكر فلم تفقع على وخلفت في أيام عر الاوأشد أياسي أيام عر ( شم) حدثه افقالت نفسي فداؤل فاصنع بها مابدالك (قال) أنساعديني على ماأر بدقالت نعم قال (أرنى درعك الخلق فشقه وجعله صررا وفرقسه) على جيش من المسلمين خوجوا بريدون الغز وولم يترك لاهله منها دينارا فقالت له امراته لوحست منها ماتستعين به فقال لهااني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اوان أمرأة من أهل الجنة أشرفت الىالارض الحديثوفيه والقماكنت لاختارك علمن فسكتتور راه مااكبن دينارعن شهر من حوشب قال فيه ( ثم قام يصلي و يبكر الى الغداة ثم قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل فقراء السلم الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عامحي ان الرجل من الاغنياء يدخل ف عُارهم فيؤخذ بيده و يخرج) قال العرافي وي أحدالة صقالوقوفة دون الرفوع فرواه الطبراني دون القصة الا انه قال بسبعين عامًا وفي اسناده يزيد بن أبي زياد تسكلم فيه وفي رواية له بار بعين سنة وأما دخولهم قبلهم بخمسمائة علمنهو عند النرمذي منحديث أبي هر برة وصححه وتقدم قريبا اه قلت لفظ الطيراني حدثنا على بن عبد العز بزحدثنا أبوغسان مالك بن اسماعمل حدثنا مسعود بن سعد حدثا نزيد بنأبى زياد عنعبدالرحن بنسابط الجعي قال دعاعر بن الطابر جلا من بنى جميع يقاله سعيد أبن عامربن خديم فقال له انى مستعملات على أرض كذا وكذا فساق الحديث وفيه وماآنا ؟ تخلف عن العنق الاول بعدان معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجمع الله الناس للعساب فيجيء فقراء المؤمنين يزفون كاترف الحمام فيقال لهم مقفواعند الحساب فمقولون ماعنسدناحساب ولاأتيتمونا شيآ فيقول رجم صدق عبادى فيفخ لهم باب الجنسة فيدخاونها قبل الناس بسبعين عاماورواه أبونعم فى الحلية من طريق حرير حدثنا ريد بن أي زياد ورواه من طريق أبي معاوية عن موسى الصغير عن عبدالرجن بنسابط وفيه فبلغ عرأنه عربه كذا وكذا لايدخن في بيته فارسل الهعمر عمال فاخذه فصره صروا فتصدقبه بميناوشمسالا الحديثور واءأ يونعيم أمضامن طريق خالدين معدان قال استعمل علينا عجر بن الخطاب يحدص سعيد بن عامر بن خديما الجعبي فساق الحديث وفيه فبحث اليه عمر بالف ديناد وقالِ استمن بهاعلى أمرك فقالت امرأته الحدالله الذي أغنانا عن خدمتك فقال لها فهل لك في حسير من ذلك ندفعها الىمن يأتينابها أحو جمانكون الهاقالت نع فدعار جلامن أهله يثقبه فصررها صر واخ قال انطلق مذه الى أرملة آل فلان والى يتم آل فلان والى مسكين آل فلان والى مبتلى آل فلان فبقيت منها ذهبية فقال انفقي هدد ، ثم عاد الى عله وروى المرفوع من حديث سعيد بن عامر الحكم الترمذي في النوادر بدخل فقراء المسلمن الجنة قبل الاغنياء يخمسمانة سنة حتى أن الرجل من الاغنياء

وقال الوهر نوة ثلاثة يدخاون الجنة بغسبر حساب رجل بريد أن بغسل قو به فاريكن له خاق بابسه و رجل لم ينسب على مستوقد فدو بن ورجل دعابشرابه فلا يقاله أيها تريد وقبل جاء فقيرالى بحلس الثورى رجه الله فقالله تخطلو كنت غنيا لما قر بتك وكان الاغنياء من أصحابه بودون النهم فقراء المكثرة تقريبه الفقراء واعراضه عن الاغنياء وقال الومل ما رأيت الغني أذل منه في مجلس الثورى ولاراً يت الفقيراً عزمنه في مجلس الشورى وحمالته وقال بعض الحبكاء مسكن (٢٨٠) ابن آدم لوخاف من الناركا يخاف من الفقر لنجام نهما جيعا ولورغب في الجنة كا

ليدخل فى غمارهم فيؤخذ بيده فيستخرج (وقال أبو هر برة) رضى الله عنه (ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب رجل يربدان بغسل توبه فلم يكن له خلق يلبسه ورجل لم ينصب على مستوقد قدرين ورجل دعا بشرابه فلايقال أيها تريد) وهذا قدرواه أبوالشيخ في كتاب الثواب من حديث أبي سعيدوفيه رجل غسل ثبابه فلريجدله خلفاور جل لم ينصب على مستوقده قدران ورجل دعا بشراب فلم يقلله أيها تريد (وقيل جاء فقيراني مجلس) سفيان (الثوري)رحه الله تعالى (فقالله) الثوري (تخطلو كنت غنيا لماقر بنك) رواه أبو نعيم في الحلية (وكان الاغنياء من أصحابه بودون انهيم فقراء ليكثرة تقريبه للفقيرواعراضه عن الاغنياء) رواه أبو نعيم في الحلية (وقال المؤمل) بن اسمعيل البصرى أبوعبد الرحن نزيل مكة (مارأيت الغني أزل منه في تجلس الثورى ولارأيت الفقيراعزمنه في السالثوري) رواه أبو نعم في الحلية (وقال بعض الحكاء مسكين ابن آدم لوخاف الناركم يخاف الفقر لنحامهما جيعاولو رضي في الجنة كايرغب في الغني لفاز بهماجيه اولوخاف الله فى الباطن كإيخاف خلقه فى الظاهر اسعد فى الدارين جمعا ) نقله صاحب القوت وقد تقدم نحوه في كتاب الحوف (وقال أبن عباس) رضي الله عنه ما (ملعون من أكرم بالغني وأهات بالفقر وقال لقمان عليه السلام لابنه) وهو يعظه يابني لا تتحقرن أحدا نطلقًات ثيابه فان ربك وربه واحت وقال يحيى بن معاذ) الرازي رحمه الله تعمالي (حبل الفقراء من أخلاق المرساين وايشارك بجااستهم من علامة الصالحين وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين) نقله صاحب القوت (وفى الاخبار عن الكتب السالفةان الله تعمالي أوحى الى بعض أنسائه احذر ان أمقنك فتسقط من عيني فاصب عليك لدنيا صبا) نفله صاحب القوت (ولقد كانت عائشة رضى الله عنها تفرق مائة ألف درهم فى يوم واحديوجهها اليها معادية)بن أبي مغيان (وابن عامم) عبدالله (وغيرهماوان دوعها الرقوع وتقول لهاا جارية لواشتريت السيدهم لحاتفهارين عليه وكانت صائمة فقالت لوذكرتيني لفعلت ) تقدم وان الذي أرسل المهامائة ألف درهم هوعبد الله بن الزبير وان الجارية هي مولاتها أمدرة (وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن أردت اللعوق بي فعليك بعيش الفقراء وايال وعجالسة الاغنياء ولا تنزى درعك حتى ترقعيه)قال العراقي رواه الترمذي وقال غريب والحاكم وصحعه نحومن حديثها اه قلت لفظ الحاكم ان أردن اللحوق بى فليكافك من الدنيا كزاد الراكب واياك ومجالسة الاغنياء ولا تستخلق ثو ماحتى ترقعيه وقدرواه البيهي كذلك (وجاءر حل الى الراهم) بن أدهم رحم الله تعالى (بعشرة آلاف درهم فأبي عامه أن يقبلها فألح عليسه الرجل فقال له الراهيم أثر يدأن أنحواسى من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم لاأ فعل ذلك أبدا) رواه القشيرى فى الرسالة بلفظ الدرجلا أنى الراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأبى ان يقبلهاوقال تريدان معو اسمى من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم لا أفعل والله الوفق

\*(بيان فضل خصوص الفقراء من الراضين القانعين والصابرين)\*
وفي نسخة والصادقين (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم طوبي ان هدى الاسسلام وكات عيشه كفافا
وقنع به) رواه ابن المبارك في الزهد والترمذي وقال صحيح والطبراني والحاكم والبهتي من حديث فضالة
ابن عبيد وقد تقدم و روى البهتي من حديث أبي الحو برث والديلي من حديث عبد الله بن حنطب

مغدفي الغدى لفازجها جمعاولوخاف الله في الماطن كإيخاف خلقه في الظاهر لسسعد فى الدارين جمعا وقال ابن عباس ماعون من أكرم بالغنى وأهان بالفقر وقال اهمان عليه السلام لابنه لاتحفرن أحدا لخلقان تمامه فانر ملكور مهواحد وقال يحي بن معاذحيل الفقراء أخالا فالمرسلين وايشارك مجالسةم من عدلامة الصالحين وفرارك من عصبة سيمن عدلامة ألمنافقين وفىالاخبار عن الكتب الساللبةانالله تعالى أرحى الىبعدض أنسائه علهم السلام احذر أنأمقتك فتسقط عن عيى فاصب عليك الانياميا ولقد كانتعاثشة رضي الله تعالى عنهاتفرقمائة ألف درهم في لوم واحدلو حهها المهامعاوية وابنعاس وتحيرهماوان درعهالمرقوع وتقسول لهيأالجيار يةلو اشماريت التسرهما تفطر منعلمه وكانت صاغة فقالت لوذكرتهني لفعلت وكان قد أوصاهار ول الله صلى الله عالمه وسلم وقال

ان ردت الله وفي فعليك بعيش الفقراء وايال و بحالسة الاغنياء ولا تنزى درعك حتى ترقعيه و جاء رجل الى ابراهيم و أدهم بعشرة آلاف درهم فابى عليه ان يقبلها فالح عليه الرجل فقال له ابراهيم اثريد أن أيحواسى من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم لا أفعل ذلك أبدارضى الله عنه \* (بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين) \* قالرسول الله صلى الله عليه وسلم طوي ان هذى الى الاسلام وكان عيشة كفافا وقنع به وقال صدلى الله علية وسداريا معشر الفقراء اعمار الله الرضامن قاوبكم تظفر واشواب فقركم والافلافلا ول القائع وهذا الراضى ويكاديشهن هذا بفهومه ان الحريص لا ثوابله على فقره ولكن العمومات الواردة في فضل الفقر تدل على (٢٨٣) أنله ثوابا كاسيأتي تحقيقه فلعل المراد

بعدم الرضاه والكراهة القدعل الله في حس الدندا عندورب راغب في المال لانخطر بقلبه انكارعلي الله تعالى ولا كراهــةفي فعله فتلك الكراهةهي التي نحبط ثواب الفقرو روى عنعر بن الخطاب زمي الله عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال اتلكل شي مفتاحا ومفتاح الحنسة حب المساكن والفقراء لصرهمهم حاساء الله تعالى وم القيامة و روى عن على كرم الله وجهده عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه قال أحب العبادالى الله تعالى الفقير القانع برزقه الراضي عن الله تعالى وقال صلى الله علمه وسلم اللهم اجعل قوت آل يحسد كفافا وقالمامن أجد غنى ولافقير الاودوم القدامة أنه كان أوتى قوتا فى الدنمار أوحى الله تعدالي الى المعمل علمه السلام اطلبني عندالمكسرة قاويهم قالومن همقال الفيقراء الصادةون وفال صلى الله عليه وسلم لاأحد افضل من الفقير اذا كانراضاوقال صلى الله عليه وسلم يقول الله أتعالى نوم القيامة أمن صفوني منخلق فنقول الملائكة ومن هم أربنافة ول فقراء

ابن الحرث طوبي لن رقة الله الكفاف عم صدر عليه (وقال صلى الله عليه وسلم يامه شرالفقرا عاعطوا الله الرضا من قاو بكم نظافروا بثواب نقركم والافلا) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث الجهر وة وهوضعيف جداوأجدبن الحسن بن أبان اضرى متهم بالكذب ووضع الحديث اه فات وهو بضم الميموفت الضاد المجهة ومرف بالابلى وقدروى عن أبي عاصم قال الدار قطني كذاب (فالاول القانع وهذا) وفي نسخة والثاني (الراضي و يكاديشعر هذا بفهومه بأن الحريص) الذي هوأحد أفسام الفقير (الأوابله على فقره ولمكن العمومات الواردة في فضل الفقر مدل على الله نوابا كاسمائي تعقيقه) قريبا (فلمل الراد بعدم الرضاه والكراهة لفعل الله تعالى فى حبس الدنياعة وربراغب في المال اليخطر بقامه انكار على الله تعالى ولا كراهة في فعله مثلاث الكراهة هي التي تعبط ثواب الفقر ور وي عن عربن الخطاب رضى الله عنه عن الذي صلى الله على والم أنه قال ان اسكل ثي مفتاحاومفتاح الجنة حدا اساكن والفقراء الصبرهم جاساءالله تعدلى يوم القيامة) قال العراقي رواه الدارقطني في غرائب مالك وأبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق وابن عدى في الكامل وابن حبان في الضعفاء من حديث أبن عر اه قلت وأورده القشيرى فى الرسالة فقال أخبرنا أبوعبدالله السلى أخبرنا ابراهيم ن أحدبن مجدبن رجاء البزاز حدثنا عبدالله بنجعفر بنأحدالبغدادى حدثا عفان بنمعبد حدثناعر بنراشدعن مالك عن افععن ابنعر عن عربن الخطاب قال قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم لكل شي مفتاح ومفتاح الحنة حب المساكين الحديث (وروى عن على رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العباد الى الله تعمالي النقيرالة نع مرزقه الراضي عن الله تعالى) قال العراق لم أحده بهدا اللفظ وتقدم من رواية عندا بنماجه أنالله يحب الدقير المتعفف اه قات وروى الديلي من حديث ابن عريقول الله عز وجل الشاب الوَّمن بقدرى الراضي بكتَّابي القانع برزق التارك لشهونه من أجلي هو عندى كبعض ملائكتي (وقال صلى الله علمه وسلم اللهم اجعل قوت آل مجد كفافا) وفي بعض النسخ رزق بدل قوت قال العراق رواهم سلم من حديث أبى هر مرة وهومتفق علمه مافظ قوتا أه قلت لفظ مسلم اللهم ارزف آل محد كفافا ولفظ المتفق علمه اللهم ارزق آل محد قومًا وعند أحدوالترمذي واسماحه وأبي اعلى والمعق اللهم احمل رق آل محد فى الدنياقوتا (وقال) ملى الله عليه وسلم (مامن أحد عنى ولافقير الاوديوم القيامة أنه كان أوتى ثوتا في الدنيا )ر واما بن ، جه من حديث أنس وقد تقدم (وأوحى الله الى اسمعيل عليه السلام اطلبني عند المنكسرة قاوم مقال ومن همقال الفقر ء الصادفون) وتقدم المصنف فحقوق المسلم قال موسى عليه السلام الهي أين أبغيك قال عند المنكسرة قاويهم من أجلي (وقال صلى الله عليه وسلم لا أحدا فضل من الفقيراذا كأن راضيا) قال العراق لم أجده بهذا اللفظ (وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وم القيامة أين صفوتى من خلق فنقول الملائكة ومن هم يأربنا فيقول فقراء المسلمين القانعون بعطائي الراضون بقدرى ادخلوهم الجنة فيدخلونها ويأكلون ويشربون والناس فى الحساب برددون ) قال العراقير واه الديلي في مسند الفردوس من حديث أنس (فهذا) ماورد (في القانع والراضي وأما الزاهد فسنذكر فضله في الشطر الثاني من الكمناب أن شاء الله تعلى وأما الإ "ثارفي الرضا والقناعة فكثيرة ولا يخفى ان القناعة يضادها الطمع) فإن القناعة هي الاجزاء بالسمير من الاعراض الحتاج اليها والطمع نزوع النفس الى الشيُّ شهوة له (وقدقال عمر رضي الله عنه أن الطمع فقر والماس غني وانه من يتس عماق أيدى الناس وقنع استغنى دنهم) رواه أحد فى الزهد فالحد ثنا أبومعاوية ووكميع

المسلين القانعون بعطائى الراضون بقدرى أدخاوهما لجنة فيدخاونها ويأكلون ويشر بون والناس فى الحساب يترددون فهد أفى القانع والراضى وأما الزاهد فسنذكر فضله فى الشطر الثانى من المكتاب ان شاء المه تعالى بدواما الاث ثار فى الرضاو الفناعة فكثيرة ولا يخفى ان القناعة بضادها الطمع وقد قال عررضى الله تعالى عنه ان الطمع فقر والهاس غنى وانه من يئس عمافى أيدى المناس وقنع استغنى عنهم وقال بنمسعودرضى الله أهالى عنه مامن يوم الاوملك ينادى من تحت العرش با ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير بطغيك وقال أبوالدردا وطى الله تعديد الدوق عنه الدول المباردا أبيان في وضى الله تعديد الدوق عنه الدول المبارد البيار والنهاردا أبيان في

عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عرفى خطبته تعلمون ان الطمع فقر وان الباس غنى وان الرجل الذايئس من شي استغنى عندور واه أبو نعيم في الحلية من طريقه و رواه أيضا عن أبيه حد تناابراهيم بن محدحدثنا أجد بنسعيد حدثناابن وهبعن الثورىعن هشام عن أبيه عن زيدين الملث عن عر مثله (وقال) عبدالله (ابن مسعود) رضي الله عنه (مامن نوم الاوملك ينادي من تحت العرش ما ابن آدم قابل يكفيك خيرمن كثير يطغيك روى أبو داو دوالطيالسي من حديث أبي الدرداء ما طاعت شمس الاويحنسها ملكان يناديان يسمعان الخلائق غيرالنقاين يائيها الناس هلواالي ربكم ماقل وكفي خير عما كَثرُ والهي تفردُبه قُتادة عن خليم البصرى عن أبي الدرداء (وقال أبو الدرداء) رضي الله عنه (مامن أحد الاوفى عقله نقص وذلك انه ا ذاأتته الدنيا بالزيادة ظل فرحا مسرورا والليل والنهار دائبات فىءدم عروثم لايحزنه ذلكو يحابن آدم ماينغع مال يزيدوعمر ينقصوقبل لبعضا لحبكها مماالغني قال قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك ) أى عدم تعلق النفس بالا مال و لرضا بما يسرله في الحال وهذا أحسن ماعرفبه الغني (وقيل كأن أبراهيم بن أدهم) رجه الله تعلى (من أهل النم يخراسان) اذ كأنوالد. من أمراء بلخ ( فبينماهو بشرف من قصر وذات توم اذا فارالي رجل في فناء القصروفي بدور غيف يأكله فل أ كل نام فقال الراهم (البعض غلمانه اذاقام) هذا الرجل من نومه ( في ني به ) فانتظره ( فلما قام جاء به اليه فقال) له (ابراهيم أيما الرجل أ كات الرغيف وأنت جائع قال نعم قال فشبعت قال نم قال ثم غت طيبا قال نع فقال الراهيم في نفسه فيا أصنع أنابالدنيا والنفس تقنع مهذا القدر )وهذا أحدد أسباب توبنه وخروجهمن مُلك أبيه (ومررجل بعامربن عبدقيس) وكانّ من الصديّةين (وهو يأكل ملما و فلافقال له ياعبد الله ) وفي نسخة باأباعبد الله (أرضيت من الدنيا بهذا فقال ألا أدلك على من رضى بشرمن هذا قال بلي قال من رضي بالدنياء رضا عن الأسنوة) والهظ القوت وكان عامر بن عبد قبس اذا وتبفى تقالمن الدنيايقول بلأنتم واللهرضيتم بالقليل وكان غيره يقول اذا قيل له أزهد الناس فقال أنتم أزهدمني لانيزهدت في قليل يفني وأنتمزهدتم في كثير يبقي (وكان محدبن واسع البصري رحه الله) تعمالي (يخرج خبرًا يا بسأ فيبله بالماء ويأكا باللج ويقول من رضي من الدنيا جهذا لم يحتج الى أحدى قال أحد فى الزهد حدثنا وكسع عن رجل قال قال لجدبن واسع ابنه ليسكل ساعة تبقى أماقال فدعا يخبر وملج شرجعل يأكل فقال ترانى أقنع بهذاوأرضى به أعينهم وادخل معهم أوألى لهموقال عبد الله بنأجد في زوائد الزهد حدثي سفيان بن وكيم قال سمعت أبي يقول بلغني ان مجمد بن واسم أريد على القضاء فابي فعاتبته امرأنه قالت لك عيال وأنت محماج قال مادمت تريني أصبر على الخل والبقل ولا تطمعين في هذا مني (وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (لعن الله أقواما أقسم لهم الله ثملم وصدقوه ثم قرأ) هذه الاسمية (وفي السماء رفيكم وماتوعدون فورب السماء والارض انه لق الاسه وَ كَانَ أَمِوْ الدرداء) رضي الله عنه وفي بعض النسخ أبوذر (جالسا في الناس فأتقده امرأته فقالت له تُعِلس بين هؤلاء والله ماني البيث هفة ولاسفة) أي مايهف ويسف (فقال ياهذه النبين أيدينا عقبة كؤداً لا ينجو منها الا كل يفف فرجعت وهي راضية ) رواه أبو نعيم في الحليدة من طريق أبي معاوية عن موسى الصغير عن هلال بن يسافعن أم الدرداء قالت قلت لابي الدرداء مالك لاتطلب لاضافك كاعطاب غيرك لاضيافهم فقال لاني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امامكم عقبة كؤدا لا يعوزها المنقاون فاناأحب ان أتخفف لناك العقبة تفردبه موسى الصغير عن هلالوروى الحرثين أبى أسامة

هدم عروثم لا يعزنه ذلك ويح اسآدمماينف عمال وزيد وعرينقص وقسل أرعض الحركماء ماالغي قال قلة غندك ورضاك عامكفتك وقبل كاناراهيم بنأدهم من أهمل النع يخراسان فبينما هو يشرف من قصر لهذات يوم اذنظر الىرجل فى فذاء ألقصر وفى يده رغيف مأكله فلماأ كلنام فقال لبعض غلمائه اذا قام فثي يه فلماقام ماءيه المهنقال اراهيم أيهاالرجل أكات الرغيف وأنتجاثع فالنعم قال فشبعت قال نع قال ثم غت طيبا قال نم فقال اراهم في نفسه في أصنع أثما بالدنها والنفس تقنسع مذاالقدروم رجل بعام ابنء بدالقيس وهو يأكل ملما ويقلا فقالله بأعبد الله أرضت من الدنهام ذا فقال أد أدلك على منرضى بشرمن هذا قال بلي قال من رضى بالدنياعوضا عسن الاستخرة وكان مجدين واسع رجةالله عليه يخرج خبزا مابسا فسبله بالماءويأكله بالملم ويقول منرضيءن الدنيام ذالم يحتم الىأحد وقال الحسنرجمالله لعن الله أقواماا قسم لهم الله

تعلى عُمليصدقوه عُم قرأونى السماءرزفكم وماتوعدون فورب السماء والارض انه لحق الاسم فوكان أبوذر رضى الله عنه يوما جالسا فى الناس فاتنه امرأته فقالت له المجلس بن هؤلاء والله مافى البيت هفة ولاسفة فقال يا هذه ان بن أيدينا عقبة كؤدا لا ينحومنها الاكل يخف فرجعت وهى راضة وقال ذوا أنون وخمه الله أقرب الناس الى الكفر ذوقا قفلا صمرله وقيل لبعض الحكاء فامالك فقال المعمل في الظاهر والقصد في الهاطئ والبأس بمسافئ يدى الناس ويروى ن الله عزوجل قال في بعض السكتب المسالفة المنزلة يا ابن آدم لو كانت الدنيا كله الكالم يكن لك منها الآ القوت فاذا أنا أعطيتك منه القوت وجعات حسابها على غيرك فانا محسن المك وقد قبل في القناعة (٢٨٥) اضرع الى الله لا تضرع لى

> فى مسنده من طريق أبى أسماء الرحى أنه دخل على أبيذر وهو بالريذة وعنده امرأة سوداء شعثة ليس عليها أثر الجاسد والخاوق قال فقال الاتنظر ون الى ماتأمرنى به هذه السوداء تأمرنى ان آتى العراق فاذا أتبت المراق مالواعلى بدنياهم وانخليلي عهد الى اندون جسر جهنم طريقاذ ادحف ومن له واناء ان نأن عليه وفي أحسالنا اقتدارا حرى ان نعومن ان نأتى عليه ونعن مواقير (وقال ذوالنون) المصرى رجمالله أهالي (أقرب الناس الى الكفرذو فأقة لاصبرله) وهومعني حديث كاد الفقر أن يكون كفرا (وقبل لبعض الحكاء مامالك قال المحمل في الظاهر والقصد في الباطن والمأس بمما في أيدي الناس و روى ان الله عز و-ل قال في بعض الكتب السالفة المنزلة يا إين آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منهاالاالفوتفاذا أناأعطينك منهاالفوتوجعلت حسابها على غيرك فانامحسن اليك وقدقيل فى القناعة

اضرع الى لله لانضر ع الى الناس \* واقنع بمأس فان العرز في الياس واستغنىءنكلذى قر بى وذى رحم \* أن الغنى من استغنى عن الناس) وقدقيل فيهذا المعنى ايضا

(يا عامها ما أعاد الدهر ومقه ، مقدرا أي باب منه يغلقه مفكرا كيف تأتيمه منيتمه \* أغاديا أم بهايسرى فيطرقه) (جهت مالافة ل في هل جعتله \* باجامع المال أياما تفرقسه)

أى بأتمه لللا

(المال عندل عز ون لوارثه \* مالمال مالك الانوم تنفقه) (أرفه ببال في بغـدوعلى ثقة \* ان الذي قسم الأرزاق رزقه) (فالعرض منهمصون مابدنسه \* والوحهمنه حديدليس غلقه)

(ان القناعة من علل بساحها \* لم يلق في ظلهاهما يؤرقه) \* (بدان فضيلة الفقر على الغني)\*

أى محزنه و نقلقه (اعسلم) هداك الله تعالى (ان الناس قد اختلفوا في هذه فذهب) أبوالقاسم (الجنيدو) الواهيم بن أحد (الخوَّاص) مأن قبل العشرين وثلاثمائة (والاكثر ون) من المشايخ (الى تفضيل الفقر) على الغني وهو الحق الذي لا محمد عنه (وقال) أبو العباس أحد بن مجمد (بن عطاء) الآدي المتوفى سنة ٣٠٩ (الغني الشاكر القائم يحقه أنضل من الفقير الصابر ويقال ان الجنيد) رجه الله تعالى (دعا على ابن عطاء) وباهله في هذه السئلة (لخالفته اياه في هدذا) وانكاره له أشد الانكار (فاصابته عنة) واستحبب فيهذعاء الجنيدوكان الجنيديةول الدغيرالصابر أفضلمن الغنى الشاكروان تساو بافي المقام يحكم مالهمالان الغني التفي عنع نفسه وينع صفته والفقير الصابر قدأ دخسل على صفته الالام والمكاره فقد زاد عليه بذلك وهذا كماقال وكذلك كان أحد بن حنبل يقول ما أعدل بالفقر شيأ وكان يفضل حال الفقر ويعظم شأن الفقيرالصابر وقال الروزى وذكر بعض الفقراء فحل عدحه ويكثر السؤال عنسه فقلتله يحتاج الىعلم فقال ويحك اسكت صبره على الفقر ومقاساته الضرخيرمن كثيرمن العلم ثم قال هؤلاء خيرمنا (وقدد كرنا ذلك في كتاب الصبر ووجه التفاوت بين الصبر و لشكر ومهدنا سبيل طلب الفضالة فى الاعمال والاحوال وان ذلك لاعكن الانتفصيل وأما الفقر والغنا اذا أخذ مطلقالم يسترب أى لميشك (منقرأ) وفي نسخة رأى (الاخبارو) طالع (الآثار في تفضيل الفقر) مطلقاومنها مانخص الراضين

عطاءالغني الشاكر الغائم يعقبه أحضل من الفسقر الصابر ويقال ان الجند دعاعلى ابن عطاء لمخالفته اياه في هذا فاصابته محنة وقد ذكرنا ذلك في كاب الصبر ووجه التفاوت بن الصعر والشكرومه عدنا سبيل طلب الفضيلة فى الاعمال والاحوال وان ذلك لا عكن الابتفصيل فاما الفقر والغنى اذا أخسان مطلقالم يسترب من قرأ الاخبار والاسمار في تفضيل المفقر

واقنع بيأس فات العسرفي المأس

واستغنءنكارذي قربي وذىرحم

ان الغسني من استغنى عن الناس

وقدقمل فيهذا المعنى

بأجامعامانعاوالدهر ومقه مقدرا أىباب منه اغلقه مفكراكيف تأتيه منيته أغاديا أمبها سرى فتطرقه جعت مالافقدل فهدل المعتله

بالمامع المال أياما تفرقمه المال عندل مخز ون لوارثه مالليال مالك الانوم تنفقه أرفه ببال في بغدوعلى ثقة ان الذي قسم الارزاق ورقه

فالعسرض منهمصوت ما

والوجهمنه جديدليس مخلقه ان القناءة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلهاهما دورقه \* (بيان فضيلة الفقر على الغي)\*

اعلم اثالناس قداختلفوا فيهدنا فذهب الجنسد والخية اصوالا كثرون الى تفضيل الفقر رقال إن

بالفقر والفائعين من الفقراء والبصيرة تعضد ذلك لمافيه من عدم الشغلات والعزعن قضاء الاوطار المذمومة وتخفة الحساب في القيامة وهذا يصم أن يكون مسلكا في تفضيله على الفري (و) لكن (الابدفيه من تفصيل) وقع عنه نقاب الخفاء (فنقول انما يتصور الشائق مقامين أحدهما) في (فقير صابر وليس بحريص على الطلب بلهو فانع راض بالاضافة الى غنى منفق ماله فى الخبرات لبس حريصا على امسال المال والناني ) في (فقير حريص) على الطلب (مع فني حريص) على امسال المال (اذلا يعنى ان الفقير القانع أفضل من الغنى الحريص المسك) على المال (وان الغنى النفق ماله في الليرات أفضل من الفقيرا لحريص) فهذه أربع مقامات واعما الشك في المقامين الاولين ( مما الاول فريمايظن ان الغنى أفضل من الفقير لانهما تداويا في ضعف الحرص على المال والغنى) زائد عليه فانه (متقرب بالصدقات والخيرات والفقير عاجزعنه) لفقدالمال (وهدذا هو الذي ظنه) أبوالعباس (بن عطاء) فيما ذهب اليه (فيما تحسبه فاماالغني المقتع بالمدلوان كانفي مباح) شرع (فلايتمو ران يفضل على الفقير القانع وقد بشهدله) أى لابن عطاء (ماروى في الخبر ان الفقراء شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الاغنياء بالخيرات والصدقات والجيج والجهاد فعلهم كليات في التسبيع ودكراهم المهم يذالونجما ذوق ماناله الاغنماء فتعلم الاغنماءذلك فكالواية ولويه فعادواالى رسول الله صلى الله علمه وسلم فق لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر رة نحوه اله قلت لفظهما الاأحدثكم عسديث ان أخذتميه أدركتم ولميدرككم أحد بعدكم وكشم خيرمن أنثم بين ظهرانيه الامن على مثارة اسجون وتحمدون وتكبرون خلف كل صدلاة ثلاثا وثلاثين وفي لفظ البخاري قال الفقراء ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم القيم صاوا كاصلينا وجاهدوا كإجاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لما أموال فقال ألا أخسير كمبام تدركون من كان قبله كم وتسمقون من جاء بعدكم ولم يأت عدل ماج تمريه الامن ما عدله تسجون في دركل صلاة عشراو تعمدون عشرا وتسكيرون عشرا ورواه مسلم نعوه وهو بهذا اللفظ عندالطيالسي منحديث أبي الدرداء وروى ابن ماجهمن حديث أب ذراً لاأخبركم بامراذا فعلم ووأدركم من قبله كم وفيتم من بعدكم تحمدون الله في دبركل صلاة وتسعونه وتكمرونه اللاناو ثلاثين وثلاثاو ثلاثين وأربعاو ثلاثين وروى ابن حبان نحوممن حديث أبي هر يز (وقد استشهدا من عطاء أيضالما سئل من ذلك ) سأله بعض الشوخ عن الوصفين أجما أفضل (فقال الغني ا فضل لانه وصف الحق أمادليله الاول) وهو النمسك بحديث أبي هر مرة (ففيه نظر لان الخبر) المذكور (قدروي مفصلا تفصيلا بدل على خلاف ذلك وهوان ثواب الفة برفي التسبيح بزيدعلى ثواب الغني وان فوزهم بذاك الثواب فضل الله بؤتيه من يشاء ) وبيا ، أن هذا عند أولى الالباب في تدبر الخطاب يعني به الفقراءلانه فيسل لهم فىأول الكادم انفعائم ذلك لم بسبقهكم أحدقبلهكم ولم يدركهم أحد بعدكم فشتهذا القول من الرسول وص فاجاء بعده يكون يحولاعامه ومفسراله ولم يجزان ينقلب الخطاللاله أخبار عن شئ فكيف مرجع عنه أو ينسخ اللبرعن أمر بقول آخر فلما فعل الاغنياء ماأمر به الفقراء من الذكر وقف الفقراء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المظرهم الى مزيد الاغنياء علمم وفضل القول فرجعوا اليه يستفنون منه الخبرو يستثبتون عنه مايه أخبر فعال لاتبحبوا فأن الذي قلت كاقلت هو فضل الله يؤتيه من يشاعفانم عن يشاء ان يؤتيه فضله فشيهم فى القول الاول ولم رجيع هوعن قوله الى نقيضه فصم هذا التأويل عن ما له الذي يؤل اليه باستنباط باطن العلم عنه و بطل حل إن عطاء ومنوانقه الخبر على ظاهره ولما يأتهم تأويله بلكذبوا بمالم يحيطوا بعلماذلم بعطوا حقيقة خبره وهو حمطته اذتأو يل الحق الذي هوما كه وحقيقته عند الله تعليمن الله ايس على ظاهر الخطاب يستنبطه

والاضافة الى غنى منفق ماله فاللسيرات ليسح بصا على امساك المالوالثاني فقبر حراص مع في حراص اذلاعنى أنالفقيرالقانع أفضل من الغنى الحريض المدك وأنالغني المنفق ماله فى الخيرات أفضل من الفقير الحريص أماالاول فر بما وظن أن العني أفضل من الفقير لانهماتساويا فاضعف الحرص على المال والغنى متغرب بالصدقات والغيراث والفقيرعا حزعنه وهدذا هوالذي ظنهابن عطاءفه العسبه فاماالغني المفتع بالمال والأكانف مباح فلايتصورأت يفضل على الفيقر القانع وقد مشيدله ماروى فى الليران الفقراء شكوا الىرسول الله صلى الله عليه وسلمسبق الاغنماء بالخيرات والصدقات والحيروا لجهاد فعلهم كلمات فى التسايم وذكرلهم انهم منالون بها فدوق ماناله الاغشاء فتعر الاغتماء ذلك فكانوا بقولونه فعادالفةراء الىرسول الله صلى الله عليه وسالم فاحبروه فقالعلمه السلامذاك فضلالله يؤتيه من بشاء وقداستشهداب عطاء أرضالا الشارعن ذلك ققال الغني أفضل لانه وصف الخق أمادليله الاول ففيه قظر لاث الخبرقد وزدمفصلا تقصلا بدل على خدالف خلك وهوأن ثواب الفقيرني النسليم يزيدعلي ثواب الغنى وأن فوزهم بذلك الثواب فضل الله يؤتبه من بشاء

فقدر وى زيد بن أسلم عن أنس بن مالك وضى الله عنه قال بعث الفقر اعرسولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الى رسول الفقر اعاليك فقدر وى زيد بن أسلم عن أنس من عندهم فوم أحهم قال قالوا يارسول الله ان الاغنياء (٢٨٧) فهبوا بالله عبون ولانقد وعليه

ويعتمرون ولانقد وعليه واذام منوابعثوابفضل أموالهم ذخيرة لهم فقال النبي صدلى الله عليه وسلم بلغ عنى الفقراء أن ان صبر واحتسب منكم تسلات خصال ليستالزغنياءأما خولة واحدةفان في الحنة غرفا ينظرالها أهلالجنة كإينفار أهـل الارض الى نعوم السماء لامدخلهاالا نى فقدرا وشدهد فقير ومؤمن فقير والثانية يدخل الفقراءالجنة قبل الاغنياء بنصف وم وهو خسماتة عام والثالث قاذ قال الغني سعان اللهوالجدله ولااله الاالله والله أكسير وقال الفقيرمثل ذاك لم يلحق الغنى بالفقير ولوأنفق فمهاعشرة آلاف درهم وكذلك أعمال النبركاهافرجع الهسم فاخبرهم عاقال رسول الله مسلى الله عاليه وسلم فقالوا رضينا رضينافهذا يدلعلي ان قوله ذلك فضل الله يؤتمه من مشاء أي مريد ثواب الفقراء علىذكرهموأما قوله ان الغي وصف الحق فقد أجابه بعض الشبوخ فقال أترى ان الله تعالى عنى بالاسباب والاعراص فانقطع ولم ينطق وأجاب آخرون فقالوا ان التكبر

أولو الالباب وقدقال فقهه في الدين وعلم التأويل شهد لبطلان تأويلهم قول الرسول في أول السكلام لابسبقكم منقبلكم ولايلحقكم منبعدكم فكان قوله الثانى مواطئالقوله الاؤل اذلم يناقض الاؤل بالاتخر فهذامن محرالبيان في قوله ان من البيان اسحرا (فقد) جاء دليل ماقلناه مفسرا مكشوفا في الخبر الذي (ر وي زيد بن أسلم) العدوى الذبعي مولى عرمات سنة ست وثلاثين (عن أنس بن مالك) رضى الله عنه (قال بعث الفقراء رسولا الى رسول الله صلى الله عليه وسنم فقال انى رسول الفقراء اليك فقال مرحبابك وعنجت منعنسدهم جئت منعند قوم أحمهم ففال فالوا بارسول الله ان الاغتماء ذهبوا بالجنة) أى بالدر حات فها ( يحمون ولانقدر علمه و يعتمرون ولانقدر عليمه واذا مرضوا بعثوا يفضل أموالهم ذخيرة اهم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عنى الفقراءات ان صبر واحتسب منكم ثلاثخصال ليست للاغنياء أماخصلة واحدة فان في الجنة غرفاينغار البها أهل الجنة كإينظر أهمل الارض الى نجوم السماء لابدخلها الانبي فقير أوشهيد فقير أومؤمن فقير والثانية يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بنصف تودوهو خسمائة عام الثااشة اذاقال الغنى سيحات الله والحدلله ولااله الاالله والله أ كبر وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغني بالفقير ولوأنفق فها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البر كلهافر جمع المهم) بمذا الجواب (فقالوارضينا رضينا) هكذا فله صاحب القوت وقال العراقي لم أحده هكذابهذا السياق والمعروف في هذاالمعني مارواه ابن ماجهمن حديث ابنعر اشتكي فقراء المهاحرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مافضل بعلهم أغنياؤهم فقال بامعشر الفقراء ألا أبشركم ان فقراء المؤمنين يدخاون الجنةقبل أغنيائهم بنصف توم خسمالة عاموا سناده ضعيف (فهذا يدل على انقوله) فى الخبر الاول (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أى من يدثواب الفقراء على ذكرهم وأماقوله ان الغنى وصف الحق فقد أجابه بعض الشيوخ) وهو الذي سأله عن الوصفين أجهما أفضل (فقال أثرى ان الله تعلى عنى بالاسباب والاعراض فانقطع) ابن عطاء (ولم ينطق) بحرف اذكان ذلك تسحيلا عليه وهذا كإقاله الشيخ لان الحق سحانه غني وصفه فالففير أحق م ذاالعني لانه غني وصفه بالاعان لا بالاسباب الانفراد وعنها أفهو الافضل والحالحق أقرب فاما الغني فانه متشتت محتمع بالاسباب فهومفضول بالارتياب وقد خالفهما الخواص الراهم فوفق للصواب وكان فوقه في المعرفة فقال في كتابه شرف الفقر والفقر صفة للعق يصف به الفقراء فوافق في التأويل به في اله تعالى معنل عن الاسباب منفر دعنها (وأحاب آخرون فقالوا) هذا غلط فاحش من جهة العني الذكور دخل على ابن عطاء لانه ان كان فضل الغني على الفقر لانه صفة الحقفان (التكرمن صفان الحقفينبغي ان يكون أفضل من التواضم) لذي هومن صفات العبد وكذلك الجدوالعز لانذلك كامصفة التي فلما أجعوا على ذممن كان هذا وصفه كانمن وصف بالغنى فى معناه (ثم قالوا بلهذا يدل على ان الفقراء أفضل لان صفات العبودية أفضل العبد كالحوف والرجاء) والغنى صدفة الحقمقترن بالعز والكبر (وصفات الربوبية لاينبغيان ينازع فها) ولايشارك بلينبغي انسلم صفات الحق العق فيطل قول اب عطاء (ولذلك قال تعمالي فيما روى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم البكيرياء ردائى والعظمة ازارى فن نازعني واحدا منهماقصمته ) تقدم ف ذم الكبر وفى العلم (وقال) أنو محد (سهل) ينعبد الله التسترى رحمالله تعالى مخالفاله وموافقالا ذهب اليمالجنيد (حب العز والبقاء شرك فى الربوية ومنازعة فيها لانم ممامن صفات الرب تعالى ) وافظه عند صاحب القوت قال سهل من أحب الغنى والبقاء والعزفقد نازع الله تعالى صفاته وهدنه صفات الربوبية بخشى عليه الهلكة فاذائبت

من صفات الحق فينبغى ان يكون أفضل من التواضع ثم قالوا بل هذا يدل على ان الفقر أفضل لان صفات العبودية أفضل العبد كالخوف والرجاء وصفات الربع بية لا ينبغى أن ينازع فيها والذلك قال تعالى فيماروى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم السكم باعردا في والعظمة ازارى فن نازعة في الانهمامن صفات الرب تعالى وإحدا منهما قصمته وقال سهل حب العزوا لبقاء شرك في الربع بية ومنازعة في الانهمامن صفات الرب تعالى

ذلك كان الفقرأفضل لانه وصف العبودية فنجعله وصفه فقد نحفق بالعبودية واخلاف العبودية هى اخلاق الاعانوهي التي أحمها الله تعالى من المؤمنين مشل الخوف والذل والتواضع والفقر مضاف الهاوأوصاف الربوبية ابتلى بماقاوب أعدائه الجبار منوالمتكبرين مثل العز والكبر والبقاء والغنى مضموم اليها وكان ألحسن يقولمارأيت الله تعالى جعل البقاء الالابغض خلقه البهوه وابليس وكذلك كانالعلياء بقولون لاترغبوا فيالمقاء في هذه الدادفان شرارا لخلق أطولهم بقاءوهم الشياطين والغني أنميا برادالبقاء (فنهذا الجنس تكاموا في تفضيل الغني والفقر وحاصل ذلك تعلق بعمومات تقبل التأويل وُ بِكَامِاتَقَاصِرُهُ لاتبِعِد مِنادَضَهَا اذْ كَايِنانَصْ قُولُ مِنْ فَصْلِ الْغَنِي ) عَلَى الْفَقِر (بالهصفة الحق بالتَّكبر) والعزوالبقاء (فكذلك يناقض قول منذم الغني) وفضل الفقر (باله وصف العبد بالعلم) والمعرفة (والقدرة فانه وصف الربنعمالى والجهل) والغفلة (والعجزوصف العبدولبسلاحدان يفضسل الغفلة والعجز على العملم والقدرة فكشف الغطاء عن هذا هوماذ كرناه في كتاب الصير وهوان مالا مراد لعينه بل مراد لغييره فينبغي ان يضاف الى مقصوده اذبه نظهر فضله ) وايضاح ذلك أنه تقدم أن الفقر مطاق ومقيد والطلق يرادلذاته والمقيد براد لغير والغني كذلك فالغنى المرادلذاته والفقر الرادلذاته سيانف أصل المقاملان من افتقر الى الله استغنى به ومن استغنى بالله افتقر الى الله فالتفاوت في كال المقام لافي أصله فلريبق الاالمةيد من كلواحد وقد فلنا ان القيد ماله تعلق الانوجود المال وفقده فلنذكرآ فات المال وفوائده فن يخلى من آفاته وتحلى بقوائده فهوالافضل والافالعكس والمال فوائد ثلاث الاولى ان ينفقه على نفسه أما في عبادة أوفى الاستعانة على عبادة والقلب أذا أنصرف الى ذاك لم يتفرغ الدين والفقير محروم من فضل ذلك \* الثانية ما بقي به العرض و يتحصل به المروءة وحسن الحلق وما ينتي به اضاعة الاوقات كالخادم فان الاوقات التي يصرفها في خدمة نفسه اذا تولاها غيره استفاد عرا جديدا ليصرفه في الفكر والعلم ويستفيد من الفكر والعلم محبة الله والانسيه ؛ الثالثة وهو ما يتعسدي نفعه كبياء المساجد والرباطات وحفرالا مبار في الطرق وغد مرذلك مما هو مستحلب لادعة الصالحين والمال انضاآ فات ثلاث \*الاولى اله يجرالي المعصية ومن العصمة اللايحد والصيرمع القدرة شديد \*الثانية اله يجر آلى الننع بالمباح ومتى تعودت النفس ذاك توادمنها آفات عظيمة والنقير بمعزل عن ذلك به الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد وهي انه يلهيه اصلاح ماله عن ذكر الله عز وجل وكل ماشغل عن الله تعلى فهو خسران فالافضل من قامت به هذه الفوائد وسلم من هذه الا كات ومن لم يكن كذاك والافق الفقر السلامة المكرى وهذا حاصل مايذكره المصنف فلنشرع فيه قال (والدنيا لبست محذورة لعينها) أى لذائها (ولكن لكونها عائقة عن الوصول الحاللة تعالى ولاالفقر مطاويا لعينه لكن لان فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه وكم من غنى لم يشغله الغنى عن الله تمال مثل سليمان عليه السلام) وكذا داود والراهيم عليهما السلام فانهم كافوا أصحاب جدة (و) مثل عمان) بنعفان (وعبد الرحن بنعوف) رضى الله عنهما فانهما من أغساء الصحابة فهؤلاء كلهم لم تشغلهم الغنى عن الله تعالى (وكم من فقير شغله الفقروصرفه عن القصد) كغالب أبناه الدنيا (وعاية المقصد في الدنياهو حب الله تعمالي والانس به ولا يكون ذلك الأبعد معرفته وساول سبيل المعرفة مع) وجود (الشواغل) الصارفة (غير ممكن والفقر قد يكون من الشواغل كان الغني قد يكون من الشواغسل وانما الشاغل على التحقيق حب الدنيا) وهوأساس كلخطية (اذلابج تمع معمم الله في الفلب والحب الشيء مشغول به سواء كان فى فراقه أوفى وصاله ور عمايكون شغله فى الفراق أكثر و رعمايكون شغله فى الوسال أكثر ) باختلاف الاشتخاص والاحوال (والدنيامعشوقة الغافلين) والفترين (المحروم عنها مشغول بطلبها) باى وجه

اذكايناقض قول من فضل الغنى بانه مفذا لحق بالتكبر فكذاك يناقض قولمن ذم الغني لانه وصف للعبد بالعدام والمعرفة فاله وصف الرب تعالى والجهل والعفلة ومششالع دوليس لاحد أن تفضل الغفران على العلم فكشف الغطاءه وهدنأ هوماذ كرَّاه في كتاب الصر وهوانمالارادلعشميل راداغر وفشغ أن بضاف ألح مقصوده أذبه يظهر فضله والدنيا لستبعذورةلعنها وليكن لكونها عاثقةعن الوصول الىالله تعبالي ولا الفقر مطاوبالعينه لكن لان فيسه فقدالعاثقوس الله تعالى وعدمالشاغل عنه وكممن عنى لمشغله الغني عنالله عزوحل مثل سلمان عليه السلام وعمان وعبدالرجن بنعوفرمي الله عنهماوكم من فقير شغله الفقر وصرفه عن القصد وغانة المقصد فىالدنداهو حب الله تعالى والانساله ولايكون ذلك الابعدمعرفته وسماوك سبيل المعرفةمع الشواغل غير عكن والفقر قديكون من الشواغل كا ان الغيني قدر مكون من الشواغسل واغياالشاغل على الشعقيق حب الدنيااذ لايحتمع معه حسالله في القلب والحب الشيء مشغول يه سواء كان في دراقه أرفى

والقادرعاب المشغول بعفظها والتمتع م افاذا ان فرضت فارغين عن حب المال بعيث صارالمال في حقهما كالماء استوى الفاقدوا لواجدات كلواحد غير متمتع الابقدرا لحاحة ووجود قدرا لحاجة أفضل من فقده اذا لجائع بسال سبيل الموت لاسبيل الموفة وان أخذت الاسم باعتبار الاكرفالفقير عن اللحور أبعد اذفتنة السراء أشد من فتنة الضراء ومن العصمة ان (٢٨٩) لا يقدرواذ المناف الصحابة رضى الله عنهم

بلسادفتنة الضراء فصيرنا وبلينا بفتنة السراء فلرنصي وهذهخلقة الاحمين كاهم الاالشاذالفذالذى لانوجد فى الاعصار الكثيرة الآنادرا ولماكان خطاب الشرع معالكللامعذلكالنادر والضراء أصلح للكل دون ذاك النادرز حوالشرععن الغنى ودمه وفضل الفقر ومدحمه حتى قال المسيح عليه السلام الاتنظروا الى أموال أهل الدنيافات ريق أموالهم يذهب بنوراعانكم وقال بعض العلماء تقليب الامروال عصحالاوة الاعمان وفي الخبراحكل أمة علاوعل هذه الامة الدينار والدرهم وكان أصلعل قوم موسي من حلية الذهب والفضية أبضاوا متواء المال والماه والذهب والخبر اغما يتصور الانساء علمهم السلام والاولماء ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول الجاهدة اذكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا اليان عنى اذ كانت تتمشل له ترينتها وكأنءلي كرمالله وجهه يقول باصفراء غرى غبرى وباسفاءغسرى غسيرى

أتفق (والقادر علمهامشغول يحفظها) ورعايتها وتنميتها (وبالتمتعبها فاذا أن فرضت فارغين عن حب المال يحيث صارالمال في حقهما كالماء استوى الفاقدوالواجداد كل واحد غير متم عالا بقدرالخاجة الضرورية (ووجودةدرالحاجة أفضل من فقده اذالجائع بسلك سبيل الوت لاسبيل المعرفة وان أخذت الامر باعتبار الا كثر فالفقير عن الخطر أبعد) والداعبة لاتقراء الاباستشعار القدرة فان صبرفالصبمع القدرة شديد (اذفتنة السراء أشد من فتنة الضراء ومن العصمة ان لايقدر) وهومن قول على رضي الله عنه كانقدم (وأذلك قال الصحابة رضي الله عنهم بلينا بفتنة الضراء فصحبرناو بالمنابفتنة السراء فلم نصر) روى ذلك من قول عبد الرحن بن عوف كافى الحلية وقد تقدم (وهده خلقة الا تدمين كاهم الاالشاذ الفذالذى لا وجدفى الامصار الكثيرة الانادرا) والنادر كالمعدوم (والما كان خطاب الشرع مع الكل لامع ذاك النادر والضراء أصلح الكلدون ذاك النادرز حرالشرع عن الغنى وذمه وفضل الفقر ومدحه حتى قال المسيع عليه السلام لا تنظروا الى أموال أهل الدندافات بريق أموا لهم بذهب بنوراعانكم) نقله صاحب القوت (وقال بعض العلماء تقلب الاموال عص حللوة الاعمان) نقله صاحب القوت (وفي الخبران الكل أمة على الموعل هذه الامة الديناروالدرهم قال صاحب القوتر ويناه من طريق وقال العراقي رواه الديلي في مسند الفروس من طريق أبي عبد الرحن السلى من حديث حذيفة باستنادفيه جهالة اه قلت لفظ الديلي لكل أمة ع ل يعبدونه وعجل أمتى الدراهم والدنانير وروى أيضامن حديث أبيهر مرة لكيل شي آفة تفسده و أعظم الا "فات آفة تصيب أمتى حمهــم الدنياوحيهم الدينار والدرهم وفى القوت وفى الاثراكل أمة فتنة وان فتنة أمنى هذا المال (وكان أصل عبل قوم موسى) عليه السلام (من حلية الذهب والفضة أيضا) كاهو بنص القرآن (فاستواء المال والماء والذهب والخوراعا يتصور الدنيياء والاولياء) روى إن أنى الدنياوا بن عسا كرعن فضيل بن عماض قال ضرب عيسى علمه السلام يده الى الارض فقبض منهام بسطهافاذافى احدى بديه ذهبوفى الاخرى مدرفقال لاصحابه أيهما أحلى في قُلُو بِكُم قالوا الذهب قال فانه ماعندى سواء (مُريتم الهمذلك بعد فضل الله تعلى) عليهم ( بطول الجاهدة اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للدنب اليك عني اليك عني اذكانت تتمثل أوبر ينتها) رواه الحاكم مع اختلاف وقد تقدم فى ذم الدنيا (وكان على رضى الله عنه يقول باصفر اعفرى غيرى و بابيضاء غرى غيرى) رواه أحد فى الزهددد تناوهب بناسمعيل حدثنا محدثنا المدين قيس عن على بنر سعة الوالي عن على بن أبى طالب قال جاءه ابن النباج فقال با أمير الومنين امتلابيت المسلمن من صفراء و بدضاء فقال الله أكرفقام متوكناعلى ان النباج حتى قام على بيت مال السلين فقال هذا خدائى وخياره فيه اذ كل جان بده الى فيد باابن النباج على باستباع الكوفة قال فنودى في الناس فاعطى جيع مأفى بيت المال وهو يقول باصفراء ويابيضاء غرىغسبرى هاوهاحتى مابقي منسه دينار ولادرهم نمأمر بنضمه وصلي فيسه ركعتين (وذلك لاستشعاره فىنفسه ظهورمبادىالاغترار بمالولاان رأى يرهان ربه وذلك هوالغني المطلق اذقال صلىالله عليه وسلم ليس الغني من كثرة العرض انما الغني غني النفس) متفق عليه من حديث أبي هر رة وقد تقدم (واذا كانذاك بعيدا فاذا الاصلح لكافة الخلق فقد المال وان تصدقوابه وصرفوه الى الخيرات) ووجوه البر (الامهم لاينفكون فى القدرة على المال عن أنس بالدنيا وعتع بالقدرة عليها واستشعار راحة

وذلك لاستشعاره في نفسه ظهو رمبادى الاغترار بهالولاأن وأى وذلك لاستشعاره في نفسه ظهو رمبادى الاغترار بهالولاأن وأى برهان ربه وذلك هو الغنى المفلق اذقال عليه الصلام ليس الغنى عن كثرة العرض اغما الغنى غنى النفس واذ كان ذلك بعد الفادة على المال وان تصدقو ابه وصرفوه الى الخيرات لائم ملاين في كون في القدرة على المال عن أنس بالدنيا و تمتع بالقدرة عليها واستشعار واحة

فى بدلهاوكل ذلك بورث الانسبهذا العالم وبقدرما يأنس العبد بالدنيا يستوحش من الاخوة وبقدرما يائس بصفة من صفائه سوى صسفة المعرفة بالله بستوحش من الله ومن حبه ومهما انقطعت أسباب الانس بالدنيا تجافى القلب عن الدنيا وزهرتها والقلب اذا تجافى عاسوى الله تعالى وكان مؤمنا بالله المعرف لا تحالة الى الله اذلا يتصور قلب فارغ وليس فى الوحود الاالله تعالى وغيره فن أقبل على غيره فقد تجافى عنه ومن أقبل على عن عن الاستروم بكون اقباله على أحسدهما بقدر تجافيه عن الاستروقر به من أحدهما بقدر بعدة من الاستروم مثله مثل المشرق والمغرب فالم ماجهة ان فالمتردد بينهما بقدرما يقرب من أحدهما يبعد عن الاستروم بالدنيا هو عين البعد من الاستروم به عن الدنيا وأنسه بهافاذا الاستروم بعين حب الدنيا وأنسه بهافاذا

فىبذلها)وصرفها (وكلذلك يورث الانسجهذا العالمو بقدرما يأنس العبد بالدنيا يستوحشمن الاسخع وبقدرماية نسب عفةمن صفانة سوى صفات المعرفة بالله يستوحش من الله ومن حبه ومهما انقطعت أسباب الانس بالدنماتجافى القلب عن الدنياوزهرتها) أى تباعد (والقلب اذا تجافى عاسوى الله تعالى وكان مؤمنا بالله انصرف لا عدالة الى الله ادلايت مورقاب فأرغ عن شغل (وليسفى الوجود الا الله تعالى وغيره فن أقبل على غيره فقد تجافى عنه ومن أقبل عليه تجافى عن غيره و يكونُ اقباله على أحدهما بقدر تجافيه عن الا تخر وقريه من أحدهما بقدر بعده عن الاسخر ومثلهما مثل المشرق والغرب فانهما جهتان متقابلتان فالمتردد بينهما بقدرما يقرب من أحدهما يبعد من الاتخريل عين القرب من أحسدهما هو عين البعد من الاتخر فعين حب الدنياه وعين بغض الله فينبغي أن يكون مطمع نظر العارف قلبه في عزوفه عن الدنيا أوأنسه بها فاذافضل الفقير والغني يحسب تعلق قلبهما بالمال فقط فان تساو يافيه تساوت در جتهما الاان هذامز أة القدم وموضع غرورفان الغني رعايظن) في نفسه (انه منقطع القلب عن المال و يكون حبه دفينا في باطنه) كامنا (وهولايشعر به وانحايشعر به اذا فقده فالعرب نفسه بتفريقه واذا سرق منه فأن وجد لقلمه اليه التفاتا) ولنفســه ميلا (فليعلمانه كانمغرورافكم من رجل باعسر ية له) أيجارية (لظنه انه منقطع القلب عنها) وقد سلاحها (فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية اشتعلت من قلب النارالتي كانت مستكنة فيمه فتحقق انهاذا كأن مغرو راوان العشق كأن مستكلف الفؤاد استكان النارتحت الرماد أو) استكانما في قلب (الزنادوه في الحال كل الاغنياء الاالانبياء والاولياء) فقد عصمهم الله تعلى عن الغرور (وان كانذلك محالاأ وبعيدا فلنطلق القول بان الفقرأ صلح ليكافة ألحلق وأفضل لان علاقة الفقيروأنسه بالدنيا أضعف و بقدرضعف علاقته ) بما (يتضاعف ثواب تسبيعاته وعباداته فان حركات اللسان) بالاذ كار (ليست مرادة لاعيانها بل ليتأ كدبم االانس بالذ كورفلا يكون تأثيره في اثارة الانس في قلب فارغ عن غـ برالمذ كوركما ثيره في قلب مشغول وهذا هوالمراد من الحمران تموت والسانك رطبيذ كرالته (ولذلك قال بعض السلف مشل من تعبد وهوفى طلب الدنيام المنبطفي النار بالحلفاء) وكان يحي بن معاذيقول اذا كان التعبدو الاجتهاد على غير زهد لم يكن للعمل ميراتُ يعني من حكمة والأمعرفة (و) قال آخر مشل من زهدف الدنيامع التنع فيها (مثل من يغسل يده من الغمر بالسمان) كذا فى القوت (وعن الفعال) بن مزاحم الهلالي المفسر الشهورصدوق كثير الارسال روى له أسحاب السن الاربعة مات بعد المائة (قال من دخل السوق فرأى شيأ يشتهيه فصبر واحتسب كان خيراله من ألف دينار ينفقها كلهافى سبيل أنه تعالى وقال رجل لبشمر بن الحرث الحافى رجه الله

فضل الفقير والغني يعسب تعلق قلبم \_ حايالمال فقط فان تساو بافسه تساوت درجتهماالاان هدامرلة قددم وموضع غرورفان الغنى وعايظناته منقطع القلب عن المال و يكون حبه دفينافي بأطنه رهسو لايشعربه وانمأيشعربهاذا نقده فاحرب نفسه بتفريق أواذا سرق منسه فان وحد لقلبه النفا بأفليعلم انه كان مغروراف كيمن رحل ماع سريه له لظنه أنه منقطع القلب عنها فبعداروم البيع وتسلم الحارية اشتعلت من قلبد النار مستكنةفه فتعقق اذاأنه كان مغرورا وأن العشق مستكافى الفؤادا ستكان النارتحت الرماد وهذاحال كلالفشأء الاالانساء والإولماءواذا كان ذاك محالا أو بعيدا فلنطلق القرول بأن الفقر أصل

تعالى وأفضل لان علاقة الفقير وأنسه بالدنبا أضعف و بقدرضعف علاقته يتضاعف ثواب تسبيحاته وعباداته فان حركات اللسان ليست مرادة لاعيان بالمينا كدم بالانس بالمذكور ولا يكون تأثيرها في اثارة الانس في قلب فارغ من غيرا لمذكور كاثرها في قلب مشيغول ولذلك قال بعض السلف مثل من تعبد وهو في طلب الدنبامثل من يطفئ النار بالحلفاء ومثل من فسل يذه من الغمر بالسمك وقال أبوسليمان الدار اني رجمه الله تعالى تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غنى ألف عام وعن النحال قال من دخل السوق فرأى شهية فصير واحتسب كان خيراله من ألف دينار ينفقها كلها في سبيل الله تعالى وقال رجل لبشر بن الحرث رحه الله

أدعالله لى فقد أضر بى العمال فقال اذا قال لل عمالك ليس عند دفيق ولاخترفاد عالله فى ذلك الوقت فان دَعا على أفضل من دعاش وكان يقول مثل الغنياء مثل الغنياء النعب مثل الغنياء وقد كانوا بكرهون مماع علم المعرفة من الاغنياء وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه اللهم الى أسألك الذل عند النصف من نفسى والزهد فيما جاوزا لكفاف واذا كان مثل الصديق رضى الله عنه في كال حاله يحذر من الدنيا ووجوده هذا مع أن أحسن والنه عنه في كال حاله يحذر من الدنيا ووجوده هذا مع أن أفقد المال (٩١) أصلح من وجوده هذا مع أن أحسن

أحوال الغني أن يأخد ذلك فيطول حسايه في عرصات القيامة ويطول انتظاره ومن نوقش الحساب فقددعذب ولهدذا تأخى عبدالرجن بن عوف عن الجنه اذ كان مشغو لا بالحساب كأرآه رسول الله صلى الله علمه وسلم ولهذا قال أبوالدرداءرضي اللهعنه ماأحب أنلى حانوتاء لي بأب المسجد ولاتعطائي فسه صلاةوذ كر وأربح كل وم مسيندينارا وأتصدقها فى سبل الله تعالى قبل وما تسكره قال سموء الحساب ولذلك فالسفان رجمالته اختار الفقر اعتلاتة أشداء واختيارالاغنياء ثيلاثة أشياء اختارا لفقراء راحة النفس وفرراغ الفلب وخفية الجساب واختار الاغتماء تعمالنفس وشعلالقلب وشدة الحساب وماذكرهان عطاءمن أن الغني وصف الحق فهو مذلك أفضل فهو صحيح والكن اذا كان العبدغنيا عسن وحسود

تعلل (ادع ألله فقد اضرب العيال فقال) بشر (اذا قال العيالة ليس عند نادقيق ولاخبز فادع الله لى في ذلك الوقت فان دعامل أفضل من دعائى) كذافى القوت (وكان) بشر (يقول مثل الغني المنعبد مثل روضة على مربلة ومثل الفق مرالمنعبد مثل عقد دالجوهر في حمد الحسناء) كذا في القوت (وقد كانوا يكرهون مماع علم المعرفة من الاغتياء) لانهم اليسوا أهلالان وخذع نهـ مذلك (وقد قال أنو بكر الصديق رضي الله عنسه اللهم انى أسألك الذل عند النصف من نفسي) النصف يحركة اسم من الانتصاف (والزهدفيما حاورًالكفاف) نقد له صاحب القور (واذا كانمثل الصديق) رضي الله عنه (ف حال كاله) ومع شدته وقوَّته ( يحذر من الدنيا ووجودها في كمف يشك في ان فقد المال أصلح من وجوده ) أو يتردد فيده (هذا معان أحسن أحوال الغني ان ماخذ لالاوينفق طبها ومع ذلك فيطول حسابه في عرصات القيامة و يطول انتظار ومن نوقش الحساب عذب ) كاو ردفى الخبر وتقدم (ولهذا تأخر عبد الرحن بنعوف) رضى الله عنه (عن الجنة اذ كان مشغولا بالحساب كارآه رسول الله صلى الله عليه وسلم) فم ارواه الطيراني من حديث أبي امامة وقد تقدم مريبا (واهذا قال أبوالدرداء) رضي الله عنسه (ما أحب ان لي حافونا على باب السجد ولا تخطئني فيه صلاة وذكر واربح كل يوم خسين دينار او أنصدق م افي سبل الله قبل وما تكره قال سوء الحساب رواه أبونعم في الحلمة فقال حدثنا أبوعم وبن حدان حدثنا أحدين الراهم ابن عبد الله حدثناعر إبن زرارة حدثنا المحاربي عن العلاء بن المديب عن عروب مرة قال فال أو الدرداء والذى نفس أبى الدرداء بيده ماأحب انلى اليوم حانوتاعلى باب المسجد لا تخطئني فيه صلاة أربح فيمه كل يوم أر بعين دينارا وأنصدق بها كالهافى سبيل الله قيدل له يا أبا الدرداء وماتكره من ذاك قال شدة الحساب ورواه محدون حنيدالقمار عن المحاربي فقال عن عرو بن مرة عن أبيه (ولذلك قال شقيق) بن ا مِراهيم البلخي رحمه الله تعالى (اختار الذهراء ثلاثة أشمياء و)اختار (الاغنياء ثلاثة أشمياء أختار الفقراء راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب واختار الاغنياء تعب النفش وشغل القلب وشدة الحساب فاناافقراء فقدوا المال فارتاحت نفوسهم وتفرغت قلوبهم لله تعالى وسحفف حسابهم غدا بخلاف الاغنياء الواجدى المال فانهم اتعبوا أنفسهم فىحفظه وتنميته وشغلوا قاومهم عبه وسيشدد حسام مغدا (وماذ كره ابن عطاء) رحمه الله أمالي في جواب السائل السأله أى الوصفين أفضل (من ان الغني وصف الحق تعمال (فهو مذلك أفضل) لان أوصاف الحق كلهامفضلة (صحيح والكن اذا كان العمدغنما عن وحودالمال وعدمه جمعابان يستوى عنده كالاهمافيكون كالماعفامااذا كانغنما يوجوده ومفتقرا الى بقائه فلايضاهي غناه غيني الله تعالى )لان الله تعالى (غيني بذاته لاعمار صور زواله والمال يتصور أن سرق) أو يفرق أو تصيبه غيرذاك من حوادث الدهر (وماذ كرف الردعليه) أى على ابن عطاء (بانالله ليسغنمابالا-بابوالاعراض) هوأيضا (صحيح) لكن (في ذم غني يريد بقاء المال و) اما (ماذكرمن انصفات الحق تعمالى لا تلبق بألعبد)فهذا (غيرضيح بل العلم من صفاته وهو أفضل شيئ للعبد بُل منته عي كال (العبد) وسعادته (ان يتخلق باخلاق الله تعمالي) وان يتخلق بمعماني صفائه وأسممانه بقدر مايتصورفى حقه ومن لم يكن له منها حظ الابان يسمع لفظاو يفههم فى اللغة تفسيره و وصفه و يعتقد

المال وعسدمه جعا بان يستوى عنده كلاهما قامااذا كان عنيا بوجوده ومفتقرا الى بقائه فلايضاهي غناه غنى الله تعالى الله تعالى غين بذاته لاعماية صور رواله والمال يتصور رواله بان يسرق وماذ كرمن الرد عليه بان الله المسابع عني بذاته لاعماية على الاعمان صفائه وهو أفضل شئ العبد بل منتهى العبد المناق المنا

وقد وسمعت بعض المشايخ مقول أن سالك الطريق الى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصمير الاسماء التسعةوالتسعون أوصافا له أى مكون له من كل واحد نصب وأماالتكمرفلا المق بالعبدفان التكمر علىمن لانستعق التكرعليه ليس منصفات الله تعالى وأما التكرعيلي من يستعقه كتكبرااؤمن على الكافر وتكبرالعالم عسلي الجاهل والطيع عملي العامي فللقربه نعرقد ترادمالتكر الزهو والصالف والابذاء ولس ذلك من وصف الله تعالى واغمار صف الله تعالى انهأ كبر من كل شئ وانه بعلرانه كذلك والعبدمأمور مانه بطلب أعلى المراتبان قدرعله واكن بالاستعقاق كاهوحقه لا بالماطل والتلبيس فعلى العبدان معلم أن المؤمن أكبرمن الكافر والطسع أكبرمن العاصى والعالم أكسرمن الجاهل والانسان أكبرمن الهسمة والحادوالنيات وأقرب الحالله تعالى منهافلو رأى نفسه جدد الصفة رؤ لة يحققة لاشك فيها لكانتصفة التكبرحاصلة لهولا نقتمه وفضلة فيحقه الا أنه لاسدله

بالقلب وجود معناء لله تعالى فهومخوس الخط نازل الدرجة ليس يحسدن به ال يتجع بماناله فقدروى الطيالسي والحكم وأنو اعلى منحديث عثمان بإسناد ضعيف ان اللهمائة خلق وسبعة عشر خلقا فن أتى الله يخلق واحدمنها دخل الجنسة وحظوظ القربين من معاني أسماء الله تعالى ثلاثة الاول أن ينكشف لهدم اتصاف الله تعالى بهاانكشافا يعرى يجرى اليقين الحاصل الانسان بصفاته الباطنة التي يدركها عشاهدة باطنة الثانى استعظامهم ماينكشف لهم من صفات الجدلال على وجه ينبعث منه مشوقهم الى الاتصاف بماعكنه م من ثلث الصفات ليتقر نوابها من الحق قر بابالصفة لابالمكان الثالث السعى في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتعلى بمعاسنها ويه بصير العبدر بانسار فيقا الملا الاعلى من الملائسكة (وقد معتبعض الشايخ يقول ان سالك الطريق الى الله تعمالي قبل أن يقطع الطريق تصيرالا ماءالتسعة والتسعون أوصافاله أى يكون لهمن كل واحداصي ولفظ الصنف في خاتمة القصدالاسني ولقدمهمت الشيخ أباعلى الفارمدى يحكرعن شيخه أبى القاسم الكركاني قدسالله روحهماانه قالمانالا يماء التسعةوالتسعين تصير أوصافاللعبد السائكوهو بعدفي الساولة غير واصل ثم قال وهذا الذى ذكره ان أراديه شيأ يناسب ماأو ردناه فى التنبيهات يعنى فى أول المقصد الاسنى فهو صحيح ولايظنبه الاذلك ويكونفي اللفظ نوع من التوسع والاستعارة والافان معاني الاسماءهي صفات الله تعمالي وصفاته لاتصير صفة اغبره والكن معناه من يحصل مايناست تلك الاوصاف ومن أراد غميرذاك فهو باطللان قول القائل ان أسماء الله تعالى صارت أوصافاله لا يخاو اماان عنى به عدين تلك الصفات أومثلها فانعني به مثلها فاما نعني به مثلها مطلقامن كل وحده واماان عني به مثلها من حدث الاسم والمشاركة فيعموم الصفات دون خواص المعاني وهذان قسمان وانعمني به عشهافاما أن تكون بطر يق الانتقال الصفات الرب الى العبد أولا بالانتقال فان لم يكن بالانتقال فاما أن يكون باتحاد ذات العبد بذات الربحية يكون هو هوفيكون صفاته صــفاته واما أن يكون بطر ىق الحاولوهــذه أقسام ثلاثة وهوالانتقال والاتحادوا الول وقسمان متقدمان فهذه خسة أقسام الصيح منهاقسم واحد وهوان يثبت العبد من هذها لصفات أمور تناسهاعلى الجلة وتشاركها فى الاسمولكن لاتماثلها بماثلة تمامة وبقسة الاقسام كالهامحال وبأطل وحيث بطلق الاتحادو يقول هوهولا يكون الابطريق التوسع اللاثق بعادة الصوفية وعلمه ونبغى ان يحمل قول الشيخ أى تريد حيث قال انسلخت نفسي عن نفسي كاتأسلخ الحية عن جادها فنظرت فاذا أناهو فبكون معناءان يتسلغ من شهوات نفسه وهواها وهمها فلايبتي فسمه متسع لغيرالله ولايكونهمه سوى الله واذالم بحد فى القلب الاجلال الله وجماله حتى صار مستغرقا به يصير كانه هولاانه هوتحقه قا وفرق بين قولناهوهو و بين قولنا كانه هو وهدنه من لة تدم فان من ليس له قدم واسمغ في المعقولات ربمالم يفسيزله أحدهما عن الاخرهذا حاصل ماذكره المصنف في خاتمة المقصد الاسني (وأما التكمرفلايليق بالعبدفان التكبرعلي من لايستحق التكبرعليهليس منصفات الله تعالى) بل اللائق منه في صفات الله تعالى و به الكل حقيرا بالاضافة الىذاته ولا يتصوّ رذاك على الاطلاق الالله تعالى (وأماالتكبرعلي من يستحق كتكبرالمؤهن على الكافر وتسكيرالعالم على الجاهسل والمطسع على العاصي يُليق به نعم قد يراد بالتكبر الزهوّ والصلف)والتيه (والايذاءوليس ذلك من وصف الله تعالى وانما وصف الله تعيالي اله أكبر من كل شي واله يعلم اله كذلك ) ولا برى العظمة والكبرياء الالنفسه فينظر الى غيره نظر الماوك الى العبيد (والعبد مامو ربأن يطلب أعلى المراتب ان قدر عليه ولكن بالاستحقاق كاهوحقه لابالباطل والتلبيس فعلى العبدان يعلمان المؤمن أكبرمن المكافر والمطيمع أكسيرمن العاصى والعالم أكرمن الجاهم والانسان أكبرمن الهيمة والجادوالنبات وأقرب المالله تعالى منهافاورأى فلسه بمذه الصفةرؤ مة محققة لاشكفها لكانصفة التكمر حاصلة اولا ثقةبه وفضيلة فيحقه الااله لاسيلا

الى معرفته فان ذلك موقوف على الطاعة وليس بدرى الخاعة كيف تسكون وكيف تتفق فلجهله بذلك وجب أن لا يعنقد لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر اذر عما يعتم للكافر الاعمان وقد يعتم له بالسكفر فلم يكن ذلك لا تقابه لقصور علم عن معرفة العاقبة ولما تصور أن يعلم الشياعة به كان العلم كالافي حقه لانه من صفات الله تعالى على المناف حقد اذليس من أوصاف الله تعالى على المناف حقد المناف و به فضل الانبياء الله تعالى على الفضيلة و به فضل الانبياء والاولياء والعمل العنى الذي يوم عن الوجوه العنى الذي يوصف به والاولياء والعمل الواسة وى عنده وجود المال وعدمه فهذا نوع من الغنى يضاهى (٢٩٣) بوجه من الوجوه الغنى الذي يوصف به

الله سعانه فهوفضله أما الغني بوجودالمال فلافضياة فيه أصلافه الاسمة حال الفقير القانع الىحال الغينالشاكر (المقام الثانى في نسبة عال الفسعير الحريص الى الاالغدى الحريص) \* ولنفسرض هذافي شغص واحدهو طالب للمالوساع فيسه وفاقدله غروح وفله حالة الفيقدوملة الوجودفاى حالشه أقضل فيقول ننظر فان كانمطاريه مالاند منهفى المعبشة وكان قصده أن سال سيل الدن ويستعين بهعلسه فحال الوجودة فضمل لان الفقر اشتغله بالطلب وطالب القوت لايقدر على الفكر والذكر الاقدرة مدخوله بشغل والمكني هو القادر ولذلك قال صلى الله علمه وسلماللهم اجعل قوت آل مجدكفافاوقال كادالفةر أن يكون كفراأى الفقر مع الاضطرار فيمالا بدمنه

وان كان الطهاوي فوق

الى معرفته فان ذلك موقوف على الخاقة وليس يدرى الخاقة كيف تكون وكيف تتفق فلجهله بذلك وحب أن لا يعتقد لنفسه وتبة فوق رتبة المكافر) ولا يفضل نفسه عليه (افر عائعتم المكافر بالاعان) فينخو (وقد يعتم له بالكفر) فيهلك (فلم يكن ذلك لا تقابه لقصو وعلمه عن معرفة العاقبة) وقال المصنف في المقصد الاسنى حظ العبد من أسمه تعلى المشكم أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتكبر على كل شئ سوى الحق تعمل فيكون مستحقر المدنيا والآخرة مترفعا عن كل ما يشغل من الحق تعمل ولما تصور أن يعمل الشياء من المنفى على ماهو به كان العلم كالافى حقه لانه من صفات الله تعالى ولما كان معرفة بعض الاشياء قد نضره صارفك نقصافى حقه اذليس من أوصاف الله تعالى علم بضره فعرفة الامو والتي لاضروفها هي التي تتصور في العبد من صفات الله تعملى فلاحرم هومنته بي الفضيلة) وعاية المكل (وبه فضل الانبياء والاولياء والعلماء فاذا لواستوى عنده وجودالمال وعدمه فهونوع من الغنى بضاهي بوجمه من الوجود والمناه المناه المناه المناه المناه فهدا بيان والمناه المناه فاذا لواستوى عنده وهوفضيلة ) وكال (أما الغنى بوجود المال فلافضيلة فيه أصلا فهذا بيان المناه الدقي القانع الى حال الغنى الشاكر) ويه تم بيان المنام الاول

\*(القام الثاني في) \* بيان (نسبة عال الفسقير الحريص الى عال الغسني الحريص ولنفرض ذلك في شخص واحدهو طالب للمال وساع فبهوفاقدله ثم وجده فله حالة الفقر وحالة الوجود فأى حاليه أفضل فنقول ننظر فان كان مطاويه مالابدمنه في المعيشة وكان قصده أن يسلك سيل الدين ليج وجهاد وصلة وقر بان (ويستعين به عليه) كمام وملبس ومسكن ونحوذاك (فال الوحود أفضل) في حقه (لان الفقر يشغله بالطاب والقلب اذا انصرف الحاذاك لم يتفرغ الدين (وطالب القوت الايقدر على الفكر والذكر الاقدرة مدخولة بشغل والمكفي هوالقادر والسهدامن حفاوظ الدنيافان أخذال كفاية من الدنياعلي نية النقوى على ساوك سيل الدين كان ذلك كفاية وهدد احدى فوائد المال المشار المهافى الاجمال (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قوت آل محد كفافا) تقدم قريبا (وقال) مسلى الله عليه وسلم (كادالفقرأن يكون كفرا) تقدم مرارا (أى الفقرمع الاضطرار فيمالا بدمنه) فهذاهوالذي يكادأن يكون كفرا (وان كان المطاوب فوق الحاجة) الضرورية (أوكان المطاوب قدر الحاجة والكن لم يكن المقصود الاستَعانة به على سلوك سير الدين فالة الفقد أفضل وأصلح ) في حقه (الانهما استويافي الحرص وحب المال واستويافيان كل واحدمتهماليس يقصديه الاستعانة على طريق الدين واستويا في ان كل واحدمنها ليس يتعرض لمعصمة بسبب الفقر والغنى ولكن افترقافي ان الواجد يأنس بماوجده فيتأكد حبه في قلبه ) و يطمئن (الى الدنيا والفاقد المضطريتجافي قلبه عن الدنيا وتكون الدنياعند. كالسجن الذي يبغى الخلاص منه ومهما ستوت الاموركاها وخرج من الدنيار جلان أحدهما أشد ركونا الى الدنيا) أي ميلاالها (فعاله أشد لا محالة اذيلة فت قلبه الى الدنيا و يستوحش من الا خوة بقدر

الحاجة أوكان الطاوب قدرا لحاجة ولكن لم يكن المقصود الاستعانة به على ساول سبيل الدين فحالة الفقر أفضل وأصلح لانم ما استويافي الحرص وحب المال واستويافي أن كل واحد منهماليس يقصد به الاستعانة على طريق الدين واستويافي أن كل واحد منهماليس يتعرض لمعصدة بسبب الفقر والغنى ولكن افترقافي أن الواجديا نس عاوجده في ما كد حده في قلبه و يعام من الدنيا والفاقد المنظر يتعافى قلبسه عن الدنيا وتاله تعافى الدنيا والدنيا والمناف الدنيا والمناف وستوحش من الاتحرة بقدر الدنيا في الدنيا والمناف الدنيا و يستوحش من الاتحرة بقدر الدنيا في الدنيا و يستوحش من الاتحرة بقدر الدنيا في الدنيا والمناف الدنيا و يستوحش من الاتحرة بقدر الدنيا في الدنيا و المناف الدنيا و المناف و المناف المناف و الم

الكرانسه بالدن اوقد قال ملى الله على وسرام الدروح القددس فت في روى أحبب من أحببت فانك مفارقه وهذا تنبيه على أن فراق المحبوب شديد فينب غي أن تعب من لايفار فك وهوالله تعلى ولا تعب ما يفارقك وهوالدنبا فانك اذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعلى ولا تعب ما يفارقك وهوالدنبا فانك اذا أحببت الدنيا كرهة وفراقك لما تعبه وكل من فارف معبو بافيكون أذاه فى فراقه بقدر حبه وقدر أنسابه وأنس الواجد الادنيا القادر علم المكرمن أنس الفاقد لهاوان كان حرب عاءلها فاذاقد انكشف م ذا التحقيق أن الفقر هو الاشرف والاضل والاصل لكافة الملق الافى موضعين أحده ماغى مثل (٢٩٤) غنى عائشة رضى الله عنها يستوى عنده الوجود والعدم فيكون الوجود من بدا

تأكد أنسه بالدنيا وقد قال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس) أى جـبريل عليه السلام (نفث في ر وعى) أىالتي فيسه (أحبب ماأحبيت فانكَمفارقه) وعشمأشت فانكميت واعسل ماشئت فانك مجزی به رواه الشیرازی فی الالقاب من حدیث سهل *بن* سعد نحوه و ر واه الطیرانی فی الاصغر و**الاوسط** من حدديث على وقد تقدم في آخرالباب السابع من كتاب العلم (وهذا تنبيه على ان فراق المعبوب شديد فينبغي ان تعب من لا يفارقك ) أبدا (وهوالله تعالى ولاتحب ما يفارقك) ولو بعد حين (وهوالدنيا فانك اذاأحببت الدنيا كرهت لقاءالله تعالى فيكون قدومك بالموتعلى مأتكرهه وفراقك لمانحب وكلمن فارق يحبو بافيكون أذاه في فراقه بقدر حبه ) له (وقدر أنسابه) والفته (معهو أنس الواجد للدنيا بالدنيا أكثر من أنس الفاقد لهاوان كان حريصاعليها)وملتفتالتحصيلها (فاذاقدا نكشف بهذا التحقيق ان الفقرهو الاشرف والافغل والاصلح لكافة الخلق الافي موضعين أحدهما غني مثل غيعائشة) رضي المهعنها (يستوى عنده الوجودوالعدم فيكون الوجود) معهذا الحال (مزيداله) في حاله (اذيستفيديه) حينتذ (أدعية الفقراء والمساكين وجمع همه هم) وتوجهات بواطنهم وفيه فضيلة ظاهرة (والشاني الفقرعن مقدارالضرورة)الماسة (فانذلك يكادأن يكون كفرا) كاورديه الخبر (فلاخبرفيه) أى فى الكفرأوف هذا الفقر (برحه من الوجوه الااذا كان وجوده يبقي حياته ثم يستعين بقوته وحياته على المكفر) أو مايفضى اليه (و) على (المعاصى) ومايفضى اليها (ولومات جوعال كانت معاصيه أفل فالاصلح له انعوت جوعا ولايجدما يضطر المهأيضا فهذا تفصيل القول فى الغنى والفقر ويبتى النظرفي فقبر حريص متكالب على طلب المدلليسله هم سواه وفي غني هودونه في الحرص على حفظ المال ولم يكن تفعِعه بف قد المال لوفقده) بسرقة أوتفريق أوغير ذاك (كنفهدم الفقير بفقده فهذا في محل النظر) والتأمل والاظهر) من القولين (انبعدهما عن الله تعلى بقدرقوة تفعهما بفقد المال وقرمهما) من الله تعلى (بقدر ضعف تفعهما بفقد موالعلم عند الله تعالى فيه) والله الموفق

\* (بيان آداب الفقير في فقره)

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان الفقيرا دابا في باطنه و ظاهره و مخالطته) مع الناس (وأفعاله ينبغي ان براعها) و يحافظ عليها (فاما أدب باطنه فان لا يكون فيه من الهمة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر) لا به تعالى قسم لمسلحة (أعنى انه لا يكون كارها فعل الله تعالى من حيث انه فعله وان كان كارها الفقر) فان قلمت الطباع تنفر من المؤلم فاقول الشرع لا يؤاخذ العباد على النفرة الطبيعية وهذا (كالمحوم يكون كارها المحتجامة لتألمه بها ولا يكون كارها فعل الحجام ولا كارها المحتجام ) فالنفرة من حديدة الحجام طبيعية الاخلاص منها الا بالاستغراق وذلك مقام الصديقين (بلر بما يتقلد منه منه وابا انفقر وهومعنى اختيارية فهكذا ينبغي ان تفهم هدذه المسائلة (وهو واجب ونقيضه حرام و يحبط ثواب الفقر وهومعنى

له ادستفيديه أدعيسة الفقراءوالساكين وجمع همهم والثماني الفقرعن مقدارالضرورة فأن ذلك يكادأن يكون كفرا ولاخير فيه يوجسه من الوجوه الا اذا كاروجوده ببق حاته ثم يستعين بقوته وحياته على الكفر والمعاصي ولو مات جوعالكانت معاصمه أفل فالاصلح له أنعوت حوعاولاتعد مايضطراليه أيضافه فاتفصيل القول فىالغنى والفقرو يبقى النظر فى فق يرحريص متكالب على طلب الالليسله هم سواه وفي غــني درنه في الحرص على حفظ المال ولم يكن تفعمه بفيقد المال لوفقده كنفعهم الفقير مفقره فهذافي تحسل النظر والاطهرأت بعدهماعن الله تعالى بقدرقوة تفععهما الفقدالمال وقربهما بقدر ضعف تفععهما بفعده والعملم عندالله تعمالي فيه \* (بيان آ داب الفقير في فقره )\*

اعلم أن الفقير آداباف باطنه

وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبغى أن براعها فأماأ دب باطنه فان لايكون فيه

كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر أعنى انه لا يكون كارها فعل الله تعالى من حيث انه فعله وان كان كارها للفقر كاله معوم و يكون كارها الله معامة لما بنائه الله على الله

قوله عليه السلام بامغشر الفقراء أعطوا الله الرضامن قلوبكم تظفر وابثواب فقركم والافلاوا رفع من هذا أن لا يكون كارها الفقر بل يكون واضيابه وارفع منه أن يكون طالباله وفر حابه لعلم بغوائل الغنى و يكون متوكلافى باطنه على الله (٢٩٥) تعلى واثقابه فى قدر ضرورته

أنه يأتب الانحالة ويكون كارهالاز بادة على الكفاف وقدقال على كرم الله وجهه ان لله تعالى عقد وبات بالفيقر ومثوبات بالفقر فنعلامات الفقراذا كان مثوبة أن يحسسن عليمه خلقه و بطميه ربه ولا بشكوحاله وبشكرالله تعالى على فقر ومن علاماته اذا كانعقرولة أنسوة عليه خاقسه و بعصى ريه بترك طاعته وبكثر الشكامة ويتسخط القضاء وهدذا يدل علىأن كل فقير فليس بعمود بلالذى لايتمعط وبرضيأو يفرح بالفقر و رضى لعلم بغرته اذقيل ماأعطىعبدشامن الدنيا الاقيل له خده على ثلاثة أثلاث شغل وهم وظول حساب وأماأدب ظاهره فأن بظهر النعفف والتحمل ولانظهر الشكوى والفقر بل ســ بر فقره و سترانه ستروفني الحديث انالله تعالى عب الفقير المنعفف المالعمال وفال تعالى عسهم الحاهل أغنياءمن التعفف وقال سفدان أفضل الاعمال التعمل عندالحنسة وقال بعضهم سترالفقرمين كنوز البروأمافي أعماله فاديهات لابتواضع اغنى لاجل غناه

قوله صلى الله عليه وسلم يامعشر الفقراء اعطو الله الرضامن قلوبكم تظفر وابثواب فقركم والافلا) رواه الديلى من حديث أبي هر مرة وقد تقدم قريبا (وأرفع من هذاان لا يكون كارها الفقر بل يكون راضابه وأرفع منه أن يكون طالباله وفرحابه ) ومحباله (العلم بغوائل الغني) وتهاويله (ويكون متوكالف باطنه على الله واثقابه فى قدر ضرورته الله يأتب ملائحالة) على كل حال (ويكون كارها للزيادة على الكفاف وقدقال على رضى ألله عنه ان لله تعالى عقو بات بالفقر ومنو بات بالفقر فن علامة الفقراذا كان منو به أن يحسن عليه خلقه و بطيع فيهر به ولايشكو حاله ويشكرانله تعالى على فقر . ومن عملامته اذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه و يعصى ربه ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء) نقله صاحب القوت (وهذا بدل على انكل فقر ليس محودا) بل بعض الفقر مذموم وهدذامنه (بل الذي لا يسخط و برضي) عما قضاهه مولاه (أويفرح بالفقر و برضي لعله بثمرته) فهذا هوالمحمود (اذقيل ماأعطى عبدشيا من الدنيا الاقبل المخذه على ثلاثة أثلاث الشغل به (و) ثاث (هم) ملازم وهذان في الدنيا (و) ثلث (طول حساب وهذافي الا تنوة وروى الطهراني من حديث ان مسعود من أشرب قلبة حب الدنما التاط منها بثلاث شقاء لا ينفدعناه وحرص لا يبلغ غناه وأمل لا يبلغ منتهاه (وأماأدب طاهره) وفي نسخة وأماأدبه فى ظاهره (فان يظهر التعفف والحمل ولايظهر الشكوى والفقر) لاحد (بل يسترفقره و) أعلىمن ذلكان (يسترانه يستره فني الحديث انالله تعالى يعب) عبده المؤمن (الفقير المتعفف أبا العيال) رواها بنماجه والطبراني وابن عدى والبهميق منحديث عران بنحصين وقد تقدم (وقال) تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقال سفيان) الثورى رجه الله تعالى ( أفضل الاعمال المحمل عند المحنة) رواه أنونعهم في الحلية (وقال بعضهم سترالفقر من كنو زالبر) وروى أنونعهم في الحلية من حديث ابن غرمن كنو والبركتمان المائب والامراض والصدقة وروى الطبراني وابنعسا كرمن حسديث أنس ثلاثمن كنو زالبر اخفاء الصدقة وكنمان الشكوى وكنمان المصيبة (وأمافى أعماله فاديه) وفي بعض النسخ وأماأدبه في أعماله (ان لا يتواضع لغني لاجل غناه) فقدر وى الديلي من حديث أبي ذر لعن الله فقيرا تواضع لغنى من أجل مآله من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثادينه وروى البهدي فالشعب من حديث ابن مسعود من دخل على غنى فتضعضع له ذهب ثلثادينه وللطبراني في الصغير من حديث أنس من تضعضع لغني لينال عما في بديه أسخط الله عز وجل (بل يتكبر عليه) لله تعمالي ان كان ذلك الغني عن يفتخر بغناه فأن النكبر عليه حينتذر بما يكون بمزلة الصدفة اذاكان الفقير واثقاباته عز وجل والمعنى فيهوالله أعلم أن ينظر الى زيهم وهياتم منظر الحقارة والاعراض ليصغر فيعدون مبدلك ماعظم في نفوسهممن أمرالدنسا فليس المراد بالتكبر هنامعناه الظاهرالذي هوالتطاول والنفاخ والتظاهرفهو من أكثف عب القلب وأقوى صفات النفس (قال على كرم الله وجهه ما أحسن تواضع الغني الفقير رغبة فى رواب الله وأحسن منه تبه الفقير على الغني ثقة بالله تعالى ) وقدرا ي بعض الصوفية على ارضى الله عنه فى المنام وطلب أن يسمع منه شيأ فقال له ذلك وقد تقدم (فهذه رتب وأقل منها أن لا يخالط الاغساء ولا رغب في مجالستهم لانذلك من مبادى الطمع) والطباع تسرق العادات بالجالسة فيورث ذلك بغض الفقر وتحبة الدنيا (قال) سفيان (الثوري) رجه الله تعالى (اذاخالط الفقير الاغنياء فاعلم انه مراء واذاخالط السلطان فاعلم انه لص) رُواه أبونعيم في الحلية وروى الديلي من حديث أبي هر وه ذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه السوقد تقدم فى ألامر بالمعروف (وقال بعض العارفين اذامال الفقيرالى الاغنياء انحلت عروته) أى عروة فقره اذعيله البهم يبغض الفقر و يحب الدنيا (فأذا طمع

بل يتكبر عليه قال على كرم الله وجهه ما احسن تواضع الغنى للفقير رغبة في ثواب الله تعالى وأحسن منه تيه الفقير على الغنى تقة بالله عز وجل فهذه و تبه قال الشوري وجه الله الفقير الاغنياء فاعلم فهذه و تبه قال الشوري وجه الله الفقير الاغنياء فاعلم الله من العرفين المال الفقير الاغنياء التعلق عروته فأذا طمع

فيهم القطعت عصمته فاذا سكن المهم من وينبغى أن لايسكت عن ذكرالحق مداهنة الاغنياء وطمعافى العطاء وامااديه في افعاله فان لايفتر بسبب الفقر عن عبادة ولا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه فان ذلك جهدا القلوف فله اكثر من اموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى روى زيد بن اسلم قال قال وسول الله على وسلم (٢٩٦) درهم من الصدقة افضل عندالله من ما ثنة الف درهم قيل وكيف ذلك بارسول الله قال

فهم انقطعت عصمته) أي عصمة فقره بل تنكسر زجاجة زهده (فاذاسكن البهم ضل) عن طريق الوصول الىالله تعالى وصارذاك السكون من أكثف الحب وكان سهل التسترى رجه الله تعالى غول ملتي الله في قلب الفقيرالرغبة فىأبناء الدنياوالطمع فيهم حسى يخرج البهم وياتي فىقلوبهم المنعله والجفاء عليهم يؤديه بذلك الملا يستحلمه ويعتاده فبرده بذلك المهبعدان منعهمنهم غريفتها من عنده رزقامن حيث لايعتسب الغني (ولاينبغيان سكت عندذ كرالحق مداهنة للاغنياء وطمعاني العطاء)وهذا واحب روى المهوفي الشعب من قول ابن مسعود من خضع لغنى و وضع له نفسه اعظاماله وطمها في اقبله ذهب ثلثام وعله وشعار دينه (وأماأ دبه في أفعاله فان لايفتر بسيب الفقر عن عبادة الله) عز و جل أى لا يمنعه عنه الان الفقر أفرغ للشواعل فهوأز بد العبادة (و)ان (لاعتم بذل قليل ما يفضل عنه فان ذلك جهد المقل) وهوأ فضل الصدقات كافى اللر (وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى روى زيد بن أسلم) العدوى مولاهم التابع المدنى مسلا (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم من الصدقة أفضل عندالله من مائة ألف درهم قيل وكيف ذاك يارسول الله قال أخرج رجل من عرض ماله ماثة ألف فتصدق بهاو أخرج رجل درهما من درهمين لاعال غيرهما طبية مهانفسة فصارصاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف كال العراق رواه النسائي منحديث أبي هر ترةم تصلاو تقدم في الزكاة والاصل له من رواية زيد بن أسلم مرسلا اه قلت وكذلك رواما بنحبان والحاكم ورواء النسائية بضامن حديث أبي درواه ظهم جمعا سبق درهم ماثة ألف رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فاخذ من عرضه مائة ألف فتصدق مها (وينبغي أن لايدخرمالابل يأخدن) منه (فدرا لحاجة و بخرج الباقي) في سيل الله تعالى (وفي الادخار تُلاث درجات احداهاان يدخرليومه وليلته وهي درجة الصديقين والثانية أن يدخوه لاربعن نوما) ولا يزيد (فانمازادعليه داخه لفي طول الامل) وهومذموم (وقدفهم العلماء ذلك) الحد (من ميعادالله تعالى الوسى عليه السلام) اذكان ميقانه أر بعين ليلة (فقهم منه الرخصة في أمل الحياة أربعين بوما) ويأتى المصنف فى كتاب التوكل ما رده (وهذه درجة المتقين والثالثة أن يدخر أسنته وهي أقصى المراتب) والدر جات فى الرخصة (وهيرتبة الصالحين) من خواص المؤمنين (ومن زاد فى الادخار على هذا) القدر [ (فهو واقع في غمار العموم) من الوَّمنين (خارج عن حير الخصوص مالكامة فغني الصالح الضعف في طمانينة قلبه) وفقديقينه (في قوت سنته وغني الخصوص في أربعن بوماوغني خصوص الخصوص في وم وليلة) وقد قسم الذي صلى الله عليه وسلم لنسائه على مثل هذه الاقسام فبعضهن كان يعطم اقوت سنة عند حصول ما يحصل و بعضهن قوت أربعين بوماد بعضهن بوما وليلة منهن عائشة وحفصة والله الوفق \* (بيان آداب الفقير في قبول العطاء اذاجاء من غيرسوال) \*

اعلم انه (ينبغى أن يلاحظُ الفقير فيماجاه ) من عسير سؤال (ثلاثة أمو رنفس المال وغرض المعطى وغرض المعطى وغرضه في الاخذ أمانفس المال فننبغى أن يكون حلالا) طيبا (خالباعن الشبهات كلهافان كان فيه شبهة فليحترز من أخذه ) والمحتنبه الاأنهم أجازوا أخذه اللعاجة القريبة من الضرورة ولطيب قلب المعطى ان كان والداأوقر يباأ وصديقا وان كان حرامافلا يأخذه لحاجته ولالطيب قلب المعطى (وقدذ كرنا في كتاب الحلال والحرام درجان الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب) فلينظرهناك (وأما غرض

الحرجر حلمن عرضماله مائة الف درهم فتصدقها واخرجر حلدرهسمامن درهمن لاعلك غيرهما طبعة له نفسه فصارصاحب الدرهم افضل منصاحب المائةألف وينبسغيأن لايدخرمالا بلياخد قدر الحاجة وبخرج الباقي وفي الادخار ثالث درجات احداهاأنلايدخوالاليومه وليلته وهي درجة الصديقين والثانى أن يدخولار بعين موما فان مازاد علىهداخل في طول الامل وقد فهمم العلماء ذلكمن معاداته تعالى لوسى عليه السلام ففهممنه الزخصة في أمل الحياة أربعب بن بوماوهذه درجة المنقس والثانثةأن مدخو لسسنته وهي أقصى المراتب وهيرتبة الصالحين ومنزادفي الادخارعلي هذا فهو واقعفى غسار العموم خارج عن حير العصوص بالكلية فغسني الصالح الضعيف فيطما نينة قليه فى قوت سنته وغنى الله صوص في أربعن لوما وغني خصوص الخصوص فى يوم ولماة وقد قسم النبي صلى الله على موسلم

قساء على مثل هذه الاقسام فبعضهن كان يأتها قوت سنة عند حصول ما يحصل و بعضهن قوت أربعين وما و بعضهن وما ولله و المعطى وليله وهو قسم عائشة وحفصة به (بيان آداب الفقير فى قبول العطاء اذاجاء وبغير سؤال) بين بغي أن يلاحظ الفقير في البائدة أمور نفس المال وينبغي أن يكون حلالا خاليا عن الشهاف كلهافان كان في مشهدة فليحترز من أخذ وقدذ كرنا فى كتاب الحلال والحرام درجات الشهة وما يحت اجتنابه وما يستعب وأما في من

المعطى فلا يخلوا ماان يكون غرضه تطييب قلب موطلب يحبيّه وهوالهذاية أوالثواب وهوالصدقة والزكاة أوالذكروال باعوالسمعة أماعلى التحددواما من وحابيقية الاغراض أماالا ولووالهدية فلابأس بقبولها فان قبولها (٢٩٧) سنة رسول المصلى الله عليه وسلم ولكن

ينبغى أنالا يكون فمامنة فانكان فهامنية فالاولى تركهافات علم أن بعضها عا تعظم فياللنة فليرد البعض دون البعض فقد أهدى الىرسول الله صلى الله عليه وسلم من وأقط وكيش فقبل السمن والاقط وردالكيش وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض الناسو بردعلى بعضوقال القددهمت أنلاأتهم الامن قسرشي أوثقفيأو انصارى أودوسى وفعل هددا جاعة من التابعين وجاءت الىفتم الموصلي صرة فهاخسون درهما فقال حدثناعطاءعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال من المورزق من غرمسالة فرده فاغمارده على الله غ فتع الصرة فاخذمتهادرهما ورد سائرها وكان الحسن بروى هذا الحديث أيضا ولكن حمل المهوحل كبساورزمة منرقيق ثباب خواسان فردذاك وقالمن جلس محلسي هذا وقبل من الناس مثلهذالقي اللهعز وحل نوم القدامة وليساله خــ الآق وهذا يدل على أن أمن العالم والواعظ أشد فى قبول العطاء وقدكان

المعطى فلا يخلو اماأن يكون غرضه تطييب قلبه وطلب عسته وهوالهدية أو) كانغرضه (الثواب) المجرد (وهوالصدقة والزكاة أو) كان غرضه (الذكروالرياء والسمعة اماعلي التجرد وامًا ممزوجًا ببقية الاغراض أماالاول وهوالهدية فلابأس بقبولها فانقبولهاسنة رسول الله على الله عليه وسلم) فقدروي أحدوالحاري وأوداود والترمذي منحديث عائشة كانصلي المهاميه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليهاوقد تقدم (ولكن ينبغي الاتكون فيهامنة فالكان فيها منة فالاولى) المخاصينمن الصادقين (تركها فانعلم انبعضها عاتعظم فيه المنة فليرد البعض دون البعض) وذلك عن برى المنة للا تخذ (فقد أهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) من رجل أوام أة (سمن واقط وكبش فقبل السمن والاقط وردالكبش ) قال العراقي راه أحديق أثناء حديث المعلى بن مرة فاهدت اليه كبشين وشيأمن من واقط فقال الذي صلى الله عليه وسلم خذالسمن والاقط وأحد الكبشين وردعلها الاسخر واسناده جيدوقال وكسعمرة عن يعلى بنمرة عن أبيه انتهى قلتهو يعلى بنمرة بنوهب بن جارالثقني له ولابيه عبة وهوالذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقطع اعناب ثقيف و والده ذكره البغوي وغيره فى الصابقه في ابن ماجه حديث اختلف في اسناده على الاعش (وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض الناس وبردعلى بعض ) قال العراقي روى أبوداو دوالترمذي من حديث أي هر برة وايم الله لا أقمل بعد وى هذامن أحدهدية الاأن يكونمها حرا الحديث وفيه مجدين استحق ورواه بالعنعنة (وقال) صلى الله عَليه وسلم (القدهممت ان لاأتمب) أى لاأقبل الهبة (الامن قرشي أوثقني أوانصاري أودوسي) قال العراق رواه المرمذي من حديث أبي هر من وقال روى من غسير وجه عن أبي هر مرة فلت ورجاله ثقات انتهسى قلت ورواء كذلك عبدالرزاق وابن أبي شيبة والنسائي والبهتي ولفظهم لقدهممت أن لاأقبل هدية وأمالفظ المصنف فرواه أحدوالطبراني والبزار منحديث ابن عباس لقدهممت أنلا أتهب هبة الامن أنصارى أوقرشي أوثقني ورجال أحدر جال الصحيح (وفعل هذاجاعة من النابعين) فقبلوامن البعض وردواعلى البعض (و) يحكى أنه (جاءت الى فتع) بن شخرف (الوصلي) رجه الله العالى من أحداً صدقائه (صرة فيها جسون درهما فقال حدثنا عطاء) ان كانهوا بن أبير باحقان فتعالم يدركه (عن الني صلى الله عُليه وسلم)مرسسلا (من أتاه رزقمن غيرمسألة فرده فاعامرده على الله) عز وجل قال العراقي لم أحده مرسلا همذاوسيأتى بعدهذا بعديثما يصير معناه (غ فقع الصرة وأخذمنها درهماو ردسائرها) أى بافيها عتملانه أخذدرهماقدر حاجته وردمالم يخفج البه ويحتمل انه أخذ الدرهم لتطييب قلب صديقه (وكان الحسن)البصرى رحه الله تعالى ( روى هذا الحديث أيضا) عن جاعة من الصحابة (والكن) روى أنه (حل اليمرحل كيسا) فيه دراهم (ورزمة من رقمق ثباب خراسان فردذلك) كله (وقال) ياهذا (من جلس مجلسي هذا) أى في المعليم والنذكير (وقبل من الناس مثل هذا) الذي أهدى اليه (لقي الله عز وجل وم القيامة وليس له خلاق) أى حظ و نصيب من الثواب (وهذا) بظاهره (يدل على أن أمر العالم) الذى انتصب لافادة الناس (والواعظ) الذى انتصب لانذكير (أشدفى قبول العطاء) من غيرهما (وقد كان الحسن) رجمه الله تعالى مع ذلك (يقبل من أصحابه) تطبيه القاوجهم (وكان ابراهيم) بن يزيد (التميي) معورعه (يسآل أصحابه الدرهم والدرهــمين ونحوه) و يأخذ منهــم وكانوا يعرفون له المنة والفضل فى قبوله منهم (ويعرض عليه غيرهم المئين) من الدراهم من غيرسؤال (فلايأخذ)مهم (وكان بعضهماذاأعطاه صديقه شيماً يقول) له (أتركه عندك وانظران كنت بعد قبوله في قلبك أفضل مني قبل

( ٣٨ - (اتحاف السادة المتقين) - تاسع ) الحسن يقبل من أصحابه وكان الراهيم التهي يسأل من أمحابه وكان الراهيم التهي يسأل من أمحابه الدرهم والدرهم والدره

القبول فاخبر في حتى آخذه والافلا وأمارة هذا أن يشق عليه الردلورده ويفرح بالقبول وبرى المئة على نفسه في قبول صديقه هديته فان علم أنه عاز جهمنة فاخذه مباح ولكنه مكروه عند الفقراء الصادقين وقال بشرماساً لت أحداقط شيراً الاسريا السقطى لانه قد صح عندى زهده في الدنيافه ويفرح بغر وج الشي (٢٩٨) من يده ويتبرم ببقائه عنده فاكون عوناله على ما يحب وجاء خواساني الى الجنيد

القبول فاخبرنى حتى آخد فوالافلا) آخذ اختبارا لصداقته (وامارة هذا أن يشق عليه الردلورده) عليه (ويفرح بالقبول وبرى المنة على نفسه) والفضل (في قبول صديقه هديته فان علم أنه عبار جه منة فاخذه مباح) فى ظاهر السرع (ولكنه مكروه عندالفة راء الصادقين) فان صدقهم في فقرهم يحملهم على ودمافيه منة (وقال بشر) بن الحرث رجه الله تعالى (ماساً لت أحد اقط شيأ الأسر با السقطي) رجه الله تعالى (لانه قد صم عندى زهده فى الدنيا) وتسلية نفسه عنها (فهو يفر - يخر و ج الشيّ من يده )وبرى الا تخذمنة (ويتبرم) أى يتفجر (ببقائه عنده فاكون عوناله على ما يحب ) نقله صاحب القوت (وجاء) رجل (خواساني الى الجنيد)رجه ألله تعالى (عال) هدية (وسأله أن يا كله) أي يصرفه على مأياً كله (فقال) أقبله و (أفرقه على الفقراء فقالماأر بدهدنا) انماأر بدأن تصرفه على أكال قال) الجنيد هُذَامَالَ كَثِيرِ (ومَتَى أعيش حيى آكل) وفي نسخة الى أن آكل (هذا قال) الرجل (ما أريد أن تنفقه فى الخلوالبقل وماأشبه ذلك (بل) تنفقه (في الحلاوات والطيبات) من لذا تذ الاطعمة (فقبل ذلك منه) تطبيبا لخاطره وعرف منه صدق ارادته (فقال الخراساني ما أحد في بغداد أمن على منك ) أي أكثر منة منك على حدث قبلته منى (فقال الجنيد ولأينبغي أن يقبل الامن مثلاث) وهذ الدل على أنه يحو زقبول العطاء عن رى اللا خذمنة ولو كأن زائدا على قدر حاجته (الشاني أن يكون الثواب الجرد وذاك صدقة أو زكاة) فانكان (زكاة معليه أن ينظر في صفات نفسم أنه هل هومستحق للزكاة) أم لافان كان مستحقا أخذ والافلا وهذا واجب (فان اشتبه عليه)ذلك (فهو محل شبة) أى شبهة صفة الاستعقاق وهي آفة وأيضافيه تضييق على الفقراء فهي آفة ثانية فلايتر ح أخذهاعلى الصدقة ولكن في قبولها فوالدالاعالة على الواحب وعدم النة وعدم الاخذ بالدين والاخذ المعاجة وأبعد من التكبروفي الصدقة عكس ذلك (وقدد كرناتفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة) فليطلب من هذاك (وان كانت مدقة وكان يعطيه لدينه) أى بفان فيه الصلاح (فأن كان مقار فالمعصية في السر) ولم يتَّب منها أو كان مصراعلي معصيمة وهو ( يعلم أن المعطى لوعلم ذلك لنفر طبعه ولما تقر ب الى الله تعالى بالتصدق عليه فهذا حوام أخذه ) أي لا يحل أه القبول ( كالواعظاء اظنه اله عالم أوعلوى ) أى شريف هاشمى (ولم يكن ) كذلك (فان أخذه حرام عض لاشمة فيه) وفي قبول الصدقة المتصف بالوصف الذي يعطى بسيبه فأندة عظيمة اذا كان المتصدق لايسمع بتلك الصدقة الالزيدبعينه فقبولها اعانة له على البروترسع على الفقراء ومن أخذته انتغي عنهالكبروالمنة وهذه علامات باطنة بين العبدوربه والقيام بها يبلغ درجة الصديقين واهمالها يبلغ درجة الغافلين (الثالث أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة فينبغي أن ردعليه قصده) ولا يعان فيه (ولايقبله) منه (اذيكون) في قبوله منه (معيناعلى غرضه الفاسد) وهو حرام (وكان سفيان النورى) رَجه الله تعالى ( مردما يعطى و يقول لوعلت أنهم لايذكرون ذلك افتخارا به ) بين الناس (لاخذت وعوتب بعضهم فيردما كان يأتيه منصلة) من أصدقائه (فقال انحاأرد صلمهم أشفاقاعلهم ونصحالهم لانهم يذكرونذاك بن الناس (ويحبون أن يعلمهم) ليذكر وابه (فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم) لفسادنياتهم (وأماغرضه) أى الفقير (في الاخد فينبغي أن ينظر أهو يحتمل اليه فيمالا بدمنه أوهو مستغن عنه فانكان محتاجاً وقد سلم من الشمهة والا "فات التي ذكرناها في المعطى) ومن استشراف النفس

رجمه الله عال وسأله أن ماكله فقال أفرقهعلي الفقراء فقالما أريدهذا قال ومتى أعيش حتى آكل هذا قال ماأريد أن تنفقه فى الخدل والبقدل بلفى الحلاوات والطسات فقيل ذلك منه نقال الخراساني ماأحد في بغداد أمن على منك فقال الجندولاينبغي أن يقبل الاملنمثاك \* الثاني أن يكون الثواب الجرد وذاك صدقة أوزكاة فعليه أن ينظر في صفات نفسههل هومستحق للزكاة فان اشتبه علمه فهو محل شمهة وقدذكرنا تفصل ذلك في كتاب أسرار الزكاة وان كأنت صدقة وكان يعطيم الدينه فلينظر الي ماطنه فانكان مقار فالعصية في السريعلم أن المعطى لو عملم ذاك لنفرط بعمه والما تقرب الى الله بالتصدق عليه فهذاحرام أخذه كالو أعطاه لظنه أنه عالم أوعلوي ولميكن فان أخسذه حوام المسهة فيه والثالث أن يكون غرضه السمعية والرياءوالشهرة فينبغي أن ردعله قصدهالفاسد ولايقب لهاذبكون معمناله

على غرضه الفاسدوكان سغمان الثورى بردما بعطى ويقول لوعلت انهد ملايذ كرون في الفاسدوكان سغمان الثورى بردما بعطى ويقول لوعلت انهد ملايذ كرون في المنافذ كرون ذلك و يحبون أن يعلم به فتارا به لاخذت وعوتب بعضهم في ردماكان يأتيه من صلة فقال انداز من المنافذ عنه فان كان المنافذ المنافذ كرناها في المعطى المهم وقد سلم من الشمة والا كان المنافذ كرناها في المعطى

فالافضل له الاخذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما العطى من سعة باعظم أحرامن الا تخذاذا كان محدال الله عليه وسلم من العطى من سعة باعظم أحرامن الا تخذاذا كان محدال النبي صلى الله عليه وسلم من العلامين أعطى هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فالحاهون قساله اليه وفي لفظ آخر فلا ( ٢٩٩) مردة وقال بعض العلماء من أعطى

ولم يأخدن سألولم بعط وقددكان سرى السقطى بوصبل الى أحد بن حنبل رجةالله علهما شأفرده مرة ذقالله السرى باأحد احذرآ فةالردفانهاأشد من آفة الاخذ فقال أجد أعسد عسلي ماقلث فاعاده فقال أحدمار ددت عليك الا لانعندي قوتشمر فاحسهلى عندلفاذا كائ بعدشهر فانفذه الى وقدقال بعض العلماء يخاف في الرد مح الحاجمة عقو بهمن ابتسلاء بطمع أودخول فى شبهة أوغيره فاما اذا كان مااتاه زائد عملي حاحته فلا يخاواماأن يحكون حاله الاشتغال بنفسه والتكفل بامورالفيةراء والانفاق عليهم لمافى طبعهمن الرفق والسعاء فانكان مشغولا بنفسه فلاوحمه لاخذه وامساكه ان كان طالبا طريق الا منحرة فانذلك معض اتباع الهوى وكل ع\_للسلمة فهوفى سبيل الشيطان أوداع البه ومن حام حول الجي يوشدك أن يقدع فسمة له مقامان أحدهماأن باخذف العلازة وبرد في السرأو باخدني الغلانيسةو يفرق في السر وهذامقام المديقين وهو

(فالافضله الاخذ)فانردذاك وقب باستشراف نفس اوطمع او أخذشبة (قال الني صلى المعليه وسلم مُالمعطى من سعة بأعظم أحرامن الآخذاذا كان محتاجا المه رواه الطبراني من حديث ابنعر وقد تقدم في كتأب الزكاة وفي لفظ ماالذي يعطى من سعة باعظم أحرامن الذي يقبل من حاجة رواه صاحب الحلية من حديث أنس (وقال صلى الله عامه وسلمن أناه شي من هذا المال من غير مسئلة ولااستشراف فانما هو رزق ساقه الله البه وفي لفظ آخوفلا برده ) قال العراقي روى أحدوا لو يعلى والطبراني باسسناد حمد من حديث خالدين عدى الجهني من بلغه معروف من أخده من غير مسئلة ولا اشراف نفس فليقبله ولايرده فاعل هو رزق القالله عز وحل اليه ولاحدوأبي داودااط السي من حديث أبي هر مرة من آناه الله من هذا المال شما من غير أن بسأله فليقبله الحديث وفي الصحين من حديث عرما اتاك من هذا المال وأنت غديرمشرف ولاسائل نفذه الحديث انتهمي قلت حديث خالد بن عدى الجهني رواء كذلك ابن أبي شببة وابن - عد وابن حبان والبغوي والباوردي والحكم وأنونعم والبهني والضياء بلفظ ماجاءه عن أخيه معر وفوالماقى سواء قال البغرى لاأعلم له غيره وبروى من حديث زيد بن خالدا لجهني نحوه رواه كذلك ابن حبانوالحا كموحديث أبيهر برة تمامه بعدقوله فلمقبله فانماهو رزقساقه الله وتمام حديث عر ففذه وعوله ومالافلاتتبعه نفسلنوقد رواه كذلك النسائي ورواه أحمدوا لطعراني منحمديث أبي الدرداء نحوه ثم أشار المصنف الى آفات الردوعقو بانه فقال (وقال بعض العلماء من أعطى ولم بأخذ سأل ولم يعط وقد كان سرى السفطاي رجه الله تعالى ( يوصل الى) الامام (أحدين حنبل) رجه الله تعالى (شيأً) من باب الهدية (فرده مرة) ولم يأخذه (فقالله السرى باأحد أحذراً فة الردفانه اأشد من آفة الاخذفقالله أحداعد على ماقلت فاعاده) ماقال (فقال أحد مارددت علىك الا) أنه (عندى قوت شهر فاحسه لىعندك فاذا كان بعد شهرفانفذه لى) فاناأقبله نقله صاحب القوت وهذا يدل على جواز الرداذا كان لغير حاجة (وقد قال بعض العلماء يخاف في الردمع الحاجة) اليه (عقو ية من ابتلاء بطمع أودخول فى شهة أوغيره) من العقوبات (فامااذا كان ماأ تأمزانداعلى) قدر (حاجته فلا يخلواماان يكون حاله الاشتغال بنفسه أوالتكفل بامو رالفقراء) والقيام بهماتهم (والانفاق علمهم لما) جبل (في طبعهمن الرفق والسخاء فانكانمشغولا بنفسه فلاوجه لاخذه لامساكه)عنده (انكان طالباطريق الاخرة فانذاك محضاتباع الهوى) وانماهو اختبار وابتلاء من الله تعالى (وكل على ليساله فهوفي سابل الشيطان أوداع المه ومن حام حول الجي يوشك أن يقع في الجي) وهولا يشعر وقد ورد ذلك في الحبر وتقدم هذاوجه الاولوية في عدم أخدد (م) انجو زنا (له) الاحدادله في الاحفاء والاظهار والاخذ والرد (مقامات) وأحوال (أحدها أن يأخذف العلانية و بردفي السر) بحيث لا يطلع عليه أحد (أو يأخذ فى العلانية ويفرق في ألسر وهذا مقام الصديقين )من الزاهد من ويسمونه الزهد في الزهد لانه ينشا عن الزهدفي المال والجاه وفي اظهار الاخذ آفة عظيمة فليأخذ حسدره منهاوهي احثاث المعطى وغيره على العطاء (وهوشاق على النفس لابطيقه الامن اطمأ نت نفسه بالرياضة)والتهذيب وهذاالذي ذكره المصنف مقاماللصديقين أشبه أن يكون الالهم والكن قديكون الحال مقاما وبالعكس كاتقدم (والثاني أن يترك ) رأسا (ولا ياخذ لبصرفه صاحبه الى من هوأحو جمنه أوياخذو يوصل الحمن هو أحوجمنه فيفعل كليهما في ألسرأ وكليهما في العلانية) تركه علانية وعدم تولي صرفه بنفسمه وتركه سراكذاك أوأخذه علانية وتولى صرفه بنفسه وأخذه سرا وتولى صرفه بنفسه فهي أربع مقامات فاذا أضيفت الىالمقامين الاولين صارت سنة والاخذفي العلانية والاخراج فهاأ يضاهو مقام المقربين لانهم لايشهدون

شاقعلى النفس لايطبقه الامن اطمانت نفسه بالرياضة والثانى أن يترك ولايا خذليصرفه صاحبه الى من هوأحو جمنه أو ياخذو يوصل الى من هوأحو جمنه فيفعل كايهمافى السرأ وكايهمافى العلانية

وقد ذكرنا هل الافضل اظهار الاخذ أواخفاؤه فى كذاب أسرار الزكاة معجلة من أحكام الفقر فليطلب من موضعه وأماامتناع أحدبن حنبل عن قبول عطاء سرى السقطى رجهما الله فاغاكان لاستغذائه عنه اذكان عنده قوت شهرولم برض لنفسه أن يشتغل باخذه وصرفه الى غيره فان فى ذلك آفات وأخطارا (٠٠٠) والورع يكون حذر المن مظان الا آفات اذلم يأمن مكيدة الشيطان على نفسه وقال

معالله غيرالله لانكل ماسوى المهمن المهوبالله وللهوالى الله فلاغير حيائذ لان الغيرهو المضاهى الظاهر ولو كَان فيهما آلهةالاالله لفسد الومن شاهد الوجود على ماوصفنا انتفت عنه الا آفات الداخلة على غيره من العمال وهذالا يخفى فى الاخذ والعطاء تحقق فاعلى نفسه لالاجل المعطى والاتخذلان من التصدقين من يقصد اظهارا اصدقة ونشرها فلايعان على قصده ومن المتصدق علمهم من يشته عي سترحاله فيعان عليه لانستر حال المؤمن واجب وأماالاخذفي السرفهومقام الصالحين من الزاهد سناذا سلممن آفاته ومن آفاته خوف الجاه واستقاط المنزلةمن القلوب والنظر اليه بعين الرغبة والحسد فى أن برى المعطى بعين الاحسان وأماالاخدذ فى السروالاخواج فى العلانية فانسهم من الاكفات التي ذكرت فى الاخفاء ومن آفة الرياء فى الاخراج فهوعلى خبر والسلامة في مثل هذه الحالة بعيدة وأمامن باخذ سراولا يخرج سرا ولاعلانية فهذا الذي ياكل الدنيا بالدين نسأل الله أن يعمدنا من شره فانه اذامات فضح أهل الطريق (وقدذ كرما هل الافضل اطهار الاخذ واخفاؤه في كتاب أسرار الزكاة مع جلة من أحكام الفقر فليطلب من موضعه وأماامتناع أحدعن قبول عطاء سرى السقطى رحهماالله تعالى فانما كان لاستغنائه عنهاذ كان عنده قوت شهرولم ولنفسه أن يشتغل باخذه وصرفه الىغيره فان في ذلك آفات و أخطارا) أعظمها الاشمتغال بغيرالله تعالى (والورع) من شأنه (يكون حذرا من مظان الاخطار)وفي نسحة الا كات فيتحنب عنهــا (اذالم بأمن مكيدة الشطان على نفسمه) ومن يكون في الورعمثل أحمد رحه الله تعالى (وقال بعض الجاور من جملة كانت عندى دراهم أعددتها الدنفاق في سيل الله فسمعت) من ( فقيرا قد فرغ من طوافه) وصلاته وتعلق باستارا ا كعبة (وهو يقول بصوت خني) يارب اني (جأم كاترى) يارب اني (عريان كما ثرى فياترى فيما ترى يامن برى ولا رى) قيسل أنه كان من فقراء ألعهم ودعاما العممة وهدده توجمته (فنظرت فاذا علمه خلقان) أي ثمات رئة (لاتكادتواريه) لقصرها وتقطعها (فقلت في نفسي لأأجد لذراهميموضعا أحسن منهذا فحلتهااليه فنظرالهاغ أخذ منهاخسة دراهم وقال أربعة عنمتزرين ودرهم أنفقه ثلاثا ولاحاجة لى الى الباقى فرده ) الى (قال فرأيته الليلة الثانية يطوف وعليه منزران حديدان فه- عس في نفسي شيّ ) أي ماء ظني فيه (فالتفت الىفاخذ بيدى فاطافني معه اسموعا كل شوط منها على جوهرمن معادن الارض يتعشفش أى يتحرك معصوت (تحت أقدامنا الى الكعب بن منهاذهب وفضة و ماقوتواؤلؤو جوهر ولم يظهرذاك الناس فقال) لى (هذا كله قد أعطانيه) ربي (فزهدت فيه وآخذ من أبدى الخلق لانهذه اثقال وفتنة) وامتحان (وذلكُ) أى الاخذ من أبدى الخلق (العباد فعه رحة ونعمة) أو رده صاحب القوت في كتاب النو كل وفيه عم قالله نحن مكاشفون بسر الملك وظاهر لنا كنو زالارض واكن لانأخذمنه شيأزهدافيه ولانله أثقالافتركه أفضل ونأخذأر زاقنامن أيدى الناس و بالاسباب لانه أحب الى الله لمنافع العباد ولان الحكمة والاحكام في هذا أكثر (والمقصود من ذكرهذا ان الزيادة على قدرا لحاجة انماتا تيك ابتلاء) واختبارا (وفتنة لينظر الله البك مأذاً تعمل فيه وقدرا لحاجة يأتيك) من حيث كان (رفقابك) وشفقة عليك (فلاتغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء قال الله تعالى الماجعلناماعلى الارض زينة لها لنبلوهم) أى نختبرهم (أبههم أحسن علا) أبهم أزهدف الدنبا (وقال صلى الله عليه وسلم لاحقلاب آدم الافى ثلاث طعام يقيم صلبه وثوب وارى عورته وبيت يكنه من الحروالبرد (فيازاد فهو حساب) قال العراقي رواه الترمذي من حسديث عثميان بن عفان الاانه قال

بعض المحاور منعكة كانت عندى دراهم أعددتها للانفاق في سيل الله فسمعت فقسيرا قدفرغمن طوافه وهويقول بصوتخني أنا جائع كاترىعر بانكاترى فيأترى فمياتري المن رى ولارى فنظرت فاذا عليه خلقان لاتكادنواريه فقلت فينفسى لاأجد لدراهمي موضعا أحسن منهذا فملتهااليه فنظر الهائم أخسله منهاخسية دراهم رقال أربعية عن متزر ناودرهم أنفقه ثلاثا فلاحاجة بى الى الباقى فرده قال فرأيت والليلة الثانية وعلمه مأزران حديدان فهوس فىنفسىمنىدىن فالتفت الى فاخدد مدى فاطافني معهأ سيبوعاكل شوطمنها على جو هرمن معادن الارض يتخشخش تعت أقدامناالى الكعبين منهاذهب ونضة و ياقوت ولؤاؤ وجوهمرولم نظهر ذلال الناس فقال هـ ذاكله قسد أعطانه فزهدت فيه وآخد من أدى الحلق لانه هذءاثقال وفتنة وذلك العماد فمسه رجسة ونعمة والقصود منهداان

الزيادة على قدرا لحاجة اغداتاً تمكنا بتلاء وفتنة لينظرالله اليكماذا تعمل فيه وقدرا لحاجة باتبكر فقابك وجلف فلا تغدير المنطقة المنظرالله تعالى الماجعلنا ما على الأرض وينت للهالنبا وهم أحسن علاوقد قال صلى الله على وسلم الاحق لا بن آدم الافى ثلاث طعام يقيم صلبه وثوب يوارى عورته وبيت يكنه فعازاد هو حساب

فاذا أنت فى أخذ قدرا لحاجة من هذه الثلاث مثاب وفيم ازادعا به ان الم تعص الله متعرض المعساب وان عصيت الله فائت متعرض العقاب ومن الاختباراً بنا ان تعزم على ثرك اذة من الله ذات تقر بالى الله تعالى وكسرالصفة النفس فنا بيك عفوا صفوالتم تحن بهاة وقاعة سلك فالاولى الاختباراً بنا النفس اذار خص لها فى نقض العزم الفت نقض العهد وعادت اعادتها ولا يمكن (٣٠١) قهرها فردذ المنهم وهو الزهد

إفأن أخذته وصرفته الى محتاج فهوعاية الزهدولا يقدر علمالاالصديقونوامااذا كأن خالك السخاء والبذل والتكفل يعقوف الفقراء وتعهد جاءةمن الصلحاء نفذ مازادعلى احتكفانه غير والدعلى احمالفقراء وبادريه الى الصرف الهم ولاتدخره فان امساكه ولو ليلة واحدة فيه فيتنة واختيار فر عا يعاوفي قلبك فتمسكه فيكون فتذهاعليك يوقد تصدى لخدمة الفقراء جاعة اتعذوها وسيلة الى التوسع فىالمال والتنع فيالمطعم والشرب وذلك هوالهلاك ومن كانغرضه الرفق وطلب الثواب مفله أن يستقرض علىحسن الظنبالله لاعلى اعتمادالسلاطين الظلة فانرزقه اللهمن حلال قضاء وانمأت قبل القضاءقضاء الله تعالى عنه وارضى غرماءه وذلك بشرط ان يكون مكشوف الحال عندمن يقرضه فلابغر المقرض ولا يخدعه بالمواصد بل يكشف عاله عنده للقدم على اقراضه على بصيرة ودن مثل هذا الرحل واحبان يقضى مسن مال بيت المال ومن

وجلف الخييز والماء بدل قوله طعام يقيم صابه وقال صيم انتهى فلتلفظه في المعده ليس لابن آدم حق فيماسوي هذه الحصال بيت يسكنه وثو ب وارى عورته وجلف الخيز والماء وقال حسن صحيح وهكذا رواه ابنسه عبد بن حبيد والحاكم والضباء وروى ابن النحارمن حديث فو مان يكفيك من الدندا ماسىدجوءتك ووارىعورتك فان كاناك ثيئ يظال فذاك وان كانت لك داية تركمها فبخ ( فاذا أنت فى أخذة درا لحاجة من هده الثلاث مثاب لان الذفه احقا وقد أذن الذالله في أخد ذها (وفيمازاد علمه انالم تعصالته متعرض العساب فيمأخدنه وفيم صرفته (وانعصيت الله فانت متعرض العقاب) فهد ذامع في قوله حلالها حساب وحرامهاعقاب (ومن الاختبار أيضا أن تعزم على تراللذة من اللذات) الدنيوية (تقريا الحاللة تعالى وكسرااهـفة النفس) أى لثورتها (فتأتيـك) تاك اللذة (علواصفوا) من غيرتبعة ولا كدورة (ليه تحن بها فوقة عقال ) هل تلابسها أو تتركها (فالاولى الامتناع عُنهافان النفس اذارخص لهافي نقض العزم ألفت نقض العدهد وعادت لعادتها) القديمة (والأعكن قهرها) بعدالفتها (فردذلكمهم) من آكدالهمات (وهوالزهدفان أخذته) في العلانية (وصرفته الى عناج) سرا (فهوغاية الزهد) ويسمى زهد الزهد (ولايقدر علمه الاالصديقون) من الزاهد من وقد آشرناالى ذلك في أول الفصل (وامااذا كان حالك السخاء والبذل والتكفل يحقوق الفقراء وتعهد جماعة من الصلاعاء) بالخدمة وقضاء الحواج ( فذمازادعلى حاجتان فانه غيرزا لدعلى حاجة الفقراء) اذحاجاتهم كثيرة (ويادريه الى الصرف الهم ولاتدخوا غدفان امساكه ولوليلة واحدة فيه فتنة واختبار) من الله تعالى (فر عايعاوف قلبك فقسكه ويكون فتنة عليك) الالاس ضرورى لابدمنه (وقد تصدى السدمة الفقراء) فيالر بط (والزواياجاعة اتخذوهاوسيلة الىالتوسع في المال والتنعم في المطم والمشرب) والمبس (وذلك هو) عين (الهلاك) و يليه أن يتخذها وسيلة الى تحصيل الجاه (ومن كان غرضه الرفق) بالفقراء (وطلب الثواب) من الله تعالى (فله أن يستقرض على حسن الظن بالله لاعلى اعتماد السلاطين الظلمة) أَن يِأْنَى منهم شيَّ فيؤديه منه (فأنر زقه الله منحلال قضاه وان مات قبل القضاء قضي الله تعالى عنه وأرضى عنه غرماءه وذلك تشرط أن مكون مكشوف الحال عندمن بقرضه فلابغر المقرض ولايخدعه بالمواعيد بليكشف حاله عنده) أي يظهره له باله لا يلك شيأمن متاع الدنيا والذي يستقرضه انما هو لاجل الصرف على مواضع الثواب وأنسداده انماهومن الفيض المطلق لاعنجهة معساومة معينة (ليقدم) القرض (على اقراضه) وهو (على بصيرة) ويقين من أمره (ودين مثل هذا الرجل) اذا عجز أومات (واجب أن يقضى من بيت المال ومن الزكوات) بعدان يرفع أمره الى ولى الامر (فقد قال تعالى ومن قدرعليه رزقه) أىضيق وحبس (فلينفق عما آناه الله قيل معنّاه ليبع أحدثو بيه) ويكتني بالنو بالواحد (وقيل معناه فليستقرض يحاهه فذلك عما (قدآ ناه الله وقال بعضهم لله تعالى عباد ينفقون على قدر بضائعهم الموحودة عندهم (ولله عبادين فقون على قدر حسن الظن بالله تعالى) وهؤلاء أعلى مقاما (ومات بعضهم فاوصى عاله )أى ثلثه (للمالا فوائف الاقوياء والاستخياء والاغنياء فقيل)له (من هؤلاء فقال أما الاقو ياء فهم أهل التوكل على الله تعالى وأما الاسخياء فهم أهل حسن الظن بالله تعالى وأما الاغنماء فهم أهل الانقطاع الىالله تعالى) انقطعوا الىالله تعالى فاغناهم عن غيره (فاذامهما وجدت هذه الشروط

الزكاة وقد قال تعالى ومن قدر عليه ورزقه فلينفق عما آناه الله قبل معناه ليسع احدثوبيه وقيل معناه فليستقرض بعاهه فذلك عما آناه الله وقال بعضهم ان لله تعالى ومات بعضهم فاوصى عاله لللاث وقال بعضهم ان لله تعالى ومات بعضهم فاوصى عاله لللاث طوائف الاقوياء فهم أهل الله والله عنداء فهم أهل حسن الفان طوائف الا تعداء فهم أهل حسن الفان ما الانقطاع الى الله تعالى وأما الاستفياء فهم أهل حسن الفان الله تعالى وأما الانقطاع الى الله تعالى فاذامهما وجدت هذه الشروط

وهومضطرالية عاسلط علمه بن الدواعي والارادات والاعتقادات \*وقدحكي ان بعض الناس دعاشقها فى جسىن من أصحابه فوضع الرجل مائدة حسنة فلا قعدقاللاحابه انهسذا الرحسل مقول من لم رني صنعتهذاا لطعام وقدمته فطعامى علمه حرام فقاموا كاهم وخرجوا الاشابامهم كاندونهم فىالدرجة فقال صاحب المنزل الشقيق ماقصدت مذاقال أردت أناختر توحيدأ صحابي كالهمم وقالموسى عليمه السلام بارب جعلت رزق هكذاعلى أمدى بني اسرائيل مغديني هذابوماو يعشيني هدزاليلة فارحى الله تعالى البه هكذا أصنع باوليائي احرى أرزاقهم على ايدى البطالين من عبادى لمؤ حروافهم فلا ينبغيان مرى المعطى الامن حيث الله مستخرماجورمن الله تعالى نسأل الله حسن التوفيق لما وضاه \* (بيان تحريم السؤال منغسيرضرورة وآداب الفقير المصطر قيه)\* أعلم الهقدوردت مناه كشرة في السوال وتشديدات ووردفه أبضا مادل على الرخصة اذقال صلى الله عليه وسلم السائل

بحق ولوجاء على فرس

فيموفى المال وفى المعطى فليأخذ) وهو الافضل (وينبغي أن برى ما يأخذه من الله) تعالى (لامن المعطى انماالمعطى) في الظاهر (واسطة قد سخر العطاء وهومضطر اليه بما سلط عليه من الدواعي) والبواعث (والاراداتوالاعتقادات) والمعطى الحقفي الحقيقة هوالله تعالى هذا هوالتوحيد دالكامل وقد تقدم تحقيق ذلك في أسرار الزكاة (وقد حكى أن بعض الناس) من المعتقدين (دعاشقيقا) بنابراهيم البلخي رجه الله تعالى (في حسين من أصحابه )فائي مرم الح منزله (فوضع الر حل مائدة حسسنة فلمانعد) شقيق (قاللاصابه انهذا الرجل يقول) يعنى صاحب المائدة (من لم برنى صنعت هذا الطعام وقدمته فطعامى عليه حرام فقاموا كلهمم ولم يأكلوا (وخرجوا )من المنزل وكانوا بمن ينظرون الى الحقائق (الاشاما كان دونهم فى الدرجة فقال صاحب المنزل الشقيق ماذا قصدت بداقال أردت أن أختر توحيد أصابى كلهمم هلكل توحيدهم أملافان كال التوحيد أن لا يرى فى الوجود فأعلا الا الله ولا يذكر الوسائط فانهم مسخرون باذنالله تعالىولما كانالشاب لم بكمل في معرفته بعداً كلمن الطعام ولم يقم فان مقامه يعطى ان الذي صنع الطعام وقدمه اليه هوصاحب المنزل ولايعدو علمه ذلك (وقال موسى عليه السلام ياربجعات ر رقى هكذا على أيدى بني اسرائيل بغديني هذا بوماو بعشيني هذاليلة فاوحى الله تعالى اليمه هكذا أصنع بأوليائي أجرى أرزاقهم على أيدى البطالين)وفى لفظ العاصين (من عبادى ليؤجروا فيهم) نقله صاحب القوت وقال فعلم هذا المتوكلين ومعرفة هذه الحكمة لن أوصل اليهم قسمهم من المؤملين مقام المجمع في المعرفة واليقين فهوحال المعطى الموصل وطريق الاشخذ المتوكل (فلاينبغي أن برى المعطى الامن حيث الهمسخرمأجو رمن الله تعالى لاأنه المعطى حقيقة والله الموفق

\*(بيان نحر م السؤال من غيرضر ورة وآداب الفقير المفطر اليه)

(اعلم)أغناك الله تعالى (اله قدوردت مناه في السؤال وتشديدات) عظيمة تدل على تخريمه والمراد بألسؤالهنا سؤاله الناس عامة ويكون ذلك لنفسه وخرج بذلك مااذا كان سأل لغيره فهذا غيردا خل فى تلك التشديدات بلهومعونة وخرج من ذلك أيضامااذا كان لنفسه لكنه سأل الاقارب والاصدقاء فهو طر بق القوم وعليه العمل لان الاصدقاء يفرحون ذلك و برون الفضل والمنة الصديق القاصد والبه يشيرقوله (ووردفيه أنضامابدل على الرخصة اذقال صلى الله عليه وسلم للسائل حق ولو جاعطي فرس)قال العراق رواه أبوداودمن حديث الحسين بنعلى ومن حديث على وفى الأول بعلى بن أبي عي جهله أبوحاتم ووثقه ابن حبان وفى الثانى شيخ لم يسم وسكت عليهما أبوداودا نتهسى قلت ورواء كذلك أجدوا بن خرعة والطبرانى والباوردى وابن قانع وأيونعيم فى الحليسة والبيهتي والضسياء كلهم عن فاطمة بنت الحسين عنأبهاوالرواية الثانية رواهاأ يضاالبهتي وقال السخاوى فى المقاصدهومن رواية فاطمة بنت الحسي ابن على واختلف علمها فقىل عنهاعن أبهاعن على وقيل مدون على وقيال عنهاعن جدتها فاطمة المكرى وهذه الرواية عندا محق بن راهو يه وعلى كل حال فغي الباب عن الهرماس عند الطراني وفيه عمّان بن فائد وهوضعيف وعن ابن عباس وعن زيدبن أسلم رفعهم سلابلفظ اعطواا لسائل ولوجاعهلي فرس أخرجهمالك فىالموطأهكذاووصله ابنعدى منطر تقعبدالله بنزيد بنأسله عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هو برة ولكن عبدالله ضعيفُ بلرواه ابن عدَّى أيضًا من طريق عمر بن يزيدا لمدا ثني عَن عطآء عن أبي هريرة وعرض عيف أيضاوللدارقطني في الافراد من طريق الحسن بن على الهاشمي عن الاعرج عن أبي هريرة مرفوعالا يمنعن أحدكم السائل أن بعطيه وان كانفيده قلباء من ذهب وقال تفرديه الحسن عن الاعرج وهوفى مسندالضياء عمقال العراق وأماماذ كرعن ابن الصلاح فى عاوم الحديث اله بلغه عن أحد بن حنبل انه قال أربعة أحاديث تدور فى الاسواق ليس لهاأصل منها السائل حق الحديث فانه لا يصع عن أحدوقد أخرجحديث الحسين بنعلى فىمسنده انتهي قلتو وجدت بخط الحافظ نقلاعن خط اتنرحب الخنبلي (1.1)

المتعدى على عدوانه والاعطاء اعانة فالكاشف الغطاء فسهأن السبؤال حرام فىالاصل واعما يباح بضرورة أوحاحة مهمة قريبة من الضرورة فان كان عنها مدفه وحرام وانحاقلنا أنالاصلفه التحريم لائه لاينفك عن ثلاثة أمور محرمة \*الاول اطهار الشكوى من الله تعالى اذالسـوال اظهار الفقروذكر لقصورنعمة الله تعالى عنده وهوعدين الشكوى وكاأن العبد المحماوك لوسأل لكان سؤاله تشنعا على سمده فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أنحرم ولاعلالا لضرورة كانعدلاللنسة \* الشاني أن نسماذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس المؤمن أنيذل نفسه لغيرالله بلعليه أن مذل تفسه اولاه فان فيه عرم فاماسائر الخلق فانهم عباد أمثاله فلاينبغي أن يذل لهم الالضر ورةوفى السؤالذل السائل بالاضافة الى المسؤل \*النالث أنه لا ينف النعن ايذاءالمسؤل غالبالانه ربحا لاتسمع نفسه بالبذل عن طب قلبمنه فانبدل خداءمن السائدل أورياء فهو حرام على الا خدد وأنمنع وعااستحياو تاذي فىنفسه بالمنع اذبرى نفسه فيصورة العلاءفني البذل

مانصه و ردذال عن أحد بحردر وايته له في مسلده فيه نظر فكم منحديث قال فيه أحددالا يصم وقد أخوجه فيمسنده ومن كتب العلل لعبدالله بنأحدوالاشرم والخلال علم صعةهذا انتهى وبخط الحافظ أيضا العجيع عن أحداثه أنكر حديث لوصدق السائل مأأ فلح من رده كذانة ل عنده مهذاو كذا قال ابن المديني ثلاثة أشياء لاتصم عن الذي صلى الله عليه وسلم منه الوصدق السائل (وفي الحديث ردوا السائل ولو بظلف محرق) قال العراقي رواه أبوداودوالترمذي وقال حسن صحيح والنسائي واللفظ له من حديث أم يحيدوقال ابن عبد البرمضطر بانتهى قلت واهجذا الاغظ أيضامالك وأحدوالعارى فى التاريخ وابن ماحه والنحبان والبهق كالهم من طر اق النع دالاتصارى عن حدته وروا. النسعد والطعرائي من رواية عروبن معاذالانصارى عنجدته حواء هكذاهوفي الجامع الكبيرالسيوطي وفال الحافظ في الاصابة حواماً معدد وحدة وجم مصغر صابة روى حديث المالك عن بدبن أسلم عن ابن عدد الانصارى عن جدته عن الني صلى الله علمه وسلم انها سعقه يقول ردوا السائل ولو بظلف محرق هكذا أخرجه أحد فيمسنده عنروح بنعبادة عنمالك وترجم لهاحواء جدة عمر وبنمعاذور واه أصحاب الموطأ فيه عن مالك عن ريد الفظ مانساء الومنات لا تعقرن احداكن لجارتها ولو كراعا محرقاور واه مالك أيضاعن زيدبن أسلمعن عمرو بن معاذعن جدته حواءعن النبي صلى الله علمه وسلم فاللا تحقرت حارة البارتها ولوفرس شاة وأخرجه من طريق سعيدا القبرى عن عدالل حن ن عيدالانصارى عن جدته مثله وقال الليث حدثني سعيد القبرى عن عبد الرحن بن محيد عن جدته وكانت بمن با يعرسول الله صلى الله عليه وسلم انهاقالت ارسول الله صلى الله عابه وسلمان المسكين المقوم على بابي فلا أجدله شدا أعطبه فعال لهاات لمتعدى اهشيأ تعطيه اياه الاطلفا محرقا فادفعيه اليه فيده هكذا أخرجه ابن سعدعن أبي الوليدعن اللبث وقال فى القسم الثالث فرق ابن سعديين حواء جدة عروبن معاذ الانصارية وبين حواء أم يحيد وهما واحدة (ولو كأن السؤال حرامامطلقلل اجازاعانة المعتدى على عدوانه والاعطاء اعانة فالكاشف الغطاء فمه عن وجهالصواب (أن السؤال حوام في الاصل) وانحابياح بضرورة داعية أه (أوحاجة مهمة قريبة من الضرورة فان كان عنها) أي عن تلك الحاجة وفي نسخة عنه أي عن السؤال بد فهو حرام) والحاجة الخفيفة فها تردد (وأغاقلناانالاصل فيه التحريم لانه لاينفك عن ثلاثة أمو رمحرمة)هي في الحقيقة آفات مهاكة (اماالأول اطهار الشكوي من الله تعالى) لقصور النعمة (اذالسؤال اطهار الفقر وذكر لقصو رنعمة الله تعالى عنه وهوعين الشكوى وكان العبد الماوك ) لر جل (لوسأل) الناس (اكان سؤاله تشنيعاعلى سيده فكذا سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينمغي أن يحرم للفضمنه من الشكاية من الله تعالى (ولا يحل الالضرورة) ماسة (كاتحل ألميتة) عندالضرورة (والثاني أن فيه اذلال السائل نفسه لغبرالله تعالى ) وقد قيل ثلاث من الذَّل الدن ولود رهما والبنت ولومريم والسؤال ولو أمن الطريق (وايس المؤمن أن يذل نفسه كاوردفى الخبرأى الافى عبادة كتعليم علم أوغيره وقد تقدم في كَاب العلم (بل عليه أن يذل نفسه اولاه فان فيسه عزه ) بل هو عن العبودية (فاماسائر الخلق فانهم عبداد امثاله فلا نتبغي أن بذل لهم الالضرورة) دعته لذلك (وفي السؤال ذل السائل بالاضافة الى المسؤل منه) ومن دعاء الامام أحداللهم كاصنت وجهى عن حودغيرك فصن وجهى عن مسئلة غييرك (الثالث أنه لاينفك عن ايذاء المسؤل غالبا) لتردده بين العطاء والمنع (لانهر عالاتسمع نفسه بالبذل عن طيب قلب منه) وانما يستعى أو وائي (فان بذل حياء من السائل أورياء فهو حرام على الآشندز) الاخلاف بين الامة وعلى هذا قولهم ما أخذ بسيف المحاياة فهوحرام (وانمنع ربما استحماو تأذى في نفسه بالمنع اذبرى نفسه كميننذ (في صورة البخلاء فغي البذل) غلى الوجه المذكور (نقصان ماله وفي المنع نقصان عاهه وكالاهمامؤذيان) أحدهما في الظاهر والثانى فى الباطن (والسائل هوالسبب فى الايذاء) المذكور (والايذاء حرام الالضرورة) فلاجلهذه

نقصان ماله وفى المنع نقصان ماهمه وكالاهمما وؤذيان والسائل هوالسبب فى الأبذاء والابذاء وام الابضرورة

المفاسد كان السؤال حراما فى الاصل فلايباح الالضرورة أوحاجة مهمة كاذكر وكل ذلك يحرم مع الغني كاسيأنى ذلك (رمهما فهمت هذه المحذورات الثلاث فقد فهمت قوله صلى الله عليه وسلم حيث قال مسألة الماس من الفواحش ماأحل) أي ماأبيم (من الفواحش غبرها) قال العراقي لم أحدله أصلا (فانظر كيف مماهافا حشة) وهي ماتفاحش حرمهافتو جب الحدفي الدنياو العذاب في العقبي (ولا يحقي أن الفاحشة انماتما - اضرورة كايما - شرب الحران غص القمة وهولا عدغيرها) أى غير الخر (وقال مليه وسلممن العنفى فاغايستكثر منجرجهم ومن سالوله ما بغنسه عاء لوم القيامة ووجهد عظم يتقعقع ليساله لحم) قال العرافي رواه أنوداو دوابن حبان من حديث سهل بن الحنظلية مقتصرا على ماذكر منه وتقدم في الزكاة ولمسلم من حديث أبي هر من من سأل الناس أمو الهم تكثرا فانحابسال جرا الحديث والبزاروالطبراني منحد بشابن مسعودوابن عرلا بزال العبد يسال وهوغنى حتى يخاق وجهه وفي اسناده لن والشيخين من حديث انعرما مزال الرحل وسأل الناس حي مأتى وم القمامة ليس في وجهم من عقدم انتهى قلت لفظ حديث سهل بن ألحنظلية عند أبي داودوا بن حمان من سأل وعنده ما يغنيه فانحا يستكثر منجرجهنم ورواه كذلك أحد وابنخرعة وانح بروالطبراني والحاكم والبهني وروى عبدالله بن أحدفي والدالسندمن حديث على من سألمسله عن طهر غني استكثر بمامن رضف جهنم وروى ابن حبان وابن شاهين وتمام والضياءمن حديث غرمن سأل ليثرى ماله فانماهو رضف من النار يلقمهمن شاءفليقلومن شاء فليكثر ولفظ حديث أبيهر برة عند مسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فانمايسأل جرجهم فليستقل منه أوليستكثر وقدرواه كذلك أحدوا بنماجه وروى أحدوا بنح برفي الهذيب وابن قانع والطبرانى وأبونعم والضاءمن حديث حشي بن حنادة من سألمن غير فقرفاعايا كل الجروفي رواية لأبنح بروالطبراني من سأل الناس ليثرى به ماله كان خوشاني وجهه و رضفامن جهنم ياكله يوم القيامة فن شاء فليقل ومن شاء فليكثر وفي و واله أخرى للطهراني من سأل الناس في عرمصيبة احتمه في كانعا يلقم الرضفة وقول المصنف ومن سألوله مانغنيه الحديث يقرب منه مارواه الديلي من حديث أنسمن سأل الناس وعنده مأيكفيه جاء وم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم (وفى لفظ آخر) من سأل وله ما نغنية (كانتمسئلته خدوشاوكدوماني وجهه) قال العراقي رواه أصحاب السنز من حديث ابن مسعود وتقدم فى الزكاة انتهى قلترواه أجد بلفظ من سأل مسئلة وهوعنها غنى حاءت وم القيامة كدوحاني وجهه وفي رواية له من سأل الناس وله ما يغنيه حاءلوم القيامة ومسئلته في وجهه خوش أوخدوش أو كدوح ورواه كذلك أبوداودوالترمذي وقال حسن والنسائي وابن ماجه وابنح بروالحا كموالبه في وحديث ابن عرعند الشعن ما وال الرحل سأل الحديث رواه أيضا النسائي كالهم من طريق حزة بن عبد الله بن عرعن أسه (وهذه الألفاظ صريحة فى التحريم والنشديد وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماعلى الاسلام فاشترط علمهم السمع والطاعة غ قال الهم كلة خفيفة) كذافي النسخ والصواب خفية (ولاتسألوا الناس شيأ ) رواه مسلمين حديث عوف بن مالك الاشجعي وقد تقدم في كتاب ذم الخل وحب المال وروى أوداودوالنسائي منحديث وبانمن يتكفل لى أن لا يسأل الناس فاتكفل له بالجنة فكان تسقط علاقة سوطه فلامامر أحدا يناوله اماه و ينزله وفياخذه (وكان صلى الله عليه وسلم يامر كثيرا بالتعفف عن السؤال ويقول من سالنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله تعالى ومن لم يسأ لنا فهو أحب الينا) قال العراقي رواه ابن أنى الدنيافى القناعة والخرث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي سعيد الخدرى وفيه حصين بن هلال لمأرمن تكلم فيمه وباقمهم ثقات انتهي قلت ورواه ابن حر مرفى تهذيبه بلفظ من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه اللهومن سالناشمأ فوجدناه أعطيناه ورواه أحمدوالنسائي والبهتي والضياء بلفظمن استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن استكفى كفاه اللهومن سأل وله قعة أوقعة فقد الحف (وقال

ومهمافهمت هذه الحذورات الثلاث فقد فهمت قوله صلى الله علمه وسلم مسألة الناس من الفواحش ماألل مسن القواحش غسرها فانظر كمف مماهافاحشة ولا يحفي أن الفاحشة انما تباح لضرورة كاساح شرب الغرانغص القمسة وهو لاعد غيره وقال صلى الله علمه وسلم من سال عن غني فاعاستكثرمن جرجهنم ومن سال وله ما يغنيه جاء وم القيامة روحها عظم وتقعقع وليسعلمه لم وفي لفظ آخر كانت مسالته تحدوشا وكدوحافى وجهه وهذه الالفاظ صريحةفي التحريم والتشديدو بايدع وسولاالله صلى الله علمه وسل قوما على الاسلام فاشترط علمهم السعع والطاعة قاللهم كلةخفيفةولاتسالوا الناس شيأ وكانصلي الله عليه وسلمياس كثيرا بالنعظف عن السؤال ويقول من سالنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله وقالمن لم يسالنافهو أحسالناوقال

ملى الله عليه وسلم استعفوا عن الناس وماقل من السؤال فهوخير قالوا ومنك بارسول الله قال ومنى وسمع عررضى الله عنه سائلا بسال بعد المغرب فقال لواحد من قومه عشار حرف فالمساف على المنافقال ألم أقل المنعش الرجل قال قدعشيته فنظر عرفاذ اتحت بده مخلاة علومة خد منزافقال لست سائلا ولكنك تاحرثم أخد المخلاة ونثر ها بين يدى ابل الصدقة وضربه بالدرة وقال لا تعدولولا أن سؤاله كانحراما لماضربه ولا أخذ مخلاته ولعل الفقيه الضعبف المنة الضيق الحوصلة يستبعد هذا من فعل عروية ول أماضربه فهو تاديب وقد وردالشرع بالتعزير وأما أخذه ماله فهو مصادرة والشرع لم يرد بالعقوبة باخذالم ال فكيف (٢٠٠) استحازه وهو استبعاد مصدره القصور في

الفقه فان نظهر فقه الفقهاء كاهم في حوصلة عرين الخطاب رضى الله عنده واطلاعه على أسراردن الله ومصالح عماده أفيرى اله لم يعلم أن المصادرة بالمال غير حائرة أوعلم ذلك ولكن اقدم علمه غضبافي معصية الله وحاشاه أوأراد الزحر بالمصلحة بغبرطر يقشرعها نى الله وهمات فأن ذلك أنضا معصمة بل الفقه الذي لاح لهفيه الهرآة مستغنيا عدن السؤال وعلم انمن أعطاه شأفاغا أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقدكان كاذبا فلم يدخد لف ملكه بأخذه مع التابيس وعسر عُسر ذلك ورده الى أصحابه اذلا محسرف أصحاله باعدانهم فيقى مالالامالانه فوحب صرفه الى المالح وابل الصدقة وعلفهامن المصالح ويتسنزل أخسد السائل معاظهارالحاجة كاذبا كاخذ العلوى قوله انى عاوى وهو كاذب فانه لا علك ماماخيذه وكاخيذ ألصوفي الصالح الذي يعطى

صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس وماقل من السؤال فهوخير قالوا ومنك قال ومني) قال العراقي رواه البزار والطبراني منحديثاب عباس استغنواءن الناس ولوبشوص السواك واستناده صحيم وله في حديث لعدى الجدنامي فتعففو اولو محزم الحطب وفيسه منالم يسم وليس فيه ومافل من السوال الخ انتهى قلتحديث ابن عباس رواه أيضا بنحر رفى تهذيبه والعسكرى فى الامثال والبهتي ولابن عدى من حديث أبي هريرة استغنوا بغني الله (وسمع عر) بن الحطاب (رضى الله عنه سائلا يسأل) الفاس (بعد المغرب فقال لواحد من قومه عش الرجل) فاخذ و(فعشاه مم معه ثانية فقال ألم أقل لك عش الرجل قال قد عشيته فنظراليه عرفاذاتحت يده مخسلاة مملوأة خبزافقال استسائلاولكنك الجرثم أخذالخلاة ونثرها بين بدى ابل المدقة وضربه بالدرة وقال لاتعد) الح صنية لذهذا (ولولا أن سؤاله كان حوامالم اضربه ولا أخذ يخلانه) والمأنكر عليه فعله ونهاه عنه (ولعل الفقيه الضعيف المنة) بضم للم أى الفوّة (النيق الحوصلة) بتشديدالارم (يستبعدهذا من فعل عمر )رضي الله عنه (ويقول أماضر به فهو الديب وقدورد الشرع بالتعزير)فهولا بأسبه (فاماأخذماله)وهوكسرا الحبزالتي كانت في الخلاة (فهومصادرة والشرع لم مرد بالعقوبة باخذالمال فكيف استحازه وهذا استبعاد مصدره القصورفى الفقه فأين يظهر فقه الفقهاء كلهم فى حوصلة عمر بن الخطاب رضى الله عنه واطلاعه على أسراردين الله ومصالح عباده أفترى الله لم بعلم أن المصادرة بالمال غير جائزة أو )انه (علم ذلك ولكن أقدم عليه غضبا في معصبة الله وحاشاه )من ذلك (أو ) انه (أرادالز حربالصلحة بغيرطر بق شرعهاني الله )صلى الله عليه وسلم (وهيمات فان ذلك أيضام عصية بل الفقه الذى لاح لهفيه انهرآه مستغنيا عن السؤال وعلم أن من اعطاه شيأ فاغما عطاه على اعتقادانه محتاج وقد كان كاذبا فإيدخل في ما يكه باخذه مع التلبيس) والتخليط (وعسر تميـ يزه ذلك ورده الى أصحابه اذ لابعرف أمحابه باعيانه مم فبق مألا لامالئله فو حب صرفه الى المصالح وابل الصدقة وعلنهامن المصالح ويتنزل أخذالسائل مع اطهارا لحاجة كاذبا كاخذالعلوى الشئ (بقوله انى علوى وهو كاذب) في دعواه (فانه لاعلان ما باخذه وكاخد ذالصوف والصالح الذي بعطى لصلاحه) وتصوفه (وهوفى الماطن مقارف لمعصيته لوعرفها المعطى لماأعطاه وقدذ كرنافي مواضع انما اخذوه على هذا الوجه لاعلكونه وهوحوام علمهو يحب علمهم الردالى مالكه) لعدم تحقق الاستعقاق (فاستدل عروض الله عنه على صحة هذا المعنى الذى بغفل عنه كثير من الفقهاء وقدقر رناه في مواضع ولاتستدل بغفلتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عمر) رضى الله عنه (فاذاعرفت أن السؤال بماح لضرورة فاعلم أن الشي انما يكون مضطر االمه أومحتاجا اليه حاجة مهمة أوحاجة خفيفة أومستغنى عنه فهذه أربعة أحوال) وهي في الحقيقة ثلاثة الاضطرار أوالاحتماج أوالاستغناء والاحتماج على قسمين امامهم أوخفيف (أما المضطر المه فهوسو ال الجائع عند خوفه على نفسه مو تا أومرضا) يؤدى الى الموت (وسؤال العارى وبديه مكشوف ليس معه ما بواريه وهو)

لما أعطاه وقدد كرنافي مواضع ان ما أخذوه على هذا الوجه لا على كونه وهو حرام علمهم و يجب علمهم الردائي ما لكه فاستدل بفعل عمر رضى المه عنه عنه على المعاني عنه على المعاني الذي بغفل عنه كثير من الفقه الموقد قررناه في مواضع ولا تستدل بغفلتك عن هذا الفقه على بطلات فعل عرفاذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة فاعلم أن الشئ اما أن يكون مضطر الله أو مختاجا المه عاجة مهمة أو عاجة خفيفة أو مستغنى عنه فهذه أربعة أحوال أما المضطر المه فهوسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أومن ضاوسؤال العارى و بدنه مكشوف ليس معهم الموارية وهو

مباح مهماوجدت بقية الشروط في السؤل بكونه مباحاوا اسؤل منه بكونه واضيافي الباطن وفي السائل بكونه عاجزاعن الكسب فان القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال الااذا استغرق طلب العسلم أوقاته وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة وأما المستغنى فهو الذي يطلب شياً وعنده مثله وأمثاله فسو اله حرام قطعاوهذات طرفان واضعان وأما المحتاج حاجة مهدمة في كالريض الذي يعتاج الى دواء ليس بظهر خوفه لو لم يستعمله ولكن لا يخلوعن خوف وكن له جه لا في مستعمله ولكن لا يخلوعن خوف وكن له جه لا في من يسال لا جل الكراء وهو قادر على الشي بمشقة فهذا أيضا ينبغي أن تسترسل عليه الاباحة لا نها حق عققة ولكن الصرعنه أولى وهو بالسؤال تارك الدولي ولا (٣٠٦) يسمى سؤله مكر وهامهما صدق في السؤال وقال ليس تعت حبتي قيص والبرد بؤذيني أولى وهو بالسؤال تارك الدولي ولا

أى هذا السؤال (مباح مهماو جديقية الشروط في المسؤل) أى الطعام أوالثوب (بكونه مباحاو) في (السؤلمنه بكونه راضياف الباطن) غيرمستحى في اعطائه ولامراء (وفي الساكل بكونه عاجزا عن الكسب فأن القادر على الكسب وهو بطال لبسله السؤال الااذا استغرق في طلب العلم) أوقاته بعيث لم يتفرغ الكسب (وكل من له خط ) يقرأ (فهوقا درعلي الكسب بالوراقة) أي النساخة (وأما الستغني وهو الذي يطلب شيئاوعنده مثله أوأمثاله فسؤاله حوام قطعاوهذان طرفان واضعان )وهمما الاضطرار والاستغناء فالاضطرار مبيع والاستغناء محرم (وأماالحتاج حاجة مهدمة فكالمريض الذي يحتاج الى دواء لبس بظهرخوفه لولم يستعمله ولكن لابحلو عن خوف وكمن له حمة لاقمص تحتها في الشستاء وهو يتأذى بالبرد تاذبالا ينتهي الىحدالضرورة وكذلكمن يساللاجل الكراء وهوقادرعلى المشي بمشقة فهدذا أنضا ينبغي أن يسترسل الاباحة لانها أيضاحاجة محققة ولكن الصبرعنه أولى وهو بالسؤال تارك الاولى ولا يسمى سؤاله مكر وهامهماصدق في السؤال وقال ليس تعت حمتي فيص والبرد يؤذيني أذى أطبقه ولكن يشقعلى فاذاصد ف فصدقه يكون كفارة لسؤاله الاشاءالله تعالى وأماا لحاحة الخفيفة فشسل سؤاله قيصا ل للسمفوق ثماله عندخر وجه) من منزله لحاجته (ليستريه أفخر وق من ثماله عن أعين الفاس) كملا يزدروا به (وكمن بساللاجل الادم وهو واجد الغيز وكمن بسال الكراء الفرس في الطريق وهو واجد كراء الجار أو يسال كراء الجلوهو قادرعلى الراحلة فهذا أن كانفيه تلبيس حال باطهار حاجة غيرهده فهوحوام وانلم يكن وكان فيه شئ من الحذورات الثلاثة) المهذكورة (من الشكوي أوالذل أوا يذاء المسؤل فهو حرام) لاشتماله على الامورالمحرمة (لانمثل هذه الحاجة لاتصلح لانتباح بما المحظورات فان لم يكن فيها شيُّ • ن ذلك فهومباح مع الكراهة ) ولذلك قلمًا ان الحاجة الخفيفة فها تردد ( فان قلت فكمف عكن اخلاء السؤال عن هذه المحظورات) الثلاث (فاعلم ان الشكوى تندفع بان بظهر الشكريته) تعالى بلسانه (والاستغناءعن الخلق) بان لا يلتفت الكف أيديهم (ولا يسال سؤال محتاج ولكن يقول أمّا) بحمدالله تعالى (مستغن بماأماكمه ولكن تطالبني رعونة النفس بثوب فوق ثبابي وهوفضلة عن الحاجة وفضول من النفس فخرجه عن حدالشكوى وأما الذلفان يسال أباه أوقريبه ) في النسب (أوصديقه الذي يعلم اله لا ينقصه ذلك في عينه ولا يزدريه بسبب سؤاله ) ولا يحتقره وهوسبيل العارفين (أو ) يسال (الرجل السيخي الذي قد أعدماله المرهذه المكارم فيفرح توجوده اله و يتقلدمنة بقبوله )منه ذلك (فيسقط عنه الذل بذلك فان الذل لازم للمنة لا يحاله وأما الايذاء فسيمل الخلاص عنه أن لا يعين شخصا بالسؤال بعينه بل يلقى السكلام عرضا بحسث لايقدم على البذل الامتبرع بصدق الرغبسة وان كان فى القوم شخص مرموف أى منظوراليه (لولم يبذل لكان يلام فهذا الذاعظانه رعما يبذل كرها) لاعن رضاقلبه (خوفامن الملامة

اذى أطبقه وايكن بشق على فأذا مسدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله ان شاءالله تعالى وأماالحاجة الخفيفية فثل سؤاله قيصا للسسه فوق ثنابه عنسند من ثمانه عن أعن الناس وكن سال لاجهل الادم وهو واحد الغيزوكمن يسال الكراء لفيرسفي الطريق وهوواجدكراء الجارأو بسال كراءالحمل وهو قادرعلى الراحلة فهذا ونعوه ان كان فيه تلبيس حال باظهار حاحة غيرهذ فهو حرام وان لم يكن وكان فيه شئمن الحذورات الثلاثة منالشكوى والذلوا بذاء المسؤل فهوحوام لانمثل هـ في الحاجة لاتصل لان تباحم اهدده المحذورات وان لم يكن فهاشي من ذلك فهو مباحمع الكراهة فان قلت فكمف عكن اخداد السؤال عن هذه المحذورات فاعلم أنالشكوى تندفع

مان يظهر الشكرية والاستغناء عن الخلق ولا يسال سؤال محتاج ولكن يغول أنامستغن عااملكه ولكن ويدكون من الناه الله المناه والمستغن عند الشكرية والمالذل فبان يسال أباه أو تطالبني رعونة الناه سبقوب فوق ثما بي وهو فق الحاجة وفضول من النفس فيخرج به عن حد الشكرى ويأما الذل فبان يسال أباه أو وسيسة أوصد يقه الذي يقد اعدماله لمثل هذه المناه المناه في المناه المناه والمالذي يتقلد منسه والمناه في المناه الله والمالة والمالة والمالة والمناه والمناه

و يكون الاحب المسهق الماطن الخلاص لوقد رعليه من غير الملامة وأما اذا كان يسأل شخصام عينا في نبغي أن لا بصرح بل يعرض تعربين يسق عنه سبيلا الحراد التغافل ان أراد فاذالم يتغافل مع القدرة عليه فذاك لوغبته واله غير متأذبه و ينبغي ان يسأل من لا يستحيى منه لورده أو تغافل عند مفات الحياء من السائل يؤذى كان الرباء مع عدير السائل يؤذى فان قلت قاذا أخد مع العلم بان باعث العطى هو الحياء مند مأومن الحاضرين ولولاه لما ابتداء أو به فهل هو حلال أوشب بقاف ولذلك حرام عض لاخلاف فيه بين الامة وحكمه حكم أخذ مال الغير بالضرب والمسادرة اذلا فرق بين أن يضرب ظاهره بسياط الخشب أو يضرب باطن قلمه بسوط (٣٠٧) الحياء وخوف الملام وضرب الباطن

أشدنكا يتفى قاوب العقلاء ولا يجوز أن يقال هوفى الظاهرة درضي بهوقد قال صلى الله عليه وسلم انحاأحكم بالظاهروالله يتولى السرائر فأتهد مضرو رةالقضاةفي فصل الخصومات اذلاعكن ردهم الىالبواطن وقرائن الاحوال فاصطروا الحالحكم بظاهسرالقول بالاسانمع انه ترجان كثيرالكذب وليكن الضرورة دعت اليه وهذا سؤال عماين العبد وبينالله تعالى والحاكم فيه أحكم الحاكسين والقاوب عنده كالالسنةعندسائر المكام فلاتنظر فيمشل هذا الا الى قليك وإن أفتوك وأفتوك فانالفتي معملم القاضى والسلطان احكمني عالم الشهادة ومفتى القاوب هم علا الا خرة و افتواهم النعاة من سطوة سلطان الا خزة كاأن فتوى الفقيه النحاةمن سطوة سلطان الدنما فاذاما أخددمسع الكراهةلاعلكهسنهويين الله تعالى و تعب عليه ردالي

ويكون الاحب اليسه في الباطن الخلاص لوقد رعليه من غير ملامة وامااذا كان يسأل معينافينبغي ان لايصرح) باسمه (بل معرض له تعريضا يبقى له سبيل الى التعافل ان أراد) ذلك (فاذالم يتعافل مع القدرة عليه فذلك لرغبته وانه غير متاذبه وينبغي أن يسال من لا يستحي منه لورده أو تعافل فان الحياء من السائل وذي كاأن الرياء مع غير السائل وذي فان قلت فاذا أخذم ع العلم فان باعث المعطى هو الحياء منه أومن الحاضر من في المجلس (ولولاه المائطاه) وفي نسخة لما ابتدأه به (فهو حلال أوسبهة فاقول ذلك حرام محض لا خلاف فيه بين الامة وحكمه حكم أخد مال الغير بالضرب والمصادرة اذلا فرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الخسب أو يضرب باطن قلبه بسوط الحياء وخوف الملام وضرب الباطن أشد ألية في قاوب العقلاء ) من ضرب الجلد الظاهر وفي ذلك قبل

العبديقرع بالعصاب والحرتكف مالملامة

(ولا يجوزأن يقال هذا في الظاهر قدر ضي وقد قال صلى الله عليه وسلم انماأ نا أحكم بالظاءر والله بتولى السرائر) فال العراق لم أحدله أصلاو كذا فال الزي لماسئل عنه (فان هذه ضرورة القضأة في فصل الخصومات اذلا يمكن ردهم في البواطن وقرات الاحوال فاضطروا الى الحيكم بظاهر القول باللسان مع انه ترجمان كثير المكذب ولمكن الضرورة دعت اليه وهذاسؤال عمابين العبدوبين الله والحاكم فيه أحكم الحاكين والقلوب عنده كالالسنة عندسائرالحكام فلاتنظرف مثل هذا الاالى قلبك ولاتستفت الامنه (وأن افتولئوا فتوك) كاورد ذلك في خبر وابصة بن معبد وغيره (فأن المفتى معلم القاضى والسلطان) ومن في معناهم امن الحكام (العكموا) بفتواه (في عالم الشهادة ومفتى القاوبهم علماء الآخرة وبفتواهم النعاة عن سطوة سلطان الأسخرة كأن يفتوى الفقيه النجاة عن سطوة سلطان الدنيا فاذاما بأخده مع الكراهة لاعلكه بينه و بن الله تعالى و يجب علمه رده الى صاحبه ) ان أمكنه (فان كان يستحي من أن يسترده) فإريسترده (فعلمه أن يثيبه على ذلك ) أي بحاريه (عما يساوي قيمته) في الوقت (في معرض الهدية والمقابلة ليتفصى) أي يتخلص (عنعهدته فأدلم يقبل هديته فعلمه أن ردذاك الى ورثته) بعدموته ولا يجوزله أنعا كمعالمن الاحوال (فان تأف في مده) قبل الاسترداد (فهو مضمون عليه بينه و بين الله تعالى وهو عاص بالتصرف فيه) تصرف الملاًك نانيا (وبالسؤال الذي حصل به الاذي) أوَّلًا (فان قلت فهذا أمر باطن يعسر الاطلاع عليه فكمف السبيل فيه فرع ابط السائل المهراض ولا يكونهوفي الماطن راضيا فاقول لهددا) السر (ترك المتقون السؤال رأساف كانوا ياخذون من أحدشياً) أصلا (فكان بشر) الحافى رجه الله تعالى (لاياخذ الامن السرى السقطى رحه الله تعالى (وقال) لمأسئل عن ذلك (لانى علمت أنه يفرح بخر و ج المال من يده فانًا أعينه على ما يحب ) وقد تقدم قريماوا من مثل السرى حتى يؤخذ منه (وانماعظم النكيرف السؤال و)اشتد (الامربالتعفف لهذا لان الاذي انما يحسل) أي يصرمبال (بضرورة وهوأن يكون شرفاعلى

صاحبه قان كان يستحيى من أن يسترده ولم يسترده وعليه ان شيبه على ذلك عليساوى قيمته في معرض الهدية والقابلة لينفصى عن عهدته قان لم يقبل هديته وعليه ان مرد ذلك الى ورثته فان تلف في يده فهوم ضعون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالنصرف فيه و بالسؤال الذي حصل به الاذى فات قلم المن يعسر الاطلاع عليه في كيف السبيل الى الخلاص منه فر عايطي السائل انه راض ولا يكون هو في الباطن راضيا فاقول الهذا ترك المتقون السؤال رأساف كانوا باخذون من أحد شيأ أصلا فيكان بشرلا يأخذ من أحد أصلا الامن السرى وحة الله على من على من عنه المن يده فانا أعينه على ما يعب وانحا علم الذي علم المؤال وتأكد الامر بالتعفف لهذا لان الاذى المنه و وقول السائل مشرفاعلى

الها الله المنطقة مبيل الى الخلاص ولم يجد من يعطيه من غبركر اهتواذى فيباح له ذلك كايباح له أكل لحم الخنزير وأكل لحم الميتة فكان الاستناع طريق الورعين ومن أرباب القلوب من كان واثقاب صيرته فى الاطلاع على قرائن الاحوال ف كانوا ياخدون من بعض الناس دون البعض ومنهم من كان لا ياخذ الامن أصدقائه ومنهم من كان يأخذ عما يعطى بعضا و يردبعضا كافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكبش والسمعة والسمن والاقط وكان هذا فيما يأتيهم من غيرسؤال فان ذلك لا يكون الاعن رغبة ولكن قد تكون رغبته طمعا فى جاء أو طلما الرياء والسمعة فى كانوا يحترز ون من ذلك فاما السؤال (٣٠٨) فقد امتنعوا عنه وأساالا فى موضعين أحدهما الضرورة فقد سأل ثلاثة من الانبياء فى

الهلاك ولم يبقله سبيل الى الحالاس ولم يجدمن يعطيه من غيركراهمة وأذى فيباحله ذاك كايماحله لحم الخنزيروأ كل الميتة فكان الامتناع) عن السؤال (طريق الورعين ومن أرباب القلوب من كانواثقا ببصيرته فىالاطلاع على قرائن الاحوال فكانوا باخذون من بعض الناس دون البعض ومنهـ ممن كان لاياخذالامن أصدقائه ومنهممن كان ياخذمما يعطى بعضا ومرد بعضا كافعل رسول المهصلي اللهعليه وسلم فى الكيش) حيث رده (والاقط)والسمن حث أخذهما (وكان هذا فما ياتهم من غير سؤال فان ذلك لايكون الاعن رغبة ولكن قدتكون رغبته طمعافى حاه أوطمعاللرياء والسمعة فكانوا يحترز ونمن ذاك وأماالسؤال فقدامتنعواعنه وأساالافي موضعين أحدهما الضرورة فقدسال تلاثة من الانساءفي موضع الضرورة سليمان وموسى والخضر عليهم السلام) اماسؤال سليمان فقد تقدم بيانه في كتاب ألصبر وأماقصة موسى والخضرفذ كورة فى القرآن (ولاشك أنهم ماسألوا الامن علوا أنه يرغب فهم والثاني السؤال من الاصدقاء والاخوان فقد كانوا باخذون مالهم بغسير سؤال واستئذان كاتقدم في آداب العجبة والاخوة (لانأر بابالقاوب)قدعلوا (أنالط اوبرضاالقلبلانطق الأسان وكانواقدونقوا باخوانهماتهم كافوا يفرحون بمباسطة مفاذا كافوأ يسالون الاخوان عندشكهم فىاقتدارا خوانهم على مابريدونه والافكانوا يستغنون عن السؤال وحدا باحية السؤال انتعلم أن المسؤل بصفة لوعلم مابكمن الحاجة لابتدأك )بالعطاء (دون السؤال فلا يكون لسؤالك تأثير الافى تعريف حاجة ـ كفاما في تحريكه بالحياءواثارة داعيته بالحيل) والخداع (فلاوتتصدى للسائل حالة لايشك فيهافى الرضاالباطن وحالة لانشك فهما (في الكراهة و يعلم ذلك بقرينة الاحوال فالاخذ في الحالة الاولى حلال طلق وفي الثانية حرام محتوتترددبين الحالتين أحوال بشك فهافليستفت قلبه فهاوليترك حزازا لقلب) وهي الشهات التي تعز في القلب وتعل كافي حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم (فانه الاثم) كافي الخبر والاثم ما حال في الصدر (وليدعما ريمه الحمالا بريمه) كاف حديث الحسن وقد تقدم كلذلك في العلم (وادراك ذلك بقرائن الاحوال سهل على من قو يت فطنته وضعف حرصه وشهوته فان قوى الحرص وضعفت الفطنة تراعى له مالوافق غرضه فلايتفطن للقرائن الدالة على الكراهة وبهذه الدقائق بطلع على سرة قوله صلى الله عليه وسلم حيثقال ان أطب ما أكل الرجل من كسمه ) رواه أحدوعبد الرزاق وأتوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة وتمامه وانولد من كسبه ف كلوامن أموا لهم وروى ابن أبي شيبة والبخارى فى التاريخ بلفظ ان أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم وقد تقدم فى آداب الطعام (وقد أوتى) صلى الله عليه وسلم (جوامع الكام) واختصراه الكلام اختصارارواه أبويعلى والبهيق من حديث عمر و رواه الدارقطني من حديث آبن عباس وقد تقدم (لان من لا كسب له ولامال عماور تهمن كسب أبيه أوأحداقر بمه فيأكلمن أيدى الناس وان أعطى بغير سؤال فانما يعطى بدينسه ومتي يكون

موضع الضرورة سلمان وموسى والخضرعله-م السدلام ولاشك في انهم مأ سألوا الامن علواأنه برغب فى اعطائهم والثانى السُّوَّالَ من الاصدقاء والاخوات فقد كانوا باخذون مالهم بغبر سؤال واستئذان لات أر مادالق اوبعلواأن المطاوب رضاا القلب لانطق اللسان وكانوا قدوثقوا باخوانهم انهم كانوا يفرحون عماسطهم فاذا كانوا بسالون الاخوان عند شكهم فى اقتدار اخوائهم علىماترندونه والافكانوا سستغنون عن السؤال وحداياحة السؤال انتعلم أن المسؤل بصفة لوعلم مالك من الحاجة لاشد ألنَّ دون السؤال فلايكون لسؤالك تأثيرا لافي تعريف حاجتك فاما في تحريكه بالحداء واثارة داعيته بالحبل فلاويتصدى السائل حالة لايشك فمهافى الرضابالباطن وحالة لايشك في الكراهة ويعلم ذاك بقرينة الاحوال فالاخذفي

الحالة الاولى حد الل طلق وفى الثانية حرام معت و يتردد بين الحالتين أحوال بشك فيها فليستفت قلبه فيها باطنه ولينزل خواز القلب فانه الاثم وليدع ما بريبه الى مالابريبه وادراك ذلك بقرائن الاحوال سهل على من قو يت فطنته وضعف حرصه وشهوته فأن قوى الحرص وضعفت الفطنة تراءى له ما يوافق غرضه فلا يتفطن القرائن الدالة على الكراهة و بهذه الدقائق يطلع على سرقوله صلى الله على المراهة و بهذه الدقائق يطلع على سرقوله صلى الله عليه وسلم ان أطب ما أكل الرجل من كسبه وقد أولى جوامع الكلم لان من لا كسب له ولا مال و رئه من كسب أبيه أو أحد قرابته فياكل من أيدى الناس وان أعطى بغير سؤال فانما يعطى بدينه ومنى يكون

علىمانشاءقدر \* (سات مقدار الغني المحرم السؤال)\* اعلمان قوله صلى الله عليه وسلمن سال عن ظهر غـنى فاغماسال جرافلستقل منه أوليستكثر صريح في التحريم ولكن حدالغني مشكل وتقديره عسمر وليس الشاوضع المقادير بليستدرك ذاك بالتوقيف وقسد وردفي الحديث استغنوابغني الله تعالى عن غيره قالوا وماهو قال غدداء يوم وغشاء ليلة وفى حديث آخرمن سال وله خسون درهما أوعدلها من الذهب فقد سال الحافا ووردفى لفظ آخرأر بعوث درهماومهما اختلفت التقد راتوسحت الاخبار فينبغي أن يقطع بورودها عالى أحوال مختلفة فان

ما طنه محيث لو انكشف لا بعطى بدينه فيكون ما يا خذه حراماوان أعطى لسؤال فاسمن بطيب قلبه بالعطاء اذاستل وأسمن اقتصر في السؤال على حسد الضرورة فاذا فنشت أحوال من يا كل من أيدى الناس علت ان جيم ما ياكله أوا كثره محتوان الطيب) الصافى وفي نسخة وان أطبب ما تاكل (هوالكسب الذي اكتسبنه أنت أومور ثلا فاذا بعيد ان يحتمع الورع مع الاكل من أيدى الناس) الحده ما يضاده (فنسال الله تعالى ان يقطع طمعناعن غيره وان غنينا بحلاله عن حرامه و بفضله عن سواه) بشسيرالى الدعاء الما لور اللهم اغنذ المحلالات عن حرامك و بفضل عن سواك (عنه وكرمه و جوده) زاد في بعض النسخ انه على ما يشاء قد موسوده في المناسخ انه على ما يشاء قد موسود في المناسخ انه على ما يشاء في المناسخ اللهم المناسخ اللهم المناسخ اللهم المناسخ المناسخ اللهم المناسخ اللهم المناسخ المناسخ المناسخ المناسخ اللهم المناسخ المناسخ المناسخ اللهم المناسخ الم

(اعلم)أغناك الله تعالى (أن قوله صلى الله عليه وسلمن سأل عن ظهر غنى فاغايسال جرا فليستقلمنه أوليستكثر) رواه أبوداودوا بن حبان من حديث على بن الحفظليسة وقدذ كرقر يباوفي كتاب الزكاة والفظهمامن سال شيأ وعنده مايغنيه فاعايستكنرمن جرجهنم وأماقوله فليستقلمنه أوليستكثرفني حديث بيهر برةعندأ حدومسلم وابن ماحه وفى حديث حبشي بن جنادة عندابن حربر والطبراني وفى حديث عرعندا بن حبان كإذ كركل ذلك قريبا (صريح في التحريم) أي تحريم السؤال (والكن حدد الغني مشكل وتقديره عسير وليس اليناوضع المقادير بل يدرك ذاك بالتوقيف )من الشرع (وقدوردفي الحديث) الاستخر (استغنوا بغني الله تعالى عن غيره) رواه أبن عدى من حديث أبي هريرة وليس فيه عن غير موقد تقدم قريبا (قالوا وماهو ) أي غني الله تعالى (قال غداء نوم وعشاء ليلة ) هومن بقية حديث أبي هر مرة عند ابن عدى كابرشد اليه كالرم العراق وتبعيه المناوى والوجودمنه في الجامع الكبير والصغير للسبوطيهوماذكرت وادعى المناوى ان السبوطي ترك تلك الزيادة سهوا وليس كاطن بلهدا التقدير وقع فى حديث سهل بن الخنظلية قالوا وما يغنيه يأرسول الله قال قدرما يغديه أو يعشيه رواه أحدوا بوداود وابن حزعة واس حبان وابن حرمر والطبراني والحاكم وفي حديث على قالوا وماطهر غني قال عشاء ليلة رواه عبدالله بن أحدوا سناد وحسن وهذاه والخنار من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه (وفي حديث آخر من سأل وله خسون درهما أوعدلها من الذهب فقد سأل الحافا )رواه أحدواً بوداودوالترمذي والنسائي وابنماجه وابنح برفيتهذيبه والحاكم والبهق منحديث ابن مسعود من سأل الناس وله ما يغنيه جاء وم القيامة ومسئلته في و جهه خوش أوخدوش أوكدو ح تمل ارسول الله وما الغني قال خسون درهمما أوقعم امن الذهبوفيرواية لاحدولاتعل الصدقة ان له خسون درهما أوعرضها من الذهبرواه أحدوالمهق من حديث رجل ونبنى أسدمن سألوله أوقية أوعدلهافقد سأل الحافا وقد تقدم هذا للمصنف في كأب الزكاة فقال وروى عطاء بن يسار منقطعامن سألوله أوقية فقدأ لحف فى السؤال قال العرافي هناك رواه أبوداودوالنسائيمن وايةعطاءعن رجلمن بني أسدمتصلاوليس بمنقطع كماذكره المصنف لاث الرحل صابى فلايضرعدم تسميته وتقددم الكلام عليه هناك وروى أبوداودواب خرعة واسحبان والدارقطني من حديث أبي سعيد من سأل وله قيمة أوقية فقد الحف (وورد في لفظ آخر أربعون درهما)ر واه النسائي والبهقعن عرو بنشعب عن أبيه عن جده من سال وله أر بعون درهمافه والملحف (ومهماا ختلفت التقد وانو محت الاخبارفينبغي ان يقطع بورودهاعلى أحوال مختلفة ) جعابين الاخبار كلاتنضاد (فان الحق في نفسه لا يكون الاواحدا) كاهو مذهب الاصوليين (والتقد برممننع وغاية الممكن فيه تنريب ولايتم ذال الابتقسيم محيط باحوال المحتاجين فنقول قال صلى الله عليه وسلم لاحق لابن آدم الافى ثلاث طعام يقيم صلبه و توب وارى عورته وبيت يكنه في ازادفهو حساب ) رواه انترمذى من حسد بث عثمان

الحق فى نفسه لا يكون الاواحد اوالتقدير ممتنع وغاية المكن فيه تقريب ولايتم ذلك الابتقسيم محيط باحوال الحقاجين فنقول قال وسول الله على الله عليه وساب صلى الله عليه وسلم لاحق لابن آدم الافى ثلاث طعام يقيم صلبه وثوب بوارى به عورته وبيت يكنه في ازاد فهو حساب

طنعهلهذه الثلاث أصلافي الحاجات لبيان أجناسها والنظرف الاجناس والمقادير والاوقان فاما الاجناس فهي هذه الثلاث و يلحق بها ما في معناها حتى يلحق بها الكراء المسافراذا كأن لا يقدر على المشي وكذلك ما يجرى بجراه من المهمان و يلحق بنفسه عمالة وولده وكل من تحت كفالته كالدابة أيضا وأما المقادير فالثوب يراعى فيه ما يليق بذوى الدين وهوثوب واحدوقيص ومنديل وسراويل ومداس وأما الثانى من كل جنس فهومست غنى عنده وليقس على هذا أثاث البيت جمعه ولا يتبغى أن يطلب وقال ثاب وكون الاوانى من الخداس والصفر في ايكنى فيه الخرف فان ذلك مستغنى عند في قتصر (٣١٠) من العدد على واحدومن النوع على أخس أجناسه مالم يكن في غاية البعد عن العادة

ا بن عفان نحوه وقدد كرقريها (فلحعلهذه الثلاث أصلافي الحاجات ليمان أحماسهاو النظرفي الاجناس والمقادير والاوقات فاماالاجناس فهي هذه الثلاث ويلحق بهاما في معناها حتى يلحق بهاالكراء للمسافراذا كانلاً يقدر على الشي وكذلك ما يجرى مجراه من المهدمات ويلحق بنفسسه عياله وولده وكلمن ) يكون (تحت كفالته كالدابة أيضاو أماالقاد يرفالثوب يراعى فيه مايليق بذوى الدين)وا اروآن (وهو توبواحد قیص) نواری جسده (ومندیل ربط)بهرأسه (وسراویل) أوازار (ومداس) فی رجلیه فهؤلاء کاهن ع نزلة توب واحدلايستغنى عتهافات فرضنانو باواحداعر يضاطو يلافالتحف به من وأسه الى قدمه فهو كذلك الاأنه ليسمن ثياب ذوى الدين في الاعصار المتأخرة (وأما الباق من كل جنس فهو مستغنى عنه وليقس على هذا أثاث البيت جميعه) أي يراعى فيه ما يكفيه (ولاينبغي أن بطلب رقة الثياب) و رفعتها (وكون الاواني من النعاس والصفر فيم أيكنى فيه الخزف فان ذلك مستغنى عنه فيقتصر من العدد على نوع واحدومن النوع على أخس أحناسه مالم يكن في عاية البعد عن العادة وأما الطعام فقدره في اليوم مد) بالضم (وهوما قدره الشرع) وهماحفنتان بالكفين هماقوت الحافن غداء وعشاء كفافالاافتار اولااسرافا (ونوعه مايقتات) من طعام بلده (ولو كان من الشعير والادم على الدوام فضلة وقطعه بالسكامة اضرار ففي طلمه في بعض الاحوال رخصة وأماالسكن فاقله مايحزى من حيث المقدار وذلك من غير زينة فاما السؤال الزينة والتوسع فهوسوال عن ظهر غنى وأما بالاضافة الى الاوقات في عماج المه في الحال من طعام وم وليلة ) وهو المعرعني بالغداء والعشاء (وثوب السهوماوي يكنه فلاشك فيه فالماسؤاله المستقبل فهذاله ثلاث درجات احداها ما يحتاج اليه في غداعوالثانية ما يحتاج اليه في أربعين بوما أو خسسين والثالثة ما يحتاج اليه في السينة) وقد تقدم ذ كرهاقر يبا (ولنقطع بان من معهما يكفيه له )وحده أوله (ولعياله ان كان له عيال السنة فسؤاله حرام فانذلك غاية الغني فيحقه (وعلمه ينزل التقسيم بخمسين درهما في الحديث) الروى عن ابن مسعود (فان حسية دنانير تمكني المنفردف السنة اذا اقتصد) بان يأكلف كل شهر حسين اصفافضة على ان حسة دنانبر صرفها سفائة نصف فضة وتجعل الدرهم كلية عن النصف الفضة ععاملة مصرالجارية الا تنوهد. الكفاية متسرة ان كانت الاسعار متراخية (أما العيل فرع الايكفيه ذلك وان كان يحتاج اليه قبل السنة فان كان قادراعلى السؤال ولاتفوته فرصة فلا يعلله السؤال لانه مستغن في الحال ورعالا بعيش الى الغد فمكون قد سأل مالا يعتاج المدفيكفيد عداءوم وعشاءليلة رعلمه ينزل الحمرالذى وردفى التقدير بهذا القدر) وهوالمروى عن سهل بن الحنظلية (وان كان تفويه فرصة السؤال ولا يحدمن بعطيه لو أخوفيدا حله السؤال) حينئذ (لان أمل البقاء سنةغير بعيدفهو بتأخير السؤال خاثف أن يق مضطراعا حزاعن بعينه فان كان خوف العز عن السؤال في السيتقبل ضعيفا وكأن مالاجله السؤال خارجا عن محل الضرورة لم يخل سؤاله عن كراهية وتكون كراهته يعسب درجان ضعف الاضطرار وخوف الفوت وتراخى المدة التي

وأماالطعام فقدره فى الموم مد وهوماقدره الشرع ونوعه مايقتات ولوكان من الشعبر والادم على الدوام فضلة وقطعه بالكامة اضرار ففي طلبه في بعض الاحوال رخصة وأماالمسكن فاقلهما عزى منحث القددار وذلكمن غسيرز سنةفاما السؤال الزينسة والتوسع فهوسؤال عسن طهرغني وأما بالاضافة الى الاوقات فاعتاج المهفى الحالمن طعام نوم ولدلة وثوب يلسه ومأوى بكنه فلأشمل فمه فاماسؤاله للمستقبل فهذا له ثلاث درخات احداها ماعتاج المهفى غدوالثانمة مايحتاج المهفى أربعين بوما أوخسين بوماوا لثالثةما يحتاج المهفى السنة ولنقطع بالمن معهما يكفيه لهواحياله ان كانله عمال لسننة فسؤاله حرام فأن ذلك عاية الغنى وعلمه ينزل النقدر بخمسين درهما في الحديث فان حسد دناز سرتكني المنفردق السنة اذااقتصد أمأالعسل فرعالا يكفيه

ذلك وأن كان عتاج البه قبل السنة فان كان قادراعلى السؤال ولا تفوته ورصته فلا يحله السؤال لانه مستغن ف يحتاج الحال ورعالا بعيش الى الغد فيكون قد سأل مالا يحتاج فيكفيه غداء يوم وعشاء ليلة وعليه ينزل الخبر الذى وردى التقدير بهذا القدروان كان يفوته فرصة السؤال ولا يحدمن يعطيه لوأخوف ماحله السؤال لان أمل البقاء سنة غير بعيد فهو بتأخير السؤال خائف أن يبقى مضطراعا حزا عما يعين مفان كان خوف العزعن السؤال في المستقبل ضعيفا وكان مالاجله السؤال خارجاعن بحل الضرورة لم يحل سؤاله عن كراهية وتسكون كراهة بعسب درجان ضعف الاضطرار وخوف الفوت وثراني المدة التي

فها يحتاج الى السؤال وكلذاك لا يقبل الضبط وهومنوط باجتهاد العبدو نظره لنفسة بينه و بين الله تعالى فيستفتى فيه قلبه و بعمل به ان كان سال كاطر يق الا خرة وكل من كان يقينسه أقوى و ثقته بمجى عالرزق فى المستقبل أتم و فناعة بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تعالى أعلى فلا يكون خوف الاستقبال وقد آناك الله قوت يومك الدولعيالك الامن ضعف اليقين (٣١١) والاصغاء الى تنخو يف الشيطان وقد

قال تعالى فسالا تخافوهمم وخافونان كنتم مؤمنين وقالعز وجل الشمطان يعسدكم الفقر ويأمركم بالفعشاء والله بعمدكم مغفرةمنه وفضلاوالسؤال من الفحشاءال تي أبعت بالضرورة وحال من يسأل لحاحسة متراخمة عن نومه وان كانتمايحتاج اليهني السنة أشدمن حالمن ملك مالامور وثاوادخره لحاحة وراء السنة وكلاهما مباحات فالفدوى الظاهرة ولكنهماصادرانءنحب الدنما وطول الامل وعدم النقية بفضل اللهوهذه الحصلة من أمهات المهلكات نسألالله حسن التوفيق

بربان أحوال السائلين) به كأن بشر رجه مالله يقول الفقراء ثلاثة فقيرلا بسأل وان أعطى لا باخذ فهذا وفقير لا بسأل وان أعطى وفقير لا بسأل وان أعطى أخذ فهذا مع الفريين في بسأل عندا لحاجة فها الميان فاذا قدا تمقى كلهم عالصادة عنا المؤال وعلى انه مع الفاقة عطا المرتبية

الطفهوكرمه

عناج فيها الى السؤال وكل ذلك لا يتبل الضبط وهومنوط باجتهادالعبد ونظره لنفسه بينه و بين الله تعالى فيستفتى فيه قلبه و يعسمل به ان كان سال كاسبل الا تحرة وكلا كان يقينه أقوى ونقته بجهىء الرزق في المستقبل أثم وقد اعته بقوت الوقت أظهر فدر حته عندالله أعلى وهود اخل في حدقولهم الصوفي ابن وقته أى يقنع بما تيسمله من كل شئ في وقته سواء كان قو ناظاهر باأ ومعنو باولا يعلق قلبه بماسياتي (فلا يكون خوف الاستقبال وقد آثال الله قو تابومك لك ولعبالك الامن ضعف الهقين) بالله تعالى (والاصغاء الى تخويات الشيطان وقد قال تعالى فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين) أى موقنين فعسبر عن المقنوة بالاعمان كه (وقال عرف الفيضاء والله عناء المنافقة ويا مركم بالفيضاء والله تعد كم مغفرة منه وفض الاعمان كه (وقال عرف الفيضاء الله عناء الله عناء الله عناء الله عناء الله و وده كاتقدم (وحال من يسأل لحاجة متراخية عن يومة وان كان مما تعتاج الله في الفواحشان ثبت و روده كاتقدم (وحال من يسأل لحاجة متراخية عن يومة وان كان مما تعتاج الله في الفواحشان ثبت و روده كاتقدم (وحال من يسأل لحاجة متراخية عن يومة وان كان مما تعتاج الله في المنه المنافز ولكنهما صادران عن حب الدنيا وطول الامل وعدم الثقة بالله تعالى وهذه الخولة المنتفذة لهذه الاوصاف الثلاث (من أمهات المهلكات) وأصول المرديات فنسأل الله تعالى حسن التوفيق المنفه وكرمه بلطفه وكرمه الثلاث (من أمهات المهلكات) وأصول المرديات فنسأل الله تعالى حسن التوفيق بلطفه وكرمه بلطفه وكرمه بلطفه وكرمه بلطفه وكرمه بالمنافة وكرمه بلطفه وكرمه بالمنافة وكرمه بالمنافة وكرابه المنافقة بالله المنافقة وكرابه بالمنافقة وكرمه بالمنافقة وكرابه المنافقة وكرابه بالمنافقة وكرابه المنافقة وكرابه المنافقة وكرابه المنافقة وكرابه بالمنافقة وكالمنافقة وكنافة وكن

من السالكين (كان بشر) بن الحرث الحافي (رحمه الله تعمالي يقول الفقر اعتلاته فقير لايسال وان أعطى لايأخذفهذامع الروحانمين في عليين لكال تجرده عن العلائق (وفقيرلا بسأل وان أعطى أندز على قدر حاجته وردالباتي (فهذا منالمقر بين في جنات الفردوس)وهو أنزل در جة من الاوّل (وفقير يساّل عند الحاجة)وفي نسخة عندفاقته (فهذامع الصادقين من أصحاب المين) وهو أنزل درجة من الذي قبله وهذا القول رواء القشرى فى الرسالة فى ما التوكل فقال معت يحد من الحسن يقول معت محد من الحسان الخرمى يقول حدثناأ جدبن محدبن صالح حدثنا محدبن عبدون حدثما الحسن الخياط قال كنت عندبشر الحافى فجاءه نفر فسلموا عليه فقال من أنتم غمساق القصةوفي آخرها ثم قال بشرأ حسسن الفقراء ثلاثة فقير لايسأل والناعطي لايأخذ فذاك منجلة الروحانيين وفقير لابسال والناعطي قبل فذاك توضع لهموائدفي حظائرالقدسوفقير بسألوان أعطى قبل قدرالكفاية فكفارنه صدقته فاذاقدا تفق كاهم على ذم السؤال)مطلقا(وعلى انهمع الحاجة يحط المرتبة والدرجة)ثم هذا الذي يسأل لا يخاومن أن بسال لنفسه أولغيره فانسأل أغبره فهوممونة وانسأل لنفسه فلايخلون أن يسأل الاقارب والاصدقاء أوسائر الناس الاولطريق القوم والثانى حرام وقد تقدم تفصيل ذلك (قالشقيق) بنابراهيم (البلخي)رحمالله تمالى (لامراهم من أدهم)رجهانة تعالى (حين قدم عليسه من خواسان كمف تركث الفقراء من أحجالت قال تُرَكْبُهُ مَاناً عَطُوا نسكرواوان منعُوا) من الاعطاء (صبرواوطن الله لما وصفهم بترك السؤال فقد أثني علبهم غاية الثناء فقال شقيق هكذاتركت كالببلخ عندنا) ان اعطوا أكاواوشكرواوان منعوا صبروا (فقالله الراهيم فكيف الفقراء عندك يا أبااسحق فقال ألفقراء عندناان منعوا شكروا) وعلواان المنع منة من الله على مائلا يشغلهم بسواه (وان اعطوا آثروا) غيرهم على أنفسهم ولم يتعلقوا عالاح لهم من العطاء (فقبل رأسه وقال صدقت باأستأذ) هكذا سياق هذه القصة في النسخة وهومز العن الاصل والصواب ان السائل هوابراهم والمسؤل هو شقيق وقوله فقال شقيق صوابه فقال ابراهم وقوله فقال له ابراهم صوابه

والدرجة فالشقيق البلخي لابراهيم ن أدهم حين قدم عليه من خواسان كيف تركت الفقراء من أصحابك قال تركتهم ان أعطوا شكروا وان منعوا صبروا وطن اله لما وصفهم بنرك السؤال قد أثني عليهم غاية الثناء فقال شقيق هكذا تركت كلاب لخ عند نافقال له ابراهيم فكيف الفقراء عندك يا أبا استحق فقال الفقراء عندنا ان منعوا شكروا وان أعطوا آثروا فقبل رأسه وقال صدقت يا أسستاذ

فقالله شقيق بدليل قوله بأأباا سحق فأنه كنية الراهيم وأما كنية شقيق فابوعلى وقدر واه أبونعيم في الحلية على الصواب حيث قال معت أبالقاسم عبد السلام ب مدالخرى البغدادى الصوفي يقول حدثني أحدبن يحدا لخزاع عن حذيفة المرعشي فالدخلنامكة مع الراهم بن أدهم فاذا شقيق البلني قدج الك السنةفاج بمعنافى شق الطواف فقال الراهيم لشفيق على أى شئ أصلتم أصلكم فقال أصلنا أصلنا على انااذا رزقناأ كاناواذامنعناص برنافقال ابراهم هكذا تفعل كالرب لخفقال له شقيق فعلام أصلتم قال أصلناعلي انااذار زقنا آثرناواذامنعناشكرناوجد نافقام ثقبق فحلس بنيدى اواهم فقال ياأستاذأنت أستاذناغم راجعت نسخة أخرى من المكاب صحة عفط المحم فاذا فهاعلى الصواب كما شرت المه وقال الراهم ن أدهم الشقيق حين قدم عليه فساقها وفيه فقال الراهم هكذا تركت كالاب الح وفيه فقالله شقيق فكيف الفقراء عندك باأبا اسحق وذكر القشيرى في باب الفتوة من الرسالة هذه القصة لشقيق مع جعفر الصادق فقال وقيل سأل شقيق البطني جعفر بن محدى الفتوة فقال ما تقول أنت فقال ان أعطينا شكر اوان منعناصبرنا فقال جعفر الكلاب عندنا بالدينة كذلك تفعل فقال شقيق المنرسول الله ماالفتوة عندكم قالان أعطمنا آثرنا وانمنعنا شكرنا وفي بعض النسخ فقال شقبق الله أعلم حيث بجعل رسالانه (فاذا درجات أرباب الاحوال) من السالكين (في الرضاو الصروالشكر والسوَّال) والايثار والفتوة (كثيرة) مختلفة (فلايدلسالك طريق الا من معرفتها ومعرفة انقسامها ودوجاتها فانه اذالم بعلم لم يقدرف الرقى من حضمهاالى يفاعها) أى ذر ونها (ومن أسفل السافلين الى أعلى علمن وقدخلق الانسان في أحسن تقويم) بنص القرآن (عُرد الى أسفل السافلين) بنص القرآن أيضا (عُ أمر أن يترقى الى أعلى علمين ومن لاعير بمن السفل والعاو لأيقدر على الترقى مطلقا واعاالشك فين عرف ذلك فانه ريما يقدر عليه) فالترق تابع المعرفة والتمسيز (وأرباب الاحوال) في أثناء الوكهم (قد تغلمهم عالة تقتضي أن يكون السؤال مزيدا الهم في درجاتهم) في بعض الاحيان و بعض المواطن (فأن مثل هذه الاعلام) لايطلع علمهاوهي مربوطة (بالنيات) ففي الخيراع الاعمال بالنيات (وذلك كار ويات بعضهم رأى أبا الحسن) أحدبن مجد (النوريُ)رحمهالله تعالى بغدادى المولدوالمنشأ بغوى الاصل وكان من أقران الجنيد وكأن كبيرالشان مَات سنة خس وتسعين ومائتين (عديده ويسأل الناس في بعض المواطن قال) الرائي (فاستعظمت ذلك واستقحتها ) أىعددته قبعامن مثله (فاتيت الجنيد) رحمالله تعالى (فاخبرته بذلك فقال لا يعظم هذا عليك ولاتشج بمنه (فان النورى لم يسأل الناس الالبعطيم) لاليأخذ منهم فانه في عن ذلك (اعما سألهم ليشيهم من الا خوة فيؤحر ون من حيث لايضره) قال المصنف (وكائه) أى الجنيد (أشار) بذلك (الحقوله صلى الله عليه وسلم يد العطى هي العليا) قال العراقير واه مسلم من حديث أبي هر مرة اله قات وروى الطيالسي والنسائي والبغوى وابن قانع والباوردى والطبراني والبيهق والضياء من حديث تعلبة ابنزهدم الحنظلي يدالعطي العليا وابدأيمن تعول ورواه أحدوالطبراني أيضا منحديث أبيرمثة ورواه النسائى أيضاوا بنحبان والحاكم منحديث طارف الحاربي ورواه أحدايضا منحديث رحل من بني و يوع (فقال بعضهم بدالمعطى هي بدالا تخذ المال لانه بعطى الثواب والقدرله لالما يأخذه) وظاهر هذا يخالفه مأرواه الطبراني منحديث رافع بنحديج يدالمعطى العلياويدالا تخذالسفلي الى يوم القيامة ومارواه مالك والشخان والنسائي منحديث أبنعم والبدالعلياهي المنفقة والبدالسفلي هي السائلة الا أن يقال ان المراد بالعطى الا خذاذا كان من غير سؤال والا خذ بالسؤال هو الذي اقتضى كون بده سفلى وهو وجيه الاأنه لايطابق واقعة حال النورى فتأمل (ثم قال الجنيد)رجه الله تعالى (هات الميزان فوزن مائة درهم عُقبض قبضة) من الدراهم (فالقاهاعلى المائة) حزافا (عُقال احلها المهه) أى الى النورى (فقلت في نفسي انما بورن الشي ليعرف مقد ار ، فك ف خلط به مجهولا وهور جل حكم واستعميت أن

واختلاف درحاتهافانهاذا لم معالم يقدرعلى الرقيمن حضفها الى قلاعهاومن أسفل سافلن الى أعلى علمن وقدخلق الانسان في أحسن تقويم غردالي أسفل سافلين عُم أمر أن بترقى الىأعلى علمين ومن لاعميزيين السفل والعأو لأيقدر على الرقى قطعاواتما الشك فمن عرف ذلك فانه لانقدر علسه وأرباب الاحوال قد تغلمهم حلة تقتضى أن يكون السؤال مندالهم فيدر حائهم والكن بالاضافة الىحالهم فاتمثل هذه الاعسال بالنمات وذلك كاروىأن بعضهم رأى أباا حق النورى رجه الله عديدهو يسأل الناس في يعض المواضع قال فاستعظمت ذلك واستقيحته له فاتيت الخندرجـهالله فاخبرته مذلك فقال لابعظم هذا علىكفان النورئ سألالناس الالبعطم وانحا سألهم ليثيهمف الآخرة فيؤحرون أسن حيث لانضرهمم وكأثه أشاريه الىقوله صلىالله علمه وسلمندالعطيهي العليافقال بعضهم يدالعطي هي مدالا خدد الماللانه يعطى الثواب والقدرله لالمايأخذه ثم قال الجنيد هات الميزان فوزن مائة درهم عقبض قبضة فألقاها على المائة م قال احلها المه

أساله فذهبت بالصرة الى النو رى فقالهات الميزان فو زن مائة درهم وقال ردها عليه وقل له أنالا أقبل منك شيأ وأخذ مازا دعلى المائة قال فزاد تبحبى فسأ لته فقال الجنيد حكم يريد أن ياخذا لحبل بطرفيه وزن المائة لنفسه طلبالثواب الآخرة وطرح عليها قبضة بلاوزن لله عزوجل فاخدن ما كان لله تبارك وتعالى و ددتما له وردما لنا الله المستعان فاخدن ما كان لله تبارك وقال أخذ ماله وردما لنا الله المستعان

فانظر الآن كمف صفت قاوبهم وأحوالهموكمف خاصت لله أعالهم عنى كان بشاهدكل واحدمهم قلب صاحبه من غيرمناطقة باللسان ولكن بتشاهسد القاوب وتناحى الاسرار وذلك نتعدة كلالال وخماو القلبء ينحب الدنما والاقبال عملي الله تعالى بكنه الهمة فن أنكر ذاك قبل تجرية طريقه فهو جاهل كن ينكرمثلا كون الدواءمسـهلاقيلشريه ومن أنكره بعدان طال اجمّاده حــ تى بذل كنــ ه جهوده ولم بصل فانكرداك لغيره كأن كن شرب المسهل فلم بؤثر في حقه خاصة لعلة فى باطنه فاخذ ينكركون الدو اعمسهلاوه فداوان كان فى الجهل دون الاول والكنه اليس خالماعين حظواف من الجهل بل البصير أحد رجلين امار جل سالك الطريق فظهرله مثاما ظهرلهمفهوصاحب الذوق والمعرفة وقد وصل الىعين البقين وامارجه لمساك الطريق أوساك ولمنصل ولكنهآمن بذاك وصدقه فهوصاحب علم اليقين وان لم يكن واصلاالي عن المقن

أسأله فذهبت بالصرة الى النورى) فاستشرف (على) باطن (الامرفقال هات الميزان فوزن ما تدرهم وقال ردهاعلمه وقل له أنالا أقبل منك شما وأخذما زادعلي المائة قال الرجل (فزاد تجبي فسألته) يعني النورى (فقال) أبوالقاسم (الجنبدر جلحكم ربدأن يأخذا لحبل بطرفيه وزن المائة لنفسمه طلبا لثواب الاتخرة وطرح علماقيضة بلاو زناته عزوجل فأخذت ماكان لله تعالى ورددت ماحعله انفسمه قال فرددتها) أى الصرة المذكورة (الى الجنيد)رجه الله تعيالي (فيكي وقال أخيذ ماله وردمالنا والله المستعان أىفن كانب ذه المثابة من المعرفة والأستشراف على الخواطركيف لا يكون السؤال مزيدافي درجاته (فانظرالات كيف صفت قاوجهم وأحوالهم وكيف خاصت لله أعمالهم حتى كان يشاهد كل واحد قلبصاحبه منغير مناطقة باللسان ولكن بتشاهدا لقاوب وتناحى الاسرار وذلك نتحةأ كل الحلال وخاو القلب عن حب الدنيا والاقبال على الله بكنه الهمة) أى خالصها (فن أنكرذاك قب ل تجربة طريقه فهو جاهل)وهو (كن ينكرمثلاكون الدواءمسهلا) للبطن (قبل شربه) واستعماله (ومن أنكره بعدان طالاجتهاده حتى بدل كنه مجهوده ولم يصل فانكر ذلك لغيره كانكن شرب المسهر فلم يؤثر في حقه خاصة لعلة في باطنه) كالييس البالغ وتعتمر المعدة (وأخذيذ كمركون الدواء مسهلاوهذاوان كان في الجهل دون الاولوا كنفايس خالياعن حَما وافرس الجهل) بل ضرره أشد (بل البصير السالك أحدر جلين امارجل سلك الطريق فظهرله مثل ماظهر لهم فهوصاحب الذوق والمعرفة وقدوصل الى) مرتبة (عين اليقين)وهو مقام المشاهدة والكشف (وامار حل لم يسلك الطريق) رأسافهذ الاكلام فيه (أوسلك ولم يصل) لقصوره فيجهده (ولكن آمن ذلك وصدقيه) وسلم لاهله (فهذاصاحب علم المقن) تصديقه اعطاه الدلسل بتصوّر الأمرعلى ماهوعليه (وانلم يكن واصلاالي عين اليقين ولعلم النقين أيضار تبية) بالاضافة الى ماقبله (وان كاندون عين اليقين ومن خلاعن علم اليقين وعن البقين فهو خارج عن زمرة المؤمنة في ويعشر يوم القيامة فى زمرة الجاحدين الستكمر بن الذبن هم قتلى العقول الضع فقوا تباع الشياطين فنسأل الله تعلى أن يجعلنا من الراسخين في العلم القائلين آمنامه كل من عندر بناو مايذ كر الاأولو الالساب) ولنذكر ما متعلق بالفقر ماذكره القشيري وصاحب القوت وصاحب البصائر وغيرهم تكميلا للباب وتكثيرا للفوائد قال القشيرى فى الرسالة الفقر شعار الاولياء وحلمة الاصفياء واختبارا لحق سحانه لخواصه من الاتقياء والانبياء والفقراء صفوة الله منعباده ومواضع أسراره بين خلقه بهم بصون الخلق وببركاتهم يبسط الرزق قال معاذا لنسفى ماأهلك الله قوماوان عملوا ماعملوا حتى أهانوا الفقراء وأذلوهم وقيل لولم تكن الفقير فضيلة غيرارادته سعةالمسلمين ورخص أسعارهم لكفاه ذلك لانه يحتاج الى شرائها والغسني يحتاج اليسعها وهذا لعوام الفقراء فكيف حال خواصهم وسئل يحبى بن معاذعن الفقر فقال حقيقته أن لاتسستغني الا بالله ورسمه عدم الاسباب كلها وقال ابراهيم القصار الفقر لباس ورث الرضااذا تحقق العبدفيه وقدم على الاستاذأبي على الدقاق فقير فى سنة خس أوأر بع وتسعين وثلاغ آثة من زو زن وعليه مسح وقلنسوة مسم فقال أه بعض أصحابنا بكم اشتر يتهذا المسم على وجه الطايبة فقال اشتريته بالدندا فطلب بالا تحرة فلم أبعه معت الاستاذأ باعلى يقول قام فقير في عاس يطلب شيأ وقال انى جائع مند ذالا أو كأن هناك بعض الشايخ فصاح عليمه قال كذبت ان الفقر سروهولا يضع سره عندمن يحمله الىمن يذبعه وقال حمدون القصاراذا اجتمع الميس وجنوده لم يفرحو ابشئ كفرحهم بثلاثة أشياء رجل مؤمن قتل مؤمناور جل

( و و التحاف السادة المتقين) - تاسع ) ولعلم اليقين أيضار تبه وان كان دون عين اليقين ومن خلاه ن علم اليقين وعين الميقين فهو خرجه ونزمرة المؤمني و يحشر يوم القيامة في زمرة الجاحدين المستكبرين الذين هم قتلى القاوب الضعيفة واتباع الشياطين فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم القائلين آمنايه كل من عندر بناوما يذكر الأأولو الألباب

عوتعلى الكفرور حلقلمه فمخوف الفقر وقال الجنيد امعشر الفقراء انكم تعرفون بالله وتكرمون بالله فانظروا كمف تكونون معالله اذاخلوتم به وسئل مجد من عبد الله الفرغاني عن الافتقار إلى الله أتم أم الاستغناء بالله فقال اذا صح الافتقار الى الله فقد صح الاستغناء بالله واذا صح الاستغناء بالله فقد كل الغني به فلايقال أبهماأتم الافتقارأم الغني لانهماحالتان لايتم احمداهما الأمالاخري وسئلروج عننات الفقير فقال ارسال النفس في أحكام الله وقبل نعت الفقير ثلاثة أشياء حفظ سره واداء فرضه وصسالة فرحه وقسل للغرازلم تاخوعن الفقراء رفق الاغتياء فقال لثلاث خصاللان مافي أمديهم غيرطس ولانهم غير موفقت ولان الفقراء مرادون للمسلاء وقسل أوحى الله الى موسى عليه السسلام اذاراً بت الفقراء فسائلهم كإتسائل الاغنماء فانام تفعل فاحعل كلشئ علمتك تحت النراب وروىءن أبي الدرداء فاللان أقع من فوق قصر فانحطم أحب الح من جالسة الغني لاني عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومجالسة الموتى قبل ومن الوتى قال الاغنياء وقيل الربيع بن خيثم قد غلا السعر فقال نحن أهون على الله من أن يحيعنا اغما يحيم أولياءه وقال الراهيم بن أدهم طلبنا الفقر فاستقبلنا الغني وطلب الناس الغني فاستقيلهما لفقر وقبل لهج منمعاذما الفقرقال خوف الفقرقيل فياالغني قال الامن مالله وقال ابن المكرنبي ان الفقير الصادق لحير زمن الغني حذرا ان مدخله الغني فيفسد عليه فقره كمان الغني لحتر زمن الفقر حذرا ان يدخل عليه فيفسد غناه عليه وسئل أبوحفص عاذا يقدم الفقير على ربه فقال ومأذا الفقيران يقدمه على ربه سوى فقره وقبل أوجى الله الى موسى علمه السلام أثريد أن يكون الناوم القيامة مثل حسنات الخلق اجمع قال نعم قال عد المريض وكن لشاب الفقراء فالسافعل موسى علمه السلام على نفسه في كل شهر سبعةأيام بطوف على الفقراء يفلي ثمامهم ويعودالرضى وقالسهل خسة أشمياء من جوهو النفس فقبر يظهر الغنى وجائع يظهر الشبع ومحزون يظهر الفرح ورجل بينه وبنوحل عداوة فظهراه الحسة ورجل بصوم بالنهار ويقوم باللمل ولانظهرضعفا وقال بشرأفضل القامات اعتقادا اصرعلي الفقرالي القبر وقالذو النون علامة مخط الله على العسد خوفه من الفقر وقال الشملي أدنى علامات الفقران لو كأنت الدنه الماسرها لاحد فأنفقها في توم تم خطر بماله أن لوأمسك منها قوت يوم ماصد ق فقره معت الاستاذ أباعلى يقول تكلم الناس في الفقر والغني أيهما أفضل وعندي ان الافضل ان يعطي الرحل كفائته غريصان في موسئل الن الحلاء متى يستحق الفقير اسم الفقر فقال اذالم ببق عليه بقية منه فقيل كيف ذاك فقال اذا كأنله فليس له واذالم يكن له فهوله قات وهومن أحسن العبارات من معنى الفقر الذي بشبرالمه القوم وهوأن بصبركاء لله لاتبق علمه بقية من نفسه وحظه وهوا، فأو بق علمه شئ في أحكام نفسه ففقر ومدخول فمه اه مم قال القشيرى وقيل صعة الفقرأن لاستغنى الفقير في فقره بشئ الالن المه فقره وقال استالمارك اطهار الغمني في الفقر أحسن من الفقر وقال منا فالمصري كنت عكمة قاعدا وبمن مدى شاب فاعم انسان وجرل المحكيسا فيه دراهم ووضعه بمن يديه فقال لاحاحة لى فيه فقال فرقه على المساكن فلما كان العشاء رأيته في الوادى بطلب شيئاً فقلت لوتركت النفسك شيأهما كان معلَّ فقال لم أعلم اني أعيش الى هذا الوقت وقال أبو حفص أحسن ما يتواصل به العبد الى مولاه دوام الفقر السه على جميع الاحوال وملازمة السنة في جميع الافعال وطلب القوت من وحمه حلال وقال المرتعش ينبغي للفه قبر أن لاتسبق هممته خطوته وقال أوعلى الروذبارى كان أربعة في زمانهم واحد كانلايقب لمن الاخوان ولامن السلطان بوسف من أسساط ورث سمعن ألف درهم مأخذ منها شمأ وكان يعمل الخوص سده وآخر كان يقبل من الاخوان والسلطان جمعا وهوأ يواسحق الفزاري فكان مايا خدد من الاخوان ينفقه في الستور سالذ من الذي الحركون والذي يأخذه من السلطان كان يخرحه في أهسل طرسوس والثالث كأن يأخدن من الاخوان ولا يأخذ من السلطان وهوان المماوك

بأخذمن الاخوان ويكافئ علمه والرأبع كان يأخه من السلطان ولايأخذمن الاخوان وهو يخلدبن الحسين كان يقول السلطان لاعن والاخوان عنون معت أباعلى الدقاق يقول فى الحبر من تواضع لغنى لاحل غناه ذهب ثلثادينه انحاذ الكلان المرع بقلبه ولسانه ونفسه فاذا تواضع لغني بنفسه ولسانه ذهب ثلثادينه فلواعتقدفضله بقلمه كالواضعله بلسانه ونفسه ذهب دينه كلهوتمل أؤلما بلزم الفقير فيفقره أربعة أشماء علميسوسه وورع يحجزه ويقنن بحمله وذكر تؤنسه وقدل منأراد الفقر لشرف الفقر ماتفقيرا ومن أراد الفقر الثلانشتغل عن الله تعالى مات غنها وقال النو رى نعت الفقير السكون عندالعدم والاشار عندالو جود وسئل الشمليءن حقيقة الفقيرفقال أن لايستغنى بشئ دون الله وقال الجنبد اذالقيت الفقير فالقمالرفق ولاتلقه بالعلم فان الرفق بؤنسه والعلم بوحشه فقمل وهل بكون فقير بوحشه العلم فقال نعراذا كان الفقيرصاد قافي فقره فطرحت علمه علكذاب كخ بذوب الرصاص في الناروقال منطفر القرمنسيني الفقير هوالذى لاتبكونله الىالله حاحة وكانه بشيرالي سقوط الطالبات وانتفاه الاختمار والرضاع الحرى الحق وقال الأخفيف الفقر عدم الاملاك والخروج عن أحكام الصفات وقال ألوحفص لايصم لاحدالفقر حتى مكون العطاء أحب السه من الاخسذوليس السخاءأن بعطي الواحد المعدم وانميا السنخاء أن بعطي المعدم الواجد وقال ابن الجلاء أولاشرف التواضع اكان حكم الفقيرا ذامشي أن يتبختر وقال بوسف بن أسماط منذأ ربعن سنة ماملكت قبصن وقال بعضهم رأيت كان القمامة قامت فيقال ادخاوا مالكين دينارومجدن واسعالجنة فنظرتأيهما يتقدم فتقدم محدين واسع فسألث عن سبب تقدمه فقيللي انه كالله قبص واحسد ولمالك مند منارقمصان وقال محدا اسوحى الفسقير الذي لا يرى لنفسسه حاحة الى شئ من الأسباب وسئل سهل مني يستر يح الفقير فقال اذالم برانفسه غير الوقت الذي هوفمه وتذا كروا عنسديحي من معاذ الفسقر والغني فقال لابو زن غسدا الفقر ولاالغني وانمابو زن المسبروالشكر وقبل أوحى اللهالي بعض الانساء اذاأردت أن تعرف رضاى عنسك فانظر كدف رضا الفقر اععنسك وقال الزقاق من لم يصيمه التق في فقره أكل الحرام النص وقال أبو لكر بن طاهر من حج الفقير أن لا تسكون له وغمسة فانكان ولابد فلاتجاو زرغبته كفايته وسئل أنو بكرالمصرى عن الفقيرا لصابر فقال الذى لاعلك ولاعلك وقال ذوالنون دوام الفقر الى الله مع التخليط أحب الى من دوام الصفاءم والمحب ومكث أبو جعفر الحذاء عشم من سينة بعمل كل يوم بدينار و ينفقه على الفيقراء و بصوم و يخرج بين العشاء من فيتصدق من الابواب وقال مجدين على الكمّاني كان عندنا يمكة فتى علسه اطمار رثة وكان لابدا خلنّاولا يحالسنا فوقع محمته في قلى ففتم لى مائة درهم من وحمد الله فملتما المه و وضعتها على طرف محادثه وقلت اله فتم لى ذاكمن وجه حلال تصرفه في بعض أمو رك فنظرالي شزرا ثم قال اشتريت هذه الجلسة معالله على القراع بسيمعن ألف دينار غيرالضباع والستغلات تربد أن تخدعني عنها بهذه وقام ويددها وقعددت النقط فلارأ يتكعزه حنام ولاكذلي حن كنت ألتقطها وقال ان خفيف ما وحمت على "زكاة الفطر أربعين سنة ولى قبول عظم بين الخاص والعام وسيئل عن الفيقير يحوع ثلاثة أيام ثم يخرج ويسأل مقدار كفايته انش يقال فبه فقال مكدي كاواوا سكتوا فاونخل فقهر من هذا لباب لفضحه كم كالمج وسثل الدقى عن سوء أدب الفقراء مع الله في أحوالهم فقال انعطاطهم من الحقيقة الى العلم وقال خيرا لنساج دخلت بعض المساجد واذافيه فقبر فلارآني تعلق بىوقال أيها الشيخ تعطف على فان محنتي عظمية فقلت وماهى فقال فقدت البلاء وقرنت بالعافمة فنظرت فاذاه وقدفتم علمه بشئ من الدنما وقال أبو بكرالو راق طو في الفقير في الدنما والاتخرة لايطلب السلطان منه في الدنما الحراج ولا الجمار في الاستحرة الحساب الى هنا كارم القشيرى وقال السهروردي في العوارف قال ابن الجلاء الفقران لا يكون ال واذا كان ال لابكوناك حتى تؤثر وقال بعضهم نعت الفقير السكون عندالعدم والاضطراب عندالوحود وتقدم مثله

فىقول النورى الاانه قال والبذل لذل الاضطراب وقال الدراح فتشت كلمن أستاذي أريد مكعلة فوجدت فماقطعة فتحمرت فلاحاء قلت انى وحدت في كفنك قطعة قال قدراً مها ردها م قال خددها فاستربها شأ فقلت ما كان من أمر هذه القطعة عق معمودك فقال مار رقني الله تعالى من الدنما لاصفراء ولاسضاء غبرها فاردت أنأوصي أن تشد في كفني فأردها الىالله تعالى وقال الراهم الخوّاص الفقررداء الشرف ولباس المرسلين وجلباب الصالحين وسئل سهل عن الفقير الصادق فقال لايسأل ولا رد ولا يحبس وقال أبوعلى الروذ بارى سألني الزفاق فقال باأ باعلى لم ترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاحة قال فات لانهم مستغنون بالعطى عن العطايا قال نع ولكن وقع لى شئ آخر فقات هات فافدني قال لانهم قوم لاينفعهم الوجود اذاله فاقتهم ولاتضرهم الفافة اذاله وجودهم وقال بعضهم الفقر وقوف الحاجة على القلب ومحوها عماسوى الرب وقال المسوحي الفقير الذي لاتغنيه النع ولاتغميره المحن وقال أبو بكر الطوسي بقبت مدة أسأل عن معنى اختمار أحجابنا لهـ ذاالفقر على سائر الاشـ ماء فلريحيني أحد بحواب مقنعني حستى سألت نصر من الحمامي فقال لى لانه أول منازل التوحم عد فقنعت بذلك وقال فارس قلت لبعض الفقراء مرةو رأيت عليه أثرالجوع والضر لملاتسأل فيطعموك فقال أخاف أن أسألهم فبمنعوني فلايفلحون اه وقال صاحب البصائر الفقرله بداية ونهاية وظاهرو بأطن فيدايثه الذلونه ايتمالعز وظاهر والعدم وباطنه الغني كأقالير حللآخر فقروذل فقال لابل فقر وعز فقال فقر وثري فقال لابل فقر وعرش وكالاهمامصيب وأمامسئلة الفقير الصابر والغنى الشاكر وترجيع أحدهماعلى الأخرفعناد الحققنان التفضيل لارجع الىذات الفقر وألغني وانمار حمالي الاعمال والاحوال والحقائق فالمسألة فاسدة من أصلهاوان التفض لعندالله بالتقوى وحقائق الاعان لابفقر وغني قال تعالى ان أكرمكء غدالله أتقاكم ولميقل أفقركم أوأغناكم ثماعلان الفقر والغني التلاء من الله للعباد فليس كلمن أعطاه ووسع علمه قدأ كرمهولا كلمن ضيق علمه قدأهانه والالزم أن بكرم العبد بطاعته ومحبته ومعرفتهوان يهان أذا سلب ذلكولا قع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى وقال بعضهم هذه المسئلة محال أنضامن وحمه آخروهوان كلامن آغني والفقرلابدله من صبروشكرفان الاعبان نصفان نصف صمير ونصف شكر بلقديكون قسط الغني من الصبرأوفي لانه يصبري نقدرة فصيره أتممن صبرمن يصبرعن عجز ويكون شكرالفقيرأتم لان الشكرهوا سنفراغ الوسع فى طاعته والهقير أعظم فراغابالشكر من الغني وكالاهما لاتقوم فائمة اعانه الاعلى ساف الصبر والشكرنع الذى رجم الناس البه فى المسئلة انهمذ كروا نوعامن الشكر ونوعامن الصبر وأخذوا فىالترجيم فجردواغنهامنفقآ متصدقاباذلاماله فىوجوءالقرب شاكرا لله عليه وفقيرامتفرغالطاعة الله تعالى ولاورادالعبادات صامراعلي فقره هل هوأكل من ذلك الغني أم بالعكس فالصواب في مثل هذا ان أكلهما طوعهمافان تساوت طاعتهما تساوت رجتهما والله أعلم اه وقال صاحب القوت قال الله تعالى سلام على كم عاصرتم قبل على الفقر وقد مهى الله الفقراء الصابر من محسسنين ووضع عنهم السيسل نوم المدين فقال تعالى ماعلى المحسنين من سيسل ثم أوقع الحجة والمطالب قعلى الاغتماء وسماهم ظللن ووصفهم بأوصاف النساء وجعلهم من المخلفين فقال من المعتمن في الاستن الما السمل على الذن يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن مكونوا مع الخوالف يعنى النساء لان هدذا جمع التأنيث وقال انماالسسل على الذس يظلمون الناس ويبغون في الارض بغيرالحق بعني بطلب العلق فهما ضدالفقراء الصادقين الذبن قال فىذكرهم نحعلها للذبن لابريدون علوّا فى الارض وقد يحتج متوهم لفضل الاغنياء المسكن لفضول الغني على الفقراء عنده بقوله تعالى يخسيراعن الفقراء تولواوا عشهسم تفيض من الدمع حزبا أن لا يحدوا ما ينفقون ولا يعلم ان هذا عند أهل التدمر للقرآن من يدالفقراء لتمام حالهم الماكأنوآ محسنين كإقال تماما على الذى أحسن وقال سمنز بدالمحسنين فكان مربدههم الحزن

\*(الشطرالثانيمن الكتاب فى الزهد )وفيهسان حقيقة الزهدوبيان فضيلة الزهد وبيان درجات الزهد وأقسامهو بمان تفضمل الرهد فالمطعروالملس والمسكن والاثاث وضروب المعيشةو سانعلامة الزهد \*(سان حقيقةالزهد)\* اعلمأ تالزهدف الدنيامقام شريف مسن مقامات السالكان ينتظم هدا المقلم منء لم وحال وعل كسائر المقامات لان أنواب الاعان كلها كاقال السلف ترجيع الىعقد وقول وعل وكائن القول اظهور وأقم مقام الحال اذبه نظهر الحال الباطئ والافليس القول مرادالعينه وانلم یکن صادراعن حالسی اسلاماولم يسماعانا والعلم هوالسبب فيالحال يعرى محرى المثروالعمل يحرى من الحال يحرى المرارة فلذذ كرالحالمع كالطرقيه من العلم والعمل ، أما الحال فنعنى ماماسمى رهدا

والاشفاق وحوف التقصير لشاهدة عظيم حق الربوبية عليهم حتى كأنهم مسبون حتى بشرهم الله بأنهم محسون لما قال ماعلى المحسنين من سبيل لانه أضافهم اليه فى الوصف وعطف مهم عليه فى المعنى وأيضا فلم يكن بكاؤهم على فوت الدنيا ولاعلى طلب الغنى والله تعالى عد حهم بصبرهم عن الدنيا ويذم الدنيا اليهم الكن لما كان حزنهم على طلب الزيدة والفقر المحدوا الانفاق فيخرجوه في فقرة وامنه فهذا فقرا من الدنيا ببذل المال على فقرهم فعلى كثرة الانفاق وخيفة الفقر من الدنيا كان حزنهم فهذا فضل نان الفقر لا على الجمع والادخار والموضع الاعلى الذى فضل به الفقراء من هذه الآية عند أهل الاستنباط والدراية هومشاركتهم الرسول فى حاله ووصف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بخثل حالهم من قوله تعالى قلد لأجم عالم من المنافقون فن والدراية حمل الابيلغ عبد حقيقة الاعمان خهو الافقر وجمل ان مسعود المفقر حقيقة الاعمان أوعبر عن المنافقة والمامن فقال لابيلغ عبد حقيقة الاعمان حقى الدرقة ولا يحل بذروته ولا على الفقر أحب اليه فانه حجد المنه من المنافقة والمامن في الاوهوم طروح فى الخزائن الاالفقر مع المعرفة فانه يخزون مختوم عليه وكان أوسام مان يقول مامن شى الاوهوم طروح فى الخزائن الاالفقر مع المعرفة فانه يخزون مختوم عليه لا يعطاف الامن طبيع بطابع الشهداء وبه تم الكلام على الفقر بعون الله تعالى

\* (الشطرالثاني من المكتاب في الزهدوفيه بيان حقيقة الزهدو بيان فضيلة الزهد وبيان درجات الزهد وأقسامه وبيان تفضيل الزهدفي المطعم والملبس والمسكن والاناث وضرورات المعيشة وبيان علامة الزهد) \* وذلك في فصول خسة مرتبة \* (بيان حقيقة الزهد) \*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الزهد في الدنيا مُقَّام شريف من مقَّامات السالكين) وهوالسادس من مقامات اليقين على مارتبه صاحب القوت ولم بعد الفقر منها واغماذ كره في ضمن مقام الزهد ونعن قلدناه في سياقه واماالسهرو ردى وشيخ الاسلام الهروى وغيرهمامن مشايخ القوم عدوا الفقرمن جلة مقامات الدين وهي مائة مقام في سياق منازل السائرين (و ينتظم هذا المقام من علم وحال وعمل كسائر المقامات) المذكورة والآتية (لان أبواب الاعان كلها كأفال السلف ترجيع الى عقدوقول وعل فألعقد مرجيع الى القاب والقول رجيع الى السان والعدمل رجيع الى الجوارح (وكان القول لظهوره أقبم مقام الحالاذيه يظهرالحال الباطن والافليس القول مرادالعينه وانلم يكن صادرا عنحال سمى اسلاماولم يسم اعانا) فالعلم هوالاصل الذي هوعقد من عقود الاعان بالله أولله والحال ما ينشأعنه من المواجيد والعمل هوماتنشته الواحيد على القاوب والجوارح من الاعال (والعمل هو السبب في الحال محرى بجرى المثمر والعدمل من الحال) يجرى (مجرى الثمرة فلنذكر الحالمع كالاطرفيه من العلم والعمل أما الحال فنعنيه ) هذا (مايسمي زهداوهو )الا "لة التي لا يستغنى عنها عابد ولاعارف لان الدنيا عدوة محبو بةاما كونهاعدوة فلانها قاطعة شاغلة واماكونها محبو بةفلائن أصل الحياة وكالها لايتأتى الابها وأصل الحماة هو المقصود للعمادة والعرفة وكال الحماة مالتنعم هو القاطع ان كان محظور اوالشاغل ان كانمباحاوأ ماالزهد فلايتعلق الابتراء المباح وترك المباح منوط بثلاثة آفات الا فقالاولى أن الانهماك فممتعمل على ترك الواحبات وفعل المحظو رات ولا بقدرعلى فعل الواج بات وترك المحظو رات الابترك فضول الشهوات الباحات والا وقالثانية اعتباد النفس والفهامه فيشق علها مفارقته والمفارقة الدنياضر ورة \* الا فقالثالثقالا شنغال به عن معرفة الله التي ماخلقت الألاجلها والقلب لا يتسع لحالين اماا قبال على الدنما أوعلى الأنوة أوعلى الله تعالى فاذاعرفت هذاعرفت أن الزهد فى الدنيا ضرورة السالك فاما السبب الموجب للزهدفقد قال الله تعالى لعلكم تتفكر ونفى الدنياوا لأشخرة وقالماعندكم ينفدوماعندالله باق

عبارة عن انصراف الرغبة عن الشي الحماهو خير منه فكل من عدل عن شي الى غيره بمعاوضة و بيع وغير مفاغ اعدل عند عندة والمما عدل الى غيره بمعاوضة و بيع وغير مفاغ المعدول المعدول المه يسمى رغبة وحبافاذا يستدى حال الزهد من غو باعنه ومرغو باغيه وحدمن الوجوه فن مرغو باعنه ومرغو باغيه وحدمن الوجوه فن مرغو باعنه ومرغو باغيه وحدمن الوجوه فن

فقدعرفك طريق الفكر فى الآية الاولى وهوأت تنظر الى فناء الدنما وسرعة ذهابها حتى كأمهالم تمكن وفى بقاء الآخرة و ثباتها حتى كائم الم تزل مع مااشتملت عليه الدنيامن الحساسة وألقد ارة والمكابدة ومحاصرة الشركاء وكذاك مااشتملت عليمالا خرة من النفاسة والمهاء وعدم الا فات والاعان باتين المعرفتين واجب لانم مما من عقود الاعمان بالله فاذا أضفت المعرفة بالا تحوة الى المعرفة بألدنما وكانت ارادتك مائلة المحالدنهاانصرفت ارادتك من الدنهاالي الاتخرة فحنشذ تعرف حقيقة الزهد بالذوق انكنت مصدقابها رهانا أوتقليدا فقيقة الزهدا نصراف الارادة عن الدنياحقارة لاستعظام ماعان من نفاسة الا خرة والمه أشار المصنف بقوله وهو (عبارة عن انصراف الرغبة عن الشي الى ماهو خير منه فكلمن عدل عن شئ الى غيره بعاوضة و بيح وغيره فاغماعدل عنه لرغبته عنه وانماعدل الى غيره لرغبته في غيره فاله بالاضافة الى المعدول عنه يسمى زهدا وبالاضافة الى المعدول المهيسمي رغمة وحما فاذا يستدعى حال الزهد مرغو باعنه ومرغو بافيه هوخير من المرغو بعنه) فهذا شرط المرغو بفيه (وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضاس غو بافيه) ولو (بوجه من لوجوه فن رغب عاليس مطاو با) هو (في نفسه لايسمى زهدا) في الحقيقة (اذ تارك الحروالتراب والحشرات) وماأشب ذلك من الحقوات (لايسمى زاهداوانميايسمي زاهدا من ترك الدراهم والدنانيرلان) الدراهم والدنانيرمطيلوية في نفسها و (الحجر والنراب ليسافى مظنة الرغبة) الهما (وشرط المرغوب فيه أن يكون عند ، خيرا من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة) واعماقال عنده لايه أذا كان في نفس الامر خيرا منه الاانه ليس عند و ذلك فلا تغلب رغبته فلذاك اشترط أن يكون ذاك عنده لاجل غلبة رغبته (فالبائع لايقدم على البسع الاوالمشترى عنده خديرمن المبيع فيكون عاله بالاضافة الى المبيع زاهدافيه وبالاضادة الى العوض عنه رغبة وحما واذلك قال الله تعالى وشروه) أى نوسف (بثمن بخس) ناقص (دراهم معدودة) قليلة (وكانوافيــه) أى نوسف (من الزاهدين) أي بمن برغب عماني يده فيبيعه بنمن طفيف (أي باغوه) هو تفسير اشر وه (فقد يطلق الشراءععنى البيع) فيقولون شريت ععنى بعت كايقولون أبتعت عنى اشتريت وهمامن الاضداد ( ووصف اخوة نوسف بالزهدفيه اذطمعوا ان يخاولهم وجه أبهم ) منه (وكان ذلك عندهم أحبمن نوسيف فباعوه طمعا فى العوض) فلا باعوه وخرج من أيديه مم كانوا من الزاهدين (فاذا كلمن مَّاع الدنيا مالا موفهو راهد في الدنياوكل من باع الآخرة بالدنيافهو أيضار اهدولكن في الاحرة) هذا ماتقتضيه اللغة (ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الزاهد بمن تزهد في الدنما كاخصص اسم الالحاد بن عيل الى الباطل خاصة وان كان هو الميل في وضع اللسان) العربي وكذا تخصيص اسم الحنيف عن عيل الى الحقوان كان في أصل اللسان بعني المل أيضا (ولما كان الزهد) عبارة عن (رغبة عن محبوب الجلة لم يتصوّ والابالعدول الى شيُّهو أحدمنه والافترك الحروب بغير الأحد محال) ومذا يفارق الفقرفات حقيقة الفقر الفيقدوالاحتماج (والذي رغب عن كلماسوى الله تعالى حق الفراديس) وحتى نسيم الاسمار (ولا يحب الاالله تعمالي فهوالزاهد المطلق) وهذا أعلى المراتب (والذي يرغب عن كلحظ منال في الدنَّما ولم يزهده في مشل تلك الحظوظ في الا تخرة بل طحم في الحور والقصور والانهار والفوا كه فهوأيضازا هدولكمه دون الاولوالذي يترك منحظوط الدنيا المعض دون البعض كالذي

رغب عباليس مطاويافي تفسه لاسمى زاهدااذ تارك الحر والتراب ومأأشه لايسمى زاهداواغايسمى راهدا منترك الدراهم والدنائيرلان التراب والحي ليسافى مظنة الرغبة وشرط المرغوب فمهان يكون عنده خبرامن المرغو بعنهجتي تغلب هدن والرغبة فالبائع لايقدم عدلي السعالا والشياري عنده خبرمن المسع فبكون حاله بالاضافة الحالبيع زهدافسه وبالاضافة الى العوضعنه رغبةفه وحباولذلك قال الله تعالى وشروه بثمن يخس دراهم معدودة وكانوافيه من الزاهدات معناه باعوه فقد بطلق الشراء عمسني البيء ووصفاخوة يوسف بالزهدفيسه اذطمعواأن مخاولهم وحه أبهم وكان ذلك عنددهم أحب الهم من يؤسف فباعوه طمعافي العوض فاذا كل من باع الدنمامالا خرة فهوراهدني الدنداوكل من باع الاسحرة بالدندافهو أيضاراهدولكن فىالا خرة ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الزهد عسن مزهدف الدنياكا

خصص اسم الالحاد عن عيل الحالم المباطل خاصة وان كان هو المميل فى وضع السان ولما كان الزهد وغبة عن محبوب يترك والحلف لم المحتفي الفراديس والحلف لم يترك والحب الاباله مدون الحديث المحتفي الفراديس والقيم المحتفي والقيم و والانها والفواك فهو أيضا والمحتفي المحتفي المحتفي المحتفي المحتفي والقيم و والانها والفواك فهو أيضا والمحتفون المحتفي المحتف والمحتفي المحتفي والمحتفى المحتفى المحت

يترك المالدون الجاه أو يترك التوسع في الاكلولا يترك التعمل في الزينة فلا يستقى اسم الزاهد مطلفا ودرجته في الزهاد درجة من يتوب عن بعض المعاصى في المناصى ف

عن ترك الساحات التي هي حظ النفس ولا سعدان بقدر على ترك بعض المباحات دون بعض كالاسعدذاك في الحظورات والمقتصر على ترك الحظ وران لايسمى زاهداوان كان قدرهد في المحظور وانصر فعنه وليكن العادة تخصص هذا الاسم بترك الماحات فاذا الزهدعمارةعن رغبته عن الدنياء ـ دولاالي الا تخرة أرعن غيرالله تعالى عدولا الى الله تعالى وهي الدرجة لعلياوكما يشترطفى المرغوب فيدهأن يكون خيراعنده فيشترط فىالمرغوب عنهأن مكون مقدوراعلمه فانترك مالايقدرعليه محال وبالترك يتبين والالرغبة ولذلك قيل لا بن المبارك بازاهد فقال الزاهد عربن عبدالعزيز اذ حاءته الدنمار اعمة فشركها وأماأنا فبماذا زهدت وأما العملم الذيهومقرلهذه الحال فهوالعلم دون المتروك حقيرا بالاضافة الى المأخوذ كعلمالتاحربان العوض خسيرمن للمدع فبرغب فسهومالم يتحقق هذاالعالم يتصور أنتزول الرغيةعن المسيع فكذلك من عرف أنما عندالله باق وأنالا حرة خير وأبقى أى لذا تراخير في أنفسها وأبقكم تكون الحواهر

يترك المال دون الجاه أويترك التوسع فى الاكل ولايترك التجمل فى الزينة فلا يستحق اسم الزاهد مطلقا ودرجته فى الزهاد درجة من يتوبعن بعض المعاصى دون البعض فى التائبين وهو زهد صيم كان النو بة عن بعض المعاصي صحيحة) وقد ذكر وجه ذلك في كتاب النوية (قان النوية عبارة عن ترك الحظورات والزهدعبارةعن ترك المباحات التي هيحظ النفس ولايمعدأت يقدرعلي ترك بعض المباحات دون بعض كالا يبعدذ ال في الحظورات) أي يترك بعضاء فهادون بعض (والمقدّ صرعلي ترك الحظورات دون المباحات لا يسمى زاهدا) وانمايسمي تائبا (وان كان قدزهد في الحظور وانصرف عنه ولكن العادة تخصص هدا الاسم) أى الزهد (بترك المباحات فاذا الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا) واعراضه عنها (عدولاالى الا موة أو) عن رغبته (عن غير الله تعالى عدولاالى الله وهي الدرجة العلما) في مراتب الزهد (وكايشترط فى المرغوب فيه أن يكون خيراعنده) لتغلب رغبته (فيشترط فى المرغوب عنه أن يكون مقدوراعليه) وجهذا يفارق الفقر (فان ترك مالا يقدرعليه محال) فأن قلت هدذا مرد عليم في الزهدفي نعيم الجنة بالنسبة الى التنعم عشاهدة الله تعالى فان نعيم الجنة غير مقدور عليه \*فاقول نعيم الجنة ضربان حسى وعقلي فالحسى ما يتلذذبه سائر البدن من ما كول ومشروب وملبوس ومشموم ومسموع ومنكوح فلاتختلف اللذات الحسية في أصل ذلك الماللاختلاف في كال اللذة لان قوّة اللذة على قدر الشوق وعلى كال للتذبه فقدعرفت لذات الاخوة بالمقايسة على لذات الدنياو أما العقلي فهوكسلام الملائكة وتبشيرها وتعظيمهاوهذا أيضامو حودفي الدنيا بتعظيم العباد بعضهم بعضافلا يختلف أيضافي أصل اللذة اعما يختلف فى كالهالان اللذة بتعظم العظم عظمة فلاذاق العارفون في الدنيا الذات الحسوسة والمعقولة كاوصفنا وذاقو الذة معرفة الله تعالى عطالعة جاله وكاله واستغرقهم ذلك في وقت الانس بمعالسته وموادنه ومصافاته استعقرواعند اللذة مهذه المعرفة جميع اللذات العقلية والحسية وصارت لذة المعرفة عندهم بالنسبة الى اللذة العقلية كنسبة الحسمية ولاتؤثرلذة الحس على لذة العقل الابهيمة لم يخلق لها الادراك الانساني (و بالترك يتبين زوال الرغبة ولذلك قبل لا بن المبارك عبد الله رحه الله تعالى (يازاهد) فانكر على القائل (فقال اغالزاهد عرب عبدالعزين) على هوحقيق ان يسمى زاهدا (اذجاءنه الدنياراغة) أى صاغرة ذارلة (فتركها) و زهد عنها (وأماأنا ففيماذا زهدت) ولفظ القوت وقد كانمالك بندينار يقول اذاقيل له انكزاهد قال انماالزاهد عربن عبد العزيز عاءته ألدنيا وملكها فتزهد فم افاما أبافى أى شئ زهدت اه فهذاما يتعلق بالحال بقي المكادم على طرفيه العلم والعمل فقال (وأما العلم الذي هو مثمر هذا الحال فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالاضافة الى المأخوذ)وهذا (كعلم الناحر بان العوض خيرمن البيع فيرغب فيموما لم يتعقق هدا العلم لا يتصوران تزول الرغبة عن المبيع فكذلك من عرف ان) ماعند كم ينفدو (ماعند الله باق وان الا تحرة خسير وأبق أى لذا تهاخير في أنفسها وأبقى بالاضافة الى لذات الدنيا وفي قوله تعالى ماعندكم ينعدوماعندالله باقاشارة خسنة حمث أضاف الدنها المنالهذالنام الاناأهل الغني وليزعد نافها زهدنافى أغسنا الامارة بالسوء وأضاف الاخوة الى الا خوالاعلى ليعزنا بهاو شرفنه المهالانه أهل البقاء فصب اأهله اذمنعها البقاء والاعان مذه المعرفة واجب لانه من عقود الأعان بالله ثم مثل للذات الا تنوة مثالافي عالم الملك فقال (كماتكون الجواهر)واللاكي (خبرامن الثلج مثلاوهي أبقى كما يكون الجوهر أبقي من الملح ولا يعسر على مالك الشطر يبعه بالجواهرواللاك فهكذامش لالدنيا والا تحرة فالدنيا كالشلج الموضوع فى الشمس لا مزال في الذو مان الى الانقراض والا تحرة كالجوهر الذي لافناء له فيقدر فوة اليقين والمعرفة بالتفاوت بن الدنياوالا منحق بخساسة الدنياوقذار شهاوفنائها ونفاسة الا خوة وشرفها وبقائها (تقوى

 الرغبة فى البيع والمعاملة حتى ان من قوى يقينه يبيع نفسه وماله كاقال الله تعالى ان الله اشرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يان الهم الجنة) فلما اشتراها باعوها فالعبد اذاباع نفسه وماله من الله تعالى وخرج منهواه الى سيمل مولاه فهومن الزاهدين وهذا كأقال تعالى ونهي النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوي فاذا كان العوض واحداهوا لجنة ذكرفي المعنمين كان بدع النفس والمال واخراجهمالله عزوجل عافي النهيعن الهوى فهماالذي هوالحماة الدنماؤهوا قتناؤه النفس وحبس النفس علىماعني المال فاستبدال ذائ بضده من اخراج الهوى من النفس وادخال الفقر على المال هو الزهد في الدنها أذايس ذلكمن أمرالنفس الامأرة بالسوء لآنه نهاية الخبر فصارنه بالهاعن الهوى الذي هوافتناء المأل للعمع والمنعلمة عنالنفس به وهذاهو الدنيابوصف النفس الامارة بالسوء لان هذاسو كله فن كان بهذا الوصف فنف عيرمن حومة لامرها بالسوء واذالم تكن مرحومة لم يكن صاحبها بالمعاداذ الم يمعها لم تمكن مشتراة ( عُرِين ان صفقتم را محقودة ال تعلى فاستشروا سميم الذي ما يعتم به ) فن باع حماة نفسه وفرق مجوعماله فأشتراه المولى الكريم منه فعوضه داره وأسكنه عنده في جواره فقدر بحت صفقته واهندي سبيله فاعمان الزاهدين قدأمرهم باخواج المال والنفس التي هي الهوى ولدخول المقين على اعمان التصديق (فليس يحتاج من العلم فى الزهد الاالى هذا القدر وهوان الا خرة خييروا بقى ) وصفه ابالخير يه لبقام افى الما ل ومنحها وصفين من صفاته ليرغب فيها كاقال والله خير وأيتي فاذا شهد العبد بعين قلبه ويقين اعانه ماصدق به اعله بنهم معه وادراك خبره ان ما يفني آخره كانه لم يكن وما يبقى آخره كانه لم يزل كان من التفكر من فى مثل هـ ذه الآى المشاهد من لها كافال تعدلى كذلك يمين الله له كالآيات اعليكم تنف كرون فى الدنيا والأسخرة (وقد بعلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنها المالضعف علمه ويقينه والمالاستبلاء الشهوة في الحال علمه وكونه مقهورا في يدالشيطان وامالاغتراره عواعيدالشييطان فيالنسو يف بوما بعد يوم ) وحينا بعد حين (الى أن يختطفه الموت ولا يمقى الاالحسرة بعد الفوت) ومن دامت عفلمة عظمت في الأسنوة حسرته وخسارته ألم تسمع الى قوله تعالى أولئك هم الغافلون لاحرم أنهم في الا تحرة هم الاخسرون مع قوله وأنذرهم بوم الحسرة اذففي الامروهم في غفله فهدنه صفات الجاهلين وأخلاق نفوس المشركين افقد حقيقة العلم ووجدعدم المقننو ععني ماذكرناه ذكرهم خالقهم فن دخل في بعض مراخلهم ووقع به التهديدوالوعيد والتخو يف الشديدالهم في قوله مخبراعهم من كان يريد الحداة الدنساور ينها نوف الهم أعمالهم فم االاته وقوله تعالى ورضوا بالحماة الدنماوا طمأ نوام اوالذين همعن آيا تناغافاون فاأعظم حسرة الفوت علىمن خسرمار يحه الزاهدون بعد الموت (والى تعريف خساسة الدنما الاشارة بقوله تعالى قل مناع الدنما قلمل) والآخرة خبرلمن اتعى والمراد بالدنما هناهو حب البقاء لمتعة النفس كايدل عليه قوله تعالى يخراعنهم وقالوا ربنالم كتبت علينا القتال لولا اخرتناالي أجلقريب فالقتال هوفراق الحياة الدنيالانه المشي بالسيف الي السف والفناء بين السيفين فقالواهلاأ بقيتناالى وقت آخر وهوأ حلىابالموت لابالقتل وهذاه وحب البقاء ففسرحب البقاء بأنه الدنيافقال تعالى قل متاع الدنياقليل والاتخرة خيران اتقي فانكشف الناس واقتضع المنافقون وابتلى هنالك المؤمنون عند فرص القنال وظهر الحبون الذبن يقاتلون في سبيله صفا كانتهم منمان مرصوص فعندهار بحالذين هم لانفسهم وأموالهم بائعون وخسر الذينهم لحماة الاستحرة مشترون (والى تعريف نفاسة الأخرة الاشارة بقوله عزوجل) اذوصف قارون فرج على قومه الى قوله (وقال الذين أوتوا العلم) فعل أهل الزهد علماء (ويلكم تواب الله خمير) ان آمن وعل صالحاولا يلقاهاالا الصارون (فنبه على ان العلم بنفاسة الجوهرهو المرغب عن عوضه ولما أم يتصوّر الزهد الاععاوضة ورغبة في محبوبعن أحبمنه فالرجل فيدعائه اللهم أرنى الدنيا كانراها فقالله الني صلى الله عليه وسلم لاتقل هكذا) فان الله لا واها كما تراها (واكن قل) اللهمم (أرنى الدنيا كما أريتها الصالحين من عبادك) ولفظ

الرغبة فالبسع والعاملة حتى ان من قوى بقينه بسع نفسه وماله كافال الله تعالى انالله اشترى من الوَّمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنمة عمين أن صفقتهم والعة فقال تعالى فاستبشر واسعكم الذى بالعتميه فليس يحتاجمن العلم فى الزهد الاالى هذا القدروهوأنالا خرةخير وأبقى وقد اعلمذلك من لا يقدر على ترك الدندااما لضعف عله و تقسه واما لاستبلاء الشهوة في الحال عليمه وكونه مقهورافى يد الشيطان واما لاغتراره عواعيد الشد،طان في التسويف تومأ بعد توم الي أن يختطفه الموت ولاسق معه الاالحسرة بغدالقوت والىتعريف خساسة الدنما الاشارة بقوله تعالىقل متاع الدنياقلسل والي تعريف نفاسة الاسوة الاشارة القوله عزوحا وقال الذين أوتوا العيد و يلكم ثواب الله خبرفنية على أن العلم بنفاسة الجوهر هوالرغبعينعوضيه ولمالم يتصدو والزهدالا بعارضة ورغبةعن المحبوب في أحدمنه قال رحل في دعائه اللهم أرنى الدنماكا تراها فقالله النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا ولكن قل أرنى الدنماكم أريتهاالصالحين منعبادك وهدنا لانالله تعالى براها حقيرة كاهى وكل مخلوق فهو بالاضافة الى جلاله حقير والعبد براها حقيرة فى حق نفسه بالاضافة الى ماهو خيرله ولا يتصوراً ن يرى بائع الفرس وان رغب عنده فرسه كما برى حشرات الارض مثلالانه مستغنى عن الحشرات أصلاوليس مستغنيا عن الفرس والله تعالى غنى بذاته عن كل ماسواه فيرى الكل فى درجة واحدة بالاضافة الى جلاله (٣٢١) و براه متفاوتا بالاضافة الى غيره والزاهد

هـوالذي برى تفاونه بالاضافية الىنفسه لاالى غيره \* وأما العمل الصادر عن حال الزهدفهوترك واحمدلانه بمع ومعاملة واستبدال الذيهوخير بالذي هــوأدثي نـكاأن العدمل الصادر منعقد البيع هذو ترك البيغ واخراجه من المدوأخد العوض فكذلك الزهد وحب ترك الزهودفسه بالكلمة وهى الدنيا بأسرها مع أسسمام اومقد عمامها وعسلائقها فيخسر جمن القلب حماو يدخلحب الطاعات ويخرج من العين والبدماأ خرجه من القلب و يوظف على البد والعين وسائر الحدوارح وطائف الطاعات والاكانكن سلم المسم ولم باحد الثمن فاذا وفى بشرط الجانبين في الاخد ذوالترك فليستبشر بسعمه الذي بأبع به فأت الذى بادعه بمدد االبيدم وفى بالعهدد فنسلم حاضرا فى عائب وسلم الحاصر وأخذ يسعى فى طلب الغائب سلم آليه الغائب حين فراغه من سعيدان كان العاقدين وتق بصدقه وقدرته روفائه بالعهدومادام عسكاللدنيا

القوت كابراهاالصالح منعبادك وقال العراقيذ كره صاحب الفردوس يختصرا اللهدم أرنى الدنيا كما تريهاصالح عبادك ولم يخرجه ولده (وهدذالان الله تعيالي براهاحة برة كماهي) ولذلك لم ينظرا ليهامندذ خلقها لحقارتها كاوردذاك في الحبر وتقدم في ذم الدنيا (وكل مخاوق فهو بالاضافة الحجلاله) وكبريائه وعظمته (حقير والعمد مواها حقيرة فىحق نفسه بالاضافة الىماهو خبرله ولايتصوران مرى باتع الفرس وانرغبءن فرسمه كمايرى حشرات الارض مثلالانه مستغنءن الحشرات أصلاوليس مستغنياعن الفرس والله تعالى غني بذاته عن كل ماسواه فعرى الكل في درجة واحدة بالاضافة الى جلاله و براه متفاوتا بالاضافة الىغيره) وفي نسخة و براهامتفاونة بالاضافة الى غيره (والزاهد هوالذي برى تفاويه بالاضافة الىنفسهلاالىغىرة) وساق ماحب القوت هذا الحديث واستنبط منهمعني آخرفقال واظهار سراللكوت معصية اذالله تعالى لم يأمر به ولم يأذن فيه فسحان من خص الشاهد س الذن عنده في ظله بعني من شهادته كأعطاهم حيطة بشئمن علمه فاحاط علهم باشاء المأحاط لهمماشاء والدلا قال صاحب السرالذي عنده حقيقة الخبرالر حلالذي فالحاللهم أرنى الدنيا كإنراها فقال لاتقل غمسان الحديث غمقال فهلذا على نحو ماأم الآخريه اذقال له أوصني قال استحيى من الله كما تستحيى من وجل صالح فه فه ذا الذي تكنه معرفته اذ كانحقيقة الحق ممتنعة وكنه صفاته الموحمة العماء وغيره محتمية فرده الى مابعلم وخاطمه بما يعقل اه هذاماً يتعلق باحد طرفي الحال وهو العمم شرع في بيان الطرف الثاني الذي هو العمل فقال (وأما العمل الصادرعن حال الزهدفهو ترك وأخذلانه بسع ومعاملة واستبدال الذى هوخير بالذى هوأدني) هو تذكير الدنيامن الدناءة وهي الحساسة (فكمان العمل الصادرمن عقد البيع هوترك المبيع واخراجه من البدوأخذ العوض فكذلك الزهديوجب ترك المزهودفيه بالكلية وهي الدنيا باسرها) أي بمامها (مع أسسمام اومقدما تهاوعلا تتهافعر جمن القلب حهاو مدخل حب الطاعات و يخر جمن العين والمد مأأخرجه من القلب و يوطف على المد والعين وسائر الجوار حوظ الف الطاعات والاكان كن سلم المبع ولم يأخد الثمن فاذا وفي بشرط الجانبين في الاخدوالترك فليستبشر ببيعه الذي بايع به فان الذي بايعه بهذا البيع وفي بالعهد) وهوالله سحانه وتعالى (فن سلم عاضرافي عاتب وسلم الحاضر وأخذ يسعى في طلب الغائب سلم المه الغائب حين فراغه من سعيه أن كان العاقد بمن بوثق بصدقه وقدرته و وفائه بالعهد) وكان معروفا نذلك (ومادام اسكاللدنيالا يصم زهده أصلاولذلك لم يصف الله اخوة وسف) عليه السلام (بالزهدفى بنيامين) وهو أخو يوسف لامه واحمل وقد كانزهدهم فيه يقار برزهدهم في يوسف لانه كان نظيره عندأسه (وان كافواقد) هموا بالزهدفيه أيضالحل لهم وجه أبهم منهما ألم تسعم الى قوله تعالى اذ (قالواليوسفُ وأحوه أحب الى أبينامناوعزمواعلى ابعاده كاعزمواعلى يوسف) فقد جاء في الخبرانهم أرادُوا ان يلقوا أخاهم معه في الجب حين ألتي نفسه علمه (حتى تشفع فيه أحدهم)وهو يهوذ افشفع فيه ورجه ومنعه وكان شديدا بينهم منبعامه يبافهم وقدقيل فى السيران أغاهم الا كبر رو بيل هواستوهبه منهم وقال دعوه يكون فيه ساوة وعزاء الشيخ الكبير من يوسف لا تفععوه ولا تفقدوه الاهمامعافوهبوه له ثمانالله عز وجلم يقلمع ارادتهم لذلك وهمهم به وعزمهم عليه وكانوا فيهممامن الزاهدين من قبل ان يتعققوا بالزهدفيه كالزهد في وسف اذلم يخرجوه من أيدبهم (ولاوصفهم أيضا بالزهد في يوسف عند العزم على اخراجه)من الجب (بل عند التسليم والبسع فعلامة الرغبة الامسال وعلامة الزهد الانواج) فاذا كان

( ١١ – (انحاف السادة المتقين) – ناسع ) الايصح زهده أصلاواذ النام المه تعالى الخوة بوسف بالله تعالى الخوة بوسف بالزهد في بنيامين وان كانواقد قالواليوسف وأخوه أحب الى أبينامنا وعزموا على ابعاده كاعزموا على بوسف حتى تشفع فيه أحدهم فترك ولا وصفهم أبضا بالزهد في يوسف عند العزم على الخراج بل عند التسليم والبهبع فعلامة الرغبة الامساك وعلامة الزهد الانواج

فان أخوجت عن المديعض الدنيادون البعض فانت را هدفيما أخرجت فقط ولست را هدام طلقاوان لم يكن التمال ولم تساعدك الدنيالم يتصور منك الزهد لان مالايقدر عليه لايقدر (٣٢٢) على تركه ورجما يستهو يك الشيطان بغروره و يخيل اليك أن الدنياوان لم تاتك

الشئموجوداعندك وأنت يمسكه لنفسك متوهمت انكزاهدفيه الحواطر الارادة أولارا دةالزهادةفقد كذبت على نفسك بتسميتك اياهازاهدا (فان أخرجت عن يدك بعض الدنيادون البعض فانت زاهد فيما أخرجت فقط واست زاهد امطلقاوان لم يكن الامال ولم نساعدك الدنيالم يتصور منك الزهد) فان زهدك فهمالاتك غسيرجائز وكذاالزهد فيمعدوم باطلوكان التصرف فيمال غيرك غسير جائز فمكذلك لم يصع زهدك فيه (لانمالا تقدرعلبه لاتقدرعلي تركه) ولعله لوكان موجودا تغير قلبكبه وتقلب فيه اذليس الخبركالمعاينةلان الخبرة دبوهم وبشبه والمعاينة تكشف الحقيقة وتحكم على الخلقة (ور بمايستهويك الشيطان بغروره ويخبل اليكان الدنياوان لمتأتك فانت زاهد فهافلا ينبغي أن تتدلى يحبل غروره دون أن تستوثق إوتستظهر عوثق غليظ من الله تعالى فانك اذالم تعرب حال القدرة فلاتثق بالقدرة على الترك عندها) لان للنفس مدوات لما أطبعت علمه من الشهوات والملل والتقليبات وحب المتعة بالموجود وادخارالمحصول فلاتجعل ظنامعدوما كيقين موجود (فكممن ظان بنفسه كراهة المعاصى وبغضهاعند تعذرها) أوتعذر أسبامها (فاذا تيسرت له أسبام امن غيير) مانع (مكدر ولاخوف من الحلق وقع فيهاوا ذأ كان غرو رالنه سُ في المحظورات) التي الترك عنها عبارة عن النوبة (فاياك أن تثق بوعدها فى المباحات) الذى النرك عنهاعبارة عن الزهد ولكن قسديكمون لك مقام من الزهد في المعدوم بقيامك بشرطه وهوان لاتعب وجود الشئ ولاتاسي على فقده وتكون مغتبطا بعدمك مسر ورابفقدك يعلمالله من غسك و بطاع على سرك الكلاتفر حو جوده لووجدته وتخرجه اندخل علمك لان قلب لئ قانع مالله راضبه عن الله بحالك التي هي العدم من الدنياغير يحب الاستبدال مهامن الغني فاذا كنت مدا الوصف حسباك جيم ذلك زهدا فكان النباحدهدة المعاني ثواب الزاهدين وانلم تكن الدنيامن الواجدين ولالاخراجهامن الغافلين وهذازهد الفقراءالصابر منوهوالتحقق بالفقر (والموثق الغليظ الذي تاخذه علماً أن تعرب مامرة بعدمرة في حال القدرة فاذاوفت علوعدت على الدوام مع انتفاء الصوارف) أي الموانع (والاعذارظاهراو باطنا)وتلك الاعذار تختلف باختلاف الاشخاص والازمان (فلا بأس انتثق م اوتوقامًا) أى أدنى وتوق (ولكن تكون من تغيرها أيضاعلى حذرفا ماسر بعة النقض العهدقريبة الرجوع الى مقتضى الطبع) فانها طبعت على الشهوات والملل والتقلبات (وبالجلة فلا أمان منها الاعند الترك بالاضافة الى ماترك فقط وذلك عند دالقدرة قال ابن أبى ليلى ) هو محدد ين عبد الرحن بن أبى ليلى الانصارى الكوفي القاضي أبوعبد الرحن صدوق ٧ سني الحفظ جدامات سنة عمان وأربعين روى له أصحاب السنز (لابن شرمة) هوعبدالله بن شرمة بن الطفيلي بن حسان الضي أبو شبرمة الكوفى القاضى ثقة فقيه مانسنة أربع وأر بعين روى له المخارى في صححه تعليقا ومسلم وأنود اود والنسائي وابن ماجه (الاترى الى هدذا ابن الحائك لانفتى في مسألة الاردعاد العني أباحد في الامام رجه الله تعالى (فقال ابن شرمة لأدرى أهوا بنالانك أم ماهوا كن اعداران الدنياعدت ) أي صارت (السه فهر بمنها) كانه بعني القضاء (وهربت منافطلبناها) فان كالم منهد ماتولى قضاء الكوفة واباها الامام وضرب وأمتحن لذلك والقدة أنصف ابن شمرمة في جوابه وأماابن أبي لملي فكان يحسد الامام دائما و يعاديه لما ري له من القدر والنزلة عندانلاص والعام سامح الله عن الجيع وجعلهم اخوانا على سر ومتقابلين (ولذاك قال حدى السلين على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم الأنعبر بناولو علنافي أى شي عبده لفعلناه حتى نزل قوله تعالى ولوانا كتيناعلهم أن اقتلوا أنفسكم أواخرجوامن دياركم مافعاوه الاقليل منهم قال ابنمسعود)

فانتراهد فيهافلا ينبغي أن تتدلى يحبل غرور ودون آن تسستوثق وتستظهر عوثق غليظ من الله فانك اذالم تحرب الالقدرة فلا تثق مالقدرة عملي الترك عندهافكم منظات بنفسه كراهة العامى عندتعذرها فلاتيسرتله أسبابهامن غير مكدرولاخوفمن الخلق وقعرفها واذاكان هـذا غـرورالنفسف الحفاو راتفامالنان تشق وعدهافي الباحات والموثق الغليظ الذي تاخذه علمها أن تحربهامرة بعدمرة في حال القدرة فاذاوفت عا وعدت على الدوام مع انتفاء الصوارف والاعذار ظاهرا وباطنافلابأسأن تثقبها و ثوقاتماولكن تكونمن تغيرهاأ اضاعلى حذرفانها سر بعة النقض للعهد قريبة الرحو عالى مقتضي الطبيع و مالحـلة فلاأمان منهاالا عند الترك بالاضافة اليما ترك فقط وذلك عندالقدرة قال ابن أبي ليلي لابن شبرمة ألاترى الى ابن الحائل هذا لانفتى فىمسألة الاردعلينا معنى أباحنمفسة فقالاان شمرمة لاأدرى أهواب الحاثك أمماهولكن اعلم أن الدنياغدت اليهفهرب

منها وهربت منافطلبناها وكذلك قال جميع المسلين على عهدرسول الله عليه وسلم المانعب ربناولو وضى علما في المنافع ا علنافي أى شئ يحبت الفعلناه حتى نزل قوله تعالى ولوأنا كتبناعل سم أن اقتلوا أنفسكم أواخر جوامن دياركم مافعاوه الاقليل منهم قال ابن

فالدرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم أنت منهم بعني من القليل قال وماعرفت أن فينامن يحب الدنياحسي ول قوله تعالى منكم من بريد الدنيا ومنكم من بريدالا تحق واعملم الهليس من الزهد ترك المالاو مذاه على سبل السيفاء والفتوة وعلى سنبل استمالة القاوب وعلى سيل الطمع فسذلك كاسهمن محاسن العادات ولكن لامدخهل لشئ منسهفي العبادات وانما الزهدأن نترك الدنمالعلل عقارتها بالاصافة الىنفاسة الاخرة فاما كل نوع من الترك فانه يتصور عن لانؤمن بالاسخرة فذلك قدد مكون مروءة وفتوة وسخاء وحسن خلق والكن لايكونزهدا اذ حسن الذكر وممل القاوب من حفاوط العاجلة وهي ألذوأهني من المال وكان ترك المال على سيل السلم طمعافي العوض ليسمن الزهدف كذلك تركه طمعا فىالذ كروالثناءوالاشتهار بالفتوة والسخاء واستثقالا لهلافي حفظالمال مسن الشقة والعناء والحاجة الي لتذلل السلاطين والاغنياء ليسمن الزهد أصلايلهو استعمال حظ آخوالنفس

رضى الله عنه (قال لى رسول الله صلى الله علمه وسلم أنت منهم يعنى من القليل) قال العراق لم أقف له على أصل اه قلتسافه العبارة في القوت قال وقد كان الناس مستور س باظهار الزهد في البقاء ومطنونا بم حد الباقي الاعلى حتى نزات ألم نوالي الذين قبل الهم كفوا أيديكم وأقمو االصلاة وآ قواالزكاة فلما كتب علمهم القنال اذافر وق منهم يخشون الناس كشية الله الاكة وحتى نزل بالبه االذين آمنو الم تقولون مالا تفعلون كانوا قالوا انانحسر بناولوعلنافى أى شئ مبته لفعلناه فلذلك قال كرمقتاعندالله ان تقولوا مالا تفعلون ان الله عد الذين بقاتلون في سيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وكذلك قال رسول الله صلى الله عامه وسلم حس تزلت ولوأنا كتبناعلهم اناقتلوا أنفسكم أواخوجوامن دياركهمافعلوه الاقلمل منهم قال ا بن مسعود قال لى رسول الله على الله على موسلم قبل فأنت منهم أى من القليل الذي كان يفعل ذلك اه ففي سماق المصنف سقط ظاهر يمينه ساق القوت ولذلك فال العراقي لم أقف له على أصل أي لا أصل لهذه القصة فى زول قوله تعالى ولوانا كتبنا علمهم الاآبة وسياق صاحب القوت صيم فر وى ابن المنذر وابن أبي حاتم واسمردو مهعن ابنعباس قالكان ناس والؤمنين قبل ان يفرض الجهادية ولون لودد ناان الله دلناعلى أحب الاعب الفنعمل به فاخسرالله نده ان أحب الاعبال اعبان بالله لاشكفه وجهاد أهل معصيته الذين خالفواالاعان ولم يقر وابه فلمانزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق علمهم أمر ، فانزل الله تعالى يا أيم ا الذن آمنوا لم تفولون مالا تفعلون وروى ابن أبي حاتموا بن مردويه وابن عساكر عن عبد الرجن بنسابط قال كانعبد الله من واحة مع نفرمن أصحابه يذكر ون الله تعالى فهشو اللذكروا شناقو افقالو الونعلم الذي هوأحساليك فعلناه فأنزل الله تعالى هذه الاته الى قوله مرصوص فلما كان يوم مؤتة وكان ابن رواحة أحد الامراء ادى فى القوم باأهل الجلس الذين وعدتم ربكم قولكم لو نعلم الذى هو أحد الدل فعلما ثم تقدم فقاتل حقى قتل وروع عبد بنحمد وابن مردويه عن أبن عباس قال تزلت هذه الاسمة عندة والهم والله لو نعلم أحب الاعمال لفعلناه فدلهم على أحب الاعمال المدوروي ابن مردويه عن أبي هر مرة فالوالو كالعلم أحب الاعمال الى الله فتزلت هده الآية وروى ابن المنذروابن عساكرعن مجاهد قال نزلت في نفرمن الانصارمنهم عبدالله بنر واحة فالوافى بجلس لهم لونع لم أعجل أحب الى الله لعملناه حتى نموت فقال بن ر واحتلاأ برح حبيساحتي أموت فقتل شهيداور واه مالك في تفسيره عن زيد بن أسلم نحوه وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل قال قال المؤمنون لونعلم أحب الاعمال الى الله لعملنايه فدلهم على أحب الاعمال فقال ان الله عسالذين يقاتلون في سبيله صفافيين لهم فابتلوا وم أحديد الدفولواعن الذي صلى الله عليه وسلمدرين فأنزل الله تعالى فيذلك بالبها الذين آمنو الم تقولون مالا تفعلون (وقال) ابن مسعوداً بضا (ماعرفت أن فه نامن بحب الدنيا حية نزل قوله تعالى منه من مريد الدنها ومنهمن مريد الا تنوق ولفظ القوت ماأحسب أن فينا أحدا مريد الدنيا حتى نزلت وقال العراقي واه البه في في الدلائل باسناد حسن (واعلم انه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السعفاء) والجود والفتوة (وعلى سبيل استمالة القاوب ولأ على سيمل الطمع فذلك كله من محاسن العادات ولكن لامدخل لشئمنه في العبادات وانحاالزهدان تترك الدنها لعلك عقارتها بالاضافة الى نفاسة الا تحرة فاما كل نوع من الترك فانه يتصور عن لا بعرف بالا تحرة فذلك قد مكون مروعة وفتوة ومخاموحسن خلق ولكن لا يكون زهداا ذحسن الذكر ) والثناء الطم ( وميل القلوب) اليه بالمحبمة (من حظوظ العاجلة )أى الدنيا (وهي ألذوأهنا من المال وكمان ترك المال على سبيل السلم طمعافي العوض لبسمن الزهد فكذلك تركه طمعافي الذكر والثناء والانتهار بالفتوة والسخاء) والبذل (واستثقالاله لماني حفظ المال من المشقة والعناء والحاحة الي التذلل للسلاطين والاغنياء ليسمن الزهد أصلا بلهواستعال حظ آخرالنفس) في الدنيا وافظ القوت من حاد بملكماته كان زاهدافيه لوحه الله وقع أحوه على الله ومن جادعاله لاسل الناس كان أيضازا هدافي ذاكمو صوفا

بل الزاهد من أتنسه الدايا راغمة صفواعفوا وهوقادر على التنع جمامن غيرنقصان جاه وقيم السم ولافوات حظ للنفس فتركها خوفامن أن مانسم افكون آنسا بغيرالله ومحمالياسوىالله ويكون مشركافىحسالته تعالى غبره أوتركها طمعا في ثراب الله في الاستخرة فترك التمتع باشر بة الدنيا طمعا فىأشرية الجنةوترك التمتع بالسرارى والنسوان طمعا فى الحدور العدين وترك التفرج فىالساتن طمعا فى بساتين الجنة وأشحارها وترك التزسوالتحمل وينة الدنما طمعافى زينة الجنة وتزك المطاعم اللذيذة طمعا فىفواكه الجنةوخوفامن أنيقال لهأذهبتم طيباتكم فىحياتكم الدنيافا مرفى جيع ذلكماوعدبهفي الجنة على ماتيسرله في الدنياعفوا صفوالعله بانماني الاسخوة خيز وأبقى وأنماسوي هذا فعالم الات دنسوية لا جدوى لهافى الاسخرة أصلا \*(بيان فضالة الزهد)\* قال الله تعالى فرج على قومه في زينته الى قوله تعالى و يلكم ثواب الله خبران آمن فنسب الزهد الى العلماء ووصف أهله بالعلم وهوعامة الشناء وقال تعالى أولئك بؤتون أحرهم مرتين عما صبرواحاء في التفسيرعلي الزهدفىالدنما

بالسخاءوا كن ذلك لنفسه ولاجلهواه فهوموصوف بظاهرا الروءة وبمعنى الفتوة ولاأجرله اذلم يكنمن عمال الله فبطل أحره لانه عمل لاحل نفسه لالوحه ريه وحصل في الدنيا شكره وذكره تعويضاله من حرث الاستخرةلان هدذا حرث الدنما فلريكن له في الاستخرة أضعاف كثيرة وهدذا هو الرباالذي أربي في أموال الناس لانه عل لاحل الناس ففني نصيبه عما كسب وذهب خلاقه في الا تحرة اذلم يحتسبه لفناء الدنيا وأهلهالانه عللاجلهم وطلبماعنسدهممن الذكر والثناء منهم والباقيات الصالحات مامراديه الباقي يبقى ببقائه لصالحي أوليائه وكانا بنمالك يقول مارأ يتمن الفتق والقراءة فرفاالافي شئ وآنه ماحظرت القراءة شيأ الاقبحته الفتوة واغمايفترقان فان القراءة برادبها وجه الله والفتوة برادبها وجوه الناس ومدحهم وقد كان أستاذنا سفيان الثورى يقول من لم عسن يتفتى لم يحسن يتقرى أى من لم يعرف أحكام التفتي فيقومه و اصبرعليه و راعى حسس الادب فيه حتى بستحق وصف فتى لم يحكم أوصاف التقرى ولم يقم بحسسن الرعاية فيه حتى يوصف بأنه قارئ (بل الزاهد من أتنه الدنساراغمة صفوا عفوا وهوقادرعلي التنعيم امن غير) مانع من (نقصان جاه وقيم اسم) بسبها (ولافوات حظ للنفس فتركها خوفا من ان يأنسهما) و يحمها (فكرون آنسابغيرالله ومحمالما سوى الله و يكون مشركا في حسالله غـيره أوثركها طمعافي توابالله في الاسخوة فترك التمتع باشرية الدنياطمعا في أشرية الجنسة وترك التمتع بالسراري والنسوان طمعافي الحو رالعين وترك التفرج في البساتين طمعافي بساتين الجنة وأشحارها وترك التزين والتحمل مزينة الدنساطمعا فىزينة الجنة وترك المطاعم اللذيذة طمعافى فواكه الجنة وخوفامن أن يقالله أذهبتم طيباتكم فىحياتكم الدنيا واستمتعتم بهافات ثرف جيم ذلكما وعدبه فى الجنة على ماتيسراه فى الدنيا عفواصفوا) من غير تعب (العلمان ماف الا تحق خير وأبق) ومايفني آخره كانه لم يكن وما يبق آخره كانه لم يزل (وانماسوى هذا فعاملات دنياو به لاجدوى لهافى الا تحرة أصلا) والله الموفق \* (تنميه) \* اعل ان الزهد على قسمين مرادانداته وهو الزهد فيماسوى الله تعالى من كل ما يشغل عن عبن الشهود وهو من عقود الاعان بالله لنعلقه بالجلال والكمال ومرادلغبر وهوفراغ القلب لهذه المعرفة وكلاازددت تركا للدنياارُددتُبالله معرفة والقدرالواجب من الزهدالمرادلغيرهما يحث على الفراغ لارقات الواجبات وهو لعمرى سبب لاقامة الاخلاص الذى هوشرط في صحة العبادات فلايقدرعلى ترك جلة من الشرو رالظاهرة والباطنة الابترك الدنيا الاأن ماينهسي عنه لغيره غيرماينه يعنه لاجل نفسه والمباحات منهسي عنهسالادائها الىماذ كرنافى الغالب ومن أهل التمكين من يعطى قوّة يدمر جها العالمين ولايشغله شيءن الله فنهم من وصل الحهذا المقام الشريف بالكسب والاجتهاد وهوالمسمى مريدا ومنهم من وصل البه بنفس نفح الرحة فى كشف الجاب عن قلبه حتى وقف على حقيقة الامر بغيرمدافع ولامنازع وهوالسمى عندالقوم مرادا وكل منهمامراد الاأن هذا مراد نوسائط كثبرة وهذامرا دبغير واسطة وقدأ خبرالله عن كلاالحالين فقال الله يحتى المه من بشاء و يهدى اليه من ينب و ينبغي ان يحرى بينهما الخلاف الجارى في التفاضل بين أفاضل المؤمنين وأفاضل الملائكمة لمناسبة الجذب والنرقي هذا اذا انتحدت المعرفتان فان اختلفتا كانت الفضيلة على حسب المعرفة فافهم والله أعلم \* (بيان فضيلة الزهد)\*

(قال الله تعالى) اذوصف قار ون (فرج على قومه في زينته) من خيول و بعال وغلمان علمها برة حسفة من أصفر وأجر وأخضر (الى قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم و يلكم ثواب الله خير) لمن آمن وعل صالحا ولا يلقاها الاالصابر ون (فنسب الزهدالى العلماء) أى سماهم كذلك وخصه مم وشرط له المسبر (ووصف أهله بالعلم) اذباء في التفسيران المرادم مم الزاهدون في الدنما (وهو غاية الثناء) ونها ية المدح وهذه الاسمة كافية في بيان فضل الزهد والزاهدين (وقال تعالى أولئك بؤتون أحرهم مرتين عاصبر واجاء في التفسير) صبر وا (على الزهد في الدنيا) وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم عاصبر تم قيل

قال عزوجل الاحملناماعلي الارض زيئة لهالنباوهم أيهم أحسن علاقه لمعناه أيهم أزهد فهافوصف الزهد بانه من أحسن الاعمال وقال تعالىمن كان ىر يد حرث الا خوتردله في حرثه ومن كان ريدحرث الدنما نؤته منهاوماله فىالا تخرة من نصيب وقال تعالى ولا تحدن عملك الىمامتعنامه أزواجامه مرهرة الحداة الدنيالنفتهم فيهورزقربك خروأبق وقال تعالى الذن يستحبون الحموة الدنماعلى الاسخرة فوصف الكفار مذلك ففهومهأنالؤمن هوالذي يتصف بنقيضه وهو أن سقب الاسحرة على الحناة الدنيا \* (وأما الاخبار)\* فاوردمنها فىذم الدنما كثير وقدأ وردنا بعضهافي كأب ذم الدنيا من ربع الملكات اذحب الدنما من المهلكات ونعن الاتن نقنصرعلى فضله بغض الدنيافالهمن المنحيات وهوالعني بالزهد وقدقال رسول اللهصلي اللهعليهوسلم منأصبح وهمه الدنماشت الله على وأمر ووفر قعلمه ضيعته وجعل فقره ساعينه ولم باله من الدنسا الاماكت له ومن أصبح وهمه الاسترة جع الله الهمه وحفظ علمه ضبعته وجعل غناه في قلمه وأنشه الدنماوهي واغمة وقال صلى الله علىه وسلم اذا رأيتم العبدوقد أعطى ممتاورهدافى الدنيافا فتر بوامنه فانه يلتى الحكمة

على الفقر و بشهد الصبرعن الدنيافي هائين الاسيتين قوله تعالى في وصف العلماء الزاهدين لماقال وقال الذين أونوا العلم ويلكم ثواب الله خبرقال عقب ذلك في بقية ثنائه علمهم ولا يلقاها الاالصارون أي عن زينة الدنيا لتي حرج فيها من وعظه الزاهدون الصابرون عنهائم قال في مدحهم وصف آخر أوتون أحرهم مرتبن عاصبروا فقدحصل للزاهدأم انبصبره على الفقر وبوحودزهده وللفقير العدم أحرواحدعلي الفينى لوحود فقره وعدم زهده فلحق عقام الخوف الذي أعملي به الخائف حنتين ففضل بالاخرى على مقام الرحاء اذا الحوف مقتضى العملم بالله القوله تعالى انما يخشى الله من عماده العلماء ولذلك قال عسى علمه السلام خشسية الله وحب الفردوس يباعدان عن زهرة الدنياو بورثان الصبرعلي المشقة فعل الحشيةلله تعالى والحسله يدلان على الزهد فى الدنياو تورثانه و يسهلان الصبرعلى شدائدها يشارالحبة الله على يحبة نفوسهم فهاوخهمة منالله ان عاسهم على النكائر منها (وقال عزوجل اناحعلناماعلى الارض) من العادن والجواهر والنبات (زينة لهالنباوهم أيهم أحسن علاقيل معناه أيهم أزهدفها)ر واهاب أبي حاتم عن سفيان الثورى ورواه عن الحسن فقال أجهم أشد تر كالدنما (فوصف الزهد بأنه من أحسن الاعمال وقال تعمالي من كان ربد حرث الاحمرة نزداه في حرثه ومن كان ربدحرث الدنيانوته منهاوماله فى الا من نصيب ) معنى نزدله فى حرته أى لا نعاسمه عما نعطمه منها بعد ان لا ريدها وان لا يكون منهمه فأأدخسل عليه منه الخرجمنه العبدمن غبرمحاسسة فهذا محازالدنسا لانالرزق لا تزادفيهذرة على ماقسمله أول مرة فعدل ذلك له يحعل الجازاة على زهده فهاو حرى يحرى المكافاة الحروج همهمنها (وقال تعالى ولاغدن عنيك الى مامتعنايه أز واجامنهم زهرة الحياة الدنسالنفتنه سم فيه ورزقر بكخير وأبقى) فأمره بأن لاعدعمنه الحازهرة الحماة الدنياوهوعسن الزهدو وصفر زق الا خرق عاوصفيه نفسه نوصفينمن الخبرية والمقاعدة قالوالله خبر وأبقى وهذاغا يةالثناء (وقال تعالى الذين يستحبون الحياة الدنياعلى الا من وصف الكفار بذلك ففهومه ان المؤمن هوالذى يتصف بنقيضه وهوان يستحب الاتخرة على الحياة الدنيا) فهذه الا يات كلها دالة على الزهد بمنطوقها ومفهومها (وأما الاخبار فاوردمنهافىذم الدنما كشير وقدأو ردنا بعضها فى كابده الدنيامن بعالهلكات اذحب الدنيامن المهلكات) اذهو أس الخطابا (ونعن الآن نقتصر عسلى فضيلة بغض الدنيافانه من المنعيات) فناسب ا براده هنا(وهوالعدني بالزهد) أي وهو المراديه اذاأ طلقو الفظه (وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنياشت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته )أى عياله وما يخاف عليه من الضباع (وجعل فقروبين عينيه ولم يأته من ألدنيا الاماكنبله ومن أصبح وهمه الاسخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضبعته وجعل غناه فى قلبه وأتته الدسيا وهى راغمة) وان لم ردها قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث زيد بن مات سند حدوالترمذي من حديث أنس بسندضعف نعوه اه قلت حديثه رواه أيضاا بن النحار ولفظهمن أرادالا تنحرة وسعى لهاسعها كتب الله له غناه فى قلبه وكف عليه ضيعته فيصم غنياو عسى غنماومن أراد الدنما وسعى لهامعم افشاالله ضعته وكتب فقره في قلبه فيصبح فقيرا و عسى فقيرا (وفال صلى الله عليه وسلم اذارأ يتم العبد قد أعطى صمناو زهداني الدنيا فاقتر بوامنه فانه يافي الحكمة) قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث أبي خلاد بسندفيه ضعف اه قلت لفظ ابن ماجه اذاراً يتم الرجل قد أعطى زهدافى الدنيا وفلة منطق فأقتر بوامنه فانه يلتى الحكمة وكذلك رواه ابن سعدو الطبراني وأبونهم في الحلمة والبهق وان عساكر ورواه أيضا الطبراني والبهق من حديث أبيهر مرة وقال القشم برى في الرسالة أخرنا جزةبن وسف السهمى الجرجانى حدثناأ بوالحسن عبدالله بنأجد بن يعقو بالمقرى بغداد حسد تناجعفر بن مشاجع حدثنا زيدبن اسمعيل حدثنا كثير بنهشام حدثنا الحكم بنهشام عن يحى من سعيد عن أبي فروة عن أبي خلاد وكانت له صحبة قال قال الذي صلى الله عليه وسلم اذاراً يتم الرجل قد

و قال تعالى ومـن اؤت الحكمة فقد أوتى خبرا كشيراولذلكة سل من زهد في الدنسا أربعسن نوما أحرىالله بناسع الحكمة فى قلسه وأنطق مالسانه وعن بعض العماية أنه فالقلنابارسول الله أى الناسخير قال كل مؤمن مجوم القاب صدوق اللسان قلنامار سول الله وما يجوم القلب قال التسقي النق الذى لاغسل فمهولا غش ولابغي ولاحسدقانا مارسول الله فنعلى أثروقال الذي مشاأ الدنماو يحب الا تخرة ومفهوم هذاأن شرالناس الذى يحسالانها وقال صلى الله على وسلم ان أردت أنحبك المفارهد فىالدنما فعل الزهدسما المعبة فن أحبه الله تعالى فهوفي أعلى الدرحات فسنبغى ان يكون الزهد فى الدندا من أفضل القامات ومفهومه أبضاأن محب الدنهامة عرض البغض الله تعالى وفي خسر من طريق أهلل البيت الزهد والو رععولانفي القاوب كلاليلة فانصادفا قليا فسهالاعان والحياء أقامافه والاارتحلا

أوتى زهدا فى الدنيا وفلة منطق فاقتر بوامنه فانه يلقى الحكمة انهى أخرجه البزارمن طريق الحمكم بن هشام من يحيى سسعيد بن أبان القرشي عن أبي فروة عن أبي خلادو أخر حما بن منده من طريق هشام ابنعمارعن الحكم وقالفر وايةعن ابنخلاد ويقال اسمه عبد الرجن برزهير وكاستاه صبة وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن علاقال أبوالحسن القطان أبوفر وة لا يعرف وايس هوالجزرى قال الحافظ قد ذكر البخارى انأجد بنابراهم وامعن الحكم فقالعن أبي فروة الجزرى ورج المخارى ان الحديث عن أبي فروة عن أبي من معن اليخلاد وأخرجه معويه في فوائده من طريقين عن الحكم نهشام وقال فى سياقه وكانت له معبة ولم يذكر تسميته و وقع في رواية لابن أبي عاصم عن أبي خالد والصواب عن أبي خلاد وقال في اعنه معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال) الله (تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا) فهذا الخيراا كثير هوظاهر عطاء الزاهدين وأوله فكيف بباطن عطائهم ونهايته (ولذاك قيل من زهد في الدنيا أر بعين بوما أحرى الله يناب ع الحيكمة في قلبه وأنطق بم السانه ) وهذا وصف من صفات الابدال الذن هم خلائف الانساء وهم الصديقون والشهداء والمحقون بهم المرفوعون الى الرفيق ألاعلى غمهذا القولهكذاأورد مساحس القوت وتبعه المصنف وقدر وىمرفوعا نحوه أخرجه ابن عدى في الكامل منحديث أبي موسى بلفظ من زهد في الدنيا أربعن بوما وأخاص فها العبادة أحرى الله يذاسع الحكمة من قلبه على أسانه وقال حديث منكر وقال الذهبي باطل وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وعن بعض العماية انه قال قلنا بارسول الله (أى الناس خبر قال كل مؤمن يخوم القلب صدوق اللسان قلنا بارسول الله ومانخوم القلب فالهالتقي النفي ألذى لاغل فيه ولاغش ولابغي ولاحسد قيسل بأرسول الله فنعلى أثره قال الذي يشناالدنيا) أي يبغضها (و يحب الا تنخرة) قال العراقير واه ابن ماجه باسناد صحيح من حديث عبدالله ين عر ودون قوله قبل بأرسول الله فن على أثره وقد تقدم ورواهم ذه الزيادة بالاستناد المذكور الخراثماي في مكارم الاخلاق اه قلت لفظ الخرائطي خير الناس ذوالقلب المخموم واللسان الصادق قبل قدعرفنا اللسان الصادق فالقلب الخموم قالهوالنق النق الذى لااغ فيسه ولابغي ولاحسد قبل فنعلى أثرة قال الذي يشنا الدنياو يحب الا حرة قيل فن على أثره قال مؤمن في خلق حسن وهكذار واوالحكم والطبراني وأبونعم في الحلية والبهق كلهم من حديث عبدالله بن عروور واهأ حدفي الزهد عن أسدبن وداعة مرسلا وقد تقدم فى ذم الدنباوأ ورده صاحب القوت عمقال والشيئ دهرف بضده كالعرف عشله فضد الشنات الحبة وضده الزهد الرغبة (ومفهوم هذاان شرالناس الذي يحب الدنيا) وان الراغب فهاهو الحب لها كيف (و) قد (قال صلى الله عليه وسلم أن أردت ان يحبك الله فازهد في الدنيا) قال العراقي رواه ابن ماجهمن حديث سهل بن سعد بسندضعيف نحوة وقد تقدم فلت كانه بشير الحديث سهل بن سعد ازهد فى الدنسا يحبك الله وازهدما في أيدى الناس يحبك الناس هـ ذا الذي رواء ان ماجه ورواء أيضا الطبراني والحاكم ورواءابنعساكرمن حديث ابنعر وقد تقدم (فحعل الزهد سبباللمحبة) أي محبة الله التي المثل لها (فن أحبه الله تعالى نهو في أعلى الدرجات فينبغي أن يكون الزهد في الدنيا من أفضل المقامات) وصارالزاهد حسبالله (ومفهومه أيضاان عب الدنيا) الراغب لها (متعرض لبغض الله) مبغض عندالله (وفي خير )مروى (من طريق أهل البيت) أسنده جعفر الصادق عن آياته الاخدار الى الرسول الختارقال فسمه (الزهد والورع يحولان في القاوب كل لدلة فان صادفا قلبافه الاعان والحماء أقاما فيه والاارتعلا) هكذا في النسخ وقد قال العراقي لم أجدله أصلا قلت والحديث مزال من أصله وصوابه الاعان والحماء بعولان فى القاوب كل ليلة فاذاصاد فاقلبا فيه الزهدوالورع أقامافيه والاارتحلا وهكذا أورده صاحب القوت غيرانه قال بطوفان بدليجولان غمقال وكانه أرادم سذامح ضالاعان وخالصمالذي هو يقمن المعاينة والحياء الذي هو نظر الشاهدة ان وجود ذلك على حقيقته في مكان

الزهدفيما آمن بفنائه لوجودمكان الرغبة فبما آمن ببقائه اذاتف كرفى ذلك تفكر أولى الالماب فبما شهدوا من سان الا مات في الخطاب (ولما قال حارثة) بن مالك الانصارى و يقال له أيضا الحرث (لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنامؤمن حقاً قال وماحقيقة أعانك ) فابتداً بالزهد وجعله على القيقة الاعان وقرنه بمشاهدة الايقان (فال عزفت نفسي عن الدنسا) أى انصرفت يقال عزف عن الشيء زفاو عزوفا وعزيفا من بابقتل وضرب انصرف عنه (فاستوى عندى حرهاوذهما) غرذ كرالمذاهدة بعد الزهد فكانت عدته فكان الشهادة بعد الزهادة كذلك حقيقة الاعان بعد الزهد وهواعان الموقنين وهذا تعقيق التصديق ثمقال (وكاني بالجنة والنار وكاني بعرش ربي بأرزا) أي ظاهرا (فقال صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم عبدنو رالله قلمه مالاعان فانظر كيف بدأا ظهار حقيقة الاعان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه بالبقين وكيف زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذقال عبدنو رالله قلبه بالاعبان ) قال العراق رواه المزار من حديث أنس والطبراني من حديث الحرث بنمالك وكالا الحديثين ضعيف المهدى قلت قال الحافظ في الاصابة في ترجة الحارث بن مالك الانصارى وى حديثه ابن المارك في الزهد عن معمر عن صالح بن مسماران النبى صلى الله عليه وسلم قال ياحارث بنمالك كيف أصحت قال أصحت مؤمنا حقاقال ان لكل قول حقيقة فاحقيقةاعانان قال غزفت نفسي عن الدنيافا سهرت ليلي وأظمأت نهارى وكانى أنظر الى عرش ربي وكأني انظرالى أهل الجنة يتزاو رون فهاوكاني أسمع عواءأهل النار فقال مؤمن نو رالله قلبه وهومعضل وكذا أخرجه عبدالرزاق عن معمر بنصالح عن مسمار وجعفر بنبرقان ان الذي صلى الله عليه وسلم قال العارثوأخرجه في النفسيرعن الثوري عن عرو بن قبس الملائي عن ريد السلى قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم العارث كيف أصحت باحارث قالمن المؤمنين قال اعلم ما تقول فذ كرنحوه وزادفي آخره فقال بارسول الله ادعلى بالشهادة فدعاله فاغيرعلى سرح المدينة نفرج فقاتل فقتل وجاء موصولامن طريق أخرى أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي هلال عن محد بن أبي الجهم وابن منده من طريق سلمان بن سعيدعن الربسع بناوط كالهماعن الحارث بن مالك الانصارى انه جاء الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال يارسولالله أنامن المؤمنين حقافقال انظرما تقول الحديث وفي آخره من سره أن ينظر الي من نور الله قلب فلينظر الى الحارث بن مالك قال ابن منده رواه زيد بن أبي أنيسة عن عبد الكريم بن الحارث عن الحرث ابنمالكورواه حربر بنعتبة بتعبدالرجنعن أبيه عنأنس بنمالك انالني صلى اللهعليه وسلمدخل المحدفاذا الحرث سمالك فركمر حله فذكر الحديث ورواه البهق فى الشعب من طريق وسف ب عطمة الصفار وهوحد يثضعيف جداعن أنسأن الني صلى الله علمه وسلم لقى الحارث ومافقال كيف أصعت ياحارث قال أصبحت مؤمنا حقاالحديث بعاوله وفي آخره قال باحارث عرفت فالزم قال البهرقي هذاه نكر وقدضبط فيه وسف فقالمرة الحارث ومرة حارثة وقال أبوعاصم حشيش بن أصرم فى كتاب الاستقامة له حدثناء بدالعز بزبن أبان أنبانا مالك بن مغول عن فضل بن غز وان قال أغير على سرح المدينة فرج الحارث بنمالك فقتل منهم ثمانية ثم فتل وهوالذى فالله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصحت بأحارثة ورواه ابن أي شيبة عن ابن غير عن مالك بن مغول بالمرفوع ولم يذكر فضيل بن غزوان قال ابن صاعد بعدان أخرجه عن الحسين بن الجسن الروزى عن ابن المبارك الاعلم صالح بن مسماراً سند الاحديثا واحداوهذا الديت لايثبت موصولا (والماسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الشرح فى قوله تعالى فن رد اللهأ نبهديه يشرح صدوره للاسلام وقيسل لهماهذا الشرح فقال انالنو واذادخل فى القلب انسرح له الصدر وانفسح قيل بارسول الله وهل لذلك من علامة قال نعم التحافى أى التباعد (عن دار الغرور والانابة) أى الرجوع (الى دارا الحاود والاستعداد للموت قبل نزوله فانظر كيف جعل الزهد) في علامة حالصدر بالنور وهونورالتصديق الذى هوعوم وصف المؤمنين لانه هوالتحقيق بالاسلام فهذا

ولماقال حارثة لرسولاالله صلى الله عليه وسلم أنامؤمن حقاقال وماحقيقة اعانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستتوى عندى يحرها وذهمها وكانى بالجنة والنار وكانى بعرش ربى ارزافقال صلى الله عليه وسلمعرفت فالزم عبدنوراللهقلب فانظركمف مدأ فى اظهمار حقيقة الاعان بعز وف النفس عن الدنيا وقرنه بالبقين وكيف زكاه رسول الله صلى الله صلى الله علمه وسلماذقال عبدنوراللهقليه بالاغبان ولمباسئل رسول اللهصلي الله عليه وسلمعن معنى الشرح فى قوله تعالى فن ودالله أن يهديه يشرح صدره الاسلام وقبله ماهدذا الشرح قال ان النوراذادخك فيالقلب انشرح له الصدروا تقسع قيل بارسول الله وهل اذاك من علامة قال نعر التحافي عندارالغروروالأنابةالي دار الخاود والاسمتعداد للموت قب لنزوله فانظر كيف جعل الزهد

شرطالا سلام وهو التحافي عندارالغروروقال ملياته علىه وسلم استحدو امن الله حق الحماء قالوا انالنستحيي منه تعالى فقال ليس كذلك تندون مالا تسكنون ونجمعون مالا تأكاون فبن أنذلك يناقض الحماء منالله تعالى والاحماله يعض الوقود قالواا نامؤمنون قال وماعسلامة اعمانكم فذكروا الصرعندالملاء والشكر عندالر خاءوالرضا عواقع القضاء وترك الشماتة بالمصيبة اذائرات بالاعداء فقال علمه الصلاة والسلام انكنتم كذلك فلاتجمعوا مَالا تَأْ كَالِّونَ وَلَا تَبْنُوا مالاتسكنون ولاتنافسوا فبماعنه ترحاون فعسل الزهد تكملة لاعانههم وقالجاررضي الله عنمه خطبنا رسول الله صلى الله عليهوسل فقالمن اء الا اله الاالله لا علط ماغره وجبتله الجنة فقام المه على كرم الله وجهه فقال مايى أنت وأجى مارسول الله مالانعلط باغبرهامسفه لنافسر ولنافقال حب الدنيا طلمالهاواتساعالها وقوم يقولون قول الانساء ويعملون عل الجبارة فنجاء بلااله الاالله ليس فهاشي مسن هذاوحتلهالخنة

هوالزهد جعله (شرطا للاسلام)أى لحقيقته (وهوالتعباني عن دار الغرور) وهذا الحديث رواه ابن المارك فى الزهدو عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبدبن حيد وابن حرروابن المنذر وابن أبي عاتم وابن مردويه والبهرق فى الاسماء والصفات عن أبى جعفر المدايني هوعبد الله بن المسو رمن والجعفر بن أبي طالب قال سئل الذي صلى المه عليه وسلم عن هذه الآية قالوا كيف يشرح صدره بارسول الله قال نور يقذف فبمه فبنشر حله قالوافه للذاك من أمارة بعرف بماقال نعم الانابة الى دارا لخلود والتعانى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموتورواه عبدبن حمدعن الفضيل انرجلاسأل الني صلى الله علمه وسلم فقال كيف الشرح قال اذا أراد الله بعبد خبراقذف في قلبه النور فانفسم لذلك صدره فقال بارسول الله هلالكمن آية بعرف بهاقال نع قال في آية ذلك قال التعافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخاود وحسن الاستعداد الموت قب لنزول الموت وروا أبن أبى الدنياني كناب ذكر الموت عن الحسن نعوه وقدروى ذلك من حديث ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جريروا بوالشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقى فالشعب من طرق وقد تقدم فى كتاب ذم الدنيا (وقال صلى الله عليه وسلم استحموا من الله حق الحياء قالوا انانستحي منه فقال) ليسكذلك (تبنون مالاتسكنون وتجمعون مالاتأكلون فبينان ذلك يناقض الحياء من الله تعالى ) فقد فسرا لحماء من الله تعالى بالزهد في الدنها قال العراقي رواه الطبراني من حديث أم الوليد ابنة عر بن الخطاب باسناد ضعيف اه قلت أم الوليد هذه ذكر هاالدارقطني في الاخوة وفالروى حديثها الطبراني وفه انظرانتى فال الحافظ حدديثها انم اقالت اطلعرسول اللهصلي الله عليه وسلم ذات عشمة فقال أيهاالناس الاتستعمون قالوا ممذاك بارسول الله قال تجمعون مالاتأكاون وتبنون مالاتعمر ونوتؤ ماون مالاندركون أخرجه الطبراني من رواية عثمان بن عبد الرحن الطرائني عن الوازع بننافع عن سالم بن عبدالله بنعر عنهاوقال ابن منده رواه سعد بن عبد الجيد بن جعفر عن على بن ثابت عن الوازع بن نافع قال الحافظ والطريقان ضعيفان (ولم اقدم عليه) صلى الله عليه وسلم (بعض الوفود) من العرب قال لهم ماأنتم (قالوا المؤمنون قال وماعلامة اعانكم فذكروا الصبرعلى البلاء والشكر عندالرناء والرضاعواقع القضاء وترك الشماتة بالمسيبة اذائرات بالاعداء فقال صلى الله عليموسل انكنتم كذلك فلانجمعوامالاتأ كلون ولاتبنوا مالاتسكنون ولاتنافسوا فيماعنه ترحلون فحل الزهد تكملة لاعانهم) وعاوالقامهم وعماماعلى احسانهم فال العراق رواه الخطم وابن عساكرفى تاريحهما باسنادضع فمن حديث عار (وقال عار) بنعبد الله الانصاري رضى الله عنه (خطينارسول الله صلى الله على وسلم فقال من جاء والاله الاالله الالله العلط بها) على معها (غيرها وجبت اله الجندة فقام) المه (على) بنأ بي طالب (كرم الله وجهده فقال بابي أنت وأحى ارسول الله مالا بخلط مهاغيرها صفه لنافسره لنافقال حب الدنياط لبالها واتباعالها وقوم يقولون قول الانبياء ويعماون عل الجبابرة فنجاء بلااله الاالله ليس فهاشئ من هدذاو جبت له الجنسة) قال صاحب القوت رويناه عن ابن المنكدرعن جار وقال العراقي لم أره من حديث عامر وقدر وأه الحكم فى النوادر من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف نعوه انتهاى غ قال صاحب القوت فلذلك كأن على رضى الله عنه يعمل الزهد مقاما فى الصير و يعمل الصيرعدة الاعبان وفسر بذلك مقام البقين الذي شرحفيه شدعيه فىحديثين ويناهدما أولهما قوله فى الحديث الطويل الذي وواه عكرمة وعتبة بنحيدوا لحارث الاعور وقبيصة بنجار الاسدى فيمباني الاعان أنه قال الاعان على أربع شعب وفي لفظ حديث بعضهم البقين على أربع دعائم على الصعرواليقين والجهاد والعدل م قال فيه والصرفيه على أربع شعب على الشوق والشفقة والزهادة والترقب فن اشناق الى الجنة سلاعن الشهوات ومن زهد فى الدنيا هانت عليه الصيبات ومن ترقب الموت سارع فى الخيرات فافام الزهد مقام البقين اذهو مقتضاه فلماأو جب البقين الزهد فى الدنيا اقتضى الزهدتهو بن مصائبها وتبسير شأنها وتسهيل امرها

فصغرت بعد كبرها وهانت بعد صعوبة حالها فاستبدل بهاالرغبة فىالا تخرة فسارع الها بقسدرهربه من الدنياونا فس فمها بقدري وفه عن ضدها عندا لتحقق بارادة الا تنجرة وسعى لها سعمها الركب طريقها وصاراب سبيلهافو جب حقمه على الراغبين فى الدنيا كاو جب حق ابن السبيل الذى ركب الطريق فتدمر ( وفي الخبرا استخاء من اليقين ولايدخل النارموقن والبخل من الشـــ لله ولايدخل الجنـــة من شك) قال صاحب القوتر ويناه في خبر مقطوع وقال العراقى ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي الدوداء ولم بخرجه ولده في مستنده وقال أبضا السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيدمن الله بعيد من النياس قريب من النار ولجاهل سخى أحب الى الله من عامد يخيل واه الترمذي وقال غريب والدارقطني في الافراد وابن عدى والبهقي والخرائطي في مكارم الاخلاق والخطيب في كتاب ذم المخلاء من حديث أبي هريرة ورواه البهق من حديث جاربن عبدالله ورواه الدارقطني والطبراني فى الاوسط والططيب من حديث عائشة قال الدارقطاني له طرق ولايشت منهاشي قال السيوطي وأورده ابنالجوزى فى الموضوعات ولم يصب وقد تقدم ذلك في ذم الخل قال صاحب القوت الخبر الاول مفسر الخبر المجمل الثاني باىمعنى كان السخى قريبامن الله لان السخاءمن البقين والسخى موقن فصارمن القربين وبأىمعني كاناليخيل بعيدامن الله بعيدامن الناس قريبامن النارأي بالشائلانه ضداليقين فصاريهمن المعدين فالسحاء أيضاوصف الزاهدلا يكون الزاهدالا مخمالانه لمازهد فى الدنيا مخت نفسه م اوطابت عنهاللا ستبدال بماوالتعويض عنها (والمخل غرة الرغبة فى الدنيا) ووصف الراغب فم الايكون الحريص الاعفيلا والأيكون الخيل زاهدا (و) قديكون (السحاء) سيبالاز هداذا محت نفسيه عن الشئ زهدت فيه كالذازهدت في شئ أخرجه الى عُديره فصار السَّحاء (غُرة الزهد) فنفس الزهد سحاء وعين البخل رغبسة (والثناء على الثمرة ثناء على الممر لا محالة و روى )سعد بز (بن السيب)رجه الله نعالى (عن أبي ذروضي اللهعنه عنرسول الله صلى المهمليه وسلم أنه قالمن زهدف الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فانطق بها لسانه وعرفه داء الدنياو دواعها وأخرجه منهاسالما الى دار السلام) وافظ القوت وبصره داءها ودواءها فبنورا لحكمة أبصرت داءالدنيا وعرفت دواءها فوضعت الدواء على معاقر الداء فبرئ ولاترى ذلك قبل نور الحكمة وبالزهد فى الدنيا اذاخرجت منهاورث الحكمة فاخرجت من طلمات الهوى الى نورالتقوى اذلا ببصر العبد عب مافيه ولا بعرف قعه حتى يفارقه الى هاديه وزاد في موضع آخر ومن حرص علما توهه الله فها ولم يبال في أي أوديتها يهاكه وقال العراقي لم أره من حديث أبي ذر وروا . ابن أبي الدنيافي ذم الدنيامن حديث صفوان بن أبي سلم مرسلا ولابن عدى في الكامل من حديث أبي موسى الاشعرى منزهد في الدنياأر بعدين وماوأ خاص فهما العبادة أحرى الله يناسع الحكمة من قلبه على لسانه وقال حديث منكر ورواه أبوالشيخ فى كتاب الثواب وأبونهم فى الحلية مختصر امن حديث أبي أبوب من أخلص لله الحديث وكلهاضعيفة انتهى قات حديث أبي موسى الاشعرى تقدم الكلام عليه قريبا أماحديث أبي أبو بمن أخاص العبادة لله أربعين بوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فقدرواه الشيخ وأبو نعم عن مكعول عن أبي أنوب ورواه هنادفى الزهد وأنونعيم أيضاعن مكعول مسلاو أو رده إن الجورى فى الموضوعات وروى ابن ماحه من حديث ابن مسعود من جعل الهموم هما واحدا هم العادكة الله سائرهمومه ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيالم يبال الله في أي أوديتها هلك (وروي أنه صلى الله عليه وسلممرفى أصحابه بعشارمن النوق حفل وهي النوق (الحوامل) وهو تفسير لأعشار يقال عشرت الناقة مشددا فهى عشراء أتى على حلهاعشرة أشهر وجعه عشار ومثله نفساء ونفاس ولاثالث لهما وأماا لحفل فهي جمع مأفلة وهي التي ترك حلها حتى اجتمع اللبن في ضرعها وهي محفلة أيضاو أصله في الشاة (وكانت من أحب أمو الهم الهم وأنفسها عندهم) وأهم هاوا كرمها عليه مر (لانها تجمع الظهر)

وفي الله من السطاء من المقسن ولامدخل النار موقن والمخلمن الشمك ولايدخل الحنسة من شك وقال أنضاالسحني قريب من الله قدر يدمن الناس قريب منالجنة والمخمل بعيدمن الله بعيد من الناس قر سيمن الناروالمخل عرة الرغبة فى الدنسا والسخاء غرةالزهدوالثناءعلى الثمرة تناءعلى الممرلا محالة وروى عن السيب عن أبيدر عـنرسول اللهصالي الله علمه وسلمانه قالسن رهد فالدنساأدخلالله الحكمة قليه فانطق مالسانه وعرقه داءالدنما ودواءهاوأخرجه منها سالمالى دارالسلام ور رى الهصلى الله عليه وسلم مراصحاله بعشارمن النوق حفل وهي الحوامل وكانت من أحس أموالهم الهم وأنفسها عندهم لانهانحمع الظهر

واللعموا للبنوالو برولعظمها في قاويهم قال الله تعلى واذا العشار عطلت قال فاعرض عنهار سول الله صلى الله علمه وسلم وغض بصروفقيل له يارسول الله هذه أغفس أموالنالم لا تنظر ٢٣٠) . الها فقال قدنها في الله عن ذلك ثم تلاقوله تعالى ولا تدن عينيك الى ما متعنايه

الركوبعلها (واللعم) لا كلهم (واللبن) لشربهم (والوبر) للبسهم وكنهم والولدفه ي خسة وهي الراحلة من الابل الني ضرب بم المثل في قلة و حودهامع الكثرة فان التي تجمع هدنه الجس من الابل الجولة قليل فكذاك المؤمن الجامع للغصال الجس عز بزقلمل بنالجلة بحمع الزهد والعلم والعمل والخوف والورع (ولعظمها في قاو بهدم قال الله تعالى) في خطابه لهم بتعطيلها عند تمكو برشيمه أاذا الشيس كورت (واذا العشارعطات) علت نفس ما أحضرت يعني تومئذ تشهدما قدمت من مثاقبل الذرمن الخير والشر (قال فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أعنى عن العشارا لحوامل (وغض بصره فقيل له يارسولُ الله هذه أنفس أمّوالنا) وكراعُها عرضت عنما (لملاتنظر اليافقال قدم انى الله عن ذلك عم تلاقوله تعالى ولا عدن عينيك الى مامتعنايه الاكة) وعمامها أز واجامتهم زهرة الحياة الدنمالنف تنهم فيه و رزقر النحير وأبقى هكذاأورده صاحب القوت بعدان قال وقدنهدى الله رسوله أن نوسع نظره الى أبناء الدنيامقتا لهم وأخبران ماأظهره منزينة الدنياو زهرتهافتنة لهم وأعله انالزهد والقناعة خير وأيق تنتظم هذه المعانى فيقوله تعالى ولاتمدن عمنمك الىمام تعنامه الاكه وفي خبرأنه صلى الله علمه وسلوفساقه وقال العراقي لمأجدله أصلاقلت وروى عبد بن حيدوابن أنى عاتم عن قتادة قال واذا العشار عطلت أى سبهاأ هاوها أناهم ماشغلهم عنهافلم تصرولم تحلب ولميكن فى الدنيامال أعب الهمم منهاوروى ابن المنذر وابن ابى حلتم عن عروة الله كان اذا دخل على اهل الدُّنم عافر أى من دنياهم ٧ طرفًا فاذ أرجيع الى أهاه فدخل الدارقر أ والاغدن عينيكالى قوله نعن نرزقك غريقول الصلاة الصلة رحكالله وقال صاحب القون بعدان أورد قصة العشار وبمعناه روينا في الاسرائيليات انعيسي عليه السلام مرفى الحوارين على شجرة خضرة نضرة تحتهاغد مر فنظروا الهافاعرض هوفلم ينظر فلماجاو زها فالمحق أفول لكم لقدنقص من عقولكم عقد أرنظر كم اتى الدنيا (وروى عن مسروق) بن الاجدع الهمداني التابعي السكوفي (عن عائشة رضي الله عنهاقاات قلت بارسول ألته ألا تستطع الله فيطعمك قالت وبكيت المارأ يديه من الجوع فقال ياعا تشمة والذي نفسي بمدده لوسألت ربي أن محرى معى حمال الدنماذ همالاحراها حمث شــ متمن الارض والكن اخترت جوع الدنياعلى شبعهاوفقر الدنياعلى غناها وحزن الدنياعلى فرحها ياعائشة ان الدنيالا تنبغي لمحمد ولالات لتحد باعائشة انالله لم يرض لاولى العزم من الرسل الاالصبر على مكروه الدنياوالصبرعن محبوبها ثم لم رض لى الاأن يكلفني ما كلفهم فقال فاصبر كاصبر أولوالعزم من الرسل والله مالى بد من طاعته وانى والله لاصبرت كاصبر والعهدى ولاقوة الابالله) قال العرافي رواه الديلي في مسند الفردوس من طريق أبي عبد الرحن السلى من رواية عبادبن عباد عن مجاهد عن الشمعي عن مسروق مختصرا ان الله لم يوض من أولى العزم الابالصبرعلى مكروهها والصبرعن محبوبها ثملم رض لى الاأن كافني ما كلفهم فقال فأمسير كاصرأ ولوالعزم من الرسل ومجالد مختلف فى الاحتجاجيه (وروى عن عبر ) بن الحطاب (رضى الله عنه أنه حين فتح علمه الفتو مات قالت له ابنته حفصة رضي الله عنها) يا أبت (البس لين الثياب اذاوفد تعليك الوفود من الا فاق ومربصنعة طعام تطعمه ) أي تأكله (وتطعمن حضر ) منهم (قال عر ياحفصة ألست تعلين ان أعلم الناس بعال الرجل أهل بينه فقالت بلي قال ناشدتك ألله هل تعلين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في النبوة كذاوكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة الاجاعوا عشمة ولاشبعواعشية الاجاعوا غدوة وناشدتك الله هل تعليزان الني صلى الله عليه وسلم لبث فى النبوة كذا وكذاسنة لم بشبع هووأهله حتى فتح الله عليه خيبر وناشدتك الله هل نعلينات رسول الله صلى الله

الاتهور وىمسر وقعن عائشة رضى اللهعنها قالت قلت بارسول الله ألا تستطع الله فيطعمك فالتو بكت لمارأت بهمن الجسوع فقال باعائشة والذى نفسى بنسده لوسألت ربي أن عرىمع حسال الدنسا ذهبا لاحراها حث شئت من الارض والكني اخترت حو عالدنساءلي شسعها وفقرالدنياعلىغناهاوحزن الدنيا على فرحها باعائشة ان الدنسالاتنبغي لحمدولا لا ل محدماعائشةان الله لم مرض لاولى العزم من الرسل الاالصرعلى مكروه الدنما والصسرعن محبو بهاثمل رض لى الاأن يكافسني ما كلفهم فقال فاصريكا صرأولوا العزممن الرسل واللهمالي بدمن طاعتمه وانى والله لاصرن كاصروا عهدى ولاقوة الابالله وروىءنع سررضي الله عندهانه حين فقع عليده الفتوحات فالتله النتسه حقصسة رضى الله عنها البس ألبن الثياب اذاوفدت علىك الوفود من الاتفاق ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعمن حضرفقال عر ماحفصة ألست تعلنان أعلى الناس تعالى الرحل

اهل بينه فقالت بلى فالناشدة لمنالله هل تعلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث فى النبوّة كذاوكذا سسنة لم يشبح هو ولا أهل بينه غدوة الاساعوا عشدة ولا شبعوا عشبة الاجاعوا غدوة وناشد تك الله هل تعلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث فى النبوّة كذاوكذا سنة لم يشبع من التمرهو وأهله حتى فتح الله عليه خدير وناشد تك الله هل تعلين أن رسول الله صلى الله علسة وسلم قريثم المه وما طعاماعلى مائدة فمها آرتفاع فشق ذلك علسه حى تغيرلونه ثم أمريالمائدة فرفعت ووضم الطعام على دون ذلك أو وضع على الارض وناشد تكالله هل تعلين انرسول الله مسلي الله عليه وسلم كان ينام على عماءة مثنمة فشنت له لملة أر بسع طاقات فتام علما فلمااستنقظ قالمنعتموني قيام اللسلة مهذه العباءة ا ثنوها با ثنتين كاكنتم تشنونها وناشدتك اللههل تعلين انرسول الله صلى الله علمه وسلم كان يضع ثماله لتغسل فمأ تمه بلال فمؤذنه بالصلاة فليعدثو بالمخرج مالى المال المالة حي عف تهامه فعذرج بهاالى الصلاة وناشد تكالله هل تعلنات رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعتله امرأةمن يني ظفْ ركساء من ازارا ورداءو بعثت المباحدهما قبل أن يبلغ الا خرفرج الى المدلاة وهومشمل مه ليسعلته غسيره قدعقد طرفيه الى عنقه فصلى كذلك فازال يقول حتى أبكاها وبكيعر رضيالله عنمه وانتحب حثى ظنناأن نفسه ستخرج وفى بعض الروامات زيادة من قول عمر وهو أنه قال كانلى صاحبان سلكا طريقافات سلكتغنير طريقهماساك بيطر تقغير طريقهماواني واللهسأصير على عيشهماالشديدلعلي أدرك معهما عيشهما الرغي

عليه وسلم قربتم البه طعاما على مائدة فيها ارتفاع فشق عليه ذلك حتى تغيرلونه ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أووضع على الارض وناشدتك الله هل تعلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على عماءة مثنية فثنيت له ليلة أربع طاقات فنام علمها فلما استيقظ قال منعتموني قيام الليلة بمذه العباءة اثنوها باثنتين كاكنتم تثنونها وناشدتك اللههل تعلين انرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن نصع قيصه فبغسل فيأتيه بلال فوؤذنه بالصلاة فيا يحد ثويا يخرج به الى الصلاة حتى تجف ثمابه فتحر جبم الى الصلاة وناشد تك الله هل تعلمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له امن أة من بني ظفر ) قبيلة من الانصار (كساء ين ازار اورداء و بعثت اليه باحدهما قبل ان يبلغ الآخون فرج الى الصلاة وهومشمل به ايس علمه غيره قدع قد عقد طرفيه على عنقه فصلى كذلك فيازال) عمر (يقول) لهامن هذا الجنس (حَيْ أَبَكَاهَا وَبَكُ عِمْرُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ وَانْتَحْبُ حَيْ طَنْنَاانَ نَفْسُهُ سَخْرِجٌ ﴾ قال العراقي لم أجده هكذا مجموعاً فى حديث وهومفرق فى عدة أحاديث فروى البزار من حديث ابن عران بن حصين قال ماشيع وسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله غداء وعشاء من خبر شعير حتى لحق ربه وفيه عروبن عبيد العذرى متروك الحديث والترمذى منحديث عائشة ماشبع من طعام ف أشاءان أبكى الابكيت فلت لم قالت أذكر الحال التي فارق رسول اللهصلى الله عليه وسلم علمها الدنيا والله ماشبع من خبز ولحمر تين في وم قال حديث حسن والشيخين من حديثهاما سبع آل محدمنذقدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاحتي قبض والبخاري من حديث أنس كان لاياً كل على خوان الحديث وتقدم في آداب الاكل وللترمذي في الشمائل منحديث حفصة انهاسئات ماكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم قالت مسم نثنيه بثنيتين فينام عليه الحديث ولابن سعدفي الطبقاتمن حديث عائشة انها كانت تفرش للنبي صلى لقه عليه وسلم عماءة باثنتين الحديث وتقدما فى آداب المعيشة وللبزارمن حديث أبي الدرداء قال كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم لا ينخل له الدقيق ولم يكن له الاقمص واحد وقسه معد بن ميسرة كذبه القطان وضعفه المخارى ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت صلى في شملة قدعة دعلم ازاد الغطريقي في حزنه المشهور فعقدها في عنقه ماعليه غيرها واسناده ضعيف وتقدم في آداب المعيشة (وفي بعض الروايات ريادة من قول عمر ) رضي الله عنسه (وهوانه قال كأن لى صاحبان سلكا طريقا فان سلكت غير طريقته ماساك بي طريق غير طريقهما واني والله سأصبر على عيشهما الشديد لعلى أدرك معهما العيش الرغيد) أخبرناعر بناحد بنعقيل أخبرناعدالله بن سالمأخبرنامجد بنالعلاء الحافظ أخد برناسلمان بن طلا أخبرنامجد بن أحد بن على أخبرنازكر يابن محد أخبرنا محدبن الحسين بنأبي بكرالراغي أخبرناعبد الرحم بن الحسين الحافظ أخبرنا عبد الوهاب بنعلى السبكي أخبرنا أبوعدالله الحافظ أخبرنا جماعة فالوا أخبرنا ابن اللي أخسبرنا أبوالوقت أنبأنا نوالحسن الظفرى أنبأنا بناعين أنبأ فالراهم بنخر محدثنا عبدب حمدحد ثنامحد بنبشر عن اسمعيل بنابي خالدعن أخمه عنمصعب بنسعد قال قالت حفصة لابها قد أوسع الله الرزق فاوانك أكات طعاما ألن من طعامك ولبست تو با أليزمن تو بك فقال سأخاص ك الى نفسك فعل يذ كرهاما كان فسه وسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت فيه من الجهد حتى أبكاها فقال قد قلت الثانه كان لي صاحبان سار كاطر رها وانى انسلكت غيرطر يقهما ساك فغيرطر يقهما وانى والله لاشاركنهما فيمثل عشهمالعلى ان أدرك معهماعيشهماالرخى وكذاكرواه النسائي منطريق ابن المارك عن اسمعيل ورواه بزيد بنهرونعن اسمعمل عن مصعب نسعد بن ألى وقاص قال قالت حفصة لعمر باأمير المؤمنين لواست و باهو أليمن ثوبك وأكلت طعاما هوأليزمن طعامك نقدوسع اللهالرزق وأكثرمن الخسير فقال انى سأخاصمك الى نفسك أماتذكر بن ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش فحاز ال يذكرها حتى أبكاها فقال لهاأماوا للهان قلت ذاك لك الكاف والله المناستطعت لاشار كنهما عشل عيشهما الشديد لعلى أدرك

معهماعيشهما الرخى هكذارواه أحسد فىالزهدعنه ورواه أبونعيم فىالحلية من طريقه ورواهمعمر عنابن طاوس عن عكرمة بن خالدان حفصة وابن مطيع وابن عركموا عسر فقالوالوأ كات طعاما طيبا كان أقوى النعلى الحق قال أكا كم على هدا الرأى قالوا نع قال قد علت انه ليس منكم الاناصع والكن تركت صاحي على جادة فان تركت جادم ما لم أدر كهمما في المزل قال وأصاب الناس سنة في أكل عامند سمناولا سمينا (وعن أبي سعيدا الحدرى) رضى الله عنده (عن الني صلى الله عليه وسلم اله قال القد كان الانبياء قبلى يبتلى أحدهم بالفقر فلايلبس الأالعباءوان كان أحدهم ليبتلي بالقمل حتى يقتله القمل وكان أحب المهمن العطاء البكم) قال العراقي رواه ابن ماجه باسناد محيم في أثناء حديث أوله دخلت على الذي صلى الله عليه وسعل وهو يوعلنا الحديث دون قوله وان كان أحدهم ليبتلي بالقمل اه قلت وروى أحد باستناد صحيح ان كان الذي من أنبياءاته ليعرى حتى ما يجدما بوارى به عو رته الاالعماء فيدرعها (وعن ابن عباس) رضى الله عند وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوردموسي عليه السلام ماعمد بن كانت خضرة البقل رى فى بطنه من ألهزال أى كان غالب طعامه من بقول الارض زهدا فى الدنيا حى ترى خضرتها فيجادة بطنه (فهذاما كان اختاره أنساءالله ورسله وهم أعرف خلق الله بالله و بطريق الفوز فى الا تَحرة) فيقتضى انْمااختاروه هوأعلى الدرجات وأفضل المقامات (وفى حديث عمر رضى الله عنه انهلانزل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونه افى سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم تبا للدنياتيا للدينار والدرهم فقانانهانا اللهعن كنزالذهب والفضةفاى شئ ندخر فقال صلى الله عليموسلم ليتخذأ حدكم لساناذاكرا وقلباشاكرا وزوجية صالحة تعينه على أمرآ خرته )رواه الترمذي وابن ماجه دون قوله تبا للدينار والدرهم وتقدم في النكاح وفي ذم الدنساقال العراقي وهومن حديث ثو بان واغيا قال المصنف انه حديث عرلان عرهوالذي سأل الني صلى الله عليه وسلم أى المال نتخذ كافير وايه ابن ماجه وكار واه البزارمن حديث ابن عماس (وفي حديث حذيفة) بن الممان رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال (من آثر الدنماعلى الا تنوة ابتلاه الله بثلاث هما لا يفارق قلمه أبدا وفقر الانستغني به أبداو حرصالانشبع أبدًا) هكذاهوفي القوت وقال العراق لم أجده من حديث حديفة والطبراني من حديث ابن مسعود بسند حسن من أشرب قلبه حب الدنيا الناط منهابشلاث شقاء لاينفد عناء وحوص الايبلغ غناه وأمللا يبلغ منتهاه وفى آخره زيادةانتهى قلت وتلك الزيادة فالدنيا طالبة ومطاوية فن طلب الدنياطلبته الآخرة جتى يأتيه الموت فيأخذه ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا جتى يستوفى منهارزقه ورواه كذلك أنواعم فى الحلية من طوية مور واهابن عساكر عن شعب بن صالح قال عيسى بن من م علمه السلام واللهما سكنت ألدنيافي قلب عبدالاالتاط قلبه منها بثلاث شغل لأينفك عناه وفقر لايدرك غناه وأمل لايبلغ منتهاه غمساقه بتلك الزيادة (وقال صلى الله عليه وسلم لايستكمل العمد الاعمان حتى يكون أن لا بعرف أحساليه من أن يعرف وحتى يكون قله الشئ أحب اليه من كثرته ) قالصاحب القوتر ويناه مرسلا عن على سنمعبد عن على س أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله على موسلم فساقه قال العراق لم أجدله اسناداوذ كرهصاحب الفردوس من رواية على بن أبي طلحة مرسلالا يستدكم ل عبد الاعان حتى يكون قلة الشئ أحب اليهمن كثرته وجتي يكون ان يعرف فىذات الله احب اليهمن أن يعرف فى غيرذات الله ولم يخر حدوالده في مسنده وعلى بن أبي طلحة أخرجله مسلم و روى عن ابن عباس الكن روايته عند مرسلة والحديث اذامعضل (وقال المسيع عليه السالام الدنياة نظرة فاعبر وهاولا تعسمر وها) هذا قدرواه صاحب الفردوس من حديث آبن عرالاانه قال قنطرة الآخرة ولم يذكراه سندا وأماقول عيسي عليم السلام فاخرجه أبونعيم فحالحلية فى ترجة وهيب قال بغنى أن عيسى عليه السلام قال قبل أن يرفع يامعشر الحوارين انى قد كببت الح الدنيا فلاتنعشوها بعدى فانه لاخير فى دار قدعصى الله فهاولا خسير فى دار أ

وان كان أحمدهم استلي بالقمل حتى بقت إدالقمل وكانذلك أحسالهمن العطاء المكروعن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم قال لماوردموسي عليمه السلام ماعمد من كانت خضرة البقل ترى في بطنه من الهزال فهذاما كان قد اختارهأ نياء الله ورسله وهم أعرف خلق الله بالله وبطريق الفورفى الاخرة وفىحسد بثعر رضيالله عندانه فاللا الزل قوله تعالى والذمن بكنزون الذهب والفضة ولاينف قونهافي سبدلالته فالأصلى اللهعليه وسلم تباللدنيا تباللدينار والدرهم فقلنابارسولالله عماناالله عن كانزالذهب والفضةفاي شئ ندخرفقال صالى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم لساناذا كراوقلبا شاكراور وخةصالحة تعينه على أمررآ خربه وفى حديث حذيفة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثرالدنماعلى الآخرة التلاه الله شلاث همالا مفارق قلبهأبدا وفقرا لايستغني أبداوحرصا لايشمع أبدا وقال النبي صالي الله عليه وسلم لانستكمل العبد الاعان حميكون أن الايعرف أحب اليهمن أن بعرف وحمقي يكون قلة الشئ أحب اليهمن كثرته

وقيدله بانبي الله لوأمر تماأن نبى بينا العبد الله فيه قال اذه وافا بنوابينا على الماء فقالوا كيف يستقيم بنيان على الماء قال وكيف أستقيم عبادة مع حب الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الربي عبادة مع حب الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الربي عبادة مع حب الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الربي عن وجل عرض على ان (٣٢٢) يجعل لى بطيعاء مكة ذهبا فقلت لا يارب

ولكن أجوع برماوأشبع بومافاما البوم الذى أجوع فيهفاتضرع البكوأدعوك وأما اليوم الذى اشبع فيه فاحدك واثني عليك وعنابن عباس رضيالله عنهما قال خرجرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وم عشى وجبريل معهفصعد على الصفافقالله النبي صلى الله عليموسيلم بالحبريل والذى بعثك بالحق ماامسي لا ل مجد كف سويق ولا سفةدقيق فلمنكن كالرمة باسر عمن ان مع هدمن السماء افطعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الله القيامة أن تقوم فاللا ولكن هذااسرافيل علمه السالام قد نزل اللك حن معم كالامكفاتاه اسرافيل فقال انالله عز وجلسمع ماذكرت فبعشني بمفاتيح الارض وأمرنى ان أعرض عليك ان أحبيت أن اسر معال حال تمامة زمرذا و باقو اودهماوفصةفعات وان شئت نسامل كا وان شبت نساعبدا فاومأاليه جبر بل أن تواضع لله فقال نساعبدا ثلاثاوقال صلى الله عليه وسلم اذا أرادالله بعيد خبرارهده فى الدنما ورغبه في الآخرة ربيم، بعوب نفسه وقال صلى الله

لاندرك الاحوة الابتركهافاعبروها ولاتعمروها وأخرجه ابنعسا كرعن يحيى بن سعيدقال كانعيسي عليها لسلام يقول أعبر واالدنيا ولاتعمر وهاوهوفي القوت بلفظ الدنيا قنطر فيعبرعلمهاالي الاسنوة والباتي سواء (وقبلله بانبي الله لوأمرتنا أن للني بيتا عبدالله فيسه قال اذهبوا فابنوا بيتا على المباء فقالوا وكنف يستقيم بنيان على ألماء قال وكيف تستقيم عبادة على حب الدنيا) قال صاحب القوت ورويناه عملى آخر فالواانانر مدأن نبني متا نحتمع فمه نتعمدونتدارس فاخترلنا موضعانيني فمه فقال تعالوا فشوامعه فوقف على قنطرة فقال ابنوا ههنا فقالوا نبني على قنطرة وهي مدرجة للناس لايدعونا فم افقال كذلك الدنما مدرجة الموتى وأنتم تبنون علمهاولا مدعونكم فيهاانتهسى وروى أحدف الزهد عن سفيان الثورى قيل لعيسى علمه السلام الاتبتى بيتا قال ابنى على طريق السبيل (وقال نبينا صلى الله عليه وسلمان ربي عرض على أن يجعل في بطعاء مكةذهبا قلت لايارب ولكن أجوع يوماو أشبع يوما فأما البوم الذي أجوع فسه فأنضرع البلوأ دعولة وأمااليوم الذى أشبع فيهفا حدلة وأثنى عليك كرواه أحدوا لنرمذى وابن سعد والطبراني والبهبي منحديث أبي امامة وقد تقدم في كتاب رياضة النفس ونهذيب الاخلاق وفي القوت والفقراختيار رسول اللهصلي اللهعليه وسلم عنحسن اختيارالله لماخيرهمن أنجري له الاودية مالا و تعمل له ذه باوفضة ولا ينقصه ذلك من درحته عند الله شيآ فاختار تحسن توفيق الله وعصمته له الاحب الى الله والاخيرعندالله اذقد ضمن له ان أعطاه لا ينقصه فلم يبق الاجمبة الله فكانث آثرعنده من ترك نقيضه فقاللاحاجة لى يذلك بل أجوع وماوأ شبع وما أحدك اذا شبعت وأتضرع اليكاذاجعت (وعن ابن عباس) رضى الله عنه (قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وم عشى وجبر يل معه فصعد على الصفا فقالله النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما أمسى لاك تحد كف سويق ولاسفة دقيق فلم يكن كالامه باسرعمن أنسمع هدةمن السماء أفظعته فقال رسول اللهصلي الله علمه وسل أمر الله القيامة أن تقوم قال الواكن هذا اسرافيل عليه السلام قد نزل اليك حين مع كالمك فأناه اسرافيل فقال ان المه عزوجل معماذكرت فبعثني بمفاتيم الارض وأممنىأن أعرض عليك انأحبيتأن تسير معكجبال تهامة زمرداً و ياقو تاوذهما وفضة وآن شــ تتنياملكا وان شئت نيباعبدا) فرفع رأسه الى جبريل كانه ستشيره (فأوحى المحمريل أن تواضع لله فقال) بل (نبياعبدا ثلاثا) قد تقدم في ذم الكبر يختصرا (وقال صلى الله عليه وسلم اذاأرادالله بعبد خيرا زهده فى الدنياو رغب فى الا خرة وبصره بعيوب نفسه ) قال العراقير واوالديلي في مستند الفردوس من حديث أنس دون قوله و رغبه في الا تنزة و زاد فقهه في الدين واسناده ضعيف جدا انتهى قلت لفظ الديلي اذا أرادالله بعبد خيرافقهه في الدنن وزهده في الدنياو بصره عيويه ورواه كذلك البهق فى الشعب ورواه البهقي أيضاعن يحد بن كعب القرطى مرسلا (وقال صلى الله عليه وسلم ازهد فى الدُّنيا يحبِك الله وازهد فيما في أيدى الناس يحبك الناس) رواه ابن ماجهُ والطبراني والحاكم والبهتي من حديث سهل بن سعدور واءابن عساكر من حديث ابن غمر وقد تقدم و روى أبو نعمر في الحلمة من حديث أنس ازهد في الدنها محمل الله وأما الناس فانبذا لهم هذا فعمونك وقر تقدم أَنْضًا ﴿وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِنَ أَرَادَ أَتَ بَوْتِيهِ اللَّهِ عَلَى الْعَنْمِ ا فالاالعراق لم أجدله أصلاقات بل له أصل أخرجه أبونعيم فى الحلية من حديث على بلفظ من زهدف الدنيا علمالله بلاتعلم وهداه بلاهداية وجعله بصيرا وكشف عنده العمى فالحدثنا أبوذر محدين الحسين بن نوسف الوراق حدثنا محمد بن الحسين بن حفص حدثناعلى بن حفص العبسى حدثنا اصر بن حزة عن أبيه منجعفر بنجدعن محدبنعلى بنالسين عنالسين بنعلى عنعلى بن أبي طالب قال قالرسولالله

عليه وسلم لرجل ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس وقال صاوات الله عليه من أرادات يؤتيه الله على بغير تعلم وهدى بغيرهدا به فليزهد فى الدنيا

وفال صلى الله عليه وسلمن اشتاق الى الجنة سارع الى الخيرات ومن خاف من الذار الها عن الشهوات ومن ترقب الموت ترك اللذات ومن زهد فى الدنداهانت عليه المسات و روى عن شيناوعن السيم علمهما السلام أربع لايدركن الابتعب الهجت وهوأول العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقسلة الشيأ والرادجيع الاخبار الواردة فيمددح بغض الدنداوذم تحمرا لاعكن فأن الانيناء مابعثوا الالصرف الناس عنالدنهاالىالا خرةوالمه ر جع أكثر كالمهمع الخلق وفماأوردناه كفاية والله المستعان ( وأما الأ ثار )فقد حاءفي الاثر لاتزال لأاله الاالله تدفعهن العباد سخط الله عزوجل بمالم سالوامانقص من دنماهم وفي لفظ اخرمالم اؤثروا صفقةد نياهم على دينهم فاذا فعاواذلك وقالوالااله الاالله قال الله تعالى كذبتم لستم م اصادق من رعن بعض الصابة رضى الله عنهم انه قال ابعناالاعمال كلهافل مر في أمن الا منحرة أبلغ من رهددفي الدنسارة البعض الصابة لصدرمن الثابعين أنتم اكثراعمالاواجتهادا من اصحاب رولاللهصلي الله علمه وسلم وكانواخيرا منكم قبل ولمذلك قال كانوا أزهدفي الدنيامنكم وقال

صلى الله عليه وسلم فساقه (وقال صلى الله عليه وسلم من اشدى الى الجنة سارع الى الخيرات ومن خاف من النارلهاعن الشهوات ومن ترقب الموت ترك اللذات ومن زهد فى الدنياهانت عليه المصيبات) قال العراق رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث على انتهري قلت وكذلك البهدقي وتمام وابن عساكر وابن النحار مرفوعامن حديثه وأماصاحب الحلية فاوردهمن طريق خلاس بنعرو عند مص فوعا بلفظ والصبرأر بم شعب الشوق والشفقة والزهادة والترقب فن اشتاق الى الجنسة سلاعن الشهوات ومن أشفق من الناو رجع عن الحرمات ومن زهد في الدنيا تهاول بالمصيبات ومن ارتقب الوت سارع في الحيرات قال ورواه كذال الاصبغين نباتة عن على مرفوعاور واه الحارث عن على موقوفا مختصرا ورواه قبيصة بنجارعن على من قوله و رواه العلاء بن عبد الرحن عن على من قوله (و بروى عن نبينا وعن المسيح صلى الله علم ما وسلم أر بع لايدركن الابعب الصت وهو أول العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلة الشي) قال العراقي رواه الطبرآني والحاكم منحديث أنس وقد تقدم انتهى قلت ذكر في كتأب الصمت ورواه البهيق أيضا وصعدالحاكم وتعقب ورواه ابنعسا كرعن أنس مرفوعاو بروى لايصبن الابعب وفارواية وذكر الله بدل وكثرة الذكر وأماقول عيسي عليه السلام فرواه ابن أبي الدنيافي الصمت (وا براد جيم الاخبار الواردة في بغض الدنياوذم حم الاعكن الكثرة (فان الانبياء) علم مالسلام (مابعثوا الالصرف وجووالناس عن حب (الدنياالي) حب (الا تحرة فاليه رجع أكثر كالمهم مع الخلق) لمن تشبع السماق (وفي أوردنا . كفاية والله المستعان \* وأماالا أنار فقد رجاء في الاثرلا تزال كامة (لااله الاالله تدفع عن العباد سخط الله) أى غضبه (مالم يه لوا مانقص من دنياهم) بسلامة دينهم (وفي الفظ آخرمالم يؤثر واصفقة دنياهم على دينهم فان فعد اوا ذلك وقالوالااله الاالله قال الله تعالى كذبتم لستم بهاصادقين) وفى لفظ آخر فاذا قالوها ردت علمهم أو ردا اصنف هذا في الا تارعلى اله ليس عرفوع متصل وليس كذلك بل وى ذلك من حديث زيدين أرقم لا تزال لااله الاالله تحسي غضب الربعن الناس مالم ببالوا ماذهب مندينهم اذاصلحت لهمدنياهم فاذا فالوها قبل كذبتم استممن أهلها رواه ابن النعارف تاريخه وروى الحاكم فى الريخه من روايه أبان عن أنس رفعه لاتزال لااله الاالله تنفع من قالها حتى يستخفوا يعقها والاستخفاف بحقهاان بظهرالعمل بالعاصي فلاينكروه ولابغير وه (وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم انه قال تابعناالاعمال كلها فلم فرفى أمر الا تحوة أبلغ من زهد فى الدنيا) ولفظ القوت تابعنا الاعمال كلها بعضهاعلى اثر بعض فلمنرأ بلغ في أمر الاسنحرة من زهادة في الدنيا (وقال بعض الصحابة لصدر من التابعين) أى الصدر الاول منهم أسار أو اشدة اجتهادهم في العبادة (أنتم أكثر أعسالا واجتهاد امن أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلمو) هم (كانواخيرا منكم قبل ولمذاك قال كانوا أزهد فى الدنيامنكم) نقله صاحب القوت قالوكذلك فالأبوالدرداء لماوصف الابدال فذكر قاوج مومواحدهم وعلم اليقين منهم وأحوال الصديقين فبهم فقالله صاحبه واللهماسمعت صفة أحسن من هذه ولا أعب الى منهاف كيف لى أن أكون من أهاها فقال يا إن أخى مابينك وبن أن تكون من أوسطهم أوفى أوسطها عالا الاأن تزهد فى الدنما فبقدر زهدك فهاو بغضك لهايدخل حب الاسخوة والرغبة والروح فى قلبك وبقدو ذلك يحبك ربك قلت والرادبيعض الصابة هوعبدالله بمسعود قال ونعم في الحلية حدثنا عبدالله بن محد حدثنا محديث شبل حدثناأ وبكربن أبي شيبة حدثنا بومعاوية عن الاعش عنعبد الرحن بن يزيدعن عبدالله قال أنتم أكثرصلاة وصياما واجتهادا من أمحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهم كانواخير امنكم قالو الميا أباعبد الرجن فقالهم كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الا خوة (وقال عمر ) بن الخطاب (رضى الله عنه الزهادة في الدنياراحة القلبوالجسد) وهذاقدروى مرفوعامن حديث أبي هريرةر واهابن لالف مكارم الاخلاق ولفظه الزهدفى الدنيا بريم القلب والبدن والرغبة فى الدنيا تتعب القلب والبدن (وقال بلال بنسعد)

ضاله لاتوحدوقال وهسان منيه الالعنة عانية أبواب فاذاصارأهلا الجنة الها جعل المواون يقولون وعزة رينا لايدخلهاأحدقيل الزاهدس فى الدنيا العاشقين العنة وقال وسف ساساط رجها لله الى لاشتهسى من الله ثلاث خصالان اموت جن اموت ولسى فى ملكى درهمولا يكون على دىنولا علىءظمى لحمفاعطى ذاك كامور وىان بعض الحافاء أرسل الى الفقهاء بحوائن فقباوهاو أرسل الىالفضل بعشرة آلاف فسلريقبلها فقال له سر وقد قبل الفقهاء وأنت تردعلى حالتك هذه فبكى الفضل وقال أثدرون مامثلي ومثلكم كمشلقوم كانت لهـم بقرة يحرثون علها فلاهرمت ذيحوها لأحلان يتفعوا بحادها وكدذاك انترارد تمذيعي على كترسمني موتوا بالهلي حوعا خبراد عيمنان تذبحوا فضلاوقال عسدين عير كان المسيع بن مريم عليه السلام يليس الشعر ويأ كل الشجير ولسله ولدعوت ولاست يغرب ولا مدخو اغدأ يفاأدركه الساء نام وقالت امرأة أبى مازم لابي حازم هدنا الشناءقد هعيم علنا ولابدلنامن الطعام والشاب والحطب فقال لهاأ وحازم منهدذا

ابن عيم الاشعرى أوالمكندي أبوعمر وأوأبوزرعة الدمشقي ثقة عابد فاضلمات فى خد الافة هشام روى له المعارى في كتاب الادب وأوداود في كتاب القدر والنسائي (كفي به ذنبا ان الله تعلى يزهد منافى الدنيا ونعن نرغب فها) نقدله صاحب القوت عن بعض السلف قال والأخر يقول كفي من الذنوب التي لانقترمنهاولانتوب حبناللدنياولا بنائها (وقالرجل اسفيان) الثورى (اشتهي ان أرى عالما زاهدا) فى الدنيا (فقال و يحك تلك ضالة لاتو حدً) رواه أنونعيم في الحلية (وقال وهب بنمنيه) رجه الله تعالى (المعنة عمانية أبواب فاذاصار أهل الجندة المهاجعل البوابون) أى الملاة كمة الوكاون بالابواب يقولون وعزةر بنالايدخلها أحددقبل) الناس كلهم (الاالزاهدين في الدنيا والعاشقين في الجنة) أي المحمين لها (وقال بوسف بن أسباط) الشيداني رجم الله تعلل (اني لاشتهي من الله ثلاث خصال ان أموت حين أموت وليس في ملكي درهم ولا يكون على دين ولا على عظمى لحم فاعطى ذلك كله ) ترجم له أنونعم في الحلية وهو من أقران حذيفة المرعشي (وروى ان بعض الحلفاء) من بني العباس (أرسل الى الفقهاء يحوائز) أي عطايا (فقبلوها وأرسل الى الفضيل) بنعياض رحمه الله تعالى (بعشرة آلاف فلم يقبلها فقال له بنوه) ياابتاه (قدقبل الفقهاء وأنت تود على حالتك هذه) أىمن الخصاصة (فبكر الفضيل وقال أتدرون مأمثلي ومثلكم كالقوم كانت لهم بقرة بحرثون علم افل أهرمت اى اسنت وعزت عن العمل (قيل الاتنتفعون بجلدها وكذلك انتماردتم ذبعي على كبرسني موتوا باأه في جوعا خبرا يكمن ان تذبعوا فضيلا) رواه ابو نعيم فى الحلية نحوه فى قصة طويلة قال حدثنا سلمان بن احد حدثنا محد بن ركر باالغلابي حدثنا الوعر الجرمى النحوى حدثناالفضل بن الربيع قال جأميرا اؤمنين بعني هرون الرشيد فأتاني فرجت مسرعا فقلت بالمير المؤمنين لوأرسلت لىأتينك فقاللى وبحك قدحك في نفسي شي فانظر لى رجلاأسأله فذكر لقيه لجاعة من الفقهاء منهم سفيان بن عيينة وعبدال زاق بن همام وانه أعطاهما الجوائز ولق الفضل ابن عياض فذكرقصة طويلة تقدم بعضها في وعظ العلماء الماول وذكر وعظه له وفعه فبكي هر ون وقال له عليك دين قال نع دين لري لم يحاسبني عليه فالويل انساء لني وناقشي قال اغا أعنى من دين العياد هذه ألف دينارخــنها فانهقها على عمالك وتقوّ بها على عبادتك فقال سحان الله أناأ دلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هدذا سلك الله ووفقك غمصمت قال فحر جنامن عنده فلماصرنا على الباب فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت باهدا قدترى مانعن فيه من ضيق الحال فلوقيات هذاالمال فتفرحنابه فقال لهامثلي ومثلكم كثل قوم كان لهم بعيريأ كاون من كسبه فلما كبرنحروه فأكاوالجه (وقال عبيد بنع مر) بنقتادة الليق أبوعاصم المسكى القاص من كار التابع من محمم على ثقته روى له الجاعة (كان المسيم عليه السلام يلبس الشعر وياكل الشعر وليسله ولدعون ولايت مخر بولا يدخرلغداً ينميا أدركه المساءنام) روى ابن عساكر نحوه عن مجاهد ولفظه كأن يلبس الشعر ويأكل الشجر والاعضا اليوم لغد ويبث حيث آواه الليلم يكنله ولد فموت والاست فعرب ورواه أحدق الزهد عن سفيان كان عيسي عليه السلام لايخبأعشاه لغداء ولاغداء لعشاء يقول مع كل وم وليلة رزقها ليسله بيت يخرب وروى ابن عساكر عن كعب أن عيسى علمه السلام كان يأ كل الشعير وعشي على رجليمه ولا ركب الدواب ولا يسكن البيوت ولا بصطبح بالسراج ولايلبس القطن ولم عس النسآء ولمءس الطيب ولم عزج شرايه بشي قطول بعرده ولم يدهن وأسمه قط ولم يحعل بن الارض و حلده شيأفط الا لماسه ولم بهتم اغداء قط ولالعشاء قط ولاأشتهسي شيئا من شهوات الدنيا (وقالت امرأة أبي حازم لابي حازم) مسلة بن دينار الاعر بالدني التابع العابد الفقيه (هذا الشناء قد هيم علينا ولابد لنامن الطعام والشأب والخطب فقال أبوحازم منهذا كلمبد ولكن لابدلنامن الموت ثم البعث ثم الوقوف بين يدى الله تعالى عم الى الجنة أوا لنار وقيل الحسن) البصرى رحه الله تعالى وقدرؤى علية ثوب وسخ (الملاتفسل كالهبدولكن لابدلنامن الموتثم البعث ثم الوقوف بين بدى الله تعالى ثم الجنة أوالنار وقبل للعسن لم لا تغسل

المابك قال الامراعلى ذاك وقال الراهيم بن أدهم قدحمتقاؤ ساشلا ثةأغطسة فلن يكشف العبد داليقين حتى ترفع هذه الحسالفرح مااو حودوالحسرنعملي الفقود والسرو وبالمدح فاذا فسرحت بالموجود فانت حريص واذاحزنت على المنقود فانت ساخط والساخط معسدت واذا سر رت بالدح فانت معب والعجب يحبط العملوقال ابن مسعود رضي الله عنه ركعتان من زاهد قليه خسر له وأحسالى الله من عبادة المتعبدين المجتهدين الى آخوالدهرأنداسرمداوقال بعض السلف نعسمة الله علنافهاصرفعناأ كثر من أهمة و في اصرف السنا وكاته التفت الى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحمى عبده الؤمن الدنما وهو عبه كانحهمون مريضكم الطعام والشراب تخافون علمهفاذا فهمهذا عملم ان النعسمة في المنع المؤدى الى الصدة كرمنها فى الاعطاء المؤدى الى السقم وكان الثورى يقول الدنسا دار التواء لاداراسيتواء ودارترح لادارفسر عمن عرفهالم يفر حراءولم يحزن على شفاء وقال سهل لايخلص العسمل التعمد حسى لايفر عمن أربعة أشماء الجوعا العمرى والفقر والذل

الدابك قال الام أعجل منذلك ) نقله صاحب القوت (وقال الراهيم بن أدهم) رجه الله تعالى (قد جبت قلو بنابثلاثة أغطية فلن يكشف العبداليقين حتى ترتفع هذه الحجب الاوّل (الفرح بالموجودو )الثاني (الخزن على المفقود و) الثالث (السرور بالمدح فاذا فرحت بالموجود فأنتح بص)والحريض محروم (واذاخزنت على المفقود فأنت ساخط والساخط معذب واذا سررت بالمدح فأنت منحب والعجب يحيط العمل) نقله صاحب القوت وقال أنونعم في الحلية حدثنا أنوعر وعثمان بن مجد العثماني حدثنا ألعماس بنأجدالرملي عن بعض أشياخه فأل فال الراهم بنأدهم على القلب ثلاثة أغطية الفرح والحزن والسرور فاذافرحت بالموجود فأنتح يصوالحريص محروم وساقمه الىآخره كسمان صاحب القوت ثمقال ودليل ذاك قوله تعالى الكيلاتأ سواعلى مافاتكم ولاتفرحوا بماآنا كم ثمقال صاحب القوت وهذان الوصفان هدماأتم عالامن الزهد من أعطى أحدهما تبعه الا تولان الذي لايأسي على مافاته من الدنياه والذي لا يفرح بما أناه منه الانه مثله والذي لا يفرح بما أناه منها هوالذي لا يحزن على مافاته منها اذهو نحوه والاسي على المفقود بعد الفرح بالموجودوهذ ان الوصفان هماغرة اليقين بما أمربه من سترالنصيب فى الكتاب المبين ومشاهدة التوفية النصيب الاعمالة مع الزهدا قوله تعالى أولئك ينالهم نصيهم من المكاب ثم أحكمه وفرغ منه لقوله تعالى واللوفوهم نصيمهم غير منقوص كذلك كان أولا المسرعن فقد الاسيعلى الفوت وترك الوجد بالفرح على مالايفوت فأول الكادم فوله ماأصابكم من مصيبة فىالارض فهذاالمنفصل عن النفس ولافى أنفسكم وهذاالمتصل بالجسم الافى كابمن قبل أن نبرأها غفلق النفس والمصية معاغ عقب وبقوله لمكلاتأسواعلى الفوت فيقطعكم الحزن عن الغيب ولاتفرح عالك بماقد كتب في الكتاب فيشغل السبب عن ولى الاسباب وهذا وصف عبد غير ممال الله وسماعبد فائم يحكم ربونعت عبدموقن محب قد شغلته مشاهدة الآخرة عن النفر غلتعة الدنيا وقد فرغته معاينة الغيب عن الاستغال بما يغني والله أعلم (وقال ابن مسعود) رضى الله عند (ركعتان من زاهد قلبه خيرله وأحدالى الله من عبادة المتعبد من المجتهد من الى آخرالد هرأبدا سرمدا) روا، مسر وق عند كافى القوت قلت وقدر وى نحوة مرفوعا من حديث أنس ركعتان من رجل و رع أفضل من ألف ركعة من مخلط رواه أبونعيم وروى ابن النجار عن موسى بنجعفرعن أبيه عنجد. ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غيرعالم و روى الشيرازى في الالقاب من طريق مالك بندينار عن الحسن عن أنسعن على وفعد ركعتان من عالم بالله خدير من ألف ركعة من متعاهل بالله (وقال بعض السلف نعمة الله علينافي أصرف عنا) من الدنبا (أكثرمن تعممه) علينا (فيماصرف البنا) نقله صاحب القوت (وكاته التفت اليمعني قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحمى عبده المؤون من الدنيا وهو يحبده كاتحمون من يضكم الطعام والشراب تخافون عليه) رواه أحد وابن عساكر من حديث مجود بن لبيد ورواه الحاكم من حديث أبى سعيد الحدرى وقد تقدم وكان الفضيل عثل حال المؤمن فى الدنيا بالطفل مع أمه يقول ان الله يعمى عبده الومن من الدنياو بعلله عنها وعررهاعليه مرة بالحوع ومرة بالعرى ومرة بالحاجة والغم والكروب كأنصنع الوالدة الشفيقة بولدها تعللهمنة تسقيه مسمرا ومن تحضفا ومن تجرعه ألوان الاشرية والاغذية تريدبذاك ماهوخيرله منحيثلابعلم (واذافهم هذاعلم أنالنعمة فى المنع المؤدى الى العصية أكثر منها في الاعطاء الودى الى السقم وكان سفيان (الثوري) رجمالله تعالى (يقول الدنبادارالتواء) أى الهلاك (لاداراستواء) أى اعتدال واقامة (ودار نرح) أى أعب و حزن (لادار فرح من عرفها لم يفرح برخاء) أى بسعة (ولم يحزن على شقاء) أى الضميق والتعب كذافى القوت (وقال) أبو محد (سهل) النسترى رحمالله تعالى (لا يخلص العمل لتعبد حتى لا يفزع) أى لا يجزع ولا يتخاف (من أربعة أشماء الجوع والعرى والفقر والذل) نقله صاحب القوت ولفظه لا بصح التعبد لاحد

وقال الحسن البصرى أدركت أقواما وصبت طوائف ما كانوا يفرحون بشئ من الدنيا أقبل ولاياً سفون على شئ منها أدبرولهى كانت ف أعينهم أهون من التراب كان أحدهم يعيش خسين سنة أوستين سنة لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدر ولم يجعل بينه و بين الارض شيأ ولا أمر من فى بيته بصنعة طعام قط فاذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفتر شون وجوههم تجرى (rrv) دموعهم على خدودهم ينادون رجم فى

ولا يخلص له عله حتى لا يجزع ولا يفر من أربعة أشباء والباقى سواء (وقال الحسن) البصرى رحمالله تعالى (أدركت أقواما وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشئ من الدنما) اذا (أقبل) عليهم (ولا يأسفون على شئ منها) اذا (أدبر) عنهم (وله له كانت في أعينهم أهون من التراب) فضلاعن أن تكون مساوية له (كان أحدهم بعيش خسين سفة أوستين سنة) أو أقل أو أقل أو أثر (لم يطوله ثوب ولم تنصله قدر ولم يحعل بينه و بين الارض شماً) سوى الثو بالذي على حسده (ولا أمر من في بيته بعنه ملعام قط) واغما يأ كلما و جدوتيسر (فاذا كان الميل فقيام على أقدامهم على العبادة (يفترشون وجوههم) ثذ للا (تجرى دموعهم على خدودهم) تحقوفا (يناجون ربهم في في كالم رقابهم) من النار كانوا اذاعلوا الحسنة دأنوا في شكرها) حيث أنم الله على الحال وسألوا الله أن يقبلها) منهم (واذا كان الدنوب ولا نحوا الا بالغفرة) وحمة الله عليه ما يوانه والله الموقق

\* (ساندرجات الزهدوأقسامه) \*

وذلك (بالاضافة الى نفسه والى المرغو بعنه والى المرغوب فيه اعلم) وفقل الله تعالى (ان الزهد في نفسه يتفاوتَ بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاثة) وهي درجات الزاهـ في بدايته (الدر جـة الاولى وهي السفلى منها أن يزهد فى الدنيا وهولها مشته وفلبه الهاماثل ونفسه الهاملتفتة ولكنه يحاهدهاو يكفها) و يجنبهاالاسباب التي ذكرناها مع قصرالامل (وهذا يسمى المثرهد) وهوالذي يتصنع للزهد ويعمل في أسبابه منالنقلن ورثاثة الحالفي كلشي فمشاله مثل المتصبر من الصابر الذي يحمل على نفسسه بالصسير ويصابرها على العلم والبرفيكونله مقام من الصبر (وهو) أى الزهد بالمعنى الذكور (مبداالزهدفى حق من رصل الى درجة الزهد بالكسب والاجتهاد) قالصاحب القوت ان العبد قد يجاهد نفسه على الزهد كإيحاهدهاعلى مخالفة الهوى وكإيجاهدها في الصبر على مرالحق بان بخرج المرغوب وينفق المحبوب ويتصبر على كراهة النفس الذوق ذاك ولقلة عادته بحريانه عليه كايتصبر على ذوق مرارة الدواء خشية أن بقتره الداء فبكوناه مقامف الزهد ينالبه البرو يستوجب مدحاصه وقدقال بعض البصر ينزمن أهل المعرفة ان من أكره نفسه على اخواج المحبوب من ماله وحسل علمها بالزهدفيه حتى بذله على تكره من النفسانهذا أفضل من معتله نفسه ببذل ماله طوعا من غير كراهة ولاو جد ثقل فالوالفضل الجاهدة فيه ولكراهة النفسوا كراهها اه (والمتزهد) غيرالزاهد فان المتزهد (يذيب أوّلانفسه) بأن معاهدها على الزهد (ثم كيسه) باخراج المرغوب منه (والزاهد أوّلا يذيب كيسه) باخواج المحموت من اليدفى سبيل المطاوب (ثميذيب نفسه في الطاعة) ويوطنها عليها (لافى الصبر على مافارقه) وهذا من قول أبى حاتم الاصم الزاهد يذهب كيسه قبل نفسه والمتزهد يذهب نفسه قبل كيسه نقله القشيرى (والمتزهد على خطر ) لا يأمن على حاله (فانه ربما تغلبه نفست وتجذبه شهوته فيعو دالى الدنما والاستراحة بهافي قليل أو كثير ) الدرجة (الثانية الذي يترك الدنياطوعا) أي اختيارا وجعله طاعة مع القدرة (السحقاره اياها بالاضافة الىماطمع فيه كالذي يترك درهما لاجل) تحصيل (درهمين فاله لايشق علمه ذلك وان كان يحتاج الى انتفارقليل ولكن هذا الزاهد برى لا تحالة زهده و يُلتفت اليه) لانه ترك شمأ أشي (كما برى البائع المبيع ويلتفت اليه فيكاديكون معجبا بنفسه وبزهده ويظن انه ترك شيأله قدرلماهو أعظم

عماوا الحسانة دأنوافي شكرها وسألها الله أن يقبلها واذاع اوا السيئة أحزنتهم وسالواالله أن مغهد هالهم فلم والواعلى ذلك رواللهماسطوامن الذنوب ولانجوا الابالغفرة رجة الله علمهم ورضواله \* (بيات در جات الزهد و أقسامه بالاضافة الى نفسمه والىالرغوبعنه والى المرغوب فيه)\* اعلم أنالزهدف نفسه سفاوت عسته اوت قوته على در حات ثلاث \* الدرجة الاولى وهي السفلي منهاأن مزهد فى الدنساوهولها مشته وقلب المامائل ونفسه الهاملتفتةولكنه عاهدها ويكفهاوهذا يسمى المتزهد دوهو مبدأ الزهد في حق من يصل الى در حدة الزهدبالكسب والاجتهاد والمتزهديديب أولانفسهم كيسهوالزاهد أولالذب كيسه ثميذيب نفسه في الطاعات لافي الصر علىمافارقمه والتزهدعلي خطر فانهر عاتغابه نفسه وتحذبه شهوته فيعوداني الدنياوالى الاستراحة بافى قليل أوكثر والدرجة

فكالزرقام مكانوا اذا

( ج ، س التعني المادة المتقين ب تاسع ) الثانية الذي يترك الدنياط وعالا ستحقاره أياها بالاضافة الى ماطمع فيه كالذي يترك الدنياط وعالا ستحقاره أياها بالاضافة الى ماطمع فيه كالذي يترك درهما لاجلاج لدرهمين فانه لا يشق عليه ذلك وان كان يحتاج الى انتظار قليل وا كمن هذا الزاهد مرى لا يحالة زهده و يلتفت اليه كان يحتاج المائع المبيع ويلتفت اليه في كان يكون مجبا بنف هو مزهده و يظن في نفسه انه ترك شيأله قدر لماهو أعظم

قدرامنه وهذا أيضانقصان «الدرجة الثالثة وهي العليا أن يزهد طوعاو يزهد في زهده فلا يرى زهده اذلا يرى انه توك شيأ اذعرف أن الدنيا لا نمي فيكون من توك خزفة وأخذ جوهرة (٣٣٨) فلا يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركا شيأ والدنيا بالاضافة الى الله تعالى ونعيم الا تخرق

قدرامنه وهذا أيضا نقصان )الدرجة (الثالثة وهي العليا) منها (أن يزهد طوعا) أى اختيارا (ويزهد فى زهد و فلا برى زهده اذلا برى انه تُرك شيأاذ عرف أن الدنيالا شي ) في الحقيقة كاورد في الحبرات الله تعالى يقول الدندا بوم القيامة اسكتى بالاشئ (فيكون كن ترك خزفة وأخذ حوهرة فلا مرى ذلك معاوضة ولا رى نفسه تاركاشياً ) كافال بعض الزاهد من المعض العارفين لم يبق على من الدنيا الامص النوى فهذا مرى هذا بعيدا عن الرغبة فقال باهذا نظرك الى مص النوى لزهدك هو بقية من الدنيا أراد منه نسيات ذلك بالزهدفي زهد دهعلى ترك النظر الى وصفه لما يستغرقه فى الجريان عليه فلا يبقى همه بغسر بحريه ويكون بحكم المجرى فيه فهد ذامقام فوق الزهد متصل بغيره من القر بالمصطلح (والدنما بالاضافة الى الله تعالى ونعم الا تحرة أحس من غزفة بالاضافة الى حوهرة فهذا هو الكال في الزهد وسيمه كال المعرفة) وانما تتفاوت مراتب الزهد بتفاوت المعرفة (ومثل هذاالزاهد آمن من خطر الالتفات الى الدنيا كا أن تاول الخرفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة في البيع) وفي القوت وقال أنوسعيد بن الاعراب عن أشياحه اعما الزهدعندهم خروج قدرالدنيا من القلب اذهى لأشئ وهذا لعمرى هوالزهد فى الزهدلانه زهد ثم لم ينظر الحرزهده فزهدفيهاذام برهشيأ لانه زهدفي لاشئ وهذا يشبهما يتمال انحقيقة الزهدهو الزهدف النفس لانه قد نزهد فالدنيالنفسه طلباللعوض فيكون ذلك رغبة على صفة فاذاز هدفى النفس الني بريدلها الاعواض على الزهد فهو حقيقة الزهد وهو يشسبه قول من قال ان حقيقة الزهد في الغني هو الزهد في البقاء لان العبدر بمازهد فى الغنى ولم رهدفى البقاء فيكون فيه بقية من الرغبة فاذا زهد فى البقاء فهو حقيقة الزهد في الغني اذ كان الغني مراد للبقاء واذلامتعة بالبقاء بغير عني (قال أبو مزيد) البسطامي وهو من أعلى الطوائف اشارة وأغلقهم عدارة (لاي موسى) هر ون بن سلم مان المكوفي مولى عروب حريث الخزومي ر وىله أبوداود والنرمذي والنسائي (عبدالرحيم) بن يحيى الاسود الارموى الدمشتي (في أي شئ تنكام قال) فقلت (في الزهد قال) أبو يزيد (في أي شئ قال) فقلت (في الدنسا فنفض يده) وأعرض (وقال ظننت اله يتكام في شئ الدنيا لاشئ ايش مزهدفها) أورده صاحب القوت وافظه م قال يتكلم بالزهد فىلاشئ وأى شئ الدنيا حتى تذكر بالزهد فها ثم قال وكانت رابعة رجها الله تعالى من قبله اذا ذكر جلساؤها الدنيا تقول نوهمتم بالدنيااذ تذكر ونهاأى قدرلها حى نقطع الوقت بذكرها واكن من أحب شيئاً كثر منذكره (ومثل من ترك الدنياللا تنوة عدراً هل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة بالشاهدات) العيانية (والمكاشفات) الربانية (مثل من منعه من باب الملك كاب) جاثم (على بايه فألقي المهلقمة من خبز فشغله ) بها (ودخل الباب ونال القرب) والاتصال (من الملك حتى نفذ أمره في جدع علكته افترى انه وى لنفسه بدا عنداللك بلقمة خـ مزألقاها الى كابه في مقابلة ماقد ناله) من القرب (فالشيطان كاب) حاثم (على بأب الله تعالى عنع الناس من الدخول مع أن الماب معنوح والخاب مرفوع) وُالاذن حاصل (والدنما) بأسرها (كلقمة خيزان أكات فلذتها في حال المضغ) فقط (وتنقضي) تلك اللذة (على القرب بالابتلاع ثم يبقى تفلها في المعدة تم ينته على النتن والقذر ثم يحتم اج بعد ذلك الى أخراج ذاك النفل) من كلوجه ولو بعلاج (فن تركها لينال عزاللك كيف يلتفت المهاونسية الدنيا كلهاأعنى مادسلم منهالكل شخص منها وانعرمائة سنة بالاضافة الى نعيم الاخرة أقل من لقممة بالاضافة الى ماك الدنيا أذلانسبة للمتناهى الى مالانهاية له والدنيامتناهية على القربولو كانت تمادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لانسبة لهاالى نعيم الابد) بوجه من الوجوه (فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات

أخس منخزفة بالاضافة الى حوهرة فهذاهو الكال فى الزهد وسلمه كال المرقة ومثلهذا الزاهدآمنمن خطر الالتفات الحالدنما كأن تارك الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة في السع قالأبو تزيدرجهالله تعالى لابىموسى عبدالرحم في أي شي تتكلم قال في الزهدقالفأىشيقالف الدنيا فنفص يدهوقال ظننت انه يتكلمف شئ الدنمالاشئ ابش بزهدفه اومثل من ترك الدنياللا منوءنداهل المعسرفة وأرياب القاوب العدمو رةبالشاهدات والمكاشفات مثل منمنعه من ابالك كات الدالة فالق المهلقمة من حدر فشغله سفسمه ودخل البات ونال القرب عندالمال حتى نفذ أمره في حسع بملكته أفتري اله رىلنفسة بداعندالملك للقمةخبزلقاهاالي كلمهفي مقابلة ماقد ناله فالشطان كابعلى باب الله تعمالي عنع الناسمن الدخول معأن المال مفتوح والجاب مرفوع والدنما كاهمة أخسران أكات فلذتهافي حال المضغ وتنقضىء لي القرب الآبةلاع ثم يبقي ثقلها فى المعدة ثم تنتهي الى الذين

والقذو ثم يحتاج بعد ذلك الى اخراج ذلك الثفل فن تركهالينال عزالملك كيف يلتفت الهاونسبة الدنيا كلها أعنى الدنيا ما المنها ما يسلم لكل شخص منها وان عرمائة سنة بالاضافة الى نعيم الاخرة أقل من لقمة بالاضافة الى ملك الدنيا اذلانسبة المتناهى الى مالانها اية له والدنيا متناهية على القرب ولو كانت تمادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لانسبة لها الى نعيم الابد فكنف ومدة العمر قصيرة ولذات

الدنيا مكدرة غيرصافية فاى نسبة لهالى نعيم الابدفاذ الايلتفث الزاهد الى زهدة الااذا النفت الى مازهد فيه ولايلتفت الى مازهد فيه الالانه براه شيأمعتد ابه ولا براه شيأمعتد الهداية الالقصور معرفته فسبب نقصان الزهد نقصان العرفة فهذا (٣٣٩) تفاوت درجات الزهد وكل درجة من

هذه أنضالهادرجات ادتصر المتزهد مختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدرالمشقة فى الصروكذلك درجة المعسروده بقدرالتفاته الى زهده \* وأماانقسام الزهد بالاضافة الى المرغوب فمه فهوأ بضاعلى ثلاث درجات الدرحة السفلي أنيكون المرغوب فبه النجاة من الذار ومن سائرالا الام كعذاب القدير ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسائر مابين يدى العبد من الاهوالكا وردت به الاخبار اذفهاان الرجل الوقف في الحساب حى لووردت مائة بعبر عطاشا على عرقه اصدرت رواءفهذا هو زهدا الحائة بنوكاتم الوررضوا بالعدم لوأعدموا فانا للاصمن الالم يحصل بعردالعدم والدرجة الثانية أن زهدرغبة في ثوابالله ونعسمه واللذات الموعودة في حنتهمن الحوروالقصور وغيرها وهذارهد الراجين فات هؤلاء ما تركو الدنيا فناعة بالعسدم والللاص من الالم بل طمعوا في وجوددائم ونعسيم سرمد لا آخراه \* الدرحة الثالثة وهي العلما أن لايكوناه رغبة الافي الله وفي لقائه فلا يلتفت قلبه الى الالام

الدنيامكدرة غيرصافية فأى نسبةلها الى نعيم الابدفهذا تفاوت درجات الزهدوكل درجة منهذه لهاأيضا درجات اذ نصرالمنزهد يختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر المشقة في الصروكذ الدرجة المحب بزهده بقدرالتفاته الىزهده) ثماعلم أن المصنف رجمالله تعالى ذكر للزاهد ثلاث درحات وهي أحواله في مدايته وبقيت علمه در حمّان فالمجموع خسة الاولى منهما أن يزهد في رؤيته لزهد العلم يتوفيق الله ومنته ورؤية التوفيق واجبة وهيمن عقود الاعمان بالله ولله لنرددها بين الصمفات الذاتية والفعلية وهكذافي كلمال قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم و رحمه ماز كامنكم من أحد أبدا ولكن الله مزك من بشاء والله سميع عليم الثانيةمنهما وهومقام العارفين والقربين من الزهاد وهوأن لايكون له اختيار في اخراج الدنيا ولافي ادخارها لانهاذاعلم مرادالله فى الاخواج أخرج واذاعلم مرادالله فى الادّخار ادّخولان بواعثه فى الادّخار والاخراج مهذبت وسكنت وصار عبدامفقودا لنفسمه موجودااسمد فصاركفه خزانة من خزائنالله كمعل الوديعة المنتظر بها قدوم مالكهاعرفها وردهااليمه واللهأعلم (وأماأقسام الزهد بالاضافة الى المرغو بفيه فهو أيضا على ثلاث درجان الدرجة السفلي أن بكون المرغوب فيه النعدة من النارومن سائر الالام كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطرالصراط وسائر مابين بدى العبد من الاهوال والشدائدكا وردنيه الاخدار)وتقدمذ كرهافي آخرقواعد العقائد (وفي الخبران الرجل ليوقف في الحسابحتي لووردت مائة من الإبل عطاشا) من ١٧ لحض (على عرقه اصدرت رواء) قال العراقي رواه أجد من حديث ابن عباس التق مؤمنان على بأب الجنة مؤمن غنى ومؤمن فقير الحديث وفيه انى احتبست بعدل محتبسا فظيعا كربهاماوصات اليك حتى سال مني العرق مالو ورده ألف بعبر كاها آكلة حض لصدرت عنهرواء وفيهدو يدغيرمنسو ببحتاج الىمعرفة قالىأحد هــذاحديث منكر آه قات بقيةالحديث بعدقوله ومؤمن فقير كانافي الدنيافادخل الدقيرا لجنةوحبس الغني ماشاءالله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال أى أخى ماذا حسلن والله لقدا حتبست حى خفت على لمن فقال اى أحى انى حست بعدك يحبسا فظمعا كربهاماوصلت اليك حتى الممنى ون العرق غم ساق الحديث وقول العراقي نقلاعن أحدهدا حديث منكر يظهر في بادئ الرأى انه قاله في السندوليس كذلك بلذكره عنه الخلال في العلل وليس هو في السند نبه عليه الحافظ ابن عررجه الله تعالى وروى الطبراني من حديث ابن مسعودان الرجل ليلجمه العرق بوم القدامة فدقول رب أرحني ولو الى النار (فهذا أزهدا الخائفين وكأنم مرضوا بالعدم لوأعدموا فان الخلاص من الالم يحصل بمجرد العدم) لان احتماس الغني اعما كان اسبم غناه (الدرجة الثانية أن بزهدرغمة فى ثواب الله ونعمه واللذات الموعودة فىجنته من الحور والقصوروغيرها وهذازهد الراجين فان هُولاء ماتركوا الدنياقناعة بالعدم والخلاص من الالم بل طمعوا في وجود دائم ونعيم سرمد) قائم (لا آخر له الدرجة الثالثة وهي العليا) منها (اللاتكون له رغبة الافي الله ولقائه فلا يلتفت قلبه الى الأكلام ليقصد الخلاص منها ولاالى الاذأت ليقصدنيا لها والظفر بهابل هو مستغرف الهم بالله تعمالي وهو الذي أصبح وهمومه هم واحد) روى الحاكم من حديث ابن عرمن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ماأهمه من أمرالدنيا والاسخرة الحديث وقد تقدم (وهوالموحد الحقيق الذي لايطلب غيرالله تعالى لان من طلب غيرالله فقد عبده) روى هنادفي الزهد من حديث حذيفة من أصبح وأكبرهمه غيرالله فليس من الله في شي (وكل مطاوب معبودوكل طالب عبد بالاضافة الى مطلبه وطلب غـيرالله من الشرك الخي وهذ ازهدالحبين وصاحبهذا المقام قدسباه الحبوشغفه الشوق فهوداخل في الحلق منفصل منهم غير

أبقصدا الخلاص منهاولا الى الذان ليقصدنيلها والظفر بهابل هومستغرق الهم بالله تعالى وهو الذى أصحوهم ومههم واحدوه والموحد الحقيق الذى لا يطلب غيرالله المنافقة الى مطلب غيرالله من الشرك الخفي وهذا زهد الحين من طلب غيرالله من الشرك الخفي وهذا زهد الحين

وهم العارفون النه العب الله تعالى خاصة الامن عرفه وكاأن نعرف الدينار والدوهم وعلم اله الا يقدر على الجمع بيهم الم يحب الاالدينار في المنافق النه وعرف النه والنه والنه والنه والنه والنه والنه والنه والنه وحضرة الا الله عادة والنه و

مضيع لماألزمه الله من حقوقهم فاني لابليس أن يطمع في هذاومعه من الله عصمة وتأييد فاولا القدرلرفع، المهمن حبه له (وهم العارفون) المتمكنون الداخلون مع الحلق بالاجسام الحارجون بالفاوبواحدهم منقطع الدرية بهمه ناظرالي مولاه بنظره المه عانولاه فتوحدله بوصفه من حيث انعمله واحده بوجهه وتخلق له مخلقه لما ألسه من نوره فعصبه به عن خلقه فهو ظاهرى باطنى نبوى ربانى ينظر بعن التعديل ظاهره حكمة وباطنه قدرة فهذامقام زائدعلى حال الزهدوهي صفات فهذه الصفات يتحقق الموصوف بما بعد حقيقة زهده في الدنيا فهي غرة حب الله تعالى له عن فرع بغضه للدنداعن أصل مو فنه عقت الله لها (لانه لا يحب الله خاصة الامن عرفه) اذالحبة غرة المعرفة (وكانمن عرف الدينار والدرهم وعلم انه لايقار وعلى الجمع بينه مالم يحب الاالدينار) لعزته (فكذلك من عرف الله وعرف لذة النظر الى وجهه الكريم وعرف أن الجمع بين تلك اللهذة وبين لذة التنع بالحور العسين والنظر الى نقش القصور وخضرة الاشجار) وحريان الأنهار من تحتها (غير ممكن فلا يحب الالذة النظر) الى وجهه الكريم (ولا يؤثر غيره)علما (ولا تظنن ان أهل الجنة عند النظر الى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور منسع في قلوم م بل تلك اللسدة بالاضافة الحالمة نعيم الجنة كلفة ملك الدنياو الاستيلاء على أطراف الارض ورقاب الخلق بالاضافة الى الاستيلاء على عصد فور) واللعبيه (والطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب الفاوب كالصي الطالب اللعب بالعصفور الثارك للذة الملكوذلك لقصوره عن ادراك لذة الملك لالان اللعب بالعصفور في نفسه أعلى وألذ من الاستبلاء بطريق اللاعلى كافة الخلق )فهداما يتعلق بافسام الزهد بالاضافة الى الرغوب فيه (وأما انقسامه بالاضافة الى المرغوب عنه فقد كثرت فيه الافاويل) واختلف المشايخ فيه (ولعل الذكورفيه فريدعلى مائة قول) رويت عنهم بالاسانيد المعتبرة (فلانشتغل بنقل تلك الاقاديل) فأنه لا يفيد السالك في طريق الحق بل تشتبه عليه الاحوال بالاحوال فيقع بذلك في حيرة وضلال (ولكن نشيرالي كالم يحيط بالتفاصيل حتى يتضم ان أكثرماذ كرفيه قاصرعن الاحاطة بالكل فنقول الرغوبعنه بالزهدله اجدل وتفصيل ولنفصلهمما تببعضها أشرح لآحادالاقسام وبعضها أجل للعمل أماالاجمالفالدرجة الاولى) من الدرجات الثلاث (فهو) أى المرغوب عنه (كلماسوى الله فينبعني أن يزهد فيه حتى يرهد في نفسه أيضا) فانه أيضا عما سوى الله (والاجمال في الدرجة الثمانية أن يزهد في كل صفة للنفس فهامتعة) أي بقاء لهاوامساك لقوتها (وهذا بأنناول جميع مقتضيات الطبيع من الشهوة والغضب والسكبر والرياسة والمال والجاه وغيرها) من كل ما تقتضيه النفس (وفى الدرجة التالثة أن يزهد فى المال والجاه وأسبابهما اذالهدما ترجع حفاوظ النفس كاتقدمذاك في ذم المال والجاه (وفي الدرجة الرابعة أن يزهدف العلم والقدرة والدينار والدرهم اذالاموال وان كثرت أصلافها فيجمعها الديناروالدرهم والجاه وان كثرت أسمابه فيرجع الى العلم والقدرة وأعنى به كل علم وقدرة مقصوده ملك القداوب اذ معنى الجاه) كاسبق (هوملك القاوب والقدرة عليها كان معنى المال) هو (ملك الاعمان والقدرة علم افان عاو زتهذا التفصيل الى شرح و تفصيل أبلغ من هذا فمكاد يخرج مافيد من

الىلذة الاستبلاء على عصفور واللعب به والطالبون لنعم الخندةعند أهل العرفة وأرباب القاوب كالصدى الطالب للعب بالعصفور التارك الدنة الماكوذاك لقصوره عن ادراك لذة الملك لالان الاعب بالعصفورف نفسم أعملي وألذمن الاستملاء بطريق الملاعلي كافة اللق وأماانقسامه بالاضافة الىالمرغوبعنه فقدد كثرت فيه الاقاويل ولعل المذكورفيه تزيدعلي مائة قول فلانشتغل منقل الاقاويل ولكن نشير الى كالرم تحيط بالتفاصيلحي يتضعرأن أكثرماذ كرفه قاصرعن الاحاطة بالكل فنقول المرغو بعنه بالزهد له اجمال وتفصيل ولنفصيله مراتب بعضها أشرح لا مادالاقسام وبعضها أحل العمل \* أما الاحال فى الدرجة الاولى فهوكلما سوى الله فسنبغى أن يزهد فبمحتى وهدفيمحتى وهد فى نفسه أيضاو الاجمال في الدرجة الثانية أن يزهدني

كل مسفة للنفس فيها متعسة وهذا يتناول جميع مقتضيات الطبيع من الشهوة والغضب والمكبر والرياسة والمال الزهد والجاه وغيرها وفي المائدة أن يزهد في المال والجاه وأسبام ما اذالهما ترجع جميع حظوظ النفس وفي الدرجة الرابعة أن يزهد في العسلم والجاه وأن كثرت أسبابه فيرجع المالعلم العسلم والمقدرة والدينار والدرهم والجاه وان كثرت أسبابه فيرجع الى العلم والقدرة وأعنى به كل علم وقدرة مقصودها ملك القاوب اذمعنى الجاه هو ملك القاوب والقدرة عليها كان معنى المال ملك الاعمان والقدرة عليها كان معنى المال الاعمان والقدرة عليها فان جاوزت هذا التفصيل الى شرح وتفصيل أبلغ من هذا في كاد ينفرج مافيه

الزهد عن الحصر وقدذ كرالله تعالى في آية واحدة سبعة منها فقال زين للناس حسالشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسقيمة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ثمر ده في آية (٣٤١) أخرى الى خسة فقال عزوجل اعلوا

أغاالحاة الدنيالعب ولهو وزينية و تفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد غرده تعالى في موضع آخر الى ائنين فقال تعالى الحا الحياة الدنيالعب ولهوغ ردالكلاليواحدفي موضع آخرفقال ونهيى النفس عن الهوى فان الجنه المأوى فالهوى لفظ يحمع جيم حطوط النفس في الدنماقسيغيأن مكوت الزهد فسمه والذا فهمت طريق الاجال والتفصيل عرفت أن البعض من هـدهلا مخالف لمعض واغما مفارقه فىالشرح مرة والاجال أخرى فالحاصل أت الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ومهمارغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا فقصر أمله لا بحاله لانه اعماريد البقاءليتمتع ويريدالتمتع الدائم بارادة البقاء فانمن أراد شيبا أراددوامهولا معنى لحب الحياة الاحب دوامماهو موجودأويكن فيهذها لحماةفاذارغبعنها لم ردها واذلك اكتب علمهم القتال فالوارينالم كتنت علسا القتال لولا أخرتناالى أجلقر يبفقال تعالى قلمتاع الدنياقليل

الزهدعن الحصروقدذ كرالله تعالى في آية واحدة سبعة منهافقال) تعالى (زين للذاسحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ثمقال ذلك متاع الحياة الدنيا) فوصف حب الشهوات بالتزيين غم نسق الاوصاف السبعة على الحب لهاهم أشار الم ابقوله ذلك فذا اشارة الى الكاف والكاف كلية عن المذ كورالمتقدم المنسوق والام بين ذلك والكاف المكين والتوكيد فصلمن تدبر الخطاب ان هذه السبعة جله الدنيا المرغوب عنها وان الدنياهي هذه الاوصاف السبعة وماتفرع من الشهواتردالى أصلمن أصولهذه الحلفن أحبج بعها فقد أحبج له الدنيانهاية الحبومن أحب أصلامها أوفرعا من أصل فقد أحب بعض الدنيافعلما بنص الكلام ان الشهوة دنيا وفهمنامن دليله أن الحاجات التي تقع ضر ورات ليستبد نيافاذا لم تمكن الحاجسة دنياد ل الم الاتسمى شهوة ( غرره ) أي مجموع هذه الاوصاف السبعة (في آية أخرى الى خسة ) معان (فقال تعمالي انما الحياة الدنيما لعب والهووزينة وتفاخ بينكموة كاثرفى الأموال والاولاد) فهذه الخسة وصف من أحب تلك السبعة (ثم رد،) أي مجموع تلك الجسة (في موضع آخر) من كليه العزيز (الى) معنييز (اثنين) هما جامعان السبعة (فقال) تعالى (انما الحياة الدنيالعب ولهو ثمرد الكل) من الموضعين (الي) وصف (وأحد في موضع آخر) من كتابه العزيز وعبرعنه بعنسن فصارت الدنيا ترجع الى شيئين عامعين يختصرين يصلح أن يكون كلواحد منهماه والدنيافالوصف الواحد الذي ردالاثنين المه الكذات هما اللهو والعب هوالهوى وانه رجعت السبعة فيه (فقال) تعالى (ونهم النفس عن الهوى فان الجنسة هي المأوى) فصارت الدنما طاعة النفس للهوى بدليك قوله تعالى فامامن طغيوآ ثرالحماة الدنيافان الجسيم هي المأوى (فالهوى لفظ حامع يحمع حميم حفاوظ النفس فى الدنيا) اذ كانت الجنة ضد الحيم كان الهوى هو الدنيا لأن النهدى عنه ضد الايثارله فن نهي نفسه عن الهوى فانه لم يؤثر الدنيا وإذا لم يؤثر الدنيافهذا هوالزهد كانت له الجنة التي هي ضدالجم التي هي لمن لم منه نفسه عن الهوى ما يدره الدنماف ارت الدنماهي طاعة الهوى وايداره في كل شي (فمنبغي أن يكون الزهد عنه) أي يكون الزهد عبارة عن مخالفة الهوى من كل شي (واذافهمت طريق الأجال والتفصيل عرفت ان البعض من هذه لا يخالف البعض واتما يفارقه فى الشرَّح مرة والاجال أخرى) وأما المعنى الا خرالذي عبربه عن هذا الوصف الذي هو الهوى فعله دنياأ يضاوهو حب البقاء لمتعة النفس فقدأشاراليه المصنف يقوله (فالحاصلان الزهدعبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ومهمارغبعن حظوظ النفس رغب عن البقاء فى الدنيا فقصر أمسله لا محالة لانه ير يدالبقاء لبتمتع و يريد التمتع الدائم بارادة البقاء فانمن أراد شأأرا ددوامه ولامعنى لحسالحياة الاحب دوام ماهو موجود أومكن فيهذه الحياة فاذارغب عنهالم مردها) واستنبط هذا المعنى من كالام الله تعالى كاأشار اليه المصنف بقوله (ولذلك الما كتب علم ما القنال) أى فرض الجهادف سيل الله أخبرعهم الله تعالى قوله (وقالوا ربنالم كتنت علىناالقنال لولا أخرتناالي أحل قريب) فالقنال هو فراق الحياة الدنيالانه المشي بالسيف الى السيف والفناء بينالسيفين فقالوا هلاأ بقيتناألى وقت آخر وهو أجلنا بالموت لابالقتل وهذاهو حب البقاء ففسر حب البقاء بانه هو الدنيا فقال تعمالي (قلمناع الدنياقليل) والاستخرة خير لمن اتقى (أى لسمتم تريدون البقاء الالمتاع الدنيا) فانكشف الناس (فطهر عندد لك الزاهدون وانكشف حال المنافقين) بالافتضاح والتل هنالك المؤمنون عند فرض القتال (أما الزاهدون المحبون لله تعالى فقاتلوا في سبيل الله ) كاأخبر عنهم الله تع الى فى كثابه ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا أى مصطفين ( كائم مر بنيان فرصوص) في تراصهم من عسرفر جة والرص اتصال بعض البدء بالبعض واستحكامه (وانتظروا احدى الحسنين)

أى لستم تريدون البقاءالالمتاع الدنيا فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين أما الزاهدون المحبون لله تعالى فقا تلوا فى سبيل الله كاشتهم بنيا**ن مرصوص وانتظر والحدى الحسنيين** 

وكانوا اذا دعواالي القتال يستنشقون رائعسةالجنة ويبادر ون السه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد حرصا على نصرة دس الله أو نمل رتبة الشهادة وكاتمن مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة حتى ان خالدين الولمدرضي الله تعالى عنهلا حتضرالموتعلى فراشه كان يقول كم غررت ووحى وهممت عملي الصفوف طمعافي الشهادة وأنا الآن أمون مون العائز فلامات عدعلي حسده عاعاتة تقسمن آثار الحرامات هكذا كان مال الصادقين في الاعمان رضى الله تعالى عنهم أجعين وأماالمنافقون ففروامن الزحف خوفامن الوت فقيل لهم ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقدكم فاشارهم البقاعهلي الشهادة استبدال الذىهو أدنى مالذى هوخير فأولثك الذمن اشتروا الضلالة بالهدى فأر يحت تجارتهم وما كانوا مهنسدين وأمأ المخلصون فانالله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة فلارأوا أنهم تركوا تتع عشر بنسينة مثلا أوثلاثين سينة بمتع الانداس تنشروا بمعهم الذى بابعوابه فهذابانه المزهودفيه

مثنى الحسنى تانيث الاحسان كاقال تعالى تتربصون ساالااحدى الحسنيين وكانوا اذادعوا الى القتال يستنشقون رائعة الجنة)و رون الحور العين عبانا (و يبادرون المه) أى الى القدل (مبادرة الظمآن) في الهاجرة (الى الماء المارد حرصاعلي نصرة دين الله) لتركمون كامة الله هي العلما (أونيل رتبة الشهادة وكان من مان منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة) لعاور تبتها عندهم (حتى ان) سميف الله أبا سليمان (خالدبن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله المخزومي القرشي (رضي الله عنك لما احتضر للموت على فراشه) بالمدينة على الاصم أو عدينة حص على الاشهر (كأن يقول كم غررت بروحى وهجمت على الصفوف طمعافى الشهادة وأناالا ت أموت موت العبائر فلمامات عدعلى جسده عمانما تقتقب من آثار الجراحات) في سيل الله شهد غزوة مؤتة وكان الامير الثالث وأبلى في غزوة الفحر بلاء حسسنام شهد حنيناوالطائف في هدم الفرى والبرموك وأسرأ كيدررومة وقاتل أهل الردة فتالاعظم اوافتتح دمشق قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا مجد بن عبيد حدثنا محدين اسمعيل بن أبي خالد عن زياد مولى آل خالد قال قالخالد عندموتهما كانفى الارضليلة أحبالي منايلة شديدة الجليدفي سرية من المهاحرين أصح بهم العدة فعلمكم بالجهاد وروى أبو يعلى من طر بق اسمعيل بن أبي خالدعن قيس بن أبي حازم قال قال خالد ماليلة يهدى الى فهاعروس أنالها يحب أوأبشر فهابغلام أحسالي من لملة شديدة الجليد فذكر تعوه وقال ابن المبارك في كتاب الجهادعن حادين ويدحد شاعبد الله بن المتارعن عاصم بن مدلة عن أبي وائل مُشك حادفي أبى وائل قاللا حضرت عالد االوفاة قال اقد طلبت القتل مظانه فلم يقدرلي الاأن أموت على فراشي ومامن على شئ أرجى عندى بعد لااله الاالله من لهاة متهاو أنامتترس والسماء تهدلني ننتظر الى صبع حتى نغير على المكفار (وكذا كانحال الصادقين في الاعمان وأما المنافة ون ففروا من الزحف خوفا من آلموت فقبل لهمان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم فايثارهم البقاء ) في الدنيا (على الشهادة استبدال الذي هو أدني بالذى هوخير فاولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاسترق يعنى رغبو أفى المقاء الادنى لما اشتروه بيبع البقاءالا خوالاعلى الابقى اذباعوه (فيار تعت تحارثهم) فن اشترى ثلاثين سنة أوأر بعين سنة بالف ألف وبأبدالا باد فكيف ترج تجارته (وما كانوامهندين)أي من هدى سيله فهذه تجارة من رغب في حياة دنية فاشتراها بيقاء أبد الا بادفقد صار باتعاليد ما الغالية عااستبدل به من اشتراء الحياة الدانية (وأما المخلصون فأن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فهم لانفسهم وأموالهم بانعون كأفال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين الآية (فلما رأو النهم تركو المتع عشرين سنة أوئلاثين سنة بمتع الابد استبشر وابيمهم الذى بالعوايه كافال تعالى فاستبشروا بسعكم الذي بالعتريه فشتان بن التحار تين وفرقان ماين الريعين (فهذا بيان المزهودفيسه)فاذا كان حب البقاءهوالدنيانبغي أن يكون حد القاءالله الماقى هوالزهد فصارالزهدفى الدنياهوالزهدفى البقاءوصار الرغبة فى البقاءمثل اتباع الهوى الذى هوالدنيافن زهد فى الحياة الفانية المتعقم اوفى ماله المحموع بالجهاد النفس والانفاق في سيل الله فقد زهد في الدنياومن زهدفها أحبهالله تعالى ولذلك صارا لجهاد من أفضل الاعمال لانه حقيقة الزهدف الدنياولان الله يعبون زهدفها بانه قدقتل نفسه فهافاستعل الخروج البه منهائم كان مخالفة الهوى أفضل الجهادلانه هوحقيقة الرغبة فىالدنيا فالزاهد في هوى نفسه هو حبيب ربه والراغب في حب البقاء لنفسه منافق في دين ربه وبه كشف الله الكاذبين ووصفهم عرض القاوب وظهر مماذ كرناأن حقيقة الدنياه وحب البقاء لطاعة الهوى ومن افقة قالهوى في حب العرض لاحل البقاء من الدنيافدخل أحدهد ين في الا تخولان حب البقاء لاحل المنعةهومن الهوى الذي هوصفة النفس الامارة بالسوء وطاعة الهوى الذي هوعيش النفس اعمايكون لحب المقاء لان العبدلوا قن بالموت ساعة لا شرا لحق على الهوى ولوأيس من البقاء لمارغب في العرض الادنى فصارحب البقاء من الهوى وصارا يشار الهوى انماهو لحب البقاء فكأنذلك هو حقيقة

واذافهمت هذا علتأن هذا مأذ كره المدكامون فحد الزهدام بشرواله الاالى بعض أقسامه فذكر كل واحد منهممارآ مقالما على نفسمه أوعلى من كان مخاطبه فقال بشررجيه الله تعالى الزهدف الدنياهو الزهدفى النامن وهذااشارة الى الزهد في الحاه خاصة وقال قاسم الجوعي الزهدفي الدنياهوالزهدف الجوف فبقدرما علائمن بطنك كذلك علكمن الزهدوهذا اشارة الى الزهدفى شهوة واحدة ولعمرى هي أغلب الشهواتعلى الاكثروهي المهجة لا كثر الشهوات وقال الفضل الزهد في الدنسا هوالقناعة وهدذااشارة الى المال خاصة وقال الثورى الزهدهو قصر الاملوهو حامع لحميع الشهواتفان منعيل الى الشهوات عدث نفسم بالبقاء فيطول أمله ومن قصرأمله فكأنه وغبءن الشهوات كاهاوقال أو ساذاخرجالزاهـد يطلب ذهب الزهد عنه وما قصدم ذاحد الزهدولكن جعل التوكل إشرطافي الزهد وقال أو ىس أيضا الزهدهو ترك الطلب للمضمون وهو اشارة الى الرزق وقال أهل الحديث الدنياهوالعمل بالرأى والمعقول والزهد انماهواتباع العسأم ولزوم

الدنيا فصارأقصرالناس أملاللبقاء أزهدهم فى الدنياوصار أرغب الناس فى الدنياأ طولهم أملا (واذا فهمت هذاعلت انماذ كره المنوكاون) من الصوفية (في حد الزهدام بشيروايه الاالى بعض أقسامه فذ كركل واحدمارا مغالباعلى نفسه ) أذ كان مقاماله أفيم فيه أوحالاله (أوعلي من كان يخاطبه) فاطبه على قدر حاله أومقامه (فقال بشر) من الحرث الحافى رجه الله تعالى (الزهد في الدنماه و الزهد في الناس) وفىملاقاتهم اذالرغبة كهي فبهم وقيماعندهم نقله صاحب القوت وقال في موضع آخر وكان بشريقول الزهد فى الدنياهو الزهد فى الناس لانه كان يقول عب لقاء الناس هومن الدنيا لانّه الموغوب فيه عندهم ويتبب اليه بهم فلذلك صارالزهد فقدهم ولذاك قال بعض الحكاء اذاطلب الزاهد الناس فاهرب منه واذأ هرب من الناس فاطلبه وهدناهو حال الزاهد العابد الشغول بنفسه (وهذا اشارة الى الزهدفي الجاه خاصة) ومثله قول السرى مارست كلشي من أمر الزهد فنلت منهما أريد الاالزهد في الناس فاني لم أبلغه ولمأطقه رواه القشيرى عن أبي عبدالله الصوفى سمعت أبا الطبب السامرى يقول ممعت الجنيد يقول سمعت السرى يقول فذكره (وقال قاسم) بنعثمان (الجوعى) الدمشقي منسوب الى ربيعة الجوع وقيل كأنعوع كثيرا وقدسيق ذكره (الزهدفي الدنياهو الزهدفي الجوف فيقدرما غلائمن بطنك كذلك علائمن الزهد فكان الدنياء ندههوا الشبعواكل الشهوات وتناول المطعوم من غيرا لحاجات عن فضول الكفايات نقله صاحب القوت (وهذا اشارة الى الزهد في شهوة واحدة) وهي شهوة البطن (ولعمري هي أغلب الشهوات على الاكثر وهي المهيمة لا كثر الشهوات وقال الفضيل) بن عباض رحمة الله تعالى (الزهد اشارة الى المالخاصة وقال) سفيان الثوري رحمالله تعالى (الزهد هوقصر الامل) وانتظار الموت فصارت الدنماعند. طول الاملونسيان قرب الاجل كذافي القوت وقال القشيري في الرسالة معمد أبا عبدالرجن السلمي يقول حدثنا أحدبن اسمعيل الازدى حدثنا عبران بن موسى الاسفنجي حدثنا الدورقي حدثناوكدع قالقال سفيان الثورى الزهد فى الدنيا قصر الامل ليسبا كل الغليظ ولابليس العباء اه وهو (جامع لجميع الشهوات فان من عيل الى الشهوات يحدث نفسه بالبقاء فيطول أمله ومن قصر أمله) واستشعر سرعة موته وفراقه للدنيا (فكائه رغبعن الشهوات كلها) وقدر وىمشل قول سفيان أيضا عن أجدين حنبل وعيسي بن يونس وغيرهما قال القشيرى وهذا الذي قالوه يحمل على انه من أمارات الزهد والاسباب الباعثة والمعانى الوَّجبة له (وقال او يس) بن عام (القرني) رحه الله تعالى وهوسيد التابعين فى قول لرجل سأله عن الزهد (اذاخر جُت تطلب) أى الرزق (ذهب الزهد) ولفظ القوت اذاخرج العبد وطلب ذهب الزهد وقال مرة لبعض من سأله عن الزهد في أى شئ خرجت فقال أطلب المعاش فقال له فان ألزهد يعنى ان الزهدعنده أن يقطع العبد بدوام الذخل بالله عن التفرغ بطلب ماسوى اللهوأت ينسى في جنب ذكرالله ثرك الطلب شغلامما يردعليه من المطلوب فلا يبقى فيه فراغ المرغوب فهذاعاية الزهدوهو طريق طائلة من الابدال اقتطعواعن الخلق وأريدواج ذه الحال كذافي القوت (وماقصد ج ذاحد الزهد ولمكن جعل النوكل شرطاف الزهد) أى لا يكمل مقام الزهد الآبالتوكل على الله تعالى (وقال أويس) رجهالله تعالى (أيضاالزهدهو ترك الطلب المضمون) أى الذى صمنه الله تعالى لعباده وأقسم علد (وهواشارةالىالُرزَق) وهو بمعنى ماتقدم قال هرم بن حيان لقيته على شاطئ الفرات بغسل كسراوخرقا قدالنقطهامن المنبوذ وكأنذاكأ كلمولبسه قال فسألته عن الزهدا أىشئهو فقال في أىشئ حرجت قلت أطلب المعاش قال اذاوقع الطلب ذهب الزهد (وقال) بعض العلماءمن (أهل الحديث الدنياهو العمل بالرأى والمعقول والزهدانم أهوا تباع العلموطريق السنة كالصاحب القوت وهدنا القول من الظواهر بشبه قول علماء الظاهر كارو يناعن سفيات قال قالوا لازهرى ماالزهد قال مالا يغلب الحرام صبره ولاعنع

وهددا ان أريده الرأى الفاسد والمعقول الذى بطلب به الحاه في الدنمافهو صيم ولكنه اشارة الى بعض أسباب الجاه عاصة أوالى بعض ماهومن فضول الشهوات فان من العاوم مالافائدةفيه في الاسخرة وقد طولوهاد عي سقفي عر الانسان في الاشتغال واحد منهافشه طالزاهد أن مكون الفظ ولأول مرغوب منه عنده وقال المسين الزاهد الذي اذا رأى أحداقال هذا أفضل منى فذهب الىأنالزهد هو التواضع وهذا اشارة الى أفي الجاه والعسوهو بعض أقسام الزهدوقال بعضهم الزهد هوطلب الحلال وأن هذاي يقول الزهدهو ترك الطلمكاقال أوس ولاشكفائه أراديه ترك طلب الحلال وقدكان وسف سأسياط بقول من صدرعالى وترك الشهوات وأكلانا لمزمن الحسلال فقد أخذ ماصل الزهددوف الزهدأقاويل وراء مانقلناه فإنرفي نقلها

الخلال شكره بعني أن يكون العبدصاوا عن الحرام حتى لا تغلبه شهوة الحرام و يكون شاكرا في الحلال حتى لا نغليد الحلال فيشغله عن الشكر اه (وهذاان أر مديه الرأى الفاسد والمعقول الذي يطاسيه الحاه في الدنيا فهو صحيح والكنه اشارة الى بعض أسباب الجاه خاصة أوالى بعض ماهومن فضول الشهوات فانمن العلوم مالافائدة فيه في الا خرة) بل يكون و بالافها وسبالهلاكه (وقد طوّلوها) أي تلك العلوم (حتى ينقضي عر الانسان في الاستقلال واحدمنها فشرط الزاهد أن يكون الفضول أولم غوب عنه عند م) والالم عاص له الزهد وقال صاحب القوت ومن الزهد عند الزاهد من ترك فضول العاوم التي معلوماتها والعالدنماوتدعوالى الجاه والمنزلة عندأ بنائه اوفيمالانفع فيسه فيالا تنحرة ولاقر بة بهعنسد الله وقد يشغل عن عبادة الله تعالى و يفرق الهم عند اجتماعه بين يدى الله تعالى و يقسى الفلب و يحمد من النفكر في آلائه وعظمته وقد أحدثت علوم كثيرة لم تكن تعرف فيما سلف اتخدها الغافلون علا حعلها البطالون شغلاا نقطعوا ماعن الله وجبوام اعن مشاهدة علم الحقيقة لايستطيع ذكره لكثرة أهاهاالاأن يسأل عن شئ أعلم هوأم كالرمأ وحق أو تشبيه أوصد ق وحكمة أو زخرف وغروراسنة هوامبدعة أعتيق أم محدث وتشديق فينتذ يغير بصواب ذلك (وقال الحسن) البصري رجمه الله تعالى (الزاهد الذي اذار أي أحداقال هذا أفضل مني) قال صاحب القوت (فذهب الي أن الزهدهو التواضع) وقد قال وسف بن اسباط غاية التواضع أن تخرج من يبتك فلا ترى أحدا الارأيت انه خيرمنك رواه أبونعم في الحلية (وهذا اشارة الى نفي الحاه والعبوهو بعض أقسام الزهد وقال بعضهم الزهد) انماهو (طلب الدل) وانه واحب مفترض في مثل زمانناهذا لاختلاط الاشياء وغلية الشهوات وهو قول عاد في أهل الشام وطريقة عبادهم مثل الراهم بن أدهم وسلم ان والخواص و لوسف من السلط وحذيفة المرعشى وأبى احق الفزارى وشعب منحرد والداراني ووهب منالورد وفضلل من عماض وهم عشرة معروفون بأكل الحلال قالوا فقد تعين فرض الزهدوو حب تفقد المطاعم والسؤال عنهالقلة المتقير وفقد الورعين (وأس هذا من يقول لزهد هو ترك الطلب كافال أويس) رحمه الله تعمالي وذكر قريبا (ولاشكفأنه) أي أو يسا (أرادبه) ترك (طلب الحلال) ولمكل من القولين وجه (وقد كان وسف بن اسباط) الشيباني رجه الله تعالى (يقول من صبرعلى الاذي و ترك الشهوات وأكل الخيبزون آلحلال فقد أخذ بأصل الزهد) نقله صاحب القُوت (وفي الزه ـ دأقاو يل) كثيرة (وراء مانقلناه فلم نرفي تقلهافائدة) مع ان بعضها عند التأمل يرجع الى بعض ماذ كرفن ذلك قول بعضهم الزهد أن لا تفرح عوجود من الدنيا ولاتتأ سف على مفقود منه أنزع بذلك الحقوله تعالى لكيلاتا سواعلى مافاتكم ولا تفرحوا بماآتاكم وقال أبوعهمان الزهدأن تترك الدنياتم لاتبالي من أخذها وقال أبوعلى الدقاق الزهد أن تترك الدنما كمهي لاتقول أبنى وباطاولا أعرصه عدا وقال ابن الجلاء الزهدهو النظر الالدنما بعين الزوال لتصغرف عيديك فيسهل عليك الاعراض عنها وقال الجنيد الزهد خلوالقل عاخلت منه السد وقال ابع المبارك الزهد هوالثقة بالله مع حب الفقر وبه قال شقيق البلخي و نوسف بن اسباط قال القشيرى وهدذا أيضامن أمارات الزهدفانه لايقوى العبدعلى الزهد الابالثقة بالله وقال عبدالله بنز بدالزهد ترك الدينار والدرهم وسألور يمالجندعن الزهدفقال هواستصغار الدنماويحوآ ثارهامن القلب وروىءنه أنضا الزهد خاوالمد من الماك وخاوالقلب من التبع وقال الشعلى الزهد أن تزهد فعم اسوى الله تعالى وقال ذوالنون الزهدفي الدنماهو الزهدف النفس وقال الحسن البصرى الزهدف الدنماأن تمغض أهلها وتبغض مافها وقال بعضهم الزهد فى الدنماهو ترك مافها على من فهافهذه ثلاثة عشر قولا نقلها القشيرى فى الرسالة وفي القوت وقالت طائفة الزهدهو بغض الحمدة وأنلانحب أن تحمده لي شئ من أعمالك وقال آخرون الدنياهي الاكل واللباس والمال والزهدهو ترك فضول هذه الانساء وقالآ خر ونحقيقة الدنيا هوحب

الاخلاص فادخل فمهالتوكل وجعله أوله لانه لا نزهدحتي مثق بالله في الرزق و يتوكل علمه فيه وجعل الصر حالامنهأراد لشات للاعيل أو يخرج فبرجيع الى الرغمة وجعلهم اينه الاخلاص وهذا اخلاص الصادقين أنثر بديذاك وحه الله وحده وابتغاءم ضاته لانطلعاالي عوض ولاتطليالسيب هودون الله تعالى وكذلك جعل أحد بن حنيه ل الاخلاص هو الزهد ففسره مه لانه اذا الغرحة مقة الاخلاص لله وحده فقد زهد فهما سواهفا تفقاععني تقار بافيمه أماأحدهماففسرالزهد بالاخلاص جعلهنهايته وهوحاتم وأحدع مرعن الاخلاص بالزهد لانه حقيقته وأماأ بوب السختيانى فانه سئل عن الزهد ماهو فقال هوأن تقعد فى بيتك فان كان تعودك للهرضا والاخرجت تنفق درهمك فان كان رضاوالا أمسكت تمسك مالكفان كان رضاوالا أخرجته تسكت فان كان سكوتك تلهرضا والاتكامت تتكم فان كان كلامك تله رضا والاسكت هذاهو الزهدد والافلاتلعبواوهذامقام المحاسبةللنفس وحال المراقب للرب ووصف المراعى للوقت فحل الدنياهي ترك موافقة رضاالله تعالى في كل شيئ اذجعل الزهدفه اهوا تباع مرضاته في الاشاء وقال مجاهدا لزهدالاثرة لله على ماسواه اذاأتاه شي من الدنسا استعمل الخوف والحماء فدوِّدى الى كلذى حق حقه وكان ابن عمينة بقول حدالزهد أن بكون شاكرا عندالر اعتدالها عاداللاء فهذا قدصرالشاكر على النعمة والصابر على البلهة زاهداو جمعله الزهد ماجفهاع الشكروالصبر وهذازه دعموم المؤمنين وقبل لهيي ين معاذمتي مكون الرحل زاهددا فقال اذا المغرصه في توك الدنها حرص الطالب لها كان زاهدا وقال الداراني الزهد التحلي من الدنسا والاشتغال بالعمادة فامامن تركها وتبطل فانما طلب الراحة لنفسه وقال سهل أؤل الزهدالنوكل وأوسطه اظهارالقدرة وقالأبضا لابزهدالعيد زهداحقيقيالارجعة بعده الابعدمشاهدة قدرة وقال بعضهم الزهده واخفاء الزهد وقال مهل لابنال الزهد الابالخوف لانمن خاف ترك فعل الزهد مقاماني الخوف رفعة علمه وفي الخيرانما الزهدأت تكون عافى مالله تعالى أوثق منك عافى مدا فهذا مقام النوكل وقال قوم الزهدهو ترك الادخارفكانت الدنياء ندهم الجمع وقال بعضهم الدنياما شغل القلب واهتم به فعلوا الزهد ترك الاهتمام وطرح النفس تحت تصريف الاحكام وهداه والتفويض والرضا وقال الداراني التورع أؤل الزهمد وقال أبوهشام المغازلي الزهمد قطع الاتمال واعطاء المجهود وخلع الراحة وقال ابن السماك الزهدأنلايفر حبشئ من الدنياأناه ولايحزن على شئ منهافاته لايبالى على عسراصم أمسر وقال طمفور السطام الزهدأن لاعاك ولاعاك وقالعاله الظاهر الزهدفي الدنما موافقة العلم والقمام باحكام الشرع وأخذا لشئ من وجهه و وضعه فىحقه وماخالف العلم فهوجه ل كله وهوىفذكروا فرض الزهد وظاهره ولم يعرفواغرائبه و بأطنه ذاك مبلغهم من العلم ونصيهم من الفهم وهومقامهم من المقال وطريقهم المشوب بالاعتلال وقال الجند الزهد معنيان طاهرو باطن فالظاهر نفض مافى الامدى من الاملاك وترك طلب المفقود والباطن زوال الرغبة عن القلب وحود العزوف والانصراف عنذكر ذلك فهذه الاقوال مع ماذ كره الصنف تنيف على أربعين قولا واتحالم مرالصنف في نقلها فالدة (فان من طلب

الشرف والعملووطلب العز والرياسمة فينبغى أن يكون الزهدى عده وُلاءهو حب الخول والذلة وطلب الخضوع والضعة وقال آخرون الزهد مفارقة حفاوظ النفس فى كل شئ وكان سفيان يقول الزهدفى الدنيا هوا لصحرى إلى المتناء وسطه الصروآخره

وفانمن طلب كشف حقائق الامور من أقاو بل الناس رآها مختلف تفلا يستفيد الاالحبرة وأمامن انكشف له الحقفى الهسمه وأدركه عشاهدة من قليهلانتلقف من معده فقد وتق بالحق واطلع علىقصورمنقصر لقصور بصيرته وعلى اقتصار من اقتصر مع كالعرفة لاقتصارحاحته وهؤلاء كاهم اقتصر والالقصور فى البصيرة الكنهمة كرواماذ كروه عندالحاجة فلاحرمذكروه بقدر الحاجةوالحاحات تختلف فلاحرم الكامات تختلف وقدريكونسب الاقتصار الاخبارعن الحالة الراهنة لتيهيمقام العبد فى نفسه والاحوال تختلف فلاحرم

كشف حقائق الامور من أقاويل الناس رآها يختلفة فلايستفيد الاالحيرة وأمامن الكشف له الحق فى نفسه وأدركه بشاهدة من قلبه لابتلقف من سمعه وثق بالحق واطلع على قصور من قصر لقصور بصيرته وعلى اقتصار من اقتصر مع كال العرفة لاقتصار حاجته وهؤلاء كلهم اقتصر والالقصور في البصيرة الكنهم ذكر واماذ كروه عند الحاجة فلا حرم ذكر واماذ كروه عند الحاجة فلا حرم ذكر والماذ تختلف فلا حرم الكلمات تختلف وقد يكون سبب الاقتصار الاخبار عن الحاجة الراهنة التي هي مقام العبد في نفسه والاحوال تختلف فلاحم

الاقوال الخبرة عنها تختلف وأماالحق في نفسه فلايكون الاواحد اولايتصوّر أن يختلف) على الصحيح من مذهب الاصوليين (والما الجامع من هدفه الاقاديل الكامل في نفسه وان لم يكن فيه تفصيل ما قاله ) قارئ أهل الشام الامام (أوسلمان) أحدبن محدبن عبد الرحن (الداراني)رجه الله تعالى (اذقال معنافي الزهد كالاما كثيراوالزهدعندنا ترك كل شئ يشفاك عنالله عزو حل ولفظ القشيري قال الداراني الزهدترك ماشغل عن الله تعالى ولفظ القوت وكان الداراني أنوسايان يقول الدنيا كلماشعل عن الله وكان الزهد عنده دوام التفرغ لله تعالى بحسن الاقبال عليه أه وقال شارح الرسالة أراد بترك مايشغل عنالله اي بقلبة والافهومن غرات الزهد فقد يترك الانسان ما شغله عن الله لالزهده بل لشغله بجاهو أشرف منه اه هذا على سبيل الاجال (وفد فصل مرة وقال من تزوّج أوسافر في طلب المعيشة أوكتب الحديث فقدركن الى الدنيا) ولفظ القوت من تزوج أوكتب الحديث أوطلب معاشا فقدركن الى الدنيا (فعل جميع ذلك ضدا الزهد) ويقرب من قول الداراني قول داو دالطائي كل ما شغلك عن الله تعالى من أهل أُومال فهو علىك مشؤم ( وقر أ أوسلمان ) الداراني (قوله تعالى الامن أني الله، قلب سلم قال هو القلب الذي ليس فيه غيرالله ) فهذا زُهدا لصديقين وأنحاتكون هذه الثلاث دنيالن أرا دالدنيالعاجل متعة النفس بها فامامن أرادم االا منحرة فهي طرقاتله الى الا خرة (وقال)م، (انماز هدوافى الدنيالتفرغ قلوبهم عن همومهاللا منحوف فاذارزق العبد فراغ القلب مع وجودهذه الثلاث التي ذكرت كن له قربات الى المذكور وقد كانرجه الله تعالى ذاعمال ولم يكن يشغله ذلك عن أوقاته مع الله ولايد خاون عليه في مقامه فحر جونه من المقام كذافى القوت (فهذا بيان أقسام الزهد بالاضافة الى أصناف المزهود فيه فاما بالاضافة الى أحكامه فينقسم الى فرض ونفل وسلامة كاقاله ايراهيم ن أدهم ) رحه الله تعالى (فالفرض هو الزهدفي الحرام والنفل هوالزهدفي الحلال والسلامة هوالزهدفي الشهات ) فكائنه جعل الورع زهددادهوالتوسط بين الزهدىنزهدع ومداية وزهد خصوص ماية (وقدذ كرنا تفاصل درجات الورعفي كاب الحلال والحرام) وقال سلام بن أبى مطمع الزهد على ثلاثة وجوه واحدأن يخلص العمل لله والقول فلابر يدبشي منه الدنيا ولاماعند ألخلق ولثانى ترك مالايصلح القلب والدس والثالث الحلال أن يزهد فى فضله وهذا تطوع وقال القشيرى اختلف الناس فى الزهد فنهم من قال الزهدف الحرام لان الحلال مباح من قبل الله تعالى فاذا أنعم الله على عبد بمال من حلال وتعبده بالشكر عليه فتركه باختياره و بحق لا يقدم على المساكه بحق اذنه ومنهم من قال الزهد في الحرام واجب وفي الحلال فضيلة فان اقلال المال والعبد صامر في حال واض عاقسم الله له قا نع يما يعطمه أشمن توسعه وتبسطه في الدنيا ومنهم من قال اذا أنفق ماله في الطاعة وعلم من حاله الصبرو ترك التعرض لمانهاه الشرعفنه فيحال التيسر فينتذيكون زهده في المال الحلال أتممنه في الحرام ومنهم من قال ينبغى أن لا يختار ترك الحلال بشكافه ولاطلب الفضول في العتاج اليه ومراعى القسمة فان رزقه الله مالا من حلال شكره وان وقف الله على حدالكفاف لم يتكلف في طلب ماهو فضول المال فالصمر أحسن بصاحب الفقر والشكرأليق بصاحب المال وفال صاحب القوت وكان الشاميون من العلماء يقولون ليس الزهادة فى الدنياتير بما الدل ولااضاعة المال واسكن ان يكون ذامل ومادحان سواء وتكون حالك فى المصيبة وحالك اذالم تصبيم اسواء وتكون عافى يدالله أوثق منائعافى يدغيرك فهذا مقام التوكل وحال الرضا (وذلك من الزهد اذقيل المالك بن أنس ما الزهد قال التقوى) فاصل التقوى اتقاء الشرك ثم بعده اتقاء المعاصى والسيات تم بعده اتقاءالشهات تم يدع بعده الفضلات كذلك وقال أبوحفص التقوى في الحلال الحض لاغسم وقال الداراني الورع أول الزهد كان القناعة طرف الرضا وقال ابنعطاء للتقوى ظاهرو باطن فظاهره محافظة الحدودو بأطنه النية والاخلاص وكانسهل يقول أزهد الناس فى الدنيا أصفاهم مطعما وقالأ يضاأقصى مقام من الورع أوفى مقام من الزهد وتحقيق ذلك ان الدنياهي نصيب كل عبد من الهوى

الاقوال المخدرة عنها تختلف وأماالحمق فينفسمه فلا مكون الاواحداولا متصور أن يختلف واعما الحامعمن هذه الاقاو بل الكامل في نفسه وانلم يكن فعه تفصل ماقاله أنوسلم ان الداراني اذقال معنافى الزهد كلاما كثيرا والزهدعندنا ترككل شئ يشغاك من الله عزوجل وقد فصل مرة وقالمن تزر ج أوسافسر في طلب المعيشة أوكتب الحديث فقدركن الى الدندا فعل حسع ذلك ضداللز هدوقد قرأ أوسلمان قوله تعالى الأمن أنى الله بقلب سمايم فقالهم القلب الذي ليس فمه غيرالله تعالى وقال اغما زهدوافي الدنمالة فسرغ قاوبهمنهم ومهالا تخرة فهدذا بيانانقسام الزهد بالاضافة الى أصناف المزهود فيه فاما بالاضافة الى أحكامه فتنقسم الى فرضونفلل و سلامة كاقاله الراهمين أدهم فالفرض هو الزهد فى الحرام والنفل هو الزهد فيالحالال والسالامةهو الزهدفي الشهات وقدذكرنا تفاصيل در جات الورعنى كان الحلال والحرام وذاك من الزهد اذقيل المالكين أنسماالزهد فالالنقوى

وأما بالاضافة اليخفاياما يتركه ولانهامة الزهدفيه اذلانها به لما تمتع به النفس في الخطسران واللعظات وسائرا لحالات لاسماخفاما الرياءفان ذلك لانطلع عليه الاسماسرة العلاء سل الاموال الظاهرة أيضا درجات الزهدفه الاتتناهى فن أقصىدر حاته زهـد عيسي علمهالسلاماذ توسد حرافى نومه فقالله الشيطان أما كنت تركت الدنما فيا الذي مدالك قال وماالذى تعدد قال توسدك الجرأى تنعمت وفعراسك عن الارض في النوم فرجي الحجروفالخذهمعمانركته لك وروىء عن عيى ن زكريا علمما السلامانه ليس المسوح حنى ثقب جلده تركالاتنسم بلين اللباس واستراحة حس اللمس فسألته أمهأن يلاس مكان المسع جبةمن صوف ففعل فأوحىالله تعالى الماعي آثرت على الدنيا فبكىونز عالصوف وعادالىما كانعلموقال أحد رحمالته الزهدزهد أو يس بلغمن العرى أن جلس في قوصرة رجاس عيسى علىه السلام في طل الحائط فقالماأقتني أنت انما أقامني الذي لم رص لى أن أتنع بطلل الحايط فاذا در حاث الزهد طاهرا وباطنالاحصرلها

ومادنامن قلبه من الشهوات فن زهد في نصيبه وملكه من هواء المذموم فهدناهو الزهد الفترض ومن زهدفى نصيبه من الماح وهو فضول الحاحات من كل شئ فهداه والزهد الفضل رجع ذلك الى حظوظ جوارحه التيهي أبواب الدنيامنه وطرقهااليه فالزهد في محرماتها زهد المسلمن معسن أسلامهم والزهد فى شهام ازهد الورغين به يكمل اعمام والزهدفى حلالهامن فضل حاجات النفس زهد الزاهد سنبه يصفو يقمنهموفى حديث عمرو بن مهون عن الزبيران النبي صلى الله علمه وسلم قال بازبير اجهدنفسك عندنزول الشهوات والشهمات بالورع الصادق وعن محارم ألله وادخل الجنة بغير حساب ( وأما بالاضافة الى خفاما مايتركه فلانهاية للزهدفيه اذلانهايه لماتتمتع به النفس في الخطرات واللعظات وسأثرا لحالات لاسيماخه ايا الرياء فانذائلا يطلع عليه الاسماسرة العلاء) أى نقادهم وجها بذتهم وفي القوت ومن أفضل الزهد الزهدفى الرياسة على الناس وفى المنزلة والجاه عندهم والزهدفى حب الثناء والمرح منهم لانهذه المعانيهي أكرأبواب الدنياعند العلماء فالزهدفهاهو زهدالعلماء كان سفمان الثورى يقول الزهد فى الرياسة ومدح الخلق أشدمن الزهدفي الدينار والدرهم قال لان الدينار والدرهم قد مذلان في طلب ذلك وكان بقول هذاباب غامض لايتبصر به الاسماسرة العلاء وقال الفضل نقل الصخور من الجبال أيسرمن ازالة رياسة قد ثبتت فى قلب عاهل قلت وقال أجدى أبى الحوارى حدثنا اسحق بن خلف قال الورع فى المنطق أشد منه فىالذهب والفضةوالزهد فىالر باسة أشدمنه فىالذهب والفضة لانك تبذلهما في طلب الرياسة وقدروي عن وسف بن اسباط نعوه كافي الحلية (الله الامور الظاهرة أنضادر حات الزهد فه الا تتناهى فن أقصى در جانم ازهدعيسي عليه السلام اذتوسد عرافي نومه فقالله الشيطان أما كنت تركت الدنيا فاالذي بدالك قال وما الذي تجدد قال توسدانا لخرأى تنعمت برفع رأسك عن الارض في النوم فرمي الخروقال خذه فهماتر كمماك والهظ القوت ولانهاية الزهد عند طاتفة من العارفين لانه قد يقع عن نهاية معارفهم بدقائق أمواب الدنماو خفامالواغ الهوى وقال بعظهم نهامة الزهدأن تزهدفى كل شئ وتنور ععن كل شئ للنفس فيهمتعة ويهراحةفهذا كمار وىعن عيسىعلمه السلامانه وضع تحترأ سهحرافكا تهلماارتفع وأسمعن الارض استراح بذلك فعارضه ابليس فقال بابن مريم أليس تزعم انك زهدت في الدنياقال فعم قال فهـــذا الذي وطاته تحتّراً سلنمن أي شي هوقال فرمي عيسي بالحجر وقال هذا الدمع ما تركت اه قلت أخرنحه ابن عساكرعن الحسن البصرى قال انعيسى عليه السلام مربه ابليس بوماوه ومتوسد حرا وقد وجدانة النوم فقالله باعيسي تزعم انكلاتر يدشيأمن عرض الدنيا فهذا الحجر من عرض الدنيا فقام عيسي عليه السلام فاخذ الحرورى به وقال هذا المنام الدنيا (و)مثله (روى عن يحي بن زكر ياعليهما السلام انه السالموح حينة محلده ) أي أثرفه المشونة وكانعلمه السلام قد طلب من امه ذلك حين من ببيت المقدس ورأى الرهبان لأبسين كذلك (تركاللتنع للبن اللماس واستراحة حس اللمس فسألته أمه أن بليس مكان المسح جبة منصوف) لانه ألين من الشعر (ففعل)طاعة لامه لانه كان بارابه ا (فاوحى الله تعلى المهاعي آثرت على الدنيافك ونزع الصوف وعاد الى ماكان عليه ) وليس مدرعته من الشعر نقله صاحب القوت (وقال أحد) بن حنبل رجه الله تعالى (الزهد زهد أو يس) القرني رجه الله تعالى (بلغ من العرى الى أن جلس في قوصرة ) نقله صاحب القوت والقوصرة بالتخفيف والتثقيل وعاء النمر يتخذمن قصب (وحلس عيسي عليه السلام في طل حائط انسان فاقامه صاحب الحائط فقال ما أقتني أنت اعما أقامني الذي لم رض لى أن أتنع بطل الحائط )رواه ابن عساكر عن أبي سلمان الدار انى قال بينما عيسى عليه السلام عشى فى ومصائف وقدمسه الحر والشمس والعطش فلسف ظل حمة نفرج المصاحب الحيمة فقال باعبدالله قممن ظلنافقام عيسى وحلس فى الشمس وقال ليس أن الذي أمِّتني الما أقامني الذي لم ردان أصيب من الدنهاشيها (فأذادرجات الزهد ظاهراو بأطنالاحصرلها) اذلانها به تعارف الزاهد من بدقائق أبواب

وأقل درجانه الزهدفي كلشمهة ومحظو روقال قوم الزهدهوالزهدفي الخلال لافي الشبهة والمحظور فليس ذلك من درجاته في شئثم رأواانه لم والشربواللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم وكلذاك اشتغال بماسوى الله تعاتى فأعلم ان معنى الانصراف عن الدنيا الى الله تعمالي هو الاقبال بكل القلب عليه فذكر اوفكر اولا يتصور (٣٤٨) ذلك الامع البقاء ولا بقاء ألا بضروريات النفس فهما اقتصرت من الدنياعلى دفع

الدنياوخفايالواغ الهوى (وأفل درجاته الزهدفى كل شبهة ومحظور )وهو زهد الورعين به يكمل اعانهم كما سبق قريبا (وقال قوم الزهد هو الزهد في الحلال لافي الشبهة والمنظور فليس ذلك من در جاته في شي ثم رأواانه لم يبق حلال فى أموال الدنيا فلا يتصوّر الزهد الاتن ) روى ذلك عن جماعة منهم توسف ساسباط فالصاحب الحليسة حسد ثما مجدينا براهم حدثنا مجدين الحسن بن فتيبة حدثنا المسيب بن واضعر سالت بوسف بن اسباط عن الزهدماه وقال أن نزهد في اأحل الله فاما ماحرم الله فان ارتكبته عذبك الله وحدثنا أبومجد بنحيان حدد ثنا محمد بن يحيى حدثنا الحسين بن منصور حدثنا على بن مجد الطنافسي حدثنا سهل أنوالحسن سمعت يوسف بناسباط يقول لوأن رجلافى ترك الدنيا مثل أبى ذروسلمان وأبى الدرداء ماقلماله رأهد لان الزهد لأيكون الافي الحلال المحض والخلال المحض لا يعرف اليوم (فان قلت مهما كان الصيح هوان الزهد هوترك ماسوى الله فكيف يتصور ذلك مع الاكلوا اشرب واللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم وكلذلك اشتغال بماسوى الله تعيالى فاعلم انمعني آلعزوف و (الانصراف من الدنيا الى الله تعيالي هو الاقبال بكل القلب عليه ذكراوف كراوفكرا) والتوجه بكنه الهمة اليه (ولايتصوّر ذلك الامع البقاء ولابقاء الا بضرور بانالنفس) بماتعتاج البسه اضطرارا (فهمااقتصرت من الدنياعلى دفع الهلكات عن البدن وكان) قصدك و (غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلا بغيرالله فان مالا يتوصل الى الشي الابه فهومنه فالمش تغل بعلف الناقة و بسقيها) ورعايتها في خدمتها (في طريق الحيج ليسمعرضاعن الحيج ولكن ينبغي ان يكون بدنك في طريق الله مثل نافنك في طريق الجيج ولاغرض لك في تنعيم نافتك باللذات بل غرضك مقصو رعلى دفع المهلكات عنهاحتي ) تع ملك و (أسير بلك الح مقصدك فكذلك ينبغي أن تكون فيصمانة بدنك عن الجوع والعطش المهلك بالاكل والشرب وعن الحر والبرد المهلك باللباس والمسكن فتقتصر على قدرا اضرورة ولا تقصدا التلذذ) والتنع (بل التقوى على طاعة الله تعالى فذلك لا يناقض الزهد بل هوشرط الزهد) لانه به حصوله (وأن قات فلا بدوان أتلذذ باكل ذلك عندا لجوع فأعلم ان ذلك لا ضرك اذا لم يكن قصدك التلذذ فان شارب الماء الباردقد يتلذذ بالشرب ويرجع حاصله الى زوال ألم العطش ومن يقضى حاجته قديستر يحبذاك واكن لايكون ذاكم قصودا عنده ومطاوبا بالقصد فلايكون القلب منصرفا اليه فالانسان قديستر يحفى قيام الليل بتنسم الاسحار وصوت الطيور) الناغية (ولكن اذالم يقصد طلب موضع لهذه الاستراحة في الصيبه من ذاك بغيرة صده لايضره واقد كأن في الخاتفين) من الزاهدين (من طلب لنفسه (موضعالا يصيبه فيه نسيم الاحدار خيفة من الاستراحة به وأنس القلب معه فيكون فيه أنس ألى الدنباونقصان ) في الانس بالله (بقدر وقوع الانس بغير الله ) ويروى ان الله أوحى الى موسى عليه السلام انبرخ بعنى الاسود الذي كان موسى المسقى لبني اسرائيل نعم العمد هو الاان فيه عيماقال وما هوقال بعبه نسم السحر فيسكن اليه ومن أحبني لم بعبه شئ أولم يسكن الى الشئ فعابه باستراحة النفس الى روح الفضاء ونقصه عن التمام بسكون قلبه الى نسم السحر (ولذلك كان) أبوسلمان (داود) بن نصير زوال ألم العطش ومن يقضى ( الطاني ) رجه الله تعالى (له حب مكسور ) وهو بضم الحاء المهملة الحابية للماء جعه حباب بالكسر وحببة

المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلا بغير الله فان مالا يتوصل الى الشئ الابه فهومنه فالشنغل بعاف النافة وبسقيهاني طريق الحج ليس معرضاعن الحيولكن بنبغيأن يكون بدنكفي طريق اللهمشل اً قتل في طر يق الجودلا غرض للثفى تنعم ناقتك باللذات بلغرضك مقصور على دفع المهلكات عنها حتى تسيريك الىمقصدك فكذلك ينبغىأن تكون فىمسانة بدنكءن الجوع والعطش المهلا كل والشرب وعن الحروالبرد المهلك باللباس والمسكن فتقتصر على قدرالضرورة ولاتقصدا لتاذذبل التقوى على طاعة الله تعالى فذلك لايناقص الزهدبل هوشرط الزهد وانقلت فلابدوأن أتلذذ بالاكل عندالجوع فاعلمأت ذاك لاعضرك اذالم يكن قصدك التلذذ فان شارب الماء المارد قد يستلذ الشرب ووج عماصله الى حاجت عقديستر يحيدلك

ولكن لايكون ذاك مقصودا عنده ومطاو بابالقصد فلايكون القلب منصرفا المه فالانسان قديسترج في قيام الليل بتنسم الاسحار وصوت الاطماروا كمن اذالم يقصد طلب موضع لهذه الاستراحة فايصيبه من ذلك بغير قصدلا يضره ولقدكان فى الخائفين من طلب موضعالا يصيبه فيمنسم الامحار خيفة من الاستراحة به وأنس القلب معه فيكون فيه أنس بالدنيا و نقصان في الانس بالله بقدر وقوع الانس بغيرالله وانباك كان دارد الطائي المحت مكشوف

في فماؤه فكان لا برفع فمن الشمس ويشرب الماء الحارويقول من وجدانة الماء الباردشق عليه مفارقة الدنيافهذه مخاوف المحتاطين والحزم في جديع ذلك الاحتياط فانه وان كان شاقافدته قريب قوالاحتماء مدة يسيرة للتنع على التأبيد لا يثقل على أهل المعرفة القاهرين لانفسهم بسياسة الشرع المعتصمين بعروة اليقين في معرفة المضادة التي بين الدنيا والدين (٣٤٩) رضى الله تعالى عنهم أجعين \* (بيان

مثل عنبة (فيهماؤه فكانلا برفعه من الشمس ويشرب الماء الحارو يقول من وجد داذة الماء البارد شق علمه مفارقة الدنما) قال أونعم في الحلمة حدثنا اسعق بن أحدحدثنا الراهيم بن وسف حدثنا أحدبن أبي الحوارى قال معت أيا سايمان الداراني يه ول كانداودالطائله دنان دن الماء ودن المغرباها دن الماء فكان قدجعله فى الارض لئلا يصبه الروح فيبرد وروى من طريق حفص بن عمر الجعفي قال دخل وجلء ليداودا لطائي فقال باأ باسلمان أناعطشان فالباخرج واشرب فحل يدورفى الدار لايجد ماء فرجم المه فقال باأ باسلمان ليسفى الدارحب ولاحرة فقال اللهم غفر ابل هناك ماءقال غفرج يلتمس فاذا دنمن هذاالاصيص الذى يفعل فيه الطين وقطعة خزفة أسفل كوزفاخذ تلك الخزفة يغرف بهافاذاماء حاركانه تغلى لم يقدرأن يستغه فرجم المه فقال باأ باسلهان مثل هسذا الحرالناس يكادون ينسلخون ودن مدفون فى الارض وكوزمكسور فاوكانت حريرة وقلة فقال داود حسحيرى وحرةملارية وقلال منقشة وحارية حسناء واثاث وناض وفضول لواردته هذا الذي بشغل القلب لم أسحن نفسي ههناا نماأ طلقت نفسي عن هـ ذوا لشهوات و حنت نفسي حتى يخرجني مولاى من سجن الدنباالي روح الا تخرة و روى من طريق سهل من سلمان النملي حدثناعبد الله الاعراج أوغسيره قال أتيت داود فصليت معه المغرب ثم تبعته الى داره فذكر الحديث وفيه ثمقام داودالح شنفى الدارفي بوم صائف فاخذ يشرب منه فقلت ياأ باسليمان لوأمرت أن يبرداك هذا الماء فقال أماعلت ان الذي يبردله الماء في الصيف و يسخن له في الشتاء لا يحب لقاء الله (فهذه يخارف المحتاطين) لدينهـــم (والحزم فىجيسع ذلك الاحتياط فأنه وان كأن شافافدته قريبـــة والاحتماءمدة يسسيرة ألتنجم على التأييد لايثقل على أهل المعرفة القاهرين أنفسهم بسسياسة الشرع المعتصمين بعروة البقين فى معرفة المضادة التي بين الدنيا والدين والله الموفق \* (بان تفصل الزهد فماهومن ضرور بات الحماة) \*

(اعدلم) وفقلنالله تعدائي (ان ما الناس منه مكون فيه ينقسم الى فضول) وهو مازاد على الحاجة (والى مهم) صرورى (والفضول كالحيل المسومة) اى المعلمة او المرعية كافي الصحاح وقال الازهرى هى المرسلة وعلم الركانم ( الذعال الناس المحايقة المناس المعلمة الله و يخذه الله و مناده و تحديل المناس المحاية والمسرب و المنافة و على تفصيل أصناف الفضول فان ذلك لا يتعصر ) ليكترثها أقل منها (والمهم كالا كل والشرب ولسنانة و روالهم ) الضرورى ( أيضا تقطرف اليه فضول في مقداره وحنسه وأوقاته فلا يدمن بيان وجه الزهد فيه والمهمات سنة أمور ) الاول (المطم) والمشرب تابيع له و الثاني (الملبس و) الثالث (المسكن و) الرابع (اثاثه و) الخامس (المنكم و) السادس (المال و) الثاني (الملبس و) الثالث (المسكن و) الرابع (اثاثه و) الخامس (المنكم و) السادس (المال و) المال عبر المال والمهم المولوي و مناسبة الاول الملم) فنقول (ولا بدللانسان من قوت حلال يقيم صلبه ) و يقق يه على حب المعمد المهمات السنة الاول الملم ) فنقول (ولا بدللانسان من قوت حلال يقيم صلبه ) و يقق يه على العمر ) وفي نسخة جيم العمر (فان من على من جامه الإنقاد و عن شدة المولوي و من فلا يقم من المال وأقل در حات الزهدفيم الاقتصاري قدرد فع الجوع عند العمر ) وفي نسخة جيم المرض ومن هدا الحالم المال وأقل در حات الزهدفيم الاقتصاري قدرد فع الجوع عند وقت تناوله وأما طوله فلا يقم المالم المال المال وأقل در حات الزهدفيم الاقتصاري قدرد فع الجوع عند وقت تناوله وأما طوله فلا يقل عالما المال وأقل در حات الزهدفيم الاقتصاري قدرد فع الجوع عند وقت تناوله وأما طوله فلا يقلم عائل المن عشائه وقوت المالولة فلا يقدر المن عشائه وقوت المالولة فلا يقصر الا المالة الماله فلا يقلم عائلة المناه المناه

فبالاضافة الى جدلة العمر فان من علك طعام يومه فلا يقنع به واماعرضه في مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله اماطوله فلا يقصر الابقصر الامل وأقسل درجات الزهدفيه الاقتصار على قدر دفع الجوع عند شدة الجوع وخوف المرض ومن هذا عاله فاذا استقل بما تناوله لم يدخومن غدائه لعشائه

تفصيل الزهد فماهومن ضرور بات الحماة)\* اعلم أنماالناسمن مكون فيه ينقسم الىفضولوالى مهمم فالفضول كالخيل المسومة مثلااذعالب الناس انمأ يقتنها الترفعوكوما وهوقادرعلى الشي والمهم كالاكل والشرب ولسانا نقدر على تفصيل أصناب الفضول فان ذلك لا ينعصر وانمأ يخصرالهم الضروري والمهسم أنضايتطرق المه فضول فيمقداره وجنسه وأوقاته فلابدمن سانوجه الزهد فبهوالمهمات ستة أمسور المطسع والملبس والمسكن واثاثه والمنكم والمال والجاه يطلب الاغراض وهذه الستةمن جلتها وقدد كرنا معنى الجاه وسيبحب الخلسق له وكمفعة الاحترازمنهفي كتاب الرياء من ربح المهلكات ونعين الاتن نقتصر عملي سان هدده المهمات السيتة (الاول المطعم) ولابد الانسان من قوت حالال يقم صالبه ولكن له طول وعرض فلا

بد من قبض طوله وعرضه

وهدنه هى الدرجة العلما الدرجة الثانية أن يدخولشهر او أربعن بوما والدرجة الثالثة أن يدخولسنة فقطوهذه وتبة ضعفاء الزهاد ومن ادخولا كثر من ذلك فتسمية وزاهد الااذالم يكن له كسبولم يرض لنفسه الاخذمن أيدى الناس كداود الطائى فانه ورث عشر من دينا رافام سكها وأنفقها فى عشر من سنة فهذا لا بضاد أصل الزهد الاعاد من حعل التوكل شرط الزهد وأماعرضه (٥٠٥) فبالاضافة الى المقدار وأقل درجاته فى اليوم والليلة نصف رطل وأوسطه رطل وأعلامه من حعل التوكل شرط الزهد وأماعرضه

لغدائه (وهذه هي الدرجة العليا) كأسبق في الادخار (الثانية ان يدخولشهر أو أربعين وما)وهي الدرجة الوسطى (الثالثة)ان (بدخر لسنة فقط) وهي اثناء شرَشهر الوهذه رتبة ضعفاء الزهاد ومن ادخرلا كثر من ذلك فتسميته واهدا محاللات من أمل بقاء أكثر من سنة فهو طويل الامل حدا فلا يتم منه الزهد الا اذالم يكن له كسب ولم رض لنفسه الاخذمن أيدى الناس كداود) بن نصير (الطاف) رجه الله تعالى (فانه و رث عشر بن ديناوا فامسكها) لنفسه (وأنفقها في عشر بن سنة) رواه أبونعيم في الحلية حدثنا عبد الله بن مجدى حمفر حدد ثناءمدالله ن محدد ن العماس حدثناسلة بن شيب حدثناسهل ن عاصم حدثناعهمان ابن زفر أخبرنى ابنءم لداود قال ورث داود الطائي من أبيه عشر بن دينارا فا كلهافى عشر بن سنة كل سنة دينارامنه يصلومنه يتصدق (فهذالايضاد أصل الزهد الاعند منجعل التوكل شرط الزهد) وسياتي جواب أي الميان الداراني عن هذا (وأماعرضه فبالاضافة الى القددار وأقل در جاته في اليوم والليلة نصف رطل وأوسطه رطل وأعلاه مدواحد) وهو رطل وثلث بالبغدادي عندأهل الحازفهو ربعصاع لان الصاع خسة أرطال وثلث والمدرطلان عنداً هل العراق (وهوماقدره الله في اطعام المساكن في الكفارة وماوراء ذلك فهومن اتساع البطن والاشتغالبه ومن كم يقدرعلى الاقتصار على مدلم يكن له من الزهد في البطن نصيب وأما بالاضافة الى الجنس فافله كلما يقوت ولو ) كان (الخبز) المنفذ (من النفالة وأوسطه خبزالشعير والذرة) والدخن (وأعلاه خبزالبر) من دقيق (غيرمنخول فاذاميزت النخالة وصار حوارى فقد دخل فى التنهم وخرج من آخراً بواب الزهد فضلاعن أوائله وأما الادم فاقله الملح) الجريش (أوالبقل) من نبات الارض (والحل) منفردا ومجوعا (وأوسطه الزيت أو يسيرمن الادهان أى دهن كان وأعلاه اللعم أي لم كان وذلك في الاسبوع من أومر تين فان صارداعًا) في كل يوم (أوا كثرمن مرتين فى الاسبوع خرج من آخرا بواب الزهد فليكن صاحبه زاهدا فى البطن أصلاو أما بالاضافة الى الوقت فاقله في اليوم والليلة من ) واحدة (وهوأن يكون صاعًا) فيفطر عليه (وأوسطه أن يصوم و يشرب ليلة) عند الافطار (ولاياً كل و يأكل كل ليلة) عند الافطار (ولايشرب وأعلاه ان ينتهم الحان يطوى ثلاثة أيام) تباعا (وأسبوعا) تباعا (ومازادعليه) فلاحدله (وقدذ كرناطر بق تقليل الطعام وكسر شرهه في ربع المهلكات فلانعيده ولينظر في أحوال رسول الله صلى المهعليه وسلم والصابة) رضوان الله عليهم (في كيفية زهدهم في المطاعم وتركهم الادم فالتعائشة رضي الله عنها كانت تأتى علينا أربعون ليلة ومأنوقد فيبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولانارقيل لهافيم كنتم تعيشون فالت بالاسودين التمروالماء) ولفظ القوت قدجاء تالاخبار في وصف الذي صلى الله عليه وسلم وحال أهل بيته وأزواجه ان كان بأنى علم مم الهلال بعد الهلال ثلاثة أهلة ولا توقد في سوت أزواجه مار ولا برى دخان الحمر ولاطمخ قال عروة فقات لعادشة يا أمه فيا كان تعيشكم فالت الاسودان النمر والماء وكان لماجيران من الانصار برساون البنا باللبن في الحين بعد الحبن اه قال العراقي روى ابن ماجه من حديث عائشة يأتى على آل محد الشهرما يرى فيبيتمن بيوته دخان الحديث وفي رواية له ما وقد فيه بنار ولاحسد كان عربناهلال وهلال مايوقد في بيت من بيونه ناروفي رواية ثلاثة أهلة (وهذا) اى تعيشهم بالاسودين (ترك اللعم والمرقة والادم

واحدوهوماقدرهاشه تعالى في اطعام المسكين في الكفارة وماو راءذاك فهو من اتساع البطن والاشتغال به ومن لم يقدر على الاقتصار علىمدلميكن لهمن الزهدف البطن نصيب وأماما لاضافة الى الحنس فاقله كل ما يقوت ولوالحهزمن النخالة وأوسطه خبزالشعبر والذرة وأعلاه خمزالبرغير منخول فاذامير من النخالة وصارحواري فقددخل فىالتنع وخرج عن آخراً بواب الزهد فضلا عن أوا الهو أما الادم فأقله الملم أوالبقلوالخلوأوسطه الزيت أوسيرمن الادهان أىدهن كان وأعلاه اللعم أى لم كان وذلك في الاسبوعمىة أومر تنفان صاردائما أوأ كمشرمن مرتين في الاسبوع خرج عن آخر أبواب الزهدد فلم يكن صاحبه راهدافي البطن أصلاوأما بالاضافة الى الوقت فاقله فى الموم واللملة مرة وهوأن يكون صائاوأ وسطه أن يصوم ويشرب ليلة ولا ياً كل و ما كل لسلة ولا مشرب وأعلاه أب سمي

الى أن يطوى ثلاثة أيام أوأسبوعا ومازاد عليه وقد ذكر ناطريق تقليل الطعام وكسر شرهه في المطاعم وقال في ربع المهلكات ولينظر الى أحوال رسول الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه ولم كنفية زهدهم فى المطاعم وتركهم الادم قالت عائشة رضى الله عنه الكانت تأنى عليه أربعون لياد وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسباح ولا فارقبل لهافم كنتم تعيشون قالت بالاسودين النمروالماء وهذا ترك المعمول الموقد والدعوه المرقبل المعمول الموقد والدعوه المرقب المعمول الموقد في المدون النمروالماء وهذا ترك المعمول الموقد والدعوه الموقد والمدون النمروالماء وهذا ترك المعمول الموقد والمدون النمروالماء وهذا ترك المعمول الموقد والدعو والموقد والم

وقال الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الحار ويلبس الصوف وينتعل الخصوف ويلعق أصابعه وباكل على الارض ويقول انحا أناعبداً كل كاتا كل العبيد وأجلس كاتجلس العبيدوقال المسج عليه السلام بحق أقول لكم انه من طلب الفردوس فبزالشعبرله والنوم على المزابل مع الكلاب كثيروقال الفضيل ما شبع رسول الله عليه وسلم منذ (٣٥١) قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر

وكان المسيم صلى الله عليه وسلم يقول يابني اسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البرى وخبزالشعيرواماكم وخبزا لمرفائكم لن تقوموا بشكره وقدذ كرناسيرة الانبياء والسلف فىالمطعم والشربافي بعاالهاكات فلانعده ولماأتى الني صلى الله علمه وسلم أهل قباء أوه بشر بة من لينمشو بة بعسل فوضع القدحمن بدهوقال أمااني لست أحرمه ولكن أتركه توان عالله تعالى وأتىء بررضى اللهعنيه بشرية منماء بارد وعسل فى وم صائف فقال اعزاوا عنى حسام اوقد قال يحي ان معاذالرازي الزاهد لصادق قوته ماوحدولياسه ماستر ومسكنه حست أدرك الدنيا سعنه والقبر مضععه والخاوة محاسمه والاعتمار فكرته والقرآن حديثه والرب أنيسه والذكررفيقه والزهدفرينه والخزنشانه والحماء شعاره والجوع ادامه والحكمة كالمه والتراب فرشه والتقوى زاده والصعت غنيمته والصمرمعتمده والتوكل حسبه والعقل دليله والعبادة حرفته والجنة مبلغه

وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى ( كانرسول الله صلى الله عليه وسلم مركب الحارو يلبس الصوف و ينتعل المخصّوف و يلعق أصابعه و يا كلعلى الارض ويقول انمـا أناعبداً كُلُّ كَايا كل العبيد وأجلس كانجلس العبيد) قال العراقى تقدم دون قوله انماأ ناعبدفاله ليس منحديث الحسن انماهومن حديث عائشة وقدتقدم اه قلمثور وي ابن عساكر من حديث أبي أبوبكان تركب الحارو بخصف النعل وبرقع القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنقى فليسمني وروى الطبراني من حديث ابن عباس كان يجلس على الارض ويأكل على الارض و يعتقل الشاة و يجبب دعوة المأوك على خبزالشعيرور وى ابن ماجهمن حديث أنسكان ردف خلفمه ويضع طعامه على الارض و يحبب دعوة المماوك و يركب الحار وروى أبويعلى من حديث عائشة بسسند حسن آكل كاياكل العبد وأجلس كايجلس العبد وعندابن عدى الما أناعبد كل كأيا كل العبد وأشرب كيشرب العبد (وقال عيسى عليه السلام بعق أقول لكم اله من طلب الفردوس فبزالشعيرله والنوم على المزابل مع المكلاب كثير )رواه أبونعيم في الحلية وابن عساكر فىالتاريخ بلفظ قال عيسى عليه السلام أكل الشعيرمع الرماد والنوم على الزابل مع الكلاب لقليل في طلب الفردوس (وقال الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى (ماشب عرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبزالبر ) وافظ القوت وفي الخبرما شبعر سول الله صلى الله عليه وسلم وأهل يته من خبز برئلائة أيام حتى لحق بالله عزوجل وتقدم في اخلاق النبوة (وكان عيسي عليه السلام يقول بابني اسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البرى وخبزالشعير واياكم وخد بزالبرفاز كمان تقوه وابشكره كذافى القوت وروى ابن عسا كرمن طريق كعب الاحبار عوه (وقدذ كرناسيرة الانبياء) عليهم السلام (والسلف) الصالح (فى المطعم في ربيع المهاكات فلانعيده) ثانيا (ولما أني النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء أتوه بشربة من لبن مُشوبة بعسل فوضع القددح من يده وقال أما اني لست أحرمه ولكن أتركه قواضعالله تعالى) رواه الحكم فى النوادري أبي جعفر محمد بن على ان الني صلى الله عليه وسلم أناه أوس ابن خولة بقدح فيه لبزوعسل فوضعه وقال فذكر وفيآ خر فانه من تواضع للهرفعه الله ومن افتصد أغناه الله ومن بذر افقره الله وقد تقدم (واتى عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه بشر به من ماء باردوعسل في وم صائف ) فذاقهافاذا ماء وعسل (فقال اعزلواعني حسابها) اعزلواعني مؤنفهارواه جعفرين سليمان حدثنا دوشب عن الحسن وقد تقدم (وقد قال يحيى بن معاذ الرازى) رجه الله تعالى (الزاهد الصادق قو ته ماوجدولباسه ماستر ومسكنه حيث أدرك أى حيث يدركه الليل يأوى (الدنيا بحنه والقبر مضجعه والخلوة مجلسه والاعتبارفكرته والقرآن حديثهوالربأ نيسهوالذ كررفيقه والزهدقرينه والحزن شأنه والحماء شعاره والجوعادامه والحكمة كالامه والتراب فراشه والتقوى زاده والصمت غنيمته والصبر معتمده والتوكل حسبه والعقل دامله والعبادة حوفته والجنةمبلغه انشاءالله تعالى )فقد ادرج فيده جلة من القامات الاعتمار والحزن والحماء والصمر والتوكل والتقوى وقال ذوالنون الصرى الزاهد قوته ماوجدوثو به ماسترو بيته ما آواه وماله وقته (الهم الثانى اللبس وأقل درجاته مايدفع الحر والبردويستر العورة وهوكساء يتغطى به وأوسطه قبص وقلنسوة وتعلانواعداده أن يكون منديل) لربط الرأس (وسراويل وماجاوزهذامن حيث المقدارفهومجاوز حدالزهدوشرط الزاهدأن لايكونله نوب بلسه أذاغسل ثو به بل يلزمه القعودف البيت) حتى يجف (فاذاصارصاحب قيصين وسراو يلين ومنديلين فقد

انشاءالله تعالى (المهم الثانى اللبس) وأقل درجاته ما يدفع الحروالبرد و يستراله ورة وهوكساء يتغطى به وأوسطه قدص وقلنسوة وتعلان و أعلاء أن يكون معهمند يل وسراويل وماجاو زهذا من حيث المقدار فهو محاوز حد الزهدو شرط الزاهد أن لا يكون له ثوب يلبسه اذا غسل ثو به بل بلزمه القعود في البيت فاذا صارصا حب قيصين وسراو يلين ومند يلين فقد

خرجمن جميع أبواب الزهد من حيث المقدار اما الجنس فاقله السوح الخشينة) وهي ثياب تنسيمن الشعر (وأوسطه الصوف الخشن وأعلاء القطن الغليظ) وهوالكرياس (وأمامن حيث الوقت فاقصاه مانسترسنة وأقله ماييق بوماحتي رقع بعضهم ثويه يورق الشحر وان كان بنسارع الجفاف المه )فيتكسم (وأوسطه مايثمـاسك عليــه شهرآومايقار به فطلبمايبقي أكثرمن سننة خروج الىطول الاملوهو مضادللزهد) لماسبق انالزهد عبارة عنقصر الامل (الااذا كان المطاوب خشونته) وفي نسخة جشوبته أى غلظه (ثمقد يتبرع ذلك قونه ودوامه فن وجدر يادة من ذلك فينبغي أن يتصدقه فان أمسكه لم يكن زاهدا بل كان محماللدنما )و يحبة الدنماتخالف صفة الزهد (ولمنظر فده الى أحوال الانساء) عليهم السلام (والصحابة) رضوان الله عليهـم (كيف تركوا الملابس) واعرضواعنها (قال أبويردة) هانئ بن ايار رضي الله عنه (أخرجت الناعاد شه رضى الله عنها كساء ملبدا وازارا غليظافقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين ) رواه الشيخان وتقدم في آداب المعيشة (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب المبتذل الذي لا يبالي مالبس) قال العراق لم أجدله أصلا اه قلت وجدت يخط الحافظ السخاوي مالفظه هذاعيب فهوفى مسند الفردوس من طريق يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن أبي هر المة ولفظه ان الله عز وجل يحب المؤمن المبتذل الذي لايبالي ماليس اله قلت ورواه كذلك من هذا الطريق ابن النجارف تار یخه (وقال عرو بن الاسود العنسي) بالنون و یقال الهمدانی و یقال له عیر بالتصغیر وهو به أشهر وهو والدحكم بنعير يكني أباعياض وأباعبدالرجن سكن داريامن دمشق وسكن حص أيضاله روايات عنعمر ومعاذ وابن مسعود وعبادة بنالصامت وأمحرام بنت ملحان وأبىهر مرة وعائشة وغيرهم وقال ابن حبان عبر بن الاسود كان من عباداً هل الشام وكان يقسم على الله فيبره وقال ابن عبد البراج عواعلى ان عرو بن الاسودكان من العلماء الثقات وانه مأت في خلافة معاوية وكان يقول (لا البس مشهورا أبدا) أي ثوب شهرة (ولاأنام بليل على د ثاراً بدا ولاأركب على مأنو رأيدا) أى ليناسه لا يقال وثرالشي و ثارة لات وسهل فهو وثيروفواش وثير تخين لين ووثوم كبه بالتشديدوطأه ومنه ميثرة السرج بكسرالم وأصلهاالواو والجم مواثر ومباثر على الاصل وافظ المفرد (ولاأملا جوفى من طعام أبدا) رواه أنونعم فى الحليسة حدثنا عبدالله بعدحد تنامسلم بنسعيد حدثنا مجاشع بنعرو بنحسان حدثنا عيسي بن تونس حدثنا وبكر بن أبى مريم من يحى بن جامر الطائى قال قال عارو بن الاسودلا البس مشهو را أبداولا أملا جوفى من طعام بالنهار أبدا حتى القاه (فقال عر) رضى الله عنه (من سره ان ينظر الى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى عرو بن الاسود) رواه أبونعيم في الحلية من طريق يحي بن جار الطائي بالسند المذكورةالوكانعر بنا لخطاب يقول فذكره وقال العراق رواه أحدبا سنادجيد عن عراكان في الاصابة لتلمذه بسسندلين قال وأورده ابن أبي عاصم فى الوحدان بمدا الاثر وليس فى ذلك ما يقتضى ان أه صحبة واكن يقتضى ان له ادراكا وقد خرج الطبراني في مستندالشامس من وحه آخران عرب الاسود قدم المدينة فرآه عبدالله بنعر بصلى فقال من سره ان ينظر الى أشبه الناس صلاة وسول الله صلى الله علمه وسلم فلينظر الى هذا (وفي الخبر مامن عبد ايس ثوب شهرة الاأعرض الله عنه حتى ينزعه وان كان عنده حبيبا) قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث أبي ذريا سـ خاد حمد دون قوله وان كان عنده حبيبا اه قلت وفي رواية لابن ماجه من ابس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى نضعه وقدرواه كذاك أنضافي الخنارة وروى الطهراني من حديث أبي سعيد من لبس أو بامشهو رامن التياب أعرض الله عنه يوم التمامة ورواه هو وتمام وابن عسا كرمن حديث أم سلة باسنادلين من ليس ثو بايباهي به ليراه الناس لم ينظر الله اليه حتى ينزعه وروى الحارث والطبرانى منحديث انس من لبسرداء شهرة أوركب ذاشهرة أعرض الله عنه وان كاناله ولما (واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو با بار بعدد راهم كذا في القوت وقال العراقي

وأمأ من حست الوقت فاقصاه ماسترسنة وأقلهماسق وما حتى رقع بعضهم أو يه بورق الشعران كان يتسارع الجفاف السهوأوسطهما يتماسك علمه شهراوما يقاربه فطلب مأسقي أكثر من سنة خروج الى طول الامل وهومضادالزهدالا اذا كان المطاوب خشونته هم قديشه ذلك قوته ودوامه فن وجدر بادة منذلك فمنبغى أن يتصدق به فان أمسكه لم يكن راهدا ال كان محما الدنياولينظرفيه الىأحوال الانساء والصابة كمف تركوا الملابسقال أنوبردة أخرجت لناعائشة رضى الله تعالى عنها كساء مليدا وازار اغليظافقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب التبد للالذي لايبالىمالىس وقالعرو ابن لاسودالعنسى لاالبس مشهورا أبدا ولاأنام بليل على دار أبداولا أركب على ماثور أبداولاأملا جوفي من طعام أبدا فقال عرمن سره أن ينظرالي هدى رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فلينظر الىعرو بن الاسود وفى العسرمامن عبدليس نوب شهرة الاأعرض الله عند محتى ينزعه وال كان عنده حسيارا شترى رسول

وكانت قىمة ثوبيه عشرة وكانازاره أربعه أذرع ونصفاواش ترىسراويل بثلاثةدراهم وكان يليس شهلتين بمضاو بن من صوف وكانت تسمىحلة لانم مانوبان من جنس واحد ورعا كان بلس مردىن عالسن أوسعولسن منهذه الغلاط وفياللير كانقيص رسول اللهصلي الله عليه وسلم كأنه قيص ر بات ولس رسول الله صلى الله علمه وسلم توما واحدا أو باسيراءمن سندس قمته مائتادرهم فكان أعصابه السونه ويقولون ارسول الله أنزل علىك هذامن الجنة تعياوكان قدأهداءالمه المقوقس ملك الاسكندرية فارادان مكرمه بالسمة نزعه وأرسليه الى حل من المشركين وصلهه غم حملس الحر ووالديباج وكانه اغالسه أولاتا كيدا التعريم كاليس خاعامن ذهب يوما غرزعه فحرم لبسه على الرحال وكأفال لعائشة في شأن و رة اشترطى لاهلهاالولاء

روى أبو يعلى من حديث أبي هر رة قال دخلت وما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس الى البزاز بن فاشترى سراويل بأر بعة دراهم الحديث واسناده ضعيف (وكان قيمة تُوبيه) صلى الله عليه وسلم (عشرة) الحديناركذافي القوت وقال العراقي لمأحده (وكان ازاره) صلى الله عليه وسلم (أربعة أذرع وأصفا) ولفظ القوت وكان طول ازاره أربعة أذرع واصفا وفنحبر سبعة أشبار وفال العراق روى أبوالشيخ فى كُتَابُأ خلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عروة بن الزبير مرسلا كان رداء النبي صلى ألله عليه وسلمأر بعةأذرع وعرضه ذراعان ونصف الحديث وفهها بن لهيعة وفي طبقات ابن سعدمن حديث أبي هريرة وكاناه ازارمن نسج عمان طوله أربعمة أذرع وشيرفى ذراعين وشيروفيه محدبن عرالواقدى (واشترى سراويل بالاثتدراهم كذاف القوت وقال العراق العروف انه اشتراه بأربعة دراهم كاتقدم عندأبي بعلى وشراؤ السراويل عندأ صحاب السنن من حديث سويد بن قيس الاأنه لم يذكر فيه مقدار ثمنه قال الترمذى صحيح انتهى زادصاحب القوت بعدقوله شلائة دراهم وكان كم قيصه الى أطراف أصابعه وقيل من الى الرسغ فاذا تشنج وقلص صارالي أنصاف ٧ ساقيه وكذلك الازار الى عضلة الساف (وكان) صلى الله عليه وسلم (يليس شملتين بيضاوس من صوف) ومرة سوداوس من شعر (وكانت تسمى حلة لانهما أو بانمن جنس واحد) يشير الى قول أهل اللغة قالوا الحلة بالضم لأتكون الاثو سنمن جنس واحد قال المرزوق وكانواياً تزر ون ببردو رندون بالشخرو يسممان حلة والجدع حلل مثل غرفة وغرف (و رجما كأن ) صلى الله عليه وسلم بلبس (بردس عانيين أو محولين من هذه الغلاط) من قرية بالين تسمى محول وفيهما كفن مع الثالث مثلهماور عما كانت البردة مخططة بتاوين الاصابيع كبرود أهمل البين البوم ورعما كانتا خضراو من كلهما من خيط واحدو رعما كانت شملته بيضاء لأشمة فهاغير ضيطها الابيض كل ذلك فالقوت وقال العراق تقدم في آداب المعيشة وأخلاق النبوة ليسه الشملة والبردة والحبرة وأماليسم العلة ففي الصحين من حديث العراء رأيته فى حلة جراء ولايى داود من حديث ابن عباس حين خرج الى الحرورية وعلمه أحسن ما يكون وقال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم وعلمه أحسن ما يكون من حلل المن وقال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل وفي الصحيحين من حدديث عائشة اله صلى الله عليه وسلم قبض في ثوبين أحدهما ازار غليظ ما يصنع بالمن وتقدم في آداب المعيشة ولابي داود والترمذي والنسائي منحديث أبيرمسة وعليه ودان أخضران مكتعليه أبوداود واستغربه الترمذي والبزارمن حديث قدامة الكلابي وعليه حلة حسيرة وفيه عريف بن ابراهيم لا يعرف قاله الذهبي (وفي الخبر كان قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قيص زيات) قال العرافي رواه المرمذي فى الشهائل من حديث أنس بسندضعيف كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته كان ثوبه ثوب زيات (و) قد (لبس صلى الله عليه وسلم يوما واحداثو باسيراء) بكسر السين وفتح التحتية بمدوداضربمن البرودفيه خطوط صفر (من سندس) فنعل من سدس استملار قمن الديباج (قيمته ما تنادرهم) فليسه وخطب فيه (فكان أصحابه يلسونه) بالديهم (ويقولون بارسول الله أنزل هـ ذاعليك من الجنة تجما) من لونه ولينه (وكان قدأ هداه له المقوقس) حريج بن ميناء (ملك الاسكندرية فأرادان يكرمه بلبسه) و برى رسله قبول هديته ( ثم نزعه ) وقدليس نحوه من قيص معمد يحر برأهدا المه النحاشي ملك الحيشة فطب فيمرة غمزعه حين تركمن المنبر (وأرسل به الى رجل من الشركين وصله به عرم لباس الحرير والديباج) بعدذاك (وكان انماليسه أوّلا) ولفظ القوت فقديكون لبسهاياه (تأكيد اللّحر بم كالبس خاتمامن ذهب بوما) واحدا (غرزعه) ورمى به كافي العصيد بن و تقدم ( فرم لبسه على الرجال) ولفظ القوت وحرم لبس الحر بروالذهب على الذكور (وكاقال لعائشة) رضي ألله عنها (في شان بريدة) مولاة لقوم من الانصار وكانت تخدم عائشة قبدل ان تشتريها (اشترطى لاهلها الولاء) وذلك حين أرادت ان تشتريها

فلااشترطته صعدعليه السلام المنعرفرمه وكاأماح المتعة ثلاثاغ حرمهالتأكيد أمرالنكاح وقددصالي رسول الله صلى الله على موسلم فى خدصة لها علم فلاسلم قال شغلني النظر اليهدد اذهبواج الىأبي حهم وائتونى انعانيته معني كساءة فاختارابس الكساء على الثو بالناعيم وكان شراك نعلهقد أخلق فالدل بسعرحديد فصلىفيه فليا سلم قال أعيد واالشراك الخلق والزعواهذا الحديد فانى نظرت المه فى الصلاة وليس خاتمامن ذهب ونظر المه على المنبر نظرة فرمى به فقال شغلني هذاعنك فارة المهونظرة المكبهوكان صلي اللهعليه وسلم قداجتذى مرة أعلن حديدس فأعبه حسنهما فرساحدا وقال أعبتى حسنهما فتواضعت لر يخشمةانعقتى م خرجهما فدفعهماالي أول مسكنراء

منهم وطلبوامنهاان يكون الولاءلهم فأقرها صلىالله علىهوسلم علىهذا الشرط أؤلا (فلما اشترطته) بعد أن اشترتها وأعتقتها (صعدصلي الله عليه وسلم المنبر فرمه) و قال انحالولاء لمن أعتق لَينو منذلك فهذه حكمة من الحكم وتعلم من العلم وقصة ربرة في العجيدين وقد جمع العزب جاعة فوائدهذا الحديث في رسالة فزادت على تلاعماته و الحصها الحافظ في فتح البارى (وكا أباح المتعة) أى متعة النساء (ثلاثا) وذاك في غز وةاوطاس (عُرحمهالمّا كيدامرالنكاح)وحديث اباحة المتعةرواهمسلم عن سلمة بن الاكوع قال صاحب القوت وقديحتم عثل هذاعلا الدنماو مطرقوا به لانفسهم ويدعون الناس منه المهم سراو يظهرون الدعوة الىالله علانية تاولا بمشايه الحديث كأتأول أهل الزينغ متشابه القرآن على أهوائهم ابتغاء الفتنة وطلبا للدنمالانحد يشرسول الله صلى الله على معانى كالرم الله تعالى منه محمكم ومنشابه وناسخ ومنسوخ وتناص وعام فعدل علىاءالدنياوأهل الاهواء عن الحكم السائر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الى ماذ كرناه ونبذوا الحكم و راءهم ظهر با (وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدصة) وهي كساء اسودمراع (الهاعم فلماسلم قال شغلى النظرالى هذه اذهبوام الى أبي حهم) بن حذيفة بن غانم القرشي العدوى رضي الله عنده من مسلمة الفتح وكان من معمرى قرشي ومن مشجّ تهم (والتوفي بانجانيته يعني كساءم) هوفي العمدين من طر اق عروة عن عائشة قالت صلى الذي صلى الله عليه وسلم في خمصة لهاأعلام فقال أذهبوا عميصتي هذه الى أنى جهم واثنوني بانحانية أبي جهم فانها ألهتني آنفاعن صلاتى وقد تقدم فى كاب الصلاة وذكر الزبير بن بكارمن وجه آخرم سل ان الني صلى الله عليه وسلم أتى مخمدصتين سوداوين فليش احداهماو بعث الاخرى الى أي جهم فصلى في تلك الجيصية و بعث اليه التي لسها هووليس هوالتي كانت عندا يحم بعدان ليسهاأ يوجهم لبسات (فاختار ليس الكساء على الثوب الناعم كذا فى القوت قال وفى هذا عجة على من كان اذا أعجبه الشيَّوا ستحسنه كسره وأحرقه وفيه شاهد ومحمة لن أخوج عن يده ما يستحسنه و يخاف فتنته لحصول الزهد بألاخ اجولانتفاع الغبر به وفيه حقة على من ادعى الزهد السي الناعم وانذاك لانضر الزاهد ولا يخرجه عن حقيقة الزهدوفيه ابطال النادعان النظر الى الزينة لا يشغله وان الرونق والفتنة لأندخل عليه اذلا يقدران يقول انه غير مقام الرسول فاعتبروا ياذوى البصائر والعقول تمويه الراغبين بالزهد مع استعمال الفضول (وكان شراك نعله) صلى الله علمه وسلم قدخلق فالدلبسير جديد فصلى فيه فلماسلم) من الصلاة (قال أعيدوا الشراك الخلق والزعواهذا الشراك الجديد فانى نظرت اليه في الصلاة) تقدم في كتاب الصلاة (وابس) صلى الله عليه وسلمرة (حاتما ونظراليه)وهو (على المنبرنظرة فرجى به وقال شغلى هذاعنك نظرة اليمه ونظرة البكم) قال فلايدرى من أخذه رواه الشيخان وفد تقدم فالصاحب القوت وقديحتم بأذا محتم لما كرهناه من اتلاف المال المنظور المه وليس فبمحمقه لانهصلى الله عليه وسلم يتلفه اذلم برمبه فى رولا بحر ولامضيعة ولا أفسده واغاتزعه ورمى مه بين المسلمين و وهبه لمن اخذه فجاز ذلك عن وجد الوقت وحده (وكان صلى الله عليه وسلم قد احتذى مرة نعلى حديدتين فاعمه حسنهما نفرساحدا وقال أعبني حسنهما فتواضعت لريي خشية انعقتني ثم خرج بهمافد فعهما لى أولمسكين رآه ) وأمرعلمافاحتذى له نعلين ستبتين قال فرأيته وقد ليسهما بعني حرداوس وقد تقدم في كاب الصلاة قال صاحب القوت وهذامثل الحديث الاسترفى اخراج الخمصة زهدا فها واخراج النعل ولم يقطعها فيكون فسادا اذهوصلى الله عليه وسلم ينهى عن اضاعة المال الاأنفيه شاهدا لمن اذا استعسن شيأ خاف المقت عليه الاأنه لايبلغ فيها تلافه فيكون افسادا وفيه دليل على دخول التغمر والردالي الصفة بالمناظرة الحسينة خلاف من ادعى البراعة من ذلك وفيه شاهد آخولن تطرق مالحسن من الاشياء الى الله تعالى وشهدا لحسن الاعلى بها وكان المحاسن طريقاله الى الحسسن الجيللانه صلى الله عليه وسلم لماقال أعميني حسنهما حساجدا فكان ذلك اقتراباله من الغر يسو تقر بامنه وتطرقا

رعن سنان نسمد قال حمكت لرسول الله صدلي الله عليه وسلم جبة صوف منصوف أتمار وجعلت خاشيتها سوداء فلاالسها قال انظر وا ماأحسنهاما ألسهاقال فقام المهاعر الى فقال ارسول الله همالي وكأنرسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاستل شالم يخسله قال فدفعهااليه وأمران يحالئه واحدة أخرى فسأت صلى الله علمه وسلم وهي في الحاكة وعن حارقال دخل رسول الله صلى الله علمه وسلم على فاطمترضي الله تعالى عنها وهي تطعن مالرحاوعلها كساعمن وبوالابل فاحا نظرالها تكى وقال بافاطمة تعرعي مرارة الدنسالنعيم الابدفائرلعلمه ولسوف معطم لمار بلافترضي وقال صلى الله عليه وسلم انمن خيارأمتي فيماأ نبانى الملا الاعلى قوما بضحكون جهرا من سعةر حمالله تعالى ويبكون سرامن خرف عذابهمؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم تقيلة يلسون الخلقان ويتبعون الرهبان أحسامهم في الارض وأفتدتهم عند العرشفهذه كانت سرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الملابس وقد أوصى أمته عامسة باتساعه اذفالمن أحبني فليستن بسنتي وقال

الى الحميب وقد قال الله تعمالي وا منجد واقترب (وعن منان بن سعد) هكذا في سائر النسخ والصواب سهل ا بن سعد كانبه عليه العراقي وليس في الصحابة من أسهه سنان بن سعد (قال حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلمجبة صوف من صوف اغدار جعلت حاشية اسوداء فلما لبسهاقال انظر واما أحسنها ما ألينها قال فقام اليه اعرابي فقال بارسول الله همهالي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سئل شيا لم يبخل به قال فدفعها اليه وأمرانته لئله واحدة أخرى فيان صلى الله عليه وسلم وهي في المحاكة) قال العرافي رواه أبوداود الطمالسي والطبرانى منحديث سهل منسعددون قوله وأمران تحياك له أخوى فهبي عندالطبراني فقط وفيه زمعة بن صالح ضعيف (وعن جار ) رضى الله عنه (قال دخل رسول الله عليه وسلم على فاطمة رضى الله عنهاوهي تطعن بالرحا وعلمها كساعمن حلة الابل فلمأنظر الهابيكي وقال بافاطمة تجرعي مرارة الدنما النعيم الابدفازل عليه ولسوف يعط بلز بافترضي فالوالعراق واء أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق بسندضعيف اه قلت ورواه كذلك العسكرى في المواعظ وابن مردويه وابن النعار (وقال صلى الله عليه وسلم انمن خيارأمتي فيماأ نبأني الملا الاعلى قوما يضحكون جهرامن سعة رجة الله ويبكون سرامن خوفعذابه مؤنتهم على الناسخف فق وعلى أنفسهم تقيله يلبسون الخلقان ويتبعون الرهبان أجسامهم فى الارض) وقلومهم فى الاستخرة (وأفئدتهم عند العرش) قال صاحب القوتر ويناه من حديث عماض بنغنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية أخرى تفتع عليهم الدنيافيز هدون في حلالها ويتباغون باليسير منهاليسوامن الدنيا وليست الدنيامنهم فىشئ اه قلت رواه أبونعهم من طريق مكعول عنعماض بنغم ورواه هوأ بضامن وحه آخروا لحاكم وصحعه وتعقب والمهتي فى الشعب وضعفه وابن النجارمن حديث عياض بنسلمان وكانتله صبة ولفظه خبارأمثي فيماأنبأني الملا الاعلى قوم يضحكون جهرامن سعة رحة رجهم يبكون سرامن خوف عذاب رجم يذكر وندبهم بالغداة والعشى في البيون الطبيةالساجدو يدعونه بألسنتهم رغباو رهباو يسألونه بايدم سمخفضاو رفعا ويقباون بقاوجم عودا وبدأ فؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم تقيلة بدبون في الارض حفاة على أفدامهم كدسب النمل الا مرح ولا بذخ عشون بالسكينة و يتقر ون بالوسيلة يقرؤن القرآن و يقر ون القربان و يلبسون الخلقان علمهم منالله شهود حاضرة وعين حافظة يتوسمون العمادو يتفكر ون فى الملادأر واحهم فى الدنما وقلوجهم فىالاتخوة ليسلهمهم الاماأمامهم أعدوا لجهاز لقبو رهموالجوازلسيلهم والاستعداد لقامهم ثم تلاذاك لن خاف مقامي وخاف وعمد قال الذهبي هذا حديث عمد منكر وعماض لا دري من هوقال انن النحارذكره أبوموسى المديني في الصحابة اه فلن رواه الحاكم في المستدرك من طريق الوليد بن مسلم عن حزة بن حادث أبي حمد عن مكعول عن عماض بن سلمان ورواه أبوموسى الديني فى الذيل من هذا الوجه لكن وقع عنده حادعن أبي حيد (فهذه كانتسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلمف الملابس وقد أوصى أمته عامة باتباعه اذقال من أحبني فليستن بسنتي رواه أبو بعلي من حديث ابن عباس بلفظ من أحب فطرتى فليستن بسنتى وفي روايه بريادة وانمن سنتى النكاح رواه ابن عدى والبهبق وابن عساكر منحديث أبيهر مرة والبهيق أيضاوالضبياءمن حديث عبيدالله بنسعد وقد تقدم في كاب النكاح (وقال) صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضواعليها بالنواجذ) قال العراقير واه أبوداود والترمذي وصححه وابنماجه منحديث العرباض بنسارية (و)قد (قال)الله (تعالى قل ان كنتم تعبون الله فاتبعونى يحببكم الله) وقد كان أبو تحدسهل يقول من علامة حب الله تعالى حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامه حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة ومن علامة حب السنة بغض الدنيافات القوم كانوازاهد سوقال مرة من علامة حسالسنة بغض الدنياومن علامة بغضهاات لاتأخذمنها الازاداأو بلغة وقال صلى الله عليه وسلم ان أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة من كان على علمه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضواعله ابالنواجذ وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني عبيكم الله

وأوصى رسول اللهصلي الله عايه وسلمائشةرضيالله عنهاخاصة وقالان أردت اللعوق بي فالمال ومحالسة الاغساءولاتنزعى ثوماحتي ترقعيه وعدعلى قيصعر روي الله عنده الشاعشرة وقعة بعضهامن أدموا شترى على ن أبي طالب كرم الله وحههثو بالثلاثةدراهم ولبسمه وهوفى الخلافة وقطع كمهمن الرسغين وقال الجديثه الذي كساني هذا من ر ماشه وقال الثوري وغسره البس من الثماب مالا يشهرك عند العلاء ولايعقرك عندالجهال وكان الفقيرامير بيوأنا أصلي فادعه يحوزو عربي واحمد من أبناء الدنسا وعلمه همذه البزة فامقته ولاأدعه بحوزوقال بعضهم قومت أو بى سفيات و تعليه مدرهم وأربعة دوانق وقال استسرمة خسيرشاي ماخدمني وشرهاماخدمته وقال بعض السلف البس منالشابما يخلطك بالسوقة ولاتلس منهاماسهوك فسنطر السك وقال أبو سلمان الداراني الثياب ثلاثة ثوبىله وهومابستر العورة وثو بالنفسوهو ماسطلب لسنه وثو بالناس وهدوما بطلب حوهدره وحسمته وقال بعضهمن رق نو به رقدینه وکان جهو والعلاءمن

مثلماأنا عليهاليوم من الدنيا فلذاك كان أبوذر يقول لاصحابه أناأحبكم الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر بكممنه غدا مجلسا قالوا كيف ذلك فاللاني اليوم على مثل مافارقته عليه وكالكم قدغيرتم هدذالزهده وكانمالك بندينارفى التابعين بدلاءن أبي ذرفى الزهددلانه زادعلي أصحابه فى التزهدو التقشف بلبس الخشن وأكل الخشدن وترك الادخار وبذاذة الحال ولم يكن بغلق بابه انما كان يشده بشر يط وقال الولا الكلاب لماشددته بشريط وأماالحسن البصرى فانمالك بنديناركان عول أبهاالناس معلى والله الحسن به تادبومنه تعلم ولم يفارقه حتى مات فهو بدل عنه والحسن كان بدلاعن صاحب السرحة يفة بن الممان وكان الامام أبو محدسهل لم يكن في عصره مثله فكان بدلاعهم وخلفامنهم ثم الله أعلم حيث يعمل وسالاته ولاقوة الابه (وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها خاصة وقال) ياعائشة (اذا أردت اللعوق بى فايالًا ومجالسة الاغنياء ) إن (لا تنزى ثو باحتى ترقعيه) روا النرمذي وقال غريب والحاكم وصحعه من حديث عائشة وقد تقدم (وعد على قيص عر ) بن الخطاب (رضي الله عند النتاعشرة رقعة بعضهامن أدم)ر وا مجعفر بن سليم أن حدثنامالك بن دينار حدثنا الحسن ان عرخطب وهو خليفة وعليه ازارفيه اثنتاعشرةرقعة وروىعفانعنمهدى بن مهونحدثنا الجر ويعن أبيعمان قالرأ يتجر يطوف علمه ازار فيه اثنتا عشرة رقعة احداهن من أدم أجرو روى أسد بن موسى حدثنا أبوسف مان عطمة معتمالك بندينار حدثني نافع حدثني ابنعرانه رأى عر مرى الجرة علمه ازارفه اثنتاع شرة وقعة بعضها من أدم (واشترى على رضى الله عنه نو باشلائة دراهم وابسه وهوفى الخلافة وقطع كمه من الرخين وقال الجدينه الذي كساني هذامن رياشه )ر واه أو نعم في الحلية من طريق أي سعيد الازدى وكان امامامن أعَه الازدقال رأيت علياأتى السوق وفالمن عند قسص صالح بثلاثة دراهم فقال رجل عندى فاعبه فاعبه فقال اعله خيرمن ذاك قال لاذاك غنه قال فرأيت علما يقرض وباط الدراهممن ثوبه فاعطاه فلبسه واذاهو يفضل عن أطراف أصابعه فاحربه فقطع مافضل من أطراف أصابعه (وقال) سفيان (الثو رى وغديره البس من الثماب مالايشهرك عند العلماء ولا يعقرك عندالجهال نقله صاحب القوت (وكان) الثورى رجه الله تعالى (يقول ان الفقير ليمري وأناأصلي فادعه) أى أثركه (يجوز) أى يمر (ويمري وأحدمن أبناء الدنيا وعليه هذه البزة فامقته ولاأ دعه يحوز) نقله صاحب القوت وتقدم المصنف عن المؤمل قال ماراً يت الغنى فى مجلس قط أذل منه عند الثورى وقال آخر كااذاحاسنا عند سفيان تمنينا انافقراعل أنرى من اقباله عايهم واعظامه الهمرواه أنونعم فى الحليمة وكذلك كان العلاء يقولون في وصف العالم اعالما هوالذى يقوم الفقير من عنده غنياو يقوم الغني من عنده فقير اولا يستحى الفقير من فقره و بزرى الغني بغناه على نفسه (وقال بعضهم فومت ثوب سفيان ونعليه بدرهم وأربعة دوانق) نقله صاحب القوت قال فهكذا كان علماءالا سنرة الزاهدون في الدنيا فلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الادفى الآية (وقال) عبدالله (بن شرمة) الكوفي فاضها (خبرتمالي ماخدمني وشرهاما خدمته) نقله صاحب القوت (وقال بعض السلف البس من الثياب ما يخلطكُ بالسوقة ولا تابس منهاما شهرك فينظر الملك) و بعضهم يقول شرالشيابما يرفع الناس رؤسهم فينظر ونالى صاحبها وكافوا يقولون كثرة الشاب على ظهرا بن آدم عقوية من الله له (وقال أبوسلم ان الداراني) رجه الله تعلى (الشباب تلائة توبله وهوما بستر العورة) وتؤدى فيه الفريضة (وثوب النفس وهوما بطلب لينه) ونقاؤه (وثوب الناس وهوما يطاب جوهره وحسنه) وهوشرها ثمقال وقد يكون الواحداله تعالى والنفس نقلهصاحب القوت (وقال بعضهم من رف تو به فقدرق دينه) فأن الثو بالرقيق يحوجه الى احضار عن كثير والخلال ضيق فيعتاج ان عديد و الى الشهات بل الى الخرام الهض وهذاهو رقةالدين وقدكان بعض العلماء يكرهان يكون على الرجل من الثياب ما يجاد زقيمة أر بعين درهما و بعضهم يقول ألى المائة و يعده سرفافيماجاو زها (وكانجهو رالعلاء)و (من )خيار

المابعين قبعة شام ممايين العشر سالى الشالاشين درهمما وكأن الخواص لايلنس أكثرمن قطعتن قس ومئز رتحته ورعا بعطف ديل فيصه على رأسه وفال بعض الساف أول النسك الزى وفى الحير البرارة من الاعمان وفي الخبرمن تركثو بجالوهو يقدر عليه تواضعالله تعالى والتغاء لوحهه كان حقاعلي الله أن يدخرله من عبقرى الجنة في يخات الماق وتوأوحي الله تعالى ألى بعض أنسائه قل لاوليائي لا يلسوام الابس أعدائي ولامدخلوامداخل أعسدائى فبكونوا أعدائي كاهم أعد الى ونفار رافع بن خديج الى بشر بن مروان على مندرا كوفة وهو معظ فقال انظر واالى أمركم يعظ الناس وعلمه ثماب الفساق وكأن غلمه شابرقاق وحاء عبداللهان عامران وسعة الى أى درفى ترته فعل بشكام فى الزهد فوضع أبو ذوراحته على فمهو حعيل عضرط به فغضب ابن عامر فشكاه الىع ــ رفقال أنت صنعت بنفسدك تذكارني الرهدين بديه مسد البرة وقالعلى كرم اللهوجهمان الله تعالى أخدنعلى أعدة الهدى أن يكونوافى مشل أدنى أحوال الناس لمقتدى بهم الغني ولا مزرى مالفقير فقره ولماعوتك فيخشونة لباسمه قال هو أقرب الى لتواضع وأجدرأن يقتدى السالم

(التابعين قيمة تباجه مابين العشر سالى الثلاثين) درهما وكان التقدمون من الصابة اغان ازرهم الني عشردرهمما وكانوا يلسون ثو بين قيمة نيف وعشر سالى الاربعين وكان الاحنف بن قيس بقول ما كذبت كذبة منذعلت ان المكذب يضرأه للامرة واحدة فانعمر من الخطاب نظر الحازارى من العبية فسه فوجده ناعادة ال بج أخذت هذا ففزعت مندفقات بعشرين قال كثير فهلا بعشرة وقدمت عشرة لغدليوم فقرك وفاقتك قال وقد كنت اشتريته بثلاثين وأخفيت عشرة رهبة منه (وكان) سليمان (الخواص)رجه الله تعالى أحدزها دعصره وكان (لا ياس أكثر من قطعتين ) منزر من أو (قيص ومنز ر تحته ورجما يعطف ذيل قسمه على رأسه) أو يحله من وسطه فمغطى به رأسه أى فكذلك يستحب الفقير وهو حسد اللباس من الحاجة نقله صاحب القوت (وقال بعض الساف أول النسك الزي حتى بشبه القاب القلب أى اذا رأيت اثنين رج ماواحدوش الهماواحد فى الاسة والاداب فاعلم أن قلب أحدهما على قلب الاحزف المجانسة أويقاربه فىالحمال والهمةوان كانأحدهما ظاهره ظاهرأ بناءالا خرة فانباطنه باظنأهل أهل الا منحرة وقدا تفقامن جهة أودخلامن بابكذافي القوت (وفي الخبر البذاذة من الاعان) رواه أحد وابنماجه والطيرانى والحاكم فحالكني وفى المستدرك والبه في وأبونعيم والضياء من حديث عبدالله بن أبي امامة ثعلبة الحارث إعن أبيهم فوعاوقد سئل الامام أحدعن البذاذة فقالهى التقارب فى اللباس ويقرب منه الابتذال وهو التقارب والدنوقى كلمن المستعمل والمبتذل كالمبوس منه يقال فلان متبذذ اذالم يبال مالبس أواستعمل مافيه ضعة ودنق (وفي الحرمن ترك توب حالوه و يقدر عليه تواضعالله تعالى )خيره اللهمن حال الاعمان أبهاشاء وفي لفظ آخرمن ترك زينة لله ووضع ثيا باحسنة تواضعالله (وابتغاءلوجه مكان حقاعلى الله ان مدخوله من عبقري الجنة في تخات الماقوت) الحديث رواه الترمذي وحسنه والطبراني وأبو نعيموالحاكم والبههق والضاء منحد بتسهل بن معاذبن أنسالجهني عن أبيه مر فوعاوا لحديث الثاني رواه أبوعلى الذهلي في فوائده وإين التحار من حديث ابن عباس ورواه أبوسعد الماليني في مسند الصوفية وأبونعهم في الحلمة بلفظ من تركز ينة الدنمالله وهــذاقد تقدم في ذم الدنيا (وأوحى الله تعالى الى بعض أنبيائه قل لاوليائى لا يلبسو املابس أعدائى )ولا ركبوامرا كب أعدائى (ولابدخاوامداخل أعدائى فيكونوا أعدائى كاهم أعدائى)ورد ذلك في الخبركافي القوت (ونظر رافع بن خديج) بنرافع بن عدى الحارثي الاوسى الانصارى أولمشاهده احدثم الخندق مات سنة ثلاث وسبعين أوأر بتع وسبعين وقيل قبل ذلك وى له الجاعة (الى بشر بن مروان) بن الحركم بن العاص أحى عبد الملك (على منبر المكوفة) اذكان والماعلمهامن طوف أُخيه (وهو يعظ) الناس في خطبته (فقال) رافع (انظر وا الى أميركم يعظ الناس وعليه تماب الفساق)قيل (و) ما (كانعليه) قال (نيابرقاق) نقله صاحب القوت (وجاء عبدالله بن عامر بن ربيعة )القرشي له رُ وَيه وقدر وي عن الصابة (الى أبي ذر )رضي الله عنه (في برَّته فعل يتكم فى الزهد فوضع أنوذر ) رضى الله عنه (راحته على فيه وجعل اضرطيه ) كالمسترى (فغضا انعام فشكا الى عمر ) رضى الله عنه كذافي النسط ولفظ القوت فأنى ابن عمر فشكا اليه وقال ألم ترمالقيت من أى ذر قال وماذاك قال جعلت أقول فى الزهد فاخذ يهزأ بى (فقال) ابن عمر (أنت صنعت بنفسك تتكام فى الزهدين يديه بهذه البزة) ولفظ القوت تانى أباذر في هذه البزة وتتكلم في الزهد (وقال على رضى الله عنهان الله تعالى أخذعلي أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدني أحوال الناس ليقتدى به سُم الغني ولا يزري بالفقيرفقره) نقله صاحب القوت (ولماعوتب رضى الله عنه ف خشونة لباسم قال هو أقرب الى التواضع وأجدر ان يقتدى به السلم ولفظ القون وعوتب رضى الله عنه في لباسه وكان يلبس الخشن من الكرابيس قيمة قيصه ثلاثة دراهم الى خسة ويقطع مافضل من أطراف أصابعه فقال هذا الذي دنى الى النواضع وأحدران قتدى فالسلم وقال أونعم فالحلبة حدثنا مجدين أحدين الحسن حدثنا عبدالله بنأحد

ابن حنبل حدثناعلى بن حكم ح وحدثنا محدبن على حدثنا أبوالقاسم البغوى حدثناعلى بن الجعد قالا حدثناشر يكءنءهان بنأبي زرعةعن زيدبن وهبقال قدم على على "رضى الله عنه وفدمن أهل البصرة فهمر جلمن رؤس الخوارج يقالله الجعدبن بحة فعاتب عليا فى لبوسه فقال مالك وللبوسي ان لبوسي أبعدمن الكبروأ جدران يقتدى بى المسلم (ومـى صلى الله عليه وسلم عن التنج وقال الاان عبادالله ليسوا بالمتنعمين رواه أحدوا ونعممن حديث معاذبلفظ اباك والتنع فانتته عبادا ليسوا بالمتنعمين وقد تقدم (ورؤى فضالة بن عبيد) بن القدين قيس الانصارى الاوسى أول مشاهده احدوشهد فتح مصر ثم نزل دمشق وولى قضاءهاومان سنةثَّان وخسين روى له مسلم والاربعة ( وهووالي مصرا شعث) اغبر ( حافيافقيل له أنت الامير وتفعل هذا فقال نهانارسول الله صلى الله عليه وسلم عن الارفاه ) أى التنج (وأمر ناان نحتفي احيانا) ومروى نتحفي رواه أبوداود باسناد جدوالاحتفاء البذاذة والتبذل (وقال على لعمر رضي الله عنهماات أردت أن تلحق بصاحبيك فارقع القميص ونكس الازار واخصف النعل وكل دون الشبع) نقله صلحب القوت (وقال عررضي الله عنه اخشوشنوا واياكم وزى العيم كسرى وقيصر) ولفظ القوت وكانعر يقول اخاو لقوا واخشوشمنوا وتعددوا واباكموزي البحم كسري وقمصر واقطعوا الركب وانزواعلي الخيل نزواوعليكم بالمعدية الاولى سنة أبيكم اسمعيل انتهى وواه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي عثمان قال أنانا كتاب عرونعن بأذر بيجان ياعتب بن فرقدا باكم والتنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحر مرفان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاناعنه الاهكذاو رفع رسول الله أصبعيه وقدر واهأ حدفى مسنده حدثنا حسن بنموسى حدثنازهير خدثناعاصم الاحول عن أبي عصان فذكره وبه قال حدثنا زيد أنبانا عاصم عن أبي عثمان ان عرقال الزروا وارتدوا والتعلوا والقوا الخفاف والسراو يلات والقو االركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الاغراضوذروا التنجروزىالجهروايا كهوالحرير وقال أيونعيم فىالغريب حدثنا أنوبكر بنعياش عنعاصم عن أبى العدبس الأسدى عن عرانه قال اخشوشنوا وتمعددواواجعلوا الرأس رأسن ومعنى تمعدوا اتبعوا معدبن عدنان فىالفصاحة وقبل تشهوا بعيشه من الغلظ والتقشف فكونوامشله ودعوا التنع وزى الاعاجم وقال الرامهر منى فى الأمثال المعنى اقتدوا بمعدبن عدنان والبسوا الخشيئ من الشاب وامشوا حفاة فهوحث على التواضع ونهيى عن الافراط في الترفه والتنع وقد روى الرامهرمزى فىالامثال عن عبدالله من سعيد عن أبيه عن رحل من أسليقال له ابن الادر عله صحبة رفعه تمعددوا واخشوشنوا وامشواحفاة وبروى تمعسددواواخشوشنواوانتضاواوامشواحفاة رواه الخياكم في الكني والبغوي والطهراني وابن منذه من حديث ابن أبي حدرد قال ابن عساكر اعتقد البغوى انان أبي حدردهو عمد الله فاخرجه في ترجته وانجاهو القعقاع بن عمد الله بن أبي حدرد وكذلك رواه صفوان بنعيسى و بحى بن زكر ياب أبى زائدة عن عبد الله ب سعيد المقبرى فيكون الحديث مرسلا لان القعقاع لاحجمة له وعبدالله بن سعد ضعيف عرة هذا كالرم الحافظ السبوطي في الجامع الكبير وقال الحيافظ السخياوي فى المقاصدرواه أنوالشيخ في السبقوان شياهين في التحيابة والطبراني في اليكبير وعنه أنونعيم فيالمعرفة كلهم من طريق يحي بنزكر بابن أبي زائدة عن عبدالله بنسمدا القبرى عنأبيه عنالقعقاع بنأي حدرد رفعه تمعددوآ واخشوشنوا واخلولقواوانتضلواوامشواحفاة وهو عندائى الشيخ فقط من طريق صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سميد المقبرى عن أبيه عن عبد الله بن أبي حدودعن النّي صلى الله عليه وسلم وكذا أخرجه أنونهم في المعرفة من طر يق صفوان الكن حعله عن القعقاع كالاول ورواه أيضا من طريق اسمعيل بنزكر ياعن عبدالله بن سعيد عن أبيه عن القعقاع بن أى حدرد وكذا أخرجه البغوى في معم الصابة في ترجة القعقاع لكنه لم يسم ماذساقه بل قال عن ابن بى حدود وأعاده في عبدالله من العبادلة من حديث اسمعيل أيضا ولم يسمه كذلك واه الطبراني في الكبير

ونهيى صدلى الله علمه وسلم عن التنسيم وقال ائله تعالى عمادا لسوا مالمتنعمن ورؤى فضالة من عبدوهو والىمصر أشعث حافيا فقملله أنت الامر وتفعلهذا فقال نهانارسول اللهصلي الله عليه وسلم عن الارفا وأمرناان تعتمني أحيانا وقالءلي لعمررضي الله عنهماان أردتان تلحق بصاحبيك فارقع القميص ونكس الازار واخصف النعسل وكلدون الشبع وقال عمراخشو شنواواماكم وزى العم كسرى وقبصر

من طريق منده بن على عن عبدالله بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن أبي حدردوا بوالشيخ أيضامن طريق سمدن معدن أي سعدالقسرى عن أخسه هوعبدالله عن جده عن أبي هر رقعه مثله ورواه الرامهرمزى فى الامثال من طريق أى بكرين أى شيبة حدثنا عبد الرحن عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عنرجلمن أسلم يقالله ابن الادرع رفعه تعددوا الحديث فهذامافيه من الاختلاف ومداره على عبدالله ا بن سعيد وهوضعيف (وقال على رضى الله عنه من تزيا بزى قوم فهومنه ـم) وقدر وى نعوه مى فوعامن حديث ابن عرمن تشبه بقوم فهومنهم واه أحدوا بوداودوا اطهراني من طريق ابن منيا الجرشي عند وفى السند ضعف و رواه المزار من حديث حذيفة وأني هر مرة و رواه أنونعم فى تاريخ أصم ان من حديث أنس وهو عندالقضاع من حديث طاوس مرسلاوله شاهد حدمن قول الحسن المصرى قلما تشمهر حل بقوم الا كانمنهم رواه العسكرى فى الامثال من طريق جادعن حيد الطويل قال كان الحسن يقول فذكره ومن قول عربن عامر المجلى من تشبه بقوم لحق بهمورواه العسكرى أيضامن طريق زافرعنه (وقال صلى الله عليه وسلم ان من شرارا مني الذين عدوا بالنعيم يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدةون بالكارم) قال العراقير واه الطبراني باسنا دضعيف من حدديث أبي امامة سكون ر حال من أمتى يأكاون ألوان الطعام الحديث وآخره أولئك شرارأمتي وقد تقدم قلت وعمامه ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثماب ويتشد قون فى الكلام فاولئك شراراً متى وقدرواه أبونعهم فى الحلسة كذال وروى ابن عدى والبه في وابن عسا كرمن طريق عبدالله بن الحسين عن أمه عن فاطمة بنت رسولالله صلى الله عليه وسلم و رضي عنها رفعته شراراً مثى الذين غذوا بالنعم الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الشابو يتشدقون فى الكارم وقدرواه ابن أبى الدنمافي ذم الغيبة كذلك وتقدم وروى الحا كممن حديث عبدالله بمحفر شرارأمتي الذين ولدوافى النعيم وغذوابه ما كاون من الطعام ألوانا و يلبسون من الثياب ألواناو مركبون من الدواب ألوانا يتشد قون فى السكلام وقد صححه الحاكم وتعقب وتقدم (وقال صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن الى انصاف سافية ولاحناح عليه فما بينه وبين الكعيين وما أسفل من ذاك فني النارولا ينظرالله بوم القيامة الى من حرازار و بطرا) قال العراقي رواه مالك وأبوداود والنسائي وابن حبان من حديث أبي سمعيدورواه النسائي أبضامن حديث أبي هر مرة قال مجمد بن يحي الذهلي كالاالحديثي محفوظ انتهى قات لفظ مالك في الوطأ أزرة المؤمن الى نصف الساق ولاحناح عليه فهابينه وبينا الكعبين وماكان أسفل من الكعبين فهوفى النارمن حرازاره بطرالم ينظر الله اليه وكذلك رواه الطيالسي وأحدواب ماحه وأنو بعلى وابن حمان والبهق والضماعمن حديث أي سمعدورواه الطبراني من حديث ابن عروفي رواية أزرة الؤمن الى نصف الساف ولبس عليده ورج فيما بينه وبين الكعبين وماأسفل من ذلك فني النارو رواه كذلك الطبراني من حديث عبدالله بن مغفل وفي رواية أزرة المؤمن الى عضلة ساقيه ثم الى الكعبين فياكان أسفل من ذلك ففي النيار رواه كذلك أحد من حديث أبي هريرة واقتصر النسائي من حديث أبي هريرة وأبن عرعلى الجلة الاولى فقط وكذلك النسائي والبيهق من حديث أبي سمعيد وكذلك إن أبي عاصم و مو به والضياء من حديث أنس و روى الطيالسي ومسلم من حديث ابن عرمن حازاره مريد ذلك الخيلاء فان الله لا ينظر المه وم القيامة وروى أحدوا لستة من حديثه من حرثو به خد الاعلم ينظر الله المه وم القيامة وروى أحد من حديث أبي سعيد من حرثما به من الخيلاء لم ينظر الله المه يوم القيامة الحديث (وقال أبوسلهمان) الداراني رجه الله تعالى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الشعر من أمني الاس اء أو أحق فال العراقي لم أحدله اسناد ا (وقال) أبوعرو (الاوزاعي) رجه الله تعالى (لباس الصوف في السفرسنة وفي الحضر بدعة) كذا في القوت (ودخل مجدين وأسع) أبو يحي البصرى العابدر حسمالله تعالى (على قتيبة بنمسلم) الباهلي صاحب خواسان وكان أمير

وقالعلى كرم الله وجهه من تزيارى قوم فهو منهم وقال رسول اللهصلي الله علم وسلمان من شراراً متى الذي غذوا بالنعم بطلبون ألوأت الطعام وألوان الشماب ويتشدقون فىالكلام وفالصلي الله علمه وسلم أزرة المؤمن الى أنصاف ساقب ولاجناح علىه فمايينه وسن السكعين وماأسفل من ذلك فقى النار ولاينظر اللهوم القيامة الى من حرارًا ره بطرا وقال أنوسلمان الداراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايلبس الشعرمن أمنى الامراءأوأ حقوقال الاوراعى لباس الصوف في السفرسنةوفي الحضر بدعة ودخسل مجدين واسع على قنيبة بن مسلم

وعلمه حبة صوف فقال ٠

له قتيبة مادعاك الى مدرعة الصوف فسكت فقال أكلمك ولاتجسني فقال أكرهأن أقول زهدافازكي تفسى أوفقرا فاشكور بي وقال أوسلم ان لما التحذالله الراهم خلىلاأوحى المهأن وارعدورتك من الارض وكان لا يتخذمن كل شي الا واحدا سوى السراويل فانه كان يتخذسرا وبلى فاذا غسل أحدهماليس الاسخر حتى لاباتى على مالالا وعورته مستورة وقبل اسلاان الفارسي رضي الله عنه مألك لا تليس الجيدمن الثسماب فقال ومالامسد والثوبالحسن فاذاعتق فالدوالله ثياب لاتبالي أمدا و تروىءنعر بنعمد العز تزرجه الله اله كانله حبة شعروكساء شعر يلسهمامن الليل اذا قام مصلى وقال السسن الفرقد السجني تحسب اناك نضلا على الناس مكسائل للغني انأكثرأ محاب النارأ محاب الاكسيةنفافا وقال يحي الضمعين رأيت أمامعاوية الاسودوهو التقط الخرق من المزايل وبغسلها ويلفقها و ملسهافقلت انك تكسى خيرامن هذافقال ماضرهم ماأصابهم فىالدنيا حيرالله لهم بالحنة كلمصية قعل يحى ن معن يحدث ما ويتكى \*(المهم الثالث

الجيش وكان محد بن واسع قد خرج معه (وعليه جبة صوف فقال له قتيمة) يا أبايحي (مادعاك الى مدرعة الصوف) وكان استحقرها (فسكت) مجد بن واسع ولم يحب (فقال) قتيبة (أكال ولا تعييني فقال أكره ان أقول السنها (زهدا) وتقشفا (فاز كينفسي أو )لبستها (فقرا )وقلة (فاشكور بي وقال أبوسلميان) الداراني رجه الله تعالى (لما اتحذالله الراهم خليلاأوحي الله أليه ان وارعو رتك من الارض وكان )عليه السلام (لا يتخذمن كل شئ) من الثياب (الاواحداسوى السراويل فانه كان يتخذ سراويلين فاذاغسل أحدهماليس الآخرحتى لاياتى اليه حال الاوعورته مستورة وقبل اسلمان الفارسي)رضي الله عنه (مالك لاتلبس الجيدمن الثياب فقال ماللعبد والثوب الحسن فاذااعتق) أى من رق الذار فله والله ثياب لا تبلى أبدا) وروى أبونعيم فى الحلية عن الحسن قال كان عطاء سلمان خسة آلاف درهم وكان أميراعلى زهاء ثلاثين ألفا من المسلين وكان يخطب الناس في عباءة يف ترش بعضها ويلبس بعضها واذا خرج عطاؤه أمضاه وياكلمن سلميف بده (و بروى عن عرب نعبد العزيز) رجه الله تعالى (أنه كان له حبة شعر وكساء شعر يلبسهمامن الليل اذاقام يُصلَّى) تَقَشَّفَاوزهدارواه أبونعهم في الحلية (وقال الحسين) البصري (الفرقد) بن يعقوب (السيخى) بفتح الهملة والوحدة وبحاء مجمة أبي يعقو بالبصرى العابد صدوق لين الحديث مات سنة احدى وثلاثين روى له الترمذي وابن ماجه ( نعسب أن لك فضلاعلى الناس بكسائك بلغني ان أكثر أصحاب النارأصاب الاكسيةنفاقا) أى يلبسونهاو باطنهم مخالف لظاهرهم فالحسن رجه الله تعالى خاطب فرقدا ينهه أنالا يغرولبس الصوف (وقال يحي بنمعين) بنعوف الغطفاني مولاهم أبوزكر بالبغدادي ثقة حافظ مشهو رامام الجرح والتعديل ماتسنة ثلاث وثلاثين عن بضع وسبعين سنةروى له الحاعة (رأيت أبا معاوية) عمان (الاسود) رجه الله تعالى ترجمله أنو نعيم في الحلية وروى من طريق بشرين الحرث معت المعانى بنعران يقول كان عشرة بمن مضى من أهل ألعلم ينظرون في الحلال النظر الشديد لايد خالون بطونهم الاما يعرفون من الحلال والااستفوا التراب عدبشرمهم أبامعاوية الاسود (وهو يلنقط الحرقمن المزابل ويفسلهاو يلفقهاو يلبسهانقلت)له (انك تكسى خيرامن هذا فقال ماأضرهم ماأصابهم في الدنيا جرالله لهم بالجنة كل مصيمة فعل يحي بن معين يحدث بهاو يبكى )رواه أبونعم في الحلية من غيرهدذا الوجه قال حدثنا أحد بنجعفر بن معبد حدثنا أحد بن مهدى حدثنا أوموسى الفارق قال كنت أسمع أبامعاوية الاسود اذاقام من الليل يستق الماء يقول ساضرهم ماأصاب م في الدنيا جبرالله لهم كل مصلية بالجنة حدثنا محد بن مسلم املاء حدثنا عبدالله بن بشر بن صالح حدثنا لوسف بن معبد حدثنا الراهم بن مهدى معت أيامعاوية بن الاسود يقول ماضرهم ماأصابهم في دنياهم جبرالله لهم كل مصيبة بألجنسة حدثنا يجدبن أحدبن شاهين معتعبدالله بنأبي داود معتأ باحزة نصربن الفرج وكان خادم أبي معاوية الاسود فقيل له أي شيئ يتكام به أنومعارية ويتمثل فقال كان يجيء ويذهب ويقول ماضرهم مأنالهم فالدنيا جرالله لهم كلمصيبة بالجنة حدثنا أتوجد بن حيان حدثنا الراهيم بن محد بن الحسن قال كتب الى أبوموسى بن المثنى حدثني عرو بن أسلم حدثنا أبومعاو ية الاسود قال شمر واطلابا وشعر واهرامالم يضرهم ماأصابهم فى الدنيا حبر الله الهم كل مصيبة بالجنة \* (المهم الثالث \* المسكن والزهد أبضافيه ثلاث درجات أعلاهاان لايطلب موضعا خاصالنفسه فيقنع بزوا بالمساجد فيأوى المهاان كان متجرداعن العمال وذلك ( كاصحاب الصفة) رضوان الله عليهم وهم الآس من فقراء الصابة ليس لهم مسكن يأو ون اليه كانوا سكنون فيصفة السجدوكان عددهم يختلف بحسب اختلاف الاوقات والاحوال فرعا تفرق عنها وانفض قادموهامن الغرباء فيقل عددهم ورعا يجتمع فهاواردوهامن الوفود فينضم الهم فيكثروا والمشهور من أخبارهم غلبة الفقر عليم وايثارهم القلة واختيارهم لهافل يجتمع لهم ثو بان ولاحضرهم من الاطعمة لونان وقال أبوهر ورة رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في وبفنهم من يبلغ ركبته ومنهم من هوأسفل المكن) \* وللزهدد فيه أيضا ثلاث درجات \* أعلاه أان لا نطلب موضع أغاصالنفسه فيقنع مر وا باللساحد كأحداب الصفة وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ مبنى من سعف أوخص أوما يشبهه وأدناها ان يطلب حرة مبنية اما بشراء أواجارة فان كان قدر سعة المسكن على قدر حات الزهد فان طلب التشييد والتعصيص كان قدر سعة المسكن على قدر حاج ته من غير أيادة ولم يكن فيه فرينة لم يخرجه هذا القدر عن أخر من سنة أذرع فقد جاو فربال كلية حد الزهد في المسكن (٣٦١) فاختلاف جنس المبناء بان يكون من والسعة وارتفاع السقف أكثر من سنة أذرع فقد جاو فربال كلية حد الزهد في المسكن (٣٦١) فاختلاف جنس المبناء بان يكون من

الجص أوالقصب أوبالطين أو بالا حرواختلاف قدره بالسعةوالضق واختلاف طوله بالاضافة الى الاوقات بان يحكون بماوكاأو مستأحرا أو مستعارا والزهدمدخل فيجيع ذلك وبالحسلة كل ماتراد الضرورة فلاينبغيأن يحاوز حدالضرورة وقدر الضرورة من الدنما آلة الدىن ووسىلته وماجاو ز ذلك فهرومضاد الدن والغرض منالمسكن دفع المطر والبرد ودفع الاعين والاذى وأقسل الدرجات فيهمعاوم ومازادعليهفهو الفضول والفضول كلهمن الدنيا وطالب الفضول والساعيله بعيدمن الزهد حداوقدقمل أول شي ظهر من طول الامل بعدرسول الله صلى الله على وسلم التدريز والتشيديعني بالندر تزكف دروزالثياب فانها كأنت تشللسلا والتشييد هدوالبنيان بالجص والاسحر واغما كانوا سنون بالسعف والجريد وقد جاء في الخبرياتي على الذاس زمان وشوت ثمامهم

منذلك فاذاركع أحدهم قبض عليه مخافة أن تبدوعو رته رواه أحدفى الزهد (وأوسطهاان بطلب موضعا خاصالمنفسه مثل كوخ مبنى من سعف) المخلوج يده (أوخص) وهو بالضم بيت من قصفارسي والجع أخصاص (أومايشهه وأدناهاان يطلب حرة مبنية) بطين ولبن (امابشراء أواجارة) أواستعارة (فانكان قدرسعة المسكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم تكن فيه زينة لم يخر حههذا القدرعن آخودر حات الزهد فان طلب التشييدوا لتحصيص والسعة وارتفاع السقف أكثرمن ستة أذرع فقد حاوز مالكاسة حدالزهدفي المسكن واختلاف جنس البناء بان يكون من الجص أو القص أوبالطبن أو بالاسح واختلاف قدره بالسعة والضيق واختلاف طوله بالاضافة الى الاوقات بان يكون مماو كاأومستا حراأ ومستعارا وللزهد مدخل في جيع ذلك وبالجلة كلما راد الضرورة فلاينبغي أن يجاو زحد الضرورة وقدر الضرورة من الدنما آلة الدن و وسيلته) بهايصل اليه بل لايعدمن الدنيا (وماجاو زذاك فهومضا دللد من والغرض من المسكن دفع المطر والبردو) حوالشمس و (دفع الاعين) لئلاتتطلع اليه (والايدى) لئلاتصل اليه (وأقل الدر حات فيهمعاوم ومازا دعليه فهوالفضول والفضول كله من الدنياوطالب الفضول والساعيله بعيدمن الزهدجدا وقدقيل) أولبدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل والموائدو (أوّل شيّ ظهر من طول الامل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم التدريز والتشييد يعنى بالتدريز كف دروزالتياب فانها كانت تشل شلا) والشلالةهي الخياطة الخفيفة والتدر يزهي الكفافة وهي أعادة الخياطة على الشلالة (والتشييد هو المنيان بالحصوالا حر) يقال شيد بناءه اذابناه بالشيد بالكسر وهوالحص ولايتم ذلك الابالا حر (وانحاكانوا يبنون بالسعف والجريد) وأعلاه بالطين والرهوص كذافي القون قال العراقي أماشل الشياب منغبركف فروى الحاكم والطمرانى انعرقطع مافضل عن الاصابع من الكممن غيركف وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما البناء فني الصحيت نمن حديث أنس في قصة بناء مسجد المدينة فصفوا النخلقبلة المسجدوج علواعضادتيه الحجارة الحديث ولهمامن حديث أبي سعيد وكان المسجدعلي عريش فوكف المسجد الحديث (وقد جاء في الخبرياتي على الناس زمان بوشون) أي تزينون (ثياجهم) كذا في النسخ وفي بعضها بنيائهم ﴿ كَانُوشِي البرود البمانية ) فانها تخطط بالالوان المختلفة من الحريرا ورده صاحب القوت وأغفاه العراقي (وأمرر سول الله صلى الله عليه وسلم) عه (العباس) بن عبد المالمبرضي الله عنه (أن يهدم عليته) بكسر العين واللام والياء المشدد تين هي الغرفة المشرفة وجعها علالي (كان قد علامها) أى رفع بناءها قال العراقير وا و الطعراني من رواية أبي العالية ان العباس بني غرفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهدمها الحديث وهومنقطع (وص صلى الله عليه وسلم) يوما ( يحتيذة معلاة ) أى قية مرتفعة (فقاللن هذه قالوالفلان) وسموار حلامن أصحابه (فلماجاء الرجل أعرض عنه فلم يكن يقبل علمه كما كان) فأستنكر ذاك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فسأل الرجل أصحابه عن تغيير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر) بالسبب (فذهب فهدمها فررسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضع فلم يرها) فسأل عنها (فاخبر بانه هدمها فدعاله بخبر) أورده صاحب القوت وقال العرافي رواه أبوداود من حديث أنس باسناد جيد بلفظ فرأى قبة مشرفة الحديث والجنبذة القبة انتهى قلت ورواه الطبراني في الاوسط منحديثأنس انرسول اللهصلى الله عليه وسلم مربينية قبه لرجل من الأنصارفقال ماهذا قالوافية

( 27 - (انحاف السادة المتقين) - تاسع ) كاتوشى البرود الهمانية وأمررسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن جدم علية كان قدعلاج اوم عليه السمالام يعنبذة معلاة فقال ان هذه قالوالفلان فلما جاء الرجل أعرض عنه فلم يكن يقبل عليه كان فسأل الرجل أصابه عن تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فاخبر فذهب فهدمها فررسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضع فلم يرها فاخبر فانه هدمها فررسول الله عليه وسلم بالموضع فلم يرها

فقال كل بناء وأشار بيده على رأسه أكبر من هذافهو وبالعلى صاحبه نوم القيامة وروى فى الكبير من حديث واثلة كل بنيان وبالعلى صاحبه الاماكان هكذاوا شار بكفه الحديث (وقال لحسن) البصرى رجه الله تعالى (مان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة) قال العراقي رواها بن حبان في الثقات وأنونعم في الحلمة هكذا مرسلا والطبراني في الاوسط من حديث عانشة عن سأل عنى أوسره أن ينظر الى فلينظر الى أشعث شاحب مشمر له يضع لبنة على لبنة الحديث واسناده ضعيف أنتهسى قات وتمامه ولاقصبة على قصبة رفع أه علم فشمر اليه اليوم الضمار وغداالسباق والغاية الجنة والناروقد رواه كذاك أنونعم في الحلمية (وقال ) صلى الله علمه وسلم (اذا أراد الله بعيد شرا أهلك ماله في الماء والطن) قال العراقي واهأ وداودمن حديث عائشة باسناد حمد بلفظ خضرله في الطين واللبن حتى يبني انتهبي قلت ورواه كذاك الطهراني في معاجمه الثلاثة والخطيب من حديث جام و رجاله رجال الصحيح خلاشيخ الطبراني قال الهيتمي لمأجد من ضعفه وله فى الاوسط عن ابى بشير الانصارى اذا أراد الله بعبدهوا لا أنفق ماله فى البندان وفى الفظ له بريادة والماء والطين وهكذار واوجهذه الزيادة الحسن بن سفدان وابن أبى الدنسا والبغوى وأنونعم في المعرفة والبهق كلهم عن محد بن بشير الانصاري قال البغوى وماله غيره ورواه أيضا ابن عدى من حديث أنس (وقال عبدالله بن عرو بن العاص) رضى الله عنهدما (مرعلمنارسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن تعالج خصا فقال ماهذا قلناخص لناقدوهي قال أرى الامر أعجل من ذلك ) قال العراقي رواه أبوداودوالترمذى وصحعه وابن ماحسه انتهى قلت ورواه أحسد كذلك ولفظه قال الامر أسرعمنذاك (واتخذنوح عليه السلام بيتامن قصب) بان ربط بعضه على بعض (فقيل اله لو بنيت) بالطين (فقالهذا كثيران عوت)ومن هناقولهم المشهور بيت العنكبوت كثير لن عوت (وقال الحسن البصري) رحه الله تعالى (دخلناعلى صفوان بن محير بز ) هكذافى النسخ وهوغلط والصواب صفوان بن محرزوهو ابن و يادالمارني البصرى العابدئقة له فضل وورع قال ابن حمان في الثقات مات سنة أربع وسمعين في ولاية عبدالملك قال وكانمن العباد اتخذلنفسه سربايبكي فيه وقال الواقدى توفى فى ولاية بشر بن مروان روى له الجاعة غيراً بي داود (وهوفي بيت من قصب قدمال عليه فقىل له) أى قال له أحد أصحاب الحسن (لو أصلحته فقال كممن رجل قدمات وهذا قاغم على حاله وقال صلى الله علمه وسلم من بني فوق ما يكفه كلف أن يحمله نوم القيامة) قال العراقي رواه الطبراني من حديث ابن مسعود باسناد فيه لين وانقطاع اه قلت لكن بلفظ كلف وم القيامة أن يحمله على عنقه وقدر واه كذلك أبونهم في الحليمة والبهرقي وابن عساكر ( وفي الخبركل نفقة) ينفقها (العبد روَّ حرعلها الاماأنفقه في الماءوالطين) قال العراقير واه ابن ماجه من كديث خباب بن الارت باسناد جيد بلفظ الآف التراب أوقال فى البناء انته ي قلت ورواه الطبراني بلفظ كل نفقة ينفقها العبديؤ حرعلم االاالبنيان (وفى قوله تعالى تلك الدارالا شخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا) قيل هو حب الكثرة وطلب (الرياسة والنطاول فى البنيان و) كذلك (قال صلى الله علبه وسلم كلبناء وبال على صاحبه نوم القيامة الأماأ كن من حرورد) وفي افظ الامسحد امن سون الله قال العرافي رواه أبودا ودمن حديث أنس باسنا دجد الامالاوالا مالا بعني مالا بدمنه انتهبي قلت سبق ذكر وقريبانى حديث القبة عندالطبراني في الاوسط وفي الكبير قال صاحب القوت ولذلك جعل التطاول فىالبنيان من اشراط الساعة وقر بتوقع وقوعها فى خدر الجساسة ان الدحال سألهل تطاول الناس فى البنيان قالوا نعم قال الاكن دناخرو حي فى اشياء عددها (وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا اليه صق منزله اتسع في السماء) قال الصنف (أى في الجنة) قال العراق رواه أبوداو دفي المراسيل من رواية السعر بن المغيرة قال شدكا خالد بن الولد فذكره وقدوصله الطيراني فقال عن اليسع بن المغيرة عن أبيه عن خالدن الوامد الاأنه قال ارفع الى السماء واسأل الله السعة وفي استناده لن انتها ولفظ القوت وشكا

وقال الحسن ماترسول الله صلى الله عليهوسلم ولم نضع ليئة على لبنة ولاقصبة على قصبة وقال الني صلى الله عليهوسل اذا أرادالله بعيد شرا أهدلك ماله فىالماء والطمن وقال عبدالله ن عرص علينارسول المهصلي الله عليه وسلم ونحن نعالج خصافقال ماهذاقلناخص لناقدوهي فقال أرى الامر أعل منذلك واتعذنوح عليه السلام يتنامن قصب فقيل لهلو بنيث فقال هذا كثيران عوت وقال الحسن دخلناعيلى صدفوات س محمير بزوهو في بيتمن قصب قدمالعليه فقيله لو أصلحته فقال كممن رحل قدمات وهذا قائم هلي عليه وسلممن بني فوقما يكلفيه كاف أن يحمله نوم القمامة وفي الخسيركل نفقة للعبدية حرعلهاالا ماأنفقه فى الماء والطينوفي قوله تعالى تلك الدارالا تخرة نحعلها للذن لابر مدون علوافي الارض ولافسادا انه الرياسة والتطاول في البنيان وقال صلى الله علمه وسلم كل بناءو بال-لي صاحبه نوم القيامة الا ماأ كن منحر وبردوقال صلى الله عليه وسلم الرحل الذى شكااليهضيق منزله اتسع في السماء أي في الجذ

ونظرعمر رضى الله عنه في طريق الشام الى صرح قد بني يعص واجرف كبر وقال ماكنت أظن ان يكون في هدد والامقمن يني بنيان هامان لفرعون يعنى قول فرعون فاوقد لى باهامان على الطين يعنى به الا تحرويقال ان فرعون هو أوّل من بنى له بالجصوالا حرواول من علههامان ثم تبعهما الجبابرة وهذاهوالزخوف ورأى بعض السلف عامعافى بعض الامصار فقال أدركت هذا المسجد مبنيامن الجريدوالسعف غرايته منيا من رهص غرراً يته الا تنمينيا باللبن فكان أحداب السعف خيرامن أصحاب الرهص (٣٦٣) وكان أصحاب الرهص خيرا من أصحاب

اللبن وكأن فى السلف من ينى داره مرازاف دة عره لضبعف سائه وقصر أمله وزهده فيأحكام البنيان وكانمهمن اذاج أوغزا الزعيداء أووهمه لحراله فاذا رجح أعاده وكانت بيرو - مناطشيش والجلود وهيعادة العرب الا تبسلاد المنوكات ارتفاع بناء السقف فامة و بسطة قال الحسن كنت اذادخلت بيوترسولالله صلى الله عليه وسلم ضربت بيدى السقف وقال عرو ابندينار اذاعلى العبد البناءفوق ستة أذرع ناداه ملك الحام باأنسق الفاسقين وقدم عيسفان عن النظر الى بناعمشد وقال لولانظ رالناسلا شيدوا فالنظراليهمعين علمه وقال الفضيل اني لاأعب عن بى و ترك ولكن أعجب بمن تظر المهولم بعتبر وقال ابنمسعودرضي الله عنه يأتى قوم رفعون الطين ويضعون الدمن ويستعماون البرادن يصاون الى قبلنكم و عوقون على غيردينكم \*(المهم الرابع أثاث

العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق منزله فقال باعم السع في السماء يعني في طلب الا تنحق ولا تطلب سعة الارض بالدنيا (ونظر عررضي الله عنه في طريق الشام) حين توجهه البه (الي صرح) عال (قد بني بعص و آجرنكبر) أى قال الله أكبر (وقال ماكنت أطن أن يكون في هذه الامة من يبني بنيان هُمامان لفرعون بعني قول فرعون فاوقد لى ياهامان على الطين يعني به الاتحر و يقال ان فرعون أوّل من بني له بالحص والأجر وأولمن عله هامان عم تبعهما الجبابرة وهذاهو أول الزخرف) كلذلك في القوت الاأنه قال وهذا من الزخرف (ورأى بعض السلف) مسحدا (جامعافي بعض الامصار فقال أدركت هذا المسجد مبنيامن الجر يدوالسعف غرزأيته) بعدسنين (مبنيامن رهوص غرزأ يتمالات منيا باللبن) والآجر ( فكان أصحاب السعف خير امن أصحاب الرهوص وكان أصحاب الرهوص خيرامن أصحاب اللبن) نقله صاحب الُقُوتُ (وَكَانَ فِي السَّلْفَ مِن يَنِي داره مرارا في مدة عره لضَّعف بنائه وقصر أمله و زهده في احكام البنيان) واتقانه (وكان منهم من اذاج أوغزانرع بينه أووهبه لجيرانه فاذارجه أعاده و) العذرفى ذلك أنه (كانت بموتهم من الحشيش) والممام (والجلود) وهي عادة العرب الى (الاستن بلاد المن) كلذلك في القوت (وكان ارتفاع بناء السقف) ولفظ القوت وكان سمك بناء الصحابة (قامة و بسطة قال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (كنت اذا دخلت بموت) أصحاب (رسول الله صلى الله علمه وسلم ضربت بيدى الى السقف كذافى القوت (وقال عروب دينار) المسكر الوجمد الاثرم الجهمي مولاهم تقة تبت مات سنة ست وعشر سنومائة روى له الجاعة (اذا أعلى العبد البنيان فوق سنة أذر عنادا مملك) الهواء (الى أين يا أفسق الفاسقين) كذافي القون (وقدم - ي سفيان) الثورى رجه الله تعالى (عن النظر الى بناء مشيد وقال لولا نظر الناس لماشدوه فالنظر اليه معين عليه )ولفظ القوت وقال بعضهم كنت أمشى مع سفيان في طريق فنظرت الى بابمشيد بالجص فقال لاتنظر أليه فقلت ياأباعبدا للهمات كرومن النظر اليه فقال اذا نظرت السه كنت عوماله على بنائه لانه اغابناه لينظر اليه ولو كانكل من عربه لاينظر اليه ماعله (وقال الفضل) بن عماض رجمه الله تعالى (انى لا أعب بمن بني و ترك ولكني أعجب عن نظر المه ولم يعتبر) رواه أبونعيم في الحلية (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (ياتي قوم برفعون الطين و يضعون الدين و يستعملون البراذين) وهي خيل الروم (يصاون الى قبلتكم وعونون على غير دينكم) وهذامن جلة الاخبار عماسيقع المهم \* (الرابع أناث البيت) أى مناعه (وللزهدفيه أيضادر جات أعلاها حال عرسي المسج عليه السلام اذكان لأيصبه منه (الامشط وكوز) فالمشط العيته والكو زاشر به وبينم هو يشي (فرأى انسانا) قدغسل وجهه وهو (عشط لحمته باصبعه) يخالهابه (فرمى بالشط) اذرأى الاصابع كافية (ورأى آخر بشربمن النهر بكفيسه فرمى بالكوز ) أذرأى كفيه كافسة وصحب زاهدمسوا كأفرأى رجلايتسؤك باصابعه فرمى بالمسوال (وهدذاحكم كل أثاث فانه انما برادلقمود فاذا استغنى عنه فانه وبالفى الدنيا والا منحوة ومالا يستغنى عنه فيقتصرفه على أقل الدر جات وهوا الخزف في كل ما يكفي فيه الخزف ) في آلات الشربوالطبخ والعن والغسل وغبرها (ولايبالى بان يكون مكسو والطرف اذا كان المقصود يحصل به) وذلك فى الزهد ولا يتشاءم بالشرب من شربة مكسورة الطرف أومن ابريق كذلك فانه من الجهل بالسنة

البيت) \* والزهدفيه أيضادر جان اعلاها حال عيسى المسيح صاوات الله عليه وسلامه وعلى كل عبد مصطفى اذكان لا يصحبه الامشط وكو زفر أى انسانا عشط لحيته باصابعه فريى بالمشط ورآى آخر بشرب من النهر بكفيه فرى بالكور وهذا حكم كل أثاث فانه اعامرا دلقصود فاذاا ستغنى عنمه فهود بالف الدنياوالا مخوة ومالا يستغنى عنه فيقتصرفيه على أقل الدر جات وهوالخزف في كل ما يكفي فيه الخزف ولا يبالى بان يكون مكسور الطرف اذاكان المقصود عصليه

وأوسطها أن يكوناله أثاث بقدرالحاجة صحيح في نفسه ولكن يستعمل الا اله الواحدة في مقاصد كالذي معمقصعة بأكل فيهاو بشرب فيها وعفظ المتاع فيها وكان السلف يستحبون (٣٦٤) استعمال آله واحدة في أشياء المتنفيف وأعلاها ان يكون له بعدد كل حاجة آله من

(وأوسطهاأن يكونه أثاث بقدر الحاجة صيم في نفسية ولكن يستعمل الا له الواحدة في مقاصده كالذى معه قصعة يا كل فيها) الطعام (ويشرب فيها) الماء (ويحفظ المتاع فيها) فهذه ثلاثة مقاصد في آلة واحدة (وكان السلف يستحبون استعمال آلة واحدة في أشماء للخفيف وأعلاه أن يكون له بعددكل طحمة آلة من الجنس المنازل الخسيس فان زادفى العدد) بان التخذ صيني أوابر يقين أوقص علي أوقدرين (أو)زاد (فى نفاسة الجنس) بان المخذمن خزف الصين الساج أوالمموه بالنقوش فقد (خرج عن جميع أنواب الزهد) آخرها وأقراها (وركن الى طاب الفضول ولينظر الى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة العابة رضوان الله علمم أجعين فقد قالت عائشة رضى الله عنها كان ضجاعرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من ادم) أى جلدمد بوغ (حشوهاليف) التخل فال العراق رواه أبوداود والترمذى وقال حسن صحيح والنماحه انتهى قلت ولفظهم كانت وسادته التي ينام علم امن ادم حشوها ليف وكذلك رواه أحد (وقال الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى (ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعباءة مثنية ووسادةً من ادم حشوها ليف ) قال العراقي رواء الترمذي في الشمائل من حـــديث حفصة بقصة العباءة وقد تقدم ومن حديث عائشة بقصة الوسادة وقد تقدم قبله بعض طرقه (وروى ان عربن الخطاب رضى الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهونام على سرير )من جريد (مرمول) أىمنسوج (بشر يط فيلس)ولفظ القوت (فقعد فرؤى أثر) حبال (الشريط في جنبه) عليه السلام (فدمعت عيناعر) ولفظ القون فادرت عنى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارأيت الاصاعين من شعير مصبوب في زاوية البيت ٧ واهب في ناحية منه غير مديوغة قال فلم أملك عيني فبكيت (فقال الذي صلى الله عليه وسلم ما الذي أبكاك يا بن الخطاب ولفظ القوت قال في يكيك يا بن الخطاب (قال) فقلت (ذكرن كسرى وقيصر وماهمافه من الله) ونعم الدنما (وذكر تك وأنت حسب الله وصفه مورسوله) وُلفظ القوت وأنت رسول الله وخيرته من خلقه على ما أرى ( نائم على سر برمر مول بالشريط فقال صلى الله عليه وسلم) أفى شك أنت ياعر (اما ترضى أن تكون لهمم)وفى نسخة لهما (الدنما ولنا الا تحرة قال) قلت ( بلى يارسُول الله قال فذلك كذلك )وفي لفظ فقلت رضيت وفي لفظ آخراً ولئك قد عجلت لهم طبياتهم في الدنيافد لقوله صلى الله عليه وسلم أفى شك أنت على ان القلة والزهدمن اليقين لانه صدالشك فن شك في ذلك أورغب فهوغ يرموقن قال العراقي وهومتفق على من حديث عرس الخطاب وقد تقدم (ودخل رجل على أينذر ) رضى المه عند ( فعل يقلب بصره في بيته فقال يا أباذرما أرى في بيتك متاعا والاغر ذاك من الاثاث فقال اللابيتانوجه اليه صالح متاعنا فقال الهلايداك من متاع مادمت ههنافقال ان صاحب المزل لايدعنا فيه )وقدر وى صاحب الحلمة في ترجة أى الدرداء تعوهذه القصة عن خالدين حدير الاسلى أنه دخل على أني الدرداء فرأى تعته فراشا من جلداً وصوف وعليه كساء صوف وسبنية صوف وهو وجمع وقدعرف فقال لوشئت لكسيت بمايب شبه أميزا لؤمنين قال ان لنادارا وانالنطمئن اليهاولها نعمل ومن طريق الاو زاعى عن حسان بن عطية ان أحداما لاى الدرداء تضفوه فضفهم فنهم من بأت على ليده ومنهم من بات على سامه كاهو فلا أصع غداعلهم فعرف ذلك منهم فقال ان لنادارا الهانعمع والمهانر جع (ولماقدم عمر ان سعد) بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمر و بن عوف الانصارى الاوسى هكذا نسبه الواقدى وتبعه ابن عبد البر وكان يقالله نسيع وحده قبل كان عمر يسميه بذلك لاعجابه به صحب رسول الله صلى الله عليسه وسلم وشهد فتوح الشام واستعمله عرعلى حصالى ان مان وكانمن الزهادر وى عنه واشد بن سعد وحبيب بنعبيدوابنه عبدالرجن بنعير قال ابن سعدمات فيخلافة عروقيل فيخلافة عثمان وقبل في

الحنس النازل الخسيس فان زادفي العدد أوفى نفاسة الحنس خرج عدن جمع أبوابالزهدوركن الىطلب الفضول ولينظر الىسمرة رسول الله صالى الله علمه وسام وسيرة الصعابة رضوات الله علمم أجعن فقد قالت عائشةرضي الله عنهاكان ضعاع رسولالله صلى الله علموسلم الذى ينام عليه وسادة من أدم حشوهاليف وقال الفضيلما كانمن فراش رسولالله صلى الله عليه وسلم الاعباءة مثلبة ووسادة من أدم حشوها ليف وروىأنعـر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهونائم على سربر مرمدول بشر بطفاس فرأى أثرالشريط فيحنبه عليه السلام فدمعت عينا عرفقال الني صلى الله عليه وسلماالذي أبكاك مااين الخطاب قالذكرت كسرى وقيصر وماهمافيه من الملك وذكرتك وأنت حبيب اللهو صفيه ورسوله المعلى سر برمرمول بالشريط فقال صلى الله عليه وسلم الما ترضى باعرأن تمكون لهما الدنداولناالا خرة قالدلي بارسول الله قال فداك كذاك ودخل رجل على أبي

ذر فعل يقلب بصره في بيته فقال با أبا ذرما ارى في بيتك متاعا ولاغير ذلك من الاثاث فقال ان لنابيتا نوجه اليه صالح متاعنا فقال انه لا بدلك من متاعنا فقال انها بدلك متاعنا فقال انها بدلك متاعنا فقال انها بدلك من متاعنا فقال انها بدلك من متاعنا فقال انها بدلك متاعنا فقال انها بدلك من متاعنا فقال انها بدلك من متاعنا فقال انها بدلك انها بدلك متاعنا فقال انها بدلك انه

خلافةمهاوية وكان (أميرحص) استعمله عر (على عر) بن الخطاب (رضي الله عنهما) أي عن عر وعن عير (قالله مامعك من الدنسافق لمعي عصاى أتوكا عليها وأقتل بهاحية ان لقيتها ومعى حرابي أحل فهاطعامي ومعيقصعتي آكل فهاوأغسل فهارأسي وثوبي ومعيمطهرتي أحل فهاشرابي ووضوئي ألصلاة فيا كان بعدهذا من الدنيافهو تبيع لما معي فقال عرص هفت رحك الله) روا. أبو نعيم في الحلية حدثنا سليمان بن أحد حدثنا محدبن المرز بان الادمى حدثنا محد بن حكيم الرازى حدثنا عبد الملك بنهر ون بن عنترة حدثنى أبى عنجدى عنعمر بن سعدالانصارى قال بعثه عمر بن الخطاب عاملا على حص فيكث حولالايا تبهخبره فقال عراكا تبها كتب الى عبرفو اللهما أراه الاقد خانسا اذاجاءك كتاب هذا فاقبل وأقبل بماجبيت من في السلين حين تنظر في كتابي هذا قال فاخذ عبر حرابه فحل فيهزاده وقصعته وعلق اداوته وأخذعنزنه ثم أقبل عشى من حصحتى دخل المدينة فال فقدم وقد شحب لونه واغبر وجهه وطالت شعرته فدخل على عروقال السلام عليك ياأمير الؤمنيين ورحة الله فقال عرما شأنك فقال عيرما ترى من شأني ألست ترانى صيم البدن ظاهر الدم معى الدنياأ جرها بقرئم اقال ومامعك فظن عرائه قدجاء بمال فقال معى حوابي أجعل فيه زادى وقصعتي آكل فهاوأغسل فهارأسي وسابى واداوتي أحل فهاوضوف وشرابي وعنزنى أقوكا علمهاو أجاهدم اعدة اانعرضني فوالله ماالدنساالا تبع لتاع قالعر فئت عشى قالنع قال ما كأن الذاحد يتبرع الداية تركه اقال ما فعلوا وماساً لهم ذلك فقال عربيس المسلون حرجت من عندهم فقال عبراتق الله باعر قدمهاك الله عن الغيبة وقدراً يتهم بصاون صلاة الغداة قال عرفان بعثنك وأى ثئ صنعت قال وماسؤالك باأميرا الومنسين فقال عرسحان الله فقال عيرأ مالولااني اخشى أن أغل ما أخبرتك بعثاني حتى أتبت البلد فمعت صلحاء أهلهافولينهم جباية فينهم حتى اذاجعوه وضعته مواضعه ولو نالانمنه شئ لاتبتك والفاجئتنابشئ فاللاقال جددوا لعمير عهدا قال انذلك لشئ لاعلت الولاحد بعدا غمساق الحديث بطوله وفيه وفاته بالمدينة وشهودعر جنارته وقوله وددت لوان لى رحلامثل عمر بن سعدأ ستعيزيه فيأعمال المسلين وروى الواقدى هذا القول عن عرولفظه وددن لوأن لى رجالا مثل عبر بن سعيد أستعينهم على أعمال المسلين (وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فدخل على فاطمة رضى الله عنها) وكانتمن أقلمن يدخل علم امن أهله اذاقدم من سفر (فرأى على باب منزلها سترا وفي يديها قلمين من فضة) مثني قلب بضم فسكون وهوالسوار (فرجع) ولم يدخل (فدخدل علمها أبورافع)مولى رسول اللهصلى الله عليه وسلم (وهي تبكي فاخبرته برجوع رسول اللهصلى الله عليه وسلم) وقالت لامر مارجع فقال أما أسأله مارده (فسأله أبورافع فقال من أجل السنروالسوارين) فاخسرها بذلك فهتكت السنرونزءت السوارين (فارسلت بهما بلالاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت قد تصدقت بهما فضعهما حيث ترى فقال اذهب فبعه وادفعه الى أهل الصفة فباع )بلال (القلبين بدرهمين ونصف وتصدق بهماعلهم فدخل علم اصلى الله عليه وسلم ) وضمها المه (فقال بأبي أنت وأمى قد أحسنت ) أنت منى كذا في القوت وقال في موضع آخر ونظر صلى الله عليه وسلم الى فاطمة رضى الله عنهافى عنقها عقدمن خرزفيه شئ من ذهب وعلى ماج استرفر جع ولم يدخل وقال مالى وللدنيا فنزعت ذلك وأرسلت يه الى بعض الفقر اءورأى صلى الله عليه وسلمفى يد الحسن والحسين رضى الله عنهما قلبين من فضة قدر ينتهما بمحمافا طمة رضى الله عنها فنزعه ماوأمر بالالان يتصدف بثمنهماعلى أهل الصفة وقال العراقى لمأره بجوعا ولابي داودوا تنماحه من حديث سفينة باسناد حيد الهصلى الله علمه وسلم جاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قدضر بفى ناحية البيث فرجم فقالت فاطمة اعلى انظرما أرجعه الحديث والنساقي منحديث بأسناد صحيح قال جاءت ابنة هبيرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يديم افتخ من ذهب الحديث وفيه اله وجد في فاطمة سلسلة من ذهب وفيه يقول الناس فاطمة بنت محدفى بدها سلسلة من نار وانه خرج ولم يقعد فامرت

أمسرحصعلى عررضي الله عنهما قالله مامعك من الدنما فقال معي عصاي أتوكأعلها وأقتسل بهاحمة اناقمتهاومعي حرابي أحسل فيسه طعاي رمعيقصمة آكلفهما وأغسل فممارأ سيوثوبي ومعيمطهرتي أحسل فهها شراى وطهورى الصلاة فا كات بعدهذامن الدنيافهو تسعلامعي فقال عرصدفت رجك الله وقدم رسول الله صلى الله علمه وسلمن سفر فدخل على فاطمة رضي الله عنها فرأى على اب منزلها ستراوفي بديهاقلين من فضلة فرجع فدخل علمهاأ بورافع وهي تبكي فاخبرته برحوعرسولالله صلى الله عليه وسلم فسأله أبورافع فقالمن أحدل الستر والسوار نفارسات ب-ما بلالا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت قدتصدقت بهما فضعهما حبث ترى فقال اذهب فبعمه وادفعهاليأهمل لصفة فباع القلبن مدرهمين ونصف وتصدق مماعلهم فدخل علماصلي اللهعليه وسلم فقال بابى أنت قد اجست

٧ هناساض بالاصل

بالسلسلة فبيعت فاشترت بتمنهاعبدا فاعتقته فلماسمع ذلك قال الجديته الذي نجي فاطمةمن النار انتهى قلتوروى أنونعم فى الحلية من طريقشريك عنعبدالله بنجدب عقيل عنعلى الحسين عن أبى رافع قال لما ولدت فاطمة حسسنا قالت ارسول الله الا أعق عن ابني قال لاواسكن احلق رأسه ونصدقي بورزن شعره ورقاأ وفضة على الاوفاض والمساكين بعسني بالاوفاض أهل الصفة (ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابعا تشدة) رضى الله عنها (منرافهة كدوقال كلمارأ يتهذكرت الدنيا ارسلى به الى آل فلان) وفي القوت سترافيه صورة وفيه اني اذاراً يته ذكرت الدنيارة ال العراقي رواه النرم في وحسفه والنسائي في الكبرى من حديثها (وفرشت له عائشة) رضى الله عنها (ذات ليلة فراشا جديداوقد كانصلى الله عليه وسلم ينام على عباءة مثنب قفازان يتقلب ليلته فلما أصبح قال لها أعيدى العماءة الخلقة ونعى هدذاالفراش عنى قدأسهرني الليلة) كذاهوفي القوت وفي موضع آخرمنه وأهدت لعائشة امرأة فراشا ففرشة لرسول الله صلى الله غليه وسلم وكان فراشه عماءة مطوية فلما اضطجع علبها أنكر لينهونوطئته ووطاءه فسألهافا خسبرته فقال ردى العباءة ونحى هذاانتهى وقال العراق روى أبوالشيخ ابن حيان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديثها قالت دخلت على امرأةمن الانصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فانطلقت فبعثت الى بفراش حشوه صوف فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مأهذا الحديث وفيه انه أمرها رده ثلاث مرات فردته وفيسه مجالدبن سعيد مختلف فيه والمعروف حديث حفصة المتقدم ذكرهمن الشمائل (وكذلك أتتهدنانير سنة أوخسة ليلافييها فسهرليلته حتى أخرجهامن آخوالليل قالتعائشة) رضي الله عنها (فنام حين من عدي معت غطيط مثم قال ماطن محد بريه لولتي الله وهذه عنده) كذا في القوت قال وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ببيت عنده مالا ولا يقبله ان عاء البلا أوعشا الم يبيته وانجاء غدوةلم ينتظر به القابلة قال العراقي رواه أحد من حديث عائشة باسناد حسن اله قال في مرضه الذى مات فيه ياعائشة مافعلت الذهب فاءت مابين الجسة الى الثمانية الى التسعة فعل يقلبها بيده ويقول ماظن محمدا لحديث وفيهرواية سبعة أوتسعة دنانير ولهمن حسديث أمسلة باسناد صحيح دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه قالت فسبت ذلك من وجمع فقلت بانبي الله مالك ساهم الوجه فقال من أجل الدنانير السبعة التي أتننا أمس أمسيناوهي في خصم الفراش وفي روامة أمسيناولم ننفقها (وقال الحسن) البصرى وحدالله تعالى (ادركت سبعين) رجداد (من الاخدار مالاحدهم الاثو به وماوضع احدهم سنه وبين الارض ثويا قط كان اذا ارادالنوم باشر الارض بعسده وجعل ثوبه فوقه) نقله صاحب القوت (الهم الخامس المسكير وقد قال قائلون) من الصوفية (المعنى الزهد في اصل النكاح ولافى كثرته والمددهب) الومحد (سهل من عمدالله) التسترى وحدالله تعلى (وقال قد حب الى سيد الزاهدين) صلى الله عليه وسلم (النساء) فكيف نزهد فهاولامعني لحبتهن الاالنكاح كانه يشير الحانفبر المشهور حبب الى من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرةعيني في الصلاة ولفظ سهل لا يصح الزهد فى النساء لانه قد حبب الى سيد الزاهدين (و وافقه) فى ذلك الامام أبو يحدسفيان (بن عبينة) الهلالى مولاهم المكر رحدالله تعلى (وقال) ليس في كثرة النساء دنيا (كان أزهد العداية) وأعلاهم شانا فيمه (على بن أبي طالب) رضى الله عنه (كان له أربع نسوة) بالصداق (و بضع عشرة سرية) مات عنهن (والصحيح) فىذلك (ماقاله أبوسلم أن الداراني) رجهالله تعالى (اذقال كلما شغلاء في اللهمن أهل ومأل فهو عليك مشوم ) هكذا نقله القشيرى و تروى أيضامن قول داود الطائى كاتقدم قريبا ونقل القشيرى أيضاعن الداراني قال الزهد ترك ما يشغل عن الله تعالى وقال أحدب حنبل زهدا لعارفين ثرك العبدمايشغل عنالله تعالى (والمرأة قدتكون شاغله عنالله تعالى) فيكون الزهد تركها

آل فلان وفرشت له عائشة ذات للهة فراشاحد مداوقد كان صلى الله على موسلم ينام على عباءة مثلا سقفا زال يتقلب ليلته فلا أصبع قال لهما اعسدى العباءة الخلقة ونعى هذاالفراش عيني قدأسهرني اللسلة وكذلك أتتهدنا نبرخسة أوستةلىلافستهافسهر لىلته حستى أخرحهامن آخر اللمل قالت عائشة رضي الله عنهافنام حملتاذحتي سمعت عطيطه مقالماطن محدد مر به أولق الله وهدانه عنده وقال الحسن أدركت سعن من الاخبارمالاحدهم الانو به وماوضع أحدهم سنسهو بن الأرض و ماقط كاناذا أرادالنوم ماشر الارض تعسمه وجعل ثويه قوقمه \* (المهم الحامس المنكر) \* وقد قال قائلون لامعيني الزهدفي أصل النكاح ولافي كثرته والمه ذهب سهل من عبد الله وقال قدحب الىسدالزاهدين النساء فكمف نزهدفهن ووافقه على إهذا القول ابن عينة وقال كان أزهد الصالة على إن أي طالب رضى الله عنه وكان له أربع أسوةو بضع عشرة سرية والعميم مآقاله أوسلمان الداراني رحمه اللهاذقال كلماش خلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤم والمرأة قدتكون شاغ لاعن الله وكشف الحق فيسه اله قد تمكون العزوبة أفضل في بعض الاحوال كاسبق في كاب النكاح فيكون ترك النكاخ من الزهدو حيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب فسكيف يكون تركه من الزهدوان لم يكن (٣٦٧) عليه آفذ في تركه ولافعله والكن ترك

النكاخ احترازاءنميل القلبالهن والانسبهن معمث يشتفلءنذكر الله فترك ذلكمن الزهدفان عدل أنالر أةلاتشغاهعن ذكرالله ولكن ترك ذلك احترازا من اذة النظير والضاجعة والمواقعة فليس هدذامن الزهد أصلافان الولد مقصود لبقاءنسله وتكثير أمة محمد صلىالله عليد موسلمن القربات واللذة التي تلحق الانسان فهاهو منضرورة الوحود لاتضرواذلم تحكنهي المقصدوا الطلب وهذا كن ترك أكل الخسيز وشرب الماءاحترازامن لذة الاكل والشرب وليس ذلكمن الزهدد في شئ لان في ترك ذلك فوات بدنه فكذلكف ترك النكاح انقطاع نسله فلا يحو زأن سرك النكاح زهدافى اذته من غير خوف آفة أخرى وهذاماعناه سهل لايحالة ولاجله نكع رسول الله صلى الله علمه وسلم واذا ثبت هذافن حاله حال رسول الله صلى الله عليه وسلمفاله لانشغله كثرة النسوةولااشتغال القلب ماصلاحهن والانفاق علمن فلامعنى لزهد مفهن حددرامن يحرد لذة الوقاع

(وكشف الحق فيهانه قد تكون العزوبة أفضل) للسالك (فى بعض الاحوال كاسبق) بيانه (فى كتاب النكاح فيكون ترك النكاح من الزهد وحيث يكون النَّكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة) عن شبق كشبق الحارلا برعوى ولاينتهس الابالسفاد (فهو واجب) حينسد (فكيف يكون تركه من الزهد وان لم تمكن علمه أنة في فعله ولا تركه وليكن ترك النكاح الحية ازا من ميل القلب المهن والانسبهن يحيث يشتغل عن ذكرالله فترك ذلك من الزهد) اذالانس بغدير الله من الدنيا (وان علم أن المرأة لاتشغله عن ذكر الله نعمالي ولكن ترك ذلك احسترازا من لذه النظر ) الها (والمضاجعة) لها (والمواقعة) بها (فليس هذا من الزهد أصلا فان الولدمقصود لبقاءنسله وتكثير ) سواد (أمة بحد صلى الله عليه وسلم من القربات) لمافي الخبرتز وجوا تناسلوا فاني أباهي بكم الامم وتقدم (واللذة التي تلحق الانسان فبمماهومن ضر ورة الوجودلاتضره اذلم تكن) تلك اللذة (هي المقصد والمطلب وهذا كمن ترك أكل الحـ مزوشرب الماءاحترازامن إذة الاكل والشرب وليس ذلك من الزهدفي شي لان في ترك ذلك فوات بدنه ) لماده - تربه من الضعصو وهن القوى (فكذلك في ترك الذكاح انقطاع نسله فلا يجو زأن يترك النكاح زهدا في لذته من غير خوف آفة أخرى تعرض عليه (وهذا ماعناه) أى قصده (سهل) النسترى رجه الله تعالى من قوله لا يصح الزهد في النساء (لا محالة ولا حله نكم وسول أنه صلى الله عليه وسلم واذا ثبت هدا فن) كان (حاله حالر سول الله صلى الله عليه وسلم في انه لا يشغله كثرة النسوة ولا اشتغال القلب باصلاحهن والانفاق عابين) كاتقدمذلك في النكاح (فلامعني لزهده فهن حدرامن مجردانة الوقاع والنظر والكن اني ينصو رذاك لغير الانبياء) عليهم السلام (والاولياء) الذين على قدمهم (فأ كثر الناس يشغلهم كثرة النسوان فينبغي أن يترك الاصلان كان بشغله) عن الله تعالى (وان لم يشغله وكان يخاف من أن بشغله الكثرة منهن أوجال المرأة فلينكم واحدة) وليقتصر عليها أولينكم (غيرجيلة) أى مشهورة بالحال يحبث بشارالها (وليراع قلبه في ذلك قال أبوسلمان) الداراني رجه الله تعالى (الزهد في النساء أن يختار المرأة الدون أوالسمة على الجيلة والشريفة) نقله صاحب القوت وبروى عنه أنضا الزهد في النساء ان تختار المرأة الدممة والقريبة الاس من كبروغسير منظرعلى الشابة ألحسيفاء وذهب الى ذلك مالك من دينارفكان يغول يترك الرجل البتيمة أوالضعيفة لله فان أطعمها أوكساها أوفرحها أحرفي ذلك وكأن له في تواب الآخرة و يتزوج ابنة فلان وفلان و مالحدلة الاقتصاد في شان النساء والتقلل وأخذا لحاحة والكفاية منهن كالقول في شان الدنيا من ذلك أن لا ينكع المرأة لما ينكع ابناء الدنيا من المعاني الثلاث لالحسنها ولالحسم اولاا الهافلم يبق الاالدين والصلاح فهذه زوجة أخروية ليست من الدنيا وقدجعل رسول اللهصلي الله عليه وسلم في وصف الفقر أعانهم لا تفتح لهم الابواب ولا ينكعون المتعات أوالمتنعمات فدلانهم ينكعون المتبذلات وذلك فيخمر أبي سلام آلحيشي رفعه بدخل فقراءأمني الجنة قبل أغنيائهم قيل من هم قال الشعث رؤسا الدنس ثماما الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكعون المتنعمات فلي اسمع ذلك عربن عبدالعز بزمنه بكيحي أخصل لحست وقال است منهم قد فقعت لي السدد بعيني الابواب وتسكيمت المتنعمات بعني أم البنين بنت عبدالماك ولكن لاحرم والله لا أدهن رأسي حتى بشعث ولا أغسل ثوبي حتى يدنس وكان يحيى بن معاذ الرازى يتكام فى تزويج الزاهد فيقول الكيس من الزهاد من اذا أراد النزويج لله وعلى الزاهد أن يلقى المرأة بهذه الحصال فانهى اجات والاثرك أولهافى شأن الكفامة والمعاش فمقول لاأسعى فى طلب دنيا ولوكسب دانة بن والثانية أن بعلهاانه لبس عنده مال وان يده فى مالهاان كان عندها

والنظر ولكن أن يتصورذاك اغبرالانبياء والاول اءفاكثر الناس بشغلهم كثرة النسوات فينبغى أن يترك الاصل أن كان بشغله وان لم بشغله وكان يتخاف من أن تشعفه الكثرة منهن أوج ال المرآة فلينكع واحدة غير جيلة وليراع قلبه في ذلك قال أبوسلم ان الزهد في النساء أن أو الشمة على المرأة الحيلة والشريفة

وقال الجنيد وجهالله أحب للمريد المبتدى ان لا يشغل قلبه شلاث والا تغير حاله التكسب وطلب الحديث والترقيج وقال أحب الصوفى ان لا يكتب ولا يقر ألانه أجمع لهمه فاذا طهران الذة النكاح كلذة الاكل في اشغل عن الله فهو بحذو رفيهما جميعا (المهم السادس ما يكون وسيله الى هذه المجسة وهو المال والجاه) \* (٣٦٨) أما الجاه فعناه ملك القاوب بطلب محل فه الميتوصل به الى الاستعانة فى الاغراض

كمده في ماله في اخراجه والثالثة يقول ان أردت الخروج الى ج أو زيارة أوغز ولزمت الرضا وكمت عونا فى انف اذه والرابعة ان تزوّجت عليك الانالم تعرضي بوجهك ولم تنغيرى والخامسة خفة الصداق والسادسة خذوهات والسابعة سرعة البناءفان وافق منهاهذه الخصال فلسقدم ولابتوقف ٧وكانت امرأنه زاهدة وكان يحكى عنها زهد النساء قال قالت لى أهلى مازهد النساءقات ترك الزينة والرياء قالت أعلى من هدا فلتماهو قالت تطب نفسها لزوجها بأن يتزقع علمامن شاءمن النساءفان الزوج من الدنيا وهو يشتد على النساء وتعلق قلماله من الدنياقال فقلت الهاهي بضاعتكم أنتم بم أعرف قال وقلت لها قد أذن الله فى تزويج أربعة من النساء فقالت ليس يفرض عليك أن تتزوّ بم بأربعة وفرض عليك أن نعدل بين ائنين (وقال الجنيد) رجمالله تعالى (أحب للمريد المبتدى) في ارادته وساوكه (أن لا يشغل قليه شلاث) خصال والاتغير عاله ) ونقص من يدهمن ساوكه (التكسب وطلب الحديث والترويج) نقله صاحب القوت أى فان فى هذه الخصال ركونا الى الدنها وهوم ثل قول أبي سلم ان الذي تقدم قريبا من تزوّج أوسافر أوكتب الحديث فقدركن الحالدنيا (وقال) الجنب دأيضا (أحب الصوفى أن لايكتب ولايقر ألانه أجمع لهمه) نقله صاحب القوت أى فان الأشتغال بالقراءة والكتابة بشتت همه و بغير عاله (فاذا ظهران لذة النكاح كانة الاكلف أشغل عن الله فهو محذور فهماجيعا بالهم السادس مايكون وسيلة الى هذه الحسة) من المهمات الذكورة (وهو المال والجاه أما الجاه فعناه ملك القاوب بطلب محل فيه البتوصل به الى الاستعانة فىالاغراض والاعمال وكلمن لايقدرعلى القمام بنفسه في جميع حاجاته وافتقر الىمن يخدمه افتقر الى حاهلا محالة في قلب عادمه ) ليتوصل به الى قضاء حاجاته (لانه أن لم يكن له عند محل وقدر لم يقيم يخدمته) بللم يعتنبه أصلا (وقيام القدر والمحل في القاوب هو ألجاه) كاسبق بيان ذلك في كتاب ذم الجاه (وهذاله أول قريب ولكن يفادي) أي ينجر (الي هاو يه لاعق لها) أي لا آخر (ومن عام حول الجي توشل ان يقع فيه) كافى اللير (و) هذا ان طلبه بالعباد ات حرم قليله وكثيره وكان كطالب المال بسب يحرم والقدر الماحمنه (فاعماعتاج الحالحل في القاوب) لاحدى ثلاث (امالجاب نفع أولدفع ضررأو للاص من ظلمأما النفع فيغنى عنهالمال فانمن يخدم باح ويخدم وان لميكن عنده المستأحر قدر وانماعتاج الى الحاه فى قلب من يحدم بغير أحرة وأماد فع الضرر فيحتاج لاحله الى الجاه في بلد لا يكمل فيه العدل أو يكون بينجيران بظلونه فلا يقدر على دفع شرهم الا بعله في قلوبهم أو بمعلله عند السلطان) فهو كالحش من البيت راد لغير و لالذاته بل راد لدفع الاذى لالانه صفة المكل (وقدرا لحاجة فيه لا ينضبط لاسمااذا انضم اليه أنخوف وسوء الظن بالعواقب والخائض في طلب الجاه سالكُ طريق الهلاك) بلحق الزاهدات لايسعى (اطلب الحلف القاوب) أصلا (فان اشتغاله بالدين والعبادة) من ذكر ومراقبة وعزلة (عهد له من الحصل في القالوب ما يدفع عند مه الاذى ولو كان بين ) أظهر (الكفارفكيف بين المسلي وأما التوهمات والتقد ران الي تحوج الى زيادة في الجاه على ألحاصل بعُدر كسب فه عي أوهام كأذبة) وتقد رات باطلة (ادمن طلب الحاه أيضا لم يخل عن أذى في بعض الاحوال فعلاج ذلك بالاحتمال والصبر أولىمن علاجه بطلب الجاه فاذاطلب الحل فى القلوب لارخصة فيسه أصلاوا ليسير منسهداع الى المكثير وضراوته أشدمن ضراوة الجر) في عسر الانفكاك منه (فلحتر زمن قليله وكثيره وأماالمال فهوضروري

والاعمال وكل من لايقدر على القيام بنفسه في جمع حاحاته وافتقرالي من يخدمه افتقر الى حاه لا محالة في قلب خادمه لانهان لم مكر إله عنده محلوقدرلم يقم معدمته وقيام القدر والمحلف القساوبهوا لحاءوهذاله أولقر سولكن يفادي به الى هاوية لاعق لهاومن مام حول الجي نوشكأن يقع فسمواغ اعتاجالي المحسل فى القاوب اما لحلب نفع أولدفع ضراو لخلاص من ظلم فاما النفع فيغني عنه المال فانمن يخدم بأحو يخدم وان لم يكن عنده للمستأحرقدر وانمايحتاج الى الجاه فى قلب من يخدم بغسير أحرة وأمادفع الضر فعتاج لأجله الى الجاءقي بلد لا يكمل فيه العدل أو يكون بينحيران بظلمونه ولا يقدرعلى دفع شرهم الا بعل له فى قاو بهم أو عله عندالسلطان وفدرا لحاجة فسيه لاينضبط لاسمااذا انضم السهالخوف وسوء الظن بالعواقب والحائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك بلحق الزاهدان لاسمعى لطلب الحمل في

القلوب أصلافان اشتغاله بالدن والعبادة عهدله من الحل في القلوب ما يدفع به عنه الاذى ولو كان بين الكفار في في فك فكيف بين المسلمين فاما التوهد مات والتقد مرات التي تحوج الى زيادة في الجاه على الحاصل بغير كسب فه عن أوهام كاذبه اذمن طلب الجاه أيضاً لم يخل عن أذى في بعض الاحوال فعلاج ذلك بالاحتمال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه فاذا طلب الحل في القلوب لا رخصة فيه أصلا والسير منه داع الى الكثير وضرا وته أشد من ضراوة الجرفائحة رمن قليله وكثيره بو أما المال فهوضرورى

فى المعيشة أعنى القليسل منه فان كان كسو بافاذا اكتسب اجة يومه فينبغى أن يترك الكسب كان بعضهم اذا اكتسب حبتين وفع سفطه وقام هدذا شرط الزهد فان جاو زذلك الى ما يكفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حدضه فاء الزهاد وأقو بالمهم جميعا وان كانت له ضبعة ولم يكن له قوة يقبن فى النوكل فامسك منها مقدار ما يكفى ربعه اسنة واحدة فلا يخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط ان يتصدف بكل ما يفضل عن كفاية سنته ولكن يكون من ضعفا عالزها دفان شرط التوكل فى الزهد كاشرطه أو يس القرني (٣٦٩) وجه الله فلا يكون هذا من الزهاد

في المعيشة على القليسل منه فان كان كسو بافاذا اكتسب حاجة ومه على يكتفي به (فينبغي أن يترك الكسب) في ذلك اليوم (كان بعضهم) أى من المتكسمين الزاهدين ( اذاا كنسب حيتين وفع سفطه وقام) والسفط محرك وعاء المناع (هذا شرط الزاهد فان جاوز ذلك الى ما يكفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حدد معفاء الزهاد وأقو بائم مجمعا وان كانت له ضعة ) مثل أرض يستعلها (ولم تكن له قوة يقين في التوكل فامسك منها مقدار ما يكفي ربعه) وهو ما يفيض من غلال الضيعة (اسنة واحدة فلا يخرج مها المقدار عن الزهد بشرط أن يتصدق بكل ما دفضل عن كفاية سية وليكن يكون من ضعفاء الزهاد) لامن أقو بائم م (فان شرط النوكل في الزهد) بأن لا يكمل الابه (كاشرطه أو بس القرني) رجمه الله أنعال عن حد الزهاد من كاد من الماري المناه والمناه عن مد الزهاد المناه والكرة أنه المناه والمناه عن المناه والمناه عن من حد الزهاد المناه والمناه والكرة في المناه والناه عن المناه والناه عن المناه والناه من المناه والناه عن المناه والناه عن المناه والناه عن المناه والناه من المناه والناه عنه المناه والناه عنه المناه والناه عنه المناه والناه والناه والناه والناه والمناه والمناه والناه والناه والكرة والمناه والمناه والناه والناه والناه والناه والمناه والمناه والناه والمناه والمناه

بل يدعوهم اليه فان أجابوا والاثر كهم وفعل بنفسه ماشاءمعناه ان التضييق المنمر وطعلى الزاهد يخصه ولايلزمه كلذلك في عياله ) هذا مافهم من كالرمه (نعم لاينبغي أن يجيمهم أيضافيم ايخرج عن حد الاعتدال والمتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نصرف مُن أبيت فاطمة رضي الله عنها بسبب ستر ) كانت علقته فى الحية البيت (وقلبين) في يدها أو يدالحسن أوالحسين كاتقدم الكارم عليه قريبا (لان ذلك من الزينة لامن الحاجة) وكذلك لماتزينت أمسلة بخرص من ذهب جعلته مفأذنه افالت فلما دخل رسول الله صلى الله علمه وسلم رفعت فناعى عن اذنى راءان ينظر الى زيندى فالتفاعرض ولم يلتفت فقلت بارسول اللهاغا تزينت النفقال عن زينتك اعرض ماضرك لوجعلت من فضة ثم لطعته بالزعفران فكان كانهذهب فامرها بفعل من لايحب الدامالعمها وانمايدخل فهالظاهر مرافقهالان الفضةوالزعفران وانأشهت الذهب في اللون فاغماه ومتاع في الوقت لان الهاقمة الذهب وقدر ولاو جود حملارته في قنيته فكذلك حال الزاهد في حلاوة الدنمالعمنها فيستعمل الدنيافها قرب ودناو يبدل دقيقامنها ذاقهة بيسير دونه (فاذامايضطر الانسان اليم منجاه ومال ليس بحذور بل الزائد على الحاجة سم فأتل والقصر على الضرورة دواء نافع وماسينه مادر جات متشاج مقايقر بمن الزيادة واللم يكن معاقا تلافهو مضروما بقرب من الضرورة فهووان لم يكن دواء نافعاول كمنه قاسل الضروالسم محظو رشربه والدواء فرض تناوله ومابينهما مشتبه أمره فن احتاط فانحا يحتاط لنفسه ومن تساهل فانحا يتساهل على نفسه ومن استبرأالدينه وترائما ريبه الحمالا ريبه وردنفسه الى مضيق الضرورة فهوالا تحدنا لخزم وهومن الفرقة الناجمة الاعالة) وهم الذين قال فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنهم ما أنا عليه وأصحابي (والمقتصر

الزهاد تعسني بهاتمارعد للزاهدين فى الدار الأخرة من المقامات المحمودة لا يناله والافاسم الزهدقدلا يفارقه بالاضافة الىمازهدفيهمن الفضول والكثرة وأم المنفردف جيم ذلك أخف من أمر المعيدل \* وقدد قال أنوسام ان لاينبسغي أن رهق الرجل أهله الى الزهديل يدعوهم الممقات أحانواوالاتركهم وفعسل بنفسهماشاءمعناه أن التضييق المشروط عملي الزاهسد يخصه ولايلزمه كلذاكف عماله نعرلا ينبغي أن يحمهم أيضافها يغرج عن حد الاعتدال وليتعلم من رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا انصرف من بيت فاطمةرضوان اللهعلما بسيب ستر وقلين لان ذلك من الزينة لامن الحاحة فاذا مانضطرالانساناليهمن خاه ومال ليسجعدور بل الزائدعلى الحاجة سمقاتل والمفتصرع ليالضرورة دواء نافع وماريخ مادر حات متشام مة فايقرب من

وقولنا اله خرجمن حد

( ٧٤ - انتحاف السادة المتقين) - تأسع ) الزيادة وان لم يكن سما قاتلا فهومضر وما

يقر ب من الضرورة فهووان لم يكن دواء نافعال كنه قلب لل الضرر وسم يحظو رشر به والدواء فرض تناوله وما ينهم المشتبه امره فن احتاط فانما يحتاط لنفسه ومن تساهل فانما يتساهل على نفسه ومن استبرالدينه وترك ما يريبه الى مالا يريب و دنفسه الى مضيق الضرورة فهو الاستخذ بالحزم وهومن الفرقة الناجمة لا يحالة والقتصر على قدوالضرورة والمهم لا يحوزان ينسب الى الدنيابل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لانه شرط الدين والشرط من جلة المشروط و يدل عليه مار وى ان ابراهيم الخليل عليه السلام اصابته حاجة فذهب الى صديق له يستقرضه شيأ فلم يقرضه فر جعمهم وما فاوحى الله تعمالي الماسلام اصابته حاجة فذهب الى صديق له يستقرضه شيأ فلم يقرضه فر جعمهم وما فاوحى الله تعمل الدينا فاذا قدر المسلوساً لتنافذ المنافذ المنافذة وما والمنافذة المنافذة المن

على قدر الضرورة و) على (المهم لا يجوز أن ينسب الى الدنيا بل ذلك القدر من الدنياه وعسين الدين لانه شرط الدين والشرط من جلة المشروط ويدل عليه ماروى ان ابراهيم الخليل عليه السلام أصابته حاجمة فذهب الى صديق له يستقرضه شيأ فلم يقرضه ) ولفظ القوت فتوارى عنه (فرج عمهموما فاوحى الله المه لوسالت خلياك لاعطال ) ولفظ القوت لو تخليك أنزات حاجتك لقضاهاك يعين فسه تعالى (فقال ياربعرفتمقتك للدنيا ففف اناسأ لكمنهاشيا) فتمقتني (فاوحى الله اليه) أماعلت اله (ليس الحاجة من الدنيا) وفي لفظ القوت ليسهومن الدنيانقله صاحب القوت وقدر وي مرفوعا تعوه من نظر الي زهرة الدنياأصبع مقونا فيملكوت السماء ومنصبرهلي القوت نزل في الفردوس حيث أحب فدل ذاك على أن القوت ليسهو ون الدنيالانه استثناه منها بمدحه على الصمرعامه بعد ذمها وفي خمرا خولا بعذب الله مؤمنا جعل رفه فى الدنياة وتا وقاذا قدر الحاجة من الدين وماوراء هو بال فى الا تنحرة وهو فى الدنيا أيضا كذلك يعرفه من يختبرأ حوال الاغنياء وماعليهم من المحنة) والتعب (في كسب المال وجعه وحفظه واحتمال الذلفيه) في معاملاته (وغاية سعادته به أن يسلم لورثته) اذامات (فيأ كاونه وهـم أعداؤه) اذ كانوا يتمنون موته وينتظرونه (ورعايستعينون به على المعصية فيكون هومعينا لهم علمها) اذورته مماأ طغاهم فهوج عمالالذر يتمايغنهم فى الدنيا بفقره فى الأسخوة وينجيهم به من الذل الذى بذل نفسه وهدكته فى عاقبته فصار نعيم لهم وشقاؤه عليه ترفهوافيه بعده وهاكهو به (وكذلك يشب مجامع الدنيا ومتبع الشهوات بدودالقزاذلا مزال ينسم على نفسه ) لجهله وعدم معرفته بنفسه (حتى يقتلها ثم مروم اللر وبع فلا يعد مخلصا فيموتو بهلك بسبب عله الذي عله بنفسه) فصارعه وكدحه اغيره متنعمايه ومأته وفيه (فكذلك كلمن أتبع شهوات الدنمافاعا يحكم على قلمه بسلاسل تقسده عادشتهم حتى تتظاهر علمه السلاسل أي تتفاوت (فيقده المال والجاه والاهل والولد وشماتة الاعداء ومراياة الاصدقاء وسائر حظوظ الدنيا فلوفطن لهاأله قد أخطأفيه بقصدا الحروج من الدنيالم يقدر عليه ورأى قلبه مقيدا بسلاسل وأغلال لايقدر على قطعها) عنه (ولوترك محبو بامن محابه باختياره كاديكون قاتلالنفسه وساعياف هلا كه الى أن يفرق ملك الموت بينه و بين جميعها دفعة واحدة ) فن حرص على الدنيا بالباطل فقد قتل نفسه وقد قيل بعد اوسحقا القتيل الدنبالا يقادله منهافات قوى حرصه عليها واشتدعشقه لهاقتل غيره لغلبة هوا ، وقلة مبالاته ان صحبه و والاه واطراحه لاحكام مولاه (فتبق السلاسل في قلبه معلقة بالدنيا التي فاتته وخلفها) و راء ظهره (فهي) أى تلك السلاسل (تجاذبه الى الدنيا ومخالب ملك الوت قد علقت بعر وق قلبه تجذبه الى الا خوَّة فكون أهون أحواله عند الموت أن يكون كشخص ينشر بالنشار و يفصل أحد جانسهمن الاستخربالمجاذبة من الجانبين والذي ينشر بالمنشارات اينزل المؤلم ببدئه ويألم قلبه بذلك بطر بق السراية منحبث أثره فيا ظنك بألم يتمكن أولامن صميم الفلب مخصوصا بهلابطريق السراية اليه منغيره فهذا أولاعذاب للقاه قبل ما راهمن حسرة فوت النزول في أعلى علمين وجوار رب العاذب فبالنزوع الى الدنيا يحمد عن لقاءالله تعالى وعند الجاب تتسلط عليه نارجهم إذالنار غيرمسلطة الاعلى محموب) ولذا قالوا

فى كست المال وجعمه وحفظه واحتمال الذل فمه وغاية سعادته به أن سلم لورثت وفيأ كاونه وربحا يكو نون أعسداءله وقد يستعينون بهعلى العصمة فيكون هومع بالهم علما ولذلك شسه عامع الدنيا ومتبء الشهوات بدودالقز لارزال ينسم على نفسه حيا تم ورم الخروج فلاعد مخلصا فموت وبهائيسب عله الذي عله سفسه فكذلك كلمناتبع شهوات الدنيا فاغا يحكم على قلبه بسلاسل تقددها دشتهيه حتى تتظاهر عليه السلاسل فمقددالمال والجاه والاهل والولدوشماتة الاعداعوس المقالاصدقاء وسائر حظوظ الدنياف لو خطرله أنه قد أخطأ فسه فقصد اللروجمن الدندالم يقدرعليهور أىقلبهمقدا بسلاسل وأغلال لايقدر عملي قطعها ولو ركا يحبوالا من محابه باختياره كادأن يكون فأتلالنفسه وساعما في هـ الى أن الهرق مالدالموت بينهو بنجمعها

دفعة واحدة فتبقى السلاسل في قلبه معلقة بالدنيا التي فاتنه وخلفها فهي تجاذبه الى الدنيا
ومخالب ملك الموت قدعلقت بعروق قلبه تجذبه الى الاستحرة فيكون أهون أحواله عندا لموت أن يكون تشخص ينشر بالمنشار ويفصل أحد جانبيه عن الاستحر بالحاذبة من الجانبين والذي ينشر بالمنشار المحاية المؤلم ببدنه ويألم قلبه بذلك بطريق السراية من حيث أثره في اطنائ بألم يتمكن أولامن صميم القلب مخصوصا بهلا بطريق السراية المهمن غيره فهذا أول عذاب يلقاء قبل ما يراه من حسرة فوت النزول في أعلى عليين وجوارد بالمالين في النزوع الى الدنباع عيب عن لقاء الله في وعندا في اب تأسلط عليه فارجهم اذا لنارغ برمساطة الاعلى محموب

فالبالله أعالى كالدائم معن رجم بومنذ لحمعو يون ثم المهم اصالوالحم فر تب العداب بالنارعلي ألم الحب وألم الحب كأف من غبرعات والشاو فكيف اذا أضيفت العلاوة اليه فنسأل الله تعالى أن يقر رفى أسماعنا مانفث فى روع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قيل له أحبيمن أحببت فأنكمفارقه وفي معنى ماذكرناه من المثال قول الشاعر كدودكدود القزية سج دائما (٣٧١) وبهاك غماوسط ماهوناسعه

ولما انكشف لاولياءالله تعالى ان العبدمه الدنفسه باعماله واتماعه هوى نفسه اهملاك دودالقز نفسمه وفضوا الدنيا بالكليةحتي قال الحسن رأيت سبعين بدريا كانوا فماأحلالله لهم أزهد منكم فماحرم الله علىكم وفي افظ آخر كانوا بالبسلاء أشد فرحامنكم بالخصب والرخاءلورأ يتموهم فلتم محانين ولورأ واخداركم قالوامالهؤلاءمن خلاقولو وأواشراركم فالواما ومن هؤلاء سوم الحساب وكان أحددهم بعرض لهالمال الحلال فلاباخذه ويقول أخاف أن يفسدعلى قلى فن كاناه قلب فهو لا بحالة يخاف من فساده والذبن أمات حب الدنياقلوم مم فتسدأخبراللهعنهم اذقال تعالى ورضواما لحماة الدنما واطممأ نواج اوالذنهم عن اياتناغافلون وقالعز وجل ولاتطعمن أغفلنا قلبهعنذ كرناوا تسعهواه وكأن أمره فرطاوقال تعالى فاعــرضعن تولىعــن ذكرناولم ردالاالحماة الدنسا

ذلك مباقهم من العلم فاحال

أشدالعذاب الجاب (قال الله تعالى كالذائم عن رجم يومند لحجو بون) أى عن رؤيته ولقائه (ثمانهم لصالوالحيم فرتب العذاب بالنارعلى ألمالجاب وألمالجاب كاف منغ يرعلاوة النارف كيف اذا أضيف العلاوة اليه) فيكون أشدفاشد (فنسألمائله أن يقدف)وفى نسخة يقر ر (فى أسماعنامانفث فى روع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قيل له أحبب ما أحبت فالمنارقه ) رواه الطيالسي والشيراري والبهقي منحديث جار قالليجبر يليامحمد عشماشت فانكميت واحبب من أحببت فانكمفارقه واعلماشت فانكملاقبه وقد تقدم (وفي معنى ماذ كرنا من المثال قال الشاعر)

> أَلَم تُرأَن المرء طُـول حياته \* معـنى بامرلا رال بعالجـه (كدودكدودالقز ينسج داعًا \* وج الناغ اوسط ماهو ناسحه)

والكدود فعول من الكدوهو التعب (ولكانكشف لاولهاء الله تعالى أن العبدمه النفسد مأعله واتباعه هوى نفسه اهلاك دودالقزنفسُه) بنسجه على نفسه (رفضوا الدنيابالكية) حلالهاو حرامها ولم يتعلقوا بأعراضها (حتى قال الحسن) البصري رجه الله تعالى (رأيت سبعين بدريا) أي ثمن شهد بدرامع رسول الله صلى الله عاية وسلم ( كافوا) والله (فيماأ حل الله لهم أزهد منكم فيما حرم عليكم) كذا في القوت مع انهم من قدا طلع الله علمهم فغفر الهم (وفي الهظ آخر كانوا بالبلاء) والشدة تصيبهم (أشد فرحامنكم بالخصب والرخاء لورأيتموهم قلتم محانين)

الاان سر حنو نهدم \* عر ولدى أبواله يسعد العقل

(ولورأواخماركم لقالوا مالهؤلاء منخلاف) أى من نصيب (ولورأوا شراركم قالوا ما يؤمن هؤلاء ببوم الحساب كذافى القوت وتقدم ذكره أيضا في كتاب عجائب القلب قال (وكأن أحدهم بعرض له المال الحلال فلايأخذه ويقول) لاحاجة لى به (أخاف أن يفسد على قلى فنكانله قلب فهولا يحاله يخاف من فساده)ومن تغيره وابعاده ويعمل في أسباب صلاحه ورشاده (والذين أمات حس الدنيا قلوبهم) فهم متقلمون في ظلمات الهوى فر عما انقلبوا على وجوههم فهم عن حسر الدنما والا تنوة أو يكونون من أهل الرضابالدنيا وأهل الغفلة عن آيات الله فهم ممن رضي بلاشيّ (فقد أخبر الله تعمالي عنهم) في كتابه العزيز (اذ قال تعالى ورضوا بالحياة الدنياوا طمأنوا مهاوالذن همعن آياتنا غافلون وقال تعالى ولاتطع من أغفلنا فليه عن ذكرنا واتبعهواه وكان أمره فرطا) أي تجاو زالمانم بي عنده مقصرا عماأمربه وقيدل مقدمالي الهلاك فهؤلاء يستحقون الاعراض من الحبيب ويستوجبون المقتمن الغريب كشلمن أمرالله تعالى بالاعراض عنهم (و) ترك القبول منهماذ (قال تعالى وأعرض عن قولى عن ذكر ناولم رد الاالحماة الدنما ذلك مبلغهم من العلم فأحال ذلك كلمعلى الغفلة وعدم العلم ولذلك قال رحل لعيسى عليه السلام اجاني معك فى سياحتك فقال أخرج مالك والحقني فقال لاأستطيع فقال عليه السلام بحب يدخل الغني الجنة أوقال بشدة) نقلهصاحب القوت وتقدم قوله بعب بدخل الغني الجنة قريبا (وقال بعضهم مامن وم ذرشارقه) أى طلعت شمسه (الاوأر بعة أملاك ينادون في الآفاق بار بعة أصوات ملكان بالمشرق وملكان بالغرب يقول أحدهم بالمشرف باباغي الخير )أي طالبه (هلم )أي أقبل (و يا بأغي الشر )أي طالبه (اقصرو يقول الا خواللهم اعط منفقاخلفا) أي عوضا (واعط عسكا) أي يخيلا (تلفا) أي هـ لا كا (ويقول اللذان

ذلك كله على الغفلة وعدم العالم ولذلك فالرجال لعيسى عليه السلام اجلني معك في سياحتك فقال أخرج مانك والحقني فقال لا أستطيع فقال عيسي عليه السلام بعي يدخل الغنى الجنة أوقال بشدة وقال بعضهم مامن يوم ذرشارقه الاوأر بعية أملاك ينادون فى الا فاق بأر بعة أصوات ملكان بالمشرق وملكان بالغرب يقول أحدهما بالمشرق ياباغي الخبرهلمو باباغي الشراقصرو يقول الاخزاللهم أعط منفقا خلفاواعط عسكاتلفاد يقول بالمغرب أحدهمالدواللموت وابنوا (٢٧٢) للخراب ويقول الاسخر كلوا وتمثعوا الطول الحساب ﴿ ربيان علامة الزهد ﴾ اعلمائه

بالمغربأحدهمالدواللموت وابنوا للغرابو يقول الآخركاواوتمتعوا لطول الحساب)هكذا عزاه الصنف لبعضهم تبعالصاحب القوت وقدر وىذلك مرسلا من حديث عثمان بن محد ن المغيرة بن الاختسرواه البهق في الشعب ولفظه مامن يوم طلعت شهسه الايقول من استطاع أن يعمل في تخيرا فليعمله فاني غير مكر عليكم أبدا ومامن نوم الاينادي مناديان من السماء يقول أحدهما ياطالب الخيرا بشرياط السراقصر ويقول أحدهما الهم اعط منفقا خلفا ويقول الا خراللهم اعط بمكاتلفاور واه الديلي عن عممان بن محد المذكورعن سعدين المسيب عن الزعباس مرفوعا وزاد بعد قوله أبدا وكذلك يقول الدلوروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد مامن صباح الاوملكان يناديات يقول أحددهما اللهنماعط منفقاخلفاو يقولالا خواللهم اعط عسكاتلفاوملكان موكالان الصور ينتظران متي دؤمران فينفغان وملكان يناديان ياباغي الخبرهل ويقول الاسخوبا باغي الشهرا قصر وملكان يناديان يقول أحدهما ويل الرجال من النساءو يقول الا تنوو بل النساء من الرحال وقد صحعه الحاكم وتعقب وروى المهقى من حديث الزبير مامن صباح يصبحه العباد الاوصارخ يصرخ يائبها الناس لدوا التراب واجعوا للفناء وابنوا للغراب وروى الديلي من حديث أبي هر مرة ان لله تعالى ملكابياب من أبواب المعماء يقول من يقرض اليوم يجازغسدا وملك آخربهابآ خرينادى اللهم اعطمنفقا خلفا وعجل امسك تلفا

\*(بيانعلاماتالزهد)\*

(اعلم) وفقك الله تعالى لولا الامتحان لكثر الصادقون ولابد لكل مؤثر من أثر يدل عليه فكذلك لابد لكل مقام من علامة تدل على صحته واليه أشار المعنف بقوله (الهقد بظن ان تارك المال والهدوليس كذاك فان ترك المالواظهارالخشونة) في العيش (سهل على من أحب المدح مالزهد فيكم في الرهابين) جمع رهبات جمع راهب (من ردوا أنفسهم كل يوم الى قدر يسير من الطعام ولازمواد رالأبابله) ولامنفذ الهواءفيه (وانمامسرة أحدهم) وفي نسخة مشرب أحدهم (معرفة الناس حاله ونظرهم الله ومدحهمله) بترك الدنيا والزهدفها (فذلك لايدل على الزهد دلالة فاطعة بللايد من الزهدف المال والجاه جمعاحتي بكمل الزهد فىجيع حفاوظ النفس من الدنيا بل قديدى جاء قالزهد مع لبس الاصواف الفاخرة والثياب الرفيعة كَافَال) أبواسي قام اهم بن أحمد (الخوّاص) رحمالله تعالى هومن أقران الجنيد والذو ري مات بالري سنة ١٩١ (فيوصف المدعين) في الزهد (أدَّقال وقوم ادعو الزهدوليسو االفاخر من اللباس عوَّهون بذاك على الناس لهدى الهدم مثل لباسهم لثلا يفظر الهدم بالعين التي ينظر بها الى الفقراء فعتقروا فمعطوا كالعطى المساكين ويحتحون لنفوسهم باتباع العلم وانهم على السنةوان الاشماعدا خلة علمهم وهم خار جون منها وانما يأخذون بعلة غيرهم هذا اذا لمؤلبوابا لحقائق ألجؤا الى المضايق) قال (وكلُّ هؤلاءأ كاة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسرارهم ولابتهذيب أخلاف نفوسهم فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادعوها حالاا همما ثاون الى الدنيا متبعون الهوى فهذا كله كالرم الخوّاص) أو وده في كتاب شرف الفقراء ونقلهصاحب القوت وتقدم أن الخواص كان لايلس أكثر من قطعتين مأثر رين أوقيص ومأثرر تحته ورعا بعطف ذيل قيصه على رأسه أو يحله من وسطه فيغطى بهرأسه وقدكان يحيى بن معاذ الرازى يصف الزاهدين من العارفين والمتحققين بالحال المستحقين لاسم الزهد ومعناه في نتف من كالرمه هي من أحوال أهل العرفة زادوا بماعلى مقام الزاهدس من المؤمنين وكان يهول في وصفهم الزهدمع الغني أفضل من الزهد مع الفقر بزهد الرجل وفى قصره أمثال التصاو برمن النساء لونظر الزاهد الفقير الى وصيفة منهن غشي عليه وقال اذازه دفى الدنيا حبسه عن العامة واذاعرف حسعن الزهاد وقال اذا حساامارف لعزنه اصطيد بالطعمة يدعى الى طعام فحب فيظفرون به بذلك وكذلك اصطيدا بوه آدم بالطعمة من الشجرة وكان يقول لاعكن العابد والزاهد أن يسترعن الخلق والعارف مستو ركائه رجلمن الناس وهو أفضل من تعمله

قديظن ان ارك المال راهد وليس كذلك فان ترك المال واطهارالخشونة سهلعلى من أحب المدح بالزهد فكممن الرهابس منردوا أنفسهم كل بوم الى قدر مسترمن الطعام ولازموا دىرالا بابـله وانمـا مسرة أحدهم معرفة الناسطاله ونظرهم المه ومدحهم له فذلك لايدل على الزهددلالة قاطعة بالإبدمن الزهدف المال والحاه جمعاحتي تكسمل الزهسدفي جسع حفاوط النفس من الدنيا بلقديدعي جاعة الزهدمع لاس الاصواف الفاخرة والشاك الرفعمة كأقال الخواصف وصف المدءين اذقال وقوم ادعو االزهدد ولسوا الفاخرمن اللباس عوهون بذلكعلى الناس لهدى الهم مثل لباسهم لئلا ينظر المهم بالعين التي بنظير بهاءالى الفقراء فعنقروافعطوا كانعطي المساكن ويحتمون لنفوسهم بأتباعالعلموانهم على السنة وان الاشاء داخلة المهم وهم خارجون منهاواغا بأخذون بعدلة غيرهم هذا اذاطولبوا بالحةائق وألجؤاالى المضايق وكل همؤلاء أكلة الدنما بالدمن لمدمنوا بتصفية أسرارهم ولامتهذيب أخلاق نفوسمهم فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادعوها حالالهم فهم مأثلون الحالدنيامته غون الهوى فهذا كله كارم الخواص رحمالله

أن لا المسرح عوجودولا محرزت على مفقود كأقال تعالى لكدلاتأسوا على مافاتكم ولاتفرحوابا آ تا كم بل بنبغي أن يكون بالضدمن ذلك وهوأت يعزن وحودالمال و مفرس بفقده (العلامة الثانية) أنسترىءنسدهذامه ومادحه فالاق لعلامةالزهد فى المال والثاني علامة الزهدفي الجاه (العمادمة الثالثة)أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلمه حــ لاوة الطاعة اذلا بخلو القاب عن حلاوة الحمة اما محسة الدنباواماعمةالله وهمافي القلب كالماءوالهواء فىالقدح فالماء اذادخل خرج الهواءولايجتمعان وكل من أنس بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره والذاك قيل لبعضهم الىماذ اأفضى بهم الزهدفقال الى الانس بالله فاماالانس الدنساو بالله فلا يحتمعان وقدقال أهل المسرفة اذاتعلق الاعمان بظاهر القلب أحدالدنا والا تحرة جمعاوعل لهما واذابطن الاعمان فيسو مداء القلب وباشره أبغض الدنسا فملم ينظر الهاولم بعمل لها ولهذاوردفيدعاء آدمعلمه السلام اللهماني أسألك أعمانا يباشرقلبي وقالأنو سليمان من شد على منفسه شغل عن الناس وهذا مقام العاملين ومن شغل بربه شغل عن نفسه وهذامقا العارفين والزاهد لابدوأن

الارض لابعرفه الامثله ولايصرعلى معاشرته الاشكله هذا كامكادم يحى بن معاذ وسيأنى بافى كالرمه بعد (فاذامعرفة الزهدمشكل بلحال الزهد على الزاهد مشكر وينبغي أن يعول في اطنه على ثلاث علامات الاولى أن لايفرح عوجود ولا يحزن على مفقود كاقال تعالى الكملا تأسوا) أى تحز نوا (على مافاتكم ولا تفرحوا) على النعسمة (علا ما كم) فرح بطر (بل بنبغي أن يكون) الزاهد باعراضه عن الدنهاوقلة رغبته فيها (بالضد من ذلك وهوأن يحزن بوجودالك لويفرح بفقده) لاكتفائه بما ينف عه وقد جعل بعضهم هذا المعنى حد الازهد كاتقدم فى أول السياق وهوفى الحقيقة من غراته أومن علاماته (الثانية أن مستوى عنده ذامه ومادحه) فلايفر حاذا مع عدحه ولايحزن اذاسهم بذمه وكان ونس بن ميسرة بذهب الحهذاوية وللبس الزهادة في الدنياتير م الحلال ولااضاعة المال والمكن أن مكون ذامل ومادحك سوأء (فالاولى علامة الزهدف المال والثانية علامة الزهدفى الجاه) لان معنى الجاه ملك القاو ب فاذا استوى عنده الذم والمدحلم يفتقرالى مالما القاوب (الثالثة أن يكون انسم بالله تعالى) لابشي من الاشياء (والغالب على قلبه حلاوة الطاعة) فان الانس مالله والدنسالا يحتمعان (اذلا يخلوا لقلب عن حلاوة الحمة المأعمة الدنما والماجحبة الله وهما في القلب كالماءوالهواء في القدح فالماء اذا دخل خرج الهواء ولا يحتمعان ) وقد كان عررضي الله عنه يقول اذاذ كرالدنهاوالا تنوةان هماالاعتزلة قدحين النمل عأحدهماف اهوالاأن يفرغ أحددهمافى الاخريعنى انك اذاامت الأت بالدنيا تفرغت من الاخوة وان امتلائ بالاخوة تفرغت من الدنياوا نكاناك الثافد والاتحوة أدركت القي قدح الدنياوان كان المثلثاة دح الاتحوة مكون الثاثلة ممن الدنيا قالصاحب القوت وهذا تمثيل حسن وتعديل صحيم (وكل من أنس بالله تعالى اشتغل به ولم مشتغل بغيره ولذاكة للبعضهم الى ماذا أفضى مم الزهد فقال الى الانس بألله ) والمراد بالبعض أبوعد سباع الموصلي ففي القوت قالمضر من عيسي قلت السباع الموصلي باأباعجد الى أي شيء أفضى بهم الزهد قال الى الانس بالله أى لزوال وحشة الدنيا وخروج ظلمة النفس بالهوى وقع الانس بالنو رولا يحد الانس بالحبيب والوحدبالقريب غيرزاهد (فاماالانس بالله وبالدنيا لاعتمعان) وقال صاحب القوت فوت الزهدالذي لايدمنهويه تظهر صفة الزاهدو يفضل به على الراغب هوأن لايفر ح بعاجل موجود من حظ النفس ولا يحزن على مفقود من ذلك وأن باخذا لحاجة من كل شي ولا يتناول عندا لحاجة الاسدالفاقة ولا رمال الشي قبل الحاجة وأول الزهددخول غم الأشخرة في القلب عمو جود حلاوة المعاملة للربولا مدخل غم الأشخرة في قلبه حتى بخرج هم الدنيا ولايدخل حلاوة المعاملة حتى يخرج حلاوة الهوى وكلمن ترك المعصدة ولم تعد حلاوة الطاعةر حدم الها ومن ترك الدنما ولم يحد حلاوة الزهد رجع فهاوكل من وجدحد الاوة الطاعة ولم يجد حلاوة المعرفة لم يدم علمها وكل من وجد حلاوة الزهد ولم يذف حلاوة المقن لم ومن علمه دخول التفتين ورغب فى الدنيا ولو بعد حين (وقد قال أهـل المعرفة) في تنو يع الاعان في القلب فع اوه على مقامن وجعاوا لهمازهد منحيث قالوا (اذاتعلق الاعمان بظاهر القلب أحب الدنماو لا تخرة جمعاوعل لهما) وكل منهما يتحاذبان (واذابطن الاعمان في سويداء القلب) أي باطنه (وباشره) أحب الا تنوة وحدها وعللهاو (أبغض الدنيا فلم ينظر اليها ولم يعمل لها) نقله صاحب القوت (ولهذا وردفى دعاء آدم عليه السلام اللهم انى أسألك اعمانا يساشر قلى) أي مخالطه (وقال أبوسلمان) الداراني رجمه الله تعالى (من شغل بنفسه شغل عن الناس وهذامقام العاملين ومن شغل مربه شغل عن نفسيه وهدامقام العارفين) ولهذين المقامين دليل من السنة وهومار وي عن الني صلى الله عليه وسلم أنه سئل أى الناس خير فقال من دشنا الدنماو عب الاستوة قبل فانام مكن قال مؤمن فى خلق حسن والشاهد الاستومن الخبرالشانى أن الني صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه أتدر ونمن خير الناس فالوامؤمن موسر من المال يعطي حق الله في نفسه وماله فقال نعم الرحل هذا وليس بهخير النياس فقير عطى جهده وقد تقدم هذا (والزاهد لابدوأن

بكونفى أحدهدن المقامين ومقامه الاول أن يشغل نفسه بنفه وعندذ لك يستوى عنده المدح والذم والوجود والعدم) وهذامقام الشاهدة الاسخوة ويكون بعد الزهد الذي يكون عن حقيقة الاعان ثم تستوى الاشباءعنده ويستوى عدمها ووجودها وعنده يكون استواءالمدح والذم لاستواءقلمه في المشاهدة وقدر وى من حديث الحسن أن الذي صلى الله عليه وسلم قاللر حل هل استويت قال وكمف استوى قال يستوى عندك المدح والذم فهذا يكون لسقوط قدرالنفس وذهاب رؤيه الخلق فعندها بسقط الرياء والرغبة فشيت الاخلاص والزهادة (ولا يستدل بامساكه قلملا من المال على فقد زهده أصلا) وقدروىءن السفيانين انهما مائلا يكون الرجل زاهداوله مال قالانع إذا كان عن إذا الملي فصير واذا أنع عليه شكر قال أبن أني الحوارى فقلت لاين عيينة يا أبائحهد قد أنع عليه فشكر وابتلى فصروحبس النعمة كيف يكون واهدا فضر بني بيده وقال اسكت من لم تمنعه النعماء من الشكر ولاالبلوى من الصبر فذلك الزهدو وافقهما الزهري كذلك وقدفصل أبوسليمان ذلك (قال) أبوالحسن أجد (ابن أبي الحواري) الدمشقي صب أباسلم ان الداراني وغيره وكأن يسميه الجنيد ريحانة الشام مات سدنة ٢٣٠ (قلت لابي سليمان) الداراني رجه الله تعالى (أكان داود) بن نصير (الطائى) أبرسليمان (زاهداقال نعم قلت قد بلغنى انه و رث عن أبيه عشر من دينارا فأنفقها في عشر من سنة ف كلف ذاهدا وهو عسك الدنا نير ) رواه كذلك عثمان بن زفرعن ابن عملداود وقد تقدم و روى أنواعم في الحلية عن أبي محمد بن حمان حدثنا اسحق من حسان حدثما أحد بن أبي الحوارى قال قال أبوسلم ان الدار اني ورث داود الطائي من أسه دنا نر فكان ينفق منهاحتي كفن بأخوها (فقال أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد وأراد بالحقيقة الغاية فال الزهد ليس له غاية) ينم - ي السالات الها (لكثرة صفات النفس ولا يتم الزهد الابالزهد في جمعها) والحب للحايل والانس باللطيف هدماغاية الطالبين فنلم يتحقق بالزهدد لم يبلغ مقام الحب ولم يدوك حال الانس وسرائر الغسالماكوتية في مقام الحب والخدلة المقينية وغيامات السرالعزية الجدم وتبة في حال الانس (فكل من ترك من الدنما شيأمع القدرة عليه خوفاعلى قلبه وعلى دينه فله مدخل فى الزهد بقدر ما تركه ) وهذا أقله وله در جان (وآخره أن يترك كل ماسوى الله) تعالى (حتى لا يتوسد حرا) أى لا يضع رأسه على شئ مر تفع ولو يحرا فانه من جلة نعيم الدنيا لحصول الرأحة النفس بسببه (كافعله المسيم) عيسي (عليه السلام) وتقدم ذكره قريباو بينهد مفامات ولتلك المقامات درجات وقدعين بعضهم للزهدار بعتوعشر سمقاما ونوعهومنهم من أوصل الى ثلاثة وسمعين مقاما (فنسأل الله تعالى أن مرزقنامن مماديه) أى لزهد (نصيما وانقل فان أمثالنالا يستعرئ على الطمع في غاياته وان كان قطع الرجاء عن فضل الله ) تعلى (غيرما ذون فيدواذالاحظنا بحائب تعمالمة تعالى علينا) ظاهرة وباطنة (علمنان الله تعالى لايتعاظمه شئ فلابعد في أن نعظم السؤال اعتمادا على الجود) الالهي (الجاوزلكل كأل) فالايدرك كام لا يترك كامومن فاته من الكالوبله لايفوته طله (فاذاعلامة الزهداسةواء الفقروالغني والعزوالذل والمدح والذم لغلبة الانس بالله ) المتوحد بالافعال وقال يحي بن معاذلا يكمل الزاهد زهده الاباستواء الحال في هذه الخصال الوجود والقصودوالسفر والحضروالعز والذل والمدح والذم والغنى والفقر (وتنفرع عنهذه العلامات علامات أخولاء لة مثل أن يترك الدنياولايسالى من أخذها ) أى لا يكترث نقله القشسيرى عن أبي عثمان المغربي و جعله حدا الزهد وهومن علامانه (وقيل علامته أن يترك الدنيا كاهي) وليسمن علامانه خلواليد من المال لانه قد عسكه لغرض ديني وقيل لايستحبذاك (فلايقول أبني) ما (رباطاأ واعر) ما (مسجدا) أونعوه مماثرتاح النفس اليه من حب الثناء علم ابه نقله القشيرى قال سمعت أبا على الدقاق يقولذلك وقدجه حدالازهد وهومن علاماته وبالجله فشرط الزهدان لأيكون بقلبه التفات للدنما اذا

وسيندل بامساكه فلملا من المال على قدرهد وأصلا قال ابن أبي الحوارى قلت لابي سلمان أكانداود الطائي زاهدا قال تعرقلت قدبلغنيانه ورثعنأأسه عشر سدينارا فانفقهافى عشر أن سنة فكيف كان راهدا وهوعسك الدنانير فقال أردت منهأت يبلغ حقيقة الزهدوأر ادبالحقيقة الغابة فات الزهددليسله عامة الكثرة صفات النفس ولايتم الزهدالا بالزهدف حميمها فيكل من ترك من الدنياشيا مع القدرة عليه خوفاعلى قلب مرعلى دينه فالمدخل فى الزهد بقدر لما تركه وآخره أن يترك كل نماسوى اللهحتى لايتوسد عراكانعله المسج عليه السدلام فنسأل الله تعالى أن ر زقنامن مباديه نصيبا وان قسلفان أمشالنا لاتستعرى على الطمع في عاياته وان كانقطع الرجاء عى فضل الله غيرما ذون فمواذالاحظناعا أسانع الله تعالى علىناعلنا أناته تعالى لايتعاظمه شئ فلا بعدف أناعظم السؤال اعتمادا على الجودالحاوز لكل كالفاذاعلامة لزهد استواءالفقروالغنى والعز والذلوالدح والذموذلك الغامة الانس بالله ويتفزع

عن هذه العلامات علامات أخر لا محالة مثل ان يترك الدنه اولا يمالى من أخذها وقبل علامته أن يترك الدندا كاهي فلا بقول أبني رباط الواعر محدا

اعرض عنهاوقال يحدبن اسحق الصوفي والصيع عندى اذاوجدفى نفسه هذه العلامات فليخرج الدنياالي الاحوج والاولى فانلم يوجد ذلك وعلم وجود الافضل والممتاح فى ثانى الحال فلا يضره ابقاء المال في يده حتى يجد موضعه واباله أن تغتر بمذا قبل وجدان العلامات فهلكك سم المال قبل أن تنتفع بدرياقه نعم الاأن يكون متبوعا يخاف من اقتداء الغير به فيتركها في الوقت ناسما بالانبياء علم م السلام فافهم ذلك (وقال)أبوزكريا (يحيى معاذ) الرازي رجه الله تعالى (علامة الزهد السيخاء بالموحود) وقال مرة الزهديورث السخاءبالملك والحب يورث السخاء بالروح نقله القشيرى فالزاهد دلا كاغة عليه فيمذل الموجود وانحل والحب سهل علمه مذلر وحه لله وشنان بن المقامين (وقال) أبوعبد الله مجد (بن خفيف) الشيرازي المعروف بالشيخ الكمبروهو رئيس الطريقة البكرية (علامة الزهدو حودالراحة فى الخروج من اللك ) نقله القشيرى ولعله عما يلحق القلب عندوجوده من التشويش فى حفظه ومن خوفه على قلبه من تعلقسه به وكنف يصرفه (وقال أيضا لزهد هو عروف النفس) أى انصرافها (عن الدنساللاتكف وه لان قليه امتلا بصغر قدر هاوما يترتب علمهامن ضررها عظلف المزهد فاله يتكف للاعراض عنها فقوله بلاتكاف اشارة الى الفرق بين الزاهد والمتزهد ثمان هذا القول الذي عزاه الصنف لان خفيف قدعزاه الفشيرى لغيره وهذا لفظه بعدان ذكرقوله الاول وقال أنضاالزهد ساوالقلب عن الاسباب ونفض الابدى من الاملاك وقبل الزهد عزوف النفس عن الدنسا بلاتكاف ولعل في سماق المصنف سقطافتاً مل (وقال أبوسلمان) الداراني رجه الله تعالى (الصوف) أى لبسه (علم من اعلام الزهد فلا ينبغي) الزاهد (أن يليس صوفا شلاتة دراهم وفي قلبه رغبة خسة دراهم) نقله القشد مرى أى رغبة ليس صوف مخمسة دراهم أشار بذلك الى أنالزهد في القلب اليس بلبس الغلف ولاما كل الخشن وان كان ذلك علامة لهلان الزهد ضدالرغمية وهومن أعمال القاوب وفى القوت فالأحدين أبى الحواري لستعماءة فنظرالى وقال هذا يكونآ خرالزهد جعلتموه أوله أمايستحي أحدهم يلبس عباءة بدرهممن وفي قلبه سهوة يخمسة دراهم وقال لوستر زهده بثو بين أبيضين كأن أحب الى (وقال أحدبن حنبل وسمفيان) الثورى وعيسى من بونس وغيرهم (علامة الزهدا غياه وقصر الامل) قال القشيرى وهذا الذي قالوه يحمل على أنه من اشارات الزهد والاسماب الباعثة علمه والمعاني الموجبة لهانته عي أي عرفا فان العبد متي أقصر أمله واستشعر سرعة موته وفراقه للدنياقلت رغبته فهاوفترت همة عن تحصيلها وقد جاء فى الخبركفي يذكرالوت مزهداوتة مفأؤل الباب انهدادهدوالصيح انهمن العلامات (وقال السرى) السقطى رجه الله تعالى (لا بط معيش الزاهد اذا اشتغل عن نفسه) أى بغيرها من الشهوات لان شغله بنفسه انماهو باعراضهاعن محبو بانهاالدنيو بةفاذاعدل عنهاالى غيرها فقداشتغل عنها وعن اعراضها عن ذلك فلا بكون زاهد اومتي زهد في شئ من الدنياو بقى عليه شئ لم يزهد فيه لم يكمل زهده ولذلك لماسئل الجنيدع نالم يبق عليه من الدنيا الاالتنع عص النواة قال المكاتب عبدما بق عليمه درهم أشار به الى ان من بقي عليه ماذ كرلم تكمل حريته من رق الشهوات (ولا يطب عيش العارف اذا اشتغل بنفسه) عن مولاه لان شغله انماهو عولاه عن سواه نقله القشرى (وقال) القشيري معت الشيخ أباعبد الرجن السلى بقول معت (النصر اباذي يقول) وهو أبوالقاسم ابراهيم فعدشيخ خواسان في وقته صب الشبلي وأبا على الروذبارى والمرتعش وكان اماما محدثات وفيامات عكة سينة ٢٦٧ (الزاهد غريف الدنسا والعارف) بالله (غريب في الا تنحرة) اي لان أكثر العمال الهاائما بعد ماون حوفا من العقاب أورحاء للثواب عنلاف العارف فأنه بمعرفة جلال الله وعظمته وبحسن وجوب عبوديته لحق أمره ونهمه لايترك العمل أصلاوهذا غريب فليل في ابناء الا تخرة (وقال يعنى بن معاذ) الرازى رجه الله نعالى (علامة الزهد ثلاث) احداها (على بلاعلاقة) اى خالصالله تعالى لالعلة من عال الدنيا ولا الوف العدقاب

وقال يحى منمعاذعلامية الزهد ألسخاء بالموحود وقال انخفيف علامتسه وحودالراحة فى الخروج من الملك وقال أنضا الزهد هوعز وفالنفسعن الدنيا الاتكاف وقال أبوسلمان الصوفعلمن أعلام الزهد فلايشغى أن بلس صوفا بثلاثة دراهم وفى قليه رغبة خسة دراهم وقال أحدين حنبل وسفيان رجهما الله علامة الزهددقصر الامل وقال سرى لا بطلب عيش الزاهداذااشتغل عن نفسه ولابطب عيش العارف اذا اشتغل بنفسمه وقال النصراباذى الزاهدغريب فى الدنماو العارف غريب في الا تخرة وقال يحي بن معاذ علامة الزهددثلاث عل الاعدلاقة

وقول بلاطسمعوعز بلا لله مسعطان الحلوا الحردل رو العارف يشم لاالمسك والعندير وقاللهرجيل متى أدخل حانوت التوكل وألبسرداء الزهد وأقعد معالزاهدى فقال اذاصرت من ر ماضتك لنفسك في السرالي حدد لوقطع الله عنك الرزق اللائة أيام لم تضعف في نفسك فامامالم تبلغهذه الدرحة فاوسك على بساط الزاهدين حهل مرلاآمن عليك أن تفتضم وقال أدضاالدنما كالعروس ومن بطلمهاما شطتها والزاهد فهايسخم وجههاو ينتف شعرهاو بخدرة ثوبها والعارف ستغل بالله تعالى ولا يلتفت المهاوقال السرى مارست كلشي من أمي الزهدفنلت منه ماأريد الاالزهد فىالناس فانىلم أبلغهولم أطقه وقال الفضيل رجه الله حعل الله الشركاء فى بيت وجعلى مفتاحه حب الدنساوجعل الخيركله في بيت وجعل مفتاحه الزهد فالدنسافهذا ماأردناأن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه واذاكان الزهد لايتمالابالتوكل فلتشرع فى بدائه انشاء الله تعالى

ورجاء الثوابق الاحرة فكالرهده في الخطوط العاجلة والاحلة أن كون علمل حه ربه خاصة دون غيره (و) النانية (قول بلاطمع) أي عاجل ولا آجل فعناص في أقواله كما يخلص في أعلاه (و) الثالثة (عز بلار باسة) بان يكون عز بزاعن أن بذل الهسه في طلب الدنيافيتعاطي الامورا الحسيسة الني تزرى بقدر و فلا يكون عزه الاعولاه ورعا أغنامه مفضله عن سواه وهذا القول نقله القشيرى ولفظه وقال يحيى من معاذ لا يبلغ أحدد حقيقمة الزهدحي تكون فيه ثلاث خصال فذكر هاولا يخني ان المراد عقمقته هي غلمة أحواله على الفاح فلا يكون حداجامعا للزهدولذلك عبر المصنف عنها مالعلامة (وقال أيضا الزاهديَّة) أكون قلبه امتلاَّ م وإن الدنساء نسد الله وكثرة آفاتها تعدث انك تعدأ كثر كالرمه في أمان نقا تصها كانه (بسعطك) باطالبها (الحلوالخردل) من حيث انه يؤلك بكارمه وينكد عليكما أنت فيه و نصغر قدرك (والعارف) بالله لكون قليه قدامة لأ عجر فقه و يحماله و يحلاله وتوالى انعامه وافضاله على خُلْقه بحيث الْكُتَّجِداً كَثْرُكَالَامِهِ في بيان ذلك كانه (يشمك المسلنو العنبر) من حيث انه برغبك في نيل المقامات وبشر حصدرك بذكر فضل الله ونعمه على خلقه فكل من الزاهدوا العارف تكام بماغلب عاميه من أحواله وهذا القول نقله القشيري هكذاو لفظ القوت ينشر على للللذ والعنبر (وقاله ) أى أحيى ا بن معاذ (رحل متى ادخل حافوت الموكل وألبس رداء الزهد وأقعد مع الزاهدين ) وفي بعض نسخ الرسالة وسئل أيضًا متى أبلغ حقيقة الزهدو أقعدم الزاهدين (فقلل اذاصرت ) أى وصلت (من رياضتك لنفسك فى السرالى حداوة ماع الله عنك الرزق ثلاثة أيام لم تضعف فى نفسك فاماما لم تبلغ هذه الدرجة في اوسك فى بساط الزاهدين جهل عُملًا آمن عليك أن تفتضم ) بينهم نقله القشيرى في الرسالة وهو تنبيه على أنه لاينبغي العبد أن يقطع الاسماب و يتحرد عنهاحتي يحدمن نفسه قوة على الصبر على ألما لجوع نحوثلاثة أيام ولا يحدمنها الضعف عن عبادته والاكان مغرور اومعرضا نفسه الى سؤال الخلق ولا يخفى ان هذامن علامات الزهدلااله من حقيقته (وقال أيضا الدنيا كألعروس) الجانوة تراها الأبصار وتحم االقاوب وتدحها الالسن من حيث ان الله تعالى خُلقها وجلها بالم لوالبنين وغسيرها (ومن بطامها) و بعمرها (ماشمامها) منحبت اله مدرهاحسنا المغرورين (والزاهدفهايسخم) أي يسود (وجههاويننف شدعرها) الذي هومن جلة الزّينة (و يخرق ثو جما) من حيث اله لماعرف نقصها وفناءها وقطعها للعبد عن عبادته اشتغل بتزهيد الخلق فههاوتقبيح محاسنها (والعارف) بالله (يشتغل بالله) أعالى لا يلتفت البهالكمال شغله باللهو بمعرفته وجاله وحلاله ومناجاته عن ذمها فضلا عن مدحها وهذا القول نقله القنسيرى أيضاولهي بن معاذنتف كالرم في مقام الزهدوالحبة غيرماذ كره المصنف وقد تقدم بعضه وسيأتي بعضه في ختمة الكتاب (وقال السرى) السقطى وحدالله تعالى (مارست كل شي من أمر الزهد م) فنلت منه ما أريده كالزهد في المطعم والملبس والمنام وفضول الكلام (الاالزهدفي الناس) أي في لقائم موالتبسط معهم والاستشاس بمعادثتهم (فاني لم أباغه ولم اطقه ) أى لعرته نقله القشيرى وهذا أيضامن علامات الزهدوقد جعله بعض حسداله كاتقدم (وقال الفضيل) بن عياض رحم الله تعالى (جعل الله الشركاه في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا) ولذلك حعل أساس كل خطيئة وقال بعضهم أصول الشرثلاثة الحرص والحسد وحب الدنيا ونروعه ستة طلب الرياسة والفغروالثناء وحب الراحة والطعام والنوم (وجعل الخبركله في بيت وجعل مفتاحه الزهد فىالدنما)فاذا أعرض العبدعنها تيسرتله الخيرات كالهاوهذا الغول نظله الغشيرى فى الرسالة بسنده قال معت محذبن عبدالله يقول حدثنا محدبن الحسين حدثنا محدين جعفرقال معت الفضيل بنعياض يقول فذكره وعزاه صاحب القوت الىسفيان الثورى والفضل أى ان هذا القول قدر وىعن كل منهما (فهذا ماأردناأن نذكره من حققة الزهدوأ حكامه) وتمراته (واذاكان لزهدلايتم الابالتوكل) لكونه شرطافيه (فلنشرع في بيانه ان شاء الله تعالى) ولنختم هذا الباب فصول فيها بيان لما أبه مه المعنف و تفصيل لما أجله ومزيدك أشاراليه تادة وتركه أخوى فنقول

\*(فصل) \* الورع لا يوصل المه الابعد الزهد فى الدنبالانه اذالم يزهد فى شي لم مكنه أن يرع عنده فاذا أعطى الزهد فيه وعوض من الرغبة بدلامنه سهل عليه الورع عنه فتركه زهدا فى الدنباورغبة فيما وعدالله وخيفة من المطالبة به وحبالموافقة عبة الله بتركه ألم تسمع الى حسان بن أبي سنان وكان من خيار التابعين اذيقول مازاولت شأ أيسر من الورع على قيد وكيف ونعن نظن أنه من أشد الاعلى فقال اذا رابى أمر تركته فلما وهدا الزهد فيه وعوض عنه معبة الله به هان عليه الورع

\*(فصل) \* قال ابنمسعودوض الله عنه لا يبلغ عبد حقيقة الاعدان حي على بدر وته ولا يحل بدر وته حتى يكون الفقر أحب المهمن الغني والتواضع أحب البه من الشرف والذل أحب المهمن العزم وحتى يكون مادحه وذامه عنده سواء فهذاهو تفسير حقمقة الزهدفى النفس وهو يستوعب كلمة الزهدفى الدنما والثلاث الاخوالتي قرنم ابالفقرهن من اخبات الفقير أذا كأن صادقا زاهدا كان ذليلافي نفسه متو اضعا سفسه لايكترث عدخ ولاذم اسعوط نفسه عنده واطراح الخلق عنده فهذا علم وحودا ليقين الذي ضده علامة النفاق أن يكره الذم و يحب المدح وأماوهب بن منبه فقد جعل الزهد من استكمال العقل فقال لا يستكمل العبد العقل حتى تكون فيه هذه الخصال يكون الفقر أحب اليه من الغنى والذل أحب اليه من العز والتواضع أحب اليسه من الشرف فهذا عقل العالمين بالله وهم عقلاء الموقنين وهوعقل هداية الاسخرة المنوط بمعرفة الاسخرة لاعقل الواله على الدنيا المرتبط بالعكوف على الخلق لقوة مشاهدة الخلق بعن البقين ولضعف شاهدالمعقول ماستحلاب حفلوظ النفس من الفضول فلذلك جعل ابن مسعودهذه الثلاثمن حقيقة الاعمان وذرونه ولعمرى ان كالالاعمان واعلاه هو بكال العقل ونهاه فالعقل مكان الاعمان مثله كالفتيلة مكان المصباح فاذاحقق الاعان وكملز يدفى تحقيق العقل وتكميله وكان معه الزهد يحقيقته \* (فصل) \* قال سعد بن حدير رحه الله تعالى اعافضل الله الانساء عا أعطاهم من العلم به ومازهدوا في الدندامع القيام والصبرعليه فعل العلم بألله معيارا على النبوة به تفاضل الانبياء وهوعلم البقين الكاشف لعن المقن المتحليمه وصف الوحدانمة وجعل سب ذلك الزهد فالزهد مقتضي المقن لانهمو جب الزهد فهو عنه واذاك فسروا الزهد بالبقت

\*(فصل)\* قالى رسول الله صلى الله على وسلم الزهادة فى الدنياليست بتعريم الحلال ولا باضاعة المال ولكن الزهادة فى الدنيا ان لا تنكون فى ثواب المصيبة اذا أنت أصنب الزهادة فى الدنيا ان لا تنكون فى ثواب المصيبة اذا أنت أصنب الزهد كذلك ورواه أبو نعم فى الحلية من حديث أبى الدرداء وروى الديلى من حديث ابن عباس الزهد فى الذا في هذا فى الدنائير والدراهم ولياً تين على الناس زمان الزهد فى الناس أنفع لهم من الزهد فى الدنائير والدراهم و من أبى هر برة الزهد ان تحب ما يحب خالفك وان تبغض ما يبغض خالفك وان تعرب من حديث أبى هر برة الزهد ان تحب ما يحب خالفك وان تبغض ما يبغض خالفك وان تبغض ما يبغض خالفك السلمين كا ترجم الفسك وان تحرب من حرامها فان حلالها حساب و حرامها عداب وان ترجم حسيم السلمين كا ترجم الفسك وان تحرب عن المنازوان الله كل كا تتحرب من المرام وان تحرب من النازوان الاكل كا تتحرب من المرام وان تحرب من النازوان الاكل كا تحرب من المراه والزهد فى الدنيا وان تحرب من النازوان الفي الدنيا والزهد فى الدنيا والزهد فى النازوان تحرب من المراه والزهد فى الدنيا والزهد فى النازوان تحرب من المراه والزهد فى النازوان تحرب من حمل المراه والزهد فى النازوان تحرب من المراه والزهد فى النازوان تحرب من المراه والزهد فى الدنيا والنائم والنائم

\*(فصل)\* قالسه هل التسترى رحه الله تعالى الصديقون في بدايتهم طلبوا الدنيامن الله فنعهم فلا عَكنوامن أحوالهم عرضهاعلهم فامتنعوامنها فالحال الاول موضع العصمة ان منعهم منها الضعفهم لئلا مهلكوا بقبولها فلا عكن منهم ومكنهم عنده ردهاعلهم لانهم قدصلحوا للاخذ آخذين ما آناهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين فلا ذا قوا حلاوة الزهدو وجددوا نعيم الحب لم يكن عندهم للدنيا وزن ولافى قلوبهم قدر فاعرضوا عنها لماعرضها عليهم محسن اقبالهم عليه \*(فصل)\* كانعون بنعبيدالله المسعودي يحكى عن طريقة السلف فقال انمن كان قبلكم كانوا انما يجعلون الدنياهم مافضل عن آخرتهم وانكم تجعلون الآخرة في قاومهم وغلبة أمرها عليهم ولقوة يقينهم يقدمون شأنه افيبدؤن بان ينقلوا من دارعها برتحاون الى دار في قاومهم وغلبة أمرها عليهم ولقوة يقينهم يقدمون شأنه افيبدؤن بان ينقلوا من دارعها برتحاون الى دار في العباد ودما يقتنون الدارهم أمامهم وحياتهم بعد موتهم لانهم خلقو اللاسترة ولاللدند اوللمقاء لاللفناء ثم يعملون مانضل من عبشهم الدنياهم لانهمتاع في الحال وبلاغ الى وقت وحين وهذا علامة حسن اليقين وهو يقين الزهد الذي صار الزهاد به زاهدين لايقين الإعلن الذي صار به المسلون مؤمن بنفي الشرك والصاحبة والولاد

\*(فصل) \* أصل الرغبة فى الدنيا من ضعف البقين لان العبدلوة وى يقينه نظر بنوره الى الآجل فغاب فى نظر المارغبة فى الدنيا من ضعف البقين لان العبدلوة وى يقينه نظر بنوره الى الآجل فغاب في نظره العاجل فرهداه وسورة الزهدوشهادة الموقن لان الحاضر لا يحب ماغاب وانتقل ألم تسمع الى وصدنه تعالى ابراهيم عليه السلام فى قوله لا أحب الا تفلين بعد قوله لدكون من الموقنين فالموقن مأمور با تباع ملة ابراهيم وليس يشهد الوعد والوعيد بنور العقل انحابشهد بنور المقتل الماشين المقنى المقنى المقنى المقنى المقنى المقنى المقنى المقنى المقتل الماسية المقنى المق

\*(فصل) \* الزهديكون عفنه بنان كان الشئ موجودا فالزهد فيه اخراجه وخروج القلب منه ولا يصفح الزهديم تبقيته المنفس لان ذلك دليل الرغبة فيه وهدا زهد الفقراء وكذلك في القدرة على الهوى العدم هوالحال فالزهد الفقراء وكذلك في القدرة على الهوى العدم هوالحال فالزهد في قصيم الامعود ودالا بثلاعه في قدرعايه فصيم على قطعه في المعدة وقت أوقطع سبب فذلك زهده في فاما أن بريد أن بزهد فيه أو بهم بشركه أو بعزم على قطعه فليس ذلك زهدا فيه بن أن الشيء والمنه أو بهم بشركه أو بعزم على قطعه فليس ذلك زهدا فيه بن أن الشيء وأن من الشيء في المعرف في الزهد بالمجاهدة ومن أمسك الشيء وأطهرت نفسه الزهد فيه بالارادة والهمة فذلك تأميل وغن يدخل في باب نمات الخير لافي الساوعة الى الجسيرات ولا المسابقة بالقر بات بالسبي الهاوالمنافسة فيها ولامة ام في المنافسة لن لم يتمسع الارادة بالسبي والمجاملة ولامقام في المنافسة للما المنافسة في المنافسة للما المنافسة في المنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة والمنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة للمنافسة والمنافسة في المنافسة في المنافسة في المنافسة في المنافسة للمنافسة للمنافسة والمنافسة والمنافية والمنافي

\*(فصل)\* قد يصم الزهد العارف في الشئ مع وجوده عنده اذالم يقتنه لمنعة النفس ولم يتملكه وبسكن البه بل كان موقوفا في خوانة الله تعالى التي هي يده منتظر الحكم الله فيه وصحة ذلك استواء وجوده وعدمه والسارعة اذاراً يحكالله أن ينفذه و يكون كانه اغيره من اخوابه أوسبيل من سبل الله وقد يصح الزهد مع الوجود ان دون العارف من المرين اذا أمسك الشئ الاوقات اجته واستعان به على آخرته أو يكف به نفسه عن الرغبة والطمع و يقمع به طبعه عن الشره والضرعو يكون سببالقطع التشرف وحسم النفس من النصنع والتكاف وقد يكون ها المقام الغم وصر من العلماء بهذه النبات زائدا على مقامات من الزهد المريدين قال عبد الرحن بن مهدى خرج محد بن بوسف الاصدبها في الى مكة ومعمائة دينار وليس معه الاكساء أدبت ومارأيت مشله وكذلك يحي بن شعيد القطان مارأيت مشاله وقد مه على الثورى ولما

قدم عبد الجليل الزاهدالى واسط اجتمع اليه أهل العراق بسألونه عن الزهد فقال اصبر واحتى أبيع دقاق عرحلته من البصرة وأتفر غلم كلمسائل وكان يتجر في عمل ثلثالاهله وعياله وثلثا لاخوانه الفقراء وثلثا يرده في تجارته وكذلك كان حال جماعة من زاهدى السلف فلم يكن ذلك ينقصهم عند العلماء وكان مزيدا في حالهم وطريقالهم الى مقامهم من الزهد وهو وصف الاقوياء من الزهاد

\*(فصل)\* خالصالزهد اخراج الموجود من القلب ثم اخراج ماخرج من القلب عن البدوهوعدم الوجود على الاستصغارله والاحتقار والتقالل فهذا يتم الزهد ثم ينسى زهده فى زهده فكون حين الدوهوعدم فى زهده فى زهده في مده و بهذا يكمل الزهد وهذا ابه وحقيقته وهو أعز الاحوال فى مقامات اليقين وهو الزهد فى النفس لا النفس لا حلى الزهد ولا لارغبة فى الزهد الزهد وهذه مشاهدة الصديقين و زهدا المقربين عندوجدعين اليقين ودون هذا مقامات اخراج المرغوب فيه عن اليد مع نظره اليه وعلى مجاهدة النفس فيه وهو زهدا المؤمنين والورعمن الزهد كان الزهد من الاعمان والقناعة باب من الزهد والرضا باليسير من الاشباء مقتاح الزهد

(فصل) \* قال بعض السلف الحائه العدام الته أن يسمعوا الحكمة والوعظ الامن الزاهد بن في الدندا وقالوا ليس أهل الدنيا الذلك أهلا ولا يليق عمم وقعدام عن حبوة عالم الشام با غناانه كان بحلس الحرجل زاهد ببيت المقدد سن في شمع المه في المه في المه في المه في المه وقدام تمع الناس في سن و راءهم موهو يحسب انه في ما أبطأ تسكلم شيخ في المجلس وهوم وذن ببيت المقدس لا باس به فانكر رجاء صونه فقال من هدا المنتخام فقال الشيخ المارجك الله فقال اسكت عافاك الله قانا نم بناأن نسمع الزهد الامن أهداه وقال نحوه سلمان لعمر بن الخطاب وذلك انه حل السمام او دفك ساله عابة مردام دافليا كان في موالجعة خرج في مدن فعال في حلة فقال رجك الله الاسمعوافقام أم المان فقال والله لا نسمع قال ولم قال لا نك تحديث المردام وحرب عنداله من المعان في حلي فقال والمالة والمنافق المان فقال المنافق الموالزهاد فقال المنافق المنافق المنافق المان فقال المنافق المان فقال المنافق المناف

\*(فصل) \* بروى ان عررضى الله عنه خطب الناس فقال أنشد الله رجلاعلم في عيما الا أخبر في به فقام شاب في المحلف فقال المحلوب المحدود فقال المحدد والمحدود فقال المحدود فقال المحدود فقال المحدود فقال المحدود فقال المحدود فقال المحدد والمحدود فقال المحدد والمحدود فقال والمحدود فقال المحدد والمحدد المحدود فقال المحدد والمحدد المحدود فقال المحدد والمحدد المحدود فقال المحدد والمحدد والمحدد المحدد المحدد والمحدد وا

\*(فضل) \* تقدم قول الاحنف بنقيس ما كذبت كذبة الامرة وله قصدة وهي انه وفدمع قومة من البصرة على عبر بنا الحطاب رضى الله عنه قال فلما قار بواد خول المدينة نزعوا ثياب سفرهم ومهنتهم ولبس كل واحد قو بين حديد بن أوغسسلين أوقال أبيضين قال وفعلت مثل ذلك فلما دخلنا الحراف المدينة نريد الدخول الى عبر حعل أهل المدينة برمقوننا بأصارهم و يعرضون وجعد اوا يطفوننا و تنبوأ بصارهم عنا فسمعتهم يقولون أبناء دنيا قال فعلت أن القوم ليسوا أمث الناوانم م أهل الا خرة فعطفت رأس واحلتى

ونزعت و به وردد ته ما الى العبية ثم أخرجت ما كنت خلعته من ثباب سفرى و بذلتى فلبسته ثم دخلناعلى عبر قال فعل الناس تنبو أعينهم عن أصحابى و ينظرون الى من بينهم كائم م بغيطونى قال فلما نظر البهم عروكان أول ومرا يته فاذار حل عليه خلق مى قوع وعلى كنفه درة فلما قفلنا من بعيد أخذ كفامن حصى فصينايه قال ثم لحفلنى بعينه فقال هذا نع فادنانى وقر بنى من بينهم وقال من أنت تقهدرك أوقال أبوك فقلت أنا الاحنف من قيس المتميى فقال أنت سيد قومك قال واعبه هيئتى فقام وا تكاعلي يدى فعل يسأ لنى عن الطريق وعن الركاب وكيف كانسير به الى أن وافى رحلما وموضع مناخنا فرمق عيبتى فرأى طرف الثوب خار جافلسه وذكر أول الله إن تقدم ذكره

\*(فصل) \* رويناف الاسرائيليات الموسى عليه السدادم وصف الزهد لبني اسرائيل فقام الممرجل منهم فقال بانبي الله أنامنهم قال أنت اذا تغديت تجدما تتعشى قال نع قال اجلس فلست منهم ثم قام اليه آخر فقال انبي الله أنامنهم قال أنت اذا تغديت تجدما تتعشى قاللاقال فلأعما تدع قال نعم قال اجلس فلستمنهم فقام المهآ خوفقال بانبي اللهأ نامنهم قال أنت اذا تغديت تحدما تتعشى قال لاقال فلك ما تسع قال لا قال فلك من يقرضك قال نع قال اجلس فلست منهم عم قام آخرفقال أنامنهم فقالله مثل ذلك الى أن قال فالمن يقرضك قال لاولاأ ملك من الدنما الاهذه الشعلة من الصوف ولقد آذا في فيه الدواب وأنا استحيى من ربي عزوجل ان أنزعها فافلها واتعرى بين يديه قال اجلس أنت منهم فهذا الذى أراده موسى عليه ألسلام من الزهدهوحقيقته وهوزهدأولى العزم من الزهاد وهدذه الحال من عزائم الامو و وتفصيل مقاماته ان للزهدف حال الفقرمقامات وفالقام الاولهو أن لايحدا لفقير معاوماغيرما حل في حوفه وعلى ظهره وهدا هو حال الفقير الاول الذي قال له موسى است منهم يعني من أولى العزم من الزهاد اذلم يكن حاله حال عزعة الزهدلاجل وجدالعوض المعتاد وهوفضل ماييعه من العوض فقامله مقام المعاوم من النقدو المقام الثاني من الفقر في الزهدهو فقد العوض الذي هوعوض عن الناض وهذا حال الثاني \*والقام الثيالث هو أن معدم الاعراض والاعواض وليس هوحقيقة الفقر لاجل بقاء الاسباب التي تقوم مقام الاعواض وهو لحاه الذي يستقرض به فيقرض وهو أيضاسب به يعرف لاحل معرفته اقترض فهذا المحمية عن حقيقة الفقرو منقصه عنعز عةالزهد فسعوسي علىه السلام وحودا لجاه له رغمة منه هي دون الله تعالى حتى مكون بالوصف الذي وصعالته به أولماء فى الغابة من قوله تعالى حتى اذا ضاقت علهم الارض بمارحيت فهذا مثل فقد العاوم الذى تقومه الاشاء وهو ععنى حال الاول مقال وضاقت علمهم أنفسهم فليبق له عوض يقوم مقام العلوم الذيله قمة شئ فيسعه وهذا يعنى حال الثاني ثم قال وظنو النالام لحأمن الله الاالمة فهذا سقوط الاعواض بعدفقد الاعراض وعدم الجاه الذي هوسب الاستقراض فليبقله حاميعول علمه ولامعرفتمن الخلق ولاسب سنه و بينهم ونظريه المه ولم يمق بينه و بن الله الى الله ماوى يسكن فيه ولاظل يستظله ولامجأ يستنداليه حينئذقال الله تعالى بعدياوغ الغاية ثم تاب علهم ليتو واأى عطف علهم لمنعطفوا علمه ونظر المهم لمنظر والمهوهذاوصف الثالث الذى قالله موسى عليه السلام أنتمهم اذقد تحقق بالفقر و بلغ عز عة الامر فلم يحددون الله سيمامنفصلا من مال ولامعنى متصلامن ال وهو الجاه والمنزلة الذي يقوم مقام الاعراض ويتسببه الى الاسباب فهذاوصف فقير فقير ونعت غريب غريب الدار فى وطنه غريب الوجد من مسكنه غريب العلمن دمنه غريب الحالمن أمته غريب فى غربته غر بدفي تغربه غريب بغربه لا يعرفه بناء جنسه متوحد بانيسه عن أنسه قد طمست نفسه في رمسه وشفل بمومه عن غده وأمسه فهداامن وحش اللل في داره وأنسه لزواره قد قرت عينه بقراره وفرمن اللافه وفراره وصفتر وحمه من اقذاره فهوموضع نظره ومعقل خسيره وغيث بلاده و روح عباده ومن خالص وداده قدرهدفي زهده وعدم وجوده وجده وفنيت نفسه عن جهده و بقت روحه عوجده وكذلك

رو يناانداود عليه السلام سأل ربه عن المعرفة وكأنه تشوّق البهافأ وحى الله اليـــه أنت لا بدلك من سبد ولبدومن عرفني لم يسكن الى سبدولبدوالله الموفق

\*(فصل) \* قالصاحب القوت حدثني عبدالكريم من أحد حدثني جعفر بن محد حدثنا الحواص عبدالله من المسين حدثني سعدون من سهل من عبدالرجن المسين عالغيرة من قيس عن شهر من حوشب عن أي المامة قال أتيناعلى أهل ماء في سفر المامع رسول الله صلى الله عليه وسلم واسود مولى لهم ميت بالامس ليس له ثوب يكفنونه وماعنسدهم عاسل يحسن غسله قد قطع مه لايدر ون كيف يأتون فه عدمنا عليه من الغد ظهرا وقد أروح و ترائ القوم خباء هم و حرجوا كراهية لجواره فكان أوّل من نزل منارسول الله صلى الله عليه وسلم عمشي حتى دخل عليه فاء القوم يعتذرون المهمن تركهم اياه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على بترلهم عادية فتفل فيها فاستحالت عنها فاستمنا وأمى عليا وأباامامة فعسلاه وكفنه وسلم عليه وسلم في بردة له مازاده عليها شعمل عليه ولي ادخاله في قبره على الله عليه وسلم المامة فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حيابه انه يبعث بوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر ولولا خصلة كانت فيه ليعث و حجه كالقمر ليلة البدر ولولا المامة فلما أفرغ المامة واذا عامه المناق من قبل المناق المناق المناق المناق المناق وقد تقدم مرارا مختصرا على الصدير ومن أعلى منهما لم يبال مافاته من قيام الله لوصيام النها والحديث وقد تقدم مرارا مختصرا على قوله من أقل ما أوتيتم المقان من قبل المناق النه المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الله المناق المنا

\*(فصل)\* الزاهد في الدنيامسجون مضيق عليه وليس كل من أراد وصل الى المسجون وكليا كان السحن أضيق عليه وأشدكان الوصول الى الزهد وأشق ولذلك صار أولياء الله محجوبين عن الناس

لايصل البهم كل أنسان الامن توصل أوتوسل على قدر تضايق السحون

\* (فصل) \* في سياق كالم يحيى من معاذ الرازى في الزهد والمعرفة وقد تقدم بعضه ونذ كر الات ماوعد ناه مه قال حمل الدنماحب بلاء وحمل الآخرة حب باوى ومن رضي باختمار الله دام فرحم الان العارف من أخذالا أخرة بيمينه والدنيا بشماله وأقبل على الله بقلبه لا يلهيه شئ ومادام يخاف من وقوع الدنها علىمفانه لم بصل بعد وقعد المدمرة رحل من الزهاد فعل يحدثه الزاهد ماحاديث في فضل القلة والفقر و يحي ينظر انى وجهه كالمتحب فلماقام فاللولم بعللوا المسأكين عثل هدنه الاحاديث لتفقأت مرارتهم من الغمروكانوا لانصرون على الفقرهمات لم يتقدم القوم عندالله بفقر ولاغنى ولكن بالعلم والمعرفة قيل لهوماعمادة العارف قال الدنيادارسيرالى الله تعالى فانلم بسر باعمال جوارحه فهوسائر بقليه خطو القدم ذراع وخطو القلب ألف فرسخ وقال أيضا التماسك العطرفي حوانيت الصيادلة جهل انماهو الشغل بالله عن الدنيا والآ خرةمعا وقال طلبوا العبودية فى الزهدفلم روها الزاهد ألج من برى يثيب على ترك الشئ أربعن سنة ولكنه كليا كان ألج كان أصدق عيالم توافق نفسه هواه في الاخد فد فلا سيمل له السيه الايالترك حتى بترك اخلاق العبيد ويتخلق معه ماخدلاق الاحرار ولانوجد صدق العبودية الافي منازل المحية والمعرفة وقال في تفسيرقول عيسي علمه السلام باعبد الدنمالا أنتم عبدا تقماء بعنى الزهاد ولااحرار أقوياء بعني العارفين وفالخص يحار المعرفةاليه تستهن جهد الزهدوالعبادة فيجنب ماتدفع السه عالاقوام العقل عليمفان المهاء مع العبادة والكفاية مع الزهدوا لبصيرة مع العلموالجوائر السنية مع المعرفة وحكر مرة فقال التقي أحدبن حربوا بنحضرويه وأبوحامد فقالوالاحدبن حربان جعلت الثالدنيا فياأنت صانعها قال كنت أرضى بها خصمائى لئلا تلحقني تبعة نوم القيامة فالوالا بن خضرومه فسا كنت صانعام أأنت قال كنت اجعلها كلهالقمة واضعها فى فم مؤمن فاستريح منها قالوالا بي حامد فيا كنت تصنع بهاأنت قال كنت اجعلها الطلاب الأخرة فاحو زئراب ذلك فالحي اماابن حرب فانطقه لسان العصاة ودرحته

درجة التوابين وأمااين خضرويه فانطقه لسان المحبة ودرحته درجة المشتاقين وأماأ بوحامدها نطقه لسان الشفقة ودرجته درجة الزاهد ننقل الحيي بعدذاكما كنت صانعام اقال وماحكم العبدف مال سيده انتظر قضاءه فهافاصرفها فمهفه وأعرف بالتدسر وكان يقول الزاهدعيشه الى يوم واحدوا اعارف أسقط الامل أصلالان حياته بيدغير وفالمن صدقف الترك عذرف الاخذ بعني الدنياوقال الصوف لباس العم مارأ يتعملى أحداستر عقله وقال نفور العارفين من الزاهدين أكثرمن نفور الزاهدين من الراغبين وكان يقول الدنيا كاهالاتعدل عندر بهاجناح بعوضة ويكم مقدارما تركت منها ينبغي الثان تضعها على طبق وتغول ماصنعت شألانه لوعرف قدرا الزهود من العرفة لميذكر الزهد وقال ترى الزاهد اذا دخل فى الزهد حوّ عنفسه و ماعشماً كلهمن الخوف من الدنمالانشك حتى اذا قوى بقينه و رأى الامر كائناو حوده بغير الاسباب عرف من بعد وندم على كشرعما كان باعمن كتب ومتاع وقال الزهد كله غصن من أغصان شعرة المعرفة وقال اغما يتركون ويحزنون لمفرحو يأخذون وبفرحون لمفرح فماعلهم تركوا وأخدوا وخزنوا وفرحوااذا كان فرحه موحو دالهم فيالحالتن فقيل لههو يفرح فال نع أليس في الخبرلله أفرح بتو بةعيد من رحل أضل بعره الحديث وقال بازاهدان كنت تعدمن ترك الجنة في حند نماه فالعارف أشد تعماحين شغلتك الجنة عن خالقها وكل حالة تفغر مهافي سيرك المهالا كسرهاعلمك الوصول ليكون فرك بهلانغبره قال صاحب القوتو جالة الامران يحي من معاذله مكن سكام ملسان الزهد ولم يكن عله بصطرالمريدين ولاالسالكين لانه لميكن منعله الطريق وقدهاك عثل هذافر يق توهموامقام المعرفة وتظننوا حال العارف حتى فاتهم بذلك مقام الزهدولم يدركو احال العارفين وأولى الاشماء بالعاقل مراعاته لماهو حاصل ومعرفته بقدرحاله وأعمال نفسه في سراختلاله وقال في موضع آخر وأماطر بق يحيى منمعاذ و بعض العارفين في شأن الدندافات من لم يتملك الملك لم نصره ماملك بعد أن لا ينظر الى نفسه فيه كالانشهد وله را بعده في خزانة الله التي هي مدو تلكمه و مكون موقو فافيها الى تنفسه حكم الله فيه من وضعه في مواضعه واخراحه في أوقاته الى أهله فهذامستودع بؤدى الامانة فيه وركيل مستخلف بطبيع الموكل به فقام هذامن التوحيدوشهادته بعن اليقن بزيدعلى مقامات الزاهد من وهذا وصف الصابة الاعلمن وكان يقول لاتأمن مكر وولاتغترن انظران لاتكون قدتر كت الزهد والعبادة ظنامنك بالكفد وصلت الحدر جهة الحب والمعرفة فتصير فى القيامة عاريامنها كلهالافى منازل العارفين ظهرت ولافضل الزهد والعبادة أدركت هذا معقوله اذاصف الزهد فخرج شهوة النساء من قلبه فلم ردهن فاذا أقم مقام المعرفة ردوها علمه وقال مرةاذا زهد ترك الشهوات فاذاعرف عاودهاو يكون وجده أفضل من تركه وقال اذا صجرهده لم يلحظ من الدنيا مشتهماله فاذا لحظه قالوا خدده فصعداويه عليه لان قلمه قد وقع علمه قال وكذلك اذاعرف لم يلحظ من الآخوة شأ بقليه فانوقع قلبه على شئ منها حعل له كأنه بقول اذا صح تركه للدنداوالآخوة لاحل الله فانه بردهما علىماذالله تعيالي لانعبابهما شيأوكان يقول الزهد بورث السخاء بالنفسءن الآخرة وحب الله يشغل عن الدار من جيعاوقال ترك الدنيامهر الاتحرة ونفسك خسير من الدنيافلا تبعهام اومن علامة المعرفة بمذابيع الدنما كاهاقى حنها وقيل لهماعاته الزهدفقال انلا بعصمن الدنماما يلزمه حفظه \* ( فصل) \* الزَّهد لا ينقص من الرزَّق ولكنه رَّ يدفي الصدويديم الجوع والفقر فيكون هذار وقالزاهد من ألا يخرة على هذه الصفة من حرمان نصيبه من الدنداو حمايته عن التوسع فهاو يكون الزهد سببه فكون ماصرفعنه ومنعه من الدنيامن الغني والتوسعرزقه من الاسخرة والدرجات العلى يحسن اختمارمن الله تعالى وحمطة نظر ولعل بطالالاعبا يحتج لتوسعه بهواه فقول ان الزهد في الدنمالمالم منقص من رزق شمأ قدفتح لى مقامام ما التوسع والاستكثار لآني انما آكل رفى وآخذ قسى فلي من الزهد مقام ومن الرضا والتوكل الزرف على من لا بعرف الزهدو بغر عقاله من لا بعرف طرائق الزاهد ن ولعله عن يأكل الدنما

بالدين فسمى الاحتمام لنفسه مواهوالاعتزاز عندا لجاهلين زهدا فيفة لومهم الاحتمام ذكانذاك معه احتمازا عن الزهد لزهده في الزهدوة وقر غبته في الرغبة ولا بعلم الغرور بدار الغرورانه وان كان يأكل رزقه من الدنما ويأخذقهم من العطاء فحكم البعدوالبغض وبوسف الرغبة والحرص لان السارق والغاصب أيضاياكل ورقهو يأخه فسمه ولكن يحكم المقت وسوء الاختيار اذكان الله سعانه مرزق الحرام الظالمين كامرزق الحالال المتقين واغابينهما سوءالقضاء الاعداء وحسن التوفيق والاختيار الاولياء فقدحم الدعى لذلك وزقهمن الزهدو بخس نصيبه الاوفر من حب الفقر ونقص حظه الافضل من الاسترة اذكانت الدنما ضدها وجعل ماصرف فيهوما صرف اليه سيبالنقصات مرتبته من طريق الزاهدين وانه قد اختبر بالدنيا وعافتم عليه من السراءليظهر صدقه من كذبه فوقع فى الفتنة ولم يفطن للابتلاء وصارت مشاهدته هذه عن وجوده عاماله عن عاوم العارفين فاستدرج بعلمهذا وعدل به المعن عاوم الحائفين ومشاهدة الورعين الزاهدين هدنااذا كانصادقافي مشاهدته تلكوانكان كأذبافي دعواه فهومن أولياء الشيطان ومن المحرومين الغافلين قدمكر به وعدل عن علوم الموقنين وقد قال بعض العارفين من كثم ما يحده من آفات نفسهء وقب بادعاء منزلة لم يبلغهانعو ذبالله من الاغترار بعلم الاظهار ونسأله التوفيق لشاهدة علم التحقيق \*(فصل) \* الزهدف الدنماعلى ثلاثة أحوال رحل قدغلها موجودة ومفقودة و رحل قدغلبته موجودة ومفقودةو رحل قدغلم امفقودة وغلبته موحودة تفسيره ائمن الناسمن قهرهواه وماك نفسه وشهوته وهوقادرعلهاوهي موجودة له فذلك أحرى أن بغلب نفسه فيما فقدمن الدنها وغاب عنه وهذا مقام الصديقين والثانى قدغلبته نفسه وأهواه الهوى وأمالته الشهوات موحودة اذاقد رعلها ومفقودة له بالاهتمام ما والفكر والخواطر فهاوالارادة لهافهذا ساقط لاقط لامقام ولاوصف وهذا حال الجاهلين ونعت الغافلين والثالث قدغلبته نفسه فيالموجودمن الهوى والحاضرمن الشهوة فاذاغاب ذلكعنسه غلمها في العسدم وملكهاعندالفقدوهذاحال الجاهدين وطريق السائر ينونعت المريدين وقدقيل ليحيى بن معاذأ يصل العبدالى درجة يسلوفها من الذنب ومن الزهدالي درجة يستغنى فهاعن الدنيا فقال هذا لايكون لابستغنى عن الدنياأ حدوا عاوقع التفاضل بن الناس على القليل والمشير فازهدهم فهاأقلهم حظامنها كالاسلم من الذنبأ حدولكن أفضلهم أقلهم ذنباوكان رجمالله يقول فى العدل قولا فصلاقال أن زهادكم بامرونكم بان يكون الدرهم أوّل شئ تتركونه من الدنياو أما آمركم أن يكون الدرهم آخر شئ تتركونه منها قيل له لمذلك قال لان الدرهم معلق على شهوة النفس والشهوة معلقمة على النفس فترك الدرهم من قبل أزالة الشهوة عن النفس بالسياسة خطأ ودخول فى الطمع لن عنده الدرهم ووقو عالبلاء حتى اذازالت محسن السياسة هذه الشهوةعن نفسك ذهبعنك حب الدرهم شئت أم أبيت ضرورة اذ كأنت علة حبك له الشهوة والشهوة قدذهبت وبالدرهم يتمأمرهذه السماسة فلهذا قلت احعل الدرهم آخرشي تتركه بعد الفراغ من النفس واعلم أن امسال الدرهم على هذا التدبير لايكون علاقة ولكنه يكون سلساسة بصلي به وكان يقول راحة الابدان في زهد القلوب ومشقة الابدان في حوص القساوب وفال طلبت الدنيا فلم أسترح وطلبت العلوفلم أسترح وطلبت العبادة والعلم فلم أسترح ودخلت في الزهدو استوطنت الثقة بالله فاسترحت وكان يقولمادامت شهوة النفس معكفا نتمطية الدنماوتساق المطيسة حمث ويدصاحه الاحمث ثر يدهى واذاذهبت الشهوة قالدنيامطيته بسوقها حيث يريدوقال بعض أهل المعرفة ات الله لا يرضى عن عرفه أن يعلق بشي دونه فان فعل ذلك عمه الله ولوعه من ذلك حتى رجه عاله ويقال ان من ضع زهده في الدنداحتي ستوى عنده ذهمار حرها مشيءلي الماء وفيه قال الشاعر

لو كان زهدا فى الدنيا كزهدك فى بوصلى مشيت بلاشك على الماء وقال بعنى بن معاذ أول عالا تحوة ثلاثة قانع و زاهد وصديق فالقانع الحسر ف الطالب المعلال المنفق على

السبيل والسنة النازل عن جناح الرغبة في طلب الفضول من حطام الدنباو الزاهد التارك الطلب ومعه شهوته فان أصاب نعيم الدنيامن غير كافة أكل ونكح وان منع صبر ورضى والصديق هو واجد النعيم لا بريده لمزايلة الشهوة اياه وقال أيضاليس براهد من استخدم غيره عايصل هو الى فعله وقد قال أيوسليمان لا حدد بن أبي الحوارى اذ قال قات لبعض أصحابنا استى ماء فناولنى شربة فقال لى أيوسليمان رأيت من زهد فالدنيا يستخدم و يقول استى ماء وكان يحيى بن معاذيد خل العلم والعبادة فى الزهد و حمل الثلاثة كالشي الواحد لا يشم بعضه الا بمعض فقال الزهد والعبادة والعلم مشل الثوب سداه الزهد و لحنه العمادة ونساحه العلم لا يلتم بعضه الا بمعض فقال الزهد والعبادة والعلم مشل الثوب سداه الزهد و لحنه العمادة ونساحه العلم لا يلتم ما الدوب بغيره في الثلاث كذا الا يلتم أمر الا خوة الا شلاح وكان يحيى بن معاذيقول اذا وصل فرح فاذا اتصل استمانس فقيل له نواك تفرق بين الوصول و الا تصال أعلى وأقرب فقال اضرب لكم مثلار حل سارطريقا وقصد ما كار عام وصل البه حتى اذا قدم عليه فقد وصل غفال في يتقرب به المه و يقرب منه حتى بدنيه الله و يؤنسه فالسير والتعب لقطع معاذ بعداله الفرح في الوصول والاتصال أعن مقام يحي بن المنازل و الفرح في الوصول و الاتصال و الاتصال كان مقام أي يزيد و الوصول كان مقام يحي بن معاذ بدة المنه المنه المنازل و الفرح في الوصول و الاتصال و الاتصال كان مقام أي يزيد و الوصول كان مقام يحي بن معاذ بحة الله عليه المناز

\*(فصل) \* قال أبويزيد البسطامي حقدة الزهد لا يكون الاعتداظهو را القدرة والعاحز لا يصعر هده وهو أن يعطم كن و يطلعه على الاسم و يقدره على الاشماء باطهار الكون فيزهد في ذلك حبالله تعالى أن يعمل عله ويشركه حبالله تعالى أن يقوم مقام القدرة وكشف هذا المقام يخرج الى على غريب لا يعرف وسر عجيب لا يوصف وفقنا الله والماكم لما يحب و بلغناما أؤمل منه بفضله ورحته وهدا آخر شرح كاب الفقر والزهد ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم والحدلله رب العالمين وصلى الله على سد نا محدوا له و يعبه وسلم في يدمسوده أبى الفيض محدم تضى الحسيني تاب الله على يدمسوده أبى الفيض محدم تضى الحسيني تاب الله على يدمسوده أبى الفيض محدم تضى الحسيني تاب الله على عنه في في وقتم ارالار بعاء السع بقين من شوّال سنة من من من المدين من من شوّال سنة من من المدين المدين المستغفر ا

\* (بسم الله الرحن الرحيم صلى الله على سيدنا محدوآ له وسلم الله ناصر كل صار)

وهوانامس من المنعمات والخامس والثلاثون من كتب الاحباء الأمام الرباني والغوث الصداني \* عنه الاسلام أي حامد المستوحب المعامد محد من محد الغزالي روى الله بالرحة تراه \* وأحول من الغفرة قراه \* بلعب بالباب أولى النهسي \* و يشوق الاحباب الى الوغ در حة المنتهى \* اذقد بين ما أجمه من الفوائد الرجعة \* الذوى الافهام العجعه \* و رفع نقاب كل انه الفصعة \* وأرى في تلطيف الطباع ما أورده على سبيل الرجعة \* الذوى الافهام العجعه \* و رفع نقاب كل انه الفصعة \* وأرى في تلطيف الطباع ما أورده على سبيل النصعة وقد أعرض فيه عن النطويل اختصارا \* واقتصرت على ماساً و رده اقتصارا \* انها الخفيف \* لارغبة في التطفيف \* على ان صوت المصنف جهير \* وفضله بين العل اعشه بر \* فكم له من اشارات تلفى وحكم تشت ولا تنفي \* و باقيات تقرب الى الله زلني \* و الله تعالى أسأله الاعانة و الامداد \* و الهداية الى سيدل

 \*(كتاب النوحيدوالتوكل وهو المكتاب الخامس من ربع المخيات من كتب احياء عاوم الدين)

هممهم عن الالتفات الى ماعداه والاعتمادعلى مدنر سواه فلم تعبدوا الااياه علىاله الواحد الفرد الصمد الاله وتعقدما نان جمع أصناف الخلق عباد أمثالهم لاينتغى عندهم الرزق وانهمامن ذرة الاالي الله خلقها وما من دالة الا على اللهر زقها فلا انعققوا انه لرزق عباده ضامن و به كفيل نوكاوا عليه فقالوا حسينا الله ونع الوكيل والصلاةعلى محسدقاطع الاباطيل الهادى الىسواء السبيل وعلى آله وسلم تسايما كثيرا (أما بعد) فان التوكل منرك من منازل الدسومقاممن مقامات الوقنين بلهومن معالى درجات القريسان وهوفي نفسده عامض من حيث العلم غمهوشاق منحيث العملو وحه نحوضهمن حيث القهام انملاحظة الاسباب والاعتمادعلها شرك في التوحيد والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدحفىالشرعوالاعتماد على الاستباب من غيران ترى أسبابا تغبيرفي وجه العمقل وانغماسني عرة الجهل وتعقبق معيي التوكل على وجه يتوافق فبهمقتضي التوحيد

السداد اله ولى كل احسان والملي بكل امتنان فالالمنفرجه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحيم) معين كل موحد متوكل ذى قلب سليم (الحدالله المد برالملان) وهوعالم الشهدة من المحسوسات الطبيعية (والملكوت) وهوعالم الغب المختص بأرواح النفوس (المنفرد بالعزة) وهي الغلبة الا تسبة على كلية الظاهر والبأطن (والجيروت) وهوعالم الاسماءوالصفات الالهية (الرافع السماء بغيرهاد) تعتمدعليه (المقدرفيها أرزاق العباد) وأقواته م الحسمة والمعنوية بشير بذلك الى قوله تعالى وفي السماعرز فكم وما تُوعدون (الذي صرف أعين ذوى القالوب والألباب) المشاهدين بأنوار الغيوب حقائق الامور (عن ملاحظةُ الوسائط والاستباب) الجلبة والخفية (الى مسبب الأسباب) وأصل السبب ما يتوصل به الى الاستعلاء تماستعير لكل شئ يتوصل به الى أصمن الامور فقيل هدنا سيب هذا وهذا مسيب على هذا (ورفع هممهم عن الالتفات الى ماعداه و)عن (الاعتماد على مدرسواه فلم يعبد واالااياه) كل ذلك لكال توحيدهم ومزيدتو كاهم كابينه الصنف بقوله (علما)منهم يقينيا (بانه) تعالى (الواحدة) فلايصح عليه النعزى ولاالتكثر ولابينه وين غيره نسبة لوحه (الفرد) فلايختلط به غيره (الصمد) الذي يصمداليه فى الامورو يعمد عليه (الاله) جلوتقدس عن الاشباه (وتحققا) منهم (بان) جيرع (أصناف الحلق) أحرهاوأسودها (عبادأمثالهم لايبتغي)أى لايتطلب (عنسده مالرزق) كأأخبربه سحانه في كابه وهو الحقفيآ يتين الاولى قوله تعالى ان الذين دعون من دون الله عباد أمثالكم والثانية قوله تعالى ان الذين تعبدهون من دون الله لاعلكون لكرزقا فابتغوا عندالله الرزق واعبد وو (واله مامن ذرة) من ذرات الوجود (الالىالله خلفها) أى الداء هاوتقد رها كافال نعالى (ومامن دابة فى الارض الاعلى الله رفها) ويعلم مستقرها ومستودعها (فلما تحققوا انهلر زق عباده ضامن) أى ماتزم باعطائه اياهم (وبه كفيل) محيط بعميع جهانه (تو كاواعليه) في سائر الامورولم يغشوا أحداسواه كأقال نعالى في شانهم فرادهم اعمانا (وقالواحسينااللهونع الوكيل) فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء (والصلاة على )سيدنا ( المهادى) خبيثان (الاباطيل) بشيف الحق والاباطيل جمع باطل وهوكل مأيضاد الحق (الهادي) أي المرشد (الى سواء السبيل) وهو سبيل التوحيد والنوكل (وعلى آله) وصحبه (وسلم تسلميا كثيرا) وفي بعضالنسمخوعلى آله وأصحابه دون قوله وسلم تسلمها كثيرا وفىالجل المذكورة من أقرل الخطب ة الى آخرها براعة الاستهلال ممالايخني على الممارس المتأمل لماتضمنه هدذا الكتاب (أمابعدفان التوكل منزل منيف (منمنازل الدين ومقام) شريف (من مقامات الموقنين) وهو السابع من مقامات اليقين على النسق الذي أورده صاحب القوت (بلهومن معالى در جات القربين) ولفظ القوت من أعلى مقامات اليقين وأشرف أحوال القربين (وهوفي نفسه غامض من حيث العلم) ولغموضه اختلفت أقوال المشايخ فحده ( ثم هو شاق من حيث العمل ) به ( ووجه نجوضه من حمث الفهم مان ملاحظة الاسماب والاعتمادعلها) بعد ملاحظتها (شرك في التوحيد) عندا هله (والتثاقل) وفي نسخة التباعد (عنها) أىعن الاسماب (بالكلية طعن في السمنة وقدم في الشرع) فان غالما المأمورات الشرعية مبناها على الاسباب (والاعتمادعلي الاسمباب من غيران ترى أسباما تغبير في وجه العقل) فان العاقل كيف يعتمد على شي وهولا يرى به (وانغماس في غرة الجهل) والغمرة معظم الماء (وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيدوالعقل والشرع في غاية الغموض) أى الحفاء (والعسر) أى الشدة (ولا يقوى على كشف هذا الفطاء) أى رفع هذا الجاب (مع شدة الخاعالاسم أسرة العلاء) أى الجهائدة النقاد (الذن اكتعلوامن فضل الله تعلى بانوار الحقائق فابصر واوتحقة وأثم نطقوا بالاعراب) أى

والعقل والشرع فى غاية الغموض والعسر ولا يقوى على كشف والشرع فى غاية الغموض والعسر ولا يقوى على كشف هدذ الغطاء مع شدرة الخفاء الاسمارة العلماء الذين الكتفلوا من فضل الله تعالى بانوار الحقائق فأبيصروا وتحققوا أم نطقوا بالاعراب

عما شاهددوه منحت استنطقوا ونعن الاتن اسدأ الذكر فضلة التوكل على سبل التقدمة ثم نردفه بالتوحيد في الشعار الاوّل من السكتاب وبذكر حال التوكل وعله في الشطر

\*( يمان فضملة التوكل)\* (أمامن الاكات ) فقد قال تعالى وعلى الله فأوكاواات كنتم مؤمنين وقال عزوجل وعلى اللهفليتوكل المتوكاون وقال تعمالي ومن يتسوكل على الله فهو حسبه وقال سحانه وتعالى ان الله يحب المتدوكان وأعظم عقام مرسوم بمعمدة الله تعالى صاحبه ومضمون بكفاية الله تعالى ملابسه فن الله تعمالي حسمه وكافيه ومحمه وص اعدة فقدفار الفوز العظم فان الحبو بالا معذب ولاسمدولا يحمدوقال تعالى أليس الله بكاف عبده فطالب الكفاية منغيره هوالتارك التدوكل وهو الكذب لهذه الاته فانه سؤال في معرض استنطاق مالحق كقوله تعالى هل أني على الانسان حين من الدهرلم يكن شيأمذ كورا وقال عزوجل ومن يتوكل على الله فان الله عز مرحكم أىعز والالذلامن استحار به ولانضم من لاذ عنابه

الاطهار والافصاح (عما شاهدوه) بصرتهم (من حيث استنطقوا) أى طلبوالبيانه (ونعن الات البندئ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة) والتوطئة (غزردفه بالتوحيد في الشطر الاول من المكتاب ونذكر حال النوكل وعله فى الشطر الثاني) منه بعون الله تعلى وحسن توفيقه

\* (بيان فضالة التوكل)\*

ولواحقه التفويض والنسليم والثقة والرضا (أمامن الاكات) القرآنمة (فقد قال الله تعلى وعلى الله فتوكلوا انكنتم مؤمنين ) فع شرفه قدأو حديه على سائر المؤمنين لان الاعان و حدعلي المؤمن مدلوله ومدلولات الاعانهي الناشئة عن نفس الاعان محسب الملاحظات فن لاحظ عن زيدانه قائم بالاسعول عليه واعتمدعلي كفايته وان لاحظ مع كونه قائما بالامرانه حكيم في علمه وأفعاله فيما يقدم ويؤخر وفيما برفعو مخفض الالامراليه واستسلم لحكمه لانالتفو يضمعناه نرك اختيارالعبد لحسن اختيارالتعله والاستسلام هوا نقياد العبدواذعانه لمااختار واللهلو عماحكم بهعليه من الامروالنهي وملازمة الحدودالتي حدهاله وانلاحظ مع ذاك كالصدقه ووفاء وعده وثق بهلان الثقة نتحة التصديق ومعناه الربط على القلب وعدم الانفصام على ماحواه من التصديفات فالثقة اذا على هذا مكملة لجيع المقامات والاحوال ولهذا قال أبواسمعل الهروى الثقة سوادعن التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويدا عقلب التسلموان لاحظ بعدذلك الوهيته مالاليه بوجهه وانصرف المهكايته وانلاحظ المعني الجامع لصفات ألوه تههو المعبر عنه مقوال الله حصل الدهش والتعير فهكذا ينبغى أن يفهم ملاحظة مدلولات الأعان وقال صاحب القوت وقد أمرالله بالتوكل وقرنه بالاعان ليدل بذلك انهماشه آن اذالتوكل على الوكدل هومن الاعان بالؤمن لانهعن حقيقة الاعبان وهواليقين وعشاهدة الوكيل وهوالحسب الحسيب ونع الوكيل فاص بالتوكل قولاونعلابعد الاخبار عن محبته للمتوكل عليه فقال تعالى قل هوالرجن آمنايه وعلمه توكانامع اشتراط التوكل للاعبان بعدالامرمه في قوله تعباني وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وفي قوله ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكاوا ان كنتم مسلين فلم يخرج عوم المسلين من شرط عوم المنوكل كالم يخرج خصوص المؤمنين من شرط وجود الاسلام وكما كل مؤمن حقامسا لابدعلا كذلك كل مسلم صدقا يكون على الله متوكاد فقد صارالمتوكل منعباد الرجن الذين أضافهم الى وصف الرحة ومن عبداد التخصيص الذين ضمن لهمم الكفاية وهم الذن وصفهم فى الكتاب بالهون والسكينة ونعتهم بالسلامة والخوف وذ كرهم بالسعود والقيام ومدحه مبالاقتصاد والقوام في قوله تعمالي وعبادالرجن الذين عشون على الارض هوناالي آخر الا آيات (وقال عزوجل وعلى الله فليتوكل المتوكاون) فرفع المتوكاين اليهوجعل من يدهسم منسه (وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي كافيه عن سوآه (وقال تعالى ان الله بحد المتوكلين) فعل المتوكل حميمه وألقى عليه يحميته (فاعظم عقام موسوم بحمة الله تعالى صاحبه ومضمون تكفاية الله ملابسه هَن ) كان (الله حسبه وكافيه ومحبه ومراعمه )فهو شافيه ومعافيه فلاتسأل عماهو فيه (فقد) تذاهى من كان مذا الوصف في حسن المراعاة و (فازالفوز العظم) الابدى المقم (فان الحبوب) المراعى (لابعذب) بنار الفراق (ولا بمسعد) عن حضرة الوصال (ولا يحب عن المشاهدة (و )هذا الذي (كفاه في هذه الدار المهماتُ وقاه بنفويض أمره اليه السيئات كافال تعالى أليس الله بكاف عبده) مع قوله وأفوض أمرى الى الله فوقاه الله سيئات مامكروا (وطالب الكفاية من غيره هوالتارك للتوكل وهوالمكذب لهدده الا مة فانه سؤال في معرض استنطاق بألحق كقوله تعالى هـل أنى على الانسان حـ ين من الدهر لم يكن شمأمذكورا) قال أبو يعقو بالسوسي أول النوكل العرفة بالوكيل وانه عز بزحكم يعطى لعزته وعنع عكمته فدصبر أأعبد لعزه وبرضي يحكمه ويستسار لحكمته كذلك أخبرعن نفسه ونبه المتوكاين عليه آذ (قال تعلى ومن يتوكل على الله فان الله عز بزحكم أى عز بزلا بذل من المتحاربه ولا بضع من لاذ يحنامه

والثعبأ الى ذمامـــه وحماء وحكيم لايقصرعن تدبير من توكل على تدبير موقال تعالى انالذن تدعون من دون الله عباد أمثالكم بين أن كل ما سوى الله تعالى عبدمسخرحاجت حاجتكم فكيف يتدوكل علمه وقال تعمالي ان الذن تعبدون من دون الله لاعلكون لكرزقافا بتغوا عندالله الررق واعسدوه وقالءر وحل ولله خرائ السموات والارض ولكن المنافقان لايفقهون وقال عزوجل درالاس مامن شفيه ع الامن بعد اذنه وكل ماذ كرفي القدر آن من التوحيدفهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الاغمار والنوكل على الواحد القهار \* ( وأما الاخمار ) \* فقد قال صلى الله علمه وسلم فعما ر واهابنمسعودرا يتالام فى الوسم فرأيت أمثى قد ملؤاا لسهل والجمل فاعملني كثرتهم وهيأتهم فقيل لي أرضيت قلت نع قبل ومع هؤلاءسي ونألفا يدخاون الجنة بغيرحساب قبلمن هم بارسول الله قال الذين لايكتوون ولايتطير ونولا سترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة وقال يارسول الله أدعالله أن يعمليني منهم فقالر سول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احعله منهم فقام آخرفقال بارسول الله أدعالله أن يجعلني منهم فقال صلى المدعليه وسلم سبقان بماعكاشة

والتجاالي ذمامه وحماه وحكيم لا يقصرعن تدبير من توكل عملي تدبيره) وفي القوت عزيز بعز عن الذل لعباده حكم يعلمن حكمته فيغنيه عن التعلم من خلقه (و) لما أيقن المتوكل أن بيد الوكيل ملكوت كل شي وانه علك السمع والبصرويقلب الفلوب والابصار بتقليب الليل والنهار فكأ سرومن الوثاق فترك دعاء مثله من العبادواعتزلهم وذهب الحاربه فهداء وعن سواه أغناه اذسمع ما (قال تعمالى ان الذين شدعون من دون الله عبادأمثالكم وقال تعالى انى ذاهب الى ربيسهدين وقال تعالى فلاعتزلهم ومايعبدون من دون الله وهبناله (بينان كلماسوى الله تعمالي عبد مسخر حاجته مثل حاجتكم فكبف يتوكل عامه وقال تعماليان الذين تعبدون من دون الله لاعلكمون الكمور رقافا بتغوا عند الله الرزق واعبدوه) فطلب الرزق من حيث العبادة فكان المعبودهوالرزاق (و)اذاشهدالعبدريه فاغابالقسط والثدبيرقيوما بألتصريف والمقادير عنده خزائن كلشئ غابت الرسوم فى نورشهادة الواحد القيوم غمشهد الوكيل قابضاعلى نواصى المماليك والموكاين بالاسباب ورأى عنده خزائن السموات والارض ارتقى فى الاسسباب الى العز يزالوهاب كما (قال تعلى ولله خِزَائَنَ السَّمُواتُ وَالأرضُ ) فَعَابِتَ خَزَائَنَ الأرضُ مِنَ الأيدى والقَّاوِبِ والاستِبابِ في خزائن السَّماء من الاقددار والاحكام والانواب وغابت الخزائن السمائيات في ملكوت القبضة وعزة القدرة فن خزائن السموات ماحكمه من الاقسام والارزاق ومن خزائن الارض مارسمه من الاعلام والارفاق ثم قال تعلل (واكن المنافقين لا يفقهون) وذلك لقولهم لا تنفقوا على من عندر سول الله حتى ينفضوا فشهدوا ان الخلق ينفقون فنعوهم من الاعطاء فردالحق شهادتهم وأضاف الخزائن والعطاء اليده ووصفهم معطي النفقة عنه (وقال تعالى) ثم استوى عنى العرش (يدبر الاصمامن شفيد ع الامن بعدادته ) وغديرذلك من الا ً بات وهي كثيرة (وكلماذ كر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الاغباروالتوكل على الواحد القهار \* و عما الاخبار فقد قال على الله عليه وسلم فيمار واه عنه أبن مسعود) رضى الله عنه وهو فيمار واهالمصنف عنامام الحرمين عن أبيه عن أبي القاسم القشيرى قال أخبرنا أبو بكر محدبن الحسن بن فورك حدثناعبدالله بنأحد بنجعفر الاصبراني حدثنا يونس بنحبيب حدثناأ يوداو دالطيالسي حدثنا حادن سلة عن عاصم بنمهدلة عن زربن حبيش عن ابن مسعودان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أريت الامم في الموسم فرأيت أمتي قد ملؤ االسهل والجبل فاعجبتني كثرتهم وهيئتهم فقيل لي رضبت قلت نعم قال ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب قيل من هميار سول الله قال الذي لايكتو ون ولأ يتطيرونولا يسترقون وعلى رجهم يتوكلون فقام عكاشة) بن محصن الاسدى رضي الله عنه (وقال بارسول الله ادعالله ن يحملني منهم فقال اللهم اجعله منهم فقام آخر فقال ادع الله أن يعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بماعكاشة) هكذارواه القشيرى فىالرسالة وقال العراقيرواه ابن مندع باسنادحسن واتفق علمه الشيخان من حديث النعباس اه قلت رواه الشيخان من طريق حصن بن عبد الرجن عن سعمد التحسر عن التعباس للفظ عرضت على الامم فرأيت الذي ومعه الرهط والذي ومعه الرحل والرحلات والنبي ليسمعه أحداذرفع لى سوادعظيم فطننت انههم أمتى فقيل لى هذا موسى وقومه والكن انظرالي الافق فنظرت فاذا سوادعظهم فقيل لى أنظرالي الافق الاخوفاذا سوادعظهم فقيل ليهذه أمتك وعهم سبعون ألفامد خاون الجنة بغير حساب ولاعذاب قيل منهم بارسول الله قالهم الذن لا مرقون ولاسترقون ولايتطابر وتولايكتو ونوعلى ربهم يتوكلون ثمذكرقول عكاشة وقوله صلى اللهعابية وسلمأنت منهم الى آخره ورواه كذلك أحدوأ مالفظ حديث ابن مسعود عرضت على الانساء بانمها فعل النبي عرومعه الثلاثة والذى ومعه العماية والنبي ومعه النفر والنبي وليس معه أحدحتى عرض على موسى معه كبكة من بني اسرائيل فاعجبوني فقلت من هؤلاء فقيل هذا اخول موسى ومعه بنوا سرائيل قلت فان أمتى قيل انظرعن يمنك فنظرت فاذا الظراب قد مد يوجوه الرجال ثم قبل لى انظر عن يسارك فنظرت فاذا الافق قد سد يوجو

الرجال فقيل لى أرضيت فقات رضيت يارب رضيت يارب فقيل انمع هؤلاء سبعين ألفايد خلون الجنسة بغدير حساب فدى لكم أبي وأمى ان استطعتم ان تكو نوامن السبعين الفافا فعلوا فان قصرتم فكونوا من أهمل الظاراب فان قصرتم فكونوا من أهمل الافق فاني قد رأيت الماسايتها رشون كشميرا اني ارجو ان يكون من يتبعني ربع أهل الجندة انى لارجو ان تكونوا شطر أهل الجنة فقام عكاشة فقال ادعالله لى بارسول الله ان يعانى من السبعين ألفافد عاله فقام آخرفقال ادع الله لى ان يعملني منهم م فقال قد سبقك بهاعكاشة دقسل منهؤلاءالسبعون الغا فقال هسم الذين لايكنوون ولايسترقون ولايتطيرون وعلى رجهم يتوكاون رواه هكذاعبد الرزاق وأحدوا لطبراني والحاكم وعندا الطبراني وعربن شبة من طريقنافع مولى بنت شجاع عن أم قيس ابنة محصن قالت أخذر سول الله صلى الله عليه وسلم يدىحتى أتيناالمقسع فقال باأم قيس يبعث من هذه المقترة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فقام رجل فقال المامن مقال نع فقام آخرفقال أنامنه م فقال سبقك بماعكاشة وأم قيس هذه أخت عكاشة صحابية طال عرها وللطهراني في الكبير مختصرا ما أم قيس أثر من هذه المقبرة يبعث الله منها سبعين ألفا يوم القيامة على صورة القمرايلة البدر يدخاون الجنة بغسير حساب بعنى البقسع وقدر وى الديلى حديث ابن مسعود مختصرا يبعث اللهمن هذه البقعة ومنهذا الحرمسعن ألفا يدخاون الجنة بغير حساب يشفع كلواحد منهم فى سبعين الفاوجوههم كالقمر ايلة البدر (وقال صلى الله عليه وسلم لوانكم تتوكلون على الله حق توكله) بإن تعلموا بقسناان لافاعل الاالله وانكل موجودمن خلق ورزق وعطاءومنع من الله ثم تسعون في الطلب على الوجه الجيل (لرزقكم كاترزق الطبر ) بضم المثناة الفوقية على صبغة المجهول زادف رواية فى جوّالسماء (أنعدو خاصا) جع خمص أى ضامرة البعاون من الجوع (وتروح) أى ترجع (بطانا) جع بطين أىممتلئةالبطون وانمآمثل بالطبرلان الاركان المجتمعةفى الابدان طوائرتطيرالى أوكارهاوس اكزهافاخبر مان الرزق في التوكل على الله لا بالحمل والعلاج قال العرافي رواه الترمذي والحاكم وصحعاه من حديث عمر وفدتقدم اه قلت ورواه أيضا ابن المبارك والطيالسي وأحدوالنسائي وابن ماحه وأبو يعلى وابن حيان والبهبق والضياء وقال النرمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح وأقرء الذهبي (وقال ملي الله عليه وسلم من انقطع الى الله عزوجل) بأن كان اعتماده على الاسباب (كفاه الله تعالى كل مؤنة) أى مشفة (ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنياوكاه الله الها) قال العرقي رواه الطعراني في الصغيروا بن أبىالدنداومن طريقه البهتي فحالشعب منرواية الحسن عنعران بنالحصنولم يسمع منهوفيه الراهم ابن الاشَّعَتْ : كَامِ فَسِهُ أَبُو حَاتُمُ اهُ قَلْتُ وَرُوا وَ كَذَلِكُ الْحَكِيمِ فَى النَّوادْرُوا بن أبي حاتم والخطيب والراهم من الاشعث خادم الفضل قال ألوحاتم كانظن به الحبر فقدحاء عثل هذا الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون عند الله أغنى الناس فليكن بماعند الله أوثق منه بما في بده ) قال العرف رواه الحاكم والبهبتي فى الزهد من حديث أبن عباس باسناد ضعيف أه فلت لفظ الحاكم وألبه في من سروأن يكون أقوى الناس فلمتوكل على اللهورواء كذلك عبدين حمدوا معق بنراهو به وابن أبي الدنما في النوكل وأبو يعلى والطمراني وصاحب الحلية كالهممن طريق هشام بنزيادأ بي المقدام عن محمد القرطي عن ابن عباس قال البهق في الزهد تكاموا في هشام بسبب هذا الحديث (ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه) كان (اذاأصاب أهله خصاصة) أى فقر وحاجة (قال قومواالى العلاة و) كان (يقول بهذا أمر في ربي قال عز و حلواً من أهلك الصلاة واصطبرعاما) قال العراقير واه الطبراني في الاوسط من حديث محدين حزة عن عبدالله بن سلام قال كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا نول باهله الضيف أمرهم بالصلاة عم قر أهذه الاسمة ومحدين جرة من يوسف بن عبد الله من سلام اغداد كرواله روا بته عن أسه عن حده فسعد سماعه من أى حده اه قلت ومهدنا اللفظر والمأتوعبيد في المصنف وسعيد بن منصور وابن المنذر وصاحب الحلية

وقال صلى الله علمه وسملم لوانكم تتوكاون علىالله حــق توكله لرزنكم كا برزق الطير تغدوخماصا وتروح بطاناوقالصدلي الله عليه وسلم من انقطع الى الله عزوحـل كفاه الله تعالى كل مؤلة ورزقه منحيث لايعتسب ومن انقطع الى الدنياوكامه الله الهاوقال صلى الله علمه وسلم منسره أن يكون أغنى الناس فاسكن عماعند المة أوثق منه عمافي يدمه و روىعنرسول اللهصلي الله علمه وسلمأنه كاناذا أصادأهله خصاصة قال قوموا الى الصلاة و يقول مهذا أمرني ربي عزوجل قال عز وحلوأم أهلك بالصلاة واصطبر علما

وقال صلى الله علمة وسلم لم يتوكل من اسنه ترقي واكتوى وروى الهلاقال حبريللاراهم علمهما السالام وقدرى الى النار بالمنعندق ألك حاحة قال أما المان فلاوفاء بقوله حسى الله ونع الوكمل اذقال ذاك حينأخذ ليرمى فانزل الله تعالى والراهيم الذيوف و أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام باداود مامن عبد العتصم بي دون خليق فتكده السموات والارض الاحعات له مخرط \* (وأما الا أنار) \* فقد قالسعدد بنحمير لدغتني عقر بفاقسمت على أي لتسترقين فناولت الراقي يدى التي لم تلدغ وقسرأ الخواص قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لاعوت الى آخرها فقالما بنبغي العد بعدهد الاتمأن بلمأالي أحددغيرالله تعالى وقدل لمعض العلماء في منامه من وثق بالله تعالى فقداً حرو قوته وقال بعض العلاء لانشغاك المضاون الثمن الرزق عن المفروض عليك من العدمل فتضيع أمن آخرتك ولاتنال من الدنيا الاماقد كتب الله لكوقال يحيى بن معاذفي وحود العبد الر رقمن عـ مرطاب دلالة على أن الرزق مامور بطلب العبدوقال الراهمين أدهم سألت بعض الرهيات

والبيهقي فىالشعب وقدصح البهمتي اسناده وكاتنه أثبت مماعهمن أبيجده أوانه سقط فى سياق الطبراني عن أبيه وأمالفظ المصنف فرواه أحدف الزهدوابن أبي حاتم والبهتي فى الشعب عن ابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة صالواصلوا قال نابت كانت الانبياء اذا زل بم أمرفزعوا الىالصلاة وروى عبدالرزاق وعبدين حيدعن معمرعن رجل من قريش قال كان النبي صلى الله علمه وسلم اذا دحل على أهله بعض الضق فى الرزق أمرأهله بالصلاة ثم قرأه فده الاته وأمرأهاك بالصلاة الاسية (وقال صلى الله عليه وسلم لم يتوكل على الله من استرقى واكتوى) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والنسائي فى الكرى والزماح و الطراني واللفظ له الاأنه قال أواكتوى من حديث المغيرة ن شعبة وقال الترمذي من استرقى أواكتوى فقديرئ من النوكل وقال النسائي ماتوكل من اكتوى أواسـترقى اه قلت ويلفظا لترمذي رواه أحدوا لحاكم والبهتي ويلفظ المصنف رواه الطمالسي والبهتي الااله بلفظ أو (وروى الهلاقال حمر يل لامراهم علمهما السلام وقدرمي الى النار بالمنحسق ألاء حاحة قال أما المكفلا وفاء مقوله حسى الله ونع الوكيل اذفال ذلك حين أخذليري)ر ويعبد بن حدد عن المان بن صرد وكان قدادرك الني صلى الله عليه وسسلم الهلاذهب بابراهم ليطرحف النار فال انى ذاهب الورى سمهدين فلىا طرح فى النبار قال حسى الله ونع الوكيل فقال الله بالماركونى برداو سلاماعلى ابراهيم و روى ابن حربر عن معتمر بن المدان عن بعض أصحابه قال جاء حسريل الى الراهم وهو يوثق لياتي في النار قال بالراهم ألا عاجة قال أماليك فلاورواه أحدمن وجه آخر فزادقال فسلمن الااليه عاجة فقال أحب الامرس الى أحمهما اليه (وأوحى الله أعمالي الى داودعليه السلام يا داودمامن عمد يعتصم بي دون خلق فتكيده السموات والارض الاجعلة له مخريا) رواه تمام وابن عساكر والديلي عن عبدالرجن بن كعب بن مالك عن أبمه رفعسه بلفظ وعزتي باداود مامن عبسد يعتصم بي دون خلق أعرف ذلك من نيتسه فتكمده السموات بمن فهاوالارض بمن فهاالا جعلت له من بنذاك مخرجاومامن عبد يعتصم بمعاوق دوني أعرف ذلك من نبته الاقطعت أسباب السهاء من مديه وارسخت الهوى من تحت قدمه ومامن عبد بطبعني الاوأ نامعطه قبلان يسألني ومستحبب له قبل ان يدعونى وغافرله قبل أن يستغفرنى وفيه يوسف من الغرمة ول مكذب وقال البهتي هوفى عداد من يضع الحديث ورواه صاحب القوت فقال وفى أخبار وهب وكعب من الكتب السالفة يقول الله تعالى أقسم بعرتى فذكر نعوماذكرناه (واماالا أنارفقد قال سعيد بن حبير) التابعي رجه الله تعالى (لدغتني عقرب)مرة (فاقسمت على أمى لتستُرقين) وكان بارا بامه (فناولت الراقي بدى التي لم تلدغ) ولم المأول بدى التي لدغت فرارامن الاسترقاء وبرورا بقسم أمى (وقرأ) الراهيم من أحد (الحوّاص) رحمالته تعالى (قوله تعالى وتوكل على الحيّ الذي لا عوت الى آخرها فقال مأينبغي للعبد بعد هذه الا تية ) ان فهم معناه ا (أن يلجأ الى أحد غير الله تعالى) نقله صاحب القوت (وقيل لبعض العلماء في منامه من وثق بالله تعالىفقــدُأحررُقوته وقال بعض العلماءُلا يشغلك المضمون لكُمن الرزق عن المفر وصعليــك من العمل فتضمع أمرآ خربك ولاتفال من الدنيا الاماقد كتب الله الث) نقدله صاحب القوت وهذا هو توكل العموم (وقال يحيى بن معاذ) الرازى الزاهد رجه الله تعالى (و حود العبد الرزق من غير طاب دلالة على أن الروق مأمور بطلب العبد) نقله صاحب القوت (وقال الراهيم ن أدهم) رحمه الله تعالى (سالت بعض الرهبان من أن تأكل فقال ليسهذا العلم عندى ولكن سل ربي من أن يطعمني ) رواه أنو نعم في الحلمة (وقال هرم ن حمان) العبدى قال إن عبد البروهومن صغار السحامة وفى الزهد لاحداله كأن يحد حمة الدوسي وجمة ماتفي خلافة عثمان وفيهءن الحسين انهلامات دفن في بوم صائف فحاءت سحامة فرشت قبره ومأحوله وعده ابن أبي حاتم في الزهاد المانية من كبار التابعين وقال ابن مسعد ثقة له فضل وكان على عبدالقيس فى الفنوج وأورده أبونعيم في الحلية وقد تقدم (لاويس) بن عامر (القرني) رجه الله تعلى

منأن تأكل فقال لى ليس هذا العلم عندى ولدكن سلربي من أين بطعمني وقال هرم بن حيان لاو يس القريخ

أن تأمر في أن أكون فاوما الى الشام قال هرم كيف المعيشة قال أو بس اف اهذه القاوب قد خالطها الشك في انتفعها الموعظة وقال بعضهم مقى رضيت بالله وكدلاو جدت الى كل خبر سبيلانساً ل الله تعالى حسن الادب (بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل) \* اعلم أن التوكل من أنواب الاعمان وجد ع أبواب (٣٩٠) الاعمان لا تنتظم الا بعلم وحال وعل والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الاصل وعل هو

(أن تأمروني أن أكون فأوماً الى الشام قال هرم كيف المعيشة قال أو بس أف لهذه القلوب قد خالطها

الشكفاتنفعهاالوعظة ولفظ القوتوقال أبوالسليل قالرجل لاويس أصحبك استأنس بك فقال سحان الله ماطننت ان أحدا يعرف الله يستوحش معه فقالله الرحل ما العيشة فقال أو يس أف خالط القلوب الناف فانتفع عوعظة (وقال بعض هم متى رضيت بالله وكملاو حدث الى كل خير سيد الا) والوكيل هو الموكول المعالامو ركاها \*(سان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل)\* (اعلم أن التوكل من أبواب الاعمان) وهوع ماد المؤمنين وموطن المقربين وسيلة الحبين لايستغنى عنه عايد فىعبادته ولاذوعادة فىعاداته لتعلقه بسائرالاحوالعبادة أوعادة وجهلة مايحتاج المهم من أمرالدنيا والا خرة ولذلك أو حبه الله تعالى على سائر الومنين لان حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى ف جلب المنافع أوحفظهاودفع المضارأ وقطعها كماسمأتي (وجميع نواب الايمان لاينتظم الابعلم وحالوعمل) كماسبق ذلك في شرح كتاب التوية (والنوكل كذلك ينتظم من علم هو الاصل) الدى ينبني عليه حاله (وعل هو الثمرة وحال) هو يتمر العمل و (هوالراد باسم التوكل) وعتاج شرح كل من ذلك على انفراده (فلنبد علمان العلم الذي هو الاصل) الذي ينبني عليه حال التوكل (وهو المسمى اعلنافي أصل اللسان) وله مر اتب و بعضها أشرف من بعض (اذالاعان هو التصديق وكل تصديق بالقلب فهو علم واذا قوى) نوره فى القلب (سمى يقمناولكن أبواب المقين كثيرة )وقدذ كر بعضها وبعضها سيذكر (ونعن اغمانعتاج منها الى مانبني عليه التوكل وهوالتوحيد الذي يترجه قوال لااله الاالله وحده لاشريك فأع بنفسه (والاعمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك له الماك) وهذا الاعان من لازم التوحيد فانمن علم أنه قائم بنفسه علم الهمقيم لغيره (والاعان بالجودوا لحكمة الذي يدل علمه قولكوله الحد) وهومن لازم الاعان بالقدرة فانمن علمانه مقيم اغبره علم انه متولى أمورهم وكافهم وحسمم واذاعل ذلك علمسعة جوده وحكمته وكالقدرته وينتج ذلك ان الوجود كا في قبضته وملكه وتحت قهره وأسره واله المنفر دبا محاده المتوحد محلق حركات العالم وسكناته (فن قال الااله الاالله وحد و الاشريك له له المالك وله الحدوهو على كل شئ قد و تم له أصل الاعان الذي هو أصل التوكل أعنى ان تصير معنى هذا القول وصفالاز مالقلبه عالماعلمه ) وفيه قدوردت آثار فن قالهاعشرا كان كن أعتق رقبة من ولدا سمعيل واه الشعنان والنسائ من حديث أبي هر رة وروى الترمذى من حديث أبي أنوب بلفظ كانت له عدل أر بحرقاب من ولد اسمعيل ورواه البهتي بلفظ كانله عدل نسمة وروا الطبراني بلفظ كنله كعدل عشر رقاب (فاما التوحيد فهو الاصل والقول فيه بطول وهومن عملم المكاشفة ولكن بعض علوم المكاشفات متعلق بالاعمال واسطة الاحوال) فأن الاحوال هي التي تمر الاعال وهي مواجيد القاوب (ولايتم علم المعامله الابم ا) أي بالاعمال التي هي نتيجة عن الاحوال (فاذا لانتعرض الاللقدر الذي يتعلق بالمعاملة) فقط (والافالتوحيد هو البحر الخضم) أى العميق الواسع (الذى لاساحله) فينز عليه (فنقول للتوحيد أربع مراتب وهوينقهم الى لبواب اللبوقشر ونشرالقشر ولنشل ذاك تفريبالى الافهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليافات له قشرتينوله لبوللباب وهوالدهن وهولب اللب فالرتبة الاولى من النوحيدان يقول الانسان بلسانه لااله الاالله وقلبه غافل عنه )أى عن معناه المقصود (أومنكرله كنوحيد المنافقين) فانهم كانوا كذلك كانوا يظهر ون خلاف ما يبطنون اماغفله أوانكار اومنهمين كان يحمع بينهما (والثانية أن يصدق بمعني اللفظ

المرة وحال هوالمراد باسم التوكل \* فلنبدأ بسان العلم الذي هوالاصل دهوالمسمى اعانافي أصل السان اذ الأعان هوالتصديق وكل تصديق بالقلب فهو علمواذا قوى سمى بقينا ولكن أبواب المقن كثيرة ونعن افيا نعتاج منهاالىمانيني علمه التوكل وهوالتوحيد الذي يترجمه قواكلااله الاالله وحدد ولاشريك له والاعان القدرة التي يترجم عنهاقو الدله اللكوالاعان مالجود والحكمة الذي يدل علمةواكوله الحدفن قال لااله الاالله وحدولاشريك له له الملكوله الحدوهوعلى كل شي قد ر تمله الاعمان الذي هو أصل التوكل أعنى أن يصر معنى هذا القول وصفالازمالقليه غالماعليه فإما التوحمد فهو الاصل والقول فيه يطول وهومن علوالمكاشفة ولكن بعض عاوم المكاشفات معاق فالاعمال بواسطة الاحوال ولايتم على العاملة الاسافاذا لانتعرض الالقدر الذى متعلمق بالمعاملة والا فالتوخيدهو الجراناهم الذى لاساحاله فنقول للتوحددأر بعمراتب

وهو يفقه م الى لب والى لب البوالى قشر والى قشر القشر ولنمثل ذلك تقريبالى الافهام الضعيفة بالجوزف قلبه قشرته العلما فانله قشرتين وله لب والب دهن هولب اللب فالرتبة الاولى من التوحيد هي أن يقول الانسان بلسانه لا اله الا الله وقام ه عافل عنه ومنكرله كنوحد المنافقة من والمثانية أن يصدق بعنى اللفظ

قلبه كاصدفيه عوم المسلمين وهواعنقاداله وام والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نورا لحق وهوم تمام القربين وذلك بأن برى أشياء كثيرة ولكن يراها على تشرقها المادرة عن الواحد القهار والرابعة أن لا يرى في الوجود الاواحداوهي مشاهدة الصدية بن وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد كان فانياعن نفسه في الموقية الفناء في عن روية ية نفسه والحلق في الاواحد الله الموحد بعصم ذلك (٣٩١) صاحب في الدنياعن السيف والسنان ومعم ذلك (٣٩١)

والثاني موحد بعدى الله معتقد بقليه سفهوم لفظه وقلمه خالءن التكذيب عا انعقده لمهقلته وهو عقدة على القلب ليس فه انشراح وانفداح ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب فى الاسترة انتوفى عليه ولم تضعف بالمامى عقدته ولهذاالعقدحل يقصديها تضعه فهوتحامله تسمى بدعة وله حال يقصد جادفع حيلة التعليل والتضعيف ويقصد بهاأ بضااحكام هذه العقدة وشددهاعلى القاب و تسمي كادما والعارفيه يسمى متكاما وهوفى مقانساة المتسدع ومقصده دفع المبتدعين تحايسل هيذه العقدةعن فأوبالعوام وقديغص المنكام باسم الموحدون حيث اله يحدمي كالامه مفهوم لفظالتوحيدعلى قلوب العوامحى لاتنعل عقدته والثالث موحد بعنى اله لم بشاهد الافاعلا واحدا اذ انكشف له الحق كاهوعلمهولارى فاعلا بالحقيقة الاواحدا وقد انكشفت له الحقيقة

فلبسه كابصدق بهعوم السلين وهواعتقاد العواء والثالثة أن يشاهدذلك بطريق الكشف عن المعاينة (بواسطة) فيضان (نورالحق) في فلبه (وهومقام المقربين وذلك بان رى أشياء كثيرة) مختلفة الانواع والاجناس (ولكن براهاعلى كثرتها صادرة عن الواحد القهار والرابعة أن لا برى في الوجود) في سأئر مراتبه (الاواحداوهي مشاهدة الصديقين وتسهمه) طائفة (الصوفية) قدس الله أسرارهم (الفناءفي التوحيد) وهومقام شريف عال وهوالفناء عن النفس وعن ألخلق بزوال احساسه بنفسه وجم (لانهمن حيثلاس الاواحدافلاس فنفسه أيضا واذالم رنفسه الكونه مستغرقافي التوحيد كان فانباعن نفسه فى توحيده بمعنى الله فني عن رؤية نفسه والخلق واذا فني عن نفسه وعن الخلق فتكرون نفسه موجودة والخلق موجودون ولكنهلاعلم لهجم ولابم اولااحساس ولاخبر غافل عن نفسه وعن الخلق غير محسجم وبها وقدنرى الرجل يدخل على ذى سلطان أومحتشم فيذهل عن نفسه وعن أهل محلسه وربحا بذهل عن ذلك الحنشم حتى اذا سئل بعدخروجه من عنده عن أهل بحاسمه وهيئة ذلك الصدر وهيئة نفسه لم عكنه الاخمارعن شئ (فالاول موحد بمعرد اللسان و بعصم ذلك صاحبه في الدنهاعن السيف والسنان) فلاجراق دمه واليه الاشارة في الجبر فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم (والثاني مو حديم في انه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلب مخال عن التكذيب عاانعة دعليه قلبه وهو عقدة على الفلب ليس فيسه) أى فى القلب (الشمراح و )لا(انفساح والكنه يحفظ صاحبه من العداب في الا تخوذان توفي عليه) ولم يتخلل بينه و بين ذلك الاعتقادشي (ولم تضعف العاصى عقدته) فأن المعاصى تضعف عقدة الاعان وتعلها شدا فشدا (ولهذا العقد حيل يقصد ماتضعيفه وتعليله تسمى بدعة )وهي أعظم عالامن العاصي ليكون صاحب المدعة لا يعتقدها معصية فلا يتو بمن الذلوعام انها معصية لتابعنها (وله حيل يقصد بهادفع حيل التحايل والتضعيف ويقصد بماأ يضااحكام هذه العقدة وشدهاعلى القلب وتسمى كلاما والعارف بمما) مدنن القصدين (يسمى متكاماوهوفي مقابلة المبتدع) فلايكون المسكام مبتدعا كالايكون المبتدع متكاماوما وقع فى سماق بعضهم و به قال جهو رمتكاهى المعتزلة وماأ شبه ذلك فنظر الى ظاهر اللفظ أوان هذا الذي ذكره الصنف اصطلاح له فلامعارضة (ومقصده) أى المتكلم (دفع المتدع عن تعليل هذه العقدة عن قلوب العوام وقد يخص المتكام باسم الوحد من حيث اله يحمى بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حنى لا تنحل عقدته والثالث موحد بمعنى انه لم بشاهد الافاعلاوا حدااذا نكشف له الحق كاهو علمه ولابرى فاعلا بالحقيقة الاواحد اوقدانكشفت له الحقيقة كادي علمها الااله كاف قلب أن يعقد على مفهوم أفظ المقمقة فانذلك رتبة العوام والمتكامين أذلم يفارق المنكلم العاجي في الاعتقاد ) اذهما سواءفه ( بل في صنعة تلفيق الكارم الذيبه تدفع حيل المبتدع في تعليل هذه ألعقدة ) وقد تقدم الكارم في المراد بالعوام من هم فى شرح قواعد العقائد (والرابع موحد عمني الله محضر في شهوده غير الواحد فلا برى المكلمن حيث الله كثير بلمن حيث انه واحد) فتضمعل الكثرة في جنب الوحدة (وهدفه الغاية القصوى في التوحيد) وليس بعدهمقام السالك ينم على المه (فالاول كالقشرة العلمامن الجوز والثاني كالقشرة السفلي )منه (والثالث كاللب) الذي داخل القشرتين (والرابع كالدهن المستخرج من اللب) وهو خلاصة الخلاصة

كاهى على الااله كاف قلبه أن يعقد على مفهوم افظ الحقيقة فان تلك رتبة العوام والمتكامين اذام بفارق التكلم العامى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلف ق الكلام الذى به يدفع حيل المبتدع عن تعليل هذه العقدة والرابع موحد بعنى انه لم يحضر فى شهوده غير الواحد فلا يرى الدكل من حيث انه كثير بل من حيث انه واحد موهده هى الغاية القصوى فى التوخيد فالاول كالقشرة العليامن الجوز والمانى كالقشرة السفلى والثالث كالمبدو الرابع كالدهن المستغرج من اللب

وكان القشرة العلمامن الجوزلاخيرفها بل ان أكل فهوم المذاق وان نظر الى باطنه فهوكر يه المنظروان اتخذ حطما أطفا النار وأكستر الدخان وان ترك فى البيت ضيق المكان فلا يصلح الاأن يترك مدة على الجو زلاصون ثم يرى به عنه فكذلك التوحيد بجود الاسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثير الضرومذموم (٣٩٢) الظاهروالباطن لكنه ينفع مدة فى حفظ القشرة السفلي الى وقت الموت والقشرة

(وكمان القشرة العليامن الجوزلاخيرفيها بلان أكلفهوم المذاق وان نظراً لى اطنهافهوكريه المنظر وأن اتخذ حطبا أطفأ النار )لرطو بنه (وأكثر الدخان) وسوّد الالوان (وان ترك في البيت ضيق المكان فلايصل الشي (الاان يترك مدة على الجو زالصوان) أى الحفظ على باطنه من طر والا فأت (ثم رمى به عنه في كذلك التوحيد) الحاصل (عجرد اللسان دون التصديق بالقابعديم الجدوى) أى الفائدة (كثير الضررمذموم الظاهر )ارارته (والباطن) لبشاعته (لكنه ينفع مدة في حفظ القشرة السفلي الى وقت الموت والقشرة السفلي هي القاب والبدن وتوحيد المنافق بصون بديَّه عن سيف الغزاة) والحكام (فانهم لم يؤمروا بشق القاوب) كافى خبراسامة هلاشققت قلبه (والسيف انمايصيب جسم البدن وهو القشر وانحابت ردعنه بالموت فلايبق التوحيده فائدة بعده) أى بعدالموت (وكاأن القشرة السفلي ظاهرة النفع بالاضافة الى القشرة العلبافانها تصون اللب وتحرسه عن الفسادعندالادخار واذا فصلت أمكن ان ينتفع بهاحطبا) الوقيد (لكنه الازلة القدر) وفي نسخة الفدر (بالاضافة الى الل وكذلك محرد الاعتقاد من غير كشف) بوأسطة نور (الحق كثيرالنفع بالاضافة الى مجرد نطق السان القص القدر بالاضافة الى الكشف والشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر وانفساحه واشراق نو رالحق فمهاذذلك الشرح هوالمراد بقوله تعالى فن يردالله أن بهديه بشرح صدر والاسلام وقوله عز وجل أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على فو رمن ربه) وقد تقدم الكلام على الاكيتي مرارا (وكاأن اللب نفيس في نفسه بالاضافة الى القشر وكاتنه القصود)من القشرتين (ولكنه لا يخلوعن شوب عصارة بالاضافة الى الدهن المستغرب منه فكذلك توحيد العقل مقصدعال السالكين) يتعبون حتى بعصاونه (الكنه لايخاوعن شوب ملاحظة الغيروالالتفات الحااكثرة بالاضافة الحمن لايشاهد سوى الواحد الحق) ومثال شرف بعض هذه الراتب على البعض مثال دارلهاع او وسفل وكل الرتقات من أسفلها الى أعلاها از ددت على الدار وكل ازددت على ازددت المانها ومالكها محمة والحمة موجبة لمحاورة المحبوب وملازمته وموافقته (فانقلت كيف يتصوّرأن لأبشاهد الاواحدا وهو بشاهد السيماء والارض وسائر الاجسام الحسوسة وهي كثيرة فكيف يكون الكثير واحدافاعلم انهذه غاية عاوم المكاشفات وأسرارهذاالعلم لايجو زان تسطرفي كأب فيطلع عليه من ايس باهل از اولته افيقع في وحلة لا يكاد يتخلص منها (فقد قال العارفون افشاء سر الربوبية كفر )وقد نسب هذا القول اسهل التسترى وقبل لابى يزيد السطاي وهيمن جلة الاسبئلة التيسئل عنها الصنف وأجاب عنهاني كتاب سماه الاملاء على مشكلات الاحياء قال فيه في تقر مرالسؤال ومامعني قول من تقدم منأهل هذا الشان افشاء سرال يوبية كفر وأن أصل مافالوه في الشرع اذالاعان والكفر والهداية والضلال والتقريب والتبعيد والصديقية وسائر مقامات الولاية ودركات الخيالفة انهاهي ما تخذ شرعية وأحكام نبوية فقال فىالجواب عنه انه يخرج على وجهين أحسدهما أن يكون المراديه كفرا دون كفر ويسمى ذاك تغليظالما أتى به المفشى وتعظم الماارتكبه ويعترض هذابان يقال لايسمى هدا كفرا لانه ضدالكفراذالكافرالذي يسمى هذاعلى معناه ساتروهذا الفشي للسرتناشر وأن النشرمن الستروالاطهار من التغطية والاعلان من الكتم واندفاع هذا بان يقال ليس الكفر الشرعي تابعا للاشتقاق وانما هوحكم بخالفة الامروارة كاب النهي فن رداحسان محسن أو يحد نعمة متفضل فيقال عليه كافر لجهتين احداهما لجهة الاشتقاق ويكون اذذاك اسماييني على وصف والثانية منجهة الشرع ويكون اذذاك حكم وجب

السفلي هي القلب والبدن وتوحدالمنافق بصوت مدنه عن سيف الغراة فالمهم مؤمروابد قالقاوب والسف اغالصيب البدن وهوالقشرة واغما يتعرد عنه بالموت فلاسق التوحد وفائدة اعد وكاأن القشرة السفلي طاهرة المنفع بالاضافة الى القشرة العلما فانهاتصه ونالل وتغرسه عن الفسادعند الادخار واذا فصلت أمكن أن ينتفع باحطمالكنها فازلة القدر بالاضافة الى اللب وكذلك محرد الاعتقاد من غير كشف كثيرالنفع مالاضافة الى محرد نطق اللسان ناقسص القدر بالاضافة الى الكشف والشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر وانفساحه واشراق نورالحق فيمهاذ ذالاالشرح هوالرادبةوله تعالى فن بردالله أنج ديه يشرح صدره لار سالام وبقوله عسر وحسل أفن شرح اللهصدره للاسلام فهوعلى نورمن ره وكاأن اللبب تقيسفى نفسته مالاضافة الى القشروكاء المقصود ولكنه لايخلوعن شوبعصارة بالاضافةالي الدهن المستخرج منسه

فكذاك توحيد العقل قصد عال السالكين اكنه لا يخلوعن شوب ملاحظة الغيروالالتفات الى الكثرة بالاضافة الى من لا بشاهد عقوية سوى الواحد الحقوية السوى الواحد المن المنافقة على المنافقة المنافقة

واحدا بنسوع آخرمن المشاهدة والاعتبار وهذا كأأن الانسان كثيران التفت الى وحموحسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باعتبارآخي ومشاهدة أخرى واحداد نقول انه انسان واحد فهو بالاضافة الى الانسانية واحدد وكم من شخص تشاهدانسانا ولايخطر بباله كثرة أمعائهوعروقه وأطرافه وتفصمل روحه وجسده وأعضائه والفرق بينهماانه في حالة الاستغراق والاستهناريه مستغرق بواحد ليسفيه تفريق وكائنه في عسين الجسع والملتفت الى الكمـ اثرة في تفر قة فكذلك كل مافى الوجودمن الخالق والمخاوق اعتبارات و مشاهدات كثيرة مختلفة فهو باعتبار واحدد من الاعتبارات واحدد و باعتبارات أخر سواه كثمير وبعضهاأشد - برة من بعض ومثاله الانسان وان كان لانطابق الغدرض ولكنه ينبه في الحالة على كيفية مصير الكثرة فيحكم المشاهدة واحداو ستين مدا السكادم ترك الانكار والخود اقامام تملغه ونؤمن به اعمان تصديق فيكون النامن حيث المائم ومن

عقوبة والشرع قدور دبشكر المنع فافهم لانذهب مع الالفاظ ولانسترفك العمارات ولاتح سعبك التسميات وتفطئ لخداعها واحترس من استذواجها فاذامن أطهرما أمربكته كان كن كثيما أمر بنشره وفي مخالفة الامرفهماحكم واحدعلى هذا الاعتبار ويدلعلى ذلك منجهة الشرع قوله صلى الله عليه وسلم لاتحدثوا الناس بمالم تصله عقولهم وفي ارتكاب النهمي عصيان ويسمى في اب القياس على المذكور كفرا ناوالوجه الثاني أن يكون معناه كفر السامع لاالخسير بخلاف الوجه الاول ويكون هذا مطابقاللحديث المذكور الاتحدثوا الناس بمالم تصله عقولهم أتريدون ان يكذب اللهورسوله فنحدث أحددا بمالم بصله عقله ربحا سارع الى التكذيب وهو الاكثر ومن كذب يقدرة الله تعالى وبماأ وجديم افقد كفر ولولم يقصد الكفر فان أكثر اليهودوالنصارى وسائر النحل ماقصدت الكفر الابطنها بأنفسهاوهي كفار بلاريب وهذاوجه واضع قريب ولايلتفت الى مامال اليه بعض من لا بعرف وجوه التأويل ولا بعسقل كالم أولى الحكم ولا الراسعنين في العلم اذظن ان قائل ذلك أراد الكفر الذي هو نقيض الاعمان والاسمادم يتعلق بمفروويلحق قائله وهذالا يخرج الاعلى مذاهب أهل الاهواء الذين يكفر ونبالمعاصي وأهل السنن لا برضون بذلك وكيف يقاللن آمن اللهوالموم الا تخروعيد الله تعالى بالقول الذي سرمنه والعمل الذي يقصد به المتعبد لوجهه ٧ والـ كمفر الذي يستريديه اعلانا والعرفة له سحانه ثم يكرمه الله تعالى ذلك يفو الدالمزيد ينيله ماشرف من المنح وبريه أعلام الرضائم يكفره أحد بغيرشرع ولاقياس عليه والاعبان لايخر بعنه الابنبذه واطراحه وتركه واعتقادمالايتم الاعان معهولا يحصل عقارنته وليسفى افشاءالولى شئ ما مناقض الاعان اللهم الاأن بريدبا فشائه وقوع الكفرمن السامع له فهذا عابس متمردوليس بولى ومن أرادمن خلق اللهأن يكفر بالله فهولايحالة كافر وعلى هذا يخرج قوله تعالى ولاتسبوا الذن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم ثمانه من سبأحدا منهم على معنى مايحدله من العداوة والبغضاء قبل له اثمت وأخطأت من غيرتكفير وان كان اغافعل ذلك ليسمع سبالله وسبوسوله صلىالله عليهوسلم فهوكافر بالاجماع انتهمي نصالاملاء (ثمهوغيرمتعلق بعلم المعاملة نعمذ كرما يكسرسورة استبعادك بمكن وهوان الشئقد يكون كشميرا بنوع مشاهدة واعتمارو يكون واحذابنوع آخرس المشاهدة والاعتمار وهذا كان الانسان كثيران التفت الدروحه وجسمهوأ لهرافهوعر وقهوعظامه واحشاثه وهو باعتبارآ خرومشاهدة أخرى واحداذ تقول انه انسان واحدفهو بالاضافة الى الانسانية واحدوكممن شخص بشاهدانسانا ولا يخطر بياله كثرة امعائه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه والفرق بينهماانه فيحالة الاستغراق والاستهتاريه مستغرق واحدليس فيه تفرق وكانه في عين الجمع والملتف الى الكثرة في تفرقة) قال القشم يرى من أتبت نفسه وأثبت الخلق واكر شاهدا لكل قائما بآلحق فهداهوالجمع واذا كان مختماها عن شهود الخلق مصطلاعن نفسه مأخوذابالكلية عن الاحساس بكل غير عاظهر واستوى من سلطان الحقيقة فذلك جمع الحمع فالتفرقة شهودالاغمارته والحمع شهود الاغمار باللهو جمع الحمع الاستهلاك بالكامة وفناء الاحساس عاسوى الله عند علمات الحقيقة انهدى (فكذلك كل مافى الوحود من الخالق والمخاوف له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفةوهو باعتبار واحدمن الاعتبارات واحدو باعتبارات اخرسواها كثير بعضها أشــد كثرةمن بعض ومثال الانسان) في الكثرة والوحدة (وان كان لاسابق الغرض) الذي هو اثبات الغناءفي التوحيد (ولكنه ينبه في الجملة على كيفية مصيرا الكثرة في حكم الشاهدة واحدا وتستفيد به ـــذا الــكادم ترك الانـكار والجودلقام لم تبلغــه) لقصو رك (وتؤمن به اعلن تصديق فيكون اك من حيث النامؤمن مدا التوحيد) الذي هوالغاية القصوى (نصيب) وحظ (وان لم يكن ما أمنت به صفتك )ومقامل كأنك اذا آمنت بالنبوة) وهو أعلى مقامات السالكين (وان لم تكن نيا) متحققا بدا

بهذا التوحيد نصيب وانلم يكن ما آمنت به صفتك كأ الذا آمنت بالنبوة وانلم تكن نبيا

( ٥٠ - (انعاف الساده المتقين - ماسع )

كأن لك نصيب منه مقدر قوةاعانك وهذها اشاهدة التي لانظهرفهاالاالواحد الحق الرة تدوم و الرة تطرأ كالسبرق الخاطف وهو الا كثروالدوام نادرعز مز والىهذا أشار الحسين منصور الحلاج حيثرأي الخواص يدور فى الاسفار فقال فمااذا أنتفقال أدور فى الاسفار لاصحيح حالتي في التوكل وقد كأن من المتوكان فقال الحسن قدِ أَفنيت عرك في عران ماطنهك قاس الفناء في التوحيد فكأثن الخواص كانفي تعديم المقام الثالث في التوحيد نطالبه بالمقام الرابع فهدنه مقامات الموحدن فى التوحد على سسل الاجال

المقام (كان النانصيب منه بقدرة وقاعانك) به وتصديقكله وعدم الكارك عليه (وهذه الشاهدة التي لانظهرفه االاالواحد الحق )وهومقام الفناء بشهود الفناء بالاستهلاك في وجود الحق ( تارة تدوم ) في سائر الاحوال ونارة تظهر كالسبرق الخاطف) ثم تغيب (وهوالاكثر) في أحوال السالكي (والدوام نادر عزيز )لكنها اذاغابت بقيت آثارها فصاحم ابعد سكون غليانه بعيش في كان ضيائها الى ان تلوح ثانية ىزىتى وقته على انتظار عودها و بعيش بماوجد في حين كونه (والى هذا أشار) أبوالمغيث (الحسين) بن منصور (الحلاج) رجمالله تعمالي (حمث رأى) الواهم بن أحد (الحواص) رحمالله تعالى (يدورفي الاسفار) وقدذ كرصاحب القوتله العجائب مأوقعتله في أسفاره (فقال)له (فيماذا أنت فقال أدور في الاسفارلاصحيح الحفى التوكل وقد كان من نبلاء (المتوكلين) وله كتاب في تحقيق معامات التوكل (فقال الحسين قدأ فنبت عمرك في عران بالطنك) أي في مشاهدة الخلق قائمًا بالحق (فأمن) أنت من (الفناء في التوحيد) رواه القشيرى قال معت محدين الحسين يقول معت عبدالله بن محد يقول قال الحسين بن منصو ولافراهم الخواص ماذاصنعت فيهذه الاسفار وقطع هذه المفاوز قال بقيت في التوكل الصحيح نفسي علىه فقال ألحسب فنبت عمرك في عمران باطنك فاين الفناء في التوحيد اه (فكائن الخواص) رجه الله تعالى (كان في تصيم المقام الثالث في التوحيد فطالبه) الحلاج (بالمقام الرابع) الذي هو آخر المقامات فيهوكانه شممن الخواص التفائلل أقيم فيه فنهه على ان المقصودوراء ذلك (فهدده مقامات الموحدين فى النوحيد على سبيل الاجال) وقداعترض على المصنف في تقسمه الهذه المقامات وأحاب عنه وهذا الفظه فى الاملاءذكرت رزقك ذكره وجعلائة عقل مسته وأصره كيف جازاً نقسام التوحيد على أربع مراتب والهظة التوحيد تنافى النقسيم المشهو ركاينافى التكرير بالتعديدوان صح انقسامه على وجهلا يدفع فهل نصح تلك القسمة فيمالوجد وفيمايقدرو رغبت في مزيدالبمان في تعقيق كل مرتبة وانقسام طبقات أهلهافها وانكان يقع ببنهم النفاوت وماوجه تمثيلهابالجوز والقشور واللبوب ولمكان الاؤل لاينفع والا خوالذى هوالرابع لايحل افشاؤه غماق الاسئلة بقامها غمقال في الجواب مالفظه حرى الرسم في الاحماء بتقسيم التوحيد على أربع مراتب تشبها بالجوز لموافقة الغرض فى التمثيل به وذكر بان المعترض وسوس بالخواطر بانلفظ التوحيد ينافى التقسيم اذلا يخلوان يتعلق بلفظ الواحد الذي ليس رائدعلمه فذال النقسم الابالسولا بالعقل والابغيرذال واماان يتعلق بوصف المكافين الذي بوجب الهم حكمهم اذا وجدفهم فذلك لاينقسم ونحيث انتسام ماليه بالعقدوذلك لضيق المحال فيه ولهذا لاتتصور فيهمذاهب وانماالتوحير مسلك حق بيزمسلكين باطلين أحدهما شرك والاسخرتلاش وكلا الطرفين كفر والوسط اعمانعض وهوأحدمن السيف وأضيقمنخط الظلولهذاقال أكثر المكامين بمائل اعمان جسع المؤمنين من الملائكة والنبيين والرسلين وسائر عوم المسلين واعماتختلف طرق اعمام والني هي عاومهم ومذهبهم فى ذلك معروف ونحن لانسلم في هـنه الاجامة بشئ من انتعاء الجدال ومقابلة الاقوال بالاقوال بل نقصدارالة عينالاشكال وردماطعنبه أهل الضلال والاضلال فاعلم ان التقسيم في الاطلاق يستعمل انحاء لايتو حههها شئم اقدحه المعترض وهعس به الخاطر واعما السستعمل ههنامن انحائه مايميزيه بعض الاشخاص عما اختصبه من الاحوال وكلحالة منها يسمى توحيد اعلى جهة ينفرد بم الانشاركها فهاغيرها فنوحد بلسانه سي لاجله موحد امادام الفانيه ان كان قلبهموا فقاللسانه وانعلم منه خلاف ذاك البعنه الاسم وأقيم عليه ماشرعمن الحكم ومن وحديقلب على طريق الركون البعه والميل الى اعتقاده والسكون تحره بلاعلم يصيهفه ولابرهان بربطهه عمى أيضامو حداعلى معنى انه يعتقد التوحيد كإيسمى من بعنقد مذهب الشافعي شافعها والحنبلي حنبلها ومن رزق علم التوحيد وماتحقق به عنده وتنتفي من أحله شكوكه العارضةله فيسمى موحد امن جهةانه عارف به كايقال حدايا وتعو يا وفقم اومعناه اى

يعرف الجدلوالنحو والفقه وأمامن استغرق علم التوحيد قلبه واستولى على جاته حتى الايوجد فيه فضل الغير الاعلى طريق التبعدة ويكون شهودالتوحيد لكل ماعداه سابقاله مع الذكر والتذكير مصاحبا من غيران يعتريه في في التبعد ويكون المعالمة فيه في المعالم فهذا يسمى موحدا ويكون القصد بما يسمى به من ذك المبالغة فيه فهده أربع مراتب يصم اطلاق المم التوحيد عليها به فأ ما الصف الاولوهم أرباب النطق المجرد فلا يضربون في التوحيد بسهم ولا يفوز ون منه بنصيب ولا يكون لهم شي الاولوهم أرباب النقالة المولى اذالطن بهم ان فلب أحده مموافق السانه كانعيد الته عليه وسلم من أحكام أهد إله الافي الحياة الاولى اذالطن بهم ان فلب أحده مموافق السانه كانعيد الته عليه وسلم أوالوارث أو المبلغ يخبر عن توحيد الله عز وجل ويأم به ويلزم البشر قول الااله الاالله النبي عنه فقيلوا أوالوارث أو المبلغ يخبر عن توحيد الله عز وجل ويأم به ويلزم البشر قول الااله الاالله النبي عنه قوله الذي هومنهم و بمنزلة من كثر سواد قوم فهومنهم بهوأ ما الصنف الثالث والرابع فهم أر باب البصائر السلمية الذي هومنهم و بمنزلة من كثر سواد قوم فهومنهم بهوأ ما الصنف الثالث والرابع فهم أر باب البصائر السلمية الذين فطر واجها الى أنفسهم ألى سائر أنواع الحلوقات فتاما وهاذ والع منها خطامة ما معامد وهم منه معالم في المعارف والمناه وسائم والدي يسمى مارة بعلامة وصفة وموسوف و جرو جداد وناطق وصامت ومتحرك ولا أدرى عن منام ويود و من كبر و جداد وناطق وصامت ومتحرك ولا أدرى عن منام ويود و من كبرونه وهوالذي يسمى نارة بعلامة و مارة بسمة و تارة باثرالقدرة و تارة بالم الشاعر ولا أدرى عن من عام قلب

فواعما كف بعصى الآله \* أم كف يحدوما حد وفي كل شئله آية \* تدل على الله واحد

فلاقرؤاذالنا الخطو حدوا تفسيره حدوث الكتوب وشرحه أبديتماكه والتصريف له بالقدرة على حكم الارادة عائبت فى سابق العلم من غير من بد ولانقص فتركو المكتابة والمكتوب ونزلوامنها الى معرفة الكاتب الذى أحدث الاشاء وتوتنها ولم بخرج عن ملكه شئ منها ولااستغنت بأنفسها عن حوله وقوته طرفةعنولاأقلم وذلك ولاافتقرت الى الحرية عن رق استعماده فوحدوه كاوصف نفسه ليس كثله شئ وهو السمسع البصير فصلت التفرقة لهم والجسع وعقلت نفس كل واحدم نهسم توحد خالقها مذانه واتحاده عن غمره وعقلت انهاعقلت توحمده سحان من سيرهالذلك وفنع علمها بماليس فى وسعهاان تدركه الابه وهواللطيف الخيير أيكن الصنف الثياني لماعد كلمنهم انعرف نفسه موحدالوبه فيمالم تزلوهم المقر بون والصنف الرابع لم يقصدكل واحدمهم انءرف ربه موحد ابنفسه فممالم بزل وهم الصديقون وسنهما تفاوت كثير وأمآطر مق معرفة محة هذا النقسم فلان العقلاء باسرهم لايخاو كل واحدمنهمان و جدفيه أثرالتوحيد باحد الانحاء الذكورة عنده أولانوحد فأمامن عدم عنده فهو كأفران كان في زمن الدعوة أوعلى أقرب عكن وصول علهااليه أوفى فترة لاتوحه عليه فهاالتكامف وهذاصنف مبعد عن مقام هذا الكلام وأمامن وحدقيه فلايخاوان يكون مقلدافي عقده أوعالما هفالقلدون هم العوام وهمأهل المرتبة الشانية فىالكتاب وأماالعلاء يحقيقة عقدهم فلايخاو كل واحدمنهمان يكون للغ الغامة التي أعدت اصنفه دون النبوة أولم يبلغ ولكنه قريب من البلوغ فالذى لم يبلغ وكان على قرب هم المقر ون وهمأهل المرتبة الثالثة والذين بلغوا الغابة التي أعدت لهمهم الصديقوت وهمأهل المرتبة المرابعة وهذا تقسيم ظاهرالعمة اذهودائر بينالنني والاثبات ومحصور بينالمبادى والغايات ولمبدخل أهل الرتبة الاولى في شيّ من تعديم هذا التقسيم اذايس هومن أهله الاباننساب كاذب ودعوى غيرصادقة تملايدمن الوفاء بماوعدناك بهمن الداء يحثوض يدشر حوبسط سان تعرف صنه باذن الله تعالى حقيقة كلمن تمة ومقام وانقسام أهل فه معسب الطاقة والامكان عايجر به الواحد الحق على القلب واللسان ، (سان

أهلالنطق المحردوتمبرفرقهم)\* اعلمان أرباب النطق المجرد أربعة أصناف أحدهم نطقوا بكامة النوحيد مع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يعتقد وامعني ما نطقوا به لمالم يعلم و ولانصق ر واسحته ولا فساده ولاصدقه ولاكذبه ولاخطاه ولاصوابه اذلم يحثواعلمه ولاأراد وافهمه امالبعدهمتهم وقلة اكتراثهم واما لنفورهم عن البحث وخوفهم انم مان تكافوا الحث عمانطقوابه ان يبدولهم مايلزمهم الاعتقادوالعمل وما بعدذلك فان التزموه فأرقواراحة أبدائهم العاجلة وفراغ أنفسهم وان لم يلتزموا شيأمن ذلك وقدحصل لههم العلم فيكون عيشهم منغصا وملاذهم مكدرة من خوف عقاب ترك ماعلموالز ومه فاذاستل هذاالصنف عن معنى مانطقواله هل اعتقدوه فيقولون لانعلم فيهمانعتقدومادعانا الى النطق به شئ الامساعدة الحاهير وانخراطنا باظهارالفول فيالجم الغفير ولانعرف هل ماقلناه بالحقيقة من فبيل العرف اوالنكبر ولاشك انهذا الصنف الذي أخبر الني صلى الله عليه وسلعن حالة مساءله الملكين أحدهم فى القبراذية ولان لهمن ربكومن نبيك ومادينك فيقول لاأدرى معتالناس يقولون شيأ ففلته فيقولان له لادريت ولاتليت وسماه الني صلى الله عليه وسلم الشاك والمرتاب الصنف الثاني نطقوا كانطق الذين من قبلهم ولكنهم أضافوا الحاقولهم مالالحصل معه الاعانولا ينتظمه معنى التوحيد وذلكماقالت السمائية طائفة من الشبعة القدماءان علمارضي اللهعنه هوالاله وبلغ أمرهم علمارضي الله عنه وكانوافي زمنه فرق منهم حاعة وامثال من نطق بالشهادتين كثيرا ثم صحب نطقه مثل هذا النكبرو يسمون الزناد قتوهم فى الناركا في الخير الصنف الشالث نطقوا كانطق الصنفان المذكوران قبلهم ولكنهم أسروا التكذيب واعتقدوا الردواستبطنوا خلاف ماظهر منهم من الاقرار واذار حعوا الى أهل الالحاد اعلنواعندهم كامة الكفر فهؤلاء المنافقون الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله واذااقوا الذين آمنوا قالوا آمناواذا خاواالي شد اطمنهم قالواانامهم انمانين مستهزؤن الله يستهزئ مهموعدهم في طغيانهم يعمهون الصنف الرابع قوم لم يعرفوا التوحيدولا نشؤاعلمه ولاعرفواأهله ولاسكنوابين أظهرهم ولكنهم حين وصلوا الينا أو وصل أحدمنا الهم خوطموا بالامر المقتضى للنطق بالشهادتين والاقرارج مماقالوالانعلم قتضى هذاا للفظ ولانعقل معني الماموريهمن النطق وأمرواان نظهر واالرضا بالقول ثم يتفهموا عهله فسكنو اليماقيل لهم ونطقوا بالشهاد تبن ظاهرا وهم على الجهل عما اعتقدون وان اخترم أحدمنهم من حينه من قبل أن يتأتى منه استفهام أوتصور مكن ان يكونله معتقد افهذا وجيان لاتضيق عنه معقرجته تعالى والحكم عليه بالنار والخلودة مهامع الكفار تحكم على غيب الله تعالى ورجما كان من هدنا الصنف في الحكم عند الله عز وحل قوم و رقوا بعد الفهم وغب الذهن وفرط البسلادة ان يدعواالى النطق فعببوامساعدة ومحاكاة ثميدعواالى تفهم المغني من كلوجه فلايتأني منهم قبول لمابعرض عليهم تفهممه كاغما يخاطب بميمة ومثل هدذا أيضافي الوجود كثبر ولاحكم علىمثله بخلودفى النار ولايبعدان يكونمع هدذاالصنف بأسرة أعنى الخترم قبل تحصيل العقدمع هذاالبلىدالبعيد بعض منذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيحديث الشفاعة فعزج من النار أقواما لم بعملواحسنةقط و يدخلون الجنة وتكرون فأعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله والحديث فيه طول وهوصيم وانمااختصرتمنه قدرالحاجة على المعنى وحكم الصنف الاقل والثاني والثالث أجعين أعنى أهل النطق المذكورين قبلفى التوحسدان لانحب الهم حرمة ولاتكون الهم عصمة ولاينسبون الى اعان ولاا ملام بلهم أجعون من زمرة المكافر من وجله الهالمكين فان عثر علهم في الدنيا قتلوا فها بسيوف الموحد من وان لم يعتر علم معمر ما ترون الى جهم خالدون فها تلفع و جوههم النار وهم فها كالحون \* (فصل) \* ولما كان اللفظ المني عن التوحمداذ النفرد عن العقد وتحرد عدم يقع له في حكم الشرع منفعة ولالصاحبه بسبمه نعاة الامدة حياته عن السف ان واقدمه والبدان تسلط على ماله اذام بعل حنى ماله حسن ان يشبه بقشرالجو زالاعلى فهولا يحمل فى الاكمم ولا برفع الى الميوت ولا يحضر في مجالس الطعام

ولاتشتهده النفوس الامادام منطو باعلى مطعمه صواناعلى لبه فاذاأز يلعنه بكسر أوعلم منهانه منطوعلي فراغ أوسوس أوطع فاسد لم يصلح لشئ ولم يبق فيسه غرض لاحدوه فالاخفاء أصعته والغرض بالتمثيل تغر يبماغض الى فهم الطالب وتسهيل مااعتاص على المتعلم والسامع وليس من شرط المشال ان يكون مطابقاللممثلبه منكل الوجوه فكان يكون هوهو ولكنه من شرطهان يكون مطابقاللو جهالرادمنه \* (فصل) \* وأما الاعتقاد المجرد عن تحصينه بالعلم وتوثيقه بالادلة وشده بالبراهين فقد انقسم وافي الوجود الى ثلاثة أصناف أحدهم صنف اعتقدوا مضمون ماأقروابه وحشوا بهقاو مهم من غير ترديدولا تمكذب أسروه في أنفسهم واكنهم غبرعارفين باستدلال على مااعتقدوه وذاك لفرط بعدهم وغلظ طمائعهم واعتماص طرق ذلك علهم ويقع علهم اسمموحدين وتحققنا وجود أمثا الهم كثيراعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين تملم يبلغناانه اعترض أحداسلامهم ولاأوجب عليهم الخروج منه والمروق عنهولا كالهوا معقصو رهمو بعدهم عن فهمذلك بعدام الادلة وقراءة طرق البراهين وترتيب الجاجبل ثركواعلى ماهمعليه وهؤلاءعندي معذور ونسعدهم ومقبولون بمانوا فقواعليه من اقرارهم وعقدهم والله تعالى قدعذرهم مع غيرهم بقوله تعالى لا يكاف الله نفسا الاوسعها ولا يخرجون عن مقتضي هذه الآية يحال وسنبدى طريقامن الاعتقادتعرف صحةا سلامهم وسلامة توحيدهم انشاءالله تعالى الصنف الثاني اعتقدوا الحقمع ماظهرمنهم من النطق واعتقدوا الحذلك أنواعامن المخاءل قام في نفو سمهم انها أدلة وظنوها واهين وليست كذلك وقدوقع فهذا كثير عن يشاراليه فضلامن دونهم فان وقع الى هذا الصنف من تزعز ععلهم تلك الخايل بالقدح ويبطلهاعلهم بالمعارضة والاعتراض لم يلتفتو االيه ولاأصفواالي مايأتي بهر يترفعواأن يحياو بوه لمايحماون علمه من سوءالفهم أو رداءة الاعتقاد وعندهما نجمع تلك الخايل فياب الاستدلال أرسخ من شوامخ الجبال فنهم من يعتقد دليله مذهب شيخه الرفيح القدر المطلع على العاوم ومنهم من يكون دليله خبرا حادومنهم من يكون دليله بعض محتملات آيةوحديث صبح ولعمرى الهلينبغي اذاصادفوا السمنة باعتقادهم ولم يقعوافى شئ من الضلال ان يتركوا على ماهم علمه ولا يحركوا بأمرآ خربل بغبطوا بذلك ويسلم لهم لثلا يكونوا اذاتتبع الحال معهم ربحا تلقفوا شبهة ورسيخ فى نفوسهم بدعة بعسرانحلالها أويقع فى تكفير مسلم أوتضليله بلاسب كبير وهؤلاء أثبت اعانامن الصنف الاول وأوثق وباطامتهم وأخسن حالا الصنف الثالث أقر واواعتقدوا كافعل الذين من قبلهم وقدعدموا العلم أبضاولكن لعدم ساوكهم سدله من القدرة عليه ومعهم من الذكاء والفطنة والتيقظ مالونظر والعلواولو ستدلوا لتحققوا ولوطلبو الادركوا سبيل المعارف ووصاواو لكنهم آثر واالراحة ومالوالي الدعة واستبعدوا طريق العلم واستثقلوا الاعال الموصلة المعوقنعوا بالقعودف حضيض الجهسل فهؤلاءفهم اسكال عند كثيرمن الناس فى البديهة وتردد وفى مألهم نظر وهل يسمون عصاة وغيرذاك مما عداج الى تمير آخوليس هذامقامه والالتفات الى هذا الصنف أوحب خلاف المتكلمين فى العوام من غير تفريق بين بليد بعيد ومتيقظ فطن فنهممن لم وانهم مؤمنون ولكن لم يعفظ عنهم اطلاق اسم الكفر علهم ومنهـمن أوجب لهم الاعان ولكن أوجب علمهم المعرفة وقدرها لهم وعزهم عن العبارة ووجوب العبارة فى الشرع ساقط على هذا النحو وهؤلاء لا يخالفوا المذكور منقبلهم لان أولئك سلبوا الاعان عن لم يصدرا عنقاده عن دليل وهؤلاء أوجبو االاعان أضافو المه المعرفة المشروطة في محة الاعان وانحافر واعن الشناعة الظاهرة فتسترواعن الجهور بهدذا الاحتمال ومنهم منأوجب لهم الاعان مععدم المعرفة المشروطة عندأولئك وأىالا راءأحق بالحق وأولى بالصواب ليسمن غرضسنا فيهذا الموضع وانماغرضنا تقسد مأشاعه فى الاحداء أهل الغاو والاغلاء فالنفتح مثل هذا الباب وقد أبدينا وجه ذلك فى مراقى الزيف مأنغني فساباذن الله تعالى

\* (فصل) \* بقى فى أصناف أهل الاعتقاد تفصيل آخرمن جهة أخرى وهومن تنمة مامضى فلتعلم ان مامنهم صنف الاوله على النقر يب ثلاثة أحوال لاستبدأ حدهم عن أحده الحكم الاحتمال الضروري فاحد الحالات لهمان يعتقد أحدهم جمع أركان الاعان على مايكمل علمه فى الغالب لكنه على طريق التقلمد كاسبق الحالة الثانية اللابعتقد الابعض الاركان عمافيه خلاف اذا انفر دولم بنضف المه فاعتقاده سواء هل يكون به مؤمنا أومسلما مثل ان يعتقد وحود الواحد فقط أو يعتقدانه مو حود حي لاغير وأمثال هذه النقد راتو بخاوعن اعتقادياقي الصفات خاوا كاملالا يخطر بباله ولا بعتقدفها حقاولا باطلاولا صوابا ولاخطأ ولكن القدرالذي اعتقده من الاركان مواف العق غيرمشو ببغييره الحالة الثالثة أن بعتقد الوجود كاقلنا أوالوجود والوحدانية والحماة ويكون فمما يعتقده في بافي الصفات على مالاوافق الحق عماهو بدعة أوضلالة وليس بكفرصراح فالذي بدل علمه العلمو يستنبط من طواهر الشرعان أرياب الحالة الاولى والله أعلم على سدل نعاة ومسلك خلاص ووصف اعمان واسملام وسواء في ذلك الصنف الاول والثاني من أهل الاعتقادويبقي الصنف الثالث على محتم الات النظر كانهمناك علمه وأما أهل المالة الثانية فالمتقدمون من السلف لم نشتر عنه من صورة هذه السألة ما يخر برصاحب هذا العقد عن حكم الاعان اوالاسلام والمتأخرون مختلفون وكثيرخاف ان بخرج من اعتقدوجودالله عزوجل واظهار الاقرار بهوبنسه صلى الله عليه وسلم من الاسلام ولا يبعد أن يكون كثير عن أسلم من الاجلاف والرعمان وضعفاء النساء والاتباع هذاعةده بلامز بدعليه والحكم علىمن هو عثل هذاما فلود في النارعسير حدامع ثبوت الشرع بانه من قال لااله الاالله دخل الجنة وأماأر باب الحالة الثالثة وهي اعتقاد المتدعة في الصفات أوفي بعضها فانحكمنا بعدة اعان أهل الخالة الذكورة قبل هذه واسلامهم حققناأمي هؤلاء فيماعتقدوه اذلم يقعوافيه يوحهقصد يقطعهم عناتصال العذرلان هؤلاء قدحصل لهمنى العقدماه وشرط الخلاص والنعاة من الهلاك الدائم وأصيبوا فماوراء ذلك فأن أمكن ردهم فى دار الدنياد زحوهم عندان أطهر والتمنع عن الاقلاع والرجوع بالعقو مة المؤلمة دون قتل كأن ذلك وانما توافا اوت لم يقصر بهم اعتقادهم عن أرباب الحالة الثانية المذكورة قبلهم والله أعلى بالناحى والهالك من خلقه والعاسع والعاصى من عباده \* (فصل) \* ولما كان الاعتقاد الحرد عن العلم بعدة ضعيفا وتفرده عن المعرفة مريب القي عليه شبه القشرالثانيمن الجوزلان ذلك القشر وكلمع ماهو عليه صوان واذاا نفرد أمكن أن يكون طعاما للمعتاج وللاغاللعائع وبالحلة فهولن لاشئمعه خبرمن فقده وكذلك اعتقادا لتوحيدوان كان بحرداعن سلل المعرفة وغير منوط بشئ من الادلة ضعيفا فهوفي الدنيا والأخرة وعندلقاء الله عزوحل خيرمن التعطيل والكفر \*بمان المرتبة الثالثة وهي توحيدالقربن\*اعلمان الكلامق هذا النوعمن التوحيدله ثلاثة حدود أحدهاان نتكام فى الاسماب التي توصل المه والمسالك التي بعبر علم انحوه والاحوال التي نتخذها لحصوله كا قدره العز بزالعلم واختار ذلك ورضيه وسماه الصراط المستقيم والحدالثاني أن مكون الكلام فى تفسير ذلك التوحيد ونفسه وحقيقته وكيف يتصوّر السالان المه والطالسله قبل وصوله المه وانكشافه له بالشاهمة والحد الثالث في غرات ذاك التوحيد وما يلتي أهله به و بطلعون علمه بسيه ويكرمونيه لاحله ويتعققون من فوائد المزيدمن حهته فاماالحد الاول فالكلام علمه والكشف لدقائقه والصغيروالكبير مأمور بهمشدد فيأمى متوعد بالنارعلي كتمه وبه بعث الرسل وأنزلت الكتب وجمعه معصورفي اثنن العلم العمرة والعمل بالسنة وهمامينيان على ائنين الحرص الشديدوالنية الخالصة وشرط فى تحصلهما اثنان نظافة الباطن وسلامة الجوارح ويسمى جيع ذلك بعلم المعاملة وأما الحدالثاني فالكلام فيه أكرما بكون على طريقة ضرب الامثال تنبها بالرمز تارة وتارة بالتصريح والكن على الحداد عا بناسب عاوم الظواهر ولكن الشرف بذلك اللبيب الحاذق على بعض المرادو يفهم منسه كثير امن القصد

وينكشف له حدل مايشار المه اذا كأن سالما من شرك التصعب بعيدا عن هوة الهوى نظيفا من دنس التقليد وأماالحدالثالث فلاسبيل الحاذ كرشئ منه الامع أهله مع علهم مه على سبيل التلذا كرلاعلى سبيل النعلم والحدالاؤل قد تقررعله في كتب الرواية والدراية وهوغير محجوب عن طالب قد أمرالجهال بهأن يتعلوه والعلاءهان يبذلوه فلانعيد فيهههناة ولاوحكم الحدالثالث الكتم فلم يكن لناسبيل الى تعدى بحدو داتالشر عفلنثن العنان الىالكلام بالذي يليق بهذا المقام فنقول أرباب الفن الثالث فى التوحيد وهم المقربون على ثلاثة أصناف على الجلة وكاهم نظروا الى المخلوقات فرأ واعلامات الحدوث فه الاتحةوعا بنوا حالات الافتقار الى الحدث عليها وانحة وسمعواج عهايدل على توحيده وتفريده راشدة ناصحة ثمرأ والله عز وجل بأعان قاوبهم وشاهده بغب أرواحهم ولاحظوا جلاله وجاله يخفى أسرارهم وهم مع ذلك في درجات القرب على حظ وكاهم انماء وواالله عز وجل بمعاوقاته واسبب انقسامهم فى المعرفة اختلفت أحوالهم فى الخوف والرجاء والقبض والبسط والفناء والبقاء وائماسم وابالقربين لبعدهم عن طلمات الجهل وقربهم من نيرات المعرفة والعمل فلاأ بعد من الجاهل ولاأقرب من العارف العالم والبعد والقرب هناعمار تانعن حالتين على سبيل التحوز في لسان الجهوروه لي الحقيقة عند المستعملين لهما في هذا الفن احدى الحالتين عي البصيرة وانطماس القلب وخلوه عن معرفة الرب سحانه فسمى هذا بعداً ماخوذامن البعد عن محل الراحة وموضع العمارة والانس والانقطاع في مهامه القفر وأمكنه الخوف والحالة الثانية عن التقاد الباطن واشتعال القلب وانفساح الصدر بنورالمقس والمعرفة والعقل وعبارة السرعشاهدة مأغاب عنه \* (فصل) \* الرتبة الرابعة وهو توحيد الصديقين وهم قوم رأوا الله تعالى وحده عرراً واالاشياء بعدد النابه فلم روافي الدار من غيره ولااطلعو أفي الوجود على سواه وأهل هـنه المرتبة في حال حصولهم فم اصنفان مربدون ومرادون فالمريدون فى الغالب لايداهم ان يحلوافى المرتبة الثالثة وهى توحيد المقربين ومنها منتقلون وعلما يعبرون الى المرتبة الوابعة والله أعلم وأماالوا دون فهم فى الغالب مبتدون عقامهم الاخبروهي المرتبة الرابعة ومتمكنون فهاومن أهل هذاالقام يكون القطب والاو ادوالبد لاعومن أهل المرتبة الثالثة بكون النحماء والنقياء والشهداء والصالحون والله أعلم \* فان قلت أليس الوجود بشترك فيما لحادث والقديم والألوه والاله ثم العماوم ان الاله واحد والحوادث كثيرة فكمف ماحب هذه المرتبة مرى الاشماء شبأ واحدا أذلك على طر اق قلب الاعمان فيقول الحوادث قدعة ثم تحد بالواحد فترجع هي هو وفي هذامن الاستحالة والمروق عن مصدر العقل ما بغني عن اطالة القول فيه وان كان على طريق التخييل للولى لمالا حقيقة له ذكريف يحتج به أو يعد حالالولى أوفضيلة لبشر والجواب عن ذلك ان الحادث لم ينتقل الى القديم ولم يتحد بالفاعل ولااعترى الولى تخسل فتخيل مالاحقيقة لهوانماهو ولى مجتبي وصديق مرتضي خصه الله بمعرفه على سبيل اليقين والمكشف النام وكشف لقلبه مالو رآه بيصره عيانا ماازداد يقيناوان أنكرت أن بكون وهب الله المعرفة على هذا السيسل لاحدمن خلقه فما أعظم مصيبتك وما أعظم العزاء فيل حين قست اللق عقد ارك وكاتهم عميارك وفضلت نفسك على الجيع اذلاسبيل لاز كارك ان صم الاانك تخيلان برزق أحد مالم ترزق أو بخص من المعرفة مالم تخص فاذا تقررت هذه القاعدة فصارما كشف لقلبه لا تخرج منه وماا طلع عليه لا نغيب عنه في حالمن أحواله وهذامو حود فين كثراه تمامه بشي وثبت فقلبه حاله انهاذانام وآشنغل لم يفقده في شغله ونومه كالا يفقده في يقطته وفراغه ولهذا والله أعلم إذارأى الولى المتمكن فرتبية الصديقية مخلوقا حياكان أوجيادا صغيرا أوكبيرالم رومن حيثهو واعاراه منحيث أوجده الله تعالى بالقدرة ومسيره بالارادة على سابق العملم القديم ثمادام القهرعليه في الوجود ثمالا كانت الصفات المشهورآ ثارها في الخلوقات ليست لغير الموصوف الذي هوالله عز وجل فني الولى عن غسيره وصارله برسواه ومعدني ذلك انلايتميز بالذكرفي سرالقلب وحين المعرفة ولابالادراك في ظاهرا لحس دون

فان قلت فلا بدلهذا من شرح بمقد ارمايفهم كمفية ابتناء النوكل عليه فأقول أما الرابع فلا يجوزا الحوض في بيانه وليس النوكل أيضام بنياعليه بل يحصل حال التوكل بالتوحيد الثالث (٤٠٠) وأما الاول وهو النفاق فواضح وأما الثانى وهو الاعتفاد فهومو جود في عوم السلين

ما كأنمو حبابه وصادراعنه فانى يبعدهذا علىمن أصحبه الله توفيقه وفتم لهمنهاجه وطريقه وعلىهذا جاءالمل فى الاحياء برؤ به من برى انساناوالانسان المرئى لاشك ذواحزاء كثيرة عملا براه الرائى معذلك الا واحداولا يخطر بمالك شئ من احزائه من حيث ان احزاء الانسان الظاهرة لأحراك لهاولا سكون ولاقبض ولابسط ولاتصرف فهايظهر الاععاني ماكان انسانا من أجله وهوالراكب للعسد السنولي على سائر الاحزاء المصدق بقدرة الله تعالى الدعضاء الملقب بالروح تارةو بالقلب أخرى وقد بعبرعنه بالنفس فاذارأى البدمن الانسان مثلالم برهامن حبث انها لم وعصب وعضل وغيرذلك من محوع اشخاص الحواهر واعابراه من حيث ماظهر عليهامن آثار صفاته التيهى ألقدرة والعلم والارادة والحياة والصفات التي لا تقوم بنفسهادون الموصوف فلهذا لم شاهد غير المعنى الحامل الصفات الشهودا ثرهافى الاعضاء والحواهر فظهر صة رؤية الرائي الانسان واحداوه وذواحزاء كثيرة ومثل هذا يعترالدا خلين على الماوك والحبين معمن شغفوا ي يحبه من الخلوقين والامثال غيرهدا كثيرة من هذا المعنى وارجوان لا يحتاج البهامع هذا الوضوح ولافهم الا بالله ولاشرح الامنه ولانو والامن عنده وله الحول والقوة وهوالعلى "العظم اه ماذ كره المصنف في الردعلي المعترض وقدحذفت منه فصولا كثبرة عالاتعلق لهاع المحن فيه ولنعد الى شرح كالم الصنب بعون الله وتوفيقه (فان قات لابدلهذامن شرح)وبيان (عقد ارمايفهم كيفية ابتناء التوكل عليه فاقول أما الرابع) الذى هومنته على الراتب (فلا يجوز الحوض في بيانه) لانه من جله علوم المكاشفة (وليس التوكل) الذي نحنفيه (مبنياعليه بل يحصل حال التوكل بالتوحيد الثالث وأماالاول وهو النفاق واضح وأماالثاني وهو الاعتقادفهومو جودفي عوم المسلمين وطريق تأكيده ) وشدة عقده وحراسته (بالكلام ودفع حيل المندعة فيهمذكورف) الكتب المصنفة في علم (الكلام وذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدر الهم منه وأما الثالث فهو الذي يبني عليه التوكل) دون الثاني (اذ بحرد التوحيد بالاعتقاد لا يورث حال التوكل) اذالاعتقادعلم والاحوال اغماهي عمرات الاعمال (فلنذ كرمنه القدرالذي رتبط التوكل بهدون تفصيله الذى لا تحتمله أمثال هذا الكتاب وحاصله ) انك اذاعلت ان الله تعالى واحد لاشر يك له وانه قائم بنفسه مقم لغيره وانه متولى أمو رهم وكافهم وحسيمهم علت سعة حكمته وعله وكال قدرته فتستفد من هذا (أن ينكشف لك) ان الوجود كله في قبضة وملكه وتحت قهره وأسره و (ان لافاعل الاالله وان كل مُوجودمن خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغني وفقر الى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم) من كل حركات العالم وسكاته (فالمنفر دبابداعه واختراعه هوالله عزوجل) وحده (لاشرياله فيه) وهوالمتوحد بخلق ذلك كله (واذا انكشفاك هذا) رأيت النواصي بيده يقلبها كيف شاء وحينلذ (لم تنظرالي غيره بل كانمنه خوفك واليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك فانه الفاعل على الانفراد دون غسيره وما سواه مسخرون الاستقلال الهم بتحريك ذرة في ملكوت السموات والارض) وحيند ينكشف الم تحقيق قوله تعمالى ومامن دابة في الارض الاعلى اللهر زقها وكراك قوله تعمالي مامن دابة الاهوآ خسد بناصيتهما وحينئذ تتحققان بيده الملكوالملكونوله العزة والجبروت فينئذ ترجيع اليه و يعتمد قلبك عليه فتزداد نورا بتوجهك واهتمامك لقوله تعالى والذن جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا فيشرق في قلبك مدايته ماأشرق فىقلوبأنبياته (واذا انفقت للتأبواب أكاشفة اتضم لك هذأاتضاحاً تممن المشاهدة بالبصر وانحا يصدك الشيطان عن هلذا التوحيد في مقام ينبغي به أن يطرق الى قلبك شائبة الشرك لسببين أحدهما الالتفات الى الحموانات والثاني) الالتفات (الى الجادات أما الالتفات الى الجادات كاعتمادا على المطرفي خروج الزرع ونباته وغمائه وعلى الغميم فى نزول المطروعلى البرد فى اجتماع الغيم وعلى الريح في اسمتواء

وطريقةأ كمدمالكادم ودفع حبل المتدعةفمه مذكورفي علم الكلام وقد ذ كرنا في كتأب الاقتصاد فىالاعتقاد القدرالهممنه وأماالثالث فهوالذي يبني عليمه التوكل اذمجسرد التوحيد بالاء تقادلا يورث لحال التوكل فلنذ كرمنه القدر الذى رتبط التوكل به دون تفصيله الذي لا يحتمله أمثال هذا الكتاب وحاصدله أن سنكشف اك أن لافاء للالقام الماللة وان كلمو حودمنخلق ورزق وعطاءومنع وحماة وموتوغني وفقراتي غمير ذلك عما ينطلق عليهاسم فالنفرد بالداعه واختراعه هوالله عزوجل لاشريك له فده واذاانكشف الدهذا لم تنظر الى غيره بل كان منه خوف لئوالمهر حاؤك ومه تقتلن وعلمه الكالنفانه القاعل على الانقراددوت غسيره ومأسواه مسعفر وت لااستقلال لهم بتعريك ذرة من ملحكوت السموات والارض واذا انفقت ال أبوال المكاشفة اتضماك هذاالضاحا أتممن المشاهدة باليصر وانما بصدك الشطان عنهذا التوحد فى مقام يستعى به أن اطرق

الى قلبك شائبة الشرك بسببين أحدهما الالتفات الى اختيارا لحيوا نات والثانى الالتفات الى الجادات أما الالتفات السفيفة الى الجادات فكاعتمادك على المطرف خروج الزرع ونباته وغمائه وعلى الغيم فى فر ول المطروع لى البرد فى اجتماع الغيم وعلى الربح في استواء

السفينة وسير موهدا كامشرك في التوحيد وجهل معقائق الامورواذ التقال تعالى فاذار كبوا في الفلات عوالله مخاصين له الدين فلما نجاهم الى البراذاهم بشركون قيل معناه انهم معقولون أولا استواء الرجم لما نتحونا ومن انكشف له أمر العالم كاهو عليه علم أن الرجم هو الهواء والهواء لا يتعرك بنفسه مالم يعركه عرك وكذلك يحركه وهكذا الى ان ينتهى الى الحرك الاول الذي لا يحرك المحافظ وكذلك يحرك وكذلك يحرك المنافق من المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق

عر أن القل لاحكمه في نفسه واعاهومسخرف مدالكاتبام المتفت المه ولم بشكر الاالكاتب بل عايدهشده قرح النعاة وشحكر الملك والدكائب من أن مخطر ساله القلروا لمروالدواة والشاس والقمر والنعوم والمطروالغم والارض وكل حدوان وجاد سحفرات في قبضة القدرة كتسخم القسارقيد الكاتب بلهذا تمثيل فحقل لاعتقادل أن الملك الوقعهوكاتب التوقيم والحـقأن الله تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى وما رميت اذرميت ولدكن الله رى فاذا انكشف الن أن جيع مافي السيموات والارضمسخراتعلي هدذا الوحهانصرف عنك الشحيطان عائبا وأيسعن مزج توحيدك بهذا الشرك فاتاك في المهلكة الثانسة وهي الالتفات الى اختيار

السفينة وسيرها) فى الجر (وهذا) كله (شرك فى التوحيد وجهل بحقائق الامورواذ الدقال تعالى) فى حق مثل هؤلاء (فاذار كبوافي الفلاك دعوا الله يخلص بنه الدين فلم انجاهم الى العراد اهم يشركون قيل معناه )أى معنى قوله بشركون (المم يقولون لولا استواء الريح أنعونا) فينسبون النعاة الى استواء الريح واعتدالها فهذا شركهم وقال صاحب القوت وقدر وينافى تفسيرهذه الآتية قالوا كان الملاح فارها ومثله فى قوله تعالى ومانؤمن أكثرهم بالله الارهم مشركون قيل قالوالولانباح الكاب ورقاء الديك لاخذ ما السرق (ومن انكشف له أمر العالم كاهوعامه علم ان الريح هو الهواء والهواء لا يتحرك بنفسه مالم يحركه محرك وكذلك بحرك ) لا يتحرك منفسمه (وهكذا الحان منته عني الحالمجرك الاول الذي لامحرك له ولاهو متحرك في نفسه عزوحل) اذالحركة مُن الماراتُ الحدوث والبارى تعالى منز، عن ذلك (فالتفات العبد في النجاة) من شدة البحر (الي) استواء (الربح يضاهي النفات من أخد المتجز) أى تقطع (رقبته) لامرتنا (فكتب الملك توقيعا) أى كاغدا يكتب في (بالعفوعنه ونخليته) عن القتل (فاخذيشتغليذ كرا لحبروا الكاغد والقلم الذي يه كتب النوقيع) الذكور (ويقول لولا القسلم لما تخلصت) من القتل (فيرى تحاله من القلم لامن محرك القلم وهو عامة الجهل ومن علم ان القلم لاحكم له في نفسه وانحاهو مسخر في دالكاتب لم يلتفت اليه ولم يشكر الاالكاتب) لانه هو الامسل (بلريمايدهشه فرح النجاة وشكرالك الموقع من ان يخطر بماله القلم والحبر والدواة فالشمس والقمروالنعوم والمطروالغمى والربح (والارضوكل حيوان وجادم معنران في قبضة القدرة) مقهورة تحث الاسر (كنسخبرالدلم في مدالكاتب) يحركه كيف شاه (بل هذا غدل في حقك لاعتقادك ان الملك الموقع) على الرقعة (هوكاتبّ التوقيم والحق) عند أهل الحق (أنالله تبارك وتعلىهوالكاتب لقوله تعالى ومازميت اذرميتُ وا كن الله رى ) وهد ذامقام الحمع وقد تقدم الكلام على هذه الآية مرارا (فاذا الكشف الدان جمعة مانى السموات والأوض مسحفرات على هذا الوجه انصرف عنك الشيطات عاتباوا يسعن مزج توحيدك بم ــ ذاالشرك) وسلمت من اغوائه (فربماياً تيك في الهاكمة الثانيسة وهي الالتفات الي اختيارا لحيوانات في الافعالالاختيارية ويقول) يوسوسته في الصدر ( كيف ترى الكلمن اللهوهذا الانسان يعطل زنك باختياره فانشاءاً عطالة وانْشَاء قطع عنك ) يقوله أيضا (هذا الشخص هوالذي يحزرقبنك بسيفه وهو قادر علىكان شاء حزرقيتك وانشاء عفاعنك فكمف لاتخافه وكيف لاترحوه وامرك سده وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه فيه قول نعي أولى نسخة ويقول له أيضانع ( ان كنت لا ترى القلم انه مسخر فكيف لا ترى الكاتب بالقاروهوالمسخرله وعندهد ذازلت أفدام الاكثر سألاعبادالله الخلصين الذس لاسلطان علهم الشيطان) كما قال تعالى أن عبادى ليس لك عليهم سلطان (فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسحر أمضطرا كماشاهد جميع الضعفاءكون القلم مسخراوعرفوا انخلط الضعفاء فىذلك كغلط النملة مثلالو كانت تدبءلي الكاغد فترى رأس القلم يسود الكاغد ولمعتد بصرهاالى اليد والاصابع فضلاعن صاحب اليدفغاطت وطنت ان القلم

الانسان بعطيك رؤنك باختياره فان شاء أعطاك وان شاء قطع عنك وهذا الشخص الذي يحزر قبتك بسيفه وهو قادر عليك ان شاء خروبيتك وان شاء عنك وهذا الشخص الذي يحزر قبتك بسيفه وهو قادر عليك ان شاء خروبيتك وان شاء عنك وهذا الشخص الذي يحزر قبتك بسيفه وهو قادر عليك ان شاء خروبيتك وان شاء عندان المنطقة وان شاء عندان المنطقة وان المنطقة والمنظمة وعندها وان أقدام الا كثرين الاعباد الله المنطقة المنطقة وهو المنطقة وهو المنطقة وان وان المنطقة وان المنطقة

هوالمسود البماض وذاك لقصور بصرهاى معاورة رأس القام المسبق تحدقها فكذاك من لم ينشر حلنور الله تعالى صدره الاسلام قصرت بصرته عن ملاحظة جبار السموات والارض ومشاهدة كونه قاهر أوراء الدكل فوقف فى الطريق على المكاتب وهوجهل محض بل أرباب القاوب والمشاهدات قد أنطق الله في حقهم كل ذرة فى السموات والارض بقدرته التي جانطق كل شئ حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها لله تعالى وشهادتما على نفسها بالمجز بلسان ذلق تشكام بلاحرف ولاصوت لا يسمعه الذين هم عن السمع معز ولون و لست أعنى به السمع الفلاهر الذى لا يجاوز الاصوات فان الحارث مريك (م م ع) فيه ولا قدر المايشارك فيه الهاتم واغا أربده سمعايد رك به كلام ليس بعرف ولاصوت ولاهو

هوالمسود البياض وذلك لقصور بصرهاعن مجاوزة وأسالقالمضيق حدقتها فكذلك من لم ينشر حبنورالله صدره )ولم ينفسع (قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار السموات والارض ومشاهدة كونه قاهرا) وفي نسخة قهارا (وراءالكُلفونفف الطريق على الكاتب وهوجه ل محض بل أرباب القاوب والشاهدات قدا نطق الله تعالى فى حقهم كلذرة فى السموات والارض بقدرته التي نطق بما كل شئ حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها لله تعالى وشهادتما على أنفسها بالعز بلسان ذلق تتكام بلاحرف ولاصوت لايسمعه الذينهم عن السمع لمعزولون) وهم أهل الحباب (ولست أعنى بالسمع الظاهر الذي لا يجاوز الاصوات فان الحمار) وهو أبلد الحموانات (شريك فيه ولاقدرالا يشارك فيه الهائم وانحاأر يديه معا) باطنا (يدرك به كالم أيس بحرف ولاصوتولاه وعربي ولاعجمي فان قلَّت فهـ ذه أعجو بة لا يقبلها العقل فصف لى كُنفُـــة لطقها وانها كَيف نطقت وعاذا نطقت وكيف محتوقد ستوكيف شهدت على أنفسها بالعزفاعل ان لكلذرة في السموات والارضمع أرباب القلوب مناجاة فى السروذاك مما لا ينعصر ولا يتناهى فأنها كالمات تستمد من يحركالام الله تعالى الذَّى لائم اله له و )ذلك في قوله تعالى قل (لو كان البصر مدادا الكامات ربي لنف دا أبحر قبل ان تنفد كليات و بي الآمة ثم المهاتنا حي ما سرار الملك والملكوت وافشاء السرلؤم) أي يدل على لؤم الطبيعة (بل صدور الاحرار قبور الاسرار ) كافى الامثال السائرة (وهال رأيت قط أمينا على أسرار الملك قد نوجى يخفأ باه فنادى بسره على ملائمن الخلق ولوجازا فشاء كل سرلنا القالصلي الله عليه وسلملوعاتم ماأعلم لنحمكم فلملا ولمكمتم كثيرا) رواه أجدوالدارى والشيخان والترمذي والنسائي وابنماجه وابن حبان من حديث أنس بلفظ لو تعلون ماأعلم وقد تقدم (بل كان يذ كرذاك لهم حتى يبكون ولا يضحكون وأمانه يى عن افشاء سرالقدر ) قال العراقى وادابن عدى وأنونعم فىالحليستمن حديث ابنعر القدرسرالله فلاتفشوا للهعز وجل سرفهذا لفظ أيى نعم وقال ابن عدى لات كاموافى القدرفانه سرالله الحديث وهوضعيف وقد تقدم انتهى قلت وغمامه ولاتفشوالله سره (ولماقال) مسلى الله عليه وسلم (اذاذ كرالنحوم فامسكوا واذاذ كرالقدر فامسكوا واذا ذكر أصداي فامسكوا) رواه العامراني واستحبان في الضعفاء وأنو تعم في الحلية واستصرى في أماليه من حديث انمسعود بلفظ اذاذكر أصحاى فامسكواواذاذكرت النحوم فامسكوا واذاذكر القدرفامسكوا وقد تقدم ولماخص) صلى الله عليه وسلم (حذيفة) بن الميان رضى الله عنهما (ببعض الاسرار) وقد تقدم (فاذاعن حكاية مناجأة ذرات الملك والمكوت لقاوب أرباب المشاهدات) العيانية (مانعان أحدهما استعالة افشاءالسر) لماوردفيمن النهي (والثاني خروج كلماتها عن الحصروالهاية) الكونها مستمدة من كلمات الله تعلى (ولكنا في المثال الذي كنافيد وهي حركة القلم ومناجاته نذكر قدرا بسيرا يفهم به على) طريق (الاجال كيفية انتهاء التوكل عليه ونود كاماتها الى الحروف والاصوات وان لم تمكن هي حروفًا وأصواتا كهاهوشان الكامات الالهية عندأهل الحق (ولكنهذه ضرورة التفهيم فنقول قال بعض الناظرين عن مشكاة نورالله تعالى) أى بعين البصيرة (الكاغد وقد رآه اسودو جهه بالحبر ما بال وجهك كأن

عربي ولاعمى فان قلت نهذه أعم بة لانقبلها العقل فصف لى كمفة أطقها وانها كسف نطقت وعباذا نطقت وكنف سنعت وقدست وكيف شهدت على نفسها بالعمز فاعلمان احكادرة في السموات والارضمع أرباب القاوب مناجاة فى السروذلك بالا ينعصرولا يتناهى فانها كلات تستمد من عركالم الله تعالى الذي لانهامة لهقل لوكان العر مدادالكاماتريلنفد العرالاية ثمانها تتناحى باسراراالك والمكوت واقشاء السراؤم بسل مددورالاحرارقبدور الاسرار وهل رأيت قط أمسناعلى أسرار الملك قد فوجى بخفاياه فعادى بسره على مالاً من الخلق ولو جاز افشاء كل سرلنالما قال صلى الله عليه وسلم لوتعلون ماأعلم لضعكتم قليلا وليكيتم كثيرابل كان مذ كرذاك الهمحني سكون ولايضعكون

ولمانم يعن افشاء سرالقدرولما قال اذاذكر النعوم فامسكوا واذاذكر القدر فامسكوا واذاذكر أصحابي فامسكوا ولماخص ابيض حذيفة رضى الله عنه ببعض الاسرار فاذاعن حكايات مناجاة ذوات الملك والمكون لقاوب أرباب المشاهد اتمانعان أحده ما استحالة افشاء السر والثماني خووج كاماتها عن الحصر والنهابة ولدكافي المثال الذي كافية وهي حركة القلم غير من مناجاتها قدرا يسيرا يفهم به على الاجمال كدفية ابتناء النوكل عليه وتردد كلماتها الى الحروف والاصوات وان لم تكنهي حروفا وأصوات اواكنهي ضرورة التفهم فنقول قال بعض الناظر من عن مشكاة نوراته تعمالي الكاغد وقدرا واسود وجه بالحيم ما الدوجه كان

أبيض مشرفاوالا تنقد طهرعامه السواد فلمسود وجهل وما السبب فيه فقال الكاغد ما أنصفتني في هذه المقالة فالى ماسود ترجهي بنفسي ولكن سل الحبرفانه كان مجوعاً في الحبرة التي هي مستقره و وطنه فسأفرعن الوطن ونزل بساحة وجهي ظلما وعدوانا فقال صدقت فسال الحبرى ذلك فقال ما انصفتني فالى كنت في المحسرة وادعا حاكا عازما على أن لا أبرح منها فاعتدى على القلم بطمعه الفاسد واختطفني من وطسني وأجد لني عن بلادى وفرق جعى ويدونى كاترى على ساحة بيضاء فالسؤال على فقال صدقت شمسال القلم عن السبب في فلمه وعدوانه واخراج الحسم من أوطانه فقال سل المدوالاصابع فاني كنت قصبانا بقا (٤٠٢) على شط الانها ومتنزها بين خضرة الاشعار

فحاءتني البد بسكن فقتعني تشرى ومرقت عن تسالى واقتلعني من ملي و فصلت بين أنابيي مُ رُنِّي وشقت رأسي ثم عسستى فى سوادا للبر ومرارته وهي تستخدمني وغشيني على فسترأسي ولقد نثرت الملح على حرحى بسؤالك وعتابك فتنم عنى وسلمن قهرنى فقال صدقت شمسأل البد عن ظلمها وعدواتها على القلم واشتخد امهاله فقالت اليدماأ فاالالحم وعظم ودم وهلرأيت المانظار أوجسما يتعرك بنفسه أنام كسمسحنو ركبيني فارس يقالله القدرة والعزة فهيي الني تردد ني وتحول بي في نواحى الارض أماترى المدروالحروالشيرلا يتعدى شيمنهامكانه ولا يتحرك بنقسه اذالم مركبهمثل هذا الفارس القوى القاهر أماثري

أبيض مشرقا) أى منبرا (والاآن قد ظهرعايه السواد فلمسودتوجهان وماالسبب فيهفقال الكاغد ماأنصفتني في هدنه المقالة فاني ماسوّدت وجه ي بنفسي ولكن سل الحبر فانه كان مجوعافي الحمرة التي هي مستقره ووطنه) ومحل افامته (فسافرعن الوطن ونزل بساحة وجهي ظلاوعدوانا) فهذا السوادالذي تراءمنه (فقال) الناظرللكاغد (صدقت فسأل الحبرعن ذلك فقال ماانصفتني فانى كنت في المحسيرة وادعا ساكناعاً زما على اللا أو حفها ) أى لا أزول عنها (فاعتدى على القلم بطمعه ) وفي نسخة بطبعه (الفاسد) فاخذنی (واختطفنی من وطنی) ومستقری (وأجلانی عن بلادی) أی أبعدنی عنها(وفرق جمعی و بددنی کما ثرى على ساحة بيضاء) بعني على صفحة الكاغد (فالسؤال) يتوجه (عليه لاعلى فقال) الناظر (صدقت شمسال القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه واخواج الحبرمن أوطانه فقال سل البد والاصابح فاني كنت قصبانا بقاعلى شط الانم ارمتنزها بينخضرة الاشعار)ممايلاطر باعندنسائم الاسعار (فاءتني البديسكين) عاد (فعيعني قشرى) أعازاله (ومن ق على ثيابي) هي تلك القشو والتي علمه عنزلة الثياب (واقتلعني من أصلي وفصل بين أنابيي) جمع انبوب بالضم وهوما بين المكعبين من القصب والقنا (ثم براني وشق رأسي وغسني في سواد الحبر ومرارته كآنوا يدخلون في تركيبه شيأمر الثلا تقع عليه الذباب ولا تقطعه الارضة (وهوذا ليستخدمني ويمشيني على قدراً شي) وقة كل شي أعلاه (ولقد نثرت اللح على جرحى بسؤال وعنابك) وهو كاية عن شدة المالم (فتنع عنى وسلمن قهرنى فقال صدقت ثم) التفت و (سأل البدعن ظلمها وعدوانم اعلى القلم) واقتطاعها اباه عن منبته وموضع أصله وجعه (واستخدامهاله) كيف تشاء (فقالت اليدما أناالا لم وعظم ودم) ركبت بالعروق والاعصاب (وهل رأيت لجابظلم) أو بعندي (أوجسمها يتحرك بنفسه) من غير محرك له (وانماأ مامركب مسعر ركمني فارس يقال له القدرة والقوة فهمى التي ترددني وتعول بي في نواحي الارض اما ترى الدر والشحر والحرلابتعدى شئمنهامكانه) الذي أقيم فيه (رلا يتحرك بنفسماذالم يركبه مثل هذا الفارس القوى القاهر أماتري أيدى الوقى تساويني في صورة اللحم والعظم والدم عملامه بينها وبين القلم فأنا أيضامن حمثانا لامعاملة بيني وبن القلم فسل القدرة عن شانى فانى مركب أزعجني من ركبني فقال صدقت ثم سأل القدرة عن شأنه افي استعمالها المدوكترة استخدامها وترديدها) في نواحي الارض (فقالت دع عنك لومي) فان اللوم اغراء (و)دع (معاتبتي) فالعتب از راء (فكمن لائم) غيره هو (ملم) في نفسه أوالمراد كممن لائم غيرملم (وكم من ماوم لاذنباله وكيف خفي علمان أمرى وكيف ظننت أني ظلمت اليد لماركبتها ولقد كنتراكية الاها قبل التحريك وما كنت أحركها ولااستسخرها بلكنت ناتمة ساكنة نوماظن الظانون بي انيمستة أومعدومة) نظر الى ظاهر سكوني (لاني ما كنت أنحوك ولا أحوك حتى حاءني موكل أزعجني وأرهقني الى مأتراهمنى فكانت لى قوة على مساعدته ولم تكن لى فوة على مخالفته وهدا الوكل يسمى الارادة ولاأعرفه الاياسمه وهيمومهوصيالته ) و بطشه (اذ أزعجني من غرة النوم وأرهقسني الدماكان لى مندوحة ) أي سعة

أيدى الموقى تساوينى قى صورة اللعم والعظم والدم ثم لامعاملة بينها وبين القلم فانا أيضامن حيث اللامعاملة بينى وبين القلم فسل القدرة عن شأنه افى استعمالها البدوكثرة استخدامها وترديدها فقالت دع عنك لوي شأنى فانى من كب أزعينى من ركبنى فقال صدقت ثم سأل القدرة عن شأنه افى استعمالها البدوكثرة استخدامها وترديدها فقالت دع عنك لوي ومعاتبتى في حمن لائم ملوم وكم من ملوم لاذب له وكيف خنى عليك أمرى وكيف طننت أنى ظلمت المدلم اركبتها وقد كنت لها راكبة قبل التحريك ولا أحرك حتى التحريك ومعاتبت أحركها ولا استعناد على المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة والمنافقة ولم تدافقة والمنافقة والمناف

عد مُلُوخلاف وراه بِ فقال صدقت مُ سأل الارادة ما الذي حراك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة حتى صرفتها الى المقتريان وأرهقتها البعث المهافة الداخلات الارادة لا تعلى على فاعل اناعذراو أنت تلوم فائي ما انتهضت بنفسى ولكن ألم خث وما انبعث ولكنى بعثت بحكم قاهر وأمر جازم وقسد كنت ساكة فبل بحيثه والكن و دعلى من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالاشتخاص المقدرة فاشخصته باضطرار فانى سكينة مسخرة تحت قهر العلم والعسقل ولا أدرى باى حرم وقفت عليه وسخرت و وألزمت طاعته الكنى أدرى الى في دعسة وسكون ما لم يرد على هذا الوارد القاهر وهذا الحاكم العادل أو الظالم وقد وقفت عليه وقفا والزمث طاعته الزاما بلايمقي لى معممهما حزم حكمه طاقة على الخالفة (ع ع ع ع) لعمرى ما دام هوفى التردد مع نفسه والتحرف حكمه فانا ساكنة لكن مع استشعار

(عنه لوخلای ورای) کور کی وشأنی (فقال صدقت تم سأل الرادة ماالذی حراك علی هدن القدرة الساكنة المطمئنة حتی صرفته الی التحریك وأره قنه البه ارها فالم تجد عنه مخلصاً و مناصافقالت الارادة لا تجراعلی فلعل لناعذرا وأنت تلوم) وهوم صراع بیت من غیر فاء من فلعل (فافی ما انتهضت بنفسی ولیکن انتهضت و ما انتهضت و الکنی بعثت محکم قاهر وأمر جازم وقد كنت سا كنة قبل محبئت ولیکن و ردعلی من حضرة القاب رسول العلم علی لسان العقل بالا شخاص القدرة فاشخصت با اضطرار فافی) اذا (مسكنة مسخوة تحت قهر العلم والعقل ولا أدرى بای حرم وقعت عليه و سخرت له و ألزمت طاعته لیکنی أدرى انی كنت فی دعه أی راحة (وسكون مالم برد علی هدف الوارد القاهر و هذا الحاكم العادل أو الظالم وقد وقفت علیه و قفا و الزمت طاعته الزاما بل لا بیقی لی معهمه ما حزم حکمه طاقة فی الخالف المعادل أو الظالم وقد وقفت علی نفسه و التحد برفی حکمه فائا الماکن اسکن مع استشعار و انتظار لحکمه فاذ انجزم حکمه أز بحث بطبع وقهر شخت طاعته وأشخصت القدرة المقوم بوجب حکمه فسل العلم عن شأنی و دع عنی عتابات فافی کافال الفائل طاعته وأشخصت القدرة المقوم بوجب حکمه فسل العلم عن شأنی و دع عنی عتابات فافی کافال الفائل

وا سخصت القدرة لتقوم بموجب حدمه فسل العلم عن شابي ودع على عابل فاتي ع متى ترحلت عن قوم وقد قسدر وا \* أن لا أفار قهم فالراحلون هم)

وفى نسخة ان لا تفارقهم (فقال صدفت وأقبل على العلم والعقل والقاب مطالبالهم ومعاتباً بأهم على استنهاض الارادة و تسخيرها لا شخاص القدرة فقال العقل الما نافوح ما اشتعلت بنفسى ولكنى اشعلت وقال الفلم الما نافلوح ما انبسطت بنفسى ولكن بسطت وقال العلم الما نافلوح ما انبسطت بنفسى ولكن بنحسى ولكن بسطت وقال العلم الما نافلوح ما انبسطت بنفسى فسكم كان هذا اللوح خاليا عنى فسل القلم عنى (فان الحلم لا يكون الا بالقلم فعند هذا اتتعتم السائل) أى اضارب (ولم يقنعه جوابه وقال قد طال تعبى فى هذا الطريق وكثرت منازلنى ولا يزال يحد لني من طمعت به فى معرفة هذا الامن على غيره ولكنى كنت أطب نفسا بكثرة لتردادلما كنت أجم فلا ما قبل الامن القصم ولالوحالا من الحديد أوانله سبولا خطا الابالحير ولا سراجا الامن المديد أوانله سبولا خطا الابالحير ولا سراجا الامن المديد أوانله سبولا خطا الابالحير ولا سراجا الامن طعنا) وهومثل مشهو و يضرب المحدان يوعد ولا يوالموا ولا يفيد ولا ينعز ولن يستحثر المحل ولا يعمل طعنا) وهومثل مشهو و يضرب المحدان معدى المطهون (فقال له العلم ان سدقت في المحل ولا يعمل المدر فالولوب الذي والموالة المالم المقاتبا (وزادل قل لوما قدل والموالة في المالة ولا تفسل المالم المالم المالم المالم الماله وزادل قل لوما تنفي في هذا المالم المال

وانتظار الحكمه فاذا المجزم حكمه أزعت بطمع وقهر تعت طاءت وأشخصت القدرة لتقوم عن مثاني ودع عنى عنابلا فاني كرافال القائل مستى نرحلت عن قوم وقد قدر وا

اللاتمارقهم فالراحاون هم \* فقال صدقت واقبل على العلم والعقل والقاب مطالبالهم ومعاتباا يأهم على استنهاض الارادة و تسخره الاشعاص القدرة فقال العقل أما أنافسراج مااشه تغلت منفسي والكئ أشعلت وقال القلب أما أنا فأوح ماانبسطت بنفسي ولكر بسطت وقال العسلم أما أنا فنقش نقشتف بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقلوما انعطاعات بنفسى ذكم كأنهدا الاوم قبل خالها عنى فسلم القلم عنى لان الحطالا يكون الابالقلم

فعندذلك تتعتع السائل ولم يقنعه جواب وقال قد طان تعيى في هذا الطرين وكثرت منازل ولا وال يحيلني من طمعت به في معرفة معند الامر منه على غير ول كن أطيب نفسه بكثرة التردادل كنت أسمع كلا ما مقبولا في الفؤاد وعدرا طاهرا في دفع السؤال فاما قولك الى خطون قش وانحا خطاف قلم فلست أفه مه فالى لا أعلم قلم اللامن القصب ولالوحا الامن الحديد أوا الحشب ولاخطا الابالجر ولا سراجا اللامن النارواني لاسمع في هدذا المنزل حديث الوحوالسراج والخطوالة لم ولا أشاهد من ذلك شيأ اسمع ججعة ولا أرى طعنافقال له العلم ان مسدقت في اقلت قبضاعتك من جاتوزادك قليل ومن كبل ضعيف واعلم ان المهالك في الطريق التي توجهت البهاكث بيرة فالصواب النان تنصرف وتدعما أنت فيه في العديدة العشافة الربعة في منافقا للا من المقصدة ألق

معلوا أنت شهيدواعه إن العوالم في طريقة هذا ثلاثة عالم المائه والشهادة أولها ولقد كأن الكاغدوا لحبر والقلم والبدمن هذا العالم وقد جاوزت ثلث المنازل على سهولة والثانى عالم الملكوت وهو ورائى فاذاجا ورثنى انتهبت الدمنازله وفيسه المهامه الغيم والجبال الشاهفة والبعار المغرقة ولاأدرى كيف تسلم فيها والثالث وهو عالم الجبروت وهو بين عالم الملكوت (٤٠٥) ولقد قعامت منها ثلاث منازل في

أواتلهامنزل القددة والارادة والعماروهو واستطة بنعالم اللك والشمهادة والملكوت لانعالم الملك أسهل منه طريقا وعالم الملكوت أوعرمنه مناسعا واغا عالم الجروت بن عالم الملك وعالم الملكوت يشسمه السفينة الي هيفي لحركة سالارص والماء فلاهى فيحداضطراب الماء ولاهى فىحدسكون الارض وثباتها وكلمن عشى على الارضعشي فعالم اللك والشهادة فانجار رت قويه الى أن بقوىءلى ركوب السفينة كان كن عشى فى عالم الجروت فان انته ي الى ان عشى عدلى الماءمن غيم سفينة مشى فى عالم اللكوت من غيرتتعتم فان كنت لاتقدرعلى المشيعلي الماء فانصرف فقدد جاورت الارض وخلفت السفينة ولمييق سنبديك الاالماءالصاف وأولءالماللاكوت مشاهدة القلم الذي يكتب

به العلم في القلب

وحصولاالمقين الذي

عشىيه عملىالماءأما

معملنوأنت شهد) أى شاهد بقلبك (واعلمان العوالم فى طريقك هده دائلانة عالم الملكوالشهادة أولها) وهوعبارة عن عالم المحسوسات الطبيعية والملك بالضم النصرف بالامروالنه فى الجهور والعالم كل ماسوى الله تعالى من الموجودات وسمى عالم الشهادة بالاضافة الى الملكوت الذى هو عالم الغبب (ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليدمن هذا العالم وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة والثانى عالم الملكوت) وهو فعساوت من الملكوت الخنص بارواح النفوس كاتقدم مراوا (وهو ورائى فاذا جاوزتنى انتهيت الى منازله وفيه الهامه الفيح) جمع أفيح وهوالواسع (والجبال الشاهقة) أى المرتفعة (والمجاوزة في المتلاطم أمواجها (ولا أدرى كيف تسلم فيها) واليم الاشارة ، قول القائل

كَيْفُ الوصول الى سعادودونها \* قلل الجبال: دونهن حتوف

(والثالث علم الجبروت وهو بن علم الملك والله كوت) وهو المرزخ الحمط مالا كات الحقهذا هوقول الاكثرين وعندأبي طالب الملكي عالم الجسير وتعالم العظمة أي عالم الاسمياء والصفات الألهبة ويقرب منه قول من قال الجبرون هوحضرة الاسماء كالناللكون حضرة الصفات منحبث كونهاوسائط التصرف بينالاسماء والانعال كالطف والقهر المتوسطين بيناللطيف والملطوف والقهاروالمقهو روقال بعضهم عالمالملكهو الظاهرالحسوسوعالم الملكوت هوالباطن فىالعقول وعالمالجبروز هوالتوسط بينهماالا خذبطرف من كل منهما وذهب بعضهم ألى انعالم اللك هوالمدرك بالعقول وعالم الجبروت هوالدرك بالمواهب وقال بعضهم كل عالماتفقأهله على كلقحق فهوعالم لملا ولبس ذلك الاالعالم العلوى وعالمالمكوت ماعتمار أنوارأهله وتماس مقاماتهم وأحوالهم وعالم الجبروت باعتبار الانوار التي تهب عليهم لتقيبها ذوائهم وأرواحهم ومعارفهم وتدوم بهامقاماتهم فتلك الانواركا لحافظة لجميع ماسبق من أحوالهسم وقال القاشاني عالم الامروعالم اللكوث وعالم الغيب هوعالم الارواح والروحانيات لانم اوجدت باس الحق بلاواسطة مادة ومسدة (ولقد قطعت منها ثلاث منازل اذفى أوا ثلهامنزل القدرة والارادة والعلم وهو واسطة بين عالم الله والملكوت) 7 خد بطرف من كل منهما (الانعالم اللك أسهل منه) أي من عالم الجبروت (طريقا) لتعلنه ما الطاهر المحسوس (وعالم الملكوت أوعرمنه) أي من عالم الجبروت (منهجا) أي مسلمكا (واعماً عالم الجسبروت بين عالم الملك والما يكون مشبه السفينة لتي هي في الحركة بن الارض والماء فلاهو في حد اضطراب الماه) وتلاعبه (ولاهو في حدد سكون الارض ونبائها وكلمن عشى على الارض عنى في عالم الله والشهادة فانجاو زن قوته ألى ان يقوى على ركوب السفمنة كأن كن عشى فى عالم الجرون فأن انتهى الى أن عشى على الماء من غير سفيفة مشى فى عالم المكون من غير تتعتم) أى اضطراب (فان كنت لا تقدر على المشي على الما عفانصرف فقد حاورت الارص وخلفت السفينة ولم يبق بن مديك الاالماءالصفى من ملابسة كدورات الارض وهكذا شان مياه القدرة فانها صافية أبدا (وأول عام الملكوت مشاهدة القلم الذي يكتب به العلم فوح القلب وحصول اليقين الذي عشى بهعلى الماء أماسمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلف عيسى علىسة السلام لوارداد يقينالشي على الهواء لماقيل له انه كانعشى على المام) و روى إن أبي الدنيا وابن عساكر عن فضيل بن عياض قال قيدل لعيسى عليه السلام باي شي عشي على الماء قال بالاعان واليفين وقد تقدم في آخر كتاب الصمر والشكر ان الحفوظ الوازداد أحد كم يقينا لشي على الهواء (فقال السالك السائل قد تحيرت في أمرى واستشعر قلى خوفا عما) وفي استخقعا (وصفته من خطر العاريق واست درى أطبق قطع هذه الهامه التي وصفتها أم لافهل لذلك من علامة)

سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى عليسه السلام لوازداد يقيد المشي على الهواء لما قيسل له الله كان عشى على الماء فقال السالك السائل قد تعيرت في أمرى واستشعر قلبي خوفا عما وصفته من خطر الطريق ولست أدرى أطيق قطع هذه الهامة التي وصفتها أم لا فهل الذالية من علامة

قال تم افتح بصرك واجمع شوء عينيك وحد قمنعوى فان ظهر الدالقلم الذى به أستنت في الوحالقاب فيشبه ان تسكون أهلالهذا الطريق فان كل من جاوز عالم الجبروت وقرع (٤٠٦) بابامن أبواب الملكوت كوشف بالقلم أما زى ان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كوشف

استدل بماعلى سلوك هدذا العاريق (قال نعم افتع بصرك واجمع ضوع عنيد ل وحدقه نحوى) أى اصرفه الحا فان ظهراك القلم الذي به انكتبت في لوح القلب فيشبه ان تبكُّون أهلالهذا الطريق فان كلَّ من جاو زعالم الجبروت وقرع أول بابمن أبواب الملكوت كوشف بالقلم امانرى ان النبي صلى الله عليه وسلم فى أول أمره كوشف بالقلم اذأنول عليها قرأو وبك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم) وهو أول مانول من القرآن بمكة كار واه أبن مردويه عن ابن عباس والحاكم عن أبي موسى والبهيق عن عائشة وقال مجاهد أولمانزل من القرآن اقرأ باسم ربكم ن والقلم كارواه عبدين حيد ورواه ابن أبي شيبة عن عبيد بن عمر مشله (فقال السالك قد فقعت بصرى وحدقته فوالله ماأرى قصم اولاخشما ولاأعلم فلاكذلك فقال العلم لقد أبعدت النجعية) يقيال نجيع القوم وانتجعوا اذاذهبوا لطلب الكلافي موضعه ثم كثر استعماله في كل طلب والاسم النَّجعة بالضم (أماسمعت أن متاع البيت يشبه رب البيت أما علت أن الله تعالى لا تشبهذا له سائر الذوات وكذلك لا تشبه يده الايدى ولا قلمه الافسالام ولا كلامه سائر الكلام ولا خطه سائر الططوط وهذه أمورالهمةمن عالم المكون فليسالله تعمالى فىذائه يحسم ولاهوفي مكان) تعمالى الله عن ذلك ( مغلاف غيره ولايده لحمولاعظم ودم بغلاف الايدى ولاقلممن قصب ولالوحد ممن خشب ولا كالمهصوت وحرف ولاخطه رقم ورسم ولاحيره زاج وعفص فانكنت لانشاهدها فكذاف أراك الانخنثا) وفي نسخة مقيرا (بين فولة التنزيه وأنوثة النشبيه مذبذبابين هداوذالا الى هؤلاء ولاالى هؤلاء فكيف نزهت ذاته وصفانه عن الاجسام وصفاتها ونزهت كالمهعن مبانى الحروف والاصوات وأخدنت تتوقف فيدهوقله ولوحه وخطه فان كنت قدفهمت من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قدخاق آدم على صورته ) رواه أحمد والشخانمن حديث أبىهر ترة لفظ خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا ثم قال آذهب فسلم على أولئك النفرا لحديث وفي آخره فككل من بدخل الجنسة على صورة آدم في طوله ستون ذراعا فلم تزل الخلق ينقص بعد - في الا أن وهوعند البخارى وحده في كتاب الاستئذان بلفظ المعنف وعند مسلم وحده اذا قاتل أحدكم فلحتنب الوحمفان الله خلق آدم على صورته وعند الطيراني على صورة وجهمو عندا ألدار قطني فان وجها الانسان على صورة الرحن وقد تقدم فى قواعد العقائد (الصورة الظاهرة المدركة بالبصرف كن مشبها مطلقا) فقد أثبت له ماهومن أوصاف الاجسام (كمايقال) في الأقوال السائرة (كنهوديا صرفا) أى خالما (والافلاتلعب بالتو راةوان فهمت منه الصورة الباطنة التي تدوك بالبصيرة لابالا بصارف كن منزها صرفاومقد سا فلا) فالتنزيه من أوصاف الفعولية والنشبيه من أوصاف الانوثية وعلى هذا فالمنزه فلوالمشبه مؤنث وهذا الذى ماقه المصنف هوعلى طواهر قواعد الشريعة وعليه أكثر المتكلمين والمنصوص عند أرباب العرفات هوالجيع بين التنزيه والتشبيه وقدأ شارالى ذاك الشيخ الاكبرقدس سره فى مواضع من كتابه الفصوص وقد طعن عليه علىاء الرسوم طعنا كاياومنشؤه عدم الفهم ونعن نسوق كالامه قال في فص نوح عليه السلام \*اعلم انالننز مه عندأهل الحقائق فى الجناب الالهبى عين القديدوا لتقييد فالمنزه اماجاهل واماصاحب سوء أدب واكناذا أطلقاه وقالابه فالقائل بالشرائع المؤمن اذانزهه ووقف عندالتنزبه ولم برغيرذلك فقدأساء الادب وأكذب الحقوالرسل عليهم السلام وهولا يشعرو يتخبل انهفى الحاصل وهوفى الفآثت وهوكن آمن ببعض وكفر ببعض ولاسما وقدعلمان ألسنة الشرائع الالهية اذا نطقت فى الحق بمانطقت به اعلماعت به فى العموم على المفهوم الاول وعلى الحصوص على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ باى لسان كان في وضع ذلك اللسان قان العق في كلخلق ظهو والحاصافهوالظاهرفي كلمفهوم وهوالباطن من كلفهم الاعن فهممن

مانقلم اذأنزل عليه اقرأ ورثك الاكرم الذي عل مالقلم علم الانساتمالم يع لم فقال السالك اقد فغت بصرى وحدقته قوالله ماأرى قصبا ولا خشسباولا أعلم قالالا كذلك فقال العسار لقد أبعدت النعمة أماسمعت انمتاع البت شبهرب الست أماء لت أن الله تعالى لانشمةذاته سائر الذوات فكذلك لاتشه مده الابدى ولاقلهمه الاقلامولا كالممسائر الكازم ولاخطهسائر الخطوط وهسذه أمور الهية من عالماللكوت فليس الله تعالى فى ذا له يعسم ولاهسوف مكات بخلاف غيره ولابده للم وعظم ودم عفلاف الايدى ولاقلمه منقصبولا الوحيه منخشب ولا كالامه بصوت وحرف ولا خطمرقم ورسم ولاحبره زاج وعفصفات كنت لاتشاهد هذاهكذاف أراك الامخنثابين فولة النزيه وأنوثة النشييه مذبذيابنهذاوذالاالي هــولاء ولا الى هولاء فك في في في في في الله وصفاته تعالىءـن

الاجسام ومفاته اونزهت كلامه عن معانى الحروف والاصوات وأخذت تنوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه فان كنت قال قد فهدمت من قوله على الله على مورته الصورة الطاهرة المدركة بالبصرف كن مشها مطلقا كإيقال كن يهوديا صرفا والافلاتلعب بالتوراة وان فهمت منه الصورة الباطنة التي تدوك بالبصائر لا بالا بصارف كن منزها صرفا ومقد سافحلا

قال ان العالم صورته وهو يته وهو الاسم الظاهر كانه بالعسنى روح ماظهر فهو الباطن فنسبته لماظهر من صورالعالم نسبة الروح الدبرالصورة فيؤخذ في حد الانسان مثلا باطنه وظاهره وكذلك كل محدود فالحق محدود بكل حد وصورالعالم لا تنضبط ولا يعاطبها ولا تعلم حد كل صورة منها الاقدر ما حصل لك عالم من صوره فكذلك يحهل حد الله تعالى فانه لا يعلم حده الامن يعلم حد كل صورة وهذا يحال حصوله فدالحق محال وكذلك من شبهه ومن نزهه فقد قيده وحدده وما عرفه ومن جمع في معرفة من التنزيه والتشبيه ووصفه بالوصفين فقد عرفه على الانهال لانه يسخيل ذلك على التفصيل لعدم الاحاطة عماني العالم من الصور فقد عرفه مجالالعلى الذف صدل ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الحق ععرفة النفس فقال من عرف نفسه عرف ربه ثم قال

فان قلت بالتنزيه كنت مقيدا \* وان قلت بالنشيه كنت محددا وان قلت بالامرين كنت مسددا \* وكنت اماما في المعارف سيدا في قال بالا فراد كان موحدا واباك والتشيه ان كنت ثانيا \* واباك والتنزيه ان كنت مفردا

قال الله تعالى ليس كماله شئ فنزه وهوالسميع البصيرفشيه قال الله تعالى ليس كماله شئ فشبه وثني وهو السميع البصير فنزه وأفردانهى نصممع اختصار وتقر برهذا الكلاممن وجهين الوجه الاول فاعلمان الانساع علهم السلام نزهوا الحق تعالى وبالغوافيه ومعهذا فقد بلغوا عن الله تعالى ومن عند أنفسهم كلمات لدل على النشبيه فالنفزيه واردعنهم والتشبيه أيضاصا درعنهم فوجب الجمع بينهما فان قبل ان أولنا أوتوقفنا أوأحلناعل ذلك على الله تعالى مع الجزم بانه منزه عن شائبة الامكان ارتفع النشيمه مطلقاولم يمق منه أثرو بقي التنزيه المجرد الذى ليس فيه رائعة من التشبيه فكيف يجب الجمع بينهماوات لاحظنا التشبيه الصرف ولم نضم المهالتنزيه الحض لزم الجدع بين النقيضين لان التنزيه ينفي التشبيه والنشيبه مرفع الننزيه والجدع بين الاثمات والنغى في أمر واحد من وجه واحد محال والجواب عنه في مقام بن القام الاول لما كأنت هذه العبارات التشعيمة صادرة عن الانساء علمهم السلام من غيرشان وجب علمنا الاعمان بهاسواء أولنا أم توقفنا ونحن نعني بالتشبيه مجردالاعبان بثلاث العبارات وليسهدذا اصطلاحا يجردا فانتلك الالفاظ تدل على التشييه بلاشك غاية مافي الهاب انناامانؤول أونتوقف وزحل علهاالي الله تعالى وهدنالا ينافي التشيه مهذا المعني المقام الثاني ان أهل السهنة أثبتوا الصفات الزائدة بقياس الغاثب على الشاهد فهسي معان مشتركة بينناو بين الله تعالى وهذا القدرمن النشيبه واف كاف ولهذا مهت المعتزلة أهل السنة مشهة وهذا بواسطة قياس الغائب على الشاهد الذىهوعين التشييه وهذا المقام أقوى وأظهرمن الاؤللان فيه التشبيه واضح بغير شهة وكاماذ كرنا التشييه فهذا المعنى هومراد نابه لاغير \* الوجه الثاني اعلم أن الذات كاتقرر عندهم مبدؤ جمد ع الاحكام والآثار ولها وجه العينية بالنسبة الى الاشاعولها أيضاوجه الغيرية فوجه العينية تشبه ووجه الغيرية تنزيه وفى الواقع انهعينمن وجه وغير من وجهلا حرم كان النفريه فقط تعديدا وتقسدا والتشبيه فقط أيضا تعديدا وتقسدا وكالاالطرفين افراط وتفر يطوكمال الاعتدال هوان نسبة الذات من حيث هي تنزيه ومن حيث العينية تشييه عستلا يكون هدامانعامن ذاك ولاذاكمن هذافاذا المنزه الصرف انعلم هذا العني أولم يعلم وحردالتنزيه عن النشيم فهو قليل الادب والتشيم الصرف الخالي عن النزيه كفر وضلال فالنزيه من حيث الذات المنزه عن الكيف والتشيبه من حيث المعية والمقارنة ومبدئيته لسائر الاحكام وقال قدس سره في هذا الفصل أيضا لوأن نوطاعله السسلام جمع في دعوته بن التشبيه والتنزيه كاجمع مجد صلى الله عليه وسلم في آية ليس كثله شئ لقبلوا وأحابوا دعوته كمآ أحابت أمة محد محداصلي الله عليه وسلوفانه شبه ونزه في آية ل في نصف آية على تقدير أنتكون الكاف غيرزائدة فاثبات المثل تشبيه ونفي مثل المثل تنزيه فادعا مجدصلي الله عليه وسلم قومه ليلا ونهازا بل دعاهم ليلاف نهارونه ارافى ليل بعني شبه في تنزيه ونزه في تشبيه اه و وضعه ما قاله الفيخرال ازى

واطوالطر بق فانك بالواد القدس طوى واسمَّع بسرقلبك المالوحى فلعلك تجدعلى النارهدى ولعلك من سراد فات العرش تنادى بما فودى به موسى انى أنار بك فلماسمع السالك (٤٠٨) من العلم ذلك استشعر قصور نفسه وانه مخنث بين التشبيه والتنزيه فاشتعل قلبه نارا من حدة

ف كتابه تأسيس التقديس وليس فى القرآن مايدل على التنزيه بطريق التصريح الاقوله تعالى لبس كثله ثي ودلالته على النزيه ضعيفة اه وكان مراده بضعف الدلالة تعقيبه بهوالسمية المصرمع وجودالكاف الان العني مع وجود دايس مثل مشله شي وأماقول الشيخ قدس سره في قوله تعمالي اني دعوت قومي الداوم ارا بعنى ايسل التنزيه ونهار النشبيه فهومن باب الاشارة لآمن باب العبارة والتفسير اذالتنزيه نني المماثلة والمشام ة وهوأ مرسلي عدى فلا يدرك من الذات المنزهة الاالسلب وأماهي في حددًا تما فلم تدرك كان العلمة عبارة عن الليل لانم أأمر عدى ولا يبصرفها شئ فهوعدم الادراك فاللسل يناسب التسنزيه والنهارعدارة عن النوروالنور أمرو جودى وهو يدرك ويدرك بواسطته الاشدياء أيضا والتشييه اثبات صفات وجودية حقيقية مثل السمع والبصروال كالام واليدين وغيرها والصفات الوجودية لهاظهور فالنهار يناسب النور وقس قوله فىقولة تعمالى ثمانى أعانت لهم وأسررت الهما سراراان الاعملان تشيمه والاسرار تنزيه والدعوة فدتكون الى التنزيه فقط وقدتكون الى النشامه فقط والكمل في الجمع بينه ماو التنزيه فقط مرتبة عظامة ومن مراتب الكال والتشيبه فقط نوعان أحدهما مذموم دهو تشيبه الحق الخلق في الذات كاتقوله الجسمة وهوكفر والثاني مجودوهو النشبيه عصني اثبات الصفات الثبوتية لهوهذا التشييه أدضام تبسة عظمة ومن مراتب الكال وأكاها الجمع بينهما وهدنا الرتبة من خواص أمة محدصلي الله عليه وسلم فافهم ذلك بتدبر ولا تعلى الانكار والله أعلم ولنعسدالي شرح كالم المصنف رحمالله تعالى (واطو الطريق) الطي خلاف النشر يقال طويته طيا فانطوى وطي الطريق قطع المسافة فيه بسرعة (فانك بالواد المقسدس طوى) عطف بمان الوادى وهواسم بقعة بالقر بمنجبل العاور (واستمع بسرقاب لنالوحى) أى لما ياقي اليك وحداأوالها ماأونفاف الروع (فلعلاء تعد على النار) المتوقدة في شعرة خضراء (هدى) أى هاديا يدال على طر نق ساو كانالى مولاك (ولعلائمن سرادقات العرش تنادى عانودى به موسى )عليه السلام (اني أنار بك الاعلى) وذلك من جديع جهاتك وجربع أعضائك (فلاسمع السالك من العلم ذلك استشعر قصور نفسه وأنه مخنث بن النشبه والتنزيه ) لم يكمل في أحد المقامين فضلاعن المعين المعين فاشتعل قلبه نارا مرحدة غضبه على نفسم لبارآها بعمين النقص ولفد كانزيته الذى فى مشكاة قلبه يكاديضي ولولم تمسم مارفلمانفغ فيه العلم يعدته )مسته النارو (اشتعل زيته فاصبح بوراعلي نوره) الذي كان فيه (فقال له العلم اغتنم الآن هذه الفرصة وافتم بصرك فلعلك تعدعلى هذه النار ) التي اوقدت في شجرة قلبك (هدى فانفتم بصره وانكشف له الفلم الالهي وأذاهوكما وصفه العلم فى التنزيه مأهومن خشب ولاتصب ولاله رأس ولاذنب وهو يكتب على الدوام في قاوب البشركاهم أصد مناف العاوم) وأنواع العارف والفهوم (وكائن له في كل قلب رأساولاراس له فقضى) السالك (منه العجب وقال تعم الرفيق العلم فراه الله عني خيرا اذالا تنظهر لى صدف أنبائه) أى أخداره (عن أوصاف القلم فاني أراه فلم الاكالاقلام فعندهد ذاودع العلم وشكره وقال فد طالمقامي عندك ومرادَّتْكَاكُ) في السؤال والجواب (وأناعازم) الآتن(على أن أحافرالي حضرة القلم وأسأله عن شأبه فسافر البه وقال) ﴿ (مَا بِاللَّهُ عَمْ عَلَى الدوام في القاوب من اله علوم) والمعارف (ما تبعث به الارادات الى اشخاص القدرة وصرفهاا كي المقدورات فقال) له القهم (أوقد نسبت مأراً يت في عالم الله والشهادة ومعتمن جواب القلم) الظاهر (ادسألته فاحالك على اليد) وصدقته على جوابه (قال) السالك (لم أنس ذلك) وفي نسخة قال لاوالمعنى واحد (قال) القلم الباطن ( فوابي مثل جوابه قال كيف وأنث لاتشه ه قال القلم أ ما معت ) بواسطة الرسل (ان الله تعالى خلق آدم على صورته قال نع قال فسل عن شأني الملقب بعين الملك قاني في قبضته وهو الذي

عضبه على نفسه المارآها معين النقص ولقد كان ر بندة الذى فى مشكاة قلبسه يكاديضيء ولولم عسسه ارفلاانفخ فيه العلم محدثه اشتعل يته فأصبح نوراءلي نوافقال له العلم اغتم الآن هذه الفرصة وأفقع بصرك العلائ تحدعلى النارهدى ففتم بصره فانكشفله القلم الالهي فاذاهوكما ومشقه العلم في التنزيه ما هو منخشيبولا قصب ولاله رأس ولاذند وهو يكتب على الدوام في قاوب البشركالهـم أصناف العاوم وكائناه فى كل قاب رأساولارأس له فقضي منه البحب وقال تعمالرفيق العلم فحزاه الذ تعالى عنى خبراذالات ظهرلىصدقأنبائهعن أوصاف القلم فانىأراه قلالا كالاقلام فعندهذا ودع العلم وشكره وقال قد طال مقامى عندك ومرادق ال وأنا عازم على أن أسافر الى حضرة القدلم وأسأله عن شأنه فسافر السهوقاللهما مالك أبهاالقلم تخطعلي الدوام فى القاوب من العاوم ماتبعث بهالاوادات

الى أشخاص القدر وصرفه الى القدورات فقال أوقد نسبت مارأيت فى عالم الملك والشهادة و معتمن جواب رددنى القلم المسالة على المدورات فقال أنس ذلك قال فوابى مثل جوابه قال كيف وأنت لاتشبه قال القلم أما معت ان الله تعلى خلق آدم على صورته قال نعم قال الفلم قال فسل عن شأنى الماقب بهين المان فانى فى فبضته وهو الذى

يرددنى وأنام قهور مسخر فلافرق بين القلم الالهمى وقل الآدى فى معنى التسخير واغما الفرق فى ظاهر الصورة فقال فن عين الماك فقال القلم أما معت قوله تعالى والسموات مطويات بهيئة قال والاقلام أيضافى قبضة عينه هو الذى يرددها فسافر السالك من عنده الى المين حتى شاهده ورأى من عجائبه ما يزيد على عجائب القلم ولا يجوز وصف شي من ذلك ولا شرحه (٤٠٩) بلا تحوى مجلدات كثيرة عشر

عشير وصفه والحلة فمه الهءين لا كالاعمان وبد لا كالايدى وأصبع لا كالاصابع فرأى القلم محركا في قبضته فظهراه عذرالقلم فسألالمين عنشأنه وتعريكه القلم فقال حوالى مثل ماسمعته من المن التي رأسماقي عالم الشهادة وهي الحوالة على القدرة ذالدلاحكم الهافي نفسها وأنما محركها القدرة لامحالة فسافر السالك الى عالم القدرة ورأى فيهمن المحاثب مااستعقر عندهاماقيله وسألها عنن تبحريك المين فقالت اغناأنا ص\_فة فاسأل القادراذ العمدةعلى الوصوفات لاعلى الصفات وعندهذا كادأن مزدخ وسلق بالجراءة لسات السؤال فثبت بالقر والثابت ونودى منوراء عاب مرادقات الحضرة لاسشل عما يفعل وهم سشاون فغشدته هسة الحضرة فو صعقانضطرب في غشيته فلما افاققال سعانك ماأعظم شانك تبت الدك وتو كات علىك وآمنت

يردد فى وأنامقهو رمسخر فلافرق) اذا (بين القلم الالهمى و)بين (قلم الا تدى في معنى التسخير واعما الفرق في ظاهرالصو وةفقال فمنءين الملك ففال القسلم امأسمعت قول الله تعالى والسموات مطويات بيمينسه قال نعمقال والاقلام أيضا في قبضة بمنه هوالذي رددها فسافر السالكمن عنده الى اليمين حتى شاهد. و رأى من عجائبه ما نر مدعلي عائب الفلم ولا يحوز وصف شئ من ذلك ولاشرحه بللانحوى محلدات كثيرة عشر عشد روصفه واذاجاز وصف شيءمهالم تحتمله العقول القصورهاءن فهمها (والجلة فيه انه عين لاكا : عمان ويدلا كالايدى وأصبيع لاكالاصابع)هذاهومذهب السلف من أكابرالمحدثين والفقهاء والمتكامين قالواات البدين والاستواء والوجه والمين والجنب والقدم وأمثالها كلهاصفات حقيقمة قاعة مذات الحق جل جلاله كايقول به سائراً هل السنة في الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام من انهاصفات حقيقية وقائمة بذا الحق تعالى ومع هذا يقولون ان معملا كسمعناه بصره لا كبصر فاوكلامه لا ككلامنا وقال الامام أحدان يديه ليستكيد يناولكن له يدان هماصفتان حقيقيتان وكذافال في الوجه و وافقهم الامام أبوالحسن الاشعرى في هدذاالمعنى لكنه في بعضها دون جميع المتشابهات وقد تقدم التفصيل في ذلك في شرح قواعد العقد (فرأى القلم محركا في قبضته فظهرله عدرالقلم فسأل المين عن شأنه وتحريكه القلم فقال جوابي مثل ماسمعته من اليمين التيرأينها في عالم الشهادة) والله (وهوالحوالة على القدرة اذاليدلاحكم لهافى نفسهاوا نما يحركها القدرة لا يحالة فسافر) السالك (الى عالم القددرة ورأى فيهامن العائب ما استعقر عندهاما) رأى (قبله وسألهاعن تحريك المين فقالت انماأنا صفة فسل القادراذ العهد على الموصوفات لاعلى الصفأت فان الموصوفاتهي التى قامت بها ثلث الصفات (وعندهذا كاد) السالك (أن نزيغ) أى يميل (ويطلق بالجرأة لسان السؤال) فادركته العناية الالهيمة (فابت بالقول الثابت) في قلبه (ونودى من وراء عاب سراد قات الحضرة) الربانية (لا يستل عايفعل وهم يستاون فغشيته هيهة الخضرة) فليستطع القيام معها (فرصعقا) مندهشا ( يضطر ب في غشيته تلكمدة) كاحرى ذلك لوسي عليه السلام حين سأل الرؤية ( فلما أفاق ) من غشيته ( قال سُجانكماأ عظم شانك وأجل سلطانك (تبت اليك) أى رجعت عاكنت عازما عليه في السؤال عن مثل هذه الحقائق (وتوكات عليك) فلايتم مقام النوكل الابعد ملاحظة عظمة شأنه وألوهبته والانصراف البدبكليته (وآمنت بانك الملك الجبار الواحد القهار فلاأخاف غديرك ولاأرجوسواك ولاأعوذ الابعفوك منعقابك وبرضاك من مخطك) أشار بالاول الى المقام الوسوى اذفال عقب افاقته سيحانك تبت اليك وبالثاني الى المقام الحمدى اذقال أعوذ بعفول منعقابك وبرضاك من مخطك (ومالى الاأن أسألك وأتضرع اليك وأبتهل بين مديك فاقول)رب (اشرح لى صدرى لاعرفك) كاينبغي أن تعرف فالنوراذادخل الصدرانشر عله وانفتح فانكشفتله أسرارالمعرفة (واحلل عقدة من لساني) أيرقة تمنع عن كال الافصاح والافهام (لاثني عليك) عِناأنتأهله وهذاأ بضاا شأرة الى المقام الموسوى (فنودي من وراءالجاب الله أن طمع في الثناء) أي في الوصول الحاغاياته (وتزيده لى سيد الانبياء) محد صلى الله عليه وسلم (بل ارجع اليه) واقتدبه (فيا آناك نفذه ومانهاك )عنه (فانته عنه) كاقال تعالى وماآ تاكم الرسول فذوه ومانم اكم عنسه فانتهوا (وماقاله فقله) فاللغ أحد مقاماما باغه هووليس لغيره الااتباعه كافى الخبرلو كان موسى حياما وسعه الااتباعي (فانه) لمالأحظ المعنى الجامع لصفات الالوهية كادأن يحصله الدهش والتحير فادركته المنوحتي تحقق في تحيره ولذلك

وانكالماك الجبار الواحد القهار فلا أخاف السادة المتقين \_ تاسع ) بانك الماك الجبار الواحد القهار فلا أخاف غيرك ولا أرجوسواك ولا أعوذ الابعفول من عقابك و برضاك من سخطك ومالى الا أن أسأ لك وأ تضرع اليك وأبتهل بين يديك فأقول اشرح لى صدرى لاعر فك واحلل عقدة من لسانى لا ثنى عليك فنودى من وراء الجاب باك أن تطمع فى الثناء وتريد على سيد الانبياء بل ارجع اليه في الانفذ مواما له التعمنه وما فه لك فقاد فانه

مازادفى هدد والجفرة على أن قال سجانك لا أحصى ثناء عليك أنت كاثنيت على نفسك فقال الهدى ان لم يكن المسان حراءة على الثناء عليك فهل القلب مطمع في معرفتك فنودى اياك أن تخطى رقاب الصديقين فارجم الى الصديق الا كبرفاقتديه فان أحجاب سيد الانبياء كالنجوم ما يهم اقتديتم الها معته يقول (١٠) الجزءن درك الادراك فيكف كناصيه من حضر تناان تعرف انك محروم عن ما يهم اقتديتم الها معته يقول (١٠) الجزءن درك الادراك فيكف كناصيه من حضر تناان تعرف انك محروم عن

(مازادفى هذه الحضرة على ان قال سجانك لاأحصى تناءعايك أنت كا تُنيت على نفسك ) فهو المثني على نفســــه وهوالمثنى عليه أزلاوأبداوجميع المحامد راجعة اليه (فقال) السالك (الهي ان لم تكن السان حراءة في النذاء عليك فهل القلب مطمع في معرفتك ) أي في منه عن درجها (فنودى الله أن تخطى رقاب الصديقين فارجع الى الصديق الا كبر) رضى الله عنه (فاقتديه) واسلك سيله (فان أصحاب سيد الانساء) صلى الله عليه وسلم (كالنجوم) المشرقة في السهاء (بايهم) أيها المسافرون في ساول طريق الحق (اقتديتم اهتديتم) الى من المهااساوك بشبرالي مارواه عبدبن حمدمن حديث ابنعمر أصحابي كالنعوم بايهم اقتديتم اهتديتم ورواه غيره من حديث أبيهر وة وأسانيده ضعيفة وقال أحدلا يصم وقال البرارمنكر وقال البهتي في كاب الاعتقاد رويناه فى حديث موصول باسناد غير قوى فى حديث آخر منقطع قال والحديث الصحيح وودى بعض معناه وهو حديث أبيموسي الرفوع النحوم أمنة السماء فاذاذهبت النحوم أتى أهل السماء مانوعدون وأصحابي امنة لامتي فاذاذهبت أنى أمني مانوعدون (أماسمعته يقول العجزعن دوك الادراك ادراك فيكفيك نصيبامن حضرتناان تعرف انلنحر وم عن حضر تناعاً حزى ملاحظة جالنا وجلالنا) قال المصنف في القصد الاسني فان قلت فيا نهاية معرفة العارفين بالله تعالى فأقول نهاية معرفة العارفين عزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة هي أنهم لابعر فونه وانم ملاعكنهم البتةمعر فتهوانه يستعبل ان بعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوسة الاالله تعالى فاذا انكشف لهم ذلك انكشافا برهانا فقدعر فوه أى بلغوا المنتهى الذى عكن في حق الخلق من معرفته وهوالذي أشبار المهالصديق الاكبرحث فالبالعجز عن درك الادراك ادراك بلهوالذي عناهرسول اللهصلى الله على موسلم حيث قال لاأحصى شاعط لل أنت كا تنست على نفسك ولم ردبه اله عرف منه مالا يطاوعه لسانه فى العمارة عنه بل معناه انى لا أحيط بحامد لوصفات الهيدك وانحا أنت الحيط بهاوحد لنفاذ الا يحيط مخلوق من ملاحظة حقيقةذا له الاباليرة والدهشة وامااتساع العرفة فاعليكون في معرفة أسمائه وصفاته (فعندهذا رجع السالك واعتذرعن أسئلته ومعاتباته وقال المين والقلم والعراوادة والقدرة ومابعدها اقبلوا عذرى انى كنتغر يباحديث العهدبالدخول في هذه البلادو في الكلام السائر (الكلد اخل دهشة) وعمامه فتلقوه عرحما (فأكان انكارى عليكم الامن قصوروجهل) مني (والآن قد صع عندى عذركم وانكشف لى ان المنفرد مالك وألما كوت والعزةوا لجبروت هوالواحد القهارف أنتم الاسخرون تحت قهره وقدرته مرددون في قبضته وهوالاؤل والاتخر والطاهروالباطن فلماذكرذاك في عالم الشهادة) الذي هوأول عوالم السير (استبعد منه ذلك وقيلله كيف يكونهوالاقل والاتخروهماوصفان متناقضان وكيف يكونهو الفاهر والباطن والاول لبس بالخر والظاهر ليس بماطن فقال هوالاول بالاضافة الى الموجودات اذصدره فده الحكاعلى الترتيب واحدابعدواحدوهوالا خربالاضافة الىسيرالسائر بناليه فانهم ملايزالون مترقين من منزل الى منزل) ومن مقام الىمقام (الىأن يقع الانتهاء الى تلك الحضرة فكون ذلك آخر السفر فهوآ خرفي الشاهدة أولف الوجود وهو ماطن بالاضافة الى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لادرا كدبالحواس المس ظاهر بالاضافة الى من يطابه فى السراج الذى اشتعل فى قلمه بالبصيرة الماطنة النافذة فى عالم اللكوت كال المصنف فى المقصد الاسنى اعلم أن الاوليكون أولا بالاضافة الى ثي وان الا تخريكون آخرا بالاضافة الى شي وهمامتناقضان فلا يتصور أن يكون الذي الواحد من وجه بالاضافة الى شي واحد أوّلا آخراجيعا بل اذا نظرت الى ترتيب الوجود ولاحظت السلة الموجودات المترتبة فالله تعدلي بالاضافة الهما أقل اذالموجودات كلهاا ستفادت الوجودمنه

حضرتنا عاحزءن ملاحظة جالناوح الالنافعند هـذارجع السالك واعتمارون أسمالته ومعاتباته وقال ألمسن والقملم والعلو والارادة والقدره ومايعدها اقملوا عذرى فاني كنت غرسا حديث العهد بالدخول فى هذه البلادولكل داخل دهشه فياكان انكارى علكمالاعنقصوروحهل الآن قدعندى صمعذرك وانكشف لى ان النفرد باللثوا الكوت والعزة والجبروت هوالواحد القهارفاأنتم الامسخرون تحتقهارة وقادرته مرددون في قبضته وهو الاؤلوالا خروالظاهر والماطن فلماذكرذاك فى عالم الشهادة استبعد منه ذلك وقبل له كمف بكونهوالاؤل والاتخر وهما وصفان متناقضات وكمف مكون هوالظاهر والماطن فالاؤل ليسياح والظاهر ليس بباطئ فقاله والاول بالاضافة الى الموجودات اذصدر منهالكلعلى ترتيبه واحدا بعدوا حدوهو الاسخر بالاضافة الى سيرالسائر س

المه فانهم الابزالون مترقين من منزل الى منزل الى أن يقع الانتهاء الى تلف الحضرة فيكون ذلف آخوالسفر فهو آخوف واما الشاهدة أقل في الوجود وهو باطن بالاضافة الى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين الادراكه بالحواس الخس طاهر بالاضافة الى من يطلبه في السراج الذي اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الماكوت وأماهو فوجود بذاته ومااستفادالو جودمن غيره ومهما نظرت الى ترتيب الساوك ولاحظت مراتب السائرين اليمه فهوآ خراذهوآ خرما ترتقي المه در جات العارفين وكل معرفة تحصل قبل معرفتمه فهدى مرقاة الى معرفته والمؤل الاقصىهي معرفة الله سحانه فهوآخر بالاضافة الى السلوك المهأوّل بالاضافة الى الوجود فنه المبدأ اوّلا والمهالمر حمع والمصبر آخوا وأماالظاهر والباطن فهما أنضامن المضافات فان الظاهر يكون ظاهرا من وجه وباطنامن وحدآخر ولايكون من وجه واحد ظاهرا وباطنابل يكون ظاهرا من وجه وبالاضافة الى ادراك وباطنامن وحسمو بالاضافة الى ادراك فان الظهور والبطون اعايكون بالاضافة الى الادرا كات والله سحانه باطن ان طلب من ادرال الحواس وخزانة الحمال ظاهران طلب من خزانة العقل بطر بق الاستد لالفان قلت اماكونه باطنا بالاضافة الى ادراك الحواس فظاهر وأماكونه ظاهرا بالاضافة الى ادراك العمقل فغامض اذالظاهرمالايتمارى فيسه ولايختاف الناس في ادراكه وهدناهما وقعال يب الكثير للخلق فكيف يكون ظاهرا فاعلمانه اعاجني معظهو ره الشدة ظهو ره فظهو ره سب بطونه ونو ره هو عاب نوره وكل ماجاو زمن حده أنعكس على ضده فسحان من احتجب عن الخلق بنو رود في علهم بشدة ظهوره فهوالظاهر الذي الأأطهرمنه والماطن الذى الأبطن منه والانجبن من هذافى صفات الله تعلى فان العي الذي به الانسان انسان ظاهر باطن فانه ظاهران استدل علمه بافعاله المرتبة المحكمة باطن ان طلب من ادراك الحس فان الحس انما يتعلق بظاهر بشرته وليس الانسان انسانا بالبشرة المرثمة منه بل لوتبدلت تلك البشرة بل سائر أحزائه فهوهو والاحزاء متبدلة ولعل أحزاء كل انسان بعد كبرسنه غير الاحزاءالني كأنت فيه عندصغره فأنه اتحلات بطول الزمان وتبدلت بامثالها بطريق الاغتذاء وهويته لم تتبدل فتلك الهوية باطنية عن الحواس ظاهرة للعيقل بطر بق الاستدلال علمهاما أثارها وأفعالها (فهكذا كان توحد السالكين لطريق الموحيد في الفعل أعني من انكشف له ان الفاعل واحد) وحيث انتهى بنا الكلام الى هذا فلنو ردما اعترض على الصنف في هذا السياق من أوله الى هذا قال المعترض في جلة كلامه وكيف بتصوّر مخاطبة العقلاء للعمادات والجادات للعقلاء وعماذا تسمع تاك المخاطبة العاسة الاذن أم بسمع القلب وماالفرق بن القلم الحسوس والقلم الالهدى وماحد عالم الماك وعالم الجبروت وعالم الملكوت ومامعني ان الله تعالى خلق آدم على صورته وما الفرق بين الصورة الظاهرة الني معتقدها يكون مشهاصرفا والصورة الباطنة التي يكون معتقدها منزها فالا ومامعني فاطوالطريق فانك مالوادالمقدس طوى ولعسله ببغدادوأ صفهان أونيسا بورأ وطبرستان فى غسيرالوادى الذى سمع فيه موسى عليه السلام كالم الله تعالى ومامعيني فاستمع بسرقلبال الوحى أهدل يكون سماع القلب بغيرسر وكيف يسمع مابوحي من لبس بنبي اذلك على طريق التعميم أم على طريق التخصيص ومن له بالتسلق الح مثل ذلك المقام حتى بسمع أسرار الالهوان كانعلى سبيل التخصيص فالنبوة ليست محجورة على أحد الامن قعد عن سلوك تلك الطريق ومايسمع في النداء اذاسم عهل اسم موسى أواسم نفسه ومامعني الامر السالك بالرحوع ومهمه أن يتخطى رقاب الصديقين وماالذي أوصلهم الى مقامهم وهوفي المرتبة الثالثة وهي توحيد المقربين ومامعني انصراف السالك بعدوصوله الىذلك الرفيق الاعلى والى أن وجهته في الانصراف وكمف صفة انصرافه وما الذي عنعهمن البقاءفي الذي وصل البه وهو أرفع من الذي خلفه وأن هذامن قول أبي سلم ان الداراني الذكور في غيرالاحماء لووصاوامار جعواماوصل من رجع وقد أجاب الصنف عن هذه الاسئلة في الاملاء عانصه اماخطاب العقلاء للعمادات فغيرمستنكر قدعاندب الناس الدبار وسألوا الاطلال واستغبر واالا ثار وقدحاء في أشعار العرب وكالامهم كثبرا وفي الحديث اسكن حراء فانحاعلمك نبي وصديق وشهيدان وقال بعضهم سل الارض تخبر عن شق أنهارها وفر محارهاوفتق أهواءها ورتق أجوافها وأرسى حمالها ان لم تحلك حوار الحاسك اعتمارا واغمالذي بتوقف على الاذهان ويتحير في قبوله السامعون ويتعممنه كلام الجادات والحيوانات الصامنات ففيهذا وقع الانكار واضطر بالنظار وكذب في تصييح وجوده ذوو السمع من أهل الاعتبار واكن لتعلمأن

فه كذا كان توحيد السالكين لطر يق السالكين لطر يق التوحيد في الفعل أعنى من انكست شف له أن الفاعل واحد

تاقى الكلام العقلاء عن لم يعهد عنه في المشهور يكون على جهات من ذلك عما الكلام الذاتي كايتلقي أهل المنطق اذا قصدوا الى نظم اللفظ وذلك أكترما يكون اللانساء والرسل صاوات الله عليم أجعين في بعض الاوقات كذين الجذع الني صلى الله علم و ولله عنه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله على السلم على عنه وسلم على الله على المناطق وسلم السلم على المناطق المناطق المناطق المناطقة في المنطقة في المناطقة وعاد قوالعامة تشهد الصحاف المناطقة في الحديث عن المهود آخر الزمان الحجر ينادى المناطقة في المنطقة في المنطقة وعاد قوالعامة تشهد الصحافة المناطقة وعاد قوالعامة المناطقة المناطقة وعاد قوالعامة المناطقة وكافال في المن المناطقة والمناطقة المناطقة وعاد المناطقة وكافال في المن أو يكون كلام يحلقه الله تعلق المناطقة وكافال في العرض الا كبراذا لودى في ما المناطقة والمنادي في حاسة اذنه لي تحرك الى الحساب وحسده دون من وشاركه في اسمه ولا في المن فودى المناطقة المناطقة والمنادي في حاسة اذنه لي تحرك الى الحساب وحسده دون من وشاركه في اسمه ولا المن فودى المناطقة المناط

وأجهشت التو بادحين رأيته \* و صحير الرحن حدين رآني فقلت له أن الذي عهد مهدم \* حواليان في عيش وخفض جنان فقال مضوا واستودعوني بالادهم \* ومن ذا الذي بية على الحدثان

وفي أمثال العوام قال الحائط للوتدلم تشقني فقال الويد العائط سلمن يدقني فأو كانت العبارة يتأني منهاما عبرت الايماقدا ستعبرلها وعلىهذا المعنى حل كثير من العلماءقوله عز وحل عن السيماءوالارض حن قالتما تينا طائعن وقوله عزوجل عن السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ومنها تلقى الكلام في الخمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر الى نونس من متى عليه عماء مان قطو انبتان بلي وتعميه الجمال والله يقول لبدك بالونس فقوله كالني يدل على انه تعلى حالة سمقت لم يكن الهافي الحال وحود ذا تى لان لونس علمه السلام قدمات وتلك الحالة منه قد سلفت وفي هذا الحديث اخبار عن الوجود الخسالي في البصر والوجود الحسالي في السمع ومنها تلقى السكلام بالشبه وهو أن يسمغ السامع كلاها وأصوانا من شخص حاضر فبلتي عليه شبه غيره عاغاب عنه كقوله صلى الله علمه وسلم في صوت أبي موسى الاشعرى وقد سمعه يترخم القرآن لقدا ويعن سارا من مزامهرآ لداودومراميرآ لداود فدعدمت وذهبت وانماشيه صوته مهاوكه اذاسمع المر مصوت مزمار وعود فاعطى غبرقص دبخنيل صر رأبواب الجنة وتشبههام الجاءموته منذلك فهذه مراتب الوجود فأنت اذا أحسنت التصرف بن اثباتها ولم يعترك غلط في بعضها ببعض ولاا شتهت علىكو معت عن نظر عشكاة نو رالله نمالى الى السكاغد وقدرآ واسودوجهه الحبر فقالله مابالوجهان وكان أسض مشرقام ونقا والآن قدظهم علمه السواد فلم سودت وجهان فقال الكاغد ماأنصفتني في هذه المطالبة فاني مأسودت وجهدي بنفسي لكن سل الحمر فانه كان نجوعا في الحمرة التي هي مستقره ووطنه فسافرعن الوطن ونزل بساحة وحهي ظل اوعدوانا فقال ما أنصفت فقال صدقت مم أنت اذا معت أمثال هذه المراجعات اعمل الفكروحدد النظروحل الكلام الى أحزائه التي انتظم منهاجلة مابلغك فتسأل عن معنى الناظر ومعنى نورالله سحانه وماسب ان لم معرف الناظر الكتابة والمكتوب بأى لسان خاطب الكاغدوهوليس من أهل النطق وفعماذاصدت الناظر الكاغدولم صدقه بمعرد قوله دون دليل ولاشاهد فيدولك ههناأن الناظره وناظر القلب فيماأ ورده عليه الحس والمشكاة استعارة نقلت من مشكاة الزجاجة الى أعرت بسراج النارالي حبرالعرفة الملقب بسرالقلب تشههم الانها مرحة الرب تعالى يشعلها بنوره ونوره الذكورههناعبارة عنصفاء الماطن واشتعال السربطأوع نبرات

كتب المعارف المذهبة باذن الله تعالى ظلم جهالات القاوب ووجه اضافته الى الله تعالى على سبيل الاشارة بالذكر لاجسل التخصيص بالشرف والكاغد والحبركناية عن أنفسهما لاعن غيرهما وجعلهما مبداطر يقه وأؤل سلوكه اذهمافى عالم الملانوالشهادة الذي هو محل جلة الناظر في حال نظره واماسب اله لم يعرف الكتابة ولا المكتوب فلاخلانه كانأميالا يقرأال كتاب الصناعي وانمامر وممعرفة قراءة الخط الالهسي الذي هوأبين وأدل علىما يفهممنه وأمامخا طبة الناظر لاكاغدوهو جماد فقدسبق الكلام علىمثله ومراجعة الكاغدله فعلى قدرحال الناظران كادمرادافيتلتي الكلام فى الحس بما ينبه على المطاوب من الحق وهومن الالقاء فى الروع فيودعه الحسالشترك المحفوظ فيسمعلى الانسان صورالاشياء المحسوسة وانكأن مربدا فيتلقاه بلسان الحال المسموع بسمع القلب واسطة المعرفة والعقل وتصديق الناظر للكاغد فىعذره واحالته على الحبرلم يكن بمجرد قوله بل بشهادة أولى الرضاوااعدل وهوالجث والتجر بةوهذا سبلك الىاليد وهو آخرماسنل عن أخزاء عالم الملائ وأماما يسمعه في عالم الجبروت وذلك من القدرة المحدثة الى العقل والعلم الموجود بن في الانسان فستقره فىالقوة الوهميسة الدركة جميع مايسندى وجوده جسما ولكنقد يعرضاله أن يكون فيجسم كالدرك السعفلة عداوة الذئب وعطف امهافتنبع العطف وتنفرعن العداوة وأماما بسمعه فيحدعالم الملكوت وذلك من العلم الالهمي الى ماوراعذلك ما هوداخل فيه معدودمنه فسرالقلب الذي يأخدنه عن الملائكة ويسمع مابعد مكانه ودق معناه وغرب عن القلوب من جهة الفكر نصوره فاما أى شي حقائق هـ ذه المذكورات وماكنه واحدمتها على نحو معرفتك لاحزاء عالماللك والشهادة فذلك من علم لاينتفع بسماعه مع عدم الشهادة والله قدعرفك بأسمائها فان كنت مؤمنا فصدق بوجودهاعلى الجله كعلك انك لاتغبر بتسميات ليس لهامسميات الى أن يلحقك الله تعالى باولى المشاهدات وعصل عالص الكرامات ومن كفر فان الله غنى حيد \* ( فصل) \* والفرق بن القلم الحسوس في عالم الملك وبين القلم الالهبي في عالم الملكوت أن القلم المحسوس كما علته بسمابطيء الحركة بالفعل سريع الانتقال بالهدلاك مخلفا عن مثله في الظاهر مجعولا تعتقهر سلطان الآدى الضعيف الجاهل في أكثر أوقاته مصرفا بن أحوال متنافية كالعلم والجهل والعدل والشك والصدق وأماالقلم الالهمي فعمارة عن خلق لله تعالى في عالم الملكون يختص بخدلاف خصائص الجواهر الحسية الكائنة في عالم الملك وي انه من أوصاف ماسمي به القلم المحسوس كاهام صرف بمن الحالق يحكم ارادنه على ماسبق به علم في أزل الازل وانماسمي م لا الاسم لاحل شهد لعمل ما يشم عيرانه لا يكتب الاحقا معق والفرقبين عين الآدمي وعين الله عزوجل أن عين الآدمي كاعلت مركب من عصب المستعصي بقاؤها وعضل تعضل ادلاؤها وعظام بعظم للاؤها ولحم تمتد وحلدغ يرذى جلدموصولة عثلهافي الضعف والانفصال ملقبة بالدوهي عاحزةعن كلحال وعينالله تعالى عندبعض أهل التأويلهي عبارة عن قدرته وعند بعضهم صفةلله تعالى غيرا لقدرة وليست محارحة ولاحسم وعندآخر منائج اعبارة عن خاق الله تعالى وهي واسطة بين القلم الااهبى النافش للعلوم المحدثة وغبرها وبين قدرته التيهي صفة لهاصرف البمين الكاتبة بالقسلم المذكور بالخط الالهمي المشبوت على صفعات الخاوقات الذي لبس بعربي ولاعمى يقرؤه الاميون اذا شرحته مدورهم ويستجمعلي القارئين اذاكانواعبيد شهواتهم ولميشارك عين الآدى الافي بعض الاسم لاجل الشبه اللطيف الذي بينهما في الفعل وتقريبا ألى كل ناقص الفهم عساه بعقل ما أنزل على رسل الله من الذكر \* (فصل) \* وحد عالم اللك ما طهر الحواس و يكون بقدرة الله عز وجل بعضه من بعض وصحبه التغير وحد عاكم الملكوتماأو جدالله سحانه منغيرز بادةولانقصان منهوحدعالم الجبروت هومابين العالمين ماأشبه أن يكون فى الظاهر من عالم الله فعر بالقدرة الازلية عاهومن عالم المكوت \* (فصل) \* ومعنى أن الله خلق آدم على صورته فذلك على ماجاء في الاحاديث وللعاراء فيه وجهان أنهم من برُ وي العديث سبها وهو أن رجلا ضرب غلامه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنها. وقال ان الله خلق آدم على

صورته وتأولواعودالضميرعلى المضروب وعلى هذا الايكون العديث مدخسل في هذا الموضع و يكون الاعامه الىغىرهدذا المعنى المذكورني السب الحادث وأثباته فيغسيرموطن دليل السب المنقول ممايعز ويعسر فلمبق السب على حاله ولمنظر في وحه العديث غيرهذا عماعتمله ويحسن الاحتجاب مه في هذا الموطن والوجه الأخرأن سكون الضمير فيصورته عائدا على الته سحامه ويكون في معنى الحديث على صورة هي مضافة الى الله مخاله وهدنا المضر وبعلى صورة آدم فأذاهوا لعبدالمضر وبعدل الصورة المضافة الى الله عز وحلثم ينعصر سانمعيني الحديث ويتوقف علىسان معنى الاضافة وعلى أى حهة يحتمل فى الاعتماد العلى على الله سحانه ففهاوحهان احدهما أن يكون اضافة ملك الله تعالى كالضاف العددو الميت والناقة والمين على حدالاوحمه والوحمالا خرأن تكون اضافة تخصص به عز وحمل فن حلها على اضافة الملاغله رأى أن المراديصورته هوالعالمالاكبر يحملته لكنه مختصر صغير فان العالم اذا فصلت أحزاؤه وفصلت أحزاء آدم علمه السالام عثله وجدت أخزاء آدم مشامهة للعالم الاكبر واذا شامت حسلة أحزاء جله أخرى فالحلتان الاشك متشام تان فن نظرا لى تعليل صورة العالم الاكبر فقسمه على انعاء من القسمة وقسم آدم عليه السلام كذلك فوجد كل نعو منهمما ستمهان فنذلك انقسم قسمين ظاهر محسوس كعالم الملك والثاني اطن معهقول كعالم الملكوت والانسان كذلك انقسم الى طاهر بحسوس كاللعم والعظهم والدم وسائر أنواع الجواهرالمحسوسة والىباطن كالروح والعقلوالعلم والارادة والقدرةوأشباه ذلك وقسمةأخرى وذلكأت العالمقدانقسم بالعوالم الى عالم الملك وهوالظاهرالمحسوس والى عالم الملكوت وهوالباطن في العقول والى عالم الجبروت وهوالمتوسط الذي أخذبطرف من كلعالم منهاوهوالانسان انقسم الىما بشابه هذه القسمة فالمشابه لعالم الملك الاحواء المحسوسة وقدعلتها والمشابه لعالم الملكوت فثل الروح والعقل والقدرة والارادة وأشباه ذلك والمشابه لعالم الجبروت كالادراكات مالحواس والقوى الموحودة بأحزاء المدن وقسمة أخرى وذلك أن العالم انعل الى ماعلم من أحرًا تمالا ستقراء فرأس الانسان بشابه سماء العالم من حث ان كل ماعلا فهو سماه وحواسمة تشابه حواس الكوا كسوالنحوم من حيث ان الكوا كم أجسام مشفة تستمدمن يورالشمس فتضيء الهاوالحواس أحسام لطبغة تستمد من رواح فتضيء مذلك المدركات وروح الانسان مشام ةالشمس فبضيءالعالم وهونباته وحركة حيوانه وحياته فمبايظهر بتلك الشمس وكذلك روح الانسان بهحصل في الظاهر عن أحزاء بدنه ونبات شعره وخلق حبوانه وجعلت الشمس وسط العالم تطلع بالنهار وتغرب باللسل وجعلت الروح وسط العالم وهي تغرب بالنوم وتطلع بالمقظة ونفس الانسان تشابه القمر من حث ان القمر يستمدمن الشمس ونفسه تستمدمن الروح والقهم خالف الشمس والروح خالف النفس والقمرآية تمعوته والنفس مثلها ومحوالقمرني أن لايكون ضماؤه منه ومحوالنفس في أن لا يكون عقلها منهاو يعمري الشجس والقمر وسائرالكوا كمكسوف و معمري النفس والروح وسائرا لحواس غيب وذهول وفي العالم نبات ومماهور باحو حمالو حموان وفي الانسان نسات وهوا لشمعر ومماه وهي العروق والدموع والريق والدم وفيه حبالوهي العظام وحبوان وهي هوام الجسم فصلت المشابه فعلى كلحال ولما كانت أحزاء العالم كثبرة ومنهاماهي لناغيرمعر وفة ولامعلومة كانفي جمعهاتطويل وفيماذكرنا يحصل به لذوى العقول تنبيه فهدأ آخرالكلام في أحدوجهي الاضافة الذي في ضمير صورته والوجه الاستحره و انمن جل الاضافة الى الله تعالى على معنى التخصيص به فذلك لان الله عز وحل أنبأنا بانه حي قادر ممسع بصدير عالم مريد متكام فاعل وخلق آدم عليه السلام حماقادرا سمعابصرا عالماس مدامتكامافاعلا وكانت لادم عليه السلام صورة محسوسة مكونة مخلوفة مقدرة بالفعل وهياله سحانه وتعالى مضافة باللفظ وذلك انهده الاسماعلم تجتمع مع صفات آدم الافي الاسماء التيهي عبارة بلفظ فقط لايفهم منذلك نفي الصفات فليس هومراد ناوانما مرادنا تبان مابين الصو وتين بابعد وجوه الامكان حتى لم تجتمع معصفات الله عز وجل وتطلق علمها حالة الوجود

فافهم هذافانه من أدف مايقرع معل ويلج قلبان يهرعقاك ولهذا قبل النفان كنت تعتقد الصورة الظاهرة ومعناهان حلت احدى الصورتين على الاخرى في الوجود تكن مشهامطلقا ومعناه لتقيقن انك من المشهين لامن المنزهين فقر على نفسك بالتشبيه معتقد اولاتنكر وكاقيل كنيه ودياوالا فلاتلعب بالتوراة أى تتلبس مدينهم وتريد أن لاتنتسب الهمم وتعتمف على قراءة التو راة ولاتعمل مهاوان كنت لاتعتقد الصورة فكن منزها فلامقد سايخاصا أى ليس تعتقد من الصورة المضافة الى الله تعالى الاالاسماءدون المعانى وتال العانى المسماة لايقع المهاسم الصورة وقد حفظ عن الشبلي كلام في معنى ماذكرناه من هذا الوجه قولا بليغا نختصرا حين سئل عن معنى الحديث فقال خلقه الله على معنى الاسماء والصفات لاعلى الذات فان قلت فكذا قال ابن فتامة في كليه المعروف بتناقض الحديث حيث قال صورة لا كالصورة فلم أخد فعليه فى ذلك و أقيمت عليه الشناعة به واطرح قوله ولم برضيه أكثر العلماء وأهل النعقيق فاعلم أن الذي ارتبكيه ابن قتيمة رجمه الله تعالى نعن أشد اعراضامنمه وأبعدالناس عن تسو يدغ قوله وليسهوالذى المنابه وأفدناك به يعول الله وقوته بل يدلمنك انكالم تفههم غرضنا وذهلت عن عقل مرادنا حينالم تفرق بين قولناو بين ماقاله ابن قتيبة ألم نخسيرك المأثبتنا الصورة فى التسميات وهوأ شها في الدات والذى بغلب على الظن في اس قتيبة وحدالله تعالى اله لم يقرع سمعه هذه الدقائق التي أشرناالها وأخر سناهاال حيزالو حود سأ بدالله تعالى بالعمارة عنها وانحاظهرله شي لم يكن له به الف فتعبر وعلاه الدهش فتوقف بين ظاهر الحديث الذي عند ذوى القصور تشامه وبين النأويل لم ينفه فأثبت المعنى المرغوب عنه وأزال نفي ماخاف من الوقوع فيه فلم يتأتله احتماع مارام ولانظام ماافترف فقال هوصورة لاكالصورة والكل ساقطة لاقطة فتبادر الناس الى الاخذعنه

\*(فصل) \* ومعنى فاطوالطريق فانك بالوادى المقدس طوى أى دم على ماأنت عليه من البحث والطلب فالكان عليه ورشدوالوادى المقدس عبارة عن مقام الكلام مع الله تعالى فى الوادى وانما يقدس الوادى عائزل الله فيه من الذكر وسمع كلام الله سبحاله وأقيم ذكر الوادى مقام ما حصل فذف المضاف وأقام المضاف المه مقامه والافالمقصود من مانفى لاماظهر بالقول اذا لمواضع لا تأثير الهاوا عما هى ظروف

\* (فصل) \* ومعنى فاسمَّع بسرقلبل لما يوحى فله لأن تجدعلى النارهدى ولعال من سرادقات العرش تنادى بمانودي به موسى اني أنار بكالاعلى فرغ قلبك لما يردعليك من فوالدالزيدومواريث الصدق وعمار المعارف وارباح ساول الطريق وبشارات قرب الوصول وسراأ فلب كاتقول اذن الرأس وسمع الاذن ومانوحي أيما برد من الله عزو جل بواسطة ملك أوالقاء في روع أومكاشفة بحقيقة أوضر به مشل مع العلم بناويله واعل حرف ترج والعدني اللم تردلك فة تقطعك عن سماع الوحى من اعجاب بعال أواضافية دعوى الى النفس أوقنوع عداوصات المه واستبداديه عن غيره وسردقاات الجدهي عب الملكوت ومانودي بهموسي علمه السلام هوعلم التوحيد الذى وقعت العبارة اللطيفة عنسه بقوله انني أناالله لااله الاأنا فالمنادى باسمه ازلاوأ يداهوا سمموسي لااسم السالكلانه الموجود فى كلام الله تعالى فى أزل الآزال قبل أن يخلق موسى وكلام الله صفة له لا تتغير كا لايتغم يرهووقد زلقوم وعظم افتراؤهم حين حلواصدورهذا القول عن اعتقادا كنساب النبرة وعياذا بالله من أن يحتمل هذا القول ما جلوامن الذهب السوءوهم بعرفون ان كثيرا من يكون بعضرة ماكمن اللوك الدندوية وهو يخاطب انسانا آخرقدولاه ولاية كبيرة وفوض اليه علاعظما وحياه حباء خطيراوهو يناديه ما مهدو يأمره عاعدت من أمره ثم ان السامع للملك الحاضر غير الولى لم يشارك المولى والخلوع على والفوض السه في شي عماولي وأعملي ولم عب له سماعه ومشاهدته أكثر من حظوة القرية وشرف الحضور ومنزلة المكاشفة منغير وصولال درحةالخاطب الولاية والفوض المهالاس كذلك هذا السالك الذكوراذاوصل في طريق دناك يحدث بصل بالمكاشفة والشاهدة واليقين النام الذي يوجب العرفة والعلم بتفاصل العاوم فلاعتنع أن يسمع لغبره مالوحي من غير أن يقصده و بذلك اذه و يحل سماع الوحي على الدوام وموضع الملائكة

وكفي ماانها حضرة الربو سةوموسي علمه السلام لم يستحق الرسالة ولاالندوة ولااستو حسالتكام وسماع الوحى مقصودا بذلك بحاوله في هذا المقام الذي هو المرتبة الثالثة فقط بل قد استحق ذلك بفضل الله تعالى حبن خصه عمني آخر مرى على ذلك المقام اضعافا حاو زالمرتبة الرابعة لان آخر مقامات الاولياء أول مقامات الانساء وموسى علمه السلام نبي مرسل فقامه أعلى تكثير مانحن آخذون في أطرافه لان هذا المقام الذي هوالمرتبة الثالثة ليس من غايات مقام الولاية بلهوأ ولمباديها أقر منه الى غاياتها فن لم يفهم درجات المقامات وخصائص النبوان وأحوال الولامات كمف يتعرض للكلام فهاو الطعنء لل أهلهاهذا لا يصلح الالمان لابطن أنه مؤاخد مكالامه ومحاسب بظنه ويقينه مكنوية عليه خطراته معفوظة عليه لخطاته محصاة منه يقظانه وغفلاته فايلفظ من قول الالدمه رقيب عتسد فان قات أواك قد أوحيت له سماع نداء الله تعالى ونداء الله كالامه والله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله و رفع بعضهم در جات فقد نبه ان تكليم الله تعالى لمن كله من الرسل انحياهو على سبيل المبالغية في النفضيل وهذا لا يصلح ان يكون لغيره ممن ليس بني ولارسول فنقول اذقيدناا لتشعيب وقصدنادر الشك العارض فيمسيالك الحقائق فنقول ليسفى الاتية ما ردماقلناه ولايكسره فماأو جنناأن يكامهقصدا ولايتحراه بالخطابع داوانماقلناانه يحوزأن يسمع مايخاطب اللهعز وجسل غسيره بمنهوأعلىمنه فليس من يمع كالرم الانسان مثلاثما يكام به غيرالسامع يقال غماذا ثبت ذلك لم تحسلهم درجة موسى علسه السلام ولاالمشاركة في نيرقه ورسالته على أنانقول نفس ورود الخطاب الىالسامعيزمن اللهعز وجللاعكن الاختلاف فيه فيكون النبي المرسل يسمع كلام الله الذاتي القديم بلاحماب في السمع ولاواسطة بينه و بين القلب ومن دونه يسمعه على غير تلك الصورة بما يلتي في روعه و بما ينادي به في سمعه أوسره أواشمهاه ذلك مماذكران قوم موسى علمه السلام حن سمعوا كلام الله تعالى معموسي انهم معواصوتا كالناقو روهو القرن فاذاص ذلك فيتبان المقامات اختلف ورودا لخطاب فموسى علمه السلام سمع كالرم الله بالحقيقة التي هي صفة بلاك ف ولاصورة نظم محروف وأصوات والذن كانوامعه أنضاسمعواصوتا مخلوقا جعللهم علامة ودلالة علمه كاتسمى التلاوة وهذه الحروف المكتوية بهاالقرآن كلام الله عزوجل اذهى دلالة عليه فان قلت فالينفي على السامع اذا ممع كلام الله تعمالي مستفيديه معرفة وحدانيته وفقه أمن ونهيسه وفهم مراده وحكمه بما يلحقه العه إالضرورى فاأرى فاته الني المرسل الابان شغل باصلام الخلق دونه ولو كأن عوضامنسه أحزاعنه وقام مقامه فاعلم انهذا الذي أو حب عنو رك ودوام زلك واعراضك عن العاوم بالجهدل وعلى الحقائق بالخايل أنت بعدد عن غو والمطالب قعيد في شرك المعاطب فقيد صوبالصواب عنيد عند صحب الصاحب ان الذي استحق به الناظر السالك الواصل الى المرتبة الثالثة مماع نداء الله تعمالي معسني ومقام وحال وخاصة أعلى من تلك الاول وأحسل وأكبر ويدنه مامايين من استحق المواجهة بالخطاب والقصدو بيزمن لايستحق أكثرمن سماعه حين مخاطب مفيره هدامع الاشارة باختلاف ورود الخطاب المهمام الوجب ويقررتهان مايينهمافان فهمت الاتن والافدعني لاندر يحالي فان قبل ألم يقل الله تعالى فلانظهرعلى غبممه أحدا الامن ارتضى من رسول وسماع كلام الله تعالى بحماب أوبغ مرجاب وعملم مافى الماكوت ومشاهدة الملائكة وماغاب عن المشاهدة والحس وأحل الغيو ب فكيف يطلع عليها من ليس برسول قلنا فى الكلام تقديم وتأخير وحذف يصم على يحة تقد برالشرع الصادق والمشاهدة الضرورية وهوأن يكون معناه الامن أرتضي من رسول ومن اتبع الرسول باخسلاص واستقامة أوعل بملجاء بهلان الني صلى الله عليه وسلم قال اتقوافراسة المؤمن فانه ينظر بنو رالله وهل ينفي ماغاب عنه أن ينكشف اليه وقال ان يكن منكم محدثون فعدمرا وكافال وقال المؤمن ينظر بنو رالله وفي القرآن العز بزفال الذي عنده علممن الكتَّابِ أَمَا آتَيَكَ بِهِ قَبِلِ أَن يُرِمُدُ اللِّكَ طُرِفَكَ فَعَلِمِ عَالَيْكُ عِنْ عَيْرِهِ من امكان اتنان مآوعده بهو زاداً نه قدرعلمه

ولميكن نبيا ولارسولا وقدنبأ الله سحانه عنذى القرنين من اخساره عن الغب وصدقه فيسه حين قال فاذاجاء وعدربي جعلهد كاءوكان وعدربي حقا وانكان وقع الاختلاف فنبؤة ذى القرنين فالاجاع على أنه ايسرسول وهوخلاف المشروط فى الآية وان أراد أحد المدافعة بالاخبار المأخبر بهذو القرنين وماظهر على بدالذى عنده علمن الكتاب وأرادأن مرقجمه على غرلايفرق بن السينة والحقائق فما يصنع فيماحي للحضر وماأنبأ الله سحانه عنمه وأظهر عليه من العاوم الغبيبة وهو بعددأن يكون نبيا فليس وسول على الوفاف من الجيم والله تعالى يقول الامن ارتضى من رسول فدل على أن في الاسمة حذفا ينضاف معناه الى ما ظهر من الكلام فكان سعدرضي اللهعنه وعالملائكة علهم السلام وهوغب الله وأعلم ألو بكر رضى الله عنه عافى البطن وهومن غببالله وشواهد الشرع كثيرة جدا تبجز العقول وتبهر المعاندو يحتهمل أن يكون المراد من الاكية بالرسول الذكورفه املك الوحى الذى واسطته تنزل العاوم وتنكشف الغبوب فتى لم رسل الله ملكا باعلام غيب اما بخطاب مشافهة أوالقاء معنى فى روع أوضر ب مثل في يقظة أومنام لم يكن الى علم الغيب سبيل ويكون تقد برالاتية فلايظهر على غيبه أحدا الامن ارتضى من رسول أن برسله الى من بشاء من عباده في يقظة أومنام فانه تطلع على ذلك أيضاوت كون فائدة الاخبار مهذافى الآية الامتنان على من رزقه الله تعالى علم شي من مكموناته واعلامه أنه لم يصل المها بنفسه لا بمخلوق سواه الابالله عز وجل حين أرسل البه الملك بذلك و بعثه البه حتى يبرأ المؤمن من حوله ومن قوّته و برجم الى الله سبحانه وحده و يتحقق أنه لا بردعايمه شئ من علم أومعرفة أوغبر ذلك الابارادته ومشيئته ويحقل وجها آخر وهوأن يكون والله أعلم الامن ارتضى من رسول يريد من سائرخلقه وأصناف عباده ويكون معنى من رسول على يدرسول من الملائكة

\*(فصل) \* ومعنى ولا تتخطى رقاب الصديقين وما الذى أوصله الى مقامهم أوجاو زبهذاك وهوفى المرتبة الثالثة المالمقربين فاعلم أنه ماوصل حيث طننت فكيف يجاوزه واعلناصة من فى مرتبة الصديقية عدم السؤال الكثرة المحقيق بالاحوال وخاصة من هوفى مرتبة القرب كثرة السؤال طمعافى بلوغ الآمال وأمثالهما فيما أشير اليه مثال انسانين دخلافى بستان وأحده ما يعرف جميع أنواع نبات البستان ويتحقق أنواع تلك الثمار وبعلم أسماء هاوم منافعها فهولا يسال عن شئ براه ولا يحتاج الى أن يخبر به والثانى لا يعرف عماراً عشما أو يعرف بعض المحتوف فهو يسأل ليصل الى علم الباقى وكذلك من تكامنا عليه حين أكثر السؤال عساه يتجاوز سؤاله حاله و يتخلف مقامه الى ماه وأعلى منه وكان غير من ادلالك المافى ذلك الوقت أوا بدالا بدوتاك العام المالي المنافق وكذلك من تكامنا عليه والدول فذلك على السؤال فذلك على المالي والمنافق وكذلك من المافى ذلك الموالي فذلك على المالي والمالي والمنافق وكذلك من المافى ذلك الموالي فالموال فذلك على المالية والمالية والمنافق وكذلك المافى ذلك المافى ذلك المافى ذلك على المالية والمالية والما

\*(فصل) \* ومعنى انصراف السالك الناظر بعدوصوله انى الرفيق الاعلى انه لما وصل اليه بالسؤال صرف الى مالاف به من الاحوال الحيكم ما بقي عليه من الاعبال كاقال صلى الله عليه وسلم الذى سأله أن يعلمه من غرائب العلم الدهب فاحكم ما هناك وكذلك أعلمك من غرائب العلم فاماصفة انصرافه فانه من بالبحث ورجع بالتذكير وفوائد المزيد ووجه آخران لم يستطع المقام فى ذلك الموصع بعدوصوله المه فذلك لتعلق من المعرفة بالمدن ومسكنه عالم الملك ولم يفارقه بعد الموت وطول الغيب عنه لا يمكن فى العادة ولو أمكن لهلك الجسم وتفرقت بالبدن ومسكنه عالم الملك ولم يفارقه بعد الموت وطول الغيب عنه لا يمكن فى العادة ولو أمكن لهلك الجسم وتفرقت الاوصال والله تعالى أراد عمارة الدنياقد رماسيق فى علمه ولم تعدلسنة الله تبديلا ومعنى قول أبي سلممان الدارانى لو وصلوا له وعمل من وصل الى حالة الاخلاص والذى طمع الناظر فى المدارانى لو من يومن المنار الله وعمل من المنار الله والمنار الله الله وتعدل المنار الله والمنار الله الله والمنار الله الله المنار يقال المنار عالم المنار الله الله والمنار الله الله المنار الله الله المنار الله المنار المنا

فانقلت فقدانهي هدانه على التوحيد الى أنه يبتنى على الاعلن بعالم الملكوت فن لم يفهم ذلك أو يجعده في الحريقة فاقول أما الجاحد فلا على الكارك

لعالم الملكون كانكارالسمنية لعالما لجبروت وهم الذن حصروا العلوم في الحواس الخس فانكروا القدرة والارادة والعسلم لانتها لاندرك الملخواس الجس فلازموا حضيض عالم الشهادة بالحواس الجس فان قال وأنامنهم فانى لاأهتدى الاالى عالم الشهادة بالحواس الجس ولاأعلم شيأسواه فيقال انكارك لماشاهدناه (٤١٨) عماوراء الحواس الجسكانكار السوفسط الية العواس الجس فائم مقالوا مأنراه لانثق

مه فلعلنانواه في المنام فان لعالم المكوت كانكار السمنية) بضم السين المهملة وفقع اليم الحففة (لعالم الجبروت) وهم فرقة تعبد الاصنام قال وأنامن جلتهــم وتقول بالتناسخ وتنكر حصول العسلم بالاخبار (وهسم الذين حصروا العلوم في ألحواس الجس وأنكروا قاني شاكأ بضافي القدرة والارادة والعلم للانم الاندرك بالحواس الخس فالنسبة الى سومنات بلدة من الهندعلى غيرقياس كا المسو سات فيقال مذا فى الصياح أونسبة الى صنم كانوا بعيدونه اعه كذلك وسيت البلدة به (ولازموا حضيض عالم الشهادة) شخص فسلدمن احه وأنكر واتعقيق الحقائق واتصافها بالوجودف نفس الامر (فان قال وأنامنهم فانى لاأهتدى الاالى عالم الشهادة و امنع علاحه فسرك مالحواس الخس ولاأعلم شيأسواه فيقال انكارك الماشاهدناه مجاوزا العواس الجس كانكار السوفسطائية أماما قد الاثل وماكل للعواس الجس وهم طائفة منحكاء المونان ينكرون حقائق الاشياء وبزعمون انه لبس ههذاماهمات مختلفة مريض بقوى على علاحه وحقائق متمانزة فضلاعن اتصافها بالوجود واثبات بعض الى بعض على وحوه شتى بلكاهاأ وهام لاأصل لها الاطباء عسدا حكم وسوفسطا كلة مونانية معناها طالب الحكمة (فانهم قالوامانراه لانثق به فاعلنانراه في المنام) شبه الخيالات الباطلة (فان قال أنامهم) ومن جامهم (فانى شاك في الحسوسان أيضافيقال هذا شخص) قد (فسد مراجه) الجاحدوأماالذىلا يجعد والكن لايفهم فطريق واختل نظام تركيبه (وامتنع علاجه فينرك) ولايعالج (فياكل مريض يقوى على علاجه الاطماء) وفي حكم السالكين معسه أن هذينان كان رفض الشهادة القوية والمشاهدا لجلية لشهة فاسدة ومغلطة كامدة فيكون من العنادية وهم ينظروا الى عمند مالتي أسوأحالا من السمنية والسوفسطائية وأمثل طريقة من هؤلاء اللاأدرية حيث توقفوا عنسدا شتباه الامر وشاهدبهما عالم الملكوت لديهم والتباس الحال عليهم ولكنهم لايخلون عن الجود أيضا (هذاحكم الجاحد وأما الذي لا يجعد ولكن لايفهم الجفاء في طبعه و بلادة في فهمه (فطريق السالكين فيم أن ينظروا الى عينه التي م ايشاهد عالم فان وحدوها صحية في الاصلوقد تزل فسهاماء الملكون فان وجدوها صحيحة فى الاصل وقد نزل فهاماء أسود ) أوأصفر منعه عن النظر (يقبل الازالة والتنقية أسوديقب الازالة اشتغاوا) أولا (بتنقينه) وازالته بتعوالقدح وغيره مثل (اشتغال الكعال) الحاذق (بالابصار الظاهرة) والتنقية اشتغاوا بتنقيته عداواتها بالا كمال اللطيفة (فاذا استوى بصره) وقوى نوره (أرشد الى الطريق ليسلكه) بلامانع (كافعل ا شهة ال المحال ذلكرسول اللهصلى الله عليه وسلم مغواص أصابه ) أزال بنظره المهم العالى الباطنة فاشرقت الانوارف صدورهم بالابصار الظاهرة فأذا وأعينهم عُمَّار شدهم (فان كان غير قابل للعلاج فلم عَكمنه أن يسال السبيل الذي ذكرناه في النوحيد ولم عكمنه أن استوى بصره أرشدالي يسمع كالرمذرات الله والملكوت بشهادة النوحيد) كاسبق من قول الشاعر الطريق ليسلكهاكما وفى كل شي له آية 🛊 تدل على أنه واحد فعل ذلك صلى الله علمة (كلومعرف وصوت و ردواذر وة التوحيد الى حضيض نهمه فان في عالم الشهادة أيضا توحيدا اذبعلم كل وسلم بغواص أصدابه أحدات النزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد باميرس وان السفينة تفسد وتيسين ومن الحال عقلاا تفاف فات كان غسرقاسل الماكن المشتركن على تدبير واحد لا بعارض بعضهم بعضا (فيقال له على حدعقله اله العالم واحدوالدير)ف العلاج فإعكنه أن يسلك الكائنات (واحداذلو كان فيهماآ لهة الاالله لفسدتا) أى لغالب بعضهم بعضا ففسد نظالم العوالم بسببه ولم يبق الطريق الذيذكرناه على طريقة واحدة لكن الشمس والقمر تجريان عسمان واحد والجوارا لخنس والبروج من الكواكب فى التوحيد ولم عكنه ان وسائر النجوم لمتغنل أحوالها فبماخلف لهولم تغتسل مراكزها ومسالكها والسماء فائمة قيامالا يختلف يسمع كالمذرات الملك والسحاب بجرى بالماءامافع أهل الارض في أوقأت الحاجة اليه والحبوب والثمار تخرج على وتبرة واحدة والبشر واللحكوت بشهادة كلهم وكل جنس من الحيوان على ماهو عليه من الصور الخصوصة بكل جنس فانتفاء لازم التعدد وهو الفساد التوحسد كلوه بحرف معاوم قطعاو يقينا فاللز وموهو التعدد منتف قطعاو يقينا فهذه الادلة عقلية محضة على وحدانية المارى حل

التوخيد الى حضيض فهمه فان في عالم الشهادة أيضا توحيد الذيعلم كل أحدان المنزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد بامير من فيقال له على حدى قله اله العالم واحد دوالدر واحد اذلوكان فهما آلهة الاالله لفسد نافيكون ذلك على ذوق مارا . في عالم الشهادة فينغرس اعتقاد التوحدف قلبه مذاالطريق اللائق بقدر

جلاله (فبكون ذلك على ذوق مارآ. في عالم الشهادة فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه فهذا الطريق اللائق بقدر

ومسوت وردواذروة

عقله وقد كلف الله الانبياء أن يكلموا الناس على قدر عقولهم ولذلك نزل القرآن بلسان العرب على حد عادم من المحاورة فان قلت فمثل هذا التوحيد الاعتقادى هل يصلح أن يكون عادا للتوكل وأصلافيه فاقول فع فان (٤١٩) الاعتقاد اذا قوى عل عل الكشف

في اثارة الاحموال الاأنه ف الغالب يضعف ويتسار عاايه لاضطراب والتزلزل غالما ولذلك يعناج صاحبه الىمتكام يحسرسم بكالامه أوالى ان يتعالم هوالكاذم لعرساله العتيدة التي تلقنهامن استاذه أومن أبو مه أو من أهل الده وأما الذي شاهد الطريق وساكمه بنفسه فلا بخاف علسه شي من ذاك مل او كشف الغطاء المازداد بقشا وان كأن بزدا دومنوط كان الذي ري انسانافي وقت الاسفارلا بزداد معمنا عندطاوع الشهس مانه انسان ولكن بزداد رصوحاني تفصل خلقته وماشال المكاشسفين والمعتقدين الاكسعرة فسرعون مدع أصاب السامرىفانسمرة فرعون لماكانوامطلعين على منتهسى تأثير السعور لطول مشاهد يتخسم وتعسر بتهسم وأوامن موشى عليه السداام مأجاو وحددودالسعر وانكشف لهم سقيقة الامرف إيكتر ثوابقول

عقله )ولا يجدى معه الاذلك فيصل عقله الى ادراكه بطريق العبارة تكميلا للعجعة (وقد كاف الله الزبياء أن يكاموا الناس على قدر عقولهم ) وذلك فيماورد تعن معاشر الانساء أمرنا أن نكام الناس على قدرعقوا هـم رواه الديليمن حديث ابن عباس (ولذلك ترل القرآن على لسان العرب وعلى حد عادمهم في الحاورة) وهذا بشيرالي أن الملازمة في الاته عادية والجها قناعية على مأهو الاليق بالخطاب ات وقد سبق لهذا البحث المام بالتفصيل في شرح الكتاب الثاني عندذ كر مهان الهانع (فان قات فثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عَمَادا للنَّوكُل واصلافيه فاقول نعمِفان الاعتقاداذا ذوى ) فى القلب و رسخ (عمل عمل السَّكشفّ فى اثارة الاحوال) من مكامنها (الاأنه في الغالب يضعف ويتسارع المه الاضطراب والتركز ل غالبا) وقل معتقد ثبت في اعتقاده (ولذلا يحتاج صاحبه الى متكام يحرسه بكلامه) بان شنه بالادلة القوية وينفي عنه ما مردعاسه من الشكول (أوالى أن يتعلم هو المكلام ليحرس به العقيدة التي تلقفها من أستاذه أومن أبويه أومن أهل بلده وأماالذي شاهدالطربق وسلكه بنفسه فلايخاف عليه شيمن ذلك أيءن الاضطراب والتزلزل وهوالذي هداه الله بنو را لعدة ل المجرد عن الامو را لعادية وشرح صدره (بل لوكشف الغطاء) عن حقائق الامور (المازداد يقينا) فيهاعها كان قد ظهرله وهذا القول قدنسب الى على رضى الله عنهلو كشف الغطاء ماازددت يعيناوهذا المقام لا يخصبه الاالا الحاد من هذه الامة (ولسكن بزداد وضوحا) وترقماوهذا (كان الذي برى انسانا في وقت الاسمفار) قبل طاوع الشمس (لا بزداد يقيناعند طاوع الشمس بانه انسان ولكن بزداد وضوحانى تفصيل خلقته ومامثال المكاشفين الشاهدين الذمن انكشف الهم سرالطريق (والمعتقد من الاكسحرة فرعون) الذين كانجه هم القاومة موسى عليه السلام وكان أكثرهم من صعيد مصر وكانوازهاء سبعين ألفا (مع أصحاب السامري) منسو بالى قبيلة من بني اسراء ليقال لهاالسامرة والسامرى هدا اسمه موسى بن طفركان علجامنا فقامن كرمان وقيل من باحرمى قال السعودى السامية فرقة من الهود تخالفهم في أكثر الاحكام وينكرون نبوة داودعليه السلام ومابعده من الانساء وقالوالانبي بعدموسي وجعاوار ؤساءهم من ولدهرون بن عمران و يقولون لامساس و تزعمون ان ناياس هي بيت المقدس وهم صنفان الكوشان والدوشان (فان محمرة فرعون لما كانوا مطلعين على منتهسي تأثير السحر اطول مشاهدتهم و ) كثرة (تحريتهم فرأوامن موسى عليه السلامما حاوز حدودا لسحروا نكشف لهم حقيفة الامر) وتحققوا أنه ليس بسحروا نماهومن آيات الله ومعجزة من مجزاته فالقاهم ذلك على و جوههم مجدالله تو به عماصنعوا واعتاباو معظمما المارأوا (فلم يكترثوا بقول فرعون) لانهما افالوا آمنار بهرون وموسى قال فرعونلا آمنته به قبل أن آذن اسكم الله لسكير كم الذى علمكم لسحر (فلاقطعن أيديكم وأرجلكم منخلاف) ولاصلبنكم في جذوع المخل إلى فالوالن نؤثرك )أى ان تختارك (على ماجاءنا) موسى به (من البينات) المجزات الواضحات (والذي فطرنا فافض ما أنت قاض) أي ما أنت قاضيه أوصانعه أوحاكميه (انما تقضى هذه الحياة الدنيا) أى انما تصنع ما تهواه أوتحكم عما تراه في هذه الحياة الدنيا (فان البيان والكشف عنع التغيير) كاهوشأن عالم الملكوت (وأماأ صحاب السامري) وكانوازهاء خسمائة ألف (لما كان اعانهم عن النظر الى ظاهر الثعبان) وهو العصاالتي كانت في عنه أمر بالقام افاذاهي تعمان مبين فتلقفت ماألقوامن ألحمال والعصى وقددهنوها بالزئبق فلماأحست بحر الشمس نحركت (فلما نظروا الى على السامري الذي كان اتحذه من حلى الفوم وكانوا استعاروا أجمالامنها من القبط لعيدهم ثملم بردوها مخافة ان يعلمهم وقبل هيما ألقاه البحرعلي الساحل بعدا غراقهم فاخذوه وأوهم لهم السامريان موسى انماأخلف معكم مبعاده لمامكم من حلى القوم وهوحرام عليكم فالرأى ان تحفروا حفيرة وتسجروا فهامارا

فرعون لاقطعن أيديكم وأرجله كممن خلاف بلقاوالن تؤثرك على ماجاء نامن البيدات والذى فعار نافاقض ما أنت قاض انما تقضى هدفه الحيوة الدنيافان البيان والهكشف عنع التغيب يروأ ما أصاب السامى أما كان اعمام عن النظر الى ظاهر الثعبان فلما نظروا الى عجدل السامى عند السامى المسامى السامى المسامى السامى المسامى السامى السامى السامى السامى السامى السامى المسام المس

و سمعوا خواره تغسير واوسمعوا قوله هسذا الهكم واله موسى و تسوالله لا مرحم البهم قولا ولا على الهم ضراولا الهما الله كل من آمن بالنظرائي تعمان يكفرلا بحالة اذا نظرال يحللان كلهم مامن عالم الشهادة والاختلاف والتضادف عالم الشهادة كثيرو أما عالم الملكوت فهومن عندالله تعالى والذك لا تعدف اختلافا وتضادا أصلافان فلت ماذ كرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والاسماب مسخرات وكلذاك ظاهرالا في حكات الانسان فانه يتحرك ان شاعو يسكن ان شاءف كم في يكون مسخرافا علم اله لى كان مع هذا بشاءان أراد أن يشاعولا يشاءان لم يرد أن يشاء لدكان هذا من القدم (٢٠٥) وموقع الغلط ولسكن عسلم انه ينعل ما يشاءاذا شاءان يشأ أم لم يشأ فليست المشيئة اليه

ونقدف كُل مامعنافيها ففعلوا فاخرج لهم عجلاج سدامن تلك الحلى الذابة (وسمعوا خواره) أى صوته وكان قد قيض قبضة من أثر حافر فرس جبر بل عليه السلام فنبذها في حوقه في وظهراه صوت ( تغير وارجمعوا قوله هذا الهكرواله موسى) وهومن قول السامى فالذلك أوّل مارآه فسمعوه واتبعوه (ونسوا انه) أى المحسل (الارجم الهم قولا) أى كالماولا ردعام مواما (ولاعلناهم ضراولانفعا) أى لا يقدر على انفاعهم واضرارهم (وكلمن أمن بالنظرالي تعمان يكفر لامحالة اذا نظر الى عللان كامهمامن عالم الشهادة والاختلاف والتضادفي عائم الشهادة كثير وأماعالم الملكوت فهومن عنسدالله تعالى فلذلك لاتحد فيم اختلافا وتضادا أصلا فان المتماذ كرته من التوحيد ظاهر ماثبت ان الوسائط والاسباب مسخرات وكل ذلك ظاهر للامرية فيه (الافي حركات الانسان فانه يتحرك ان شاء و يسكن ان شاء فكيف يكون مسخرا) فان من شأن المسخران لأبكونله اختمار أصلا (فاعلمانه لو كانمع هدذا بشاءان أراد ان بشاء ولايشاء انلم ردان بشاء لكان هذا مر لة القدم وموقع الغلط وأحكن علت الله يفعل مانشاء اذاشاء و بشاء شاء أم لم نشأ فليست المشيئة المه اذ لو كانت اليه لافتقرت الى مشيئة أخرى وتسلسل الى غير نهاية) والنسلسل باطل (واذالم تكن المشيئة) المه (فهماوجدت المشيئة التي تصرف القدرة الى مقدو رهاا نصرفت القدرة لامحالة ولم يكن الهاسبيل الى الخالفة فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة والقدرة وتحركة ضرورة عندانجزام الشيئة والشيئة تحدث ضرورة في القلب فهذه ضرور بات ترتب بعضها على بعض وليس العبد أن يدفع وجود المشيئة ولاانصراف القدرة الى القدور بعدها ولاوجودا لحركة بعد بعث المشيئة للقسدرة فهومضطرف الجسع فان قلت فهدا حريحض) وهواسنادفعل العد الى الله تعالى من عديان تثبت العبدقدرة لامؤثرة ولا كاسمة وهومذها مهمن صفوانواتباء (والجبريناتض الاختيار) وهوطلب مافيه خير (وأنتلاتنكرالاختيارفكف يكون عبرا يخارا فأقول أوانكشف الغطاء لعرفت انه في عين الاختيار بجير ) لانه تعالى احبرا لناس على أمور لاأنفكال الهممنها حسما تقتضيه الحكمة الالهية لاعلى ما يتوهمه الغوأة كاكراههم على المرض والوت والبعث ومخركالامنهم لحرفة يتعاطاها وطريقة من الاعمال والاخلاق يتحراها فاماراض بصنعته لايمغي عنها حولاواما كاره يكاردها مع كراهته كانه لا يجد عنها بدلا (فهواذا بحبر على اختيار) أي في صورة مخير (فكيف يفهم هدا من لآيفهم الاختيار فلنشرح الاختيار بلسان المتكامين شرحارجيزا يليق عمانذ كر متطفلاو تابعا فانهذا المكتاب لم نقصديه الا) بيان (علم المعاملة) ومباحث علم السكلام اعمالذ كرفيه على مدل التبعية (ولكني أقول لفظ الفعل في الانسان) الذي هو النأثير من جهة مؤثراً عممن أن يكون ما يحاده أو بغيره و بعلم أو بغيره و بقصد أو بغيره ( بطلق على ثلاثة أوجه اذيقال الانسان يكتب بالاصبع و يتنفس بالرئة والخنجرة ويغرق الماءاذا وقفعليه بجسمه فينسب اليه الخرق فيالماء والتنفس والكتابة وهده الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبرواحد) فانه مضطر مجبرف كلمنها (ولسكنها تختلف وراء ذلك في أمور فاعر بال عنما شلات عبارات فيسمى خوقه الماء عند وقوعه على وجهه ) أي وجه الماء (نعلاطب عما ) نسب

اذلو كانت المهلاف قرت الىمشيئة أخرى وتسلمل الىغىر نهامة واذالم تكن المششةالمهفهماوجدت الشيئة التي تصرف القدرة الىمقدو رهاانصرفت القدرة لامحالة رلميكن لها سيل الى الخالفة فالحركة لازمةضرورة بالقدرة والقدرة متحركة ضرورة عندانعزام إلشيئة فالمشيئة تحدث خرورة في القلب فهذه خم ورات ترتب بعضها على بعض وليس العبد أن يدفع وجودا لمشيئة ولاانصراف القدرة لي المقدور بعدهاولاوحود المركة بعد بعث المشيئة لافدرة فهومضطرفي الجدع فانقلت فهدا جبر محض والجبر ساقض الاختمار وأنت لاتنكر الاختمار فكمف يكون محمورا مختارا فاقولاو انكشف الفطاء لعرفت انه فيعين الاختيار محبورفه واذامحبور

على الاختيار فكمف يفهم هذا من لا يفهم الاختيار فلنشر ح الاختيار بلسان المتكامي شرحاوجيزا يليق عاد كرمتطف لاوتا بعافان هدنا المكتاب لم نقصد به الاعلم المعاملة ولكني أقول لفظ الفعل في الانسان يطلق على ثلاثة أوجه اذيقال الانسان يكتب بالاصابع ويتنفس بالرثة والحنجرة و يحرق الماءاذا وقف عليه بجسمه فينسب المها لخرق في الماء والتنفس والمكتابة وهذه الشيلانة في حقيقة الاضطرار والجبر واحدوا كنها تختلف وراءذاك في أمور فاعرب المناح بالاث عبارات فنسمى حرقه الماء عندوقو عدعلى وتسمى تنفسسه فعسلاارا دباوتسمي كمايت منعلا اختيار باوالجبرظ اهرفي الفعل الطبيعي لانه مهما وقف على وجه المباء أوتخطي من السطيح للهواء انخرق الهواء لايحالة فبكون الخرق بعدالتخطي ضرور ياوالتنفس فيمعناه فان نسبة حركة الخجرة اليارادة التنفس كنسبة انتخراق الماء الى ثقل البدن فهما كان الثقل موجودا وجد الانخراق عده وليس الثقل المهوكذ لك الارادة ليست المهولذ ال لوقصد عين الانسان بابرة طبق الاجفان اضطرارا ولوأرادأن يتركها مفتوحة لم يقدرمع أن تغميض الاجفان اضطرار افعل ارادى واكنه اذاتك لرصورة الامرة فمشاهدته بالادراك حدثت الارادة بالتغميض ضرورة وحدثت الحركة جاولوأ رادأن يترك ذلك لم يقدر عامهم انه فعل بالقدرة والارادة مظنة الالتباس كالكتابة والنطق فقدالتحق هذا بالفعل الطبيعيف كونهضرو رياوأما الثالث وهوالاختيارى فهو (173)

وهمو الذي مقال فسه انشاء فعلوان شاء لم به علو ارة بشاء و تارة لادشاء فعطن من عذا أن الأمراليموهذا العهل عمني الاختمار فلنكشف عنهو بيانه أت الارادة تبسع للعلم الذي عكم بأن الشي موافق الي والاشياء تنقسم اليما تحكم مشاهد تك الظاهرة أوالماطنة بانه وافقلة منغير تحيروترددواليما قد يتردد العقل فه فالذي تقطع بهمن غير ترددأت يقصد عسنك مثلاما رةأو مدنك يسمف فلا مكون فيعلك ترددفيان دفع ذاك خيراك وموافق فلا حرم تنبعث الارادة بالعلم والقدرة بالارادة وتحصل حركة الاحفان بالدفع وحركة البديدفع السيف ولكن من غيير رويه و فكرة ويكون ذاك بالارادة ومن الاشباعما

الىطبيعة الانسان وهوالمزاج الركب من الاخلاط (ويسمى تنفسه فى الماء فعلااراديا) منسوب الى الارادة وهيةوة مركبة منشهوة وحاجةوأمل (ويسمىكنابته فعلااختيارا والجبرطاهرفي الفعل الطبيعيلانه مهما وقفءلي وجه الماء أوتخطى من السطح الهواء انخرق) كل من الماء والهواء (لا يحمألة فيكون الخرق بعد التخطى )والوقوع (ضرور باوالثنفس) من الرئةوان لم يكن مشله نهو (في معناه فان نسبة حركة الحنجرة الى ارادة التنفس كنسبة انخراق الماء الى ثقل البدن فهما كان الثقل موجودا وجدالانخراق بعد وليس الثقل اليه فكذلك الارادة ليست اليه وكذلك لوقصد عين الانسان بابرة طبق الاحفان) علمها (اضطرارا ولوأرادان يتركها مفتوحةلم بقدرمع ان تغميض الاجفان أضطرارا فعل أرادى ولكنه أذاتم الصورة الابرة فىمشاهدته بالا دراك حدثت الارادة بالتغميض ضرورة وحدثت الحركة بماولوأراد أن يترك ذلك لم يقذر عليه مع انه فعل بالقدرة والارادة فقد التحق هذا بالفعل الطبيعي في كونه ضرو ريا) فصار حكمه حكمه في ظهورا لجبرفيه (وأماالنالث وهوالاختيار فهومظنة الالتباس كالكتابة والنطق وهوالذي يتال فيه انشاء فعلوان شاءلم يفعل وتارة يشاء وتارة لايشاء فيغان من هـذا ) في بادئ الرأى (ان الاص اليه وهذا الحهل بمعنى الاختيار فلنكشف عنه) بأيضاح (وبيانه أن الارادة تبع للعلم الذي يحكم بأن الشيئ موافق لل والانساء تنقسم الىماتحكم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بانه بوافقك من غيرتحير وترددوالى ماقد يتردد العقل فمه فالذي تقطعيه من غير تردد) ولانحير (أن يقصد عيناڭ مثلابابرة أو بدنك بسيف فلايكون في عالمك تردد في اندفع ذلك خدير لك وموافق) لك (فلا حرم تنبعث الارادة بالعلمو) تنبعث (القدرة بالارادة وتحصل حركة الاجفان بالدفع وحركة المد بدفع السيف ولمكن من غسيرووية وفكرة ويكون ذلك بالارادة ومن الاشياءمايتوقف التميسيز والعقل فيه فلايدرى انه موافق أملا فيحتاج الحاروية وفكرحتي يتميز ان الخبر فى الفعل أوالترك فاذا حصل بالفكر والروية العلم بان أحدهما خيرا لتحق ذلك بالذي يقطعه من غير روية وفكر فانبعثت الارادة ههنا كاتنبعث لدفع السيف والسنان فاذا انبعثت لفعل ماظهر المقل انه خيرسمت هذه الارادة التحيارا مشتقامن الخير) افتعال منه (أي هوانبعاث الى ماطهرالعة ل الهخمير) يشيرالي انهلازم ومن قالمانه متعدد فانمعناه طلب الخير (وهوعين تلك الارادة ولم ينتظر في انبعاثها الحما انتظرت تلك الارادة وهو ظهو رخيرية الفعل في حقه الأأن الحيرية في دفع السيف) عنه (ظهرت من غير روية) وفكر (بل على البديمة وهدذا أفتقرالى الروية) والفكر (فالاختيار عبارة عن ارادة خاصة وهي الني از عثت باشارة العقل في اله في ادرا كه توقف وعن هذا قيل ان العقل عناج اليه التميز بين خيرا لخير ين وشرااشر بن ولايتصوران تنبعث الارادة الابحكم الحسوالتغيل أوبحكم خرم من العقل ولذلك لو أراد الانسان

تتوقف التمييز والعسقل فيسه فلابدرى انهموافق أملا محتاج الدروية وفكرحتي يتميزأن الخيرف الفعل أوالترك فاذا حصل بالفكر والروية العسلمان أحدهسما خيرالتحق ذلك بالذي يقطع بهمن غيرروية وفكرفانبعثت الارادة ههنا كاتنبعث لدفع السسيف والسنان فاذا انبعثت لقمعلماظهر العمقل انهخير سميت هذه الارادة اختيارا مشتقامن الخيرأي هوانبعاث اليماظهر العقل آنه خيروهو عن تلك الارادة ولم ينتظر في انبعاثها الى ما انتظرت تلك الارادة وهوظهو رخميرية الفعل في حقه الا ان الحيرية في دفع السيف ظهرت من غير روية راعلى البديهة وهذا افتقرالى الروية فالاختيار عبارة عن ارادة خاصة وهي التي انبعث باشارة العقل في الدراكة توقف وعن هذا قبل ان العقل يحتاج البه التمييز بين خيرا لخيرين وشرالشرين ولايتصوران تنبعث الارادة الابحكم الحسوا لتخييل أوبحكم حرم من العقل ولذلك لوأرادالانسان

ان يعزر قبة نفسه مثلالم يمكنه الالعدم القدرة في البدولالعدم السكين ولسكن لفقد الارادة الداعية المشخصة القدرة وانحافظ دن الارادة الانهاء تتبعث بعكم العقل أوالحس بكون الفعل موافقا وقتله نفسه لينس موافقاله فلا يمكنه مع قوة الاعضاء ان يقتل نفسه الااذا كان في عقو مة مؤلمة الانطاق فان العقل هنا يتوقف في (٢٠٤) الحكم و يتردد لانه تردد بين شرالشرين فان ترجله بعد الروية ان ترك القتل أقل شرالم عكنه

ان يحزرقبة نفسهم الالم عكنه) ذلك وهذا (الالعدم القدرة في يده والالعدم السكين) أوالسيف (ولـكن الفقد الارادة الداعمة المشخصة القدرة وانما فقدت الارادة لانها تنبعث يحكم المقل اوالحس بكون الفعل موافقا )له (وقتله نفسه ليسموافقا)له (فلا عكمه مع قوة الاعضاء ان يقتل نفسه الااذا كان في عقو به مؤلة لاتطاف) لشدتها (فان العقله هذا يتوقف في الحم ويتردد لانه متردد بين شر الشرين فان ترجله بعسد الروية) والفكر (ان ترك القتل أقل شرالم عكنه قتل نفسه وانحكمان القتل قل شراوكان حكمه حزمالاميل فيه ولاصارف منه انبعث الارادة والقدرة وأهال نفسه كالذى نبع بالسف وقدشهره (القتل فانه رى نفسه من) أعلى (السطح مثلاوان كانمها كاولايدالي)منذاك (ولاعكنه أنلار مي نفسه فأن كان يتبرع بضرب خفيف ) غيرمهاك كعصاأو جرأو تعوها (فانانق عالى طرف السطيح العقل بان الضرب أهون من الرمى فوقفت أعضاؤه فلاعكنه ان ومى نفسه ولاتنبعثله داعبة ألبته لان داعمة الارادة مسخرة لحمكم العقل والحس والقدرة مسخرة أأداعية وألحركة مسخرة القدرة والكل بصدرمنه بالضرورة فيه منحبث لايدرى فانماه وبعل ومحرى لهذه الامور واماأن يكون منه ف كالدولافاذ امعنى كونه محرا ان جميع ذلك حاصل فيه من غبره لامنه ومعنى كونه مختاراانه محللارادة حدثت فيه حبرا بعدحكم العقل بكون الفعل خيرا موا فقاو حدث الحكم أدخا حبرافاذاه و مجبره لي الاختيار ففعل الذارف الاحراق مثلاً جبرمحض وفعل الله تعلى اختيار محض وفعل الآنسان منزلة بين المنزلتين فانه جبرعلي الاختيار فطلب أهل الحق لهذا عبارة غالثة لما كان فنا نالثا ) أي نوعاآخر (وائتموا) أى اقتدوا (فيمه بكتّاب الله تعالى فسموه كسبا) يشيراني قوله تعالى لهاما كسبت وعلمهماا كتسبت والمرادباهل الحق هنا الاشاعرة فانهم الذبن سمواذلك كسياولذلك ضربوابه المثل فقالوا أدقمن كسب الاشعرى وأمالل أتريدية فانهم استمروا على اطلاقهم بلفظ الاختمار وقد تقدمت الاشارة الى هذا في شرح قواعد العقائد (وليس مناقضا العبرولا للاختيار بل هو عامع بينهماعند من فهدمه) وحاصل ماذكره في الكسب بعد نقل أقوال تقدم ذكرهافي محلها اللقدرة بالنسبة الى القدور تعلقن فعني الكسب أن يخلق الله تعالى في العبد قدرة متعلقة بالفعل تعلقالا يترتب عليه وجود المقدور ومن ههناقيل لم يثبت من معنى الكسم غيرمقارنة بالقدرة لافعل والذى ياوح بالتأمل الصادقات الانسان اذافعل فعدادا ختيار يافلا محالة ينصوره أولابو جهملام وهذا النصورليس من قبل نفسه عندغير المعرله على انه قد يقع ذلك في نفسه من غير توهم اختيار منه مم ينبعث من ذلك التصور شوق اليه فتشتاق نفسه الى حصوله وهدا السوف أيضامن قبل الفياض لكنه يتفاوت قوة وضعفا حسب تفاوت النفات النفس الى ذلك المنصور واستحسانه فريما يعرض عنه ويتصوره بوجه غيرملائم على وجه منافيضعف شوقه البه وتقل رغبته فيسهور عما بعيم ذاك الامي الدةاعاب فيدح ملاحظته اياه ذلك الوحسه ويكبعلها فكمل شوقه المعلى حسب ذلك فينبعث منسه طلسالى فعله وقصد الى تعصيله لمترتب منه الفعل عليه الما تخلقه تعالى على مجرى عادته أو بتأثير قدرة العبد ثم ان عكن الانسان من الفعل والترك المايتوهم من أمرين من هده الامور الاول الأعراض عن تصور الطاوب على الوجه الملائم والالتفات الوجه آخراه وترك ذلك وينبغى لن يقول بكون الانسان قادرا أن يقول بذلك اذليس فيه ماينافي استبداد الخالق بخاق الموجودات لكن الاظهران ذلك أيضا تابع للهيئات الزاجمة والعوارض النفسانية الجملية المكتسبة الخلقية أوغسيرالخلقية كاهومذهب الحكاء وأمام الحرمين وان كاناه أن بغير تلك الهيد تويدلها بدوقيق الله تعلى بان يامل في أفعاله وماهوداع الهامن أحواله والثاني

قتل نفسه وان حكم بان القتال أقل شراوكان حكمه حزما لاميل فيه ولاصار فامنه انبعثت الارادة والقدرة وأهلك الفسية كالذي يترح مالسه فللقتل فانه وي منفسه من السطيم مثلا وان كانمها كاولاسالى ولاعكنه أنلا رمى نفسه قان كان سيع بضرب خفيف فانانتهى الى طرف السطع كم العقل بأنالضر بأهونهن الرمى فوقفت أعضاؤه فلاعكنهأن ومىنفسه ولاتشعثاه داعيةاليتة لان داعية الارادة مسخرة بعكم العقل والحس والقدرة مسخرة للداعبة والحركة مسخرة القدرة والكل مقدر بالضرورة قىم من حىثالايدرى فأعاهو محلو محرى لهذ الامورفاماأن بكونمنه فكالر ولمافاذامعني كونه محبوراان جيع ذلك حاصل فممنغيره لامنهومعنى كونه يختارا انه محل لارادة حدثت فه جبرا بعد حكالعقل بكون الفعل خير المحضا موافقا وحدث الحكم

أيضا جبرافاذاه وبحبوره ألى الاختيار فععل النارف الاحراق مثلاجبر محض وفعل الله تعدلى اختيار محض وفعل الطاب الانسان على منزلة بين المزلتين فانه جبرعلى الاختيار فطلب أهل الحق لهذا عبارة نالثة لانه لما كأن فنا ثالثا وائتموا فيه بكتاب الله تعدالى فسموه كسبا وليس مناقضا العبر ولا الاختيار بل هو جامع بينهما عندمن فهمه

وفعل الله تعالى بسمى اختيارا بشرط أنلايفهم من الاختيار ارادة بعد تعير وترددفا نذلك في حقم يحال وجيع الالفاط المذ كورة في اللغائ لاعكن أن تستعمل فى حق الله تعالى الاعلى نوع من الاستعارة والتجوز وذكرذاك لا يليق مذا العلم و يطول القول فيه فان قلت فهل تقول ان العلم ولد الارادة والارادة والدت القدرة والقدرة والدن الحركة وان كل متأخر حدث من المتقدم فان قلت ذلك فقد حكمت بعدوث شئ الامن قدرة الله تعلى وان أبيت ذلك في المعنى ترتب البعض من هذا على البعض فاعلم أن القول بان (٤٢٣) بعض ذلك حدث عن بعض جهل

بعض سواءعبرعنسه التولدأو بغيره بلحوالة جدع ذلك على العدي الذى يعبر عنه بالقدرة الازلية وهوالاصل الذي لم يقف كافة الحلق عليه الاالرا مخون في العسلم فانهد موقفواعلى كنه معناءوا لكافة وقفواعلي محرد لفظهمع نوع تشيمه القدوتنا وهو بعيد عن الحقو بدان ذلك بطوله ولكن بعض القدورات مترتب على البعض في الحدوث ترتب المشروط على الشرط فلاتصدو من القدرة الازامة ارادة الابعدعل ولاعلمالابعد حباة ولاحماة الابعد يحل الحماة وكالا يحوزأن يقال الحياة تحصل من الجسم الذى هوشرط الحياة فكذلك في سائر درجات الترتب ولكن بعض الشروط رعاطهرت للعامة وبعضهالم يظهن الاللغواص المكاشفين بنووالحق والافلا يتقدم متقدم ولايتأخر متأخي الا بالحق واللسزوم وكذلك جسع أفعال

الطلب المنبعث عن الشوق المسمى بالقصدوالارادة فينبغى أن لايسمند ذلك الى الانسان ولا يجعل مق مكامن توكه مثل الحياء والكسل ترتب سائر العاديات على أسسبابها والله أعسلم (وفعل الله تعسالي يسمى الحتيارا إشرط أن لا يفهم من الاختيار ارادة بعد تحير ونردد فان ذلك في حقم الى لانه أحدى الذات واحدى الصفات وأمره واحد وعلمه بنفسه و بالاشياء واحدفلا بصم لديه تردد ولاامكان حكمين مختلفين بل لاءكن غير ماهو المعاوم المراد في نفسه فالاختيار الاله عي اغتاهو بين الجبروا لاختيار المفهومين للناس (وجميع الالفاظ المذكورة في اللغات لا عكن أن تستعمل في حق الله تعالى الاعلى نوع من الاستعارة والتعوّر ) اذا كانت حقائقها توهم مالايلسق بذاته تعلى (وذكرذاك لايليق بهدذا العلم و يطول القول فيه فانفلت فهل تقول ان العلم ولد الارادة والارادة ولدت القدرة والقدرة ولدت الحركة وان كلمتأخر حدث من متقدم فان قلت ذلك ) والتحديث مذهما (فقد حكمت بعدوث شئ لامن قدرة الله تعالى ) وذلك باطل (وان أبيت ذلك في المعنى ترتب المعض من هذا على المعض فاعد إن القول مان بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض سواء عبرعنه بالتولد أوغيره) والقول بالتولد باطل بللا بصدرمنافعل من أفعالنا الاوهوموجود بقدرته على ماقدرته مشيئته وبدل على ذلك قوله تعالى تؤتى أكلها كلحين باذن ربم اوالقول بالتولد هو قول عمامة المعتزلي فانه زعم ان الافعال المتولدة لا يقدر علمها أحدا ذلافاعل لهاعنده والجواب الهلوجاز تبوت فعل لافاعله ولاقادرقدرعلى احددائه لم ينكرأن يكون ذلك حكم سائر الافعال فلا يكون في الفعل دليل على اثبات فاعل ولاصانع قادركاله لوجاز حدوث جسم لامن محدث لم يذكر حدوث جميع الاحسام لامن محدث أحدثها ولم يكن حيننذ في حدوث الاجسام دلالة على محدثها (بل حوالة جدع ذلك على الذي بعبر عنه بالقدرة الازلية) وهي الصفة التي لاجلها يكون القادر قادرا (وهو الاصل الذي لم تقف كافة الخلق عليه الاالراسخون في العلم فانهم وقفواعلي كنه معناه والمكافة) من غيرهم (وقفواعلي محرد لفظه مع نوع تشيبه بقدر تنا)على قياس الغائب ملى الشاهد (وهو بعيد عن ألحق وبيان ذلك يطول) وقد سبقت مباحث القدرة في شرح السكاب الثاني من هدده الكتب (ولكن بعض المقدورات مترتبة على البعض في الحدوث ترتب المشروط على الشرط فلاتصدرمن القدرة ارادة الابعد علم ولاعلم الابعد حماة ولاحماة الابعد على الحماة ) فوجود الحماة شرط فى وجود القدرة والعلم والارادة وحدوث القدرة والارادة فيماليس بحي محال وكل نوع من الادراك مخنص بالحي ومالاحياة فيملايصم أن يكونمدركا (وكالايجوزأن يقال الحياة تعصل من الجسم الذي هوشرط الحماة فكذلك فى سائر در جات الترتيب ولكن بعض الشروط عما ظهرت العامة وبعضهالم تظهر الاللخواص المكاشفين بنور الحق والا فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر الابالحق واللزوم) فهمه من فهمه وجهله من جهله (وكذلك جبيع أفعال الله تعالى ولولاذاك الكان التقديم والتأخير عبثا )لافائد ففه (يضاهى فعل المحانين تعالى اللهعن قول الجاهلين عاوا كبيراوالى هذاأشارقوله تعالى وماخلقنا السموات والارض ومابينه مالاعبين ماخلقناهما الابالحق فكل مابين السماء والارض حادث) بقدرة القادر (على ترتيب واجب وحق لازم لا يتصوران بكون الا كاحدث وعلى هذا الترتيب الذي وجد) وهدذا أحد ألوجوه في تصيم قول المصنف الآتى ليس في الامكان أبدع ماكان (فاتأخرمتأخوالالانتظارشرطه والمسروط قبل السرط يحال والمحاللا يوصف بكونه

الله تعالى ولولاذلك لكان التقديم والتأخير عبثا يضاهي فعل المجانين تعالى الله عن قول الجاهلين عاوا كبير اوالى هذا أشار قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الالمعبد ونوقوله تعالى وماخلقنا المهوات والارض ومابينه مالاعمين ماخلقناهما الابالحق فكل ماسن السماء والارض حادث على ترتيب واجب وحق لازم لا يتصوران يكون الا كاحدث وعلى هذا النرتيب الذي وجدف اتأخر منأخ والالانتظار شرطه والمشروط

قبل الشرط معال والجال لا توصف بكونه

مقدورافلايتا خوالعمم عن النطفة الالفقد شرط الحماة ولاتنا خونها الارادة بعد العلم الانفقد شرط العلم وكل ذلك منهاج الواجب وترتب الحق ليس في شي من ذلك العب واتفاف بل كل ذلك بحكمة وتدبير وتفه مم ذلك عسم ول كانفرب لتوقف المقدورمع وجود القدرة على وجود الشرط مثالا يقرب مبادى الحق من الافهام الف عيفة وذلك بان تقدر انسانا محدث اقدا فقد من في الماء الى وقبة مفالحدث لا يتفع عن أعضائه وان كان الماء هو الرافع وهو ملاق المقدر القدرة الازلية عاضرة ملاقية للمقدورات متعلقة بها ملاقاء الماء للاعضاء ولكن لا يحصل ما المقدر وكالا يحصل وفي على الماء عن الماء على الماء على الماء على الماء ملاقيا ولم وارتفع الحدث ولا يقم عن المدن و ومه عن المدن ومعه عن الموجه عن المدن ومعه عن الموجه عن الماء عن الماء ملاقيا ولم

مقدورا) فان كل ماا متعال وجوده لم توصف أحد بالقدرة عليه وكل ماصع حدوثه وتوهم كونه ولم يستحل في العقل وجوده فالله قادرعلي ايجاده واحداثه (فلايتأخر العلم عن النطفة الالفقد شرط الحياة ولاتتأخر عنها الارادة بعدالعلم الالفقد شرط العملم وكلذلك منهاج الواجب وترتيب الحق ليس في شي من ذلك لعب واتفاق بلكلذلك بحكمة) بالغسة (وتدبير) خني (وتفهيم ذلك عسمير ولكتانغر بالتوقف المقدو رمع وجود القدرة على وجود الشرط مثالا يقرب مبادى الحقمن الافهام الضعيفة) القاصرة عن الدارك الخفية (وذلك بان تقدرانسانا محدثاقدا نغمس في ماء الى رقبته فالحدث لا يرتفع عن اعضائه وان كان الماء هو الرافع للعدث وهوملاقاله فقدرا القدرة الازامة حاضرة وملاقبة المقذورآت متعلقة بهاملاقاة الماء للاعضاء ولكن لايحصل بماالمقدور كالايحصل رفع الحدث بالماءانتظار الاشرط وهوغسل الوجه فأذاوضع الواقف في الماء وجهه على الماء على الماء في سائر الاعضاء وارتفع الحدث فريما يظن الجاهل ان الحدث ارتفع عن المدن برفعه عن الوجهلانه حدث عقيبه اذيقول كان المآء ملاقباولم يكن رافعاوالماء لم يتغيرعما كان فكيف حصل منهما يعصل من قبل بلحصل ارتفاع الحدث عن الدين عند غسل الوجه فاذاغسل الوجه هوالرافع العدث عن المد وهوجهل بضاهي ظن من بظن ان الحركة نعصل بالقدرة والقدرة بالارادة والارادة بالعملم وكل ذلك خطا بل عند دار تفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن الدبالماء اللافي له لا بفسل الوجد والماعلم يتغير والبدلم تنغير ولم بحدث فهدماشي واكن حدثوجود الشرط فظهرأ ثرالعلة فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدو راتعن القررة الازلية معان القدر وقدعة والمقدر واتحادثة وهداقرع باب لعالم آخرمن عوالم المكاشفات فلنسترك جميع ذلك فأن مقصود باالتنبيه على طريق التوحيسد في الفعل) وهوالذي يبني علمه التوكل (فالفاعل في الحقيقة واحدقهو) القائم بنفسه وهو (المخوف والمرجو وعليه التوكل والاعتماد) واليه التفويض والاسناد (ولمنقدر أن نذكر من بحارالتوجيد الاقطرة من بحرااقام الثالث من مقامات التوحيد واستيفاء ذلك في عرنوح) عليه السلام والراديه العمر العلويل (محال كاستيفاء ماء البحر بالخذ القطرات منسه وكلذلك منطوتحت قولك لااله الاالله) لاشتماله على سائر مقَامات التوحيد (وماأخف مؤنته على اللسان) اذهوأر بعدة عشر حرفا (وماأسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب) سواءكان المنفي معبودا أومقصودا أوموجودا (وماأعزحة بقنَّه ولبه عند العلماء الراسخين فكيف عندغيرهم) بمن لارسوخه فى عاوم الحقيقة (فأن قلت فكيف الجيع بين التوحيد والشرع ومعنى التوحيد ان لافاعل) حقيقة (الاالله) ومعنو يه أنى الافعال مطلقالغ برالله تعالى لان حقيقة الفاعل هو الذي لا يستعين بغيره من آلة ولاسب (ومعيني الشرع اثبات الافعال العباد فان كان العبد فاعلا فكيف يكون الله فاعلا وان كان الله تعالى فاعلا فكمف يكون العبد فاعلاومفعول بين فاعلين غيرمفهوم )عند أهل المرقة اذطهور

يكن رافعاوالماعلم يتغير عماكان فكنف حصل منه مالم يحصل من قبل مل حصل ارتفاع الحدث عن اليدين عندغسل الوحدفاذأغسل الوجه هوالرافع العددةعن المدن وهوجهل بضاهي نطن من بطن ان الحركة تحصل بالقدرة والقدرة مالارادة والاراد وبالعلم وكلذلك خطأ بلءند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد مالماء الملاقي لهالا بغسل الوحمه والماءلم يتغير والبدلم تتغير ولميحدث فهماشئ ولكنحدث وحودالشرط فظهرأثر العالة فهكذا شغيأن تفهم صدورالقدورات عن القدرة الازلية مع أن القدرة قدعة والمقدورات خادثة وهدذاقرع باب أسولعالم آخرمن عوالم الكاشفات فلنترك جسع

فأقول نع ذلك غير مفهوم اذا كان الفاعل معنى واحدوان كان اله معنيان و يكون الاسم عجلام رددا ينهم الم يتناقض كا يقال قتل الامير فلانا و يقال قتل الخلاد والكري المعنى والجلاد قاتل بعدى آخرف كذلك العبد فاعل بمعنى والله عنى آخرف كون العبد فاعلا المعنى آخرف كذلك العبد فاعلانه المحتون كون العبد فاعلانه المحل الذى خلق فيه القدرة بعدان خلق فيه الارادة بعدان خلق فيه العالم فارتبطت القدرة بالمحتون المعلون المعلون

وكلماله ارتباط بقدرة فان محل القدرة يسمى فاعدلاله كنفما كان الارتباط كإيسمى الجلاد قاتلا والامرقاتلالان القتل ارتبط بقدرتهما ولكنعالى وجهين مختلفين فلذلك سمى فعلا لهسما فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين ولاحمل توافق ذاك وتطابقه نسب الله تعالى الافعال في القرآن مرة الىالملائكةومرةالي العبادونسهابعهامرة أخرى الىنفسه فقال تعالى في المدوت قـل يتوفاكم ملك الموتثم قال عز وحل الله شوفي الانفس حن موتهاوقال تعالى أفرأ يتمما تحرثون أضاف المناغم قال تعالى ناصينا الماءصائم شققنا الارض شقافانيتنافها حماوعنماوقالعز ولل فأرسلناالهار وحنا فتمثل لهابشراسوياتم فال تعالى فنفغنا فهامن روحنا وكأن النافخ جبريل عليه السلام وكا قال تعالى فاذاقر أناه

الفعل من فاعلين شرك (فاقول نع ذلك غير مفهوم اذا كان الفاعل معنى واحد وان كان له معنيان ويكون الاسم مجملام ددابينه مالم يتناقض كمايقال فتل الاميرفلاناويقال فتلها لجلادوا كن الاميرقاتل بمعني ) هوأمره بذلك (والجلادقاتل بمعني آخر)هومباشرته له (فكذلك العبدفاعل بمعني والله تعالىفاعل بمني آخرفعثي كون الله تعالى فاعلاانه المخترع الموجد ) لذلك الافعال (ومعنى كون العبدفا علاانه المحل الذي خلق فيه القدرة بعدان خلق فمه الارادة بعدان خلق فمه العلم) فالفاعل الثاني هو المظهر الذي فعل سده وأحرى الفعل بواسطته هوثان ومحدث مفعول والاول القديم هوالفأعل الاصل (فارتبطت القدرة بالارادة والحركة بالقدرة أرتباط الشرط بالمشر وطوارتبط بقدرةالله تعالى ارتباط المعالول بالعلة وارتباط الخترع بالخاترع وكلماله ارتباط بقدرة فانعل القدرة يسمى فاعلاله كيفما كان الارتباط كايسمى الجلاد فاتلاو الامبرقا تلالان القنل ارتبط بقدرته ماولكن على وجهين مختلفين فلذلك سي فعلالهما فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين ولاحل ثوافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الافعال في القرآ ن مرة الى الملائكة ومرة الى العماد )لانهم وسائط ومحال قدرته ومظاهر حكمته (ونسمها) أى تلك الافعال بعنها (مرة أخرى الى نفسه ) لانهامن اختراعه وخلقه وآباته عن قدرته وحكمته وهوالحكم القادرلانه تعالى ذوقدرة وحكمة فاظهر أشباءين وصف القدرة وأحرى أشباء على معانى الحكمة فلا يسقط المتوكل ماأثبت من حكمته لاجل ماشهدهومن قدرته من قبل ان الله تعالى حكم فالحكمة صفته ولايثبت المتوكل الاشسياء حاكمة جاعله نافعة ضارة فيشرك في ترحيده من قبل ان الله سيحاله قادر والقدرة صفته وانه ماكم حاعل نافع ضاولا شريك له في أسمانه ولاظهيرله في أحكامه كاقال ان الحكم الالله ولانشرك فيحكمه أحداولةوله تعالى ومالهم فهمامن شرك وماله منهم من ظهمر وكاهوا لفاعل الكلشي وحدهلانه الاؤل كذلك هوالقائميه المتمهله بعدظهوره وحده لانه هوالاتخر (فقال تعالى فى الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فاضاف التوفي المه باعتبارانه مظهر لذلك وهذا هوالتفصيل (ثم فالعز وحل) في التوحيد (الله يتوفى الانفس حين موتها) والتي لم تمت في منامها فني الاقل أظهر الاواسط أسبابا وأثبت نفسه فهاوفي الثَّاني رفعها وأظهر نفسه (وقالُ) تعالى (أفرأ يتم ما تحرثون ) فذكر الاواسط لان الحرث، على ونحن عبيدها لولانه صنعتنا وحكمها عائد علينا ولذلك (أضاف اليناغ قال تعالى اناصبينا الماء صباغ شققنا الارض شقا) الآيات فاضاف تلك الافعال الى نفسه لانم اآياته عن قدرته وحكمته وهوا لحكم القادر (وقال عزودل)في التفصيل فارسلنا الها)أي الى مريم (روحنافة الهابشراسويا) أي صورة رحل أجل مايكون (ثُمُ قَالَ) تعالى فى الْتُوحيد (فَنَفْحُنْافِهِ امن وحُنَاوكان النافخ جبريل عليه السلام) فاضأف النفخ اليه هنا (و) كذلك (قال الله تعالى) في التفصيل والامرافتاوا المشركين وفي مشله من ذ كرالواسطة لاحل الامر (قاتلوهم بعذبهم الله بايديكم فاضاف القتل الهم والتعذيب الىنفسه والتعذيب هوعين القتل) ففي آية واحدة تفصيل وتوحيد واكن بطريق التاويح فى التوحيد (بل صرح) فى النوحيد (وقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهمو ) كذلك (قال) تعالى فى نفى الاؤلية والا تنحرية من فعل الخلق للنوحيد (ومارميت اذرميت ولكن الله رجى وهوجم بين النفي والاثبات ظاهرا) فالنفي قوله ومارميت واثبات المكان التفصيل قوله اذرميت (والكن معناه) باطنا (اذرميت بالمعدني الذي يكون به العبدرامياف ارميت بالمعنى الذي يكون به الرب واميا أذهما

( 02 - (ا الحاف السادة المتقين) - تاسع ) فاتبع قرآ مه قبل في التفسير معناه اذا قر أه عليك جبريل وقال تعالى قاتاوهم والمتعنى بعد يب المنافية والمتعنى القتل بالمتعنى وقال تعالى قرام والتعذيب المتعنى وقال تعالى قرام والتعني الذي يكون الرب الته قتالهم وقال تعالى ومارميت اذرميت ولكن الله ويكون المنافي والاثبات طاهرا ولكن معناه ومارميت بالمعنى الذي يكون الرب مهرامما اذهما

معنيان يختلفان وقال الله تعلى الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم ثم قال الرحن علم القرآن) ومثله في اثبات الاسباب ورفع حقيقتها فوله تعالى يا آدم انتهم بأسم بمم فائت وسمه مكانا العلم شروفع حكمه اطهاوا للعالم فقال فلماأ سأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انى أعمل غيب السموان والارض واعلما تسدون وما كنتم تكمون (وقال) تعالى (علمه البيان) وهو شرح المجمل والمهم من المكالم (وقال) تعالى (ان عليما بيانه) أى كشف مشكة ومهمه (وقال) تعالى (أفرأيتم ما يمنون أأنتم تخلقونه أم نعن الخالقون) اضاف الامناء المنالانه على من الاعمال وهو صفتنا وحكمه عائد علينا كائضاف اليناالحرث في التي بعده الذلك وأضاف الخلق اليه لانها آياته عن قدرته وحكمته وهوالحبكم القادر كأأضاف الزرع المه في التي بعدهالذلك (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسملم ) في جعل الله تعالى بحكمة وعزته عن مباشرة الآشياء بنفسه العلقة والحياة وأسطة وذلك (في وصف ملك الارحام انه يدخه للرحم في أخذا الطفة في يده عميصة رهاجسد افتقول مارب أذكر أم أنثى اسوى) أي معتسدل (أم معوج فيقول الله تعالى ماشاءو يخلق اللك)وفي لفظ و يطمع الملك (وفي لفظ آخرو يصوّر الملك ثم ينفخ فيها الروح بالسعادة أو بالشقاوة) قال العراقي وأه البزار وابن عدى من حديث عائشة ان الله تبارك وتعالى حنن مريدأن مخلق الخلق سعث مأحكافيد خل الرحم فيقول بارب ماذا الحديث وفي آخره فيامن شئ الا وهو مخلق معه في الرحم وفي سنده حهالة وقال الن عدى انه منكر وأصله متفق علمه من حديث الن مسعود انتهتى قلت وتمام الحديث عندالبزار بعدقوله ماذا فيقول غلام أوجاريه أوماشاءالله أن يخلق فى الرحم فيقول الربشق أمسعند فبقول شقى أوسعيد فبقول بار بماأج لهماخلا تقه فسامن شئ الاو يخلق معه في الرحم الاأن الهيثمي قال انرجال استناد البزار ثقات وحديث ابن مسعودا لذى أشار اليه العراقي في المتفق عليه الفظم قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهوالصادق الصدوق ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أر بعين توماثم يكون علقة مثل ذلك غريكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكاو يؤمن باربع كلمات ويقال كتب عله ورزقه وأجله وشق أوسعمد شرمنان فسمالو حالحديث وكذاك وامأحدو أبوداودوا لترمذى واسماحه ورواه ابنجميع في مجمعه والحايي في فوائده بلفظ مم رسل المه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر باربيع كليات فيكتب رزقه وأجله وعله وشقى أوسى عيد (وقد قال بعض السلف ان الملك الاعظم الذي يقالله الروح هو الذي يو لج الارواح في الاجساد و ) قيل (انه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحا بلج في الجسم ولذلك سمي روحا) هكذا نقل القولين صاحب القوت بقوله ويقال وقيل (وماذكره) أي بعض السلف (في مثل هذا الملك وصفته فهوحق شاهده أرياب القاوب بيصائرهم فاما كون الروح عبارة عنه فلا عكن أن بعلم الايالنقل) الصريح (والحسكم به دون النقل تخمين بحرد) ثم قال صاحب القوت فعار العبديظهر بين أربعة وهي حدود الحكمة ظاهران وهدما الابواب و باطنان وهماماك الارحام وملك الارواح ثم ان الله تعالى قال في وصف نفسم البارئ المور كاقال الخالق ومفهوم الحديث السابق أن الصور هو الملاغ فالحديث يدل على التفصل ووصفه تعالى نفسه بدل على التوحيد (وكذاك ذكرالله تعالى فى القرآن من الادلة والايات في الارض والسموات) في عدة آيات وهو مقام التفصيل (ثمقال) تعالى (أولم يكف ربك انه على كل شئ شهد) وهذا مقام التوحيد (وقال) أيضافي مقام التوحيد (شهدالله الهلااله الاهوفيين الهالدليل على نفسه )وقال أيضافهار وي عنه تعالى في الاسرائيليات الالدليسل على نفسى لادليل أدل على منى (وذلك ايس متناقضا بل طرق الاستدلال مختلفة فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر الى الموجودات) وهومن أهل المرتبة الثالثة من التوحيد واليه الاشارة بقوله تعالى سنرجم آياتنا فى الا "فافوف أنفسهم (وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله) وهو من أهل المرتبة الرابعة من التوحيد وهمقوم رأواالله سحانه وتعالى غررأوا الاشماء بعدذاك بهفلم تروافى الدار سنفيره ولااطلعوافى الوجودعلى سواه (كاقال بعضهم عرفت ربي ربي ولولار بي لماعرفت ربي ) ومقام من قبله لولا المربي الماعرفت ربي (وهو

وقال أفرأيتم مأتمنون أأنتم تخلقونه أمنحن الخالقون تمقالرسول اللهمالي الله عليه وسلم في وصف ماك الارحام انه يدخسل الرحم فمأخذ النطفة في مده ثم يصورها حسدا فيقول ارب أذكرام أنق أسوى أم معو برفيقول الله تعالى ماشاء و يخلق الملكوفي لفظآ خرو يصورالملكث ينفخ فبهالر وحبالسعادة أو بالشهارة وقد قال بعض السلف ان الماك الذي مقالله الروحهو الذي يولج الارواح في الاحساد وأنه يتنفس وصقه فمكونكل نفس من أنفاسهر وحايلجى حسم ولذلك سمى روحا وماذ كره في مثل هذا المالك وصفته فهوحق شاهده أرماب القاوب ببصائرهم فاماكونالر وحمارة عنه فلاعكن أن بعلم الا مالنقل والحركم به دون النقل تخمين محردوكذلك ذكرالله تعالى فى القرآن من الادلة والاتماتف الارض والسموات مم قال أولم يكف ربكأنه على كل شئ شهيدوقال شهدالله أنه لااله الاهو فبين انه الدلدل على نفسه وذاله ليس متماقضال

طرق الاستدلال مختلفة فكمن طالبء رف الله تعالى بالنظر الى الموجودات وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله تعالى كاقال بعضهم عرفت ربى ويولولار بى لماعرفت ربى وهو

معنى قوله تعالى أولم يكف و بك أنه على كلشيَّ شيهد وقدوصف الله تعالى نفسسه بانه المحنى والممت ثم فوض الموت والحماة الىملكين فف اللير أنملك الموت والحماة تذاطرا فقال ملك الموت أناأمت الاحماء وقال ملك الحماة أناأحي الموتى فاوحى الله تعالى الهما كوناعل علكم وماسحنر تسكماله من الصنع وأنا الميت والحسى لاعث ولايحى سواى فاذا الفعل يستعمل على وحوه مختلفة فلاتتناقص هذه الماني اذافهمت ولذلك فالصلى اللهعلمه وسلم للذى ناوله التمرة خذهالولم تأثهالاتتك أضاف الاتمان الموالي التمرة ومعاوم أن التمرة لاتأتى على الوحد الذى يأتى الانسان الها

معنى قوله تعالى أولم يكف بربك انه على كل شي شهيد) وقال المصنف في المقصد الاستنى ولما كان أكثر الحلق برون كل شي سواه فيستشهدون عامر ون علمه وهم الخاطبون يقوله تعالى أولم ينظر وافي ملكوت السعوات والارض وماخلق اللهمن شئ والصديقون لامر ونشياسواه فيستشهدون به علمه وهم الخاطبون بقوله تعالى أولم يكف مر بك اله على كل شي شهد (وقد وصف الله تعالى نفسه مانه) هو (الحيى والممت عم) جعل الاحماء واسطة كأجعل الموت وهواسرافيل صاحب الصورينفخ فيه النفغة الثانية فعيى كلميثو (فوض المرت والحياة الىملكين ففي الخبران ملكي الموت والحياة تناظر افقال ملك الموت أنا أمنت الاحماء وقال ملك الحياة أناأحي الموتى فأوحى الله تعالى الهرماكوناعلى علكاوما مخرتكاله من الصنع فأناالحي و)أنا (الممت لاعمت ولاجعى سواى) هكذانقله صاحب القوت مصدرا بقوله وفي بعض الاخمار وكانه بعني به الاسرائيليات ولذاك قال العراقي لم أحدله أصلاوفي الماب ممالم مذكره المصنف قوله تعالى في التفصيل انهم اتحذوا الشماطين أولياء وقال فى التوحيد الاجعلنا الشياطين أولياء كاقال فى المتشابه وأضلهم السامري وقال فى الحدكم ان هى الافتنتك تضل بهامن تشاءوقال تعالى فاذاقرأناه فاتمع قرآنه قال أهل التفسير فاذاقرأه عليك جبريل فذعنه بعدقوله تعالى لاتحرك السازك اشعل اهوكذلك قال حدول على السلام لاهب لك غلاماز كالان الله تعالى وهب له أنهب لها فذ كرنفسه وهو بشهدريه عمقال في الحرف الاخمد برلم سال الله سحانه وتعالى ومثله قول موسى عليه السلام لاأملك الانفسي وأخى لاجل ان الله تعالى قال و وهبناله من رحمتنا أخاه هر وتنبياوهو فى الحقيقة لاعال نفسه ولاأخاه اذلامالك أصلاالاالله تعالى وهدنا على أحدالو جهن اذا كان وأخى في موضع نصب والوجه الا مخوأن يكون في موضع رفع فيكون المعنى وأحى أيضالا علك الانفسه وقال تعالى في التفصيل لتثبيت الاحكام وتفضيل الانام أخرج قومك من الفلالات الدالي ورقال لتخرج الناس من الظلمات الي النور وفى مثله وانك لهدى الى صراط مستقم غرفعه فى التوحيد وأثبت نفسه فقال الله ولى الذين آمنو ايخر جهم من الظليات الى النوروقال في مثله انك لانه دى من أحست فالصاحب القوت ولم عنع وحودهد في الاواسط أن مكون الله تعالى هوالاولف كلشي وهو الفاعل الكلشي وحده لاشر يلئله في شي وان الكون كله مكان عبر مان الافعال الارادة أوله والقدوة من ورائعهم يقل أحدمن المسلين اللئاخاة في ولاعز رائيل أماتني ولا اسرافيل أحياني كذاك أيضالا يصلح أن يقول الموقن المشاهد للتوحيد فلان أعطاني أومنعني كالايقول فلان رزقني وفلان قدرعلي وان حعل واسطةفى الرزق وسيباللنقد مروالا كانعندهم مشركاني أسماء الله غمرهاذ كانالله هوالمانع العطى الضاوالنافع كاهوالحي المستلاشريكه فيملكه ولاظهر برله منعباده فيخلقه ورزقه وهذا عندهم يقدح فىحقيقة توحسد العبدوهومن الشرك الخي وقدقال بعضهم في معنى قوله تعالى وما ومن أكثرهم بالله الاوهم مشركون قالمؤمن بالله باقراره أنالله هو المقدر والمدير ومشرك فى الاعتمادعلى الاسياب وردالافعال الهائم قال ومشل الاواسط من الاول مشل الاسلة بدالصانع ألاترى اله لا يقال الشفرة حذت النعل ولاالسوط ضرب العبدوانما يقال الحذاء حذى النعل وفلان ضرب العبد بالسوط وان كانت هذه الاواسط مباشرة للافعال الاانها آلةبيد صانعها كذلك الخليقة يباشرون الاسباب في طاهر العيان والله من ورائه م مخمط القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفاما المشيئة ألم ترالى قولهم الامبر أعطاني كذا وخاع على كذاوان لم يناوله بمده ولا يصلح أن يقال خادم الامير أعطاني لاحل اله حرى على مده وان كان ماشر العطاء بنفسيه اذقد علم ان الحادم لاعلال ولا يتصرف في ملك الامير الارام، (فاذا القعل يستعمل على وحوه مختلفة فلاتتناقض هذه المعانى اذآ فهمت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للذي ناوله التمرة خذها لولم تانهالاتنك قال العراق رواه ابن حبان في كتابر وضة العقلاء من رواية هد يل بن شرحبيل ووصله الط برانى عن هذيل عن ابن عمر ور جال الصحيم (أضاف الاتيان السه والى الفرة ومعلوم ان الفرة لاتأتى على الوجه الذي يأتى الانسان الها) فوجوه الاتيان مختلفة ولم يقل لاتاك بمارجل افلا بغية في

وكذلك لماقال التائب أنوب إلى الله تعالى ولا أتوسالي محدفقال صل اللهعلموسلعوفالحق لاهله فكامن أضاف الكر الى الله تعالى فهو الحقق الذيعرف الحق والحقيقةومن أضافهالي غدره فهو المتحوز والمستعبر في كالرمه والتحوزوجه كاأن العقبقية وحها وأبيم الفاعل وضعه واضع اللغةالمغترع ولكنظنأنالانسان مخترع بقدرته فسماه فاعلا محركته وظئ انه تحفىق وتوهم أننسيته الى الله تعالى على سلط الجازمثل نسبة القتل الى الامرر فانه محاز بالاضافة الى نسبته الى الحلاد فلماانكشف الحق لاهله عرفوا أنالاس والعكس وقالواات الفاعل قدوضعته أيمااللغوى المعترع فلافاعل الاالله فالاسمله بالحقيقة ولغيره بالحازأى تعوزيه عما وينسعه اللغوىلهوالما حرى حقيقة المعنى على لسان بعض الاعسراب قصدا أواتفاقا صدقه رسول الله صلى الله علية وسلفقال أصدق يبت قاله الشاعرةوللسد ألاكل شئماخدلاالله ماطل

ذكرذاك كالابغية في قول العطى أن يسدامن غيران سأل عندارادة اطهار العطاء الامير أعطاني على يد عبده فلان فان هذا الخولا يحتاج الى ذكر العبدمع ذكر الملك (وكذلك لما قال النائب أتوب الى الله ولا أتوب الى محد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لاهله) وهو الابسر الذي قال اللهم الى أتوب اليكرواه أحد عن الاسودبن سريع به مرفوعاوقدرواه كذلك الطيراني والسهق والحاكم والضاء وتقدم فى كاب الزكاة فالصاحب القوت واعاذ كرالله تعالى الاسابلان الاسماء متعلقة ماوالاحكام عائدة الى الاسماء بالثواب والعقاب فلراصل أن لايذ كرفتعود الاحكام على الحاكم تعالى عن ذلك انه هو بمد في و بعد بمدى الاحكام من الحاكم و تعسدها على المحكوم وهذاهو سبب اظهار المكان من المون والحياة اللايكون تعالى محكوماوهو الجليك الحاكم ولايكون مأمو راوهوالعز نزالا مروتوحهت الاوامرمنه قبل المأمو رات ومن هدا قوله عزو جلماعند كم ينفدوماعند الله ماق و جمعهاعند ف خزائنه الاانه أضاف الدنيا الينالرجوع الاحكام علمناولبزهد نافهاوأضاف الاسخوة المه تخصص الهاو تفضيلالبرغينافها وقدقال تعالى مخبرا عن عيسي عليه السلام واذنخلق من الطبن ومثله قال فأر رقوهم منهافسها أخالقااذخلق الله على بده وسماهم وارقين لماجرى على أبديهم رزق أهلهم فهو عندى كقوله في من م وهزى المانتعذع النفلة تساقط عليه لل رطباحنيا وقدعمت أنالرطب لم يتساقط بهزهاولافعل ولاجعل لهزهافى الرطب ولكن أرادأن يظهركرامتها ويجعل الآيةمنمه بيدهاومثله قوله تعالى اركض برجائهذا مغتسل باردوشراب فركض برجله فنبعث عينان أشد بياضامن الثلج وأحلى من العسل فشرب من احداهما فغسل مافى حوفه من البلاعوا غنسل من الاخرى فزال مافى جسم من السقم والاذى ولافعل لرجليه في اظهار العينين ولكن الله عز وحل خلق ذلك على بده وأحراه بواسطته تكرمة لهوآية وهماله ونحود لك قوله تعالى لاراهيم ثم ادعهن بأتينك سعيا فحمل كيفية احياء الموتى بيده تعالى بدعوته عليه السلام وكانذلك جوابالمساءلته أرنى كيف تعي الموتى ولامكان له في الاحماء وكان الله في الدعوة كمف شاء وكذلك الموقن العارف ينطق عن الله فيكون الله تعالى المظهر اسانه والمحرى على لسانه كاكام موسى عليه السلاممن الشجرة وكان هو المكلم لعبده وصارت الشجرة حمايا أوجده والله غالب على أمره وكأينطق الروحاني من الملائكة على ألسنة النبين وينطق الجناني من الارواح على ألسنة الجانين والمهمن ورائهم محبط (فكلمن أضاف الكل الى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة لاهله ومن أضافه الى غديره فهو المتحور والسنعيرف كارمه والتحور وجه كان العقيقة وجها واسم الفاعل وضعه واضع اللغة المعترع) وهوالمبتدع من غبرسب (ولكن طن الانسان مخترع بقدرته فسماه فاعلا بعركته وطن اله تعقيق وتوهم أننسبته الىالله تعالى على سيل الحازمثل نسبة القتل الى الامبر فانه مجاز بالاضافة الى نسبته الى الجلد فلما انكشف الحق لاهله عرفوا أن الامر بالعكس وقالوا ان الفاعل قدوضعته أيما الغوى المعترع فلافاعل الا الله فالاسمله بالحقيقة ولغيره بالجازاى تحقوز به عاوضعه الغوىله اولفظ القوت وعند أهل المعرفة أن لافاعل حقيقة الاالله لان حقيقة الفاعل هو الذي لا يستعين بغيره من آلة ولاسب انتهى ولا يخفي ان هذا اصطلاح لهم وكونان واضع اللغة وضع الفعل للاختراع فيه تأمل واغما الفعل عندهم عبارة عن الهيئة العارضة المؤثرفي غبره بسبب التأثير أولا كالهنئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه فاطعاوقيل هوالتأثير منجهة مؤثر وقيسل هو ماظهرمن داعمة من الموقع فهذه حدود الفعل التي وضعها فقهاء اللغة وأما الاختراع فهوابتداع شئ للاسب ولم يظن أحدمنهم أن الانسان يخترع شما بلاسي فيسمى لذلك فاعلافضلاعن أن بظن ان نسبته اليه على الحقيقة فتأمل ذلك (ولماحرى حقيقة المعنى على لسان بعض الاعراب) اما (قصدا أوا تفاقاصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصدق بيت قاله شاعر )وفي نسخة قالته العرب (قول أبيد ألا كل شيماخلالته بأطل) \* وكل نعيم لا بحالة زائل

قال العراقي منفق عليه منحديث أبي هر برة بلفظ قاله الشاعر وفي رأواية لملم أشعركلة تكلمت بماالعرب

(113)

بغيره لا بنفسه فاذالاحق المقبقة الى الحي القيوم الذي ليس كشله شي فانه قائم بذاته وكلماسواه قائم بقدرته فهوالحق ومأ سواه باطلولذاله قاله سهل المسكن كانولم أكن و مكون ولا تكون فلما كنت البوم صرت تقول أناوأنا كن الآن كالم تكن فانه اليوم كا كأن فاتقلت فقد ظهر الآنأنالكل حبرفا معنى الثواب والعقاب والغض والرضاوكيف غضبه على فعل نفسيه فاعلم أنمعني ذلكقد أشرنا الديه في كتاب الشكر فلانطول باعادته فهدا هوالقدرالذي رأينا الرمن البيمن التهجيد الذي ورث حال التوكل ولايتم هذا الابالاعان بالرحمة والحكمة فأن التوحيد يو رث النظر الى مسبب لأسياب والاعان بالرجة وسعتهاه وألذى تورث الثقة عسيب الاسماب ولا بترال التوكل كاساتي الابالثقة بالوصكيل وطهمأنينة القلسالي حسن نظرالكفيل وهو الاعاب أبضاباب عظيم من أواب الاعان وحكامة طريق الكاشفين فيه تطول فلندذ كرحاصله لمعتقره الطالب لقام

انتهى قلت لفظ العجين أصدق كلة فالهاالشاء كلة لبيد ، ألا كل شيَّ ماخلاالله باطل، وكادأمية بن أبي الصلت أن يسلم ورواه كذاك أحدوان ماحه وفي وايقلسلم أشعركلة تكامت باالعرب كلة لبمد \* ألا كل شيماند الله باطل \* وقدرواه الترمذي كذلك فالصاحب القوت قال الشاعر ذلك وهو يعلم ان في الاشياءأواسط حقوأسباب صدق غملم عنعه ذلك ان قال هدذا ايثارامنه للتوحيد وتوحيد اللمتوحد هذامع قربءهدهم بتكذيب الرسل وابطال الكتب ولكن لماكانت الاشماء بعدان لم تكن ولاته كون بعدان كأنت أشهت الماطل الذى لاحقيقة لهأولية ولانباتاله آخرية وكان الله تعالى الاول الازلى والاحرالابدي فهو الحق ولاهكذاسواه انتهسى وقدزاده المصنفوضو حابقوله (أىكلمالاقوامله بنفسه وانماقوامه بغيره فهو ماعتمارنفسه باطل وانحاحقمته وحقيقته بغيره لاينفسمه فاذالاحق بالحقيقة الاالحي القيوم الذي ليسكثله شئ فانه قائم بذاته وكل ماسواه فائم بقدرته فهوالحق وماسواه باطل) وقال المصنف في القصد الحق في مقابلة الباطل والاشد ماءقد تستبان باضدادها وكل ما يخبر عنه فاما باطل مطلقا وأماحق مطلقا واماحق من وجده باطل من وحه فالمتنع لذاته هو الباطل مطلقا والواحب لذاته هوالحق مطلقا والمكن لذاته الواحب بغيره فهوحقمن وجسه بآملل من وجهفهومن حيثذاته لاوجودله فهو باطل وهومن جهةغيره مسمتفيد للوجود فهومن هذا الوجه الذي يلى مفيد الوجود موجود فهومن ذلك الوجه حق ومنجهة نفسه باطل فكذلك كل شي هالك الاوجهه وهوكذاك أزلاو أبداليس ذاك في حال دون حال لان كل ماسواه أزلاو أبدامن حيث ذاته لايستحق الوحود وهومن جهته تعالى يستحق فهو باطل بذاته حق بغيره وعندهذا تعرف ان الحق المالق هو الموجودا لحقيق بذاته الدىمنه بوجد كل حقيقة ثمقال وحظ العبد من هدذاالاسم أن برى نفسه باطلاولا رىء يرالله حقاوالعبدوان كانحقافليس هوحقالنفسه بلهوحق لغيره وهوالله تعالى فهوموجو دبه لابذاته بلهو بذاته باطمل لولاا يجادالحقله وقوله فاذالاحق بالحقيهة الاالحي الغيوم الخالحي الكامل المطلقهو الذى تندرج المدركات باسرها تعتادراكه والموجودات جمعها تعتفعالم حتى لاشدعن علممدرك ولا عن فعله مفعول وذاك هو الله تعالى والقيوم هو الذي قوامه بذاته وقيام كل شئ به وليس ذاك الالله تعلى وما كان محتاجا في قوامه الى وجود غيره لا يكون قائما بنفسه والقائم بنفسه مطلقااذا قام به كلموجود فهوالقيوم لان قوامه مذاته وقوام كلشي به وليس ذلك الالله سحانه وتعالى (ولذلك قال سهل) التستري رجه الله تعالى (يامسكين كان) الله تعالى أزلاوأبدا (ولم تكن) أنت متصفاً بالوجود (ويكون) كاكان (ولاتكون) أُنت ال تفني ( فلما كنت الهوم) بين العدمين صرت ( تقول أناو أناكن) فيما أنت فيمه ( الاسن كالم تسكن فانه اليوم كاكان) في الازل قله صاحب القوت وهواشارة الى مقام اسقاط التدبير كاسياني ألكازم عليه عند قوله التوكل ترك التدبير (فان قات فقد طهر الات أن الكلجير) في صورة اختيار (فامعني الثواب والعقاب والغضب والرضاوكيف غضبه على فعل نفسه فاعلم ان معنى ذلك قد أشرنا البه في كتاب الشكر) من الركن الثالث منه عندقوله وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خسة أمو رينبغي ان يفرح العاقل م الى آخره راحمه هناك (فلانطيل باعادته) ثانما (فهـ فاهوالقدر الذيرا يناالرمن اليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل) والتسلمو يتمره اذا ثبت في النفس تبو بااعتقادياً أوكشفيا أوذوقيا أوعرفانيا نتج عنه حال التوكل (ولايتم هذا الابالاعان بالرحة والحكمة فانالتوحيد يورث النظراليمسبب الاستباب بأنالوجود باسره في قبضته وقدرته وتعتقهره وأسره (والاعمان بالرحة وسعتها هوالذي يورث الثقة عسيب الاسباب) ويذكشف اك ان الرزق لا يتعدى المرز وقين لانه مخاوق الهم (ولا يتم حال التوكل كماسياني) قريبا (الابالثقة بالوكيل وطمأنينة القلب الىحسن نظر الكفيل وهذ االاعان أيضاباب عظم من أبواب الاعان ) أى الاعان بسعة الرحة والجود والحكمة (وحكاية طريق المكاشفين فيه تطول فلنذ كرحاصله المعتقده الطالب لقيام التوكل اعتقادا فاطعا لاستريب فيه أى لايداخله الريب والشكفية (وهوان يصدق تصدية القينيالاضعف فيه ولاريب انالله

فوزوجل لوخلق الخلق كاهم على عقل أعقلهم وعلم أعلهم وخلق لهم من العلم ما تعتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة مالامنتهى الوصفه المزادمة لمعدد جميعهم (٥٣٠) على وحكمة وعقلائم كشف لهم عن عواقب الامور وأطلعهم على أسرار الملكوت

عزوجل لوخلق الخلق كالهم على عقل أعقلهم وعلم أعلهم وخلق لهم من العلم ماتحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة مالامنتى لوصفها غرزادمثل عددجيعهم علاو حكمة وعقلائم كشف الهم عن عواقب الاموروأ طلعهم علىأسرار الملكون وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقو باتحتى الهلعوابه على الخيروالشر والنفع والضرثم أمرهم انبدبر والللة والملكوت عاأعطوامن العاوم والحاكم لمااقتضي تدبير جيعهم مع التعاون والتظاهر علمه أن بزداد فيمادرالله سحاله الحلقيه فى الدنياوالا تحوصات ولاان ينقص منهاجناح بعوضة ولاان برفع منها ذرة ولاان يخفض منهاذرة ولاان يدفع مرض أوعيب أونقص أوفقر أوضرعن بليبه ولاان والصه أوكالأوغني أونفع عن أنع به عليه بل كلماخلقه الله تعلل من السموات والارض اذا ارجعو افهاالبصر وطؤلوافهاالنظرمار أوافهامن تفاوت ولافطور) هذاالسماق منتزع من القوت ولفظه اعلم يقيناان الله تعالى لوجعل الخلائق كلهممن أهل السموات والارضين على علم أعلهم به وعقل أعقلهم عنه وحكمة أحكمهم عنده غزادكل واحد من الخلائق مثل عدد جمعهم وأضعافه على اوحكاوعقلا غم كشف لهم العواقب واطلعهم على السرائر وأعلهم بواطن النع وعرفهم دقائق العدقو بات والنقم غ قال الهمدبروا الملائ بماأعطيت كإمن العاوم والعقول على مشاهدتكم عواقب الامور واطلاع كم على سرائر المقدور ثماعانهم على ذلك وقواهم له لمازاد تدبيرهم على ماتراه الاستنمن تدبير الله من الخير والشروالمفع والضرجناح بعوضة ولا نقص عن ذرة ولا أوجبت العقول المكاشفات ولاالعاوم المشاهدات غيرهذا التدبير ولاقضت بغيرهذا التقدير الذي بعاينه ويتقلب فيه واكر لا يبصرون انتهى ويشهد لهذا السياف مافى الحلية في ترجة وهب بن منبه قال ألم يفكرابن آدم ثميتفهم ويعتبرثم يبصرثم يعقل ويتفقه حتى يعلم انتقعلابه يعلم العالم وحكمة بهايتقن الحلق ويدبر جاأمو والدنيا والاتخرة فانابن آدم لم يبلغ بعله المقدرعلم الله الذى لامقد اراه ولن يبلغ عكمته حكمة الله تعالى التي بما يحيى الحلق و يقدر المقاد برئم قال المصنف (وكل ماقسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعز وقدرة واعمان وكفر وطاعة ومعصة فكامعدل يحض لاجو رفيه وحق صرف لاظلم فيه ولهوعلى الترتيب الواحب الحق على ما ينبغي وكاينبغي و بالقدر الذي ينبغي ) قال صاحب القوت لانه أحرام على ترتيب العقول وعماني العرف والمعتادمن الامور بالاسماب العقلية والاواسط المشهو رةعلى معيار ماطمع العقول فبه وجبل المعقول عليسه تمغيب فيذلك العوافب وحجب السرائر وأخفي المثاوب فعاب بغيبها حسسن التدبير وجيل التقدير فهل ترالناس الحكم واحتجوا بظواهر الرسم ونسواسوا بق القسم وما يعقلها الا الاالعالمونان فىذلكُلا آياتُلْعالمين وهـنه شهادة المتوكلين وهى مقامات النبيين (وليس فى الامكان) هو الامرالذى هوموضع القدرة ومحل القوة والتركن وهوماليس بواجب ولابمعال متنع لذاته (أصلاأحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولوكان) كذلك (وادخوه مع القسدرة) عليه (ولم يفعل لكان يخلايناقض الجودوظلما يناقض العدل ولولم يكن قادرا الكان عِزُ ايناقض لالوهمة) هكذانص هذه العبارة في سائر نسخ الكتاب لاسما وفى أواخر بعضهاانها نقلت من نسخة موثوقة بهامعتمدا على محتها وتقر برهذا الكلام يظهر من معرفة أمرين أحدهماان المجمع عليه عندأهل السنةان القدرة اغاتنعلق بالمكن دون المستحيل فكل ماصع حدوثه وقوهم كونه ولم يستحل في العقل و جوده فالله سحانه قادرعلي ايجاده وأحداثه وكل مااستحال وجوده لم يوصف أحد بالقدرة عليه ولابالعجزعنه لان العز اغابص عانصم القدرةعليه وكل مالابصم ان يكون مقدو راعليه فلا يصحان يكون معوزاعنه ولذلك لانوصف أحد بالعجزعن الجدع بين المندين ولا بالعجزعن جع العالم في قشر بيضة وعوذاك لانذاك بمالانصع الفدرة عليه فلايصع العجزعنه ولذاك فالواان الانسان لاوصف بالعجزعن خلق الاعبان لانه لا يصم وصفه بالقدرة على خلقها وفي هذه المسألة خلاف مع جماعة من المعترلة منهم أبوالهذيل

وعرفهم دفأتق اللطف وخفانا العقوباتحتي اطلعوا يه عملي الخبر والشر والنفع والضرثم أمرهمات بدير والالك والملكوت بماأعطوا من العاوم والحركم لما اقتضى تدبير جمعهم التعارن والتظاهر علمه **آن ىزا**دفىمادىراللەسىھانە الخنق فى الدنداو الاسخرة جناح بعوضة ولاأن ينقص منهاجناح بعوضا ولاان برفع منهاذرة ولا ان يخفض منهاذرة ولا ان يدفع مرض أوعيب أونقص أوفقر أوضرعن مليه ولاأن والعية أوكال أوغين أوتفع عن أنع به عليه بل كل مأخلة في الله تعالى من السموات والارضان رجعوافهاالبصر وطولوا فيهاالنظرمارأوافيهامن تفاوت ولا فطوروكل ماقسم الله تعالى بين عباده منرزق وأجل وسرور وحرن وعمر وقدرة واعمان وكفر وطاعة ومعصية فكامعدل معضلاجور قيه وحقصرف لاظلم قيه بل هوعلى الترتيب الواحب الحقعليما ينبغى وكاينبغي وبالقدر الذي ينبغي وليس في

الامكان أصلاأ حسن منه ولاأ تم ولاأ تل ولوكان وادخوه مع القدرة ولم يتفضل بفعله لسكان بخلايذاقض الجود وظل والشحام

بلكل فقر وضرفي الدنية فهو نقصان في الدنما و زيادة في الا تخرة وكل نقص في الا تخرة بالاضافة الى شخص فهونعيم بالاضافة الى غيره اذلولا الليللاعرفقدرالنهار ولولا الرض لماتنسم الاصحاء بالصعة ولولاالنار الماعرف أهل الجنةقدر النعمة وكاأن فداء أرواح الانسبارواح الماغ وتسلطهم على ذبعها ليس بظالم بل تقسديم الكامل على الناقص عينالعدل فكذلك تفغيم النعمالي سكان الجنان بتعظميم العقوبة على أهل النيرات وفداء أهل الاعان باهل الكفرانعسنالعدل ومالم يخلق الناقص لا العسرف الكامل ولولا خلق المهائم لماظهم الرف الانسفان الكال والنقص بظهر بالاضافة فقتضي الحودوالحكمة تحلق المكامل والناقص جيعا وكاأن قطع المد اذاتاً كات القاءعـــل الروح عدللانه فداء كامل بناقص فدكذاك الامرفى النفأوت الذي بيناكلقفالقسمةفي الدنسا والاتنوة فسكل ذلك عدللاحور فسه وحقلا لعب ديم

والشحام وعمامة ومعمر والاسوارى والنظام والكرامة يجسهة خواسان مسوط في عسله والامرالشانيان النفى فهذاالكلام ليس منصباعلى امكان وجودشي غيرالموجود انماهوم نصب على كونه أبدع من الموجود فالنفي هناكون شي ممايكن وجوده أبدع مماوجدمع قطعه بصلاحية القدرة لا يجاده فاذا فهمت الامرين سهل علىك حلى الكلام وسماً في ما يتعلق به تسليم أوردا (بلكل فقروضر رفى الدنها فهو نقصان من الدنها وزيادة من الا تحرة) قال صاحب القوت اعلم ان الزهد لاينة ص من الرزق والكنه مزيد في الصبر وبديم الجوع والفقر فمكون هذا رزقاللزاهد من الانحق على هذه الصفة من حرمان نصيمه من الدنياو جايته عن الدكترمنها والتوسع فهاو يكون الزهدسيمه فكون ماصرف عنه ومنعه من الدنيامن الغني والتوسع رزقه من الاسنوة والدر حآت العلى يحسن اختمار من الله تعالى وحمطة نظر كاحدثونا عن بعض العلماء ان بقالا حاء المه فقال اني كنتأ بدع في محلة لا بقال فهاغ يرى فكنت أبيع الكثير ثم قد فقع على بقال آخر فهل ينقص ذلك من رزق شيأ فقال لاولكن ريد في بطالتك عن البيع (وكل نقص في الآخرة بالآضافة الى شخص)قد نقص حظه الاوفر منها (فهونعم بالاضافة الى غيره) إذا كانت الدنياضدها (اذلولا الليل الماعرف قدر النهار) ولولا الكفرلماعرف قدر الاءان (ولولا الرض الماتنغ الاعداء بالصعة) ولولا المعصمة لم يعرف قدر الطاعة (ولولا النارلماعرف أهل الجنة قدرالنعمة )فهذا قدلوحظ فيهمن حيث الحكمة التي يجب الاعمان بهافهذا بعض أسراركونه أبدع (وكأان فداءأرواح الانس بأرواح الهائم وتسليطهم على ذبحهاليس بظلم ال تقديم المكامل على الناقص عين العدل) والمواد مالكامل الانسان ووصفه بذلك بالاضافة الى المهائم فانها ناقصة ولماكان بقاء الانسان عناج الىغذاء يستمسك مقوته امتنالله علمه يخلق المهائم فكانت لحومها أغذيه له يشمرالي ذلك قوله تعالى ومن الانعام حولة وفرشار فكذلك تفيغيم النع )أى توفيرهاوتكبيرها (على سكان الحنان بتعظيم العقو به على أهل النيران وفداء أهل الأعمان باهل المكفران عين العدل) كاورد في الخبرانه يقال المسلم هذا الكافر فداؤك من النار (ومالم يخلق النياقص لابعرف الكامل ولولاخلق الهائم لماطهر شرف الانس فان الكال والنقص يظهر مالاضافة) فاندر جات الاحماء ثلاثة درجة الملائكة ودرجة الانس ودرجة الهائم فامادرجة الهائم فهي أسفل في نفس الحياة التي بها شرفها لان الحي هو الدراك الفعال وفي ادراك الهيمة نقص وفي فعلها نقص وأما در حة الملائكة فه ي أعلى الدر جان لقربه امن حضرة القدس وأما الانسان فدر حدم متوسطة بينهماوكانه مركب منهما والاغلب عليه في الاقل المهممة غيرق عليه في الاسخر نو والعقل فيأخذ بذلك شهامن الملائكة والقصودان الكال والنقص من الامو والمتضايفات (فقتضى الجودو) -عة (الحكمة خلق الكامل والناقص جمعا) ولولاذ للفالماعرف أحدهما من الاستحرفه فابعض أسراركونه أبدع (وكان قطع البداذا تأكات) أى أصابها مرض الاكلة ولادواء لهاالاالقطع (ابقاءع لى الروح) أى على حماته (عدللنه مداء كامل بناقص فكذلك الامرفي التفاوت) الواقع (الدَّى) هو (بين الخلق في القسمة في الدنياوالا تنزية) من الغنى والفقر وحسن الصورة وقيحها وألصة والمرض والتوفيق والخذلان والاعمان والكفر والطاعة والمعصمة (فكل ذلك عدل لاجورفيه وحق لالعب فيه) و بشهد لابدعية هذا التفاوت ماأخرجه عبدالله بن أحدفي وأند المسند وابن حرمروابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم واللاله كائي في السنة وابن منده في كناب الرد على الجهممة بسند صحيح عن أبي من كعب في قوله تعالى واذاخذر بكمن بني آدم الا ية قال جعهم فعلهم أر واحائم صورهم فاستنطقهم وآدم ينظر الهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال مأر بالولاسق يت بن عبادك قال اني أحببت ان أشكر وأخرج ابن أبي عاتم واسمنده في الردعلي الجهمية من حديث أبيهر رة قال ان الله تعالى لماخلق آدم مسم ظهره فرتمنه كل نسمة هوخالقها الى يوم القيامة عمرضها على آدم فأذافهم الاجذم والابرص والاعبى وأنواع الاسقام فقال آدم بار بالمفعلت هذا بذريتي فقالك تشكر نعمتي فهذانص من الله تعالى على الحكمة فى خلق الناس متفاوتين في صفة الكل والنقص حتى انه

حعل أنواع البلاءمتفاوتة ارادةالشكرفلاترى ذابلاء الاوهو برىمن هواشد بلاءمنه ولاذاحال سئ الاوهو برىمن هوا سوأحالامنه ولومن نوعاً خوفترى مثلاالفقيرالذي لاتحدقوية و ببيتالليالى طاو يا برى من هو دنف ملازم الوسادوه وكثيرالمال فيشكر الله تعالى على العافية وذلك الدنف يرى ذلك الفقير وهويتمني القوت فلايحده فيشكران رقه الله الغني مع سقمه ولم يحعله يتكفف الناس وترى الملك ينظر الى مأحوله من النعم ونفو ذالامر فتشكرالله انحعله آمرالامأمو را ومالكالانماو كاوترى آحادالرعية ينظرالي مايقاسيه الملكمن انكادالدنياوهمومها وخروج الخوارج عليه وانتشار المفسدين والقطاع وخوفه على نفسه ممايغتاله أويسلب منهملكه أويقصد بانواع المكايد غم مايتبع ذلك من الحساب بوم القيامة على كل فرد فردمن رعاياه وهل قام فهم عاأمر والته تعالى من العدل فهرسم وتخليص مظلومهم من طالهم وانفاذ أوامر الله فهم وادسال حقوقهم الهم وعلى كلذرة من مال قبضها أوصرفها هل أخلذ كما أمر الله تعالى وصرفها فبما أمر الله تعلى فحمد الله ذلك المسكين ان لم يحمله مليكا فينشه ذلا ترى من الناس الاشاكرا كل يعسب حاله فانظر الى هذه الحسكمة البديعة في جعل الخلق مع تباس أحوالهم متفاوتين في الحال الواحد مقولين بالتشكيك لابالتواطؤ فذوو الفقر متفاوتون ليرى كلدونه وكذا ذوو البلاء الى غسيرذاك وارادة الشكر من المقاصد المعتبرة بدايل مافى الحبر ماأحد أحب الممالمدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه ووجه آخر في خلق الكر وهات ومافها من الفوائد الدنبو يةوالاخروية وهيخسسة كاتقدم للمصنف في كتاب الشكر وأوصلها العز بن عبدا لسلام الىسبعة عشرفي تأليف يخصوص وفدقال خبرة الله لعبده فهما يكره أكثر من خبرنه له فهما يحبوفي الحبر يحبت المؤمن وقضاءالله لهخيران أصابه خيراو شروقال صلى الله عليه وسلملن قالىله أوصني اذهب ان لاتتهم الله على نفسك فهذا نوع من أنواع الموحودات تبين فسه وجه الابدعية بالنسبة الحضد وفقس على ذلك سائر الانواع وقد يكون الشيُّ أبدع فى وقت وخلافه أبدع فى وقت آخر ومن ثم يوجدانله الرخاء فى وقت والغلاء فى وقت آخراً وفى مكان دون مكان وكذاالحساة والموت والعسر واليسر والامن والخوف والصعة والسقم وذلك لعلم الله يحكمته البالغة ان الامدع في هذا الوقت المحاد أحدا لضد من الى وقت كذا فاذا حاءذلك الوقت فالامدع المحادضة و أمو جده على حسب حكمته ومن قدح في شئ من هذا فقد قدح في الحكمة وعارض حكمة الحكم برأى من عنده زعم يجهله انه أسديم القنضته الحكمة ويزشع ذلك قصة النسوخ من الشرائع والاحكام فان الله تعالى عالم يحكمنه البالغة ان الامدع شرع هدذا الحكم في هذا الوقت فشرعه الى وقت كذا فاذا عاء الوقت فالامدع شرع خلافه فيشرعه وقدنص بعضأر باب البمان في تقديرو جه اعجاز القرآن على ما يشبه ذلك فقال لاشك في ان الماري تعمالي عالم يحمدع أصناف الكلام فاختار لكتأبه أفصهاو جهافانزله عليه فلاعكن أفصومنه وكذلك نقول في الموجودات على الله في كل موجود جدع الوجوه الممكن الحاده على أوجه كثيرة غديرذاك الاأنها ليست الدع والابدع الوحه الذي أوحده الله عليمونقول فى خلق الانسان اله عكن مروزه على أوحه غسر الصورة الني أمرزها الله علمهامن حعل رأسه أسفله أوفى ظهره مثلاأ وكونه بعين واحدة أوكون بديه أوعننه خلف أوكون فه في رأسه أو بطنه أوغير ذلك من الوجوه الممكنة التي لانشك في صلاحية القدرة لهال كمه اليست بابدع والابدع هذه الصورةالمو حودة لمافهامن المحاسن والحمم وشاهده قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان فأحسن تقوم وهذا نصقاطع فيان الصورة الني خلق علم الانسان لاأبدع منها وكذلك نقول في سائرا لحموانات انهامو حودة على الصورةالي لاأبدع منهامع صلحمة القدرة لايعادهاعلى صورشي لكن ماوحدت عليه أبدع وشاهده قوله زمالى الذي أحسن كل شئ خلقه قال ابن عباس أحسن كل شئ خلقه فعل الكاب فى خلقه حسنار واهاب أى حاتموقال أيضاخلق الله لحكل شئمايشا كله من خالقه وما يصلحه من رفع فخلق المعمر خلقالا يصلح شئ من خلقه على غيره من الدواب وكذلك كل شئ من خلقه وخلق لدواب المروطير هامن الرزق ما يصلحها في المروخلق لدواب البحر وطبرهامن الرزق مايصلحهافي البحرفذاك قوله تعالى اناكل شئ خلقناه بقدر رواه الطبراني في المجمم الكبير

وهدذا الاقن بعرآخو عظسيم العمق واسع الاطراف مضيطرب الامواج قريب في السعة من يحرالتوحسدفيه غسرق طهواثفمن القاصر سولم يعلواان ذاك عامص ذاك لا بعقله الاالعالون ووراعهذا العرسرالقدرالذي تعير فيسهالا كثرون ومنع من افشاعسره المكاشفون والحاصل ان الخير والشرمقضي به وقددكانماقضي به واحدا الصول بعد سيق المشيئة فلاراد لحكمه ولامعق لقضائه وأمره بل كل صنغبر وكبير مستطر وحصوله بقدرمعاوم منتظروما أصابك لميكن ليخطئك وماأخطاك لم يكن ليصيبك ولنقتصر على هدده المرامل من ماوم المكاشفةالتيهي أصولمقام

(وهذاالآن بحرز إخوعظم واسع الاطراف مضطرب الامواج قريب السعةمن بحرالتوحيد فبه غرق طوائف مُن القاصر من المَوْعَلُوا فيد ولم يكونوا أقو ما في علوم الكاشفة فاضطر بت علمهم أمواج القدرة فاندهشت عقولهم وفغرت عاسيح العزة فاهافاصطكت أفهامهم (ولم يعلوا)قبل دخولهم (ان ذلك عامض)خفي المدرك (لا يعقله الاالعالمون) بالله و بافعال الله المكاشفون بأنواراًلله (ووراءهذا البحر) العظيم المثلا لهم (سرالقدر الذى تحبرفيه الاكثرون) واندهش فيه الخلصون (ومنع افشاء سره المكاشفون) روى الطبراني باستاد حسن عن ابن عباس قال لما احت الله موسى وأنزل عليه التوراة قال اللهم انكرب عظم ولوشئت أن تطاع لاطعت ولوشئت أن لا تعصى لماعصيت وأنت تعب أن تطاع فكيف هذا يأر ب فاوحى الله المه انى لا أسئل عما أفعل وهم يستاون عمسأ لعز رمثل ذاك فاجابه انى لاأستل عماأفعل وهم يستاون فابت نفسمه حتى سأل ثلاما فقال الله تعالى أتستطيع أن تصرصرة من الشمس قال لاقال أتستطيع أن تجيء بمكال من رج قال لاقال أتستطيع أنتجىء عثقال من نورقال لاقال فهكذالا تقدره ليذلك الذي سألت عنه انى لاأسلع افعلوهم يستلون تمسأل عيسى فاجابه كذلك فيمع عبسي من تبعه فقال القدر سرالله فلاته كالهوه وروى أبونعم فالحلمة منحديث ابنعر القدرسرالله فلاتفشو اللهعز وجلسره وقد تقدم ونقل المعنف في مقدمة التهافت وانعا منععنذ كرسرالقدربعني وهوالقدرة من شأنهاأن تتعلق بالحال لانه بوهم عندالعوام عزاقال فالصوابأن يلقى البهم ان الاوّل قادرعلي كل شي اليوجب ذلك تعظيما في صدو رهم فاوفصل وفسرت الامو رالي تمكنة وغير تمكنة لظموا انذلك عجزقال فهدا سرالقدرعلى ماقبل (والحاصل ان الخير والشر) كل منهما (مقضى به) ومرضى به فالخير بالذات والشر بالعرض وكل بقدر (وقد صارماقضي بهواحب الحصول بعد سبق الشيئة فلا رادككمه ولامعقب لقضائه ) قال المصنف في المقصد الاسني اذا كان معنى الحكمة ترتب الاسباب وتوجهها الحالمسببات كانالمتصف ماعلى الاطلاق حكممامطلقا لانهمسس كل الاسباب جلتها وتفصيلها ومنالحكم يتشعب القضاء والقددوفند بيرهأصل وضع الاسباب لنتوجه الى المسيبات هو حكمه وايحاده للاسباب الكلية الاصلية الثابنة المستقرة التي لاتحول ولاتزول الى وقت معاوم كالارض والسموات والكواكب وحركانها التماسية الدائمة التي لاتتغير ولاتنعدم الى أن يبلغ الكتاب أجله و وضعه اياها ونصبه لهاهو قضاؤه وتوجيه هـذه الاسباب يحركاتها المتناسبة الحدودة المقدرة المحسو بةالى المسيبات الحادثة منها لخظة بعد لحظة هو قدره فالحكم هو التدبير الاول الكلي والامر الازل هوكامي البصر والقضاء هو الوضع الكلي للاسباب الكلية الداغة والقدر هوتوحيمه الاسباب الكلية يحركانها المقدورة الحسوية الىمسيباتها المعدودة الحدودة يقدر م الوم لا يزيد ولاينقص وكذاك لا يخرج شئ عن قضائه وقدره (بل كل صغير وكبير) من الاعمال (مستطر) أىسطر فىاللوحرواه ابن المندرعن ابن عباس فالمقنادة أى تحفوظ مكتوب رواه عبدبن حيد (وحصوله بقدرمعاوم منتظر وماأصابك من الحسير والشر والنفع والضر (لم يكن ليخطئك وماأخطاك) منها (لم يكن لمصيك رواه أحد والطبراني والبزارمن حدد بث أي الدرداء لكل شئ حقيقة وما للغ عد حقيقة الأعيان حتى بعدلم انماأصابه لم يكن لخطئه وما أخطاه لم يحكن ليصيبه ورجال الطبراني ثقات فالعدلم فده الاشياء وطمانينية القلبجا وسكينة العيقل عندور ودهاوأ فالانضطر ببالرأى والمعقول ولأننازع بالتشبيه والتمشل هومن فرائض الاعان لايصح اعان عبدحتى يسلمذالك كامومنه قول ابن عباس القدر نظام النوحيد فن وحدالله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدد رنقصافي التوحيد فعل الاعدان بالاقدار كلهاانهامن الله تعالى مشيئة وحكا بمزلة الخيط الذى ينتظم عليه الحب وان التوحيد منتظم فيه فاذا انقطع الخيط سقط الحب فال كذالئاذا كذب بالقدرذهب الاعبان فالتوكل فرض وفضل ففرضه منوط بالاعبان وهو تسلم الاقدار كاهاللقادر واعتقادان جمعها قضاره وقدره وأمافضل التوكل فيكون عن مشاهدة الوكيل لانه في مقام المعرفة رؤية عين اليقين (وانقتصر على هدده المراحن) أى الاشارات (من عاوم المكاشفة التي هي أصول مقام

التوكل) وعلما بناؤه ومستقره (ولنعد الى علم المعاملة أن شاء الله تعالى) ولسياق الصنف هذا من أول قوله ولايتم هدذا الابالاعمان والرحمة الي هناشواهد تدل على صيته من أقو أهاو أقريم االمهقول الصنف نفسه فى كتابه جواهر القرآن وهذا نصه لايكني الاعبان بالتوحسيد في اثارة سالة النوكل حتى ينضاف اليه الاعبان بالرحة والجود والحكمة اذبه يحصسل الثقة بالوكيل الحق وهوأن تعنقد حزماأو ينكشف لك بالبصيرة ان الله تعالى لوخلق الخلائق كلههم على عقل أعقلهم لل على أكل ما يتصوّر أن يكون عليه حال العقل ثم زادهم اضعاف ذلك على وحكمة ثم كشف لهم عن عواقب الامو روأ طلعهم على أسرار الملكوت ولطائف الحكمة ودقائق الخير والشرغم أمرهم أن يدمروا الملك واللكون لدادموه ماحسن مماهو علسه ولم عكمنهم أن مزيدوا ولاينقصوامنه حناح بعوضة ولمستصوبوا المتة دفع مرض وعسونقص وفقر وضروحهل وكفر ولاأن بغمير واقسمةاللهمن رزؤ وأحلوقدرة وعمز وطاعة ومعصمة بلشاهد واجمع ذلك عدلا محضالا حورفمه وحقاصرفا لانقص فه واستقامة تامة لاقصو رفهاولاتفاوت الكلماير ون نقصا يرتبط بهكالآخرأعظهمنه لايتوصل الى ذلك النفع الامه وعلواقطعا أن الله تعالى حكم حوا در حمر لم يخل على الخلق أصلا ولم مدخر في اصلاحهم أمراوهذا يحر زاخوفي المعرفة يحرك أمواجه سرالقدرالذي منعمن ذكره المكاشفون وتحيرفيه الاكثر ونولايعقله الاالعالمون ولايدرون في تأويله الاالراسخون هذانصه يحرونه وقال في موضع آخومن الجواهرأيضا قدأنكرالرضاجاعة وفالوالابتصورالرضاي المخالف الهوى وانما يتصورالصرفقط والجواب ان الرضابالبلاء وعما يخالف الطبع ينصوّ رمن ثلاثة أوجه أحدها أن بدهشه مشاهدة الحبة وافراطها عن الاحساس بالالم والثاني أن يحس بالالم و يكرهه بالطب ع ولكن برضي به بعقله واعدانه لعرفته محزالة الثواب على الملاء كما مرضى مالم الفصدوشر ب الدواء أعمله مانه سبب الشفاء حتى إنه ليفرس عن يهدى المه الدواء وان كان نشيها وكذاك برضي الناح عشقة السفر وهو خلاف طبعه وهذا الضامشاهد مثله في الاغراض الدنبوية فكيف منكر في السَّعادة الأخرو بقالثالث ان بعنقد ان لله تعالى تحت أقداره اعبي بة لطيفة من لطائفه وذلك يخربه عن قلمه لموكنف حتى لا يتعب ما يحرى في العالم ان تعبه كتعب موسى علمه السيلام من الخضرعن السر الذى اطلع علىه سقط تعيمه وكان تعيمه مناءعلى ماخنى عنهمن تلك الاسرار وكذلك افعال الله تعالى غمساق قصتين احداهما للرحل الذي كأن رقول في كل ما بصده الخيرة فيما قدره الله والثانية للفارس الذي نسى صرة فهما الف دينار ولولا أنه سيأني سياقهما في كتاب الرضالذ كرتهما فن أيقن مامثال هذه الاسرار لم يتجب من أمعال الله تعالى وتعمين حهل نفسه ولم بقل لم وكمف فقدرضي عماد والله في ملكو نه وههناو حوه أر بعمة تتشعب م. بعض المعرفة بكال الحودوالحكمة وبكمفهة ترتب الاسمات المنبي حهة الى المسمان ومعرفة القضاء الاوّل الذي هو كليعة المصر ومعرفة القسدر الذي هو سيسنطهو رتفاصه القضاء فانهار تدت على أكل الوحود وأحسنها ولدس فى الامكان أحسن منهاوا كل ولوكان وادخرا كان يخلالاجودا وعزا يناقض القدرة وينعلوي تحتذلك سرالقدر وكاان منءرفذلك لمهنطوض سيره الاعلى الرضاف كذلك كل ماعجري من الله تعالى والم هذين السياقين ماذكره في كتابه المسمى بالاربعين في أصول الدين قال في الاصدل التاسع من أصول الدين الرضاما القضاء ان السيمات وتنت على الاسمات على أكل الوحوه وأحسنها والسي في الامكان أحسن منها وأتمل ولوكان لكان مغلا لاحودا أوعجزا مناقض القدرة ويلي هذه السداقات الثلاثة ماقاله الشيخ كال الدين أبه بكر مجدين اسحق الشافع الصوفى في كاله مقاصد منحسات الاحساء وهذا نصه بعدان ذكر مراتب الاعبان فقال فننئذ ترجع أيهاالناظراليه ويعتمد فليك عليه مفتردادنو راينو حهك واعتمادك لقوله تعالى وآلذين عاهدوا فيفالفهد مفهرسه ملنافشر قف قلبك مدايته ماأشرف في قاوب أنسائه كاقال تعالى ما كماعي نسهان وبيء إصراط مستقيم أي مستقيم في أحكامه وأقضيته التي قدرها في الله والتهاعلي أتم أنواع المكال والاتقان وانالله تعالى لوخلق الخلائق كاهم على عقل أعقاهم وعلم أعلهم وأعطاهم من العلم والحكمة ماتحتمله نفوسهم

التوكلولنرجيع الىعلم المعاملةانشاءالله تعالى وحسبناالله ونعمالوكيل

وأفاض علمهم من الحكمة مالامنتهى لوصفها غرادكل واحدمنه معدد جمعهم على وحكمة وعقلائم كشف لهم عواقب الامو روأ طلعهم على سائر الملكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقو بات حتى اطلعوامه على الخيروالشر والنفع والضرغ أمرهم وندبروا الملا والملكوت عاأعطوا من العلم والحكمة والعلوم لمااقتضى تدبير جمعهم مع التعاون والتظاهر علمهان بزيدوا فماديرانته سيحانه الخلقيه في الدنماوالا تحق حناح بعوضةولم بقدر وأعلى ذلك بلكل ماخلقه اللهمن السموات والارض انرجع فيه البصر وطوّل فيه النظرماس فسمه من تفاوت ولافطور وكلماقسم الله بن عباده من رق وأجلوس وروح ن وقدرة وعز واعمان وكفر وطاعة ومعصة فكاء عدل محض وحقصرف لابهلولم يخلق الناقص لمبعرف الكامل ولولاخلق المهاثملا ظهرشرف بني آدم فقتضي الحكمة والجودخلق الكامل والنافص جمعاوالقدرة صالحة واسعة لغيرذلك فلو شاء لقطع الاسمابعن المسبمات والمسبمات عن الاسمباب ولاو حد العالم على همينة أخرى ولوشاء لخلق كاهم سعداء اوكاهم أشقماء ولوشاء لخلق المسعدمشقياوالمشقى مسعدا الاان الارادة خصصت هذا التخصيص والله فعال المام بدواعا أوحدت الخلق القدرة فعل ماخصصته الارادة حرت المقادير في الازل واستمرت في الابد وحفت الاقلام عاقضي على الانام فلريتقدم احدمنه مقدرا غلة ولم ستأخو الاعقاد برسايقة وكتابة لاحقة ولو تممأن أسباب السعادة كلهاللا شقياء لماسعدوا ولوتميأت أسباب الشقاوة كلهاللسعداء لماشقوا واذا أراد الله بقوم سوأ فلامر دله وان عسسك الله بضرفلا كاشف له الاهو وان بردك مخبر فلاراد لفضله بلكل صغير وكمير مستطر وحصوله بقدر معاوم منتظر وماأصاباناتم مكن ليخطئان وماأخطاك لمربكن ليصيبك انتهبي وفيه تفصيل الما أجله المصنف من قبل صاوحية القدر وسعتها لغيرماذ كروتأو يل لقوله الذي أسقطه وهوليس في الامكان أبدع مماأتر زهوهو انالاوادة خصصته هذا التخصيص وسيأتى لذلك مزيدفي سانوحوه التأويل ويشهدلهذا واقاله الامأم أبوالعماس الاقلىشي في كتاب الانباء في شرح الصيفات والاسماء واماتأخوالعالم مع تمام قدرة القادر سحانه فنه ماهوضر ورى وليس محمدل حاعل ومنه ماهوا ختمارى والضر ورى استحالة قديم غديرالله تعدالي فوحب الضرورة أن يكون العالم متأخر الوحود عن الله تعالى وأما الاختماري فوجوده في الوقت الذي وجد وعلى الهيئة التي وحدت وكان في الامكان أن يوحد قبله و بعده وعلى هيئة أخرى الاان الارادة خصصة هذا الففصيص والله تعالى اختارهذا التخصيص فبكان فعله واقعا بقدرته وارادته واختماره وليس لفاعل سواه استبدادفيا براده واصداره انتهيئ فهذا أحدوجوه أبدعيته اذا تاملت عبارته وفال المصنف في القصد الاسني في شهر سماء بما العدل قال معناه العادل وهو الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للظاير والجو روان يعرف العادل من لم معرف عدله والايعرف عدله من لم يعرف فعله فن أرادأن يفهم هذا الوصف فينبغي أن يحمط علا بافعال الله تعالى منملكوت السموات الىمنتهسى الثرى حتى اذالم رفى خلق الرجن من تفاوت ثمر جم فارأى من فطورثم رحمرك ةأخرى فانقلب المه البصرخاسنا وهوحسرقديهره جال الحضرة الربو بية وحيره اعتدالها وانتظامها فمنتذ بعلق بفهمه شئ من معانى عدل الله وقد خلق أفسام الوحودات جسمانها وروحانها كاملها وناقصها وأعطى كل شيئ خلقه وهو بذلك حواد ورتبه في موضعه اللاثق به وهو بذلك عدَّل فن الاجسام العظام في العالم الارض والماء والهواء والسموات والكواكب وقدخاقها ورتها فوضع الارض في أسفل وجعل الماء فوقها والهواءفوق الماءوالسموات فوق الهواء ولوعكس الترتيب لبطل النظام ولعل شرح وجدا - تحقاق هذا الترتيب فى العدل والنظام بما يصعب على أكثر الافهام فلننزل الى دوحة العوام ونقول لينظر الانسان الى بدنه فانه مركب من اعضاء يختلفه كال مدن العالم مركب من أحسام مختلفة فاول اختلافه أنه مركب من العظم واللحم والجلد وجعل العظام عماداوا الحمصوا نالهامكتنف لها والجلدصوا ناالحم ولوعكس هذا الترتيب وأطهرما بطن لبطل النظام وانخفى عللك وقدخلق الانسان من أعضاء كختلفة مثل المدوالر جل والعين والانف والاذن فهو يخلق هذه الاعضاعير ادو بوضيعها مواضعها الخاصة عدل لانه وضع العن في أولى المواضع بهامن البدن ادلوخلقها

على القفاأ وعلى الرجل أوعلى البد أوعلى فمة الرأس لم يخف ما يتطرق الها ف النقصان والتعرض الاتف وكذلك خلق البدين وعلقهمامن المنكبين ولوعلقهمامن الرأس أومن الركبتين لم يحف ما يتولدمنهمن الخلل وكذلك وضع جميع الحواس على الرأس فانهاجو اسبس لتمكون مشرفة على جميع البدن ولووضعها على الرجل اختل نظامها قطعا وشرحذاك في كل عضو بطول فينبغي ان تعلمانه لم يخاق شدأ في موضعه الا أنه متعين له ولوتيامن عنه أوتما سرأوتسفل أوتعالى لكان ناقصا أوباطلا أوقبها أوخار جاعن النناس كريها في المناظر وكمان الانف خلق على وسط الوجه ولوخلق على الجمة أوعلى الخدلتطرق النقصان الى فوائده ورعما يقوى فهمل على ادراك حكمته فاعلم الالشمس أيضا لم يخلقها في السماء الرابعة وهي في وسط السمو ات السبع هزلا بل مأخلقها الا مالحق وماوضعها الاموضعها المستحق لهالحصول مقاصدهامنها الاأنكار عاتجزعن درك الحكمة فهالانك فليل التفكر في ملكوت السموات والارض وعجائها ولونظرت فهالرأيت من عجائه امانستحقره عمه عجائب بدنك كمفالاوخلق السموان والارض أكبرمن خلق الناس وليتك وفيت ععرفة بحائب نفسك فتفرغت التأمل فيها وفيمايكتنفهامن الاحسام فتكون عن قال الله تعالى فهسم سنريهم آباتنافي الا فاق وفي أنفسهم ومن أين لك أن تبكرون بمن قال فهم وكذلك نرى الراهيم مليكوت السهوات والارض وانميا تفتم أبواب السمياء لن لم يستغرفه هم الدنياغ قال في بيان حظ العبد من هذا الاسم و يكون الاعبان به قطع الانكار والاعتراض ظاهراو باطنا وغمامه انلابنسب شيأ الى الدهرولا ينسب شأمن الاشهاء الى الفلائولا بعترض عليه عاأحرى به العادة فحرت مستمرة بحكمه وتقدره الىحين بطويهاو ينقضهابل معلم انذلك كله أسباب مسخرة وانه ارتبث وجهت الى المسمات أحسن ترتيب وتوجهت ماقصي وجه العدل وقال في اسمه تعالى الاطمف و مالحلة فهومن حمث دبر الامورحكم ومنحيثأو جدهاجو ادومن حيث رتهامصورومن حيثوضع كل شئموضعه عادل ومنحيث لم يترك فه ادفائق الرفق لطيف وان يعرف حقيقة هذه الاسماء من لم يعرف حقيقة هذه الافعال وقال في اسمه تعالى المصوّر وأمااسم المصوّر فهوله من حسثر تب صور الاشماء أحسن ترتيب وصورها أجسن تصو بروهذامن أوصاف الفعل فلا بعلم حقيقته الامن يعلم صورة العالم على الجله عمى النفصيل فان العالم كامفى حكم شخص واحدم كممن أعضاء متعاونة على غرض مطاوب منه وانما أعضاؤه وأحزاؤه السموان والكواكب والارضون وماستهمامن الماءوالهواء وغيرهما وقدوت أخزاء ترتسا يحكا لوغيرذاك الترتب لبطل النظام فصص يعهة الفوق ماينبغي ان يعلوو محهة السفل ماينبغي أن يسفل وكمان البناء يضع الحجارة أسفل الحيطان والخشب فوقها لابالاتفاق بل بالحكمة والقصد لارادة الاحكام ولوقلب ذلك فوضع الخجارة فوق الحيطان والخشب في أسفلها لائه دم البناء ولم تثبت صورته أصلا وكذلك ينبغي ان تفهم السيف عاوالكواك وتسفل الارض والماء وسائر أنواع الترتيب في الاحزاء العظام من أحزاء العالم ولوذه سنانصف أحزاء العالم أو تخصيصها تمنذ كرالحكمة فى ترتيم الطال والتصور مو حود فى كل خرء من أخراء العالم وان صغر حتى فى النملة والذرة بل فى كل عضومن أعضاء النملة بلاالكلام بطولف شرح صورة العين التيهي أصغر عضوفي الحيوان ومن لم يعرف طبقات العين وعددهاوه شتهاوشكلهاومقاديرها وألوانهاوو حهالحكم فهافان بعرف مصورهاالابالرسم المحمل \* (فصل) \* وهذه نبذة من كلام أعَّة السنة الموافقة في المعنى والشاهدة العجة ما تقدم تقر بره قال السناوي فى تقر مرقوله تعالى هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا الى قوله وهو بكل شيء لم فيه تعليل كانه قال؛ لـكونه عالم الكيفية الاشياء خلق ماخلق على هذا النمطالا كلوالوحه الانفع واستدلال بانمن كأن هذا فعله على هذا النسق العيب والترتيب الانيق كان عالمافان اتقان الافعال باحكامها وتغصيصها بالوجه الاحسن الانفع لا ينصو رالامن عالم حكم رحم وقال في قوله تعالى ان في خلق السموات والارض الا ما اعلم أن دلالة هدف الا كانعلى و حود الاله و وحدته من وجوه كثيرة بطول شرحها مفصلا والسكلام الحمل انها أمور يمكنة و جد منهابوحه مخصوص منوجوه محتملة وانعاء مختلفة اذكان من الحائز مثلاأن لا تتحرك السموات أو بعضها

كالارض وان تتحرك بعكس حركانهاو بحيث تصديردا ترةمارة بالقطبين وأن لا يكون لهااوج وحضيض أصلا أوعلى هذا الوحه لساطتها وتساوى أحزائها فلابداها من موحدقا درحكم بوحدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئنه وقال فيقوله نعيالي كشب عليكم القنال وهوكره لكم اليقوله والله يعلم وأنتم لاتعلون فيهدليل على ان الاحكام تتبع المصالح الراحة وان لم يعرف عنها ونقل الطبي في هذه الا يمعن الزجاحي أنه قال معنى كراهتهم القتال أنه من جنس غلظه علم ــ م ومشقته لاان المؤمن يكره فرض الله لانه تعالى لا يفعل الامافيـــه الحكمة والصلاح وقال الطبيى في حاشية الكشاف عندقوله تعالى والله لا يحب الفساد الافساد في الحقيقة اخراج الشئ من حالة مجودة لالغرض وذاك غيرمو حود في فعل الله تعالى وم تراهمن فعله افساد افهو بالاضافة البنا وباعتمارنا فاما بالنظر الالهي فكاهاص الاحوله لااقيل بامن افساده اصلاح أيمانعده نيحن افسادافهو بالاضافة اليناو باعتبارنالقصو رنظرناوقال الفغر الاصهاني فى أول سورة آل عران القيوم هوالقائم باصلاح مصالح الخلق ولا يتمذلك الا بمعموع أمرمن كونه عالما يحمسع حاجاته معلى جميع الوجوه وكونه فادراعلى وقعها والاول لايتم الابكونه عااسا بكل شئ والثاني لايتم الابكونة قادراعلي كل يمكن أشارالي الاول بقوله ان الله لايخني عليه شئ في الارض ولافي السماء والى الثاني بقوله هو الذي يصوّركم في الارحام كيف يشاء قالوفي هذا لطيفة أخرى وهى ان قوله تعالى ان الله لا يخفي عليه شئ في الارض ولافي السم علايعو زا ثباته بالسمع لان معرفة السمع موقوفة على العلم بكونه عالمأ بكلشئ بلبالدليل العقلي وهوأن يقال انأفعاله تعالى يحكمة متقنةوالفعل المحكم المتقن يدل على كون فاعله عالما فذكر الدليل العقلي الدال عليه وهوانه هوالذي صورهم فىالارحام علىهدذه البنيةالجيبة والهيئةالغريبة وركب الاعضاء المختلفة فيالشكل والطبع والصفة فبعضه عظام وبعضهاأعصاب وبعضهاأو ردةو بعضهاشرابين وبعضهاعضلات ثمانه ضم بعضهاالى بعضعلى أحسن التركيب وأكل التاايف وذلك بدل على كال قدرته حمث خلق ذلك من نطفة أوعلى كالعله من حبث انالفعل الحكم المتقنعلي هذا الوجه لابصدر الاعنعالم فكان قوله هوالذي بصوركم دالاعلى الامرين معا انتهيى وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى والهكم اله واحدالا مع وقوله الرحيم كالجة على الوحدانية فانه لماكان مولىالنع كاهااصولها وفروعها وماسواه امانعمة أومنعم عليمه لم يستحق العبادة أحدغيره فالىالسعد فان قيل الكفر والمعصية وسائرالقبائح ليست بنعمة ولامنع علماقلناهي كلهامن حبث القابلية والفاعلية ومارجع الحالو جودوا لسببية نعسمة ومرجع الشروالقيم الحالعدم وقال السعد في حاشمة الكشاف عند قوله تعالى أولئك لهم نصيب عما كسبوا من التبعيض بعني انهم لا يعطون الاالبعض بماطلبوا وهو القدرالذي استوجبوه في الدنسانظر الي المصالح وفي الاخرة نظرا الي الاستعقاق اذ الصانع حكيم لا فسعلماليس بصلحة ولا يعطى ماليس بمشحق وقال البيضاوى في قوله تعمالي والله يقبض ويسط يقمتر على بعض و نوسع على بعض حسبما افتضمته حكمته وقال عند قوله تعمالي قال ان الله اصطفاه علمكم لمااستبعدوا تملك طالوت أفقره وسقوط نسبه ودعلهم ذلك بأن العمدة فمه اصطفاءالله تعالى وقد اختاره عليكم وهوأعلم بالمصالح منكم وقال السعد عندقوله تعيالي انآتاه اللها للك وقدحكي قول المكشاف انالله لايؤتى الكافر الملك يعني انه قبيح قال لوسلم فسامن قبيح الاو عكن أن يعتبرفه غرض صحيح مثل الامتحان وقال التق السبكي في تفسيره عند قوله تعالى حكمة بالغة أي تامة بلغت النهامة في كلما يوصف به وقال الزجاج في قوله تعالى آ باؤكم وابناؤكم لاندرون أج ـم أقرب لكم نفعامعـني الكلام أنه قد فرض الفرائض على ماهو عنده حكمة ولووكل ذلك البكم لم تعلوا أجهم أنفع لكم فتضعون الاموال على غير حكمة ولهذا أتمعه بقوله انالته كانعلهماأى علم عادصل خلقه حصكم فمافرض وقال ابن عطمة فى الآية هذا تعرض للعكم فحذلك وتأنيس للعرب الذبن كانوابورثون على غميرهذه الصفة وقال أبوحمان بين تعماليات قسيته هي القسمة التي اختارها وشرعها وان الآباء والابناء شرع في ميراثهم ماشر علاندري نحن أيهم

أقرب نفعا الم علمذلك منوط بعلم الله وحكمته فالذي شرعه هوالحق لاما يخطر بعقولنافاذا كات علمذلك عاز با عنافلانغوض فمالانعلماذهي أرضاع من الشارعلانع لمعالها ولاندركها بليح التسلم فهالله ورسوله وجميع المقدو رات الشرعية في كوم الانعقل علهامثل قسمة المواريث واع وحكى المفسرون في معنى قوله تعلى ويهديك سن الذين من قبلك ولن أحدهما ان هذا دلل على ان كل مايين تحر عه لناوت عليه من النساء في الأسمات المتقدمة فقد كأن الحسكم كذلك أيضا في جميع الشرائع والملل الثاني أنه في بيان مالسكم في المصلحة لانالشرائع وان كانت مختلفة في نفسها متفقة في ماد المصالح ولهذا ختم الاتنة بقوله والله علم حكم أىعلم وجوه المالخ حكم رضع الاشاء مواضعها عسسالحكمة والاتقان انهي وهذا الثاني مؤيد لم تقدم تقرر موان الشئ قد بشرع في وقت و يكون اذذاك أبدع من خلافه لحكمة تقتضه عمشرع في وقت بعده خلافه وتكون هذاالخلاف أبدع فيهذا الوقت من المشروع لما اقتضاه من الحكمة ونقسل أبوحمان عن بعض المفسر من واستحسنه في قوله تعالى ولا تثنوا مافضل الله بعضك على بعض قال مواعن الحسد وعن عني مافضل الله مه بعض الناس على بعض من الجاموالماللان ذلك التفض مل قسمة من الله صادرة عن كممقوعا باحوال العباد بمايصلم للمقسوم لهمن بسطفى الرزق أوقيض ولهذا خستم الآثه تقوله ان الله كانكل شئ علىما أي علم محمط محمسع الاشباء فهو عالم بمافضل به بعضكم على بعض وما يصلح لكل منكم من توسيع وتقتير فايا كم والاعتراض بتمن اوغيره انتهي وذكر البيضاوي في تفسيرهذه الاته نحو وفال الفخرالرازى في تفسير قوله تعدلى وعلم آدم لاسماء كلهاهذه دلالة على فضل العسلم فانه سحانه ماأطهر كال حكمته فى خلقه آدم الامان أطهر علمه فاو كان في الامكان وجود شئ أشرف من العلم كان من الواجب اظهار فضله مذلك الشئ لابالعلم انتهسى فهذا تصريح من الامام بامه ليس فى الامكان أشرف من العلم وقال الفغراعًا سأل الملائكة ماسألوا فيحق آدم علسه السلام طلباللعكمة فأحابرهم بقوله انى أعسار مالا تعلون أى ان مصلحة كان تعرفوا وحمالح كمةعلى الاحمال دون التفصيل بارعاكان التفصيل مفسدة لكروقال في الا له بعدهااعلم أن الملائكة لماسألوا عن وحمالح كمة فيخلق آ دموذر بتمواسكاله اباهم الارض وأخبرالله تعالى عن وحه الحكمة في ذلك على سهل الاجهال بقوله اني أعلم مالا تعلون أرادته الي ان تريدهم ساناوان مفصل لهم المحمل فسنلهم من فضل آدم مالم مكن إذلك معاوماوذ لك مان علم آدم الاسماء كاها ثم عرضهم علمم لنظهر لهم كالفضله وقصورهم عنهفى العلم فستأ كدذلك الحواب الاجمالي بهذا الجواب التفصيلي انهر وقال المفسرون في قوله تعالى لكل جعلمامنكم شرعة ومنهاجا ولوشاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن لملوكم فماآ تاكم هذانص منالله تعالى مانه شرع الشرائع مختلفة على حسب مااقتضته الحمكمة وقال البيضاوي في قوله تعلى بليداه ميسوطتان منفق كيف بشاء أي هو مختار في انفاقه نوسع ارة و بضيق خرىءلى حسب مشيئته ومقتضى حكمته وقال الراغب فعمانقله الطسي في حاشمة المكشاف وكالاهمامن بنة الحكوا لحكمة من أصل واحد الاانه اذاكان في القول قبل له حكم وقد حكم واذا كان في الفعل قبل له وحكوله حكمة فاذا فلت حكمت كذافهناه قضنت فيه عاهم حكمة وان كان كإيقال حكوفلان مالياطل ععنى أحرى الباطل محرى الحكم فكوالله تعالى مقتض للعكمة لامحالة فنبه بقوله ان الله يحكم ما تريد على ما تريد يحعله حكمة حثالاعماد على الرضامه فالله يحكم مامريد وحكمهماض ومن رضى يحكمه استراح في نفسه وهدى أشده ومن سفط تعدى حكمه واكتسب بسخطه سغط الله واهانته كاوردمن لم برض بقضائي ولم يصمرعلي دلائي فليطاب ماسواى وقال النووى في شرح المهذب في ماب آداب العالم وطر يقه في نفي الحسد ان معلمان حكمة الله اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الانسان فلا بعيترض ولايكره ما اقتضته الحكمة ولم ندمه الله احترازامن المعاصى هذهعبارته وهوصر يخفان المعاصى وقعت على مقتضى الحكمة وانماتكر ولانالله ذمهاوقال أبوحمان فيقوله تعالى وانخفتم عملة فسوف بغنكالله من فضله انشاء انالله علم حكم ختم

الا يم بهذن الوصفين للاشارة الى اله اغا يغني عسب المصلحة والحكمة وقال أوطال المكى في مقام الرضا من قوت القاو بالذى هو أساس كتاب الاحياء ومن الرضاأن لايذم شي مباحاولا يعييم اذ كانذاك بقضاء مولاهمشاهدا الصانع فىجم عالصنعة ناظرا الى اتقان الصنع والحكمة وانليخرج ذاكعن معيارالعفل والعادة وبعض العارفين يجعل هذه الاشياء فيباب الحياءمن الله ومنهسم من يقول هي من حسن الخلق مع الله ومنهم من جعله من باب الادب بين يدى الله تعالى وأعظم من ذلك انها داخلة في باب قله الحماء ويصلح أن مكونهذا أحدمعاني الخيرالذي جاءفلة الحياء كفريعني كفرالنعمة بان يذم ويعيب بعض ماأنع الله عليه من الارفاق والالطاف اذا كان فهاتقصع عن تمام مثلهاأ وكانت مخالفة لهواه فيكون ذلك كفر أبالنعدمة وقلة حماء العبدمن المنع اذقد أمره بالشكر على ذلك فبدله كفرا لان أحدا لواصطنع طعاما فعبته وذئته كره ذلكمنك فكذلك ألله تعالى يكره ذلك منكوهذا داخل في معرفة معاني الصفات وبعض الراضين يجعل ذم الاشماء وعمها عنزلة الغيبة لصانعها لاتها صنعته ونتاج حكمته ونفاذعله وحكرتدبيره ولانه أحكم الحاكين وخبرالرازقين وأحسن الخالقيناه في كلشئ حكمة بالغةوفي كلصنعة صنع متقن لانك اذا عبت صنعة أحسد وذيمنها سرى ذلك الى الصانع لانه كذلك صنعها وعن حكمة أظهرها اذكانت الصنعة مجهولة لم تصنع نفسهاولاصنع لهافى خلقها وقد كان الورعون لانعيبون صنعة عبدكراهة الغيبة اه وذلك ان الراضى عن الله تعالى متادب بن يديه يستحي أن بعارضه في داره أو بعثرض عليه في حكمه فصاحب الدار يصنع في داره يحكمه مانشاءو بأمر فىخلقه كيف نشاءوالحاكم يحكم بأمره والعبدراض بصنع سيده مسلم لحسكم حاكه وقال أيضافي آخرمقام التوكل لوغني أهل النهب من أولى الالباب الذين كشف عن قلوب ما لجاب نهاية الامانى فكونت أمانهم على ماغنوالكان رضاهم عن الله عز وجل في تدبيره ومعرفتهم بحسن تقديره خبرا لهممن كون أمانهم على ماتمنوا وأفضل من قبل آن الله أحكم الحاكمين وقد قال تعمالى مو بخا الانسان مجهلا للتمني لقلة الايقنان أم للانسان ماتمني فته الآخرة والاولى أن يحرفهم الترك الاماني لانه قال ولواتم عراخق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فهن هذا لسوء علهم بالتذبير وفوة جهلهم بعواقب المصيروا ختلاف أهوائهم فيمعانى النقد برفالمتوكل محب لله تعالى فهويه مسرور فرحله بملكم مستسلمله فيجيع أموره فانله الآخرة والاولى يحكم فهما بمايشاء كيف شاء انه على كل شئ قد مرفعال لما يريد والعبد حاهل عاحزلا يقدرعلي الخبير البصير وانحامحتاجون الىمعرفة بالحكمة ومشاهدة العكروالقدرة الىبصيرة ويقين بالرحسة والنعمة يقع ممافى القاوب تسكن ولايختلف هذاالذى ذكرناه عند الموقنين الموم بعد كشف حاب العقل وسقوط سلطان النفس وسيطلع العموم على سرهذا من لطيف التدبير وبأطن التقدير وهو سرالقدر ولطمفة القدر مند كشف الغطاء ومعاينةماو راءمن عائب الحبءفى السموات والارض وقداطلم الله على ذلك العلاءيه فىالدنياقير الاشخرة وهومجمودمشكور لهالحدفي الاولى على مااظهر ولهالشكرفي الآخري على ماأخني وستر فغى كل واحدمنهما نعمة سابغة ورحة واسعة وحكمة بالغة والكن قدخلق العلماء باخلاقه فليس يكشفونمن سره الابقدرما كشف ولا يعرفون من وصفه الامن حيث عرف انتهيى وقال الشيخ ابن عطاءالله قدس سره فىلطائف المنزوناهيك بهجلالة قدرأن التتي السبكى كان يفتخر يحضوره فى حلقة وعظه ذكرفيه مانصه اعلم ان الله تعسالي لم يأسر العباد بشي وجو باأوند ما الاوالصلحة لهم في فعل ذلك الامر ولم يقتض منهم ترك شي تحريا أوكراهة الاوا لمصلحة لهم في تركه ولسنانقول كماقال من عدل به عن طريق الهدى انه يجب على الله رعامة مصالح عباده بل على سييل التفضل فليت شعرى اذقالوا يجب على الله رعامة مصالح عباده فن هو الموجب علمه انتهى وهذاء ينمافهم من كالام المصنف وقررناهيه

\* ( فصل) \* فىنبذة أحاديث وآثارمنا سبقالة تقدم روى أبونعيم فى الحليسة وابن أبي الدنيا فى كتاب

الاولماءمن حديثأنس يقول الله تعالىمن أهان لىولما فقدبار زنى بالحارية وأنا أغضب لاوليائي كإغضب اللمث الحردالحديث وفسمه وان منعبادي المؤمنين لن يسألني الماب من العبادة فاكفه عنه أن لا يدخل عجب فمقسد وذاك وانمن عبادى المؤمنين لمن الصلح اعمانه الاالغني ولوأ فقرته لافسده ذلك وان من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح اعانه الاالفقر ولوأغنيته لافسده ذلك وان من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح اعانه الاالحجة ولو أسقمته لا فسده ذلك وان من عبادى المؤمنين ان لا يصلح اعمانه الاالسقم ولواصحته لافسده ذلك اني أدمر أمر عمادي بعلمى مقاويهم انى علم خبير وأخرب الطبراني منحديث ابن عباس يقول الله تعالى رعاساً لني ولي المؤمن الغنى فاصرفه من الغنى الى الفقر ولوصرفته الى الغنى لكان شراله ورجاساً لنى ولي المؤمر الفقر فاصرفه الى الغينى ولوصه فته الى الفقر لكان شراله وروى الديلي في مسند الفردوس من حديث أي هر مرة قال موسى بارب أعطت الدنيا أعداءك ومنعثها أولياءك فبالحبكمة في ذلك فاوحي الله اليه أعطيتها أعيداتي ليتمه غوا ومنعتها أوليا ثياني تضرعوا وروى أموالشيخ في كلب الثواب من حديث كلب ألجهدتني قال انته لولاات الذَّنب خبر لعبدى المؤمن من العم ماخليت بن عبدى المؤمن و بن الذنب و روى الديلي من حديث أي هر من لولاان المؤمن بعب بعمله لعصم من الذنب حتى لايهم به والكن الذنب خد يرله من الجيب و روى المخارى في تاريخه من حديث أنس عبا للمؤمن ان الله لم يقض له قضاء الاخبراله وروى ابن حرير في التفسير عن ابن عباس قال كنتردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النعباس ارض عن الله عاقدر وان كان خلاف هواك فانه ثنت في كتاب الله قلت بارسول الله فان قال وعسى أن تكرهوا شأوهو خيرا كم وعسى ان تحموا شياوهو شراكم والله بعسلم وأنتملا تعلون فهذه الاحاديث كاهاشاهدة لسماق المصنف بووأ ماالا ممارفعن سعمد تنحيعر قال قالت بنواسرائيل باموسى مخلق ربك خلقالم بعذم مفاوح اللهاليه ان ازرع فزرع فرقال احصد فصدغ قالذره فذراه فاحتمع القشر فقال لاى شئ يصلح هذا قال النار قال فكذلك لاأعذب من خلق الامن استأهل الناررواه الطبراني فى الاوسط بسندصيم وسكل ابن عباس عن القدر فقال وجدت أصوب الناس فيهحديثا أعلهم بهو وحدت الناظرفه كالناظر في شعاع الشمس كلمازدادفه انظرا ازدادتحبرارواه الطمراني وقال وهب سنمنيه يقول الله تعالى المن عبادي المؤمنين من سأاني الشي من العبادة فاحسها عنه مخافة ال يدخل عليه الاعجاب فيفسدعله عله والزمن عبادى المؤمنين من لايصلح له الاالغني ولوصرفته الى الفقر لكان شمراله وانمن عمادى المؤمنين من لايصلم له الاالفقر ولوصر فته الى الغنى لهاكر واه أحد في الزهدوعي ألى حازم فالأن الرحل لدنب الذنب وماعل قطحسنة أنفع لهمنه ويعمل الحسنة وماعل سيئةقط أضرعليه منهارواه عبدالله من أحد في زوائد الزهدوقال وهب منه قرأت في بعض الكتب فوحد تالله يقول باابن آدمان أحسمأتكونالى وأقرب ماتكونمني اذاكنت راضاع اقسمت الثوأ بغض ماتكون الى وأبعدما تكون منى أذا كنت ساخطا لاهداع اقسمت ال اان آدم أطعني عاأم تك ولا تعلى ما يصلك انى عالم خلف رواه أونعم في الحلمة وغر ذاكمن الآثار التي في ذكر ها تطويل وفها ذكر ناه كفاية المستفدوا غاطة المستريب \* (فصل) \* وهذه السألة التي نحن في سماقها ما راد الشواهد علم السيهرة بين العلم اعوهي في مادئ النظر سهلة والكن عندالتأمل عقدة تعب فى حلها كثير من الشموخ واختلفت آراؤهم وكثر نزاعهم وتشعبوا فرقا وسلكوافه اطرقا فنهممن ردعلي المصنف ذلك ونسبه الى وأى الفلاسفة والاعتزال ومنهم من انتصراه وحاول عنهاانضال ومنهم منزعم انهامدسوسةعلمه وقوى ذاك الاحتمال وقدسيق مني وعدفى مقدمة كالالعما حنذكرت ترجة المصنف واستطردت فهاالى ذكر مصنفاته ومقالاته والردعلى الطاعنين في مؤلفاته وكلياته ان اذاوفقني الله تعمالي و وصلت الي كأب التوكل الذي هده المسئلة من سومة فيمه أ تكلم علمها بماسرالله لفهمى من مجوع كلام الأعمة تسليما ورداونقد اوها قدمن الله تعالى على وله الجيد المستقصى حتى برضى نوصلت الىهذا المقام بعدانفات من منقات الوعدالى الموم نعوعشرة أعوام وقد أعطمت عنة الله تعالى

العبارة المصنف استحقاقها شرحاوكشفا عاله من الادلة والشواهد وفي أثنائها فوائدز وائد وقدع تالحالات نان أجمع كالام أولئك الفرق وأتمكام معهم بالانصاف تاركاسيل الاعتساف فما كان صوا يافن الله تعالى وما كانخطأ فنسوء فهممى وبلادةقر بحتى والمطالع بسايحني ويغضءن اساءتى فانى مقر بقلة بضاءتي وقلوص طل حصاني ولنقدم قبل نقل كالمهم وصدة تعرف ماعلى من نظر في كالرم الناس في تصانه فهم كنف بكون نظره فهاواقتباسهم تهافذال أوكدعلمه أن يتعلمه ان لم معلمه وأولى مايلزم العمل به اذاعله فسأأتى على أكثرهم الا انهمأتوا البيوتمن ظهورها فشردوا عنهاوغلقت فى وجوههم وأسدل دونههما لحجاب ولوأتوهامن أموابها القوابالرحب ولجواعلي الرضا والحب وكشف لهم كثيرمن حب الغيب قال المصنف رحما لله تعالى في اول الاملاء أيهاالطالب للعاوم والناظر فىالتصانيف والمتشرفءلي كلام الناس ليكن نظرك فيما تنظر فيمه بالله ولله وفى الله لانه ان لم يكن نظرك به وكاك الى نفسك أوالى من جعلت نظرك به اذا كان غيره من فهم أوعلم أوخط أوامام متبع أوجعة ميزان أوماشا كل ذاك وكذاك ان لم يكن نظرك فقدصار عال لغيره ونكصت على عقبيك وخسرت فىالدار بن صفقتك وعاد كلماهواك علسك فن كان برحولقاء ربه فلمعمل علاضا لحاولانشرك بعبادةر به أحداوان لم يكن نظرك فيه فقد أثيث معه عسرة ولاحظت مالحقه قسة سواه واذا نظرت في كلام أحدمن الناس من قد شهر بعلم فلاتنظره بازدراء كن يستغنى عنه فى الظاهروله اليه كبير حاجة فى الباطن ولا يقف به حيث وقف به كلامه فألمعانى أوسع من العبارات والصدور أفسم من الكتب المؤلفات واطمير بنظر قلمان كالرمه الى عاية ما يحتمل فذال يعرفك وجهقدره ويفتح النباب قصده ولا تقطع له بعدة ولاتحكم عليه مفسادوليكن تحسين الظن أغلب عليك فيهحتي مزول الاشكال عنك مما تتيقن من معانيه فاذار أيت حسسنة وسنتة فانشرا لحسنة واطلب العاذ بوالسيئة ولاتكن كالذبابة تنزل على أقذرما تجده ولا تحل على أحدبا لتخطئة ولاتسادر بالتحهيل فرعاعاد عليك ذلك وأنت لانشعر فلكل عالم عور وله في بعض ماياتي به احتجاب وناهيك عاحرى بنولحالله تعالى الخضر وموسى علمهما السلام واذاعرض للمن كالمعالم اشكال يؤذن في الظاهر بمعال واختلال فلندماظهراك علمودع مااعتاص عليك فهمه وكل العدلم فيمالي الله عزوجل فهذه وصيتي ال فاحفظها وتذكيري اباك فلاتذهل عنه وأزيدك زياده تقتضي التعريف بأصناف العلماء لسكي تعرف أهل المقيقة من غيرهم فلك فى ذلك أكبر متفعة ولى فى وصفهم المع غرض قال بعض على اثنا العلماء ثلاثة حية وجماح ومحمو جفالحة والحاج عالمان بالله وبامره وباكاته علامتهما الخشمة للهوالورع والزهدوالايثار لكن الحة محفوظ من الراء والجدال فهوخبيرعليم على صراط الله المستقيم والحجاج مدفوع الحاقامة الحجة واطفاء نار البسدعة فقدأخرس المشكلمين وأفحم التخرص ينبرهانه ساطع وبيانه قاطع ويواضع يرهانه ودلائله وضع لحق البين فهور بانى عليم على صراط الله المستقيم والمحو جعالم بالله و بامره وباكانه ولكنه فقد الخشية لله برؤيته انفسه وحبه عن الورع والزهدو بعده من بركاتعله ومحبته العاووالشرف وخوف السقوط فهوعبد العبسد الدنبانادم لخدمها مفتون بعدعله مغتر بعد معرفته مخذول بعدتقر بهشانه الاحتقار لنع الله تعيالي والاز راء بأولمائه ونفره بلقاءأميره وصلة سلطانه قدأهلك نفسه حين لاينتفع بعله وأهلكمن اتبعهوا قندي بهفو بالمنصبهوو يللن تبعه فيدينه وهذاهوآ كليدينه غيرمنصف لله فينقسه ولاناصح لهفي عباده فنعوذ مالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى فالصنفان الاؤلان من العلماء قد ذهبوا وات كان قديق منهم فهوغير محسوس الناس ولامدرك بالخاطمة وذاك الناطهر فى القضاء من ظهو والفساد وعدم أهل اصلاح والرشاد وأعزشي فى الغالب على وجه الارض ما يقع عليه فى الحقيقة اسم علم عند شخص مشهو ربه وانما الموحودالمومأهل سخافة ودعوى وحماقة واحترآء وعمد بغيرفضلة ورناء يحمون أن محمدوا يمالم مفعلوا وهمأ كثرمن همالارض وصدير واأنفسهم أوتادالبلاد وارسان العوام وهم خلفاءا بليس وأعداء الحقائق واخدان العوائد السوء وعنهم ودعب الحكم الشرعية وانتقاص أهل الارادة والدن فاحذرهم فأتلهم

الله أنى بؤفكون انخذوا أيمانهم جنة فصدواءن سبيل الله انهم ساءما كانوا يعملون أولئك كالانعام بلهم أضل أولئكهم الغفاون هذا كام كلام الصنف في خطبة الاملاء وقد اختصرته في بعض المواضع ولنأخذ في ذكرماوعدنابه واستوهم الله نفوذا لبصيرة وحسن السهريرة وغفران الجريرة فهو ربى ورب كل شئ واليسه المصر وفاعلوات الطائفة الاولى وهم الذمن ردواعلي الصنف هذه الجلة ولم مقياوها وقاباوهاعلى كالام أهل السنة فوجدوها غيردا ترفعليه واستشكلوافهاأمران الاول قوله ليسفى الامكان أبدع ماأوجد والله والشاني قوله في اقامة الدلس عليه لانه لو كان وا دّخره مع القدرة الكان عنه لايناقض الجود الالهب وطلبا يناقض العدل أو لامع القدرة كانعزا يناقض الغدرة الالهية فقرر بهذا الدليل انه عال غير مكن حتى يدخل عت القدوة ويحل التوقف فى هدذا الدليل قوله وظلما يناقض العدل فان الناس قد توقفوا فيدروقالوا انحاينا سب أصول المعتزلة القائلن وحوب الاصلح علىالله والافعلى أصول أهل السنة انه لا يحب علمه فعل الاصلح ولا يكون مناقضا العدل لان فعل الاصلح عندهم من باب الفضل هذا الذى فهم من مجوع كالام العترضين مع سعته وتشعب ارجائه واكن الحاصل ماذكرته فنهذه الطائفة الامام أنو بكرين العربي شارح الترمذي وتمليذ المصنف فانه وفدعليه بالعراف وأخسذ عنسه علماجا كاذكره في العواصم والقواصم قال أبوعبد الله القرطبي في شرح أسماء الله الحسني قال أبو مكر من العربي قال شخنا أبو حامد الغزالي قولاعظم التقده عليه أهل العراق وهوشهادة الله موضع انتقادقال ليس في القدرة أبدع من هذا العالم في الاتقان والحكمة ولو كان في القدرة أبدع منه وادّخره لكانذلك منافياللحودوأخذا بنالعربي في الردعليه الى أن قال ونعن وان كاقطرة في يحره فأنالا نردعليه الا بقوله م قال فسحان من أكل بشخناهذا فواصل الحقائق ممرف معنهذه الواضعة في الطرائق ومن تلاه فى الرد الامام أبوعبد الله المازرى والامام أبوالوايد العارطوشي وهمالم يخصا بالردعايه في هذه المسئلة بن أطلقا القول في هذه المسسلة وغيرها في مواضع من كاب الاحماء تبع فها الفلاسفة فالماز ري الماسئل عن كاب الاحماء ومصنفه قالف الجوابهذا الرحلوانام أكنقرأت كاله فقدرأ يت تلامذته وأصحابه فكل منهم يحكى أى نوعا من عاله وطريقته فاتاو عبها مذهبه وسيرته مافام لى مقام العيان فانا أقتصر على ذكر حال الرجل وحال كالهنمذكرانه اكسيته قراءنه الفلسفة حراءة على المعانى وتسهملا لله يعوم على الحقائق وعرفني بعض أحداله انه كانله عكوف على رسائل اخوان الصفاغذ كران سينا وانه بعول علمه في أكثر ما بشير المدمن الفلسفة وقدأ اس عنهما التاج السيكي عامرة كرو في مقدمة كتاب العلي عاصله ان ابن سيناعنده من الهاالكين فكنف بعقد عليه وليسفى كتاب الاحياء الفلاسفة مدخل ولم نصنفه الابعد ماازدرى عاومهم ونهيى عن النظر في كنهم وقدأ شارهوالي ذلك في مواضع من الاحياء وأماهـــذه الجلة التي وقع فيها النزاع والخصام ومكامرة الالداء الطغام فلاشك انها فلسفية أوحبت للمازري ولامثاله اعتقادهذه الامور الردية والخلاص منها الحكم بانهامدسوسة عليه معزوة كذباو بهنانا أليه قبح الله واضعها وعازيها اليه وصانعها أهدومن المعترضين علمه أتوالعياس ناصر الدين اين المنير الاسكندرى المالكوسنف فى ذلك رسالة مماها الضباء المتلالي في تعقب الاحماء الغزالي وقال المسئلة المذكورة لاتنمشي الاعلى قواعد الفلاسفة والمعتزلة ومغرده على المصنف قدأ ساء القول فسمجدا اذتنقص من مقامه وغض من رتبته وهذالا وافقه فيه أحد فأن المصنف امام الدنسا والدين وقط العلم والحال والمقام وامام المسلمين واني لم أقف على كتابه المذكور وانحا اطلعت على نقول منه الوساطة وعن نقل عنه الانكاراماعوما واماخصوصاالتق ابن الصلاح ويوسف الدمشق وابن الجوزى والتق الستكى وابن قيم الجوزية والحافظ الذهبي وقدذ كرفى تاريخ الاسلام الانكار عليه عن جماعة من الاغة وجمن جاء بعدهذ الطبقة الامام بدرالدس الزركشي فقد قال في تذكرته حين ساق هذه العبارة هذه من الكامات العقم التربلا ننبغيا طلاق مثلهافي حق الصانع هكذا نقله غير واحدوله في توجيه المكلام أجوبة سيأتي ذكرها بعدويمن ماء بعدده الطبقة بكثير فتعصب علىه وطعن البرهان الواهم بنعر بنحسن البقاعي الشافعي أحد تلامذة

الحافظ ابن يحرفقد صنف ثلاث رسائل في الردعليه احداها المقصد العالى في ترجمة الامام الغزالي مدحه في أؤله وأطال فيه ثم تعرض الردعليه في هذه المسئلة والثانية تهديم الاركان من ليس في الامكان أبدع بماكان والثالثة دلالة البرهان على ان في الامكان أبدع عما كان وكل من الثلاثة عندى قال في الثانية وبعد فهدذا كأب منته تهديم الاركان من ليس في الامكان أبدع بما كان اردفيه كلام بعض الفلاسفة القائلين بالوحدة الطلقة بهذه العبارة التي عنواج النابقه حلت قدرته لاعكنه أن يوحد شيا أيدع من هذا الذي كان من هذا الكون الذي نشاهد مانشاهد منه ونعلم ماغاب عناباعلام الرسل علهم السلام لان ذلك على رعهم من قبيل الحال فلاتتعلق به القدرة لانصراف الارادة عنه لانمن شأنها أن لاتتعلق بالحال وهذا بشبه أن يكون قول من يقول ان الاله يفعل بالذات لا بالاختمار وهوقول باطل بلزم علمه قدم العالم بالزمان أوانه قول من يقول بقدم العالم بالذات حتى لايكون شئ سوى هذا الوجود المشهود انماهوعلى زعه ارحام تدفع وأرض تبلع وهوقول أهل الطبيعة القائلين بان حوادث هذا العالم علتهاامتزاج هذه العناصر بعضهامن بعض وهوأبطل من الاول أوقول من يقول بانه تعالى عب عليه رعاية الاصلح وقد تظافر أهل السنة على رده واغتر بقولهم هدا ابعض الناس وأكدغر ورهم م فده القالة ان أخذها الامام حمة الاسلام وأودعها بعض كتبه وهو الامام الذي لامطعن فيدينه ولاعلمولم يقصدبهاان صعت عنه الاخبراغ برانه ليس بعصوم وهي زاة منه وقدر دعليه صناديد العلاء فى أشداء كثيرة من أحاديث موضوعة وأقوال مرذولة أمانقله لهدذه العبارة فقال فى كابه المسمى بالجواهر والاربعين فيأصول الدين وفي الاحياء غمساف عمارة الاخيرين ولم يسق عمارة الجواهر كأنه لم يطلع علمه وقد سقناه نعن آنفاوهذه العبارة في موضعين منه ثم قال وهومن المواضع التي اعترض علمه فهما في حياته فاحاب كاعزى اليه ان صع ذاك عنه في كتاب اسمه الاملاء على الاحماء فقال مانصه فساقه الح كاسنذكره بعد غ قال انتهى جسع ماوقفت عليه من كالمه على هذا العنى حسما عزى المه والله أعلم تحقيقة الحالهل هوكالامه أومدسوس علمه كظننته قبل اطلاعي على هذه النقول كادس علمه بعض المحرمن كتباكاملة كانمة على ذلك لمتوصل ذلك المفسد مذلك الح تمسمة فساده اما بالطعن في هذا الاستاذوا ما بتمشمه مافي تلك الكتب من فاسد الاعتقاد هذا وماتضمنته هذه النقول هو كأثرى ظاهر حد افى نسسمة الله الى العزعن ان يبدع عالماأ كمل من هدنا العالم وفي انه بعدا بداع ماهوأ كمل من هذا بحالاحتى يصير بماليس من شان القدرة أن تتعلق به وليس ذلك كذلك قطعاولا يثبت كون الشئ محالا بمعرد الدعوى بل نقول انه بمكن فهو مقدور علمه وادخاره لايلزم منه مخل ولاعجز كالإيلزم ذلك من خلق منضص من الاشحناص الا تدميين على عاية البشاعة فى صورته ومعناه خلقا وخلفامع علمنا مالقدرة على جعله من أكل الخلق حتى يكون على صورة من هوأ كل منه سواء بسواء لاشهة في ذلك ولاشهة في أنه كان قادراعلي أن يدع الخلق على ما كانواعليه أمة واحدة مؤمنين على قلدر حل واحد لاتعاسد بينهم ولاتباغض بوجه ولوشاء اللهما اختلفو اولوشاء اللهما اقتتلوا ولاشكان ذلك أمدع ممانعن فمه من هدا النخالف والتداير والتباغض والتنافر ولوشاء الله لجعهم على الهدى ولوشاء لاعملي كل نفس هداها ولوشاء لحفظ الارض من الفساد بعداصلاحها ثمذكر نقولامن كثاب الاحماء بماتوافق مقصوده فن ذلك عبارته في الصروالشكر الذي يقول فهاان كل معلمة ومرض فمتصور أن يكون أكثرمهما اذمة دورات الله لاتتناهى الخ قال فهذا نصفى ان الله تعالى لوأراد أن يخلق عالما أعظم من هذا وأبدع كان عليه هيناولا يلزم من ذاك عال ومن ادعى لزوم محال أوعز أو يخرل فلسنه حال كونه مستحضرا لقوله تعالى لاسئل عمايفعل الذي من مفهومه انه لوفعل ماينافي مانسيمه حكمة كانله ذلكولم يلزم منه محال مع أنالاندعي انه يفعل ما ينافي الحكمة فكمف اذا فعل ماهو أحكم عما فعله أولا وكان قداد خوم لما لانعلم من الحريم ومنهاعمارته في كاب الحبة نقلاعن - هل لله عباد في هذه البلدة لوسالوا الله أن لا يقم الساعة لم بقمها قال المنف وهذه أمو وتمكنة في أنفسها فان القدرة واسعة والفنل عظهم وعجائب الملك والملكون

كشيرة ومقدوران الله لانهايه لهاوفضله على عباده الذن اصطفى لاغاية له اه قال وهذانص آخرمنه على انه خلق عالم أبدع من هدا العالم بمكن فانه من جدلة المقدورات التي قال وهو الحق انه لانها به لهاوالفضل الذي نصعلى انه لاغاية لهوجو زعدم قيام الساعة لانه تمكن مع انه عط الحكمة ولولاهو الكان خلق هدا العالم صورته مورة العبث وقدةر رهوان ترتيب الدنما على الا خرة من جلة ماهوفي مهامة الابداع وقدقدم في تلك الكامات المترضة ان المسببات رتبت على الاسباب على أكل الوجوه وأحسنها وليس فى الامكان أحسن منهاوأ كلومن جهلة المسيبات التي دخلت تحتهذا النص يوم القيامة الذي رتبت على تظالم الناس في الدنما لمظهر فده العدل وتزاحهم ليظهر العضل وقدحق زان لايكون فان كأن تركه أحسن من فعله وأبدع انتقض قوله على أكل الوحوه وأحسنها وان كان تركه أقل حسنامن وحوده وهوكذلك للاشي من الحسن في تركه انتقض قوله في الاملاء فليس في الامكان أن يفسعل الانهارة ما تقتضه الحكمة فكان له أن يفعل ماهو حكمة وليس هوالنهاية ما تقتضيه الحكمة وهذاهو الحق وهولا يسئل عما يفعل وهو المختارفي أفعاله ولاحد لحكمته كانه لاحدله هو تعالى حده وتقدس محده عمد كرانه لاريك في ان الله تعالى قادر أن عمل الحمال كلهاذهما وعلى ينقل انجبل فاسبون الذى حب عن دمشق الريح الطب من مكانه ويبدل به أشحار اوأنم اراوذ كرأشاء منهذا النمط ممالوعرض على أدنى الطلبة لم بشك في صلاحية القدرة له فضلاعن عالم فضلاعن مشل حقة الاسلام ثم قال غامة القول في هذا ان قائله ظن ان وحود الابدع محال غير داخل تحت القدرة وهو عالط في ذلك هذا حاصل ماذكره في ثهد م الاركان وقدر دعلمه الحافظ السيوطي فاحسن وأحاد حاصله مافد مناان النفي في كالامه ليس منصباعلي امكان وحودشي غسيرا الوجوداني أهومنصب على كونه أبدع من الموجود فنفي عنة الاسلام كونشئ مماعكن وحوده أبدع مماو حدمع قطعه بصلاحية القدرة لايحاده فقوله انفى القدرة حعل الكافرين كلهم مؤمنين على الفطرة مسلم لاشك في صلاحية القدرة لذلك كيف وقد قال تعالى ولوشاءريك لاتمن من في الارض كالهم جمعالكن المنفي كون ذلك لو وقع أبدع والدعى ان ماصنعه الله من حعل النماس قسمين مؤمنين وكفارا أندعمن حيث الحكمةوكذا انقسامهم الىطائعين وعصاة أبدعمن حعلهم طائعين وهذاه وسرالقد والذى وردالنه يعن كشف سره وقد لخظ فمسه من حث الحكمة أنه لولاالكفر لم يعرف مقدارالاعان ولولاالمصةلم بعرف مقدارالطاعة ولولا النارلم بعرف مقدارالجنة فهذا بعض أسراركونه أمدع وكذانة ولانه سحانه فادرعلي حعل الناس كلهم أصحاء وأغنياء وذوى حسن وحال الكن حعلهم متفاوتين أمدع وقول المعترض في قدرة الله أن يعمل الجمال ذهبامسلم ذلك وأكثر منه وقدعرض على نسه صلى الله علمه وسلذلك لكن الاندع ماصنعه ولو كانت الجبال كلهاذهب التعطل الوجودو ترك الناس الزراعة وسائر وجوه العيشة فبؤدى الىهلاكهم وهذاهو السرفى انقسام الناس الى زاهدوح يصووضم الامل والرغبة فى الدنيا ولو كان الناس كلهم زهادا ولا آمال الهم الركوا العابش والمناحر والاسفار وحلب الامتعة من المملاد لقاصية فلم ينتظم للناس أمرااءيشة فكانصنع الله أبدع وأيضافاو كانت الجمال كلهاذهما لاقتتاواعن آخرهم كانفعلهم حن عسرالفرات عن كنزمن ذهب كافي الحديث ولما كانذاك الامرف ذاك الوقت أبدع لاقتراب الساعة أوحد الله حمننذ وقول المعترض انفى قدرة الله ازالة حبل قاسمون الخهذامسلم كمفوذلك كائن لامحالة قرب الساعة كاقال تعالى ويوم نسيرا لجمال لكن اثبانه الات أبدع من از التموان كأن حاحب المريح الطسعن دمشق فاعل المارى سحانه علم عكمته ان الاصلح الهذه الملدة حسال يح الطب عنها ولاستنكر ذلك فرب أمزجة لايصلح لهاشم الريح الطيب وقدقال الاطباءان الامكنة الرديئة تصحفى الازمنة الويدنة فتصح عندفساد الهواء وتفسد عندط مالهواء فقد تكون دمشق فعلم الله كذلك فعلم انالاصلم لها حسالريح الطب عنها وقدتكون الحكمة فيذلك واجعة الحالارساء لان الجبال الخلقت لارساء الارض حن مادت فوضع كل حبل في مستقره ككمة فلعله لوأزيل عن مكانه أخل يحكمة الاراء فان الابدع وضعه هناوان

أدى الى ضررآ خرمن حبس الريم لان مراعاة الاشد ضررام قدمة على الاخف والحسن يترك لماهوأ حسن منه والضرر وتسكب لدنعماه وأشدضر وامنه وقول المعترض ان الله تعالى لا عدعليه الاصلح هذا مسلم ومن ادعى انه واحب وانمانقول انه تعالى فعلل الابدع في مصنوعاته فضلامنه ومنالا وجو باتعالى عن ذلك كما نقطع بانه مدخل أهل طاعته الجنة فضلامنه لاوجو باعلمه ولوشاء لادخلهم النارلكنه لايفعل كرمامنه فالحاصل انانقولان كلموحودعلي وحه عكن ايحاده على عدة أوجه أخرى وان القدرة صالحة لذلك غير ان الوحه الذي أوحده الله علمه أبدعه العلم الله تعلل بوحه الحكمة فمه والعاده علمه ولاننق أن بوحد بعده ضده ونقول انه اذاو جدضه ه فى الزمن الثاني كان ذلك الضد فى ذلك الزمان الثاني أبدع من الضد الاول فكل موجود أبدع فى وقته من خلافه والممترض فهم من الكلام اله اذاحكم على موجود باله أبدع استمرذاك الحكم فيسه الى وم القدامة واقتضى المحادضد أحسسن منه بعد ذلك فالزم عليه الاشكال وهذا غلط محض بل المقصودان كلماأو حدهالله فى وقت فهو فيه أبدع من غيره وله أن يو حد غيره فى وقت بعده و يكون ذلك الغير في ذلك الوقت أبدع من الامر الاول وهلم حرافقد يوجد في الموم الواحد اضداد كثيرة على سبل التعاقب في كل ساعة منهضد وكلواحدأو حدفى ساعة أمدع فهامن غبره والذي أوحدفي الساعة الثانية أمدع فهامن الذي أوجد فى الاولى وهكذا وكل ذلك مناطه اعتبار التحكمة الله في أفعال الله وعلى هذا لااشكال البثة ولا يعناج كالم عة الاسلام الى تأويل ولاصرف عن ظاهر و و تعن نرى أناسا أقامهم الله في أسماب وهم نظمون ان عمرها أحسن حالا منهافلا والون حتى ينقلوامنهاالى غيرهافلا ينتظم لهم فهاأم البنة ويعودون الى شرماك أمرهم الى العود الى السبب الاول و مهذا معرف كلذي بصمرة ان الاسع والاصلح في حق كل أحدما أفامه اللهفيه فانقلت قدانتهسي الكازم على الحكمة في أخواء العالم دون حكمة كام كاشتماله على الضدية مثلامن حبوان وجادومتحرك وساكن بحبث عتنع ابحاده وابحاد غيره على غيرها قات قد ثولي الله تعالى تبيين حكمة ذلك في كتابه العز مزحبث قال ومن كل شئ خلفنا زوجين لعلكم تذكرون قال المفسرون هذه اشارة الي المتضادات المتقابلات من الاشهاء كأللب ل والنهار والسيماء والارض والسواد والبياض والصعة والمرض والكفر والاعمان والهمدى والضلالة والشقوة والسعادة ونحوهذا وفيذلك دلالتان الاولى على انه تعالى فرد لاضدله ولاشيبه ولاعدل ولامثل والثانية على القدرة حيث أوحدت الضدين مخلاف مايفعل بطبعه واحدا كالنسخين والتبريدهذه عبارة السكيف تفسيرهذه الآتة نقلاعن محاهد والطبراني هذاكله ساق الحافظ السموطي رحمه الله تعالى وسماتي الراد اعتراضاته على كالم المصنف في الاحماء وفي الجواهر والاربعين عند

ذكرساف حواب الاملاء المعترضين المعلى المصنف شيخ بعض شيوخنا العلامة سيدى أحد بن مبارك بن محد بن اله « (فصل ) \* ومن المعترضين المعلى المتولد سنة . ٩ . و فانه صنف كتاباس الالاسيدى أحد بن مبارك السخلماسي اللمعلى المتولد سنة . ٩ . و فانه صنف كتاباس الالاسيد و الحسى المعلى المتولد السير يف عبد العربي مسعود الحسى الادريسي الشهير بالدباغ قدس سره ونفعنابه قال فيه وسألته رضى الله عند ه عانست لحجة الاسلام من قوله ليس فى الامكان أبدع مما كان فقال رضى الله عنده القدرة الالهمة لا تحصر والرب سحانه لا يعيزه شي ثم قال قلت الامكان أبدع مما كان فقال رضى الله عنده القدرة الالهمة لا تحسل من عبده المناه وضوية المناه عقيدة ومع ذلك فائها من الصرو ريات والكنه لما كثر فيها القيل والقال واختلفت فيها أحويه الرحال كادت تلحق بذلك بأدق النظريات فنقول مستعينا بالله وحوله ثم ساق عدة آيات وأخيار تناسب سعة المقدورات وقد ساق تلك الا يات بعنها البقاعي في رسالته ثم قال واذا تأملت هذه الا يات والاحاد يث عن منها المناه عن هذه المسئلة الذين والاحاد يث عن الشبهات وما عنع من وصول الحق المهم فال يقدر ربنا على العامة عن هذه المسئلة الذين قاو بهم خالية عن الشبهات وما عنع من وصول الحق المهم فال يقدر ربنا على العاد أحسن من هذا قال به ما المناه عن الشبهات وما عنع من وصول الحق المهم فال يقدر ربنا على العادة الحسن من هذا قال به ما الدين عن الشبهات وما عند المناه عن الشبات وما عند من وصول الحق المهم فال يقدر ربنا على العادة الحسن من هذا المناه المناه عن الشبات وما عند عن وصول الحق المهم فاليقد وربنا على العادة الحسن من هذا المناه المناه عن الشبات وما عند عن وسيد المناه المناه عن والمناه عن وسيد والمناه عن وسيد المناه ا

العالم فيقولون ومن يتوقف في هذاور بناعلي كل شئ قد مروقدرته نافذةلا يعجزها شئ من الاشباء اه قلت ومفهومهان عة الاسلام يتوقف فى ذلك ويذكر سعة القدرة وهدا من أعسالها المواو سلامها عبة الاسلام ماذا كانجوابه وهل يستدل بكلام العامة على الخاصة غم قال وقلت مرة ل بعضهم هل يقدر ربناعلى ايحادأ فضلمن هذا العالم فقال لى ألانسمع الىقوله تعالى ان بشأ يذهبكم ويأن مخلق حديد ولم يقيد الجديد بكونه دوننا فحاز أن يكون أفضل مناأ ومساو بالنافأ عبني والله فهمه اه فلت وهدا اطاهر لا بشك فمه عاقل فان في مسعة تدرته ما يقتضي ذلك والكنه لم يشأ باذهابنا فكال وحودنا هو الابدع وليس في حبارة الحجة أن الابدع لايدخه ل يحت القدرة هذا لا يخطر بهال أحد دولا الكفار عم قال وفلت لبعض الفقهاء ماقولك في قول أب حامد ليس فى الامكان أبدع عما كان فقال قدت كلم عليه الشعر انى وغيره فقلت اعما أسألك عما عندك فيه فقال وأيشئ عندىفيه فقلت ويحك انهاعقددة أرأبتان فاللك قائل هل يقدر يناعلي الحاد أفضل من هـ ذا الخلق فقال أقول له ان مقدورات الله تعالى لا تتناهى فدقدر على المحاد أفضل من هـ ذا الخلق بألف درجة وأفضل منهذا الافضل وهكذا الى مالاتهامة له فقلشله وقوله ليس في الامكان أمدع ممما كان بغافى ذلك فتفطن عندذلك لمعدني العبارة وهكذا وقعلى مع كثير من الفقهاء فاذاسأ لتهم عن عبارة أبي عامد استشعر واحلالته فتوقفوا فأذا بدلث العبارة وعبرت عاسيق في سؤالنا للعامة حزموا بعهم م القدرة وعدم نهاية المقسدورات اه قلت لوتأمل السائل والمسؤل حق التأمل لعسرفا أنَّ العبارة المذكورة ليسفهما تعرض انفى القدرة أصسلاكيف وقدصر حماثياتها فىالدلسل حدث قال ولولم بكن قادرا كان عزايناقض الالهية فكيف يقال علمه معذلك انه نفي الدخول تحث القددرة وتبديل العبارة بسماق آخرغبر مناسب خصوصاللعامة فان التصرف في العبارات بغير المعاني وهم لوعلوا أن مراد المصنف من سياق هذه العبارة في آخرمقام التوكل حث العبد على الثقمة بمولاه والرضائك قضاه الله حتى لايا سي على شر أصابه ولاخسيرفاته لاستراحوا من القال والقيل ثم هذه المسئلة لهاطرفان فطرفها الخارج في علم الكلام الذي هو من توابع علوم المعاملة انصحتفيهالنية وطرفها الداخل متصل بعلم كالالاعبان الذى هو داخل في جلة علوم المكاشفة ومن ورائمسر القدرالمهي عن افشائه كاأشار المالمصنف في آخرالسماق فالعلم مامن عالم اللكوت ولايفهمها الا من اطلع على هذا العالم عمانهذا المعترض لوتأمل ماأوردناه من الوصية المرضية لرجم الى نفسيه بالسكوت وتأدر معالله تعالى ومع أهله وخاصته ومن العب أنمثل عنة الاسلام يحاطب عثل هذه العمارات ويقالله انك تنكر قدرة البارى وتنسب الهاالعز وتنسمه الى العفل وتقول وحوب الاصلح علمه أوتقول انه قائل بقدم الزمان وماأشبه ذلك أتعلمأمك البضاع ودايتك الرضاع ولو سلموا لاهل التسلم سلموا ثمقال سدى أحد من مبارك وكذاوقعله مثل هذه العبارة في مقاصد الفلاسفة وقداختلف العلاء فم اعلى ثلاث طوائف فطاتف أنكرتهاو ردنها وطائفة أؤلتهاوطائفة كذبت النسببة البه ونزهت مقامه عنهائم ساق كلام ابن العربي شار ح الترمذي الذي سقناه أوّلا عُرد كرا بن المنبر واعتراضه عُرذ كر كلام ابن أبي شر رف في شرح المسايرة بعد ان ذكران في مقدو رات الله تعالى ماهو أبدع من هـ ذا العالم مانصه ثمان ما في بعض كتب الاحداء كمكتاب التوكل مما يدل على خلاف ذلك والله أعلم صدر عن ذهول عن ابتناثه على طريق الفلاسفة وقد أنكره الاغة في عصر في اله قلت كيف يكون هـ ذاذه ولامن أبي حامد وقد ذكره في عدة كتبه كا تقدم أصر بحاو تلويحا ومن شأن الذاهل اله اذانبه عليه في ذهوله يننبه و ترجع الى الحق من غير تلعثم اذا كان منصفاة وإلا بالحق كما وقعله فيمسئلة الدور فانه لماظهرله الحقرجع وصنعارسالة فيالردعلي نفسمه وأنصف وهذه المسئلة قد أجأبءنها بنفسه وصممءامها والمسئلة كهاذكرنا منعلم سرالقدرومن عاوم المكاشفة ولاعنعه توافق بعض عبارات الفلاسفة معها فينبغي التسليمله فهافانه أعرف جهامن أتى بعده وكلمن تكلم فها فانساهو منجهله يحقائق عالم الملكوت فانتطبق ماسن العالمن في الحقا ثق والقواعد صعب وهوقد أشار الحذاك مانه قدغرق

فيه طوائف من القاصر من وكل متوغل في عالم الملك غير مطلع على أسر ار ما بعده فهومن القاصر من فينبغي أن يقفءلى ساحل هذاالحر ولايتوغل فمه والافيغرق مع الغارقين وله الويل ان لم يكن من الناجين \*(فصل) \* والطائفة الثانية قالت انهذه المشلة قددست في كتبه قال البقاعي في الرسالة الاولى قد ألقها ف كاله من لم واقب الله تعالى والدليل على ذلك انهامناقضة لكلامه في جميع عقائده المشهورة وانه نقلهاعن الفلاسفة في كأبه الذي سماه مقاصد الفلاسفة وردهاهوفي كلمه نهافت الفلاسفة وأخذها أهل البدع منهم ونقلوها عنهم وأجرع الامةعلى انها لاتطاق على الله تعالى لاجتماعهم على أن ما وهم نقصالا بقال علمه وهذه ان لم تكن تفهمه فهي أتوهمه وين صرحم المالخصوص البدر الزركشي كاتقدم النقل عنده ثم الى النقول وقال فى الرسالة الثالثة واذا تأمل حق التامل مع تحكيم الشرع والخاوعن حظ النفس علم ان ماخالفه الغزالي ماعزى المه وهو شديد الشبه بكارم العتزلة والفلاسفة كذب علمه لانصم نسبته على هداالو حماليه لانه انالم يكن عين مانقل عن المعنزلة فهو شديد القرب منه عبارة ومعنى وانظر الى عبارة الاحماء والاملاء واعرضهما على كادمه في غيرهما تزاها نازعة الى مانوهم نقصافي حق الله البتة فان رأيتما أوكثيرا من جلهاء بن كالرم العتزلة الاتخذين لهعن الفلاسفة أوقريمة المه جدافا نفهاعن الغزالى لبعدها عمامضي من كلامه فانذاك عكن لان الحساد كثير ولهم مكر كبدير وكمد تكادمنه الحيال تسيروقد كذبواعلى غيره لمشوا باطلهم المقعد يحسن سبره وذلك أقعد في تنزيهه عنها وتعريته منها وان رأيت أن تثبتها على وجهها وساقهاله من غعران تحورفها تعريفا أودسابوجب زيفاأ ولساغ تؤول وترتكب وعراص عباخزنا وتعاسف خشناعلها تعول فافعل ان استطعت ذلك الى ان قال ولا تستوحش من قولى ان ذلك مرسوس علمه لاحل كثرة الكلام وطوله مع أن الاحماء شهير النسمة السه فاني لم أعن بذلك الحييع بلهودون خسين كلة وهي قوله في الجواهرليس ليكون الكلام اثباتا لامكان الابدع وقوله ولوكان الى القدرة وقوله الواجب وقوله وليس فى الامكان الى قوله الالهمة اذاحذفت هذه الكلمات استقام الكلام ولمبيق فيهشئ الاصيغة افعل وقدحوت العادة بالاتيان بهافى سياق الاثبات على قصد المبالغة فى المدح وارادة معنى من والذى دلناعلى ارادته المبالغة مع استلزام الحقيقة الحال وهوتناهي المقدورات قوله عقب ذاك في الدلالة عليه وأشار الى وجه اثباته ما أى العلم والقدرة مانه قادرعلى ابدائهم وابداءماهو أعظم خاقا وأعجب صنعا فهذا هوالعذر عن الاحياء وعن الجواهر وأما الاملاء فليس مشهو راعنه فالظاهر انالذىدس فى الجواهر والاحماء اتقن دسه بماذكره فى الاملاء اه ومنجو زالدس عليه واعتمده التقي السبكي واستحسنه ولده التاج كاتقدم عنه فى المكادم مع المازرى وقال سدى أحدين مبارك وأما الذين كذبوا نسبة هذه المسئلة اليه فستندهم انهم عرضوها على كلامه فى كتبه فوحدوها معسه على طرفي النقيض والعاقل لابعتقد النقيضيين فضلاعن أي عامد فلذلك حكمنا سطلان نسيتهااليم ثمساق عن المستصفي والاقتصاد ثم قال وأنت اذا تأملت ماوقع للامام أبي عامد في الاقتصاد وفي مواضع من الاحياءأ يقنت الماتناقض مانسب اليه في المسئلة المتكام فها قاله قضى فهابان ادخار الابدع مع القدرة عليه ظاو يغل وقضى هنابان صب العذاب والآلام والاوصاب على الخلائق عدل لاطافه والتناقض منهماظاهر لانخني فانادخار الابدعاذا كان ظلا يناقض العددل كان صدالعذاب والاتلام والاوصاب ظلما بناقض العدل بالاولى والاحرى وقدحكم علمه هنا بالهعد للاطلم فيهوقد صرح في المسئلة بإنه ظلم يناقض العدل فمتهافت المكلامان وهذاللكان في الوضوح لايخفي فان قات كيف تكون المسئلة مكذوبة عليه وقد وقعت فى عدة من كتب ولاسما فى الاملاء فأن ذلك يقتضى اله وقف على اشكالها واستغلى الحواب عنها ولوكانت مكذوبة عليه لبادرالي انكارها وتبرأمن فيحهاوعوارها فلت لامانع من أن يقع الكذب عليه مرتين مرة في نسمة المسئلة المعومرة في نسبة الجواب عنها وقد قال القاضي أبو بكر الماقلاني في كتاب الانتصار مامعاه ان وجود مسئلة في كتاب أوفى ألف كتاب منسوية الى امام لايدل على انه قالها حتى تنقل عنه نقلامتواترا

ليستوى فيه الطرفان والواسطة وذلك مفقود في مسئلتناقطعا فلذلك قطعنا بانه لم يقلها حيث و حداً المخالفة لعقيدة أهدل السنة ولكلام الغزالي في سائر كتبه اه قلت هذا الذي ذكره بعيد ولوكان ذلك في كتاب واحد كان الام سهلاوما كان الغزالي من الموصوفين بالبلادة حتى عشي عليه الدس في كتابه و يسكت عليه ولا يتفطن له معرسوخ قدمه في علم الكرام وسائر العلوم وهبه انه فطن له و نبوه عليه واستشكلوه ما كان مقتضى و رعه وعله ان يتبرأ منها ويفصح بان هذا ليس من كادى بل اشتغل بغير برالجواب وقدمه بمقدمة في معرفة اصطلاح القوم ووصية جامعة تقدم ذكرها ومن جلتها اذا نظرت في كلام أحد من الناس فلا تقفيه حيث وقف به كادمه فالمعاني أوسع من العبارات واذا عرض لك فيه السكال بؤذن في الظاهر بمعال واختلاف فذما ظهر الله المنافذ المشئلة المتنازع فيها كذلك فان ظاهرها نقدما المنافذة المنافذة المنافذة المنافقة والحديث التمام المنافذة في تعدمن العالم في المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة الاعلام فتنه ما الكام والفائق والتصوف ولئن سلماه فانه يجر الى فتح باب الطعن على كثير من والفات الأعلام فتنه ما الكام والفائق والتصوف ولئن سلماه فانه يجر الى فتح باب الطعن على كثير من ولفات الأعلام فتنه ماذلك

\* (فصل) \* فىذكر الطائفة الثالثة وهم المنتصرون المصنف فأولهم على الاطلاق وأعلهم وأولاهم مالتقدم المصنف نفسه فانه سئل عنهافى حياته وأحاب وهذا اصه فى الاملاء قال السائل ومامعنى الليس في الامكان أبدع منهذا العالم ولاأحسن ترتيبا ولاأكل صنعاولو كان وادخوم م القدرة على خلقه لكان ذلك يخلا بناقض الجودأوعزا يناقض القدرة الالهمة فقال فى الجواب معنى ان ليس فى الامكان أبدع من صورة هذا العالم ولاأحسن ترتيما ولاأكل صنعاولو كان وادخره مع القدرة علمه كان ذلك مخلا بناقض الجود الالهمي وان لم مكن فادراعلسه كأن ذلك عزايناقض الالهية وكيف يقضى عليه بالعز فمالم علقه اختيارا ولملم ينسب البه ذلك قبل خلق العالم ويقال ادخار اخواج هذا العالم من العدم الى الوجود عزم الماقيل فعاذ كرما وماالفرق منهما وذلك لان تأخيره بالعالم قبل خلقه عن أن يخرجه من العدم الى الوجود يقع تحت الاختيار الممكن من حث اللفاعل الخنارأن يفعل وأنالا يفعل فاذا فعل فليس فى الامكان أن يفعل الآنم اية ما تقتضه الحكمة النيء وفناانها حكمة ولم بعرفنا بذلك الالنعلم مجارى أفعاله ومصادر أموره وليتحقق أن كل ماقضاه ويقضه من خلف بعله وارادته وقدرته وان ذلك على عاية الحكمة ونهاية الاتقان ومبلغ حودة الصنع لعمل كالماخلق دليلا فاطعاو برهانا واضحاعلي كال في صفات حلاله الموحبة لاحلاله فلو كان كل ماخلق ناقصا بالاضافة الىغسيره بما يقدر على خلقسه ولم يخلقه لكان بظهر النقصان المدعى على هدذا الوجود من خلقه كاظهر على من خلفه اقصا في أشخاص معينة ليدل بما على كالماخلقه من غسير ذلك و يكون الجسع من ماب الاستدلال على ماصنع من النقصان قطعا وما يحمل عاسمه من القدرة على أكل منه ظناا ذخلق المخلق عقولا وحعل لهم فهوما وعرقهم ماأكن وكشف لهم عماجب وأجن فمكون منحمت عرفهم بكاله دلهم على نفصه ومنحت أعلهم بقدرته بصرهم بعيزه فتعالىالله ربالعالمن الماك الحق المبن وأنضافلا بعترض مهذا ولا نشبر بهالىمن لابعرف مخلوقاته ولم يصرف الفكر الصييم في منشا "ته و مخترعاته ولم يعلم مقدار الدنياوتر تيب الاسخوة علمها ولاعرف خواصها ولاتنزه في عائمها ولالاحظ الملكوت بمصر قلبه ولاحاوزا التخوم الى أسفل من ذلك بسره ولبه ولافهم أن الجنة أغي النعم وإن النارأ قصى العذاب الالم وإن النظر المه منتهى الكرامات وانرضاه وسخطه غاية الدرجات والدركات وانمنح المعارف والعلوم استني الهبات وتوى أث العالم بأسره أخرجه من العدم الذي هو نفي محض الى الوجود الذي هواثبات صحيح وقدره منازل وجعله طبقات فنحي بت ومتحرك وساكن وعالمو حاهل وشقى وسعمد وقريب وبصد وحلمل وحقير وصغير وكبير وغني وفقير

ومأمور وأمير ومؤمن وكافر وجاحد وشاكر ومنذكر وأنثى وأرض وسماء ودنياوأخرى وغيرذال مما لا يحصى والكل قائم به ومو جود بقدرته و باف بعله ومنته الى أجله ومصرف عشينته و دال على بالغ حكمته فاأكل من حدثه الاقدمه ولامن تصرفه الااستبداده ولامن ملكه الاملكه فيعود الحدث قدعاوالمربوب ربا والمملوك مالكا فيعودالخلوق من خلقمه كهوتعالى الله عن جهمل الجاهلين وتخدمل المعتوهين وزيغ الزائغين علوا كبيرا هذا آخرمانص عليه في الجواب وقد نقض البقاعي عبارة الاربعين والاحساء والاملاء فقال في الرسالة الثانية وأماالتفصيل فقوله في الاربعين ان الاسباب رتبت على المسيمات على أكل الوجوه وأحسنها وليس فى الامكان أحسن منها وأكل يلزم عليه أن ندع كل أحد على ماهو عليه فان الذي هو عليه مرتب على سبب من الاسباب على الوجه الذي ادعى انه لا يكون أحسن منه فمازم من ذلك أن يحب علمناأن لدعالكافره في كفره والعاصى على عصيانه الى غيرذ لل عما أمن الله يخلافه وقوله ليس في الامكان أحسن منها من مفهومه ان هدامة الكفارلاء كمن لانه دونما تقتضه نهامة الحكمة وهذا أمريناقض صرائح آيات كثيرة وهونقض الشريعة ولاسمااذا قرنت هذاال كالام عاعقبه بهمن قوله ولوكان أى غرذاك بمكال كأن أى ايجاده لذلك الواقع مع ادخاره ذلك الا كل يخلا لا جودا أوعزا يناقض القدرة فان ذلك بوضم غاية الايضاح ماقلت ويفهم قوله وليس في الامكان أحسن منها انذلك غاية ما يمكن القدرة ان تصل المه فمناقض حينتذ قول الخجة نفسهان القدورات لانهاية لها وانكاله سحانه لاحدله كاتقدم ويلزم عليه أن يكون سحانه غير مختارف أفعاله وأق يكون مسه النصب في المجاد كل شئ فان من بذل غاية وسعه في عل شئ تعب ولا يكون في العادة ولابدخل في العقل غبرذلك وهذا مناقض قوله سحانه ومامسنامن لغوب ويزيدهذا الذي فهمته مماذكر مفالاربعين وضوحاة وله فى الاحماء ماقسم الله بين عباده من رزق وأجل وسر ور وحزن وعز وقدرة واعمان وكفروطاعة ومعصبة فكاه عدل يحض لاجورفيه وحق صرف لاطلم فيه بلهوعلى الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكا ونمغ و بالقدر الذي ينبغي وليس في الامكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أتل فهذا يداك قطعاعلي أن ذاك الذي وحد من كل شخص بكل وصف قام به غامة ما تصل القدرة المه وهو واحب الوجود على ما هو عليه لا يمكن شئ غبره ولا أن يكون على حالة غير حالته التي وجدعلها أواله ان تحول من حالة كان على دونها في الحسن فيلزم علمه أن يكون كفر المكافر أحسن من اعاله و مزيده وضوحاما بعده من قوله ولوكان أى في الامكان أحسن منه وادخوه مع القدرةولم يفعله لكان بخلا يناقض الجود وطلما يناقض العدل ولاشك انهذا الممايكون كذلك نمن سوحه علمه الحركم لمكون تممن بوجب علمه أن يفعل غامة وسعه فان قصر عن ذلك مع القدرة عد بخملاو حائرا وظالما وأمامن تمملكه وكلمامكه فالهلا يحب علمه شئ ولاينسب الى ظلم وقد أطبق أهل السنة على هدم أصل المعتزلة في حوب رعامة الاصلح الذي هذا الكلام شديدالنز عالمه بللاشك انه عن القوليه وقوله ولولم يكن قادرا المكان عزايناقض الآلهمة هذاصحيح ولكنا نعمل هدذا المدعى ونقولهو قادرعلي كل بمكن وهذأمن جلة المكنات لانه لادليل على استحالته وقوله أذلولا الليل العرف قدر النهار الي آخره كلام صحيح في نفسه بالنسبة الى ما أوحده سحانه الات وأمانه تعالى لا يقدر على التعريف بغسير ذلك فلا والله بل هو تعالى قادرعلى أن بعر فناجسع الاشباء المتضادة قبل كونها شمساق حديث أبي هر مرة في نظر حمر بل عليه السلام الى الخنةوكيف حفها بالكرووالى الناروكيف حفها بالشهوات تمقال فني هذا أمران وأحدهما اله خلق كالمن الجندة والنارعلى انقص مماهي عليده الاك فعلم بطلان قوله انه اذا فعل فليس فى الامكان ان يفعل الانهامة ما تقنضها لحكمةوهذا كإخلق الارض دون الرواسي غمأنها هاالى الحدالذي أراده وهوقادرعلي أعلى منذلك ولم مكن تأخيره لم أخر من يخل ولا يحز تعالى الله عن ذلك والثاني انه عكن معرفة الشي قبل المحاده ومن ثم تعرف بطلان قوله ولولم يخلق الناقص لم يعرف الكامل واماقوله انذاك عدل فلاشك فيه والفضل أوسع ولوجعل الامر على غير ذلك لكان عد لالانه لا يستل عما يفعل وأما كونه حقالا لعب فيه مان يجعل مدل الكفر الاعمان ومدل

المعصمة الطاعة ونحوذ لكولوجعل بدل اعمان المؤمن كفرا الكان ذلك حقالالعب فيه ولوجعل بدل تنعيم الطائع عذابالكانعد لالاحورفيه هذاد سالاسلام الذى لارب فيهوان كانعلم الهلايفعل ذلك لانه أخبر علافه وهو لايبدل القول أديه وأماقوله فى الاملاء ليس فى الامكان أبدع صورة الخ فقد تقدم مافيه وقوله وكيف يقضى علمه بالعجزفيم الم يخلقه اختياراوكم لم ينسب اليهذاك قبل خلق العالم ويقال ادخارا خواج العالممن العدم الى الوجود عجز مثل ماقيل فيماذ كرنا وما الفرق بينهما معناه ان قوله لوادخوه مع القدرة لزم عليه الحجز يلزم عليه ذلك بعينه قبل الداع هذا العالم فأناع تقاد المسلمن ان العالم حادث ولاشك أنه قبل احداثه كان مؤخر الاعاده له مع القسدرة علمه فان قات انكل تأخير بلزم علمه المحزلزمك وصفه بذلك في الازل قبل خلق العالم والافان لقولك وجها فاحاب مان ذلك التأخير كان واقعاتحت الاختمار المكن حمث ان للفاعل الختماران مفعل وان لا مفعل معني وتأخبره لاحسن منه ليس داخلاتعت القدرة لانه من قسم الحال الذي ليسمن شأن القدرة ان تتعلق به وذلك لا بلزم عليه عز لائه ليس من شأن القدرة ان تتعلق به ولا بلزم علمه بخسل لانه لم يدخره مع القدرة عليه هذا تقر وكلامه وهوناقص لانه لوسلم لكان مخلاعا ألزمهمن الغلوه ولازم في الازل قطعالو صحت دعواه وليس عنه حواب فان سلمان هذا العالم كأن تحث الاختمار الممكن وكان قدادعي ان الادخار مع القدرة محال وأسقاط الشق الذى لاحواب عنه وجعندى انهذا الكرمد سوس عليه وليس من كالمه هذاما يلزم لوسلم كالمه لكنه غيرمسل بلخلق عالم أبدع من هذا العالم عكن ولايشت المحال بحرد الدعوى بل على من يدعمه البيان وقوله فاذافعل فليس فى الامكان أن يفعل الانهاية ما تقنضيه الحكمة التي عرفناانه احكمة كالم يناقض المثعل بالاختيار فهوقطعاة ولمن يقول ان الفعل ذاتى لااختماري أوقول من يقول ان الفاعل الطبيعة لاالواحسد القهار المتصرف المختار وهمرفر يق من الفلاسفة والاول قول القائلين منهم يقدم العالم بالزمان لامانذات ويكفي فى رده ان الله تعالى خلق الارض أوّلادون الجيال فلمامادت أرساها مالحيال فسكنت فلم يخلقها أوّلاعلى نهامة مأتفتضيه الحكمة ولقدكان تعالى عالمامانهاتضطرب اذخلقهاولكنه أخرذاك لحكيعظمة منهاتعلمناان لانهتم بشئمن أمر الدنيا قبل الحاحة اليه بالفعل ومنها الردعلي فائل هسذه المقالة حتى لاتبقي شهة في ان فعله بالاختيار يخلق الناقص والكامل ولانستل عما يفعل هدذا آخومانقض به المقاعي على الكتب الثلاثة وقد محانحوه الشيخ سميدي أحدين ممارك حسث قال في الردعلي حواب الاملاء خاصمة اذا ثبت له الاختمار قبل الفعل فشتله حن الفعل وبعد الفعل سحانه لااله الاهوفاذا كان الاختمارهو السب في تأخير وحود العالم فعسأن تكون هوالسسفى تأخسر وجود الامدع والاعراض عنسه وحمنتذ فقوله فليس في الامكان الانهامة ماتقتضه الحكمة يقتضي أن الاختمار مساوبعند الفعل وانه تعمالي عب عليه فعل ماتقتضه الحكمة وحينئذ فيقال لانى حامدفاذا كان الابدع عدم تأخير وجو دالعالم فلرعدل عنه فيقول لامحالة فيقال انداعدل عنه لمثبت له الاختمار فيقال لهوكذا بعدد الفعل الحال بعد فعل الابدع لشته الاختمار فان قال عند الفعل فيسلب عنه وقبله فشتله لزمه نفى وصف الاختمار الثابتله أزلاو مائبت قدمه استحال عدمه فهذه حجة وانعج على حجة الاسلام اه قلت كلمنهما دندن حول الجي ولم يحطي ادالصنف ولاحام على ماهو يصدده وقوله مأخوذمن قولاالفقهاء انالاحككام تتميع الصالح الراحجة فحعل سائر الافعال كذلك واقعة يحسب المصالح الراحجة من غسير تعرض لنفى القدرة أصلا ولالنفي الاختبار عندالفعل فيكل فعل أوحده الله تعيالي دل ايحاده له على ان المصلحة في العاده أرح منها في عدم العاده مع صـ الاحمة القدرة قطعا لعـ دم العاله وكل ما لم تو حدد لعدم العادمله على ان المصلحة في عدم الحاده أرجمنها في الحاده مع قدرته قطعاعلى التحاده هدامعيني كارمه في الاحماءوفي الاملاء ومقصوده بذلك ثالع بدعلى منتهسي مقام النوكل الذي هذه المسئلة مذكورة فيموعلي الرضابكل قضاء الله تعالى كادل علمه سماق صاحب القوت ومساق كلامهما بدل على ماذ كرت حتى لا يأسي على شر أصابه ولاخسير فاته ومنذا الذي يقول في شرأصابه ان القددرة لا تصلح لعدم المحاده اوفي خبرفاته انم الاتصلح

الا يجاده هدنالا يقوله عاقل لامدلم ولاكاورفان أهل اللل اتفقواعلى اثبات القدرة لله تعالى ولوتأ ماوافهما ذكرناه أولاان النفي فى كلامه ليس منصب على امكان الوجود بل على كونه أبدع لم يتوقفوا في فهم كلامه ولا جلبواهذه العبارات التي لاطائل تحتأ كثرهافان النني حنئذوصف فيصفات المكن لاالقدرة البتة ألا ترى الله وقات هدا الفعال السيحسن هل مكون في نفيك الحسن عنه قدح في الغدرة أو تعرض لها وجه من الوحوه الافكذاك اذاقات هذا المكن ليس ما مدعوها أنتم قدادعتم في الوجودانه ليس ما بدع ما وجدفان كان في قول الصنف تعرض القدرة فهوفي قولكم أيضار بلزمكم ما يلزمه وليس الاس كذلك لافي قوالكم ولا فى قوله ما ينفى القدرة أصلا وانما النفي منصب على وصف من صفات الوحود أوالمكن لا تعرض فيه القدرة أصلاومن المعترضين من ادعى اله ليس الكلام في افرادمانو حد في هذا العالم بل الكلام الماهو في امكان عالم آخوغبرهذا العالم وهوممنوع بلالكلام انماهوفي الاولكا هومساق كالم المصنف نع كالم الفلاسفة فى الثانى وابس هومراد الصنف ومن هذاجاء الغلط عليه فظنوا لاشتهاه المقالتين انهم اتواردا على محل واحد وليس كذلك لا يحلا ولاتصو براولا حكا وأما الجواب عن عدمذ كره في السؤال الذي تسكلم علمه فى الاملاء كلة العدل واقتصاره على جالة الجود خاصة امالكونه أبان لهم عن مراده بماحال التدريس أوعرفهم ذلك لكونهم من أهل الفطنة الزائدة والخبرة بمقاصد المصنفين والمناظر من فاستغنوا عن السؤال عنها وانماأوردوا عليه لزوم مشل ذلك من قبل ايجادالعالم فقط وطلبوا الفرق فبين الهم فرق مابين الحالين وأمااطلاق لفظة البخل الواقعة فى حسيرالامتناع فانمأ راديم اللصنف للبالغة فى تقريب الدليل الى الاذهان فكانه قاللاشك في ان الماري تعالى حوادلا يخل وهومنزه عن النخل والجوادلا يخص بعطائه أحدادون أحد الالحكمة وقد قتر على أناس كاوسع على آخرين فلولم يكن تقتيره على أولئك لحكمة وانه هو الاصلح فىحقهم لكان منافياللحود والفضل وهوفى حقه تعالى محال تنزه عماينافى صفة الجود والافضال وأنت أذا تأملت ماقاله بعض العلماء في قوله تعملي ومار بك بظلام للعبيد أن المكتة في العدول عن فاعل الى فعال ان أدنى الظالم لوفرض صدوره من المبارى تعالى لكان عظيما بالاضافة الى جنابه كإيقال زلة العالم كبيرة وجاء النفي محسب ذاك وتأملت قول المتنبي يخاطب بعض المكرام به مامن اذاوهب الدنيا فقد يخلاب مريدان بمدوحه تناهى في الكرم يحدث لووهب جميع ماحونه الدنما كان بالاضافة الى ما يقتضمه مقامه بخيلا انحل عندك الاشكال في اطلاق هذه الأفظة

\*(فصل) \* ومن المنتصر بن الامام العارف الحقق الملقب بالشيخ الا كبر سي الدين بن عربي قدس سرة أورده فى الفقو حات المكية وفى الفصوص وفى كتاب الشريعة ولفظه فى الفقو حات على مانقله الشيعراني فى الاجو به المرضية عن السادة الصوفية ان كلام الغزالي في غاية التحقيق فلا ينبغ الانكارعليه لائه ماثم الاجو به المرضية حدوث فالمرتبة الاولى للحق تعالى وحده باجاع جميع الملل والمرتبة الثانية للخلق فلو خلق تعالى المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد وحدت عنط شيخا المرحوم أبي المائد محد بن سالم بن أحسد الحفني لائه سؤال مهمل في عابة الحال اله ووجدت عنط شيخا المرحوم أبي المائد محد بن سالم بن أحسد الحفني رحمه الله المائد المائد المائد على المنافعة عن المخال المائد على المائد ومدى المنظم من عالمائد المائد ال

ماهوأبدع من القديم فيكون الجواب عليه ان الحديث لايبلغ القديم أبدا اماحيث كانت دعواه في مراتب الحدوث وانماوجد من الحوادث لاعكن أن توجد حادث أبدع منه ودعوى المنكر من انه عكن أن توجد ماهو أبدع منه والالزم تناهى المقدورات وذلك يستلزم القصورفي القددرة المفضى للمحز فاني يلاقمها ذلك الجواب اه قلت جواب الشيخ الا كبرمنتزعمن عبارة الصنف في آخرجوابه في الاملاء وهوقوله في أ كل من حدث الاقدمه الخ فالابدعية القديم وليسفى المكن أن مخلق أبدع منه لانه محال والقدرة لا تتعلق الابالمكن ولوكأن ممكنا وخلق لالتحقت المرتبية الثانية بالاولى ولزم منه صبرورة الحادث قدع اهذا الذي فهمته من عبارته والفهوم تختلف وقدذ كرالشيخ فالفتوحات فى السؤال التسعين عبارة أخرى تشبه سياق المعنف قال الخلوق ما يعرف كاله ولاما ينقصه لانه مخاوق لغيره لالنفسه فالذى خلقه ماأعطاه الاما يصلح أن يكون له تعالى والعبدير يدأن يكون لنفسه لالربه فاوعلم انه مخاوق لربه لعلم ان الله خلق الحلق على أكل صورة أصلح لوبه وهد فه المسئلة عما أغفلها أصحابنامع معرفةأ كأمرهم لهاوهي ممايحتاج الهافي المعرفة المبتدى والمنهي والمنوسط فلم يبق في الامكان أبدعمن هذا العالمولاأ كلفابق في الامكان الاامثاله الى مالانها بهله اه وفها أنضا في السؤال السادس والمائة ماالرداء الجواب العبد الكامل الخلوق على الصورة الجامع للعقائق الامكانية والالهية وهو المظهر الاكل الذى لاأ كل منه الذي قال فيه أبو حامد مانى الامكان أبدع من هذا العالم له كمال وجود الحقائق كالهافيه وهو العبدالذي ينبغي أن بسمى خليفة ونائباوله الاثرال كامل في جيم المكتات وله المشيئة التامة وهوأ كل المظاهر اه وفي حكمة الاشراق السهروردي المقتول ولايتصورالو حودالا كهوعليه اذلوتصور الوجود وأمكن أن يكون أحسسن مماهوعليه لوحد من الموحب الذاته لعدم العفل قال الشارح وهوا اقطب الشيرازي وهدذا ماذكره الغزالى فى بعض كتبه ونقدله عنه الشيخ الكامل محيى الدين في الفتوحات واستحسنه اه وقد تعلق العترضون مذاان كادم الصنف مبناه على كادم الفلاسفة وهوغلط فانمساق كادم المصنف غيرمساق كالمهم ولاشتباه المقالتين ظن الشارح المذكوران الغزالي اقتبسه من كالرمهم ولايتصورذلك ولايحكم عليهبه فتأمل وقال الشيخ الاكبر في الفصوص في الفص الابوبي فليس في الامكان أبدع من هـ ذا العالم لانه على صورة الرحن اه وقد اعترض عليه واله ممتزعمن كالم الفلاسفة وليس كذلك بل هومنتزعمن المكتاب والسنة والمراد بالعالم الانسان فالبالله تعالى لقدخلقنا الانسان في أحسن تقويم وفي الخبر المتقدم بذكره ان الله خلق آدم على صورته والآية نصقاطع في ان الصورة التي خلق علم الانسان لا أبدع منها لم المهامن المحاسن والحكم

صورته والآية نصقاطع في ان الصورة التي خلق عليها الانسان لا أبدع منها لما فيها من المحاسن والحدم ورف والتي خلق عليها الإنسان لا أبدع منها لما فيها من المنافرة و في المكادم المنتصر من ابن القريب المنافرة البدر الزركشي في تذكرته الهرأى المنافرة والمعناء تناهت القدرة في خلق هدف البشر أي ان هذا البشر الذي هوز بدة المخاوقات عابة في المهاركال القدرة والتعبير عنها وأراد بالبشر محمد اصلى الله عليه وسلم فانه الفاتح الحاتم أي روحه فان أول

ماخلق الله روح مجدومنه تستمد الارواح

\* (فصل) \* ومن المنتصر بن العلامة بدر الدين محد الزركشي من كار أعمة الشافعية قال السيوطي بلغني انه تكام على هذه الكامة في تذكرته فطلبته حتى وقفت عليه فقال فائدة قال الغزالي ليس في الامكان أبدع من هذا العالم لانه لو كان يمكنا ولم يف عله كان يخلايناقض الجود او عزا يناقض القدرة وهذا من الكامات العقم التي لا ينبغي اطلاق مثلها في حق الصانع لكن الظن به انه اعاراد بها تعظيم صنعة الصانع لا يصنع أحد صنعته ولا تذكر في بواطن الابداع حكمته فقد أو حد ما لا يمكن العقل انكاره فليس في الامكان ممكن أبدع من الانسان لا شماله على أحكام أنواع الوجود فهو في غايه الحكمة بالنسبة الي ادراك العقول النيرة لا بالنسبة الي عالم المالم المالم الطلق الذي لا تنتم على أحكامه ولا تنف عائده في الامكان باعتبار المناف المكان باعتبار ما في غيب الله تعالى والهذا قال تعالى و يخلق ما لا تعلون في كم العارف على قدر ادراك لا على قدر أحكام وبه فان الرب تعالى محيط بكل شي وليس لا حدادا علمة بنوع من أنواعه من كل

وجه فان لكل نوع أحكاما متعددة منها ما أطلح الله علمها خواص خلقه ومنها ماهوراجع له قال ومنهم من قال معنى قوله ليس في الامكان أبدع من هذا العالم اذ كان ابداعه عين وجوده فليس غسيرذلك يعنى انه ليس في الامكان أبدع من وجوده فانه مكن في نفسه و مااستفاد الاالوجود فلا أبدع من وجوده فانه مكن من الحق سوى الوجود اه وقد تعرض الشيخ سسدى أحد من مبارك لجوابه الاول انذى يقول فيه ولعله انما أراد تعظم صنعة الصانع مانصه وذلك لان الاله الحق سحانه ثبت له الاحتيار المعلق واستحال في حداله المالق واستحال في حداله المالة واستحال في حداله السابق اذلو كان أبدع من هذا العالم وادخوه مع القدرة علمه الكان علاوظل مخالف اذلك فعلى هذا فاذا كان هناك أبدع من هذا العالم ولم يفعله فذلك الكال القدرة علمه المناسبة الى ادراك العقول النبرة المناسبة الى ادراك العقول النبرة المناسبة الى المالة هنام المناسبة الى المناسبة ال

\*(فصل)\* ومن المنتصر بن الشيخ عبد الكراج الجيلى صاحب الانسان الكامل فانه أجاب بان كل واقع في الوحود دست في المنتصر بن الشيخ عبد الكراج الجيلى صاحب الانسان الكامل فانه أجاب بان كل واقع في الوحود دست في المكان أندع ثما كان هكذا أذكر والشعر أوى في كتاب الاحوية المرضية ووجدت نخط شيخا المرحوم الشعس الامكان أبدع ثما كان هذا الجواب له أبسط عما هناوذلك أنه قال سئل عن هذا القول فاجاب أنه قول صبح لا نما كان قد تعاق به العلم القدم بلاشك وما تعلق به العلم القدم كان قد تعاق به العلم القدم كان قد تعاق به العلم القدم على المحتود المنافع المنافع القدم ولا قائل به قصع أنه ليس في علم الحق أعمال أبد عمن هذا العالم انتهى وهذا هو في الشير الفي قال في حديث أن قال وذكر الشيخ تحقي الدين في المباب الثماني والسسمين وثلاثمانية من الفتوحات تحوذلك فقال في حديث أن الله جيل يعسالمال الما المكان أجل ولا أبدع ولا أحسن من هذا العالم ولو أوجد تعمال ما أوجد الحام الاتمالا بتناهي المهاد المنافع في الوحود لا أحسن من هذا العالم ولو أوجد تعمال ما أوجد الحام الاقل الذي أو ردته أولا فقي في الوحود لا بواب عن منافع المنافع في الوحود لا بواب عن منافع المنافع في الوحود لا بواب عن المنافع في الوحود لا بواب عن المنافع في العراف الذي أو ردته أولا فقال وهذا أن في عالم المنافع في الوحود لا بواب عن المنافع في العراف الذي المائن أن برق الحادث عن من تعمل العالم المنافع المنافع في الوحود لا يقل عن المنافع في المنافع في المنافع في المنافع في المنافع المنافع في المنافع المنافع في المنافع في المنافع في المنافع في المنافع في المنافعة المنافعة

الابالاجلوالابدعوهولايقبل الزيادة فلا أبدع منه حين تذبه ذا الاعتبار فتأمل 

\* (فصل) \* ومن المنتصر من الشريف الحدث نور الدين أبوالحسن على بن عبد الله الحسني السههودي الشافعي 
نزيل المدينة المنورة على ساتنها أفضل الصلاة والسلام و ولاه سنة على ما فانه صنف رسالة به الها يضاح البيان 
لمن أراد الحجة على ليس في الامكان أبدع عماكان ناقض بهارسالة ابن المنبر الاسكندري السابق ذكرها ولم اطلع 
علم االاان الشيخ سدى أحدين مبارك قد ظفر بها قال قد أطال نفسه فيها وكتب نحو ثلاثة وثلاثين و رقة 
عظم ضاء وقد تصفحه اغاية وأعطيتها ما تسخحة من الانصاف والتأمل فوجد تهادائرة على ثلاثة أمور أحدها 
المصادرة عن المطاوب والثاني ما وقع له من الغلط في القبح والحسن العقلين وهو أشد ما في رسالته شبهة والثالث 
عدم فهمه لكثير من كلام ابن المنبر على الوجه الذي ينبغي شماق الضاح هذه الامور الثلاثة تركته الطولها 
وكثرة السكلام عليها وقد قال في آخر كلامه وأماكونه لم يفهم مقاصد ابن المنبر فاني لا أتعرض له لطول السكلام

فيه الااني أقول قولامقتصرا وهوان غالب ماذكره ابن النبر صحيح حق لاشك فيهور دودانه على عبارة الاحياء مستقيمة لااعوجاج فمها وأجوبة السيدعنهاغير المةالاحرفا واحدا فاني أغالف فدها سالمنبروهو تنقصهمن مقام أي حامد وغضه من رتبته فاني لااوا فق على ذلك فان أباحامد امام الدس والدنيا وعالم الاسلام والمسلم والعبارة المنسوية البه في الاحماء مدسوسة علمه ومكذوبة فان كالرمه في كتبه مردها من كل وجه \* (فصل) \* ومن المنتصر من الشيخ الصالح العارف أبو عددالله محد من عرا الغرى فزيل مصر وهوشيخ كل من الحافظ حلال الدن السيوطى وأى النحا بنخلف اللقوى وعبد القادر بن حسين الشاذلي في التصوف فانه فالحنسئل عنهذه المفالة انمعناه ليسفى الامكان أبدع حكمة منهذا العالم يحكم ماعقلنا مخلاف مااستأثر الحق تعالى بعلمه وادراكه وأبدعته خاصة به تعالى فان ذلك أكل وأبدع حسنامن هدذا العالم الذي أظهر و لنا اذلو كان هذا العالم بدخله نقص لتعدى ذلك الى خالقه فتعالى الله عن ذلك علو اكسرا وقدأجه أهل المال كلهاعلى انه لانصدر عن الكامل الاكامل قال تعالى والسماء بنساها بالدوانا لموسعون والارض فرشه ناهافنع المهدون ومعلوم ان الامتنان والامتداح لايكون الافهاهو كامل الاوصاف والا فكمف عنن الحق تعالى وعد حمد خلقه عفضول هدانص الجواب فى كاب الاحوية المرضمة الشعراني وذكره في الجواهر والدر رالاأنه قالفان ذاك أكلو أبدع حسنامن هذا العالم بالنسمة المه تعالى وحده فلوكان هذا العالم مدخله نقصماقال تعالى والسماء بنيناها بايدالاته في مقام الامتداح واعلم ان الامتدام لا كمون الافهاهو غاية ونهاية لافي المفضول اه وقد ساقه الشيخ سسدى حدى ممارك كاستفناه أولاحوفا عرف واعترضه فقالوهذا انسلم من التصمف فليس عواب أنضااما أولافانه متدافع اذأوله يقتضي نفي أمكانه مطلقااذ لوثن امكان الامدغ لكان هذا الموجود ناقصا بالنسمة المه فيسرى النقص الى خالقه تعالى وحمنتذ فنختار مااقتضاه أول الجواب ونمنع مااقتضاه آخره ولانسلم لزوم النقص في الخالق سحانه اذلا بلزممن ثموت النقص في المفعول ثبوته في الفاعل كالايخفي والافالحادث كله ناقص لاحتماحه وافتقاره الي خالقه فلو كأن نقص الفعل سرى الى الفاعل لزم امتناع وجود الابدع أنضالنقصه بالحدوث وامانا ندافالاجاع الذي عول على الماد الماب عليه لان المسئلة واحمة الى القدرة التي هي احدى معد عات الفعل التي لاعكن اثمانها بالاجاع كالايخفي وأمانا لثافالاجاع الذى هو عقومعتصم هواجاعهذه الامة الشريفة بالخصوص ولاعبرة باجماع غبرهامن الملل وهذه الامة أشتتل م االاختمار وأن يفعل في ملكه مادشاء و يحكم مار يد اه فلتوان تأملت هدفه الردودات وحدتها في معرض السقوط اما أولافان الجداشار بأول حوابه الى مقام المعر فتلعاني الصفات الذيهومن جلة مقامات الرضاوهو مشاهدة الصانع فيجسع الصنعة والنظر الحاتقان الصنع والحكمة وأنام يخر جذلك على معمار العقول والعادة فلاينظر شما بعن النقص والاحتقارفانه عنزلة الغيبة لصانعه لانه صنعته ونتاج حكمته ونفادعله وحكم ندييره له في كل شي حكمة بالغة لانك اذا عيت صينعة أحدأوذ بمتها سرى ذلك الى الصانع لانه كذلك صنعهاوعن حكمة أظهرهااذ كانث الصنعة بحبولة لمتصنع نفسها ولاصنع لهافى خلقها فهذامعني قوله لنعدى الى خالقه وهو كالمصيح وقدم تفسيره نقلاعن أبي طالب المكووغيره فهذامقام المحب الراضى عن اللهمنادب بين بديه يستحيى ان يعارضه أو يعترض عليه بنسبة النقص الحماصنعه فانظر أمن هسذا المقيام من قول المعترض اذلايلزم من تبوت النقص في المفعول تبوت النقص في الفاعل فالحسف وأدوا اعترض في وادو بن الوادين كإين السماء والارض وأهل مشاهدة هدا القام انحا منظر ونالى مأأعطاهم الكشف الصبح الماابق عمارعين المقين وانلم يخرج ذلك على معدار العقول والعادة وحنائذ ظهراك أن لاندافع في كالرم المجيب وقوله والافالحادث كله ناقص الزهذا ممنوع بل كله كامل والمكال والنقصان من المنف الفات فقد يكون الشي كاملامن وجه ناقصامن وجه آخوفهو بالنظر الى أنه صنعة الحكيم القادر فاله فى غامة الاتقان والكال ليس فيه نقص أبداو يكفى فى ثبوت كاله هذا القدرم ذا الوجه فبطل قوله

فلو كاننقص الفعل يسرى الى الفاعل لزم امتناعو جود الابدع لنقصه بالحدوث واماثا نيافقول العترض لان المسئلة وأجعة الى القدرة الخ قلت بل المسئلة واجعة الى أول مقام من المحبة الذي هو من مقامات الرضا وأوسط حال فىالتوكل والتسليم والتفويض وكل منهامن مقامات البقسين وانواب الاعمان ولاذكرفهم اللقدرة نفياوا ثباتا فان ادعيث انها تفهم البحرف القد درة الالهمة فاقر أصدر كالام المصنف ظهراك اثباتها فيالمن موحدتله تعالى معترف روييته شاهد لوحدانيته الاوهو معترف بكاله تعالى فيذاته وفيصنعه مفرض اليه أمره مستسلم له فهذاهوالذي أراده الجبب بقوله وقد أجمع أهل الملل على انهذه الجلة ساقطة في سماق الجواهروالدروكمأ قدمناه واماثالثافقوله وهدذه الامة أثبتت لرج االاختيار كأنهفهم انقول الجيد لايصدر من الكامل الا كامل مما يوهم سلب الاختمارين الفاعل المختار مل مكون بالايحاب بالذات كما تقوله الفلاسمة وليس كذلك ومن أين يؤخذذ للئمنه فالفاعل المختار كامل فىذاته وصفاته وله الائحتيار قبل الفعل ومع الفعل وبعدا لفحعل والكامل فىذاته وصفاته فاعل مختار وربك مخلق مانشاءو يخنار وصنعه الذى اظهره على وصف الكالوالثمام لانقص فيه منحيث انهصنعه وهو القادر الطلق الصانع البدسع المتقن لااله الاهو سحانه وتعالى \* ( فصل) \* ومن المنتصر من الامام المشهور شيخ الاسلام زكر باالانصارى وهو بمن جع الله له بين الفقه والتصوّف قاللا يحللاحدأن ينسمالي أبي طمد القول بانه تعيالى عاجزون ايحادماهو أبدع من هذا العالم فان هذا الفهم منشؤه توهم انالمراد بالامكان في عبارته عمين القدرة أي لسي في القسدرة أبدع بما كانوليس كذالنبل هو بمعناه المشهور القابل للامتناع والايحاب لكن محذف مضاف أو يحعله بمعنى المكن من باب اطلاق المصدوعلي اسم الفاعل ففادعبارة هة الاسلام انه ليس في حانب الامكان أوليس في المكن أندع عما تعلقت به القدرة وهو حق اذالوجود خير من العدم ومفادعبارة المعتزلة ماصر حو الهمن أنه تعالى لا يقدرعلي المحادأ بدعما فعله بكل أحدوهو باطل عندجة الاسلام كسائر أهل السينة لبنائه على وجوب الاصلح علمه تعالىوهوأصل باطل الىأنقال فعلم انحمة الاسلاملم بردبالامكان في كلامه القدرة لانه لوأراده لرجيع كلامه حينئذالي كلام المعتزلة الى أن قال و بذلك علم ان الله ظ المذكو رلا يحتاج الى جل وانه لا ينبغي أن يقال دسعلمه أوانه زلةمنه أوغسرذلك من الكامات التي لاتليق بمقامه بلهوكلام حق يجب اعتقاده على الوجه الذى قررته فليعتمد ذلك فى هذا المقام فانه من مرال الاقدام اه وقداعترضه الشيخ سمدى أحد من مبارك فقال ولايخفي مافيه وماعول عليه في دفع المحال عن عنه الاسلام بحمل الامكان على مقابل الوحوب والامتناع لايدفعه فان المحذور بحاله لان المعنى حيائد ليس ف جانب الامكان أوفى المكن أبدع بما كان فيلزم أن يكون الابدع المفر وضفى جانب الامتناع أوفى المتنع وكونه فىجانب الامتناع باطل لانه تمكن والممكن لايكون متنعاوأ يضا فاذا كان في حانب الامتناع لم تتملق به القدرة فيساوى قول من قال لا يقدر على ايحاد الابدع المفروض لان الامدعاذا كان في حانب الامتناع فليس في القيدرة امحاده فالمحاللازم على جيل الامكان على معني القدرة أو على معناه المشهو والمقابل للايجاب والامتناع وهو ظاهر وقوله ففادعبارة حجةالاسلام انه ليسفىجانب الامكان أبدعها تعلقت به القدرة وهوحق اذالو جودخير من العدم لايدل على المدعى المذكور لانه ليس المدعى انالعمدم أبدعمن الوجود حيث يكون نفيمه الذي هوكلام مجة الاسلام غمير حق البتة وقوله ومفادعبارة المعتزلة ماصر حوابه من انه تعالى لا يقدر على ايحاد الابدع أقول هولازم لكلام حدة الاسلام على ماأولته أيهاالجيب فان الابدع اذالم يكنفى جانب الامكان ولزم انهفى جانب الامتناع لزم قطعا ان القددرة لاتتعلق بالممتنع فحاءالمحذور اللازم وقوله وبذلك علم الخ أقول اياك أن تغستر جدذا الكلام فان غامة مافيه ان الامكان لاعمل على القددرة بل على معناه المشهور وقدعات ان المحذور لازم علم ما وقوله بل هو حق يحب اعتقاده على الوجه الذي قررته أقول حاش لله أن يعتقد أحد أن الابدع لوكان مع القدرة علمه ولم يفعله الكان بخملافان هذاعيز رعاية الصلاح والاصلح الذى هوعين مذهب المعتزلة واعما الذي يحب اعتفاده انه تعمالي فاعل

بالاختبارلايسئل عماية عن الجواب الثانى الذى قرره الزركشي وسبق بيانه وتوضعه ان المرادع اتعاقب القدرة الارم الجيب منتزع من الجواب الثانى الذى قرره الزركشي وسبق بيانه وتوضعه ان المرادع اتعاقب القدرة هوالعالم المشهود الموجود جميع أخزائه الروحانية والجسمانية والجوهرية والعرضية اذبطهوره ظهرت آثار صفاته تعمالي وأفعاله وأسمائه ولذلك سهوه صورة الحقوصورة الرحن والانسان الكمير فكان مرحنا المعنى أبدع ثمقال وهوح الماله ولذلك سهوه صورة الحقوصورة الرحن والانسان الكمير فكان مرحد وخلاف المعلم وقوعه محال كاهو مقرر عندهم وابداع عالم غيرهذا وان كان عمنا النظر المه فليس عمكن بالنظر الحالم المعاني واحدية المشيئة فيه وما تعلقت المشيئة الالهمة بكونه فلابد من كونه وما لا بد من وقوعه لا يتصف بالامكان بالنظر الى هذه الحقيقة الحيثية وكلام صاحب الفتوحات المن أن المرج لا يفارقها طرفة عن ولا يصحرو جهامنه لم برل المرجم منها لا نه لا بدأن يتصف باحد المكنين من وجود وعدم الا يفارقها طرفة عن ولا يتمنى المنظر المناف المنافية ولا تعمل النه المنافية ولا تعمل المنافية ولا المنافية ولا المنافية ولا المنافية ولا المنافية ولا المنافية وله تعمل المنافية ولا المن

قد رافان المقدورية فرع الامكان مع ان الواقع ترجيم الابقاء فتأمل

\*(فصل) \* ومن المنتصر من الحافظ الكبير جلال الدين أبوا لفضل عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي رحمالله تعكالى فانه صنف كتابا في هده المسئلة وسماه تشييد الاركان من ليس في الامكان أبدع بما كان رديه على البرهان البقاعى تأليفه المتقدمذ كره قالفيه وبعدفقدنقل عن الامام حة الاسلام ولى الله تعالى أبي حامد الغزالى رضى الله عنه انه قال ليس فى الامكان أبدع عما كان وقد استنكر ذلك بعض العلماء الموجود من وادعى انذلك امامدسوس في كتابه أو زلة صدرت من عالم وان هـ ذا الـ كالم يلزم منه مستجاز القدرة الالهمية واستقصارها كايقوله الفلاسفةأو وجوب الاصلح على الله كايقوله المعتزلة وألف فى ذلك كلما سماه نهديم الاركان من ليس في الامكان أبدع مماكان وذكر فيه أشياء بمالوعرض على أجهل السوقة لم يشك في صلاحية القدرة له فضلاعن طالب علم فضلاعن عالم فضلاعن مثل عجة الاسلام ولمارأ يت هذا الكلام من المنكر صادرا عنعدم الوقوف على مقصد عنة الاسلام تعبث من ذلك كل العب وقد وقع الالحاح على في الكتابة بالرد عليه وأنا أرىان الاولى السكوت ولزوم البيوت حتى شرح الله صدرى لابانة مقصدهدذا الامام بالطريق القويم رحاء الهداية الى الصراط المستقيم فرقت هذه الاحرف وسميتها تشييدا لاركان من ليس في الامكان أبدع مماكات ثم ذكرفيه أشياء نفيسة وتحقيقات بديعة واستدلعلى المطلوب كالرم الائمة وأحاديث وآثار وأحسن فيمه غاية الاحسان وقدادر بحث غالب ماأر رده فى أثناء ما تقدم من السياق على حسب المناسبة ومن جالة ماذ كرفه وكنت قد توقفت فيما استشكاوه من كالدمه أياماحتى من الله على بعله بعد النضرع المه فالهمني وأه الحدان حة الاسلام رضى الله عنه اغا أراد تقر والدليل على مذهب الفريقين معاليتم له دعوى عدم الامكان على المذهبين فكانه فالهومحال اجماعا من الفريق يناماعلى مذهب أهل السنة فلان ادخاره مناف الفضل وهوا الذي عبر عنه بالجود الالهبي وأماعلى مذهب المتزلة فلان ادخاره عندهم ظلم ينافى العدل فأتى بكل جلة لفريق دليس مراده بالحلتين التقر برعلى مذهب واحدونظيرذاك مالوسئل الشافعي عن رجل توضأ ولم ينو ومسح القليل منرأ سهفقال وضوءه باطل لانه لم ينو ولم يسحر بعرأسه قاصدا بذلك بطلان وضوئه اجماعاولو اقتصرعلى قوله لانهلم ينولكان كافيا لكنه لاينتهض دلي الابطال الاعلى مذهبه فقط لاعلى مذهب الحنفي فضم المهما يقروابطاله على مذهب غيره أيضاو بؤيدان هذا الذي فهمته هوم مادالغزالي انه لم يذكر الجلتين الافي الاحماء فقط ولم يذكر فى الجواهر جلة العدل بل اقتصر على جلة الفضل والجود التي يتم بما الدامل على مذهب أهل

السنةاماا كتفاء بذلك وعدم الالتفات الى مذاهب المبتدعة واماارادة الايحاز واماازالة للايهام الذي توهمه عبارة الاحماء اه وقد تعرض له الشيخ سدى أحدث مبارك فقال لوعسر عنه الاسلام كذلك لقرب الحالولكنه قاللوادخره مع القدرة لكان يخلا يناقض الجود وأهل السنة ينزهون رمهم عن وصفه بالخل فقد بان ان العبارة الاولى لآتاتي على مذهب أهل السنة قال ابن التلساني في شرح المعالم بعدذ كره مذاهب البغداديين من المعترنة في وجو برعاية الاصلح وهؤلاء اخذوا مذاهه سيم من الفلاسيفة وهوان الله تعيالي جواد وانالواقع فى الوجودهو أقصى الامكان ولولم يقع لم يكن جواد اوقال ابن الهـمام فى المسابرة ان المعتزلة يقولون ان ترك مراعاة الاصلح على عب تنزيه البارى عنه فكان الشق الثاني مفرع على أصول العستزلة كذلك الشق الاول اه قلت حواب السموطي رجه الله تعالى في عامة التحرير والاتقان وليس فيم الاالذى أشارالهم المعترض منذكر لفظ المخلوه وقدأ حاب عنه في كتابه المذكور ولوا طلع علمه المعترض لهدرت شقشقته وذلك فيماأو ردته سابقا وهوقوله وأماا طلاق لفظة العل الواقعة في حير الامتناع فاعما أرادما الغزالي المبالغة في تقريب الدليل الى الأذهان في كأنه قال لاشك ان البارى تعمالي حوادلا يتخل وهو منزه عن النفل والجوادلا يخص بعطائه أحدادون أحدالالحكمة وقد قترعلي أناس كما وسع على آخرين فلولم يكن تقتيره على أولئك لمحكمة وانههو الاصلح فيحقهم لكانمنافيا للعودوالفضل وهوفي حقه تعالى يحال تنزه عما بنافى صفة الجودوالافضال وبقمة هد آالكلام أسلفناها فاطلما فماتقدم غقال والعدكل العدين اتهم حة الاسلام مانه في هذه المسئلة نازع الى مذاهب المعتزلة وهوقد صرح في كلامه عليناقض مذهبهم حيث قال فىصدر كالرمه وماخلق الله من اعان وكفر وطاعة ومعصة الخفا نظر كيف نسب خلق الكفر والمعصية الى الله تعالى كاهو مذهب أهل السنة والمعتزلة لا يقولون بذلك بل مزعون انهمامن خلق العبد كاهومعروف عنهم \* (فصل) \* ومن المنتصر من ولى الله العارف مه سدى عبد الوهاب الشعر اني رجه الله تعالى قد نقلناعنه فيما سبق حواب الشيخ محيى الدمن والشيخ عبد الكريم الجيلي ومجد المغربي نقل ذلك في كل من كتابيه الجواهر والدرر والاجو بة المرضية وقال في الكتاب الاخيير بعد نقل الاجوية مالفظه وقد ألف الشيخ برهان الدين البقاعى فى هذه المسئلة مؤلفا وحاصله اله بمعزل عن مرادالامام الغزالى بكل وحه كابينته في رسالة الفتح بالاجو بةعن أهل الشطيروفي كتابنا المسمى بطهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى و بالعباد وهوفي مجلدىن ضغمين اه ولمأطلع على الكتابين المذكورين حتى أنقل منهماشيأ \* ( فصل) \* ومن المنتصر سَ البرهان الراهيم من أبي شريف المقدسي وهو أخو الكمال وأصغر منه سناوعاش بعد وزمانا طو والاقال مانصه وليس في مقالة عنه الاسلام الحاب شئ ولا تعجير على القدرة ولا نفي لقدرته تعالى عن غبرهذا العالم بلهوقادر على الوازعوالم لانهابة لهاولكن لتعلق العلمالقد بمووقو عاختماره وأرادته لايحاد مااتصف الاندع لكون دالاعلى مااقتضته صفاته وقوله ليسفى الامكان أندع بماكان أيى ليس فهما تعلقت القدرة به وسبق به العلم والارادة من الممكان أبدع ماوجدا اقررناه اه قال الشيخ سيدى أحدين ممارك وفعه نظرمن وجهين أحدهماانه جعل سبق العلم والارادة دليلاعلى انماوجدهو الآبدع وهولايدل على ذلك واغا مدل على انماوجد وحدعن علم وارادة وهل هو أبدع أولا يبقى ماهو أعم ثانهما الكقد علت ان الابدع لانماية لافراده لكونهمقدو راوالمقدورلانهامة لهواذا كأنالا معلانهامة لافراده لكونه مقدوراوا لمقدور لانهامة له واذا كأنالابدع لانهاية لهفعلي تقدير أن تنعلق الاوصاف القدعة يوجودفرد يبقى فى دائرة الامكان مالايتناهي من افراده والجيب طن ان الابدع - وعُ شخص لا تعدد فيه فاذا فرض تُعلق العلر والشيثة يوحوده استحال غيره والا كان العلم حهلا وحيث كان الابدع كالمالانه اله لافر اده لم يلزم من و حود فردمنها انتفاء غيره عن دائرة الامكان \* (نصل) \* ومن المنتصر من الشيخ أبوالمواهب التونسي الشاذلي قال قوله ليس في الامكان أمدع بما كان قلناامكان الحكمة الااهية لاامكان القدرة الربانية وهذاهو اللائق بكلام عة الاسلام اه قال الشيخ سدى

أحد من مبارك لانسلم اله لا يمكن ذلك في الحكمة الالهية فاذا كانت منعلقات القدره لانها به الهاكانت الحكمة الالهية لانها به لهالانها تابعة لمنعلقات العلم ومنعلقات العلم لانها به لها فلزم قطعا ان الحكمة الالهية لانها به لهاومن الذي يحتري على حكمة الله تعالى ويقول انها يحصورة ومقصورة

\*(فصل)\* ومن المتنصر بن الامام جلال الدين أبوالبقاء محدا البكرى الشافعي فانه سئل عن هذه المقلة فأجاب بقوله ان المجادع المرابع من هذا العالم مستحيل لانه لم يرديه المكتاب ولا السسنة المبينة عن الله تعدل ولو كان جائز الورديه المكتاب قال الله على مافر طنافى المكتاب من شئ فعلم ان ذلك مستحيل ولا نقص فى القدرة المحدرة المحتال الشيخ سدى أحدين ممارك وفيه نظر من وجوه أحدها ان المكتاب والسنة قدور دا بذلك وقد سبق ذلك فى صدر المكتاب والسرفة الورد المناف الاحديث ثانيما ان المكتاب والسنة المناف ورد المناف ورد جلا من العالم من المناف الم

هر فصل) \* ومن المنتصرين العارف بالله أبوالعباس أحدين أحدين على البرنسي الشهير بزروق قال في شرح القواعد الامام عنه العارف بالله أبوالعباس أحدين أحدين أحدين عيسى البرنسي الشهير بزروق قال في شرح القواعد الامام عنه الاسلام عند قوله فيها ولامو حود سواه الاوهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسر الوجوه وأكلها وأتمها واعدلها فقال بعني كل بارز بالقدرة وتخصص بالارادة وأتقن بالعلم الالهبي الالهبي المعقلي في محله والمعالية والعادى في محله الله وصاف المنسوب البها بقصدها وتقصيدها ثم التقييم والتحسين المعقلي في محله والعادى في محله والشرعي في محله لان ماذكر هنا يتغرج مانسب اليه من قوله ان لبس في الامكان أبدع ثما كان بريدان ما كان و يكون الى الابد مقي حصل في حيز فلا أبدع منه لان العلم اتقنه ولانقص في اتقانه والارادة خصصة ولانقص في تخصيصها والقدرة أبرزته ولانقص في المرازه في وذلك باطل لا يقوله أحق فضلاء ناقل اله قال الشيخ سيدى أحد بن بقضور القدرة ومامعها من الاوصاف وذلك باطل لا يقوله أحق فضلاء ناقل اه قال الشيخ سيدى أحد بن مبارك ولا يخيى مافسه لو كان نقص الاثر بستلزم نقص المؤثر وأوصافه لكان و جود غير الابدع مستحملا ولي وأكان وجود الابدع ووجود الابدع والمهروان أراد المناف والنائر وم في نفس الامروان أراد المنافر والان قال التعليل وينفي الاحتبار فالصواب انذلك اللزوم ممنوع ووجود الابدع وغيره مأثر والانحتيار شامل والقدرة عامة ولانه القائم المالة النائر وم في نفس الامروان أراد حسب

عقولناوماتقتضما لحكمة فى نظرناورا ينافقد سمق مافيه من كلام الزركشى

الحالامام المحدث أبوعدالله محدن أحد بنسالم الحنبلى من مدينة نابلسسنة ١٧٩ قال أخبرنا الحدث المعمر عبدالرحن بن محي الدين بنسلم المائد الدينة نابلسسنة ١٧٩ قال أخبرنا الحدث المعمر عبدالرحن بن محي الدين بنسلم النالد مشق أخبرنا الامام المؤرخ أمين الدين محدين فضل الله بن محي المدين أبي الفضل محدين أبي بكر العلواني الحمدى الدمشق قال قال العلامة عبد القادر بن القاضي محي الدين أبي الفضل محدين أبي بكر العلواني الحمدي الدمشق قال قال العلامة عبد القادر بن مصطفى الصفوري علم أن الحال على قسمين محال الذات و واحبالغيره مثال في حدد المائن في حدد الله لانه اذاخلى العقل ونفسه حكم بحوازه لكن لما أخسبر سحاله صار واحب الوقوع بالنظر الى النحر الله لا يخلف وعدمه صار محالا لغيره بهدذا الاعتبار فاذا تقر رذلك علم النمائية الاسلام حق وايضاحه الماهو بعدان تعلم الناعم الله قد موانه تعلق في الازل بالنالمكن علم الذي وحدوج في أي ذمان وفي أي مكان وعلى أي صفة وحديد فوقوعه على خلاف ما تعلق به العلم محال الغيرة والم القديم والارادة والقدرة القديم الخيرا العلم القديم والارادة والقدرة والقديم الخيرا العلم القديم والارادة والقدرة والقدرة والقديم المناه القديم والارادة والقدرة القديم الخيرا العلم القديم والارادة والقدرة والقدرة والقدرة والقدرة والقديم المناه ال

تعلقهما بالمكن اغمايكون على وفق تعلق العلم القديم به وحينئذ تعلم ان عدم امكان أبدعهما كان ليس فيه نسبة الجهل ولانسبة العجز لح الملك الدمان وكلف ذلك بحجة الاسلام الذي ملا تمعلوماته الدنيا بل عدم امكانه اعما هولعدم تعلق الارادة والقدرة عمايلزم علمه من الحال فتدبر ذلك يندفع عنسك خمال أوهام من لم يعلوا مواقع الكادمولم بذوةوادقائق العلوم فكل مطميرا نظارهم أعتراض أكار العلماء والطعن على ورثة الانساء كأثنهم صاروالهم ضدافصرف الله أذهائهم عن الوصول الى غوامض المعاني وتمسكوا بطواهر المباني ومن أجاب بانماموصولة لم يصادف محلا لان المقول عن الامام انه قال ليس فى الامكان الخوليس هو الاليس اه فهدا ما الغني من كلام الائمة في تعقب قرهذه القالة رداوتسلم اولم آل حهدي في جعهاو حسن نرتيبها مع السكلام في بعض المواضع منهاوالكلام فهاكثير وماغاب عنى أكثر عماحضر لدى ولكن قليل بوعى خير من كثير ينسى ولقدعن لى أن أنحومنهي الكرام وأدلى دلوى مع هؤلاء الاعلام وان كنت مزحى البضاعة سكمثا مخلفاء مد أر مات هذه الصناعة فأقول ما طرا الى سماق المعنف من أوّله متنه السرائره في خصوص هذا المقلم اعلم أنه ذهب اللمون كاهم الى ان الله تعلى قادر أى يصح منه العاد العالم وتركه فليسشى منهما لازمالذاته محمث يستحمل انفكا كدعنه وأماالفلاسفة فانهم فالوا أيحاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فبمتنع خلقه عنه فانكروا القدرة بالعني المذكور لاعتفادهم أنه نقصان وأثبتوا له الابحاب زعمامهم إنه المكل التام وأماكونه تعمالي قادرا يمعني انشاء فعل وانلم بشألم يفعل فهو متفق علمه بين الفريقين الأأن الحكاء ذهبوا الى أن مشئة الفعل الذيهو الفيض والوحودلا زمة لذاته كازوم سائر الصفات السكالية فيستحيل الانفكاك بينهما فقدم الشرطمة الاولى واحب صدقه ومقدم الثانمة عتنع الصدق وكالتاالشرطمتن صادقتان فيحق السارى سحانه وأماالصوفية قدس المهأسرارهم فشبتونله تعالى ارادة ذاتية زائدة على الذات والعلم بالنظام الاسكل واختمارا في اعداد العالم لكن لاعلى النحو المذكومن اختمارا لخلق الذي هو تردد واقع دين أمرين كل منهما يمكن الوقو عمند وفيتر جمعنده أحدهما عز بدفائدة أوصلحة يتوخاها فثل هذا دستنكر في حقه سحانه كاتقدم ومانذاك في تقريرا أصنف قبل هذه المقالة فاعامعاوماته تعالى سواء قدر وحودها أولم تقدرم تسمة في عرصة الامكان أزلاوأ بداوم تمة ترتبيالا أكلمنه في نفس الامروان خون ذلك على الاكثر من فالاوّلة بن أمر بن يتوهمو حودكل منهما انماهو بالنسبة الحالتوهم المتردد امافي نفس الامر فالواقع واحب وماعداه مستحمل الوجودوعلى هذا تخريج هذه القالة فتدبر والله أعلى ( تنبه) وقال الشيخ سدى أحد بن مبارك في آخر كادمه على هذه المقالة فالحاصل انمانسب اليه في المسئلة ان كان دليله الظلم المناقض للعدل فقد نفاه في مواضع من كاله الاحياء وان كان دليله البخل فقد نفاه في كليه الاقتصادوان كأن دليله انه يخالف الحكمة فقد أبطله فى الاحماء وفى الاقتصاد وان كان دليله الاستحسان العقلي ومراعاة الصلاح والاصلح فقد أبطله فهماوفي القسطاس وان كاندليله الاستحسان المنفق علىه الذي عوّل عليه السيد السمهودي فقد أبطلناه فماسق وان كاندلله ماسبق فى العلم والمشيئة كي قول عليه المذكوراً بضافة مدذكر ناانه مصادرة على المطاوب وانكان دليله ان الناقص لا تصدر عن الكامل فقد بينا بطلانه فهاستي اه وقد فهم من كالاممان المسئلة ما طلة يسائرو حوهها وليس لها موضع عندأهل العلم تحمل عليه وانه محكوم علمها بالفسادوهو أمرعيب ولوفتعتله كوةالى عالم اللكونالشاهدماشاهده الصالحون ويكشفله من أسراره ماكشف العارفين وقدفه مواقوله تعالى وان من شئ الاعندنا خرائنه وماننزله الابقدرمعاوم وعقاوا قول المبلغ صلى الله علمه وسلم ان الله كره لكم البمان كل السمان فقيقة سان السان محرم عندذوي الايقان ومقام الصالحين بقصر عن شهادة الشاهدين وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رحلا يقول اللهم أرناا لدنيا كاتراها فقاللا تقل هكذا فان الله لارى الدنيا كاتراها ولكن فل اللهم أرنى الدنما كابراها الصالح من عبادل فالصالحون في الغرفات آمنون والشهداء عندر مم والله غالب على أمره لاحول ولاقوة الابالله ولايشك هو ولانحن ولامن له نصيب من الاعان ان الامام أماحامد الغزالي من

(الشطرالثانى من الكتاب) في أحواله التوكل وأعماله وفيه بمان حال التوكل وبمان ماقاله الشبوخ في حد التوكل و بمان التوكل في الكسب المنفر دو المعيل وبمان التوكل في الادخار (٢٠٠) و بمان التوكل في دفع المضار و بمان التوكل في ازالة الضرر بالتداوى وغيره والله

أكام أهل الباطن وهذه المقالة قدنست اليسه واعتاص في فهمها أهل الظاهر فالاولى التسليم له اذايس أهل الظاهر حدة على أهل الباطن في شي الاوهم عليه سم حدة في مثله والاعلن ظاهر وباطن والعلم يحكم ومتشابه ولان أهل الباطن أبعد عن الهوى وأقرب الى التوفيق وأوفق لاصابة الحقيقة لزهده مف الدنيا واضعف شاهد غلبة النفس والهوى عليم وهذا لا يفطن له الغافلون ولا يشهده العمون وكان ألوسلم ان الدار أيت الاشياء كلها الله تعلى يقول اذالا حظت الاشياء من فوق وحدت الهاطعما آخر وقال بعض العارفين اذار أيت الاشياء كلها كشي واحد من معدن واحد بعين واحدراً يت مالم نرقبل ذلك ومعتمالم تسمع وفهمت مالم تفهم الخلق وقال بعضهم لا ترى المعبدي لا ترى عبا فاذالم ترعباراً يت العب وقد أفد ناك بحمد الله تعلى من غرائب ماعند ما والحالة في الدي عبد الله تعالى الله تعلى المن عبد المام المعارف المنافقة الله الله تعلى من غرائب ماعند ما الله بعد الله بدا لعلم وقد انتها وقد انتها والمنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله وقد انتها الله تعلى المنافعة والمنافقة الله المنافقة الله وقد انتها المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة الله المنافقة ال

\*(الشعار الثانى من الكتاب) \* (في أحوال التوكل وأعماله وفيه بيان حال التوكل وبيان ماقاله الشيوخ) المرادم ما السادة الصوفية (في حد التوكل) واختلافهم فيه (وبيان التوكل في الكسب المنفرد) بنفسه (والعيسل) أى المترزّج صاحب العيال (وبيان التوكل بترك الادّحار) القوت (وبيان التوكل في دفع المضار) عن نفسه (وبيان التوكل في الله الضرر بالتداوى وغيره) أورده في ستة فصول

\*(الفصل الأولى بيان عال التوكل) وفيه أيضاذ كر الاسباب المانعة منه بعد العلم والعرفة اعلم أنا (قدد كرناان مقام التوكل) كغيره من مقامات اليقين (ينتظم من علم وحال وعمل وذكرنا العلم) فىالمفصل الذى قبله وذكر فاأنه ينبني عليه حال التوكلوا التسليم فاذا تُبت فى النفس ثبو تااعتقاديا أوكشفيا أو ذوقيا أوعرفانيا نتيج عنه الحال فشرع في ذكر الحال وقال (فاما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه) وهو وسط بين طرفي العلم والعمل (وانماالعلم أصله) وأساسه (والعسمل عُرته) ونتجيته (وقدأ كثرا لخائضون في بيان حدالتوكل واختلفت عباراتهم) فيه (وتكلم كل واحدعن مقام نفسه) الذي أقمر فيسه (وأخرعن حده) و رسمه ( كاحوت عادة أهل التصوّف به) وقد يكون ذلك لا اخبارا عن مقام نفسه بلعن مقام السائل فهذا سبب اختلاف عباراتهم (ولافائدة في النقل والاكثار فلنكشف الغطاء عنه ونقول التوكل مشتقمن) لفظ (الوكالة) بفتم الواو والكسرلغة فيه (يقال وكل أمره الى فلان) من باب وعد وكال بالفتح ووكولا بالضم (أى فُوَّضه الله واعتمدعليه فيه) واكنفي به (ويسمى الموكل اليه وكيلا) فهوفعيل بمعنى ملعول وقد يكلون بعنى فأعل اذا كان بعنى الحافظ ومنه قوله تعلى ونع الوكيل وجمع الوكيل وكلاع (ويسمى المفوض المسه متكاد علمه ومتوكاد علمه كالدهماء عني الاأن الاتكال من ماب الافتعال والاسم منه التكادن بالضم والتوكل من باب التَّفعل (مهما اطمأ نت المه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصيره ولم يعتقد فيه عزاولاقصورا) فهذه المعانى لازمة المفوّض اليه (فالتوكل) حينت في (عمارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحدة) ووثوقه به (وانضرب الوكيل في الخصومة مثلافنقول من ادعى عليه دعوى باطلة بتلبيس)ور ور (فوكل الخصومة) عنه (ُمن يكشف ذلك التلبيس) عنه (لم يكن متو كالاعلم ــ مولا وانق القلب مطمئن النفس يُوكيله الااذا اعتقد فيه أربعة أمور منتهسي الهدانية ومنتهسي القوة ومنتهس الفصاحة ومنتهسي الشفقة) ثم فصل تلك الامور وقال (اماالهداية فليعرف مامواقع التلبيس) ومحال التزوير (حتى لايختى عليده من غوامض الحيل شي ) فهذا

الموفقيرجته \*(سانحال التوكل)\* قدذ كرناأن مقام التوكل ينتظم منعلم وحال وعل وذكر ناالعــلم \* فاما الحال فالتوكل بألفحقيق عبارة عسمواغاالعلم أصله والعمل ثمرته وقد أكثراناالضون في بيان حدالتوكل واختلفت عباراتهم وتكامكل واحدادعن مقام نفسه وأخبرى حده كاحرت عادة أهل التصوّف به ولا فائدة فى النقل والاكثار فلنكشف الفطاءعنه ونقول التوكل مشتقمن الوكالة يقالوكلأمره الى فلان أى فوضه اليه واعتمدعلمه فمهو يسمى الموكول السهوكيل ويسمى الفوضاليه متكلاعليه ومتوكلا علمهمااطمأنتاليه نفسهو وثق به ولم يتهمه فمه بتقصيرولم بعتقدف عزاوتصورا فالتوكل عبارةعن اعتمادا لقلب عالى الوكل وحنده ولنضرب الوكيال في الخصومة مثلافنقول من ادعىعليه دعوى باطلة بتلبيس فوكل الغصومة من يكشف ذلك التابيس لم يكن متوكلا عليه ولا

واثقابه ولامطمئن النفس بتوكيله الااذااعتقد فبه أربعة أمورمنته عى الهداية ومنته عى القوة ومنته عى الفصاحة ومنته عى الشفقة أما الهداية فايعرف بهامواقع التلبيس حثى لا يحنى عليه من غوامض الحيل شئ أصلا وأماالقدرة والقوة فلبستيرى على المصريح بالحق فلايداهن ولا يخاف ولا يستعيى ولا يجبن فانه ربحا يطلع على وجه تلبيس خصمه فينه ما الخوف أوالجين أوالجيناء أوصارف آخر من الصوارف المضعفة القلب عن التصريح به وأما الفصاحة فهدى أيضامن القدرة الاأنها قدرة فى اللسان على الافصاح عن كل ما استحر أالقلب عليه وأشار اليه فلا كل عالم بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التلبيس وأمامنته على الشدة يقد في مناجه ودفان قدرته لا تغنى دون العناية به اذا كان لا بهما أمره ولا يبالى به ظفر الشدة عند على منها أو حوّز أن يكون خصمه في هذه خصمه مأولم يظفر هاك به حقوا أن يكون خصمه في هذه

الاربعية أكل منهلم تطمئن نفسهالى وكيله بالبقى منزعج الفلب مستغرق الهم بالحدلة والتدبيرلمدفعماعدره من قصور وكدله وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجة أحواله فى شدة لثقة والطمأ نينة يحسب تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصالفهوالاعتقادات والظنون في القوة والضعف تتفاوت تفاوتا لا ينعصر فلاحرم تتفاوت أحوال المتوكان في قوة الطمأ نينة والثقة تفاوتا لاينعصرالى أن ينتهي لى اليقين الذي لاضعف فيه كالوكان الوكيل والد الموكل وهو الذي اسعى لحدم الحلال والحرام لاحله فأنه عصل له يقين عنتهج الشفقة والعنامة فتصر خصار واحدة من الحصال الاربعة قطعمة وكدذاك سائرا الحصال يتصوران يحصل القطع به وذلك بطول المارحة

يستدعى هداية تامة وبصيرة نافذة فى أمورالدعاوى وكالرم الخصوم فن لم يكن كذلك يغلبه الخصم فيكون سبما لتلاف حق الموكل (وأما القوة والقدرة فليتجرأ) أى لاجل أن يكون جريمًا (على التصريح بالحق) غير متعتع (فلايداهن) مداهنة (ولايخاف) في حركاته (ولايستحي) من التكام بالحق (ولا يحبن) عن الحصم (فانه ربحا يطلع على وجه) من وجوه (تلبيس خصمه فينعه اللوف أوالجبن أوالحياء أوصارف آخر من الصوارف المضعفة القلب عن التصريح به ) فن لم يكن كذلك يغلبه الحصم أيضا (وأما الفصاحة فهي أيضامن القدرة الاأنم اقدرة في اللسان) ولو كأن ضعيف القلب أوالبدن (على الافصاح عن كل مااستحرى القلب عليه وأشار اليه فلا كل عالم عواقع الناميس) من حصمه (قادر بذلاقة أسانه) أى طلاقته (على حل عقد الناميس) فن كان كأبل الاسان غير مفصم عن وجه البيان وعائبا منصمه (وأمامنه على الشفقة فيكون باعثاله على بذل كل مايقدرعليه من المجهود في حقه )لا يقصر بوجه من الوجوه (فان قدرته لا تغني دون العناية به اذا كأن لايهمه أمره) أى لايشفله (ولايباني به ظفر بخصمه أولم يظفر هاك بهحقه أولم بهلك) فالاعتناء بالامرلابد من مراعاته (فان كان شاكافى هذه الاربعة) بمعموعها (أوفى كل واحدة منها أو حوزاً ن يكون خصمه في هذه الاربعة أكل منه لم تطمئن نفسه الحوكيله) ولم يثقبه (بل بق من عج الفلب) قلقه (مستغرق الهم بالحلة والتدبير ليدفع ما يحذره) أي يخافه (من قصور وكيله وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجة أحواله في شدة الثقة والطمأنينة يحسب تفاوت قوة اعتقاده لهسذه الخصالفيه والاعتقادات والظنون في القوة والضعف تتفاوت تفاوتالا ينحصر فلاحرم تتفاوت أحوال المتوكلين) على الله تعالى (فى قوّة الطمأنيذة والثقة تفاوتا لاينحصرالى أن ينته بي الى) مرتبة (اليقين الذي لاضعف فيه) أصداد (كالو كان الوكيل والدالموكل وهو الذي يسعى لجم الحلال والحرام لاجله) و يشقى ويتعب ليكمله (فانه يحصل له يقين بمنته عن الشفقة والعناية فتصيرخصلة وأحدة من الخصال الاربعة قطعيا) ومجزومايه (وكذلك سائر الخصال يتصور أن يحصل القطع بهوذاك بطول المارسة والتجربة وتواتر الاخبار) والشهرة المنقولة على ألسينة الناس (بانه أفصح الناس لسانا وأقواهم بياناوأقدرهم على نصرة الحق بل على تصويرا لحق بالباطل) أى على صورته (أوالباطل بالحق)أى على صورته وفيه ورد ان من البيان لسحرا (فاذاعر فت التوكل في هذا المثل فقس عليه التوكل على الله تعلى فان ثبت في نفسك بكشف ) من الله تعلى بان يلهم في روعه (أو باعتقاد حازم أن لافاعل) في الحقيقة (الاالله كاسبق) في التوحيد (واعتقدت معذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد) باسرهم (مُمَّام ألعطفوالعناية والرحة) الموسعة ( بحملة العبادوالا عادا تكل لا محالة قلبا علمه وحده ولم يلتفت الى غير و جه ) من الوجو ( ولا الى نفسه وحوله وقوته فانه لاحول ولا قوة الا مالله كاسبق في الموحمد عند ذ كرا لحركة والقوَّة فان الحول عبارة عن الحركة) والتغير يقال حال الشيَّحولااذا تغير عن أصله (والقوّة عبارة عن القدرة) في أ-د الاصول الثلاثة نفسه و بدنه وقنيته وقدجاء تفسيره في حديث من فوع الحول عن

والمغربة وتواتر الاخبار بانه افصح الناس لسانا وأقواهم بمانا وأقدرهم على نصرة الحق بل على تصويرا لحق بالباطل والباطل الحق فاذا عرفت التوكل في هذا المثال فقس عليه النوكل على الله تعالى فان ثبت في نفسك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لا فاعل الاالله كاسبق واعتقدت معذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العبادم تمام العطف والعناية والرحة بحملة العباد والاتحاد وأنه ليس وراء منتهمي قدرته قدرة ولا وراء منتهمي عنايته بكور حتملك عناية ورحة التكل لا محالة قلبك عليه وحده ولم يلتفت الى غيره بوجه ولا الى فقسه وحوله وقوته فانه لاحول ولا فرقة والإبالله كاسبق في الموحيد عندذ كرا لحركة والقدرة فان الحول عبارة عن الحركة والفرقة عبارة عن القدرة

فان كنت لا تعسدهذه الحالة من غسل فسنبه أحداً من من الماضعف المؤن بأحدى هذه الحصال الاربعة والماضعف القلب ومرضه باستبلاء الجن عليه والرعاجه بسبب الاوهام الغلبة عليه فان القلب قد ينزعج تبعاللوهم وطاعة له عن غير نقصان فى المقن فان من يتناول عسلافشمه بين بديه بالعذرة ربحانفر طبعه (٢٦٢) وتعذر عليه تناوله ولو كلف العاقل أن ببيت مع الميت فى قبراً وفر الشأو بيت نفر طبعه عن ذلك

المعصمة ولاقوّة على الطاعة الابالله وفي القوت قبل لسهل ماالتوكل قال النبرى من الحول والقوّة والحول أشد من القوّة بعد في بالحول الحركة و بالقوّة الثمات على الحركة وهو أوّل الفعل يعني مهدنا أن لا تنظر الى حركتك مع الحرك اذهوا لاؤل ولاالى ثباتك أيضابعدا لحركة في تثبيته اذهوا لمثبت الاستحوف كون الاوليسة والآخرية حقيقة شهادتك لربهانه أؤلآخر بعيناليقين فيخرج نفي الشرك بحقيقة التوحيدوهذا هوشهادة اليقين أى فعندها يصم قو كالنبشه ادة الوكيل (فان كنت لا تعدهذه الحالة من نفسك فسيبه أحد أمرين اماضعت المقن باحدهذه الخصال الاربعة) أو يحملتها (واماضعف القلب ومرضه باستملاء الجن عليه وانزعاجه بسيب الاوهام الغالبة عليه) أي الرض المانع خال التوكل بعد اليقين بالتوحد بالافعال لان الوهم ينعلق بالنقد برات الاحتمالية (فان القلب قد ينزع تبعاللوهم وطاعة له من غيرنق مان في اليقين) وقد ينقاداماعة الوهم كاينقاداطاعةالعقل فاذاز ينالشيطآن بغروره ووعدبالفقر خوف منه تعلق الوهم بايعاد الشمطان فحبنت النفسر وخبث طبعها شفقة على نفسها فيبقى العقل ومافيه من البقين مستوراتحت ضباب الوهم وشهوة النفس فانازداداليقين ضياءوا شتعلت فيه نارا أيدالله العقل بالماك الملهم حتى عده بعلم يدفع به وسوسة الشيطان وكده فينتذ بشعشع شمس البقين ضباب الوهم وحيال النفس ويتغير القلبعا كان عامه ويعتمد على الله تعيالي ويطمئن المسه بعدان كان معتمداعلي الاسماب مطمئنا بتدبيره وحوله وقوته ويعرف يقسناان الحول ولاقوة الأبالله وكل يقين لا ينشأ عنه حال هذا سببه (فانمن يتناول عسلافيشبه بين يديه بالعذرة) أي الخرء (ربحًا نفر طبعه وتعذر عليه تناوله ) لمأقام به من الوهم (ولو كاف العاقل أن يبيت مع المبت في فمرأو فراش) واحد (أوبيت نفر طبعه عن ذاكوان كان متيقنا بكونه متاوانه جمادفي الحال وان سنة الله مطردة بالهلايحشره الآنولايحييه وان كانقادراعليه) فالهليس بممتنع ولو كانحيالادعي القوة والشجاعة عليه (كالنهامطردة بانلايقاب القم الذي في مد حية ولا يقلب السنو راسداوان كان قادر اعليه) فان كل ذلك غير ممتنع (مع أنه لايد النفي هذا اليقين فينفر طبعه عن مضاجعة الميت في واش أو المبيت معه في بيت ولا ينفر عن سائرا لجادات) وهذا كله عل الوهم المتعلق بالظنون والاحتمالات البعيدة والنفو رمن الحقائق الجارية على اختلاف العادات (وهو نوع ضعف فلايخلوا لانسان عن شئ منه وان قل وقد يقوى) هذا الضعف (فيصير مرضا) سوداويا (حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع اغلاق الباب واحكامه فأذ الايتم التوكل ألا بقوة القلب وقوة البقين جمعااذم مامحصل سكون القلب وطمأ نبنته والسكون في القلب شي والمقان شي آخوفكم من يقين لاطمأ نينة معه كما قال تعالى ) خاطبا الحليله عليه السلام حين سأله عن احياء الموتى (أولم تؤمن) أى أولم تصدق بقلبك (قال بلي ولكن ليطمئن قاي فالتمس أن يشاهدا حياء الميت بعينه ليثبت في خياله فان النفس تتبع الليال وتطمئنه ) وكان قد حصل له عليه السلام مرتبة اليقين أولا فطلب أن يرقى الى مقام عين الدقين المعرعنه بالطمأنينة (ولاتطمئن) النفس (باليقين فابتداء أمره الحان يبلغ بالاستوة الحدرجة النفس المطمئنة ) فتسكن حيا تلاعب الامرو مزاولها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات (وذلك لا يكون فى البداية أصلاوكم من مطمئن لا يقيي له كسائر أرباب المال والمذاهب المبتدعة (فان المودى مطمئن القلب الى تهوده وكذا النصراني) مطمئن القلب الى نصرانيته (ولايقين لهم أصلاوانما) هم كاقال تعالى في أمثالهم (يتبعون الظن ومانهوى الانفس ) مم تعارضهم من الشهوات (ولقد جاءهم من رجم الهدى ) الذي يتبصر ون به (وهو

وان كان مشقنابكونه ميتاوالهجادفي الحال وأن سينة الله تعالى مطردة بأنه لاعشره الا تولا يحسموان كانقادراعلمهكاانها مطردة بالانقاب القلم الذي في يده حسة ولا يقلب السنورأسرا وانكان قادراعلمومع أنه لاشكفهذا البقين منفر طبعهعن مضاحعة المت في فراش أواليت معده في البيت ولا ينفر عن سائر الحادات وذلك حىن في القاب وهونوع ضعف قلما يخاوالانسان عن شي منه وان قلوقد بقوى فيصرم ضاحتي بخافأن سيت فى البيت وحدهمع اغلاق الباب واحكامه فاذالايم التوكل الابقوة القلب وتوة المقمن جمعااذ بمما يحصل سكون القاب وطمأ نينته فالسكون في القلب شئوال قينشئ آخر فكم من يقدين لا طمأنينة معه كأقال تعالى لاراهم علمه السلام أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي

فالتمس أن يكون مشاهدا احماء المت بعينه لمثبت في خياله فان المفس تتبع الخيال وتطمئن به ولا تطمئن المبينة لمثبت في المبينة لمثبة في المستنبع الخيال وتطمئن به ولا تطمئن لا يقين له كسائر المبينة في المستنبع في الم

سبب اليقيين الاانم معرضون عنه فاذا الجبنوالجراءة غرائز ولاينفع اليقين معهمافه عن أحد الاسباب التي تضاد حال التوكل كاأن ضعف المهن بالخصال الاربعة أحد الاسسباب واذا اجتمعت هذه الاسباب حصلت الثقة بالله تعالى (٢٦٠) وقد قيل مكتوب في التوراة ملعون

من تقتمه السانمثل وقدقال صلى اللهعليه وسلمن استعز بالعبيد أذله الله تعمالي واذا تكشف لك معنى النوكل وعلت الحالة التي سميت توكلا فاعسلم أن تلك الحالة لها في القدوة والضعف ألاث در حات \*(الدرحة الاولى)\* ماذكرناه وهـوأن بكون حاله فىحقالله تعالى والثقمة بكفالته وعنايته كماله فى الثقة بالوكيدل (الثانية) وهي أقوى أن يكون عالهمع الله تعالى كال الطفسل مع أمه فانهلا يعرف غيرهاولا يفزع لى أحد سواهاولا يعتمد الااياها فاذارآهاتعلق فى كل حال مذيلها ولم يخلها وان نابه أمرى غستها كان أولسابق الى لسانه اأماه وأولخاطر يخطر علىقلمه أمهفانهامفزعه فانه قدوئق بكفالها وكفايتها وشفقتهاثقة ليست مالية عن فوع ادراك بالقييز الذي له ويظين أنه طبيعمن حيث ان الصيي لو طواب بتفصيل هذه الخصال لم يقدر على تلقين الفظيه ولاعلى

سبب اليقين الا أنهم معرضون عنه ) لا يلتفتون اليه أصلا (فاذا الجين)عن الاقدام (والجراءة)عليه (غرائز) مركوزة في الطباع (ولا ينفع اليقين معهافه عن أحدالاسباب التي تضاَّد حال النوكل) وتعارضه (كما نضعف المقنى بالخصال الاربعة) المذكورة (أحدالاسباب) المضادة له (واذا اجتمعت هذه الاسبباب) في امرئ (حصلت)له (الثقة بالله تعالى)وصروصفه بالتوكل (وقد قيسل مكتو بفى النوراة ملعون من) هو (ثقته) أى الذى يثق به (انسان مثله) رواه صاحب القوت عن سنيد بن داود عن يحيى بن كثير قال مكتوب في التوراة فذكره قالسنيديقوللولا تذالكان كذاولولافلان لهلكت فعناه عندى فقوله ثقته أن يعتد مدعليه و يسكن اليه فهوشرك في التوحيدو نقص من المزيدا ذلا ينبغي الثقة والسكون الاالى الواحد القهار (وقد قال صلى الله عليه وسلم من اعتز بالعبيد أذله الله تعالى ) قال العراقيرواه العقيلي في الضعفاء وأبونعيم في الحلية من حديث عرأورده العقيلي في ترجة عبدالله تعدالله الاموى وقال لايتابع على حديثه وقدذ كره ان حمان فىالثقات وقال يخالف فى روايتسه انتهسي فلتوكذلك رواه الحكيم فىالنوادر والرافعي فى التاريخ والديلي وعبدالله بنعبدالله حبازى لين الحديث روىله ابن ماجه وقال الذهبي فى الديوان روى عن الحسن بن الحسن لارمرف وماساقه العراقى عن العقيلي هولفظ الذهبي فى الميزان والاعتزاز بالشئ هو الامتناع به من النوائب فن امتنع بن لا يلك لنفسه نفعاولا ضرافقد ذل ومن اعتر بعرض الدنيافهو الخددول في دينه الساقط من عين الله تعالى والخبر يحتمل الدعاءلانه طلب العز من غير العزيز وتعلق بالاسباب دون مسبه افاستوجب الدعاء عليه أوهوخبرعن أن العبيد كلهم أذلاء تحتقهر العز برفن لجأ الى أحدمنهم فقد تعجل ذلا آخرعلى ذله وقوله اعتز هكداهوفى الرواية بالعين الهملة والزاى ووقعفى كتاب الحكم ضبطه يخطه بالغين المحمة والراء من الاغترار وفاللان الاغترار بالعسد منهاحه من حب الغرار وطلبه له فاذا طلب ذلك من العبيد ترك العمل بالحق والقول يهلىعظموه فذلك اغتراره مهم فعاقبة أمره الذلة امافى الدنياعاجلا واماخروجه منهافى أذلذلة وأعنف عنف في أسلو حهه للهوذلت له نفسه قال حقا من عزه ومن أعرض عنه واغتر بغيره حرمه غره وأخساه وصغره (واذا انكشف لله مني التوكل) الذي هواعتماد القلب وسكونه أوعدم اضطرابه لتعلقه عسب الاسماب ورب الارباب (وعلت الحالة التي سميت تو كلافاعلم أن تلك الحالة لهافى القوّة والضعف ثلاث درجات الدرجة الاولى ماذ كرناه وهوأن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالله وعنايته كماله في الثقة مالوك مل أي بكون فيققة اعتماده على الله يحرى بحرى اعتمادا حدناعلى أشفق الناس وأنجهم كالوالد سمثلا وذلك حال هذاالتعلق بهمافي كلحالة وانفعلامعه فعلايخالفالغرضه فلابعتقدغشهما بليعتقدانهما ريدانله الخبر فتراه يفتخر بكفايتهما وكفالتهما وضلاعن الجزع والشكوى الدرجة (الثانية وهي أقوى) من الاولى (أن يكون حاله مع الله كحال الطفل فى حق أمه فاله لا يعرف غيرها ولا يفزع الى أحدسواها ولا يعتمد الاا ياهافاذا رآها تعلق فيكل حال بذيلها )وتشبث به (ولم يخلها ) تذهب ولانجيء (وان نابه أمرفى غيبتها كان أول سابق على لسانه بااماه) يستغيث بهالما يعلمن شفقتها علمه (وأول خاطر يخطرعلى قلمه أمه فانها مفزعه فانه قدوثق بكفالتهاو كفايتها وشفقتها تفة ليسخالها عن نوعادواك بالتمييز الذى له ويظن انه طبع)فيه (منحيثان الصيلوطولب بتفصيل هذه الخصاللم يقدرعلي تلفين لفظه ولاعلى احضاره مفصلاف ذهنه ولكن كلذاك وراءالادراك فن كانباله الى الله عز وجل ونظره اليه واعتماده عليه كلف به كا كف الصي بأمه فيكون منوكاد حقافان الطفل متوكل على أمه) والى هذه الدرجة أشار من قال المتوكل كالطفل لا يعرف شماً يأوى اليه الاترى أنه كذلك المتوكل لايمندى الاالحربه عزوجل فله الفشيرى وجعل الكمال محدين اسحق هذه الدرجة أن كمون في قوّة اعتماده كرحِله كنزلا ينفد فلا بعرف طر بق غيره فلابسأل عن غني هذا وقوّة اعتماده قال

احضاره مفصلاف ذهنه والكن كلذلك و راءالادراك فن كانباله الى الله عز و جل ونظره اليه واعتماده عليه كاف به كاف الصي بامن

والفرق بن هذاو بن الاول ان هذامتوكل وقد فني فى توكاه اذلبس يلتفت قلبه الى التوكل وحقيقته بل الى المتوكل عليه فقط فلا عجمال في قلب المنافية والمهوشة ورابه وذلك شغل عجمال في قلب المنافية والمالم والمنافية والمهوشة ورابه وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده والى هذه الدرجة أشار سهل حيت سئل عن التوكل ما أدناه قال توك الامانى قيل وأوسطه قال ترك الاختيار وهوا شارة الى الدرجة الثانية (٤٦٤) وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال لا يعرفه الامن بلغ أوسطه (الثالثة) بدوهي أعلاها

وهذه أقوى من الاولى (والفرق بين هذا و بين الاول ان هذا متوكل وقد فنى في و كاما ذليس يلتفت قلبه الحالتوكل وحقيقته بل الى المتوكل عليه فقط ولا يجال في قليه لغير المتوكل عليه واما الاول فتوكل والشكاف والكسب وليس فانباعن توكله أى له التفات الى توكله وشعو ربه وذلك شعل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده والى هذه الدرجة أشار) أبو محد (سهل) رحما المتعلى (حيث سعل عن التوكل ما أدناه قال ترك الامانى) على الله أى فلا يتمنى على الله شمأ نظر الى ثقته (قال) وما (أوسطه قال ترك الاختيار) تله تعمالى (وهو اشارة الى الدرجة الثانية وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال لا يعرف الامن بلغ أوسطه) ولفظ القوت قبل وما أعلاه قال لا يعرف الاأن من توسط التوكل و ترك الاختيار أعطى فذكر كركلاما انتهى ولعسل علم في ولما أعلاه والما النها في وكل أنه المن بنيا والما المن بنيا والما وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا المال المن بنيا والمالية والمالية وعالى في حركانه وسكاته مثل المست بنيا عن الغاسل الا يفارقه في حال (الأأنه برى نفسه مينا يحركه القدرة الازليدة كالحوك كذا وكذا الغاسل الميت عنيا وشكل والانتها وله الله المن بنيا عنيا والمقام في الانتظار الماليوري ولا القدرة والارادة والعلم وسائر الصفات وان كان محدث حبرا فيكون باثناعن الانتظار الماليوري عليه وهذا بعينه مفادة ول سهل وحده الته تعالى فال القشرى قال سهل بنا ولا المال المن بنيادى الغاسل المالية والمقام في المدير وقال صاحب القوت وقد كان سهل يقول تلقي نفسك في الله وقعت ويقله المدين بدى الغاسل يقابه كمف شاء والشدت المعضهم وقال من المدين بنيات المناسفه من المدين الغاسل والمالية والمقام في المناسفه المناسفة والشدت المعضهم وسان الحدي والمديد والمقدم والشدت المعضهم والمالة المناسفة والمعادة والمعادة والمعادة والعلم والمعادة والمعادة

ولمارأ يت القضاء جاريا \* لاشك فسمه ولا مرية توكات حقاء لي خالقي \* وألقيت نفسي مع الجرية

(ويفارق الصي فان الصبي يفزع الى أمه ويصبح) باسمها (ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها) حيث مشت (بل مثاله هذا مثاله المشال وانه وانه وانه وانه وانه ينديل أمه فالام تحمله وانه بسالها اللبن فالام تفاتحه وتسقيه) وجعل المكال محد بن اسمحق هذه الدرجة الثالثة أن يكون في قوة اعتماده وعدم اضطرابه كرجل غذا قره بين يديه وهو يتناول منه فان طمأ نينته أكثر من الاقلوالشاني (وهذا المقام في التوكل يثر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وانه يعطى ابتداء أفضل ممايس شل فكم من نعمة البتداها قبل السؤال والدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وانه يعطى ابتداء أفضل ممايس شل فكم من نعمة البتداها قبل السؤال والمدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وانه يعطى ابتداء أفضل ممايس شل فكم من نعمة البتداها قبل السؤال والمقام الثانى لا يتقتفى ترك الدعاء والسؤال من عدودها وقبل والمقام الثانى الموقعة في حد التوكل (فان قلت فهذه الاحوال هل يتصور وجودها فاعل الذوال والا تولي المكانثم اذا وجد الثالث والثانى فدوامه وثباته (المقام الثانى والثالث أعزها) وأقلها (والا تول أقرب الحالام الثانى الثالث في دوامه وثباته (المعدمنه) أى أكثر بعد امن وأقلها (والا تول المعدمنه) أعام الثالم في وحد المقام الثالث أول وانقباضه عدم وانقباضه عادض) والعادض سريع الخول والول كائن انبساط الدم الى جديم الاطراف ) من المسدن (طمع وانقباضه عادض) يكون تارة وتارة الزوال (كائن انبساط الدم الى جديم الاطراف) من المسدن (طمع وانقباضه عادض) يكون تارة وتارة الزوال (كائن انبساط الدم الى جديم الاطراف) من المسدن (طمع وانقباضه عادض) يكون تارة وتارة وتارة وتارة الموال المعاد المده المحديد الاطراف المناه المده المناه وتارة وتارة وتارة وتارة وتارة وتارة وتارة وتارة وتارة والمدود والقباط المعادي والمدود والمدود والقباط المده المدود والمدود وا

تعالى فى حركاته وسكاته مثلل المت بيندي الغاسل لايفارقه الافي انه ری نفسیه ستا تعركه القددة الازلية كانحرك يدالغاسل المت وهوالذى قوى بقينه بانه معرى العركة والقدرة والارادة والعملم وسائر الصفات وأن كلا يحدث حبرافيكون باثنا عن الانتظارلالعرى علبه ويفارق الصي فان الصي يفزع الىأمه ويصيم ويتعلق بذيلها وبعد وخلفهما بلهو مثل صيعلم أنه وانلم بزعق بامه فالام تطلبه واله وانالم يتعلق لذيل أمه فالام تحمدله وانلم مسألها اللبن فالام تفاقعه وتسقيه وهذا القام والتوكل بثمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة تكرمه وعنايته واله بعطى ابتداء أفضل ممايسـ "لل فكم من نعمة الله أها قبل السؤال والدعاءو بغبر الاستحقاق والمقام الثاني لايقتضى ترك الدعاء

أن مكون سندى الله

والسؤالمنه وانحايقتضي ترك السؤال من غيره فقط فان قلت فهذه الاحوال هل يتصوّرو جودها فاعلم أن (والوجل فالحياب المنافية في المنافية والمنافية والنافية والمنافية والثانية والثانية والثانية والثانية والثانية والثانية والثانية والثانية والتابية والتاب

والوجل عبارة عن انقباض الدم عن طاهر البشرة الى الباطن حتى تنجعى عن طاهر البشرة التى كانت ترى من وراء الرقبق من سنر البشرة فان البشرة ستر رقيق تتراءى من ورائه حرة الدم وانقباضه بوجب الصفرة وذلك لا يدوم وكذا انقباض الفلب باله كاية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الاستباب الظاهرة لا يدوم وأما القام الثاني في شيبه صفرة المحموم فانه قديدوم بوما و يومن والاول بشبه صفرة مريض السخيم من ضه فلا يبعد أن يدوم ولا يبعد أن يزول فان قات فهل يبقى مع العبد تدبير و تعلق بالاسباب في هذه الاحوال فاعلم أن المقام الثالث ينفى التدبير رأسا ما دامت الحيالة باقبة بل يكون صاحبها كلم وت والمقام الثاني ينفى كل تدبير الامن حيث القرع الى الله بالدعاء والابتهال كندبير الطفل في التعلق بالمهوق و المقام الارللاين في أصل التدبير والاختيار ولكن بنفى (٤٦٥) بعض التدبيران كالمتوكل على وكيله

في اللصومة فانه سرك لدبيره من حهة غيرالوكيل والمن لايترك التدبير الذي أشار المه وكملهمه أوالتدبيرالذى عرفهمن عادته وسنتعدون صريح اشارته فاماالذى معرفه اشارته بأن يقول له است أتكم الافي حضورك فيشتغل لامحالة بالتدبير للعضورولا يكونهذا مناقضاتو كلمعلب ليس هوفزعامنهالي حول نفسمه وقوته في اظهارالحةولاالىحول غيره بلمن تمام توكله علىمأن افعل مارسمها اذلولم يكن متوكال عليه ولامعتمدا لهفي قولهلا حضر يقوله وأماالعاوم منعادته واطرادستنه فهوان بعلمن عادته انه لاعماج المعمم الامن السحل فتمام توكلهان كان متوكلاعلمهأن يكون معولاعلى سنتسه وعادته ووافياعقتضاها

(والوجهاعبارة عن انقباض الدمعن ظاهر البشرة الى الساطن حتى تنمعي عن ظاهر البشرة الجرة التي كانت ترىمن وراءالرقيق من سترالبشرة فان البشرة ستررقيق تتراءى من وراثه حرة الدم فانقباضه يوجب الصفرة وذالنالا يدوم وكذا انقباض القلب بالكلية عن ملاحظة الخول والقوة وسائر الاسباب الظاهرة لايدوم واماالمقام الثاني) فأنه (يشبه صفرة الحموم فانه قديدوم بوماو بومين والاؤل بشبه صفرة مربض استحمكم مرضه فلايبعد أن يدوم ولا يبعد أن يزول) والحاصل أن عزة وقوع الله الاحوال اضر ورة مادة البشرية والدرجة يجب كتسابها بأسبابهاعندهجوم النفس على الاسباب الحرقة لدواعي الحاجات ولوقام الخلق كاهم بهذا القدر منالواجب منالتوكل فضلاءن المستحب للزمههم الاجمال والاقتصادفي الطاب ولم يرفى الدنيا شرطى ولامكاس ولسكن الله يفعل مايشاءو يحكم ما تريد (فان قلت فهل يبقى مع العبد تدبير وقعلق بالاسباب في هذه الاحوال فاعلم أن المقام الثالث ينفي التدبير رأسامادامت الحالة باقسة بل يكون صاحبها كالمبوت) مدهوشافرحا بالرازق عن الرزق (والمقام الثاني ينفي كل تدبير الامن حيث الفزع) والالتجاء (الى الله أعالى بالدعاء )والتضرع (والابتهال)وهو (كتدبير الطفل فى التعلق بامه فقط والمقام الاوّل لا ينفي أصل التدبير والاختيار واكن ينفي بعض التدبيرات كالمتوكل على وكسله في الخصومة فانه يترك تدبيره من جهة غيرالوكيل ولكن لايترك التدبيرالذي أشاراليه وكيله به أوالتدبيرالذي عرفه منعادته وسنته دون صريح اشارته فاما الذي يعرفه باشارته فانه يقول له لستأتكم الافي حضورك فيشتغل لامحالة بالتدبير للعضور ولايكون هذا مناقضاتو كلمعلمه) في تلك الحصومة (اذليس هوفرعامنه الىحول فسمه وقوّته في اظهار الحجة ولا الىحول غيره بلمن عمام توكاه عليه ان يفعل مأرسمه له اذلولم يكن متو كالاعليمه ولامعتمد اله في قوله لما حضر بقوله) فهذا مأدمرفه باشارته الصريحة (وأماا اعلوم من عادته واطراد سنته فهوان يعلم من عادته انه لا يحاج الخصم الا من السحل) وهوالدفتر المكتوب فيه أصل المعاملة أوالوثيقة التي أثبت فهاأصل ما يتخياص ونعليه (فقيام نوكله أن كانمتوكا دعليه أن يكون معوّلا على سنته وعادته ووافيا بمقتضأها وهوأن يحمل السجل مع نفسه المهعند يخاصمته فاذالا يستغنى عن التدبير في الحضور وعن التدبير في احضارا اسمل ولو ترك شبياً من ذلك كان نقصافي توكاه فكيف يكون فعله نقصافيه نع بعدان حضر وفاء باشارته وأحضر السحل وفاء بسنته وعادته وقعدنا ظرا الح محاحته فقدينتهي الى المقام الثاني والثالث في حضوره حتى يبقى كالمهوت المنتظر لا يفزع الى حوله وقوته اذلم يبقله حول ولا فوة وقد كان فزعه الى حوله وقوته في الحضو رواحضار السحل باشارة الوكيل وسنته وقدانتهى نهايته فإيبق الاطمأنينة النفس والثقة بالوكيل والانتظار لمايجرى واذاتأ ملت هذاالدفع عنك كل اشكال) بردعايك (في التوكل وفهممت انه ليسمن شرط التوكل ترك كل تدبير وعلوان كانكل ندبير وعل لا يحوزا يضامع التوكل بل هو على الانقسام و-يأتى تفصيله في الاعمال) قريبا (فاذا فرع المتوكل

( 09 - (اتحاف السادة المتقين) - تأسع ) وهو أن يحمل السحل مع نفسه المه عند يخاصمته فأذ الاستغنى عن المتدبير في المضور وعن التدبير في احضار السحل ولوترك شيامن ذلك كان نقصافي توكله في يكون فعله نقصافيه نع بعد أن حضر وفاع باشارته وأحضر السحل وفاء بسنته وعادنه وقعد ناظر اللى محاجته فقد ينته على المقام الثانى والثالث في حضوره حتى يبقى كالمهوت المنتظر لا يفزع الى حوله وقوته في الحضور واحضار السحل باشارة الوكيل وسنته وقد انته عن عند عند المناف التوكل وفهمت انه ليسمن شرط التوكل ترك كل شمال في التوكل وفهمت انه ليسمن شرط التوكل ترك كل شرير وعل وأن كل يجوز أيضام عالمت وكل بله وعلى الاعسال فاذا فزع المتوكل من المناف التوكل والتناف المناف التوكل وقوته في المتعام وسيأتى تفصيله في الاعسال فاذا فزع المتوكل

الى حوله وقوته فى الحضور والاحضارلايناقض النوكللانه بعلم انه لولا الوكيل لكان حضوره واحضاره باطلاو تعبا محضا بلاجدوى فأذا لايصيره فيدا من حيث انه حوله وقوته بل من حيث انها لوكيل المحلمة على المحتلفة المحلمة لا يصيره فيدا المحلمة لا يكلم المحتلفة المحلمة لا يكلم المحتلفة ا

الىحوله وقوته فى الحضور والاحضارلا يناقض التوكل لابه يعلم انه لولاالو كيل اسكان حضوره واحضاره باطلاولعبا)وفى نسخة تعبا (عضابلاحدوى) أى فائدة (فاذالا يصير مفيد امن حيث انه حوله وفوّيه بلون حبثان الوكيل جعله معتدالهاجته وعرفه ذلك باشارته وسنته فاذالاحول ولاقوة الابالو كيل الاانهذه الكلمة لايكمل معناهافي حق الوكيل) في الخصومة (لانه ليسخالقا حوله وقوته بلهو جاعل لهمما مفيدين في أنفسهما ولم يكونا فيد سلولانعله واعاسد فذلك في حق الوكيل الحق وهوالله تعالى اذهو خالق الحول والقوة كاسبق في النوحيد وهو الذي جعلهما مفيدين اذجعله مماشر طالماسيلحقه من بعدهما من الفوائدوالمقاصد) قال المصنف في المقصد الاسنى الوكيل هو الموكول البه الامور ولكن الموكول البه ينقسم الىمن يوكل اليه بعض الامور وذلك ناقص والى من يوكل اليه المكل وليس ذلك الاالله والموكول اليه ينقسم الى من يستحق أن يكون موكولااليه لابذاته ولكن بالنوكيل والتفويض وهوناقص لانه فقيرالي التفويض والتولية والىمن يستحق لذائه أن تكون الامو رموكولة البهوالقلوب متوكلة عليه لابتولية ولاتفويض من جهة غبره وذلك هوالوكيل الطلق والوكيل أيضا ينقسم الى من يني عاوكل اليه وفاء تامامن غيرقصور والىمن لابنى بالجبع والوكيسل المطلق هوالذى الامو رموكولة اليه وهوملي بالقيام به اوفى باعمامها وذلك هوالله تعالى فقط (فآذا لاحول ولاقوة الابالله حقاصدةا فنشاهدهذا كذلك كانله الثواب العظيم الذي وردت به الاخمار فيمن يقول لاحول ولاقوة الابالله )منها مار واه الحاكم من حديث أبي هر برة من قال الأحول ولاقوة الابالله كأندواء منتسعة وتسعينداء أيسرهاالهمورواه ابن أبىالدنيا فىالفرج وابن النحسار نتعوه وروى الطبراني وابن عساكرمن رواية بمز بن حكيم عن أبيه عن جده رفعه لاحول ولاقوة الابالله كنزمن كنو زالجنة من قالهاأذهب الله عنه سبعين بابامن الشرأدناها الهموعند البهتي من حديث أبي هر مرة ألاأدلكءلى كنزمن كنو زالجندة لاحولولاقوة الابالله لاملجأمن الله الاالبيمه وفهر وابيةله ألاأ دلك على كلة من تعت العرش من كنزا لجندة تقول لاحول ولاقوة الابالله فيقول الله أسلم عبدى واستسلم ورواه الحاكم كذاك ورواه مسلم بلفظ ألاأداك على كنزمن كنو زالجنة لاحول ولاقوة الابالله وقدروا والبخارى من حديث أبي موسى الاشعرى وقدروى من حديث قيس نسعدين عبادة بلفظ ألا أداك على باب من أنواب الجنة لاحولولاقة ةالابالله رواه أحدوالترمذى وقالحسسن صحيم غريب وابن سمعدوالحاكم والطبراني والبهقي ورواه أحدأ يضامن حديث معاذمشله وروى عبدبن حميد والطبراني من حديث زيدبن ثابت ألاأدلكم عملى كنزمن كنوزا لجنسة تكثرون من لاحول ولافقة الابالله وروى الطبراني من حمديث أبي أبو بالااعلايا أباأبوب كامةمن كنزالجنة أكثرمن قول لاحول ولافؤة الابالله ف أخبار أخر تقدم ذكرهافي كتاب الدعوات (وذلك قديستبعد فبقال كيف يعطى هذا الثواب كله بهذه الكامة مع سهولتها على اللسان وسهولة اعتقادالقلب عفهوم لفظها وهمات فانذلك جزاء ) مرتب (على هـ نده المشاهدة التي ذكر ناهافي التوحيدونسية هذه الكامةوثوا بهالي كامة لااله الاالله كنسبة معني أحدهماالي الأتخراذ في هذه الحكامة اضافة سُيئين الى الله تعالى فقط وهما الحول والقوّة) ونفهما عن غيره تعالى (واما كامة لااله الاالله فهو نسبة الكل البيه) فلامعبودالاهو ولامقصودالاهو ولامو جودالاهو (فانظراك التفاوت بين الكلوبين شيئين لتعرف به ثواب لااله الاالله بالاضافة الى هذا وكاذكر نامن قبل ان التوحيد قشرين) الاعلى والاسفل (ولبين) الخارج والداخل (فكذلك لهذه الكامة ولسائر الكامات) قشران ولبان (وأكثر الخلق فيدوا بالقشرين) القصورهم في هممهم (وماطرقوا الى اللبين والى اللبين الاشارة بقوله )صلى الله عايمه وسلم (من قال لا اله الاالله

لولانعله واغما بصدقذاك فيحق الوكميل الحق وهواللهتعالى اذهو خالق الحول والقوة كما سبق في التوحيد وهو الذى جعلهمامفدين اذجعلهما شرطالا سخلقهمن بعدهمامن القوائد والقاصدفاذا لاحول ولاقوة الامالله سقنا وصدقافن شاهد هذا كاه كاناه الثواب العظم الذىوردتبه الاخبار فمين يقول لاحول ولاقوة الامالله وذلك قدسشعدفهال كيف يعطى هذاالثواب كامير لله الكامةمع سهولتهاعلى اللسان وسهولة اعتقادالقلب عفهوم لفظهارهمات فأغاذاك خراءعلى هذه المشاهدة القرذكرناها فىالتوحدونسبةهذه الكامة وثوابهاالي كامة لااله الاالله وثوام اكنسبة معين احداه ماالي الاخرى اذفى هذه الكامة اضافة شاشن الى الله تعالى فقط وهماالول والقوةوأما كاحةلااله الاالله فهونسبة الكل اليه فانظرالي التفاوت بين الكلوبن شيئين

لنعرف به ثواب لااله الاالله بالاضافة الى هذا و كاذكر نامن قبل أن للتوحيد قشر بن ولبين فكذلك لهذه الكامة ولسائر صادقا الكامات وأكثر الخلق قيدوا بالقشر بن وما طرقوا الى الله ين والى الله ين الاشارة ، قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله

صادقاً من قلبسه مخلصا وجبت له الجنة وحيث اطلق من غيرذ كر الصدق والاخلاص أراد بالمطلق هذا المقيد كم أضاف المغفرة الى الايان والعمل الصالح في بعض المواضع والمرادبه المقيد (٢٦٧) بالعمل الصالح فالماك لا ينال بالحديث

وحركة اللسان حديث وعقدالقلب أنضاحديث ولكنهج يثنفس واغاالصدق والاخلاص و راءهما ولا ينصب اسر والمالك الالامقريين وهم الخلصون تعمان يقرب منهم فى الرتبة من أصحاب المدين أنضا درحات عندالله تعالى وان كانت لاتنتهى الى الملائ أماترى أنالله سختانه لماذ كرفي سورة لواقعة القربين السابقين تعرض لسر والماك فقال عملى سررموضوية متكئين علمامتقابلين ولماانهمي الىأصحاب الممن مازاد علىذكر الماءوالظلوالفواكه والاشحار والحورالعن وكل ذلك من الدات المنظور والمشروب والمأكول والمنكوح ويتصورذاك للهائمعلى الدواموأن الذات البهائم من الذة الاك والنزول في أعلى عاسن فيجوار ربالعالمينولو كأن لهذه اللذات قدر لماوسعت على الهائم ولمارفعت علمادرحة الملائكة أفترى انأحوال الهائم وهي مسييةفي الزياض متنعمة مالماء

صادفا مخلصامن قلبه و جبتله الجنة) قال العراقير واه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وأبويعلي من حديث أبيهر يرة وقد تقدم قلت حديث زيدن أرقم عند الطبراني وفيه مخلصاد ونصادقا وفيه دخل ألجنة وفي آخره قيل وما أخلاصها قال ان تحيزه عن محارم الله و رواه كذلك الحكيم وأبونعيم فى الحليمة ورواه ابن النجارمن حديث أنس مثله وفيه بعد قوله الجنة قيل أفلا أبشر الناس قال انى أخاف أن يتكلوا وروا والبزار والطبراني فى الاوسط من حديث أبي سعيد بدون تلك الزيادة وكذلك رواه الطبراني من حديث أبي شيبة الحدرى وقد تقدم كلذلك في الدعوات ومعنى الاخلاص بلااله الاالله عندالخلصين ماأن يشهدوا أن لانافع ولاضار ولا معطى ولامانع الاالله ولاهادى ولامضل الاالله كاأنه لااله الاالله هذاعندهم فىقرن واحدو بمشاهدة واحددة وهوأول التوحيد وانكان قدجعه لهادين وخلين كإحعل معطمين ومأنعين ولكن من بعداذته حقيقة ومشيئنه وقدرته وحكمته (وحيثأ طلق من غيرالصدق والاخلاص) كمافي حديث سلمة بن تعيم الاشجعي عند الطبراني في الاوسط من قال لا اله الا الله دخل الجندة وان زني وان سرق (أراد بالمطلق المقيد) بالوصفين ( كَاأَضَافَ الْعَفْرة الى الاعمان والعمل الصالح في بعض الواضع وأَضاف الى تَجرد الاعمان في بعض المواضع والمرادبه) الاعمان المقيد (بالعمل الصالح) فكذلك هذا (فالماك لاينال بالحديث وحركة اللسان حديث وعقد القلب أيضا ولكنه حديث نفس وانماً الصدق والاخدالص وراءهما) أي حركة السان وحديث النفس (ولاينصب سر الملك الاللمقر بينوهم المخلصون) في أعمالهم الصادقون في أقوالهم (نعملن يقر بمنهم في الرتبية من اصحاب اليمن أيضا درجات عند الله تعالى) متفاوتة (وان كان لاينته في الي لملك أما ترى ان الله سحانه الماذكر في سورة الواقعة المفرين السابقين تعرض لسر برالملك فقال) والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم للة من الاوّلين وقليل من الا من الا من روا على سرو موضونة) أىمنسو جمة بالذهب مشتبكة بالدروالياقون (متكئين عليهامتقابلين ولما انتهمي الى) ذكر (أصحاب اليمين مازاد على ذكر المال والفوا كه والأشحار والحور) فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب المهن في سيدر مخضود وطلح منضود وظيل مدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاعنوعة وفرش مرفوءة (وكل ذلك لذات المنظور والمشروب والمأكول والمنكوس يتصوّر ذلك للهائم على الدوام وأن لذات المهائم مُن لذات الملك والنزول في أعلى عليين في جوار رب العالمين) وقيل لما شبه حال السابقين في التنعم باكل مايتصور لاهل المدنشبه حال أصحاب اليمين بأكلما يتمناه أهل البوادي اشعارا بالتفاوت بن حالينا (ولو كانالهـذه اللذات قدرلما وسعت على المهائم ولمارفعت علمها درجة الملائكة افترى ان أخوال المهائم وُهي مسيبة) أى مطلقة (فى الرياض متنعمة بالماء والاشجار وأصناف الما كولات متمتعة بالنز وان والسفاد) وهوالركوبعلىالاناتُ (أعلىوألذ وأشرفوأجــدر بان تكونعنــدذوىالكال مغبوطة من أحوال الملائكة في سرورهم بالقرب من جوار رب العالمين في أعلى علين هيمات همات ما أبعد عن الخصيل من اذاخيريان بكون حارا أويكون في درجة جبريل فيختار درجة الجارعلي درجة جبريل علمه السلام وهل يخفى أن شبه كل شئ منجذب المه) وهو قول سأئر مشهور على الالسنة ومعناه بؤخذ من حديث الارواح جنود مجندة ومن قول الشعبي ان لله ملكا موكلا يجمع الاشكال بعضهاعلى بعض وقدأ كثرفيه الشعراء وضمنوا هذه الجلة وصرفوها الىمعان كثيرة مدحاوذماوأ عجيهاماأ نشدني بعضهم فى الذم رأيت النفل بطرح كل قعف \* وذاك الله ف ملتف علمه

والاشجار وأسناف المأكولات متمتعة بالنزون والسفاد أعلى وألدوا شرف وأجدر بان تكون عندذوى الكالمغبوطة من أحوال الملائكة في سرورهم بالقدر بمن جوار رب العالمين في أعلى علين هم ان ما أبعد عن التحصيل من اذا خير بين أن يكون حارا أو يكون في درجة جيريل عليه السلام وليس يخفى أن شبه كل شئ منحذب اليه

فقلت تعبروا من صنفري \* شيدالشي مخذب اليه

وان النفش التي نزوعها الى صنعة الاساكفة أكثر من نزوعها الى صنعة الكتابة فهو بالاساكة أشبه في جوهر ممنه بالكتاب وكذلك من نزوعها الى من نزوعها الى صنعة الكتابة فهو بالهائم أشبه منه بالملائكة لا يحالة وهؤلاء هم الذين يقال فيهم أولئك كالا نعام بل هم أضل وأنحا كانوا أضل لان الا نعام اليس في قوّته اطلب درجة الملائكة وتركها الطلب المجزو أما الا نسان في قوّته ذلك والقادر على نبل الكال أحرى بالذم وأجدر بالنسبة لى الضلال مهما تقاعد عن طلب الكال واذاكان هذا كلا مامع ترضا فانرج مع الى المقصود فقد بينام عنى قول لا الله ومعنى قول ( م ح ٤ ) لاحول ولا قوّة الا بالله وأن من ليس قائلام ماء ن مشاهدة فلا يتصوّر منه حال التوكل فان

قات ليسفى قواك لاحول

ولاقوةالابالله الانسبة

شيشن الى الله فاوقال قاتل

السماءوالارضخلق

الله فهل يكون ثوابه مثل

ثواله فأقسول لالان

الثواب على قدردرجة

المثاب علمه ولامساواة

بين الدرجتينولا

ينظر الىعظم السماء

والارض وصغرالحول

والقوةان عار وصفهما

بالصغر تعورا فليست

الامور بعظم الاشخاص

بل كل عامى يفهم أن

الارض والسياء ليستا

من حهة الأكمس بل

همامن خلق الله تعالى

فاماالحول والقوةفقد

أشكل أمرهماعلي

المعمرتزلة والفلامفة

وطوائف كشرة بمن

يدعى انه يدقق النظرفي

الرأى والمعدة ولحتي

يشق الشعر بحدة نظره

فهرىمهاكة مخطرة

ومزلة عظمه هاك

فها الغافاون اذأ ثبتوا

(وان النفس التي نز وعها الى صنعة الاساكفة اكثر من نز وعها الى صنعة الكتابة فهو بالاساكفة أشبه في حوهر منه بالكتاب وكذلك من نز وعه الى ندل لذات الملائكة فهو بالهائم أكثر من نز وعه الى ندل لذات الملائكة فهو بالهائم أشبه منه بالملائكة لا الله وهؤلاء الذين يقال فيهم أولئك كالانعام بلهم أضل شهمه بالانعام ألى قصوى هممهم الميل الى المذات الحسيد التي تزول سريعا ثم قال بلهم أضل (وانحا كانوا أضل لان الانعام ليس في قوته الله المدالة (واما الانسان في قوته ذلك) لانه خلف أله بين مرتبتين (والقادر على نبل الكل أحرى بالذم وأجدر بالنسبة الى الفائد عن طلب الكلل) لانه نرك ماهوقادر عليه وتقدم انشادة ولى الشاعر بالنسبة الى الفائد عن طلب الكلل) لانه نرك ماهوقادر عليه وتقدم انشادة ولى الشاعر

ولمأرفي عيوب الناس عيبا \* كنقص القادر سملي التمام

(واذكان هذا كالمامعترضا) بين كالمين سيق لادني مناسبة (فلترجيع الى المقصود) المهم فيمانعن فيه (فقد بينامعني قول لااله الاالله) في التوحيد (ومعني لاحول ولاقوّة الابالله) قر يبا (ومن ليس قائلا بهماعن مشاهدة) معنيهما (فلا يتصورمنه حال التوكل قان قلت ليسفى قولك لاحول ولاقوة الابالله الانسد، شيئين الى الله ) تعالى وهـ ما الحول والقوة ( فلوقال قائل السماء والارض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه فأقول الان الثواب على قدر درجة المثاب عليه والمساواة بين الدرجتين) في المعنى الباطن (ولا ينظر الى عظم السماء والارض وصغر الحول والقوة وان جاز وصفه مما بالصغر تجوزا فليست الامور بعظم الاشتخاص بل كل عامى يفهم أن الارض والسماء ليس من جهدة الآكميين بلهو من خاق الله تعالى فاما الحول والقوّة فقداً شكل أمرهمماعلى المعترلة والفلاحفة) وهمم أهمل البونان (وطوائف كثيرة) من الطمائعين والحمكاء ( من مدعى انه يدقق النظر في الرأى والمعقول حتى بشق الشعر ) بنصفين ( بحدة نظره ) ودقة في كمره (فه ي مهاكمة مخطرة ومن له عظمة هلك فيها الغافلون) عن أسرار النقول (اذا ثبتوالانفسهم أمرا) زاعمن بذلك تنزيه الباري عمالايليق (وهو) في الحقيقة (شرك في النوحيد واثبات خالق سوى الله تعالى) فأى مزيلة أعظم من هذه (فن جاو زهذه العقبة بتوفيق الله اياه فقدعات رتبته وعظمت طريقته فهوالذي يصدق قوله الحول والقوّة الابالله وقدذ كرنا) قريبا (انه ليس في التوحيد الاعقبتان احداهما النظر الىالسماءوالارض والشمس والقمر والنجوم والغبم والمطروسائرا لجادات والثانية النظرالي اختيار الحموانات وهيأعظم العقبتين وأخطرهما وبقطعهما كالسرالتوحيد فلذلكعظم ثوابهذه الكلمة أعنى ثواب المشاهدة التيهذه الكلمة ترجتها) وتفسيرها وبيانها (فاذارجع حال النوكل الى التبرى من المول والقوة والنوكل على الواحدالحق) وهكذا عبر به عنه بعض الشيوخ (وسيتضم ذلك عندذ كرنا تفصيل أعمال التوكل ان شاء الله تعالى ) والله الموفق بكرمه

\*(الفصل الثانى في بيان ماقاله الشيوخ في أحوال التوكل)

لانفسهم أمراوهوشرك في التوحيدوا ثبان خالق سوى الله تعالى في خاوزهذه العقبة توفيق المه اياه فقد علت رتبته وعظمت درجته فهو الذي يصدق قوله لاحول ولا فوقة الابالله وقد ذكر ناانه ليس في التوحيد الاعقبتان احداه ما النظر الى السماء والارض والشمس و القمروا لنجوه و العيم والمطروسائر الجادات والثانية النظر الى اختبار الحيوانات وهي أعظم المقبتين وأخطرهما وبقطعهما كالسرالتوحيد فلذلك عظم ثواب هذه الكامة أعنى ثواب المشاهدة التي هذه المكامة ترجتها فاذار جع حال التوكل الى النبرى من الحول والقوة والتوكل على الواحد دالحق وسينضح ذلك عند ذكر نا تفصيل أعمال التوكل ان شاء الله تعالى \* (بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل) \*

لينبين أن شيأ منها لا يخرج عماد كرناول كمن كل واحد بشيرالى بعض الاحوال فقد قال أبوموسى الديلي قلت لابي يزيد ما التوكل فقال ما تقول أنت قلت ان أحجابنا يقولون لوأن السمباع والافاعى عن عينك و يساول ما عول كالذلك سرك فقال أبو يزيد نع هذا قريب ولكن لوان أهل الجنة في المناوى الناوى الناوى

عـن أحـل أحوال التوكل وهوالمقام الثالث وماذكره أنو تزيدعبارة عن أعز أنواع العلم الذي هومن أصول النوكل وهوالعلربالحكمةوان مافعله الله تعالى فعله بالواجب فلاتميزين أهلالنار وأهلالخنة بالاضافة الى أصل العدل والحكمةوهذاأغض أنواع العلمووراءهسر القدروأبو مزمدقلما يتكلم الاعناعلي المقامات وأقصى الدرجات وليسترك الاحترارعن الحياة شرطافي القام الاولمن التوكل فقد احمة زأنو بكر رضى الله عنه في الغار ادسد منافذ المات الاأن يقاله فعل ذاك رحله ولم متغار بسيبه سرهأو يقال اغما فعل ذلك شفقة فيحق رسول اللهصلي الله علمه وسلم لافى حق نفسه واغط مزول التوكل بتحرك سرء وتغيره لامر يرجع الى انفسه وللنظرفي هذامحال ولكن سأتى سانان أمثال ذلك وأكثرمنه

(اعلى) وفي نسخة لدتين (ان شيأمنها لا يخرج علذ كرناه واسكن كل واحديشيرالي بعض الاحوال فقدقال توموسى الدبيلي) هكذاف النسخ وهو يحتمل أن يكون بفتح الدال وكسر الموحدة نسبة الى دبيل الرملة قرية بهاأوهو بفتح الدالو ياءتحته سأكنة وباءموحدة مضمومة الىالديبل مرسى من مراسي السند وقدنسب الى كلمنهما جاعة من أهدل العلم ولم أجدلابي موسى ترجة (قلت لابي مزيد) بعني البسطامي قدس سره (ماالتوكل فقالماتقولفيه أنتقلت ان أصحابنا يقولون لوان السباع والافاعى) أى الحيات (عن يمينك و يسارك أى وغسيرهما (ما تحرك لذلك سرك) لقوّة البقين بالله والاعتماد علمه (فقال أبو يزيدُ نعم هدنا قر يبواكن لوان أهل الجُنة في الجنة يتنعمون وأهل النارف النار يعذبون ثموقع بك) وفي نسخة لك (تمييز علمهما) وفي نسخة بينهما أي بانميزت أحد دهماعن الاسخريعني اخترت لنفسك شياً (خرجت من جدلة التوكل) لانالاعتماد على الله تعالى ينافى أن تنسب لنفسك فعلالانك لا تعلم صلحتك في أي حهة لافى النعم ولا فىالعذاب فلايليق بكتميسيز ولااختيار وذكرنعهم الجنة وعذاب الغار لائهما أشد من غيرهمما والاقليسا بجرادين بلالمراد مطلق النعيم والعذاب ولفظ القشيرى فىالرسالة وسمعت الشيخ أباعبدالر حن السلمي يقول معتَّمنصور بن عبدالله يقول معت أباعبدالله السيرواني يقول معت أباموسي الدبيلي يقول قبل لابي يزيد ماالتوكل فقاللي ماتقول أنتفيه والباقي سواء وهذايدل على أنالسائلله على التوكل غيرأب موسي (فحا ذكره أبوموسي فهوخبرعن أجل أحوال التوكل) وأعلاها (وهوالمقام الثالثوماذكره أبو نربدعمارة عن أعزأ نواع العلم الذي هومن أصول التوكل وهوالعلم بالحكمة) الالهمة (وان مافعله تعالى فعله بالواجب فلا عميز بينأهل الناروأهل الجنة بالاضافة الى أصل القول بالعذل والحكمة ووراء مسرالقدر) الذي ثميى عن كشف سره وهذا السياق مؤيد لقالته التي تقدمذ كرها (وأبو مزيد) قد س سره (قلما يتكلم الامن أعلى المقامات وأقصى الدرجات) لعلوحاله وتمكنه في مقامه (وليس ثرك الاحتراز عن الحياة شرط افي المقام الاؤل من النوكل فقد احدر زأبوبكررضي الله عنه في الغار) الذي يجبل ثور (اذ سدمنافذ الحيات) بقطع من ردائه (الاأن يقال فعل ذلك بيده) وفي نسخة برجله (ولم يتغير بسبب ذلك سره) أى باطنه (أو يقال المافعل ذلك شَفْقة فى حقر سول الله صالى الله عليه وسلم عزاه رزين النسائي ورواه أبن الجوزي في الوفاء وقد تقدم المكلام عليه (لاف حق نفسه وانما مزول التوكل بحركة سره) وتغيره (لامر يرجع الى نفسه والنظر في هذا بجال أى لان مقام الصديق يقتضى التبرى من الحركة مطلقا الاأن يقال أن ذلك كان ف مبادى ساوكه قبل أن تتشرف عقام الصديقية (ولكن سمأتي ان أمثال ذلك وأكثر منه لا يناقض التوكل فان حركة السر من الحيان هوالخوف وحق المتوكل أن يتحاف مسلط الحيات اذلاحول للعيات ولاقوَّة لهاالا بالله فان احترز لم يكن اتكاله على تدبيره وحوله وقوته في الاحد تراز بل على خالق الحول والفوة والتدبير وسئل ذوالنون المصرى )قدس سره (عن التوكل فقال) هو (خلع الارباب) وهوماسوى الله تعالى بما ياك القاب عادة و يكون مسخراله عنزلة العبد (وقطع) الاعتمادعلى (الاسباب) الظاهرة والباطنة يحدث لايبقي لهمعتمد سوى الله تعالى (وخلع الارباب اشارة الى علم التوحيد) فان من اتخد غير الله ربالم يوحده (وقطع الاسباب اشارة الى الاعمال) فقدأ شارالى العلم الذيهو أساس النوكل والعمل الذيهو ثرته (وليس فيه تعرض صريح الحال) الذى من نتائج الاعال (وأن كان اللفظ يتضمنه) فتكون دلالته عليه بالالتزام (قيل له زدنا) في البيان بعبارة

لايناقض التوكل فان حركة السرمن الحيات هوالخوف وحق المتوكل أن يخاف مسلط الحيات اذلاحول العيات ولاقوة الهاالابالله فان الحستر زلم يكن الدير وسئل ذوالنون المصرى عن التوكل فقال الحستر زلم يكن الدير وسئل ذوالنون المصرى عن التوكل فقال خلع الارباب وقطع الاسباب اشارة الى الاعمال وليس فيه تعرض صريح للعال وان كان اللفظ يتضمنه فقدل و زنا

التوكل فقال ان كان ال عشرة آلاف درهم وعلسك دانق دسلم تأمن أن عوتو يبقى دينك في عنقل ولو كأن علىكعشرة آلاف درهم دىنمن غيرأن تتركلها وفاء الاتمأس من الله تعالىأن يقضهاعنان وهدذااشارة الي محرد الاعان يسعةالقدرة وانفى المقدورات أسبابا خفية سوى هذه الاسباب الظاهرة وسئلأ نوعبد الله القرشىء والتوكل فقال التعلق مالله تعالى في كل حال فقال السائل ودنى فقال ترك كلسب وصدل الىسب تكون الحقهوالتولي لذلك فالاولعام للمقامات الث\_لاتوالثاني اشارة الى المقام الثالث عاصة وهومثل توكل الراهم صلى الله عليه وسلم اذقال له حبر بلعليه السلام أالئماحة فقال أمااللك فلا اذ كان سؤاله سيا يفضى الى سبب وهو حفظ جبريل له فترك ذلك تقة بان الله تعالى ان أراد سخر حسر بل لذلك فكون هوالمتولى اذاكوهذاحالمهوت غائب عن نفسمه بالله

أيعالى فلم ورمعه غمره وهو

والااضطراب ولعله بشيرالي المقام اثاني فسكونه بالاضطراب اشارة الى سكون القلب الى الوكيل وثقته به

أخرى ليفهم (فقال القاء النفسف) أحكام (العبودية) بان يكون دائا مشتغلا بما أمريه ونهسى عنه (واخراجها) من دعوى (الربوبية) وسلماعنها (وهذا اشارة الى النبرى من الحول والقوّة فقط) فانه مالم يتبرأمنهالم يتصف بالعبودية المحضةوهو تفسير باللازم نظرا الىفهم المخاطب ولفظ القشيرى وسمعت الشيخ أباعبدالرجن السلى يقول سمعت سعيد بن أحد بن محمد يقول سمعت محمد بن أحد بن سهل يقول سمعت سعيد ا بن عثمان الخياط يقول معتذا النون الصرى وسأله رجل فقال ما النوكل فقال فساقه (وسئل) أبوصالح (حدون) بن أحد بن عارة القصار رحمه الله تعالى (عن النوكل) ماهو (فقال ان كان لك عشرة آلاف درهم وعلْ للدانق دين لم تأمن أن تموت و يبقى ذلك في عنقك ) فعم لقضاء، ولا تغتر بكثرة مالك (ولو كان عليك عشرة آلاف درهم دين من غيران ترك لهاوفاء لاتماس من الله تعالى أن يقضها)وفي نسخة أن يقضه الشيخ أباعبد الرحن السلى يقول معتصدالله بالمحدالمعلم يقول معتعبدالله بامنازل يقول معت حدون وسئل عن التوكل فساقه (وهذا اشارة الى مجرد الاعان بسعة القدرة وان في المقدو رات أسبابا خفية) لايطلع عليها (سوى هذه الاسباب الظاهرة) ففاد قول حدون ان التوكل عبارة عن الاعتماد على الله وحسن الظنبه وعدم البأس عن روحه وهذا العني أقرب ما أشار المه الصنف (وسئل أبوع دالله) محد بن أحد (القرشي) ترجه القوصي في الوحيد (عن التوكل) ماهو (فقال) هو (النعاق بالله تعالى في كل حال) والمراد يه الاعتماد عليه (فقال السائل زدني) في البيان (فقال) هو (ثرك) الاعتماد على (كل سبب) ولولم يباشر المطلوب بل كان (نوصل الى سب) آخر يباشر ألط الوب (حتى يكون الحق) تعالى (هو المتولى لذلك) فيصرفك كيف رشاء هكذا أورد والقشيرى (فالاول عام في المقامات الثلاث) اذا لتعلق بالله لا بدمنه في كل منها (و) الجواب (الناني اشارة الى المقام الثالث) الذي هو أعلى الثلاثة وهذا يدلك على أن المشايخ عما يحيبون فهمأيسألون على قدرمقام السائلين فانهفى الاول أجاب بمايع الثلاث فلمااستزاده وتفرس فيمالقوة أجاب بما هوأخصوأعلى وعملأن بقالانه أحا أولاعققة التوكل وعبرعنه بالتعلق بالله خاصة فاستزاده عاشتله هذاالمقام فأحاب أن انرك الاسماب تصل الى ذلك وفي نرك الاسماب كالرم يأنى فيما بعد (وهومثل توكل الراهم عليه السلام اذقال له حمريل عليه السلام المنطجة ) وهومكتف مروط في كفة المحنيق بين السماء والارضيهوى الى نار وقد تأجعت (فقال اما اليك فلا) فأعرض عنه وتعلق بالله ( اذ كان سؤاله سبها يفضي الىسب وهو حفظ حبريله ) عن السقوط في النار (فترك ذلك نقة بان الله تعالى ان أراد معنر حسريل لذلك فيكون هوالمتولى لذلك وهذا حالمهوت) مدهوش (غائب عن نفسه بالمة تعالى) أى فيه (فلم رمعه غسيره افنائه فيه عنه وهو حال عز يزفى نفسه ودوامه ان وجد) في السالك (أبعد منه وأغز ) وهومنتزع من سياق القشيري قال معت الشيخ أباعبد الرحن السلى يقول معت محد بن جعفر بن محدية ول معت أبابكر البرذع يقول معمت أبالعقو بالنهر جورى يقول التوكل على كالالحقيقة ماوقع لابراهم عليه السلام ف الوقت الذي قال جبر لعليه السلام اما المائ فلالانه غابت نفسه بالله فلم رم مع الله غيره اه وقد تقدم المصنف نعوذاك فى الفناء فى التوحيد وقال صاحب القوت سئل الامام أخسد عن التوكل فقال هو قطع الاستشراف بالاياس عن الخلق قدل له فالحقفه قال الراهم عليه السلام قال الحريل ألك عاجة فال المكلاقال فسلمن لك المه عاجة فقال أحب الامر من الى أحم ما المه هكذاذ كره أحد ف كا ته جعل التوكل التفويض والرضايحر بان الاحكام من غيرمسئلة ولااعتراض وهذا لعمرى هو حال المتوكلين (وقال أنوسعمد) أحدين عيسى (الخرار ) المتوفى سنة ٢٧٧ (التوكل) هو (اضطراب بلاسكون وسكون بلا أضطراب) نقله القشيري (ولعله بشيراني المقام الثاني فسكونه بلااضطراب أشارة الى سكون القلب الى الوكيل وثقته به) واعتماده فالعز نزفى نفسه ودوامه أن وحدأ بعدمنه وأعز وقال أبوسعيد الحراز التوكل اضطراب بلاسكون وسكون عليمه (واضطرابه بلاسكون اشارة الى فزعه البعه وابتهاله وتضرعه بين يديه كاضطراب الطفل ببدنه الى أمه وسكون قلبهالى عمام شفقتها ) والذي فهمتهمن قول أبي سعيدانه أشار بقوله ذلك الى أن ترك الاسباب ليسمن التوكل فيشي وانما القصدعدم مكون القلب الهابحال فهذاهومعنى قوله اضطراب الاسكون غم بعدم ماشرته لهاان تغيرت فلايضار بالذلك بليد عسكون قلبه الح مسبهاو يؤيده ماقال سهل فعمانقله القشيرى التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته فن بقي على حاله فلا يتركن سنته اه أى يكون السابق لقلبه سكونه الى ألله تعالى بلااضطراب فى التعلق بالاسباب فأشار به الى عمام التوكل الذى هو عدم الركون الى الاسباب وقطع علاقة القلب مافيكون حال قلبة قيامه بالله لابما فلايقوم عبودية الاسباب الاعلى ساق التوكل ولايقوم ساق التوكل الاعلى قدم العبودية فأراد بالاضطراب الاقل الضربفى الارض التكسب ان كان معيلا وأراد بالاضطراب الثاني وهوالمنفى تعلق الغلب وانشئت قلت التوكل هواضطراب الااضطراب أوهو سكون بلاسكون وبراد بالسكون الاقلاالتعلق بالسبب وبالثاني سكون القلب وكلام أبي سعيد من أبدعه وأحسنه وماشر حناه به أقعد مما شار الممالم منف والله أعلم (وقال أبوعلى) الحسن بنعلى (الدقاق) النيسابورى شيخ القشيرى (المتوكل من حسنهو ثلاث درجات التوكل عم التسليم عم التفويض) وكل من الاخدير من أعلى بماقبله كا أفاده سياقه هنا (فالتوكل يسكن الى وعد وتعالى بقوله ومامن دابة) في الأرض الاعلى الله و رقها وله اختيار (والمسلم بكتفي بعله) تَعَالَى بِحَالَهُ قَالَهُ يَعْلَمُ مَاهُو قِيهِ ﴿ وَصَاحِبُ النَّهْ وَ يَضُّ مُرضَى بَعَكُمُهُ ﴾ تعالى أي بكل ما يجر يه الله تعالى عليه وافق غرضه أوخالفه ولااختياراهما لانهما النهماسل وفوضا الامو والمهتعالى يفعل مماماهو صلاح لهما نقله القشيرى مهاعاعنه (وهذا اشارة الى تفاوت درجات نظره بالاضافة الى المنظو راليه فان العلم هو الاصل والوعد يتبعه والحكم يتمع الوعد ولا يبعد أن يكون الغالب على قلب المتوكل ملاحظة شئ من ذلك) وظاهر هذا تفضيل مقام النسليم على التوكل والتفويض وسيأتى فى التنبيه مايؤ يدذلك ويؤيد ماشر حناه قول القشيرى بعده وسمعتب يعنى الدقاف يقول التوكل بدأية والتسمليم وسائط والتفو يضنماية اه أى ان التوكل اعتماد والتسليم راحة ورقاد والتفويض رضايحر يان الاحكام فالوسمعته أيضا يقول التوكل صفة المؤمنين والنسليم صفةالاولياءوالتفو بضصفة الموحد سوالتوكل صفة العوام والتسليم صفة الخواص والتفو يضصفة عاص اللاص وقال أيضالتوكل صفة الانساء والتسليم صفة ابراهم عليه السلام والتفويض صفة نبينا صلى الله علمه وسلم وقال الكال أبو بكر محدبن اسحق في مقاصد المنجبات والتوكل مع شرفه منحفض الرتبة عن النفويض والتسليم لان غايته جلب النفع ودفع الضر والتفويض والتسليم ينشآن عن ملاحظة علم الله وحكمته وتقدره الاشماء في ازلها وحقيقتهما الانقياد والاذعان الامر والنهب وترك الاختيار في الفعل بل في جلة ماحكم الله به وقضى لان المنفعة التي بطلب المتوكل جلها والمضرة التي يطلب دفعهاقد ينعكسان فتكون المضرة منفعة وألمنفعة مضرة ولذلك علمناالله وبناوخالقناالتفو يضوالتسليم وترك الاختيار بقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيأوهو خبرلكم وعسى أنتحبوا شبأ وهوشرلكم والله بعلم وأنتم لانعلون فنسب ذلك الىعلم وأثبته لنفسه وسلبه عنا بقوله وأنتم لاتعلون (والشيوخ في التوكل أقاويل سوى ماذكرناه فلانطيليه فان الكشف) عن الحقائق (أنفع من الرواية والنقل) الجرد (فهذا ما يتعلق بحال التوكل) ولابأس أن نورد ماقاله الشدوخ ولاسما فى بعض ماقالوه لحقيقة التوكل وفي بعضه اشارة الى أعلى مقاماته ومعرفة ذلك مهمة فنقول قال صاحب القوت قال بعض العارفين لماسئل عن حقيقة التوكل هو الفرار من التوكل أي يتوكل ولا ينظر الى توكله اله لاجله يكفي أو يعافى أو يوفى فحعل نظره الى توكله عالى توكله يلزمه الفرارمنها حتى يدوم نظره الى الوكيل وحده الا خللو يقومه بشهادة منمه بالاملل ولايكون بينه و بينالو كيل شئ ينظراليه أو يعوّل عليه أو يدل به حتى التوكيل أيضا الذىهو طريقمه وقدعبرت طائنة من أهمل المعرفة عن هذا العني بعبارات فقال أبوتراب

الخشى التوكل طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالريوبية وقال الزقاق التوكل ردالعيش الحوم واحد

واضمطرانه بلاسكون اشارة الى فرعده السه والمهاله وتضرعه بين بديه كأضطراب الطفل ببدئه الىأمهوسكون قلبه الى عام شفقتها وقال أنوء لى الدقاق التوكل أللاثدرات النوكل ممالتسملمهم التفسويض فالمتوكل يسكن الى وعده والمسلم يكشني بعلمه وصاحب النفو بض رضي يحكمه وهذا اشارة الى تفاوت درجات نظره بالاضافة لى المنظور اليه فأن العلم هوالاصل والوعد يتبعه والحكم يتبع الوعدولا يبعد أن بكون الغالب على قلب المتوكل ملاحظة شئ من ذاك والشيوخ فى التوكل أقاويل سوى ماذ كرناه فلانطول بها فان الكشف أنفع من الرواية والنقل فهذاما لتعلق محال التوكل والله الموفق برجته ولطفه

واسقاطهم غد وقالغيره التوكل هوالخود تحت الموارد وكان بعض أشياخنا اذاستل عن التوكل أجاب عنسه بعين الحقيقة فيقول هوأن تبكون مع الحق كالم تبكن فان الحق الآن كالم بزل وقال الجريري التوكل معاينة الاضطرارأي بكون بضاعته عندمولاه الافلاس وحاله فى الاعبال الاياس وقال سهل التوكل هو التبرى من الحول والقوّة وقال غيره هوعدم الاهتمام بماقد كفي كالابهتم الصحيح بالدواء اذاعوني وكان الحسن يقول النوكل هو الرضاوهو اشارة الىأعظم عمراته وقيلهو تسلم الاقدار كلهآلاقادر واعتقادأن جعهاقضاؤه وقدره وهواشارة الىالقدرالمفر وضمنه وقال ابن عطاء ليس التوكل لزوم الكسب ولاتركه انحا التوكل طمأ نينة فى القلب الى النار وكذلك فالأوعب دالله القرشي في التوكل أنماهوا طمان الي الله سر اوجهرا و رضى به كفيلا ونحوه قال رو ممانحا التوكل الثقة بالله في كل ماضمن في حال وقال أ لوموسى الدسلي التوكل هو أن يستوى عندك البادية و بالطاق وقال غيره التوكل استملاء الوحد على اشارة وحذف التشرف الى الارفاق دعني مغلب وحده اشارته مقول أوهمة فيشغله عن النفرغ الىغيره وقيل التوكلهو الكفعن الاغمار في السروالعلانية والسكون الي الخلق للاواسطة وقالسهل التوكلهو التقوى واحتج بقوله تعالى اتقو االلهحق تفاته فان المعني اعبدو مالتوكل وقالمرة هواظهارالفقر والفاقة المهو وافقه فىذلك أنو بكر محدبن موسى الواسطى فقال التوكل هوقصد الفاقةوالافتقار وقال النهرجو رىالتوكل نسيان حظوظ النفوس وقال الخواص التوكل الاكتفاء بعلمالله فلل من تعلق القلب بسواه وقال يحيى من معاذمن حقيقة التوكل ترك العبد محاله لمحاب الله واختياره الاختيار الله وتدبيره لتدبيرالله بالغناءين نفسه وبالنظرالي محارى الاحكام والقدروهذا اشارة الحالمةام الثالث وقال أيضا الذوكل على ثلاث درجات ترك الشكاية والرضا والحبة فترك الشكاية أن لايشكروريه والرضاان مرضى عاقسماه والجمةأن تكون محبته فيقضاءالله تعالى فأؤلهاللصالحين والثانية لاولياءوالثالث ةللابدال وهذا اشارة الي درحات البداية وأماتو كل النبين والصديقين فهوأن لابركن القلب الىسبب ولايخاوق ولاينظرالي مادون الله نظرة وهومن عزائم التوكل قال وأخبرني بعض الاشياخ عن أبي على الروذ بارى انه قال التوكل على ثلاث درحات الاولى منهااذا أعطى شكرواذامنع صبروالثانية المنع والعطاععنده واحدوالثالثة المنع مع الشكر أحب المهمن اختماره وقال غبره النوكل على ثلاث درجات أولاها الصبر عندالبلاء وأوسطها الشكر عندشهو دالبلاء وآخوهاالرضا بمعارى الاقدار والاحكام هذاماانتقيته من كابقوت القلوب مع الاختصار وقدذ كرالقشيرى فيالر سالة بعض ماهو في القوت فلنذكر مالم يذكره صاحب القوت قال حدون النوكل هو الاعتصام مالله وقد أشار بذلك الحاجموم التوكل فىالمقامات الثلاث وسئل يحبى بن معاذ متى بكون الرحل متوكلا فقال اذارضي بالله وكملا وسئل ابن عطاء عن حقيقة التوكل فقال أن لا يظهر فيك الزعاج الى الاسباب مع شدة فاقتل المهاولا تزول عن حقدقة السكون الى الحق مع وقوفك علم اوذ كرالقشيرى قول أى تراب الغشي السابق الاانه زاد بعدقوله بالريو يمةوالطمأنينة الىالكفاية فانأعطى شكر وانمنع صعروقال ذوالنون التوكل ترك تدسر النفس والانتخلاع عن الحول والقوّة وانما يقوى العبدعلى التوكل آذاعلم أن الحق سحانه بعلو برى ماهو فمه وقال سهل التوكل الاسترسال مع الله على ما مريد وهذا اشارة الى مقام التسليم وفي مترك الاختيار وقال غيره التوكل أن يستوى عندك الاكثار والتقلل وهذااشارة الى مقام من مقامات التوكل وقال ابن مسروق التوكل الاستسلام لحريان القضاء والاحكام وهذااشارة الىمقام التفويض وفيسه ترك الاختياروه والمقام الثالث وقال أبوعثمان الحبرى التوكل الاكتفاء بالله مع الاعتمادعامه وهذا اشارة الى المقام الثاني وسئل الزقاق عن التوكل فقال هوالا كل بلاطمع وهذااشارة الى آحدى أماراته وقيل التوكل نفي الشكول والتفويض الى ملك الماوك أراد منفي الشكموك قوة المقنن وأطلق التوكل على التفو مض وهو أعلى منه لانه من ثمراته كماأن الهقينمن أصوله ففمه اشارة الىالاصل والثمرة وقبل التوكل الثقة بمبافى يدى الله تعالى والمأسء بافي أمدي لناس وهذااشارة الىسب النوكل الذي هوالاعتماد على الله لاعلى نفسه وقيل التوكل فراغ السرعن التفكر

فى التقاضي في طلب الرزق وهذا اشارة الى عُرة من عُرات التوكل لانفسه فأن من قو كل على الله ولم يلتفث الى غيره من الاسباب استراح قليهمن هم الاكتساب وان أمر بالاكتساب \* (تنبيه) \* تقدم أن التوكل مع شرفه منخفض الرتبةعن التسلم والتفويض وهل التفويض أعلى مقاما أوالتسلم فنهدم من قال التفويض أعلى ومنهممن قال التسلم أعلى وعلى كل حال فالواجب على العبد الجهله أن ستخبر الرب تعالى العلم وكال قدرته فالعبدالعا خالجاهل الاالذل والاذعان وترك الاختدار اذاوفرض ناأن الله تعالى صعلى عباده بلاء عرياءن المصلحة لكان يحب على العبد التسليم والاذعان لانه أحكم الحاكين فقد قال صاحب القوت اعلم أن العلاء باللهلم يتكاموا علمه لاجل أن يحفظ لهم دنياهم ولالاحل تليغهم رضاهم ومرادهم ولالبشترطوا عامه حسن القضاء عمايحيون ولالسدل لهمح بان أحكامه عمايكرهون ولالبغيرلهم مابق مشيئته الحمايعقاون ولالحوّل عنهم مامضي من سنته التي قد خات في عماده من الابتلاء والامتحان والاختمار الى ما بعم لون هو أحل في قلوبهممن ذاك وهم أعقل عنه وأعرف به من هذالواعتقد عارف الله تعالى أحدهد و المعاني مع الله في توكله الكان كيبرة تو حب عليه التو بة وكان تو كله معصمة وكان مافات عليه من - قيقة التوحيد أشد عليه مما أدرلنمن توهم التوكل وانما أخدذوانه وسهم بالصرعلي أحكامه كيفحرت وطالبوا فلوبهم بالرضاعنه باي معنى حرى اله فانقال قائل انكانت الارادة قدخصت الاشماه ووضعها في مراتها والقدرة توجب ذال مالضرورة فى الوقت القدر اذمن الحال أن تخصص الارادة شيئا ولاتو حده القدرة على وفاق التخصص فمافائدة التوكل وقدقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالجواب عن هذا كالجواب في مسالة الدعاءفكمأ أن الدعاء عبادة في نفسه فكذلك التوكل عبادة نعبد ناالله تعالى م أوهو والدعاء من جله الاسباب التى رتب على المسبدا من الله تعالى ذلك بان الله مولى الذين آمنواوان الكافر من لامولى الهم ومعاوم أنالله تعالى مولى المؤمنين والكافر منالاأن للمؤمنين ولاية خاصة سوى الولاية العامة بسبب تو كلهم على مولاهم وكاأن الدعاء اذاوافق المشيئة حصل الدعق به بعينه وان لم نوافق المشيئة عوض عن المدعق المطلوب اضعافافكذاك النوكل ينوكل على الله فيجم عأموره والرب تعالى تحرى علمه أحكامه التي سبقت مامشيئته فان وافقت غرض المتوكل فهوالز بدبالشهد وأن عالفت غرضه عوضه الله تعالى على توكله اضعاف ذلك ومن هناقالواان النسليم أفضل درجات النوكل لابتنائه على أعز أنواع العلموالحكمة وهوالذي بشمير اليه سماق المصنف فمامضي كانهناعليه آنفاوالله أعلم

\*(الفصل الثالث في بيان أعمال المتوكلين)\*

(اعلم) وفقلاالله تعالى (انالعلم نورثا لحال والحال يغرالاعال) فالعلم هوالاصل والعمل غرة الحال والحال يتبع العلوم والاعتقادات وقد تعزيب الناس في ذلك أحزا بابن القائل بخلع الاسباب وبين القائل بالمنحول فيها وبين المتوسط بطريق الاجال في الطلب ولكن فريق وجه مع قصوره عن الاحاطة بمقاصد الشرع في وسائل العبادات من مقاصدها وقد شرع المصنف في شرح ذلك بذكر ضوابط المقاصد وافتقارها الى الاسباب واستغناء بعض القاصد عن الدخول في الاسباب مع وجه الافضل في ذلك فقال (وقد يظن أن معنى التوكل تولئ الكسب بالبدن وتولئ التدبير بالقلب والسقوط على الارض كالخرقة الملقاة وكاللهم على الوصم وهدا اطن الجهال فان ذلك حام في الشرع والشرع قدا أنى على المتوكلين) ومدحهم كافي غيراً يتوغير حديث (فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمعظورات الدين) وفي اسمعة بمحفوراته (بل تكشف الغطاء عنه ) بالتحقيق في ذلك (ونقول المناف المؤلسة والسوية بعمله (الحيمة من مقامات الدين المؤلف في حركة العبد والسعى بعلم ) وفي اسمعة بعمله (الحيمة الموصودة المدين المنافع وهوم فقودة منافع المنافع الموم وودة المنافع وهوم فقودة كالدين النافع أو حفظه أودفع الضائل والسارق والسارق والسارة والسارة والسارة والسارة والسارة والمنافع أولان المقادة ومنافع أودفع الضائل والمنافع والسارة والسارة والسارة والسارة والمنافع أو حفظه أودفع الضارا وقطع من فائذ كر العبد لا يعدو) أى لا يحاوز (هذه الناف المنافع والمورة الشرع) شروط التوكل ودرجاته في كل واحدمنه المقرون المرابعة وهو حلب النافع أوحفظه أودفع الضارا وقطع من فائذ كر شروط التوكل ودرجاته في كل واحدمنه المقرون الاربعة وهو حلب النافع أوحفظه أودفع الضارا وقطع معه فائذ كر

\*(سان أعمال المركان)\* اعلمان العلم ورث الحال والحال يمر ألاع الرود مطن انمعني التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الارض كالخرفة الملقاة وكاللعممالي لوضم وهذاطن الجهال فانذلك وامف الشرع والشرعقد أثنى على المتوكاين فكيف ينال مقام من مقامات الدن بعظر رات الدسبل تكشف الغطاءعنده ونقول انمانظهر تأثير النوكل فيحركة العبد وسعمه بعلمالى مقاصده وسعى العبد باختماره اما أن يكون لاحلحاب نافع هومفقودعنده كالكسب أولحفظ نافع هومو حودعنده كالادخار أولدفع ضاولم يستزلمه كدفع الصائل والسارق والسباع أولازالة ضار قدنزلمه كالتداوىمن المرض فقصوة حركات العسد لاتعددهذه الفنون الاربعة وهو حلب النافع أوحفظه أودفع الضارأ وقطعه فلنذكر شروط التوكل ودر حاته في كلواحد منهامقر ونابشواهد

\*(الفن الاول) \* في جلب النافع فنقول فيه الاسباب التي مها يجلب النافع على ثلاث درجات مقطوع به ومظنون طنابوري به وموهوم وهما لا تثق النفس به ثقة تامة ولا تطمئن اليه \*الدرجة الاولى القطوع به وذلك مثل الاسباب التي ارتبطت المسبات مها بتقد براتله ومشيئته ارتباطا مطرد الا يختلف كا أن الطعام اذا كان موضوع ابين بديك وأنت جائع محتاج ولكنك لست قد السداليه و تقول أنام توكل وشرط التوكل ترك السدى ومدا ليد اليه سعى وحركة وكذلك مضغه بالاسنان وابتلاعه باطباق أعالى الحنث على أساوله فهذا جنون محض وليس من التوكل في السدى ومدا ليد اليه سعى وحركة وكذلك مضغه بالاسنان وابتلاعه باطباق أعالى الحنث على أساوله فهذا جنون محضوليس من التوكل في شيخ فانك اذا انتظارت أن يخلق الله أو يسخر ملكالم ضغه شي فانك اذا انتظارت أن يخلق الله

\*(المن الاول) \* في جلب النافع (فنقول فيه الاسباب التي م الجلب النافع على ثلاث درجات مقطوع به ومظَّنون ظنا نوتق به وموهوم وهمالاتثق النفس به ثقة تامة ولانطمئن اليه الدرجة الاولى المقطوع به) أي يعصول السبب بعده (وذاك مشل الاسباب التي ارتبطت المسبدات ما بتقد مرالله ومشيئته ارتباط امطردا الايختلف)ولاً ينفك (كان الطعام اذا كان موضوعا بين بديك وأنت حاتج محتاج) الى الاكل (واكمنك است عداليداليه وتقول أنامتوكل وشرط التوكل رك السعى) والحركة (ومد اليداليه سعى وحركة وكذاك مضغه بالاسنان وابتلاعه) بعدالمضغ (باطباق أعالى الحنك على أسافله ) لمتيسرله الابتسلاع (فهذا جنون محض وليس من التّوكل في شيّ فانك آن أنتظرت أن يخلق اللّه فيك شبعادون الخبرّ أو يخلق في الخبز حرّكة الميك أو يسخر ملكالبيضغه لك و يوصله الىمعدتك)من غير حركةمنك ( فقد جهات سنةالله تعالى) في عباده وكذلك الحيال فىالشر ببان يكون الماء بين يديك وأنت عطشان فلاتتناوله وتقول أنامتوكل وتناولي اياء حركة والحركة تناقض التوكل فالدخول فى هذاواجب وتركه حرام فاوترك هذااعتماداعلى الله بان يخلق له ريابغيرشر بكان جاهلاعاصما (وكذلك لولم نزرع الارض وطمعت أن يخلق الله تعالى نبا تامن غير بذر )وحرث (أوتلد زوجتك من غير وقاع كاولدت مريم عليها السلام) من غيرمس بشر (فكل ذلك جنون) وجهل (وأمثال هذا بما بكثر ولاعكن احصاؤه فلبس التوكل في هذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم اماالعلم فهوان تعلم أن الله تعالى خلق الطعام والمدوالاسنان وقوَّة الحركة وانه الذي تطعمك و تسقمك) فلأبد من أعتقادذاك (وأما الحيال فهو أنيكون سكون قلبك واعتماده على فعل الله تعالى لاعلى البدو الطعام وكيف تعتمد على صحة يدك وربما تجف فى الحال وتفلج) فلا تقول (وكيف تعول على قدرتك و ربحا بطرأ عليك فى الحال ما مزيل عقلك ويبطل قوة حركتك ) فَتَكُون كالمهوتُ لا تدرى كيف تفعل (وكيف تعول على حضو رالطعام و رَجما يسلط الله تعالى من ىغلىك علمه ) فحول بينك وبينه (أو يبعث حية تزيجك من مكانك وتفرق بينك وبين طعامك) وقدوقع أمثال ذلك تشيرا (وأذا احتمل أمثال ذلك ولم يكن لهاعلاج الابقضل الله تعالى فبذلك فليقرع) أشار بذلك المافوله تعالى قل بفضل الله و برحة مفيذلك فليفر حوا (وعليه فيعول) و يعتمد (فاذا كان) السالك (هذا علموحاله فلمداليدفانه متوكل) والافليس من التوكل في شئ ومن هذه الدرجة لوقعد في بحرى سيل أوفي طريق سبع أو تخت جدار ماثل تقارب انقضاضه فلا يصح نو كله في شي من ذلك ولومات مات عاصما بالدرحة الثانمة الذي حصول السبب بعده مظنون وهي (الاسباب التي لبست متيقنة لكن الغالب ان المسببات لا تحصل دونم اوكان احتمال حصولها دوم ابعيدا كالذي يفارق الامصار والقوافل ويسافر فى البوادى التي لانطرقها النياس الا الدراويكون سفره من غيراستعماب وادفهذاليس شرطافى صحة (التوكل بلاستعماب الوادف البوادى سنة الاوّاين) من السلف الصالين (ولا مز ول التوكل بعد أن يَكون الاعتماد على فضل الله تعالى لاعلى الزاد كا سبق وأكن فعل ذلك جائز ) ومن هذه الدرجة الكسب والمتاجر والسفر فى البحار رجاء السلامة والسفر في

فقد حهات سنةالله تعالى وكذلك لولم تزرع الارض وطمعت في أن مخلق الله تعالى نياتا من غير بذر أوتلدروجتك منغير وقاع كاولدت مرجعلهاالسلامفكل ذاكحنون وأمثال هذا ممايكثر ولاعكن احصاؤه فليس النوكل في همذا المقام بالعمل بلبالحال والعملم أماالعلم فهوأن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام والمدوالاسنات وقوة الحركة والهالذي يطعمك ويسقمك وأما الحال فهدو أن مكون سكون قلبكواعمادك على فعل الله تعالى لاعلى السد والطعام وكمف تعتمده لي صحة بدك ورعما تحف في الحال وتفلي وكيف تعول على قدرتك وربما بطرأ عليلف الحال مارزسل عقال و ببطـل قوّة حركتك

لك و يوصله الى معدتك

وكيف تعول على حضورا الطعام ورعما يسلط الله تعالى من بغلبك عليه أو يمن تعول على حضورا الطعام ورعما يسلط الله تعالى فبذلك فله المرح عليه يمن حيسة تزعمك من كانك وتفرق بينك وبين طعامك واذا احتمل أمثال ذلك ولم يكن لها علاج الابفضل الله تعالى فبذلك فله المرحة الثانية الاسباب التي ليست متبعة توليكن الغالب أن المسبات الاتحصل والمتعول فاذا كان هدا حال الغالب أن المسبات الاتحصل دونها وكان احتمال حصولها دونه ابعيدا كالذي يفارق الامصار والقوافل و يسافر في البوادى التي لا يطرقها الناس الانادراو يكون سفره من غير استعاب المناس الانادراو يكون سفر من غير استعاب المناس الانادراو يكون المناسقة المناسقة المناسقة ولكن يكون الاعتماد على فضل من غير استعاب المناسقة المناسقة المناسقة ولا يزول التوكّل به بعد أن يكون الاعتماد على فضل الله تعلى فلا على الزاد كاست والكن فعل ذلك عائز

وهو من أعلى مقامات التوكل والذلك كان يف عله الخوّاص فان قلت فه داسع في الهلاك والقاء النفس في النه لكة فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه حراما بشرطين أحده هما أن يكون الرجل قد راض نفسه وجاهدها وسواها (٤٧٥) على الصبر عن الطعام أسبوعاوما

يقارنه يحنث نصدير عنده بلا ضدق قلب وتشوش خاطر وتعذرفي ذ كرالله تعالى والثاني أن يكون يحمث بقوى على التقوّت بالخشيش وما يتفق من الاشماء اللسيسة فعدهدن الشرطين لايخاوفي غالب الامرى في البوادي في كل أسببوع عنأن بلقاه آدمىأو ينتهم الي محلة أوقر مه اوالي حشيش يحترىيه فعسايه معاهدا نفسه والحاهدة عاد التوكلوعلى هذا كان بعول الخواص ونظراؤه من المتوكان والدلمل علىهأن الخواص كان لاتفارقه الابرة والمقراص والحبل والركوة ويقول هذا لايقدح في التوكل وسببه الهعظرات البوادى لايكون الماء فهاعلي وجهالارض وماحرت سسنة الله تعالى بصعود الماء من البار بغيردلو ولاحبل ولا بغلب وخود الحبل والدلوفي البوادي كالغلب وجودا لحشيش والماءعتاج الملوضونه كل دوم مرات ولعطشه في كل وم أو ومن مرة فان

القوافل بغير زاد رجاء تسخيرا الناسله والجلوس فى المساجد تفرغا العبادة وغلق الابواب على الامتعدة وشرب واجب فيبقى الدخول فى الاسباب المظنونة على أصل الاباحة والمباح ينقلب فف ملة بالمقاصد (وهو) أى ترك استصاب الزاد في الاسفار (من أعلى مقامات التوكل وكذلك كان يفعله ) الراهيم بن أحد (الخواص) رحمالله تعالى وكانمن كارالمتوكاين كاصرح به صاحب القوت (فان قلت هذا سعى فى الهلاك والقاء النفس فى النهلكة) أى الدخول في البرية بغسير خفير ولاقافلة ولازاد سبب الهد لال وقد قال الله تعالى ولا تلقو ابايد بكم الى النه لمكة فكمف يصع توكله وكيف يكون ذاك مباحا (فاعلمان ذاك بخرج عن كونه حراما بشرطين أحدهما أن يكون الرجل قدراض نفسه) في الحضر (وحاهدها وسوّاها) وعوّدها (على الصبر عن الطعام أسبوعا وما بقاربه بحيث يصبرعنه بلاضيق قلب وتشو بشخاطر وتعذرف ذكرالله تعالى بان لاتسقط قوته في القيام في صلانه (والثاني) قوّة الحالوغلبة الانسوهو (أن يكون يحيث يقوى على التقوّت بالحشيش وما يتفق من الانساء الحسيسة) التي لا تعدقو افي الجلة (فبعد هذن الامرين لا يخلوفي غالب الامر في البوادي في كل أسبوع أن يلقاه آدىأوينه عالى حله ) وهي منزلة العرب وفي نسخة بحله (أوقريه أوالى حشيش نزجى وقته به ) ترجية (فيحيىه مجاهدانفسه) صابرا على الجوع والعطش (والمجاهدة عدادالتوكل) وأساسه (وعلى هذا كان بعوَّلُ) ابراهيم (الخواص ونظراؤه من المتوكلين) كأصر حبذاك الخواص نفسه في كتاب التوكل له والمراد بنظرائه مثل يحيى من معاذالرازي وكان وسع في النوكل بالاسباب ويأم بهامن غدير مساكنة لها ولاوقوف معهاوهو أوسع لحريقا وأبسط حالا من الخواص ولكن مسلك الخواص أعلى وحاله أسنى على ضبق فى طريقه وقبض فى حاله وتشديدوعز عة في مقامه من توكاه ومنهم أبوتراب النخشي وذوا المون المصرى وحاتم الاصم وعلى الصوفى رجهم الله تعالى وقدذ كرصاحب القوت ليكل منهم ما يدل على شدة عزاعهم فى التوكل (والدليل علمه أناكواص كان لاتفارقه الارة والمقراضوا لحبسل والركوة ويقول هذالا يقدحف النوكل) ولفظ القوت وكان الراهيم الخواص يدقق في أحوال المتوكلين ويذكر أن الادخار يخرج من حدا لتوكل ولم يكن تفارقه أربعة أشياء كان يقول ادخارهامن حال النوكل لانهامن أمر الدين الركوة والحبل والابرة والخيوط والمقراض اه عدالخبوطمع الاوة شبأ واحدالان الاوة من غيرهالا تجدى نفعا (وسببه اله علم أن البوادي لا يكون الماء فهاعلى وجه الارض) وانمايكون في الآبار (وماحوت منة الله تعالى بصعود الماء من البتر بغير دلو ولاحبل ولا بغلب وجود الحبل والدلوفي البوادي كإبغلب وجود الحشيش والماء يحتاج البه لوضوء كل يوم مرات ولعطشه في كل يوم أو يومين مرة فان المسافر مع حوارة الحركة) في مشمه (الايصبرعن الماء وان صبر عن الطعام وكذلك يكونآه نو بواحدو ربما يتخرق) من طول الاستعمال (فتنكشف عورته) عندالركوع والسجود في الصلاة (ولانوجد المقراض والانوة) والخيوط (في البوادي غالباعند) وقت (كل صلاة ولا يقوم مقامهما في الحياطة شيئ تمانو جد في البوادي ) وأورده القشيري فقال معت الشيخ أباعبد الرجن السلى يقول معت أباالعباس البغدادى يقول معت الفرغاني يقول كأن ابراهم الخواص بجردافى التوكل يدقق فيه و = ان لايفارقمارة وخبوط وركوة ومقراض فقبل له ياأبااسحق لمتحمل هذاوأنت تمتنع من كلشئ فقال مثل هدا الاينقض التوكل لانسه علينافرائض والفقير لايكون عليه الاثوب واحدفر بما يتمزق ثوبه فاذالم يكن معمارة وخيوط تبدوعورته فتفسد علمه صلاته واذالم يكن معه ركوة تفسدعايه طهارنه واذارأ يتالفقير بلاركوة ولاار ولاحبوط فأتهمه في صلاته (فكل مافي معني هذه الاربعة أيضا يلتحق في الدرجة الثانمة لانه

المسافر مع حرارة الحركة لا بصبرعن الماءوان صبرعن الطعام وكذلك يكوناه ثوب واحدور بما يتخرق فتنكشف عورته ولا بو جدالمقراض والابرة في البوادي غالباعند كل صلاة ولا يقوم مقامهما في الخياطة والقطع شئ بما يوجد في البوادي ف كل ما في معنى هذه الاربعة أبضا يلخي بالدرجة الثانية لانه

مظنون طناليس مقطوعابه لانه يحتمل أن لا يتخرق الدوب أو يعطبه انسان توبا أو يحد على رأس البثر من وسقيه ولا يحتمل أن يتحرك الطعام مضوعال في معنى الدول ولهذا نقول لوا نحاز الى شعب من شعاب الجمال حمث لاماء ولاحشيش ولا يطرقه طارق فيه وجلس متوكلا فهو آثم به ساع في هلاك نفسه كاروى أن زاهد امن الزهاد فارق الامصار وأفام في سفع جمل سبعاو قال لااسأل المحداث أحداث أحتى التي ويجرون فقعد سبعاف كادعوت ولم بانه رزق فقال بارب ان أحديث فائتنى مرزق الذى قسمت لى والافاق في الكفاوحي الله وعرفى لارزق نقل (٤٧٦) حتى شدخل الامصار و تقعد بن الناس فدخل المصروق عد فياء هذا بطعام وهذا بشراب

مظنون ظناليس مقطوعابه لانه يحتمل أنلا ينخرف الثوب أو بعطب انسان ثوبا أو يجدعلى رأس المبئر من يسقيه ولا يحتمل أن يتحرك الطعام ممضوغاالى فيه فبين الدرجتين فرق والكن الثاني في معنى الاول وبهدذا نقول الوانحازال شعب من شعاب الجمال حبث لاماء ولاحشيش ولايطرقه طارق فيه وجلس متوكا فهوآ ثميه ساع في هلاك نفسه ) ولومات مان عاصياوله نظائر سبق ذكرها قريبا ( كاروى أن زاهدا من الزهاد ) في بني اسرائيل (فارق الامصار) بنية التوكل (وأقام في سفير جبل سبعاوقال لا سأل أحدا شيماً حتى يأتيني ربي مرزقى فقعد سبعا فكادعوت ولم يأته رزق فقال باربان أحييتني فأتني مرزق الذي قسمت لي والافاقبض في اليك فأوحى اللهاليه وعزني لارزقتك حتى لدخل الامصار وتقعدبين الناس فدخل المصروقعد) بين الناس فاعهذا بطعام وهذا بشراب فأكل وشرب وأوجس فىنفسه منذلك فاوحى الله تعالى اليمه أردت أن تذهب حكمتي مزهدك فى الدندا أماعلت أنى أرزق عبدى بايدى عبادى أحب الى من ان أرزقه بيد قدرتى) نقله صاحب القوت الفظ حدثت عن رجل تفرد في فلاة من الارض وانقطع عن الخلق وقال ان كان لحر زق أناني قال فلبث أيامالم باته شئ حتى أضربه الضعف وقال باربان كان لى فى الارض رزق فاتنى به والافاقيضني المك قال فاوحى المه وعزتى وجلالي لاأرزفك حتى تدخل المصروتقعدين ظهراني الخلق قال فعدل الى أفرب الامصار اليهودخل مسجدًا فأناه انسان بطعام وأناه آخر بشراب فاكل وشرب فأوجس في نفسمه فاوحى البمة أردت ان تبطل حكمتي وتسقط حكمي بتوكاك على ان أرزق الخلق بايدى الخلق أحب الى (فاذا التباعد عن الاسباب كلها مراغمة للحكمة وجهل بسنة الله تعالى والعمل عوجب سنة الله تعالى مراكمة للاتكال على الله عز وجل دون الاسباب لايناقض) أصل (التوكل كأضر بناه مثلالاوكيل بالحصومة من قبل) ذلك (ولكن الاسباب تنقسم الى ظاهرة والى خفية فعنى التوكل الاكتفاء بالاست باب الخفية عن الاسماب الظاهرة مع سكون النفس الىمسيب السبب) الخني (لاالى السبب فان قلت فماقولك في القعود في البلد بغير كسب أهو حرام أوسباح أومندوب فاعلمان ذلك ليس بحرام لانصاحب السياحة في البوادي أذالم يكن مهلكانفسه كاتقدم فهدذاالذي هو قاعد في الملد كيف يكون مهلكانفسه حيى يكون فعله حواما بل لا يبعد ) هددا (ان يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب ولكن قديداً خرعنه والصبر عمكن الى ان يتفق ) وصوله (ولكن لوا علق باب البيت على نفسه يعث لاطر بقلاحداليه ففعل ذلك حام) لانه تسبب لاهلاك النفس نظر الظاهر الشرع وكان هذا اعسموم المتوكاين والافقد نقل صاحب القوت عن بعضهم قال قلت لبعض السلف لوان عبدادخل يبتاوط ب علمه ما با ولايعلم به أحداً كان رزقه ياتيه فقال نع فقلت ومن أين ياتيه فقال من حيث ياتيه مال الموت (وأن فقع بأب البيت وهو بطال غيرمشغول بعمادة) من ذكر وقراءة ومراقبة وغيرهامن أنواعها (فالكسب والخروج) الى الناس ومعاملة ...م (أولى له ولكن ليس فعله) ذلك (حواما الى ان يشرف على الموت فعند ذلك يلزمه الخروج والسؤال) ان لم عكنه الكسب (والكسب) ان كان مطبقاته (وان كان مشغول القلب بالله غير

فأكلوشربوأوحس فىنفسه منذلك فأوحى الله تعالى المه أردت أن تذهب حكمتي زهدك في الدنيا أماعلت أني أرزق عبدى بايدى عبادى أحب الى من أنأرزقه سدقدرتى فاذا التباعد عن الاسباب كلها مراغية للعكمة وحهل بسنة الله تعدلي والعمل عوجب سنةالله تعالى مع الاتكال على الله عسر وحسل دون الاسباب لايناقش التوكل كأضربنا ومثلا في الوكيال بالخصومة منقبل ولكن الاسباب تنقسم الىظاهرةوالي خطيسة فعني النوكل الاكتفاء بالاسماب الخفيسة عن الاسباب الظاهرةمعسكون النهيس الىمسبب السبب لاالى السبب فان قلث فباقواك في القعود فالبلدبغيركسبأهو حرام أومباح أومندوب

فاعلم أنذلك ليس بحرام لانصاحب السياحة في البادية اذالم يكن مهلكا نفسه فهدا كيف كان لم يكن مستشرف مهلكا نفسه حتى يكون فعد المرعكن الى أن يتفق ولكن لا يعتسب ولكن قد يتأخرونه والصرعكن الى أن يتفق ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بعيث لا طريق لاحداليه فقعله ذلك ولم وان فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة فالكسب والخروج أولى له ولكن ليس فعله وإما الا أن يشرف على الموت فعند ذلك يلزمه الخروج والسؤال والكسب وان كان مشغول القلب بالله غير

منمقامات التوكل وهو أن نشتغل بالله تعالى ولا يهتم ورقه فان الرزق بأتسالا محالة وعندهذا يصم ماقاله بعض العلاء وهو أن العبد لوهرب من رزقه الطلسه كالو هر بمن الموت لادركه وأنه لوسأل الله تعالى أن لا ورقه لما استحاب له وكانعاصاولقالله ماحاهل كنف أخلقك ولا أر زقك ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس في كل شي الافي الرزق والاجل فانهم أجعوا علىأنلارازقولاعيت الاالله تعالى وقال صلى الله علمه وسلم لوتو كاتم على الله حق تو كله لرزقكم كأبرزق الطميرتغدو خاصا وتروح بطانا ولزالت بدعاد كرالحمال وقال عيسى عليه السلام أنظر واالى الطبرلاتزرع ولاتحصدولاتدخروالله تعالى و زقها وماسوم فان قلتم نعن أكسر بطو بافانظر واالى الانعام كمف قمض الله تعالى لها هذا الخلق الرزق وقال أنو معقوب السوسي المتوكاون تجرى أرزاقهم على أمدى العماد بلاتعب منهم وغيرهم مشغولون مكدودون وقال بعضهم

مستشرف الى الناس ولامتطلع الى من يدخل الى الباب فيأتمه برزقه بل تطلعه الى فضل الله تعالى) مع كال الحال وغلبةالانس (واشتغاله بالله فهوأفضل وهومن) جلة (مقامات التوكل وهوان بشتغل بالله تعـالى) بذكر وفكر ومراقبة (ولايهتم برزقه فان الرزق) مضمون (ياتيه لا محالة) حتى يظهرله ملك الموت فيند في ينقطع عنهر زقالدنياو بدخل فرزق الاخرة واليه بشير كالمأ كثرااشوخ في معنى التوكل فن كانت مشاهدته فى القسم المعلوم سقط عنه جهانمن الهموم واستراح العبادمن أذاه وشغل عهم يخدمةمولاه (وعندهذا يصم ماقاله بعض العلماء وهوان العبد لوهرب من رزفه لطلبه كالوهرب من الموت لادركه) ولفظ القون ويقال لوهرب العبدمن رزقه لادركه فى وقته كالوهرب من الموت لادركه هكذا هوفى موضع آخر كارو يناعن رسول الله صلى الله علمه وسلم لوهر ب أحد كم من رزقه لادركه رزقه كالوهرب من الموت لادركه أجله (وان لوسأل الله تعمالي أن لا مرزقه لما استجاب له وكان ) في سؤاله ذلك (عاصماولقال له ياجاهل كيف أخلقك ولا أرزقك ) قله صاحب القوتو يؤيد الاول ماوردفي ألخيران الرزق ليطاب العبد كاطلبه أجله رواه الطيراني والبهق من حديث أبى الدرداء ورحاله تقات وصحعه الحافظ انجروني روابه لابي نعيم في الحلية عنه أن الرق ليطلب العبدأ كثرطلبا للعبدمن أجله وقال صلى الله عليه وسلم فى الرجل الذي أتاه فناوله تحرة وفالله خذها ولولم تاتها لاتنك وتقدمه فالمصنف ألاترى انه قال لاتنه المرةوهي لانسعي بناهمها ولكن يستسعى الها بطرفها مدفعها المك فكذلك الرزق على تصريفين رزق طلمته فتلقاه ورزق وطلمك فملقاك ومالقيك فقد لقيته وفي خبرآ خراكل عبدرزق لامحالة وبروى الحكاعبدرزق هوآ كاءوأثرهو واطئه وحتف هوفاتله وأماالقول الثانى فروى عن سهل من قوله ولفظ العاد العدد سأل الله أن لا مرزقه ما استحاب له أبدا و يقال له اسكت ياأحق لولم أردأن أرزقكما خلفتك أناالذى خلقت كالابدأن أرزقك كاخلقت ل (ولذلك قال ابنعماس) رضى الله عنه (اختلف الناسف كلشي الافي الرزق والاجل فانهم أجعوا على الالرازق ولاممت الاالله تعالى) كذا في القوت (وقال صلى الله عليه وسلم لوتو كالتم على الله حق تو كامار زقتم كما ترزق الطير تغدو خاصاً وروح بطانا ولزالت معانكم الجبال) هكذاه وفي القوت قال العراقي تقدم قريبا بدون هذه الزيادة التي في آخره فرواه مجدبن نصرفي تعظم قدر الصلاة من حديث معاذبن حبل باسنادفيه لين لوعرفتم الله حق معرفته لشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال رواه البهتي في الزهد من رواية وهيب المكي مرسلادون قوله لمشيتم على البحو روقال هذا منقطع انتهى قلت وروآه ابن السنى من حديث معاذأ يضاكار والمحمد بن نصروعندهمازيادة ولوخفتم اللهحق تخافته لعلتم العلم الذى ليس معمجهل واكن لايبلغ ذلك أحمدقيل بارسول الله ولاأنت قال ولاأنا الله عز وجل أعظم من أن يبلغ أحد أمره كلمو رواه الحكيم الثرمذي في النوادر بلفظ لوخفتم الله حق خيفته لعلم العلم الذى لاجهل معه ولوعرفتم الله حق معرفته لزالت بدعا أحجم الجبال وقال عيسى علمه السلام) في معنى الحديث السابق (انظر وا الى الطبر لاتزرع ولا تحصد ولا تدخر والله تعالى مرزقها بومابيوم فانقلتم نحن أكبر بطومًا فانظر وا الى الانعام) هي أكبرمنكم بطومًا (كيف قيض الله لها هذااللق الرزق كذافى القوت ورواه أحدفى الزهد وابن أنى الدنما عن سالم بن أبى الجعد قال قال عيسى علىه السلام اعلوالله ولاتعملوا الى بطونكم انظر واالى هذا الطير بغدو و مروح لايحرث ولا يحصد الله تعالى مرزقهافان فلتمنعن أعظم بطونامن الطيرفانظرواالي هذه الاباقرمن الوحش والمرتفدو وتروح لاتحرث ولا تعصدالله مرزقها اتقوا فضول الدنيا فان فضول الدنيا عند اللهر حز (وقال أبو بعقوب السوسي) من السوس بلد بالاهوازين أخذعن عبد الواحد بن زيدوعنه أبو بعيقوب النهرجوري (المتوكاون تجرى أرزاقهم على أيدى العباد بلاتعب منهم وغيرهم مشغولون مكدودون ولفظ القوت المتوكاون تجرى أرزاقهم بعلم الله واختماره على يدخصوص عباده بلاشغل ولاتعب وغيرهم مشغولون مكدودون (وقال بعضهم العبيد كالهم فرر زوالله تعالى اكمن بعضهم ياكل بذل كالسؤال وبعضهم بتعب وانتظار كالنحار و بعضهم بامتحان

كالصناع وبعضهم بعز كالصوفية يشهدون العز نزفيأخذون رزقهم من يدهولا نرون الواسطة) ولفظا لقوت وقال بعض هذه الطائفة العبيد كلهم يأكلون أرزاقهم من المولى ثم يفترقون في المشاهدات فمهمن ياكل ر زقه بذل ومنهم من يا كل رزقه باستهان ومنهم من يأ كل رزقه بانتظار ومنهم من يا كل رزقه بلامهنة ولاانتظار ولاذلة فأماالذن باكلون أرزاقهم بالذل فالسؤال يشهدون أيدى الخلق فيذلون لهم والذن يأكلون أرزاقهم بانتظارفالتحار بنتظر أحدهم نفاق سلعنه فهومتعوب الخلق معذب بانتظاره والذن ياكلون أرزاقهم بامتهان فالصناعيا كلأحدهم رزقه عهنته وكده والذن ياكلون أرزاقهم بعز بغيرمهنة ولاانتظار ولاذل فالصوفية الشهدون العز بزفيأ خذون قسمهم من بده بعزة وبه تم الكارم على الدرجة الثانية فان قلت في المقاصد التي ثر جالدخول في الاسباب الظنونة أو ترج ترك الدخول فها فاقول يختلف ذلك باختلاف الاحوال ولرجان الدخول فىالاسباب الظنونة أحوال الحالة الاولى انه لوترك السبب وبمتعلق المتعلق بحاله ومقصده لاشتغل عن العبادة والذكر والفكر ومقصود الشرع بالنوكل والسبب فراغ القلب لذلك فيكون الدخول فى السب فضلة فيحقه قال الله تعمالي وماجعله الله الابشرى لكم ولتطمئن قاوبكميه وما النصر الامن عند الله فعرفنا جل جلاله انامدادالاولياء بالملائكة وسيلة لعلما نينة نفوسهم عنداضطراب طبيع البشرية الذي لايدخل تحت اختيار العبدلكنه شاغل القلب مراحملذ كرالله فطمن قلوبهم عاأمدهم به حواسة لقلوبهم عن نزغات النفس والعدو وسلب النصرعن الملائكة وأضافه الى نفسه لانه الفاعل على الحقيقة فهكذا ينبغي ان تفهم مثل هذه الحالة الحالة الثانية انتكون المامنتبوعا فمدخل فى الاسباب و يحمل في سفره الزادو يستعمل في مرضه الدواء لمقتسدي به في ذلك وهو متعلق بالله تعمالي في الباطن لا يلتفت الي الوسائط وهذه طر يقسة الانساء والعلماء والمشايخ الحالة الثالثة رحسل استوىعنده وجودالاسباب وعدمها فعدمهاعنده كوجودها وزجودهاعنده كعدمهافان شاءتليس بمالانه مشغول بالمسبب عن السبب وانشاء نركها لعلم بقمام الحق عليه كفيلاوان للطفه بعدده أسماما خفسة لانطلع علمها العباد دون الاسماب الفاهرة ولذلك ترج ترك الدخول في الاسسماب المظنونة بعكس هذه الاحوال اذمن العبادمن لايتفرغ للعبادة الابترك الاسماب وهوالاغلب فترج الترك في حقهم وهذه الحالة أسلم من الاولى فكم من عابد متعلق بالاسماب يظن انه منقطع القلب عنها فأذا انقطعت الاسماب أوضعفت اضطرب قليه والزعت نفسه وظهر نقصه لانه كان يعتقدان حماته مالله وان كانتهده الحالة أيضالا تتحاومن غرو رفكم من عامد تارك الاسباب بعتقدانه زاهدتني وان عرض علمه شئ من الاسباب مالت نفسه المهو رغبت لما كانت فيه من الزهد والتقوى وانحاكان ذلك بسبب الفقر والبحز فالامتحانات هىالتي تخرج مافى النفوس من المكامن الجيدة أوالردية ولذلك رأى العلماء كل يحنة منحة لمافيهامن النعمة باظهار مافى نفوسهم من مكامن العدو حتى يلقى الله بقلب سلم عن غسيره ويقاس على ماقد مناه في حلب المنافع ازالة الضرر وسانى الكلام على ذلك للمصنف في بيان انترك التداوى قد يحمد في بعض الاحوال والله أعلم (الدرحة الثالثة ملابسة الاسباب التي) مسلمانها عنهاموهومة لامظنونة ولامقطوع مهاوهي التي (شوهم افضاؤهاالىالسبات من غيرثقة ظاهرة كالذي يستقصي فىالتدبيرات الدقيقة في تفصل الاكتساب ووجوهه وذلك غربها الحلمة عن درحات التوكل كلها) أولها وأوسطها وغايتها (وهو الذي الناس فده) قداعتادوه وألفوه طريقة (أعنى من يكتسب بالحيل الدقيقة اكتسابا مباحا المماح) وكل ذلك يناقض التوكل وتركه من أعمال المتوكان (فاما أخذالشهة أواكتساب بطريق فيهشمة) أومفضية الىشهة (فذلك عاية الحرص على الدنياوالاته كال على الاسباب فلا يحفى ان ذلك يبطلل أصل (التوكل) فان قلت قد زعت ان النوكل واحب وقلت ان الاستقصاء في الاسباب الموهمة مبطل له ولا يبطل الواجب الانفعل حرام فن زاد على ما له قفلا تانماوثالثا كانفعله حراماوماذهبالى هذا أحدمن العلماء قلناهنا ثلاث درجات طرفان وتراسطة الدرجـة الاولى الدخول في الاسباب المحظورة كالسعاية والشرطية وترويج الزيف والغش يستر عب العن المعسة

كالصناع وبعضهم بعز كالصوفية بشمهدون العز بزفياخذون رزهم من يده ولا ترون الواسطة \*الدرحة الثالثة ملابسة الاسماب التي يتوهم افضاؤها الى المسبات منغيرتقةظاهرةكالذي ستقصى فى التدبيرات الدقيقية في تفصيل الاكتساب ووجوهه وذاك بخرج بالكامة عندر حات التوكل كلها وهو الذي فيهالناس كاهم أعنى من يكتسب بالحنل الدقيقة اكتساما مباحالمالمباحفاماأخذ الشمه أواكتساب بطر بق فيهشمة فذلك غامة الحرص على الدنما والاتكال على الاسباب فلا يحقى أن ذلك يبطل التوكل

كزيادة قفل وندقيق حيلة وادخارقوت نزيدعلى سنة فقدرأى بعض العلماء بطلان التوكل بذلك كماسمأتى قر بماوالذي نظهر كإفاله مجدين اسحق الصوفي انه يبطل كاله لاأصله وسيأتى الكلام عليه الدرجة الثالثسة وهي المتوسطة بين الطرفين والبهاأ شار المصنف بقوله (وهذ امثل الاسباب التي نسبته الى جلب النافع مثل نسبة الرقيدة والطيرة والحربالاضافة الى ازالة الضار) وقد ذهب الخواص في كتاب التوكل الىذاك وتبعد صاحب القوت واياه تبع الصنف وتنوسي الخواص وأبوط السالك حتى صارت المقالة منسوبة الى المصنف واحتج الخوّاص على ذلك بقوله (فأن الذي صلى الله علم، وسلم وصف المنوكلين بذلك) بشير الى حديث ابن مسعودالذي تقدمذ كره آ نفاوفيه قبل من هم بارسول الله فال الذين لايكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى رجم يتوكلون (ولم يصفهم بانهم لا يكتسبون ولا يحلسون فى الامصار ولا ياخذون من أحد شبابل وصفهم بانهم يتعاطون هذه الاسبباب) وقد فضلهم صلى الله عليه وسلم ومدحهم بما تقدم ثم ساله عكاشة أن يجعله منهم ففعل لانه رأى ذاك طريقه ورأى معمراده وشهد فيمالقوة والتعقيق فاهلدالك ولماقاله الاتخرادع اللهان يجعلني منهم احتذاءله ولم رذ لك فيه ولاوجده منه لم يؤهله ولم يعززه به اذ القامات لا يقتدى بها ولاعثل فهاكالاتدعىلائها مواجيدقاوب اجاد فريب ومشاهدات غيوب باشهاد حبيب فنسماالها بغيرقوة بتسور فانه يذكم عنها قبل الباوغ فيتهو ولانها تنهاويه لما وداليه من نفسه وطبعه فلمالم يشهد صلى الله عليه وسلم ذال مقامه ولم برمنه قوته واعلامه أوقفه على حده وحكم علمه بو حده ورده الى ضعفه ومنعه من تصوّره وعسفه فردوردا جملا لانه كان صلى الله عليه وسلم حبيباكر عافقال قدسبقك بهاعكاشة والذي ذهب اليه محدبن اسعق الصوف انهذا أيضابدل على بطلان كالاالتوكل لاأصله لانه الذى وردف السبعين ألفاالذين يدخلون الجنة بغير حساب واذاعرفت التوكل انكشف اكذاك وذاك لان التوكل براداناته ولغييره أماكونه مرادا لذاته فلانأصله الاعمان بالله وأماكونه مرادا الهرره فاوجهن أحدهم ماواحب والانتو مستعب أما الواحب فلكفه عن الاسباب المحظورة والمكروهة القريبة من المحظورة وأما المستحب فلحثه على الاجمال في الطلب وتفر بغالقلب عن كلشاغل من الاكوان ولولم يكن فسه الاعزالا نفساء الى الله وتعلق القلب به وهو المقصد الاسني من بعثة الانساء لكفي فاذا فهمت هذا نزلت على هذين الوجهين تلك الدرجات والله أعلم (وأمثال هذه الاسباب التي يوثق بها في المسببات مماتكتر فلا يمن احصاؤها وقال) أبو مجد (سهل) التستري رحمالله تعالى (ف) حقيقة (التوكل انه ترك التدبير) وأصل كل تدبير من الرغبة وأصل كل رغبة من طول الامل وطول الامل من حب البقاءوهذا هو الشرك يعنى انك شاركت الربوبية فى حب وصف البقاء (وقال) أيضا (انالله) عز وجل (خلق الحلق ولم بحديهم عن الهسه واعما) جعل (عامهم بند بيرهم ولعله أراديه استنباط الاسماب المعددة بالفكرفه عي التي تعتاج الى التدبيردون الاسماب الجلمة ) وقال صاحب القوت بعدان نقل القولين مانصه قدكثر قوله رجه الله تعالى فى ثرك التدبير وينبغي أن يعرف معناه ليس يعني بترك التدبير ثرك التصرف فهاوجه العبدفيه وقدأبهمله كبف وهو يقول من طعن على التكسب فقد طعن على التوحيدوقد كانله أرض مز رعها فيكان مدمرشانها غرائي بعهافي آخرام ، وفرق عنها انما بعني بترك التدبير ترك الاماني وقول لم كان هذااذا وقع الامرولم لا يكون كذاولو كان كذافه الم يقع لان ذلك اعتراض وجهل بسبق العلم وذهاب عن نفاذ القدرة وشهادة الحكمة وغفلة عن رؤية المشيئة وحريان الحكم و بعني ترك التدبير فهما بقي وماياتي بعدأى لانفي مثل هذا يقول لاتشتغل بالفكر فيموالتدبيرله بعقلك وعملك فيقطعك عن حالك في الوقت الذيهو ألزماك وأوجب عليك حتى تكون فيماياتي من الاحكام والتصريف في ترك التدبير والتقدير لها بالزيادة والنقصان أونقلها من وقت الى غيره أومن عبد الى آخر بالتقديم والتاخسير تكون فى ذاك كا كنت فيراقد مضى فالاقرب ان الانسان لايدرماقد مضى قال فينبغى أن يكون فيماسستقبل تاركا للتدريرله

طلبالز بادة الثمن وادخار الاقوات وماأشهه فالاجماع قائم على ان النوكل يبطل بهذه الاسباب الدرجة الثانية

وهذامثل الاسباب التي نستهاالي حلب الناذح مثل نسبة الرقمة والطارة والمكي بالاضافية الى ازالة الضارفان النسي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكاين بذلك ولم يصفهم مائح ملامكتسمون ولا يسكنون الامصارولا بالخذون من أحدشها ل وصفهم بالمهم يتعاطون هذه الاسباب وأمثال هذه الاسباب التي بوثق بهافى المسمات عمايكثر فلاعكن احصاؤهاوقال سهل في التوكل انه ترك التدرير وقال أنالله خلق الخلق ولم بحمهم عننفسه وانماحامهم بتدسرهم واعله أراديه استنباط الاسباب البعيدة بالفكرفه عالتي تعتاج لى التدبير دون الاسهاب الحلية فاذاقد ظهرأن الاسبباب منقسمة الدمايخر بالتعلق ماعن التوكل والدمالا يخرج وأن الذي يخرج ينقسم الحدمقطوع به والحدمظنون وأن المقطوع به لا يخرج عن التوكل عندوجود حال التوكل وعلم وهو الاتكال على مسبب الاسبب فالتوكل فها بالحال والعلم لا بالعمل وأما المظنو بالتفاو بالتوكل في المقطوع به والمعلجية والمعمل به مقام الخواص وأما المظنو بالتوكل في المعلم المعلم والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم والمعمل والمعمل والمعمل المعالم والمعالم والمعالم

تاركاللاقامةفيه عماني ماذكرنا كتركه اياه فيمامضي فيستوى عنده الحالات لان الله أحكم الحاكسين وان العبدمسل الدحكام والافعال راضعن مولاه بالافدارمع جهله بعواقب الماكل فترك الندبير بهذه المعانى هو من اليقين والبقين هوشهادة المعرفة بحقيقة الحق المبين فاذاجعل تعالى قلب الوَّمن مكا نالذاك كن فيسه على فدرالمكانمايليق بهفهذا تفسيرقوله الذي كان يقوله ومقتضاه بامسكين كانولم تكن ويكون ولاتكون فلما كنت الموم فلت أناوأنا كن فعماأنت الآن كالم تكن فانه الموم كما كان وتقدم فى التوحيد وقد كان يةول أبضاال هداغاهو ترك التدبير وهذا يعني ترك الاسباب الني توحب الندبير أواخراج السبب الذي يجب ندبيره لأأنه يكون متسبيامتيقنا للاسباب وهوترك تدبيرهالان التدبير فى هذا الموضع انماهو النمي يزوا القيام بالاحكام ووضع الاشياء مواضعها فكيف لايكون العبد كذلكمع وحود الاشهاءوهوعافل مفيزمتعمد بالعلمطالب بالاحكام مع امساكه وانما يقول اترك الاشاء المديرة وازهد في الاسباب الممزة حتى يسقط عنك التدبيراسقوط أحكامهاعنك ولاستراحتكمن القيام بهاوا انظر فهافهذاهو تفصيل جلةقوله رجمهاللهفي ترك التدبير وهذاه وحال المتوكاسين (فاذاقد طهر أن الاسباب منقسمة الى مايخرج التعلق بها عن التوكل والى مالا يخرج وان الذي لا يخرج ينقسم الى مقطوع به والى مظنون) به (وان المقطوع به لا يخرج عن التوكل عندوجود مأل التوكل وعلموهو الاتكال على مسبب الاسباب فألتوكل فهابالحال والعلم لابالعمل وأما المظنونات فالتوكل فيها بالحال والعلم والعمل جيعا والمتوكلون فىملابسة همذه الاسباب على ثلاث مقامات الاول مقام) اواهم بن أحد (اللواص) وجمالله تعالى (ونظراته) الذين تقدم ذكرهم (وهو الذي يدور فى البوادى بغير زاد) بحمله و يشكل عليه بل ( ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر ) على التوكل (أَسُوعاومانوقه) سوم أو يومسن (أوتبسير حشيشله) من حشائش الارض (أوقوت)من يد آدى (أو تُستمعلى الرضابالموت اللم يتبسرشي من ذاك فان الذي يحمل الزاد) معه (قد يفقد زاده أو يضل بعديده و عوت حوعافد الثيمكن مع الزاد كاله عكن فقده )وقد أنكر عليه ابن القيم وجاعة في تقريره على هذه الحالة وتقدم الجواب عنه في مقدمة كتاب العلم (المقام الثاني ان يقعد في بيتمه أومسحد) من مساجد المسلمين (والكنه في القرى والامصارفهذا أضعف من الأول ولكنه أيضامتو كللانه تارك الكسب والاسباب الظاهرة معول على فضل الله تعالى في تدبير أمره من جهة الاسباب الخفيدة ولكنه بالقدعود في الامصار متعرض لاسباب الرزق فان ذاكمن الاسباب الجالبسة) لارزق (الاانذلك لايبطل في تو كله اذا كان نظره الى الذي سخرله سكان البلد لانصال رزقهاليه لاالىسكان البلداذيت وران يغفل جيعهم عنه) و يشتغاو عنه (ويضيعوه) فلايلتفوااله (أولافضل الله تعالى بتعريفهم) له (وتحريك دواديهم) الى اكرامه (المقام النّالث أن يخرج و يكتسب اكتسابا على الوجدة الذي ذكرناه في الباب الشالث والرابع من كتاب آداب الكسب والمعاش (وهذاالسعى لايخرجه أيضاعن مقامات التوكل اذالم يكن طمأنينة نفسه الى كفايته وقوته وحاهه و بضاعته فَان ذلك على عرض أنجلك) وفي نسخة فانذلك رعام لكه (الله تعالى جيعه في لخطة بل يكون انظره الى الكفيل الحق) والوكيل المطلق جل جلله ( بحفظ جميع ذلك وتيسير أسبابه له بل برى كسبه و بضاعته وكفايته بالاضافة الى قدرة الله تعالى كابرى القدام في يدالماك الموقع) على المكاغد (فلا يكون نظره الىالقل بلالى قلب المالة) الموقع (الهجما يتحرك والى ماذا يميل و بكريحكم) فالنظر الى القلب دون الماك قصور

قوت أوتثسته على الرضا بالموت انام سيسرشي من ذلك فانالذي يحمل الزادقد يفقدزاده أو بضل بعيره وعوت حوعا فذلك عكنمع الزاد كاأنه عكن مع فقده \*(المقام الثاني) \*أن ىقعدفى سهأوفى مسحد واكنه فيالقرى والامصاروهذاأضعف من الاول والكنه أنضا متوكلانه تارك لاكسب والاسباب الطاهرةمعول على فضل الله تعالى في تدبيرأمره منجهية الاسباب الخفية ولكنه بالقدعود فىالامصار متعرض لاسياب الرزق فأت ذلكمن الاسباب الجالبة الاأنذاك لايبطل توكلهاذا كان نظره الحالذي يسحرله سكان اليلدلانصال رزقهالسه لاالىسكان البلداذ يتصورأت بغفل جمعهم عنه ويضعوه لولافضل الله بشعر يفهم وتحريك دواعهم \*(المقام الشالث)\* أن يخسرج ويكتسب اكتساباعلى الوحه الذي

ذكرناه فى الباب الثالث والرابع من كاب آداب الكسب وهدا السعى لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكل اذا لم يكن طمأ نينة وجهل نفسه الى كفايته وجاهه و بضاعته فان ذلك ربحام لكه الله تعالى جمعه في لخظة بل يكون نظره الى الكفيل الحق معفظ جميع ذلك وتيسير أسبامه له بل برى كسبه و بضاعته وكفايته بالاضافة الى قدرة الله تعالى كابرى الذلم في بدا الله الموقع فلا يكون نظره الى ألف اله بالله قاب المالية المالية المالية المالية المالية والى ماذا عبل و بريحكم

ثمان كان هذا المكتسب مكتسبالعداله أوليفرق على المساكين فهو ببدنه مكتسب وبقلبه عنه منقطع فحال هذا أشرف من حال القاعد في بيثم والدليل على ان المكتب المعالى التوكل اذار وعبت فيه الشروط وانضاف اليه (٤٨١) الحال والمعرفة كما سبق ان الصديق رضى

الله عنمل الورع مألخلافة أصبح أخذالانواب تحت حضمته والنراع بيده ودخلالسوقينادي حتى كرهه المسلون وقالوا كمف تفعل ذلك وقد أقت لحلافة السوة فقال لاتشغاوني عن عيالي فانى ان أضعتهم كنت لماسواهم أضيعحتي فرضوا له قدوت أهل ييت مدن المسلمن فبل رضوا بذلك رأى مساعد ترسم وتطييب قاوم مواستغراق الوقت عصالح السلمن أولى ويستحسل أن مقال لم يكن الصديق في مقام التوكل فن أولى مدا المقاممنه فدل على أنه كانمتوكا (باعتبارترك الكسب والسسعيبل باعتبار قطع الالتفات الىقوته وكفايته والعلم بان الله هـو مسر لاكتساب ومديرالاسماب وبشروط كأن راعها في طريق الكسيمين الاكتفاء بقدرا لحاحة من غيراستكثار وتفاخي وادخار ومن عير أن يكون درهمه أحساليه مندرهم غيره فندخل السوق ودرهمه أحب اليهمن درهم غيره فهو

وجهل (ثمان كان هـ ذاللكنسب مكتسبالعياله) ان كان معيل (أوليفرق على المسالكين) ان كان منفردا (فهو ببدئه مكتسب وبقلبه عنه منقطع فالهذا أشرف من حال القاعد في بيته) أوفى مسجد أشار اليه الخوّاص في كتاب النوكل وسماني قريبابيان عبارته (والدليل على ان الكسب لاينافي حال التوكل اذا روعيت فيه الشروط وانضاف اليه الحال والمعرفة كاسبق ان الني صلى الله علمه وسلم كأن قدآ خي بين سعد إين الريدع وعبد الرحن بنعوف فقالله سعدا شاطرك أهلى ومالى فقال عبد الرحن باوك المهاك في أهلك ومالك دلونى على السوق فعممل يومه ذلك فراح بشئمن سمن واقط فلوكان التكسب في الاسواق ينقص التوكل لم يخترعبد الرجن وهوامام الائمة ما ينقص توكاه والكنه أحب ادخال المشقة على نفسه وكره التنعم واختار ايثارأخيهبماآ ثرمهرعانة لحقأخوته وأعلىمنه مقاماماروىان أبابكر (الصديق رضيالله عنه لمانو بع بالخلافة) وتمله الامر (أصبروأخذر زمة الاثواب تحت حضنه والذراع بيده ودخل السوق ينادى) الامن بشترى الثوب (حتى كرهما السلون) ومنعوه من ذلك (فقالواكيف يفعل ذلك وقد أقيم لحلافة النبوّة ) فبلغهذلك (فقُاللاتشغاوني عن عيالي فاني ان أضعتهم كنت الماسواهـم أضيع حتى فرضواله) من بيت المال (قوت أهل بيت من المسلين) لاوكس ولاشطط (فلمارضوا بذلك) جيعاوا تفقواعليسه (رأى مساءدتهم وتطييب قلوم مواست غراف الوقت عصالح المسلمين أولى من الاستغال بالكسب الاتراه كيف آثر القيام بحكم الله عليه وكأن ذلك هوعلم حاله ومقتضى علمه (ويستحبل أن يقال لم يكن الصديق) رضى الله عنه (في مقام التوكل فن أولى مهد االمقام منه) وهوامام الائمة وقطب الصديقين (فدل على الله كان متوكاله الاباعتمار ترك الكسب والسعى بل باعتبار قطع الالتفات الى قوته وكفايته والعلم بان الله هوميسرالا كتساب مدرالاسماب) وبالهانتقل من الحكم الاول الى الامرالثاني عكم حاكم أوجمه عليه وبتصريف الوكيل على توكيله فيه (وبشروط كان واعهافي طريق الاكتساب من الأكتفاء بقدرالحاجة من غيراستكثار وتفاخر وادخار ) لغد (ومن غير أن يكون درهمه أحب اليه من درهم غيره ) الى غير ذلك بما تقدم في آداب الكسب (فن دخل السوق ودرهمه أحساليه من درهم غيره فهو حريص على الدنياو محسلها) راغب فهابصفة من المعانى عقد ارمابتي فمه من الشهو ات وفي القوت قال بعض العلماء اذا دخل العبد السوق وكان درهمه أحب اليه من درهم غيره لم ينصح للمسلين في المبايعة وهداعنده بخرجه من النوكل (ولا يصم التوكل الامع الزهدف الدنيانع يصح الزهددون التوكل فان التوكل مقام وراء الزهد) اعلم ان التوكل ان قذع بماتقوميه بنيته اعتمدعلى الله تعالى وانقطع لعبادته وانلم يقنع بذلك لم تنتج معرفته حالالان انتاج الاحوال مركب من علم وعبل ولذاكذهب جاعة من المشايخ الى ان الزهد شرط في ٧ توسلا الى قطع وسوسة العدولان الشيطان لأسلطان له على القلب الانواسطة الدنياوتوسلاالى ترك وهذا كالم ظاهر ساطع النو رلولاا ختلاف الاحوال في القوة والضعف فن العماد من لابتاً قياله التوكل الابالزهد فهو شرط في حقه ومن العارفين والقريين والصديقين من يتأتى له و يرتق عنه الى غيره وهو عالم مثلامن المشرق الى المغرب ووجه آخران التوكل لا يتعلق بنفس الرزق وحده بل محملة أحوال العبد الوطنة بالدنساوفي الاخرة حتى الاعمان والعلوم والمعارف وكل نعمةلله على عمده يستحب التوكل على الله في حفظها ودوامها والازدياد منها وعلى الحلة فالزهد يعين على التوكل اعالة عظيمة وانمامنعناا شتراطه مطلقا اذالشرط عبارة عمالا يتأتى المشروط الابوجوده في كلّ حال وقال صاحب القوت الزهدمن شرط خصوص التوكل وايس التوكل من شرط عوم الزهدف كل متوكل ذي مقام زاهدلامحالة وليسكل زاهددني مقام متوكا للانالنوكل مقام فى الزهد والزهد محال والمقامات المقربين والاحوال فى أصحاب المن الاانه من أعطى حقد قدة الزهد فانه يعطى التوكل لا بحالة لان حقائقه الاحوال

( ٦١ ـ (اتعاق السادة المتقين) ـ ناسع ) حريص على الدنياو يحب لها ولا يصم التوكل الامع الزهد في الدنيانع يصم الزهددون التوكل فان المتوكل مقام و راء الزهد ٧ بياض بالاصل

وقال الوجعة والحدادوه وشيخ الجنيد رحمة الله عليه حماو كان من المنوكلين أخه مت المنوكل عشم من سنة ومافارقت السوق كنت اكتسب في كل يوم دينا راولا أبيت منده انقا (٤٨٢) ولاا ستر يح منده الى قبراطا دخل به الحيام بل أخرجه كلم قبل الليل وكان الجنيد

ونبوتهاودوام استقامة أهاهاولزومها لقلوبهم هي مقامات (وقال أنوجعفر) كذافى النسخ وفي بعضها أبو حفص عمر بن مسلم و يقال عمر و بن مسلم (الحداد) النيد الورى والمعروف اله أبو حفص لاغلير (وهو شيخ الجنيد) في التصوِّف (رحمة الله علمهما وكأن من المتَّوكلين أخفيت التوكل عشرٌ من سنة ومافارقتُ السوفّ كنت أكتسب في كلُ نوم دينارا) أوعشرة دراهم (ولاأبيت منه دانقاولااستريح منه الى قيراط ادخل به الجام بل أخرجه كله قبل) دخول (الليل وكان الجنيد) رحه الله تعالى يتأدب معه كايراوكان (لايتكام فى التوكل بحضرته وكان يقول استحى) من الله (ان أتكلم في مقامه) أوحاله (وهو حاضرعندي) كذا في القوتو بلغني انه ترك العمل لمانظراليه الغلام الذي كان ينفغ عليه الكبرفرآه يدخل يده في الكبر وهو يتلظى فحرج الحديد جراو برده الى الكبرفغشي على الغلام تمحدث به الناس وكانوا بغتابونه وينظرون اليه فترك الصنعة قال وبلغني في سبب هذاانه سئل باي شئ المت هذه النزلة ان لا تحرقك المارفقال بدعوة فاسق فقيل كيفهذا فالوجدتمع أهلى رجلاففزعامني شديدا فاخذت بابديهما وقلت أخرجابسلام فقاللى الرجل جعلالله عليك النار برد أوسلاما فهذا من اجابة دعوته بسترى على مسلم ولفظ القشيرى فى الرسالة سمعت محد ابنا لحسن يقول سمعت أباالعباس البغدادي يقول سمعت محدبن عبد دالله الفرغاني يقول سمعت أباحفص الحداديقول مكثت بضع عشرة سنةاء تقدالتوكل وأناأعل في السوق وآخذ كل يوم أحربي ولاانتفع منها بشرية ماء ولا مدخلة جام وكنت أجيء ماحرتي الى الفقراء في مسجد الشونيز به وأكون على حالتي اه وهذامقام بالغ فى التوكل لانمن عرف بالكسب والاستغناء عنه بالنسمة لمن لم معلم ذلك انصرف الناس عن مساعدته في شي من الدنيا (واعلم ان الجاوس في رباطات الصوفية) وروايا المساحد (مع معاوم) معين (بعيد من) وصف (التوكل فان لم يكن) هذاك (معاوم) معين (و) لا (وقف) حبس عليها (وأمرا الحادم بالخروج الطلب) والسؤال (لم يصحمعه التوكل الاعلى ضعف) لاستنادا أقلب في الجلة الى ما يأفي به الخادم (ولكن يقوى بالحال والعلم) بعدم الركون واسقاط الفظر عن الوسائط فيكون (كنوكل المكنسب) كاسبق (وان لم يسالوا) مانفسهم ولا يواسطة الحادم (بلقنعوا بما يحمل الهم) من حيث لم يحتسبوا (فهذا أقوى في توكلهم اكمنه بعداشتهارالقوم مذلك فقد صاراهم سوقا فهوكدخولالسوق أىفى حكمهم (ولايكون داخل السوف متو كالالشيروط كثيرة) كاستق قريماني كان الكسب (فان قلت في الافضل) في حق السالك (أن يقعد في بيته أو يخرج الى السوق (ويكتسب فاعلم انه ان كان) عن (يتفرغ فترك الكسب لفكروذ كر) ومراقبة (واخلاص وأستغراف وقت بالعبادة) ما بين صلاة وقراءة (وكان الكسب نشوّش عله ذلك) و يُفرق وقته وهمته (وهومع هذالانستشرف نفسه الى الناس في انتظار من يدخل) الى البيت (فيحمل اليه شيأ) من الدنيا (بل يكون قوى القلب في الصبر) على شدائده (والاتكال على الله تعالى فالقُعود له) بهذه الشروط (أولى) من الخروج والكسب فهدده شروط خسة الاول تفرغ القلب للذكر والفكر وهداه والاصل والثانى كون الكسب ماعنع من هذا التفرغ فان كان لاعنع فالخروج أولى الثالث عدم تشرق النفس الى ما مأتي بواسطة الناس فاذا تشوّفت فالخروج أولى الرابع قوّة القلب في الصعرأي حتى على الموت على هذه الحالة ان لم يأته رزقه فاذالم يكن عنده الصبر على ذلك فالخروج أولى الخامس قوة القلب على الاتكال على الله تعلى فاوحى ماحى لا يتعرك فليه في ماطنه أصلاوهذا الشرط روح الاربعة المذكورة وقد فصل المصنف ماذكرناه فقال (وان كان يضطر بقلبه في البيت ويستشرف الى الناس) عماياتي منهم (فالكسب أو لى لان) اضطراب القلب بشعرعن عدم قوة قلبه على الاتكال على مولاه و (استشراف ألقاب الى الناس سؤال مالقلب) وهوعندهم أشدمن سؤال اللسال (وتركه أهممن ترك الكسب) وشواهدماذ كره المصنف في

لايتكام في التوكل عضرته وكان قدول استحى أن أتكام في مقامهوهوحاضرعندى واعملم أن الجاوس في رباطات الصوفية مع معاوم بعيد من التوكل فان لم يكن معاوم ووقف وأمرواالخادم بالخروب للطاب لم يصحمعه التوكل الاعالى ضعف والكن القوى الحال والعسل كتوكل الكتسبوانلم بسألوايل تنعواعا يحمل الهم فهدا أقوى في ثوكلهم الكنه بعد اشتهار القوم بذلك فقد صاراهم سوقافهوكدخول السوق ولايكون داخل السوق متوكلا الابشروط كشرة كاسبق فان قات فاالافضل أن يقعد في ستهأو بخرج ويكتسب فاعلم الدان كان يتفرغ مةرك الكسب لفكر وذكروا خلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب بشوش علىداكوهومعهدا لاتستشرف نفسمه الى الناس في انتظار من مدخل عليه فعمل البه شدما الى مكون قدوى القلب في الصروالاتكال على الله تعالى فالقعود

له أولى وان كان وضطرب قلبه في البيت و يستشرف الى النياس فال كسب أولى لان استشراف الغلب الى النيس الم

كالرم القوم ففي القوت قال بعض المتوكان من فقد الاسساب فضعف قليمه أوكان وحودها أسكن لقلمه من عدمهالم بصحرله القعود عن المكاسب لان فيه انتظار الغيرالله تعيالي وقال بعض العلياء من طرقته فاقة سبعة أمام فتصوّر قلمة طمعافي خلق أوتشرفا الىعبد فالسوق أفضل من المسخد وقال أبوسلممان الداراني لاخيرفي عبدلزم القعود في البيت وقلبه معلق بقرع الباب حتى بطرق بسب وقال بعض على تنااذا استوى عنده وجود السنب وعدمه وكان قليمه ساكنام طمئنا عنسدالعدم لم نشغله ذلك عن الله ولم يتفرق هدمه فترك الكسب والقهوداهذا أفضل لشغله يحاله وتزوده اعاده وقدصمله مقامفي التوكل وقالسهل وقد سئل متي يصح للعبد التوكل فقال اذادخل علمه الضرفى حسده والنقص فى ماله فلم يلتفت اليه ولم يحزن عليه شغلا يحاله ونظر الى قدام الله علسه وقال الخواص في كاب التوكل لا رنسغي الصوفي أن وتعرض القعود عن الكسم الاأن مكون مطاوياقد اغنته الحالءن للكاسب وأماما كانت الحاجات فيه قاغة ولم يقعراه عزوف يحول يبنه وبين النكف فالعسمل أولىبه والكسب أجلله واباغ لان القعود لايصلح لمن لم يستنغن عن التسكاف بعني أن يكون قد كفي بالكفاية القاطعة منقايسه عن التكاف الظاهرمن حوارحه وأن تكون حاله قوية تحمله بالصبر والرضا لانضعف الى تطلع وتشرف عول فعلوم هذا من كسبه الذي أحليه أفضل له من طمعه في غيره الذي كره له هذا كله كالام الخواص وقال في موضع آخر من الكتاب الذكور ولم يؤن المريدون الامن جهتين من قلة الصدق واصابة الحق ومن ركون الادلة الحالدنيا فدلوهم على علوم أنفسهم وصدق المريد في ايثار الخول ولزوم الباب وفراغ القلب وخوف فوت الوصول والتارك للتكسب والتصرف في الاسواني اذا كان في أدني كفاية واعين بالصبر والقناعة فيمثل زمانناهذا أفضل وأتممن المكتسب اذاخاف ان لاينال المعيشة الاعمصمة الله تعالى من دخولف شهة أوخيانة لاخوانه المسلين ولانه قد تعذر القيام بشرط العلمع مباشرة الاسماب وكثرة دخول الأ فات والفسادفى الاكتساب فترك مباشرة أهل الاسواق ومخالطتهم على هدذا الوصف المكروه أقرب الى السلامة لبعده من رؤية الاسباب وفقد مباشرته الان الحيكم متعلق بالرؤية ومثل الحرام مثل المنكر اذالم ثره سقط عنسك حكمه وليس الخبر كالمعاينسة ولاالجساورة كالماشرة ولاالاستنار كالاظهار ولاالعان كالخمر والتكسب ليس بفرض وقد يفترض باحد معنسن بوحود العمال معءدم كفائتهم عن وجسه من الوجوه أو بان يقطع عدمه عن فرض و يضعف عنه مع فقدما يقاميه الفرض ثماً لاندمنه ولقد كان أنومعاذر جهالله يقول نوك المكاسب معالحاجة الهاكسل والكسب معالاستغناء عنه كافة وقال في موضع آخر من كتابه وبعض العارفين يفضلون منلامعلومله علىمينله معلوم وهؤلاء يرون ترك التكسب أفضه ليوالسكون عن التحرك أعلى لانذلك معاومو يعدهؤلاء سكون القلب معوجود العلوم علة والكن اذا سكن قلبه مع غسير معاوم واجتمع هممه وانقطع طمعه فيحال المعدوم فهمذا هوالمقام ولعمرى التحقيق ان الحركة في طلب المضمون الغصوص عقوبة فقددسكون القلبالي الربكاان ترك الحركة فيأعمال البروالقربات عقوبة سكون النفس الىحظوظ الشهوات والعدول من القول في تفصيل ترك التكسب وفعله وفقد المعاوم ووجد ان العبد لايفضل مفقدالغني ووجدالفقر ولانشرف بالقعود غن الحركة من غيسرا قعاد ولابعلو بالتحرك اليالاسياب بغيرا محاد واغلوصف في ذينك بالفقر أوالاماحة لكن مفضل محاله من مقامه من زهد أو رضا أوصير وتوكل أواقتطاع لخدمة أواقامة بشغل متصل بصددق معاملة فهذه المعاني يقع النفض لءندالعلماء فان كانذو المعاوم والتصرف أحسن معرفة وأقوى يقتنا فضل على من لامعاوم له تمن نقصت معرفته ولا مكون سكون القلب وطمأنينة النفس أيضا مع وجود العاوم علة في الحال اذا ثبت المقام وصع القصد وحسن التصرف والعقدولكن لايكون مقاما برفع بهولاحالا يفضل فيه عند طائفة من العارفين الاان الطمع في الخلق وتشبت القلب مع وجودمعاوم أوالكفاية نقصان عنسدالكل وقطع الطمع فى الخلق وفقد الشرف الى معتاد منهم أو مألوف بهم واجتماع القلب مع العدم وفقد المعلوم أفضل وأعلى عندالجياعة فاماسكون القلب واجتمياع الهير

وماكان المتسوكاون يآخذون ماتستشرف اليسه نفوسسهم كان أجسد بن حسل قد أم أبابكر الروزى أن بعطى بعض الفقراء شمأ فضلاعها كان استأحره علمه فرده فلما ولى قالله أجدا لحقه وأعطه فانه يقبل فلمقه وأعطاه فاخدده فسأل أحدعن ذلك فقال كان قد استشرفت نفسسه فردفل اخرج انقطع المممهوأ بسفاخذوكأن الخوّاص رجمالله اذا تظر الىعبد في العطاء أوخاف اعتماد النفس اذاك لم يقبل منه شسأ وقال الخواص بعدأن سئلعن أعجب مارآهفي اسفاره رأيت الخضر ورضى بعديني والكني فارقته خيفة أن تسكن نقسى البه فكون نقصا فى توكلى فاذا الكتسب اذاراعىآدابالكسب وشروط نسته كاسبق في كتاب الكسب وهوأن لا يقصديه الاستكثارولم يكن اعتماده على بضاعت وكفايته كانمت وكال فان قلت في اعلامة عدم اتكاله عملي البضاعة والكفائة فاقول علامته أنهان سرقت

وفقدالاستشراف الىالخلقمع العيال وثبوت الاحكام فهوأ فضل وأشرف وهذا حال الاقوياء وطريق الانبياء اتفقواعلى ذاك وأمااضطراب القلب وتفرقة الهم مع وجود العيالفان كان لاجلهم والقيام بحكم الله فيهم فلا انقص فيه وقد يؤ حرعليه وأماشتات الهموتفرق القلب ووجد الاهتمام في حال الوحدة المنفرد فنصيب من الرغبة موفور وصاحبه فمه غيرمعذور وقديكون مأز ورافهذه النصوص كلهاشواهداسياق المصنف ثمقال (وما كان المتوكاون يأخذون ماتستشرف اليه نفوسهم) لان فيه طمعافي غير مطمع ونظرا الى غيرالله تعالى واتيانا البيوت من غيرأ نوابها وقد شرط النبي صلى الله علمه وسلم للعطاء ترك المسألة والاستشراف الى الخلق تنزيها للفقراء وردا لهمالى الله عزوجل ولمامنعوا منهماجعل لهمهذا العطاءو بذلوالك قبوله عوضالهم عنها كاجعل الاشراف خسائلس من الغنائم الحرمت علمهم الصدقة تشريفا لهم وتفضيلا وقد (كان أحدبن حنبل) رحه الله تعالى (قد أمر) صاحبه (أبا بكرالمروزي) نسبة الى مروالرو زمدينة بخراسان والنسبة على الأختصار (أن بعطى بعض الفقراء شها فضلاعها كأن استأحره عليه) فاعطاه (فرده) ولم يأخذه (فلماولي) الفقير بظهره ومشى (قالله أحد الحمّه فاعطه فانه يقبل) الآن (فلحقه فاعطاه فاخذه فسأل) المروزي (أحد عن ذلك) أي كيفرد في الاول وأخذ في الثاني (فقال) انه (كان قدا ستشرفت نفسه) لذلك (فردُ وكان قد أحسن) فلماخ جمنصرفا (انقطع طمعه وأيس فاخددُه) لذلك كذاف القوتُ وللعارفين فىذلك أحوال متفاوتة فقد كأن بعضهم من المتوكلين كذلك اذاجاءه السبب بعد تطلع اليمرده ومنهم من كان يأخذه فيخرجه ولايتناولمنه عقو به لنفسه وتأدبالها (وكان) ابراهيم (الخواص) رحه الله تعالى (اذانظر الى عبد في العطاء أوناف اعتباد النفس اذلك لم يقبل منه مشأ ) نقله صاحب القوت قال وحدثني شيخ عن رجل دفع اليه دينار اعكة وهولا بعرفه فقبله فلما كان الغدر أي حوله جماعة من الفقراء فسأل عنسه فقمل الراهم اللواص فاءما لتسعة الاخروكات قداعد العشرة له فلم يقبل وقال صوفى لا يكون يحريف (وقال الخواص) رجه الله تعلى (بعد ان سئل عن أعجب مارآه في اسفاره ) وكان كثير الاسفار في البوادي المنقطعة والطرق المجهولة فقال (رأيت الخضر ورضى بصبتى والكني فارقته خشية أن تسكن نفسي اليه فيكون نقصافي توكلي) فكالقبه الخضرامتحاناله من الله تعالىمه في دعوى مقام التوكل فتثبت والافالخضر مستغن عن صحبته انكالةوته وهذا القول أخرجه القشبرى فى الرسالة قال وسمعت محدد بن الحسين يقول ممعت منصور ابن أحديقول حكر لناابن أبى الشيخ قال معتعربن سنان يقول اجتاز بناابراهم الحواص فقلناله حدثنا باعب مارأيت في اسفارك فقال لقبني الخضر فسألني الصعبة فشيت أن بفسد على تو كلى لسكوني البه ففارقته (فاذاالمكتسب اذاراعي آداب الكسب وشروط نيته كاسبق في كلب) آداب (الكسب) والمعاش (ولم يقصديه الاستكثار) والادخار (ولم يكن اعتماده على بضاعته وكفايته كان متوكلا) قال ألحواص دخول الاتفان ومساكنته القصورعام أوغلبة هوى يخرج العبد من التوكل وهوأن يكون متوكاد على الناسبان يطمع فهمأو يتصدىلهم بالتعرض والتصنع أويكون متوكلاعلى صحة جسمه ودوام قونه واله لارزق الا من كده أويكون متوكلاعلى ماله بان يثقبه أو يطمئن المسه و يحسب انه ان افتقر انقطع رزقه أو يكون متوكازعلي حاهه ومنزلته عندالناس أوعلى دمانته والهمعروف مالصلاح أوعلى اله لايرزق الامن أجل تقواه ونعوه بان يتوكل على علمه ومايعرف الناس من فضله فهذه العانى كلها تنخرج من كل التوكل وقد تحفى دقائنها وندق خفاياهاو يقع الوهم معن وقعت به انه من المنوكلين على الوكيل اوالناظر بن الى القريب الكفيل وانحا مفطن لذلك حهالدة العلماء الراسخون وسماسرة الصادقين الزاهدون المتصفون بالعسلم المنور ون باليقين القائمون على الدوام بالشهادة الناكبون عن مالوف النفس والعادة في نظر الى هدد المعانى من الاستباب والاشخاص أوسكن المهاسكون أنس فيقوى قلبه نوجودها فانه يضطرب ويستوحش أويضعف قلبه لفقدها وذلك كله علة في توكه (فان قلت في علم المحالة علم المراعة على البضاعة والكفاية فاقول علامته اله ان سرقت

بضاعته أوخسرت تعارنه أوتعوق أمرمن أموره كان راضيابه ولم تبطل طمأ نينته ولم بضطوب قلبه بل كاسمال قلبه في السكون قبله و بعدة المه وكان بشر بعمل المغازل فأركها واحدا فأنمن لم يسكن الى شئ لم يضطرب لفقد ومن اضطرب افقد شئ فقد سكن (1A0) وذاك لاناليعادى كأتبه

قال لغني انك استعنت

عملي و رقال بالغازل

أرأبت انأخلاله

المعك ويصرك الرزق

عِدلِي من فوقع ذلك في

قليه فاخرج آلة المغازل

من مده وتركهاوقسل

تركها لمانوهت باسمه

وقصدلاحلها وقمل فعل

ذلك لمامات عماله كا

كأن لسفيان خسوت

دينارا يتعسر فهافل

ماتعماله فرقهافات قلت

فكمف شصور أن يكون

له بضاعة ولاسكن الما

وهو بعلم ان الكسب

بغير بضاعة لاعكن فاقول

مات بعلم ات الذين ورقهم

الله تعالى بغير بضاعة

فهمم كثرة وان الذين

كثرت بضاعتهم فسرقت

وهاكت فهم كثرة وات

وطن نفسه على ان الله

لأيف عل به الامافسه

صلاحه فان أهلك بضاعته

فهو خدرله فلعله لوتر كه

كان سيالفساددينه

بضاعته أوخسرت تجارته او تعوّق أمرمن أموره كان راضيابه )مشاهدافعلى مولاه به ( ولم تبطل طمأ نيننه ولم يضطر بقلبه بل كان حال قلبه في السكون قبله و بعده واحدا) على السواء (فان من لم يسكن الى شي ) سكون أنس (لم يضطر ب بفقده ومن اضطرب افقدشي فقد سكن اليه) وأنس به وأليه بشيرة ول الشاعر

ومن سرهان لا يحد مايسوء ، فلا يتخذ شسأ يخاف له فقدا

أىلادسكن الى شئه هو يفقد عنده فيضطرب قلب ملفقده (و)قد (كان بشر) من الحرث الحافى رجه الله تعالى يتكلم في الحلال و يشدد فيه فقيل له يا أبا نصر فانت ، ن أبن ما كل فقال من حيث ما كلون واكن ليسمن يأكل وهو يبكى كن يأكلوهو بنحل وقال مرة واكن يدأقصر من يدولقهمة أصغر من لقمة وكان رحمالله تعالى (يعمل المغازل) يتسبب ما (فتركه )أى العصمل وفي نسخة فتركها أى المغازل (وذلك) أى كان سبب تركه (لان البعادي) هكذافي النسخ وفي نسخة بالغين المجمة وفي أخرى بالقاف ولم يتضم لى وجه الصواب فيه والى أَى ثَيْ يَنْسَبُ وَلاعْرَفْتُ هَذَا الرَّجِلُ (كَاتَبِهُ قَالْعِلْنِي انْكَاسَتَعَنْتُ عَلَى رَفَّكَ بِالْغَازِلُ) أَيْ بَصِنْعُتُهَا وَبِيعِهَا (أرأيت انأخذالله سممك و بصرك الرزق على من فوقع) وفي نسخة فوقر (ذلك في قلبه) بشاهدمنه (فأخرج آلة المغازل من يده و تركها) وترك التكسب بهاكذا في القوت (وقيل) بل (تركها المأنق ه ترباسه موقصد لاجلها) وطلبت لاجله فقيل الغازل البشرية كذافي القوت وقيل فأى هذين كان قدأنه يجله طريق سلكه بعدالطر بق الاقل (وقبل) بل (فعل ذلك المات عباله )أى زوجت وأولاده فانه ما كان آبيج له التكسب الالاجلهم (كاكان لسفيان) الثورى رحه الله تعالى (خسون دينارا يتحرفها فلمان عياله فرقها) ولفظ القوت وقد كان النورى خسون دينارا يغرله بهائم أخذهاني آخرأمن ففرقها على اخوانه وترك التكسب ويقال انه فعل ذلك لمات عياله وكان قديقي بعدهم وحبدا وقال زافر بن سلمان كان لسفيان عندى تلتماثة درهم بضاعة فكنت أبضعله بم افقال ذات يوم هانها فعلها صرراوقسمها انتهى وقد تقدم عن سهل أيضاانه كانله أرض مزرعها منى آخرامه وباعها وفرق عنها على المساكين (فان قلت كيف يتصوّر أن يكون له بضاعة وهولايسكن اليها وهو يعلم أن السكسب بغير بضاعة لاعكن) والجواب عن ذلك سهل لانانقول السكون على قسم ين سكون بالظاهر وسكون بالباطن فالذي بخرج عن التوكل هو سكون أنس بماطن قلبه مشاهدريه مفوض له أمره معتمد علمه فلا يخرج به عن التوكل وقد قرره المصنف فقال (فاقول بان يعلم ان الذين ورفهم الله تعالى بغير ) وفي نسخة من غير (بضاعة فهم كثرة وان الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فمسم كثرة وان بوطن نفسه على ان الله لا يفعل به الامافيه صلاحه فان أهلك بضاعته فهو خسيرله فلعله لو تركه كان سيرالفساددينه في من شخص فسدحاله ودينه بسبب ماله وافتتانه به (وقد لطف ألله به وهذا برجع الى الاعمان بسعة حكممة الله تعالى وهو واجب (وغايته أن يموت جوعافينبغي أن بعتقد) في قلمه (ان الوت جوعا خبرله في الاستخرة مهما قضى الله علمه بذلك )وقدره في الازل (من غير تقصير من جهته) وهذا برجم الى الاعان بالقدرنديره وشره وحاوه ومره وهوأ يضاواجب فأناعتقد جسع ذاك استوىعنده وجودا لبضاعة وعدمها ) قصم تو كله بناء على ما تقدم أن بعضهم قال التوكل هو استواء الامرين (فقي الخبران العبدلهم من الليل بأمر من أمور) الدنيامن (التجارة) وغيرها (ممالوفعله لكانفيه هلاكه فينظر الله تعالى اليه من فوق عرشه فيصرفه عنه فيضبع كثيباخ ينافيظن )وفي نسخة ينطير (بحاره وابن عمه من سبقني من دهاني وماهي الارحة رجمهالله بها ) هكذاهوفى القوت قال العراقي رواه أونعيم فى الحلية من حديث ابن عباس بسسند ضعيف حدانعوه الاأنه فالمان العبد ليشرف على طحمة من طحات الدنيا الحديث بنحوه أنتهى فلت لفظ الحاسة انالر جلليشرف فىالتجارة والامارة فيطلع اللهعز وجل اليسه من فوق سبع سموات فيقول اصرفوا

وقدلطف الله تعالى به وغايته انعوت جوعا فشغى أن اعتقدان الموت جوعاخ ـ يراه في الا تخرقمهمافضي الله تعالى على منافير تقصير من حهته فاذا

اعتقد جميع ذلك استوى عنده وجودالبضاعة وعدمها ففي الخبران العبدليهم من الليل بامر من أمو رالتجارة عمالو فعله لمكان فيه هلاكه فينظر الله تعالى اليهمن فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبح كالباخ ينا ينطير بجاره وابن عهمن سبقني من دهانى وماهي الارحة رحه اللهما

هذامن عبدى فانى ان قيضته له أدخلته النارفيصيع قيظان بحيرانه من سبقني هكذا رواهمن حديث ابن عباس وقدرواه أيضاعن ابن مسعودموة وفاعليه وروى الطبراني منحديث ابن عباس ان الرجل ليطلب الحاجة فيزويهاالله عنه لماهو خيرله فيتهم الناس طالمالهم فيقول من سبقني (ولذلك قال عمر رضي الله عنه لاأ بألى أصحت غنماأ وفقيرافاني لاأدرى أبه ماخير لي )فهدذا اشارة الى ان العبد على كل حال عاحز جاهل لايدرى بواطن أحواله والربعالم قادر محيط بعدمل العبدسره وجهره مقدر للاشياء خبير يخفايا الغيو بمطلع على حقائق الاحوال وقدروى نحوهذا القول عن عبدالله بنمسحود رواه الطبراني من طريق على بن ندعة عن قيس بنجعفرعنه قال ألاحبذا المكر وهان الموت والفقروما أبالي بايهما ابتليت ان كان الغني ان فيه العطف يتصورمنه التوكل)وبه بعرف أنالتوكل لا يختص بترك الاسباب وترك الادخار بل يع أبواب الاعمان والعلوم والعارف والاحوال (ولذلك قال توسلمان الداراني لاحدين أبي الحواري) رحمة الله علم ماوابن أبي الحواري تلمذه (لحمن كل مقام نصيب الامن هذا التوكل المبارك فاني ما شمت منه (أنحة ) ولفظ القشيري يا أجدان طرق ألا آخرة كثيرة وشيخلن عارف بكثيرمنها الاهذا التوكل المبارك فاني ماشيمت منسه راتحة انتهسي ولفظ القوتوكأن سهل يقول ليس فى المقامات أعزمن التوكل وقد ذهبت الانساء بحقيقته وبقى منهاصبابة استفها الصديقون وبعض الشهداءفن تعلق بشئ منه فهوصديق أوشهيد وقال أبوسليمان الداراني في كل المقامات لى قدم الاهذا النوكل المبارك في الى منه الامشام الريح (هدف امع علوقدره) في مقام التوكل وغيره من المقامات (ولم ينكركونه من المقامات الممكنة والكنه قالما أدركته ولعله أراد ادراك أقصاه) وفيه دلالة على كال أبي سُلْمِ ان واقراره على نفسه بان التوكل أعلى القامات وأعلاه الذي هو التقويض أو التسليم لم يتمكن فيه بعداما حقيقة أوتأد يبالنفسه بتقصيرها في نيلها أعلى المقامات واما تاديا وتبرأ من حوله وقوته وهواللائق يحاله وكمال معرفته (ومالم يكمل الاعمان بأن لافاعل الاالله ولارازق سواه وان كل ما يقدره) سيحانه (على العبد من فقر وغنى وموت وحماة ) وقبض و بسط (فهوخيرله ممايتمناه العبدلم يكمل حال التوكل فبني التوكل على قوة الاعمان بهذه الامو ركاسبق) في المتوحد فان قوى اعمانه قوى توكله (وكذا سائر مقامات الدين من الاقوال والأعمال تنبيء ليأصولهامن الاعمان وبالجلة التوكل مقام مفهوم والكن يستدعى قوة القلب وقوة اليقين ولذلك فالسهل) التسترى رحمه الله تعالى (من طعن على التكسب فقد طعن على التوحيد) ولفظ القوت وقد كأن أبو حامد يقول من أنكر النكسب فقد طعن في السينة ومن أنكر القعود عن التكسب فقد ملعن في التوحيد وقد بعث الذي صلى الله عليه وسلم الى الحلق وهم أصناف كاهم البوم مهم التاحر والصانع والقاعدومن سألف افال للناحرا ترك تجارتك ولاقال القاعدا كنسب ولانهى السائل عن ان يسأل بل أم أن يعطى واكن بالاعان واليقين في جيع أحوالهم وتركهم معالله في التدبير فعمل كل واحد بعسماه في حاله انتهي وأورده القشيرى فى الرسالة بعبارتين الاولى قال سهل التوكل حال الذي صلى الله عامه وسلم والكسب سنته والشائمة معتأباعبدالرحن السلى يقول معتعبدالله بن على يقول معتأجد بنعطاء يقول قرأت على محد بن الحسين قالسهل بن عبدالله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الاعمان انتهسى والمراد يحماله صلى الله علمه وسلم في القول الاوّل أن يكون السابق لقلب العبد في تحصيل مغصوده على الله وسنته أن يكون السابق لقلب العبد العاحزين الحال المذكو رفي تحصيله مقصوده اعتماده على الكسب المتادمن حيث أنه سنة الله ورسوله حرت به كاهو العادة في بط السيبات بالاست المع اعتقاده ان الفاعل هو المه تعالى وانه لافعل للاسباب والمراد بالحركة في القول الثاني الكسب والمراد بالطعن في السنة الانكار عما حرت بذلك كمفرالخندق ولبس الدرع والتعصن وحل ألزادفي الاسفار وقدقال تعمالي وأعدوالهم مأاستطعتم من قوة ومن رباط الخيل الاسية والراد بالطعن في التوكل أن يقول ان المقدر يحصل بفعل الله و بفعل غيره وكونه طعنا

واذلك فال غمروضي الله عنه لاأمالي أصعت غنما أونق يرافاني لاأدرى أيه ماخديرلي ومنلم يسكامل بقسه مراده الامورام يتصورمنه النوكل ولذلك قالأبو سلمان الداراني لاحد ابن أبي الحواري ليمن كل مقام نصيب الامن هذاالتوكل المارك فاني ماشممت منهرا تعةهذا كالمه مع علوقدره ولم منكركونه من المقامات المكنة ولكنه قالما أدركتم ولعله أراد ادراك أقصاه ومالم تكمل الاعمان بالافاعل الا الله ولارازق سواهوان كل مايقدره على العبد من فقر وغيني وموت وحماةفهوخ مراهما يتسمناه العبدلم بكمل حال التوكل فيناء التوكل على قوةالاعان مذه الامو ركاسيق وكذاسائر مقامات الدئ من الاقوال والاعمال تنبنيءملي أصدولهامن الاعان وبالجسلة التوكل مقام م فهوم والكن ستدى قوة القلب وقوة المقن ولذلك قال سهلمن طعن على التكدب فقد طعن على السانة ومن طعنعلى تركالتكسب فقد طعن على التوحد قَانَ قَلْتَ فَهِلَ مَنْ دُواء يِنْتُهُع بِه فَى صرف القلب عن الركون الى الاسماب الظاهرة وحسن الفان بالله تعالى في تيسير الاسماب الخفية في قول المرهو أن تعرف أن سوء الظن تلقين الشيطان وحسن الظن تلقين الله تعالى قال الله تعالى (٤٨٧) الشيطان يعد كم الفقر و يامر كم

بالفعشاء والله يعدكم مغفرةمنه وفضلافات الانسان بطبعه مشغوف سماع تخويف الشيطان ولذلك قيل الشفيق بسوء الظن مولع واذا انضم اليه الجين وضعف القلب ومشا هددة المذكامن على الاسباب الظاهرة والباعثين علها غلب سوء الفان و بطل التوكل بالكامة بلرؤمة لرزق من الاسباب الخفية أساتبطل التوكل فقد حكى عن عابداً نه عكف فى مسحد ولم يكن له معاوم فقالله الاماملو ا كتسلت لكان أفضل الدفام عبده حتى أعاد علمه ثلاثا فقالف الرأبعة بهودى في جوار المسحد قدضمن لي كل وم رغيفين نقالان كان صادقا في ضمانه فعكوفك فيالمسحد خبر لك فقال باهدا لولم تكن الماماتقف بن مدى الله وبن العباد معهدا النقصفي التوحيد كأنخيرالك اذفضلت وعديهودى على ضمان الله تعالى بالرزق وقال امام السعد لبعض الصابنامن أن تأكل فقال ياشيخ

فىالاعان أوالتوحيد حيث أشرك معمتعالى فى الفعل غيره قالصاحب القوت وأخبرني ألوموسي قال ممعت الحسين بن يعي يقول سأل رجل شيخناا بن سالم أنعن متعبدون بالكسب او بالتوكل فقال التوكل حال رسول اللهصلى الله عليه وسلم والكسب سنته واغماس الهم الكسب اضعفهم حين سقطواعن درجة التوكل فاباح لهم طلب العاش بالكاسب الذي هو سنته و ولاذك لهلكواواما بن عطاء فانه كان يقول ليس التوكل لووم المكسب ولاتركه اغماالتوكل طمأنينة في القلب الى الله تعالى وقال أبو بعقوب السوسي لا تطعنوا على أهل التوكل فانم ماصة الله سكنوا الحالله واكتفوا به واستراحوا من هموم الدنيا والاتخرة وقال من طعن في التوكل فقدطعن فى الاعان لانه مقرون به ومن أحب أهل التوكل فقد أحب الله (فان قلت فهل من دواء ينتفع به فى صرف القلب عن الركون الى الاسباب الظاهرة وحسن الظن بالله فى تبسب برالاسباب الخنبة فاقول نعم هو انتعرف أن سوء الظن تلقين الشيطان وحسن الظن تلقين الله تعالى قال الله تعالى الشيطان بعد كم الفقر ويامركم بالفعشاء والله بعدكم مغفرة منه وفضلافان الانسان بطبعه مشغوف بسماع تنخو يف الشيطان بمالوسوس اليه ويلقنه (ولذلك قيل) في الكامات السائرة (الشفيق بسوء الظن مولع واذا انضم البه الجبن وضعف القلب ومشاهدة المتكامين على الاسباب الظاهرة وألباعثين عليها غلب سوء الظن بشاهد باطل (و بطل التوكل بالكامة) لنقصان التوحيدو بطلان الاعتماد والتفويض (بلرؤية الرزق من الاسمباب أنطفية أيضاتبطل التوكل)من أصله (فقد حكى عن عابد) من العباد (انه عكف في مسعد) أى لازم جاوسه فيه فليغرج أصلا (ولم يكن له معلوم) من رفي يأتيه من جهة معلومة (فقال له الامام) الذي يصلي بالناس في ذلك المسجد حيراً معتكفا (لواكتسبت) أي خرجت الى السوق وباشرت الكسب (لكان أفضل لك)من عكوفك هذا (فلي يجبه حتى أعاد علمه ثلاثا فقال في الرابعة) هذا (بهودى في جوارا السيد قدضين لي كل وم رغيفين) فهو ياتى الى مما (مقال ان كان صادقافى ضمانه فعكو ذك فى المسعد خيراك) لاجل حصول الاطمئنان (فقال) العابدالامام (ياهذالولم تكن اماماتقف بين يدى اللهو بين العباد مع هذا النقص في التوحيد كأن خيراً لك اذفضلت وعديم ودى على ضمان الله تعالى بالرزق كذافي القوت وأورد وابن عطاء الله فى التنو مر بلفظ رأى بعضهم ر حلا يلازم المسجد ولا يخرج منه فنجب من ملازمته وفكرفي نفسه من أمنها كل فقال له من أن تاكل فقال له ان لى صاحبا به و ديا وعدني كل يوم رغه فين فهو ياتيني بم ما فقال أما الآنفنع فقالله ذلك العابد بامسكين وثقت لي بوعد يهودي وماو ثقت كي بوعد الحق سحانه وهو الصادف الحق وقد قال ومامن داية في الارض الاعلى الله ورقها فأستحياذ لك الرجل وذهب (وقال امام المسجد لبعض الصلين) الذين يصلون و راءه وقدرآه في زيء يرمكنسب (من أين ما كل) يافلان (فقال) له (ياشيخ اصبرحتي أعدد الصلاة التى صليتها خالفك ثم أحميك كذا فى القوت وساقه ابن عطاء الله فى الننو مربلفظ ان رجلاصلى خلف الامام أياما فقال أه الامام يوماو تعصمن ملازمته وتركه الاسباب من أبن تا كل فق ال قف حتى أعد صلاتى فانى لاأصلى خلف من شك في قسمة الله تعالى (و ينفع في حسن الظن بمعيء الرزق من فضل الله تعالى بواسطة الاسباب الخفية ان) تنظر الى حالة نفسان وقيام آلر ب تعالى بكمن حالة الى حالة من وقت تدكر بك ناغمن نطفة الى خروجكمن المشجة واغتذائك بلين أمك الى تسخير الخلق النالى حالة البلوغ فحالك بعد البلوغ كحالك في أول أمرك في الكفاية والتسخير ولا يصدك عن ذلك الارجوع النفس الى تدبيرها وحولها وقوتها وقد كانت قبل ذاك لا تدبير لهاولا حول ولاقوة والفكرفي مثل هذا بحرلا ساحله ثم تكرر على سمعكما وردمن الاخبار والا التوالا أرم (تسمع الحكايات) المنسوبة للمتوكلين والمقطعين الحالله تعالى الدالة على كال أحوالهم و (التي فهاعجائب صنع الله تعالى) بهم وسعة مره عايهم (في وصول الرزق الى صاحبه) بواسطة

اصبحنى أعدالصلاة التى صليتها خلفك ثم أحسك وينفع في حسن الظن بعي الرومن فصل الله تعالى بواسطة الاستباب الخفية ان تسمع الحكايات التى فيها عجائب صدع الله تعالى في وصول الروق الى صاحب

وفي اعدائب فهرالله تعالى في اهد الالم أموال النجار والاغنياء وقنلهم جوعاً كاروى عن حذيفة المرعث وقد كان خدم ابراهيم ن أدهم فقيد له ما أعب مارأ يت منه فقال (٤٨٨) بقينا في طريق مكة أيامالم نجد طعاما ثم دخلنا الحكوفة فأو ينا الى مسجد خواب فنظر الى

انقطاعه الى الله تعالى (وفيها على أب قهرالله في اهلاك أموال التحار والاغنياء وقتلهم جوعا كار وي عن حذيفة) بن قنادة (المرعشي) شيخ هبيرة البصرى (وقد كان خدم أبراهيم من أدهم) رجه الله تعالى (فقال له ما أعب ماراً يتمنه فقال بقينا) معه (في طريق مكة أيامالم نجد طعاماً) ما كله (ثرد خلنا الكوفة فأو يناالى مسحد خراب فنظر الى ابراهيم وقال ما حذيفة أرى بك) أثر (الجوع فقلت هوماراً مى الشيخ فقال على) أم حبي الدواة وقرطاس فحنت به فيكتب في القرطاس ما يحقق مقام التوكل مع تعاطى الاستباب وهو (بسم الله الرجن الرحيم أنت المقصود المه في كل حال والمشار اليه بكل معنى كاقيل

وظنونى مدحتم جيعا \* وأنت عمامدحتهم مرادى

(وكتب شعرا) مانصه \* (أناحامدأناشا كرأناذاكر) \* وهذه الثلاثة بماأس العبديم ا (أناجائع أنا صَائِع )أى عطشان (أناعارى) وهذه الثلاثة بما يعتقر الماالغيد فيأتمه الله بما (هي سنة وأنا الضمين لنصفها) وهي الثلاثة الاول بامرك (فكن الضمين لنصفها بأبارى) بأى قريبامني وأبعني كن مستمراعلي ضمانانوالافهوتعالى قدضى لهم ذلك أي أنافعلت ماأمرتني به فتفضل على عاضمنته \* (مدحى لغيرك) باالله كأنه (لهبنار) وفي نسخة وهم نأر (خفتها) أى دخلتها (فاحرعبيدك من دخول النار) أى من مدح غسيرك (مُدفع الى الرقعة) المكتوبة (فقال أخرج ولاتعلق قلبك بغير الله تعالى وادفع الرقعة الى أقلمن يلقاك ) فلا يكون النائم من النائم في شخص دون آخر (قال فرجت فاول من لقبني رجل كان على بغلة فناولته الرقعة فاحذها فلماوقف علم ا) وقرأها (بكروقال مافعل صاحب هذه الرقعة فقلت هوفي المسجد الفلاني فرفع الى) للبشرى (صرة فهاستمائة دينار) وفي نسخة درهم ( ثم لقيت رجلا آخرفسالته عن راكب البغلة فقال) لى (هذا) وفي نسخة هو (نصراني فحنت الى الراهم وأخبرته بالقصة فقال لانسها) أى الصرة (فأنه يحيى الساعة فل كان بعد ساعة دخل) والفظ الرسالة وافي (النصراني وأكب على رأس الراهم) يقبله (وأسلم) على بديه بمركة وقوفه على الرقعة التي كشهاام اهم وأرسلهاهذالفظ القشيرى قال معت محدين ألحسين يقول معت منصور بن عبدالله يقول معت أباسعيد التاهتري يقول سمعت حذيفة المرعشي يقول وقد كان خدم الراهيم ا بن أدهم وصبه فقيل له ما أعب ماراً يت منه فذ كره ورواه أبونعم في الحلية فقال معت أبا الفضل أجد بن أبي عران الهروى الصوفي يقول معتحد يفة المرعشي يقول عبت الراهم بالمادية في طريق الكوفة فكأن يمشى ويدوس ويصلى على كلميل ركعتين فيقينا بالبادية حتى بليت ثيابنا فدخلنا المكروفة واويناالى مسجد خراب فنظرالى الراهيم بن أدهم فقال باحد ديفة أرى بك الجوع فقلت مار أى الشيخ فقال على بدواة وقرطاس نفر جت فئنه م مافكت بسم الله الرحن الرحيم أنت القصود اليه في كل مال والمشار اليه بكل معنى

أناحامد أنا ذاكرأناشاكر ب أنا جائع أناحاسر أنا عارى هي ستة وأناالضمين لنصفها ب فكن الضمين لنصفها بارى مدحى اغرك الفرائد من دخول النار

ودفع الحالرقعة وقال اخرج ولا يعلَّى سرك بغير الله واعطها أوّل من تلقاه فرحت فاستقمالى رجل را كبعلى بغلة فاعطمة الرقعة فقلت فى المسجد الفلائى الخراب فالحرج من كه صرة دّنا نبر فاعطانى فسالت عنه فقل هو نصرانى فرجعت الحاراهم وأخبرته فقال لا تحسه فانه يجىء الساعة فيا كان باسرع ان وافى النصر افى فا كب على رأس ابراهم فقال باشيخ قدحسن ارشادك الى الله فاسلم وصارصا حبالا براهم من أدهم رحه الله تعالى (وقال أنو يعقوب) يوسف من نافع (البصرى الاقطع) و يعرف أيضا بالتوام (جعت من الحرم عشرة أيام فو جدت ضعفا) بستدنى من الجوع (نفد ثنى نفسى بالخروج)

ابراهيم وقال باحديقة أرى بالدالج وعنقلت هومارأى الشيخ فقال على بدواة وقرطاس في الرحم أنت الرحم أنت والمشار اليه بكل معنى وكذب شعرا

أناحامـــدأناشا كرأنا ذا كر

أناجائع أناخائع أناعاري هي سستةوأنا الضمين لنصفها

فكن الضمين لنصفها المارى

مدحى لغديرك الهب نار

فأحرعبدك مندخول النار \* ثم دفع الى الرقعة فقال اخرج ولاتعلق قلبك بغبرالله تعالى وادفع الرقعة الى أولمن يلقاك فرحت فاول من لقمني كان رحداد على بغداه فناولته الرقعة فاخذها فلما وقمفعلهاسكي وقال مأفعل صاحب هذه الرقعسة ففلت هدوفي المسعد الفلاني قدفع الى صرةفهاستمالة دينارغ لقبت رجلاآخر فسألته عسن راكب البغلة فقال هذا تصراني مفئست الى الراهسم

وأخبرته بالقصة فقال لا تمسهافانه يجىءالساعة فل كان بعد ساعة دخل النصراني وأكب على رأس ابراهم يقبله وأسلم وقال أبو بعقوب الاقطع البصرى جعت مرة بالخرم عشرة أيام فوجدت ضعفا فدئتني فلسى بالخروج

فقر جت الى الوادى لعدلى أجد شيا يسكن ضعفى فرأيت سلحمة مطر وحة فاخذ ثم افوجدت فى قلبى منها وحشة وكائن قائلا يقول لى جعت عشرة أبام وآخره يكون حظك سلحمة متغيرة فرميت بهاودخلت المسجد وقعدت فاذا أنا (١٨٩) برجل أعجمى قد أقبل حقى جلس بين

يدى ووضع قطرة وقال خصصتني ماقال اعلمانا كافى الحرمندعشرة أبام وأشرفت السفينة على الغرق فنذرتان خلصني الله تعالى ان أتصدق مده على أول من يقع علىه بصرى من الجاورين وأنت أولمن لقسم فقلت افتعها ففتعها فاذا فها سيدمصرى ولوز مقشور وسكركعاب فقيضت قمضةمن ذا وقبضة من ذا وقلترد الباقى الى أصحابك هدية منى السكم وقد قباتها ثم قلت فى نفسى ر زقك يسمير البكمن عشرة أيام وأنت تطلب من الوادى وقال عشاد الدسورى كأنعلىدن فاشتغل قليي بسبه فرأت في النوم كأن فائلا بقول بالعمل أخذت علنا هذا القدارمن الدىن خذعلمك الاخذ وعلساالعطاعفالماست بعددلك مقالاولاقصاما ولاغير هماوحكىعن بنان الحال قال كنت فى طريق مكة أحيءمن مصرومعي زاد فاءتني امرأة وقالت لى ماسمان

الطلب شي آكاه (فر جت الى الوادى لعلى أجد شما بسكن قامي) وفي نسخة ضعفي (فرأيت سلجمة) هي نبت (مطر وحة) على ألارض (فاخذتهافو جدت في نفسي منهاوحشة وكان قائلا يقول ألىج متعشرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة منغيرة فرميت م اودخلت المسحد الحرام فقعدت فاذا أنامر جل أعجمي جلس وفي نسخة ماء فدا (بن يدى و وضع قطرة) وهي ما يصان فيه المكاتب (فقال هذه لك فقلت كيف خصصتني) أى لم خصصتني مهذه (قال اعلم الما كافي البحر مند فعشرة أيام وأشرفت السفينة على الغرق) من تعاصيف الرياح ونذركل واحدمناان خلصناالله تعالى أن ينصدق بشئ (فنذرت) أنا (ان خلص في الله تعالى ان اتصدق مذه) القهطرة (على أوّل من يقع عليه بصرى من المجاورين) بالحرم (وأنن أوّل من لقيته فقلت افتحها ففتحها فاذافهها) كعك (مميدمصرى)من خالص لباب البر (ولو زمقشو روكسر كعاب) أى عقد (فقبضت قبضة من ذا وقُبِضة من ذَاوقلت)له (ردالباق الى صبيانك) هُو (هدية مني البكم) أى لُصبيانكم (وقد قبلتها) بما فهاقمل هديتي للماقي (مُع قلْت في نفسي ر زقل بسير اللكمن عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادي) حاصل ذلك انه لماشرفتهمته وألتي السلجمة غرر جع الى ألحرم مؤدبانفسه فىعدم صبرها عن الطعام وفى شرهها معتمدا على الله بان ياتمه علهوأ شرف وأطيب من السلجمة أتاه العجمي بالقمطرة وأعله بسبب نذره منذع شرة أيام فو بخنفسه وقال لها بسوقال وزقل الطب مندعشرة ايام وانت تطلبيه من الوادي ثم المسلك نفسه عن قه ولها يشم . وقال المحمى افتحها فلما فتحها و وحرما فهايماذ كرلم اخذها كاهابل أخلنمها ما ردجوعه في الوقت وقالله قد قبلتهاوفاء بنذرك ووهبت الباقي منه ألصبيانك وهذا كال في كسرالنفس مع شدة الحاجة الى الطعام ورفع الهمة والاعتماد على الله في ان ياتي له عدله او بارفع منه عند الحاجة وهدد آلحكاية اوردها القشيرى فى الرسالة (وقال) الوالحسن (ممشاد الدينورى) رحه الله تعالى (كان على دمن) لزمني في طاعة (فاشتغل) به (قلبي فرايت في النوم كائن قائلا يقول بالخيل أخذت عليناهذا المقدار من الدين خذ) ولا تبال (عليك الأخذوعلينا العطاع) قال فالماسبت بعدذاك بقالا ولاقصا باولاغيرهم كذافي النسخ وفي بعضها ولاغبرهماوذاك انمن عامله عرف حاله والهلامال له وانمعاملته محض خبر وانماعامله على اله اذا فتح الله علمه بشئ الهميه ونبه فى الرؤ ياعلى ان الله تعالى اذا لم يقض الدس عنه فى الدنسارضى عنه أربابه فى الا تحق لانه التزمه لوجهه كالافتراض للفقراءوهذه الحكاية اوردها تكذلك القشيرى قال معت أباء بدالرجن السلي يقول ممعت أبابكر الرازى يقول كنت عند ممشادالدينو رى فجرى حديث الدين فقال كان على دن فساقها (وحتى عن أبي) الحسن (بنان بن مجمد) الحال الواسطي نزيل مصر والمتوفى به اسمنة . ٣١ انه (قال كتت في طريق مكة أحىء من مصرومعي زاد) حلته معي (فحاء تني امراة) وكانت ولمة مكاشفة أدبني الله مما لزعمى اني تمكنت في التوكل وقد د حلت الزاد (و )ذلك انها (قالت بأينان أنت حيال تحمل على ظهرك الزاد وتتوهم ) في نفسك (الهلا برزقك) بدونه ( قال) فتنهتُ من قولها (فرميت بزادي) ومشيت على قدم التوكل (ثمأتي على ثلاثون) من الايام (لم آكل) فيهاشياً (فوجدت خلحالا) بالفتح مرميا (في الطريق فقلت في نفسي أحله حتى يجي عصاحبه فرع العطيني شيأفارده عليه فاذا أنا بتلك المرأة) فد ظهرت لي (فقالت لى أنت اح تقول) في الحلحال (عسي يجيء صاحبه فا تخذمنه شيأ) وادفع له خلحاله ولم لا ندفعه له فلا تأخذ منهشمة (ثمرمثك شمية من الدراهم وقالت انفقها) على نفسمك (فاكتفيت) أى فاخدنها واكتفيت (بهاالى قريب) من (مكة) وفي بعض النسيخ الى قريب من مصرفادب بنان مع عاور تبته مرتين بالمرأة الاولى انكارهاعليه خلالزادمع زعمالتمكن فى التوكل والثانية قولهاله أنت تاحرالخ واعانتهاله على حاله بما أعطنهله

ر ٦٢ - (اتعاف الساده المتقين) - تاسع) أنت حمال تعمل على ظهرك الزادوتتوهم انه لابر زقاع قال فرميت برادى ثم أقى على ثلاث لم آكل فوجدت خلف الافي الطريق فقلت في نفسي احله حتى يجيء صاحبه فرعا بعطيني شيأ فارده عليه فاذا أنابتاك المرأة فقالت لى أنت تاج تقول عسى يجيء صاحبه فا تحذمنه شيأ ثمر مت لى شيأ من الدراهم وقالت أنفقه أفا كتفيت بم الى قريب من مكة

وحى أن بنا نااحتاج الى جارية تخدمه فانبسط الى اخوانه في معواله غنها وقالوا هوذا يجىء النفير فنشترى ما نوافق فل و ردالنفير اجتمع وأبه سم على واحدة وقالوا انها تصلح له فقالوا لصاحبها بكم هدف وقال انهاليست البيع فالحوا عليه فقال انها البنان الحال أهدتها اليهام، أة من مهرقند فحملت الى بنان وذكرت له (٤٩٠) القصة وقيل كان فى الزمان الاول رجل فى سفر ومعه قرص فقال ان أكاته مت فوكل

من الدراهم وهذه الحكاية أيضا أو ردها القشيرى في الرسالة (وحكى) أيضا (انبنانا) المذكور رجه الله تعدلى (احتاج الى جارية تخدمه فانبسط الى اخوانه )فى تحصيلهاله (فيمعواله عنها وقالواهوذا )عنها احفظه عندل وحيث (تجيء النفر) الذين يبيعون الجواري (فنشتري) لك (مابوافق) غرضك (فلماورد النفر) عليها (اجتمع رأيه معلى وأحدة) منهن (وقالوا انها تصليله فقالوا لصاحبها بكه هده فقال أنها امانة وليست للبيع فالحواعليمه) في مساومتها (فقال انهالبنان الحال أهدتها الميه امن أدَّمن سمر قند فعلت الى بنان وذكرته ) هذه (القصة) ففيه دلالة على انالله تعالى لطيف عن بتوكل عامه و يقضي حوائحه وهولا يشعر فانه تعالى لمأعلم حاجة بنان ألى من يخدمه ليحزه وعلم بذلك أصحابه وأشتغلوا بتدبيراً مره ألقى الله في قلب تلك المرأة بسمر قند ارسال هذه الجارية اليموهذه أيضاأ وردها القشيرى فى الرسالة (وقيل كان فى الزمان ألاقل رجل في سفر ومعمة رص فقال ان أكلته مت ) جوعا (فوكل الله عز وجل به ملكاوقال ان أكله فار زقه ) غـمره (وان لم يأ كاه فلا تعطه شيأ غيره فلم مزل القرص معه ألى ان مات ولم يأكله و بقى القرص عنده ) فيه دلالة على التحدد ومن الحرص على الحاصل وأقيم الحرص وص العبدعلى الشئ حتى لا ينتفع به في نفسه فضلا عن غيره من الحماجين المه كاهنا وهذه ألحكاية أيضاأو ردهاالقشيرى فى الرسالة وفائدتم النالحق تعالى اغاضمن الكفاية للمعتاج وهدذا فدأغناه بالقرص فاعتمد عليسه فقد نسبب في اهلاكه نفسه يحرصه علمه وفيه تنبيه على ان المتوكل يكون وثوقه بحافيدالله أوثق ممافيديه (وقال أبوسميد) أحدبن عيسي (الخراز)البغدادى المتوفى سنة ٢٧٧ (دخلت البادية) مرة (بغيرزاد) لاصحيح توكلي (فاصابتني)فها (فافة) أى جوع شديد (فرأيت المرحلة) أى القرية (من بعيد فسر رتباني) قد (وصلت) أى بقرب وصولى لها (ثم فكرت في نفسي اني سكنت) أي حصل في هذا السرور سكون (واتكات على غيره) تعالى في تحصم لما أنا محتاج المه فعزمت على مخالفة نفسي (وآليت ان لا أدخل المرحلة) أي حلفت ان لاأدخلها (الاانأجلعلها فحفرت لنفسى حفيرة وواريت فهأجسدى الىصدرى) تاديبا للنفس وتوبيخا لها (فسمعتُ )وفي نسخة فسمعوا (صوتافي نصف الله العالما) يقول (ياأهل الرحلة ان تله تعالى ولماحيس نفسه في هذا ألرمل فالحقوه فاء جماعة ) من مع الصوت (فأخر جوني وحلوني الى القرية) فقوى بذلك يقيني وتمكن توكلي على ربى وهذا وأمثاله يفعلون ذلك لتعلم اليقين وهوان يغلب على القلب الالته تعمالي على كل شئ قدر وفياذ كردلالة على مراعاة الوفاء بالعهدم الله فياعزم عليه العبدمن نيل المقامات الرفيعة وفيه فضلة الغرار حدث أقسم على الله فالرهوهذه الحكاية أيضاأ وردها القشيرى فى الرسالة قال معت محد بن عمد اللهالصوفي يقول معتعلى بن محد المصرى يقول معت أباسعيدا الحراز يقول دخلت المادية من بغير زاد فساقها (وروى انرجلالازم بابعررضي الله عنه) كلغداة (فقال) له (عر) وقد شهدفيه يجيئه لاجل الطلب (ياهذا هاحرت الى عر أوالى الله اذهب فتعلم القرآن فانه سسعندان عن باب عر فذهب الرحل وغاب) زمانا (حتى افتقده عر) فسأل عنه فدل علمه (فاذا هوقد اعتزل) الناس (واشتغل بالعبادة فحاءه عرفقال له اني قد ) افتقدتك (حتى الله تنقت اليك في الذي شغلك عني فقال اني قرأت القرآن فاغناني عن عمر وآل عمر فقال لله (عرر حكُ الله فالذي وجدت فيه فقال وجدت فيه وفي السماءر زفكم وما توعدون فقلت رزقي في السهاء وأنا أطلبه في الارض فبتي عروقال صدقت )وكانت موعظة له فيه (فكان عربعد ذلك يناوبه) أي يأتيه نوبه بعد نوبة فى الاحيان (ويحاس اليه) ويعتمع اليه نقله صاحب القوت وقال فهذه علامة مرادمطاوب

اللهعز وحسل بهماكا وقال ان أكاه فارزقه وانلميا كله فسلا تعطه غدره فلم مزل القرص معه الى ان مأن ولم ما كله و يق القرص عند ووقال أبو سمعد الخرازدخات البادية بغير زادفاصابتني فاقة فرأست المرحلة من بعيد فسررت بان وصلت تم فكرت في نفسي أني سكنت واتكلت على غيره وآلتأن لاأدخل المرحلة الأان أحل الها ففر تلفسي في الرمل حفرةووار سحسدى فهاالى صدرى فسمعث صوتا في نصف الليل عاليا باأهدل الرحلة انله تعالى ولياحس نفسهفي هذاالرمل فالحقوه فاء جاعةفاخرجوني وحاوني الى القرية وروى أن وحلالازم بابعررضي اللهعنه فاذا هو بقائل يقول اهذاها حرت الي عمرأوالى الله تعالى اذهب فتعلم القرآن فانه سيغنمك عن أبعر فذهب الرحل وغابحتي افتقده عرفاذا هوقداء تزلوا شيتغل مالعبادة فاعمعر فقالله انىقداشتقتالىكفا

الذى شدخاك عنى وقال الى قرأت القرآت فاعنانى عن عروا لى عرفقال عرر رحل النه على والطالب الله في المرض في المرض في عروقال صدقت و العالذي و حدث فيه فقال وجدت فيه وفي السماء رزق كم وماتوعدون فقلت رزق في السماء وأنا أطلبه في الارض في عروقال صدقت في كان عربيد ذلك ينا تيه و يجلس اليه

والطالب المردوداذا تعلم القرآن افتقرالي الخلق وارداد طمعافهم وطغي في القرآن وتبكير فالقرآن محنة تكشف المراد بنوالمردودين وهي غنى للموقنين وفقر الطامعين (وقال أبوحزة الخراساني) مشهور بكنيته نيسا بورى من أقران الجنيد مات سنة ١٠ ( حجت سنة من السنين ) على قدم التعر موالتوكل (فبينا أنا مشي في الطريق ا ذوقعت في بشر ) عادية (ففازعتني نفسي ان أستغيث ) باحد (فقلت لاوالله لا أستغيث ) تو بيخاللنفس (فما استقمت هذا أنخاطرحتي مربوأس البرر حلان فقال أحدهماللا تنر)وأناأ مع حديثهما (تعالى افلان حتى نسدرأس هذا البئرلنلا يقع فيهاأحدفاتوا ) كذافى النسخ وكذاهو في الرسالة والاولى فاتهاأ ويحتملان يكون معهما غيرهما كالخادم ألهما (بقصب) فارسى (وبارية) أى حصير (وطموا) أى مدوارأس البار (فهممتاناصيم) من داخل البير فيسمع واصوفي فخر جوني منها (فقلت في نفسي الي من أصيم هو أقرب مُنهما) وفي نسخة أضيح الى من هو أقر ب منهما وفي أخرى أشكو بدل أصيح (وسكنت) أي حصل في السكون والاطمئنان إوفى نسخة سكت (فبيناأ نابعد ساعة) وقدذهب الرج للان (اذأ نابشي جاءو كشف رأس البثر وأدلى رجله) فهما (وكانه يقول تعلق بي في همهمة) أى صوت خفي (له كنت أعرف ذلك منه) أى فهمت منهاانه يقول تعلقي (فتعلقت به فاخرجي فاذا هوسبع) مخروالله لي (فر) أي حاوزني (وهنف بي هاتف) فقال (ياأبا حزة اليسهذا أحسن) من نجاتك قبل طهرأس البدر (أن تجيينك من التلف) أى من الهلاك (بالتلف) أى المتلف (فشيت وأنا أقول) ( نهانى حيائى منك ان أكثم الهوى \* وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف تلطفت في أسى فالديت شاهدى الى غائبى واللطف يدرك باللطف)

أَى أبديث حالى الخاصر لحالى الغائب عنى وراعيت للغائب الغائب عنى الكف وتراءيت لى بالغيب حدى كانما \* تبشرنى بالغيب انك فى الكف أراك و بي من هيتى الكوحشية \* فتونسي باللطف منك و بالعطف

وتحيى محباأنت في الحب حقفه \* وذا عب كون الحماة مع الحدف)

فالعبدلا بعيش مع مولاه حتى عوت عن أغراض نفسه وهواه والغرض من جلة الايمات ان الله تعالى برى العبد من عجائب قدرته ولطف مما تغنيه عن فكره وكشفه ومن الحكاية السابقة برى المنوكل ان الافعال كلهالله تعالى فانه المحرك له والمسكن له وقدكان قادراعلى ان يحفظ هذامن الوقعة في البئر ليظهر تحقق تو كله ولهذالم يصح فى البائر حين سدراً سهامع اله كان منم كمامن ازالة البارية عن رأسها بلا كافة ان تعين عليه الطالوع وهذه الحكابةمع الابهان أوردها القشيري في الرسالة نقال معت أباعبد الرحن السلى يقول قال أبوجزة الخراساني حمعت سنةمن السنين فساقها وقداعترض المنكرعلي المصنف خاصة في تقر مرفعل أبي حزة الذي ذكرتم على الصوفية عامة وقالواان الذي فعله أنوحزة لا يجو زشرعاوقد أجابعنه الشيخ عبد الوهاب الشعراني فى الاجوبة المرض أتوقد سبق فى مقدمة كتاب العلم شئ من ذلك وحاصله انه لاينبغي المبادرة الى الاعتراض فان أباحزة لم تصدرمنه ذلك الابعدان منحه الله تعالى يقينا كأملاوقلبامشاهدا وحالاغالباوحبازا حراوعا حزاعليهان يلتفت ألىغير مولاه أوبرى معمقاء لاسواه وسبقمالى هذاالجواب القطب عبدالله ب سعد البافعي قدس سره فقال في جلة كالامه ولوانه كأن حمل لهذا المنكرعلي أب حزة نفعة من نفعاته لما أنكر علمه قال والبحب كل العجب من ينكر ويعترض على من براه من الاولياء فانها عماسوى الحق تعالى مشاهداله لا برى فى المن والملكوت الامن هوأشفق عليهمن أمهيل من نفسه مع انه لماوقع لابي حزة شاهد عظم في الشرع وهوماوقع لسيدنا الراهيم علمه السلام لماألتي فىالنار وجاء جبريل عليه السلام فقال أناجبرين ألك عاجة قال أما اليك فلاقال فسل ربك ينحيك فقال حسىمن سؤالى عله بحالى فهل كان هذامن ابراهيم عليه السلام الامن كال يقينه وفنائه عن نفسه حتى لم يشهد غيرا لحق جل جلاله (وأمثال هذه الوقائع ممايكثر) وقوعها (واذاقوى الاعمان به وانضم

لاأستغنث فاستهمت هدذا الخاطرحتيم برأس المسئرر حلان فقال أحدهماللا حر تعال حتى نسدراس هـــذاالبترلئلايقع فيه أحدفأ توابقصب وبارية وطموا رأس البستر فهممت ان أصيح فقلت فى نفسى الىمن أصبي هو أقرب منهما وسكنت فبينا أبابعد ساعةاذ أنابشي حاءو كشفءن رأس المتروادلي رحله وكانه يقول تعلقىي همهمةله كنتأعرف ذلك فتعلقت به فأخرجني فاذاهو سمع فروهتف بي ها تف ما أما حزة أليس هذاأحسن تحمناك من التلف بالتلف فشدت وأناأقول نهاني حدائي مندكأن ا كشف الهوى وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف تلطفت في أمرى فالديث شاهدى الىغاثى واللطف يدرك باللطف تراءيت في بالغيب حق تبشربي بالغب أنكفي اليكف أرالة وبي من هييتي لك وحشة

فتونسني باللطف منك

وبالعطف

المه القدرة على الجوع قدراً سبوع من غيرضيق صدر وقوى الاعمان بانه ان لم يسق المهور وقه فى أسبوع فالموت خير له عندالله عن وجل والدلك حبسه عند مثم التوكل من ذه الاحوال والشاهدات والافلايتم أصلا وبيان قوكل المعمل و اعلم أن من له عمال في محمه يفارق المنفردلان المنفرد لا يصيم توكله الاباس من أحد هما قدرته على الجوع أسبوعامن غيرا ستشراف وضيق نفس والا تحرأ بواب من الاعمان في كرناها من جملة الديافة و المنافة و والمنافة و المنافة و والمنافة و المنافة و المنافقة و المنا

اليه القدرة على الجوع قدرأسبوع) أوما يقاربه (من غيرضيق صدر) ولاملالة نفس (وقوى الاعان بانه ان لم يسق اليه رزقه في أسبوع فالموت خير له عندانه عزو جل ولذلك حبسه عنه تم) وصف (التوكل بهذه الاحوال والنساهد التوالا فلايتم أصلا) والله الموفق

\* (بيان توكل المعبل)\*

أى صاحب العيال من زوجة وولد (اعلم) هُداك الله تعالى (أن من له عيال فحكمه يفارق المنفرد) المتجرد (الانالنفرد) المتحرد (الا يصم توكله الابام بن أحدهما قدرته على الجوع أسبوعامن غيراستشراف) أي تطلع (و)منغير (ضيق نفس) منه (والا خرأ لواب من الاعمان ذكرنا هامن جلته) وفي نسخة من جلتها (ان بطيب نفسابالموت) و توطنهاعلمه (ان لم ياته رقه على) منه (بان رقه الموت والجوع وهو وان كان نَقَصافَىالدُنياههو زيادةً) درجات (في الا آخرة فيرى انه سيق اليه خيراً لرزقين) له (وهو ر زق الا آخرةوان هذاهوالمرض الذيبه عوت ويكون راضيا ذلك وانه كذاقضي وقدرله فهذا يتم التوكل للمنفردو )هذا بخلاف المعيل اذ (لا يجوزت كليف العيال الصبر على الجوع ولا عكن ان يقرعندهم الاعمان بالتوحيدوا ن الموت على الجوعرزف غبوط عليه في نفسه ان اتفق ذلك نادرا وكذلك سائراً بواب الاعان فاذالا عكمنه في حقهم الاتوكل المكتسب وهو المقام الثالث) من مقامات التوكل (كتوكل أي بكر الصديق رضي الله عنه اذخرج للكسب) بعدماولى الخلافة (فامادخول البوادى وترك العبال) هملا (توكلاف حقهم أوالقعود عن الاهتمام بامرهم نو كلافى حقهم فهو حرام وقد يفضي الى هلاكهم و يكون هومؤا خذابه مم ) اذ كلراع مسؤل عن رعينه (بل التحقيق اله لافرق بينه وبين عباله فانه ان ساعده العبال على الصر على الجوعمدة وعلى الاعتداد بالوت على الجوع رزقا وغنيمة فلهان يتوكل فحقهم ونفسمه أيضاعيال عنده ولا يجوزله ان يضيعها الابان تساعده على الصرعلى الجوع مدة فان كان لا بطيقه و يضطرب عليه قلبه و تتشوش عليه عمادته لم عزله التوكل) قال الراهيم الخواص في كتاب التوكل وليس العبدان يحمل حال عياله على حاله الاأن يكون اختيارهم كاختياره وصبرهم على فقرهم واغتباطهم بضرهم لمعرفتهم بفضل الفقر كمعرفته فالزحينة ذان يسير بهم سيرته ويسقطعنه الكسب لاجلهم لانهم كهول فالخالمع سقوط المطالبة عنهم له حقوقهم عليه وقد فعل ذلك جاعة من السلف (ولذلك وى ان أباتراب) عسكر بن حصين (النخشبي) نسبة الى نخشب مدينة بماوراء النهرعر بت فقبل لها أسف شيخ عصره عالم زاهدو رعمتوكل روى عن محدبن عبدالله بنغير وعنه محمد بن عبدالله بن مصعب وغيره مان بالبادية سنة ٢٤٥ قيل م شته السباع وقال القشيري صحب حاتما الاصم وأباحاتم العطار البصرى (نظر الى صوفى مديده الى قشر بطيخ) مرجى فى الطريق (ليأكله بعد ثلاثة أيام) لم يا كل فيها شيأ (فقال له لا يُصلح لك التصوف الزم السوق) نقله القشيرى الاأنه قال الزموه السوق (أى لاتصوف الامع التوكل ولا يصع التوكل الالمن بصبرعن الطعام أكثر من ثلاثة أيام) أى ان حاله ذلك بدل على عدم كال شغله بالله وعدم صبر و وشدة ميله الىالطعام ومنهذه صفته بقاؤه مع سنب وانتقاله شيأ فشيما عن عبادته أولى من حرو حمه عاسده حلة (وقال أبوعلى) أحدبن محمد (الروذباري) البغدادي فريل مصروالمتوفى ماسنة ٢٢٦ أخذفي التصوّف عن الجنمد وشخه في الفقه أنوالعباس بن سريج وفي الادب تعلب وفي الحديث الراهيم الحربي (اذاقال الفقير بعد

فبرى انه سبق المخبر الرزقينله وهورزق الاسخرة وانهداهو المرضالذيه عوت و مكونراضالدلكوانه كذاقضي وقدرله فهذا يتم التوكل للمنفردولا عوز تكالف العيال الصـرعلى الحوعولا عكن أى يقر رعندهم الاعمان بالتوحيدوأن الموت على الجوعررق مغموط علمه في نفسه ان ا تفق ذلك نادواوكذا سائرأ بواب الاعمان فاذا لاعكنه فيحقهم الاتوكل الكتساوهو القام الثالث كتوكل أى مكر الصديق رضى اللهعنه اذخرج لاكسد سفاما دخول البوادي وترك العمال توكلا فيحقهم أوالقعود عن الاهتمام بامرهم تو كالفحقهم فهذا حرام وقد يفضي الى هـ الاكهم ويكونهو مؤاخذام مبل التحقيق أنه لافرق سنهو سعماله فانه انساعده العمال على الصرعلي الحوع مدةوعلى الاعتداد بالموت

على الجوعرز قاوغندمة فى الا تحرة فله أن يتوكل له حقهم ونفسه أيضاعيان عنده ولا يجوز فلا عمرة في الا تحرقه التوكل ولا التوكل ولذاك ويضطرب عليه قالبه وتتشوش عليه عبادته لم يجزله التوكل ولذاك ويضطرب عليه قالبه وتتشوش عليه عبادته لم يجزله التوكل ولذاك وي النائز أبا تراب النخشدي نظر الحصوف الم مسديده الحقير بطيخ لياً كه بعد ثلاثة أيام وقال الوعلى الروذ بارى اذا قال الفقير بعد العام المراب عند العام الكثر من ثلاثة أيام وقال الوعلى الروذ بارى اذا قال الفقير بعد

خسة أبأم المائع فالزموه السوق ومروه بالعمل والكسب فأذا بدنه عماله وتوكله فعايض ببدنه كتوكله في عماله واغما فارقه في أي واحد وهو أناه تدكليف نفسه الصبعلى الجوعوليساله ذاكف عياله وقدائكشفاك من هذاأن التوكل ليس انقطاعاعن الاسباب بل الاعتماد على الصرعلى الجوعمدة والرضا بالموت أن تاخرال زف نادراوم الزمة البلادوالامصار أوم الزمة الموادى التي لا تخاوعن حشيش وما يحرى الابالصر والتوكل فى الامصارأ قرب الى مجراه فهدده كاهاأ سباب البقاء ولكن مع نوع من الاذى اذلا يمكن الاستمرار عليه (٤٩٣)

الاسباب من التوكل في البوادى وكلذاكمن الاسباب الاأنالناس عدلواالى أسباب اظهر منها فلم معدوا تلك أسماما وذلك اضعف اعانهم وسدة حصمهم وقلة صسرهم على الاذى في الدنما لاحلالانح واستسلاء الحينعلي قاومهم باساءة الطن وطول الاملومن نظر فى ملكون السموات والارض انكشف له تعقيقا انالله تعالى دور الملك والملكوت تدبيرا لا يحاوز العبدر زقه وان ترك الاضلطراب فان العاحز عن الاضطراب لم محاوره ورقه امانري الجنين في بطن امدها ان كانعامواعن الاضطراب كيف وصل سرته بالامحتى تنتهسي المه فضلات غذاءالام واسطة السرة ولميكن ذلك بعيلة الجنين تمل انفصل سلطالب والشفقة عالى الام لتتكف ليه شاءت ام أبت اضطرارامن الله

خسة أيام أناجائع فالزموه السوقومروه بالعمل والمكسب نقله القشسيرى فى الرسالة (فاذا يدنه عماله) أى عَمْرُلة عِد له ( فَتَوَكُّله فيمانِ بدنه كَتُوكِله في عِداله والمايفارة ه في شي ) واحد ( وهو ان له تكليف نفسه الصير عملي الجوعوليسله ذلكفي عياله ) الاان وافق اختيارهم اختياره فيكونون كهوفيماسبق (وقدانكشف النمن هذا ان التوكل ليس انقطاعاعن الاسباب) كالنه ليس تلسام ا (بل الاعتماد على الصرعلى الجوعمدة والرضابالموتان تأخرالر زق نادراوملازمةالبلادوالامصار أوملازمةالبوادى التي لاتخلوعن حشيش ومايحرى مجراه فهذه كاهاأ سباب البقاءوا كن مع نوع من الاذى اذلا يمكن الاستمرار عليه الابالصبر والتوكل في الامصار أقر دالى الاسباب من التوكل في البوادي وكل ذلك من الاسباب) فقدر وى القشيري بسسنده الى الراهيم الخواص قال بينماأسيرفى البادية فاذابها تف م تف فالتفت اليه فاذااعرابي فقال لى يامراهم التوكل عندنا أى في البوادي أقم عندنا حتى يصح فو كال الاتعلمان رجاءك لدخول بلدفيه أطعمة تحملك اقطع رجاءك عن البلدان وتوكل الاان الناس عدلو آلى أسبابهى أفضل منها فلم يعدوا تلك أسببابا وذلك لضعف اعانهم وشدة حرصهم وقلة صبرهم على الاذى في الدنيالاجل الا تخرة واستبلاء الجبن على قلوبهم باساءة الظن وطول الامل) ومنهنا قال بعضهم فىحدالتوكله واحسان الظن وقصر الامل (ومن نظر في ملكون السموات والارض انكشفله تحققان الله تعالى ديراالك والملكوت بالعامف حكمته وجيل قدرته (تدبيرالا يجاو زالعبدرزقه وان ترك الاضطراب فان العاحرة ن الاضطراب أيجاد زور زقه أماثري الجنين في بطن أمه لما كان عاجزاءن الاضطراب) كيف تولاه المولى بندسره في سائر أطواره وقام له في كلذلك بوجوه الراره فعله في نطفة مستودعة فى الاصلاب ثم قذفها فى رحم الام ثم جمع بين النطفتين وألف بينهما ثم جعلها بعد النطفة علقة مهيأة لما يريد سحانه ان ينقلهااليه عم بعد العلقة مضغة عم فتقهاصورة وأقام بنيتها عم نفخ فهاالروح (كيف وصل سرته بالامحنى انتهسى المه فضلات غذاءالام بواسطة السرة ولميكن ذلك عيلة الجنين فاحرى عليسهر زقه قبل ان مخر حدمالى الوحود) و بقاه فى رحم الام حتى قو يت أعضاؤه واشتدت أركانه y الى المرو زالى ماقسم له أو علمه ولمبرز الى دار يتعرف فها بفضله وعدله المه (عملاانفصل) نازلاالى الارض (سلط الحروالشفقة على الأم المسكَّفيل به شاعت أم أبت اضطرارا من الله تعالى )اليه (بما أشتعل في قلمه امن نارًا لحب عم أعلم يكن له سن عضع به العامام) ولارحى يستعين ماعلى الطعن (جعل رقه من اللبن الذى لا يحتاج)فيه (الى المضغ) والطعن (ولانه لرخاوة من احه كان لا يحتمل الغذاء الكشف) ولا يستطيع تناول خشو نات المطاعم (فادرله اللين اللطيف فى ثدى الام عند انفصاله يحسب حاجته فكان هذا يحله الطفل أو يحدله الام) ووكل بالتدى مستحث الرجة في قلب الام كلياوقف اللبن عن البرو را ستحثت الرجمة التي جعلها في الام مستحث الايف ترومستنه ضالا يقصر فكان هذا يعله الطفل ام يحيله الام (فاذاصار بعيث وافقه لغذاء الكثيف أنبتله اسناناقواطع) وأرحى (وطواحين لاحل المنغ) والطعن على ماسعبق بيانه في كتاب الشكر ثم انه شغل الاب والام بتحصيل مصالحه والرأفةعليه والمفار بعين المودةمنهما أليه وماهي الارأفة ساقها للعبادفى مظاهر الاتباعوالامهات تعريفا بالوداد وفى حقيقة الاسما كافه الاربوبيته وماحضنته الاالهيته عمان القيام فيه الى حين البلوغ وأوجب عليه ذلك رأفةمنه به (فاذا كبرواشتغل بسرله أ-- باب التعلم وسلوك سبيل الا تحق فبنه بعد البلوغ جهل يحض

تعالى المهماأشعل فى قلم امن نارالحب عمل الم يكن له سن عضع به الطعام جعل رقه من اللبن الذى لا يحتاج الى المضغ ولانه لرخاوة من اجه كان لاحتمل الغدناءالكشف فأدرله اللبن اللطيف فى ثدى الام عندانف اله على حسب حاجته أفكان هذا يحيلة العافل أو يحيله الام فاذاصار عيث وافقه الغذاء الكشف أنبتله اسناناقواطع وطواحين لاجل المضغ قاذا كبرواستقل يسرله أسدباب التعلم وسلوك سيل الاخرة فبنع

٧هناساض بالاصل بعدالباوغ حهل عص لانه مانقصت أسباب معيشته بباوغه بل رادت فانه لم يكن فادراعلى الاكتساب فالات قدر فرادت قدرته نع كان المشفق عليه مخ صاواحدا وهى الام أوالاب وكانت شفقته مفرطة جداف كان بطعمه ويسقيه فى اليوم من أومن تين وكان اطعامه بتسليط الله تعالى الحب والشفقة على قلبه فكذاك قد سلط الله الشفقة والمودة والرقة والرحمة على قاوب المسلين بل أهل البلد كافقحتى ان كل واحدمنهم اذا أحس بمعتاج الم قلبه ورق عليه وانبعثت له داعية (٤٩٤) الى از الة حاجته فقد كان المشفق عليه واحد او الات المشفق عليه ألف وزيادة وفد كانوا

لانه مانقصت أسبب معيشته بباوغه بلزادت فانه )من قبل (لم يكن قادرا على الاكتساب فالات قدرفزادت قدرته نع كان المشفق عليه شخصاوا حداوهي الام أوالاب وكأنت شفقته مفرطة جدا فكان يطعمه ويسقيه في البوم مرةوم تين وكان اطعامه بتسليط الله تعالى الحب والشفقة على قلبه ) وماهى الار أفته سحانه (فكذلك قد سلط الله تعالى الشفقة والودة والرأفة والرحة على قاوب المسلمين بل أهل البلدكافة) من مؤمن وكافر (حتى ان كلواحدمنهم اذا أحس بمحتاج الم قلبه ورقعليه وانبعثث لهداعية الى زالة عاجته ) وتيسير طُلبته (فقد كانالشفق عليه واحداوالا تنالشفق عليه ألف و زيادة ولقد كانوا) من قبل (لايشفة ونعليه لانهم رأوه في كفالة الام والاب وهومشفق خاص فيارأوه محتاجاولورأوه يتيما) لاأمله (اسلطالله داعية الرحة) ومستحث الشفقة (على واحدمن السلم أوعلى جماعة حتى باخد ذونه ويكفلونه فعارؤى الى الات فى سنى الخصب) وأعوام الرخاء (يتم قدمات جوعامع انه عاجزعن الاضطراب وليسله كفيل خاص والله تعالى كافل بواسطة الشفقة التي خلقها في قلوب عباده) وبثهافها وفي ذلك ما يلزمه الاستسلام الميه تعالى والتوكل عليه (فلماذا ينبغى ان بشتغل قلبه برزقه بعد الباوغ) أو يتحايل على التدبير أو ينازع المقادير (ولم يشتغل في الصبا) وقبل الصبا (وقد كان المشفق واحدا والشفق الات الفانع كانت شفقة الام أقوى وأحظى ولكنها واحدة وشفقة آحاد الناس وان ضعفت فقتما بالاضافة الى شفقة الوالدين (فيخرج من مجموعها ما يفيد الغرض فكمن يتم قد يسرالله له حالاه وأحسن من حال من له أب وأم فيخبر ضعف شفقة الاكاد بكثرة المشفقين وبترك التنجى)فان عبادالله ليسوا بالمتنعمين كافى حديث فضالة (والاقتصار على قدر الضرورة والقد أحسن الشاعر) وهوالنالرومي (حيث يقول)

(حرى قلم القضاء بما يكون \* فسمان التحرك والسكون جنون منك ان تسعى لرزق \* وبرزف فى غشارته الجنين)

قوله سيان بالكسر وتشديد التعتمة أيمستو بان والغشاوة اسم الجلد الذي يكون على الجنين وهي المشيمة وقد وجدة البيتان هكذا يخط النو وى في هامش كتابه يختصر علوم الحديث وقد كتب على بن العزا لحنفي بخطه على قوله بمايكون مسلم وعلى قوله والسكون لانسلم وعلى قوله لرزق لانسلم وعلى قوله والجنين مسلم تم عارض ذلك باسات وهيهذه

يتــالالرزقفوقت بسعى \* وفي وقت بالاســعي يكون \* وكسب الرزق نوع منه فرض فلاتَّجَمْ الى كسل يشين \* بشي في مناكم المرنا \* وفي تغدو خاصا تسنبين حرى قلم القضاء بكل هذا \* وفي كل ميسر البقين \* ومن اياك نعبد خذ دليلا وقل ايال أيضانستعين بومن قاس القوى على ضعيف بكن قاس الصديق عن عين فسلمن ربال التوفيق واحرص \* على مافيه المعلكمستين وكن متوكلامع نعسل ماقسد \* أمرت به وذا دنساود س

(فانقلت الناس يكفاون اليتيم لانهم يرونه عاجزابصباه) عن الاضطراب (وأماهذا فبالغ قادر على الكسب فلا

ضعف شفقة الاتحاد مكثرة المشفقين وبترك يلتفتون البهو يقولون هومثلنا) وقوته كقوتنا (فليجة دلنفسه) وليكتسب (فاقول ان كأن هذا القادر بطالا) التنع والاقتصارعلي قدر الضرورة ولقد أحسن الشاعرحيث يقول جي قلم القضاء عمايكون \* فسيان التجرك والسكون جنون منكان تسعى لرزق \* ويرزق في عشاوته الجنين فان قلت الناس يكفلون اليتيم لانهم يرونه عاجزا بصباه وأماهذا فبالغ قادر على الكسب فلا يلتفتون المرو يقولون هومثلنا فلجج تدلنفسه فاقول ان كان هذا القادر بطالا

لا يشفقون عليهلانهم رأوه في كفالة الام والأب وهو مشفق خاصفا وأوه محتاجا ولورأوه يتما لسلط اللهداعية الرجة علىواحدمن المسلمناو على جاءة حتى بأخذونه ويكفلونه فماروىالى الات في الحصب المتم قدمات جوعامع انه عاحز عن الاضماراب ولسله كافلاناص والله تعالى كافله نواسطة الشفقة التي خلقهافي قاو بعماده فلماذا شغ ال يشتغل قليه مرزقه بعد الباوغ ولم ستغلف الصاوقد كأن المشفق واحداوالمفقالات ألفنع كانت شفقة الام أقوى وأحفلي ولكنها واحددة وشفقة آعاد الناس وانضعفت فيخرج من مجوعهاما يفدد الغرض فيكهمن يتم قد سرالله تعالىله الأهوأحسن منحال بمن له أبوأم فينجـبر

فقد صدقو افعليه الكسب ولامعنى التوكل في حقه فات التوكل مقام من مقامات الدين ست عان به على النفر غله تعالى في البطال والتوكل وان كان مشتغلا بالله ملازمالسحداً وبيت وهوموا طب على العلم والعبادة فالناس لا يلومونه فى ترك الكسب ولا يكافونه ذلك بل اشتغاله بالله تعالى يقرر حب فى قالوب الناس حتى محملون المه فوق كفايته وانحاعليه أن لا يغلق الباب ولاجرب الى جبل من بين الناس ومارؤى الى الا تن عالم أوعاد استغرق الاوقات بالله تعالى وهو فى الامصارف ت حوعاولا برى قط بل لو أراد أن يطعم جاعة من الناس و هذر له القالوب كاسخر من كان الله عز وجل له ومن اشتغل بالله عز وجل ألتى الله حبه فى قلوب (٤٩٥) الناس و هذر له القالوب كاسخر

قلب الاملولدها فقد درالله تعالى اللك والملكوت لدبيرا كأفيا لاهل الملكواللكوت فن شاهدهذا التدس وثق بالمدير واشتغل به وآمن ونظر الىمدر الاسيال لاالى الاسياب نعماد برماديرا يصلالي المشتغل مالحاووالطمور السمان والشاب الرقيقة والحبول النفسةعلى الدوام لايحالة وقديقع ذاك أيضا في بعص لاحوال لكن ديره تدبيرا بصدل الى كلمشتغل بعبادة الله تعالى فى كل أسبو عقرص شعيرأو حشيش لتذاوله لامحالة والغالب اله اصل أكثر منهبل بصلما يزيدعلي قدر الحاجة والكفاية فلاسب لترك التوكل الا رغبة النفش في التنج على الدوام ولبس الثياب الناعة وتناول الاغذية اللطاعة وليشذاكمن طريق الا تخرة وذاك فدلا يعصل بغيراضطراب

فارغا (فقدصد قوافعليه الكسب ولامعني التوكل في حقمه) ولا السؤال (فان التوكل مقم) عظيم (منجلة مقامات الدين) ومنشؤه من خالص اليقين (يستعان به على التفرغ شه تعالى ف البطال والتوكل) ليسهومن رجاله (وانكان مشتغلابالله ملازمالمسحد أوبيت وهومواطب على العلمو العمادة فالناس لا ياومونه في ترك الكسبولا يكافحونه ذلك بل اشتقاله بالله تعالى يقر رحبه فى قلوب الناس) و يثبته (حتى يحملوا اليه مؤن كفايته واغاعليه ان لا يغلق الباب ولاجرب الى جبل من بين الناس) من المشاهد (ومار وي الى الا تن عالم أو عابدا ستغرق الاوقات بالله تعالى وهوفي الامصارفات جوعاولا برىقط بل لوأراد أن يطعم جاعة من الناس بقوله لقدرعامه فانمن كأناته عز وجل كانالله عز وجلله )ومن كأن همه هما واحداً كفاه الله همه (ومن اشتغل بالله عزوجل) وأحمه (ألتي الله حبده في قلوب الناس وسخرله القلوب كاسخر قلب الام لولدها) وقدجاء فى الخبر اذا أحب الله عبدا ألق حبه فى قاوب الناس وفى لفظ قذف حبه فى قاوب الملائكة ثم يقذفه فى قاوب الا دمين (فقد دبرالله تعمالى الملك والمكوت ندبيرا كأفيالاهل الملك والمكوت) لقوله تعالى يدبرالامرمن السماء الى الارض الآية (فن شاهدهذا التدبير) البلية فرثق بالمدبروا شتغل به وآمن (ونظر الىمدبر الاسباب لاالى الاسباب) ولايصح مقام من مقامات اليقين الأباسقاط التدبير مع الله وتعلقه عقام التوكل والرضاأ بين من تعلقه بسائر المقامات فن لازم من التي قياده الى الله واعتمد في كل أموره عليه الاستسلام لجريان القاد بر ( نعماد بره تدبيرا يصل الى المشتغل به الحاوى والطيو والسمان والثماب الرفيعة والخيول النفيسة) المرفهة (على الدوام لامحالة وقديقع ذلكأيضا في بعض الاحوال لكن دبره تدبيرا يصل الى كل مشعفول بعبادة الله تعالى في كل اسمبوع قرص شعيرا وحشيش يتناوله لامحالة والغالب أنه يصل اكثرمنه بل ويصل ما يزيد على قدرالحاجة والكفاية فلاسبب لترك التوكل الارغبة النفس فى التنج على الدوام ولبس الثياب الناعبة وتناول الاغذية اللطيفة) في كلوقت (وليس ذلك من طريق الا تحرة ) الامن قهر نفسه وملكها وأراد عاذكر اظهار مامن الله به عليه بشرط أن يكون وجوده وعدمه عنده سين (وذاك قدلا يحصل بغير اضطراب وهوفى الغالب أيضاليس يحصل مع الاضطراب وانما يحصل بأدراوفي النادر أيضاقد يحصل بغيرا ضطراب فاثرالاضطراب ضعيف عندمن انفتحت بصيرته فلذلك لايطمئن الحاضطرابه بل الحمد برا الله والملكون تدبير الا يحاوز عبدامن عبادمرز قموان سكن الانادراندورا عظيما يتصور مثله ف حق الضطرب فاذا انكشفت هده الامور وكان معه قوة في القلب وشعاعة فى النفس أغرماقاله الحسن المصرى رحه الله تعالى اذقال وددت ان أهل المصرة في عيالى وانحمة بديذار ) نقله صاحب القوت قال وهذا من نهاية التوكل وليس ذلك الافي تسليم الاحكام والرضابه اكيف حرت يهم لان هدذا قد جاو زالعقول فلعل يطعمهم الموت (وقال) أبوأميدة (وهيب بن الورد) المسكى يقال اسمه عبد الوهاب رحمه الله تعالى (لو كانت السماء نحاساو الارض رصاصاوا هتممت مرزقى لظننت اني مشرك) ولفظ القوتور ويناعن سفيان عن وهيب بن الوردلوان السي الم عطروالارض لم تنبت م اهتممت شي من رزق الظننتاني كافروفي رواية عن وهيب منذأر بعين سينةلو كانت السماء رصاصا والارض نعاسالم أهتم برزقي ولو

وهو فى الغالب أيضاليس محصل مع الاضطراب والما محصل نادراوفى النادر أيضافد محصل بغيراضطراب فاترالا ضطراب ضعيف عندمن انفقت بصيبيته فلذ الثلاث الماضطرابه بل الى مدير الملك والملكوت دبير الا يجاوز عبد من عباده رزقه وان سكن الانادرا ندوراعظيما يتصوّر مشله في حق المنسطر بفاذا انكشفت هذه الأمور وكان معه قوّة فى القلب وشعاعة فى النفس اغرماقاله الحسن البصرى رحمه الله اذقال وددت ان أهل البصرة فى عيالى وان حبة بدينار وقال وهيب بن الوردلوكانت الماء تعاسا والارض رصاصا واهم متبرز فى اظننت

فاذا فهمت هذه الامور فهمتأن التوكل مقام ملهوم في نفسهو عكن الوصول المان قهر نفسه وعلت انمنأنكرأصل التوكل وامكانه أنكره عنجهل فأماك أنتجمع بنالافلاسنالافلاس عن وجودالمقامذوقا والافلاسعن الاعانه علا فاذاعلك القناعة فالنز والقليل والرضا مالقوت فانه رأتمك لامحالة وانفررتمنه وعند ذالءلي اللهأن يبعث المكار زقانعلى يدى من لاتحتسب فان اشتغلت التقوى و التوكلشاهدت بالتحرية مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يحعل له مخر حاويرزقمه من حث لا عتسالاته الاانه لم يتكف له أن مرزقه لحم الطامر ولذائذ الاطعمة فاضمن الا الرزق الذي تدوميه حاته وهذاالحمون مبذول لكلمن اشتغل بالضامن واطمأنالي ضمانه فانالذي أحاط مهتد مرالتهمن الاسباب الخفية الرزق أعظمها ظهر العاق بلمداخل الرزق لانعمى ومجاريه لايهتدى الهاوذال لان ظهوره على الارضوسيه فى السماء قال تعالى وفي

اهتممت به لظننت انى مشرك وقال بعض أهل العرفة فدصدق وهيب لوان الهم داخل عليه في تصديقه كان الشكة دنقص تصديقه وكان يكون تاكالانه ليسمن صحة التصديق والصدق الاهتمام بالرزق لان الرزق جزء من مائة حزء قدوقع تصديق الوَّمن به فن لم يصم تصديقه في هدد الجزء الواحد لم يصم في سائر الاجزاء قال والتصديق مقتضي السكون والطمأ نينة والنفس تدعوالى الحركة طمعافي استعال أخذ الاسماب فنكان محققالت ديقه بالسكون انصرف عن اجابة داعى النفس بالحركة الى السكون الذي يقتضي منه التصديق وشغل قلبه بالعمل في تصحيح تصديقه (فاذا فهمت هذا فهمت ان التوكل مقام) شريف (مفهوم في نفسه و بمكن الوصول المملن قهر نفسه) وروضها بالتدريج على الصبر على المكاره (وعلت أن من أنكر أصل التوكل وامكانه) اعا (أنكر عن جهل) به عنه (فاياك أن تجمع بين الافلاسين افلاس عن وجود المقام ذوقا وافلاس عن الاعان به علاً) أى فان لم تكن من الذائقين لهذا المقام فاقل الدرجات أن تكون من المصدقين له على اومعرفة (فاذاعليك بالقناعة بالنزراليسير) مماهوف يديك (والرضام القوت) المتيسر (فانه سبأتيك لا بحالة وان فررت منه) ولذلك قال على رضى الله عنه الرزق رزقان رزق يطلبك ورزق تطلبه فسره بعض العلماء فقال الرزق الذي بطلبك هو ر زق الغذاء والروق الذي تطلمه ورق المتمائ وهو طلب فضول القوت (وعند ذلك على الله أن يبعث المكورة ل على بدمن لا تحتسب فان اشتفات بالتقوى والتوكل شاهدت بالتحرية مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يحمله مخرجاو برزقه منحيثالا يحتسب عمامها ومن يتوكل على الله فهوحسبه ان الله بالغ أمره قدجعل الله لكل شئ قدرا أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال في قوله تعالى يجعل له يخرجا أى ان يعلم أنه قبل الله وان الله هو الذي يعطيه وهو عنعه وهو يبتليه وهو يعافيه وهو يدفع عنه وقوله لايحتسب يقول من حيث لايدري وأخرجه سعيد بنمنصور والبهبق فى الشعب من طريق ابنمسر وقمثله والاية نزلت في رجل من أشحيع كان قد أسر ابنه فشكاأ بوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله واصبر فلم يلبث حتى جاء ابنه واستاق غنم العدق وفى رواية قالله صلى الله عليه وسلم أن اكتب المه يعنى النه ومن التقوى والتوكل على الله (الاأنه) تعالى (لم يتكفل له أن يرزقه لحم الطيرولذا تذالا طعمة) وغيرها من فنول الاقوات (فياضمن الاالرزق الذي تدوم به حياته) وهوالر زق الطالب (وهذا المضمون مبذول اكلمن اشتغل بالضامن) جلجلاله (واطمأن الى ضمانه) وسكن المه قلبه (فأن ألذي أحاط به ندبيرالله من الاسماب الحلمة للرزق عظم مماظهر للعلق بل مداخة لارف لا تعصى وتجاريه لايمتدى المهاوذ لك لانظهو روعلى الارض)وهي من عالم اللك (وسببه فى السماء) وهي من عالم الملكوت (قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعه دون وأسرارا أسماء لأيطلع علمها) بتفاصيلها لانم أمن عالم الملكوت وذكر الشيخ ابن عطاء الله في كتاب التنو براهد. والا يه فوالد ماملخصها أي ياهدنا المطلع الرزق من الخلوق الضمعيف العاحز في الارض ليس رزقك عنده انحار زقك عندى وأناالماك القادرولاجل هلذالماسمع بعضالاعرابهذه الأتية نحرنا تتموخرج فارا اليالله تعالى وهو يقول سُمان الله رزقي في السماء وأنا أطامه في الارض فانظر كيف فهم عن الله أن مراده بهذه الاكية أن يرفعهم عباد، المده وأن تكون رغبتهم فمالديه كاقال في الا ته الاخرى وانمن شي الاعند ناخرانيه ومانتزاه الا بقدرمعاوم لتنحاش الهمم الىبابه وتعض القاوب الىجنابه فكن سماو ياعاو ياولا تكن سفليا أرضيا ولذاك قال ابعد نفوذي في عاوم الحقائق \* و بعد انساطى في مواهب عالقي العضهم وفي حين اشرافي على ملكوته \* أرى باسطاكفا الى غير رازق

وكيف تقرله بالربوبية بوم ألست ربكم وتعرفه وتوحده هناك ونجهاله ههذا وقد تواترعلمك احسانه وغمرك فضاك وامتنائه كأفعل فى القلب لكم منزلة علماء \* لاتسكم استعدى ولالماء فى الدوعرفت كم فهل بحمل بي النائكر كم ولحسي شمطاء

فهذه الاكه هي التي غسلت الشكول من قلوب المؤمنين وأشرقت في قلو م-م أفوار المقين وقد نضمنت ذكر

ولهذادخل جماعةعلي لجنيد فقالماذا تطليون قالوا نطلب الرزق فقال انعلتم أىموضعهو فاطلبوه قالوا نسأل الله فال انعلم أنه ينساكم فذكروه فقالوا ندخل المنتونتوكل وننظرما مكون فقال التوكل على التحسرية شانقالوافها الحيلة قال ترك الحيلة وقال أحدين عيسي الخراز كنت في البادية فنالني حوعشد بدفغابتني نفسى أن أسأل الله تعالى طعاما فقلت ليسهدا من أفعال المتوكان فطالبتني أنأسألالله صرافل اهممت ذاك سمعت هاتفا يهتف بي ويقول

و بزعم أنه مناقر يب واناً لانصيع من أنانا ويسألناعلى الاقتارجهدا كأنا لانراه ولارانا فقد دفه حت أنمن انكسرت نفسه وقوى قلب ولم يضعف بالجين باطنمه وقوى اعانه بتدبير الله تعالى كان مطامئ النفس أبدا واثقامالله عزوحل فات أسوأحاله أنعوتولا بدأن اتبه الموت كإياتي من ليسمط مئنا فاذا عام التوكل بقناعة من جانب ووفاء بالمفعون من حانب والذي ضعن

رزق القانعين بهذه الاسبآب التي درهاصادق فاقنع

الرزقويعله والتشبيمله بامر لاخفاء فيهوفها فوائد الاولى اعلم سجانه كثرة اضطراب النفوس في شان الرزق كررذكره كاتكررت ورودعوارضه على الفلوب كاتكر والخية اذاعلت انالشبه مستمكنة في نفس الحصم ليكون ذلك أوكدفي الجهفذ كرفى هذه الاكه يحل الرزق وبينه لنسكن اليه القاوب وليس الضمان معاجام المحل كالضمانمع تبيينه فهذا أبلغ فىثقة النفسبهوأفوى فيدفع الشائفيه الثانية يحتسمل انه أرادا ثبات رزقكم أى اثناته من اللوح المحفوظ ففيها علام الهمان الشئ الذي منه رزقكم أثبتناه عندناف كاسنا وقضيناه عشيئتنامن قبل و حودكم فلاى شي تضطر ونومالكمالى لاتسكنون وبوعدى لاتثقون ويحسملانه أراد مالر رقالا عوقال ابن عباس هو المطرفكون الشئ الذي منه أصل رزقكم ولاب الماء في أصله رزق الثالثة يمنأن يكون مراد الحق بهذه الآية تجيز العباد عن دعوى القدرة على الاسباب لان الله تعالى لوأ مسك الماء على الارض لنعطل كل ذي سبب فكانه يقول ليست أسبابكم هي الرازقة لكرولك أنا الرازق لكم وبيدى تيسير أسبابكم لانى أناالمنزل لكم مايه كانت أسبابكم الرابعة فى اقتران الرزق بالأمر الموعود فأندة حليله وذلك ان المؤمنين علوا انماوعدهم الحق لابدمن كونه ولاقدرة لهم على تعييله ولاتأجيله ولاحيله لهم فى جلبه فكاتنه تعالى يقول كالاشك عند كمان عندناما توعدون كذلك لا يكن عند كم شكف أن عند ما ما ترزقون وكانكم عن استعمال ماوعدنا فبل وقته عاخرون كذلك أنتم عاخرون عن أن تستعماوار زقا أجلته ريو بيتناو وققته الهيئناانة عي (ولهذا دخل جاعة على الجند) رحه الله تعالى (فقال ماذا أطلبون فقالوا فطلب الرزق فقال ان علتم هوفى أى موضع فاطلبوه) ففيه اشارة الى أن الرزق أسبابه حيث لايطلع عليه (فالوافسل الله ذلك فال ان علتم انه ) تعالى (ينساكم فــذكروه فقالواندخــل البيت ونتوكل وننظرما يكون فقال التوكل على على التحرية) بأن تدخلوا البيت محر بن الله هل مرزة كم (شك) اى فى الضمان وهو كفر (قالوا في الحيلة قال ترك الحيلة) واعتمادكم بقاو بكم على الله واشت غالبكم عيا أمرتم به ولفظ القشيري دخل جاءة على الجنيد فقالوا أين نطلب الرزق فقال ان علتم فى أى موضع هوفا طلبوه قالواف سأل الله ذلك فقال ان علتم انه ينساكم فذكروه فقالوا ندخل البيت فننوكل فقال التجربة شان قالواف الحيلة قال ترك الحيلة انهرى ومنه أخذا الشاعر فقال \* انماالحيلة في ترك الحمل \* هو اشارة الى اسقاط النديير وترك منازعة القادير وقد قال بعنهم من لم يديرديرله وقال القطب أبوالحسن الشاذلى قدس سره ان كان ولا بدمن التدبير فدير وا أن لاتدير وا أى ترك التدييرهوعن التدبيركان نرك الحملة هوعن الحملة وللهدر القائل

المطرى لؤاؤاجبال سرنديب \* وفيضى حبال تكرور تبرا

(وقال) أبوسمعيد أجدبن عيسى (الخراز) رجمه الله تعالى وكان من المنوكلين (كنت فى البادية) على قدم التوكل (فنالني جوع شديد) أى بعدمضى عشرة أيام (فغلبتنى نفسى أن أسأل الله طعاما) برزقنه فا كه (فقلت ليس هذا من فعال المتوكلين) فان مقتضى هذا المقام تغلب علم تعالى بعالى العبد وعدم المبادرة الى السؤال فانه سوء أدب (فطالبتي أن أسأل الله صديرا) على الجوع (فل هممت بذلك معتها تفايم تف بى

ويزعم الهمناقــريب \* ونحن لانضيع من أتانا و نسالناعلى الافتارجهدا \* كانا لانراه ولا برانا)

ويقول

وجرب تشاهد صدق الوعد تحقيقا عايد عليك من الارزان الجبيدة التي لم تكن في ظنك وحسابك ولا تكن في توك منتظر اللاسباب بل لمسبب الاسباب كالا تكون منظر (٤٩٨) لقلم الكاتب بللقلب الكاتب فانه أصل حركة القلم والحرك الاول واحد فلا ينبغي أن

(وجرب تشاهد مدد ف الوعد تحقيقالما رد عليك من الارزاق العميدة التي لم تكن في طنك و لم تخطر في (حسابك ولاتكن في توكاكمنتظرا للاسباب للسبب الاسباب) أى خالقها وميسرها (كالاتكون منتظرا لقلم المكاتب) الموقع (بللقلب المكاتب فانه) أى القلب (أصل حركة القلم والمحرك الاول واحد) في الوجود (فلاينبغي أن يكون النظر الااليه) وفيه تلويح الى مقام وحدة الوجود عند الصوفية (وهذا شرط توكل من يخوض البوادي بلازاد) بحمله (و) كذامن يقسعد في الامصار وهو خامل) الذكر (وأما الذي له ذكر بالعبادة والعلم فاذا قنع في اليوم والليلة بالطعاء ) المتيسر (مرة واحدة كيفكان وان لم يكن من اللذائذ) والانواع المختلفة (وثوب خشن) من مستعمل ثياب بلده مما (يليق باهل الدين) ولا يكون من الشطاروا لجندية (فهذا يأتيه من حيث يحتسب و) من حيث (لا يحتسب على الدوام) من غير أنقطاع ( بل يا تيه اضعافه فتركه التوكل واهتمامه بالرزق) المضمون (غاية الضعف والقصو رفان اشتهاره بسبب ظاهر يجلب الرزق اليه أقوى من دخول الامصارفى حق الخامل مع الأكتساب فالاهتمام بالرزق قبيم بذوى الدين ) أولى الصلاح المتين (وهو بالعلماء) بالله وأحكامه (أقبح لان شرطهم القناعة) وهدذا الاهتمام يضادها وقَمِيم بذوى الاعان أن ينزلوا حاجته مبغيرالله تعالى مع علمهم توحدا نبته وانفراده بريو بيتهوهم يسمعون قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وذلكمن العلماء أقبح فرفع الهمة عن الخلق وعدم الأهتمام بالرزق هو ميزان العلماء وسيارالرجال كاتوزت الذوات توزن الاحوآل والصفات وأقيموا الوزن بالقسط فنظهر الصادق بصدقه والمدعى يحزقه (والعالم القائع باتمه رزقه ) بل (ورزق جاعة كثيرة انكانوامعه) وقد ابتلى الله يحكمته العلاء الذين ليسوا بقانعين ولافي وصدفهم صادقين باطهارما كتموامن الحرص والشره والرغبة وأسروا في أنفسهم من الشهوة فابتذلوا لنفسهملا بناءالدنيامباسطين لهمملائمين موافقين لهم علىما آرجهم دفوعين على أبواجم فلقدوسمهما لحق سمة كشف ماعوارهم أولئك همالكاذبون على الله الصادون للعباد عن محبة أوليائه فهم حجب أهل التحقيق وسحب شموم أهل التوفيق ضر نواطبواهم ونشروا اعلامهم ولنسوادر وعهم فاذاوقعت الجلة ولواعلي أعقام مناكصين (الااذا أراد) ذلك العالم القانع (أن لاياخد ) رزقه (من أيدى الناس و) لا رياكل) الا (من كسبه فذلك له وجه لا تق بالعالم العامل) الصادق في علمه وعله (الذي سأوكه بظاهر العلم والعدمل) فقط (ُ ولم يكن له سدير بالباطن) بالتهذيب والحرياضة (فان السكسب) أى الاشتغاليه (عنع من السير بالفسكر الماطن)الاأن يكون قو يأعن لا تلهمه تجارة ولابيغ عن ذكرالله (فاشتغاله بالسلوك) الباطن حينتذ (مع الأخـــنمن يدمن يتقر بالىالله تعالى بما يعطيه أولى لانه تفرغ لله عزوجل) وهـــناهوالمقصودالاعظمُمن التوكل بلومن سائرمقامات الدين (و) فيهم أيضا (اعانة للمعطى على نيل الثواب) ومابه تترب فالدُّمان احداهم أفضل من واحدة ومن ذلك في الخبر أوحى الله الى موسى انى أجعل أرزاق أوليائي على أيدى العاصين ليؤ حروافهم فعلمهدنا للمتوكلين ومعرفةهذه الحكمة ان أوصل الهمم قسمهم من الؤملين مقام للجمع فى المعرفة واليقين فهومال المعطى الوصل وطريق الا تخذ المتوكل كمافى الخبرما المعطى من سعة باعظم أحرا من الاتخدذاذا كان يحتاجا فسيحان مطرق الطرقات ومسبب الوصولات الى الاسخرة بزلف القربات (ومن نظر )بعين التأمل (الى بحارى سنة الله تعالى) التي خاتف عباده (علمان الرزق ليس على قدر الاسماب) فكم من ذكى محروم وكممن عنى مجدود (ولذلك سأل بعض الاكاسرة) أى ماوك الفرس (حكيمامن حكائم م عن الاحق المرزوق والماقل المحروم) عن الرزق ما السرفيه (فقال) الحكيم (أراد ألصانع) حل حلاله

مكون النظر الاالسه وهذا شرط توكلمن يخوض الموادى للزاد ويقعدفي الامصاروهو حامل وأماالذى لهذكر بالعمادة والعلم فأذاقنع في الموم واللملة بالطعام مرةو احدة كمفكان وان لم مكن من اللذائذ وثو بخشن يلتق باهل الدىن فهسدا يأتيه من حبت يحتسب ولايحتسب على الدوام بل يأتسه اضعافه فتركه التوكل واهتمامه بالرزقعاية الضعف والقصورفان اشتهاره بسب طاهر يحلب الرزق المهأقوى من دخول الامصارف حقالخامل معالاكتساب فالاهتمام بالرزق قبيم بدوى الدس وهو بالعلماء أقيم لان شرطهم القناعة والعالم القانع يأتيه رزقه وررق حاعة كثيرةوان كانوامعه الااذا أرادأت وأخذمن أيدى الناس و ما كلمن كسيه فذاك له وجهلا ثق بالعالم العامل الذى ماوكه بظاهرالعلم والعمل ولم يكن لهسمير مالياطن فان الكسب عنع عن السير بالفكر الباطن فاشتغله بالساوك

مع الاخدمن يد من يتقر بالى الله تعالى بما يعطيه أولى لانه تفرغ لله عزو جل واعانة المعطى على نبل الثواب ومن نظر الى مجارى سنة الله تعالى علم أن الرزق لبس على قدر الاسباب والدلك سأل بعض الا كاسرة حكيما عن الاحق المرزوق والعاقل المحروم فقال أراد الصانع أندل على نفسه اللورز قلى عاقل وحرم كل أجق الظن أن العقل و رف صاحبه فلما وأوا خلافه علوا ان الوارق غيرهم ولائقة بالاسباب الظاهرة لهم قال الشاعر ولو كانت الارزاق بحرى على الحا به هلكن اذا من جهلهن البهائم بر بمان أحوال المتوكلين في التعلق بالاسباب بضرب مثال) \* اعلم أن مثال الحلق مع الله تعالى مثل طائفة من السؤال وقفوا في مدران على باب قصر المائ وهم معتاجون الى الطعام فاخرج اليهم غلمانا كثيرة ومعهم أرغفة من الحيزو أمرهم ان بعطوا بعضهم رغيفين و بعضهم رغيفار غيفا و يحتمدوا في أن لا يغفلوا عن واحدمنهم وأمر منادياحتى الدى فيهم أن الكنواولا تتعلقوا بعلماني اذا خرجوا النيكم ( ٤٩٩ ) بل ينبغي أن يطمئن كل واحدمنهم عن واحدمنهم

(انبدل) بذلك (على نفسه) انه الواحد الاحدالرازق (اذلور زق كل عاقل وحرم كل أحق لظن أن العقل و رق صاحبه فلمارأوا خلافه علموا أن لارازق غيره ولا ثقة بالاسباب الظاهرة لهم) قال الشاعر ولا ثقة بالاسباب الظاهرة لهم قال الشاعر ولا تقوى على الحجا \* هلكن اذا من جهلهن المهائم

نقله صاحب القوت الدانه قال علموا أن الصانع هو الرازق والحاصل أن من كأن ذامه اوم من حرف أو معتاد من الفي علم يصم توكله وقد يصح التوكل مع ذلك بثلاث معان أن لا يعوض منه عوضا يقوم مقام السبب الواصل اليه وان يقطع همه عنه وعن جميع الخلق وأن

يكون منقطعا الى الله تعالى مشغولا يخدمنه لا بطا الامرو حالنفسه و الله الموفق من الاسلام الله الموفق من الاسلام المالية كان في التواقيد الاسلام المالية المالية كان في التواقيد الاسلام المالية المالية كان في التواقيد المالية المالية كان في التواقيد المالية المالية كان في التواقيد التواقيد المالية كان في التواقيد التوا

\* (بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال) (اعلم) هـداك الله تعالى (أن مثال الخلق مع الله تعالى مثال طائفة من السؤال) جمع سائل (وقفوا في ميدان) موضع واسع مشرف (على بابقصرا الك) ينظرمنه البهم (وهم محتاجون ألى الطعام) مأياً كاويه فاشفق المال علمهم (فأخرج البهـم غلمانا كثيرة) من عنده (ومعهم أرغفة كثيرة من الخبز) رسمهـم (وأمرهم أن يعطوا بعضهم رغيفين و بعضهم رغيفارغيفا و يجتهدوا فىأن لايغفلواعن واحد منهم وأمر مناديا حتى نادى فيهم أن اسكنوا) ولا تقلقوا (ولا تتعلقوا بغلمانى اذاخر جوا اليكربل ينبغي أن يطم ثن كل واحد مذكرفى موضعه فان الغلمان مسخرون وهممأمو رون بان بوصاوا البيكم طعاما فن تعلق بالغلمان وآ ذاهم وأخذرغيفين فاذا فنح باب الميدان وخرج) منه (اتبعنه بغلام يكون موكلابه الى أن أثقدم لعقو بته في مبعاد معاوم عندي والكن أخفيه) عنكم (ومن لم يؤذ الغلمان وقنع برغيف واحد) الذي أناه من يدالغلام وهوسا كن غير مضطرب (فاني أختصه بخلعة سنية في المعاد المذكور العقوية الا خرومن ثبت في مكانه والكنه أخذرغيفين فلاعقو بة عليهُ ولاخلعمة له )في الم يعادا الذكور (ومن أخطأ م علماني فسأأ وصاوا المه شيأ فبات تلك (الليلة حائعاغير متسخط على الغلمان ولاقائل ليته أوصل الى") رغيفًا (فانى غدا أستوزره) أى اتخذه وزيرا (وأفوض ملكى اليه فانقمم السؤال الى أربعة أقسام قسم غلبت عليم بطونهم) فظهر منهم شرههم الى الطعام (فلم يلتفتوا الى العقوية الموعودة) اختيار امنهم العظ العاجل (وقالوامن اليوم الى عدفرج) والحكم الظاهر في الحال (ونعن الآن ما تعون و بادر واالى الغلمان) وتعلقو أبرهم (فا تذوهم واخذوا) منهم (الرغيفين فسبقت العقوبة الهم فى المعاد المذكور فندموا) عندمعا ينة العقوبة (ولم ينفعهم الندم وقسم) آخر منهم (تركواالتعلق بالغلمان) واذاهم (خوف العقوية) في الميعاد (والكن أخذوار غيفين لغلبة ألجوع فسلوا من العقوية ) لعدم تعلقهم بهم (ومافاز وابالخلعة) لاضطرابهم (وقسم) المشمنهم (قالوا انانجلس بمرأى من الغلمان حتى لا يخطؤنا ولكن نأخه ذاذا أعطونا رغيفا واحدا ونقنع به فلعلنا نفوز بألخلعة ففاز وابالخلعة وقسم وابع أختفوافى زوايا الميدان وانحرفو عن مرأى أعين الغلمان وقالواان أتبعونا وأعطونا قنعنا برغيف واحد وان أخطؤنا ) ولم يقع بصرهم علينا (قاسينا شدة الجوع الليلة فلعلنا نقوى على

الموعودة وقالوامن اليوم الح غدفر ج ونعن الا تنجائعون فيادوا الى العلمان فا تدوهم وأخذوا الرغيفين فسيقت العقوية الهم في الميعاد المدكو وفندموا ولم ينفعهم الندم وقسم تركوا التعلق بالغلمان خوف العقوية ولكن أخذوار غيفين لغلمة الجوع فسلم امن العقوية وبه وما فاروا بالخلعة وقسم قالوا الما تعلس عرأى من الغلمان حتى لا يخطو ناول كن ناخذا أعطو نارغيفا واحداو نقنع به فلعلنا نفوز بالخلمة ففاز وا بالخلعة وقسم وابعان عن الغلمان والعرفواعن من أى أعين الغلمان وقالوا ان اتبعو ناوا عماو نا قنعنا برغيف واحدوان أخطونا فاسينا شدة الجوع الليلة فلعلنا نقوى على

في موضعه فان الغلمان مسخرون وهممامورون بان وصلوا اليكم طعامكم فن تعلق بالغلمان وآذاهم وأخذر غمفن فاذافتم باب المسدان وخرج اتبعتسه بغلام يكون موكالامه الحان تقدم لعقوبته فيممعاد معاوم عندى ولكني أخفيه ومن لم يؤذالغلان وقنع برغيف واحدأناه من يدالغلام وهوساكن فانى اختصه عغلمة سسةفي المعادالذكورلعقوية الا خرومن شتف مكانه ولكنه أخدذرعهن

فلاعقو بة عليه ولاخلعة

له ومن أخطأه غلماني

فاأوصاوا المهشأفدات

الله عائعاغير مسخط

للغلمان ولاقائلا ليته

أوصل الى رغمفافاني

غداأستوزر وأفوض

ملكى البسه فانقسم

السؤال الى أربعة أقسام

قسم غلب علم بطوئهم

ثرك التسخط فننال رتبقالوزارة ودرجة القرب عندا الله في انفعهم ذلك اذا تبعهم الغلمان في كل زاوية وأعطوا كل واحداو حرى مثل ذلك أياما حتى اتفق على الندوران اختفى ثلاثة في زاوية ولم تقع عليهم أبصار الغلم أن وشغلهم شغل صارف عن طول التفتيش فبا نوافى جوعشديد فقال اثنان منهم ليتنا تعرضنا للغلمان وأخذنا طعامنا فلسنا نطيق الصبر وسكت الثالث الى الصباح فنال درجة القرب والوزارة فهذا مثال الخلق والمبدان هوالحديال في الدنيا (٥٠٠) و باب المبدان الموت والمبعاد المجهول بوم القيامة والوعد بالوزارة هو الوعد بالشهادة

أترك التسخط فننال رتبة الوزارة ودرجة القرب عندالمك فهؤلاء نظر والى الآحل (فانفعهم ذلك اذا تبعهم) وفي نسخة اذا تبعتهم (الغلمان في كلزاوية) من روايا المدان (وأعطوا كلواحدرغم فاواحدا وجرى مثل ذلك أياماحتى الفق على الندور) والقلة (اناختفي ثلاثة) منهم (في زاوية ولم تقع عليهم أبصار الغلمان وشغلهم شغل صارف عن طول التفتيش) والبحث والتمتع (فباتوافي حوع شديد فق ال اثنان منهم المتنا تعرضنا الغلمان وأخذنا طعامنا) فأكذاه (فلسنا نطيق الصبر) على الجوع الشديد (وسكت ثالث الى الصباح فنال درجة القرب والوزارة) اذوفي بشرط الملك (فهذا مثال الخلق) على تباينهم (فالميدان هو الحماة الدنيا) لسعتها (وباب الميدان الموت) كاقال الشاعر

الونباب وكل ألناس داخله \* والقبريت وكل الناس ساكنه

(والميمادالجهول وم القيامة) لقوله تعالى قل الكم ميعادوم لا تسستأخر ون عنه ساعة ولا تستقدمون (والوعد بألو زارة هوالوعد بالشهادة للمتوكل اذامات جائعاراضيا)من غيركر اهة (من غيرتاً خبر ذلك الى ميعاد القيامة لان الشهداء أحياء عند ربه ـ م يرزقون) بنص الآية وقر ب الدرجة مُعاوم من قوله عندرج م (والمتعلق بالغلمان هوالمتعدى فىالاسباب) الظاهرة(والغلمانالمسخرونهمالاسباب) كاأنالغلمان من أرقاءالملك قد سخرهم لخدمته كذلك الاسباب من خلق الله تعالى سخرها للناس لمنتفعو المنا (والحالس في ظاهر المدان بمرأى الغلمان هم القيمون في الامصار في الرباطات والمساحسد على همئة السكونُ والمختفون في الزواياهم السائحون فى البوادي) على هيئة التوكل والتجريد (والاسباب تتبعهم والرزق يأتهم)من حيث لا يحتسبون (الاعلى سبيل المندور) والقلة (فانمات واحدمنهم جائعارا ضيافله الشهادة والقرب من الله تعالى وقد انقسم الخلقالى هذه الاقسام الاربعة ولعــلمن كلمائة) منهم (تعلق بالاسباب تسعون وأقام سبعة من العشرة الباقيةفىالامصار متعرضين للسبب بمجرد حضو رهمواشتهارهم وساحفىالبوادىثلاثة فسخط منهسم اثنان وفار بالقرب واحدولعله كذلك كان فى الاعصار السالفة وأماالات فالتارك للاسباب لاينتهسي الى واحد من عشرة آلاف والله المستعان) \* (الفن الثاني) \* (في التعرض للاسباب بالادخار) اعلم ان المتوكلين أدبا ولهم علامات تدل على صحة توكلهم فأول ذلك الافتصار والاجال فى الطلب وأن لا يدخل فى الاسباب المظنونة الا للعاجة الغر يبةوان تباعد عن الاسباب التي تتطرق الهاالشبه بكل حال وأن لا يدخر وقد أشار الصنف الىحكم الادخارفقال (فن حصلله مال بارث) من مو روثه شرعا (أوكسب) بشروطه (أوسؤال) بعدالاضطرار والاباحةله فيه (أوسيم من الاسباب) غيرماذ كر ( فله في الأدخار ثلاثة أحوال الاولى أن يأخذ قدرحاجته في الوقت فياً كل أن كان جائعاو يلبس ان كان عارياو يشترى مسكنا يختصرا ) قدرما يسعه (ان كان محتاجا) لكلذاك (ويفرق الباقي في الحال) على من يرى له الاستحقاق (ولايأخذه ولايدخوه الابالقدر الذي يدرك به من يستعقه و يحتاج اليه فيدخره على هذه النسبة) لاغير (فهذا هو الوفاء بموجب التوكل تحقيقاوهي الدرجة العليا) قالصاحب القوت ولايضر الادخار مع صفة التوكل أذا كانمدخرالله عزو جل وفيه وكان ماله موقوفا على رضامولاء مؤخر الخطوط نفسه وهواه فاذارأى تلك القوق التي أو جهاالله علسه بذل ماله فها والقيام

للمتوكل اذامات حاثعا راضا من غيرتأ خبرذاك الى معاد القيامةلان الشهداء احاءعند رجم ترزقون والمتعلق بالغلبان هوالعتدى في الاسمياب والغامان المعفرون همالاسباب والجالس في ظهرالمدان عرأى الغلان هم المقمون في الامصارف الرماطات والمساحدعلي هئةالسكونوالمختفون فىالز والاهم السائحون فالبوادىعلى هشية التوكل والاسباب تتبعهم والرزق بأتهم الاعلى سسل الندو رفأتمات واحد منهم جاثعاراضيا فلدالشهادة والقرسمن الله تعالى وقدانقسم الخلق الى هذه الاقسام الاربعةولعلمنكلماثا تعلق بالاسباب تسعون وأقام سبعة من العشر الباقسية فى الامصار متعرضه للمسب بعدر دحضورهم واشتهارهم وساحنى الموادى ثلاثة وتسعط

منهم اننان وفاز بالقرب و احدوله كان كذلك في الاعصار السالفة وأما الات فالتارك الاسباب لا ينهنى بعقوق الى واحد من عشرة آلاف بر الفن الثانى في التعرض لا سباب الادخار) فن حصل له مال بارث أو كسب أوسؤال أوسبب من الاسباب فله في الادخار ثلاثة أحوال الاولى أن ياخذ قدر حاجته في الوقت في اكل ان كان عتاجا في المنازيا و يشترى مسكما مختصرا ان كان محتاجا في المنازيا و يشترى مسكما مختصرا ان كان محتاجا و يفسر قالباقي في الحال ولا ياخذه ولا يدخره الا بالقدر الذي يدرك من يستعقه و يحتاج الهوفيد خرو على هذه النبة فهذا هو الوفى عوجب المنوحة العلما

من الحوانات الاثلاثة الفأرة والنملة وابندم \*الحالة الثالثة أن مدخى لاربعن ومافادونها فهذاهل توجب حرماته من المقام الحمود الموعود في الا تحرة للمتوكان اختلفوا فسه فلأهب سهل الى أنه يخر جعن حد التوكل وذهب المواص الى أنه لا يغرب مار بعن نوماً و يخرج عائز مد على الاربعان قال أبوطالب المسكى لايخرج عنحدالنوكل بالزيادة على الاربعين أيضاوهمذااختلاف لأمعسني له بعد تحوير أصل الادخارنع يحوز أن نظن ظان أن أصل الادنمار ساقص التوكل فاماالتقد ولعدذلك فلا مدرك له وكل ثواب موعود على رتبة فأنه يتوزع على تلك الرتبة وتلك الرتبة لها مداية ونهاية ويسمى أصاب النهارات السابقين وأصحاب المدامات أصحاب المن مُأصابالمين أنضاعلى درحات وكذلك السابقون وأعالى درجات أعابالمسنتلاصق أسافل درحات السابقين فلامعنى النقد برفى مثل هذابل العقيق أن التوكل بترك الادخار لايتم الا بقصر الامل وأماعدم

بعقوقالله لا ينقص مقامات العبد بل بزيدهاعلو (الحالة الثانيه) هي (المقابلة لهذه الخرجة له منحدود التوكُّل أن يدُّخو لسنة في افوقها فهذا ليس من المتوكُّلين أصلا) وظاهره أنَّ الادخار فوق السنة يبطل التوكل وقال الكمال محمد بن اسحق والذي أراه انه يبطل كاله لاأصله (وقد قب للايدخر من الحيوانات الاثلاثة الذارة والنملة وابنآدم) نقسله صاحب القوت (الحالة الثالثة أن يدخر لار بعين يوما فحادونها فهذا هسل يوجب حرمانه من القام المحمود الموعود) في الآخرة (المتوكاين اختلفوافيه وذهب) أبو محد (سهل) بن عبد الله (التستري) رحمه الله تعالى (الى اله يخرج عن حد التوكل) ولفظ القوت و بخرجه الادخار من حقيقة التوكل عَندأبي مجد (وذهب) الراهيم بن أحد (الخواص) رحمه الله تعالى (الحاله لا يخرج بأر بعين يوماو بخرج عما يز يدعلي الأربعين حكاه هكذا في كتاب التوكل (وقال أبوط البالمك) رجه الله تعالى في القوت (الايخرج عن حدالتوكل بالزيادة على الاربعين أيضا) وهـذالفظه في القوت وقد بصم التوكل مع تأميل البقاء فان كان أمله العياة لطاعة مولاه وخدمته والجهادفي سيله وليستعتب ويستقبل ويصلح بالطاعة والعلماأ فسدبالهوى والجهل فيضل بذاك وهذا طريق طائفة من الراجين والمؤانسين والمجبين وحسني الظن وانكان أمله للعماة لاحل متعة نفسه وأخذ حفاوطها من دنياه نقص ذلك من زهده في الدنيافسري النقص الي توكله ومانقص من الزهدنقص من التوكل وليس مازاد في الزهد و يدفى التوكل فاذا جاز المتوكل تأميله البقاء لشهر أوشهر س حازله الادخاد لذلك الاان طول الامل بخرجمن حقيقة التوكل وتأميل أكثرمن أربعن ومايخرجمن حسد التوكل عند الخواص ولا يخر حمن حده عندى وأكر والمتوكل الادخار أكثرمن أربعه بن يوماكم يكره تأميل البقاء لاكثرمن أربعين بوما ومن ادخولصلاح قلبه وتسكين نفسه وقطع تشرفه الى الناس أن كان مقامه السكونمع المعاوم فالادخارله أفضل و يخرجه الادخار منحقيقة النوكل عندأبي محمدوا لخواص ولايخليه عندى من حال فيه ومن قوى يقينه وحسن ظنه وصيره وصم زهده فترك الادخارله أفضل اه (وهدذا اختلاف لامعني له بعد نجو مزاصل الادخار نع يجوزأن يظن لمان ان أصل الادخار يناقض التوكل فاما التقدير بعدذلك فلامدرك له) و رعمايفهم من سماق عبارة القوت انسهلار جمالله تعالى يقول ان أصل الادخار يناقض التوكل فقدر وى عنه اله قال علامة التوكل لاسأل ولا بردولا يعتكر ورواه القشيرى بسنده الى ألى على الروذباري قالقلت العمرو بنسنان احللي عن سهل بن عبدالله حكاية فقال انه قال فذكره الاانه قال ولا يحبس بدلةوله لا يحتكر (و) أيضا (كل نواب موعود) فى الا تحرة (على رتبة) من رتب الاعمان (فانه يتوزع) أى ينقسم (على تلك الرتبة وتلك الرتبة لهابدا ية ونهاية ويسمى أصحاب النهايات منهم السابقين) لانهم سبقوا فى تلك الرتبة وبلغوامنة عي الدرجات والهم الاشارة بقوله تعالى ومهم سابق بالحيرات (وأصحاب المدايات) الذين لم يبلغوا بعداً قصى الدرجات يسمون (أصحاب المين) وهم القتصدون (مُ أصحاب المين أيضاعلى ذرجات وكذلك السابقون وأعالى درجات أصحاب اليمن تلاصق أسافل درجات السابقين فنهاياتهم بدايات السابقين (فلامعني للتقدير في مثل هذا بل التحقيق) الجامع لكلامهم (ان التوكل بترك الادخارلايتم الابقصر الامل) والمه الاشارة بقول صاحب القوت وترك الادخار اعماهو حال من مقامه قصر الامل (وأما عدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولوفي نفس فان ذلك كالممتنع وجوده) الامارواه صاحب الحلية بسنده الى ابن أبى داود قال معت عبد الرزاف يقول اجتمع سفيان الثورى وهب بن الورد فقال سفيان لوهب باأبا أمية أتحب أن تحوت فقال أحب أن أعيش لعلى أتوب فقال وهيب فانت قال و ربهذه البنسة تلاثا وددت انى مت هذه الساعة (اماالناس فتفاوتون في طول الامل وقصره) في القله والكثرة (وأقل درجات الامل اوم وليلة فادونه من الساعات) فنهدم من اذا أصبح (لم ينتظر المساء) واذا أمسى لم ينتظر الصرباح (وأقصاه مايتصوران يكون عر الانسان وبينهمادرجات لاحصرلهافن المؤمل كثرمن سهراقرب الى المقصودين

امال البقاء فيبعسد اشتراطه ولوفى نفس فأن ذلك كالمترج وجوده اماالناس فتفاوتون في طول الامل وقصره وأقل در جات الامل يوم وليلة فادونه من الساعات وأقصاه ما يتصوّر أن يكون عر الانسان وبينهما درجا لاحصر لها فن لم يؤمل أكثر من شهر أقرب الى المقصود عن

يؤمل سنة وتقبيد مبار بعين لاجل مبعاد موسى عليه السلام بعيد فان ثلث الواقعة ماقصد به ابيان مقد ارمار خص الامل فيهول كن استحقاق موسى لنيل الموعود كان لا يتم الا بعد (٥٠٢) أربعين يومالسر حرت به و بامثاله سنة الله تعالى في تدريج الامور كاقال عليه السلام ان

بؤملسة) وكذامن لم يؤمل كرمن أسبوع أفرب من يؤمل شهرا (وتقييد وبار بعين) أى من أربعين يوما وقيده مهذا العدد (الحلميعاد موسى عليه السلام) في قوله تعالى وأتحمنا هابعشر فتم منقات ربه أربعن ليلة (بعيد)والاستدلال به على مسئلة الادخار غير صحيح (فان تلك الواقعة ماقصد به ابمان مقدار مارخص الاقل فيه وُلكن أستحقاق موسى لنيل الموعود كان لايتم الابار بعين يوما) التي هي ثلث الثلث من السنة (لسر) الهـي (حرت به و بامثاله سنة الله تعالى في تدريج الامور) وتحهيلها ( كافال صلى الله عليه وسلم ان الله خرطينة آدم يده أربعن صماحا) قال العرافي رواه الديلي في مستد الفردوس من حديث ابن مسعودو سلان ماسماد ضَّعيفُ جِدَّاوهُو بِالْطَلِ اهِ قَلْتُ ورواه من رواية أَبِ عَثَمَانَ النهدى عَنْهِ ما وَلَفْظَهُ ان الله عز وجل خرطينة آدم أربعين وماوليلة ثم أخذهابيده ثم قال هكذا قطعهابيده نفرج في عينه كلنفس طيمة وخرج في يده الاخرى كل نفس خبيثة مُ شبك بين أصابعه حتى خلطها فلذلك يخرج الحي من الميت والمين من الحي والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ورواه ابن مردويه منحديث المان بلفظ ان الله تعالى خرطينة آدم أربعين صماحاللمالها شمضرب بيده الهيني وكلتايديه عين فقطع قطعة شمخلطها فنها يخرج المؤمن من المكافر والمكافر من المؤمن وليس في سياق حديثه ما قوله بيده وقدر وي الديلي من حديث الحرث بن نوفل خلق الله ثلاثة أشباء بيده خلق آدم بيده وكتب النوراة بيده وغرس الفردوس بيده وعندمسلم منحديث أبي هر يرة خلق الله آدم وم الجعة بده الحديث وفي الذهب الار مزلسيدي أحدين مبارك وسمعته يعني شيخه السيد عبد العز مزالدباغ قدس سره يقول ان الله تعالى لما أوادخاق آدم عليه السلام جميع تربته في عشرة أيام وتركها في الماء عشرين وماوصة روفى أربعن يوما وتركه عشران يوما بعدالتصو الرحتي آننقل من الطينية الى الجسمية فمعموع ذلك اللائة أشهرهي رجبُوشعبان ورمضانٌ ثمَّرفعه الله الحالجنّة ونفخ فيه من روحسه اه (لان استحقاق تلك الطمنة التخمركان موقوفا على مدة مبلغها ماذكر ) قال سيدى عبد العز تزالمذكو رخلق الله بعض الاشياء ورتبخلقها فيأيام وأجواه شيأفشيألانه بحصل منذلك توحيدعظيم للملا الاعلىلان فيتنقل ذلك الحمادث من طو رالى طور ومن حالة الى حالة وظهو رأمره شمأ فشمأ مالا يكيف من جمعهم الملا الاعلى الى الالتفات المه فالتعمي في أمر الله من ذلك الحادث والتفكر في شأنه وكيف يخلقه وماذا يكون منه والى أي شيئ يصير فهم مرتقبون الحالة التي يخر جون عامها فاذاحصل الهم من التوحيد مالا يكيف ولا يحصى وفي زمن الارتقاب عصل الكيمين العلم مالله والاطلاع على بأهرقدرته وسر مانها فى المقدو رات شئ عظم فلا يفوتهم شئ من أسرارها فىذلك المغاوفي فتعصل لهم فمه التفهم التام فالندر يج لهذه الحكمة ولحكمة أخرى وهي انهم خذا التدريج وانتظارخر وبرألحادث وألتشوق اليهوتو حدمخلوقات أخرمثل هذا الحادث أوأعظم فللهتعالى فى كل شئ أسرآر وحكم (فاذاماو راءالسنة لايدخوله الابحكم ضعف القلب والركون الى الظاهر من الاسباب فهو خارجون مقام التوكل غير واثق باحاطة التدبير من ألو كيل الحق سجانه ( يخفايا الاسماب فان أسباب الدخسل في الار تفاعات والزكوات تشكر وبتكر والسنين غالباومن ادخولاقل من سنة فلهدر جة بحسب قصراً مله ومن كان أمله شهر من لم تكندرجته كدرجة من أمل شهرا ولادر جةمن أمل ثلاثة أشهر بلهو بينهما فى الرتبة ولا عنع من الادنار الاقصر الامل فالافضل أن لا يدخرأ صلافان ضعف قلبه ) واضطر بت نفسه (فكل ماقل ادخاره كان فضله أكثر ) ومن قوى يقمنه وحسن طنه وصيره وصم زهده فترك الادخارله أفضل (وقدروى في الفقيرالذي أمرالني صلى الله عليه وسلم علياوأسامة) رضى الله عنهما (أن يغسلاه فغسلاه وكفناه بردته فل دفنه فاللاصحابه انه يبعث وم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ولولاخصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحمة قلناوماهي بارسول الله قال ان كان لقو اماصو إما كثير الذكرية تعالى غيرانه كان اذاجاء الشتاء ادخر

الله خرطسة آدم سده أر بعين صدماسالات استعقاق تلك الطينية التخمركانموقوفاعلي مدة مبلغهاماذ كرفاذا ماوراء السنةلايدخوله الانعكم ضعف القلب والركون الى طاهر الاسماب فهوخارجعن مقام التوكل غير واثق باحاطية التبديرمن الوكسل الحق يعفاما الاستراب فات أسباب الدخدل فى الارتفاعات والزكوات تتكرر شكرر السنين عالبا ومن ادحر لاقل من سنسة فله درجة يحسب قصرأم الهومن كان أمله شهر من أم تكن درحته كدر حةمن أمل شهراولادر جةمن أمل اللائة أشهريل هو بينهما فى الرتبة ولاعناع من الادنمار الاقصر الامل فالافضل اللاندخرأصلا وانضعف قلمه فكلماقل ادخاره كان فضله أكثر وقدروى فيالفقيرالذي أمر صلى الله عليه وسلم علماكرم اللهوجهم وأسامةان الخسلاه فغسلاه وكفناه ببردته فلمادفنه قال لاعمايه الهيمت نوم القيامةو وجهسه كالقمر ليلة البدر ولولا

حلة الصيف لصيفه واذا جاء الصيف ادخو حلة الشناء لشنائه مُ فالصلى الله عليه وسلم من أقل ما أوتبتم البقين وعز عة الصبرا لحديث وليس السكو زوالشفرة وما يحتاج البه على الدوام في معنى ذلك فان ادخاره لا ينقص الدرجة وأما ثوب الشناء فلا يحتاج البه في الصيف وهذا في حق من لا ينزعج قلبه بترك الادخار ولا تستشعر في نفسه من لا ينزعج قلبه بترك الادخار ولا تستشعر في نفسه من لا ينزعج قلبه بترك الادخار ولا تستشعر في نفسه الى أبدى الخلق بل لا يلتفت قلبه الأالى (٥٠٣) الوكيل الحق فان كان يستشعر في نفسه

اضطرابا بشغل قليهعن العمادة والذكر والفكر فالادخارله أولى سللو أمسك ضمعة يكون دخلها وافعار قدركفاسه وكان لارتفرغ قلمهالا مه فدالناله أولى لان القصود اصلاح القلب ليتحرداذ كراللهورب شيغص بشغله وجود المال ورب شخص شغله عدمه والمحذور مانشغلعناللهعزوجل الافىالدنيافى مينهاغير محذو رةلاوحودهاولا عدمها واذاك بعثرسول الله صلى الله عليه وسلم الى أصناف الحلق وفهم التعاروالحترةونوأهل الحرف والصناعات فلم أمرالتاح بترك تحارثه ولاالمحترف بترك حرفته ولاأمرالتارك لهدما بالاشتغال بهما الردعا الكل الى الله تعالى وأرشدهم الىأن فوزهم ونعاتهم فيانصراف فلوجه عن الدنيالي الله تعالى وعدة الاشتغال مالله عز وحل القلب فصواب الضعيف ادخار

حلة الصيف لصيفه واذاجاء الصف ادخودلة الشتاء لشتائه غم قال صلى الله عليه وسلم من أقل ما أوتيتم اليقين وعز عدالصر الحديث)وعامهومن أعطى حظه منهمالم يبال عافاته من قيام الليل وصيام النهارقال العراقيلم أجدله أصلا وتقدم آخوا لحديث قبلهذا اه قلترواه صاحب القوت بسنده الى شهر بن حوشب عن أبي أمامة وقد تقدم في آخر كتاب الزهدو الفقر مفصلاف كان يؤمل سنة حيث كان يدخر كسوة الشناء فى الصف وكسوة الصف فى الشناء فلذلك تأخر عن درجة السابقين وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ترك الادخار مقتضى المقين وحال أولى العزم من الصاو من (وليس الكوز) الذي شرب منه (والسفرة) التي ياً كل عليها (وما يحدّا ج المه على الدوام) من الاوازم الضرورية (في مغنى ذلك فادخاره لا يُنقص الدرجسة وثوب الشناء لايحتاج البه في الصف وهذا في حق من لا ينزع عقلبه بترك الادخار ولاتستشرف نفسه الى أبدى الخلق بللايلتفت قلبه الاالى الوكيل الحق فاذا كان يستشعر فى نفسه اضطرابا يشغل قلبه عن العبادة والذكر والفكر) التي هي القصود من التوكل (فالادخار له أولى) لدفع الاضطراب من التفرغ (بل لو أمسلن ضيعة يكون دخلها وافيا بقدر كفايته وكان لا يتفرغ فلمه الابه فذاك أى امساك الضيعة (له) وفي حقه (أولى لان المقصود اصلاح القلب المتحرد اذكرالله) وهذا طريقة جماعة من العارفين من المتوكاين قد اتسع قام مم بهد ده الحالة حتى قوى على الدخول في الأسباب مع ملاحظة اوهو كال في الولاية (ورب شخص بشغله وحود المال) فهذا لاينانيه التوكل الابالزهدفيه فهوسرط في حقه ومنهم من لا يشغله و يرتقي عنه الى غيره وهو الل أموالاجة فلايشترط في حقه الزهد في الاموال والاسباب (ورب شخص بشغله عددمه) فيضطر بقلبه لذلك (والمحذور مايشغل عن الله عز وجل والافالدنيافي عبنها غير محذورة لاو جودها ولاعدمها) وقد سبق بيان ذَلكُ في كتاب ذم الدنيا (ولذلك بعثر سول الله صلى الله عليه وسلم الى أصناف الحلق وفيهم التحار والمحترفون وأهل الحرف والصناعات فلم يأمر الناح بترك تجارته ولاالحترف بترك حوفته ولاأمر النارك لهما بالاشتغال بهمابل دعاالكل الحاللة تعالى وأرشدهم الحان فوزهم ونجاتهم فى انصراف قلوبهم عن الدنيا الى الله تعالى )وهو منتزع من سماق عبارة سهل التسترى ولفظه بعث الني صلى الله عليه وسلم الى الخلق وهم أصناف كاهم الدوم منهم التاحروالصانع والقاعدومن يسأل الناس فافال التاجرا ترك تجارتك ولاقال القاعدا كتسب ولأنهسي السائل عن أن سأل بل أمر أن بعطى ولكن جاءهم بالاعلان والبقين في جيع أحوالهم وتركهم مع الله في التدبير فعمل كل واحد بعمله في حاله اه (وعدة الاشتغال بالله القلب فصواب الضعيف) المضطرب (ادخار فدر حاجته ) لاصلاح قلبه وسكون نفسه عن الاضطراب والاستشراف وتفرق الهم (كان صواب القوى) الساكن المطمئن الصابر (ترك الادخار) وكل منهمامتوكل (وهذا كله حكم المنفرد فأما المعيل فلا يخرج عن حدالتوكل بادخارقون سنةلعماله جرالضعفهم وتسكينالقاوجم) ولوجو درضاهم عن الله عزوجل ولفقدهمه بهم واسقوط حكمهم عنه لمتفرغ لعمادة ربه فهوفاضل في ادخاره اتفقواعليه ولانه في ذلك قام عكر به كراع لرعته التي هي مسؤل عنها حافظ لحد ودالله التي استحفظه اباهاء احفظ الله له وعلمه (وادخاراً كثر من ذلك مبطل التوكل لان الاسباب تشكر رعند تكروالسنبن فادخاره مايز بدعليه سببه ضعف قلبه وذلك يناقض قوة التوكل فالمنوكل عبارة عن موحد قوى القاب مطمئن النفس الى فضل الله تعالى واثق بتدبيره دون وجود الاسباب الظاهرة) ناظراليه في أصريفه معتمد عليه (وقداد خر) سيد المرسلين (رسول الله صلى الله عليه

قدر حاجته كان صواب القوى ترك الادخار وهدا كه حكم المنفر دفاما العمل فلا يخرج عن حد التوكل بأدخار قوت سنة اعباله جبرا اضعفهم وتسكينا لقاوم مرود والمنافرة عن مبطل التوكل لان الاسباب تتكرر عند تكرر السنين فادخاره ما يزيد عليمه سبه ضعف قلبه وذلك بناقض قوة التوكل فالمنوكل عبارة عن موحد قوى القلب مطمئن النفس الى فضل الله تعالى وائق بتدبيره دون و حود الاسباب الظاهرة وقد ادخو رسول الله عليه الله عليه

وسلم لعباله فوت سنة)ر واه الشيخان وقد سبق في كتاب الزكاة (و) قد (نهسي أم أين وغيرها أن تدخرله شيأ لغد) وقد سبق ذلك أيضاهناك وأم أعن اسمهاركة وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لهايا أمه وكانت تتولى خدمته رضي الله عنها (ونهى بلالا) رضي الله عنه (عن الادخار في كسرة خبز ) كان (ادخرها لمفطرعلها) قال العراقي هذالم أره قلت المعروف نهمه عن ادخارة ركان ادخره (فقال صلى الله علمه وسلم أَنْفَق بِاللَّاوِلَاتَحْش مَنْ ذَى العُرْش اقلالًا) قال العرأُقَى وأه العزار من حديث ابُن مسعود وأبي هر مرة و بلال دخل عليه الني صلى الله عليه وسلم وعنده صبر من عرفقال ذلك و رواه أبو يعلى والطبراني وكلها ضعمفة أه قلت لفظ البزار والطبرائي منحديث بنمسعود دخل الني صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرمن عرفقال ماهدذا باللال فقال بارسول الله ادخرته الخولضافتك فقال أماتخشى أن يفو رلها يخارمن جهنم أنفق بابلال فذ كر ورواه العسكرى فى الامثال من حديث عائشة ولفظه أنفق الالاوروا و المزار عن مسروق عن بلال مثله ورواه الطبراني من هذا الوجه الاأنه قال يابلال ورواه أبو بعلى بلفظ ولاتخافن بدل ولاتخش وقد تقدم الكلام على هدا الحديث بابسط عماهنا (وقالله اذاسلت فلاتمنع واذا أعطيت فلاتخما) قال العراقي رواه الطبراني والحاكم من حديث أبي سعيدوهو بقية حديث الق الله فقيرا ولاتلقه غنيا وقد تقدم اه (اقتداء بسبد المتوكلين صلى الله عليه وسلم) ولفظ القوت ونهدى ولالاعن الادخار لنفسه لتقتدى به أهل المقامات وقالله اذاسئلت فلاتمنع واذا أعطمت فلانتخبا فهوامام المقر بين وذكرى للمتوكاين (وقد كان قصر أمله بحيث كان اذابال تجممع قرب الماءو يقول مايدريني لعلى لا أبلغه ) قال العراقي رواه ابن الدنيافي قصر الامل من حديث ا بن عماس بسند ضعيف اه وافظ القوت وروينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وله بردان في الحف ينسحان وقد كان صلى الله عليه وسلم أقصر أملامن ذلك كان يبول فينهم قبل أن يصل الى الماء فيقال له ان الماء منك قريب فقال ومايدريني لعلى لاأبلغه ولكن فعله لللا بهلكمن طال أمله من أمته فعسل يفعله نعاة ورجتله فهذا يدلك على ان الادخار يتسع ويضديق على قدرمشاهدات العارفين من قبسل أن الشر بعقهاءت بالرخصة والعز عةوالعزائم من الدين الدقو ياءالحاملين والرخص من الدين الضعفاءالحمولين اه (وقد كان صلى الله عليه وسلم لوادخر لم ينقص ذلك من توكله اذ كان لا يثق بما ادخره واكمنه صلى الله عليه وسلم توك ذلك تعليماللا قو باءمن أمته فأن أقو ياء أمته ضعفاء بالاضافة الى قوته وادخر صلى الله عليه وسلم لعياله ) قوت (سنة لالضعف فلك فيموفى عماله ) حاشاه من ذلك (ولكن ليسن ذلك الضعفاء من آمته بل أخمران الله تعمالي تحب أن وفي رخصه كاعب أن تونى عزامه )رواه أحدوالطبراني والبيه في منحديث ابنعر وقد تقدم (تطييما لقاوبًا اضعفاء حتى لاينتهي بمرم الضعف الى مرتبة (البأس) من روح الله (والقنوط) من رحمة الله (فيتركون الميسور من الخبرعليم لجزهم عن منتهسي الدرجات ف أرسل رسول الله صلى الله عليه وسل الارجة العالمان كالهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم) وفي القون وكانسهل رجمالته تعالى يقول في تأو إلى ألخبران الله عنب أن او خذ وخصه كإيحب أن يؤخذ بعزائمه قالما كان من أمن فذ بالاوسع وما كان من مي فغذ بالاشد فسيهقال وكان بضرب المدخومثلا فيقصر الامل وطوله فيقول مثل من يعرك الادخارمثل رجل يقول أريدأن أخرج الى الابلة فيقال له خد ذرغيفافات قال أريد أن أخرج الى العسكر قب لله خذ أربعة أرغاة قال فكذلك ترك الادخار ينقص من فضائل الزاهدين عقد ارماعنع من جقيقة الزهد الاللزهاد العارفين لانهم على عن القنقد أقيموا بشهادة عن التوحيد فينظرون بنورا الاولية والاسخوية فالموجودات عندهم عنده اذا كأنت أمديهم بده وقبضهم قبضه فهووكملهم وهم خلفاؤه ينفقون بماجعلهم مستخلفين فمهفهو مزيدلهم لانهد ذامقام فوق الزهد دقد عاو زه فكمف يعتمريه وهؤلاء لا يوصفون مكدر الخلق والمراآة فكمف دؤمرون بالتصفية والاخلاص اذلايدخل علهم الشرك لقيومية شهادة التوحيد بهم فهم بهاقاء ونوأما ارك المكاسب وقاطع النسب بمن لاعاوم له من الاولداء فانهم تركوا الادخار لانه مقتضى حالهم وفيه استقام قمقامهم وصفاء

ونهلى أمأىن وغيرها أن الدخوله شالغد ون عي الالاعن الادخار فى كسرة خبزادخرها ليفطر علما فقال صلى الله علمه وسلم أنفق بلالا ولاتخشمن ذى العرش اقلالاوقال صلى الله علمه وسلم اذاسئلت فلاتمنع واذاأعطيت فللتخبأ اقتداء بسلد التوكلين صلى الله علمه وسلم وقد كان قصرأمله يحسث كأن اذا بال تيم معقربالماء ويقول مأبدر بني لعلى لاأبلغه وقدكات صلى الله علىه وسال لوادخرلم ينقص ذاك من توكله اذ كان لايثق عاادحوولكن عليه السلام تركذاك تعليماللاقو باعمن أمته فان أقو ماء أمنهضعفاء بالاضافة الىقوته وادخر عليه السلام لعباله سنة لالضعف فلت فموفى عماله ولكن ليسن ذلك الضعفاء من أمنه بل أخبران الله تعالى بحد أن توثى رخصه كإبعب أن تؤتى عراعه تطبيبا لقاوب الضعفاء حتى لاينتم-ى مهم الضعف الحالماس والقنوط فيستركون المسورمن الخبرعلهم بعرهم عن منهى الدرجات فسأرسل رسول الله صلى الله على موسلم الا واذا فهمت هذا علت أن الادخار قد يضر بعض الناس وقد لايضرو بدل عليه ماروى أبوامامة الباهلي أن بعض أصحاب الصفة توفى في اوجد له كفن فقال صلى الله عليه وسلم فتشو اثو به فوجدوا فيه دينارين في داخل ازار افقال صلى الله عليه وسلم كيتان وقد كان غيره من المسلمين عوت و يخلف أمو الا ولا يقول ذلك في حقه وهذا يحتمل وجهين لان حاله يحتمل (٥٠٥) حالين أحدهما الله أراد كيتين من الناركما

قال تعالى تكوىما حماههم وحنوبهم وظهورهم وذلك اذاكأت حالها ظهأرالزهدوالفقر والتوكل مع الافلاس عنمه فهونوع تلبيس والثانى أن لا يكون ذاك عن تلبيس فمكون العني به النقصان عندرجة كاله كاينقص من حال الوجمه أثركيتين في. الوحهوذ الالكونعن تلبيس فانكلما مخلفه الرجلفهونفصاتعن درجته في الاسخرة اذ لايؤنى أحدمن الدنيا شمأالانقص بقدرهمن الا خوة وأماييان ان الادخارمع فراغ القلبعن المدخوايس من ومزورته بطلان التوكل فيشهدله ماروى عين بشرقال الحسين المغازلي من أمحاله كنت عنده فعوة من النهارفد خصل عامه رحل كهلأ سيرخفيف العارضن فقام اليهبشر قال ومارأ يتهقام لاحد غبره قال ودفع الى كفا من دراهم قال اشترانا أطيب ماتقدرعلىهمن الطعام الطس وماقال

قلوبهم لخلوصهم ولافرادسيرهم (فاذافهمتهذاعلت ان الادخار قديضر بعض الناس وقدلا يضرو يدل علمه ماروى أبوامامة)صدى بن عجلان (الباهلي) رضى الله عنه (ان بعض أصحاب الصفة توفي في او جدله كفن فقال صلى الله عليه وسلم فتشوا ثوبه) ففتشوه (فوجدوا فيه دينارين في داخل ازاره فقال صلى الله عليه وسلم كيتان) قال العراقي رواه أحدمن روايه شهر بنحوشبعنه (وقد كانغيره من المسلمن عوت و يخلف أموالاولا يقول ذلك فيحقه وهذا يحتمل وجهين لانحاله يحتمل حالين أحدهماانه أراد كمتـــين من النــار كافال تعمالي فتمكري م اجباههم وجنوم م وظهورهم وذلك اذا كان حاله حال اظهارا لزهدو الفقرو) وصف (التوكل) وترك الادخار (مع الافلاس عنه فهونوع تلبيس) ولذلك شدد عليه وغلظ بكيتي نار وعلى هذا الوجه اقتصرصاحب القوت (والثانى أن لا يكون ذلك عن تلبيس فيكون المعنى به النقصان عن درجة كاله كاينقص منجال الوجه أثر كيتين فى الوجه وذلك لا يكون عن تلبيس فان كلما يخلفه الرحل فهو نقصان عن درجته فى الآخرة اذلابوتى أحد شمياً من الدنم الانقص بقدره من الاتخرة ) وهذا الوجه هو اللائق عقام الصحابة كما لا يخني (وأمابيان الدخارمع فراغ القاب عن المدخوليس من ضرورية بطلان التوكل فيشهدله مأروى عن أبي نصر (بشر) بن الحرث الحافي قدس سره (قال الحسين المغازل من أصحابه) نسب الى عل المعازل قال (كنت عنده فيحوة من النهارفدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف العارضين فقام اليه بشرقال) الحسين (وما رأيته قام لاحد غيره قال ودفع الى كفاه ن دراهم وقال اشترلنامن اطبب ما تقدر عليه من الطعام الطيب) قال (وماقال لى قط مثل ذلك قال فحث بالطعام فوضعته) بين يديه (فا كل معه ومار أيته أ كل مع غيره قال فا كلذا حاجتُناو بتي من الطعام شي كثير فاخذه الرجل وجعه في توبه ) وجعله تحت بده (وجله معده وانصرف) قال (فعبت من) فعله (ذلك وكرهمه ) اذلم يأمن فبذلك ولاهو أستأذنه فيه (فقال لى بشر) بعدوقت (لعلك أنكرت فعله) ذلك (قلت نعم أخذ بقية الطعام من غيراذن فقال) تعرفه قلت لافال (ذلك أخونا فتع) بن شخرف (الموصلى زارمًا اليوم من الموصل والماأوادأن يعلمنا ان التوكل اذاصه لم يضرمعه الادخار ) هكذانقله صاحب القوت وممايداك على ان الادخار يتسع ويضيق على قدرمشاهدات العارفين مانقله صاحب القوت قال وحدثني بعض الصوفيين ان بعض الاشياخ لم يكن سيت شيألغد وكان مهما فتعله شئ من النهار أخرجه قبل اللمل وفقات أخرجه قبل الصبع ثم قلت هي ليله فاذا أصعت أخرجته قال فعلته في وسطى ونمت فرأيت في المنام كأن في وسطى ثلاثة زنانبر قال فاغتممت وجعلت أحلها وأتجب من ذاك فقال لى قائل هذه الثلاثة دراهم التي ادخوتها قال فانتبهت فرعافقمت فدفعتها في الوقت الى بعض الفقراء فال وحدثني بعض الاشماخ عن بعض الصوفيينانه كذلك كان يخرج كلمافتح لهانى أخوانه الفقراء ولايدخولنفسه شيئا قال ففتح لىمرة بدينار وكان على ديناردينا فعلت أؤمل بين أن أحبسه لقضاء ديني وبين أن أخرجه الى ماعودت من خليقتي قال فقوى على شاهد العلم فقلت امسا كه للدس أولى لانه قداستحق على قال فلم أنفقه على اخواني وكان ينتاب ويستضاف قال فضرب على ضرس من أضراسي تلك السلة فلم أنم فأشرعلى بقلعه فقلعته ثم قال خطر بقلي اخواج الدينارغ قلت الدس أوجب فسنه قال فضرب على فى الليلة الثانية ضرس آخراً سهر في قال فنزعته ثم قال ذكرت شأن الدينار فقات اعلى عوقبت عسه قال فاخرجته قبل الليل قال فهتف بي هاتف لولم تخرجه لقلهنا أسنانك ضرساضر ساحتى لايبق فى فل ضرس واحدفهذه مطالبات الحصوص لعاومة اماتهم مخصوصونه

(اتحاف السادة المنقين) - ناسع) في قط مثل ذلك قال فيت بالطعام فوضعته فأكل معه ومارأيته أكل معه ومارأيته والمعنون في السادة المنقين كثير فأخذ مالر جل وجعه في فو به وجله معه وانصرف فيحبث من ذلك وكرهته له فقال لى بشراعاك انكرت فعله قلت نع أخذ بقية الطعام من غيراذ فقال ذلك أخو نافتح الموصلي زار نااليوم من الموصل فانحا أراد أن بعلمناأن النوكل اذا صحر إن ممه الادخار

\*(الفن الثالث في مباشرة الاسباب الدافعة الضر والمعرض للغوف) \* اعلم أن الضر وقد يعرض للغوف في نفس أومال وليس من شروط التوكل ترك الله المناف الداوللمائل التوكل ترك السباب الدافعة رأسا (٥٠٦) أما في النفس في كالنوم في الارض المسبعة أوقى مجاري السبل من الوادي أو تحت الجدار المائل

والسمقف المنكسر مشددعلهم فيهدون غيرهم فالوكذاك بلغني انبنانا الحاللم يكن يدخر شميأ لغدولا يبيته من النهار فدثني فكلذاك منهىعنسه بعض الاشباخ عن رآه وقد دفع البه بمكة كيسافيه خسمائة درهم قال فصره صر راو جعلها فى ركوته غمطاف وصاحبه قد عرض م اعلى دورحول المسحد الحرام فعل بلغم الى الفقراء صرة صرة وهو عشى حتى أنف ذهافقات لأنظرن نفسه الهلاك بغيرفائدة من أن فطره هذه الليلة اذلم يترك لنفسه شيأ فل كان بن العشاء بن طاف في الوادى طوفة ومديده وقال ثم أنع تنقسم هذه الاسباب شئيَّة فعل في كفه وسعه فعدل الى باب الصفافقعدفا كله وشرَّب من ماء زمن م ودخل الطواف قال فسألته الح مقطو عبهاومظنونة عنذلك من الغدفقال ماحدثت نفسي أن أعيش الى الليل ولوقوى في قلى ذلك لحبست منه القوت فهذا طريق هؤلاء سلكوه نزاده بتقوى مثلهم اذجعلت قاو بهرم أوعية لراده وحد تتعن بعض العارفين قال رأيت في الوهوم منهامن شرط النوم كأن القيامة قد قامت وكأن الناس يساقون زمرة زمرة الى الجنة على طبقات فنظرت الى طبقة أحسس التوكل وهيالتي نسبتها الناس هيئة وأعلاهم طريقاوأ سرعهم سبقا فقلت هذه أفضلهم أكون فيهافذ هبت لاخطواليهم وأدخل الىدفع الضررنسبة معهم في طر يقهم فاذا علائكة حولهم قد منعوني وقالوا قن مكانك حتى يجيء أصحابك فتدخل معهم فقلت الكىوالرقيةفان السكو تمنعوني معهؤلاء السابقين فقالواه أناطر يقالابسا كهالامن لم يكنله الاقيص واحدومن كل شئ واحد والرقبة قديقدميه على وأنتاك قيصان ومن أشياء قالفانته تباكاخ ينافعلت على نفسي أن لاأملك من كل شي الاواحدا والله أعلم المحذور دفعا لمايتوقع \*(الفن الثالث في بيان مباشرة الاسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف)\* وقد ستعمل بعد نزول (اعلم) وفقك الله تعلى (ان الضررة ديعرض للغوف في نفس أومال وليس من شرط التوكل ترك الاسباب المحذور للازالة ورسول الدافقة) الضرر (رأسااماف النفس فكالنوم في أرض مسمعة) أى ذات سياع (أوفى محارى السيل من الوادى الله صلى الله عليه وسلملم أوتحت ألجدار المائل الى السقوط أو) تحت (السقف المنكسرف كل ذلك منهدى عنه وصاحبه قدعرض نفسه يصف المتوكاين الابترك للهلاك بغيرفائدة) ولا يصم توكله في شي من ذلك ولومات مات عاصيا ( نعم تنقسم هذه الاسماب الى مقطوع بها المحكي والرقية والطيرة ومظنونة والى موهومة فترك الموهوم فيها من شرط التوكل) دمن أعُمال المتوكلين (وهي التي نسبتها الى دفع الضررنسبة الري والرقية) والطيرة فأنهاأ سباب مسبباتها عنهاموهومة لامقطوع بمأولا مظنونة (فان السكى ولم يصفهم بانهم اذا خرجوا الىموضع بارد لم السواحسة والحبة

الدافعة) الضرر (رأساا ما في النفس في كالنوم في أرض مسبعة) أي ذات سماع (أو في جواري السيل من الوادي أو تحت الجدار المائل الي السقوط أو ) تحت (السقف المنكسرف كل ذلك منهي عنه وصاحبه قدى رف فسه المهلاك بغير فائدة) ولا يصح توكاه في شي من ذلك ولو ما نمات عاصا (نحم تنقسم هذه الاسباب الي مقطوع بها ومنظنونة والى موهومة فترك الموهوم فيها من شرط التوكل) ومن أعمال المتوكلين (وهي التي نسبتها الى دفع الفررنسبة الحكر والوقية) والطيرة فانها أسماب مسبعاتها عنها موهومة الامقطوع بها والامغلوقة (فان السكو والمقدقد يقدم مسماعلي المحدور دفع المائية وقع عام الاستعمل بعد ترول المحدور والمعدور وا

تلبس دفعالابردالتوقع

وكذلك كلمافي معناها

من الاستباب تسم

الاستظهار باكل الثوم

مثلا عندا لخروج الى

السفرفي الشناء تهيجا

لقوة الحرارة من الماطن

رعما يكون من قبسل

التعمق في الاسمياب

والتعويل علما فكاد

يقرب من السكي يخلاف

الله وقال سحاله وتعالى فاصر كاصر أولوا العزم من الرسل وقال تعمالي تع أحر العاملين الذن صــبر واوعلى رمــم يتوكاونوهذافيأذى الناس وأماا لصرعلي أذى الحيات والسباع والعقار بفترك دفعها لىسىمن التوكل في شي اذ لافائدة فسمه ولا راد السعى ولا بترك السعي العشمه بل لاعانته على الدين وترتب الاسباب ههنا كترتهاني الكسب وحاب المنافع فلانطول بالاعادة وكذاك في الاسباب الدافعة عن المال فلا منقص التوكل بأغلاق بأب المتعندا الحروج ولا بأن يعقل المعارلات هذه أسماب عرفت بسنة الله تعالى اماقطعاواما ظنا ولذلك قال صلى الله عليهوسلم الاعرابيلا أن أهمل البعير وقال تو كات على الله اعقلها وتو كل وقال تعالى خذوا -ذركم وقال في كيفية صلاة الخوف ولمأخذوا أسلمته بموقال سعاله وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل وقال تعالى اوسيعليه السدلام فأسر بعبادى لىــــلا والخصن بالايل اختفاء عسن أعسن الاعداء ونوع تسبب

الله ) لقوله عز وجلما يقال الاماقد قبل الرسل من قبال من التكذيب والاذى ( وقال سجانه وتعالى فاصبر كاصبرا ولو العزم من الرسل) وقال بعض العارفين لا يثبت لاحد مقام في التوكل حتى يستوى عنده المدح والذم من الخاق فيسقطان وحتى اؤذى في صدر على الاذى يستخرج بذاكمنه رفع السكون الى الخلق والنظر الى علم الخالق الذي سبق ثم التوكل في الصبر على حسن المعاملة وترك الطلب للمعاوضة حياء من الله تعالى وإحلالاله وخوفامنه وحباله (و )قدوصفهم الله تعلل بذلك ظاهراو باطنافالظاهر (قال) الله (تعلى نع أحرالعاملين الذينصبر واوعلى رجم يتوكلون فاعلواصبر واعلى علهم غرقو كلواعلمه فيصبرهم فأسزل ذخرهم عنده منة وأنعمأ جرهم والماطن فيماأ برعنهم اغانطعم كملوجه الله لانر يدمنكم حزاء ولاشكو رافقطعهم الحوف عن الطاب (وهذا في أذى الناسر وأما الصرعلي أذى الحيات والسباع والعقار بدفترك دفعهاليس من التوكل في شئاذلافائدة فيسهولا رادالسعي ولايترك السعي لعينه بللاعانته اليالا فترتيب الاسباب هناكترتيهافي الكسم وجلب المافع فلانطول بالاعادة) هذاا كله فى الاسمباب الدافعة عن النفس (وكذلك فى الاسمباب الدافعة عن المال فلاينقص التوكل باغد لاق باب البيت عند الخروج ولا بان يعقل البعير) بالعقال (لان هذه أسباب ورفت بسنة الله تعالى اماقطعاو اماطناولذاك فالصلى الله علمه وسلم للاعراب لما أهمل البعير)أى تركه سائبا (وقال تو كات على الله اعقلها وتوكل) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أنس قال يحيى القطان منكرووواه ابنخرعة فىالتوكل ولطبراني منحديث عروب أمية الضمرى باسنادح دبافظ قيدها اه قات ورواه الترمذي في الزهد وفي العلل وابن أبي الدنيا في التوكل والبهيق في الشعب وأبونعيم في الحلية والقشيري وابن عساكر والضياء كلهم من طريق المغيرة بن أبي قرة السدوسي سمعت أنسا يقول قال رحل بارسول الله اعقلهاوأتوكل وأطلقهاوأ توكل قال اعفلهاوتو كل يعنى الناقةوقال الترمذي قالعمروبن على معنى الفلاس شيخه قال يحى بن سعيد القطان الهمنكر عقال الترمذي وهوغر يب لا نعرفه من حديث أنس الامن هذا الوحه وانحاأ تكره القطان من حديث أنس وقدر ويعن عرو بن أمية الضمري عن الني صلى الله علمه وسلم نحوه بشيرالى ما أخرجها بنحبان في المحدمة وألو نعيم من حديث جعفر بنعر وبن أمينعن أبيه قال قال رحل لذي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقي وأنو كل قال أعقلها ونو كل ورواه الطبراني في المكبير والبهن فىالشعب وجعلاف روايتهما القائل عرانفسه وكذاهوعندأ بىالقاسم بنبشرف أماليه وأخرجه البهق كذلكمن حديث جعفر لكن مرسلاقال وقال عروب أمية يارسول الله وذكره وهوعند دالطمراني من حديث أي هر مرة بلفظ قيدها وتو كل وعند دالخطيب في رواية مالك وابن عساكر من حديث ابن عرقال قلت بارسول الله فذكر ومثله وفيه محدبن عبد الرحن بسر يسائمتر ولئوفى وايه البهق من حديث عمر وبن أمية قيدوتو كلوقال القشيرى فى الرسالة أخسبرناعلى بن أحدبن عبدان أنبأنا أحدبن عبيد البصرى حدثنا غيلان بنعبدا اصمد حدثناا معيل بنمسعودا لجدرى حدثنا خالد بن يحى حدثني عي الغيرة بن أبي قرةعن أنس بن مالك قال جاء رجل على ناقة له فقال بارسول الله أدعها وأنو كل فقال اعقلها وتوكل (وقال تعمالي) يا أبها الذين آمنوا (خذوا حذركم) أى اسلحة كم (وقال في كيفية صلاة الخوف وليأخذوا أسلحتهم وقال) في جهادالكفار (وأعدوالهم مااستطعتم منقوّة ومنر باط الخيل) ثرهبون به عدوّالله وقال تعالى فاسر بأهلك بقطع من الليل (وقال تعلى لموسى عليه السلام فاسر بعبادي ليلا والتحصن بالايل اختفاء عن أعين الاعداء ونوع تسبب واختفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ) أى غار ثور عند ارادة اله-عرة (اختفاء عن أعين الاعداءدفعاللضرر) العارض منهم ومثل هذافى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأ ينحصر ولوفرضنا وليامن أولياه اللهاتسع قلبه بهذه الحالة حتى قوى قلبدعلى الدخول في الاسباب مع ملاحظتها كانذاك كالا فى ولايته لانهارتب الأنبياء عليهم السلام ومن لم والاسباب رأسا فقد جهل مابين السماء والارض الااذا كانذاهلاعنها لاستغراقه بمسبب الاسبباب فهدأه عندالعلاء بالله حالة المقر بين من الصديقين (وأحذ

السلاح فى الصلاة لرض دافعا العقل الحية والعقرب فانه دافع قطعا ولكن أخذا السلاح سبب مظانون وقد بينا ان المظانون كالمقطوع وانحا الموهوم هو الذى يقتضى التوكل ثركه فان قلت فقد حكى عن جماعة ان منهم من وضع الاسديده على كتفه ولم يتحرك فاقول وقد حكى عن جماعة انم مركبوا الاسدوم غفروه فلاينبني أن يغرك ذلك المقام فانه وان كان محما في نفسه فلا يصلح الاقتداء بطريق التعلم من الغير بل دن عن محمام والمرامات وليس ذلك (٥٠٨) شرط في التوكل وفيده أسرار الا يقف علمه امن لم ينته المهافات قلت وهل من علامة

أعلم بمااني قدوصلت

المافاقول الواصللا

يحتاج الى طلب العلامات

وأبكن من العلامات

على ذلك القام السابقة

علمه أن يسخر ال كاب

هومعك في اهابك يسمى

الغضد فلا ترال بعضك

و يعض غير لـ أفات سخر

النهذا الكابعث

اذاهيج وأشلي لم يستشل

الاماشارتك وكان مسحرا

لك فرعما ترتفع درجتك

الى أن يستخر الثالاسد

إندى هوملك السياع

وكاب دارك أولى مان

بكون مسخدر اللئمن

كاسالب وادى وكاس

اهابكأ ولىبأن يتسخر

من كاب دارك فاذا لم

يسخراك الكاب الباطن

فلا تطمع فى استسحار

الكاسالظاهم فأن

قلت فاذا أخذالتهكل

سلاحه حذرامن العدو

وأغلق بابه حددرامن

اللصوعقل بعيره حذرا

من أن ينطل ق فبأى

السسلاح في الصلاة ليس دافعاقطعا كقتل الحية والعقر بفانه دافع قطعاولكن أخذ السلاح سبب مظنون وقديبنا ) سابقا (الالظنون كالقطوع وانما الموهوم هوالذي يقتضي التوكل تركه فالنفلت فقد حكى عن جماعة) من الاولياء (انمنهممن وضع الاسديده على كتفه ولم يتحرك باطنه ولم يداخله الرعب أصلا (فأقول وقد حكى عنج اعةمنهم انهم ركبوا الاسد وسخروه) كاوقع ذلك لابراهيم بن أدهم وغيره كمافي الحلمة ووقع مثلذلك لابراهيم الخواصاذ كان يقصداالفياض المسبعة وجبل الحيات والاودية الغامضة الموحشة يبيت فيهاوعالج شأن جماعة من الجن في البراري والقفار والكهوف والغميران وكلوه في قصص كثيرة كافي القوت (فلا ينبغي أن غرك ذلك المقام فانه وان كان عليها في نفسه فلا يصلح للاقتداء بطريق التعلم من الغير بلذلك مقام رفيع في الكرامات) ومن فضائل بعض مقامات المتوكلين ومقتضى أحوال بعض الموقنين (وليس ذلك) كله (شرطافي التوكل) ولامن فرضه وانما فرض التوكل عقد العقد والاستسلام محسن التفويض الربونغي عوارض الاتفات الداخلة على المتوكل من السكون الى الاسمباب والركون الى الخلق فى المعتَّاد (وفيه) أى في هذا المقام (اسرار) غريبة (لا يقف عليها من لم ينته الهافان قلت هل من علامة اعلم بما انى قد وصلت الهما فاقول الواصل) الى تلك المقامات (لا يحتاج الى طلب العلامات والكن من العلامات السابقة عاليه) لاجل الاختبار حتى لا يقع في غرور (أن يسخراك كاب هو معك في اهابك) أي جلدك (يسمى الغضب) شبهبه في كون كل منهم أعقورا (فلا يزال بعضان و بعض غيرك) ولذلك قال بعض الرهبان لمُاقسل له باراهب لست مراهب اعماأ ناساح كاب أخاف أن بعض الناس أراد به نفسه (فان سخراك هدف الكا يعيث اذاهيم وأشلى) أى أغرى (لم يستشل الاباشارتك) أى لم يثق الابها (وكان مسخر الك) منقادا فى طوعَكُ فَاذَاتُمُ لِكُذَلِكُ (فرعا ترتفع درُجَنَكُ الى أن يسخر لك ألاسد الذي هو مَلكُ السباع) في البر (وكاب دارك أولىمن أن يكون مسخرا اك من كاب البوادي وكاب اهابك أولى بان بسخر من كاب دارك فاذالم يسخراك الكاب الباطن) الذى هوالنفس الامارة بالغضب (فلاتطمع فى استسخار الكاب الظاهر) فهذا أحدالعلامات فاختبر بهاأنفسك (فان قلت فاذا أخدا المتوكل سلاحه حذرامن العدة وأغلق بابه حذرامن ا للصوعةل بعير محذرا من أن ينطلق فبلى اعتبار يكون متوكلا) ومافعله ظاهره يناقض التوكل (فاقول يكون متوكلا بالعلم والحال فاماا لعلم فهوأت علم أن اللصان اندفع) عن بيته لم يندفع (بكفايته في أغلاق البالب بل لم يندفع الأبدفع الله تعالى أياه) ولولادفع الله لم يندفع والأ (فكم من باب بغلق ولا ينفع) بل يكممر الغلق و يؤخذ مافيه أو يتسوّر عليه (وكم من بعير يعقل و عوت أو يفات) من عقاله (وكم من آخد سلاحه يقتل أو يغلب) من حيث لا يدرى (فلا يتكل على هذه الاسباب أصلابل على مسبب الاسماب) ومسخرهاومسهلهاوه ـ ذا انمايصل المه بقوة عله في قوحيد البارى جل جلاله (كاضر بنا المثل في الوكيل في الخصومة فانهان حضر واحضرالسحل فلايتكل على نفسه وسحله بل على كفاية الوكيل وقوّته ) ومساعدته (وأماالحال فهوأن يكون راضياعاً يقضى الله تعالى به في بيته ونفسه ويقول اللهم ان سلطت على مافى البيت)

اعتبار يكون متوكلا من المناع (من يأخده فهوفى سبيك وأناراض يحكمك فانى لا أدرى أن مااعطيتنى) من المتاع (هبة) فافول يكون متوكلا من المناع (من يأخده فهوفى سبيك وأناراض يحكمك فانى لا أدرى أن مااعطيتنى) من المتاع (هبة) بالعدلم والحال فاما العلم فهو أن يعلم والمعلم فهو أن يعلم والمعلم والمعل

فلائسترجعها أوعار به وود بعة فتستردها ولا أدرى انه رزق أوسبقت مشيئتك فى الازل بانه رزق غيرى وكيفما قضيت فاناراض به وما أغلق الباب تحصد ماهن قضا تكوت خطاله بل حرياعلى مقتضى سننك فى ترتبب الاسباب فلا نقة الابكيامس بب الاسباب فاذا كان هدا الحاله وذلك الباب تحصد ماهن قضا تكوت في البيت فينبغى أن يكون ذلان الذى ذكرناه عله لم يخرب عن حدود التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح واغلاق الباب ثم اذا عاد فوجد ممتاعه فى البيت فينبغى أن يكون ذلان عنده نعمة جديدة من الله تعالى وان لم يحده بل وجده مسروقا نظر الى نابه فان وجده راضيا (٥٠٥) أو فرحا بذلك عالمانه ما أخد نابته

تعالى ذلك منده الا ليز يدر زقه فى الا تخرة فقد صحمقامه في النوكل وظهرله صدقهوان الم فلمهه ووحدقوة الصر فقدر مان له انه ما كان صادقافى دعوى التوكل لانالتوكل مقام بعسد الزهددولا يصم الزهد الاعن لايتاسفءالي مافات من الدنسا ولا يفرح عالاتى ال مكوت على العكس منه ف كلف يصم له التوكل تعرقد يصحوله مقام الصارات اخفاه ولمنظهر شكواء ولم يكثر سعمه في الطلب والتعسس وان لم يقدو عـلى ذلك حتى تاذى بقلبه وأظهرالشكوي بلسانه واستقصى الطلب سدنه فقد كانت السرقة مريداله في ذنبسه من حيثانه ظهرله قصوره عنجميع المقامات وكذبه في جسع الدعاوى فبعد هسدا وللبغ أن عبد حقلا سدت نفسه فىدعاو يهاولا بتدالى بحبل غر ورها فانها خدداعة أمارة

محضة منك (فلاتسترجعهاأوءارية ووديعة فتستردها ولاأدرى اله رزق أوسبقت مشيئتك فى الازل بانه ر زق غيرى وكيفماقضيت فاناراضبه ) على كل حال (وما أغلقت الباب تحصينامن قضائك وتسخطاله بل حِ ياعلىمقتضى سنتك فى ترتيب الاسباب) على مسبهاتها (فلائقة الابك يامسبب الاسباب فاذا كانهذا حاله وذلك الذيذ كرناه علمه لم يخرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخد السلاح واغلاف البابثم) ذلك المتوكل (اذاعادفو جدمتاعه في البيت) لم يؤخذ (فينبغي أن يكون ذلك عنده نعمة جديدة من الله تعالى وانلم يجده بلوحده مسروقانظرالى قلبه فان وجده راضيا أوفرحا ندلك عالمانه ماأخذا للهذاك منه الاليزيد رزقه في الآخرة) وانه مامن رزق ينقصله من الدنما الاوهوز يادة له في رزق الآخرة كماسبق (فقد صح مقامه فى التوكل وظهراه صدقه) فمه فان حدالله وشكره على حسن بلاته أعطى ثواب الشاكر من الراضين كإجاء فى الخبر بارب من أولياؤك من خلفك قال الذى اذا أخذت مندالمحبوب فسالمني (وان تألم قلبه به ووجد قوة الصمرفقد بان له انه ما كان صادقا في دعوى التوكل لان التوكل مقام بعد الزهد ) وان لم يكن شرطافيه (ولا يصح الزهد الاعن لايناً سف على مافات من الدنياولايفر حماياتي بليكون على العكس منه) كاتقدم فى كتاب الزهد (فكيف يصم له التوكل) وهولم يكن في مقام الزهد ومقامات اليقين التسعة كالهاعلى ترتيب ومثل هذا جناية من المؤمنين يستغفرون الله منه ويتو بون المه كايتو بون من المعاصى (نعم قد يصحله مقام الصيران اخفاه ولم يظهر شكواه ولم يكثر سسعيه في الطلب والتحسس) فهو بعطى ثواب الصائرين الجاهدين (وان لم يقدره لي ذلك حتى تأذى بقلبه واظهر الشكوى بلسانه واستقصى الطلب ببدنه فقد كانت السرقة مزيداله في ذنبه من حيث الله ظهرله قصوره عن جيم المقامات) الصبروالشكر والفقر والزهدو التوحيد والتوكل والرضا(و) ظهر أيضا (كذبه في جيم الدعاوي) فليبك على نفسه وليستأنف التوبة والدخول فى الطريق (فبعدهذا ينبغي أن يحمد حتى لا يصدق نفسه في دعاويه اولايتدلى يحبل غرورها فانها لحداعة) غرارة (امارة بالسوء مدعية الغير )فهذه كاهاذنو بعندالمتوكلين وموجبات التوبه والاستغفار عندالموقنين (فانقلت فكيف يكون المتوكل مال حتى يؤخذ )والمتوكل لايأوى على مال ولامتاع (فاقول المتوكل لايخلوا بيته من متاع كقصعة يا كل فيهاوكو ريشرب منه والاء يتوضأ منه وحراب يحفظ بهزاده وعصايدفع ماعدوه وغيرذاك من ضرورات العيشة من اثاث الميت) كصيرة برقد علم أو يصلي فوقهاو وسادة يضعها تحتراً سه (وقديدخل في يدهمال) من ارث أوكسب أوهبة أوغيرذاك (وهو عسكه) عندبعد أن يفضل من قوته (الحد محتا حافه صرفه اله فلايكون ادخاره على هدنه النية مبطلالتوكله) بل هومد خر القوت الله التي أوجهاء لمه والقنام يحقوق اللهلا ينقص مقامات العمديل تزيدها علوا (وليس من شرط التوكل اخواج المكو زالذي يشرب منه والجراب الذي ) يحفظ (فيه مزاده واغهاذاك في الما كولوفي كلمال زائد على قدر الضرورة لان سنة الله تعمالى حارية بوصول الخبزالي الفقراء المتوكلين في زوايا الساجد) من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون (وماحرت السنة بتفرقة الكيزان والامتعة في كل يوم ولافي كل أسبوع والخروج عن سنة الله عزوجل ليس شرط فق التوكل واذلك كان) الراهم (الخواص) رجه الله تعمالي مع شدة مذهبه في الادخار (باخد

بالسوعمدى به الخير فان قلت فكيف يكون المتوكل مال حتى وخذفا قول التوكل الانتهاو بيته عن مناع كقطعة يا كل فيهاوكوزيشر بامنه واناء يتوضأ منه وجراب يعفظ به زاده وعصايد فع بهاعدوه وغسير ذلك من ضر ورات المعيشة من أثاث البيت وقد يدخل في يده مال وهو عسكه الحد معتاجاً في صرفه اليه فلا يكون ادخاره على هذه النية مبطلالتوكله وليس من شرط التوكل اخراج الكوز الذى شرب منه والجراب الذى فيه زاده وانحد وماحوت زاده وانحاد الني في المارا بدعلى قدر الفرورة لان سسنة الله جارية وصول الخيرالى الفقر العالمة وكل ولذ لك كان الخواص يأخذ السنة بنفرقة الكيزان والامتعة في كل يوم ولافى كل أسبوع والخروج عن سنة الله عزوج ليس شرطافى التوكل ولذ لك كان الخواص يأخذ

فى السفر الجبل والركوة والقراض والابرة دون الزادل كل سنة الله تعالى جارية بالفرق بين الامرين فان قات فكرف يشه ورأن لا يعزن اذا أخذ مناعه الذى هر يحتاج السه ولا يتاسف عليه فان كان لا يشته به فلم أمسكه وأغلق الباب عليه وان كان أمسكه لا نه يشته به لما حقد اليه فكيف لا يتاذى قلم ه ولا يعزن وقد حيل بينه و بين ما يشته به فاقول اغما كان يعفظه ليستعين به على دينه اذ كان بظن أن الخيرة اله فى أن يتلف و حلو حسن الظن بالمة تعالى معظمة كان يعقد والدائلة على ولما أعطاه اياه فاستدل على ذاك بتيسيرا لله عن وجل وحسن الظن بالمة تعالى معظمة أن ذاك معدل غرضه ويكون في أن يبتلى بفقده ذلك حتى بنصب فى تحصيل غرضه ويكون ثوابه فى النصب والتعب أكثر (١٠٥) فلما أخد ه الله تعالى منه بتسليط اللص تغير طنه لا نه فى جدع الاحوال واثق بالله حسن

الظنبه فيقول لولاأت

الله عز وجــلعلم أن

الخيرة كانتالىفىوجودها

الى الاتنوالليرة لى الاتن

فىعدمها لماأخذهامني

فيمثل هذاالظن يتصور

أن سد فع عنه الحرن اذ

به يخرج عن أن يكون

قرحه بالاسباب من

حمث المهاأ سماب بلمن

حبث أنه يسرهامسيب

الاسماب عنابة وتلطفا

وهوكالر اضبنايدى

الطبب الشفيق رضي

عايفهله فانقدم اليه

الغذاءفر خوقال لولاأنه

معرف أن الغذاء ينفعني

وقدقو يتعلى احتماله

لماقريه الىوان أخرعنه

الغدداء بعدداك أيضا

فرح وقال لولاأت الغذاء

بضرنى ويسوقدني الى

الموت لماحال بإنى وبينه

وكلمن لابعتقد في لطف

الله تعالى مأبعتقده

الحاذق بعملم الطب فلا

المريض في الوالد الشفق

فى السفرا الجبل والركوة والقراض والابرة) ويقول هي من لوازم الدين (دون الزاد الكن سنة الله جارية في الفرقبين الامرين فانقلت فكيف يتصورأن لايحزن اذا أخذمتاعه ألذى هو يحتاج اليه ولايتأسف عليه فان كان لايشتهيه فلم أمسكه وأغلق البابعليه وان كان أمسكه لانه يشتهيه لحاحته المهفكيف لايتأذى قلبه ولايحزن وقدحيل بينه وبينمايشتهمه فاقول انماكان يحنظه ليستعينه على دينه اذكان يظن ان الليرةله فىأن يكونله ذلك المتاع ولولاان الخيرة له فيملار زقه الله تعالى ولما أعطاه اياه فاستدل على ذلك بتيسير الله عزوجل وحسن الظن بالله أعماني مع طنه ان ذلك معين له على أسباب دينه ولم يكن ذلك عنده مقطوعابه الذلاعتمل أضتكون خسرته في أن ستلي بفقده ذلك حتى سنص ) أو يتعب (في تعصد ال غرضه و يكون ثوابه فىالتعب والنصبأ كثرفل أخذه الله تعالى منه بتسليط اللص تغسير ظنه لانه فى جيع الاحوال واثق بالله حسن الظنبه فيقول لولاان اللهءز وجلءلم إن الخيرةلي كانت فى وجودها الى الآن) فكانت في حيازتي (والغبرة لى الآن في عدمها لما أخد فهامني فيمثل هذا الظن يتصور أن يندفع عنسه الحزن اذبه يخرج عن أن يكون فرحه بالاسباب من حيث انه المباب بلمن حيث انه يسرهامسبب الاسباب عناية منه وتلطفا )وشفقة علمه ورحة (وهوكالمر نض بين مدى الطميب الشفيق) الحب البقائه (برضي بما يفعله) معه (فان قدم اليه لغذاء فرحوقال لولاانه بعرف أن الغذاء ينفعني وقدقو يتعلى احتمىاله لماقريه الىوان أخرعنه الغذاءبعد ذاك أيضافرح وقال لولاأن الغدذاء يضرنى ويسوقني الى الموت المالبيني وبينه وكلمن لايعتقد في لطف الله تعمالي) وعنايته به (مايعتقده المريض في الوالدالمشفق الحاذق بعلم العاب فلا يصح منه الترك أصملاومن عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف لنتهفى اصلاح عباده لم يكن فرحه بالاسباب فاله لايدرى أى الاسباب خير له) فهي عنزلة النجوم مسخراتله بامره (قال عررضي الله عنه لاأبالي أصحت غنيا أوفقيرا فاني لا أدرى أجهما خيرلى) وقدسبق (فكذاك ينبغي أن لايبالي المتوكل يسرق متاعه أولا يسرف فانه لأيدرى أبهما خيرله في الدنيا أوفى الأخرة فكم من مناعف الدنيا يكون سبب هلاك الانسان ) ولولاه الماهل في وكم من غني يبتلي بواقعة لاجل غناه يقول البتني كنت فقيرا) فالحيرةلله سحانه في سائر الاحوال

\* (بيان آداب المتوكلين اذا سرق متاعهم)

اعلمانه (الممتوكل آداب) سواء كان منفردا أومعبلاوتلك الآداب ينبغى مراعاته اوهى (فى متاع بيته اذا خرج عنه) لحاجمه (الاول أن بغلق الباب) فهذا جائرله (ولا بيجوزان ( يستقصى فى اسماب الحفظ كالتماسه من الجيران الحفظ مع الغلق و تجمعه اغلاقا كثيرة ) فالاستقصاء في هذا بنحوذاك بما يناقض التوكل لانه يدل على عدم الثقة بالله وقبل يبطل كاله لاأصله (فقد كان) أبو يحبى (مالك بن دينار ) البصرى رحمه الله تعالى (لا بغلق بابه ولكن الشده بشريط و يقول لولا الكلاب ماشددته أيضا ) كذا فى القوت وأخرج أبونعم فى

يصع منه النوكل أصلاومن عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته في اصلاح عماده لم يكن فرحه بالاسباب فانه لا يدرى الحلية أى الاسباب خيرله كافال عرره في الله عنه لا أبالى أصحت غذيا أوفقيرا فانى لا أدرى أيهما خيرلى في كذلك ينبغى أن لا يبالى المنوكل اسرق متاعه أولا يسرق فانه لا يدرى أيهما خيرله في الدنيا أوفى الا خرة في كمن متاع في الدنيا يكون سبب هلاك الانسان وكم من غنى يبتلى بواقع له لإ لل في المناوكل المناوكلين المناوكلين المناصرة مناعهم ) \* للمتوكل آداب في متاعبيته اذا حرج عنه (الاقل) أن يعلق المباب عنه والمن يشده ولا يستقصى في أسماب الحفظ كالتمامين الحيران الحفظ مع العلق و كمعه أغلاقا كثيرة فقد كان مالك ندينارلا يعلق بابه والكن يشده بسر مطوية ول لولا الكارب ما شددته أيضا

(الثانى)أن لا يترك فى البيث متّا عليحرض عليه السران فيكون هوسب معصية مأوامساك يكون سبب هيجان رغبهم واذلك لماأهذى المغيرة الى مالك من دينار ركوة فال خذها لا عاجة لى البها فالله عالى وسوس الى العدق (١١٥) أن اللص أخذها ف كله احترز أن يعمى

السارقومن شغل قلبه بوسواس الشمطان بسرقتها ولذلك قال أو سلمان هذامن ضعف قاوب الصوفية هذارهد فىالدندا فاعلسهمن أخذها (الثالث)أن ماسطرالي تركه في الست ينبغي أن ينوى عندخروجه الرضاعا يقضى الله فيهمن تسليط سارق علىمه و يقول ماباخذه السارق فهو منهفحل أوهوفي سدرل الله تعالى وان كأن فقرا فهوعليه صدقة وانلم يشترط الفقر فهوأولي فمكوناه نستان لوأخذه غنى أوفقيرا حداهما أن يكون ماله مانعاله من المعصية فانهرعا يستغنىيه فيتوانى عن السرقة بعده وقد زال عصانها كلالحرامل انجعله فيحل والثانمة أن لايظلم مسلما آخى فيكون ماله فداعلمال مسلمآخرومهما ينوى حراسة مال غيره بمال تفسيسه أويشوى دفع المعصمة عن السارق أرتخف فهاعلب فقد نصبح للمسلين وامتثل قولهصلى الله علمه وسلم

الحلية من طريق وسف نعطية الصفار عن مالك ندينا رقال من دخل بيتي فاخذ شيأ فهوله حلال أما أنافلا احتاجالى قفل ولاألى مفتاح (الثانى ان لايترك فى البيت متاعا بحرص عليه السراق فيكون هوسبب معصبتهم وامساكه يكونسب هيأن رغبتهم ولذال الماهدى المغيرة الى مالك بن دينار ركوة) فاخذهامنه غم بعد أيام (قال)له (خذهالاحاجة لى المهافال لم قال يوسوس الى العدو أن اللص أخذها) قد تقدم عند أبي نعيم فى الحلِّية أخرجه من طربق الحرث بن بهان الجرمى قال قدمت من مكة فاهديت الى مالك بن ديذار ركوة قال فكانث عنده قال فحشت بوما فحاست في مجلسه فقال يا حارث بن نهان تعال فذر كوتك فقد شغلت على قلبي الخ والمصنف تبع صاحب القوت فاله هكذاذ كره عن المغيرة ولعلهماقصتان (فكاله احستر زمن أن يعصى السارق ومن شغل قلبه بوسواس الشبطان بسرقتها ولذلك قال أبوسليمان الداراني رحمالته تعالى لتلميذه أجدين اليالحوارى حن ساله عن هذه القصة (هذامن ضعف قاوب الصوفية هذا قدره دفى الدنياف عليهمن أخذها) قالصاحب القوت وهذا كإقال أبوسليمان لان الزهداذاحق دخل الرضاو التوكل فيه ولقول مالك أيضاوحه كأنه كروأن يعصى الله به فيكون سببا لمعصمة الله ولمكن قول أبى سليمان أعلى لاجل مقام التوكل والرضا (الثالثأنمايضطرالى تركه فى البيت ينبغى أن ينوى عندخر وجه) منه (الرضاع ايقضى الله فيه من تسليط سارق عليه) فان الرضاحال المتوكل (و يقول) اللهم ان جميع (ما) في منزل ان سلطت عليهمن ( باخذه السارق فهومنه في حل أوهو )صدقة (في سل الله تعالى فان كان) الآخذ (فقير افهو عليه صدفة) مني وفي القوت ان كان الآنخذ فقيرا جله على السرقة الحاجة أمضى صدقته عليه وان كان غيرذاك صرفهاالي فقير وهومأجو رعلى الصدقة وعلى السارق والبغي اذاحلهماعلى ذلك الحاحة (وان لم بشترط الفقرفهو أولى) ولفظ القوت قد كان بعض السلف اذا أخذله الشئ بشترط فيقول ان كان فقسيرا فهوصدقة علمه وان كان محتاجافهومنسه فىحل انتهسى ووجه أولوية عدم الاشتراط لان لله تعالى حكاحقيقية فى الغيب والطافا ومصالح وحسن توفيق لاهل ولايته يحيث لا يعلون ومن حيث لا يحتسبون كما يستخر ج الهمر رقهم من الحرام والحلال وكايشهدهم الحقوالعدل من الباطل والحال وكايعلهم الفهوم ويظهر لهم العاوم من الجال بعسن عنايته بهم وفضل الرقولهم (فتكون له نينان لوأخذه غني أوفة براحداهما أن يكون ماله مانعالهمن المعصمة فانهر عمايستغنى به فيتوانى عن السرقة بعده وقدرال عصيانه باكل الحرام لماان جعله في حل الثانية أن لا يظلم مسلما آخرفيكون ماله فداء المسلم آخرومهما نوى حراسة مال غييره بمال نفسه أو نوى دفع المعصمة عن السارق أوتحفيفها عليه فقد نصع للمسلين وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك طالماأومظاوما) قيل يارسول الله انصره مظاوما فكيف انصره ظالماقال تعجيزه عن المعاصى فانذلك نصره رواه أحد وعبدبن حيدوالمخارى والترمذي وابن حبان منحديث أنس ورواه ابن حبان أيضامن حديث ابن عمر وقد تقدم (ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم) كاهومفهوم الحديث (وعفوه عنسه اعدام الظلم ومنع له) فاذاعفا عنه فقد منعه عن الظلم بعفوه لانه لورآه منعه من أخذه أو وهبه له فيقوم عفوه عند مقام ارو يته وهمذايدخل في اشفاف الخائفين من فضل مطالبة الظالمن (وليتحقق انهذه النمة لاتضره وحهمن الو جوه اذايس في المايساط السارق و يغدير القضاء الازلى) الذي سبق في الكتاب الاول (ولكن ليتحقق بالزهدنيته فانأخذماله كانله بكلدرهم) تلف ولم يعدالنلف وحسن اليقين وتفويض النسليم (سبعمائة درهم) كأنه قدأنفقه في سبيل الله يحسب له ذلك (لانه) قدكان (نواه وقصده وان لم يؤخذ حصل له الاحر أيضا كمار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فين ترك العزل فاقر النطفة قرارها) تو كلا على يمكنها (انله

أنصر أخالُ ظالما أومظاوما ونصرالظالم أن تمذه من الطلم وعفوه عنه اعدام الظلم ومنعله وليتحقق أن هذه النبية لانضره بوجه من الوجوه اذ ليس فيهاما يسلط السارق و يغسبرالقضاء الازلى ولكن يتحقق بالزهد نيته فان أخذ ماله كان له بكل درهم سيعما تتدرهم لانه نواه وقصده وان لم يؤخذ حصل له الاحرأيضا كمار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نرك العزل فاقر النطفة قرارها ان له

أحرغلام ولدله منذلك الجماح وعاش فأتلافى سيدل الله تعالى وان لم وولدله لانه لنس أمر الولد ألا الوقاع فاماالللق والحماة والرزق والمقاء فليس الهه فاوخلق الكان أواله على فعدله وفعله لم ينعدم فكذلك أمرالسرقة (الرابع) انه اذاوحد المال مسمر وقافلاسغي أنلا يحزن ال يفرح ان أمكنه و مقول لولاان الحديرة كانت فيها المبيه الله تعالى تمان لم يكنقد جعسله في سسل الله عز وجلفلا يبالغ في طلبه وفى اساءة الظن بالمسلين وان كان قد حعله في سسل الله فسترك طلبه فانه قدقدمهذخسرة لنفسه الى الاستوةفات أعد علمه فالاولى أن لارقبل بعدأن كانقد حعسله في سسل الله عز وحسل وان قبله فهوفى ملكم في ظاهر العلم لات الملك لامزول بحردتلك النيةولكنه غير محبوب عندالتوكائن وقدروى انا بنعر سرقت اقتها فطلماحتى اعمام قالفى سيرلالله تعالى فدخل المسجد

أجرغلام ولدله فىذلك الجاع وعاش فقتل فى سبيل الله وان لم لولدله ) فقال أنت تخلقه أنت ترزقه اليك يحياه وعماته أقرهاقر ارهاواله ذاك هكذانقله صاحب القوت وقال العرافي لم أحدله أصلا (لانه ليس اليه في أمر الولد الاالوقاع فاما الخلق والرزق والبقاء فليس اليه فلوخلق الكان ثوابه على فعله وفعله لم ينعدم فكذلك أمرالسرقة الرابع انه اذا و جسد المال مسر وقافينبغي أن لايحزن) عليه (بل يفر ح ان أ مكنه و يقول لولاان الخيرة كانت فيه لماسلمه الله تعدلي) لعله بان الوكيل اعلم بالمصلحة وفى القوت ولا ينبغي المتوكل الموقن أن يحزنه ماحوّله من قبضة وهي خزانته الى خزانته الاخرى التي هي يدغير . فالعلم بهمه له فيكمون رزقه أو سنامه باحكامه فيه فعفر ب أيضامن بده لأنه خرج من الدارشي ولله حكمة وابتداد ع في كل شي فالحزن والاسفعلى فوت مثل هذاعند العارفين حناية من الومنين يتو بون الحالله تعالى منهالانه تعالى قدأ مرهم بترك الاسيءلي مافات من الدنيا وقلة الفرح بماأتاه منهااذلاند في كونها لانه قد عله و بعد علمه قد كتبه ثم اعلميه فكشف لهم اليقين عن المكتاب المستبين لانجيع ذلك قدسق في كتاب وحرى به القلم في اللوح أفلا يستحى العبد أن يكون على ضد ماأمر به أو يخلاف ما يعمه منده مولاه فدأ سي على ماليس له ويعزن على مااستودعه لمامنه استرحعه أويفرح عالم مكن فى علم الله سبق له لانه لم يكن بعلم هل كان وهبله فسبقي عليه أوأعــــــره وأودعه فيرتحــع منه فلما أخســذمن بده ورد الى معطمه ومودعه وكانت يده مع ذلك خزانة الوكيل وقبضته أيقن اله لم يكن له وأنما كانو دبعة عنده فاذاحزن وساء فقدشك لما أبقن وجهل اذع لمورغب وكأن بنبغي أن يكون زهد فاى شرك في الماك أظهر من هذا فهو غرة الخالك للاختيار بالتمايك ولوسمع ماعلم منقوله ولم يكنله شريك فى الملك غردوا الى مولاهم الحق لقال تعقيقالا تصديقا الماللة والمالية واجعون فايقن ان مافى يده لمولاه اذا اعد وماله اسيده ثم أيقن انه المه راجع وان ماخر جمن يده فانه في قبضة اللهم يخرجمن خزانته ولانقل من ملكه ولاحول من داره لانه فى الدار بعد لم يخرج وانحانقله من تمايك أدنى الموم الىماك أعلى غدوذاك حسن اختمار من الخمار و بلوى اختمار من الجمار فهذه شهادة الموقنين بعيز البقين وهو مقام الشاهدين تمقال وهدنا الذيذكرناه منذهاب مافي الميتهولكل من ذهباه مال في سفر أوحضر ولكل من أصيب عصيبة في نفس أو أهل هذه المعاملات كلهااذا اعتقدها بقليم وكأنت في خلده و وجده وان لم ينطق ماأو يظهرها وهووجد الراضين وحال المنوكلين وانتطي تكاموا به أو يعلمنهم فاكثرالناس اعماما وأحسنهم يقيناا قلهم عاوأ يسرهم أسي على مافات من الدنماو أنفذهم شهادة من رأى ذلك نعمة أوجبت عليه شكرافالصائب محنة تكشف الزهدفي الدنماوشدة الغرعلي فوت الدنمادليل على حمافان وجدالمتوكل رحله يحاله أوردعليه بعدأ خدده لم يضره تبقيته شيأوكان له أجور بحاذ كرناه من الاعمال الصالحة بالنيات التي وصفناهاولااعلههذا القولواعتقاده عندخروجه من منزله أوتركه لرحله أوخروجه فى سغر ينقصه شما ولانضره ولايقدمضاع شئحكمالله تعالى بمقائله ولايدخ والثالعقد لهذا تبقية ماحكم الله بذهابه ومعذلك فكوناه حالمن التوكل ومقام في الرضاوحسن المعاملات (ثم ان لم يكن قد جعله في سبيل الله عز وجل فلا يبالغ في طلبه وفي اساءة الظن بالسلين وان كأن قد حعله في سبيل الله في ثرك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة لففسه الى الاستحق فان أعمد عليه فالاولى أن لا يقبله بعدان كان قد جعله في سبيل الله عزوجل وان قبله فهو في ملكه في ظاهر ) فتوى (العلم لان الملك لا مزول بحرد النية والكنه غير محبوب عند المتوكلين) ولفظ القوت بعد قوله ومع ذلك فيكون له حالمن التوكل ومقام فى الرضاوحسن المعاملات الاشمأ واحدامن بأب نقصات الذنماوهو من طريق الورعفانه ينقصه وهوانه انأخدنه ماتوكل الله فيسه فردالامربه السه ثمردعليه لم يستحسله فى الورع أن يتملكه ولاأن ترجيع فمه في حسن الادب لانه قد كانجه له في سيل الله فاتر حيم فمه لم ينقص ذلك تو كا ملانه قد صع تفويضه الى الوكيلين فى الحالين جمعافيكون رده اباه علمه لانه كان قدوهمه اله واغرار وعه بفقده و عنزله ابتداء اعطاءمنه (وقدر وى ان ابن عر ) رضى الله عند (سرقت له ناقة فطلم احتى أعدا ثرقال) هي (في سدل الله فدخل المسعد

فصلى فيه ركعتين فاعدر جل فقال با أباعبد الرجن ان ناقتك في مكان كذا فلبس نعله وقام ثم قال أستغفر الله وجلس فقيل له ألاندهب فنأخذها فقال انى كنت فلت فاسيمل الله وقال بعض الشيوخ رأيت بعض اخوانى فى النوم بعد موته فقلت مافعل الله بك قال عفران وأذخلى الجنة وعرض على منازلى فيها فرأيتها قال وهومع ذلك كتب حرين فقلت قد عفراك ودخلت (٥١٣) الجنة وأنت حرين فتنفس الصعداء ثم

إ قال نعم الى لا أزال حرينا الى بوم القدامة قلت ولم قال الى المارأ سسنارلي فى الجنة رفعت لى مقامات فىعلىن مارأ سمثلها فمارأ تفقرحتها فأماهممت مدخولها نادى منادمى فروقها اصرفوه عنهافلستهده له اعلمي المناهي السسل فقلت وماامضاء السدل فقالى كنت تقول الشئ انه فى سيل الله شر سع فيسه فاو كذت أمضت السسل لامضينا إلك وحكىعن بعض العبادعكة أنه كأن ناعًا الى جنس رجل معه هميانه فانتبه الرحل ففقد همدانه فاتهمه فقال له كم كان في همانك فذكراه فمله الى البيت ووزنهمن عنده ثم بعدد الداعلم أعاله انهم كانواأخذوا الهدان من المعدفاء هو وأصحابه معه و ردوا الذهب فايوقالخده حالالاطسافاكنت لاءود فى مال أخرجته في سدل الله عز وحل فلم يقبل فالحوا عليهفدعا

فصلى فيه ركعتين فجاءه رجل فقال يا أباعبد الرجن) وهي كنية ابن عرر (ان نادتك في مكان كذا طيس نعله وأقام)بسيرا(ثم) نزعهاو (قال استغفرالله وجلس فقيل له الانذهب فتاخذها فقال اني) قد (كنت قلت في سبيل الله) كذا في القوت (وقال بعض الشهوخ) من الصوفية (رأيت بعض الحواني في النوم بعدموته فقلت)له (مافعل الله بك فقال عفرلى وأدخلني الجنة وعرض على منازل فمافراً يشافقال وهومع ذاك كنيب خربن فقلت قددخلت الجنة وغفرال وأنتحزين فتنفس الصعداء فقال نع الى لاأزال حزبنااي وم القيامة قلتولم) ذلك (قال الى لماراً يت منازل في الجنةرفعت لى مقامات في عليين ماراً يتمثلها في ما رأيت ففرحت بهافلما هممت بدخولها نادى مناد من فوقها اصرفوه عنها فليست هدنه الهانماهي لمن أمضي السبيل فقلت وماامضاء السبيل فقاللي كنت تقول الشئ انه في سبل الله عم ترجع فيه فاو كنت أمضيت السبيل لامضينا) ها (الك)كذا في القوت (وحكى عن بعض العباد عكة انه كان ناعًا الى حنب رجل) من الجاج (معهدهمانه) بالكسركيس يجعل فيه المال (فانتبه الرحل ففقدهممانه فاتهمه به فقالله كم كان في هميانك فذكرله فمله الى البيت ووزنه من عنده ثم بعدذاك أعله أمحابه انهم كانوا أخذوا الهميان مزحامعه ) أى فعلوا ذلك معه وحلواهميانه وهوناء بطريق المزاح واللعب (فحاءهو واسحابه وردوا) البه (الذهب فابي) ان باخذمنهم (وقالخذوه حلالاطميا فياكنت لاعود في مال أخرجته في سيل الله عز وجل فلم يقبل فالحوا علمه فدعا الشاله و حعل تصره صرراو يبعث م الى الفقراء حتى لم يبق منه شيئ فهكذا كانت أخد الق السلب) وفى القون فهدا كانت نية اخواجه لله سحاله فلم يعد فيما أخرجه (وكذاك) تقول (فين أخذ وغيفاليعطمه فقيرافغاب عنه )ولم يصادفه (كان يكره رده الى المبت بعداخواجه) لله تعالى (فيعطى فقيرا آخر وكذلك يفعل في الدراهم والدئانير وسائر الصدقات) قال صاحب القوت وقد كان من كان بهذا الوصف وهدذا طر بق قدعفا أثره ودرس خبر فن على به فقد أحياه وأظهر هوقد كان قد عاطر يقالى الله تعالى عليه السابلة من المؤمنين (الخامس وهوأقل الدر جات ان لا يدعو على السارق الذي ظلم بالاخذ) من متاعه اذقد جعله صدقةعليه فبؤ حرأحرا ثانيالاشفاقه على أخيه وحسن نظره للعصاة منحيث لايعلمون تخلق باخسلاق مولاه وينال بعفوه عن ظالمه درجة المحسنين و يتحقق عقام المتقسين و يكون ممن وقع أحره على الله (فان فعل) فقد (بطل تو كله ردل ذلك على كراهته و تاسفه على مافات و بطل) أيضا (زهد ، وَلَوْ بِالْغَ فَيه بطلُ أَيْضًا أُحْرِ، فيما أُصيب، ) والحاصلانه بطل به ثلاث مقامات من المقن التوكُّل والزهدوا لصر وفي القوت وقد اختلف أي أهل المعرفة فنمن طلم عظلمة فقال بعضهم بتحلسل الظالم والعفو عنه وقالت طائفة من أهل الذوكل بل ارساء ذلك الى الله تعالى وتسليمه المهو تفو يضه حتى يحكم فيهما يحسلانه منه وله أولى وانه أحب الهم وعندهم أعلى من ذلكماحد نتعن أحمد بن أبى الحوارى قال قلت لابى سليمان انى قد جعلت كلمن لى قبله تبعة في حل فقال بتسما صنعت انماكان ينبغيان تهمه لله تعالى فيؤاخذ من يشاء ويعفو عن بشاء قال ابن أبي الوارى فلم أحبه أناعلى هذا وثبت على الامر الاول قال وقول أبي سلمان أعلى وهومعنى من التوكل على الله في النفس وهوأرفع أحوال المتوكلين لانالتوكل فى الحمكم وهومن مقامات الانبياء كإقال تعالى ان الحكم الالله عليه توكات ولان فمه التفويض والتسلم وترك الاعتراض والتحكم بن يدى المولى ووافقه ابن سيرين في هدذا المعنى لحقيقة ورعه وقول ابن أى الحوارى أدخل في السنة وأشبه بطريقة التقدمين من الاتمة والتحو بزالامة

( 70 \_ (انحاف الساده المتقين) \_ تاسع ) ابناله وجعل بصره صررا و يبعث بها الى الفقر اعدى لم يبق منه شئ فهكذا كانت أخلاف السلف وكذلك من أخذر غيفاليعطيه فقيرا فغاب عنه كان يكره رده الى البيت بعد اخراجه في عطيه فقيرا آخر وكذلك يفعل في الدراه موالدنانير وسائر الصدقات \* (الخامس) \* وهو أقل الدرجات أن لا يدعو على السارق الذى طلمه بالانخذ فان فعل بطل توكه ودل ذلك على كراهنه وتاً سفه على مافات و بطل زهده ولو بالغ فيه بطل أحره أيضافيما أصبيعه

فقى الخسير من دعاعلى طالمه فقد انتصر وحكى أن الربسع بن حيثم مرق فرسله وكان فيمته عشر من ألفا وكان فاعلى فلم يقطع صلاته ولم ينزعج لطلمه فجاء مقوم بعز ونه فقال أمااني قد كنت رأيته وهو يعله قيل ومامنعك أن تزجوه قال كنت فيماهو أحب الىمن ذلك يعني الصلاة فعلوا يدعون عليه وفقال لا تفعلوا (١٤) وقولوا خيرافاني قدجعله اصدقة عليه وقبل لبعضهم في شي قد كان سرق له ألا تدعوعلي

بالعفوعن الظالم وتفضيل العافين عن الناس فاولم يكن هذا أفضل مامدحوابه ولافضاوا بفعله وهدامذهب الاكثر وهو أحدالي وكذلك كانرأى السلف الاول قلت واليهمال المصنف (ففي الخبر) قال صلى المه عليه وسلم (من دعاعلى ظالمه فقد انتصر) رواه ابن أبي شيبة والترمدني وضعفه وابن أبي الدنيا في ذم الغضب من حديثُ عائشة بلفظ على من ظلمه (وحكران الربيع بنخيم) الثورى الكوفى العابد البعي تقدة (سرف فرسله وكان قيمته عشر سألفا) درهما (وكان قامُّ ايصلي فلم يقطع صلاته ولم ينزع اطلب مفاء وقوم) من الناس يتحز نون له و ( بعز ونه فقال أمااني قد كنت رأيته وهو يحله ) من مربطه ( قيل ومامنع لـ أن تزحوه قال كنت في اهو أحب الى منذلك) بعني الصلاة قال ( فعلوا يدعون علمه) الله يفعل به كذاو كذا ( فقال لاتفعاوا وقولواخيرا فاني قدجعلتها صدقة عليه ) فاولاانه اعتقد تعليله والعدفو عنه لكان من المعاونين على الاثموالعدوان ولعصى رسول اللهصلي الله علمه وسلرفي قوله انصر أخالة ظالما أومظلوما ثمقال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه فهذالولاعفوه عن ظلامته كان قدخذله ومانصره ولم يخطئه أحدمن السلف فى هدذاالفعل بلفعلذلك على التفضيلله (وقيل المعضهم في شيئ كان قد سرقاله ألالدعو على ظالك قال ماأحب ان أكون عوناالشيطان عليه قيل أرأيت لوردت عليك سرقتك كنت تأخذها (قاللا آخذها ولا) كنت (انظرالها لانى قد كنت أحلام اله) وفي نسخة أحللته ونها نقله صاحب القوت (وقيل الآخوا دع الله على ظالمك فقال مظلمني أحدثم قال الا أطلم نفسه ألا يكفيه المسكين ظلم نفسه حتى أزيده شرا) كذاف القوت قال وذهب لبعض المسلمين مال فحاؤا يعزونه عليه فقال علام تعزوني على أمرائله فوالله ماخزنت على ذهابه قيل ولم قال شغلني الشكرعليهمن الحرن (وأكثر بعضهم شم الحجاج) بن وسف الثقني (عند بعض السلف في ظلمه) قيل هو الحسن البصرى (فقال له لاتغرق في شهمة) أي لاتبالغ ولاتكثر (فان الله تعالى ينتصف المعتماج عن أنتها عرضه كما ينتصف منهلن أخذماله ودمه) وفي تدبر الحمر المأثور من قوله صلى الله علمه وسلم لعائشة وقد دعت على ظالها أحسب في سرقة ٧لا يستحق عنه ية وللاتوسعي عليه فني التوسيع عليه تصان من ظلامة المظاوم بقدرذال الأأن بصير للظالمز يادة بفضل ما انتها منه (و) يطابقه ماجاء (في الخبر) الآخر (ان العبد ليظلم الظلمة فلاتزال دشتم ظالمه ويسبه حتى مكون عقد ارماظلمه غريبق للظالم علىهمط المةعا زادعلمه بقتصله من المظاهم ) ولفظ القوت ان العبد ليظلم بالمظلمة أو يسرقه الشي فلا تزال يدعوعليه و يسبه حتى يستوفى بقدر ظلامته ويبقى الظالم فضل يؤخذله من المظاوم وقد تقدم في كتاب آ فات اللساب (السادس أن نغتم لاحل السارق وعصانه وتعرضه اعذاب الله تعالى ويشكرالله تعالى اذ جعدله مظاوما ولم يحقله ظالما وجعل ذاك نقصافي دنياه لانقصافي دينه) فقد كانوا يقولون اذا ظلموا من الغصد والسرقة نعهمة الله علينا اذلم تحملنا طالمن وجعانا مظاومين أعظم عمافاتنامن الظلامة (فقد شكابعض الناس الى عالم) من العلماء (أنهقطع عليه الطريق وأخذماله فقال) باأخي (ان لم يكن لك غمُ انه قد صارفي المسلمي من يستخل هـ ذا أكثر من عملاً عالك فما نصحت للمسلمين ) كذا في القوت فان مقتضى النصيحة لهم ان بغثم على ما يصيبهم من التعرض لما يسخط الله عليهم (وسرق من على بن الفضيل) بن عياض قدس سرهما وكان من الزاهد بن كابيه ومات قبل أبه (دنانبر وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه) الفضيل تعماض (وهو يبكرو يحزن فقال أعلى الدنيا تبكر فقال لأوالله ولكن على المسكين انه يستل يوم القيامة ولاتكون له حسة )كذافي القوت (وقبل لمعضهم) الطريق وأخذماله فقال المعنى هذا (ادعالله على من ظلمك فقال انى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه فهذه أخلاق السلف

ظالك قالماأحدأن أكون عوناللشطات علىه قبل أرأيت لورد علمك قاللاآخذهولا أنظر المهلاني كنت قد أحللته لهوقسللآ خرادع الله على ظالمك فقال ما ظلمني أحدثم قال اغما ظلم نفسه ألا يكفيه المسكين طلم نفسهحتي أزيده شراوأ كثربعضهم شمالخاج عندبعض السلف في ظلمه فقال لا تغرق في شتمه فان الله تعالى ياتصف العجاجعن انتهك عرضه كإينتصف منه أن أخذماله ودمه وفى الخيران العبدليظلم الظلمة فلا بزال بشتم طالمهو سبهحتي يكون عقدار ماظلمه غييقي للظالم علمهمطالمةعازاد عليه يقتصله من المظاوم \* (السادس) \* أن بغتم لاحل السارق وعصانه وتعرضه لعذاب الله تعالى و بشكرانله تعالى اذ حعله مظاوما ولم ععله ظالما وحعل ذلك نقصا فهدنياه لانقصا فهدينه فقد شكابعض الناس

انام يكن الناغم انه قد صارفي المسلين من يستحل هذا اكثر من عل بمال فانصت المسلين وسرق من على من الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت فرآه أموه وهو يبكرو بحزن فقال أعلى الدنانير تبكى فقال لاوالله ولكن على المسكين أن بسئل موم القيامة ولاتكون له يجةوقيل البعضهم ادع على من ظلمك فقال الى مشغول بالخزن عليه عن الدعاء عليه فهذه أخلاق السلف

تنقسم الى مقطوعيه كالماء المزيسل لضرو العطش والخيزالمزيل اضررالحو عوالى مظنون كالفصدوا لخامة وشرب الدواء المسهل وسائر أنواب الطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبر ودةوهي الاسباب الظاهرة في الطب والي موهوم كالكروالرقية أما المقطوع فليسمن التوكل تركه بلتركه حرام عندخوف الموت وأمأ الموهدوم فشرط التوكل ثركه اذبه وصف رسول اللهصلي اللهعليه وسلمالمتوكاين وأقواها لمحرو يلمه الرقمة والطعرة أخردر حأتهاوالاعماد علهاوالاتكالالهاعامة النعسمق في ملاحظة الاسسابوأماالدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالاسباب الطاهرة عند الاطباء فقعله ليس مناقضاللنوكل مخلاف الموهوم وتركه ليس محظور الخلاف القطوع بل قديكون أفضلمن فعله في بعض الاحوال وفي بعض الاشخاص فهي علىدر حسةين ادر حتىن وبدل على أن التدارى غيرمناقص التوكل فعسل رسول الله

رضى الله عنهما جعين) وقد كان أنوسلمان الداراني يقول انما البغض لاهل المعاصى عند النظر المهم علها فأذا ثفكرت فيمايصيرون اليهمن العقو بة دخلت الرحة لهم القلب (الفن الرابع في السعى في ازالة الضرر كداواة المرضى وأمثاله اعلم) أرشدك الله تعالى (ان الاسباب المزيلة المرض أنضاتنقسم الىمقطوعيه كالماءالمز بلاضر والعطش وألخييز المزيل لضروأ لجوع والىمظنون كالفصد وألحجامة وشرب الدواءالمسهل وسائرأ بواب الطب أعنى معالجية البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي الاسماب الظاهرة في الطب والى موهوم كالمكر والرقيسة أما المقطوع) به (فليس من التوكل) أي من شرطه (تركه بل تركه حرام عندخوف الموت وأما الموهوم فشرط التوكل تركه اذبه وصف وسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكلين) في الحديث السابق (وأقو اها الحروتليه الرقية والطيرة آخر درجاتها والاعتماد علما والاتكال علماعانة التعمق والتدقيق (في ملاحظة الاسباب وأما الدرجة المتوسطة) بين المقطوع والموهوم (وهي المظنونة كالمداواة بالاسباب الظاهرة عندالاطماء ففعله ليس مناقضا للنوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظو رايخلاف المقطوع بلقديكون أفضل من فعله فى بعض الاحوال وفى بعض الاشتخاص فهسي على درحة سنالدرجتين و عما (يدل على ان النداوي غسير مناقض النوكل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وأمروبه أماقوله فقدقال صلى الله عليه وسلم مامن داء الاوله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله الاالسام معمني الموت ) قال العراقير واه أحدوالطبراني من حديث ابن مسعود دون قوله الاالسام وهو عند ابن ماجه يختصرادون قوله عرفهالخ واسناده حسن وللترمذي وصححه منحديث أسامة بنشريك الاالهرم والطبرانى فى الاوسط والبزارمن حديث أبي سعيدا الحدرى ومن حديث ابن عباس الاالسام وسندهما ضعف والمخارى منحمديث أبي هر مرةما أنزل الله داءالا أنول اللهله شفاء ولمسلم من حمديث عامر اسكل داء دواء انتهي قلت حديث ابن مسعودر والمكذلك الحكيم وابن السنى وأبونعسيم في الطب والحاكم والبهلق ولفظهما أنرل اللهمن داءالاو أنزل معه شفاءعله من علمه وجهله من جهله وهوعندا بنماحه مختصرامن حديثه ولفظهما أنزل اللهداء الاأنزلله الدواءوفي رواية له من حديث أبي هر مرة مشله الاانه قال شفاء بدل الدواء ومثله فىحديث ابنمسعود عندالنسائى وابنحبان والحاكموفى آخروز بادةور وى الخطب منحديث أبي هر مرة مأأنزل الله عز وجل داء الاوقد جعل له في الارض دواء علمهن على وجهله من جهله و بقية حديث جارعندمسلم فاذاأصيب دواء الداءم أباذن الله تعالى وأماذ كرالسام ففحديث أبي سعيدان الله تعالى لم ينزل داءالا أنزل له دواء علممن عله وجهله من جهله الاالسام وهوالموت هكذا رواه ابن السني وأبونعه مي في الطب والحاكم وذكرالهرم فىحديث ابن مسعود ان الله عز وجل لم ينزل داء الا أنزل له شفاء الاالهرم فعليكم بالمان البقرفائم انرم من كل شعر هكذار واه الحاكم والبهرق وقدجاءذ كرهم ماجمعافى حديث أسامة بن شريك الانداو وافان الله لم ينزل داء الاوقد أنزل له شفاء الاالسام والهرم هكذار واه استحمان (وقال) صلى الله علمه وسلم (تداو واعبادالله فان الله خلق الداء والدواء) قال العراق رواه النرمذي وصعه وأن ماجه واللفظ لهمن حديث أسلمة بنشر يكانتهي قلت وفيه زيادة في آخره عندابن حبان وقدذ كرقيسل هذاو رواه أبو نعمر فى الطب من حديث ابن عباس مداووا ان الله عز وجل لم ينزل فى الارض داء الاوأنزل له شفاء وروى أحذ والطعاوى وأصحاب السنن الاربعةوابن حبان والحاكم من طريق زيادبن علاقة عن أسامة بن شريك قال العرابالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه فقالوا يارسول الله أنتداوى قال نعران الله لم ينزل داءالا أنزلله شفاء الاالموت والهرم تداو واعبادالله فأنالته لم يضع داء الاوضع له دواء الاداء واحدا الهرم وروى القصاعي من طريق الاعش عن أبي صالح عن أبي هر موه تداو وا فان الذي أفرل الداء افول الدواء (وسمل) صلى الله عليه وسلم (عن الدواء والرقى هـل تردمن قدر الله شـبافقال هي من قدر الله تعالى) قال العراقي رواه

صلى الله عليه وسلم وقوله وأمره به أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم مامن داء الأوله دواء عرفه من عرفه و جهله من حمله الاالسام بعنى الموت وقال عليه السلام قدا وواعباد الله فان الله خلق الداء والدواء وسلم والرقي هل تردمن قدر الله شياقال هي من قدر الله

الترمذي وابن ماجه من حديث أبي خرعة وقبل من ابن أبي خزامة عن أسه قال الترمسذي وهذا أصح أنتهسي قلت حديثه عن الزهرى عن ابن أبي خوامة عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأبت رقى فرقى م اوأدوية نتداوى بها الحديث قال ابن عبد البرذكره بعنى أباخ المة بعضهم فى الصالة لحديث أخطأ فيمراو له عن الزهرى وهو ثابعي وكانه جنم الى تقوية من قال عن ابن أي خزامة عن أسه وقال ابن فعون أخر حديثه الماوردي والطهراني أبضا من طريق عبدالرجن بن اسحق عن الزهرى وقبل عن الزهرى وعن ابن أبي خزامة عن أبيدور عها بنعبدالبر (وفي الخبر الشهو رمامررت) ليلة أسرى بي (علا من الملائكة الاقالوا) بالمحد (مرأمتك الحامة) لانهم من بن الاسم كلهم أهل يقين واذا اشتعل فورا ليقين في القلب ومعسه حرارة الدم أضر بالقلب وبالطبع وقال التوربشتي وحمالمالغة منهم فأمرا لجامة سوى ماعرف منهامن المنف عقالعا لدةعلى الابدان أن الدمم كم من القوى النفسانية الحائلة بن العبدو بن الترق الى عالم المكوت الاعلى والوصول الى الكشوفات الروحانية وغلبته تزيد جماع النفس وصلابتها فاذا نزف الدم أورثها ذلك خضوعا وجودا ولمناو رقةولذلك تنقطع الادخنة المنعشةعن النفس الامارة وتخسم مادتها فتزداد البصيرة نوراالي نورها قال العراقي و واوالترمذي من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب وله ولابن ماجهمن حديث ابن عماس نحوه علمك ما لحامة وقال حسن غريب وله ولا بن ماجه من حديث أنس بسند صعيف انتهى قلت في سند الترمذي أجد بنبديل الكوفى قالف الكاشف لمنها بنعدى والدارقطني ورضيه النسائي وعبد الرحن بن اسحق ضعفوه وفى سندابن ماجه كثير بن سليم الضى كافى الميزان وعدوامن منا كبره هدذا الحديث ولذلك قال الصدر المناوى في تخريج آحاديث المصابيح اله منكر وروى الطبراني وابن السني وأبونعيم في الطب عن عمد الجمد من صدفى بن صهب عن أبيه عن حده رفعه عليكم بالحامة في حوزة القعدورة فالهدواء من النسين وسبعين داءو خسة أدواعمن الجنون والجذام والبرص ووجع الاضراس (وفى الحسديث أنه أمربها) أى بالجامة (وقال احتمموا) ارشاد الاالزاما (لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين) من الشهر العربي (الايتبدغ بكم الدم) أي يثور و يغلب (فيقتُلكم) أي فيكون أو رانه سبما اوتكم وهد ذافيه كمال شفقته على أمته فالالعراق رواه لبزار من حمديث ابن عباس بسند حسمن موقوفا ورفعه الترمذي للفظ ان حمير ماتحتهمون فيمسبع عشرة الحديث دونذ كرالتبيغ وقالحسن غريب وقال البزارات الطريق المتقدمة أحسين من هذا الطريق ولان ماحيه من حديث أنس بسند ضعيف من أرادا لخامية فليتحر سبعة عشر الحديث انتها فلت الفظ البزاراحتموا للس عشرة أولسب عشرة أولتسع عشرة أواحدى وعشر بن الحد مثوقدر واه كذلك الطهراني والديلي وأنونعم في الطب كلهم رفعوه من حديث ابن عباس ولفظ المرفوع عندالترمذى من حديثه ان خير ما تحقيمون فيهوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم احسدى وعشرين وليس فيهذ كرالتبيغ ولفظ ابن ماجمه من حديث أنس من أرادا لجامعة فليتحر سبعة عشر وتسعة عشر واحدى وعشران لايتبيخ باحدكم الدم فيقتله وروى ألوداود والحاكم والبهتي منحسديث أبي هرامرة من احتم اسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة واحدى وعشر بن كانله شفاءمن كل داء وقوله لابتسغ أي لئلا متد غ ف من حف الجرمعان قال بن الاعرابي تبيغ الدم وتبوغ ناروهاج (فذ كران تبسغ الدم سبب الموت وانه قاتل ماذن الله تعمالي وبين ان اخواج الدمخلاص منه اذلافرق بين اخراج الدم المهلك وبين المواج العقرب من الثياب والحراج الحية من البيت وليس من التوكل الحروج عن سنة الله أصلا) قال ابن القبرهذا موافق لاجاعالا طباءان الحجامة نصف الشهر ومابعدهمن الربسع الثالث من أرباع الشهرأنفع من أوله وآحره لغلبة الدم حينتذ الذي جعل علة للامر بهانم يحل اختيار هذه الاوقات اذا أريدت لحفظ الصعة فان كانت ارض فعلت وقت الحاجة انتهى وقال ابنحر برهذا اختيار منه صلى الله عليموسلم الوترمن أيام الشهرعلى الشفع لفضل الوترعليه وانماخص مره بحالة انتقاص الهلال من تناهى تمامه لأن ثوران كل

وفي اللسمر المشهو رما مررتعلامن الملائكة الاقالوا مرأمتك بالخامة وفي الحديث أنه أمريها وقال احتجموالسمع عشرة وتسلع عشرة واحدى وعثمر الا بتسع بكم الدم فيقتلك فذكر أن تسيغ الدم سبب الموت واله قاتل ماذن الله تعالى وبين أت اخراج الدمندلاصمنه اذلافرق بناخراج الدم الهلائمن الاهاب وين اخواج العقرب من تعت الشماب والحواج الحمةمن البيت وليسمن شرط التوكل تركذاكس هو كصب الماء على النار لاطفائهاودفع ضررها عند وقوعها في البيت وليسمن التوكل الحروج عن سنة الوكدل أصلا

بالاحتجام فى الوقت الذي الاغلب فيه السلامة الاان يثور الدم وندعو الضرورة لبعضهم فى الوقت المكروه معمث تكون غلبة السلامة في عدم التأخر يرفيه على حيننذ انهى وقال صاحب القوت وفي ذكر تبدخ الدم دليل على توقيت هذا العدد من الايام العجمامة الاامه أريديه هذه الايام من الشهر وفيده وصف الاسباب اتى حعلت حقوقا وأساما للموت وأحسب هذاالقدرمن العدد لاهل الحاز عاصة لشدة ح البلد كقول عررضى الله عنه في الماء الشهيس انه ورث البرص معت ان ذلك في أرض الحجاز خاصة وقد كان من سيرة السلف ان يحتموافي كلشهر مرة الى أن يحاو زالر حل الاربعين وكانوا يستعبون الجامة في نقصان الشهر (و) قد روى (في خبرمقطوع من احتجم وم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر) العربي (كان له دواءمن داء سنة) قال العرافي وواه الطبراني منحدىث معقل تنسار وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس واسنادهما واحد اختلف على راويه في العجابي وكالاهمافيه ريد العمى وهوضعف انتهي قلت جديث معقل بنيسار رواه أنضاا بنسعدوا بنعدى والمهق ولفظهمن سماق المصنف وحديث أنس رواه البهدق أنضاولفظه لسبع عشرة خلت من الشهر أخرج الله مندداء سنة وذكر صاحب القوت الحديث المتقدم ثم فال وف خصير مثله عن الاعشمن احتجموم السبت نفعه قال الاعش فربت فنفعني انتهى فلت وقدر وى فى المرفوع ما بناقض ذلائر وىالشيرازى فىالالقاب والحاكم والبهق منحديث أيهم برةمن احتجم ومالار بعاءأو ومالست فرأى في حسده وضعا فلا ياومن الانفسه وصحعه الحاكم وتعقبه الذهبي (وأماأمره) صلى الله عليه وسلم (فقد أمرغير واحدمن العجابة بالتداوى وبالجية ) أما الام بالتداوى فقد تقدم فى حديث أسامة ن شريك من رواية أصحاب السننوفيه تداووا عبادالله وفى حديث ابن مسعود تداووا بالبان البقررواه الطبراني والخطيب وفى حديث زيد بن أرقم تداو وامن ذات الجنب رواه أحدد والطبراني والحاكم وأماأم م مالحسة فسأنيفى قصةعلى وصهبب بعده فالصاحب القوت وروى أوقلابة عن كعب الاحبار يقول الله عروجل انى أناالله أشيم وأداوى فنداو وافالتداوى رخصة وسعة وثركه ضش وعزعة والله يحسأن تؤتى رخصه كإيحبأن تؤتى عزائمه وقدقال تعالى وماجعل عليكم في الدىن من حرج أى ضييق وربحاكان النداوى فاضلافي ذلك لعنسن أحدهما أن ينوى اتماع السمنة والاخذ وخصة الله تعالى وقبول ماجاء نبه الخنيف ة السمعة والثاني أن يحب سرعة البرعالطاعة ولخدمةمولاه والسعي في أوامره اذا كانت العلل فاطعة من التصرف في العمل ومشغلة بالنفس عن الشغل الاسخرة (وقطع) صلى الله عليه وسلم ( لسعد بن معاذ) بن النعمان الانصاري الاشهلي أبي عروسيد الاوس شهديدرا (عرقاأى فصده) كذافي القوت قال العراقي رواه مسلمين حديث بارقال رمي سعد في أكله فسمه الني صلى الله عليه وسلم بيده عشقص الحديث انتهى قلترى بسهم وم الخندق فعاش بعدذاك شهراحتي حكمفي بني قريظة وأجيب دعوته فيذلك ثمانتقض حرحه فسان أخرج ذلك المخارى وذلك سنةخس (وكوى) صلى الله عليه وسلم (أسعد من رارة) بنعدس نعبد أباامامة الانصارى الحرر حى التعارى قديم الاسلام شهدا لعقبتين مات قبل وقعة بدرووقع في القوت مانصه ولوى أسعد بن زرارة من اللقوة هكذا هو باللام وفي الهامش مازا ثه لوى أى عالج اه وأخلله تصمفا والصواب كوى وقال العرافيروا والطمراني من حديث سهل من حنيف دون ذكر سهل التهي وقال الحافظ في ترجة أسعد من الاصابة وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبي امامة بنسهل قالدخل الني صلى الله عليه وسلم على أسعد بنزرارة وكأن أحدالنقباء ليلة العيقية وقدأ نحيذته الشوكة ديكواه الجذيث وكذلك دواه الحأكم من طريق يونسعن الزهري هيذاهو الجفوظور واه عبدالاعلى عنمعمرعن الزهرى عن عروة عن عائشة وهي شاذة ورواه رفعة بن صالح عن

الزهرى عن أبى امامة بن سهل عن أبى امامة أسعد بن زرارة الرواية وانما أراد أن يقول عن قصمة أسعد بن زرارة والله أعلم (وقال) صلى الله عليه وسلم (لعلى) رضى الله عنه (وكان رمد العين لاتاً كل من هذا يعنى الرطب

تائير وتعرك كلعلة المايكون فمايقالمن حين الاستهلال الى المكال فاذا تناهى نماؤه وتم تمامه سكرفام

وفي خــ برمقطوع من احتجم نوم الشــ الاثاء السبع عشرة من الشهر وامأة من داء سنة وامأة من داء سنة من العمانة بالتداوى من العمانة بالتداوى معاذع وقطع لسعد بن والوى سعد بن وارة وقطع لسعد بن والوال على و كان ومد العين والوطب

وكل من هذا فانه أوفق ال يعنى سلقاقد طبخ بدقيق شمير )قال العراقي رواه أبود اودوالترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من حديث أم المنذر أنتهى قلت ورواه كذلك ابن سعد كلهم من طريق فليع ن سليمان عن أنوب بن عبد الرحن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الانصارية قالت دخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم ٧ يأ كل منها وقام على لما كل فقال مه باعلى الله ناقه حتى كف على قال وصفتله شميرا وسلقا فحئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعلى من هذا فاصب فانه أوفق لك لفظ أبي داودوقال الترمدذي حسنغر يبلانعرفه الامن حديث فايح وتعقب بانهجاء من طريق ابن أى فديك عن مجد من أبي عن الاسلى عن أبيه عن يعقو بنعوه قال الحافظ في الاصابة فليح بن سلم ان اسمه وكنيته أوعي وابنه محدمن جال البخارى وابن أبى فديكمن أقرانه فلعله حله عنه ولم يفصح باسم ابنه لصغره فقال محدبن أبيعى والدابراهم مضيخ الشافعي وليسهو به بل رجيع الحير الى فليم كافال الترمذي (وقال) صلى الله عليه وسلم (أصهب ) بن سنان رضي الله عنه (وقدرآه يأ كل التمروهو وجيع العين ما كل يمراوا نت رمد فقال آكل من ألجانب الا مخوفتبسم) صلى الله عليه وسمام تقدم في كتاب آفات السان (وأما فعله فقدر وي في الحديث) المروى (من طريق أهل البيت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة و يحتم كل شهر و شرب الدواء كل سنة) هكذاهوفى القوت وقال العراقيرواه ابن عدى من حديث عائشة وقال انه منكر وفيه سمف بن محدكذبه أحد امن حنبل و محسى من معين انتهى قلت و مخط الحافظ ابن حرلاني نعم في الطب عن عبد الرحن بن غنم مثله وفيه الواقدى انتهى وانماخص الليل بالا كتحال لانه في النوم يتمكن الكغط في طبقات العين و يظهر تأثيره فهما وشربه صلى الله عليه وسلم الدواءكل سنة كان لغيرعلة فانعرض له مانوجب شربه في اثناء السنة شربه أيضا (وتداوى صلى الله عليه وسلم غير من المقرب وغيرها) ولفظ القوت وقد تداوى في غير خير من العقرب وغسيرها وقال العرافيرواه الطبراني باسناد حسن منحد يشجيلة بن الازرق انرسول اللهصلي الله عليه وسلم لدغته عقر بفغشى عليهفرماه الناس الحديثوله فى الاوسطمن رواية سعيد بن ميسرة وهوضعيف عن أنس ان الني صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى تقميح كفامن شو نيز وشر بعليه ماءوعسلا ولايي بعلى والطبراني من حديث عبدالله بنجفران الني صلى الله عليه وسلم احتمم بعدماوسم وفيه جار الجعني ضعفه الجهورانتهسي قلت حديث حبلة بنالازرفرواه أنضاالخارى فى الريخه وابنالسكن والبغوى كاهممن طريق معاوية بن صالح عنصالح بنراشدبن سعدبن جبلة بن الازرق وكانت له صحبة قام صلى الله عليه وسلم الى جانب جدار كثير الاحجرة اماطهرا أوعصرا فلماجلس لدغتمه عقرب فغشى عليه فرقاه الناس فافاق فقال ان الله شفاني وليس برقيتكم قاللا أعلم له غييره وقال البغوى إن السكن ليسله غيره (وروى انه) صلى الله علمه وسلم كان اذائرل عليهالوحي صدع رأسه) من شدةما يلقاه منه (وكان يغلفه بالخناء) لنخف حرارة رأسه فان نو راليقين اذاهاج اشتعل يورودالوحي فيلطف وارته بذلك قال العراقي رواه البزاروا بن عدى في المكامل من حديث أبي هر مرة وقداختُلف في اسناده على الاحوص من حكم انتهى قلت وكذلك رواه ابن السني وأبوتعم في الطب (وفي الخبر انه )صلى الله عليه وسلم (كان اذاخر حت به قرحة جعل علم احناء) قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه من حذيث سلى قال الترمذكي غريب قاتهي سلى أم نافع امن أة أبي رأفع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لها أيضامولاة النبى صلى الله عليه وسلم ولفظ الترمذى وقدرواه من طريق فاندمولى أبحرافع عن على بن عبيدالله ابنأ بىرافع عن جدته وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فالتما كان يكون برسول الله صلى الله علمه وسلم قرحة أو زكية الاأمرين أن أجعل علمها الحذاء (وقد جعل) صلى الله عليه وسلم (على قرحة خرجت به ترابا) قال العراقير واءالشيخان منحمد يثعاثشة كاناذااشتكى الانسان الشئ منهأو كانت قرحة أوحرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وجعل سفيان بن عبد الله الراوى سبابته بالارض ثم رفعها وقال بسم الله تر مه أرضنا انهمى ولفظ القوت فرويناانه جعمل على أصميعه السبابة من ريقه مُوضعه على تراب فقال تربه أرضد بريقة

وكل من هذافانه أوفق لك بعيني سلقا قسد طبخ بدقيق شعير رقال لصهم وقدرآه ماكل التمروهو وجع العين تاكل تمراوأنت أرمد فقال انى آكلمن الجانب الاستحرفتاسم صلى الله علمه وسلرواما فعله علمه الصلاة والسلام فقدر وي فيحديث من طريق أهل البيت اله كان يكفعل كل السلة و یحتیم کل شهرودشیر ب الدواء كل سمنة قبل السناالمكوبداويصل الله عليه وسلم غيرمية من العدقر بوغيرها وروى أنه كان اذانول اليه الوحى صدع رأسه فكان بغلفه بالحناءوفي خبرانه كان اذا نوجت به قرحـة جعلعلما حناءوقد جعل على قرحة خرحت به ترايا

وماروى في نداو يه وأمره بذلك كثير خارج عن الحصروقد صدف في ذلك كتاب وسمى طب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض العلماء في الاسرائد ابنات ان موسى عليه السلام اعتل بعلة فدخل عليه بنوا سرائد الفعر فواعلته فقالواله لونداو يت بكذا لبرنت فقال لاأتداوى حتى يعافيني هومن غير دواء فطالت علته فقالواله ان دواء هذه العلة معروف مجر بوانا شداوى به فنبراً فقال لاأتداوى وأقامت علته فاوحى الله تعالى اليه وعزتى وجلالى لا ابرأتك حتى تتداوى بماذكروه النفقال لهم داوونى بماذكر تم فداووه فبرا فاوجس فى نفسه من ذلك فاوحى الله تعالى اليه أردت أن تبطل حكمتى بتوكلك على من أودع العقافير منافع الاشماء غيرى وروى (٥١٥) فى خبراً حمان نبيا من الانساء عليهم تعالى اليه أردت أن تبطل حكمتى بتوكلك على من أودع العقافير منافع الاشماء غيرى وروى (٥١٥) فى خبراً حمان نبيا من الانساء عليهم

السلامشكاءلة عدها فاوحى الله تعالى المهكل السص وشكا نبيآتي لضعف فاوحى الله تعالى اليه كل العمرا المناف فم ما القوة قيل هو الضعف عن الجاعوقد روىانقوماشكواالي ببهم قبح أولادهم فاوحي المه تعالى اليه من همان بطعمو انساءهم الحبالي السفرجل فاله يحسن الولدويفعل ذلك فى الشهر الثالث والرابع اذفيه يصورالله تعالى لولدوقد كانوابطعمون الحيلي السفر جلوالنفساء الرطب فهذاتبين ان مسبب الاسباب أحرى سنته ويط المسيات بالاسباب اظهار اللحكمة والادوية أسباب مستخرة يحكم الله تعالى كسائر الاسباب فكم ان الحيز دواء الجوع والماءدواء العطش فالسكتين دواء الصفراء والسقمونيا دواء الاسهال لا يفارقه الافىأحــدة أمرن

بعضنا شفاعلر يضناباذن ربنا ثم جعله على قرحة فى رجله (وماروى فى تداويه) صلى الله عليه وسلم (وأمره بذلك )أصحابه كثير (خارج عن الحصر)والضبط الكثرته (وقدصنف في ذلك كتابوسمي طب الني صلى الله علمه وسلم وهمما كتابان مشهو رانبم ذاالاسم أحدهم المحافظ أبيبكر بن السني والثاني للحافظ أبي نعيم الاصهاني قالصاحب القوت وهوصلى الله عليه وسلم أعلى المتوكلين وأقوى الاقو ياءا القربين فان قيل انما تداوى لغيره وليس ذلك قلنافلا ترغيب عن سنته ولا تزهدفى بغيته ان كان فعل ذلك لنافلانرد علمه لئلا يكون فعله لغواوالرغمة عن سنتهالي توهم حقيقة التوكل طعن في الشر يعةوقد كان صلى الله عليه وسلم ظاهره المخلق ليقتفوا آ ثاره (وذكر بعض العلماء في الأسرا تليات أن موسى عليه السملام اعتل) مرة (بعلة فدخل عليمه بنو اسرائيل فعرفواعلته فقالواله لونداو يتبكذا لبرئت فقال لاأنداوى حتى يعافيني هومن غيردواء فطالت علته فقالوا) له (اندواء هذه العلة معروف محربواناننداوى به فنعرأ فقاللا أنداوى فدامت علنه فاوحى الله تعالى ألبه وعزنى وجلالي لاأمرأتك حي تنداوي، حاذكروه لكفقال لهم داووني، اذكرتم) فداووه (فبرئ فاوحسفى نفسه من ذلك فاوحى الله تعالى البه أردت أن تبطل حكمتي بتوكك على من اودع العقاقر منافع الاسياء غيرى) كذافى القون (وروى فى خسيرا خوان نبيامن الانبياء شكا) الى الله تعالى (علة بجدها فاوحى الله تعالى المه كل السفى كذافي القوت (وشكاني آخر) الى الله تعالى (الضعف فاوحى الله تعالى المه كل اللحم باللبن فان فيهما القوة قبل هو ) ولفظ القوت أحسبه (الضعف عن الجاع) وأطن في ذكر البيض شكافلة الولد فامريه وذكروهب بن منبه الذملكامن الماوك اعتل عله وكان أحسن السيرة في رعمته فاوحى الله الى شعماع علمه السلام قلله اشرب ماء التين فانه شفاء من علتك (وقدر وي) أعب من ذلك (ان قوما شكوا الى نبيهم) عليه السدادم (قيم أولادهم فاوحى) الله تعالى (المه مرهم ان تداهم و انساءهم الحبالي السفر حل فانه يحسن الولد و ) قيل (يفعل ذلك في الشهر الثالث والرابع) من حل المرأة (اذفيه يصوّر الله الولد) ولفظ القوت لات الولد يصو رفهما (وقد كافوا بطعمون الحبلي السفر حل والنفساء الرطب فهذا يتبين ان مسبب الاسباب) حل اسمه (أحرى سنته وبطالسبات بالاسباب اظهار العكمة) عرفها منعرفها وجهلهامن حهله (والادوية أسباب مستغرة بعكم الله تعالى كسائر الاسباب) لافرق فيها (فكان الخبردواء الجوع والماء دواء العطش والسكندين دواء الصفراء والسقمونيا دواء الاسهال لايفارقه الافى أحدامرين أحدهمان معالجة الجوع والعطش مالخيز والمباعجلي واضم يدوكه كافةالناس ومعالجة الصفراء بالسكنتمين يدركه بعض الخواص فن أدرك ذلك بالتير بةالتحق في حقه بالأول) فصارعنده جلباوا ضحا (و) الأمر الثاني (ان الدواء بسهل) المهدة (والسكنجيين يسكن الصفراء بشروط أخوفى الباطن وأسباب فى الزاجر بما يتعذرالوقوف على جميع شروطها وربمايفوت بعض الشروط فيتقاعد الدواء عن الاسهال) فلا يعمل تمله (وأماز وال العطش فلا يستدعى سوى الماء شروط كثيرة وقديته ق من العوارض ما يوجب دوام العطش مع كثرة شرب الماء) كافي مرض الاستسقاء (والكنه نادر واختلال الاسماب أبدا يتحصرفى هذين الشيئين والافالمب يتاوا اسبب لامحالة مهماعت شروط السب

أحدهما انمعالجة الجوع والعطش بالماءوالخبر حلى واصع بدركه كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجبين وركه بعض الخواص فن أدرك ذلك بالتحر بة التحق في حقه بالاقل والثانى الدواء بسهل والسكنجبين بسكن الصفراء بشر وطأخر في الباطن وأسباب في المزاجر بما ينعد ذرالوقوف على جديع شروطها وربما يفوت بعض الشروط في تقاعد الدواء عن الاسهال وأماز والى العطش فلا بسستدى سوى الماء شروطا كثيرة وقد يتفق في العوارض ما يوجب دوام العطش مع كثرة شرب الماء ولكنه نادر واختلال الاسباب أبدا ينعصر في هذين الشيئين والافالمسبب يتلوالسبب لا يحالة مهدما تمت شروط السبب

وكل ذلك بند بيرمسبب الاسبباب وتسخيره وترتيبه عكم حكمته وكال فدرته فلا يضر المتوكل استعماله مع النظر الى مسبب الاسباب دون الطبيب والدواء فقدروى عن موسى صلى الله عليه وسلم انه قال يارب عن الدواء والداء فقال تعالى منى قال في الصنع الاطباء قال يأكلون أرزاقه مرد يطبه ون نفوس عبادى (٥٢٠) حتى بأنى شفائى أوقضائي فاذام عنى التوكل مع التداوى التوكل بالعلم والحال كاسبق فى

وكلذاك بتسديير مسبب الاسباب وتسخيره وترتيمه عكم حكمته وكالقدرته فلابضر المتوكل اشتغاله )بالاسباب مع النظر الى مسبب الاسباب دون الطبيب والدواء فقدر وي عن موسى عليه السلام اله قال يار بعن الدواء والداء فقال تعالى منى قال فيا يصنع الاطباء ) حيننذ (قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادى حتى يأتى شــفائى أوقضائى) نقله صاحب القوت الأأنه قال أوقبضي قال و يقال ان بن الدواء والداء عاب المشيئة فلا ينفع الدواء حتى ينكشف الحجاب (فاذامعني التوكل مع التداوي التوكل مالعملم والحال كاسبق) بمانه قريبا (في فنون الاع الاافعة الضررا جالبة النفع فاما ترك التداوى رأسافليس شرطافيه فان قلت فالكي أيضامن الاسباب الظاهرة النفع) فلم جعل في السقم الموهوم (فاقول ليسكذاك أذ الأسباب الظاهرة مثل الفصد والجامة وشرب المسهل وسقى المبردات للمعرور) وسقى الحوار للمبرود فهذه هي الاسباب الظاهرة (وأماال كمي فلو كان مثلها في الفلهو ولما خلت البلاد الكثيرة عنه وقلما بعتاد التلى في أكثر البلاد واعماذ لل عادة بعض الاتراك والاعراب) فى البوادى فانهم يستعملونه وذلك لعقد الادوية عندهم (فهذامن الاسباب الموهومة كالرقى الاأنه يتميزعنه بأمروهو أنهاحتراق بالنارفي الحالمع الاستغناء عنه فانهمامن وجم يعالج بالمكى الاوله دواء يغني عنبهايس فيه احراق فالاحراق بالناوح حفر بالمنه تحذو والسراية مع الاستغناء عنه بخلاف الفصد والحامة فان سرا يتهما بعيدة ولايسدمسدهما عمرهما )من الادوية (ولذلك نم يوسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكى ) رواه الطبراني من حديث سعد الظفرى قال الذهبي الاصم انه معد بن النعد مان يدرى ورواه الترمذى والحاكم من حديث عران بنالحصين قال الحافظ فى الفنح سنده قوى وهوم عي تنزيه حيث أمكن الاستغناء عنه بغيره وأماقولهم آخرالطب المكي فهوكلام مشهور معناه بعدا نقطاع طرق الشفاء يعالج به ولذلك كانأ حدما بحمل عليه النهي عن المحلى وجود طريق مرج والشفاء سواه (دون الرقي) جمع رقية بالضم وهي مابعوذ بهاقال العراقي رواه المخارى من حديث ابن عباس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذى حة انتهي وأمامار واه الحاكم من حديث ابن مسعود نهي عن الرقى والتمائم والتولة فعدمول على مأاذا كانت الرقية بغير الفرآن وأسماء الله وصفاته وأمامها فحائر قال ان الذين الرقى بذلك هو الطب الروحاني اذاكان على اسان الابرار حصل الشفاء باذن الله تعالى فلماعزهذا النوع فزع الناس الى الطب الجسماني والدالرق المنه ي عنهاالتي يستعملهاالمعزم بمن يزعم تسخير الجن تأتى مركبة من حق وباطل تجمع الىذكر أسماء الله وصفاته مابشو بهمنذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذمن مردتهم فلذلك نهيئ الرقى باجهل معناه المكون ويشامن شو بالشرك وفي الموطأ ان أبابكر رضى الله عنه قال المهودية التي كانت ترقى عائشة رضى الله عنهاار قبها بكتاب الله (وكل واحدمنه مما) عيمن المحدوالرقي (بعيدعن) صفة (التوكل وروىعن) أبي نعيد (عران بن الحصن) بن عبيد الخراعي رضي الله عنه أسلم في وقعة خمير وتعول الى البصرة فان بها (اعدل) فى بطنك فظل صر يعاثلا ثبن سنة على سر برمن حريد قد نقبله في أوسطه لموضع الغائط لانه كان سطيما لا يستطيع القيام (فاشار واعليه بالسكى فامتنع)منه (فلم بزالوامه) يلحون عليه (وعزم عليه الامير) هوعبيد بن ز بادكاعند الداري (حتى اكتوى) في بطنه سبع كيات (فكان) رضي الله عنه (يقول كنت أرى نو راوأ مع صوتًا وتسلم على الملائكة فلما كتويت انقطع ذلك عني كذا في القوت (و) في رواية (كان يقول اكتوينا كيان فوالله ما أفلحن ولا أنجيعن ) يعنى المكيآن وروى الحسن عن مطرف بن عبد الله قال أتيناعران بن المصين نعوده وكان قدا كتوى في بطنه فقال نهانا الني صلى الله عليه وسلم عن الدى فاكتوينا فاأفلهنا

فنون الاعالاانعة الضر والحالسة النفع فاما ترك التداوي رأسا قليس شرطا فدمه فات قلت فالسكى أنضامن الاسباب الظاهرة النفح فاقول ليسكدلك اذ الاسماب الطاهرة مثل الفصدوا لجامة وشرب المسهل وسقي المردات للمعرور وأماالكيفاو كانمثلهافي الظهوزلا خلت السلاد الكثمرة عنه وقلما اعتادا لمكرفي أكثر البلاد وانماذلك عادة بعص الاتراك والاعراب فهمذا من الاسباب الموهومة كالرقي الاانه بميزعنها بامروهو انه احتراق بالنارفي الحال مع الاستغناء عنه فانه مامن وحمع دهالج مالكي الاوله دواء بغسن عنه ليسفيه احراق فالاحراق بالذارخ ح مخسرت للبنية محذور السرامة معالاستغناءعنه يخلاف الفصيد والخامة فان سرا بتهدما بعدة ولا اسلمسدهما غيرهما ولذلك مهيير سول الله صلى الله علمه وسلمعن

الى دون الرق وكل واحدمنهما بعيدى النوكل وروى ان عران بن الحصين اعتل فاشار واعليه بالسي ولا فامتنع فلم تنافز الم المتنع فلم تنافز المنافز المتنع فلم تنافز المنافز الم

ثم تاب من ذلك وأناب الى الله تعالى فردالله تعالى عليه ماكان يجد ذمن أمر الملائكة وقال لطرف ن عبد الله ألم ترالى الملائكة التي كان أكر منى الله بها قدر دها الله تعالى على بعدان كان أخبره بفقدها فاذا المستك وما يجرى (٥٢١) مجراه هو الذى لا يليق بالتو كللانه

يحتاج في استنباطه الي ندبير شهومذموم ويدل ذاكعلى شدة ملاحظة الاسباب وعلى التعمق فهاراله أعلم (بيانان ترك التداوي قد محدق بعض الاحوال و مدل على قو: التروكل وان ذلك لا يناقص فعل رسول الله صلى الله علنه وسلم) \* اعلمان الذين تداوو أمن السلف لا يقوصرون ولكنقد ترك النداوى أيضا جاعةمن الاكار فدر عانظنات ذاك نقصان لانه لو كانكاد لتركه رسول الله صلى الله عامه وسلماذلا يكونحال غيره في التوكل أكل منحاله وقدروىعن أبى مكروضي الله عنهايه قبل له لوده و بالك طبيبا فقال الطبيب قدنظر الى وقال انى فعاللا أريدوقيللابيالدرداء فى مرضه ما تشتكى قال ذنو بى قىل فاتشتى-ى قال مغفرةر بى قالوا ألا ندعسو لانطبيها قال الطس أمرضي وقل لابي ذروقدرمدت عيناه لوداو بتهما قال اني عنهما مشغول فقيلله

ولاأ بح حناور واه الحارث بن أبي اسامة من طريق هشام بن الحسن عن عران انه شكابطنه فلبث زمانا طويلا فدخل عليه وحل فذكرة عن المرقصة فقال ان أحب ذلك الى أحبه الى الله قال حتى اكتوى قبل وفاته لساة بن وكان يسلم عليه فلما اكتوى فقده ثم عاداليه وفي لفظ آخر كانت الملائكة تزوره في أنس بها حتى اكتوى (ثم تاب من ذلك وأناب الى الله تعالى عليه ما كان يحدمن أمم الملائكة ) قال ابن عبد البركان من فضلاء الصحابة وفة هائم مي يقول عنه أهل البصرة انه كان برى الحفظة وكانت تكامه حتى اكتوى (وقال) رضى المتعنفة (لمطرف بن عبد الله) بن الشخير العاممى التابعي البصرى (ألم ترأن الملائكة التي كان (أكرمني الته بم اقدردها الله تعالى على بعد ان كان أخبره بفقدها) رواه الدارمى قال حدثنا سلمهان بن حرب حدثنا الإسماقدردها الله تعالى على وان ابن زياد الته ما كان عند وله المنافق المن

(و يدلُّ على قوة النُّوكل وانُذلك لا يناقص فعلرسول اللهصلي الله عليه وسلماعلم) هداك الله تعالى (ان الذين تُداو وامن الساف) كثير ون(لا ينحصر ون ولكن قد ترك التداوي أيضا جماعية من الا كابرفر بحيايظن أن ذلك تقصان لانهلو كان كالالتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذلايكو نحال غيره في التوكل أسمل من حاله وقدر وىعن أبى بكروضي الله عند الله) لمامرض (قيل له لودعو نالك طبيبا فقال الطبيب نظر الى وقال انى فعال لما أريد ) رواه أحمد في الزهم دحد ثناو كسع عن مالك من مغول عن أبي السفر قال مرض أبو بكرفعاده الناس نقالوا ألاندعولك الطيب قال قدرآنى قالوافاى شئ قال الن قال الى فعال لما أريدور واه أبونعيم في الحلية من طريقه (وقيل لا بي الدرداء) وهي الله عنه (في مرضه ما نشتك قال ذنو بي فقيل في انشته بي قال مغفرة ربي قالوا ألانده وَال طبيبا قال الطبيب أمرضني) أخرجه أنونعم في الحلية حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا عربن حلمص السيدوسي حدثنا عاصم بنعلى حدثنا أبوهلال حدثنا معاوية بنمرة ان أباالدرداء اشتمكي فدخل علىه أحجابه فقالوا ماتشتسكيا أبا الدرداء قال أشتكي ذنوبي قالوا فياتشتهي قال أشتهي الجنة قالوا افلاندعو ال طبيبا قالهو أضععني قالصاحب التوت وقدر ويناه أيضاعن ابن مسعود (وقيل لايىذر )رضى اللهعنه ﴿ وقدرمدت عمناه لوداو يتهما قال الى عنهما لشغول فقيل له لوساً ات الله تعالى أن يعافيك فقال أسأله فهما هو أُهم على منهـما) نقد له صاحب القوت (وكان الربيع) بن خيثم الثو رى الكوفى العابد (أصابه فالج)وهو مرضَ منشؤه البرَّد عنع الاعمَّا ؛ من النحوكُ ( فقيل له لوندًا و يت فقال قدهممت) على ذلك ( ثُمَّ ذَكرت عاد أوغو د وأصحاب الرس وقرونا بينذلك كثيرا) كانت فيهم الاوجاع (وكان فيهم الاطباء فهلك المداوى والمداوى ولم تغن الرقى شماً ) نقله صاحب القوت وفي هذا المعنى مانسب الامام الشافعي رضي الله عنه

ان الطبيب بطبه ودواته \* لايستطيع دفاع معدور أنى ماللطبيب عدوت بالداء الذي \* قد كان يعرى مشله فيمامضى هلان المداوى والمداوى والذي \* جلب الدواء و باعه ومن اشترى

قال صاحب القوت وقد كان عبد الواحد بنزيد أصابه الفالج فعل عن القيام فسأل الله أن يطلقه في أو قات الصلاة ثم مرده الحاله بعد ذلك فركان اذاجاء وقت الصلاة كاغه نشط من عقال فاذا قني صلاته رجم اليه الفالج

( ٦٦ ـ (ا الحاف السادة المتقين) ـ تاسع ) لوساً لت الله تعالى أن يعافيك فقال اسأله فيماهو أهم على منهما وكان الربيع بن خيثم أصابه فالج فقيل له لو يداويت فقال قدهممت ثمذ كرت عادا و ثمود و أصحاب الرسو قرونا بين ذلك كثيرا وكان فهم الاطباء فهاك المداوى ولم تغن الرقى شيأ

وكان أحد من حذيل يقول أحب ان اعتقد التوكل وسال هذا الطريق ترك التداوى من شرب الدواء وغيره وكان به علل فلا يخبر المتطيب ما أيضا اذا سأله وقيل اسهل متى يصح العبد التوكل قال اذا دخل عليه الضرر ف جسمه والنقص في ماله فلم ياتفت اليه شغلا بحاله و ينظر الى قيام الله أعلى على الله عليه وسلم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم الله عليه وسلم والمعالم والمعالم الله عليه وسلم والمعالم الله على الله

كاكان قبل ذلك (وكان أجدبن حنبل) رجمه الله تعالى (يقول أحب ان اعتقد التوكل وسال هذا الطريق تولئ التداوى من شهر بالدواء وغيره) نقله صاحب القوت قال (وكان) تقوم (به علل فلا يخبر المتطب أيضام الذا سأله) كذا في القوت (وقبل اسهل) التسترى رجمه الله تعالى (متى يصح العبد التوكل قال اذا دخل عليه الضرر في جسمه والنقص في ماله فلم يلتفت اليه شغلا بعاله و ينظر الى قيام الله تعالى عليه) نقله صاحب القوت (فاذا منهم من ترك التداوى ورآه) واعتقده من الصديقين والسلف الصالح (ومنهم من كرهه) الاأنه مخصوص الحصوص وطريق الحاصة الاقوياء ولا يسلكه الشوب من العموم والضعفاء وذلك مذهب ابراهم الخواص وطريقه كان برى ان المتوكل اذا تداوى نقص بذلك تعقيقه (ولا يتضم الجيع بين فعل رسول الله صلى الته عليه وسلمو) بين (أفعالهم الا يحصر الصوارف عن المنداوى) فقد يترك بعض الاولياء التداوى لا سباب أخرتر بح بذلك أعمالهم ولا يكون ترك كالسنة المحايم وتن المناف النه انتهى أجله وان التداوى لا ينفعه و يكون ذلك معلوما عنده تارة برؤيا المريض من المكاشفين وقد كوشف بانه انتهى أجله وان التداوى لا ينفعه و يكون ذلك معلوما عنده تارة برؤيا عنده التداوى) في المعالمة وما كان لها الاأخت واحدة ولكنه كان من المكاشفين فانه قال لعائشة رضى الله عنده المنابرات المحامل بانثى) هذه القصة ذكرها الحافظ أبوالفنح ابن سيد الناس فى كتاب اله سماه المقامات العلية المراليرات اعلم المال الذي المدالة المالة المالة الخافظ أبوالفنح ابن سيد الناس فى كتاب اله سماه المقامات العلية المدالة منابرا علم الماله المالة المالة المالة المالة المالة المناب المناب الناس فى كتاب اله سماه المقامات العلية المدالة المناب الماله المالة المالة المالة المناب المالة ال

فى الكرامات الجلية يقول فيها بعد ان ذكر جلة من معمر ات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وسرت سر برته الى أصحابه \* فلهم خوارق ما ادعاهام دعى فلعسكر الصديق امداد السما \* عولم تبلم من بعسده في مجمع

ومقالة فينت خارج واقع بحقامن الصديق أحسن موقع

ثم ساق بسسنده الى عائشة رضى الله عنها قالت لما حضراً با بكر الوفاة جلس ثم نشهد ثم قال يابنيدة فان أحب الناس غنى الى بعدى أنت وان أعز الناس فقرا الى بعدى أنت وانى كنت نعلنا خادع شر من وسقامن مال فوددت والله انك كست خرتمه وأخذته فا غاله هوا خواك واختاك قالت قلت هذا أخو اى فن أختاى قال ذو بمان ابنة خارجة فاذا ظنها حارية في كان كذلك وقد تقدم ذلك للمصنف (فلا يبعد أن يكون قد كوشف أن ضابانتها ها أحله والافلايفان به انكار التداوى) مطلقا كيف (وقد شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لداوى) كانقدم قريبا (وأمربه) كافى حديث اسامة بن شريك وتقدّم (السبب الثانى أن يكون المريض مشغولا يعاله و بنخوف عاقبته واطلاع الله تعلى عليه فينسيه ذلك ألم الرض فلا يتفرغ قلبه للتداوى شعفلا عالم أى الاستغال بي عنها مشغول (وكلام أبى ذراذقال الى عنها مشغول (وكلام أبى المرض و يكون هذا كالماب عوت عزيز من أعزته) فانه في شغل شاغل (أوكا لحائف الذي يحمل الى ملك من الملوك ليقتسل) وتعفق ذلك (اذاقيل له الاتأكرة المنافية من المراك ويقرب من هذا اشتغال سهل) ذلك الكرا الكرن الخرن الخرنا فعامن الجوع ولا) يصكون (طعنا فيمن أكل ويقرب من هذا اشتغال سهل)

تارة مرؤ باصادقة وتارة العدسوظين أرة بكشف يحققو نشمه أن يكون ترك الصديق رضي اللهعنه التداوي من هذا السسفانه كان من المكاشفين فانه قال لعائشة رضي الله عنهاقي أمر المسراث انساهن أختاك وانما كان لها أخت واحدةولكن فولدت أنثى فعلمانه كأن قد كوشف بانها عامدل بانثى فلاسعدأت كون قد كوشف أيضامانتهاء أحسله والافلانظنيه انكارالتداوى وقدشآهد رسولالله صلى اللهعلمه وسلم تداوى وأمريه \*(السبب الثاني)\* أن يكون المسريض مشغولا تعاله ويغوف عاقبته واطلاع الله تعالى علسه فننسه ذاك ألم المرض فلاستفرغ قلمه للترداوي شغلاعاله وعلمه مدل كلامأنيذر

وقدكوشف بالهانتهي

أحله وان الدواء لا ينفعه

ويكون ذلك معاوما عند.

التسترى خوفا من دنوبه أكثر من المهدنه بالمرداءا دقال انحا أشتكي دنوبي فكان تألم قلبة خوفا من دنوبه أكثر من المهدنه بالمرض و يكون هذا كالمصاب عوت عزيرة من أعزته أوكا خائف الذي بحمل الى ملك من الملوك ليقتسل اذا قيل له ألاتاً كل وأنت جائع فيقول أنام شغول عن ألم الجوع فلا يكون ذلك أنكار التكون الاكل نا فعامن لم لجوع ولا طعنا فيهن أكل ويقرب من هذا اشتغال سهل

حيث مسل له ما القوت فقال هوذ كراكى القيوم فقيسل اعماساً لذاك عن القوام فقال القوام هو العاقبل سألناك عن الغذاء قال الغذاء هو الذكر قيسل سألناك عن طعمة الجسد قال ما النوالعسد دعمن تولاه أولا يتولاه آخوا اذا دخل عليه عله فرده الى صانعه اماراً يت الصنعة اذا عيت ردوها الى صانعها حتى يصلحها \* (السب الثالث) \* أن تكون العلة مزمنة (٥٢٣) والدواء الذي يؤمر به بالاضافة

الىعلته مسوهسوم النفع دارمح ويالكي والرقمة فمتركه المتوكل والمهيشيرقول الربدح ان خمشم اذقال ذكرت عاداوغو دوفهم الاطماء فهلك المداوى والمداوى أى ان الدواء غير موثوق بهوهذا قديكون كذلك فىنفسه ولديكونعند المسريض كذلك لقلة عمارسته الطب وقالة تجر بتمله فلايغلب على ظنهكونه كافعاولاشكفي ان الطبيب المحرب أشد اعتقادا فىالادو يقمن غميره فتكونالثقمة والفان بحسب الاعتقاد الاعتقاديحسب التحرية رأ كثرمن ترك النداوي من العباد والرهادهـ ذا مستندهم لانه يبقى الدواء عنده شأموهو مالاأصل له وذاك صحيم في بعرض الادوية عند منعرف صناعة الطبغيرسيم فىالبعض ولكن غيير الطبيب قسد ينظرالي الكل نظر اواحدافيرى التداري تعهقافي الاسباب كالبكي والرقي

التسترى رجمالته تعلى فيمانقله عنه صاحب القوت (حيث قيل له ماالقوت فال هوذكرالي القيوم) الذيبه الحياة والقوام لكلشي (فقيل الماسألناك عن القوام) أى ماتقوم به البنية (فقال القوام هو العلم) فانهه قوم الاعمال (قبل سألناك عن الغذاء قال الغذاء هو الذكرة ولسالناك عن طعم الجسد) الذي هوالغذاءالظاهر (قالمالك وللعسددع من تولاه أولاينولاه آخرا اذادخل عليه علة فرده الى صانعه) فهو أولمن ينظرفيه (امارأيت الصنعة اذاعييت) بفساد (ردوهاالى صانعها حتى يصلحها) اذهو بعرف فسادها من صلاحها و يعرف كيف يصلحها وهذا هو و قام التفو يض والتسليم من التوكل (السبب الثالث أن تسكون العلة مزمنة) مستمرة (والدواء الذي يؤمريه بالاضافة إلى علته موهوم النفع) غيرمتيقن ولامظنون (جارىجرى الكروالرفية فيتركه المتوكل) اذفيه تضييع العمر والمال في لاشي (والمه بشرقول الربيع ان خيثم) رحمه الله تعالى (اذقال ذكرت عادا وغود) وكانت فيهـم الاوجاع (و) كان (فيهـم الاطباء فهلك لمداوى والمداوى أي أن الدواء غيرموثوق به وهداقديكون كذلك في نفسه وقد يكون عند المر يض كذلك لقلة عمارسته للطب وقلة تتجريبه له فلا يغلب على ظنه كونه نافعا)له (ولاشك ان في الطبيب الجربأشداعة قادافى الادوية من غيره لكمل ممارسته فيها (فتكون الثقة وألطن بعسب الاعتقاد والاعتقاد بحسب التحرية وأكثرمن ترك التداوى من العباد و لزهاد) بل و بعض صلحــــاء العامة (هذا مستندهم لانه يبقى الدواء عنده شيأ موهومالاأصلله) وهذامشاهد (وذلك صحيح في بعض الادوية عند من عرف صناعة الطب غيرصيم في البعض) وفي بعض النسخ وذلك غير صحيم في بعض الادوية صحيم في البعض (ولكن غير الطبيب قد ينظر الى المكل نظر اواحدافيري النداوي تع قافي الاسمباب كالمكر والرقي فبتركه تو كالاالسبب الرابع أن يقد بنرك التداوى استبقاء المرض لينال ثواب المرض بحسن الصدير على بلاء الله تعمالي أوليحرب نفسه في القدرة على الصبر فقد ورد في ثواب المرض ما يكثرذ كره فقد قال صلى الله عليه وسلم نعن معاشر الانبياء أشدالناس بلاء ثم الامثل فالامثل يبتلى العبدعلى قدراعانه فان كان صلب الاعان شدد عليه البلاء وان كان في اعداله ضعف خفف عنه البلاء) قال العراقي و وا أحد وأبو يعلى والحاكم وصحه على شرط مسلم نحوه مع اختلاف وقد تقدم مختصرا ورواه الحاكم أيضامن حديث سعدبن ابى وقاص وقال صحيح على شرط الشيخين أه فلت سدياف حديث سعد بن أبي وقاص أقرب لسياق الصنف وفيه أشد الناس بلاء لانبياء ثم الامثل فالامثل ببتلي الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلباا شند بلاؤه وان كان في دينه رقة ابتلى على قدردينه فايعرج البلاء حق يتركه عشى على الارض وماعليه خطيئة كذارواه الطيالسي وأجد وعبدبن حيد والدارى والمخارى والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم ويليه سياق حديث أبي سعيد أشدالناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ببتلى الناس على قدرد ينهم فن تخن دينه السيد الأؤه ومن ضعف دينه ضعف الاؤه وان الرحل ليصيبه البلاء حتى عشى في الناس وماعلمه خطيمة رواه ابن حمان في صحيحه وروى الطبراني منحديث فاطمة بندالهان أختحذيفة أشدالناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالامثل ورواه أحد بلنظ أشدالناس بلاء الانبياء عمالذين يلونهم عمالذين يلونهم وقد تقددمذ كربعض ذلك (وفي الحبران الله تعالى بعرب عبدة بالبلاء كايحرب أحدكم ذهبه بالنارفنهم من بخرج ذهبه كالامر مزومنهم دون ذاك ومنهم من بخرج أسود يحترقا) قال العراقي ذكره صاحب الفردوس من حديث على ولم بخرجه ولده في مسنده اه

فيتركه توكال (السبب الرابع) ان يقصد العبد بترك التداوى استيقاء المرض لينال تواب المرض يحدن الصبر على بلاء الله تعالى أو ليحرب نفسه في القدرة على المرفقد ورد في ثواب المرض ما يكثر ذكره فقد قال صلى الله عليه وسلم نعن معاشر الانبياء أشد الناس بلاء مم الامثل فالامثل ينتلى العبد على قدرا عمائه فان كان صلب الاعمان شدد عليه البلاء وان كان في اعمانه عنه البلاء وفي الحسبران الله تعالى عدرب عبده بالبلاء كا يحرب أحدكم ذهبه بالنار فنهم من يخرج كالذهب الابريز لابريد ومنهم دون ذلك ومنهم من بخرج أسود معترفا

قلت بل أخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك من حديث أبي امامة ان الله عز وحل المحرب أحدكم بالبلاءوهو أعلميه كايجرب أحدكم ذهبه بالنارفنهم من بخرج كالذهب الابر مزفذاك الذي حاه الله من الشهات ومنهم من يخرج كالذهب دون ذاك فذلك الذي بشك بعض الشكومنهم من يخرج كالذهب الاسود فذالة الذى قدافتتن وقدصحه الحاكم وتعقبه الذهبي لان في سنده عنمر بن معدان ضعيف (وفي حديث من طريق أهل البيت ان الله تعلى اذا أحب عبدا ابتلاء فان صعراحتماه فان رضى اصاعاه) هذا الفظ القوت قال العراقي رواه الطعراني من حديث ابن علينة الخولاني بلنظ أذا أرادالله بعبد خيرا ابتلاه واذا ابتلاه اقتناه لايترك له مالاولاولداوسنده ضعيف اه قلتولفظه فيالاوسط اذا أحب الله عبدا ابتلاه واذا أحبه الحب البالغ اقتناه لايتركله مالاولاولداولفظه فىالكبيرانالته عزوجل اذا أراد بعمدخيرا ابتلاه فاذاا بتلاه افتماه قالوا بأرسول الله ومااقتناه قال لم يترك له مالا ولاولداورواه ابن عسا كركذلك وروى ابن أبي الدنياني كماب الرض والكفارات من حديث أبي سعيد باسنا فيه لن ان الله اذا أحب عمدا التلا واذا ابتلاه صمر وقال صلى الله عليه وسلم تحبون أن تبكونوا كالحرالصيالة) كذافي النسخ وهوفي معجم البغوى الضالة من الضلال (الاتمرضون والاتسقمون) قال العراقي رواه ابن أبي عاصم في الاتحاد والمثاني وأبو نعم وابن عبد البرفي الصحابة وألبهتي فى الشعب من حديث أبي فاطمة وهو صدر حديث ان الرجل لتكون له المنزلة عندالله الحديث وتد تقدماه قلت قال المخارى قال بن أبي أويس حدثني أخى عن جادبن أبى حدد عن مسلم بن عقبل مولى الزرقيين دخات على عددالله بن أبي اياس بن أبي فاطمة الضمرى نقال با أماعة للحدثني أبي عن جدى قال أقبل علينا رسول اللهصلى الله علمه وسملم فقال أيكر عمان يصم فلا يسقم قالوا كلذا يارسول الله قال أتحبون أن تكونوا كالجرالصالة ألاتحبون أن تسكونوا أصاب بلاءوأصاب كفاران والذى نفسى بيده ان المدليتلي الومن بالبلاء وماستلمه به الاا كرامة علمه أوعله له لانه منزلة عنده ماسلغه تلك المنزلة الاسلائه هكذا أو رده في ترجة ابي عقيل وفى لفظ ان العبدلة كمون له الدرجة في الجنة فالبلغها بشئ من عله فيتليه الله بالبلاء لسلغ تلك الدرجة ومايباغهابشئ منعله وقرات في مجم الصحابة البغوى حدثني عبدالكر يربن الهيثم حدثناداود بن منصور حدثنا ابن سعد من خالد بن بزيد من سمد بن أبي هلال من أبي عقبل الزرق عن ابن أبي فاطمة عن أبيه قال قالرسولالله صلى الله عليه وسلم أيكم يحد أن يصم ولايسقم قالوا كلنا يحد أن يصم ولايسقم قال أنحبون أن تكونوا كالجبر الضالة اعاتكونوا أصحاب كفارات ان العبد لتكون له الدرجة في الجنة فلاينا لهابشي منعمله (وقال ابنمسعود) رضى الله عنه (تجد المؤمن أصح شئ قلباوأمرضه جسم اوتجد المنافق أصح شئ جسما وأمرضه فلبا) رواه أنونعيم في الحلية حدثناء بدالله بن مجد بن جعفر حدثنا أنو يحي الرازي حسد ثناهناد بن السرى حدثناأ بوالاحوص عن معيد بن مسروق عن منذرقال جاء ناس من الدهاقين الى عبدالله بن مسعود فتعب الناس من غلظ رقابهم وصحتهم قال فقال عبدالله انكم ترون الكافر من أصح الناس جسم اوأمرضهم قلبا وتلقون الؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسماوأ يمالله لومرضت فلوتكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجملات (فلما عظم الثناء على المرض والبداد أحب قوم المرض واغتنموه ليذ الواقواب الصبرعليه وكانمنهم أى من الم وكليز (منله علة عفيها) عن الناس (ولايذ كرها اطبيب) ولوساله (ويقاسي العلة و رضي بحكم الله تعالى) لان المتوكل عاله الرضاو مقتضي الرضا كشمان العلل وعدم التملل من اللا "واء (و يعلم ان الحق أغلب على فلبه من أن يشغله المرض عنه وانحنا بمنع المرض جوارحه) وقلبه في غاية من الاطمئنان والمعرفة وكان في هذا المقام أحدين حنبل رجمالله تعالى (وعلوا انصلاتهم قعودامثلا مع الصمير على قضاءالله تعمالي أفضل من الصلاة فاعمامع العافية والصحة) قال ألله تعالى وبشر الصارين وقال انالله يحب المتوكان (فقي الخبران الله تمالي يقول للائكته اكتبو العبدى صالح ما كان يعمله) في صنه (فاله فوالق) أى حسى وقيدى (ان أطلقته) منه (أبدلته لجاخيرامن لجه ودماخيرامن دمه) قبل لانه قدطهر

وفي حداث من طراق أهل البنث ان الله تعالى اذا أحب عبدالتلاه فان صرراحتماه فان رمني اصطفاه وقال صلى الله علمه وسلم تحبون أن تكو نوا كالجرالضالة لاغرضون ولاتسقمون وقال النمسعودرضي الله عنه تحد المؤمن أصم شي قلما وأمرضه حسيرا وتحد المنافق أصعرشي جسما وأمرضه قلما فلاعظه الثناء على المرض والبلاءأحب قوم المرض واغتنموه لبنالوا ثواب الصدرعليه فكانمن بمناه علة يخفها ولا بذكرها للطبيب ويقاسى العلة و رضى بحكم الله تعالى وبعملم أنالحق أغلب على قلم ١٠٨٠ أن شغله المرضعنه وانماعنع الرضحوارحهوعلوا أتصلاتهم قعودامثلا مع الصر على قضاء الله تعالى أفضل من الصلاة قيامامع العافية والصحة فق الله مران الله تعالى بقولللائكتها كنبوا لعبدى صالحما كان يعمله فانه في وثاقي ات أطلقته أبدلته لجاخبرا من العودماخيرامن دمه وان فونيته فوفيته الحارجتي وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الاعب لها أكرهت عليه النفوس فقبل معناه ما دخل عليه من الاحراض والمماث والبسه الاشارة بقوله تعالى وعسى أن تمرهو اشباوهو خيرائم وكان سهل يقول ترك (٥٢٥) التداوى وان ضعف عن الطاعات وقصر

عن الفرائض أفضل من التداوي لا-ل الطاعات وكانت معاة عظمة فإمكن بتداوي مهاوكات داوى الناس منهاوكاناذارأىالعبد يصلى منقعبودولا يستطمع اعال البرمن الامراض فسد اوى القيام الى الصيلاة والنهوض الى الطاعات يعب منذاك يقول صلاته من قعودمع الرضا يحاله أفضلمن التداوى القوة والصلاة قامماوسئلءن شرب لدواء فقال كلمن دخل فى شئ من الدواء فانماهم سعةمن الله تعالى لاهل الضعفومن لمدخلف شئ منهفهو أفضل لانه ان أخذ شيامن الدواء ولو كان هو الماء المارد دسئل عنهام أخذهومن لم نأخذ فلاسؤال عليه وكان مذهبه ومذهب البصرين تضعيف النفس بالجوع وكسر الشهوات لعلهم بانذرة من أعمال القاوب مثل الصروالرضا والتوكل أفضل من أمثال الجيال من أعمال الجـوارح والمرض لاعنع من أعمال القاوسالا أذا كان ألمه

من العاصي وكفر به عنه الخطايا (وان توفيته توفيته الحرجتي) ولاذنب عليه فابدال صفته بحسن اختيار اللهله في الدنيار الا خرة من حسن اختماره وشهوته قال العراقي رواه الطبراني من حسديث عبدالله بن عمرو وقدتقدم قلت وقدروى ذاكمن حديث أبيهر ترة بلفظ اذاس ض العبدبعث المه تعمالي اليمه ملكين فيقول انظر امايقول لمواده فان هواذادخلواعلمه حدالله رفعاذلك الحالله وهوأعلم فيقول لعبدى ان أناتوفيته ان أدخاله الجنة وانأنا شفيته انأبدله لحاخيرامن لحه ودماخيرامن دمه وان أكفر عنه سياتته رواه الدارقطاني في الغرائب وابن صخرفي عوالى مالك وروى الطبراني وابن عساكر من حديث أنس يقول الله تعالى اذاابتلت عبدى ببلاء فصمر لميشكني الى عوّاده ثم الوأته أبدلته لحاخير امن لجه ودماخير امن دمه وان أرسلته أرسلته ولاذنب عليه وانتوفت توفيته الى رجتي وروى ابن عساكر عن مكعول مرسد لااذامرض العبد يقال اصاحب الشمال ارفع عنه القلم ورقال اصاحب المين اكتبله أحسن ما كان يعمل فاني اعليه وأنا قمدته فالصاحب القوت ومن فضل تارك التداوى ان الماك كتسله مثل أعداله الصالحة التي كان بعملهافي الصمة وانه يجرىله من الحسنات ما كان يحرىله أعماله فكتب الملك عمالاصالحة خيراله من أعماله لانها قديدخلها الفساد واختياراته له أن يستعمله بالاوجاع خيرمن اختياره لننسه أن يشتعل الحالله بالاعمال الصالحة (وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الاعدل ما أكرهت عليه النفوس) كذافي القوت قال العراقي تقدم ولم أجده مرفوعا (فقبل معنا مأدخل علمهامن الامراض والصائب) ولفظ القوت قيل هوماأدخل علمها من المماثب في الانفس والاموال فهي تكره ذائوهو خبراها (والمه الاشارة بقوله وعسي أن تمكرهوا شيا وهوخد برائح) وعدتي أن تحبوا شديأوهو شرائح وقال تعمالي وأقصمن الاموال والانفس بعني الامراض والعالى وهونقصهامن أوصافها وقواهاو زيادة معانها وهوخيرله أذاصعر وفضل له انشكر ودرجات اذارضي ونوكل (وكأن سهل) التستري ( يقول) أن (ترك التداوي وأن ضعف عن الطاعات وقصر ) به (عن الفرائضُ أفض لمن المداري لأجل الطاعاتُ) نقد له صاحب القوت قال (وكانت به علة عظيمة فلم يكن يتداوىمنهاو )تد (كان يداوى الناسمنها) قال (وكان)رجه الله تعالى (أذارأى العبديصلي من قعود ولا يستطيع أعمال البرمن الامراض فيتدأوى القيام الى الصلاة والنهوض الى الطاعات بعب من ذلك ويقول صلّاته من فعودمع) القصرو (الرضابحله أفضل من النداوي للقوة والصلاة قامماو) هذامعني قوله وقد (سئل عن شرب الدواء فقال كلُّ من دخل في شيَّ من الدواء فانما هو سعة من الله تعالى لاجل الضعفوه نلم يدخل في شئ منه فهو أفضل لانه ان أخذ شمياً من الدواء ولوكان الماء البارد) على سبيل الدواء (سُلعنه لم أخذه وان لم يأخذ فلاسؤال لمهو )الاصلفه أنه (كان مذهبه) رجه الله تعلى (ومذهب) سَائرالمتوكلين (من البصريين تضعيف) قوّة (النفس) واسقاطها (بالجوع) والطيّ الكثير (وكسر الشهوات) حتى لا يكون لها حراك لاحل اللهلان عندهم ان قوة النفس قوة الشهوات وغلبة الصفات وحب لقاءالناس والاجتماع معاخلق وفدذاك وجودالماصي ودخول الآفات والهوى وطول الرغبة والحرص على الدنداوحب البقاء يقول فاذا ادخه للله علم االامراض من حيث لا يحتسب فلا يتعالج لدفعها عنم افات المرض من نماية الضعف ومن أبلغ ما ينقص به الشهوة (لعلهم بان ذرة من أعمال الفاوب مثل الصبر والرضا والتوكل أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح) بقوة الجسم هذا مذهبهم (والمرض لا يمنع من أعمال الفاوب الااذا كان ألمه غالبا) عليه (مدهشا) له (و) لذلك (فالسهل) رجه الله تعالى (علل الاجسام رحمة وعلل القد اوبعقوية) وقال مرة أمراض الجسم الصديقين وأمراض القل المنافقيين (السبب الخامس أن يكون العبد قد سبق له ذنوب وهوخائف منها) و (عاجزعن تكفيرها) واماطنها (فيرى

غالبامدهشا وقالسهل رحه الله على الاجسام رحة وعالى القلوب عقوبة \* (السبب الخامس) \* أن يكون العبدقد سبق له ذنوب وهو خائف

الرض اذاطال تكفرا فبترك التداوى خوفا من أنسر عروال المرض فقد قالصلي الله عليه وسيلم لاتزال الجي والملسلة بالعبد حتى عشى على الارض كالبردةماعلمذنبولا بخطشة وفي الليرجي هوم كفارة سمنة فقيل لانها تهدقوة سنةوقيل للانسان ثلثما لتةوستون مفصلافتدخل الجيفي حمعهاو يحدمن كل واحد ألمافكونكلألم كفارة توم ولماذ كرصلي الله علمه وسلم كفارة الذنو سمالجي سألزيد این ثابتر به عزو جل أنلارال مجومافلم تكن الجي تفارقه حتى لمات رجمه اللهوسأل ذلك طائفة مدن الانصار فكانت الجي الاتزايلهم ولماقال صلي اللهعليه وسلمن أذهب الله كر عنيده لم ورضاله قوابادون الحنة

المرضاذا طال تكفيراف يرك التداوى خوفامن أن يسرع زوال المرض فقد قال صلى الله عليه وسلم لاتزال الجي والليلة ) قيل هي حرارة الجي ووهعتها وقيل هي الجي التي تكون في العظام (في العبد حتى عشي على الارض كالبردة وماعليه خطئة )قال العراقي رواه أبويعلى وابن عدى من حديث أي هريرة والطبراني من حديث أبى الدرداء نعوه وقال الصداع بدل الجي والطبراني في الاوسط من حديث أنس مثل المريض اذاصع وبرأ من مرضه كثل البردة تقعمن السماء تقع فى صفائها ولونها وأسانيده ضعيفة اه قلت وحديث أخرجه كذلك المكم والمزار والديلي وانعسا كروروى الشرارى فى الالقاب والبهقي من حديث أيهر بو: لابزال المؤمن بصاب فى ولده وخاصته حتى ياتى الله وماعلمه خطيئة و رواه أحد وهناد وابن حمان وأبونعهم والحاكم والبيهق بلفظ لانزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فيجسده وماله وولده حتى يلقى الله وماعليه خطيئة (وفي الخبر حي يوم كفارة سنة) قال العراقي رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند ضعَمَف وقال ليله بدل وم اه قلت رواه من طريق الحسن بن صالح عن الحسن بنعر وعن ابرا هم النع عن الاسود عن الن مسعود رفعه ولفظه الجيحظ كل مؤمن من النار وحي المله تكفر خطايا سنة مجرمة وكذلك رواه الديلي فىمسندالفردوس واعله ابن طاهر بالحسن بنصالح وقال تركه محى القطان وابن مهدى وله شاهد عن أبي الدرداء موقوفا بافظ حي ليلة كفارة سنةرواه ابن أبي الدنيافي المرض والكفارات له من طريق عبد الملك بن عبرعنهه وأمالنظ المصنف فرواه عمام فى فوائده من طريق أبي هاشم الرماني عنسعد بنجب يرعن أبي هر برة رفعه حي يوم كفارة سنة والكن بر يادة وحي يومين كفارة سنتين وحي ثلاثة أيام كفارة ثلاث سينين وروى ابن أبي الدندا ونطر بقحوشب عن الحسن مرسلام فوعا ان الله لمكفر عن الومن خطاياه كالها يحمى ليلة وقال ابن المارك عقب رواية له انه منجمد الحديث ومن طريق هشام عن الحسن قال كانوا برجون في جىللة كفارة لمامضى من الذنوب وشواهده كثيرة يؤ كدبعضها بعضاوسنة بحرمة بالجيم تعظمة أى تامة كذافسر والديلي وقال صاحب القوت ومن الفضائل ان الامراض مكفرة السيئات فاذا كره الامراض بقيت ذنو به عليه موفرة عمساق الخبر المذكور (فقيل لانها تهدقية سنة) قال صاحب القوت هذا أحسن ما معت فى تأويله اله فقد قال بعض الاطباء من حم بومالم تعاوده قوة سنة فعات مثويته على قدروزيته (وقيل) لان (الدنسان ثلاثمائة وستون فصلاف ثدخل الجي في جمعها) أي جي يوم في جمع المفاصل (وتعدّمن كلّ واحدد ألمافكون كل ألم كفارة كل وم) نقد لهصاحب القوت وكذا كان أبوهر برة يقول أحب الاوجاع الى الجي لانم اتعطى كل مفصل حقه من الاحربسات عوم الوجه ووجه ثالث وهو ان الجي تؤثر في المدن تأئيرالا مزول بالكامة الاالى سنة وقد أفاد هذا الحبران الرض صالح لتكفير الذنوب فيكفرا لله به مايشاء منها وتكون كثرة النكفير وقلته باعتبار مدة المرض وخفته (ولماذ كررسول الله صلى الله علمه وسلم كفارة الذنوب بالجي سألوز بدبن ثابت) رضي الله عنه (ربه عزوجل أن لا مزال مجومافا م تكن الجي تفارقه حتى مأت رجه الله) نقله صاحب القوت قال و يقال أيضا أي من تعب (وسألذلك طائفة من الانصار فكانت الجي الانزايلهم كذافى القوت وقال العرافي روى أحدوا بويعلى من حديث أبي معيد الخدرى باسناد حيد أن رجلا من المسلمين قال يارسول الله أرأيتهذه الامراض التي تصيبنامالنافها قال كفارات قال أبي فان قلت قالوان شوكة فافوقها قال فدعائي أن لا يفارقه الوعك حتى عوت الحديث وروى الطبراني في الاوسط من حديث الى من كعب انه قال ارسول الله ماخر الجي قال تعرى الحسنات على صاحبها ما اختلع عليه قدم أوضرب عليه عرق فقال انى أسألك حي لا تمنعني خرو حافي سد لك ولامسجد نبيك الحديث فالاسناد بجهول قاله على س المديني (والماقال صلى الله عليه وسلم من أذهب الله كريته) فصر بر (لم مرض له ثوابا دون الجنة) رواه هناد والترمذي من حديث أي هر مرة الفظ يقول الله تعالى من أذهبت حبيبته فصروا حتسب لم أرض له توابا دون لجنة ورواه أبوالشيخ في الثواب من حديث أنس قال الله تبارك وتعالى لاأ قبض كر على عبدى وحبيبته فيصر

قال فلقد كان من الانصار من يتمنى العمى وقال عيسى عليه السلام لا يكون عالما من لم يفرخ بدخول المصائب والامراض على جسد و والفاقد كان من الانصار من يتمنى العمى وقال على السلام نظر الى عبد عظيم البلاء (٥٢٧) فقال يارب ارجه فقال تعالى كيف

ارجه قماله ارجه أى أكفر ذنو به وأز بدفئ درجاته \*(السلب لسادس) \*أن يستشعن العبد في نفسه مبادي المطر والطغمان يطول دةالعدة فبارك التداري خوفا من أن تعاجل زوال المرض فتعاوده الغفالة والمطر والطغمان وطول الامل والتسويف في تدار لـ الفائية وتأخسرا الحرات فان الصحة عبارةعن قوة الصفاق وجاينيعت لهوى وتتحرك الشهوات ولدعوالى المعاصى وأقلها أن تدعوالى التنسم في المامات وهـ وتضييح الاوقات واهمال الربح العظم في مخالفة النفس وملازمة الطاعاتواذا أرادالله بعبدخيرالم يحله عسن التنبه بالاساض والمائب ولذلك قيللا يخاو الومن منعلة أو قلة أوذلة وقدروى أن الله تعالى يقول الفتر سعدى والرص قيدى أحيسبهمن أحيس خلق فاذا كان في الرض حاس عسن الطغمات وركوب العاصي فاي خير بزيد عليه ولم ينبغى أت ستمل بعلاجهمن

المسكمي و برضي بقضائي فارضي له ثوا بادرن الجنة ورواه أبو يعلى بلفظ أذا أخذت كر عتى عبدلم أرض له ثوابا دون الجنة وفي الباب عن جماعة من الصحابة قد سبق في كتاب الصمر (قال فلقد كان في الأنصار من يتمني العمي) ولفظ القوت قال فلقد درأيت الانصار يتمنون العمي قال ولماجاء تالجي تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبي الى أهل قباءوهذا أحدالوجهين في قوله تعالى يحبون أن يتطهر وا أي من الا ثمام والذنوب بالجي والامراض فاولم يكن فيذلك الالحجمة الله وشهادته بطهارة العبدبا أملة لكان نصيبامو فورا قال فاسقمتهم الجي وأنم كمتهم فحاؤاالح رسول اللهصلى اللهعالم يوسلم يسألونه كفهاقال ان أحببتم تركها وكانت احم لحهو رأ فقالوا لنتركها فشكرالله صبرهم فأخبر بمعشه لهم فكان من هذا أن تلك الامراض اختيار الله وايثار محمته وانها أفضل يحسن ثناء الله علمهم باختيارهم (وقال عيسي عليه السلام لايكون عالما من لم يفرح بدخول المائب والامراض على جسد ، وماله لما يرجو في ذلك من كفارة خطاياه ) نقله صاحب القوت قال فالعديقون يبتلون بعال الجوارح والمنافقون بأمراض القاوب لانفى أمراض الأجسام ضعفها عن الاتنام والطغيان وفي أمراض القاور ضعفها عن أعمال الآخرة والايقان (وروى أنموسي عليه السلام نظر الى عبد عظيم البلاء فقال يارب ارحه) فاني قدرحته (فقال تعلل) وحيّااليه (كيف ارجه فيما به ارجه) نقله صاحبًا القوت (أى به أكفر ذنو به وأزيد في درجاته) وقال الله تعالى في تصديق ذلك ولو رجناهم وكشفناما بهم من ضرالع واألاكة فأخبر أنفى ترك الرحة لهم من الامراض لطفاجهم ورحة بالمنة لهم قال صاحب القوت وروينا أنء بدالواحد بنزيد خرج في نفر من اخوانه الى بعض نواحي البصرة فاواهم المسيراني كهف حمل فاذا فيهعبد مقعام بالجذام يسل حسده فتعاوصديدا وقالوا باهذالود خلت البصرة فتعالجت من هذا الداء الذي بكفرفع طرفه الى السماء وقال باسدى سلطت على مؤلاء يسخطون على ويكرهون الى قضاءك سيدى أستغفرك منذلك الذنب الكالعقى أنأعودنيه أبدااصرفهم عنى أرددهم عنى قالوكا جماعة فالمكارؤس دوابنا ولاقدرنا على ضبطهاحتي ردتناعنه الى البصرة (السبب السادس أن يستشعر العبد في نفسه مبادي البطر والطغيان بطول مدة الصحةفيترك الثداوي خوفا منأن يعاجلهز والالرض فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان أوطول الامل والتسويف في تدارك الفائت وتأخيرا لخيران فان الصحة عبارة عن قوة الصفات وبهاينبعث) داعى (الهوى وتقرك الشهوات وتدعوالى المعاصى وأقلها أن تدعوالى التنعم فى المباحات وهو تضييع الاوقان ) فيمالا طائل تحته (واهمال الربح العظيم في مخالفة النفس وملازمة الطاعات واذا أراداته بعبد خيرالم يخله عن التنبه بالامراض والمحائب) وقدروى أحد من حديث عبدالله بن مغفل اذا أرادالله بعمد خيرا علله عقو بهذنبه في الدنيا الحديث (ولذاك قيل لا يخلوالمؤمن من علة ) في جسمه (أوقلة ) في ماله (أوذلة) وقبل أيضا المؤمن لا يخلومن عيلة أوذلة فاذالم يتداو فله أعمال حسنة منها أن ينوى الصرعلي للاءالله والرضا فضائه والتسليم لحكمه ومنها أن مولاه أعلم بهمنه وأحسن نظرا واختمارا وقدحسمه وقسده الامراض عن المعاصى (وقدروى أن الله تعالى يقول الفقر سحنى والمرض قسدى أحسبه من أحسامن خلقى) نقله صاحب القوت (فاذا كان في المرض حبس عن الطغيان و ركوب المعاصي فأي خبر مزيد عليه) وقدحبس عنارتكابمالوجب عليه النار (ولم ينبغي أن يشتغل بعلاجه من يحاف ذلك على نفسه فالعامية في ترك المعاصي فلايأمن ازتداوى فعوفى أن تقوى النفس فينتشرهواها لان المعاصي فى العوافى وعلة سكنة خيرمن معصة ساعة (فقد) روى الدينورى في الجالسة عن ابن ضريس قال بعض الحكاء اعالك من العمر ماأطعت الله فيهفاماماً عصيته فلاتعده عمرا اه ومن هناقولهم لايعد من العمرالاأ وقات الخيرو (قال بعض العارفين لانسان كيف كنت بعدى قال في عافية قال ان كنت لم نعص الله عز وحل فأنت في عافية وان كنت

يحاف ذلك على نفسه فالعافية في تُول المعامى فقد قال بعض العارفين لانسان كيف كنت بعدى قال في عافية قال ان كنت لم تعص الله عز وجل فانت في عافية وان كنت

قدعصيته فاىداءأدوأ من العصيةماعوفىمن عمى الله \* وقال على كرم اللهوجهه لمارأي زينة النبط بالعراقفي ومعبدماهذا الذي أظهروه قالوا باأمسير المؤمنسين هذا ومعمد الهم فقالكل وملا بعصي اللهعز وحسل فعهفهو لنا عد وقال تعالىمن بعدماأرا كمماتحبون قمل العوافى ان الانسان المطغى أنرآه استغنى وكذلك اذا استغني بالعافية وقال بعنسهم اغما قال فسرعوث أنا ربكم الاعلى لطول العافية لانه لبث أربعما تةستة لم يصدع له رأس ولم يعم له حسم ولم نصرب عليه عرق فادعى الربوسية لعنه الله ولو أخذته الشققة ومالشغاته عن الفضول فضلاءن دعوى الربوسةوقال صلى الله عليه وسالم أكثروامن ذكرهاذم الذات وقبل الجيرائد الموت فهومذ كرله ودافع للتسويف

قدعصيته فأى داء أدوأمن المعصية ماعوفى من عصى الله) كذا في القوت (وقال على كرم الله وجهه للراعى رْينة النبط)وهم قوم من أهل الارض (بالعراق في يوم عيد) لهم (ماهذا الَّذِي أَظهر وه قالوا باأمير المؤمنين هذا بوم عبدالهم فقال كل بوم لانعصى الله عز وجل فيه فهولناعيد) كذا في القوت (وقال تعالى) وعصيتم (من بعد ما أراكم ما تحبون قيل العوافي) والغني وقد قال الله تعالى (ان الانسان ليطغي ان رآه أستغني وَكَذَلِكَ اذا استغنى بالعافية) يعنى ان الانسان قديطني بالعافية كايطني بالمال لانه قديستغنى بالعافية كا يستغنى بالمال وكل فيه فتنة واختبار وفي الخبر نعمتان مغبون فهدما كثيرمن الناس العجة والفراغ فصار الصييم مغبونا لانالسقيم معذور وفي الحديث الفدسي انمن عبادي من لايصلحه الاالسقم ولوأصحعته لافسده ذلك فكان السقيم صالحا اذقد يكون المعافى مفسدا ولذلك جاء فى الحبر أشد الناس عذا بأغدا العجيم الفارغ فاءمن تدبره انأ يسرهم حساباالسقيم المشغول بنفسه فالعصمة في حال العافية نعمة ثانية كالعصمة من المقصمة فالغني في عال الغني نعمة النعمة وقد لا يعداي ذلك كل الناس لان الاكثر يعطي النعمة الاولى من المعافاة ثملاتتم النعمة عليه بالنعمة الثانية وهو المعافاة الاخرى من الذنوب كالعطى النعمة الاولى من الغني ولا يتهله بالنغمةالاخرى من العصمة فيه بالانفاق فى الطاعات و وضع ذلك فى القر بات فصارت العصمة بالعلة لانها تمنعمن العصمة نعمة كالعصمة بالفقر لانه يمنع من الشهوات رجة فلا يأمن ان يكون في دوام محته هلكة كما يكون فى فضل غذاه معصمة (وقال بعضهم الماقال فرعون أنار بكا الاعلي) أى الماحله على ذلك القول (اطول العافية لانه لبث أربعمائة سنقلم يصدعله رأس ولم يحمله جسم ولم يضرب عليه عرق فادعى الربو سة لعنه الله ولوأخدنه الشقيقة) وهو وجرع نصف الرأس والمليلة في ( كل يوم) وفي بعض النسخ يوما (لشغلت عن الفضول فضلا عن دعوى الربوبية ) أى لكان شغله بنفسه كأفياعن هـذه الفضولات (و) للمتوكل أيضافي الامراض تجديدالتوبة والحزن على الذنوب وكثرة الاستغفار والاستعتاب منهاوحسن التذكرة وقصر الامل وكثرةذ كرالمون (قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكرهاذم اللذات) بعني الموت أى قاطعها والهذّم هو القطع ومنه سيقهاذم وهذام ومنهممن يقولهو بالدالالهسملة والمعنى صحيم الاانه مخالف للرواية قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هر مرة اه قلت ورواه كذلك أحدوصحه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر واعله الدارقطني بالارسال ولفظه عندالعسكرى في الامثال مررسول الله صلى الله عليه وسلم بجلس من مجالس الانصار وهم عز حون و بضع كون فقال أكثروا ذكرهاذم اللذات فانه لم يذكرفى كشمرالا قلله ولافى فليل الاكثره ولافى ضبق الاوسعه ولافى سعة الاضيقها وفىالماب عن جاعة منهم أبوسميدوأنس وابنعر وروى ابن أبى الدنيافي لمرت من حديث ابى عر بسيند ضعم أكثروا منذكر الموت فانه يمعص الذنوب ويزهدفى الدنياور وى البهق عن مالك بن دينار قال قال معبدالجهني ذكرالموت يطرد فضول الامل ويكف غرر والتمني ويهون المصائب ويعول بين القلب والطغيان (وقد قيل الجي رائد الموت) أى رسوله الذي يتقدمه وفي نسخة بريد الموت (فه عي مذكر له ودافع للنسويف) وهذاالقول قدروى مرفوعا معزيادة رواه أبواعيم فى الطب من طريق حاد بن سلة عن على بن زيد بنجد عان عن أنس مرفوعا لجي رائد الوت وسعن الله فى الارض وقال ابن بشير رواه أنس كذلك مرفوعا وقدروى من مرسال الحسن بزيادة يحبسهما عبده إذاشاءو يرسلهاذا شاء ففتروها بالماءالبارد كذار واه هناد في الزهد وابنأبي الدنياني المرض والمكفارات وأبونع يمفى الطب والبهتي والقضاعي فابونعيم رواه من طريق حادين ز بدعن حسيدو حبيب وثابت وعلى بنزيدفي آخرين كلهم عن الحسن وابن أبي الدنبار واممن طريق حرير من ابن شبرمة عن الحسن ورواه القضاع من طريق عبدالله بن مسلم بن حبيبة حدثني أبوالخطاب حدثنا بشر النالفضل عناونس عنالحسن ولبس فيه ففتروها بالماعو مروى هداالقول أيضاعن سعيد بنجميرمن قوله الجي والدالموت رواه ابن أبي الدنيا وأبونهم في الطب من طريق اسمعسل بن أبي خالد عنه وقد ظهر لك

وقال تعالى أولا برون المهريفتنونفي كلعام رة أومرتين ملايتوون ولاهم يذكرون قبل يفتندون بامراض يختبرون بهاو يقالان العبداذامرضمرضتين مملم ست قالله ملك الموت باغافل حاءات مني رسول بعدر سول فلم تعب وقد كان السلف اذاك يستوحشون اذاخرج عام لم يصابوا فيه منقص فىنفس أومال وقالوالا يخلوالمؤمن في كل أربعين بوما أن برة عروعة أو الصاب المله مىروى أنعاربناسرتزوج امرأة فلم تمكن غرض فظلقها وان الني صلى الله عليه وسلم عرض علمه المرأة في كمن وصفها حقهمم يتز وجهافقيل وانهاما منضت قط فقال لاحاجة لى فهاوذ كررسول الله صلى الله علمه وسلم الامراض والاوماع كالصداع وغيره فقال رحسل وماالصداعما أعرفه فقال صلى الله عليه وسلم المك عنى من أراد أنينطرالى رحسلمن أهل النار فلينظر اليها وهذا لانهوردفى الحبر الجيحظ كلمؤمن من الناروفي حديث

بهذا كلمانه حديث مرفوع ولحكن الصنف تابيع صاحب القوت فانه لم يصرح بانه وارد (وقال تعالى أو لا يرون انهم يفتنون في كل عام من أومرتين عملايتو تونولاهم منذكر ون قبل في تفسير و يفتنون بالأمراض) والاسقام (يختبرون بما) كذافى القوت (ويقال ان العبداذام ص منين عملم يتب قالله مال الموت) باجاهل (باغافل جاءك مني رسول بعدرسول فلرتعب) الاان آتمك بنفسي أضر بكضرية أقطع منك الوتين كذافى القوت وقدرواه أبونعم فى الحلمة عن مجاهد باغظ مامن من صعرضه العبد الارسول ملك الموت عنده حتى اذا كان آخر من عرضه أتاه ملك الموت فقال أتاك رسول بعدرسول فلم تعبأبه وقد أتاك رسول يقطع أثرك من الدنيا (وقد كأن السلف لذلك يستوحشون اذاخرج)منهم (عام لم يصابوا فيه ينقص فى نفس أومال كذافى القوت (وقالوا) ولفظ القوت ويقال (الايخال المؤمن في كل أر بعين وما أن روع روعة أو يصاب ببلية) ولفظ القوَّت بنكبة وزادف كانوا يكرهون فقدذلك في نصاب هذا العدد عبر أن يصابوا فهه بشي (حني روى أن عمار بن ياسر) رضي الله عنه (تزوّج امراة فلم تمكن تمرض فطلقها) كذا في القوت (وان الذي صلى الله عامه وسلم عرض) وفي نسخة عرضت (علمه اس أذ فحتى) أي ذكر (من وصفها حتى هم أن يتزو جهافقيل وانهاما مرضت قط فقال لاحاجة لى فيها كذافي القوت قال العراقي وأه أحد من حديث أنس بهوه باسناد حدد (وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراض والاوجاع كالصداع وغسره فقال رجل وما الصداع) و (ماأ عرفه) وفي رواية ذكرت الحي فقال ماأصابتني قط (فقال صلى الله عليه وسلم الدك عنى من أراد أن ينظر ألى رحل من أهدل النار فلينظر الى هذا ) كذا في القوت قال العراقير وأو أوداود من حديث عامر الرامي أخى الخضر بنحوه وفي اسناده من لم يسم اه قلت رواه هو وأحمد من طريق أبي اسحق عن أبي منظور عن عمام الرامي قال الالبلاد نا اذار فعت النارايات وألوية فقلت ماهذا قالوار سول الله صلى الله عامه وسلم فاقبلت فاذار سول الله صلى الله عليه وسلم جالس تحت شجرة وحوله أصحمامه فذكر الحديث وذكر الخارى في الريخ مان أباأو يس رواه عن أبي اسحق فقال عن الحسن بع عارة عن أبي منظو روقد أخرب عن أبي حيثمة وابن السكن وغيرهما الحديث من طريق أبي اسحق قال حدثني رجل من أهل الشام مقالله أبومنظو رفهذا يدل على وهم أي أو بس قال المخارى أبومنظو رلايعرف الابهدا (وذلك لانهو ردفي الخبرالجي حظ كلمؤمن من النار) وهذا التعليل لايستقيم الامع ذكرالر واية الثانيدة التي ذكرتها وهي موجودة فىالقوت وسقطتمن ساقالصنف ولعله من النساخ قال العراقي رواه المزار منحديث عائشة وأحد منحديث أبى أمامة والطبراني في الاوسط منحديث أنس والدبلي في مسند الفردوس من حديث النمسعود وحديث أنسضعف وباقهاحسان ولائن ماحة منحديث ألىهر برة الهعاد مريضامن وعك كانبه فقال انالله عز وجل يقول هي ناري أسلطها على عبدي الوِّمن في الدنمالنكون حظه من النارفي الآخرة وأعله الدارقطني بان الصواب اله عن كعب اله قلت لفظ حدد يث عادشة عن البزار الجيحظ كل مؤمن من النار وقد أعله الدارقطني بالانقطاع وله طريق آخر عنهاضعه فلت ولكن حسن المنذري اسناده ولفظ حديث أبىأمامة عندأ جدالجي كيرمنجهنم فانصاب المؤمن منها كانحظمه من النارقال المنذري لاباس بأسناده وقدر واه أيضا الطبراني وابن مردوبه وأنو بكرفي الغيلانيات ولفط حديث ابن مسعود عند الديلي الجيحظ كل مؤمن من الناروحي لماة تكفرخطاما سنة محرمة وقدرواه كذلك القضاعي في مسيد الشهاب وهذاقد تقدم الكلام عليهقريبا وأماحديث أنس عندالطبراني فيالاوسط فروى كانقدم وبروى أيضا بلفظ الجيحظ أمتى منجهم وسنده كذلك ضعيف وفى الباب عن عثمان بن عفان وأبير عانة الانصاري فديث عثمان أخرجه ابنءساكر فى تاريخه بلفظ الجيحظ المؤمن من النار يوم القيامة وحديث أبير يحانة رواه ابن النجارفي تاريخـــه بلفظ الجي كيرمنجهـــموهيحظ المؤمن من النار وفي لفظ وهي نصيب المؤمن من النارروا و هكذا الطبراني وابن قانع وابن مردويه والشيراري في الالقاب وابن عساكر (وفي حديث

أنس وعاشدة رضى الله عنه ماقيل بارسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم فقال نعمى ذكر الموتكل يوم عشر من من وفى لفظ اخوالذى بذكر ذنو به فخرنه ولا شدك في ان ذكر الموت على المربض أغلب فلما أن كثرت فوا تدالرض رأى جاعة ترك الحياة في زوالها اذ رأوالان فسلهم من بدافيه الامن حيث رأوالانداوى نقصانا وكدف يكون نقصانا وقد قعل ذلك صلى الله عليه وسلم بإربيان الردعلى من قال ترك المسداوى أفضل بكل عالى به فأوقال قائل الممافعة عدا وسول الله عليه وسلم ليسن لغيره والافهو عالى الضعفاء ودرجة الاقوياء توجب المتوكل بترك الدواء في قال ينبغي أن يكون من شرط التوكل ترك الحيامة وانفسد عند تديم الدم فان قبل ان ذلك أيضا شرط فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب أوالحية فلا ينحم المن وصور من المنافلة والمنافلة والمنافذة والمناف

أنس وعائشة رضى الله عنهما قبل بارسول الله هل يكون مع الشهداء نوم القيامة غيرهم فقال نعم من ذكر الموت في كل نوم عشر سنمرة وفي الفول حديث (آخر الذي يذكر ذنو به فغزنه) هكذاه وفي القوت وقال العراقي لم أفق له على أسسناد قلت روى الطبراني في الاوسط من حديث عائشة قلت بارسول الله ليس الشهداء الامن قتل في سبيل الله قال باعائشة ان شهداء أمنى اذ القليل من قال في نوم خسة وعشر بن مرة اللهم بارك لى في الموم وفيما بعد اليوم من مات على فراشه أعطاه الله أجرشهد في اسناده من لا بعرف عام (ولاشك في ان ذكر الموم وفيما بعد اليوم والدا نفسهم من بدا في الله من حدث رأو الله القياد وي نقصانا وكيف يكون نقصانا وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم) في شال هذه الاسمان ترج الاعمال بعض ولا يكون خلاف السنة والله أعلم

\*(ببان الرد على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال)\*

(فاوقال قائل ان النداوي انمافعله رسول الله صلى الله عليموسلم ليسن لغيره) أي ليحمله سنة للامة (والأفهو عُل الضعفاء ودرجة الاقو ياء توجب التوكل بترك الدواء فيقال) على ذلك (ينبغي أن يكون من شرط التوكل ترك الجامة والفصد عند تبيخ الدم) أي هجانه (فان قبل ان ذلك أيضا شرط فيكون من سرط م أن تلدغه العقر بأوالحية فلا ينحمها) أى لا تزيلها (عن نفسمه اذالدم يلدغ الباطن والعقر بتلدغ الظاهر فأى فرق منهما فانقال وذلك أيضأشرط التوكل فيقال ينبغي أثلامزيل لدغ العطش بالماء ولدغ الجوع بالخبز ولدغ البرد بالجمة وهذالاقائل به ولافرق بينهذه الدرجات فانجميع ذلك أسماب رتبها مسبب الاسماب سحانه ونعالى وأحرى بهاسنته ويدل على أن ذلك ليس من شرط النوكل مار وى عن عمر رضى الله عنه وعن الصحابة) رضوانالله علمم (في قصة الطاعون) المشهورة (فانهم لماقصد واالشام وانتهوا الى الجابية) وهوموضع مالقر بمن دمشق (بلغهم الحبران به مو ماذر معا) أى كثيرا (وو باعظما فافترق الناس فرقتين فقال بعضهم لاندخل على الو باعفناتي بالدينا الى التهلكة وقالت طائفة أخرى بلندخل ونتوكل ولانهر بمن قدرالله تعالى ولانفرمن الموت فنكون كن قال الله تعالى فهم ألم ترالى الذين خرجوامن ديارهم وهم ألوف حذر الموت الاَّبَةُ (فرجعواالي عمر فسألوه عنرأيه فقال نرجع ولاندخل على للو باعفقال له المخالفون في رأ يه أنفر من قدرالله تعالى قالعر نفرمن قدرالله الى قدرالله غمضر بالهممثلافقال أرأيتملو كانلاحد كمغنم فهبط واديا له شعبتان احداهم مامخصة والاخرى محدية) أيلا كلابها (أليس انرعي الخصبة رعاها بقدر الله تعالى وان رعى المحدية رعاها بقدر الله تعالى فقالوانم ثم طلب عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه (أيسأله عن رأيه) في ذلك (وكانغائبا فلمأصحواجاء عبدالرحن فسأله عرعن ذلك فقال عندى فيه ياأميرا لؤمنين شئ مهمتمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرائله أكبر فالعبد الرحن معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

وذلك أيضاشرط التوكل فيقال شغىأت لايزيل لدغ العطاش بالماءولدغ الحوعما لخبز ولدغ البرد مالجية وهذا لاقائل بهولا فرق بنهد والدرجات فات جسع ذلك أسباب رتبها مسبب الاسباب سيحانه وتعالى واحرى بها سنتمو يدلعلى انذاك ايس من شرط التوكل ماروىء\_نعررضى الله عنه وعن العدابة في قصة الطاعون فانهملا قصدوا الشام وانتهوا الى الجابية بلغهم الخبر ان به موتاعظیماو وباء در معافاة ترق الناس فرقتين فقال بعضهملا تدخل على الوباء فنلقى مامد مذاالي النهلكة وقالت اطائفة أخرى بلندخل ونتوكل ولانهــربمن قدرالله تعالى ولانفر منالموت فنكونكن قال الله تعالى فهم ألم تر

الحالة بنخر جوامن ديارهم وهم ألوف حذرالموت فرجعوا الى عرف ألوه عن رأيه فقال عرفه نفر من قدرالله الى قدرالله غضرب لهم مثلافقال فقال نرجيع ولا ندخل على الو باء فقال له الخيالة ون في رأيه أنفر من قدرالله تعالى وان رعى المجموعة المنافرة المنافرة الله تعبتان احداهم المخصمة والاخرى مجدية أليس ان رعى الخصبة رعاها بقدرالله تعبد الرحن فسأله عرون المنافرة المنا

اذا معتم بالوباء في أرض فلاتقدمواعليه واذاوقع فىأرض وأنتم بهافلا تخرجوا فرارامنه ففرح عررضيالله عنه بذلك وحدالله تعالى اذرافق رأ مه ورجع من الحاسة بالناس فاذا كمف اتفق الصالة كالهم على ترك التوكل وهومن أعملي القامات ان كان أمثال هذامنشروط التوكل فان قلت فلمميعن الخروج من البلدالذي فه الوباء وسسالوباء فى الطب الهواء وأظهر طرق التداوى الفرار من المضروالهواء هو المضر فإلم برخصفيه فاعلم أنه لاخلاف فيأت القرارعن المصرغسير منه عنداذا لحامة والقصد فرارمن الضر وترك التوكل فىأمثال هذا مباح وهذا لايدل على المقصودولكن ،

اذا معتمالو باء بأرض فلاتقدمواعليه واذاوقع ف أرض وأنتمها فلاتخر جوافر ارامنه ففر حجر بذلك وحدالله تعالى اذ وافق رأيه ورجع من الجابية بالناس) رواهمالك وأحدوا لشخان من حديث ابن عباس انعر بنانططاب رضى الله عنه خوب الى الشامحي اذا كان بصرغ لقبه أمراء الاجناد أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه فاخمروه انالوباء قدوقع بالشام قال ابنعباس فقالعمر بنالخطاب ادعلى الهاجرين الاؤلي فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أنآلو باءقدوقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قدخوجت لامر ولانري أن نرجع عنه وقال بعضهم معك بقية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانرى أن تقدمهم على هذا الو باء فقال عمر ارتفعوا عنى ثمقال ادعلى الانصار فدعوته م فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاحرين واختلفو كاختلافهم فقال ارتفعواعني تمقال ادعمن كانههنا من مشيخة ويشمن مهاحرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوانرى أن ترجع بالناس ولاتقدمهم على هذاالو باء فنادى عرقى الناس اني مصم على ظهر فاصبحواعليمه فقال أبوعبيدة وهواذ ذاك أميرالشام افرارامن قدراته فقال عرلوغيرك قالهاياأبا عبيدة وكانعر يكرو خلافه نم نفرمن قدرالله الىقدرالله أرأيت لوكان النابل كثيرة فهبطت وادياله عدوتان احداهماخصمة والاخرى حدية ألستان رعيت في الخصمة رعيتها بقدرالله وان رعيتها في الجدية رعيتها بقدرالله فالفاء عبدالرحن بنعوف وكانمتغيباني بعض عاجاته فقال انعندى من هذالعل اسمعت رسول اللهصلى اللهعليه وسدلم يقول اذاسمعتم به بارض فلاتقدموا عليمه واذا وقع بارض وأنتم بها فلاتخر جوافرار منه قال فمدالله عر ثم انصرف زادابن خرعة في صحمه بالناس وذكر سمف في الفتو معن مشاعفه ان الطاعون وقع بالشام فى المحرم وصفر ومات فسمه الناس ثم ارتفع فكتبوا الى عر مذلك نفر به حتى اذا كان قريبا من الشام بلغه انه كان أشدما كان فقال الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بارض فلاتدخ اوها واذاوقع بارض وأنتم بها فلاعليكم فرجع عرحتي ارتفع الطاعول منها قلت أماحديث عبدالرحن بنعوف المتقدم فقدروى أيضا منحديث أسامة بنزيدورواه الطيالسي وأحددوالشيخان ومنحديث ابن عباس رواه أبوداود ومنحديث زبدبن ثابت رواه الطبرانى والضياء ومنحديث معدبن أبي وقاص رواه الطيالسي والبزار وقدوردت أخبار كثيرة موافقة لحديث عبد الرحن بنعوف وفى الففا من حسد يث أسامة الطاعون بقيسة رخزا وعذاب أرسل على طائفة من بني اسرائيل فاذا وقع بارض وأنتمها فلاتخر جوامنهافرارا منه واذاوقع بارض واستمهافلاته بطواعلها هكذارواه الشيخان والترمذى وقال حسن صيم وابنخ عة وفى رواية لسلم الطاعون آية الرحزابت لى الله به أناسامن عباده فاذا سمعتميه فلاتدخلوا عليه واذآوقع بارضوأ نتمهمافلا تفروامنه ورواه الطبرانى بلفظ اذاوقع الطاعون ببلد وأنتمها فلاتخر جوافرارامنه وآذاوقع بارض واستمهافلا تدخلواعليه ورواه أحدوالطبرانى والبغوى وابن قانعمن حديث عكرمة بن خالاعن أبيه أوعهءن جدهاذاوقع الطاعون فى أرض وأنتم مها فلاتخر جوامنهاوان كنتم بغيرها فلاتقدموا عليهاوأماالا يةالني استدل بهابعض الصحابة وهي قوله تعالى ألم ترالي الذين حرجوا من ديارهم الاسمية قال المكلى كانوا عمانية آلاف وقال فقادة وقع الطاعون فحرج منهم الثلثان وبقي الثلث ثم أصابهم فرجوا كاهم فاماتهم الله عقوبة وقال الحسن ماتواقبل آجالهم ثم أحياهم الى آجالهم وقيلان خروجهم كان لغير ذلك قال الزيخشرى ومن بديع التفسيران معنى ألوف أى قلوبهم مؤتلفة انماخوجوا فرارا وانه جرم آلف مثل شهودوشاهد وقال الفغر الرازى عكن أن يكون المرادان كل واحد منهم آلفالحياته محبا لهدد الدنيا (فاذا كيف اتفق الصابة كلهم على ترك التوكل وهومن أعلى المقامات انكان أمثال هدامن شروط التوكل فانقلت فلم نهدى عن الخروج من البلدالذي فيسه الوباء وسبب الوباء في الطب الهواء وأظهر طرق التداوى الفراومن الضروالهواء هوالمضرفل لم ترخص فيسه فاعلم اله لاخلاف في ان الفرار من المضر غير منهى عنهاذا لخبامة والفصد فرارمن المضر وترك التوكل فى أمثال هذا مباح فهذا الايدل على المقصود ولكن

فالهاذا كان فمهعفونة ووصل الى الرثة والقاب و بأطن الاحشاء أثرفها بطول الاسمنشاق فلا بظهرالو باعملي الظاهر الابعدد طول التأثير فى الياطن فالحروج من البلدلايخلص عالبامن الاثرالذي استحكمن قسل ولكن يتوهم الخلاص فصرهذامن جنس الموهومات كالرقى والطيرة وغيرهماولو تحرد هذا العني لكان مناقضاللتوكل ولميكن منهدا عندهولكن صار منهما عندلانه انضاف اله أمرآخروه وأنهلو وخص الاصاء في الخروج لمابق في البلد الاالمرضى الذن أقعدهم الطاعون فانكسرت فسأوجههم و فقددوا المتعهد سولم يبق فى البلدمن يسقمهم الماءو يطعمهم الطعام وهمه إهمار ونعمن مباشرتهدما بانفسهم فيكون ذلك سعيا في اهملاكهم تحقيقا وخلاصهم منتظركاأن خلاص الاصعاء منتظر فسلوأقام والمتكن الاقامة فاطعمة بالموت ولوخرجوالم مكن الخروج قاطعاما لخسلاص وهو قاطع في اهلاك الباقين والمسلون كالبنيان سد بعضه بعضا والمؤمنون كألجسد الواحد اذاا شتكى منهعضو تداعى المهسائر أعضائه فهذاهو الذي ينقدح عندنافي تعليل النهي

الذى ينقدح نسمه والعلم عندالله تعالى ان الهواء لايضرمن حيث انه يلاقى ظاهر البدن بل من حيث دوام الاستنشاقله فانه اذا كان فيمه عفونة) وتغير (ووصل الى الرئة والقلب وباطن الاحشاء أثرفهما بعاول الاستنشاق فلا يظهر الو باعملي الظاهر الابعد طول التأثير في الماطن قال بن سينا وغيره من حذات الاطباء الطاعون مادة سمية تحدث ورماقتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما يكون تحت الابط وخلف الاذنوعند الارنبة قالوسبه دمردىءمائل الى العفونة والفساد يستصل الىجوهر يفسد ألعضو ويغير مايليه ويؤدى الى القلب كيفية رديئة فيحدث التيءوا الغشيان والغشى والخفقان وهوار داءته لأيقبل من الاعضاء الاما كان أضعف بالطبع وأردؤه ما يقع فى الاعضاء الرئيسة ثم قال والطواعين تكثر عندالو باعوفى الملادالو بيئة ومن ثمأ طلق على الطاعون وباءو بالعكس قالوأماالو باءفهو فساد حوهر الهواءالذي هومادة الروح ومدده ولذلك لاعكن حياة الانسان بلجيع الحيوان بدون استنشاقه بلمتي عدم الحيوان استنشاق الهواءمات وقال ابن نفيس فى المو حزالو باء ينشأ عن فساد يعرض لجوهر الجواهر باسباب مماوية أوا رضية فنالارضية المياء الآسنوالجيف الكثيرة كإيقع فيمواضع المعركةاذالم ثدفن القذلي والتربة اليكثيرة التعفن وكثرة الحشرات والضفادع ومن السماوية كثرة السيب وآلرجوم فى آخوالصيف وكثرة الجنوب والضياء فى ٧ المكافونين واذا كثر المطرف الشتاء ولم تمطر (فالخروج من البلد لا يخلص غالبا من الاثر الذي استحكم من قبل ولكن يتوهم الخلاص فيصمرهذا منجنس الموهومات كالرقى والطيرة وغيرهما ولوتجردهمذا المعني لكان مناقضاً للتوكل ولم يكن منهياعنه ) لانه غير متبقن (ولكن صارمنهاعنه) كافى الاخبار السابقة (لانه انضاف البيم أمرآ خو وهوانه لورخص لاصابه في الخروج) من البلد (لما أبقي في البلد الاالمرضي الذين أقعدهم الطاعون فانكسرت قلوم موفقدوا المتعهدين القائمن يخدمهم من تحريض وتجهيز (ولم يبقى فالبلد من يسقيهم الماء ويطعمهم الطعام وهم ايحزون عن مماشرته ماما نفسهم فكون ذاك اللروح (سعماف اهلاكهم تحقيقاوخلاصهم مننظركا انخلاص الاصعاء منتظر فاوأقاموالم تكن الاقامة قاطعة بالموت ولوخرجوالم يكن الخروج قاطعا بأنك لاصوهو قاطع في اهلاك الباقين والمسلون كالبنيان يشد بعض هم بعضا) وقدر وي الشيخان والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث أبي موسى والرامهر مزى فى الامثال من حديث أبي هر مرة وأبي سعيد المؤمن للمؤمن كالبنيان بشديعضه بعضا (والمؤمنون كالجسد الواحداذا اشتكي منه عضو تداعى اليه سائر أعضائه ) رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير بلفظ المؤمنون كرحل واحد ان اشتكى رأسه تداعى المه سائرا بسد بالجي والسهروفي لفظ له المسلون كرجل واحد ورواه أحدوا يونعيم في الحلمة بلفظ ان اشتكر رأسمه اشتكى كله و رواه الرامهر منى في الامثال بلفظ المسلون كالرجل الواحدان اشتكى عضو من أعضائه تداعى له سائر جسده وقدر وى نعوه من حديث سهل بن سعد المؤمن من أهل الاعان عنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لاهل الاعان كأينًا الجسد الفالرأس واه ابن المدارك وأحد والروياني والطبراني وأبونعهم في الحلية والضياء (فهذاه والذي ينقدح عندنا في تعليه ل النهسي) اعلم أن بعض أهل العلمذ كران النهدى عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون فرا رامنه أمر تعبدي لأبعقل معناه اذ الفرارمن الهالك مأمور بهوقد صح النهسي هذاف كان السرفيه لاتعلم حقيقته فالاولى فيسه النسليم والامتثال \* وذهب كثيرون الى التعليل وذكروالذلك حكم منهاما ساقه المصنف هذا وحاصله انهم لوتواردوا على الخروج لبقي من وقع به عاحزا عن الخروج فضاعت مصالح المرضي لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يحهزهم ولمانى خروج الاقوياء من كسرقاوب من لاقدرة لهم على الخروج ومنهاان الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذى يقع به فاذا وقع والشخص بم افالظاهر مداخلة سببه له فلا يفيده الفرارمنه بل ان كان أجله حضر فهو ميت واءأقام أورحل وكذا بالعكس والهذار جمن رج ان تصرفات الصيم في البلد الذي يقع فيه الطاعون كتصرفان المريض مرض الموت ومنهاان الخارج يقول أولم أخرجات ويقول المنهم لوخوجت كأخرج فلان

يقدم بعسد على البلد فانه لم مؤثراله واعنى باطنهم ولاباهل البلد احة الهم نعراولم يبق بالبلد الامطعونون وافتقرواالي المتعهدين وقدم علم مقوم فرعا كان سقدم استعماب الدخول ههنا لاحل الاعانة ولاينهسيءسن الدخول لانه تعصرض اضررموهوم على رجاء دنع ضررعن بقية المسلين وبهذا شبهالفرارمن لطاءون في بعض الاخبار بالقرارمن الزحفالات فسه كسرالقاوب قية المسلن وسعمافي اهلاكهم فهدذهأ سوردقه قةفن لاءلاحظها وينظرالي طواهر الاخباروالا تار بتناقض عنده أكثر ماسمعه وغلط العياد والزهادفى مثل هذا كثير وانماشرف العلم وفضيلته لاحلذلك

اسلت فيقع فى اللوالمنهى عنها ولهذا قال إن عبد البروروى عن ابن مسعود ان الطاعون فتنه المقيم والخارج ومنهازعم بعض أهل الطب ان الذي يقع به الوباء تتكيف أر واح أهله بكيفية هواء تاك الاماكن وتألفها أمرجتهم وتصيرلهم بمنزلة الاهوية الصيحة لغيرهم فاذا انتقلوا الىالاماكن الصححة الهواءلم يوافقهم بلاغرة الهواء العديم استعبمعه الى القلب ما يحسده من الابخرة الردية التي حصل تسكيف بدنه بها فيصل الحالقلب فيقع ذلك آلمرض الذى فرمنه فنعمن الفرارمنه من هذه الحيثية وهلذافيه نظر والمعتمد ماتقدم (و ينعكس هذافين لم يقدم بعد على البلدقانه لا يؤثر الهواء في باطنهم ولا باهل البلدحاجة البهم) في تعهدم رضاهم وموتاهم أي فلبس له الدخول في ذلك البلد ( نعملولم يبق في البلد الامطعون وافتقر واللي المتعهد من وقدم عليهم قوم فرجما كان ينقدح استحماب الدخول ههنا) نظرا الى افتقادهم (الاجل الاعانة) لهم (أولاينه ميءن الدخول لانه تعرض لضررموهوم على رجاء دفع ضررعن بقية المسلمين ولهذا شبه الفرار من الطاعون في بعض الاخبار بالفرارمن الز-ف لان فيه كسرالقال بيقية المسلمين وسعيا في اهلا كهم) قال العراقي رواه أحدمن حديث عائشة باسناد جيد ومن حديث جابر باستناد ضعيف وقد تقدم اه قلت أما حديث عائشة فلفظه عنده الطاعون غدة كغدة البعير المقيمها كالشهيد والفارمنها كالفارمن الزحف ورواه ابن عدى والطبراني في الاوسط بلفظ الطاعون شهادة لامني ووخزاً عدائكم من الجن يخرج في آباط الرجال مرافهاالفارمنه كالفارمن الزحف ومن صبرفيه كانله أحرشهيد ورواهه وأبضا وعبدبن حيد وابن خزعة بلفظ والصابرقيه كالصابر فى الزحف (فهذه أمورد قبقة فن لا يلاحظها وينظر الى ظواهر الاخبار والا أارينناقض عنده أكثرما معه وغلط العبادو الزهاد يكثرفى مثلهذا وانماشرف العلم وفضل لاجل ذلك مم اعلم ان العلاء اختلفوا فىأن النهبى عن الخروج من البلد الذي يقعبه الطاعون هل هو على ظاهره من التحريم أوهو التنزيه على قولين و ربحا استدل من قال الهنهسي تحريم في بعض طرق الخبر السابق والفارمنها كالفار من الزحف قال ان عبد البرالطاعون موت شامل لا يحل لاحد أن يفرمن أرض نزل فهااذا كان من ساكنها ولاان يقدم عليه اذا كان حارجاءن الارض التي نزلهما وقال التاج السبكي في الجزء الذي جعه في الطاعون مذهبنا وهو الذي عليهالا كثرانه الغريم فالوفال بعض العلماءهو للننزيه واتفقواعلى جوازا الحروج لشغل عرض غديرا الفرار فالحوايس محل النزاع فبمنخرج فارا من قضاء الله تعالى فذلك لاسبيل الى القول بانه غير محرم بل الظاهران محل النزاع فيمااذاخرج للتداوى وردعليمه الحافظ ابن حرفى بذل الماعون بأن همذاليس بظاهر لان الخروج لانداوى ليسحراما فىمذهب الشانعي وجماعة وهوقد صحان الخروج حرام فكيف بحمل محاذاخرج التداوى والخروج التداوى ليس بعرام بل العبارة السحيحة أن يقول محل النزاع فيما أذاخرج فارامن المرض الواقع مع اعتقاده اله لوقدره الله عليه لا صابه وان فراره منه لا ينعيه من قدر الله لمكن يخرج مؤملا أن ينحوقال الحافظ واحتج من أجاز الفرار بامور \*الاول قال الطعارى بعدان أوردحديث لانوردم بض على معم ذهب قوم لهذا وقالوا انماكره ذلك مخافة الاعداء وأقروا باجتناب ذى الداء والفرارمنه واحتجوا برجوع عرمن سمرغ بسبب الطاعون خشمة أن بعديه من دخل علمه ثم أجاب الطعاوى بان الامر بترك القدوم عليد مل كان الغوف من أن يعدى كان لاهل الموضع الذي وقع فيه أيضا الخروج فللمنعوا ثبت ان المعسى الذي منعوامن القدوم عليه غييره وهوخوف أن يصيبه بتقد ترالله فيقول لولااني قدمت هدد الارض لما أصابني فامرأن لايقدم حسى الممادة وكذلك أمرأن لايخرجمن الارض التى نزل بهاالبلاء ليسلم فيقول لوأقت في ذلك الارض لاصابني ماأصاب أهلها ولعله لوكان أقام به اماأ صابه من ذلك شئ فامر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفنا \* الثاني قال التاج السبك احتموا بالقياس على الفرار من الاسمد والعدق الذي لا يقدر على د فعه فان الكفار وقطاع الطريق اذاقصدوا منلاطاقة لهمهم جازالتنحي منسن أيديهم ونقل فيه الكاالهراسي الاتفاق فقال لانعلم خلافاني الحواز وان كانت الآحال لاتزيد ولاتنقص والجواب ان السلامة من الاسدوالعدة

فان قلت فني ترك التداوى فضل كاذ كرت فلم يترك رسول المهصلي الله عليه وسلم التداوى لينال الفضل فنقول فيه فضل بالاضافة الى من كثرت ذنو به ليكفرها أوخاف (٥٣٤) على نفسه طغبان العافية وغلبة الشهوات أواحتاج الى مايذكر و الموت لغلبة الغفلة أواحتاج

نادروالهلاك معهدما كالمتيقن فصار كالقاءالانسان نفسده فى النار يخلاف الفرار من البلد الذي يقع به الطاعون فان السلامة فيه كثيرة وانهم تكن غالبة \* الثالث القياس على الخروج من الارض المستوجة كقصة العرنيين والجواب ان ذلك من باب التداوي وترك مالا يوافق المريض من الاغذية والاهوية في تأثير المرض فكانا نلووج من الارض التي لاتوافق مراج المريض من باب النداوي قال الناج السبكي وعندي في هذا الجواب نظرفال الحائظ ابن حجركان وجهمه لقائل أن يقول ان الطاعون أيضا ينشأ من فساد الاهوية فالخروج من البلد الذي يقعبها ينبغ أن يكون جائزا مطلقا كإجاز للعرنين وهدنا يتمشى على القول بان الطاعون من طعن الجنوالحق ان خروج العرنس لم يكن لقصد الفرار أصلا واعما كان لحض التداوي كاتقدم عن الطُّعاوي وكان خووجهم من ضرورة الواقع لان الابل ما كان تهمأ اقامتها في البلدواني كانت في مراعبها ودواؤهم كانبالبان اوأبوالهاواستنشاق تلكالرواغ فكان الحروج عن البليد ضمنالامر محقق الوجود يخلاف الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون الى بلد آخر فانه خروج اليه بالقصد لامر مظنون اذلا يؤمن من وقوع الطاعون في البلد الا تنو \* الرابع قال الزركشي احتموا بالقياس على الفرار من الجذوم فروى المخارى منحديث أبي هر مرة وفرمن المجذوم كاتفرمن الاسد والجواب من وجهين أحدهما قال ابن الصلاح تبعالغييره جامعابين ماظاهره التعارض منحديث أبيهر وة وهولا بورد بمرض على مصم وحديث فرمن المحذوم فرارك من الاسدمع حديث لاعدوى ان هذه الامراض لا تعدى بطبعها ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بما الصحيح سيبالاعداده مرضه غرقد يتخلف ذلك عن مسيبه كسائر الاسماب ثانهماذ كره ابن خرعة والطعارى وأصلهلاى عبيدة القاسم بن سلام وهوأن المصع قديصيبه ذلك المرض فيقول الذي أورده لواني ماأوردته عليمه لمنصبه منهذا المرضشي والواقع انهلولم تورده لاصابه بتقد والله عليمه فنهي عن الواده لهذه العلة التي لا بؤمن على الناس غالبا من وقوعها في قاويم م والله أعلم (فان قلت ففي ترك التداوي فضل كما ذ كرت فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوى لينال الفضل فنقول فمه فضل بالاضافة الى من كثرت ذنو بهلكفرها أوخاف على نفسه طغيان العافية وغلبة الشهوات أواحتاج الىمايذ كره الموت لغلبة الغفلة أواحتاج الىنسل ثواب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضيين والمتوكاين أوقصرت بصيرته عن الاطلاع على ماأودع الله تعالى في الادويه من لطائف المنافع حتى صارفي حقه موهوما كالرقى أوكان شفله بحالة تمنعه عن التداوى وكان التداوى بشغله عن حاله لضعفه عن الجمع ) بين الشغلين (فالى هذه العالى رجعت الصوارف في ترك التداوى) وقدم بيان ذلك تفصيلا وكل ذلك كالات بالاضافة الى بعض الخلق ونقصان بالاضافة الى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان مقامه أعلى من هذه المقامات كلها اذ كان عاله يقتضي أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة عندو حود الاسماب وفقدها ) فعدمها كوجودها وجودها كعدمهافان شاءتلبس م ا (قانه لم يكن له نظر في الاحوال الاالى مسبب الأسباب) فهومشغول به عن الاسـ باب وان شاء تركها لعلمه بقيام ألحق عليه كفيلا (ومن كان هذامقامه لم تضروالاسباب كاان الرغبة فى المال نقص والرغبة عن المال كراهية له وان كانت كالافه عي أيضانقص بالاضافة الى من يستوى عنده و حود المال وعدمه فاستواء الجر والذهبأكل من الهرب من الذهب دون الحجر وكان حاله صلى الله عليه وسلم استواء المدر والذهب عنده وكان لاعسكه لتعليم الخلق مقام الزهد فانه منتهي قويتهم لالخوفه على نفسه من امسا كه فانه كان أعلى رتبة من أن تغره الذنيا) وتخدعه كيف (وقد عرضت عليه خرائن الارض فابي أن يقبلها) هذا تقدم بلفظ عرضت عايمه مفاتيم خزائن السماء وكنوز الارض فردها (فكذلك بستوى عنده مباشرة الاسباب وتركها اللهدده

الىنيل تواب الصاوين القصورهء \_نمقامات الراضن والمنوكانأو قشرت بصديرته عن الاط الاعطى ماأودع الله تعالى في الادوية من لطائف المنافع حتى صار في حقدهموهوما كالرقى أوكان شغله بحالة تمنعه عن التداوي وكأن التداوى سفاهعن حاله لضعفه عن الجع فالى هذه المعانى رحعت الصوارف في ترك النداوي وكل ذلك كالات مالاضافة الى بعض الخلق ونقصان بالاضافةالي درجة رسولااللهصلي الله عليه وسلربل كان مقامه أعلى من هلاه القامات كلها اذ كان حاله يقتضىأن تكون مشاهدته علىوتبرة واحدةعندوحودالاسباب وفقسدها فانهلم تكنه نظرف الاحوال الاالي مسيب الاستباب ومن كان هذامقامه لم تضر الاسباب كأأن الرغمة في المال نقص والرغبةعن المال كراهمة له وان كانت كالانهى أيضا نقص بالاضافة الىمن استوى عندهوحود

المال وعدمه فاستواء الخروالذهب أكل من الهرب من الذهب دون الخروكات حاله صلى الله عليه وسلم استواء المشاهدة المدووالذهب عنده وكان لاعسكه لتعلم الخلق مقام الزهد فانه منتهدى قوتم ملانطوفه على نفسه من امساكه فانه كان أعلى رتبة من أن تغره الدنيا وقد عرضت عليه خزائن الارض فابي أن يقبلها فكذلك يستوى عنده مماشرة الاسماب وتركها الذله هذه

الشاهدة وأغمالم بترك استعمال الدواء حرباعلي سنة الله تعالى وترخمها لامته فبماعس المه حاجتهم معانه لاضرو فمعغلاف ادخال الاموال فان ذلك بعظم ضرره نغ النداوىلابضرالا من حيثرؤ بد الدواء نافعا دون عالق الدؤاء وهذا قد مرسى عنه من حيثانه يقصديه الععة لنستعان مها على المعاصي وذلكمنه عنهوالمؤمن فاغالب الاسلايقصد ذلك وأحدمن الؤمنين لابرى الدواء نافعا سفسه بل من حسث اله حعله الله تعالى سيماللنفع لارى الماءمروباولا الحرمش معافك التداوى في مقصوده كركم الكسب فانهات اكتسب للاستعانة على الطاعة أرعلي المعصبة كانله حكهمها وات اكتسب التنع الماح فله حكمه فقد ظهر بالعاني التي أوردناهاات ترك التداوى قديكون أفصل في بعض الاحوال وأن التداوى قديكون أفضل في معيض وأن ذاك يختلف باختدلاف الاحوال والاشخاص والشات وان واحدا من الفعل والترك ليس شرطافي التوكل الانرك

المشاهدة وانمالم يترك استعمال الدواء حرباعلى سنة الله وترخيصالامته فيما تس اليه حاجاتهم) من الضروريات مع اله لاضر و فسه لاله من أمو والا تنوة ( يخدلاف ادخار الاموال فان ذلك بعظم ضرره نعم التبداوى لايضرالا من حيث وقرية الدواء نافعادون خالق الدواء وهذا أمرنه بي عنه ومن حيث انه يقصد به الصحة ليستعان مهادلي العاصي وذلك منهمي عنه وكذلك اذاكان يستعان بالصحة على البطالة واضباعة العمر فى الفضول فهذا أيضا قدم سي عنه (فالومن في عالب الامرادية صددا في وأحد من الومنين لا وي الدواء نافعا منفسه بلمن حيث انه جعله الله سبمالا فع كالارى الماء مرو باولا الخبرمشيعا في كم التداوى في مقصوده كحكم الكسب فانهان اكتسب الاستعانة حتى على الطاعة أوعلى المعصمة كان له حكمه هاوان اكتسب التنعم المباحفله حكمه كالصاحب القوت والاصل في التداوى وتركه ان المنوكل قدعلم في توكله ان للعلة وقتااذا انتهت اليه مرأ العليل باذن الله تعالى لامحالة ولكن الله عز وجل قد يحكم انه ان لداوى شفاه في عشرة أباموان لم يتدا وأمرأه فى عشر من نوما فيسترخص العليل باباحة اللهاه فيطمع فى تنجيل البرء فى عشرة أيام ليكون أسرع لشفائهوأقر بالىعافيته علىانهمعتقدانالدواء لايشفي وانالتداوى بعينه لاينفع لانالله تعالى هوالشافي وهوالنافع فالشفاء والنفع فعله بعمده وجعله في الدواءمن لطائف حكمته لا يجعله سوآه ولا يفعله الااراه اذا كانت العقاقير مطبوعة مجعولة محبولة على خلقها فحاعل الاسماب فهاهو حاللهالان الجعل فها والخاصة منهاليس من عمل المتطبب وان كان يعمل بهاو يجمع بينهاو بين العليل لانه أطهر على يده سيبالر زقه فان الله تعالى خالق جيرع ذاكوفاعله وكذلكأ يضا عندالعارفين الخبز لايشبع وان الماءلامروى كمان الماللايغنى والعدم لايفقرلات الله سحانه هوالمطع المسقى كهوالمشب عالمروى كما هوالمغني المفقر بماشاء كيف شاء وهوجاءل الشبه عوالرى فى المطعوم والمشروب وفى النفس بالغنى والفقر بحكمته ورحته كأان الله عزو جل هوالجيع المظمئ فيدخل الطعام والشراب على الجوع والعطش اللذمن جعلهما فيذهبهما بماأدخل عليهما كأيدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل فمغلب سلطان كل واحد على الاسخر فمذهبه سواء هد اعتدا اوحد من صفة الليال والنهار ومن العلل والادوية بتسليط الشئ على ضده فيزيله بغلمة قهره باذنه فالعلم ذه المعانى عقداهو الاعبان والشهادة لها قائمة به وجدا هو البقسين والشرك في هده الاشياء في العوام أخنى من دبيب النمل على الصفا والموقنون الصحوالتوحيد من جميع ذلك برآء فان تعل العليل البرء بالتداوي كان ذلك بقضاء اللهوقددره على وصف السرعة من المعافاة فان كأن ناو يأفى تداويه واستجال شفائه الطاعة لمولاه والقيام بين يديه الغدمة كان مثابا على ذلك فاضلافيه غير منقوص في مقام توكله وان أراد بذلك محة جسمه لنفسم والنعم بالعوافى فان ذاك باب من أبواب الدنياود خول فيما ابيع منهاوهو يخرجه من فضيلة النوكل وحقيقته عقدار مانقصه من الزهدفي الحياة والنعيم وان أراد باستعمال العوافى قوة النفس لاحل الهوى والسعى فيمخالفة المولى كان مأزو رابسوء نبتسه ووجودعز يمنه ويخرجمن المباح الي الحظر وذلك يخرجه منحد التوكلوأوله وهسذامن مذموم أبواب الدنياوجة وتها وأن كأنث نيتسه في تجيسل العوافي التصرف المعاش والتكسب الانفاق أوالجمع تطرفي شأمه فانكان يسمى في كفاف وعلى عيملة ضعاف وعن حاجة واجماف لحق هدذا مالطمقة الاولى وهذا باب من أبواب الا خرة وهو عليه مأجو رولا يغرجه من التوكل وان كان سعى فى تسكاثر وتفاخر ولا يمالى من أن كسب وفيما أنفق الحق هدا بالطبقة الثالثة من العاصين وهدنا من أكبر أبواب الدنياوما أبعده من المولى فهده نيات الناس في التداوى المحمودة والمذمومة (فقد ظهر بالعاني التي أو ردناها انترك التداوي قد يكون أفضل في بعض الاحوال وان التداوي قد يكون أفضل في بعض وانذلك يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص والنهات وانواحدامن الفعل أوالترك ليس شرطاف التوكل الاترك الموهومات) التي هي (كالتك والرقى فان ذلك تعمق فى التدبيرات لا يليق بالمتوكاين) واللهااوفق

الموهومات كالمحوالرق فان ذلك تعمق فى التدبيرات لايليق بالمتوكايث

﴿ بِيان أُحوال المَّوكاين في اظهار المرضوكَ عماله) \* اعلم ان كثمان المرض واخفاء الفية وأنو اع البلاء من كنو زاابر وهومن اعلى المقامات لان الرضا يحكم الله والصبر على بلائه معاملة بينه و بين الله عز وجل في كثمانه المعاملة المنه والصبر على بلائه المنه واللاقل المنه وجل في كثمانه المعاملة عنه المنه والطبيب فيذكره الفي معرض في ما المنه والمقصد ومقاصد الاظهار (٥٣٦) ثلاثة (الاقل) \* أن يكون غرضه المند اوى فيمتاج الى ذكره الطبيب فيذكره الفي معرض

\* (بيان حكم التوكل في اطهار المرض وكثمانه)

(اعلى) وفقال الله أمالي (أن كف أن المرض واخفاء الفقر وأنواع البلاءمن كنو زالم )ر وى الطبراني وابن عساكر من حديث أنس ثلاث من كنو زالبراخفاء الصدقة وكتمان المصيبة وكتمان الشكوى قلت وفي الفظ الطبرانى ثلاث من كنور البركتم ن الشكوى وكتمان المصيبة وكنمان الصدقة و روى أبونعيم في الحليدة من حديث ابن عرمن كنو زالبر كتمان المصائب والامراض والصدقة وقد تفدم (وهومن أعالى المقامات لان الرضائح كم الله والصبر على الائه معاملة بينه وبين الله عز وجل فكتمانه أسلم عن الا فات) ولفظ القوت ولا ينقص قوكل المذوكل اخباره بعلته على عني التحدث بهامع فقد آفات النفوس اذاكان قلبه شاكرا بالقضاء راضياأو يكون بذلك مظهرا المحز والافتقار بين بدى مولاه أورا غبافي دعاء اخوانه المؤمنين أو يشهد ذلك نعمة فعدت مانشر الاشكر (فقد كان) أبونصر (بشر) بن الحرث الحافى رجمالله تعالى (يصف لعبد الرحن المنطب أوجاعه) فيصف له أشباء (و) قبل (كان أحد بن حنبل) رحمالله ثعالى ( يخبر ) الطبيب ( بامراض يحدهاو يقول اغماأصف قدرة الله تعالى فى وتقدم قريباله كان بمن يكتم الامراض فلا يخبر بهاأحدا فلعل وجه الجع بينهماأن لاعبرأ حداغبرااطبيب أوهونجول على اختلاف الاحوال والاوقات (الثاني ان يصف لغير الطبيب وكان عن يقد ي بان كان الماما يستمع المه وتقلبس منه الا من (وكان مكينا في المعرفة) يخبر بعلته وقلبه راضعن الله فيمافدره (فارادمن ذكره أن يتعلمنه حسن الصبرفي المرض بلحسن الشكر مان يظهرانه رى المرض نعمة فيشكر على افيتحدث به كابتعدث بالنعم ) أى يكون اخباره عثابه العدد بنعمة الله تعالى (قال الحسن المصرى) رجه الله تعالى (اذا حدا لمريض الله وشكره ثمذ كرأو جاعه لم يكن ذلك شكوى) نقله صاحب القوت (الثالث أن نظهر بذلك عزه وافتقاره الى الله تعالى وذلك بحسن بمن تلمق به القوّة والشجاعة و يستبعد منه الجر )والجين (لماروى أنه قبل لعلى كرم الله وجهه) وهو (في مرضه كيف أنت قال بشر فنظر بعضهم الى بعض كأنهم كرهوا ذلك) القولمنه (فقال) على (أتجلد على الله فاحب أن يظهر )لهم (عزه وافتقاره معماعلم به من القوة والضراوة ) وأراداً يضاأن يعلهم أنه لا بأس بذلك لأن من يقول غيراذا سئل كثير كافال الثورى الما العلم الرخصة من تقة فاما التشديد فكل أحد يحسنه (و) كان علىارضى الله عنه (تأدب فيه بادب النبي صلى الله عليه وسلم) له ونهيه (اياه) عن اظهار القوة فانهر وى انه (حيث) كان (مرض) مرضه (فسمعه) الذي (صلى الله عليه وسلم حيث يقول اللهم صعرفي على البلاء فقال) صلى الله عليه وسلم (القدسا لتالله البلاء فسل الله تعالى العافية) وقد تقدم ذلك في كتاب الصرمع اختلاف ومنهنا فالمطرف وحمالله نعالى لان أعافي فاشكر أحب الىمن أن ابتلي فاصرلان البلاء طريق الافوياء وكره أهل الاشفاق والخشية اظهارا لجلدوالقوة بين يدى العزيز وقدر وى أن الشافعي رضى الله عنه من ضمرضة شديدة بمصروكان يقول اللهمان كان في هـ فارضاك فردني منه فكتب المه ادر يس سيحي المعافري باأبا عبدالله لستمن رجال البلاء فسل الله العافية فرجيع عن قوله هذا واستغفر الله منه فبعد هذا كاحتى عنه انه كان يقول في دعائه اللهم اجمل خبرتي فيما أحب (فهذه النبات ترخص في ذكر الرض وانعا يشدر طذلك لانذكره) لمن لم يتداونقص لحاله وهوداخل (شكاية) المولى (والشكرى من الله حرام كاذكرته في تعريم السؤال عن الفقر الالضرورة و يصر الاظهار شكاية بقرينة السغط واظهار الكراهة لفعل الله تعالى

الشكاية بلفي معرض الحكالة لماظهرعليه من قدرة الله تعالى فقد كان بشر يصف العبد الرجن المتطبب أوجاعه وكان أحدين حنبل مغبر بامراض يعدها ويقول اغااصف قدرة الله تعالى في (الثاني) أن بصف لغير الطبيب وكان عن يقتدى وكان مكينا في المعرفة فأرادمن ذكرهأن يتعلم فهنه حسن الصبرفى المرض بلحسن الشكربات مظهرانه ويات المرض أعمة فيشكرعلها قيقد د شه كايتعدت مالنع قال الحسن البصري اداحد الرس الله تعالى وشكره ثمذكر أرجاعه لم يكن ذلك شكوى (الثالثأن لفلهر مذلك عُـزه وافتقارهالحالله تعالى وذاك يحسن عن تلبقيه القوة والشهاعة و يستبعد مندالجزكا رواى اله قيسل لعلى في ومرضيه رضى اللهعنه كمدف أنت قالبسر فنظر بعضهم الىبعض بكائهم كرهوأذاك وظنوا

فأن خالا عن قر سة السخط وعدن النات لتي ذكرناها فلانوصف بالتعرام ولكن يحكم فسمه مأن الاولى تركه لانه رعاوهم الشكامة ولانه رعايكون فسه قصنع ومزيدفي الوصف على الموحود من العلة ومن ترك التداوي تو كال فلاوحه فى حقه للاظهار لان الاستراحة الى الدواء افضل من الاستراحة الى الافشاء وقسدقال بعضههمن بثالم بصبر وقمل فيمعنى قوله فصعر حمل لاشكوى فمهوقمل ليعقوبعلهالسلامما الذي أذهب مرك قال م الزمان وطول الاحران فاوحى الله تعالى السه تفرغت لشكواى الى عبادى فقال ارب اتوب اليكوروىءن طاوس ومجاهدانهماقالايكتب عدلي المريض البنهفي مرضه وكانوا يكرهون أنن الرص لانه اطهار معني بقتضي الشكوي حتى قىلمااصاب ابلىس لعنه الله من الوبعليه السلام الاانينة في مرضه فعل الانت حظممته

فان خات عن قرينة السخط وعن النيات التي ذكرناها فلا يوصف التحريرول من يحكم فيه بان الاولى لناثر كه لانه ر بما وهم الشكاية )من الله تعالى (ولانه ربما) لا يؤمن من دخول الآفات عليم في الاخمار بأن (يكون فيه تصنع وتزيد في الوصف على الوجود في العلة ) وغير ذلك (ومن ترك التداوي تو كلا فلاوجه في حقه للاظهار لان الاستراحة الى الدواء أحسن من الاستراحة الى الافشاء ) ولفظ القوت لان في الشكوى استراحة النفس من الماوى والاستراحة بالدواء الذى هو اباحة المولى خيرمن استراحته الى العبيد بالشكوى (وقد قال بعضهم منبث) أى أظهر مابلي به (لم يصبر) أى لم يكن من الصار بن فان الصبر يقتضى عدم البث قلت وهذا قدروى مرفوعار وىعبدالرزاق وابنج برعن مسلمين يسارعن سعد بن مسعود رفعه مثله و رواه ابن المندروابن مردو يه عنعبد الرجن بن يعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرمثه ورواه ابن مردويه من حديث عبدالله بنجر مشله وروى ابن عدى والبهق فى الشعب من حديث ابن عرمن كنو زالبركتمان الصدقة وكتمان المصيبة ومن بثلم يصر (وقيل في قوله تعالى فصر جيل) والله الستعان قال (لاشكوى فيه) كذافي القوت روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال العبر الجيل الذي ليس فيه الشكوى الاالى الله عزوجل وروى ابن أبي الدنيافي كتاب الصبروا بنحر بروابن النذر وابن أبي عاتم عن حيان بن أبي جبلة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فصر جمل قال ليس فيه حزع (قيل ليعقو بعليه السلام ما الذي أذهب بصرك)وحني ظهرك (قال مرالزمان وطول الاحزان) قال (فاوحى الله المه تفرغت بشكواى)وفى نسخـــة تشكوني (الى عبادى)وفي نسخة الى خلق قال بارب أتوب اللك ) هكذافي القوت وروى عبد الرزاق وابن أي شيبة وأحد فى الزهدوا بن حرمر وابن المندر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن حبيب بن أبي ثابت ان بعقوب عليه السلام كان قدسقط عاجباه على عينيه من الكبرف كان رفعهما غرقة فقيله مابلغ بكهدا اقال طول الزمان وكثرة الاحزان فاوحى الله المه يا يعقو بأنشكوني قالخطئة أخطأتها فاغفرني وروى ابن أبيحاتم عن نصر بن عزلى قال بلغني ان معقوب عليه السلام المال حزبه على يوسف ذهبت عينا من الحزت فعل العواد يدخاون عليه فيقولون السلام عليك ياني الله كيف تجدك فيقول شيخ كبيرقد ذهب بصرى فاوحى الله البه بالعقو باشكوتني الىعوادك قال أي أرب هذاذنب عملته لاأعودالمه فلر بزل بعد يقول انحأ أشكو بثي وحزني الىالله و روى اسعق بن راهو به فى تفسيره وابن أبى الدنيافى الفرج بعد الشدة واب أبى عام وأنوالشيخ والطبراني في الاوسط وابن مردويه والحاكم والبهقي في الشعب من حديث أنس كأن ليعقو بعليه السلام أخ مؤاخ فقالله ذات وم ما يعقو بماالذي أذهب بصرك وماالذي قوس ظهرك فال اماالذي أذهب بصرى فالبكاء على نوسف واماالذي قوس ظهري فالحزت على شامين فاتاه حبريل عليه السلام فقال بالعقوب ان الله عزوجل بقرئك السلام ويقول الداما تستعي تشكوني الى غبرى فقال بعقوب انسأ شكوبني وخزني الى الله فقال حبريل الله أعلى الشكوالديث (وروى عن طاوس ومجاهد)رجهماالله تعالى وهمامن كارالتابعين (انهما قالايكتب على الريض انينه في مرضه) كذافي القوت قلت وقدر وي هذام فوعامن حديث على يكتب أنين المريض فان كان صابرا كان أنبنه حسنات وان كان أنبنه جزعا كتب هلوعا لاأحرله رواه أبونعيم (وكانوا يكرهون أنين المريض لانه اظهار معنى يقتضى الشكوي )ولفظ القوت بدل على الشكوي (حنى قبل مأأصاب الميس لعنه الله من أبو بعلمه السلام الاأنينه في مرضه فعل الانين حظه )أي حظ الشيطان (منه) كذافي القوتوهذا اذا كانحزعا وتسخطاو كراهمة لماقدره الله تعالى عليه كإفهم ذلك من حديث على السابق لامطلق الانين فان المريض قد يضطر اليه وهومع ذلك واصبقابه مطمئن النفس بحاقدوه ألله علمه مصامر غير متسخط كبف وقدو ردأنين المريض تسبيع وصياحه تهليل ونفسه صدقة ونومه على الفراش عبادة وتقلبهمن جنب الىجنب كأثما يقاتل العدوق سبيل الله يقول الله سيحانه لملائكته اكتبوا لعبدي أحسن ماكان يعمل فى صحته فاذا قام تمشى كان كن لاذنسله رواه الخطيب والديلي من حديث أبي هر مرة وقالار جاله معروفون

بالثقة الاحسين بن أحداله لخي فاله مجهول (وفي الخبراذا مرض العبد أوحى الله تعالى الى الملكين انظراما يقول لعوّاده فان حدالله وأثنى عليه يخيرد عواله فان شكاوذ كرشرا فالاكذلك تكون ولفظ القوت انظروا مايةول عبدى لعوّاده فان حدنى وأثنى على يغيرادعواله وقولوا كذلك أنت والباقي سواء وقدروى الدارقطني فالغرائب وابن صخرفي عوالى مالك من حديث أبي هر رة اذامر ض العبد بعث الله تعيالي اليه ملكين فيقول انظراما يقول لعوّاده فان هواذا دخاوا عليه حدالله تعالى رفعاذلك الى الله تعالى وهو أعلم فيقول لعبدى انانا توفيته أدخله الجنة الحديث وقدذ كرقريبا (وانحاكره بعض العباد العيادة خشية الشكاية وخوف الزيادة فى الكلام) بان يخبرهن العلة باكثر منها فيكون بذلك كفر النعمة بين بلاء من ( فـ كان بعضهم اذا مرض أغلق مايه فليدخل عليه أحد حتى يعرأ )من مرضه (فعرج المهممة مضل) بنعياض (ووهيب) بن الوردالكي (وبشر)بنا الرث الحافى رحهم الله تعالى (وكان فضيل قول أشته في ان أمرض بلاعوّاد) رواه أبونعم في الحلمة عن محد بن حشيش حد شاأ حدين محد البرائي حدثنا بشر بن الحرث قال قال فضيل فذكره (وقال) أيضا (لاأكره العلة الالاحل العوّاد) ولفظ القوت ما أكره العسلة الالاحل العيادة وبه تم كتاب التوحيد والنوكل وشرحه بمنة اللهوحسن عونه وتوفيقه ولنختمه بماأورده القشيري فيالرسيالة وأبوطالب فيالقوت وغيرهمافى هذا الباب قال القشيرى بسنده الى أحدب خضرويه قال قال رجل لحاتم الاصم من أن تا كل فقال وللهخزان السموات والارض والكن المنافقين لايفقهون وقال الراهيم الخواص من صحرتو كله في نفسه صح توكله في توكله وقال بشرالحافي يقول أحدهم توكات على الله يكذب على الله لوتو كل على الله رضي عما يفعل الله به و بسنده الى الكتاني معتأما حعفر من الفرحي يقول وأبت رحلامن الشطار بعرف يحمل عائشة مضرب بالسياط فقلتله أىوقت يكون ألمالفرب عليهمأ سهل فقال اذا كانمن ضربنالاجله برانا وقال الحسين بن منصو رالحلاج المنوكل المحقلايا كلوف البلدمن هوأحق بهمنه وسسئل سهل عن النوكل فقال قلب عاش مع الله بلاعلاقة وقال يحي بن معاذلبس الصوف مانوت والكلام فى الزهد حرفة وصحبة القوافل لغرض وهذه كلها علاقات و حاءر حل الى الشبلي بشكر الله كثرة العمال فقالله ارجه الى بيتك فن ايس له رزق على الله فاطرده عنك وبدنده قال الراهم الخواص كنت في طريق مكة فرأيت شخصاوحشدافقلت حنى أم انسي فقال حنى فقلت الى أمن فقال الى مكلة فقلت بلازادة مال نع فيناأ يضامن يسافر على التوكل فقلت ايش التوكل فقال الاخذ من الله و بسنده الى أبي حزة قال انى لاستحيى من الله ان أدخل البادية وأناشب بعان وقداعتقدت التوكل لئلا يكون شبعي على الشبع زادا أتزوده وسل حدون عن التوكل فقال تلك عالة لم ابلغها بعد فكمف يتكلم في التوكل من لم يصح له عال الاعمان وعن بعضهم قال كنت في البادية فتقدمت القافلة فرأ يت قدامي واحمدا فسارعتحتي أدركته فاذاهوامرأة بسدهاركوة وعكازغشي على التؤدة فظننت انهاأعت فادخلت بدىف حسى فاخر حت عشر من درهما فقلت خذيه او امكثى حتى تلحقك القافلة لتكترى بهاهم ائتيني الليلة حتى أصلح للتُأمرك فقالت، عدها هكذا في الهواء فأذا في كفها دنا نير من الغيب وناولتني وقالت أنت أخد ذت الدراهم من الحبب وأناأخذت الدنانهرمن الغب ورأى أبوسلمان الداراني رجلا بكمة لانتناول الاشرية من ماء زمزم فضي علمه أبام فقالله أبوسلمان بوما أرأيت لوغارت زمزم انش كنت تشر بفقام وقبل رأسه وقال حزاك الله خمرا حبث أرشدتني فانى كنت أعبد زمن ممنذ أبام ومضى وقال ابراهيم الخواص رأبت في طريق الشيام شاماحدثا حسن المراعاة فقال لح هل لك في الصحبة فقلت الى أحوع فقال ان جعت جعت معك فيقسنا أربعة أبام ففقر علينا بشئ فقات ها فقال اعتقدت أنلا آخد فواسطة فقات باغلام دققت فقال بالراهم لاتهوج فان الناقد بصر مالك والتوكل ثم فال أقل التوكل أن تردعليكموارد الفاقات فلاتسمو نفسك الأالى من اليه المكفانات وسيئل المر بالحاسي عن المتوكل همل يلحقه طمع فقال يلحقه من طريق الطماع خدارات ولاتضره شمأوية ويه على اسقاط الطمع الباس عافى أمدى الناس وقبل جاع الثورى في البادية فهنف به ها تف أعا أحب البكسيب

وفى اللسيراذامرض العبد اوحى الله تعالى الى الماكن انظراما يقول لعواده فاتحدالله واثني يخير دعواله وان شكا وذكر شراقالا كذلك تكون واغماكره بعض العبادالمبادةخشية الشكاية وخوف الزيادة فى المكارم فسكان عضهم اذامرض اغلق بابه فلم يدخدل عليه احدجي يعرأفيخر جالبهمهم فضيل ووهيب وبشر وكان نضميل يقول استهدى ان امرض بلا عواد وقاللاا كرمالعلة الالاحل العوادرضياته عنهوعتهم اجعين كلل كاب التوحيد والنوكل بعونالله وحسن توفيقه يت الوه ان شاء الله تعالى كتاب الهمسةوالشوق والانس والرضا والله سيحانه وتعالى الموفق

أوكفاية فقال الكفاية ليس فوقها مهاية فبق سبعة عشر يومالم باكلو بسنده الحالمسن الخياط قال كنت عند بشرالحاني فاء و نفر فسلم اعلم فقال من الشام حدثنانسه علىك فريدا لحج فقال شكر الله المح فقالوا تخرج معنا قال شلات شرائط لا تحمل معنا شاؤلانه ألمن أحد شد مأوان أعطانا أحد لا نقبل فقالوا امان لا تحمل فنع وامان لا نقبل فقال المعافية المالا نستطيع فقال أخرجتم متوكاين على زادا لجياج وقيل لحبب المحمى لم تركت التحيارة فقال وحدت الكفيل ثقة وقيل مدان التفويض مندان التفويض والتضييع أن التفويض مبدان التفويض والتضييع في التوفيل العروس الى أهلها والفرق بين التفويض والتضييع أن التفويض في حقل وهومذموم انتهى مافي الرسالة وقال صاحب القوت حدث لا التولي وتعمل الله من التوكل وقصر الامل وفي وصبة لقمان ومن الاعمان على وأخذ التوكل وقصر الامل وفي وصبة لقمان ومن المتعدد والتعبد والتعبد والتعبد والتعبد كله باب من الورع والورع كله باب من التوكل وقال ليس التوكل حدولا غابة ينته على اليه وقال من الورع والورع كله باب من التوكل والتعلق التوكل والتعمد والتعبد كله باب من الورع والدعين مقول التوكل هو التعمد والتعبد كله باب من التوكل والتعمد والتعبد والتعبد كله باب من الورع والدعين مقول التوكل هو التعمد والتعبد والتعبد والتعبد المعني وين تم المناور والدعين مقول التوكل والتعمد والتعبد والتعبد والتعبد كله باب من التوكل والتعين مقول التوكل هو التعمد والتعبد والتعبد والتعبد وقال التوكل والدعين مقول التوكل والتعين مقول التوكل هو التعني وين تم المناور ولا التوكل هو التعنى قول العن يحولان في طلب التوكل والتعمل وقال التوكل هذا المعنى قول العن يقول العن يحولان في طلب التوكل فاذا ظفر اله وطناه وفي هذا المعنى قول المناور وفي هذا المعنى قول المناور ولا التوكل والتعين والتوري والتوري والورع كالمناء ولا التوكل والتوري التوري التوريد والتوريد والتعمل وله والتعمل وله التوريد ولي التوريد والورع كالمناء وله ولم يعرف المناور ولا المناور ولا المناور التوريد والورع كالتوريد المناور المناور المناور التوريد والورع كالمناور التوريد والتوريد والتوريد والورع كالتوريد والتوريد والتور

يجول الغنى والعرفى كلموطن \* ليستوطناقلب امرئ ان توكاد ومن يتوكل كان مولاه حسبه \* وكان له فيما يحاول معسقلا اذارضيت نفسى يمقدور حظها \* تعالت وكانت أفضل الخلق منزلا

ويقال ان الخوف من الخاوقات عقوية نقصان الخوف من الخالق فان ذلك من قلة الفقه عن الله وضعف النوكل علىه وقال ابن يعقو بالسوسي المتوكل اذارأى السبب أوذم أومدح فهومدع لا يصم له التوكل وقال الخواص التوكل هوالا كتفاء بعلم الله فيك من تعلق القلب بسواه وقال عام بن عبدالله قرأت ثلاث آيات من كلب الله استغنيت بهن على ماأنافيه فاستغنيت بقوله تعالى وانعسسك المقه بضرفلا كاشف له الاهو وان ردك يخسير فلا راة لفضله فلتان أرادأن بضرني لم يقدر أحدان ينفعني وان أعطاني لم يقدر أحدان عنعني وقوله سحانه فاذكر ونى أذكركم فاستغنيت بذكره عنذكر من سواه وقوله تعالى ومامن دابة فى الارض الاعلى اللهر رفها فواللهماهممت رزقمنذ قرأتها فاسترحت وقال سهل ليسمع الاعمان أسباب اغمالا سباب في الاسملام معنى الس في حقيقة الأعان وية الاسباب والسكون الهاواغار ويتهاو الطمع في الخلق وحد في مقام الاسباب فالالتوكل سكون القلبعن الاستشراك وقطع الهمعن التطلع المامديهم وعكوف القلب على المدرالحق مشغول الفكر بقدرة القدرلا بعمله عدم الاسباب على ماحذره العلم عليه وذمه ولاعتعه أن يقول الحق وان معمليه أو والى فى الله و معادى فيه حريان الاسباب على أيدى الخلق فيترك الحق حداء منهدم أوطمعافهدم أوخشمة قطع المنافع المعتادة ولايد خله طوارف الحاجات ونوازل الضر ورات فى الانعطاط فى اهو اءالناس والميل الى الماطل أوفى السكون عن حق ان يلزمه أو نوالى عدوا أو تعادى ولماليرى مذلك عاله عندهم أو دشكر لذال ماأسدوه المه بالكف عنهم ولا رى الصنعة التي فدعرف بمالقوة نظره الى الصانع ولا يتصنع اصنوع دخملة لعلمه بسبق الصنع لدوام مشاهدته ولايسكن الىعادة عن خلق ولايثق بمعتاد من تخ لون اذا يقن مرزقه وضره ونفعهمن أحدفه فدالمعاني من فرض التوكل فان وجدت في عبد خوجهم امن حد التوكل دون فضائله و مندله في ضعف المقين وقد كان الاقو ياء اذا دخل علم مم شي من هذه الاهواء المفسدة لتوكلهم قطعو اتلك الاسابوحسموا أصولهاواعتقدوا نركهاوعلوافى مفارقة الاوطان وفى التغرب عن الامصار ٧ الالاف والايلاف فاخرجوا ذلك حبث دخل علمهم ووضعوا علمه مدواءه وضده من حبث تطرق الههم حتى ربحا فارقوا ظاهر العلم

و خالفوا على اعالطاهر الى علوم الباطن ومقنضى مشاهدتهم ومواجيد حالهم لئلاتسكن قاومهم الى غيرالله ولا تقف همتهم مع الساوى ولا تطمئن نفوسهم الدغسيره ولا يتخذوا سكناسواه ولا يسكنون الى هوى النفس فيخدعوا بسكونها عن سكون القلب فيسيى ذلك عقولهم ويوهن غزمهم ويضعف يقبنهم الذى هو الاصل فيخسر وارأس المال وتفوتهم خقيقة الحال في الذابر يحون وباى شهادة يقومون

\* (فصل) \* وقال بعضهم التوكل هو الفرار من التوكل أي يتوكل ولا ينظر الى توكله انه لاجله يكفي أو بعلق فعل نظر حال توكله على المات وكله يلزمه الفرار منها حتى يدوم نظره الى الوكيل وحده بلاخلل ويقوم له بشهادة منه بلاملل ولا يكون بينه و بين ألوكيل شئ ينظر اليه أو يعوّل عليه أو يدل به حتى التوكيل أيضا الذي هو طريقه و جاء رحل الى بشرا لحافي فقال الى فقال الى فقال السفر الى الشام وليس عندى زاد في الري فقال ياهذا أحد برا الهذا أحرج ونما قصدت له فان لم يعطك ما ليس النام عنكما المنفر الى الشام وليس عندى زاد في الري فقال المنفر المنافر بين و قال الحسن في تفسير قوله تعالى وقد رفيها أقوالهم الحلق الارزاق قبل الأجسام بالني عام فالمتوكل عنمال المنفر ويقال المنفرة وكل المنافرة ولي المنفرة وكل المنفرة وكل المنافرة بين و منفرة بين المنفرة وكل أنوا اذا تعدوا قالوا باي شئ ننعشي واذا تعشوا قالوا باي أعلى المنفرة والمنافرة بين منفرة الكين المنوك والوضائص المنافرة والمنافرة بين منفرة المنفرة المنفرة والمنافرة بين منفرة المنفرة الكين المنفرة الكين المنفرة الكين المنفرة الكين المنفرة الكين المنفرة الكينون منها المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة الكينون وحياء منافرة المنفرة الكينون والمنفرة المنفرة ا

م أنقدر نعن ونعلم

\*(فصل) \* قال ملى فى معنى قول الله تعالى بحوالله ما يشاء ويثبت بحوالا سماب من قلوب العارفين ويثبت القدرة ويمحوالمشاهدة من قلوب الغافلين ويثبت الاستباب فى صدورهم وقال خلق الله النفس متحركة ثم أقرها بالسكون وهذاهو الابتلاء فانتداركها بالعصمة كنتوهذاهو خصوص وانتركها تحركت بطبعها وهذاهوا لخذلان وكان الخواص يفرق بن العموم والخصوص يوجودا لحركة والسكون فقال القاوب على حالين فن دامت حركته وسمعيه كان موصوفا بنفسه لغلبة شاهد النفس علمه ملقوله تعالى وكان الانسان عجولا ومن دام سكونه كان موصوفا بالحق لغلبة شاهدا لحق في سكينته لقوله تعالى الابذ كرابته تطمئن القلوب وقال النهرجورى في معناه قد او بالاولياء مواضع الطالع لا تتحرك ولا تنزع بل تطمئن خوفاان ردعلم مفاحاة مطالعة فتعدومتر سماسوء الادب وقال بعض أهل المعرفة في تأويل قوله تعالى ورزور بكتر وأبقي قال هو النوكللايه أبقى العبدمن الطلب وخيرله من السعى والتعب وبروى ان الله نعالى أوحى الى بعض الصديقين ادرك لىلطف الفطنة وخنى اللطف فافي أحب ذلك قال يارب ومالطف الفطنة قال ان وقعت علىك ذبامة فاعلم انىأوقعتها فسانىأرفعهاقالوماخني اللطف قالرانأ تتلفولة مسؤسة فاعلمانىذكرتكمهما وكان الخواص يقولمن رجع عندالشدائدالى سبب أوعلاج يستشفيه أوحركت رهبة الخاوقين صفته فقدرئ من خصوص التوكل وبقي مع عومه وقال السرى رحمالله تعالى ثلاث يستمن من المقين بالخوف مواطن الهلكة والتسلم لامرالله عند نزول البلاء والرضا بالقضاء عندروال النعمة وقال وسف ن اسماط كان بقال ثلاث من كن فمه استكمل اعانه من اذارضي لمغر حدرضاه الى اطل واذاغض لمعزر حهغضه عن حق واذاقدرلم بتناول مالس له وقدر وى ذلك مسندا فهذه أوصاف المتوكل وهي علامة حسن المقن وقال داود لابنه سلمان علمما السلام مانني يسندل على تقوى العبد شلاث حسن توكله فهما يأتهه وحسن رضاه فيماأ تاه وحسن صره فيما فاته

\*(فصل) \* لايضرالتصرف والتكسب من صعرتو كله ولا يقدح في مقامه ولا ينقص عاله اذا أحكونه معنى معنى النظرا في الوكيل في أقل الحركة فيكون مقركابه والرضافي الحديم بعد التصرف فيكون مطمئنا البه وقد كان الصانع بيده أحب الهم من التاحر والتاحرأحب الهم من البطال فان كان حال المتوكن التصرف في ماقد وجه فيه دخل في الاسباب وهو ناظر الى المسبب في تصريفه معتمد عليه واثق به في حكته مكتسف فيما في مقلمه فيه ولاه متيقن في سببه له ويوجهه فيه وكيله الحريب الهم متنات بتفرق همه متبع السنة والاشرف و جعلها خزائن حكمته ومفاتيع رزقه محتمع الخلق بحانمه غير متشتب تفرق همه متبع السنة والاثر ترارك الترفه والنعمة فهو في تكسمه وتصرفه أفضل عن دخلت عليه العلل في توكه فساكتها وسكن الى سكون نفسه في بطالتها وفراغها من هم الا تحرة طلبالواحتها ومن دخلت عليه الا تفق ترك التكسب فليدا و يتركه ومن الاحتراف ومن دخل عليسه المتعن واقتطع فلي تعدوا لتوكل اذاء تدبه واقتطع عن أربه ناظر الى الوكيل وسلكه عني طريقه فهو يصل وان كان في طريقه بعدوالتوكل اذاء تدبه واقتطع عن أربه ناظر الى الوكيل وسلكه عني طريقه فهو يصل وان كان في طريقه بعدوالتوكل اذاء تدبه واقتطع عن أربه ناظر الى الوكيل وسلكه عني طريقه فهو يصل وان كان في طريقه بعدوالتوكل اذاء تدبه واقتطع عن أربه ناظر الى الوكيل وسلكه عني طريقه فهو يصل وان كان في طريقه بعدوالتوكل اذاء تدبه واقتطع عن أربه ناظر الله الوكيل وسلكه عليه فهر طريق قويب وسالكه

\*(فصل) \* قال أبو يعقوب السوسى التوكل على ثلاث مقامات عام وخاص خاص فن دخل فى الاسباب واستعمل العلم وتوكن على الله وتحقق المقين فهو خاص عام ومن خرج من الاسباب على حقيقة بوجود اليقين م دخل فى الاسباب فتصرف لغيره فهو خاص خاص قال وهذا وصف الطبقة العلمامن أصحباب وسول الله صلى الله علمه وسلم العشرة وغيرهم ودهم المقين من الدنيافاد خلهم العلم فى الاسباب لغيرهم ودت علمهم أحوال الغير و جعلوا وازقين لهم فتصرفوا في المستعمل عقائقه من فوع الى أعلى غايته مطالب بالعمل فيه محق نفسه وذهب آثاره بحور مه وشاهد والطالب له توجه بالزهد وترك الاسباب القاطعة وعلى ف حدف كل شاغل وذهب آثاره بحور مه وشاهده والطالب له توجه بالزهد وترك الاسباب القاطعة وعلى ف حدف كل شاغل

يشغله أويحول بينهوبين قصده فهوججتهدفى الانفراد

\* (فصل) \* قال بعضهم التوكل العمل فى قطع الطمع ونفى الركون الى الاسباب و يكون نظر الله له فى المنع أفضل عنده من نظره البسه فى العمل فى قطع الطمع ونفى الركون الى الاسباب و يكون نظر الله قصده فالمنع أفضل عنده من نظره البسه فى العطاء وان يجد فى المنع من الحلاق من عوده البرمن الحلق ترك القيام عليه ما لحق و ترك النصيحة له والانبساط المهوكترة السلام عليه دون غيره عن لا يبره ودوام نظلع القلب الى لقائه و يجىء أسبابه وعلامة ركونه الى الاسباب خوف السلام عليه وله فان زال منها شئ لحق عليه الوهن والتمسك عابق خوف الفقر

\*(فصل)\* من ألطف ماقيل فى السكون الى غيرالله والنظر الى سواه قول أهل المعرفة فى معنى قول الخليل عليه السلام واجنبنى وبنى ان تعبد الاصنام قال ان أسكن الى الخلة وهبته الى أو بنظر نبو الى النبو قالتى جعلتها لهم فيحتمبون بذلك عنك وقال بشران العبد ليقرأ اياك نعبد واياك نست عين فيقول الله تعالى كذبت ما اياى تعبد ولا بى تعبد ولا بى تعبد الم توثرهو الذعلى رضاى ولوكنت بى تستعين لم تسكن الى جلد له وقو تنك

\*(فصل)\* قال أبوتراب التخشى ليس التوكل ان تتوكل لتكفى ولوعرض ذلك المتوكلين لتابوا ولكن تعلى بقلبه السكفاية بالله فصد في الله في المحمن فالتي السكفان بن يديه وقال الخواص المغناله التي موسى والخضر عليه ما السلام وكان موسى أشد جوعامن الخضر فاذا غز الان قد سقط أحدهما مشو بالى الخضر وسقط الا تنج مذبوعا بجلده ورأسه الى موسى فقال له الخضر قم ياموسى فبقدرما بقى فى نفسك من الاهتمام برزفك تتعب فاعل الى أنا توكات في في نفسك من الموسى المعن التعدد وقع المنالا المناسك ال

م هنابياض بالاصل

نصفه مشويا ووقع نصفه لى نما فقال له الخضرانه لم يبقى فى هذه الدنيا أمل وفى رواية ليس فى هذا الخلق حاجة وكان بشروحه الله تعالى قصيرالا مل لم يكن يأمل البقاء من وقت صلاة الى وقت صلاة أخوى وكان اذا صلى الظهر يقول الله يعران اطلبوالكم من يصلى لكم العصر وكان يقول الاضاف فى دارمولاى ان اطعمنى الكاشمة والمعمني والدائمة والمعمني المعمني ال

\*(فصل)\* قال الخواص الرزق ليس فيمتو كل ولو كان لا ينال الرزق الا بالتوكل كان الضعيف ومن لا يحسن التوكل عوت يصحح ذال قوله تعالى وكات من دابة لا يحمل رقها الله ورفها وابا كم فهذا الخطاب من الله للعمل مقتضى من الخلق تولئ حل الارزاق لوقت لم بات ولطيفة من الله دعاهم منه الله مواضع الراحة من الا شتغال يحمل ماقد ضمنه لهم وقو كل باستخراجه اليهم و حقمنه عليهم الزمهم اباها وقوله تعالى بالضمان لارزاق الخلق الله ماقد ضمنه المهم و السب المعارض و السب المعتول و المعرف و كل بالمعتول المعلم و كله المناف المنه و المعرف من أما كنه قال فقى هذا دليل على تجو بزالجركة والسب المعتوك وان ذلك لا ينقص توكله اذالدابة المرزوقة بالله من الله وقد شدب الحروف المعرف المناف المادوب وقد يحم المعتوك و المعرف عدم على المناف المادوب وقد يحم المعارض و تعلم المناف المادوب وقد يحمل والمن و علم المناف المادوب وقد يحمل والمن و مناف المادوب وقد تعمل المناف المادة و المعارض و حمله المناف المادة و مناف المناف المادة و مناف المناف المادة و مناف المناف المناف

مداعلى المواليم المستطاعة على ثلاثة وجوه أعلاها استطاعة بقوة المعرفة وصحة التوكل وهذه الطائفة وضل المنتفعة والماستطاعة بقوة المعرفة وصفة التوكل وهذه الطائفة وفلت بصدق موكلها لم تعرب على سب ولا استأذنت أحدا ولا يقع الاستثنات الامن ضعف المعرفة وقلة الهداية وكل من استأذن فالرفق به أولى كافى الخبراع قلها وتوكل والاستطاعة الاخرى قوة البدن والصبر على الشي والمضر والثالث بسبعة المال فن لم يكن عنده أحدهذه الوجوه فلتوقف عن الجيوالزاد مماح للعموم الاان الله تعالى قد دل على خبر الزاد بقوله فان خبر الزاد التقوى في تزود التقوى نحاول يحفى في طريقه لان الله مع الذن اتقوا ومن التقوى العبد غدائي من أن لقول الحقوم نينق الله يعمله مخرجا ويرزقه من حدث لا يعتسب وقال وهب يقول الته تعالى ابن آدم اتق وغرجت شئت فالرزق ليس فيه تو كل واغاف من من معرفة والتطلع مغرفته عماسرله ولمن صبر ومعنى المدسبر حبس النفس على الوعد بمعى عالمضمون ومنعها من المركة من نفسه فقد خرج الصابر الى سبب يبتدئ فيه بالمركة من نفسه فقد خرج المعين يسوق الله الاقسام من أما كنها فتى رجع الصابر الى سبب يبتدئ فيه بالمركة من نفسه فقد خرج

ن حالة الصبرضيقامن تحمل مؤنته وهذامقام المؤمن القوى من المنوكابن

\*(فصل) \* قال صاحب القوت أخد برنى أبو بكر من يعقو بالوراق عن الراهيم الخواصانه كان يقول ان سمع المتوكل خافه بحركة شديدة فتحرد لهاقلبه خرج من حده داالتوكل المخصوص المتفت الهاأولم يلتفت وهكذا الوطالت أيامه بالسير في البرية اذا كان فها واستعان في مسيره بعكارة يتوكا عليها أومنطقة بشديها وسطه أو بغير علمه عندر ويه قطاع الطريق ولم يكونوا عنده كسائر الناس وهذان وجد في قليم الميل الى الخلقان دون الجدد خرج في جدع هذا من حد التوكل وقال أيضا كثر الخلق تعلقو ابالاسباب فاذا محت المعرفة لله بالقلب سكن القلب الى مافي الغيب أشد من سكونه الى مافي اليد من الاسباب الظاهرة لان مافي بدالعبد لا يدرى ما يحدث الله فيه المناف بالقلب والمائن بأنى به على أوقائه فاذا كان القلب قو يا عند و ال الدنما واد بارها متبرما عيافي المدمن العلم المناف من زوالها قبل ان تغير من خوف الفقر

\*(فصل)\* قال السرى رجده الله تعالى فى قوله تعالى واجعلنا المتقين اماما ان المتى يكون رفه من كسبه الان الله تعالى يقول اجعلنا الماما اللمتوكلين الذن أرزاقهم الامن النالله تعالى يقول اجعلنا الماما اللمتوكلين الذن أرزاقهم الامن اكسابهم بل من حيث الاعتدبون وهؤلاء هم أهدل الصفوة والصفاء الصوفون الذن أو كأواعلى الله الله بالله الافي الارزاق ولافي العالم بدعلهم من الارفاق كاقال قائلهم الدنيافانية والاستخواب قراد والمفروغ منها فعلى ماذا أتوكل اعالم يدعلهم ان لا يبعدنى من قربه وقال بعضهم الاعتماد على الخلق هو الخذ الان ومن اعتماد على الخلق هو الخذ الان ومن اعتماد

بسوى ربه في تو كله خاب سعيه

\* (فصل) \* و يستوى عند اللحصوص بعين يقيم ماجاعهم بواسطة أيديهم وأسباب كسبم وماجاعهم بايدى غيرهم و بغير كسبهم اذ كان المعطى عندهم واحدا والعطاء كله رزقافاذا كانت الايدى ظروف العطاء فسواء كان الظرف يدك أو يدغيرك وسواء كان السبب كسمك أوكسب سواك الثاذج يعمر زقك ومثل هذي أيضا يستوى عندهم ما ظهر بيد القدرة الاخلق فيه ولا واسطة به وماظهر بايديهم من الحركة وترتيب العرف والعادة الان القدرة أيضا عنزلة ظرف العناء ظهر العطاء بها كأيدى العباد من يد الانسان نفسه أو يدغيره فهذه المعانى الثلاثة عند الموقد بن سواء لا يترج بعضه على بعض لرسحان اعمام وقوة يقيم مونفاذ مشاهد مم ماذكه حكمة بالغة وقدرة نافذة على حكم واحدوقاد رواحد

\*(فصل) \* الاسواق موادد الأباق بطع المولى منها من أبق من خدمته وهرب من بحالسته و وهن عن معاملته و جبن في متاح به أما معت قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الالبعبدون ما أريد منهم من رق و ما أريد ان بطعم و في أنه المنه و في العبيد المنه و في العبيد المنه و في العبيد و في المنه و في العبيد و في المنه و في المنه و في المنه و في المنه و في العبيد و في العبيد و في المنه و في

\* (فصل) \* التوكل على الله لا عنع دخول اللصوص ولا عنع وقوع الاقت دار للباوى بحو الدار والاختيار المعروفين الاختيار وقد تقال أبو تزيد قدس سره وهومن أعلى المنوكا بن ماسافرت في قاف له قط الافطع على الطريق وقال آخره ون نظرائه ماخرجت في سفرقط ومعى سبب الاسلط الله على من يأخذه حتى أبق مع الله بالله

مجرد ابلاسب فهذه آيات ردالله بهاأولياء المهفى تسليطات بدلهم بماعليه لير جعوا اليه فالتوكل على الله تعالى فى الاسماب لا يو حب بقاء هاللعبد ولا اشاره م اولاحفظها عليه ولا يقدم شداً عن شى ولا يؤخره اصلاح دنيا أواختمار عبدبل هوالىالاذهاب والاتلاف أقربلان التوكلةر بن الزهدو ثرته فهو بردالتوكل الى أصاه وذلك وصف صادقي المتقين ولولا الامتحان الكثر الصادقون ولولاالاخراج من المعتادو المألوف لكثرا اصالحون فاذا كانمقام المتوكل الرضايحر بإن القفاء والحبة لمواقيع البلاء لم يبال بقي ماله وسلم سببه الذي توكل عليه عنه أوعطب اذكان محبة وكيله فمه ورضامه فماعرضه منموافقة يحبته وحلاوة رضاه فضلمن اتلاف نفسه ودنياه \* (فصل) \* المتوكاون على در حاتمهم من توكل على الله تعالى تعظيما واحلالاومنهـ ممن توكل عليه ثقة به وأنزيها أه ومنهم من توكل عليه رقينا نوعده التحقيق صدقه ومنهمن توكل عليه حماله ومنهم ن توكل عليه استسلامالماشهد منقرب عزه وعظيم قدره ومنهم منتو كلعليه خوفامنه ومنهم من توكل عليه لحسن ظنهه وصدقر حائمه ومنهم من أوكل عليه تسليماله من حيل معاملته ومنهم من توكل عليه لحفظه في استحفظه فماله علىه ومنهم من فو كل عليه لقيامه بشهادته عن حسن معرفته وكلهم قو كل عليه لان توحيده له وشهادة قدومته ذلك يقتضه فهذه كلها مواحسد أوليائه ومنهاج أحبابه عن مشاهدة القرب ومعرفة القريب وبعضها أعلى مقامامن بعض وبعض المشاهدات أقرب وأرفع فاعلاهامن توكل عليسه للاجلال والتعظميم وأوسطها منتوكل علمه المعبةوالخوف وأذناهامن توكل علمه تسليماله وتحبيااليه وقدذكرنا من توكل العوامما يستحيى العارفون منذكره وهوالتوكل عليه في القوت لانه هوالقيت كاهوالحي المميت فكأبحى و عست فكذاك مرزق القوت

\*(فصل) \* قبل اسهل رجه الله تعالى متى يصلح العبد التوكل قال اذاعا ان تدبير مولا خيرمن تدبير واننفسه وان نظر مولاه أحسن من نظره انفسه في ترك التدبير وتله عاقبة وان نظر مولاه أحسن من نظره انفسه في ترك التدبير وتله عاقبة الامور وهوعلى كل شئ قد بر شكور والى هنا انتهى بنا الكلام على شرح مقام التوكل والحد تله على نعمائه والدلاة والسلام على سيد أنبيائه وخيرته من أوليائه قال الؤلف نجزذ الفي الساعة الثالثة من ليلة الاثنين الست يقين من ذي القعدة سنة ١٠٠١ والحد لله رب العالمين ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظم

(بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سبدنا ومولانا محدوعلى آله وصعبه وسلم تسليما الله ناصر كل صابر)
الحديثة الذي رفع الحجاب عن قالوب الاحماب بهوا لهمهم بدوام ذكره والانس به والرضا الاصابة لحسعة الصواب
أحده حدداً ستوجب به من بدالثواب وأستر بدبه زيادات أولى الالباب وأشهد أن لا اله الاالله وحدد لاشرياله شهادة موقن بقلبه غسير من تاب متلذذ في دار الوصال برائق الشراب وأشهد أن سدنا ومولانا محدا عبده و رسوله وصفيه وخليله أشرف محبوب وأخص الاحماب بالمرسل باشرف كتاب المؤيد بفصل الحماب في أجل خطاب بسمى الله عليه وعلى آله الطاهر بن الانتحاب وأصحابه المكرمين الاقطاب وعلى كل

مابع لهم باحسان مالمع البرق وهمل السحاب وسلم تسليما كثيرا وبعد فهذا شرح البع لهم باحسان مالمع البرق وهمل السحاب الحبة والشوق والانس والرضا)

وهوالسادس والثلاثون من كتب الأحماء للامام الهمام قطب العلماء الاعلام أبي عامد عنه الاسلام محد بن محد الغزالى سقى الله ومساه المسلم على حظيرته سابغات مغفرته بسبى لب مطالعه عماضيمة من مطالعه عماضيمة من مطالع الاسرار ويذهل فكرمعانيه عمافي مطاويه من معانى مشارق الانوار ويفصح عن مكامن اشاراته المرموزة المحيمة ويسمح بافشاء أسرار فوائده المستملحة الغريبة كشفات بن محيمة الصواب وبنائا تبته جه بصائر أولى الالباب من رام مساومة قصدته الحيرة والاندهاش أوسام معارضة الذهول وطاش فيالهامن محدرات حسان أبكار وغوان لمنظم تعدد في أثر الاطلاب مع الطلاب فذال بما الخيام لم يظفر بوصالهن الامن حفا من مضاحعه أطب المنام وحد في أثر الاطلاب مع الطلاب فذال بما

( كتاب الحبة والشوق و الانس والرضا وهو الكتاب السادس من ربع المخيات من كتب احياء عاوم الدين)

مالحظة غيرحضرته ثم استخلصها للعكوف على بساط عزته ثم تحلي لهم بأسمائه وصفائه حــ تي أشرقت بأنوار معرفته ثم كشف لهم عن سلحات وجهه حتى احترقت بنارىحبته ثم احقىءنهاركنهدلاله كبربائه وعظهمته فكلمااهترت للاحظة كنه الجلال غشمامن الدهشماأغيرفىوجه العقلوبصرته وكليا هدمت بالانصراف آ سية نودنتمسن سرادقات الجال صرا أيهاالا تسعن نيال الحقيعه له وعجلته \* فبقيت بين الردو القبول والصد والوصول غرق في بحر معرفته ومحترفة بنار محبت والصلاة على عديام الانساء لكال نبوته وعلى آله وأمحاله سادةالخلقوأئمته وقادة الحقوأزمته وسلم كثيرا \* (أمابعد) \* فاكالحبة للههي الغابة القصوى منالقامات والذروة العليامن الدرجات فيا بعدادراك الحبة مقام الاوهوغرة منعارها و تابع من توابعها كالشوق والانس والرضاوأخوانها

لم يكن له في حساب ولقد أرخمت فيم أعنة الافصاح مع الاختصار النام وآثرت التخفيف لاالتطفيف لئلا تكلعن مطالعته أفهام الحواص والعوام والله تعالى أستعينه فيماأر وم وأستهديه انه هوالقادرالجيب لااله الاهوعليه توكت والمه أنيب قال الصنف رجه الله تعلى (بسم الله الرحن الرحيم الحديثه الذي نره قلوب أوليائه)هم الموالون بولايته المحبوناه لذاته المستهترون بذكره المهيمون في محبَّــــ (ونزهها) أى قدسها وطهرها (عن الالتفات الى مناع الدنما) هواسم لما يستمنع الانسان بهمن اعراضها (ونضرته) أيزينته و معتموا لفيم ير راجع الى المناع وفي بعض النسخ الى زخوف الدنيا ونضرته والزخوف الزينة كما قال تعلى حتى اذا أخذت الارض رخوفها (وصفي) من التصفية وهو التخليص (أسرارهم) جمع سربالكسروهو ألطف من الروج وهو محل المشاهدة كمان الروح محل المحبسة والقلب محل المعرفة (عن ملاحظة غير حضرته) والملاحظية النظر باللعاظ وهومؤخر العين وبي حضرته ونضرته تجانس (ثم استخلصها) أى اتخدنتاك الاسرار خالصة (العكوف) أى الاقبال والاقتصار والمسلارمة (على بسائط عزته ) وأصل البساط الارض الواسعة الارجاء والعزة الغلبة الآتمة على كلبة الظاهر والباطن (غ تجلي لها) أى لسرائرهم وفي نسخة له-م (با ممائه وصفاته) أي بمعانهما وامتيازها عن الذات بقدر ما يتصوّ رفى حقهم وأصل التحلي ما ينكشف القلوب من أنوارا الغيوب (حتى أشرقت بانوار معرفته) وهوالسبيل المفتوح الخلق وفيه تتفاوت مراتبهم (ثم كشف لهم عن سجات وجهه ) أى حلاله وعظمته وبهائه (حتى احترقت بنار بعبته ) أشار به الى الله برالوارد المتقدم بذكره ان لله سبعين عامامن نور وظلمة لوكشفها لاحرقت سحان وجهه كل من أدركه بصره (مُ احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت ) أى حارت (فيسداء) أى محراء (كبربائه وعظمته فكالماهترت) أى تحركت (الملاحظة كنه الجدلال غشم ا من الدهش) والحيرة (ما غير في وحده العقل و بصيرته) يشير بذلك الى السييل المسدود في المعرفة الافي حق الله تعالى وهو السبيل الحقيق الذي قال المصنف في المقصد الاسنى فيحقهانه لايمتزأحد من الحلق لنيله وادراكه الاردته سحات الجلال الى الحسيرة ولايشر أبأحد الاحظام الاغطى الدهش طرفه (وكلاهمت بالانصراف) عن تلك الملاحظة عالة كونم ا ( آيسة ) أى قاطعة أملها في النيل والادراك (نوديت من سرادقات الجال) وأصل السرادقات مايدار حول الخيمة بلاسقف (صبراأيها الآيس عن نيل الحق يجهله وعجلته )فالانسان خلق من عجل وجمل وصف الجهل وهووصف له ذائى فحهله اذاتك كن لايدرك غورالامورو بعلته قد يفوته ألفو زبالسرور ولوصر وتأنى لنال ماتني (فبقت بين الرد والقبول والصدوالوصول غرق في مرمعرفته) غيرمتنفسة ولاغائبة وهدناه ومقام الفرق من عرات الحبسة (ويحترقة بناريحبته) والمحبة فرعمن المعرفة فن لم يعرف لم يحب ولذلك أخرذ كرالحبة بعد المعرفة (والصلاة) والسلام (على) سيدنا (مجدخاتم الانبياء) والمرسلين وحودا كاله فانحهم نشأة (بكال نبوته) وعمام رسالته (وعلى آله وأصحابه سادة الخلق) أي رؤسائهم (وأئمته ) الذين يقتدى بهـم (وقادة الحق وازمته) جعاقائد وزمام فالقائدهو رئيس القوم وألزمام ماتزم به الناقة أي تحبس وهو كالخطام أيهم يقودون أهدل الحق الى الحقو يزمونهم عن الميل الحصدة (وسلم كثيرا أمابعد فان الحب تنه تعلى هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليامن الدرجات) وهوالثامن من مقامات اليقين وعند أبي طالب المكه هوالتاسع منها وذلك لانه قدمذ كرمقام الرضاعلي مقام الحبة وعكسه المصنف فقدمذ كرالحبة على مقام الرضافال صاحب القوت المحبة من أعلى مقامات العارفين وهي ايشار من الله لعماده المخلصين ومعهام اله الفضل العظيم ( فعابعد ادراك الحبة مقام)أوحال (الاوهو عرقمن عمارهاو تابيع من قوابعها كالشوق والانس والرضا واخواتها) بمايضاف الما فمايضاف الى الانس القرب والسكمنة والطمأنينة والانبساط والغيرة وممايضاف الى الشوق الوحدو القلق والدهش والهيمة والتمكين ولها عمارأ خرلا بطلع علماالسالك حتى بعثر علما والمطمع فى الانتهاء والمعمدة فضلة وهىمتضمنة ان معرفةالله آكدالمعارف فانه أطهرا اوجودات أولهامعرفة خاصةبم اويضاف اليما

ولا قبل الحبة مقام الاوهومقدمة من مقدمانها كالنوبة والصبر والزهدوغبرها وسائر المقامات انعز وجودها فلم تخسل القاوبعن الاعمان بامكانها وأما يحب الله تعالى فقد عز الاعمان بها المائم والله عنى لها الاالمواظبة على طاعة الله تعالى وأماحقيقة الحبة فعالى الامعالجنس (٥٤٦) والمثال ولما أنكر واللحبة أنكر واالانس والشوق ولذة المناجأة وسائر لوازم الحب وتوابعه

الذكر والفرق والذوق واللعظ والوقت والصفاء ولهاحقمقة ويضاف المهاالنفس والفرق والغيمة والسكر والصحو والفناء والوجودوالج ع والتعظيم (ولاقبل المحبة مقام) أوحال (الاوهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهدوغيرها)فه يميراث التوحيدوالمعرفة ويه يظهر سرتاخير المصنف اياها بعد التوحيد (وسأتر المقاماتان عز وجودهافلم تخسل القلوب عن الاعمان بامكانها وأما يحبسة الله تعمالي فقد عز الاعمان بماحتي أنكر بعض العلماء امكانها وقاللامعنى لها الاالمواظبة على طاعة الله تعالى والازدياد من الاعمال لينال به الثواب (وأماحقيقة الحبة فحال الامع الجنس والمشل) وفي نسخة الامع الحس والمثال (ولما أنكروا) حقيقة (المحبة أنكروا) عمراتهامثل (الانسوااشوق ولذة المناحاة وسائر لوازم الحب وتوابعه) وهذا كالرم قاصرا انظرعلى المحسوسات لايلتفتله ولابرجع اليهفان الاجماع قائم على أن العلم أذيدفي نفسه وليس بينسه وبهنالحسوسات نسبة وليس للمعبةمعني غيرالميل الى اللذيذ الموافق كإسيأني بيانه ومتي بطلت مسئلة المحبة بطات مقامات الاعان والاحسان جيعها وتعطات منازل السبرفان الخبةر وح كل مقام ومنزلة وعلى فاذا خلامنها فهومت ونستهاالى الاعال كنسبة الاخلاص الهابل هي حقيقة الاخلاص (ولايدمن كشف الغطاء عن هذا الامر ونحن نذكر في هذا المكتاب بيان شواهدالشرع) من الكتاب والسنة واجاع الامة ( في المحبة ثم بيان حقيقتها وأسبابها ثم بيان ان لامستحق للمعبة الاالله تعالى وحده (ثم بيان ان أعظم اللذأت لذة النظر الى وجه الله تعالى م سانسب زيادة لذة النظر في الا تخوعلى المعرفة في الدنسام بسان الاسماب المقرية لحب الله تعالى عم بيان تفاوت الناس فى الحب عم بيان السبب فى قصو را لافهام عن معرفة الله تعالى غ بيان معنى الشرف غ بيان محبة الله تعالى العبد غ القول في علامات محبة العبدلله تعالى غ بيان معنى الانس بالله تعالى غربيان معنى الانبساط فى الانس عم القول ف معنى الرضاد بمان فضيلته عمر بمان حقيقته عمر بيان ان الدعاء وكراهة المماصي لاتناقضه وكذا الفرار من المعاصي غربيان حكايات وكلمات للمعبين متفرقة فهدذا جميع سانات هذاالكتاب) وهي خسة عشر

\*(بيان شواهد الشرع في حب العبداله تعالى) \*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الأمة بجعة على ان الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض) ابت بدليل قطعى الثبون والدلالة (وكيف يفرض مالاو جودله) هذا انكار على من أنكر المحبسة أصلاو سبب انكارهم اياها المهم راوا ان الحدود لا تزيدها الاخفاء و جميع من تكلم فيها انحاهو في أسبابها و جهاتها وعداماتها وشواهدها وغراتها وأحكامها فدودهم و رسومهم دارت على هذه الستة ثمرد على من فسرها بالطاعسة فقال (وكيف يفسر الحب بالطاعة) والانقباد لنب الشواب (والطاعة تبسع الحب وثمرته) فكيف تكون الثمرة حدا للمثر والتابع حدا المتبوع (فلا بدوان يتقدم الحب تم بعد ذلك تطميع من أحب) فعد من ذلك ان تفسيرها بالطاعة تفسير باللازم وليس بعد تام ولا تعديعد أوض منها فدها و جودها ولا تحد بوصف أظهر منها (ويدل على اثبات الحب لله تعالى قوله عز و جدل) يا أجها الذي آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف منها (ويدل على اثبات الحب لله تعالى قوله عز و جدل) يا أجها الذي آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف التي الله يقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد المعمون ما على مناه مناه الكارم فهو نعت المحبوبين (وقوله تعالى) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد المعموم كب الله والذين آمنوا أسد حمالله) وهو اشارة الى أن الاعان يوض على حب الله تعالى ويدعو البه قال الله تعالى قل ان كنتم تعمون الله فاتبعوني يحمد الله قال الله قال الاعان عدر الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله فاتبعوني يحمد الله فابان الله فاتبعوني يحمد الله فاله فالمان الله فالم فراسون الله فاتبعوني يحمد الله فالم في حب الله قال الله قال الله قال الله قال الله فالله فاتبعوني يحمد الله فالمان الله فالمون الله فالمنان كناله فاتبعوني الله فالله فالله فالمون الله فالله في حب الله في الله فالله في حب الله فعل الموالم الله في حب الله في الله في الله في حب الله في الله في حب الله قال الله قال الله في الله في حب الله في الله في الله في الله في الله في الله في حب الله في الله في الله في الله في الموالة الله في ال

عن هداالام ونعن نذكر فيهذا الكتاب سانشواهدالشرعفي الحبة غرسان حقيقتها وأسابها غربيان أثلا مستعق للمعبة الاالله تعالى عمدانان أعظم اللذات لذة النظر الى وحه الله تعالى عرسان سى رْ بادة إذة النظير في الا تخرة على المعرفة في الدنيا غربيان الاسياب المقو به لحدالله تعالى ثم بهان السبب في تفاوت الناسفى الحيثم بيان السبب في قصو رالافهام عن معرفة الله تعالى ثم سان معين الشوق عم سان محسة الله تعالى للعبد ثمالقول فىءلامات مخبة العبدلله تعالىم بيان معنى الانس بالله تعالى عمسان معسني الانساط فىالانس مم القول في معيني الرضا وبيان فضلته ثمييان حقىقتىه غيانأن الدعاء وكراهة المعاصي لاتناقضه وكذا الفرار من الماصي غريبان حكامات وكاحات للمعين متفرقة فهسلاه جميع

ولا مدمن كشف الغطاء

بيانات هذا المكتاب (بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى) اعلم أن الامة بجعة على أن الحب لله تعالى ولرسول ان الله صلى الله عليه وسلم فرض وكيف يفرض ما لا وجود له وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب وثرته فلا بدوأن يتقدم الحب ثم بعد ذاك تطبيع من أحب و يدل على اثر ات الحب لله تعالى قوله عز وجل يحبه مو يحبونه وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبالله

وهو دلسل على اثدات الحب واثبات التفاوت فه وقدحهل رسولالله مليالله علموسرالي للهمن شرط الاعان في أخبار كشرة اذفال أبو رز من العقبلي بارسول الله ماالاعات قالأن مكو ن اللهو رسسوله أحسالهكعاسواهما وفىحدىث آخرلادؤمن أحد كمحتى بكونالله ورسوله أحسالمعل سواهما وفيخديث آخرلانؤمن العبدحتي أكون أحساليه من أهاله ومأله والناس أجعن وفي روا به ومن افسيه كدف وقدقال تعالى قل ان كان آ ماؤكم وأبناؤكم والحوانكم الاسه واغاأ حرى ذلك في معسر ص التهسديد والانكار

أناتباع نسهصلي الله علمه وسلمن مو جمان محبة الله عز وجل فاذا كأن اتباع الني صلى الله علمه وسلماعانا وجب أن يكون حب الله الموحب له اعمامًا (وهو) أيضا (دليسل على أثمات الحب واثبات التفاوت اليه ) لفظ القوت وكلمؤمن بالله فهومحب لله تعالى وأكمن محبته على قدراء اله وكشف مشاهدته وتجلى المحبوب أه على وصف من أوصافه دليل ذلك استحابتهم له التوحيد والتزام أمر ، وتسلم حكمه ثم تفاوتهم في مشاهدات التوحيد في التزام الامروفي تسليم الحكم فليس ذلك يكون الاعن محبة وان تفاوت المحبوب على حسب أقسامهم من الحموب وليس بصغر عن الحبة صغير كما لا يصغر عن المعرفة من عرف ولا يكبر على التو به كبير ولو كان على كل العلوم قدأ وقف لان الله تعالى وصف المؤمنين بشدة الحبله فقال والذن آمنوا أشد حمالته وفي قوله أشد دليل على تفاوتهم فى المحبة لان المعي أشدفا شد ولم يقل شديدا لحب لله فاشبه هذا الحطاب قوله ان أكر مكم عند الله أتقاكم فدل على ان تفاوتهم في الاكرام على قدر تفاضلهم في التقوى ولم يقل ان المكرام المتقون فالمؤمنون متزايدون فالحسله على تزايدهم فى المعرفة به والمشاهدة له (وقد حعل رسول الله صلى الله على موسلم الحسالله من شرط الاعمان) بالله (فى أخمار كشيرة اذقال أبورزيق) لقيط بنعام بن المنتفق العامري (العقبلي) وافديني المنتفق رضى الله عنه (بارسول الله ما الاعمان قال أن يكون الله ورسوله أحد البك عماسواهما) قال العراقي أخرجه أحديز يادة فىأوله وفيه انقطاع انتهى قلت لفظ الحديث أن تشهد أن لااله الاالله وحد ولاشريك له وأنجداعبده ورسوله وأنبكون اللهورسوله أحب البال بماسواهما وأن يحترق بالنارأحب المكمن أن تشرك بالله وأن تحب غيرذي نسب لاتحبه الالله فأذاكنت كذاك دخل حب الاعمان في قلبل كادخل حب الماء الظما نفى البوم القائظ قال السيوطي في الجامع الكبير بعدان ذكره حسن (وفي حديث آخولا بؤمن أحدكم حتى يكون اللهو رسوله أحب المدم عاسواهما) كذافى القوت قال العراق متفق على منحديث أنس بلفظ لايحد حلاوة الاعمان حتى وذكره مزيادة انتهى قلت الذي في المنفق على من حديث أنس بلفظ ثلاثمن كن فيسه وجد حلاوة الاعان أن يكون الله ورسوله أحب اليسه عماسوا هما وأن عب المراكا يعبه الالله وأن يكره أن بعود فى الكفر بعداد أنقذه الله منه كايكره أن يلقى فى النار ورواه كذلك العلم السي وأجد والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والبهتي فى الشعب كلهم من حديث أنس ورواه أيضاالبغوى والطهراني والعزار منحديث أبى امامةوفى رواية لابن حبائمن حديث أنس ثلاث من كن فيه كان الله ورسوله أحب المه ممناسواهما والرجل يحب القوم لايحهم الافي الله والرجل ان قذف في النارأ حب المهمن أن يرجع يهوديا أونصرانيا (ومنحديث آخر لايؤمن العبدحتي أكون أحب اليه من أهله وماله والماس أجعين وفي رواية ومن نفسه كالالعراقي متفق عليه من حديث أنس واللفظ لمسلم دون قوله ومن نفسموقال المخارى من والدهوولده وله منحديث عبدالله بنهشام قالعمر بارسول الله لانتأحب الىمن كل شئ الانفسي فقال لاوالذي نفسى بيده حتى أكون أحب البكمن نفسك فالبعر فأنت الآن والله أحب الحمن نفسي فقال الآن ياعمر اه قلت حديث أنس أخرجه كذلك أحدوعبد بن حيدوالنسائي وابن ماجه والدارى وابن حبان ولفظهم لا دؤمن أحد كم حتى أكون أحب السه من ولده و الده والناس أجعب ف وأماحد يث عبدالله ف هشام فاغرجه أجد يختصرا لايؤمن أحدكم حي أكون أحب اليه من نفسه وأماتك القصة فاخرجها الحارى ف مناقب عمر وفى الاستئذان وفى النذورعن أبى عقيل زهدة بن معبد عن جده عبدالله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهوآخذ بيدعمر بن الخطاب فذكرها (كيف وقد قال تعلى قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوا نكم الاتيه) وتمامها وأز واجكم وعشبرتكم وأموال اقترفتم وهاوتجارة تخشون كسادهما ومساكن ترضونها أحب البكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بامره والله لابهدى القوم الفاسقين فابانج ـ ذا انحب الله وحبرسوله والجهادف سيله فرض لانه لا ينب غي أن يكون شئ سواه أحب الهممنه (وانماأ حى ذلك في معرض التهديدوالانكار) قال العراقي رواه البهتي في الشعب عن أبي عبدالله

الن خفيف دخل البصرة على أبي العباس بن سريج فقالله ابن سريج أين تعرف في نص المكاب ان يحبدة الله فرص فقال لاأدرى واكن يقول القاضي فقال أوله عز وجل قل أن كان آباؤ كم وأبناؤ كم الى فتربصوا والوعمد لا يكون الاعلى ترك الفرض (وقد أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبة) فيماشرعه من الاحكام (فقال أحبوا الله الغذوكم بهمن نعمه وأحبوني يحب الله تعالى قال العراقي رواه الترمذي من حديثابن عباس وقال حسن غريب اه فلت ورواه كذلك الطهراني والحاكم والبهرق بزيادة وأحبوا أهل بيتي قال البهق فى الشعب قال الحليمي وهذا يحمل على أن يكون عامالا نعمه كلهاوأن يكون اسم الغداء فى الطعام والشرابحقيقة ولماعداهمامن التوفيق والهمداية ونصماعلام المعرفة وخلق الحواس والعقل يجمازاأو بكون جمع ذاك بالاسم مرادا فقدروى ثلاث من كن فعه وحدح الدوة الاعان وفي رواعة ذاف طع الاعان وانماتكون الطع الاغذية ومايحرى مجراهافاذا جاز وصف الاعمان بالطع حازت تسميته غذاء فيدخل الاعمان وجميع تعرالله عزوجل في هذا الحديث اه وقال صاحب القوت عقب الراده عذا الحديث فدل ذلك على فرض الحبالله وان تفاضل المؤمنون في مهايات فضائله ومن أفضل ماأسدى الينامن نعمه المعرفة به فافضل الحسلهما كانءن المشاهدة والمحبوباته على مراتب من المحبة بعضها على من بعض فاشدهم حسالته أحسنهم تخلفا باخلاقه مثل العلم والحلم والعلم وحسن الخلق والسترعلي الخلق وأعرفهم بمعانى صفاته اثركهم منازعة له في معانى الصفات كملا يشركوه فهام ثل الكبروحب الغنى والعزوطلب الذكر ثم أشدهم حبالرسوله اذ كانحت الحميد وأتبعهم لا آثاره وأشههم هديا بشمائله (و)قد (مروى انرجلاقال بارسول الله انى أحمل فقال صلى الله علمه وسلم استعد الفقر فقال أني أحب الله فقال استعد البلاء) هكذا هوفي القوت قال العراقي رواه الترمذي من حديث عبدالله بن مغفل للفظ فاعد للفقر تحفافا دون آخرا لحديث وقال حسن غريب اه قلت لفظ الترمذي ان كنت تحب في فاعد الفقر تعفافافان الفقرأ سرع الى من عبى من السيل الى منهاه وقد رواه كذلك أحدوالطبرانى والبهق وقدروى ذاكمن حديث أبيهر مرة وأبي ذر فديث أبيهر مرة الفظهان كنت تحبني فاتخذ للسلاء تعفافا فوالذى نفسي بهده البلاء أسرع الحمن عمني من الماء الجارى من قلة الجبل الىحضيض الارض اللهم فن أحبني فارزقه العفاف والكفاف ومن أبغضني فاكثرماله وولده رواه البهقي فى السينن وفى الزهدوضعفه وابن عساكر وأماحديث أبى ذر فلفظه ان كنت تحبنا فاعد للفقر تحفافا فان الفقر أسرع الحمن بحمنا من السميل من أعلى الاكمة الى أسفلهار واهالحاكم وقال صاحب القوت بعمد أن ذكر الحديث والفرق بينهماان البلاء من أخلاق المبتلي وهوالله تعمالي المبتلي فلماذ كرمحبته اختبره للملاء ليصير على أخلاقه كماقال ولر بكفاصر فدل على أحكامه وبلائه والفقر من أوصاف رسول اللهصلي الله عليه وسلم فلما ذ كر محمته دله على اتساع أوصافه ليقتني آثاره لقوله صلى الله علمه وسلم اللهم احميني مسكسا وأمتني مسكسنا واحشم نى فى جلة المساكين (وعن عمروضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله علمه وسلم الى مصعب بن عبر ) بن هاشم تعمدمناف منعبدالدار العبدى أحدالسابقين الى الاسلام أسلم والني صلى الله عليه وسلم فادار الارقم وكتراسلامه خوفامن أمه وقومه فعمل عثمان بنطحة فاعلم أهله فاوثقوه فلم يزل محبوساالي أنهرب معمن هاحوالى الحيشة غررجع الى مكة فهاح الى المدينة وشهديدوا غرأحداومعة اللواء فاستشهدوضي اللهعنه (مقد الروعليه اهاب كيش)أى جلد وقد تنطق به )أى جعله كهيئة النطاق (فقال الذي صلى الله عليه وسلم انظروا الى هـ ذا الرحل الذي فورالله قلمه لقدراً يته بين أبو من بغذوانه ما طس الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله الى ماترون) قال العراقي رواه أبونعيم في الحلمة بأسسناد حسن اله قلت رواه عن أبي عمرو من جدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا واهم الحوراني حدثناعبد العز بزب عبر حدثناز مدن أي الزرقاء حدثنا حعفر بنرقان عن ممون بن مهرأن عن يدبن الاصم عن عمر بن الخطاب قال نظر الني صلى الله عليه وسلم الى مصعب بنجير فذكره وذكر محدب اسعق عن صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي

وقدأمررسولالتهصلي الله علىه وسلرنا لمحبة فقال أحبوا الله لما مغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب اللهاماي ومروىأن رجلا قال بأرسول الله انى أحبك فقال صلى الله عليهوسلم استعدالفقر فقال انى أحب الله تعالى فقال استعدال الاءوعن عررضي الله عنده قال نظر الني صلى الله عليه وسلمالي مصعب بنعير مقدلاوعليه اهابكيش قدتنطقيه فقال الني صلى الله عليه وسلم انظروا الىهذاالرحل الذي نور الله قلبه لقدراً شه سي أنويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاء حب اللهو رسوله الىما تر وت

وفى الخسر المشهور أن ابراهم عليه السلام قال الله الموت اذجاء لقبض وحده هل أيت خليلا عيت خليله فاو حق الله تعلى اليه هل رأيت عجم الكره القاء عجم الموت سبب الله الموت الموت سبب الله الموت الموت الموت سبب الله الموت ال

انزعع فليهاليه ولمركناه محبوب غيره حتى يلتفت البهوقد فالنسناصلي الله عليه وسلم في دعائه الهمار زقني حبك وحب من أحبال وحباما يقربني الى حمان واحعل حبك أحسالىمن الماء البارد وجاءاعرانيالي الني صلى الله عليه وسلم فقال بارسول اللهميتي الساعة إقالما أعددت لهافقال ماأعددتلها كثير صلاة ولاصمام الا انى أحسالله ورسوله فقالله رسولاللهصلي الله عليه وسلم المرعمع من أحسقال أنس في رأيت المسلين فرحوا بشئ بعد الاسلام فرحهم بذلك وقال أنوبكر الصديق رضى اللهعنه منذاقمن خالص محبة الله تعالى شغلهذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جيرح البشروقال الحسان من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنما زهدفها والمؤمن لايلهو حتى معقل فاذا تفكر حزب وقال أنوسلمان الدارانى انمن خلق الله خلقا مايشغلهم الجذان ومافيهامن النعيم

وفاص قال كان مصعب بن عير أنع غلام بمكة وأجوده حلة مع أيويه وأخر ج الترمذى بسندفيه ضعف عن على قالرأىرسولالله صلى الله عليه وسلم مصعب بنع برفيلكي للذي كان فيه من النعمة والماصار اليه (وفي الخبر المشهوران الراهيم عليه السلام قال للك الموت اذجاء لقبض وحه هلرأ يتخليلا عيت خليله فأوحى الله اليه هل رأيت يحبا يكره لقاء حبيبه فقال باماك الموت الآن فاقبض) هكذا هو فى القوت قال العراقي لم أجدله أصلا قلتوكا تهمن الاسرائبليات (وهد ذالا يجده الاعبد يحب الله بكل فلبه فاذاعل ان الموت سبب اللقاء الزعج قلبه البه ولم يكن له محبوب غيره حتى يلتفت البه) ولفظ القوت بعد قوله بكل قلبه عندها يشتاق البه ولاه فينزعج القلب لشوق الغيب فصدلقاء (وقدقال أبيناصلى الله عليه وسلم فى دعائه اللهم ار زقني حبك وحب من أحبك وحسما يقريني الىحبك واجعل حبك أحسالي من الماءالبارد) رواه أبونعم في الحلية من حديث أي الدرداء بلفظ اللهم انى أسأ النحمك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني الىحمك اللهم اجعل حبك أحب الى من نفسي وأهلى ومن الماء البارد وقد تقدم في كتاب الدعوات و روى البهتي في الشعب عن مالك بن دينارقال بلغناان داودعليه السلام كأن يقول في دعائه اللهم اجعل حبك أحب الى من مهجي وبصرى ومن الماء البارد ( وجاءاعر ابي الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يار سول الله متى الساعة قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها كبير صلاة ولاصيام الاأنى أحب اللهو رسوله فقالله رسول اللهصلى الله عليه وسلم المرعمع من أحب قال أنس فيا رأيت المسلمين فرحوا بشئ بعد الاسلام فرحهم بذلك ) قال العراقي متفق عليه من حديث أنس ومن حديث أبي موسى وابن مسعود بنحوه اه قلت حديث أنس رواه أيضامالك فى روامة معمن وأنو بكربن أبي شيبة وأجد وأبوداود والترمذى وفىلفظ للترمـــذى بزيادة وأنت معمن أحببت وقال صحيح ورواء البهتي بزيادة وله مااكتسب وقال غريب وأماحد بثابن مسعودفرواه الشيخان وأماحديث أبي موسى فرواه أحدوالشيخان والقشديرى فى رسالته قال حدثنا ابن فورك حدثنا الحسن بن حادبن فضألة حدثنا يحي بن حبيب حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز عن سفيان الثورى عن الاعش عن أبى وائل عن أبى موسى الاشعرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلله الرجل يحب القوم والمايلحق مهـم فقال المرء مع من أحب وقدر وى ذلك من حديث أبي ذر وجاً روعر وة بن مضرس وصفوان بن عسال وصفوان بن قدامة وآبن عبدالرحن ومعاذفديث أبي ذر رواه ابن منسع وأنونعهم والصياء وحديث جابر رواه عبدبن حيدوأ نوعوانة وحديث عروة بن مضرس رواه الطبراني فى الكبير والشيرازى فى الالقاب وابن عساكر وحديث صفوان بن عسال رواه الطمالسي وأحدوالترمذي وقالحسن صحيح وابن خريمة والطبرانى وابن حبان والضياء وحديث صفوان بن قدامةر وا. أبوعوالة وابن قانع والطبراني وأبن حبان وحديث عبدالرجن بن صفوان وهو صحابي صغير رواه الطبراني في الكبير وحديث معاذرواه الطبراني أيضا (وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه منذا فمن الص محبة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنماو أوحشه عن جميع البشر وقال الحسين) البصرى رجه الله تعالى (من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنمازهدفها) فالمحمة والزهدمن عرات المعرفة قال (والمؤمن لايلهو حتى يفعل فاذا تفكر حزن وقال أبوسليمان الداراني) رجه الله تعمالي (ان من خلق الله خلقاً ما يشغلهم الجنان ومافه امن النعيم عنه فيكيف سفاون عنه بالدنيا) نقله صاحب القوت (وروى ان عيسى عليه السلام مر) في سماحته ( شلائة نفر) من العماد (قد تحلت أبدانهم) أى ضعفت (وتغيرت ألوانهم فقال لهم ما الذى بلغ بكم ماارى) من النحول والتغير (فقالوا انخوف من النارفقال حق على الله أن يؤمن الخائف مما يُحاف (مُجاوزهم الى ثلاثة آخر بن فاذاههم أشد نعولًا وتغييرا) من أولئك (فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى فقالوا الشوق الى الجنة فقال حق على الله أن يعط بكم

فكيف بشتغاون عنه بالدنياو مروى ان عيسى عليه السلام من شلاثة نفر قد نتعلت أبدائهم وتغيرت ألوائهم فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى فقالوا إنطوف من النارفقال حق على الله ان يؤمن الخائف شم جاو زهم الى ثلاثة آخرين فاذاهم أشد نتحو لاو تغيرا فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا الشوق الى الجنة فقال حق على الله أن يعطيكم مائر جون عُمِاو رُهم الى ثلاثة آخر من فاذاهم أشد نحو لاو تغيرا كأن على وجوههم المراقى من النو وفقال ما الذى المغ بكم مائرى قالوا نحب الله عز وجل فقال أنتم المقر بون أنتم المقر بون وقال عبد الواحد بن يدمر رن برجل قائم فقال أنتم المقر بون أنتم المقر بون وقال عبد الواحد بن يدمر رن برجل قائمة موسى و يا أمة عيسى و يا أمة عيسى و يا أمة عيسى و يا أمة عيد عبر الحبين لله تعدل فائم م (٥٥٠) ينادون يا أولياء الله هلوالى الله سجانه فتسكاد قلو بهم تنخلع فرحاوقال هرم بن حيان المؤمن اذا

عرف ره عزوجل أحبه

واذا أحبهأقبلاليهواذا

وحدحلاوة الاقمال المه

لم ينظر الى الدنيا بعدين

الشهوة ولم ينظرالي

الا توة بعسين الفترة

وهسى تعسره فى الدنيا

وتروّده في الاستوة

وقال يحى معاذعفوه

يستغرق الذنوب فكمف

رضوانه ورضوانه يستغرق

الاتمال فكنف حبه

وحبه مدهش العقول

فیکنف وده و وده بنسی

مادوته فكمف لطفهوفي

بعض الكتب عبدى

أنارحقك للنحب فبحقي

علمك كنلى محمارقال

يحسى بن معاذمثقال

خردلة من الحسأحب

الى من عبادة سبعن سنة

بلاحب وقال يحيى بن

معاذ الهيى الى مقيم

بقنائك مشغول سنائك

صمغيرا أخذتني اللك

وسر بلته في عمر فتلك

وأمكناني من اطفسك

ونقلتني فىالاحوال

وقابتني فى الاع السترا

وتوية و زهدداوشوقا

ماترجون عمجاوزهم الى ثلاثة آخرين فاذاهم أشد نعولاو تغيرا) من أولئك (وكان على وجوههم الرائي من النور)أى تُلع وجوههم اضاءة كاضاءة الرائي (فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوًا نحب الله عزوجل) لم نعبده خوفامن ناره ولا شوقا الى جنته (فقال أنتم المقر بون أنتم المقر بون أنتم المقر بون) نقله صاحب القوت بلفظ وقد احترقوا من العبادة كأثم م الشِّنان المالية فقال الهم ماأنتم فعَالُوا نعن عبادقال فلاى شئ تعبدتم فقالوا خوفما اللهمن ناره ففنامنها (وقال عبد الواحد بن زيد) البصرى العابد (مررت برجل قائم ف الشلج) في وم بارد (فقلت) له (أماتحد البرد)فتنتقل عنه (فقال من شغله حب الله لم يجد البردو) بروى (عن سرى) بن المفلس (السقطى)رُ حمالله تعلى الله (قال تدعى الأمم يوم القيامة بانبيام اعلمهم السلام فيقال يا أمة موسى ويا أمة عيسى وُ يا أمة مجد )صلى الله عليه وسُلم (غير الحبين لله فانهم ينادون يا أولياء الله هلوا الى الله سجانه فتكاد قاوج ــم تعلع فرما)حيث خوطبوا بذلك الخطاب (وقال هرم بن حيان ) العبدى قال ابن عبد البرهومن صغار الصابة وعده ابن أبي الم فى الزهاد الثمانية من كبارا التابعين (المؤمن اذاعرف ربه عزوجل أحبه واذا أحبه أقبل اليه) برحته (واذا وجدحلاوة الاقبال اليه لم ينظر الى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر الى الا تنحق بعين الفترة وهي تحسره فىالدنيا وتروّحه فىالا خرة وقال يحيى بن معاذ )الرازى رجه الله تعمالى (عفوه) تعمالى (يستغرق الذنوب فكمف رضوانه ورضوانه يستغرق الأتمال فكمف حبه وحبه يدهش العقول فكيف ودهو وده ينسى مادونه فكمف لطفه وفي بعض الكتب المزلة ان الله تعلى يقول (عبدى أناوحقك المنصب فبعقى عليك كن لى عبرا) قال القشيرى رأ تذلك يخط الاستاذائي على رحه الله تعالى بعني الدقاق (وقال يحيى بن معاذ) الرازي رحه الله تعلى (مثقال خودلة من الحب أحب الى من عبادة سبعين سنة بلاحب) نقله القشديرى في الرسالة (وقال يحيى بن معاذ) أيضافى جلة ما كان يخاطب به مولاه (الهي اني مقيم بفنائك مشغول بثنائك صغيرا أخذتني اليكوسر بلتني بمعرفتك وأمكنتني من لطفك ونقلتني في الأحوال وقلبتني في الاعمال ستراوقو بة وزهداو شوقا ورضاوحبالسقيني من حياضك وتهملي في رياضك ملازمالامرك ومشغوفا بقواك والمرشاري) أى بقل (ولام طائري فكلف الصرف عنك الموم كبيرا وقداعندت هنذامنك صغيرافلي مابقيت حولك دمدمة و بالضراعة اليكهمهمة) والدمدمة الحركة الخفية والهمهمة الصوت الخبي (لاني أحبك وكل محب بحبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف )وله مثل هدا الكلام في الرجاء وكانت وفاته سنة ٢٥٨ (وقدوردفي حبالله تعالى من الاخبار والا تارمالا يدخل في حصر حاصر وذلك أمن ظاهر واعما الغموض في تعقيق معناه فلنشتغله ) فانه أكمدوالله الموفق

\* (بيانحقيقة الحبة وأسبام ا وتحقيق معنى محبة العبدالله تعالى)

(اعلم) هداك الله تعدلُى (ان المطلب من هذا الفصل لا ينكشف الاعمرفة حقيقة الحبة في نفسها للم معرفة شروطها وأسبابها) الجالبة لها (ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله تعدل فاقل ما ينبغي ان) يعلمات هذه المدادة لدور على خسة أشياء أحدها الصفاء والبياض ومنه قبل حبب الاسنان لبياضها وتضاوتها الثانى العلووا الظهور ومنه حبب الماعو حبابه وهوما يعلوه من النفاحات عند المطروح بب السكاس منه الثالث الماروم

ورضاوحباتسقينى من حياضك وتهملنى في رياضك ملازمالا مرك ومشغوفا بقواك ولماطر شار بى ولاح طائرى فكيف والثبات انصرف البوم عنك كبيرا وقد اعتدت هذا منك صغيرا فلى ما بقيت حوالك دندنة و بالضراعة البانه مهمة لانى محب وكل محب يعبيه ممشغوف وعن غير حبيبه مصرحاصر وذلك أمر ظاهر وانحا الغموض في تحقيق معناه فليشت غليه \* (بيان خقيقة المحبة وأسبام او تحقيق معناه فليشت غليه اعلم أن المطلب من هذا الفصل لا ينكشف الا يتعرفة حقيقة المحبة وأسبام المنظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله تعالى \* فاول ما ينبغي أن

خاصية الحي المدرك ثم المدركات في انقسامها تنقسم الى ما نوافق طبع المدرك وبالأغه والذه والى ماينافيه وينافره و يؤلمه والى مالا يؤ ترفيه باللام والذاذف كلمافي ادرا كه لذة وراحة فهو محبوب عندالدرك وما في ادراككه ألم فهو مبغوضعندالدرك وما يخاو عن استعقاب ألم والذة فلا يوصف بكونه محبوبا ولامكروهافاذا كل لذمذ محبوب عند الملندنه ومعنى كونه محبوبا انفى الطبع مسلااليه ومعنى كونه مبغو ضاان في الطبيع نفرة عنه فالحب عبارةعن مل الطبيع الى الشي الملذ فان تأ كد ذلك الميل وقدوى سمىءشدقا والبغض عبارةعن نفرة الطبع عنالؤلم المتعب فاذاقوى سمىمقتافهذا أصل فيحقيقةمعني الحب لايدمن معرفته \*(الاصل الثاني)\* ان الحسلا كان العا الادرال والمعرفة انقسم لاعالة عسبانقسام المدركات والحواس فلكل حاسة ادراك لنوع من المدركات ولكل

والثبات ومنه حبب البعير وأحب اذا برائ فلم يقم الرابع الأباب والخلوص ومنه حبة القلب البهوداخله ومنه الحبة لواحدة الحبوب اذهى أصل الشي ومأدته وقوامه الخامس الحفظ والامسال ومنه حب الماء الذي يحفظه فيه وعسكه وفيه معنى الشبوت أيضاولار يبانهذه المسةمن لوازم المحبة فانهاصفاء المودة وهيحان ارادة القلبوعلوهاوطهو رهامنه لتعلقها بالحبو بالمرادوتبوت اوادة القلب المعبو بولزومها لزومالا يفارق ولاعطاءالحب يحبو بهلبه وأشرف ماعنده وهوقامه ولاجتماع عزماته وارادنه وهمومه على محبوبه فاجتمعت فيها المعانى الجسةو وضعو المعناها حرفين مناسبين الشئ غاية الناسبة الحاءالني هي من أقصى الحلق والباء الشفة التيهينماية فللعاء الابتداء وللباء الانتهاء وهذاشأن الحبة وتعلقها بالحبو بفان ابتداءهامنه وانتهاءهاليه واعطوا الحب حركةالضم التيهي أشدالحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتها واعطوا الحب وهوالحبوب حركة الكسروذاك لخفةذ كرالحبوب على قاوبه مروأ لسنتهم مع اعطائه حكم نظائره كنهد وذبح للمنه ودوالمذبو حفتأمل هذه المطابقة والمناسبة العجيمة بين اللفظ والمعنى يطلعك على قدرهذه اللغة الشريفة وان لهالشأنا ليس كسائرا الغات ثم ينبغي بعدمعرفة ذلك أن (يتحقق انه لا ينصور محب ة الابعد معرفة وادراك اذلا يعب الانسان الاما يعرفه ) ومالا يعرفه كيف يحبد (ولذاكم يتصوران يتصف بالحب جماد بلهومن خاصية الحي المدرك )هـذا قول الاكثر سوكان منون يقدم الحبة على المعرفة كانقله القشرى أى الحال شغل العارف بمعروفه واستغراقه فى مناجاته حتى يفنى عن نفسه والمحبون تبقى معهم بقايا يتنعمون فيها بمعبوبهم وكل من القولين صحيم باعتبار التوجهين وقدأ شار القشميرى الى ترجيح قول معذون حيث قال وعند يحققهم الحبة استملاك فيلذة والمعرفة شهودفي حيرة وفناعفي هيبة فتأمل (ثم المدركات في انقسامها تنقسم الي مايوافق طبيع المدرك ويلائمه ويلذه والى ماينافيسه وينافره ويؤلمه والىمالايؤ ثرفيه بايلام والذاذ فكلمانى ادرا كه لذة و راحة فهو محبو بعند الدرك وما في ادراكه ألم فهومبغوض عند المدرك وما يخلوعن استعقاب ألم ولذة فلابوصف بكونه محبو باولامكروهافاذا كللذبذ محبوب عنداللتذبه ومعني كونه محبو باانفي الطبع ملاالمهومعني كونه مبغوضاان في الطبيع نفرة عنه فالحب عبارة عن ميل الطبيع الى الشي الملذفان تأكدذلك الميل وقوى سى عشقا والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب فاذا قوى سى مقتا) وهذا قد صرح مه أعمة اللغة قالوا العشق أشدالب والمقت أشد البغض ثمان العشق هوسابع مرتبية من مراتب الحياذ مراتب الحب عشرة أولها العلاقة ثم الارادة ثم الصابة ثم الغرام وهوحب لازم القلب ملازمة الغريم لغريمه ثم الودوه وصفوالحبة وخالصها ولهاثم الشغف وهو وصول الحب الى شغاف قلبه وهو جلدة رقبقة على القلب ثم العشق وهوالحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه وبه فسر ولاتحملنا مألاطا قتبه ثم التيم وهو التذلل في الحم ثم التعبدوهوفوق التيم فان العبدالذي ماك المحبوب وقه فلم يبقله شئ من نفسده البتة بل كله لمحبوبه ظاهراو باطنا والمرتبةالا تنحرة الخلة التي انفرد بهاالخليلان أمراهم ومجدصلي الله عليهم أوسلم وهي الحبة التي تخللت قليمحتى لم يبق فيه موضع لغير يحبو به (فهذا أصل في حقيقة معنى الحي لابد من معرفته) وهوالاؤل (الاصل الثاني ان الحب لما كان ما بعالا دراك والعرفة انقسم لا يحالة يحسب انقسام المدركات والحواس فلكل جُاسة) من الحواس الحس (ادراك لنوعمن المدركات ولكل واحدمنه الذة في بعض المدركات) دون بعض ( وللطبع بسبب تلك اللذة ميل المهافكانت) تلك المدركات (محبو بات عند الطبع السلم) عن المقص (فلذة العين في الابصار وادراك البصرات الجيلة وألصو رالملحة الحسنة المستلذة) فهي لاتمكاد تفترعن النظر ألهما (ولذة الاذن في النغمات الطبية الموزونة) والالحان المستملحة فلها تعشق في ذلك ولوكانت تلك النغمات من غير جيلالصورة وقدتكونمع جمال الصورة فيلتذكل من العينوالبصر ومنذلك سماع محاسن الاوصاف من رجل لم يقع عليمه البصر والمه الاشارة بقول القائل \* والاذن تعشق قبل العين أحمانا \* (ولذة الشم في

واحدد منهالذة فى بعض المدركات والطبع بسبب تلك اللذة ميسل الهافكانت يحبو بات عندا لطبع السليم فلذة العين فى الابصار وادراك

الروائع الطبية ولذة الذوق في الطعوم ولذة اللمس في المن والنعومة ولما كانت هذه المدركات بالحواس ملذة كانت محبوبة أى كان للطبيع السليم ميل المهاحتي قال رسول الله (٥٥٢) صلى الله عليه وسلم حبب الى من دنيا كم ثلاث الطب والنساء وحعل قرة عيني في الصلاة فسمى

الروائح الطبية) الزكية منال المسانوالعودوالعنبروأشباهها (ولذة الذوق في الطعوم) الطبية (ولذة اللمس في اللَّمن والنعومة ولما كانت هذه المدركات مالحواس ملذة كانت يحبوبه أي كان للطبيع السليم ميل البها حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب الى من دنيا كم ثلاث الطب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ) رواه النسائي من طر بقسلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس بلفظ حبب الى " من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني فى الصلاة وليس فيه لفظ ثلاث ومن هذا الوجه أخرجه أحدوأ بويعلى وأبوعوا نة والطبراني في الاوسط والبهتي فى السنن وآخرون وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الذكاح وكتاب ذم الدنيا وهد ذاموضع ثالث فقول السخاوى فى المقاصدانه رواه فى الاحداء فى موضعين قصو رعن تصفير الكتاب (فسمى الطب يحبو با ومعاوم انه لاحظ للعن والسمع فيهبل الشم فقط وسمى النساء يهو باولاحظ فيهن الالليصر واللمس دون الشم والذوق والسمع وسمى الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات) بدليسل افرادها فىجلة مستقلة (ومعلوم الهليس تعظى بما الحواس الحسوبل حسسادس) والدعلى الحس (مظانته القلب لايدركه الامن كان له قلب) وقد يكون الانسان بلاقل (واذات الحواس الحس تشارك فهاالهائم الانسان) فان لهاادرا كابها اكنه قاصر عليا (فان كان الحسمقصورا على مدركات الحواس الحس حتى يقال ان الله تعالى لاندرك بالحواس ولا يتمثل في أللمال فلاعب كأزعه المنكر ون لحبة العبد لله تعالى (فاذا قد بطل خاصية الانسان وماعيزيه من الحس السادس الذى يعبر عنه اما بالعقل أو بالنور أو بالقلب أو بماشئت من العبارات فلامشاحة فها) أى لامضايقة وهومفاعلةمن الشح وقدفسرقوله تعالىلن كانله قلب الرة بالعقل والرة بالنو رالمنبسط في القلب والاؤل أكثر وبه يتميزعن درجة المهائم فانه به يكمل فعله لانه يدعو الى أفعال يخالفة لقتضى الشهوة والغضب بخالف المائم ففى فعلهانقص لكونه مقصورا على مقتضاهما كانفى ادرا كهانقصا (وهمات فالمصرة الماطنة أقوى من البصر الطاهر) فانهاهي القوّة المنوّرة بنور القدس ترى حقائق الاشياء و بواطنها وهي التي تسمى بالقوة القدسية وأماالبصرالظاهرفهوالنفس ترىبه صورالاشياء وطواهرها(والقلب)المنقر بالنور القدسى (أشدادرا كامن العين وجال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جال الصور الظاهرة للا بصارفتكون لا عالة لذة القلب عايد ركه من الامو والشريفة الالهية التي تعل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح البه أقوى ولامعنى العب الاالميل الى مافى ادرا كه لذة كاسياتى تفصيله فلا ينكر اذاحب الله تعالى الامن قعدبه القصور فى درجة الهائم فلا يجاو زادراك الحواس أصلل وقد أفصم المصنف عن هذا المقام فى كتابه مشكاة الانوار فقال اعلم أن نو رالبصر موسوم بأنواع من النقصات فانه يبصر غبره ولاسمر نفسه ولاسمرما بعدمنه ولاماقر بولا يمرماهو وراء عاب و ينصرمن الاشاء ظاهر هادون بأطنها ويبصر من الموجودات بعضهادون كلهاو يبصرأشاء متناهية ولايبصرمالانهاية له ويغلط كثيرافي أبصاره فبرى الكبيرصغيراو برى البعيدقر يباوالسا كن متحركاوالمتحرك ساكافهذه سبع نقائض تفارق العن الظاهرة وفى قلب الانسان عن هذه صفة كالهاوهي التي يعبر عنها الرة بالعقل والرة بالروح والرة بالنفس الانسانى ودع عنائهذه العمارات فانمااذا كثرت أوهمت عندالضعيف البصيرة كثرة المعانى فنعني به المعنى الذى يتميزية العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن الجنون ونسميه عقلامتا بعة للعمهو رفى الاصطلاح فنقول العقل أولى بأن يسمى نورا من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائض السبيع اما الاولى فهوان العين لاتبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك نفسه ويدرك صفات نفسه ويدرك علم نفسه بلعله بعله بعلم نفسه الى غيرنهاية وهذه خاصية لاتتصور لليدرك باله الاجسام الثانية أن العين لا تبصر ما بعدمنها ولاماقر بأوربا

الطب محمو بأومعاوم انه لاحظ للعن والسمع فيهدل الشم فقط وسمى النساء محيوبات ولاحظ فهن الاللبصرواللمس دون الشم والذوق والسمع وسمى الصلاة قرةعين وحعلها أباغ الحبويات ومعاوم انه آيس تعظى م الواس الحسبل حس سادس مظنته القلب لامدركه الامن كان له قام ولذات الحواس الحستشارك فها لهائم الانسات فان كأناليمقصوراعلي مدركات الحواس الجس حتى بقال ان الله تعالى لامدرك بالحواس ولا يتمثل في الحدال فلا يحب فاذا قد بطلت خاصية الانسان وماتمزيهمن الحس السادس الذي بعسر عنه اما بالعقل أو بالنورأ وبالقلبأوعا شئت من العبارات فلا مشاحة فيهوهمات فالسعرة الماطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد ادرا كامن العن وجال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جال الصورالطاهرةالابصار فتكون لامحالة لذة القلم

عمايد ركه من الامورالشريفة الالهية التي تحل عن ان تدركها الحواس أتموا بلغ فيكون ميل الطبيع السليم والعقل الصيح مفرطا المه أقوى ولامعنى المحب الاالميسل الى مافى ادراكه لذة كاسمائى تفصيله فلا ينكر اذاحب الله تعمالى الامن قعد به القصور فى درجة المهائم فلم يجاوز ادراك الحواس أصلا \*(الاصل الثالث)\* ان الانسان لا يحقى انه يحب نفسه ولا يحقى انه قد يحب غيره لاجل نفسه وهل يتصوّر أن يحب غيره الذاته لالاحل نفسه هذا محاقد يشكل على الضعفاء حتى نظنون انه لا يتصوّر أن يحب الانسان غيره الذاته مالم (٥٥٣) برجيع منه حظ الى الحب وى ادراك

ذاته والحق أنذلك متصور وموجودفلنين أساسالحمة وأقسامها ويبانه أن الحبوب الاول عندكل حي نفسه وذاته ومعنى خبه للفسهأن في طبعهمم الاالى دوام وحودهونفرةعنعدمه وهـ الاكهلان المحموب بالطبعهد والمدالائم المعب وأي شيأتم ملاعمة من نفسه ودوام وحودهوأى شئأعظم مضادة ومنافرة لهمن عدمه وهـ الاكه فلذاك يعب الانسان دوام الوحود وبكره الموت والقتل لالحردما يخافه بعدالوت ولا لمحسرد الحذر من سكرات الموت بلاق اختطف من غبير ألم وأست من غير ثواب ولا عقابل رضيه وكان كارها الذلك ولايعب الموت والعدم المحض الا لمقاساة ألم فى الحياة ومهما كان مبتلي سلاء فمعمو بهروا لالدلاء فانأحب العدم لمعيه لانه عدم بللاثقيه روالالبلاء فالهلاك والعدم مقوت ودوام الوجود محبوب وكأأن دوام الوحدود محبوب فكال الوجسودأيضا

مفرطاوالعقل يستوى عنده القريب والبعيد ويعرج في طرفة الى أعلى السموات رقباو ينزل في لخظة الى تخوم الارضينهويا الثالثة ان العين لا ثدرك الاماليس وراءالجاب والعقل يتصرف فياو راءجب السموات وفي الملائالاهلي كتصرفه في عالمه الخاص به بل الحقائق لا تعجب عن العقل وانما يحاب العقل حيث يحجب من نفسه لنفسه بسبب صفات بين مقاربة له تضاهى لجاب العين من نفسه عند تغميض الاحفان الرابعة ان العين تدرك من الاشدياء ظاهرها وسطعها الاعلى دون ماطنها بلقو المهاوصو رهادون حقائقها والعقل يتغلغل الى بواطن الاشباء وأسرارها وبدرك حقائقها وأرواحهاو يستنبط سببهاوعلهاو حكمتها وانهام حدثت وكيف خلقت ولمخلقت وعلى أى مرتبة في الوجود نزل ومانسبته الى سائر يخد لوقاته الخمامسة أن العين تبصر بعض الموجودات اذتقصرعن جميع المعقولات وعن كثير من المحسوسات ولاتدرك الاصوات ولاالرواغ ولاالطعوم والحرارة والبرودة والقوى الدركة أعنى قوة السمع والبصر والشموالذوق بل الصفات الباطنة النفسانيسة كالفرح والسرو روالغم والحزن والالم واللذة والعشق والشهوة والقددرة والارادة والعلم الح غيرذلك من موجودات لاتعصى فهوضيق المجال معصرالمحرى لاتسيعه عياوزة عالمالالوان والاشكال وهما أخس الموجودات فان الاجسام في أصلها أخس أفسام الموجودات والالوان والاشكال من أخس أعراضها والموجودات كلهامجال للعقل فمتصرف فيجمعها ومحكم علمهاحكا بقينياصاد قافالا سرار الباطنة عنده ظاهرة والمعانى الخفية عنده جلية فنأس للعين الظاهرة محاواته ومساواته السادسة ان العين لا تبصر مالانه الهة له فانها تبصر صفات لاجسام والأجسام لاتتصق والامتناهمة والعقل بدرك المعقولات والمعقولات لاتنصو وأن تكونمتناهية بليدرك عله بالشئ وعله بعله بالشئ فقوته فى هذا الوجه لا تقف عندنم اية السابعة أن العين تبصر الكبيرصغيرافترى الشمس في مقدار صين والكواك في صورد نانيرمنثورة على بساط أز رق والعقل مدرك أنالكوا ك والشمس أكبرمن الارض أضعافا مضاعفة وترى الكوا كسسا كنة بل ترى الظل بين بديه ساكاوترى الصي ساكافى مقداره والعقل يدرك أن الصي فى النمق والتزايد على الدوام والظل متحرك دائما والكوا كب تعرك في لخطة أميالا كثيرة وأنواع غلط البصركثيرة والعقل منزه عنها فانقلت نرى العقلاء بغلطون في نظرهم فاعلم أن فهم خمالات وأوهاما واعتقادات بطنون أن أحكامها أحكام العقل فالغلط منسو بالها فاماالعقل اذاتحرد عن غشاوة الوهم والخماللم بتصور أن بغلط بل برى الاشياء على ماهى عليه انتهى القصود منه (الاصلالثالث أنالانسان لا يغني انه يعب نفسه) أى عبل المامالطب والضرورة (ولا يخفى انه قد يحب غيره لاجل نفسه ) لالذاته (وهل يتصور أن يحب غيره لذاته لالاحل نفسه هذا عاقد يشكل على الضعفاء حتى نظنوا الهلايت صوران يحب الانسان غيره الداته مالم برجم البه حظ الى الحب سوى ادراك ذاته والحقان ذلكمتصور وموجود فلنبين أسسباب المحبة وأقسامها وبيانه أن المحبوب الاوّل عندكل حى نفسهوذاته ومعنى حبه لنفسه انفى طبعه ميلاالى دوام وجوده ونفرة عن عدمه وهلا كه فلذلك يحب الانسان دوام الوجود ويكره الموت والقتل لالجرد ما يخافه بعد الموت ولالجرد الخذر من سكرات الموت بل لواختطف من غبرالم) يلحقه (وأميتمن غير ثواب ولاعقاب لم رض به وكان كارهالذلك و ) اذا فرض انه أحب الموت فانه (الا يحد الوت والعدم الحض الالقاساة ألم في الحياة) لا يجدله دفعا (ومهما كان مبتلي ببلاء فمعبو به زوال البلاء) عنه (فانأحب العدم) لذلك (لم يحبه لانه عدم وللانفيه زوال البلاء فالهلاك والعدم عقوت)أى مبغوض (ودوام الوجود عبوب وكاأن دوام الوجود عبوب فكال الوجود أيضا محبوب لان الناقص فاقد للكال والعُدم نقص بالاضافة الى القدرالفقود وهوهلاك بالنسبة اليه والهلاك والعدم ممقوت في الصفات

( ٧٠ - (انحاف السادة المتقين) - تاسع ) جبوب لان الناقص فاقد المكال والنقص عدم بالاضافة الى المدالة على المالمة ودوه وهلاك بالنسبة المواله لاك والعدم عقوت في الصفات

وكال الوجود كانه ممقوت في أصل الذات ووجود صفات الكال محبوب كان دوام أصل الوجود محبوب وهذه غريرة في الطباع بحكم سنة الله تعلى ولن تجدلس منة الله تبسد يلافاذا المحبوب الاول الانسان ذاته تم سلامة أعضائه ثم ماله و ولده وعشيرته وأصد قاؤه فالاعضاء محبوبة وسلامتها مطاوبة لان كال الوجود ودورام الوجود موقوف عليها والمال محبوب لانه أيضا آلة في دوام الوجود وكاله وكذا سائر الاسباب فالانسان يحب هذه الاشياء (٥٥٤) لالاعيان اللارتباط حظه في دوام الوجود وكاله بهاحتى الله ليحب ولده وان كان لا يناله منه حظ

وكال الوجود كاله مقوت في أصل الذات و وجود صفات الكال يحبوب كان دوام أصل الوجود يعبوب وهذا غر بزه في الطباع) لا تخلف عنه المحكم سنة الله تعمالي) التي خلت في عباده (ولن تعد اسنة الله تبديلا فاذا المحبوب الاول الدنسان ذاته عسلامة أعضائه عماله وولده وعشيرته وأصدقاؤه فالاعضاء محبوبة وسسلامتها طلوبة لان كالالوجود ودوام الوجودموقوف علمها) وفقدهاولو بعضها يفضى النقص وهو يفضى الى مايناقض الدوام (والمال محبو بالانه أيضا آلة في دوام الوجود وكالوكذا سائر الاسباب) فانم اكذاك آلات فيماذ كر (فالانسان يحبهذه الاشياء لالاعمانها بللارتباط حظه في دوام الوجود وكاله بهاحتي انه ليحب ولده وانكانلايناله منه حظ) في العاجل (بل يتحمل المشافلاجله) و مركب الصعب والذلول (لانه يخلفه فى الوجود بعد عدمه) وهلا كه (فيكون في بقاء نساله نوع بقاء له فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وكاته خءمنه لماعز عن الطمع في هاء نفسه أبدا نع لوخير بين قتله وقتل واده وكان طبعه باقيا على اعتداله آثر بقاءنفسه على بقاءولده لآن بقاء والده بشبه بقاءه من وجه وليس هو بقاءه المحقق وكذلك حبهلاقار بهوعشيرته برجع الىحم ملكال فسهفانه برى نفسه كثيراج مقو بايسبهم متحملا بكالهم كا قبل المرعقليل منفسه كثير ماخواله (فان العشيرة والمال والاسمباب الخارجة كالجناح المكمل الانسان) في حصول القوة (وكال الوجود ودوامه محبوب بالطبع لاعالة فاذا المحبوب الاقل عند كلح ذاته وكالذاته ودوام ذاك كاء والمكروه عنده ضد ذلك فهذا أول الاحباب السبب الثاني الاحسان فان الانسان) كاقيال (عبدالاجسان وقد) روى عن ابن مسعود موقوفا (جيلت القلوب على حيمن أحسن الهاو بغض من أساء المها) رواه أبونعيم في الحلية وأبوالشيخ وابن حبان في روضة العقلاء والطميب في الثار بخوآ خرون كالهم من طر بقامهمل بن أبان الخياط قال بالم الحسن بنع ارة ان الاعش وقع فيه فبعث المه بكسوة فدحه الاعش فقبل الاعش ذمته عمد حته فقال ان حيثمة حدثني عن ابن مسعود قال حملت وذكره وهكذا أخرجه ابن عدى فى = امله ومن طريقه البه في في الشعب وابن الجوزى في العلل المتناهية لكن مرفوعا قال الحافظ السخاوى وهو باطلم فوعا وموقوفا قال وقدرواه مرفوعا أيضا القضاعي في مستدالشهاب من طريق ابى عاشة حدثنا محد بن عبد الرحن رجلمن قريش قال كنت عند الاعش فذكر القصة والحديث اه كالم السخاوى قلت وقدرواه العسكرى في الامثال من حديث ابن عمر هكذا مر فوعا (وقال رول الله صلى الله عليه وسلم الهملاتجعل افساح على يدا فيحبه قلى) رواه الديلى من حديث معاذ بسندضع ف منقطع باغظ اللهم لاتععل لفاح عندى نعمة أكادثه مافى الدنياوالا تحرة وفى لفظ نعمة برعامم اقلى وقد تقدم (اشارة الى ان حب القلب للمعسن اضطرار لارست طاع دفعه وهو جبلة وفطرة لاسبيل الى تغييرها وبهذا السبب قديحب الانسان الأحنى الذي لاقرابة بينه وبينه ولاعلاقة) في النسب ولاوصلة بينهما (وهدذا اذاحقق) وتؤمل فيه (رجع الى السبب الاول فان المحسن من أمد بالمال والمعونة وسائر الاسباب الموصلة الى دوام الوجود وكال الوجود وحصول الخطوط التي ماينهما الوجود الاان الفرق بينهدما (ان أعضاء الانسان محبوبة لان بما كالوجوده وهيءين الكال المطاوب فاما الحسن فلبس هوءين الكال المطأوب والكن قديكون سبماله كالطب

بل يتعمل المشاق لاجله لانه بخافه في الوحود بعسد عدمه فيكونني بقاء نسله نوع بقاءله فلفرط حبه لبقاءنفسه يحب بقاء من هوقائم مقامه وكأنه وعمنه لماعز عن الطمعر في بقاء نفسه أبدائع لوحيرين فتله وقتل ولده وكان طبعه باقياعلى اعتداله آثر بقاء نفسه على بقاء ولدهلات بقاءولده نشمه بقاءه منوجه وليس هو بقاء المحقق وكذلك حبه لاقار به وعشيرته وجدع الىحمه لكمال نفسمه فانه رىنفسه كثيرابهم قويا بسبهم معمملا بكالهممان العشيرة والمال والاسباب الخارجة كالحناج الكمل الانسان وكال الوحودودوامه محبوب بالطبع لامحالة فآذا الحبو بالاول عند كل حى ذانه وكماله ذانه ودوام ذلك كلهوالمكروه عنده ضدذلك فهذاه أول الاسماك بالسلب الثاني الاحسان فأن

الانسان عبد الاحسان وقد جبلت القاوب على حب من أحسن الهاو بغض من أساء الهاوقال رسول الله صلى الله عليه الذي وسلم اللهم لا تجعل لفاح على يدافع به قلى اشارة الى أن حب القلب المحسن اضطر ارلا يستطاع دفعه وهو جبلة وفطرة لاسبيل الى تغييرها و بهدا السبب قد يحب الانسان الاجنبي الذي لاقرابة بينه و بينه ولاعلاقة وهذا اذا حقق رجع الى السبب الاقل فان الحسن من أمد بالمال والمعونة وسائر الاسباب الوصلة الى دوام الوجود وكال الوجود وحصول الحظوظ التي بماية بمالوجود الأن الفرق ان عضاء الانسان شعبوبة لان بماكل وجود الاثن المال المطلوب فاما الحسن فليس هو عين السكل المطلوب ولسكن قد يكون سابله كالطبيب

الذي يكمون سببا في دوام محدة الاعضاء ففرق بين حب الصعفو بين حب الطبيب الذي هوسنب المحدة اذا المحدة مطلو بقلااته اوالطبب محبو بوكذاك لالذائه بللانه سبب المحدة وكذلك العلم محبوب والاستاذ محبوب والدنائير محبوب المائير محبوب المعام والشراب محبوب والدنائير محبوب المائه والدنائير محبو به لانم الصعام فاذا يرجع الفرق الى تفاوت الطعام والشراب محبوب والدنائير محبوب المائير محبوب المعام والدنائير محبوب والدنائير محبوب والدنائير محبوب والدنائير محبوب المعام فدكل من أحب المحسن (٥٥٥) لاحسانه فا أحب ذاته تحقيقا

بلأحب احسانه وهو فعسل من أفعاله لوزال زال الحبمع بقاءذاته تعقيقا ولونقص نقص لحب ولوزادزادو متطرق اليمالز بادة والنقصان يحسب ريادة الاحسان ونقصانه \* السب الثالث أنعب الشئ لذاته لالحظ بنالمنده وراءذاته بل تكون ذاته عينحظموهذاهو الحب الحقيق البالغ الذى وثق بدوامه وذاك كحد ألجال والحسسن فانكل جال محبوب عند مدرك الحال وذلك لعن الجال لان ادراك الحال فيسه عناللذة واللذة محبوبة لذاتم الالغيرها ولاتظنان حسالصور لجيلة لايتصورالالاجل قضاء الشهوة فان قضاء الشهوة الذة أخرى قد تعب الصور الحملة لاجلها و ادراك نفس الحال أيضالذ مذفعوز أن يكون محبو بالذاته وك في منكر ذلك والخضرة والماءا لجارى

الذى يكون سبما فىدوام صحة الاعضاء ففرق بن حب السعة و بن حب الطبيب الذى هو سبب الصحة اذا العدة مطاو بة لذاتها والطبيب يحبو بالالذاته بللانه سبب الصعة وكذلك العلم يحبو بوالاستناذ يحبوب ولكن العلم محبوب لذاته والاستاذمح وب لكونه سبب العلم المحبوب وكذاك الطعام والشراب محبوب والدنا نيرمحبوبة لكن الطعام محبوب لذاته والدنانبر محبو بةلانه أوسميلة الوالطعام فأذا برجع الفرق الى تفاوت الرتبة والا فكل واحد برجع الححمة الانسان نفسه فكان من أحب الحسن لاحسانه في أحب ذاته تحقيقا بل أحب احسانه وهوفعهل من أفعاله لوزال زال الحب مع بقاءذانه تحقيقا ولونقص نقص الحب ولوزاد زاد) الحب (ويتطرق المهالز بادة والنقصان محسب رادة الاحسان ونقصانه السيب الثالث أن محب الشي لذاته لالحظ ينالمنه وراعذاته بلتكونذاته عين حظه وهذاهوالحسالحقيق البالغ رتبة السكل (الذي وزق بدوامه وذال كب الحال والحسن) والحال وقة الحسن وقيل هوالحسن الكثير وآلحسن عمارة عن كل مبتهم مرغوب فمهوقيل هوكون الشئ ملائما الطبيع وكونه صفة كالوكونه يتعلق به المدح (فأن كل جال يحبوب عندمدرك الحال وذاك لعين الحال لان ادراك الحال في معين اللذة واللذة محبو بة لذا تهالاً لغيرها ولا تظنن أن حب الصور الجيلة لايتصورا لالاجل قضاء الشهوة فانقضاء الشهوة لذة أخرى قدتح الصورالحملة لاجلها وادراك نفس الجال أنض الدندفعو زأن يكون معبو بالذائه وكيف ينكرذاك والخضرة والماء الجارى محبوب لالبشرب الماء وتؤكل الخضرة أوينال منهاحظ سوى نفس الرؤية وقد كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم تعبه الخضرة والماء الجارى)قال العراقيرواه أبونعيم في العاب من حديث ابن عباس كان يحب أن ينظر الى الخضرة والى الماء الجارى واسناده ضعيف اه قلت هذالفظ أبي نعيم وقد أخرجه ابن السني في الطب بلفظ المصنف الاانه قال كان يعبه النظر الى الخضرة والى الماه الجارى أخرجاه من طريق الحسن بنعر والسدوسي عن القاسم بن مطب العجلي عن منصور بن عمد الرحن الجي عن أبي معدد مولى ابن عباس عن ابن عباس والقاسم بن مطب ضعفوه قال ابن حبان كان بخطئ عالى قلة رواية وقال في الديوان استحق الترك (والطباع السلمة قاضية باستلذاذ النظرالى الانوار والازهار والاطمارا لمايحة الالوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حتى أن الانسان لتنفر جءنهالغموم والهموم بالنفار الهالالطلبحظ وراءالنظرفهذه الاسماب ملذة وكللذيذ يحبوب وكل حسن وجال فلا يخلوادرا كه عن الذه ولا أحدينكر كون الجال محبو با بالطبع فان شان الله جيل كان لا يح لة يحبو با عندمن انكشف له جاله وجلاله كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جدل بحب الحال قال الراغب الخال ضربان أحدهما يختص بالانسان في نفسه وفعله والثاني مايصل منه لغيره ومنه الحديث المذكور تنبهاان منه تفيض الخيرات الكثيرة فعب من يتصف ذلك اه قال العراقي رواه مسلم في أثناء حديث لابن مسعود اه قلت وقدرويت هذه الجلة صدرحديث عندالحاكم من حديث عبدالله بن عرو هكذالمن غيرزيادة وقدروي بزيادة وبحبأن بري نعمته على عبده رواه أبو بعلى من حديث أبي سعيد و بزيادة و يحب معالى الامورويكره سفسافهار واه الطبراني في الاوسط وابن عساكرمن حديث جارور وي انعسا كرعنا بنعر انأبار يحانة فالبارسول الله انى لاحب الجال حتى في نعلى وعلاقة سوطي أفن الكمر

عجبو بالالبشر بالماءوتو كل الخضرة أو ينال منها حظ سوى نفس الرق ية وقد كال رسول الله صلى الله علم مدوسلم المجبه الخضرة والماء الجارى والطباع السلمة قاضية باستلذاذ النظر الى الانوار والازهار والاطمار الملهة الالوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حق ان الانسان لتنفرج عند الغموم والهموم بالنظر المهالالطلب حظوراء النظر فهذه الاسباب ملذة وكل الذيذ يحبو بوكل حسن وجال فلا يخلوا دراكه عن لذة ولا أحديث كركون الجال محبو بأبالطبع فان ثبت ان الله جيل كان لا يحالة يحبو باعند من انكشف الهجاله كاقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الله جل عدد الحال

\* (الاصل الرابع في سان معنى الحسن والحال) \* اعل ان المعدوس في مضبق الحدالات والمحسوسات و عابطان اله لامعنى المعسن والحال الا تناسب الخلقة قوالشكل وحسن الاون وكون البياض مشر با بالحرة وامتدادا القامة الى غيرذاك عما وصف من جال شخص الانسان فان المست الاغام على الخلق حسن الاغام على المنافز المعنو والمنافز المحسن الاغام على المنافز المعنو والمنافز المعنو والمنافز المعنو والمنافز المعنو والمعنو والمعاوم أن المعنو والمعنو وا

ذاك قال ان الله جيل يحد الجال و يحب أن رى أثر نعدمته على عبده الكبر من سفه الحق وغص الناس اعمالهم وروىمسلم والترمذي من حديث النامسعود ان الله حمل محمال الكربطرالحق وغط الناس وقدر واه الطبراني من حديث أي أمامة نحوه و رواه هناد في الزهد عن بحي بنجعدة مرسد لانحو حديث جابر (الاصل الرابع في بيان معنى الحسن والجال اعلم) أرشدك الله تعالى (أن المحبوس في مضميق الخيالات والمحسوسات وبمبايظن أنه لامعني ألعسن والجمال الاتناسب الخلقسة والشكل وحسن اللون وكون البياض مشريا بالجرة وامتداد القامة) وسواد الشعر وسعة العين وارتفاع الارنبة (الى غيرذ لك مما يوصف من جمال شخص الانسان فان الحس الأغلب على الخلق حسن الابصار وأكثر التفاتم م الى صور الاشتخاص فيظن ان ماليس مبصراولا وتخيلا ولامتشكال ولامتاقا متعذر فلايتصور حسنه واذالم يتصور حسنه لم يكن في ادراكه لذة فلم يكن محبو باوهد ذاخطأ طاهر فانالحسن لبسمقصو راعلى مدركات البصر ولاعلى تناسب الحلقمة وامتراج البياض بالجرة فانانقول هذاخط حسن وهذاصوت حسن وهذافرس حسن بلنقول هذا ثوب حسن وهذاالاعحسن فأيمعني لحسن الصوت والخط وسائر الاشياء انلم يكن الحسن الافي الصورة ومعلوم ان العين تستلذ بالنظر الى الخط الحسن والاذن تستلذا ستماع النغمات الحسنة الطيمة) الالحان (ومامن شي من المدركات الاوهى منقسمة الى حسسن وقبيع في أمعنى الحسن الذي يشترك فيه هذه الاشياء ولابد من البحث عنه) والكالم فيه (وهذا البحث بطول ولا يليق بعلم المعاملة الاطناب فيه فنصرح بالحق) الصريح (ونقول كل أي فماله وحسنه في أن يحضر كاله اللائق له المكن به ) سواء كان لعني ثبت في ذا أنه أو لعني ثبت في غيره وسواء كانذلك بمااستعسم نه العقل أوالهوى أوالس فاذاكان جميع كالاته المكنة عاضرة فهوفى غاية الجال) والممالنة عي في الاستحسان (فان كان الحاصر بعضها فله من الحسن والجال بقدر ماحضر) ويقع الاستعسان على ذلك القدر الحاضر (فالفرس الحسن هوالذي جمع كلما يليق بالفرس من هيئة قرشكل ولون )هذا بمايتعاق بظاهره وفى الالوان اختلاف الناس وانمايقع الاعتبار فيهابم الميل اليه النفوس والرغبات وهي تختلف ويلتحق بذلك الشمات (وحسن عدو) وارتكاف (وتبسركر) أى الجلة (وفر) أى الرجعة (علمه) وهذا بما يتعلق بباطنه فانها أخلاق باطنية قد تمكون خلقه وقد تمكون من طول الرياضة والتهذيب وهوالا كثر (والخط الحسن كل مأجمع مايليق بالخط من تناسب الحروف وتوازيها) أي تقابلها (واستقامة نرتيها وحسن انتظامها) بالحدود المذكورة في فن الحط (واحل شي كل يليق به وقد يليق بغ بره ضده فسن كل شي في كاله الذي يليق به فلا يحسن الانسان بما يحسن به الفرس ولا يحسن الخط بما يحسن به الصوت ولانعسن الأواني عما تعسن به الثياب وكذلك سائر الاشياء) وليكلذلك نظائر وأشباه لا تعفى (فان قلت فهذه الاشياء وانلم يدرك جمعها يحسسن البصر مثل الاصوات والطعوم فأنم الاتنفاف عن ادراك الحواس لهافه ي معسوسات ولاينكر حصولالذة بادوال حسنها واعماينكرذاك فىغيرالدوك بالحواس فاعلمان الحسن

تستلذبالنظر الىاتلط الحسن والاذن تستلذ استماع النغمات الحسنة الطبية ومامن شيءن المدركات الاوهومنقسم الىحسن وقبيم فيامعني السن الذي تشترك فيههذه الاشاء فلامد من العث عنده وهذا البحث بطول ولايليق بعيلم المعاملة الاطناب فيه فنصرح بالحق ونقول بكل شئ فماله وحسنه في أن يحضركاله اللائقيه المكن لهفاذا كانجمع كالاته المكنة خاصر فهوفى عامة الحال وانكان الحاضر بعضها فله من الحسسن والحال بقدر ماحضر فالفرس الحسن هوالذي جدع كل مايليق بالفرسمن هئه وشكل ولون وحسن عسدو وتيسر كروفرعليه والخط الحسن كل ماجمع ما يابق بالخطمن تناسب الحسروف وتوازيها

واستقامة ترتيماوحسن انتظامهاولكل شئ كال ليق به وقد يليق واستقامة ترتيماوحسن انتظامهاولكل شئ كال ليق به وقد يليق بغيره ضده فسن كل شئ في كاله الذي يليق به فلا يحسن الانسان بما يحسن به الفرس ولا يحسن الخط بما يحسن به الثياب وكذلك سائر الاشياء فان قلت فهذه الاشياء وان لم تدرك جمعها يحسن البصر مثل الاصوات والطعوم فانم الاتنفائ عن بما يحسن به الثياب وكذلك سائر الاشياء فان قلت فهذه الاشياء وان المحسوسات ولا ينكر حصول الذة بادر الدسنها وانما ينكر ذلك في غير المدرك بالحواس فهافه مي محسوسات وليس ينكر الحسن والجال المحسوسات ولا ينكر حصول الذة بادر الدسنها وانما ينكر ذلك في غير المحسوسات ولا ينكر خلاف غير المدرك بالحواس فاعلم أن الحسن

والحال موجودفي غبرانحسوسات اذيقال هذاخلق حسن وهذاعلم حسن وهذه سيرة حسنة وهذه اخلاق جيلة واغما الاخلاق الجيلة يرادمها العملم والعقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم والمروءة وسائر خلال الخير وشئ منهذه الصفائلا يدرك بالحواس الخس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة وكلهذه الخلال الجيلة محبوبة والموصوف بمامحبوب بالطبيع عند من عرف صفاته وآية ذلك وأن الاس كذلك أن الطباع محبولة علىحب الانبياء صلوات الله عليهم وعلىحب الصابة رضى الله تعالى عنهم مع انهم لم يشاهدوا بل على حب أرباب المذاهب مثل الشافعي وأبحنه في مومالك وغيرهم حتى ان الرجل قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أن ينفق جميع ماله في نصرة مذهبه والذب عنه و يخاطر بر وحه في قتال من يطعن في امامة ومبتوعه فكم من دم أريق في نصرة (٥٥٧) أرباب المذاهب وليت شعري من

يحب الشافعي مشلافلم يحبه ولم نشاهد قط صورته ولوشاهده رعالم يستحسن صورته فاستحسانه الذى حاله على افراط الحب هو لصورته الباطنية لالصورته الظاهرة فاب صورته الظاهرةقد انقلبت ترابامع التراب واغايحمه اصفاته الماطنة من الدين والتقدوي وغزارة العلم والاحاطة عدارك الدن وانتهاضه لافادةعلم الشرع ولنشره هدنه الليرات في العالم وهذه أمور جيلة لايدرك جالها الاسور السيرة فاما الحواس فقاصرة عنها وكذلكمن أبا بكرالصديق رضى الله تعالىءنــه و يفضله علىغيره أوبحب عليا رضى الله تعالى عنمه ويفضله ويتعصباه فلاعهم الالاستحسان صورهم الباطنسةمن

والجمالمو حودفىغمير المحسوسات اذيقال هذا خلقحسن وهمذاعلم حسن وهمذه سيرة حسنة وهذه اخلاق جيلة وانمنا الاخلاق الجميلة تراد بهاالعلم والعقل والعفة والشجاعة والتقوى والمكرم والمروأة وسائر الخير وشيَّ من هـ ذه الصفات لايدرك بالحواس الخس بل يدرك بنور البصـ يرة الباطنة) التي هي أقوى من فورالبصرالظاهر (وكل هذه الحصال الجميلة محبوبة والموصوف بها يحبوب بالطبيع عندمن عرف صفاته وآية ذاك وان الامركذاك ان الطباع مجبولة على حب الانبياء صلوات الله عليهم وعلى حب الصحابة رضى الله عنهم مع انهم لم يشاهدوا) ذواتهم بالابصار ولالحقوا أعصارهم (بل على حب أرباب المذاهب) المتبوعة (مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك) وأحد (وغسرهم)رجهم الله تعمالي (حتى ان الرجل قديجاو زحبه اصاحب مذهبه حدالعشق فحمله ذلك على أن ينفق جيم ماله في نصرة مذهبه والذب عنه و بخاطر مر وحه فى قتال من يطعن فى امامه ومتبوعه سكم من دم أريق فى نصرة أرباب المذاهب وأ كثر ذلك في ديار خواسان فيماسبق من الزمان (وليت شــعرى من يحب الشافعي مثلا فلم يحبــ مولم يشاهد قط صورته ولوشاهده ربمالم يستحسن صورته فاستحسانه الذى حمله على افراط الحب هو لصورته الباطنسة لالصورته الظاهرة فان صورته الظاهرة قدانقلت ترابامع بحسلة (التراب واتما يحبه لصفاته الباطنة من الدن والتقوى وغزارة العسلم والاحاطة عدارك الدن وانتهاضه لافادة عسلم الشرع ) بن الناس (والشروه-ذوالخيرات في العالم وهـذه آمور جيلة لايدرك جَمَالها الابنو رالبصيرة) الباطنة (فاما الحواس فقاصرة عنها) أى عن ادراكها (وكذلك من يحب أبابكر الصديق رضي الله عنه ويفضله على غديره) ويقدمه عليمه (و يحب عليارضي الله عند مه و يفضله على غيره) و يقدمه عليمه (و يتعصيله فلا يحم مالا لاستحسان صورهم الباطنة من العلم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره) من خصال الحير (فعلوم انمن بحب الصديق رضي الله عند مثلاليس يحب عظمه ولجه وجلده واطرافه وشكله اذ كلذاك زال وتبدل وانعدم واكن بقيما كان الصديق به صدية اوهى الصفات المحمودة الني هي مصادر السير الجيلة) ومن جلة ذلك السر الذي كان وقريه صدره ( فكان الحب باقيابيقاء تلك الصفات معز والجبع الصورو تلك الصفات ترجع جلتهاالى العلم والقدرة اذعلم حقائق الامور وقدرعلى حل نفسه عليها بقهر شهواته فمسع خلالاالحير تنشعب على هذين الوصفين وهماغ يرمدركين بالحس ومحلهمما من جله البدن جزء لا يتجزأ فهوالحبوب بالحقيقية وايس العزءالذى لايتجز أصورة وشكلولون يظهر بالبصرحتي يكون محبو بالاجسله فاذاالحال موجودفي السير ولوصدرت السيرة الحيلة من غيرعلو بصيرة لم يوجب ذلك حبافالحبوب مصدر السيرة الجيلة وهي الاخلاق الجيدة والفضائل الشريفة وترجع جلتها الى كال العلم والقدرة وهو يحبوب

العمم والدين والتقوى والشجاعة والمكرم وغيره فعلوم أندن يحب الصديق رضى الله تعالى عنه مثلاليس يحب عظمه ولجه وجلده واطرافه وشكله اذ كلذلك زالوتبدل وانعدم ولكن بقي ماكان الصديق به صديقاوهي الصفات المحمودة التي هي مصادر السير الجيلة فكان الحب باقيا ببقاءتك الصفات معزوال جيمع الصور وتاك الصفات ترجيع جلتهاالى العلم والقدرة اذاعلم حقائق الامور وقدرعلي حل نفسه علها بقهر شهواته فميع خلال الحسر يتشعب على هذن الوصفين وهماغير مدركين بالحس ومحلهمامن جله البدن حزءلا يتحز أفهو الحبوب بالحقيق ةوليس للحزءالذي لايتحزأم ورةوشكل ولون يظهر للبصر حستي يكرن محبو بالاجله فاذاالجال موجود في السير ولوصدرت السيرة الجيسلة من غيرعم وبصيرة لم وجب ذلك حبافا لمحبوب مصدرا اسيرة الجيلة وهي الاخلاف الحيدة والفضائل الشرينة وترجيع جلته الي كال

العلروالقدرة وهومحبوب

وصفه بالشجاعة والكرم والعم وسائر الحصال الحدة فهما اعتقد ذلك لم يقد النفي نفسه ولم يقدر أن لا يحبه فهل غلب حب الحابة رضى الله تعالى عنهم و بغض أبي جهل و بغض ابليس لعنه الله الابلاطناب في وصف المحاسن والمقابح التي لا تدرك بالحواس بل لما وصف الناس حاتما تعالى عنهم و بغض أبي جهل و بغض ابليس لعنه الله الابالاطناب في وصف المحاسن والمقابح التي لا تدرك بالحواس بل لما وصف الناس حاتما بالسخاء ووصف و خالدا بالشجاعة أحبتهم القاوب حباضرو ريا وليس ذلك عن نظر الى صورة محسوسة ولا عي حظ يناله المحب منهم بل اذاحك من سيرة بعض الموك في بعض اقطار الارض العدل والاحسان وافاضة الخير غلب حبه على القاوب مع الياس من انتشارا حسان الى المحبين المحدلة الورن العدل والانسان مقصورا على من أحسن اليسه بل المحسن في نفسه محبوب وان كان لا ينته على المعدلة المناس المحدلة والانسان مقصورا على من أحسن اليسه بل المحسن في نفسه محبوب وان كان لا ينته على المعدلة والمواد المواد كان لا ينته على المحدلة والمعدلة والمواد كان الا ينته على المحدلة والمواد كان الدينة والمواد كان المدالة والمواد كان المدالة والمواد كان المدالة والمواد كان المواد كان المواد كان المدالة والمواد كان ا

إلاطبع وغيرمدول بالحواسحتي النالصي الخلي وطبعه) أي مع طبعه (اذا أردناان نحبب اليه عافيا) عن بصره (أوحاضرا حماأوميتالم يكن لناسبيل الابالاطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الخصال الجيدة فهمااعتقدذاكم يتمالك فنفسه ولم يقدران لايحبه فهل غلب حسالصابة رضى الله عنهم وبغض أبي جهل و بغض ابليس لعنه الابالاطناب في وصف الماسن والمفاجع) المعنوية (التي تدرك البالحواس) الظاهرة (بل لماوصف الناس حاتما) الطائى (بالسخاء ووصفو اخالدا) بن الوليد رضي الله عنه (بالشجاعة أحبتهم القاوب حباضرور باوليس ذأك عن نظراكي صورة محسوسة ولاعن حظ يناله المحب منهسم بل اذاحك من سيرة بغض الماوك) الوجودين (في بعض اقطار الارض العدل والاحسان وافاضة الخير ) على المحاويج من أهل الكته (غاب حبه على القاوب مع اليأس من انتشار احسانه الى الحب ي البعد المزار ونأى الديار) الموجب لعدم الوصول الى تلك الاقطار (فاذاليس حب الانسان مقصورا على من أحسن اليمه بل الحسن في نفسمه محبوبوان كانلاينته ي قط احسانه الى الحبلان كلجال وحسن فهو محبوب والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشملهماوتدوك الصورالظاهرة بالبصرالظاهر والصورالباطنة بالبصيرة الباطنة فنحرم البصيرة الباطنة لا يدركهاولا يلتذبها ولايحبها ولاعبل اليها) لان كلذاك تابع الددراك (ومنكات البصيرة الباطنة أغاب عليه من الحواس الظاهرة) بسبب انشراح صدره باقاضة النووالقدسيعليه (كان حبه للمغاني الباطنة أكثرمن حبه للمعانى الظاهرة فشتان بين من يحب تقشام صوّراعلي الحائط لخال صورته الظاهرة و بينمن يحب نبيا من الانبياء) عليهم السلام (الحال صورته الباطنة السبب الخامس الناسبة الخفمة بنالحب والمحبوباذرب شخصين تنأكد المحبة بينه مالابسبب جمال أوحظ ولكن لمحرد تناسب الارواح كماقال صلى الله عليه وسلم) الارواح حنود مجندة (فساتعارف منهاا تتلف وماتنا كرمنها اختلف ) رواه العارى من حديث عائشة وأحدومسلم وأبوداود من حديث أبي هر مرة والعقبلي والدارقطني وأنونعيم من حديث على والطبراني من حديث ابن مسعود والحاكم من حديث سلمان وقد تقدم المكادم عليه (وقدحققناذلك في كاب آداب العجبة عندذ كرا لحب في الله فليطلب منه لانه أيضامن عائب أسماب الحي فأذا ترجيع أقسام الحي الى خسة أسماب وهوحب الانسان وحود نفسه وكالهو بقائه وحمه من أحسن اليه فيما رجع الى دوام وجوده و يعن على بقائه ودفع المهلكات عنه وحبه من كان عسلنا في نفسه الى الناس وأن لم يكن محسسنااليه وحبه الكلماهو جيل فى ذاته مواعكات من الصور الظاهرة أوالباطنة وحبه ان بينه و بينه مناسبة خفية فى الباطن) وجعل الكال محديث اسعق الصوفى رجمه الله تعلى هذه الاقسام كلهاراجعة الى سبين أحدهما الانعام والثاني الحال وسيأتى نص كلامه في آخره لذا الفصل (فاواحتمعت هذه الاسماب في شخص واحد د تضاعف الحدالا اله كلوكان الانسان والد جمل الصورة حسن الخلق كامل

قط احسانه الى الحب لان كل جالوحسن فهو محمو ب والصورة طاهرةو باطنةوالحسن والحال شملهماوتدرك الصو والظاهرة بالبصر الظاهر والصورالباطنة بالمصرة الباطنية حرم المصدرة الماطنة لابدركهاولايلتذم اولا يحمها ولاعمل المهاومن كانت البصرة الباطنة أغلبعلممنالحواس الظاهرة كأن حبسه للمعانى الباطنة أكثر منحبه المعاني الظاهرة قشمتات بنامن بحب فقشامصوراعلى الحائط لحالصورته الظاهرة وبينمن بعب نسامن الانساء لجال صورته الباطنية (السيب الخامس) ألمنا سبية اللفيةبن المحبوالحبوب اذر بشخصين تنأكد الحمة سهالا بسسحال أوحظولكن بمعسرد

العلم المرمنهااختلف وقد حققناذلك في كاب آداب الصب قعندذ كرالجب في الله فليطلب منه لانه أيضامن بحائب أسباب الحب فاذا ترجع أسام الحب المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وقد حققناذلك في كاب آداب الصب عندذ كرالجب في الله فليطلب منه لانه أيضامن بحائب أسباب الحب فاذا ترجع أقسام الحب المن خسة أسباب وهو حب الانسان وجود نفسه وكاله وبقائه وحبه من المه وحب المنه المن المنه نفسه الحالة المناه والمنه وحبه المنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه وال

العلم حسسن الندبير محسن الى الخلق و محسن الى الوالد كان محبو بالا محالة غاية الحب و تكون قوة الحب بعد اجتماع هذه الخصال بحسب قوة هذه الخلال في نفسها فان كانت هذه الصفات في أقصى در جات المكل كان الحب لا يحالة في أعلى الدرجات فلنبين الات أن هذه الاسباب كلها لا يتصوّر كالها واجتماعها الافي حق الله تعالى فلا يستحق المحبة بالحقيقة الاالله سيحاله و تعالى \* (بيان أن المستحق المحبة هو الله وحده) \* وان من أحب غير الله لامن حدث نسبته الى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه ولا نه عين حب الله والا تقياء والا تقياء لان محبوب المحبوب عبوب و محبوب و محبوب الحبوب عبوب وكل ذلك بوجع الى حب الاصل فلا يتحاوره الى غيره فلا يحبوب بألحقيقة عند ذو البصائر الاالله تعالى ولا مستحق (٥٥ و) للمحبة سواه والنضاحة بان مرجع الى

العلم حسن التدرير محسن الى الخلق ومحسن الى الوالد كان محبو بالا محالة عاية الحب وتكون قوة الحب بعد الحتماع هذه الخصال محسب قوة هذه الخلال في نفسها فات كانت هده الخصاف في اقصى در جات الكل كان الحدالة في أعلى الدرجات فلنبين الآن ان هذه الاسباب كله الايتمو ركالها واحتماعها الافى حق الله تعالى فلا يستحق الحبة بالحقيقة الاالله سحانه وتعالى)

\* (بيان ان السَّحق المعبة هو الله تعالى) \*

(وحده وان من أحب غديوالله لامن حيث نسبته الى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى و )ان (حب الرسول) المرسل من عنده (مجود لانه عن حب الله تعالى وكذلك حب العلماء والاتقياء) الذين هم أحبابالله (لانجبوب المبوب محبوب ورسول المبوب محبوب ومحب المحبوب محبوب وكل ذلك وحمالي حب الاصل فلا يتجاو ره الى غيره فلا يح وبما لحقيقة عند ذوى البصائر) المنوّرة (الا الله تعلى ولامستحق المعبة سواه والضاحه باننرجع الحالا سباب الجسة التيذكرناها ونبين الم انجتمعة فيحق الله تعالى بحملتهاولابو حد فيغيرهالا آحادهاوانها حقيقة في حقالله تعالى ووحودها في حق غيره وهم وتحيل وهو يحاز محض لاحقيقة له ومهما ثبت ذلك الكشف احكل ذى بصيرة ضدما تحيله ضعفاء العقول من استحالة حب الله تعالى تعقيقاو بأن) أى ظهر (ان التعقيق يقتضى أن لا تعب أحدا غير الله تعالى فأما السبب الاول) من الاسباب الجسة (وهو حب الانسان فسه و بقاء و كاله ودوام وجوده و بغضه لهلا كه وعدمه ونقصانه وقواطع كمله فهذه جبلة كلحي ولايتصوران ينفك عنهاوهذا يقتضي غامة المحبة لله تعمالي فان من عرف نفسه بغاية النقص (وعرف ربه) بغاية الكال (عرف قطعاله لاوجودله من ذاته واعاوجود ذاته ودوام وجوده وكال وجوده من الله تعالى والى الله) تعالى مصيره (و بالله) تعالى قيامه (فهو الخبرع الموجدله وهو المبقى له وهوالمكمل لوجوده بخلق صفات الكلل وخلق الاسباب الموصلة اليه وخلق الهداية الى استعمال الاسباب والافالع بد من حيث ذاته لاوحودله من ذاته بلهو محوصص وعدم صرف) وظلة خالصة (لولافضل الله تعالى عليه بالا يعاد) من الحوالى الاثبات ومن العدم الى الوجود ومن الفلاة الى النور (وهوهالك عقيب وجوده لولافضل اللهعاميه بالابقاء وهوناقص بعد الوجود لولافضل الله عامه بالتكميل لخلفته وبالجلة فليس فى الوجود شئ له بنفسم قوام الالقيوم الحي الذى هوقائم بذاته وكل ماسوا ، قائميه فان أحب العارف ذاته ووجودذاته مستفاد منغيره فبالضرورة يحب المفيدلوجوده والمديملهان عرفه خالفاموجدا ويخترعا مبقيا وقموما بنفسه ومقومالغيره فان كان لا يحبه فهو لجهله بنفسه وبربه والحبة غرة المعرفة) لاعينه الان الانسان لاعب الامن يعرف فالحبة تتبع المعرفة بالضرورة يفهم هذامن وله تعالى ومن برغب عن ملة الراهم الامن سقه نفسه أى جهلها فعرفة النفس مو حبسة لمعرفة الرب (تنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقوتها

سفه نفسه أى جهلها فعرفة النفس مو جبة اعرفة الرب (تنعدم بانعدامها و تضعف بضعفها و تقوى بعقة بها ربه عرف قطعاله لا وجوده من ذانه واغاوجود ذانه ودوام وجوده وكال وجوده من الله والحالمة وبالله فهوالخنر عالموجد هو المبقى له وهوا المحلل وجوده عفاق المداية الحالية وسفات الكل وخلق الاسباب الموصلة اليه وخلق الهداية الحاسبة عمال الاسباب والافالعبد من حيث لا وجودله من ذاته بله وصحو من وعدم صرف لولافضل الله تعالى عليه بالا يجادوهوها المنعقب وجوده لولافضل الله عليه بالا بقاء وهو ناقص بعد الوجود لولافضل الله عليه بالتكميل خلقته و بالجله فليس في الوجود شي له بنفسه قوام الا القيوم الحي الذي هو قائم بذاته وكل ما سواء قائم به فان أحب العارف ذا ته و وجود ذاته مستفاد من غيره فبالضر ورة يحب المفيد لوجوده والمديم له ان عرفه خالقام وجد الوختر عام بقيا وقيوما بنفسه ومقوم الغيره فان كان لا يحبه فه و لجها بنفسه و بر به والحبة عرة العرفة فتنعدم بانعدامها و تضعنها و تقوى بقوتها

والضاحة بان ترجيع الى الاستباب الجسة التي ذكر ناها ونبسن انها لله تعالى المحمدة في حق الله تعالى عسره الاآحادها وانها ووجودها في حق الله تعالى وهم وتغييل وهوجاز المحمدة في الم

المحقق بقتضىأنلا

نحب أحد اغيرالله تعالى

\* فاما السنب الاول وهو

حي الانسان نفسيه

وبقاءه وكمله ودوام

وجوده و بغضه لهلاكه

وعدمه ونقصانه

وقواطع كاله فهذه حملة

كل حي ولا يتصـوران

ينفك عنهاوهذا يقتضي

عاية الحبيقللة تعالى فان

ولذاك قال ألحسن البصرى رخمه الله تعالى من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيازهد فهاوكيف يتصوّر أن عب الانسان نفسه ولا عب ربه الذي يه قوام نفسه ومعلوم ان المبتلى بحرا اشمس لما كان عب الظل فعب بالضرورة الاشعار التي بهاقوام الظل وكل ما فى الوجود بالاضافة الى قدرة الله تعلى فهو كالظل بالاضافة الى (٥٦٠) الشعر والنور بالاضافة الى الشمس فأن السكل بالاث ثارة درته ووجود السكل تابع لوجود مكائن

ولذلك قال الحسن البصري) رحمالله تعالى (من عرف به أحبه ومن عرف الدنبازه دفيها) وقد تقدم قريما (وكيف يتصوّرأن يحب الانسان نفسه ولا يحب به الذي هو قوام نفسه ومعلوم ان المبتلي بحر الشمس لما كان يحب الظل فعب بالضرورة الاشجار التي م اقوام الظل) ومداره (وكل ما في الوجود بالاضافة الى قدرة الله تعمالي فهو كالظل بالاضافة الى الشحرة) ولذ أقيل العقل الأول الظل الأول لانه أول عين ظهر تبنو وه تعالى وقبلت صورة المكثرة التيهي شؤن الوحدة الذاتية وقيل للانسان المكامل المتعقق بالخضرة الواحدية طلاله و روى الطبراني والبه قي من حديث أبي بكر السلطان طل الله في الارض فن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله (والنور بالاه افة الى الشمس فان الكل من آثارة درته و وجود الكل تابع لوجوده كان وجود النور تابع الشمس ووجود الظل تابع الشجر) وهذا السياق اذا تأملته وأيتهما ثلاالي وحدة الوحود الذي قال به أهل الحقيقة وهي مسئلة مشهو رة شديدة الاختلاف بينهم وبن علاء الظاهر وقد أشارالصنف الىذلك فىعدة مواضعمن كتابه هذامنهافي هذذاالموضع ومنهاماس فى كتاب الصبر والشكر وهوقوله النظر بعين التوحيد المحض يعرفك انه ليسفى الوجود غيره تعالى الخ وصرح بذلك في كتابه مشكاة الانوار وغيره وقدصر حبهاالشيخ الاكبرقدس سره فى مواضع من كتابه الفتوحات (بلهذا المثال صحيح بالاضافة الى أوهام العوام اذتخالوا أن النورأ ثرالشمس وفائض منهاوموجود بهاوهوخطا يحض اذا اكشف لارباب الفاوب انكشافا أظهر من مشاهدة الابصار) وأقوى منها (ان النور حاصل من قدرة الله تعلى اختراعا عندوقوع المقابلة بين الشمس والاجسام الكشفة كالننو رالشمس وعينها وشكاها وصورتها أيضاحاصل من قدرة الله تعالى) فالنورا لحق هو الله تعالى الذاته وبذاته ومنه تشرق الانوار كالهاعلى ترتيبها وهي مستفادة من النور الاول واغما الحقيقي نور وفقط وان المكل نوره وكل مافي الوجود فنسبته اليه في ظاهر ٧ الذاني كنسبة النورالي الشمس (ولكن الغرض من الامشلة التفهيم فلايطلب فيها الحقائق) لاتساعها وضيق ظروف الامثلة (فاذا ان كان حب الانسان نفسه ضرور بالخبمان به قوامه أوّلا ودوامه ثانياني أصله وصدفاته وظاهره وباطنه وجواهره واعراضه أيضاضر ورى ان عرف ذلك كذلك ومن خلاعن هدذا الحب فلانه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وخالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره على شهوائه ومحسوساته وهوعالم الشهادة الذي نشاركه المهاغم في التنعم به والاتساع فيهدون عالم الملكوت الذي لايطا أرضه الامن يقرب الى شبه من الملائكة فينظر فيه بقدرقر به في الصفات من الملائكة و يقصر عنه بقدر انعطاطه الى حضيض عالم الهائم) اعلم ان في عالم المكوت عائب يستعقر بالاضافة المهاعالم الشهاد، ومن لم يسافر الى هذا العالم وقعد به القصورفى حضض عالم الشهادة فهو جهمة بعد ومحروم عن خاصية الانسانية بل أضل من المهمة اذلم تستعدالهممة أجحة للطيران الى هذا العالم وعالم الشهادة بالاضافة الى عالم الملكوت كالقشرة بالاضافة الى اللب وكالصورة والقالب بالاضافة الى الروح وكالظلة بالاضافة الى النور وكالسفل بالاضافة الى العلوو الملائكة منجلة عالمالمكوت عاكفون فيحضرة القدس ومنها يشرفون انى العالم الاسفل والملك عبارة عن موجود مقدس عن الشهوة والغضب فليست أفعاله عقتضاهما بلداعية الى طلب القرب الى الله تعالى فن غلب الشهوة والغضب حتى ملكهما وضعفاعن تحريكه وتسكينه أخذبذ للنشبهامن الملائكة وكذلك ان فطم نفسه عن الجود والخمالات والحسوسات وأنس بالادراك أخدنشه امن الملائكة فانخاصة الحياة الادراك والفعل والهما يتطرق النقصان والتوسط والكال ومهمااقتدى بالملائكة فيهاتين الخاصتين كان أبعدعن المهيمة

و جودالندو رتابع الشمس روحود الطل تابح الشحر بلهمذا المثال صيم بالاضافة الى أوهامالعـواماذ تخسلوا أن النورأ نر الشمس وفائض منها وموحود بهارهوخطأ محضاذانكشف لارباب القاوب انكشافا أظهر منمشاهدةالابصارأن النو رحاصل منقدرة الله تعالى الحتراعاعند وقوع المقابلة بين الشمس والاحسام الكشفسة كان نورالشمس وعمنها وشكاهاوصورتهاأ يضا حاصل من قدرة الله تعالى ولكن الغرض من الامثلة النفهم فلا عطلب فمهاالحقائق فاذا ان كان خدالانسان نفسه ضرور بالفيهان مهقوامه أولاودوامه ثانما فيأصله وصفائه وظاهسره وباطنسه وجواهره وأعراضه أنضاضرورى انءرف ذلك كذلكومن خلا عنهـدا الحب فلانه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عنريه وخالقه فسلم معرفته

وقصر فظره على شهواته ومحسوساته وهوعالم الشهادة الذي يشاركه البهائم في التنجيه والاتساع فيه دون عالم الملكوت الذي لابطأ أرضه الامن يقرب الى شبه من الملائد كة في نظر فيه بقدر قربه في الصفات من الملائد كة ويقصر عنه بقدر انعطاطه الى حض ض عالم المهائم وأماالسب الثانى وهو حبه من أحسن المه فواساه عاله ولاطفه مكالامه وأمده عونته وانتدب انصرته وقع أعدائه وقام بدفع شرالا شرارعنه وانتهض وسلة الى جيسع حظوظه وأغراضه في نفسه وأولاد، وأقاربه فاله محبوب لا محالة عنده وهذا بعينه يقتضى أن لا يحب الا الله تعالى فانه لوعرف حق المعرفة لعلم أن المحسن المه هوالله تعالى فقط فاما أنواع احسانه الى كل عبيده فلست أعدها اذليس يعيط مها حصر حاصر كاقال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد أشر ناالى طرف منه في كاب الشكر ولكنا نقتصر الاتعلى سان أن الاحسان من الناس غير متصوّر الا بالمجاز والما المحسن هو الله تعالى ولنفرض ذلك فين أنع على على على على من النام المناف أن هذا الاحسان منه وهو علم فانه أنه المناف الذي أنع على على المناف الذي أنع مخلقه وحلى من الذي أنام عناله وخلق قدرته وخلق ارادته وداعيته ومن الذي خبيان المه وحمل الهاف (٥٦١) وألق في نفسه أن صلاح دينه أو دنياه

فىالاحسان المك ولولا كل ذلك الأعطال حبة من ماله ومهماساط الله علمه الدواعي وقرو فىنفسهأن صلاحدينه أودنياه فىأن يسلم اليك ماله كان مقهو وامضطرا في التسليم لايستطيع مخالفته فالحسن هو الذى اضطره لك وسمغره وسلطعليه الدواعي الباءئة المرهقة الى الفعل وأمايده فواسطة الصل مااحسان الله البال وصاحب اليد مضطر فيذلك اضطرار مجرى الماء في حريان الماءفيه فان اعتقدته محسنا أوشكرته من حيثهو بنفسه محسن لامن حيثهو واسطة كنتاهالاعقاقة الامر فأنه لا يتصدور الاحسان من الانسان

وأماالسبب الثاني وهوحبه من أحسسن اليه فواساه بحاله ولاطفه بكلامه وأمده بمعونته وانتدب لنصرته وقع أعداء وقام بدفع شرالاشرارعنه وانتهض وسيلة الى جيم حظوظه واغراضه في نفسه وأولاده وأقاربه غانه محمو بالاعالة عنده وهذا بعمنه يقتضى أنلاعب الاالله) وحدده (فانه لوعرفه حق المعرفة لعمان الحسن السمهوالله فقط فاماأنواع احسانه الى كلعمده فلست أعدها اذليس معمط مهاحصر حاصر كاقال تعالى) في كتابه العزيز (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) أي لا تقدروا على احصائها (وقد أشرنا الى طرف منه في كتاب الشكر ) فلانعيده (واحكمًا نقتصرالاً نعلي بيان ان الاحسان من الناس غير متصوّر الابالجاز وانماالمحسن هوالله تعالى ولنفرض ذلك فبمن أنع علمك يحمد ع خزائنه ومكنك منها تتصرف ) فعها ( كيف تشاففانك تظن انهذاالاحسانمنه وهوغلط فالهانماتم احسآلهبه وبماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثةله على صرف المال اليك فن الذي أنع بخلقه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق ارادته و إخلق (داعيته ومن الذي حبيك اليه وصرف وجهه الميك والتي في نفسه ان صلاح دينه ودنيا. في الاحسان اليكِ ولولا كل ذال العطاك حبة من ماله ومهما ملط الله عليه الدواعي وقرر في نفسه ان صلاح دينه أو دنياه في أن يسلم اليك ماله كان مقهورا مضطرا في التسلم) النا (لا يستطيع مخالفته) ولا يقدرعلي مجاوزته (فالحسن) في الحقيقة (هوالذي اضطره لك وسخره وسلط عليه الدواعي الباعثة المرهقة الى الفعل وأمايده فواسطة يصلب الحسان الله اليك) فهومظهرون مظاهر قدرته (فصاحب البد مضطرفى ذلك اضطرار بحرى الماء في حريان الماء فيهفان اعتقدته ) في نفسك (محسدنا أوشكرته منحيثهو بنفسه محسن لامن حيث هو واسطة كنت جاهدلا عقيقة الامرفانه لا يتصور الاحسان من الانسان الاالى نفسه اماالاحسان الىغيره فعمال من المخاوقين لانه لابيذل ماله الالغرض له في البذل اما آحل وهو الثواب واماعا حل وهو المنة والاستسخار) لحاجاته (أوالثناء والصدت والاشدتهار بالسخاء والكرم أوجذب قاوب الخلق للطاعة والمحبة كإان الانسأن لايلق ماله في البحر اذلاغرضله فيه) ظاهر (فلايلقيه في يد انسان الالغرضله فيه وذلك الغرض هومطلوبه ومقصده واما أنت فلست مقصوداً بل يدك آلة له في القبض حتى يحصل غرضه من الذكر ) الجيل (والثناء) الحسن (أو الشكر أوالثواب) آجلا (بسبب قبضك المال فقد داستسخرك في القبض التوصل الى غرض نفسه فهواذا محسن الى نفسه ومعتاض عمايذله من م له عوضا هو أرج عنده من ماله ولولار حان ذلك الحظ عنده لمانول عنماله لاجاك أصلاالبتة فاذاهو غيرمستحق للشكر وآلحب منوجهين أحددهما انه مضطر بتسليطالله الدواعي عليه فلاقدرةله على المخالفة فهو جار مجرى خازن الاميرفائه لا يرى محسسنا بتسليم خاعة الاميرالي من

الخاوقين لانهلايبذلماله الالغرصه فى البذل اما آجل وهوالثواب واماعاجل وهوالمنة والاستسخار أوالثناء والصت والاستهار بالسخاء والكرم أوجذب قلوب الخلق الى الطاعة والحمية وكاأن الانسان لايلقي مالة فى البحر الخلافرضله فيه فلا يلقيه في بدانسان الااغرض له فيه ولا يلقيه في بدانسان الااغرض له فيه وذلك الغرض هو مطاوبه ومقصده وأما أنث فلست مقصودا بل بدلئا آلة له فى القبض حتى يحصل غرضه من الذكر والثناء أوالشكر أوالثواب بسبب قبضك المال فقد استسخرك فى القبض للنوصل الى غرض نفسه فهواذا محسن الى نفسه ومعتاض عمايد له من ماله عوضاهو أرجع عند ممن ماله ولولار جان ذلك الحظ عنده لما ترك عن ماله لاحلك أصلا البتة فاذا هو غير مستحق الشكر والحب من وجهين أحده ما الله مضطر بتسليط المه الدواعى عليه فلاقدرة له على المخالفة فه وجار بحرى خاز ن الامير فانه لا برى محسنا بتسليم خلعة الامير الى من

خلع عامه لانه من جهة الاميره ضطرالى الطاعة والامتثال المرسمه ولا يقدر على مخالفة ولوخلاه الامير ونفسه السام ذلك فكذلك كل يحسن لوخلاه الله ونفسه الميندل حبة من ماله حتى ساطالله الدواعى عليه وألتى فى نفسه ان حظه دينا و دنيا فى بذله في بذلك والثانى انه معتاض على بذله حظاهواً وفى عنده ما بذله فكذلك الواهب اعتاض الثواب أو بنله حظاهواً وفى عنده والمثناء أوعوضا آخر وليس من شرط العوض أن يكون عينامة ولا بل الحظوظ كلها اعواض تستحقر الاموال والاعيان بالاضافة المها على المافالاحسان فى الجودوالجوده و بذل المال من غير عوض وحظ برجع الى الماذل وذلك محالمين غيرالله سحانه فهوالذى أنم على العالمين المها المهدم ولاجلهدم لالحظ وغرض برجع المهافانه يتعالى عن الاغراض فلهوا لمنفر دبالجود والاحسان والطول والامتنان فان فحق غيره محاله والمتنان فان المهدم ولاجلهدم المناع (٥٦٢) الجمع بين السواد والبياض فهوا لمنفر دبالجود والاحسان والطول والامتنان فان

خلع علمه لانه منجهة الامرمضطرالي الطاعة والامتثال لما وسمه ولا يقدر على مخالفته ولوخلاه الامبرونفسه لماسلم ذلك فكذلك كل محسن لوخلاه الله ونفسه لم يدذل حبة من ماله حتى سلط الله الدواعي عليمه والقي في نفسه أن حظه دنياودينا في بذله فبذله لذاك لاغير (والثاني انه معتاض عمايذله حظاهو أوفى عنده وأحب عمايذله فكالابعدالبائع محسنالانه بذل بعوض هوأحبء نده عمايذله فكذلك الواهب اعتاض الثواب أو الجدوالثناء أوعوضا آخروليس من شرط العوض أن يكون عسنامتم ولابل الحظوظ كاهاأعواض تستحقر الاعمان والاموال بالاضافة الهافالاحسانفي الجود والجودهو مذل المال من غدير عوض وحظ برجع الى الباذلوذاك محالمن غديرالله تعالى فهوالذى أنم على العالمين احسانا اليهم ولاجلهم لالحظ وغرض برجمع المهانه يتعالى عن الاغراض فلفظ الجود والاحسان في حق غيره كذب أو بجاز ومعناه في حق غيره على وجهالكال المحال وعمتنع امتناع الجع بين السواد والبياض) وانماقاناعلى وجهالكال فان العبدقد يتحمل م ــذا الوصف بالاكتساب بنوع من التكاف وهومع ذلك نافس بالاضافة الى الجواد المطلق والحسن (فهو المتفرد بالجود والاحسان والطول والامتنان فان كأن فى الطبع حب المحسن فينبغي أن لا يحب العارف الأالله تعالى اذالاحسان من غيره محال فهوالمستحق الهذه المحبة وحده وأماغيره فيستحق المحبة على الاحسان بشرط الجهل عنى الاحسان وحقيقتمه وأماالسبب الثااث وهوحبك الحسن في نفسه وان لم يصل السكاحسانه وهذا أبضامو حودفي الطباع فانه اذا بلغك خبرماك عالم عابدة ادلر فيق بالناس متلطف بهم متواضع لهم وهوفي قطرمن أقطار الارض بعيد عنك وباغك خبرماك آخر ظالم متكبرفاسق منهتك شرير وهوأ بضابعه عنك فانك تحدفى فلبك تفرقة بينه مااذتجدفى القلب ميلاالى الاولوهوا لحب ونفرة عن الثانى وهوا لبغض مع انكآبس من خسيرالا ولوآمن من شرالثاني لانقطاع طمعان عن النوغل الي بلاده ممافهذا حسالحسن من ح.ث أنه محسن فقط لامن حيث انه محسن البائ وهذأ أيضا يقتضى حب الله تعالى بل يقتضى أن لا يحب غيره أصلاً الامن حيث يتعلق منه بسبب فان الله هو الحسن الى الكافة والمتفضل على جميع أصناف الخلائق أؤلا بايجادهم واخراجهممن العدم الحالوجودومن الظلة الحالنور (وثانيا بتكميلهم بالاعضاء والاسمباب التي هيمن ضرو والتهم وثالثا بترفيهم وتنعيمهم فلق الاسباب التيهى فى مظان حاجاتهم وان لم تكن فى مظان الضرورة ورابعا بتحميلهم بالمزابا والزوائدالتي هي في مظنة زينتهم وهي خارجة عن ضرو راتهم وحاجاتهم ومثال الضروري من الاعضاء الرأس والقلب والكبد) وهي الرئة (ومثال المحتاج اليه العين والمدوالر جل ومثال الزينة استقواس الحاجبين وحرة الشفتين وتلون العينين الى غيرذلك بمالوفات لم تنخرم به حاجة ولاضر ورة ومنال

كأن في الطبيع حيب المحسن فمنبغي أن لايحب العارف الاالله تعالى اذ الاحسان من غيره محال فهوالمستحق لهذه الحية وحدهوأماغيره فيستحق الحبةعلى الاحسان بشرط الجهل ععنى الاحسات وحقيقته وأماالسيب الثالثوهوحبك الحسن فىنفسد واناماصل اليلناحساله وهذاأنضا مو حود في الطباع فانه اذا للغكنجر ملكعالد عادل عالمرفيق بالناس متلطف بممتواضع لهم وهوفي قطير من أقطار الارض بعدعنك والغك خبرملك آخرطالممتكير فاسق متهتك ثمر مروهو أنضا بعسدعنكفانك تعدد فى قلبك تفرقة سنهما اذتعد فىالقلب مملاالىالاولوهوالحب ونقسرة عن الثاني وهو

المغض معانك آيس من خيرالا قرار آمن من شرال الفي لا نقطاع طمعك عن التوغل البغض معانك آيس من خيرالا قرار آمن من شرال الفي لا نقط لا من حيث اله بحسن الميك وهذا أيضا فتضى حب الله تعالى بل يقتضى أن لا يعب غيره أصلا الامن حيث العلم الميانية على من من حيث اله معسن الها لكافة والمنفضل على جيسع أصناف الخلائق أقرلا با يجادهم و ثانيا نتكم لهم بالاعضاء والاسماب التي هي من ضرو رائم مو ثالثا بترقيم مو قنعميهم بعلق الاسماب التي هي في مظافر و رائم مو ثالثا بترقيم و قنعميهم بعلق الاسماب التي هي في مظان حاجم و مثال الفرورة و رائم مو ثالثا بترقيم و هي خارجة عن ضرورا نهم و حاجاتم و مثال الفروري من الاعضاء الرأس والقلب و الكبد و مثال الحتاج اليسه العين الى غير ذلك بمالوفات لم و الكبد و مثال الحتاج اليسه العين الى غير ذلك بمالوفات لم و المنافر و رة و مثال المنافر و رة و مثال المنافر و رة و مثال المنافر و المثال المنافر و رة و مثال المنافر و رقم و مثال المنافر و رائم و مثال المنافر و المنافر و المنافر و و مثال المنافر و المناف

الضروري من النع الخارجة عن بدن الانسان الماءوالغ مذاء ومثال الحاجة الدواء واللعم والفواك، ومثال المزايا والزوائد خضرة الاشتعاد وحسن أشكال الأنوار والازهار ولذائذ الفواكه والاطعمة التي لاتنخرم بعدمها حاجمة ولاضرورة وهذه الاقسام الثلاثة موجودة لكل حيوان بلاكل نبات بلاكل صنف من أصناف الخلق من ذروة العرش الى منه على الفرش فاذا هو المحسن فكيف يكون غيره محسناوذاك الحسن حسينه من حسينات قدرته فأنه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الاحسان وخالق أسباب الاحسان فالحبم ذه العلة الغيره أدضا جهل محض ومن عرف ذلك لم يع بهذه العلة الاالله تعالى وأما السبب الرابع وهو حب كل جيل لذات الجال لا لحظ ينال منه وراءا دراك المال فقد بيناأن ذلك عبول في الطباع وأن الحال ينقسم الى جال الصورة الظاهرة المدركة (٥٦٣) بعين الرأس والى جال الصورة

الباطنة المدركة بعن القلبونور البصمرة والاقلىدركه الصدان والهائم والثاني يختص بدركه أرباب القاوب ولايشاركهم فيه من لابعل الاطاهرامن الحماة الدنيا وكلجمالفهو محبوب عندمدرك الجال فانمدركا بالقلبفهو محبوب القلب ومثال هذا في المشاهدة حب الانبياء والعلاء وذوى لمكارم السنمة والاخلاق الرضة فاتذلك متصور مدع تشوش صورة الوجه وسائر الاعضاء وهوالمراديحسن الصورة الباطنة والحس لاندركه نع يدرك بعسن آثاره الصادرةمنه الدالة عليه حتى اذادل القلب عليه مال القلب اليه فاحيه فين بعب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو

الضرورى من النع الخارجة عن بدن الانسان الماء والغذاء ومثال الحاجة الدواء واللحم والفوا كه ومثال المزاياوالز والدخضرة الاشجاروحسناش كالالالوار والازهار ولذائذالفوا كهوالاطعمة التي لاتنخرم بعدمها حاجة ولاضرورة وهذه الاقسام الثلاثة موجودة اكلحيوان بلاكل نبات بلاكل صنفمن أصناف الخلق من ذروة العرش الى منتهمي المفرش فاذا هوالحسن فكيف يكون غيره محسناوذاك المحسن حسسنة من حسنات قدرته فانه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الاحسان وخالق أسبباب الاحسان فالحسم فه العلة أيضالغييره جهل محض ومن عرف ذلك لم يحبم ذه العلة أيضاالا الله تعالى وأما السيب الرابع وهوحب كل جميل لذات الجال لالحظ ينالمنه وراء ادرأك الجال فقديينا أنذلك يجبول فى الطباع وان الجال ينقسم الى جال الصورة الظاهرة المدركة بعن الرأس والى جال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب و**نور ا**لبصيرة والاقل يدركه الصيبان والهائم والثاني يختص بدركه أرباب القاوب) المشاهدات ( ولا بشاركهم فيه من لا يعلم الاطاهرا من الحماة الدنيا)و يكون مبلغ عله ذلك (وكل جال فهو محموب عند مدرك الحال فان كان مدركا بالقلب فهو محموب القلب ومثال هذافي المشاهدة حب الانبياء والعلاء ورحب (ذوى المكارم السنية والاخلاق المرضية فانذاكمتصو ومعتشوش صورةالوجه وسائرالاعضاء وهوالمراديحسن الصورة الباطنة والحس لايدركه نع مدرك محسن آثاره الصادرة منه الدالة عامه حتى اذادل القلى عليه وأرشد اليه (مال القلب المه فاحبه فن يحبر سول الله صلى المه عليه و مسلم أو الصديق رضى الله عنه أو الشافعي رجه الله تعالى فلا يحم سم ألا لحسن ماظهرله منهم وليس ذلك لحسن صورهم ولالحسن أذمالهم بلدل حسن أفعالهم على حسن الصفات التي هي مصدرالافعال اذالافعال آثار صادرة عنهاو دالة علمها فن رأى حسن تصنيف المصنف وحسن شعر الشاعر بل حسن نقش النقاش وبناء البناء انكشف له من هذه الافعال صفاتها الجيلة الباطنة التي يرجع حاصلها عندالجمثالى العلم والقدرة ثم كل كان المعلوم أشرف وأتم جالاوعظمة كان العلم أشرف وأجل وكذا المقدو ر كلاكان أعظم وتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرا وأجل المعاومات هوالمه تعالى فلا حرم أحسن العاوم وأشرفها معرفة الله تعالى واذا قال مالك بن دينار خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا فهما ُطمِبِ شئ فه اقالوا وماهي با أمايحي قال معرفة الله عز وجل (وكذلك ما يقارنه وينغنص به فشرفه على قدر تعلقه به) وانما أشرفه لانه معرفة لافعال آلله تعالى ومعرفة للطريق الذي يقرب العبد من الله تعالى والامر الذي يسهل به الوصول الى معرفة الله والقرب منه وكل معرفة خارجة عن ذلك فليس فيها كبير شرف (فاذاجال صفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعاتر جع الى ثلاثة أمو وأحدها علهم بالله وملائد كته وكتبه ورسله وشرائع أنسائه والثانى قدرتهم على اصلاح أنفسهم بهذيها ونجر يدهاعن الصفات الذممة (واصلاح عمادالله

الصديق رضى الله عالى عنه أوالشافع رحة الله عليه فلا يعمم الالحسن ماظهر له منهم وليس ذلك لحسن صورهم ولالحسن أفعالهم بل دلحسن أفعالهم على حسن الصفات الني هي مصدر الافعال اذا لافعال آثار صادرة عنها ودالة عليها فن رأى حسن تصنيف المصنف وحسن شعر الشاعر بلحسن نقش النقاش وبناء البذاء انكشف له من هدده الافعال صفائم الجيلة الباطنة التي يرجع حاصله اعتدالجث الى العلم والقدرة مم كلاكان المعلوم أشرف وأتم جالا وعظمة كان العلم أشرف وأجل وكذا المقدور كلاكان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتمة وأشرف قدرا وأحل العاومات هوالله تمالي فلاحوم أحسن العاوم وأشرفهامعرفة الله تعالى وكذلكما يقاربه ويختصبه فشرفه على قدرتعلقه به فاذاجال صفات الصديقين الذين عبهم القاوب طبعا ترجيع الى ثلاثة أمور احدهاعلهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائع

أنسائه والثانى فدرتهم على اصلاح أنفسهم واصلاح عبادالله

بالارشاد والسماسة والشالث تنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخير الجاذبة الى طريق الشروعة لهذا يعب الانبياء والعلماء والخلفاء والملاف الذين هم أهل العدل والكرم فانسب هذه الصفات الى صفات الله تعالى (أما العلم) فأين علم الاقراب والانبياء والعلماء على الذي يحيط بالكل احاطة خارجة عن النهاية حتى لا يعز بعنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الارض وقد خاطب الخلق كلهم فقال عزوجل وما أوتبتم من العلم الا (٥٦٤) فليلابل لواجتمع أهل الارض والسماء على أن يحيط وابعله وحكمته فى تفصيل خلق علمة

بالارشاد)والتعليم (والسياسة والثالث تنزههم عن الرذائل) النفسية (والخبائث) الباطنة (والشهوات الغالبة) على باعث الحق (الصارفة عن سنن الحير) والصلاح (الجاذبة الى طريق الشرو عثل هذا يعب الانبياء والعلماء والحاغاء والملوك الذنهم أهل العدل والكرم فانسب هذه الصيفات الحصفات الله تعمالي أماالعلم فاس علم الاولين والا تحرس من علم الله تعالى الذي ) من شانه انه ( يحمط بالكل احاطة خارجة عن النهامة أحتى لايعز بعنه مثقال ذرة في السموات ولافي الارض وقد خاطب أخلق كاهم فقال وما أوتيتم من العلم الاقليلا) حتى كان ابن عباس يقول المنذاك القليل (بللواجة مع أهل الارض والسماء على أن يحيطوا بهامه وحكمته في تفصيل خلق غلة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر عشير ذلك كافال تعالى (ولا يحيطون بشي من علمه الابماشاء) وقال تعالى ولا يحيطون به علما (والقدر اليسمير الذي علمه أندلا ثق كلهم فبتعليمه علموه كما قال تعالى خلق الأنسان علم البيان) وهو المنطق الفصيح المعرب عمافى الضمير (فان كان جمال العملم وشرفه أمراجيو باوكانهو في نفسه زينة وكالالموصوف به فلاينبغي أن يحبمذا أاسبب الاالله تعالى فعاوم العلاعجهل بالاضافة الى عله ) تعالى (بلمن عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الاجهل ويترك الاعلم وانكان الاجهل لايخلوعن علم لما تتقاضاه معيشته والتفاوت بين علم الله تعالى وبين علم الخلائق أكثر من التفاوت بين علم أعلم الحلائق وأجهلهم لان الاعلم لا يفضل الاجهل الابعلوم معدودة متناهية يتصورف الامكان أن ينالهاالاجهل بالكسب والاجتهاد وفضل علم الله تعالى على علوم الخلائق كلهم خارب عن النهاية الذمعاوماته لانم اية لهاومعاومات الحلق متناهسة) والحاصل ان العبد حظامن وصف العسلم لايكاديخفي واكن يفارفعلم عملم الله تعالى فىخواص ثلاث احداهاما أشاراليه المصنف وهوكثر تهافان معلومات العبدوان اتسعت فهي محصورة فيقلبه فاني تناسب مالانم اية لهوا لثانية ان كشفة فلايملغ الغاية التي لاتمكن وراءهابل تدكون مشاهدته الاشياء كأنه براهامن وراء ستررقيق ودرجات الكشف متفاوتة وفرق بمزمايةضم وقت الاسفار وبيزما يتضح أول نحوة النهار والثالثة انعلم الله تعالى بالاشماء غيرمسة فادمن الآشياء بلالاشياءمستفادة منه وعلم العبدبالاشياء بابيع للاشياء وحاصل بهاوان اعتاص عليك فههم هذا الفرق فانسب علم متعلم الشطر نجالى علم واضعه فانعلم الوآضع هوسب وجود الشطرنج و وجود الشطر نح هو سبب علم المنعلم وعلم الواضع سابق على الشطر تج وعلم المتعلم مسموق ومتاخرين الشطر نج ف كمذلك علم الله تعالى بالاشماء سابق علها وسبب لهاوعلنا بخلاف ذلك ولله المثل الاعلى (وأماص فة القدرة فهي أيضا كالوالعجز نقص فكل كالوبهاء وعظمة ومجدوا ستيلاء فانه محبوبوا درا كه لذيذحتي ان الانسان ليسمع في الحكاية والحاورات (شجاعة على) بن أبي طالب (وخاله) بن الوليدرضي الله عنهاما (وغيرهم مامن الشجعان) المشهو وبن جاهلية واسلاما (وقدرتهما واستملاءهماعلى الاقران)من أهل زمانهما (فيصادف فى قلمه اهتزازا وفرط وارتياحاضر ورباعجرداذة السماع فضلاعن المشاهدة ونورث ذاك حبافى القابضر وريالامتصف فانه نوع كال فانسب الا تنقدرة الحلق كاهم الىقدرة الله تعالى فاعظم الاشتخاص قوة وأوسعهم ملكاوأقواهم بطشاوأقهرهم الشهوات وأقعهم لخبائث النفس وأجعهم القدرة علىسياسة نفسه وسياسةغيره مامنتهى

و بعوضة لم تطلعواعلي عشر عشير ذلكولا معماون بشئمنعله الاعاشاءوالقدراليسير الذىعلمان للاثقكاهم فبتعلمه علوه كافال تعالى خلق الانسان علم البمان فان كان جال العلم وشرفه أمرامحيو باوكأن هو في نفسه زينة وكالا الموصوف به فلا شبغي أن يحب مذاالساب الا الله تعالى فعاوم العلياء حهل الاضافة الىعله بل من عرف أعلم أهل رمانه وأحهل أهلرمانه استعالأن يحبسب العلم الاجهل ويترك الاعلروان كأن الاحهل لايخاوعن علما تتقاضاه معيشته والتفاوتين علمالله وبينعلما لخلاثق أكثر من التفاوت بن علمأعلم الخلائق وأجهلهم لان الاعمل لايفضل الاجهل الابعاوم معدودة متناهبة يتصورفي الامكان ان بنالها الاجهال بالكسب والاحتماد وفضل علم الله تعالى على

عاوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية اذمعاوماته لانهاية لهاومعاومات الخاق متناهية (وأماصفة القدرة) فه عن أيضا كالوالبجز قدرته نقص فكل كالو بهاء وعظمة ومجدوا ستبلاء فانه محبوب وادراكه لذيذ حتى ان الانسان ليسمع في الحكاية شعباعة على وخالد رضى الله تعالى عنهما وغيرهما من الشجعان وقدرتهما واستبلاء ها على الاقران في صادف في قلبه اهتزاز اوفر حاوار تما حاضر وريا بحردانة السماع فضلا عن المشاهدة ويورث ذلك حبافي القاب ضروريا المتصف به فانه نوع كالفانسب الات قدرة الحلف كلهم الى قدرة الله تعالى فاعظم الاشتخاص قوة وأوسعهم ما حكاو أقواهم بطشا وأقهرهم الشهوات وأتمعهم للمناف وأجمعهم القدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره مامنة عن

قدرته والماغا يتمان يقدرهلي بعض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص الانس فى بعض الاموروهوم مذلك لا ياك المفسه مو الولاحياة ولانشورا ولاضراولانفعابل لايقدرعلى حفظ عينهمن العمى ولسانه من الخرس واذنه من الصمه وبدنه من المرض ولا يحتاج الى عدما يعجز عنه في نفسه وغدمره مماهوعلى الحدلة متعلق قدرته فضلاعمالا تتعلق مقدرته من ملكوت السموات وأفلاكها وكواكما والارض وحمالها ويحارها ورياحها وصواعقها ومعادنها ونباتها وحيوانتها وجيع أحزائها فلاقدرة لهعلى ذرة منها وماهو قادرعلمه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسمه وبنفسمه بلالته خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له منذلك ولوسلط بعوضاعلي أعظم ملك وأقوى شخص من الحيوانات لاهلكه فلبس العبد قدرة الابتمكين مولاه كإقال في أعظم ماوك الارض ذي القرنين اذقال المكناله فى الارض فاربكن (070)

جمع ملكه وسلطنته الا بهمكسن الله تعالى اياه فى حرعمن الارض والارض كالهامدرة بالاضافة الى أجسام العالم وجسع الولايات النتي عظى بهاالناس من الارض غيرةمن تلك المدرة ثم تلك الغبرة ا يضامن فضل الله تعالى وتمكينه فيستحمل أن عبدا منعبادلله تعالى لقدرته وسياستم وعمكمنه واستملا ثهوكال قوته ولاعب الله تعالى لذلك ولاحولولاقوة الابالله العلى العظيم فهو الجمار القاهدروالعلم القادرالسمواتمطويات بمشهوالارض وملكها ومأعلمهافي فبصته وناصية حسع المخاوقات في قبصة قدرته انأهلكهمن مندآ خرهم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرةوان خلق أمثالهم ألف من 

قدرته ) ومام بلغها (وانماغايته ان يقدرعلي بعض صفات نفسه وعلى بعض اشخاص الانس في بعض الامو وهومع ذاك لاءلك لنفسه موتاولاحياة ولانشو راولاضراولا نفعابل لايقدرعلى حفظ عينه من العمي ولساله من الخرس وأذنه من الصمم و بدنه من المرض ولا يحتاج الى عدما يجزعنه في نفسه وغيره عماهو على الجله متعلق قدرته فضلاع الاتتعلق به قدرته ) ولا يناله (من ملكوت السفوات وافلا كهاو كواكمهاو) من ملكون (الارض وجمالهاو بحارهاو رياحهاوصواعقهاومعادنهاونماتهاوحيواناتها وجميع أحزائه افلاقدرة لهعلي ذرة منها وماهوقادرعليه من نفسمه وغيره فليست قدرته من نفسه و بنفسمه بل الله عالقه وحالق قدرته وحالق أسماله والمكنله منذاك ولوسلط بعوضاعلي أعظم ماك كاوقع للنمروذ (وأقوى شخص من الحموانات) كالفيل (الاهاكه) أما اهلاك النمروذيه فعروف فالتواريخ وأما هلاك الفيليه فقدذ كر غيير واحد من المتكامين على عجائب الحيوانات كالدميرى وغيره ان البعوض اذادخل فى أذن الفيل كان سبب هلاكه ولذلك لا بزال يحرك آذانه شممه المراويح لشلايقربه البعوض (فليس للعبدقدرة الابتمكين مولاه) ومعذلك فهي ناقصة أذلاتتناول الابعض الممكنات ولا أصلح الدختراع بل الله سحانه هوالخترع لقدو رات العمد واسطة قدرته مهدما همأجيع أسباب الموجود المقدورة (كافال في أعظم ماول الارض ذى القرنين ) الاسكندر (اذ قال المكذاله في الأرض) وآتيناه من كل شي سببا (فلم يكن جيع ملكه وسلطنته الابتمكين الله تعلى اياه في وء من الارض والارض كاهامدرة بالاضافة الى أجسام العالم وجيع الولايات التي عظى ماالناس من الارض غيرة من تلك المدرة ثم تلك الغيرة أيضا من فضل الله وع كمينه فيستحمل أن يحب عبد امن عباد الله تعالى لقدرته وسماسته وتمكمنه وأستملانه وكمال قوته ولايحب الله تعالى لذلك ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم فهوالجمار القاهر والعلم القادر)ما للنالاوائل والاواخر (السموات مطويات بمينه والارض وملكها وماعلها في قبضة ناصة جمع الخاوقات فقبضة قدرته ان أهلكهم من عندا خرهم لم ينقص من سلطانه وملك ذرة وانخلق أمثالهم ألف مرة لم بعي يخلقه ولاعسم لغو بولافتور في اختراعه فلاقدرة ولاقادر الاوهو أثرمن آنار قدرته فلهالجال والهاء والعظمة والكبرياء والقهروالاستيلاء فان كأن يتصوران يحب فادرا كمال قدرته فلايستحق الحب بكال القدرة سواه أصلاواما صفة التنزه عن العيوب والنقائص والتقدس عن الرذائل والخبائث فهوأحدمو حبات الحبومقتض مات الحسن والجال في الصو والباطنة والانساء والصديقون وانكانوامنزهينءن العيوبوالخبائث فلايتصوركال التقسديس والتنزيه الاالواحداللك الحق القدوس ذى الحلال والاكرام وأماكل مخلوق فلا مخلوعن نقص وعن نقائص بل كونه عاموا مسخر امضطرا هوعين النقص) والعيب والبه الاشارة بقول بعض العارفين وجودك ذنب لايقاس بهذنب و بقول الشيخ رسلان \* كاك شرك خنى (فالكللسة وحده وليس لغيره كالالابقدرماأعطاه وليس في المقدوران ينع عنة على الكال على

لغوب ولافتور فى اختراعها فلاقدرة ولا قادر الاوهوأ ثرمن آثار قدرته فله الجال والهاء والعظمة والكرياء والقهر والاستيلاء فانكان متصور ان عد قادر الكالقدرته فلا يستحق الحب بكال القدرة سواه أصلا وأماصفة النزه عن العبو بوالنقائص والتقدس عن الرذائل والخمائث فهوأحدمو حبات الحبومة تضميات الحسن والجمال في الصور الباطنة والانساء والصديقون وان كانوامنزه بن عن العيوب والخمائث فلايتصور كالالتقدس والتنزه الالواحدالحق الملك القدوس ذى الجلال والاكرام وماكل مخلوق فلا يخلوعن نقص وعن نقائص يل كونه عاحزا يخاوقامسخرامضطراهوعين العيب والنقص فالمكال للهوحد. وليس لغيره كال الابقدرما أعطاء الله وليس في المقد ورأن ينعم

عنتهي الكمال على

عُيره فانمنه من الكمال أقل در جائه ان لا يُكون عبد المسخر الغيره قامًا بغيره وذلك بحال فى حق عُديره فهو المنفرد بالكمال المنزه عن النقائص بطول وهومن أسرار عاوم المكاشفات فلا نطول بذكرة فهذا المقدد من العبوب وشرح وجوه التقد دس والتنزه في حقه عن النقائص بطول وهومن أسرار عاوم المكاشفات فلا نطول بذكرة فهذا الوصف أيضاان كان كمالا (٥٦٦) وجمالا يحبو بافلاتتم حقيقته الاله وكمال غيره وتنزهه لا يكون مطلقا بل بالاضافة الى ماهو أشد منه

غيره) عيث يصل الى غاية ليس و راءهامن يدمن كل وجه (فانمنهمي الكال أقل درجاته ان لايكون عبدا مسخر الغير ، وقاعًا بغيره وذلك محال في حق غير ، اذغير ، لاقوام له بنفسه في وجود ، (فهو المنفرد بالكال المنزه عن النتص المقدس عن العبوب) المرأعن الاعتلال والاختلال (وشرح وجوه التقديس والثنزه في حقه عن النقائص اطول) سانه و تفص إه (وهومن أسرارعاوم المكاشفان فلأنطول بذكره) لانه لا يليق مذا المقام (فهذا الوصف أبضان كانكالا وحالامحبو بافلاتتم حقيقته الاله وكال غيره وتنزهه لايكون مطلقا بل بالاضافة اكح ماهوأ شدمنه نقصانا كمان للفرس كالابالاضافة الحالجاروللانسان كالايالاضافةالى الفرس وأصل النقص شامل للكل وانحا يتفاو تونف درحات النقصان فاذا الجسل محبوب والحمل المطلق موالحلمل المطلق اذنغوت الجلالهي أنغني واللك والتقديس والعلم والقدرة وغيرهافا لجامع لجيعه أهوا لجليل المطلق والموصوف بمعضها جلالته بقدرمانال فيهذه النعوت فالجليل المطلق (هوالواحد الذي لاندله الفردالذي لاضدله الصمدالذي لامنازع لهااغنى الذى لاحاجة له القادر الذى يفعلما يشاء ويحكما مريد لاراد كحكمه ولامعقب لقضائه العالم الذى لا يعزب اى لا يغيب عن علم مثقال ذرة فى السموات والارض القاهر الذى لا تخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولاتنفلت من سطوته و بطشته رقاب القياصرة الازلى الذي لا أزل لوجود الابدى الذي لا آخولبقائه الضرو رى الوجود الذى لا يحوم امكان العدم حول حضرته القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم كل مو جوديه جبارالسموات والارض خالق الحاد والحيوان والنبات المنفر دبالعزة والجبروت المتوحد بالملك والمكوت ذوالفضل والجلال والهاء والجال والقدرة والكمال) وهذه كاهاصفات الجلال وهي اذانسيت الى البصيرة المدركة لهاسميت جالاوسمي المتصف ماجيلاواعا كان الجق هوالجيل الطلق لان كلمافي العالم من جال وكالوحسـنفهومن أثوارذاته وآثارصفاته وليسفى الوجودمو جودله الكمال المطلق الذى لاثنو بة فيه سوى الله تعالى لما تقدم (الذي تتحير في معرفة جلاله العقول وتخرس في وصفه الالسنة الذي كالمعرفة العارفين الاعتراف بالخبز عن معرفته ومنهى نبوة الانبياء الاقرار بالقصو رعن وصفه كأقال)مشيرا الى هذا المقام (سيد الانبياء صاوات الله عليه وعلم م أجعين) سعانك (لا أحمى ثناء عليك أنث كا ثنيت على نفسك) رواه أحدومسلم وأبوداود والترمذى والنسائي والنماحه من حديث عائشة اللهم انى أعوذ برضاك من سخطات وبمعافاتكمن عقو بتلو أعوذ بكمنك لأأحمى شاءعليك أنت كاأثنيت على نفسك وقد تقدم وعندابن خز عمن هدا الوجه وأعوذ بالمنافلاأ حصى مدحك الاثناء عليك وفي آخوعنده أيضامن وجه آخرعنها وبعفوك من عقو بنك وبكمنك أنني علىك لأبلغ كل مافيك وفي آخر عندا الحلعي من وجه ثالث عنها الأحصى أمماءك ولاثناء عليك وقدرواه أبوداودوالترمذي والنسائي منحديث على رضي الله عنه (وقال سيود الصديقين) أبو بكر (رضى الله عنه العجز عن درك الادراك ادراك سعان من لا يعمل المعلق طريقالى معرفته الابالنجزين معرفته )قال المسنف فى القصد الاسنى نهاية معرفة العارفين عزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقةهي أنهم لايعرفونه وانهم لاعكنهم البتة معرفته وانه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقمية الحيطة بكنه صفات الريو سة الاالله تعلى فاذا انكشف لهم ذلك انكشافا وهانه فقدعر فوه أى بلغو اللنتهى الذي عكن في حق الخلق من معرفته وهو الذي أشار المه الصديق بقوله المذكور بل هو الذي عنا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه ولم يرديه انه عرف منه مالا يطاوعه لزمانة في العمارة عنه بل معناه اني لا أحمط بجعامدا

تقصانا كالالقدرس كإلا مالاضافة الى الجار والانسان كالابالاضافة الى الفرس وأصل النقص شامل الكل وانما لتفاوتون فى درحات النقصان فأذا الجيل يحبو بوالجيل المطاق هوالواحد الذي لاندله الفرد الذي لاضدله العمد الذىلامنازعه الغنى الذىلاحاحة القادر الذي نفسعل أمانشاء ويحكم مابريد لاراد لحكمه ولامعقب اقضائه العالم الذي لابعر بعن علممثقال ذرةفي السموات والارض القاهرالذىلايغرج عن قبضة قدرته اعناق الحمارة ولاينفلتمن سطونه وبطشه رقاب القماصرة الازلىالذي لاأوللو حوده الالدى الذى لاآخر ليقائه الضرورى الوحو دالذى الابحوم امكان العسدم حول حضرته القوم الذى يقوم بنفسه ويقوم کل موجود به حبار السموات والارض حالق الجادوا لحبوان والنبات

المنفر دبالغرة والجبر وت المتوحد بالملك والملكوت ذوالفضل والجلال والمهاء والجمال والقدرة و لكمال الذى وصفات تخير في معرفة حسلاله العقول وتخرس في وصفه الالسنة الذى كالمعرفة العارفين الاعتراف العجز عن معرفته ومنتهى نبوة الانساء الافراد بالقصور عن وصفه كاقال سيد الانساء صاوات الله عليه وعليهم أجعين لاأحصى ثناء عليك أنت كا ثنيت على نفسك وقال سيد الصديقين وضى المقصور عن وصفه كاقال سيد المديقين وضى المقالى عنه العبر عن درك الادراك ادراك سجان من له يجعل المعلق طريقال معرفته الابالدي عن معرفته

فليت شعرى من يذكر امكان حب الله تعالى تعقيقا و يععله بحازا أيذكر ان هذه الاوصاف من أوصاف الحال والمحامد و نعوت الكمال والمحاس أو يذكر كون الله أو يذكر كون الكمال والجال والبهاء والعظمة يحبو بابالطبع عند من أدركه فسجان من احتجب عن بصائر المجميان غيرة على جاله و جلاله أن يطاع عليه الامن سبقت له منه الحسني الذين هم (٥٦٧) عن ناوا لجاب مبعدون وتراك الخاسرين

افي طلات العمى يشهون وفي مسارح المحسوسات وشهوات الهائم يترددون يعلون ظاهرامن الحياة الدنياوهم عن الاحرة هم عافاون الحديثه بل أكترهم لايعلون والحب بهذا السبب أقوىمن الحب بالاحسان لان الاحسان نزيدو ينقص ولذلك أرحىالله تعالى الىداودعامه السلامان أودالاوداء الىمن عبدنى بغير نوال اكن ليعطى الربوبية حقهارف الزبور منأظلمتنعمدني لجنة أونارلو لمأخلق حنة ولانارالمأكن أهلاأت أطاع ومرعسىعلمه السلام علىطائفةمن العبادة دغعلوا فقالوا تخاف النار ونرجو االجنة فقال لهم مخاو قاحفتم وبخاوقارجوتم وسربقوم آخرين كذلك فقالوا نعبده حماله وتعظيما الجلاله فقال أنتم أولياء الله حقاء عكم أمرتان أقيم وقال أنوحازمانى لاستحى أن أعبده الثواب والمقادفاكون كالعبد السوء انام يخف لم يعمل

وصدفات الهيتك واعاأنت الحيط جاوحدك فاذا لا يحيط مخاوق من ملاحظة حقيقة ذاته الاباليرة والدهشة انه ي (فليت شعري من يذكر امكان حب الله تعمالي تحقيقا و يحعله محمارًا) بمعنى الطاعة والامتثال (أيذكر انهذه الاوصاف من أوصاف المال والمحامد ونعوت الكال والمحاسن أو يذكر كون الله تعالى موصر فأج اأو ينكركون الكالوالماء والعظمة محبو بابالطبع عندمن أدركه) وهمأهل المصيرة الباطنة (فسحان من احتجب عن بصائر العميان) وهم الذين فقد وا تلك آلبصيرة (غيرة على جماله وجلاله أن يطلع عليه الأمن سبقت له منه الحسي الذين هم عن نارالجاب مبعد ون وترك الحاسرين في ظلمات العدمي يتهون وفي مسارح المحسوساتوشهوات البهائم (يترددون) و بحكم مباغهم في علمهم ( بعلون ظاهر امن الحياة الدنياوهم عن الاستخرة هم غافاون الحديقه بلأ كثرهم لا يعلون )والحاصل أنه اذا ثبت انه جيل وجليل ف كل جيل فهو يحبوب ومعشوق عندمدرك جماله ولذلك كانالله محبو باولكن عندالمارفين والمنكر ون لهذا عاهاون ومنجهل شمياً عاداه وهذا كاتكون الصورة الجمالة الظاهرة محمو بة ولكن عند المصرين لاعند العميان (فالحب م ذا السبب أقوى من الحب بالاحسان لان الاحسان مز بدو ينقص وكذلك أوحى الله تعالى الى داود علم السلام ان أود الاوداء) أي أكثرهم ودّا (الحمن عبدتى بغير نوال) أي عطاء (الكن ليعطى الربو بية حقها) كذافى القون (وفى الزبور) فيمانظه ابن منبه (ومن أطلم من عبدني لجنة أونار) أي رجاء أوخوفا (لولم أخلق جنة ولانارا ألم كن أهلاان أطاع) كذا في القوت (ومرعيسي عليه السلام على طائفة من العماد قد نعلوا) وتغيرت ألوانهم فسألهم عن حالهم (فقالوا نتحاف النارو)مرعلى آخرين فرآهم كذلك وسألهم فقالوا (نرجو الجنة فقال لهم مخلوقا خفتم و مخلوقار جوتم ومربقوم آخرين ) فرآهم (كذلك ) فسألهم (فقالوا أعبده حما له وتعظيما للله فقال أنتم أولياء الله حقام عكم أمرت أن أقبم ) وقد مرهذا قريبا بابسط ماهنا وفيه فقال لهدم أنتم المقر بون أنتم المقربون وقدد كره صاحب القوت باللفظين (وقال أبوحازم) سلة بن دينار الاعرج التابعي العالدر جهالله تعالى (اني لاستعي ان أعبده للثواب والعقاب فاكون كالعبد السوءان لم يغف لم يعمل وكالاجبرالسوء انالم يعطلم بعمل نقله صاحب القوت فقال وجمن أفيم فى هذا القام جاعة من التابعين منهم وحازم المدنى كان يقول انى لاستعيمن ربى ان أعبد والثواب فاكون كالاجبر السوء ان لم بعط أجرع له لم يعمل ولكناعبده محبةله رواه أنوتعيم فى الحلية عن أبى بكرالا حرى حدثنا عبدالله بن محدد العطشي حدثنا الراهيم ابنالجنيد حدثنا أحدبن ابراهيم بنكثير والهيثم بنجيل قال معتسفيان بنعيينة يقول قال أبوحازم اني لاستحيى من ربى عز وجل أن أسأله شيأ فاكون كالاحبراذاع لل طلب أحره ولكن اعمل تعظيم اله (وفي الخبر لايكون أحدكم كالاحير السوء انالم بعط أحرالم بعمل ولا كالعمد السوءان لم يخف لم يعمل) لفظ القوت وقدر وينامعني هدذا الكلام عنرسول الله صلى الله عليه وسلم لايكونن أحدكم كالعبد السوءان خاف عمل ولا كالاجمير السوءان لم يعط أحرا لم يعمل وقال العراق لم أحدله أصلا (وأما السبب الخامس للمعب فهو المناسبة والمشاكلة لانشبهااشئ منعذب اليه والشكل الى الشكل أميل ولذلك ترى الصي يألف الصدي والكبير يألف الكبيرو يألفالطيرنوعه وينفرعن غيرنوء\_ه) كلذلك للتناسب (وانس العالم بالعالم أكثر منه بالحترف) أى المستقل بالحرفة والكسم (وانس التحار بالتحارأ كثرمن أنسه بالفلاح)و بالعكس (وهدذا أمرنشهدبه التجربة ونشهدله الاخبار وألا تاركا استقصيناه في باب الاحرة في الله في كاب آداب

وكالاجبرالسوءان لم يعط لم يعسمل وفى الخبرلا يكون أحدكم كالاجبرالسوء ان لم يعط أجرالم يعمل ولا كالعبدالسوءان لم يخف لم يعمل وأما السبب الخامس للعب فهو المناسبة والمشاكلة لان شبه الشئ منحذب البه والشكل الى الشكل أميل ولذلك ثرى الصبي يألف الصبي والكبير يألف الكبير و يألف الطبر نوعه و ينفر من غير نوعه وأنس العالم بالعالم أكثر منه بالحترف وأنس النجار بالنجار أكثر من أنسه بالفلاح وهذا أمر تشهديه التحربة وتشهدله الاخبار والا تناركا ستقصيفاه في باب الاخوة في الله من كتاب آداب

الصحيحة فليطلب منه واذا كانت المناسبة سب النجاة فالمناسبة قدة يكون في معنى ظاهر كمناسبة الصي الصي في معنى الصبا وقد يكون خفيا محتى لا يطلع عليه من الا تحاد الذي يتفق بن شخصين من غير ملاحظة جال أو طمع في مال أوغيره كما أشار المه النبي صلى الله عليه وسلم اذقال الارواح جنود محندة في التعارف هو التباين وهذا السيب أيضاً اذقال الارواح جنود محندة في التعارف هو التباين وهذا السيب أيضاً يقتضي حب الله تعالى لمناسبة (٥٦٨) باطنة لا ترجع الى المشام تفى الصور والا شكال بل الى معان باطنة تحوزان يذكر بعضها

الصحبة فلمطلب منهواذا كانت المناسبة سبب التحاب فالمناسبة قد تكون في معنى طاهر كناسبة الصبي الصبي فىمعنى الصبا وقد يكون خفياحي لا بطام علبه كاترىمن الاتحادالذي يتفق بين شخصين من غير ملاحظة جمال أوطمع فى مال أوغيره كما أشار البه النبي صلى الله عليه وسلم اذقال الارواح جنود مجندة فما ثعارف منهاا تتلف وماتنا كرمنها اختلف تقدم قريبا (فالتعارف هوالتناسب والتناكر هو التباس) أى فاتناسب منهافى عالم الازل حصل بينها الائتلان في عالم الشهادة وماتبان منهاهناك أوجب حصول الاختلاف ههذا (وهد ذاالسبب أيضا يقتضى حب الله تعالى لناسبة باطنة لاترجه عالى المشام ــ ة والصور والاشكال بل الى معان بالهنة يجوزأن يذكر بعضهافي الكتب وبعضهالايجوز ان يسطر بل يترك تحت غطاء الغيرة حتى يعثر عليه السالكون الطريق اذااستكم أواشرط الساوك) وصاوا الى مقام القرب (فالذي يذكرهو قرب العبد من ربه عزو جلف الصفات التي أمر فها بالاقتداء والتفلق باخلاق الربويية حتى قيل تخلفو اباخلاق الله) أى تخلقوا بها في صفاته وأسمائه (وذلك في اكتساب محامد الصفات التي هي من صفات الالهية من العلم والبر والاحسان واللطف وافاضة الخبر والرحة على الخلق والنصيحة لهم وارشادهم الى الحق ومنعهم من الباطل الى غير ذلك من مكارم الشريعة) وذلك في المكنه منها (فكل ذلك تقر بالى الله تعالى) لانه به يصير العبد ر مانماأى قريبامن الرب تعالى فانه بصير رفيقاللملا الاعلى من الملائكة فانهم على بساط القرب فن ضرب الى شبه من صفاتهم ال شيأ من قربهم بقدرما المن أوصافهم المقربة لهم الى الحق تعالى (لا بمعنى طلب القرب بالمكأن بل بالصفات) ومهما تفاوتت درجات الكمال واقتصرمهن الكال على واحدحي لم يكن المكال المطلق الاله ولم يكن الموجودات الاخر كالمطلق بل كأنت لها كالات متفاوتة بالاضافة فاكلها أقر بالامحالة الى الذى له الكال المطلق أعنى قربا بالمرتبة والدرجة لابالكان (واما مالا يجو زأن يسطر فى الكتب من المناسبة اللهاقي اختص م االا دمى) دون سائر الخاوقات (فه عي ألتي يومي الماقولة تعالى و يستلونك عن الروح قل الروح من أمرر بي اذبين انه أمرر باني خارج عن حد عقول الخلق ) وهكذا شأن أمور الربوبية ألاله الخلق والامر (وأوضع من ذلك قوله تعالى فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي ) فقعواله ساجدين (ولذلك اسجدله الملائكة ) اثرذاك النفخ والتسوية ومن قوله وأوضع من ذلك الى هناقد سقط من بعض النسمخ وقُد أشارالي ذلك المصففى كتاب النفخ والتسوية ومنهم من أنكرنس بة هذا الكتاب اليه كإذ كرناني مقدمة كتاب العلم (و يشيرا ليه قوله تعالى المجعلماك خليفة في الارض اذلم يستحق آدم خسلافة الله تعالى الابتلك الماسمة) لانه أنكوذج من نورالله تعالى ولا يخالوالأعوذج عن محاكاة وان كان لا رقى الىذروة المساواة وهدار عاهزك للتفطن لسرالا ية (واليه ومن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته) تقدم الكارم عليه (حتى طن القاصرون) من العلماء (أن لاصورة الاالصورة الظاهرة المدركة بالحواس) الظاهرة وأنكروا الصورة الباطنة المدركة بالبصيرة الباطنة (فشمهوا وجسمواوصور واتعالى الله رب العللين عمايقول الجاهاون علوا كبيرا والمه الاشارة بقوله تعالى الوسى علمه السلام من صت ولم تعدني فقال بارب وكيف ذلك قال مرض عبدى فلان فلم تعده ولوعدته وجدتني عنده) روى مسلم من حديث أبي هر رة ان الله تعالى

فىالكتب وبعضها لا يحوران سطريل يترك تحث غطاء الغيرة حتى بعثر علمه السالكون للطريق اذااستكملوا شرط السلوط فالذى عد كرهو قرب العبد من ربه عزوجه في الصفات التي أمرفها مالاقتداء والتخلق ماخلاق الربو سةحتى قسل تخلفوا ماخد الله وذلك في اكتساب محامد الصفات التي هيمن صفات الالهيسةمن العلموالبر والاحسان واللطف وافاضةانا بروالرجةعلي الخلق والنصحة لهمم وارشادهم الىالحق ومنعهم من الباطل الي غيرذاكمن مكارم الشر معة فكاذاك بقرب الى الله سحانه وتعالى لاعسني طلب القرب بالكانبل بالصفات وأمامالا يحوز أن يسطر فى الكتب منالناسيةالخاصةالتي الختص ما الا دى فهي الستى ومي الها

قوله تعالى و يستلونك عن الروح قل الروح من أمر بي اذبينانه أمر رباني خارج عن حدعة ول الحلق وأوضع من ذاك يقول قوله تعالى فاذا سويته و نفخت فيه من روحى ولذلك أسحد له ملائكته و يشيرا ليسه قوله تعالى الأجعلناك خليفة في الارض اذا يستحق آدم خلافة الله تعالى الما الله المناسبة والده برمن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورة الاالصورة المحلون على طن القاصر ون ان الاصورة الاالصورة المناهرة المسدركة بالحواس فشهر وارجسموا وصور واتعالى الله رب العالمين عليقول الجاهلون علوا كبير او اليه الاشارة بقوله تعالى لموسى عليه السلام مرضت فلم تعدني فقال بارب وكيف ذاك قال مرض عبدى فلان فلم تعده وجد تنى عنده

فلانامرض فلم تعده أماعلت اللوعدته لوحدتني عنده الحديث (وهذه المناسسة لا تطهر الابالمواطبة على النوافل بعداحكام الفرائض كمافال الله تعالى لا بزال يتقرب العبدالي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببت كنت معه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ) قال العراقي رواه البخارى من حديث أبي هر يرة وقد تقدم قلت رواه أحدوا لحكيم وأبو بعلى والطبراني فى الاوسط وأبونعيم فى الطب والحاكم فى الزهد وابنعسا كرمن حديث عائشة قال الله عز وجلمن آذى لى وليا نقد استحل محاربتي وما تقرب الى عبدى بمثل أداءالفرا ئضوما بزال العبديتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت عينه التي يبصربها واذبه التي يسمع مهاويده التي يبطش مهاو رجله التي عشي مهاويده التي يبطش مهاوفو الدى الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلمه واندعاني أجبته وانسألني أعطيته الحديث وروى ابن السنى في الطب من حديث مجونة قال الله تمالىماتقر بالىالعبدعثل أداء فرائضي وانه لمتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنتر حسله التي عشى بهاويده التي يبطش بهاولساله الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل بهان سألني أعطيته واندعاني أحبته وبروى فى حديث أنس وما تعبد الى عيدى الوّمن عثل الزهد فى الدنما ولا تقرب عبدى المؤمن عثل أداء ماأفترضت علمه ولا مزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيتمه كنتله سمعاو بصراو يداومؤيدا الحديث رواه بطولة ابن أبي الدنيافى كتاب الاولياء والحكيم وابن مردويه وأبونعيم فى الحليسة والبهق فى الاسماءوان عساكر وقال المصنف فيمشكاة الانوارمنته عمعراج الخلائق مملكته الفردانسة فليس وراء ذلكم قاذاله قالابتصو والابكثرة فانه نوع اضافة يستدعى مانه الارتقاء وماالسه الارتقاء واذا ارتفعت الكثرة خفت الوحدة وبطلت الاضافة وطاحت الاشارة فليبق عاو ولاسفل ولانازل ولامرتق فاستحال الترقى واستحال العروج فليس وراءالاعلى علو ولامع الوحدة كثرة ولامع انتفاءالكثرة عروج فان كانمن تغسر حال فبالنزول الى السماء الدنيا أعنى بالاشراق من علوالى أسفل لان الاعلى له أسفل وليس له أعلى فهده غامة الغابات ومنتهي الطلبات يعلمه من يعلمه وينكره من يجهله وهومن العلم الذي هوكهيئة المكنون الذي لايعلم الاالعلاء بالله فاذا نطقوا بهلم يذكره الاأهل الغرة بالله ولايبعدان فالمالعلاعات النزول الحالسماء الدنياهو نزولماك فقدنوهم بعض العارفين ماهوأ بعدمنه اذقال هلذا المستغرق بالفردانية أيضاله نزول الى السماء الدنماوان ذلكهو نزوله الى استعمال الحواس أوتحريك الاعضاء واليه الاشارة في الخبرصرت معمالذي يسمع مه و بصره الذي يبصر به ولساله الذي ينطق به واذا كان هو معهدة و بصره واسانه فهو السامع والباصر والناطق اذالاغيره واليسه الاشارة بقوله مرضت فلم تعدني الحديث فحركات هسذا الموحد من السماءالدنما واحساساته كالسمع والبصرمن سماء فوقه وعقله فوقذلك وهو يترقىمن سماءالعقل فيمنتهي معراج الخلائق ونملكة الفردانسة الى سبع طبقات غبعده ستوى على عرش الوحدانية ومنه بدر الامر لطبقات مماواته فريمانظرالناظراليه فاطلق القول بان الله خلق آدم على صورة الرحن الى أن ععن النظر فيه فيعلم أنذالناله تأويل كقوله المالخق وسحاني بل كقوله مرضت فلم نعدني وكنت سمعه و بصره ولساله (وهذا موضع بعب قبض عنان القلم فسه فالطبق الناس من هذا الفن أكثر من هذا المقدار (فقد تعز بالناس فيه الى قاصر بن مالوا الى التشبية الظاهر ) فل يفهموا من الصورة الاالصورة الظاهرة المُدركة بالحواس وكذا فى النزول الى السماء الدنياوا ضراب ذلك والى (غالين مسرفين) تجاوزوافى الحدود (و حاوز واحد المناسبة الى الانحاد وقالوا بالحلول حتى قال بعضهم أناالحق) والقول بالاتحاد باطل لان قول القائل ان العبد صارالر بكادم متناقض فينفسه وحيث يطلق الاتحاد ويقول هوهو لايكون الابطر يق التوسع اللائق بعادة الصوفسة والشعراء فانهم لاجل تحسين موقع الكلام في الافهام يسلكه وت سيمل الاستعارة كما يقول الشاعر

يقول بوم القيامة ياابن آدم مرمض فلم تعدني قال بارب كسف اعودك وأنشرب العالمين فال الماعلت ان عبدى

وهذه المناسبة لاتظهرالا بالمواظبة على النوافل بعد أحكام الفرائض كافال الله تعالى لا تزال يتقسر بالعبدالي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت مجمه الذي يسمعونه و بصره الذي يبصريه ولسانه الذي ينطق به وهذاموضع يحب قبض عنانالقلم فيه فقد تحر بالناس فيه الى قاصر سمالوا الى التشيبة الظاهر والي غالب مسترفين حاور واحدالناسبةالي الاتحاد وقالوا بالحاول حتى قال بعضهم أناا لحق

أنامن أهوى ومن أهوى أنا \* وذلك مؤوّل عند فانه لا يعني انه هو تعقيقا بل كائه هوفانه مستغرق

وضل النصارى في عيسي عليه السلام فقالواهو الاله وقال آخر ون منهم تدرع الناسوت باللاهوت وقال آخرون اتعديه وأماالذن انكشف لهم استحالة التشسه والتمشل واستحالة الاتحاد والحلول واتضح لهممعذلك حقيقة السرفهم الاقلون ولعل أباالحسن النورى عينهدا المقام كأن منظر اذغامة الوحدفي قو لالقائل لازلت الزلمن ودادك تنحير الالباب عندنزوله فلم ولااعدو فيوحده على احدقد قطع قصما وبع أصوله حتى تشققت قدماه وتورمتا ومأثمن ذلك وهدذاه وأعظم أسباب الحميوأ قواها وهوأعر هاوأبعدها وأقلها وحودافهذهمي المعاومةمن أسهاب الحب وجلة ذلكمتظاهرةفي حق الله تعالى تعقمالا

محازاوفي أعلى الدرحات

لافى أدناها وكان المقول

القبول عنددري

البصائر حبالله تعالى

فقط كان المعقول المكن

عند العبدان حدغير

الله تعالى فقط

الهميه كإيكون هومستغرق الهم بنفسه فيعبرى دفره الحالة بالاتحاد على سيل التحور ومن لم يحدفي القلب الا جلالالله وجله حقى مارمستغرقابه بصيركائه هولاانه هوتعقيقا وفرق بن قولناهو هو وكأنه هو والكن قديعبر بقولناهوهوعن قولنا كأنههو وقول أناالحق اشتربه الحسين بنمنصورا للاج وقدأجاب عنسه المصنف في المقصد الاسني فقال حظ العبد من اسمه تعلى أن يرى نفسه باطلاولا يرى غير الله حقا والعبدوان كانحقا فليس هوحقالنفسه بلهوحق لغيره وهوالله سحانه وتعالى فانهمو حودبه لابذاته بلهو بذاته باطل لولاا يحاد الحقله فقد أخطأ من قال أناالحق الاباحدوجهى أحدهماان بعني انه بالحقوهدا بعدد لان الفظ ينبئ عنه ولان ذلك لا يخصه بل كل شئ سوى فهو بالحق الثاني أن يكون مستغرقا بالحق حتى لا يكون فيه متسع لغبره وماأخذ كلية الشئ واستغرقه فقديقال انههوفانجاو زتهذن التأويلن الى الاتحاد فذلك محال قطعاواما الحلول فهوأ يضاباطل فانالفهوم منهأمران أحدهما النسمة اني بن الجسم وبين مكانه الذي يكون فبموذاك لايكون الابين جسمين فالبرىء عن معنى الجسمية يستحيل فيحقه ذلك والثانى النسمة التيبن العرض والجوهرفان العرض يكون قوامه بالجوهر فقد يعبر بانه عال فيه وذلك محال على كلماقوامه ينفسمه فدع عنانذ كرالر بتعلل في هذا المعرض فان كل ماقوامه بنفسه يستحيل أن عل فيماقوامه بنفسه الا بطريق المحاورة الواقعة بين الاحسام فلايتصور الحلول بين عبدين فيكيف يتصور بين العبدوالرب (وضل النصارى في عيسى عليه السلام فقالواهوالله) وقد غلطوافى ذلك ومنشأ غلطهم الم منظروا الى كالذائه وقد تزين بما الاثلاث فيه من حلمة الحق فظنوا اله هوالاله (وقال آخرون) منهم (تدرع الناسوت باللاهوت وقال آخر ون اتحديه) أى اتحد الناسوت باللاهوت وكلهدد و اخلاط فاحشة تقتضي المروق عن الدمن والوقوع فالكفر الصريح (واماالذين انكشف الهم استحالة التشييه والتمتيل) المفهوم من قوله تعالى ليس كشله شي وهو السهم ع البصر (واستعالة الاتعادوالحاول) وكذا استعالة الانتقال والاتصاف بامثال صفات الله تعالى على سيل الحقيقة (واتضم لهم مذلك حقيقة السيرفهم الافلون واعل أبا الحسين) أحدين عد (النوري) البغدادي المنوفي سنة ٢٩٥ من أقران الجنيدنسب الى نور الوعظ (عن هذا المقام كان ينظر اذغلبه الوجدفي قول القائل اذانشدله)

(الازلت أنرل من ودادك منزلا \* تحير الالباب عند نروله)

وفلم برل بعدوفي وجده كري وقد تقدم هذا في تصبها و بقي اصوله كالسسنان (حتى تشقق قدماً و وورمنا وما تمن ذلك وقد تقدم هذا في كتاب الوجد والسماع (وهذا هو أعلم أسباب الحبو أقواها وهوا عزه او أقاها و جودا فهذه هي المعاومة من أسباب الحبو جلة ذلك متظاهرة في حق الله تعمل تعقيقا لا يحياز اوفي أعلى الدرجات لافي أدناها في كان المعقول المقبول عند ذوى البحائر والكشوفات الباطنة وحيالله تعلى وقال المكال محد بنا السعق المعنى مقاصد المعيات ما نصائله من عند العممان حب عبرالله تعالى فقط والله المال محد بنا المعقول المعين والمعالم عند المعنى المعتول المعين قدر الاسباب الموجبة لحميالله وهذه وأفضل وأعلى لتعلقها بالذات والصفات من كلا طرفها وهو السلب والاثبات وما فبلها متعلق بالله من وهذه وأفضل وأعلى لتعلقها بالله من المعادلا في العمادلا في المعادلا في العمادلا في المعادلا في المعادل المتلا ألما المتلا ألما المتلا ألماله المتال في واما على المالية والما ومن المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة الماله الماله المالة المالة المالة والمالة المالم المالة والمالة الماله المعادلة والمعادلة والمعادلة والمعادلة من العمام والمعادلة المعادلة والمعادلة والمعاد

ثم كل من محب من الخاق بسبب من هذه الاسبب بيت ورأن محب غيره الشاركته اياه في السنب والشركة نقصان في الحب وغض من كاله ولا ينفر د أحد بوصف محبوب الاوقد بو حدله شريك فيه فان لم وحد فيمكن ان بو حد الاالله تعالى فانه موصوف م ذه الصفات التي هي نهاية الجد الحل والكال ولا شريك المنفذ التو و وداولا يتصور أن يكون ذلك المكانا فلا حرم لا يكون في حدم شركة فلا يتطرق النقصان الى حمه كالا تتطرق الشركة الى صفاته فهو المستحق اذا لاصل المحمة ولكال الحمة استحقاقالاً يساهم (٥٧١) فيه أصلا \* (بيان ان أجل الذات

وأعلاهامعر فةالله تعالى والنظر الىوجهم لكر موانه لا مصورات وأثر علمالذة أخرى الا من حرم هذه اللذة) \* اعل أن اللهذات تأبعة للادراكات والانسان جامع لجلة من القوى والغسرائز واكلقوة وغسر بزةلذة ولذتهاف الهالمقتصى طبعهاالذي خلقتله فانهذه الغرائز اركبت في الانسان عبثا ل ركبت كل قوة وغريزة لامر من الامدورهو مقنضاها بالطب عفغر مزة الغضب خلقت التشفي والانتقام فلاحرمانتها فى الغلبة والانتقام الذى هدو مقتضي طبعها وغر لاقشهوة الطعام مثلا كالقت لعصل الغذاء الذىبه القوام فلاحرم النتهافي نمل هذا الغذاءالذي هومقنضي طبعها وكذاك المقالسمع والبصروا اشمفى الابصار والاستماع والشم فلا تخاوغر بزة من هدده الغرائز عسن ألمولذة

والارادة وموازاة الارواح القدسية وتنزيههاعن الحاول فى المواطن والقرب والبعد والكمية فذلك أيضامن افضال اللهاتع لى على عبر ولانه الذى خلقه وعدله وخلق له بعد التعديل روحامقدسة من الحسوعوارضه وأقام له بها عراضا شمر یفة هی عداوم ومعارف بعرف بهار به انتهای (ثم كل من بعب من الحلق بسبب من هدنه الاسباب) الحسة (يتصور أن يعب غيره اشاركته الاه في السبب والشركة :قصان في الحب وغض عن كاله ولا ينفردا حدبوصف محبو بالاوقد بوجدله شريك فمه فانام بوجد فمكن ان بوجدالاالله تعالى فاله موصوف مذ الصفات التي هي نهاية الاوصاف و )نهاية (الجلال والكلك ولاشر بكله في ذلك وجودا ولا يتصوران يكون ذلك امكانا فلاحرم لا يكون في حمه شركة فلا يتطرق النقصان الى حمد كالا تقطر في الشركة الى صفائه فهوالمستحق اذالاصل المحبة ولكمل المحبة استعقاقالا بساهم فمه أصلا) أى لايشارك وهذه الخواص الالهبة ليست الالله تعالى ولا يعرفها الاالله تعالى فلاحوم لا يتصور أن يعرفها الاهو أومن هوم الهواذالم يكن له مثل والا يعرفهاغيره وهذا يشؤش قلوبأ كترالضعفاء ووهم القول بالتعطيل وذلك ليجزهم عن فهم هذاالكلام وألله \* (بيانان اجل اللذات وأعلاهامعرفة الله تعالى والنظر الى وجهه الكريم)\* تعالى (ان اللذات) باسرها (تابعة للادرا كات والانسان) يعقمقته (جامع لحلة من القوى والغرائز) خلقت فيه لمّام حقيقته الانسانية (وليكل قوّة وغريزة)منها (لذة) بدرك بها الملائم من حيث اله ملائم (ولذنها في نيلهالمفتضى طبعهاالذى خلقت له فانهذه الغرائز ماركبت فى الانسان عبدا) لافائدة فهاولا حكمة (بلركبت كل قوة وغر بزة لاس من الاموره ومقتضاها بالطبع فغر بزة الغضب خلفت التشفي والانتقام) من المغضوب عامه ( فلاحرم النهافي الغلبة والانتقام الذي هومقتضي طبعها وغريرة شهوة الطعام مثلا خلقت لتحصيل الغذاءالذي به القوام) للبدن (ولا جرم لذنها في نبل هذا الغذاء الذي هومقتضي طبعها وكـــذلك الذة السمع والبصر والشمفى الابصار والاستماع والشم) وكذلك حصول الرجو عندالقوة الوهمية والامورالماضية عند القوّة الحافظة يلتذبتذ كرها (فلاتخلوغر نزة منهذه الغرائزعن ألمولَّذة ) في كان ملاعًا يسمى لذة ومالا فالماوكلذاك (بالاضافة الحمدركاتها فكذلك فى القلب غريزة تسمى النورالاله عن) والفيض القدسي (لقوله تعالى أفن شرح اللهصدر. للاسلام فهوعلي نو رمن ربه ) فذلك النو رهو الذي يُنفسح له الصدر فيتنور بأشعة (وقدتسمي العقل) وقديسمي عين القلب وقديسمي الروح وقديسمي النفس الانساني (وقدتسمي البصيرة الباطنة وقدتسمي نورالاعان والبقين) وكلذاك تعبيرات عن عين فى القلب منزهة عن نقائص العين

الفااهرة (ولامعنى للاشتغال بالاسامى) المختلفة (فان الاصطلاحات مختلفة) ولامشاحة فيها (والضعيف)

البصيرة ربمًا (يظن أن الاختلاف واقع في المعاني) فيتوهم كثرتم ابكثرة أساميها (لان الضعيف شأنه) أبدا

( يطلب المعاني من الالفاظ وهو عكس الواحب) فأن دائرة المعاني أوسع من دائرة الالفاظ فلا تسكاد الالفاظ تحيط

بم اكاينبغي (فالقلب مفارق اسائر أحزاء البدن بصفة بمايدرك المعاني التي ليست متفيلة ولا يحسوسة كادراكه

خلق العالم أوافتقاره الى خالق قديم مدبر حكم موصوف بصفات الالهمة ولنسم تلك الغريزة عقلا متابعة

بالاضافة الىمدركانها فكذلك في القلب غريزة تسمى النورالالهي لقوله تعالى أفن شرح الله صدره الاسلام فهو على نورمن ربه وقد تسمى العصقل وقد تسمى البعض و رالاعمان والمقين ولامعن للاشتغال بالاسامى قان الاصطلاحات مختلفة والضعيف بنان أن الاختسلاف واقع في المعانى لان المعيف بطلب المعانى من الألفاظ وهو عكس الواحب فالقلب منارق لسائر أحراء البدن بصفة بهايد رك العانى التي ليست متخيلة ولا يحسوسة كادرا كه خلق العالم أوا متقاده الى خالق قديم مدم حكيم موصوف بصفات الهية ولنسم تلك الغريزة

فشرط أن لايفهم من لفظ العقل مايدرك به طرق المحادلة والمناظرة فقد اشتهر اسم العقل مذاولهذا ذمه بعض الصوفية والافالصفة التي قارف الانسان م اللهائم و مايدرك معرفة الله تعالى أعز الصفات فلاينبغي ان تذم وهذه الغر تزة خلقت ليعلم احقائق الاموركاها فقتضى فارف الانسان م اللهائم وهي لذتها كان مقتضى سائرا لغرائز هولذتها وليس يعني ان في العرفة والعرفة لذة حتى أن الذي ينسب الى العلم والمعرفة ولوف شئ حقير يغتم به وحتى ان الانسان لا يكاد يصبر عن التعدى بالعلم والمفي شئ حقير يغتم به وحتى ان الانسان لا يكاد يصبر عن التعدى بالعلم والمفي في الانسان التعلم و ينطلق السان بذكر ما يعلم وكل ذلك به في الانساء الحقيرة فالعالم ( ٥٧٢) باللعب بالشطر في على خسته لا يطبق السكون فيه عن التعليم و ينطلق السانه بذكر ما يعلم وكل ذلك

المعمهورف الاصطلاح واعنى به المعنى الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضييع وعن الجنون وعن المهيمة (بشرط أنالا يفهم من لفظ العقل مايدرك به طرق المجادلة والمناظرة فقد اشتهر استم العقل مذا) وسموا العلوم المحصلة من طريقه بالمعقولات (ولهذا ذمه بعض الصوفية) لما بطرأ في تلك العساوم التي طريقها العقل من الخمالات والاوهام والاعتقادات مأيكون سبمالفاحش اغلاطهم (والافالصفة التي فارق الانسان بماالهائم) والأطفال والجمانين (و بهايدرك معرفة ابله تعالى أعز الصفات) وأنفسها وأعلاها وهي الحقيقة بان تسمى باسم النوروأولى مدنه التسمية من العين الظاهرة (فلاينبغي أن تذم) ولاينسب اليها النقص (وهذه الغريزة خلقت لمعلمها حقائق الامور كاهافقتضي طبعها العرفة والعملم وهي لذنها كان مقتضي ساتر الغرائر هولذتها وليس يتخفى ان في العلم والمعرفة لذة) هي أنفس اللذا ثذوا علاها (حتى ات الذي ينسب الى العلم والعرفة ولوفي شئ خسيس يفرحبه والذى ينسب لى الجهل ولوفى شئ حقب يغتميه وحتى ان الانسان لا يكاديصبرعن التحدى بالعسلم) أى المباراة ومنازعته الغلبةبه (والثمدحيه) بين الناس (فى الاشياء الحقيرة فالعالم باللعب بالشطر نج على خسته) وقلة قدره (لا يطيق السكوت فيه عن التعليم و ينطلق لسانه بذكر ما يعلم وكل ذلك لفرط لذة العلم ومايستشعره من كالذاته به فان العلم من أخص صفات الربو بية وهي منتهـي الـكمال) وقد تقـــدم الكلام عليه فى كتاب العلم (ولذلك برئاح الطبيع اذا أثنى علمه بالذكاء وغزارة العلم لانه يستشعر عند سماع الثناء كالذلك وكال علمه فيجب بنفسه ويلتذبه) و مرتاح اليه (غرليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسماسة الملائوتدبير أمرالخلق ولالذةالعمم بالنحو والشعر ) والأدب (كلذة العلم بالله وصفاته وملائكته وملكوت السموات والارض بللذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر شرف المعلوم) فان كان المعلوم شريفا كان العلميه أشرف (حتى ان الذي يعلم بواطن أحوال الناس) وأسرارهم الخفية (ويخبر بذلك يجدله لذة) وبرتاح اليه (وانجهله تقاضاه طبعه ان يفعص عنه) و يبحث ليحصله (فان علم يواطن رئيس البلد وأسرار تدبيره فيُّو بأسته كانذاك ألذعنده وأطيب من علم ببأطن حال فلاح أوحاتُك ) ومن في معناهما (فان اطلع على أسرار الوزير) وتدبيره ودقائق حركاته (وماهوعازم علمه فى أمو والوزارة فهو أشهـي عنده وألذ من عله باسرار الرئيس) لرفعة منزلة الوز برعلى الرئيس (فان كانخبيرا بباطن أجوال الملا والسلطان الذي هو المستولى على الوزير) والحاكم عليه (كان ذلك أطيب عنده وألذمن اطلاعه بماطن أمو رالوز يروكان عدحه بذلك وحرصه عليه وعلى الحدث عنه أشدو حبه له أكثر لان لذته فيه أعظم ) وهذا كله من اتب من تبة بعضها على بعض (فهذا استبان ان الذا لمعارف أشرفها وشرفها بحسب شرف المعلوم) كاتقدم (فان كان في المعلمات ماهوالأجل والاكدل والاشرف والاعظم فالعلميه ألذالعاوم لايحالة وأشرفها وأطيبها وليتشعري هدلف الوجودشي اجل وأعلى وأشرف وأكل وأعظم من خالق الاشساء كلها) وموجدها (ومكملها ومزينها ومبديها ومعيدها ومدبرها ومرتبها)على أبدع ترتيب (وهدل يتصو ران تكون حضرة فى الماك والكمال

الفسرطانة العسام ومأ ستشعره من كالذاته به فان العلم من أخص صفات الربوبية وهي منتهى الكالواذاك مرتاح الطبيع اذا أثني علمه مالذكاء وغزارة العلم لانه يستشعر عندسماع الثناء كالذاته وكالعلم فيعب بنفسه ويلتذيه تم ليست لذة العلم بالحراثة والخماطة كاذة العلم وسسماسة الملك وتدسر أمر اللق ولالذة العلم مالنحوو الشعركاذة العلم بالله تعالى وصيفاته وملائكته وملكوت السموات والارضبل لذة العملم بقدرشرف العملم وشرف العملم بقدرشرف المعاوم حتى ان الذي بعدلم بواطن أحوال الناس ويغير مذلك يحدد ادةوان جهله تقاضاه طبعهأن يفعصعنه فانعملم تواطن أحوال رئيس الملد وأسرار تدييرهفي

وياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من علم بها طن حال فسلاح أو حائل فان اطلع على أسرار ولا بين وماهو عازم عليه في أمو رالو زارة فهو أشه ي عنده وألذ من علمها سرار الرئيس فات كان خبيرا بما طن أحوال الملك والسلطان الذي هو المستولى على الوزير كان ذلك أطيب عنده وألذ من علمه بما طن أسرار الوزير وكان تمد حه بذلك وحرصه عليه وعلى المحث عنده أشد وحبه الاأكثر لان اذته فيه أعظم فهذا أستبان ان ألذا لما وف أشر فها وشر فها بعسب شرف المعاوم فان كان في العاوم اتماه والاجل والاكل والاشرف والاعظم فالعلم به ألذا لعاوم والعلم من خالق المعاوم والمعيد ها ومدره ها ومن تم اوه و در ان تكون حضرة في الماك و الكل المعالم في الموجود شي أجل والدكل المعالم في الموجود شي أجل وأعلى وأشرف وأكل وأعظم من خالق الاشياء كلها ومك ملها ومن يتم اوم و در ان تكون حضرة في الماك و الكل المناف و المناف المناف المناف المناف المناف و المناف المناف المناف المناف المناف و الناف المكال المناف ال

والجالوالهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية الني لا عيط عبادى جلالها وعائب أحوالها وصف الواصف الواصفين فان كنت لا تشكف ذلك فلأ ينبغي ان تشكف ان الاطلاع على أمرار الربوية والعلم بترتب الامو را لا لهية المحيطة بكل الموجود انهو أعلى أنواع المعارف والاطلاعات والذهاو أطبها وأشبها وأشبها وأجرى ما تستشعر به النفوس عند الاتصاف به كالهاوج الهاو أجدر ما يعظم به الفرح والارتباح والاستبشار و بهذا تمين ان العلم لذذوان ألذ العلوم العلم بالله تعلى و بصفاته وافعاله و تدبيره في مملكته من منتهى عرشه الى تخوم الارضين فينبغي ان يعلم ان الذة المعرفة أقوى من سائر اللذات أعنى لذة الشهوة و الغضب ولذة سائر الحواس الخسى فان اللذات من الجماع الذة الفائر الشهوة و المخالفة السماع ولذة العرفة الذة الفائر الشهوة و المخالفة السماع ولذة العرفة الذة الفائر الشهوة و المخالفة السماع ولذة العرفة المنافر والمنافر المنافر الشهوة و المخالفة المنافرة المنافرة

لذة النظر الى الوحم الجدل الفائق الحال للذة النظر الىمادونه في لحال وانماتعرف أقوى للذات مان تمكون مؤثرة على غيرهافات الخبر بن النظر الى صورة حملة والتمتع عشاهدتهاويين استنشاف رواغ طسةاذا اختار النظر آتى الصورة الحيلة علم أنها ألذعنده من الروائع الطيب وكذلك اذاحضر الطعام وقتالاكل واستمهر اللاعب بالشمار نجءلي اللعب وترك الاكل فيعلم به أناذة الغلبة في الشطر نح أقوى عنده ن الذة الاكل فهذا معمار صادق فىالكشفعن ترجيم اللدذات فنعود ونقول تنقسم الى ظاهرة كالذة الحواس الجس واليماطنة كالذة الرماسة والغلبة والكرامة والعلم وغسرها اذلستهده

والجال والبهاءوالجلال أعظم)وأجل (من الحضرة الربانية الني لا يحيط بمبادى جلالها) وعظمها (وعجائب احوالها وصف الواصفين) وأن بأانعوا (فان كنت لاتشك فى ذلك فلا ينب غي ان تشك في ان الاط الاعملي أسرارالوبوبية والعملم بترتب الامو رالالهمة المحيطة بكل الموجودات هوأعلى أثواع المعارف والاطلاعات وألذهاوأطبهاوا شهاها وأحرى ماتستشعرالنفوس عندالاتصافيه كالهاوجالها وأحدرما يعظم بهالفرح والارتباح والاستبشار وبهذا يتبين ان العلم لذيذوان ألذالمعساوم العلم بالله تعيالى وبصفاته وأفعاله وتدبيره فى بملسكته من منتهسي عرشه الى تخوم الارضين فينبغي ان يعلم ان لذة المعرفة أقوى من ساثر اللذات أعنى لذة الشهوة والغضب وسائرا لحواس الجس) الظاهرة والباطنة (فأن اللذات مختلفة بالنوع أولا تكفالفة لذة الوقاع للذة السماع ولذة المعرفة اللذة الرياسة وهي مختلفة بالضعف والقوة كعالفة لذة الشبق المغتلم) أى الهائج الشهوة (مناجلاع للذة لفاتر للشهوة وكمغالفة لذة النظر الى الوجمه) الحسن (الجيل الفائق ألجال للذة النظر ألى مادونه في الجمال وانما تعرف أقوى اللذات بان تكون مؤثرة على غيرها فأن المخير بين النظر الى صورة جيالة والتمتع بشاهدتها وبين استنشاق روائح طبية اذااختار النظراني الصورة الجيلة علمانها ألذه ندومن الروائح الطيبة وكذلك اذاحضر الطعام وقت آلا كلواستمر اللاعب بالشطر نج على اللعب وترك الاكل فيعلم به ان الذَّة الغلبة ) على قرنه (في الشطر نج أقوى عنده من لذة الاكل) ولولاذاك لترك اللعب واشتغل بالاكل (فهدنا معيار صادق في الكشف عن ترجيح الذات فنعود ونقول الذات تنقسم الى ظاهرة كالمذة الحواس الجس) من ابصار واستماع وشم وذوق ولس (والى باطنة كاذة الرياسية والغلبة والكرامة والعلم وغييرها اذليست هــذ اللذة للعين ولاللانف ولاللاذن ولاالمس ولاللذون والمعانى الباطنة) أقوى (وأغلب على ذوى الكال من اللذات الظاهرة فلوخير الرجل بين لذة الدجاج المسمن واللوزينج) وهو الحلوى المتخددة من السكر واللوز (و بين لذة الرياسة وقهر الاعداء ونيل در حة الاستدلاء فان كان الخير حسيس الهدمة) دنيمًا (ميت القلب شديد المهيمية اختار المعموا لحلاوة وان كان على الهمة) رفيعها حي القلب ( كامل العقل) منو رالبصيرة (اختارالرياسة) والغلبة والاستبلاء (وهانعليه الجوع والصبرعن ضرورة القوت أياما كشيرة فاختياره الرياسة يدل على أنها ألذ عنده من المطعومات الطبية نعم الناقص الذي لم تسكمل معانيه الباطنة بعدد كالصبي أو كالذي ماتت قواه الباطنة كالمعتوه لا يبعد أن يؤثر لذة المطعومات على لذة الرياسة) عقتضي طبعهما (وكان لذةالر باسة والكرامة أغلب اللذان على من جاو زنقصان الصي والعته فلذة معرفة الله ومطالعة جمال حضرة ال وبية والنظر الى أسرار الامو والالهية) بعين البصيرة (ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق) والعبارة عن هذه اللذة عسر (وغاية العبارة عنه ان يقال) كا أخبر عنه الله تعالى (فلا تعلم نفس ما أخفي

الدخة العين واللوزينج وبين الذة الرياسة وقهر الاعداء ونيل درجة الاستيلاء فان كان الخير خسيس الهمة مت القلب شديد النهمة الدخاج السعين واللوزينج وبين الذة الرياسة وقهر الاعداء ونيل درجة الاستيلاء فان كان الخير خسيس الهمة مت القلب شديد النهمة اختار العم والحلاوة وان كان على الهمة كامل العقل اختار الرياسة وهان عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياما كشيرة فاختياره المرياسة يدل على الم الذعند من المطعومات الطبيمة نع الناقص الذي لم تكمل معانيه الباطنة بعدد كالصي أو كالذي ما تت قواه الباطنة كالمتوه الايبعد أن يؤثر الذا المعومات على الذة الرياسة وكائن الذي استوال كرامة أغلب اللذات على من جاوز نقيان الصاوالعته فالذة معرفة الله يعد أن يؤثر الذات العالبة على الخلق وعاية العمومات على الخلق وعاية العمومات على الخلق وعايمة المعار العالم و الالهبة على المناق على المناق العالم المقال فلا تعلى المذات العالبة على الخلق وعاية العمومات على المناق العالم و المناق العالم و المناق المناق العالم المناق المناق

لهم من قرة أعين وانه أعدلهم مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر وهذا الآن لا يعرفه الامن ذاق اللذتين جمعافانه لا يحاله و ترك الرياسة و يستحقر الحلق الذين برأسهم العلم بفناء رياسته و فناء من عليه بفناء رياسته و فناء من عليه بفناء رياسته و فناء من عليه بفناء رياسته و فناء من يعليه و أياسته و كونه مقطو عابالموت الدى لا بدمن أتيانه مهد ما أخذت الارض زخوفها عليه من يا المدورون عليما في المنافقة المهالذة معرفة الله تعالى ومطالعة صفاته و أفعاله و فظام علك تممن أعلى عليين الى أسفل السافلين فانها خالية عن (٥٧٤) المزاجبات و المكدرات متسعة المتواردين عليه الا تضيق عنهم بكبرها وانحاء رضها من حيث

لهم من قرة أعين ) وكا أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم (انه أعد لهم مالاعدين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر) وذلك فيما قاله حاكيا عن ربه عز وجل أعددت لعبادي الصالحين الحديث وا والبخاري من حديث أبي هر مرة (وهذا الآن لا يعرفه الامن ذاق اللذتين جميعا فانه لا محالة يؤثرا لتبتل والتفرد) عن الحلق (والفكر والذكر) و برابط قلبه على المراقبــة (و ينغمس في محارالمعرفة و يترك الرياســة) والاستعلاء (و يستحقرا لخلق الذين يرؤسهم) و يعلوعليهـم ( لعلم بفناءر ياسته وفناءمن علمــه رياسته وكونه مشو با بألكدورات التي لا يتصور الخلوعنها) ولاعن القدرة (وكونه مقطوعا بالموت الذي لا بدمن اتبانه مهدما أخدنت الارض) أى أرض الوجود (زخرفها) أى زينتها (وازينت) أى تــــلا لا تُربكم البه عبتها (وظن أهلها أنهم قادرون علمها) وتحام الآية أتاها أمر ناله الأونهارا والمرادباتيان الامرهوالموت (فليستعظم بالاضافة المهالذة معرفة الله تعمالي ومطااعة صفاته ) العلمة (وأفعاله) ومعاملاته مع عميد. (ونظام مملكته من أعلى علين الى أسفل الساطين فانم اخالية عن المزاحات) والمدافعات (والمكدرات متسعة المتواردين علهالاتضيق عنهم بكثرتها وانماعرضهامن حيث التقديرالسموات والارض واخواج النظرعن القدرات فلا نم أبه لعرضها فلا بزل العارف عطالعتها في جنة عرضها السموات والارض) واعماخص العرض دون الطول لان الطول تابع للعرض أولان العرض أقل من الطول فاذا كان عرضها هكذا في بالك بطولها ( وثم في رباضها ويقطفكمن ثمارها ويكرع فاحياضها وهوآمن منانقطاعها اذثمارهذه الجنة غميرمقطوعة ولا منوعة) فالمن عرة يقطفها الاوينب مكانها مالهاوأحسن منها ولاحرج على فاطفها (عرهذه أبدية سرمدية لايقطعها الموت اذالموت لابهدم محل معرفة الله تعالى ومحلها الروح الذى هوأمرر باني سماوى انما الموت يغيرأحوالهاو يقطع شواغلهاوعوا نقها وبجردهاعنها (ويخلم امن حبسها فاماان يعدمها فلا )قال الله تعالى (ولاتحسين الذين قتاوا في سبيل الله أموا تابل أحياء عندرجم ير زقون الآية) وعمامها فرحين بما آتاهم الله من فضاله ويستبشرون بالذين لم يلحقو اجم من خلفهم (ولا تظنن ان هدا مخصوص بالمقتول في المعركة فان للعارف بكل نفس درجة ألف شهمد) في المعركة (وفي الحسر ان الشهيدية في الا تحرة ان يرد الى الدنيا فيقتل مرة أخرى لعظم ما يراه من ثواب الشهادة) رواه الشيخان من حسديث أنس وقد تقدم (و ) في الخبر أيضا (انالشهداء يتمنونلو كانواعلما ملاونه منءلودرجة العلماء فاذاجيع أقطار ملكوت السموات والارض ميدان العارف يتبوأ منه حيث يشاء من غير حاجة الى ان يتحرك الها يعسمه وشخصه فهو من مطالعة جمال المكوت فيحنة عرضها السموات والارض وكلعارف فلهمثلها منغمير ان يضبق بعضهم على بعض أصلاالاانهم يتفاوتون في سعة تنزها تهم بقدر تفاوتهم في الساع نظرهم وسعة معارفهم وهمم در جات عندالله ولايدخل في الحصر تفاوت درجاتهم فقد ظهر ان الذة الرياسة وهي باطنة أقوى في ذرى الكمال من الذات الحواس كلهاوان هذه اللذة لاتكون لمهيمة ولالصي ولالمعتوم) اذلاعقل لهم وان لذة المحسوسات والشهوات تكون

التقدد بر السموات والارضواذاخرج النظر عنالمقدرات فلانهامة لعرضهافلا تزال العارف عطالعتهافى حنةعرضها السموات والارض برتع فحر بأضهاو يقطفمن عارها ويكرعمسن حماضها وهوآمنمن انقطاعها اذغارهذه الحنة غبر مقطوعة ولا عنوعية ثم هي ألدية سرمدية لايقطعهاالوت اذالمونالايهدم يحسل معرفة الله تعالى ومحلها الروح الذى هوأمر ربانی سماوی وانما الموت بغيرأحوالها ويقطع شرواغلها وعوائقهاو يخلمها عن جنسهافأ مأأن تعدمها فلا ولاتحسسن الذين فتلوافي سبيل الله أموأتا بلأحياء عندرجم برزقون فرحسين بما آناهم اللهمن فضاله ويستبشر ون بالذين لم يلحقوابهم منخلفهم

الآية ولا تظنن أن هذا بخصوص بالمقتول في المعركة فان العارف يكل نفس درجة الف شهدو في الخبران الشهيد يتمنى الذوى الآخرة أن يردالى الدنيافية قتل مرة أخرى لعظم ما يراه من ثواب الشهادة وان الشهداء يتمنون لو كانواعلما علما يرونه من عاودرجة العلما عفاذا جمد ع أقطار ملكوت السموات والارض مدان العارف يتبو أمنه حدث بشاءمن غير حاجة الى ان يتحرك المها يحسمه و شخصه فهو من مطالعة جمال الملكوت في الماع تقارفهم وسعة معارفهم وهم درجات عندالله ولا يدخس في الماع نظرهم وسعة معارفهم وهم درجات عندالله ولا يدخس في الماع تقارفهم وسعة معارفهم وهم درجات عندالله ولا يدخس في المنافذة المي المنافذة المنافقة والمنافقة وي في ذوى المنافذة المنافذة

العاوم وان لم يشتغاوا بطلب معرفة الامور الالهية فقداستشقوا رائعة هسده اللذة عند انكشاف المشكارت وانعلال الشمات القي قوى حرصهم على طلها فانهاأ بضامعارف وعاوم وان كانت معاوماتها عبر شريفة شرف المعلومات الالهدية فامامن طال فكره فيمعر فقالله سحانه وقسد الكشف لهمن أسرار ملك الله ولوالشي اليسير فانه بصادف في. فلبه عندحصول المكشف من القرحمايكاديطس مهو يتحسمن نفسه في ثباته واحتماله لقوة فرحه وسر ورهوهــذاعـالا يدرك الابالذوق والحكامة فدهقله الدوى فهذا القدر ينهك على أن معرفة الله سحانه ألذ الاشماعوانه لالذةفوقها ولهذا قال أوسلمان الداراني أن الهعبادا ليس سغلهم عن الله خوف النار ولارحاء الجنة فكميف تشغلهم الدنماعن الله ولذلك قال

انوى الكالمع اذة الرياسة ولكن يؤثرون الرياسة على غسيرهامن اللذات (فاما كون معرفة الله وصفاته وأفعاله ومفاته وأفعاله ومفاته وأفعاله وأسرار ملكه أعظم لذة من الرياسة فهذا يختص بمعرفته من نالرتبة المعرفة وذاقها ولا بمكن اثبات ذلك عندمن لاقلب له لان القلب معدن هذه القوة كاله لا يمكن اثبات و حان الذة الوقاع على المناسب المعتب المناب ولارجانه على شم البنفسي عند العنين لانه فقد الصفة التي بها تدرك هده اللا المناب ولكن من سلم من آفة العنة وسلمت عاسة شمه أدرك التفاوت بين اللذتين وعند هذا لا يبقى الاأن يقال من ذاق عرف وفي مفهو مهمن لم يذق لم يعرف كاقبل

ولو يذوق عاذلي صبابتي \* صبامعي لـكنه مأذاتها

وفي أول قصيدة ابن عنين منذاق طم شراب القوم بدريه \* ومن دراه غدا بالروح بشريه (ولعمري طلاب العلوم وان لم يشتغاوا بطلب معرفة الامو رالالهية فقد استنشقوا رائحة هده اللذة عند انكشاف المشكالات وانعلال الشهات التي قوى حرصهم على طلها) والعث عنها (فأنها أيضامعارف وعاوم وان كانت معاوماتها غيرشر يفة شرف المعاومات الالهبة فأمامن طال فكره في معرفة الله سيحانه) وكثرمز اولته فها (وقدا نكشف له من أسرار ملك الله ولوالشئ اليسير ) والقدر القليل (فانه يصادف فى قلبه عند حصول المكشف من الفرح) والارتباح (مايكاد بطيريه ويتعب من نفسه في ثباته واحتماله لقوة فرحه وسر وره وهذامالا يدرك الابالذوق) العرفاني الذي هو أعلى مراتب الوجد (والحكاية فيه قليلة الجدوى) أى الفائدة (فهذا القدرينه للعلى أن معرفة الله سحانه ألذالاشياء وانه لالدة فوقها) وقددل على ذلك كلام المشايخ (قالُ أبوسلمان الداراني) رحمالله تعالى (ان لله عباد اليس بشغلهم عن الله خوفهم الذار ولارجاء الجنة فسكيف تشد علهم الدنياعن الله) نقد له صاحب القوت (ولذلك قال بعض اخوان معروف) الكرخي قدس سره (له أخبرني) عنك (يا أبا نحفوظ) وهي كنيةمعر وف (أي شي هاجل الى العمادة والانقطاع عن الحلق فسكت فقال أى ذاك البعض (ذكر الموت فقال وأي شي الموت فقال ذكر القسر والمرزخ قال وأىشئ القبروالبر زخ فقال خوف النار ورجاء الجنة فقال وأىشي هدذا انملكاهذا كله بده أن أجبته انساك جميع ذلك وان كانت بنك وبينه معرفة كفاك جميع هذا) نقله صاحب القوت وزاد فقال وحدثت عن عبد الوهاب الجي قالرأيت أحد بن نصر الخزاعي في النوم فقات مافعل الله بك فقال أدخلني عليه في دارهو بسط لىحصيرا من الؤلؤ رطبعن عينه وقال بأحدقتلت فى وصيرت لى فقات نع بارب فقالها أنااذا أنزل اليك حتى تنظر الى وجهمى جل جلال وجه ذى الجلال (وفى أخبار عيسى عليه السلام اذا رأيت الغني مشغولا) ولفظ القوتمستغرقا (بطلب الرب تعلى فقد دأله أه ذلك عماسواه) زادفى القون والحب بله يحب النصب لله تعلى (ورأى بعض الشيوخ) أبانصر (بشربن الحرث) الحافي قد مسره (في النوم) ولفظ القوت وحدثني بعض الاشباخ عن منصو را لحر بي وغدير وانه رأى بشر بن الحارث في النوم (فقال) فقلت له (مافعل أبونصر النمار) هوعبد الملك بن عبد العزيز القشيرى النسائي تقسة عابد مان سنة تمان وغشرين ومأتتين وهوا بن احدى وتسعين سنةروى له مسلم والنسائي (وعبد الوهاب) بن عبد الحسكم بن نافع أبوا لحسن (الوراق) البغدادي ثقةمات سنة خسين ومائتين روىله أبوداود والترمذي والنسائ (قال تركتهماالساعة

بعض اخوان معر وف الكرخي له أخبرني با أبا محفوظ أى شئ هاجك الى العبادة والانقطاع عن الحلق فسكت وقال ذكر الموت فقال و أى شئ الموت فقال و أى شئ الموت فقال في من الموت فقال ذكر القسير والبرزخ فقال و أى شئ القبر فقال خوف النار و رجاء الجنة فقال وأى شئ هـ ذاان ملكاهذا كاه بيده ان أحميته انسال بعب عن الموت فقال في مناوف أخبار عبسى عامه السلام اذاراً بت الغنى و شغوفا بطلب الرب تعلى فقد المها وذلك عماسوا و رأى بعض الشيوخ بشر بن الحرث في النوم فقال ما فعل أبو نصر الفار وعبد الوهاب الوراق فقال فركته ما الساعة

قَالَ رأيت في النوم كأني

أدخلت الجنةفرأيت

رحلا قاعدا على مأئدة

وملكانعن عمنه وشماله

يلقحماله من حسع

الطسات وهدوياً كل

ورأيترحلاقاعاعلى

باب الحنة شصفي وحوه

الناس فللخل بعضا

و برديعضا قال م حاور م

الى حظميرة القدس

فرأيت في سرادق العرش

وحلا قدشخص سمره

منظروالي الله تعالى لا

مطرف فقلت لرضوان

منهذا فقال معروف

، الكرخي عبدالله لاخوفا

من اره ولاشو قاالى حنته

بل حباله فاباحه النظر

اليده الى يوم القيامة

وذكر ان الا خرمن

بشر بن الحرث وأحد بن حنيال ولذلك قال أنو

سليمان من كان اليوم

مشغولا بنفسه فهوغدا

مشغول شفسه ومن كان

الدوم مشغولاتر بهفهو

غدا مشغول بربه وقال النه وقال

اعانك فالتماعدته

خدوفا من ناره ولاحبا

لمنتهفا كون كالاحير

السوعبل عبدته حباله

وشوقا السموقالتفي

أحبالحبين حسالهوي

معنى الحمة نظما

بينيدى الله يا كلان و يشربان قلت فانت قال علم الله قلة رغبتي في الا كل والشرب فاعطاني النظر اليه ) كذا فى القوت (وعن) أبي الحسن (على بن الموفق) تقدم ذكره في كتاب الحج (قال رأيت فى النوم كانى أدخلت الجنة فرأ يترجلاقاعدا علىمأندة وملكان عن عينه وشماله بلقمانه من جسع الطميات وهو ياكل ورأيت رجلاقاتماعلى باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضاو برد بعضاقال شماو زنهما الىحظيرة القدس وهوموضع في أعلى الجنة عن عين العرش (فرأيت في سرادف العرش) أي في الخيمة المحيطة به (رجسلاقد شخص ببصره ينظر الى الله تعالى لا يطرف فقلت لرضوان من هذا فقال ) هذا (معروف الكريحي عبد الله لاخوفامن ارةولاشوقا الىحنته بلحباله فاباحه الله النظراليه الى بوم القيامية وذكران الاحترس بشربن الحرث وأجدب حنبل) نقله صاحب القوت قال وهذامقام الابدال فى الطريقين لايقامون مقام ابدال الانساء الابعد صفاء اليقين وحسن المعرفة فان نصيبهم الى الله نظرهم المه فجمع لهم بأول نظرة من النعيم والسرور مالا يوصف جيم مافوقه في الجنان كاهامن اللذة والسر وروالنعيم وآلحبور وفي النظرة الثانية فوق ذلك وفي النظرة الثالثة أعلى منذلك وليس منالته حدولاعدد والهم أنصبة من وراء النظر أضعافا مضاعفة لا يعرفها سواهم ولايسع ذكرهاالالهم ولايطلب بها أحسددونهم لايسع ذكرهافى كتاب ولا يعوز تسميتها عطاب الا لاهلهاالسائلين عنهاالطالبين لهاوالراغبين فهاهيمن سرا بجبروت ونهاية الرغبوت ولايباغون درج المديقين ولا بعطون منازل الشهداء حتى تغلب محبة الله على قلوبهم فى كل حال فيتألهون اليه ويذهلون به عن غيره و ينسون في ذكره من سواه هومذكورهم بذكره ومأ واهم إظله فالحبون لله هم الخلصون نفوسهم لوجهه حقافيعبدونه لاجله صرفاوهم أاقر بون ونعيمهم في الجنان صرف وعزج أهل المزجوهم أصحاب المين كذلك كانوافى الدنياعسن عاومهم بعلمهم و ترتفع أعمالهم عشاهدتهم و يجدون المزيد في نفوسهم بقربهمنه كابد أناأول خلق نعيده وقد قال عز وحل خزاء وفاقاأى وافق أعمالهم حزاؤهم وفالسحز بم-م وصفهم أى يعطهم غدا لوصفهم فى الدنياانه حكم علم فن كان فى هذه الدار الدوم نعيمه طبيات الماك فكذلك غدايكون الملك نعيمه ومن كان فه انعيمه وروحه بالمك الطب فهدا غدافى مقعد صدق عنده (ولذلك قال أبو المان الداراني) رجه الله تعالى (من كان البوم مشغولا بنفسه فهوغدا مشغول بنفسه ومن كان الموم مشغولار به فهوغ ـ دا مشغول ربه ) حكذا فى القوت (وقال) سفيان (الثورى) رجمالله تعالى (لرابعة) ابنة اسمعمل العدوية البصرية العابدة وجهاالله تعالى وكانت احدى الحبين مأتت سنة ١٣٥ وكان الثوري يقسعدين يدجاو يقول علمناما أفادك اللهمن طرائف الحكمة وكانت تقول له نع الرحسل أنتلولاانك تحدالدنيا وقد كان الثورى زاهدا عللا الاانها كانت تجعل بثاركنب الحديث والاقبال على الناسمن أبواب الدنيا وقال لهاالثوري بومالكل عقدشريطة ولكل اعان حقيقة و (ماحقيقة اعانك قالتماعبدته خوفامن ناره ولاحمالجننه فأكون كالاحرالسوءان خافعل) أواذا أعطى عل (بل عمدته حباله وشوقااليه) ور وي عنها جاد بن زيد انهاقالت اني لاستحي أن أسأل الدنيامن علكها فكيف أسألها من لا عالمها فكأن هذا حوا بالانه قال سلني حاحتك وخطمها عبد الواحد بنزيد فحمته أياماحتي سئلت أن مدخل علم افقالت له ماشهواني أطلب شهوانية مثلة أى شي رأيت في من آلة الشهوة وخطم المجد بنسلمان الهائمي أميرالبصرة على مائة ألف وقال لى غله عشرة آلاف فى كل شهر اجعلهالك فكتبت السهما يسرني اللَّه عبدوان كلمالك لي واللَّه عليني عن الله طرفة عني (و)قد (قالت في معي الحبة) أبيانا (نظما) تعتاج الىشر حلها عنهاأهل البصرة وغيرهم منهم سفيان الثورى وجعفر بنسلمان الضبعى وعبدالواحد ان د وحادن دوهیهده

(أحبل حين حب الهوى \* وحب الالك أهل لذاك \* فاما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عن سواك \* وأما الذى أنت أهل له \* فكشفك للعدد حي أراك

وحبالانك أهلاا كا المحتل الموى و فشغلي لا كرك عن سواكا وأماالذى أنت هله و فكشفك لى الحب حتى اواكا

فلاالحدفى ذاولاذاك في ولكن النالحدفى ذاوذاك

وقد تسكام صاحب القوت على هدنه الابهات بكالام ساطع الانوار بعرفه من رقه و ينكره من حرمه والمصنف رجمه الله الله الله الله الله والمحلف المستف (ولعلها الرادت عب الهوى حد الله الحد الله المهاوا نعامه علم العطوط العاجلة و بعبه الهواهل الحد لجاله وجلاله الذي انكشف لها وهو اعلى الحبين) فقد اشار بذلك الى ان كلامها بدل على ان الحبة بهذا السبب اقوى الاسباب واثبتها دواما واما صاحب القوت فقال فأما قولها حب الهوى وقولها حب انت اهل له وتفرقته ابن الحبين فائه عناج الى تفصيل حتى يقف علمه من لا يعرفه و يخسيره من لم يشهده وفي تسميت وفقت وصفه انكارمن ذوى العقول عن لا ذوق له منه ولاقدر له به ولكا في عناج الى تفصيل حتى يقف علمه من لا يعرفه و يخسيره من لم يشهده وفي تسميت وفقه عنى حب الهوى اى رأيتك فاحبيتك العقول عن لا ذوق له منه ولاقدر له به ولكنا في عناج الله والاحسان فتختلف محبي اذا تفسيرت الافعال عن مشاهدة المي قيل المنه على ولكن عناج الهوى المناه الشيالا في المناه والمناه على ولكن عناه الشيالا المناه والمناه الشيالا المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه ولكنا المناه المناه ولكناه على ولكن عناه المناه والمناه المناه ولكناه المناه وكذا كل فارغ مشغول في المناه الم

وعلى هذا المعنى قوله تعالى وأصبح فواد أم موسى فارغائى ملات بذكره حتى فاض فكادت ان تفلهره فتقول هو ابنى فعير عن المل عبالفراغ من ضد ولولان أوابينا عليه بو بطناف كظمت ولولم تفعل لاظهرت ولو أظهرته لقتل وأما الحب الثانى الذي هو أهل له تعنى حب التعظيم والأجلال لوجه العظيم ذى الجلال تقول ثم انى مع ذلك لا استحق على هذا الحب ولا استأهل ان أنفار اليك في الا خرة على الكشف والعمان في يحل الرضوان لان حبى المنافي لا خرة على الكشف والعمان في يحل الرضوان لان حبى المنافي خوف النحواء عليه بل بوجب على كل شئ عمالا أطبقه ولا أقوم بحة لك فيسه أبدا اذكنت قد أحبيتك فلزمني خوف النقصر و وحد على الحماء من قلة الوفاء والخوف لما تعرضت به من حبك اذليس تذلك شئ كاقال المحب

أصحت صبا ولاأ قول عن \* خدوفا لمن لا يخاف من أحد اذا تفكرت في هدوا ي له المستواً سي هل طارعن جسدي

لولاان الحب ينطق والشوق يقلق والوجد يعرق فالحب لا يلام لغيبة لنفس عنه والانام تقول فتفضلت على بفضل كرمك وماأنت له أهل من تفضلك فاريتني وجهك عندك آخرا كاأريتنيه اليوم عندى أولا فلك على ما تفضلت به في ذاك عندى في الا تحرة ولاحد لى في ذاك هذاك هذاك أذ كنت أنا وصلت اليهابك فانت المحمود فيهما لانك وصلت في مافه ذا الذي فسرناه هو وجد الحبين المحقين وقد كانت تذكر الانس في وحدها وترتفع الى وصف معنى من الحلة في قولها السائر

انى جەلىك فى الفؤادى دى پورائىدى جىسىمى مىن أراد جاوسى فى الفؤاداً نىسى فى الفؤاداً نىسى فى الفؤاداً نىسى ومن قولھا النادر فى مقام الحلة وتحالمات الله وحمنى بولان مى الحلىل خلىلا فاذاما نطقت كنت حديثى بولانا ماسكت كنت الغلىلا

وقد أهل ذلك لها كل من نقد له عنها من العلماء و وصفوها به فوصفنا من نعت المحبين بعض ما يصلح من معدى كلامها لا ناطننا بقولها ذلك ان كان لها في المحبة قدم ولا يسعنا ان نشر ح في كتاب حقيقة كشف ما آجلنا ه ولا انفصل وصف ما ذكر ناه ومن لم يكن من المحبين كذلك حتى لا يدل بمعبته ولا يقتضى الجزاء عليها من محبوبه ولا يوجب على حبيبه شدياً لا جل محبته فهو مخدوع بالمحبة و محجوب بالنظر اليها واغداد لل مقام الرجاء الذي ضد الخوف اليس من المحبة في شئ ولا تصح الحبة الا يمخوف المقت في الحب و والما يعض المعارفين ما عرفه من طن انه عرف المحتوب القوت (ولا قدمطالعة جمال الربوبية هي التي عبرعنها وسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قال حاكما عن ربه تعالى أعددت لعبادى الصالحين) أى لحضرتي من الجزاء و ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) و واه أحدوا لشيخان والترمذي وابن ما جه من حديث

فلاالجدفى ذاولا ذاك لى ولكن لك الجدفى ذا وذاكا

ولعلها أوادن بحب الهوى وانعامه عليها بعظون العاجلة و بحبه لماهو الدي الكشف لهاوهو الذي الكشف لهاوهو والدة مطالعة حال عنها وسية هي الني عبر والدة مطالعة حال عنها وسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه وسلم علي

وقد تجسل بعض هدف الذات فى الدنبا لمن انتهى صفاء قلبه الى الغاية ولذلك قال بعضهم انى أقول بارب با ألله فاجد ذلك على قلبى أثقل من الجمال لان النداء يكون من و راء جاب وهل رأيت جليسا ينادى جليسه وقال اذا بلغ الرجل فى هذا العلم الغاية رماه الخلق بالحجارة أى يخرج كلامه عن حدعة والهم فيرون (٥٧٨) ما يقوله جنو نا وكفر افقصد العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط فهى قرة العين التي لا تعلم

أبيهر مرةو رواه ابن حر مرمن حديث أبي سعيد وعن قتادة من سلاور وي ابن حر مرأ بضاعن الحسن بلاغا بلفظ فالربكم أعددت لعبادى الذب آمنوا وعماوا الصالحات مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر (وقد تتمجل بعض هدنه اللذات في الدنيالمن انتهبي صفاء قليه الى الغاية ولذلك قال بعضهم اني) لاجد الحضور (فاقول يارب أو ياالله فاجد ذلك أثقل على قلبي من الجمال) قيل له ولم قال (لان النداء يكون من وراء الجاب وهلرأيت جليساينادى جليسه) اعماهي اشارات وملاحظات ومناغات وملاطفات فصاحب هداالمقام عن عجلتله هدده اللذة وقدصدق فمحاقال قان النداء لايكون الاللغائب ومن كان الذي يناديه جليسه وأنيسه فيستغنىءن نداه كيف وهومستغرق الهميه ويستأنس لهماحاه في الخبر قال الله تعيالي ما موسى أناجليس من ذكرني ويشبهان يكون هذامقام رابعة قدس الله مرها أذقالت وحبيب قلى فى الفؤاد أنيسي وقال صاحب القوتعقب الكلام السابق الاأنه مستبعدان يقول ومأخوذعليه ان يكون فقيها بمأيقول ولايخرجمن موضع القربوان وقع عليه الحكم بالقول والفعل والكلمقام معالله عالى فقد حنى ولكل عالم الله اللطيف علم لطيف غريب (وقال بعضهم اذابلغ الرجل في هذا العلم الغاية رماه الخلق بالحجارة) كافي القوت ولفظه ولقد قال لرجل من أهل المعرفة اذابلغ أحدهم من هذا العلم الغامة رماه الخلق بالجارة (اي يخرج كلامه عن حدد عقولهم فيرون ما يقوله جنونا أوكفرا) زادصاحب القوت فقال وقال آخراذا تناهت معارفهم انتهت الىحيرة ودهشةانتهي ومنذلك قول ابنعباس لوفسرت اريم آية كذاوسهاهالرميتموني بالجارة أى لقلتم يكفرى فاله لاترجم بالخجارة الامن ارتدعن دينه (فقصد العارفين كاهم وصله ولقاؤه فقط فهي قرة العين التي لاتعلم نفس ماتخفي الهممنها) من أنواع الانصبة (واذاحصلت المحقت الهموم والشهوات كاهاوصار القلب مستغرقا بنعيمها فاوألق في النارلم يحسبها) ولم يكول لها ألما (الستغراقه) بكايته (ولوعرض عليه نعيم الدنيالم يلتفت المه) أصلا (الكال نعمه و بلوغه الغالة التي لدس فوقهاغاية) ولابعدهامري (وليت شعري من لايفهم الأحب المحسوسات كيف يؤمن بلذة النظرالي وجهالله تعالى وماله صورة ولاشكل تعالى الله عن ذلك (وأى معنى لوعدالله تعالى به عباده وذكره انه أعظم النعم بل من عرف الله عرف ان اللذات المفرقة بالشهوات المختلفة كلها تنطوى تحت هدده اللذة) وهذاه ومعنى الحب الاول الذي أشارت اليه رابعة قدس الله سرها (كافال بعضهم )أىمن المحبين مشير الى هذا المقام

(ْ كَانْتُ لَقَلِي أَهُـوا عَمْفُرْقَةُ ﴿ فَاسْتَجْمَعْتُ مَذْراً تُكَالِعَيْنَ أَهُوا نَى )

أى كانت لى قبل ذلك أهواء متفرقة فلمارأ يتك اجتمعت كلها فصرت أنت كلمة القلب و جملة المحبة وأنسيتني

ماسوالد والبهدشيرة ول القائل وأنتجعت من قلي \* هوى قد د كان مِشتر كا (فصار يحسدني من كنت أحسده \* وصرت مولى الورى اذصرت مولائي

ر عدر المناس دنیاهم ودینهم \* شفلاند کرا یادید نیای (ولدال قال بعضهم) ای من الحبین مشیرا الی هذا المقام

(وهجره أعظمه من ناره \* ووصله أطيب منجنته

وما أرادوا به مذا الاايشارالذة القلب في معرفة الله تعالى على لذة الاكل والشرب والنكاح فان الجنة معدن تمتع الحواس فاما القلب فلذته في لقاء الله فقط ) وبه تمتعه (ومثال أطوار الخلق في لذا تهم) هو (مانذكره) هنا (وهوان الصي في أوّل حركته وتمييزه تظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو حتى يكون ذلك عنده ألذمن سائر

نفس ماأخف لهممنها واذا حصلت الاحعقت الهموم والشهوات كله وصار القلب مستغرقا بنعمها فلوألق فيالنار لم يحس بمالاستغراقه ولوعرض علمه أعمر الحنة لم يلتفت السه لكمال نعيمهو باوغهالغايةالتي ليس فوقهاغا يةوليت شعرى من لم يفهم الا حبالحسوساتكف تؤمن بلدة النظرالي وحسه الله تعالى وماله صورةولاشكلوأىمعني لوعدالله تعالى معباده وذكره اله أعظم النعم بل منعرف الله عرف ان اللسذات الفسرقة مالشهوات الختلفة كلها تنطوى تعتهد الإذ كأقال بعضهم

كانت القلبي أهو العمفرفة فاستحمعت مذرأ تك العين اهو اثى

فعار محسدنی من کنت أحسده

وصرت مولى الورى مذ صرت مولائى

ترکٹ الناس دنیا هسم ودینهم

شے خلا مذکرائ یادینی ودنیائی

ولذلك قال بعضهم وهجره أعظم من ناره \* ووصله أطيب من جنته وما أراد بهذا الايثار المسلمة وهجره أعظم من ناره \* ووصله أطيب من جنته وما أراد بهذا الايثار على الذه الاكثر وهو الله على الذه الاكثر بوالنكاح فان الجنة معدن تمتع الحواس فاما القلب فلذاته في لقاء الله فقط ومثال أطوار الخلق في لذا تهم ما نذكره وهو ان الصبي في أول حركته وتمييزه يظهر فبه غريزة بها يستلذا للعب واللهو حتى يكون ذلك عنده ألذ من سائر

الاشياء من ينطهر بعد والذه الزينة ولبس النياب وركوب الدواب في ستعقر مغهالذة اللعب من يظهر بعد والذه الوقاع وشهوة النساء فيترك مها جيع ماة بالهافي الوصول الهام تفهر الذه الرياسة والعلاو الذيكاثر وهي آخران الدنيا وأعلاها وأقواها كاقال تعالى اعلوا اغيا الحياة الدنيالعب ولهووزينة وتفاخ بين كم وتبكاثر الآية مم بعدهذا تفلهر عرزة أخرى يدرك ما الذة معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله في ستعقر معها جيع ما فبلها فيكل متأخر فهوأ قوى وهدنا هو الاخيراذ يفلهر حب العب في سن التمييز وحب النساء والزينة في سن الباوغ وحب الرياسة بعد العشرين وحب العالم بقرب الاربعين وهي الغاية العليار كان الصي يضحك على من يترك العب ويشتغل (٥٧٥) علاعبة النساء وطلب الرياسة فكذلك وحب العلوم بقرب الاربعين وهي الغاية العليار كان الصي يضحك على من يترك العب ويشتغل (٥٧٥) علاعبة النساء وطلب الرياسة فكذلك

الرؤساء بضحكون على من يترك الرياسة وبشتغل ععرفة الله تعالى والعارفون مقولون ان تسخروامنا فانانسخرمنكم كاتسخرون فسوف تعلون \* (بيان السيب في ريادة النظرفي لذة الاستخرة على المعرفة في الدنيا) \* اعلم أنالدركات تنقسم الىمامدخل فىالخمال كالصور المتخدلة والاحسام المتلونة والمتشكلةمن أشخاص الميدوان والنبات والىمالا يدخل فى الليال كسذات الله تعالى وكلماليس يعسم كالعلروالقدرة والارادة وغيرهارسن وأىانسانا م غض بصره و حدا صورته عاضرة فيخماله كأنه بنظرالهاولكن اذافتم العن وأبصر أدرك تفرقة بينهما ولاترجم التفرقة الىاختلاف بن الصور تين لأن الصورة المرثية تكون موافقة للمتضالة واغماالافتراق عزيدالوضوح والكشف

الاشباء) فاذا خلى وطبعه مال الى ماجبل عليه (ثم تفاهر) فيه (بعده) غريزة أخرى بهايدرا (الذة الزينة ولبس الثياب و ركوب الدواب) فيشتغل بها (فيستحقر معهالذة العب الذي كأن عيل البه و يحب م م تفاهر) فنه (بوادي) غريزة أخرى بدرا بها (الذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بها جميع ما قبلها) من العب والزينة (في الوصول البهامة تفاهر) فيه بعده غريزة أخرى بدرك بها (الذة الرياسة والعاو والذيكائر) بالاموال والاولاد (وهي آخر الذة الدنيا وأخله الهارة أقواها) ولذا كانت آخرها يخرب بهن دماغ الانسان من الذات الدنياهي كاقال بعضهم أما العاوف في النفس منه شي (كال تعدل اعلموا الميا الحياة الدنيا لعب ولهو و زين قرق الذي بينته ومعرفة أقعاله) ومعرفة أقعاله) ومعرفة أقعاله) ومعرفة أقعاله) ومعرفة أقعاله ) ومعاملاته (فيستحقر معهاج سعمام قبلها) من اللذات (فيكل متأخر فهو أقوى وهداهو الاختراذ الفهر حب الله عبد فهي الفياية العلما) وما بعد العاوم والمعارف شي (وكان الوي يضحك على من يترك العام بعن والعاد وون يقولون ان تسخر وامنافانا تسخر مناكم كات خرون في ونقلون الديات وتحققت الحقائق وتحلى الاسرار و يصادف كل واحد ما درمن خراد الرياسة و يشتغل من الدياد المناه والعاد وون يقولون ان تسخر وامنافانا تسخر مناكم واحد ما درمن خراله وتحققت الحقائق وتحلى الاسرار و يصادف كل واحد ما دمن و مناه و يستحضرا ويشاهد كابالا يغادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاها ووجد واماع اواحضرا وعنده يقال له فكشفنا عنا غطاعك ويشاهد كابالا يغادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاها ووجد واماع اواحضرا وعنده يقال له فكشفنا عنا غطاعك وبسرك الهوم حديد \* (بيان السبب في زيادة الغضل في الا شرة على العرفة في الدنيا) \*

(اعلم) هذاك الله تعالى (انالدركات تنفسم الى ما يدخل في الخيال) وهي قوة تحفظ ما يدركه الحسالمشترك كالصو والمتخلة والاحسام الملقية المنسكة من أشخاص الحيوان والنبات والى مالايدخل في الخيال كذات الله تعالى وكل ما اليس يحسم كالعلم والقدرة والارادة وغيرها) من صفات المعانى (ومن رأى انساناتم غض بصره وحد صورته حاضرة في خياله) بعد عمم و به مادته بعض البصر (كانه ينظر الهما) فوة الحسالمشترك (ولكن اذا فقم العين وأبصر أدرك تفرقة بينم حماولا نرجع النفرقة الى اختلاف بين الصورت لان الصورة المرشدة تكون موافقة المحتفيلة وانما الافستراق عزيد الوضوح والكشف فان صورة المرق المناف المراكبة ألم المتحفوة (عدام النصورة المراكبة والمالا و وضوحاوهو كشخص برى في وقت الاحمام النفرة و والكشف فان صورة المرق و والكشف والمناف و وضوحاوهو كشخص برى في وقت الاحمام النفرة و النافرة المنافرة و والمرق و المنافرة و المنافرة و والمرق و المنافرة و المنافرة و وهو المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و وهو المنافرة و ال

فان صورة المرقى صارت بالرؤية أثم انكشافا و وصوحاوه وكشخص برى فى وقت الاسفار قبل انتشار ضوء النهار ثم رؤى عندة الم الضوعفانه لاتفارق الحدى الحالت النفى النفى في الانكشاف فاذا الحيال أول الادراك والرؤية هو الاستكال لادراك الحيال وهوغاية الكشف وسمى ذلك رؤية لانه غاية الكشف لالانه في العسين بل لوخلق الله هذا الادراك الكامل المكشوف في الجبهة أوال درمث الاستحق أن يسمى رؤية واذا فه سمت هذا في المتخيلات فاعلم ان المعلومات التي لا تتشكل أيضافى الخيال لعرفتها وادراكها در جتان احداهما أولى والثانية استكال لها وبين الاولى والثانية من المتفاوت في من بدالكشف والايضاح ما بين المتخيل والمرقى

فيسمى الثاني أيضا مالاضافة الى الأوّل مشاهدة والقاعور والة وهذه التسمية حقلان الرؤية سمترؤ يةلانها غاية الكشف وكالنسنة الله تعالى عارية بان تطبيق الاحتان عنع من تمام الكشف بالرؤية ويكون عاباس البصر والمرثى ولالدمن ارتفاع الجب لحصول الرؤرة وما لم ترتفع كان الادراك الحامسل مجردالتغيل فكذلك مقتضى سينة الله تعالى ان النفسما دامت محوية بعوارض البدن ومقتضى الشهوات وماغلب علهامن الصفات الشير بةفأنه الاتنتهي الىالشاهدةواللقاءفي المعاومات الخارحةعن الحمال بلهدنا الحماة حاب عنها بالضرورة كحمعان الاحفان عن رؤية الابصار والقول فىسيب كونه محاما بطول ولايلس مذاااعل واذاك قال تعالى الوسي علسه السلامان ترانى وقال تعالى لاتدركه الابصار أى في الدنساو الصحيح أن رسول اللهصلي الله عليه وسملمار أى الله تعالى للالالمراج

فيسمى الثاني أيضا بالاضافة الى الاؤلمشاهدة ولقاءورؤ ية وهذه التسمية حق لان الرؤية سميترؤ ية لانها غاية الكشف وأصلها دراك المرئى وهوعلى أضرب عسب قوّة النفس (وكمان سنة الله تعالى جارية بأن تطبيق الاحفان عنعمن عمام لمكشف الرؤية ويكون عامابين البصر والمرئى ولايد من ارتفاع الحب عصول الرؤية ومالم ترتفع كان الاد راك الحاصل مجرد التخدل) أى التصوّر في الخيال ( فكذلك مقنضي سنة الله تعالى ان النفس مادامت مجعوبة بعوارض البدن ومقتضي الشهوات وماغاب علهامن الصفات البشرية فانهالا تنتهي الى المشاهدة واللقاء في العلومات الخارجة عن الحيال بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الاجفان عن رؤية الابصار والقول في سبب كوية حجابا يطول)ذكره (ولا يلمق بهذا العلم) فانه من أسرار المكاشفات (ولذاك قال تعالى لموسى عليه السلام) الماطلب الرؤية (لن تراني) أي مادمت محمو بالمحماب الحمياة وقال سدىعبدالعز والدباغ قدس سره حين سئل عن هذه الاته ماحاصله انسسدناموسي علمه السالام من أكار أهل المشاهدة ومشاهدة الذات العليمة لانخلص لاهاهامن مشاهدة أفعالها ولاتصفوعنها الالوكانت أفعال الذات العلمة تنقماع ولوانقطعت طرفة عين لائم دالوجو دواختل نظام العالم فمامن وجود الاوفيسه فعل الله وهومادته والسببق بقائه وهوالخاب بينسه وبين الذات العليسة ولولاانه تعالى حب ذواتنا بافعاله فيها لاحترقت الذرات وذابكل حادثف ألعالم فلمالم تصف المشاهدة لأهلها وصارت الافعال المتقدمة عنزلة القذى فى البصر سأل موسى عليه السلام ربه أن يقطع عنه الفعل حتى لا يجعبه عن مشاهدة الذات العلية على الصفاء فقالله ربه عز وجل اذا قطعت الفعل عن الحادث اختلت ذاته وهذا الجبل أقوى منكذا الوأصلب منك حرما فانظر المهفان استقرم كنه بعد فطع فعلى عنه فسوف تراني فل اتجلي ربه العمل وقطع عنه الفعل الحاجب له من سطوة الذان العلية لد كدل الجبل وتطامرت احزاره حتى صعق موسى عليه السلام اه (وقال تمالي لا تدركه الابصارف الدنيا) لو حود الجاب المانع من الرؤية (والصحيح انرسول الله صلى الله عليه وسلم مارأى الله تعمالي لمانا العراج) قال العرق همذا الذي صححه الصنف هو قول عائشة فني الصحين الم اقالت من حدثك ان مجدا رأى ربه فقد كذب ولسلم من حديث أبي ذرسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدرا يتربك قال نوراني اراه وذهب ابن عباس وأنكثر العلماء الى اشهات رؤيته له وعائشة لم تروذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي ذر قال فيه أحدمازات لهمنكرا وقال ابن خرعة في القلب من صحة المناد، شي وفير واية لاحدمن حديث أنى ذررأيته نورا انى أراه ورجال اسنادهار جال الصيح اه قلت ورواية أبى ذرالاولى رواها كذلك الطيالسي والترمذي وابن حبان وابن مردويه هل رأيت ربك قال فذكر وروى عبدبن حيد وإبن المنذر واس أبي حاتم وان مردويه من حديث أبي ذرقال وآه بقلبه ولم بره بعينه ورواه النسائي مثله الاأنه قال ولم بره سصره وقدروى عن أبى العالمة مثله كذار واه ابن حوير وأخرج عبدين حسدوالترمذى وابن حويروابن المنذر والحاكموا بنصردويه عن الشعبي قال القي ابن عباس بعرفة فسأله عن شئ فكمرحتى حاويته ألجمال فقال ابن عباس أنابني هاشم نزعم ونقول أن محد اقدر أى ربه من تين فقال كعب ان الله قسم رو يته وكالامه بين مجدوموسى علمما السلام فرآه مجدم تين وكام موسى مرتين فالمسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محدريه فقالت القدتكامت بشئ قفله شعري قلت رويدا ثم قرأت لقدرأي من آيان ريه الكبري قالت أين يذهب بكاعاه وحبريل من أخبرك ان محدار أى ربه أوكتم شيأ بماأم به أو يعلم الخس التي قال الله تعالى أن الله عنده علم الساعة الآية فقد أعظم الفرية ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته الامرتين من عندسدرة المنتهى ومرةعند حمادله ستمائة حناح تدسد الافق وأماقول ابن عباس فروى عنه من طرق بالفاط مختلفة فعندالطبراني وانتمردو به عنه قال آن محدار أى ربه من تين بيصره ومرة بفؤاده وعندابن مردويه عندقال انالني صلى الله علمه وسلم رأى ربه بعينه وروى الترمذي وحسنه والطبراني وابن مردويه والحاكم والبيهقي فالاسماء والصفات عنه فال فدرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وروى النسائي والحاكم وصحعه

فاذا ارتفع الجاب بالموت بقيت النفس ماوثة بكدورات الدنياغير منفكة عنها بالكارة وانكانت متفاوتة تنها ماثرا كم عليه البيث والصد أفصار كالمرآ قالتى فسد بطول تراكم الخبث وهرها فلاتقبل الاصلاح والتصقيل وهو لاءهم الحمجوبون عن رجم أبد الآباد تعوذ بالله من ذلك ومنها مالم ينته الى حد الرين و الطبيع ولم يخرج عن قبول التزكية والتصقيل فيعرض على النار عرضا (٥٨١) يقمع منه الخبث الذي هو متدنس

مهو يكون العرض على الناريقدر الحاجة الي التزكمة وأقلها لحظة جففة وأقصاهافىحق المؤمنيين كأوردت به الاخمارسعة آلافسنة ولن ترتعل نفسعن هذا العالم الاو يصعبها غبرة وكدور تماوان قلت ولذلك قال الله تعالى وان منك الا واردها كانعلى ولأحتمامقصا ثم تنعى الذين اتقو اونذو الظالمين فمهاجشاف كل نفس مستيقنة للورود على الناروغم مستنقنة المدورعنهافاذاأكل الله تطهرهاوتر كمتها وبلغ الكتابأحله ووقع الفراغون جلة ماوعد بهالشر عمن الحساب والعرض وغيره ووافي استعقاق الحنسة وذلك وقتمه مل بطلع الله عليه أحدامن خاقه فأنه واقع بعدالقامة ووقت القيامة يحهول فعندذلك مشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حمث لا رهق وحهه غدة ولا فترة لان فده يتحلى الحق سحاله وتعالى فيتحلى له

وابنمردويه عندقال أتعبون نتكون الحلة لابراهم والكلام اوسي والرؤية لحمدعلهم السلام والكلام فى المسئلة طويل الذيل أورده شراح الشفاء فليراجم (فاذاار تفع الحاب بالمون بقيت النفس ملوّنة بكدورات الدنياغير منفكة عنهابالكلية وانكانت متفاوتة فنهامأ تراكم عليه الخبث والصدافصار كالرآة التي فسدت بطول تراكم الخبث جوهرها فلايقبل الاصلاح والتصقيل وهؤلاءهم المحو بون عن ربهم أبدالا بادنعوذ بالمه منذاك )والهم بشيرقوله تعالى كالداخم عن رجم ومثلا لحجو يون (ومنها مالم ينته الى حد الربن والطبع ولم يخرج عن قبول التركية والتصقيل فيعرض على النارعرضا يقمع عنه الخبث الذي هومتدنسبه للصلح للمشاهدة (ويكون العرض على النار بقدر الحاجمة الى التركية واقلها لحظة خفيفة) والسه الأشارة في حديث المرورعلي الصراط كالبرق الحاطف (وأقصاها في حق المؤمنين كاوردت به الاخبار سبعة آلاف) قال العرافي رواه الترمذي الحكيم فى نوادر الأصول من حديث أبي هر مرة اغا الشفاعة لوم القيامة انعلل الكبائر من أمنى الحديث وفيه وأطولهم مكثافه امثل الدنيامن يوم خلقت الى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنةواسلناده ضعيف وقد تقدم اه قلت وهو حديث طويل وهذا الفظه انما الشفاعة بوم القيامة لمنعل الكبائر منأمتي غمانواعلهافهم في الباب الاول منجهنم لانسودوجوههم ولاتزرق أعينهم ولايغلون بالاغلال ولايقر نونمع الشيطان ولايضر نون بالقامع منهم من عكث فهاساعة غ يخرج ومنهم من عكث فهالوماغ بغرج ومنهم من عكم فهاشهرا مع يخرج ومنهم ن عكث فهاسنة معنى جواطولهم مكثافها عكث عثل الدنيامن يوم خلقت الى وم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة الحديث وفيه ذكر جاعة يخرجون من الذار ويدخاون الجنه وهم عنقاء اللهمن النار الارجلاوا حدافانه عكث فها بعدهم ألف سنة ثم ينادى باحنان بامنان فيبعث الله المه ملكالعفرجه الحديث وقد تقدم (ولن ترتحل نفس عن هذا العالم الاويصهما غبرة وكدورة تما وان قلت ولذلك قال تعالى وأن منكم الاواردها كان على ربك حتمامقضا) والراد بالورود العرض علم الاالدخول فها (غ نتحى الذين ا تقواو نذرالظالمين فهاجشا) أى حاثين على ركمهم (فكل نفس مستبقنة للور ودعلى الناروغيرمستبقنة الصدرعنها)وقدر وى ذلك عن الحسن (فاذا أكل الله تطهيرهاو تركينها وبلغ الكتاب أجله ) المضروب (ووقع الفراغ من جلة ماوعديه الشرع) ونطقت به الاخبار (من الحساب) ووزن الاعمال (والعرض وغيره ووافي استحقاق الجنة وذلك وقت مهم )غير معاوم (لم يطاع الله عليه أحد امن خلقه) بل استأثر . بعله (فانه واقع بعد بوم القيامة و وقت القيامة مجهول) كساعة الجعة وليلة القدر واضرابها ( فعند ذلك يشتغل بصفائه ونفائه عن الكدو رات حيث لا برهق وجهه غيرة ولاقترة )أي دخنة (لانفيه يتعلى الحق سعانه وتعالى فيتعلى له تعليا بكون انكشاف تعلمه بالاضافة الحماعله كانكشاف تعلى الرآة بالاضافة الىماتخيله) أي بدركه في خياله (وهذه المشاهدة والتَّجلي هي التي تسميروْ به قاذا الرؤية حق) فن كان من أهل هذه المشاهدة ثم سأل الرؤية فانما سأله بقاءها ودوامها لان الرؤية أمروراء تلك المشاهدة (بشرط أن لايفهم من الرؤية استكال الخيال في متخيل متصور مخصوص بعهة ومكان فان ذلك مايتمالي عنمر بالارباب) حل ملاله (علوا كبيرا) لتنزهه عن المكانوعن تطرق الخيال والتصو براليه (بلكاعرفته في الدنيام عرفة حقيقة المةمن غير تخيل وتصور وتقدير شكل وصورة فتراه في الأحزة كذلك بل أقول المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تست كمل فتبلغ كال المكشف والوضوح وتنقلب مشاهدة ولايكون بي الشاهدة في الاتخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف الامن حيث

تعلماً يكون انكشاف تعلمه بالاضافة الى ماعله كانكشاف تعلى المرآة بالاضافة الى ماتعله وهده الشاهدة والتعلى هى ألني تسمى رؤية فاذا الرؤية حق بشرط أن لا يفهم من الرؤية استكال الخيال في مقبل متصوّر مخصوص بعهة ومكان فان ذلك بما يتعالى عنه رب الارباب عاوا كبيرابل كاعرفته فى الدنياه عرفة حقيقة تامة من غير تحيل وتحوّر وتقد برشكل وصورة فتراه فى الا خوة كذلك بل أقول المعرفة الحاصلة فى الدنيا بعينها هى التى تستكمل فتبلغ كال الكشف والوضوح وتنقلب مشاهدة ولا يكون بين المشاهدة فى الا خوة والمعلوم فى الدنيا اختلاف الامن حيث

ر يادة الكشف والوضوح كاضر بنامن المثال في استكال الحيال بالرؤية فاذالم يكن في مغرفة الله تعالى البات صورة وجهة فلا يكون في استكال تلك المعرف بناء الكشف كان العورة المرقبة تلك المعرف بناء المحرف بناء المكشف كان العورة المرقبة هي المتخلف المناورة بقوله المرافعة المنافع ا

زيادة المكشف والوضوح كاضر بنامن المثال) فيماسم ق (في استكمال الخيال بالرؤية فاذالم يكن في معرفة الله تعالى اثبات صورة و جهة ) وتقد مرشكل (فلا يكون في أستكال الثالا العرفة بعينها و توقيه افي الوضوح الى غامة الكشف أيضاحهة وصورة لانه أهى بعينها الافي زيادة الكشف كالنالصورة المرتبة هي المتفيلة بعينها لاتفترق منهاالافي زيادة الكشف واليه الاشارة بقوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وباعلنهم يقولون وبنا أعمل لنانورنا اذعام النورلا وثرالافي زيادة الكشف كارشد المدافظ الاعام الذيهو عمني التوفية (واهذا لايفوز بدرحة النظر والرؤية الاالعارفون في الدنيالان المعرفة هي النور الذي ينقلب في الا تحرة مشاهكة كما تنقلب النواة شعرة والحبة زرءاومن لانواة في أرضم فكمف يحصل المنظ ومن لم ررعا لحب فكمف يحصد الزرع فكذلك من لم يعرف الله تعالى في الدنيافك في مراه في الا تنوة ولما كانت المعرفة على در حات متفاوتة كان التحلي أيضا على درحات متفاوتة فاختلاف التحسلي بالاضافة الى اختسلاف المعارف كاختلاف النيات بالاضافة الى أختلاف البذراذ تختلف لامحالة بكثرتم اوقلتها وحسنها وقوتم اوضعفها ولذاك قال الني صلى الله عليه وسلم ان الله يتعلى الناس عامة ولاي بكرخاصة) قال العرافي واه ابن عدى من حديث حار وقال بأطل مذا الاسنادوفي المبزان للذهبي ان الدارقطني رواه عن اله الملي عن على بن عبدة قال وعلى بن عبدة كان بضع الحديث وروا ابن عساكر في النَّارِيخ وابن الجوزي في الموضوعات اله قلت ورواه كذلك ابن النعار في نار يخه وعلى بن عبدة هوالتمهي رواه عن ابن علية وفي الخبر الاول من فوائد أبي الحسين بن بشران من طريق أبي عبيدة عن الحسين فال قال على من أى طالب بارسول الله من أوّل من يحاسب الله يوم القيامة فساق الحسديث وفي آخو فيتحلى الله عز وجل لابي بكرخاصة والناس عامة (فلا ينبغي أن يظن ان غسير أبي بكر من هودونه) في المعرفة (يجدمن لذة النظر والمشاهدة مايجده أبوبكر) رضي الله عنه (بل لا يجد الاعشر عشيره ان كانت معرفته في الدنياعشر عشيره ولمافضل) أبو بكر (الناس بسروقرفى صدره فضل لا يحالة بتحل انفرديه) بشير الى ماسق من حديث مافضاكم أنو تكر بفضل صوم ولاصلاة والكن بشي وقرفي قلبه رواه الحكم من قول بكر المزني وتقدم الكلام عليه (وكالنك ترى في الدنيامن يؤثولذة الرياسة على المطعوم والمنكوح وترىمن يؤثولذة العلم وانكشاف ملكوت السموان والارض وسائرالامورالالهمة على الرياسة وعلى الطعوم والمنكوح جمعا فكذلك يكون في الا تنحرة قوم مؤثرون إذة النظر الى وجه الله تعالى على نعيم الجنة إذ) كان ( رجع نعيمها الى المطعوم والمنكوح وهؤلاء بعينهم هم الذبن حالهم في الدنياماو صفنامن ايتارانية العلم والمعرفة والاطلاع على أسرارالوبوبية على لذة المنكوج والمطعوم والشروب وسائرا فحلق مشغولون به وكذلك الماقيل لوابعة) بنت اسمعيل العدوية قدس الله سرها (ما تقولين في الجنة فقالت) مستشهدة بالحديث المشهور (الجارثم الدار) رواه الخطيب في الجامع من حديث على مريادة والرفيق قب ل الطريق والزادقيل الرحيل ورواه الطبراني من حديث رافع بن خديج وفيه زياده أخرى في آخره (فيبنت اله ليس في قلم التفات الى الجندة بل الى رب الجنة وكل من لم يعرف الله في الدنيا فلا مواه في الا سنحرة وكل من لم يجدلذة المعرفة في الدنيا فلا يحدلذة النظر

معرف الله تعالى فى الدنما فكمف مراه فيالا خرة ولماكانت المعرفةعلى دو حاتمتفاوتة كان التعلى أنضاعلى درحات متفاوتةفاختلاف التحلي بالاضافة الى اختلاف المارف كاختالف النبات بالاضافة الى اختلاف البذراذ تختلف لامحالة تكترثها وقلتها وحسنها وقوتها وضعفها ولذلك فالبالني عليه الصلاة والسلام أنالته يتحلى الناس عامة ولايي مكر خاصة فلا ينبغي أن نطن ان عبر أبي بكر عن هودونه يحدمن لذة النظر والمشاهداتماعده أبو يكر بل لاعدالاعشر عشيره ان كأنت معرفته فى الدنيا عشرعشيره ولمافضل الناس بسر وقرفى صدره فضل لا محالة بقسل انفرديه وكالنك ترى فى الدنسامن بو برلدة الرياسةعلى المطعوم والمنكوح وترىمن يؤثرلذة العلم وانكشاف

مشكلات ملكون السموان والارص وسائر الامور الالهية على الميان المتوعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جيعاف كذلك في كون في الا تحرة قوم يؤثر ون الذة النظر الى وجه الله تعالى على نعيم الجنه أذ برجيع نعيم ها الى المطعوم والمنكوح وهؤلاء بعينهم هم الذين الهم في الدنيا ماصفنا من ايثار لذة العام والمعرف والمطلاع على أسرار الربوبية على لذة المنكوح والمطعوم والمشروب وسائر الحلق مشغولون به ولذ المناف الدنيا فلا يواد في الدنيا ولا يجدلذ المناف الدنيا ولا يحدلذ المناف الدنيا ولا يجدلذ المناف الدنيا ولا يجدلذ المناف الدنيا ولا يجدلذ المناف الدنيا ولا يجدلذ المناف ال

فى الاسخوة اذلبس يستانف لاحد فى الاسخون مالم بغيبه من الدنيا ولا بعصد أحد الامازرع ولا بعشر الرء الاعلى مامات عليه ولا بوت العاشق على على على على على على المدة من العرفة هو الذى يتنع به بعينه فقط الاأنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاء فى اللذة به كا تتضاعف الذا العاشق اذا استبدل بعنال صورة المعشوق روية صورته فان ذلك منته للذنه واعلم المعالمة الجنة ان الكل أحد فه اما يشته للا يشته عالى المعاد أن هى المعرفة التى المعرفة التى المعرفة المعرفة في عنها ما لا عنها والمعرفة في المعرفة في الدنياضعيفة عبر الشرع عنها والا ينته للا ينته للا المعرفة في الدنياضعيفة فتضاء في المعرفة المعرفة في الدنياضعيفة فتضاء في المعرفة المعرفة في الدنيان المعرفة في الدنيان عنها الله المعرفة المعرفة في الدنيان المعرفة في الدنيان المعرفة في الدنيان المعرفة في المعرفة المعرفة في المعرفة في المعرفة المعرفة في المعرفة المعرفة في المعرفة المعرف

اصدرمن الحلوعن المعرفة فنخد لاعدن المرفة كمف مدرك لذنهاوان نطوىعلى معرفةضعمقة وقلمه مشحون بعلائق الدنهاف كمف مدرك لذتها فالعارف بنفى معرفتهم وفكرتهم ومناحاتهمالله تعالى لذات لوعرضت علهم الحنسة في الدنيا بدلاً عنها لم يستبدلوا عالذة الحنة تمهذه الازة مع كالهالانسبة لهاأصلا آلى لذة اللقاء والمشاهدة كا لانسابة للذة خمال المعشوق الىرؤ يتمولا للذة استنشاق روائح لاطعمة الشهية الى دوقها ولالاذة اللمس بألبدالي الذة الوقاع واطهارعظم التفاوت سهمالاعكن الابضرب مثال فنقول الذة النظرالى وجهالعشوق فالدنياتتفاوت باسباب أحدها كال جال العشوق ونقصانه فان للذة في النظر الى الاحل كل لا محالة والثاني كال

فى الاسخرة اذلبس يستانف لاحد فى الاسخرة مالم يصحبه من الدنيا ولا بحصد أحد الامازرع ولا بعشر المرء الاعلى مامات عليه) ففي الخبر يبعث كل عبدعلى مامات عليه رواه عبد بن حيد ومسلم وابن ماجه وابن حبان والحاكم منحديث عار ورواه البغوى والطبراني والحاكم فى الكنى منحديث ربد تحارثة ورواه الدارقطني في الافراد من حديث ابنعر ورواه ابن حمان من حديث ما وأنضار بادة المؤمن على اعله والمنافق على نفاقه وعندا بنماجه من حديث أبي هر مرة انما يبعث الناس على نبأتهم (ولاعوت الاعلى مأعاش عليه فالعميه من المعرفة هوالذي يتنعمه بعينه فقط الاأنه ينقلب مشاهدة بكثف الغطاء فتنضاعف اللذة به كاتتضاعف لذة العاشقاذا استبدل بخيال صورة المعشوق رؤ يقصورته فانذلك منتهى لذته وانماطسية الجنةان لكل أحدفهاما شتهى فن لايشتهى الالقاء الله تعالى فلالذة الفي غسيره بلر عايدا ذى به فاذا نعم الجنة بقدر حسالله تعالى وحسالله تعالى بقدر معرفته فاصل السعادات هي العرفة التي عبرالشرع عنها بالاعان) فقدر وىمنحديث على الاعان معرفة بالقلب وقول باللسان وعلى الاركان رواه ابن ماحه والطهراني وعام والشهرازى في الالقاب وأورده ابن الجوزى في الموضوعات (فان قلت فلذة الرؤية ان كانت لهانسمة الى إذة المعرفة فهسي قلملة وان كانت اضعافهالان إلذة المعرفة في الدنماضعيفة فتضاعفها الى حدةر س لاينتهي فى الفوة الى أن يستحقر سائر الذات الجنة فيها فاعلم أنهذا الاستحقار للذة العرفة صدر من الخلق عن المعرفة فنخلاعن المعرفة كيف يدرك الذنهاوان أنطوى على معرفة ضعيفة وقلبمه مشحون بعلائق الدنسا فكمف يدرك لذتها فللعارفين في معرفتهم وفسكرتهم ومناجاته مرته تعالى لذات لوعرضت علمهم الجنة في الديما بدلاعنهالم يستبدلوا بمالذة الجنة ثم هذه اللذة مع كالهالانسبة لهاأصلا الىلذة اللقاء والمشاهدة كالانسبة للذة خمال المعشوق الحارؤيته ولاللذة أستنشاق روآغ الاطعمة الشهية) اللذيذة (الحذوقها ولاللذة اللمس مالمد الى لذة الوقاع واظهار عظم التفاوت بينهما لاعكن الابضرب مثال فنقول لذة النظر الى وجه المعشوق في الدنب باسباب أحدها كالجال المعشوق ونقصانه فان اللذة في النظر الى الاجل أكمل لامحالة والثاني كال فوّة الحُب والشهوة والعشق فليس التذاذ من اشتدعشقه كالتذاذ من ضعفت شهوته وحمه والثالث كال الادراك فليس النذاذه مرؤية المعشوق في ظلة أومن وراءستر رقيق أومن بعد كالتذاذه بادراكه على قر ب من غيرستر وعند كالرالضوءولاادراك لذة المضاجعة مع ثوب حائل كأدرا كه مع التحرد) عنه (والرابع اندفاع العوائق المشوَّشة) أى الموافع المكدرة ( والا آلام الشاغلة القلب فليس النَّذاذ الصَّيْح ) البَّدن (الفارغ) البال (المتحرد النظر الى المعشوق كالتذاذا لخائف المذعور أوالمر بض المتألم أوالمشغول قليه بمهم من المهمات فقدر) أنتفى نفسك (عاشقاضعف العشق ينظرالى وحه معشوقه من وراءستر رفيق على بعد يحبث عنع الكشاف كنه صورته في حالة اجتمع عليه عقارب وزنا بيرتؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه فهو في هذه الحالة لا يحاوعن لذة ما

قوة الحبوالشهوة والعشق فليس التذاذمن اشتدعشقه كالتذاذمن ضعفت شهونه وحده والثالث كال الادراك فليس التذاذه برقي قالمعشوق في ظلمة أومن وراء ستررقيق أومن بعد كالتذاذه بادراكه على قرب من غير ستروعند كال الضوء ولاا دراك لذة المضاجعة مع ثوب عائل كادراكها مع التجدر دوالر ابع الدفاع العوائق المشوشدة والا لام الشاغلة القلب فليس التذاذ الصحيح الفار غالمتجرد النظر الى المعشوق كالتداذ العائف المذعور أو المريض المتألم أو المشمنة ول قلب مجهم من المهممات فقد رعاشقا ضعيف العشق ينظر الى وجهمعشوقه من وراء ستررق على بعد بحيث يمنع انكشاف كنده صورته في حالة اجتمع عليه عقارب و زنابيرة و ذيه و تلدغه و تشغل قلبه فه وفي هذه الحالة لا يخلوعن

من مشاهدة معشوقه فلوطرات على الفجأة حالة المهتلئ م الستروأ شرق م الضوع واندفع عنه المؤذيات وبق سلم افارغاوه عمت عليه الشهوة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات فانظر كيف تتضاعف اللذة حتى لا يبقى الدولى المهانسية يعتدم افكذاك فافهم نسبة اذة النظر الى القوية والعشق المنتقل المنتقل

من مشاهدة معشوقه فاوطر أتعلى الفيعاة طلة المتلا ماالستر وأشرق ماالضوء واندفع عنه المؤذبات وبقى سليمافارغا وهدمت عليه الشهوة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات فانظر كيف تنضاعف اللذة حيى لايبق للاولى المانسبة بعند م احكذلك فامهم نسبة لذة النظر الحالنة المعرفة فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغالبه والعقارب والزنابير مثال الشهوات الخفية المشوشة من داخل (المتسلطة على الانسان من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن) وأشبا ذلك (والحب مثال لقصو والنفس في الدنما و نقصانها عن الشوق الىالملاالاعلى والتفاتهاالى أسفل السافلين وهومثل قصو والصي عنملاحظة لذةالريا سةوالتفاته الىاللعب بالعصفور والعارف وانقو يتق الدنيامعرفته فلايخلومن هذه المشوشات ولايتصوران يخلوعنها البتة نعمقد تضعف هذه العوائق فى بعض الاحوال ولا تدوم فلاحم ياوحمن جال المعرفة ما يهت العقل وتعظم لذته بعيث يكاد القلب يتفطر لعظمته ولكن يكون ذلك كالعرق الخاطف وقلمايدوم بل يعرض من الشواغل والأفكار والخواطرمايشوشهو ينغصه) ويكدرعليه (وهذه ضرورة دائمة) لاتنفك (في هذه الحياة الفانية فلاتزال هذه اللذة منغصة الى الموت وانما الحياة الطيبة بعُدالموت) فعندذلك يحصل التحرُيدوالراحة (وانما العيش عيش الا خرة) كاورديه الحير (وان الدارالا خرة لهي الحيوان لو كانوا يعلون) كافي المكتاب العزيز (وكل من انتها في الى هدف المرتبة فانه يحسلقاء المه تعمالي فعد الموت ولا يكرهم) وفي الخبر لا راحة للمؤمن في الدنيا دون لقاء الله عز وجل وفى أقوالهم الموت جسر بوصل الحبيب الى الحبيب (الامن حيث ينتظر زيادة استسكال في المعرفة فان العرفة كالمدر و بحرالمعرفة الاساحل له فالاحاطة يكنه حدال الله محال الاما كان من طربق الاسماء والصفات (فكلما كثرت المعرفة بالله وصفاته وأفعاله وباسرار بملكته وقويت كثر النعيم في الاتخرة وعظم كما انه كلما كنرالبذر وحسن كنرالزرع وحسن ولاعكن تحصيل هذا البذرالافي الدنيا) اذهى مزرعة للا تخرة (ولا مزرع الافي صعيد القلب ولاحصاد الافي الا تحرة ولهذا فالوسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله ) قال العراقي رواه الراهيم الحربي في كتاب ذكر الموت من رواية ابن لهبعة عن إين الهادعن المطلب عن أيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة اللهو والدالمطلب عبدالله بن حنطب مختلف في صحبته ولاحد من حديث حامر ان من سعادة المرء أن بطول عره و يرزقه الله الانابة والترمذي من ديث أبي بكرة ان وجلاقال يارسول الله أى الناسخير قالمن طال عره وحسنعله قالهذا حسن صيع وذكره انحبان في العمابة وقال ابن عرله سعبة وقال الترمذي بعدان ساقله حديثامن طريق عبدالعز بزبن المطلب بنحنطب عن أبيه عنجده في فضائل قريش هذا مرسل وعبد الله ن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المحتلافهم فيه وحديثه المذكور رواه كذلك القضاعي والحاكم والديلي من حسديث ابن عمر وأما حسديث جابر فقدرواه أيضا الحاكم ورواه أنوالشيم في كتاب الثواب بدون ان وأماحد يث أبي بكرة فرواه كذلك أحدوا بن زنجويه والطبراني والحاكم والبه في تريادة وشر النباس من طال عره وساء علهور واه مالجلة الاولى فقط أحدوعبد بن حميد والطيراني والبهبق أنضامن حديث عبدالله بنبسر (الن المعرفة اغاتكمل وتنسع فى العدمر الطويل بمداومة الفكر والمواطبة على الحاهدة والانقطاع من علائق الدنياو التحرد للطلب ويستدعى ذلك أمانا لا محالة فن أحب الموت أحبه لانه رأى

السافلين وهومثل قصور الصيى عن ملاحظة لذة الرباسة والتفاته الى اللعب بالعصفور والعارفوان قويتفي الدندا معرفته فلاعفلو عنهذه المتوشاتولا متصورأن مخاوعها السة نعرقد تضعف هذه العواثق في بعض الاخوالولا تدوم فلاحرم الوحمن حال المعرفة ماسهت العقلوتعظم أذته يحيث يكادالقاب يتفطر لعظمته واكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقلمالد بمدل يعرض من الشواعل والافكار واللواطرما بشؤشه وينغصه وهذه صرورةداعة في هذه الحماة الفانية فلاتزال هذه اللذة منغصة الىالموت وانما الحياة الطيبة بعدالموت وانما العيش عيش الاستخرة وان الدار الاستحرة الهما لحسوان لوكانوا يعاون وكلمن انتهيى الىهدوالرتيةفانه يحب لقاء الله تعمالي فعي الموت ولاتكرهه الامن حنث النظرز بادةا ستكال في المعرفة فأن المعرفة كالسدرو يحرالمرفة

لاساحل له فالاحاطة بكنه جلال الله محال فكاما كثرت المعرفة بابقه و بصفائه وأفعاله و باسرار بمكته وقويت كثر النعيم في الآخرة نفسه وعظم كالله كليا كثر البذر الافي الدنياولا بزرع الافي صعيد القلب ولاحصاد الافي الاسترة وعظم كالله كليا كثر البذر الافي الدنياولا بزرع الافي صعيد القلب ولاحصاد الافي الاسترقة الما ويلاحك المعدد الطويل ولهذا قال رسول الله عليه وسلم أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله لان المعرف المحدد المالي يلاد مناطق عن العمر المالية والمتدعى ذلك زما فالامحالة فن أحب الموت أحبد لا نهوا في المعدد المالية والمناطقة عن على الموت أحبد لا نهوا في المعدد المالية والمدنيا والتعرب المولدة والانتقالة عن على المدنيا والتعرب المالية والمناطقة والمنا

نفسه واففافى العرفة بالغاالى منتهى ما بسرله ومن كره الموت كرهه لانه كان يؤمل من يدمعر فة تحصل له بطول العمرور أى نفسه مقصراعا تحتمله قوّته لو عرفهذا سبب كراهة الموتوحيه عند أهل المعرفة وأما سائر الخلق فنظرهم مقصور على شهوات الدنياات اتسعت أحبوا البقاء وان ضاقت تمنو الموت وكل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة فالجهل والغفلة مغرس كل شقاوة والعلم والمعرفة أساس كل سعادة فقد عرفت عاذ كرناه معنى المعبة ومعنى المشق فانه المحبة المفرطة القوية ومعنى لذة العرفة ومعنى الرفاية ومعنى لذة الرقية كونها ألذمن سائر اللذات عندذوى العقول والكل وان لم تكن كذلك عندذوى النقصان كالم تكن (٥٨٥) الرياسة ألذمن المطعومات عند الصبيان

نفسه واقفافي المعرفة بالغاالي منتهدي ماييسرله ومن كره الموت كرهه لانه كان يؤمل من يدمعرفة نحصدل له بطول العمر ورأى نفسه مقصرا عماتحتمله قوته لوعرفهذا سببكراهة الموت وحبه عنداهل العرفة وأما سائرانخلق فنظرهم مقصو رعلي شهوات الدنيا) ولذاتها (ان اتسعت أحبوا البقاءوان ضاقت تمنوا الموت وكل ذلك حومان وخسران مصدره الجهل والغفلة فالجهل والغفلة مصدركل شقاوة والعلم والمعرفة أساس كل سعادة فقدعرفت بماذكرناه معنى المحبة ومعيني العشق فانه المحبة المفرطة القوية ومعنى لذة المعرفة ومعني الرؤية ومعنى لذةالرؤية ومعنى كونم األذمن سائراللذات عندذوى العقول والكال وانلم تكن كذلك عنسدذوى النقصان كالم تكن الرياسة ألذ من المطعومات) واللعب (عند الصيبان) فان أنكر وافيعذرهم لنقصانهم عن درجة الكال فانقلت فهدد مالرؤية محلها القلب أوالمين في الاتخوة فاعلم ان الناس قد اختلفوا في ذلك وأر باب البصائرلا يلتفون الح هدذا الخلاف ولا ينظر ون فيسه بل العاقل يأكل البقل ولا بسأل عن المبقلة) و يأخذ الهدية ولا بسأل عن الجالب (ومن اشته عي رؤية معشوقه نشعه عشقه عن ان يلتفت الى ان رؤيته تخلق في عينه أوفى جهته بل يقصد الرؤية ولذته اسواء كان ذلك بالعـــن أوغيرهافان العبن محل وظرف لانظر المه ولاحكمه والحقفيهان القدرة الازلية واسعة فلايحو زان عكما القصورعن أحد الامرين هدافي حكم الجواز فاما الواقع في الا تنحرة من الجائرات فلا يدرك الابالسمع ) أذلا مدخل للعقل فيه (والحق ماظهر لاهل السنة والجاعة من شواهدالشرعان ذلك يخلق في العين لمكون الفظ الوؤية والنظر وسائر الالفاظ الهاودة في الشرع يحرى على ظاهره اذلا يحوز ازالة الفلواهر الالضرورة والله أعلم) فروى أحدوالشيخان من حديث أبيهر برة ان الناس فالواهل نرى وبنايوم القيامة فقال صلى الله عليه وشلم هلة ارون في رؤ ية القدمر في أليلة البدر ليس دويه سحاب وهل تمارون فى رؤية الشمس ليس دونم اسحاب فانكم ترونه كذلك الحديث بطوله ورواه كذلك من حديث أبي سعيد وروى الطيالسي وأحدوا لشيخان وابن غزيمة من حديث أبي سعيدهل تضارون فى و وية الشمس بالظهيرة صحواليس معها سحاب وهل تضارون فى و وية الظمرليلة البدر صحواليس فهاسحاب ماتفار ون فى رؤية الله يوم القيامة الاكاتضارون فى رؤية أحدهما الحديث بطوله وروى النسائي وابنماجه بعضه وعند مسلم منحديث أبيهر مرةهل تضار ونفيرؤية الشمس في الظهرة ليست في سحامة هل تضار ون في رؤيه القمر ليلة البدرليس في حماية فوالذي نفسي بيده لا تضار ون في رؤية ربكم عز وجل الا كاتضارون في رؤية أحدهما الحديث \*(بيان الاسباب المقق ية لحب الله تعالى)

فان قلت فهذه الرؤية محلها القلب أوالعين في الأخرة فاعلمأن الناس قدد اختلقوا فيذلك وأرياب السائرلا يلتفتون الى هذا الخلاف ولاينظرون فيمبل العاقل ياً كل البقل ولانسال عناالقاةومناستهي ر و به معشوقه نشغله عشمة عن أن التفت الى أنرو يتمتعلقني عنده أوفى جهتميل يقصد الرؤية ولذتها سواء كان ذلك بالعين أوغرهافان العن محل و ظرف لانظراليهولا حكم له والحق فيسه أن القدرة الازليةواسعة فلاعو زانعكمعلها بالقصورعن أحد الامران هدذافي الجوازفاما الواقسمف الاستحرة من الجائر بن فالايدرك الابالسمع والحق ماظهر لاهل السبنة والحاعة من شواهدالشرع أنذلك.

يخلق فى العين ليكون

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان أسعد الله تعالى الله تعالى فان الا تحرة معناها القدوم على الله تعالى العرض على وفقك الله تعالى العرض على ودرك سعادة لقائه وما أعظم نعم الحب اذاقدم على محبو به بعد طول شوقه وحنينه السه (وقد كن من دوام مشاهدته أبد الا آباد من غير منغصو) لا (مكدر ومن غير قيب ومراحم) له في مشاهدته (ومن غير خوف انقطاع) أونقص (الاان هذا النعيم على قدر قوة الحب فكام الزدادت الحبة ازدادت اللذة

والنظر وسائر الالفاط الواردة في الشرع مجرى الفط الرقية والنظر وسائر الالفاط الواردة في الشرع مجرى على طاهره اذلا يجوز ازالة النظواهر الالضرورة والله تعالى أعلم \* (بيان الاسباب المقوية لحب الله تعالى) \* اعلم ان أسعد الحلق على طاهره اذلا يجوز ازالة النظواهر الالضرورة والله تعالى ودرك سعادة القائم وما أعظم نعيم الحب اذا قدم على يحبو به بعد طول شوقه و تحكن من دوام مشاهد نه أبد الا بادمن غير منغص ومكدر ومن غير رقيب ومن احمومن غير خوف انقطاع الاأن هذا النعيم على قدرة ق الحب فكاما ازدادت الحدة الذة

وانمايكنسب العبد حب الله تعالى فى الدنياو أصل الحب لا يذنك عنه مؤمن لانه لا ينفك عن أصل المعرفة و أمافقة الحب واستم لاؤه حتى ينتهن على المعال المدن الذى يسمى عشد قافذ الله ينفك عنه الاكثرون وانما يحصل ذلك بسبين \* أحدهما قطع علائق الدنيا والحراج حب غيرالله من القلب فان القلب فأن الاناء الذى لا يتسع المخل مثلا مالم يخرج منه الماء وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه و كال الحب فى أن يحب الله عز وحل بكل قلبه وما دام يلتفت (٥٨٦) الى غيره فزاو يه من قلبه مشغولة بغيره فيقدر ما يشغل بغيرالله ينقص منه حب الله و بقدر ما يبقى من

وانما يكتسب العبد حبالله تعالى فى الدنيا وهوفيها وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن لانه لا يناك عن أصل المعرفة) الذي هوأساس الاعمان (وأمافقة الحبواستملاؤه)علمه بالسكلية (حتى ينته عي الى)حد (الاستهمار الذى يسمى عشقا فذلك ينفل عنه الاكثرون ) وقد تقدم ان العشق هوم بالغة الحب ( وانحا يحصل ذلك بشيئين أحدهما قطع علائق الدنياوا خواج حب غيرالله من القلب فان القلب مثل الاناء الذي لايتسع المغلم مثلامالم يخرج منه الماءو) اليه بشيرقوله تعالى (ماجعل اللهلر جل من قلبين في حوفه) أي وانحاه وقاب واحد لايتسع لشيئين (وكال الحبف أن بحب الله عز وجل بكل قلبه ومادام يلتفت الى غيره فزاو يه من قلبه مشغولة بغسيره فيقدرمانك تغل بغسرالله منقص منهحس الله تعالى ويقدرما يبقى من الماء في الأناء ينقص من الخل المصبوب فيه والى هذا النفريد والتحريد الاشارة بقوله تعلى قل الله تمذرهم فى خوضهم يلعبون (و بقوله تعلى ان الذين قالوار بناالله ثم استقاموا بل هومعني قولك لااله الاالله أى لامعبود ولا يحبو بسواه ) واغاقلناذلك (فان كل يحبوب فانه معبودفان العبده والمقيد والمعبوده والقيدبه وكل يحب فهومقيد بما بحبه ولذلك قال تعالى أرأيت من اتخذالهه هواه) أى جعل هوا ، وما يحبه مالوهاله ومعبودا وتقيد به (وقال صلى الله عليه وسلم أبغض الهعبد فى الارض الهوى ) رواه الطبراني من حديث أبى امامة بسندضعيفاً بغض الهعبد عند الله في الارض هوالهوى (وفال صلى الله عليه وسلم من قال لااله الاالله مخلصاد خل الجنة) رواه البزار والطبراني في الاوسط من حديث أبي سعيد ورواه البغوى والطهراني من حديث أبي سعيد الخدر ى وقد تقدم ورواه ابن النجار من حديث أنس بزيادة قيل أفلا أبشر الماس قال انى أخاف أن يتمكلوا (ومعنى الاخلاص أن يخاص قلمه لله فلا يبتى فيه شرك أغيرالله فيكون الله محبوب قابه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط) ولذلك اختارت مشايخ هذه الطائفة العلية أن يقولوا بعدذ كرهم ثلاث مرات الهي أنت مقصودي ورضاك مطاوبي وقد جاءت الاشارة الىماذكره المصنف في معنى الاخلاص في الخصير الذي مروى من زيد من أرقم من قال لااله الاالله مخلصاد خل الجندة قبل ومالخلاصها قال أن يحجزه عن محارم اللهر واه الحكم والطبراني وصاحب الحلية (ومن هذا حاله فالدنيا سحنه) أى عنزلة السحن عليه (لانم امانعة عن مشاهدة تحبويه وموته خلاص من السحن وقد وم على الحبوب) فهذا الانحالة بعب الموت (في احال من ليس له الانحبوب واحد وقد طال البه شوقه وتمادي عنه حبسه) أي طال عليه (نفلي من السجن ومكن من الحبوب وروج بالامن أبد الا " بادفاحد أسباب ضعف حب الله في القاوب قوة حسالدنياومنه حبالاهل والمال والولد والاقارب والعقار والدواب والبساتين والمنزهات حتى انالمتفرج بطيب أصوات الطيوروروح نسم الاسحار ملتفت الى نعيم حب الدنيا ومتعرض لنقصان حب الله بسببه وكأن المراد منهاذا أنسبهاووقف معهاوالافه مجردميل القلب اليهامن غيرسكون ما لايكون يحمالها (فبقدر ماأنس بالدنيافينقص أنسه بالله ولا يؤى أحدمن الدنيائي الاوينقص بقدره من الآخرة بالضرورة) كما دلت علمه الاخمار ( كاله لا يقر ب لانسان من المشرق الاويبعد بالضرورة من الغرب بقدره و ) كم (لايطيب فاب امرأته الاو يضيق به قلب ضربها فالدنيا والاسخوة ضرتان) ان أرضيت احداهما أسخطت الاخرى روى ذاك منكلام على رضى الله عند مذكو رفى فرج البلاغة (وهدما كالمشرق والغرب) روى ذاك من كلام

الماء فىالاناء ينقص من الخل المصبوب فسه والىهــذاالتفــريد والتحر يدالاشارة بقوله تعالىقلالته غذرهمني خوضهم وبقوله تعالى ان الذس قالوارساالله م استقاموا بل هو معنى قوال الاالله أي لامعبودولا يحبوب سواه فكل يحبوب فانهم عبودفان العبدهوالمقيدوالمعبود هوالمقديه وكليحب فهومقدع اعتمه واذلك قال الله تعالى أرأت مناتخذالهههواهوقال صلى الله علمه وسلم أبغض الهعبدفي الارض ألهوى ولذلك فالعليم السلام من قال لااله الاالله مخلصا دخسل الحنسة ومعني الاخلاص أن عاص قليه لله فلايبق فيهشرك الغيرالله فكون الله محبوب قابه ومعبودقابه ومقصود فلبهفقط ومنهذاحاله فالدنما محنه لانهامانعة له من مشاهدة تحبو به **و**مو تەخلاص•نا<sup>لسى</sup>خىن وقدوم على المحبوب فما

حال من ليس له الا يحبوب واحدوقد طال اليه شوقه و تحادى عنه حبسه غلامن السعن و مكن من المحبوب ورقح بالامن أبد الا الا الدواً حداً سباب ضعف حب الله في القاوب قوة حب الدنيا ومنه حب الا هل والمال والمال والولد والا قارب والعقار والدواب والبساتين والمنتزهات على المنقف المنقف المنقف المنافق على المنافق المنافق و وروح نسم الاستحار ملتف الى نعيم الدنيا ومتعرض لنقصان حب الله تعالى بسببه فبقدر ما أنس بالدنيا فمنقص أنسبه ما لله ولا يؤتى أحدمن الدنيا شمراً الاوينة صبقده من الا تحق بالضرورة من الخرب بقدر النسان من المشرق والغرب و يبعد بالفرورة من الخرب بقدر النسان من المشرق و الغرب المنافق و الغرب و المنافق و ال

وقدانكشف ذلك الذوى القداوب انكشافا أوضح من الابصار بالعن وسبل قلع حب الدنيامن القلب الولد طريق الزهدوم لازمة السبر والانقياد الهما بزمام الخوف والرجاء في اذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والزهدوا لخوف والرجاء هي مقدمات المكتسب بها أحدركني المحبسة وهو تخلية القلب عن غيرالله وأقله الاعلن بالله والبوم الا خروا لجنسة والنارثم يتشعب منها الخوف والرجاء ويتشعب منهما التوية والصبر عليهما ثم ينتسعب منها الدنياوفي المال والجاه وكل حظوظ الدنياحي يتصل من جمعه طهارة القلب عن غيرالله فقط حتى يتسع والصبر عليهما ثم ينخر ذلك الى الزهد في الدنياوفي المال والجاه وكل حظوظ الدنياحي يتسع بعده لنزول معرفة الله وحمه فيه ف كل ذلك مقدمات تطهير القلب وهو أحدد كني الحبة واليه (٥٨٧) الاشارة بقوله عليه السلام الطهو و

شطر الاعمان كاذكرناه فى أوّ ل كان الطهارة \* السبب الثاني لقوة الحية قوةمعر فةالله تعالى وانساعها واستبلاؤها على القلب وذلك بعد تطهيرالقلبمنجيع شواغل الدنبار علائقها يحرى بحرى وضع البذر فىالارض بعد تنقيتها من الحشيش وهو الشطي الثاني غريتولدمن هذا البذرشحرة المحبة والمعرفة وهىالكامةالطبسة التي ضرب الله بهامثلا حت قال ضرب الله مثلا كلةطسة كشعرةطسة أصلها ثابت وقرعهافي السماء والماالاشارة بقوله تعالى البميصعد الكام الطيب أى المعرقة والعمل الصالح برفعمه فالعمل الصالح كالجال لهذه المعرفة وكألجادم وانماالعمل العالح كله فى تطهير القلب أولامن الدنيا غرادامة طهارته فلاتراد العمل الالهذه

كعب الاحبار كلفي الحلية وقد سبق كلذلك في كتاب ذم الدنيا (وقد انكشف ذلك لذوى القاوب) والبصائر (الكشافا أوضع من الابصار بالعين وسبيل قلع حب الدنيا من القلب ساول طريق الزهد) عنها (وملازمة الصبر) بأنواعه للذكورة في محله (والانقياد المهما) أى الى طريق الزهدو الصبر (برمام الخوف والرجاء فيا ذكرناه من المقامات كالنو بة والصر والزهد والخوف والرجاءهي مقدمات لمكتسب ما أحدركني المحبة وهو تخلية القلب عن غيرالله وأوّله الاعبان بالله واليوم الاتخروالجنسة والنارغ يتشعب منسه الخوف والرجاء ويتشعب سنهماالتوبة والصبرعلهما ثم ينجرذاك الى الزهدفي الدنياوفي المال وفي الجاه وكل حظوظ الدنياحي يحصل من جميعه طهارة القلب عن غير الله فقط حتى يتسع بعده لنز ول معرفة الله وحمه فيه فكل ذلك مقدمات تطهيرالفلب وهو أحدركي المحبة والمهالاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطرالاعمان) رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي مالك بزيادة والحديثه تملأ الميزان وسيعان الله والحديثه تملآن مابين السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبرضيا والقرآن حجة لكأوعليك كل الناس يغدو فباثع نفسه فعتقهاأو مو بقها ( كَاذ كرناه في أوّل كتاب الطهارة) فلانعيده ثانيا (السبب الثاني لقوّة المجبة قوّة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤهاعلى القلبوذلك بعدتطهير القاب منجيع شواغل الدنياوعلا ثقها يجرى بجرى وضع البذر في الارض بعد تنقيمًا) وتنظيفها الماليخالفها (من الحشيش) والشوك وغير ذلك (وهو الشطر الثاني تم يتولد من هذا البذر شعرة الحبة والمعرفة وهي الكامة الطبية التي ضرب اللهم ا مثلا حيث قال) ألم نركيف (ضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها نابت وفرعها في السماء)فعرفنا أن لهاأ صـالانابتا فىالقلوب يما أمدهابه منالنطر والاعتبار وعرفنا أنالهافر وعاتنشأمنهاهي مواجيدالقلوب وأحوال لها بساب ماجباها عليسه من محمة سعادتها وكالها (والهاالاشارة بقوله تعالى المه نصعد الكلم الطب نهي المعرفة والعملالصالح مرفعه فالعسمل الصالح كالجال لهذه للعرفة وكالخادم لها وأنميا العسمل الصالح كله في تطهير القلب أولامن الدنيا غمادامة طهارته فلا برادالعهمل الالهذه المعرفة وأماالعهم بكميفية العمل فيراد للعمل فالعلم هوالاوّل) وهوالاصل الذي هوعقد من عقودالاعان بالمهولله (وهوالا خر) أي العـمل هوالا خر لانه تنشئه المواجيدعلى القاوب والجوارح (واغاالاقل علم المعاملة وغرضا معاملة صفاءالقلب وطهارته ليتضح فيه جلية الحقو يتزين بعلما اعرفة وهوعلم المكاشفة ومهما خصات هذه المعرفة تبعتما المحبة بالضرورة كآآن منكان معتدل المزاجاذا أبصرالجميسل وأدركه بالعين الظاهرة أجبه ومال اليه ومهماأحبه حصلت اللدة فاللذة تبع المحبة بالضرورة والحبة تبع العرفة بالضرورة ولايوصل الىهذه المعرفة بعدانقطاع شواعل الدنيامن الفلب الابالفكر الصافى) من المكدر (والذكر الدائم) في كلحال (والجد المالغ في الطلب والنظرالمسنمر فىالله وفىصفاته وفىملكوت سمواته وسائر مخلوقاته والواصلون الىهذء الرتبة ينقسمون الى

المعرفة وأماالعلم بكيفية العمل فيراد للعمل فالعلم هوالاولوهوالا تحروا نما الاول علم المعاملة وغرضه العمل وغرض المعاملة صفاء القلب وطهارته ليتضع فية حلية الحقوية تربع بالمعرفة وهوعلم المكاشفة ومهما حصلت هذه المعرفة تبعثه المحبة بالضرورة كان من كان معتدل المزاج اذا أبصرالجيل وأدركه بالعين الظاهرة أحبه ومال اليه ومهما أحبه حصلت المذة فاللذة تبدع المحبة بالضرورة والحبة تبدع المعرفة بالضرورة ولا يوصل الى هذه المعرفة بعد انقطاع شواعل الدنيامن القلب الابالفكر الصافى والذكر الدائم والجد البالغ فى الطلب والنظر المستمرف الله تعالى وفى صفاته وفى ملكون مواته وسائر يخلوقانه والواصلون الى هذه الرتبة ينقسمون الى

الا قو يا هو يكون أوّل معرفتهم لله تعالى شهه بعرفون غيره والى الضعفاء ويكون أوّل معرفتهم بالا فعال شيرة ون منها الى الفاعل والى الاوّل الاشارة بقوله تعالى شهدالله أنه لا اله الاهوومنة نظر بعضهم حيث قبل له بمعرفت ربك قال الاشارة بقوله تعالى شهدالله أنه لا اله الاهوومنة نظر بعضهم حتى يتبين لهم انه الحق الاسمة عرفت ربى بربح ولولار بى لما عرفت ربى والى الشانى الاشارة بقوله تعالى سنر بهم آيا تنافى الاسكوات والارض و بقوله تعالى شهر انظر واماذا فى السموات والارض و بقوله تعالى الذى خلق سبع و بقوله عزوجل أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض و بقوله تعالى قل انظر واماذا فى السموات والارض و بقوله تعالى الذى خلق سبع سموات طباقاما ترى فى خلق ( ٥٨٨ ) الرحن من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب البك البصر سموات طباقاما ترى في خلق المنافلة و منافلة و المنافلة و ال

الاقو ياءو يكون أوّل معرفة مله تعالى عمه بعرفون غيره والى الضعفاء ويكون أوّل معرفة م بالافعال عم يعرفون غيرة ون منها الى الفاعل فالاقو ياءما يرون شيأ الارأوالله معه ورعمازاد على هذا بعضهم فقال مارأ يت شيأ الارأوالله من يرى الاشمام وياءمه والضعفاء يرون الاشياء فيرونه بالاشياء (والى الاوّل الاشارة بقوله تعالى أولم يكف يربك انه على كل شئ شمهدو بقوله تعالى شهدالله ان لااله الاهو )وصاحب هذا المقام صاحب مشاهدة ودرجته درجة الصديقين وعمانسب الشيخ الاكبرقدس سره

سائلى عن عقيدتى \* أحسن الله طنه \* علم الله انها \* شهدالله انه

أشار بذلك الى مقام المشاهدة (ومنه نظر بعضهم)وهوذوا انون المصرى رحمالله تعالى (حيث قيل لهم عرفت ربك ققال عرفت ربي بر بي ولولار بي لماعرفت ربي) رواه القشيري في الرسالة قال معت أماعد الرجن السلى يقول معتجد بن عبدالله بن شاذان يقول معت يوسف بن الحسين يقول قيدل لذى النون معرفت ربك فساقه (والى الثاني الاشارة بقوله تعالى ستريهم آياتنافي الآفاق وفي أنفسهم حتى بتبين لهم انه الحقو بقوله أولم ينظر واقىملكوت السموات والارض وبقوله تعالىقل انظر واماذافي السموات والارض وبقوله تعالى الذي خلق سبع سموات طباقاماترى فى خلق الرجن من تفاوت فارجيع البصرهل ترىمن فطور ثمارجيع البصر كرتين ينقلب البك البصر خاسماوهو حسير ) وصاحب هدا المقام صاحب استدلال ودرجته درجة العلاء الرا عنين (وهذا العاريق هو الاسهل على الا كثرين وهو الاوسم على السالكين والهدم أ كثردعوة القرآن عندالامر بالتدبر والنفكر والاعتبار والنظرفي آيات خارجة عن الحصر )وليس بعدهما الادرجة الغافلين الحجوبين (فانقلت كالاالطريقينمشكل فأوضم لنامنهاما بسستعانيه على تحصيل العرفة والتوصل به الى المحبة فاعلم أن الطر بق الاعلى وهو الاستشهاد بالحق سجانه على سائرا لخلق فهو ) مرتبة الصـــــــيقين وهو (عامض) أى خنى المدرك (والسكارم فيه خارج عن حدفه سم أكثر الحلق فلافالدة لا مراده فى الكتب) اذلم ينتفعيه أحد الدقته وغوضه (وأماالطر يق الاسهل الادنى فأكثره غيرخارج عن حدد الافهام واغاقصرت الافهام عنه لاعراضها عن المدر ) فيه (واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس والمانع من ذكرهذا اتساعه وكثرته وانشعاب أبوابه الخارجة عن الحصر والنهاية اذمامن ذرةمن أعلى السموات الى تخوم الارضين الاوفهاع أبآ يات تدل على كال قدرة الله تعالى وكال حكمته ومنتهى جلاله وعظمته) كاقال القائل

فواعما كنف بعصى الاله \* أم كنف بجعده الجاحد وفي كل شي له آية \* تدل على انه واحد

(وذلك ممالايتناهى بللوكان البحرمدادال كلمات ربى لنفد البحرقب لأن تنفد كلمات ربى فالخوض فيمه انغماس في مجارى علوم المكاشفة ولا يمكن أن يتطفل به على علوم المعاملة ول كن يمكن الرمز الى مثال واحد على الايجاز ليقع التنبيه لجنسه فنقول أسهل الطريقين النظر الى الافعال فلنتكام فيها ولنترك الاعلى ثم الافعال الالهية كثيرة فلنطاب أفلها وأحقرها وأصغرها ولننظر فى عجائبها فأقل المخسلوقات هو الارض وماعلها أعنى

الاسهل الادنى فا كثره فيرخارج عن حدالافهام الا والمحاقصرت الافهام عنه لاعراضها عن التدبر واشتغالها بشهوات الدنيا واشتغالها بشهوات الدنيا والمحافظ والشعاب أبوابه الخارجة عن الحصر والنهاية المحافظ والمحافظ والمحافظ والمحافظ والمحافظ والمخاوفة والم

ناسا وهوحسيروهذا

الطريق هو الاسهل

عــلى الاكثر منوهو

الاوسع على السالكين

والمهأكثرده وةالقرآن

عند الامربالتدر

والتفكر والاعتبار

والنظر فيآ باتخارحة

عدر الحصر فانقلت

كال الطر مقنامشكل

فأوضع لنا منهسما

ماستعانيه على تحصيل

المعرفة والتوصليه الي

المحبة فاعلم أن الطريق

الاعلى هو الاستشهاد

بالحق سعانه على سائر

الخلق فهر عامض

والكلام فمهنارجعن

حدفهم أكثر الخلق

فالدةفي الرادهفي

المكتب وأماالطريق

الخارجة عن الحصر والنهاية الذمامن ذرة من أعلى السموات الى تخوم الارضين الاوفيها عجائب آيات مدل على كال قدرة بالاضافة الله تعالى وكال حكمة تقومنة على حلاله وعظمة وذلك بمالا يتناهى بللوكان البحرمد ادالكامات ربى لنفد البحرقبل أن تنفد كلمات ربى فالحوض فيه انغماس فى محار علوم المكاشفة ولا يمكن أن يقطفل به على علوم المعاملة ولكن يمكن الرمز الى مثال واحد على الا يحاز ليقع التنبيه المنسفة قد من المنظر الى الافعال المنظر الى الافعال فالمنتكام فيها ولنسترك الاعلى ثم الافعال الالهية كثيرة فلنطاب أفلها وأحقرها وأصغرها ولننظر في عائم المناون هو الارض وماعليها أعنى

بالاضافة الى الملائكة وملكوت السموات فانكان نظرت فيهامن حيث الجسم والعظم فى الشعن فالشمس على ما ثرى من صغر جمهاهي مثل الارض مائة ونيفاوستين مرة فانظر الى صغر الارض بالاضافة اليهاثم انظر الى صغر (٥٨٩) الشمس بالاضافة الى فلكها الذى هي

سكوزة فهفانه لانسبة لهااليه وهيفي السهاء الرابعة وهيصغيرة الاضافة الىمافوقهامن السم وات السبع السمروات السبعفي الكرسي كلقة في فلاة والكرسي في العرش كذلك فهدذا نظرالي ظاهر الاشطاص من حمث القادر وماأحقر الارض كالهأ بالاضافية المهابل ماأصغر الارض بالاضافة الى المعارفقد قال رسول الله صلى الله عليهوسملم الارضافي البحر كالاصطبل في الارض ومصداق هذا عرف بالشاهدة والتعرية وعلم أن المكشوف من لارضعن الماءكي رة صغيرة بالاضافة الى كل الارض ثم انظر الي الآدمي المخـــلوق.من الـترابالذيهوحزء من الارض والىسائر الحيوانات والىصغره بالاضافة الىالارضودع عنكجسع ذلك فأصغر مانعرفه منالح وانات البعوض والنحه لوما بحرى محراه فانظرفي البعوض على قدرصغر قدره وتأمله بعقل حاضر

بالاضافة الى الملا تمكمة وملكموت السموات فانكان نظرت فها من حيث الجسم والعظم في السخص فالشمس على ماترى من صغر حمها هي مثل الارض ما تقونيفاوستين من وروى أبوا اشيخ في العظمة عن عكرمة قال الشهمس حزءمن سبيعين حزأمن نو والبكرسي والبكرسي حزءمن سبيعين حزأمن نو رالعرش (فانظرالي صغر الارض بالاضافة الهاثم انظرالي صغرا اشمس بالاضافة الى فلكها الذي هي مركو زة فيه فانه لانسبة اهااليه وهي في السماء الرابعة وهي أى السماء الرابعة (صغيرة بالاضافة الى مافوقها من السموات السبع ثم السموات السبع فى الكرسي كلقة) ملقاة (فى فلاة) من الارض (والكرسى فى العرش كذلك) وروى ابن أب عائم وابن المنذر من طريق المخماك عن أبن عباش قاللوان السَّموات السبع والارضين السَّبع ثم وصلن بعضهن بمعض ما كن في معة الكرسي الا بمنزلة الحلقة في المفارة و روى ابن حرير وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة عن أبي ذرانه سأل الذي صلى الله عليه وسلم عن المكرسي فقال ما السهوات السبع والارضون السبع عند البكرسي الاسكلفة ملفاة بأرض فلاة وان فضل العرش على البكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة وروى أبو الشيخ عن عكرمة فال الشمس حزء من سبعن حزامن نو دالكرسي والكرسي حزءمن سبعين حزامن نو رالعرش و روى ابن حوير وابن أبي حاتم عن السدى قال ان السموات والارض في حوف المكرسي والمكرسي بين بدى العرش وروى عثمان بن سعيد الدارى في الرد على الجهمية وأبوا اشيخ في العظمة عن ابن مسعود قال مابين السماءوالارض مسديرة خسمائةعام ومابين كلسماء خسمائةعامو بصركل سماء وأرض يعنى غلظ ذلك مسيرة خسمائةعام وماين السماعوالارض السابعة الىالكرسي مسيرة خسمائة عام وماين الكرسي والماء مسيرة خسما ثقعام والعرش على الماء (فهذا نظر الى ظاهرالا شخاص من حدث المقياد بروما أحقر الارض كالهابالاضافة الهابل ماأصغرالارض بالاضافة الى البحار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض فى البحر كالاصطبل فى الأرض) قال العراق لمأجدله أصلا (ومصداق دذاعرف بالشاهدة والتجربة وعلمأن المكشوف من الارض عن الماء كرز مرة صغيرة بالاضافة الى كل الارض) ومساحة بسيطها مائة ألع ألف وثلاثة وثحانون ألف ألف وثلاثما تة ألفّ وعشرون وأربعه مائة ميل ومساحة بسسيط عمارتها من الربع المسكون اثنان وثلاثون ألف ألف وأربعة وتسعون ألفاوما تتوغمانية أميال ونسيتها الىمساحة بسيط الارض كلهاالسدس وسدس العشر تقريبا وذلك من أقصى العمارة تقريبا بالمشرق الى أقصى الغرب طولاو من حيث خط الاستواء الىحيث وتفع القطب ستة وستون جزأ و ربع وسدس جزء عرضا ( ثم انظر الى الا دى الخلوق من التراب الذي هو حزء من الارض والى سائرا لحموانات والى صغره بالأضافة الى الأرض) وماأودع الله فيه من أسرار العالم الكبير (ودع عنك جيم ذلك فأصغر ما نعرفه من الحيوانات البعوض والنمل وما يجرى مجراه فانظرالي البعوض) وهوصنفان صنف يشهمه القراد ليكن أرحه له خفيفة ورطو بته ظاهرة والههأ شار الجوهرى بقوله وصنف فىخلقة الفيل وهوالمعروف بالناموس وهوالمراد بههنا (على صغرقدره وتأمله بعقل حاضر وفكرصاف فانظر كمفخلفه الله تعالى على شكل الفيل الذي هو أعظم الحبوانات اذخلق له خوطوما مثل خرطومه وخلق له على شكاه الصغير سائر الاعضاء كاخلفه للفيل مزيادة جناحين ) في كل ناحية ورجلين فلافيل أربعة أرجل وخرطوم وذنب والبعوض معهذه الاعضاء رجلان زائد انوأر بعة أجنعة (وانظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناحه وأخرح بده ورجله وشق مععمو بصره) وأودع في مقدم مقدماغه قوة المفظ وفى وسطه قوة الفكر وفى مؤخره قوة الذكر وخلق له حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الامس وحاسة الشم (ودير في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته ماديره في سائر الحيوا نات وركب فهامن القوى الغاذية والجاذية

وفكرصاف فانظر كيف خلقه المه تعالى على شكل الفيل الذى هو أعظم الحيوانات اذخلق به خرطوما مثل خرطومه وخلق له على شكله الصغير سائر الاعضاء كإخلق به الفيل من يادة حناحن وانظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فانبت حناحه وأخرج بده ورجله وشق مهمه و بصره و دبر في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته ما دبره في سائر الحيوانات وركب فيهامن القوى الغاذية والجلذبة

والدافعة والماسكة والهاضمة ماركب في ما ترالحيوا بان هذا في شكاه وصفائه ثم انظر الى هداية كيف هداه الله تعالى الى غذا أه وعرفه أن غداء المسام غداء عدام الانسان ثم انظر كيف أنبت له آلة الطيران الى الانسان وكيف خلق الخرطوم الطويل وهو محدد الرأس وكيف هداه الى مسام بشرة الانسان حتى يضع خوطومه فى واحدم نها ثم كيف قواه حتى بغرزفيه الخرطوم وكيف علما لمص والتجرع الدم وكيف خلق الخرطوم مع دقته محبوفا حتى يجرى فيده الدم الرقيق (٥٩٠) وينته مى الى باطنه وينتشر في سائراً حزائه بغذيه تم كيف عرفه أن الانسان يقصده

والدافعة والماسكة والهاضمة ماركب في سائرا لحيوانات) وخلق له منفذ الاغذاء و يخرج الفضلة وخلق له جوفا ومعى وعظاما أنشد الزيخشرى في الكشاف

و برى نياط عروقهامن لحها \* والمخ في تلك العظام النحل

(هذا فى شكله وصفاته ثم انظر الى هدايته كيف هداه الله تعالى آلى غذائه وعرفه ان غذاء ه دم الانسان ثم انظر كيف أنبت له آله أنبت له آله الطيران الى الانسان وكيف خلق له الخرطوم الطويل وهو محدد الرأس وكيف هداه الى مسام بشرة الانسان) الى يخر جمنها العرق فيتوخاها (حتى بضع خرطومه فى واحدمنها ثم قوا ه حتى بغرزفيه الخرطوم) ويشتد عضه ويقوى على خرق الجاود الغلاظ قال الراحز

مثل السقاة داء اطنينها \* ركب في خوطومها سكينها

(وكبف علمالص والنجر عالدم وكيف خلق الحرطوم معرفته محقوفا حنى بحرى فيه مالدم الرقيق وينتهالى باطنهو ينتشرفى سائرأ جزائه ويغذيه )فهوله كالباعوم والحلقوم (ثم كمف عرفهان الانسان يقصده بيده فعلمه حيلة الهرب واستعدادا لته وخلق له السمع الذي يسمع به خفيف حركة السدوهي بعد بعيدة منه فيترك الص ويهرب ثماذا سكنت يعود )الى عمله وفيه من الشيره اله عص الدم الى أن عوت أو يعجز عن الطيران (ثم انظر كيف خلق له حدقتين حتى يبصر مواضع غذائه فيقصده مع صغر جموجهه وانظرالي أن حدقة كل حيوان صغيرا الم تعتمل حدقة الاجفان اصغره وكانت الاجفان مصقلة لرآة الحدقة عن القددى والغبار خلق البعوض والذبابيدين) وهماالزائد تانعلى الفيل المتقدمذ كرهما فتنظر الحالذباب فتراه على الدوام يسم حدقتيه بيديه) وكالهمامن ذوى الخراطيم (وأماالانسان والحبوان الكبير خلق لحدقتيه الاجفان) لكلُّ حدفة جفنان أعلى وأسفل (حتى ينطبق احداهما على الاستروأ طرافه مماحادة فيحتمع الغباوالذي يلحق الحدقةو ترميمهالي أطراف الاهداب وخلق الاهداب السود لتجمع ضوءالعين وتعين على الابصار وتحسن صورة العين) وقد خصت الحكمة الالهية لون السواد بذلك والساص يفرق ضوء العين ويضعف نوره حتى انادامة النظر الى البياض المشرق بل الى فور الشمس يهرفو را لعين وعقمكا ينمعي الضعيف في جنب القوى (وتشبكهاعندهيجان الغبار فينظرمن وراءشباك الاهداب واشتباكها يمنع دخول الغبار ولايمنع الابصار وأما البعوض فلقله حدقتين مصقلتين من غير أحفان وعلها كيفية التصقيل بآليدين والكنه ليس طاهر البادئ النظر كإفظهر من الذياب (ولاجه ل ضعف أبصارها تراها تهافت) وتنساقط (على السراج لان بصرها ضعيف فهي تطلب ضوءالنهار فاذا رأى المسكين ضوء السراج بالليل ظن انه في بيت مظلم وإن السراج كوة من البيت الغالم الى الوضع المضيء فلا تزال يطلب الضوء و يرى بنفسه اليه فاذا جاوز. ورأى الظلام ظن الله م يصب الكوة ولم يقصدهاعلى السداد فيعودالمهمنة أخرى الى أن يحترف واليه أشار القائل وأحسن

لهب الله حين بدالطرفي \* هوى قلبي علم المالفراش فأحرقه فصار علي مالا \* وها أثر الدنان على الحواشي

(ولعلك تظن ان هذا لنقصائها وجهلهافاعلم انجهل الانسان أعظم منجهلها بل صورة الآدي في الا كباب

بحفيف حركةاليد وهي يعسد إعيدة منه فيترك الص ويهدرب ثماذا كنت اليديعود ثمانظر كيف خلقله حدقتين حتى يبصرموضع غذاته فتقصداه معصفردم وجهمه وانظرالي أن حدقة كلحيوان صغير لما لم تعتمل حدقة الاجفان لصغره وكانت الاحفان مصقلة لرآة الحدقة عن القذى والغيار خاق البعوض والذباب يدمن فتنظراني الذباب فيتراه على الدوام عسم محدد قسميسديه وأما الانسان والحموان الكبير تفلق لدقشه الاحفان حتى بنطبق أحدهما على الا خروأ طرافهما حادة فحمع الغيار الذي بلحق الحدقة و ترسه الى أطراف الاهدأب وخلق الاهداب السودلتجمع صروء المن وتعين على الابصار وتعسن صورة

سده فعلمحيلة الهرب

واستعدادآ لتهوخلق

له السمع الذي سمعيه

العين وتشبكها عنده عان الغيار فينظر من و راعشياك الاهداب واشتبا كهاعنع دخول الغيار ولاعنع على الابصار وأما البعوض فلق لها حد فتن مصقلتن من غيراً جفان وعلها كيف التصقيل باليد بن ولاجل ضعف أبصارها تراها تتهافت على السراج لان بصرها ضعف فه عن قطلب ضوء النهار فاذار أى المسكن ضوء السراج بالابل ظن انه في بت مظلم وأن السراج كوة من البيت المظلم المان عنه المناف عفلا وأن يقصدها على السداد في عود البعد المناف على السداد في عود البعد من على المناف المناف المناف في المناف المناف المناف المناف المناف في المناف الم

على شهوات الدنياصورة

الفرراش في التهافث على الناراذ تاوح للآدى أنوار الشهوات من حث ظاهر صورتها ولايدرىأن تحتهاالسم الناقع القاتل فلا وال ومى نفسه علم الى أن منغمس فمهاو يتقمم بهاوجاك هـ لا كا مؤ بدافليت كان حهل الادى كهل الفراش فانها باغترارها بظاهر الضوء ان احترفت تخلصت في الحال والاكدمي يبقي في الناو أسالا بادأومدةمديدة ولذلك كان ينيادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انى مسلك بحجز كمعن الناروأنتم تتهافتون فهاتهافت الفراشفهذملعةعسة من عِالبصدنع الله تعالى في أصغر الحيو المات وفهامن العائد مالو اجمع الاولون والأخرون على الاحاطة بكنهه عزوا عن حقيقته ولم يطلعوا على أمور حالة من طاهر صورته فاماخفاهامعاني ذلك فسلا بطلع علها الاالله تعمالي ثم في كل حيوان ونبات أعجو بة وأعا حمي تخصيه لايشاركه فهاغيره فانطر الى النعل وعالمها وكنف أوحى المه تعالى

على شهوات الدنياصو رة الفراش) وهي ذباب مسل البعوض واحده فراشة (فى المهافت على الناراذ تاوح للآدى أفوارالشهوات من حيث ظاهر صورتها ولايدرى ان تحته االسم النافع القاتل فلا مزال مرمى نفسه عليها الىأن ينغمس فيهاو ينقيدهما ويهاك هـ لا كامؤ بدا فليت كانجهل الآدمى كجهــل الفراش بانهـا باغترارها بظاهر الضوء ان احترفت تخلصت في الحال والآدمي يبقى في النار أبد الآباد أومدة مديدة) وقال المصنف في موضع آخر من الحموان ما ذاشاهد شماح فظه وارتسمت صورته في ذهنه فاذار آه مرة أخرى عرفه كالدابة ترى الشعير والعصاومنه مااذاشا هدشيألم يحفظه ولم يرتسم عنده صورته كالفراش فانه يجدا الصماح فيرمى بنفسه فيه و محد حرارته غير بعود و برمى بنفسه المه ولوارتسمت عنده صورته لماعاد المه اه (ولذلك كان ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقول انى بمسك بحجز كم عن النار وأنتم تنها فتون فهما تها فت الفراش) قال العراقي منفق عليه من حديث أبي هر موقمة لي ومثل امني كشل رجل استوقد نارا فحلت الدواب والفراش يقعن فانا آخذ بحجز كموأنتم تقتحمون فيهلفظ مسلم واقتصر البخارى على أوله ولمسلم منحديث جار وأناآخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلنون من يدى وقد تقدم فلت لفظ المتفق عليه من طريق أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هر مرة مثلي كثل رجل التوقد نارا فلما أضاءت ماحولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في الناريقعن فهاو حعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فهافذاكمثلي ومثاكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم من النارهلي من النار فتغلبوني تقتحمون فهاو رواه كذلك أجدد والترمذي ولفظ حديث جار عندمسلم من طر يق همام عن أبي هر مرة مثلي ومثلكم كثل رحل أوقد نارا فعل الفراش والجنادب يقعن فها وهو يذبهن عنهاوأنا آخذ بحعزكم عن الناروأنتم تفلتون من بدى ورواه كذاك الطيالسي وأحدوقوله بمحمركم بضم الحاءالهملة وففع الجيم جمع عزة بالضم وهي معقد الازار والسراويل واذا أراد الرجل امساك من بخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه قال النووي في شرح مسلم مقصود الحديث انه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والخالفين بمعاصيم وشهوانهم فى نارالا تحرة وحرصهم على الوقوع فى ذلك مع منعما باهدم وقبض على مواضع المنعمة مبتساقط الفراش فى نارالدنماج واه وضعف عمد مزه ف كالاهماح يص على هلاك نفسه ساع في ذلك يجهله وقال أبوالعماس القرطبي في شرحه هومثل لاجتهاد نبيناصلي الله عليه وسلم في نعاتنا وحوصه على تخليصنامن المهلكات التي بين أيدينا ولجهلنا بقدرذاك وغلبة شهوا تناعلينا وقال القاضي أبو بكربن العربي هذامثل غريب كثيرا لمعانى المقصود منهان الله ضرب مثلالجهنم ومارك من الشهوات السندعية لهاالمقتضية الدخول فهاومانهي عنهاو توعدعلها وأنذرهاوذكر بذاك تغلب الشهوات على التقعم باسم انهامصالح ومذافع وهي نكتة الامثال فان الخلق لايا تون ذلك على قصد الهلكة واغلياً تونه باسم النجاة والمنفعة كالفراش تفتحم الضهاء ليس لتهلك فده واكنها تأنس به وهي لا تبصر يحال حتى انها في ظلمة فتعتقدان الضياء كوة نستظهر فيها النورفة قصدهالا حل ذلك فتحترق وهي لاتشعر وذلك هوالغالب من أحوال الحلق أوكله اه وقد حاءذ كر مهافت الفراش فىحديث آخر رواه البهق فى الشعبعن النوّاس بن معان ان الني صلى الله عليه وسل قال أواكم تنهافتون فى الكذب تهافت الفواش فى الناو الاان كل كذب مكتوب على ان آدم كذبالا محالة الأ أن يكذب الرجل في الحرب الحديث ورواه كذلك ابن حرير والخرائطي في مساوى الاخلاق وروى ابن لال من حديث أسماء بنت بزيد مالى أوا كم تتابعون في الكذب كاتتابيع الفراش في النار (فهذه لعدة في عائب صنع الله تعالى في أصغر الخموا مات وفع امن العجائب مالواجهم الاقلون والاستحرون على الاحاطة بكنه معزوا عن حقيقته ولم يطلعوا على أمور حليةمن ظاهر صورته فاماخفا بامعانى ذلك فلايطلع عليه الاالله تعالى عمر في كل حموان ونمات أعجوية) بل (وأعاجمت تحصه) دون غيره (لايشاركه فيهغيره) فان شئت بيان ذلك (فانظر الى النحل) ذباب العسل واحده علة للذكر والانق (وعائبها) قال الزجاج سمت تحلالان الله تعالى تحل الناسمنها العسل الذي تخرجه (وكيف أوحى الله تعالى البهاحتى أنخذت من الجبال بيوناومن الشحر ومما يعرشون)

وذلك قوله تعالى وأوحى ربك الى النه ل أن اتخدى من الجبال بيو تاومن الشحرو بما يعرشون قال في عجرتب المخلوقات يقال ليوم عبد الفطر وم الرحة اذأ وحى الله فيه الى النحل صفة العسل بين سحانه وتعالى ان في النعل أعظما عتبارفتأمل كالطاعتها وحسن ائتمارهالامروبها كمف اتخذت بيونافي هذه الامكنة الثلاثةمن الجبال والشحروحيت بعرش الناس أي يبنون العروش فلاترى للفول بيتافي غيرهذه الثلاثة البنة وتأمل كيف كان أكثر سوتهافي الجيال وهوالمقدم في الآية ثم الأسجار وهي دون ذلك ثم العروش وهي أقل بيوتها وانظركيف أدّاهاحسن الامتثال الى ان اتخذت البيوت قبل المرعى فهي تخذها أوّلا فاذا استقراها بيت حرجت منه فرعت وأكات من الثمرات عُم أوت الى بوج الآنه تعالى أمن هاأولا باتخاذ البيوت عُم بالاكل بعد ذلك (و) انظر (كيف استخرج من اعام االشمع والعسل وجعل أحدهماضاء والاخرشفاء) لف ونشرم تب وفي قوله من لعامما اشارة الى ان العسل يخرج من أفو اههاوهو قول الجهور ونقل ابن عطية في تفسير ، عن على رضى الله عنهانه قال في تعقير الدنماأ شرف لباس ابن آدم لعاب دودة وأشرف شرابه رجمع نعلة وظاهره ذا انه من غير الفم قلت والمعروف من كلامه فاشرف المطعوم العسل وهومذقة ذماب وقد تقدمذ كره في كتاب ذم الدنيا والتحقيق ان العسل يخرج من بطونها ولايدرى من فها أوغسيره وقدصنع ارسطاط اليس بيتامن زجاج لينظر الى كيفية ماتصنع فاستان تعمرحتي لطختهمن بأطن الزجاج بالطين ذكره القزويني وفي تفسيرا الكواشي الاوسط ان العسل بنزل من السماء فينبت في أما كن فتأنى النحل فتشربه ثم تأنى الحلمة فتلقيه في الهيأ للعسل في الخلية لا كما يتوهمه بعض الناس ان العسل من فضلات الغذاء وانه قدا ستحال في العدة عسلا هذه عبارته (ثم لوتأملت يحائب أمرها في تناولها الازهار والانوار ) فيستحيل في جوفها عسلا وتلقيه من أفواهها فيحتمع منه القناطير القنطرة وهدذا الذى دلعلمه القرآن واختلاف لونه وطعمه يحسب اختلاف المرعى وفي هدذا العني قول عائشة حرست نحله العرفط حتى شهت رائعة مرائعة المعافير (واحترازهاعن النجاسات والاقذار) فلاتقع الاعلى الطبيات من الثمار والازهار وتخرج رجيعهافي الخليسة لانه منتن الربح (وطاعة الواحد من جلتها) يسمى المعسوب (هوأ كبرها شخصاوهو أميرها) ومن خصائصه اله ليس له حة يلسع بهاو أفضل ماوكها الشقر وأوسطها الرقط بسوادولايتم أمرها الابه وقدجاء ذكره فىحديث أبى امامة أن أحدكم اذا أرادان مخرجمن المسحد تداعت جنودا بليس واجتمعت كانحتمع النحل الي بعسو بهارواه ابن السني في اليوم والليلة وروى ابن عدى ان الني صلى الله عليه وسلم قال اعلى أنت بعسوب المؤمنين (ثم ما سخر الله تعالى له أمير هامن العدل والانصاف بينها حتى أنه اليقتل على باب المنفذ كل ماوقع منها على نحاسة ) أى انها اذارأت فسادا من ملك اماأن تعزله واماان تقتله وأكثرما يقتل خارج الخلية (القضيت منها عجبا) وفي أسخة اليحب (ان كنت بصيرافي نفسك وفارغامن هم بطمك وفر جل وشهوا تنفسك في معاداة أقرانك وموالاة اخوانك) قال القزويني هو حيوان ذوفهم وكيس وشحاعة ونظرفي العواقب ومعرفة باصول السنة وأوقات المطروند ببرالمربع والطاعة لاميره والاستكانة لكميره وقائده بديدم الصنعة وقال غيره ومن شأنه في تدبير معاشه انه اذا أصاب موضعان قيابني فمه بموتامن الشمع أولاثم البيون التي يأوى فهاالماوك ثم بيون الذكور التي لا تعمل شسماً والذكر أصغر حرمامن الانثى وهي تمكثر المادة داخل الخلمة واذا طارت وحت باجعها وترتفع في الهواء ثم تعود الى الخلمة والنحل بعمل الشمع أولاغم يلقى البذرلانه بمنزلة العش للطيرفاذا القنه فعدت عليه وتحضنه كإيحضن الطير فيكون البذر دون البيض ثم تسف الدودواغذى نفسهام تطامر وهو لا يقعد على ازهار مختلفة بل على زهروا حد و علا بعض السوت عسلاو بعضهافراخا والملوك لاتخرج الامع جيل النحل فاذاعزعن الطيرحلته والنحل يحتمع فيقسم الاعمال فبعضها بعمل العسل وبعضها بعمل الشمع وبعضها يسقى الماعو بعضها يبنى البدوت ومن طبعه انه يهرب بعضهمن بعض ويقاتل بعضه بعضافى الخلايا ويلسع من دنامن الخلية واذاهاك منهاشي داخل الخلية أخرجته الاحماء الحاط رجوهو بعمل زمان الربيع والخريف والذي بعمله فى الربيع أجودوالصغير أعلمن الكبير

وكنف استغرج من العام تاالشهم وألعسل وحعل أحدهما ضاء وجعل الأخرشفاءثم الوتأمات عجائب أمرها فى تناولها الازهار والانوارواحترازهاعي النحاسات والاقدار وطاعتها لواحدم جلتها هوأ كبرها شخصارهو أميرهاغ ماسخرالله تعالىله أميرها والعدل والانصاف سنهاحتي انه المقتل على ماب المفدد كلماوقع منهاعلى نعاسة القضيت منهاعما آخر العب ان كنت بصرا فى نفسل وفارغامن هم يطللوفر حلوشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة اخوانك

هُمدع عنك جميعٌ ذلك وانظر الى بنائه أبيوتها من الشهع واختيارها من جله الاسكال الشكل المسدس فلاتبني بينا مستديرا ولامر بعاولا مخسا بل مسدسا لخاص منة فى الشكل المسدس يقصر فهم المهندسين عن دركها وهوأن أوسع الاشكال وأحواها المستديرة وما يقرب منهافات المر بع يغر جمنه زوايا ضائعة وشكل النعل مستدير مستطيل فترك المربع حتى (٥٩٣) لا تضيع الزوايا فتبقى فارغة ثملو بناها

مستديرة ليقت عاوج السوت فربحضا تعةفان الاشكال المستديرة اذا جعت لم عتمع متراصة ولاشكل في الاشكال ذوات الزوامايقربف الاحتواءمن المستدمرع تتراص الجلة منه يحث لاستق بعداحماعها فرحة الاالسدسوهذه خاصمة هذا الشكل فانظركيف ألهمالله تعالى الخل على صغر حرمه ولطافة قده لطفا به وعناية نو حودهوما هو يحتاج السه ليتهنأ بعيشه فسحانه مأأعظم شانه وأوسع لطفسه وامتنانه فاعتسر بهذه المعدة اليسدرة من محقرات الحموانات ودع عندك عاثب ملكوت الارض والسموات فات القدر الذىبلغهفهمنا القاصر منسه تنقضي الاعمار دون الضاحه ولانسبة لماأحاط علما الى ماأحاط به العلاء والانساءولانسبة لمأحاط به علم الخلائق كالهم الى مااستأثرالله تعالى بعله بل كل ماءرفه الخلق لا استحق أن يسمى علماني

ويشرب منالماء ماكانء ذباصافيا يطابسه حيث كانولايأ كلمن العسل الاقدرشبعه واذاقل العسلف الخلية قذفه بالماء ليكثرخوفاعلي نفسه من نفاده لانه اذانفدأ فسدا لنحل بيوت الملوك وبيوت الذكور وربما قذات منهاما كان هناك قال حكم البونان لتلامذته كونوا كالنحل فى الخلايا فالوا كيف قال انهالا تترك عندها بطالا الانفته وأقصته عن الخلية لانه بضيق المكانو بفني العسل ويعلم النشيط الكسل والنحل يسلخ جاده كالحمات وتوافقه الاصوات اللذبذة المطربة ويضره السوس ودواؤه أن بطرح في كلخامة كف ملح وآن تفتح في كلشهرمرة وتدخن باخثاءالمقر ومن طبعمه انهاذا طارمن الخلمسة ليرعى وعادتعودكل نحلة الى مكانها لانخطئه وأهلمصر يحولون الخلايافي السفرو يسافرون باللىموضع الزهروالشجر فاذااجتمع الى المرعى فتعت أنواب الخلايا فيخرج منهاو ترعى نومه أجمع فاذا أمسي عادالى السفينة وأخذت كلواحدة مكانها لاتنغيرعنه وروىالبهقي فيالشعب عن تجاهد قال صبت ابن عرمن مكة الىالمدينة فيا سمعته بحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهمذا الحديث النمثل المؤمن مثل النحلة النصاحبته نفعك والنشاورته نفعك والنجالسسته نفعك وكل شأنه منافع وكذلك النحلة كل شأنها منافع قال ابن الاثير وجه المشابه سة بين المؤمن والنحلة حذق النحلوفطنته وقلة أذاه وحقادته ومنفعتسه وقنوعه وسعيه فىالليل وتنزهه عن الاقذار وطبيا كله وانه لايأكلمن كسب غسيره ونحوله وطاعته لاميره واناللحلآ فات تقطعه عن عمله منهاالظلمة والغيم إوالريح والدخان والماء والنار وكذلك الؤمن لهآ فات تفتره عن عمله ظلمة الغفلة وغيم الشكور يح الفتنة ودخان الحرام وداءالسعة ونارالهوي (ثمدعءنك جمع ذلك وانظر الى بنائها بموتهامن الشمع واختمارهامن جلة الاشكال الشكل المسدس) الذي لا ينخرق (فلاتبني بينامسند براولام بعاولا مخسابل مسدسا لحاصية في الشكل المدس يقصرفهم الهندسين عن دركها) واحاطتها (وهوان أوسع الاشكال واحواها) أى أجعها (المستديرة) أى المستديرة الشكل (وما يقر بـمنهافان المربع يخرج منه زوا بإضائعة وشكل النحل مستدير مستطيل فترك المربع حتى لاتضمع الزوا بافتبق فارغة ثملو بناهامستدبرة لبقت خارج البموت فروج ضائعة فان الاشكال المستديرة اذاجعتكم تجتمع متراصة ولاشكل في الاشكال ذوات الزوايا يقرب في الاستواء من المسدس ثم تتراص الجلة منه عيث لا يبقى بعداجتماعها فرحة الاالمسدس وهدده خاصية هذا الشكل) فمذلك أتصاتحتي صارت كالقطعة الواحدة وبمانه ان الاشكال من الثلاثة الى العشرة اذاجمع كل واحدمنها الى أمثلة لم يتصل و حاءت بينهما فرج الاالشكل المسدس فاله اذا جدع الى أمثاله اتصل به كاله قطعة واحدة كل هذابغيرمقياس ولاآلة ولابكاروذاكمن أثرصنع اللطيف الخبير والهامماياها (فانظر كيف الهم الله الخلعلي صغر حرمه لطفايه وعناية لوحوده وماهو محتاج المه لمتهنا بعيشه فسحانه ماأعظم شانه وأوسع لطفه وامتنانه فاعتبر ) أبها السالك (بهذه اللمعة البسيرة من محقرات الحيوا مات ودع عنك عجائب ملكوت الارض والسهوات فان القدر الذي بلغه فهمنا القاصرمنه تنقضي الاعمار) الطوال (دون الضاحه ولانسمة لما أحاط به علماالي ماأحاط بهالعلماء والانساء ولانسبة لما أحاط بهءلم الخلائق كلهم الىماأستأ ثوالله تعالى بعله بل كلماعرفه الخاق لابستحقان يسمى علمانى جنب علم الله تعالى لاتصافه بالنقص والقصور من كل وجه (فبالنظر في هذا وأمثاله تزداد المعرفة الحاصلة باسهل الطريقين وبزيادة العرفة تزداد الحبية فان كنت طالبا سعادة لقاءالله متى ماتلق من تروى \* دع الدنما وأهلها فانبذالدنماوراء ظهرك كافال القائل (واستغرق العمرفي الذكر الدائم والفكر الملازم) الناشئين عن مراقبة الحق تعالى (فعساك تحظى منها بقدر

 يسير واكن تنال بذلك اليسيرة ملكاعظيم الاآخرله \* (بيان السبف تفاوت الناس فى الحب) \* اعلم أن الومنين مشتركون في أصل الحب الاشتراكهم في أصل الحب الاشتراكهم في أصل الحب من المناسب المنا

يسبرولكن تنال بذلك البسيرماكا عظما لا آخره) وسعادة أبدية لاانصرام لها أبدالا بادوالله الموفق \* (بيان السبب في تفلوت الناس في الحب) \*

(اعلم)أسعدك الله تعالى (ان المؤمنين مشتركون في أصل الحيلا شتراكهم في أصل الاعمان ولكنهم متفاوتون لتَّفاوتْهُــم في المعرفة وفي حب الدنيا اذالاشياء انماتتفاوت بتفاوت أسبابها) وهوكالقدرة الحاصلة لهم بالغني في المال فن واحد علك الدانق والدرهم ومن واحد علك الفاف كذا العلوم بل التفاوت في العلوم أعظم لان العلومات لانهابه لهاوأعمان الاموال أحسام والاحساء متناهمة لابتصورأن بنتفي النهابة عنهافاذا قدعرفت كمف تتفاوت الخلق في محارمعر فة الله تعالى وان ذلك لانها مه أو أكثر الناس ليس لهم من الله تعالى الا الصفات والاسماء الني قرعت معهم فتلقفوها وحفظوها فهوالسبيل الذى فتحلهم فيه وفيسه تتفاوت مراتبهم (ورعمانحيلوالهامعاني تعالى عنهار بالارباب) جلجله (ورعمالم بطلعواعلى حقيقتهاولانحياوا معنى فاسدابل آمنوام ااعمان تسليم وتصديق واشتغاوا بالعمل وتركوا البحث) فيها (وهؤلاءهم أهل السلامة من أصحاب البمين والمتحد لون) لها بالمعانى الفاسدة (هم الضالون والعارفون بالحقائق هم المقرون) فهؤلاء ثلاثة أصناف (وقدذ كرالله حال) هذه (الاصناف الثلاثة فيقوله فاماان كانمن المقر بين فروح وربحان وجنة نعيم الاتية) وتمامها وأماان كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأماان كان من المكذبين الضالين فنزل من حمر وتصلية عمم وبيان تفاوت الراتب هوانه لا يخفي عليك انه ليس من يعلم انه عالم قادرعلى الجلة كنشاهد عاتب آياته في ملكو ن السموات والارض وخلق الارواح والاحساد واطلع على بدأتع المماكمة وغرائب الصينعة بمعنافي التفصيل ومستغرقافي دقائق الحكمة ومستوفيا اطائف التدبير ومتصفا يحميع الصفات الماكمية القربة من الله تعلى فائلالناك الصفات نيل اتصاف بهابل بينه سمامن المون المعمد مالا بكاد يحصى وفي تفاصيل ذلك ومقادره تنفاوت الانساء والاولياء (فان كنت لاتفههم الامورالا بالامثلة فلنضر بالتفاوت الحب مثالافنقول أسحاب الشافعي مثلا يشتركون فيحب الشافع وجه أنته تعالى الفقهاء منهم والعوام لانمهم شتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد خصاله ولكن العامي بعرف عله مجلاوالفقيه بعرفه مفصلا فتكونمعرفة الفقيه بهأتم واعجابه بهوحيه لهأشيد) أونقولان الشافعي رجه الله تعالى بعرفه توابداره و بعرفه المزنى تلمذه والبوّاب بعرف انه عالم بالشرع ومصنف فمسه ومرسد خُلق الله الله على الجُله والزني يعرفه لا كعرفة البوّاب بل معرفة محيطة بتفاصيل صفائه ومعاوماته بل العالم الذى يحسن عشرة أنواع من العلوم لا يعرفه بالحقيقة تلميذه الذى لم يحصل الانوعاوا حدافضلاعن خادمه الذيلم يحصل شيأمن علومه بل الذي حصل علما واحدافا نماعرف على الصقيق عشره اذا ساواه في ذلك العلم حتى لم يقصرعنه فانقصرعنه فليس يعرفبا لحقيقة ماقصرعنه الابالاسم وابجاما لجلةوهوانه يعرفانه يعلم شيأ سوى ماعله فكذلك فافه م تفاوت الحلق في معرفة الله تعالى وأيضا (فان من رأى تصنيف مصنف فاستحسنه وغرف به فضله أحده لا محالة ومال المه قلبه فان رأى تصنيفا آخراً حسن منه وأعجب تضاعف لا محالة حمد لانه تضاعفتُمعر فتــه بعمله وكذلك يعتقد الرجل في الشاعرانه حسن الشعر فيحبه فاذا سمع من غرائب شعره وصنعتهماعظم فيهحذقه ازداديه معرفة وازدادله حباوكذاسائر الصمناعات والفضائل والعامي قديسهمان فلانامصنفوانه حسن التصنيف ولكن لابدرى مافى التصنيف فتكونله معرفة مجملة ويكون له بحسبه ميل

ورعا إبطاء واعلى حقيقتها ولاتعماوالها معنى فاسد أبل آمنو أجها اعان تسليم وتصديق وأشتغاوا بالعمل وتركوا والمعثوه ولاءهم أهل السلامة من أعماب المن والمتغياون همم الضالون والعارف ون مالحقائق همالقر ون وقيدد كرالله حال الاصلناف الثلاثةفي قوله تمالى قاماان كان من القسرين فروح و ریحانوجنــةنعیم الاكة فان كنت لا تفهم الامدور الابالامثلة فلنضم بالتفاوت الحب مثالا فنقر ولأصاب الشافعي مثلانشتر كون فىحب الشافعي رجه الله الفقهاء منهم والعوام لانمهم مشتركونفى معرفة فضاله ودينه وحسن سيرته ومحامد خصاله ولكن العامي معرف عله مجلاوالفقيه يعرفه مفصلا فتكون معسرفة الفقيديه أتم واعجابهته وحبهلهأشد فاتمن رأى تصنيف لبصنف فاستحسنه وعرف

به فضله أحبه لا محالة ومال المهقلية فان رأى تصديفا آخوأحسن منه وأعجب تضاعف لا محالة حبه لانه تضاعفت محمل معرفته بعلمه وكذلك بعتقد الرحل في الشاعرانه حسن الشعر فيحبه فاذا سمع من غرائب شعره ماعظم فيه حذقه وصنعته از داد به معرفة وازداد له حبا وكذا سائر الصناعات والفضائل والعامى قد يسمع أن فلا نامصنف وانه حسن التصنيف ولسكن لا يدرى ما في التصنيف فيكون له معرفة محلة و يكون له معسمه مل

مجلوالبصر اذافنش عن النصائيف واطلع على مافيه امن المجائب تضاعف حبه لا مجائب الصنعة والشعر والتصنيف شدل على كال صفات الفاعل والمصنف والعالم بحملته صنع الله تعالى و تصنيفه والعامى بعلم ذلك و بعتقده وأما البصير فانه بطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه حسى يرى في البعوض مثلا من عجائب صنعه ما ينهر به عقله و يتعير فيه لبه و يزداد ( ٥٩٥) بسبه لا محالة عظمة الله وجلاله وكال

صفاته فىقلىه فيردادله مجمل والبصير) الماهر (اذا فتشءن الثصانيف واطلع على مافيها من التجائب تضاعف خبه لامحالة لان عجائب حما وكلاأردادعملي الصنعة والشعر والتصنيف تدل على كال صفات الفاعل والمعنف والعالم محملته) من قة العرش الى منتهى عاجب صنع الله اطلاعا الثرى (صنع الله المتقن وتصنيفه) والمحاده (والعامي بعلم ذلك و بعتقده) ولاينكره (وأما البصير) في العلم استدل ذاك عليعظمة (فاله بطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه حتى برى فى البعوض مثلامن عجائب صنعه ماينهر به عقله و يتصرفه لبه الله الصانع وحالاله ونزدادبسيبه لامحالة عظمة المهوجلاله وكمال صفاته فىقلبه فيزدادله حباوكالماازداد على أعاجيب صنع المه وازداديهمعر فةوله حمأ اطلاعا) وتسلقا (استدل مذاك على عظمة الله الصانع وجلاله وازداديه معرفة وله حماو يحرهذه المعرفة أعنى و بحرهد والمعرفة أعنى معرفة عائب صنع الله تعالى بعر لاساحل له) ينتم على المه (فلاحرم تفاوت أهل المعرفة في الحد لاحصرله) عُم معرفة عجائب صنعالله ان تلك المعرفة الحاصلة من النظر في عائب صنع الله تعالى ليست معرفة تامة حقيقية لا فا اذا على اذا تاعلة فقد تعالى يحرلاساحل له فلا علناشيأ مهمالاندرى حقيقته لكن ندرىان له صفةالعلإفان كانتصفة العسكر معاومة لناحقيقة كان علنا حرم تفاوت أهل المعرفة بانه عالم أيضا على الما يحقيقة هدده الصفة والافلاولا بعرف أحدحقيقة عالم الله تعالى الامن له مثل عله وليس ذلك الأله فلابعر فمسواه وانما يعرفه غيره بالتشبيه بعلم نفسه وعلمالله تعمالى لابشه معلم الخلق ألبتة فلايكون في الحد لاحصرله وعما يتفاوت بسبب الحب معرفتهبه معرفة المةحقيقية أصلابل اجامية تشبيه أقلع كالزداد العبدا طاطة بتفصيل المعاومات وعجائب ختلافالاسباباللسة الصنائع كان حظه من تلاث الصنعة أوفولان الثمرة تدل على المثمر كانه كليازداد النليذ الحاطة بنفاصيل علوم التيذكر ناهاللعبفان الاستاذ وتصانيفه كانت معرفته هأكمل واستعظامهاه أتموهذا هومرا دالمصنف من السياق والىهذا برجمع من يحد الله مثلالكونه تفاوت معرفة العارفين ويتطرق اليمه تفاوتالا يتناهى (وممايتفاوت بسيمه الحب اختلاف الاسمباب الخسة عسانااليهمنعماعليه التي ذكرناهاللعب فانمن محسالته مثلالكونه محسنا المه منعماعلمه ولمحسه لذانه ضعفت محبتها ذتنغير ولم يحبه لذا له ضعفت لتغيرالاحسان فلايكون حبه فيحالة البلاءكمه فيحالة الرضاوا لنجماء وأمامن يحبه لذاته ولانه مستحق للعب محبتهاذتنغير بتغيير بسبب كاله وجاله ومجده وعظمته فانه لا يتفاوت حمه بتفاوت الاحسان المه ) فهذا السبب هو أقوى الاسباب الاحسان فلامكون حده (فهذا وأمثاله هوسبب تفاوت الناس في الحبة والتفاوت في الحبة هو السبب للتفاوت في سعادة الاسخوة ولذلك في حالة الملاء كمه في حالة فال تعالى وللا خوة أكبردر حات وأكبر تفضلا \* ( سان السيب في قصو رأفهام الخلق عن معرفة الله تعالى )\* الرضاوالنعماء وأمامن عيه لذاته ولانه مستحق العب بسسكاله وجاله ومحده وعظمته فانه لا

(اعلم) وفقال الله تعالى (ان أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى وكان هذا يقنضى أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها الى الافهام وأسهلها على العقول وترى الام بالضد من ذلك فلا بدمن بيان السب فيه واعاقالنا انه أظهر الموجودات وأجلاها لمعنى) تقدمت الاشارة الهه وحاصله ان المحبة هى الوصلة بين العبدو بين الله تعالى فى الدنيا والآخوة اذ العارف لا يفارق المعروف كالابر يدعنه بدلالان معرفة الله ألذ المعارف وألذ الاشهاء وأشهاها الله ألوب لان كل ذات جمله على اختلاف أنواعها ومن اتبها لا يميل البها البصر أوالبصرة الاوهى تشهد كال خالقاله المناقبة العارف وألد المناقبة على شرف ذات الخالق وكال صفائه من العلم والحكمة والقدرة فان كانت القساوب عبل الى الذوات الحيلة وتلتذ بادرا كها فالتذاذها بالاشرف أشرف وبالا كل أكل ولعدى هدنا سبق النظر الى الخالق قبل الخلق وهدنا لا يكون الالمن غلبت ومانيته على روحانيته على معرفة الله تعالى والا فعرفة الله المها الما المناف ووجوده أظهر المعارف وهوجودا حياوذاك الموجودات ومامثالنا فى الغفلة عن معرفة الله ووجوده الا كن غفل عن وجود نفسه وكونه موجودا حياوذاك الموجودات ومامثالنا فى الغفلة عن معرفة الله ووجوده الا كن غفل عن وجود نفسه وكونه موجودا حياوذاك الموجودات ومامثالنا فى الغفلة عن معرفة الله وجوده الا كن غفل عن وجود نفسه وكونه موجودا حياوذاك الموجودات ومامثالنا فى الغفلة عن معرفة الله وحدوده الا كن غفل عن وجود نفسه وكونه موجودا حياوذاك

تفضيلا (بيان السبب فى قصوراً فهام الحلق عن معرفة الله سبحاله) \* اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى وكان هذا يقتضى أن يكون معرفة أقل المعارف وأسبقها الى الافهام وأسهلها على العقول وترى الامر بالضد من ذلك فلا بدمن بيان السبب فيه وانحاقلنا انه أظهر الموجودات وأحلاه المعنى

يتفاوت حيه بتفاوت

الاحسان المله فها

وأمثاله هو سي تفاوت

الناس في الحبة والتفاوت

فالحبةهدوالسب

التفاوت في سعادة الا خرة

ولذلك قال تعالى والا تخرة

أ كبر درجات وأكبر

لاتفهسمه الابمثال وهوانا اذاراً بنا انسانا يكثب أو بعيط مثل كان كونه حياء ندنامن أظهر الموجودات في اته وعلسه وقد ربه وارادته المخياطة أحلى عندنامن سائر صفاته الظاهرة والباطنة اذصفاته الباطنة كشم وته وغضه وخاء ه وعينه ومرضه وكل ذلك لا نعرفه وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها و بعضها النظاهرة والدته واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته أما حياته وقدرته وارادته وعلموكونه حيوانا فانه جلى عندنا من غيراً ن يتعلق حسالبصر معيانه وقدرته وارادته فان هذه الصفات لا تعسبت عن الحواس الجسم لا يمكن أن تعرف حياته وقدرته وارادته الا يخياطته وحركته فلونظر ناالى كل مافى العالم سواه لم نعرف به صفته في اعليه الادليل واحدوه ومعذات جلى واضع ووجود الله تعالى وقدرته ( ٥٩٦) وعله وسائر صفاته بشهدله بالضرورة كل مانشاهده وندركه بألحواس الظاهرة والباطنة من حر

امالالفه بوجوده أوشغل قلبه بمهم من المهمات اذهله عن وجوده والافن ظهرله وجود نفسه ظهرله وجودالله تعالى لان نفسه ونفس العالم أثرمن آثارقدرة الله تعالى وهدذا المعني (لاتفهمه الابمثال وهوا نااذارأينا انسانا يكتبأ ويخيط مثلا كان كونه حماعندنامن أظهرالمو جودات فماته وعله وقدرته وارادته المغياطة أحلى عنسدنامن سائر صفاته الظاهرة والماطنة اذصفاته الماطنة كشهوته وغنسبه وخلقه ومحته ومرضه ركل ذلك لا نعر فه وصفائه الظاهرة لانعرف الابعضهار بعضها نشك فيه كقدار طوله واختلاف لون بشرته ) أى ظاهر حلده (وغيردُ لك من صفاته أماحماته وقدرته وعلموارادته وكونه حموانا قانه جلى عندنامن غيرأن يتعلق حس البصر يحمانه وقدرته وارادته فانهذه الصفات لاتحس أى لاندرك (بشي من الحوام الحس) الظاهرة (ثم لا يمكن أنَّ نعرف جياته وقدرته وارادته الابخياطته وحرَّكته) أى حركة يُده (فلونظر ناالي كلمافي العالم سواء لم نعرف به صفته فساعليه الادليل واحد وهوم عذلك جلى واضغ و وجود الله وقدرته وعمله وسائر صفاته تشهدله بالضرورة كلماتشاهده وتدركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حرومدرونيات وشحر وحبوان وسماء وأرض وكوكبوبر وبحروناروهواء وجوهروعرض لأؤل شاهدعليه أنلمسناوأ جسامنا وأوصافناوتقلب أحوالنا وتغمير قلوبناوجيع أطوارنافي حركاتناوسكناتناوأ ظهرالاشمياء في علناأنفسنا ثمحه وساتنابالحواس الخس ثممدركاتنابالعقل والبصيرة وكلواحدمن هذه المدركات لهمدرك واحدوشاهد وأحد ودليل واحد وجميع مأفى العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة نوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته والوجودات المدركة لاحصر لهافان كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس سهدلها الاشاهدواحد وهوماأحسسنامه من حركة بده فكمف لانظهر عندناما لاستمور فيالوحود شئ داخل نفو سنا وخارجها الاوهو شاهد علمه وعلى عظمته وجلاله )وعظم قدرته (اذكل ذرة فانها تنادي ملسان حالهاانه ليس وجودها بنفسهاولا حركتها بذائه اوانها تعتاج ألىمو جدو يحرك لهايشهد بذلك أولانركيب أعضائناوا تتلاف عظامناو لحومناوأعصابناومنابت شعو وناوتشكل أطرافناوسائر أحزا ثناالظاهرة والباطنة فانانعلم انهالم تأتلف بانفسه هاكانعلم ان يدالكاتب لم تتحرك بنفسها ولكن المالم يبق فى الموجودشي مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب الاوهوشاهد )عليمه ودايل (ومعرف عظم ظهوره فانهرت العقول ودهشت عن ادراكه فان ما يقصر عن فهمه عقولنا فله سببان أحدهما خفاؤه في نفسه وغوضه ) ودقته (وذلك لا يخفى مثاله والا تنومايتناهي وضوحه ) الى الغاية (وهذا كمان الخفاش) بضم وتشديد طأثر معروف قيل هوالوطواط غريب الشكل والوصف (يبصر بالليل في يلتمس الوقت الذي لاضوء فيه (ولايبصر بالنهار لالخفاء النهار واستناره ) لكن لشدة ظهوره وكثرة انتشار ضوته (معضعف بصره فان بصرا لخفاش ضعيف

ومدر ونمات وشنخر وحبوان وسماء وأرض وكوكب وبرو يحرونار وهواء وبحوهر وعرض مل أوّل شاهد علمه أنفسنا وأحسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالناوتغير قاوساوج مأطوارنا في حركاتنا وسكناتنا وأظهر الاشماء في علمنا أنفسناغ محسوساتنا بالحدواس الجس ثم مدركأتنا بالعقلواليصرة وكل واحمد من هذه المدركات لهمدرك واحد وشاهد واحدودليل واحدوجدعمافي العالم شواهــد ناطقة و أدلة شاهدة وحود عالقها ومدرها ومصرفها وبحركها وداله علىعله وقدرته ولطفه وحكمته والوجودات الذركةلا حصرلهافان كانتحماة الكاتب ظاهرة عندنا ولس شهدلهاالاشاهد واحدوه وماأحسسنانه

من حركة بده فكيف لانظهر عند نامالا بتصوّر في الوجود شي داخل نفوسناو خارجها الاوهو شاهد عليه يبهره وعلى عظمته و حلاله اذ كل ذرة فانم اتنادى بلسان حالها نه ليس وجودها بنفسها ولاحركتها بذائه او الم اتحتاح الى موحدو وعرك لها يشهد بذلك أولا تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت شعور ناوت شكل أطرافنا وسائر أحزائنا الظاهرة والباطنة فانا نعلم الم المنافسة الم الفياد المنافسة الم المناوط ومعقول وحاضر وغائب الا وهوشاهد ومعرف عظم ظهوره فانهرت العقول ودهشت عن ادراكه قان ما تقصر عن فهمه عقولنا فله سبان \* أحدهما خفاق في نفسه وغوضه وذلك لا يخفى مثاله \* والا تخرما يتناهى وضوحه وهدا كأن الخفاش بيصر بالليل ولا يبصر بالنها ولا نظماه النها وواستناره لكن المدة ظهوره فان بصر الخفاه النها وواستناره لكن المدة ظهوره فان بصر الخفاش معنف

يهره نورالشهس اذا أشرة فتكثون قوة طهوره معضعف بصره سببالامتناع ابصاره فلا برى شياً الااذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره فدرة ظهوره فدرة المهدية من المستنادة وفي عاية الاستغراق والشهول حقى المستنادة وفي عاية الاستغراق والشهول حقى المستنادة وفي عاية الاستغراق والاستنادة وفي عن البصائر والابصاد من ملكوت السهوات والارض فصارطهوره سبب خفائه فسجان من احتجب باشراق (٥٩٧) فوره واختفى عن البصائر والابصاد

بظهوره ولايتعباس اختفاء ذاك بسيب الظهور فان الاشماء تستيان باضدادها ومأ عموحو دوحتى أنه لاضل له عسر ادرا كه فساو اختلفت الاشياء فدل مضهادون بعض أدركت التفرقة على قربولا اشتركت في الدلالة على نسق واحمدأشكل الامرومثاله نورالشيس المشرق على الارض فانا تعملم أله عرض من الاعراض يحدث في الارض ويزول عند الشي فاوكانت داعة الاشراق لاغروبالها الكنائظن أنه لاهشية فىالاجسام الاألوانها وهىالسوادوالساض وغبرهما فانالانشاهد في الاسود الاالسواد وفي الابهض الاالبياض فاماالضوء فسلاندركة وحدد واكنا غابت الشمس وأطلمت المواضع أدركا تفرقة سنالحالين فعلناأن الاحسام كانت قد استنضاءت بضموء

يبهره نورالشمساذا أشرقت)وكذاضو القمروفيه يقول الشاعر مثل النهار مزيداً بصارالورى \* نوراو يعمى أعين الخفاش

(فيكون قوة ظهو ره معضعف بصرة سببالا متناع ابصاره فلا برى شداً الااذاً امتزج الضوء بالظلام وضعف طهو ره) وهوقر بالغروب وفي هذا الوقت ينتشر البعوض بطلب القوت وهودماء الانسان و ينتشرا الحفاش بطلب البعوض (فيكذلك عقولناضع ففة) لا شدعاع لها (وجال الحضرة الالهية في ثهاية الاشراق والاستنارة وفي غاية الاستغراق والشهول حتى لم بشدنا طهره ذرة من ملكوت السموات والارض فصار طهوره سبب خفائه وفي هذا العنى أنشدني شعنا الرحوم العارف وحيه الدين عبد الرحن بن مصطفى العيدروسي الحسسني قدس الله سرة في ثامن عشر رجب سنة ١١٣٣ بالطائف المعضهم

فالله الزم هديت الذكره \* فده القاوب تطب والافواه \* واجعل حلال تقاه ان أحالتي الصاح من كانت حدلاه تقاه \* واستعمل الافكان في مستغرقاني الكشف عن معناه الصاح من كانت حدلاه تقاه \* واستعمل الافكان في مستغرقاني الكشف عن معناه ولتخلع النعليين خلع محقق \* خلى عن الكون من فنائلة الله عين البقاء وعند ذاك تراه \* واذا بدا فاعلم بالكلست هو \* كلا ولا أيضا تكون سواه شيا "ن ما اتحداو الكن ههنا \* سريض في فاقناع باهو \* باسامعا ماقد و أشرت له أما قلي وفي ما وعث أذناه \* أزل الحاب عاب المنتخصف \* الله مرماقد غاب عنان سدناه

ان الاله أجل مامت عرف \* من لا يرا ، قد استبان عما ، أنى يغب وليس بوجد غير ، \* لكن شديد ظهو ره أخفا ،

وضعان من احتجب باشراق نوره وانعتنى عن البصائر والابصار بظهوره) وفي حقائق الاسماء الشيخ الاكبر قد من سره وصع عن رسول الله صلى الله على وسلم أنه قالم ان الله احتجب عن العقول كا حتجب عن الابصاروان الله الاعلى بطلمونه كا تطلمونه كان فاشترك نوع الانسان مع الملالاه في في اطلب واختلفا في الكريف به لا نهم بسيل الوصول بطالمونه بالانوار اله علمة الكونم عقولا بحردة وهو حلت عظمته محتجب عن العقول فافي الهسم سيل الوصول الى أسرار الذات وحقائق الصفات انتهي (ولا يتجب من اختفاء ذلك بسبب الطهور فان الاشتاء تستبان باضد ادها وماعم وجوده حتى انه لا ضداء عسراد الله على نسق واحد أشكل الاسراء فدل بعضها دون بعض أدركت النفر فق على قر بولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الامر) واشتبه الحال (ومثله فو رالشه سائم المت الماسود الاالسواد وفي الابيض الاالبياض وأما الضوء فلاندركه وحده ولكن لماغات وغيرهما فانا لانشاهد في الاسود الاالسواد وفي الابيض الاالبياض وأما الضوء فلاندركه وحده ولكن لماغات وعيرهما فانا لانسام متشام فقع فنا وجود النور بعدمه وماكنا قلاحمه الابعسرة بالمود والسمة تسافرة والسمة الشاهد تنا الاجسام متشام فقع فنا وجود النور بعدمه وماكنا قلاعمه الابعم المنافرة المعسوسات في اهو طاهر في نفسه وهو يظهر الخسيرة انظركم نات النور أطهر المحسوسات في اهو طاهر في نفسه وهو يظهر الخسيرة انظركمي تصورا سمتهام أمن هو المهر الامو ووبه ظهرت الاسماء كالهاولو كان العدم أوغم ما الامورة الولام والموروبة المعرب النظركية في الفلام الاموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان العدم أوغم من الاموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان العدم أوغم المساب المهورة لولا الموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان المعدم أوغم من الاموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان العدم أوغم من الموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان العدم أوغم من الموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان العدم أميرة أمرة الموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان المعدم أوغم من الموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان المعدم أوغم من ألم الموروبة طهرت الاسماء كالهاولو كان المعدم أوغم من الموروبة طهر كالموروبة طهر الموروبة طهر كالموروبة طهر الموروبة طهر كالسماء كالهاولو كان المعدم أوغم من الموروبة طهر كالموروبة طهر كالموروبة طهر كالموروبة طهر كالموروبة طور كالموروبة طور كالموروبة الموروبة طور كالموروبة طور كالموروبة طور كالموروبة طور كالموروبة

واتصفت بصفة فارقتها عندالغروب فعرفنا وجودالنو ربعدمه وما كانطلع عليه لولاعدمه الابعسر شديد وذاك اشاهد تناالاجسام متشابهة غدير عنتافة فى الظلام والنورهذام عان النوراطهر الحسوسات اذبه ندرك سائر الحسوسات في اهو ظاهر فى نفسه وهو يظهر لغيره انظر كيف تصوّر استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضده فالله تعالى هو أظهر الاموروبه ظهرت الاشباء كلها ولوكان له عدم أوغيبة أونغير لانهدت

السموات والارض وبطل الملائ والملكوت ولادرك بذلك النفرقة بين الحالين ولوكان بعض الاشياء موجودا به و بعضها موجودا بغيره لادركث التفرقسة بين الشيئين في الدلالة ولكن دلالته عامة في الاشياء على نسق واحدوو جوده دائم في الاحوال يستحدل خلافه فلاحرم أورثت شدة الظهو رخفاء فهذا هو السبب في (٥٩٨) قصور الافهام وأمامن قويت بصيرته ولم تضعف منته فانه في عال اعتدال أمره

االسموات والارض وبطل الماك والملكون ولادرك ذلك النفرقة بينا لحالين ولوكان بعض الاشياء موجودا بهو بعضهامو جودا بغميره لادركت التفرقة بن الشيئين فى الدلالة ولكن دلالته عامة فى الاشياء على نسق واحمدو وجوده دائم في الاحوال يستحيل خلافه فلاحرم أو رثت شدة الظهو رخفاء ولقد أفصح المصنف رحمه الله تعالىءن همذا المحثف كتابه مشكاة الانوارمانصه واعلم ان معنى كونه نور السموات والارض تعرفه بانسبة الى النو والظاهر البصرى فاذارأ يت فورالر بيع وخضرته مثلافى ضماء النهار فلست تشك فىأنكترى الالوانور عاظننت أنكاست ترىمع الالوان غيرها فكانك تقول لست أرىمع الحضرة غيرها ولقدأصر علىهذا أقوام فزعموا انالنو رلامعني لهوانه لبسمع الالوان غيرالالوان فانكروا وجودالنو رمع أنه أظهر الاشياء وكيف لاوبه تفاهر الاشياء وهو الذي يبصرفي نفسه ويبصر بهغيره لكن عندغرو بالشمس وغسة السراجووقو عالظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل الظلوبين موضع الضياء فاعترفوا بان النور معنى وراء الالوان بدرك مع الالوان حتى كانه لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة طهوره بخفي وقد يكون شدة الظهور سب الخفاء والشئ اذاجاو زحده انعكس على ضده فاذا عرفت هذا فاعلم انه كاظهر كل شئ البصر بالنور الظاهر فقدظهركلشئ للبصميرة الباطنة باللهفهو محكلشئ وبهيظهر واكن بقي هناتفاوت وهوان النو رالظاهر يتصوران بغيب بغروب الشمس ويحجب حتى يظهر الظل وأماالنو رالالهي الذي يظهركل شئ لايتصورغيبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الاشياء داءً إفاقطع طريق الاستدلال بالنفرقة ولوتصوّرت غيبته لانم دن السموات والارض ولادرك بهمن التفرقة مايضطرمعه الىالمعرقة بحابه ظهرت الاشياء ولكن لماتساوت الاشماءكلها علىغط وأحدفي الشهادة لوحدانية خالقها اذكلشئ يسج بحمده لابعض الاشياء في جيع الاوقات لابعض الاوقات ارتفعت المعرفة وخني الطريق اذالطريق الظاهر معرفة الاشاء بالاضداد في الاضدادة ولانقيض تتشابه الاحوال في الشهادة له فلا يمعدان يحنى و يكون عفاؤه السدة جلائه والغفلة عنه لاشراف نوره فسحان من اختفىءن الخلق بشدة ظهوره واحتجب عنهم لاشراق نوره انتهدى فهدناهوالسبب في قصور الانهام وأمامن قويت بصيرته ولم تضعف منته ) بضم المم أي قوّته وغلبت روحانيته على جثمانيته (قانه في حال اعتدال أمر، لا رى الاالله تعالى )مع الاشماء أوقبلها والثاني أعلى من الاول (ولا بعرف غيره و يعلم أنه ليس في الوجود الاالله وأفعاله أثرمنآ ثارقدرته فهي تابعة له فلاو حودلهابالحقيقة دونه وانحالو جودالواحدالحق الذي بهوجود الافعال كلهاومن هدذه حاله فلا ينظرني شئمن الافعال الاو مرى فيدالفاعل و بذهل عن الفعل من حيث انه بسماء وأرض وحيوان وشعر بل ينظر فيسه منحيث انه صف الواحدا الق فلايكون نظر مجاو زاله الى غميره) وهدا مقام الصديقين وذلك (كن نظر في شعر انسان أوخطه أو تصنيفه ورأى فيسه الشاعر والمصنف ورائى آناره من حيث أثره لامن حيث اله حروعفص وزاج ) اللذين بهما تركيب الحبر (مرقوم على ساض فلا يكون قد نظر الى غير المصنف وكل العالم تصنيف الله تعالى فن نظر اليه من حيث اله فعل الله وعرفه من حدث انه فعلل الله واحبه من حيث انه فعلل الله لم يكن ناظر االافي الله ولا عارفا الابالله ولا تحما الاله وكان هو الموحد الحقالذي لأبرى الاالله بللا ينظر الى نفسه من حيث نفسه بلمن حيث انه عبد الله فهذا الذي يقال فيهانه فني في التوحيد) الذي تقدمت الاشارة اليه غيرمرة (وأنه فني عن نفسمة بضا واليه الاشارة بقول من قال كنا بنافغيبناعنا )وفي نسخمة ففنيناعنا (فبقينا بلانحن)وذكر السمعدالتفتازاني في الهيات شرح المقاصد بعدان أبطل الحلول والاتحادوههذامذهمان آخوان بوهمان الحلول والانحاد وليسامنه في شئ الاول

لاترى الاالله تعالى ولا يعرف غيره بعلم انه ليس فى الوحود الاالله وأفعاله أثر من آثارةدرته فهي تابعة له فلاو حود لها مالحقيقة دونه وانحا الوحود الواحد الحق الذىه وحودالافعال كلها ومن هذه حاله فلا ينظرفي شئ من الافعال الاو رىفيه الفاعل و مذهل عن الفعل من حيث أنه سماء وأرض و حدوان وشعصر ال بنظرفيه منحثانه صنع الواحد الحق فلا مكون نظر ومحاور اله الى غسره كن نظر في شعر انسان أوخطه أوتصنيفه ورأى فسهالشاعسر والمصنفورأى اثاره من حيث أثره لامن حدث انه حير وعفص وزاج مرقوم على ساص فلا يكون قدنظرالى غيير المصنف وكل العالم تصنيف الله تعالى فن نظر الله من حيثانه فعل الله وعرفهمن حيث اله فعل الله وأحيهمن حيث اله فعل الله لم يكن ماطر االافى اللهولا عارفا

الابالله ولاعباالاله وكانهوالموحدالحق الذى لارى الاالله

مِلُ لا ينظر الى نفسه من حيث نفسه بل من حيث أنه عبد الله فهذا الذي يقال فيه انه فني في النوحيد وأنه فني عن نفسه و اليه الاشارة بقول من قال كنا مناففنينا عنافه قمنا بلانحن فهدنه أمورمه اومة عند ذوى البصائر أشكات اضعف الافهام عن دركها وقصور قدرة العلماء بهاعن ايضاحها وبهائم الغبارة مفهمة موصلة الغرض الى الافهام و بالفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم بما لا يعنيهم ( ٥٩٥) فهذا هو السبب في قصور الافهام عن

معرفة الله تعالى وانضم المه أن المدركات كلها التيهي شاهدة على الله اعادركهاالانسانفي الصاعند فقد العقل عم تبدوفه غررة العقل فلملا فلملاوه ومستغرق الهم بشهواته وقدانس عدركاته ومحسوساته وألفها فسقط وقعهاعن فلبه بطول الانسواداك اذارأى على سندل الفعاة حيوانا غريباأونباتا غريما أوفعلامن أفعال الله تعالى خار قاللعادة عسا الطالق لساله بالمعرفة طبعافقال سحات الله وهو ري طول النهاو نفسه وأعضاء وسائر الحيوانات المالوفة وكاها شواهد قاطعة لايحس بشهادتها الطول الانس ولوفرض أكه بلغ عاقلا م انقشعت عشاوة عسه فامتد بصروالى السماء والارض والاشعار والنبات والحموان دفعة واحدة على سبل الفعاة لخيف على عقله أن يتمر لعظم تحميهمن شهادة هذه العائب لخالقهافهذا وأمثاله من الاساب مع الانهماك فىالشهوات

السالك اذا انتهى ساوكه الحالمة وفى الله استغرق فى محرالتوحيدوالعرفان محيث تضمعل ذاته فى ذاته وصفاته فىصفاته ويغيبعن كلماسواه ولايرى فىالوجودالااللهوهذا الذى يسمونه الفناءفى التوحيد والبه يشسير الحديث الالهى فاذا أحببته كنت معهالذي يسمع به و بصره الذي ببصرمنه وحينئذر بماصدرت منه عبارات تشعر مالحاول والاتحادلقصور العمارة عنسان تلكأ لحال وتعذر الكشف منه مالقال ونحن على احل الثمني نغترف من بحر التوحيد بقدر الامكان ونعرف بانه طريق منافيه العيان؛ ون البرهان الثاني ان الواجب هو الوجودااطاقوهوواحدلا كثرةفيه أصلاوانماالكثرة فيالاضافات والتعينات التيهي بمزلة الجيال والسرب اذالكل فى الحقيقة واحديتكر رعملي الظاهر لابطريق المخالطة ويتكثر في النواظر لابطريق الانقسام ولا حاولهنا ولااتحادلعدم الاثنينية والغير به انتهي وقد تقدم ان من الصديقين من قال ماراً يت شيأ الارا يت الله معهومنهم من ترقى فقال مارأيت شيأ الاورأيت الله قبله قال الصنف في مشكاة الانوارور بحالا يفهم هذا الحكام بعض الشاذين ففهممن قولناان اللهمع كلشئ كالنورمع الاشياءانه فيكلمكان تعالىو تقدس عن النسبة الى المكان بلنقول بانه قبلل كلشئ وانه فوق كلشئ فانه نظهركلشئ والمظهرلا بفارق المظهرفي معرفة صاحب البصيرة فهذا الذي نعني بقولناانهمع كلشئ ثم لايخفي عليك ان المظهر قبل المظهر وفوقه والهمعه الكنهمعه بوجه وقبله بوجه فلاتظن أنهمتناقض واعتبر بالمحسوسات التي فى درجتك في العرفان وانظر كيف تبكون حركة البدمع حركة طلاليدوقباهاأ يضاومن له يتسع صدره لعرفةهذا فليه يعرهذا النمط من العلم فاحكل علم رجال وكل ميسر الماخلقله (فهذه أمو رمعاومة عندذوي البصائر أشكات اضعف الافهام عن دركها وقصو رقدرة العماع باعن الضاحها ويمائم ابعبارة مفهمةموصلة لهم للغرض الى الافهام أويا شتغالهم بانفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغبرهم ثمالا بعنهم فهذاهوا لسبب فيقصو والافهام عن معرفة الله تعالى وانضم البه ان المدركات كالهاالتي هي شاهدة على الله انمايدركها الانسان في الصي عند فقد العقل ثم تبدوف عريزة العقل قليلا قليلا ) على التدريج (وهومستغرقالهم بشهواته) أى لنحصيلها (وقد أنس بمدركاته وتحسوساته وألفها) واستأنس م ا (فسقط وقعهاعن قلبه بطول الانس)وتمادي الالف (ولذلك اذارأيءلي سبل الفعاة حيواناغر يماأونسا باغر يباأو فعلامن أفعال الله تعالى خار قاللهادة عجمها نطلق لسانه بالمعرفة طبعا فقال سحان الله) متعمامنه (وهو وي طولالنهارنفسمه وأعضاءه وسائرا لحيوانات المالوفة وكلهاشواهم دقاطعة لايحس بشهادته الطولالانس بها)ولايسج الله عندر و يتها (ولوفرض أكه) وهوالذى ولداعي (بلغ عاقلاتم انقشعت غشاوة عبنه فامتد بصره الىالسماء والارض والاشحار والنباتوا لحيوان دفعية واحدة على سييل الفعاة لخيف على عقسله أن منهر لعظم تعيمه من شهادة هذه العجائب بخالقهافهذا وأمثاله من الاسباب مع الانه ماك في الشهوات هوالذي شذعلى الخلق سبيل الاستفاءة بانوار المعرفة والسماحة في بحارها الواسعة) قال الشيخ الاكبرقدس سره في حقائق الاسماء ولايحول فى حوّفضاء ساحات الغيب الامن خلص من قيود مُداركُ الفركر والحسولا ترول ظلة الشرك والريب الابشهود تصاريف تجليات الاسماء والصفات فى فسيم حظائر القدس وهذا النوعمن العاوم لا يعصل من ترتيب المقدمات والراد الشهات بل بخالفة الهوى وقع محية الدنيا والمحقق بحقائق التقوى واتقوااللهو يعلكم اللهانتهي فالناس في طلهم معرفةالله تعالى كالدهوش الذي بضرب به المثل اذا كان راكبا لحاره وهو نطاب حماره)وهوقول العامة ولده على كتفه وهو بدورعليه (والجليات) الواضحات(اذاصارت مطاوية صارت معتاصة فهذا سرهذا الامر فليحقق ولذلك قيل في وصف التحلي والحامد (القدظهرت فِي التحقي على أحد \* الأعلى أكلا مرف القمرا)

هوالذى سدعلى الخلق سبيل الاستضاءة بانوارالمعرفة والسباحة فى يحارها الواسعة فالناس فى طلبهم معرفة الله كلدهوش الذى يضر بهم المثل اذا كان راكبا لحياره والجلبات اذا صارت مطاوبة صارت معتاضة فهذا سرهذا الامر فليحقق ولذلك قيل لعد طهرت في التحق على أحد به الاعلى أكلابعرف العمرا

و بروى لا يبصرالقمرا (لكن بطنت عائظهرت محتجبا \* فكيف يعرف من بالعرف قد سترا) وزادصاحب القوت فصرت أعجب ماعاينت مجتهدا \* لانفي حاجب استطلع الخبرا قال وأنشد بعضهم في وصف التوحدو التعزيز عناه

لقد بطنت فلم تظهر إذى بصر \* وكف يدرك من بالعين مسترا الكن عرف من بالخبر يختبرا الكن عرف من بالخبر يختبرا فصرت أسعى الآثار لنارسمت \* وغابت العسن لارسماولا أثرا

ثم قال والكلام في التحلي والاحتماب والجرع والاتصال لا أرسمه في كناب لانه وود العقول فتنفر منه فنطرحه وتضق عنسه الفاو وفتقيض علما فتجعه وانماأمليه من قلب الى قلب أوعيه من عن الىء ن وقال المستف فى المقصد الاسمى الظاهر الباطن وصفان من الضافات فان الظاهر تكون ظاهر امن وحه و باطنامن وحسه ولانكون منوحه واحد ظاهراو ماطنا ال مكون ظاهرامن وحهو بالاضافة الحادراك و ماطنامن وحه آخر وبالاضافة الى ادرالة قان الظهور والبطون انما تكون بالاضافة الى الادراكات والله سحانه باطن انطلب من ادراكُ الحواس وخرائة الحمال ظاهران طلب من خرانة العدقل بطريق الاستدلال فان قلت اما كونه باطنا بالاضافة الى ادراك الحواس فظاهر واماكونه ظاهرا بالاضافة الى ادراك العقل فغامض اذالظاهر مالايتماري فيه ولايختاف الناس في ادرا كدوهداى اوقع الريب الكثير الغلق فكيف يكون ظاهر افاعل أنه انحايخني مع ظهوره لشدة ظهوره فظهوره سبب بطويه ونوره هو حاب نوره في كل مأجاو زعن حده العكس على ضده ولعالك تتعممن هذا الكلام وتستبعده ولاتفهمه الاءثال فاقول لونظرت الي كلةواحدة وكأتب بكتم الاستدلات على كون الكاتب علل اقد برا "عمعا بصبرا واستفدت منها المقن بوحودهذه الصفات اذلك الكاتب الياو وحدت كلة مكتو بة الحصل الذيقين قاطع لوجودكا تب لهاعالم قادر عمد ع بصدير حي ولم بدل علمه الاصورة واحدة فكأشبهدتهذه الكامة شهادة قاطعة بصفات الكاتب فيلمن ذرة فيالسموات والارضمن فاك وكوكب وشمس وقر وحموان ونبات وصفة وموصوف الاوهى شاهدة على نفسها بالحاحة الىمدردرها وخالق خلقها وقدرهاوخصصها مخصوص من صفاتها اللا بنظار الانسان الى عضومن أعضاء نفسه وخزء من أحزائه ظاهراو ماطنابل الىصفةمن صفاته وحالة من حالاته التي تحرى علمه قهر ابغير اختماره الاوبراها ناطقة بالشهادة الحالقها وقاهر هاومد وهاوكذلك كل مامدركه محواسه في ذاته وخارحامن ذاته ولو كانت الاشماء مختلفة فى الشهادة دشهد بعضها ولا دشهد بعضها الكان اليقين حاصلا للعميه عرالكن لما كثرت الشهادات حتى اتفقت خفت وغرضت اشدة الفاهو رومثاله ان أظهر الاشماء ماندركه الحواس فاظهرهاما مدرك محاسة المصر وأظهر ما مدرك بنه والمصرنو والشمس المشرق على الاحسام الذي به نظهر كل شئ كهف لا تكون ظاهر اوقد أشكا ذلك على خلق كثبرحتى قالواالا تساء المتلونة ليس فهاالاألوانها فقط من سوادو جرة فاماأن يكون فهامع اللون ضوء ونورمفارق أللون فلاوسوى هؤلاءا نماتنم واعلى قيام ألنور بالمناونات بالتفرقة التي بدركها بين ألظل وموضع النوروبين الليل والنهارفان الشمس لمانصور غيبتها باللبل عرف الفرق بين التأثر المستضيء بهاوبين المظلم المحعوب عنهانعرف وحودالنور بعدم النوراذا أضيف طلة الوجودالى طالة العددم فادركت التفرقة مع بقاء الالوان في الحالتين ولوأ طبق نورالشمس كل الاجسام الظاهرة لشخص ولم تغب الشمس عنمحتي تدرك التفرقة لتعذر علمه معرفة كون النورشيامو حودازا أداعلي الالوان مع أنه أظهر الاشياء بلهو الذي يظهر جسع الاشاء ولوتصور لله تعالى غيبة عن بعض الامور لانه دمت السموات والارض وكلاانقطع نوره عنه ولادركت التفرقة سن الحالتين وعلم وجوده قطعاوا كمنها كانت الاشباء كلهامتفقة في الشهادات والدحوال كلهامطردة على نسق واحدكان ذلك سيما الخفائه فسحان من احتصاعن الحلق بنوره وخفي علم مبشدة ظهوره فهو الظاهر الذي لاأظهر منه والماطن الذي لاأبطن منه انتهب وقال الشيخ الاكبرقدس سره في أوّل حقائق الاسماء لماذكر أن الملائ

لكن بطنث بماأ طهرت محتجبا فكيف يعسرف من فالعرف قدسترا

الاعلى يطلبونه قال فاشترك نوع الانسان مع الملا الاعلى في الطلب واختلفا في الكيفية فانهم يطلبونه بالانوار العقلمة الكونهم عقولا محردة وهوجلت عظمته محتص عن العقول فاني لهمذلك قال ومن هذا النوع من يطلبه بهلكون الحق سمعسه وبصره ومنهم من يطلبه بنظره العقلي وطالب الدليل على محنة وجدان أهل الطريقة كطالب الدليل على حلاوة العسل ولذة الجاع من العنة وهذا شئ لا يقوم عليه دليل سوى الذوق وفيما حرى بين الخضر وموسى علمهما السلام تبصرة لاولى الابصار فالوصول الى معرفة الذات المتعالمة لاعكن للعسقل من حمث النظرلا مزيدالناطر الاحيرة وانما يعلم باعلام الحق على الوجه الذي بليق يحاله لن اختصه من عباده فن قال ان الحق جلت عظمته بعرف بدليل فانه بضرب في حديد باردومن هذا قاله من قال العلم عجاب قلت بريدم ذا القها ثل المصنف كأصرح بهفى كتاب الشريعة انتهبي قال بريدالعلم النظري فاهل الله علوا الحق باعلامه تعيالي ليكوت الحق علهم لما كان معهم و بصرهم ومثل هؤلاء لوتصور فهم تفارف كرى لمكان الحق عين فكرهم لحكن لايتصور بمن يكون مشهدة هذا أن يكون له فكر بل هومع الفهم من ضروب الهام الحق منُ غير تفكر لاحته لاك صفاته فىصفات الحقومن كانفهمه عن تفكر فساهومن أهل الذوق ثم قال عندذكره الطاهر الباطن الظاهر لنفسمه فازال ظاهراوالباطئ منخلقه فلرزل باطنافهوالظاهر بالكفاية والباطن بالعناية اعلمأن لاهل الكشف مرتبتين احداهما أعلى من الثانية فكامل يكوناه به وهوالسابق وعارف يكوناه بنفسه وهوالقصد المتعقق بحقائق العبودية المتصف يحمدع الاحوال والمتقلب في اطوار المقامات وهو مرزخ بين الكال والنقصان فهواذا تحليله الحقمن اسم الظاهر لم يشت لظهوره لانه قائم العقوق بنفسه ولم يثبث لظهورا لحق الامن الحق بصره وأماالها فلهوله به لاننفسه فله الثيات في كلموطن بالقوّة الالهية السارية في ذاته فلا يبقى حال ولا مقام نظهر به ويتصرف فيه فهو مالك الاحوال والمقامات الكون الحق معسه وبصره وجدع قواه كاوردفى الخبرا نمانحن به وله وهو يته الدائرة الوحودية والصاعد في الدائرة معنى الهابط وماانقسمت دائرة الوجود الا بالخط الموهوم ولاوحودلها وهوعن المقدواذا كان الحق سمع المقسدو بصره ارتفع التقييد والخط ولميبق سوىالدائرة فهوالظاهر بنفسه لنفسه والمظهرلغيره واكمال طهو ره وجلالة بروزه أورثت شدة طهوره خفاء فسحان من احتجب باشراق نوره واختنى عن العقول والابصارات دة ظهوره واماسر بطون الحق من اسم الماطن فهوان يعلم أنرؤ يه الشئ تقنضى العلميه وهوعلم الرائى انه رأى شيأ ماواحاط علماء ارآه وعند أهل لاتنضبط رؤية الحق ومالاينضبط لايقال فيه اله برى أو يعلم فارآه الامن رأى اله مارآه ولا يعلم الامن علماله ماعلم فالخسالالهية أيدامسدولة بينه و بنخلقه ولو رفعت لاحقت سحات الوحه ماأدركه بصره من خلقه والحيان كانت يخاوقة فكمف لاتعرقه السحات وان كانت غير مخاوقة فلاحماب ولااحتحاب فالحق فهاانها سر أخفاهاالله تعالى عن خلقه سمى ذلك الاخفاء حالا فالنورمنهاما حسمن المعارف النظر بة والظلمانية ماحبت بهالامو والطبيعية والرسمية ولبس الااندراج النور الادنى فى الاعلى كاندراج أفوار الكوا كب تحت شعاع الشمس واسا كأنت الاشياء تتحفظ بالحدود فاذا حاوز الشئ خده انعكس ضده كذلك ظهورا لحق لماتحاوز عن حدالقول والادراك بطن واستترعن العامة فلإنظهر الهم الامرعلي ماهوعلمه وحدالعارفين في معرفته ان بعرقوا أنهلابعرفاذلوعرفوا لميكن باطنا وهوالبياطن والبطون يختص بالمسكنات كمأن الظهو ريختص مالو حودوا لبطوب الذي وصفيه نفسه انماهوفي حق المكن فالمكتأت ماطن الحقوا لحق ظاهره لانهمن يطون الحق ظهرا الكون وبماظهرا ستتر وفهمابطن ظهر فالظهو رعين البطون المان الاستحوين الاؤل انتهمي وقد انتهسى المكالام على المحبسة ومايتعاق بها ثم شرع المصنف فىذكرما يثمر المحبية من الشوق والانس والرضاوغير ذلك مماسمأني بيانه الاان صاحب القوت جعل الرضا مقامامستقلامن مقامات المقبن كمقام المحبة والشيخ أبواسمعمل الهروى حعله ملحقايمقام التوكل كالتسلم والتفويض قاللانهامن آدابه وذكرجلة أحوال في بأب المحبة وعدها مقامات على طر بق منازلات العبدالى الله تعالى وفي الله تعالى حالا بعد حال وهذا و ممده العرق

م هكذا هو بالاصل

\*(بيان معنى الشوق الى الله تعالى) \*اعلم أن من انكر حقيقة الحبة لله تعالى فلا بدو أن يذكر حقيقة الشوق اذلا يتصور الشوق الاالى معبوب ونعن نشبت وجوب الشوق الى الله تعالى وكون العارف مضطرا البه بطر بق الاعتبار والنظر بانوار البصائر و بطر بق الاخبار والا " ثار أما الاعتبار فيكفى في اثباته ماسبق في اثبات الحب فكل معبوب يشتاق البه في عبيته لا محالة فاما الحاصل الحاضر فلا يشتاق البه فان الشوق طلب وتشوف الى أمر والموجود لا يطلب (٢٠٠) ولكن بيانه أن الشوق لا يتصور الاالى شئ أدرك من وجه ولم يدرك من وجه فاما ما لا يدرك أصلا

والوجدوالذون والمعظ والوقت والصفاء والنفس والفرن والغيب والسكن والفناء والبقاء والوجود والجسع والتعظيم والانس والقرب والسكينة والمامانينة والانساط والاذلال والغيرة والشوق والوجدوله أحوال ثلاثة الدهش والهيمان والتمكين قال الكال محدث اسمق الصوفى وهدا الترتيب أولى من ترتيب غيره لانه معصل الجمع بين معرفتها و بين علم شريعها في الساول والمنازلات والقد سمانه يفتح على كل عبد من عبده من تقديم وتأخير وقد يعطى الله وعص العارفين واحدامها وقد يعطيه كلها و يعطى اضعافها الى مالانها يه له عمل لانعرف له وجودا ولاراً يناله وسما ولاسمعناله ذكرا قال تعالى وان من شئ الاعند نا خزائنه ومانزله الابقد ومعاوم

وهوغمارالحبة وسئل ابنعطاء الشوق أعلى أم الخبة فقال المحبة لان الشوق منها يتولد وهوأ فضمل من الانس ولذلك قدمه لان الآنس قصر نظره على ماانكشف له من جال المحبوب ولم عتد نظره الى استكشاف ماغاب عنه والشتاق كالعطشان الذيلاترويه الحار لمعرفته مان الذي انكشف له من الامور الالهمة بالنسمة الي ماغات عنه كالذرة مالنسبة الى سعة الوحودولله المثل الاعلى (اعلم) وفقك الله (انمن أنكر حقيقة المحمة لله تعالى فلا بدوان ينكر حقيقة الشوق) الى الله تعالى (اذلا يتصوّر الشُّوق الاالى الحُبوب) قاذا انتفّت الحبة انتفي ماهو من عارها اذلا محالة ان الهرة تبع المغر (ونعن نثبت وجوب الشوق الى الله تعالى) بالمجاب أصل الحبة (وكون العارف مضطرا المهبطر تق الاعتبار فيكفى فاثباته ماسبق فى اثبات الحب فكل محبوب يشتاق اليعفى عُسته لا عله قاما الحاصل الحاصر فلانشتاق انبه فان الشوق طلب وتشوق الى طلب أمر) ونز ول النفس المه (والموجودلابطلب) ولاتتشوق اليه النفس (والكن بيانه أن الشوق لايتصوّر الاالى شي أدرك من وجه ولم بدرك من وجه فاما مالايدوك أصلافلايشتاق اليه) لانقطاع الاطماع منه (فانمن لم يرشيخ صاولم يسمع وصفه لايتصور أن يشتاق اليه وما أدرك بكاله لايشستاق اليه وكال الادراك بالرؤية) بحاسة البصر (فن كان في مشاهدة محبو بهمداوما للنظراليه لايتصو رأن يكونله شوق روى القشيرى عن بعضهم الشوق لهيب ينشأ بين أثناءالحشا يسخعلي الفرقة فاذاوقع اللقاءطفئ واذاكان الغالب على الاسرارمشاهدة المحبوب لمبطرقها الشوق وقبل ليعضهم هل تشتاق فقال لآان الشوق الى غائب وهو حاضر (ولكن الشوق انما يتعلق عما أدرك منوجه ولمدرك من وجه وهومن وجهين لاينكشف الاعتال من الشاهدات فنقول مثلامن غاب عنه معشوقه و بق فى قلبه خياله ا فيشتاق الى استكمال خياله بالرؤية فلوأغى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسسيه لم يتصور أن يشتاق اليه ولورآه لم يتصور أن يشستاق في وقت الرؤية فعني شوقه تشوق نفسه الى استكل خماله فكذال قد راه فى ظلة عيث لاينكشف له حقيقة صورته فيشتاق الى استكال رؤيته وعام الانكشاف فى صورته باشراق الضوء عليه والثانى ان برى وجه يحبو به ولا برى شده و مثلا ولاسائر محاسنه فيشتاق الى استكالرؤ يته وانلم برهاقط ولم يثبت في نفسه خيال صادر عن الرؤية ولكنه بعلم ان له عضوا وأعضاء جملة ولميدرك تفصيل جالها بالرؤية فيشتاق الى ان ينكشف لهمالم مروقط والوجهان جيعامتصوران في حق الله تعالى بلهمالازمان بالضرورة لكل العارفين فانمااتضع العارفين من الامور الالهية وان كانت في غاية الوضوح) عندهم (فكانهمن وراء ستر رقيق فلايتضم غاية الاتضاح بل يكون مشو بابشوائب النخيد الاتفان الخيالات

لم وشعف اولم يسمع وصفه لايتصورأن اشتاق المه وماأدرك بكاله لاشتاق المهوكال الادراك الرؤية فن كأن في مشاهدة محمو بهمداومالانظر المهلاشمو رأن مكون لهشوق ولكن الشوق اغايتعلق عاأدركمن وجهولم يدرك منوجه وهمومن وجهمين لا يتكشف الاعثال من المشاهدات فنقولمثلا من غابعنهمه شوقه ر بق فى قايمة خداله فىشتاق الى استكال خياله بالر و به فلواغمي عن قلبسه ذكره وخساله ومعرفته حتى نسنمه لم يتصورأن نشتاقالما ولورآه لم يتصدور أن ىشتاتىفىوقتالر ۋ ية فعني شوقه تشوق نفسه الى استنكال خاله فمكذلك قديراه في ظلة عبث لا ينكشف له حقيقة صورته فيشناق الىاستكالرؤ يتموتمام الانكشاف فيصورته باشراق الضوء علمه

فلا بشتاق المهفاتمن

(والثانى) أن مرى وجه محبو به ولا مرى شعره مثلا ولا سائر محاسنه فيشتاق لرؤ يتموان لم مرها قطولم يثبت فى نفسه خيا خيال صادر عن الرؤية ولكنه يعلم أن له عضوا وأعضاء جيلة ولم يدرك تفصيل جالها بالرؤية فيشتاق الى أن ينكشف له مالم موقط والوجهان جيعامتصور ان فى حق الله وقال بالمورد الله وقال المورد الله وقال كان فى غاية الوضوح فكانه من وراء ستر وقيق فلا يكون منضحا غاية الانضاح بل يكون مشوبا بشوائب التخيلات فان الخيالات لاتفترفهذا العالم عن التمثيل والحاكاة بحيى المعاومات وهي مكدرات المعارف ومنغصات وكذلك ينضاف المهاشوا غلى الدنيافا تماكا والمور الموضوح بالمشاهدة وتحام اشراق التحلى ولا يكون ذلك الاف الا خرة وذلك بالضر ورة بوجب الشوق فانه منتهي تحبوب العارفين فهذا أحد نوعى الشوق وهواست كال الوضوح في التضح اتضا حاما الثابى ان الامور الالهية لائم أيه لها وانحاين كشف لكل عبد من العباد بعضها وتبق أمور لائم اية لها غامضة والعارف بعلم وجودها وكونه امعلومة تمة تعالى و بعلم أن ماغاب عن علم من المعلومات أكثر مماحضر فلا بزال متشوقا الى أن يحصل له أصل المعرفة في الم يحصل عمايق من المعلومات التي لم يعرفها أصلالا معرفة (عمر) واضعة ولا معرفة غامضة والشوق

الاول ينتهي في الداو الاسخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة ولايتصور أنسكن في الدنيا وقد كان الراهمين أدهممن المشتاقين فقال قلت ذات وم باربان أعطت أحسدامن المحبين للماسكن مه قلبه قبل لقائك فاعطني ذاك فقد أضربي القلق قال فرأيت في النوم الهأوتفني بين يديه وقال ياابراهم اما استعييتمىان تسالى أن أعطمكماسكنه قلبك قبل لقائى وهل سكن المشتاق قبل لقاه حبيبه نقلت باربتهت فىحبك فلمأدرماأقول فاغفرني وعلني ماأقول فقال قسل اللهمرضى بقضائك وصبرنىعلى بالاثك وأورعيي شكرتعما ثك فانهذا الشوق سنحكن في

لاتفتر في هذا العالم عن التمثيل والمحا كاة لجيم المعاومات وهي مكدرات للغارف ومنقصات) وأيضافان الصور تتنوع علهم في تجليات المشاهدمع أحديه العين في نفس الامر (وكذلك يضاف المهاشوا على الدنيا) وصوارفها (فانما كالالوضوح بالمشاهدة) العيانية (وتمام اشراق التجلى ولا يكون ذلك الافى الا تنزق حين يبلغ الكتاب أجله (وذلك بالضرورة يوجب الشوق فانه منته ي محبوب العارفين فهذا أحد نوعي الشوق) وهوا ستكمال الوضوَّح فيما تضم اتضاحاتما (الثاني ان الامو والااهية لانهاية لهاولاحدلها ينتهـ عاليه (وانما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها وتبقى أمور لانهاية لهاغامضة ) خفية المدرك (والعارف يعلم وجودها وكونهامعاومة لله تعالى و معلم ماغاب عن علمه من المعاومات أكثر مماحضر فلا را المتشوّقا الى أن بعصل له أصل المعرفة فهمال يحصل ممابق من المعلومات التي لم يعرفها أصلا لامعرفة واضحة ولامعرفة غامضة) كماهومقتضي الثرق.والزيادة (والشوقالاوّلينهـيفالدارالا مخرة بالمعنى الذى يسمى روّية ولقاء ومشاهدة ولايتصوّر ان يسكن )هذا الشوق (في الدنيافقد كان الراهيم بن أدهم )رجه الله تعالى (من المشتاقين) وكانتله أماكن من الحمة رفيعة ومكاشفات في القرب عليه (فقال قات ذات نوم اربان أعطيت أحدامن الحبين ال مايسكن بهقلبه قبل لقائك فاعطنى ذلك فقدد أضر بى القلق فال فرأيت فى النوم انه أرقفني بين يديه وقال بالراهيم أما استحميت منى أن تسألني ان أعطيك ماسكن به قلبك قبل لقائى وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه ) أى هل يستريع المحب الىغميرمعشوقه قال وقلت يارب متنى حبك فلم أدرما أقول فاغفرلى وعلني ماأقول فقال قل اللهمرتضى بقضائك وصبرني على الاثك وأوزعني شكر نعمائك انقله صاحب القوت ورواه أيومحد السراج فىمصارع العشاق بسنده الحابراهيم بنعبدالله البلخى عن ابراهيم بن أدهم قال وجدت وماراحة وطابقلى لمسن صنعالله واختباره لى فقلت فساقه الى قوله فلم أدرما أقول وقد لاحظ هذا المعنى القطب أبوالحسن الشاذلي قدس سيره فادرج هذه الكامات في حزبه الكبير مفرقة في موضعين منه وفيه اشعار بان الأدب معالله مطاو ف السكال الله تعالى قد بعرض عن مجميه تعز زاليز عهدم الشوق اليه و يقلقهم الاسف علمه ويستخرج منهم لطف التملقله تم ينظرالهم فى اعراضه عنهـمن حيث لا يعلون لينظر وااليه عيث يعلون فيسكنون بالادب بن يدره (فان هذا الشوق يسكن في الا تحرة وأما الشوق الثاني فيشبه أن لا يكون له نها ية لا في الدنماولافى الا خرة اذنه أيته أن يذكشف للعبدفى الاخرة من جال الله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ماهومعاوماته تعالى وهو عاللان ذلك لانهاية له ولا يزال العبد عالمانه بق من الحالوا للالمالم يتضم له اتضاحاتاما (فلايسكن قط شوقه لاسمامن برى فوق درجته درجات كثيرة الاانه تشوق الى استكال الوصال معحصول أصل الوصالفهو يجداذاك شوقالذ يذالا يظهرفيه ألمولا يبعددأن تكون ألطاف الكشف والنظر منوالية) أى متنابعة (الى غيرنم اية فلا يزال النعيم واللذة منزايدا أبدالا بادوتكون الذة ما يتعدد من ألطاف النعم شأغلاءن الاحساس بالشوق الحمالم يحصل وهدابشرط أن يمكن حصول الكشف فمالم عصل به

الا تحرة وأما الشوق الثانى فيشبه أن لا يكون له نها ية لاف الدنباولاف الا تحرة اذنها يته أن ينكشف العبد في الا تحرق من جدل الله تعالى وصفاته و حكمته وأفعاله ماهومع الموسعة على وهو محاللان ذلك لانها يقله ولا يزال العبد عالما بانه بقى من الجمال والجلال مالم يتضع له فلا يسكن قط شوقه لاسيمامن برى فوق درجت در جات كثيرة الاأنه تشوق الى استكال الوصال مع حصول أصل الوصال فهو يجدلذ الت شوقالذ بذا لا نظهر فيسه ألم ولا يبعد أن تكون ألطاف الكشف والنظر متواليسة الى غير نها ية فلا يزال النعم واللذة متزايدا أبد الاتباد وتكون لذة ما يتحدد من لطائف النعم مشاغلة عن الاحساس بالشوق الى مالم يحصل وهدذ ابشرط أن يمكن حصول الكشف في الم

كشف فى الذنباأ مسلافان كان ذلك غير مبذول فيكون النعيم وافقاعلى حدلا يتضاعف وليكن يكون مستمراعلى الدوام وقوله سبحانه وتعالى فورهم يسعى بين أيديهم و باعمانه م يقولون ربناأتم لنانو رنا محتمل لهذا المعنى وهوأن ينع عليه باتمام النورمهما تزود من الدنباأ صل النور و يعتسمل أن يكون المراديه اتمام (٢٠٤) النورف غير ما استنارف الدنبا استنارة محتاجة الى من يد الاستكال والاشراف فيكون هو

المكشف فى الدنماأ صلافاذا كان غيرمبذول فيكون النعم واقعاعلى حددلا يتضاعف ولمكن يكون مستمر اعلى الدوام وقوله سحانه وتعالى فورهم بسعى بن أيديهم وباعلنهم يقولون ربنااتم لنانو رناوا غفرلنا محتمل لهسذا المعنى وهوأن ينع عليه باتمام النو رمهما تز ودمن الدنيا أصل النور) واكتسبه منها (و يحتمل أن يكون المراديه اتمام النورق غسير مااستنارف الدنيا استنارة محتاجة الىمزيد الاستكال والاشراق فيكون هوالمراد بثمامه) والاول أوفق بلفظ الاتمام (وقوله تعالى انظر ونانقنبس من نو ركم قبل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورايدلى على ان الانوار لابدوان يتزود أصلها في الدنياغ زداد في الا سخوة اشراقا فاماان يتحدد نور ) لم يكن أصله فى الدنيا (فلا) ومنهناقيل الدنباض رعة الاستحق المرء مع من أحب وله ما اكتسب (والحكم في هدذا برجم الظنون مخطر) لانه من الامو والغيبية وايس للعقل فها يحال (ولم ينكشف لنافيه بعدما بوثق به) و بعتمدعليه وانمانحن على بحرالتمني (فنسأل الله تعالى أن بزيدنا على أورشدا) الى الصواب (وبرينا الحقّ حقًا) و مرزقنا اتماعه (فهدنا القدرمُن أنوار البصائر كاشفُ لحقائق الشوق ومعانمه وأماشواهد الاخبسار والاستار فاكثرمن أن تعصي فهااشتهر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلمانه كأن يقول اللهم ماني اسالك الرضابعدالقضاء ومردالعيش بعدالوت ولذة النظرالي وجهك المكريم والشوف اليلقائك) روأه الطعراني من حديث فضالة من عبمه بلفظ اللهم اني اسألك الرضا مالقضاء ومرد العيش بعد الموت ولذة النظرالي وجهك والشوىالىلقائك منغيرضراء مضرة ولافتنة مضلة وروى الأبيشيبة وأحسدمن حديث محمار تنياسر بلفظ اللهم بعلك الغبب وقدرتك على الخلق أحيني ماعلت الحياة خيرالى وتوفني ماعلت الوفاة خيرالى اللهم أسااك خشيتك فى الغيب والشهادة وأسالك الاخلاص فى الرضاو الغضب وأسالك القصد فى الفقر والغنى واسالك نعمالا ينفد واسالك لذة النظرالي وجهل والشوق الي لقاةك في غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة اللهم زينانز ينةالاعان واجعلناهداة مهتدن وقال القشيرى في الرسالة أخبرنا على بن أحد بن عبدان الاهوازي أخبرنا أجدى عبىدالبصرى حدثها بن أي قياش حدثنا المعمل من رارة عن جادمن و محدثناعطاء بن السأتب عنأبيه فالصلى بناعمار بن ياسر صلاة فاو حزفها فقلت خففت يا الليقظان فقال وماعلى من ذلك فلقددعوت الله سحانه بدعوات معتهامن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاغام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال اللهم بعلما الغيب فساقه الاانه قال كلة الحق بعد كلمة الاخلاص وقال نعيمالا يبيد بدل لاينفدوقال بعددالقضاء كماعندالمصنف والباقى سواء وقدرواه أمضاا بن النحارفي تاريخه هكذاو روى أتو نعير فى الحلية من حديث الهيثم بن مالك الطائى الهم اجعل حبك أحب الاشياء الى واجعل خشيتك اخوف الاشماء عندى واقطع عنى عامات الدنما بالشوق الى لقائك واذا أقر رت أعن أهل الدنما في دنما هم فاقر رعمني من عبادتك (وقال أنوالدرداء) رضي الله عنه (لكعب) الاحبار رحمه الله تعالى (أخـ مرنى عن أخص آلة يعنى في التوران فقال يقول عزوجل طال شوق الابرارالي لقائي واني الى لقائم م لاشد شوقا) ولفظ القوت طال شوق أوليائي الى وأنا الهم أشوق (قال ومكتوب الى انهامن طلبني وحدني ومن طلب غيري لم عدني فقال أبوالدرداءأ شهدانى لسمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ) نقله صاحب القوت وأغفله العراق والذي رواه أبوالدرداء مرفوعاه وقوله يغول الله تعالى من طلبني وجدنى ومن طلب غيرى لم يجدنى (وفى أخبارداود عليه السلامان الله تعالى فال ياداود ابلغ أهل أرضي انى حبيب ان أحبني وجليس لن جالسني وأنيس لن أنس يذكري)ولفظ القوت مؤانس لمن أنس بذكرى وأنبس لمن أنس بى (وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني

المراد بتمامه وقوله تعالى انظمر وتانقتيسومن نوركم قبالرجعوا وراءكم فالتمسوانورا مدل على أث الانوارلايد وان يتزود أصلها في الدنسا مُ رِداد في الا خرة اشراقافاماأن يتعسدد نوردلا والحكم فيهذا برجم الظنون مخطرولم ينكشف لنافه بعدما وتقيه فنسأل الله تعالى أن يزيدناعل ورشدا و مريناالحقحقافهذا القدر منأنوارالبصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه \* وأماشواهد الاخمار والا تارفا كثر منأن تحصى فمااشتهر مندعاءرسول اللهصلي الله علىه وسيلم أنه كان يقول اللهماني أسألك الرضا بعدالقضاءو برد العيش بعدالموت وألذة النظرالي وجهكالكريم والشوق الىلقائك وقال أنوالدرداء لكعب أخرنىءن أخصآنه معسني فىالتوراة نقال بقر لالله تعالى طال شوقالا وارالي لقائي وانى الى لقائم بملاشد شوقا قال ومكتوب الى

جانبها من طلبنى وجدنى ومن طلب غيرى لم يجدى فقال أبوالدرداء أشهدانى لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذاوفى أخبار داود عليه السلام أن الله تعالى قال ياداوداً بلغ أهل أرضى انى حبيب ان أحبنى وجليس لمن جالسنى ومؤنس لمن أنس مذكرى وصاحب لن صاحبنى ومختار لمن اختار نى ومطيع أن أطاعني ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه الاقبلة النفسي وأحببته حبالا يتقدمه أحدمن خلق من طلبني بالحق وجدف ومن طلب غيرى المعادية ومجالستي وائنسوا بي أو انسكم وأسارع الى طلب غيرى لم يحدنى فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلوا الى كرامي ومصاحبتي ومجالستي وائنسوا بي أو انسكم وأسارع الى محبت كم فانى خلقت طينة أحبائي من طبنة ابراهيم خليلي وموسى نجي ومجد صفي (٢٠٥) وخلقت قاوب المشتاقين من نورى

ونعمتها الحلالي وزوى عن بعض السلفات الله تعالى أوحى الى بعض الصديقن انلىعبادا من عمادی تعبسونی وأحمهم ويشتاقون الى وأشتاق المهم ويذكروني وأذكرهمو ينظرون الى وأنظر المسمقات حذوت طريقهم أحبيتك وانعدات عنهم مقتك قال باربوماعلامتهم فال راعون الظـــلال بالنهار كاراعي الراعي الشفيقغنمه ومحنون لىغروب الشمس كايعن الطائرالىوكره عنسد الغروب فاذاحتهم اللمل واختلطا الظلام وفرشت الفرش ونصبت الاسرة وخلا كلحبيب محتييه نصبوالي أقدامهم وافترشوالي وحوههم وناحوني بكلامى وغلقوا الى انعامى فبن صارخ وبالذوبين متأوهوشاك وبئ قائم وقاعدوبين راكع وساجسد بعيني ما ينعب ماون من أجلي و اسمسعى مايشتكرون منحى أول ماأعطيهم ثلاث أقذف من نورى

ومطيعلن أطاعني ماأحبني عبدأعلم ذاك يقينامن قلبه الاقبلته لنفسي وأحببته حبالا يتقدمه أحدمن خلقي من طلبني بالحق و حدنى ومن ) طلبني بغير حق أو (طلب غيرى لم يجدنى فارفضوا يا أهدل الارض ما أنتم عليه من غر و رهاوهلوا الى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي والنسوابي أوانسكم واسار ع في محبتكم فاني خلفت طبنة أحبائى من طبنة الراهم خليلي وموسى نجبي ومحدصفى وخلقت قاوب المشتاقين من نورى ونعمتها يجلالى) قالصاحب القوت بعدان ذكره فهذافى مقام خلة وحال مطاوب وهومن وصف مقرب ونعت يحبوب ومن صدرعن مقام محب بعدور وده رفع الى هذا المفام لانه مقام يحبوب (و روى عن بعض السلف) من العلماء القدماء (ان الله تعالى أوحى الى بعض الصديقين ان لى عباد امن عبادى يحبونى وأحمهم ويشتا قون الى واشناق الهمو بذكر ونى وأذكرهم وينظرون الى وانظرالهم فانحذوت) أى اتبعث وسلكت ( طريقهم أحبيتك وان عدلت عنهم مقتل قال يارب وماعلامتهم قال براعون الظلال بالنهار كابراعي الراعى الشفيق عنمه ويعنون الىغروب الشمس كمايحن الطائرالي وكره عندالغروب فاذاجنهم الليل) أى سترهم (واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الاسرة وخلا كلحبيب بحبيبه نصبوالى أقدامهم وافترشوالى وجوهمهم وناجوني بكلامى وتملقوا الى بانعامى فبين صارخ و بالمؤ و بين متأوه وشاك و بين فائم وقاعد و بين راكع وساجد بعيني ما يتعملون من أجلى و بسمعي مايشتكون من حي أول ما أعطهم ثلاث أفذف من نورى في قلو جهم فيخبرون عني كأ أخبر عنهم والثانية لوكانت السموان والارض ومافيهافى موازينهم لاستقللتهالهم والثالثة أقبل بوجهى عليهم فترى من أقملت و حهى علمه يعلم أحدما أريد أن عطيمه فالصاحب القوت بعدان ذكره بطوله فهؤلاء الذن أقبل الله تعالى يوجهه علم مهم الذين أحبوه بكل قلوم م فكان كافال هل حزاء الاحسان الا الاحسان وكأن كاقال حزاءوفا قافنظروا الى وجهه بنوروجهه فتعلى بوصف محبوب فاحبوه كارويناعنه في خبرموسي عليه السلام انى اذا نظرت الى عبدي يوجه عله زويت عنه الدنيا كلهافالله تعالى لا ينظر الى الاحسام والنفوس لاتهمامن الدنما وهولا ينظر الهما انما ينظر الى الأعمال والقلوب لانهمامن الاستوة وهو ينظر الهابعينسه فتزدادا شرافاوحسمنا عن نوره وحسنه ثم لاينظر الاالي قلوب الموقنسين وأعمالهم فمنوره رأوه فاماالعموم فقلوبهم كاحسادهم وأعمالهم شبهقلوبهم فالله تعالى ينظرالهم كنظره الىالدنما بعن الندبعر والتقدير فعارفهم طاهر التوحيد عن ظاهر الصفات والاسماءفهم عرفوه باللئوالحكمة وشهدوه بالقدم والازليةعن معنى مأنظر به المهم فسحان من وسع كل شئ رحمة وعلى اوسحان من نظر الى من عب مالوصف الذي يعب فاحبوه عن نظره فاماالشوق فانه مقام رفيع عن مقام الحبة وليس يبقى الشوق للعبدراحة ولانعيما في غير مشوقه والمشتاقون مقر بون بماأشهدوا من الشوق وهم المأمو ربطلهم الموجود الحبيب عندهم مثو بةمنه لهمل اشوقهم اليه فى قوله لوسى عاميم السلام أطلبني عند المنكسرة قاو بهم من أجلى المشتاقين من أجلى الحبين تمقال فقام الشوق فى الحبة يجل عن الوصف و يتحاو زفى العلو والفضل كل عرف ولا يصلح ان نصفه الا أنانذكر منذلك ماسمعناه نقلافلا تنكرن لاحباء اللهوأوليائه فضلاولا غزجن فسه بالتدبير والقياس عقلا فقد حاوزمقامهم كلعقل كالشمل الهـم ووجدهم عبوهم كلفضل (و) قدر وينا (في أخبارداودعليه السلام انالله تعانى أوحى اليه بإداوداني كم تذكرا لجنة ولاتسألني الشوق الى قال بارب من المشمناةون المكقال انالمشتاقين الحالذين صفيتهم من كل كدر ونبهتهم بالحذر وخرقت من قلوبهم الحخرقا ينظرون

فى قاوبهم فيخبرون عنى كالخبر عنهم والشانية لو كانت السيموات والارض ومافيها فى موازينهم لاستقلام الهم والثالثة أقبل بوجهى عليهم فترى من أخبار داود عليه السلام ان الله تعلى أوجها ليه يا داود الى كم تذكر الجنة ولا تسال المن الشوق الى قال بارب من المشتاقون المن قال بهم الى خوقا من المن عند من قال بهم الى خوقا من المن من المنسبة بهم المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بهم المناسبة بهم المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بهم المناسبة بالمناسبة بالمنا

الى وانى لاجل قاو بهم بيدى فاضعها على مائى مُ أدعو نجباء ملائكئى فاذاا جمعوا مجدوالى قافول انى لم أدعكم لنسجدوالى ولكى دعوتكم لاعرض عليكم قاوب المشتاقين الى وأباهى بكم أهل الشوق الى فان قاو بهم لنفى في سمائى للائكتى كاتضى الشمس لاهل الارض يا داودانى خلقت قاوب المشتاقين من رضوانى ونعمة ابنو روجه عن التخذيم لنفسى محدث و جعلت أبدائهم موضع نظرى الى الارض وقطعت من قاو بهم طريقا ينظرون به الى يزدادون فى كل يوم شوقاقال داود يارب أرنى أهل محبتك فقال باداودا ثت جبل لبنان فان فيه أربعة عشر نفسا فيهم شبوخ وفيهم كهول فاذا أتيتهم فاقرئه منى السلام وقل لهم ان ربكم يقرئكم السلام ويقول لكم ألا تسألون حاجة فا حكم فيهم شبان وفيهم شيوخ وفيهم كهول فاذا أتيتهم فاقرئه منى السلام وقل لهم ان ربكم يقرئكم السلام ويقول لكم ألا تسألون حاجة فا حكم أحداثى واصفعائى وأوليائى (٢٠١٥) أفرح لفرحكم وأسار عالى محبت كم فاتاهم داود عليه السلام فوجدهم عند عين من العيون

متفكر ونفيعظمة

اللهء وحلفا انظروا

الى داودعليه السلام

نهضوالمتفرقوا عنسه

فقال داوداني رسول الله

الكحدثتكم لابلغكم

رسالة ركم فاقبلوا نعوه

وألقوا اسماعهم نعو

قوله وألقوا أبصارهم

الى الارض فقال داود

انى رسول الله المكهم

مقر تكم السلام ويقول

أكم ألأتسألون حاجة

الاتنادوني أسمع صوتكم

وكالرمكم فانكم أحبائي

واصفىائى وأولمائي

أفرح لفرحكم وأسارع

الى عبتكم وانظر البكم

في كلساعة نظر الوالدة

الشفهة الرفهة قال

فرت الدموععالي

خدودهم فقال شعفهم

سجانك سجانكنحن

عبدك وبنو عبيدك

فاغفرلناماقطع قاوبنا

عند كرك فيما مضى

الى) وهي عيد البصيرة (واني لاحل قلوبهم بيدى فاضعها على سمائي ثم أدعو نجباء ملاتكتي فاذا اجتمعوا سحدوالى فاقول انى لم أدعكم لنسخدوالى واسكن دعوتكم لاعرض عليكم فاوب المشتاقين الى وأباهى بكم أهل الشوق الى فان قاوم مم لتضيئ ف ممائى للائكتي كاتفي عالشمس لاهك الارض باداود) اله من ذكرني ذكرته ومن أنس بى أنسته ومن جلس الى جالسته لانى أناأ كرم الكرماء وأحكم الحكماء ياداود (انى خلقت قلوب المشتاقين من رضواني ونعمتها سنوروجه عن اتخذتهم لنفسي محدث ) أصله محدثين سقطت النون للاضافة ثم شددن الماءولفظ القوت محدثين (وجعلت أبذائم موضع نظرى الى الارض وقطعت من قلوبهم طريقا ينظر ونبه الى فيزدادون فى كل يوم شوقا قال داود) عليه السلام (بارب أرنى أهل محبتك فقال باداود اثت جبل لبنان) وهو بضم اللام وسكون الموحدة كانه مثني لبن جبل من جبال الشام شاهق (فان فيه أر بعة عشرة فسافهم شبان وفهم شيوخ وفهم كهولفاذا أتيتهم فاقرئهم منى السلام وقل لهمانر بكم يقرشكم السلامو يقول لكم ألاتسألوني حاجة فانكم أحبائي وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع الى يحبشكم فا تاهم داودعليه السلام فو جدهم عند عين من العيون يتفكر ون في عظمة الله عز وجل فلمانظر والل داودعليه السلام نهضو اليتفرقوا عنه) أى لخوفهم عن شغلهم بغيرالله تعمالي (فقال دارد) عليه السلام (انىرسولااللهاليكم جئنكم لابلغكمرسالة ربكم فاقبلوانحوه وألقوا أسمماعهم نحوقوله وألقوا أبصارهمالي الارض فقال داردعليه السلام (اني رسول الله ألبكم يقر تكم السلام ويقول لكم ألاتسأ لوني حاجة ألا تنادوني أسمع صوتكم وكلامكم فانكم أحبائى وأصفيائى وأوليائى أفرح لفرحكم وأسارع الى يحبتكم وأنظراليكم في كُلُّ ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيقة ) لولدها (قال فرت الدموع على خدودهم فقال شيخهم) أي كبيرهم فى السن (سجانك سجانك تعن عبيدك وبنوعبيدك فاغفر لناماقطع قلوبناعن ذكرك فما مفى من أعمارنا وقال الا تخرسها لل سحانك نحن عبدك وبنوعمدك فامتن علينا يحسن النظر فما بيننا وبينك وقال الاسنوسيمانك سحانك تعن عبيدك وبنوعيدك فعبرئ على الدعاء وقد علت انه لاحاجة لنافى شيمن أمو رنافادم لنالزوم الطريق السلئواهم بذاك المنسة عليناوقال الاسترنيحن مقصرون في طلب رضاك فاعنا علمه بحودك وقال الا تحرمن نطفة خلقتنا ومنتت علينا بالنفكر في عظمتك أفعد ترئ على الكلام من هو مشتغل بعظمتكمنفيكر فىجلالك وطلبتنا الدنومن ورك ) ولفظ القوتمنك (وقال الآخر كات السنتنا عن دعاتك لعظيم شأنك وقر بكمن أولها الكوكثرة منتك على أهل محبتك وقال الأخر أنت هديت قلوبنا اندكرك وفرغتنا الاشتغال بك فاغفر لناتقصيرنا في شكرك وقال الاتخر قدعرفت حاجتنا انحاهي النظر الى وجهان وقال الا خركيف يجترئ العبد على سيده اذأم رتنابالدعاء يجودك فهب لنانو رائم تدى به فى الظلمات

من أعمارنا وقال الاخرسكانك سكانك تعن عبيدك وبنوعبدك أفتحترى على الدعاء وقد علمت النظر فيما بيننا وبينك ومالطريق وقال الاخرسكانك سكانك تعن عبيدك وبنوعبيدك أفتحترى على الدعاء وقد علمت اله لاحاجة لنافى شي من أمورنا فادم لنالز وم الطريق اليك وأقم بذلك المنة علينا وقال الاخرى مقصرون في طلب رضاك فاعنا عليه محودك وقال الاخرمين نطفة خلقتنا ومنت علينا بالتفكر في عظمتك المحترى على الكلام من هومشنغل بعظمتك متفكر في حلاك وطلب نالد نومن نورك وقال الاخركات ألستناعن دعا تك لعظم شأنك وقر بك من أوليا تكوكترة منتك على أهل محبتك وقال الاخرأن شد يتقلو بنالذكرك وفرغتنا الاشتغال بك فاغفر لناتقصيرنا في شكرك وقال الاخرقد عرف عبد منا المفارك وجهك وقال الاخرك في محدث العبد على سيد اذام تنا بالدعاء يجودك فهب لذا فورائم تدى في الظلمات

من أطباق السموان وقال الاسخو ندعول أن تقبل علينا ولدعه عند ناوقال الاسخونسا النقام نعمتك فيما وهبت لناوتفضلت به علينا وقال الاسخولا عليه المستوان النظر الى الدنيا والمستوان النقل المستوان النظر الى الدنيا وأهلها وقابي عن الاستخال الاستوان النقل المستعال الاستعال الاستعال المستعال المستعال الاستعال الاستعال الاستعال الاستعال المستعال المستعال

المحسن الظن والكفعن الدنياوأهلهاوالخأوات بى ومناجاتهم لىوان هذا منزللا بناله الامن رفض الدنياوأهلهاولم اشتغل بشئ منذكرها وفرغ فالمهلى واختارني على حسع خلق فعند ذلك أعطف علمه وأفرغ نفسه واكشف الجاب فيماسني وسنهحتي بنظر لى تظر الناطر بعينه الى الشي وأريه كرامي في كلساعةوأقريهمن نور وجهیان مرض مرضته كاغرض الوالدة الشفيقة ولدهاوان عطشأرو يتمواذيقه طعم ذكرى فاذا فعلت ذاك به باداودعيت نفسه عـن الدنماوأهلهاولم أحبها اليه لايمترعن الاشتغالى يستعلني القدوم وأناأ كرمان أمسه لانهموضع نظرى س بن خلق لا رى غيرى ولاأرى غيره فاورأيته باداود وقد ذابت نفسه وعلحسمهوم شمت

من أطباق السموات وقال الا تخريد عوك أن تقبل علينا وتدعمه ) ولفظ القوت تريده (عندنا وقال الا لا عاجة لنافى شئ من خلفك فامن علينا بالنظر الى جال وجهل وقال الا تحرنساً لك عام تعمتك فيما وهبت لنا وتفضلت معلينا وقال الاخوأسألك من بينهم أن تعمى عيني عن النظر الى الدنيا وأهلها وقلي عن الاشتغال بالآخرة وقال الآخر قدعرفت تباركت وتعاليت اللتحب أولياءك فامن علينا باشتغال القلب بكعن كل شيّ دونك فهذه أربعة عشرةولا (فأوحى الله تعالى الى داود) عليه السلام (قل لهم قد معت كلامكم وأجبتكم الىماأحبيتم فليفارق كلوأحدمنكم صاحبه ولبنخذ لنفسه سربافاني كاشمف الحجاب فيماييني وبينكح في تنظر وا الى نورى وجلالى فقال داود) عليه السلام (بارب م الواهد ا منك قال عسن الظن والكفءن الدنما وأهلهاوا لخلوات بي ومناجاته ملى ) ولفظ القوت في مناجاتهم (وان هدامنزل لايناله الا من رفض الدنياوأهلها ولم يشتغل شيئ منذكرها وفرغ فلبعلى واختارني على جمع خلقي فعندذلك أعطف عليه وأفرغ نفسه واكشف الجاب فيما بيني وبينه حتى ينظر الى نظر الناطر بعينه الى الشي وأريه كرامتي في كل ساعة وأقربه من نوروجهي ان من صمن منه كاتمرض الوالدة الشفيقة ولدهاوان عطش أرويته وأذبقه طعرذ كرى فاذا فعلت له ذلك ياداودعيت نفسه عن الدنياو أهلهاولم أحبها اليه لايفترعن الاشتغال ى بستعلى القدوم وأناأكره أن أميته لانه موضع تظرى من بين خلق لا يرى غيرى ولاأرى غيره فلو رأيته باداودوقدذابت نفسه ونعل جسمه وتهشمت أعضاؤه وانخلع فلبه اذاسمع بذكرى أباهي ) به (ملائكتي وأهل مهواتي بزدادخوفا وعبادة وعزتى وجلالي باداو دلاقعدته في الفردوس ولاشهفين صدره من النظر الي حتى رضى وفوق الرضا) قال صاحب القوت بعد أنساقه بطوله فهذه مقامات الشيئة في مراتب الشوق عن درجات الحب ومرافى المعارف والوجدفكل مشتاق منهم نطق بعقبقة وجده وعبرعن وجهة حبه دل بذلك على حاله وأخبربه عن سره قال وقد أحببت ان أشرح أحوالهم وأفصل مواجيدهم وأكشف سرائر مراتهم وأبيزرفع مكانمهم وأوسع أنصبة تمكينهم ويعزعلى انى لاأستطيع ذلكولايصلح رسمه في كتاب لان المكتاب يتداول والرسم يشغله فتعذرذ لاعلى وقلة امكانه منقبل السامعين ولقلة أنصبة الواعدين وحيفة انكار ذوى العقول لخبهم بالعقل اذهو يحاب اليقين فاذا أخبرناهم بحاليس فىوسعهم وكاشفنا بحاقصرت عنه أوهامهم ولمررف كرفمة قط أفهامهم تفاوت الامر علمهم فاوهم ضبطه ونشتت به قاوم سم فلم تعتمع على حفظه والكن الطريق القاصدالي الله تعالى الموصل أهدالى رضاه ومحبته اللذين هماسب هددا الفضل هو بغض الدنيا وأبنائها فهوأصل كلمرتبة علية كالنحبها وحب أبنائها أصل كلنفاف وخطيئة انتهى (وفي أخبار داود) علىمالسلام (أيضا) ياداود (قل العبادى المتوجهين الى محبتى ماضركم اذااحتمبت عن خلق ورفعت الحجاب فبمابيني وبينكم حتى تنظر واالى بعبون فلوبكم وماضركمماز ويتعنكم من الدنيا اذابسطت ديني لكم وما ضركم مسخطة الخلق اذا التمستم رضائي) نقله صاحب القوت (وفى أخمار داود) عليه السلام (أيضاان الله تعالى أوحى الميمة نزعم انك تحبني فان كنت تحبني فاخرج حب الدنيا من قليل فانحى وحها لا يحتمعان

أعضاؤه وانتخلع قلب ماذا سمع بذكرى أباهى به ملائد كنى وأهل سموانى بزداد خوفاوعبادة وعزنى وجلالى باداود لاقعسد نه فى الفردوس ولاشفين صدره من النظر الى حدى برضى وفوق الرضاوفى أخبار داود أبضاق لعبادى المتوجهين الى محبى ماضركم اذا احتجبت عن خلق ورفعت الحجاب فيما بينى وبينكم حدى تنظر واللى بعبون قساو بكم وماضركم ماز ويت عند كم من الدنيا اذا بسطت دينى لهم وماضركم معنط خليا الخالق اذا التمستم رضائى وفى أخبار داود أبضان الله تعالى أوحى اليه تزعم اللك تعبنى فان كنت تعبنى فالحرب حب الدنيا من قلبل

فى قلب باداود خالص حبيى مخالصة وخالط أهل الدنيا مخالطة ودينك فقلدنيه ولا تقلد دينك الرجال اماما استبان الديما وافق محبئى فقسك به واماما اشكل عليك فقلدني محقاعلى الى اسارع الى سباستك و تقوعك واكون فأدك ودلياك اعطيك من غيران تسألنى واعينك على الشدائدوانى قد حلفت على نفسى الى لا أنيب الاعبد اقدعر فت من طلبته وارادته القاء كنفه بين يدى وأنه لا غنى به عنى فاذا كنت كذلك نزعت الذلة ولوحشة عنك واسكن الغنى قلبك فانى قد حلفت على نفسى انه لا يطمئن عبدلى ألى نفسه ينظر الى فعالها الاوكاته البهااضف الاشياء الى لا تضادع الكفت كون (2.٨) متعنبا ولا ينتفع بكمن يصبك ولا تجد اعرفتى حدا فليس لها غاية ومنى طلبت منى الزيادة

فى قلب)واحد ( باداودخالص حبيبي مخالصة وخالط أهل الدنمايخ الطة ودينك فقلدنه ولا تقلد دينك الرجال أما مااستبأن المن ممأوا فق محبتي فتمسك وأماماأ شكل علىك فقلد نمه حقا على الى أسارع سماستك وتقو عمل وأكون قائدك ودليلك أعطيك منغير أن تسألني وأعينك على الشدائد وانى قدحلفت على نفسي انى لا أنيب الاعبىدا قدعرفت من طلبته وارادته القاء كنفه بينيدى وانه لاغيى به عسني فاذا كنت كذلك نزعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الغنى فلبك فانى قدجعلت على نفسي ان لايطمئن عبد الى نفسه ينظر الى فعالها الاوكاته الهاأضعف الاشماءالتي لاتضادع لك فتبكرون متعنماولا متنفع الكمن يصحبك ولاتحد لمعر فتي حسدا فليس لها غاية ومتى طلبت منى الزيادة اعطك ولاتجد الزيادة منى حداثم أعلم بني اسرائيل انه ليس بينى وبين أحدمن خلق نسب فلتعظم رغبتهم وارادتهم عندي أبحلهم مالاعت نرأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلي قلبيسر ولفظ القوت على قلب امرئ (ضعني بن عمايك وانظر الى بيصر) ولفظ القوت بعن (قليك ولا نفظر بعينيك النى فى رأسك الى الذين حبت عقولهم عنى فأمر حوهاو منت بأنقطاع ثوابي عنها فانى حلفت بعزتى وجلالى لاأفق ثوابى لعبددخل فى طاعتى التجربة والنسويف تواضع لن تعلم ولانطاول على المريدين فاوعلم أهل محبتي منزلة المريدين عنسدى لمكانوا لهسم أرضاءشون علمهاياداودلان تخرج مريدا من سكرة هوفها تستنقذه فاكتبك عندى جهيدا ومن كتبته عندى جهيدالا تكون عليه وحشة ولافاقة الى الخاوقين باداود تمسك بكلامى وخذسن نفسك لنفسك لاتؤتن منهافا حب عنك محبتي لاتؤس عبادى منرحتي أقطع شهوتك فانما أبحت الشهوات لضعفة خلقي مابال الانوياء ان ينالوا الشهوات فانها تنقص حلاوة مناجاتي وانماعقو بة الاقو باعتندى فيموضع التناول أدنى مايصل الهم ان أجمع ولهم عنى فاني لم أرض الدنيا لحسي ونزهته عنهاباداودلانحعسل سنى وسنك علما يحعبك بشكره عن محبني أولئسك قطاع الطريق على عبادى المريدين استعن على ترك الشهوات بادمان العوم و ياك والتجربة فى الافطار فانجبتي فى الصوم ادمانه ياداود تحبب الى بمعاداة نفسسك امنعها الشهوات أنظر المك وترى الجِب بيني و بينك مرفوعة انحا أداو بكمداواة) ولفظ القوت انما أداريك مداراة (لمقوى على ثوابى اذامننت به علمك وانى أحسبه عنك وأنت متمسك بطاعستى) قال صاحب القوت بعدان ساقه بطوله واعلم أن كل محب لله عز وجل فعن محمة الله سيحانه لان وجود العمد لحبة الله تعالى علامة غيب محبة الله له يتبين ذلك الغيب من الله تعالى في الشهادة من عنده ثم ان كل عبد أحب الله فن حيث أحبه الله كاله عرفه من حيث واجهه وكل من خدمه وتأدب بن يدره وعدده و تعبدله بعدي من معانى العبادات فذلك هومعني ما أحبه واجهمه من معانى صفات لا عكننا شرح ذلك الاانه كاتقول فى الدعاء الىالله تعالى والادلة عليه والمطرقين العباداليهان كلداع ودليل دعاالى الله فنحيث دعاه الله تعالى المه ودل على الله فن حيث دل عليه وطرق البه سبيل العبادات وسهل منهاج القربات فن حيث طرقه الله تعالى وسهله السبيل اليه (وأوحى الله تعالى الى ذاود) عليه السلام (ياداودلو بعلم المدبرون عني كيف انتظاري

اعطل ولانحدالز مادة منى حدا أماعلم بني اسرائيل انهليسبيني وبنن أحدمنخلتي نسب فلتعظم رغبتهم وارادتهم عندىأج لهم مالاعين وأتولاأذن سمعت ولاخطر عملي قلب شيرضعني سعينيل وانظر الىسصر قليكولا تنظر بعسل العرف رأسك الى الذن يحبت عقولهم عنى فأسرحوها وسعنت بانقطاع بوابي عنهافاني حلفت بعزتي وحدلالى لاأفتح ثوابي لعبد دخل في طاعيتي التحرية والتسرويف تواضع لمن تعلمه ولا تطاول على الريدس فاو عملم أهل محبتي منزلة المر مدس عندى لـ كانوا لهم أرضاعشوتعلما باداودلان تغرج مربدا من سكرة هوفها تستنقذ فاكتبك عندى حهدا ومن كتلته عندى حهدا لاتكون علمه وحشة ولا

فاقة الى الخاوقين باداودة سك بكارى وخذمن نفسك لنفسك لا تؤتين منها فالحب عنك يحب تى لا تؤيس عبادى لهم من رحتى اقطع شهو تكلى فاعدا بعت الشهوات الضعفة خلقى ما بالى الا قو باء أن ينالوا الشهوات فانها تنفص حلاوة مناجاتى والمحاف الا قو باء عنسدى في موضع التناول ادنى ما يصل الهم ان الحب عقولهم عنى فانى لم أرض الدنيا لحبيبي و فرهته عنها باداود لا تعمل بينى و بينك علما يحد بك بسكره عن عبنى التناول ادنى ما يصل المهم ان الحب عقولهم عنى فانى لم أرض الدنيا لحبيبي و فرهته عنها باداود لا تعمل بينى و بينك و المناف والمناف والمن

لهدم ورفق بهدم وشوقى الى ترك معاصهم لما تواشوقا الى وتقطعت اوصالهم من معبتى يأداودهذه اراد فى فالمدر بن عنى فكبف اراد فى فى المقبلين على ياداود الحوج ما يكون العبد الى اذا استغنى عنى وارجم ما اكون بعبدى (٧٠٩) اذا درعنى واجل ما يكون عندى اذا

لهمورفق بهم وشوق الى ترك معاصيم لما تواشوقا الى و تقطعت أوصالهم من محبتى ياداود هدنه ارادتى فى القبل ها ممالا عصد المدبر من عدنى فكيف ارادتى فى المقبلين على المدالي المدبر من عدنى المدر المدالي الم

تغضب لنفسك وقال القشيرى فى الرسالة معت الاستاذا باعلى الدقاق يقول خرج داود عليه السلام بوما الى بعض العدارى منفردا فاوحى الله تعملى المدائل باداودو حدانيا فقال استأثر الشوف الى لقائك على قلى فال بينى و بين محمة الخلق فاوحى الله الرجم المهم فانك ان أثبتنى بعبد أبق أثبتك فى اللوح المحفوظ عبد اجهيدا شهيدا (فهذه الاخبار ونظائرها مما الا يحصى تدل على اثبات المحمدة والشوف والانس وأما تحقيق معناها فقد السكشف عما سبق والله الوفق

\*(بيان محية الله للعبد ومعناها)\*

(اعلم) أرشد لذالله تعمالي (ان شواهد القرآن منظاهرة على ان الله تعمالي يحب عبده فلابد من معرفة معنى ذُلكَ ولنقدم الشواهـــد) ألدالة (على محبته) تعـالىله (فقد قال الله تعـالى) يا أيهم الذين آمنوا من يرتد منكري دينه فسوف ماتي ألله رقوم (يحهم ويحبونه) غم قال ذلك فضل الله دؤتيه من بشاء فهذا الخبره ومنصل بالابتداء في المعنى لان الله تعلى وصف المؤمنين المحبين بفضله علهم ومابينهمامن الكارم فهو نعت الحبوبين (وقال تعالى اثالته يحب الذين يفاتلون في سيله صفا) كانهم بنيان مرصوص وقدر وي في الله عرما كان الله لمعذب حميب مبالنار (وقال تعمالى ان الله يحب الترقابين وبحب المتطهر ين ولذلك ردالله سيحانه على من ادعى أنه حبيب الله) واحتَم علمهم (فقال قل فلم يعسد بكم بذنو بكم وقدروى) اسمعيل بن أبي زياد عن أبانعن (أنس) رضى الله عند (عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا أحب الله عبسدا لم نضره ذنب والتائب مُن الذُّنْبِ بَمْ لَاذَنِ ثُمْ تُــُلا ان ألله يحب النَّوابين) و يُحب المنطهر بن كذا في القوت قال العرافي ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه والده في مسنده وروى ابن ماجه الشطر الثاني من حديث ابن مسعود وتقدم فىالتو بةانتهى قلت رواه بتميامه ابن أبى الدنيا والقشيرى فىالرسالة وابن النجارف بار يخيه قال القشيرى حدثناأ بوبكر بن فورك أخبرنا أحدبن محود بن خو زادحدثنا محدبن الفضل بن حائر حدثنا معدد ابن عبدالله حدثنا أحدبن زكر باحدثناأب قال معت أنس بنمالك يقول معترسول الله صلى الله علما وسلم يقول النائب من الذنب كن لاذنب له واذا أحب الله عبد الم بضر وذنب ثم تلاان الله يحب التوارين و عب المتطُّهر من قيل يأرسول الله ماعلامة التوبة قال الندامة وتقدم فى التوبة (ومعناه انه اذا أحبه تأب علمه قبل الموت فلرتضره الذنوب الماضية وان كثرت كالايضرال كفر الماضي بعدالأسلام) فقدورد الاسلام عب ما كان قبله و واه ابن عساكر من حديث حالد بن الوليد و رواه ابن سعدمن حديث الزبير بن العوّا وأيضا منحديث سعيد بن جمير بن مطع عن أبيه عن جده رفعه (وقد اشترط الله تعالى المعبة غفران الذنب فقال قلان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله وبغفر لكم ذنو بكم)كذافى القوت (وقال صلى الله علمه وسلم ان الله تعلى بعطى الدنسامن يحب ومن لا يحب ولا بعطى الاعلان الامن يحب والا العراقيروا. أحدوص اسناده والبهقي فى الشعب من حديث ابن مسعود (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله

رجع الى فهذه الاحبار ونظائرها بمالاعصى ونظائرها بمالاعصى والشوق والانس واغط تعقيق معناها يذكشف بماسبق ومعناها)\*
اعلم ان شواهدالقرآن ومعناها المالة مناهدو على ان الله تعالى عبعبده فلا يد ولنقدم الشواهد على ولنقد على ولن

تعالى عسعبد وفلاند منمعرفة معنىذاك ولنقدم الشواهدعلي مخشه فقد قال الله تعالى عمدم وعمونه وقال تعالى ان الله يعد الذن يقاتاون في سسله صفا وقال تعالى ان الله يعب لتواس وعسالتطهر ن ولذلكردسحانه على من ادعى الله حبيب الله فقال قل فلم يعدنكم بذنو بكم وقدر وى انس عنالني صلى الله عليه وسلمانه قال ادااحب الله تعالى عبدالم يضره ذنب والتائب من الذنب كن لذنبله تم تلاان الله يحب التوابن ومعناه انه اذا احبه تابعلمة والماوت فلم تضره الذنوب الماضة

الكفر الماضي بعدد

الاسلام وقداشترط الله

تعمالى المحبة غفران الذنب فقال قل ان كنتم تعمون الله المحبة غفران الذنب فقال قل ان كنتم تعمون الله فا تبعوني عبيكم الله و يغفرا لكم ذنوبكم وقال رسول الله علي الله علي مؤسل ان الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الاعمان الا

وفعه اللهومن تكبرخفضه الله ومن اكثرة كرالله احسه الله وقالعلمه السلام قال الله تعالى لا بزال العدد لتقر سالي بالنوافل حتى احبه فاذا احبيته كنث معمالذي يسمع به ويصره الذي سمر مه الحديث وقال ر يد بن اسلم ان الله الحد العبدحتي يباغ منحبه له ان يقول اعلماشت فقدغفر تالئوماورد من الفاظ الحية خارج عن الحصر وقدذ كرنا انجبةالعبدلله تعالى حقيقة ولست عاواذ الحبية في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس الى الشي الموافق والعشق عبارةعنالملى الغالب المفرط وقديينااك الاحسان موادق للنفسر والجال موافق أيضاوان الجال والاحسان تأرة مدرك بالمصر وتارة مدرك بالبصيرة والحب بتسع كل واحدمنهما قلا يختص بالمصرفاماحب الله العبدد فلاعكن أن يكون بهذاالمعني أصلا بسلالاسامي كالهااذا أطلقت على الله تعالى وعلى غيرالله لم تنطلق علمما ععنى واحدأصلا حستى ان اسم الوجود الذي هوأعم الاسماء اشترا كالاشمل الحالق

رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن أكثرذ كرالله أحبه الله ) قال العرافي رواه ابن ماجهمن حديث أبي سعيد باستنادحسن دون قوله ومن أكثرالخ فرواه أحسد وأنو يعلى بهذه الزيادة وفيها بن لهيعسة انتهمي قلت ورواه ابن النحار من حديث أبي هر برة بلفظ من تواضع لله رفعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن ذكر الله أحبه اللهور ويالشطر الاول والثاني في ساق المصنف ابن منده وأبوعبيد من حديث أويس بن خولي والشطر الاول نقط أنونعم في الحلية من حديث أي هر مرة والشطر الاخير فقط ابن شاهين من حديث عائشة (وقال صلى الله علمه وسلم قال الله عمالي لا مزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت معممة الذي يسمَع به و بصره الذي يبصر به الحديث) أوله من آذى لى ولما فقد آذنته بالحرب وماتقرب الى عمدى بشئ أفضل من اداءما افترضته عليه ومأنزال عبدى الخوعامه ويده التي يبطش مها ورجله التي عشي بها فلئنسأ انى أعطيته ولئن استعادي لاعدته وما ترددت في شئ أنافاعله ترددى عن نفس الومن يكره الموت وأكره مساءته رواه المحارى عن مجد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سلمان بن ولال عن شريك ا من عبد الله من أبي غرعن عطاء عن أبي هر مرة قال الذهبي هومن غرائب الصيم عما تفرد به شريك عن عطاء وتفرديه خالدعن سليمان ورواه أبونعيم فىأول الحلية من طريق ابن الومل والسراج كلاهماعن ابن كرامة وقد تقدم قريما (وقال زيد بن أسلم) العدوى مولاهم النابعي الثقة وكان كشير الارسال (ان الله ليحب العمدحتي يبلغ من حبه له أن يقول أعلماشت فقد غفرت ال كذافي القوت (وماوردمن ألفاظ المحبـة خارج عن الحصر ) فن مشهور ذلك مار واه الشيخان من حديث أبي هر برة اذا أحد الله عز وجل عبدا نادى حمريل ان الله عب فلانافا حبيه فعبه حمريل فيفادى حمريل في أهل السماء ان الله يحب فلانافا حبوه فعبهأهل السماء غروضع له القبول فى الارض وفي الحلية من حديث أنس اذا أحب الله عبدا قذف حبه في فأوب الملائكة الحديث (وقدذ كرناان محبة العبدلله تعمالي حقيقة وليست بجعازاذا لحبسة في وضع اللسان عمارة عن ممل المنفس الى الشيئ الملائم (الموافق والعشق) الذي هوأ حدم اتبها (عبارة عن الممل الغالب المفرط) المتحاوزهن الحد وقدأ ختلف فى الحلاقه وقدأ نكره جماعة من العلماء فني ألرسالة للقشيرى سمعت أباعلى الدقاق يقول العشق مجاوزة الحدفى المحبة والحق لانوصف بانه يجاوزا لحد فلانوصف بالعشق ولوجم الخلق كلهم لشغص واحدلم يبلغ ذلك استحقاق قدرالحق فلايقال انعبداجاو زالحدفى يحبقالته ولانوصف الحق انه بعشق ولاالعبد في صفته سجدنه فنفي العشق ولاسبيله الى وصف الحق لامن الحق العبد ولامن العبد للعقانتهي والذي يقتضيه سياق المصنفهنا وفي بعض مواضع أخرسبق من المكتاب جوازا طلاقه في وصف المبدمع الله تعالى وقال صاحب القوت وقد كان أبو يزيدوا توشعب المقفع وسرى بن مفلس وأبوعهد الله من الجلاء والجند بعد هم رجهم الله تعالى يذكر ون العشق في مقامات خليل و يحب و زاد أبو مزيد ذكر العشق في مقام وجعله معشوقا وقد كان يشير بذاك و نظهره عن نفسه لنفسه كانهم ريدون وصفامن الحب مخصوصا لاعن فعل ولاسبب بل لوصف تعلى به ثم قال الاأن هذا ليسمن معارف العامة ولانم تدى المه قاويهم ولايقدم فحوهرعقولهم وليست صفاتهم كأنالهذا ولاأخلاقهم مخلقة عليه ولاعلومهم نافذة فيه فذكره مذكرلان العقول تنكره والقاوبة يحه والهمم لاتسرى فمه فلذلك كان طمه أحسن من تشره وانما ينتسخ من قلب الى قلب وقدرو بنالفظامن هذا المقام في أخمار داودعليه السلام ان الله تعالى أوحى المه ترعم اللّ منقطع الى وتدعى عشقى وتسىء الظنبي وقد تقدم باقيه (وقد بيناان الاحسان موافق النفس والجالموافق أيضاوان الحال والاحسان ارة يدرك بالبصر والروبالبصيرة والحب يتبع كل واحدمنهما فلا يختص بالبصر هداناهم فىحب العبدلله تعالى (فاماحب الله العبدفلا عكن ان يكون بهذا المعنى أصلا بل الاساى كلها اذا أطلقت على الله تعالى وعلى غيرالله) تعالى (لم تنطلق علم ماء عنى واحد أصلاحتى ان اسم الوجود الذي هوأعم الاسماءاشترا كالابشمل الخالق والخلق على وجه واحدبل كلماسوى الله تعالى فوجوده مستفاد

من و حود الله تعالى فالوحود التابعلايكون مساو باللوحودالمتموع واعاالاستواء فياطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشعرفياسم الجسم اذمعنى الجسمسة وحقيقتهامتشاله فهما من غدم استعقاق أحدهمالان مكونفه أصلا فلست الحسمية لاحدهمامستفادةمن الا مخرولس كذاك اسم الوحودلله ولالخلقه وهذا التماعدفيسائر الاسامي أظهر كالعسلم والارادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لاسبه فيه الخالق الخلق وواضع اللغسة اغمارضع هدنه الاسامى أولا العالق فان الخلق أستقالى العقول والافهام مناخالسق فكان استعمالهافي حــق الخالق بطريق الاستعارة والتحور والنقل

من وجودالله تعالى فالوجود التابع لا يكون مساويالوجود المتسرع واغا الاستواء في اطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشحرف اسم الجسم اذمعني الجسمية وحقيقتها منشابه فهمامن فسيرا ستحقاق أحدهما لان يكون فيه أصلافليست الجسمية لاحدهما مستفادة من الا تحروليس كذلك اسم الوجودلله ولا خلقه) قال السيد الشريف فى الرسالة الوجودية التي عبرعة ابعض العارفين بالفار - ية مانصه اعلم أن الوجودله مراتب الاولى وحود مستفادمن الغير وهوالمشهور عندالعقلاء فيالماهيات المكتأت فهذا لابدمن ثلاثة أشباء أحدهاذات ماهمةالمكن والثانى وجوده ومستفادمن الغبر والثالث هوالغسرمفيض الوجودعلي الماهمة ولاشكان انفكاك الوجودفي هذه الموجودات بنظرذا تهامائر بلواقع الثانمةذات تقتضي وجودامن حث ان انفكا كه يحال كو حودواحي الوحود عند جهو والتكامن فههنالا بدمن الاثنينية أحدهاذات الواجب والثاني وجوده والمستفاد مهاوانفكاك الوجود منهذه الموجودات محال لكن باعتبارمغا رنها الذات في التصوّر يمكن انفكاكه الثالثة موجود بوجود موذاته عينه وقائم يذاته لابغيره فحقيقة الوجود في هذه المرتبة لاتكون الاأمراواحدا وهومو جودو وجودالاشاء موجود منه فلاتحاد الوجود والذات انفكاك التصور محال وفى الوجودية فوق هذه المرتبة لاعكن التصور وهذا كال الواجب الوجود عند المنكامين وعند الطائفة الصوفية واحب الوجودو حود يحت يعنى فى واجب الوجود لا يكون شيات ذات و وجود هوعارض لهابل واحسالوجود هوذات محض قائم بذاته وهمم الطائفة الاولى متفقون عليه بمدا المقدارولم يقولوا الوجودعين الموجودهذا يفهممن بديهيات العقل لاعكن الوجود أعلى وأقوى من هذه المرتبة وان كان عظمن هذهالم تمة فوقمة الوحودلامدهو واحسالوحودلاهذا وأرباب النظر يقولون العقل يحكم انحقيقته واجب الوجود ننبغي انتكون وحود وواحب الوحودلا ينبغي ان بكون كالمالعني لانكون كالياوا لعموم عارض لهلانهان كان كالمالاندان مكون في الحارج له صورة فيلزم ان يكون واجب الوجودم كمامن كلي وتعدين التركس على واحب الوجود عال بل ينبغي لواحب الوجودان يكون فحدذاته متعمنا وتعينه عينذاته حتى لايتصور بوجه من الوجوة التركيب والتعدد فينبسغي ان يكون الواحب قاعًا بذاته وان كان قاعًا بالغسير فمكون محتاجااليه ونسسبة الاحتياج الى الواجب محال بلتصور الاحتماج السه كفرفازم ان تكون حقيقة الوجود عينالواجب فقيقةالو حوديداته يكون متعينا حقيقيا وفائسا يانه فينثذ تعدد حقيقة الوجود عسب الافرادوعروض حقيقة الوجودا اهمات المكات من الحالات وقدفهم من هذا ان واحسالوجود وحود مطلق والمراد بالطلق ان لا يكون عارض الماهمة بل قائم مذاته ومقد متعمنه و مذاته متعين ومقدد وان الملاق الوحودعلى غير واجب الوجود بجازلان الوجودعارضه ولاحزؤه ولاعمنه بلموجودية الاشاءلها تعلق مهوله أثرفها ولايكون الوجود لهاعارضا ولافهاهذا كالامأرباب البحث والنظر والعقل والصوفية يقولون عندنا طرىق غبرطريق العقل وهوالكاشفة والعقل فماعاخر وقدتقر رعندنا انحقيقة الوجود عين واحسالوجود وهولاكل ولاحزق ولاخاص ولاعام بل مطلق من جمع القدود حتى من قد الاطلاق أيضاوهذه الحقيقة في جميع الاشماء تتصف وجودا المحلى والظهور بعني لاتكون الاشياء خالية عنه وان كانت خالية من حقيقة الوجود فان لوحظت باعتبارالا طلاق المذكور سميت أحدية الجامعية وباعتبارعدم القيود والتعينات سميت أحدية الصرف اه (وهذا التباعد في سائر الاسامي أظهر كالعاروالارادة والقدرة وغييرها في كل ذلك لا يشبه فيه اللالق الخلق ووأضع اللغة انماوضع هذه الاساى أولا للغلق فان الخلق أسبق الى العقول والافهام من الخالق فكان استعمالها في حق الخالق بطر مق الاستعارة والتحوّر والنقل) قال المصنف في القصد الاسني وكأنااذا ع, فناا ثالله تعالى حي فادرعالم فلم نعرف أولا الاأنفسنا ولم نعرفه الالمانفسنا اذالا صم لا يتصوّران يفهم معنى قولنا الله ممع والاكه لايعرف معنى قولنا انه بصير وكذاك اذا قال القائل كمف بكون الله عالما بالاشاء فنقولله كاتعلم أنت أشماء فاذاقال كيف يكون قادرا فنقول كاتقدر أنت فلاعكمنه أن يفهم شمأ الااذاكان فمه

والحبة فى وضع السان عبارة عن ميل النفس الى موافق ملائم وهذا الماية صوّر فى نفس ناقصة فانم المانوافقها فتستفيد بنيله كالافتلذ بنيله وهذا عالى عالى على الله من كل كال (٦١٢) وجمال و بها عو حلال يمكن فى حق الالهية نهو حاصر وحاصل و واجب الحسول أبد او أز لا

مايناسبه فيعلم أولا ماهومتصف به غريعلم غيره بالمناسبة اليه فاذا كان لله وصف وخاصية ليس فينا مايناسبه و بشاركه ولوفى ألاسم لم ينصو وفهمه ألبتة فاعرف أحدالانفسه عم قادس بين صفات الله تعالى وبين صفات نفسه وتتعالى صفات الله نعالى وتتقدس عن ان تشبه صفاتنا (والحبة في وضع الاسان عبارة عن ميل النفس الى موافق ملائم وهذا انمايتصو رفى نفس ناقصة فانهاما بوافقها فتستفيد بنيله كالافتلتذ بنيله وهذا يحال على الله تعالى فان كل جمال وكالروبها، وحلال مكن في حق الالهمة فهو حاضر وحاصل وواجب الحصول أبدا وأزلا ولا يتصوّر تعدد. ولازواله فلا يكون له الى غير، نظر من حيث اله غيره بل نظره الى ذاته وأفعاله فقط وليس في الوجودالاذاته وأفعاله )وهذاأ بضاصر يع في القول بوحدة الوجودودد صرح بذلك الشيخ الاكبرفي مواضع من الفتوحات (ولذلك قال الشيخ أبوسعيد) الفضيل بن أجد بن محد (المهني) بكسر المح وسكون التحتية نسبة الىمهنةقرية بخاران بنى سرخس وأبى وردوأ بوسعداللذ كور يعرف بان أبي الحسن صاحب كرامات وسمع الحديث من زاهر السرخسي وغيره توفي سنة ع ع (رجه الله تعالى ألما قرئ عليه قوله تعمالي) فسوف يأتي الله بقوم ( يحمم و يحبونه فقال يحق يحمم فانه ليس يحب الانفسه على معنى انه السكل وان ليس في الوجود غيره) اذوحدته ذاتية وكثرته اعتبارية فهوعن كلفي تعيناته منحيث الظهو رفقط (فن لايحب الانفسه وأفعال نفسمه وتصانيف نفسه فلا يحاو رحبه ذاته وتوابع ذاته من حيث هي متعلقة بذأته فهو اذالا يحب الانفسه) هذامن حيث المقيقة (وماوردمن الالفاط في حيه لعباده فهومؤول وبرجيع معناه) اما (الى كشف الجاب عن قلبه حتى مراه بقلبه ) أى بعين بصيرته الباطنة (و) اما (الى تحكينه الماء من القرب منه و) اما (الى ارادته ذاك في الازل فيه لن أحب أزلى مهما أضيف الى الأرادة الازلية التي اقتضت عكين هذا العبد من سلوك طرق هذا القربواذا أضيف الى نعله الذي يكشف الخاب عن قلب عبده فهو حادث يحدوث السبب المقتضى له كما قال تعالى) في الحديث القدسي الذي واه البخارى في الصيح عن أبي هر مرة (ولا يزال العبديتقرب الى بالنوافل حي أحبه ) وقد تقدم عمامه قريبا (فكون تقربه بالنوافل سببافي اصفاء باطنه وارتفاع الجابعن قلبه وحصوله فى درجة القرب من ربه وكل ذلك فعل الله ولطفه به فهوم هنى حبه ) فحدية العبد لله الاجل حب الله له وحدالله لعبده من أجل حبه له فالسعداء من العباد محبو يون محودون من الله والله محود منهم و بحسمدالله نالواحده كانالوا يعبه لهم حبه وهومعني قوله تعالى رضى الله عنهم و رضواعنه فال القشيرى فى الرسالة الحبة حالة شريفة شهدا أقسحانه ماالعبدوأ خبرعن يحبته العبد فالله سحانه يوصف بانه يحب العبد والعبد ووسف بانه يعبا لحق والحبة على لسان العلاء هي الارادة وليسمى ادالقوم بالحبة الارادة فأن الارادة لا تتعلق بالقديم اللهم الاأن يحمل على اراد فالقرب المهوالتعظيم له ثم قال فحمة الحق سحانه للعبد ارادته لا نعام مخصوص علمه كأ انرجته ارادة الانعام فالرحة أخص من الارادة والحبة أخص من الرجة فارادة الله تعالى أن وصل إلى العدد الثواب والانعام بسمى رجة وارادته بان يخصه بالقر بة والاحوال العلمة يسمى محمة وارادته سحانه صفة واحدة فعست تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها فاذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضباو اذا تعلقت بعموم النع تسمى رجة واذاتعلقت بخصوصها تسمى محبة وقوم فالواحجبة الحق العبد مدحه له وثناؤه عليمه بالجيل فيعود معني عبتمه على هذاالقول انى كالمه وكلامه قديم وقال قوم محبته للعبد من صفات فعله فهوا حسان مخصوص يلقى العبد به حالة يخصوصة ترقيه المها كاقال بعضهم ان رجمته بالعبد نعمته معه وقوم من السلف قالوا يحبته من الصفات الخيرية فاطلقوا اللفظ وتوقفوا على النفسيرفاماماعداهذه الجلة ماهوا لمعقول منصفات يحبة الخلق كالميل الى الشي والاستئناس بالشي وكالة يحدها الحب مع عبو به من الخاوقين فالقديم سحانه يتعالى عن ذلك اه المقصود منه وقوله فان الارادة لا تتعلق بالقديم أى الارادة من العبدوه فابناء على ان أثرها التخصيص فلا

ولاسمور تعسددهولا زواله فلافكوناهاني غده نظر منحسانه غيره بل نظره الى ذاته وأفعاله فقط وليشرفي الوجود الاذاته وأفعاله وأذلك فالالشيخ أبو استعيد المهنى رجمالته تعالى لماقرئ علىهقوله تعالى بعمره و بعدونه فقال بحق يعم مانه لس عب الأنفسه على معنى الكل وأن ليس في الوجودغيرة فنالا محب الانفسه وأفعال تفسه وتصانيف نفسه فلا يحاو زحبهذاته وتوابع ذاته من حستهي متعلقة بذائه فهو اذالا محب الانفسه ومأورد من الالفاظ في حبه لعماده فهـومؤرلو رجـع معناه الى كشف الحاب عن قلبه حتى راه بقلبه والى عُكسنِــهاماه من القر بمنهوالى ارادته دلكبه في الارل فيملن أحبه أزلى مهما أضف الىالارادة الازلىمالي اقتضت عكن هذاالعبد من سأول طرق هدذا القر بواذاأضفالي فعلدالذى مكشف الحاب عن قلب عبد مفهو حادث يحدث محدوث السيب

المقتضى له كاقال تعالى لا تزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فكون تقربه بالنوافل سبمال صفاء بالمقتضى له وارتفاع الجاب عن قلب وحصوله في درجة القرب من ربه في كل ذلك فعل الله تعالى ولطفه به قهوم عنى حبه

ولا يفهم هذا الاعثالوهوان الملفقديقرب عبده من نفسه ويأذن له في كلوقت في حضور بساطه لميل الملك اليه المالين مقوية أو لبست بريم عشاهدته أوليستشيره في رأيه أوليهي أسباب طعامه وشرابه فيقال ان الملك يحبه ويكون معناه ميله اليه لمافيه من المعنى الموافق الملائم له وقد يقرب عبدا ولا عنعه من الدخول عليه لا للا نتفاع به ولا الاستنجاد ولكن لكون العبد في نفسه موصوفا من الاخلاق الرضية والحصال الحبدة عما يليق به أن يكون قريه امن حضرة الملك وافر الحفظ من قريه معان الملك لا غرض له فيد ماصلا فاذا رفع الملك الحجاب بينه وبينه يقال قد أحبه واذا اكتسب من الحصال الحبدة ما اقتضى رفع الحجاب يقال قد توصل (١١٣) وحبب نفسه الى الملك فب الله العبد

اغمامكوت بالمعنى الثاني لامالعني الاقلواف الصمر غثمله مالمعني الثاني بشرط ئنلامسق فهمك دخو**ل** تعلىر عليه عندتحدد القر دفان الحديدهو القريب من الله تعالى والقر بمنالله فى البعد مسنصفات الهام و السياع والشياطين والتخلق عكارم الاخلاق التيهى الاخلاق الالهية فهوق ربالصفة لا بالمكان ومن لم يكن قريبا فصارقر سافقد تغيرفر عايظن عداان لقرب لمانجد دفقد تغير صف العبدوالرب جمعا اذ صارقر بمابعد أنلم يكن وهو محال في حق الله تعالى اذالتغرعليه محال بللا يزال في تعوت الكال والخلالءإما كانعليه في أزل الا تزال ولاينكشف هداالا عثال في القدر باسن الاشخاصفان الشخصين قد متقار بان بتحركهما معا وقد مكون أحدهما

تتعلق بالقسديم كمالاتتعلق بالمستحيل وحاصل ماذكره من الاقوال أربعة وهي ترجع الى قولين الارادة والكلامل جوعالفعل الىالارادة والخبرية الىالكلام (ولايفهم هذا الابمثال وهوان الملكقد يقرب عبدة من نفسه و يأذن أه في كل وقت في حضور بساطه) والمثول بين يديه (لميل الملك المسه امالينصره بقويه أو ليستر يج بشاهدنه أوليستشيره فى رأيه أولهي أسباب طعامه وشرابه فيقال ان الملك يعبه ويكون معناه ميله البه لم أنيه من العني الموافق الملاغمة وقد يقرب عبد اولا عنعه من الدخول عليه لاللا نتفاع به ولا للاستنجاد) فخدمته (والكن لكون العبدف نفسه موصوفا من الاخلاق المرضية والخصال الحبيدة عمايلتي به أن يكون قريباه نحضرة الملك وافرا لحظ من قربه مع ان الملك لاغرض له فيه أصلافا ذارفع الملك الحجاب بينه وبينه يقال قد أحبه واذا اكتسب من الخصال الجيدة مااقتضى رفع الحاب بقال قد ترصل الحاللا (وحبب نفسه الى اللك فب الله) تعالى (العبد المايكون بالمعنى الثانى لا بالمعنى الاول والمايصم عشراه بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق الى فهمك دخول تغير عليه عند تعدد القرب فان الجبي هو القريب من الله تعلى والقرب من الله تعالى في البعد من صلفات الهائم والسباع والشياطين) من الحرص والطمع والكبر والغضب والشهوة وغيرهامن الرذائل (والتخلق بمكارم الاخلاق) ومحاسنها (التي هي الاخلاق الآلهمة) وقد تقدم ذكرها (فهو قر ب بالصفة لابالمكان فان قلت ظاهر ويشير الى مشام قين العبدو بن الله تعالى لانه اذا تخلق باخلاقه كان شبيهاله ومعاوم شرعا وعقلاانه تعالى ليسكش لشاه شئ وانه لايشمه شئ قلت لاينبغي أن يظن ان المشاركة بكل وصف توجب الماثلة بل المماثلة عبارة عن الشاكلة في النوع والماهمة والخاصية الالهبة لا يتصوّر فهما مشاركة البتة (ومن لم يكن قريما فصارقر يبافقد تغيرفر عايطن مهذا ان القرب التحدد فقد تغيروصف العبد والربجيعا اذصارقر يبابعدان لم يكن وهومحال فى حق الله تعالى أذال تغير عليه محال بل لا مزال في تعوت المكال والجلال علىما كانعليه فأزل الازل ولاينكشف هذا الابمثال في القرب بين الاشخاص فان الشخصين قد يتقار بان بتحركهما جيعا وقديكمون أحدهما ثابنا فيتحرك الاسخوفيعصل القرب بتغيرفي أحدهما منغير تغير في الا تنسر ) فهكذا ينبغي أن يفهم قرب العبد من الله تعدا في (بل القرب في الصفات أيضا كذلك فان التلمذ بطلب الترب من درجة أستاذه في كال العلم وجاله والاستاذوا قف في كالعلمه غير متحرك بالنزول الى درجة تلمذه والتلمد متحرك مترق منحضض ألجهل الى ارتفاع العلم فلا والدائبا في التغير والترقى الى أن يقرب من أستاذه والاستاذاب غيرمتغيرف كذلك بنبغي أن يفهم ترقى العبدفي درجات القرب) من الله تعالى (فكاما صارأ كل صفة وأتم على اواحاطة بحقائق الامور وأثبت قوّة في قهرالشيطان) والنفس (وقع الشهواتُ وأطهر نزاهة عنالرذائل صارأفرب من درجة الكمال ومنتهي الكمال ته تعيالي وقرب كل واحد من الله تعيالي بقدر كاله نعرقد يقددر التلميذعلي القرب من الاستاذ وعلى مساوانه وعلى مجاوزته وذلك في حق الله تعالى محال فانه النهاية في كاله وسلوك العبدفي درجات الكمالمتناه ولاينة على الاالى حد محدود فلامطمع له في المساواة) فضلا

نابنافيتحرك الآخونهصل القرب بتغيرف أحدهما من غير تغير فى الآخو بل القرب فى الصفان أبضا كذلك فان التلمذ بطلب القرب من درجة أستاذه فى كال العلم وجاله والاستاذواقف فى كال علم غير متعرك بالنزول الى درجة تلمذه والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل الى ارتفاع العلم فلا يزال دائبا فى التغير والنرق الى أن يقرب أستاذه والاستاذ نابت غير متغير فكذلك ينبغى أن يفهم ترقى العبد فى درجات القرب فكلما صاراً كل صدفة وأتم علما واحاطة بعقائق الامور وأثبت قوة فى قهر الشيطان وقع الشهوات وأظهر نزاهة عن الرذائل صاراً قرب من درجة الكال ومنتهى الكال شعور بكل واحد من الله تعالى بقد دركاله نعم قدية درالتلمذ على القرب من الاستاذو على مساواته وعلى عباورته وذلك في حق الله يعال فانه لانها يه الكال وسلول العبد في درجات الكال متناء ولا ينتهى الاالى حدث ودفلا مطمع له في المساواة

قدر جات القرب تتفاوت تفاوت الانهاية له أيضالا جسل انتفاء النهاية عن ذلك الكال فاذا بحيمة الله لعبد دققر يبه من نفسه يدفع الشواعل والمعاصى عند وتطهير باطنه عن كدورات الدنياور فع الحجاب عن قلبه حتى بشاهده كانه براه بقلبه وأما بحيمة العبدالله فهو ميله الى درك هذا المكال الذى هو مفلس عنه فاقدله فلا حرم بشتاق الى مافاته واذا أدرك منه شياً بانذ به والشوق والمحبة بذا المعنى محال على الله تعالى فان قلت محبة الله العبد أمر ملتبس فيم يعرف (عربة) العبد العبد العبد العبد الهجيب الله فاقول يستدل عليه بعلاماته وقد قال صلى الله عليه وسام إذا أحب

عن المجاورة (مُدرجات القرب تتفاوت تفاو الانماية وأيضالا جل انتفاء النهاية عن ذلك الكلل) وسبب ذلك تفاوت درجات القرب بتفاوتهم فى درجات المعرفة وانما كان هذا التفاوت لانها به له لان مالا بقذرالا ويحالى معرفته من معاومات الله تعالى لانهاية له وما يقدر عليه أنضالانها يةله وان كانما مدخل في الوجود منه متناهيا ولكن مقدور الاتدمى من العاوم لانهاية له وان كان مايدخل في الوجود متناهيا نم الخارج الى الوجود متفاوت في القدلة والكثرة وبه نظهر تفاوت الناس في المعرفة والكال والقرب (فاذ المحبدة الله تعالى العبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصى عنه وتطهير باطنه عن كدو رات الدنيا و رفع الجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه وأما يحبة العبدلله فهو ميله الى درك هذا الكال الذى هومفلس عنه ) وعرى عنه (فاقد له فلاحرم بشتاق الى مافاته واذا أدرك منه شيأ يلتذبه والمحبقهم ذا المعنى محال على الله تعالى ) فليست محبة العبدله متضمنة ميلاولااحتظاظا كيفوحقيقة الصمدية مقدسة عن اللعوق والدرك والاحاطة (فان قلت يحبة الله للمبدأ مرملتيس فم بعرف العبدانه حبيب الله تعالى فاقول وستدل علمه بعلاماته وقد قال صلى الله علمه وسلم اذا أحب الله عبدا ابتلاه فان أحيه الحب اليالغ اقتناه قبل ومااقتناه قال لم يترك له أهلاولامالا) هكذاهوفي القوت وقدرواه الطبراني من حديث الى عتبة الخولاني وقد تقدم قريبا ( فعلامة محمة الله للعبدان بوحشه من غيره و يحول بينه وبين غيره ) فلايشغله بسواه (قيل لعيسى علمه السلكم لم لانشترى حارا فتركبة ) فاله كان كثيرالسياحة على رجليه والقائل له بعض الحواريين (فقال أنا أعزعلي الله تعالى من أن يشفاني عن نفسه بعمار) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المنف عن ثابتً البناني قال قيل لعيسى عليه السلام لواتخدت حاراتركبه فقال أناأ كرم على الله من أن يحعل لى شيأ دشغ الى به (وفى الحبراذا أحب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه فان رضى اصطفاه ) هكذافى القوت وقال العراقى ذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أبي طالب ولم يخرجه ولده في مستنده (وقال بعض العلماء اذاراً يتك يحب الله وراً يته يبتليك فاعلم اله مريد يصافيك كذافى القوت ويشهدله مارواه البهق فى الشعب من مرسل سعدد بن المسيادا أحدالله عبدا ألصقيه البلاء فانالله مريداً نيصافية (وقال بعض المريدين لاستناذه قد طولعت بشي من المحبة فقال مابني هل ابتلاك بعبوب سواه فا "ثرت عليه اياه قال لا قال فلا تطمع في الحبة فانه لا بعطم اعبد احتى يباوه) أي يعتبره كذافى القوت (وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاأ حب الله عبد اجعل له واعظامن نفسه وزاح امن قلمه ياً مرهو ينهاه)قال العراقي رواه الديلي في مسندا لفردوس من حديث أم سلمة باسناد حسن بلفظ أذا أرادالله بعبدخيرا اه قلت وليس عند الديلي قوله زاح امن قابه (وقد قال) صلى الله عليه وسلم (اذا أراد الله بعمد خبرا بصره بعيب نفسه ) قال العراقي رواه الديلي في مسندًا لفردوس من حديث أنس تر مادة فد ما سيناد ضع ف وقد تقدم ( فأخص علاماته حبه لله تعلى فان ذلك مل على حب الله ) له ( وأما الفعل الدال على كونه محبو بافهوأن يتولى الله تعالى أمره ظاهره و باطنه وسره و جهره فيكون هوالمشير عليه المدير لامره )والمزك المعله (والمزين لاخلاقه والمستعمل لجوارحه والمسددلظاهره وباطنه والجاعل همومه همأواحدا والمبغض الدنيانى قلبه والموحشله من غيره والمؤنس له باذة المناجاة فى خاواته والكاشف له عن الحب بينه و بن معرفته فهذاوأمثاله هوعلامة حبالله) تعالى (العبدفلنذ كرالات علامات محبة العبدلله تعالى فانها أيضا علامات

الله عنداا بتلاه فأذاأ حمه الحب المالغ اقتناه قسل وما اقتناه قال لم سرك له أهلا ولامالافعلامة يحبة الله العدان وحشهمن تاره و محوّل سنهو س غدير مقبل لعيسي عليه السلام لم لاتشترى حمار وتركب وفقال أناأعز عدلي الله تعالى من ان كشفاني عن نفسه بحمار وفى الخراذا أحسالله عيدا ابتلاه فانصر احتماه فانرضى اصطفاه وقال بعض العلماءاذا وأيتمل تحبهو وأيته ويتلبك فاعسلمانه وبد عصا فدائر قال بعض آلم مدس لاستاذهقد طولعت بشئمن المحبة ققال يابي هل بتلاك بحبوب سواهفا مرن علسه الاقاللاقال فلا تطمع في الحدة فاله لا عطمهاعيدا حتى ساوه وقد قالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم اذاأحب الله عبداحعلله واعظا من نفسه وزاح امن قليه بأمره وبنهاه وقد قال اذا أراد الله بعيد خبرا

بصره بعيوب نفسه فاخص علاماته حبه تله فان ذلك بدل على حب الله وأما الفعل الدال على كونه محبو بافهوات حب يتولى الله تعمل المناسة عمل الموارحه والمسدد لظاهر و يتولى الله تعمل الموارحه والمسدد لظاهر و باطنه والجاعل همومه هما واحد اوالمبغض للدنيافي قلبه والموحش له من غيره والؤنس له بلذة الناجاة في خلواته والكاشف له عن الجب بينه و بين معرفته فهذا وأمثاله هو علامة حب الله العبد فلنذكر الات علامات محبة العبد لله فالمها أيضاء لامات

حبالله العمد (القول ف علامة بعبة العبدية العبدية العبدية على) اعلم أن المبدّد عبداكل أخدوما أسهل الدعرى وما أعزا لمعنى فلا ينبغي أن يفيل الانسان بتلميس الشيطان و درع النفس مهما ادعت بحبة الله تعالى مالم يتعنه ابالعلامات (٦١٥) ولم يطاله ابالبراهين والاداة والحبة

حبالله) تعالى (للعبدوالله الموفق) \* (القول في علامات مه العبدلله تعالى) \* (اعلم) وفقل الله تعالى (ان الحبة بدعها كل أحدوما أسهل الدعوى وما أعزاله في الما وفقل الله قال المعرفية المعر

فكليدعى وصلابليلي ، وليلي لاتقرابهم بذاك (فلاينبغي أن بغترالانسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس) المكارة (مهما ادعت محبة الله تعالى) والشوق اليه والانسية (مالم يتحنها بالمعاملات) الدالة على دعواها (في )ما (لم يطالبها بالبراهين) الكشفية (والادلة) العقلية (والحبة شعرة طيبة أصلها ثابت) في أرض القاوب (وفرعها في السماء) أي في ماء الاروار (وغمارها تظهر على القلب) فتولد المعرفة (و) على (اللسان) فتورث الذكر (و) على (الجوارح) فتثمر الاعال (وثدل تلاعالاً والفائضة منها على القلب والاسان (والجوارح على الحبة ذلالة الدخان على النار ودلالة المراحلي الاشجار وهي) أى تلك العلامات (كثيرة) ولكن ذكرمنها نحوعشرة قال (فنها حب لقاء الحبيب بطريق) العمان و (الكشف والشاهدة في دارالسلام) ومحل القرب (فلايتصو رأن يحب القلب عبو باالاو يعب مشاهدته ولقاءه واذاعمهم انه لاوصول) الىلقائه (الا بالارتحال من الدنها ومفارقتها بالموت فينبغي أن يكون ماالموت غيرفارمنه فان الحب لأيثقل عليه السفرمن وطنه الى مستقر يحبو به ليتنع بشاهدته والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول الى الشاهدة) ومن هذا قالوا الموت حسر بوصل الحبيب الى الحبيب وروى الديلى من حديث عائشة الموت غنيمة وروى الدارقطني من حديث جابر الموت تحفة (قال صلى الله عليه وسلمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءم) ومن كره لقياء الله كره الله لقاء، قال العراق متفقى عليه من حديث أبي هر برة وعادشة اه قلت و واه الطيالسي وأحدوالدارى والشيخان والترمذي والنسائي وابن حبان من رواية أنس عن عبادة ابن الصامت ورواه أجدوا لشيخان والترمذي والنسائي من حديث عائشة ورواه الشيخان من حديث أبي موسى و رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هر مرة و رواه النسائي والطير اني من حديث معاوية (وقال حذيفة) بن المان رضى الله عنهما (عند الموت حسب عاعلى فاقة لا أفطمن ندم) رواه أبونعم فى الحلية من طريقين الاولى حدثنا عبدالرجن بن العباس حدثنا الراهم بن المحق الحربي حدثنا محدين فريدالادمى حدثنا يحى بنسلم عن اسمعمل بن كثير عن زياد مولى ابن عياش قال حدثني من دخل على حد يفة في مرضه الذي مات فيه فقال لولاأن أرى ان هذا اليوم آخر يوم من الدنيا وأقل يوم من الاخرة لم أتكم به اللهم انك تعلم اني كنت أحب الفقرعلي الغنى وأحب الذلة على العزوأحب الموتء لي الحماة حبيب عاء على فاقة الأأفير من ندم ثممات وجهالله الثانية بالسند الحام اهم مناسحق حدثنا سلمان بنحوب حدثنا السرى بنعى عن الحسن قال لماحضر حذيفة الموت فالحبيب جاءعلى فاقة لاأفطمن ندم الجدلله ألذى سبق بي الفتنة فادتم اوعلوجها (وقال بعض السلف مامن خصلة أحب الى الله أن تكون في العبد بعد حب لقاء الله من كثرة السحود) نقله صاحب القوتوقال (فقدم حب لقاءالله على السجود) على أن كثرة السعود من أفضل الاعال كاوردت به الاخبار (وقد شرط الله سجاله لحقيقة الصدق في الحب القتل في سبيل الله حيث فالوالنا نحب الله فعل القتل في سبيل الله وطلب الشهادة علامته فقال ان الله يحب الذبن يقاتلون في سبيله صفا وقال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) ولفظ القوت وقدشرط سحانه لحقيقة الصدق القتل في سبيله وأخبرانه يحب قتل محبوبه في قوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بعد قوله معير الهم لم تقولون مالا تفعلون حيث فالوا الما تحب الله فعل القتل محنة عبته وعلامة أخذه مال عبو بهولفسه اذيقول يقاتلون فيسبيل الله فيقتلون ويقتلون اه قلت أخرج أحدوالدارى والترمذي وابن أبيحاتم وابن المنذر والبهق من حديث عبدالله بن سلام قال تعدنا نفرا من

كثرة السجودفقد محبلقاء الله على السجودوة دشرط الله سجانه لحقيقة الصدق في الحب القتل في سبيل الله حدث قالوا انانحب الله في قتلون في سبيل الله وطلب السهادة علامته فقال ان الله في قتلون في سبيل الله وطلب السهادة علامته فقال ان الله في قتلون و مقتلون

شعرة طسة أصلها ثات وفرعها فى السماءو عارها تظهرفى القلب واللسان والجروارح وتذل تلك الا " أرالفا أضية مما على القلب والجوارح على الحمة دلالة الدحان على النارودلالة المماو على الاشعاروهي كثيرة فنهاحب لقاءالحيب بطريق الكشف والشاهدةفيدارالسلام فالد شصور أن يحب القلب محبوباالاو محت مشاهدته ولقاعبواذا عملم الهلاوصولالا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت فينبغي أن يكون محاللم وت غيير فارمنه فان الحب لايثقل عليه السفرعن وطنهالي مستقر محبويه التنع عشاهدته والموت مفتياح اللقاء وبأب الدخول الى المشاهدة قال صلى الله علمه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وقالحذ مفة عندالوتحبيداء على فاقةلاأفلحمن تدم وقال بعض السلف مامن خصالة أحسالي

اللهأن تكون فى العبد

وفى وصمة أبى مكر لعمر رضيالله تعالىءنهما الحق ثقبل وهومع ثقله مرىء والباطل خفيف وهومع خفتهو بيعفان حفظت وصدي لم يكن غائب أنحب البك من الموت وهومدر كانوان فسيعت وصلى لم يكن عائب بغض البكمن الموتولن تعروو وري عن استقين سعدين أبى وقاص قال حدثني أبي عبدالله نخشفال له رم أحد ألاندعوالله تفاوافى احمة فدعاعمد الله بن عش فقال بارب اني أقسمت علمك اذا لقتالعدوغدافلقيني وحلاشديدا باسهشديد احده أفاتسله فمسك و نقاتلني ثم يأخدني فعدع أنفي وأذنى وسقر بطي فاذالقيتك إغدا فلتباعيداللهمن حدع أنفك واذنك فاقول فسلكمار بوف رسواك فتقول صدقت قال سعد فلقدرأيته **يَّ خُرِالنهاروانأنفُـه** وأذنه لمعلقتان فيخبط قال سعيدين المسيب ارحو أن يعرالله آخر قسمه كاأبرأوله

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذا كرنا فقلنالو نعلم أى الاعمال أقرب الى الله تعالى لعملناه فأنزل الله تعالى قوله سج لله الاسمات وفي حديث ابن عماس كأن ناسمن المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددناان الله دلناعلى أحب الاعمال فنعمل به الحديث أخوجه ابن المنذروابن أبي حاتموا بن مردويه وقال مجاهد نزلت فى نفر من الانصار منهم عبدالله بن رواحة قالوافى علس الهم لونعلم أى الاعال أحب الى الله لعدماناه حتى نموت فأنزل اللهفهم أخرجه عبدبن حمد وابن المنذروا بنعساكر وقد تقدم في كتاب الصرمفصلا (وفي وصدة أبي بكرلعمروض الله عنهماالحق ثقيل وهومع ثقله مرىء والباطل خليف وهومع خفته وبيعفان حفظت وصيتي لم يكن غاثب أحساليك من الموت وهومدركات وان ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض المكمن الموت وان تعجزه ) هكذاهو في القون ورواه أنونعم في الحلسة فقال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين حدثنا بشر بن موسى حدثنا خلادين يحسى خدثنا قطر بن خليفة عن عبد الرحن بن عبدالله بنسابط قال لماحضراً بالكر الصديق الموت دعاعر فقال اتق الله باعر واعلم ان لله على النهاولا يقبله بالليل وعلا بالليل لا يقبله بالنهار والهلاية بلنافلة حتى تؤدى الفريضة وانما ثقلت موازين من ثقلت موازين موم القيامة باتباعهم الحق في الدنياوثقل علمهم وحق لميزان يوضع فمه الماطل غدا أن يكون خفيفا وان الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعالهم وتجاوزعن مسيئه فاذاذكرتهم قلتاني لاخاف أن لاألحق بمسموان الله تعالى لما ذكرأهل النارفذ كرهم بأسوأ أعمالهم وردعلهم أحسنه فاذاذ كرتهم قلت انى لارجوأ فلاأكونمع هؤلاءلمكون العبيدرأغباراهبالايتمني على اللهولايقنط منرحتيه فأنأنت حفظت وصيتي فسلايك غائب أحساليك من الموت وهوآ تيكوان أنت ضميعت وصيئي فسلايك غائب أبغض اليكمن الموت ولست بمعزه وروى أبونعيم فيترجة ابن مسعود قال الحق ثقيل مرىء والباطل خفيف وبي عشهبوة تورث حزاطو يلا (و روى عن اسمق بنسعد بن أي وقاص) تابعيروي عن أبيه (قال حدد ثني أبي) سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه (ان عبد الله بن حش) بنوناب بن بعمر الاسدى رضى الله عنه حليف بني غيد شمس أمه أممية منت عبد المطلب عةرسول الله صلى الله عليه وسلم وهوأحد السابقينها حرالي الحبشة وشهد بدرا وصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخته زينب بنت عش (قالله وم أحد الاندع والله فاوافى ناحية فدعا عبدالله بن حش فقال ارداني أقسمت عليك اذالقيت العدوغد افلقني رجلاشديد ابأسه شديد احرده محركة أيغضبه (أفاتله فعل وقاتلني عُم بأخذ في فصدع أنفي وأذنى أي يقلعهما (ويبقر بطني) أي يشقه (فاذا لقيتك غدا قلت ) أنت (أباعبدالله من حدع أنفك وأذنك فأقول فيكيارب وفي رسواك فتقول صدقت قال سعد فلقدرا بته آخوالنهار وان أنفه و أذنه لعلقتان في خيط ) قال العرافي رواه الطبراني ومن طريقه أبونعم في الحلية واسناده حد اه قلت لفظ أبي نعيم حدثنا سليمان بن أحد حدثنا طاهر بن عيسى المصرى حدثنا أصبغ بن الفرج حدثناا بنوهب حدثني أنوصخر عن مزيد بن عبدالله من قسيط عن اسحق بن سعد بن أبي وقاص حدثني أبي أن عددالله ن عش قالله اوم أحد فذكر الحديث ورواه البغوى من هذه الطريق وفيمأن عبدالله بن عش قالله ومأحد الانأتي فندعو قال فأونا في ناحية فدعاسعد فقال الههم رب اذالقينا القوم غدا فلقني رجلا شديد أحرده أقاتله فيك غمار زقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه قال فأمى عبد الله ن حش عمقال عبدالله اللهم ارزقني رجلاشد بداحرده أقاتله فيكحي يأخذني فحدع أنني وأذني فاذا لقيتك قلت هذا فيك وفي رسواك فتقول صدقت قال سعد فكانت دعوة عبدالله خيرامن دعوتي فلقدرأ يته آخرالنهار وان أنفه وأذنه لعلقة في خدط (قال سعيد بن المسيم) رجه الله تعالى (أرجو أن يمر الله آخر قسمه كا أمر أقله) رواه ألونعم في الحلمة قال حدثنا أحدين محد بن الحسين حدثنا محدين اسعق الثقني قالحد ننااب الصباح حدثنا سفيان بن حدمان عن سعيد بن المسيب قال قال عبد الله بن عش اللهم اقسم عليك أن ألقى العدو عدا في قتلوني عمروا بطنى و يحدوا أنفي وأذنى جمعائم تسألني فيمذاك فأقول فيك فأل معد بن المسيب فاني أرجو أن سرالله آخر

(117)

لانكر ولقاعدسه وقال المو بطي لبعض الزهاد أتحب المدوت فكأنه توقف فقال لوكنت صادقا لاحسته وتلاقوله تعالى فتمنوا الموت انكنستم صادقين فقال الرجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسالاليمنين أحد كمالموت فقال انما قاله لضر تزل به لان الرضابة ضاءالله تعالى أفضل من طلب الفرار منه فأن قلت فن لا حب الموت فهل يتصوران يكون محبالله فأقول كراهة الموت قدتكون لحب الدنما والتأسف على فراق الاهلوالمال والولد وهذاينافى كأل حب الله تعالى لان الحدالكامل هوالذي يستغرق كلالقلب ولمكن لايبعدأت يكون لهمع حبالاهلوالواد شائمةمن حبالله تعالى ضمعمقة فان الناس متفاوتون في الحب ويدل عملي التفاوت ماروى انأبا حذيفة اسعتبة سريعة عبدس شمس لمازوج أختمه فاطمة منسالم مولاه عاتبت وقر مشف ذاله وقالوا أنكعت عقلة من عقائل قر ىشلولى فقال والله لقد أنكعته اياهاواني لاعلمأنه خير منهافكان فوله ذاك أشدعلهم من فعله

قسمه كماأبر أؤله وأخرجها بنشاهين من وجه آخرى سعيد بن المسيب أن رجلا مع عبدالله بن جش فذكر نحوه قال الحافظ وهذا أخرجه عبدالله بن المبارك في الجهاد من سلا (وقد كان) سفيان (الثوري و بشر) بن الحرث (الحافي) رجهم ماالله تعالى (يقولان لايكره الموت الامريب) أي شاك (لان الحبيب على كل حال لايكره لقاءحبيبه) نقله صاحب القون (وقال) أبو بعقوب وسف بن يحى المصرى (البو يطي) بضم الموحدة وفقع الواونســـبة الى بويط قرية بمصر بالصعيد الادني وهوصاحب الشافعي وخليفتــه على أصحابه بعـــده كات زاهدامتعبداقالله الشافعي اماأنت فتموت في الحديد فاتمقيد اببغدادسنة اسم فحنة القرآن (لبعض الزهاد أتحب الموت فكائه توقف فقال لوكنت صادقالا حببته موتلاقوله تعالى فتمنوا الموت ان كنتم صادقين فقال الرجل فقدقال النبي صلى الله عليه وسلم لايتمنين أحدكم الموت فقال اغياقاله لضر نزل به لان الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرارمنه) نقله صاحب القوت وقال هذا كاقال المو يطى لان التائب اذاصد قت توبنه طلب الموتخشية الحول عن حاله فاذا كان كذلك كان هوالتائب الذي هو حبيب الله الاأن مقام الرضا أعلىمن مقام تمنى الموت فلذلك فاللايتمنى الموت الضرينزليه أى فرضاه بقضائه أفضل من تمنى لقائه ليقبض على مقام الرضا اله والحديث المذكو رجمذا اللفظ و واهالباو ردى والطعراني والحاكم من حديث الحسكم ابن عبر والغفاري ورواه أحسد من حديث عبس الغفاري ورواه أيضاهو والطبراني وصاحب الحليسةمن حديث خباب و بروى بزيادة اما محسنا فاعله أن يعيش بزداد خيرا وهو خبرله وامامسينا فلعله أن يستعتب رواه النسائي م دوالزيادة من حديث أبي هر مرة ومرواه أحدوالشخان نحوه و رواه الشخان من حديث من يادة ولايدع بهمن قبل أن يأتيه اله اذامات أحدكم انقطع عمله واله لا يزيد المؤمن عره الاخير اور واه ابن عساكر منحديثه مزيادة حتى يثق بعمله ورواه ابن أبي شبهة من حديث عمر وبن عندسة بلفظ الاأن يثق بعمله ورواه الططيب منحديث اب عباس مزيادة فانه لايدرى ماقدم لنفسه وأماقول البويطي اغاقاه اضرنزل به فقدرواه الطيالسي وأجدوعبدن حيدوالشيخان وألوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه وألوعوانة وابن حبائمن حديث أنس لفظه لا يتمنين أحد كم الموت لضر نزل به فان كان لا بدمتمنه المليقل اللهم م أحيني ما كانت الحياة خيرالى وتوفني اذا كانت الوفاة خيرالى وأفضل (فان قلت فن لايحب الموت فهل يتصوّ رأن يكون محمالله تعالى فأقول كراهة الموت قدتكون لحب الدنما والتأسف على فراق الاهل والمال والولد وهذا ينافي كال حمالله تعالى لان الحسال كامل هوالذي يستغرق كل القلب ولكن لا يبعد أن يكون له مع حب الاهل والولد شائبة من حب الله ضعيفة فان الناس متفاوتون في الحب) تفاوتهم في المعرفة (ويدل على التفاوت ماروي أن أباحذيفة) هشم وقيل هشم وقيل هاشم وقيل قيس (بن عتبة بن ربيعة بن عمد شمس) بن عبد مناف القرشي العيشمي من السابقين هاحر الهعرتين وصلى الحالقبلتين كان طوالاحسن الوحده استشهد يوم البمامة وهواب ست وخسين سنة (لماز وج أخته فاطمة) ابنة عتبة (من سالممولاه) هكذا هونص القوت والذي في الاصابة في ترجة سالموكات أوحد فيفةقد تبناه كاتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدين عارثة فكان أبوحذ يفة برى اله ابنه فأنكعها بنة أخمه فاطمة بنت الولمد بنعتبة فلما أنزل اللهادعوهم لآمامهم ردكل أحد تدنى ابنامن أولئك الى أبمهومن لم يعرف الىمواليه قال أخرجه مالك في الموطاعن الزهرى عن عروة بمذاوذ كرفي نرجة فاطمة بنت الولىدين متيةهدذه انهامن الهاحرات الفاضلات زوجهاعهاأ بوحذ يفة بنعتب قسالم االذي يقال له مولى أي حذيفة وذكرفى ترجة فاطمة بنت عتبة أخت أي حذيفة انها أخت هندام معاوية بن أي سفيان ونقل عن اسمدانه قال تروجهاقرطة بعدعرو بن فوقل بنعبد مناف فولدته الوليدوهشاما ومسلما وعتبة وأمية وفاختة ثم أسلت و بأبعث وترقر جهاعقيل بن أبي طالب وذكرله امعهقصة وقد ظهر عماذكرنا ان التي ترقحها سالم هي فاطمة بنت الوليد لا ابنة عتبة فتأمل عاتبته قريش في ذلك وقالوا أنكعت عقيلة من عقائل قريش لولى معنون بهسالمارضي اللهعنه (فقال والله لقد أنكعته الاهاواني لاعلانه خيرمنها فكان قوله عليهم أشدمن فعله

فالواوكيفوهي أختك وهومولاك فقال معترسول اللهصلي اللهعليه وسلم يقولمن أراد أن ينظر الدرجل يحب الله بكل قامه فلينظر الى سالم) هكذا هو في القوت وقال العرافي لم أَره من حــــديث أبي حذيفة و روى أبو نعيمفيا لحليةالمرفوعمنه منحدديث عران سالما يحسالته حقامن فلبهوفي رواية لهان سالما شديدا لحسلته عز وجلماعصاه وفيه ابن لهيعة اه قلت قال ألونعيم حدثنا محدين على بن حبيش حدثنا أحدبن حادبن سفيان حدثناز كريابن يحى بن أبان قالحدثني أبوصالح كاتب اللث قالحدثني عبدالله بن له بعة بن عبادة بن سنى عن عبد الرحن بن غنم قال معت عبد الله بن الارقم يقول معت عرب الخطاب قول معترسول الله صلى الله علمه وسلوذكر سالمامولي أبي حذيفة فقال ان سالم اشديدالحب للهرواه حبيب ن تجيم عن عبد الرحن ابن غنم حدثت عن معمد بن سلمان قال حدثنا ونس سنكر عن محدد من اسحق عن الجرآح من منهال عن حبيب من تحج عن عبد الرحن من غنم قال قدمت المد سنة في زمان عثمان فأ تمت عبد الله من الارقم فقال حضرت عرعندوفاته معابن عماس والمسور لز مخرمة فقال عرسه عترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن سالماشديد الحسنتهلو كأن لا يخاف الله ماعصاه فلقمت ابن عباس فذكر تذلك اله فقال مدن انطلق سنالي السورحتي نحدثكبه فتناالسو رفقات انعبدالله بنالارقم حدثني بمذا الحديث فقال حسبك لاتسأل عنه بعدعبدالله ابن الارقم حد ثناأ بوحامد بن جبلة حد ثنا محمد بن الحق الثقق حدثنا محود بن خداش حدثنا مروان بن معاوية حدثنا سعندقال معتشهر بنحوشت بقول قالعمر بنا لخطاب لواستخلفت سالما مولى أبي حذيفة فسأاني عنهربي ماكحال على ذلك لقلت ربسمت نبيان صلى الله عليه و سيار وهو يقول انه يحب الله حقا من قلبه (فهذا يدل على انمن الناس من لا يحب الله بكل قلبه فحمه و يحداً نضاغيره فلا حرم يكون نعمه بلقاء الله عند القدوم عليه على قدر حبه وعذابه بفراق الدنياعندا اوتعلى قدر حبه لها) وقال صاحب القوت بعدان أورد الحديث الذكور مانصه ففي دليله ان من الؤمنيز من يحب الله ببعض قلبه فمؤثره بعض الايثار وتوجد فيه مخبة الاغيار ومنهممن يحبه بكل قلبه فيؤثره على ماسواه فهذاعابده ومألوهه الذي لامعبودله ولااله الااياه وفسه دلسل على أنم بم على مقامات في الحبة عن معانى مشاهدات الصفات ماس البعض في القلوب والكلمة اه وقال الكمال مجدين اسحق الصوفي ذهب قوم من السلف الى أن محية الزوحة والولد والاسماب التي هي من ضرو ران الحماة تنقص الحبة وذهب الامام الغزالي الى حسلاف ذاك فقال في بعض كلام له كلما يحمه العبد من الدنيا المتوصل بذلك الحجبة الله فهومن محبة الله وأماالامام أبوط الب المكى فقال الركون البهايخرج عن المحبــة قلت آذاركن الهمابط بعه وعقله وأما بمجرد الطبع فلايخرج عن المحبة لكن ينقص كالهاعندى لان المحبة اذاقو يتكدرت صفوماسواها منالشهوات فكون الحب معها بقالبه لا بقلب و يكون مع الشهوات المباحة لاجسل أمرالله لاشهوة ولارغبة وهذاهوالذي أراد الامام أبوطالب بقوله انتحبة لزوجة والولدلا ينقص ذلك عندي وعلله فقال ان يحبه الله من نو رالاعان ومحبسة الزوجدة والولد من العقل ومثل هدا الا يخفي علمه أن العقل لاعب الحسوسات ولاء الماوا فاعاوالله أعالما كان للقلب وجهتان وجهدة الحالمه مستدمنها المعارف ومزايد القاتو وجهة الىدنه ليدبره ويقوم عصالحه وكان الحبلابر جعمن الوجه الذي يلي ربه الى الوجه الذي بدبر مه الصالح الالضر و رة سفره سمى محبة الزوجة والوادم ذا الاعتبار عقلا لان هذا الايتناول من الدنما الاكا متناول المريض الادوية النافعة لا يأخد منها الابقدرالحاجة وهذ. أحوال السلف من الحبين اه (وأما الساسا لثانى الكراهة فهوأن يكون العبدفى ابتداءمقام الحبة وليس يكروا اوت وانما يكره علته قبل أن يستعدالقاءالله فذال لايدل على ضعف الحب وهو كالمحب الذى وصله الخبر بقدوم حبيبه علمه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة لهي له داره و بعدله أسبابه فيلقاه كإيهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوائق لاللتمتع بالدنية (فالكراهة بم ذاالسب لاتنافى كالوال أصلا )ونرك اختماره لاختماراته في هذا المان أولى (وعلامته الدوَّب فَى العمل واستفراغ الهم فى الاستعداد) فان قصرف عمله فليس من الاستعداد فى شئ (ومنها

فقالوا وكمفرهي أختك وهو مولاك فقال ١٥عت رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم يقول من أراد أن ينظرالي رحل يحدالله مكل قلبه فلمنظر الح سالم الناس من لا يحدالله بكل قلمه فعمهو بعب أنضاغىرەفلاحوم ىكون الماء القاءالله عددة القمدوم عليه على قار حبيه وعذاته بقراق الدنياعندالموتعلةقدر خمه لها\* (وأماالسب الثانى للكراهة) \* فهو أن يكون العبدني ابتداء مقام الحبة وليسبكره الموت وانما تكره علته قبل أن استعد القاءالله فذلك لايدل على ضعف الحبوهو كالحب الذي وصاله الخدير بقدوم حبيبه علمه فاحمأن يتأخرقدومهساعةلهي لهداره و معدله أسباله فلقاه كايهدواهفارغ القلب عن الشواغسل خفيف الظهر عسن العواثق فالكراهة بهذا السيب لاتنافى كال الحب أصلا وعلامتهالدؤب فىالعسمل واستغراق الهم فياستعدادومنها

أَن يكون مؤثراما أحب الله تعالى على ما يحب في ظاهره و باطنه فيلزم مشاق العمل و يحتنب اتباع الهوى و بعرض عن دعة الكسل ولا مزالم واظباعلى طاعة الله ومتقر بالله و بالنوافل وطالباعنده من الالدر جائكا يطلب الحب (٦١٩) من بد القرب في قلب يحبو به وقد

وصف الله المحبين بالايشار فقال يحبون من هاحر الميم ولايحدون في صدورهم حاجة ثماأوتوا و يؤثرون على أنفسهم ولو كانبهم خصاصة ومن بقي مستمراء لي متابعا الهوى فمعبوبه مأج واه بل يترك المجب هوى نفسمه لهوى محبو به كأتبل أريدوصالهو تريدهميرى فاترك ماأر مدلساس مد بل الحباذاغلبقع الهوى لم يبقله تنع بغر المحبوب كاروى ان وليخا لماآمنت وتزوجها توسف عليه السلام أنفردت عنمه وتغلت للعبادة وانقطعت الي لله تعالى فكان يدعوها الى فراشه شهارا فتدافعه الى اللمل فأذاد عاهالملا سوفت بهالى النهار وقالت الوسف انماكنت أحيك قبل أتأعرفه فامااذاعرفته فباأنفت محمته محمسة لسواه وما أريديه بدلاحتى قالات الله حل ذكره أمرني بذلكوأخبرنيانه يخرج منك ولدس وساعلهما المسل فقالت أمااذا كانالله تعالىأمرك

أن يكون مؤثرا ما يحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره و باطنه) لان الحبه لا تدعل خسير المحبوب موضعا في القلب والا يشار وهو ميزان العقل والصدق المحبسة فعلى قدرا شارك له تعرف بحبتك فلا تعبر فالمحبسة خفية لا تعرف الابا يشارها وقد أشارا لى غسرة الايشار بقوله (فيلزم مشاق العسمل و يحتنب اتباع الهوى و بعرض عن دعسة الكسل) أى راحته (ولا يزال مواظماعلى طاعة الله ومتقر بااليسه بالنوافل) كاورد به الخسير لان عمل المحبة لا يداخله سا مقولا ملالة وهو أحد الاسباب المشرفة لاعمال الحبين (و) لا يزال (طالباعنده من الالدرجات) أى خواصها (كانطلب الحسم بدالقرب في قلب يحبو به وقدوصف المته الحين بالايثار فقال يحبون من هاحوالهم ولو كان بهم خصاصة) أى احتماج وفقر وقال صاحب القوت أول علامات الحبة الايشار المحبوب على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) أى احتماج وفقر وقال صاحب القوت أول علامات الحبة الايشار المحبوب على ذعائر القاح وبولذ المنوصف الله تعالى الحبين الايشار و وصف العارفين بذلك فقال في صفة الحبين يحبون من هاحوالهم ويؤثر ون على أنفسهم وقال في وصفه تعالى و وصف العارفين بذلك فقال في صفة الحبين يحبون من هاحوالهم ويؤثر ون على أنفسهم وقال في وصفه تعالى المهمة والنافي وصفه تعالى المهمة والهن وصفه تعالى المهمة والهن المهمة والهن وصفه تعالى المعبوبة و معمل والهن المهمة والهن والمهمة والهن وصفه تعالى المهمة المومى و معمل و المالها المهمة والهن والمنافقة المهمة والهن والمنافقة المهمة والهن وصفه تعالى المهمة والهن والمنافقة المهمة والهن والمنافقة المهمة والهن المهمة والهن والمنافقة المهمة والمهمة والهن والمالها والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المهمة والمنافقة والمنافقة المهمة والمهمة والمهمة

أريدوصاله و يريده عرى \* فاترك ما ريدالويد) أو رده القشيرى في الرسالة وقال صاحب القوت أنشد في بعض الاشياخ لبعض الحبين النجيل الصرك ما ألذه \* وأهوى لن أهوا و تركافا ترك

(بل الحب اذاغاب) على القلب وغره (قع الهوى فلم يبق له تنم بغير المحبوب كروى) في الاخبار السالفة (ان زليخا) بفتح فكسر وهي امرأة العزيز (الما آمنت و ترقيج ما يوسف عليه السلام انفردت عنه و تخات العبادة وانقطعت الى الله تعالى في كان يدعوها الى فراشه نها را فقد افعه الى الليل فاذا دعاها ليلاسة فت به أى أخرت (الى النهار وقالت بايوسف انما كنت أحمل قب ل أن أعرفه فاما اذعرفته فيا أبقت محبقه لسواه وما أريد به للاحتى قال لها أن الله عز وجل أمرنى بذلك و أخبرنى انه نخر جمنك ولدين وجاعله ما نبين فقالت أمااذا كان الله أمرائي بدلك وأخبرنى الله تعالى فعندها سكنت الدم هكذا نقله صاحب القوت فكا تما كانت طاعتها امتثالا لامرالله تعالى وهود ليل المحبة (فاذا من أحب الله لا يعصمه) بمخالفة أمره (ولذلك في عبد الله (بن المبارك) وحمد الله تعالى وهود ليل المحبة (فاذا من أحب الله لا يعصمه) بمخالفة أمره (ولذلك فالى عبد الله (بن المبارك) وحمد الله تعالى وفيه

تعصى الاله وأنت تظهر حمه \* هذا العمرى فى الفعال بديم لوكان حبك صادقالا طعته \* ان الحب المن يحسم طيع

وهى أبيات سائرة من جلة قصيدة له نسم البه غير واحدمن العارفين وروى البه في فى الشعب عن الحسن بن مجد بن الحنفية انه قال من أحب حبيبه لم يعصه عمقال

تعصى الأله وأنت تظهر حبه \* عارعليك اذا فعلت شنيع لو كان حبك صادقالا طعته \* ان الحب لن أحب مطبع على ماضرمن كانت الفردوس منزله \* ما كان في العيش من بؤس واقتار

تراه عشى حزينا خائفا شدعنا ﴿ الحالمساجـد يسعى بين أطمار ونسب السهر وردى البيتين المذكورين الى رابعة وقد ظهرمن مجموع كلامهـم ان ابن المبارك و رابعة كاما ينشدان ذلك وأصل الانشادلابن الحنفية فتأمل (وفي هذا المعنى قبل أيضاً)

ثمقال

(واترا ما أهوى الماقدهويته \* وأرضى بما ترضى وان سخطت نفسى)

بذلك وجعلى طريقااليه فطاعة لامرالته تعالى فعندها سكنت اليه فاذا من أحب الله لا يعصه ولذلك قال المبارك فيه تعصى الاله وأنت ما تظهر حبه \* هذا لعمرى فى الفعال بديع لوكان حبك صاد قالا طعته \* ان الحب لن بحب مطيع وفي هذا المعنى قبل أيضا وأثرك ما أهوى لما قده ويته \* فارضى بما ترضى وان سخطت نفسى

وقال سهل رجمالله تعالى علامة

هكذا أنشده صاحب القوت لبعضهم (وقال سهل) التسترى (رجه الله تعالى علامة الحب ايثاره على نفسك) ولفظ القوت الايثار يشهد للعب فعلامة حبه ايثاره على نفسك (و)قال (ليسكل من عل بطاعة الله عزوجل صارحميهاواعا الحميب من احتنب المناهي) ولفظ القون وكل من احتنب مانهاه عنه صارحميها (وهو كاقال لان محبته لله تعالى سب محمة الله له كافال تعالى محمم ومحمونه واذا أحب المه عمدا تولاه ونصره على أعدائه وانماعدوه نفسه وشهوامه فلايخذله ولايكله الىهواه وشهواته ولذلك فال تعالى وانه أعلم بأعداثكم وكفي بالله ولماوكفي بالله نصيرا) ولفظ القوت بعدان أورد كالرمسهل وهذا كإقال لان الحبية تستمين بترك الخيالفة ولاتستين بكثرة الاعمال كاقبل أعمال البريعهما البروالفاحر والمعاصي لايتركها الاصديق وقيل أفضل منازل الطاعات الصبرعن المعاصى ثم الصبرعلى الطاعة وان الصبرعلى الطاعة يضاعف الىسبعين ضعفا والصبر على المصية بضاعف الح سبعمائة كأنه أقم مقام الحاهد في سيل الله لان فسده عدوة للهوله فغالفته هواهاهو جهادها في سبيل الله لانه يقع اختيار امن الله وضرورة لامن كايه النفس فاذا ترك هواه فقد ترك نفسه فاقل ماله فى ذلك الزهد فى الدنياو آجهاد فى سبيل الله ومن أجل ذلك ضوعف حسانه الى سبعمائة ومنأجله ثبتت له المحبة لدخوله فى أهل هذه الاتية ان الله يحب الذمن يقاتلون في سبيله صفاو أيضا فقدا ندرج الخوف فى حاله وهومقام ثان يفضل جنة ثانية لغير المخالفة فلالك قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم قال عيش نفوسهم الفاني وهوعاجل حفاوظهم من الشهوات (فانقلت فالعصيان هل بضادة أصل المحبة فاقول انه يضادكم الهاولا بضاد أصلها) والمه ذهب أبوط السالم يحرون بعسه المصنف وقالا (فكهمن انسان يحب نفسه وهومر نض ويحب الصعة ويأكل مأيضره مع العلم بانه يضره وذاك لابدل على عدم حبه لنفسه ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب فيحزعن القيام بحق المجمة )قالا (و مدلعلمه ماروي)في الصيح (ان نعمان) بنعرو بن رفاعة الانصاري (كان يؤتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قليل فعده في كل معصمة مرتكمها )وهي أنه كان بصيب من الشراب كاذكره الزبير بن بكار ني كتاب الفكاهة والزاح (الى ان أني به نوما فحده) حد الشرب (فلعنه رجل) يقال اسمه عبر كابينه الحافظ فى الفتح (وقال ما أكثر ما يُؤتى به رسول ألله صلى ألله على وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه) وعند الزبير ابن بكارلا تفعل (فانه يحب الله ورسوله) رواه البخارى من طر بق وهيب عن ابن أبي ملكمة عن عقبة بن الحرث انالني صلى الله عليه وسلم أنى بالنعمان أوابن النعمان كذابالشك والراج النعمان بلاشك كاعندا حدد ورواه بالشك أيضا بنسعدفي الطبقات وقد تقدم ما يتعلق به (فلم يخرجه بالعصبة عن الحبة) أي عن أصلها قال الكال بحد بن اسحق الصوفى وقدراً بت أيضافى كتاب الله مأيدل على ذلك وهو قوله تع الى ولا يأتل أولوا الفضل مذكروالسعة الاكية فلم تخرجه الكبيرة عن اسم الهيمرة (نع تخرجه المعسدة عن كال الحبوقد قال بعض العارفين )مشيرا الى ذلك (اذا كان الاعمان في ظاهر القلب أحد الله تعمالي حمامتوسطا فاذا دخل سو بداء القلب أحبه ألحب البالغ وترك المعاصى) ولفظ القوت اذا كان الاعمان في ظاهر القلب يعني على الفؤاد كان المؤمن يحب الله حبامتو سطافاذا دحل الاعمان في باطن القلب وكان في سويدا ته أحبه الحب البالغ ومحننذ لكان ينظر فان كان يؤثر حب الله على جيم هواه و يغلب مستمه على هوى العبد حتى تصير محبة الله هى محبة العبدمن كل شئ فهو محب لله حقا كانه مؤمن به حقاءن مشاهدة البقين الذي يغلب رويته على رؤية الحق فمشهده فى كلشي و يكون واجدا بهدون كل شئ اذقد تجلى لن أيقن بكل شي فان رأيت قلبك دون ذاك فالتمن ذوق محبة سواه بقدرمالك من شرب البقين ممز وجابشهادة الخلق والوجد بهم دون الخالق وذاك أيضاعن خالص شهادة التوحيدومن المحبة بقدرذلكله في مقامات الخالصين أومشويا بالسرك الخفي بالنظرالىالاواسط والثوانى فحاخلاص عوم المخلصين وقال بعض العلماءان ظاهرا لقلب يحل الاسلام وباطنه محل الاعمان فنههنا تفاوت المحبوب فى الحبة لفضل الاعمان على الاسلام وفضل الباطن على الظاهر وفرق

اجتنب المناهي وهو كاقال لان محمدة لله تعالى سس عدة الله لا قال تعالى عميرو عبونه واذا أحمه الله تولاه ونصره على أعدائه واغاعدوه نفسه وشهواته فلا بخذله الله ولا يكامه الى هواه وشهواته وإذلان قال تعالى والله أعدائكم وكفي مالله ولماوكفي مالله نصرافان قلت فالعصان هل نضاد أصل الحبة فاقولانه بضادكالهاولا يضاد أصلها فكم من انسان يحسانفسهوهو مريض ويعدالهمة ويأكلما يضرممع العلم بانه يضر وذلك لايدل على عدم حبه لنفسه ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب فيحيز عنالقيام بعقالهمة ويدلعله ماروىأن نعمان كان دؤتىه رسول اللهصلي اللهعليه وسلم في كل قلمل فحده في معصمة وتكماالي ان أتى به يوما فده ذلعنه رجل وقالمأأ كثرمادؤتي بهرسول اللهمسيل الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لاتلعنه فانه يحب اللهورسوله فلم بخرجه بالمصنة عن المحنة أع تحرجه المعصمةعن كال الحسوقد قال معض

وبالجلةفيدعوى الحمة خطـر ولذلك قال الفضل اذاقلل الأأتحب الله تعالى فاسكت فانك ان قلت لا كفرتوان قلت نعرفاس وصفك وصف المحب من فاحذر المقت ولقد قال بعض العلاء لسفالجنة نعم أعلى من نعم أهل المعرفة والحبسة ولافي حهدنم عذاب أشدمن عذاب منادى المعرفة والحبة ولم يتعقق بشئ من ذلك ومنهاأت يكون مستهترا بذكر الله تعالىلا مفتر عنه لسانه ولا مخاوعنسه قليمفن أحب شأأكثر بالضرورة من ذكره وذكرما سعلق به فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذى هوكالامهوج رسول اللهصلي اللهعليم وسلم وحب كلمن ينسب المهفان من يحب انسانا عتاحال

بعض علىا ثنابين القلب والفؤاد فقال الطؤاد مقدم القلب ومااستدق منه والقلب أصله ومااتسع منه وقال مرة فى القلب تحو يفان فالتحو يف الظاهرهو الفؤاد وهومكان العقل والتحو يف الماطن هو القلب وفيه السهم والبصر وعنه يكون الفهم والمشاهدة وهومحل الاعان وقدقال الله تعالى كتب فى قاومهم الاعان وقال ان في ذالئالد كرى ان كانه قام أوالتي السمع وهوشهد فعمة الاسلام مفترضة على الخلق وهي متصلة باداء الفرائض واحتناب المحاوم طاعة تدويحية له فامامحية المقريين ففي مشاهدة معانى الصفات بعدمعرفة أخلاق الذات فعبادة اولئك بالعادات وللحماجات وعبادة الحبين للاحلال والتعظيم وهي مخصوصة لخصوصين والاصل فىهذا ان الحبة عن المعرفة وان المعرفة عموم وخصوص فلخصوص العارفين خاصة المحبة ولعسمومهم عوم الحبة انتهى وقال الكالم يحدبنا سعق الصوفى والذى ترج عندى ان العاصى يكون عباحكا لاحقيقة كا بطلق اسم الاعمان على النام فانه مؤمن حكم الاحقيقة وبهذه القاعدة ينكشف سرقوله صالى الله علمه وسلم لا بزني الزانى حمن بزني وهومؤمن لان دخان الشهوة حب نظره عن الوعد والوعد د فصار كالغافل عن الاعان كألنوم فالغافل يسمى مؤمنا حكالا حقيقة لان حقيقة الاعان حضو رالعبدم الله أوشهوده للا يات الدالة على وجوده فالغافل العاصى عن هذا اعمرل والانسان خلق في الاصل محبولا على الغفلة وعلى الرجو عالى الاحوال البشرية واغمار حةالشرع جاءت بتشريع العبادات وترتبها فى أوقات متقارية ليرحم القلب سذلك الحالله تعالى فانقسم الناس في رحوعهم الحالله تعالى أوالى الدنياهذا الانقسام (و بالجلة في دعوى المحبة خطر ) عظم وقد قال بعض العلماءاذا تم التوحيد تمت الحبة واذاجاءت الحبدة تم التوكل فتم المانه وخلص فرضه وسمى ذلك يقينا (ولذلك قال الفضيل) بن عباض رحه الله تعالى في فرض الحبية (اذا قبل لك أتحب الله تعالى فأسكت فان قلت لا كفرت وان قات نع فليس وصفك وصف الحمين فاحد درالقت ) نقله صاحب القوت (ولذاقال بعض العلماءليس في الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة ولافي حهنم عذاب أشدمن عذاب مُن ادعى المعرفة والمحبة ولم يتحقق بشئ منذلك ) نقله صاحب القوت و زاد فقال وقال عالم فوقه كل أهل المقامات برحى انه بعنى عنهم ويسسمي لهم الامن ادعى المعرفة والحبة فانهم يطالبون بكل شعرة مطالبة وبكل حركة وسكون وكل نظرة وخطرة لله تعالى وبالله تعالى وفي الله تعالى ومع الله تعالى (ومنها) أي من علامات حب العبد لله تعالى (أن يكون مستهدّ الذكر الله تعالى) أى مولعايه (لايفترعنه لسانه ولا يخاوعنه قلبه) بل يكون القلب موافقاللسانه في حال الذكر (فن أحب شيأ أكثر بالضرورة من ذكره) كاورد في الخبر من أحب شيأ أكثر من ذكره رواه صاحب الحلية من حديث عائشة وقد تقدم وكثرة الذكر دليل عبة المذكو رالذاكر وهومن أفضل منته على خلقه وفي الجرانالله تعالى في كل يوم صدقة عن ماعلى خلقه وماتصدق على عبد بصدقة أفضل من أن يلهمه ذكره وروى سفيان عن مالك نمغول قبل بارسول الله أى الاعدال أفضل قال اجتناب المحارم ولايزال فوك رطبامن ذكرالله وبروى أكثر وامن الذكرحتي يقول المنافقون انكم مراؤن وفى حديث أبي سلة عن أبيه عن جده ومن أكثر ذكر الله أحبه الله (و) كذلك من أحب شيا أكثر من (ذكرما يتعلق به فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه )وتكر بروعلي الاسماع والقلوب (وحبرسوله صلى الله عليه وسلم)الذي هوحبيبه وصفيه وكذاحب سائر الأنبياء والمرسلين علمم السلام لان الفضائل المتوا ترةعنهم وحبة المعبة وبحب حب الملائكة لشرفهم فى ذواتهم ولماأصلح الله بهم الانساء ونفع مم العمادو يستعب حد الطاعة التي هي خدمة وينا كدالا ستعماب الدولماء الذين هم خاصة وكذا المؤمنين على حسب در حاتهم قال تعالى يحبون من هاحرالهم (و) كذا (حب كل من بنست اليد) أى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولادة وكذا المهم بالنسب الظاهر أوالماطن (فانمن يحب انسانا يحب) كل ما يتعلق به حتى يحب (كاب علنه) وقصة مجنون بني عامر مع كاب وقع بصره عليه فاحبه وجوابه لن سأله عن ذلك بانه رآه مرة في حماً يلى وقوله ﴿أحب لحم اسودالكلاب ﴿مشهورة فهذا الذي ذَكُره كله يما يتعلق بحب الله تعالى

فالحبية اذقو يت تعددت من الحبوب الى كل ما يكذف بالحبوب و عدما به و يشعلق باسب بابه وذلك ليس شركة فى الحب قان من أحبرسول المحبوب لانه رسوله وكلامه لانه كلامه فلم بحاوز حبه الى غيره بل هود ليل على كالحبه ومن غلب حب الله على قلبه أحب جميع خلق الله لا نهم و من غلب حب الله على قلبه أحب جميع خلق الله لا نهم فلم يعد القرآن والرسول وعباد الله الصالحين وقد ذكر نا تحقيق هدذا فى كتاب الاخوة والصحبة ولذلك قال تعالى قل ان كنتم تعبون الله قاتب وفى يحببكم الله ( ٦٢٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذ وكم به من نعمه وأحبوني لله تعالى وقال

(فالحبة اذاقويت تعدت من الحبوب الى كل مايكتنف بالمحبوب يحيط به ويتعلق بأسبابه وذلك ليسشركة فى الحبة) وكال الحبة يقتضى رفع الاشـ تراك (فانمن أحبرسول الحبو بالنه رسوله و) أحب (كالمهلانه كالمه فلي يجاو رحمه الى غيره بلهودليل على كالحبه ومن غلب حب الله على قلبه ) وغره بكايته (أحب جميع خلق الله لانم مخلقه) وتصنيفه والداعه (فكيف لا يحب القرآن والرسول وعباد الله الصالحين) الاان المحبة فى بعض الافراد المذكورة بالوجو بكالقرآ نوالرسول وسائر الانبياء والملائكة وفى بعضها بالاستخباب كممه عالمؤمنين على در جائهم والطاعة وفي بعضها يتأكدالا ستعباب كبخواص العباد من الاولياء والصالحين (وقدذكرنا تحقيق هذافى كتاب الاخرة والصبه ولذلك فالى الله تعالى قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى عسكم الله) فانقلت فلم لا كانت عمة الطاعة واحمة وكذا محمدة الاولماء فاقول الوجو بممنى على أصل الاعانلاعلى كالالاعان ولاتمقوى الحبة حتى تتعدى الىما يتعلق بالحبوب الابكال الاعان وذلك لو وقعت الطاعة بماعث الخوف أوالرجاعام الاجماع على صحته اوقبولها وفيماذ كرناه نظر لتجاذب المسئلة بين ماقلناه وبينأن الطاعة فرع المحية والمحبة واجبة وعسى الله أن يكشف عن الحق فى ذلك فان قلت هذا يدل على أن بغض المؤمنين ليس بعرام فاقول نفس البغض مكروه و بعضه أشد كراهة من بعض على حسب درجة الولى اكن البغض آثار باطنة وآثار طاهرة فلوطلب زوال النعمة عنسه بسبب بغضه حرم عليه ذلك ولوتكام بما ينقصه أو يقدح في عرضه حرم عليه ذلك و بعض هذه المهلكات أقبح من بعض (وقال صلى الله عليه وسلم أحبوا اللهلايغذوكم بهمن نعمه وأحبوني لله تعالى رواه الترمذي من حديث ابن عباس بلفظ واحبوني لله وأحبوا أهل بيتي لحيي وقد تقدم (وقال سفيان من أحب بالله تعالى فانما أحب الله ومن أكرم بكرم الله تعالى فانما يكرم الله تعالى ) نقله صاحب القوت الاأنه قال وقال سفيان وغيره من أحب الله تعالى فانما أحب الله الخ (وحك عن بعض المربدين قال كنت قدو حدت حلاوة المناجاة في سن الارادة) أي في أول الساوك ونشاطه (فادمنت) أى داومت على (قراءة القرآن ليلاونها راثم لحقتني فترة) أى سكون (فانقطعت عن التلاوة قال فسمعت قائلا يقول في المنام أن كنت تزعم الل تحبني فلم حفوت كتابي اماتدرت) ولفظ القوت أما ترى (مافيه من لطيف عتابي قال فانتبهت وقد أشرب في قلى محبة القرآن فعاودت الى عالى الاولى من الادمان على التلاوة نقله صاحب القوت زادوقال بعض العارفين لا يكون العبدم بداحتى بعد فى القرآن كلما يريد (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (لا ينبغى أن يسال أحد كمعن نفسه الاالقرآن فان كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وحل وانام يكن بحب القرآن فليس يحب الله وقال سهل) التسترى (رحة الله تعالى عليه علامة حب الله حالقرآن وعلامة حبالله وحالفرآن حالني صلى الله عليه وسلم وعلامة حالني صلى الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب السنة حب الا تحق وعلامة حب الا تحق بغض الدنما وعلامة بغض الدنماأن لاياخذمنهاالازادا وبلغة الحالا منحق نقله صاحب القوت (ومنها) أى ومن علامات الحبة (أن يكون أنس بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كمايه فيواطب على المهجد) وهوقيام الليل (و يغتنم هدء الليل) أى مكونه (وصفاءالوقت بانقطاع العلائق) أى الموانع (وأقل در حات الحب التلذذ بالخاوة بالحسب والتنع عناجاته فن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذى عنده أطيب من مناحاة الله كيف تصم يحبته ) وفي الحسديث القدسي

سيفدان من أحدمن عب الله تعالى فأعلا أحب اللهومن أكرم من يكرم الله تعالى فانحا مكرم الله تعالى وحملى عن بعض المريدان قال كنت قدو جدت حلاوة المناجأة فيسن الارادة فادمنت قراءة القرآن ليدادونهاراغ لحقتني فسترة فانقطعت عن التمالاوة قال فسمعت قائلا يقول فى المنام ان كنت تزعم اللاتعبني فالمحفون كتابيأما تدرتمانيه منلطيف عتابي قال فانتهت وقد أشرب في قلبي محبه القرآن فعاودت اليحالي وقال ابن مسعودلا ينبغي أنسأل أحدكم عن نفسه الاالقرآن فان كان يعب القرآن فهو عب الله عزو حلوان لم يكن يحب القدرآن فلس عدالله وقال سهل رجة الله تعالى عليه ع ـ لامة حب الله حب القرآن وعلامة حب اللهوحبالقرآنحب النبى صلى الله عليه وسلم

وعالامة حب النبي صلى ألله عليه وسلم حب السنة وعالامة حب السنة حب الآخوة وعالامة حب الآخرة بغض كذب الدنيا وعالامة بغض الدنيا أن المناف الدنيا وعالامة بغض الدنيا أن لا يأخد فدمها الازاداو بلغة الى الا آخرة ومنها أن يكون انسه بالخلوة ومناحاته لله تعالى وتالاوة كتابه في واظب على الته سعد و بغتنم هد عالم سلم وصفاء الوقت بانقطاع العوائق وأقل در جات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنع بمناحاته فن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناحاة الله كيف تصح محبته

بالله \* وفي أحمارداودعلمة السلام لاتستأنس الى أحدمن خلق فاني انمأ أقطع عنى رجلين رحالا أستبطأ توابي فانقطع ووحلانسني قرضي تعاله وعالمة ذلك أن أكاسمالي نفسمهوان أدعمهفي الدنما حسيران ومهما أنس بغيرالله كان بقدر نسه بغيراللهمستوحشا منالله تعالى ساقطاعن درجة عبنه وفاقصة برخ وهو العبدالاسود الذى استسقى بهموسى علمهالسلامانالله تعالى قال لوسىعلىه السلام انرحا نعرالعبدهولي الاانفيه عيباقال بأرب وماعسه قال يعمه نسم الاستحار فيسكن اليه ومن أحبني لم يسكن الي شي وروى أنعادا عبدالله تعالىفى غيضة دهرا طو بالافنظرالي طائر وقدعشش في شحرة باوى المهاو يصفر عندها فقال اوحوات سعدى الى النالشعرة فكنت آنس بصوت هـداالطائرقال ففعل فاوحىالله تعالى الىنبى ذلك الزمان قل لفلان العابداستأ نست بمفاوق لاحطنك درجة لاتنالها بشيمن علك أبداواذا عالمة الحسة كال

كذب من ادعى يحبق اذا جنه الليل نام عنى الاان بعضهم جعل سهر الليل فى مقام بعينه فذ كراه هذا الجبوفقال ذالااذا أقامه مقام الشوق فامااذا أنزل عليه السكمنة وآواه بالانس في القرب استوى نومه وسهوه ثم قال رأيت جاعة من المحبى نومهم بالليلأ كثرمن سهرهم وأماللحبو يون وسندالمحبو بيزرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينام مثمل ما يقوم وقد يكون نومه أكثر من قيامه ولم تكن تأتى عليه الملة حتى ينام فهما (قيل لابرأهم من أدهم) رحمه الله تعالى (وقد نزل من الجبل من أمن أقيلت فقال من الانس بالله) مشهر الى انه كان في خافية معاللة تعالى ومناحاته به وقال أحدين أبي الحوارى دخلت على أبي سلم ان الدار اني فرأيته سكي فقلت مايبكيكر حكالله قالو يحكيا أحداذا جنهذا الليل وامترش أهل الحبة أقدامهم وجدت دموعهم على خدودهم أشرف الجليل الجبار حل جلاله علمهم نقال بعيني من تلذذ بكلامي واستراح الى مناجاتي واني مطلع عليهم فى خاواتهم أسمع أنينهم وأرى مكانهم بأجير يل فادفهم ماهذا البكاء الذي أراه فيكم هل خبركم عنى خبر انحبيبا يعذب أحبابه بالنار بلكيف يجمل بال أرهب قوما بالعذاب اذاجتهم الليل علقوابي في حلفت اذا وردوا القيامة ان اسفر لهم عن وجهمي وأبيحهم رياض قدسي (و) بروى (في أخبار داودعليه السلام) قال الله تعالى ما داود (لاتأنس الى أحدد من خالق فانى اغدا أقطع عني رجالين رجالا استبطأ ثواب فانقطع و رجدالا نسنى فرضى يحاله وعلامة ذلك ان أكاه الى نفسه وان أدعه فى الدنيا حيران ) نقله صاحب القوت (ومهما أنس بغيرالله كان بقدرأ نسه بغيرالله متوحشا من الله تعالى ساقطاعتن درجة هجبته) وقالوا الاستيحانس من الخلق علامة الانس بالخالق وقال سهل رحه الله تعالى جنابة المحب عندالله أشدمن معصسية العامة وهوأن سكن الى غيرالله و يستأنس بسواه (و) بروى (في قصة برخ) بضم الوحدة وسكون الراءوآخره خاء مجمة وهواسم سرياني (وهوالعبدالاسود الذي استقى به موسى عليه السلام ان الله تعالى قال اوسى) عليه السلام (انرخ نعم العبد) و (هولى الاان فيه عيماقال) موسى (ياربوماعيم قال يجمه نسيم الاسحار فيسكن اليه ومن أحمني لم يسكن الى شيئ انقله صاحب القوت وقال فالسكون في هذا الموضع الاستراحة الى الشي والانس به والسكون فيغيرهذا الوضع النظرالي الشئ والادلال به والطمأ نمنة والقطع به قال وذكرت هذه الحكامة لبعض أهل المعرفة فقال لم يرديم ذابرخ انماأراديه موسى لانه أقامه مقام المحبة فاستعيا أن تواجهه بذلك أي وهوقد سمع لبرخ بذلك اذلم لوافقه عليه فعرض عليه بمرخ أى لانه عالم وكان هذا جوا بامنه ثم أني سألته لم أخبر موسى بعيمة وهو يحيبه دون أن يخبره هو بعيب نفسه فاجاب مذا قال فالمقر بون من الحبين انسانعهم بالله وروحهم وراحتهم اليه منحيث كانبلاؤهم منه فاذاوجدواذلك في سواه كانت ذنو بالهم عن عالمة أدخلت علمهم ليتو بوامنها اليه فيغفر اهم (و بروى ان عابد الله تعالى في غيضة دهرا طويلا) أي زمانا والغيضة المكان الملتف شعره (فنظر الى طائر وقد عشش في شعرة) أى اتخذ علم اعشا (يأوى المها) أى الى تلك الشعرة (ويصفر عندها) أي بصوت بالصفير (فقال لوحوّلت مستحدى الى تلك الشعرة فكنت انس بصوت هدا الطائر فالففعل) أى حول مسحده الها (فاوحى الله تعالى الى ني ذلك الزمان قل افلان العابد استاً نست بخاو قالحطنك درجة لاتنالها شيمن عالماً بدا) نقله صاحب القوت ورواه البيه قى فالشعب عن أحدبن أبى الحوارى قال سمعت أخى يقول تعبدر حلمن بني اسرائيل فى عنضة فى حزيرة فى المحر أربعمائة سنة فطال شعره حتى اذا كان في الغيضة تعلق باغصام ابعض شعره فهينم اهوذات وم يدو راذمر اشجرة فيهاوكر طائر فنقل موضع مصلاه الى قريب منهاقال فنودى أنست بغيرى وعزنى وجلالي لاحطنك ماكنت فيسهدر جدين (فاذاعلامة الحبة) الصادقة الخالصة ( كال الانس عناجاة الحبوب وكال التنعيه بالخاصة ) والانقطاع السهوجود نشيم الانس بهومصادقة الاستراحة والروح منسه بمحادثة فى المجالسة ومناجأة فى الحد الوة وعلق في السر مرة (وكال الاستحاش من كل ماينغص عليه الخاوة و يعوف عن لذة الماحاة) عُم ذوق حلاوة النعيم فى ثرك الخسالفة لغلبة حب الموافقة ثم الطمأ نينة الى الحبيب وعكوف الهدم على القريب ودوام النظر

وعلامة الانسمضير العقل والفهم كله مستغرقابلاة المناجاة كالذي يخاطب معشوقه و يناجيه وقد انتهت هذه اللاة بمعضهم حتى كان فى صلاته ووقع الحريق في داره فلم يشعر به وقطعت وجل بعضهم بسبب عله اصابته وهو فى الصلاة فلم يشعر به ومهما غلب عليه الحب والانس صارت الخلوة والمناجاة قرة عينه يدفع مهاجيع الهموم بل يستغرق الانس والحب قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيامالم تكرر على سمعه مراوا مثل العاشق الولها فانه يكلم ( ١٢٤) الناس بلسانه وأنسه فى الباطن بذكر حبيبه فالحب من لا يطمئن الا بحجوبه و قال قتادة فى قوله

الحالرقيب فنعرفه أحبه ومن أحبه نظراليسه ومن نظراليسه عكفعليه دل على ذلك قوله تعالى وانظرالي الهانا الذي طلت عليه عاكفا (وعلامة الانس مصير العقل والفهم كله مستغرقا بلذة المناحاة كالذي يخاطب معشوقه و يناجيه )و يناغيه (وقدانته ت هذه اللذة ببعضهم حتى كان في صلاته ووقع الحريق في داره فلم يشعر مه ) تقد مفى كتاب الصلاة (وقطعت رحل بعضهم بسب علة ) الاكلة (اصابته وهو في الصلاة فلريشعر به) وهو عروة بن الزبير وقد تقدم أيضا (ومهماغلب عليسه الحب والانس صارت الحلوة والناجاة قرة عين) له (ندفع جمع الهموم) فلايشعر بشئ ردعليه (بل يستغرق الانس والحب قلبه حتى لا يفهم أمو والدنيامالم تنكرو على سمعه مرازا) فيظن الناسية بلها وغفلة (مثل العاشق الولهان فائه يكلم الناس بلسانه وأنسده في الباطن بذكر حبيبه) وما يتعلق به (فالحب) العادق (من لا بطمئن الا بحبو به) ولايستأنس الابذكره (وقال فتادة) ابن دعامة السدوسي أبوالطأب البصري التابعي (في قوله تعالى الذين آمنو او تطمئن قاوجهم بذكر الله ألابذكر الله تطمئن القاوب قال هشت اليه واستأنست به )رواه ابن حربروا بن أي عام وأبوالشيخ وقال بجاهد ألا مذكرالله تطمئن القاوب بمعدد أصحابه رواه ابن أبي شيبة وابن حرمروا بن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وفى حديث أنس هل تدرون مامعني ألابذ كرالله تطمئن القاوب قال ذلك من أحب الله ورسوله وأحب أصحابي رواها يوالشيخ وفى حديث على قال ذلك من أحب الله و رسوله وأحب أهل بيني صادقا غير كاذب وأحب المؤمنين شاهداوغائبا ألابذكرالله يتحابون (وقال) أبو بكر (الصديق رضي الله عنه من ذاق خالص محبة الله شغله ذلك عن طلب الدنياوأوحشه عن جيم البشر) قد تقدم (وقالمطرف بن أبي بكر) هكذا في سائر نسخ الكتاب والصواب مطرف أنو بكروهومطرف بن طريف الحارثي كنيته أبو بكرمن أهل الكوفة قال أحدو أنوحاتم ثقة مانسنة ١٤٣ روى له الحاعة (المحملايسة من حديث حبيبه وأوحى الله الى داود عليه السلام قد كذب من ادعى محبتي اذاحنه الليل نام عني أليس كل يحب يحب لقاء حبيبه فها أناذا موجو دلمن طلبني ) وكذاك واه كعب الاحبار من النو راة و بروى عن أبي الدرداء رفعه يقول الله تعالى من طلبني و حدني ومن طلب غيري لم يحدني وقد تقدم (وقال موسى علمه السلام بارب أن أنت فاقصدك ) ولفظ القوت فاقصد قصدك (فقال) ولفظ القوت فأوحى الله اليه (اذا قصدت فقد دوصلت وقال يحيى بن معاذ )الرازى رجه الله تعالى (من أحب الله أبغض نفسه وقال أيضامن لمتكن فيه تلاث خصال فليس بمعتب يؤثر كأدم الله تعالى على كلام أفخلق ولقاء الله تعالى على لقاءا للق والعبادة على خدمة الخلق ومنها) أى ومن علامات المحبة (اللايتاً سف على ما يفوته ماسوى الله عز وحل أي يترك الاسف على كل فائت سوى الله عز وحل (و بعظم التأسف على فوت كل ساعة خلت عن ذ كرالله تعالى وطاعته فيكثر رجوعه عندا الغفلات الى الله تعالى (بالاستعطاف والاستعتاب والتوبة) ونسيان حظوظ النفسية كارحقوق الرباعالي (وقال) أبوالفضل الشكلي وغيره حكاية عن (بعض العارفين) انه وصف الحين فقال (ان لله عباداً حيوه واطمأنوا البه فذهب عنهم التأسف على الفائث فلم يتشاغلوا يعظ أنفسهم اذا كأن ملك مليكهم الماوماشاء كان فياكان لهم فهو واصل البهم) لا بحالة (ومافاتهم فحسن تدبيره الهم) والفظ القوت في كان الهم فهو موصلة الهممن جميع الأشياء ومافات من ادراك غيرهم فعسن تدبيره لهم (وحق الحساذار جمع من غفلته فى الحظته أن يقبل على محمو بهو بشتغل بالعتاب و يسأله و يقول رب باى ذنب

تعالى الذس آمنوا وتطمئن قاوم مرد كراشه ألا بذكرالله تطمئن القاوبقالهشتاليه واستأنست به وقال الصدىقرضى الله تعالى عنه من ذاق من عالص عبة الله شغاه ذالتاعن طلب الدنما وأوحشه عن جميع البشروقال مطرف ابن أبي بكرالحب الاسأم منحديث حبيبه وأوحى الله تعالى الىداودعليهالسلام قد كذب من ادعى معربى اذاجنه الليل المعنى أليس كل يحد بحد لقاعصيه فهاأناذا مو حودلن طلبي وقال موسىءلمالسلامارب أسأنت فاقصدك فقال اذاتصدت فقدوصلت وقال محى بن معاذمن أحب الله أبغض نفسه وقال أيضامن لمتكن فيه ثلاث خصال فليس بمعب بؤتركادم الله تعالى على كالرم الخلق ولقاءالله تعالى على لقاء الخلق والعبادة عالى خدمة الخلق ومنهاأن

لايتاً سف على ما يفوته مماسوى الله عزوجل ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن دكرالله قطعت تطعت تعلى وطعت فطعت تعالى وطاعته فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف والاستعتاب والتوبة قال بعض العارفين ان الله عبادا أحبوه واطمأ نوا البه فذهب عنهم التأسف على الفاثت فلم يتشاغلوا يحظ أنفسهم اذكان ملكم لمكرما شاء كان فياكن لهم فهووا صل الهم مومافاتهم فعسن تدبيره لهم وحق المحب اذارجع من غفلته في لحظته أن يقبل على محبو به ويشتغل بالعتاب وبسأله و يقول رب باى ذنب

منه لم يتأسف ولم دشك واستقبل الكليالرضا وعلمان الحبوب لم يقدر الامافيه خبرته وبذكر قوله وعسىأن تكرهوا شأوهو خبرا كمومنها أن يتنع بالطاعة ولا يستثقلها ويسقطعنها تعما كاقال بعضهم كابدت الليل عشرين سنة ثم تنعمت به عشر س سنة وقال الجندعلامة الحبسة دوام النشاط والدؤب بشهوة تفتر بدنه ولاتفترقليه وقال بعضهم العمل على المحبة لايدخ له الفتور وقال بعض العلماء والله مااشتني محسلتهمن طاعته ولوحل بعظم الوسائسل فسكل هسذأ وأمثاله موجود في الشاهدات فات العاشق لاستثقل السعى فهوى معشوقه ويستلذ خدمته بقلبه وانكان شافاعلى بدنه ومهماعي بدنه كانأحب الاشاء المهان تعاوده القدرة وان مفارقه العزية يشتغليه فهكذا يكون حب الله تعالى فان كل حب صارعالياقهر لاعمالة ماهودونه فين كان العبويه أحب السم

قطعت ولذعنى وأبعد تنى عن حضرتك وشغلتني بنفسى و بمتابعة الشيطان فيستخرج ذالئمنه صفاء ذكر ورقة قلب يكفرعنه ماسبق من الغفلة وتكون هفوته سيبالتحدد ذكره وصفاء قلبه ومهمالم يرالحب الا المحبوب ولم وشميأ الامنه لم يتأسف ولم يشك واستقبل الكل بالرضي وعلم ان المحبوب لم يقدرله الامافيه خيرته ويذكرقولة تعالى وعسى أن تبكرهوا شب أوهوخيراكم) ولفظ القوت وقد يحسن بالمريد المتحبب أن يكون بأسف على فوت ساعة وطرفةذهبت عند مقلملافلملافي غيرذ كرمولاه فاماالحب الحبوب فقد لاحت له الاعلام فقل صبره عن الحبيب ومواصلته وملاطفته فالواجب عليه أن رجع الى وارده فيسأله لم قطعت برك عنى ولم لم تدمه لى ولم تشوّ به بالكدرولم مدخل بيني و بينك الحلق فان كانت ادفاني محبته فيستعمله محمو به في الحير فيكون مكان الاستغفارمن الغفلة معاتبة يستخرج بهاأ كثرمن الذي فاتهمن الذكر فتكون تلك الهفوة عليمه مركة انكانعاقبتهاالاتصال والزيادة فىالقر بوالعبدالهبتله عزوجل مأسورمعلق هناك لابدرى ماحقيقمة التوحيد غيرانه اذا أسف على فقد وحدانية التوحيد فزعمن ذلك فرجع فوجد بقاء الواحد بالوحدانية وانفراده فى الصمدية فينسى نفسه وذهب طعركل ذكركان ينعربه ولم وفوت كل شئ وذهب استبعاده فى هذا الموضع حتى يستبعده المحب من مكان آخر فيرده الى علم المتوحيد والتوحيد والحب بلاء كثير والعبادقد ألفوا العبادة والذكر الطيب الذي يعقلون بهوأقل التوحيد غند الحبين أن يعبد والته تعالى لوجهه حباله لاخوفامن ناره ولارغبة فى جنته فيكون البيب من ادهم والوصول اليه مناهم حتى يرجع لهم على التعظيم والاجلال فلابر وننفوسهم تصلح للفائه فتحس القاوب فترجع بالهمم يةوالرهبة فيعبدون الله عز وجل ويبقى الشوق والأنس فاماا لصدف والصبر والاخلاص والزهدفهذ الاخلاق الشريفة كاثنة معهم في سرهم و وصفهم لاتفارقهم ولايخلهم مهايحبو بهم ولوأخلاهم مولاهم ماذاقواطع شئ منهدده الخصال ولبطلت العبادات وانقطعت الطرق والكانوا مكتفين بهولكنه يدبرهم بامره وبردهم ألى هذه الاحوال فيذوقون طعمها كأبردهم الىمصالح الجسم ومرافق العقل فلذلك اسمهم الموحدون المستاقون الحبون لانهم عبدوه وحده وأحبوه دون غيره واشتاقوا البه لاسواه ولم ريدوا منه شمأاذ كان الله تعالى هو الغالب على همهم القاهر لقاوجم الموجودفي سرهم المألك لعقولهم فأووضع من نعيمهم ذرة على كلخائف وعابدلا حترقوا من نورهم وهم أعلى الخليقة وليس فوقهم أحدهذا نقلتمه من كلام الشكلي وغميره من العارفين انهيى سياق صاحب القوت والشكلي بكسرالشين المجمة وسكون الكاف هوأ بوالفضل العباس نوسف بن اسمعيل البغدادي روىءن السرى وعه محسدين اسمعيل الشكلي وعنه أنو بكر القطيعي وأبوحفص بن شاهين منسو بالى شكلة اسم امرأة والعروف بالراهم ن شكاة الاميرالذي امتدحه أوتمام وقد تقدم لهذكر في هذا المكاب (ومنها) أى ومن علامات المحبسة (ان يتنعم بالطاعة ولا يستثقلها ويسهقط عنه تعها) لان عل الحبة لا يداخلها المة ولاماللة وهذا حدالاسباب المشرفة للمعبين (كاقال بعضهم كابدت الليل عشر سنة ثم تنعمت به عشرين سنة) وهوقول البناني وقال مرة كابدت الفرآن وقد سبق في كلب ترتيب الاوراد (وقال) أبوالقاسم (الجنبد) قدس سره (علامة الحبة دوام النشاط والدوُّ ببشهوة تفتر بدنه ولايفترقلبه) كذافى القوت (وقال بعضهم العمل على المحبة لايدخله الفتو روقال بعض العلماء مااشتني تحب للهمن طاعته ولوحل بعظيم الوسائل) كذا فىالقوت (فكل هذاوأمثاله موحودفي المشاهدات فان العاشق لايستثقل السعي في هوى معشوقه ويستلذ خدمته بقلمهوان كأنشاقاعلى بدنه ومهماعز بدنه كان أحب الاشياء البه أن تعاوده القدرة وان يفارقه الجز حتى يشتغلبه فهكذا يكون حسالله تعالى فانكل حسصار غالباقهر لامحاله ماهو دونه فن كان محبو به أحساليه من الكسل ترك الكسل في خدمته وان كان أحب المعمن المال ترك المال في حبه وقيل لبعض الحبين وقد كان

من المكسل ترك المكسل في خدمته وان كان أحب البه

دُل نفسه وماله حتى لم يبقله شي ما كان سبب الكهده في الحبة فقال معمت وما عباوقد خلاجعبو به وهو يقول أناوالله أحبك بقلبي كله وأنت معرض عنى بوجهك كله فقالله الحبوب ان كنت تعبى فايش تنفق على قال باسيدى أملك عما أملك ثم أنفق علىك روحى حتى تهلك فقلت هذا خلق خلق وعبد لعبد ( ١٦٦ ) فكم ف بعبد لعود فكل هذا بسببه ومنه النيكون مشفقا على جدع عباد الله رحيما بهم شديدا

بذل نفسه وماله حتى) بلغ الجهود (ولم يبق له شئ)منهما (ماسبب طالله عده فى الحبة فقال) كلة معملهامن خلق عملت في هذا الماوع قبل وماهي قال (معت بوما يحبأ وقد خلا بحبو به وهو يقول أنا والله أحبك بقلبي كله وأنتمعرض عني بوجهك كله فقالله الحبوبات كنت تعبني فايش تنفق على قال ياسديدى أملك كأماأماك ثم أنفق عليان وحى حتى ثم ال فقلت هذا خلق خلق وعبد لعبد فكيف بعبد لعبود) وخلق خالق (فكل هذابسبه) نقله صاحب القوت وقال فقدد خلت الاموال فى الانفس ودخلت الانفس تعت الشراء وقد باعوه نفوسهم فادونها لحبتهم الاوقد اشتراهامنهم لنفاستهاءنده فعلامة عبته لهااشتراؤهامنهم وعلامة شرائها طها عنهم فاذاطواها فلم يكن عليهم منها بقية هوى في سواه فقد اشتراها (ومنها) أى ومن علامات الحبة (أن يكون مشفقاعلى جميع عبادالله رحمابهم) يصافهم و بواددهم و يحب لهم أكثر عمايعيه لنفسه لانه في نفسه راض عاجرى عليه من أحكام ربه فلا يختار لنفسه مالامن الاحوال وهو يختار المسلين أحسن الاحوال وأكل الحالات وهذه الحالة اذاو جدها الحب في نفسه يتحقق ان الله تعالى منعه مقام الربانين المتفلقين باخلاق ألله (و) يستعبأن يكون (شديداعلى جميع أعداء الله وعلى كلمن يقارف شيأ بما يكرهه) على حسب در جانم م فى البعد من الله تعبد الامر الله عمانه مع مشاهدة كالعلم الله وحكمته فيهم (كافال الله تعالى) في وصف الحبين (أشداء على الكفار رجاء بينهم) فوصفهم بالشدة على أعداء الله وألتراحم فيما بينهم (و) يما كدان (لاتأخذه فى الله لومة لاعم) ولاعذل عاذل (ولا يصرفه عن الغضب لله صارف وبه وصف الله أولياء أذ قال الذين يكافون يحى كإيكاف الصي بالشئ ويأوون الىذكرى كإيادى النسرالى وكره وبغضب ونكا بغضب النمراذا حردفانه لايبالىقل الناس أوكثروا هكذا أورده صاحب القوت وقدرواه الطبراني ومن طريقه أنونعيم في الحلية حدثنا أحدبن منعو والمدائني حدثنا محدينا محق السبي حدثنا عبدالله بنجدبن عروة عن هشام بنعروة عن أبيه عن عائشة عن الذي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يارب اخبرني با كرم خلقك عليك قال الذى بسرع الى هواى اسراع النسرال هواه والذى يكاف بعبادى الصالحين كإيكاف الصدى الناس والذى يغضب اذا أننه كت محارى غضب النمرلنة سمه فان النمر اذاغضب لم يبال أقل الناس أوكثر وا (فاذا نظر الى هذا المثال) وتدبره (فان الصي اذا كلف بالشي لم يفارقه أصلا وان أخذمنه لم يكن له شغل الاالمكاء والصياح حتى برداليه فاذا نام أخذه معه فى ثمامه فاذا انتبه ) من نومه (عاد) البه (وتسك به ومهما مافارقه بكى ومهما وجده ضحك البه (ومن مازعه فيه أبغضه ومن أعطاه أحبه وأما النمر فاله لاعلك نفسه عند الغضب) لنفسه (حتى يباغ من شدة غضمه انه يهاك نفسه) وذلك ان بغب الحلق عنه حتى نفسه فلا بعقل مافعل فلذاك ضرب الله هذا المثل في قوله لا يمالي قل الناس أو كثر والحقيقة الاخلاص بغيبته عن مداراة الناس (فهذه علامات الحمة) بعني الكلف بالحب والانواء الى الذكر والغضب المحارم (فن تمت فيه هذه العلامات) المذكورة (فقد عَتْ عَيْمَة وخلص حبه ) لله تعالى (فصفافي الآخرة شرابه وعذب مشربه) وهومن المقربين ونعيمه في الجنان صرف لانه كان بعده الاجله صرفا (ومن امتزج عمه حي غير الله تنعم في الاسترة بقدر حمه )وهومن أصحاب المين (اذعرج شرابه بقدر) مّا (من شرأب المقربين كاقال الله تعالى في الابرار) أي في وصف نعممهم (ان الابرار أني نعيم تم قال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكوفي ذلك فليتنافس المنذافسون مم قال في اعت شراب المقربين (ومراحه) بعنى مراج شراب الارار (من تسنيم عينا يشرب ماالمقربون) أي يشرب ماالمقربون صرفاو عرج لأصاب اليمن (فانماطاب شراب الاراراشوب الشواب الصرف الذي هو للمقربين) ولفظ القوت فاطاب

على جمع أعداء الله وغلي كلمن يقارف شمأ عما يكرهه كافال الله تعالى أشداءء الحفار وجماء سنهم ولاتاخذه لومة لاغولا بصرفهعن الغضبالهصارفوبه وصف الله أواساء واذقال الذمن يكافون محيكما بكاف الصبى بالشئ و بأوون الىذكرىكما تأويالنسرالى وكره والخضيبون لمحارى كما يغضب النسمر أذاحود فانهلا سالى قل الناس أو كثروا فانظرالي هدا المثال فان الصي اذا كاف بالشئ أيفارقه أصلاوان أخدذ منه لم يكن له شغلالالبكاءوالصياح حـ تى رداليه فان نام أخذه معهفى ثمانه فاذا انتبه عادوتمسك بهومهم فارقه تكرومهماوحده صحائرمن الزعهفيه أبغضه ومن أعطاه أحب وأما النمرفانه لاعاك نفسه عندالغضب يبلغ من شدة غضبه أنه يهلك نفسه فهذه علامات الحبة فن عند فيسه هذه العلامات فقد تحت محبته وحلص حبه فصلفافي

الاستوة شرابه وعذب مشربه ومن امتزج بعبه حب غيرالله تنع فى الاستوة بقدر حبه اذعزج شرابه بقدومن شراب شراب المقر بين كافال تعالى فى الامرار ان الامرار انى نعيم شمقال بسة ون من رحيق مختوم ختامه مسلف وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومن اجه من تسنيم عينا يشرب المقر بين المعالمة وبن فانما طاب شراب الامرار الشراب الصرف الذى هو المقربين

والشراب عبارة عن جلة نعيم الجنان كان الكتاب عبريه عن جيع الاعمال فقال ان كتاب الابرار الى علمين ثم قال بشهده المقر بون فكان المارة على كتاب من المقربين ومشاهدتهم المارة على كتاب من المقربين ومشاهدتهم المارة على كتاب من المقربين ومشاهدتهم الهم فكذلك يكون حاله من المقربين ومنافق الهم فكذلك يكون حاله من الاحتراء والمنافق المنافق المناف

الشوبفحبه وأعماله فن بعدمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعسمل مثقال ذرةشرا برموان الله لا نغير ما بقوم حتى بغبر وامابانفسهموان الله لايظ إمثقال ذرة وانتكحسنة بضاعفها وان كانمثقال حسة من خردل أتينام اركفي مناحاسمين فن كانحيه فى الدنيا رجاء ولنعيم الجنسة والحو رالعين والقصورمكن منالجنة الشوامنها حتسا فملعبمع الولدان ويتمع بالنسوان فهناك تنتهى لذنه في الا خرة لانه انما يعطى كل انسان فى الحية ماتشتهمه نفسه وتلذعسه ومن كأن مقصده رب الدار ومالك الملكولم يغلب. علمالاحمالاخلاص والصدق أنزل في مقعد صدقعند ملمكمقندر فالارار رتعمون في الساتين يتنعمون في الخنان مع الحور العن والولدان والمقرون مسلازمون العضرة

شراب الابرار الابزاج شراب المقربين (والشراب عبارة عنجلة نعيم الجنان كاان المكتاب عدبربه عن جميع الاعال) ولفظ القوت فعبرعن جل نعم الجنان بالشراب كاعبرعن العاوم والاعال بالكتاب (فقال) في نعت الابرارمشله (انكتاب الابرارلني عليين عمقال يشهده المقر بون فكان امارة علوكتاب مانه ارتفع الىحيث يشهده ) فاحسن علهم ولاصفت أعمالهم ولاعلا كتابهم الابشهادة المقربين لماقرب منهم وحضروه (وكان الابرار ) فى الدنيا يحسن علومهم بعلهم وترتفع أعمالهم بمشاهد تهم و ( يحدون الزيد ف) نفوسهم و ( حالهم ومعرفة برجرية رجم من المقربين ومشاهدتهم لهم فكذلك يكون حالهم) غدا (فى الا تخرة ) وقد قال تعالى (ماخلقكم ولابعثكم الاكنفس واحدة) وقال تعالى (كلبدأنا أول خلق نعيده وكاقال تعالى حزاء وفاقاأى وافق الجزاء أعالهم ) أووافق أعمالهم حزاءهم (فقو بل الخالص بالصرف من الشراب وقو بل المشوب بالمشو بوشوبكل شرأب على قدرماسبق من الشوب في حبه وأعاله ) قال الله تعالى (فن بعمل مثقال ذرة خبرا يره ومن بعمل مثقال ذرة شرايره و ) قال تعالى (ان الله لا يغـ برما بقوم حتى يغيروا ما با نفسـ هم و ) قال تعالى (ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تُل حسدنة يضاعفها وان كان مثقال حبدة من خود ل اتينام اوكفي بناحا مبين) وقال تعالى سيخز يهم وصفهم أى يعطيهم عدا كوصفهم فى الدنيا انه حكيم عليم (فن كان حبده فى الدنيا) البوم (ورجاؤه لنعيم الجنة)وطيبات الملك (والعور العين والقصور مكن) غدا (من الجنسة ليتبوأمنها حيث شاء) وهو أحرالعاملين لاجلها (فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان فهذاك تنته عي لذته في الا تنح و لانه انما رمطى كل نسان في الحبة ماتشته به نفسه وتلذعينه) فنع الاح أحره (ومن كان مقصد مر بالدار ومالك الملك) دون الدار والملك (ولم نغلب عليه الاحبه بالاخلاص والصدق أنزل) غدا (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) وشتان بينه ـــمافالأبرأر يرتعون فى البساتين ويتنعمون فى الجنان مع (ألحور العين والولدان) وغيرذ المُمن أنواع النعيم (والمقر بون ملازمون العضرة) على بساط المشاهدة (عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم الجنآن بالاضافة الىذرة منهافهم بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون وللمعالسة أقوام آخرون ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثراً هل الجنة البله وعليون لذوى الالباب) قال العراقي رواه البزار من حديث أنس بسندضعيف مقتصراعلي الشطر الاول وقد تقددم والشطر الثاني من كلام أحدين أبي الحوارى واءله أدرج فيهانتهى قلت قد تقدم الكلام فيه وان سهلاالتسسترى فسره فقالهم الذن ولهت قاوبهم وشفلت بالله عزوجل ولماقصرت الافهام عن درك معنى علين عظم الله تعالى (أمره فقال وماأدراك ماعلون كال مرةوم بشهده المقر نون ( كافال تعالى القارعة ماالقارعة) وأصله ماهي أي أي شئ هي على التعظيم لشأنم اوالهو يل لها فوضع الظاهرموضع المضمر لانه أهول لها (وما دراك ما القارعة) أي أي شي هي أعلَك ماهي لانك لا تعلم كنهها فانم اأعظم من أن يبلغ دركها أحدومثل هذا قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وماأدراك ماالحاقة (ومنها) أىمن علامات المحبسة (ان يكون في حبه خائفا) وجلا (متضائلا) أى متصاغرا (تحت الهيمية والتعظيم) فشرف العباد كاهم وقربهم من بهم على قدر تعظيمهم له ومعرفة معقه ليتذللواو يتصاغروا عبودية لهواجلالالعظمته ومهابة وصفارالكبرياثه (وقديظن ان الخوف بضادالجب وليس كذلك وفالصاحب القوت بعدان فسرابيات رابعة قدس الله سرها الني ذكرت في الحية بأزوم خوف

عاكفون بطرفه معلم السحة رون نعيم الجنان بالاضافة الى ذرة منها نقوم بقضاء شهوة البطن والفرجم شعولون وللمعالسة أقوام آخرون بطرفه معلم الشعطية والمعالسة المعالية وعلون لذوى الالباب ولماقصرت الافهام عن درك معلى علين علين عظم أمره فقال وما دراك ماعليون كاقال تعلى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ومنه التيكون في حبه خائفاه تضائلا تحت الهيمة والتعظم وقد يظن ان الحوف بالدال على وليس كذلك الهيمة والتعظم وقد يظن ان الحوف بالماد الحدوليس كذلك

مل ادراك العظمة بوحب الهسمة كان أدراك الجال وحسب الحب وللصوص المعبين مخاوف فيمقام الحيسة ليست لغيرهمو بعض مخاوفهم أسدمن بعض فاولها يحوفالاعراض وأشد منهنوفالجابوأشد منهخوفالابعادوهذا المعنى من سورة هودهو الذي شيب سيدالحين اذسمع قوله تعالى ألابعدا لمود ألابعدا لمدنكا بعدت غود وانماتعظم هسمة البعدو خوفه في قل من ألف القرب وذاقه وتنعربه فحديث العد في حقالمعدن مشد ماعدة أهل القرب فىالقريبولا معن الىالقر بمن ألف البعدد ولايبكى لخوف البعدد من لمعكن من بساط القرب ثمخوف الوقوف وسلب المزيد فانا قدمناان درحات القرب لانهارة لهاوحق العبد ان عمدني كل نفسحتي بزداد فيه قر ما ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوى بوماه فهو مغبون ومن كان نومه شرامن أمسهفهو مأعون وكذاك قالعلمالسلام اله لىغان عدلى قلى فى اليوم واللسلة حسي أستعفر الله سيعن مرة

التقصير ووجوب الحياء منقلة الوفاء والخوف لما تعرض بهمن حبه مانصه ومن لم يكن من المحبين كذلك حتى لايدرك بحبته ولايقتفى الجزاءعلمها من محبو به ولا يوجب على حبيبه شمأ الالاحدل محبته فهو مخدوع بالحبة وصحوب بالنظر الهاوانماذاك مقام الرجاء الذي ضده الخوف ليس من الحبة في شي ولا تصم الحبة الايخوف المقت في المحبية وقال بعض العارفين ماعرفه من طن انه عرفه ولا أحبيه من توهم انه أحبيه (بل ادراك العظمة يوجب الهيمة كان ادراك الحال يوجب الحب وتعقيق ذلك بفهم من معنى التعظم فلنذكره هاعلمان التعظيم المعهود هومافات البصرا دراكه والرب تعالى منزه عن ادراك حس تعاوذاته عن الاجسام والاعراض ومشابهة المحدثات والتعظيم بطريق الاستعارة والتحوّر مافات البصائرا دراكه أمالمانع فىالبصيرة أوفى الذات المبصرة والربتعالى قدفات الابصاروالبصائر ادراكه على ماهوعليسه لالمانع وضعه اللهاذ يمكن رفعذلك المبانع وليكن لصفته التي هيحقه وهي قيوميته بنفسه واستغناؤه عن الموجب والموجدواليكيف والنظير لالعلم سبق ولالحكم قدربل لاجل انعظمته ازاره وكبرياءه رداؤه ولماكان عظيمافى ذاته وكان فاظرا لذاته بعد بنالكم ياء وكان تحصبا بهدن الوصفين عباده وقع الاخبار عنهدما بالازار والرداء الحاجبين للابسأن تظهرذاته اذبصفاته احتجبت ذاته عنأن تدرك لاانبينه وبنالعقول العللته حبا اغماالجب الخاوقة ماتصنعه من الاكنة في قلوب الجهدلة وأما العلماء في المحتب منهم الابانوارصفاته ولهدذا الكارم بقية تقدمت الاشارة الهافى مواضع من هذا الكتاب (ولحصوص المحب ين مخاوف في مقام الحبة) من نسبة أحوالهم (ليست لغيرهم و بعض تخاو فهسم أشدمن بعض) ولفظ القون وللمعب سبع مخاوف لمست لشيئ من أهل القامات بعضها أشدمن بعض ( فاق الهاخوف الاعراض وأشدمنه خوف الحاب وأشدمنه خوف الابعاد) من حضرة القرب (وهذا العني من سورة هودهوالذي شيب سد الحمين) صلى الله عليه وسلم (انسمع قوله تعالى) في سورة هود (الابعد المود ألابعد المدن كابعدت عود )وقال شيبتني هودوا خواتم اوقد تَقَدَمُ السَّلَامَ عَلَيْهِ (وانمَا تَعَظَّمُ هَيْمِةُ البِعدوخُوفِهِ فَالسِّمِنُ أَلْفُ القر بِوذَاقِه وتنعيه فديث البعدوف حق المعدى مشيب سماعه أهل القرب في القرب ولا يعن الى القرب من الف المعد) ال ولا يعرف المعدمن لم يقرب (ولا يبكي لخوف البعد من لم يمكن من بساط القرب) ولم يعهده (ثم) أشد منه (خوف الوقوف) عن التحديد أوسلب الزيد) وهذا يكون للخصوص في الاطهار والاخبار منهم فيسلبون الزيدمن نوعه ان كان من الا كيات وحقيقة ذلك عقو بة لهم و يكون العموم عندا يثار الشهوات على أوامر الطاعات (فانا قدمناان درجات القرب لانهاية لها) كاندر جان المعرفة لانهاية لها (وحق العبدان يحتد في كل نفس حتى تزداد فيهقر با ولذلك قالرسول الله صلى الله عليه وسلمن استوى بوماه فهومغبون ومس كان بومه شرامن أمسه فهوملعون) قال العراقى لا أعلم هذا الافى منام العبد العزيز بن أبى روادقال رأيت الني صلى الله عليه وسلف النوم فقلت مارسول الله أوصني فقال ذلك مزيادة في آخره رواه البهتي في الزهد اه قلت بل رواه الديلي من حديث يجد ابن سوقة عن الحارث عن على به مرفوعاوسنده ضعيف قاله الحافظ السخاوي في المقاصد ولفظه من استوى بوماه فهومغبون ومن كانآخر بوميه شرا فهوملعون ومن لم يكن على الزيادة فهوفى النقصان فالموت خبرله ومن اشتاق الى الجنة سارع فى الخيرات قلت والشطر الاخير هو أول حديث رواه البهق وعمام وابن عساكر وابن النحار من حديث على مزيادة ولفظه من اشتاق الى الجنة سابق الى الخيرات ومن أشفق من النار الهاعن الشهوات ومن ترقب الموت صبرعن الذات ومن زهدفي الدنياهانت عليه المصائب وقد تقدم (وكذلك قال صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قالى في اليوم والليلة حتى استغفر الله سبعين مرة) روى ذلك من حديث الاغرب يسار الزئي بلفظ اله ليغان على قلى وانى لاستغفرالله فى اليوم مائة مرة رواه أحد وعبدين حدومسلم وأبوداود والنسائي وابن حبان والبغوى وابن قانع والباوردي والطبراني وأماحديث الاستغفار سيمين مرة فقدر وي من حديث أبي هر ورة وأنس وأبي موسى فلفظ حديث أبي هر وة الى لاستغفر الله

واغما كان استغفاره من القدم الاول فانه كان بعدا بالاضافة الى القدم الثانى ويكون ذلك عقو به لهم على الفتورفي الطريق والالتفات الى غير الحبو بكاروى ان الله تعالى ية ول ان أدنى ما أصنع بالعالم اذا آثر (٦٢٩) شهوات الدنيا على طاعتي ان أسلبه

فى اليوم سبعين من وراه الترمذي وقال حسن صحيح وابن السنى و روى عنه أيضا بلفظ انى لاستغفر الله وأتوب المسمف اليوم مائة من أوروى ابن أبي شيبة وابن مآجه وابن السني وروى عنه أيضا بلفظ الى لاستغفر الله في البوم أكثر من سبعين مرة وأتو باليه رواه أحمد ولفظ حديث أنس انى لا توب الى الله سميعين مرة رواه النسائى وأبو يعلى وابن حبان والضياء ورواه سمو يه والضياء أيضا بلفظ انى لاستغفرالله فى اليوم سبعين مرة ولفظ حديث أبي موسى انى لاستغفرالله وأتوب اليه فى الموم سبعين مرة رواء ابن ماجه ورواه الطبراني بلفظ مأنة منة (وانما كان استغفاره) صلى الله عليه وسلم (من القدم الاوّل فاله كان بعدا بالاضافة الى القدم الثاني) وهدنا أحد المعاني المذكورة في تفسير الحديث المنقدم (ويكون ذلك) الوقوف وسلب المزيد (عقوبة لهم على الفتور في العاريق والالتفات الى غير الحبوب كاروي) في الاخبار القد سية (أن الله تعلى يقول ان أدنى ما أصنع بالعالم اذا آثر شهوات الدنياعلى طاعتى ان أسابه لذيذ مناحاتي) نقله صاحب القوت وهوفى الشعب عن بشرقال أوحى الله عزوجل الى داود عليه السلام ياداود اغاخافت الشهوات واللذات لضمعفاء عبادى فاماالا بطال فمالهم وللشهوات واللذات بإداود فلاتعلقن قلبك منهما بشئ فادنى ماأعاقبك بهان أسلب حلاوة حي من قلب ل (فسلب المزيد بسبب الشهوات عقوبة العموم فاما الحصوص فيحجبهم عن المزيد محرد الدعوى والعجب والركون الى ماظهرمن مبادى اللطف) ولفظ القوت وقديكون عندالدعوى للمعبةووصف النفس بحقيقتهاوا نمامعه علهادون الوجددم افينقصون معهم ولايفطنون لذلك (وذلك هوالمكر الخفي الذى لايقدرعلى الاحترازمنه الاذووالاقدام الراسخة عم) أشدمنه (خوف فوت مالايدرك بعدفوته) ولفظ القوت ثم خوف الفوت الذى لادرك له (سمع ابراهم بن أدهم) رجمه الله تعمالي وهوأحد الحبين (قائلا يقول وهوفي سياحته وكان على جبل

كَلْشَيْمُنْكُمْغَفُو \* رسوى الاعراض عنا \* قدوهبنا الدُّمافا \* تبقي مافات منا فاضطرب ) جسمه (وغشى عليه فلم يفق بوماوليلة وطرأت عليه أحوال) في قصمة طويلة كانتله بعد مقامات أفيم فيها (عُنقل عنها الى هـنا) حتى (قال)في آخوذاك (سمعت بالنداء من الجبل الراهيم كن عبدافكنت عبدأواسترحت نقله صاحب القوت وقال معناه لاعلكك الاواحدتكون عبداله حزام اسواه ولا قلك شيأ فان الاشماء في خزانة مليكها فلا تفلكها فصحبك عن مالكك وتأسرك عقد ارماملكتها وقي ضر بالله مثلابينه وبين خلقه انرجلين أحدهمافيه شركاه متشا كسون متشاحون عليه من أهل ومال وشهوات كل واحد يجذبه اليه وير يدنصيبه منده ويشغلهبه ويحب فراغمله وآخرسالمن الشركاء خالصا من الشرك متوحد الواحد المهما لايستويان في قوله ضرب الله منالار جلافيه شركاءمنشا كسون ورجالا سلمالرجل هل يستويان مثلا الحديثه على اتقان صنعه وتعسين خلقه بلأ كثرهم لابعلون أى الاكثر ليسواعلماء لهذاالواحد فتنافسوافي واحده وسلكواشا كلة توحيده (ثم) أشد منه (خوف الساوعنه) وهذا أخوف مايخافون (فان الحب يلازمه الشوق والطلب الحثيث فلايف ترعن طلب المزيد ولايتسلى الأ بلطف جديد فان تسلىءن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أوسبب رجعته ) لان حب المحبين له كان به لاجم ومنه المنهم وهو نعمة عظيمة لا يعرف قدرها فكيف يشكر عليها ولا يقوم الهاشي وكذلك ساوهم عنه يكون به كاكان حبهمه به (والساويدخل عليه من حيث لايشعر كاقديد خل عليه الحب من حيث لايشعر) فعد الساويه كاكان بعد الحب فتحون قد ساوت عنه وأنت لاندرى كيف ساوت لانه بدرحال عا عدعانه من الاستبدالمنه عائدري (فانهذه التقلبات لها أسباب خفية سماوية ليس في قوّة البشر الاطلاع علما) فانت لاتفطن ذلك (واذا أراد الله المكربه واستدراجه أخنى عنه ماورد عليه من السلو فيقف مع الرجأء

الأمد مناجاتي فسلس المؤ مديسات الشهوات: عقدوية العدموم فاما الخصوص فععمهاعن المزيد محسرد الدعوى والجب وألركون الى ماظهرمن مبادى اللطف وذاك هوالكراكسي الذىلا مقدرعن الاحتراز منسهالاذووالاقسدام الراسخة غمخوف فوت مالا بدرك فوته سميح اراهم من أدهم قائلًا يقول وهوفي ساحته وكأنءليجيل كل شئ منك مغفو رسوىالاعراضعنا قدوهمنالكمافا

تفهامافاتمنا فاضطرب وغشىعلمه فلم يفق وماوليلة وطرأت عليه أحوال عمقال المعتالنداعمن الحيل بالراهم كنعسدا فكنث عبداواسترحت م خوف الساوعنه فان الحب يالزمهالشوق والطلب الحثيث فلايفترا عن طلب المزيد ولايتسلى الابلطف حديد فأت تسلىءنذاك كأنذاك سبب وقوفه أوسيب رجعته والساو يدخل عليه منحيثلابشعركا قديدخل عليه الحبائن

حيث لا يشعرفان هذه التقلبات لها أسباب خفية معاويه ليس في قوة البشر الاطلاع عليها فاذا أراد الله المكربه واستدراجه أخفى عنه ماورد

و يفتر بحسن الظن) الذي كان يعهده منه (أوتغلبه الغفلة أوالهوى) والشهوة (اوالنسميان فكل ذلك من جنود الشيطان) في الارض (التي تغلب) اضدادها من (جنود الملائكة) في السماء (من العلم والعقل والذكروالبيان) قال الله تعمالي فان والتم من بعدماجاء تكم البينات الآية عز يز لا يوصل السمه الايه حكيم علمكم بالزلل منه الاانه يدرج في ذلك استدراجا بلط ثف الحكمة على معهود الاسباب ومألوف المعتاد (وكاان من أرصاف الله تعمالي ما نظهر فيقتضي هيمان الحب وهي أوصاف اللطف والرجة والحكمة )فاحبته وأنت لاندرى كمف أحبته لانه أشهده وصفه به باطلاع القدرة عن حنان الرحة واللطف فاقتضال الحيله فوجدت نفسك يحباله (فن أوصافه ما يلوح فيو رث السلوكاوصاف الجبرية والعزة والاستغناء) فترجع المحبة كما جاءت فتعبلناعنه عن فعل مكروه يبدو الثمنه ظهرعن وصف الكبروالجبرية فتحدقلبك سالياعنه للحول ولأقوة منك ولااجتلاب ولاحيلة وهذالا يصفه الاعارف بدقيق بلائه ولايحذره الاخائف منخي مكره وابتلائه فاذاسلوت به عنه كان ذلك دايلامنه على انه قدرفضك واطرحك كالكاذا كنت تحبه انماأ حببته به (وذلك من مقد مان المكر) الذي يحيق بالمكرور (و) هو درك (الشقاء والحرمان) الذي أدرك المغرو ر (مم) أشدمن هذا كله (خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه الىحب غيره ) وانحا كان أشد لانه لاثنو ية فيه (وذلك هوالمقت) وهذاه وحقيقة الاستدراج يقع عن نهاية القت من الحموب وغاية البغض منه والبعد (والسلومقدمة هذا المقام والاعراض والحاب مقدمة السلو) أى بداية ذلك كله (وضيق الصدر بالبرد وانقماضه عن دوام الذكر وملاله لوظائف الاوراد أسباب هذه المعاني) المبعدة والمدارج المدرجة اذاقويت وتزايدت أخرجت الىهذا كله واذا تناقضت وبدلهم االصالحان والحسنات أدخلت في مقام الحبية والقريات كأجاءبه الخبرالنائب حبيبالله كذلك في تدبر الخطاب ان العا كفع اليهواه مقيت الله (وظهورهدنه الاسباب) فبكووجدهذه الاوصاف،منك (دليل على) ماغاب عنه لل من الاستبدال والاسقاط الذي هو (النقل عَن مقام الحب الى مقام القت نعوذ بالله منه وملازمة الخوف) من هذه المعاني (لهذه الامور وشدة الخذرمنها بصفاء المراقبة دليل على صدق الحب) وعلامة المعرفة باخلاقه المكوّنة المقلبـة (فان من أحب شيأخاف لانحالة فقده فلا يخلو الحبعن خوف اذا كان المحبوب مماعكن فواته وقد قال بعض العارفين من عبدالله تعالى بحض الحبة من غيرخوف هائ بالبسط والادلال ومنعده من طريق الخوف من غير يحبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده من طريق الحبة والخوف أحبه الله تعالى فقريه ومكنه وعله ) نقله صاحب القوت الاأنه قالمن عرف الله بدل من عبد في المواضع الثلاثة ثم قال وليس العجب من خوف الحبين معماعرفوامن اخلاقه وحنانه وشهدوا من تعطفه والطافه مآلم يعرف الخائفون غمهم عجبهم بهابونه وعلى أنسهم به يحبونه وفى فزعهم منه بشناقون اليه وفى بسطه لهم ينقبضون بين يديه وفى اعزازه لهم يذلون له لان من قبض فانقبض فليس بعيب ولكن من بسط فانقبض فهوالعب ومن امتهن فذل فلاعب ولكن من أعز وأكرم فتواضع وذل فهوعجب فللمعبين الانقباض في البسط والحائفين الانقباض في القبض والمعبين الذل مع العزوااكرامة وللغائفين الذلة معالهيبة والمهنة فهذا يدلعلى ان معرفة المحبينيه أعظم المعارف اذا كانت أوائل أحوالهم المخاوف ( فالحب لأبخلوعن خوف والخائف لابخلوعن محبة ولكن الذي غلبت عليه المحبية حتى اتسع فهاولم بكن له من الخوف الابسير بقال هوفي مقام الحبة و بعد من الحمين) فيكل محسلته عائف منه وليس كل خائف بحب بعني محبة المقربين لانه لم يذق طعم الحب لان محبة المسلمين العترضة لا يقع بمااعتبار في مقامات الخصوص لائم الاتوجدعه امواجيد الاحوال ولايعلى بهافى مشاهدات الانتقال لانم اقوت الاعان منوطة بعصته وموجودة بوجوده فاشبت محبتهم معرفتهم بالله تعالى التي عنها توحيدهم انهم عرفوه بوصف

باوصافهماياو حفيورث السلو كاوصاف الحريه والعزة والاستغناءوذلك من مقدد مات المكر و الشقاء والحرمان ثم بحوف الاستبدداليه مانتقال القلسمن حمه الىحب غيره وذلكه المقت والساوعنه مقدمة هذا المقام والاعراض والحاب مقدمة الساو وصيق الصدر مالير وانقباضه عن دوام الذكر وملاله لوظائف الاوراد أسبادهذه المعانى ومقدماتها وظهور هذهالاسبابدليلعلي النقل عنمقام الحب الىمقام المقت تعوذمالته منده وملازمةاللوف الهذه الاموروشدة الحذر منهابصفاءالمراقبةدليل صدق الحب فانمن أحب شأخاف لامحالة فقده فلا يخلوالحب عن خوف اذا كان الحدوب عما عكن فواته وقدقال بعض العارفن منعبد الله تعالى بمعض الحية منغير خيوف هاك بالبسط والادلال ومن عبدهمن طريقانةوف من غير حبة انقطع عنه بالبعد والاستعاش ومن عبسدهمن طريق

الحبسة والخوف أحمه الله تعالى فقر به ومكنه وعله فالحب لا تعاوعن خوف والخائف لا يعلوعن عمة ولكن الذى فابت عليه الحبة حتى السع فهاولم يكن له من الخوف الا يسبر يقال هو في مقام الحبة و بعد من الحبين

وكان شوب الخوف يسكن قليد لأمن سكر الحب فلوغاب الحبواستوات المعرفة لم تثبت الداك طاقة البشرفائك الخوف بعسدله و يعمف وقعه على النات المعض الاحبارات بعض الصديقين سأله بعض الابدال (١٣١) ان يسأل الله تعالى الناير وقع درة من

الازلوالقدم والسرمدية والابدية وهذا مندرج في اسمين من أعمائه أثلوا خروالعارفون عرفوه بصفات الجبر والقهروالقدرة والمكر وهذا قدأحكمه فياسمين طاهرو بالمن وليسهدا من معارف المحبين في شئ والحبون عرفوه بصفات التحلي ومعانى المعانى ونعوت الاخلاق وفى هدنا سرائر الغيوب ومشاهدات الحبوب (وكان شوب الخوف بسكن قليلا من سكرا لحب فلوغلب الحبواسة ولت المعرفة لم تثبت الذلك طاقة البشر فأنما الخوف يعدله و يخفف وقعه على القلب) فالصاحب القوت والحبة لاترفع الهيبة فلذاك كان كل يحب خاتفالان الحبوب مهيب والخوف قديف ضعن الحبة يشغل الخائف وصله السالف وهذا كشف الارار وهو حاب المقربين الاأن الحبين لهم من الخوف قوت ومن الحبة اتساع واللم أنفين لهم من الخوف اتساع ومن الحبةقوت وهذا كأتقول فى الرجاء والخوف لانهما وصفاالاعان الخائف يندرج الرجاء فى حاله والراحى ينطوى الخوف في رجائه كذلك الحب بصبر الخوف في عقده و يظهر الحب في وجده والخائف بغب الحب في عقده ويظهر الخوفف وجده انرى لطيف لمايشاءه فالظهور الطرقات ومباني الدرجات أذكان لابدمن بجرعهماني قلب لانه مما من شرط الاعمان وحقيقته فتلطف سحانه لحكمته بقدرته وفي سبق ترتيب المقامات منالله تعالى حكم غريب وحكمة لطيفة لابعرفهاالامن أعطى يقين شهادتهاان سبق الى العبد عقام المحبة كان محباميبة أمحاب اليمين ولم تكن لهمقامات الحبين الستأنسين ولاالمشتاقين فيمقام القربين وكل هؤلاءمو قذوت صالحونوان سبق الى العبد بعقام الخوف كان محباحب المقربين العارفين همدر جات عند الله والله بصدير بما يعملون ورجا كانت المحبة ثواباللغوف ومزيداله وهذافى مقام العاملين فن كانت المحب ةمزيده بعدالخوف كانمن المقربين المحبوبين ومن كان الخوف مزيد محبته فهذا من الامرار المحبين وهمم أصحاب المين (فقد) نقل من وصف من أذيق منه ولم يفصم بذكر وصفه انه (روى فى الاخباران بعض الصديقين ساله بعض الابدالأن يسأل الله تعالى أن ررقه ذرة من معرفته ففعل ذلك فهام في الجبال) وفي بعض النسيخ في الحال وهولفظ القوت (وحارعقله ووله قلبه وبتي شاخصا) ببصره الىالسماء (سبعة أيام لاينتفع بشي ولاينتفع به شئ فسألله الصَديق ربه تعملى فقال بارب انقصه من الذرة بعضها فاوحى اليه انما أعطيناه حزامن مائة ألف جزء منذرة من المعرفة وذاك انماثة ألف عبد سألوني شيأمن المحبة في الوقت الذي سألني هذا فاخرت اجابتهم الىأن شفعت أنت لهذا فلا أجبتك في اسألت أعطيتهم كاأعطيته فقسمت ذرة من العرفة بين مائة ألف عبد فهذاماأصابه منذاك فقال بحائك باأحكم الحاسمين انقصه عاأعطيته فاذهب الله عنه جلة) ذلك (الجزء وبقى معه عشر معاشره وهو جزء من عشرة آلاف جزء من مائة ألف جزء من ذرة فاعتـــدل خوفه وحبه) وعمله (ورجاؤه وسكنوصاركسائر العارفين) فهـــذاالنوعمن شأن المعرفة وتحلى الوصف بمعنى محبة يليق به لابسع الخلق ولايصلح لهم ولايستقم ونعليه فلذاك كانطيه أحسن من نشر ولان العقول تذكره والقاوب تحدوالهدمم لاتسربه والقلب لايحذبه ولايحسه الله تعالى من العموم (وقد قبل في وصف حال العارف) الحبوب من بحرالتقارب

(قريب الوجدذو مرى بعدد \* على الاحرار منهم والعبيد \* غريب الوصف ذوعل غريب التسارالا الشهيد حكان فؤاده زيرا لحديد \* لقدع ن معانيه فغابت \* عدن الابصارالا الشهيد يرى الاعماد في الارفات تجرى \* له في كل يوم ألف عبد \* والاحباب افراح بعدد \* ولاحدالسرورله بعيد )

هَدُدَا أَنشدهذه الابيات صاحب القوت الاانه بتقديم البيت الاخير على الذي قبله وأنشداً بضافي هـذا المقام لبعضهم ظهرت لمن أفنيت بعد بقائه \* فكان بلا كون لانك كنته

من درة فاعتدل خوده من درة فاعتدل خوده وحب و و المائر العارفين وقد قبل في وصف حاله العارف قريب الوجد دومرى بعيد عن الاحارمنهم والعسد

معرفته ففعل ذلك فهام

فى الحمال وحار عقله

ووله قليهو بق شاخيا

سعة أيام لاينتفع بشي

ولاينتفع به شي فسأل

له الصديق به تعالى

فقال اربانقصه من

الذرة بعضهافاوحياللم

تعالى المهاف أعطسام

حزأمن مائة ألف حزء

منذرة من المرفة وذاك

انمائة ألف عبدسألوني

شأمن الحمة في الوقت

الذي سألني هذا فاخرت

اجابتهم الىان شفعت

أنت لهذافلماأجبتك

فماسألت أعطيتهم

كأعطشه فقسمتذرة

من المرفة بنمائة

ألفعيدفهذاماأصابه

من ذلك فقال سعانك

باأحكم الحاكم

انقصه تما أعطسه فادهب

اللهعنه حلة الجزءويق

معه عشرمعشارهوهو

خ عمن عشرة آلاف

لقدعزت معانيه وجلت \* عن الابصار الاالشهد ولاحداب أفراح بعد \* ولا بعد السروراه بعد

غريب الوصف ذوعلم غريب \* كان فؤاده زير الحديد يرى الاعداد فى الاوقات تجرى \* له فى كل يوم ألف عدد وقد كان الجنيد رحمالله ينشد أبيا تايشير بها الى أسراراً حوال العارفين وان كان ذلك لا يجوزا ظهاره وهي هذه الابيات سرت بأناس في الغيوب قلوبهم \* (٦٣٢) فحلوا بقرب الماجد المتفضل عراصا بقرب الله في ظل قدسه \* تجول بها أرواحهم وتنقل

فنك بدأ عزلب عازم \* عاء وصال كنت أنت وصلته \* وابدأت وصفا بالعاوم يخبراً فشتت قلب العاوم جعته \* وأفردت حبافيك منك بمشهد \* بلاعلم عنى العلم حين بسطته تعززت بالعزالمن ع وكل من \* أشاد الح عزفانت حدعته

فالوذكرت هذه الابيات لابي القاسم الجنيد رحه الله تعمالي (قال) صاحب القوت (و) قد (كان الجنيد) رحمه الله تعالى (ينشدأ بيا مايشم به مالي أسرار أحوال العارفين) وأوصاف القربين المحبوبين (وان ذلك لا يحوز اظهاره وهي هذه الابيات) من يحرالطويل

(سرت باناس فى الغيوب قلوم م فلا بقرب الماجد المتفضل \* عراصا بقرب الله فى ظل قدسه تجول م با أرواحهم وتنقل \* مواردهم فيها على العز والنهى \* ومصدرهم عنها لماهو أكل تروح بعرم فرد من صفاته \* وفى حلل التوحيد تمشى و ثرفل \* ومن بعدهذا ما تدق صفاته وما كتمه أولى لديه وأعدل \* ساكم من على به ما سونه \* وابدل منه ما أرى الحق يبذل واعظى عبادا لله منه حقوقهم \* وامنع منسه ما أرى المنع أفضل \* على أن للرحن سرايصونه واعظى عبادا لله منه حقوقهم \* وامنع منسه ما أرى المنع أفضل \* على أن للرحن سرايصونه الى أهله فى السروالصون أجل)

هكذا أنشدهذه الابيات العنيد صاحب القوت (وأشال هدنه المعارف التي الهاالاشارة لا يجوز أن يشترك الناس فها ولايجو زأن يظهرهامن انكشفله شئ مهالمن لم ينكشفله شئ منهابل لواشترك الناس فبها لخربت الدنيا) واختل نظامها (فالحكمة تقتضي شعول الغففلة لعمارة الدنيابل لوأكل الناسكاهم الحلال أر بعن بوما لأر بت الدنيالزهدهم في او بطات الاسواق والمعايش) وافظ القوت ومثل هذا المقام في الاحوال مثل أكل الحلال فى الما كول لا مريدالله تعالى أن يطعمه الكل لعمارة الدارلان الامة كلهالوأ كلواحلالا أربعين بوماخر بت الاسواف لزهدهم فليس ذلك من الحكمة (بللوأ كل العلماء الحلال اشتغاوا بانفسهم ولوقفت الالسينة والاقلام عن كثير عما نتشرمن العلوم) ولفظ القوت ولوان العلماء كلهم أكاواحلالالم نسيم من هذه العاوم التي نسيمها شيأ الشغلهم بنفوسهم واعراضهم عن أصحابهم ففي ثرك ذلك حكمة حسسنة ورجةواسعة (ولكن لله تعالى فيماهو شرفى الظاهر) حسيما يبدولنا (اسرار وحكم كمان لنافى الحيرا سرارا وحكم ولامنتها للكمته كالانهاية لقدرته ) وذكرصاحب القون بعدان أورد المقامات السبعة المعبين في الخوف ما الصعفال فوف من هذه المعانى علامة المعرفة باخلاقه المكوّنة المقلبة ولا بصلح شرح هذه المقامات فى كلب ولا تفصيلها برسم خطاب المايشر عف قلب بيقينه قد شرحو يفصل لعبد من نفسه قد فصل فاماقلب مشترك وعبدى هوأه مرتبك فليس لذلك أهلا والله المستعان قال وثم خوف نامن عن شهادة حب عال يقرب اسمه ويلتبس وبخنى وصفه لقلة اشتهاره فى الاسماع فحمل أنسه لانه خوف عن مقام له اسم من الحبة يتشنع على كثبر من سامعيه فينكروهو يتشجى أوهام غيرمشاهديه فبمثاوه بالخلق فان ذكرناخوفه تمعلى ذكر مقامه فظهر باظهاره فكان طيه أفضل من نشره الى أن يستل عنه من ابتلىيه عممدرعنه بعدان شرب منه لان مقامات الحبية كاهاالى جنب مقامه كنهر أضيف الى محرمثله كثل مشاهدات اليقيين كلهاالى جنب شهادة التوحيد بالتوحيد وهووصف من الحبة يقرب لانه من شوق الحبيب الى الحب وهومن معنى قول رابعة رجهاالله تعلى أحب الهوى ومن معنى قول عائشة رضى الله عنها الني صلى الله عليه وسلم ان بكيسار ع الىهواك (ومنها) أى ومن علامات الحبية (كتمان الحب) للغيرة والسترلنفيس الذخيرة (واجتناب الدعوى) فانها كافالوافضحة ولوكانت نصيحة (والتوفى من اطهار الوجد والمحبة تعظيما للمعبوب واجلالا

والنهي ومصدرهم عنهالماهو أتروح بعزمفردمن صفاته وفى حلل التوحيد تمشي وترفل ومن بعدهدامالدق وماكتمـه أولى لدمه و أعدل سأكتم منعلى بهما لصوته وأىذ**لمنهماأرىا ل**ىق مبذل وأعطىعبادالله منسه حقوقهم وأمنع منعماأرى للنع العصل عملي أن الرخنسرا الى أهله في السروالصون وأمثال هذه المعارف التى الماالاشارة لاعوز ان دشترك الناس فها ولايحوز أن نظهرها من الكشف له شيمن ذلك لن لم يذكشفاله بل واشترك الناس فها الرسافا كمة تقتضي شول الغدفالة العمارة الدنيا بالوأكل الناس كاهدم الحلال

مواردهم فيهاعلى العز

أربعين بوما لخر بث الدنيال هدهم فيها و بطلت الاسواق والمعايش بل لوأ كل العلماء الحلال لاشتغاوا بانفسهم له ولوقفت آلالسينة والاقدام عن كثير مما انتشر من العلوم ولكن لله تعالى فيماهو شرفى الظاهر أسرار وحكم كان له فى الخبر أسرارا وحكاولا منه له على المعبوب واجلالا منه له على المعبوب واجلالا

له وهيبة منه وغيره على سره فان الحب سرمن أسرار الحبيب ولانه قديد خل فى الدعوى ما يتجاوز حد المعنى و يزيد عليه فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه فى العقبى وتتجل عليه البلوى فى الدنيانع قد يكون المعب سكرة فى حبه (٦٣٣) حتى يدهش فيه وتضطرب أحواله

فظهر عليه حبه فان
وقع ذلك عن غيرةعل
اوا كتساب فهومعذور
لانه مقه وروريا
فلانطاق سلطانه وقد
يفيض القلب به فلا
يندفع فيضانه فالقادر
وقالوافر يب فلت ماأنا
على السكمان يقول
مانع
مانع
بقرى
بقرى
فلابطوق

فى صدرى والعاج عنه يقول مخفى فيسدى الدمع أسراره

و بظهر الوجدعليه النفس و يقول أيضا ومن قلبه مع غيره كيف "

ومن سره في جفنه كيف

وَفد قال بعض العارفين أكثر الناس من الله بعدا أكثرهم اشارة به كانه أرادمن يكثر التعريض به في كل شي و يظهر التصنع بذكره عند كل التصنع بذكره عند كل أحد فهو ممقوت عند الحين والعلماء بالله عن المصرى على بعض اخوانه من كان بذكر المحبة قرآه مبتلي بيلاء فقال لا يحمه مبتلي بيلاء فقال لا يحمه

له وهيبةمنه وغييرةعلى سره فان الحب سرمن أسرار الحبيب ولانه قديدخل فى الدعوى ما يتحاو زحد المعنى ويزيدعايه فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقو بةعليه في العقى وتتعل عليه الباوى في الدنيا) وقد قرن الله الدعوى بفريه الكذب لانها كذب القلب بمنزلة كذب اللسان فيقوله ومن أطلع بمن افترى على الله كذبا أوفال أوحى الى ولم بوح البهشئ ونهسى عنها كنهيه عن التولى عنه في قوله ولا تولوا عنه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعناوهم لايسمعون (نعرقد يكون المحب سكرة في حبه حنى يدهش فيه واضطرب أحواله فيظهر عليه حبه فان وقع ذلك منه من غيرة على أى تكلف (أواكنساب فانه معذو رلانه مقهور) قال بعض الحبدين ورد على حال من النعظم أخرسني عن الكلام والتفهم علاأصفه صفة من الاجلال والعظمة في معلى فلما تحكم وملكني فلم أقلك ولم أتكلم فلوشئ من حق الله تعالى كان الى وقدرت عليه لم آذن لاحدمن أهل السموات والارضين من ملك مقرب ولانبي مرسل أن يقول الله اذ كل قائل فيما قول وكل قريب من حيث قرب وكل عارف فيما عرف وكل الكل محموب عن كنه القرب وعن حقيقة التوحيد ومن عظمة التعظيم فلن يستطيع أحدان يقول الله فكثت سنة لاأتكام ومعت رجفان فلي في صدرى وزواله عن مستقره الى نحرى ويحك أماسمعته يقول انما المؤمنون الذن اذاذكرالله وحلت قلوبهم فهذا وجل القلوب منذكر غافل معوه فكمف مذكر ذاكر ذكروه فاقال التوحيد الاالواحدوماقال الله الاالله عمذكر الباقي فهذا الذى حال فى مقام بعينه بمشاهدة عين من عظمته منفر دالمنفر دوقرب عن وصف قريب متعد بوحد والتوحيد والتنمر يدوراءهذا والاتحادوالاحدية والانفراد والوحدرانيةفوقذلك والاكمادوالافرادالمفردون بمما أفردوا وماوحدوابما وحدوا الذاكرون بذكره الذىبهذكر واوالمسجون بسيحانه التيبها سجوا همم حاب هذا المقام وخوان هذا العني كشفهم لهذا السروهومنهم كفر والله غالب على أمره ولـكن أكثر الناس لايعلمون فوقفوامع الامر لغلبة القهر وسكنوالاجل الحد فرسمواله الحدواليه أشارالمصنف بقوله (وربحا تشتعل من الحب نيرانه فلابطاق سلطانه وقد يفيض القلبيه فلابند فع فيضانه فالقادر على الكثمان يقول

وقالوا قريب قلت ما أناصانع \* بقرب شعاع الشمس لو كان في جرى فالى منه غييرذ كر يخاطر \* يهج نارا لحب والشوق في صدرى والعاج عنه يقول يحفى فيهدى الدمع أسراره \* ويظهر الوجد عليه النفس)

وذلك أن العبداذاقهرته الاحوال وعلت على قلب وأحسمن نفسه العجز عن حلها تنفس اماص عدا عواما تنغص عله على منافعة عن علام أواشارة لانه مادام حيالا بدأن يتروّح بدخول النفس وخرو جهوناهيك مهذه الحالة فانها حالة أهل الجنة اذجاء في الحيران الذكر يحرى منهم مجرى النفس (ويقول أيضا

ومن قلبه مع غيره كيف اله \* ومن سره في جفنه كيف يكتم

وقد قال بعض العارفين) من الحبين (أكثر الناس من الله عز و جل بعد الكرهم اشارة به كانه أراد) ان (من يكثر التعريض به في كل شئ و يكثر التصنع بذكره عند كل أحد فهو ممقوت عند دالحبين والعلماء بالله عز وجل) لنقص مقامه في المحبة (ودخل ذوالنون المصرى) رجه الله تعالى (على بعض اخوانه ممن كان يذكر الحبة) و يشير اليهاو يتعرض لها بالاشارة والعبارة (فرآه مبتلى ببلاء فقال فوالنون (لا يحبه من وحد ألم ضرره) كائنه وحد ألم ضرره كائنه راهم ضطر با من ذلك البلاء (فقال الرحل لكني أقول لا يحبه من شهر نفسه بعبده فقال الرجل) لما أشار الى انه غير مضطر بباطنا (فقال ذو النون ولكني أقول لا يحبه من شهر نفسه بعبده فقال الرجل) لما استعفر الله وأتوب اليه) فقد أرشده الى كفان الحب وعدم افشائه (فان قلت المحبة منتهي المقامات) و بها تكمل المقامات (واظهارها اظهار المغير فلماذا يستنكر) و يؤمر بالكفان (فاعلم ان المحبة المقامات) و بها تكمل المقامات (واظهارها اظهار المغير فلماذا يستنكر) و يؤمر بالكفان (فاعلم ان المحبة المقامات) و بها تكمل المقامات (واظهارها اظهار المغير فلماذا يستنكر) و يؤمر بالكفان (فاعلم ان المحبة المقامات) و بها تكمل المقامات (واظهارها اظهار المغير فلماذا يستنكر) و يؤمر بالكفان (فاعلم ان المحبة المقامات) و بها تكمل المقامات (واظهارها المقام المقامة وعدم افشائه والمحبة المقامات) و بها تكمل المقامات (واظهارها المهار المغير فلماذا يستنكر) و يؤمر بالكفان المحبة بالمناد المناد ا

(٨٠ - (انحاف الساده المتقين) - تاسع) من وجد ألم ضره فقال الرجل لمكنى أقول لا يحبه من لم يتنع بضره فقال ذوالنون وا كنى أقول لا يحبه من شهر نفسه بحبه فقال الرجل استغفر الله وأقوب اليه فان قلت المحبة منتهى المقامات واظهار ها اظهار المغير فلماذا يستنكر فاعلم ان المحبة

عجودة وظهورها مجوداً يضاوا عالمذموم التظاهر مهالما يدخل فهامن الدعوى والاستكاروحق الحيان بتم على حبه الخفى افعاله وأحواله دون أقواله وافعاله وينبغى أن يظهر حبه من غيرة صدمنه الى اظهارا لحبولاالى اظهارا الفعل الدال على الحب بل ينبغى أن يكون قصد الحب اطلاع الحبيب فقط فاما ارادته اطلاع غريره فشرك فى الحب وقادح فيه كاورد فى الانجيل اذا تصدقت فتصدق بحيث لا تعلم شما الكماصنعت عن المناف المدين من عائدة المدين والمناف المدين والمناف المدين والمناف المدين واضطر بت الاعضاء فلا يلام فيه صاحبه به حكى ان رجلاراً محمن واضطر بت الاعضاء فلا يلام فيه صاحبه به حكى ان رجلاراً من

مجودة وظهو رها محود أيضا وانما المدموم النظاهر بها لما يدخل فيهامن الدعوى والاستكار ) على الاخوان (وحق الحب) الصادق (ان يتم على حبه الخني) في صدره (أفعاله وأحواله دون أقواله) بصريح العبارات وألاشارات فأنماا تخاومن الدعاوى (وأفعاله ينبغي ان يظهر حبه من غير قصدمنه الى اظهارالب) المكتوم (ولاالى اظهارالفعل الدال على الحبيل ينبغى أن يكون قصد الحب اطلاع الحبيب فقط فاما ارادته اطلاع غيره فشرك فى الحب وقادح فيه كاوردفى الانحمل اذاتصدقت فتصدق يحيث لاتعلم شمالك ماصنعت يمينك فالذي يرى الخفيات يجز يك به علانية واذاصمت فاغسل وجهاك وأدهن راسك لئلا يعلم بذلك غسير ربك) روى أجدف الزهد عن هلال بن يساف قال كان عيسى عليه السلام يقول اذا تصدق أحد كم بمينه فليخفهاعن شماله واذاصلي فلبدن عليه ستربابه فانالله يقسم الثناء كإيقسم الرزق وروى عبدالله بنأحد فى زيادات الزهد من طريق مسروق عن ابن مسعود قال اذا أصبح أحد كم صاعًا أوقال اذا كان أحد كم صائحا فليترجل واذا تصدق صدقة بهينه فلحفهاءن شماله واذا صلى صلاة أوصام تطوعا فليصلها فى داخله وقد تقدم (فاظهارالفعل والقول كلهمذموم الاأذاغاب عليه سكرالجب فانطلق اللسان واضطربت الاعضاء فلا يلام فيه صاحبه) فانه مقهو رعليه (حكى أن رحلار أى من بعض المحانين مااستحهله فيه) أى عده حهد وجنونا (فاخبر بذلكمعر وفاالبكرخي رجمانه نعالى فتسم) معروف (ثم قال بأشيله نحبون صغار وكمار وعقلاء ومجانين فهذا الذي رأيته من مجانينهم) فلي مخرجه من حدالهمة اذطًا شعقله من سكره وتكام عما يعبب عليه سامعه فالاولى الادب معهم ولا يقيس حالهم بسواهم كاأر شداليه معروف رحمه المعتمالي (وثما يكر والتظاهر بالحب بسببه ان المحب ان كان عارفا) بالله تعالى ولابدأن يكون كذلك فان المحبحة عرة المعرفة (وعرف أحوال الملائكة) علمهم السلام (في مهم الدائم وشوقه ما للازم الذي به يسحون اللهل والنهار لأيفترون ولايعصونالله ماأمرهمو يفعاون مايؤمرون لاستنكف من نفسه ومن اظهار حبه وعلم قطعاانه أخس المحمين في مملكته) وأقلهم (وانحمه أنقص من حب كل محب لله تعالى) ومن ذلك (قال بعض المكاشفين من الحبين عبدت الله ثلاثين سنة باعدال القلوب والجوارح) أى من الذكر والمراقبة والاعدال الظاهرة (على بذل المجهود واستفراغ الطاقة حتى ظننت انلى عندالله شيأ) أى مقاما مقر با بسيب تلك الطاعات (فذكرأشياء من مكاشفات آيات السموات) أى آيات ملكومها (في قصة طويلة قال في أخرها فبلغت صفامن الملائكة بعدد جميع ماخلق الله من شئ فقلت من أنتم فقالوا نعن المحبون لله عزوج ل نعبده ههذامنذ ثلاثمائة ألف سنةماخطر على قاو بنا قط سواه ولاذكر ناغير ، قال فاستحميت من أعمالي ) واستحقرتها يحنب أعمالهم (فوهبتها ان حق علمه الوعمد) أى كلة العذاب (تخفيفاعتهم فيجهد فاذامن عرف نفسه وعرف ربه واستخيا منه حق الحياء خرس لسانه عن النظاهر بالدعوى) فلابدى لنفسه مقاما ولاحا ( نعم يشهدعلى حبه حركاته وسكنانه واقدامه والمجامه ونردداته كاحتى عن الجنبد قدس سره (انه قال مرض استاذناالسرى) السقطى (رجمالله تعالى فلم تعدل ملته دواء ولاعرفنالهاسما) حتى تهددى به الى الدواء

بعضالحانينمااستحله فيهفاخبر بذاكمعر وفا الكوخيرجهالله فتسم مُ قال يا أخى له معمون مسغار وكاروعةلاء ومجانين فهذاالذىرأيته من محانيم وممايكره النظاهر بالحب يسبيه أن الحب ان كان عارفا وعرف أحوالاللائكة فيحمهم الداغروشوقهم اللازم الذيه يسعون اللمل والنهار لايفترون ولابعصون اللهماأمرهم ويف عاون ما يؤمرون لا ستنكف من نفسه ومناظهارحبموعلم قطعااله من أخس الحبين في بملكته وانحبسه ألقصمنحب كلجح لله قال بعض المكاشفين منالحبينعبدتالله تعالى ثلاثين سنة باعال القاوبوا لجوارح على بذل المجهود واستفراغ الطاقة حتى ظننت ان لي عندالله شمأ فذكر أشداءمن مكاشفات T يان السموات في قصة

طويلة قال في آخوها في المعتدى المعتدى المعتدد عديم ما خلق الله من شي فقات من أنتم فقال في آخوها في المعتديت من أعسالى فوهبتها فقالوا نعن الحبون لله عز وجل تعبده ههنا منذ ثلثما ثفاً أف سنة ما خطر على قاو بناقط سواه ولاذ كرنا غيره قال فاستحديث من أعسالى فوهبتها لمن حق عليه ما لوعيد تخفيفا عنه في جهنم فاذا من عرف نفسه وعرف ربه واستحدام نه حق الحداء خوس لسانه عن النظاهر بالدعوى نع يشهد على حبه حركاته وستكاته واقدامه واحجامه وتردداته كا حكى عن الجنيدانه فال مرض استاذ باالسرى رجه الله فلم نعرف لعلته دواء ولا عرفنا لها ساسا

(فوصف لناطبيب حاذق) أى ماهر فى صنعته (فأخذنا) البه (قار ورةمائه فنظر البه الطبيب و جعل ينظر مليام قال لى أراه بول عاشق) قد فنت كبده (قال الجند فصعة توغشي على من مه عاعذاك القول (ورقعت المقار ورةمن يدى غر جعت الى السرى فاخسبرته فتبسم عمقال قاتله الله ما أبصره قلت با أستاذ و تتبين الحبسة في البول قال نعم لان الشوى والعشق و ثران في الكبد فيفتتانه فينزل الماء أبيض صافيا براقاومن هناقال الجنيد قال رحل السرى كدف أنت فانشد يقول

من لم ييت والحب حشو فؤاده \* لم يدركيف تفتت الاكباد قال ودفع الى السرى رقعة مرة وقال احفظ هذه الرقعة فاذا فها

ولما شكوت الحب قالت كذبتني \* فمالى أرى الاعضاء منك كواسا فما الحب حتى يلصق الجنب بالحشا \* وتذبل حدثى لا تجيب المنادياً وتنحل حدثى لا يبقى الى فى الهوى \* سوى مقدلة تمكر بها وتنادياً

(وقد قال السرى مرة ولوشنت أقول ما أيس جلدى على عظمى ولاسل جسى الاحبه م غشى عليه ) ولفظ البهقى في الشعب عن الجنيد قال معت السرى يقول وقد كلته تومابشي من المحبة فضرب بده الى جلدة ذراعه فدها غم قالوالله انقلت انهذا حف على هذاه ن محبة الله احدقت غم أغبى عليه غم توردو جهه حتى صارمثل القمر (وتدل الغشية على اله أفصح في غلبة الوجد ومقدمات الغشية) وان كان مقهو را (فهذه أربع مجامع علامات الحدوثمراته ومنهاالانس والرضا كاسمأني فريباوحامله أن يكون المحبمسة أنسار اضيا بقضاعالله وكلبا كانأحب كانأرضي فاول درحات الرضا الداخلة تحت التكاف ان يكره المصيمة بطمعه وبرضي يفعله والثانيةان برضي بطبعه وعظه منغير سرو روالثالثة سروره بمايجري موافقة لحمة الله فها أندعوهم والرابعة انالايحسبما يجرىعليه لفناعصفانه فىصفات يحبو بهوهدذه أشرفها وأعزهاوقوعافهده عشر علاماتأو ردهاالصنف وهيعلى عددمعاني المحبةالعشرةالتيذكرها الحلممي فيشعبالاعيان حمثقال محمة الله تبارك ونعالى اسم اعان كثيرة أحدها اعتقادانه تعالى مجود من كل وجه لاشئ من صفاته الاوهو مدحةله والثانى اعتقاداته محسن لعمادهمنع متفضل علمم والثالث اعتقاد ان الاحسان الواقع منمأحل وأكثرمن أن يحصيه قول العبدوع لهوان كثر شكره والرابع ان م لا تبقيته يستقل العبد قضايا ولايستكثر تكالمفه والخامس أن يكون في عامة الاوفات مشفقا وجلامن اعراضه عنه وشكر معرفته التي أكرمهمها وتوحيده الذي حلاءو زينهيه والسادس أن تكون آماله معقودة بهلا راه في حال من الاحو ال اله غني عنه والسابع أت يحمله تمكن هسذه المعانى فى قلبه على ان يديم ذكره باحسن ما يقدر عليه والثامن انه يحرص على أداءفوا أتضه والتقرب اليهفي نوافل الخير ومايطيقه والناسع انهان سمعمن أحدثناء علىموعرف منه تقريا المهوجهادا في سبيله سرا وعلانية مالاه و والاه والعاشرانه ان مع من أحدذ كراله عمايحله عنه أوعرف منه غياعن سيله سراوعلانية ناداه فاذااجمعت هذه المعاني في قلب أحداج تماعها هو المشار اليه باسم محمية الله تعالى وهيان لمنذكر مجتمعة في موضع فقد جاءت متفرقة من النبي صلى الله عليه وهالم فن دونه أنتهسي وقد بقت المعبة دلائل وعلامات لم يذكرها الصنف صراحة وان كان بعض منهامذكو را ضمنافن ذلك تقديم أُمُو والا تَحْوَة في كل ما يقر ب من الحبيب على أمو والدنيا من كل ما تهوى النفس ومنها المادرة باوامر لحبوب ونواه مقبل عاجه لحظوظ النفس ومنها التعز زعلى أبناء الدنيا المؤثرين لها كاقيه لاين الميارك ماالتواضع فالالتكبرعلى المتكبر منوقال على رضى الله عنه لفتح الموصلي في منام رآ مما أحسن تواضع الاغنماء الفقر آعر جاء ثواب اللهوأ حسن من ذلك تبه الفقراء على الاغنياء ثقة بالله ومنها الجاهدة فى طريق الحبوب بالمال والنفس ليقربمنه ويبلغ مرضاته ويقطع كلقاطع يقطعه عنه بالمسارعة الىقربه كماقال تعمالي يخسبراعن محمه وعملت الكرب لنرضى وكاأم حبيبه صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى وتبنل المهتبتيلا أى انقطع المه

فوصف لناطبيب حاذق فاخدنا قارورةمائه فنظسر الها الطبيب وجعل ينفارا لمملياتم قاللى راوبول عاشق قال الجنمددومعقت وغشى عسلى ووقعت القارورة من يدىثم رجعت الى السرى فاخبرته فتسمغ قال فأتله اللهماأ بصروقلت بأأستاذ وتبين المحبةفي البول قال تعروقد قال السرى مرة لوشات أقول ماأياس جلدى عدلىءظمى ولاسدل جسمى الاحبه ثمغشى عليه وتدل الغشيةعلى نه أفصم في غلبة الوحد ومقدمات الغشية فهذه مجامع عدالامات الحب وغراته \* ومنهاالانس والرضا كإسأتي

ومكارم الاخدالق عرة الحب ومالا يتمره الحب فهو أتباع الهوىوهو من رذائل الاخلاق نعم قديحب الله لاحسانه السه وقد يحمد الله وجاله وانام يحسن المه والحبون لايخرحون عن هذان القسمين وإذلك فالرالجنيد الناس في محيدة الله تعالى عام وحاصفالعوام بالواذلك بمعرفتهم فىدوام احسانه وكثرة نعمه فلم يتمالكوا أنأرضوه الاائهم تقل عيبتهم وتبكثرهلي قدر النسع والاحسان فأما الخاصية فنالوا الحسة بعظم القدرو القدرة والعلروا لحكمة والتفرد بالملائرولماعرفوا صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى لم عننعواأن أحبوه اذاستحق عندهم الحبة مذاك لانه أهل لها ولوأزال عنهم جسعالنع نعم من الناس من يعب هواه وعدوالله ابليس وهومع ذاك يلبسءلي نفسته يحكم الغدرور والجهل فنظنانه محب لله عز وحلوهوالذي فقدت فيههذه العلامات أو يليس به نفافاور ياء وسمعهة وغرضه عاجل حظ الدنيا وهو يظهر

انقطاعا عباسواه بالاخلاصله أواقطع كل قاطع حتى تصل المه فهذان من أدل الدليل على المحبدة ومنهاات لا يخاف في حبه لومة لا تم من الخلق لا نه على محبته على السلوك البده بشبق النفس وهجر الدار و رفض المال ولا يرجو في محبته مدح مادح ولا يرغب فى ثناء العباد بايثاره له على الاهل والمال والدار ومنهار و يه البلاء منه نعمة كاقال قاتلهم فوقطعتنى فى الحب اربا \* لماحن الفؤاد الحيسواك

ومنهامو افقة الحبيب فيما أحب حباله كاقال غر لصهب رحم الله صهب الولم يخف الله لم يعصه أى ان يحبقه منع من معانى المفات عنع من معالفة من غير خيفة فهو يطبعه حباله وكان صهب يقول انه لا يستحر حه غيره يعنى من معانى الصفات والافعال المرحق ومنها وحود الروح بالشكوى اليه والاستراحة الى علم يهو حده واخلاص العاملة لوجهه وحسن الادب فيها وهو الاخفاء لها وكتم ما يحكم به من الضق والشدائد واظهارما ينع به من الالطاف والفوائد وكثرة الشكرفي نعما ثه وخوق ألطافه وغرائب صنعته وعائب قدرته وحسن الثناء عليه فى كل حال ونشر الاسلام منه والافضال والصبر على ولائه لائه لائه وقد يعسف باوليائه ويعنف باحبائه لائمكنه منهم ومكانتهم عنده ولعلمانه منده ولعلمهم مدالا

الماء وقال بعضهم في هذا المقام بابلائي وبابلاء البلاء \* أنت دائي في كيف أكره دائي والماء وقال آخر في معناه لا تطلبن شفاء عند غيرهم \* فلا يحبب ك الأمن توفاك

وقال الحب في معناه انشئت حودى واماشئت فامتنع \* كلاهمامنك منسوب الى الكرم فانت عندى وان أور ثنني سقما \* أحب من غيرك بشفي من السقم

ومنهاالمسارعة الى مائدب اليهمن أنواع البربوجد الخلاوة وشرح الصدر ودوام التشكى والحنين المهوسيق النظرالى الخالف فى كلشى وسرعة الرجوع اليه بكل شئ ومنها التناصم بالحق والنواصي به والصدير على ذلك ومنهاأن لايطلب بخدمته سواه وانعتمع فى عبته وهواه فلاج وى الامافيه رضاالمولى ولا يقضى علمه ممولاه الاعماج وى قال بعضهم اذارأ يتم وحشك من خلقه فاعلم انه ريدأن يؤنسك به وفى أخرار موسى علىه السلام اذارأ يتالتق مشغولافي طلب الرب فقد الها وذاك عماسواه وكان الجند درجه الله تعالى يقول من علامة الحسفى المكاره والاسقام هيمان الحبة وذكرها عندنز ول الملاء اذهو لطف من مولاه وقبل القربة الى محمويه وقلة النأذى كل الاءاصيمه لغلمة الحدعلي قلمه وقد كان بعض المحبين يقول أصغي ماأكون ذكر الذاكنت مجوما (و بالحلة جميع محاسن الدين ومكارم الاخد لاق عرة الحب ومالا يتمره الحب فهواتباع للهوى وهومن رذائل الاخلاق نع قد يحب الله لاحسانه المدم وقد يحبه لجلاله وجاله وان لم يحسن المهو الحبون لايخرجون عن هذين القسمين) والقسم الثاني أفضل وأعلى لتعلقها بالذات والصفات من كالاطرفهاوهو السلب والانبات وماقبلهما وهوالقسم الاول متعلقه بالله منحيث قدرته على الانعام والاحسان ففها شغلءن الله والمحبة الناششة عن الجالوالجلال من أشرف نع الله على العباد لانها تعريف له بماهو به وتقريب منه الاان المقصود يصير كامناقعت أشعة الافضل اذاامتلا القلب بالافضل ويكون الحريم والجزاء للغالب (ولذلك قال الجنيد) قدس سره (الناس في عجبة الله تعالى عام وخاص فالعوام الواذلك عمر فتهم في دوام احسانه وكثرة نعمه فإيتمالكوا ان أرضوه الاانهم تقل محبتهم وتمكثر على قدرالنع والاحسان لأن الاحسان مزيدو ينقص (فاما الخاصة فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة والعمم والحكمة والتفرد بالملا فلماعرفوا صفاته المكاملة وأسماءه الحسني) وتخلقوابها قدرطاقتهم (لم متنعوا ان أحبوه اذ استحق عندهم الحبة بذلك لانه أهل لها ولوأز ل عنهم جد عالنع )والمه يشير قول رابعة رجها الله تعالى وحب لانك أهل لذاك \* ( نعمن الناسمن يحسهواه وعدوالله ابليس وهومعذلك يلبس على نفسه يحكم الغرور والجهل فيظن أنه محسلته عز وحسل وهوالذى فقدت فيه هذه العلامات) التيذكرت (أو يلبس جمانفاقاو رياءوسمعة وغرضه عاجل حظ الدنما وهو يظهر من نفسيه خلاف ذلك كالعلم اءالسوء والقراء السوء) الذين اكلون الدنما بالدين (أولئك بغياء

من نفسه خلاف ذلك

الله فى أرضه وكان سهل اذا تكام مع انسان قال يادوست أى ياحبيب فقيل له قد لا يكون حبيبا فكيف تقول هذا فقال فى اذن القائل سرا لا يخاوا ما أن يكون مؤمنا فقاف كان مؤمنا فهو حبيب الله عز وجل وان كان منافقا (٦٣٧) فهو حبيب الميس وقد قال أنوثراب

النعشى في علامات الحية لاتخدعن فللعبيب دلائل وادره من تعف الحبيب وساثل منها تنعسمه عريلاته وسروره في كلماهوفاعل فالنع منةعطيةمقبولة واللقراكرام وبرعاجل ومن الدلائل أن ترى من طوع الحبيب وانالح والقلب فيهمن الحبيب ومن الدلائد لأت رى ومن الدلائل أن ري الكلام من يحظى ادره السائل ومن الدلائل أن يرى متسما متعفظامن كلماهوقائل وقال يحى بن معاذ ومن الدلائل أن تراه فيخرقتن على شطوط السواحق ومن الدلائل حزبه ونعيمه جوف الظلام فالهمن ومن الدلائد أن تراه

انعوالجهادوكل فعل فاضل

الله في أرضه) فهم عن يحب أله بعزل (وكان سهل) التسترى رجه الله تعالى (اذا تدكام مع انسان قال يادوست) بضم الدال المهملة وسكون الواو والسين المه اله والتاء فارسية (أي حبيب) من ذلك عوتب مرة في العلمة التي كانت به وكان يداوى الناس منها ولا يداوى نفسه فقيل له في ذلك فقال يا دوست ضرب الحبيب لا وجع كانقله صاحب القوت (فقيل له قد لا يكون حبيبا في كيف تقول له كلمن تعاطيم من يتصف بالحبية (فقال في أذن القائل سرا) هذا الذي أقول له يا دوست تعاطيم من يتصف بالحبية (فقال في أذن القائل سرا) هذا الذي أقول له يا دوست لا يخيل المنافقال يكتم اعمانه (فان كان مؤمنا فهو حبيب الله عز وجل وان كان منافقا فهو حبيب الله عز وجل وان كان منافقا لفقطب السيد عبد الله بن الراهيم الحسيني في بل الطائف قدس سره في معنى قوله عز وجل أعددت لعمادى الما خين أى الثواب والعقاب الأواب والعقاب الأواب والعقاب المنافقا في من مشطور الرخي منه منالا عن رأت ولا أذن سمعت وأما العقاب فله منه ما لا عني رأت ولا أذن سمعت وأما العقاب فله منه ما لا عني رأت ولا أذن سمعت وأما العقاب فله منه ما لاعن رأت ولا أذن سمعت وأما العقاب فله منه ما لاعن رأت ولا أذن سمعت وأما العقاب فله منه ما لاعن رأت ولا أخاصة (أبيا تا وهي هذه) من مشطور الرخي

(لاتخدى فللعبيب دلائل \* ولديه من تعف الحبيب رسائل \* منها تنعدمه عدر بدلائه وسروره في كلماهو فاعدل \* فالمنع منه عطيمة مقبولة \* والفقر اكرام وبرعاجل ومن الدلائل ان برى في غرمه \* طوع الحبيب وان ألح العاذل \* ومن الدلائل ان برى متبسما والقاب فيه من الحبيب بلابل \* ومن الدلائل أن برى متفهما \*لكلام من يحظى الديه السائل

ومن الدلائل ان يرى متقشفا ، متحفظ امن كل ماهوقائل)

(وقال يحيى بن معاذ) الرازى رحمه الله تعالى في هذا المعنى الاانه خفض القافية
(ومن الدلائل ان تراه مشهرا \* في خوقت ين على شطوط الساحل \* ومن الدلائل حزنه و نحيمه جوف الظلام في اله من عاذل \* ومن الدلائل أن تراه مسافرا \* نحوا لجهاد وكل فعل فاضل ومن الدلائل زهده فهما يرى \* من دار ذل والنعسيم الزائل \* ومن الدلائل ان تراه با كما ان قسيم المراه على قبيم فاعسل \* ومن الدلائل ان تراه مسلما \* كل الامور الى الملك العادل

ومن الدلائل ان تراه راضها \* علمكه في كل حمم نازل ومن الدلائل صحكه بين الورى \* والقلب محزون كقلب الثاكل)

وقد ذيلت على هذه الابدات عند تشطيرى لها زدت فها ذكر بعض اله الامات الني أشرت الها آنفافقات ومن الدلائل خوفه من هيه و بعاده وغن الساو الحاصل \* ومن الدلائل أن تراه عابدا ومن الدلائل ان تراه ما بعد ومن الدلائل ان تراه مبادرا \* لاوامر المحبوب قبل العاجل \* ومن الدلائل ان تراه مبادرا المحبوب قبل العاجل \* ومن الدلائل ان تراه مبادرا المحبوب قبل العاجل \* ومن الدلائل ان تراه مبادل ومن الدلائل ان تراه مبادل ومن الدلائل ان تراه موافقا \* لهماب مولاه بغير تعافل ومن الدلائل ذله بين الورى \* لذوى الولاوالبعض المتعاهل \* ومن الدلائل أن تراه واثقا في تبهه في الله فوق الجاهل \* ومن الدلائل ان تراه مسارعا ومن الدلائل ان قلم المولاه عمد واصل ومن الدلائل ان تراه صابرا \* ومن الدلائل ان تراه صابرا \* لبلائه في حب مولى كامل ومن الدلائل ان تراه ها حرا \* ومن الدلائل ان تراه ها حرا \* مألونه في حب مولى كامل متواصيا بالحق غير خياتل \* ومن الدلائل أن تراه ها حرا \* مألونه في حب مولى كامل متواصيا بالحق غير خياتل \* ومن الدلائل أن تراه ها حرا \* مألونه في حب مولى كامل متواصيا بالحق غير خياتل \* ومن الدلائل ان تراه ها حرا \* مألونه في حب مولى كامل متواصيا بالحق غير خياتل \* ومن الدلائل ان تراه ها حرا \* مألونه في حب مولى كامل متواصيا بالحق غير خياتل \* ومن الدلائل ان تراه ها حرا \* مألونه في حب مولى كامل متواصيا بالحق غير خياتل \* ومن الدلائل ان تراه ها حرا \* مألونه في حب مولى كامل متواصيا بالحق غير غياتيل \* ومن الدلائل ان تراه ها حرا \* مألونه في حب مولى كامل مي المنا بالمناس مي المناس المناس

ومن الدلائل زهده فيما رى \* من داردل والنعم الرئل ومن الدلائل أن تراه باكما \* أن قدر آه على قبيح فعائل ومن الدلائل أن تراه بالله \* كلامورالى الملك العادل ومن الدلائل أن تراه راضا \* عليكه في كل حديم نازل ومن الدلائل ضحكه بن الورى \* والقلب محزون كقلب الناكل

\* (بيان معيني الانس بالله نعالى) \* قدد كرناان الانس والخوف والشوق من آثار المحمة الاأن هذه آثار مختلفة تختلف على الحب بحسب نظره وما يغلب عليه في وقته فاذا غلب ( ١٣٨ ) عليه التطلع من و راء حب الغيب الى منته على الجمال واستشعر قصوره عن الاطلاع

ومن الدلائل ان تراه خائفا ، عن أعين في زى عبد خامل \* (بمان معني الانس بالله عز و حل) \*

اعلم انا (قدد كرنا) فيماسبق (ان الانسوالخوف والشوق من آثار الحبة) ومن عمراتها (الاان هده آثار مختافة تختلف على الحب يحسب نظره وما بغلب عليه في وقنه فاذاغلب عليه التطلع من و راء حب الغيب الى منته على الجال واستشعر قصوره عن الاطلاع على كنه الجلال) لصعوبته (انبعث القلب الى الطلب وانزعجه وهاج اليه وتسمى هذه الحالة في الانزعاج شوقاوهو بالاضافة الى أمرغائب) نظره (واذاغلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بماهو حاصل من الكشف) والمعاينة (وكان نظره مقصورا على مطالعة الجال الحاضرالم كشوف غيرملتفت الى مالم يدركه بعدا ستبشر القلب بما يلاحظه فيسمى استبشاره انسا) الاان الشوق أفضل من الانس لان الاتنس قصر نظره على ما انكشف له من الجمال ولم عند نظره الى اشكال ماغاب عنه والمشيتاق كالعطشان الذى لانرويه الجياراعرفته بإن الذي انكشف له من الأمو والالهمة بالنسبة الى ماغاب عنه كالذرة بالنسبة الى معة الوجود وقد تقدم تحقيقه (وان كان نظره الى صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطرامكان الزوال والبعد تألم الفلب مذا الاستبشار فيسمى تاله خوفا) وقد تقدم تحقيقه في كتاب الخوف (وهذه الاحوال ابعة لهذه الملاحظات والملاحظات ابعة لاسباب تقتضه الاعكن حصرها) لكثرتها (فالانس معناه استبشار القلب وفرحه بطالعة الحال) والكالوالقر بعماانكشف لهمنها (حتى أنه اذاغلب وتعرد) وقصرنظره (عن ملاحظة ماغاب عنه) من من بدالالطاف (وما يتطرق البه من خطر الزوال عظم نعيمه و ) قويت (الذاته ) واستحقر في جنب الذنه وتنعمه لقرب حبيب مجيع ماسواه حنى لوانفه قتله الجنان جمعهالم تذهله ولم تشغله عن التذاذه بحمال محبوبه لانااذار أيناصفة حمالة محكمة أحبينا الصانع لذلك فان رأيناماهو أجلمنه وأحسن وأشرف واحكم ازددنافيه حباهد ذافي دارالاختبار ومحل الاستدلال فكيف بالعارفين فى دار القرار ومحل الكشف والعيان ويبطل حكم الدليل والاستدلال وبرجع الحق تعالى مشهودا للعباد كماقال تعالى وجوه تومئذ ناضرة الى ربها ناظرة فمنتذلا تعلم نفس ما أخني لهم من قرة أعين (ومن هنا نظر بعضهم) وهوالانطاك كاصر حده صاحب العوارف (حمث قدله أنت مشتاق فقال لااعا الشوق الى عائب فاذا كأن الغائب عاضرا فالى من يشتاق ) نقله القشيرى في الرسالة وقد تقدم وحكاه صاحب العوارف فقال وأنكر بعضهم مقام الشوق وقال اعماالشوق الى الغائب ومتى بغيب الحبيب من الحبيب حتى بشماق ولهذا سيئل الانطأ كحعن الشوق فقال اغما بشتاق الغائب وماغبت عنه منذو جدته قالوانكار الشوق مطلقالا أرى له وجهالان رتب العطايا والمتحمن أنصبة القرب اذا كانت غيرمتناهية كيف ينكر الشوقمن المحب فهوغيرغائب وغيرمشتاق بالنسبة الىماوجدولكن يكونمشتاقاالي مالم يحدمن أنصبة القربوكيف عنع حال الشوق والامر هكذاو وجهآ خران الانسان لابدله من أمور بردها يحكم الحال لموضع بشريته وطبيعته وعدم وقوفه على حد العلم الذي يقتضيه حكم الحال و جودهذه الامورمثيرة لنار الشوق ولانعني بالشوق الا مطالبة تنبعث من الباطن الى الاولى والأعلى من أنصبة القربوه في المطالبة كائنة في الحبين فالشوق اذا كائن لاوجه لانكاره وقدقال قوم شوق المشاهدة والاقاء أشدمن شوق المعدو الغيبو بة فيكون فى حال الغيبو بة مشتاقا الىاللقاء ويكون في حل اللقاء والمشاهدة مشتاقا الى زوائدومبادمن الحبيب وافضاله وهذا هوالذي أراده واختاره انتهى (وهذا كلام)غريب الحال (مستغرف بالفرح بماناله غيرملتفت الىمابقي فى الامكان من مرايا الالطاف ومن علب عليه حال الانس لم تكن شهو ته الافي الانفراد)عن الخلق (والخلوة)مع الله تعالى (كاحكى انابراهيم بنأدهم) رحمالله تعالى اذ ( نزل من الحبل) وكان يختلدانه ( فقبل من أين أقبلت فقال من

على كنه الحلال البعث القلب الى الطلب والزعم له وهاج المهوتسمي هذه الحالة في الانزعاج شوقا وهو بالاضافةالي أمرغائب واذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور عا هوحاصل من الكشف وكان نظره مقصورا عالى مطالعة الحمال الحاضر المكشوف غير ملتفت الحمالم يدركه بعد استشرالقلب الاحظه فيسمى استيشاره انساوان كان نظرهالي صفات العز والاستغناء وعدم المالاة وخطر امكان الزوال والمعد تالم القلب مذا الاستشعار فيسمى تالمخوفاوهذه الاحوال ابعة الهدده الملاحظات والملاحظات تابعةلاسباب تقتضها لاعكن حصرها فالانس معناه استبشار القلب وفرحه عطالعة الحمال حتى انهاذاغلب وتعزد عنملاحظةماغابعنه ومايتطرق اليهمن خطر الزوال عظم نعمه ولذته ومن هنانظر بعضهم حيث قبله أنت مشتاق فقال لااتما الشوقالي غائب فاذا كان الغائب

حاضرافالى من بشتاق وهذا كلام مستغرق بألفرح بما ناله غير ملتفت الى مابقى فى الامكان من من ايا الالطاف ومن غاب عليه الانس حال الانس لم تمكن شهوته الافى الانفراد والخلوة كاحكى ان ابراهيم بن أدهم نزل من الجبل فقيل له من أين أقبلت فقال من حال الانسلم تمكن شهوته الافى الانفراد والخلوة كاحكى ان ابراهيم بن أدهم نزل من الجبل فقيل له من أين أقبلت فقال من

الانس بالله وذلك لان الانس بالله يلازم النوحش من غير الله بل كل ما يعوق عن الخلوة فيكون من أثقل الاشباء على القلب كأروى أن موسى الماس بالله و الماس بالله يكوم أحدمن الناس الاأخذ والغشيان لان الحب يوجب عذوية كالم المحبوب وعذوية في الماس الماس الماس الماس الماس الماس و المروقة الماس الماس و المروقة من القاب عذوية ماسواه ولذلك قال بعض الحسكاء في دعائه يامن آنسني بذكره (٦٣٩) وأوحشني من خلقه وقال الله

الانس بالله) بشيرالى مقام الانفرادرواه أبونعيم فى الحلية من طريق عبدالصيدعن أبيه قالرؤى الراهيم ابن أدهم خار جامن الجبل فذكره (وذاك لان الانس بالله يلازمه التوحش من غير الله تعلل بل كل مأ يعوق عن الحلوة فكرون من أثقل الاشــــاءعلى القلبكار وي ) في بعض الاخبار (ان موسى علمه السلام لما كله ربه) عز و جل (مكث دهرا) أى زمانا طو يلا (لا يسمع كالم أحدمن الناس الأأخذ الغشان) وهو تلاعب النفس من المن وهومن مماذى التيء (لان الحب يوجب عذوبة كادم المبوب وعذوبة ذكره فيخرج من القلب، عذو به ماسواه ولذلك قال بعض الحكماء) من المعمن (في) جلة (دعائه يامن آ نسني بذكره وأوحشني من خلقه ) وما أوحشه من خلقه الاوقد أرادمنه أن يأنسبه (و) في الاخبار (قال الله عز وجل لداود عليه السلام) ياداود (كن بي مستأنسا ومن سواى مستوحشا وقيل لرابعة) العدوية رضى الله عنها (م لتها هذه المنزلة ) بعني في الحبة (قالت بنرك مالا بعنيني) أى لا به مني (وأنسى عن لم يزل) حل شأنه (وقال عبد الواحد ابن زيد) البصرى رحمه الله تعالى (مررت) في سياحتي (براهب فقلت باراهب لقد أعسلنا لوحدة فقال باهذا لوذقت دلاوة الوحدة لاستوحشت الهامن نفسك الوحدة رأس العبادة قلت باراهب ماأقل ما تجدفى الوحدة قال الراحة من مداراة الناس والسلامة من شرهم قلت ياراهب منى يذوق العبد حد الاوة الانس بالله تعالى قال اذاصفاالودوخلصت المعاملة) أى عن شوب المشاركة (قلت ومتى يصفوالودقال اذا اجمع الهدم فصارهما واحدافي الطاعة) قال الخطابي في كتاب العزلة ولولم يكن في العزلة الاالسلامة من آفة الرياء والتصنع للناس ومايدفع اليه الانسان اذا كان فهم من استعمال الداهنة معهم وخدداع الموارية في رضاهم لكان في ذلك مارغب في العزلة و معرك الهاانم عي وقد تقدم شئ من هذا في كتاب العزلة (وقال بعض الحكم ع) من الحمين في مناجاته (عياللغلائق كمفأرادوابك ملاعماللقلوب كيف استأنست بسواك عنك فان قلت فاعلامات الانس)وشواهده (فاعلم أن علامته الخاصة ضيق الصدرمن معاشرة الخلق) ان لم عكنه الهروب منهم (والتبرم بهم) أى النضير من مخالطتهم (واستهتاره بعذوية الذكر )حتى عنز جيه لحد ، ودمه بعيث لوطرقته ساعة وهولميذ كريتغبر عاله ويتأسف عليه (فانخالط)وهوهكذا (فهوكنفردفي جماعة)وحي في أموات (ومجتمع فىخاوة وغريب فيحضر وحاضر فيسفر وشاهد فيغيبة وغائب فيحضو رمخالط بالبدن منفرد بالقلب مستغرق بعذو به الذكر ) وهوآ خرالمقامات الثمانية التي علم امبني طريقة السادة النقشبندية ويعبرون عنهابة ولهم خلوة وراء تعمر يعني الخلوة في الجلوة الظاهرمع الخلق والباطن مع الحق اليد بالشغل والعلب بالحقوأنشدوا ﴿ ومن داخل كن صاحبًا غير غافل ، ومن خارج خالط كبعض الاجانب والىهذا أشارترابعة رضى الله عنها حست قالت

انى جعلتك فى الفؤاد محدث \* وأبعت جسمى من أراد حاوسى فالجسم منى العليس مؤانس \* وحبيب فأ بي فى الفؤاد أنيسى

وحكى البهق فى الشعب عن على من سهل الانس بالله أن يستوحش من الحلق الامن أهل ولاية الله عز وجل فان الانس باهل ولاية الله هو الانس بالله تعالى (كاقال على كرم الله وجهه فى وصفهم هم قوم) وذلك فهما رواه أو نعيم فى الحلية من طرق عن كيل من واد قال أخذ على من أبي طالب بدى فاخر جنى الى ناحية الجبان فلما أصير نا حلس ثم تنفس ثم قال بالكم من واد القلوب أوعية نفيرها أوعاها فساق الحديث الى ان قال أولئك هم الاقلوب ومن عند الله فدراج ميدفع الله عن جبه حتى يؤدرها الى نظائرهم و مزرعوها فى قلوب أشباههم (هجم مم العلم على حقيقة الامرفيا شروار وح اليقين واستلانوا ما استوعر) منه (المنفرقون قلوب أشباههم (هجم مم العلم على حقيقة الامرفيا شروار وح اليقين واستلانوا ما استوعر) منه (المنفرقون

الطلق والتبرم بهم واستهتاره بعذو به الذكر فان خالط فهو كمنفرد فى جماعة ومجتمع فى خاوة وغريب فى حضر وحاضر فى سفر وشاهد فى غيبة وغائب فى حضور مخالط بالبدس مفرد بالقلب مستغرف بعذو به الذكر كافال على كرم الله وجهه فى وصفهم هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الامر فباشر وار و حاليقين واستلانوا ما استوعر المترفون

عر وحمل لداودعليه السلام كن لىمشتاقا ويىمستانسا ومن سواىمستوحشاوقيل لرابعة مرنات هذه المنزلة فالتبترك مالا بعنيني وأنسى بمن لم رزل وقال عبد الواحدينزيد مررت براهب فقلتله باراهب لقد أعيتك الوحدة فقال باهذالو ذقتحـ الروة الوحدة لاستوحشت البهامن نفسك الوحدةرأس العسادة فقلت اراهب ماأقل ماتجده فى الوحدة قال الراحة منمداراة الناس والسلامة من شرهم فلتبأراهبمي مذوق العبدد حدلاوة الانس مالله تعالى قال اذاصفا الود وخلصت المعاملة قلت ومتى دصفو الودقال اذااجتم الهم فصارهما واحدافي الطاعية وقال بعض الحكاء عماللغ الاثق كمني أرادوالك بدلاعما القاور كمف استأنست سوال عنك «فاتقلت فاعلامة الانسفاعلم انعلامته اللاصةضيق الصدرمن معاشرة

وأنسوابم الستوحش منه الجاهلون صبوا الدنياباً بدان أرواحها متعلقة بالحل الاعلى )وفى رواية بالملا الاعلى (أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة الى دينه) هاههاه شوقاالى رؤيتهم وأستغفر الله لي وليج اذا شئت فقم وقد ذُكرا لديث بطوله معذ كرأسانيد. وشرح ألفاظه واختلاف رواياته في أول كتاب العلم فراجعه ان شئت (فهذامعني الانس بالله وهذه علاماته وهدنه شواهده) ولنذ كرقاعدة تجمع ماأشار اليه المصنف في هدنا الفصل فنقول اعلم أن معرفة العارفين بقر بالله تعالى منهم سبب لقربهم من الله واتصالهم به وعنه تتشعب جلة أحوالهم لان الاحوال نتيعة الصفة المشهودة مع القرب فالقر بأصل لا يفارقه العارفون فان اقترن به شهودالجمال أغرالحبة والانس وان افترن بالقرب شهودا لجلال أغرالهابة وان اقترن به شهودالمكبرياء أغر الصغار والانحماق وأن اقترن به ترك المبالاة وشهود السلطان أثمر المخمافة وأن كان معمه العلم اثمر الامان وأن افترن به شهود الغبوب أعمر الغنى عن الاكوان وان افترن به شهود من ايا الالطاف خيف على عقدله من فرحه بالجودوالافضال واماالابرار وأحوالهم تنشأعن العملم يوجودالر بمطلقامع اقتران العلم باقتداره على المنع والعطاءوالسعادة والاشقاء فيتولدمن ذلكما يحثهم على خوفه ورجائه واذا كان القرب مذه المنزلة العظمية فلابدمن ذكر لعةمنه يستعان بماعلى ادامة الاحوال نقل القشيرى عن أبي سعيد الخرازانه قال انحقيقة القر بفقدحس الاشياء من القلب وهدو الضمير الحالله تعالى قال الكال مجد بن اسحق وهذا الذي ذكره هو الوسالة لنيل القرب لانفس القرب لانه سبق ان الطهو رشطر الاعان والذىذكره طهو رالقلب عاسوى الله تعالى واذا تطهرعها سوى الله تعالى كان الله عاضرامع العبدلانه ليس بين العبدور به الاجهاب نفسه وعوارضها فاذافني عن نفسه وعنعوارضهاعرف قربالله وجله ذلك انكل ذرة من بدن العالم وبدن الانسان قد تعلق العلم اكشفاوالارادة تخصيصاوا القدرة المحاد اوابقاء والصفات لاتفارق الموصوف بل صفاته قائمة بذاته فاذانطق العارف فلاينطق بنفسمه وانسمع فلايسمع بنفسه وهكذاو ردالحديث الصحيح كاتقدم فهذا نظر العارف المقرب ولذلك قال تعالى ونحن أقرب المه من حمل الوريد وقال تعالى ونحن أقرب المه منكم واسكن لاتبصرون جاءت الأسات على وزن أفعل للمبالغة فى القرب لعسر الفرق ودقته بين الدال والمدلول فالعارفون ترون رجم فى الدنمابعين الايقان والبصائر وبرونه فى الاخرى بالابصار رأى العين فهو قريب منهم فى الدارين ولمسقر بهفى الاحرى مخالفالقربه في الدنساالاعز بداللطف والعطف والافقد ارتفعت هناوهناك قرب المسافة ولم تكن ببنه وبين مخلوق اضافة لافي الدنيا ولافي الاستنوة وهذه المعرفة مثمرة الانس بشرط الصفاء لامحالة (وقد ذهب بعض المتكامين الى انكار الانس والشوق والرضاو الحب لظنمه ان ذلك يدل على التشبيه وجهله بان جال المدركات بالبصائراً كلمن جال المبصرات) بالحواس (ولذة معرفة اأغلب على ذوى العقول) كا ثقدمت الاشارة البه في أولهذا الكتاب (ومنهم أحدين غالب) وكان من أعة النحو والكازم (بعرف بغلام الخليل) هوالخليل ب أحد النحوى شيخ النصاة والمباعرف بالعلام لانه لزم الخليل فا كثر القراءة عليه ولولم عدمه (أنكر على) أبي القاسم (الجنيد وعلى أبي الحسين النوري والجماعة) بمن نعا نعوهم (حديث الحب والشوقوا اعشق حتى أنكر بعضهم مقام الرضاوقال ليس الاالصرفاما الرضا فغيرمتصور كاسمأتي في ماب الرضا (وهذا كله كلام ناقص قاصر لم يطلع من مقامات الرضا الاعلى القشو رفظن اله لأوجود الالاقشرفان الحسوسات وكل ما يدخل في الحمال في طريق الدين قشر مجرد ووراء، القلب المطلوب في الجمال في طريق الدين قشر مجرد ووراء، القلب المطلوب في المجمود المسابقة على المناجوز الاالى قشره يظن أن الجوزخشب كلمو يستحيل عنده خروج الدهن منه لامحالة وهومعذور) لعدم الهلاعه والوقوف على الكنه (والكن عذره غيرمقبول) عندذوى العقيق (وقدقيل) في ذلك (الانس بالله لا يحو مه بطال \* وليس بدركه بالحول محمدال والآنسون رحال كلهم نحب \* وكلهم صفوة لله عال)

معنى الانس بالله وهذه علامته وهذهشواهده وقدد ذهب بعدض المتكاسمين الحانكار الانس والشوق والحب لظنه انذلك مدلعلي التشسه وحهله مان حال المدركات بالمصائراً كل من جال البصرات والذة معرفتها أغلب على ذوى القاوب ومنهم أحدد بنغالب يعرف بغلام الخلمل أنكرعلي الجنيدوعلى أبىالحسن النورى والجماعية حديث الحبوالشوق والعشمق حتى أنكر بعضهم مقام الرضاوقال ليس الاالصرفاما الرضا فغبر متصوروهذا كله كالام ناقص قاصر لم يطلع منمقامات الدين لاعلى القشورفظن أنه لاوحود الاللقشر فان الحسوسات وكل ما مدخل في الحال من طرر نق الدس قشم محردووراء واللب ألطاور فن لمنصل من الجور الا الىقشره نظن أن الجوز خشب كامو يستحدل عنده خروج الدهنمنه لاعالة وهوممدور ولكنعذره غيرمقبول

الانس بالله لا يحــو يه بطال \* وليس بدركه بالحول محدال والا تنسون رجال كالهم نجب \* وكله مصفوة لله عــال

\* (بيان معنى الانساط والادلال الذي تفره غلبة الانس) \* اعلم أن الانش اذا دام غلب واحد كولم بشوشه قلق الشوق ولم ينغصه خرف النغير والحياب فانه بفر نوعامن الانبساط في الاقوال والافعال والمناجاة مع الله تعالى وقد يكون منكر الصورة لما قيم من الجراءة وقلة الهيبسة ولكنه معتمل من أقيم في مقام الانس ومن لم يقم في ذلك المقام ويتشبه م في الفعل والمكلام هلك به وأشرف على الكفر ومثاله مناجاة برخ الاسود الذي أمر الله تعالى كايد معموسي عليه السلام ان يساله ليستسقى لبني اسرائيل (121) بعدان قعطوا سبع سنين وخرج

موسى علسهالسلام المستسق لهم في سبعين ألفافاوحي اللهعز وجل المكنف استحسلهم وقدد أظلتعلمهم ذنوجهم سرائرهم حبيثة يدعونني على غير بقين وبامنون مكرى ارجع الى عبد من عبادى بقال له برخ فقالله يخسرج حتى أستحساله فسأل عنه موسىعابه السلام فلم تعرف فبينماموسي ذات وم عشى في طريق اذابعبدأ سودقداستقبل بين عينيه تراب من أثر السحودفي شمسلة قسد عقدها علىعتقهفعرفم موسىعليهالسلامبنور الله عز وحل فسلمعليه وقال لهمااسيكفقال اسميى برحقال فأنت طلبتنامنذحين أخرج فاستسق لنافر بحفقال ف كالمهماهذامن فعاللة ولاهذا من حليكوما الذى بدالك أنقصت عليك عبونك أمعاندت الرباح عن طاعتك أم

\* (سانمعنى الانبساط والادلال الذي تمره غلبة الانس) (اعلم) أرشدك الله (ان الانس) يثمر السكينة والطمأنينية والانبساط والادلال وذلك لان الذة الانس تطير الباب العارفين وتوجب لهم الطغران لان الانسان بطغى عند الغنى فيمدهم الله بعنايته وتوفيقه وينزل عليهم سكسنة فيثبتهم ماو بوقفهم على حدالاعتدال في آداب الحضرة قال الله تعالى مازاغ البصر وماطغي وهذه سعادة لابعطاها كلأحدلان الادب بزيدفي القرب من المحبوب قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لبزدادوا اعماناولفظ السكينة وردفى كتاب الله تعالى على أحوال مختلفة لاشترا كهافى نفس السكون والطمأ نينة فوق السكينة لان السكينة صولة تعدل طغيان القلب وتثبته والطمأ نينة وجودمن بعداعتدال بفرح واستبشار اعرفة القلب بالزيدوالطمأ نينة مستحبة معالانس لانها مقصودة في نفسها والسكينة وسيلة نحثه على الادب والاعتدال وأماالانبساط والادلال فان الانس (اذادام وغلبه واستحكم ولم شوّشه قلق الشوق) لقصو رنظره على طب عاله (ولم ينغصه خوف التغير والحماب فاله يثمر نوعامن الانساط في الاقوال والافعال والمناجاة مع الله تعالى وقديكون منكرالصورة) لايليق بحال المتعظيم والاجلال الموجبين للهيبمة (المافه من الجراءة وقلة الهمية ولكنه محتمل عن أفيم في مقام الانس) وقد يليق بالمستأنس المنبسط مالايليق بالناتب المتضائل وذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها الماسمعت قوله تعمالي ترجي من تشاءمنهن و تؤوي الملك من تشاء قالت ان ربك ليسار ع فى رضاك أوهو الــــ (ومن لم يقم فى ذلك المقام وتشبه بهم فى الفعل هلك به وأشرف على الكفر )عيادًا بالله منه (ومثاله مناجة برخ الأسود الذي أمن الله تعالى كليمه موسى عليه السيلام ان يسأله يستسقى لبني اسرائيل بعدان قعطوا سبح سنين ) ومنع عنهم المطر (وخرجموسي) عليه السلام (بستسقى لهم فى سبعين ألفافا وحي الله عز وجل اليه كيف استحيب لهم وقد اظلت عليهم ذنو بهدم سرائرهم خبيثة يدعونى على غير يقين و يأمنون مكرى ارجع الى عبدمن عبادي يقالله برخ فقل له يخرج) فيدعو (حتى استحساله فسأل عنهموسى عليه السلام) في اسرائيل (فل يعرف) لانه كان محهو لاعندهم لا يؤيه به ولا نشارالمه (فييناموسي)عليه السلام (ذات ومعشى في طريق اذا بعبداً سودقدا ستقبله بينعينيه تراب من أثرالسعود فيشملة قدعقدهاعلى عنقه فعرفه موسى علىه السلام بنو رالله عزو حل فسلم علمه وقالله مااسمك فقال اسمى وخ قال فأنت طلبتنا) أى مطاوبنا (منذ حين أخرج) الى الصحراء (فاستسق لنا) ربك (ففرج) مطمعاله و رفع يديه ودعا (فقالف) جلة (كلامه ماهذامن فعالك ولاهذامن حلك وماالذي بدالك انقصت علىك عيونك أم عاندت الرياح عن طاعتك أم نفد ماعندك أم اشتد غضبك على المذنبين ألست كنت غفارا قبل خلق الخطائين خلقت الرجة وأمرت بالعطف أم ترينا انك ممتنع أم تخشى الفوت فتعلى بالعقوبة قال الراوى (فياس م مكانه (حتى) اجتمع السحاب في أكاف السماء و (اخضلت بنواسرائيل بالقطر وأنبت الله تعالى العشب في نصف وم حتى بلغ الركب قال فرجع برخ فاستقبله موسى عليه السلام فقال) برخ (كمفرأيت حين خاصمتر بي كيف أنصفى فهمموسى عليه السلاميه )ليؤديه (فاوحى الله اليه) لا تفعل الترخايف كني كل بوم ثلاث مرات يشيرالى انه من صنائن أوليائه (و) روى (عن الحسين) البصرى رحمه الله تعالى

نفد ماعندك أم استدغضبك على المذاب التعلق السادة المتقين و تاسع و ففد ماعندك أم استدغضبك على المذنب في ألست كنت عفارا قبل خلق الخطائين خلقت الرحة وأمرت بالعطف أم نرينا انك ممتنع أم تخشى الفوت فتجل بالعقوبة قال فلا مرح حدى أخضلت بنواسرا أيدل بالقطر وأنبت لله تعلى العشب في نصف وم حتى بلغ الركب قال فرجع برخ فاستقبله موسى عليه السلام فقال كيف رأيث حين خاص متربي كيف انصفى فهم موسى عليه السلام به فأوحى الله تعلى اليمان برخايض حكنى كل وم ثلاث مران \* وعن الحسن

قال احسترقت اخصاص بالبصرة فبقى فوسفاها خص لم عقرة وأبوموسى بومند أمير البصرة فاخبر بذلك فبعث الى صاحب الحص قال فائنا بشيخ فقال بالمنطقة (٦٤٢) لم يعسترق قال انى أقسمت على ربي عزوجل أن لا يعرقه فقال أبوموسى رضى الله عنه انى معت

(قالاحترقت أخصاص) جعع خص بالضم اسملايني من القصب (بالبصرة فبق في وسطها خص لم يعترق وأبوموسى) الاشعرى رضي الله عنه (يومئذ أمير البصرة) كان ولاه عمر رضي الله عنه بعد عزل المغيرة بن شعبة وأقره عثمان على عله قليلا غوزله بعبدالله بن عامر وسكن ألوموسي الكوفة وولاه عثمان اياها بعدعزل سعيد بن العاص (فأخبر بذلك فبعث الى صاحب الخص قال فأنى بشيخ فقال) له (ياشيخ ما بالخصائلم يحترف فقال انى أقسمت عُلى ربى عز وجل أن لا يحرقه فقال ألوموسي) رضي الله عنه صدَّق الشَّيخ (اني سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمني قوم شعثة رؤسهم دنسة ثباجهم لو أقسموا على الله لا برهم ) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي كتاب الاولياءوفيه انقطاع اه قلت و رواه أيضا الديلمي واغظه يكون في أمتي رجال لحلس رؤسهم دنس نياجهم لوأقسمواعلى اللهلامرهم وأشار بالانقطاع بين الحسن وأبي موسى لماذكر فاانه حسينولي أميرا بالبصرة لم يكن الحسن قدولد والمشهور فى الباب حديث أنس ان من عباد الله من لوأقسم على الله لابر ورواه الجاعة الاالترمذي (قال و وقع حريق البصرة فاء أوعمدة) عباد بن عباد (الحواص) ترجه أبوعمدة الحلمة وهكذاسماه وكناه وفى رجال أبى داو در حل هكذا بعينه اسمه عبادبن عباد وكنيته أبوعتبة فقيل هوهو وقد روى صاحب الحلية فى الترجة من طريق رداد بن الجراح حدثنا عباد بن عباد أبوعتبة عن الاوراعي فساف حديثا وروىمن طريق أبىمسهرقال حدثني أبوعبادا الواص حدثني أبوبكر بن أبىم مساق حديثاوروى من طريق حادبن وأقد قال معت أباعبيدة يقول فساق قولاله ومن طريق أبي مسلم الصورى قال كتب عباد ابن عبادا الحواص الى اخوانه فساق كالرماله وكلهذا الاختلاف في ترجة واحدة فلعله كان يكني بكل منها وقرأت فى دوان الضعفاء للذهبي تخطه عماد بن عماداً بوعتمة الارسوفي الخواص وثقه الن معن وقال النحمان كان ماتى بالنا كيرفاستحق الترك وقال الحافظ انحر في تهدني التهدني عبادن عباد الرملي الارسوفي أوعتبدة الخواص صدوق يتهم أغشاب حبل فقال يستقق الترك والذى يظهران هداغيرالذى ذكرفى القصة فانه بصرى وهذا رملي (فعدل يتخطى النارفقال له أمير البصرة انظر لا تعديرة بالنار فقال انى أقسمت على ربى عز وجل أن لا يحرقني بالنار قال فاعزم على النارأن تطفأ قال فعزم عليها فطفئت) في الحال (وكان أبوحفس) عر بن الم الحداد النيسابورى شيخ الجنيد تقدم ذكره (عشى ذات يوم فاستقبله رستافي) أى سوادى (مدهوش) أى ذاهل العقل (فقالله أبوحقص ماأصابك قال صلى حارى ولاأملك غيره قال فوقف أبوحفص وقال وعرتك لاأخطوخطوة مالم تردعليه حاره قال فظهر حاره فى الوقت ومرأ بوحفص رحمه الله تعالى في شأنه (فهذاوأمثاله ممايجرى لذوى الانس) من الانبساط والادلال (وليس لغيرهم أن يتشبه بهم قال الجنيد) قدس سره (أهل الانس يقولون في كالههم ومناجاتهم وخلواتهم أشياءهي كفر عندالعامة وقال مرة لو عمه العموم لكفر وهم وهم يحدون المزيد في أحوالهم ذلك وذلك يحتمل منهم ويليق مم قال صاحب القوت فاورأ يت أيها المستمع مأيكون بينه وبينهم في سرهم وما يجالسهم به و يحادثهم في هذه المواطن الكنت تعذرهمف كل قول وفعل فهؤلاء يحكوم علمهم في أمورهم قدحيل بينهم وبن كثير من العملم المعقول والرسم المنقولانماأ وجدهم مأخوذ بالعلم المجهول عندذوى العقول فراده ساقط وعزمه مفسوخ ومحبته فى الامور منقوصة والخليقة منه في حيرة (والمهأشار القائل

قُومِ نَحُا لِهِمِ رُهُو بَسِدِهُم \* والعبد بُرَهُو عَلَى مقدار مولاً تاهوا برؤيته عما واهله \* ياحسن رؤيتهم في عزما تاهوا

ولاتستبعد نرضاه عن العبد عايغضب به على غيره مهما اختلف مقامهما ففي القرآن تنبيهات على هذه المعانى

وهم يجدون الزيد فى أخوالهم بذلك وكذلك يحتمل منهم ويليق بهم واليه أشار القائل قوم تخالجهم زهو بسيدهم لو والعبد وال

رسول اللهصلي اللهعليه وسنلم يقول يكون في أمنى قوم شعثة رؤسهم دنسة ثبام ملوأقسموا على الله لارهم قال ووقع حرىق بالبصرة فاءابو عبدة الخواص فعل يتخطى النارفقال لهأمهر البصرة انظر لاتعترق بالنارفقال انى أقسمت على ربى عز رجــلأن لاعرقي بالنارقال فاعزم على النارأت تطفأ قال فعزمت علها فطفثت وكانأ وحفص عشى ذات وم فاستقبله رستاقى مدهوش فقال لهأ وخفص ماأصالك فقال صلحاري ولا أملك غيرهقال فوقف ألوحفص وقال وعزتك لاأخطوخطوة مالمنرد عليه حياره قال فظهر حماره فيالوقت ومرأبو عقص رجه الله ونهذا وأمثاله تعمرى لذوى الانس وليس اغيرهم رأت يتسبه عم قال الخنيدرجه الله أهل الانش يقولون فى كلامهم ومناجاتهم فىخاواتهم أشسياءهي كفرعند العامة وقال مرة لوسمعها العموم لكفر وهم

لوفطنت وفه مت فمدع قض القسر آن تنبها تلاولى البصائر والابصارحتى ينظر وا المابعن الاعتبار فانحاهى عند ذرى الاعتبار من الاسماء فأول القصص قصة آدم عليه السلام وابليس أما تراهما كيف اشتر كافى اسم المعصية والمخالفة ثم تباينا فى الاجتباء والعصمة أما الليس فأبلس عن رجته وقبل انه من المبعدين وأما آدم عليه السلام فقبل فيه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وقدعات الله نبيه صلى الله عليه وسلم فى الاعراض عن عبد والاقبال على عبد وهما فى العبودية سيان ولكن (٦٤٣) فى الحال مختلفان فقال وأمامن جاعل

بسعىوهو يخشىفانت عنده تلهي وقالف الا تخراما من استغنى فأنثله تصدى وكذلك أمر وبالقعودمع طائفة فقالعز وحلواذاحاءك الذين يؤمنون الماتنا فقل سلام عليكم وأمره بالاعراض عنغيرهم فقال واذارأت الذن مخوضون في آماتنا فاعرض عنهم حتى قال فلاتقعد بعدالد كرى مع القوم الظالمين وقال تعالى واصبرنفسكمع الذن بدعون رجهم بالغداة والعشى فكذا لانساط والادلال يحتمل من يعض العباد دون بعض فن انبساط الانس قول موسى على السلام انهى الافتنتك تضل برامن تشاء وتردىمن تشاء وقوله في التعلل والاعتدار لماقيله اذهبالى فرعون فقال ولهم ذنب وقوله اني أخاف أن يكدون و نضمق صدرى ولا ينطق لسانى وقوله اننا تعاف أن يفرط علمنا

لوفطنت وفهمت فممم قصص القرآن تنبهات لاولى البصائر والابصارحتي ينظر واالهابعين الاعتبارفاعا هى عندوى الاغترارمن الاسمار) أى الحسكايات التي يسمر بهافي المالس (فاوّل القصص قصلة آدم عليه السلام وابليس امانواهما كيف اشتركاف اسم المعصدية والمخالفة) الاوامر الالهية (ثم تباينا في الاجتباء والعصمة اما اليس فالمسعن رحته وقيل الهمن المعدس ولذاك ممى الميسا وشيطانا من شطن اذا بعد (وأما آدم) عليه السلام (فقيل فيه وعصى آدم ربه فغوى) أى ضلعن رشده (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) فكم بنجناية تسبب الى الطرد من الحضرة الالهية وحناية تسبت الى التقرب منها (وقدعاتب الله تعالى نديه صلى الله عليه وسلم في الاعراض عن عبد والاقبال على عبد وهما في العبودية سيان ولكن في الحال مختلفان فقال وأمامن جاعلًا يسعى أي يسرع طالباللغير (وهو يخشي) الله أواذا به الكفار في اتبانك أوكبوة الطريق لانه أعي لافائدله (فانت عنه تلهي ) أي تتشاغل (وقال في الأنو أمامن استغنى فانت له تصدي أي تتعرض بالاقبال عليه وفىذكرالتله ي والتصدى اشعار بان العتاب على اهتمام قلبه بالغنى وتلهيه عن الفقير ومثله لاينبغىاك والمراد بالاقل عبدالله بن أممكتوم و بالنانى أمية بن خلف وروى ابن أبي حاتم عن ابن زيد لوان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيأ من الوحى كتم هذا عن نفسه (وكذلك أمره بالقعود مع طائفة فقال واذا جاءك الذين يؤمنون بالماتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة (وأمره بالاعراض عن غيرهم فقال واذارأ يتالذن يخوضون فيآياتنا فاعرض عنهم حق فال فلا تقعد بعدالذكرى مع القوم الظالمين وقال تعالى واصبرنفسكم الذين يدعون رجه بالغداة والعشى وهم أهل الصفة وقد تقدم الكازم عليه (فكذا الانبساط والادلال يحتمل من بعض العباد دون بعض فن انبساط الانس قول موسى عليه السلام ان هي الا فتنتك تضلبها من تشاءوتهدى من تشاءوقوله في التعلل والاعتذار لماقيل له اذهب الى فرعون فقال ولهم على ذنبوقوله انى أخاف أن يكذبون و يضميق صدرى ) ولاينطلق لسانى (وقوله انا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى وهدذا) وأمثاله (من غير موسى عليه السلام) معدود (من سوه الادب) في الحضرة الالهيدة (لان الذي أقيم مقام الانس يلاطف و يحتمل ولم يحتمل لمونس علمه السلامما) هو (دون هدنا) بكثير وهو ذهابه مغاضبالقومه قبل أن يؤمر وقيل بالعذاب فلرياش ملىعادهم بتو بتهم ولم بعرف الحال فظن اله كذبهم وغضب منذاك (الماأن أقيم مقام القبض والهيبة فعوقب بالسحن في بطن الحوث في طلمات ثلاث ) بطن الحوث والبحر والليل وكان مدة مكته في بطن الحوت أربع ساعات وقيل ثلاثة أيام (ونودى عليه الى يوم القيامة لولاأن تداركه نعمة من ربه ) يعني التوفيق للنوبة وقبولها (لنبذ) أي طرح (بالعراء) أي بالأرض الخالية عن الاشتجار (وهومذموم) أىمليم مطر ودمن الرحمة والمكرامة (قال الحسن) البصرى وحمه الله تعالى (العراءهو القيامة ونهي نبيناصلي الله عليه وسلم أن يقتدى به وقيل أه فاصبر لحسكم ربك) وهو امهالهم وتأخير نصرتك عليهم (ولاتكن كصاحب الحوت) يونس (اذنادى) في بطن الحوث (وهومكظوم) يماوه غيظامن الضجرة فتبتلي بدلائه وقال فتادة أى لا تجل كأعل ولا تغاضب كأغاضب رواه أحد في الزهد وقال وهب كات في خلق نونس ضيق فلما جلت عليه أثقال النبوة تفسخ منها تفسخ الربع فقذفهامن يديه وهربر واوالحاكم وقال ابن عباس وهومكظوم أى مغموم رواه ابن أبي حاتم (وهذه الاختلافات بعضهالاختلاف الاحوال والمقامات

أوأن بطغى وهدد امن غدير موسى عليه السلام من سوء الادب لان الذى أفيم مقام الانس بلاطف و يحتمل ولم يحتمل ليونس عليه السلام ما دون هدد الما أفيم مقام القيمة فعوقب بالسحن في بطن الجون في طلمات ثلاث ونودى عليه الى يوم القيامة لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو سدموم \* قال الحسن العراء هو القيامة ونهم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به وقيل له فاصبر لحمر بكولاتكن بحاحب الحوت اذنادى وهو مكن فوم وهذه الاختلاف الاحتلاف الاحوال والمقامات

وبعضهالماسقى الازل من النفاضل والنفاوث فى القسمة بن العبادوقد قال تغالى ولقد فضلنا بعض النبين على بعض وقال منهم من كلم المهور فع بعضهم درجات فكافى عبسى عليه السلام من الفضلين ولادلان سلم على نفسه فقال والسلام على توم ولدت وم أموت وم أبعث حما وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف فى مقام الانس وأما يحيى بن زكر يا عليه ما السلام فانه أفيم مقام الهيمة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه شائقه فقال وسلام عليه وانظر كيف (عديم) احتى لا نحوة نوسف ما فعالى بيوسف وقد قال بعض العلما قد عددت من أول قوله تعلى شائقه فقال وسلام عليه وانظر كيف

و بعضها لماسبق في الازل من التفاضل والتفاوت في القسمة بين العباد وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النسين على بعض وقال) فى تفاوت مراتبهم (منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فكان عيسى عليه السدادم من الفضلين ولادلاله) وانساطه (المعلى نفسه فقال والسلام على ومولدت و يوم أموت و يوم أبعث حما) كم أخبرالله تعالى عنه (وهذا انبساط منه لما شاهد من الطف في مقام الأنس وأما يحي بن زكريا) علم ما السلام (قانه أقسم مقام الهيبة والحماء فلم ينطق حتى أثنى عليه خالقه فقال وسلام عليه) يوم ولدو يوم عوت ويوم يبعث حدا (وانظر كمف احتمل لاخوة نوسف) علمهم السلام (مافعاوه سوسف) علمه السلام وهم يهوذاوروبيل وشمعون ونكشل ووابى وعباد وأملون وأساخر واستروجادر ولاوي (وقد قال بعض العلماء قدعد دنمن أول قوله تعالى اذفالوالبوسف وأخوه أحب الى أبينامنا الى رأس العشرين) آبة (من اخباره تعالى عن زهدهم فمه نيفاوأر بعين خطيئة بعضهاأ كبرمن بعض وقد يجتمع في الكلمة الواحدة الثلاث) منها (والاربع فغفر لهم وعفاعنهم) وقبل شفاعة أبهم واستغفاره فهم ومنهم من شرفه بالنبقة (ولم تعتمل لعزير) بن شار وخا (في مسئلة واحدة سأل عنهافي القدر ) وقصته في القرآن أو كالذي مرعلي قرية وهي خاوية على عروشها قال اني يحيهذه الله بعدموتم االاتية وكان يحفظ النوراة على ظهرقلبه فلما أحداه الله تعالى بعدما نةعام وكان بختنصر قد أحرى نسخ التوراة كاها فددلهم التوراة عن ظهرقلبه ولذلك قالوافيه عز برابن الله وقد أخرج قصته ابن عسا كرمن طرق عن كعب و وهب والحسن وابن عباس (حتى قيدل يحي من ديوان النبوة) بسب ذلك (وكذلك بلع بن باعوراء) في بني اسرائيل (من أ كابر العلماء) وعن كان يعرف الاسم الظاهر (فا كل الدنيا بألدين فلم يحتمل له ذلك) فغضب الله عليه وكأن ما كان وقصته في القرآن وقد تقدم ذكرهافي كتاب ذم الدنيا (وكان أصف) بن رخيا بن شمو يل بن خالة سسيد ناسليمان عليه السلام ووزيره ومعينه قيل هو المراد بقوله تُعالى قال الذي عنده علم من المكتاب قبل كان يعرف الاسم الاعظم لكنه كان (من المسرفين) على نفسه (وكانت معصيته فى الجوار - فعفاعنه فقدر وى أن الله تعالى أوحى الى سلمان عليه السلام بارأس العابدين وباابن مجيعة الزاهدين الى كم يعصيني ابن خالتك آصف وأناأ حلم عندمرة بعدمرة فوعزتي وجلالي لنن أخذته عطفة من عطفائى عليه لا تركنه مثلة لمن معه ونكالالن بعده )أى ليعتبر به المعتبر ون (فلا دخل آصف على سلم ان أخبره عِلْ وَحِيالله تَعَلَى الله فَرْجِ) آصف (حتى علا كثيبامن رمل عُرفع رأسه ويديه نحو السماء وقال الهيي وسميدى أنتأنت أى فى كال عزل وربوبيتك (وأناأنا) أى فى كالذلى وعبوديني (فكيف أتوبان لم تتب على وكيف استعصم ان لم تعصمني لاعودن ) أى الى المعصية ( فأوجى الله تعالى اليه ) بوا سطة سيد ناسلم ان عليه السلام (صدقت يا آصف أنت أنث وأنا أنا استقبل التو بة فقد تبت عليك وأنا التواب الرحم) و بقي على رتبته التي كان علم اوقد رويت عنسه العاوم الغريبة من الفلكات والطلاسم واليه ينته عي اسنادها (وهذا كلام مدلسه عليمه وهارب منه المهونا طربه السه وتم الخبر ان الله تعالى أوحى الى عبد تداركه ) بتوفيقه وعصمته وحفظه (بعدان كان أشفى) أى أشرف (على الهلكة) وقال (كممن ذنب واجهتني به غفرته الن) ما (قدأه الكت في دونه أمة من الاحم فهذه سنة الله تعالى في عباده بالتفضيل والتقديم والتأخير على ماسبقت لله

اذقالوالموسف وأخوه أحب الى أبينا مناالى وأس العشر بن مسن اخبار وتعالى عن زهدهم فمه سفاوأر يعن خطسه بعضهاأ كبرمن بعض وقديحتمع فىالكامة الواحدة الثلاث والاربع فغفرلهم وعفاعتهم ولم يحتمل العز بزفى مسألة واحمدة سأل عنهافي القدرحتية يلمحيمن د يوان النبوة وكداك كأن بلعام بنماعوراء من أكار العلماء فأكل الدنيا بالدن فإيحتهل لهذاك وكأن آصف من المسرفين وكانتمعصته فى الجوار ح فعفاعنه فقد روى أن الله تعمالي أوحى الىسلمات علىه السلام يارأس العابدين واابن محمدة الزاهد سالى كم معصيني امن خالتك آصف وأنا أحل علىهمرة بعد مرة فوعـزنى وحلالي لئنأخسذته عصفةمن عصفائي عليه لاتركنه مثله لمن معه ونكالالن بعده فلما دخل آصف

على سليمان عليه السلام أخبره بما أوحى الله تعالى اليه فرج حتى علاكثيبا من رمل ثم رفع رأسه ويديه نعو المشيئة السيماء وقال الهيى وسيدى أنت أنت أنت وأنا أنافكيف أتوب ان لم تتبعلى وكيف أستعصم ان لم تعصينى لاعودن فاوحى الله تعالى اليه صدقت في السيماء وقال الهي وسيدى أنت أنت وأنا أنا أستقبل التوبة فقد تبت عليك وأنا التواب الرحيم وهذا كلام مدل به عليه وها رب منه اليه وفا وناظر به اليه وفى الحسب ان الله تعالى أوجى الى عبد تداركه بعد ان كان أشفى على الهلكة كم من ذنب واجه تنى به غفرته لك قد أهلكت فى دونه أمة من الام فهذه سنة الله تعالى فى عباده بالتفضيل والتقديم والتأخير على ماسبقت به

وتعرف منالله تعالى الىخلقه فتارة بتعرف الهم بالتقديس فيقول قل هوالله أحد الله الممد لم الد ولم اولد ولم يكن له كفوا أحدونار يتعرفة لهم بصفات حلاله فعول آللك القدوس السلام المؤمن المهمن العزير الجبارالمتكبروتارة ينعرف الهمم في افعاله المخوفة المرحوة فسأوعلهم سنتة فىأعدائه وفيأنسائه فيقول ألم تركيف فعل ربك بعادارم ذات العماد ألم تركيف فعدل ريك أصحاب الفيل ولا بعد والقرآنهذه الاقسام الثسلائةوهي الارشاد الى معرفة ذات الله وتقديسه أومعرفة صفاله وأسمائه أومعرفية أفعاله وسنتهمع عباده ولما اشتملت سورة الاخــلاص على أحد هذه الاقسام الثلاثة وهو النقد اسوار نهارسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث القيه آن فقال من قرأ سورة الاخلاص فقدقرآ للثالقرآن لانمنتهى التقديس أن يكون واحدافى ثلاثة أمور لايكون عاصلامنه من. هو نظيره وشهه ودل علمة قوله لم بلدولا يكون حاصلا عنهو نظيره وشمه مودل على مقوله ولم

المشيئة الازلية وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بماسنة الله في عباده الذين خاوا) أي مضوا (من قبل فيا فى القرآن شي الارهوهدى ونور وتعرف من الله الى خلقه فتارة يتعرف الهم بالتقديس فيقول قل هو الله أحد الله الصدام يلدولم بولد ولم يكن له كفوا أحدو تارة يتعرف لهم بصفات حلاله ) وكالاهما يتعلق بذات الله تعالى من البنقص واتبات كال (فيقول) في الاثبات أفن يخلق كن لايخلق أفلاتذ كرون و يقول الله لااله الاهو الحي القبوم ويقول هوالله الذي لااله الاهو (الملك القدوس السلام الوِّمن المهمين العزيز الجبار المتكبر) وأما السلب فكقول الله تعالى قل هوالله أحمداني آخرها وقوله ماأشهدتهم خالق الدعوات والارض ولأخلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلب عضدا وقوله تعالى رب السموات والارض وماستهما فاعبده واصطبر لعمادته هل تعلله سمياأى مثيلاونظيرا فهذه هي المعرفة الخاصة (وتارة يتعرف الهسم في أفعاله المخوفة والمرجوّة فيتلو عليهم سنته في أعدائه وفي أنسائه فيقول ألم تركيف فعل بالبعادارم ذات العماد ألم تركيف فعل بالماصحاب الفل ولايعدوالقرآن هذه الاقسام الثلاثة وهي الارشادالي معرفةذات الله وتقديسه أومعرفة صفاته وأسمائه أومعرفة افعاله وسنتهم عباده )ولذلك انقسم التوحيد الى ثلاثة أقسام توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الافعال (ولما اشتمات صورة الاخلاص على أحدهذه الاقسام الثلاثة وهو التقديس) أعنى به تنزيه الرب تعالى عن ألبسمية وتوابعها (وازنهارسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث القرآن فقال من قرأسو رة الاخلاص فقد قر أثلث القرآن) قال العراقي رواه أحد من حديث أبي بن كعب باسناد صحيح وروا والمخارى من حديث أبي معيدومسلم منحديث أبى الدرداء نحوه اه قلت لفظ أحدمن قرأقل هوالله أحد فكأتم اقرأتك القرآن وهكذار واهأ بوعبيدوالنسائي وابن منسع ومحسدبن نصر والدارقطني في الافراد وابن مردويه والضمياء ولفظ المغارى قله والله أحد تعدل ثلث القرآن وهكذا رواه أيضاأ جدو أبوداود والنسائ وابن حمان ورواه البخارى أيضامن رواية أبي سعيد عن أخيه قنادة بن النعمان ورواه مسلم مذا اللفظ من حديث أبى الدرداء وقدر وىكذاك مذااللفظ منحديث أنسرواه ابنماجه والطعراني في الاوسط والضماعومن حديث أبي أنوب وواه النسائي والطبراني في الكبير والبهق في السنن ومن حديث أبي هر مرة رواه الترمذي وصححه وابن مأجه ومن حديث الن مسعودر واه الطبراني في الكمير ومن حديث أبي مسعود الانصاري رواه أحدوا بن ماحه ومنحديث معاذر واه الطبراني في الكبير ومن حديث أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط رواه أحدوا لطبراني والبيهقي وقدروى أيضا منحديث ابنعمر بزيادة وقل بالبهاالكافر ون تعدل ربع القرآن رواه الطمراني والحاكم وروى من حديث على رضي الله عنه بلفظ من قرأ قل هو الله أحدم ، قواحدة فكا تماقر أثلث القرآن ومنقرأهام تين فكأنماقرأثلثي القرآن ومنقرأها ثلاثا فكأنماقرأ القسرآن كامرواه الرافعي في تاريخسه وروى العقيلي من حديث رجاء الغنوى من قرأقل هوالله أحدثلاث مرات فكأ تماقر أالقرآن أجم ورقى البهقيمن حديث سعندمن قرأقل ياأبها الكافر ون فكاتفاقر أربع القرآن ومن قرأقل هوالله أحدفكا عا قرأتك القرآن ورواه ابن السني من حديث أبي هر مقبلفظ كانت له كعدل ثلث القرآن وروى أنونعم من حديث ابن عباس من قرأ أم القرآن وقل هو الله أحدفكا تُعاقراً ثلث القرآن (لان منته عي التقديس في أن يكونواحدافى ثلاثة أمور) أحدها (لايكون حاصلامنه منهو نظيره وشبه ودل عليه قوله لم يلد) فقوله لم يلدأ ى لانه لم يحانس ولم يفتقر الى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه (و) الثاني (لا يكون هوماصلًا بمن هو نظيره وشهمه ودل عليه قوله ولم اولك وذلك لانه لا يفنقرا لى شي ولا يسبقه عدم (و) الثالث (لايكون في درجته وان لم يكن أصلاله ولافرعامن هومثله ودل عليه قوله ولم يكن له كفوا أحد) أي ولم يكن أُحد بكافئه أوعا الهمن صاحبة وغيرها (و يجمع جيع ذلك قوله تعالى قل هوالله أحد) فاحديدل على جامع صفات الجدلال والله يدل على جيع صفات الكال اذالواحدا لحقيق ما يكون منزه الذات عن انحاء التركيب والتعددما يستلزم أحدهما كالجسمية والتعيز والمشاركة فى الجقيقة وخواصها كالوجود والقدرة الذاتية مولدولا يكون في درجته وان لم يكن أصلاله ولافر عامن هومثله ودل عليه قوله ولم يكن له كفوا أحدو يجمع جيع ذلك قوله تعالى قل هوالله أحد والحكمة الالهية النامة المقتضية للالوهية (وجلته) أي معرفته افرادا (تفصيل قول لااله الاالله) وقولهم العلم بالشئ على الاجال يناقض العلم على التفصيل على معنى ان الاجال هو عدم الاط الاع على دقائقه لا معنى معرفة الاشاءافرادا مجعهاعددافهذا لامانع منه فاللهدال على الذات الجامعة اصفان الالهية كلها جللا وجالاوكالاحتى لايشذمنهاشئ وسائرالاسماءلايدلآ حادهاالاعلى آحادالمعانى منعم وقدرة أوفعل أوغيره وقد فهم منه انه الوجود الحقيق الحق وكل ماسواه فانه هالك و باطلل الانه (فهذه أسرار القرآن) وجواهره (ولا تتناهى أمثال هذه الاسرار في القرآن فلارطب ولايابس الافي كلب مبين ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عند م ثوروا القرآن والتمسوا غرائبه ففيه علم الاولين والاتنون) وقدروى الديلى من حديث أنس من أرادعلم الاؤلين والا تحرين فليثق والقرآن (وهو كاقال ولا يعرفه الأمن طال في آحاد كلياته فكره وصفاله فهمه حتى تشهدله كل كلةمنه بأنه كالام جبار فأهرمليك فأدروانه خارج عن حداستطاعة البشروأ كثرأ سرارالقرآن معباة في طي القصص والاخبار) وهي المرادة من قول ان مسعود والتمسواغرائبه (فكن حريصاعلي استنباطها) من معادم ا (لينكشف لك فيه من العاد عمالستعقر معدالع الوم المزخوفة الخارجة عندفهذا مأردناً أَنْ نَذَكُره من معنى الانس و )معنى (الانبساط) والادلال الذي هوتمرته (و بيان تفاوت عبادالله تعالى فيمه ) وظهر ماذكران من أفعال المه تعالى الجائزة له أن برضى على قوم بفعل و بغضب به على غيرهم الاختلاف أحوالهم أولحكمته السارةة فهم بالتقر يسوالا بعاد وأذلك بغارعلي كالممأن يسمعه الاأهل خاصته قال الله تعالى واذاقر أت القرآن حعلنا بينك وين الذين لا يؤمنون مالا خوة عمام ستور الانهم لم ينتفعوا عما سمعوه من الا مات ولا بالنظر الى ملكوت السموات والارض للاكنة التي منع الله بما انتفاعهم وعبرعن الستر فىذاك فقال تعالى ولوعلم الله فهرم خبرا لأسمعهم وهدذا حداب الغسيرة وحقيقتها حفظ الوقت مع الحق أن يشو بهمشوّش معاعليه فاذا الغيرة من غران الانس وهدده الاحوال لها بالنسبة الى العبد ثلاثة أحوالان وحدهافى الملادون الخلاء فهومعلول يحبعلمه الحاسبة وأنسال نفسم بالعلامات وان وحدهافى الخلاء دون الملافهوحسن ولكنه ناقص من ذروة الكالماذ الكال أن يستوى فيذلك الخلاءوالملاوا لحضر والسفر والفراغ والشغل لانالفراغ شرط في البداية لافى النهاية ومن استقرأ أحوال الانبياء والاولياء وجدهاكم \* (القول ف معنى الرضارة ضاء الله تعالى وحقيقته وماوردفي تفضله) وصفناوالله الوفق (اعلم) وفقك الله تعمالي (ان الرضاعرة من عمارا لجنة وهومن أعلى مقامات المقرين) وهو المامن من مقامات المقننو جعل صاحب القوت المحبة حالامن مقلم الرضافلذ لكقدم الرضاعلي المحبة وأماصاحب مقاصد المنحمات فذ كرالرضافي آخرمقام النوكل وجعله مناواحقه وهذالفظه الرضاهوالغاية القصوى فى الدنيا والاخوى بعدالنظرالى وجها لله تعالى وله بالنسبة الى السالك منازل ثلاثة الاولى نهاية الصدر أولمقام الرضاو السالك برتق من الصراليه الثانية بعد التوكل والتفو يض والتسليم لأن الرضالا يصلح الابعد القضاء فاذا توكل العبد علىمولاه واستسلم لقضاءر به فينتذ تجرى عليه المقادير بمأحكم الله فى الازل فينتذ يحب الرضا الثالثة يكون ثمرة الحمية وهوالأغلب فى الوقوع والاشرف عندالله تعالى لان بذلك تعاوالم لاياوالرزايا وماسوى هذاحديث نفس لوطولب النفس بالامتحان فيه لم يجده الطالب شيرا فلمارأيته يليق بهذه المنازل الثلاثة توسطت الامر و حعلته بعد التوكل لان الحاجة المه في هذه الحالة بما تعربه الباوى وهوأ بضا كغيره من المقامات ينتظم من علم وحال وعيل أما العلم فاعلم ان العلم الذي يورث حال الرضاهو العلم بكال صفات الله تعالى وحياله أو حلالها فماحكميه فىالازل من شقاءوا سعادوتقريب وابعادوشدة وارخاء وأنذلك على أكل الحالات وأرفع الدرحات وهذا العلم بعينه هوالذى بوجب التسليم والتفويض الاأن الفرق بينهما وبين الرضاان التفويض والتسليم قبل وقوع المقضىيه والرضابعد وقوع المقضى به وبالرضائظهر صدق المقامات كلهاوا عتقادهدذا العلم واجب لانهمن الاعمان بالله موادلذا ته ولغيره أما كونه مراد الذاته فلانه معرفة بالله مقصودة في نفسها واما كونه مواد

وجلته تقصيل قوللااله الاالله فهددهأسرار القرآن ولا تتناهى أمثال هذه الاسرار في القرآن ولا رطب ولا نابس الافي كابمبين ولذلك قالمابن مسعود رضى الله عند وروا القرآن والتمسواغرائبه قفيم علم الاولين والاتترىن وهوكاقال ولا بعر فه الامن طال في آحاد كلماته وكره وصفا له فهمه حتى تشهد كل كلقمنه بأنه كالرمحمار قاهرملك قادروانه خارج عن دراستطاعة البشر وأكثرأسرار القرآن معماة في طي القصص والاخدارفيكن بحر دصاعلي استشاطها المنكشف الثافيهمن الحائب مانسخفر معه العاوم المزخوفة الحارجة عنده فهددًا ماأردنا د كره من معنى الانس و الانيساط الذي هو تأرته وبيان تفاوت عباد الله فسه والله سحانه وتعالى أعسلم \* (القول في معنى الرضا وقضاءالله تعالى وحقيقته وما ورد فى فضامه )\* اعلم أن الرضاعرة من عارالحبة وهومنأعلي مقامات القربين

والخراسانيون فى الرضا هل هو من الاحوال أومن المقامات فاهل خراسان قالوا الرضامن جلة المقامات وهو ثماية التوكل ومعناه وؤلالي أنه بمايتوصل اليه العبديا كتسابه وأماالعراقمون فانهم قالوا الرضا منجلة الاحوال وليس ذلك كسباالعبد بلهونازلة تحل بالقلب كسائر الاحوال وعكن الجمع بين القولين فيقال بداية الرضا مكتسب للعمدوهي من المقامات ونهايته من جلة الاحوال وليست عكتسمة (و) اما (حقيقته) فانها (غامضة على الا كثرين ومايد خل عليه من التشابه والايهام غير منكشف الالن علمه الله تعلى التأويل وفقهه في الدين فقدأ نكرمنكرون قصورالرضاع ايخالف الهوى ثم قالوا انأمكن الرضابشي لانه فعسل الله تعالى فينبغي أن رضى بالكفروالمعاصى وانخدع بذلك قوم فرأوا الرضاباً الفيور والفسوق وربك الاعتراض والانكار من باب التسليم لقضاءالله تعالى ولوانكشفت هذه الاسراوان اقتصرعلى سماع ظواهر الشرع لمادعارسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس) رضي الله عنه (حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل) هكذارواه أحد وابن حبان والحاكم وقد تقدم في كتاب العلم وقدر وي التحاري من حديثه بالشطر الاوّل فقط ورواه أحد أيضاوا اطهراني وأبوتعيم بلفظ اللهم ماعط استعماس الحكمة وعله التأويل ورواه كذلك ابن سعدوا لحاكم وروى من حديث ابن عرالهم بارك فيه وانشرمنه قاله لابن عباس رواه صاحب الحلية وروى ابن ماجهوابن سمعد والطبراني من حديث ابن عباس اللهم عله الحكمة وتأويل الكتاب وقال صاحب القوت واعلمان الرضامن مقامات المقين وأحوال الحبين ومشاهدة المنوكلين وهوداخلف كل أفعال الله تعالى لانهاعن قضائه لايكون فى ملكه الأماقضاه فعلى العارفيز به الرضا بالقضاء ثم ودذلك الى تفصيل العلم وترتيب الاحكام فما كان من خبر و رأم به أوند بالمه رضى به العدو أحبه شرعا وفعلاو وحب علمه الشكروما كانمن شرنهي عنه وتهددعليه فعلى العبدأن برضي بهعدلا وقدراو يسلمه اولاه حكمة وحكاوعليه أن بصيرعنه ويقريه ذنباو يعترفيه لنفسه ظلماو برضي بعودالاحكام عليسه بالعقاب وان اجترحه يحوارحه اكتسابا وبرضي بان لله سحانه علىما لخة البالغة وأن لاعذراه فممو رضي بانه في مشيئة اللهمن عفو عنه وحمه وكرمه أن شاء أو عقو بة بعدله وحقه انشاء لان الموقنين والمحمين لأيسقطون الامر بالمعروف والنهي عن المذكر ولاينكرون انكارالعاصي وكراهتها بالالسنة والفاوب منقب لانالاعان فرضها والشرع وردبها ولان الحبيب كرهها فكانوامعه فبماكره كاكانوامعمه فبماأحب ومقام البقين لابسقط فرائض الاعمان ومشاهدة التوحيد لاتمطل شرائع الرسول ولاتسقط اتباعه فن زعم ذلك فقد افترى على الله ورسوله وكذب على الموقندين والمحبين فن رضى بالعاصى والمناكير منه أومن غيره وأحسالحلها ووالى وتصرعها اوادع ان ذلك يدخل في مقام الرضاالذي يجازى عليمه أوانه حال الراضي الذين وصفهم الله تعالى ومدحهم فهومع الذين دمهم الله ومقتهم ثم ذكر جدلة من الأكيات والاخبار والاكثار ثم قال وقد غلط في باب الرضا بعض البطالين من المتأخرين من لأعلم لهولايقين فحمل الرضاعلي مايكون منسه من معصمة وهوى فحمله بالتفصمل وقله فقهه بعلم التأويل ولاتماعه ماتشابه من التمنز يل طلب اللفتنة وغربة الحال وابتداعا في القول والفعال أولهوا ، في العصيان والفسوق وأرادأن يقيم بذلك عندا لجاهلين سوق معذرة له ونطر يقاالمه ولوعصم من الهوى لاستراح ولوزهد فى الدنمالاراح ولو كان علمه للتأويل الله الفتاح العليم لافلح ولعهم النام من علمه فرجح وأرجح وانى له بذلك

والهوى يقلبه والبلاء المعقوديه يعمره وانما يعلم التأويل منزل التنزيل ألم تسمع الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل و بطلان قول هذا أوضع من أن يدل على فساده ف كفو ناعن مناظرته بطرده وا بعاده والاشتغال بالبطال بطالة لان أوقاته قدضاعت فيضيع وقت غيره بذكر ها ثم قال وقد يحتج أيضا بطال لخسله وقلة مواساته و بذله أو يعتل لاتساعه فى أجم الدنيا واستثناره على الفقراء ان الذى عنعه من البذل

لغيره فلانه يذهب عن القاب الهم والغم والحزن والسخط و يجلب اضدادها من الفرح والسرور والاستبشار وبستف مدن فلانه يد فلانفاس مع الله والسلامة من اضاعة الاوقات وقال القشيرى قدا ختلف العراقيون

وحقمها عامنة على الاكثرين وما دخيل علمه من التشابه والايمام غبرمنكشف الالنعلة الله تعالى التأو سل وفهمه وفقهه فى الدس فقد أنكر منكر ون تصور الرضاع المخالف الهوى ثمقالواان أمكن الرضائكل شئ لانه فعل اللهفشغى أنبرضي بالكفير والمعامي وانخدع مذاكقوم فرأوا الرضاما الفعوروا لفسوق وترك الاعتراض والانكار من بالى التسلم لقضاء الله تعالى ولوانكشفت هذه الاسرار لن اقتصر على مماعظواهرالشرع لمادعا رسول الله صلى الله على وسلم لا بن عباس حيثقال الهم فقهسه فىالدىن وعلم التأويل

والايثار اوالزهد فيمافى يديه والاخراج رضاه بعاله وقلة اعتراضه على يجريه فيه وانهذا من مقام الرضاخص به عند نفسه وهذا قول لاعب ذى هوى وهومن خدع النفوس وأمانها ومن غرورالعدة ومكايده لان الرضا لا عنع من اختيار الفقر والضيقة الرفق بفضل الزهد وأوصافه كيف تكون ولحب مولاه الفقر ولمقته على التيكاثر فالرضا لا يأمر بالاستئثار والاتساعال كره من النعمة والاستكثار لان الرضايام بعاأم الا عان به اذا كان مقامافي هو لا يؤقف عاند باليه العبد ولا يدخل فيما كره له من فضول الدنيا الما يوقف من ذلك علية الهوى و يدخل فيسه محبة الدنياوه ما مذمومان في العلم وعند العلماء تأمر به النفس الامارة بالسوء ويوسوس به العدد قيا الهمز والخطم وهدده مذمومان في العلم عند العلماء تأمر به النفس الامارة بالسوء وقو يه على الخلق ليسلم منه ولاعذ راه فه دا عند مالكه ولا سلامة له في سمين خالقه ولا مقام له في الرضاعة والعلم ومنا المناون الهراك المناون الهراك المناون المناون المناون الهمن عمل المناول المناون المناو

(أمامن الاكات فقوله تعيالي رضي الله عنهيم ووضواعنه) فرضااله بسحانه سيسالرضا العبدعن اللهو رضا العبد بالتهوعن الله سيب لرضاالله عن عبده والرضاالاقلذائي لتعلقه بتخصيص الارادة والرضاالشائي فعللانه توابالله يفيضه على عبده الراضى زيادة على حزائه مقالذاك لنخشى ربه فان الخشية ملاك الامروالباعث على كلفسير (وقد قال تعلى هل حزاء الاحسان الاالاحسان ومنتهى الاحسان رضاالله عن عبده وهو تواب رضاالعبد عن ألله تعالى )وروى البهرقي ف الشعب عن أبي سعدا الحراز قال في معنى الاسمية هل حزاء من انقلع من نفسمه الاالتعلق مربه وهل حزاء من انقطع عن أنس الخلوقين الاالانس مرب العالمين وهل حزاء من صدر علينا الاالوصول البنا ومن وصل البناهل يحمل به ان يختار علينا وهل حزاء التعب في الدنداو النصفها الاالراحة فى الاتنوة وهل حزاء من صبر على الباوى الاالتقرب الى الكون وهل حزاء من سلم قلمه المناان نعمل توليه الح غيرنا وهل حزاء من بعد عن الخلق الاالتقرب الى الحقوف حديث انعرقال رسول الله صلى الله عليه وسالماخاء من أنعمت عليه بالتوحيد الاالجنة تفرديه ابراهيم بن محدال كوفى وهومنكر وسئل ذوالنون المصرى عنهذا فقالمعناه هل حزاءمن أحسنت اليه الاأن احفظ احساني عليه فيكون أحساناالي احسان (وقال تعمالي ومساكن طيبة في جنات عدن و رضوان من الله أكبر) وناهيك شرفا انه يثمر رضوان الله ( فقدرفع الله الرضا فوق جنات عدن ) وهي من أعلى الجنان ( كارفع ذكره فوق الصلاة حيث قال ان الصلاة تُنهى عن الفعشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) والذكر عند الذاكر بن المشاهدة (فكمان مشاهدة المذكورف الصلاة كبرمن الصلاة)وهذا أحد الوجهين (فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بلهوغاية مطلب سكان الجنة) والوجه االثاني ذكر الله تعالى للعبدا كبر من ذكر العبدالله تعالى (و) قدر فع الله تعالى الرضا منه فوق مأأعطى من النظري (في الحديث ان الله تعلى يتعلى للمؤمنين فيقول ساوني فيقولون رضاك )قال العراقي رواه البزار والطبراني في الأوسط من حديث أنس في حديث طويل بسند فيه لين وفيه فيتحلى أههم فيقول أناالذى صدنتكم وعدى وأتممت عليكم نعمتي وهلذا محل كرامتي فسلوني فيسألونه الرضا ورواء أنو تعلى للفظ ثم يقول ماذا تريدون فيقولون وينارضوانك الحديث ورجاله رجال الصحيح اه قلت و يخط الحافظ ابن حروفى البابعن جارفى الشعب البهتي وحذيفة في مسند البزار قلت لفظ حديث حام يقول الله تعالى باأهل الجنة بقي الكمشئ تنالونه فيقولون وماهو باربنافيقول رضواني رواه كذلك الحكم في النوادروروي القشيرى فى الرسالة بسنده الى محد بن المنكدر عن جابر رفعه بينا أهل الجنة فى مجلس لهم ا ذسطع لهم فورعلى بابالجنة فرفعوار ؤسهم فاذا الربتعالى قدأ شرف عليهم فقال ياأهل الجنة سلوني قالوانسأ الثائر ضاعنا قالرضاى أحلكم دارى وأنبلكم كرامني هـ ذاأدناها فساوفي قالوانسأ للاالادة قال فيؤتون بنجائب من

فلنعيدا سان فضالة الرضام بحكايات أحوال الراضن ثمنذ كرحقيقة الرضاوكمفسة تصوره فما يخالف الهوى غ تذكر مانظن انهمن تمام الرضاوليس منه كترك الدعاء والسكوت على العامي \* (بدان فضراة الرضا) \* (أمامن الآيات) فقوله تعالى رضى الله عنهــم ورضواعنه وقدقال تعالى هل حزاء الاحسان الا الاحسان ومنتهسي الاحسان رضاالله عن عبده وهو أوابرضا العبد عن الله تعالى وقال تعالى ومساكن طسة فيحنان عدن ورضوان من الله أكرفقدرفع الله الرضا فوق حنات عدن كارفعذ كرهفوق الصلاة حيثقالان الصلاة تنهسيءن الفعشاء والمنصكر ولذكرالله أكبرفكان مشاهدة المذكورفي الصلاة أكرمن الصلاة فرضوان ربالجنة أهلي من الجندة بل هوعامة مطلب سكان الجنان وفي الحديث أن الله تعالى يتحلى للمؤمنين فيقول ساوني فيقولون رضاك

فسؤالهم الرضابعد النظر عماية النفضيل وأمارضا العبد فسند كرحقيقنه وأمارضوان الله تعالى عن العبد فهو عمني آخريقرب عما ذكرناه في الرضابعد النظر عماية النفضيل والمراكبة والمركبة والمراكبة والمركبة وا

وعلى الحلة فلارتبة فوق النظراليمه فانماسألوا الرضا لانه سبب دوام لنظرف كالنم وأدهاية الغامات وأقصى الاماني لماظف روابنعم النظر فليا أمروا بالسؤاللم سألوا الادوامهوعلوا أنالرضاهوسيب دوام رفع الحجاب وقال الله تعالى ولدينامريد قال بعض المفسرين فيسه يأتى الهل الجنة في وقت المريد ثلاث تعف من عندرب العالمن احداه اهدية من عندالله تعالى ليس عندهم في الخنان مثلها فلنقوله تعالى فلا تعلم نفس مأأخق لهم من قرة أعسن والثانية السلام مليهمن رجم فبر مدذاك على الهدية فضلارهوقوله تعالى سلام قولامن ربرحيم والثالثة يقول الله تعالى انىءنىكم راض فيكوت ذاك أفضل من الهدية والتسمام فذاك قوله تعالى ورضوات مناشه أكرأى من النعسم الذىهم فسفهذا فضل رضاالله تعالى وهوغرة رضا العبسد وأمامن الاخبارفقسدروىأت

باقوت غمساق الحديثوفيه حتى تنتهى بهم الىجنة عدن قال فيكشف عنهم الحجاب فينظر ون الله عز وجل الحديث بطوله ورواه ابن ماجهوا بن أبى الدنيافي صفة الجنةوا بن أبي ماتم والاسحرى فى الشريعة وابن مردويه أيضا بلفظ بينا أهل الجنة فى نعيم ا ذسطع لهم نو رفر فعوار وسهم فاذا الرب تعالى قدأ شرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم باأهل الجنة وذلك قول الله تعالى سلام قولامن ربرحيم فينظر المهمو ينظر ون البه حنى يحتب علمهم ويمني نوره و مركته علمهم في ديارهم (فسؤالهم الرضابعد النظر) المده (مهاية التفضدل) ومن ذلكمار وى فى حديث أبي سعيدا الحدرى ان الله تعالى يقول لاهل الجنة يا أهل الجنة في قولون لبيك ربنا وسمعد يك فيقول هلرضيتم فيقولون ومالنالانرضي وقدأعطيتنامالم تعط أحدامن خلقك فيقول ألا أعطيكم أفض لمن ذلك فيقولون ياربوأى شئ أفضل من ذلك فية ولأحل عليكم رضواني فلاأ سخط عليكم أبداروا أحدوالشيخان والترمذي وابن حبأت (وأمارضا العبد) بالله وعن الله وفي الله (فسنذ كرحقيقته) فيما بعد (وأمارضوان الله تعمالي عن العبد فهو بمعني آخر يقرب مماذكرناه في حب الله تعمالي للعبدولا يجوزان يكشف عن حقيقتم اذتقصرافهام الحلق عن دركه) وغاية مايقال ان العصمة ظاهر الرجمة والرجة أول الرضامن الله فالعصمة من الله تعلى لعبده دليل الرحةمنة ثم تدخله الرجدة في مقام الحبة وهذه رجة الحبوبين ثم ترفعه الحبة الىمقام الرضافتكون الحبة مقامه عن شهادة محبوب ويكون الرضاحاله فى جميع تصريف البنية والمطاوب (ومن يقوى عليه فيستقل بادراكه من نفسه رعلى الجلة فلارتبة فوق النظر اليه فاعمال ألوا الرضالانه سبب دوام النظرف كانهم وأواغاية الغايات وأقصى الامانى لماطفر وأبنعيم النظر فلماأمروا بالسؤال لم يسألوا الادوامه وعلوا ان الرضاهوسب دوام رفع الجاب) أى بالرضادام لهم النظر فلما كأن الرضاموجب النظر سألوادوام الرضاليدوم القرب والنظر فسألوا عام النعمة من حيث بدايتها قال صاحب القوت ولا بصلح ان يظهر معدى قولهمرضاك أكثرمن هدا ولارسم في كلبحقيقة الامرعن كشف وصف من صفائه الذا تيةمو جبة على العبدهيبة الربوية وخوف هدناعن القاوب محعوب فحكمه من سائر الغيوب وهوفى الدنيا ثواب لاهل الحشية عن معرفة خاصة قال الله تعالى ذلك لنخشى ربه (وقال تعالى ولدينا مزيد قال بعض المفسرين فيه يأنى أهل الجنة فى وقت المزيد ثلاث تعف من عندرب العالمين احداها هدية من عند الله تعالى ليس عندهم في الجنان مثلهافذ التقوله تعالى فلاتعلم نفس ماأخفي لهممن قرقاعين والثانيدة السلام عليهم من رجم فيزيد ذلك على الهدية وهوقوله تعالى سلام قولامن ربرحيم والثالثة يقول الله تعالى انى عنكم راض فيكون ذاك أفضل من الهدية فذلك قوله تعالى و رضوان من الله أكبراًى من النعيم الذى هـم فيه ) فقله صاحب القوت (فهذافضل رضالله تعمالي) عن العبد (وهو عُرة رضاالعبد)عن الله تعمالي وقد قيم ل في قوله تعمالي و رضوان من الله أكبران الرضوان حزاء أهل الذكر الاكبروهو أحد العانى في قوله صلى الله عليه وسلم من شغله ذكرى عن مسألني أعطيته أفضل ماأعطى السائلين في الرضاعنه لان السائلين سألوه لهم فاعطاهم العفور الذا كرين ذكروفاه فاعطاهم الرضامنه ويكون أدضامعناه النظرالي لانالذكر يخرج الى النظرفقابل النظراليه الموم بالنظر المه غدا كاواجه الوصف بالوصف في قوله و حود ومئذ مسفرة ضاحكة وفي حديث أبي موسى ان الله عزوجل يتعلى لناضاحكا والرضا هوحال الموقن والمقين هوحقيقة الاعمان (وأما الاخمار فقدر وى ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أصحابه ماأنتم فقالوا مؤمنون فقال ماعلامة اعانكم قالوانصب على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء فقال مؤمنون ورب الكعبة) تقدم في كتاب العلم (وفي خبراً حر انه قال حكاء علماء كادوامن فقههم أن يكونوا أنبياء) تقدم أيضافي كأب العلم فاشهد لهم بالأعان الابعد

( ٨٢ - (اتحاف السادة المتقين) - تاسع) النبي صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أعطابه ما أنتم فقال مؤمنون فقال ما الماء الماء فقال ما الماء فقال ما الماء فقال الماء فقال الماء كالماء فقال ماء كادوا من فقههم أن يكو نوا أنبياء

وصف الرضاوكذاك جعل لقمان الحكيم الرضامن شرط الاعمان لايصلح الابه فقال في وصيته للإعمان أربعة أركان لايصلح الابهن كالايصلح الجسد الاباليدين والرجلين ذكرمنها الرضابة دوالله تعمالي (وفي الخبرطوبي ان هدى الرسلام وكأن رقه كفافا ورضي به ) رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد بلفظ وقنع به وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم من رضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل) قال العراقير ويناه فيأمالي المحاملي باستفادضعيف منحديث على ومن طريق الحاملي رواه الديلي في مستند الفردوس اه قاتهذا اللفظ ساقه البهق فى الشعب من حديث على وفى لفظ له من رضى بالله باليسبير من الرزفالخ وقدرواه الحامليمن طريق على من الحسمين بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده ولفظه انتظار الفرج من الله عبادة ومن رضى بالقليل من الرزق رضى الله عنه بالقليل من العمل ورواء كذاك اب أبي الدنيافي الفرج وأبن عساكر (وقال)صلى الله عليه وسلم (أيضااذاأحب الله عبدا ابتلاه فانصبراجتباه وانرضى اصطفاه) قال صاحب القوت رويناه من طريق أهل البيت وقد تقدم قريبانحو من حديث أبي عتبة الخولانى ان الله عز وجـــل اذا أراد بعبــدخيرا ابتلاه فاذا ابتلاه اقتناه الحـــديث رواه الطبرانى وابن عساكر ولابن أبى الدنيا فى الرض والكفارات من حديث أبي سعيد بسندلين ان الله اذا أحب عبد البتلاه واذاابة الاه صبره (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضااذا كان يوم القيامة أنبت الله اطائفة من أمتى أجنحة فيطيرون منقبو رهم الى الخنان يسرحون فهاو يتنعمون كيف شاؤافتقول الهم الملائكةهل وأيتم الحساب فيقولون مارأ يناجسا بافيقولون هل حزتم الصراط فيقولون مارأ يناصراطا فنقول لهم هل رأيتم جهنم فيقولون مارأينا شأفتقول الملائكة من أمة من أنتم فيقولون من أمة مجد صلى الله عليه وسلم فيقولون نشدنا كم الله حدثونا ما كانت أعمالكم فى الدنها فيقولون خصلتان كانتافينا فبلغنا الله تعمالي هذه المنزلة بفضل رحتمه فيقولون وماهمافة قولون كنااذاخلونانستعي أن نعصيه ونرضى باليسير عماقسم لنافتقول الملائكة يحق لكهدذا انقله صاحب القوت فقالورو يناحد يشاحسناعن حادبن سلة عن ثابت البناني عن أنسعن الذي صلى الله عليه وسلمقال اذا كان يوم القيامة فساقه وقال العراقي رواه ابن حبان في الضعفاء وأبوعبد الرجن السلمي من حديث أنسمع اختلاف وفه محد بنعلى القيسي اقطهاك والحديث منكر بخالف القرآن والاحاديث العججة في الورودوغيره اه قلت حيد بن على القيسى لم أجدله ذكر افي ديوان الضعفاء للذهبي ولافي ذيله فلينظر وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبو بكر الطلحى حدثنا عبيد بن غنام حدثنا جعفر بن أبي الحسن الخوارزى حدثنا عبدالله انعسدالله بناسعق بنجد بعران بنموسى بنطفة بنعبيدالله فالحدثني أبي عن الحصن بن حذيفة عن أبيه عن أبي صبغ عن أبيه صهب قال معترسول الله عليه وسلم يقول المهاحرون هم السابقون الشافعون المدلون على رجم والذى نفسى بده انهم ليأتون وم القيامة وعلى عوا تقهم السلاح فقرعون باب الجنة فيقول الهم الخزنة من أنتم فيقولون نعن المهاجرون فيقول الهم الخزنة هل حوستم فيعتمون على ركبهم وينثرون مافى جعابهم ويرفعون أيديهم فيقولون ألابارب أبهذه نحاسب لقد خرجنا وتركنا المال والاهل والولد فعمل الله لهم أجنعة من ذهب يخوصة بالزبر جدواليا قوت فيطيرون حتى يدخلوا الجنة فذلك قوله الجدلله الذى أذهب عناا لحزن الى قوله لغوب قال صهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم عنازلهم في الجنة أعرف منكج بنازلكم فى الدنيا (وقال صلى الله عليه وسلم اعطوا الله الرضامن قلوبكم تظفروا بثواب فقركم والافلا) تقدم فى كتاب الفقر والزهد بلفظ بامعشر الفقراء اعطوا الله الرضا من فلوبكم الحديث وانه رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أى هريرة وهوضعيف فيه أحدين الحسن بن أبان مهم بالكذب (وفي أخبارموسي علىه السلام ان بني اسرائيل قالواله سل لنار بك أمرا اذا نعن فعلناه مرضى به عنافقال موسى عليه السلام الهي قدسمعتماقالوافقال باموسيقل لهم وضونعني حتى أرضىعنهم تقلهصاحب القوت قال (ويشهد لهذا) فقركم والافلاوفى أخباره وسيعليه السلامات بني اسرائيل فالواله سللنار بك أمرا اذانعن فعلناه رضي به

عنافقال موسى علىمالسلام الهسى قدسمع شماقالوافقال باموسى قل اهم برضون عنى حنى أرضى عنهم ويشهد لهذا

رضى الله تعالى عنمه بالقلمل العمل وقال أبضااذا احب الله تعالى عبداابتلاه فانصر احساه فانرضي اصطفاه وقال انضااذا كان وم القيامة انبت الله تعالى اطائفة مناءي اجنعة فيطير ون من قبورهم الى الحنان سرحون فماو يتنعمون فما كنف شاؤا فتقول لهم الملائكة هل رأيتم الحساب فيقولونمارأينا حسابا فتقول لهمهمل حزتم الصراط فيقولون مارأينا صراطافتقول الهـم هلرأيتمجهنم فيقولون مارأينا شأ فتقول الملائكة من أمة منأنتم فيقولون منأمة محد صلى الله علمه وسلم فتقول نشدنا كمالله حدثو ناما كانت أعمالكم في الدنما فمقدولون خصلتان كانتافسنافسلغنا هذه المنزلة مفضل رحمة الله فيقولون وماهدما فمقولون كنااذاخاونا نستحي ان نعصيه وزوني باليسمير عماقسم لنا فتقول الملائكة بحق ا هذا وقال صلى الله علمه وسسلم بامعشرالفقراء اعطه والله الرضامن قلوبكم تظفروا بثواب

ينزل العبدمنه حث أتزله العبدامن نفسهوف أحبارداودعاسه السلام مالاولمائي والهم بالدنما انالهم بذهب حلاوة مناحاتيمن قاوم م باداود ان معبييمن . أو لمائى أن يكونوا روحانسسن لايغمسون وروى أنموسي عليه السلامقال باربدلني على أمرقه وضالتحي أعمله فارحىالله تعالى المهان رضاى في كرهان وأنت لاتصمر علىما تكر وقال باربداني علمه قالفانرضايف رضاك بقضائي وفىمناحاة موسى علىدالسلام أىربأى خلقك أحب للك فالمناذا أخذت منه المحموت سالمي قال فاى خاقك أنتعله ساخط فالمن يستغرني في الاس فاذا قضت له سخط قضائي وقدروي ماهو أشدمن ذلك وهو ان الله تعالى قال أناالله لااله الاأنامن لم يصرعلي بالائى ولم يشكر تعمائي ولم رض بقضائي فليحد رباً سوائى ومشله في الشدة قوله تعالى فيما أخرعنه نسنا صلى الله عليه السالم اله قال قال الله تعالى قدرت القاد برودير تالتديين

الخبر (ماروى عن نبيناصلي الله عليه وسلم انه قال من أحب أن يعلم ماله عند الله عزوجل فلينظر مالله عزوجل عنده فان الله تعالى ينزل العدمن حيث أنزله العبدمن نفسه) قال وحد ثنا أبو بكر أحدب جعفر بن همدان ابنمالك القطعي مهذا الحديث فرفعه الى النبي صلى الله علمه وسلم قال العراقي رواه الحاكم من حديث جابر وصحمه بالهظ منزلتمه ومنزلة الله اه قلت ورواه الدارقطني في الافرادوا ن النجار من حديث أنس بلفظ من أرادأن يعلم اله عندالله عز وجل فلينظرمالله عزوجل عنده ورواه كذلك أيونعيم من حديث أبي هريرة (وفي أخمارداودعليه السلام) أوحى الله تعالى الى داود ياداود (مالاوليائى والهم بالدنيا ان الهم) بالدنيا (يذهب حلاوة مناجاتىمن قلوبهم) نقله صاحب القوت ورواه البهق فى الشعب عن بشر بلفظ ياداود انماخلقت الشهوات واللذات لضعفاء عبادى أماالابطال فالهم وللشهوات واللذات بأداو دفلا تعلقن قلبك بشئ منهافادني ماأعا قبك به ان أسلب حلاوة حبى من قلبك وقد تقدم وفي لفظ آخر ( باداودان يحبتي من أوليا ي أن يكونوا روحانيين ولايغتمون) اياك والنم ولاتهتم بالخبزوأنت تريدني كذافي القوت وقال في موضع آخر وقدرو ينافى أخبار داودعليه السلام انالله عزوجل أوحى البه تزعم انكمنقطع الىوندعي عشتي وتسيء الظن بي الق كنفك سنيدى أكن أختاراك فانجبتي منعبادى أن يكونوا روحا سين لا يغتمون مصابح القاوب واحدانيا االعبادالي هنالك أرفع النورلك شاهدالخلوقين بمدنك وقلمك فاذا كنت كذلك قضيت ماعلمك وبقي ماعلى فى كلام نحوه قال في آخره ولاتهتم مالخيز وأنت تريدني آثرهو ايعلى هو الدُّواغض لي أشدهما تغضب لنفسك وقد تقدم بعضه قريبا (وروى انموسى عايه السلام قال ياربدلنى على أمر فيه رضال حتى أعدله فاوحى الله ال رضائي في كرهك وأنت لانصبرعلى ماتكره قال بار بدلني عليه قال فان رضائي في رضاك بقضائي) نقله صاحب القوت وقال القشيرى وقبل قالموسى على السلام الهى دلني على على اذاعلته رضيت عنى فقال انكلاتط ق ذلك فرموسي ساجد امتضرعافا وحى الله السه ما إن عران ان رضائي في رضالًا بقضائي اه وقال صاحب القوت ورويناهذا على وجه آخران بني اسرائيل سألوا موسى عليه السلام فقلوالوعلمنافي أى شيرضا وبناعزو جل لفعلناه فاوحى الله المسعقل لهسمرضائي ان ترضو ابقضائي (وفي مناجاة موسى عليه السلاميار بأى خلفك أحب البك قالمن اذا أخذت منه الحبوب سااني قال فاى خلفك أنت عليمه ساخط قالمن بستخيرنى فى الامر فاذا قضيت له سخط قضائى) نقله صاحب القوت قال (وقدروى ماهوأ شدمن ذاك) كله (وهوانالله تعالىقال أناالله لااله الاأنامن لم يصــبرعلى بلائى ولم يشكر نعمًا ثى ولم يرض بقضائى فليتخذ رباسوأنى قال العراقى رواه الطبراني في الكبيروابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هند الدارى مقتصراعلى قوله من لم ترض بقضائ و يصبر على بلائى فلمائمس ر باسوائى واسناده ضعيف اه قلت وكذلك رواه أنونعيم في الصابة وابن عساكر كلهم من طريق سعيد بنزياد بن فائدين زياد بن أي هند الدارى عن أسه زياد كشداد عن أبيه فائد بالفاء عن أبيه زياد عن أبيه أبي هند قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعني عن ربه فساقه قال الحافظ فى الاصابة فائدوولده ضعيفان وروى الشيرازى فى الالقاب من حد بث على قال لى حمريل قال الله عزوحل بالمجمدمن آمن بى ولم اؤمن بالقدرخيره وشره فليلمس رباغيرى وفيه مجدبن علاشة الكرماني وروى البهق وابن التجارمن حديث أنس قال الله عزوجل من لمرض بقضائي وقدرى فليلتمس باغدي ورواه الخطب بلفظ من لم برض بقضاء الله و يؤمن بقدرالله فليلمس الهاغ برالله عز وجل (ومثله فى الشدة قوله تعالى في الخبرعنه نبينا صلى الله عليه وسلم اله قال تعالى قدرت المقاد مر ودمرت التدبير وأحكمت الصنع فن رضى فله الرضامني حتى يلقاني ومن سخط فله السخط منى حتى يلقاني ) نقلة صاحب القوت وقال العراقي لم أجده م ذا اللفظ والطبراني في الاوسط من حديث أبي امامة خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين الحديث واسناده ضعيف اه قات وتمام حديث أبي امامة وعرشه على الماء فاخذ أهل البمين بهينه وأخد اهل الشمال بيد الاخرى وكاتابدى الرجن عين فقال باأصحاب المين فاستجابوالله فقالوالبيك وبناوسعديك

وفى الخبر المشهورية ول الله تعالى خلفت الخبر والشرفطوبي لن خلفته الغبر وأحريث الخبر على بديه وويل لمن خلفته الشروأحريت الشرعلى على يديه وويل النافة والمن الموكيف وفي الاخبار السالفة أن نبيا من الانبياء شكالى الله عزوجل الجوع والفقر والقمل

قال الستربكم قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال فاستحاموالله فقالوالبيان بناوسعديك قال الستربكم قالوا بلى غفاط بعضهم ببعض فقال قائل منهم وبلم خلطت بيننا فاللهم أعمال من دون ذلك هم لهاعاماون أن يقولوا وم القيامةانا كتاعنهذا غافلين ثمردهم فى صلب آدم فاهل الجنة أهلها وأهل النارأهلها قيل يارسول فاالاعمال قال يعمل كل قوم بمزالتهم وهكذار وأمعبد بن حيد والحكم والعقيلي وألوااشيخ فى العظمة وابن مردويه وقال صاحب القوت وفى الخبرأول ماكتب الله تعالى لوسي عليه السلام انى أنا الله لااله الاأنامن رضى بحكمى وأستسلم لقضائ وصبرعلى بلائى كتبته صديقا وحشرته مع الصديقين بوم القيامة قلت رواه الديلي من حديث ابن عماس الفظ أول شئ كتبه الله في اللوح المحفوظ بسم الله الرحن الرحم اله من استسلم لقضائي ورضى بحكمي وصبرعلى بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين (وفي الخبر المشهور يقول الله تعالى خلقت الخير والشرفطوبي أنخلقته للخبرواح يتالخبرعلي بدبه وويللن خلقته الشرواح يث الشرعلي بدبه وويل غرو بللن قال لم وكيف كذا نقله صاحب القوت قال العراقير واه ابن شاهين في شرح السنة من حديث أني المامة بسند ضعيف أه قلت وروى الطبرانى من حديث ابن عباس ان الله تعمالى قال أنا خلقت الخير وألشر فطو بجلن قدرت على يديه الخيروويل لمن قدرت على يديه الشر (وفى الاخبار السالفة أن نبيامن الانبياء شكاالى الله عزوجل الجوعوالفقر والقمل عشرسنين فاأجبب الى ماأراد ثم أوحى الله المهكم تشكو هكذا كانبدؤك عندى فيأم الكتاب قبلان أخلق السموات والارض وهكذا سبق لك مني وهكذا قضيت عليك قبل ان أخلق الدنيا أفتر يدأن أعيد الدنيامن أجلك أمثر يدان أبدل ماقدرت عليك فيكون ماتحب فوقماأحب ويكونماتر يدفوق ماأر يدوعزتى وجلالى لئن تلجلج فىصدرك هذامرة أخرى لايحونك من دىوان النبوّة) نقله صاحب القوت (وروى) في بعض الاخبار (ان آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه و ينزلون يجعُل أحدهم رجله على اضلاعه كهيئة الدّرج فيصعد على رأسه شم ينزل على انسلاعه كذلك وهومطرق الى الارض لا ينطق ولا يرفع رأسه فقال له بعض ولده يا أبت أماثري ما يصنع هذابكلونهيته عنهذافقال يابني انى رأيت مالمتر واوعلت مآلم تعلوااني تعركت حركة واحدة فاهبطت من دارالكرامة الىدارالهوان ومن دارالنعيم الىدارالشقاء فاخاف أن أتحرك وكة أخرى فيصيبني مالاأعلم نقله صاحب القوت قالوروينافى بعض الاخبارانه قال ان الله تعمالي ضمن لى ان حفظت السانى أن يردنى الىالدارالتي أخرجني منها (وقال أنس بن مالك) رضى الله عنده (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فا قال لى لشى فعلته لم نعلته ولالشي لم أفعله لم لا فعلته ولا قال في شي كان ليته لم يكن ولاف شي لم يكن ليته كان وكان اذا خاصى مخاصم من أهله يقول دعو الوقضى شئ لكان ) ولفظ القوت د مترسول الله صلى الله علمه وسلم عشرسنين ليسكل امرئ كما ريد صاحبه ماقال لي اشئ فعلمه لم فعلمه مساقه وفي آخره وكان صلى الله عليه وسلم يقول لوقضى شئ لكان وفي بعض أخباره وان خاص في مخاصم قال دعوه لوقضى شئ كان هدذا الفظ ثلاثة أحاديث وهدااوصف الراضي الموقن بشهادته وقدرويت لفظة محلة في شيئين متضادس مابعثني النبي صلى الله عليه وسلم فى حاجة قضيت أولم تقض الاقال لوقضي شئ كان فهذا اذا كان اللفظ راجعا على الوصفين فالمعنى فيماقضي أيضا أى لوقضي أن لا يقضى فاستوى عنده في القضاء مافضي لانه قدقضي أن يقضى ومالم يقض لانه لم يسبق فيه القضاء وقد يصلح في هذا الوجه ان الكل حاجة تقدد مرامن الوهم فكانهاوان قضيت الاانهاغير ماتصورف وهمه قاللوقضي ذاك لكان فان كان اللفظ عائدا على مالم يقض وحده لانماقضي فقدظهرو بانبلامسثلة فكرونهذا بمعنى قوله فىقصمة ذى البدين كل ذلك لم يكن وقد كان أحددهماوهو

عشر سنن فاأحيب الى ماأرادتم أوحىالله تعالى السهكم تشكو هكذا كان بدؤك عندى فىأم الكتاب فبلأن أخلق السموات والارض وهكذا سببقاكمني وهكذا قضت علىك قبل أن أخلق السموات أفتر مد أنأعد خلق الدنما من أحلال أم تريدأن أبدل ماقدرته علمك فكون مانحب فوق ماأحسوبكون ماتريد قــوق ما أريد وعرنى وحلالى لئن تلحلم هذافى صدرك من أخرى لايحونك من دنوان النبوة وروى أن آدم علمه السلام كان بعض أولاده الصغار المسعدون على بدية و بنزاون عمل أحدهم رحله على أضلاعه كهشة الدرج فيصعد الىرأسه م ينزل على أضلاعه كذلك وهومطرق الىالارض لاينطق إولا برفعرأسه فقالله بعض ولدوياأت أماترى ما يصنع هذا بك لونمسه عن هذافقال وابنى انى رأيتمالم تروا وعلت مالم تعلوااني تحركت حركة واحسدة فاهبطت من دارالكرامة

الى دارالهوان ومن دارالنعيم الى دارالشقاء فاخاف أن أنحوك أخرى فيصيبني مالا أعلم وقال آفس بن مالك رضى الله عنه النسيان خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ف اقال لى لشئ فعلته لم فعلته ولا الشئ لم أفعله لم لا فعلته ولا قال في شئ كان ليته لم يكن ولا في شئ لكان له يكن ولا في شئ الكان وكان اذا خاص في شئ الصم من أهله يقول دعو ولوقضى شئ لكان

الشامة الذن يحمدون الله تعالى على كل حال وقال عمر بن عبد العر بن مابقى لى سرور الافي مواقع القدر وقبل لهمأ تشتهي فقالما يقفي الله تعالى وقال معون ابنمهران من لم رض القضاءفليس لحقهدواء وقالها لفضيل ان لمتصير على تقد والله لم تصرعلي تقدير نفسك وقالعبد العسر بزبن أبيرواد ليس الشانف أكل خمز الشعبر والحل ولا فيالس الصوف والشعز والكن الشانف الرضا عن الله عز وجل وقال عبدالله بنمسعودلان ألحس جرة أحرقتما أحرقت وأبقت ماأيقت أحب الىمنأن أقول لشئ كان ليته لم يكن أو لشي لم يكن لسمه كان ونظر رحل الى فرحة في رحل محد بن واسع فقال اني لارجك من هده القرحة فقالاني لاشكرها منذخرحت اذلم تغرج فى عيى وروى فى الاسرائه المات أن عامدا عبدالله دهراطو بلا فارى فى المنام ف الانة الراعة رفيقتك في الجنة

النسيان وهذاأ يضافيه لطيفة يحتملها التاويل أنسر يدكل ذلك بجموعهم الميكن فهذا برجع بعني قوله فيما قضى لوقضى أنلايقضى كاانمالم يقض قدقضى أن يقضى رجم القضاء علمهما سواء كان صلى الله عليه وسلم رضى بماقضى كيف قضى على ماتصوره الوهم أو مخلافه و برضى بمالم يقض لان القضاء فهماسواء فينبغي أن يكون الرضابه مأسواء فبالنظرف هذه الدقائق والوقوف عندهارفع القدم عنددالله تعالى الى مقام القربين وبالتهاون بهاوالغفلة تعلقت القلوب ففسدت حين لميصلح للمعبة والرضا اه وقول أنس المذكور خدمت رسول الله صلى الله عليه وسام الح تقدمه في كتاب أخلاق النبرة بلفظ والذي بعثه بالحق ماقال في شي قط كرهه لم فعلته ولالامني أحدمن أهله الافال دعوه انما كان هذا بكتاب وقدروى الشيخان من حديث أنسماقال اشئ صنعنه لمصنعته ولالشئ تركته لم تركته وروى أبوالشيخ في كتاب الاخلاق من حديث له فبه ولاأمرني بامرفتو انيت فيه فعاتبني عليه فانعاتبني أحدمن أهله فالدعوه فاوقدرشي كان وفي رواية له كذاقضي وروى الخرائطي فى مكارم الاخلاق من حديثه دعوه فانه لوقضى شئ لكان وعندالدار قطني في الافرادوأبي نعيم في الحلية لوقضي كان أوقد ركان (و يروى) في بعض الاخبار (ان الله تعالى أوجى الى داود عليه السلام ياداود تريدوار بدوانما يكونما أريد) نقله صاحب القوت (وأما الآنار فقد قال ابن عماس) رضي الله عنه (أولمن يدعى الى الجندة يوم القيامة) أى ليدخلها (الذين يحمدون الله تعالى على كل حال) أى فى السراء والضراء (وقال عرمن عبد العزيز) رحه الله تعالى لقد أصحت و (ما بقي لى سرور الافي مواقع القدروقيل له ماتشته عي فقال ما يقضى الله تعالى ) وقال نوعبد الرجن البناجي من عباد الله خلق يستحيون من الصبر يتلقفون مواقع أقداره بالرضاتلقفا (وقالمعون بنمهران) الخزرجي رجمهالله (من لم برض بالقضاء فليس لحقمه دواء وقال الفضيل) بن عياض رجم الله تعالى (ان لم تصلي على تقد مرالله تعالى لم تصلي على تقد مر نفسك وقال) أبوعبدالرحن (عبد العز يزبن أبي رواد) بفتح الراء وتشديدالوا وصدوق عابدروي له الاربعة أسند عن كمار التابعين (ليس الشأن في أكل خمز الشعير والخل ولافي ليس الصوف والشعر ولكن الشأن في الرضاعن الله عز وجل) وقد كان ذهب بصرعبد العز بزهذ امنذعشر من سنة فلم يعلم به أهله ولا ولد و فتأمله ابنه ذا ف يوم فقال يا أبت ذهبث عينك قال نعم يابني الرضاعن الله أذهب عين أبيك (وقال عبد الله بن مسعود) رضى الله عنه (لان ألحس جرة أحرقت مأحرقت وأبقت ماأبقت أحبالي منان أقول لشئ كان ليته لميكن أولشي لم يكن ليته كان رواه أبونعيم في الحلية من طريق أبي الحكم أو الحسكم عن أبي وائل عنه قال ما أحد من الناس اليوم الايثمني فساقه وفيه ولان بعض أحدكم على جرة حتى تطفأ خبرمن ان يقول لام وضاه الله لمت هذالم يكن (ونظر رجل الى قرحة فى رجل محد بنواسم) البصرى رجد مالله تعالى (فقال انى لارجك من هده القرحة فقال انى لاشكرها منذخرجت اذلم تخرج في عبني رواه أحد في الزهدومن طريقه أبونعيم في الحلمة حدثنا محمد بن مصعب قال معت يعي بن سلم مذ كرعن عبد العز يز بن أبي روّاد قال رأيت في يد محمد بن واسع قرحة وكانه رأى ماقدشق على منها فقال لى أقدرى ماذالله على في هذه القرحة من نعمة قال فسكت فقال حمث لم يحعلها على حدقتى ولاعلى طرف اسانى ولاعلى طرف ذكرى قال فهانت على قرحت (وروى فى الاسرائد المان ان عالدا عبدالله دهراطو يلافارى فى المنام فلانة الراعبة رفيقتك فى الجنة فسأل عنها ألى ان وجدها فأستضافها ثلاثا لينظراني علها فكان يبيت فائعا وتبيت نائمة ويظل صائحا وتظل مفطرة فقال امالك عمل الامارأ يت فقالت ماهو والله الامارأيت لاأعرف غيره فلم بزل يقول تذكرى حتى قالت خصيلة واحدة هي في ان كنت في شدة لم أعن ان أكون في رخاء وان كنت في مرض لم أنمن إن أكون في صحة وان كنت في الشمس لم أنمن إن أكون في الظل

فسأل عنها الى أن وجدها فاستضافها ثلاثال منظر الى علها فكان يبيت قاعًا وتبيت ناعة ويظل صاعًا وتظل مفطرة فقال أمالك على غيرما وأيت فقالت ماهو والله الامارأ يتلاأ عرف غير مفلم بزل يقول تذكرى حتى قالت خصيلة واحدة هى فى ان كنت فى شدة لم أغن ان أكون فى الفال وخاء وان كنت فى مرض لم أغن أن أكون معة وان كنت فى الشمس لم أغن ان أكون فى الظل

فوضع العابد بده على رأسه وفال أهذه خصلة هذه والله خصلة عظمة بعزعنها العبادوعن بعض السلف انالله تعالى اذاقضي في السماعة ضاء أحب من أهل الارض أن رضوا (٢٥٤) بقضائه وقال أبو الدرداء ذروة الاعمان الصراليح كم والرضا بالقدر وقال عمر رضي الله عنهما أبالي

فوضع العامديده على رأسه وقال أهذه خصيلة هذه والله خصلة عظمة يعزعنها العماد) كذالفظ القوت وقد رواه أنونعم فى الحلية فقال حدثنا أنو مجد بن حيان حدثنا عبد الله بن مجود عن عبد الله بن مجد بن بزين خنيس حدثني أبي عن عبد العزيز بن أبي رواد قال بلغني ان عابدا في بني اسرائيل يتعبد فاتي في منامه أن فلانة زوجتك فى الجنة قال فلانة وماعلها فاعها فقالها الى أحبأن أضيفك ثلاثة أيام مع لياليهن فقالت بالرحب والسعة فال فكان عندها تلك الثلاث يبيت فائما وتبيت ناغة وبصيم صائما وتصبح مفطرة فلمامضت فالسالك على غيرهذا ماأوثق علاء عندل قالت ماأخي ماهوالامارأيت الاخصيلة واحدة قال وماتلك الخصيلة قالت اني ان كنت فى شدة لم أتمن الى كنت فى رخاء وان كنت حائمة لم أتمن الى كنت شبعانة وان كنت فى شمس لم أتمن اني كنت في فيء وان كنت في مرض لم أتمن اني كنت في صحة فقال وأي خصلة هذه والله خصلة بيجزعنها العباد (وعن بعض السلف ان الله تعلى اذا قضى من السماء قضاء أحب من أهل الارض أن برضوا بقضائه) كذافي القوت (وقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (دروة الاعان الصبرالعكم والرضا بالقدر) ولفظ القوت عاقسم اللهله وقدرواه أبونعم في الحلمة فقال حدثنا محدبن على بن حبيش حدثناموسي بن هرون الحافظ حدثناأ بوالربيع وداود بنرشيد فالاحدثنا بقية حدثنا يحى بنسعدعن خالد بن معدان حدثني بزيدين مرثدالهمداني أبوعمان عن أبي الدرداءانه كان يقول ذروة الاعمان الصبرالحكم والرضا بالقدر والأخلاص للنوكل والاستسلام الرب تعالى (وقال عررضي الله عنهما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيتمن شدة أورخام) رواه ابن عيدة عن أى السوامعن أبي مجلزقال قال عرما أبالى على ما أحب أو ماأ كره أى الأدرى الخيرة لى فيما أحب أو فيما أكره وقد تقدم (وقال) جعفر بن سليمان الضبعي قال سفيان (الثوري)رجه الله تعالى كنت وماعندرابعة)العدوية المتوفية سنة ١٣٥ (فقلت اللهم ارض عنا فقالت أمَا تستعيم من الله أن تسأله الرضا وأنت عنه غير راض فقال الثورى (استغفر الله) فهي ذكرته بان رضاالله انماهو غرةرضا العبدعن الله تعالى فتذكر الثورى ورجع الى نفسه وأستغفر (فقال) أبوسليمان (حعفر من سلىمان الضبعي) البصرى صدوق زاهد احتجبه مسلم وروى له النخارى تعليقا والاربعة مات سنة ١٧٨ (في يكون العبدراضماعن الله تعالى قالت آذا كان سروره بالصيمة مثل سروره بالنعمة) كذافي القوت والفظ القشيرى وسئلت وابعة متى يكون العمد راض افقالت اذا سرنه المصيمة كاسرته النعمة (وكان الفضَّالُ) بنعياضُ (يقول اذا استوى عنده المنع والعطاء فقدرضي عن الله تعالى) رواه أبونعيم في الحلمة (وقال) أبوالحسن (أحدبن أبي الحوارى) عبدالله بن مبون بن العباس بن الحارث التغلبي الدمشتي ثقة زاُهدروىله أبوداودوابن ماجهمات سنة ١٤٦ (قال)لى (أبوسليم ان الداراني) رحمالته تعالى (ان الله عزوجل منكرمه قدرضي منعبيده بمارضي العبيدمن موالمهم فكتوكيف ذاك فالألبس مراد العبد من الخلق ان برضى عنه مولاه قلت نعم قال فان محبة الله من عبيده أن برضواعده) نقله صاحب القوت (وقالسهل) التسترى رجه الله تعالى (حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضاوحظهم من الرضاعلي قد رعيشهم مع الله عزوجل) نقله صاحبُ القوت (وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عزوجل بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضاو المقن وحعل الغ والحزن في الشان والسخط ) قال صاحب القوت رواه عطمة عن أبي سعيد الدرىم فوعاوقال العراق رواه الطبران منحديث ابن مسعودوقد تقدم \*(بران حقيقة الرضاونصوره فيمايخ الف الهوى)\*

(اعلم) بصرك الله تعالى (ان من قال) من البطالين (ليس فيما يخالف الهوى وأنواع الملاء الاالصيرفاما الرضا فلاينصورفاغاأتى) فم أتوهمه (من ناحية انكارالحمة) وقد تقدم بيان مذهبه والاحتجاج عليه (فاما اذا

عبسدهان برضواعنه وقال سهلحظ العبيد من المقنعلي قدرحظهم من الرضاوحظهممن الرضاعلى قدرعيشهممع اللهعز وحلوقدقال الني صلى الله عليه وسلم أنالله عزوحل محكمه وحد الله جعل الروح والفرح فى الرضاواليقين وجعل النم والخزن فى الشك والسخط (بيان حقيقة الرضاو تصوّره في ايخالف الهوى)\* اعلم أن من قال ايس فيما يخالف الهوي وأنواع لبلاء الاالصبر فالمالرضا فلا يتصور فاعا أي من ناحية انه كارالمعمة فإمااذا

على أى حال أصعت

وأمسيت منشدة أورناء

وقال الثورى وماعند

رابعة اللهمارضعنا

فقالت أما تستعيرمن

الله أن تسأله الرضا

وأنثعنه غيرراض فقال

أستغفرالله فقال سلمان

ابن جعفر من سلمان

الضبعيفي يكون العبد

راضما عن الله تعالى

قالتاذا كانسروره

بالصيبة متسل سروره

بالنعمة وكان الفضيل

يقولاذااستوىعنده

المنع والعطاء فقدرضي

عن الله تعالى وقال أجر

اس أبي الحواري قال أبو

سليمان الداراني ان الله

عروحالمن كرههقد

رضى من عبيده عارضي

العبيدمن موالم مقلت

وكيف ذاك قال أليس

مرادالعبد مناخلق

أن برضيعنهم ولاهقلت

تع قال فان عبة اللهمن

ثبت الصوّر الحب لله تعالى واحت غراق الهجميه فلا يخفى ان الحب يورث الرضابافعال الحبيب و يكون ذلك من وجهين \* أحدهما أن يمثل الاحساس بالالم حدى يجرى عليه المؤلم ولا يحس و تصيبه حراحة ولا يدرك ألمها ومثال الرجل المحارب فانه فى حال غضبه اوفى حال خوفه قد تصيبه حراحة بل الذى يغدوفى شغل ( 700 ) قريب قد تصيبه شوكة فى قدمه ولا حراحة بل الذى يغدوفى شغل ( 700 ) قريب قد تصيبه شوكة فى قدمه ولا

إيحس بالمذلك لشغل قلمه بلالذى يحجم أو يحلق رأسه يحديدة كاله بتألم به فان كانمشـغول القلبعهمنمهماته فرغالمز منوالجام وهو لانشعر به وكل ذلك لان القلب اذصارمستغرقا بامرمن الامو رمستوفي به لميدرك ماعسداه فكذلك العاشق المستغرق الهم عشاهدة معشوقم أوعبه قد بصيبه ما كان يتألميه أو اغتم له لولاعشقه عملا يدرك غسه وألمافرط استملاء الحبعلى قلبه هذااذا أصابهمنغير حسبه فكيف اذاأصابه من حبيبه وشغل القاب بالحب والعشدق من أعظم الشواغل واذا تصوّرهدنافي ألم يسير بسسحب خفيف تصور فى الالم العظم مالحب العظيم فانالحب أيضا يتصور تضاعفه فحالقوة كايتصورتضاعف الالم وكا يقوى حسالصور الجيالة المدركة عاسة لبصر فكذاية ويحب الصورالجلة الماطفة المدركة بنورالبصيرة

ثبت) مماذ كرناه (تصوّرالحبله تعالى واستغراق الهميه فلا يخفي ان الحبورث الرضابا فعال الحبيب) اذهوغاية الحب (ويكون) نصوير (ذلك من وجهين أحدهما) أعلى من الثاني فالاعلى الذي لايتصور وقوعه الابعد كالانعبة (ان يبطل الاحساس بالالمحتى يجرى على المؤلم ولا يحس وتصيبه حراحة ولا يدرك ألها) وهذا غايته التى وصل المهارهذا موجودفى الاحوال المعتادة من الصفات البشرية لان حكمة الله فى الصفات البشرية أى قوّة غلبته حكمته على سائر القوى (ومثاله الرجل الحارب فانه في حال غضبه) وقد تقوى القوّة الغضبية (أوفى حال خوفه) وقد تقوت الماراته (قد تصيبه حراحة وهو لا يحسبها) ولايدرك الهائلا (حتى اذارأى الدم) بار زامن موضع الجراحة (استدل بماعلى الجراحة بل الذي مغدوفي شغل قريب قد تصيبه شوكة في قدمه ولا يحس بالم ذلك لشغل قلبه) عماهوفيه (بل الذي يحجم أو يحلق رأسه يحديدة كالة) أي باردة الحد (يتألم يه) لا يحالة (فأن كان مشغول القلب بمهم من مهما ته فرغ المزين) من حلاقته (والخام) عن حمامته (وهو لايشعريه) ولهذا أمثلة كثيرة وفيماذكره المصنف كفاية (وكلذلك) لان (القلب اذاصار مستفرقا بأمر من الامورمسنوفيه) آخذا بكليته (لم يدرك ماعداه فكذلك العاشق المستغرق الهم عشاهدة معشوقه أو يحمه قد بصيبهما كان يتألم به أو يغترله لولاعشقه عملا يدرك همه وأله لفرط استبلاء الحب على قلبه هذا اذا أصابه من غير حبيبه فكيف اذا أصابه من حبيبه وشعل القاب بالحب والعشق من أعظم الشواغل واذا تصوّرهذا فى ألم يسير بسبب حب فيف تصوّ رفى الالم العظيم بالحب العظيم فان الحب أيضا يتصوّ رتضاعفه فى القوّة كا يتصور أضاعف الالم وكمايقوى حب الصور الجيلة) الظاهرة (المدركة بحاسة البصر فكذا يقوى حب الصور الجملة الماطنة المدركة بنو والمصيرة) هدذا ظاهر (وجال حضرة الربوبية وجلالهالا يقاسيه جالولا جلال فن ينكشف له شئ منه فقد يهره بحيث يدهش عن عقله (و يغشى عليه فلا يحس عليجرى عليه) لان الالتذاذبه يذهب الاحساس (فقدر وى ان امرأة فقع ) بن شخرف (الموصلي) وكانت من الحبين (عثرت) مرجلها (فانقلع طفرها فضحكت فقبل لهااما تعدين آلوجع فقالت ان لذة ثوابه أزالت عن قلى مرارة وجعه نقله صاحب القون ور وى البهق في الشعب عن أبي عمم ان الخياط قال معت السرى يقول معت فضيلا مقول تو حعت ابنقله فعادها فقال لها بابنية كيف كفك هذه فقالت له ياابت ان الله قد بسط لى من ثوام امالا أؤدى شكره علىدة أبدا فتعبت من حسن يقينها قال الفضيل فاناعندها فاعداد أتاني ابن له ثلاث سنين فعبلته وضممته الى صدرى فقالت لى ما أبت سألنك بالله الحبه قلت اى والله بابنية انى لاحبه فقالت لى سو أقال من الله باابت انى طننت انك لاتحب مع الله غير الله فقات لهااى بابنية ولا يحبون الاولاد فقالت الحبة للخالق والرجية للاولادقال فلطم الفضيل على رأس نفسه وقال يارب هذه ابنني هجتني في حم اوحب أخم اوعز تك لا أحببت معك أحدادي ألقال وكانسهل التسترى (رحمالله تعالى به علة يعالج غيره منها ولا يعالج نفسه فقيل له فى ذلك) وعوتب (فقال بادوست) أى ياجب (ضرب الحميب لابوج-ع) نقله صاحب القوت وكان الجنيد يقول من علامةالحب فىالمكاره والاسقام هجان المحبة وذكرهاعندنز ول البلاء اذهو لطف من مولاه ونبسل القربة الى محمو بهوقلة التاذى بكل الاعتصيمه لغلمة الحب على قلمه وقد كان بعض المحبين يقول اصفى ما أقول ذكر ااذاكنت مجوماوهذاالذىذكره سهل من ان ضرب الحبيب لايوجع هومقام الاستغراق وقد يتفق ان ضرب الحبيب بوجع كاحكى ان الحلاج حين صلب وأمر الناس برجه فرجوه بالخبارة وهوساكت لايتأوه فاءت أخته وكانتمن العارفات فرجته بعصاة صغيرة فقال آ وفقيل له في ذلك فقال ضرب الحبيب بوجيع وهذاله وجه حيث انه صدر

وجالحضرة الربو بمة وجلالهالا يقاس به جال ولاجلال فن يسكشف له شئ منه فقد يهره بحيث بدهش و بغشى علمه فلا يحس بما يجرى عليه و فقد روى ان امرأة فقع الموصل عثرت فانقطع ظفر هاقض كمت فقيل لها اما تحدين الوجع فقالت ان الذه ثوابه ازالت من قلبي مرادة وجعه وكان سهل وجه الله تعالى به على تعالى على المنافقة الى الدوست ضرب الجبيب لا يوجع

\* وأماالوجه الثانى فهوأن محسبه و بدرك ألمه ولكن يكون راضابه بل راغبافسه من بذاله اعنى بعقله وان كان كارها بطبعه كالذى يلمس من الفصاد والخامة فانه بدرك ألم ذلك الاانه راض به و راغب فيه ومتقلد من الفصادية والخامة فانه بدرك ألم ذلك الاانه راض به و راغب فيه ومتقلد من الفصادية والمناص الربيح بدرك مشهدا السام ولكن حبه للمرق مفره طب عنده مشقة السفر و حعله راضيام اومهما اصابه الانم وكدلك كل من بسافر في طلب الربيح بدرك مشهدا النان والمناص الذي الذي الذي الدخل فوق ما فانه رضى به و رغب فيه وأحده و شكر الله عليه هذا النكان يلاحظ المهدن الله تعالى وكان الهيقين بال ثوابه ( ١٥٦) الذي ادخله فوق ما فانه رضى به و رغب فيه وأحده و شكر الله عليه هذا النكان يلاحظ المهدن الله تعالى وكان الهيقين بالثوابه ( ١٥٦)

ذلك بعدمعر فة العذر (وأماالو جدالثاني فهوان يحسبه وبدرك ألمه)ويكرهه بطبعه (واكن يكون راضيابه) بل (راغبافيهم بداله أعنى بعقله وان كان كارها) له (بطبعه) وهدذا (كالذي يلمُسمن الفصاد الفصد و) من الجام (الجامة فانه بدرك ألم ذلك الأأنه راض به وراغب فيه ومتقلد من الفصاد) والجام (به منة بفعله) لما يجد فيه الشفاء والراحة (فهذا حال الراضي بما يجرى عليه من الالم وكذلك كل من يسافر في طلب الربح بدوك مشقة السفر) لا محالة (ولكن حبه المرة سفره) التي هي الرج (طب عنده مشقة السفر) وسهلها عليه (وحدله راضابها) وهدنه الدرجة واجبة وهي الاعان لله يحب كسيماع اوردفهامن الفضائل وماقبلها موهبة من الله تعالى لا وجد بالكسب اكن مقدماتها مكسوبة وهي التخلق بالاخسلاق المحمودة فالتخلق من حانبك لامن حانب الله فني تخايث من المذمومات وتحليت بالحمودات أفاض الله عليك من نوره ومعرفته مالا يمكن وصفه ولا يحكن العمارة عنه وكالمازددت معرفة ازددت رضالى مالا يتناهى (ومهما أصابه بلية من الله عز وحل وكانله يقين بانثوابه الذى ادخرله فوق ماته رضى به و رغب فيهو أحمه وشكر الله علمه هد ذااذا كان يلاحظ الثواب والاحسان الذي مجازى به عليمه ومجوزان بغلب الحب معيث بكون حظ الحب في مراد محمد وبه ورضاه لالمسنى آخروراءه فبكون مراد حبيبه ورضاه محبو باعنده ومطاوبا وكل ذلك موجود فى المشاهدات فى حسائلق وقد تواصفها المتواصفون) من الحبين والعشاق (فى نظمهم ونثرهم) و رتبوافى ذلك مؤلفات (ولامعنى له الاملاحظة جال الصورة الظاهرة بالبصرفان نظر الى الجال في اهو الاجلد) مشمل (ولم ودم مشعون بالاقذار والاخبات بدايته) ان نظر الهافائها (من نطفة مذرة) كافال تعالى من مني تني (وثها يته) ان تأملها فانها (حيفة قدرة) من أنن الجيف (وهوفيمابن ذلك) أي بن البداية والنهاية (عمل العذرة) فى بطنه وهذا فيه عمرة لن اعتبره فالذا نظر الى المدرك (وان نظر الى المدرك العمال) المذكور (فهمي العين المسيسة) الناقصة (التي) ركبت فيها حاسة الادراك وهي (تغلط فيما ترى كثيرافترى الصغير كبيراوالكبير صغيرا والبعيد قريبا والقبيع جمدال) والساكن متحركا والمتحرك ساكناومن نقصها انها تبصر من الاشماء ظاهرهادون باطنهاومن الموجودات بعضهادون كاهار تبصرغيرها ولاتبصر نفسها وتبصرا شياءمتناهمة ولاتبصر مالانهاية له على ما تقدم تفصيل ذلك (فاذات صقراستيلاء هدا الحب فن أين يستعيل ذلك فيحب المالازلى الابدى الذى لامنتهى لكاله المدرك بعين البصيرة التي لا يعتربها الغلط) والنقص (ولا يدور بها الموت بخلاف العين فلم اأولماتسيل على الحدين في العبر (بل تبقى عند الموت حية عند المه فرحة بر زق الله) فانها يحل المعرفة والحبة (مستفيدة بالمون مزيدتنبه واستكشاف فهذاأم واضع لايلتبس من حيث النظر بعين الاعتبار) اذا نوصل فيه (ويشهد لذلك الوجودو حكايات أحوال الحبين وأقوالهم) على اختلاف در جانم من الحب (نقد قال شقيق البلخي) رجه الله نعالى (من وي ثواب الشدة) وما يترتب علم امن حسن الجزاء (لايشته-ى الخرجمنها وقال الجنيد) رجه الله تعالى (سألت) استاذى (سريا السقطى) رجه الله تعالى (هل بجد الحب ألم البلاء قال لاقلت ولوضر ببالسيف قال نعم وان ضرب بالسيف سبعين ضربة على ضربة) وهدذامقام المستغرق بالحب فاننفسه مكنتءن الاضطراب تحت بجارى الاقدار (وقال بعضهم أحببت كل شي يحبه حتى لوأحب النارأحبيت دخول النار) وهذا مقام الراضي الحب كما قال ان حليف الرضا

الثواب والاحسان الذي يحازى به عليه و يحوزأن مغلب الحب يحبث مكون بعظ الحب في مرادي و به ورضاه لالعسى آخر وراءه فيكون مراد حسبه ورضاه محبويا عنده ومطاو ماوكل ذلك موحودفي الشاهدات فىحداكات قرقد تواصفها المنواصفون فى نظمهم ونثرهم ولا معنى له الاملاحظة جال الصورةالظاهرةبالبصر قان نظر الحالج الفا هوالاحادو لحمودم مشعدون بالاقدذار والاخباث بدايته من تطفة مذرة ونها لتمحمقة قذرة وهوفماس ذاك بعمل العذرة وان نظر الى المدرك العمال فهيي العن الحسيسة التي تغلط فماترى كثيرا فترى الصغاركيبرا والكبير صفراوالبعدةريما والقبيم جيلافاذاتصور استبلاء هذا الحيفن أن يستعبلذاك في حب المال الازلى الابدى الذي لامنتهى لكله

المدرك بعن البصيرة التي لا يعتر م الغلط ولا يدور م الموت بل تبقى بعد الموت حية عند الله فرحة برزق الله تعالى مستفيدة سكون مالدرك بعن البعث الموت من يد تنبيه واستكشاف فهذا أمرواضع من حيث النظر بعن الاعتبار و بشهد لذلك الوجود و كايات أحوال الحبين وأقو الهم فقد قال شقيق البلغي من برى ثواب الشدة لا بشته بي المخرج منها وقال الجندساً لت سريا السقطى هل يحد الحب ألم الدلاء قال لا قلت وان ضرب فالسيف قال نعم وان ضرب بالسيف معين ضربة ضربة على ضربة وقال بعضهم أحبيت كل شئ يحبه حتى لواحب الناو أحببت دخول النار

وقال بشر بن الحرث مروت برجل وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغداد ولم يتكام شخل الى الحبس فتبعته فعُلت له لمضربت فعال لائي عاشق فقلت له ولم سكت قال لان معشوق كان بعدائي ينظر الى فقلت فلونظرت الى (٦٥٧) المعشوق كان بعدائي ينظر الى فقلت فلونظرت الى (٦٥٧) المعشوق الا كبرقال فزعق دعقة خرميتا

وفال محى معادالرارى رحه الله تعالى اذا نظر أهل الجنة الى الله تعالى ذهبت عيومهم فى قاومهم مشل لذة النظر الى الله تعالى عاغاتة سينقلا ترجع البهم فساطنات بقاوب وقعت بن حاله وجلاله اذالاحظت جلاله هاستواذ الاحظت جاله تاهت وقال بشر فصدت عبادان فيدايتي فاذار جلأعى بجذرم بحنون قدصرع والنمل يا كل له در فعت رأسه فوضعته في عرىوأنا أردد الكادم فلاأفاق قال من هذا الفضولي الذى يدخل بيني وبين ر بی لوقطعنی از باار با ماازددت له الاحباقال بشرفارا بت بعد ذالته نقمة بن عبدو بين ربه فانكر تهاوقال أنوعر و محدبن الاشعث ان أهل مصرمكثوا أربعة أشهر أيكن لهم غذاء الاالنظر الىوجه توسف الصديق عليم السلام كافوا اذا جاعوانظر واالى وجهه فشفلهم جالهعسن الاحساس بالمالجوع بلفالقرآنماهوأباغ منذلكوهوقطع النسوة

كونالقلب الىأحكامه وموافقة القلب بمارضي واختاروأ نشد صاحب مصارع العشاق لسمنون ولوقيل طأفى النار اعلم اله \* وضالك أومدن لنامن وصالك لقدمتر جلى نحوهانوطئها \* سرو رالاتي قدخطرت ببالك (وقال بشرين الحرث) الحافى رحمه الله تعالى (مررت برجل) من العيارين (وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغداد) في حناية جناها (ولم يتكلم) أي لم يتاوه من الضرب (شمحل الى الحبس فتبعته فقلت له لمضربت فقال لأنى عاشق فقلت له ولم سكت قال لان معشوق كان بحذائي ينظر الى) فلم أجد بسببه ألم الضرب (فقلت) له هذا في الخاوق (ولونظر ف الى العشوق الاكبر) كيف كان حالك (قال فرعق زعقة خرميدًا) نقل القشيري نعوه وهذا كان مجمائحه و بافلا انكشف له الجاب لم يتحمل فكان سبب زهاق روحمه (وقال يحيى بن معاذالوازى رجهالله تعالى اذا نظراً هل الجنة الى الله تعالى حين يتعلى علمهم غشى علمهم و (ذهبت عيونهم في قلوبهم من لذة النظر الى الله تعالى عامائة سنة لا ترجع الهم فاطنك بقاد بوقعت بين جاله و جلاله) في الدنيا (اذا لاحظت جلاله هابت واذالاحظت جماله تاهت وقال بشر ) الحافي رحمالله تعالى (قصدت عبادان) وهي قرية فى خرىرة قرب البصرة (فى بدايتي) أى أوّل الوكى (فاذا أنابر جل أعمى يجذوم قد صرع) على الارض (والنمل يأ كل لجه فرفعت رأسه )من الارض شفقة عليه (فوضعته في حجرى وأنا أرددال كالرم) وادعوله (فلما أفاق) من غشبته (قال من هذا الفضولي الذي يدخل بيني و بين ربي) ثمر جيع الحربه وقال (لوقطعني اربااربا) أي قطعة قطعة (ماازددتله الاحماقال بشر فارأيت بعدذاك نقمة بين عمدور به فاشكرتها) ولفظ القوت وحدثونا عن بشراطافي رضي الله عنمه قال رأيت بعبادان رجلاقد قطن البلي وقد سالت حدقتاه على خده وهوفي ذلك كثيرالذ كرعظم الشكريله عزو حلقال واذاهوقدصر ععنجنة فالفوضعت وأسمه في جرى وجعلت أسأل الله كشف مابه وادعوله فافاق فسمع دعائى فقال من هذا الفضولي الذي يدخل بيني و بينربي و يعترض عليه فى نعمه على ونعى رأسه قال بشرفاع تقدت ان لااعترض على عبد فى نعمة أراها عليه من البلاء وقال أنوجد السراج فيمصارع العشاق حدثناأ حدين على بن ثابت حدثنا عبدالرجن بن فضالة أخبرنا محديث عمدالله بن شافات معت طبيا المحملي بالبصرة يقول معتعلى بن سعيد العطار يقول مررت بعبادات بمكفوف مجذوم واذا الزنبور يقع عليه فيقطع لجه فقات الجدلله الذى عافاني بماابتلاه به وفقح من عيني ما أغلق من عينه قال فبينا أنا أرددا لحداذهم عنيناهو يتخبط فنظرت اليهفاذاه ومقعد فقلت مكفوف بصرع مقعد يجذوم قال فااستممت كالرمىحتى صباح يامكاف مادخواك فبمابيي وبينر بيدعه يعمل بيماشاء تمقال وعزتك وجلالك لوقطعتني ار باار باأوصيت على العذاب صبا ماازددت الدالاحيا (وقال أبوعر ومجد بن الاشعث) المكوفى وهوشيخ لابنعدى قداتهمه كذاذكره الذهبي في الدنوان والمامجدين الاشعث الكندى فتابعي ثقة ويكني أباالقاسم (ان أهل مصرمكثوا أربعة أشهر لم يكن لهم غذاء الاالنفار الى وجه نوسف الصديق عليه السلام) وذلك حين أصابهم القعط سبع سنوات متواليات (كانوااذاجاء وانظر واألى وجهه فشغلهم جماله عن الاحساس بالم الجوع بلف القرآن ماهو أبلغ من ذلك وهو قطع النسوة) زوجة الحاجب والساق والحباز والسجان وصاحب الدواب (أيديهن) بالسكاكين (لاستهنارهن علاحظة جماله حتى) دهشن و (ماأحسسن بذلك) الجراح (وقال سعيد بن يحيى) الكوفي العابدر ويعند وابنه أحد (رأيت بالبصرة في خان عطاء بن مسلم) موضع مُعر وف هنالك (شأباوفي يدهمدية وهو ينادىباعلى صوته والناس حوله وهو يقول وم الفراق من القيامة أطول ﴿ والموتَّمَنَ الْمَالْتَفُرِقَ أَجَلَّ

ما المحمدية وهو ينادى بأعلى السادة المتقين - تاسع ) أيد بهن لاسته تأرهن بالدخلة جاله حتى ما المحسن بذلك وقال سعيد بن يحيى رأيت بالبصرة فى خان عطاء بن مسلم شاباو فى يدهمدية وهو ينادى بأعلى صوته والناس حوله وهو يقول وم الفراق من القيامة أطول \* والموت من ألم التفرق أجل

قالوا الرخيل فقلت استراخل \* الكن مهمي التي تترخل غريقر بالمدية بطنه وخوستافسالت عنموعن أمره فقيل لى انه كأن يهوى فقى لبعض المول حب عنه بوماوا حداويروى ان بونس عليه السلام قال لجبريل دانى على أعبد أهل الارض فدله على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه وذهب بيصره فسمعه وهو يقول الهي متعتنى مهماما شئت ألت وسلبتنى ما شئت أنث وأبقيت لى فيسك الامل بارياوصول وروى عن عبد الله بن عروضي الله ( 100) تعالى عنه ما أنه اشتكله ابن فاشتد وجده عليه حتى قال بعض القوم لقد

قالواالرحيل فقلت لست راحل \* لكن مهجتي التي تترحل

غربقر بالمدية بطنه وخرميتانسالتعنمه وعن أمره فقيسل لحانه كانبهوى فتى لبعض الملوك حبعنه يوما واحدا) رواه أنومجد السراج في كتاب مصارع العشاق (وبروى) في بعض الاخبار (ان ونس) النبي (قال ليريل علم ماالسلام دلني على أعبد أهل الارض فدله على رحل قد قطع الجذام بديه ورحليه وذهب بنصره فسمعه وهو يقول الهي متعتني محماما شثت أنت وسلبتني ماشنت أنت وأبقيت كي في كالامل الر اوصولو بروى عن عبدالله بنعر) بن الطاب (رضى الله عنهما اله اشتكى له ابن فاشتدود وعليه) وقلق (حتى قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ ان حدث مذا الغلام حدث ) أى أمر حادث من الموت (فات الغلام فرج انعرف جنازته ومارجل فالقوم (أشدسر ورامنه فقيلله فىذاك فقال اعماكان حزني رجةله فلماوقع أممالله رضينايه )وهذاه والرضابعد القضاء الذي جاءذ كره في الخبرالمتقدم (وقالمسروق) ابن الاجدع بنمالك الهمد اني الوداعي أبوعائشة الكوفي ثقة فقيه عابد يخضرم مات سنة ٦٢ (كانرجل بالبادية له كلب وجار وديك فالديك) كان (يوقظهم الصلاة والحار) كانوا (ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم والكاب) كان ( بحرسهم ) من بعدة العدوقال ( فحاء المعلم فاخذ الديل فزنواله وكان الرجل صالحا فقال عسى أن يكون خيرا عم جاءذتك فرق بطن الحارفقتل فزنواعلمه فقال الرحل عسى ان يكون خيرا ثم أصيب الكاب بعدد الن فقال عسى ان يكون خيرا ثم أصحواذات يوم فنظر وا فاذا قدسي من حولهم من العرب (وبقواهم قال وانماأ خذ أولئك لما كان عندهم من أصوات الدكلاب والجبر والديكة فسكانت الحيرة الهؤلاء في هؤلاء هلاك الحبوانات كاقدر والله تعالى واخرج ابن أبي الدنمافي كتاب الرضاءن معمد بن المسيب فاللقمان لابنه بابني لاينزان بكأمر رضيته أوكرهته الاجعلت في الضمير منك ان ذلك خير الك فرج على حمار وابنه على جيار وتر وداللقاء نبي قديمث فساراأ ياما وقداستقبلته مامفازة فسارافه ماماشاءالله حتى ظهراوقد تعالى النهار واشتدالحر ونفد الزادوا ستبطآ حمارهما فنزلا فجعلا يشتدان على سوقهما فبينماهما كذلك اذنظر لقمان أمامه فاذاهو بسوادودخان فقال في نفسه السواد فالشجر والدخان العمران فبينماهما كذلك اذوطئ ابن لقمان على عظم فأنى على العاريق فخرمغشسا عليه فوثب المهلقمان وضمه الى صدره وقال لعلى هذاخيرلى واستغرج العظم بأسنانه فذرفت عيناه فقال باأبت أنت تبكر وأنت تقول هدذا جيرلى وقد نفد الطعام والماء ويقيت أناوأنت وهدناالكان فانرحلت وتركتني ذهبت بهم وغموان أقتمعي متناجيعافق البابني اما بكائي فرقة الوالدين واماماقلت فكمف يكون هذا خبرالي فلعل ماصرفه عنك أعظم عاابتلت فيمولعل مااينات به أيسر بماصرف عنك ثم نظرامامه فلم يرذاك الدخان والسواد واذا شخص أقبل على فرس أبلق عليه ثماب بيض حتى اذا كان قريبامنه فوارى عنه عم صاح انت لقمان قال نعم قال ما قال الشابنك قال من أنت قال أناجير مل أمرني ويعسف هد والدينة وأخبرت انكاتريدائها فدعوت وبان يحسكا عاشاء فستكاع التليمة ابنا ولولاذلك السف بكامعهم عمسم جبريليده على قدم الغلام فاستوى قاعاو رحل مماالى موضعهما كاردل الطبير (فاذامن عرف خني لطف الله تعالى رضى بفعله على كل حال و يروى) في الاسرائيليات (ان عسى على السلام مربر حل أعي ابرص مقعد مضر وب الجنبين بعالج وقد تناثر لحمن الجدام وهو يقول الجديقه الذي عافاني بماابتلي به كثيرا من خلقه فقال اله عيسي باهذا أي شئ من البلاء أرا مصر وفاعنك فقال

خشينا على هذا الشيخ ان حدث مذا الغلام حدثفات الغلام تغرج ابنع \_رفى حنارته وما رجل أشدسرو راأبدا منه فقدل له في ذلك فقال ابن عرانما كان حزني رجةله فلماوقع أمرالله وضينابه وقال مسروق كان رحل بالبادية له كاب وحمار ودياك فالدمك وقظهم للصلاة والحار ينقاون عليه الماء ومحسمل لهسم خماءهم والكاب يحرسهم فال فاءالثعلب فأخذ الدبك فرنواله وكان الرجل صالحافقال عسى أن يكون خيراثم ماء ذئب فدرق بطن الجارفقتله فزنواعلمه فقال الرجلعسيأن بكون خديراتم أصيب الكاب بعدذلك فقال عسى أن بكون خيرا ثم أصحوا ذات وم فنظرو فاذاقدسيمنحولهم و مقواهم قالوانما أخذوا أولئك لماكان عندهم منأصوات الكلابوالجيروالديكة فكانت الليرة لهؤلاء في

هلاكهذه الحدوانات كاقدره الته تعالى فاذا من عرف خيى لطف الله تعالى رضى بفعله على كل حال و يروى أن يار وح عسى عليه السلام مربر حل أعى ابرص مقعد مضروب الجنبين بفالج وقد تناثر لجه من الجذام وهو يقول الجدلله الذى عافانى بما ابتلى به بشيرا من خلقه فقال له عيسى بأهذا أى شئ من البلاء أرا مصروفا عنك فقال

وافضلهم هشسة وقد اذهب الله عنهما كان مسلم وسيع مسا السلام وتعمد معه وقطع عروة بن الزبير رجله من ركبته من اكلة خرحت مهاشم قال الجد لله الذي اخـدمـي واحدة واعل لئن كنت اخذت لقد القيت ولئن كنت التلت لقدعافت عُلِم مدعورده تلك اللها وكأن النمسعود يقول الفقر والغنى مطمتان ماأمالي أيتهماركيتان كان الفقر فان فيه الصبر وان كان الغني فان فيه المذلوقال الوسلمان الداراني قدنلت منكل مقام حالاالاالرضافالي منهالامشام الريحوعلي ذاكره أدخه الخلائق كلهم الجندة وأدخلني الناركنت بذلك راضيا وقبل لعارف آخرهل نلت عانه الرضاعنه فقال أما الغالة فلاولكن مقام الرضأ قدنلته لوجعلني حسراعلى جهنم تعسير الخلائق على الى الجنة ثم الأي جهنم تعلق لقسمه وبدلامن خليقته لاحيت ذاك من حكمه ورضيت بهمن قسمه وهذا كالرم من علم ان الحب قد استغرق هممحتى منعه الاحساس بالمالنارفان بقي اخساس فيغمر ومايحصل من لذته فى استشعاره حصول رضا يحبو به بالقائه اياه فى النار واستملاء هذه الحالة غير تحال فى نفسه وان كان بعيدا من أحوالنا

بار وحالله أناخسير عن لم يجعل الله في قلبه ماجعل في قلبي من معرفته فقال له صدقت هات يداء فناوله بده) فالرأه الله مما كأنبه (فاذا هوأحسن الناس وجها وأفضاهم هئة قدأذهب الله عنه ماكانيه) بمركة رضاه عن ربه (فععب عيسى) عليه السلام مدة (وتعبد معه وقطع) أبوعبد الله (عروة بن الزبير) بن العوام القرشى الاسدى المدنى أحد فقهاء المدينة السبعة (ر جله من ركبته من أكلة خرجت مها) وكان قد خرج الحالولسدبن عبدالك نفرحتر جله الاكلة فقطعها وسقط ابناه عن ظهر بيتمشرف على موضع خيل الوليسد فوقع تحت أرجل الدواب فوطئته (ثم قال) وقدأ ناه رجل يعزيه ولم يدر بابنه وقال له ان ابنان قطعته الدواب (الحديدة الذي أخذمني واحدة وأعك لئن كنت أخذت لقد أبقيت ولئن كنت ابتليت فقدعافيت) وقال القد أقينامن سفرنا هدذا انصباهكذار وأه هشام بنعروة ومن طريق آخوا اأصيب رجله ويابنه مجذ قال اللهم كانواسبعة فاخذت واحدا وأبقيت سنة وكن أربعا فاخدت واحدة وأبقيت ثلاثا واعك لئن كنت أخدنت لقدأ بقيت ولئن كنت ابتليت لقداعفيت وعن هشام أبضا فالوقعت الاكلة في رجله فقيل الاندعو ال طبيبا قال ان شيئتم في الطبيب فقال القيل شرابا يزول في معقل فقال امض لشأنك ما طننت ان خلقا يشر بشرابا بزول فيه عقله حى لا يعرف ربه قال فوضع الميشار على ركبته البسرى ونعن حوله فاسمعناله حسافلًا قطعها جعمل يقول المن أخذت القدار بقيت والمن ابتليت القدعافية (ثم لم بدع ورده) من القراءة (تلك اللهان) وكانوردور بع القرآن كل يوم نظرامن المعنف ويقوميه الليل وذ كرالزبير بن بكاران عيسى بن طلحة عامالى عروة حين قدم من عند الوليد بن عبد الملك وقد قطعت رحله فقال لبعض بنيه اكشف لعمك عن رجلى ينظر الهافنظر فقال عيسى بأأ باعدالله ماأعددناك الصراع ولاللسباق ولقدأ بقي الله عز وحل لذاما كنا نحتاج المهمنك رأيك وعلك فقال عروه ماعزاني أحدعلى رجلي مثلك (وكان ابن مسعود) رضي الله عنه (يقول الفقر والغني مطيتان ما أبالى أيتهما ركبت ان كان الفقرفان فيه الصبروان كان الغني فان فيه البذل) رواه الطبراني ومن طريقه أبونعيم في الحليدة حدثنا عربن حفص حدثنا عاصم بن على حدثنا المسعودي حدثناعلى نندعة عن قلس بن حيثر عن عبدالله قال الاحيذا المكروهان الموت والفقروأ بم الله ان هوالا الغني والفقر وماأ بالى بابه مما بنليت ان كان الغني ان فيه للعطف وان كان الفقر ان فيم الصر (وقال أنوسل بمان الداراني) رجهالله تعيالي (قدنلت من كل مقام حالاالاالرضاف الى منه الامثال الريم وعلى ذلك لو أدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخلني الماركنت بذلك راضيا) نقله صاحب القوت الاأنه قال وقال بعض العارفين وساقه وقال في موضع آخرومن الناسمن كان يقدم سليمان بن أبي سليمان الدار انى على أبيه وكان عارفافقال من تورع في كل شئ فقد بلغ حدالو رع ومن زهد في كل شئ فقد بلغ حدالزهد ومن رضى عن الله في كل شئ فقد بلغ حدالرضا فانماقال هـ ذا كالردعلي أبيه لماقال ثلاث مقامات لاحدلها الورع والزهدوالرضا اه وقد تقدم في كتاب الزهد عن أبي سليمان نعوهذا الله ليس له منه الامشام الريح وتقدم الكارم هناك (وقيل لعارف آخر) فوقه (هلنلتغاية الرضاعنه فقـالـاماالغاية فلاولـكنمقام) من (الرضافدنلتـلو جعلنيجسراعليجهنم يعبر الخلائق على الحالجنسة غملا يجهم تحله لقسمه و بدلامن خليقته لاحبيت ذلك من حكمه و رضيت به من قسمه) نقله صاحب القوت واراد بقوله تحله لقسمه ماذكره الله تعالى في كتابه العز بزوان منكم الاواردها كالعلى وبلاحتمامقضاوقدروى هذاالقول بوجه آخرقال القشيرى سمعت السلى يقول سمعت عبدالله الرازى يقول سمعت ابن أبي حسان الاعاطى يقول معت أحدبن أبي الحوارى يقول معت أباسليمان مقول ارجوان أكون عرفت طرفامن الرضا لوأنه أدخلني النار لكنت بهراضيا انتهيى (وهذا كالاممن علم اناكب قداستغرقهمه حتى منعه الاحساس بالم النارفان بقي احساس فيغمره ما يحصل من لذته في استشعاره حصول رضا محبوبه بالقائما ياه فى النار واستبلاه هسذه الحالة غسير محال في نفسه وان كان بعدامن أحوالنا

الضعيفة والكنلاينبغي أن يستنكر الضعيف المحروم أحوال الاقوياء وبطن أن ماهوعا خرعنه بعجز عنه الاولياء وقال الروذ بارى إفات لا بن عبدالله بن الجلاء الدمشقي قول فلان و ددت أن جسدى قرض بالمقاريض وان هذا الخلق أطاعوه مامعناه فقال باهذا ان كان هذا من طريق التعظيم والاحلال فلا أعرف وان (٦٦٠) كان هذا من طريق الاشفاق والنصم للفلق فاعرف قال ثم غشي عليه وقد كان عران بن

الضعيفة واكن لاينبغيان يستنكرالضعيف المحروم أحوال الاقوياء ويظن انماهوعا جزعنه يجزعنه الاولياءوقال) أبوعلى أحدين محد (الروذبارى) بغدادى أقام بمصر ومات بهاسنة ٢٢٦ صحب الجنيد والنورى وابن الجلاء والطبقة (قلت لابي عبدالله) أحدين يحيى (بن الجلاء) البغدادي الاصل (الدمشق) الاقامة صحب أباتراب النخشى وذاالنون وأباعبيذاليسرى وأبايعي البلاء (قول فلان وددت أنجسدى قرض بالمقاريض وانهذا الخاق أطاعوه مامعناه فقال ياهذاان كأنهذامن طريق الاشفاق والنصم للغلق فاعرف وان كان من طريق التعظميم والاحسلال فلا أعرف قال غفي عليه) نقله صاحب القوت (وقد كانعران بنالصن) رضى الله عنهما (قداستسق بطنه فبق ملق على ظهره ثلاثين سنة) سطحا (لا يقوم ولايقعد وقدنقب له في سر بر من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته ) غائطه و بوله (فد خل عليه مطرف ) ابن عبدالله بن الشخير العامري الحرشي البصرى أوعبدالله من ثقات التابعين وعبادهم روى له الجاعة ماتسنة خس وتسعين (وأخوه العلاء) كذافي النسم وفي القوت أوأخوه أبوالعلاء والصواب أبوالعسلاء وهو تزيدبن عبدالله بنالشخير العامري البصرى آن سنة احدى عشرة وماثة ومولده في خلافة عمر روى له الجاعة (فحمل) أىمطرف أوأخوه (يبكيا يرى منحاله فقال)عران (لمتبكي قاللاني أراك على هذه الحال العظيمة فاللاتبك فان أحبسه الى الله تعمالي أحبه الى ثم قال أحدثك شيأ لُعسل الله ان ينفعك بهوا كثم على - تى أموت ان الملائكة نزو رنى فا أس بهاو تسلم على فأسمع تسلمها ) وتقدم فى باب النوكل ان ذلك النسليم كانقد انقطع عنملا كتوى على بطنه مالزام الاميراه تم بعددهاب أثرا الكرعاد اليه ذلك (فاعلم بذلك عران (أنهذا البلاء ليس بعقو به اذهو سبب هذه النعمة الجسيمة) ومافيه مثل هذه الآية انما هوكرامةو رحة وذلك انبلاء العقو بانلاتكون معه الا يانولانه قد كان حزَّن عليه فارادان يسر. (فن يشاهدهذافي بالائه كيف لايكون راضيابه فالودخلناعلى سويدبن مثعبة) هكذافي النسخ بفنع الميم وسكون المثلثة وعين مهملة وفى بعض النسخ سويدبن شعبة وهو تصيف (نعوده فرأينا تو باملق أساطننا ان تحتسه شمأحتى كشف فقالتله امرأته أهلى فداؤك مانطعهمك مانسقيك فقال طالت الضجعة ودبرت الحراقيف أى عظام الجنبين (وأصبحت نضوا) أي هز يلامثل الثوب الخلق (لا أطعم طعما ولا أسيخ شرابامنذ كذا فذكر أياما) مضت عليه (وماسرفي اني نقصت من هذا قلامة طفر ) نقله صاحب القوت وهذامقام الراضي وسأأبلاءربه قالصاحب القوت واعتل حذيفة رضي اللهعنه علة الموت فعل بقول اخنقني خنائك فوعزتك انك لتعلم انى أحبك فلماحضره الموتجعل يقول حبيب جاءعلى فاقة لاافلح من ندم قال وروى أيضا مشل هذا عن أبي هر مرة وأنشدوا ياحبيبا بذكره يتسواري \* وصفوه لكل داء يجب

من أراد الطبيب سرى اذا أه \* قل اشتاقا الى لقاء الطبيب من أراد الحبيب سار المه \* وجفا الأهل دونه و القريب ليس داء الحب داء يداوى \* أغما برده لقاء الحبيب \*

(والماقدم سعد بن أبي وقاص) رضى الله عنه (الى مكة وكان قد كف بصره جاء الناسيم رعون اليه كل واحد الساله ان يدعوله في دعولهذا ولهذا وكان بجاب الدهوة) لماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاله في ذلك فقال اللهم أجب لسعد دعوته (قال عبد الله بن السائب) واسمه صبى بن عابد بن عبد الله بن عبد الله القرشي المخذ وم الوالسائب ويقال أبوع بد الرحن المسكى القارئ له ولا بيه صبة وهو والدم محد عبد الله

يقعدقد نقسله في سرير من حريد كانعامسة موضع لقضاءحاجته فدخسل علىهمطرف وأخوه العلاء فحل سكي لماراءمناله فقاللم سكي قال لاني أراك على هذه الحالة العظممة قال لاتبك فان أحمد الى الله تعالى أحمه الى مقال أحدثك شألعل اللهان ينفعلنه واكثم على حتى أموتان الملائكة تزورنى فاتنسبها وتسليعلى فاسمع تسليمها فاعلم بذلكان هذاالبلاء ليس بعقو بةاذهوسيب هذه النعفة الجسيمة فنشاهدهدافيبلائه كيف لايكون راضمانه قال ودخلنا على سو مد ابن متعبة تعوده فرأينا تو بامليق في اطنناان تحمده شمأحتي كشف فقالت له امرأته أهلى فداؤك ما نطعها أسمةيك فقال طالت الضحعة ودبرت الحراقيف وأصنعت نضوالاأطعر طعاما ولاأسبخ شرابأ

الحصن قداستسو بطنه

فبقي ملقي على طهـره

تلاثبن سنةلا يقوم ولا

رڪان

مند كذا فذكرا باماوما يسرني اني نقصت من هذا قلامة ظفر ولا اقدم

سسعدين أبى وقاص الحمكة وقد كان كف بصروجاء والناس جروون اليه كل واحد بساله ان يدوله فيدعولهذا ولهذا وكان مجاب الدعوة قال عبدالله بن السائب

فاتيته وأناغ الام فتعرفت المه فعرفنى وقال أنت قارئ أهل مكة قلت نع فذكر قصة قال فى آخرها فقلت له باعم أنت تدعو للناس فلودعوث لنفسك فردانله على الموقعة وللصغير ثلاثة أبام لم يعرف لنفسك فردانله على الموقعة وللصغير ثلاثة أبام لم يعرف له فعيل له لوسالت الله ثم الى ان برده على ك فقال اعتراضي عليه في اقضى أشدعلى (٦٦١) من ذهاب ولدى \* وعن بعض العباد

انه قال اني أذنبت ذئيا عظسمافاناأ بكيعليه مندستنسنةوكانقد احتمد في العيادة لاحل التوبة من ذلك الذنب فقيلله وماهوقالقلت رة لشئ كان استه لم يكن وقال بعض السلف لو نرض جسمي بالمقاريض لكان أحد الى من أن أقسول لشي قضاءالله سحانه ليتعلم يقضه وقيل لعبدالواحد بنزيدههنا رجـلقد تعبد بحسين سينة فقصده فقالله ياحببي أخبرني عنك هل قنعت به قاللاقال أنستبه قاللاقال هل رضيت عند بقال لاقال فانحاض بدلشمنه الصوم والصلاة قالنع قال لولااني استعىمنك لاخبرتك بان معاملتك خسمان سنة مدخولة ومعناه بانكلم يفتحاك بالقلب فتسترقى الى درجات القرب اعمال القلب وانما أنت تعد في طبقات أصفاب المن لان من مدل منه في أعمال الحوارح التي هي مند أهل العموم بودخل

وكانفارئ أهل مكة وعنه أخذ أهل مكة القراءة روى له الجاعة الاالخاري (فاتيته وأناغلام فتعرفت الد فعرفني وقال أنت قارئ أهل مكةقلت نعم فذكر قصة قال في آخرها فقات له بأعم أنت تدعو للناس فلودعوت لنفسك ودالله عليك بصرك فتسم وقال بأبنى قضاء الله عندى أحسن من بصرى نقله صاحب القوت (وضاع لبعض الصوفية والدصغير ثلاثة أيام لم يعرف فحرفقيل لهلوسا لت الله تعالى ان يرده عليك فقال اعتراضي عليه فيماقضي أشدعلي من ذهاب ولدى) نقد له صاحب القوت (و) حكى (عن بعض العباد) الله (قال اني أذنبت ذنباعظيما فاناأبك عليه منذستين سنة وكان قداجهد فى العبادة لاجل التوبة من ذلك الذنب قبل له وماهوقالقات من الذي كان ليته لم يكن) قاله صاحب القوت (وقال بعض السلف لوقرض جسمي بالقاريض لكان أحب الى من أن أقول إلشي قضاء الله لمتهلم يقضه ) نقله صاحب القوت (وقيل لعبد الواحد بنزيد) البصرى العابد رجه الله تعالى (ههذار حل قد تعبد خسين سنة فقصده فقال له باحبيي أخبرني عنك هل قنعت به قاللا قال فهل أنست به قاللا قال فهل رضيت عنه قاللاقال فاغما مريدك مند الصوم والصلاة فال نعم قال لولااني أستحيي منك لاخبرتك بان معاملتك خسين سنة مدخولة ) نقله صاحب القو ت وقال أبونعيم في الحلية حدثنا أومحد بنحمان حدثناعر بنعرسمعت أحدبن أبى الحوارى يقول حدثنا أبوع بدالله النماحي قال قبل لعبد الواحد بنزيدان بالبصرة رجلا يصلى ويصوم منذخسين سنة فالفاتاه عبد الواجد فقال ان الله شكور ومنعمله أثابه فاعشئ أنابك منعلك لهمنذ خسين سنة هل قنعت به قاللا قال فهل رضيت عنه قال لاقال فهل أنستبه بعدقال لاقال فاغما توابكمن علك الزيد في الصوم والصلافقال نعم قال لولااني أستحى منك لاعلتك انعلك مدخولانتهى ومعناهانه ليفتع لكباب القلب فتسترقى الى درجات القرب باعدال القاوب واعاأنت تعدفى طبقة أصحاب المين لان من بدل منه في أعمال الجوارح التي هي مزيد أهل العموم) ولفظ القوت أراد بذلك الهلم يقربك فيععلك في مقام المقر بين فيكون في مزيدك لديه أعمال القاوب انماأنت عنده في طبقة أصحاب اليمين فزيد لمنه مزيد الصوم وقد يكون الرجل مصلحافي مقامه وان كان فوقه فوق (ودخل جماعة من الناس على) أبي بكر (الشميلي)رجمه الله تعالى (في مارستان قد حاس فيه وقد جمع بين يديه حارة فقال من أنتم فقالوا محمول فاقبل علمهم ترمهم بالحارة فتهار توافقال ما بالكم ادعمتم محمتي أت صدقتم فاصبر واعلى بلائى) ر واه القشميري في الرسالة ولفظه حبس الشبلي في المارستان فدخل عليه جماعة فقال من أنتم فقالوا محبوك باأبابكر فاقبل يرمهم بالحجارة ففر وافتال ان ادعيت محبتي فأصبر واعلى بلائي ياأبهاالسيدالكريم \* حبكين الحشاءمقيم

بارافع النوم عنجفوف \* أنت بمام ب علم وقدر وى صاحب مصارع العشاق تحوهذه القصة (والشبلي رحمه الله تعمال ان الحية الرجن أسكر في \* وهل رأيت محيا عبر سكران )

(وقال بعض عباداً هل الشام) وعلمائهم وهو أبو يحبر بزرج مالله تعمالى كلة غريبة المعنى دقيقة في معمنى الخالفة لله عزوجل فان كان قد فسر هافانه لم يكشف معناها الفهم السامعين منه الحاضر بن عنده فعتاج تفسيرها الى تفسير حكى عنه انه قال كلكم يلقى الله عزوجل مصدقا ولعله قد كذبه وذلك ان أحدد كم لو كان له أصبع من ذهب طل يشير به اولو كان به اشلل) أى عيب ونقص (طر بوار بها يعسنى بذلك ان

جماعة من الناس على الشبلى رحمه الله تعالى فى مارستان قد حبس فيه وقد جمع بين يديه عجارة فقال من أنتم فقالوا تحبوك فاقبل علم مرمهم بالحجارة فتهار بوافقال ما بالحجادة فتهار بوافقال ما بالحجادة فتهار بوافقال ما بالحجادة فتهار بوافقال ما بالحجادة فتها بالمحبول على بالمحبور على بالمحبور والمحبور والمحبورة والمحبور والمحبو

الذهب مذموم عند الله والناس ينفاخ ون به والبلاء رينة أهل الآخرة وهم بستنكفون منه به وقيل انه وقع الحريق فى السوق فقيل السرى احترق السوق ومااحترق دكانك فقال الجدلله ثم قال كيف قلت الجدلله على سلامتي دون المسلمين فتاب من التجارة وترك الحانوت بقية عجره توية واستغفارا من قوله (٦٦٢) الجدلله فاذا تأملت هذه الحكايات عرفت قطعان الرضاء اليخالف الهوى ليس مستحيلا بل هومقام

الذهب) زينة الدنياوهو (مذموم عندالله تعالى والناس يتفاخرون به والبلاء زينة الا تنح قوهم يستنكفون منه) أي فانت اذا أعطاك زينة الدنيا التي ذمها عندك أطهرت سننها وففرت بهاواذا أعطاك زينة الاسخرة التى مدحهاعندك وهوالمصائب والبالايا والفقر كرهتها وأخفيتها لئلاتعاب بذلك فسبعليه محب الذنيا والغنى والتزئيه وكراهةالبلاء والفقر تكذيبا للهتعالى ورداعلهماوصفه وهذا مدخلفي بابالزهدوفي الرضاو يدخل علىمن أخفى الفقر والبلاء حياء من الناس لئسلا يعاب مذاك فهومن ضعف يقمنه بقوة شاهسد الخلق ويدخل فيه من أطهر الغنى من غيرنية ولانحدث بنعم الله تعالى فذلك أيضامن قوة شاهد حب الدنيا كذائى القوت (وقيل انه وقع الحريق في السوق) ببغداد (فقيل السرى) السقطى رحمه الله تعالى وكان له دكان فى ذلك السوق يتجرفيه فرج فى قطع من الليل فاستقبله قوم فقالوا يا أبا الحسن (احترق السوق) واحترقت دكاكين الناس (ومااحترف د كانك)وسلم (فقال الجدلله ثم) تفكر و (قال كيف قلت الجدلله على سلامتي) أى سلامة مالى (دون المسلين) لانها كلةرضا ظهرت منه في مكان الاسترجاع المصيبة (فتاب من التجارة) وتصدق يحميه مافىد كانه من السفط والآلة (وثرك الحافوت بقية عرة توبة) الحالله وكفارة (واستغفارا من قوله الحديثة) فشكر الله فعله فزهده في الدنماو رفعه الى مقام الحية فاوصله بذلك الرضا الى الرضا قال صاحب القوت وبلغني أنه كان يقول قلت كلةفانا أستغفر الله تعالى منهامنذ ثلاثين سنة يعني قوله الحسديله وفي الخبر منلم يهتم ياس المسلِّين فليسمن المسلمين (فاذا تأملت هذه الحكايات عرفت قطعا ان الرضاع ع الف الهوى ليسمستحيلابله ومقام عظيم من مقامات أهل الدين ومهما كان ذلك بمكافى حب الحلق وحظوظهم كان بمكناف حق حب الله تعالى وحفاوظ الآخوة قطعا وامكانه من وجهين أحدهما الرضا بالالم لما يتوقع من الشواب الموجود كالرضا بالفصدوا لجامة وشرب الدواء انتظار اللشفاء) والراحمة (والثاني الرضايه لالحظ و راء وبل لكونه مراد المحبوب ورضاله فقد يغلب الحب يعيث ينغمر مرادالحب في مراد المحبوب فيكون ألذ الاشباء عنده سرورقلب يحبوبه ورضاه ونفوذارادته ولوف هلال وحد كأقيل

\*فالجرح اذا أرضا كم ألم \* وهذا تكن مع الاحساس بالالم) الحاصل فى الحال (وقد يستولى الحب يحيث يدهش عن ادراك الالم فالقياس والتجربة والمشاهدة دالة على وجوده فلا ينبغى أن ينكره من فقد ممن نفسه لانه الحافقده لفقد سببه وهو فرط حمه ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه ) كاقيل

ولويذوق عاذلى صبابتي ، صبامعي لكنه ماذاقها

(فالمعب عائب أعظم مماوصفناه وقدر وى عن عمر وبن الحرث الرافق) منسوب الى الرافقة مدينة بانب الرقة بناها المنصور وأعها المهدى ونزلها الرشيد وهي الات تعرف بالرقة (قال كنت في مجلس بالرقة عند صديق لى وكان معنافي المجلس فضر بت بالقضيب أى العود (وغنت) المبينين (علامة ذل الهوى \* على العاشقين البكا ولاسماعاشق \* اذا أم يجدم شتكى فقال لها الفتى أحسنت والله بالسدى أفتاً ذنين لى أن أموت فقالت مت واشداقال فوضع رأسه على الوسادة وأطبق فه وغمض عينمه فركاً مفاذا هوميت) وأخرج أبو يجدد السراج في مصارع العشافي من طريق أبي

م الطيب محدبن أحدبن عبد المؤمن الصوفى قال رأيت ببغداد صوفيا حضر عند جارية بالكرخ تقول بالقضيب لم يعرف عائبه فللمعبين عائب أعظم مماوصفنا و وقدروى عن عرو بن الحرث الرافق قال يابد عم

ومن لم بذق طع الحب لم يعرف عجائبه فللمعبين عجائب أعظم مم اوصفناه به وقدروى عن عرو بن الحرث الرافق قال يابديع كنت فى مجاس بالرقة عندصد بق لى وكان معنافتى يتعشق جارية مغنية وكانت معنافى الجلس فضر بت بالقضيب وغنت علامة ذل الهوى به على العاشقين البكى ولاسم اعاشق به أذاله يحدمشتكى فقال لها الفتى أحسنت والله ياسيدى افتاذنين لى الموت فقال تمالة متراشدا قال فوضع راسه على الوسادة والطبق فه وغض عينيه فحركاه فاذا هوميث

عظممنمقاماتأهل الدىن ومهما كان ذلك عكاً فيحد الخليق وحظوظهم كان عكنا في حق حب الله تعالى وحفاوظ الاحرةقطعا وامكانه منوحهين أحدهماالرضامالالم لمايتوقع منالثوان الموجود كالرضابالفصد والخامة وشم بالدواء انتظار اللشفاء والثاني الرضامه لالخظوراءه بل لكويه مرادالحدوب ورضاله فقد نغلب الحب عبث ينغهم مراد الحب في مراد الحبوب فبكون ألذ الاشماءعنده سرورفلب محبدوبه و رضاء ونف وذارادته ولوفي هلالزوحه كاقسل فالجرح اذاأرضاكم ألم \* وهددا عكن مع الاحساس بالالموقد سمتولى الحسعات يدهش عن ادراك الالم فالقساس والتحسرية والشاهدة دالة على و جوده فالاينبغي أن ينكره من فقسد من تفسيه لانه اغافقده لفقد سيهوهو فرطحه وقال الجنيد رايت رجلامتعلقا بكم صبى وهو ينضرع اليهو بظهرله المحبة فالنفث البسه الصبى وقالله الى منى ذا النفاق الذى تفلهر لى فقال قسد علم الله الى منى ذا النفاق الذى تفلهر لى فقال قسد علم الله الى صادق في الوجود مسافية الحب كان في حيراننا رجل وله جارية علم المحب كان في حيراننا رجل وله جارية علم المحب كان في حيراننا رجل وله جارية الحب فاعتلت الجارية فيلس الرجل (١٦٣) ليصلح لها حيسافينا هو يحرك القدر

اذقالت الحارية آهقال فدهش الرحل وسقطت الملعقة من يدهو حعسل بحركمافي القدرسده حستى سقطت اصابعه فقالت الحارية ماهذا قال هدنامكان قوال آه \* وحركي عن محد ن عيدالله البغدادى قال رايت بالمصرة شاباعلى سطع مرتفع وقداشرف على الناس وهو يقول من مات عشقا فلمت هكذا الاخبر في عشق بالاموت المرمى نفسه الى الارض فماومستافهذا وامثاله قد يصدقه فيحب المخلوق والتصديق يهفى حب الخالق اولىلان البصيرة الباطنة اصدق من المصر الظاهر وجال الحضرة الريانية اوفىمن كل جال بل كل جال في العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الجال نعم الذى فقداليصر سكر حال الموروالذى فقد السمع يذكر لذة الالحان والنغمات الموزونة قالذى فقد القلب لابدوات ينكرانها هذه اللذات التي لامظندةلها سوى

بابديع الدل والغنج \* المسلطان على المهج \* ان بيتاأنت ساكنه غير مناج المسرج \* وجهل العشوق عِتنا \* نوم باتى الناس بالجع

فتواجدوصاح ودق صدر والى ان أغى على مفسقط فلما انقضى المجلس حركوه فو حدوه مبتار ذلك فى سنة ، pq وحدث العتبى عن أسه عن رجل عن هشام من عروة عن أسه عن النعمان من شير من سعد الانصارى رضى الله عنه قال وليت صدقات بنى عذرة قال فدفعت الى فتى تحت ثو ب فكشفت عنه فاذار جل لم يبق منه الا رأسه فقلت ما بك فقال كان قطاة علقت محناحها ، على كيدى من شدة الحفقان

جعات اعراف المامة حكمه \* وعراف تعدان هما شفياني

منهذاهذاء وق من حرام (وقال الجنبد) قدس سره (رأيت رجلا متعلقابهم صدى وهو) أى الرجل منهذاهذاء وق من حرام (وقال الجنبد) قدس سره (رأيت رجلا متعلقابهم صدى وهو) أى الرجل (يتضرع البه) ويتذلله (ويفاهرله المحببة فالمقت المه الصي وقال الى مدى ذا النفاق الذي تفلهر فقال) الرجل (قدعلم الله الفي صادق في الورده) من المحبة (حقى لوقات لى مت) افلان (التفقال ان كنت صادقا) في المقول (فت قال فتخي الرجل وغض عينيه فو جدمية اوقال منون) من جزة المغدادي (المحب) رجه الله وعمل المنافر وله حارية عجماعاية الحب فاعتلت الجارية أى مرضت فلمس الرجل ليصلح لها حبسا) وهو تمرينزع نواه ويدق مع أقط ويعينان بالسمن غيد النبالسد حتى يبقى كالتريد و رعاجعل المهاديسا) وهو تمرينزع نواه ويدق مع أقط ويعينان بالسمن غيد النبالسد حتى يبقى كالتريد و رعاجعل معد السويق (فيينا هو يحرك القدراذ قالت الجارية آه قال فدهش الرجل وسقطت الملاحقة من يده وجعل يعدل ما فقالت الجارية أمقالت الجارية أمقالت الموضع قواك آه وحكى وأبي حعفر (محد بن عبد الله) بن المبارك المحرى (البغدادي) نقة حافظ مات سنة بضع و خسين روى وحكى عن أبي جعفر (محد بن عبد الله) بن المبارك المحرى (البغدادي) نقة حافظ مات سنة بضع و خسين روى من المعارى وأبود اودو النسائي (قال رأيت بالبصرة شاباعلى سطح من تفع وقد أشرف على الناس وهو يقول له المعارى وأبود اودو النسائي (قال رأيت بالبصرة شاباعلى سطح من تفع وقد أشرف على الناس وهو يقول له المعارى وأبود اودو النسائي (قال رأيت بالبصرة شاباعلى سطح من تفع وقد أشرف على الناس وهو يقول من مات عشقا فلمت همذا \* لا خير في عشق بلاموت

ثمرى بنفسه الى الارض فملوه منا) ولفظ القشيرى فى الرسالة وقيل انشابا أشرف على الناس فى يوم عدد وقال من مات عشقا الخوائين ففسه من سطح عال فرفع منا (فهذا وأمثاله قد يصدق به فى حب المخلوق والتصديق به فى حب الخالق أولى لان البصب برة الباطنة أصدق من البصر الظاهر وجيال الحضرة الربانية أوفى من كل جيال بل كل جيال في العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الجيال نع الذى فقد البصر ينكر جيال الصور والذى فقد السمع ينكر الذة الالحان والنغمات المورو ونة قالذى فقد القلب لابدوان ينكر أيضاهذه اللذات التى لامطنة

لهاسوى القلب) والله الموفق (بيان ان الدعاء غير مناقض الرضا) \*
(و) انه (لا يخرج صاحبه عن مقام الرضا وكذلك كراهة المعاصى ومقت أهلها ومقت أسبابها والسعى فى الزالتها بالامر بالمعر وف والنه سى عن المنكر لا يناقضه أيضا وقد غلط فى ذلك بعض البطالين المغيرين) من المناخوين بمن لاعله ولا يقين (وزعم ان المعاصى والفحور والكفر من قضاء الله وقدر و فحب الرضابه وهذا) منه (جهل بالتأويل) والتفصيل واتباعل انشابه من التنزيل (وغفلة عن أسرا والشرع) و بطلان قول هذا أوضع من ان يدل على فساده كا تقدم قريبا (فاما الدعاء فقد تعدد نابه وكثرة دعوات وسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء عليهم السلام على ما نقلناه فى كتاب الدعوات تدل عليه ولقد كان وسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء عليهم السلام على ما نقلناه فى كتاب الدعوات تدل عليه ولقد كان وسول الله صلى الله عليه

القلب \* (بيان ان الدعاء عسير مناقض الرضا) \* ولا يخرج صاحب عن مقام الرضاوكذلك كراهة العاصى ومقت اهلها ومقت اسبام ا والسمعى فى از التها بالامر بالمعر وف والنهمى عن المذكر لا يناقضه ايضاوقد غلط فى ذلك بعض البطالين الغترين و زعم ان المعاصى والقيم و و والكفر من قضاء الله وقد ومعز وجل فعب الرضايه وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن اسرار الشرع

فاما الدعاء فقد أعبد ثابه وكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانساء علمهم السلام علىمانقلياه كابالدعوات مدلعامه ولقد كانرسولالله صلى الله على وسلم في اعلى القامات من الرضا وقدائني الله تعالى على بعض عباده بقوله بدعوننا رغباورهما واماانكار المعامى وكراهتها وعدم الرضاجا فقدتعبدالله مهعماده ودمهمعلي الرضايه فقال ورضوا مالحماة الدنماوا طمانواج وقال أعمالي رضوامات يكونوا مسعانا والف وطبع اللهعلى قاويهم وفي اللير الشهورمن شهدمنكر افرضيبه فكأ نه قدنعسله وفي الحديث الدال على الشر كفاعله وعن اسمسعود ان العبدليغساعن المنكر وتكون علسه مثل وزرصاحيه قبل وكمف ذلك قال يبلغه فهرضي بهوفى الخبرلوأن عبداقتل بالشرقورضي مقتله آخر بالمغرب كان شر مكافى قتله وقدأمي الله تعالى بالحسيد والمنافسيةفي الخبرات وتوقى الشرور فقال تعالى وفي ذلك فلمتنافس المتنافسون

وسلم في أعلى المقامات من الرضاولقد أئني الله تعلى على بعض عباده بقوله يدعوننا رغباو رهبا) وقال صاحب القوت ولاينقص الراضي من مقام الرضاع ن مسألة مولاه من يدالا تنوة وصلاح دنياه تعبد الله بذلك افتقار الليه في كل ثين لان في ذلك رضاء ومقتضى تحد حده مسالة الخدلائق فان صرف مسائلة الى طلب النصيب من المولى وابتغاء القرب حباله وأثرة على ماسواه كان فاضلافى ذلك لانه قدرد قلبه المهوجع همه بذلك وهدامقام القربين وهوعلى قدرمشاهدة الراضي عن معرفت مومقتضي حاله لانه بسأل عن علمه في وقت من أحواله كإيسال عنجلة أعماله بعلومه مدةعره فهذا أصل فاعرفه فعلمه عمل العاملون وهوطريق العارفين من السلف فلر تضرهم عندهم خلاف من خالف وان كان دعاؤه تحمد السمده وثناء علمه شغلابذ كره ونسيانا الغيره و ولها يحبه لانه استوجب ذلك وصفه ولانه واجسعله فقدات غرقه وحوب ماعلم عماله فهذا أفضل وهومقام المحسمين وهومن القيام بشهادته وقددخل فيماذكرناه في مقتضى حاله بالعسمل فعلمفي وقتسه (وأماانكار المعاصى وكراهتها وعدم الرضاج افقد تعبدالله تعالى معباده وذمهم على الرضابه فقال ورضوا بألحياة الدنيا واطمأ نواحما) فذمهم على رضاهم بالدنياو بالمعاصى وبالتخلف عن السوابق وقال ولتصغى اليهأفئدة الذين لايؤمنون بالأسخرة ولبرضو ووليقترفوا ماهم مقترفون فعاجم بذلك (وقال تعالى رضوا بان يكونوامع الخوالف وطب عالله على قلومهم) بعنى مع النساء في القدعود عن القيام بالجهادوه وجمع التأنيث فن رضى بالمعاصى والمناكيرمنه أومن غيره وأحب لاجلهاو والى ونصرعنها أوادعى انذلك مدخل في مقام الرضاالذي يعازى عليه بالرضاأ وانه حال الراضين الذين وصفهم الله نعالى ومدحهم فهومع هؤلاء الذىن ذم الله ومقت (وفى الخبر المشهور من شهد منكرا فرضى به فكانما قدف له) كذا في القوت وقد تقدم في كتاب الامر بالمعروف وروى أنويعلى منحديت الحسين بن على رضى الله عنهما من شهدمنكرا فكرهه كان كن غابعنه ومن غابعن أمر فرضى به كان كن شهده (وفي الحديث الدال على الخبر كفاءله) رواه الامام أبوحنفة عن علقمة بن مرثد عن سلمان من و بدة عن أبيه مرفوعا ومن طريقه و واه العسكري في الامثال و رواه المزار من حديث أنش ورواه ابن منسع من حديث ابن عباس مزيادة في أوله وآخره وقد تقدم في كتاب العلم و بوجد في بعض نسخ الكتاب الدال على الشركفاءله وهكذا هو في القوت أدغاو قال العراقي رواه الديلي في مسند القردوس من حديث أنس باسناد ضعيف حدا (وعن ابن مسعود) رضي الله عنه (ان العبد لبغيب عن المنكر و يكون عليه مثل و زر صاحبه قيل وكيف ذلك قال يبلغه فيرضى به ) نقلة صاحب القوت (وفي الحبرلوان عبد اقتل بالمشرق ورضى بقتله آخر بالمغرب كانشر يكافى قتله) كذافى القوت قال العراق لم أحدله أصلام ذا اللفظ ولابن عدى من حديث أبيهر مرةمن حضرمعصمة فكرههافكا تماغابعنها ومن غابعنها وأحمافكا تماحضرها وتقدم فى كتاب الأمر مالمعروف انتهي قلت ورواه كذلك ابن أبى الدنيافى الامر بالمعر وفوالبه في وضعفه (وقد أمر الله تعالى بالحسد والمنافسة في الحيرات وتوقى الشر و رفقال تعالى ) سابقوا الى مغفرة من ربكم (قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) وقال سارعون الى الخيرات وهم لهاسابقون فندب الى المسارعة والسسباق وذم التخلف عنهاعا حسروعاق فعلى هذاطر بقالؤمنين وفهامقامات الموقنين وبروى من طريق مرسل عن النبي صلى الله علمه وسلممن نظرالى من فوقه في الدين والى من دونه في الدنما كتبه ألله صابرا شاكرا ومن نظر الى من دونه في الدين ومن فوقه في الدنيالم يكتبه الله لاصابر اولاشا كرا قال صاحب القوت ففيه أربعة معان حسان اذا تدبرها العمد وتفكر فهالم يعدمان وي أهلهالانه لا يخلو أن وي بعينه أو بقلبه عن معرفة بسيرة المتقدمن فيرى من فوقه فى باب الدنيا فيشكر الله على حاله ويقمع منه مرزقه فيكون صابر اشاكر ابمعرفة ماقنع به ورضى وباختماراه صرفعنه من الفضول وزوى عنه من الحساب الطويل ولا يخلو أن رى من فوقه في أمر الدين من العلملين والعالمن والزاهد سنفيسار عالى ذلك ويسابق وينافس فيها ذقد ندب لى ذلك فيكون حماله وحضاعلي افتعال الخبرات واعمال الصالحات وأقل مأيفسده ذاك الازراء على نفسمه والقت لهافى تقصيره غرينظرفى الامرس

على ها كمته في الحقوف الفظآخرورجل آثاة الله القرآن فهو يقوم يه آناء الليلوالنهار فيقول الرحل لوآتاني الله مشل ماآتي هذا لفعلت مثل ما يفعل وأما بغض الكفار والفعار والانكارعلهم ومقتم فاوردفيه منشواهد القسر آنوالاخمارلا معصى مثل قوله تعالى لايتخمذ الؤمنمون المكافر من أولياء من دون المؤمنسين وقال تعالى بأجها الذين آموا لا تقدوا الهدود والنصارى أولماءوقال أحالى وكذاك نولى بعض الظالمن بعضاوفي الخمر ان الله تعالى أخذ المثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافسق وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤمن وفالعلمه السلام المرعمع من أحب وقال من أحب قوماووالاهم حشرمعهم بويرالقيامة وقال على السلام أوثق عرىالاعانالحان الله والمغدض في الله وشواهد هدذا قد ذكرناهافي سان الحب والبغض فىالله تعالى من كتاب آداب العجمة وفي كتاب الامر بالعروف والنهيءن المنكر فلانعداده

الاخبر منمن وجه آخوفلا يخلوأن رىمن هودونه فى أمر الدنمامن ذوى الفاقات والحاجات فعمد الله تعالى على تفضيله عليه وحسن صونه ويشكر نعمته لفضل احسانه وكفايته له و يحدداً يضافي المعنى الا تخرمن هو دونه فى أحرالدين من الغمرة والظالمين وأهل البدع والزائفين فمفرح بفضل الله ورجتمو يشكر الله على حسن اسلامه وجيل معافاته عماابتلي به غيره فيكون أيضاصا بواشا كرا فيكون العبد في هذه الطبقات من الناس أربع معاملات بماوهب الله له من النبصرة والاعتبار (و) بشهد لماذ كرناه ما (قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحسد الافى ائتين رجل آناه الله حكمة فهو يبثها فى الناس و يعلها ورحل آناه الله مالا فسلطه على هاكته فى الحق ) رواه المنارى من طريق يحى بن سعد القطان ومسلم من طريق ابن غير وجمد بن بشر ثلاثة م عن اسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رفعه ورواه النساء عن سويد بن نصرعن ابن المساول عن اسمعيل بن أبي خالد ولفظهم جميع الاحسد الافي اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط معلى هلكته في الحق ورجل آ ناه الله حكمة فهو يقضى بهاو بعلمها وقد تقدم فى كتاب العلم (وفى لفظ آخر)لاحسد الافى اثنين رجل آناه الله مالافهو ينفقه آناء الليلوآ ناء النهار (ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليلو) آناء (النهار) ر وا كذلك الشيخان والترمذي واسماجه من طريق سفيان بن عبينة عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً لكن بتقديم الشطر الثانى على الاول زادصاحب القوت (فيقول الرجل لوآ تانى الله تعالى مثل ما آتى هذا الفعلت مثل ما يفعل فندب صلى الله عليه وسلم الى الحسد في أعمال البروفضل الحاسد على ذلك لان الله تعمالي لدب الى التنافس في أعمال الحير فن حسد في هذه الثلاث و نعوها للغيطة بها والطلب لهالم يخرجه ذلك من الرضاوكانله من مديعه أن لا يحدر والهامن أهلهاولا منقصهم منهاولا أن لا يذكر وابهاولا يحم اهوأ يضا لمذكر كاذكر واوعدم كامدحوا فهذه المعاني آفات هذه الفضائل ولكلشئ آفةمن وقمها حصلت له الفضيلة ومن وقع فها فحيدها عنه خيرله لانه أسلج ولافضل الابعد حو زالسلامة (وأما بغض المكفار والفحسار والانكار علمهم ومقتهم فماو ردفيه من شواهد القرآن والاخبار لا يعصى متسل قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون المكافر من أولباء من دون المؤمنين ) ومن يفعل ذلك فليس من الله في شي (وقال تعالى بالمالذين آمنوالا تتخذوا المهود والنصارى أولياء )بعضهم أولياء بعضومن يتولهم مذكم فانه منهم وقال تعالى وان الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المنقين (وقال تعلى) في مثله (وكذلك تولى بعض الطالمن بعضا) ثم قال ومن بتسع غير سدل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم فبغض المبتدع والفاجر والظالم المعتدى وترك موالأتهم ونصرته سمواجب على المؤمنين (وفى الجبران الله تعالى أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤمن) ولفظ القوت وقدرو ينافى خبران الله أخذعلي كلمؤمن من الميثاق والباقي سواء وقال العراق لم أجدله أصلا (وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب) وله ما احتسب رواه النرمذي من طريق أشعث عن الحسن عن أنس وقد تقدم والشطر الاولمتفق عليه من حديث شعبة عن قتادة عن أنس ومن حديث الاعش عن شقيق عن أبي موسى وابن مسعود وقد تقدم (وقال) صلى الله عليه وسلم (من أحب قوما ووالاهم حشر معهم يوم القمامة) قال العراق رواه الطبراني من حديث أبي قرصافة وابن عدى من حديث عامر من أحد قوماو والاهم حشرفى زمرتهم وفى لفظ له بر بادة وم القيامة وفى طريقه اسمعيل بن يحي التمييضعيف انتهي قلت وفى بعض نسخ الكامل لا بنعدى على أعمالهم بدل ووالاهم وقال الذهبي في الديوان اسمع ل بنعي بنعبيدالله أبويحي التيي كذاب عدم وأنوه شيخ ابن المبارك متروك هالك (وقال صلى الله عليه وسل أوثق عرى الاعان الحب في الله والبغض في الله) رواه الطبيالسي وأحدوا بن أبي شيبة والبهرق من حديث المراء بلفظ ان أوثق عرى الاسلام ان تحد في الله وتدغض في الله وقد تقدم في كتاب آداب الصية وروى الطبراني في الكبير من حديث اب عباس أوثق عرى الاعان الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحبف الله والبغض فى الله (وشواهد هذا قدد كرناها فى بيان الحب والبغض في الله في كتاب آداب الصعبة وفي كتاب الامر بالمعروف والنهئي عن المنكر فلا نعيده ) وقال

فان قلت فقدر ردت الاسيات والاخمار بالرضا بقضاء الله تعالى فأن كانت المعاصى بغيرقضاء الله تعالى فهو محال رهو قادم فى التوحدوان كانث بقضاء الله تعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى وكنف السدل الحالج عرهو متناقضعلى هذا الوحه وكنف عكن الجمعيين الرضاوا أكراهة في شي واحد فاعلمانهذاعا يلتبس على الضعفاء القاصر س عن الوقوف على أسرارالعاوموقد التبس على قوم حتى وأواالسكوتءن المنكسرات مقاما من مقامات الرضا وسموه حسن خلق وهو جهل محض بلنقول الرضا والمكراهة ينضلدان اذا توارداعلى شئ راحد من حهدة واحدةعلى وحه واحدفلس من التضادفي شئ واحدأت يكرمس وخسهو برضي بهمن رجه اذقد عوت عدوّل الذي هو أيضا عدر بعض أعسدا ثك وساعف اهلاكه

صاحب القوت بعدان ذكرحديث أوثق عرى الاعان مالفظه فعل ذلك من أوثق العرى لانه منوط بالاعان لا دستطمع الشيطان حله ولاسلطان له عليه كالاسبيل له على حل عقد الاعان الله يحول بينه و بينه وقد تولى تأييد الاعان وحمنه بعد كتبه فى القاوب وحتهوفى الحب فى الله الموالاة والنصرة بالنفس والمال والفعل والقول وفي البغض في الله تراء ذلك كله والمنابذة والماينة والاحل ذاك صارت الموالاة لاولياء الله والمعاداة لاعداته من أوثق عرى الاعان لانك قد تعصى وتخالف مولاك السليط العدة وغلبة هواك الاأنك تبغض العاصن ولا توالهم على العامى ولاتحمهمن أجلهامن قبل ان العدولم يسلط على ذلك منك كاسلط على فعله من نفسك كا الهلم يسلط على حل عقدا عالل كاسلط على المراقبة والخنافة منسك ولم يسلط أيضاعليك في استحلال الحارم واستحسانه اولاالتزين بمآ ولافى ترك التو بةمنهاولا بالرضابها كاسلط عليك بافترا فهافان سلط على متسلهذا منك العدودي نعب الفساق وتوالمهم وتنصرهم على فسقهم أوتستحل ما رتكبون من الحرام أوترضى به أوندين به فقد انسلخ منك الاعمان كالسلخ الليل من النهار فلست منه في كثير ولاقليل لان هذه العقودم تبطة بعرى الاعان وهي وهوفى قرن واحدمقر ونان فهذامن كائرال كائرالتي تنحل عقد الاعان معهاو تنتقض عراه بهامن قبل ان الموالاة والحبة لاعداء الله تعمل في أصل الدين وتحدوثات المقين فلا تبقى منه نو رالانه ليس من عصى امامه فيما أمره مثل من قلب دولته وخرج عليه بالسيف وليس من وافق هوى نفسه فيما به نم على الله مثل من وافق ماوفق الله فهما كتب وأرسل فنبذ كثبه ورديده في أفواه الرسل مسكما فان تمكن مقامات هؤلاء الظالمين والفاسقين توجب عليهم الرضا باحوالهم أوالشكر عليهافرضوا وشكر والزمهم أيضاأن بصبروا ويثبتواعلي ماشكر واعليه ورضوا به فيصير ذلك مقامالهم فى الشكر والرضاعند القائل مواهم ووحبت عليه أيضالهم أن يحبه علهاو بوالهم فاذاوح علمه ذلكارمه أن بعينهم علهاو يامرهم ما وفي هذاتكذ بمالكت كلها وردالرسل كالهم نعوذ باللهمن رضالا ينفع ومنحب لاينفع كمانعوذبه منع للاينفع ومنعلم لاينفع ثمذكر الاخبار المتقدمة وزاد فقال ورويناعن عربن الخطاب وابنه عبدالله رضى الله عنهما دخل لفظ أحدهمافى الا خراوان عبداصفن بن قدميه عندالركن والمقام بعبدالله عز وجلعره بصوم نماره ويقوم ليله ثملق الله عز وجل وليس في قلبه محبة وموالاة لاولياءالله ولا بغض ولامعاداة لاعدا ثملانفعه ذلك شمياً وقدجاء نحوه وبمعناه عن عروفيره ان أحدهم ليشب في الاسلام ولم وال في الله تعالى ولم بعادف عدوا وذلك نقص كميروفي معنى قوله أوثق عرى الاعان الخ وجمه خفي هوان يحبك المؤمنون ويبغضك المنافقون فتكون ذلك علامة وثيقةعر وذاعانكالان قوله الحبف الله يصلح انتحبأنت ويصلح ان يحبك المؤمنون وكدناك البغض فى الله يصلحان يبغضك المنافقون كاتبغضهم أنت فكأنك تتحبب الىالمؤمنين حتى يحبوك وتتبغض الىالمنافقين حتى يبغضوك بالتباعد عنهم وبترك الموالاة لهمو بنصك اياهم فمدل ذلك على قوة اعانك لانك لم تاخذ لف الله لومة لائممهم كاوصف بذلك من عهدم ويحبونه ويكون ذلك أبعداك من المداهندة والنفاق وأقرب الى الصدق والاخلاص والورع فاذا فعلت ذلك بم أبغضوك ومقتوك فتظفر عاتر يدوتدرك مانعب داخلا عليك يوصفهم فهذاعلى معنى قوله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على المكافرين (فان قلت فقدوردت الا يات والاخبار بالرضا بقضاء الله تعالى )وانه مطاوب (فان كأنت المعاصى بغيرة ضاء الله فهو يحال وهوقادح فى التوحيدوان كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى وكيف السيول الى الجع وهومتناقض على هذا الوجه وكيف عكن الجع بين الرضاو الكراهة في شي واحدفا علم ان هذا بما يلتبس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار العلوم) العاحزين عن فهمها (وقد النبس على قوم حقى رأوا السكوت على المذكرات مقامان مقامات الرضا وسموه حسن خلق وليس منه (وهو جهل محض بل نقول الرضا والكراهة يتضادان اذاتواردا علىشئ واحدمنجهة واحدة على وجه واجدوايس من المتضادفي شئ واحد ن يكرومن وجهو برضي بهمن وجسه اذفد عوت عدول الذي هوأ يضاعدو بعض اعدائك أوساع في اهلاكه

فتكرهموته من حبثانه مات عدوعدوا وترضاهمن حسث انه مات عدول وكذلك المصمة لهاوجهان وجه الى الله تعالى من حيث انه فعله واختياره وأرادته فيرضى بهمن هداالوجه تسليما للملك الىمالك الملك رضاعا يفعله فيمو وجه الى العبد من حيث انه كسبه ووصفه وعلامة كونه مقو تاعندالله و بغيضاعنده حدث سلط عليه أسماب المعدوالمقت فهومن هذا الوحسمنكر ومذموم ولاينكشف هذالك الاعثال فلنفرض محبوبا من اللق قال بين يدى محسه افى أريدان أميز بين من محينى ويبغضني وأنصب فيه معيارا صادقا وميزانانا طقاوهو أنى أقصدالي فلان فاوذيه وأضربه ضربا يضطره ذلك الى الشتملي حتى اذاشتني أبغضته وانخذته عدوالي فكلمن أحبه أعلم أيضاأنه عدوى وكل من أبغضه أعلم أنه صديقي ومحيى ثم فعل ذلك وحصل مرادهمن الشتم الذي هوسب البغض وحصل البغض الذي هوسب العداوة فحق على كلمن هوصادق في يحبته وعالم بشروط المحبة ان يقول أماند بيرك في الذاء هذا الشخص وضربه وابعاده و تعر يضل الما المغض والعداوة من حهتهاذ كانحقه ان بصر ولا (VTF) فانامحمله وراضيه فانهرأ مكوتد سرك وفعال وارادتك وأماشتمه اماك فانه عدوات

اشترولسكنه كان مرادل منه فانك قصدت بضريه ستنطاقه بالشتمالوج للمقت فهومن حثانه حصل على وفق مرادك وتدسيرك الذىدرته فاناراض بهولولم يعصل لكان ذلك نقصانًا في تدبسيرك وتعويقا في سادل وأنا كاره لفوات رادل ولكنهمن حنث انه وصف لهذا الشخص وكساله وعدوان وتهجم منه علىكعلى خلافما يقتضه جالك اذ كان ذلك يقتضي أن يحتمل منك الضربولا يقابل بالشتم فانا كارمله من حيث نسبت الله ومنحبثهو وصفاله لامن حيث هومرادك ومقتضى ندسرك وأما بغضائله بسسسشمل فاناراض به ومحسله لانه

فتكره موته من حبث الهمات عدوعدوك وترضاه من حيث الهمات عدوك وكذلك المعصة الهاوجهان وجمالى الله تعالى من حيث اله فعله واختياره وارادته فيرضى به من هذا الوجه تسليما الملك الى مالك الملك ورضاء يفعله فيمو وجهالى العبدمن حيث انه كسبمو وصفه وعلامة كونه ممقو تأعند اللهو بغيضاعنده حيث سلط عليه أسباب البعدوالمقت فهومن هذاالوجه منكر ومذموم ولاينكشف هذالك الابمثال فلنفرض يحبو بأمن الخلق فالبين يدى يحبيه انى أريدان أميز بين يدىمن يحبنى ويبغضني وأنصب فيهمعيار اصادقاوميزانا ناطفاوهواني أقصدالى فلان وأوذيه وأضربه ضربا يضطره ذلك الىالشتملى حتى اذا شتمني أبغضته وانخذته عدوالي فكلمن أحبه فاعلم أيضاانه عدولي وكلمن أبغضه فاعلم انه صديقي ونيحيي ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشـــتم الذي هو سبب البغض وحصل البغض الذي هوسبب العداوة فقعلي كلمن هوصادق فى يحبته وعالم بشروط الحبة أن يقول اماتد بيرك فى ايذاءهذا الشخص وضربه وابعاده وتعريضك اياء البغض والعداوة فانا محسله وراض به فانه رأيك وتدبيرك وفعلك وارادتك واماشمماياك فانه عدوان منجهمهاذ كانحقه أن يصبرولا يشتم واكمنه كان مرادك منه فانك قصدت بضربه استنطاقه بالشترالو حب المقت فهومن حيث انه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذىديرته فاناراضيه ولولم يحصل لكانذلك نقصانا في تدبيرك وتعويقافي مرادك وأناكاره لفوات مرادا واكنه منحيثانه وصف لهذا الشخص وكسباه وعدوان وتهجمنه علىك علىخلاف مايقتضه حالة اذكانذلك يقتضي انمحتمل منك الضرب ولايقابل بالشترفانا كأرمله من حيث نسبته المعومن حيث هووصفاله لامن حبت هومرادك ومقتضى تدسرك واما بغضك بسب شمك فاناراض به وعس له لانه مرادك وأناعلى موافقتك أيضا مبغض لهلان شرط الحب أن يكون حبيب المحبو بحبيبا وعدوه عدوا وأما بغضه ال فاني أرضاه من حيث الكأردت أن يبغضك إذا بعدته عن نفسك وسلطت عليه دواي البغض ولكني أبغضه من حستانه وصف ذلك المبغض وكسبه وفعله وأمقته لذلك فهوعقوت عندى لقتماياك وبغضه ومقته لكأبضا مكروه عندى منحيث انه وصفه وكل ذلك منحث انه مرادلة فهومرضي والمالتناقض أن يقول هومن حيث الهمرادك مرضي ومنحث الهمرادك مكر ووفامااذا كانمكر وهالامن حث الهمراده وفعله مل من حث الهوصف غييره وكسمه فهذا الاتناقض فمهو بشهداذاك كلمأبكر ممن وحهو برضي بهمن وحمه ونظائرذاك لاتحصى فاذاتسليط الله تعالى دواعي الشهوة والمعصمة عليه حتى يجره ذلك الىحب المعصمة ويجره الحب الى فعل المعصبة بضاهي ضرب الحبوب الشخص الذى ضربناه مثلا لعره الضرب الى الغضب و) يجره (الغضب الى الشتم

مرادا وأناعلي موافقتك أيضام بغض له لان شرط الحب أن يكون لحبيب المحبوب حبيبا ولعدوه عدوا وأما بغضه لكفاني أرضاه من حيث انك أردت أن ببغضك اذأ بعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البغض ولكني أبغضه من حيث انه وصف ذلك المبغض وكسبه وفعله وامقته لذلك فهويمقوت عندى لقتهايال وبغضه ومقته لائأ يضاعندي مكر ومن حيث انه وصفه وكل ذلك من حيث انه مرادك فهومرضي وانما التناقض أن يقول هومن حيث اله مرادك مرضى ومن حيث اله مرادك مكروه وأمااذا كان مكروها لامن حيث اله فعله ومراده بل من حيث الله وصف غبزه وكسيمفهذالا تناقض فيمو بشهدلذلك كلما يكرومن وجهو برضي بعمن وجهونظائر ذلك لاتحصى فاذا تسليط اللهدواعي الشسهوة والمعصية عليه حتى يجره ذلك الىحب المعصية ويجره الحب الى فعل المعصية يضاهي ضرب المحبوب الشخص الذي ضربناه مثلا ليجره الضرب

الى الغضب والغضب الى الشتم

ومقت الله تعالى ان عصاه وان كانت معصلته بتدبيره بشبه بغض المشتوم لن شتمه وان كان شتمه اغليحصل بتدبيره واختياره لا سبابه و فعل الله تعالى ذلك بكل عبد من العصبة عليه بدل على انه سبقت مشيئته بابعاده ومقته فو احب على كل عبد محب لله أن يبغض من أبغضه الله و عقت ( 778 ) من مقته الله و يعادى من أبعده الله عن حضرته وان اضطره بقهره وقدرته الى معاداته

ومقت الله تعالى لن عماه وان كانت معصيته بتديره يشبه بغض المشتوم لن شتمه وان كان شتمه اعماحصل بتدبيره واختياره لاسبله وفعل الله تعالى ذلك بكل عبدمن عبيده أعنى تسليط دواعى المعصة عليه يدل على انه سبقت مشيئنه بابعاده ومقنه فواجب على كل عبد يحب لله تعالى أن يبغض من أبغض ما الله وعقت من مقته الله و معادى من أبعده الله تعالى عن حضرته وان اضطره بقهرة وقدرته الى معاداته ومخالفته فاله بعد مطرود ملعون عن الحضرة وان كان بعيدا بابعاده قهر اومطر ودا بطرده اضطر اراوالمبعد عن در كات القرب ينبغي أن يكون مقستا بغيضاالي جميع الحبين موافقة للمحبوب ماظهارا لغضب علىمن أظهرالحبوب الغضب علمه مابعاده وبهذا يتقرر جميع ماوردت به الاخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الكفار والتغليظ علمهم والمبالغة في مقتهد مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث انه قضاء الله عز وجل )و به يظهر معنى قوله تعالى أشداء على الكفار رجاء بينهم أذلة على المؤمنين أعزه على الكافرين وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جاهدالكفار والمنافقين واغلظ علمهم وكذلك أمرا الؤمنين فيقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولحدوا فيكر غلظة (وهذا كله يستمدمن سر القدر الذي لارخصة في افشائه) الالاهله (وهوان الشرواللير كالدهما داخلان في المشيئة والارادة ولكن الشرم ادمكر وه والخيرم ادم ضي به فن قال ليس الشرمن الله فهوجاهل وكذامن فال انهما جمعامنه من غيرافتراق فى الرضاو الكراهة فهو أيضامقصر وكشف الغطاء عنه غيرماذون فيه فالاولى السكون والتأدب الآدب الشرع فقد قال صلى الله عليه وسلم القدر سرالله فلا تفشوه) رواه أبونعم في الحلمة، ن حديث ابن عر نحوه ورواه الطبراني عن ابن عباس من قول عيسي علم السسلام بلفظ فلا تحاوه وقد تقدم (وذاك يتعلق بعلم المكاشفة وغرضنا الاسن بيان الامكان فيما تعبديه الخلق من الجمع بين الرضا بقضاءالله ومقت المعاصي مع انها من قضاء الله تعالى وقد ظهر الغرض من غدير حاجة الى كشف السرفسه وقال الكال مجد بناسعق في مقاصد المنعيات أفعال العباد على ثلاثة أقسام طاعات ومباحات ومعاص فالطاعات بوضى بمامطلقا والمعاصى لابوضى بمامطلقا والمسلمات منهاماتعين على الطاعان وفراغ القلب السذكو فيطق بالطاعات ومنهاما شغل القلت عن ذكر الله وعث على الخالفة فيلحق بالمعاصى في عدم الرضاوا اسرفى ذلك انالله أرادمالا برضى ولايأم الاعابرضي والعبادم تعبدون عايصدرمن الامر والنهيي لاعاد صدرعن مشيئته ولدبير فالرب تعالى لا يأمر العباد الاعافيه مصلحة لهم عاجلة أوآجلة وقد تعبدنار بنابكراهة العاصي لصلحتين احداهمامقصودة فىنفسها والثانية وسيلة لغيرهااماالصلحة المقصودة لنفسهافان الله تعالى تسمى بالخافض الرافع ولهدما آثارفى الوجودمن الخفض والرفع فندب الله عباده الى أن يكون الخفوض عنده الخفوض عندهم والرفوع عنده الرفوع عندهم ولانوجد كالهذه العبادة الاعند الحبين لان المحبة اذاقربت تعدتالي كلما يتعلق بالحبو بحتى بحب حبيبه ويبغض بغيضه والمه الاشارة بقوله تعالى فلعاك باخع نفسك على آ ثارهمان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاأى قاتل نفسك وقوله تعالى ولايحز نك الذين يسارعون في الكفر واماالمصلحة القصودة لغيرهافان اللهجيل طباع العباد على النفرة عمايكرهونه فكراهة المعاصى على هذا وسملة الى تركها ونب ذها لامن حسث انها من فعل الله فان فلت الرضاو السخط أيضام ادان وقد قلت ان الله أراد مالا برضى ومامعتني قوله تعالى ولا برضي لعباده الكفر فاقول الرضاو السخط مرددان بين الارادة والفعل ومعنى الاته مجول على الصفة الفعلية لاعلى الصفة الذائمة فقوله تعالى ولا برضى لعماده الكفر أى اذا كفروا عاملهم معاملة الساخط علمم وهذامعني قولك ريدمالا رضي أيخصهم يفعل يعاقمهم عليه لانحقيقة لفظي

وبخالفته فانه بعسد مطـرودملعون عن الحضرةوان كان بعيدا بابعاده قهر اومطر ودا بطرده واضطراره والمعد عندرات القيرات ينبغي أن يكون مقسا بغيضاالي جميع الحين موافقة للمعبوب باظهار الغضب علىمن أظهر المجبوب الغضب عليه بابعاده وجدا يتقرر جدعماوردت به الاخبار من البغض في الله والحي فيالله والتشديدهل الكفاروالتغليظعلهم والمبالغة فيمقتهمم الرضا بقضاء الله تعالى منحدث الله قضاءالله عزوج لرهدناكه يستمدمن سرالقدرالذي لارخصة فى افشائه وهو ان الشروانلسركال هما داخلان في المشيئة والارادة ولكن الشرم مادمكروه واللير مراد مرضىيه فن قال ليسالشرمن الله فهو جاهل وكذا منقال المماجمعامنه منغيرافتراق فيالرضا والكراهية فهوأبضا مقصر وكشف الغطاء عنه غرماذون فهه

فالاولى السكوت والتأدب بادب الشرع فقد قال صلى الله عليه وسلم القدر سرائله فلا تفشوه وذلك يتعلق بعلم الممكاشفة الرضا وغرض خاالا سن بيان الامكان فيما تعبد ديه الخلق من الجدع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصى مع الم امن قضاء الله تعالى وقد ظهر الغرض من غبر حاجة الى كشف السرفيه وبهدذا يعرف أيضا ان الدعاء بالمغفرة والعصمة من المعاصى وسائرا لاسباب المعينة على الدين غير مناقض للرضابة ضاء الله تعالى فان الله العبد المهاد بالدعاء ليستخرج الدعاء منه مصفاء الله كر وخشوع القلب ورقة النضرع ويكون ذلك جلاء للقلب ومفتاحا للكشف وسبالتواثر من ايا اللطف كا أن حل الكور وشرب الماء ليس مناقضا السرضا بقضاء الله تعالى فى العطش وشرب الماء طلم الازالة العطش مباشرة سبب رتبه الله تعالى وأمربه وقد ذكر ناان التمسك (٦٦٩) بالاسباب حرياعلى سنة الله تعالى المهادي المساب حرياعلى سنة الله تعالى

لأساقص التوكل واستقصيناه في كتاب التسوكل فهسوأ بضالا مناقض الرضالان الرضا مقام مالاصق التوكل ويتصلبه نعم اطهار لبلاءفي معرض الشكوى وانكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضا واظهارالبلاءعلى سبيل الشكروالكشفءن قدرة الله تعالى لا يناقض وقدقال بعض السلف من حسن الرضابقضاء الله تعالى أن لا يقول هـذا نوم حار أيفي معرض الشكانة وذلك فى الصف فامافى الشتاء فهو شكر والشكوي تناقض الرضابكل حال وذمالاطعسمةوعمها ساقض الرضا بقضاءالله تعالى لانمذمة الصنعة مذمةالصانع والكلمن صنع الله تعالى وقول لقائل الفقر بلاء ومحنة و العبال هسم وتعب والاحتراف كدومشقة كلذلك قادح فى الرضايل

الرضاوالسخط عالان في حق الله تعالى انتهاى (وبهد اتعرف أيضا أن الدعاء بالغفرة والعصمة من المعاصى وسائر الاسم ساب العمنة على الدمن غير مناقض الرضا بقضاء الله تعالى فان الله تعالى تعمد العماد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاءالذكروخشوع القلب ورقة النضرع ويكون ذلك حسلاء القلب ومفتاحا المكشف وسبما لتواتر مزايا اللطف كمان حل الكوز وشرب الماء ليس مناقضا للرضا بقضاءالله تعالى في العطش وشرب الماء طلمالازالة العطش مماشرة سيوتيه مسبب الاسماب فكذلك الدعاء سيوتب الله تعالى وأمريه وقدذكرنا أن النسك بالاسماب حرياعلى سنة الله تعالى لا يناقض الموكل وقد استقصيناه في كتاب التوكل فهو أيضالا يناقض الرضا لان الرضامقام ملاصق للتوكل و يتصل به ) وهداعذرمن جعمل الرضامن لواحق التوكل وحالامن احواله ولم يعده خاصا كاتقدم الكلام عليه (نع اظهار البادع في معرض الشكوى وانكاره بالقلب على الله تعالى مناقض لارضا) ولذلك قال أبوعلى الدقاق ليس الرضا أن لا تعس بالمسلاء اغما الرضا أن لا تعمر ضعلى الحكم والقضاء (واظهارالبلاءعلى سبيل الشكر والكشف عن قلدرة الله تعالى لا يناقض)ولفظ القوت والتحدث بالاوجاع والاخبار عن الصائب لا ينقص حال الراضي اذار آهانعهمة من الله علمه وشكر الله علمها وكان القلب مسلماغيير مسخط ولامتسرم عرالقضاء (وقدقال بعض السلف من حسن الرضابقضاءالله تعالى أن لا يقول هذا لوم حار أى في معرض الشكاية وذلك في أيام الصيف فاما في الشيتاء فهوشكر والشكوى تناقض الرضأ وذم الاطعمة وعسها يناقض الرضا بقضاء الله تعالى لان مذمة الصنعة مذمة للصانع والكلمن صنع الله وقول القائل الفقر بلاء ومحنة والعمال هموتعب والاحتراف كدومشقة كلذلك قادح فالرضابل ينبغي أن يسلم التدبيراديره والمماكمة الكهاو يقولماقال عررضي الله عند الأمالي أصعت غنيا أوفقيرا فافي لا أدرى أيم ماخيرلى) ولفظ القوت ومن الرضاعند أهل الرضاأن لا يقول العبدهدذا وم شديدالحر ولاهذا بوم شديد البردولاية ولاالفقر بلاء ومحنة ولاالعمال هموتعب ولاالاحتراف كدومشقة ولأ يعقد بقلبه من ذاكمالا يفوه به بل برضي بالقلب و يسكن القلب و يسكن القلب و يستسلم بو جود حلاوة التدبير واستعسانه بحكم النقدىر ورويناعن عمررضي الله عنده قال ماأبالى على أى حال أصحت من شدة أو رخاء اه وقال الكال الصوفى في ألمقاصدومن عاب صورة من الصور أوطعاما من الاطعدمة أوتبرم بحر أو بعرد أوأ نكر بقلبه أواسانه مايصب الله على عباده من المحن والبدلاياو الرزاياوجلة أنواع مااختـ برالله به العباد من الامر والنهى ومايقع فى الاستوة من المثو بأت والعقو بأت بطل رضاه و وجبت عليه التوبة والله الموفق

\*(بيانانالفرارمن البلادالتي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في الرضا)\*
(اعلم) أسعدا الله تعالى (ان الضعيف) القاصر الفظر (قد بظن ان في سول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون) كانقدم ذلك في الاخبار الواردة فد م (يدل على الفه سي عن الخروج من بلد ظهرت فيه المعاصي) وفشت (لان كل واحد منهما فرارمن قضاء الله) وهومذه وم منه وذلك عال بل العلمة في الفه في عن مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون) منه (انه لوقتح هذا الباب لارتحل عنه الاصحاء و بقي فيه المرضى مهملن لامتعهد الهم) في غريضهم (فه الكون هز الاوضرا) ولا يوجد من يحهز هم بعد موضم

ينبغى أن يسلم التدبير لديره والمملكة لمالكها ويقول ماقاله عروض الله عند الأبالى أصحت غنيا أوفقيرا فانى لا أدرى أيهما خيرلى المرابيل المرا

متعهد لهم فيهلكون هرالارضرا

ولذلك شبه وسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاخبار بالفرار من الزحف ) تشديد افي أمره و زح اله في ذلك واستدل بهمن ذهب الى ان النه ى فيهنه ى تحريم كاهومذهب الشافعي وقد تقدم ذاك في كاب التوكل وذكرنا هناك أن تلك العلة التي أبداها المصنف قد سبقه فهاالامام أبوجه فرالطعاوى في شرح معاني الا أو (ولو كأن ذلك الفرارمن القضام) كأيفهم بظاهره (الماأذن ان قارب البلدة في الانصراف) والرجوع (وقسد ذكرنا حكم ذلك في كاب التوكل) فارجع اليه (وأذا عرف المعنى ظهران الفرارمن الب الادالتي مها مظان المعاصى ليس فرارا من القضاء بل من القضاء الفر ارجم الابدمن الفرارمنه ) ويدل اذاك قول عمر رضى الله عنه لماأم الناس بالانصراف عن الشام وفد قالله بعضهم أتفر من قضاء الله فقال نع نظر من قضاء الله الى قضاء الله (وكذاك مذمة المواضع التي تدعو الى المعاصى والاسباب التي تدعو الممالا جل التنفير عن المعصمة ليسمذموما) وقال الكمال الصوفى ولارخصة فى الاقامة فى بلد كثرفيه الفسادخوفامن الفرار من قضاء الله تعالى فانه أيضااذا فرفر بقضاء الله تعالى (فازال السلف الصالح يعتادون ذلك مني اتفق جماعة منهم على ذم) دارالسلام (بغداد) وهي المدينة المشهورة بالعراق بناها أبوجعفر المنصوروفه الغات أشهرها بفتح الباء الموحدة وسكون الغن المحمة ودالين مهملتين ثم بغدان بالنون بدل الدال وبروى بدال في آخره و بروى بدال أولى مهملة والثانية مجمة وهذاه والمعروف عندالحدثين والكتاب ويقال بعكس ذلك ويقال مغدان بالميم بدل الباء والنون آخوا وقداستوفيتذاك في شرحى على القاموس والاسم أعجمي والعرب تختلف فى ذلك و زعم بعضهم ان تفسيره بستان العدل وقيل عطية الصنم وهوعلى اللغة المشهو رة الاولى التيذكر ماها ولذاكره ابن المبارك هذه التسمية وسماها المنصوردار السلام لاندجله كان يقال الهاوادي السلام وكان بناهافي سنة خسوأ ربعين ومائة في الوقت الذى اختاره له تو بحت المنجم وكان قدج علبنام امائة ألف وجلمن جيع الاقاليم من أهل المعرفة بالبناء واحكامه ويقاللانعرف فيأقطارالارض مدينية مدؤرة سواهاوقداسيةوفيأخبار بنائها ومايتعلق بها الططيف فأول ار يخه لها (واظهارهم ذاك) أى الذم (وطلب الفرارمها) قال صاحب القون وكذاك يعب ابن آدم عن عامله الاعتراف والتواضع وهوأ يضاأ حد المعاني في قوله تعلى وآخر ون اعترفوا بذنو بهم خلطوا علاصالحاوآ خرسيئاقبل هوالاعتراف عقيب العمل السئ لانه قد تقدم ذكره فكان الصالح بعده اعترافه فاما من قلبت عليه هذه المعانى فهل مواقبت الاموروغلبت عليه الغفلة واستحوذت عليه الجهالة فعل ينظر الىمن فوقه فى الدنياف غيطه على عاله أو يتمنى مكانه أو يدخدله نظره اليه فى استصفار نعمة الله عليه ويزدرى بيسيرماقسم به ثم ينظر الى من هودونه في الزي من عوم السلين فيرضى بنقصان مقامه و بعمل ذلك معذرة له وجهة وتأسيابه فنغبطه عناتساعه الى القربأت أولعلة أويداخله الجبوالكبرحي يتفضل عليه يحاله أوينظراني نفسه باهماله لتقصيرغيره عنمثل فعاله فهدذا أيضا يكتب خروعامن الصبركفور اللنعمة بإضاعة الشكر لانه ليس أوصاني رسول اللهصلي اللهعليه وسلم بحب المساكين والدنومنهم وان أنظر الىمن هودوني ولاأنظر الى من هو فوقى فذلك أجدرأن لاأزدرى نعمة الله على وقدوصف هذا البلدالذي نحن فيه بمثل هذه المعانى والله المستعان (فقال ابن المبارك) فيماحد ثوناعنه (قدطفت الشرق والغرب فيارأ يت بلداأ شدمن بغداد قيل وكيفهو) باأباعبدالرجن (قال هو بلدترندري) أي تعتقر (فيه نعمة الله وتستصغر فيه معصمة الله) أي تعدص غيرة قال (و)وحد ثوناعنه انه (الماقدم خواسان قبله) يا أباعبد الرجن (كيفرأيت) الناس في ( بغداد فقالماراً يت بُم الْلاشرطماغض بان أوتاح الهفان أوقار الحبران) نقله صاحب القوت (ولا ينب غي أن تظن ان ذلك من الغيبة لانهلم يتعرض لشعنص بعينه حتى بستضرذاك الشعنص به واغاقصد بذلك تعذير الناس) عن سكاها (وكان) ابن المبارك (يخرج الى مكةوقد كان مقامه ببغداد برقب استعداد القافلة سية عشر يوما فكان يتصدق بستة عشرد ينارا لكل يوم ديناركفارة لمقامه ) ولفظ القوت ويقال انه كان يتصدق في كل يوم بدينار

البلدة فيالانصراف وقد ذكرنا حكم ذلكفي كأبالتوكل واذاعرف العيني ظهرأن الفرار من البلادالتي هي مظان المعاصى ليسفرارامن القضاء بل من القضاء الفرار بمالا بدمن الفرار منهوكذاكمذمة المواضع التي تدعوالي العاصى والاسباب الي تدءوالمالاجل التنفير عن العصية ليست مذمومة فمازال السلف الصالح يعتادون ذلك حتى اتفق جاءةعلى ذم بغسداد واطهارهم ذلك وطلب الفرارمنها فقال ابن المبارك قد طفت الشرقوالغرب فارأيت بلداشرامن بغداد قبل وكيف قال هو بلد تزدرى فيه نعمة الله وتستصغر فمهمعصمة الله ولماقدم خراسان قىللەككىفىرا يت بغداد قالمارأ سمرا الاشرطماغضماتأو تاحل لهفان أوقارثا حيران ولاينبغي أن تظن انذاكمن الغيبة لانهلم يتعرض اشخص بعسه حتى ستضرذاك الشخص مه واعماقصد مذلك تحذير الناس وكان يخرج الى مكةوقد كان مقامه ببغداد رقب استعداد القافلة ستة عشر ومافكان يتصدق بستةعشرد ينارالكل ومدينار كفارة لقامه

وقددم العراق جماعة كعمر بن العز بزوكعب الاحبار وقال ابنعر رضي الله عنهم المولىله أبن تسكن فقال العراف قال فسأنص عبه بلغني انه مأمن أحديسكن العراق الاقيض الله أه قرينامن البلاء وذكر كعب الاحبار يوما (٦٧١) العراق فقال فيمه تسعة أعشار الشر

وفيه الداءالعضال وقد قسل قممانادرعشرة أحزاء فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق وقسم الشرعشم وأحزاء عسلى العكسمن ذلك وفال بعيض أصحاب الحديث كالوماءند الفضيل بنعياض فاءه صوفى متدرع بعباءة فاجلسه الى حانيه وأقبل عليه إثم قال أس تسكن فقال بغدادفاعرض عنه وقاما تيناأ حدهم في رى الرهبان فاذاساً لذاء أمن تسكن قال في عش الظلمة وكان بشرين الحرث يقول مثال المتعبد ببغدادمثال المنعبد فيالحش وكأن يقول لاتقتدوايى في المقام بهامن أراد أن يغرج فلعنسرج وكان أحمد سحنبل يقول لولاتعلق هؤلاء الصسان بناكان الخروج من هذاالبلدآ نرفىنفسى قيل وأمن تختار السكني فالبالثغور وفال بعضهم وقسد سستلعن أهل بغدادراهدهمراهد وشر برهم شر برفهذا يدل على انسن بلي ببلدة تكثرفهاالمعاصي ويقل

لاجلمقامه ببغدادالىان بخرج الىمكة فبلغنى انه كان يقيم مع الحاج سنة عشر يوما فكأن يتصدف بستة عشرد بناوا كفارة لمقامه ثمقال وقدوصفها الشافعي رضى الله عندانهاهي الدنياو رويناعنه انه قال الدنيا كلها بادية وبغداد حاضرتها وحدثوناعن تونس بعبدالاعلى قال قال في الشافعي الونس وأيت بغداد قلت لاقال مارأ سالدنداولارأ سالناس اه وقال الحطيب في تاريخه أخبرنا أبوعبد الرجن اسمعمل بن أحد الضرير أخبرنا أوعمدالرجن مجدين الحسسن السلى سنسابور سمعت أما بكرالرازى بقول سمعت عبدالله بنموسي الطلحي يقول معت أجدبن العباس يقول خرجت من بغداد فاستقبلني رجل عليه أثوالعبادة فقال لي من أين خرجت فقلت من بغدادهر بت منهالمارأ يت فيهامن الفساد خفت ان يخسف باهلها فقال ارجع ولا تخف فان فهاقبورأر بعة من الاولياء هم حصن من جيع البلايا قلت من هم قال الامام أحد بن حنب لومعروف الكرخي و بشرالحافي ومنصور بنعار اه (وقدذم العراق جماعة كعمر بن عبد العز يزوكعب الاحبار) رحهما الله تعالى (وقال بنعر رضى الله عنهما) كذافى سائر النسخ وهو غلط ولفظ القوت فر ويناعن عرب عبدالعز مزانه قال (لمولى له أن تسكن فقال العراق فقال فاتصنع به بلغني انه مامن أحد مسكن العراق الاقيض الله له قر ينامن البلاء) كذا في القوت (وذكر كعب الاحمار لوما العراق فقال فيه تسعة أعشار الشر وفيه الداء العضال) قالصاحب القوت وكان قال ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فنهاه عن الحروج الى العراق قلت رواه كذلك أبونعهم في الحلمة في ترجة كعب (وقد قبل قسم الحبر عشرة أسرًا، فتسعة اعشاره بالشام وعشره بالعراق وقسم الشرعشرة أحزاء على العكس من ذلك أى تسعة أعشاره بالعراق وعشره بالشام نقلهصاحب القوت قلت وهذاقدر وى مرفوعا من حديث عبدالله بنعر والخيرعشرة أعشار تسعة بالشام وواحد فيسائر البلدان والشرعشرة أعشار واحد بالشام وتساعة في سائرا لبلدان و واه الخطيب في المتفق والمفترق وفيه أنوخل لالدمشقي عن الوضن بنعطاء قال أحدما كان به بأس ولسمغ يبره وروى ابن عسا كرمن حديث بسندفيه محاهيل انالله خلق أربعة أشاعو أردفها أربعة أشساء خلق الجدب وأردفه الزهدوأ سكنها لحازوخلق العفة وأردفها كالغفلة وأسكنها البمن وخلف الريف وأردفه الطاعون وأسكنه الشام وخلق الفعور وأردفه الوهم وأسكنه العراق (وقال بعض أصحاب الحديث كالرماعند الفضل بنعياض) رجه الله تعلى (فاءه صوفى متدرع بعباءة فاجلسه الى مانبه وأقبل علمه) بوجهه يحادثه (عُمَّالُ أَنْ تسكن)اليوم (فقال بغداد فاعرض عنه) الفضيل (وقال يأتينا أحدهم فى زى الرهبان فاذا سألناه أن تسكن قال في عش الظلة) نقله صاحب القوت (و) قد (كان بشر بن الحرث) رجه الله تعالى (يقول مثال المتعدد ببغدادمثال المتعبد في الحش) نقله صاحب القوت (وكان) رجه الله تعالى (يقول لا تقتدوا بي في المقام م) أى سفداد (من أرادأن يخرج فلعرج) نقله صاحب القوت (وكان أحد بن حسل) رجه الله تعالى (يقول لولاتعلق هؤلاء الصيمان بناكان الخروج من هذا البلدآ ترفى نفسي قيل وأمن تختار السكني قال بالثغور) نقله صاحب القوت قال وأمامعروف المكرخي وجمه الله تعالى فكان يفصعها فيقول أما أنافاني أمرت أن أموت ببغدادفه ولاء من خمار أهل البلدوهم من الدال الصديقين (وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغداد زاهدهم زاهدوشر رهم شر مرفهذا) وأمثاله (يدل على انمن بلي سلاة) أى بسكاها (تكثرفه المعاصي) والمنكرات (و يقل فها الخير فلاعذر له في المقام به ابل ينب غي أن يهاجر) منها (قال الله تعالى ألم تمكن أرض الله واسمعة فتهاحر واقهافان منعمى ذلك عمال أوعلاقة فلاينبغي أن يكون واضبا يحاله مطمئن النفس المسعول ينبغي أن يكون منزعم القلب منهاقائلا على الدوام ربناأخر جنامن هدد القرية الظالم أهلهاوذ لك لان الظلم اذاعم نزل

فهاالخسر فلاعذراه فى القامم ال ينبغي أن يهاحر قال الله تعالى ألم تمكن أرض الله واسعة فتهاحر وافها فأن منعه عن ذلك عيال أوعلاقة فلا ينبغى أن يكون راض ما يحاله مطمئن النفس المه بل ينبغى أن يكون منزعم القلب منها قائلا على الدوامر بنا أخر جنامن هده القرية الظالم

أهلهاوذاك لإن الظلم اداعم زل

الدلاءودمرالحدع وشعل المطبعين قال الله تعالى واتقوا فتنة لاتصبن الذن ظلموامنكم خاصة فاذاً ليس في شيُّ من أسيباب نقص الدين المتة رضامطلق الامن حيث اضافتهاالى فعل الله تعالى فاما هي في نفسهافلاوحه للرضا ماعال وقد اختلف العلاء في الافضل من أهل القامات الثلاث رحل محالموت شوقا الىلقاءالله تعالى ورحل بحب المقاء لحدمية المولى ورحل قاللا أختارشا بلأرضىعا اختاره الله تعالى ورفعت هذه المسئلة الي بعض العارفين فقال صاحب الرضاأ فضلهم لانه أقلهم فضولاواج معذات وم وهسب بنالورد وسلفيان الشورى وبوسف ن أساط فقال الثورى كنتأكره موت الفعأة قبل اليوم والبوم وددت أنيمت فقالله بوسف لمقاللا المخوف من الفتنة نقال وسف لكني لاأكره طول البقاء فقال سفمان لمقال لعلى أصادف بوما أتوب فسه وأعل صألحا فقيل لوهسايش تقول أنت فقال أنالاأختار شأ أحدداك الى أحمه الحالله سحاله فقبل الثورى بنعشب وقال روحانية ورب الكعبة

البلاءودمر) على (الجيم وشمل المطيعين قال الله تعالى وا تقوا فتنة لا تصين الذمن ظلموا منكم خاصة )ولفظ القوت ومن سكن بلدا كثير المنكر ظاهر المعاصى وكان فسممن عجاغبر مطمئن المدرغب الحالته في اخراجه منه يحسن اختياره له أوكان مضطرافى القام فيه لعله أوقله ذات يد لايستطيم حيله فى الخروج ولايهتدى طريقا لغلبة الفسادفي أكثرالامصارفانه معذو رعندالله يحسن نيته وهوأقرب آلى العفو والسلامة بمن اغتبط عقامه واطمأن ورضى بحاله اوكان مقامه على هوى أولاجتلاب أسماب الفتنة والدنيا قال تعالى ألم تكن أرضالله واسعةفتها حروافتها فىالتفسير اذا كنث في بلد بعمل فيه بالمعاصي فتحوّل منه الى غير ووقيل اذا كان العبدفي للدمن يعسمل فممالمنكر أضعف أوأقل من أهل المعروف ثملم ينكر واذلك فقدو جب الخروج منه ثمقال تعالى في قوم من المستضعفين عذرهم والمستضعفين من الرجال والنساء والوادان الذين يقولون ربنا أخرجنا منهذه القرية الظالم أهلها الاسية ألاترى كيف أخبر بترك رضاهم بالقام وبانزعاجهم وطلمهم الخروج فبذلك عذرهم ولايصلح الرضاالا بالعصمة من جيع الهوى اه وقال الكال الصوفى ولارخصة فى الاقامة فى الد كثر فسمه الفساد خوفا من الفرارمن قضاء الله تعلى فانه أيضااذا فرفر بقضاء الله تعالى قال الله تعالى ألم تسكن أرض الله واسعة فتهاحر وافعهافان عاقه عجز أوعدله وحسعامه كراهة ذلك بماطنه تعمد الله عز وحل (فاذاليس فى شئ من أسباب نعص الدَّى البقة رضامطلق الامن حيث اضافتها الى فعل الله تعالى فاماهى فى نفسها فلا و حدالرضام اسحال وقد اختلف العلماء في الافضل من أهل المقامات الثلاث ) أي أبهم أفضل (رجل يحب الموت شوقاالى لقاءالله تعالى ورجل بحب البقاء) للمعاملة و (خدمة المولى ورجل قال لا أختار شياً بل أرضى بمااختاره الله تعالى لى ان شاء أحياني أبداوان شاء أماتني غدًا (و رفعت هده المسئلة الى بعض العارفين) وتحاكوا اليه (فقال صاحب الرضاأ فضلهم لانه أقلهم فضولا) قال صاحب القوت وهذا كاقال في الاعتبار بترك الاعتراض والانحتيار لانه دخل فى الدار بغسير اختمار فكذاك ينبغى ان يكون خروجه منهاعن معنى دخوله بلا اختنار ولان مقام الرضاأعلى من مقام الشوق ثم الذي يليه في الفضل الذي بحب الموت شوقا الى اللقاء وهدذا مقام فى الحبة وهو حقىقة الزهد فى الحماة والذى يحب البقاء العدمة وكثرة المعاملة فهو فاضل بعدهذ من مقامه قوة الرحاء وحسن الفان فى العصمة وله أيضامطالعات من الانس وملاحظات فى القرب به طاب مقامة وعنه سكنت نفسه وقصرت عليه أيامه فغي الخبر أفضل المؤمنين اعمانامن طال عره وحسن عله هسذالان الاعمال مقتضى الاعمان اذحقيقة الاعمان انماهوقول وعل وليس بعد هؤلاء مقام يفرحه إولا نغيط علممه صاحبه ولابوصف بمدح انماهو حب البقاء ولتعة النفس وموافقة الهوى وقد تشرف النفس على الضعفاء من أهل هذا الطريق وتختفي فهاعلته وهوأن يحب البقاء لاجل النفس وللمتعتروج الدنيا وماطبعت عليه منحب الحماة وبكره الموتلنافرة الطبيع فيتوهم اله عن يحب البقاء لاجل الله تعمالي ولاحل طاعته وخدمته وهسذا من الشهوة الخفية التي لا عفر حها الاحقيقة الزهد في الدنما ولا يفضل في هذا الطريق الشالث الاعارف واحد دائم الشاهدة بالمقن فاما المعتل بوصفه وهواه فليسبه اعتبارفي طريق ولامقام (و)قد كان (اجتمع ذات يوم وهب ساله رد) المسلم تقدم النعر نف به مرارا (وسفيان) بن سعند (الثوري و توسف ساساط) الشيباني رجههم الله تعمالي ( فقال الثوري ) قد ( كنت أكره موث الفعاء قبل الموم والموم وددت الى مث فقال له بوسف أبن اسباط (لم قال لما أتنحُوف من الفتنة فقال بوسف لكني لا أكره طول البقاء فقال سيفيان لم) تَكره الموت (قال لعلى أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحافقيل لوهيب ايس تقول أنت فقال أنالا أخمار شمأ أحب ذلك الى أحبه الى الله تعلى فال (فقب الدورى بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة) قال صاحب القوت بعسى مقام الروحانين وهم المقر بون أهل الروح والريحان فهم ذووالحبة لله عزوجل والرضوان كا قال تعالى فأماان كان من القرين فروح وريحان يعني لهم روح من نسم القرب و ريحان من طب الانس والحب وأنضاائه تعمالى لماذكرانه لاصحاب البمين منكل شدة وهول روحابه لشهادتهم القريبوفي كل \* (بيان جان من حكايات الحبين وأقو الهم ومكاشفاته م) «فيل ابعض العارفين المائعيب فقال است محباا عا أنامح وب والحب متعوب وفيل له أيضا الناس يقولون الماؤون عن بدلا قبل وكيف وأنت شخص له أيضا الناس يقولون الماؤون الماؤون عن بدلا واخذت من السبعة فقال أناكل السبعة وكان يقول اذاراً يتمونى فقدر أيتم أربعين بدلا واخذت من كل بدلاخلقامن اخلاقه وقبل له بلغنا الله ترى (٦٧٣) الخضر عليه السلام فتبسم وقال ليس

كربر بعانامنه لقرب الحبيب فبذلك عاوا ولذلك فضاوا وكان بعض هذه الطائفة يقول سرالعارف فى الاشماء واقف مثل الماء فى البئرلا يختار المقام وان أخرج خرج أى ومثل السان الميزان فى وقوفه واعتداله بين حكمين أبه ما أمديه مال به وقالي مثل الماء بسخن غريم وأى لا يقف على وصف اه وقد و جدت فى الحلية لا بى نعيم فى ترجد فو مرجد فال الحرف الحالم العيم من العرف وهدب من الورد ما يخالف ماذكره صاحب القون و تبعه المصنف قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبى داود قال معت عبد الرزاق يقول اجمع سفيان المورى و وهدب من الورد فقال سفيان أبيا أمية أنحب أن عوت فقال أحب أن أعيش لعلى أن أتوب فقال وهيب فا أبيا أمية أتحب أن عوت فقال أحب أن أعيش لعلى أن أتوب فقال وهيب فا أبيا أمية ألما الساعة

\* (بيان جالة من حكايات الحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم)

(قيدل لبعض العارفين النُّعب فقال است محبا الما أنامحبوب والحب متعوبٌ) أشار بذلك الى أن الحب لايقرله قرار دون القاء بحبويه فهوأبدا في تعب بخدلاف المحبوب فانه مطلوب فهوأبدا في سكون وراحمة وقرار (وقيلله أيضاالناس يقولون)فيك(انكواحد من السبعة)يعني الاوناد (فقال أناكل السبعة)أى فن رآني كاغارأى السبعة (وكان يقول اذا رأيتموني فقدرأيتم أر بعين بدلا قبل وكيف ذلك وأنت شخص واحد فال لانى رأيت أر بعن مدلاو أخذت من كل مدل خلقامن أخلاقه ) فاجتمعت في أخلاق أر بعن رجلا ( وقبل له بلغنا انك ترى المخصرعلية السلام فتبسم وقال ليس العجب عن برى الحضر ولكن العجب عن بريد اللحضران واه فحضب عنه) وهذا كانقله القشيرى عن بعضهم انه أرادمنه الخضران يصعبه فالى فسئل عن ذلك فقال خفت ان يفسد على توكاي (وحكر عن الخضر عليه السلام انه قالماحد ثت نفسي بوماقط انه لم يبق ولى لله تعالى الا) قد (عرفته الاورأيت في ذلك اليوم شماً لم أعرفه) قبل ذلك (وقبل لابي مزيد) طيفور بن عيسي (البسطامي) رحسهالله تعمالي (مرة حدثنا عن مشاهدتك من الله تعمالي فصاح ثم قال و يحكم لا يصلح لكم ان تعلم اذلك) لان الشاهدة أسرار بين الله تعمالي وعبده ولاينبغي كشفه اللغير غميرة علم ا (قيل فد ثنا بأشد مجاهد تك لنفسك في الله تعالى فقال وهذا أيضالا يحوران أطلعكم علمه ) فان العقول رعاً لا تعتمل ذلك فيقع الانكار فبكون سبباللمقت أولان السامع رعما يحسمل نفسمه على مثل ذلك من غير ندر يجفيقع في حرج (قيل فد تنا عن رياضة نفسك )وتهذيها (فيدايتك) أي أولسلوكها (فقال نع دعوت نفسي الى الله تعالى فجعت على فعزمت علمها اللاأشر بالماء سنةولا أذوق النوم سنة فوفت لى مذلك وانمافعل ذلك لانه رأى فنهابقايا شمهوة فنظراني أجسل لذاتها فاذاهي شرب الماءوالنوم فتركهما ليستأصل الشهوة بالكاية وأعظم أسبب النوم شرب الماءفترك شرب الماءلينقطع عنه النوم ومن ذلك أهدى رجل الى الامام أبي زكريا النووى رجمه الله تعالى وكانمن الزاهد من خيارا في أول ظهوره فقبله منه و وضعه عنده ثم أتاه الرجل ثانى وم فوجدا الحيار عنده كاكان وضعه فلامه على عدم أكله فقال باهذا خفت انى ان أكلته غلبت الوطوية على الدماغ ف كان سبما للنوم (وحكى عن) أبي زكريا ( يحيى بن معاذ) الرازى رجه الله نعالى (اله رأى أبا مزيد البسطامي) رجهالله تعالى (في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء الى طاوع الفعر مستوفزا على صدور قدمه وانعاأ خصهمع عقبمه من الارض ضار بالذقنه على صدره شاخصا بعينه لا يطرف قال عسخد عندالسعر فأطال) في سنحوده (ثم قعد فقال اللهم ان قوماطلبوك فأعطيته مم الشيعلي الماء والمشي في الهواء فرضوا مذاك واطمأنوا به (وانى أعود بكمن ذاك وان قوماطلبوك فأعطبته ملى الارض) وقربت الهـم البعيد

ذال البوم ولمالم أعرفه وقدل لابي بزيد البسطامي المحدثناءن مشاهدتك من الله تعالى فصاح م قال و يا كولا يصلح الكم ان تعلواذلك قسل فدئنا بأشد محاهد تك لنفسك فى الله تعالى فقال وهذا أنضالا يحوزان أطاعكم علبه قبل فدنناعن ر ماضة نفسك في بدايتك فقال نعردعوت نفسي الى الله فعد عمل فعرمت علماأت لاأشرب الماء سينةولاأذون النومسنةفوفت لى ذلك \* و الحكى عن العسى ن معاذاته رأى أبالزيد في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاءالي طاوع الفعر مستوفرا علىصدو رقدميه رافعا أجصيه مع عقبيه عن الارض صلر بالذقنده

على صدره شاخصا بعيليه

العب من رى الحصر

وليكن العجب عن بريد

الخضرأن واه فعتمي

عنه وحكى عن الخضر

عليه السالام انه قال

مأحدثت نفسي وماقط

الهلم يبق ولى سه تعالى

الاعرفته الاورأيت في

لا يطرف قال مستدعند السعرفاط الهم تعدد فقال اللهم ان قوماً طلبول فاعطيتهم المشي على الماء والمشي في الهواء فرضوا بذلك وان قوماطلبوك فاعطيتهم على الارض

( ٨٥ - (انعاف السادة المقين) - تاسع )

فرضوا بذلك وانى أعوذ بك من ذلك وان قوما طلبوك فاعطيتهم كنو زالارض فرضو ابذلك وانى أعوذ بك من ذلك حتى عدني فارعشر من مقاما من كرامات الاولياء ثم التفت فرآنى فقال يحيى قلت نعم ياسيدى فقال مذمتى أنت ههنا قلت منذحين فسكت فقات ياسيدى حدثنى بشئ فقال المحدثك بما يصلح لك أدخلنى فى الفلك الاستفل فدورنى فى الملكوت السفلى وأرانى الارضين وما تحتم اللى الثرى ثم أدخلنى فى الفلك العاملات العامى فطوف بى فى السموات وأرانى مافها من الجنان الى العرش ثم أوقفنى بن يديه فقال سلنى أى شئر أيت حتى أهبه لك فقات ياسيدى مارأيت شيماً استحسنته فاساً لك اياه فقال أنت (عرو) عبدى حقات عبدى خقات بدنى لاجلى صدقالا فعلن بك ولا فعلن فذكر أشياء قال يحيى فهالنى ذلك

(فرضوابذلك) واطمأنوابه (وانى أعوذ بكمن ذلك وان قوماطلبوك فاعطبتهم كنو زالارض) و زخارف الدنيا (فرضوا بذلك) واطمأ نُوابه (واني أعوذ بكمن ذلك قال) ولم يزل يذكر مثل ذلك (حتى عدني فاوعشرين مقامامُن كرامات الأولياء) عما يكرمُ الله تعالى به اياهم قال (مُ الْمَفْتُ فرآني فقال يحي فقلت نع ياسيدي فقال مذمني أنت ههذا فقات منذحين فسكت فقلت ياسيدى حدثني بشئ أى من أحوالك (فقال أحدثك عايصلح الن) اعلم انه تعالى (أدخلني في الفلك الاسفل فدو رني في الملكوت السفلي وأراني الارضين وماتحته الى الثري تم أدخاني فى الفلك العُلوى فطوّف بي السموات وأرانى مافههمن الجنان الى العرش تم أوقفني بين يديه فقال سلني أىشى رأيت) مما يجبك (حنى أهبه لك فقات ما سيدى ماراً يت شيأ استحسنته فأسا لك اياه ) ونفي الاستحسان هنابالنسبة الى استغراقه في جُال مولاه (فقال أنت عبدى حقاتعبد في لاجلي صدقا لافعلن بلُّ ولافعلن فذكر أشياءقال يحيى فهالني ذلك وامتلائ بهوعبت منه فقلت ياسيدى لم لاسأ لته المعرفة به وقد قال الدماك الملوك جلوءز (سلني ماشئت قال فصاحبي صيحة وقال اسكت وياك غرت علمه مني حتى لا أحب أن يعرفه سواه ومقام الغيرةمن نتا مج المحبة فان الحب يتخلق بأخلاق محبو به فلا يبدى من أسرار محبو به شدياً الالاهله والا يكون فتنة علمهم ويشع على نفس من أنفاسه أن يصرفه لغير يحبوبه (وحكى أن أبا تراب) عسكر بن الحصين (النخشي) رجمالله تعالى (كان معما بعض المريدين فيكان بدنمه) أي يقريه (ويقوم عصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته) التي كان يحده افي مراقباته (فقالله أنوتراب بومالور أيت أما يزيد) البسطامي (فقال)المريد (انى عنه مشغول) أى فلا أشغل وقتى بغير الله تُعالى (فلما أكثر عليه أنوتراب من قوله لو رأيت أبارز بدهاج و جدا ار بد فقال و بعلما أصنع بابي يز يدقدرا يت الله تعالى فاغناني عن أبي يزيد) عن سواه ولم يبقى فى رغبة لغيره (قال أنوتراب فهاج طبعي ولم أملك نفسي فقلت ويلك تغدر بالله عز و جل) في تقريبه لك (لورأيت أبابزيدمرة واحد كان أنفع النمن أن ترى الله عزوجل مبعين مرة) قال (فهت الفتي من قوله وأنكره) عليه (فقال وكيف ذلك قال اله ويلك الماترى الله تعالى عند دلة فيظهر الدعلي مقدارك وترى أبا تريد عندالله قد ظهر له على مقدار و فعرف المريد (ماقلت) فوطن نفسه على روَّ يه أبي يزيد (فقال اجملني البَّه فذ كرقصة قال في آخرها فوقفنا على تل) أي محل من تفع مشرف على ممره (ننتظره المخرج المنا من الغيضة وكان) أبو يزيد (يأوى الى غيضة فيها سباع) و وحوش (قال فرينا وقد قلب فروة على ظهره فقلت الفتي هذا أبو تزيد فانفار البه فنظر اليه الفني فصعق) في الحال وغشى عليه ( فركناه فاذا هوميت فتعاونا على دفنه فقلت لابي تر يدياسيدي أظرو الهائ قتله قال لاوالكن كان صاحبكم صادقاً) في حبه (واستكن في قلبه سرلم ينكشف له نوصفه فلا ارآ ناانكشف له سرقلبه) فاستغرقه (فضافعن حله لانه في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك) فلذلك شرطوالامر يدفى ترقيه أن يكون بالندر يج فلأيصل الى مقام هو أرفع بما كان فيه الاوقد أتس فى مبادية منى يكون مطيقا لحله والافان وردعليه مرة واحدة لم يتحمل بلر عا أهلكه وقد ينكشف المريد في محمية العارفين والنفار الى وجوههم فى لخطة واحدة مالا ينكشف لهم بالاجتهاد فى مدة متطاولة ولذلك جعل مشايخ

وامتلا ته وعبتمنه فقلت باسيدى لملاسألته المعرفةبه وقد قالاك ملك الملوك سلني ماشئت قال فصاح بىصحة وقال اسكتو بالذغرت عليه منى حتى لاأحب أن معرفه سواه وحكى ان أيا تراب النخشي كان معما ببعض الريدين فكان بدنسه ويقوم عصالحه والمر لدمشغول بعيادته ومواجدته فقالله أوتراب تومالو رأيت امائز مدفقال اني عنهمشغول فلاأكثر علىهأبوترابسن قولهلو رأيت أبا بريدهاج وجدالمر يدفقال وبحك ماأصنع بأبي تزيد قد رأ سالله تعالى فاغناني عن أبي يزيد قال أبوتراب فهاج طبيعي ولمأملك نفسى فقلتو بالاتغتر بالله عزوجلاورأبت أيا بزيدم اواحدة كان أنفع للنمن أن ترى الله سبعيامة قالخبت الفتي من قوله وأنكره

الطريقة من يدعندالله قد ظهرله على مقداره فعرف ماقلت فقال المجلى المهفذ كرقصة قال في آخوها فوقفنا على تل ننتظره ليخرج البنامن الغيضة وكان باوى الى غيضة فيها سباع قال فر بناوقد قلب فروة على ظهرة فقلت الفتى هذا أبو مزيد فانظر المهفنظر الديما الفتى فصعت فركاه فاذا هو ميث فنعا وناعلى دفنه فقلت الابي مزيد بأسيدى نظره البك قتله قال الاوليكن كان صاحبتم صادفاوا ستكن في قلبه سر لم ينكشف له بوصفه فلما وآنا الكشف له بعرقليه فصاف عن جله الأنه في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك \* والمدخل الزنج البصرة فقت الوالا نفس ونم بواالا موال اجتمع الى سهل اخوانه فقالوالوسالت المه تعالى دفعهم فسكت نم قال ان به عبادا في هذه البلدة لودعوا على الظالمين لم يضبع على وجده الارض طالم الامات في لدة واحدة ولكن لا يفعلون قيل لم قال لا نهم لا يعبون ما لا يعب م في هذه البلدة لودعوا على الظالمين لم يضبح المناه المناه المناه على من اجابة الله أشياء لا يستطاع في كرها حتى قال ولوسالوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها وهذه أمور مكنة في أنفسها في نم يعظ بشي منها فلا ينبغي أن يعلوعن المتصديق والاعمان بامكانم افان القدرة واسعة والفضل عمر عجائب الماكوت كثيرة ومقدورات الله تعلى لا تمام الموسى و وحانية عيسى وخلة لها و وضاله على عباده الذين اصطفى لا عاية له ولذلك كان أبو يزيد يقول ان أعطال (١٧٥) مناجاة موسى و وحانية عيسى وخلة

الراهيم فاطلب ماوراء ذاك فان عنده فوق ذلك أضعافا مضاعفة فان سكنت الى ذاك حبانه وهذا بلاعمثاهم ومنهوفىمشلمالهم لانهم الامثل فالامثل وقدقال بعض المارفين كوشفت باربعن حوراء رأيتهن يتساعين في الهواعملهن ثدابمن ذهب وفضة وحوهر يقنشطش ويشيمعهن فنظرت الهن تظمرة فعوقبتار بعن سمائم كوشفت بعدذلك بثمانين حوراءفرقهن في الحسن والجال وقسل لى انفار الهن قال فسعدت وغضت عبني في معودي لثمالاانظرالهن وقلت اعوذبك عاسدوالذلا حاجمة لي مدافل ازل انضرع حـــ قي صرفهن اللهعدى فامثالهذه المكاشفات لاينيغي ان ينكرها المؤمن لافلاسه عنمثلهافاولم بؤمنكل واحدالاعاشاهده

الطريقة العلية النقشبندية قدس الله أسرارهم الرابطة بالشيخ الكامل من جلة أركان الطريق (ولما دخل الزنج) وهم السودان الاحابيش من اللفائف (البصرة فقناواالانفس ونهبو االاموال) وأحرقو اللدو روارتحل منهامن قدر وأطاق (اجتمع الى) أبي محد (سهل) بن عبدالله التسترى رحمه الله تعالى وكان اذذاك بالبصرة فى دارخاله مجدبن سوار (الخوالة) وأسحابه (فقالوا لوسأ لت الله تعالى دفعهم) عن المسلمين (فسكت ثم قال نلله عبادافي هذه البلدة لودعوا على الظالمين م بصبح على وجه الارض طالم الأمات في ليله وأحدد ولكن لايفعاون) أىلايدعونعلهم (قبل لم قال لانم م لا يعبون مالا يحب ثمذ كر من اجابة الله تعالى) أشداء (الايستطاعذ كرهاحتى قال ولوسألوه أن لايقيم الساعة لم يقمها) وكذلك لمادخل التتار الىخوارزم فقت الوا وسلبواونهبوا وكان اذذاك أيوانلياب الليرفى العروف بالنجم الكبرى قدس سره وكان مستحاب الدعاء فقال له أصحابه الاندعوالله أن يدفعهم عنا فانى وسلم الامراني الله تعالى فكان من استشهد مع أصحابه اذ ذاك (وهذه أمور عمنة في أنفسها فن لم عط بشئ منها فلا ينبغي أن يخلو عن التصديق والاعمان بامكانها فان القدرة) الالهية (واسعة) لاحدلها (والفضلء ظم وعائب الملك والملكوت كثيرة ومقدو رات الله تعالى لانهامة لها وفضله على عباده الذين اصطفى لاغاية له ولذلك كان أبو مزيد) البسطاى رحمه الله تعالى (يقول ان أعطاك مناجاة موسى ور وطانية عيسى وخلة الراهيم) عليهم السلام (فاطلب ماوراءذلك فانعنده فوقذلك اضعافا مضاعلة ) ممالارأته عين ولا سمعته أذن ولا خطرعلى قلب بشر (فان سكنت الى ذلك) الذي أعطيته (عبك به) أى فكان ذلك حالك (وهذا بلاء مثلهم ومن هوفى مثل حالهم لانهم الامثل فالامثل) لماني الحر أشد الناس بلاءالانبياء والصالحون عمالامثل فالامثل وقد تقدم (وقد قال بعض العارفين كوشفت بار بعين حوراء رأيتهن يتساءين في الهواء عليهن ثماب من ذهب وفضةو جوهر يتخشخش وينثني معهن فنظرت البهن نظرة فعوقبت أربعين يوما) على عددهن (م كوشفت بعد ذلك بمانين حوراء فوقهن في الحسن والجال) والزي (وقمل لى انظر ألمن قال فسجدتُ وغمضت عبني في سجودي لئد لا انظر اليهن وقلت أعوذ للمماسواك لأحاجة لى بهذا فلمأزل أنضرع) وأدعو (حتى صرفهن الله عني) وهــذا من جملة الابتلاء لخواص محبيــه (فامثال هذه المكاشفات لاينبغي أن بنكرها المؤمن لافلاسه عن مثلها) أي لحرمانه عنه (فلولم تؤمن كل واحد الأبما يشاهده من نفسه المظلة وقلبه القاسي لضاق مجال الاعمان عليه بلهذه أحوال )لا ( تظهر )الا ( بعد بجاوزة عقبات كؤدة (ونيل مقامات كثيرة أدناها الاخلاص واخراج حظوظ النفس وملاحظة الحلق عن جميع الاعمال ظاهرا وباطناغم مكاعة ذلك عن الخلق بسترا لحال حتى يبق متحصنا بحصن الخول فهذه أوائل ساوكهم) ومبادى اراداتهم (وأفل مقاماتهم وهي أعز موجود في الاتقباء من الناس) فضلاعن العامة (وبعد تصفية القلب عن كدو ره الالتفات الى الخلق يفيض عليه نور البقين) فيطمئن قلبه ويستعجمه الانس و يقف على مهد الاعتدال في الخضرة (وينكشف له مبادى الحق وانكار ذلك دون التحرية وسلوك الطريق) على بدشيخ كامل (يجرى مجرى الكارمن أنكر امكان الكشاف الصورة في الحديدة اذا شكات) شكلاً

من نفسه الظلة وقلبه القاسى لضاف مجال الاعمان عليه بل هذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونسل مقامات عشيرة ادناها الانحلاص واخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهر او باطنائم مكاغة ذلك عن الخلق بسترا لحال حتى بمتى متعصنا بعصن النابل فهذه أوائل سلوكهم واقل مقاماتهم وهي اعزم وجود في الا تقياء من الناس و بعد تصفية القلب عن كدو رة الالتفات الى الخلق يفيض عليمه فو رائية من وينكشف له مبادى الحق وانكار ذلك دون التجربة وسلوك الطربق يجرى مجرى انكار من انكر امكان انكشاف الصورة في الحديدة اذا شكات

ونقمت وصفلت وصورت بصورة المرقى فيها عند طهور جوهرها وانكار ذلك غايه الجهل والضلال فهذا حكم كلمن أنكر كرامات الاولماء اذلامستند فانكر امكان انكشاف المرقى فيها عند طهور جوهرها وانكار ذلك غايه الجهل والضلال فهذا حكم كلمن أنكر كرامات الاولماء اذلامستند له الاقصوره عن ذلك وقصور من رآه وبئس المستند ذلك في انكار قدرة الله تعالى بل اغما شهر واغ المكاشفة من سلائ شأولومن ما ادى الطريق كافي سلام من المنافقة من سلام قال كفت أكام الله تعالى على معناه أساله أن يكتم على و يخفى أمرى وروى أنه رأى الخضر عليه السلام فقال له دع الله تعالى لى فقال بسراته علي ل طاعته قلت زدنى قال وسترها على الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى من المنافقة على من المنافقة على من أنه قال أقلفني الشوق الى الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى من أنه قال أقلفني الشوق الى الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى من أنه قال أقلفني الشوق الى الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى من أنه قال أقلفني الشوق الى الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى من أنه قال أقلفني الشوق الى الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى من المنافقة على المناف

خاصا (ونقيت)عن أوساخها (وصقلت) بادامة العدمل علمها (وصوّرت بصورة المرآ ة فنظر النسكر الى مافى يده من زبرة) أى قطعة (حديد مظلم قداستولى عليه الصدرة وأنابث وهولا يحكن صورة من الصور فانكر امكان انكشاف المرئ فياعند ظهور جوهرها) بعد الصقل (وانكار ذلك غاية الجهل والضدلال فهذا حكم كلمن أنكر كرامات الاولياء) قدس الله أسرارهم (اذلامستندله الاقصور عن ذلك وقصورمن رآ هو بئس المستند ذلك في المكارقدرة الله تعالى بل انمايشم روا شُح المكاشفة من سلائة من ولومن مبادى الطريق وأوائله (كاقبل لبشر) الحافى رحمالته تعالى (باي شي باغت هذه المنزلة فقال كنت أكاتم الله تعمالي حالى معناه كنت (أسأله أن يكتم على) حالى (ويخفي أمرى) على الخلق حتى لا يطلعون عليمه (وروى الهرأى الخضرعليه السلام فقالله ادعالته لى فقال يسرالله عليك طاعته قلت زدنى قال وسترهاعليك) واختلف فيسه (فقيل معناه سترهاعن الخلق) فلايطلعون عليه (وقبل معناه سترهاعنك حتى لاتلتفت أنت البها) فيكون التفاتك حامالك (و) حمى (عن بعضهم انه قال أقلقني الشوق الى) ملاقاة (الخمر) على ما السلام (فسألت الله تعالى مرة أن ير يني أيا وليعلِّني شيأ كان أهم الاشياء على قال فرأيته في أغاب على همي ولاهمتي الاان قلت له باأ باالعباس) وهي كنية الخضر (على شيأ اذا قلته حبت عن قلوب الخليقة فلم يكن لي فيها قدر) أي منزلة (ولا يعرفني أحد بصلاح ولاديا نة فقال قل اللهم اسبل على "كنف سترك وحط على "سراد فات حبك وأجعلن في مُكنون غيبك واحبني عن قاوب خلقك قال شغاب) عنى (فلم أردولم أشنق اليه بعد ذلك في ازات أن أقول هذه الكامات في كل يوم فحتى الهصار بحبث كان يستذلو عَمَّن ) أي يعتقر (حثى كان أهـ ل الذمة يسخرون بهو يستسخر ونه في الطريق بحمل الاشياء لهم لسقوطه عندهم وكان الصيبان يلعبون به) ويؤذونه (فكانت راحتمركودقلبه واستقامة حاله فىذله وخوله فهكذا حال أولماءالله ففي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا والمغرورون اغما يطلبونهم تحت المرقعات والطيالسة) والهيات تالغريبة (وفي المشهور بن بين الحلق بالعلم والورعوالرياسة وغيرة الله على أوليائه تأبى الااخفاءهم) عن أعينهم (كاقال تعالى) في الديث القدسي (أولمانى تحت خمائى لا يعرفهم غيرى) وفي نسخة تحت قبائى أى تحت سنركى اذ سترتهم عن أعين الخلق (وقال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغير ذي طمر س) أي ثو بين رئين (لايؤيه له لوأ قسم على الله لايو) رواهمسلم من حديث أيهر وأوالحطيب من حديث أنس وقد تقدم (وبالجكة قابعد القاوب عن مشام هذه المعانى القاوب المتكبرة المحبة بانفسهاالمستبشرة بعلهاوعلها) الراضية باحوالها (وأقرب القاوب البهاالقاوب المنكسرة المستشعرة ذل نفسها استشعارا اذا أذل واهتضم لم يحس بالذل كالايحس العبد بالذلمهما ترفع عليهمولاه فاذا لم يحس بالذل ولم يشعر أيضا بعدم التفاته الى الذل بل كان عند نفسه أخس منزلة من أن يرى جميع أفواع الذل ذلا في حقه بل يرى نفسه دون ذلك حتى صارا لتواضع بالطبيع صفة ذاته فشل هدا القلب رجى له أن

مريني اياه ليعلني شيأ كان أهم الاشهاءعلى قال فرأيته فاغلب على همى ولاهمتى الا أنقلت له باأما العماس علني شمأ اذافلته عبت عن قاوب الليقة فلم يكن لى فيهاقدر ولأ بعرفني أحدد بصلاح ولاديانة فقالقل اللهم أسبل على كشيف سترك وحطء عالى سرادقات حبك واجعلني في مكنون غمم ل واحمني عن قاوب خلقك قال مُعادُ فلم أره ولم أشتق المهبعد ذلك فبازلت أقولهمده الكامات في كل نوم فديكي أنهصار يحثث كان سـتذلو عهن حتى كانأهـلاللمة يسخرونه ويستسخرونه فى الطرق يحمل الاشماء الهبم لسقوطه عندهم وكأن الصبيان يلعبون يه فكانت راحته ركود قلمه واستقامة عاله في

ذاه و خوله فهكذا حال أولياء الله تعالى في أمثال هؤلاء ينبغى أن بطلبوا والغرورون الما بطلبونهم تحت المرقعات يستنشق والطيالسة وفي المشهور من بين الحلق بالعلم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أولياته تابى الااختاء هم كافال تعالى أوليائي تحت قبابى لا يعرفهم غيرى وفال على الله عليه وسلم وبالمحتلفة وابعد القاوب عن مشام هذه المعانى القاوب المتكبرة المحمة بانفسها المستنشرة بعملها وعلها وأهرب القاوب المها القاوب المنسكسرة المستعمرة ذل نفسها استشعار الذاذل واهتضم لم يحس بالذل كالا يحس العبد بالذل مهما ترفع عليه مولاه فاذالم يحس بالذل ولم يشعراً يضابعد م النفائه الى الذل بل كان عند نفسه أحس منزلة من أن مرى جديم أنواع الذل ذلاف حقه بل مرى نفسه دون ذلك حتى صاد التواضع بالطب عصفة ذاته فيل هذا القلب مرجى له أن

سستنشق مبادى هذه الرواع فان فقد نامثل هذا الفلب وحرمنا مثل هذا الروح فلا ينبغى أن بطرح الاعتان بامكان ذلك لاهله فن لا يقدراً ن يكون من أولياء الله فليكن محيالا ولياء الله مؤمنا م بسم فعسى أن يحشر مع من أحب و بشهدا هداماروى ان عيسى عليه السلام قال لبنى اسرائيل أن ينيت الزرع قالوا في التراب فقال محق أقول له يكل لا تنبث الحسكمة الافي قلب مثل التراب ولقد انتهسى المريدون لولاية الله تعمالى في طلب شروطها باذلال النفس الى منتهسى الضعة والحسة حتى روى ان ابن الكرنبي وهو أستاذا لجنيد دعاه رجل الى طعام ثلاث مرات ثم كان يرده ثم يستدى مفرج عليه وعد ذلك حتى أدخله في الرة الرابعة فسأله عن ذلك فقال (٧٧٧) قدرضت نفسي على الذل عشرين

سئة حقىصارت عنزلة الكاب بطرد فمنطردتم يدعى فيرمى لهعظم فيعود ولو ردد تني خسن مرة مُدعدوتني بعدداك لاحبث وعنه أنضاأنه قال نزلت في محسلة فعرفت فهامالص الاحقتشت على قلى فدخلت الحام وعدلت الى ساب فاخرة فسرقتها ولسمتها غ ليستم وقعتى فوقها وخرجت وحعلت أمشي فلمسلافلم فلعقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الشاب وصفعوني وأوجعوني ضربا فصرت بعسدذلك أعرف الص الجام فسكنت نفسي فهكذا كأنوا تزوضون أنفسهم لخي تخاصهم اللهمن النظر الى الخلق مم من النظر الى النفس فان الملتفت الى نفسه مجعوب عنالله تعالى وشمغله بنفسه محابله فليس بين القلبو بن الله حجاب بعمدوتخلل

يستنشق مبادى هذه الروائح فان فقد نامثل هذا القلب وحرمنامثل هدنه الروح فلاينبغي أن يطرح الاعمان بامكان ذلك لاهله فن لا يقدر أن يكون من أولياء الله تعالى فليكن يحبالاول اءالله تعالى مؤمنا بهم) مصدقالهم في أقوالهم مسلمالاحوالهم (فعسي أن يحشرمع من أحب) فن أحب قوما حشر معهم كمافي الخبر وتقدم قريبا (و يشهدلهذا ماروى أن عيسى عليه السلام قال لبني اسرائيل أين ينبت الزرع قالوافى النراب فقال بحق أقول ايم لاتنبت الحكمة الافي قلب مثل التراب ولقدانته عي المريدون لولاية الله عز وجل في طلب شروطها باذلال النفس الى منه ـ ى الضعة والحسة حتى روى ان ابن الكرنبي) بفتح الكاف والراء وسكون النون وكسر الموحدة أبوخليفة الصوفى (وهواستاذا لجنبد) خرج الى عبادان ترجمه الحطيب فى النار بخ وكرنبا بلد بخراسان وقدوقع هنافي نسخ المكتاب تعييف فاحذر (دعامرجل الى طعامه ثلاث مراتثم كان بردهثم يستدعيه فيرجع بعدد للنحتى أدخله فى المرة الرابعة فسأله عن ذلك فقال قدرضت نفسي على الذل عشر بن سنة حق صارت عنزلة الكام اطرد فسنطرد غريدى فيرمى له عظم فيعود ولوردد تني خسين مرة غرد وتني بعددلك الاجبت و ) حكر (عنه أيضاانه قال نزلت في محله فعرفت فيها بالصلاح) والديانة (فتشتت قلبي فدخلت الجام وعنيت على ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها ثم لبست مرقعتي فوقها وخرجت وجعلت أمشى قليلا قليد الا فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثماب وصفعوني وأوجعوني ضربا فصرت بعدذلك أعرف بلص الجمام فسكنت نفسي وقد اعترضابن القيم وغيره على الصنف في تقريره هذا الكلام والتسليم له وان هذا لا يجوز شرعا وقد أجاب عند العارفون منهم سيدى عبدالوهاب الشعرابي قدس سره في كأبه الاحو به المرضية عن السادة الصوفية وأثمرنا الى بعضه فى خطبة كتاب العلم (فهكذا كانوا مروضون أنفسهم حتى يتخلصهم الله من النظر الى الخلق ثم من النظر الى النفس فان المتفت الى زفسـ محموب عن الله تعالى وشغله بنفسه حجاب له فليس بين الفلب وبين الله تعالى حاب بعد وتخال حائل واعابع دالقاو ب شغلها بغيره أو بذفسها وأعظم الجب شغل النفس والذلك حكى أن شاهداعظم القدر من أعيان أهل بسطام كان لايفارق مجلس أبى مزيد) البسطامي رحمالله تعالى (فقال له وما ياأبايز يدأنامنذ ثلاثين سنة أصومالدهر لاأفطر وأقوم الليللاأنام ولاأجدفىقلىمن هذا العلمألذي تذكر شيأً) يعنى علم المعرفة (وأناأ صدق به وأحبه فقال أبو بزيد) رجمالله تعالى (ولوصف ثلاثما ثقسنة وقت ليلها ماوجدت من هذاذرة قال ولم قال لانك محمو ببنفسك قال فلهذا دواء قال نعم قال قل لحتى أعمله قال لا تقبله قال فاذكره لىحتى أعمل قال اذهب الساعة الحالمز بنفاحلق رأسك ولحمتك وانزعهد ذا اللباس الذي علمك (وانزر بعباءة وعلق في عنقك مخدلاة علواة جو زاواجم الصيبان حوال وقل كلمن صفعني صفعة أعطسه جُورْةوادخل السوقوطف الاسواق كالهاءندالشهود) وهم الرفقاءله في صنعته (وعندمن بعرفك) وبعظمك (وأنت على ذلك) الحال (فقال الرجل سيحان الله تقول في مثل هذا فقال أبو يزيد) رجمه الله تعالى (قولك سيحان

مائل وانمابعدالقاوب شغلها بغيره أو بنفسها وأعظم الحجب شغل النفس ولذلك حكى ان شاهداعظم القدر من أعدان أهل بسطام كان لا مفارق مجلس أبي يزيد فقال بو يوا المدند ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر وأقوم الليل لا أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر تساق أنا أصدق به واحبه فقال الويزيد ولوصحت ثلثما تم تسنة وقت ليلها ما وجدت من هذا ذرة قال ولم قال لا نك محجو ب نفسك قال فلهذا دواء قال نعم قال قل له حتى أعله قال لا تقبله قال فاذكره لي حتى أعمل قال اذهب الساعة الى الرجل المزين فاحلق رأسك و ليتكوان عهذا الله السواتر ربعباء قلى عنقل من عنقل من الموقوط في السوق وطف الاسواق كلها عند وعلق في عنقل من يعرف وأنت على ذاك فقال سجان الله تقول كل من صفعتى صفعة أعطيته جوزة وادخل السوق وطف الاسواق كلها عند الشهود وعند من يعرف وأنت على ذاك فقال سجان الله تقول كل من صفعتى صفعة أعطيته حوزة وادخل السوق وطف الاسواق كلها عند

الله شراخ فالوكد فلت النائد عظمت الهدا الذى ذكره أبو يزيدهو دواء من اعتل بنظره الى الهدى على غيره و فقال ابتدئ مهذا قبل كل شئ و فقال الأطبيقة قال قد قلت النائد النائد الذى ذكره أبو يزيدهو دواء من اعتل بنظره الى نفسه و من طر الناس الدولا ينجى من هذا المرض دواء سوى هدا وأمثاله فن لا يطبق الدواء فلا ينبغى أن يذكر امكان الشدفاء في حق من داوى نفسه بعد المرض أولم عرض عثل هذا المرض أصلافا قل در جان العدمة في الشرع واضعة وهى معذال المرض أصلافا قل در جان العدائد عند من بعد نفسه من المركزة الشرع واضعة وهى معذال مستبعدة عند من بعد نفسه من المركزة الشرع و فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يستكمل العبد الاعان حق تكون قلة الشي

الله شرك قال وكيف قال لانك عظمت نفسك فسجم وماسجت ربك فقال هذالا أفعله) أى لا أقدر على فعله (واكنداني على غيره فقال ابتدئ بمدا) الذي فلمه للن (قب ل كل شئ فقال لا أطبيق مه فقال فد قلت النانك لا تقبل فهذا الذى ذكرها و تزيد) وجمالله تعالى (هودواءمن اعتل بنظره الى نفسه ومرض بنظر الناس اليه ولاينجىءن هذااارض دواء سومى هداوأمثاله فن لابطيق الدواء فلاينبغيأن ينكرامكان الشفاء فىحق من داوى نفسه بعد الرض أولم عرض عثل هذا الرض أصلافاً قل درجات الصحة الاعمان بامكانها فوسلا حرم هذا القدر القليل أيضاوهذه أمورجامة في الشرع وانحة وهي مع ذلك مستبعدة عند من بعد نفسته من علماء الشرع فقدقال النبي صلى الله عليه وسلم لايستكمل العبد الاعمان حتى يكون قلة الشئ أحب المهمن كثرته وحتى يكون أن لا يعرف أحب اليه من أن يعرف على العراقي رواه الديلي في مسهدا اغردوس من حديث على بن أب طلحة وهوانما سمع من الثابعين فهو معضل وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيما ستكمل اعيانه لايخاف في الله لومة لائم ولا تراثى بشئ من يجله واذا عرض له أمران أحسدهما للدنييا والآخوللا منوة آثرأم الا منوة على أمر الدنيا) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي هر مرة وفيه سالم المرادى ضعفه ابن معين والنسائح ووثقسه ابن حبان واسم أبيه عبد الواحد اه قلت وكذلك رواه ان عساكر في التاريخ وسالم هـ ذايكني أبا العلاء كوفي شيعي روى له الترمذي وهو مقبول الروابة (وقال صلى الله عليه وسلم لا يكمل أيحان العبدحتى تكون فيه ثلاث حمال اذاغضب لم يخرجه غض بمهمن الحق واذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل واذا قدرلم يتناول ماليسله) قال العراقي رواه الطبراني فى الصغير من حديث أنس بلفظ ثلاث من أخلاق الايمان واسناده ضعيف اه قلت لفظهمن اذاغضب لم يدخله غضم به في باطل ومن اذا رضى لم بخر جهرضاه منحق ومن اذا قدرلم يتماط مالبس له وفيه بشر بن الحسين كذاب (وفي حديث آخر) قال صلى الله عليه وسلم (ثلاث من أوتهن فقد أوتى مثل ماأوتى آلداود العدل في الرضاو الغنب والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السروا لعلانية ) قال العراقي غريب مذا اللفظ والمعروف ثلاث منحمات فذكرهن بنعوه وقد تقدم أه قلت ليس بغريب بلر واهمكذا الحكم في النوادر من حديث أبي هر مرة (فهذه شروط ذكرهاصلي الله علمه وسلم لاولى الأعمان فالتحب من يدعى علم الدين ولا يصادف في نفسه ذرة من هذه الشر وطثم يكون نصيبه من علموعقله ان يجعد مالا يكون الابعد مجاوزة مقامان علية عظيمة وراء الاعان وفي الاخمار الاسرائيلية (انالله تعالى أوحى الى بعض أندائه انما التخذ لخلتي من لا يفتر عن ذكرى ولا يكون له هم غيرى ولأ ووثرعلى شدياغيرى من خلق وان حرق بالنارلم بعد الرق الناروجعاوان قطع بالمناشيرلم بعداس الحديد ألما) نقلهصاحب القوت (فن لم يباغ الى أن بغلبه الحب الى هذا الحدفن أن يعرف ماوراء الحد من الكرامات والمكاشفان وكل ذلك وراءا كب والحب وراء كال الاعمان ومقامات الاعمان وتفاوته فى الزيادة والمنقصان لاحصرله ولذلك قالصلى الله عليه وسلم الصديق رضى الله عنه ان الله تعالى قد أعطاك مثل كل من آمن من أمنى وأعطاني مثل اعدان كلمن آمن به من ولد آدم) قال العرافي رواه الديلي في مسند الفردوس من روا به الحرث

أحب السهمن كثرته وحتى يكون أنلا معرف أحب البه من ان بعرف وقال على السلام ثلاث من كنفسهاستكمل اعمانه لايخاف في الدَّ الومة لائم ولا رائي بشيءمن ع الدواداء رضعليه أمران أحدهما للدنما والا خوالا منوة آثر أمر الاخرة على الدنياوقالعليهالسلام لايكمل اعاد عبد حتى يكون فمه ثلاث خصال اذا غضالمغرحه غضبه عن الحق واذارضي الميدخله رضاه فى اطل واذاقدرلم بتناولها ليس له وفي خديث آخر ثلاث من أرتبن فقد أرثى مثلماأونى آلداود العدل في الرضاو الغضب والقصد في الغني والفقر وخشمة الله في السنر والعلانية فهذهثم وط ذ كرهارسول اللهصلي الله عليه وسلم لاولى الاعان فالعسمن يدعى علم الدس ولا بضادف في نفسه ذرة

من هذه الشروط ثم بكون نصيبه من علموعقاله أن يجد حمالا يكون الأبعد مجاوزة مقامات عظيمة على قوراء الاعمان وفي الأخبار الاعور ان الله تعمل المنافعة ا

منهامع التوحيد دخل الجنة فقال أبو بكر يارسول الله هلف خلق منها فقال كاهافيك باأبابكر وأحماالي ألله السخاء) قال العراقير واه الطبراني في الاوسط من حديث أنس مر نوعا عن الله تعالى خلقت بضعة عشر وثلاثائة خلق منجاع يخلق منهامع شهادة أنلااله الاالله دخل الجنة ومن حديث ابن عباس الاسلام ثلاثمائة شروعة وثلاثة عشرشر بعة وفيسه وفي الكبيرمن رواية المغيرة بن عبد الرجن بن عبد عن أبيه عن جده نحوه بلفظ الاعان وللبزارمن حديث عثمان بنعفان اناتهمائة وسبعة عشرشر بعةالحديث وليس فهاكاها تعرض اسؤال أبي كروكاهاضعيفة اه قلت وتمام حديث عثمان عندالبزارمن وافاه يخلق منها دخل الجنةورواه الطيالسي والحكم وأنو يعلى بلفظ انالله ما تتخلق وسبعة عشر خلفا فن أنى الله بخلق واحدمنها دخل الجنة وأما حديث أنس الذي روأه الطعراني في الاوسط فلفظه عنده ان لله عز و -ل لوحامن زعر حدة خضراء جعله تحت العرش كتب فيهانى أناالله لااله الاأناأر حم الراحين خلقت بضعة عشرو ثلاثا تة خلق من حاء يخلق منها مع شهادة ان لااله الاالله دخل الجنة وقدر واه كذلك أنوالشيخ في العظمة وروى الحكيم من حديث أبي سعيد الحدرى ان لله تعالى الاغائة وخسة عشر شريعة يقول الرحن وعزتى لايا تيني عبد من عبادى لاشرك في شأبوا حدة منهن الاأدخلتها لجنةولفظ حديث ابن عماس الاسلام تلاعائة شريعة وثلاثة عشرشر بعة ليس منهاشر بعة يلقى الله بماصاحها الاوهو يدخل بها الجنة هكذارواه الطبراني في الكبير وفي الاوسط وأمالفظ حديث المغبرة بن عبد الرحن بن عبيد عن أبيه عن حد و فلفظه الاعان ثلا عائة وثلاثون شريعة من وافى بشريعة منهن دخل الجنةرواه الطبراني هكذافه ماواليمق وابن النحار قال الحافظ في الاصابة قال ابن حمان في ترجة المغيرة بن عبد الرجن ابن عبيد من كتاب الثقات روى عن أبيه عن حده وكانت له صبة في الزعون وعداده في أهل الشام وقال ابن عبدالبرروى عن الني صلى الله عليه وسلم في الاعمان حديثه عند حادبن سلة انتهى وأخرج ابن السكن وابن شاهين والطبراني وأبونعيم كالهممن طريق المهال بن عرعن جمادين سلة عن المغيرة بن عبد الرحن حدثني أبي عن جدى وكانت له صحبة ان الذي صلى الله عليه وسلم قال الاعمان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون شريعة الحديث وسياس السكنجده فيروا يتمعسدافقال وكانت لعسد صعبة وكان في بيت المقدس انتهي وأماحديث السخاء خلق الله الاعظم فقدرواه أنوالشيخ وابنعماس منحديث ابن عماس وقد تقدم (وقال صلى الله علم وسلمرأ يتميزا نادلى من السماء فوضعت في كفة ورضعت أمني في كفة فرحت مهو وضع أنو بكرفي كفة وجيء بامتي فوضعت في كفة فر جبهم )قال العراقي رواه أحدمن حديث أبي امامة بسندضعيف انتهي قات ورواه الطبراني نعوه ولفظه رأيت البارحة كاني أدخلت الجنمة فرجت من احدى أبوام االثمانية فاذاأنا بامتى قيام فعرضواعلى رجلار جلاواذا الميزان منصوب فوضعت أمنى فى كفة الميزان وصعت فى الكفة الاخوى فرجحتبهم غروضع جميع أمتى في كفة الميزان ووضع أبو بكر الصديق في الكفة الاخرى فرجهم غ وضع جبيع أمتي في كفة الميزان ووضع عمر من الخطاب في الكفة الاخوى فر يجهم غرفع الميزان وروى أجدعن رجل من الصحابة رفعه رأيت الدلة في المنام كان ثلاثة من أصحابي وزنوا فورن أبو بكر فو زن عمر فوزن غموزن عثمان فنقص صاحبناوهوصالح وروى ابن عساكر منحديث أبن عروأبي امامة وزنت بامتي فوضعت فى كفة وأمنى فى كفة فر بحت بامتى عموضع أبو بكرمكانى فرج بامتى عموضع عرمكانه فرج عموضع عمان مكانه فرجهم غرفع الميزان وروى ابن عدى من حديث ابن عباس وقال غيير محفوظ وزنت بالخلق كاهم فرجت بهم غرون أبو كرفر جهم غورن عرفر جهم غورن عمان فرجهم غارتفع الميزان وروى الشمرارى فى الالقاب وابن منده وقال غريب وابن عساكر من حديث عرنعة الأشجعي و زن أصحابنا الليلة فوزن ألو بكر فوزن غوزنعر فوزن غوزن عمان ففوهور حلصالح قلت عرنجة بنشر يم الاشجعي صابي تزل الكوفة وروى أيضاعن بببكر الصديق وعنه زيادبن علاقة والوحازم الاشجعي وأبو يعقوب العبدى وغيرهموروى

الاعورعن على مع تقديم و تاخير والحرث ضعيف (وفي حديث آخران شه تعالى ثلاثما تة خلق من لقيه بخلق

وق حديث آخران لله القيمة بخلق منها مع القيمة بخلق منها مع التوخيسددخل الجنة فقال أبو بكريار سول الله هسل في منها خلق فقال كلهافيك الأبابكر وقال عليه السالم وأيث موانا دلى من السيماء فوضعت في كفة ووضعت في كفة ووضعت في بهم ووضع أبو بكرف كفة وجيء بامني فوضعت في حقة فر جيم وحيء بامني فوضعت في كفة فوضع في كفة فو

ومنع هدذا كله فقد كاناستغراق رسول الله صلى الله إعليه وسلم بالله تعالى عدث في يسم قلبه الخلة مع في يره فقال لو كنت مخذا من الناس خليلا لا تعذل أبا يكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله تعالى يه في نفسه منفر في قالكي بكلمات منفر في المحدد المحدد

ينتفع بها)\* قال سفيان المعية اتباع رسولاللهصلى اللهعليه وسلم وقال غيره دوام الذكر وقال غبرها يثار الميرو بوقال بعضهم كراهية البقاءفي الدنيا وهذا كاءاشارةالى غرات المحبة فامانفس المحبة فلم متعير ضوالها رقال بعضهم الحبة معنى من الحيوب قاهر القاوب عين ادراكه وتتنع الالسن عنعبارته وقال الحند دحرم الله تعالى الحبية عالى صاحب العلاقة وقال كل محبة تكون بعوض فاذارال العوض زالت الحبة وقال ذوالنون قللنأظهر حالته احذرأنتذل اغيرالله وقبل

الطبراني في الكبير من حديث أسامة بن شريك وزن أصحابي الليلة فوزن أبو بكر ثم وزن عرثم وزن عثمان ورواه ابنقانع وابن منده من طر بقرحمة بن مصعب عن شريك عن الاشعث بن سمايم عن الاسودين هلال قال كان فسنااعرابي وذن بالحيرة يقالله حبر فقال انعثمان انعوت حتى يلي هذه الامة فقيل لهمن أمن تعمل فقال انى صلت مع رسول الله صلى الله علمه وسلم صلاة الفعر فلم أسلم استقبانا بوجهه فقال ان ناسا من أصحابنا وزنوا الليلة فوزت أبو بكرفوزت غروزن عمر فوزت غوزت غمان فوزن قال ابن منده هذا حديث غريب مذا الاسناد قال أنوموسي ذكره ابن منده في آخرتر جةجبر بن عتمل والصواب اله غيره قال الحافظ وكذلك أفرده أبوعمر وقال فمهجبرالاعرابي المحاربي (ومعهذا كله فقدكان استغراق رسول اللهصلي الله علمه وسلم بالله تعمالي يحيث لم يتسع قلمه للخلة مع غبره فقال لوكنت متحذا من الناس خليلالا تحذت أبا بكر خليلاولكن صاحبكم خليل الله يعني نقسمه ) قال العراقي متفق عليه قات رواه مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ لوكنت متخذ اخليلا لتخذت ابنأبي قعافة خليلاولكن صاحبكم خليل الله عزوجل ورواه الطبراني وابن عساكر من حديث أبي واقدكذلك وفى لفظ لمسلم لوكنت متحذا من أهل الارض خليلا لاتحذت أما بكرخليلاو لكنه أخى وصاحبي وقالوا اتحذالله خلىلاورواه أحدوالبخارى منحديث ابن الزبيرلوكنت متخذامن أمتى خليلادون ربى لاتخذت أبابكر خايلا وليكن أخى فى الدىن وصاحى فى الغاروروا، العارى كذلك من حديث ابن عباس والشبرازى فى الالقاب من حديث سعدور وأهابن عساكرمن حديث جار لوكنت متخذا خليلا لاتخذت أمابكر خليلا والكن قولوا كاقال الله صاحبي و روى عبد الرزاق من حديث البراء لوكنت مخذا خليلا حتى ألقى الله سوى الله لا تخذت أبابكر خلىلاوروى أبونعم فى فضائل الصحابة من حمديث ابن مسعود لواتخذت حلىلالا تخسدت أبابكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد أتخذالله صاحبكم خليلا ﴿ (خاتمة الكتباب بكامات متفرقة تتعلق بالمحبة) رحماوتعريفا ( منتفع ما فالسفيان) الثورى رحمه الله تعلى (الحبة اتماع الرسول صلى الله عليه وسلم) فيما أمر به ونهدى وهودلهل محمة الله تعمألى فان من أحب الله فقد أحب رسوله ومن أحب رسوله اتبع سنته وطريقت وفال غيره) الحبة (دوام الذكر) روى البهق في الشعب من أبي على الحافظ قال سئل سمنون عن الحبة فقال صفاء الودّ معدوام الذكر وعن مالك بن دينار قال علامة حب الله دوام ذكره لان من أحب شيأ أكثرذكره وقال الحلمي وقال بعضهم المحبة اللزوم فانءمن أحب شيألزم قلبه ذكره فمعبة اللهلز وم ذكره قال وهـ ذاالذي فسمر هـ ذاالقائل به المحبة من أنه اللز وم موافق لقول أهل اللسان لانهم يقولون أحب الجل اذابرك فلزم مكانه وعن السرى بن المفلس قال قرأت في بعض كالم الحسكاء أبعد الناس من الملل والفترة من لم يفارق قلبه ذكر الله عزو حلوحسبك منصدق العبددوامذ كرالله عزوجل عنده (وقال غيره) الحمة (ايثار الحبوب) ونقل القشيرى عن الكتاني قال الحبة الايثار المعبوب ونقل عن غيره قال هي ايثار الحبوب على جيع الصحوب ونقل صاحب القوت عن بعض العلماء قال الايشاريشهد للعب فعلامة حبه ايشاره على نفسك (وقال بعضهم) الحمة (كراهمة البقاء في الدنما) أي يحب الموت الذي هو سام موصل الى لفاء الله تعالى وهو علامة محبة الله تعالى فان من أحبه أحب لا محاله القاء ولا يتم له ذلك مع البقاء في الدنيا (وهذا كاما شارة الى غرات الحبة) أى ما تنتحه (فامانفس المحبة فلم يتعرضو الهارقال بعضهم المحبة معنى من المحبوب قاهر للقلوب تعزالقلوب عن ادراكه وعتنع الالسن عن عبارته وقال الجنبد) قدس سره (حرم الله تعالى الحبة على صاحب العلاقة) أى بسوى الله تعالى من أهل ومال (وقال) ارضا (كل معبة تكون بعوض فاذازال العوض زالت الحبة) نقله القشديرى فى الرسالة يشدير بذاك الى أعلى مقام فى الحبة وهو يحبنه لذات الجال والكمال لالامرو راءه من الاحسان والافضال وانما كانهذا أفضل لتعلقها بالذات والصفات منكل وجه لانها أزلية أبدية لاتنغ يرولا تنقضى بلهى فى الازدياد كاتقدم (وقال ذوالنون) المصرى رجمه الله تعالى (قل ان أظهر حب الله احذران تذل لغرالله) بشريه الى أعلى مراتب الحبة وهوان نغمر الحب قلمه فلا يحس بغيره ولا يلتفت الى سواه (وقيل

الشمل رخمالله تعالى صف لناالعارف والحب فقال العارف انتكام هاك والحدان سكت إهلائ وقال الشبلي رجمالته ياأيها السيدالكريم حبل بينالخشامقيم ارافع النومعن حفوني أنتعام بيعلم ولغيره عسان يقول ذكرت وهل أنسى فاذكرما أموت اذاذ كرتك عم أحسأ ولولاحسن طنى ماحييت فاحما بالمني وأموت شوقا فكأحما علمكوكم شر سالحاكاسابعد فانفدالشراب ومأ رويت فلت خياله نصب اعيي فانقصرت فى نظـرى وقالت رابعة العدوية تومامن بدلناعلى حبيبنا فقالت عادمة لهاحسنا

فان قصرت فى نظرى عيت عيت وقالت رابعة العذوية ومامن بدلنا على حبيمنا فقالت خادمة لها حبيبنا الله وقال ابن الجلاء رجم عيسى علي عالى أوحى الله الى عيسى علي عالى اذا اطلعت على سرعيد فلم أحد فيه حب الدنيا والا تنوة م النه من وتوليته يعفظي

للشبلى رجه الله تعالى صف الذا العارف والحب فقال العارف ان تكام هلك والحب ان سكت هلك ) نقله القشيرى في الرسالة يشير به الى ان الحسل انكشف له من قرب الله وجاله وكاله فتقوى لذنه و يزيد نعيمه اعرذ الفطولا في الاسان وانبساط القصو رنظره عن طيب حاله فلوسك هلك يخلاف العارف فانه أبد التطلع الى ماغاب عنه وما سيأتى فيكون غالب حاله السكون والقبض فلوتكام كاد أن جلك ومن هناقو الهم من عرف الله كل لسانه (وقال الشبلى رجه الله تعالى) حين كان بالمارستان و دخل عليه جاعة فسألهم من أنتم فالوانحن أحباؤك فرماهم بالحيارة فهر وافة ال كذبتم لوكنتم أحبائي ماهر بتم ثم أفشو

(يا أيها السيد الكريم \* حبل بن الحشامة فيم يارافع النوم عن جفونى \* أنت عمام بي عليم) هكذا أنشده القشيرى في الرسالة وقد تقدمت الاشارة اليه (ولغيره) في هذا المقام قبل هو الشبل لماسياتي

(عجبت ان يقول ذكرت به وهل أنسى فأذكر مانسيت) أى لان الذكر انما يكون بعد النسسيان والغفلة أمادائم الذكر فلا يقول ذكرت فان الحاصل لا يطلب تحصيله ومن هناقال الشيخ سعد الدين السكاشفرى سألنى الشيخ عبد السكر تم الحضر مى وقال ما الذكر قلت لا اله الاالله فقال ما هذاذكر هذا عبادة فقلت له أفداً نت فقال الذكر ان تعلم المالا تقدر على وجدانه

(أموت اذاذكرت مُ أحيا \* ولولاحسى ملى ما حيت \* فاحيابالمى وأموت شوقا ذكر أحياء ليك وكم أموت \* شربت الحيك كاسابعد كاس \* فيان فد الشراب ومارويت فليت خياله نصب لعيني \* فان قصرت في نظرى عيث)

وقرأن في آخرالسلسلات العافظ أبي مسعود الاصهائي أنشدني أحدبن على الحافظ قال أنشدني عبدالله بن محيى الزمن أنشدني مجدبن على الصوفي عن أي بكر الشبلي

أموت اذاذ كرتك مُ أحما \* ولولا ماأؤمل ماحيت \* وفي موقى حمائى ما كفانى في أحماع لما ولا أموت \* شربت الحم كاسابعد كاس \* في اندالشراب ومارويت

انه مى وقال الغشميرى معت أباعب دالرجن السلمى يقول معت منصور بن عبد الله يقول معت ابن عبيد يقول كتب عبى بن معاذ الى أبي بزيد سكرت من كثرة ما شربت من كاس عبته ف كتب اليه أبو بزيد غيرال شرب عور رالسهو أت والارض وماروى بعدولسانه خارج يقول هل من مزيد وأنشد وا

عبت المن يقول ذكرت ربي \* وهل أنسى فاذكر مانسيت شربت الحب كأسابعد كأس \* فانفد الشراب ومارويت

وقال القشيرى فى باب الذكر كان الشبلى ينشد فى يجلسه ت عند بدار : مناز لم ترسيل مسافع الذكر :

ذكر تك لاانى نسيتك فحة هوأ يسرما فى الذكرذكرلسانى هوكدت بلاوجدا موتمن الهوى وهام على القاب بالخفقان ه فلما أرانى الوجدانك ماضرى ه شدهدتك موجودا بكل مكان فعاطبت موجودا بغيرت كلم ه ولاحظت معلوما بغيرعيان

(وقالت) أمانكبر (رابعة) بنت اسعمل (العدوية) البصرية قدس سرها المتوفية سنة ١٣٥ (يومامن بدلنا على حبيبنا فقالت خادمة لها حبيبنا معنا ولكن الدنياقطعتناء في اعلم ان رابعة قدس سرها كانت رأسافي المعرفة والحبة كاهومشهو رمن حالها ولا يخفي عليها مقام المعية وانحاقالت ماقالت وهي في مقام الاستغراق الذي هومن نتائج الحبة وغلب عليها الشوق الى المشاهدة والحب في مقام القرب قد يتطلب من يأخذ بدله ويتعلق بالاذيال فنبهتها الخادمة على أن الوصول الى مقام المشاهدة لا يكون الابعد المفارقة من هذا العالم فتمتنع عند القواطع في أدق نظرها رجها الله تعالى (وقال) أبوعبد الله (ابن الجلام) الدمث في رجه الله تعالى (أوحى الله تعالى الى غيل المنافق القلب (فل أجد فيه حب الدنيا والا تخرة ملائدة من حرة ملائدة وان لا يكون في القلب والا تكون في القلب وقال المنافق وان لا يكون في القلب والا تحديد والله عنده والله المنافق والله عنده والله وا

وقدل تكام سعنون وما فى الحبية فأذا يطائر مرك بين مدره فلم مزل بنقر عنقاره الارض حتى سال الدم منه فيات وقال الراهم ابن أدهم الهمانك تعزان الجنةلا تزن عندى حناح بعوضة فىحنب ماأ كرمتني من محبتك وآنساني ذڪرك وفرغتمني التفكرق عظمتك وقال السرى رجه الله من أحب الله عاش ومن مال الى الدنما طاش والاجق بغدو وبروح فيلإش والعاقل عن عبو يه فتاش وقبل لرابعسة كمفحبسك للرسول سالى الله علمه وسملم فقالت واللهانئ لأحبشه حيا شددها ولكن حب الخاليق شغلني عنحب الخلواين وسئل عسي عليه السلام عنأفضلالاعالفقال الرضاعين الله تعالى والحساه وقال أنو تزيد الحب لايحب الدنماولا الاشنوة انما يحسمن مولادمولاه وقال الشمل الحب دهش فالذة وحدرة فى تعظم وقبل الحبة انتعوا تركاعنك حسى لايبق فيك شي راجع منك اليك وقبل الحبية قرب القلب من الحبسوب بالاستبشار

والقراح

محل اسواه ولفظ القشيرى فى الرسالة وقبل أوحى الله الى عيسى على السلام انى اذا اطاعت على قلب عبد فلم أحد فيسة حب الدنماوالا مخوة ملائه من حي (وقيسل تكلم منون) بن حزة الحب رحه الله تعالى (يوما فالمحبسة فاذا بطائر نزل بين يديه فلم نزل ينقر بمناقره الارضدتي سال منه الدم فسات كال القشديرى سمعت محدد بنا لحسين يقول معت احدين على يقول معت الراهم بنفاتك يقول معت منون وهو جالس في المسجد يشكلم في المحمدة اذراء طيرصغيرة ريبمنه عقرب عملم زليد نوحتى جلس على بده عمرب بمنقاره الى الارضحين سألمنه الدمثم ماتوفيه دلالة على ان الحيوان يسمع ويفهم وانماعتنع علمه المكلام الاعلى من أفهمه الله كالمه (وقال الراهيم بن أدهم) رحه الله تعالى مشيراً الى عظم مقام الحبة (الهي انك تعلم ان الجنة لا تزن عندى جناح بعُوضة فى جنب ما أكرمتني من محبتك وآنساني بذكرك وفرغتني النفكر في عظمتك رواه أنونعم فى الحلية فقال حدثنا أحدين محدين مقسم حدثنا محدين سعيد صاحب الجنيد قال معت المنصوري يقول معتب بشارا يقول معت ابراهم بن أدهم يقول اللهم الذ تعلمان الجنة لا تزن عندى جناح بعوضة اذا أنتآ نستني بذكرك ورزقتني حبك وسهلت على طاعتك فاعطا لجنة لن شدئت حدثناأ بوأحدالحسين بن على النميى النيساوري حدثنا محدبن المسيب الارغياني حدثنا عبدالله بن خبيب حدثنا محدبن بعرقال قال الراهيم بنأدهم اللهم اللناعلمان الجنة لانزنء ندى جنام بعوضة فادونها اذا أنتوهبت لححبك وأ نستنى بمذاكرتك وفرغتني للنفكرفى عظمتك (وقال السرى السقطى) رحمه الله تعالى (من أحب الله عاش)عيشة أبدية (ومنمال الى الدنياطاش)عقلهُ وتحير أمره (والعاقلْ عن عيو به فتاش والأحق) الذي نقص جوهرعقله (يغدو وبروح في لاش) أي في لاشئ تقدم ذلك في كتاب ذم الدنيا (وقيل لرابعة) العدوية قدس سرها (كيف حبك للرسول صلى الله عليه وسلم فقيالت انى والله أحبه حباشد يداول كن حب الحالق شغاني عن حب المخاوقين )و حكى عن أبي سعيد الخراز قال رأيت الذي صلى الله عليه وسلم في المنا فقلت يارسول الله اعذرنى فان محمة الله شغلتني عن محبتك فقال بالممارك من أحب الله فقد أحمني نقله القشرى (وسئل موسي علمه السلام، عن أفضل الاعمال فقال الرضاءن الله) في أفعاله (والحمله ) لجلاله وكاله (وقال أبو تزيد) البسطاي رجهالله تعالى (الحب لا يحب الدنماولاالا تحرة) أى لاعمل بقليه المحما (اعليك من مولاه مولاه) أى ذاته ويقصرنظره عليه (وقال الشبلي) رحه الله تعالى (الحدهش في لذة وحُمرة في تعظم) أشار بالجلة الاولى الى أوائل المعنان الحسف فأوائل امره اذالاحظ جمال الحبوب يدهش وبغمت عن عقل فأذا لحقته العناية أصحاء مندهشه فيلتذبا قاميه من الحال وأشار بالجلة الثانية الى كالمقام الحدود الاعند تصاغره بالعبودية المحضة اجلالالعظمته ومهابة أحكبر بأئهلا يفارقه فى هذا المقام الحيرة ولفظ القشمرى فى الرسالة سمعت الاستاذأ با على الدقاق يقول الحبة الذة ومواضع الحقيقة دهش انتهى والمعنى ان الحبة في أوّل أمر هالذة يلتذبها الحب فاذا غلب على قلبه شغله بالله وغره دهش (وقب ل الحبة ان تمعواً ثرك عنك حتى لا يبقى فيم اشي راجيع منك اليك) ويقرب منه قول أبي عبدالله القرشي حقيقة الحبة انتهب كالمنان أحببت فلايبقي النَّامنك شيَّ وقول الشبلي سميت الحبة عبة لانها تحو من القلب ماسوى الحبوب نقلهما القشيرى (وقيل ان الحبة قرب القلب من المحبوب بالاستبشار والفرح) ولفظ القوت قال الجنيد المحبة نفسهاقر بالقلب من الله بالاستنارة والفرح انتهى والمرادمااقرب قربمكانة لاقرب مكان وأشار بالاستبشار والفرح الحالانس الذى تنتحه المحبية فان المستأنس بالقر بيستبشر ويفر ولانه غيرمتطلع الىفائت وقديكون اشارة الىمقام الصفاء الذى هواحدى منازلات العمدفى ساوكه وهوان مكون القلب خالماعن سائر المكدو رات فمنتذ يحدال بتعالى القلب محلاقا بلاللقرب فمماؤه من أفواره ومعرفته وتحفه فعند ذلك عيل القلب الى القرب من الحبوب كال المعرفة وينقض عليه انقضاض الطائر الجاف المكبد من عدم الماء أذارآه في السماء وهو بغاية الفرح والاستنشار فعلى هذا تعلم بقمناان يحبة العبدلله تعالى هي المبل اليه بالفرح والابتهاج كاقال الجنيد الحية هي المل الانبل وأي نبل أشرف وقال المؤاص المحبسة محوالارادات واحثراق جرع الصفات والحلمات وسئل سهل عن المحبة فقال علف الله بقلب عبد والشاهد ته بعد الفهم للمرادمنسه وقبل معاملة المحب على أربع منازل على المحبة والهيبة والحياء والتعظيم وأفضلها التعظيم والحبة لان هاتين المزلنين يبقيان مع المرادمنسة في الجنة ويرفع عنهم غيرهم وقال هرم بن حيان المؤمن اذا في المحبد المحبد المحبد واذا أحبه

أقبال علىه واذاوحا حـ الاوة الاقبال علمه لم منظر الى الدنسابعين الشهوة ولم ينظراني الا مخرقبع بن الفترة وهي تعسره في الدنيا وتروحه فى الاستوروال عبدالله فتجدسهت امرأة من المعبدات تقول وهي احكية والدمو ععلى خدها حار به والله القدستمت من الحماة حتى أو وحدت الموت بماع لاشدتر بته شوقاالى الله تعالى وحما للقامة قال فقلت لها فعلى ثقة أنت من علاك قالت لاولكن لحي اباه وحسان طنىيه أفتراء بعذبني وأناأحبه وأوحى الله تعالى الحداودعلم السلاملو يعلمالمدروت عسني كيف انتظارى لهم ورفقي جموشوقي الى ترك معاصهم لم اتوا شوقالي وتقطعت أوصالهم من عبتى بأداود هذه ارادتى فى المدر س عسى فسكمف ارادتي في المقبلينعلى باداردأجوج مأيكون العبسد الحاذا استغنىءني وارحمما أكون بعبدى اذاأدر

من الميل المدوالقربمنه (وقال) الراهيم بن أحدد (الحوّاص) رحم الله تعالى (المعبة محوالارادات واحراق) وفى نسخة واحتراق (جميع الصفات والحاجات) ويقرب منه قول من قال هي محوالحب بصفاته واثبات الحموب بذاته وقول الحلاج حقيقة المحبة قيامكمع محبو بك بخلع أوصافك وقول أبي يعقو بالسوسي حقيقة الحبةان ينسى العبد حظه من الله وينسى حوائعه البه كافى الرسالة (وسئل) الوجمد (سهل) التسترى رجه الله تعالى (عن المحبة فقال) هي (عطف الله تعالى بقلب عبده الشاهدته بعد الفهم للمرادمنه) والشاهدة تكون بالقلب كال الرؤية تسكون بالبصر فاذاعطفه كذلك لاعيل اغيره أبداوهذاهومعنى قوله تعالى عمهم (وقيل معاملة الحب على أربه ممنازل على المحيمة والهبية والحماء والتعظم وأفضلها التعظم والمحبمة لانها تين تبقيام مأهل الجنة في الجنة ورفع عنهم غيرهما) وذلك لان أول التوحيد عند المحبين ان يعبدوا الله تعالى لوجهه حباله لاخوفامن ناره ولا رغبة فى جنته فيكون البيب مرادهم والوصول اليه مناهم ثمر جمعلهم على التعظيم والاجلال فلايرون نفوسهم تصلح القائه فتخنس الغلوب وترجع بالهيبة والرهبة فيعبدون اللهعز وجلو يبقى الشوق والانس وسيثل فل الحد أفضل أوالحماء فقال الحب الذي يورث من الخوف الحماء منه افضل والحب الذي يورث منه الحياء افضل من الحياء وهو الشوق (وقال هرم بن حيان) العبدى رضى الله عنه له صحية و يعد من كار النابعين (المؤمن اذاعرف ربه عزوجل أحبه) فان المحبة عمرة المعرفة (واذا أحبه أقبل اليه) بالعطف والرحمة (واذا وجد حُلاوة الاقبال المه لم ينظر الحالد نيابعين الشهوة) أى لم عل قلبه الها (ولم ينظر الحالا حق بعين الفترة) أى السكسل عن القدام ما خدمة (وهي تحسره في الدنيا وتروّحه في الآخرة) وقد تقدم هذا القول (وقال عبدالله ابن محد) البصري (معتام المتعبدات تقول وهي باكية والدمو عملي خدها جارية والله لقد سمت من الحماة حقى لووحد تالموت ساع لاشتريته شوقالى الله تعالى وحما القائه قال فقلت الهافعلى ثقة أنت من عملك قالت لأولكن لحيى ايا وحسن ظني به افتراه يعذبني وأناأحبه ) روى البه في في الشعب عن أبي عثمان الحيري قال الشوق غرة الحسومن أحسالله اشتاق للقائه وقال أيضابقد رما يصل الى قلب العبد من السرور بالله يشتاف المهوعلى قدر شوقه يخاف من بعده وطرده وقولها افترا بعذبنى وآنا أحبه يستفادمن قوله تعالى وقالت المود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يذنو بكم (وأوحى الله الى داود عليه السلام لويعلم المدمرون عني كمف انتظاري الهم ورفق بهم وشوقى الى ترك معاصهم لماتوا شوقا الى وتقطعت أوصالهم من نحبتي باداود هذه ارادتى فى المدرس عنى فكيف ارادتى فى المقبلين على الداود أحوج ما يكون العدد الى اذا استغنى عنى وأرحم ماأ كون بعبدى اذا أدرعني وأجل مايكون عندى اذار جيع الى") نقله القشيرى في الرسالة مختصرا (وقال أبوخالد) محد بن عبد الله بن أحد الزاهد الاصماني (الصفار) سكن نيسابور وقيل المم رفع رأسه الى السماء نمفا وأربعين سنة وصنف كتبافى الزهدو روىءن أبى اسمعيل الترمذي وعنه الحاكم أنوعبدالله وأنوعلى النيسانورى الحافظ ماتسنة ٣٣٩ (لقى نى من الانساعابدا) من العباد (فقال انكم معاشر العباد تعملون على أمر السنامعا شر الانساء تعمل عليه أنتم تعملون على الخوف والرجاء ونعن نعمل على الحبدة والشوق) ولأيخفى ان العمل على المحبة والشوق أفضل من العمل على الرجاء والخوف لرفعة مقام الحبة على غيره من المقامات (وقال الشبلي) رحمه الله تعالى (أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام باداود فرك للذا كرين) لانه تعالى قال فاذ كروني أذ كركم (وجنتي للمطيعين) فان الجنة لن أطاع (وزيادتي المشتاقين) الى أى ز يادة النعيم (وأناخاصة للمعبين) الذين يعبدوني خاصة لالخوف من نارولاطمعاني جنة (وأوحى الله تعمالي

عنى وأجهل ما يكون عنسدى افارجع الى وأبوخاله الصفارلق نبى من الانبياع عابدا فقاله انهم معاشر العباد تعملون على أمر اسنامعاشر الانبياء نعمل عليه أنتم تعملون على الخوف والرجاء ونعن نعمل على المحبة والشوق وقال الشبلى رجمالته أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام يا داود فركرى للذاكر بن وجنتى للمطيعين وزيارتى المشتاقين وأنا خاصة المعبين وأوحى المة تعالى الى أكم علىسه السسلاميا آدم من أحب حبيبا صدف قوله ومن أنس محبيبه رضى فعله ومن اشتاق المحدف مسير وكان اللوّاص رخه الله يضرب على صدره ويقول واشوقاه (٦٨٤) لن رانى ولا أراه وقال الجنيدر حدالله يكونس عليه السسلام حتى عبى وقام حتى انعنى

الى آدم عليه السلام يا آدم من أحب حبيباصد قوله ومن أنس يحبيب رضي فعله ومن اشتاف المهجد في سيره (وكان) ابراهيم بن أحد (الحواص) رحمالله تعالى (يضرب على صدره و يقول واشوقاه الى من براني ولا أراه وقال الجنيد) رجمالله تعلى ( بحر نونس عليه السلام حتى عبى وقام حتى انحنى ) ظهره (وصلى حتى اتعد وقال وعزتك وجلالك لو كان بيني و بينك بحرمن الراخضة هاليك شوقامني اليك و روى البيرقي في الشعب عن عبدالله بن أبي عيسى قال كان رجل من أهل البصرة يقال له ضيغم تعبد دقاء احتى افعد ثم تعبد دقاعداحتى استلقى ثم تعبدوهومستلق حتى أقعم فلما أجهدقال اجلسوني فرفع بصره الي السمماء فقال سحانك عباللغليقة ك ف تحب أحدا سواك (وعن على بن أبي طالب) رضى الله عنه (قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأسمالي والعقل أصلديني والحبأ ساسي والشوف مركبي وذكرالله أنيسي والثقة) بالله تعمالي ( كنزى والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبردوائي والرضا) بالله تعمالي (غنيمتي والعجز فخزى والزهد حرفتي واليمين قوني والصدق شفيعي والطاعة حسى والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة) قال العراقية كره القاضي عياص من حديث على ولم أجدله اسنادا اه قلت وسئل عنه الحافظابن حرفى فتاويه فقاللا أصله (وقال ذوالنون) المصرى رجه الله تعمالي (سجان من جعل الارواح جنود المجندة فارواح العارفين جلالية قدسية فلذلك اشتاقوا الحالله تعالى وأرواح المؤمنين روحانية فلذلك حنوا الحالجنة وأرواح الغافلين هوائية فلذلك ملوا الح الدنيا) والارواح البشرية الهامراتب خسسة وهي الروح الحساس والروح الخمالى والروح العقلى والروح الفكرى والروح القدسي والمرتبة الاخيرة هي المختصة بالعارفين وفها تتجلي لواغ الغم وأحكام الاتخوة وجاه من معارف ملكوت السهوات والارض بل من المعارف الريانية التي يقصر دونها الروح العقلي والفكري وكل هدف الارواح نورانية لاطلة فيها (وقال بعض المشايخ رأيت فيجبل اللحكام) بالضم وتحفيف الكاف من جبال الشام مأوى عباد الله الصالحين (رُجلاً سمر اللون ضعيف البدن وهو يعفر من حرالي حروهو يةول الشوق والهوى وصراني كاترى ويقال الشوق نارالله تعالى أشعلها في قالوب أحماثه حتى يحرق بما مافى قلوبهم من الخواطر والارادات والعوارض والحاجات) فلايكون لهابمر بها أبدا (فهذا القدركاف فى شرح المحبة والانس والشوق والرضافلنقتصر عليه والله الموفق للصواب) ولنسذ كرما يتعلق بهذه المقامات ممافى الشعب للبهتي وقوت القاوب وغميرهما قالى البهتي فى الشعب قدرو يناعن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه مرفوعاقال حبل الشئ يعمى و يصم قال الحلمي قديفهم من هذا ان من أحب الله تعالى لم يعتقد المصائب التي يقضها عليه اساءةمنه البه ولم يستقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتو بةعليه كاانمن أحبأحدا من جنسه لميكد يبصرمنه الامايستسنه وبزيداعابابه ولايصدق من خدرالخبرين عنه الا مايتخذه سبباللولوعبه والعلونى محبته وعن عبدالله بنابراهم القرشي عن أبيه قال لمانرل بالعباس بنعبد الطلب الموت فاللابنه باعبدالله اني موصيل عب الله عز وجل وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته فانكاذا كنت كذلك لم تكره الموتمي أناك واني مستوصيك الله يأبني ثما ستقبل القبلة فقال لااله الاالله ثم شخص ببصره ومات وعن مالك بن دينارقال أوحى الله عزوجل الى بنى اسرائيل الى لا أقبل قول يج ولكن أقبل هممكم وهوا كممن كانهمه وهواه في محبتي كان صمته عندى تقديساو تسبيحا ووقارا وعن محدبن سعيد الخوارزى فال معتذا النونوسئل عن الحبة فال أن تحب ماأحد الله وتبغض ماأبغض الله وتفعل الحيرلله وترفض كلماشغلك عنالله وان لاتخاف فيالله لومة لائم مع العطف المؤمني والغلظة على الكافر بنواتباع سنةرسولالله صلى الله عليه وسلم فى الدين وعن أبى زيد حين سئل عن علامة من بحب الله عز وجل وعلامة

وصلى حتى اقعدوقال وعزتك وحلالك لوكات مننى و منك محرمن نار الحضنه البك شوقامني اللل وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال سألت رسدول الله صلى الله علمه وسلمان سنته فقال المعرفة رأس مالى والعقل أصل ديني والحسأساسي والشوق مركبي وذكرالله أنيسي والثقة كنزى والخزن رفدقي والعملم سلاحي والصمرردائي والرضا غنسيمتي والعزنفري والزهد حرفتي والمقن قوتى والصدق شفيعي والطاعة حسى والجهاد خلقى وقرةعيني فى الصلاة وقال ذوالنون سمحان منجعل الارواح جنودا محندةفار واح العارفين ج\_لاليةقدسيةفاذلك اشــ تاقوا الى الله تعالى وأرواح الؤمندر وحانمة فلذلك حنوا الى الجنة وأر واحالغافلين هوائمة فللتمالواالى الدنما وقال بعض الشايخ رأيت فيجبل الاكامرداد أسمر اللون ضمعنف البدن وهو يقفزمن حر الي حروهو يقول

الشوق والهوى و صيرانى كاثرى و يقال الشوق نارالله أشعاها في قاوب أوليا تمحق يحرف بهاما في قاويهم من من من الخواطر والارادات والعوارض والحاجات فه ذا القدر كاف في شرح الحبة والانس والشوق والرضا فلنقتصر عليه والله الموفق الصواب ثم كلب الحبة والشوق والرضا والانس بتاق كتاب النية والاخلاص والصدق

من يحبه الله عزوجل فقال من يحب الله فهومشغول مهادته ساحدا أورا كعافان عجزعن ذلك استروح الى ذكر اللسنان وانثناء فانعز استروح الىذكرالقاب والتفكر فامامن يحبه الله عزوجل أعطاه سخاء كسخاء البحروشفقة كشفقةالشمس وتواضعا كتواضع الارض وعن يحيى بن معادالرازى قال المحبسة لاتصح الامن جهة الحبوب وليسمن أحميعه وعن الراهم من على المديدي قال من الحال أن تعرفه ولا تعمه ومن الحال ان تعبه ثم لا تذكره ومن الحال أن تذكره ثم لا توجد ل طعم ذكره ومن الحال أن توجد ل طعم ذكره ولا يشغلك به عن سواه وعن سعيد بن عثمان قال معمت ذا النون بقول من علامة الحب تركُّ ما بشغله عن الله ختى بكون الشغل كله بالله وحده وقال يحيين معاذحقيقة الحسأن لا مرى شيأسوى محبوبه ولا ترى سواه لك ناصرا ولامعيناولا تستغنى بغيره عنهوعن وهببن أيى حفاظ اللثي قال قال فالي من الرهمان اذااستقرت الحمة في القلب ذهل عن الاهل والولد وعن أحمد بن أبي الحواري قال معتراهما في دير خالد مقول للعسن بن شوذب لايكون الحبيقة محماحتى محبه بكل المكل فصاح الحسن بن شوذب وعن محدد بن أحد المهدى قال معتعلى بن الموفق مالاأحصيه وهو يقول اللهم ان كنت تعلم انى أعبدك خوفامن نارك فعذبني بهاوان كنت تعلم انى أعبدك حمامني لجنتك وشوقاالهافا حرمنهاوان كنت تعلم انماأ عمدك حمامني لك وشوقاالي وحهل الكرج فالعنمه مرة واصنع بى مأشئت وقال ضيغم الجلاب ان حمه شغل قلوب مريديه عن التلذذ عجمة غيره فليس لهم فى الدنيا مع حب الذة ولا يأماون في الآخرة من كرامة الثوابأ كثر عندهم من النظر الى وجهه وعن عبد الرحن بن عبدريه عن ذي النون قال من قتلته عبادته فديته جنته ومن قتله الشوق فديته النظر اليه وعن عبدالله بن سهل قال معت يحيى بن معاذيقول كم ين من مر يدالولهة للولهة وكم بن من مر مدحضو والولهة لملق الحمل فىالوليمة ودخل سفيان الثورى على رابعة فقالتله باسفيان ماتعدون السخاء فيكرقال اماعند أبناء الدنسا فالذى تعود عاله وأماعند وأنناء الاتنوة فهوالذي يحود بنفسه فقالت الدفدان أخطأتم فم افقال فالسخاء عندك رجاناته فقالت ان تعدوه حباله لالطلب خزاء ولامكافأة ثم أنشأت تقول

لولاك مأطابت الخنان ولا \* طاب نعيم عنة الخلد قوم أرادوك للعنان فنا \* لوهاوقلي سواك لم رد

وعن الراهيم من المنيد حدد ثنا المحمل من عبد الرحن الكوفي وكان من العبد وال الحنوب ومافقال في أساً الدقال المستاء في الدين المستاء في الدين المساوعة الى طاعة السحيد قال فتريد منه الجزاء قلت نع بالواحد عشرة قال هدد في الدين قبيح ولكن المساوعة الى طاعة سيداء أن لا يطلع على قلبك وأنت تريدم في شياسواه وعن جامع من أحميد قال سعت يحيى المناسوء العاد في ون رحلان و جلان و حلى المناسوة و عن جامع من أحميد قال سعت على المناسوء المناسوء العاد في من المناسوء و بالله من المناسوء و بالله من المناسوء و بالله من المناسوء المناسوء المناسوء المناسوء المناسوء بالمناسوء و بالمناسوء بتوحيد المناسوء بنوحيد المناسوء بتوحيد الله و بعدالة بالمناسوء بتوحيد الله وبعمان المناسوء بتوحيد الله بالمناسوء بتوحيد الله وبعمان المناسوء بالمناسوء بالمناسوء بالمناسوء بالمناسوء بالمناسوء بالمناسوء بالمناسوء بتوحيد المناسوء بالمناسوء بالمن

السرور بالاعان والنزهة بالقرآن فالحالقه عزوجل قل بفضل الله وبرحت فبذلك فليفرحوا هو خديما يحمعون وقال السرى السرور بالله هو السرور بغيرالله هو الغروروعن أو بس الاعور قال رأيت ربحانة المجنونة الميدية لدعو وتقول ف دعائه اأعوذ بكمن بدن لا ينتصب بين بديك وعيت عينان لا يبكن شوقا الميك وجفت كفان لا ينته لان بالتضرع اليك ثم أنشأت تقول

الحسالة اوبانت حييي ، لمرّل أنتمنيني وسرورى

وقال بوسف ن الحسب ين سمعت ذاالنون يقول كنت فى الطواف فرأيت والهان المجنون وهو يقول حبك قتلى وشوة لذاً تلفنى والانصال بلناسقمنى فبعدت قلوب تعب غيرك وشكات خواطراً نست بسواك وقال ذوالنون الانس بالله فو رساطع والانس بالناس سم قاطع وقال صالح المرى رأيت ريحانة المجنونة وقد كتابت من وراء

أنتأنسى ومنبتى وسرورى \* قدأبى القلبأن يحبسواك اعرز وي ومنبتى واشتماقى \* طال شوقى من مكون لقاك

ياعدر رى ومديى واسلماق \* طال سدوق مي يعول العالد للسروق مي المول العالم المراك أو يدها الاراك

واذاعلى صدر جيهامكتوب

حسب الحب من الحب بعلمه \* ان الحبيب بما به مطسروح والقلب منه ان تنفس في الدجا \* بسهام لوعات الهوى محروح

وعن على نسهل قال الانس بالله ان يستوحش من الخلق الامن أهل ولاية الله فان الانس مهم والانس بالله تعالى وقال الفضيل كفي بالمه محباو بالقرآن مؤنساو بالموت واعظاوكفي بخشية الله على والاغترار بالله حهلا وعن الراهم الخواص قاللانطمع في لين القلب مع فضول المكلام ولا تطمع في حب المال والشوق ولاتطمع في الانس باللهمع الانس بالمخاوق وقال منصور بن عبد الله الاصهاني سئل الشبلي ماعلامة صحة المعرفة قال نسدان كل شئ سوى معروفه فقمل ماعلامة صحة المحبة فقال العيعن كل شئ سوى محبو به وعن أبي عبد الرجن السابي فالسمعت على من قتادة يقول سمعت على من عبد الرحيم وستل عن الفرق بين الحب والعشق فقال الحسانة تعمى عن روَّية غدم الحيوب فاذا تناهى مهى عشقار قال بوسف نالحسن معتذا النون يقول الشوق أعلى الدرحات وأعلى المقامات اذاباغها الانسان استبطأ الموت شوقا الى ربه وحماللقائه والنظر البه وقال أوعثمان في قوله تعالى ان أحل الله لآث هذه تعز به المشتاقين معناه اني أعسلم ان اشتباقكم الى غالب واني أدلت للقائك أحلاوعن قريب بكون وصولكم الحمن تشتاقون وعن عبيدالله بن مسارقال فأل مالك بن ديتار خرحت ومااني المقار فاذا شامان عالسان يكثبان شمأ فقلت لهمانشد تكالله أنامن كتبثم افقالالافسقط مالك مغشداءالمه ثم أفاق فقال نشدتكم مالتهما كتبنماني فيأسفل سطرمالك ندينار طفيلي بعد الحدينية فلا كان الله ل أتنت في مناحى فقال قد كتنت فهم المرء معمن أحب وقال أبوعلى الجوزجاني ثلاثة أشهاء من عقدالتوحدا الخوف والرحاء والحبة فزيادة الخوف في ترك الذنوب لرؤية الحبوب وزيادة الرجاءفي اكتساب الغيرلو وبه الوعدور بادة الحبية في كثرة الذكولووية المنةفا خائف لايستر عمن الهرب والراجى لايستر يح من الطاب والحسلانسة بجمن ذكر المحبوب فالخوف نارمنور والرجاء نو رمنوروالمحبة نو رالانواروقا، أبو المسن الوراق الحبة شعبة من الاعمان بالله وهو أصل لجيم مراتب الاوليا وقال تتشعب المحبة من دوام ذكر احسان اللهفن ذكرعلى الدوام احسان الله المه تنسم ويح المحبة عن قريب وقال أبوعبد الرجن السلى سمعت أباللسين الفارسي يقول سمعت انعطاء يقول في معنى الحديث حبلت القياوب على حب من أحسن الهما وبغض من أساء الها فقال كيف لا يحب وماا نفكت من تواتر نعمته قط ولا تنف ك أبداول كن ضعف المقنن وكدورة المعرفة ونقص الاعمان حيك عن محبته والمل المه وقال أبوسعند الخرازفي هذا الحديث واعما من لم ير محسنا غبرالله كمف لاعمل تكلمته المه وقال أبوعمروالزجاحي سألت الجنمد عن المحبة قال تريد الاشارة قلت لاقال

تربدالدعوى قلت لاقال فابش تربدقلت عن المحبة قال ان تعبما بعب الله في عباده وتكره ما يكره الله في عباده وعن بشر بن السرى قال ليس من أعلام الحب أن تعبما يبغض حبيبك وقال أحدين أبي الحوارى قلت لا ين عن ال أهل الحنة المحبة من الله عز وجل قال بالعفاف وأخذا الكفاف وقال أبوع د الله النباح سال رحل الفضيل منى يبلغ الرحل غاية حب الله قال اذا كان عطاؤه اياك ومنعه سواء وقال عبد الله الواحد بن يدما أحسب أن شيراً من الاعمال ينقدم الصر الاالرضاو لا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا وهوراس المحبة وقال بعض القراء رأيت عتبة الغلام ذات المحتفظ في الرولا تنقص بالحقوة وقال الجنبد سمعت وان ترجني فاني محب الله وقال يحي بن معاذ حقيقة المحبة التي لا تربد بالبرولا تنقص بالحقوة وقال الجنبد سمعت الحيارث الحاسبي وسئل عن المحبة فقال من المنافي المنافي المنافي المنافي عبد الرحن السلمي قال وقال قوم المحبة موافقة الحبيب في المشهد والمغيب قال وسيئل و معن المحبة فقال الموافقة في حميم الاحوال وانشد

ولوقال لي متَ مت معاومًا عن \* وقات الداعي الموت أهلا ومرحما

معت عبدالله بن يوسف الاصبهاني يقول سئل الحسن البوشني عن الحب فقال بذل الجهود مع معرفتان بالحبوب والحبو بمع بذل يحهودا يفعل ما يشاء وقال أو عبدالله المغرب تفكرا براهم عليه السلام ليلة من الليالي في شأن آدم عليه السلام فقال بأرب خلقته بيدا و وفعت فيه من روحك وأسعدت اله ملائكتك م لذنب واحدملات أفواه الناس حتى يقولوا وعصى آدم ربه فاوحى الله اليه أن باابراهم أماعلت أن مخالفة الحبيب على الحبيب شديد وقال وهيب أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام باداو دارفع وأسك فقد غفرت الك غيرانه ليس الماء ندى ذلك الودّ الذي كان وقال سعيد بن عماس سعت ذا النون وقد قبل له متى بانس عبد بن عماس سعت ذا النون وقد قبل له متى بانس المعاد وقال أيضا ما رجع الأمن الظريق ولووصلوا الميه مارجعوا فازهد فى الدنيا ترالحب وقال أيضا وحدت صغرة بيث المقدس علم المساهر مكتو به فئت الى من ترجها فاذاهو كل عاص مستوحش وكل مطبع مستأنس وكل خائف هارب وكل راج طالب وكل قانع غنى وكل محبذ ليل ففكرت في هذه فاذاهي أصول لدكل ما استعبد الله الخلق به وقال أحدث عيستي المكادي سععت يضعاذ الرائي ينشد

ان المليك قد اصطفى خداما \* متودّد بن مواصلين كراما \* ورزفوا الحجة والخشوع لرجم فترى دموعهم تسيع سجاما \* يحيون ليلهم بطول صلاتهم \* لايساً مون اذا الخسلى ناما قوم اذارقد العيون رأيتهم \* صفوالشدة خوفهم أقداما \* وتخالهم من طول ٧ محودهم يخشون من نار الاله ضراما \* شغفوا بحب الله طول حياتهم \* فخينسوا لوداده الاتناما وقال الجند قال رحل السرى كف أنت فأنشأ يقول

من لم يبت والحب حشو فواده ، لم يدرك مف تفتت الا كاد

وقال محد بن العباس الضي سمعت أبابكر بن أبي عمّان يقول وقام في محله وحل من أهل بغداد فقال يا أبا عمّان مني يكون الرجل صادقا في حبه ولا وقال اذاخلاعن خلافه كان صادفا في حبه قال فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح فقال كيف ادعى حبه ولم أخل طرفة عين من خلافه قال فبكى أبو عمّان وأهل المجلس قال فعل أبو عمّان يبكى وهو يقول صادق في حبه مقصر في حقه اه سماق الشعب وقد تركت منه كثيرا بما أوردته في أثناء كلام المصنف وفي كاب مصارع العشاق لابي مجد السراج في مصارع مي الله عن وجل أنبأ نا أبوا لحسن على بن جعفر السيرواني بمكة قال حكى عن الجند الله قال أبوا لحسن على بن جعفر من الحبة ولم يعرف الحسن على بن جعفم بمكة سنة مهم بمكة سنة منهم الحسن على بن جهض بمكة سنة منهم الحسن على بن الحسن على بن جهضم بمكة سنة مهم بمكة سنة منهم بمكة سنة منهم الحسن على سنة منهم الحسن على بن جهضم بمكة سنة منهم المناد بن منهم بمكة سنة منهم المناد بن منهم بمكة سنة منهم المناد بن منهم بمكة سنة المناد بن منهم بمكة سنة منهم المناد بن المناد

مضروب بسوط المحبة مقتول بسيف الشوق مضطع على بابه ينتظر العفو وصنف منهم مضروب بسوط الغفلة مقتول بسبف التوبة مقتول بسيف النوبة مقتول بسيف الشهوة مضطع على بابه ينتظر العفو وصنف منهم مضروب بسوط الغفلة مقتول بسيف الشهوة مضطع على بابه ينتظر العقو به حدثنا أبوالقاسم الازجى حدثنا على بن عبدالله بن الحسن الهمدانى عكة حدثنا محدث على بابه ينتظر العقو به حدثنا محدث على الذوالنون بينا أنا أسبر على ساحل الحرا الخبرت على المواجون واذاهى ناحلة ذا بله فد نوت منه الا معما تقول فرأ يتها متصله الاحران بالاشحان وعصفت الرياح واضطر بت الامواج وظهرت الحيتان فصرخت ثم سقطت الى الارض فلما أفاقت بعت ثم قالت سدى بك تقرب المنقر بون في الخلوات ولعظم تك سعت الحيتان في الحار الزاخرات ولحسلال قدسك تصافقت الامواج المتلاطمات أنت الذي سعد الماسواد الله وضوء النهاد والفلك الدوّاد والمحر الزخاد والعرائز خار والعرائز خار والقدر الزخار والغرائز خار والعرائز خار والقدر النقل والقدر النقل القهاد

بامؤنس الآبرار في خاوام م ياخب من حلب به النزال من داق حبل لا بزال متما بامال من ذاق حبل لا بزال متما \* في طول حزن في الحشاا شعال

فقلت لهاز بديناهن هذافقالت البكعني ثمر فعث طرفهاالى السماء وقالت

أحبان حبالوداد \* وحبالانا أهالذاك أهالذاك المالذى هو حبالوداد \* فب شعات به عن سواك وأمالذى أنت أهله \* فكشفك للععب حتى أراك في الحد في ذاولاذاك لى \* ولكن لك الحد في ذاوذاك الله المالد في ذاولاذاك لى \* ولكن لك الحد في ذاوذاك الله المالية ولكن الك المالية والمالية ولكن الك المالية والمالية ولكن الك المالية ولكن ا

ئم شهقت شهقة فاذاهى قدفارقت الدنيا فبقيت أنجب بماراً يتمنه افاذا باسوة قد أقبلن عليهن مدارع الشعر فاحتملنها فغيبنها عن عيني فغسلنها ثم أقبلن بم افى أكفائها فقلن فى تقدم فصل عليها فتقدمت وصليت عليها وهن خانى ثم أحتملنها ومضين وأنشد محمد بن عبد الله المحيى بن معاذ

> أموت بدائى لااصيب مداويا \* ولافسر جاعما أرى من بلاثيا اذا كان داء العبد حسمليكه \* فن دونه برجو طبيبامداويا مع الله عضى دهسر متلذذا \* مطبعا براه كان أوكان عاصيا بقولون تحيي جن من بعد صحة \* وماني حنون ي خايم اينا

أخبرنا القاضى أبوالحسن التوزى أخبرنا ان يحيى حدثنا الحسن بن صفوان حدثنا ابن أبي الدنيا خدثنا ابن الحسن حدثنا المنابق المنابق المن الحسن حدثنى أبومعمر صاحب عبد الوارث قال نظر ترابعة الى رباح القيسى وهو يقبل صيامن أهله و يضمه المه فقالت أتحبه بارباح قال نع قالت ما كنت أحسب ان في قلبك موضعا فارغ الحبة غيره قال فصاحر باح وسقط مغشما عليه ومن طريق أبي القاسم من مروان سمعت أحد بن عيسى الخراز يقول دعتنى امراة الى غسل ولدهاذ كرت انه أوصى بذلك فلما كشفت عنه النوب قبض على يدى فقلت باسحان الله حماة بعدموت فقال ان الحبين لله تعالى أحداء وان قبروا ومن طريق الحسن بن على بن يحبى بن سلام قال قبل ليحيى بن معاذ فروى عن رجل من أهل الخيرة قد كان أدرك الاوزاعى وسفمان انه سئل متى تقع الفراسة على الغائب قال اذا كان عبالما أجب الله مبغضا لما أبغض وقعت فراسته على الغائب فقال يحيى

كل يحبوب سوى الله سرف \* وهدموم وغدوم وأسبف كل يحبوب فعنده خلف \* ماخد الرحن مامنده خلف ان الحدب الحديث ونادن اذا \* طهرت من صاحب الحديث ون دنف صاحب الحديث ون دنف

أشعث الرأس خيص بطنه \* أصفر الوجه والعارف ذرف دامُ النذكرمن حدالذي \* حده غامة غامات الشرف فاذا أمعسن في الحسف له وعلاء الشوق من داء كنف باشرالحراب بشحكويته \* وأمام اللهم ولاه وقف فأعاقدام منتصب به له عايت اويا "ان الصف راكعاطو راوطوراساحدا \* ناكاوالدمع فى الارض يكف أوردالقلعلى المسالذي ي فده حسالله حقا فعرف مُ حالت كفه في شهر \* ينبث الحوفسي واقتطف انذا الحب أن بعني \* لالدارذات لهو وطرف لا ولا الفردوس لابالفها \* لاولاا لحورا عمن فوق غرف

أخبرنا أبوالحسب بالنوري حدثنا أبوعبد الرجن السلى حدثني على ب أحد بنجعفر قال أنشد ناابن فراس لسينون الحب

وكان فؤادى خالما قبل حبكم \* وكان بذكرا الحاق يلهوو عرح فلادعا قلسي همسوال أجابه \* فلست أراه عسن فنائك سرح رمت بين منك ان كنت كاذبا ، وان كنت فى الدنيا بغيرك أفرح فانشئت واصلني وانشئت لم تصل \* فاست أرى فلى لغيرك يصلم

أخبرناأ وكراطم مدننا لحسن نأي بكرقالذكرأ بوعر الزاهدأن منون الحب أنشده

بامن فؤادى علىهموقوف \* وكل همى المه مصروف الحسرق حسرة أموت ما \* الليكن السائمعروف

أخبرنا أبو بكرا للطنب أخبرناأ بونعهم أنشدني عثمان بن مجد العثماني أنشدني أبوعلي الحسن بن أحد الصوفي ولوقيل طأفى النار اعلمانه \* رضالك أومدن لنامن وصالحا

لقدمت وحلى تعوها فوطشها \* سرورالاني قدخطرت سالكا

أخبرناأ بوبكر الاردستاني أخبرنا أبوعيد الرحن السلي قال قالمنصور بنعبد الله دخل قوم على الشبلي في مرضه الذى مات فعه فقالوا كنف تحدك المابكر فانشأ يقول

ان سلطان حمه ب قاللاأقبل الرشا فساوه فديته ب لم تعتلى ٧ لحرشا

أخدم ناعبدالعز وبنعلى أخبرناعلى بنعبدالله الهمدانى بمكة حدثني محدس الراهم الاصهاني بطرسوس سمعت أباطال يقول كنت مع ممنون وهو يتكام في شي من الحبة وقناديل معلقة فرأ يت القناديل تشقق بعضها بعضا حستى تكسرت وقال جعفرا للدى حدثنا أجدبن مسروق حدثنا محدن الحسن حدثنا عبدالله ان الفرج العايد قال قلت لابي المعمل الموصلي وكان تصرانها قد أسلم على بدى فتم الموصلي وحسن حاله أحمرني بمعض أمن فتح فبكى غ قال أخسرك عنه كانوالله كهمئة الروحانيين معلق القلب هناك ليست له فى الدنيا راحة قلت على قلاقال شهدت العمدذات يوم بالموصل ورجع بعد ماتفرق الناس ورجعت معه فنظر الى الدخات بفورمن نواحي المدينة فبكيثم قال لقد قرب الناس قربائهم فليت شعرى مافعات في قرباني عندلة أبها الحبوب ثم سقط مغشيا فحشت عاءفمسحت بهو جهه فافاق ثم مضي حثى دخل بعض ازقة المدينة فرفع رأسه الى السماء ثم قال قد علت طول غي وخزن و تردادى فى ازقة الدنيا فتى منى تعيسنى أيها الحبوب ثم عقط مغشما عليه فئت عاء فمسعتيه وجهه فأفاق فاهاش بعدذاك الاأياماحق ماترجه الله تعالى اهوقال القشيرى فيرسالته فيباب لحمية فاماأقاو يل الشيوخ فيه فقال بعضهم المحبة هي المبل الدائم بالقلب الهائم وقيل ايثار المحبوب على جريع

المحوب وقيل مواطاة القلب ارادات الرب وقيل خوف ترك الحرمة مع اقامة الحدمة وقال أبو تريد المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القابل من حبيباً وقال سهل الحيم معانقة الطاعة ومباينة المخابوب حتى لا يكون الحجمة فقال دخول صفات المحب أشار جدا الى استدلاء ذكر المحبوب حتى لا يكون المعاب على قلب الحب الاذكر صفات المحبوب والتغافل بالكلمة عن صفات نفسه والاحساس مها وقال أبوعلى الغالب على قلب الحب الاذكر صفات المحبوب والتغافل بالكلمة عن صفات نفسه والاحساس مها وقال الوذ بارى المحبة المنافلة عن وقال المحبوب وقال المن عطاء المحبة المنافلة عن وقال الشملى يقول المحبة المنافلة عن والما معت أبا على الما وحب المحبوب وقال المحبوب وقال المحبوب وقال المحبوب وقال المحبوب وقال المحبوب وقال المحبوب الم

اذاصفت المودة بن قوم \* ودام ولازهم سمع الثناء

معت محد بن الحسن يقول معت أباسعيد الارجائي يقول معت بندار بن الحسين يقول رقى معنون بنى عامر في المنام فقيل له مافعل الله بك فقال غفر لى وجعلنى حسة على الحبين معت أباعبد الرحن السلمي يقول قيل النصر باذى لبس النامن الحبة شئ فقال صدد قوا ولكن لى حسراته سم فهود اعاد ترف فيه وسمعتده يقول قال النصر ماذى الحيدة في محانية الساوعلى كل حال م أنشد

ومن كان في طور الهوى ذاق ساوة \* فاني من ليلي لها غيرذائق وأكسر شئ تلقمه من وصالها \* أماني لم تصدق كليحة بارق

وقال محد بن الفضل الحبة سقوط كل محبدة من القلب الا محبة الحبيب ويقال المحبدة نشويش في الفاب يقع من الحبوب ويقال المحبة نقع في الفؤاد من المرادو أنشدا بن عطاء

غرست لآهل الحب عصنامن الهوى \* ولم يك يدرى ما الهوى أحدقبلى فأورق أعصابا وأيند مندوء \* وأعقب لى مرا من الثمر الحدلى فكل جيم العاشقين هواهم \* اذا نسبو و كان من ذلك الاصل

وقيل الحب أوله ختل وآخره قتل مهمت أباعلى الدقاق يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم حبك الشئ بعمى و بصم فقال يعمى عن الغيرة برة وعن الحبو ب هيبة ثم أنشد

اذامايدالي تعاظمته \* فاصدرفي حالمن لم يرد

معت الحارث الحاسبي يقول المحمة والمساهدة والمساهدة المالات المالية والمحمة المراهم المن المالية والمساهدة والمساهدة

وقيل الحبة ما يمغق أثرك وقيل الحبة سكر لا بصحوصا حبه الابتشاهدة يحبوبه ثم السكر الذي يحصل عند الشهود لا يوصف وأنشدوا في السكر القوم دوركاس \* وكان سكرى من الدير وكان الاستاذ أبوعلى منشد كثيرا

لى سكر نان والندمان واحدة \* شئ خصصت به من بينهم وحدى

وقال ابن عطاء المحبة اقامة العتاب على الدوام وكان الدستاذ أبى على جارية تسمى فيرو روكان يحبه الذكان تخدمه كثيرا فسمعنه يقول كانت فيرور تؤذيني بومار تستطيل على باسانها فقال أبوالحسن القارى لم تؤذين هذا الشيخ فقالت الاني أحبه وقال يحيى بن معاذ مثقال خوداة من الحب أحب الى من عبادة سبعين سنة بالاحب وحتى ان بعضهم عشق جارية فرحات الجارية فرج الرحل في وداعها فدمعت احدى عند حدون الاخرى فغمض التي لم تدمع أربعا وغمانين سنة لم يفتحه اعقوية لانه الم تبك على فراق حبيمه وفي معناه أنشدوا

بَكَتَعِينِي غَدَاة البِينِ دمعا \* وأخرى بالبكا بخلت عليما فعاقبت التي يخلت بدمـع \* بان أغضـتها نوم التقيما

وقال بعضهم كتاعند ذى النون المصرى فنذا كرنا الحبة فقال كفواعني هذه السُله لاتسبعها النفوس فندعها مأنشاً بقول مناسبة الخوف أولى بالمسيء ، اذا ناله والحيزت

والحب يحمل بالثقي \* و بالنقيمن الدرن

وقال عي معاذمن نشر الحبة عندغيرا هلهافهوفي دعواه دعى وقبل ادعى رجل الاستهلاك في عبة شاب فقالله الشاب تحمف هذاوه فيذاأنحي أحسدن مبي وجهاوأ تم جالافرفع الرجل رأسه بلتفت وكاناءلي سطير فألقاه من السطيه وقال هذا سزاءمن يدعى هواناو ينظر الى سواناوقال أبو بكرا ليكتاني حربة مسئلة في المحبة بمكة أيام الموسم فتكلم الشيوخفها وكان الجنبدأ صغرهم سنافقالواله هاتماعندك باعراق فأطرق وأسه ودمعت عيناهم قال عدد اهت عن نفسه متصل مذكر ربه قائم بأداء حقوقه فاظر المه بقليد أحق قليدا نوارهسته وصفاشر به من كأسود، وانكشف له الجبار من أستار غيب فان تكام فبالله وان نطق فن الله وان تحرك فبأمر الله وان مكن فع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكي الشموخ وقالواما على هذا من يدحمرك الله يا تاج العارف وقال أوجى الله الىداودعلمالسلام باداوداني حرمت على القاوب أن يدخلها حيى وحب غيرى أخبرنا جزة بن وسف السهمي أخبرنا مجدب أجدب القاسم حدثناهشم بهمام حدثنا الواهم بالحرث حدثى عبدالرجن بعفان حدثني مجدىن أبوب حدثني أبوالعباس خادم الفضيل قال احتبس بول الفضيل فرفع بده وقال اللهم بحيى الثالا أطلقته عني قال في الرحناحي شغي وقيل قالت رابعة في مناحاتها الهي تحرق بالنار قلبا يجبل فه تف م اها تف ما كنا نفعل هكذا فلاتظنى بناظن السوعوقيل الحسرفان حاء وباعفالاشارة فيمان من أحسفله فرجعن روحه وبدنه وبالاجاع مناطلاقات القوم ان الحبية هي الموافقة وأشد الموافقات الموافقية بالقاب والحية توجب انتفاء الماينة فانالحب أبدامع محبوبه معت الشيخ أباعبد الرحن السلى يقول معتعبدالله الزي يقول معت أماعتم ان الحبرى يقول معت أباحفص يقول أكثر فساد الاحوال من ثلاثة أشما فسق العارفن وخيانة الحبين وكذب الريدى فالأبوع شان فسق العارفينا طلاف الطرف والاسان والسمع الى أسماب الدنياومنافعها وخيانة المحبين اختيارهواهم على رضاالله تعالى فبمايستقبلهم وكذب المريدن أن يكون ذكر الخلق ورؤيتهم دغلب علمهم علىذكر الله تعالى ورؤ يته هذاما أورده فى باب المحمة وقال فى باب الشوق معت الاستاذ أباعلى بفرق بين الشوق والاشتياق ويقول الشوق يسكن باللقاء والرؤية والاشتياق لابزول باللقاء وفي معناه أنشدوا مارجم الطرف عنه عندر ويته \* جي يعود البه الطرف مشتافا

معت أباعبد الرحن السلى يقول معت النصر باذى يقول الغلق كالهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار وقيل جاءاً حد الاسود الى ابن المبارك فقال رأيت

فى المنام كائنكة وت الى سنة فاستعدالفر وج فقال ابن المبارك لقد أحلتنا على أمد بعبداً عبش أنالى سنة لقد كان لى أنس م ذا البيت الذى سمعتمين هذا الثقني بعنى أباعلى رحمالله تعالى بامن شكاشوقه من طول فرقته ، اصعراعاك تلق من تحد غدا

وفال يحيى بن معاذ علامة الشوق فطام الجوارح من الشهوات سمعت الاستاذ أباعلى الدقاق يقول خرج داود عليه السلام بوما الى بعض الصحارى منفردا فأوحى الله اليه المال وحدانيا فقال استأثرالشوق الى لقائل على قالى فالي فالين وبين صبحة الخلق فأوحى الله اليه ارجع اليهم فانك ان أتدنى بعبد آبق أثبتك فى الوح المحفوظ جهبذا وقيدل كانت عجو زقدم بعض أقاربها من السخر وأطهر قومها السروروا المجوز بسكى فقيدل لهاوما يبكيك فالت كرنى قدوم هذا الفتى بوم القدوم على الله عز وجل وسئل ابن عطاء عن الشوق فقال احتراف الاحشاء وتلهب الفلوب وتقطع الاكلاوسئل أيضا الشوق أعلى أم المحبة فقال الحبة فقال الحبة وقال بعضهم الشوق لهيب ينشأ بين أثناء المشايسخ على الفرقة فاذا وقع اللقاء طفى واذا كان الشوق منها يتولد وقال بعضهم الله تعالى على الملائك تدفيق وله والله فاذا تحرك الشياقون الى الشيافهم أضاء النور ما بين السماء والارض فيعرض مهم الله تعالى على الملائك تدبي والهولاء المشتاقون الى الشيافهم أضاء النوق وسمعت الاستاذ أباعلى يقول فى قوله صلى الله عليه وسلم أسالك الشوق الى لقائل أشهد كم انى المهم أشوق وسمعت الاستاذ أباعلى يقول فى قوله صلى الله عليه وسلم أسالك المشوق الى المستاق المالة فغاران ولهذا قبل كان الشوق مائة خواسم وقيل شوق أهل القرب أخمن شوق المحمد وبين ولهذا قبل وقيل الموق أهل القرب أخمن شوق المحمود بن ولهذا قبل يقول فى فولون شطية من ولهذا قبل الموق المنالة وقيالة فغاران يكون شطية من الشوق المعرف المنالة والمنالة والم

وأبرح ما تكون الشوق نوما \* اذادنت الخام من الحمام

وقدل النالشتاقين يتحسو ينحلاوة الموت عندور ودملياقد كشف لهيمهن وسحالوصول أحليمن الشهد سمعت ان الحسب من بقول معت عبدالله بن على يقول معتجه فرايقول معت الجند بقول معت السرى يقول الشهق أحل مقام العارف اذا تحقق فمه واذا تحقق في الشوق الهاعن كل شئ بشغله عن بشتاق المهوقل أوحى اللهالى داودعامه السلام قللشبان بني اسرائيل لم تشغلون أنفسكم بغيرى وأنامشتاق اليكم ماهذا الجفاء سمعت الاستاذأ بأعلى بقول كي شعب عليه السلام حتى عي فردالله بصره عليه ثم تكي حتى عي فردالله عليه بصره ثم تكرحتي عمي فاوحى اللهاليه ان كان هذا البكاء لاحل الجنة فقد أعتم الله وان كان لاحل النار فقد أعذ تك منها فقاللابل شوقاالك فاوحى اللهاليه لاجل ذلك أخدمتك نبي وكليمي عشرسنين وقيل من اشتاق الى الله اشتاق المه كلشئ وفي الخبر اشتاقت الحثلاثة على وعمار وسلمات وسمعت الاستاذأ باعلى يقول قال لنابعض المشايخ أنا ادخل السوق والاشماءتشتاق الى وأناعن جيعها حرسمعت محمد بن عبدالله الصوفي بقول سمعت محمد بن فرحان بقول سمعت الجنيد يقول وقدسلل من أىشئ يكون بكاءالحساذا أاقي المحبوب فقال انما مكون ذلك سرورايه ووجدا منشدة الشوق البه ولقد بلغنيان أخوس تعانقا فقال أحدهما واشوقاه وقال الاسخر و واحده فهذاما يتعلق بالشوق وقال في باب الرضاما نصهقد تكلم الناس في الرضاوكل عبرعن حاله وشر به فهم في العمارة عنه يخذ اغو و كما المهر في الشرب والمصيب من ذلك متفاوتون فاما شرط العلم والذي هو لا مدمنه فالراضي مالله هو الذي لا بعد ترض على تقديره معت الأستاذا بأعلى يقول ليس الرضا ان لا تحس بالبلاء اعدالرضاان لاتعترض على الحكم والقضاء وقال عبدالواحد بناز يدالرضا بأبالله الاعظم وجنة الدنما سمعت الاستاذ أباعلي يقول قال تليذ لاستأذه هل بعرف العبدان الله راضعنه فقاللا كيف بعلم ذلك ورضاه غم فقال التلمذ بعلم ذلك فقال كمف قال اذاو حدت قابي راضيا عن الله علت انه راض عنى فقال الاستاذ أحسنت باغلام وقال النصر ماذىمن أرادان يماغ محل الرضافلمازم ماجعل اللهرضاه فيه وقال محدن خفيف الرضاعلي قسم من رضا بهو رضاعنه فالرضايه مديرا والرضاعنسه فنما يقضى ومعت الاستناذأ باعلى يقول طريق السالكين أطول هوطر بقالر باضة وطر بق الخواص أقرب لكنه أشق وهوان يكون علك الرضاورضاك مالقضاء وقالروح

الرضاانلو جعسل الله جهنم عن عينه ماسألان يحقلهاالى ساره وفال الواسطى استعمل الرضاجهدا ولاندع الرضابستعملك فتكون محعو بابلذته ورؤيته عن حقيقة ماتطالع أىلان السكون عندهم الى الاحوال حادعن محول الاحوال فاذا استلذر ضاه وحد بقلمه راحة الرضاف عدت تحاله عن شهو دحقه ولقد قال الواسطى أمضاابا كمواسقعلاءالطاعات فانها موم فاتله وقبل قال الشميلي بنيدى الجنسد لاحول ولاقوة الابالله قال لجند دقولك ضدق صدر وضدرق الصدراترك الرضا بالقضاء وقال أوسلهمان الرضاان لاتسأل الله الجنسة ولا تستعبذيه من النار وقال ذوالنوت ثلاثة من أعلام الرضائرك الاختمار قبل القضاء وفقدان المرارة بعدالقضاء وهدان الحب فيحشو البلاء سمعت محدين الحسين بقول ممعت محدين حعقر المغدادي بقول معت اسمعيل ابن مجدالصفار يقول معت محدبن تزيدالمرديقول قبل العسسين منعلى من أبى طالسان أباذر يقول الفقر أحسالي من الغني والسقم أحسالي من الصحة فقال رحم الله اباذر أما أنافاقو لمن اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير مااختارالله له وقال أنوعر الدمشق الرضاار تفاع الجزعف أى حكم وقال إبن عطاء الرضا نظر القلب الىقديم اختيارا لله للعبدوهو ترك السخط وقالبرويم الرضا استقبال الاحكام بالفرح وقال المحاسي الرضا سكون القلب تحت محاري الاحكام وقال النورى الرضاسر ورالقلب عرالقضاء وقال الجريري من رضي بدون قدره وفعمه الله فوق غايته وقال أبوتراب النخشى ليس ينال الرضا من للدنيا في قلبه مقسدًا روقال أبوع ثمان الحبرى منذأر بعن سنةماأقامني الله في حال فكرهته ومانقلني الى غيره فسخطته اهماقاله القشيري في الرسالة وممانقلتهمن كتاب قوت القلوب قال الرضاهو حال الموفق والمقين هوحقيقة الاعمان والي هذا ندب النبي صلي الله علمه وسلم است عياس في وصيته له فقال اعلى لله مالمقن في الرضافات لم مكن فات في الصرخيرا كثير افر فعه الى أعلى القامات عرده الى أوسطها كذلك قال لانعراعها عدالله كأنك تراه فانلم تكن تراه فانه براك ندمه الى الشاهدة وهو الاحسان غرده الى الصروا لجاهدة وهو الاعان وهومكان العلي بأن الله تعالى براء وليس بعد هذامكان بوصف وكان سهل يقول أعرف فى الموتى مقسيرة عظيمة ينظر ون الح منازلهم من الجنان فى تبورهم و بغدىء أبه مروراح برزقهم من الجنة وهم في هموم وكروب في المرز خلوقسمت على أهل البصرة لما تواجيعا قمل وما كانت أعمالهم قال كانوامسلين الاانه لم يكن لهممن التوكل ولامن الرضا نصيب وقال القمان في وصيته ومن يفوض أمره و رصى بقدر الله فقد أقام الاعان وفرغ يديه ورجليه لكسب الحسير وأفام الاخلاق الصالحة التي تصلح العبد أمره فن الرضاسر و رالقلب بالقسدو رفى جيم الامور وطيب النفس وسكونم افى كل حال وطمأ نينة القلب عند كلمفز عمن أمو والدنيا وقناعة العبد بكل شئمن اغتباطه بمقامه من وفوحه بقيام اللهمولا علمه واستسلام الفعل للمولى فى كلورضاه منه بادني شئ وتسلمه له الاحكام والقضايا باعتقاد حسين التدبير وكال التقديرفها وتسلم العبدلولاه مافيده رضائحكمه عليه وأن لايشكو السيدالكريم الىالعبداللثم ولايتبرم بفعل الحبيب ولايفقدفي كلشئ حسن صنع القريب وذكر عندرا بعة رجها الله تعالى عابدله عندالله تعانى منزلة وكان قوته ما ينقسم من من اله المعض مأو كهم فقال وحل عندهاف ايضرهدذا اذا كانتله منزلة أن بسأله فععل قوته في غيرهذا فقالتله اسكت يابطال أماعلت ان أولياء الله هم أرضى عنه أن يتخبرواعلمهأن بنقلهم من معيشته حتى يكون هوالذي مختارا هسم وقدقال أيضاأو بس القرني رحمه الله تعمالي فممار ويناه عنسه وقال الاعمش قال لى أنو وا ثل ياسلممان نع الرب ربنالوأ طعنا. ماعصانا وقال الله تعمالي في معناه ويستحب الذن آمنوا وعلوا الصالحات أى يطيعهم ويستحب الهم والاستعابة الطاعة وحكى لذاان بعض العارفين صحبه رجل فى الطريق فعبث بشئ فنعاه عن مكان الى مكان آخر فقال له العارف ماذا صنعت أحدثت في الملائت غيرضر ورة ولاسنة لا تعجبني أبداو أعمال طلاب الرضا من الله تعالى مضاعفة على أعمال الحاهد من في سمل الله لان أعد ال الحاهد من تضاعف الى سعما تةضعف و تضعيف طالي الرضالا يعمى قال الله عز وحل بضاعف لن بشاء وقال تعمالي فيضاعفه له أضعافا كثمرة قمل الحسنة الى ألفي ألف حسنة وقدقال الله

تعالى منل الذين ينفقون أموالهم في سيل الله كثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة ما تقحبة عم قال وهو أصدق القائلين مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاءم صفاة الله وتثبيتا من أنفسهم كالحنة يربوة فكم فيهذه الجنة مى ستبلة وحبة فهؤلاءالذين قال الله تعالى فهم يضاعف لمن يشاءهم أهل الرضاعنه وهم الذين اقرضوا الله قرضاحسنا لاجله فضاعف لهم اضعافا كثيرة وهم الذس بغفر لهم لا محالة دخاوا في قوله تعالى بغفران يشاء فن عقد ل عن الله تعدالى حكمة كان مع الله في احكم مسلماله ماشهد لانه تعدال باختيار انشا الاشياء وعشيقته بدأها وعنسه يتصرف المقدور والبه عواقب الامور ولا يكون مع نفسه فصانه وى ولامع معناده وعرفه فهما بعقل وقال بعض المريدين فلت لبعض أهل المعرفة انى كثيرا الغفلة قليل المسارعة الى مرضاته فاوص بشئ أعله أدرك ممايفو تنيمن هذا فقال بأخى ان استطعت أن تنحب الى أولماء الله وتنقر بمن قلوبه مه فافعل لعلهميه يحبونكفان الله ينظرالى قلوب أوليائهفى كل يوم سبعين نظرة فلعله ينظرا ليك فى قلوبهم لحبتهم لك فعموك حداة الدنماوالا مخرة اذالم تمكن منظرا لسه كفاحاوكذلك بقال انالله تعالى ينظر الى قساوب الصديقين والشهداء مواجهة فهؤلاء الذين عرفوه بهلقر بهممنهم ولدوام نظرهم البهفهووجهتهم فينظرالى قلوب قوممن قلوب قومآ خرىن فهؤلاء الذين عرفوه بهم وأحبوه من عبتهم فهم وجهتهم اليه وأدلتهم عليه فعطهم نصيمامن نصيمهم كمأعطاهم شهادة ووحدامن علههم ورويناعن بعض الجيارة من العثاة في فرط كرم الله وغاية حله ان حيارا من الملوك قعطت رعمته سنن فشكو اذلك المه نفر جهم الى الصراء فرفع رأسه الى السماء وقال ماساكن السماء لتسمق مناالغيث أولنؤذيك فقال له وزراؤه كيف تؤذيه وهوفي السماء وأنت في الارض فقال افتل أولهاءه من أهل الارض فبكون ذلك أذى له فارسل الله تعيالي عليهم السماء بكرمه وحوده ومنحسن الادبوالم عاملة اذاعات صالحافقل أنت استعملتني وبحولك وقوتك وحسن توفيقك أطعنك لانحوار حيحنودك واذاعلت سأذقلت طلت نفسي ومهواي وشهوني اجترحت يحوارحي وهي صفاتى ثم تعتقدفي ذلك انه بقدره ومشيئته كان ماقضى فتكون بالمعنسن قدوا فقت مرضاة مولاك وتسكون فالحالين عاملا ترضيه بالقول والعقودو ينتفى عنك المجب في أعمال يراز و يصعر منك المقت لنفسك واعترافك بظنك وقد تغلب هذه المشاهدة على الجاهل فاذاعل حسسناشهد نفسه ونظر الىحوله وقوته فاذاعل سسمألم بعترف بالذنب ولم يقرعلى نفسمه بالظلم فلم أصحله توبة ولم برض له عل تعوذ بالله من مشاهدة الضلال هدذا ماأورده فى باب الرضا وقال فى احكام الحبة ووصف أهلها اعدام أن الحبية من الله لعبده ليست كحبة الخلق تكون ادئة لاحد سبع معان لطبع أولسن أولفع أولوصف أولهوى أولرحم ماسة أوليقرب ذاك الله تعالى فهذ محدود الشي الذي شهد الشي والله تعالى عن جمع ذلك لا يوصف بشي منه اذليس كمله شي في كل شئ ولان هذه أسساب محدثة في الخلق لعان حادثة ومتولدة من الحبين لاسسباب علم مداخلة وقد تتغير لتغير الاوقات وتنقل لانقلاب الاوصاف وجمة الله تعالى سابقة للاسماب عن كلة الحسني قدعة قبل الحادثات عن عنامة العلماء لاتنغيرأ مداولاتنقل لاحل مامدالقوله نعالى ان الذين سمقت لهج مناالحسني بعني الكامة الحسني وقبل المنزلة الحسني فلايحوزأن بسبقها سبق منهم بل سبقت كل سابقة بقول كقوله تعمالي ولقدآ تبنا الراهم رشده من قبل وكله عالمين وقال لهم قدم صدق عندر جهم وقال في الاستوفى مقعد صدق عند مليك مقتدر ولا يصلح أن يكون قبل قدمه الصدق منهم قدم كالايصلح أن يكون قبل علمه منهم علم لان علمه سبق العلوم و يحبنه لاولبائه سبقت محبتهم اياه ومعاملتهمله تم ينتهسي مع ذلك خاصية حكم من أحكامه من يدمن فضل اقسامه خالصة لخلصن ومؤثرة لمؤثر من بقدم صدق سابق لخالصن أؤل الى مقعد صدف عند صادف السالكين ليس اذاك سبب معقول ولالاحل عمل معهمول مل يحرى محرى سرالقدر ولطف القادر وافشاء سرالقدر كفر فلايعله الانبي أو صديق ولابطاع عليه من يظهر وماظهر فى الاخبار من الاسباب فاغماه وطريق الاخباب ومقامات أهل القرب بن أولى الالبات وانمنا هي تبصرة وذكري المنبين وتزوّدو بلاغ للعابدين وانمنا تستبين المحبسة وتظهر

لعبد بعسن توفيقه وكلاءة عصمته ولطائف تعليمه من غرائب علمه وخفايا لطفه وفي سرعة ردهم البه في كل شي وقوفهم عند و فظرهم البه دون كل شي و كثرة استعمالهم بحسن مرضاته وكشف اطلاعهم على معانى صفاته ولطيف تعريفه له سم مكنون أسراره وفتوحه لافكارهم عن بواطن انعامه واستغراجه منهم عالص شكره وحقيقة ذكره من عين اليقين فهذه طرفات الحبين له عن تسوّق اطلاعه لهم فالحبة منها يشار من الحب الاول وهو الته سجانه لعبده وأحكام تظهر من الحبوب وهوا لعبد في حسب ن معاملته أو حقيقة علم يهب له كافال اخوة يوسف حين عرفوا بحبة الله علم آثر لا الله علينا غوالوا وان كالحاطئين فذكر واسالف خطاياهم وانه آثره عالم يوشف حين عرفوا الله تعالى في موهبته له آثيناه حكاوعهما وكذلك نجزى الحسنين فذكر واسالف خطاياهم من احسانه لما آثره و ذكر بعض من ينتمى الى الحبة مقامه في الحبة عند بعض الحبين فقال له أوأيت هذا الذي عبين المناف المنافق ا

ليس فى القلب والعبان جيعا \* موضع فارغ العسرا لحبيب وهو سقمى وصحتى وشفائى \* وبه العيش ما حييت بطيب

فن كان هذا وصفه من العين والقلب والروح فعمال أن ينسى ومن استمال أن ينسى فكيف يحول ذكره عن القلب أم كيف يحول ذكره عن القلب أم كيف وقدر وينافى الخبر المنافق لايذ كرحتى يذكر واذا ترك نسى ولا تمكونوا كالمهود اذا قرئت علمهم التوراة مادوالها فاذا رفعت لم يكن وراء ذلك شئ اهمافى القوت

\*(فصل) \* قد تقدم للمصنف رجه الله تعالى في أثناء الفصل الرابع من هذا الكتاب ان الحمية عمرة المعرفة فلزمأن نتكام على مقام المعرفة ونذكرا قاويل الشيوخ فسه وقدذكرصاحب القاموس منهاجلة في كتاب البصائر والقشيرى في الرسالة فلنذكر سياق البصائر أولافاله مشتمل على أكثر ما أورده القشيري مع زيادة توضيع وبيان فاقول قال صاحب البصائر الفرق بين العطوالمعرفة عنسد الحققين الدامو فقهي العلم الذي يقوم العالم عوحبه ومقتضاه فلابطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده بللايصه ونبالمعرفة الامن كانعللا بالله و بالطريق الوصل اليه وبا كفاتها وقواطعهاوله عالمع الله يشهدله بالمعرفة فالعارف عندهم عرف الله سحانه باسمائه وصفاته وأفعاله مصدق الله في معاملاته م أخلص له في قصود. ونيانه مم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته غ تطهرمن أوساخه وادرانه ومخالفاته غ صبرعلى أحكامه فى نعمه و بلماته غ دعا الله على بصبرة بدينه واعمانه عردالدعوة اليه وحده عماجاء بهرسول اللهصلى المعلمه وسلمولم بشهديا راءالر الواذواقهم ومواحيدهم ومقايسهم ومعقولاتهم ولم نزنج اماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يستحق اسم لعارف على الحقيقة واذاسمي بهغيره فعلى ألدعوى والاستعارة وقدتكا موافى العرفة بأشمارها وشواهدهافقال بعضهم من أمارات المعرفة بالله حصول الهيمة فن اردادت معرفته اردادت هييته وقال أيضا المعرفة توحب السكينة وقيل علامتهاأن بحس بقرب قلبه من الله عزوجل فيحد وقريبامنه قال الشبلي ليس لعارف علاقة ولالحب شكوى ولالعبددعوى ولالخائف قرار ولالاحدمن الله فرار وهذا كلام جيدفان المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها وتعلقه عمروفه فلاتبق فسه علاقة لغيره ولاتحر به العلائق الاوهى مجتازة وقال أحدب عاصم من كان بالله أعرف كان من الله أخوف وبدل على هذا قوله تعمالى الما يخشى الله من عباده العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم أناأ عرفكم بالله وأشدكم تهخشية وفالآخر من عرف الله ضاقت عليه الارض بسعتها وقال غيره

من عرف الله اتسع عليه كل صنى ولا تنافى بين هذين الكلامين فانه يضيق عليه كل مكان لا تساعه فيه على شأنه ومطاوبه و يتسع له ماضات على غيره لانه ليس فيه ولا هو مساكن له بقلمه فقلمه غير محبوس فيه والاولى بداية المعرفة والثانى فى غايته التى يصل المها العبدوقال آخر من عرف الله تعلى صفاله العبش وطابت له الحياة وهابه كل شئ وذهب عنه خوف الخاوقين وأنس بالله وقال غيره من عرف الله قرت عينه بالله وقرت به كل عين ومن لم يعرف الله تقطع قلمه على الدنيا حسرات ومن عرف الله لم تبقله رغمة فيماسواه وعلامة العارف ان يكون قلمه من آة اذا نظر فيها رأى فيها الغيب الذى دعى الى الايمان به فعلى قدر حلاء تلك المرآة يتراءى له فيها سيحانه والدار الاستخرة والجنو المناو المناولة والدار على المناولة والمناولة والم

اذا كن الغدر على صفاء ، فيشمه ان يحركه النسم بدن فسه السماء بلامراء ، كذاك الشمس تبدو والنحوم كذاك قاوب أرباب التعلى ، رى في صدفوها الله العظيم

ومن علامات المعرفة أن يبدواك الشاهد وتفنى الشواهد وتنعلى العلائق وتنقطع العوائق و يحلس بن يدى الربو يقومو يضطعع على المتأهب للقائم كإيحلس الذى قدشدأ جاله وازمع السفرعلي تاهب لهو يقوم على ذاك يضطعه عالمه ومن علامات العارف اللانطاات فلانخاصم ولانعاق ولا برى له على أحدد خقاوان لاباسف على فاتت ولا يفرح بات لانه ينظر فى الاشماء بعن الفناء والزوال وانها فى الحقيقة كالظلال والحمال وقال الجنيدلا يكون العارف عارفاحتي يكون كالارض يطؤه البر والفاحرو كالسحاب نظل كل شئ وكالمار سقى ماعب ومالاعب وقال يحيى معاذيخرج العارف من الدنه اولم يقض وطره من شئن بكائه على نفسه وثناثه على ربه وهذامن أحسن ماقيل لانه بدل على معرفته بنفسه وعلى معرفته مربه و جاله وجلاله فهو شديد الازراء على نفسه الشاء على ربه وقال أبويز يداعا الماوا المعرفة يتضيد عمالهم والوقوف معماله بريد تضييع حظه ظهم والوقوف معحقوق الله تعالى وقال الا تخولا يكون العارف عارفاحتي لو أعطى ملك سلمان لم اشغله عن الله طرفة عنوهمذا محتاج الى شرح فانماهو دون ذلك بشغل القلب لكن اذا كان اشغاله بغيرالله لله فذلك اشتغالبالله وقال الاعطاء العرفة على ثلاثة اركان الهمية والحماء والانس وقمل العارف النوقة وهدامن أحسن الكلام وأخصره فهومشغول بوظيفة وقته عامضي وصارفي العدم عالم يدخل بعدفي الوجود فهمه عيارة وقته الذي هومادة حماته الباقمة ومن علامانه أنه يستوحش عن يقطعه عنه ولهذا قبل العارف من أنس بالله فاوحشمه من الخلق وافتقرالي الله فاغناه عنهم وذل لله فاعزه فهم وتواضع لله فرفعه بينهم واستغنى بالله فأحو حهم المه وقبل العارف فوق ما يقول والعالم دون ما يقول يعنى ان العالم علمه أوسع من ماله وصفقه والعارف عاله ومسفته فوق كالمموخير وقال أبوسلمان الداراني ان الته يفتح للعارف على فراشه مالايفتح له وهوقانم بصلى وقال ذوالنون لكل شئعقو بة وعقو بة العارف انقطاعه عن ذكر الله وقال بعضهم راء العارفين أفضل من اخلاص المريد من وهذا كالم ظاهره منكر محتاج الى شرح فان العارف لابرائ المخلوق طلب المنزلة فى فلىه واغما بكون ذلك منه نصحة وارشادا وتعلما فهو يدعوالى الله بعلم كابدعوا ألى الله بقوله واخلاص ١١, مدمقصو رعلى نفسه وقال ذوالنون الزهاد ماوك الا تنحق وهم فقراء العارفين وسيتل الجنيد عن العارف فقال لون الماء لون انائه وهذه كلة ومزيم الى حقيقة العبودية وهوأنه بتاون في أقسام العبودية فيناتراه مصليااذ رأيتهذا كراأوقارثاومتعلماومعلماومجاهداوحاجاومساعداللضعيفومعيناللملهوف فيضربفي كل غنمة بسهم فهومع المنتسمين منتسب ومع المتعلين مثعلم ومع الغزاة غازومع المصلين مصل ومع المنصدقين منصدق وهكذا لنتقل فىمنازل العبودية من عبودية الى عبودية وهومستقم على معبودوا حدلا ينتقل عنه الى غبره وقال يحيى بن معاذا لعارف كائن ما تنوقد فسركاله على وجوه منهاانه كائن مع الخلق بظاهره مائن عن نفسه ومنهااله كائن معابناه الاستحرة بائنعن ابناه الدنيا ومنهاانه كائن مع الله عوافقته بائن عن الناس بمغالفته

ومنهاانه داخل في الاشماء خارج عنها يعني المريدلا يقدر على الدخول فها والعارف داخل فيهاخارج منها وقال ذوالنون علامةالعارف ثلاثة لايطفئ نورمعرنته نورورعه ولايعتقد باطنامن العلم ينقصعنه ظاهرامن الحكم ولا يحمله كثرة نع الله على هنك أستار محارمالله وهذا أحسن ماقد لف العرفة وقال ايس بعارف من وصف المعرفة عندابناءالا تنحق فكدف عندابناء الدنيا بريدانه ليسمن المعرفة وصف المعرفة لغيراهلها سواء كانوا عباداأومن ابنياء الدنيا وسئل ذو النون عن العارف قال كان ههنا وذهب فسيئل الجنيد عن معناه فقاللا يحصره حال عن حال ولا يحصيه منزل عن الشعل في المنازل فهو مع أهل كل منزل على الذي هم منه عد مثل الذي يجدون وقال بعض السلف نوم العارف يقظة وأنفاسه تسبيع ونومه أفضل من صدلاة الغافل وانما كاننومه يقفاةلان قلبه حي فعمناه تنامان وروحه ساحدة تحت العرش بين بدى رج اوانما كان نومه أفضل من صلاة الغافل لان بدئه في الصلاة واقف وقلبه يسم في حشوش الدنيا والاماني وقبل محالسة العارف تدعوك من ست الى ست من الشلك الى المقين ومن الرياء الى الاخلاص ومن الغفلة الى الذكر ومن الرغبة في الدنما الىالرغبة في الاستخرة ومن المكبراني التواضع ومن سوء الظن به الى النصحية انتهسي كلام صاحب البصائر وزادالقشيرى فى الرسالة وقال الشملي وقد سمل عن المعرفة أولها الله وآخرها مالانها يه له وقال أبوحفص الحدادمن ذعرفت الله تعللي مادخل فلبي حق ولاباطل وهدذا في ظاهر واشكال واحل ما يحتمله ان عند القوم المعرفة توحب غببة العبدعن نفسه لاستبلاء ذكرالحق عليه فلابشهد غيرالله ولابرجه الىغيره كأ ان العاقل رجع الى قلبه وتفكره وتذكره فيا يسنم له من أمر وستقبله من حال فالعارف رحوعه الى ربه فاذالم تكن مشتغلام به لم يكن راجعاالى قلمسه وكمف بدخل المعنى قلب من لاقلسله وفرق بن من عاش بقلمه وبينمنعاشيريه وسئلأبو يزيدعن المعرفة فقيال ان الملوك اذا دخلواقرية أفسدوهاو جعلوا أعزة أهلها أذلة هـ ذا معـنى ماأشار المه أبو حفص وقال أبو تربد المغلق أحوال ولاحال العارف لانه محمت رسومه وفنيت هو يتسه لهو ية غسيره وغيبت آثاره بالشارغسيره وقال الواسطي لاتصح العرفةوفي العبداستغناء مانه وافتقارالهم أرادم ذا انالافتقار والاستغناء باللهمن أمارات محوالعدو بقاء رسومه لانها من صفاته والعارف محيي فيمعروفه فكميف بصحرله ذلك وهولاستهلاكه فىوحوده أولاستغراقه في شهوده وان لم وللغرالو حود يختطف عن احساسه فيكل وصف هوله ولهذا فالحالوا سطى أيضامن عرف الله انقطع به بلخرس وانقمع وقالصلى الله عليه وسلم لاأحصى ثناء عليك هذه صفات الذن بعد مرماهم فامامن تزلواعن هذا المسدفقد تسكلمها فيالمعرفة وأكثروا وقسل من عرف الله ذهبت عنسه رغمة الانساء وكأن للافصل ولا وصمل وقسل المعرفة توحسا لحماء والتعظم كأان التوحسديوحب الرضاو التسلم وقال ذوالنون معاشرة العارف كعاشرة الله تعالى محملان ويحلم عنك تحلفا ماخلاق الله عزو حل وسئل ابن بزدا بنارمتي بشاهد العارف لحق فقال اذابدأ الشاهد وفنيت الشواهد وذهبت الحواس واضمعل الالخلاص وقال الحلاج علامة العارف أن مكون فارغا من الدنها والا تحرة وقال سهل غاية المعرفة شما تن الدهش والحيرة وقال ذو النون اعرف الناس باللهأ شدهم تحيرافيه وقالى جل العنيد من أهل المعرفة أقوام يقولون بترك الحركات من باب البروالتقوى فقالهذا قولقوم تكلموا باحقاط الاجمال وهوعندى عظيم والذى يسرقو نزني أحسن حالا من الذي يقول هذا ولوبقت ألف عام لمأنقص من أعمال الهرز رة وقبل لابي يزيد بماذا نلث هذه المعرفة فقال ببطن حاثع وبدنعا روقال أبضا العارف طبار والزاهد سيبار وقبل العارف تبكى عينه ويضحك قلبه وقبل العالم يقتدىنه والعارف يهندينه وقال الشبلي العارف لايكون لغيره لاحظا ولالكلام غيره لافظا ولارى لنفسه غيرالله حافظا وقال أبوالطبب المسامري المعرفة طلوع الحقءلي الاسرار عواصلة الانوار وقال أبوبكر الوراق سكرات العارف أنفع وكالامه اشهبى وأطيب وسئل أنويز يدعن العارف فقال لايرى في نومه غيرالله ولافى يقظته غيرالله وسئل أنوثراب النخسىءن العارف فقال الذى لايكدره شئ ويصفو بهكل ثبئ وقال

أوعمان المغر بى المعارف نضىء له أنوار العلم في مصريه بحائب الغيب وقال بعضهم العرفة أمواج تغط وترفع وتحط وقال أبوسعدد الخراز المعرفة تأتى من عين الجود و بذل المجهود وقال محدث الفضل المعرفة حياة القلب مع الله انتها قد وبه تم كتاب الحبيبة والشوق والانس والرضا والجيد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصيلي الله على سيدنا مجدوآ له وسلم تسليما قال مؤلفه نعزت من تسويده في الثالث من ليلة الاربعاء ثاني محرم الحرام افتتاح سينة ١٠٦١ أرانا الله حسيرها وكلانا ضيرها قال ذلك وكتبه أبوالفيض محدم تضي الحسيني غفرت ذنو به وسترت عيو به بمنه وكرمه آمن عليها على ما المداللة ومسليا

\* (تم الجزء المناسع ويليه الجزء العاشر أوله كتاب النية والاخلاص والصدن)\*

| / L 1 .           |                |                |               |                      |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| حماءعاوم اللهن )* | تبر مواسر اواب | السادة المتقين | ومن كان اتحاد | * (فهرست الجزء التاس |
| "("               |                |                |               | . J J. J.            |

| *(فهرست الجزء التاسع من كتاب اتحاف السادة المنقين شرح أسرار احماء علوم الدين)* |                                            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ءَفِي ا                                                                        | a.e.                                       |  |  |  |  |  |  |
| ٢٠١ بيان در جات الخوف واختد الافعه في القوة                                    | ٢ كتاب الصبر والشكر                        |  |  |  |  |  |  |
| والضعف                                                                         | ٣ الشطرالاوّل في الصبر.                    |  |  |  |  |  |  |
| ٢٠٤ بيان أقسام الحوف بالاضافة الى ما يخاف منه                                  | ع بيان فضيلة الصبر                         |  |  |  |  |  |  |
| ٢٠٨ الطبقة الثانية من الحائفين                                                 | ٨ بيان حقيقة الصرومعناه                    |  |  |  |  |  |  |
| ٩٠٦ بمان فضيلة اللوف والترغيب فيه                                              | ١٤ بيان كون الصبر نصف الاعبان              |  |  |  |  |  |  |
| واع سانان الافضل هوغلبة الخوف أوغلبة الرجاء                                    | ١٦ بيان الاسامى التى تتحدد للصعر           |  |  |  |  |  |  |
| أواعتدالهما                                                                    | ١٧ بيان آفسام الصبر بحسب اختسلاف القوة     |  |  |  |  |  |  |
| ٢٢١ بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف                                       | والضعف                                     |  |  |  |  |  |  |
| ٢٣٤ بمانمعني سوءاللاغة                                                         | ٠٠ بيانمطان الحاجة الى الصبر               |  |  |  |  |  |  |
| ٢٤٢ بيان أحوال الحائفين وأحسوال الملائكه                                       | ٣٣ بياندواء الصرومايستعانيه عليه           |  |  |  |  |  |  |
| والانبياءعلهم السلام في الخوف                                                  | 27 الشطرالثاني من المكاب في الشكر          |  |  |  |  |  |  |
| ٢٥٠ بيان أحوال الصابة والتابعين والسلف                                         | الركن الاؤلف فيسالشكر                      |  |  |  |  |  |  |
| الصالحين فى شدة الخوف رضى الله عنهم                                            | بمان فضيلة الشكر                           |  |  |  |  |  |  |
| ٢٦٣ كتاب الفقروالزهد                                                           |                                            |  |  |  |  |  |  |
| ٢٦٥ الشطر الاولى فالفقر                                                        | ٥٥ بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر           |  |  |  |  |  |  |
| ٢٦٦ بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير                                      | ٦٣ بيان تميزما يحبه الله تعالى عايكرهه     |  |  |  |  |  |  |
| وأساميه                                                                        | ٧٨ الركن الثاني من أركان الشكرالخ          |  |  |  |  |  |  |
| ٢٧٢ بيان فضيلة الفقر مطلقا                                                     | ٧٨ بيان حقيقة النعمة وأقسامها              |  |  |  |  |  |  |
| ٢٨٢ بيان فضل خصوص الفقراءمن الراضين                                            | ٩٩ بيانوجمالاغموذجف كثرة نعم الله تعمالي   |  |  |  |  |  |  |
| القائمين والصادقين                                                             | وتسلسلها                                   |  |  |  |  |  |  |
| ٢٨٥ بيان فضيلة الفقر على الغني                                                 | ١٢٩ بيان السبب الصارف الغلق عن الشكر       |  |  |  |  |  |  |
| ع منان آداب الفقير في فقره                                                     | ۱۳۵ الركن الثالث من كتاب الصبروالشكر       |  |  |  |  |  |  |
| رم بيان آداب الفقير في قبول العطاء اذاجاء                                      | ١٣٥ بيان اجتماع الصروالشكر على شي واحد     |  |  |  |  |  |  |
| من غير سؤال                                                                    | ١٤٧ بيان فضل النعمة على البلاء             |  |  |  |  |  |  |
| ٣٠٢ بيان تحريم السؤال من غير ضرورة                                             | ١٥٠ بيان الافضل من الصبر والشكر            |  |  |  |  |  |  |
| ٩٠٩ بيانمقدارالغني المحرم لاسؤال                                               | ١٦٣ كتاب الرجاء والحوف                     |  |  |  |  |  |  |
| ٣١١ بيان أحوال السائلين                                                        | ١٦٤ الشطرالارل في الرجاء                   |  |  |  |  |  |  |
| ٣١٧ الشطرالثاني من الكتاب في الزهد                                             |                                            |  |  |  |  |  |  |
| سانحق قالزهد                                                                   | ١٦٨ بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه         |  |  |  |  |  |  |
| 31                                                                             | ١٧٢ بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه |  |  |  |  |  |  |
| ٣٣٧ بيان درجات الزهدو أفسامه                                                   |                                            |  |  |  |  |  |  |
| ووس سان فضاله الزهد فيماهومن ضرور بأت الحياة                                   | I was a second                             |  |  |  |  |  |  |
| ۳۷۲ سان علامات الزهد                                                           |                                            |  |  |  |  |  |  |
| ، ٣٨ كتاب التوحيد والتوكل                                                      | بيان حقيقة الخوف                           |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                | عيفه      | /                                          | 4,6,4 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|--|--|--|
| انانأجل اللذات وأعلاها معرفةالله                                                                               |           |                                            | ۳۸-   |  |  |  |
| الى والنظر الى وجهه الكريم                                                                                     |           | بيان حقيقة التوحيد الذيهو أصل التوكل       | ۳٩.   |  |  |  |
| ن السبب في زيادة الفضل في الا خرة على                                                                          |           | وه والشطر الاول من الكتاب                  |       |  |  |  |
| برفةً في الدنيا                                                                                                | · *       | الشطرالثاني من الكتاب في أحوال التوكل      | ٤٦٠   |  |  |  |
| نُ الاسباب ألفق يه لب الله تعالى                                                                               |           | سانحالالتوكل                               | ٤٦٠   |  |  |  |
| السبب في تفاوت الناس في الحب                                                                                   |           | ببانماقاله الشيوخ فيأحوال التوكل           | ٤٦/   |  |  |  |
| ان السنب في قصور أفهام الخلق عن معرفة                                                                          |           | بيان أعمال الموكاين                        | ٤٧١   |  |  |  |
| وأهالى                                                                                                         | _         | الفن الاوّل في جلب الناذم                  | ٤٧٤   |  |  |  |
| الأمعنى الشوق الى الله تعالى                                                                                   | ٦٠٢ بيا   | — · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |       |  |  |  |
| ن محبة الله العبدومعناها                                                                                       | _         | بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالاسباب    | ٤٩٩   |  |  |  |
| نول في علامات مجبة العبدلله نعالي                                                                              |           |                                            | ٥     |  |  |  |
| ان معنى الانس بالله عزوجل                                                                                      | ۱۳۸ بیا   | الفن الثالث مباشرة الاسباب الدافعة الضرر   | 0 • 1 |  |  |  |
| ان معنى الانبساط والادلال الذى تقرم غلبة                                                                       | ا ١٤٠ يبا |                                            | 0 .   |  |  |  |
| نس                                                                                                             |           |                                            | 010   |  |  |  |
| نول فى معنى الرضا بقضاء الله تعالى                                                                             | ी ७६३     | بيانان ترك التداوى قديحمد في بعض           | 170   |  |  |  |
| ان فضيله الرضا                                                                                                 |           | الاحوال                                    |       |  |  |  |
| انحقيقة الرضاوتصوره فيمايخالف الهوى                                                                            | ₩ 70£     | ببان الردعلى من قال ترك القداوي أفضل بكل   | ٥٢.   |  |  |  |
| ان ان الدعاء غير مناقض الرضا                                                                                   | שורד ויי  | حال                                        |       |  |  |  |
| انان الفرارمن البلاد الني هي مظان                                                                              | :: 779    | بيان حكم التوكل في اظهار المرض وكثمانه     |       |  |  |  |
| هاصي وان مذمنه الايقدح في الرضا                                                                                |           | كتاب المحبة والشوق والانس والرضا           |       |  |  |  |
| انجلةمن حكايات المحبسين وأقوالهمم                                                                              |           | بيان شواهد الشرع في حب العبدلله تعالى      |       |  |  |  |
| بر الفشائر بر                                                                                                  |           | بدان حقيقة المحبة وأسبام اوتحقيق معني محبة |       |  |  |  |
| تمة الكتاب كامات منفرقة تتعلق بالحبة                                                                           | ٠ ١٨٠     | المدللة تعالى                              |       |  |  |  |
| المع المعالم ا | ų l       | بيانان المستحق للمعبة هوالله تعالى وحده    | 009   |  |  |  |
| *(~~~)*                                                                                                        |           |                                            |       |  |  |  |



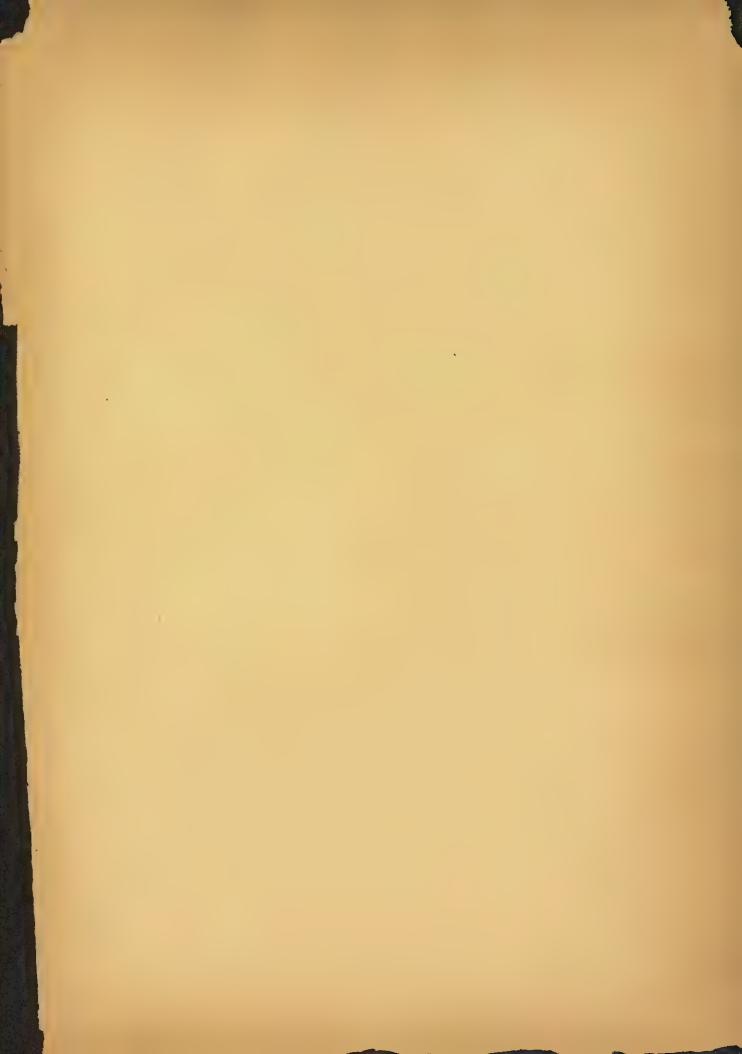







